

رَفْعُ بعبر (لرَّحِلُ (النِّحْرَيُّ (سِلنَمُ (لِنِّرْ) (لِفِرُون بِسِ رَفْعُ بعبر (لرَّحِنْ الْخِثْرِيِّ (ليركنه) (البِّرْ) (الِفِرُونِ بِرِسَ

البناد الأول البغزء الأول

انتشار بألواد الطنف

مؤسسة الرسالة ناشرون

جَمِيِّع الْجِقْوْق مَجِفُوطة لِلنَّاسِتُ مُ

الظبعشة الأولحث

١٤٢٦ هـ ـ ٢٠٠٥م

ISBN 9953 - 32128 - 0



هـــــاقت : ۲۲۲۱عه ـ ۲۲۲۶۰ فاكتُس: ٩٦١١) ١٤٦٧٢٤ (٩٦١١)

منت : ١١٧٤١٠ ستروت ليشنان

### Resalah **Publishers**

Tel: 546720 - 546721 Fax: (9611) 546722 P.O.Box: 117460

Beirut - Lebanon

Email: resalaheresalah.com

Web site: Http://www.rcsalah.com

حقوق الطبع محفوظة ١٥٠٥٥م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام

ميكانيكي أو إلكتروني يمكِّن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى

دون الحصول على إذن خطى مسبق من الناشر.

رَفْحُ مجس (لرَّحِلِ) (الفَجَّرَيُ (سِّكْتِر) (الفِرْرُ) (الِفِلاوکریس



لجلالالدي أبيت عيرالله محديث أحمد المحتج الشافعي

سترى ومعق قوالم النقي ير النقي المرابض آيي المرابض ال

الجزء الأول

مؤسسه الرساله ناشرون



رَفْعُ عبى (لرَّحِمْ الْهُجُّنِّ يُّ (الْمِيْنَ الْمُعِنْ الْمِيْرُ الْمِنْ الْمِيْرِةُ الْمِيْرِةُ وَكُرِيسَ (مُسِكِنَهُ) (الْعِرْدُونِ رَبِي



بعب (لرَّحِيْ (لِلْجُنِّ يُّ (سِلْنَمُ لِالنِّهُ وَلِفِرُونَ مِنْ (سِلْنَمُ لِالنِّهُ لِلْفِرُونَ مِنْ

قِسْمُ الدرِّاسَة

رَفْعُ معبر (لرَّحِمْ فَعُ الْمُجَنِّرِيُّ مُعِبر (لرَّحِمْ فَي الْمُؤْمَّ فَي الْمُؤْمَّ فَي الْمُؤْمِّ فَي الْمُؤْمِّ فَي الْمُؤْمِّ فَي الْمُؤْمِّ فَي

# السالخ المرا



الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتَمُّ التسليم على سيدنا ومولانا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد ، فإن تحقيق التراث العلمي عمل عظيم، ومنافعه كثيرة منها: ربط خلف الأمة بسلفها ، وتقوية الأمة بمختلف العلوم والمعارف ، فمن الضروري إحياء تراثنا العلمي ، ونفض غبار النسيان عنه ، ونشر ما كان حبيساً في المكتبات العامة والخاصة، وتيسير أمره للناس ، وفاءً بالمؤلِّف الذي قدّم لنا هذا الجهد العلمي ، فلا نضيعه ، بل نحييه وننشره رجاء أن يحشرنا الله تعالى في زمرتهم يوم القيامة .

ومن الواجب هنا الالتفات إلى أهمية أصول الفقه :

إن أصول الفقه هو القانون الذي يضعه المُجتهِد نُصْبَ عينَيه ليبني عليه صرح مذهبه حتى يعتصم من الخطأ والزلل في الاستنباط ، ولذلك هو ضروري أيضاً لغير المُجتهِد أيضاً ليعلم الأصول التي وضعها إمامُه في بناء مذهبه واستخراج الفروع الفقهية حتى يمشي عليها إذا طرأ أمر حادث ليس لسلفنا الصالح فيه كلام .

وكتب الأصول كثيرة ، ولكن شرح جلال الدين المحلي الشافعي على جَمْع الجوامع لتاج الدين السبكي الشافعي كتاب نفيس في غاية الدقة والتحقيق والتحرير ، فلذا انكبّ العلماء والطلاب على دراسته شرحاً وتعليقاً وتحشياً ، وكثرت عليه الحواشي والتعليقات ، فأحببتُ أن أتبركَ بخدمة هذا السِفر القيم ، والله تعالى أسأل أن ينفع به المسلمين ، ويجعله لي زخراً يوم القامة .

وتتضمن هذه المقدمة سبب اختيار البحث ، والنسبَ العلمي للكتاب ، ووصفَ النُسخ التي اعتُمدت عليها في التحقيق ، ومنهجي في التحقيق ، وباباً في ترجمة صاحب المتن التاج السبكي، والشارح الجلالِ المحلِّي :

#### سبب اختيار البحث:

والذي جعلني أخدم هذا الكتاب هو أمران :

أحدهما: كون متن هذا الشرح من أحسن وأدق المتون في علم أصول الفقه وذلك أن التاج السبكي رحمه الله تعالى شَرَح أوّلاً « منهاج الوُصول في علم الأصول » للقاضي البيضاوي (۱) الذي هو أحسن مختصرات «المحصول في علم الأصول» للإمام الرازي (۲)، ثم شرَح « مختصر الْمُنْتَهَى » لابن الحاجب المالكي (۳) الذي هو أحسن مختصرات «الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين الآمدي (٤)، ثم اختصر هما مع زيادات كثيرة في مختصر جامع سمَّاه « جَمْع المجوامع » ليكون مطابقاً لمضمونه ، فيقول رحمه الله تعالى في مقدمته :

"ونضرع إليك [يا الله] في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع الآتي من فن الأصول بالقواعد القواطع، البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير، الوارد من زهاء مئة مصنّفٍ منهلاً، يَروي ويَمير الْمُحيطِ بزبدة ما في شرحَيً على المختصر والمنهاج »(٥).

<sup>(</sup>۱) والبَيضَاوي: هو عبد الله بن عمر بن محمد، أبو الخير، ناصر الدين البيضاوي الشافعي، كان إماماً في الفقه والتفسير، والأصلين، والعربية، والمنطق، له مصنفاتٌ كثيرةٌ منها: المنهاج في الأصول، وشرحه، ومختصر الكشاف في التفسير، وشرح الكافية لابن الحاجب في اللغة، توفي رحمه الله سنة ٦٨٥هـ. (طبقات الشافعية للسبكي: ١٥٧/٨).

<sup>(</sup>۲) والرازي: هو محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني الرازي، أبو عبد الله فخر الدين الشافعي، الفقيه الأصولي، المتكلم النظار، الممفسر الأديب، الشاعر الحكيم، الفيلسوف الفلكي، صاحب المكان المرموق بين العلماء والأمراء، كان شديد الوطأة على الخوارج وغيرهم من المبتدعة، له مؤلفات قيمة منها: التفسير الكبير، المحصول في علم الأصول، وهو المراد عند إطلاق «الإمام» في كتب الأصوليين المتأخرين من الشافعية، توفي رحمه الله سنة ٢٠٦هـ بهراة. (الفتح المبين: ٢٨/١٤).

<sup>(</sup>٣) وابن الحاجب: هو عثمان بن عمر بن أبي بكر، جمال الدين المالكي، الشهير بابن الحاجب، كان إماماً في الفقه، والأصول، والعربية، متواضعاً، عفيفاً، محباً للعلم وأهله، وناشراً له، صبوراً على البلوى، متحملاً للأذى، معتكفاً على التدريسِ والتأليفِ، فتَخرَّج به العلماء، توفي رحمه الله تعالى سنة ٢٤٦هـ بالإسكندرية. (الفتح المبين: ٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>٤) والأمدي: هو علي بن أبي علي بن محمد، أبو الحسن سيف الدين الشافعي، الفقيه الأصولي، المتكلم النظار، لم يكن في زمانه من يُجارِيه في الأصلَين وعلم الكلام، صاحب المؤلفات النافعة منها: الإحكام في أصول الأحكام، وأبكار الأفكار، توفي رحمه الله سنة ٦٣٠هـ (طبقات الشافعية للسبكي: ٨/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٥) جمع الجوامع للتاج الـبكي: ١/٢٧ ( مع التشنيف ) .

ويقول رحمه الله في خاتمته: « وقد تَمَّ جَمعُ الجوامع عِلْماً ، المُسمِعُ كلامُه آذاناً صُمّاً ، الآتي من أحاسن الْمحاسن بِما ينظره الأعمى مَجموعاً جموعاً ، وموضوعاً لا مقطوعاً فضلُه ولا مَمنوعاً ، ومرفوعاً عن همم الزمان مدفوعاً ، فعليك بحفظ عبارته لا سيما ما خالَفَ فيها غيرَه ، وإياك أن تبادر بإنكار شيء قبل التأمل والفكرة ، أو أن تظن إمكان اختصاره، ففي كل ذَرّةٍ منه دُرّةٌ . . . بحيث إنَّا جازمون بأن اختصار هذا الكتاب متعذر، ورؤمُ النقصان منه متعسرٌ ، اللهمَّ إلا أن يأتي رجل مبذِّرٌ مُبَتِّرٌ ، فدونك مختصراً بأنواع المحامد حقيقاً ، وأصناف المحاسن خليقاً »(١).

ثانيهما: أن شرح جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى أدقّ شرح لجمع الجوامع مع كثرة شروحه ، يقول حاجي خليفة رحمه الله: « له [ أي لجمع الجوامع ] شروح كثيرة أحسنها شرح المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي »(٢).

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في خطبة كتابه «غاية الوصول»: « وبعد ، فهذا شرح لمختصري المسمى بـ «لبّ الأصول » (٣) ، يُوضِّح دقائقَه ويُذلِّلُ من اللفظ صِعابَه ، ويكشف عن وجه المعاني نِقابَه ، سالكاً فيه غالباً عبارة شيخنا العلامة المحقق الجلال المحلي [ أي في شرحه على جمع الجوامع ] ، لسلاستها وحسن تأليفها » (٤) .

ولذا كَثُرَت الحواشي على «شرح جَمْع الجوامع» للجلال المحلي، فمنها ما هي طويلة مُملةٌ كحاشية الشيخ إبراهيم الباجوري<sup>(٥)</sup> الشافعي، وهي مخطوطةٌ، حيث يبلغ عددُ أوراق مباحث مقدماتها إلى ثلاثِمئة ورقة تقريباً.

ومنها ما تَهتمّ بِمعارك علم الكلام ، والمنطق ، والفلسفة ، والاعترضات المنطقية التي أورِدَت على الشارح ، والجوابِ عنها أكثر من اهتمامها بتحقيق المسائل الأصولية كحاشية

<sup>(</sup>١) جمع الجوامع للتاج السبكي: ٢/ ٢٧٢ ( مع البناني ) .

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون لحاجي خليفة ١/ ٥٩٥ .

 <sup>(</sup>٣) لقد أكرمني الله تعالى بخدمته تعليقاً وشرحاً، وسميتُه « تيسير الوصول بشرح لبِّ الأصول».

<sup>(</sup>٤) غاية الوصول لزكريا الأنصاري (ص:٢).

<sup>(</sup>٥) والباجوري: هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري (نسبة إلى الباجور، قرية من قُرَى المَنُوفية بمِصرّ)، الشافعي، الفقيه الأصولي، شيخ الأزهر، وُلد بالباجور سنة ١١٩٨هـ، ونشأ بها، لحق بالأزهر، جَدَّ واجتهدَ، ولازَمَ الأكابرَ، ففاق الأقرانَ وصار شيخاً لأزهر سنة ١٢٦٣هـ، واستَمرَّ إلى أن توفي، وألف تصانيف مفيدة غالبها الحواشي، منها: تحفة المريد على جوهرة التوحيد، حاشية شرح جمع الجوامع للمحلي، الموهب اللذية، فتح الخبير اللطيف، توفي رحمه الله سنة ١٢٧٧ هـ بالقاهرة . (هدية العارفين: ١٢١٨) .

العلامة البناني<sup>(۱)</sup> المغربي المالكي المتوفَّى سنة ( ١١٩٨هـ ) ، وتقريراتِ شيخِ الإسلام عبد الرحمن الشربيني<sup>(۲)</sup> الشافعي المتوفّى سنة ( ١٣٢٦ هـ) .

ومنها مختصرةٌ مفيدةٌ كحاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي تلميذِ الشارحِ جلالِ الدين المحلي المسماة بـ « النجوم اللوامع في إبراز دقائق شرح جمع الجوامع للمحلي» (٣)، ولكنه قاصرٌ عن كثيرٍ يحتاج إليه طالبُ هذا الفنّ ، مع أني نزّلتُ زبدتَها في تعليقاتِي الآتيةِ .

ولهذين السببَين وغيرِهما أحببتُ أن أضعَ عليه حاشيةً ( وهي ما يُسمَّى الآن تحقيقاً ) جامعةً لزبدة الحواشي السابقة، ودُررِ أمهاتِ كتب الأصول المعتمدة ، واللهَ تعالى أسأل القبول بفضله وكرمه .

فتمتاز هذه الحاشية(أي تعليقاتي) على غيرها بأمورٍ منها :

أحدها: أنها تجمع خلاصة الحواشي الأخرى.

ثانيها: أنها تشتمل على زبدة أمهات كتب الأصول كالبرهان لإمام الحرمين، والمستصفى لحجة الإسلام الغزالي، والمحصول للإمام الرازي، والإحكام لسيف الدين الآمدي، ومختصر المنتهى لابن الحاجب، وشرح المختصر للقاضي عضد الدين، ورفع

<sup>(</sup>۱) البناني: هو عبد الرحمن بن جاد الله، البناني (نسبةً غلى قرية "بنان"، ويقال: "بنانة" أيضاً، مِن قرى المنبستير بأفريقية) الممالكي، الإمام العلامة، الفقيه الأصولي، العمدة في مذهب مالك، المؤلف الممحقق، قَدِم مصر ولحق بالأزْهَرِ، وأخذ من أعلام عصره كالصعيدي وأحمد الصباغ ويوسف الخفي، حتى مَهِر في المعقول والمنقول، تصدّر للتدريس برُوَاقِ المغاربة، وتتخرَّجُ به جمعٌ كثير، وألف كتباً مفيدة منها خاشية على شرح جمع الجوامع للمحلي، فما زال يُحرّرها ويُدققها إلى أن توفي سنة ١٩٨٨ هـ . (الفتح المبين في طبقات الأصوليين: ٣/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) الشربيني: هو عبد الرحمن الشربيني (نسبة إلى شِربين)، الشافعي، الفقيه الأصولي، شيخ الإسلام، العالم الورع لحق بالأزهر، جدَّ واجتهد، حتى صار شيخ الأزهر، كان عالماً جليلاً، زاهداً ورعاً، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، مهيباً يُجله الشيوخ والتلاميذ، محققاً مدققاً، تَرَك مشيخة الأزهر زهداً بها، ألف كتباً مفيدة منها: فيض الفتاح على حواشي شرح تلخيص المفتاح، تقريرات على شرح جمع الجوامع للمحلي، حاشية البهجة في الفقه الشافعي، توفي رحمه الله سنة ١٣٢٦ هـ بالقاهرة. (الفتح المبين في طبقات الأصوليين: ٣/ ١٦١).

 <sup>(</sup>٣) لقد أكرمني الله تعالى لخدمتها تحقيقاً وتعليقاً بمشاكرة الأخ الفاضل الشيخ عبد الحفيظ الجزائري،
 حقَّقَ هو من بداية الكتاب إلى آخر الكتاب الأول (القرآن ومباحث الأقوال)، وحققتُ أنا من بداية الكتاب الثاني (السنة) إلى آخر الكتاب، فالله تعالى أسأل أن يتقبله منا بمنّه وكرمِهِ .

الحاجب للتاج السبكي، وشرح التنقيح للقرافي، والمنهاج للبيضاوي، ونهاية السول للإسنوي، الإبهاج للتاج السبكي، ومنْع الموانع أيضاً له، وغاية الوصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، إذ هم فرسان هذا الميدان.

ثالثها : أنها تهتم بتعيينِ أصحاب المذاهب ، وخاصة المذاهب الأربعة : الحنفي ، المالكي ، الشافعي ، الحنبلي .

رابعها: أنها تهتم بتخريج المسائل الفقهية على المذاهب الأربعة.

خامسها : أنها تهتمٌ بتعيين نقطةِ الوفاق والخلاف في المسائل الأصولية والفقهية .

سادسها: أنها تَخلو عن الْمعارك الكلامية الكثيرة التي ليست لَها دَوْرٌ في تَخريج الِفروع على الأصول ، ولا في توطين القواعد الأصولية التي لها صلةٌ بالفروع .

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يتقبَّل مني الصالِحَ ، ويعفوَ عن الخطأ والزللِ ، وأن يُجزيَ كلَّ أخِ قارئِ قَدَّم إليَّ ملاحظتَه قاصداً تصحيحَ الخطأ والزللِ خيرَ الجزاء ، فإني لا أدعي الكمالُ ، ولا العصمة ، كيف وقد قال إمامُ الأئمة الشافعي بعد أن صحَّح كتابَه «الرسالة» أكثر من ثمانين مرة : « أبى الله أن يكون كتابٌ صحيحاً غير كتابه » ، ورحم الله امرأ أهدى إليَّ عيوبي .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً ، ومَّن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين ، آمين أجمعين .

مرتضى على المحمدي الداغستاني







### النسب العلمي للكتاب:

لقد كان الصحابة ومن بعدهم إلى الإمام المبجل محمد بن إدريس الشافعي والله المبحثون عن الأحكام واستنباطها مما فيه نص أو مما ليس فيه نص ، ويعتمدون في ذلك على قواعد أصولية إلا أنهم كانوا تارةً يصرحون بالقواعد التي اعتمدوا عليها وتارة لا يصرحون بها ، ولكنها تُفهّم من ثنايا كلامهم ومناقشاتهم.

قال الإمام الرازي ، رحمه الله تعالى : « واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطوطاليس<sup>(۱)</sup> إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد<sup>(۱)</sup> إلى علم العروض، وذلك أن الناس كانوا قبل أرسطوطاليس يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم السليمة، لكن ما كان عندهم قانون مخلَصٌ في كيفية ترتيب الحدود و البراهين، فلا جرم كانت كلماتهم مشوشة، فإن مجرد الطبع إذا لم يستعِن بالقانون الكلي قلما أفلَح ، فلما رأى أرسطوطاليس ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة واستخرج لهم علم المنطق ، ووضَعَ للناس بسببه قانوناً كلياً يُرجَع إليه في معرفة الحدود والبراهين.

وكذلك الشعراء كانوا قبل الخليل بن أحمد ينظمون أشعاراً، وكان اعتمادهم على مجرد الطبع، أفاستخرج الخليل علم العروض، فكان ذلك قانوناً كلياً في معرفة مصالح الشعر ومفاسده.

فكذلك هنا ، الناس كانوا قبل الإمام الشافعي رفي الله يكلمون في أصول الفقه، ويستدلون

<sup>(</sup>۱) هو أرسطوطاليس بن نيقوماخوس الفيتغوري فيلسوف الروم وعالمها وجهبيزها وطبيبها ، وكان أبوه نيقوماخوس أيضاً طبيباً ، وهو تلميذ أفلطون ، ولازمه عشرين سنة ، وكان يؤثره على سائر تلاميذه ، ويسميه العقل ، إليه تنتهي فلسفة اليونانيين ، وهو خاتمة حكمائهم وسيد علمائهم ، وهو أول من خلص صناعة البرهان من سائر الصناعات المنطقية ، وصوَّرها بالأشكال الثلاثة ، وجعلها آلة للعلوم النظرية حتى لُقُب بصاحب المنطق ، وله في جميع العلوم الفلسفية كتب شريفة ، وكان كثير التلاميذ من أبناء الملوك وغيرهم ، وكان خليفة أفلطون في دار التعلم ، توفي وهو ابن ثمان وستين . (طبقات الأطباء : ٨٦ ـ ٩٢) .

<sup>(</sup>٢) والفَراهِيدي: هو الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي البصري، أبو عبد الرحمن ، كان ذكياً لطيفاً فطناً ، واتفق العلماء على جلالته وفضلِه وتقدمه في علوم العربية من النحو واللغة والتصريف والعروض، وهو السابق إلى ذلك، المرجوع فيه إليه ، وهو شيخ سيبويه ، و إمام أهل العربية ، كان ورعاً زاهداً ، توفي رحمه الله بالبصرة سنة ( ١٧٠ هـ ) وهو ابن أربع و سبعين .

<sup>(</sup>التهذيب للنووي : ١/٦٧١).

ويعترضون ، ولكن ما كان لهم قانون كلّي يرجعون إليه في معرفة دلائل الشريعة ، وفي كيفية معارضاتها، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه ، ووضع للخلق قانوناً كلياً يرجّع إليه في معرفة أدلة مراتب الشرع»(١).

وفي ذلك يقول أستاذنا المدكتور مصطفى الخن حفظه الله تعالى: «إن الترتيب المنطقي للأمور لَيَقضي بأن القواعد الأصولية بشكلها العام سابقة في الوجود الفقة كما يسبق أساس البناء في الوجود على البناء نفسه ، فلا نتعقل وجود فقه من مجتهد إلا ونتعقل أنّ لديه قبل ذلك أصولاً و قواعد قد بنى عليها أحكامه، كما لا نتعقل وجود بناء قوي إلا بتعقّل جذور وأساس سابق في الوجود على البناء.

وهذا المنطق العلمي هو الذي وقع فعلاً، فإننا إذا رجعنا إلى الواقع وجدنا أنّ انفقه مسبوق بقواعد أصولية، كان يبني عليها الفقهاء من الصحابة فمن بعدهم، يبنون عليها أحكامهم ويلاحظونها عند قيامهم بالاستنباط، وقد تظهر على ألسنتهم في بعض الحالات وإن لم تكُن تلك القواعد مدوَّنة في بطون كتُبهم ويطلق عليها علم أصول الفقه» (٢). ثم ذكر أمثلة كثيرة لهذه الحقيقة (٣).

وهكذا كانت القواعد الأصولية ومسائلها متناثرة إلى أن جاء الإمام الشافعي في فقام بتدوين هذا العلم والتأليف فيه على شكلٍ مرتّب ومنظمٍ في كتابه «الرسالة» وإن زعم زاعم أن السبق كان لغيره .

يقول **الإمام الرازي** رحمه الله تعالى: « اتفق الناس على أن أول مَن صنف في هذا العلم [أي علم أصول الفقه] الشافعي ، وهو الذي رتَّب أبوابه وميَّز بعض أقسامه من بعض وشرح مراتبَها في القوة والضعف»(٤٠).

ويقول ابن خلدون (٥) ، رحمه الله تعالى: « وكان أوَّل من كتب فيه [أي في أصول الفقه]

<sup>(</sup>١) مناقب الإمام الشافعي لفخر الدين الرازي : (ص:٥٧).

<sup>(</sup>٢) أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي لأستاذنا الدكتور مصطفى الخن : (ص: ٨٠).

<sup>(</sup>٣) انظر : أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي لأستاذنا الدكتور مصطفى الخن : (ص: ٨٦.٨٠).

<sup>(</sup>٤) مناقب الإمام الشافعي للرازي: (ص:٥٦). ومثله في: البحر المحيط لبدر الدين الزركشي: ١٨/١.

<sup>(</sup>٥) وابن خلدون: هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون، أبو زَيْد، ولي الدين، الحضرمي الإشبيلي من ولد وائل بن حُجر، الفيلسوف المؤرخ، العالم الاجتماعي، البحاثة، وَلد بتونس سنة ٧٣٢هـ ونشأ بها، راحل، وجمع العلوم، ولى قضاء المالكية بمصر للظاهر برقوق، كان فصيحاً، =

الشافعي ﷺ، أملى فيه رسالته المشهورة، تكلَّم فيها في الأوامر و النواهي ، والبيان والخبر، والنسخ ، وحكم العلة المنصوصة في القياس "(١).

ويقول جمال الدين الإسنوي رحمه الله تعالى: «وكان إمامنا الشافعي و المبتكر لهذا العلم بلا نزاع، وأوَّل من صنَّف فيه بالإجماع، وتصنيفه المذكور فيه موجود بحمد الله تعالى، وهو الكتاب الجليل المشهور المسموع عليه، المتصل إلى زماننا إسنادُه الصحيح، المعروف بـ«الرسالة»(۲) الذي أرسل الإمام عبد الرحمن بن مهدي (۳) من خراسان إلى الشافعي بِمِصرَ

(الضوء اللامع للسَّخَاوي : ٤/ ١٤٥) .

(۱) مقدمة ابن خلدون ( ص: ٤٢٠).

ومثله في : تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان : ٣/ ٢٩٣.

(٢) طُبِعَت «الرسالة» للإمام الشافعي أوّلاً بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ثانياً بتحقيق رِفعَت فوزي عبد المطلب، وجَعَلها جزء من كتاب «الأمّ» للإمام الشافعي، فقال في مقدمة التحقيق (١/ ٤٢): «ومن بعض المخطوطات التي أعددتُها لتحقيق الكتاب [أي كتاب «الأمّ»] تبيَّنَ لي أنّ «الرسالة» جزءٌ من «الأمّ»، وليست كتاباً منفصلاً، ومخطوطة أحمد الثالث بتركيا، ومخطوطة المحمودية بالمدينة المنورة تؤكّدان ذلك.

فهما يبتدنانِ بِكتَابِ «الرسالة»، ثم بما يَلي ذلك من كتاب الطهارة دون فاصلٍ كما سنُبيّن في صورة المخطوطات التي اعتمَدْنا عليها.

وإذا كانت الطبعة البولاقية لا يبتدئ كتابُ «الأمّ» فيها بمقدمة، فإنَّ كتابَ «الرسالة» يبتدئ بمقدمة هي مقدمةُ الكتاب كلُه .

وفي هذا رَدٌّ على مَن زَعَموا [وهو زكي مبارك]: أنَّ كتاب «الأمّ» ليست له مقدمةٌ.

ويَبدو أنّ بعض نُسخ أصحاب البلاقية كانت فيها «الرسالة» متصلة بالطهارة، فطبعوها مع الكتاب، ولكنهم فصلوهما على نحو يوحى بأنّ «الرسالة» ليسَت من «الأم».

على أننا نلحظ أمراً هاماً: أنّ «الأمّ» من غير «الرسالة» ليس فيها إسنادٌ قبل الربيع بن سليمان. وقال القائمون على الطبعة: «اتفقت جَميعُ النُسخ التي بيَدِنا على البداءة بهذه الجملة: «أخبرنا الربيع بنُ سليمان» ولعلّ راوي «الأمّ» عن الربيع هو راوي «الرسالة» عنه، وهو أبو الحسن علي بن حبيب بن عبد الملك، ويُمكن أن يكونَ غيرَه».

ولو أنّهم تَنَبَّهُوا ـ أو نبَّهتْهم النسخُ التي بأيديهم ـ أنَّ «الرسالة» جزءٌ من «الأُمِّ» يبتدئُ بها الكتابُ لَمَا احتاجوا إلى هذا التنبيه، ولَمَا وقعوا في «لَعلَّ»، فيقيناً هو على بن الحبيب راوي «الأُمِّ» ابتداءً من «الرسالة».

(٣) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان ، أبو سعيد البصري اللؤلؤي ، الحافظ ، الإمام العلِم كان ﴿ اللهِ عَا

<sup>=</sup> عاقلاً، جميل الصورة صادقَ اللهجة، طامعاً للمراتب العالية، أنف كتباً قيمة منها: كتاب التاريخ، والمقدمة في أصول علم الاجتماع، شرح البردة، توفي فجأة بالقاهرة سنة ٨٠٨ هـ.

فصنَّفه له ، وتنافَسَ في تحصيله علماء عصره»(١).

ويقول أستاذنا الدكتور مصطفى الخَن، حفظه الله تعالى : « وفي رأيي أنّ عزوَ البداءة في التصنيف في هذا العلم إلى غير الشافعي إنْ هو إلاّ خرقٌ للإجماع أو قريب من ذلك من غير برهانٍ ، ولا دليل مقنعِ» (٢).

فبعد أنْ توفي الإمام الشافعي ولله أخذ العلماءُ يؤلفون في أصول الفقه سواء كانوا شرَّاحاً لرسالة الشافعي أم مستقلين ، فبدأت تظهَرُ عليهم نزعات تحولت بعد ذلك إلى اتجاهات ومدارس، كان بعضهم يسلك في تأليفه مسلكاً نظرياً من غير أنْ يلتفت إلى الفروع التي تنبسق عن هذه القواعد، وكان بعضهم يسلك مسلكاً متأثّراً بالفروع التي نقلت عن أثمتهم ، ولقد عُرِّف الفريق الأول بالمتكلمين (٢)، وهم الذين كانوا يهتمون بتحرير القواعد والمسائل الأصولية

إماماً ثقة ثبتاً ، كثير العبادة ، ورعاً ، جامعاً بين الفقه والحديث ، ولا يحدّث إلا عن الثقات ، توفي
 رحمه الله تعالى سنة (٢٩٨هـ). (التهذيب للحافظ ابن حجر : ٣/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>١) التمهيد للإسنوي : (ص:٤١).

<sup>(</sup>٢) أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي لأستاذنا الدكتور مصطفى الخن : (ص: ٩٠).

<sup>(</sup>٣) وسببُ تسميتهم بذلك أنَّ جلَّ أصحاب هذه الطريقةِ في العصورِ المتأخرةِ التي سادَ فيها علمُ الكلامِ والمنطقُ كانوا أئمةٌ في علمِ الكلامِ والمنطقِ، فتوسَّعوا في المسائل الكلامية الكثيرةِ التي لا صلةَ لها باستنباطِ الفروعِ في الغالبِ، أولها صلة خفية كما هو الغالب، أو صلتها بعلم الاصول غيرُ مباشر، فلا يتفطن لها إلا الحذق، فسُمِّيت بـ "طريقة المتكلمين».

أما الفريق الثاني الذين عُرِفُوا فيما بعد بالفقهاء الذين ساروا باتجاه التأثر بالفروع وإثبات سلامة الاجتهاد فيها ، فهم يقرِّرون القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من الفروع عن أثمتهم ، مدعين أنها هي القواعد التي لاحظها أولئك الأئمة عندما فرَّعوا الفروع ، فهي في واقعها أصول تأخِّر وجودُها واستخراجها عن استنباط الفروع . (أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي لأستاذنا الدكتور مصطفى الخن، ص: ٣٠٤، والوجيز للدكتور هيتو، ص: ١٦ـ١٥).

فالناظرُ لأول وهلةٍ يظنُّ أنَّ هذه الطريقة (أي طريقة الفقهاء ، أي فقهاء الحنفية ) سالِمةٌ من معاركِ علم الكلامِ والمنطقِ ، وأنَّ قواعدَها الأصولية أكثرُ انسجاماً مع الأحاديث الشريفة ، والفروع الفقهيةِ ، ولكن الواقع لا يساعده ، فأنَّ كتبَ أصولِ الحنفيةِ كسائر الكتب الأصولية التي ألفت على طريقةِ المتكلمين تكثر بالقواعد الكلامية والمنطقية ، وإنما تمتازُ على غيرها بالإكثار بالأمثلة من الفروع الفقهيةِ ، وانسجامُها مع الفروعِ وظواهرِ الأحاديثِ أقلُّ بكثيرٍ من الفريقِ الأولِ ، خاصةً في باب السنة من كتب الأصول ، فعلى سبيل مثال راجع كتاب " أثر الاختلاف " لشيخنا العلامة الأصولي الفقيه اللغوي الأستاذ مصطفى الخن، والله تعالى أعلم .

مستندِينَ في ذلك إلى فهم اللغة العربية وعلومِها، إذ بها نزَل القرآنُ، ونَطق النبيُ الله الله عليهم في ومستقرِئينَ دلالة الكتابِ والسنة المطهرة، ومذاهبَ الصحابة رضوانُ الله تعالى عليهم في فهمِهما مع الاستدلال العقلي ، فلذا كانت قواعدُهم الأصولية أكثرَ ارتباطاً مع الأحاديثِ الشريفةِ الواردةِ في بيانِ الأحكام، وانسجاماً مع ظواهرها، فإذا ما خالفَ الفرعُ مع ظاهرِ الخبرِ فوجدناه أيضاً يُخالفُ القاعدة الأصولية .

ونكتفي هنا بذكر مثال واحد، وهو نقضُ الوضوء بأكلِ لحمِ الإبلِ، فالراجحُ لدى الشافعيةِ (٢) عدمُ نقضِ الوضوءِ به كما قال ابنُ حجر الهَيتَمي في تحفة المحتاج (٢١٢/١)، واستدلُوا بحديث جابر ﴿ الله الخرُ الأمرينِ من رسولِ الله الله الوضوءِ مِمّا غيّرَت النارُ (٣) وهو حديثٌ صحيحٌ ، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة كما قال النووي في المجموع (٢/٨٤).

وذهبَ جمعٌ من الشافعية (٤) وغيرهم إلى نقضِ الوضوءِ بأكلِ لحمِ الإبِلِ مُخصِّصينَ عمومَ حديثِ جابرِ السابقِ بحديثِ جابر بنِ سمرة ﷺ: «أنَّ رجلاً سألَ النبِيَّ ﷺ أنتوضًأ من لحومِ الغِبلِ؟ قال: نعم، الغنَمِ؟ قال: إنْ شئتَ فتوضًأ، وإنْ شئتَ فلا تتوضًأ. قال: أنتوضًأ من لحومِ الإبلِ؟ قال: نعم، فتوضًأ من لحومِ الإبلِ» رواه مسلم في الطهارة، باب الوضوء من لحومِ الإبلِ (٨٠٠).

<sup>(</sup>۱) لأنّ شطر القواعد الأصولية مأخوذة من كيفية فهم الرجل العربي (الذي كلامُه حجةٌ في النحو والصرف) للكلام العربي، ولذا قال الشهاب القرافي رحمه الله تعالى في الفروق (١/٢): "إنّ الشريعة المحمَّدية اشتملت على أصولي وفروع، وأصولها قسمان: أحدهما: المسمَّى به "أصول الفقه"، وهي في غالب أمرِه ليسَ فيه إلّا قواعد الأحكام الناشئةِ عن الألفاظ العربيةِ خاصةٌ، وما يَعرض لتلك الألفاظ من النسخ، والترجيح، ونحو الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم، ونحو ذلك، وما خرَجَ عن هذا النمط إلا كونُ القياسِ حُجةٌ، وخَبرُ الواحد، وصفات المجتهدين.

القسم الثاني: قواعد كليلة فقهية، جَليلَة، كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحِكَمِه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لم يُحص، ولم يُذكر منها شيءٌ في أصول الفقه وإن اتفقت الإشارة إليه هناك على سبيل الإجمالي».

<sup>(</sup>٢) وكذا عندالحنفية والمالكية. (عمدة القاري للعيني: ٣/ ١٠٤، عارضة الأحوذي لابن العربي: ١/ ١١٠).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الطهارة، باب في ترك الوضوء، مما مست إلنار (١٩٢).

<sup>(</sup>٤) وبه قال الحنابلة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (٢٤٦/١): «أكلُ لَحمِ الإبل يَنقُضُ الوضوءَ على كل حالٍ: نيثًا، ومطبوخًا، عالماً كان أو جاهلاً.

وبهذا قال جابر بن سمرة، ومحمد بن إسحاق، وإسحاق، وأبو خيثمة، ويحيى بن يحيى، وابن المنذر، وهو أحد قولي الشافعي. قال ا**لخطابي**: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث».

يقول الإمامُ النووي رحمه الله في شرح مسلم (٢٧٢/٤): "وهذا المذهبُ أقوَى دليلاً وإنْ كان الجمهورُ على خلافِه، وقد أجابَ الجمهورُ عن هذا الحديثِ بحديثِ جابر "كان آخرُ الأمرَين من رسولِ الله عَلَيْ تَرْكَ الوضوءِ مِمَّا مسَّت النارُ"، ولكن هذا الحديثُ عامٌ وحديثُ الوضوءِ من لحوم الإبلِ خاصٌ، والخاصُ مقدَّمٌ على العام».(١)

لقد أُلِّف على هذه الطريقة كتبٌ كثيرةٌ يخطئها العدُّ ، ولكن ينتهي مجموع هذه الكتب إلى ثلاثة كتبِ عليها المعول، وإليها المرجع والمآل ، وهي :

- ١- المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المعتزلي<sup>(٢)</sup> المتوفى سنة(٤٣٦هـ).
  - ٢- البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين (٣) المتوفى سنة (٤٧٨هـ).
  - ٣- المستصفى من علم الأصول للإمام الغزالي(٤) المتوفى سنة (٥٠٥هـ).

يقول أستاذنا الدكتور مصطفى الخن حفظه الله تعالى في كتابه القيم «أبحث حول الأصول الفقه» بعد أنْ ذكر عديداً من الكتب التي ألّف على طريقة المتكلمين: « هذه هي أمهات كتب

- (۱) وقال في المجموع (۲٦/۲): «وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ويحيى بن يحيى، وحكاه الماوردي عن جماعة من الصحابة: زيد بن ثابت، وابن عمر، وأبي موسى، وأبي طلحة، وأبي هريرة، وعائشة. وحكاه ابن المنذر عن جابر بن سمرة الصحابي، ومحمد بن إسحاق، وأبي ثور، وأبي خيشمة. واختاره من أصحابنا أبو بكر ابن خزيمة، وابن المنذر. وأشار إليه البيهقي».
- (٢) وأبو الحُسين: هو محمد بن علي بن الطيب البصري، أبو الحسين، إمامُ المعتزلة بزمانه، وكان ممن يُشار إليه في علمَي الأصول والكلام، وكان قوي المعارضة والمجادلة، والدفاع عن آراء المعتزلة، له مؤلفات انتفع بها الناسُ لغزير مادتها وبليغ عبارتها منها: المعتمد في الأصول، توفي رحمه الله تعالى سنة ٤٣٦هـ. (الفتح المبين: ١/ ٢٤٩).
- (٣) وإمام الحرمين: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي، الفقيه الأصولي، الأديب، وهو المراد بإطلاقي الإمام في كتب الفقه وكذا في كتب الأصول المتقدمة لدى الشافعية، كان أعلم أهل زمانه بالكلام والفقه والأصول، وأكثرهم تحقيقاً وأقواهم حجةً، وضرب المثلُ بذكاته ونجابيته، كان يجلس للوعظ والمناظرة ويحضر دروسه الأثمة، وبقي على ذلك ثلاثين سنة، وله مؤلفات كثيرة منها: النهاية في الفقه، والبرهان والشامل في الأصول، توفي رحمه الله سنة ٤٧٨ هـ. (الفتح المبين: ١/ ٢٧٣).
- (٤) والغزالي: هو محمد بن محمد بن أحمد الغزالي حجة الإسلام، أبو حامد الشافعي، الفقيه الأصولي، المتصوف، الأديب، الشاعر، مربي السالكين، جامع أشتات العلوم في المعقول والمنقول، كان شديد الذكاء، سديد النظر، سليم الفطرة، عجيب الإدراك، قوي الحافظة، غواصاً على المعاني الدقيقة، معنياً بالإشاراتِ الرقيقة، جامعاً بين علم الظاهرِ والحقيقة، وله مؤلفات نفيسة منها: الإحياء، والمستصفى، والوسيط، وغيرها الكثير، توفي رحمه سنة ٥٠٥هـ. (الفتح المبين: ٢/٨).

الأصول المتداولة بين العلماء وطلاب العلم ، ومهما ذكرنا من كُتب للمتقدمين فقد تمخضت هذه المؤلفات عن ثلاثة كتب كانت هي العمدة والمرجع لدارسي علم أصول الفقه :

أولها : كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي .

ثانيها : كتاب البرهان لإمام الحرمين الشافعي .

ثالثها: كتاب المستصفى لحجة الإسلام الغزالي .

هذه الكتب الثلاثة هي التي كانت عليها المعول وإليها المآل، وكان كل ما بعدها يدور حولها إما جمعاً وإما تلخيصاً وإما اختصاراً .

فممن قام بجمعها وتلخيصها الإمامان الجليلان: فخر الدين الرازي المتوفى سنة (٢٠٦هـ) في كتابه «المحصول»، وسيف الدين الآمدي المتوفى سنة (٢٣١هـ) في كتابه المسمى بـ «الإحكام في أصول الأحكام»(١).

وقال ابنُ خلدون رحمه الله: «وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب «البرهان» لإمام الحرمين، و «المستصفى» للغزالي، وهما من الأشاعرة، وكتاب «العُمَد»(٢) لعبد الجبار وشرحُه

(١) أبحاث حول أصول الفقه لأستاذنا الدكتور مصطفى الخن : ( ص :٢٩٦ ) .

وقال الدكتور محمد حسن هيتو حفظه الله تعالى في كتابه الوجيز (ص: ٢٣-٢٣): « وقد انتهى مجموع هذه الكتب إلى أربعة كتب عليها المعول، وإليها المرجع والمال ، وكان كل ما بعدها مقتبساً منها، ومعتمداً عليها ، وهي :

١\_ العمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي ( المتوفى سنة ١٥٤هـ ) .

٢- المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي ( المتوفى سنة ٤٣٦هـ ) .

٣- البرهان لإمام الحرمين ( المتوفى سنة ٤٧٨هـ ) .

٤ ـ المستصفى للإمام الغزالي ( المتوفى سنة ٥٠٥هـ ) .

فقد قام بِجمعها وتلخيصها الإمام فخر الدين الرازي المتوفّى سنة ( ٢٠٦هـ) في كتابه «المحصول»، والإمام سيف الدين الآمدي المتوفى (سنة ٦٣١هـ) في كتابه المسمى بـ «الإحكام في أصول الأحكام»، ومِنْ ثَمَّ توالت الشروح والاختصارات لهذين الكتابين ».

ولا خلاف بين ما ذكره الدكتور هيتو وبين ما ذكره أستاذنا الدكتور حفظهما الله تعالى ، لأنّ أبا المُحسين البصري وضع أراء شيخه القاضي عبد الجبار في كتابه «المعتمد» وزاد عليه ، ومِن ثَمَّ أصبح « المعتمد» مرجعاً لآراء أبي الحسين وشيخه القاضي عبد الجبار ، فاكتفى بذكره أستاذنا الدكتور ، وأما الدكتور هيتو فصَّل ، ولكلٌ وجهة هو موليها، والله تعالى أعلم .

 (۲) لقد تصحف اسمُ الكتاب في نسخة مقدمة ابن خلدون(ص: ۲۱۱)، طبعة دار الكتاب العربي، تحقيق الدكتور محمد الإسكندراني إلى «العهد». «المعتمد» لأبي الحسين البصري، وهما من المعتزلة، وكانت الأربعةُ قواعد هذا الفن وأركانَه.

ثُم لَخُص هذه الكتبَ الأربعةَ فحلانِ من المتكلمين المتاخرين وهما: الإمام فخرُ الدين بن الخطيب في كتاب «الإحكام».

واختلف طرائقُهما في الفنِ بين التحقيق والحجاجِ، فابنُ الخطيب أميلُ إلى الاستذكارِ من الأدلةِ والاحتجاجِ، والآمدي مولعٌ بتحقيقِ المذاهب وتفريع المسائلِ"(١).

ومِن ثُمَّ توالت الشروح والاختصارات لهذين الكتابين العظيمين اللذين هما خلاصة مباحث أصول الفقه ، والحبل الجامع لمسائله الكثيرة التي يخلو عن كثيرها كتبٌ قبلهما .

أما «المحصول في علم أصول الفقه» للفخر الرازي: فقد كثرت مختصراته (٢) فمن أحسنها «الحاصل من المحصول في أصول الفقه» للإمام تاج الدين أبي عبد الله محمد بن الحسن الأرموي (٣) المتوفى سنة (٦٥٣هـ).

واختصر «الحاصل» القاضي عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي المتوفى سنة (٦٨٥هـ)، وسَمَّاه « منهاج الوصول إلى علم الأصول ».

قال جمال الدين الإسنوي<sup>(٤)</sup>، رحمه الله تعالى : « واعلم أن المصنف [أي القاضي البيضاوي] رحمه الله تعالى أخَذَ كتابه من «الحاصل» للفاضل تاج الدين الأرموي،

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون، ص: ٤٢١.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن خلدون في المقدمة (ص: ٤٢١): "وأما كتاب "المحصول" فاختصره تلميذُ الإمامِ سرائج الدين الأرموي في كتاب "الحاصل".

واقتطف شهابُ الدين القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سماه «التنقيحات» [واسمه كما في مقمة التنقيح للقرافي (ص: ٢): «تنقيح الفصول في اختصار المحصول»]، وكذالك فعل البيضاوي في كتاب «المنهاج»، وعُني المبتدئون بهذيه الكتابين وشرَحهما كثيرٌ من الناس».

<sup>(</sup>٣) والأرْمَوِي: هو محمد بن الحسين بن عبد الله الأرموي الشافعي، أبو الفضائل، كان من أكبر تلاميذ الفخر الرازي، وبارعاً في العقليات، وكانت له حشمة وثورة ووجاهة، وفيه تواضع، استوطن بغداد، ودرَّس بالمدرسة الشرقية، توفي رحمه سنة ٣٥٣هـ. (طبقات الشافعية للإسنوي: ٢١٦/١).

<sup>(3)</sup> والإسنوي: هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي الأموي الإسنوي المصري الشافعي، جمال الدين أبو محمد، الفقيه الأصولي، النحوي، النظار، المتكلم، برع في الفقه، والأصول، والعربية، انتهت إليه رياسة الشافعية، وكان ناصحاً في التعليم مع البر والدين؛ والتواضع والتؤدة، يُقرِّب المساكين، وله مؤلفات مفيدة منها: نهاية السول، والمهمات، والتمهيد، توفي رحمه الله سنة ٢٧٧ه. (الفتح المبين: ٢/ ١٩٣).

و «الحاصل» أخذه مصنفه من «المحصول» للإمام فخر الدين ، و «المحصول» استمدادُه من كتابين لا يكاد يخرُج عنهما غالباً :

أحدهما: المستصفى لحجة الإسلام الغزالي.

والثاني: المعتمد لأبي الحسين البصري.

حتى رأيتُه ينقل منهما الصفحة أو قريباً منها بلفظهما، وسببُه ـ على ما قيل ـ أنه كان يحفظهما »(١).

لقد رُزِق «المنهامجُ» القبولَ لدى العلماء والطلبة وكثرت عليه شروح (٢٠)، منها شرح تاج الدين السبكي الدين السبكي، قول البيضاوي: «الواجب إنْ تناول كلَّ واحدٍ فهو فرض عينٍ» ثم أتَمَّه ابنه تاج الدين السبكي، رحمهما الله تعالى .

### وأما «الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين الآمدي $^{(n)}$ :

فممن اختصره الإمام أبو عمرو عثمان بن عمرو الشهير بـ «ابن الحاجب»، المتوفى سنة (٦٤٦هـ) وسمَّاه بـ «منتهى السول ولأمل في علمي الأصول والجدل»، ثم اختصر أيضاً مختصرَه هذا في كتاب سمّاه « مختصر المنتهى» الذي أكبَّ طلاب العلم عليه دراسةً وحفظاً ، وعُنِي به العلماء شرحاً وتحقيقاً وتعليقاً .

يقول ابن الحاجب، رحمه الله تعالى في مختصر المنتهى: «...أما بعد، فإني لما رأيتُ قصور الهِ مَم عن الإكثار، وميْلُها إلى الإيجاز والاختصار، صنَّفتُ مختصراً في أصول الفقه، ثم اختصرتُه على وجو بديع، وسبيل منيع، لا يَصُدُّ اللبيبَ عن تعلُّمه صادٌّ، ولا يردُّ الأريبَ عن تفهُّمِه رادٌّ »(٤).

<sup>(</sup>١) نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للإسنوي: ١/ ٥-٦.

<sup>(</sup>٢) ومن أحسن هذه الشروح: شرح جمال الدين الإسنوي المسمى بـ « نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول » ، وشرح التاج السبكي المسمّى بـ «الإبهاج في شرح المنهاج».

<sup>(</sup>٣) قال ابن خلدون في المقدمة(ص: ٤٢١): «وأما كتاب «الإحكام» للآمدي، وهوه أكثر تحقيقاً في المسائل، فلخصه أبو عمر ابن الحاجب في كتابه المعروف بالمختصر الكبير [اسمه: منتهى السول في علمي الأصول والجدل].

ثم اختصره في كتابٍ آخر [وهو مختصر المنتهى الشهير بمختصر ابن الحاجب] تّداولَه طلبةُ العلمِ، وعُني أهلُ المشرق والمغربِ به وبِمطالعته وشرحِه، وحصلت زبدةُ طريقةِ المتكلمين في هذا الفنّ في هذه المختصرات».

<sup>(</sup>٤) مختصر ابن الحاجب : ١/٥ ، ( مع شرح العضد ) .

ويقول السيد الشريف الجرجاني ، رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب : «قوله [أي عضد الدين في شرح المختصر] : (ينحصر المختصر) يعني أنّ ضمير «ينحصر» إما أنْ يرجع إلى المختصر المدلول عليه بقوله [أي بقول ابن الحاجب السابق] : «اختصرتُ »، لا إلى المختصر المذكور لفظاً ، فإنه كتابه المسمى بـ «المنتهى» الذي اختصره من «الإحكام»، ثم اختصر هذا الكتابَ منه»(۱).

لقد كثرت الشروح على « مختصر» ابن الحاجب (٢) كما كثرت على «منهاج» البيضاوي، فمنها شرح تاج الدين السبكي المسمى به «رفّعُ الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»، وهو شرح في غاية النفاسة والتحقيق كما قال الدكتور هيتو حقظه الله تعالى قي خطبة كتابه «الوجيز في أصول الفقه» (٢).

وبعد أنْ شرح تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى كلاً من «منهاج» البيضاوي و«مُختصر» ابن الحاجب (٤٠)، اختصرهما مع زيادات كثيرة نفيسة في كتابه «جَمع الجوامع».

يقول رحمه الله تعالى في خطبة «جمع الجوامع»: « ونَضْرَع إليك [ يا الله ] في منع الموانع عن إكمال «جمع الجوامع» الآتي من فن الأصول بالقواعد القواطع، البالغ من الإحاطة بالأصلَبْن مبلغ ذوي الجدِّ والتشميرِ ، الواردِ من زُهاء مئة مصَنَّفٍ منهلاً يُروي ويَمير، المحيطِ بزُبدة ما في شرحَىَّ على المختصر والمنهاج» (٥).

أكبّ على «جمع الجوامع» طلاب العلم دراسة و حفظاً ، وعُني به العلماء شرحاً (٢)

<sup>(</sup>١) حاشية البجرجاني على شرح العضد : ١/ ٥ ـ ٦ .

تنبيه: لقد عزى بعضُ المعاصرين قولَ السيد الجرجاني هذا إلى الهروي المحشّي على «شرح العضد»، وهو غلط، سببه سبق نظرٍ، إذ هما مطبوعتان مع بعضهما بعض مع حاشية السعد التفتازاني، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) قال المراغي في الفتح المبين(٢/ ٦٧): «وهو مختصرٌ غريبٌ في صنعِه، بديعٌ في فنّه، غايةٌ في الإيجازِ، يَحكي بِحسن إيرادِه الإعجازَ، اعتنى بشأنِه العلماءُ الأعلامُ في سائرِ الأقطار، وهو كتابُ الناس شرقاً وغرباً، وكان الشيخ كمالُ الدين ابن الزملكاني يقول: ليس للشافعية مختصرٌ مثلُ مختصر ابن الحاجب للمالكية».

<sup>(</sup>٣) الوجيز في أصول الفقه للدكتور هيتو ( ص : ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) قال الجلالُ المحلي في البدر الطالع (١/ ٤٦): «وناهيكَ بكثرة فوائدهما».

<sup>(</sup>٥) جمع الجوامع للسبكي : ١/ ١٧. (مع تشنيف المسامع للزركشي ) .

 <sup>(</sup>٦) ومن أوسع شروحه شرح بدر الدين الزركشي المتوفى سنة ٧٩٤ هـ، المسمى بـ «تشنيف المسامع =

وتحقيقاً وتعليقاً واختصاراً (١) ونظماً (٢) ، وكثرت الشروح عليه ، ومن أحسنها شرح جلال الدين المحلي المسمى بـ « البدر الطالع في حلّ جمع الجوامع » .

يقول حاجي خليفة رحمه الله تعالى : «له [ أي لجمع الجوامع ] شروح كثيرة أحسنها شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي المتوفى سنة ٨٦٤هـ »<sup>(٣)</sup> .

وفيما يأتي مخطط يبين النسب العلمي للكتب السابقة :

<sup>=</sup> بشرح جمع الجوامع»، طُبع بعدة طبعات، وهذَّبه تلميذُ ولي الدين العراقي المتوفى سنة ٨٢٦هـ، وسمًّا، «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» وهو مما تُشدُّ إليه الرحالُ.

<sup>(</sup>١) ومِمَّن اختصره شيخ الإسلام (كريا الأنصاري المتوفى سنة ٩٢٦هـ، وسَمَّاه "لُبَّ الأصول»، ثم شرَحه، وسَمَّاه «غاية الوصول شرح لبّ الأصول».

<sup>(</sup>٢) ومِمَّن نَظَمه جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ٩١١هـ، وسَمَّاه «الكوكب السَّاطع في نظم جَمع الجوامع»، ثم شرحه، وهو مطبوع بتحقيق محمد الحبيب بن محمد في مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون : ١/ ٥٩٥ .

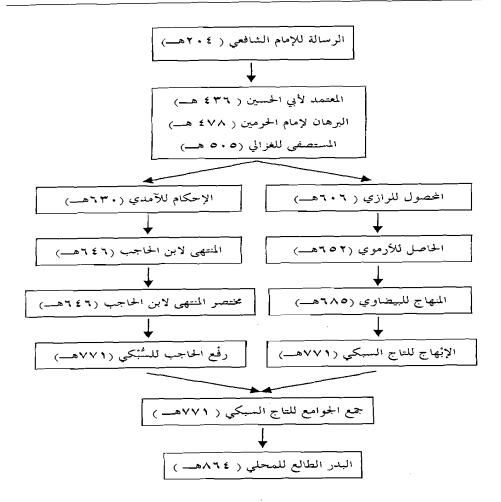

# وصف النسخ التي اعتمدت في التحقيق

لقد اعتمدتُ في تحقيقِ الكتاب على ثلاث نسخ،

النسخة الأولى: وهي موجودة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، تحت رقم (٣٨٣٩)، أصول الفقه.

بدايتها: والحمد لله على إفضاله... هذا ما اشتدت إليه حاجة المتفهمين لجمع الجوامع من شرح يحل ألفاظه، ويبين مرادّه، ويحقق مسائلَه، . ...

نهايتُها: ... في الجنة التي تختلف المراتبُ فيها على قدر الأعمال، ....

نسخها تلميذ الشارِح **جلالُ الدين السيوطي،** وعددُ أوراقها (١٦٩ ورقة) بقياس (١٨ × ١٤ سم)، (٢٣ سطر)، وهي نسخة مصححة، عليها مشاهدةُ الشارح بخطه سنة (٨٣٧هـ)، وخطها نُسخى، ووُضعت خطوطٌ فوق عبارات المتن بالحمرة.

النسخة الثانية: وهي موجودة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق تحت رقم (١٧٤٧٥)، أصول الفقه.

بدايتُها ونهايتُها مثل الأولى، نسخها أحمد بن إبراهيم بن أبي بكر، وعددُ أوراقها (١٦٥ ورقة) بقياس (٣٠ × ١٧ سم)، (١٩ سطر) وهي نسخة مصححةً، عليها حواشٍ.

النسخة الثالثة: وهي موجودة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق تحت رقم (٢٨٤١)، أصول

نسخها محمد بن علي بن نجم الدين، عدد أوراقها (١٩٣ ورقة) بقياس (١٨ × ١٣ سم)، (١٧ سطر) وهي نسخة مصححةً.

بدايتها: الإباحة، إذ بارتفاع الوجوب ينبغي ارتفاعُ الطلب، فيثبتُ التخيير، وقيل: هو ، الاستحباب، إذا المحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم، فيثبت الطلب غير الجازم.

نهايتها: . . . . في الجنة التي تختلف المراتب فيها على قدر الأعمال، . . . .

تاريخ النسخ : ٨٩٠ هـ .

وكذا قابلته بنسخة مطبوعة بالمطبعة الإسلامية في بلدة تِمِيرْخَانْ شُورا مِن بلادِ داغستان، وتَسمَّى تِمِيرْخَانْ شُورَا اليوم بـ «بُيْنَكْسُكْ»، وهي نسخة قيمة مقروءة على العلماء الكبار، وعلى هامشها حواش وتعليقات مفيدة، ووضعتُ على هامشِ الكتاب أرقام النسخة الداغستانية .

وكذا راجعتُ في بيان الأرجح عند اختلاف النسخ إلى كتاب «غاية الوصول»، لشيخ بر

الإسلام زكريا الأنصاري (٩٢٦هـ) تمليذ الشارح، لأنه سَلَك عبارةَ المحلي في هذا الكتاب، فقال في مقدمة غاية الوصول (ص:٢): «... وبعد، فهذا شرحٌ لِمُختَصري المسمَّى بـ «لُبِّ الأصول»، الذي اختصرتُ فيه «جَمْعَ الجوامِع»، يُبين حقائقَه، ويُوضِّح دقائقَه، ويذلِل من اللفظ صعابَه، ويَكشِف عن وَجِه المعاني نقابَه، سالكاً فيه غالباً عبارة شيخنا العلامة المحقق الفهامة الجلالِ المحلي، لسلاستها، وحسني تأليفِها، ورَوْماً لحصول بركةِ مؤلفها، وسمَّيتُه الفهامةِ الوصول إلى شرح لُبُ الأصول»، والله أسألُ أن يَنفعَ به، وهو حسبي، ونعمَ الوكيل».

وحيثُ أطلَقتُ «شيخ الإسلام» في تعليقاتي مرادي به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري هذا، فالله سبحانه وتعالى أسالُ أن يجمعني وإياه وسائرَ أحبابي في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمنِّه وكرمِه، آمين .







### منهجي في تحقيق هذا الكتاب

يتمثل منهجي في تحقيق هذا الكتاب في الأمور الآتية :

الأول : كتابة نص المخطوطة حسب الرسم الإملائي ، ووضعُ علامات الترقيم الحديثة .

الثاني: المحافظة على التشكيل إذا كان موجوداً ، وذلك حسب الأهمية .

الثالث: تشكيل ما يلزم تشكيله لإيضاح النص.

الرابع: تشكيل الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية الشريفة ، وأقوال العلماء، ومتن جمع الجوامع، والأعلام الأعجمية، وغير ذلك مما يحتاج إلى التشكيل.

الخامس: إبراز متن «جمع الجوامع» مع وضعه بين القوسين، ويكون ذلك بحرف ثخين هكذا: (مسألة: المخبرُ) بالنظر إلى أمور خارجة عنه (إما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافُه ضرورةً) مثل قول القائل: النقيضان يجتمعان ....).

السادس: إخراج نص الكتاب كما أراده المصنف.

السابع: وضعُ متن « جَمع الجوامع» للتاج السبكي في أعلى الصفحة ، فلأول مرة يخرج متن « جَمْع الجوامع» إلى عالَم الكتُب مطبوعاً مع شرحه فيما أعلم، بحيث يستطيع القارئ أن يقرأه مع مراجعة الشرح ، أو يحفظه ، إذ هو جدير بالحفظ ، بل للحفظ كتبه المصنف .

الثامن : قمتُ بِمُقارنة نُسخ المخطوطة مع المطبوع، ثُم أَثبتُ ما ترجَّح لديَّ أنه أقرب إلى مقصود الشارح ، ولا أشير إلى اختلاف النسخ في الحاشية ، إذ الخلاف بينها يَسير .

التاسع : التخريج ، ويتمثل فيما يلي :

١ - إرجاع كل نص نقله المصنفُ التاج السبكي ، رحمه الله تعالى ، إلى مصدره حسب المستطاع، فإن كان المصدر الذي نقل عنه مطبوعاً حاولتُ الحصولَ عليه وعزْوَ النص إليه مع تثبيت رقم الجزء ـ إن وجد ـ ورقم الصحيفة .

أما بالنسبة إلى المعاجم اللغوية فأضيف إلى ما ذكرتُ المادة أيضاً .

٢ - إرجاع كل نص نقله جلال الدين المُحلي ، رحمه الله تعالى ، إلى مصدره حسب المستطاع مع ذكرِ رقم الجزء - إن وجد - ورقم الصَّحيفة .

٣ ـ عزْوُ المذاهب إلى أربابها، إذ المصنف وكذا الشارحُ يَذكران ما هو الراجح لديهما، ثم باقي المذاهب بصيغة التمريض من غير عزو إلى قائله، فأعزو كلّ المذهب بما فيه الراجح

إلى صاحبه بقدر المستطاع ، فإذا لم أستطع أن أعرفَ قائلَه ، وهو قليل ، أذكر مَن ذكره من الأصوليين .

٤ ـ عَزْو الآيات القرآنية الواردة في المتن والشرح ، وما علقتُ على الشرح مع ذكر اسم السورة ورقم الآية ، هكذا: (سورة البقرة ، الآية : ٩) ، مثلاً ، ويكون تخريج الآيات الواردة في المتن والشرح في الهامش ، وتخريجُ الآيات الواردة فيما علقتُ على الشرح أو المتن في داخل النص الذي نقلتُه وأضعُه بين معقوفتين هكذا : [ سورة البقرة ، الآية : ٩٩] .

٥ ـ تخريج الأحاديث النبوية الواردة في الشرح ، وكذا في الكلام الذي نقلتُه تعليقاً على الشرح، تخريجاً تفصيلياً مع ذكر الكتاب، والباب ، ورقم الحديث، ولا أذكر رقم الصَّحيفة لأن الكتب الستة (صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وسنن أبي داود ، وجامع الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه ) في مكتبتي الخاصة كلها مع الشروح ، هكذا : رواه البخاري في الصلاة ، باب الصلاة في الخفاف (٣٨٧).

وإذا كان الحديث في الكتب الستة (صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، وسنن أبي داود، وجامع الترمذي ، وسنن النّسائي ، وسنن ابن ماجه) أخرجه منها جميعاً لفائدة ؛ وهي أن هذه الكتب كلها اعتنى بها العلماء بالشرح والاستنباط والتعليق ، فبإمكان القارئ أن يستفيد من هذه الشروح بالرجوع إليها لزيادة الفائدة .

ولا أتكلم على سند الحديث لأن حديث الصحيحين أو أحدهما قطعي الثبوت كما قال ابن الصلاح وغيره ، وسيأتي بيان ذلك في كتاب «السنة» من هذا الشرح .

وإذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما قمتُ بدراسة سند الحديث لإثبات الحكم عليه ، وأؤيد كلامي بكلام النقاد الحفاظ ، وشراح الكتب الستة ، وشراح أحاديث الأحكام ، وغيرهم .

وإذا لم أجد لحديث في الكتب السابقة فأرجع إلى المصنفات كالمصنف لابن أبي شيبة وغيره ، والمسانيد كمسند الإمام أحمد وغيره ، والسنن الأخرى كسنن الحافظين: الدارقطني والبيهقى، حسب ما توفر لديّ من كتب الحديث .

وإذا كان الحديث في الشرح خرجتُه في الهامش ، وإذا كان الحديث فيما علقتُ على الشرح فأحرِّجه في داخل النص الذي نقلته ، وأضعُه بين معقوفتين هكذا : [رواه مسلم في الصلاة ، باب صفة الأذان ، ٨٤٠] مثلاً .

٦ ـ تخريج المسائل الفقهية ، أخرجها على المذاهب الأربعة بالرجوع إلى الكتب الأصلية لدى كل مذهب غالباً ، ولا أذكر أدلة المذاهب، لأن مبحثها في الفقه المقارن، والمطلوب هنا

معرفة اختلاف الفقهاء بسبب اختلافهم في الأصول ، أو معرفة قوة ما ذهب إليه السادة الشافعية بموافقة المذاهب الأخرى لهم ، إذ أدلة جمهور العلماء تكون أقوى غالباً .

العاشر : التعريفات بأنواعها: الأعلام ، الكتب ، الأماكن .

١ ـ التعريف بالأعلام الواردة في المتن ، والشرح ، وذلك بذكر اسم العلم ، وتاريخ ولادته ووفاته إن وجدا أو وجد أحدهما ، وأذكر موطنه ، ومذهبه الفقهي ، وأهم المناصب التي تولاها ، وأهم كتاب أو كتابين من مؤلفاته ، وأجد شيوخه وتلاميذه ، وكل ذلك غالبي .

فإن كان المترجَم له من رجال الحديث أذكر رأيَ علماء الجرح والتعديل فيه .

٢ ـ التعريف بالأماكن ، وذلك من كتب معاجم البلدان .

٣ ـ التعريف بالكتاب ، وذلك بذكر اسم الكتاب كاملاً ، أو بما اشتهر به مع ذكر اسم صاحبه .

### الحادي عشر: التصحيح ، ويتمثل فيما يلي :

١ ـ تصحيح التحريف والتصحيف، وهو التغير في شكل الحروف أو رسمها، أو نطقها،
 ولا أفرَّق بينهما ، بل أجعلهما مترادفين ، فأثبت الذي أراه صواباً في الأصل ولا أذكر
 التصحيف أو التحريف في الهامش ، حتى لا تثقل الحوَّاشي .

٢ ـ إضافة الساقط من النسخة المعتمدة عليها إذا وجد في الأخرى ولا أشير إليه في الهامش أيضاً اختصاراً.

الثاني عشر: ترجيح الروايات: إذا اختلفت النسخُ في نصٌ ما من كلام الشارح مع صحة الكلام في كل منهما فإني أثبت في الأصل ما أُراه أولى ، ولا أشير في الهامش إلى أحرى .

الثالث عشر: التفسير والشرح لما في المخطوطة، وذلك حسب ما يتطلب المقام.

الرابع عشر: إيضاح المشكل من النصوص ، وذلك حسب ما يتطلب المقام.

الخامس عشر: بيانُ محلّ النزاع في المسائل المختلفة ، سواء كانت المسألة فقهية أو أصولية ، ثم ذكرُ مذاهب العلماء فيها .

ملاحظة: سلكتُ طريقاً في شرح هذا الكتاب ، وهو أني لا أذكرُ نصَّ إمام ( أو أئمةِ ) فيما أعلقه إلا نادراً لحاجة تمسُّ به ، بل أذكر خلاصةً كلام إمام ( أو أئمةٍ ) ، ثم أضعُ بين القوسين المرجع ( أو المراجع ) ، وأحياناً يكون أصلُ كلامي في هذا المرجع فأذكره مشروحاً مزيداً ، فيعلم أن أصلَ الفكرة أو الفائدة لذاك الإمام ، وأنا الناقل منه.

رَفْعُ عبر (لارَّحِی (الْبَخَّرَيِّ (سِکنر) (اِنڈِرُ (اِنْودوکریس

باب

# ुंब

# ترجمة صاحب المتن التاج السبكي والشارح الجلال المحلي

ويحتري على فصلين:

الفصل الأول: في ترجمة صاحب المتن التاج السبكي

الفصل الثاني: في ترجمة الشارح الجلال المحلي



### الفصل الاول

#### ني

### ترجمة صاحب المتن التاج الشبكي

ويحتوي على أربعة مباحث:

المبحث الأول : في اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه ؛

المبحث الثاني : في ولادته، ونشأته، ووفاته ؛

المبحث الثالث : في شيوخه وتلاميذه ؛

المبحث الرابع: في مؤلفاته.

### المبحث الأول

# اسم السبكي ، ونسبه ، ولقبه ، وكنيته

هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تَمام (١) بن حامد بن يحيى بن عمر بن عثمان بن علي بنِ سيَّار بن سوَّار بن سُلَيم السُبكي ، الأنصاري ، الخزرجي ، أبو نصر تاج الدين ، الشافعي .

هكذا أثبت المصنف رحمه الله تعالى نسبه في ترجمة والده من طبقاته (٢) ، وقال في ترجمة جده عبد الكافي (٣) في نسبته إلى الأنصار: «نقلتُ من خط الجد، رحمه الله تعالى، نسبتنا معاشرَ السبكية إلى الأنصار ﴿ الله على الماله على الله تعالى ، رحمه الله تعالى ، يكتب بخطه للشيخ الإمام الوالد ، رحمه الله تعالى :

«الأنصاري الخزرجي ، ...».

ولم يكتب الشيخ الإمام ، رحمه الله تعالى ، بخطه لنفسه ( الأنصاري ) قط وإن كان شيخُه الدمياطي يكتبها له ، وإنما كان يترك الشيخ الإمام كتابة ذلك لوفور عقله ومزيد ورعه ، فلا يرى أن يطرق نحوه طغن من المنكرين ، ولا يكتبها مع احتمال عدم الصحة خشية أن يكون قد دعا نفسه إلى قوم وليس منهم .

<sup>(</sup>۱) انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (۲/ ۲۵۸)، حسن المحاضرة للسيوطي (۱/ ۲۸۲)، تاريخ ابن قاضي شهبة (۲/ ۲۵۲)، شذرات الذهب لابن العماد (  $\Lambda$ / شهبة (۲/ ۳۷۲)، شذرات الذهب لابن العماد (  $\Lambda$ / ۳۸۹)، البدر الطالع للشوكاني ( ص  $\delta$  )، الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر النعيمي (۱/  $\delta$  )، التجوم الزاهرة (  $\delta$  (  $\delta$  )، الأعلام للزركلي ( $\delta$  ) (  $\delta$  )، التجوم الزاهرة (  $\delta$  )، الأعلام للزركلي ( $\delta$  ) (  $\delta$  ).

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي : ١٠ / ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) وعبد الكافي: هو عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي ، أقضى القضاة ، زين الدين ، أبو أحمد ، حدّث بالقاهرة ، وغلب عليه الزهد ومدح النبي على الذكر ، وله نظم كثير ، ولي قضاء الشرقية وأعمالها والغربية وأعمالها من الديار المصرية ، توفي رحمه الله تعالى سنة ( ٥٣٧هـ ) . (طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : ١٠/ ٩٨-٩٠) .

<sup>(</sup>٤) الدّمياطي: هو عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف الدمياطي ، أبو محمد ، حافظ المشرق والمغرب، تشاغل أولاً بالفقه ثم طلب الحديث، كان جميلَ الصورة جدّاً بساماً ، صحيحَ الكتب، جيدَ العبارة، مفيداً جدّاً ، وكتب في اللغة والحديث ، منها : قبائل الخزرج ، السيرة النبوية، وغيرهما، توفى رحمه الله تعالى سنة ٥٠٧هـ. (الدرر الكامنة : ٢/ ٢٥٣).

وقد كان الشعراء يَمدحونه، ولا يخلون قصائدهم من ذكر نسبته إلى الأنصار، وهو لا ينكر ذلك عليهم ، وكان رحمه الله تعالى أورع وأتقى لله من أن يسكت على ما يعرفه باطلاً ، وقد قرأ عليه شاعر العصر ابن نُباتة (١) غالبَ قصائده التي امتدحه بها وفيها ذكرُ نسبته إلى الأنصار ، والشيخ الإمام يقِرّه ، وسمع له قصيدته التي يقول فيها :

مِن بيَتِ فَضْلِ صَحيحِ الوَزْنِ قَدْ رَجَحَت بِهِ مَهُ فَا خِرُ آبَاءِ وأَبْنَاءِ وأَبْنَاءِ قَامَت لِنُصْرَةِ خَيْرِ الأَنْبِيَاءِ ظُبَا أَنْصَارِه واستَعَاضُوا خَيْر أَنْبَاءِ وَكتب عليه طبقة السماع بخطه ، ...

ولو أنه رأى ذلك حقاً ما كتبه بخطه لِما أَعْلَم من ورعه وشدته في ذلك  $^{(7)}$ .

هذا في نسبته الشريفة إلى سادة الدنيا والآخرة أنصار رسول الله ﷺ :

وأما نسبته إلى (سُبْك) قال جمال الدين الإسنوي في طبقاته: «شيخُنا تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي السُبكي ، ... وُلِد بسُبْك من أعمال المَنُوفية ، ثُم رحل في صباه إلى القاهرة »(٣).

وقال مجد الدين الفيروزآبادي رحمه الله تعالى: «سُبْك الضحاك بالضم قرية بِمصر، وسبك العبيد: أخرى بها، منها شيخنا علي بن عبد الكافي»(٤).

وقال مرتضى الزبيدي رحمه الله تعالى: « والسُبكي: نسبة إلى سُبك ، قرية من أعمال المنوفية بمصر ، وتُعرَف الآن بـ « سُبك الأحد » ، منها شيخنا تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكى » (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) وابن نُباته: هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن علي بن نباتة المصري أديب ، وشاعر مشهور، صاحب المصنفات الكثيرة ، منها : شرح العيون ، شعار اللبيب ، الزاهر المنثور ، وغير ذلك ، توفى رحمه الله سنة ٧٦٨ه. .

<sup>(</sup> الدرر الكامنة : ٤/ ١٣٩ ، شذرات الذهب: ٣/ ٢١٢ ).

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية لتاج الدين السبكي : ١٠ / ٩٤ـ٩١ .

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية للإسنوي: ١/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط للفيروزآبادي : ٣/ ٤١٦ ( س، ب، ك ) .

<sup>(</sup>٥) تاج العروس للزبيدي : ٧/ ١٤٠ ( س ، ب، ك ) .

## المبحث الثاني

# مولد السبكي ، ونشأته ، ووفاته

مولده : اختلف العلماء في تحديد مولد تاج الدين السبكي ، رحمه الله تعالى ، على ثلاثة أقوال :

أحدها : أن مولده كان سنة سبع وعشرين وسبعمئة ( ٧٢٧هـ ـ ١٣٢٦م ) ، وهو الصحيح الذي قطع به جمهور من تُرجَم له، منهم: الحافظ ابن حجر العسقلاني(١)، وابن العماد(٢)، والشوكاني (٣) ، وابن قاضي شهبة في طبقاته (١٤) ، وحاجي خليفة (٥) ، وكحالة (٦) ، وإسماعيل باشا<sup>(٧)</sup>، والزركلي<sup>(٨)</sup> ، وابن تغري<sup>(٩)</sup> .

ثانيها : أن مولده كان سنة ثمانٍ وعشرين وسبعمئة ( ٧٢٨هـ ـ ١٣٢٧م )، ذكره بصيغة التمريض ابن قاضي شهبة في تاريخه (١٠) وطبقاته (١١)، والنعيمي (١٢).

ثالثها : أن مولده كان سنة تسعِ وعشرين وسبعمئة ( ٧٢٩هـــ١٣٢٨م)، وبه قال الحافظان : الذهبي (١٣) والسيوطي (١٤)، ومرتضى الزبيدي (١٥)، وابن قاضي شهبة في تاريخه (١٦).

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة لابن حجر : ٢/ ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي : ٨ / ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٣) البدر الطالع للشوكاني (ص: ٤١٥).

<sup>(</sup>٤) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ٢/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون لحاجي خليفة : ١/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٦) معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة : ٢/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٧) هدية العارفين لإسماعيل باشا: ١/ ٦٣٩.

<sup>(</sup>٨) الأعلام لخير الدين الزركلي : ١٨٢/٤.

<sup>(</sup>٩) النجوم الزاهرة لابن تغري: ١١/ ١١٧ .

<sup>(</sup>۱۰)تاریخ ابن قاضی شهبة : ۲/ ۳۷۲.

<sup>(</sup>١١)طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ٢/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>١٢) الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي: ١/ ٣٧.

<sup>(</sup>١٣) المعجم الصغير للذهبي ، ص: ٣٥١ .

<sup>(</sup>١٤) حسن المحاضرة للسيوطي : ١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>١٥) تاج العروس للزبيدي : ٧/ ١٤٠.

<sup>(</sup>١٦) تاريخ ابن قاضي شهبة : ٢/ ٣٧٢ .

#### نشأته ، وحياته :

نشأ تاج الدين السبكي في بيت علم وعفاف، وديانة وتقوى ، وفضل ونباهة ، فأبوه قاضي القضاة تقي الدين السبكي هو الذي قام بتربيته وإرشاده في طلب العلم، والأخذِ عن المشايخ الكبار ، وغَرَسَ فيه حبَّ الجدِّ والاجتهاد، والمحافظة على الوقت ، والتعوَّد على السهر في مذاكرة العلم ، وفي ذلك يقول تاج الدين :

«وكان [ يعني الشيخ الإمام الوالد] ينهانا عن نوم النصف الثاني من الليل، ويقول لي : يا بنيّ ، تعَوَّدُ السهر ولو أنك تلعب ، والويل كل الويل لمن يراه نائماً ، وقد انتصف الليل .

واجتمعنا ليلة أنا والحافظ تقي الدين أبو الفتح ، وأخي جمال الدين الحسين ، والشيخ فخر الدين الأقفسي ، وغيرهم ، فقال لي بعض الحاضرين : نشتهي أن نسمع مناظرته، فقلت له: الجماعة يريدون سماع مناظرتك على طريق الجدل؟

فقال : أبصروا مسألة فيها أقوال بقدر عددكم، وينصُر كل منكم مقالة يختارها من تلك الأقوال.

فقلت: مسألة الحرام؟

فقال : فليطألع كل منكم ويحرِّر ما ينصره.

فقمنا وأعمل كل واحد جهدَه، ثم عدنا وقد كاد الليل ينتصف ، فصار كل منا يستدل على مقالته وهو يَمنعه ويُبيِّن فسادَ كلامه حتى انقطع الجميع ، ثم اختار مذهبَ كلِّ منّا ونصره حتى نصر الجميع إلى أن قال له بعضنا : أين الباطل ؟

فقال: الآن حصحص الحقّ، المختار مذهب الشافعي، وطريق الردّ على المذهب الفلاني كذا، والمذهب الفلاني كذا، ... الألاني كذا، والمذهب الفلاني كذا، المناهب المناهب الفلاني كذا، والمناهب الفلاني كذا، المناهب الفلاني كذا، المناهب الفلاني كذا، المناهب الفلاني كذا، والمناهب الفلاني كذا، المناهب الفلاني كذا، المناهب الفلاني كذا، والمناهب المناهب الفلاني كذا المناهب الفلاني كذا المناهب الفلاني كذار المناهب ال

كما كان قاضي القضاة تقي الدين يحثّه على الجدّ والمناظرة والدأب في طلب العلم كذلك كان يحثّه على الأخذ عن أئمة المشايخ ، ويختارهم له بنفسه ، وفي ذلك يقول تاج الدين رحمه . الله تعالى :

"وكنتُ كثيرَ الملازمة للحافظ الذهبي، أمضي إليه في كل يوم مرتين: بكرة والعصر، وأما الحافظ المرّي فما كنت أمضي إليه غير مرتين في الأسبوع، وكان سبب ذلك أن الذهبي كان كثير الملاطفة لي والمحبة فيّ، وأما المزي فكان رجلاً عبوساً مهيباً، وكان الوالد يحبّ لو كان أمري على العكس لعظمة المزي عنده.

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية للتاج السبكي : ١٠/ ٢٠٣\_ ٢٠٤.

وكنتُ إذا جئت من عند شيخ يقول: هات ما استفدت ، ما قرأت ، ما سمعت ، فأحكي له مجلسي معه ، فكنت إذا جئت من عند الذهبي يقول لي: جئت من عند شيخك ؟ ... وإذا جئت من عند المزي فيقول: جئت من عند الشيخ ، ويرفع بها صوته ، وأنا جازم بأنه إنما كان يفعل ذلك ليثبّت في قلبي عظمته ، ويحتّني على ملازمته (١).

ويقول رحمه الله تعالى: « وشَغَرَ مرة مكان في دار لحديث الأشرفية فنزَّلني فيه ، فعجبت من ذلك فإنه كان لا يَرى تنزيلَ أولاده في المدارس ، فسألته، فقال : ليقال : إنك كنتَ فقيهاً عند المزي »(٢).

ويقول رحمه الله تعالى: «ولَما توجهْنا من دمشق إلى القاهرة في سنة اثنين وأربعين وسبعمئة ، ثم أمرنا السلطان بالعود إلى الشام لانقضاء ما كنا توجّهنا لأجله، استهمله الوائد أياماً لأجلي، فمكث حتى أكملتُ على أبي حيان ما كنت أقرأه عليه، وقال لي :

يا بنَيّ ، هو غنيمة ، ولعلك لا تجده من سفرة أخرى ، وكان كذلك »<sup>(٣)</sup> .

ولا عجبَ في كون مَن نشأ بهذه العناية أعجبة العصر وفريد الدهر ، يقول ابن العماد الحنبلي رحمه الله تعالى في وصفه: « سمع بمصر من جماعة ، ثم قدم دمشق مع والده سنة (٧٣٩هـ) ، وسمع بها من جماعة ، واشتغل على والده وغيره ، ولازَم الذهبي وتخرَّج به، وطلب بنفسه ودأب ، وأجاز له شمس الدين ابن النقيب بالإفتاء والتدريس، ولَما مات ابن النقيب كان عمره ثمانية عشر سنة ، وأفتى ودرَّس ، وصنَّف ، واشتغل ، وناب عن والده بعد وفاة أخيه القاضي الحسين ، ودرَّس بمدارس الشام: العزيزية ، والعادلية الكبرى ، والغزالية ، والعذراوية ، والشامية الجوانية ، والشامية الكبرى ، ومشيخة دار الحديث ، وغير ذلك »(٤).

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية للتاج السبكي : ١٠/ ٣٩٨ ـ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية للتاج السبكي : ١٠/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية للتاج السبكي : ٩ / ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي: ٨/ ٣٧٩ـ ٣٨٠.

المدرسة العزيزية في شرقي التربة الصلاحية ، وغربي التربة الأشرفية ، وشمالي الفاضلية بالكلاسة لصيق الجامع الأموي ، لما مات السلطان صلاح الدين بن أيوب بنى ولده الملك العزيز عثمان مدرسة إلى جانب الكلاسة بالجامع ، ونقل إليها والدّه، وهي من مدارس الشافعية بالشام، وممن درس فيها : جمال الدين عبد الصمد بن محمد الأنصاري العبادي الشافعي ، وشيخ المتكلمين سيف الدين الآمدي الشافعى . ( الدارس : ١/ ٢٩٠ ـ ٣٠٢ ).

العادلية الكبرى: هي داخل دمشق ، شمال الجامع الأموي بغرب ، وشرقي الخانقاه الشهابية ، وتجاه=

ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: «أمْعَن في طلب الحديث ، وكتَبَ الأجزاء والطباق مع ملازمة الاشتغال بالفقه والأصول والعربية حتى مهر وهو شاب ، وأجاد في الخط والنظم والنثر ، وكان ذا بلاغة وطلاوة اللسان ، عارفاً بالأمور، وانتشرت تصانيفه في حياته ، ورُزق فيها السعد<sup>(۱)</sup> ، وولي خطابة الجامع ، وانتهت إليه رياسة القضاء والمناصب بالشام ، وكان جواداً مهيباً ، وقد صنف تصانيف كثيرة جداً على صغر سنه ، قرئت عليه ، وانتشرت في حياته وبعد وفاته .

باب الظاهرية يفصل بينهما الطريق ، وأول من أنشأها نور الدين محمود بن زنكي سنة ( ١٥٨هـ) ، وتوفي ولم يتمّ ، فاستمرت كذلك ، ثم بنى بعضها الملك العادلُ سيف الدين سنة ( ٢١٢هـ) ، ثم توفي ولم يتمّها أيضاً ، فتممها ولدُه الملك المعظم سنة ( ٢٠٠هـ) وأوقف عليها أوقافاً كثيرة ، وهي مدرسة للشافعية ، وممن درَّس فيها : تقي الدين السبكي وولداه : قاضي القضاة بهاء الدين أبو حامد أحمد ، وقاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب . (الدارس : ١/ ٢٧٨-٢٧٨).

الغزالية: هي زاوية الشمالية الغربية شمالي مشهد النائب من الجامع الأموي ، تنسب إلى الغزالي لكون الإمام الغزالي جلس فيها لما دخل دمشق، وتُنسب أيضاً إلى الشيخ ناصر الدين المقدسي لكونه أول من درَّس بِها ، ومِمن درَّس بِها : الشيخ عز الدين ابن عبد السلام، وتقي الدين السبكي، وولداه : بهاء الدين وتاج الدين. ( الدارس : ١/ ٣١٣\_ ٣٢١).

المدرسة العذراوية: بحارة الغرباء داخل باب النصر ، وهي وقف على الشافعية والحنفية ، أنشأتها الست عذراء بنت شاهنشاه أخي صلاح الدين الأيوبي سنة ٥٨٠هـ ، أول من درّس بِها من الشافعية : الإمام فخر الدين ابن عساكر سنة ( ٥٩٣هـ ) ، وممن درس مها : التاج السبكي. (الدارس : ١/ ٢٨٣ - ٣٩٠).

الشامية الجوانية: أنشأتها ست الشام بنت نجم الدين أيوب بن شادي ، وكانت هذه المدرسة داراً فجعلتها مدرسة ، وفيها توفيت ، فنقلت إلى تربتها ، وممن درَّس بها تقي الدين ابن الصلاح الشافعي، وبهاء الدين السبكي . (الدارس: ١/ ٢٢٧ ـ ٢٣٦).

الشامية الكبرى: أنشأها ستّ الشام أخت الصلاح الدين الأيوبي، وهي من أكبر مدارس، وأعظمها، وأكثرها فقهاء وأوقافاً، وأول من درس بها القاضي شرف الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن يحيى القرشي المتوفى سنة ( ٦١هـ ) . (الدارس: ١/ ٢٠٨\_٢٢).

دار الحديث الأشرفية: بناها الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل جوارَ القلعة الشرقية، وجعل شيخَها ابنَ الصلاح، ووقف عليها الأوقاف، وممن ولي مشيختَها: الإمام النووي، والحافظ ابن كثير، والتاج السبكي. (الدارس: ١/ ١٥ -٣٦).

(۱) كما رُزق شيخُنا وشيخُ شيوخِنا، أستاذنا وأستاذُ أساتذنا العلامةُ الفقيهُ الأصولي، اللغوي الأديبُ، الأستاذ الدكتور مصطفى سعيد الْخَن حفظه الله تعالى في كتابه النفيس «أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء»، وهو السابقُ في الفنَّ (أي فنِّ ذكرِ القواعد الأصولية المختلف فيها، ثم بيان أثرِ ذلك في الفروع الفقهية)، وكل مَن كتب فيه عالةٌ على كتابه هذا، وكتابُه هذا يَمتاز=

وجرى عليه مِحَن وشدائد ما لم يَجر على قاضٍ قبله ، وحصل له من المناصب والرياسة ما لم يحصل لأحد قبله، وأبان في أيام محنته عن شجاعة وقوة على المناظرة حتى أفحم خصومَه مع كثرتهم، ثم عفا وصفح عمّن قام عليه، وكان كريماً مهيباً "(١).

وبالجملة بدا سطوعُ نجمه في حياة والده ، وبرز على أقرانه ، ومهر في الفقه ، والأصول ، والمحديث ، والتاريخ ، والأدب ، والعربية ، وهو في ريعان شبابه ، فكان شبيهاً بأبيه في العلم والنجابة ، ولو مدَّ الله تعالى في عمره لبلغ مبلغ أبيه وزاد عليه في شتى فنون العلم ، ولكن مع قصر عمره صار مرموقاً يشار إليه بالبنان ، وانتشرت تصانيفه في حياته وبعد مماته (٢) ، جمَعَنا الله تعالى معه في مستقرّ رحمته إنه كريم رحيم .

#### وفاته:

لم يطل العمر بقاضي القضاة تاج الدين السبكي ، إذ وافته المنية في ريعان شبابه ، فاتفق العلماء على أنه رحمه الله تعالى مات شهيداً بالطاعون في ذي الحجة ، خطب يوم الجمعة ، وطُعن ليلة السبت ، ومات في عصر يوم الثلاثاء سابع ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وسبعمئة (١٣٧هـ ـ ١٣٧٠م) ، عن أربع وأربعين سنة ، ودُفِن في تربتهم بسفح قاسيون (٣) .

عن كتُب أخرى في الفقه والأصول بروح أدبي رفيع، وهو كما قال حفظه نفسُه عنه: "سهلٌ مُمتنعٌ»، يعرفه كل منصِف، وهو كتابُ الناسِ شرقاً وغرباً، واللهَ تعالى أسأل أنْ يباركَ في حياةِ شيخِنا المجاهدِ، وأنْ يجعلَ أولادَه (وهم بررةٌ) وتلاميذَه قرةَ عين له، آمين.

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة لابن حجر : ٢/ ٢٥٩ ـ ٢٦٠.

<sup>(</sup>۲) انظر : حسن المحاضرة للسيوطي (۱/ ۲۸۲) ، تاريخ ابن قاضي شهبة ( 1/ 1۷۳) ، الدارس في تاريخ المدارس ( 1/ 1۸) ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( 1/ 107) ، النجوم الزاهرة ( 11/ 117) ، قضاة دمشق ( 11 117) ، معجم المؤلفين لكحالة (11 127) ، الوفيات لابن رافع ( 11 137) ، الأعلام للزركلي ( 13/ 138) ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الدرر الكامنة (٢/ ٢٦٠) ، حسن المحاضرة ( ١/ ٢٨٣) ، طبقات ابن قاضي شهبة ( ٢/ ٢٥٨) انظر : الدرر الكامنة ( ٢/ ٣٧٥)، قضاة دمشق ( ص: ١٠٦) .



#### المبحث الثالث

# شيوخ التاج السبكي ، وتلاميذه

#### شيوخ تاج الدين السبكي:

حُظي قاضي القضاة تاج الدين السبكي ، رحمه الله تعالى ، في حياته الدراسية بأكابر علماء عصره الذين بلغوا درجة الاجتهاد ممن كان لهم دور كبير في حياته العلمية آنذاك ، فتأثر بأخلاقهم واقتدى بهم في العلم والعمل ، وكان أكثرهم تعليماً له وتأثيراً في شخصيته والده قاضي القضاة تقي الدين الذي كان يشار إليه بالبنان في ذلك العصر ، فقد تربى في حجره ولازَمه إلى أن قضى نحبه ، رحمه الله تعالى .

قال ابن العماد رحمه الله تعالى : « اشتغل على والده ، وقرأ على الحافظ المزي، ولازَمَ الحافظ الذي ، ولازَمَ الحافظ الذهبي وبه تخرَّج، وأجاز له شمس الدين ابن نقيب بالإفتاء والتدريس (١٠).

وفيما يلي أذكر ، إن شاء الله تعالى ، ترجمة مختصرة لثلاثة من أبرز شيوخه الذين صنعوه، وهم : والده قاضي القضاة ، حافظ الدنيا أبو الحجاج المزي ، وإمام نحاة زمانه أبو حيان الأندلسي ، إشارة إلى ما حباه الله تعالى من التلقي على شموس الدنيا وكواكب الآخرة الذين لم يأت بعدهم لهم نظير .

# ١ قاضي القضاة تقي الدين السبكي ( ٦٨٣ ـ ٥٥٦ هـ = ١٢٨٤ ـ ١٣٥٥م):

هو على بن عبد الكافي بن على بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي ، الشيخ الإمام ، الفقيه المحدث ، الحافظ المفسر المقرئ ، الأصولي المتكلم ، النحوي اللغوي ، الأديب الحكيم ، شيخ الإسلام ، قاضي القضاة ، شيخ المسلمين في زمانه ، وأحد المجتهدين ، جامع أشتات العلوم ، شافعي الزمان ، الصادع بالحق ، لا يخاف في الله لومة لائم ، إمام التحقيق ، تقي الدين ، أبو الحسن ، لا ينفك يتلو القرآن قائماً وقاعداً راكباً وماشياً ، يقطع الليل تسبيحاً وقرآناً .

تفقه في صغره على والده ، وكان من الاشتغال على جانب عظيم ، ثم دخل مع والده القاهرة وعرض محافيظ حفظها : التنبيه وغيره على ابن بنت الأعز وغيره ، ثم تفقه على شافعي الزمان الفقيه نجم الدين ابن الرفعة ، وقرأ الأصلين وسائر المعقولات على الإمام النظار علاء

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب لابن العماد: ٨/ ٣٧٩.

الدين الباجي، والمنطق والخلاف على سيف الدين البغدادي، والتفسير على الشيخ علم الدين العراقي، والقراءاتِ على الشيخ تقي الدين ابن الصائغ، والفرائض على الشيخ عبد الله الغماري المالكي، وأخذ الحديث على الحافظ شرف الدين الدمياطي، ولازمه كثيراً، ثم لازم بعده إمام الفن الحافظ سعد الدين الحارثي، وأخذ النحو عن الشيخ أبي حيان، وصحب في التصوف الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله، وغيرهم.

وقرأ الكثير بنفسه ، وحصل الأجزاء والأصولَ والفروعَ ، وسمع الكتبَ والمساندَ وخرَّج وانتقى على كثير من شيوخه ، وحدث بالقاهرة ودمشق ، وسمع منه الحفاظ : المزي ، والنهبي ، والبرزالي ، وغيرهم .

وولي بالقاهرة تدريس المنصورية ، وجامع الحاكم ، والكهارية ، وغيرها ، وكان الأكابر من أركان الدولة يعظمونه ، وولي القضاء بعد موت جلال الدين القزويني ، وباشره بعفة ونزاهة، وأضيفت إليه الخطابة ، وولى التدريس بدار الحديث الأشرفية .

وكان لا يقع له مسألة مستغربة أو مشكلة إلا ألف فيها تصنيفاً ، ولذا كثرت كتبه.

مرض رحمه الله بالشام وعاد إلى مصر، ومات هناك، ودفن بِمقابر الصوفية(١).

٢ حافظ الدنيا أبو الحجاج المزي (٢٥٤-٧٤٢هـ=٢٥١٦،١٣٤١م) :

هو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن علي بن عبد الملك القضاعي الدمشقي المزي ، أبو الحجاج ، جمال الدين ، حافظ الزمان ، حامل راية السنة والجماعة ، القائم بأعباء هذه الصناعة ، إمام الحفاظ ، كلمة لا يجحدونها ، وشهادة على أنفسهم يؤدونها ، واحد عصره بالإجماع ، وشيخ زمانه ، والذي ما جاء بعد ابن عساكر مثله.

ولد في ربيع الأخير سنة ( ٦٥٤هـ ـ ١٢٥٦م) بظاهر حلب ، وسمع الكتب الطوال كالستة ، والمسند، والمعجم الكبير، وتاريخ الخطيب، ...والحلية ، ومن الأجزاء ألوفا ، ومشيخته نحو ألف شيخ ، وأخذ عن محيي الدين النووي، وغيره ، وسمع بالشام والحرمين ، ومصر ، وحلب ، غيرها.

وأتقن اللغة والتصريف ، وكان كثير الحياء والاحتمال والقناعة والتواضع ، قليل الكلام جداً حتى يُشأَل ، ويجيد ، ولا يغتاب أحداً .

<sup>(</sup>۱) انظر: طبقات الشافعية السبكي (۱۰/ ۱۳۹) ، الدرر الكامنة (٣/ ٣٨)، طبقات الشافعية للإسنوي (١/ ٣٥٠)، البدر الطالع (ص: ٤٦٩)، معجم المؤلفين (٢/ ٤٦١)، الأعلام (٤/ ٣٠٢).

وصنَّف « **تهذیب الکمال** » فاشتهر فی زمانه ، وحدث به خمس مرار ، وحدَّث بکثیر من مسموعاته .

وقال الذهبي: كان خاتمة الحفاظ ، وناقد الأسانيد والألفاظ ، وهو صاحب معضلاتنا ، وموضح مشكلاتنا، حفظ القرآن في صباه ، وتفقه للشافغي مدة ، وعني باللغة فبرع فيه ، وأتقن النحوَ والصرفَ .

وقال تاج الدين السبكي : سمعت شيخنا الذهبي يقول : ما رأيت أحفظ منه ، وأنه بلغني عنه أنه قال : ما رأيتُ أخفظ من أربعة : ابن دقيق العيد ، والدمياطي ، وابن تيمية ، والمزي، وترتيبهم حسب ما قدمناه .

وأنا لم أر من هؤلاء الأربعة غير المزي ، ولكن أقول : ما رأيت أحفظ من ثلاثة : المزي، والذهبي ، والوالد ، وبالجملة كان شيخنا المزي أعجوبة زمانه .

صنف «تهذيب الكمال» وحدّث به في حياته، وكتاب « الأطراف» وهو مفيد جدّاً، وقد أخذ عنه الأكابر وترجموا له وعظّموه جدّاً.

مرض أياماً يسيرة بالطاعون فمات بين الظهر والعصر من يوم السبت الثاني عشر صفر سنة ( ٧٤٢ هـ ١٣٤١ م) ، وهو يقرأ آية الكرسي ، وصلي عليه من الغد بالجامع ثم خارج باب النصر، ثم دُفن بِمقابر الصوفية بالقرب من الحافظ ابن تيمية (١).

## ٣\_ الشيخ أبو حيان الأندلسي (٦٥٤ \_ ٧٤٥ هـ = ١٢٥٦ \_ ١٣٤٤م):

هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفزي الأندلسي الغرناطي المولد والمنشأ ، المصري الدار ، أبو حيان ، شيخ النحاة ، العلّم الفرد ، والبحر الذي لم يعرف الجزر بل المدّ ، سيبويه الزمان ، والمبرِّد إذا حمي الوطيس بتشاجر الأقران ، إمام النحو الذي لقاصِدِه ما يشاء ، ولسان العرب الذي لكل سمع لديه الإصغاء ، كعبة علم تُحَجِّ ولا تَحُجِّ ، ويُقْصَد من كل فحِّ ، تُضْرَب إليه الإبل آباطها ، وتفد إليه كل طائفة .

ولد في أواخر شوال سنة (١٥٥هـ-١٢٥٦م) ، قرأ القرآن على الخطيب عبد الحق بن على ، ثم على الخطيب أبي جعفر ابن الصباغ ، وسمع الكثير ببلاد الأندلس وأفريقية ، ثم قدِم الإسكندرية ، فقرأ القراءات على عبد النصير بن على المربوطي ، وبمصر على أبي طاهر

<sup>(</sup>۱) انظر : طبقات الشافعية للتاج السبكي ( ۱۰/ ۳۹۰ ، وما بعدها ) ، الدرر الكامنة لابن حجر ( ٤/ ٣٨٠ ـ ٣٨٠) ، البدر الطالع للشوكاني ( ٢ / ٢٥٧ ـ ٢٥٨ )، البدر الطالع للشوكاني ( ص: ٥٩٠ـ٥٩) ، الأعلام ( ٨/ ٣٣٦) ، معجم المؤلفين ( ٤/ ١٦٦ ) .

إسماعيل بن عبد الله المليجي خاتمة أصحاب أبي الجود، ولازَم بها الشيخ بهاء الدين ابن النحاس ، فسمع عليه الكثير من كتب الأدب .

وكان ثبتاً فيما ينقله، عارفاً باللغة ، وأما النحو والصرف فهو الإمام المطلق فيهما، خدَمَ هذا الفن أكثرَ عمره حتى صار لا يُذكّر أحد في أقطار الأرض فيهما غيرُه ، وله اليد الطولى في النفسير والحديث ، وتراجم الناس ومعرفة طبقاتهم خصوصاً المغاربة .

وكان ظاهرياً، وانتمى إلى الشافعية، واختصر «المنهاج»، وكان أبو البقاء يقول: إنه لم يزل ظاهرياً، وكان يقول: محال أن يرجع عن مذهب الظاهري من علق بذهنه.

وكان عريّاً من الفلسفة، بريئاً من الاعتزال والتجسيم ، متمسكاً بطريق السلف ، وكان يعظم ابنَ تيمية ومدحه بقصيدة ، ثم انحرف عنه وذكره في تفسيره الصغير بكل سوء ونسبه إلى التجسيم ، فسبب ذلك أنه بحث مع ابن تيمية فأساء ابن تيمية على سيبويه فأساء ذلك أبا حيان، فانحرف عنه .

وصنف مؤلفات كثيرة تزيد على الخمسين منها: البحر المحيط، شرح التسهيل ، غاية المطلوب ، منهج السالك ، نهاية الإعراب ، وغيرها .

وكان فيه خشوع ، ويبكي إذا سمع القرآن ، وكان يفتخر بالبخل كما يفتخر الناس بالكرم . مات رحمه الله تعالى في صفر سنة ( ٧٤٥ هـ ـ ١٣٤٤ م )(١) .

#### تلاميذ تاج الدين السبكي :

لقد تخرج بقاضي القضاة تاج الدين السبكي العلماء واستفادوا منه وصحبوه حتى أقرانه كالشيخ صلاح الدين الصفدي كما ذكر ذلك تاج الدين السبكي في طبقاته الكبرى ، وكيف لا ، وقد درّس في كبار مدارس الشام ، وأكتفي هنا بذكر ترجمة مختصرة لخمسة منهم على حسب وفياتهم إشارة إلى باقيهم ، وهم : ابن أبي العشائر ، الحافظ اللخمي ، القاضي شرف الدين السلمي ، أمين الدين الحنفي ، القاضى شرفى الدين الغزي .

#### ١- ناصر الدين السلمي ( ٧٤٢ ـ ٧٨٩ هـ = ١٣٤٢ ـ ١٣٨٨م) :

هو محمد بن علي بن محمد السلمي أبو المعالي المعروف بابن أبي العشائر ، ناصر الدين، الإمام ، ولد سنة (٧٤٢هــ١٣٤٢م) ، حفظ القرآن ، وقرأ الفقه على الشيخ زين الدين

<sup>(</sup>۱) انظر : طبقات الشافعية للتاج السبكي ( ۹/ ۲۷۲ ، وما بعدها ) ، طبقات الشافعية للإسنوي ( ۱/ ۲۱۸) ، الدرر الكامنة لابن حجر ( 3/ ۱۸۵ ) ، البدر الطالع للشركاني ( ص : ۸۰۹ ) ، معجم المؤلفين ( 3/ ۷۸۷) ، الأعلام ( 3/ ۱۵۷ ) .

الباريني وغيره ، والنحو على الشيخين: أبي عبد الله وأبي جعفر القرشي ، والأصول على تاج الدين السبكي وابن قاضي الحبل ، وقرأ على القاضي تاج الدين كتابه « جمع الجوامع » ، وسمع الحديث ببلاده من صلاح الدين الصفدي ، وغيره ، ثم ارتحل إلى القاهرة وقرأ على مشايخها ، وسمع بها وحصل ثم عاد إلى حلب .

وكان فاضلاً عالماً ، حسنَ الخطِّ جداً ، جيد الضبط والشعر والتذكير ، مشاركاً في العلوم ، وله تعاليق وتخاريج ومجاميع مفيدة ، وخطب بجامع حلب بعد أبيه ، وكان بليغاً مفوهاً سريع الحفظ جداً .

توفي رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة ( ٧٨٩هـ ـ ١٣٨٨م) في شهر ربيع الأخير ، ودُفِن بحوش الصوفية خارج باب النصر (١) .

#### ٢- الحافظ شمس الدين اللخمي ( ٧٢٩ـ ٧٢٩هـ = ١٣٢٩ م):

هو محمد بن موسى بن سند الشيخ العالم الحافظ ، شمس الدين أبو العباس ، اللخمي المصري الأصل، الدمشقي ، الشافعي ، طلب الحديثَ في حدود سنة سبع وأربعين ، فسمع من السلاوي ، ومن جماعة من أصحاب ابن عبد الدائم .

رحل إلى مصر فسمع من جماعة من أصحاب النجيب وغيرهم ، وقرأ بنفسه وكتب بخطه ، وقرأ في الفقه يسيراً على الشيخ شرف الدين قاسم خطيب جامع جراح ، وأخذ النحو عن الشيخ تاج الدين المراكشي ، وأجازه بإقراء الألفية والحاجبية سنة خمسين ، وقرأ الأصول بمصر على الشيخ جمال الدين الإسنوي ، وصحب القاضي تاج الدين السبكي ولازّمه ، وكان يقرأ تصانيفه في الدروس ، وقرأ عليه السيرة النبوية بالجامع ، وولاه مشيخة دار الحديث النفيسية ، ومشيخة الخانقة المجاهدية ، وباشر مشيخة دار الحديث النورية .

وأدرك الحافظ الذهبيَ وقرأ عليه ، وأجازه بالفتيا الحافظ ابنُ كثير والقاضي تاج الدين السبكي .

توفي رحمه الله تعالى في صفر سنة ( ٧٩٢هـ ـ ١٣٩٠م) ، ودُفِن بِمقبرة الصوفية ، وله من العمر ثلاث وستون سنة إلا شهرين (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : تاريخ ابن قاضي شهبة ( ٣/ ٢٣٣\_ ٢٣٤) ، الدرر الكامنة ( ٤/ ٥٤) .

 <sup>(</sup>۲) انظر: تاريخ ابن قاضي شهبة ( ٣/ ٣٦٤ ٣٦٥) ، الدرر الكامنة لابن حجر( ٤/ ١٦٧) ، معجم المؤلفين ( ٣/ ٧٤٤) ، الأعلام ( ٧/ ١١٨) .

#### ٣ القاضي شرف الدين السِّلمي (٧٢٩-٥٩٧هـ = ١٣٢٩ م):

هو محمود بن محمد بن أحمد ، أبو الثناء ، شرف الدين الشافعي ، الشيخ الإمام ، العلامة الورع ، بقية السلف الصالح ، مفتي المسلمين ، أقضى القضاة شيخ الشافعية ، ولد بحمص حين كان والده قاضياً بها ، أخذ العلم عن والده الشيخ العلامة وأقضى القضاة جمال الدين ، وعن شمس الدين ابن قاضي شهبة ، وأضرابهما ، وقرأ الأصول ، والنحو ، والمعاني ، والبيان ، وشارك في ذلك كله مشاركة قوية ، ولازم القاضي تاج الدين السبكي ، وحضر حلقته واستنابه في الحكم قبل الموت بيسير ، ونشأ في عبادة وتقشف ، وسكوني وأدب وانجماع عن الناس .

ولازم التدريس والاشتغال والإفتاء إلى حين وفاته واشتهر بذلك ، وصار هو المقصود بالفتوى من سائر الجهات ، وتخرّج به خلقٌ كثير من الفقهاء وغيرهم ، وكتب بخطه أشياء كثيرة، وانتهت إليه رئاسة الشافعية ، لا يزال يضيف الطلبة ويحسن إليهم .

توفي رحمه الله تعالى في صفر من سنة ( ٧٩٥ هـ ـ ١٣٩٤م ) ، ودُفن بتربتهم بالصالحية بالقرب من جامع الأقرم ، ورئيت له منامات صالحة (١) .

#### ٤\_ أمين الدين الحنفي ( ٧٣٨\_ ٧٩٥ هـ = ١٣٣٨\_ ١٣٩٤م ) :

هو محمد بن محمد بن علي أمين الدين الحنفي، الشهير بابن الأدمي ، الصدر العالم البارع ، ولد سنة ( ٧٣٨هـ ـ ١٣٣٨م) ، سمع ابنَ الخباز وابن تُبَع وغيرهما ، واشتغل على الشيخ فخر الدين ابن الفضيح الكوفي ، وكان زوجَ أمه ، وقرأ في العربية وغيرها ، وأخذ عن صلاح الدين الصفدي علمَ الأدب ، وقرأ عليه كثيراً من تصانيفه ، وصحب القاضي تاج الدين السبكي وجعله أحدَ أوصيائه ، وصحب بعده جماعة ، وكان من أخصاء قاضي القضاة برهان الدين ابن جماعة .

توفي رحمه الله تعالى فجأة في جمادى الأولى سنة ( ٧٩٥ هـ ـ ١٣٩٤ م ) ، ودفن بباب الصغير (٢) .

# ٥- أقضى القضاة شرف الدين الغَزّي (... ـ ٩٩٧هـ = ... ـ ١٣٩٧م):

هو عيسى بن عثمان بن عيسى ، الشيخ الإمام ، العالم العلامة ، الفقيه، أقضى القضاة ،

<sup>(</sup>۱) انظر : تاریخ ابن قاضی شهبة ( $^{7}$ / ٤٩٦)، الدرر الکامنة لابن حجر ( $^{2}$ / ۲۰٤)، طبقات الشافعیة لابن قاضی شهبة ( $^{7}$ / ۳۳۳)، شذرات الذهب لابن العماد ( $^{6}$ / ۵۸٤)، معجم المؤلفین ( $^{7}$ / ۲۲٤).

<sup>(</sup>٢) انظر : تاريخ ابن قاضي شهبة ( ٢/ ٤٩٥ ) ، شذرات الذهب لابن العماد ( ٨/ ٥٨٣ ) .

شرف الدين الغزي الدمشقي الشافعي، مفتي المسلمين ، قدم دمشق للاشتغال سنة (٩٥٧هـ) ، وله نحو عشرين سنة ، واشتغل في الفقه ، وأخذ عن ابن قاضي شهبة (الجد) والعماد الحسباني ، وشمس الدين الغزي ، وعلاء الدين ابن حجي ، ولازم تاج الدين السبكي، وواظب على الاشتغال والمطالعة ، وتصدّر بالجامع الأموي، وشرح «المنهاج» الفرعي بثلاثة شروح ، واختصر «الروضة» وزاد عليها زيادات كثيرة ، واختصر «المهمّات» ، وعمل كتاب «آداب القضاء »، واشتهر بمعرفة الفقه وحفظ الغرائب .

توفي رحمه الله تعالى في شهر رمضان من سنة ( ٧٩٩ هـ ـ ١٣٩٧ م ) ، ودُفن بمقبرة باب الصغير ، وكانت جنازته حافلة مشهورة (١) .

وهناك عدد هائل لتلاميذه رحمه الله تعالى كما هو واضح في الكتب التي ترجمت لطبقة تاج الدين السبكي ومن بعدهم كطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة وتاريخه، لكن الذين ترجموا للتاج السبكي لم يذكروا له تلاميذ في ترجمته، وإنما ذكروا شيوخه الذين أخذ منهم، فظنّ بعض المعاصرين أنه لا يوجد له تلاميذ، بل جزم به الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، فقالا في مقدمتهما لـ « رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب » للتاج السبكي: « وقد خلت الكتبُ أو تكاد تخلو من ذكر تلاميذ له [ أي للتاج السبكي ] ، ولعل السبب في ذلك أن التاج السبكي كان في كنف والده فطغت شهرة أبيه عليه .

ثم لسبب آخر وهو نظام التعليم في ذلك العصر الذي كان قائماً على المدارس والمساجد وبيوت المشايخ .

ولعل الشيخ التاج لم يسعه وقته حيث كان قاضي القضاة بالشام ليستقل في داره .

ولعل هناك سبباً آخر وهو موته صغيراً ، حيث توفي وله من العمر أربعة وأربعون عاماً »<sup>(٢)</sup>.

هذا الذي ذكرًاه أسباب لقلة تلاميذه بالنسبة إلى مكانته العلمية المرموقة بين أقرانه ولكن ليس سبباً لعدم وجود تلاميذه ، إذ هم موجودون ، والواقع أقوى دليل ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر : تاريخ ابن قاضي شهبة (٣/ ٦٣٤ ـ ٦٣٨ ) ، الدرر الكامنة (٣/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) رفع الحاجب للتاج السبكي : ١/ ٧٥ ـ ٧٦ .

# المبحث الرابع

# مؤلفات تاج الدين السبكي

لقد بارك الله تعالى في وقته فأنتج في عمره القصير علماً وافراً ، فكانت حياته على قصرها ملأى بالإنتاج العلمي الذي جعله من الأئمة باعتراف معاصريه ومَن جاء بعده ، فقد كان همُّه البالغ أن يترك بعده علماً ينتفع به.

ويقول رحمه الله في ذلك : « فإن العالم وإن امتد باعه واشتد ميادين الجدال دفاعه ، واشتد ساعده حتى خرق به كل باب سد بابه وأحكم امتناعه فنفعه قاصر على مدة حياته ما لم يصنف كتابا يخلد بعده أو يورث علماً ينقله عنه تلميذه إذا وجد الناس فقده ، أو تهتدي به فئة مات عنه وقد ألبسها به الرشاد برده .

ولعمري إن التصنيف لأرفَعُها مكاناً لأنه أطولها زماناً وأدومها إذا مات أحياناً ولذلك لا يخلو لنا وقت يمرّ بنا خالياً عن التصنيف ، ولا يخلو لنا زمنٌ إلاّ وقد تقلّد عقده جواهر التأليف، ولا يخلو علينا الدهر ساعة فراغ إلاّ ويعمل فيها القلم بالترتيب والترصيف »(١).

لقد كانت مؤلفات التاج السبكي رحمه الله تعالى مع كثرتها نفيسة عذبة العبارة ، جامعة لجواهر العلوم ، ولذا انتشرت في العالم الإسلامي في حياته وبعد مماته ، ورزِقت القبول من قِبَلِ الخاصِ والعامِّ ، وذلك فضل الله تعالى يأتيه لمن يشاء.

وفي ذلك يقول الحافظ ا**بن حج**ر العسقلاني رحمه الله تعالى : « لقد صنّف تصانيف كثيرة ً جداً على صغر سنّه ، قرئت عليه ، وانتشرت في حياته وبعد موته »<sup>(٢)</sup> .

ويقول الشوكاني رحمه الله: «ورُزِقَ السعادة في تصانيفه فانتشرت في حياته» (٣٠).

فكانت مؤلفاته ، رحمه الله ، بعد موته أكثر انتشاراً وأكثر نفعاً مما يدل بوضوح على صدق نيتِه وحسنِ سريرته ، وغزارة علمه وإرادته وجه الله تعالى بها ، وفيما يلي أذكر ما وقفتُ عليه من مؤلفاته مرتبة على حروف المعجم إن شاء الله تعالى.

١- الإنهاج في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول ، وهو شرح لكتاب « منهاج الوصول إلى علم الأصول» للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي المتوفى سنة ( ٦٨٥ الوصول إلى علم الأصول»

<sup>(</sup>١) منّع الموانع للتاج السبكي ( ص: ٨٢ ـ ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الدرر لكامنة لابن حجر العسقلاني : ٣ / ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) البدر الطالع الشوكاني ( ص : ٤١٥ ـ ٤١٦ ).

هـ)، بدأ به والده تقي الدين السبكي ، فوصل إلى قول البيضاوي: « الواجبُ إن تناوَل كلَّ واحدٍ فهو فرضُ عينٍ»، ثم أتمّه ابنه تاج الدين ، رحمهما الله تعالى ، وهو مطبوع بعدة طبعات منها : دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، سنة ( ١٤١٦ هـ ـ ١٩٩٥م ) .

۲ـ أحاديث رفع اليدين ، مخطوط، توجد نسخة له في آصفية ( ۲/ ۲۰۶/ ۳۰۸) ، قاله كارل بروكلمان (۱) .

٣- أرجوزة في خصائص النبي ﷺ، ذكره المصنف في طبقاته (٩/ ٢٠٥)، وقال: « ولي أرجوزة في خصائص النبي ﷺ ومعجزاته منها:

وهو إذا احتاج إلى مَالِ البَشرِ أَحَقُ مِنْ مَالِ كِه بِلَا نَظرٍ للْأَسْدِ وَالنَّصُّ فِي الفُرآنِ ». لأنَّد أُوْلَى بِدِي الإيدَانِ مِنْ نَفسِهِ بِالنَّصُّ فِي الفُرآنِ ».

٤- أرجوزة في الفقه، ذكره الحافظ السيوطي ، رحمه الله تعالى، في كتابه «الردّ على من أخلد إلى الأرض» ، ونقل منها الأبيات التالية :

ولاَ تَجُوزُ جُمْعَتَانِ في البَلَدِ وإنْ تنَاهَى الخَلْقُ في العُسْرِ الأَشَدِّ وضَاقَ بِالجَمِّ الغَشِرِ المَسْجِدُ نَصَّ علَيهِ الشَافِعيُّ الأَوْحَدُ وضَاقَ بِالجَمِّ الغَفِيرِ المَسْجِدُ نَصَّ علَيهِ الشَافِعيُّ الأَوْحَدُ واخْتَارَه الشَّيخُ الإمامُ وقَضَى بأنَّه الدِّينُ القَويمُ المُرْتَضَى (٢)

هـ الإشارات إلى أماكن الزيارات ، مخطوط، توجد له نسختان في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، تحت الرقم ( ٨٣٠٦ ، ٤٦٢٤ ) .

7- الأشباه والنظائر، في فروع الشافعية ، مطبوع بتحقيق الشيح علي محمد معَوَّض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، سنة ١٩٩١ م .

٧- الألغاز، وهي قصيدة نظمها التاج السبكي في المعايدة ، وذكر قسماً كبيراً من هذه القصيدة في طبقاته ( ٩/ ١٣٣ ـ ١٣٨ ) في ترجمة الشيخ عماد الدين محمد بن إسحاق البِلْبيسي المتوفى سنة ( ٧٤٩ هـ).

وقد شرح هذه القصيدة الحافظ السيوطي في رسالة سمّاها « الأجوبة الزكية عن الألغاز السبكية» ، وتقع هذه الرسالة ضمن مجموعة خطية باسم «رسائل السيوطي» بِمكتبة رواق الأتراك بالمكتبة الأزهرية برقم ( ٣٦٩٨ ) (٣).

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي: ٣٥٩/٦.

<sup>(</sup>٢) الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص: ٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر : تعليق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي على الطبقات للسبكي ( ٩ / ١٣٢ ).

 $^{\Lambda} - ^{1}$  وقال: «دمشق ، عمومية : ۷۷ / ۲۷۵ / ۸۱  $^{(1)}$ .

٩- تبين الأحكام في تحليل الحائض، ذكره كارل بروكلمان وقال: «آصفية: ٢/ ١٧١٤ / ١٧١٤ »
 ٨١٧ »(٢٠) .

١٠ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، ذكره المصنف في طبقاته (٦/ ٢٨٧\_ ٣٩٢) في ترجمة الإمام الغزالي ، وهو مطبوع .

١١- ترشيح التوشيح في اختيار الوالد الفقه الشافعي، ذكره الحافظ ابن حجر (٣) وابن العماد، وقال: « وفيه فوائد غريبة ، وأسلوب فريد » (٤) ، وهو مخطوط ، توجد له نسخة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، تحت الرقم ( ٥٦٨٢ ) .

١٢ـ تشحيذ الأذهان على قدر الإمكان في الرد على البيضاوي، ذكره حاجي خليفة  $(^{\circ})$  وإسماعيل باشا البغدادي $(^{7})$ .

١٣ - توشيح التصحيح للإمام النووي ، الفقه الشافعي ، مخطوط ، توجد له نسخة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، تحت الرقم ( ٢٣١٦ ) .

١٤- توشيح التصحيح في أصول الفقه ، ذكره خير الدين الزركلي (٧٠) ، وكارل بروكلمان (٨).

10- توشيع التنبيه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، الفقه الشافعي، ذكره الحافظ ابن حجر (٩) ، وابن العماد (١١٠) ، وكحالة (١١).

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان : ٦/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان : ٦/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة : ٣/ ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب : ٨/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون : ١ / ٤٠٨.

<sup>(</sup>٦) إيضاح المكنون : ١/ ٢٨١ .

<sup>(</sup>V) الأعلام: ٤/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الأدب العربي: ٦٣٠/٦.

<sup>(</sup>٩) الدرر الكامنة : ٣ / ٤٠ .

<sup>(</sup>١٠) شذرات الذهب لابن العماد: ٨/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>١١) معجم المؤلفين لكحالة : ٢ / ٣٤٣.

11. جزء على الحديث: « المتبايعين بالخيار »، الحديث، ذكره المصنف في طبقاته الكبرى ( ٩/ ١٨١ ، ١٠ / ١٩١ ) .

١٧ ـ جزء في الطاعون، ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (١ / ٤٠٨).

۱۸ ـ جمّع الجوامع، أصول الفقه، مطبوع بعدة طبعات، منها مع تشنيف المسامع للزركشي، دار الكتب العلمية، لبنان ـ بيروت، سنة (۱٤۲٠ هـ ـ ٢٠٠٠م).

19 ـ الدلالة على عموم الرسالة، ذكره كارل بروكلمان، وقال: « ألفه جواباً عن أسئلة أهل طرابلس ، عمومية ، ٢٨٨٨ »(١).

• ٢٠ ـ رفّعُ الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، أصول الفقه ، شرح فيه المصنف كتاب «مختصر منتهى الوصول في علمي الأصول والجدل » للإمام ابن الحاجب المالكي المتوفى سنة ( ٦٤٦ هـ) ، وهو مطبوع بتحقيق الشيخ علي محمد معَوَّض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار عالم الكتب، لبنان ـ بيروت، سنة ( ١٤١٩ هـ).

٢١ ـ رفْعُ الحوْيَة بوضع التوبة، ذكره المصنف في طبقاته ( ٢/ ٣٢٧ ) .

۲۲ ـ السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور الماتريدي، ذكره المصنف في طبقاته
 ( ٣/٤ /٣ ) ، ومنْع الموانع ( ص: ٢٥٦ ) .

٢٣ ـ طبقات الشافعية الصغرى ، مخطوط، توجد له نسخة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق تحت الرقم ( ٣٥٥٤).

٢٤ ـ طبقات الشافعية الكبرى، مطبوع بتحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر ـ القاهرة .

٢٥ ـ طبقات الشافعية الوسطى ، مخطوط، توجد له نسخة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق تحت الرقم ( ١٥٠٣٨ ) .

٢٦ ـ الفتاوی، ذکره کحالة (۲) وکارل بروکلمان وقال: « یوجد في دمشق ، عمومیة : ٥١ / ٣٨٥ / ٧ ، القاهرة : ١٣٥٦ / ١٩٣٧ ، في مجلدين »(۳) .

۲۷ ـ القاعدة في الجرح والتعديل ، مطبوع بتحقيق الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة
 رحمه الله، سورية ـ حلب ، مكتبة المطبوعات الإسلامية ، سنة : ١٩٩٥ م .

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان : ٢٦٠/٦.

<sup>(</sup>٢) معجم المؤلفين لكحالة : ٢ / ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان : ٦ / ٣٥٩.

٢٨ ـ القاعدة في المؤرخين ، مطبوع بتحقيق الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله
 تعالى ، سورية ـ حلب ، مكتبة المطبوعات الإسلامية ، سنة : ١٩٩٥ م .

٢٩ ـ القصيدة عن الألفاظ الأعجمية في القرآن ، مخطوط ، ذكره كارل بروكلمان وقال:
 « توجد في برلين : ٧٢٥ ، وقارن : ٧٢٤ »(١) .

**٣٠ ـ القصيدة المنفرجة ، مخطوط،** ذكره كارل بروكلمان وقال : « توجد في كمْبَرْدَج ثالث : ٩٩٠ »(٢).

٣١ ـ القصيدة النونية ، العقائد ، ذكره المصنف في طبقاته (٣/ ٣٧٨) فقال: «جمع المسائل التي بيننا وبين الحنفية خلاف فيها [أي في العقائد] ثلاث عشرة مسألة ، منها معنوي ستُّ مسائل ، والباقي لفظي ، ... ولي قصيدة نونية جمعت فيها هذه المسائل ، وضممتُ إليها مسائل اختلفت الأشاعرة فيها » . ثم ساق القصيدة كاملة .

٣٢ ـ مُعيد النِعَم ومُبِيد النِقَم ، مطبوع بعدة طبعات منها بتحقيق الدكتور عبد الستار أبو غدة في دار الأقصى في القاهرة سنة ( ١٩٩٣ م ) .

۳۳ ـ مناقب الشيخ أبي بكر بن قوام ، مخطوط، ذكره كارل بروكلمان وقال: « مخطوط في برلين : ۱۰۰۹۹، جاريت : ۲۸۸ »(۳).

٣٤ ـ منْع الموانع عن جمْع الجوامع، أصول الفقه، مطبوع، حقَّقه سعيد علي محمد الحميري لنيل درجة دكتوراه بجامعة أم القرى، مكة المكرة، سنة (١٩٩٠ م)، وطُبع ببيروت في دار البشائر الإسلامية سنة (١٩٩٩ م).

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان : ٦/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان : ٦ / ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان : ٦ / ٣٥٩ .

رَفْعُ

معب (لرَّحِمْ الْهُجُّنِّ يِّ (سِلنَمُ (لِنَهِمُ الْفِرُو وَكِيرِ سَ

الفصل الثاني

ني

ترجمة الشارج الجلال المعلي

ويحتوي على أربعة مباحث:

المبحث الأول : في اسمه ونسبه وكنيته ولقبه؛

المبحث الثاني : في ولادته ونشأته ووفاته؛

المبحث الثالث : في شيوخه وتلاميذه؛

المبحث الرابع ، في مؤلفاته.

# المبحث الأول

#### اسم الشارح ، ونسبه ، ولقبه ، وكنيته

هو الشيخ الإمام المحقِّق ، الفقيه الأصولي، المفسِّر ، المنطقي المتكلم ، العلامة محمد ابن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم بن الشهاب أبي العباس بن الكمال ، الأنصاري ، المصري ، القاهري ، المحلي ، جلال الدين ، أبو عبد الله ، الشافعي (١).

هو رحمه الله تعالى المَحَلي الأصل نسبة إلى المَحَلَّة الكبرى، قال الحافظ السخاوي، رحمه الله تعالى: « المحلي الأصل نسبة للمحلة الكبرى من الغربية القاهري »(٢).

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: «أبو عبد الله المحلي الأصل نسبة إلى المحلة الكبرى ـ بفتح الحاء المهملة ـ من القاهرة ، الشافعي »(٣) .

نسبة الجلال المَحَلي إلى مذهب الشافعي رضي الله تعالى ، أصلي وقد كان أبوه وجدُّه شافعيَّن ، قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: « أبو عبد الله المحلي القاهري، الشافعي الماضي أبوه وجدُّه ، ويُعْرَف بالجلال المحلي "(٤).

# المبحث الثاني

# مولد الشارح المحلى ، ونشأته ، ووفاته

مولد جلال الدين المحلي: ولد جلال الدين المحلي، رحمه الله تعالى، في مستهلّ شوّال سنة إحدى وتسعين وسبعمئة ( ٧٩١ هـ) للهجرة المباركة، الموافقة سنة تسعّ وثمانين وثلاثمئة وألفِ ( ١٣٨٩ م ) للميلاد (٥٠) بالمحلة الغربية بالقاهرة .

<sup>(</sup>۱) انظر: الضوء اللامع (۷/ ۳۹)، البدر الطالع (ص: ۳۱۱)، بدائع الزهور لابن إياس (۲/ ۳۰۰)، شذرات الذهب (۹/ ٤٤)، الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي (۳/ ٤٠)، النجوم الزاهرة للآتابكي (۱۲/ ۱۲۰)، إيضاح المكنون (۳/ ۱۷۷)، هدية العارفين (۲/ ۲۰۲)، معجم المؤلفين لكحالة (۳/ ۹۳)، الأعلام للزركلي (٥/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع للسخاوي : ٧ / ٣٩.

<sup>(</sup>٣) البدر الطالع للشوكاني ( ص : ٦٣١ ).

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع للسخاوي : ٧ / ٣٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: الفتح المبين للمراغي (٣/ ٤٠)، معجم المؤلفين لكحالة (٣/ ٩٣)، الأعلام (٣/٣٢٣).

قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: « وُلِد [ أي الجلال المحلي] كما رأيته بخطه في مستهل شوال سنة ( ٧٩١ هـ ) بالقاهرة » (١٠) . وبه قال أيضا الشوكاني (٢) .

اتفقت كلمة الذين ترجموا لجلال الدين المحلي ، رحمه الله تعالى ، على أن ولادته كانت سنة ( ٧٩١ هـ ) $^{(7)}$  إلاّ إسماعيل باشا البغدادي فقال : « ولِد سنة تسعين وسبعمئة للهجرة  $^{(2)}$ .

#### نشأة جلال الدين المحلى وحياته :

نشأ جلال الدين المحلي ، رحمه الله تعالى ، بالقاهرة ، فقرأ القرآن وكتباً ، واشتغل بالعلم فبرع في الفنون فقها ، وأصولاً ، وكلاماً ، ونحواً ، ومنطقاً ، وغيرها ، ومهر وتقدَّم على الأقران ، وتفنّن في العلوم العقلية والنقلية (٥) .

وكان أولاً يتولى بيعَ البرّ في بعض الْحوانيت ، ثم أقام شخصاً عوضه فيه مع مشاركته له أحياناً ، وتصدّى هو للتدريس والإقراء (٢٠).

وكان إماماً علاّمةً ، محقِّقاً نظاّراً ، مفرطَ الذكاء ، صحيحَ الذهن ، بحيث كان يقول بعض المعتبرين من أهل عصره : إن ذهنه يثقب ألماسَ ، وكان هو يقول عن نفسه : إن فهمي لا يقبل الخطأ \_ ومع ذلك كان لا يقدر على الحفظ ، وحفظ كرّاسة من بعض الكتب فامتلأ بدنه حرارة \_ حادً القريحة ، قويَّ المباحثة (٧) .

وكان غُرَّة هَذا العصر في سلوك طريق السلف على قدم من الصلاح والورع ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يواجه بذلك أكابر الظلمة والحكام ، ويأتون إليه فلا يلتفت إليهم ، ولا يأذن لهم في الدحول عليه ، وكان عظيم الحدّة جدّاً ، لا يراعي أحداً في القول ،

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع للسخاوي: ٧ / ٣٩.

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع للشوكاني ( ص : ٦٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الضوء اللامع(٧/ ٣٩)، حسن المحاضرة (٢/ ٢٠٠)، شذرات الذهب (٩/ ٤٤٧)، البدر الطالع (ص: ٦٣١)، النجوم الزاهرة للأتابكي (١٨٠ /١٨)، بدائع الزهور لابن إياس (٢/ ٣٥٦)، الفتح المبين للمراغي (٣/ ٤٠)، معجم المؤلفين (٣/ ٩٣)، الأعلام (٥/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) هدية العارفين لإسماعيل باشا: ٦/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) حسن المحاضرة (٢/ ٢٠٠)، شذرات الذهب (٩/ ٤٤٧)، الضوء اللامع (٧/ ٣٩).

<sup>(</sup>٦) الضوء اللامع للسخاوي : ٧/ ٣٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: حسن المحاضرة للسيوطي (٢/ ٢٠١)، الضوء اللامع للسخاوي (٧/ ٣٩)، شذرات الذهب لابن العماد (٩/ ٢٤٧).

معظَّماً بين المخاصة والعامة، مُهاباً وَقُوراً، عليه سِيمَا الخير (١).

اشتهر ذكره وبعد صينه، وقُصِد بالفتوى من الأماكن النائية، وهرع إليه غير واحد من الأعيان بقصد الزيارة والتبرك، وخضع له قضاة القضاة، وهابوه ورجعوا إليه، وظهرت له الكرامات، وانتفعت به الطلبة، وخضعت له الناس (٢).

غُرِضَ عليه قضاء الديار المصرية غير مرة فامتنع ، وكان يقول لأصحابه : إنه لا طاقة له على النار<sup>(٣)</sup> .

وقد تولّى تدريسَ الفقه بالبَرْقوقية (٤) عِوَضَ الشهاب الكُراني (٥) سنة (٨٤٤ هـ)، حتَّى كان ذلك سبباً لتعقبه عليه في شرحه على «جمع الجوامع» بِما ينازع في أكثره (٢) ، وكذا ولِيَ تدريسَ الفقه الشافعي بالمؤيدة، وقرأ عليه جماعة ، وكان قليل الإقراء يغلب عليه الملل والسآمة ، وألف كتباً جليلة في علوم الفقه وغير ذلك (٧) .

<sup>(</sup>۱) حسن المحاضرة للسيوطي ( ۲/ ۲۰۱)، الضوء اللامع للسخاوي (۷/ ٤٠)، شذرات الذهب لابن العماد ( ۹/ ۲٤۷).

 <sup>(</sup>۲) الضوء اللامع للسخاوي ( ۷/ ٤٠) ، النجوم الزاهرة لآتاكي ( ۱٦/ ۱۸۰) ، بدائع الزهور لابن إياس
 (۲/ ۳۵۳) ، الأعلام للزركلي ( ٥/ ٣٣٣) .

<sup>(</sup>٣) حسن المحاضرة للسيوطي ( ٢/ ٢٠١)، الضوء اللامع للسخاوي ( ٧/ ٤٠)، شذرات الذهب لابن العماد ( ٩/ ٢٤٧).

<sup>(3)</sup> المدرسة البرقوقية بخط بين القصرين في شارع النحاسين عند جامع المارسنان المنصوري ، بين مدرستي الناصرية والكاملية ، أنشأها السلطان الظاهري بَرقوق ، وابتدئ في عمارتها سنة ٧٨٣ هـ، وفرغ منها سنة ٨٨٨هـ، وهي من أحسن مدارس مصر، وهي الآن عامرة مقامة الشعائر الإسلامية من جمعة وجماعة ، وليس فيها شيء من دروس العلم. (الخطط التوقيفية : ٦/ ٧).

<sup>(</sup>٥) والكُراني: هو أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكُراني شهاب الدين ، الشافعي ثم الحنفي ، عالم بلاد الروم ، ولد سنة ( ٨١٣ هـ) ، تميّز في الأصلين ، والمنطق ، وغيرها ، ومهر في النحو والمعاني وغير ذلك من العقليات ، وشارك في الفقه ، ولازّم العلاء البخاري ، ألّف كتباً قيمة منها : الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع ، وشرح الكافية لابن الحاجب ، وغيرهما ، توفي سنة ( ٨٩٣ هـ). (الضوء اللامع : ١/ ٢٤١ ، البدر الطالع ، ص: ٥٦ ، الأعلام: ١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٦) لقد ذكر هذه الاعتراضات العلامة أحمد بن القاسم العَبّادي الشافعي ( ٩٩٤هـ) في حاشيته على شرح جمع الجوامع للمحلى المسماة ِ بـ « الآيات البينات» وردَّها فليراجع هناك .

<sup>(</sup>٧) حسن المحاضرة (٢/ ٢٠١) ، الضوء اللامع (٧/ ٤٠) ، النجوم الزاهرة (١٦/ ١٨٠).

وكان متقشفاً في مركوبه وملبوسه ، يتكسب بالتجارة (١) ، رحمه الله تعالى ونفعنا الله به والمسلمين .

#### وفاة جلال الدين المحَلّي :

اتفق المترجمون لحياة جلال الدين المحلي ، رحمه الله تعلى ، على أن وفاته كانت سنة أربع وستين وثمانمئة ( ٨٦٤ هـ ) للهجرة المباركة (٢) الموافقة سنة تسع وخمسين وأربعمئة وألف ( ١٤٥٩ م ) للميلاد (٣) بمصر .

قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: « مات بعد أن تعلَّل بالإسهال من نصف رمضان في صبيحة يوم السبت مستهلَّ سنة ( ٨٦٤ هـ) ، وصلي عليه بِمصلى باب النصر في مشهد حافل جدّاً ، ثم دُفن عند آبائه بتربته التي أنشأها تجاه جوش ، وتأسّف الناس عليه كثيراً ، وأثنوا عليه جميلاً ، ولم يَخلف بعده في مجموعه مثله ، رثاه بعض الطلبة ، بل مدحه في حياته جماعة من الأعيان »(٤).

وكانت وفاته في المحرم ، قال ابن إياس: « في السنة (٨٦٤ هـ) في المحرم في أول يوم منه كانت وفاة العلامة العالم الفاضل الشيخ الصالح جلال الدين المحلي  $^{(0)}$ ، ويمثله قال المراغي  $^{(7)}$  ، ولكن اختلف العلماء في تعيين يوم وفاته ، فقال السخاوي  $^{(V)}$  والشوكاني  $^{(A)}$ : «يوم السبت » ، وقال الأتابكي : «يوم الأحد  $^{(P)}$ .

ولعل الأول أصح لأن الحافظ السخاوي تلميذ المحلي ، وهو أدرى بذلك ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة (٢/ ٢٠١) ، شذرات الذهب (٩/ ٢٤٧).

 <sup>(</sup>۲) الضوء آللامع ( ۷/ ٤١)، حسن المحاضرة (۲/ ۲۰۱) ، شذرات الذهب ( ۹/ ۲٤۷) ، الفتح المبين ( ۳/ ٤٠) ، النجوم الزاهرة ( ۱۱/ ۱۸۰) ، البدر الطالع للشوكاني (ص: ۱۳۲) ، كشف الظنون ( ۲/ ۱۸۷۳) .

<sup>(</sup>٣) معجم المؤلفين (٣/ ٩٣) ، الأعلام (٥/ ٣٣٣) ، الفتح المبين (٣/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع للسخاوي : ٧/ ٤١ .

<sup>(</sup>٥) بدائع الزهور : ٢/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) الفتح المبين : ٣/ ٤٠ .

<sup>(</sup>٧) الضوء اللامع للسخاوي : ٧/ ٤١ .

<sup>(</sup>٨) البدر الطالع (ص: ٦٣٢).

<sup>(</sup>٩) النجوم الزاهرة : ١٨٠ /١٦ .

#### المبحث الثالث

# شيوخ جلال الدين المحلي ، وتلاميذه

#### شيوخ جلال الدين المحلي :

لقد أخذ جلال الدين المحلي كلَّ فنِّ من العلوم الشرعية من أكابر علماء عصره وفي ذلك يقول الحافظ السخاوي: « أخذ جلال الدين الفقة والأصول والعربية عن الشمس البِرْماوي ، وكان مقيماً معه بالبيبَرْسية فكثر انتفاعه به لذلك ، والفقة أيضاً عن البيجوري، والجلال البلقيني، والولي العراقي ، والأصول أيضاً عن العزّ ابن جماعة ، ولازّم البساطي في التفسير وأصول إلدين وغيرها ، وانتفع به كثيراً ، ...

وأخذ علومَ الحديث عن الولي العراقي وشيخنا [ يعني الحافظَ ابنَ حجر العسقلاني ] ، وبه انتفع ، فإنه قرأ عليه جميعَ شرح ألفية العراقي ، وأذن له في إقرائه ، وكان أحد الطلبة المؤيدة عنده ، بل كان كلّما يشكل عليه في الحديث وغيره يراجعه فيه "(١) .

وأذكر هنا ترجمة ثلاثة من شيوخ جلال الدين المحلي على حسب وفياتهم إشارة إلى باقيهم ، وهم : الحافظ ولي الدين العراقي ، وشمس الدين البِرْماوي ، والحافظ ابن حجر العسقلاني ، رحمهم الله تعالى :

# ١- الحافظ ولي الدين العراقي (٧٦٧ ـ٧٦٢هـ = ١٣٦١ ـ ١٤٢٣ م):

هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحيم العراقي ، ولي الدين ، أبو زُرْعَة ، الإمام بن الإمام ، الحافظ بن الحافظ ، شيخ الإسلام بن شيخ الإسلام ، الشافعي .

ولد سنة ( ٧٦٢هــ ١٣٦١م) ، وبكَّر به أبوه فأحضره عند المسند أبي الحرم القلانسي في الأولى والثانية ، واستجاز له من أبي الحسن العرضي ، ثم طلب بنفسه ، وطاف على الشيوخ وكتب الطباق، وفهم الفنَّ، واشتغل في الفقه ، والعربية، والمعاني، والبيان ، وأحضر على جمال الدين الإسنوي ، وشهاب الدين ابن النقيب.

أقبل على التصنيف فصنَّف النكتَ على المختصرات الثلاثة جمع فيها بين التوشيح للقاضي تاج الدين السبكي ، وبين تصحيح الحاوي لابن الملقن ، وزاد عليهما فوائد من حاشية الروضة للبلقيني ، ومن المهمات للإسنوي ، وتلقى الطلبة هذا الكتاب بالقبول ونسخوه

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع للسخاوي : ٧ / ٣٩.

وقرؤوه عليه ، وهذب شرحَ جمعِ الجوامع لبدر الدين الزركشي ، وسمّاه « الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع» ، وهما مطبوعان.

ولَما مات أبوه تقرّر في وظائفه فدرَّس بالجامع الطولاني وغيره ، ثُم ولي القضاء الأكبرَ ، وصَرِف عنه .

وكان من خير أهل العصر بشاشة وصلابة في الحكم ، وقياماً بالحقّ ، وطلاقة وجهٍ ، وحسن خلقٍ ، وطيب عشرةٍ .

توفي رحمه الله تعالى يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان سنة (٨٦٢ هـ = 1٤٢٣م).، ودفن عند والده شيخ الإسلام ، رحمهما الله تعالى (١) .

٢ ـ شمس الدين البِرْماوي ( ٧٦٣ ـ ٨٣١هـ = ١٣٦٢ ـ ١٤٢٨ م ):

هو محمد بن عبد الدائم بن عيسى بن فارس المصري البرماوي $^{(7)}$  ، الشافعي ، شمس الدين .

ولد سنة ( ٧٦٣هـ = ١٣٦٢م ) ، وتفقه وهو شاب ، وسمع من إبراهيم بن إسحاق الآمدي، وعبد الرحمن بن على القاري ، وغيرهما .

كان أحد الأثمة الأعلام ، والبحر الذي لا تكدِّره الدِلاء ، فريدَ دهره ، ووحيدَ عصره ، أقعدَ الناس لفنون العلم مع ما كان عليه من التواضع والخير ، وصنّف التصانيف المفيدة ، منها : شرح البخاري ، وهو شرح حسن ، ولخص المهمات والتوشيخ ، ونظم ألفيةً في أصول الفقه لم يسبَق إلى مثلها ، وشرحها شرحاً حسناً حافلاً نحو مجلدين ، وكان يقول : أكثر هذا الكتاب هو جملة ما حصلتُ في عمري ، وشرح لامية ابن مالك شرحاً في غاية الجودة ، واختصر السيرة ، وكتب الكثير ، وحشى الحواشي المفيدة ، وعلّق التعاليق النفيسة والفتاوى العجيبة ، وكان من عجائب دهره .

توفي رحمه الله تعالى بالقدس يوم الخميس ثامن عشري أحد الجمادين سنة (٨٣١هـ-١٤٢٨م)، ودفن بتربة ماملا بجوار الشيخ عبد الله القرشي، رحمهما الله تعالى (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ۱۰۳/٤) ، الضوء اللامع ( ۱/ ۳۰۲) ، شذرات الذهب لابن العماد (۹/ ۲۰۱ـ ۲۰۲) ، الأعلام ( ۱/ ۱٤۸) ، معجم المؤلفين (۱/ ۱۶۸).

 <sup>(</sup>۲) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ( ٤٠٣/١) : « بِرمة : بالكسر بليدة ذات أسواق في كوران الغربية من أرض مصر في طريق الاسكندرية » .

<sup>(</sup>٣) انظر : الضوء اللامع للسخاوي (  $\Lambda$ /  $\Lambda$ ) ، شذرات الذهب لابن العماد (  $\Lambda$ /  $\Lambda$ ) ، الأعلام (  $\Lambda$ /  $\Lambda$ ) ، معجم المؤلفين (  $\Lambda$ /  $\Lambda$ ) .

#### ٣ ـ الحافظ ابن حجر ( ٧٧٣ ـ ٨٥٢ هـ = ١٣٧٢ ـ ١٤٤٩م ):

هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد ، الشهير بابن حجر، شيخ الإسلام ، علمُ الأعلام، أمير المؤمنين في الحديث ، حافظ العصر ، شهاب الدين ، أبو الفضل ، الكناني العسقلاني في الأصل ، المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة ، الشافعي .

ولد سنة ( ٧٧٣هـ = ١٣٧٢ م ) ، حفظ القرآن العظيم ، وتولَّغ بالنظم ، وقال الشعر الكثيرَ المليحَ إلى الغاية ، ثم حبَّب الله تعالى إليه الحديثَ فأُقبَل عليه ، وسمع الكثيرَ بِمصر وغيرها ، ورحل ، وانتقى ، وحصَّل ، وسمع من الحفاظ : ابن الملقِّن ، والعراقي ، والسراج البلقيني ، والبرهان الأبناسي ، ونور الدين الهيثمي ، وغيرهم .

وأخذ الفقة من السراج البلقيني ، وابن الملقِّن ، وزين الدين العراقي ، وغيرهم .

وانتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم، معرفةُ العالي والنازل، وعلل الأحاديث، وصار هو المعوَّل عليه في هذا الشأن في سائر الأقطار، وقدوةَ الأمة، وعلامة العلماء، وحجة الأعلام، ومحيي السنة، وانتفعت به الطلبة، وحضر دروسَه وقرأ عليه غالبُ علماء مصر، ورحل الناس إليه من الأقطار.

وصنَّف كتباً نفيسة منها: شرح البخاري المسمَّى بـ « فتح الباري» ، وتغليق التعليق ، وتهذيب تهذيب الكمال لحافظ الدنيا المزي ، وتقريب التهذيب ، وتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الستة ، والإصابة في تَمييز الصحابة ، ولسان الميزان ، وغيرها الكثير .

وكان صبيحَ الوجه، فصيحَ اللسان ، شجيَّ الصوت ، جيْدَ الذكاء، عظيمَ الحذق، راويةً للشعر وأيام من تقدَّمه وعاصَرَه، مع كثرة الصوم ولزوم العبادة، واقتداء بالسلف الصالح، وأوقاته مقسمة للطلبة مع كثرة المطالعة والتأليف والتصدي للإفتاء والتصنيف.

توفي رحمه الله تعالى ليلة السبت ثامن عشري ذي الحجة سنة ( ٨٥٢هـ ـ ١٤٤٩م ) ، وكانت جنازته حافلة مشهورة (١) .

#### تلاميذ جلال الدين المحلى:

لقد تتلمذ على جلال الدين المحلي ، رحمه الله تعالى ، عدد لا يحصى ، وتخرّج به جماعة من الأفاضل ، وارتحل إليه الفضلاء وإن كان رحمه الله تعالى في آخر حياته لا يُقرئ إلاّ قليلاً ، وفي ذلك يقول تلميذه الحافظ السخاوي :

 <sup>(</sup>۱) انظر : الضوء اللامع للسخاوي ( ۲/ ۳۲ ـ ٤٠ ) ، شذرات الذهب ( ۹ / ۳۹۵ ـ ۳۹۹) ، الأعلام
 ( ۱/ ۱۷۸ ) ، معجم لمؤلفين ( ۱/ ۲۱۰ ) .

« قرأ على جلال الدين المحلي من لا يحصى كثرة ، وارتحل الفضلاء للأخذ عنه ، وتخرَّج به جماعة درَّسوا في حياته ، لكنّه صار في آخر حياته يستروح في إقرائه لغلبة الملل والسآمة عليه وكثرة المخاطبين ، ولا يصغي إلاّ لِمَن عَلِمَ تَحريرَه وتحرّزِه خصوصاً وهو حاد المزاج لا سيّما في الحرّ ، وإذا ظهر له الصواب على لسان من كان رجع إليه مع شدّة التحرز ، وحدّث باليسير ، وسمع منه الفضلاء ، أخذتُ عنه ، وقرض لي غير تصنيف ، وبالغ في التنويه بي "(١).

وأذكر هنا ترجمة موجزة لأربع من كبار تلاميذه حسب وفياتهم ، وهم : قُطْلوبُغا الكَرْكري، الحافظ السخاوي ، الحافظ السيوطي ، ابن أبي شريف المقدسي:

# ١ ـ قُطْلُوبُغا الكَرْكَرِي الحنفي (٨٢٨ ـ٩٩٨هـ = ١٤٩٣ ـ١٤٢٢ م):

هو يوسف بن شاهين الجمال بن الأمير أبي أحمد العلائي قُطْلوبغا الكركري ، القاهري ، أبو المحاسن ، الشافعي ثم الحنفي ، سبط الحافظ ابن حجر .

ولد سنة ( ٨٢٨ هـ = ١٤٢٢ م) ، سمع على جده الحافظ ابن حجر كثيراً ، وعلى البرهان ابن حصر ، والبدر ابن القطان ، وجماعة آخرين ، وقرأ في الفنون على أبي الجود والجلال المحلي، والرشيدي ، وأمعن في الطبّ، ودار على الشيوخ ، وكتّبَ الأجزاءَ والطباقَ .

وصنّف مصنفات مفيدة ، منها : رونق الألفاظ المعجم لمعجم الحفاظ ، والمنتخب شرح المنتخب في علوم الحديث لعلاء الدين التركماني ، ورَوْيُ الظمآن من الصافي الزُلالة بتخريج أحاديث الرسالة ، والنفع العام بخطب العام ، ومنحة الكرام بشرح بلوغ المرام ، والمعجم النفيس لمعجم أتباع ابن إدريس ، وغير ذلك .

وطار ذكره في الآفاق ، وتناقلت مؤلفاتِهِ الرفاقُ .

مات رحمه الله تعالى سنة (٨٩٩هـ =٣٤٩٣م) من عمر إحدى وسبعين سنة (٢٠).

#### ٢ ـ الحافظ السخاوي ( ٨٣١ ـ ٩٠٢ هـ = ١٤٢٧ ـ ١٤٩٧ م ) :

هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي<sup>(٣)</sup> الأصل ، القاهري المولد ، شمس الدين ، أبو الخير ، نزيل الحرمين ، الحافظ المسند ، الشافعي .

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع للسخاوي: ٧/ ٤٠.

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع للشوكاني (ص: ٨٧٢).

 <sup>(</sup>٣) سَخًا : كورة غربية بمصر ، فتحها خارجة بن حذافة بولاية عمرو بن العاص أيام عمر ،
 ( معجم البلدان لياقوت الحموي : ٣/ ١٩٦ ) .

ولد سنة ( ٨٣١ هـ ـ ١٤٢٧ م ) ، وحفظ القرآنَ وهو صغير ، وصلى به في شهر رمضان، وحفظ عمدة الأحكام ، والتنبية ، والمنهاج ، وألفية أبن مالك ، وألفية العراقي ، وغالبَ الشاطبية ، والنخبة لابن حجر ، وغيرَ ذلك ، وكلما حفظ كتاباً عرضه على مشايخه .

قرأ على جمال الدين ابن هشام الحنبلي، وصالح البلقيني ، وشرف الدين المناوي ، وابن الهمام ، وابن حجر ، و جلال الدين المحلي، وغيرهم .

سمع الكثيرَ على الحافظ ابن حجر ، ولازَمَه أشدّ الملازمة وحمل عنه ما لم يشاركه فيه غيره ، وأخذ عنه أكثرَ تصانيفه ، وأذن له ، وتخرّج به في الحديث ، وأقبل على هذا الشأن بكليته وتدرّب فيه ، وأخذ عن مشايخ عصره حتى كان يروي صحيح البخاري عن أزيد من مئة وعشرين نفساً ، ورحل إلى الآفاق وطاف البلادَ ، وحجّ مراتٍ وجاور مجاوراتٍ ، وأخذ من علماء الحرمين ، وانتهى إليه علمُ الجرح والتعديل حتى قيل : لم يكن بعد الذهبي أحد سلك مسلكه ، وأملى الحديث على ما كان عليه أكابر مشايخه ومشايخهم .

ألَّف كتباً إليها النهاية لمزيد علوّه وفصاحته منها: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، لا يُعلَم أجمع منه ولا أكثر تحقيقاً لمن تدبّره، كما قال ابن العماد الحنبلي<sup>(۱)</sup>، الضوء اللامع لأهل الفرن التاسع ، لو لم يكن له غيره لكان أعظم دليل على إمامته كما قال الشوكاني<sup>(۱)</sup>، والمقاصد الحسنة في الأحاديث الجارية على الألسنة ، والقول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ، والأصل الأصيل في تحريم النقل عن التوراة والإنجيل، وغير ذلك الكثير.

توفي رحمه الله تعالى بالمدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام يوم الأحد الثامن والعشرين من شعبان سنة ( ٩٠٢ هــ ١٤٩٧ م ) ، ووُقِف بنعشه تجاه الحجرة الشريفة ، ودُفِن بالبقيع بجوار الإمام مالك ، رحمهما الله تعالى ، ولم يخلف بعده مثله (٣).

#### ٣ ـ الحافظ السيوطي ( ٨٤٩ ـ ٩١١ هـ = ١٤٤٥ ـ ١٥٠٧ م ) :

هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين أبي بكر ، جلال الدين ، أبو الفضل، السيوطي ، الشافعي ، الحافظ المسند ، المحقق المدقق ، صاحب المؤلفات الفائقة النافعة .

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب لابن العماد: ١٠/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع للشوكاني (ص: ٧٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر : شذرات الذهب لابن العماد (١٠/ ٣٣ـ ٢٥)، البدر الطالع للشوكاني (ص: ٧٠١)، الأعلام (٦/ ١٩٤) ، معجم المؤلفين (٣/ ٣٩٩).

ولد سنة ( ٨٤٩ هـ ـ ١٤٤٥ م ) ، حفظ القرآنَ العظيمَ وله من العمر دون ثمان سنين ، وحفظ العمدة ، والمنهاجَ الفرعي ، وبعض الأصلي ، وألفية النحو ، وعرض ذلك على علماء عصره ، وأجازوه .

أخذ عن جلال الدين المحلي، وزين الدين العقبي ، وشمس الدين محمد بن موسى الحنفي النحو ، وعلم الدين البلقيني ، وشرف الدين المناوي ، وفنوناً كثيرة عن جماعة كثيرة ، وأجاز له أكابر علماء عصره من سائر الأمصار ، وبرز في جميع الفنون ، وفاق الأقران ، واشتهر ذكره وبعُد صيته .

وصنَّف التصانيف المفيدة الحافلة الكثيرة ، الكاملة الجامعة ، المحررة المعتمدة ، وقد اشتهر أكثرها في حياته في أقطار الأرض شرقاً وغرباً ، منها : الجامع الصغير والكبير في الحديث ، والدر المنثور في التفسير ، والإتقان في علوم القرآن ، وغيرها الكثير .

وكان أعلم أهل زمانه بالحديث وفنونه رجالاً ، وغريباً ومتناً وسنداً ، واستنباطاً للأحكام منه ، وأخبر عن نفسه أنه يحفظ مئتي ألف حديث ، وقال : لو وجدتُ أكثرَ لَحفظتُ ولعله لا يوجد على وجه الأرض الآن أكثر من ذلك .

ولما بلغ أربعين أخذ في التجرد للعبادة والانقطاع إلى الله تعالى والاشتغال به صرفاً والإعراض عن الدنيا وأهلها كأنه لم يعرف أحداً منهم ، وشرع في تحرير مؤلفاته ، وكان الأمراء والأغنياء يزورونه ويعرضون عليه الأموال النفيسة فيردها ، وظهر له كرمات، ورئي النبي على ، في المنام والشيخ السيوطي يسأله عن بض الأحاديث والنبي على يقول : هاتِ يا شيخ الحديث ، وبالجملة مناقبه لا تحصر كثرة ، ولو لم يكن له من الكرامات إلا كثرة المؤلفات وتحريرها وتدقيقها لكفى ذلك شاهداً لمن يؤمن بالقدرة .

توفي رحمه الله تعالى في سحر ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة ( ٩١١هـ = ١٥٠٧م) ، في منزله بعد تمرّض سبعة أيّام عن إحدى وستين سنة ، ودُفِن في حوش قوصون خارج باب القرافة (١).

# 

هو إبراهيم بن الأمير ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن علي ، برهان الدين ، أبو إسحاق، المعروف بابن أبي شريف المقدسي ، المصري الشافعي، الشيخ الإمام ، والحبر الهمام ،

<sup>(</sup>۱) انظر : شذرات الذهب (۱۰/ ۷۶ ـ ۷۹) ، البدر الطالع للشوكاني ( ص ۳۳۷ ـ ۳۴۳) ، الأعلام ( ۱ / ۳۰۲ ـ ۳۲۳) ، الأعلام ( ۲/ ۳۸) .

العلامة المحقِّق والفهامة المدقق ، شيخ مشايخ الإسلام ومرجع الخاص والعام .

ولد بالقاهرة سنة ( ٨٣٣ هـ = ١٤٢٧ م ) ، وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين ، واشتغل بفنون العلم على أخيه كمال الدين ابن أبي شريف ، وأخذ الفقة عن علم الدين البلقيني ، وشمس الدين القاياتي ، والأصول عن جلال الدين المحلي وقرأ عليه شرحه لجَمْع الجوامع ، وشرح العقائد ، وأخذ الحديث عن شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني وغيره ، وقرأ على جماعة كثيرة في فنونٍ متعدّدة ، وتزوَّج بابنة قاضي القضاة شرف الدين المناوي، وناب عنه في القضاء ، ودرَّس وأفتى ، ونظم ونثر ، وصنَّف ، واشتهر أمره وبعد صيته ، وصار المعَوَّلَ عليه في الفتوى بالديار المصرية ، وبرع في الفنون ، وأذن له غير واحد بالإقراء والإفتاء .

وكان عظيمَ الشأن، كثيرَ التواضع، حسنَ اللقاء، فصيحَ العبارة، ذا ذكاءِ مفرطٍ، حسنَ نظم ونثرٍ، فقية نفسٍ، وكتابته على الفتوى في نهاية الحسن، من المقبلين على الله عزّ وجلّ ليلا ونهاراً، لا يكاد يسمع منه كلمة يكتبها عليه كاتبُ الشمال، وكان لا يتردّد لأحدِ من الولاة أبداً، ويتقوت من مصبنة له بالقدس، ولا يأكل من معاليم مشيخة الإسلام شيئاً، وكان قوّالاً بالحق، آمراً بالمعروف، لا يخاف في الله لومة لائم.

وصنّف تصانيف عظيمة منها: شرح المنهاج ، وشرح الحاوي ، وشرح قواعد الإعراب ، وشرح العقائد لابن دقيق العيد ، ونَظَمَ النخبةَ ، ومختصراتِ كثيرة كتهذيب المنطق للتفتزاني ، والورقات لإمام الحرمين ، وشذرات الذهب ، وعقائد النسفي ، وغير ذلك .

ودرّس في عدة فنون ، وأخذ عنه الطلبة ، وولي قضاءَ الشافعية بالقاهرة .

توفي رحمه الله تعالى في فجر يوم الجمعة ليومين بَقِيَا من المحرم سنة ( ٩٢٣ هـ = 10١٧ م ) ، ودفن بالقرب من ضريح الإمام الشافعي ، رضي الله تعالى عنهما (١٠) .

<sup>(</sup>۱) انظر : شذرات الذهب (۱۰ / ۱٦٦ \_ ۱٦٨ ) ، البدر الطالع (ص : ٣٤٣ ـ ٣٤٣ ) ، الأعلام (١/ ٦٦ ) ، معجم المؤلفين (١/ ٥٩ ) .

# المبحث الرابع

# مؤلفات جلال الدين المحلي

لقد ألف جلال الدين المحلي ، رحمه الله تعالى ، كتباً كثيرة نفيسة في غاية الحسن والدقة والتحقيق (١) التي شُدّت إليها الرحال بعد موته كما كانت تُشَدّ إليها في حياته .

قال ابن العماد الحنبلي رحمه الله: « ألّف كتباً تُشَدّ إليها الرحال في غاية الاختصار، والتحرير، والتنقيح، وسلامة العبارة، وحسنِ المزج، والحلّ، وقد أقبل عليها الناس وتلقوها بالقبول وتداولوها »(٢).

وفيما يلي أذكر مؤلفاته التي وقفتُ عليها مرتبة على حروف المعجم ، وهي :

1 - الأنوار المضيئة في مدح خير البرية على شرح فيه الجلال المحلي قصيدة البردة المسماة بـ «الكواكب الدرية في مدح خير البرية» الشهيرة «بالبردة الميمية» للشيخ شرف الدين أبي عبد الله محمد بن سعيد البوصيري المتوفى ( ١٩٤هـ) ، قال الحافظ السخاوي: «أتقنها ما شاء مع الاختصار والاعتناء بالذبّ عنها»(٣) ، وهو مخطوط، توجد له في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق ثماني نسخ ، أرقامها : ( ١٥٢٣ ، ١٥٢٧ ، ١٤٦٠ ، ١٤٨٧ ، ١٥٨٤ / ١٤٨٧).

٢ - البدر الطالع في حلّ جَمْع الجوامع، أصول الفقه، وهو مطبوع مع حاشية العلامة عبد الرحمن بن جار الله البناني المغربي المالكي المتوفى ( ١١٩٨ هـ) ، وعليهما تقريرات شيخ الإسلام عبد الرحمن بن محمد الشربيني الشافعي المتوفى (١٣٢٦ هـ)، دار الكتب العلمية، لبنان \_ بيروت، ١٤١٨ هـ \_ ١٩٩٨ م .

وكذا مع حاشية العطار، وحاشية ابن قاسم العبادي، وهو موضوع بحثي أيضاً.

وأما تسمية الكتاب بهذا الاسم فقد ثبتت على نسخة حسن بن محمد بن محمد المتوفى ( ٨٩٢ ) ، وذكره بهذا ( ٨٩٢ ) ، وذكره بهذا الاسم الزركلي في الأعلام ( ٥ / ٣٣٣ ) ، وكارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ، وقال: « أتمّه عام ٨٤٧ هـ ـ ١٤٢٤ م »(٤).

<sup>(</sup>١) انظر : حسن المحاضرة للسيوطي : ١ / ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب لابن العماد: ٩ / ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع للسخاوي: ٧ / ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأدب العربي: ٦/ ٣٥٥ .

٣- تفسير القرآن، وهو المشهور بين الناس بـ « تفسير الجلالين»، قال حاجي خليفة: «تفسير الجلالين من أول سورة الإسراء إلى آخره للعلامة جلال الدين المحلي، ولما مات أكمله الشيخ المتبحر جلال الدين السيوطي المتوفى ( ٩١١هـ) كَتَبَ تتمة على نمطه بتعبير وجيز، وهو مع كونه صغير الحجم كبير المعنى لأنه لبُّ لباب التفسير».

وهو مطبوع بطبعات كثيرة جدّاً منها: بتحقيق شيخنا الأستاذ الدكتور مصطفى البغا، حفظه الله تعالى ، دار العلوم الإنسانية ، سورية \_ دمشق ، ١٩٩٩ م .

٤ ـ الجهر بالبسملة، الفقه الشافعي ، ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (١/ ٦٢٣) ،
 والبغدادي في هدية العارفين ( ٢ / ٢٠٢ ) .

• - الحاشية على شرح جامع المختصرات، الفقه الشافعي ، ذكره الحافظ السيوطي في حسن المحاضرة (١/ ٢٠١)، وابن العماد في شذرات الذهب (٩/ ٢٤٧)، وقال حاجي خليفة في كشف الظنون ( ١/ ٦١٣) : « جامع المختصرات في فروع الشافعية للشيخ كمال الدين أحمد بن عمر بن أحمد النشائي المدلجي المصري المتوفى ( ٧٥٧هـ) ، وله شرحه أيضاً ، وعليه حاشية للعلامة جلال الدين المحلي ».

٦ الحاشية على جواهر البحرين للإسنوي، الفقه الشافعي ، ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ( ١/ ٦١٣) ، وابن العماد في شذرات الذهب ( ٩/ ٢٤٧)، والسيوطي في حسن المحاضرة ( ١/ ٢٠١) ، وقال : « لم يكمله ».

٧ - شرح الإعراب عن قواعد الإعراب، النحو، و «الإعراب عن قواعد الإعراب» للشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف المعروف بابن هشام النحوي المتوفى سنة ( ٧٦٢ هـ)، شرحه جلال الدين المحلى ولم يكمله (١).

٨ ـ شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد في النحو، و «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد في النحو» للشيخ جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن مالك، شرحه جلال الدين المحلى ولم يكمله (٢).

٩ ـ شرح الشمسية، المنطق، والشمسية متن مختصر في المنطق لنجم الدين عمر بن علي القزويني المتوفى سنة ( ٦٩٣ هـ )، شرحها جلال الدين المحلي ولم يكمله (٣).

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ( ١/ ١٢٣ ) ، حسن المحاضرة ( ١/ ٢٠١ ) ، معجم المؤلفين ( ٣/ ٩٣ ).

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون ( ١/ ٤٠٧ ) ، شذرات الذهب ( ٩/ ٢٤٧ ) ، معجم المؤلفين ( ٣/ ٩٣) .

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون ( ٢/ ١٠٦٤) ، شذرات الذهب ( ٩/ ٢٤٧) ، معجم المؤلفين ( ٣/ ٩٣ ) .

- ١- شرح عروض أندلس، العروض ، عروض أندلس لأبي محمد عبد الله بن محمد الأنصاري الأنصاري الأندلسي المعروف بأبي الجيش الأنصاري المغربي المتوفى سنة ( ٥٤٩ هـ ) ، شرحه جلال الدين المحلي ولم يكمله ، قاله حاجي خليفة في كشف الظنون (٢ / ١٢٣٥ ) .
- ١١ شرح الفرائض ، مُخطوط، توجد له نسخة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق تحت
   الرقيم ( ٣٠٧٤ ) ، وذكره البغدادي في هدية العارفين ( ٢/ ٢٠٢ ) .
- ١٢ ـ شرح المقصورة لابن حازم ، ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ( ٢/ ١٨٠٧ ) ،
   وقال : « لم يكمله ».
- 17 شرح الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى سنة ( ٤٧٨ هـ ) ، وهو شرح مختصر ممزوج ، مطبوع بعدة طبعات ، منها بتحقيق عبد الله محمد درويش ، مكتبة الفارابي ، سورية ـ دمشق ، ١٩٩٩ م .
  - ١٤ ـ الطب النبوي، ذكره خير الدين الزركلي في الأعلام ( ٥/ ٢٤٧ ).
- ١٥ كتاب الجهاد، ذكره السيوطي في حسن المحاضرة ( ١/ ٢٠١ ) ، وابن العماد في شذرات الذهب ( ٩ / ٢٤٧ ) .
  - ١٦ كنز الذخائر، ذكره إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين (٦/ ٢٠٢).
- 17 ـ كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين للإمام النووي ، الفقه الشافعي ، مطبوع مع حاشيتي شهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة المتوفى ( ٩٥٧هـ)، وشهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي المتوفى ( ١٠٦٩) عدة طبعات منها لبنان ـ بيروت ، دار الفكر ، ١٤١٥ هـ ـ ١٩٩٥م .
- ١٨ مُحاكمات حواش على الشرح والروضة والمهمات، الفقه الشافعي ، مخطوط، توجد له نسخة في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق تحت الرقم ( ٦٩٤٨ ) .
- ١٩ ـ مختصر التنبيه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي الشافعي المتوفى (٤٧٦ هـ)، الفقه الشافعي ، ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ( ١/ ٤٩٢ .
- ٢٠ المناسك، الفقه الشافعي، ذكره السخاوي في الضوء اللامع (٧/٠٤)، والسيوطي في حسن المحاضرة (١/ ٢٠١)، وابن العماد في شذرات الذهب (٩/ ٢٤٧)، وهو مخطوط، توجد له في مكتبة الأسد الوطنية تحت الرقم (٦٠٩٤/ ٣٢).

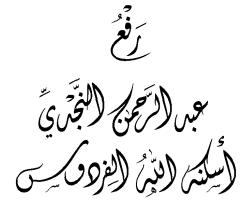

# قِسْمُ التَّحْقِيق

# بسمِ اللهِ الرَّحمن الرَّحيمِ

نَحمَدُكَ اللَّهُمَّ

# بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم

الحمد الله على إفْضالِه ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله .

هذا ما اشتدَّت إليه حاجةُ المتفهِمين لِـ «جَمعِ الجَوامع»، من شرحِ يَحلُّ الفاظَه، ويُبيِّن مُرادَه، ويُحقِّق مَسائلَه، ويُحرِّر دلائلَه، على وجهِ سهلِ للمُبتدِئين، حَسَنِ للنَّاظرِين، نَفع الله به آمين.

قال المصنف رحمه الله تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم، نَحْمَدُكَ اللَّهُمَّ): أي نَصفُك بِجميع صفاتِك ياالله، إذ الحمدُ ـ كما قال الزمخشري (١١) في «الفائق» (٢) ـ الوصفُ بالجميل ، وكلٌّ من صفاتِه تعالى جَميل، ورعايةُ جميعِها أبلغُ في التعظيم المراد بما ذكر، إذ المرادُ به إيجادُ الحمدِ، لا الإخبارُ بأنه سيُوجَدَتانِ .

وكذا قولُه: « ونُصلِّي. . . ، و نَضْرَعُ . . . » المرادُ بهِ إيجادُ الصَّلاةِ والضَّراعةِ ، لا الإِخبازُ بأنّهما سيُوجَدَتان .

وأتَى بـ «نون» العظمةِ (٣) لإظهار مَلزومِها الذي هو نعمةٌ مِن تعظيم الله تعالى له بتأهيله للعلم ، امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وَإَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۞﴾ (١).

وقال ما تَقدَّم<sup>(ه)</sup> دون «ن**َحمد الله**ّ» الأخصَر منه ، للتلذُّذِ بِخطاب الله تعالى وندائِه .

<sup>(</sup>۱) والزَّمخشَري: هو محمود بن عمر محمد الخَوَارِزْمِي الزمخْشَري، أبو القاسم، اللغوي، النحوي، المفسر، المحدِّث، الحنفي فروعاً المعتزلي أصولاً، له مؤلفات شهيرة منها: الكشاف في التفسير، والفائق في غريب الحديث، كان داعية إلى الاعتزالِ، وُلد بِزَمَخْشَر سنة ٢٧هد، ومات سنة بِجُرجانة سنة ٥٣٧هد. (شذرات الذهب: ١١٨/٢١، البداية والنهاية: ١١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) الفائق في غريب الحديث: ١/ ٣١٤.

قال الزركشي في التشنيف(١/ ١٥): «هو أحسن حدوده».

 <sup>(</sup>٣) حيث قال: "نَحمُدك اللهمَّ"، ولم يَقُل: «أحمدُك اللهمّ» مع كونه واحداً.

<sup>(</sup>٤) سورة الضُحى، الآية: ١١.

 <sup>(</sup>٥) أي قال المصنف: «نحمُدَك اللهمّ»، دون «نحمَدُ الله»، وغايته في هذا الكتاب الاختصار، تلذُّذاً
بمناجاةِ اللهِ تعالى.

على نِعَمِ

وعَدَل عن «الحمدُ لله» الصيغةِ الشائعةِ للحمد<sup>(۱)</sup> إذ القصدُ بِها الثناءُ على الله تعالى، بأنّه مالكٌ لِجميع الحمدِ من الخلق، لا الإعلامُ بذلك الذي هو مِن جُملةِ الأصل في القصد بالخبر سم من الإعلام بِمضمونه \_ إلى ما قاله (۲) لأنه ثناءٌ بِجميع الصفاتِ برعاية الأبلغيةِ كما تَقدَّم (۳)، وهذا بواحدةٍ منها، وإن لم تُراعَ الأبلغيةُ هناك بأنْ يُرادَ الثَّناءُ ببعضِ الصفات، فذلك البعضُ أعمُّ من هذه الواحدةِ لِصدقه بِها وبغيرها الكثيرِ ، فالثناءُ به أبلغُ من الثناء بِها في الجملة أيضاً.

نَعم الثناءُ بِها من حيث تفصيلُها أوقَعُ في النفس من الثناءِ به .

(على نِعَم): جَمْعُ «نِعمة»بِمعنى «إنعام»(٤)، والتنكيرُ للتكثير والتعظيم، أي إنعاماتٍ كثيرةٍ عظيمة منها الإلهامُ لتأليف هذا الكتاب والإقدارُ عليه.

و «على» صلةً «نَحمَد».

(١) قال المصنف في منع الموانع (ص:٣٧٢): «الجملةُ الفعليةُ دالَّةٌ على التجدُّدِ لِدلالةِ الفعلِ على
 الحدثِ، بخلافِ الاسميةِ، فإنها مسلوبةُ الدلالةِ على الحدثِ وضعاً.

ولَمَّا كان هذا الكتابُ مِن النِعم المتجدِّدةِ ناسَبَ أن يُؤتى بِما يدلُّ على التجدُّدِ.

هذا بخلافِ كتابِ الله العزيزَ فإنه قديمٌ لم يتجدَّد فالأسميةُ أنسبُ به. وهذا معنى لطيفٌ وسرٌّ غريبٌ استنبطتُه، وبه يعتضدُ مَن افتتح كتابَه بالجملةِ الفعليةِ كالرافعي في شرحه [أي شرح الوجيز] والغزالي قبله في كثير من كتُبهِ.

ولستُ أدَّعي أنّ الافتتاحُ بالفعليةِ في كلامِ البشرِ أولَى مطلقاً، وكيف وقد افتتح إمامُنا الشافعي ﷺ رسالتَه [ص:٧] بالاسميةِ حيث يقولُ: «الحمدُ لله»، وإنَّما أدَّعِي أنه إذا لُوحِظَ معنى نعمةٍ تَجدَّدت مع قطع النظرِ عن النِعَمِ المستقرةِ فالأحسنُ لفظٌ يدلُّ على التجدُّدِ، بخلافِ ما إذا لوحِظَ معنى النعمةِ، وتعلَّقُها بالحامدِ من حيث هي.

بقي هنا بحثٌ، وهو أنه هل الأولَى ملاحظةُ النعمةِ المتجددةِ أو النعمةِ من حيثُ هي؟

الذي يظهر: أنّ هذا يختلف باختلاف المقامات، وأنّ النعمة إذا فاجَأَتُ العبد فملاحظتُها أولَى بخصوصِها وقتَ فُجائِتِها وأنسبُ، ولذلك شُرع سُجودُ الشكر عندها، ولو أخّره لَفاتَ وقتُه، فدلّ أنّ الشارعَ يطلُب ملاحظتَها بخصوصِها، والقيامَ بِشكرها عند تجدُّدِها، ومن ذلك مصنف الكتاب، فيحسن أن يلاحِظ نعمة الله عليه بتأمُّلِه لذلك».

- (٢) أي إلى قوله: «نحمدُك اللهمّ».
- (٣) عند شرح قول المصنف: «نحمدك اللهم».
- (٤) قال ابنُ منظور في لسان العرب(٢٠٤/١٣): «النعمةُ بفتح النون: التَّنعُم، ويكسرِ النونِ: إنعامُ الله على العبدِ».

# يُؤذِنُ الْحَمْدُ بازْديادِها ونُصَلِّي عَلَى نَبِيِّكَ محمَّدٍ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وإنَّما حَمِد على النَّعم، أيْ في مُقابَلتِها، لا مُطلقاً، لأنَّ الأولَ واجبٌ ، والثاني مندوبٌ .

ووصَفَ «النَّعَمَ» بِمَا هو شأنُها بقوله: (يُؤذِنُ الحَمْدُ) عليها (بازدِيادها) أي يُعلِم بزيادتِها، لأنه متوقفٌ على الإلْهام له، والإقدارِ عليه، وهما من جملة النِعَم، فيقتضيانِ الحمد، وهو مؤذِنٌ بالزيادة المقتضيةِ للحمدِ أيضاً وهَلُمَّ جَرَّاً.

فلا غايةً للنِعَم حتى يُوقَف بالحمد عليها ﴿ وَإِن نَعُدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْمُوهَا ﴾ (١).

و «ازدَاد» و «زادَ» اللَّازمُ مُطاَوِعاً (٢) «زادَ» المُتَعَدِّي، تقول: زاد الله النِعمَ عليَّ، فازدادَت وزادَت (٣).

( ونُصَلِّي ( على نَبِيِّك ( ه) مُحمَّد ) من الصلاة المأمور بِها، وهي الدعاءُ بالصلاة أي الرَّحْمة عليه، أخذاً من حديث: «أمرَنا الله أنْ نُصلِّي عَليكَ، فكَيْفَ نُصلِّي عَليكَ؟ قال: قولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحمَّد، إلى آخره ( ه) وواه الشيخان إلا صدرَه، فمسلم (٢٠ ).

(١) سورة إبراهيم، الآية: ٣٤.

- (٢) الفِعلُ المتعَدُّي (إلى مفعولِ واحدٍ) قَد يُنشَأُ عنهُ فِعلٌ لاِزمٌ، كما يُنشَأُ عن فِعلِ مُتعدِّ إلى مفعولَينِ فِعلٌ متعدًّ إلى مفعولَينِ فِعلٌ متعدًّ إلى فِعلِ واحدٍ، ويُسمَّى الفِعلُ الثاني مُطَاوِعاً بالكسرِ، ويُسمَّى الأولُ مُطاوَعاً بالفتحِ، فـ «زَادَ» اللّذِمُ هاهنا و «ازدَادَ» يكونَانِ مُطاوِعَين مِن «زاد» المتعدّي. (انظر: كتاب سيبويه بشرح عبد السلام هارون: ٢٥/٤).
- (٣) اتفق العلماءُ على أنّ «زاد» يأتي لازِماً ومُتعدّياً إلى مفعولَين، تقول: زادَ الشيءُ زيادةً، وزادهُ اللهُ خيراً، ولكنهم اختلفوا في «ازداد»، ظاهرُ صنيعِ الشارحِ أنّه لا يكون إلاّ لازماً فلِذا لم يُقيّده بـ «اللازم» كما تقيّد «زاد»، والجمهور على أنّه يكون لازماً ومُتعدّياً، ومن الثاني قوله تعالى في سورة المدثّر (الآية: ٣١) ﴿وَرَزَدَادُ الَّذِينَ ءَامُوا أَيْنَاكُ ﴾، وقولُه تعالى في سورة الكهف(الآية: ٢٥) ﴿وَازْدَادُواْ يَسْعًا﴾.

(لسان العرب: ٣/ ١٩٨، مختار الصحاح: ١/ ١١٨، تفسير النسفي: ٣/ ١١).

(٤) قال الزركشي في التشنيف(١/ ٢٤) وشيخ الإسلام في النجوم اللوامع(١/ ١٥٦): «حقه أن يقول بعده: «ونسلم» خروجاً من كراهة إفراد أحدهما عن الآخرِ؟

ويجابُ عنه: أنه أتَى به نُطقاً جرباً على طريقةِ المتقدُّمين».

(البناني: ١/ ٢٥)، تقريرات الشربيني: ١/ ٢٥).

- (٥) وإنّما قال «نبيّك» بدل «رَسولِك» اقتداءً بالكتابِ في قولِه ﴿إِنَّ اللّهَ وَمُلَيِّكَتُمُ يُعَمَلُونَ عَلَى اَلنّبِيَّ [سورة الأحزاب، الآية: ٥٦]، وإشارةً إلى أنّه ﷺ يَستحق الصلاة والسلامَ بالنبوةِ التي هي أعمُّ من الرسالةِ، فيستحق بالرسالةِ من بابِ أولَى. (تحفة المريد، ص: ١٣).
- (٦) عن أبي مسعود الأنصاري عَلَيْهُ قال: «أتَّانا رسولُ الله ﷺ ونحنُ في مجلِسِ سعد بنِ عُبادة، فقال بِشرِّ =

والنبيُّ: إنسانٌ أُوحِي إليه بشرع وإن لم يؤمَر بتبليغه. فإن أُمِر بذلك فرسولٌ أيضاً<sup>(١)</sup> ؛ أو ﴿ <u>}</u> وأُمِر بتبليغه وإن لم يَكن له كتابٌ ، أو نسخٌ لبعض شرعٍ مَن قبله كيوشَع<sup>(٢)</sup> فإن كان له ذلك فرسولٌ أيضاً : قولان. فالنبيُّ أعمُّ من الرسول عليهما .

وفي الثالث: أنَّهما بِمعنى ، وهو معنى الرسول على الأوَّلِ المشهور .

وقال: «نَبيِّك» دون «رسولك» لأن النبي أكثرُ استعمالاً<sup>(٣)</sup>.

ولفظُه بالهمز من «النبأ» أي الخبر، لأن النبيَّ ﷺ مُخبِرٌ عن الله تعالى، وبلا هَمزٍ وهو الأكثرُ قيل: «إنه الأصلُ من «النَبْوَة» بفتح الأكثرُ قيل: «إنه الأصلُ من «النَبْوَة» بفتح النون وسكون الباء، أي الرفعة، لأن النبيَّ مرفوعُ الرتبة على غيرِه مِن الخلق (٤).

و"مُحَمَّد»: : عَلَمٌ منقولٌ من اسم مفعولِ المضعّف، سُمِّي به نبيُّنا ﷺ بِالْهام مِن الله تعالى

قال المعبد الفقير غفر الله له ولوالديه: المراد من قوله: "إلّا صدره" قولُ بشرٍ: "أَمَرَنا الله تعالى أن نُصِلَى عليكَ، فكيف الصلاةُ عليك؟» فقط.

<sup>(</sup>۱) قاله الجماهير مِن الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة وغيرهم. (تيسير التحرير: ١/ ٥، إتحاف المريد، ص: ١٤، التحفة: ١/ ٤٣، تحفة المريد، ص: ١٣).

 <sup>(</sup>٢) ويُوشَع: هو يُوشع بن نون بن إبراهيم بن يوسف، فتاةً موسى الذي كان معه صاحب أمره، نبَّاه الله في حياةِ موسى، استخلفه موسى في قومِه وكان نبياً بعده، وفتح على يديه أريحا، واستوقفت له الشمسُ، وقتل الجبابرة. (تفسير القرطبي: ٩٩/١٥).

<sup>(</sup>٣) وليس لكون النبوة أفضل من الرسالة كما قال عز الدين بن عبد السلام، بل الرسالة أفضل منها كما عليه الأكثر، ولكن «النّبيّ» أكثر استعمالاً من «الرسول»، فأثرَه. (الغيث الهامع للولي العراقي: ١/٥).

 <sup>(</sup>٤) نَبَأُ ونَبًا وأنْبًا: أخبر، ومنه: النبيُّ لأنّه أنبأ من الله تعالى، وهو «فعيلٌ» بِمعنى فاعل، تركوا الهمزة كالذرية، والمجابية، إلاّ أهلُ مكةً فيهمزون الأربعة.

# هادِي الأُمَّةِ لِرَشادِها، وعلى آلِه

تفاؤلاً بأنه يَكثُر حمدُ الخلق له، لكثرةِ خصاله الجميلةِ، كما رُوي في السير: «أنه قيل لِجدِّه عبد المطلب، وقد سَمَّاه في سابع ولادتِه لِموتِ أبيه قبلها: لِمَ سَمَّيتَ ابنَك محمداً، وليس من أسماء آبائك ولا قومِك ؟ قال: رجوتُ أن يُحمَد في السماء والأرض»(١).

وقد حقَّق اللهُ تعالى رجاءه كما سبق في علمه تعالى .

(هادي الأُمَّةِ) أي دالِّها بلُطفِ (لِرَشادِها) يعني لدين الإسلام، الذي هو لتمكُّنِه في الوصول به إلى الرشاد ـ وهو ضِدُّ «الغَيّ» ـ كأنه نفسُه .

وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ﴾ (٢) أي دين الإسلام .

(وعلى آله) هُم (٣) كما قال الشافعي ﷺ: أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب ابني (وعلى آله) هُم قَسَم سهمَ ذِوِي القُربَى ـ وهو خُمسُ الخُمس ـ بينهم ، تاركاً منه غيرَهم من بني عَمَّيْهِم: نَوْفَل وعبدِ شَمسٍ مع سؤالهم له. رواه البخاري (٤).

الأول: هم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب، قاله الشافعية والحنابلة.

الثاني: هم مؤمنو بني هاشم فقط، قاله المالكية.

الثالث: بالنسبة إلى الغنيمة والفيء مؤمنو بني هاشم وبني المطلب، وبالنسبة إلى الزكاة مؤمنو بني هاشم فقط، قاله الحنفية .

(الهداية: ٢/ ٤٢٠) ٣/ ٦٤٠، مواهب الجليل: ٢/ ٣٤٥، شرح مسلم: ٧/ ١٧٥، كشاف القناع: ٣/ ٨٥).

(٤) عن جُبير بن مُطحِم ﷺ قال: «لَمَّا كان يومُ خَيبَر وضَع رسولُ اللهﷺ سهْمَ ذوي القُربَى في بَنِي هاشم وبني المطلب، وترَكَ بَنِي نَوْفَل وبَني عبدِ شَمس، فانطلقتُ أنا وعثمان بنُ عفَّان حتى أتينا النبيَّﷺ، فقلْنا: يا رسولَ الله، هؤلاء بنو هاشم لانُنكِرُ فضلَهم للموضعِ الذي وضعَكَ اللهُ به منهم، فما بالُ إخوانِنا بَني المطلِب، أعطيتَهم وتركتنا، وقرابتُنا واحدةٌ فقال رسولُ اللهﷺ: "إنّا وبنو المطلّب لا نَفْتَرِقُ في جاهليةٍ ولا إسلام، وإنّما نَحنُ وهُمْ شَيّ واحدٌ»، وشبّك بين أصابعِه».

والنَّبُوة والنَّباوة: ما ارتفع من الأرض، فإنْ جُعل «النبيُّ» مأخوذاً منه فأصلُه غيرُ مهموزِ، وهو «فعيل»
 بِمعنى مفعول، لكن قال الزمخشري: «زعمُ اشتقاق «النبي»منه غيرُ متقبَّلِ عند محققةِ أصحابنا، ولا مُعرَّجٌ عليه».(الفائق: ٣/ ٣٠٤، لسان العرب/ ٢٥/ ٣٠٢، النهاية: ٥/ ٣).

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام: ١/ ١٨١، البداية والنهاية: ٢/٣٢، دلائل النبوة للأصبهاني: ١/ ٧٠، الطبقات الكبرى لابن سعد: ١/ ١٠٣، السيرة الحلبية: ١/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، الآية: ٥٢.

 <sup>(</sup>٣) اتفق العلماء على أنّ الزكاة محرَّمةٌ على النبيِّ على النبيِّ وآلِه، وأنّ خُمسَ الخُمسِ مُختصةٌ بِهم، ولكنهم
 اختلفوا في تعيين الآلِ على ثلاثةٍ مذاهب:

وصَحْبه

وقال ﷺ: «إنَّ هَذِهِ الصَّدقاتِ إنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإنَّهَا لا تَجِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ» رواه مسلم(١).

وقال ﷺ: «لا أُحِلُّ لَكُمْ أَهْلَ البَيْتِ مِنَ الصَّدَقَاتِ شَيْعًا ، ولا غُسَالَةَ الأَيْدِي، إنَّ لَكُم في خُمْسِ النُحُمسِ مَا يَكْفِيكُم أَو يُغْنِيكُمْ» أي بل يغنيكم. رواه الطبراني في معجمه الكبير<sup>(٢)</sup>.

والصحيح جواز إضافته (٣) إلى الضمير كما استعمله المصنف.

(وصَحْبِه) هو اسمُ جَمعِ لـ «صاحِب» ، بِمعنى الصحابي، وهو كما سيأتي (٤): مَن اجتمع

رواه البخاري في فرضِ الخُمس، باب ومن الدليل على أنّ الخُمس للإمام...(٣١٤٠)، وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء، باب في بيان مواضع قسم الخُمس وسهم ذوي القربَى(٢٩٨٠)، والنسائي في قسم الفيء، باب: ١ (٢١٤٧)، وابن ماجه في الجهاد، باب قسمة الخمس(٢٨٨١).

- (۱) رواه مسلم في الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة (۲٤٧٩)، وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء، باب في بيان مواضع قسم الخُمس...(۲۹۸۵)، والنسائي في الزكاة باب استعمال النبي على الصدقة (۲۰۰۸).
- (٢) رواه الطبراني في الكبير(١١٥٤٣)، قال الهيثمي عقبه في المجمع(٣/ ٩١): «فيه حسين بن قيس الملقّبُ بحنش، وفيه كلامٌ كثير، وقد وثّقه أبو محصن».

وقال في مواضع منه (١/ ١٧٢، ٢٠٠/، ٢١١/٥، ٢١١/٥، ٣٩٣/١٠ (إنه متروك»، وفي آخر (١/ ٣٩٣): «إنه متروك»، وفي آخر (١/ ١٣٠): «ضعَفه أحمد والبخاري وجماعةٌ، وزعَم رجلٌ يقال له أبو محصن: أنه رجلُ صدقٍ.قلتُ: ومَن أبو محصن مع هؤلاء؟».

قال العبد الفقير ففر الله له ولوالديه: والصحيح أنه متروك، كما قال الأثمة: أحمد، والبخاري، وأبو حاتم الرازي، والنسائي، والذهبي، وابن حجر، والمنذري، والمناوي، وغيرهم.

(التاريخ الكبير: ٢/٣٩٣، الجرح والتعديل: ٣/ ٥٧، الضعفاء للنسائي، ص: ٣٣، المغني للذهبي: ١/ ٢٥٦، فيض القدير: ٥٦/ ١٦١).

(٣) أي اتَّفق العلماءُ على جواز إضافة «الآل» إلى اسم ظاهر كـ «آل عمران»، ولكنهم اختلفوا في جواز إضافة «الآل» إلى الضمير على مذهبين:

الأول: الجواز، وهو الصحيح.

الثاني: عدم الجواز، قاله بعض العلماء.

قال الفيومي رحمه الله في المصباح (ص: ٢٩): «قال البَطليَوْسِي في كتاب «الاقتضاب»: ذَهَب الكسائي إلى منع إضافة «آل» إلى المضمَرِ، فلا يقال: آله، بَل أهله، وهو أولُ مَن قال بذلك، وتَبِغَه النَّمَاسُ والزبيدي، وليسَ بصحيح، إذ لا قياسَ يغعضُدُه، ولا سماعَ يؤيِّدُه».

(٤) أي في آخر كتاب «السنة»: ٢/١١٠ .

### ما قامَت الطُّروسُ والسُّطورُ لِعُيونِ الألْفاظِ مَقامَ بَياضِها وَسَوادِها.......

مُؤمِناً بسيدنا محمدﷺ .

وعَطَف «الصحْبَ» على «الآل»(١) الشامل لبعضهم لِتَشملَ الصلاةُ باقيهم .

(ما) مصدرية ظرفية (قامَت الطَّروسُ) أي الصحفُ جمع "طِرْس» بكسر "الطاء»، (والسُّطورُ) مِن عَطفِ الجزء على الكلِّ، صرّح به لدلالته على اللفظِ الدالِّ على المعنى، (لِعُيونِ الألفاظِ) أي للمعاني التي يُدَلُّ عليها بالأَلفاظِ ويُهتدَى بِها، كما يهتدى بالعيونِ الباصرةِ، وهي العلمُ المبعوثُ به النبيُّ الكريمُ، (مَقامَ بَياضِها) أي الطروس، (وسوادِها) أي سُطورِ الطُّروس.

المعنى: نُصلي مدةَ قيام كُتبِ العلمِ المذكورِ قيامُ بَياضِها وسوادِها اللازمَين لَها. وقيامُها بقيام أهل العلم لأخذِهم إيَّاهُ منها كما عُهد.

وقيامُهم إلى الساعة لِحديث الصحيحين: « لا تُزالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ (٣) أي الساعة، كما صرِّح بِها في بعض الطرق (٣).

قال البخاري: «وهُم أهلُ العلم»(٤)، أي لابتداء الحديث في بعض الطرق بقوله: « مَن

<sup>(</sup>۱) وقدَّمَ «الآل» على «الأصحاب» للأمر بالصلاة على «الآل»، ولهذا رَجُبَت الصلاةُ عليهم في التشهد الثاني كما قال الشافعي وأصحابه، وهم أشرف نسباً من الأصحاب وإن كان فيهم من هو أفضلُ من الآل كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعاً. (الغيث الهامع للولي العراقي: ١/٦).

 <sup>(</sup>٣) أي عند مسلم في الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم (٣٩٣)، والترمذي في الفتن، بأب ها جَاء في
 الأئمة الضالين(٢١٥٥)، وابن ماجه في السنة، باب اتباع سنة رسول الله ﷺ (٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (كتاب الاعتصام): ٦/٢٦٦٠.

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم(٦٧/١٣): «ويحتمل أنّ هذه الطائفةَ مَنْفرّقةٌ بين أنواعِ المؤمنين: منهم شُجعان مقاتِلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد، وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهلُ أنواع أتحر من الخير، ولا يلزمُ أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض.

وفي هذا الحديث: معجَزةٌ ظاهرةٌ، فإنّ هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمان النبيُّ ﷺ إلى الآن، ولا يزالُ حتى يأتي أمرُ اللهِ المذكورُ في الحديثِ.

وفيه: دليلٌ لكون الإجماع حجةً، وهو أصنُّع ما استُدلُّ به له من الحديث».

# ونَضْرَعُ إليْكَ في مَنْعِ الْمَوانِعِ عن إكْمالِ «جَمْعِ الْجَوَامِعِ» الآتِي مِنْ فَنُ الأُصولِ....

### يُرِد الله به خيراً يُفقّه في الدّينِ»(١).

وأَبَّذَ الصلاةَ بقيام كُتبِ العلم المذكور لأن كتابَه هذا المبدوءَ بِما هي منه من كُتبِ ما يُفهَم به ذلك العلمُ ، المبعوثُ بهِ النَّبِيُّ ﷺ .

(ونَضْرَع) بسكون «الضاد» (٢) بضبط المصنف، أي نَخضَع ونَذِكُ (إليكَ) يا الله (في مَنْعِ الْمَوانع) أي نسألُك غاية السؤال من الخضوع و الذِّلَةِ أن تَمنَع الْمَوانع، أي الأشياء التي تَمنَع أي تَعُوقُ (عن إكمالِ) هذا الكتابِ (جَمْعِ الْجَوامع) تَحريراً بقرينة السياقِ (٣) الذي إكمالُه (٤) لكثرةِ الانتفاع به فيما أملُه خُيورٌ (٥) كثيرةٌ، وعلى كلَّ خيرٍ مانعٌ.

وأشارَ بتسميتِه بذلك إلى جَمعِه كلَّ مصنَّف جامع فيما هو فيه، فضلاً عن كلِّ مختصَرٍ، يعني مَقاصدَ ذلك من المسائل والخلاف فيها، دون الدلائل وأسماء أصحابِ الأقوالِ إلاَّ يَسيراً منهما، فذكره لِنُكتِ ذَكرها في آخر الكتاب(٢٠).

(الآتِي مِن فَنِّ الأُصول) بإفراد «فَنِّ»، وفي نسخةِ بتثنيته، وهي أوضحُ، أي فنِّ أصولِ

- (١) رواه البخاري في العلم، باب مَن يُرِد الله به خيراً بُفَقَهُ في الدين(٧١)، ومسلم في الإمارة، باب
  قوله ﷺ الا نزال طائفةٌ من أمنى ظاهرين على الحقّ» (٣٥٤٩).
- (٢) قال الفيومي رحمه الله في المصباح (ص: ٣٦١): "ضَرَعَ له يَضْرَعُ بفتحتَين ضراعةً: ذَلَ وخَضَعَ،
   فهو ضارعٌ .
  - وضَرِعَ ضَرَعاً، فهو ضَرعٌ من باب «تَعِبّ» لغةٌ .
- (٣) السياقُ: ما يدلُّ على خصوصِ المقصودِ من ساقِ الكلامِ المسبوقِ أو لاحقِه كما هنا، فإنَّ قوله «الآتي»، و «الوارِد»، و «البالغ» قرينة دالة على أنه قد تَمَّ تأليفاً وإنْ احتمل أنه وصَفَ بذلك ما تَخَيَّله في ذِهذِه، لكنه خلاف الظاهر.
  - وأما السباق بالباء الموحدة: فهو ما يتبادر إلى الفهم من العبارةِ وإن لم يكُن مراداً. (البناني: ١/ ٣٦).
- (٤) قوله «الذي إكمالُه...» صفةٌ لـ «جمع الجوامع»، و«نَحْيور» جمعُ خيرٍ، ويقال: خيارٌ، مثل: بَحْر بُحور وبِحارٌ، وهو خبرُ «إكماله»، وإنّما جاز الإخبارُ بالجمع عن المفرّدِ لأنه هنا مصدرٌ وهو يُطلَق على الكثيرِ والقليلِ، ولأنه مفردٌ مضافٌ إلى معرفةٍ فيَعُمُّ. (النجوم اللوامع: ١٦٢/١).
  - (٥) الخِير بالكَسر : الكَرَمُ والجُودُ، والنسبةُ إليه "خِيْريُّ».
     والخَيْرُ بالفتح: خلافُ الشرَّ، وجمعُه: خُيورٌ، وخِيارٌ، مثل: بَحر وبُحور وبحارٌ .
    - (المصباح المنير، ص: ١٨٥، خ،ي، ر) .
    - (٦) انظر: «منهج السُّبكي في جمع الجوامع» ٢/ ٤٤٤٤ .

### بالقَوَاعدِ القَواطِعِ،البالغِ من الإحاطَةِ بالأَصْلَين مَبْلَغَ ذَوِي الجِدِّ والتَشْميرِ،....

الفقهِ، وفنَّ أصول الدِّينِ، الْمُختَتَم بِما يُناسِبه من التصوف.

والقنُّ : النوعُ (١)، وفنُّ كذا مِن إضافة المسمى إلى الاسم ، كشهر رمضان ويوم الخميس . و «مِن» وما بعدها بيان لقوله: (بالقواعد القواطع) قُدَّم عليه رعايةً للسجِع.

والقاعدة: قضيةٌ كليةٌ يتعرف منها أحكامُ جزئياتِها نَحوُ «الأمرُ للوجوبِ حقيقةً» و«العِلمُ ثابتٌ لله تعالى».

والقاطعة: بِمعنى المقطوع بِها كَ ﴿ عِينَةِ زَانِيَةِ ﴾ (٢) من إسناد ما للفاعل إلى المفعول به لِمُلابسة الفعل لَهما .

والقطعُ بالقواعد بقطعيةِ أدلتِها المبيَّنةِ في مُحالِّها كالعقلِ الْمُثيِتِ للعلمِ والقُدرةِ لله تعالى، والنصوصِ<sup>(٣)</sup> والإجماع المثبِّةِ للبَعثِ والحسابِ.

وكإجماعِ الصحابةِ المثبتِ لِحُجيَّةِ القياسِ وخبرِ (٤) الواحد، حيث عَمِل كثيرٌ منهم بِهما متكرراً شائعاً مع سكوتِ الباقين الذي هو في مثل ذلك من الأصولِ العامَّةِ وِفاقٌ عادةً.

وفيما ذَكره مِن أنّ الأصولَ «قواعد قواطع» تَغليبٌ، فإنّ مِن أصول الفقهِ ما ليسَ بقَطعيً كحُجيةِ الاستصحابِ، ومفهومِ المخالفة، ومِن أصول الدِّين ما ليس بقاعدةٍ كعقيدةِ أنّ الله موجودٌ، وأنه ليس بكذا مما سيأتِي (٥).

(البالغ من الإحاطة بالأصلين)، لم يَقُل «الأصُولَينِ» الذي هو الأصلُ إيثاراً للتخفيفِ من غير إلباسِ (مَبلَغَ ذوِي الجِدِّ) بكسر الجيم أي بلوغ أصحابِ الاجتهادِ، (والتشميرِ) من تلك الإحاطة.

<sup>(</sup>١) قال الفيومي رحمه الله في المصباح (ص: ٤٨٢): «الفَنُّ مِن الشيءِ: النوعُ منه، والجمعُ: فُنون، مثل: فَلس وقُلُوس .

والفَنَنُ: الغُصْنُ، والجمعُ: أفنان، مثل: سَبَب وأَسْبَابٍ .

 <sup>(</sup>٢) سورة القارعة، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٣) قوله: «والنصوص والإجماع» بالجر عطفاً على قوله: «كالعَقل».

 <sup>(</sup>٤) وتوله: «وخبر الواحد» بالجر عطفاً على قوله: «وكإجماع الصحابة»، لا على قوله: «القياس» كما يتبادر.

<sup>(</sup>٥) في مبحث «العقيدة»: ٢/٣٧٩، وما بعدها .

(الواردِ) أي الجائي، (مِن زُهاءِ<sup>(۱)</sup> مِئَةِ مُصنَّفِ) بضم الزاي والْمَدِّ، أي قَدرِها تقريباً مِن «زَهَوتُه بكذا» أي حزَرتَه، حكاه الصغاني<sup>(۲)</sup>، قُلبت الواوُ همزةً لتطرفها إثْرَ ألفِ زائدةٍ كما في «كساء».

(مَنهَلاً) حالٌ من ضمير «الوارد» (يُرْوي) بضم أوله،أي كلَّ عطشان (٣) إلى ما هو فيه، (ويَميرُ) بفتح أوّله يعني يُشبع كلَّ جائعٍ إلى ما هو فيه، من «مارَ أهلَه:أتاهم بالْمِيرَة» أي (٨) الطعامِ الذي من صفاتِه أنّه يُشبع.

فحذَّفَ مَفعُولَي الفعلَين للتعميم مع الاختصار بقرينةِ السياق .

والمَنْهَلُ: عَينُ ماءٍ تُورَدُ<sup>(ه)</sup>، ووصفه بالإرواء والإشباعِ كماء زَمزمَ، فإنه يُروي العطشانَ ويُشبع الجوعانَ .

ومن استعمال الجوع والعطش في غير معناهما المعروفِ كما هنا قولُ العرب: «جُعتُ إلى لقائك» أي اشتقتُ، و«عطشتُ إلى لقائك» أي اشتقتُ، حكاه الصغاني.

(الْمُحيطِ) أيضاً (بِزُبدَةِ)(٢) أي خلاصةِ (ما في شرحَيَّ على «المختصر») لابن الحاجب «والمنهاج» للبيضاوي، وناهيك بكثرة فوائدهما.

<sup>(</sup>۱) رُهامٌ في العددِ: وِزانُ «غُراب»، يقال: هُم زهاءُ ألفٍ: أي قدرُ ألفٍ، ويقال: كم زهاؤكم: أي كم قدرُكم، هو بضمٌ الزاي، وقيل: بالكسر أيضاً. (المصباح، ص:٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) والصَّغاني: هو حسن بن محمد بن حسن الصَّغاني نسبةً لـ «صَغان» من بلاد ما وراء النهر، رضي الدين، وهو من نسلِ عمر ﷺ محدث، لغوي، فقيه، صاحب مصنفات مفيدة كمشارق الأنوار، شرح البخاري، توفي ببغداد سنة ٦٥٠هـ. (أبجد العلوم: ٣/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: المصباح للفيومي (ص: ٢٤٦، ر، و، ي) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المصباح للفيومي (ص: ٥٨٧، م،ي، ر).

 <sup>(</sup>٥) نَهِلَ البَعيرُ نَهَالاً (من باب «تَعِبَ»): شَرِبَ الشُربَ الأولَ حتى رَوِي، فهو ناهِل، والجمعُ: نِهَالُ، وكلُّ ما ارْتَوَى من المواشي فهو ناهل. ويتعدَّى بالألف، فيقال: أَنْهلتُه، إذا سقيتَه حتى رَويَ .
 الرَّبُول : مَا المُواشي فهو ناهل. ويتعدَّى بالألف، فيقال: أَنْهلتُه، إذا سقيتَه حتى رَويَ .

والمَنْهُل بفتح الميم والهاء: المَورِدُ، وهو عَينُ ماءٍ ترِدُهُ الإبلُ .

<sup>(</sup>المصباح للفيومي، ص: ٦٢٨، ن، هـ، ل) .

<sup>(</sup>٦) قال الفيومي رحمه الله في المصباح (ص: ٢٥٠، ز،ب،د): «و (الزُّبُدُ) وِزانُ «قُفْل»: ما يستخرج بالمخضِ مِن لَبَن البَقرِ والغنم.

مع مُزيدٍ كثيرٍ. ويَنحصِرُ في مُقدِّماتٍ، وسبعةِ كُتبٍ .

(مع مزيدٍ) بالتنوين بضبط المصنفِ (كثيرٍ) على تلك الزُّبدَةِ أيضاً .

(ويُتحصِرُ) جَمعُ الجواهع، يعني المعنى المقصود منه (في مُقدِّماتٍ) بكسر الدال كمقدِّمة الجيش للجماعة المتقدِّمةِ منه، من «قَدِم» اللازمِ بِمعنى «تَقدَّم» (١)، ومنه ﴿لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِيَّهُ (٢).

وبفتحها على قلّةٍ: كمقدَّمة الرَّحْلِ في لغةٍ من «قَدَّم» المتعدي: أي في أمورٍ مُتقدِّمةٍ أو مُقدَّمةٍ على المقصودِ بالذاتِ للانتفاع بِها فيه مع تَوقُّفِه على بعضها كتعريفِ «الحُكم» وأقسامِه، إذ يُثيِتها الأصولِيُّ تارةً، ويَنفِيها أُخرَى كما سيأتي (٣).

( وسبعة كُتب ) في المقصود بالذات خمسة في مباحث أدنّة الفقه الخمسة : الكتاب ، 

و الشّنة، و الإجماع، و القياس، و الاستدلال، والسادسُ في التعادل والتراجيح بين هذه الأدلة عند تُعارضِها، والسابعُ في الاجتهاد الرابط لها بِمدلولِها، وما يُتبعُه مِن التّقليدِ، وأحكام المقلّدين، وآدابِ الفُتيا، وما ضُمَّ إليه مِن عِلْم الكلام المفتتحِ بِمَسألةِ التقليدِ في أصولِ الدّين، المختمّ بِما يُناسِبه من خاتِمة التصوف .

وأما لَبَنُ الإبل فلا يُسمَّى ما يُستَخْرُجُ منهُ زُيْداً، بل يقال: جُبَابٌ.

و (الزُّبْدَةُ): أخصُّ مِن (الزُّبْذِ) .

و(زَبَدَتُ الرَجلُ زَبْداً) من باب «فَتَل»: أطعمتُه الزُبْدَ؛ ومِن باب «ضَرَب»: أعطيتُه ومَنختُه» .

<sup>(</sup>١) انظر: المصباح المنير للفيومي، ص: ٤٩٣ (ق، د، م) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآية: ١.

<sup>(</sup>٣) انظر : «أقسام الحكم»: ١/ ٩٤، وما بعدها .

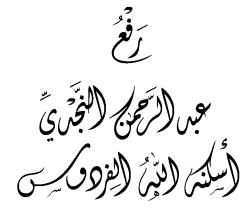

# المُقدِّمات

### الكَلامُ في المُقدِّمات

#### [تعريف أصول الفقه]

أصولُ الفقه: دلائلُ الفِقهِ الإجْماليةُ ؟ .

### (الكلامُ في المُقدِّمات)

افتتحها بتعريف «أصول الفقه» ليتصور طالبُه بِما يضبط مسائلَه الكثيرة ، ليكون على بصيرة في تطلُّبِها ، إذ لو تَطلَّبها قبل ضَبطِها لم يَأْمَنْ فواتَ ما يُرْجِّيه (١) ، وضياعَ الوقتِ فيما لا يَعنيه ، فقال :

### [تعريف أصول الفقه]

(أصولُ الفقه) أي الفنُّ المسمَّى بِهذا اللَّقَبِ، الْمُشعِرِ بِمدحِه، بابتناء الفقهِ عليه، إذ الأصلُ ما يَبتَنِي عليه غيرُه: (دلائلُ<sup>(۲)</sup> الفقهِ الإجْماليةُ)<sup>(۱)</sup> أي غيرُ المعيَّنةِ كمُطلقِ الأمر، والنَّهي، وفِعلِ النَّبي ﷺ، والإجماع، والقِياسِ، والاستصحابِ؛ المبحوثُ عن أوّلِها بأنه للوجوب حقيقةً، والثانِيِّ أنه للحرمةِ كذلك، والباقي بأنَّها حُجَجٌ.

<sup>(</sup>١) قال الفيومي رحمه الله في المصباح (ص: ٢٢١): ﴿رَجُوتُه أَرجُوه رُجُوّاً، على فُعُولِ: أَمَّلتُه، أو أردَتُه، قال تعالى: ﴿لَا يَرْجُونَ نِكَامًا﴾ أي لا يُريدونَه. والاسمُ: الرجَاءُ بالمدِّ.

و (رَجَيْتُهُ أَرْجِيهِ) من باب «رَمَى» لغة، ويُستَّعمل بمعنى الخوف، لأنَّ الراجي يَخاف أنّه لا يُدرِك ما يَترجَّاهُ .

وقال ال**جوهري** في الصَّحاح (٢/ ١٧١٢، ر، ج، ی): "وتَرجَّيتُه، وارْتَجَيْتُه، ورَجَّيْتُه، ورَجَّيْتُه، وكلُّر بمعنی رجَوْتُه» .

<sup>(</sup>٢) قال الإسنوي في نِهاية السول(١/ ١٥): "إنّ البيضاوي[والمصنف والشارحُ تابعان له هنا] جَمَع «دليلاً» على «دلائل»، وإنما صوابُه «أدلة»، قال ابنُ مالك في شرح الكفاية الشافية: لم يأتِ "فعائلُ» جمعاً لاسمِ جنسٍ على وزنِ "فعيل» فيما أعلمُه، لكنه بمقتضى القياس جائزٌ في العَلَمِ المؤنَّثِ كـ "سعائد» جمع «سعيد» اسم امرأة، وقد ذكر النحاةُ لَفظين وَرَدَا من ذلك، ونصُّوا على أنَّهما في غاية القِلَّة، وأنه لا يُقاسُ عليهما».

ولهذا بَدَّلَهُ شيخُ الإسلام في لُبِّ الأصول (ص: ٨٤) إلى «أدلة»، ولكنه في كلام الشافعي كثير.

<sup>(</sup>٣) قال البدر الزركشي في التشنيف(١/ ٣١): «هذا هو المختارُ في تعريفه، وهو الذي ذكره الحُذاقُ كالقاضي أبي بكر، وإمام الحرمين، والرازي، والآمدي، وغيرُهم، واختاره الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد». (المحصول: ١/ ٨٠)، الإحكام: ١/ ٨).

 $\langle 1 \cdot \rangle$ 

#### **وقيل**: «مَعرِفَتُها».

وغيرُ ذلك مِمَّا يأتي مع ما يتعلَّقُ به في الكُتبِ الخمسةِ.

فخرَجَ الدلائلُ التفصيليةُ نحو ﴿ أَقِيمُوا اَلْفَتَلَوْهَ ﴾ (١) ؛ ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّفَّ ﴾ (٢) ؛ وصلاته ﷺ في الكعبة كما أخرجه انشيخان (٣) ؛ والإجماع على أنَّ لبنت الابن السُّدسَ مع بنتِ الصُّلبِ حيث لا عاصبَ لَهما ؛

وقياسِ الأرز على البُرِّ في امتناع بيعِ بعضه ببعض إلاَّ مِثلاً بِمِثلِ يَداً بيَلِ كما رواه مسلم (١٠)؛ واستصحابِ الطهارة لِمَن شكَّ في بقائها ، فليست أصولَ الفقه، وإنَّما يُذكر بعضُها في كتبه للتمثيل .

(وقيل): «أصول الفقه (مَعرفتُها) أي معرفة دلائل الفقه الإجماليةُ» .

(١) سورة البقرة، الآية: ٤٣.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٣٢.

(٣) عن ابن عمر الله على الله على الله على الله على الله على الله عثمان بن طلحة، فنزَل بفناء الكعبة، وأرسلَ إلى عثمان بن طلحة، فجاء بالمفتاح، ففتح الباب، ثُمَّ دخَلَ النبيُ على وبلالٌ وأسامةُ بنُ زيد وعثمان بنُ طلحة، وأمرَ بالباب فأغلِق، فلَيثوا فيه ملِيّاً، ثم فُتح الباب، فبادّرتُ الناسَ، فتَلقّبتُ رسولَ الله على خارجاً، وبلالٌ على إثْرِه، فقلتُ لبلال: هل صَلَّى فيه رسولُ الله على يَان على يَسارِه إذا دخلتَ، ثم خرَج فصَلَّى في وجهِ الكعبةِ ركعتَين ".

رواه البخاري في الصلاةِ، باب الأبواب، والغلق للكعبة والمساجد(٢٦٨)، ومسلم في الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها...(٣٢١٧)، وأبو داود في المناسك، باب الصلاة في الكعبة (٢٠٢٣)، والترمذي في الحج، باب ما جاء في الصلاةِ في الكعبة(٢٠٢٨)، والنسائي في المساجد، باب الصلاة في الكعبة(٢٠٦٣).

قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: ظاهرُ المتن أنّ قوله: « ركعتين ... » من كلام بِلَالٍ ، وليس كذلك ، وإنّما هو من كلام ابن عمر ، لأنّ بلالاً أشارَ بإصبعَيه: السبابةِ والوُسطى ، أي صلّى ركعتَين ، وابنُ عُمرَ عبَّرَ عن الإشارةِ بالألفاظ كما بيَّن ذلك الحافظ ابنُ حجر مفصّلاً في شرح البخاري (١/٩٦).

- (٤) عن عبادة بن الصَّامت عَلَيْهُ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرِ، والتَّمُرُ بالتَّمْرِ، والمِلْحُ بالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَواةً بِسَواءٍ، يَدُ بِيَدٍ، فإذا اختلفَت هذه الأجناسُ فَيِيعوا كيفَ شِئتُم إذا كان يَداً بِيَدٍ» رواه مسلم في المساقاة، باب الصرفِ وبيع الذهبِ بالورقِ نقداً (٢٩٧٠)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء أنّ الحنطةَ بالحنطةِ مِثلاً بِمِثلٍ...(١٦٦١)، والنسائي في البيوع، باب بع البرِّ بالبرِّ (٤٤٨٤).
- (٥) اختاره التاج الأرموي في الحاصل(١/ ٢٣٠)، والبيضاوي في المنهاج(١/ ٧)، وابنُ الحاجب في=

# [تعريف الأصولِي]

ورجَّح المصنفُ الأولَّ بأنه الأقربُ إلى المدلولِ لغةً، إذ الأصولُ لغةً: الأدلةُ كما في تعريفِ جميعِهم، الفقهُ بـ «العلم بالأحكام» لا نفسُها، إذ الفقهُ لغةً: الفهمُ (١).

### [تعريف الأصولي]

(والأصولي) أي المرءُ المنسوبُ إلى الأصول أي المتلبسُ به: (العارفُ بِها) أي بدلائل الفقه الإجماليةِ، (وبطُرقِ استفادتِها) يعني المُرجِّحاتِ المذكور معظمُها في الكتاب السادسِ، (و) بطرقِ (مُستفيدِها) يعني صفاتِ المجتهدِ المذكورةِ في الكتاب السابع، ويُعبَّر عنها بـ«شروط الاجتهاد»، وبـ «المرجِّحَاتِ».

أي بِمعرفتِها تُستفادُ دلائلُ الفقه، أي ما يدل عليه من جملة دلائلهِ التفصيليةِ عند تَعارضِها ؟ وبصفاتِ المجتهد ، أي بقيامها بالمرء يكون مستفيداً لتلك الدلائلِ، أي أهلاً لاستفادتِها بالمرجِّحات، فيستفيد الأحكام منها.

ولتوقُّفِ استفادةِ الأحكامِ منها ـ التي هي الفقهُ ـ على المرجِّحاتِ، وصفاتِ المجتهد على الوجهِ السابقِ ذكروها في تعريفَي «الأصولِ» الموضوعِ لِبَيانِ ما يَتوقَّفُ عليه الفقهُ من أدلتهِ، لكن الإجماليةِ كما تقدَّمُ (٢)، دون التفصيليةِ لكثرتِها جدّاً، ومن المرجحاتِ وصفاتِ المجتهد.

وأسقَطَها المصنفُ كما علمتَ لِما قاله مِن "أنَّها ليسَت من الأصول، وإنَّما تُذكر في كُتبه لتوقُّفِ معرفتِه على معرفتِها لأنَّها طريقٌ إليه»(٣).

المختصر (١/ ١٨) إلا أنّه بدَّل «المعرفة» بـ «لعلم»؛ ورُدَّ بأنه شيءٌ ثابتٌ سواءٌ وُجد العارفُ به أم لا، ولو كان أصولُ الفقهِ معرفةَ الأدلةِ لكانَ يلزَمُ من فُقدانِ العارفِ بالأصول فقدانُ الأصولِ وليس كذلك؛ وبأنّ الله تعالى يعلَمُ الأصولَ، ولكنه تعالى لا يُوصَف بالمعرفة، وإنّما يُوصَف بالعلم. ويُجمع بينهما: بأنّ العلمَ قد يُطلَق على مسائله التي هي قواعدُه الكليةُ، وقد يُطلَق على إدراكِ تلكَ

ويُجمع بينهما: بأنَّ العلمَ قد يُطلق على مسائله التي هي قواعدُه الكليةُ، وقد يُطلق على إدراكِ تلكُّ القواعد، فالأولُ نظر إلى الثاني نظر إلى الثاني. (نِهاية السول: ١/٧، البناني: ١/٥٨).

 <sup>(</sup>١) قال الجوهري في الصحاح (٢/ ١٦٣٧، فقه): «الفِقهُ: الفَهْمُ، قال أعرابي لعيسى بن عمر: شَهدتُ
عليك بالفِقهِ. تقول منه: فَقِة الرجلُ بالكسر، وفلان لا يَفقَه، ولا يَنقَه، وأفقَهتُك الشيءَ، ثم خُصَّ به
عِلمُ الشريعة، والعالِمُ به فقيهٌ، وقد فَقُهَ بالضم فقاهةً، وفقَهه الله».

<sup>(</sup>٢) أي في شرح التعريف ، ص: ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) منع الموانع للتاج السبكي، ص: ٨٩.

قال: "وذِكرُها حينئذِ في تعريفِ "الأصولي" كذكرِهم في تعريف "الفقيه" ما يتوقف عليه (١١) الفقهُ من شُروط الاجتهادِ ، حيث قالوا: "الفقيه المجتهد: وهو ذو الدرجة الوسطى عربيةً وأصولاً ، إلى آخر صفات المجتهد»، وما قالوا: الفقيه العالم بالأحكام (١١).

هذا كلامه الموافقُ لظاهر المُمتن في أنّ المرجِّحاتِ، وصفاتِ المجتهد طريقٌ للدلائلِ الإجماليةِ، التي بَني عليه ما لم يُسبَق إليه \_ كما قال<sup>(٣)</sup> \_ من إسقاطها من تعريفي «الأصولِ».

وأنت خبير مما تقدم (٤) بأنها طريقٌ للدلائل التفصيليةِ، وكأنَّ ذلك سرى إليه مِن كون «التَفْصيليةِ» جزئياتِ «الإجماليةِ».

وهو مندفعٌ بأنّ توقُّفَ التفصيليةِ على ما ذكر (٥) مِن حيث تفصيلُها المفيدُ للأحكام، على أنّ

(١) منع الموانع للتاج السبكي ، ص: ٨٩ .

(٢) بعد أنْ اتفق الجمهور على أنّ الأصولَ أدلةُ الفقهِ الإجماليةُ دون معرفتِها، اختلفوا في أنّ "طرقَ استفادتِها وحالَ مستفيدِها» من "الأصولِ» أم لا؟ على مذهبَين:

أحدهما: لا، قاله المصنف، واستدلَّ عليه بأربعةِ أمور: الأول: أنّ المستفادَ مِن المُرجِّحاتِ وصفاتِ الممجتهدِ الدلائلُ الإجماليةُ، وإليه أشار الشارحُ بقولِه: «وبطرقِ استفادتِها ومستفيدها». الثاني: أنّ المرجحات وصفاتِ المجتهد ليسَتا من مسمِّى «الأصول»، ولذا أسقطَها من تعريفِه، وإليه أشار الشارح بقوله: «إنّها ليست...».

الثالث: إنَّما ذَكَرَ الأصوليونَ المرجِّحاتِ وصفاتِ المجتهدِ في كُتب الأصول لتوقَّفِ معرفتِه على معرفتِه على معرفتِها، وإليه أشار بقوله: "وإنَّما تُذكَر...". الرابع: كما ذَكَر الفقهاءُ في تعريفِ "الفقه" ما يتوقف هو عليه ذكر المصنفُ في "الأصول" ما يتوقّف هو عليه، وإليه أشار الشارح بقوله: "وذكرُها حينتذ...". (منع الموانع، ص: ۸۹، حاشية البنائي: ١/ ٦٨).

ثانيهما: نَعْم، قاله الجمهور، واختاره الرازي في المحصول (٨٠/١)، والآمدي في الإحكام (١/ ٨٠)، والشارح، و شيخُ الإسلام في لُبُّ الأصول وشرحه(ص:٤)، والبيضاوي في المنهاج(١/ ٧).

- (٣) أي المصنف في منع الموانع، ص: ٨٩.
- (٤) أي من قول الشارح «بالمرجحات أي معرفتها...».( البناني: ١/ ٦٨).

توقفَها (١) على صفّاتِ المجتهد من ذلك من حيث حصولُها للمَرءِ، لا معرفتُها، والمعتّبَرُ (٢) في مسمى «الأصولي» معرفتُها، لا حصولُها كما تقدّمَ كل ذلك.

وبالجملة فظاهرٌ أنّ معرفة الدلائل الإجماليةِ المذكورةِ في الكتب الخمسة لا تَتوقَّفُ على معرفة شيءٍ من المرجحاتِ، وصفاتِ الْمُجتهد المعقودِ لَها الكتابانِ الباقيانِ، لكونِها من الأصول، فالصوابُ ما صنعوا من ذكرِها في تعريفَيه كأن يقال:

أصولُ الفقه دلائلُ الفقهِ الإجماليةُ ، وطرقُ استفادتِها ومستفيد جزئياتِها .

وقيل: «معرفة ذلك».

ولا حاجة إلى تعريف «الأصولي» للعلم به من ذلك.

أَ وأما قولُهم المتقدم «الفقية: المجتهدُ...» (٣) وكذا عكسه الآتي في كتاب «الاجتهاد» (٤)، فالمرادُ به بيانُ المّاصَدَق أي ما يَصدُق عليه «الفقية»، وهو ما يَصدُق عليه «المجتهدُ»، والعكسُ (٥)، لا بيانُ المفهوم وإن كان هو الأصلُ في التعريف، لأن مفهومَهما مختلف، ولا حاجة إلى ذكره (٢) للعلم به مِن تعريفَي «الفقه» و «الاجتهاد».

فما تَقدَّم مِن أنَّهم ما قالوا «الفقيه: العالِمُ بالأحكام أي إلى آخره»، لذلك، على أن بعضهم (٧٠) قاله تصريحاً بِما علم التزاماً .

كونُها أمراً، والتفصيليةُ من هذه الحيثية مغايرةٌ للإجماليةِ .
 وهذا ردٌّ على دليل المصيفِ الأولِ. (البناني: ١/ ٢٨).

<sup>(</sup>١) هذا ردٌّ على دليل المصنِّفِ الثالث. (البناني: ١/ ٦٩).

 <sup>(</sup>٢) هذا ردُّ على دليلِ المصنفِ الرابعِ.

وأما الردُّ على دليلِه الثاني ذكره الشارحُ بقولِه السابق: «ولتوقُفِ استفادةِ الأحكام...».

<sup>(</sup>البناني: ١/ ٦٥، ٦٩).

<sup>(</sup>٣) هذا ردٌّ ثان لدليلِ المصنفِ الرابع. (البناني: ١/٧٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تعريف المجتهد» ٢/ ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٥) مبتدأ وخبرُه محذوف أي والعكسُ ثابتٌ.(البناني: ١/ ٧٠).

<sup>(</sup>٦) أي ذكر مفهوم «الفقيه» و «المجتهد» لذلك أي للعلم به مما ذُكر. (النجوم اللوامع: ١/٦٧٦).

<sup>(</sup>٧) أي كالشيخ أبّي إسحاق الشيرازي في كتابه «الحدود».

<sup>(</sup>البحر: ١/ ٢٣) النجوم اللوامع: ١/ ١٧٦).

#### [تعريف الفقه]

والفقه: العِلمُ بالأحكام الشرعيةِ العمليةِ المُكتَسَبُ، مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيليَّةِ.

### [تعريف الفقه]

(والفقة: العلمُ بالأحكام) أي بِجميع النِّسَبِ التامَّةِ (١) (الشرعيةِ) أي المأخوذةِ من الشرع، المبعوثِ به النبيُّ الكريمُ ﷺ، (العَمَلِيةِ) أي المتعلقة بكيفية عملٍ: قلبي أو غيرِه كالعلم بأنّ النيةَ في الوضوء واجبةٌ (٢)، وأنّ الوترَ مندوبٌ (٣)، (المكتسَبُ) ذلك العلمُ (مِن أُدلتِها التَّفصيليةِ) أي من الأدلةِ التفصيليةِ للأحكامِ .

فخرَج بقيد «الأحكام» العلمُ بغيرها من الذوات والصفاتِ كتصوَّر الإنسان والبياض؛ وبقيد «الشرعيةِ» العلمُ بالأحكام العقلية والحسيةِ كالعلم بأن الواحد نصفُ الاثنين ، وأنَّ النار محرقةٌ. وبقيد «العملية» العلمُ بالأحكام الشرعيةِ العلمية أي الاعتقاديةِ كالعلم بأنّ الله تعالى واحدٌ، وأنه يُرى في الآخرة. وبقيد «المكتسبُ» علمُ الله تعالى (٤) وجبريلَ والنبِيِّ ﷺ بِما

- (۱) النسبة التامة: هي إسنادُ أمر لآخرَ إيجاباً أو سلباً، فالحكمُ هنا بمعنى النسبةِ التامةِ بيْنَ الأمرَين التي العلمُ بها من حيث إنَّها واقعةٌ أوْ لاَ تصديقٌ، ويغيرِها تصوُرٌ، لا بمعنى ما اصطلح عليه الأصوليون من «أنهُ خطابُ اللهِ المتعلَّقُ بفِعلِ المكلِّفِ مِن حيثُ إنّه مكلِّف» الآتِي بيانُه، وإلاَّ كان ذِكرُ «الشرعية» تكراراً، ولا بمعنى ما اصطلح عليه المنطقيون من «أنه إدراكُ أنّ النسبةَ واقعةٌ أو ليست بواقعة» المسمَّى تصديقاً لأنه عِلمٌ، والفقة ليس بعلِم.
- فالعلمُ بالأحكام المذكورةِ التصديقُ بتعلُّقِها، لا تصوُّرُها لأنه من مبادئ أصولِ الفقو، ولا التصديقُ بثبوتِها لأنه من علم الكلام. (النجوم اللوامع: ١/ ١٧٧).
- (۲) اختلف العلماء في اشتراط النية في الوضوء على مذهبين: أحدهما: تشترط، فلا يصح وضوء بدون نية، قاله المالكية، والشافعية، والحنابلة. ثانيها: لا تشترط، بل تُسنّ، قاله الحنفية.
   (فتح باب العناية: ١/٥٥، جامع الأمهات، ص: ٢٤، المغني: ١٢٩/١).
  - (٣) اختلف العلماء في وجوب الوتر على مذهبين: أحدهما: يجب، قاله الحنفية.
     ثانيهما: لا يجب، بل يستحب، قاله المالكية والشافعية والحنابلة.
  - (فتح باب العناية: ١/٣١٨، جامع الأمهات، ص: ١٣٣، منتهى الإرادات: ١/٥٥).
- (٤) لأنّ علمَه تعالى لا يُوصَف بالكسبِ لاستلزامِه سبقَ الجهلِ، ولا بالضرورة لإشعارِه بالحاجة، لأنّ الضروري يُطلَق على ما قارَنه الاحتياجُ إليه؛ ولأنّ علمَ جبريل بما يُلقى إليه من الله ضروريّ، وكذا علمُ النبيّ ﷺ بِما يوحى إليه من الأحكام. هذا بناءً على أنهﷺ لا يجتهد، أمَّا على أنه يجتهد وهو الأصحُ كما سيأتي بيانُه في كتاب «الاجتهاد» ففيه قولان: أظهرُهما: أنه فقهٌ، لأنه حاصلٌ من النظرِ ==

(۱۳) ذُكر. وبقيد «التفصيلية» العلمُ بذلك المكتسبُ للخلافِي (۱۱ من المقتضي والنافي، المثبتُ بِهما ما يأخذه من الفقيه، ليحفظُه عن إبطال خصمِه، فعِلمُه مثلاً بوجوبِ النية في الوضوء لوجود المقتضى، أو بعدم وجوب الوتر لوجود النافي ليس من الفقه.

وعبَّروا عن «الفقه» هنا بـ «العلم» وإن كان لظنيةِ أدلتِه ظنَّا، كما سيأتي التعبير به عنه في كتاب «الاجتهاد» (٢)، لأنه ظنُّ المجتهد الذي هو لِقُوَّتِه قريبٌ من العلم.

وكونُ المراد بالأحكام جميعُها لا يُنافيه قولُ مالك من أكابر الفقهاء في ستٍ وثلاثين مسألة (٣) من أربعين سُئل عنها: «لا أدري»، لأنه متهيئٌ للعلم بأحكامِها بِمعاودةِ النظر.

وإطلاقُ العلمِ على مثل هذا التهيؤ شائعٌ عرفاً، يقال: "فلان يعلم النحو"، ولا يُراد أنّ جميعَ مسائله حاضرةٌ عنده على التفصيل، بل إنه متهيئ لذلك.

وما قيل: «من أن «الأحكام الشرعية» قيد واحد جمعُ «الحكم الشرعي» المُعرَّفِ بـ «خطاب الله» (٤٠) الاَتِي (٥٠) فخلافُ الظاهر وإنْ آلَ إلى ما تَقدَّم في شرح كونِهما قَيدَيْنِ كما لا يَخفى (٦٠).

في الأدلة. والثاني: ليس بفقه، لأن الله يخلق له علماً ضرورياً يُدرِك به ما اجتهد فيه .
 (النجوم اللوامع: ١/ ١٧٨ ، حاشية الباجوري: ١/ ٥٣ ، فهاية السول: ١/ ١٩ ، البناني: ١/ ٧٥).

<sup>(</sup>۱) هو الذي نصبَ نفسَه للخلافِ والجدلِ ليذبَّ عن مذهبِ إمامِه، والمرادُ هنا: مَن يأخذ الأحكامَ من المجتهد بدليلِ إجمالي كأن يقول الشافعي للمزني مثلاً: الوترُ ليس بواجب لوجودِ النافي. وهذا بناءً على أنّ الخلافِيّ يكتسبُ علماً، لكنه لا يُسمَّى فقهاً لعدمِ اكتسابِه من الأدلةِ التفصيليةِ، بل من الإجماليةِ. والحقُّ أنّه لا يكتسبُ علماً من المقتضي والنافي حتى يتعيَّن له كلِّ منهما، وعليه الخلافي إن كان عنده التهيُّأ للعلم بجميعِ الأحكام من الأمور المعيَّنةِ كان فقيهاً مستقلاً، وإلاّ فالصوابُ أنَّ قيد «التفصيلية» البيانِ الواقع، أي لإخراج علم المقلِّد بذلك، فإنه إنّما يستفيده من المجتهد بواسطةِ دليلِ إجمالي. (حاشية الباجوري: ١/ ٥٣، النجوم اللوامع: ١/ ١٧٩، البحر: ١/ ٢٢، الغيث الهامع: ١/ ١٦).

<sup>(</sup>٢) في تعريف «المجتهد»: ٢/٣٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) هكذا اشتُهر في كُتب الأصول، والذي في مقدِّمة «التمهيد» لابنِ عبدِ البَرِّ(١/٧٣) عن الهيثم بن جميل عن مالك «أنّه سُئل عن ثمانٍ وأربعين مسألةً؟ فقال في ثنتينِ وثلاثين منها: لا أدري».

<sup>(</sup>٤) انظر: «الحكم الشرعي»: ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٥) وهو اختيارُ البدر الزركشي في التشنيف(١/ ٤٠).

<sup>(</sup>٦) قاله الإمام المرازي في المحصول(١/ ٧٩)، والقاضي البيضاوي في المنهاج(١٧/١)، والإسنوي في نهاية السول(١/ ١٧)، والولي العراقي في الغيث الهامع (١٤/١) .

# [الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ]

والحُكْمُ: خِطابُ اللهِ الْمُتعلِّقُ بفِعلِ الْمُكلِّفِ من حيثُ إنَّه مُكلِّفٌ. . . . . . . . .

### [الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ]

(والحكمُ) المتعارَفُ بين الأصوليين بالإثبات تارةً والنفي أخرى: (خطابُ الله) أي كلامُه النفسيُّ الأزليُّ، المسمَّى في الأزل خطاباً حقيقة على الأصح، كما سيأتي (١).

(المتعلِّقُ بفعلِ المكلّفِ) أي البالغِ العاقلِ<sup>(٢)</sup> تعلُّقاً معنوياً قبل وجودِه كما سيأتي<sup>(٣)</sup>، وتنجيزياً بعد وجودِه بعد البعثةِ، إذ لا حكمَ قبلَها كما سيأتي<sup>(٤)</sup>.

(مِن حَيثُ إِنه مُكلِّفٌ)(٥) أي ملزم ما فيه كلفةٌ، كما يُعلَم مِمَّا سيأتي (٦).

فتناوَلَ الفعلَ ال**قلبيَّ**: الاعتقادَّ وغيرَه<sup>(۷)</sup>، وا**لقوليَّ**، وغيرَهُ، والكفَّ، والمكلفَّ الواحدَ كالنبي ﷺ في خصائصه، و الأكثرَ من الواحد،و المتعلقَ بأوجه التعلقِ الثلاثة من الاقتضاءِ (<u>11)</u> الجازم،وغيرِ الجازم، والتخييرِ الآتيةِ لتناولِ حيثيةِ التكليفِ للأخيرَين<sup>(۸)</sup> منها كالأول

- (١) في «الكلام الأزلى خطاب متنوع»: ١٠٦/١.
- (٢) اقتصر الشارح على اعتبار البلوغ والعقل، ولا بُدَّ من اعتبار بُلوغ الدعوة وسلامة الحواس الظاهرة.
   (حاشية الباجوري: ١/٥٥).
  - (٣) في «تعلُّق الأمر بالمعدوم»: ١/ ٨٣ .
  - (٤) في «انتفاء الحكم قبل الشرع»: ١/ ٨٠ .
- (٥) يَجُوزُ فِي اللام «مَكلِّف» الكسرُ، وهو الأكثرُ المشهورُ، والفتحُ وهو قليلٌ حتى عُدَّ لحناً وإنْ كان مشهوراً بين الفقهاء. ولم يذكر المصنفُ «به» بعد «مكلف» إشارةً أنّ المكلِّف مخاطَبٌ بغيرِ ما كُلِّف به كالمندوب والمكروه والمباح، كما يُخاطَبُ بما كُلِّف به كالواجب ولحرام.(النجوم اللوامع: ١٨٣/١).
  - (٦) أي قريباً في مسألة «جائز الترك ليس بواجب».
- (٧) أي فتناوَل الخطابُ الفعلَ القلبيَّ كاعتقاد أنّ الله واحد ، وأنَّ النيةَ في الوضوء واجبةٌ ، والفعلَ القوليَّ كتُداء الزكاة، وتناوَلَ الكفُّ ( وإن كان هو أيضاً من الفعل ) كالكفِ عن المحرمات ، وتَناوَلَ فعلَ الواحدِ كالوصالِ للنبي ﷺ ، وقعلَ الأكثرِ كصيامِ رمضان مثلاً. (النجوم اللوامع: ١/ ١٨٣).
- (٨) أي ويتناول الخطاب المقتضي اقتضاء جازماً كالوجوب، والحرمة، واقتضاء غير جازم كالكراهة والندب، الخطاب المخير كالإباحة، فتناولُ الخطابِ للأولَّين ظاهرٌ لوجودِ الإلزامِ فيهما، وهو معنى التكليف، بخلافِ الثالثِ لعدم وجودِ الإلزام فيه. ( النجوم اللوامع: ١/١٨٣).

الظاهرِ، فإنه لو لا وجودُ التكليف لم يوجَدًا، ألا ترى إلى انتفائهما قبل البعثة كانتفاء التكليف.

ثُمَّ الخطابُ المذكور يَدُلُ عليه الكتابُ والسنةُ وغيرهما .

وخرَج بد «فعل المكلف» خطابُ الله المتعلِّقُ بذاتِه وصفاته، وذواتِ المكلفين، والسجماداتِ، كممدلول ﴿ اللهُ إِلَّا هُوَ ﴾ (١)، ﴿ خَلِقُ كُلِّ مُكَلِّ مُكَالِقُ كُلِّ اللهُ اللهُ إِلَّا هُوَ ﴾ (١)، ﴿ خَلِقُ كُلِّ مُكَالِقُ كُلُ مَا اللهُ اللهُ إِلَّا هُوَ ﴾ (١)، ﴿ وَلَقَدَّ اللهُ اللهُولِيُولِلهُ اللهُ اللهُ

وبـ «ما بعده» مدلولُ «وما تَعْمَلُون» من قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞﴾ (٤)، فإنه متعلِّقٌ بفعل المكلَّفِ من حيث إنه مَخلوقٌ لله تعالى.

ولا خطابَ يتعلَّقُ بفعل غير البالغ العاقلِ، وولِيُّ الصبِيِّ والمجنونِ مخاطَبٌ بأداء ما وجب في ما لِهما منه كالزكاةِ وضمانِ المتلَفِ<sup>(٥)</sup>كما يُخاطِّبُ صاحبُ البهيمة<sup>(١)</sup> ، بضمان ما أتلَفتْه حيث فَرَّط في حفظِها لِتنزُّلِ فعلِها في هذه الحالة مَنْزِلةً فعلِه.

وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومهِ الْمُثابِ عليها لَيسَت لأنه مأمورٌ بِها كالبالغ، بل ليعتادَها فلا يَتركها بعد بلوغهِ إن شاء الله تعالى ذلك.

ولا يتعلق الخطابُ بفعل كلِّ بالغِ عاقلِ كما يُعلَم مِمَّا سيأتي من «امتناع تكليفِ الغافلِ والملجَأِ والمكرَو»(٧) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات، الآية: ٩٦.

<sup>(</sup>٥) اتفق العلماء على أنه يجبُ على ولِيِّ الصبيِّ والمجنونِ منعُهما من إتلافِ مالِ الغيرِ، وأنه تجبُ غرامتُه في مالِهما، وأنه تجبُ زكاةُ الفطرِ في مالِهما، وأنه يجبُ العشورُ في زرعِهما وتُمرِهما، ولكنهم اختلفوا في وجوبِ زكاةٍ غيرِهما عليهما على مذهبين:

أحدهما: تجبُ في مالِهما، ويُخرج عنهما ولِيُّهما، قاله المالكية والشافعية والحنابلة.

ثانيهما: لا تجبُ الزكاةُ في مالِهما، قاله الحنفية. (المجموع: ٤/ ٢٩٤، ٣٧٨، المغني: ٢/ ٢٥٦).

ما أفسدته البهيمة بالليل على مالكِ البهيمةِ، وما أفسدتُه نهاراً على صاحبِ المالِ إن لم تكن يدُ أحدِ
 عليها، قاله المالكية والشافعية والحنابلة. وقال الحنفية : يضمنُ صاحبُ البهيمةِ ما أتلفتْه مطلقاً.

<sup>(</sup>٧) انظر: «تكليف الغافل، والملجّأ، والمكرّو»: ١/ ٩٢.

# [ لا حُكْمَ إلَّا للهِ ]

ومِن ثَمَّ لا حُكمَ إلَّا للهِ.

### [الحُسنُ والقُبحُ]

والحُسنُ والقبحُ بَمعنى مُلاءمةِ الطبعِ ومُنافرَتِه، وبمَعنَى صِفةِ الكمالِ والنَّقصِ عَقلِيٌّ، وبِمَعنى تَرتُّبِ الذَّمِّ عاجلاً والعقابِ آجلاً ........ تَوَيَّبِ الذَّمِّ عاجلاً والعقابِ آجلاً ....

ويرجع ذلك في التحقيق إلى انتفاء تكليفِ البالغ العاقل في بعض أحوالِه.

وأما خطابُ الوضع الآتي (١) فليس من الحكم المتعارَفِ كما مشى عليه المصنفُ (٢). (10) ومَن جَعله منه ـ كما اختاره ابن الحاجب (٢) ـ زاد في التعريف السابقِ ما يُدخله، فقال: «خطابُ الله المتعلِّقُ بفعلِ المكلَّفِ بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع»، لكنه لا يَشمَل من الوضع ما متعلَّقُه غيرُ فعلِ المكلِّفِ كالزوال سبباً لوُجوب الظهر .

### [لاحُكمَ إلّا للهِ]

واستعمل المصنف كغيره «ثَهِم» للمكانِ الْمَجازِي كثيراً ، ويُبيَّنُ في كلِّ مَحَلِّ بِما يناسبه كما سيأتي. فقولُه هنا:

(ومِن ثَمَّ) أي مِن هنا، وهو أنّ الحكم خطاب الله، أي من أجل ذلك نَقول: (لا حُكمَ إلا للهِ)، فلا حكم للعقل بشيء مِمَّا سيأتي عن المعتزلة المعبَّرِ عن بعضه بـ «الحُسن والقُبح».

### [الحُسنُ والقُبح]

ولَمَّا شارَكه في التعبير بِهما عنه ما يَحكُم به العقلُ وِفاقاً بَدَأْ به تحريراً لِمَحل النَّزاعِ فقال: (والحُسنُ والقُبحُ) للشيء (بِمَعنى ملائمةِ الطَّبعِ ومُنافرتِه)كحسنِ الْحُلوِ وقُبحِ الْمُرِّ، (و) بِمعنى (صفةِ الكمالِ والتقصِ) كحُسن العلم وقُبح الجهلِ (عقليُّ) أي يَحكُم به العقلُ اتفاقاً.

(وبِمعنى تَرتُّبِ) المدحِ و (الذَّمُّ عاجلاً)، والثوابِ (والعقابِ آجلاً) كحسنِ الطاعة وقُبح

انظر: «الحكم الوضعي»: ١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) وبه قال الجماهير من الحنفية والشافعية والحنابلة .

<sup>(</sup>فواتح الرحموت: ١/ ٧٨)، المحصول: ١/ ٨٩، الإحكام: ١/ ٨٥، شرح الكوكب: ١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) قاله المالكية. (شرح التنقيح، ص: ٧٠، مختصر ابن الحاجب: ١/٢٢٢).

شرعيٌّ، خلافاً للمُعتزلةِ .

# [ شُكرُ المُنْعِم]

وشُكرُ الْمُنعِمِ واجبٌ بالشَّرعِ، لا بالعقلِ.

المعصية (شرعيٌّ) أي لا يَحكُم به إلا الشرعُ المبعوثُ به الرُّسلُ، أي لا يؤخّذُ إلاّ مِن ذلك، ولا يُدرَك إلاّ به.

(خلافاً للمعتزلةِ) (١) في قولهم: «إنه عقلي، أي يحكم به العقلُ لِما في الفعل مِن مصلحةِ ( حَلافاً للمعتزلةِ) أو مفسدةٍ يَتبعها حسنُه أو قُبحُه عند الله تعالى، أي يُدرِك العقلُ ذلك بالضرورة كحسن الصدق النافع، وقُبح الكذبِ الضار؛

أو بالنظر كحسن الكذبِ النافِع ، وقُبحِ الصدق الضَّار \_ وقبل: « العكس » \_ ويَجيء الشرعُ مؤكِّداً لذلك ؛

أو باستعانة الشرع فيما خفي على العقل كحسن صوم آخر يوم من رمضان، وقُبح صوم أوَّلِ يوم من شَوَّال (٢).

وقولُه كغيره (٣): «عقليٌّ وشرعيٌّ» خبرُ مبتدأِ مَحذوفٍ، أي كلٌّ منهما أو كلاهما.

وتركُه كغيره «المدح والثواب» للعلم بِهما من ذِكر مُقابِلهما الأنسبِ ـ كما قال ـ بأصول المعتزلةِ، فإن العقابَ عندهم لا يتخلَّفُ، ولا يَقبل الزيادةَ، والثوابُ يَقبلُها وإن لَم يَتخلَّف أيضاً.

# [شكرُ المُنْعِم]

(وشُكرُ الْمُنعِم) أي وهو الثناءُ على الله تعالى لإنعامِه بالخلق، والرِّزقِ، والصحةِ، وغيرِها

<sup>(</sup>۱) الجميعُ متفتّ على أنَّ الله تعالى هو المشرِّع للأحكام وحدَه، وأنّه ليس لغيرِه شرعُ حكم كائناً كان، ولكنهم اختلفوا هل العقلُ يُدرِكُ حكم الله تعالى في الأشياء أوْ لا؟ قال أهلُ السنةِ: العقلُ لا يدرِكُ الأحكام، وإنَّما يُعرَف حكمُ الله تعالى من طريق رسولِه. وقال المعتزلة: إنّ العقلَ يُدرِكُ حكمَ الله تعالى في الأفعالِ بحسبِ ما يَظهرُ له من مصلحةٍ أو مفسدةٍ، فالحكمُ الشرعيُّ تابعٌ لهما، والعقلُ طريقٌ لمعرفةِ الحكم. (المحصول: ١٢٤/١، الإحكام: ١/ ٧٧) التشنيف: ١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) قال التاج السبكي رحمه الله في رفع الحاجب (١/ ٤٥٤): «وتبعَ المعتزلةَ من احنفية جماعةٌ، ومن أصحابنا الصيرفي، والقفال الكبير، وأبو بكر الفارسي، والقاضي أبو حامد، وأبو عبد الله الحليمي».

<sup>(</sup>٣) كالقرافي في شرح التنقيح، ص: ٨٨.

# [ انتِفاءُ الحُكمِ قبلَ الشَّرعِ ] ولا حُكمَ قبلَ الشَّرعِ ، بلْ الأمرُ موقوفٌ إلى وُرودِه .

بالقلب بأن يعتقدَ أنه تعالى ولِيُّها، أو اللسانِ بأن يَتحدَّث بِها، أو غيرِه كأن يَخضعَ له تعالى (واجبٌ بالشرع، لا بالعقلِ)(١)، فمَن لم تَبلغه دعوةُ نَبِيٍّ لا يَأثَمُ بتركه، خلافاً للمعتزلة(٢).

# [انتِفَاءُ الدُكمِ قبلَ الشَّرعِ]

(ولا حُكمَ) موجودٌ (قبل الشرع) أي البعثةِ لأحدِ من الرَّسلُ لانتفاء لأزمه حينتُذِ مِن ترتُّبِ الثوابِ والعقابِ بقوله تعالى ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِينَ حَقَى نَبْعَثَ رَشُولًا﴾ (٣) أي ولا مُثيبِين. فاستغنى عن ذكر الثواب بذكر مقابله من العذاب الذي هو أظهرُ في تَحقُّقِ معنى التكليف.

وانتفاءُ الحكم الذي هو الخطاب السابقُ بانتفاء قَيْدٍ منه وهو التعلُّقُ التنجيزي .

(بلُ الأمْرُ) أي الشأنُ في وجودِ الحكم (موقوف إلى وُرودِه) أي الشرع .

(١) قال البدر الزركشي رحمه الله في سُلاسلَ الذهب (ص: ١٠٦): "أعلَم أنه نُقِلَ عن جماعةً مِن أكابرِ أَصحابِنا مُوافقةُ المعتزلةِ في قُولهم: "تَهُدِبُ شُكُرُ المنعم عَقْلاً"، و "يجبُ العملُ بخبر الواحدِ عقلاً"، و "بالقياسِ عقلاً"، منهم ابنُ سُريج، وتلميذُه الإمام الكبير القفال الشَّاشِي أَعَلَمِ الشافعيين فيما وراء النَهر بالأصولِ.

وقدَ فكر ا**لحافظُ ابنُ عَسَاكِر أ**نّ القفالَ كان في أوّل أمِرِه ماثلاً عن الاعتدالِ، قائلاً بالاعتزالِ، ثُمَّ رَجَع إلى مَدْهَب الأشعري.

وقال القاضي أبو بكر في «التقريب والإرشاو» والأستاذ أبو إسحاق في «تعليقه في أصول الفقه» وقد حكيا هذه المذاهب: اعلَم أنّ هذه الطائفة من أصحابنا أبنَ سُريخ وغيرَه كانوا بَرَعُوا في الفقه، ولم يَكُن لَهُم قَدْمٌ راسخٌ في الكلام، وطالعُوا على الكبر كُتبَ المعتزلة، فاستحسنوا عبارتهم، وقولَهم في شكر المنعم عقلاً، فذهبوا إلى ذلك غيرَ عالمين بما تؤدي إليه هذه المقالة من قُبح القولِ. انتهى . وهذان اله حمان في الاعتذار عن هذلاء الأئمة من وَصُمَة الاعتذال». وفيه برهانٌ ساطع أنْ كَالَ علم

وَهَٰذَانِ الوجهَانِ فِي الاعتَٰذَارِ عن هؤلَاءَ الأَثْمَةِ من وَصَّمَةِ الْاعتزالِ». وفيه برهانٌ ساطع أنَّ كَلّ علم يُؤخّذ من أربابه، الفقه مِن فقيهِ، الحديث مِن محدِّثٍ، الأصول مِن أصولي، إلى آخره.

(٢) هذا والذي بعده مبنيانِ على تتحسين العقلِ وتقبيخِه، فمن حكَّمَ العقلَ كالمعتزلةِ أوجبَ شكرَ المنجمِ
تعالى قبلَ البعثةِ، وأوجبَ أحكاماً قبل ورودِ الشرعِ، ومن وكَّلَ التحسين والتقبيحَ إلى الشرع كأهلُ
السنةِ لم يُوجِبْ قبلَ البعثةِ حكماً ولو شكرَ الله تعالى ولا غيرَه.

(تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع للزركشي: ١/ ٤٧).

(٣) سورة الإسراء ، الآية: ١٥.

(IV)

### وحكَّمتْ الْمُعنزلةُ العقلَ، فإنْ لَم يَقضِ......

أشارَ بِهذا \_ كما قال<sup>(١)</sup> \_ إلى أنه مرادُ مَن عَبَّر منّا في الأفعال قبل البعثة بالوقف<sup>(٢)</sup>، فليس مُخالِفاً لِمَن نفَى منّا الحكمَ فيها.

و «بلْ» هنا للانتقال من غرض إلى آخرَ وإن اشتمل على الأول، إذ توقُّفُ الحكم على الشرع مشتملٌ على انتقائه قبله، ووُجودِه بعده.

(وحكّمت المعتزلةُ العقل) في الأفعال قبل البعثة، فما قضى به في أيِّ شيء منها: ضروريٌّ كالتنفس في الْهواء؛ أو اختياريٌّ لِخصوصِه بأن أدرَك فيه مصلحةً أو مفسدةً، أو انتفاءَهما. فأمرُ قضائه فيه ظاهرٌ.

وهو أن الضروريَّ مقطوعٌ بإباحتِه، و الاختياريَّ لِخصوصه ينقسم إلى الأقسام الخمسةِ: الحرامِ وغيرهِ، لأنه إن اشتمل على مفسدةِ فعلُه فحرامٌ كالظلم، أو تركُه فواجبٌ كالعدل؛ أو على مصلحةٍ فعلُه فمندوبٌ كالإحسان، أوتركُه فمكروةً؛ وإن لم يشتمِل على مصلحةٍ أو مفسدةٍ ، فمباحٌ.

(فإن لم يَقضِ) (٢) العقلُ في بعضِ منها ليخصوصهِ بأن لم يُدرِك فيه شيئاً مِمَّا تَقدَّم كأكلِ الفاكهة فاختُلف في قضائه فيه لعموم دليله على أقوالٍ ذَكرها بقولِه:

<sup>(</sup>١) أي المصنف في منّع الموانع (ص: ٩٥ ـ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) قال الزركشي في سلاسل الذهب (ص: ١٠١): «واختلف أصحابُنا وغيرُهم في حكم الأشياء قبل وُرود الشرع على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنها على الإباحة حتى يَرِدَ الشرعُ بحظرها، وهو قولُ أبي إسحاق المروزي، وأبي العباس ابن سريج، وأكثر الحنفية، والبصريين من المعتزلة والظاهرية.

الثاني: أنها على الحظر حتى يَردَ الشرعُ بإباحتها، وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة، وبعض الحنفية، والبغداديين من المعتزلة.

الثالث: أنها على الوقف، وهو قول أكثر أصحابنا، منهم: القاضي أبو الطيب الطبري، وأبو علي الطبري، وأبو علي الطبري، وأبو الطبري، وأبو الحسن الأشعري».

<sup>(</sup>٣) اختلف المعتزلةُ في الأفعالِ الاختياريةِ التي لا يقضي العقلُ فيها بِحُسنِ ولا قُبحٍ على ثلاثةِ مذاهب: الأول: أنّها محرَّمةٌ، قاله معتزلةُ بغداد، وابنُ أبي هريرة من الشافعية. الثاني: أنّها مباحةٌ، قاله معتزلةُ البصرة منهم أبو علي الجبائي وابنُه، وطائفةٌ من فقهاء الحنفيةِ والشافعية.

الثالث: الوقف، ونُقل عن أبي الحسن الأشعري، وأبي بكرالصيرفي.

<sup>(</sup>المحصول: ١/ ١٥٨، الإحكام: ١/ ٨٢، نِهاية السول: ١/ ١٣٢).

### فثالِثُها لَهُم: «الوقفُ عن الحَظْرِ، والإباحةِ».

(فثالثُها لَهم: «الموقف عن الحَظْرِ والإباحةِ)» أي لا نَدْرِي أنه محظورٌ أو مباحٌ، مع أنه لا يَخلُو عن واحدِ منهما، لأنه إما ممنوعٌ منه فمَحظورٌ، أوْ لاَ فمبُاحٌ. وهما القولان المطويان.

دليل الحظر: أنّ الفعل تَصَرفُ في مِلك اللهِ تعالى بغير إذْنهِ، إذ العالَمُ: أعيانُه ومنافعه ﴿١٨ مَلكُ له تعالى. ودليل الإباحة: أن الله تعالى خَلَق العبدَ، وما ينتفع به، فلو لم يُبح له كان خلقُهما عبثاً، أي خالياً عن الحكمةِ. ووجهُ الوقفِ عنهما: تَعارُضُ دليلَيهما.

وأشار بقوله «لَهم» أي للمعتزلة إلى ما نقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني (١) من «أنَّ قولَ بعضِ فقهائنا أي كابن أبي هُريرة (٢) بد «الحَظْر»، وبعضِهم بد «الإباحة» في الأفعال قبل الشرع» إنّما هو لغفلتهم عن تشعُّبِ ذلك عن أصول المعتزلة، للعلم بأنَّهم ما اتبعوا مقاصدَهم (٢)؛ وأنَّ قول بعضِ أئمتنا أي كالأشعري (٤) فيها بد «الوقف» مرادُه به نَفيُ الحكم

- (۱) والباقلاني: هو محمد بن الطيّب بن محمد الباقِلانِي، البصري، المالكِي، أبو بكر، فقيه بارعٌ، محدِّثُ حجةٌ، متكلّمٌ على مذهب أهلِ السنةِ، وطريقةِ الأشعريُ، انتهت إليه رياسةُ المالكيةِ بالعراقِ، وكان أعرف الناسِ بعلم الكلام، قاهراً للمعتزلةِ، والجهميةِ، والخوارجِ، وغيرِهم من المبتدعةِ، كان عفيفاً، كريماً، زاهداً، ذكياً، له مؤلفات كثيرة، منها: شرحُ الإبانة، كشف الأسرار، الإرشاد، وغيرها، توفي رحنه الله سنة ٤٠٣هـ ببغداد. (الفتح المبين: ١/ ٢٣٣).
- (٢) وابن أبي هريرة: هو الحسن بن الحسين ، أبو علي ، الشافعي ، المشهور بابن أبي هريرة ، أحدُ عظماء أصحابِ الشافعي، انتهت إليه رياسةُ الشافعية ببغداد، وكان ذا هيبة ووَقارٍ، له مكانةٌ عظيمةٌ عند الحكام والرعيةِ، وله آراءٌ خاصةٌ في الأصولِ والفروعِ، ومن مؤلفاتِه: شرحان على مختصر المزنِي، وغيرُه، توفى رحمه الله سنة ٣٤٥هـ ببغداد.(الفتح المبين: ١٠٤/١).
- (٣) الفرق بين المعتزلةِ وبَيْن مَن قال به من الفقهاء من ثلاثةِ أوجه :
   أحدها: أنّ المعتزلة خصُوا هذه الأقوالِ في الأفعالِ التي لا يقضي العقلُ فيها بَحسنِ ولا قُبحٍ ،
   والفقهاءُ عمَّموا في جميع الأفعالِ .
  - ثانيها: أنَّ معتمدَهم دليلً العقل ، ومعتمد والفقهاءِ دليلُ النقلِ .
  - ثالثها: أنَّهم أرادوا بالوقف وقْفَ حيرةٍ، والفقهاء أرادوا به وقْفَ انتفاء الحُكم. (التشنيف: ١/ ٤٩).
- (3) والأشعري: هو علي بن إسماعيل بن إسحاق، أبو الحسن الأشعري، من سلالة أبي موسى الأشعري على المشعري على المسلمين المسلمين، برع في علم الكلام والجدل على طريقة المعتزلة، ثم تَحوَّل إلى أهلِ السنة، كان قويً الحجة، واضحَ البرهان، حرباً على المعتزلة وغيرهم من المبتدعة، ناصراً للسنة، ورعاً مجتهداً في العبادة، الله كتباً كثيرة مفيدة منها: الإبانة، إيضاحُ لبرهان، مقالات الإسلاميين، وغيرها، توفي رحمه الله تعالى سنة ٣٢٤هـ على الراجع ببغداد، ودُفن بها. (الفتح المبين: ١/١٨٥).

### [تَكلِيف الغافِلِ، والمُلْجُأِ، والمُكْرَهِ]

الصَّوابُ امتِناعُ تَكليفِ الغَافِلِ، والْمُلْجَأِ،

فيها<sup>(۱)</sup> أي كما تقدم<sup>(۲)</sup> .

### [تَكليفُ الغافِلِ، والمُلْجَاِّ، والمُكْرَهِ]

(والصوابُ امتناعُ تكليفِ الغافلِ<sup>(٣)</sup> والْمُلجَأِ): أما الأول: وهو مَن لا يَدري كالنائم والساهي، فلأنّ مقتضى التكليف بالشيء الإتيانُ به امتثالاً، وذلك يتوقفُ على العلم بالتكليف به، والغافلُ لا يَعلَم ذلك، فيمتنع تكليفُه وإن وجب عليه بعد يَقظتِه ضمانُ ما أتلفَه من المال، وقضاءُ ما فاته من الصلاة في زمان غَفلته لوجود سبيهما.

وأما الثاني: وهو من يَدري، ولا مندوحة له عمّا أُلْجِئ إليه كالملقى من شاهي على شخص يَقتُله، لا مندوحة له عن الوقوع عليه القاتل له، فامتناعُ تكليفه بالملجَأ إليه أو بنقيضِه لعدم قدرتِه على ذلك، لأن الملجَأ إليه واجبُ الوقوع، ونقيضَه مُمتنعُ الوقوع، ولا قدرة على واحدٍ من الواجب والممتنع. قبل: "بِجواز تكليفِ الغافلِ والملجأ بناءاً على جواز التكليفِ بِما واحدٍ من الواجد الصخرة العظيمة" (٤). ورُدَّ بأنَّ الفائدة في التكليف بِما لا يُطاق من الاختبار هل يَأخُذ في المقدماتِ أَوْلا؟ منتفيةٌ في تكليفِ الغافل والملجَأ.

وإلى حكاية هذا وَرَدِّه أشارَ المصنفُ بتعبيره بـ «المصواب»(٥).

<sup>(</sup>١) اختلف أصحابُ أبي الحسن في تفسير الوقف الذي ذهب إليه على قولَين:

أجدهما: أنَّ الحكمَ موجودٌ لأنّه قديمٌ، ولكنّنا لا نعلمُه، اختاره الرازي والبيضاوي. وألب وثانيهما: أنْ لا حُكمَ، وهو الصوَّابُ الذي عليه أهل الحقّ. (المحصول: ١/ ١٦٥، الإحكام: ١/

<sup>(</sup>٢) أي في شرح قول المصنف: "بل الأمر موقوف إلى وُرودِه».

<sup>(</sup>٣) قال الولي العراقي رحمه الله في الغيث الهامع (١/ ٢٤): «قد يتوهَّمُ أنّ الشافعي رضي الله عنه يَرَى تكليفَ الغافلِ لنصّهِ على تكليفِ السكرانِ. وليس كذلك، فإنه إنّها قال بتكليفِ السكرانِ عُقوبةً له، لِتَسَيَّبه إلى ذلك بمُحرَّم باختيارِه".

 <sup>(</sup>٤) قاله الشيخ أبو الحسن الأشعري، ومَنع وُقوعه سَمعاً.
 (الإحكام للآمدي: ١/١٣٢، الغيث الهامع: ٢٤/١).

<sup>(</sup>٥) اتفق العلماء على عدم وقوع تكليفِ المُلْجَل سَمعاً وإنْ أجازَ بعضُهم تكليفَه عقلاً بناء على جواذِ التكليفِ بـ «ما لا يُطاق». (الإحكام: ١/ ١٣٢، نهاية السول: ١/ ١٥١).

### وكذا الْمُكرَهِ على الصَّحيحِ ولَو على القتْلِ، وإثْمُ القاتِلِ لإيثَارِهِ نَفْسَه.

(وكذا المكرّو) وهو من لا مندوحة له عمّا أكرِه عليه إلا بالصبر على ما أكرِه به، يَمتنع تكليفُه بالمكرّو عليه أو بنقيضه (على الصحيح)(١)، لعدم قدرته على امتثال ذلك، فإن الفعلَ للإكراه لا يَحصُل به الامتثال، ولا يُمكِن الإتيانُ معه بنقيضِه (ولَو) كان مكرّها (على القتل) للإكراه لا يَحصُل به الامتثال، ولا يُمكِن الإتيانُ معه بنقيضِه (ولَو) كان مكرّها (على القتل) للمكافئِه ، فإنه يَمتنع تكليفُه حالَ القتلِ للإكراه بتركه لعدم قدرته عليه. (وإثمُ القاتلِ) الذي هو مُجمّعٌ عليه (لإيثارِه نفسَه) بالبقاء على مكافئه الذي خيَّره بينهما المُكرِهُ بقوله «اقتُل هذا وإلا قتلنك»، فيَأثَمُ بالقتل من جهةِ الإيثارِ، دون الإكراهِ.

وقيل: «يَجوز تكليفُ المكرَه بِما أُكرِه عليه أو بنقيضه لقدرتِه على امتثالِ ذلك، بأنْ يأتِي بالمكرَه عليه الله المكرَه عليه أداء الزكاةِ فنَواها عند أخذِها منه، أو بنقيضِه صابراً على ما أُكرِه به وإن لم يُكلِّفه الشارعُ الصبرَ عليه، كمَن أُكرِه على شُرب الخمر، فامتنع منه صابراً على العقوبة».

والقول ا**لأول للمعتزلة، والثاني للأشاعرة،** ورجع إليه المصنف آخراً ، ومن توجيههما يعلم أنه لا خلاف بينَ الفريقين<sup>(٢)</sup>، وأن التجقيقَ مع الأول<sup>(٣)</sup>، فليتأمَّل.

أحدهما: أنّه مكلَّفٌ، قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واختاره المصنفُ آخراً في الأشباه والنظائر(١/٩). ثانيهما: أنّه غيرُ مكلَّفٌ، قاله المعتزلة، والطوفي من الحنابلةِ، واختاره المصنفُ هنا وفي منع الموانع(ص:١٠٦).

(فواتح الرحموت: ١/ ٢٢٠، المحصول: ١/ ٢٦٨، الإحكام: ١/ ١٣٣، شرح الكوكب: ١/ ٥٠٨).

(٢) أي فإنّ توجيهَ الأولِ بقولِه: «فإنّ الفعلَ للإكراهِ لا يَحصل به الامتثالُ...» يَدلُّ على فرضِ كلامِه في حالِ المباشرةِ.

وتوجيه الثاني بقولِه القُدريّه على امتثالِ ذلك...» يدلُّ على فرضِ كلامِه قبلَ المباشرةِ، فلم يَتوارَدْ القولانِ على مَحَلُّ واحدٍ، فكان الخُلفُ لفظياً، لأنَّ المانِعَ (المعتزلة) باظرٌ إلى أنَّ البّكليفَ يتحققُ حالَ المباشرةِ، والمُجيزُ (الأشاعرة) ناظرٌ إلى تحققِه قبل المباشرةِ.

والأصحُ أنَّ الخلاف حقيقيٌ لأنَّ التكليف عند المعتزلة مُمتنعٌ حالَ المباشرةِ وقبلَها، وعند الأشاعرة قبل المباشرةِ ومستمرٌ معها. (النجوم اللوامع: ١/ ١٩٢، البناني: ١/ ١٢٦).

(٣) كأنه نظر إلى رفع الحرج عن المكرو لكن هذا إنما يُناسِبُ وقوعَ التكليفِ بذلك، لا جوازَه الذي الكلامُ فيه، فكان التحقيقُ مع الثاني حيث أجازَ التكليفَ بذلك عقلاً، ومنعه شرعاً لحديثِ ابنِ ماجه (٢٠٤٣) الحسنِ لغيرِه "إنَّ اللهَ تَجاوَزَ عن أُمَّتِي الخطأَ، والنَّسيانَ، وما استُكرِهوا عليه».

(النجوم اللوامع: ١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>١) اختلف العلماء في تكليف المكرّو على مذهبين:

# [ تَعَلُّقُ الأمرِ بالمَعدُومِ ]

ويَتعلَّقُ الأمرُ بالْمَعدومِ تَعلُّقاً مَعنويّاً، خلَّافاً للمُعتَزِلَةٍ .

# [ أقسامُ الحُكم التَّكليفِيِّ]

فَإِنْ اقْتَضَى الخطابُ الفعلَ اقتضاءً جازماً فإيجابٌ، أو غيرَ جازمٍ فَنَدْبٌ، أو الترْكَ

# [ تَعَلُّقُ الأَمْرِ بالمَعدُومِ ]

(ويتعلَّق الأمرُ بالمعدوم تعلَّقاً معنوياً) (١) بِمعنى أنه إذا وُجد شروطُ التكليف يكون مأموراً بذلك الأمرِ النفسي الأزليِّ، لا تعلُّقاً تنجيزياً، بأن يكونَ حالة عدمِه مأموراً.

(خلافاً للمعتزلةِ)(٢) في نفيهم التعلُّقَ المعنوِيَّ أيضاً، لنفيهم الكلامَ النفسيَّ. والنَّهيُ وغيرُه كالأمر .

وسيأتي تنوُّعُ الكلام في الأزل على الأصح إلى الأمرِ وغيره (٣).

### [ أقسامُ الدُكمِ التكليفِيِّ ]

(فإن اقتضى المُخطابُ) أي طلَب كلامُ الله النفسي (الفعل) من المكلَّفِ لشيء (اقتضاءً جازماً) بأن لم يُجوِّز تركه (فإيجابٌ) أي فهذا الخطاب يُسمَّى إيجاباً، (أو) اقتضاء (غيرَ جازمٍ) بأنْ جَوَّز تركه (فندبُ؛ أو) اقتضَى (التَرُك) لشيء اقتضاء (جازماً) بأنْ لم يُجوِّز فعلَه (فتحريمُ،أو) اقتضاء (غيرَ جازمٍ بنهي مخصوصٍ) بالشيء، كالنهي في حديث الصحيحين (أنه المتحريمُ، أو) اقتضاء (غيرَ جازمٍ بنهي مخصوصٍ) بالشيء، كالنهي في حديث الصحيحين (أنه

<sup>(</sup>۱) اختلف العلماء في تعلَّقِ خطابِ الشارعِ بالمعدوم على مذهبين: أحدهما: يتعلَّقُ الخطابُ بالمعدومِ قبلَ الوجودِ بصفاتِ التكليفِ تعلَّق به تنجيزياً لقولِه قبلَ الوجودِ بصفاتِ التكليفِ تعلَّق به تنجيزياً لقولِه تعالى في سورة الأنعام (الآية: ۱۹) ﴿وَأُوحِى إِنَّ كَلَا الْقُرْمَانُ لِأَنْوَرَكُم بِدِ وَمَنْ بَلَغَّ ﴾، قال سلفُ الأمَّة: ومَن بلَغه القرآنُ أُنذِر بإنذارِ النبيِّ ﷺ، قاله أهلُ السنةِ. ثانيهما: لا يتعلَّق، قاله المعتزلة. (المحصول: ۱/۱۸ بلغه القرآنُ أُنذِر بإنذارِ النبيِّ ﷺ، قاله أهلُ السنةِ. 1/ 198، شرح الكوكب: ١/١٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط: ١/٣٧٧ ـ ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكلام الأزلي خطاب متنوع»: ١٢١/١.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى(١١٦٧)، ومسلم في الصلاة، باب استحبابِ تحية المسجد بركعتين...(١٦٥٧)، وأبو داود في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد(٤٦٧)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع =

# جازماً فتَحريمٌ، أو غيرَ جازمٍ بِنهْيِ مَخصوصٍ فكراهةٌ، أو بغيرِ مخصوصٍ فَخِلافُ

"إِذَّ دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجِلِسْ حَتَّى يُصلِّي رَكَعَتَيْنِ »، وفي حديث ابن ماجه وغيره « لَا تُصَلُّوا في أَعْظَانِ الإِبلِ، فإنَّها خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ (١٠) (فكراهة ) أي فالخطابُ المدلول عليه بالمخصوص يسمى كراهة .

ولا يَخرج عن المخصوص دليلُ المكروه إجماعاً أو قياساً (٢)، لأنه في الحقيقة مستنَدُ الإجماع، أو دليلُ المقيسِ عليه، وذلك من المخصوص.

(أو بغير مخصوص) بالشيء، وهو النهيُ عن ترك المندوباتِ المستفادُ من أوامرها، فإنّ الأمرَ بالشيء يُفيد النهي عن تركِه، (فخلاف الأولَى) أي فالخطابُ المدلولُ عليه بغير المخصوصِ يُسمَّى خلاف الأولى كما يسمى متعلَّقُه بذلك فعلاً كان كفطر مسافرٍ لا يتضرَّرُ (٢١) بالصوم كما سيأتي (٣) ، أو تركاً كترك صلاة الضحى.

والفرقُ بين قسمَي المخصوص وغيره: أن الطلبَ في المطلوب بالمخصوص أشدُّ منه في المطلوب بغير المخصوص، فالاختلافُ في شيء أمكروهٌ هو أمْ خلافُ الأولى؟ اختلافُ في وجود المخصوصِ فيه كصوم يوم عَرفةَ بعَرفةَ للحاج خلاف الأولى(٤٠).

ركعتين(٣١٦)، والنسائي في المساجد، باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه(٧٢٩)، وابن ماجه في
 إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع(١٠١٣).

<sup>(</sup>۱) رواه ابنُ ماجه في المساجد والجماعات، باب الصلاة في أعطان الإبلِ ومراح الغنَمِ (٧٦٨)، قال البوصيري في زوائده (١/ ٤٢٤): «إسنادٌ صحيح». ورواه الترمذي إلاّ قولُه «فإنَّها خُلقت...» كلاهما عن أبي هريرة ﴿ الله عَبَد الله وَ الله بن معبَد الله وَ عَبد الله بن معبَد الله

مسألة: اختلف العلماء في الصلاة في أعطان الإبِل على مذهبين: أحدُهما: تَحرُم، قاله المالكية والحنابلة، والظاهرية؛ ثانيهما: تُكرَه، قاله الحنفية والشافعية. (تحفة الأحوذي: ٢/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) قولُه «إجماعاً أو قياساً» تمييزٌ لـ «دليل المكروه» العائد عليه الضميرُ «الأنه»، أو حالٌ من «دليل»، أي كما يكون دليلُ المكروه من الكتابِ والسنةِ يكونُ من سائر الأدلةِ التشريعية كالإجماع والقياس. (البناني: ١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الرخصة والعزيمة»: ١١٣/١ .

 <sup>(</sup>٤) اتفق الجماهير على استحبابِ الفطرِ للحاجِ بعرفة، وأنّه مكروة للذي يضعف، واختلفوا في صومِ الحاجِ الذي لا يضعف على قولَين لاختلافهم في تصحيح الحديث الوارد بالنهيِ:
 أحدهما: يُكره، قاله جماعةٌ من أصحابنا، واختاره ابنُ حجر الهيتمي.

الأَوْلَى،

وقيل: مكروهٌ لحديث أبي داود وغيره: «أنه ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ بِعَرِفَةَ» (١٠). وأجيب بضعفه عند أهل الحديث.

وقِسْمُ خلاف الأولى زاده المصنف (٢) على الأصوليين أخذاً من متأخري الفقهاء، حيث قابلوا المكروه بخلاف الأولى في مسائل عديدة، وفرَّقوا بينهما، ومنهم إمامُ الحرمين (٣) في «النهاية» (٤) بالنهي المقصود، وغير المقصود، وهو المستفاد من الأمر (٥).

- (۱) رواه أبو داود في الصوم، باب صوم يوم عرفة بعرفة (٢٤٤٠)، والنسائي في الكبرى في الصوم، باب النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة (٢٨٣٠)، وابنُ ماجه في الصيام، باب صيامُ يوم عرفة (١٧٣٢)، وابنُ ماجه في الصيام، باب صيامُ يوم عرفة (١٧٣٢)، والمنافع والمحاكم في المستدرك (١/ ٦٠٠)، وقال: "ضحيحٌ على شؤط البخاري، ووافقه الذهبي. ومدارُه على مهدي الهجري، وهو مختلفٌ فيه، وثقهُ الحاكم، وابنُ حبان، والسيوطي، وضعَفه الأكثرون، قال النووي في المجموع (٦/ ٤٠١): "مجهول"، والذهبي في الميزان (٦/ ٥٣٠): "قال أبو حاتم: مجهول"، وقال المتذري: "قال ابنُ معين: لا أعرفه"، وقال في التقريب (٢/ ٤٢٣): "مقبول".
- (٢) أَوْلُ مَن ذَكَرَ "خَلاقَ الأُولَى" هو إمامُ الحرمين، فالمكروه لا بُدَّ فيه مِن نَهي مقصودٍ عنه، ولا يُكتفَى فيه بـ"نُهيّ لأنّ الأمرَ بالشيء نَهيّ عن ضِدَّه، فكلُّ مأمور به تركُه منهيّ عنه، لكن النهيُ المستفادُ مِن الأمر بطريقِ الالتزام، لا بطريق القصدِ، فلذلك احترزَ وقال "نَهيٍّ مقصود"، فكلُّ ما ورَد فيه نَهيٌ مقصودٌ مكروهٌ، وما لَم يَرِد فيه نَهيٌ مقصودٌ خلافُ الأولَى، وما لَم يَرِد فيه نَهيٌ أصلاً أبعدُ من الكراهةِ. (التشنيف: ١/٥٨، البرهان لإمام الحرمين: ١/٢١٦)،
- (٣) وإمام الحرمين: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، أبو المعالي، ضياء الدين الشافعي، إمام الحرمين الجويني، أعلمُ أهلِ زمانِه بالكلام، والأصول، والفقه، وأكثرهم تنحقيقاً، وأقواهم حجةً، كان يجلس للوعظ والمناظر، ويحضر دروسة الأكابو من الأثمة، بقي على تلك الحال ثلاثين سنة، وله كتُبّ كثيرةً نفيسة في الفقه وأصوله، منها: البرهان في أصول الفقه، والتلخيص في الأصول، والإرشاد في أصول الدين، نهاية المطلب في دراية المذهب في الفقة وغيرها، توفي رحمه الله سنة ٤٧٨هـ (الفتح المبين: ١/ ٢٧٣).
- (٤) هو «نهاية المطلب في دراية المذهب»، جَمَعهُا إمامُ الحرمين بمكة المكرمة، وحرزها بنيسابور، ورتبه وأملاهُ، وعقد مجلساً عند فراغه، فحضر الأثمة الكبار، وهو كبير الحجم، ثم اختصره إمامُ الحرمين بنفسه، وقال عنه: إنه يقع في الحجم مِن «النهاية» أقل مِن النصف، وفي المعنى أكثر من الضعف. (الطبقات الكبرى للسبكي: ٥/ ١٧١، الطبقات للإسنوي: ١/ ١٩٧، كشف الظنون: ٢/ ١٩٩٠).

<sup>=</sup> ثانيهما: خلافُ الأولَى، قاله جماعةٌ من أضحابنا، واختاره النووي والشارخ. (المجموع: ٢/ ٢٠٤، التحقة: ٤/ ٦٣٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢١٦/١ .

أو التَّخْيِيرَ ف**إباحةٌ**.

### [ الحُكمُ الوَضْعِيِّ ]

وإنْ وَرَدَ سَبَباً، وشَرطاً، ومانِعاً، وصحيحاً، وفاسداً.........

وعدَل المصنفُ إلى «المخصوص، وغير المخصوص» أي العام، نظراً إلى جميع الأوامر الندبية.

وأما المتقدمون فيطلقون «المكروة» على ذي النهي المخصوص، وغير المخصوص، وقد يقولون في الأول «مكروة كراهة شديدة» كما يقال في قسم المندوب: «سنة مؤكدة».

وعلى هذا الذي هو مبنى الأصوليين يقال: «أو غيرَ جازمِ فكراهةٌ».

(أو) اقتضى الخطابُ (التخييرُ) بين فعلِ الشيء وتركِه (فإباحةٌ).

ذِكرُ «التخيير» سَهوٌ، إذ لا اقتضاءَ في الإباحة، والصوابُ «**أَوْ خَيَر**َ» كما في «المنهاج»<sup>(١)</sup> عطفاً على «اقتضَى».

وقابَل «الفعل» بـ «المترْك» نَظراً للعُرف، وإلاّ فالتَّركُ المقتضي في الحقيقة فعلٌ هو «الكفُّ» (٢٢ كما سيأتي «أنه لا تكليفَ إلا بفعل، وأنه في النهي الكفُّ». (٢٠ .

### [الحُكْمُ الوَضْعِيِّ]

(وإنْ وَرَدَ) الخطابُ النفسيُّ بكون الشيءِ (سبباً، وشرطاً، ومانعاً، وصحيحاً، وفاسداً) ـ «الواو» للتقسيم، وهي فيه أجوَدُ من «أو» كما قاله ابن مالك (٣٠).

وحذَفَ ما قدرتُه كما عبَّر به في «المُختَصَر»<sup>(٤)</sup> أي «كون الشيء» للعلم به معنَّى مع رعاية الاختصار .

<sup>(</sup>١) منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي: ١/ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: مسألة: «لا تكليف إلا بالفعل»: ١٦١/١.

<sup>(</sup>٣) وابن مالك: هو محمد بن عبد الله بن مالك، الطائي الأندلسي، أبو عبد الله جمال الدين الشافعي، نزيل دمشق، إمامُ وقتهِ في اللغة والنحو والقراءاتِ، حفظ أشعارَ العربِ، وكان مشاركاً في الحديثِ والفقه، ديناً صالحاً، كاملَ العقلِ والوقارِ والتؤدةِ، تَوَلِّى مشيخةَ العادليةِ، صنَّف تصانيفَ شهيرة نافعة، توفى رحمه سنة ٢٧٢هـ بدمشق. (طبقات الشافعية للإسنوي: ٢٠٠/٢٠).

<sup>(</sup>٤) مختصر المنتهى لابن الحاجب: ٧/٢.

#### فَوَضْعٌ . وقد عُرفَت حُدودُها.

ووصْفُ النفسي بـ «الوُرود» مَجازٌ كوصف اللفظي به الشائعُ .

و « الشيءُ» يَتناول فعلَ المكلَّفِ، وغيرَ فعلِه كالزنا سبباً لوجوب الحدَّ، والزوالِ سبباً لوجوبِ الظهر، وإتلافِ الصبي مثلاً سبباً لوجوب الضمانِ في ماله وأداءِ الولِيِّ منه. ـ

(فَوَضْعُ) أي فهذا الخطاب يسمَّى وضعاً، ويسمَّى «خطابَ وضع» أيضاً، لأنَ متعلَّقه بوَضع الله تعالى، أي بجَعلِه كما يسمى «الخطابُ المُقتَضِي أو المُخَيرُ ـ الذي هو الحكمُ المتعارَفُ كما تقدَّم (١) ـ «خطابَ تكليفِ» لِما تَقدَّم .

(وقد عُرفت حدودُها) أي حدودُ المذكورات من أقسام خطابِ التكليف، ومن خطاب الوضع، فحدّ الإيجابِ: الخطابُ المقتضي للفعل اقتضاءً جازمًا. وعلى هذا القياسُ.

وسيأتي حدودُ «السَبَب» وغيره من أقسام متعلَّقِ خطاب الوضع (٢)، وكذا حدُّ الحدِّ بـ «الجامع المانع» (٢) الدافعُ للاعتراض بـ «أنَّ ما عُرف رسومٌ لا حدودٌ، لأن المميِّز فيها خارج عن الماهية» (٤).

نَعُم يُختَصَر فيقال: « **الإيجابُ: اقتضاءُ الفعلِ الجازمُ»،** وعلى هذا القياسُ.

وسيأتي حدُّ الأمر به "اقتضَاءِ الفِعلِ" (٥)، والنهي به "اقتضَاءِ الكَفَّ" (٦) كما يُحدَّانِ به «القول المقتضي للفعل وللكفّ»، فالمعبَّرُ عنه هنا به «ما عدا الإباحة »(٧) هو المعبَّرُ عنه فيما سيأتي به «الأمر، والنهي» نظراً (٨) هنا إلى أنه «حكمٌ»، وهناك إلى أنه «كلامٌ».

<sup>(</sup>١) انظر: «الحكم الشرعي»: ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: «أقسام الحكم الوضعي»: ١٠٢/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: «الحد»: ١١٩/١.

<sup>(3)</sup> اعتُرض على قولِ المصنف «وقد عرفت حدودُها» أنَّ التي عُرفت رسومٌ، ليسَ بِحدودٍ، لأنَّ التعريفَ إِنْ كان بالماهياتِ فهو حَدَّ، أو بالأوصافِ الخارجيةِ رَسْمٌ، أو بالمرادِف لفظيٌ، والتي عُرفت من الثاني لا الأولِ ؟ فيجابُ بأنَّ الحَدَّ عند الأصوليين مُعرِّف سواءٌ كان التعريف بالحدِّ، أو بالرسمِ، أو باللفظِ ، فنبَّه عليه المصنف بقولِه «وقد عرفت حدودُها »، وعرَّف «الحدَّ» فيما يأتي بـ « الجامع المانع»، والتقسيمُ السابق للمناطقة. (التجوم اللوامع: ١٩٨٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تعريف الأمر»: ٣٠٤/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: «تعریف النهي»: ١/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٧) أمّا المعبُّرُ عنه بالإباحة هنا فلم يُعبُّروا عنه في مبحثِ الأمر والنهي بشيءٍ.(النجوم: ١٩٩١).

<sup>(</sup>٨) أي أنّ خطابَ الله تعالى يُعبَّرُ عنه في مبحث الحُكمِ بـ «الإيجاب، وما معه نظراً إلى أنّ البحثَ عن=

### [ الفرْضُ والوَاجِبُ مُتَرادِفانِ ]

والفَرْضُ والواجبُ مُتَرادِفَانِ، خلافاً لأبي حَنيفةً. وهو لَفْظِيٌّ.

### [الفرضُ والواجبُ مُترَادِفانِ]

(والفرضُ والواجبُ مُترادفانِ) أي اسمَان لِمعنَى واحدٍ، وهو كما عُلِمَ من حَدِّ «الإيجاب»: الفعلُ المطلوبُ طلباً جازماً (١).

(خلافاً لأبي حنيفة) في نفيه ترادُفَهما حيث قال: «هذا الفعلُ إن ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرضُ، كقراءة القرآن في الصلاةِ الثابتة بقوله تعالى: ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْتَرَ مِنَ ٱلْقُرَءَانِ ﴾ (٢)؛

أو بدليل ظني كخبر الواحد فهو الواجب، كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بحديث الصحيحين: «لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»(٣) فيأثم بتركِها، ولا تفسد به الصلاة بخلاف تركِ القراءة»(٤).

(وهو) أي الخلاف (لفظيّ)(٥) أي عائدٌ إلى اللفظ والتسمية، إذ حاصلُه: أنّ ما ثبّت

<sup>=</sup> الحكم ، ويعبَّر عنه في مبحث؟ الأمر والنهي، بـ «الأمر، والنهي» نظراً إلى أنّ البحثَ في الكلامِ. (البناني: ١/١٤٤).

<sup>(</sup>۱) قاله المالكية والشافعية والحنابلة، خلافاً للحنفية (الهداية: ١/ ٤٤٠، فواتح الرحموت: ١/ ٨٣، المستصفى: ١/ ١٥٨، الإحكام: ١/ ٨٨، مختصر ابن الحاجب: ١/ ٢٣٢، شرح الكوكب: ١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الأذان، باب وجوب القراءة ...(٧٥٦)، ومسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (٨٧٦)، وأبو داود في الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (٨٢٢)، والنسائي في الصلاة باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (٢٤٧)، والنسائي في الافتتاح، باب إيجاب قراءة الفاتحة (٩١٠)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب القراءة خلف الإمام (٨٣٨).

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرح مسلم(٤/ ٣٢٢): "في الحديث وجوبُ قراءة الفاتحة، وأنّها متعينةٌ، لا يُجزئ غيرُها إلاّ لِعاجزٍ عنها، وهذا مذهبُ مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمَن بعدهم. وقال أبو حنيفة ظليمة وطائفة قليلةٌ: لا تجبُ الفاتحةُ، بل الواجبُ آيةٌ من القرآن».

<sup>(</sup>٥) مثلُه في المستصفى (١/ ١٥٨)، الإحكام (١/ ٨٨)، روضة الناظر(ص: ١٦)، مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٣٢)، شرح العضد (١/ ٢٣٢)، مختصر الطوفي (ص: ١٩)، شرح الكوكب (١/ ٣٥٣)، والحاصل (١/ ٢٣٨)، نهاية السول (١/ ٤٩)، فواتح الرحموت (١/ ٨٣).

### [ أَسْمَاءُ النَّدْبِ ]

والمندوبُ، والمُستحَبُّ، والتطَوُّعُ، والسُّنَّةُ مُترادِفَةٌ، خلافاً لِبعض أصحابِنا.

بقطعي كما يسمَّى فرضاً هل يسمى واجباً؟ وما ثبتَ بظني كما يسمَّى واجباً هل يسمَّى فرضاً؟ فعنده: لا، أخذاً للفَرْضِ من «فَرَض الشيء» بِمعنى «حَزَّه»(١) أي قطع بعضه، وللواجب من «وجَب الشيء وجبةً»: أيْ سقَطَ<sup>(٢)</sup>، وما ثبت بظني ساقط من قسم المعلوم.

وعندنا: نعم، أخذاً مِن "فَرَض الشيءُ: قدَّره" (")، و "وجَب الشيءُ وجوباً: ثبَتَ" (<sup>(1)</sup>. وكلٌّ مِن المقدَّر والثابتِ أعمُّ مِن أن يثبَّت بقطعي أو ظني. ومأخذُنا أكثرُ استعمالاً.

٢٤﴾ وما تقدَّم من أن تركَ الفاتحة من الصلاة لا يُفسِدها عنده أي دونَنا لا يَضرُّ في أن الخلاف لفظيّ، لأنه أمرٌ فقهيٌ لا مدخلَ له في التسمية التي الكلامُ فيها.

### [ أشماءُ النَّدْبِ ]

(والمندوبُ والمستَحَبُّ والتطوَّعُ والسنةُ مترادفةٌ) (٥) أي أسماءٌ لمعنَّى واحدٍ، وهو كما عُلِم من حدَّ الندبِ: «الفعل المطلوب طلباً غيرَ جازم».

(خلافاً لبعض أصحَابِنا) أي القاضي الحسين (٢) وغيره (٧) في نفيهم ترادُفَها حيث قالوا: «هذا الفعل إن واظَبَ عليه النبيُّ ﷺ فهو السُّنَّةُ، أولم يُواظِب عليه كأنْ فعَله مرةً أو مرتين فهو المُستَحَبُّ، أولم يفعَله وهو ما يُنشِئه الإنسانُ باختياره مِن الأوراد فهو التطوعُ ».

ولم يتعرَّضوا للمَندُوبِ لعمويه للأقسام الثلاثة بلا شكٍّ.

<sup>(</sup>١) المصباح المنير: ٢/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير: ٢/ ٦٤٨.

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير: ٢/ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير: ٢/ ٦٤٨.

<sup>(</sup>٥) وبه قال أيضاً الحنابلة. (شرح الكوكب: ٢٠٣/١).

<sup>(</sup>٢) والقاضي الحسين: هو الحسين بن محمد بن أحمد أبو على المروزي الشافعي، الإمام المحقق المدقق، أحد أصحاب الوجوه، أجلُّ أصحابِ القفَّال، كان غوَّاصاً في المعاني الدقيقةِ والفروع الأنيقةِ، لُقَّبَ بحبرِ هذه الأمةِ، له التعليق الكبير، وما أجزل فوائده، وله فروع غريبةٌ، توفي رحمه الله تعالى سنة ٤٦٢هـ. (تَهذيب الأسماء للنووي: ١٦٧/١).

<sup>(</sup>٧) كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي، والقاضي أبي يعلى الجرجاني. (شرح الكوكب المنير: ٢/٣٠١).

وهو لَفْظِيٌّ.

# [ لا يَجِبُ النَّدْبُ بِالشُّروعِ ]

ولا يَجِبُ بالشُّرُوعِ، خِلافاً لأبِي حَنيفة . . .

(وهو) أي الخلاف (لفظيّ) أي عائدٌ إلى اللفظِ والتسميةِ، إذ حاصلُه: أنّ كلاً من الأقسام الثلاثةِ كما يُسمّى بغيره منها؟ فقال الأقسام الثلاثةِ كما يُسمّى بغيره منها؟ فقال البعضُ: «لا،إذ السنةُ: الطريقةُ والعادةُ، والمستحَبُّ: المحبوبُ، والتطوعُ: الزيادةُ».

والأكثرُ (١): «نعَم، ويَصدُق على كُلِّ من الأقسام الثلاثةِ: أنه طريقةٌ، وعادةٌ في الدين، ومحبوبٌ للشارع بطلبهِ، وزائدٌ على الواجب».

# [ لا يَجِبُ النَّدْبُ بالشُّروعِ ]

(ولا يَجبُ) المندوبُ (بالشروع)(٢) فيه، أي لا يَجبُ إتْمامُه لأنّ المندوب يَجُوز تركُه، وتركُ إتْمامِه المُبطِلُ لِما فُعِلَ منه ترُكُ له.

(خلافاً لأبي حنيفة) (٣) في قوله بـ «وُجوبِ» إنْ مامِه لقوله تعالى ﴿ وَلا نُبَطِلُواْ أَعْلَكُونَ ﴾ أَعْلكُونَ هما». وعُورض في الصوم بحديث «الصَّاقِمُ المُتَظَوِّعُ أَميرُ نَفْسِهِ، إنْ شَاءَ صَامَ، وإنْ شَاءَ أَفْظَرَ (٥٠ رواه الترمذي (٢٠ وغيره، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». ويقاسُ على الصوم الصلاة، فلا تَتناولُهما «الأعمالُ» في الآية جُمعاً بين الأدلة.

<sup>(</sup>١) أي من أصحابنا وغيرهم، حتى قال ابنُ حمدان من الجنابلة في «المقنع»: «يُسمى إجْماعاً». (شرح الكوكب: ١/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) أي عند الشافعية والحنابلة.(المحصول: ٢/ ٢١٠، شرح الكوكب: ١/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) وخلافاً للمالكيةِ أيضاً. (فواتح الرحموت:١٦٢/١، شرح الكوكب:٤٠٩/١).

<sup>(</sup>٤) سورة محمد، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع(٧٣١)، والنسائي في الكبرى، (٣٢٨٩)، والدارقطني في سننِه (٢٢٠٣)، والحاكم في الصوم (١٦٠٠)، وقال: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي، وصححه السيوطي في الجامع الصغير (٥١٢٢).

وفيه سماك بن حرب قال الحافظ ابن حجر في التقريب(٢/ ٨٠): « صدوق، وروايتُه عن عكرمة خاصة مضطربةٌ») عن أبي صالح وهو ضعيفٌ يُرسِل كما قال الحافظ في التقريب(١/ ١٦٥)، وللحديث أسانيد أخرى لا تخلو عن مُقالٍ، وبالجملةِ فهو حسنٌ لغيرو.

ووُجوبُ إِتَّمَامَ الْحَجِّ لأَنَّ نَفْلَهُ كَفَرضِهِ: نِيَّةً، وَكَفَّارَةً ، وَغَيرَهُمَا.

# [ أَقْسَامُ الْحُكْمِ الْوَضْعِيِّ ]

والسَّبَبُ: مَا يُضَافُ الْحُكُمُ إليهِ للتَعَلُّقِ بِهُ مِن حيثُ إنَّه مُعَرِّفٌ، أو غيرُه.

(ووجوبُ إِتْمامِ الحجِّ)(١) المندوبِ (لأن نفلُه) أي الحج (كفرضِه: نيةً) فإنَّها في كلِّ منهما قصدُ الدخول في الحج أي التلبُّسِ به، (وكفارةً) فإنّها تَجب في كلِّ منهما بالجماع الْمُفسِد له، (وغيرَهُما) أي غير النية والكفارة كانتفاء الخُروج بالفسادِ، فإن كُلاً منهما لا يَحصُل الخروجُ منه بفسادِه، بل يَجب المضيُّ فيه بعد فسادهِ. والعمرةُ كالحجِّ فيما ذُكر .

وغيرُهُما لين نفلُه وفرضهُ سواءً فيما ذُكر: فالنبةُ في نفلِ الصلاة، والصومِ غيرُها في فرضِهما، و الكفرةُ في فرض الصوم بشرطه دون نفلهِ، و دونَ الصلاة مطلقاً، و بفساد الصلاةِ و الصومِ يَحصُل عَروجُ منهما مطلقاً. ففارَقَ الحجُّ والعُمرةُ غيرَهُما من باقي المندوبات في وجوبٍ إنْمامِهما لِم بَهتِهما لفرضِهما فيما تَقدَّم.

# [ أقسامُ الحُكمِ الوَضْعِيِّ]

(والسببُ: ما يُضاف الحكمُ إليه) كذا في «المستصفى»(٢)، زاد المصنف لبيان جهة الإضافةِ قولَه: (للتعلُّقِ) أي لتعلُّقِ الحُكمِ (به من حيث إنّه مُعرِّفٌ) للحُكمِ (أو غيرُه) أي غيرُ مُعرِّفٍ له، أي مُؤثِّرٌ فيه بذاتِه (٦)، أو بإذنِ الله تعالى (٤)، أو باعث عليه (٥)، الأقوالُ الآتية في معنى «العلَّة» أي حيثما أطلقت على شيء، معزوًا أوّلُها لأهل الحقِّ (٦). تَعرَّض لَها هنا تنبيها على أنّ المعبَّر عنه هنا بـ «السبب» هو المعبَّرُ عنه في القياس بـ «العلَّة» كالزنا لوجوب الجلدِ، والرَّوالِ لوُجوب الظهرِ، والإسكارِ لِحُرمة الخمرِ؛ وَ«إضافةِ الأحكامِ إلَيهَا» كما يُقال: «يَجب الجلدُ بالزنا، والظهرُ بالزوالِ، وتَحرُم الخمرُ للإسكار».

 <sup>(</sup>١) هذا تنبية على أنَّ مَحلَّ الخلافِ في وجوبِ إثمامِ النافلةِ بالشروع في نافلةِ غير الحجِ والعمرةِ .
 (شرح الكوكب: ١٠/١٤).

<sup>(</sup>٢) المستصفى للإمام الغزالي: ١/٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) قاله المعتزلة، أبطله الإمامُ في المحصول(٥/١٢٧) من أربعةِ أوجه.

<sup>(</sup>٤) قاله الغزالي في السمتصفى: ٢/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) قاله سيف الدين الآمدي في الإحكام: ٣/ ١٧٣، وابنُ الحاجب في المختصر: ٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الركن الرابع: العلة»: ١٨١/٢.

والشَّرطُ : يأتِي.

### [المانع]

وَالْمَانِعُ: الوصفُ الوُجودِيُّ ، الظاهرُ ، الْمُنضَبِطُ الْمُعرِّفُ نَقِيضَ الحُكْم،

ومن قال<sup>(۱)</sup>: «لا يسمى الزوالُ، ونَحوُه من السبب الوقتِيِّ عِلَّةً» نظَرَ إلى اشتراط المناسبة في العلة. وسيأتِي أنّها لا تُشترَط فيها بناءً على أنّها بِمعنى «المعرّف» الذي هو الحق<sup>(۲)</sup>.

وما عرَّف المصنفُ به «السببَ» هنا مُبيِّنٌ لِخاصنِه (٣)، وما عَرَّفه به في «شرحِ المختصر» (٤) كالآمدي (٥) من «الوصفِ الظاهرِ المُنْضِيطِ المعرَّفِ للحُكمِ» مُبيِّنٌ لِمَفهومِه .

والقيدُ الأخيرُ للاحتراز عن «الْمانِع». ولم يُقيِّد الوصفَ بـ «الوجودي» كما في «الْمانع»، لأنّ «العِلَّة» قد تكون عدميةً كما سيأتِي (٦٠).

( والشرطُ يأتِي ) في مبحث «المخصّص» أخّرَه إلى هناك ، لأن اللغوي من أقسامِه مُخصّصٌ كما في « أكرِم ربيعة إنْ جاؤا » ، أي الجائين منهم ، ومسائله الآتيةُ من الاتصالِ وغيرهِ لا مَحلَّ لِذكرها إلاّ هناك .

ثُمَّ الشرعيُّ الْمُناسِبُ هنا كالطهارة للصلاةِ ، والإحصَّانِ لوُجوب الرجم .

#### [المانع]

(والمانع) (٧) المرادُ عند الإطلاق، وهو مانع الحُكم: (الوصفُ الوجوديُّ الظاهرُ المنضيِطُ المعرَّفُ نقيضَ الحُكم) أي حُكم السَبَبِ.

<sup>(</sup>١) أي كالآمدي في الإحكام: ١٢٧/١.

<sup>(</sup>٢) أي في آخر المسلك الثالث «الإيماء» من مسالك العلة: ٢٣٠/٢.

 <sup>(</sup>٣) أي تعريفُ المصنفِ هنا مبينٌ لصفة السببِ الخاصةِ به، وهي إضافةُ الحكمِ إليه كما يُعرَّف الإنسان
بصفتِه الخاصةِ به كقولنا «الإنسان حيوان ضاحكٌ»، وفي «شرح المختصر» مُبيئٌ لذاتيةِ السببِ .
 (تقريرات الشربيني: ١/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للمصنف : ٢ / ١٢ .

<sup>(</sup>٥) الأحكام للآمدي: ١ / ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) في الشروط العلة ا : ٢ / ١٩٩ .

 <sup>(</sup>٧) المانعُ قسمانِ: مانعُ الحُكمِ، وهو المرادُ هنا؛ ومانعُ السبّبِ، سيذكر في قوادح العلة: ٢ / ٢٩٥٠.

كالأُبوَّةِ في القِصاصِ .

### [الصِحَّة]

والصحةُ: مُوافَقةُ ذِي الْوَجهَيْنِ الشَّرعَ...

(كالأبوة في) باب (القصاص) وهي كونُ القاتل أباَ القتيل، فإنَّها مانعةٌ من وجوب القصاص، المسبَّبِ عن الفتل لحكمةٍ، وهي أن الأبّ كان سبباً في وجود ابنه، فلا يكون الابنُ سبباً في عدمِه (١).

ر الوجودي على «الأبوة» التي هي أمر إضافي عند الفقهاء وغيرهم نظراً إلَى أنّها ليسَت عدم شيء وإن قال الْمتكلمون: «الإضافياتُ أمورٌ اعتباريةٌ ، لا وجوديةٌ » كما سيأتي تصحيحه في أواخر الكتاب (٢).

أما مانعُ السبب والعلَّةِ، ولا يُذكِّر إلاّ مقيَّداً بأحدهما، فسيأتي في مبحث «العلَّةِ»(٣).

#### [الصحة]

(والصحةُ) من حيث هي الشاملةُ لصحة العبادةٍ وصحةِ العقد: (موافقةُ) الفعل (ذي الوَجهَين) وقوعاً (الشَرْعُ)(٤٠).

والوجهان: موافقةُ الشرع، ومخالفتُه، أي الفعل الذي يقع تارةً موافقاً للشرع لاستجماعِه ما يُعتبَر فيه شرعاً، وتارةً مخالفاً له لانتفاء ذلك عبادةً كان كالصلاة، أو عقداً كالبيع، صِحَّتُه موافقتُه الشرعَ.

بخلاف ما لا يَقعُ إلا موافقاً للشرع كمعرفة الله تعالى، إذ لو وقعَت مخالفةً له أيضاً كان الواقعُ جهلاً لا معرفةً، فإنّ موافقتَه الشرعَ ليست من مُسمى الصحةِ، فلا يسمَّى هو صحيحاً (٥٠٠).

 <sup>(</sup>١) اخلف الأئمة في قتل الأب بالابن على مذهبين: أحدهما: لا يقتل، قاله الحنفية والشافعية والحنابلة.
 ثانيهما: إنْ قتله بما لا يُشكّ أنّه عمدٌ كان ذبّحه قُتِل وإلاّ فلا، قاله المالكية . ( البحر الرائق : ٦ / ٢٣٣ ، مواهب الجليل : ٦ / ٢٣٣ ، مغنى المحتاج : ٤ / ٢٤ ، المغنى : ٨ / ٢٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: «النِسَب والإضافات»: ٢/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: «القادح الحادي عشر: المنع» ٢/ ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٤) قاله المالكية والشافعية والحنابلة. واشتُهر بـ «تعريف المتكلمين» . (شرح التنقيح، ص: ٧٦، الإحكام: ١١٢/١، شرح الكوكب: ١/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٥) قال القرافي رحمه الله تعالى في شرح التنقيح (ص: ٧٥): «العربُ لا تُصف الشيءَ بصفةٍ إلاّ إذا كان=

وقيل: «في العِبادةِ إسْقاطُ القضاءِ».

#### [الإجزاء]

وبَصحةِ الْعَقْدِ تَرَتُّبُ أَثْرِهِ ،

فصحةُ العبادة أخذاً مما ذكر: موافقةُ العبادَةِ ذاتِ الوجهَين وقوعاً الشَرْعَ، وإن لَم تُسْقِط القَضاء.

(وقيل): «الصحة (في العبادة: إسقاط القضاء) أي إغناؤها عنه، بِمعنى: أنْ لا يُحتاجَ إلى فعلها ثانياً»(١).

فما وافَق من عبادةٍ ذاتِ وجهَين الشَرْعَ، ولم يُسقِط القضاءَ كصلاة مَن ظنَّ أنه متطهِّر، ثُمَّ تبيَّن له حدثُه يُسمَّى صحيحاً على الأولِ، دون الثاني<sup>(٢)</sup>.

#### [الإجزاء]

( وبصحة العقدِ ) التي هي أخذاً مِمَّا تَقدَّم موافقتُه الشرعَ ( ترَتُّبُ أثرِهِ ) أي أثرِ العقد. وهو ما شُرع العقدِ له كَحِلِّ الانتفاع في البيع، والاستمتاعِ في النكاح. فالصحةُ منشأُ الترتُّبِ، ﴿٢٨﴾ لا نفسُه كما قيل .

قال المصنف: « بِمعنى أنه حيثما وُجد ، فهو ناشئ عنها، لا بِمعنى أنَّها حيثما وُجدت نشأ عنها ، حتى يَرِد البيعُ قبل انقضاءِ الخيار ، فإنه صحيحٌ ، ولَم يَترتَّب عليه أثرُه .

قابلاً لفِدُها ، فلا يقولون للحائط: "إنه أعمَى " وإن كان لا يُبصِرُ لأنه لا يقبل البصرَ عادةً ، وكذلك لا يقولون له: "أصمُ " لأنه لا يقبلُ السمع ، ولذا قال الإمامُ فخرُ الدين في "المحصول": إن العبادة لا تُوصَف بالإجزاء إلا إذا أمكن وقوعُها على وجهين: الإجزاء وعدمه، أما على وجه واحد فلا كمعرفة الله تعالى".

<sup>(</sup>١) قاله الحنفية. واشتُهر بـ «تعريف الفقهاء». (تيسير التحرير: ١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: فيه إشارة إلى أنّ الخلاف لفظيّ، قال القرافي في «شرح التنقيح» (ص: ٧٦): « اتفق الفريقان على جميع الأحكام، وإنما الخلاف في التسمية، فاتفقوا على أنه موافقٌ لأمر الله، وأنه مُثابٌ، وأنه لا يَجبُ عليه القضاءُ إذا لم يَطلِع على الحدثِ، وأنه يجبُ عليه القضاءُ إذا اطّلعَ، وإنّما اختلفوا في وضع لفظ «الصحة»: هل يَضعونه لِما وافق الأمرَ سواء وجبَ القضاءُ أمْ لَم يَجِب، أو لِما لا يُمكِن أنْ يتبعه قضاءٌ؟ ومذهبُ الفقهاء أنسبُ للغة».

ومثله: في تيسير التحرير: ٢/ ٢٣٥، المستصفى: ٢/٢١١، الإحكام: ١١٣/١، شرح الكوكب: ١/٦٥١.

قلتُ: مذهبُ الفقهاءِ أنسبُ ومذهبُ المتكلمين أدقُّ، والله تعالى أعلم.

والعبادةِ أجزاؤُها أي كِفايتُها في سُقوطِ النَّعبُّدِ. وقيل : « إسْقاطُ القضاءِ » .

### [الإجزاء خاصٌ بالمطلوب]

ويَختصُّ الإجزاءُ بالمطلوبِ. وقيل: "بالواجب".

وتوقَّفُ الترتبِ على انقضاءِ الْخيارِ الْمَانعِ منه لا يَقدَّحُ في كون الصحةِ مَنْشَأَ الترتُّبِ ، كما لا يَقدَح في سببيَّةِ مِلكِ النُصابِ لوجوبِ الزكاةِ تَوقَّفُه على حَوَلانِ الْحَوْلِ »(١).

وقَدَّم الخبرَ على المبتدأ ليتأتَّى له الاختصارُ فيما يَليهما ، والأصلُ : « تَرَتُّبُ أثرِ العَقدِ بصحتِه »، وعند التقديْم غَيَّرَ «الضميرَ» بـ " الظاهر » وبالعكس<sup>(٢)</sup> ، ليتقدَّمَ مرجعُ الضميرِ عليه .

( و ) بصحةِ ( العبادةِ ) على القَولِ الراجح فِي معناها ( إجزاؤها<sup>(٣)</sup> أي كفايتها في سقوط التعبدِ) أي الطلبِ وإن لَم تُسقِط القضاءَ .

(وقيل): « إجْزاؤها ( إسقاط القضاء ) » كصحتِها على القول المرجوح. فالصحةُ مَنْشَأُ الإجزاء على القول الراجح فيهما، ومرادفةٌ له على المرجوح فيهما.

### [الإجزاء خاص بالمطلوب]

(ويَختصُّ الإجزاءُ بالمطلوبِ) من واجبٍ ومندوبٍ أي بالعبادة لا يَتجاوزُها إلى العقد المشارِكِ لَها في الصحة (٤).

(وقيل): « يَختصُّ (بالواجبِ) لا يَتجاوزُه إلى المندوبِ كالعقد». والمعنى: أنّ الإجزاء لا يتصف به العقدُ، وتتصفُ به العبادةُ الواجبة والمندوبةُ، وقيل: « الواجبةُ فقط ».

<sup>(</sup>١) منع الموانع للمصنف (ص: ٣١٧).

 <sup>(</sup>٢) أي غيَّر الضمير في «بصحتِه» باللفظ الظاهر «العقلة في « بصحةِ العقد»، وغيَّر اللفظ الظاهر «العقد»
 في «أثر العقد» بالضمير في «أثره».

<sup>(</sup>٣) قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: بين الصحة والإجزاء فرقٌ من وجهين: أحدهُما: أنّ الصحة تكون وصفاً للعبادات. ( نِهاية السول: ١/ ٢٥ أمّا الإجزاءُ فلا يكون إلا وصفاً للعبادات. ( نِهاية السول: ١/ ٣٦ ). ثانيهما: بينهما خصوصٌ وعمومٌ ، وذلك أنّ العبادةَ قد تكون صحيحةً غيرَ مجزئةٍ كصلاةِ المتيمُم في الحضرِ لفقدِ الماء مثلاً ، ولا تكون مجزئةً غيرَ صحيحةٍ .

<sup>(</sup>٤) بعد أنَّ اتفق العلماء على اختصاصِ الإجزاء بالعبادات اختلفوا في اتصافه بالمطلوب واجباً كان أو مندوباً، أو بالواجب دون المندوب، قال المالكية والشافعية والحنابلة بالأولى، والحنفية بالثاني. (تيسير التحرير: ٢/ ٢٣٥، شرح الكوكب: ١/ ٤٦٨)، منع الموانع، ص: ٣٢٣).

#### [البطلان، والفساد]

### ويُقابِلُها البطلانُ، وهو الفَسَادُ، خِلافاً لأبي حنيفةً.

ومنشأُ الْخلافِ حديثُ ابنْ مَاجَهُ وغيره (١)، مثلاً، «أَرْبَعٌ لا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِي...» (٢٩) فاستعمل «الإجزاء» وهي مندوبةٌ عندنا (٢)، واجبةٌ عند غيرنا كأبي حنيفة (٣).

ومن استعماله في الواجب اتفاقاً حديثُ الدارقطني وغيره «لا تُجزِئُ صَلَاةٌ لاَ يَقرَأ الرَجُلُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ»(٤).

#### [البطلان، والفساد]

( ويُقابِلها) أي الصحةَ (البطلانُ) فهو مُخالفةُ الفعل ذي الوجهَين وقوعاً الشرعَ .

وقيل: « في العبادة عدمُ إسقاطِها القضاء».

(وهو) أي البطلان الذي عُلم أنه مخالفةُ ذي الوجهَين الشرعَ (الفسادُ) أيضاً، فكلَّ منهما مخالفةُ ما ذُكر للشَّرع (٥٠).

(خلافاً لأبي حنيفة)(٦) في قوله: «مخالفةُ ما ذُكر للشرع بأنْ كان منهياً عنه إنْ كانَت لكون النهي عنه لأصلِه فهي البطلانُ كما في الصلاةِ بدون بعض الشروط أو الأركانِ، وكما في بيع

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في الأضاحي، باب ما يُكرَه من الضحايا(۲۸۰۲)، والترمذي في الإضاحي، باب ما لا يجوز في الأضاحي، باب ما يُكرَه أن يجوز في الأضاحي، باب ما يُكرَه أن يُضعَى به (۲٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) وكذا عند المالكية والحنابلة. (شرح مسلم: ١١٢/١٣).

<sup>(</sup>٣) الهداية للمرغيناني: ٤/ ٧٠.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن خزيمة في الصلاة، باب ذكر الدليل على أنّ الخداج...(٤٩٠)، وابنُ حبان في الصلاةِ، باب صفة الصلاةِ(١٧٨٩، ١٧٩٤)، والدارقطني في الصلاةِ، باب وجوب قراءةِ أمّ القرآن في الصلاةِ وخلف الإمام(١٢١٢)، وقال «هذا إسناد صحيع». وصححه ابنُ حجر في التلخيص(١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) ظاهرُ صنيع المصنف والشارح أنَّ هذا في جميع الأبواب الفقهية ، وليس كذلك ، بل هو غالبيّ ، ولذا قال الإسنوي في نهايةِ السول (١/ ٦٠) والزركشي في التشنيف(١/ ٧٣): «وفرَّق أصحابُنا بين الباطل والفاسدِ في الحج، والعاريةِ، والخُلع، والكتابةِ، وغيرها من الأبواب.

<sup>(</sup>٦) ظاهرُ صنيع المصنف والشارح أنّ أبا حنيفة فرَّق بينهما في العبادات والمعاملاتِ، وليس كذلك، إنّما فرَّق بينهما في المعاملاتِ فقط كما قال ابنُ الهُمام في الحرير(٢/ ٢٣٦، تيسير التحرير).

### [الأَدَاءُ، والمؤدّى، والوقت]

#### والأداءُ: فعلُ بعضِ \_ وقيل: «كُلِّ» \_ ما دخَلَ وقتُه قبلَ خروجِهِ.

الملاقيح (1)، وهي ما في البطون من الأجنة، لانعدام ركن من البيع، أي المبيع؛ أو لوصفه فهي الفساد كما في صوم يوم النحر (٢)، للإعراض بصومه عن ضيافة الله تعالى للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه ، وكما في بيع الدرهم بالدرهمين (٣) لاشتماله على الزيادة، فيَأْتُمُ به، ويُفيد بالقبض الملك الخبيث.

ولو نذر صوم يوم النحر صحَّ نذرُه، لأنّ المعصية في فعله دون نذره ، ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص عن المعصية، ويَفِي بالنذر. ولو صامه خرَج عن عُهدة نذرِه، لأنه أدى الصوم كما التزَمَه، فقد اعتُدّ بانفاسد. أمَّا الباطلُ فلا يُعتدُّ به "(٤).

وفات المصنف أن يقول: «والخلاف لفظيّ» كما قال في «الفرض والواجب»، إذ حاصلُه: أنّ مخالفة ذي الوجهين للشرع بالنهي عنه لأصلِه كما تُسمَّى بطلاناً، هل تُسمَّى فساداً؟ أو لوصفه كما تسمى فساداً، هل تسمَّى بُطلاناً؟ فعنده: «لا»، وعندنا: «نَعم».

#### [الأداء، والمؤدّى، والوقت]

(وَالأَدَاءُ: فَعَلُ بِعَضِ<sup>(ه)</sup> ـ وقيل: «كلِّ» ـ ما دَخَل وقتُه قبل خروجِه) واجباً كان أو مندوباً. أَ وقوله: «فعلُ بعضِ» يعني مع فعلِ البعضِ الآخرِ في الوقت أيضاً صلاةً كان أو صوماً، أو بعدَه ــُـ في الصلاةِ لكن بشرط أن يكونَ المفعولُ فيه منها ركعةً كما هو معلومٌ في مَحَلِّهِ بِحديث ــُـــُ

<sup>(</sup>١) قال ابنُ قدامة في المغني (٤/ ١٤٦): «لا خلاف في فسادِه».

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي ﷺ في شرح مسلم(٨/ ٢٥٧): « أجمع العلماء على تحريم صوم يوم الفطر والأضحى بكُلِّ حالٍ سواء صامَهما عن نذرٍ، أو تطوَّعٍ، أو كفارةٍ، أو غير ذلك. وَلَوه نذَر صومَهما متعمَّداً لعينهما قال الشافعي والجمهور: لا يتعقد نذرُه ولا يلزمُه قضاؤهما.

وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما. قال: فإنْ صامَهما أجزأه. وخالفَ الناسَ كلَّهم في ذلك». (الهداية: ١/ ١٣١).

 <sup>(</sup>٣) بيع الدرهم بالدرهمين لا ينعقد عند الجميع، وأجازَه أبو حنيفة بين مسلم وحربي في دار الحرب إذا
 كانت الزيادةُ لمسلم. (البحر الرائق: ٦/ ٩٧، شرح الزرقاني: ٣/ ٣٥٧، الأم: ٢٦/ ٢٦، المغني: ٢٦/٤).

<sup>(</sup>٤) تيسير التحرير: ٢/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) هذا تعريف الفقهاء، وبه قال الحنفية، واختاره المصنف، والثاني تعريف المتكلمين، وبه قال الجمهور. (تيسير التحرير: ٢/ ١٩٢، المحصول: ١١٦/١، شرح التنقيح، ص: ٧٢، شرح الكوكب: ١/ ٣٥٦).

والمؤدّى: ما فُعل. والوقتُ: الزَّمانُ الْمُقدَّرُ له شرعاً مُطلَقاً.

### [القَضَاءُ، والمَقْضيُ ]

والقَضاءُ: فعلُ كُلِّ \_ وقيل: « بَعضِ » \_ ما خرَجَ وقتُ أدائِهِ. . . . . . . . . . . . . . .

الصحيحين «مَنْ أدرَكَ رَكعَةً مِن الصَلاةِ فقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ»(١).

وقوله: «بعض» بلا تنوين، لإضافتِه إلى مثل ما أُضيف المعطوف، حُذف اختصاراً، كقولهم: «نصفُ وربعُ درهم». وكذا قولُه: «كُلِّ» في تعريف «القضاء».

(والمؤدَّى: مَا فُعل) من كلِّ العبادة في وقتِها على القولَين، أو فيه وبعده على الأولِ.

(والوقتُ) لِـ «مَا فِعْلُ كلِّهِ فيه، أو فيهِ وبعدَه أَداءٌ» أي للمؤدَّى: (الزمانُ المقدَّرُ له شرعاً مطلَقاً) أي موسَّعاً كزمانِ الصلواتِ الخمس وسننِها، والضحى، والعيد؛ أو مضيّقاً كزمان صوم رمضان، وأيام البِيضِ.

فما لم يقدَّر له زمانٌ في الشرع كالنفل والنذرِ المطلقَين، وغيرِهما وإن كان فورياً كالإيمان لا يُسمَّى فعلُه أداءً ولا قضاءً<sup>(٢)</sup> وإن كان الزمانُ ضرورياً لفعلِه .

#### [القضاء، والمقضي]

(والقضاءُ: فعلُ كُلِّ ـ وقيل: «بعض» ـ ما خرَج وقتُ أدائِه) بعدَ وقتِه من الزمان المذكورِ (٣٦) مع فعلِ بعضِه الآخرِ بعد خُروج الوقتِ أيضاً صلاةً كان أو صوماً ، أو قبلَه في الصلاة وإنْ كان المفعولُ منها في الوقت ركعةً فأكثرَ .

والحديث المتقدمُ فيها فيمَن زال عذرُه كالمجنون، وقد بقيَ من الوقت ما يَسَع ركعةً فتجبُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة (۵۸۰)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (۱۳۷۰)، وأبو داود في الصلاة ، باب من أدرك من الجمعة ركعة (۱۱۲۱)، والنساي في المواقيت، باب من أدرك ركعة من الصلاة (۵۷).

 <sup>(</sup>٢) أي ولا إعادةً ، كالنوافل المطقةِ. وأمَّا إنْ عُيِّن وقتُها ولَم يُحدَّ كحَجِّ وكفارةٍ توصَف بالأداء دون القضاءِ ، وإطلاقُ القضاء في حجِّ فاسد لشبّهِه بالمقضِيِّ. وإنْ حُدَّ وقتُها من الطرفَين كصلاةِ الظهرِ ، وُصفت بأداءُ وقضاءِ وإعادةٍ ، سوى الجمعة فإنَّها توصَف بالأداء والإعادةِ دون القضاء .

<sup>(</sup>شرح الكوكب : ١ / ٣٦٣ ).

### استِدراكاً لِما سَبَق له مُقتَضِ للفِعلِ مطلَقاً. وَالْمَقْضِيُّ : الْمَفْعولُ. .......

عليه الصلاةُ. ولو قال «وقته» كما قال في «الأداء» كفي .

(استِدراكاً) بذلك الفعلِ (لِمَا) أي لشيء (سَبَق له مُقتَضٍ للفعلِ) أي لأنْ يَفعلَ وجوباً أو ندباً ، فإنّ الصلاةَ المندوبة تُقضى في الأظهر، ويقاس عليها الصّومُ المندوب.

فقوله: «مُقتَضٍ» أحسنُ من قول ابن الحاجب (١) وغيره (٢) «وجوبٌ" (٣)، لكن لو قال: «لِما سَبَقَ لفعله مُقتضٌ» كان أوضحَ وأخصرَ .

(مطلقاً) أي من المُستَدرِكِ كما في قضاء الصلاةِ المتروكةِ بلا عذرٍ، أو من غيره كما في قضاء النائمِ الصلاةُ والصومِ من غير قضاء النائمِ الصلاةُ والصومِ من غير النائمِ والحائضِ، لا منهما وإنْ انعقد سببُ الوجوبِ أو الندبِ في حقِّهما لوجوب القضاءِ عليهما أو ندبه لهما.

وخرَج بقيد «الاستدراك» إعادةُ الصلاةِ المؤدَّاةِ في الوقتِ بعده في جماعةٍ مثلاً.

ولَمَّا أَطلَق «البعض» في تعريف «الأداء» للعِلم بقيدِه الْمُتقدِّمِ اقتصَرَ على «الكلِّ» في «القضاء» فيُضَمَّم إليه ما خَرَج بالقيد من «أنَّ فِعلَ أَقَلٌ من الركعةِ في الوقت والباقي بعدَه قضاءٌ».

(٣٢) والفرقُ بين هذا وبين «ذي الركعة» أنَّها تَشتمِلُ على مُعظَمِ أفعالِ الصلاةِ، إذ معظمُ الباقي كالتكريرِ لَها، فجعل ما بعدَ الوقت تابعاً لَها، بخلاف ما دونَها.

(والْمَقضِيُّ الْمَفعولُ) مِن كلِّ العبادة بعد خُروج وقتِها على القولَين ، أو قبله وبعده على الثاني.

 <sup>(</sup>١) عبارتُه رحمه الله تعالى في المختصر (١/ ٢٣٣): ﴿ والقضاءُ: ما فُيل بعد وقتِ الأداءِ استِدراكاً لِما
 سَبَق له وُجوتٌ مطلقاً ﴾ .

<sup>(</sup>۲) كالبيضاوي في منهاجه (۱/ ٦٨).

 <sup>(</sup>٣) بل هو مردودٌ مِن رجهَين: احدهما: أنَّه يدلُ على أنّ النوافلَ لا تُوصَف بالقضاء، والأصح أنّها تُقضى
 كالفرائض ؛ ثانيهما: القضاءُ يتوقف على تقدُّم السببِ ولا يتوقفُ على تقدُّم الوجوب.

<sup>(</sup>٤) عن أنس بن مالك على قال: قال رسولُ الله على أنه الله على أنه المَّدَكُم عَنْ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَل عَنْهَا فَلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها، فإنَّ اللهَ يَقولُ: أَقِمِ الصَّلاةَ لِلِكْرِيّ. رواه مسلم في المساجد، باب قضاء الصلاةِ الفائة (١٥٦٧).

<sup>(</sup>٥) قال النووي في شرح مسلم (٢٥٠/٤): « أجمع المسلمون على أنّ الحائض والنفساء لا تجبُ عليهما الصلاةُ، ولا الصومُ في الحال؛ وأجمعوا على أنّه لا يجب عليهما قضاءُ الصلاةِ؛ وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاءُ الصوم ».

وإنَّما عَرَّف المصدرَ والمفعولَ<sup>(۱)</sup> المستغنى بأحدهما قائلاً في «المؤدَّى»: «ما فُعل» الذي صَدَّر به ابنُ الحاجب تعريفَ «الأداء»، «والقضاء»، «والإعادةِ» (٢) ، قال: «إشارةً إلى الاعتراض عليهِ في ذلك أي الْمُحوِج لتصحيحِه إلى تأويل المصْدَرِ بالمفعولِ وإن كان إطلاقُه عليه شائعاً» (٣).

وعَدَل في «المَقضِي» عن «ما فُعِل» إلى «المفعول» قال (٤): «لأنه أخصرُ منه» أي بكلمةٍ، إذ لامُ التعريف كالجزء مِن مدخولِها، فلا تُعَدُّ فيه كلمةً.

وزاد مسألة «البعض» على الأصوليين في تعريفي «الأداء، والقضاء» جرياً على ظاهر كلامِ الفقهاء الواصفِين لذاتِ الركعةِ في الوقت بِهما (٥) وإن كان وصفُها بِهما في التحقيق الملحوظِ للأصوليين بتبعيَّةِ ما بعد الوقت لِما فيه، والعكس.

وبعضُ الفقهاء حقَّقَ فوصَف ما في الوقت منها بد «الأداء» وما بعده بد «القَضَاء»، ولم يبال بتبعيض العبادة في الوصف بذلك الذي فَرَّ منه غيرُه. وعلى هذا والقضاء يأثَمُ المصلي بالتأخير(٢٦)، وكذا على «الأداء» نظراً للتحقيق. وقيل: «لا، نظراً للظاهر المستند إلى الحديث».

<sup>(</sup>١) أي إنَّما ذكر المصنفُ تعريفَ المصدر (الأداء، والقضاء) وتعريفَ المفعول (المؤدَّل والمقضي) مع أنَّ تعريفَ الثاني يُعرَف بذكرِ تعريفِ الأول تنبيهاً على خطِأ ابن الحاجبِ في تعريفِه الأداءَ والقضاءَ والإعادةَ بتعريفِ المؤدَّى والمقضىُ والمعادةِ.

 <sup>(</sup>٢) عبارتُه رحمه الله في المختصر(١/٤٩٦): « الأداءُ: ما فُعِل في وقتِه المُقدَّرِ له شرعاً أوَّلاً.
 والقضاءُ: ما فُعِل بعد وقتِ الأداءِ استدراكاً لِما سَبَق له وجوبٌ مطلقاً.
 والامادةُ: ما فُعِل بعد وقتِ الأداءِ المتدراكاً لِما سَبَق له وجوبٌ مطلقاً.

والإعادةُ: ما فُعِلَ في وقتَ الأداءِ ثانياً لِخلَلٍ».

 <sup>(</sup>٣) منع الموانع للمصنف (ص: ١٢٥).
 (٤) منع الموانع للمصنف (ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>ه) أي بالقضاء والأداء ، أي وصفه البعضُ بالأداء ، ووصفه البعضُ بالقضاء ، أي اختلف أصحابُنا في وصف الصلاةِ التي وقعت ركعتُها في الوقتِ والباقي خارجه على ثلاثةِ أوجه: الأول الصحيح: أنّ الجميع أداءٌ . الثاني: أنّ الجميع قضاءٌ ، قاله الخراسانيون من أصحابنا . الثالث: ما في الوقتِ أداءٌ ، وما بعده قضاءٌ ، قاله أبو إسحاق المروزي من أصحابنا .(المجموع: ٣/ ٤٦ ، شرح مسلم: ٥/ ١٠٨).

#### [الإعادة]

والإعادةُ: فِعلُه ثانِياً في وَقتِ الأداءِ: قيل: «لِخلَلٍ»، وقيل: «لِعُدرٍ». فالصلاةُ المكرَّرةُ مُعادَةٌ.

#### [الإعادة]

(والإعادة: فعلُه) أي المعادُ أي فعلُ الشيء (ثانياً في وقت الأداء) له: (قيل: «لِخَلَلٍ) في فعله أوَّلاً مِن فوات شرطِ أو رُكنِ كالصلاة مع النجاسةِ، أو بدون الفاتحةِ سهواً»(١).

(**وقيل**: "لِعُذْرٍ) مِن خللٍ في فعلِه أَوَّلاً، أو حُصولِ فضيلةٍ لم تَكُن في فعلِه أَوَّلاً »<sup>(۲)</sup>.

(فالصلاةُ المكرَّرةُ) وهي في الأصل المفعولةُ في وقت الأداء في جَماعةٍ بعد الانفرادِ من غير خللٍ (مُعادَةً) على الثاني لِحصول فضيلةِ الجماعة، دون الأول لانتفاءِ الخلل. والأولُ هو المشهورُ الذي جزّم به الإمام الرازي (٣) وغيره (٤) ورجحه ابن الحاجب (٥).

وإنَّما عَبَّر المصنف فيه به «قيل» نظراً لاستعمال الفقهاء الأوفق له الثاني. ولم يُرجِّح الثاني لتردده في شُمولهِ لأحد قسمَي ما أطلقوا عليه «الإعادةً» مِن فعل الصلاة في وقت الأداء في جَماعة بعد أخرى الذي هو مستحبُّ على الصحيحِ استوت الجماعتان أمْ زادت الثانيةُ بفضيلةٍ مِن كون الإمام أَعْلَمَ أو أوْرَعَ، أو الجمع أكثرَ، أو المكانِ أشرفَ.

فقسمُ استوائهما بحسبِ الظاهر المحتَمِلُ لاشتمالِ الثانية فيه على فضيلةٍ هي حكمةُ الاستحبابِ وإن لم يُطلعَ عليها. قد يقال: «يُعتبَر احتمالُه» فيتناولُه التعريف، وقد يقال: «لا» فلا، ويكون التعريف الشامل حينئذ:

فعلُ العبادةِ في وقت أدائِها ثانياً لعذرٍ أو غيرِه.

ثُمَّ ظاهر كلام المصنفِ أنّ «الإعادة» قسمٌ من «الأداء»، وهو ـ كما قال(٢) ـ مصطلحُ

بقي من الوقتِ ما يسع جميعَها، فمدَّها بتطويلِ القراءةِ حتى خرجَ الوقتُ قبل فراغِها فثلاثةُ أوجه،
 أصحها: لا يحرُم ولا يُكرَه، ولكنه خلاف الأولَى ».

<sup>(</sup>١) وبه قال الحنفية والمالكية. (تيسير التحرير: ٢/ ١٩٩، شرح التنقيح، ص: ٧٦).

<sup>(</sup>٢) وبه قال الشافعية والحنابلة. (غاية الوصول، ص: ١٧، شرح الكوكب: ١/٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) المحصول للرازي: ١١٦/١١.

<sup>(</sup>٤) كالبيضاوي في المنهاج(١/ ٦٨)، والإسنوي في نهاية السول(١/ ٦٨).

<sup>(</sup>٥) مختصر المنتهى لابن الحاجب: ١/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٦) أي كما قال المصنف في رفع الحاجب: ١/ ٤٩٨.

## [ الرُّخْصَةُ والْعَزِيْمَةُ ]

الأكثرين. (١) وقيل: «إنَّها قَسيمٌ له» (٢) كما قال في «المنهاج»: «العبادةُ إن رقعَت في وقيها المعيَّنِ، ولم تُسبَق بأداء مُختَلِ فأداءً، وإلاّ فإعادةً» (٣).

### [الرُّخْصَةُ والعَزِيْمَةُ]

(والحكم الشرعيُ) أي المأخوذُ من الشرع (إنْ تَغيَّرُ) من حيث تَعلَّقُه من صعوبةٍ له على (٣٤) المكلّفِ (إلى سُهولةٍ) كأنْ تَغيَّرَ مِن الحرمة للفعل ـ أو التركِ ـ إلى الحِلِّ له (لِعدر مع قيام السبَبِ للحكم الأصليِّ) المتخلَّفِ عنه للعُذر (فرخصةُ) أي فالحكم المتغيرُ إليه السَّهلُ المذكورُ يُسمَّى رخصة ـ وهي لغة السهولة ـ (كأكل الميتةِ) للمضطرِّ (١٠)، (والقصرِ) الذي هو تركُ الإثمام للمسافرِ (٥٠)، (والسَّلَمِ) الذي هو بيعُ موصوفٍ في الذَّمَّةِ، (وفطرِ المسافر) في رمضان (لا

 <sup>(</sup>١) أي من الفقهاء والأصوليين، واختاره العضد، وصوّبه السبكي.
 (شرح العضد: ٢/٣٣، النجوم اللوامع: ٢/٧٧).

<sup>(</sup>٢) قال الولي العراقي في الغيث الهامع (١/٥٥): «وما ذكرناه من أنّ «الإعادة» قسمٌ مِن «الأداء» هو ما صرَّحَ به الآمدي وغيرُه. وقال السبكي: إنه مقتضى إطلاق الفقهاء، ومقتضى كلام الأصوليين: القاضي أبو بكر في «التقريب والإرشاد»، والغزالي في «المستصفى» والإمام في «المحصول». ولكن لمَا أُطلَقَ الإمامُ ذلك، ثم قال: «إنّه إنْ فُعِلَ ثانياً بعدَ خَلَلٍ سُمِّيَ إعادةً» ظَنَّ صاحِبًا «المحاصل» و «التحصيل» أنّ هذا تخصيص للإطلاقِ المتقدمِ فقيداهُ، وتَبِعَهم البيضاوي، فَجَعلوا «الإعادةً» قسيمةً لـ «الأداء». وليس لهم مُساعدةٌ مِن إطلاقِ الفقهاء، ولا مِن كلام الأصوليّين، فالصوابُ: أنّ قسيمةً لـ «الأداء» اسمٌ لِمَا وَفَعَ في الوقتِ مطلقاً مسبوقاً كان، أو سابقاً، أو مُنفِرداً».

<sup>(</sup>٣) واختاره أيضاً الناج الأرموي والسراج الأرموي، والإسنوي.

<sup>(</sup> المنهاج: ١/ ٦٧، النجوم اللوامع: ١/ ٢١٧، نهاية السول: ١/ ٦٧).

<sup>(</sup>٤) قال اللهُ تعالى في سورة البقرة (الآية: ١٧٢، ١٧٣) : ﴿ يَكَأَيْكَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَلِبَكَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ لَعْبَدُونَ ﴿ إِنَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَةَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْمِنْذِيرِ وَمَا أَمُولَ بِهِ. لِينَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَامِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهَ غَفُولً رَّحِيمُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) قال اللهُ تعالى: في سورة النساء (الآية: ١٠١): ﴿ وَإِنَّا ضَرَائُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُر جُنَاحُ أَن نَفْصُرُهُما مِنَ الصَّلَوْةِ إِنَّ خِفْتُمْ أَن يَقْدِينَكُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا إِنَّ الْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُرْ عَدُزًا ثَيِينًا ﴾ .

## لا يَجهَدُه الصومُ واجباً، ومندوباً، ومُباحاً، وخِلافَ الأَوْلَى، .......

يَجْمَدُهُ الصومُ) بفتح الياء وضمِّها، أي لا يَشُقُّ عليه مشقةً قويةٌ (١): ١-(واجباً) أي أكل الميتة. وقيل: «هو مباحٌ». ٢-(ومندوباً) أي القصرِ لكن في سفرٍ يبلُغ ثلاثةً أيام فصاعداً، كما هو معلومٌ من مَحَلُه، فإن لم يبلغها فالإتمامُ أولى خروجاً من قولِ أبي حنيفة بوجوبه (٢).

ومن قال: «القصر مكروه» كالماوردي (٣) أراد مكروه كراهة غير شديدة، وهو بمعنى «خلاف الأولى». ٣ـ(ومباحاً) أي السَلَمَ.

**٤ ـ (وخلافَ الأولى) (٤)** أي فطر المسافر لا يَجهَده الصومُ، فإنْ جهَده فالفطرُ أُولَى (٥) .

- (1) قال الفيومي رحمه الله في المصباح (ص: ١١٢): "(الجُهْدُ) بالضم في الحجاز. وبالفتح في غيرهم: الوُسع والطاقة. وقيل: المضمومُ الطاقةُ، والمفتوحُ المشقةُ. و (الجَهْدُ) بالفتح لا غير: النهايةُ والغايةُ، وهو مصدرٌ مِن (جَهَدَ في الأمرِ جَهْداً) مِن باب "نَفَع": إذا طلَبَ حتى بلَغَ غايتَه في الظَلَب. و (جَهَدَهُ الأمرُ والمرضُ جَهْداً) أيضاً: إذا بَلَغ منه المشقة. ويقال: (جَهَدْتُ فلاناً جَهْداً): إذا بلَغتَ مشقته؛ وإجَهَدْتُ الدابةَ، وأجهْدَتُه): حَمَلت عليها في السير فوق طاقتها».
- (٢) قال أستاذُنا العلامةُ محدِّثُ الديار الشامية الأستاذ الدكتور نور الدين عتر في كتابِه الفريدِ «إعلام الأنام شرح بلوغ المرام»(٢/ ٩٣): «المذهبانِ وإنْ اختلفا في تقدير الزمانِ: ثلاثةِ أيامِ عند الحنفيةِ، ويومانِ عند الثلاثةِ (المالكية والشافعية والحنابلةِ)، لكن يتقرَّبانِ كثيراً في التقديرِ بالمسافة، فنبلغ عند المحنفيةِ (٨كم، وعند غيرِهم ٨٨. ٧٥كم، ومن ثَمَّ اخترنا هذه المسافة الثانية لأنها موضعُ اتفاقِ».
- (٣) والماوردي: هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي البصري، الشافعي، أقضى القضاة، تفقّه على الشيخ أبي حامد الأَسْفَراَيِني، درَّس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة، وله مصنفات كثيرة في الفقه والأصول، والتفسير والأداب منها: الحاوي الكبير، والأحكام السلطانية، كان حافظاً للمذهب، توفي رحمه الله سنة ٤٥٠ هـ. (الطبقات للإسنوي: ٢٠٢١/). وانظر الحاوى الكبير: ٢٦٢٨.
- (٤) ظاهر مينع المصنف والشارح: أن الرخصة لا تكونُ محرَّمةً ولا مكروهة ، ويُؤيدهُ الحديثُ الصحيحُ اللذي رواه أحمدُ (٢/ ٢٠) وغيرُه عن ابنِ عمرَ على موفوعاً: "إنَّ الله يُحبُّ أنْ تُؤترا رُخصه كما يُحبُّ أَنْ تُؤتى عَزَائِمُهُ ، لكن في كلامِ بعض الأصحابِ ما يوهم مجيئهما مع الرخصة: أما المتحريمُ ، فقال بعضهم كالزركشي: يجزئُ الاستنجاءُ بذهب أو فضة مع حُرمتِه ؟ ويُجاب: أنَّ المنقول في المذهب: جوازهُ على الصحيح . وأما الكراهة ، فقال بعضهم كالماوردي: يُكرَهُ القصرُ في السفر ؟ ويجاب: أنه مَحمولٌ على "خلاف الأولى" ، لأنّ المتقدمين كثيراً ما يُطلقونَ الكراهة ، ويريدونَ بها خلاف الأولى .
- (٥) وزاد السيوطي في الأشباه والنظائر(ص:١٧١) قسماً خامساً، وهو: ما يُكرَه فعلُه كالقصرِ في أقلِّ من ثلاثةِ مراحل.

#### وإلاَّ فعَزيْمةً .

وأتى بِهذه الأحوال اللازمةِ لبيان أقسامِ الرخصة، يعني الرخصة كحل المذكورات من وجوبٍ، وندبٍ، وإباحةٍ وخلافِ الأولى .

وحكمُها الأصلي: الحرمةُ.

وأسبابُها(١): الخبثُ في الميتة، ودخولُ وقتَي الصلاة، والصومِ في القصر والفطرِ لأنه سببٌ لوجوبِ الصلاة تامةً والصوم، والغَرَرُ في السَّلَم، و هي قائمةٌ حالَ الحِلِّ.

و أعذارُه<sup>(۲)</sup>: الاضطرارُ، ومشقةُ السفرِ، والحاجةُ إلى ثَمنِ الغَلاّتِ قبل إدراكِها، وسهولةُ (٣٥) الوجوب في أكل الميتة، لموافقتهِ لغرضِ النفسِ في بقائِها.

وقيل: «إنه عزيمةٌ لصعوبتِه من حيث إنه وجوبٌ».

ومن الرخصة: إباحةُ ترك الجماعة في الصلاة لمرضِ أو نحوهِ، وحكمُه الأصلي الكراهةُ الصعبةُ بالنسبة إلى الإباحة، وسببُها قائمٌ حال الإباحة، وهو الانفرادُ فيما يُطلَب فيه الاجتماعُ من شعائر الإسلام.

(وإلاً) أي وإن لم يتغيّر الحكمُ كما ذُكر، بأنْ لم يَتغيّر أصلاً كوجوبِ الصلواتِ الخمس؛ أو تَغيّر إلى صعوبةٍ كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحتِه قبله:

أو إلى سهولة، لا لعُذر كجِلِّ تَركِ الوضوء لصلاةِ ثانيةٍ مثلاً لِمَن لم يُحدِث بعد حرمتِه، بِمعنى أنه خلاف الأولى:

أو لعذر، لا مع قيام السبب للحكم الأصلي، كإباحةِ تركِ ثباتِ الواحد مثلاً من المسلمين للعشرةِ من الكُفار في القتال بعد حرمته (٣)، وسببُها: قِلَّةُ المسلمين، ولم تبقَ حالَ الإباحة لكثرتِهم حينئذ، وعذرُها: مشقةُ الثباتِ المذكور لَمَّا كَثُروا (فعزيمةٌ)(٤) أي فالحكمُ غيرُ

<sup>(</sup>١) أي أسبابُ الحرمة. (النجوم اللوامع: ١/٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) أي أعذارُ الحِلِّ. (النجوم اللوامع: ١/٢٢٠).

 <sup>(</sup>٣) ذلك في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النِّي حَرَضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِنَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَدَيْرُونَ يَقْلِبُوا مِائتَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِنْافَةٌ يَقْلِبُوا الْفَا مِن اللَّذِينَ كَفَرُوا بِالنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ النَّن خَفْفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَن يَكُن مِنحُمْ اللّهُ يَعْلِبُوا مِائتَيْنٌ وَإِن يَكُن مِنكُمْ اللّهُ يَعْلِبُوا اللّهُ وَاللّهُ مَعَ الصَّدِينَ ﴾ [سورة الأنفال، الآية: ٦٥، ٢٦].

 <sup>(</sup>٤) ومثلُه في تيسير التحرير (٢/ ٢٢٩)، المحصول (١٢٠/١)، الإحكام (١١٣/١)، شرح التنقيح (ص: ٨٧)، شرح الكوكب(٢/ ٤٧٦).

### [ الدَّلِيلُ ]

## والدليلُ: مَا يُمكِنُ التَّوَصُلُ بصَحيحِ النَّظَرِ فِيهِ إِلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِيٌّ .

الُمتغيّرِ، أو المُتَغيّرُ إليه الصَّعْبُ، أو السهلُ المذكورُ يسمَّى عزيمةً .

وهي لغةً: القصدُ المصممُ لأنه عُزِمَ أمرُه: أي قُطِعَ وحُتِمَ ، صَعُب على المُكلَّفِ أو سَهُل (١).

وأُورِد<sup>(٢)</sup> على التعريفين وجوبُ تركِ الصلاة والصومِ على الحائض فإنه عزيمةٌ، ويَصدُق عليه تعريفُ الرخصة؟

٣٦) ويُجاب: بِمنع الصدق فإن الحيضَ الذي هو عذرٌ في التركِ مانعٌ من الفعل، ومن مانعيته نشَأ وجوبُ الترك .

وتقسيمُ المصنفِ كالبيضاوي<sup>(٣)</sup> وغيره (٤) «الحكم» إلى «الرخصةِ والعزيمةِ» أقربُ إلى اللغة من تقسيم الإمام الرازي (٥) وغيره (٦) «الفعلَ» الذي هو متعلَّقُ الحكم إليهما.

#### [ الدَّلِيـلُ ]

(والدليلُ: ما) أي شيءٌ (يُمكِن التوصلُ) أي الوصولُ بكُلفَةِ (بصحيح النظرِفيه إلى مطلوبٍ خبريٍّ) (٧) ، بأن يكون النظرُ فيه من الجهة التي مِن شأنِها أنْ يَنْتَقِلَ الذَّهنُ بِها إلى ذلك المطلوب المسماةِ وجهَ الدلالة.

والخبريُّ ما يُخبَر به، ومعنى الوصول إليه بِما ذُكر: علمُه أو ظنُّه .

<sup>(</sup>١) المصباح المنير للفيومي (ص:٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) هذا الإيراد للبدر الزركشي في تشنيف المسامع: ١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) منهاج الوصول للبيضاوي: ١/ ٧٣.

 <sup>(</sup>٤) كابن الهمام في التحرير، وأمير باد شاه في شرحه(٢٢٨/٢)، والإسنوي في شرح المنهاج(١/٧٣)،
 وشيخ الإسلام في لُبٌ الأصول(ص:٨٨)، وابن النجار في شرح الكوكب (١/٤٧٦).

 <sup>(</sup>٥) حيث قال في المحصول (١/ ١٢٠): «الفِعلُ الذي يَجوزُ للمكلف الإتيانُ بهِ إمّا أَنْ يكون عزيمةً أو رخصةً، وذلك لأنّ ما جازَ فعلُه إمّا أَنْ يَجوزَ مع قيام المقتضي للمنع، أو لا يكونَ كذلك، فالأوّلُ الرُخصةُ والثاني العزيمةُ».

<sup>(</sup>٦) كالقرافي في شرح التنقيح (ص: ٥٥).

 <sup>(</sup>٧) الدليلُ يُطلَق في اللغةِ بمعنى «الدال»، وهو الناصبُ للدليلِ، وقد يُطلَق على ما فيه دلالةٌ وإرشادٌ سواءٌ
 كان موصِلاً إلى علم أو ظَنَّ، وهو عرفُ الفقهاء. وأمَّا الأصوليون يخصُّون «الدليلَ» بما أوصَل إلى

فالنظرُ هنا: الفكرُ، لا بـ «قَيدِ المؤدِّي إلى علمٍ أو ظنٌّ»، كما سيأتي (١) حذراً من التكرار. والفكرُ: حركةُ النفسِ في المعقولات.

وشُمَل التعريفُ الدليلَ القطعيَّ كالعالَمِ لوجود الصانع، والطنيَّ كالنار لوجودِ الدخانِ، و﴿ أَقِيمُوا الصَّكَلُوّ ﴾ (٢) لوجوبِها.

فبالنظرِ الصحيح في هذه الأدلةِ ـ أي بِحركة النفسِ فيما تعقُّلُه منها مِمّا من شأنِه أن ينتقلَ به إلى تلك المطلوبات كالحدوثِ في الأولِ، والإحراقِ في الثاني، والأمرِ بالصلاة في الثالث ـ تصلُ إلى تلك المطلوباتِ، بأنْ تُرتَّبَ هكذا: العالَمُ حادث، وكلُّ حادثِ له صانعٌ، فالعالَمُ له صانعٌ؛ النارُ شيءٌ مُحرِقٌ، وكلُّ مُحرِقٍ له دخانٌ، فالنار لها دخان؛

﴿ أَقِيمُوا الصَّكَاوَةَ ﴾ أمرٌ بالصلاة، وكلُّ أمرٍ بشيءٍ لوجوبِه حقيقةً، فالأمرُ بالصلاة لوجوبِها.

وقال: « يُمكِنُ التوصُلُ» دون «يتوصَّلُ» لأن الشيء يكونُ دليلاً وإن لَم ينظُر فيه النظرَ (٣٧) المتوصلَ به.

وقَيَّد النظرَ بـ «الصحيح»، لأنَّ الفاسد لا يُمكِن التوصلُ به إلى المطلوبِ، لانتفاءِ وجهِ الدلالة عنه وإن أدَّى إليه بواسطةِ اعتقادٍ أو ظَنَّ، كما إذا نُظِرَ في العالَم مِن حيث البسَاطةُ، وفي النارِ من حيث التسخينُ، فإن البساطةَ والتسخينَ ليس من شأنِهما أن ينتقلَ بِهما إلى وجودِ الصانع والدخانِ، ولكن يؤدي إلى وجودِهما.

هذانِ النظران مِمَّن اعتقد أنّ العالَمَ بسيطٌ، وكل بسيطٍ له صانعٌ، ومِمَّن ظنَّ أن كلَّ مُسخِنٍ له دخانٌ.

أما المطلوب غير الخبري ـ وهو التصوُّرِيّ ـ فيُتوصَّل إليه ـ أي يتُصَوَّرُ ـ بِما يُسمَّى حَدّاً، بأنْ يُتصوَّرَ كـ«الحيوان الناطق» حداً للإنسان .

العِلم، و«الأمارة» بما أوصل إلى الظنِّ والدليلُ ثلاثةً:

١ عقليٌ مَحْضٌ كدلالةِ العالَم على الخالقِ.

٢ـ وسَمْعِيٌ مَحْضٌ كالنصوصُ من الكتاب والسنةِ.

٣ مُرَكَّبٌ من الأمرين كقولناً في الدلالة على تحريم النبيذ: النبيذُ مسكِرٌ، وكلُّ مسكرُ حرامٌ للحديثِ «كلُّ مسكرٍ حرامٌ» فيلزم عنه النبيذُ حرام. (الإحكام: ١٠/١).

انظر: «النظر والإدراك»: ١/٢٢/.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٤٣.

#### [العِلم عَقِبَ الدليل مُكْتَسَبً]

و اخْتَلَفَ أَئِمَّتُنَا : هَلْ العِلْمُ عَقِيبَه مُكْتَسَبٌ ؟

وسيأتي حدُّ «الحدِّ»(١) الشاملُ لذلك ولغيره.

#### [العِلم عقِبَ الدليل مكتسَبً]

(واختلف أثمتنا هل العلمُ) بالمطلوب الحاصلُ عندهم (عَقيبَه) أي عَقِبَ صحيحِ النظرِ (٢) عادةً عند بعضهم كالأشعري، فلا يتخلف إلا خرقاً للعادة، كتخلف الإحراقِ عندَ مُماسة النارِ؟ أو لُزوماً عند بعضهم كالإمام الرازي (٣)، فلا يَنفَكُ أصلاً كوجود الجوهرِ لوجودِ العرَضِ (مُكتَسبُ) للناظر؟ فقال الجمهور: «نعم، لأن حصولَه عن نظره المكتيبِ له».

وقيل: «لا ، لأن حصولَه اضطراريٌ ، لا قدرةَ على دفعه ولا انفكاك عنه» (٤٠) .

فلا خلاف إلا في التسمية (٥)، وهي بالمكتسب أنسَبُ.

والظنُّ كالعلم في قولَي "الاكتسابِ" و "عدمه"، دون قولَي "اللزومِ" و "العادة " لأنه لا ارتباطِ بين الظنِّ وبين أمرٍ ما ، بحيث يَمتنع تَخلُّفُه عنه عقلاً أو عادةً ، فإنه مع بقاءِ سبيه قد يزول ليمُعارض ، كما إذا أحبرَ عدلٌ بِحُكم وآخرُ بنقيضِه ، أو لظهورِ خلاف المظنون ، كما إذا ظنَّ أن زيداً في الدار لكون مَركبِه وَخدمِه ببابِها ، ثُمَّ شُوهِدَ خارجَها.

وأمّا غيرُ ائمتنا فالمعتزلةُ فالوا: «النظرُ يولّد العِلمَ كتوليد حركةَ اليَدِ لِحَركةِ المفتاح عندهم» (٦٠) .

وعلى وزانه يُقال: «الظنُّ الحاصلُ متولدٌ عن النظر عندَهم وإن لَم يَجِب عنه».

<sup>(</sup>١) انظر: «الحدّ»: ١١٩/١.

 <sup>(</sup>٢) اتفق العلماء على ثبوتِ التلازُمِ بين النظرِ الصحيحِ والعلمِ، ولكنهم اختلفوا هل هو عقليٌ أو عاديٌ؟
 على مذهبين: الأول: عقليٌ، قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم.

الثاني: عادِيٌّ، قاله أبو الحسن الأشعري. وردَّه الزركشي. (التشنيف: ١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) المحصول للرازي: ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٤) قاله الأستاذ أبو إسحاق الأَسْفَرَايِيني، وإلْكِيا الهُرَّاسي. (التشنيف: ١/ ٨٦، الغيث الهامع: ١/ ٥١).

<sup>(</sup>٥) أي حاصلُه: أنّ العلومَ الحادثةَ عقِبَ الدليلِ هل تنقسمُ إلى ضروريةٍ وكسبيةٍ أو لاَ؟ قال الجمهور: نعم، والأستاذ ومَن معه: لا، لكنها تنقسم عنده إلى همجيةٍ وفكريةٍ، فبانَ أنّ الخلاف في التسميةِ، ولا مُشاحةً في الأسماء. (التشنيف: ١/ ٨٦).

<sup>(</sup>٦) تشنيف المسامع: ١/ ٨٧.

#### [ الحَدُّ]

## وَ الْحَدُّ : الْجَامِعُ الْمانِعُ.

وقوله: «عقيبه» بالياء لغة قليلةٌ جرت على الألسنة (١)، والكثيرُ تركُ «الياء»(٢) كما ذكره النووي (٣) في «تَحريره»(٤).

#### [الحَدُ ]

(والحدُّ) عند الأصوليين: ما يُميِّز الشيءَ عمَّا عداه كالمعرِّف عند المناطقة (٥٠).

ولا يُميَّزُ كذلك إلا ما لا يَخرُج عنه شيءٌ من أفراد المحدود، ولا يدخُل فيه شيءٌ من غيرِها، والأولُ مُبيِّنٌ لِمفهوم الحدِّ، والثانِي لِخاصَّتِه (١٠). وهو بمعنى قول المصنف كالقاضي أبي بكر الباقلاني: الحدُّ: (الجامعُ) أي لأفرادِ الْمَحدودِ، (الْمانعُ) أي من دُخول غيرِها فيه.

- (١) قال الفيومي في المصباح (ص:٥٥٣): «اللسّانُ: العُضوُ، يُذكَّرُ ويُؤنَّثُ، فمَن ذكَّرَ جمَعَه على «أَلْسِنَة»، ومَن أَنَّتَ جمَعَه على «أَلسُن»، قال أبو حاتم: التذكيرُ أكثرُ، وهو في القرآنِ كله مُذكَّرٌ.
   واللسانُ: اللغةُ، مؤنَّتٌ، وقد يُذكَّرُ باعتبار أنّه لفظٌ، وجمعُه على التذكير والتأنيث كما تقدَّم».
- (٢) قال الفيومي في المصباح (ص: ٤١٩): " عَقيب: مثالُ كريم اسمُ فاعل من قولِهم: عاقبه مُعاقبة، وعقب وقتِ وعقبه تعقيباً، فهو معاقب ومعقب وعقب إذا جاءه بعدَه. فقولُ الفقهاء: "يفعل ذلك عقيب وقتِ الصلاةِ»، ونحوه بالياء، لا وجه له إلا على تقديرِ محذوف، والمعنى: في وقتِ عقببِ وقتِ الصلاةِ، فيكون "عقيب» صفة "وقت»، ثم خُذف من الكلام حتى صار: عقيبَ الصلاةِ».
- (٣) والنّووي: هو يحيى بن شَرَف أبو زكريا النووي، شيخُ الإسلام وأستاذُ المتأخرين، الفقيه، الحافظ، الزاهد الورع، السيدُ الحصورُ، اللغوي، الصوفي، القائمُ بالأمرِ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ، صحاحِبَ الكتب النفيسةِ الفريدةِ منها: المجموع، والروضة، والمنهاج، وشرح مسلم، وغيرُها الكثير القيم، توفي رحمه الله تعالى سنة ٢٧٦هـ بنوّى، ودُفن بِها. (طبقات الشافعية للسبكي: ٨/ ٣٩٥).
  - (٤) تحرير ألفاظ التنبيه للإمام النووي (ص:١٤٠).
- (٥) أمّا عند المناطقة فالحدُّ: ما تُركِّب من ذاتياتِ الشيءِ أي جنسِه وفصلِه كـ «الحيوان الناطق» حدًّا للإنسان. وأمّا المُركَّبُ من الذاتِي والعرَضِي كتعريف الإنسان بـ «الحيوان الكاتب بالفعل»، أو بالعرضِي فقط كتعريف الإنسان بـ «الكاتب بالفعل» فيسمَّى رَسْماً، لا حَدًّا .
  - فَالحدُّ عند الأصوليين مرادفٌ للتعريف عند المناطقة .
    - (البناني: ١/٢١٦).
- (٦) أي أنَّ الأولَ وهو قولُه: «ما يُميِّزُ الشيءَ عمَّا عداه» مُبيِّن لِمفهومِ الحدِّ أي حقيقتِهِ سواءٌ مَيَّزَ بالذاتياتِ
   أم بالعرَضِياتِ، وهو حدًّ حقيقيٌ عند الأصوليين؛

ويُقالُ: « الْمُطّردُ الْمُنْعَكِسُ ».

(ويُقال) أيضاً: "الحدُّ: (المطَّرِدُ)(١) أي الذي كُلَّما وُجِد وُجِد المَحدودُ، فلا يَدخُل فيه شيءٌ من غير أفرادِ المحدودِ، فيكون مانعاً، (المنعكسُ) أي الذي كُلَّما وُجد المحدودُ وُجِد هو، فلا يَخرُج عنه شيءٌ من أفراد المحدود، فيكون جامعاً».

ر ٣٩ فمؤدَّى العبارتَين واحدٌ، والأُولى أوضحُ. فتَصدُقانِ على «الحيوان الناطق» حدّاً للإنسان، بخلاف حدِّه به «الحيوان الكاتب بالفعل» فإنه غيرُ جامعٍ، وغيرُ منعكسٍ، وبه «الحيوان الماشي» فإنه غيرُ مانع، وغيرُ مطَّردٍ.

وتفسير (٢) «المُنعَكِس» المرادِ به عكسُ المراد به المُظّره» بِما ذكر المأخوذُ من العَصُدِ المُظّرة به عكسُ المراد به عكسُ المراد به عليه للعرف، حيث يقال: «كلُّ إنسانِ ناطقٌ وبالعكسِ، وكلُّ إنسانِ حيوانٌ ولا عكس» أظهرُ في المراد في معنى الجامع من تفسير ابن المحاجب (٤) وغيره بـ «أنَّه كلَّما انتفَى الحدُّ انتفى المحدودُ اللَّرْمِ لذلك التفسيرِ نظراً إلى أنّ الانعكاسَ التلازمُ في الانتفاءِ كالاطرادِ التلازمُ في الثبوتِ.

والثاني وهو قوله: «ما لا يَخرُج عنه» مبينٌ لصفاتِ الخاصةِ للحدِّ، وهو حدُّ رشمِيٌ عند الأصوليين،
 وإليه يرجعُ الضميرُ «وهو بمعنى».

<sup>(</sup>النجوم اللوامع: ١/ ٢٢٦، البناني: ١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>١) قال الزركشي في التشنيف(٨٩/١): «استعمالُ «المطرد» مردودٌ في العربيةِ، وكذا قولُهم: «اطّرد» وقد نصَّ سيبويهِ على منعِه».

وقال الفيومي في المصباح(ص:٣٧): "ولا يُقال: «اطُّرد»، ولا «انطرد» إلاّ في لغةٍ رديثةٍ».

<sup>(</sup>٢) قولُه: «تفسيرُ» مبتدأ، وخبرُه «أظهرُ في المراد» الآتي.

<sup>(</sup>٣) والعَضُد: هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجِي، عضد الدين، الشافعي، الأصولي، المنطقي، المتكلِّم، الأديب، كان كثير المالِ والإنفاقِ على الطلبةِ، جريثاً في الحقّ، قوياً في الحجةِ، تخرَّج به الأئمة، كالسعد التفتازاني والشمس الكرمانِي، صنَّف كتباً كثيرةً مفيدةً، منها: شرح المختصر، توفي رحمه الله في محنةِ أمير كِرمان محبوساً في قلعة دِرَيْبَان سنةَ ٢٥٧هـ (الفتح المبين: ١٤٨/٢).

ربيع مختصر المنتهى لابن الحاجب: ١/ ٦٧.

(11)

## [ الكَلامُ الأزَلِيُّ خِطابٌ مُتَنَوِّعٌ ]

والكلامُ في الأزَلِ: قيل: « لا يُسَمَّى خِطاباً » ، وقيل: « لا يَتنَوَّعُ » .

#### [الكلامُ الأزلي خطابٌ متنوع]

(والكلامُ) النفسي (في الأزل: قيل: «لا يسمَّى خطاباً حقيقةً لعدمٍ مَن يُخاطَب به إذ ذاك، وإنّما يُسمَّاه حقيقةً فيما لا يَزال عند وجودٍ مَن يَفهم وإسْماعِه إيّاهُ باللفظ كالقرآن، أو بلا لفظ كما وَقَع لِموسى عليه الصلاة والسلام كما اختاره الغزالي خرقاً للعادةِ. وقيل: «سَمعه بلفظِ مِن جَميعِ الجهاتِ على خلافِ ما هو العادةُ». وعلى كلِّ اختُصَّ بأنه كليمُ الله»(١).

والأصحُ أنه يُسمَّاه حقيقةً بتنزيل المعدوم الذي سيُوجَدُ منزلةَ الموجود (٢٠).

(و) الكلامُ النفسي في الأزل (قيل: «لا يتنوَّع) إلى أمرٍ، ونَهيٍ، وخبرٍ، وغيرِها لعدم مَن تتعلَّقُ به، فتكونُ تتعلَّقُ به، فتكونُ الأنواعُ حادثةً مع قِدَم المشترَكِ بينها» (٣).

والأصح تنوُّعُه في الأزل إليها بتنزيل المعدوم الذي سيوجَد منزلةَ الْموجودِ.

وما ذُكر مِن حدوث الأنواع مع قِدم المشترَكِ بينها يلزَمُه مُحالٌ من وجودِ الجنس مجرَّداً عن أنواعه، إلا أن يُراد أنَّها أنواعٌ اعتبارية، أي عوارضُ له يَجوز خلوُه عنها، تَحدُث بِحسب التعلُّقاتِ ؟

كما أنَّ تنوُّعَه إليها على الثاني بِحسب التعلقاتِ أيضاً ،لكونه صفةً واحدةً كالعِلم وغيره من الصفاتِ، فمن حيث تعلَّقُه في الأزل،أو فيما لا يزال بشيءٍ على وجهِ الاقتضاء لفعله يُسمَّى أمراً، أو لتركِه يُسمَّى نَهياً، وعلى هذا القياسُ<sup>(٤)</sup>.

وقَدَّم هاتَين المسألتَين المتعلِّقتَين بالمدلولِ في الجملة على «النظرِ» المتعلِّق بـ «الدليل»

<sup>(</sup>١) قاله الغزالي في المستصفى(١/ ٦٨)، والآمدي في الإحكام(١/ ١٣٢).

 <sup>(</sup>٢) وهو مذهب الجمهور، واختاره، وإمام الحرمين في البرهان(أ/ ١٩١)، الإمام في المحصول(١/ ٢٥٥) والمصنف في الإبهاج(٤٣/١).

<sup>(</sup>٣) قاله عبدُ بن سعيد القطان أحد أئمة السنة.(البرهان: ١٩١/١).

<sup>(</sup>٤) وهو مذهب الجمهور، واختاره إمامُ الحرمين في البرهان(١٩١/)، والإمام في المحصول(١٥٥/) والآمدي في البحكام(١/ ١٣٢)، والمصنف في الإبهاج(١/ ١٥١)، والباجوري في التحفة(ص: ٩١).

### [ النَّظُرُ، والإدراكُ، والتصوُّر، والتصديق]

والنَّظرُ: الفِكْرُ الْمُؤَدِّي إلى عِلمِ، أو ظَنِّ. والإدراكُ بلا حُكمِ تَصوُّرٌ وبحُكمِ تصديقٌ.

الذي الكلام فيه لاستنباعِه ما يطول (١).

### [النَّظَرُ، والإِدْراكُ، والتصوُّر، والتصديق]

(والنظرُ: الفِكرُ) أي حركةُ النفس في المعقولات، بخلافِ حركتِها في المحسوساتِ فتسمَّى تَخيُّلاً، (المؤدِّي إلى علم أو ظنِّ) بِمطلوبٍ خبريٍ فيهما، أو تصوري في العلم (٢٠).

فخرّج الفكرُ غير المؤدِّي إلى ما ذُكر كأكثر حديث النفسِ فلا يسمى نظراً.

وشُمل التعريف النظرَ الصحيحَ القطعيَّ والظني والفاسدَ فإنه يُؤدي إلى ما ذُكر بواسطةِ اعتقادٍ أو ظنِّ كما تَقدَّم بيانُه في تعريف «الدليلِ»<sup>(٣)</sup> وإن كان منهم مَن لا يستعمِلُ التأديةَ إلا فيما يؤدي بنفسه.

( والإدراكُ) أي وصولُ النفس إلى المعنى بتمامه من نسبةٍ أو غيرها (بلا حكمٍ) معه مِن إيقاع النسبةِ أو انتزاعها (تصوُّرٌ)، ويسمَّى علماً أيضاً كما علم مِمَّا تقدم.

أما وصول النفس إلى المعنى لاَ بتمامه فيسمى شُعُوراً.

(ويحكم) يعني والإدراكُ للنسبة و طرفيها مع الحكم المسبوق بالإدراك لذلك (تصديقٌ) كإدراك «الإنسان» و «الكاتب» ، وكون «الكاتب» ثابتٌ للإنسان، وإيقاع أنّ «الكاتب» ثابتٌ للإنسان، أو انتزاع ذلك أي نفيه في التصديق بأنّ الإنسان كاتب، أو أنّه ليس بكاتب، الصادقين في الجملة (٤٠).

<sup>(</sup>١) أي لاستنباع «النظر» ما يَطولُ من تقسيم «الإدراكِ» إلى تصوُّرٍ وتصديقِ بأنواعِه الآتيةِ، ومن الكلامِ على تعراريف العلمِ والجهلِ والسهو. (النجوم اللوامع: ١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) نبَّه به على أنَّ الظنَّ لا يكون إلاَّ في التصديقِ. (النجوم اللوامع: ١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الدليل»: ١١٦/١ .

<sup>(</sup>٤) اتفق العلماء على أنّ إدراك الماهية من غير اعتبار حكم يُسمَّى تصوُّراً، وأنّ إدراكه مع الحُكمِ يُسَمَّى تصديقاً، ولكنهم احتلفوا هل التصديقُ مجموعُ الأُمرين، أو الحُكمُ وحدَه على مذهبين:

أحدهما: أنه مجموعُ الأمرين، واختارَه الرازي، والمصنف، والزركشي، والشارح، وشيخُ الإسلام. ثانيهما: أنه الحكمُ وحدَه، قاله قدماء المناطقة.(التشنيف: ١/ ٩٥، النجوم اللوامع: ١/ ٢٣٢).

(27)

# [ العِلْمُ، والاعْتِقاد، والظَّنُّ، والوَهْمُ، والشَّكُّ ]

وجازِمُهُ الذي لا يَقْبَلُ التغيُّرَ عِلمٌ ، والقابِلُ اعتِقادٌ صحيحٌ إنْ طابقَ، فاسِدٌ إنْ لَم

وقيل: «الحكمُ إدراكٌ أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعةٍ».

قال بعضهم (١٠): «وهو التحقيق، و الإيقاع و الانتزاع ونحوُهما كالإيجاب و السلبِ عباراتٌ».

## [العِلمُ، والاعتِقاد، والظُّنُّ، والوَهْمُ، والشُّكُّ]

ثُمّ كثيراً ما يطلق «التصديق» على «الحكم» وَحُدَه، كما قيل: «إنّ مُسمَّاه ذلك» على القولين في معنى الحكم (٢٠)، ومن هذا الإطلاق قول المصنف كغيره:

(وجازمه) أي جازم "التصديق» بِمعنى "الحكم»، إذ هو المنقسمُ إلى جازمٍ وغيرِه، أي الحكمُ الجازمُ (الذي لا يقبَلُ النغير) بأن كان لِموجِبٍ<sup>(٣)</sup>من حسٍ أو عقلٍ أو عادةٍ، فيكون مطابقاً للواقع (علمٌ) كالتصديقِ أي الحكمِ بـ "أنّ زيداً متحركٌ» مِمَّن شاهَده متحرِّكاً ، أو "أنّ العالَم حادثٌ» أو "أنّ الجبلَ حجرٌ».

(و) التصديقُ أي الحكمُ الجازمُ (القابلُ) للتغير بأن لم يكُن لِموجِبِ طابَق الواقعَ أَوْلاَ، إذ يتغيَّر الأولُ بالتشكيك، والثاني به أو بالإطلاع على ما في نفس الأمرِ (اعتقادٌ).

وهو اعتقادٌ (صحيحٌ إنْ طابَق) الواقعَ كاعتقاد المقلِّدِ أنَّ الضحى مندوبٌ.

(فاسدٌ إِنْ لم يُطابِق) أي الواقعَ كاعتقاد الفلاسفة أنَّ العالَمَ قديمٌ (٤).

(١) أي القطبُ الرازي في شرح المطالع له(ص: ١٥)، واختاره العضد، والتفتازاني، والجرجاني . (شرح العضد مع حاشيتَي التفتازاني والجرجاني: ١/٦٣).

(٢) في معنى الحكم قولان: أحدُهما: أنه الإيقاعُ والانتزاعُ؛ ثانيهما: أنه إدراكُ أنّ النسبةَ واقعةٌ أو ليست واقعةً .

فيأتي القولانِ في معنى التصديقِ بناءً أنَّ مُسمَّى التصديقِ هو الحكمُ. ( النجوم اللوامع: ١/ ٣٣٣).

(٣) أي لأمرٍ يقتضيه، بمعنى أنّ الله تعالى بخلُق العلم عنده للعبدِ، لا بمعنى التأثيرِ، أو التوليدِ .
 (النجوم اللوامع: ١/ ٢٣٣).

(٤) هذه إحدى مسائل الثلاثةِ التي تُغفّر بِها الفلاسفةُ. والثانية: ادعاؤهم أنّ الله سبحانه تعالى لا يعلّمُ الجزئياتِ؛ الثالثة: إنكارُهم بعثَ الأجسادِ، وأنّ الحشرَ للروح فقط.

(النظم الفريد لشيخ شيو خِنا محى الدين عبد الحميد، ص: ٩٦).

### يُطابِقْ ؛ وغيرُ الْجازم ظَنَّ، ووَهُمَّ، وشَكُّ، لأنه إمّا راجحٌ، أو مَرجوحٌ، أو مُساوٍ.

(و) التصديقُ أي الحكمُ (غيرُ الجازم) بأنْ كان معه احتمالُ نقيضِ المحكوم به مِن وقوعِ النسبة أوْلاَ وقوعِها (ظَنَّ، ووَهْمُّ<sup>(۱)</sup>، وشَكُّ؛

لأنه) أي غيرَ الجازم (إمّا راجحٌ) لرجحانِ المحكوم به على نقيضِه فالظنُّ؛

(أو مرجوحٌ) لِمرجوحيةِ المحكوم به لنقيضه فالوهمُ؛

(أو مساوي) لِمساواةِ الْمَحكومِ به مِن كلِّ مِن النقيضَين على البدلِ<sup>(٢)</sup> للآخر فالشكُّ<sup>(٣)</sup>.

فهو بخلاف ما قبله حكمانِ، كما قال إمامُ الحرمين (٤) والغزالي (٥) وغيرهما (٢): «الشكُّ اعتقادًانِ يتقاوم سببهما».

وقيل: «ليس الوهم والشكَّ من التصديق، إذ الوهمُ ملاحظةُ الطرفِ المرجوحِ، والشكُ التردُّدُ في الوقوع واللاَّوُقوع»(٧).

قال بعضهم (^): «وهو التحقيق».

فما أُريدَ مِمَّا تقدم مِن «أنّ العقلَ يَحكُم بالمرجوح، أو المساوي عنده» مَمنوعٌ على هذا.

 <sup>(1)</sup> قال الفيومي رحمه الله في المصباح (ص: ٦٧٤، و، هـ،م): « وَهَمْتُ إلى الشيء وَهُماً من باب «وَعَد»: سَبَق القلبُ إليه مع إرادةِ غيره، ووَهَمْتُ وَهُماً: وَقَعَ في خَلَدي، والجمعُ أَوْهَام.
 ووَهِمَ في الحساب يَوهَمُ وَهُماً: مثلُ غَلِظ يَغلَظ غَلَظاً وَزناً ومعنى».

 <sup>(</sup>۲) متعلِّقٌ بـ «المحكوم به»، إذ لا يُمكِنُ للنفسِ أنْ تحكُم حكمين معاً قصداً على أنه حكمٌ متناقضين فلا يُمكِن اجتماعُهما. (تقريرات الشربيني: ١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) هذا عند الأصوليين، أما عند الفقهاء الظنُّ والشكُّ متساويانِ. (التشنيف: ١/٥٥).

<sup>(</sup>٤) البرهان لإمام الحرمين: ١٠١/١.

<sup>(</sup>٥) المستصفى للغزالي: ١/ ٢١.

<sup>(</sup>٦) كالزركشي في التشنيف: ١/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٧) قاله السيد الجرجاني في حاشيتِه على شرح العضد: ١/ ٦١.

<sup>(</sup>٨) هو السعد التفتازاني، قاله في حاشيته على شرح العضد: ١٠/١٠.

## [ هَل يُحَدُّ العِلْمُ ؟ ]

### [ هَلْ يُحَدُّ العِلمُ ؟ ]

(والعِلْمُ)(۱) أي القسم الْمسمَّى بد «العلم» من حيث تصوُّرُه بِحقيقتِه بقرينةِ السياقِ (۲)، (قال الإمام) الرازي في «المحصول»: « (ضروريٌّ) أي يَحصُل بِمجرَّدِ الْتِفاتِ النفس إليه مِن غير نظرٍ واكتساب، لأن علمَ كلِّ أحدِ حتى مَن لا يَتأتى منه النظرُ كالْبُلْهِ والصَّبيانِ بأنه عالِمٌ بأنه موجودٌ أو مئتذٌ أو مئتدُّم بالحقيقة، وهو علمٌ تصديقي خاصٌّ، فيكون تصور مطلق العلم التصديقي بالحقيقة ضرورياً، وهو المدعى «۲).

وأجيب: بأنّا لا نُسلّم أنه يتعيَّن أن يكون من أجزاء ذلك تَصوُّرُ «العلم المذكورُ بالحقيقة، بل يكفي تَصَوُّرُه بوجه، فيكون الضروريُّ تصوُّرَ مطلَقِ العلمِ التصديقي بالوجه، لا بالحقيقة الذي هو مَحلُّ النّزاع.

(ئُمَّ قال) في «المحصول»(٤) أيضاً: « (هو) أي المعلم: (حكمُ الذهنِ الجازمُ المُطابقُ لِمُوجِبِ)» وقد تقدَّم شرحُ ذلك .

فَحَدَّه مع قوله: «إنّه ضروريُّ»، لكن بعد حَدِّه، فـ «ثُمُّ» هنا للترتيب الذكري، لا المعنوي. (وقيل): «هو (ضروري، فلا يُحدُّ)، إذ لا فائدةَ في حدِّ الضروري لِحصولِه من غير حَدُّ»(٥).

( 27)

<sup>(</sup>۱) اختلف العلماءُ في «العلم» هل يحدُّ بالحدِّ الحقيقيِّ المكوَّنِ من الجنسِ والفصلِ أَوْ لاَ على مَذهبين: أحدُهما: يُحدُّ، قاله الجمهور من الشافعية والحنابلة وغيرِهم، واختاره الآمدي، وشيخ الإسلام. ثانيهما: لا يُحدُّ، قاله جماعةٌ من الأصوليين. ثُمَّ اختلف هؤلاء في علةٍ عدمٍ تحديدِه على مذهبين: الأول: لأنه ضروريّ، قاله الإمامُ الرازي؛ الثانني: لأنه عَسِرٌ، قاله إمامُ الحرمين، والغزالي. (البرهان: ١/ ١١، المستصفى: ١/ ٦٧، المحصول: ١/ ٨٥، الإحكام: ١/ ٢١، غاية الوصول، ص: ٢٧، شرح الكوكب: ١/ ٢١، النشنيف: ١/ ٩٧).

 <sup>(</sup>٢) هي ذكرُه الخلاف في أنه ضروريٌّ يُحدُّ أو لا يُحدُّ أو أنه نظريٌّ عسِرٌ، وذكرُه له عقِبَ التقسيم المميِّزِ
 لكلٌ من العلم والاعتقادِ والظنَّ وغيرها.(النجوم اللوامع: ١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) المحصول للرازي: ١/ ١٧٧ (مع الكاشف).

<sup>(</sup>٤) المحصول للرازي: ١/٩٥١ (مع الكاشف).

<sup>(</sup>٥) وهو وجهٌ ضعيفٌ أيضاً عند الحنابلة.(شرح الكوكب: ١/ ٦٠).

وقال إمامُ الحرمين: «عسِرٌ، فالرأيُ الإمساكُ عن تعريفه».

## [ العِلْمُ لا يَتَفاوَتُ ]

ثُمَّ قال المُحقِّقون: « لا يَتَفاوتُ ، وإنَّما التَّفاوتُ بِكثرةِ الْمُتَعلَّقَاتِ » .

وصنيعُ الإمام لا يُخالف هذا وإن كان سياقُ المصنف بِخلافه، لأنه حَدَّه أُوَّلاً بناءً على قول غيره من الجمهور «إنّه نظريُّ» مع سلامة حَدِّه عمَّا وَرَد على حُدودهم الكثيرةِ.

ثُم قال: «إِنّه ضروريُّ» اختياراً، دَلَّ على ذلك قولُه في «المحصول»: «اختلفوا في حدًّ العلم، وعندي أنّ تصوُّرَه بديهيُّ» أي ضروري.

نعَم قد يُحَدُّ الضروري لإفادة العبارة عنه .

(وقال إمام الحرمين)(١): « هو نظريُّ (عسِرٌ) أي لا يَحصُل إلا بنظر دقيقِ لِخفائه، (فالرأيُّ) بسبب عُسرِه من حيث تصوُّرُه بِحقيقته (الإمساكُ عن تعريفه) المسبوقِ بذلك التصورِ العَسرِ صوناً للنفس عن مشقة الخوض في العسر».

قال كما أفصح به الغزالي (٢) تابعاً له: « ويُميَّزُ عن غيره الملتبِسِ به من أقسام الاعتقادِ بأنه اعتقاد جازم مطابق ثابت».

فليس هذا حقيقتهَ عندهما، وظاهرُ ما تَقدَّم مِن صنيع الإمام الرازي أنه حقيقةٌ عنده.

#### [العِلمُ لا يتفاوَت]

(ثُم قال المحققون: «لا يَتفاوَثُ)<sup>(٣)</sup> العلمُ في جزيئاته، فليس بعضُها وإن كان ضرورياً أقوى في الجزم من بعضٍ وإن كان نظرياً .

(وإنّما التفاوتُ) فيها (بكثرة المتعلَّقاتِ) في بعضها دون بعض، كما في العِلْم بثلاثة أشياء، والعلم بشيئين بناءً على اتحاد العلم مع تعدُّد المعلوم، كما هو قول بعض الأشاعرة، قياساً على علم الله تعالى. والأشعري وكثيرٌ من المعتزلة على تعدُّدِ العِلمِ بتعدُّدِ المعلوم، فالعلمُ بِهذا الشيء غيرُ العِلْم بذلك الشيء.

<sup>(</sup>١) البرهان الإمام الحرمين: ١٠١/١٠.

<sup>(</sup>٢) المستصفى للغزالي: ١/ ٦٧.

 <sup>(</sup>٣) اتفق العلماء على أنّ علم الله تعالى صفةٌ واحدةٌ، لا تَعدُّدَ فيها، ولا تَفاوتُ بحسبِ متعلقاتِها، ولكنهم
 اخلفوا في تفاوتُ علم الناس وتعدُّدِه على مذهبين: أحدهما: يتفاوتُ، قاله الجمهور من أثمتنا=

#### [ الجَهْلُ، والسَّهْوُ، والنسيان ]

والجهلُ: انتفاءُ العِلم بالمقصودِ. وقيل: « تَصَوُّرُ الْمَعلوم على خِلافِ هيْئَتِه ».

وأجيب عن القياس: بأنه خالٍ عن الجامع، وعلى هذا يقال: لاَيَتَفاوَتُ العلمُ بِما ذكره.

وقال الأكثرون: «يتفاوتُ العلم في جزئياته، إذ العلمُ مثلاً بـ «أنّ الواحدَ نصفُ الاثنين» أقوى في الجزم من العلم بـ «أن العَالَم حادث» .

وأجيب: بأن التفاوت في ذلك ونحوه ليس من حيث الجزم، بل من حيث غيرُه كإِلْفِ (١) النفس بأحدِ المعلومَين دون الآخر (٢).

### [الجَهْلُ، والسَّهْوُ، والنِسيان]

(والجهلُ: انتفاءُ العلم بالمقصود) أي ما من شأنه أن يُقصَد ليُعلَم بأن لم يُدرِك أصلاً ، ويسمَّى الجهلَ البسيط؛

أو أُدرِك على خلاف هيئته في الواقع، ويسمَّى الجهلَ المركَّب، لأنه جهل المدرَكَ يِما في الواقع مع الجهل بأنه جاهلٌ به كاعتقاد الفلاسفة «أن العالَم قديم». (وقيل): «الجهلُ (تصوُّرُ المعلومِ) أي إدراكُ ما مِن شأنه أنٍ يُعلَم (على خلاف هيئتِه) في الواقع».

فالجهلُ البسيط على الأول ليس جهلاً على هذا. والقولان مأخرذان من قصيدة ابنِ (٤٥) مَكِّى (٣٠) فِي «العقائد»(٤٤).

<sup>=</sup> والمعتزلة. ثانيهما: لا يتفاوتُ. ثُم اختلف هؤلاء في تعدُّدِه على مذهبين: الأول: لا يتعدَّدُ بل هو صفةٌ واحدةٌ كما أنَّ علمُ اللهِ لا يتعدَّدُ، قاله الحنابلة وبعض الأشاعرة. الثانِي: يتعدَّد بكثرةِ المعلومات، قاله المعتزلة وأبو الحسن الأشعري، واختاره المصنف وشيخ الإسلام.

<sup>(</sup>شرح الكوكب: ١/ ٦٦، التشنيف: ١/ ٩٨، غاية الوصول، ص: ٢٢).

<sup>(</sup>١) قال الفيومي في المصباح (ص: ١٨): «(أَلِفَتُه إِنْفاً) من باب «عَلِمَ»: أنِستُ به، وأحبَبته».

 <sup>(</sup>٢) ومن فوائد الخلاف في هذه المسألة: أنّ الإيمانَ هل يقبلُ الزيادةَ والنقص؟ بناءً على أنّ الإيمانَ من
 قبيل العلوم، لا الأعمالِ خلافاً للمعتزلة. (التشنيف: ١/ ٩٨).

 <sup>(</sup>٣) وابن مَكّي: هو محمد بن مكي بن الحسن الفامي الباشاني الشافعي، أبو بكر، الفقيه المتكلم، تخرَّج
بأبي إسحاق الشيرازي، توفي رحمه الله تعالى سنة ٥٠٥هـ (الوافي بالوفيات: ٥/٥٩).

 <sup>(</sup>٤) أي في القصيدة المسمَّاة بالصلاحية لأمرِ السلطان صلاح الدين الأيوبي بتلقينها للصبيان في المكاتب،
 وهي من أحسن تصانيف الأشاعرة في العقيدة، وعبارتُه فيها كما في التشنيف(١/٩٨):

وإنْ أرُدتَ أَنْ تَسخُددً الْسجَسهُ اللَّهِ صِنْ بَعْدِ حَدُّ العِلْم كَانَ سَهْلاً

والسَّهْوُ: الذُّهُولُ عَنِ الْمَعْلُومِ.

## مَسأَلةٌ [ في الحَسَنِ، والقَبِيح ]

الْحُسَنُ: الْمَأْذُونُ وَاجِباً، ومَندوباً، ومُباحاً، قيل: ﴿ وَفِعلُ غيرِ الْمُكَلَّفِ ۗ.

واستغنى بقوله: «انتفاء العلم» عن التقييد في قول غيره: «عدمُ العلم» عن «ما من شأنه العلم»، لإخراج الجماد والبهيمة عن الاتصافِ بالجهل، لأنّ «انتفاءَ العلم» إنّما يقال فيما مِن شأنه العلم، بِخلاف «عدم العلم».

وخرج بقوله: «المقصود» ما لا يُقصَد كأسفل الأرض وما فيه، فلا يُسمَّى انتفاءُ العلم به جهلاً.

واستعمالُه «التَصوُّر» بِمعنى مطلق «الإدراك» خلاف ما سبَق (١) صحيحٌ وإنْ كان قليلاً. ويقسم حينئذ إلى تصور ساذج أي لا حكم معه، و إلى تصوَّر معه حكمٌ، وهو التصديقُ.

(والسهؤ: الذهولُ) أي الغفلةُ (عن الْمعلوم) الحاصلِ، فيتنبه له بأدنَى تنبيهِ؛

بخلاف النسيان: فهو زوالُ المعلوم فيستأنف تَحصيله.

## (مسألةٌ [ في الحَسنِ والقبيح]

الحسنُ): فعلُ المكلّفِ (المأذُونُ) فيه: (واجباً، ومندوباً، ومباحاً). المواوُ للتقسيم، والمنصوباتُ أحوالٌ لازمةٌ للمأذون. أتّى بِها لبيانِ أقسام الحسن.

(قيل: «وفعلُ غير المكلّفِ) أيضاً كالصبي، والساهي، والنائم، والبهيمة نظراً إلى أن الحسنَ ما لَم يُنهَ عنه»(٢).

ف الحسفَ ظ ف هَ مَذَا أُوجَ رُّ السَّحُ لُودِ مِن بَعدِ هذا ، والسُّدودُ تسكشُر وجزؤه الآخر يَساتِسي وَصُفْه فافهم فهذا القيدُ مِن تَسِمَّه.

وهو انتياه العلم بالمقشود وقيل: بَل في تَحديد ما أذكر تسمورُ العلم ، وهَلا جدزه مُستوعباً على جلاب هيئته

<sup>(</sup>١) انظر: «النظر، والإدراك، والتصور، والتصديق»: ١/ ١٢٢.

 <sup>(</sup>٢) قاله الإمام في المحصول(١/٨/١)، والبيضاوي في المنهاج(١/٤٥)، واختاره المؤلمي العراقي في الغيث الهامع (١/٩٥).

والقبيح: الْمَنْهِيُّ ولَو بالعمومِ، فدَخَل خلافُ الأوْلَى. وقال إمامُ الحرمَين: «ليسَ الْمَكروهُ قَبيحاً، ولا حَسَناً ».

(والقبيحُ): فعلُ المكلّفِ (الْمَنهيُّ) عنه (ولو) كان مَنهيّاً عنه (بالعُموم) أي بعموم النهي المستفادِ مِن أوامر الندب كما تقدَّم (١).

(فدخُل) في القبيح (خلاف الأولى)(٢) كما دخَل فيه الحرامُ والمكروهُ(٣).

(وقال إمام الحرمين: «ليس المكروة) أي بالمعنى الشاملِ لِخلاف الأوْلَى (قبيحاً) لأنه لا (٤٦) يُذَمُّ عليه، (ولا حسناً) لأنه لا يُسوّغ الثناء عليه، بِخلاف المباح، فإنه يُسوّغ الثناءُ عليه وإن لم يؤمّر به (٤٠).

على أن بعضهم (٥) جعله واسطة أيضاً نظراً إلى أن الحسنَ ما أُمِر بالثناء عليه كما تقدَّم في «أن الحسنَ والقبيح بِمعنى ترتُّبِ المدح والذمِّ شرعيٌ».

<sup>(</sup>١) في بيان «أقسام الحكم التكليفي»: ١/ ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) قال الولي العراقي في الغيث الهامع (١/ ٦٠). تبعاً للزركشي في التشنيف (١/ ١٠٠): "وفي إطلاق «القبيح» على «خلاف الأولَى» نظر، ولم أرّهُ لغير المصنيف [يَعني التاجَ السبكي هنا]، وهايته: أنه أَخَذه مِن إطلاقِهم: «القبيعُ: المنهيُ عنه»، والأقرّبُ أنّهم أرادُوا «النهيّ المخصُوص». ولا يُساعِدُه قولُ ابن الحاجب تبعاً للغزالي وغيره: "إنّ المكروة يُطلَق على خلاف الأولَى» لأنه لبيانِ إطلاقِ حَمَلةِ الشرع، والكلامُ في حقية «القبيح»!

والظّاهرُ: أنّ الْمصنفَ أَخَذَ هذا مِن كلام الهنْدِي، فإنه قال: القبيحُ عندَنا ما نُهِيَ عنهُ. ونَعني بهِ مَا يكونُ تَركُه أُولَى، وهو القدرُ المشترَكُ بَيْن المحرَّم والمكروهِ. فإنْ جَعِل النّهيُ حقيقةٌ فيه فلاَ كلامَ، وإلا فاستعمالُه فيه بطريق التجوُّز، فيَذْخُل تحتّه المحرَّمُ والمكروهُ. انتهى».

<sup>(</sup>٣) اختلف العلماء في دخول المكروه في القبيح على مذهبين، أحدهما: نعم، قاله المصنف، والشارح. ثانيهما: لا، قاله إمام الحرمين، والآمدي وشيخ الإسلام.(الإحكام: ١/ ٧٣،غاية الوصول: ٢١).

<sup>(</sup>٤) البرهان لإمام الحرمين: ١/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) اختاره شيخُ الإسلام في لبُّ الأصول وشرحِه(ص: ٢٣)تبعاً للمصنِف في رفع الحاجب (١/ ٤٥٢).

# مَسأَلةٌ [ جَائزُ التَّرْكِ ليسَ بِوَاجِبٍ]

جَائِزُ التَّرْكِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ . وقال أكثرُ الفقهاءِ: «يَجِبُ الصومُ على الحائضِ، والمريضِ، والمسافرِ»، وقيل: «الْمُسافِرِ دونَهُما »، ..........

## مسألة [ جَائزُ التَّرْكِ ليسَ بِوَاجبٍ]

جائزُ الترك) سواء كان جائزَ الفعل أيضاً أم مُمتنعَه (ليسَ بواجبٍ)(١) وإلاّ لكان مُمتنعَ التركِ، وقد فُرض جائزه(٢).

(وقال أكثر الفقهاء (٣): (يَجب الصومُ على الحائض والمريض والمسافرِ) لقوله تعالى ﴿ وَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُر فَلْيَصُمُ مُنَّ الشَّهُر فَلْيَصُمُ الشَّهُر فَلْيَصُمُ الشَّهُر وهؤلاء شاهدوه، وجوازُ الترك لهم لعذرهم أي الحيض المانعِ من الفعلِ أيضاً، والمرضِ والسفرِ اللَّذين لا يَمنعان منه، ولأنّه يَجب عليهم القضاءُ بقدر ما فاتّهم، فكان المأتِي به بدلاً عن الفائت».

وأجيب: بأنّ شهود الشهر موجِب عند انتفاء العُذر، لا مطلقاً، وبأن وجوبَ القضاء إنّما يتوقَّفُ على سببِ الوجوب، وهو هنا شهودُ الشهر، وقد تَحقق، لا على وجوب الأداء، وإلاّ لَما وجَب قضاءُ الظهر مثلاً على مَن نام جميعَ وقتها لعدم تَحقُّق وجوبِ الأداء في حقُّه لغفلتِه.

(وقيل): «يَجب الصومُ على (المسافر دونَهما) أي دون الحائض والمريضِ لقدرة المسافرِ عليه، وعجزِ الحائض عنه شرعاً والمريضِ حساً في الجملة»(٥).

<sup>(</sup>۱) قال الولي العراقي في الغيث الهامع (۱/ ۲۱) تبعاً للزركشي في التشنيف (۱ / ۱۰۰): "وكان ينبغي أن يزيد «مُطلَقاً» ليخرُجَ الموسَّعُ والمخيَّرُ، فإنه يجوزُ تركُهما في حالةٍ، لا مطلقاً، ومع ذلك فهما واجبان». ويجاب عنه: أنّ "الواجب» عند الإطلاق يُصرَف إلى غير " الموسَّع و "المخيَّر»، فلا يُذكرانِ \_أو أحدُهما \_ إلاّ مقيَّداً بما يَدُلُ عليهما، فَلا يَردَانِ على إطلاقِ المصنف. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) غاية الوصول، ص: ٢٤، التشنيف: ١٠١/١٠.

<sup>(</sup>٣) تبع المصنف في عرُوهِ لأكثرِ الفقهاء ابنَ بَرهان كما نقل عنه الزركشي في البحر(١/ ٢٤٠) وإن قال شيخُ الإسلام في النجوم اللوامع(٢٤٣/١): «لا سلفَ للمصنِف في تعبيرِه بأكثرِ الفقهاء»، ولكن يُؤيّدُه قولُ النووي في شرح مسلم(٤/ ٢٥٠): «أجمع المسلمون على أنّ الحائضَ والنفساءَ لا تجبُ عليهما الصلاةُ والصومُ في الحال».

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) نقله السمعاني في القواطع عن أصحاب أبي حنيفة.(البحر: ١/ ٢٣٩).

وقال الإمامُ: « عليه أحَدُ الشَّهرَين». والْخُلْفُ لَفْظِيٌّ.

## [ المَنْدوبُ مأمورٌ غيرُ مُكلّفٍ ]

وفي كَوْنِ المَنْدُوبِ مَأْمُوراً به خِلافٌ. والأصحُّ ليسَ مكلَّفاً به، وكذا الْمُباحُ.

ُ (وقال الإمام الرازي): «يَجب (عليه) أي على المسافر دونَهما (أحدُ الشهرين) الحاضرُ (٤٧) أو آخرُ بعدَه، فأَيُهُما أتَى به فقَد أتَى بالواجب كما في خصال كفارةِ اليمين<sup>(١)</sup>.

(والخُلفُ لفظيٌ) أي راجعٌ إلى اللفظ دون المعنى، لأن تركَ الصوم حالةَ العدر جائزٌ اتفاقاً، والقضاءُ بعد زوالهِ واجبٌ اتفاقاً (٢).

#### [المندوب مأمورٌ غيرُ مكلّف ]

(وفي كون المندوبِ مأموراً به) أي مسمَّى بذلك حقيقة (خلافُ) (٣) مَبنِيُّ على أنَ «أَ، مَ، رَ» حقيقةٌ في الإيجاب كصيغة «افعَل» فلا يُسمَّى، ورجّحه الإمام الرازي (١٤)، أو في «القدر المشترَكِ بين الإيجاب والندبِ» أي طَلبِ الفعل فيُسمَّى، ورجّحه الآمدى (٥).

أما كونُه مأموراً به بِمعنى أنه متعلَّقُ الأمر أي صيغة «افعَل» فلا نزاعَ فيه سواءٌ قلنا: «إنَّها

(١) المحصول للرازي: ٢٠٨/١.

(٢) قاله المصنف تبعاً للشَّيخِ أبي إسحاق الشيرازي، واختاره شيخُ الإسلام في غاية الوصول (ص: ٢٤).

ولكن قال ال**زركشي في ا**لتشنيف (١/ ١٠٢) تعقيباً للمصنف: «ولكن هل وجب القضاءُ بأمرٍ جديدٍ أو بالأمرِ الأولِ؟ هذا فائدته، ونقل ابنُ الرفعة: ظهورَ فائدتِه في وجوبِ التعرُّضِ للأداء والقضاءِ في النية».

وزادَ عليه الولي العراقي في الغيث الهامع (١/ ٦٢): «وقد تظهَر فائدتُه فيما إذا حاضت المرأةُ بعد الطواف وقبل أن تصلي ركعتَبُه، هل تقضيهما؟ وقد نَقَل النووي في «شرح المهذّب» عن ابن القاص والجُرجاني: أنّها تقضيهما. وأنّ الشيخ أبا علي أنْكَرَه، وقال: «هو الصوابُ»، ولكنّه جَزَم في «شرح مسلم» بمقالَةِ ابن القاص والجُرجاني، ونقلَها عن الأصحاب».

- (٣) اختلف العلماء في كون المندوب مأموراً به حقيقة وعدمه على مذهبين: أحدُهما: نعم، قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ثانيهما: لا، قاله الكرخي وأبو بكر الرازي من الحنفية، وأبو الخطاب من الحنابلة، والشيخ أبو حامد من الشافعية. (فواتح الرحموت: ١٥٨/١ الإحكام للباجي: ١/٧٨، رفع الحاجب: ١/ ٥٥٧).
  - (٤) المحصول للرازي: ١/ ٢٠٩.
  - (٥) الإحكام للآمدي: ١٠٤/١.

#### [التكليف]

ومِن ثُمَّ كان التكليفُ إلْزامَ ما فيه كُلْفَةٌ، لا طلَبَهُ خلافاً للقاضى.

مَجازٌ في الندب»، أمْ «حقيقةٌ فيه كالإيجاب» خلافٌ يَأْتِي (١).

(والأصح ليس) المندوبُ (مُكَلِّفاً به (٢)، وكذا المباحُ) أي الأصحُ ليس مُكَلِّفاً به (٣).

#### [التكليف]

(ومِن ثُمَّ) أي من هنا، وهو أن المندوب ليس مكلَّفاً به، أي من أجل ذلك (كان التكليفُ إلزامَ ما فيه كلفةً) من فِعلٍ أو تَركِ، (لا طلَبَه) أي طلبَ ما فيه كلفةٌ على وجهِ الإِلْزام أَوْلاَ.

(خلافاً للقاضي) أبي بكر الباقلاني في قوله بالثاني، فعنده المندوب، والمكروهُ بالمعنى الشامل لخلاف الأولى مكلّفٌ بِهما كالواجب والحرام.

وزاد الأستاذ أبو إسحاق<sup>(٤)</sup> الأَسْفَرايِينِي على ذلك «المباح»، فقال: «إنّه مكلَّفٌ به من حيث وجوبُ اعتقادِ (٩٠٠).

(١) الصحيحُ أنه حقيقةٌ في الوجوب. انظر: «الأمر حقيقة في الوجوب» ١/٢٧٣.

(٢) اختلف العلماء في كون المندوب مكلِّفاً به على مذهبين:

أحدهما: لا، قاله الحنفية والشافعية وغيرُهم.

ثانيهما: نعم، قاله الحنابلةُ وبعض أصحابنا كالأستاذ أبي إسحاق.

(الفواتح : ١/ ١٥٩، والإحكام:١/ ١٠٥، تيسير الوصول، ص: ٩٠، شرح الكوكب: ١/ ٤٠٥).

- (٣) وبه قال الجماهير، خلافاً للأستاذ أبي إسحاق في قولهِ: أنَّه مُكَلِّفٌ به. (الإحكام: ١٠٩/١).
- (٤) والأَسْفُرايِينِي: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأَسْفَرايِينِي الخراساني الشافعي، أبو إسحاق، الفقيه الأصولي المحدِّث، من مجتهدي المذهب، كان جاماً لشروط الاجتهاد، ومجتهداً في العبادة، مبالغاً في الورع، تخرَّج به عامَّةُ أهلِ نيسابور، ألَّف كتباً نفيسةً منها: الجامع في أصول الدين، توفي رحمه الله تعالى سنة ١٨٤هد بنيسابور، ثُمَّ نُقل إلى إسفِرايين، ودُفن بِها.

(الفتح المبين: ١/ ٢٤٠)

(٥) أي أنّ الخلاف لفظيّ، لأنّ النافي يقول: التكليف إنّما يكون بطلَبِ ما فيه كُلفةٌ، ولا كلفةَ في المباح لِكونِه مُخيَّراً بين الفعلِ والتركِ، والمثبتَ إنّما يقول بوجوبِ اعتقادِ كونِه مباحاً، لا بالنسبةِ إلى أصلِ الفعل، والوجوبُ من خطاب التكليفِ فما التقيّا على مَحلٌ واحدِ. (الإحكام: ١/ ١٠٩).

ذلك في غيره كالمكروه».

 $\langle x \rangle$ 

# [ المُباحُ لَبْسَ بِجِنْسِ للواجبِ ]

وَ الْأَصَحُ أَنَّ الْمُبَاحَ لَيْسَ بِجِنْسِ للْوَاجِبِ.

# [المباحُ غيرُ مأمورٍ به]

وأنَّه غيرُ مأمُورٍ بهِ مِن حيثُ هو؛ والْخُلْفُ لفظِيٌّ .

## [المُباحُ ليسَ جنساً للواجِبِ]

(والأصح أن المباح ليس بِجنسِ للواجبِ) (١) .

**وقيل**: «إنه جنسٌ له لأنّهما مأذونٌ في فعلِهما، واختُصَّ الواجبُ بفصل الْمنع مِن التَّركِ»<sup>(٢)</sup>. **قلنا**: واختصَّ المباحُ أيضاً بفصلِ الإذنِ في التركِ على السواء.

فلا خلات في المعنى، إذ المباحُ بالمعنى الأولِ أي المأذونِ فيه جنسٌ للواجب اتفاقاً، وبالمعنى الثاني أي المخيَّر فيه وهو المشهور غيرُ جنسِ له اتفاقاً.

#### [المباحُ غيرُ مأمورٍ بهِ]

(و) الأصعُّ (أنه) أي المباح (غير مأمور به مِن حيثٍ هو) فليس بواجبٍ، ولا مندوبٍ<sup>(٣)</sup>. وقال الكعبي<sup>(٤)</sup>: «إنّه مأمورٌ به، أي واجبٌ، إذ ما من مباحٍ إلا ويتحقَّقُ به تركُ حرامٍ ما، فيتحقَّقُ بالسكوت تركُ القذف، وبالسكون تركُ القتل، وما يتحقّق بالشيء لا يتمُّ إلاّ به، وتركُ الحرام واجبٌ، وما لا يَتِمُّ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ كما سيأتي<sup>(٥)</sup>، فالمباحُ واجبٌ، ويأتي

<sup>(</sup>۱) قاله الجماهير من الأثمةِ الأربعةِ وغيرِهم. (تيسير التحرير: ٢/٢٢/، الإحكام: ١٠٨/١، شرح الكوكب: ١/ ٢٢٢، رفع الحاجب: ٢/ ١٠٨، البحر: ١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) قاله بعضُ الأصوليين. (الإحكام: ١٠٨/١، فواتح الرحموت: ١/ ١٦٠، التشنيف: ١/ ١٠٤).

 <sup>(</sup>٣) قال السيف الآمدي في الإحكام(١٠٧/١): «اتفق الفقهاء والأصوليون قاطبة على أنّ المباح غيرُ مأمور به، خلافاً للكعبيّ وأتباعِه من المعتزلةِ في قولهِم: إنه لا مباح في الشرع».

<sup>(</sup>٤) والكفيي: هو عبد الله بن أحمد بن محمود أبو القاسم الكعبي البلخي، المعتزلي، رأسُ المعتزلة الكعبية، له آراءٌ في الأصول خالَف فيها جميعَ الفقهاء والأصوليين، توفي سنة ٣١٩هـ. (الفتح المبين: ١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٥) انظر : مسألة : ما لا يَتمُ الواجبُ إلاّ به واجبٌ»: ١٤٧/١ .

### [الإباحة حكمٌ شرعي]

وأنَّ الإباحةَ حُكمٌ شَرعِيٌّ.

# [ إذا نُسِخَ الوُجُوبُ بَقِيَ الجَوازُ ]

وأنَّ الْوُجوبَ إذا نُسِخَ بَقِيَ الْجَوازُ أي عدمُ الْحَرَجِ؛ .

(والخلفُ لفظيٌّ) أي راجعٌ إلى اللفظ دون المعنى، فإنّ الكعبي قد صرَّحَ بِما يُؤخَذ من دليله من أنه غير مأمور به من حيثُ ذاتُه، فلم يُخالِف غيرَه، ومِن أنه مأمور به من حيث ما عَرَض له مِن تَحقُّقِ تركِ الحرام به، وغيرُه لا يُخالِفه في ذلك، كما أشارَ إليه المصنفُ بقوله: "من حيث هو».

### [الإباحَةُ حُكمٌ شَرْعِيٌ]

(و) الأصح (أن الإباحة حكمٌ شرعيٌ) (١)، إذْ هي التخييرُ بين الفعلِ والترك، المتوقف و وجودُه كغيره من الحُكم على الشرع كما تقدَّم (٢).

وقال بعض المعتزلة: «لا، إذْ هي انتفاءُ الحرج عن الفعل والتركِ، وهو ثابتٌ قبل وُرود الشرع، مستمِرٌ بعدَه»(٣).

### [ إذا نُسِخَ الوُجوبُ بَقِيَ الجَوازُ ]

(و) الأصحُّ (أنَّ الوجوبَ) لشيء (إذا نُسِخ) كأنْ قال الشارع: «نسختُ وجوبَه» (بقِيَ الجوازُ) له، الذي كان في ضِمْنِ وُجوبه من الإذن في الفعل بِما يُقوَّمه من الإذن في التركِ الذي خَلَف المنعُ منه، إذ لا قوامَ للجنسِ بدون فصلٍ، ولإرادةِ ذلك قال: (أي عدمُ الحرجِ)(٤) يعني

<sup>(</sup>١) قال السيف الأمدي رحمه الله في الإحكام(١/ ١٠٥): «اتفق المسلمون على أنّ الإباحة من الأحكام الشرعية، خلافاً لبعض المعتزلةِ في قولِه: إنه ليس منه».

<sup>(</sup>٢) انظر: «أقسام الحكم التكليفي»: ٨٦/١.

 <sup>(</sup>٣) والمُخلَفُ لفظيَّ أي يلتفت إلى تفسير المباح هل هو نفيُ الحرجِ كما قال المعتزلة، وهو ثابتٌ قبلَ الشرع، ومستمِرٌ بعدَه، أو هو الإعلامُ بِنفي الحرجِ كما قال أهلُ السنةِ، وهو ثابتٌ بالشرعِ مُنتَفِ قبلهُ، فلهذا أخَر شيخُ الإسلام في لُبٌ الأصول(ص: ٩٠) قولَه «والخلفُ لفظي» عن هذا ليعود للصورِ الثلاثِ».

<sup>(</sup>التشنيف: ١/ ١٠٥، شرح الكوكب المنير: ١/ ٤٣٠، غاية الوصول، ص: ٢٤).

<sup>(</sup>٤) قاله الشافعية والحنابلة.(المحصول: ٢/٣٠٢، نِهاية السول: ١/٥١١، شرح الكوكب: ١/٤٣٠).

وقيل: «الإباحةُ»؛ وقيل: «الاستحبابُ».

## مسألةٌ: [الواجِبُ المُخَيَّرُ]

الأَمْرُ بِوَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاءَ يُوجِبُ وَ احِداً لا بِعَيْنِهِ ؛ وقيل: «الكُلَّ، .......

في الفعلِ والتركِ مِن الإباحةِ، أو الندب، أو الكراهةِ بالمعنى الشاملِ لِخلاف الأولَى، إذ لا دليلَ على تعيين أحدِهما.

(وقيل): «الجوازُ الباقي بِمقومِه (الإباحةُ)، إذ بارتفاعِ الوجوبِ ينتفِي الطلبُ فيثبُتُ التخييرُ»(١).

(وقيل): «هو (الاستحبابُ)، إذ المتحقَّقُ بارتفاعِ الوجوبِ انتفاءُ الطلبِ الجازِمِ، فيثبُتُ غيرُ الجازِمِ»(۲).

وقال الغزالي (٣): «لا يَبقَى الجوازُ لأنّ نسخَ الوجوبِ يجعلُه كأنْ لَم يَكُن، ويَرجِعُ الأمرُ إلى ما كان قبلَه من تحريم أو إباحةٍ».

أي لِكونِ الفعلِ مضرَّةَ أو منفعةَ كما سيأتِي في «الكتابِ الخامسِ»(؛).

### (مسألة: [ الواجِبُ المُخَيَّرُ ]

الأمرُ بواحدٍ) مُبهَم (من أشياءً) مُعيَّنةٍ كما في كفارةِ اليمين، فإنّ في آيتها (٥) الأمْرَ بذلك تقديراً (يُوجِب واحداً) منها (لا بعَينِه)، وهو القدرُ المشترَكُ بينها في ضِمْنِ أيِّ مُعيَّنِ منها، لأنه المأمورُ به (٦).

(وقيل): «يُوجِبُ» (الكُلَّ)، فيُثابُ بفعلِها ثوابَ فِعلِ واجباتٍ، ويُعاقّبُ بتركِها عقابَ تركِ

- (١) قاله ابنُ بدران الدمشقى. (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، ص: ٦٥).
- (٢) قاله بعضُ الحنابلة كابن حمدان، وابن عقيل، وأبي الخطاب.(شرح الكوكب: ١/ ٤٣١).
  - (٣) ويه قال الحنفية ومتقدِّمو أصحابنا.(فواتح الرحموت: ١/١٤٧، المستصفى: ١/١٨٩).
    - (٤) انظر: "مسألة: أصل المنافع والمضَارٌّ" ٢/ ٣٠١ .
- (٥) وهو قوله تعالى في سورة المائدة (الآية: ٨٩) ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّفِو فِي آَيَكَنِكُمْ وَلَكِن بُوَاخِدُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ اللّهَ يَالَمُونَ أَعْلَمُ أَو كِسْوَتُهُمْ أَو كَمْوَيْهُمْ أَوْ تَحْوِيرُ رَفَهَوْ فَمَن لَدَ يَجِد فَصِيامُ ثَلَائَةٍ أَيَالُو كُفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا كَلْفَتُمْ ﴾.
- (٦) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.(فواتح الرحموت: ١/٩٤، شرح التنقيح، ص: ١٥٢، شرح الكوكب: ١/ ٣٨٠، النشنيف: ١/١٠٧، الإحكام: ١/٨٨).

ويَسقُطُ بِواحدِ»؛ وقيل: «الواجبُ مُعيَّنٌ، فإنْ فعَلَ غيرَه سقَطَ»؛ وَقِيل: «هُوَ ما يَخْتَارُه الْمُكَلَّفُ ».

واجبات. (ويسقُط) الكلُّ الواجبُ (بواحدٍ) منها، حيث اقتصَرَ عليه، لأنَّ الأمرَ تَعلَّق بكلِّ منها بِخصوصه على وجهِ الاكتفاء بواحدٍ منها "(١).

قلنا: إن سُلِم ذلك لا يلزَم منه وجوبُ الكلِّ المرتَّبِ عليه ما ذُكر .

(وقيل: «الواجبُ) في ذلك واحدٌ منها (مُعيَّنٌ) عند الله تعالى، إذ يَجب أن يَعلَمَ الآمِرُ المأمورَ بهِ، لأنّه طالبُه ويَستحيلُ طَلَبُ المجهولِ. (فإن فعَلَ) المكلّفُ المعيّنَ فذلك، وإنْ فَعَل (غيرَه) منها (سقَطَ) الواجبُ بفعلِ ذلك الغير، لأنّ الأمرَ في الظاهر بغير معيَّنٍ (٢٠).

قلنا: لا يلزّم من وجوبِ علمِ الآمرِ المأمورَ بهِ ، أن يكون معيَّناً عندَه، بل يَكفي في علمِه به أن يكونَ متميّزاً عنده عن غيرِه، وذلك حاصلٌ على قولنا لتميّزِ أحدِ المعيَّناتِ المبُهَمِ عن غيره من حيث تَعيينُها.

(وقيل: «هو) أي الواجب في ذلك (ما يَختاره المكلّفُ) للفِعل مِن أيِّ واحدٍ منها، بأنْ يَفعَله دونَ غيرهِ وإن اختلَف باختلافِ اختيار المكلّفِينَ، للاتفاقِ على الخروج عن عهدةِ الواجب بأيِّ منها يفعَل»(٣).

قلنا : الخروجُ به عن عُهدةِ الواجبِ لكونه أحدَها ، لا لِخصوصهِ للفطع باستواءِ المكلّفِينَ في الواجبِ عليهم.

والأقوال غير الأوّل للمعتزلة، وهي متّفِقةٌ على نفْي إيجابِ واحدٍ لا بعينِه، كنفيهم تحريمَ واحدٍ لا بعينِه، كنفيهم تحريمَ واحدٍ لا بعينه كما سيأتي (٤)، لِما قالوا من «أنّ تحريمَ الشيء أو إيجابَه لِما في فعلِه أو تركِه من المفسدةِ، التي يُدرِكها العقلُ، وإنّما يُدركها في المُعيّنِ».

وتُعرَف المسألةُ على جَميع الأقوال بـ «الواجب المخيّر»(٥) لتخيير المكُلّفِ في الخروجِ عن

<sup>(</sup>١) قاله أبو هاشم وابنه من المعتزلة. (الإحكام: ٨٨/١).

<sup>(</sup>٢) هذا القول يُسمَّى بـ «قَولِ التراجمِ» لأنّ الأشاعرة ترويه عن المعتزلة، والمعتزلة عن الأشاعرة، واتفق الفريقان على فسادِه، لذا قال والدُ المصنف: لم يقُل به أحدٌ. (التشنيف: ١/ ١٠٧، الغيث الهامع: ١/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) قاله أبو الحسين البصري من المعتزلة. (المعتمد: ١/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المحرَّمُ المخيِّر»: ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٥) موضع «الواجب المخيّر» إذا كان ثابتاً بالنصّ في أصلِ المشروعيةِ، وأما ما شُرعَ من غيرِ تنصيصِ على التخييرِ كتخييرِ المستنجِي بين الماء والحجرِ، وتخيير الحاج بين الإفرادِ والقرانِ والتمتُّعِ، ونُحوها فلا يدخُل في «الواجب المخيّر». (التشنيف: ١٠٨/١).

فَإِنْ فَعَلَ الْكُلُّ فَقِيل: «الْواجِبُ أَعْلَاهَا »؛ وَ إِنْ تَرَكَهَا فَقِيل: « يُعَاقَبُ عَلَى أَدْنَاهَا ».

عُهدة «الواجب» بأيِّ من الأشياء يَفعلُه وإن لم يكُن مِن حيث خصوصه واجباً عندنا<sup>(١)</sup>.

(فإنْ فعَل) المكلّفُ على قولِنا (الكلَّ) وفيها أعلَى ثواباً وعقاباً و أدنَى كذلك، (٥١) (فقيل: «الواجب) أي المثابُ عليه ثوابَ الواجب الذي هو كثوابِ سبعين مندوباً أخذاً من حديث (٢) رواه ابن خزيمة و البيهقي في «شُعب الإيمان» (أعلاها) ثواباً، لأنّه لو اقتصر عليه لأثيب عليه ثوابَ الواجب، فضَمُّ غيرِه إليه معاً أو مرتباً لا ينقصه عن ذلك» (٣).

(وإنْ تُرَكها) بأن لم يَأْتِ بواحدٍ منها (فقيل: «يُعاقَب على أدناها) عِقاباً إنْ عوقِبَ لأنه لو فعَلَه فقَط لم يُعاقَب» (٤٠).

فإن تساوَت فثوابُ الواجب والعقابِ على واحدٍ منها فُعلت معاً أو مرتَّباً.

وقيل: «في المرتَّب الواجبُ ثواباً أوَّلُها تَفاوَنَت أو تَساوَت لِتَأدِّي الواجبِ به قبل غيره، ويثاب ثوابَ المندوب على كلِّ مِن غير ما ذُكر لثواب الواجب».

وهذا كلَّه مبنِيِّ ـ كما ترى ـ على أنّ مَحلَّ ثوابِ الواجب والعقابِ أحدُها من حيث خصوصُه الذي يقعُ نظراً لتأدي الواجب به.

والتحقيقُ المأخوذُ مِما تقدَّم أنه أحدُها من حيث إنّه أحدُها، لا من حيث ذلك

<sup>(</sup>۱) فيه إشارة إلى أنّ الخلاف لفظيّ وبه قال المحققون كإمام الحرمين، والرازي لأنّ الفريقين متفقانِ على عدم وجوبِ الإتيانِ بالكُلّ، بل عليه أنْ يأتي بأيّ واحدٍ منها. (التشنيف: ١٠٨/١).

<sup>(</sup>٢) عن سلمان الفارسي ﷺ قال: "خطبنا رسولُ اللهﷺ في آخرِ يوم من شَعبان، فقال: يا أيُّها الناسُ، قد أظلَّكم شهرٌ عظيمٌ، ... مَن تَقرَّبَ فيه بِخَصْلَةٍ من خِصَالِ الخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَريضَةً فيما سِوَاهُ، ومَن أَدَّى في الصوم، باب فضائل أدَّى فيه فريضَةً كانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فريضةً فيما سِوَاهُ، ... ». رواه ابنُ خزيمة في الصوم، باب فضائل شهرِ رمضان إنْ صحَّ الخبرُ (١٨٨٧). قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٢٥٦): «حديث ضعيف».

 <sup>(</sup>٣) اتفَّقُ العلماء على أَنَّ المُكلَّفَ إِنْ فعلَ أفرادَ الواجبِ المخيَّرِ مرتَّباً أَنَّ الواجبَ أُولُها، واختلفوا في الواجب منها إِنْ فعلَها معاً:

فقال المالكية والشافعية والحنابلة: الواجبُ أعلاها؛ رقال جمهرةً من الشافعية: الواجبُ واحدٌ غيرُ معيَّنِ، وجَزَم به الشيرازي. (الإحكام للباجي: ١/ ١٠١، القواطع: ١/ ٩٧، التشنيف: ١/ ٩٠، شرح الكوكب: ١/ ٣٨٣، اللمع، ص: ١١، ٢٠، تيسير الوصول، ص: ٩١).

<sup>(</sup>٤) قاله المالكية والشافعية والحنابلة. (الإحكام للباجي: ١/ ١٠١، تيسير الوصول، ص: ٩١، شرح الكوكب: ١/ ٣٨٤).

#### [المحرَّمُ المخيَّر]

وَيَجُوزُ تَحْرِيْمُ واحِدٍ لا بِعَيْنِهِ، خِلافاً للمُع**تَزِلَةِ**. وهِيَ كــ «المخيَّرِ».......

الخصوصُ، وإلاّ لَكانَ من تلك الحيثيةِ واجباً حتى إن الواجبَ ثواباً في المرتَّبِ أولُها من حيث أحدُها، لا من حيث خصوصُه.

وكذا يقال في كلِّ من الزائد على ما يتأدى به الواحِبُ منها: « إنّه يُثاَبُ عليه ثوابَ المندوب من حيث إنه أحدُها، لا من حيث خصوصُه».

#### [المحرَّمُ المخيَّرُ]

(ويَجوزُ تَحريمُ واحدٍ لا بعينِه)(١) من أشياءَ معيَّنةً ، وهو القدرُ المشترَكُ بينَها في ضِمْنِ أيِّ ، معيَّنِ منها ، فعلى المكلَّفِ تركُه في أيِّ معيَّنِ منها ، وله فعلُه في غيره ، إذ لا مانع من ذلك .

(خلافاً للمعتزلة) في منعِهم ذلك كمنعِهم إيجابَ واحدٍ لا بعينِه لِما تقدَّم عنهم فيهما.

(وهي كـ «المخيّر») أي والمسألة كمسألة «الواجب المخيّر» فيما تقدّم، فيقال على قياسه:

«النهيُ عن واحدٍ مُبهَمٍ من أشياءَ معيَّنةٍ نَحو « لا تتناوَل السمكَ، أو اللبَن، أو البيضَ»يُحرم واحداً منها لا بعينِه بالمعنى السابق».

وقيل: «يُحرِّم جميعَها، فيعاقَب بفعلِها عقابَ فعلِ محرَّماتٍ،ويُثاب بتركِها امتثالاً ثوابَ تركِ محرماتٍ، ويسقُط تركُها الواجبُ بتركِ واحدٍ منها».

وقيل: «المُحرَّمُ في ذلك واحدٌ منها معيَّنٌ عند الله تعالى، ويسقُط تركُه الواجبُ بتركِه، أو تركِ غيره منها»(٢) .

وقيل: «المُحرَّمُ في ذلك ما يَختاره المكلَّفُ للترك منها، بأنْ يَترُكَه دون غيرهِ وإن اختلف باختلاف اختيار المكلَّفين».

وعلى الأول إن تُركَت كلُّها امتثالاً، أو فُعِلت وهي متساويةٌ، أو بعضُها أخفُّ عقاباً وثواباً فقيل: « ثوابُ الواجب والعقابِ في المتساويةِ على تركِ أو فعلِ واحدٍ منها، وفي المتفاوتةِ على

<sup>(</sup>١) قاله أهلُ السنة. (الإحكام: ١/ ٩٩، شرح الكوكب: ١/ ٣٨٩).

 <sup>(</sup>٢) هذا قوله: «التراجم» أي ترويه الأشاعرةُ عن المعتزلةِ، والمعتزلةُ عن الأشاعرةِ، واتّفَق الفريقانِ على
 فساده، فَلا قائلَ به. (التشنيف: ١٠٧/١، الغيث الهامع: ١/ ٦٩).

وَ قِيلَ: « لَمْ تَرِدْ بِهِ اللُّغَةُ ».

### مسألةٌ: [ فَرْضُ الكِفاية]

فرضُ الكِفايةِ: مُهِمٌّ يُقصَدُ حُصولُه مِن غَيْرِ نَظَرِ بالذَّاتِ إلى فاعِلِه .

تركِ أَشَدِّها وفعل أخفِّها سواءٌ فُعِلت معاً أو مرتَّباً».

وقيل: «العقابُ في المرتَّبِ على آخرها تفاوتَت أو تساوَت لارتكاب الحرامِ به، ويثاب ثوابَ المندوبِ على تركِ كلِّ من غير ما ذُكر تركُه لثوابِ الواجبِ».

والتحقيقُ: أنّ ثواب الواجبِ والعقابِ على تركِ أو فِعلِ أحدِها من حيث إنه أحدُها حتى إن العقابَ في المرتَّبِ على آخرها من حيث إنّه أحدُها، ويثاب ثوابَ المندوبِ على تركِ كلِّ من ﴿٣٥﴾ غيرِ ما يتأدى بتركِه الواجبُ منها من حيث إنّه أحدها.

(وقيل) زيادةً على ما في «المخيَّر» من طرَفِ المعتزلة: (لَم تَرِد به) أي بتحريم ما ذُكر (اللغةُ) حيث لَم تَرِد بطريقه من النهي عن واحدٍ مُبهَم من أشياءً معيَّنةِ كما ورَدَت بالأمر بواحدٍ مُبهَم من أشياءً معيَّنةٍ كما ورَدَت بالأمر بواحدٍ مُبهَم من أشياءً معيَّنةٍ، وقوله تعالى ﴿وَلَا تَطِعَ مِنْهُمْ ءَائِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ (١) نَهيٌ عن طاعتهما إجْماعًا »(٢).

قلنا: الإجماع لِمُستنده صَرَفه عن ظاهرِه .

#### (مسألةٌ: [ فَرْضُ الكِفَايَةِ ]

فَرضُ الكفاية) المنقسَم إليه وإلى فرضِ العين المطلَق الفرضُ (٣) المتقدِّمُ (٤) حدُّه: (مُهمَّمُ يُقصَد حصولُه من غير نظرِ بالذَات إلى فاعِله) أي يقصد حصولُه في الجملة، فلا يُنظَر إلى فاعلِه إلا بالتبع لِلفِعل ضرورةَ أنه لا يَحصُل بدون فاعلٍ.

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) قال السيف الآمدي رحمه الله تعال في الإحكام(٩٩/١): "مقتضى الآيةِ إنّما هو التخييرُ، وتحريمُ أحدِ الأمرين لا بعينِه، والجمعُ في التحريمِ إنّما كان مستفاداً من دليلِ آخرَ.

ويجبُ أنْ يكون كذلك جمعاً بين الأدلةِ».

<sup>(</sup>٣) فرضُ الكفاية لا يُباينُ فَرضَ العين خلافاً للمعتزلةِ، بل بالنوع، لأنّ كُلاَ منهما لا بُدّ مِن وُقوعِه غير أنّ الأوّلُ يُطلَبُ حصولُه بالذاتِ من كل واحدٍ، والثاني يُطلَب حصولُه في الجملة، فيَأثَمُ الجميع بتركه، فالوُجوبُ صادق عليهما بالتواطق، لا بالاشتراكِ اللفظي. (البحر المحيط: ٢٤٢/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «أقسام الحكم التكليفي» ١/ ٩٤.

## وزُعَمَه الأستاذُ وإمامُ الْحرَمَين وأبوه أفْضَلَ من الْعَيْنِ.

فتَناوَلَ ما هو دينيٌّ كصلاة الجنازةِ والأمرِ بالمعروف، ودنبويٌّ كالحِرَفِ والصنائع.

وخرَج فرضُ المعين، فإنه مَنظورٌ بالذات إلى فاعِله حيث قُصد حصولُه مِن كل عينِ أي واحدٍ من المكُلّفينَ، أو مِن عينِ مخصوصةٍ كالنبي ﷺ فيما فُرض عليه، دون أمته (١٠).

ولم يُقيِّد قصدَ الحصولِ بد «الجَزْم» احترازاً عن «السنة»، لأن الغرضَ تَمييزُ «فوضِ الكفاية» عن «فرض العين»، وذلك حاصلٌ بما ذكر.

(وزعَمَه) أي فرضَ الكفاية (الأستاذ) أبو إسحاق الأَسْفَرَايِينِي<sup>(۲)</sup>، (وإمام الحرمين<sup>(۳)</sup>، وأبوه) الشيخ أبو محمد الجويني<sup>(٤)</sup> (أفضلَ مِن) فرضِ (العينِ)<sup>(٥)</sup>، لأنه يُصانُ بقِيامِ البعضِ به وأبوه) الشيخ أبو محمد الجويني<sup>(٤)</sup> (أفضلَ مِن) فرضِ (العينِ)<sup>(٥)</sup>، الكافي في الخروجِ عن عُهدتِه جميعُ المكلَّفِين عن الإثم المرتَّبِ على تركِهم له، وفرضُ العين إنّما يُصانُ بالقيام به عن الإثم القائمُ به فقط.

والمتبادرُ إلى الأذهان وإن لم يتعرضوا له (٢٦ فيما علمتُ: أنّ فرض العين أفضلُ لشدةِ اعتناءِ الشارعِ به بقصد حصولِه من كلِّ مُكلِّفٍ في الأغلبِ،

<sup>(</sup>١) كصلاةِ الضحى، وقيام الليل، والأضحية الواجبةِ عليه ﷺ، دون أمَّتِه.(نِهاية السول: ١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) قال الزركشي في البحر (١/ ٢٥١): «حكاه الأستاذُ أبو إسحاق الأَسْفَرايِيني في «شرح كتاب الترتيب» وجَزَم به الشيخُ أبو محمد الجويني في كتابه «المحيط بمذهب الشافعي»، وكذلك ولدُه إمامُ الحرمين في كتابه «الغياثي». وهو ظاهرٌ على القول بوجَوب الكفاية على البَعض».

<sup>(</sup>٣) الغياثي لإمام الحرمين، ص: ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) والجُويني: هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجُوينِي الشافعي، لازَمَ القفالَ حتى برعَ فقهاً وخلافاً، كان إماماً في التفسير والفقه والأدب، مجتهداً في العبادة، ورعاً مَهيباً، حتى قيل: لو جاز أنْ يُبعث نبيٌ في عصرِه لكان هو، صنَّف كتباً مفيداً في التفسير والفقه منها: الفروق، والسلسلة، والتبصرة، توفي رحمه الله تعالى سنة ٤٣٨هـ بنيسابور. (الطبقات للإسنوي: ١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٥) اختلف العلماء في فرض العين والكفاية أيهما أفضل على مذهبين: أحدهما: فرضُ العين أفضلُ، قاله الشافعية والحنابلة وغيرُهم.

ثانيهما: فرضُ العينُ أفضلُ، قاله بعضُ الشافعية. (غاية الوصول، ص: ٢٧، الغيائِي لإمام الحرمين، ص: ٣٥٨، التشنيف: ١/ ١١٢، شرح الكوكب: ١/ ٣٧٧).

 <sup>(</sup>٦) أي صريحاً، وإلا تعرَّضوا له ضمناً كقولِ أئمتنا تبعاً لإمام الأئمةِ الشافعي: «إن قطعَ طوافِ الفرضِ لصلاةِ الجنازةِ مكروهٌ، لأنه لا يحسنُ تركُ فرضِ العين لفرضِ الكفايةِ».
 (النجوم اللوامع لزكريا الأنصاري: ١/٢٦٢).

## [فرضُ الكفاية على الكُلِّ]

وهو على البعْضِ وِفاقاً للإمامِ، لا الكُلِّ، خلافاً للشيخِ الإمامِ والجمهورِ. والْمُحْتارُ البَعضُ مُبْهَمٌ؛ وقيل: «مَن قام بهِ».

ولمعارضة هذا دليلَ الأول أشار المصنفُ إلى النظر فيه بقوله: «زَعَمه» وإنْ أشار ـ كما قال (١) ـ إلى تقوّيهِ بعَزْوِهِ إلى قائليه الأئمةِ المذكورِين المفيدِ أنَ للإمام (٢) سَلفاً عظيماً فيه، فإنّه المشهورُ عنه فقط، كما اقتصر على عزوه إليه النوويُّ (٣) والأكثر.

## [فَرْضُ الكفاية على الكُلِّ]

(وهو) أي فرضُ الكفاية (على البعضِ وفاقاً للإمام) الرازي للاكتفاء بِحصُوله مِن البعض، (لا) على (الكلِّ. خلافاً للشيخ الإمام) والد المصنف، (والجمهورِ) في قولِهم: "إنّه على الكل، لإثْمِهم بتركه، ويسقُط بفعل البعضِ» (٤٤).

وأجيب: بأن إثْمَهم بالترك لتفويتهم ما قُصد حصولُه من جهتِهم في الجملة، لا للوجوب عليهم.

قال المصنف (٥): «ويدلُّ لِما اخترناه قولُه تعالى ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدَّعُونَ إِلَى اَلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ اللهُ الْمُنكُرُّ ﴾ (٦).

وذكر والده مع الجمهور مقدَّماً عليهم، قال (٧٠): «تقويةً لَهم، فإنَّه أهلٌ لذلك».

(والمختارُ) على الأول (البعضُ مُبْهَمٌ)، إذ لا دليلَ على أنّه معيَّنٌ فمَن قامَ به سقط

<sup>(</sup>١) أي المنصف في منع الموانع (ص: ٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) أي الإمام الحرمين: وفي قول الشارح: «للإمام» تجاوُزٌ، لأنّ المشهورَ في كتب المتأخرين الأصولية: أنّ «الإمام» عند الإطلاق يُرادُبه الإمام الرازي، وفي نُتب المتقدِمين وكذا في كُتب الفقه يُرادبه إمام الحرمين.

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين للنووى: ٢٦٦/١٠.

<sup>(</sup>٤) اختلف العلماء في تعلَّقِ فرضِ الكفايةِ بالكلِّ أم بالبعضِ على مذهبين: أحدهما: يتعلَّق بالكُلِّ، قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ ثانيهما: يتعلَّق بالبعضِ، قاله الإمامُ، واختاره البيضاوي والمصنف. (تيسير التحرير: ٢١٣٢، شرح التنقيح، ص: ١٥٥، مختصر ابن الحاجب: ١/ ٢٣٤، رفع الحاجب: ١/ ٤٩٩، غاية الصول، ص: ٢٧، نِهاية السول: ١/ ١٠١، شرح الكوكب: ١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) أي التاج السبكي في منع الموانع (ص:٤٦٦).

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، الآية: ١٠٤.

<sup>(</sup>٧) أي قاله المصنف في رفع الحاجب: ١/ ٥٠١.

## [تَعيُّنُ فَرضِ الكفاية بالشروع]

ويَتَعَيَّنُ بِالشُّروعِ علَى الأصَحِ.

الفرض بفعله (١) . (وقيل): «البعض (معيَّنُ عند الله تعالى)، يسقُط الفرضُ بفعلِه وبفعلِ غيره، كما يسقُط الدَّينُ عن الشخص بأداء غيره عنه».

(وقيل): «البعض (من قام به) لسقوطِه بفعلِه».

(٥٥ تُمُّ مَدارُه على الظن، فعلى قول «البعض» مَن ظنَّ: أنّ غيرَه لم يفعَل، وجَبَ عليه، ومَن لا، فلا. لا، فلا؛ وعلى قول «الكل» مَن ظَنَّ أنّ غيره فعَله سقَط عنه، ومَن لا، فلا.

#### [تَعينُ فَرْضِ الكفايةِ بالشروع]

(ويَتعيَّنُ) فرضُ الكفاية (بالشروع) فيه، أي يَصير بذلك فرضَ عينٍ، يعني مثلَه في وجوب الإِثْمام (على الأصح) بِجامع الفرضيةِ (٢٠).

وقيل: «لا يَجب إثْمامُه، والفرق أنّ القصدَ به حصولُه في الجملة، فلا يَتعيَّنُ حصولُه مِمَّن شَرَع فيه "".

فيجب إنّمامُ صلاة الجنازةِ على الأصح، كما يجب الاستمرار في صف القتال جزماً لِما في الانصراف عنه من كسرِ قُلوبِ الجند.

وإنّما لم يجب الاستمرارُ في تعلُّمِ العلمِ لِمَن آنَسَ الرشدَ فيه مِن نفسِه على الأصح، لأنّ كل مسألةٍ مطلوبةٌ برأسِها منقطعةٌ عن غيرها، بِخلاف صلاة الجنازة.

وما ذَكَره تَبعاً لابنِ الرِّفعَة (٤) في «مَطلَبِه» في باب الوديعة مِن «أنّه يتعيّنُ بالشروع على

<sup>(</sup>١) قاله المعتزلة، وهومقتضى كلام الإمام في المحصول(٢/ ١٨٦). (التشنيف: ١/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) وبه قال أيضاً الحنابلة. (شرح الَّكوكبُّ: ١/٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام في النجوم اللوامع(١/٢٦٦): « والمختارُ عدمُ تعيُّنِ فرضِ الكفايةِ بالشروع، إلا في الحجهادِ، وصلاةِ الجنازةِ، والحجِ والعمرةِ لشدَّةِ شَبَهِها بالعَينِيِّ، ولِما في الأولِ من تخذيلِ المسلمين وكسرِ قلوبِهم، ولِما في الثاني من هنْكِ حرمةِ الميتِ».

<sup>(</sup>٤) وابن الرِفْعَة: هو أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الشافعي أبو العباس، نجم الدين الشهير بابن الرفعة، شافعيُّ زمانِه، وإمامُ وقتِه، وفقيهُ عصرِه، كان أعجوبةً في استحضارِ كلامِ الأصحابِ ونصوصِ الإمام، كان ديناً خيراً محسناً إلى طلابِه، له مصنفات نفيسة منها: الكفاية في شرح التنبيه، المطلب في شرح الوسيط، والنفائس في هدم الكنائس، توفي سنة ٧٥هـ (الطبقات للإسنوي: ١/ ٢٩٦).

### [سنة الكفاية]

### وَ سُنَّةُ الْكِفَايَةِ كَفَرْضِهَا.

الأصح» بالنظر إلى الأصول أقعدُ مِما ذكره البارزي<sup>(١)</sup> في «التمييز» تبعاً للغزالي<sup>(٢)</sup> من «أنه لا يتعيَّنُ بالشروع على الأصح، إلا الجهادَ وصلاةَ الجنازة» وإن كان بالنظر إلى الفروع أضبط.

### [سُنةُ الكفاية]

(وسُنَّةُ الْكِفَايَةِ) المنقسمُ إليها وإلى سُنةِ العينِ مطلقُ السنَّةِ المتقدِّمُ (٣) حدُّه (كفَرضِها) فيما تَقدَّم، وهو أمورٌ:

أحدُها: أنّها من حيثُ التمييزُ عن سنَّةِ العينِ: مُهمَّ يُقصَدُ حصولُه من غيرِ نَظرِ بالذاتِ إلى فاعِله كابتداء السلامِ، وتشميتِ العاطِسِ، والتسميةِ للأكلِ من جهةِ الجماعةِ في الثالثِ مثلاً. ﴿٥٦﴾

ثانيها: أنّها أفضلُ من سُنَّةِ العينِ عند الأستاذ ومَن ذُكر معه لِسقوطِ الطلبِ بِقيامِ البعضِ بِها عن الكلّ المطلوبين بِها (٤).

ثالثها: أنّها مطلوبةٌ من الكلّ عند الجمهورِ. وقيل: "مِن بعضٍ مُبهَمٍ". وهو المختارُ (٥). وقيل: «مُعيَّنِ عند الله تعالى يسقُط الطلبُ بفعلِه، وبفعلِ غيرِه". وقبِل: "مِنْ بعضٍ مَن قام بِها".

رابعها: أنّها تتعيَّنُ بالشروعِ فيها، أي تصيرُ به سنةَ عينٍ، يعنِي مثلَها في تأكُّدِ طلبِ الإِتْمامِ على الأصح<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) والبارِزي: هو هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم، شرف الدين، أبو القاسم البارزي، الحموي، الشافعي، اشتغل الفقه وفاق أقرائه، وتخرَّج به الأئمةُ، وكان لا يَرى الخوضَ في الصفاتِ، باشرَ قضاءَ حماة بغير معلوم، وكان عظيم القدرِ، له مصنفات نفيسة منها: التمييز في الفقه، والمتبحر في الأصول، توفي رحمه الله سنة ٧٣٨هـ بحماة. (الدرر الكامنة: ٤٧/٤).

<sup>(</sup>٢) قال الزركشي في البحر (١/ ٢٥٠): "قال القاضي البارزي في "تَمْييزه": ولا يَلزَمَ فرضُ الكفايةِ بالشروع على الأصح، إلا في الجهادِ وصلاةِ الجنازةِ. اه. وأطلق الغزالي في "الوجيز" أنه لا يَلزَمُ. وقال في "الوسيط": وذَكر بعضُ الأصحاب أنه يَتعينُ بالشُروع".

فَعُلِمَ أَنَّ فِي قُولَ الشَّارِج: «تَبِعاً للغَرْالي» تَسَامُحاً». والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٣) انظر: "أقسام الحكم التكليفي": ١/ ٨٤ .

<sup>(</sup>٤) بل سنةُ العين أفضلُ منها كما عليه الجمهور. (غاية الوصول، ص: ٢٨).

<sup>(</sup>٥) بل المختار ما عليه الجمهور. (غاية الوصول، ص: ٢٨).

<sup>(</sup>٦) بل الأصعُّ أنَّها لا تتعيَّنُ بالشروع كما في غاية الوصول (ص: ٢٨).

# مسألةٌ: [ الوَاجِبُ المُوسَّعُ ]

### (مسألة: [الواجِبُ المُوَسَّع]

الأكثرُ) من الفقهاء و من المتكلمين على (أنّ جَميع وقتِ الظهر جوازاً ونحوِه)، أي نحو الظهر كباقي الصلواتِ الخمس (وقتٌ لأدائه)(١)، ففي أيّ جزءٍ منه أوقع فقد أوقع في وقت أدائه الذي يَسعه وغيرُه، ولذلك يُعرَف بـ «الواجب الموسّع».

وقوله: «جوازاً» راجعٌ إلى «الوقت» لبيانِ أن الكلام في وقتِ الجواز، لا في الزائد عليه أيضًا من وقت الضرورةِ وإنْ كان الفعلُ فيه أداءً بشرطه (٢).

(ولا يَجب على المؤخّر) أي مُريد التأخيرِ عن أول الوقت (العزُمُ) فيه (على الامتثال) بعد في الوقت. (خلافاً لقوم) كالقاضي أبي بكر الباقلاني من المتكلمين وغيره، في قولِهم بوجوب العزم ليتميَّز به الواجبُ الموسَّع عن المندوب في جواز الترك (٤).

وأجيب: بِحصول التمييز بغيره ، وهو أن تأخيرَ الواجب عن الوقت يُؤثِمُ.

(وقيل): «وقتُ أدائه (الأولُ) من الوقت لوجوب الفعل بدخول الوقت، (فإن أخِّر) عنه (٥٧) (فقضاءٌ) وإن فُعل في الوقت حتى يأثَم بالتأخير عن أوله». كما نقله الإمام الشافعي رحمه الله عن بعضهم (٥٠)، وإن نقل القاضي أبو بكر الباقلاني الإجماع على نفي الإثم، ولنقله قال

<sup>(</sup>۱) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.(فواتح الرحموت: ١/ ١٠٥، شرح الكوكب: ١/ ٣٦٩، شرح التنقيح، ص: ١٥٠، المحصول: ٢/ ١٧٣، الغيث الهامع: ١/ ٧٤، الإحكام للباجي: ١/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) أوقاتُ الصلاةِ خمسةٌ: الأول: وقتُ الفضيلة، وهو أولُ الوقتِ؛ الثاني: وقتُ الجواز، وهو من بعد وقتِ الفضيلة إلى أن يبقى من الوقتِ ما يسعها كاملاً. ويسمَّى وقتَ اختياراً. الثالث: وقتُ حرمةٍ، وهو ما يحرمُ التأخيرُ غليه. الرابع: وقتُ الضرورة، وهو آخرُ الوقتِ إذا زال المانعُ وبقي من الوقتِ ما يسع تكبيرة الإحرام. المخامس: وقتُ عُلْدٍ، وقت الجمع لِلتي تُجمَع. (تحفة المحتاج لابن حجر: ٢/٨).

<sup>(</sup>٣) قاله الإمامُ في المحصول(١/ ٢٤١)، والبيضاوي في النهاج(١/ ٩٢)، وتبعهما المصنفُ.

<sup>(</sup>٤) قاله المالكية والشافعية والحنابلة، وصححه الغزالي، والنووي، والآمدي، والإسنوي، وشيخ الإسلام. (المستصفى: ١٦٨/١، الإحكام: ٩٣/١، نيهاية السول: ١٩٤١، المجموع: ٣٢/١، شرح الكوكب: ٣٦٩/١، النجوم اللوامع: ١٠٧١، تيسير الوصول، ص: ٩١).

<sup>(</sup>٥) نقلُه الإمامُ الشافعي في الأُمِّ (٢/ ١٢٨) عن بعض أهل الكلام. وعزاه الإمامُ الرازي في المحصول=

وقيل: «الآخرُ، فإنْ قُدِّمَ فتَعجيلٌ»؛ والحنفية: «ما اتَّصلَ به الأداءُ من الوقتِ، وإِلاّ فالآخِرُ»؛ والكرخِيُّ: «إِنْ قُدِّمَ وقَعَ واجِباً بشَرْطِ بَقَائِهِ مُكَلَّفاً».

بعضهم: "إنّه قضاء يسدُّ مسدًّ الأداء".

(وقيل): "وقتُ أدائه (الآخِرُ) من الرقت؛ لانتفاءِ وجوب الفعل قبله، (فإنْ قُدِّم) عليه بأنْ فُعل قبله في الوقت (فتعجيلٌ) أي فتقديْمُه تعجيلٌ للواجبِ مسقِطٌ له، كتعجيلِ الزكاة قبل وجوبِها (١٠).

(و) قالت (الحنفية): "وقتُ أدائه (ما) أي الجزءُ الذي (اتَّصل به الأداءُ من الوقت) أي لاقًاه الفعلُ بأنْ وَقَع فيه، (وإلا) أي وإنْ لم يتَّصِل الأداءُ بِجزءٍ من الوقت، بأنْ لم يقّع الفعلُ في الوقت، (فالآخِرُ) أي فوقتُ أدائه الجزءُ الآخِرُ من الوقتِ، لتعينه للفعل فيه، حيث لَم يقّع فيما قبله"(٢).

(و) قال (الكرخي (٣): «إِنْ قُدّمَ) الفعلُ على آخر الوقت، بأنْ وقَع قبله (وقَع) ما قُدِّم (واجباً بشرطِ بَقائه) أي بقاء المقدِّمِ له (مُكلَّفاً) إلى آخر الوقت، فإن لم يبقَ كذلك كأنْ مات أو جُنّ ، وقع ما قدَّمه نفلاً (٤).

فشرطُ الوجوب عنده: أنْ يبقى مَن أدركه الوقتُ بصفة التكليفِ إلى آخره المتبيَّنِ به الوجوبُ وإنْ أَخَرَ الفِعلَ عنه ويُؤمَرُ بهِ قبلَه، لأنّ الأصلَ بقاؤه بصفةِ التكليفِ، فحيث وجبَ فوقتُ أدائه عنده كما تقدَّم عن الحنفية لأنه منهم وإن خالفَهم فيما شرطَه. فذكرَهُ المصنّفُ دون الأولِ المعلوم مِمَّا قدَّمه.

 <sup>(</sup>١٧٤/٢)، والبيضاوي في المنهاج(٩٢/١) إلى بعضِ أصحابنا، وهو خطأً، فلا يُعرَف هذا القولُ
 في مذهبنا، كما قال الإسنوي في زهاية السول(١/ ٩٢)، والزركشي في التشنيف (١١٦/١).

 <sup>(</sup>١) قاله العراقيون من الحنفية، كما قال شمسُ الأئمةِ المسرخسي في أصوله(١/ ٣١)، وعبد العلي في فواتح الرحموت (١/ ٥٠٥) وهما مِن أئمة الحنفية: الأوَّلُ من المتقدِّمين، والثاني من المتأخِّرين. فعليه يُحمَل قولُ البيضاوي في المنهاج(١/ ٩٢) والزركشي في التشنيف(١/ ١١٧): «قاله الحنفيةُ».

<sup>(</sup>٢) فواتح الرحموت: ١٠٧/١، وتيسير التحرير: ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٣) والكَرْخِي: هو عبيد الله بن الحسن بن دلال، أبو الحسن الكرخي الحنفي، الزاهدُ الورعُ الصبورُ على العُسر، الصائمُ القائمُ، شيخُ الحنفية بالعراق، وتخرَّج به الأثمة كالجصاص وابنِ شهين، له مؤلفات قيمة منها شرحا الجامع الكبير والجامع الصغير، توفي رحمه الله سنة ٣٥٠هــ (شذرات الذهب: ٢/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) فواتح الرحموت: ١٠٧/١، وتيسير التحرير: ١/١٩١.

ومَن أَخَرَ معَ ظَنِّ الْمَوتِ عَصَى. فإنْ عاشَ وفَعَله فالْجُمهورُ: «أداءٌ»، والقاضِيان: أبو بكر، والحُسين: « قَضَاءٌ ».

وَ مَنْ أَخَّرَ مَعَ ظَنِّ السَّلامةِ فالصَّحِيحُ لا يَعْصِي، بِخِلافِ ما وَقْتُه الْعُمْرُ كالْحَجِّ .

(٨٥) والأقوالُ غيرُ الأول منكِرةٌ للواجبِ الموسَّعِ لاتَّفاقها على أنَّ وقتَ الأداء لا يفضُل عن الواجب.

(ومَنْ أخَّر) الواجبَ المذكورَبأن لم يَشتغِل به أوَّلَ الوقتِ مثلاً (مع ظنِّ الموتِ) عَقِب ما يَسعُه منه مثلاً (عَصَى) لظنِّه فواتَ الواجبِ بالتأخير. (فإنْ عاشَ وفعَلَه) في الوقتِ (فالجمهورُ) (١) قالوا: «فعلُه (أداءٌ) لأنه في الوقت المقدَّرِ له شرعاً».

(و) قال (القاضيان أبوبكر) الباقلاني من المتكلمين (والحسين) من الفقهاء: « فعلُه (قضاءً) لأنه بعد الوقتِ الذي تضيَّق عليه بظنَّه وإنْ بَانَ خطؤه» (٢).

(ومَن أخَّرَ) الواجبَ المذكورَ بأنْ لَم يشتغِل به أَوَّلَ الوقتِ مثلاً (مع ظنِّ السلامةِ) من الموت إلى آخرِ الوقت، ومات فيه قبلَ الفِعل (فالصحيح) أنّه (لا يَعصي) لأن التأخير جائزٌ له، والفواتَ ليس باختيارو(٣).

وقيل: «يعصي، وجوازُ التأخير مشروطٌ بسلامةِ العاقبة».

(بِخلاف ما) أي الواجب الذي (وقتُه العمرُ كالحجِّ)(٤)، فإنّ مَن أخَّرَه بعد أنْ أمْكَنه فعلُه مع ظنِّ السلامة من الموت إلى مُضيِّ وقتِ يُمكِنه فعلُه فيه، ومات قبل الفعلِ، يعصي على الصحيح، وإلا لم يتحقَّق الوجوبُ»(٥).

<sup>(</sup>۱) أي من المالكية والشافعية والحنابلة. (الضياء اللامع: ١/ ٢٣٨، الإحكام: ١/ ٩٥، شرح الكوكب: ١/ ٣٧٣، الغيث الهامع: ١/ ٧٧، التشنيف: ١/ ١١٩، البحر: ١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) وبه قال أيضاً الحنفية. (تيسير التحرير: ١/ ٢٠٠، الإحكام: ١/ ٩٥).

 <sup>(</sup>٣) قاله الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل حكاه تعضُهم إجماعاً.
 (مختصر ابن الحاجب: ٢٤٣/١، الضياء اللامع: ٢٣٨/١، التشنيف: ١١٩/١، الغيث: ٧٧/١، شرح الكوكب: ٣٧٣/١).

<sup>(</sup>٤) قاله الشافعية والحنابلة وغيرهم. قال الزركشي رحمه الله في التشنيف(١/ ١١٩): « وأمّا الموسعُ الله بالعمرِ فيعصي فيه بالموتِ على الصحيحِ سواءٌ غلّب على ظنّه قبل ذلك البقاءُ أم لا لأنّ التأخيرَ له مشروطٌ بسَلامةِ العاقبةِ، وهو في غايةِ الإشكالِ لأنّ العاقبةَ عنده مستورةٌ».

<sup>(</sup>٥) إشارةٌ إلى الفرقِ بين الواجب المؤقت بوقتِ معلوم والمؤقَّتِ بالعمرِ كالحج، حاصلُه: أنَّه إنْ لم يكُن ِ

# مسألةٌ: [ مَا لا يَتِمُّ الوَاجِبُ إلاَّ بِهِ واجِبٌ ]

وقيل: «لا يعصي لِجواز التأخيرِ له»(١).

وعصيانُه في الحجِّ مِن آخِر سِنِّي الإمكانِ لِجواز التأخيرِ إليها. وقيل: «مِن أوَّلِها لاستقرار الوجوبِ حينئذ». وقيل: «غيرُ مستنَدِ إلى سَنةِ بعينِها».

### (مسألةٌ): [ مَا لاَ يَتِمُّ الواجِبُ إلاَّ بِهِ واجِبٌ ]

الفعلُ (المقدورُ) للمكلّف (الذي لا يَتِمُّ) أي لا يوجَد (الواجبُ المطلَقُ إلا به واجبُ) بوجوبِ الواجب سبباً كان أو شرطاً (وفاقاً للأكثر)(٢) من العلماء، إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقّفِ عليه».

وقيل: «لا يَجب بوُجوبِ الواجبِ مطلَقاً، لأن الدالُّ على الواجِبِ ساكتٌ عنه» (٣).

(وثالثها)أي الأقوال: «يَجِب (إن كان سبباً كالنار للإخراقِ) أي كإمساسِ النار لِمَحَلِّ، فإنه سببٌ لإحراقِه عادةً، بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة فلا يَجِب بوجوب مشروطه. والفرق أن السببَ لاستناد المسبّب إليه، أشدُّ ارتباطاً به من الشرط بالمشروط»(٤).

الأمرُ كذلك لَم يتحقق الوجوبُ، بخلافِ نَحو الظهرِ فإنّ لجوازِ تأخيرِه غايةٌ معلومةً، فيتحقق معها الوجوبُ، وهي أنْ لا يبقى من الوقتِ إلا ما يسعه فقط. ويُفرَّق أيضاً بأنّ الوقت في النسكِ يخرج بالموتِ، بخلافِه في الأولِ فإنه باقي. فعُلم أنّ ما وقتُه العمر لا يُسمَّى بالواجبِ الموسعِ، ومَن سمَّه به إنّما سمَّاه تجاوزاً. (المحصول: ٢/ ١٨١، النجوم اللوامع: ١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>١) لكنه يُنسبُ إلى التفريط كما يُنسَبُ تاركُ الصلاةِ عن أوَّلِ وقتِها حتى مات إلى التفريطِ، وهو أشكلُ من الأوَّلِ للزوم انتفاء ثمرتِه. وقد أطلقَ الماوردي وغيرُه حكايتَه هكذا.

والصوابُ تقييدُه بِما إذا كان عازماً على الفعلِ، ثُم اخترمَتْه المَنِيَّةُ، فمَن لم يَعزِم عصى قطعاً، وليس من موضع الخلافِ، وبه يرتفعُ الإشكالُ السابقُ. (التشنيفك١٩١١).

<sup>(</sup>۲) أي من التَحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (تيسير التحرير: ٢/ ٢١٥، فواتح الرحموت: ١٣٦، ١٣٦، شرح التنقيح، ص: ١٦٠، رفع الحاجب: ١/ ٥٢٨، المحصول: ٢/ ١٩٢، الإحكام: ١/ ٩٧، شرح الكوكب: ١/ ٣٥٧، الضياء اللامع: ١/ ٣٤٢، مختصر ابن الحاجب: ١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) قاله بضع الأصوليين. (الإحكام: ١/ ٩٧)، تيسير التحرير: ٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) قاله الشريف المرتضى. (فواتح الرحموت: ١/ ١٣٧، التشنيف: ١/ ١٢١).

وقال إمامُ الحرمَين: «إنْ كان شَرْطاً شَرْعِياً، لا عَقْلِياً أو عَادِياً ».

(وقال إمام الحرمين): « يَجب (إن كان شرطاً شرعياً) كالوضوء للصلاة، (لا عقلياً)كترك ضدِّ الواجب، (أو عادياً) كغسل جزءٍ من الرأس لغسلِ الوجه، فلا يَجب بوجوب مشروطِه، إذ لا وجودَ لِمشروطِه عقلاً أو عادةً بدونه، فلا يقصُده الشارع بالطلب، بِخلاف الشرعي فإنه لو لا اعتبار الشرع له لَوَجِدَ مشروطهُ بدونه»(١).

وسكت الإمام (٢) عن السبب، وهو لاستناد المسبَّب (٣) إليه في الوجود كالذي نفّاه، فلا يقصُده الشارعُ بالطلب، فلا يَجب كما أفصحَ به ابنُ الحاجب في «مختصره الكبير» (٤) مختاراً لقول الإمام.

وقول المصنف<sup>(٥)</sup> في دفعه: «السببُ أولَى بالوجوب من الشرعي» مَمنوع، يؤيِّد المنعُ أنَّ السبب ينقسِم كالشرطِ إلى شرعيٍّ كصيغة الإعتاقِ له، وعقليٍّ كالنظر للعلم عند الإمام الرازي وغيرهِ، وعاديٍّ كحَزِّ الرقبةِ للقتل.

نعم قال بعضهم (٦): «القصدُ بطلبِ المسبّباتِ الأسبابُ، لأنّها التي في وُسع المكلّف».

٦٠ واحترزوا بـ «المطلَق» عن المقيَّدِ وجوبُه بِما يتوقَّف عليه كالزكاة وجوبُها متوقفٌ على مِلكِ النصاب، فلا يَجب تَحصيلُه؛

وبـ «المقَدُور» عن غيره قال الآمدي: «كحضور العددِ في الجمعة، فإنه غيرُ مقدور لآحاد المكلَّفِين» (٧) أي ويتوقَّف عليه وجودُ الجمعة، كما يتوقَّف وجوبُها على وجودِ العدد.

<sup>(</sup>١) البرهان لإمام الحرمين: ١/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) يعني إمام الحرمين، وهو المراد بإطلاق «الإمام» في كتُب المتقدمين من الشافعية، وفي كُتب المتأخِّرين الفخر الرازي، إلاّ نادراً فإمام الحرمين كما هنا.

<sup>(</sup>٣) قوله «الستناد المسبب إليه» علة لـ «كالذي نَفاه»، والذي نَفاه هو الشرطُ العقلي والعادي، أي فلا يجبُ بوجوب الواجب لكفاية حصول الواجب في وجوبه (البناني: ١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٤) وهو منتهى السول والأمل في علمَى الأصول والجدّلِ، واختاره أيضاً في مختصر المتهى(١/٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) أي في رفع الحاجب: ١/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٦) يعني السعد التفتازاني في حاشيتِه على شرح العضد: ١/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٧) الإحكام للآمدي: ١/ ٩٧.

# [ما لايَتِمُ تَرْكُ مُحرَّم إلاَّ به واجبٌ]

فَلَوْ تَعَذَّرَ تَرْكُ الْمُحَرَّمِ إِلاَّ بِتَرْكِ غَيْرِهِ وَجَبُّ .

أَوْ اخْتَلَطَتْ مَنْكُوحَةٌ بَأَجِنَبِيَّةٍ حَرُمَتَا، أَو طَلَّق مُعَيَّنَةً ثُمَّ نَسِيَها.

# [ما لايَتمُ ترْكُ مُحرَّمِ إلاَّ به واجبً]

(فلو تعذَّر تركُ الْمحرَّم إلا بترك غيره) من العائز كَمَاءِ قليل وقع فيه بولٌ (وجَب) تركُ ذلك الغير، لتوقُّفِ تركِ الْمحرَّم الذي هو واجبٌ عليه (١٠)؛

(أو اختلطَت)أي اشتبهَت (منكوحةً)لرجلٍ (بأجنبيةٍ)منه (حَرُمَتَا) أي حَرُم قربانُهما عله (۲۲)؛

(أو طَلَّقَ معيَّنَةً) من زوجتَيهِ مثلاً ، (ثُمَّ نَسِيَها) حَرُم عليه<sup>(٣)</sup> قربانُهما أيضاً .

أمّا الأجنبيةُ والمطلّقةُ فظاهرٌ، وأمَّا المنكوحةُ وغيرُ المطلّقةِ فلا شُتِباهِهما بالأجنبية والمطلّقةِ .

وقد يظهَر الحالُ فيَرجِعَانِ إلى ما كانتَا عليه من الْحِلِّ، فلم يَتعذَّر في ذلك تركُ المحرَّمِ وحدَه، فلم يتناولُه ما ذُكر قبله.

وتَرَك جوابَ مسألةِ «الطلاق» للعلم به من جَوابِ ما قبلَها، ولو أخَّره عنهما لاختاجَ إلى ذِكر ما زِدتُه بعد قولِه «معيَّنة» كما لا يَخفَى، فيفُوت الاختصارُ المقصود له.

<sup>(</sup>١) قال الزركشي رحمه الله في التشنيف(١/ ١٢٢): "ظاهرُ كلامِ المصنف أنه لا يأتي فيه الخلافُ السابقُ، وإنّما حكى الخلافَ في كيفيةِ التحريمِ، قال: فمنهم من قال: يصير كلُّه نجساً، وهو اللائقُ بمَدْهَبنا.

وقيل: إنّما حرُم الكلُّ لتعذُّرِ الإقدامِ على تناوُلِ المباحِ لاختلاطِ المحرَّمِ به، وهو اللائقُ بمذهبِ المحنفية».

 <sup>(</sup>٢) أي ليس له وطء واحدة منهما بالاجتهاد إجماعاً .
 (المجموع: ١/ ٢٥٧، المغني: ٧/ ٣٨٤).

 <sup>(</sup>٣) أي وكان الطلاقُ باثناً، أمّا لو كان رجعياً، فله وطءُ واحدةٍ منهما إذا جعل الوطءَ تعييناً، وإلا فليس له قربانُ واحدةٍ منهما إلا قبل التعيين. وبه قال أيضاً الحنفية .

<sup>(</sup>الحصول: ٢/ ١٩٥، التشنيف: ١/ ١٢٢، فواتح الرحموت: ١/ ١٣٨).

# مسألةُ : [ مُطْلَقُ الأَمْرِ لا يَتَناوَلُ المَكْروهَ ]

مُطلَقُ الأمْرِ لا يَتَنَاوَلُ الْمَكْروة خلافاً للحَنَفيَّةِ؛ فلا تصحُّ الصلاةُ في الأوقاتِ

### (مسألةً: [ مُطلَقُ الأَمْرِ لا يَتَناوَلُ المَكْروة ]

مطلَقُ الأمْر) بِما بعضُ جزئياتِه مكروهٌ كراهةَ تحريمٍ أو تنْزيهِ بأنْ كان منهياً عنه (لا يَتناوَل الْمكروة)(١) منها، (خلافاً للحنفية)(٢).

كَنا: لو تناوَله لكان الشيءُ الواحدُ مطلوبَ الفعلِ والتركِ من جهةِ واحدةٍ، وذلك تَناقضٌ.

(فلا تصحُّ الصلاةُ في الأوقاتِ المكروهةِ)(٣) أي التي كُرهت فيها الصلاةُ من النافلةِ

(11)

(١) قاله جمهور الحنفيةِ المالكية والشافعية والحنابلة .

(أصول السرخسي: ١٤/١، الإحكام للباجي: ١/ ١١١، شرح الكوكب: ١/ ٤١٥).

(٢) القول بأنَّ مطلَق الأمر يتناوَلُ المكروة عَزاه إلى الحنفيةِ السَّمْعاني في القواطع (٢/ ١٣٢)، والباجي في الإحكام (١/ ١١١)، والمصنفُ هنا، والشارحُ، والولى العراقي في الغيث الهامع (١/ ٨١). والصواب: أنَّ الحنفية مع الجمهور في قولهم بعَدَم تناوُلِ الأمر المطلَّقِ المكروة. والذي قال بتناولِه هو أبو بكر الرازي منهم. قال السرخسي في أصوله (١/ ٦٤): «اعلَم أن مطلق مقتضَى الأمرِ كونُ المأمور به حسناً شرعاً، لأنّ الله تعالى لم يأمُر بالفحشاء كما نصَّ عليه في مُحكم تنزيله، والأمرُ طلبُ إيجاد المأمور به بأبلغ الجهاتِ، ولهذا كان مطلقُه مُوجِباً شرعاً، والقبيحُ واجبُ الإعدام شرعاً، فما هو واجبُ الإيجادِ شُرَعاً لا يكون قبيحاً. ويحكى عن أبي بكر الرازي أنه كان يقول: «صفةُ الجواز وإن كانت تثبت بمطلق الأمر شرعاً فقد بتناول الأمرُ على ما هو مكروهٌ شرعاً أيضاً. واستَدَلَّ على ذلك بأداءِ عَصر يومهِ بعدَ تغير الشّمس، فإنه جائزٌ مأمورٌ به شرعاً، وهو مكروهٌ أيضاً». وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَـيَطُّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَشِيقِ﴾ يتناوَلَ طوافَ المحدِث عندَنا حتى يكون طوافُه ركن الحج، وذلك جائز مأمورٌ به شرعاً، ويكون مكروهاً. والأصحُ عندي: أن بمطلق الأمر كما تثبتُ صفةُ الجواز والحسن شرعاً يثبُّت انتفاءُ صفةِ الكراهةِ، لأنّ الأمرَ استعباد، ولا كراهة في عبادة العبد ربه، وانتفاءُ الكراهة تثبت بالإذنِ شرعاً، ومعلومٌ أنَّ الإذنَّ دونَ الأمر في طلب إيجادِ المأمورِ به، فلأنْ يثبتَ انتفاءُ الكراهةِ بالأمر أولَى . فأما الصلاة بعد تغير الشمس فالكراهة ليست للصلاة، ولكن للتشبُّه بمن يعبد الشمس، والمأمور به هو الصلاةُ. وكذلك الطوافُ الكراهةُ ليسَت في الطوافِ الذي فيه تعظيمُ البيتِ، بل لوصف في الطائف، وهو الحدِّثُ، وذلك ليس مِن الطوافِ في شيءٍ. وأشار إلى تضعيف قول المصنف «خلافاً للحنفية» الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول (ص: ٢٩) بقوله: «مطلَقُ الأمر لا يَتناوَلُ المكروه في الأصح. وقيل: يَتناوَلُه. وعزيَ للحنفية». والله تعالى أعلم .

(٣) اختلف العلماء في الصلاة في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها على مذهبين: الأول: تصح مالها=

### الْمكْروهَةِ وإنْ كانَ كَرَاهَةَ تَنْزِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ.

المطلَقةِ كعند طلوعِ الشمس حتى ترتفع كرُمح، واستوائِها حتى تزولَ، واصفرارِها حتى تغربَ، إن كان كراهتُها فيها كراهةَ تحريم، وهو الأصحُ<sup>(۱)</sup> عملاً بالأصل في النهي عنها في حديث مسلم<sup>(۲)</sup>. (وإن كان كراهةَ تنزيهِ)، وصحَّحه النووي أيضا في بعض كتُبه<sup>(۳)</sup>، فلا تصح أيضا (على الصحيح)، إذ لو صحَّت على واحدةٍ من الكراهتين، أي وافقت الشرعَ بأنْ تَناوَلَها الأمرُ بالنافلة المطلقةِ المستفادُ من أحاديث الترغيبِ فيها لَزِم التناقضُ، فتكونُ على كراهة التنزيه مع جوازها فاسدةً، أي غيرَ معتدِّ بها، لا يَتناولُها الأمرُ فلا يُتاب عليها.

وقيل: «إنّها على كراهةِ التنزيه صحيحةٌ يَتناولُها الأمرُ فيثابُ عليها، والنهيُ عنها راجعٌ إلى أمرِ خارجٍ عنها كموافقةِ عُبَّاد الشمسِ في سجودهم عند طلوعها وغروبِها، دَلِّ على ذلك حديثُ مسلم، وسيأتي أن النهيَ لِخارجِ لا يُفيد الفسادَ (٤)»(٥).

وبرجوع النهي فيها إلى خارج ، انفصل الحنفية أيضاً في قولهم فيها بـ «الصحة مع كراهة التحريم كالصلاة في المغصوب» (٦٠) .

أما الصلاةُ في الأمكنةِ المكروهة فصحيحةٌ، والنهيُ عنها(٧) لِخارج جزماً، كالتعرّض بِها

 <sup>=</sup> سَبَبٌ مقدمٌ أو مقارنٌ دون غيرهما، قاله الشافعية.

الثاني: لا تصح مطلقاً، قاله الحنفية والمالكية والحنابلة، وعند الحنابلة بعض تفصيل.

<sup>(</sup>الروضة: ١/٣٠٥، الهداية: ١/٣٢٢، مواهب الجليل: ١/٤١٤، المغني: ١/٥٥٥) .

<sup>(</sup>١) كما في الروضة(١/ ٣٠٥)، والمجموع في الصلاة(٤/ ٨٣)، والمغني(١/ ١٨٠)، وُالتحفة(٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) عن عُقبةَ بن عامر ﷺ قال: "ثلاثُ سَاعاتِ كان رسولُ الله ﷺ يَنهَانا أَنْ نُصَلِّي فيهنَّ، أو أَنْ نَقبُرَ فيهنَّ مَوْتانا :حينَ تَطلُع الشمسُ بازِغة حتى تَرتَفعَ، وحين يَقومُ قائمُ الظّهيرةِ حتى تَميلَ الشمسُ، وحين تَضيَّفَ الشمسُ للغُروبِ حتى تَغرُبٌ». رواه مسلم في الصلاةِ، باب الأوقاتِ التي نُهي عن الصلاةِ فيها(١٩٢٦)، وأبو داود في الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس(١٠٣٠)، والنسائي الأوقات، باب الساعات التي نُهي عن الصلاةِ فيها(٥٥٩)، وابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يُدفن(١٥١٩).

<sup>(</sup>٣) أي في المجموع في الطهارة(١/ ١٣٥)، وفي التحقيق(ص: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «النهى المطلق للفساد» ١/ ٣٢٨ .

 <sup>(</sup>٥) قاله بعض المتأخرين، لكنه شاذٍّ متروك، كما قال النووي في الروضة(١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٦) فتح القدير: ١/ ٢٠٢، تيسير التحرير: ١/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٧) عنَّ ابن عمرَ رضي الله عنهما: ﴿ أَنَّ النبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُصلَّى في سَبْعَةِ مَواطِنَ: في المَزْبَلَةِ، =

### [الواحدُ ذُو الوَجْهَين يكون مأموراً ومنهياً]

(٦٢) في الحمَّام لوسوسةِ الشياطين، وفي أعْطانِ الإبِل لِنَفارِهَا، وفي قارعةِ الطريقِ لِمُرور الناس، وكلٌّ مِن هذه الأمور يُشغِل القلبَ عن الصلاة، ويُشوِّش الخشوع، فالنهيُ في الأمكنة ليس لِنفسها، بخلاف الأزمنةِ على الأصح، فافترقتًا.

واحترَز بـ «مطلَق الأمر» عن المقيد بغير المكروه، فلا يتناوله قطعاً.

### [الواحدُ ذُو الوَجهَين يكون مأموراً ومنهياً]

(أما الواحد (١) بالشخص له جهتان لا لُزومَ بينهما (كالصلاة في) المكان (المغصوب)، فإنّها صلاة وغصب، أي شغلُ ملكِ الغير عدواناً، وكلِّ منهما يوجَد بدون الآخرِ:

(فالجمهور)(٢) من العلماء قالوا: « (تصح) تلك الصلاةُ التي هي واحدٌ بالشخص إلى آخره، فرضاً كانت أو نفلاً نظراً لِجهة الصلاةِ الْمأمورِ بِها، (ولا يثابُ) فاعلُها عقوبةً له عليها من جِهة الغصب».

(وقيل: «يُثَابُ) من جهة الصلاة، وإن عُوقِب من جهة الغَصب، فقد يُعاقب بغير حرمانِ الثواب، أو بِحرمان بعضِه». وهذا هو التحقيقُ، والأولُ تقريبٌ رادِعٌ عن إيقاع الصلاةِ في المغصوب، فلا خلاف في المعنى.

وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرةِ، وقارِعَةِ الطَّريقِ، وفي الْحَمَامِ، وفي مَعاطِنِ الإبلِ، وفَوقَ ظَهرِ بيتِ اللهِ».
 رواه الترمذي في الصلاةِ، باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه (٣٤٦)، قال: «إسنادُه ليس بذاك القوي»، وابن ماجه في الصلاةِ، باب المواضع التي تُكرَه فيها الصلاةُ(٧٤٦).

<sup>(</sup>۱) «الواحد، يُطلَق ويُراد بهِ الواحدُ بالجنس، وهو الذي لا يَمنع تصوُّرُه حَملَه على كثيرين، فيجوز أن يكون بعضُها مأموراً به كالسجود لله تعالى، وبعضُها منهياً عنه كالسجودِ لغير الله. ويُطلَق ويرادُ به الواحد بالشخص، وهو الذي يمنَعُ تصوُّرُه حملَه على كثيرين، وهو الواحدُ المعيَّنُ في الخارجِ. وهذا الثاني إمّا أن يكون مِما له جهةٌ واحدة كالصلاة في الأوقاتِ المكروهة؛ أو له جهتان بينهما لُزومٌ كصومِ يومِ النحر؛ فيمتنع في كلٍ منهما أن يكون مأموراً به ومنهياً عنه إلا على قولِ مَن يُجوِّز التكليفَ بِما لا يُطاق، أو له جِهتان ليس بينهما لزوم كالصلاةِ في المغصوب، فيجوز أن يكون مأموراً به ومنهياً عنه في آنِ واحدِ عند الجمهور. (البحر: ١/ ٢٦٢، النجوم اللوامع: ١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) من الحنفية والمالكية والشافعية.(البحر الرائق: ١/ ٢٨٣، المواهب: ٢/ ٥٢٥، القواطع: ١/ ١٣٣).

والقاضي والإمامُ: « لا تَصِحُ ، ويَسقُطُ الطلَبُ عِنْدَها»؛ وأحمد: « لا صِحَة ولا سُقُوطَ ».

### [الخارجُ من المغصوب]

والْخَارِجُ مِن الْمَعْصُوبِ تائباً آتِ بواجِبٍ. وقال أبو هاشم: «بِحَرامٍ ». وقال إمامُ الحرمين: «هو مُرْتَبِكٌ في المعصيةِ مع انقطاعِ تكليفِ النهيِ»........

(و)قال (القاضي) أبوبكر الباقلاني، (والإمامُ) الرازي: « (لا تصح) الصلاة مطلقاً، نظراً لِجهة الغصب المنهيِّ عنه، (ويسقُط الطلبُ) للصلاة (عندها)، لأن السلف لَم يأمُروا بقضائها مع علمهم بها»(١).

(و) قال الإمام (أحمد: «لا صحةً) لَها (ولا سقوط) للطلَبِ عندها (Y).

قال إمام الحرمين: «وقد كان في السلَفِ متعمِّقون في التقوى يأمرون بقضائها»<sup>(٣)</sup>.

#### [الخارج مِن المغصوب]

(والخارجُ مِن) المكان (المغصوبِ تائباً) أي نادماً على الدخول فيه عازماً على أن لا يعودَ إليه، (آتٍ بواجبٍ) لِتحقُّقِ التوبة الواجبةِ بِما أتّى به من الخروج على وجهِ المذكور<sup>(1)</sup>. (٦٣

(وقال أبو هاشم) (٥) من المعتزلة: «هو آتِ (بِحرامٍ)، لأن ما أتى به من الخروج شغلٌ بغير إذن كالمكث، والتوبةُ إنّما تتحقَّقُ عند انتهائه، إذ لا إقلاع إلا حينئذ» (٦).

(وقال إمام الحرمين) متوسطاً بين القولين: « (هو مُرْتَبِكٌ) أي مُتشبِّكٌ (في المعصية مع انقطاع تكليف النهي) عنه مِن طلب الكفّ عن الشغل بِخُروجه تائباً المأمورِ به فلا يَخلُص به

<sup>(</sup>١) البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ٢٠١، المحصول: ٢/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب: ١/ ٣٩١، المغنى: ١/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) البرهان لإمام الحرمين: ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٤) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.(تيسير التحرير: ٢/ ٢٢١، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٤، غاية الوصول، ص: ٣٩، شرح الكوكب: ١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٥) وأبو هاشم: هوعبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجُبَّائي نسبة إلى قرية «جُبَّاء» من قرى البصرة، المعتزلي، أبو هاشم، رأسُ معتزلة البصرة، ألَّف كتباً كثيراً منها: الجامع الكبير، والصغير، وغيرهما، توفى سنة ٣٢١ه ببغداد، ودُفن بها. ( الفتح المبين: ١٨٣١).

<sup>(</sup>٦) قال إمام الحرمين في البرهان(٢٠٨/١): «قد عظم النكيرُ عليه».

وهو دقيقٌ.

# [الساقطُ على جريح]

منها، لبقاء ما تسبب فيه بدخوله من الضررِ الذي هو حكمةُ النهي  $^{(1)}$ .

فاعتبَر في الخروج جهةَ معصيةٍ، وجهةَ طاعةٍ، وإن لَزِمت الأولَى الثانيةُ، والجمهورُ ألغَوا جهةَ المعصيةِ من الضرَرِ، لدفعِه ضررَ الْمُكثِ الأشَدِّ، كما أُلغِي ضَررُ زوالِ العقلِ في إساغةِ اللقمة المغصوصِ بِها بِخمرِ حيث لم يوجَد غيرُها لدفعِه ضررَ تلَفِ النفسِ الأشَدِّ.

(وهو) أي قول إمام الحرمين (دقيقٌ) كما تبيَّن، وإن قال ابنُ الحاجب: «إنّه بعيدٌ حيث استصحب المعصيةَ مع انتفاءِ تعلُّقِ النهي»(٢).

ويَدفَع استبعادَه قولُ الفقهاء: "إنّ مَن جُنّ بعد ارتدادِه، ثُمّ أفاقَ وأسلَم، يَجب عليه قضاءُ صلواتِ زمنِ الجنونِ استصحاباً لِحُكم معصيةِ الرِّدَّةِ، لأن إسقاطَ الصلاة عن المجنونِ رخصةٌ، والمرتدُّ ليسَ مِن أهل الرخصة»(٣).

أمَّا الخارج غير تائب فعاصٍ قَطْعاً كالماكث.

### [الساقطُ على جريح]

(والساقطُ) باختياره أو بغير اختيارهِ (على جريح) بين جرْحَى (يقتُله إن استَمرَّ) عليه، (و) يقتُل (كُفْأَهُ) في صفات القصاصِ (إن لم يَستمرَّ) عليه لعدم موضع يعتمِدُ عليه إلاّ بَدَن كُفء (قيل: "يستمرُّ) عليه، ولا ينتقِلُ إلى كُفئِه، لأن الضررَ لا يُزال بالضررَ".

(وقيل: «يَتخيّر)بين الاستمرارِ عليه والانتقالِ إلى كُفئه، لتساويهما في الضرر».

<sup>(</sup>١) البرهان لإمام الحرمين: ١/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) مختصر المنتهى لابن الحاجب: ٢/ ٤.

<sup>(</sup>٣) رفع الحاجب: ١/ ٥٥١، التشنيف: ١٢٦/١، النجوم اللوامع: ١/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) قاله المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم.

<sup>(</sup>الضياء اللامع: ١/٣٥٨، البحر: ١/٢٦٩، شرح الكوكب: ١/ ٤٠١، المستصفى: ١/٢٤٣، الغيث الهامع: ١/ ٨٤٨، النجوم اللوامع: ١/ ٢٨٨).

### وقال إمامُ الحَرَمين: «لا حُكمَ فيه»، وتَوَقَّفَ الغَزالي .

(وقال إمام الحرمين: «لا حكمَ فيه)مِن إذنِ أو منع، لأنّ الإذنَ له في الاستمرار والانتقالِ، وأحدُهما يُؤدِّي إلى القتل المحرَّم، والمنعَ منهما لا قدرةَ على امتناله.

قال: مع استمرارِ عصيانِه ببقاء ما تسبَّب فيه من الضرر بسقوطِه إن كان باختياره، وإلا فلا عصيان»(١).

(وتوقَّف الغزالي)فقال في «المستصفى»<sup>(٢)</sup>: «يَحتمِل كلٌّ من المقالات الثلاثِ»، واختار الثالثةَ في «المَنخول»<sup>(٣)</sup>.

ولا ينافي قولَه كإمامه: «لا تَخلو واقعةٌ عن حكم الله» (٤)، لأنّ مرادهما بالحكم فيه: ما يصدُق بالحكم المتعارف، وبانتفائه، لقول إمامه لَما سأله هو أوّلاً عن ذلك: «حكمُ الله تعالى هنا: أن لا حكمٌ»، على أنه نُقل عنه أنه اختار في باب الصيد من «النهاية» المقالة الأولى على الثالثة.

واحترز المصنف بقوله «كُفْأُهُ» عن غير الكفء كالكافر فيجبُ الانتقال عن المسلم إليه، لأنّ قتلَه أخفُ مفسدةً.

<sup>(</sup>١) البرهان لإمام الحرمين: ١/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) المستصفى(١/ ٢٤٤)، وهو من آخر ما ألَّفَه حجةُ الإسلام رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) المنخول للغزالي، ص:١٢٥.

<sup>(</sup>٤) المستصفى للغزالي: ١/ ٢٤٤.

# مسألةً: [ التَّكْلِيفُ بالمُحَالِ ]

### (مسألة: [التَّكْليفُ بالمحالِ]

(٦٥) يَجوز التكليفُ بالْمُحال<sup>(١)</sup> مطلَقاً) (٢<sup>)</sup>أي سواءٌ كان مُحالاً لذاتهِ أي مُمتنعاً عادة وعقلاً كالجمع بين السوادِ والبياضِ، أم لغيرهِ أي مُمتنعاً عادةً لا عقلاً كالمشي من الزَّمِن، والطيرانِ من الإنسان، أو عقلاً لا عادةً كالإيمان مِمَّن علِم الله تعالى أنه لا يؤمِن.

(ومَنَع أكثرُ المعتزلةِ، والشيخ أبوحامد) الأَسفَرايِيني (٣)، (والغزالي، وأبنُ دقيق العيدِ مَا) أي الْمُحالِ الذي (ليس مُمتنعاً لتعلُّقِ العلم بعدم وقوعِه) أي منعوا الممتنعَ لغير تعلُّقِ العلم، لأنه لظهورِ امتناعِه للمكلَّفين لا فائدةَ في طلبه منهم (٤٠).

وأجيب: بأنّ فائلتَه اختبارُهم هل يأخذون في المقدمات، فيترتب عليها الثوابُ، أَوْ لاَ فالعقابُ؟

أما الْمُمتنعُ لتعلُّق علم الله تعالى بعدم وقوعِه، فالتكليفُ به جائزٌ وواقعٌ اتفاقاً (٥).

- (۱) المحالُ على ثلاثة أقسام: الأول: المحالُ لذاريّه (أي المحالُ عادةً وعقلاً) كالجمع بين النقيضين. الثاني: المحالُ لغيره (أي المحالُ عادةً، لا عقلاً) كالمشي مِن الزَمِنِ، والطّيرانِ مِن الإنسانِ. الثالث: المحالُ لغيره للهِ بعدم وُقوعِه (أي المحالُ عقلاً، لا عادةً) كالإيمان مِمَّن عَلِم الله تعالى أنّه لا يُؤمِن كأبوَي جَهلِ ولَهب.
- اتفق العلماءُ على جوازِ التكليفِ بالثالثِ ووقوعِه، واختلفوا في الأول، والثاني على مذاهب كما ذكر المصنفُ. (الغيث الهامم: ٨٦/١).
- (٢) وهو مذهبُ أبي الحسن الأشعري، والإمام في المحصول(٢/ ٢١٥) وأتباعِه كالبيضاوي في المنهاج (٢) وهو مذهبُ أبي المنهاج (١٥٩/١)، واختاره شيخُ الإسلام في «لُبُّ الأصول» وشرحه(ص: ٣١).
- (٣) وأبو حامد الأَسْفَرايِبني: هو أحمد بن محمد بن أحمد الأسفرايِبني الشافعي، أبو حامد، الفقبه الأصولي، انتهت إليه رياسةُ الدين والدنيا، عُدَّ من المجتهدين حتى قالوا: لو رآه الشافعي لَسُرَّ به، ألَّف كتباً نفيسةً كشرح المزني، توفي رحمه الله سنة ٤٠٦هـ ببغداد. (الفتح المبين: ١/ ٢٣٦).
- (٤) وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة والمعتزلة. (المستصفى: ١/ ٢٣٨) تيسير التحرير: ٢/ ١٣٧، مختصر
   ابن الحاجب: ٢/ ٩، شرح الكوكب: ١/ ٤٨٥).
  - (٥) مثلًه في زماية السول (١/ ١٦٠)، والتشنيف(١/ ١٣٠)، وشرح الكوكب(١/ ٤٨٥).

ومعتزلة بغداد والآمدي الْمُحالَ لِذاتِه، وإمامُ الحرمَين كَوْنَه مَطلوباً، لا وُرودَ صيغةِ الطلَبِ. والْحَقُّ وُقُوعُ الْمُمتنِعِ بالْغَيرِ، لا بالذاتِ .

(و) منَع (معتزلة بغداد، والآمدي المُحالَ لذاته)، دون المُحال لغيره (١).

(و) منع (إمامُ الحرمين (٢) كونَه) أي المُحَالِ يعني لغير تعلُّقِ العلم لِما سبَق (٣) (مطلوباً) أي منَع طلبَه مِن قبل نفسِه أي لاستحالته. فهي عنده مانعةٌ من طَلبه، يِخلافها على القول الثاني، فاختلفًا \_ كما قال المصنفُ (٤) \_ مأخذاً لا حُكماً.

(لا وُرود صبغة الطلبِ) له لغير طلبِه، فلم يَمنَعه «الإمامُ» كما لم يَمنعه غيرُه، فإنه واقعٌ كما في قوله تعالى ﴿ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيْنِكَ ﴾ (٥).

و «الإمامُ» ردَّد بِما قالِه فيما نُسب إلى الأشعري من جواز التكليف بالمحال ، فحكاه المصنفُ بشقيهِ، ولو تَركه وذَكر «الإمام» مع مَن ذَكره في القول الثاني كما فعل في «شرح المنهاج» (٢٠ فاتتُه الإشارةُ إلى اختلاف المأخذ المقصودةُ له.

(والحقُّ وقوعُ الممتنِع بالغير، لا بالذات)(٧).

أمّا وقوعُ التكليف بالأول، فلأنه تعالى كلَّفَ النَّقلَين بالإيمان، وقال ﴿وَمَا آَكُنُرُ ٱلنَّـاسِ وَلَوَ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ﴾ (٨)، فامتنع إيمانُ أكثرِهم، لعلمه تعالى بعدمِ وقوعِه، وذلك من الممتنع لغيره.

وأمّا عدمُ وقوعِه بالثاني فللاستقراء.

والقول الثاني: (٩) وقوعُه بالثاني أيضاً ، لأن من أنزَل الله تعالى فيه أنه لا يؤمِن بقوله مثلاً

(77)

<sup>(</sup>١) الإحكام للآمدي: ١/ ١١٥.

<sup>(</sup>٢) البرهان لإمام الحرمين : ١/ ٨٩.

<sup>(</sup>٣) أي لكون التكليفِ بالممتنِع لِتَلُّقِ علم اللهِ تعالى بعَدمٍ وُقوعه جائزاً وواقعاً اتفاقاً .

 <sup>(</sup>٤) أي في رفع الحاجب (٢/ ٣٤)، لأنّ مأخذ الإمام أيّ إمام الحرّمين استحالةُ المحالِ أو طلبُه، ومأخذَ القولِ الثاني عدمُ الفائدة في طلبِه. (النجوم اللوامع: ٢٩٣/١).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٦) الإنهاج بشرح المنهاج للمصنف: ١/١٧٤.

<sup>(</sup>٧) وهو اختيارُ السيف الآمدي في الإحكام(١/ ١١٥)، والبيضاوي في المنهاج(١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٨) سورة يوسف، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٩) وهو ما فتح المسألة بقوله "يَجوز التكليف بالمحال مطلقاً».

# مسألةً : [ تَكْلِيفُ الْكُفَّارِ بِالْفُرُوعِ ]

الأكْثرُ أنّ حُصُولَ الشَّرطِ الشَّرعِيِّ ليسَ شَرْطاً في صِحةِ الْتكليفِ.......

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَانَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُذِرْمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١) كأبوَيْ جَهلِ ولَهَبِ وغيرِهما، مكلَّفٌ في جُملة المكلَّفين بتصديق النبِيِّ ﷺ في جميع ما جاء به عن الله تعالى، ومنه أنَّه لا يَومِن أي لا يُصدِّقُ النبي ﷺ في شيءٍ ممّا جاء به عن الله تعالى فيكونُ مكلَّفاً بتصديقه في خبرهِ عن الله تعالى، وفي هذا التصديق تناقض، عن الله تعالى، وفي هذا التصديق تناقض، عن الله تعالى، وفي هذا التصديق في شيء مِما جَاء به عن الله تعالى، وفي هذا التصديق تناقض، حيث اشتملَ على إثباتِ التَّصديقِ في شيء، ونفيه في كلِّ شيء، فهو من الممتنع لذاته.

وأجيب: بأنَّ مَن أنزَل الله فيه «أنه لا يؤمِن» لَم يُقصَد إبلاغه ذلك حتى يكلَّف بتصديقِ النبِيِّ ﷺ فيه، دفعاً للتناقُضِ، وَإِنَّما قُصِد إبلاغُ ذلك لغيرهِ؛ وإعلامُ النبِيِّ ﷺ به ليياسَ من إيمانِه، كما قيل لنوح عليه السلام ﴿ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ ﴾ (٢٠)، فتكليفُه بالإيمان مِن التكليف بالْممتنع لغيره.

وقوعه، لقوله تعالى ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (٣)، والممتنع لتعلَّقِ العلم بعدم وقوعه، لقوله تعالى ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (٣)، والممتنعُ لتعلَّقِ العلم في وُسْع المكلَّفين ظاهراً».

# (مسألةً: [ تَكْلِيفُ الْكُفَّارِ بِالْفُرُوعِ ]

الأكثَرُ) (٤) من العلماء على (أنَّ حصولَ الشرط الشرعِيِّ ليس شَرطاً في صحةِ التكليف) بِمشروطِه، فيصحُ التكليفُ بالمشروط حالَ عدم الشرطِ .

وقيل: «هو شرطٌ فيها، فلا يصحُ ذلك، وإلاّ فلا يُمكن امتثالُه لو وقَع» (٥٠).

وأجيب: بإمكان امتثالهِ بأنْ يؤتَّى بالمشروط بعد الشرطِ، وقد وقع.

وعلى الصحة والوقوعِ ما تقدَّم<sup>(٦)</sup> مِن وُجوبِ الشرطِ بوجوبِ المشروطِ وفاقاً للأكثر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية:٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية:٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) أي من المالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة.(مختصر ابن الحجب: ٢/ ١٢، المحصول: ٢/ ٢٣٧، الإحكام: ١/ ١٢٤، رفع الحاجب: ٢/ ٤٥، البحر: ١/ ٤١٢، شرح الكوكب: ١/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٥) قاله الحنفية. (تيسير التحرير: ٢/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: "مسألة: مالا يتم الواجبُ إلا به واجب»: ١٤٧/١ .

وهي مَفْروضَةٌ في تَكلِيفِ الْكافِرِ بالْفُروعِ .

والصَّحيحُ وُقُوعُه، خِلافاً لأبِي حامد الأَسْفَرَايِينِي وأكْثرِ الحنفيةِ مطلَقاً،.....

يعني من الأكثر هنا.

(وهي) أي المسألة (مَفروضَةُ) بين العلماء (في تكليف الكافر بالفروع) أي هل يصحُّ تكليف الكافر بالفروع) أي هل يصحُّ تكليفُه بِها مع انتفاء شرطِها في الجملة من الإيمان، لتوقِّفِها على النية التي لم تصح من الكافر؟ فالأكثرُ (١) على صحته، ويُمكن امتثاله بأن يَأتي بِها بعد الإيمان.

(والصحيح وقوعُه) (٢) أيضاً ، فيعاقَبُ على تركِه امتثالَه وإن كان يسقُط بالإيمان ترغيباً فيه ، قال تعالى ﴿ يَسَاءَلُونَ عَنِ ٱلْمُجْرِينَ ۞ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۞ قَالُواْ لَرَ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ ﴾ (٣) ، ﴿ وَوَيْلُ اللَّهُ مِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنَهَا ءَاخَرَ ﴾ (٥) الآية ؛ الْمُشْرِكِينَ ٤ الدِّينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنَهَا ءَاخَرَ ﴾ (٥) الآية ؛

وتفسيرُ «الصلاة» بـ «الإيمان» لأنّها شعارُه، و «الزكاةِ» بـ «كلمة التوحيد»، و «ذلك» (٢٠) لإفرادِه بـ «الشرك» فقط ـ كما قيل ـ خلاف الظاهر (٧٠).

(خلافاً لأبِي حامِد الأسفرايني، وأكثرِ الحنفية) (^ في قولِهم: «ليس مكلّفاً بِها (مطلّقاً)، (٦٨) إذ المأموراتُ منها لا يُمكِن مع الكفر فعلُها، ولا يؤمّر بعد الإيمان بقضائِها، والمنهياتُ محمولةٌ عليها حذَراً مِن تبعيض التكليفِ».

<sup>(</sup>۱) أي من المالكية والشافعية والحنابلة. (الإحكام للباجي: ١/١١٨، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٢، المحصول: ٢/ ٢٣٧، فيهاية السول: ١/ ١٦٧، رفع الحاجب: ٢/ ٤٦/، شرح الكوكب: ١/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٢) قاله المالكية والشافعية والحنابلة.

<sup>(</sup>الإحكام: ١/ ١٢٤، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٢، شح الكوكب: ١/ ١٢، رفع الحاجب: ٢/ ٦٤، غاية الوصول، ص: ٣٢، المسصفى: ١/ ٢٤٨، التشنيف: ١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر، الآية: ٤٠ ـ ٤٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الفصلت، الآية: ٦ ـ ٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان، الآية: ٦٨.

 <sup>(</sup>٦) أي وتفسير لفظ «ذلك» في قوله تعالى في سورة الفرقان(الآية:٦٨): ﴿وَالَّذِينَ لَا يَنْقُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهُـا
 عَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّقْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْنُونَ عُرَّمَ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾.

<sup>(</sup>٧) أي تَرْكُ للظاهرِ من غيرِ دليلِ كما قال الآمدي في الإحكام(١٢٦١).

 <sup>(</sup>٨) أي مَشايخ سمرقند منهم: أبو زيد اللَّبوسي، شمسُ الأثمةِ السرخسي، وفخر الإسلام البزدوي.
 (تيسير التحرير: ٢/ ١٤٨).

ولِقَوْم في الأوَامِرِ فقَط، ولآخَرِينَ فِيمَن عَدَا المُرْتَدُّ.

قال الشيخُ الإمامُ: «والْخِلافُ في خطابِ التَّكلِيفِ وما يَرجعُ إليه من الْوضْعِ، لا َ، الإِنْلافِ، والْجِناياتِ، وتَرتُّبِ آثارِ الْعُقُودِ».

وكثيرٌ من الحنفية<sup>(١)</sup> وافَقونا.

(و) خلافاً (لِقَوم في الأوامِر فقط)، فقالوا: «لا تتعلَّقُ به لِما تقدَّم، بِخلاف النواهي، لإمكانِ امتثالِها مع الكُفَّر، لأنّ متعلَّقاتِها تُروكُ لا تَتوقَّفُ على النيةِ الْمتوقِّفةِ على الإيمان»(٢٠).

(و) خلافاً (لآخَرِين فيمَن عدا الْمُرْتَدِّ) ، أمّا المرتدُّ فوافقوا على تكليفه باستمرار تكليف الإسلام (٢٠).

(قال الشيخ الإمام) والد المصنّف: « (والْخلافُ في خطابِ التكليفِ) من الإيجاب والتحريم، (وما يَرجع إليه مِن الوضع) ككونِ الطلاقِ سَبباً لِحُرمة الزوجةِ ، فالخصمُ يُخالِف في سببيتِه ؟

(لا) ما لا يَرجِع إليه نَحوُ (الإتلافِ) للمالِ (والجناياتِ) على النفسِ، وما دونَها، من حيث إنّها أسبابٌ للضمان، (وتَرتُّبِ آثارِ العُقودِ) الصحيحة كملكِ الْمَبيع، وثبوتِ النَّسَبِ، والعِوَضِ في الذَّمَّةِ، فالكافرُ في ذلك كالمسلم اتفاقاً»(٤).

(١) ومَن عَدَا مشايخ سَمَرْقنْد متفِقون على تكليف الكفار بالفروع، وإنّما اختلفوا في أنّ التكليف في حتّى
 الأداء كالاعتقادِ أي طُلب منهم في تلك المرتبةِ أداءُ الصلاةِ امتثالاً كما طُلب منهم الاعتقادُ بحقيقتِها
 ووُجوبها، أو في حتّى الاعتقاد؟

فالعراقيون قالوا: الكفار مخاطبون بالأداء والاعتفادِ، فيُعاقَبون على تركِهما.

والبخاريون قالوا: مخاطَبون بالاعتقادِ فقط، فيُعاقَبون على تركِه فقط» (تيسير التحرير: ١٤٨/٢).

- (٢) وهو روايةٌ عن الإمام أحمد.(شرح الكوكب: ١/ ٥٠٤).
- (٣) حكاه القاضي عبد الوهاب عن بعض الأصوليين. (شرح التنقيح، ص:١٦٦).
- (3) منع الموانع للمصنف (ص١٣٣). وتعقّبه الزركشي في التشنيف (١/ ١٣٢) قائلاً: "بل كلامُ الأصحاب على إطلاقِه، ولا وجهَ لهذا التفصيلِ، ولا يصحُ دعوى الإجماع في الإتلافِ والجناية، بل الخلافُ جارٍ في الجميع، وقد حكى الرافعيُ عن الأستاذ أبي إسحاق: أنّ الحربيّ إذا قتل المسلمَ أو أنّلف عليهِ مالاً ثُمَّ أسلمَ أنه يجبُ ضمانُهما إذا قلنا: إنّ الكفارَ مخاطبون بالفروع، والجمهورُ أنّه لا يضمنُ.... وقال الإمام في "الأساليب": إنّ الكفارَ إذا استولوا على مالِ المسلمين فلا حُكمَ لاستيلائهم، وأعيانُ الأموالِ لأربابِها، وكأنهم في استيلائهم وإتلافِهم كالبهائم. وبنَى بعضُهم هذه المسألةَ على الخلافِ في تكليفِهم بالفروع، وقال: هم مَنهِيونَ عَن استيلائهم".

ونقله شيخُ الإسلام في النجوم اللوامع(١/ ٢٩٩)، وغاية الوصول (ص:٣٣)، وأقَّرَّه .

# مسألةٌ: [ لا تَكْلِيفَ إلاّ بالفِعْلِ ]

لا تَكْليفَ إِلاَ بِفِعلِ، فالْمُكلَّفُ بهِ في النَّهيِ الكَفُّ أي الانتِهاءُ وِفاقاً للشيخِ الإمامِ؛ وقيل: « فِعْلُ الضِدِّ »، وقال قَومٌ: « الانتِفَاءُ ».

نَعَم الحربِيُّ لا يُضَمَّنُ مُثْلَفَهُ ومَجْنِيَّهُ .

وقيل: «يُضَمَّنُ المسلمَ ومالَه، بناءً على أنّ الكافر مُكلّفُ بالفروع»(١١).

ورُدّ: بأنّ دارَ الْحَربِ ليسَت دارَ ضَمانٍ.

### (مسألةٌ: [ لا تَكْلِيفَ إلاّ بالْفِعْلِ ]

لا تكليف إلا بفعل)، وذلك ظاهرٌ في الأمرِ ، لأنه مقتضِ للفِعل، وأما في النهي المقتضِي للتَّركِ فبيَّنَه بقولِه: (فَالُمُكَلِّفُ به في النهيِ الكَفُّ أي الانتهاءُ) عن الْمَنهيِّ عنه (وِفاقاً لِلشيخِ الإَمام) أي والدِه، وذلك فِعلٌ يَحصُل بفعلِ الضِدِّ للمنهيِّ عنه (٢).

(**وقيل**): «هو (**فِعلُ الضِدِّ**) للمنهيِّ عنه»<sup>(٣)</sup>.

(وقال قومٌ)(٤) منهم أبو هاشم: «هو غيرُ فعلٍ، وهو (الانتفاءُ) للمَنهيِّ عنه، وذلك مقدورٌ (٦٩)

(١) قاله الأستاذ أبو إسحاق من الشافعية. (التشنيف: ١٣٣١).

تَتِمَّة: قال ا**لإمام النووي ﷺ في** المجموع(٣/ ٥): «اتّفق أصحابُنا في كُتُبِ الفروعِ على أنّ الكافرَ الأصلِيَّ لا تجبُ عليه الصلاةُ والصومُ والزكاةُ وغيرُها من فُروع الإسلام .

وأمّا في كُتبِ الأصولِ فقال جمهورُهم: هو مخاطَبٌ بالفروعُ كما هو مخاطَبٌ بأصلِ الإيمانِ .

وليس هذا مخالِفاً لِقولِهم في الفروع، لأنّ المرادّ هنا غيرُ المرادِ هناك، فمرادُهم في كُتب الفروع: أنّهم لا يُطالَبون بِها في الدنيا مع كفرِهم، وإذا أسلمَ أحدُهم لم يَلزّمه قضاءُ الماضِي، ولَم يتعرَّضوا لعقوبة الآخرة.

ومرادُهم في كُتب الأصول: أنّهم يُعذَّبون عليها في الآخرةِ زيادةً على عذابِ الكُفرِ، فيُعذَّبون عليها وعلى الكُفرِ جميعاً، لا على الكُفرِ وحدَه، ولَم يتعرَّضوا لِلمطالبةِ في الدنيا.

فذكروا في الأصولِ حكمَ أحدِ الطرفَين، وفي الفروع حكمَ الطرفِ الآخرِ».

(٢) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

(تيسير التحرير: ٢/ ١٣٥، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٤، الإحكام: ١٢٦١، المحصول: ٣٠٢/٢، رفع الحاجب: ٢/ ٥٤، شرح الكوكب: ١/ ٤٩١).

- (٣) قاله بعضُ الأصوليين وإنْ نُسبَ للجمهور.(التشنيف: ١٣٣١).
- (٤) أي قومٌ كثير من المعتزلة. (تيسير التحرير: ٢/ ١٣٥، التشنيف: ١/ ١٣٣).

وقِيل : "يُشْتَرَطُ قَصْدُ التَّرْكِ » .

# [ وَقْتُ تَعَلُّقِ الْأَمْرِ بِالفِعْلِ ]

والأمْرُ عند الْجمْهورِ يَتعَلَّقُ بالْفِعلِ قَبْلَ الْمُبَاشَرةِ بَعْدَ دخولِ وقْتِهِ إِلْزَاماً، وقَبْلَه

للمكلُّفِ، بأنْ لا يشاءَ فعلَه الذي يوجَد بِمشيئتِه».

فإذا قيل: «لا تتحرَّكُ» فالمطلوبُ منه على الأولِ الانتهاءُ عن التحرُّكِ الحاصلُ بفِعلهِ ضِدَّهُ مِن السكون، وعلى الثالثِ انتفاؤه بأنْ يستمِرَّ عدمُه من السكون، فَيِه يَخرج عن عهدة النهي على الجميع.

(وقيل: "يُشتَرطُ) (١) في الإتيان بالمكلّفِ به في النهي مع الانتهاء عن المنهي عنه (قصدُ التركِ) له امتثالاً، فيترتب العقابُ إن لم يقصِد (٢).

والأصعُ لا، وإنّما يُشتَرط لِحصولِ الثوابِ لِحديث الصحيحين المشهورِ: "إنَّما الأَعْمَالُ النّيّاتِ" (٣).

# [ وَقْتُ تَعلُّقِ الأمْرِ بِالفِعْلِ ]

(والأمرُ عند الْجمهور<sup>(٤)</sup> يَتعلَّقُ بالفعل قبل الْمُباشَرةِ)له (بعد دخول وقته إلزاماً، وقبله المُعلاماً.

<sup>(</sup>۱) قال الزركشي في التشنيف(۱/ ١٣٥): «هذا قولٌ غريبٌ إنْ أُجرِي على ظاهرِه حتى يأثَم إذا تركه ولم يقصِد الترك، وإنّما يتجّهُ هذا في حصولِ الثوابِ، وهي مسألةٌ أخرى، ثُم رأيتُ في «المسودة» لابنِ تيمية ما نصّه: إنْ قصدَ الكفّ مع التمكُّن من الفعل أثيب، وإلاّ فلا ثوابَ ولا عقابَ اه».

<sup>(</sup>٢) قال العراقي في الغيث الهامع (١/ ٩٢): «هذا القولُ غيرُ معروف» .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في بدّ الوحي، بلب كيف بدأ الوحيُ(١)، ومسلم في الإمارة، باب قوله ﷺ "إنّما الأعمالُ بالنيات (٤٩٠٤)، وأبو داود في الطلاق، باب فيما عني به الطلاق والنيات (٢٢٠١)، والترمذي في فضائل الجهاد، باب فيمن يقاتِل رياء وللدنيا (١٦٤٦)، والنسائي في الطهارة، باب النية في الوضوء (٧٥)، وابن ماجه في في الزهد، باب النية (٤٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) أي من الحنفية والمالمكية والشافعية والحنابلة.(تيسير التحرير: ٢/ ١٤١، شرح التنقيح، ص: ١٧١، الإحكام: ١/ ١٢٧، المحصول: ٢/ ٣٠٣، رفع الحاجب: ٢/ ٥٤، شرح الكوكب: ١/ ٤٩٣).

 $\langle \overline{\mathbf{v} \cdot} \rangle$ 

إعْلاماً ؛ والأكثرُ: «يَستمِرُّ حالَ الْمُباشَرةِ»؛ وإمامُ الحرمين والغزالي: «يَنقطِع»؛ وقال قومٌ: «لا يتوجَّهُ إلاَّ عند الْمُباشَرةِ». وهو التَّحقيقُ، فالْمَلامُ قبلَها على التلبُّسِ بالكفِّ الْمَنهِيِّ.

# مسألة: [صِحَةُ التَكْليفِ بِمَا عَلِمَ الآمِرُ انتِفَاءَ شَرْطِهِ]

والأكثرُ)من الجمهور (١) قالوا: « (يَستمِرُّ) تعلُّقُه الإلزامي به (حال المباشرة) له».

(و)قال (إمام الحرمين والغزالي: «ينقطعُ) التعلُّقُ حالَ المباشرةِ، وإلا يَلزَم طلبُ تَحصيلِ حاصلِ، ولا فائدةَ في طلبه»(۲).

وأجيب: بأنَّ الفعل كالصلاة إنَّما يَحصُل بالفراغ منه، لانتفائه بانتفاءِ جُزءِ منه.

(وقال قومٌ) منهم الإمام الرازي: « (لا يتوجَّه) الأمرُ بأن يتعلَّق بالفعل إلزاماً (إلا عند المياشرة) له »(٣).

قال المصنف: « (وهو التحقيق) إذ لا قدرةَ عليه إلا حينئذ» (٤).

وما قيل: «مِن أنه يلزَم عدمُ العصيان بتركِه»؟

فجوابه: قولُه (فالْمَلامُ) بفتح الميم أي اللَّوْمُ والذَّمُّ (قبلها) أي قبل المباشرة، بأن ترك الفعل أي اللَّومُ حالَ الترك (على التلبس بالكفِّ) عن الفعل (الْمَنهيِّ) ذلك الكَفِّ عنه لأنّ الأَمْرَ بالشَّيء يُفيد النهْيَ عن تَركِه.

### (مسألةٌ: [صِحَةُ التَّكْليفِ بِما عَلِمَ الآمِرُ انْتِفاءَ شَرطِهِ]

يصحُّ التكليفُ<sup>(٥)</sup> ـ ويوجَد معلوماً للمأمور إثْرَه) أي عقِبَ الأمر المسموع له الدالِّ على التكليفِ ـ (مع علم الآمرِ ـ وكذا المأمورِ) أيضاً (في الأظهَرِ ـ انتفاءَ شرطِ وقوعِه) أي وقوعِ

<sup>(</sup>١) أي من الشافعية والحنابلة.(الإحكام: ١/ ١٢٧، التشنيف: ١/ ١٣٧، شرح الكوكب المنير: ١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) ويه قال المعتزلة. (البرهان: ١٠٢/١، المستصفى: ١/ ٢٤٥، الإحكام: ١/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) قاله الحنفية واختارَهُ الإمامُ الرازي منًّا. (تيسير التحرير: ٢/ ١٤٢، المحصول: ٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) واختاره شيخ الإسلام في «لُبِّ الأصول» وشرحه(ص: ٣٣).

 <sup>(</sup>٥) هاهنا مسألتان: الأولَى: التكليفُ مع علم انتفاء شرطِ وقوعِه، ولَها حالتان:
 الأولَى: أن يعلمَ الآمرُ وحدَه انتفاءَ شرطِ وقوعِه كأمرِ رجلِ بصوم يومٍ عُلم موتُه قبلَه، فذهبَ الجمهورُ=

# عندَ وقْتِه، كأمرِه رَجَلاً بصومٍ يَومٍ عُلِمَ مَوتُه قَبْلَه، خِلافًا لإمامِ الحرَمَين والْمُعتزلةِ.

المأمور به (عند وقتِه كأمرِهِ رَجلاً بصوم يوم عُلم موتُه قبلَه)اللآمِرِ فقَط، أوْ لَهُ وللمأمورِ به بتوقيفٍ من الآمِر فإنه عَلِم في ذلك انتفاءَ شرطِ وقوعِ الصوم المأمورِ به مِن الحياة، والتمييزِ عند وقته.

(خلافاً لإمام الحرمين والمعتزلة) في قولهم: «لا يصح التكليفُ مع ما ذُكر، لانتفاءِ فائدتِه من الطاعة و العِصيَانِ بالفعل أو التركِ».

وأجيب: بوجودِها بالعَزم على الفعل أو التركِ.

وفي قولِهم: «لا يعلَم المأمورُ بشيء أنه مُكلّفٌ به عقب سَماعِه للأمرِ به، لأنه قد لا يَتمكّنُ مِن فعلِه لِمَوتٍ قبل وَقتِه، أو عجزِ عنه».

وأجيب: بأنّ الأصلَ عدمُ ذلك، وبتقدير وجودِه ينقطِعُ تعلُّقُ الأمر الدَّالِّ على التكلِيف، كالوكيل في البيع غداً إذا ماتَ أو عُزل قبل الغدِ، ينقطِعُ التوكيلُ.

<u>(٧١)</u> ومسألة: «علم المأمور» حكى الآمدي (١) وغيره (٢) الاتفاق فيها على عدم صحة التكليف</u> لانتفاء فائدتِه الموجودةِ حال الجهل بالعَزم.

وبعضُ المتأخرين<sup>(٣)</sup> قال: «وجودُها بالعزم على تقديرِ وُجودِ الشرط ـ قال ـ كما يَعزِمُ المجبوبُ في التوبةِ مِن الزنا على أن لا يَعودَ إليه بتقديرِ القُدرة عليه»<sup>(٤)</sup>، فيصح التكليفُ عنده.

الحالة الثانية: أن يعلمَ الآمرُ والمأمورُ بانتفاء الشرطِ، فاتفق الأصوليون على منعِه، وقال المصنف: بصحتهِ استناداً إلى قولِ الفقهاء فيمَن علمَت أنها تَحيض أثناءَ النهارب «يجبُ عليها استفتاحُ النهارِ بالصوم».

المسألة الثانية: متى يعلَمُ المكلَّفُ أنه مكلَّفٌ؟ فذَهَب أهلُ السنة إلى أنه يعلمُه عقِبَ سماعِه الأمرَ الدالَّ على التكليفِ؛ وذَهَبَ المعتزلةُ إلى أنه يعلمُه عند التمكُّن من الامتثالِ.

(تيسير الحرير: ٢/ ١٤٢ ، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٤ ، البرهان: ٢/ ١٢ ، نِهاية السول: ١/ ١٥ ، الإحكام: ١/ ١٣٣ ، شرح الكوكب: ١/ ٤٩٥ ).

- (١) الإحكام للآمدي: ١٣٣/١.
- (٢) كالصفى الهندي، والزركشي، وشيخ الإسلام.(التشنيف: ١/ ١٣٩، غاية الوصول، ص: ٣٣).
  - (٣) وهو العلامة مجد الدين ابن تيمية من الحنابلة في كتابه «الْمُسَوَّدة»، ص: ٥٣.
- (٤) لكن نسَبَه شيخُ الإسلام في غاية الوصول(ص:٣٣) إلى شذوذٍ، ورَدَّه بِمِثل الذي رَدَّه الشارحُ.

من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى صحة التكليفِ به. وذهب إمامُ الحرمين والمعتزلة إلى عدم صحتِه .ومن فوائده: المجامعُ في نَهار رمضان إذا مات أو جُنَّ أثناء النهار هل تَجبُ في تركته الكفارةُ؟ على الأولِ: نعم، وعلى الثاني: لا.

أمًّا مَعَ جَهْلِ الآمِرِ فَاتُّفَاقٌ.

وجعل المصنفُ صحتَه الأظهرَ، واستندَ في ذلك ـ كما أشارَ إليه في «شَرِحِ المختصرِ»(١) - إلى مسألة: «مَن عَلِمت بالعادة، أو بقول النبِيِّ ﷺ أنّها تَحيضُ في أثناء يومٍ معيَّنِ من رمضان، هل يَجب عليها افتتاحُه بالصوم؟

قال الغزالي في «المستصفى»: «أما عند المعتزلة فلا يَجب، لأن صَومَ بعض اليوم غيرُ مأمورِ به، وأمّا عندنا: فالأظهرُ وجوبُه، لأن الْمَيسورَ لا يَسقُط بالْمَعسور»(٢).

ووجهُ الاستناد: أنَّها كُلِّفت بالصوم مع علمِها انتفاءَ شرطِه من النَّقاء عن الحيضِ جَميع النهار .

وهذا مندفعٌ، فإنّ الْمُكلَّفَ به صومُ بعضِ اليوم الْخَالِي عن الحيضِ، والنَّقاءُ عنه جَميع النَّهار شرطٌ لصومِ جَميعِه، لا بعضِه أيضاً.

وكذا ما قبله مُندفَعٌ، فإنه لا يتحقَّقُ العَزمُ على ما لا يوجَد شَرطُه بتقدير وجودِه، ولا على عدمِ العَوْدِ إلى ما لا قُدرَةَ عليه بتقديرِها، فالصوابُ ما حَكَوْهُ من الاتفاقِ على عدمِ الصحةِ.

(أمّا) التكليفُ بشيء (مع جَهلِ الآمِرِ) انتفاءَ شرطِ وُقوعه عند وَقتِه، بأنْ يكونَ الآمِرُ غيرَ ﴿٧٢﴾ الشارعِ كأمرِ السَّيِّدِ عبدَه بِخياطةِ ثَوبٍ غداً (فَأَتّفاقُ) أي فمُتَّفقٌ على صحتِه، ووُجودِه (٣٠).

<sup>(</sup>١) رفع الحاجب للمصنف: ٢/ ٧٠.

<sup>(</sup>٢) المستصفى للغزالي: ١/ ٢٠٠.

 <sup>(</sup>٣) سبقة إليه ابن الحاجب في المختصر (١٤/١)، لكن قال الصفي الهندي في الفائق (١٤٢/٢): «في
 كلام بعضهم إشعار بخلاف فيه». وتبعه الزركشي في التثنيف (١/١٣٩).

قال العبدُ الفقير غفر الله له ولوالديه: هذا الذي حكاه الهندي وتبعه الزركشي لا قيمةَ له لِعدَمِ ثبوتِه عمَّن يُعتبَرُ قولُه، ولِشُذوذِه إِنْ ثبَتَ، ولذا جزَمَ المصنفُ والشارحُ وشيخُ الإسلام في غاية الوصول(ص:٣٣) بالاتِّفاقِ، الله تعالى أعلم.

# خَاتِمَةٌ [في تَعَلُّقِ الحُكْم بالأَمْرَيْنِ ]

الْحُكُمُ قَد يَتَعَلَّقُ بأَمْرَينِ علَى التَّرْتِيبِ، فيَحْرُمُ الْجَمْعُ، أو يُبَاحُ ، أو يُسَنُّ ؛ وَعَلَى الْبَدَلِ كَذلِكَ .

# (خَاتِمةٌ [في تَعَلُّقِ الحُكمِ بالأمْرَيْنِ ]

الْحكمُ قد يَتعلَّقُ بِأَمرَينِ) فأكثَرَ (على الترتيبِ، فيَحرُم الجمعُ) كأكل المذكَّى والْمَيتَةِ، فإنّ كُلاَّ منهما يَجوز أكلُه، لكنْ جوازُ أكلِ الْمَيتةِ عند العجزِ عن غيرِها الذي من جُملتِه المذكَّى، فيحرُم الجمعُ بينهما لِحُرمةِ الْمَيتةِ حيث قَدر على غيرِها؛

(أو يُباح) الجمعُ كالوضوء والتيمُم، فإنّهما جائزانِ، وجوازُ التيممِ عند العجز عن الوضوء، وقد يُباح الجمعُ بينهما كأنْ تيمَّمَ لِخوف بُطأِ البُرْءِ مِنَ الوضوء مَنْ عمَّت ضرورتُه مَحَلَّ الوضوء، ثُمَّ تَوضًا مُتحمِّلاً لِمَشقَّةِ بُطأِ البُرءِ وإن بَطَل بوضوئه تيمُّمُه لانتفاءِ فائدتهِ ؟

(أو يُسَنُّ) الجمعُ كخصالِ كَفَّارةِ الوِقاع، فإنَّ كُلاَّ منها واجبٌ، لكن وجوبُ الإطعام عند العجزِ عن الصِّيام، ووُجوبُ الصِّيامِ عند العجزِ عن الإعتاقِ<sup>(۱)</sup>، ويُسَنُّ الجمعُ بينَها كما قال في «المحصول» (۱)، فينوي بكلِّ الكفارةَ وإنْ سَقطَت بالأُولَى، كما يَنوي بالصلاةِ الْمُعادَةِ الفرضَ وإنْ سقطَ بالفعل أَوَّلاً.

(و) قَد يَتعلَّق الحكمُ بأمرَين فأكثر (على البَّدَلِ كذلك) أي نيَحرُم الجمعُ: كتزويج المرأةِ

<sup>(</sup>١) اتفق الجماهير من الأثمة الأربعةِ وغيرهم على أنّ الواجبَ على مَن أفسدَ صومَ رمضانَ بالجماع عالماً عامداً أحدُ ثلاثةٍ: عتقُ رقبةٍ، صيامُ شهرَين متتابِعَين، إطعمُ ستّين مسكيناً، ولكنهم اختلفوا هل الوجوبُ على الترتيبِ المذكورِ، فلا يجوز للمُكفِّر العدولُ إلى الثاني إلاّ إذا عجزَ عن الأوَّلِ أو هو بالخيارِ فَيُكفِّر بأيِّ منها؟ على مذهبين:

أحدهما: أنه على الترتيبِ المذكورِ، قاله الحنفية والشافعية والحنابلة؛

ثانيهما: أنَّها على التخيير، فيختارُ أحدَ الثلاثةِ، قاله المالكيةُ.

<sup>(</sup>الهداية: ٢/ ٤٧٤، الشرح الكبير: ١/ ٥٣٠، مغني المحتاج: ١/ ٥٩٩، المغنى: ٤/ ٢٠٥).

تنْبيه: عَزَا المرفيناني في الهداية(٢/ ٤٧٦) القولَ بالتخيير إلى إمامنا الشافعي، ونَفْيَ التتابُعِ إلى الإمام مالك، وكلاهما خطأً .

ومثلُه في «الهداية» غيرُ قليلٍ، فليتحرَّ الناقلُ منها غيرَ المذهبِ الحنفي.

<sup>(</sup>٢) المحصول للرازي: ٢/ ١٦٩ .

ومثلُه في نِهاية السول(١/ ٩٠)، والبحر(١/ ٢٠٣).

مِن كُفأَيْن، فإنّ كُلاً منهما يَجوز له التزويجُ منه بَدلاً عن الآخَر، أيْ إنْ لَم تُزَوَّجْ مِن الآخَر، ويَحرُم الجمعُ بينهما، بأَنْ تُزوَّجَ منهما معاً، أو مُرَتَّباً؛

أو يُباحُ الجمعُ: كستر العَورةِ بتُوبَين، فإنّ كُلاَّ منهما يَجب السترُ به بَدَلاَ عن الآخرِ أي إنْ لَم تُستَر بالآخرِ، ويُباح الجمعُ بينَهما، بأنْ يُجعَل أحدُهما فَوق الآخرِ.

أو يُسَنُّ الجمعُ: كخصالِ كَفَّارةِ اليَمين (١)، فإنَّ كلاً منها واجبٌ بَدلاً عن غيره أي إنْ لَم يُفعَل غيرُه منها.

كما قال والد المصنف (٢٠): «إنّه (٣) الأقربُ إلى كلام الفقهاء». أيْ نَظراً منهم للظاهِر وإنْ كان التحقيقُ ما تَقَدَّم (٤) مِن «أنّ الواجبَ القدرُ الْمُشترَكُ بينها في ضِمْنِ أيِّ مُعيَّنِ منها». ويُسنُّ الجمعُ بينها، كما قال في «المحصول»(٥).

 <sup>(</sup>١) قال تعالى في سورة المائدة [الآية: ٨٩]: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغْوِ فِي آَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِدُكُمُ بِمَا عَقَدتُمُ اللّهُ بِاللّغْوِ فِي آَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِدُكُمُ بِمَا عَقَدتُمُ اللّهُ عَالَمَ اللّهُ عَشَرَةِ مَسَاكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِعُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كَسْوَنْهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَفَبَةٌ فَمَن لَذ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَائَةِ أَيَّارُ ذَاكِ كَفَنْرَةُ آَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أي في الإبهاج: ١/٨٦.

<sup>(</sup>٣) أي أنَّ الواجبَ كُلاً منها بَدلاً من الآخرِ هو الأقربُ إلى كلامِ الفقهاء، الضميرُ "إنَّهُ" يعمودُ لكونِ الواجبِ كُلاً منها بدلاً من الآخرِ. (البناني: ١/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) في مسألة «الواجب المخيَّر»: ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٥) المحصول: ١٦٩/٢.

ومثلُه في نِهاية السول (١/ ٩٠) ، غاية الوصول (ص: ٣٣) ، الضياء اللامع  $( 1/ \cdot 1 )$  ، التشنيف  $( 1/ \cdot 1 )$  ، النجوم  $( 1/ \cdot 1 )$  ، البحر  $( 1/ \cdot 1 )$  ، البحوم الكوكب  $( 1/ \cdot 1 )$  ، النجوم اللوامع  $( 1/ \cdot 1 )$  .



# معبن (الرَّحِمْ) (الْمُجَنِّنِيُّ (سِلْمَهُمُ (الْفِرْدُونِ بِسِنِّيُ (الْفِرُدُونِ بِسِنِّي

الكِتَابُ الْأَوْلُ

فِي الكِتَابِ وَمَباحِث الأَقَوَال

 $\langle V T \rangle$ 

# الكِتَابُ الأُوَّلُ في الكِتَابِ ومَباحِثِ الأقوَالِ.

الْكِتَابُ: الْقَرَآنُ. والمَعنِيُّ به هُنا اللَّفظُ الْمُنَزَّلُ على مُحمَّدٍ ﷺ للإعجازِ بسُورةِ منه

### (الكتابُ الأوَّلُ في الكتابِ ومَباحثِ الأقوالِ)

المشتملُ عليها مِن الأمر والنهي، والعامِّ والخاصِّ، والمطلّقِ والمقيَّدِ، والْمُجمّلِ والْمُجمّلِ والْمُبيَّنِ، ونَحوِها. (الكتابُ)المرادُ به (القرآنُ)، غَلب عليه مِن بين الكُتب في عُرفِ أهلِ الشَّرع، (والْمَعنِيُّ به) أي بالقرآن (هنا)(١)أي في أصول الفقه:

(اللَّفظُ الْمُنَزَّلُ على محمَّدٍ ﷺ للإعجازِ بسُورةِ منه الْمُنعبَّدُ بنلاوتِه).

يعني ما يَصدُق عليه هذا من أولِ سورة «الحمد لله» إلى آخر سورة «الناس» الْمُحتجَّ<sup>(٢)</sup> بأبعاضِه، خلافَ الْمَعنِيِّ بـ «القرآن» في أصول الدين من مَدلول ذلك القائم بذاته تعالى<sup>(٣)</sup>.

وإنّما حَدُّوا القرآنَ مع تَشخُصِه بِما ذُكِر مِن أَوْصافِه ليَتميَّزَ مع ضبطِ كثرتِه عمَّا لا يُسمَّى باسْمِه من الكلام.

فخرَج عن أن يُسمَّى قرآناً بـ ﴿ المَنَزَّلِ على محمَّدٍ ﷺ الأحاديثُ غيرُ الرَّبانيةِ، والتوراةُ والإِنْجيلُ مثلاً ؛

وبـ «الإعجاز: أي إظهارِ صِدقِ النبِيِّ ﷺ في دَعواه الرسالةَ مجازاً عن إظهار عجزِ المرسَلِ إليهم ﴿٧٤﴾ عن مُعارضتِه »الأحاديثُ الربانيةُ كحديث الصحيحين «أنّا عندَ ظَنِّ عَبْدِي بِي...»(٤)، وغيرُه.

والاقتصارُ على الإعجاز وإنْ أُنزِل القرآنُ لغيرِه أيضاً ، لأنّه المحتاجُ إليه في التمييز . وقوله: «بسورة منه» أيْ أيَّ سورةِ كانت من جَميع سورِه، حكايةٌ لأقلِّ ما وَقَع به الإعجازُ

<sup>(</sup>١) قال المصنف في منع الموانع(ص: ١٣٥): «قولُنا «والمعنيُّ به هنا» إشارةٌ إلى أنّ القرآنَ يُطلَق تارةً ويُرادُ به المعنى القائمُ بالنفسِ، وذلك محلُّ نظرِ المتكلمين، وأخرى ويُرادُ به الألفاظُ المقطَّعةُ المسموعةُ، وهذا محلُّ نظر الأصوليين والفقهاء وسائرِ خدمةِ الألفاظِ كالنحاةِ والبيانيين واللغويين».

<sup>(</sup>٢) بالنصبِ نعتٌ لـ "ما يصدق"، أي أنّ القرآنَ أحدُ الأمورِ المحتَجُّ بها عند الأصوليين، والاحتجاجُ إنّما يكون بأبعاضِ اللفظِ المذكورِ لا بمدلولِه، فيكون القرآن هو اللفظُ المذكورُ لا مدلولُه.

<sup>(</sup>٣) إتحاف المريد للَّقاني(ص:١٠١)، وتحفة المريد للباجوري(ص:٩٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في التوحيد، بأب قول الله تعالى ﴿ وَيُعَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُم ﴾ (٦٨٦٥)، ومسلم في الذكر والدعاء ... (٤٨٥١) والترمذي في الدعوات، باب في حسن الظنّ بالله(٣٥٢٧)، وابن ماجه في الأدب، باب فضل العمل(٣٨١٢).

الْمُتَعَبَّدُ بِتِلاوَتِهِ .

# [ البَسْمَلةُ مِن القُرآنِ ]

ومنه البَّسْمَلةُ أَوَّلَ كُلِّ سُورَةٍ غيرِ «بَراءةٍ» علَى الصَّحِيح .

الصادقِ بـ «الكوثر» أقصَرِ سورةٍ، ومثلُها فيه قدرُها من غيرِها، بِخلاف ما دونُها.

وفائدتُه ـ كما قال(١) ـ دفعُ إيهام العبارةِ بدونِه أنَّ الإعجاز بكلِّ القرآن فقط.

وبـ « المتعبَّد بتلاوته: أي أبداً» ما نُسخت تلاوتُه ـ كمَا قال (٢٠ ـ منه «الشَّيْخُ واَلشَّيْخُ وَالشَّيْخُ أَذَا زَنيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبُتَّةِ»، قال عمر ﷺ «فإنّا قَدْ قَرَأْناَهَا» رواه الشافعي وغيره (٣٠ .

وللحاجة في التمييز إلى إخراجِ ذلك. زاد المصنفُ على غيره (٤) « المُتعبَّدُ بتلاوته » وإنْ كان من الأحكام، وهي لا تدخل في الحدود.

### [ البَسْمَلَةُ مِن القُرْآنِ ]

(ومنه) أي من القرآن (البسملةُ أوَّلَ كلِّ سورةٍ غيرَ براءةٍ على الصحيح) (٥) لأنّها مكتوبةٌ كذلك بخط السور في مصاحف الصحابةِ مع مبالغتهم في أن لا يُكتَب فيها ما ليس منه مِمّا يتعلَّقُ به حتى النُّقَطِ والشَّكل.

وقال القاضي أبوبكر الباقلاني وغيره: «ليست منه في ذلك، وإنَّما هي في الفاتِحةِ لابتداء الكتاب على عادة الله تعالى في كتُبه، ومنه سُنَّ لنا ابتداءُ الكتُب بِها، وفي غيرِالفاتحةِ للفصل . بين السور».

<sup>(</sup>١) أي المصنفُ في منع الموانع (ص: ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) أي المصنف في منع الموانع (ص: ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الحدود، باب ما جاء في الرجم(١٢٩٧)، والنسائي في الكبرى(٤/ ٢٧٠)، وابن ماجه في الحدود(٢٧٣/١٠)، والشافعي في ماجه في الحدود(١٢٣/١٠)، والشافعي في مسنده(ص: ١٦٣)، والبيهقي في الكبرى(٨/ ٢١١)، وابنُ عوانة في مسنده(٤/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) كابن الحاجب في مختصر المنتهى (٢/ ١٤٨ مع تحفة المسؤول)، والإسنوي في نهاية السول (١/ ١٤٧)، حيث قالاً: "القرآنُ: هو الكلامُ المنزَّلُ للإغجاز بسُورةِ منه".

 <sup>(</sup>٥) اتفق العلماء على أنّ البسملة آيةٌ من «النمْلِ»، وأنّها ليست آيةً من «البراءة»، ولكنهم اختلفوا هل هي آيةٌ
 في أوّلِ كلّ سورةٍ غيرِ «البراءة» على مذاهب:

أحدها: أنَّها ليست آيةً من أوائل السور، قاله المالكية.

ثانيها: أنَّها آيةٌ أُنزِلت للفصلِ بينَ السُّورِ، قاله الحنفية والحنابلة.

# [ القِراءةُ الشَّاذَّةُ لَيْسَتْ مِن القُرآنِ ]

لا مَا نُقِلَ آحَاداً عَلَى الأَصَحِّ.

قال ابن عباس رفي الله رسول الله الله الله ومن الله ومن الله الله ومن الرحمن ال

وهي منه في أثناء «النَّمْل» إجماعاً، وليست منه أوَّلَ «بَراءة» لنُزولِها بالقِتال الذي لا تُناسبُه البسملةُ المناسبةُ للرجْمة والرِّفْق .

### [القراءةُ الشاذَّةُ ليسَت مِن القرآنِ]

(لا مَا نُقِل آحاداً)قرآناً كـ «أَيْمَانِهما» في قراءة «والسارقُ والسارِقةُ فافْطَعوا أَيْمانَهما» (٢٠)، فإنّه ليسَ من القرآن (على الأصَعِّ) (٢٠)، لأنّ القرآن لإعجازه الناسَ عن الإتيان بِمثل أقصَرِ سورةٍ تتوقَّرُ الدواعي على نقله تواتراً .

وقيل: «إنّه من القرآن حَملاً على أنه كان متواتراً في العصرِ الأولِ لعدالة ناقلِه، ويكفي التواترُ فيهِ».

<sup>=</sup> ثالثها: أنَّها آيةٌ من كلِّ السور عدا البراءة، قاله الشافعية.

<sup>(</sup>البحر الرائق: ١/ ٣٣٠، مواهب الجليل: ١/ ٥٤٤، المجموع: ٣/ ٢٧٩، كشاف القناع: ١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في الصلاة (٨٤٥) وقال: «صحيحٌ على شرط الشيخين»، وقال الذهبي في التلخيص (١/ ٣٥٥): «وأمّا هذا فثابتٌ»، وأبو داود في سنّنِه في الصلاة، باب مَن جهَر بالبسملة (٣٦٥)، وفي مَراسيلِه، في الصلاة، باب ما جاء في الجهر بالبسم الله الرحمن الرحيم (٣٦)، وقال: "قد أُسنِد هذا الحديث، وهذا أصحُ».

قال العبدُ الفقير غفر الله له ولوالديه: رجالُ الطريقين عند أبي داود ثقاتٌ أثباتٌ، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>۲) وهي قراءة عبد الله بن مسعود ﷺ، رواه الطبري في تفسيره(٦/ ٢٢٨)، وابن كثير في تفسيره (٢/ ٥٦)
 ٥٦)، والبيهقي في سننِه(٨/ ٢٧٠).

وقال الحافظ في الفتح(١٠١/١٢): «أخرجه سعيد بنُ منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال: «هي قراءتُنا» يعني أصحابَ ابن مسعود».

 <sup>(</sup>٣) بل على الصحيح الذي لا خلاف فيه، فحكاية الخلاف فيه غريب، ليس للمصنف فيه سلف كما قال الزركشي في التنبف(١/١٤٨)، وأقرَّه عليه الولئ العراقي في الغيث الهامع(١/١٠٢).

#### [ القِراءاتُ المتواتِرَةُ]

وَ السَّبْعُ مُتَواتِرةٌ ؟

#### [القراءاتُ المتواتِرَة]

(و) القِراءاتُ ( السَّبعُ ) الْمَعروفَةُ للقُرَّاء السبعة (١٠): أبِي عمرو (٢٠) ، ونافِع (٣) ، وابْنَي كثيرٍ (٤) وعامِرٍ (٥) ، وعاصِم (٦) ، وحَمْزة (٧) ،

- (١) بل القراءاتُ العَشر متواترةُ على الصحيح كما يأتي في «القراءة الشادة وأحكامها». (منع الموانع، ص: ٣٥٠، النشر لابن الجزري: ١/ ٤٥) .
- وأبو عمرو: هو أبو عمرو بن العلاء بن عمَّار التميمي المازني، البصري، المقرئ النحوي، أحدُ الأئمة والقراء السبعةِ، أخذ القراءةَ عن أهل الحجازِ والبصرةِ، وقرأ عليه خلقٌ كثيرٌ، كان قدوةً في القراءةِ والعربيةِ، متمسكاً بالآثارِ، توفي رحمه الله سنة ٥٤هـ.(معرفة القراء للذهبي: ١/١٠١).
- (٣) ونافع: هو نافع بن عبد الرحمن بن أبى نُعيم القارئ المدنيى، كان من القراء الفقهاء المُباد، وكان أهلُ المدينة يقولون: قراءةُ نافع سنةٌ، وكان صدوقاً صالحَ الحديث، ثبُتَ القراءةِ، توفي رحمه الله تعالى سنة ١٦٩هـ (تَهذيب التهذيب: ٥/ ٢٠٢).
- (٤) وابن كثير: هو عبد الله بن كثير الداري المكي، أبو معبد، كان عطَّاراً بمكة، وأهلُ مكة يقولون للعطار: داري، القارئ، روى عن عكرمة ومجاهد وقرأ عليه القرآنُ، وعنه جماعة منهم ابنا عُيينة وجُريج، كان ثقةً صالحَ الحديثِ، إماماً في القراءةِ، لَم يكُن بمكة أقرأ منه، وإليه صارت قراءةُ أهلِ مكةً، تُوفى رحمه الله تعالى سنة ١٢٠هـ (تَهذيب التهذيب: ٣/ ٢٣٧).
- (٥) وابنُ عِامر: هو عبد الله بن عامر بن يَزيد اليَحْصَبي نسبةً إلى يَحْصَب بلدةٌ من اليَمَن، الدمشقي، أبو عمران، المقرئ، قرأ على المغيرةَ بن أبي شهاب، وعليه خلقٌ كثير، وكان رئيس أهل المسجد زمنَ الوليد بن عبد الملك، كان ثقةً مع قلةِ الحديث، ولي قاضاء دمشق، ثم كان على مسجد دمشق لا يُرى فيه بدعةً إلاّ غيَّرها ، اتَّخذه أهلُ الشام إماماً في القراءةِ ، توفي رحمه الله سنة ١١٨هـ. .
  - (تَهذيب التهذيب: ٣/ ١٧٩).
- (٦) وعاصِم: هو عاصم بن بَهدَلة أبى النَّجود الأسدي مولاهم، الكوفى، أبو بكر، المقرئ، شيخ القراء بالكوفة، أحد القراء السبعة ، وإليه انتهت رئاسةُ القراء بالكوفة ، جمعَ بين الفصاحةِ والإنقانِ، والتحرير والتجويدِ ، وكان أحسنَ الناس صوتاً بالقرآنِ ، ثقةً في الحديث ، توفي رحمه الله سنة ١٢٩هـ (تَهذيب التهذيب: ٣/ ٢٩).
- (٧) وحَمزة: هو حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي التَّيمي مولاهم، أبو عمارة، أحد القراء السبعة، كان إماماً حجةً ثبتاً، بصيراً بالفرائض، عارفاً بالعربية، حافظاً للحديثِ، خاشعاً عابداً زاهداً ورعاً قانتاً لله تعالى ، عديمَ النظير ، انتهت إليه رئاسةُ القراءةِ بعد عاصم والأعمش ، كان يُتاجر بالزيت ، توفي=

# قِيل: « فِيمَا لَيْسَ مِن قَبِيلِ الأداءِ كَالْمَدِّ، والإمَالَةِ، وتَخْفِيفِ الْهَمْزَةِ » ؟ . . . . .

والكِسائي<sup>(۱)</sup> (مُتواترةً)<sup>(۲)</sup> من النبِيِّ ﷺ إلينا أي نَقَلها عنه جَمعٌ يَمتنع عادةً تواطؤهم على الكذب لِمثلهم وهَلُمَّ.

(قيل) يعني قال ابن الحاجب: « (فيما ليس مِن قبيلِ الأداءِ) أي فما هو من قبيله، بأنْ كان هيئةً لِلَفظِ يَتحقَّ بدونِها، فليس بِمتواتر، وذلك (كالْمَدُ) الذي زِيدَ فيه متصَّلاً ومنفصِلاً على أصِله حتى بلَغ قدرَ ألِفَين في نَحو ﴿ جَآ اَ ﴾ (\*\*)، ﴿ وَمَا أُنزِلَ ﴾ (\*\*)، وواوَينِ في نَحو ﴿ السُّوّ ﴾ (\*\*)، وواوَينِ في نَحو ﴿ السُّوّ ﴾ (\*\*)، وواوَينِ في نَحو ﴿ وَجَآ اَ كُنْ مَن ذلك بنصفِ ، وَفِي اَنْفُيكُمْ ﴿ كَا اللهُ اِعْ اللهُ اِعْ اللهُ اللهُل

(والإمالةِ) التي هي خلافُ الأصلِ<sup>(٩)</sup> مِن الفتح مَحضةً، أو بين بيْن بأنْ ينحى بالفتحة فيما ﴿٧٦﴾ يُمال كَ ﴿ ٱلْفَارِ﴾ (١٠٠ نَحوَ الكسرة على وجهِ القُربِ منها، أو من الفتحة؛

وإمالةً بين وبين إلاّ أنّ الألفَ والفتحةَ أقربَ، وهذه أصعبُ الإمالتَين، وكلُّها متواترةٌ .

(منع الموانع، ص: ٣٤١).

<sup>=</sup> رحمه الله تعالى سنة ١٥٦هـ. (معرفة القراء للذهبي: ١/٩٣).

<sup>(</sup>۱) والكسائي: هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي مولاهم الكوفي أبو الحسن، الشهير بالكسائي، أحدُ القراء السبعة، كان إماماً في النحو واللغة والقراءات، وكان مؤدباً للأمين بن الرشيد، وله مصنفات قيمة منها: معاني القرآن، القراءات، النوادر وغيرها الكثير، توفي رحمه الله تعالى سنة ١٨٩هـ. (معرفة القراء للذهبي: ١/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) أي عند علماء أهل السنة، خلافاً للمعتزلة. (شرح الكوكب: ١٢٧/٢).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٤٣، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١٠٢، وغيرها.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ١٧، وغيرها .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ١٣، والشعراء، الآية: ١١١.

<sup>(</sup>٧) سورة الزمر، الآية: ٦٩، والفجر، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>A) سورة الذاريات، الآية: ٢١.

 <sup>(</sup>٩) الإمالةُ ثلاثةٌ: إمالةٌ محضةٌ وهي أنْ يُنحى بالألفِ إلى الياءِ، وتكونُ الياءُ أقربُ.
 وإمالةٌ بالفتحةِ إلى الكسرةِ، وتكون الكسرةُ أقربَ.

<sup>(</sup>١٠)سورة التوبة، الآية: ٤٠ .

<sup>(</sup>١١)ويُسمَّى تلييناً وتسهيلاً أيضاً، وهو أربعُ أنواع كلُّها متواترةٌ بلا شَكِّ، الأول: النقلُ، وهو نقلُ حركةِ=

#### قال أبو شَامَة: « والأَلْفَاظِ الْمُحْتَلَفِ فِيها بَيْنَ الْقُرَّاءِ » .

نَحو ﴿ فَدَ أَفَلَحَ ﴾ (١)، وإبدالِ نَحو ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢)، وتسهيلاً نَحو ﴿ أَبِنَّكُمْ ﴾ (٣)، وإسقاطاً نَحو ﴿ جَآةَ أَجَلُهُمْ ﴾ (٤)» (٥).

(قال أبو شامة (٦): «والألفاظِ الْمُختلَفِ فيها بين القُراءِ)أي كما قال المصنِف (٧) في أداء

الهمزة إلى الساكن قبلها نحو ﴿قَدْ أَقَلَعَ ﴾ بنقلِ فتحة الهمزة إلى دال «قد»، وتسقطُ الهمزةُ في القراءة، وهو قراءةُ نافع من طريقِ وَرْشٍ في حالِ الوصلِ والوقف، وقراءةُ حمزة في حال الوقف.

الثاني: البَدل، وهو أن تُبدلُ الهمزةُ حرفَ مَدٌّ من جنسِ حركةِ ما قبلَها؛ إنْ كانت فتحةُ أبدِلَتُ الفاً نحو ﴿ يَأْمُونَكُ ﴾، أو كسرةُ أُبْدِلَتْ ياءً نحو تحوله تعالى في سورة غافر (الآية: ٣): ﴿ اللَّهُ عَلَى ﴿ وهو قراءةُ أبي عمرو بن العلاء ونافعٍ من طريقٍ وَرُشٍ في فاء الفعلِ، وحمزةَ إذا وقف عليه.

المثالث: التسهيل، وهو أنْ تُسهَلَ الهمزةُ بينَها وبين الحرفِ الذي منه حركتُه؛ فإنْ كانت مضمومةً سُهِلتْ بين الهمزةِ والواوِ، أو مفتوحةً فبين الهمزةِ والألفِ، أو مكسورةً فبين الهمزةِ والياءِ، ويُسمَّى إشماماً، وقرأ به كثيرٌ من القراء، وأجمعوا عليه في قوله تعالى في سورة الأنعام (الآية: ١٤٣) ﴿ مُنكِنِيَةً أَزُوبَ مِن الفَكَأَنِ النَيْنِ وَيُكُلِي المُنكِنَ النَّيْنِ المُنكِنَةِ مُن المُنكِنَةِ المُن المُنكِنَةِ مُن المُنكِنَةِ اللهُ وَي وَحَوه، وذكره النحاة من لغة العربِ التي بها نزل القرآنُ.

الرابع: الإسقاط، وهو أن تسقط إحدى همزتين إذا اتفقًا في الحركتين كقوله تعالى في سورة يونس (الآية: ٤٩) ﴿إِذَا جَانَهُ لَبُلُهُمْرُ﴾، قرأه نافعٌ وابنُ كثير. (منع الموانع، ص: ٣٤٢\_٣٤٧).

- (١) سورة المؤمنون، الآية: ١، والأعلى، الآية: ١٤، والشمس، الآية: ٩.
  - (٢) سورة البقرة، الآية: ٣، وغيرها.
  - (٣) سورة الأنعام، الآية: ١٩، وغيرها.
  - (٤) سورة الأعراف، الآية: ٣٤، وغيرها .
  - (٥) مختصر المنتهى لابن الحاجب: ٢١/٢.

قال العبدُ الفقير غفر الله له ولوالديه: القراءاتُ السبعُ متواترةٌ، والمّدُ متواترٌ والإمالةُ متواترةٌ لا رئيبَ فيها، ويُحمَلُ قولُ ابن الحاجب: «كالمدُّ واللإمالة» على مقادير المدُّ وكيفيةِ الإمالةِ، وإلاَّ فهو فاسدٌ، وليس له فيه سلفٌ، والله أعلم. (منع الموانع، ص: ٣٣٦، الإتقان: ٢٢٣/١، شرح الكوكب: ٢/ ١٢٨).

- (٦) وأبو شامة: هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم شهاب الدين أبو القاسم، المقدسي ثم الدمشقي الشافعي، الإمام المقرئ، النحوي الأصولي، الملقّب بـ «أبي شامة»، أحد الأثمة، برع في فنون العلم حتى بلغ رتبة الاجتهاد، ولي مشيخة دار الحديث، ومشيخة الإقراء بالأشرفية، ألَّف كتباً مفيدة منها: شرح الشاطبية، توفي رحمه الله سنة ٦٦٥ه بدمشق. (معرفة القراء للذهبي: ٢/ ٢٧٣).
  - (٧) أي في منع الموانع(ص: ٤٣٨).

الكلمة، يعني غيرَ ما تَقَدَّم كألفَاظهم فيما فيه حرفٌ مشدّدٌ نَحو ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ بزيادةٍ على أقلّ التشديدِ من مبالغةِ أو تَوسُّطِ».

وغير ابن الحاجب وأبا شامة لم يَتعرَّضُوا لِما قالاه (۱)، والمصنفُ وافَقَ علَى عدمِ تَواترِ الأَوَّلِ (۱)، وتردَّدَ في تواتُرِ الثاني (۳)، وجَزَم بتواترِ الثالثِ بأنواعه السابقة (٤)، وقال في الرابع (٥): «إنّه متواترٌ فيما يَظهَر».

ومقصوده مِمَّا نَقَله عن أبي شامة المتناولِ بظاهره لِما قبله مع زيادة تلك الزيادةِ التي مثّلَها بِما تَقدَّم، على أنّ أبا شامة لَم يُرِد جَميعَ الألفاظ، إذ قال في كتابه «المرشد الوجيز»: «ما شاع على ألسنةِ جَماعةٍ من متأخري الْمُقرئين وغيرِهم مِن أنّ القراءات السبع متواترة، نقول به فيما اتفقت الطرق على نقلِه عن القُراء السبعةِ، دون ما اختلفت فيه، بِمعنى: أنه نفيت نسبتُه إليهم في بعضِ الطرق، وذلك موجودٌ في كتب القراءاتِ، لاسيما كُتب المغاربة والمشارقة، فبينهما تبايئن في مواضع كثيرةٍ».

والحاصل: أنّا لا نلتزم التواتر في جَميع الألفاظ المختلَفِ فيها بين القُراءِ، أي بل منها ﴿٧٧ۗ المتواترُ، وهو ما اختلفَت فيه بالمعنى المتواترُ، وهو ما اختلفَت فيه بالمعنى السابق، وهذا بظاهره يتناوَلُ ما ليس مِن قبيل الأداء، وما هو من قبيله وإنْ حَمله المصنفُ على ما هو من قبيله كما تقدَّم.

<sup>(</sup>١) أي ليسَ لهما سلفٌ في ذلك، قال عمدةُ القُراء والمحدثين الشمس ابن الجزري في النَّشْرِ في القَراءاتِ العشر (١/ ٣٠): «لا نَعلمُ أحداً تقَدَّمَ ابنَ الحاجب في ذلك، وقد نصَّ أَثمةُ الأصولِ على تواترِ ذلك كله»،

وأقَرَّه عليه الحافظ السيوطي في الإتقان (١/٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) أي على عدم تواترِ الزيادةِ في الْمَدِّ، لا على أصلِ المدِّ.

<sup>(</sup>منع الموانع للنصنف، ص: ٣٣٦).

 <sup>(</sup>٣) أي في كيفية الإمالةِ من قصورٍ ومبالغةِ وبين وبين، لا في أصلِ الإمالةِ فهي متواترةٌ قطعاً كما أنّ أصلَ
 المدّ متواترٌ قطعاً. (منع الموانع، ص: ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) أي بتواتر تخفيف الهمزة بأنواعه الأربعةِ السابقة. (منع الموانع، ص: ٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) أي في الألفاظ المختلَّفِ فيها. (منع الموانع، ص: ٣٤٨).

### [ القِراءَةُ الشَّاذَّةُ، وأحْكَامُها ]

# وَلا تَجُوزُ القِراءَةُ بِالشَّاذِّ. والصَّحيحُ أنَّه مَا وَراءَ الْعَشَرةِ .

### [ القراءةُ الشَّاذَّةُ، وأَحْكُمامُها]

(ولا تَجوز القراءةُ بالشاف)(١) أي ما نُقل قرآناً آحاداً لاَ في الصلاة، ولا خارجها بناءً على الأصحِ المتقدّمِ: «أنّه ليس من القرآن»(٢)، وتبطُل الصلاةُ به إن غيَّر المعنَى، وكان قارتُه عامداً عالماً، كما قاله النووي في «فتاويه»(٢).

(والصحيح أنه ما وراء العشرة)(٤) أي السبعة السابقة، ..... وقراءات:

- (۱) اختلف العلماء في جواز القراءة بالشاذُ على مذهبين: أحدُهما: المُنعُ، قاله الحنفية والمالكية والشافية والشافية والحنابلة؛ ثانيهما: الجوازُ، قاله بعضٌ من الأربعة. (أصول السرخسي: ١/ ٢٧٩، مختصر ابن الحاجب: ١/ ٢٥٩، المستصفى: ١/ ٢٩٤، النشر في القراءات العشر: ١/ ١٤٤، شرح الكوكب: ٢/ ١٣٦).
  - (٢) انظر: «القراءة الشاذةُ ليسَ مِن القرآن»: ١/١/١.
    - (٣) الفتاوي للإمام النووي، ص: ١٥٤.
- (٤) قال المصنف رحمه الله في منع الموانع(ص: ٣٥٠): "وأما كونُنا لم نذكُر «العَشْر» بدلَ «السَّبْع» مع ادعائنا تواتُرَها، فلأنّ السبعَ لم يُختلف في تواتُرِها، فذكَّرنا أوّلاً موضّعَ الإجماع، ثُم عطفنا عليه موضعً الخلافِ، عَلَى أنَّ القولَ بأنَّ القراءاتِ الثلاثَ غيرُ متواترةٍ في غايةِ السقوطِ، وَلا يصح القولُ به عمَّن يُعتبَرُ قولُه في الدين، وهي لا تُخالفُ السبع. سمعتُ الشيخَ الإمامَ رحمه الله تعالى يُشدُّدُ النكيرَ على بعضِ القضاةِ، وقد بلغه أنه منع من القراءةِ بِها، وقال:ما أجهلُه؟ واستأذنه بعضُ أصحابنا مرةً في إقراء السبع، فقال: أذنتُ لك أنْ تُقرئ العشرَ». وقال الإمامُ ابنُ الجزري رحمه الله تعالى في النشر(١/ ٤٥): "وقد جرى بيني وبينه [أي شيخه التاج السبكي ]كلامٌ كثيرٌ، قلتُ له: ينبغي أن تقول : والعشرُ متواترةٌ ولا بُدًّ؟ فقال: أردْنا التنبية على الخلافِ .فقلتُ: وأين الخلافُ؟ وأين القائلُ به؟ ومَن قال إنّ قراءةَ أبي جعفر وخلفٍ ويعقوب غيرُ متواترة؟ فقال: يُفهَم ذلك من قولِ ابن الحاجب«والسبعُ متواترة». فقلتُ: أيُّ سبع؟ وعلى تقديرِ أنْ يكون هؤلاء السبعة، مع أنَّ كلامَ ابن الحاجب لا يدلُّ عليه، فقراءةُ خَلَفٍ لا تخرجُ عن قراءةِ واحدِ منهم في خرفٍ فكيف يقول أحدٌ بعدم تواترِها مع ادعاء تواترِ السبع؟ وأيضاً فلوا قلنا: إنه يعني هؤلاء السبعة فمِن أيّ روايةٍ؟ ومِن أيّ طريقٍ؟ ومِن أي كتابٍ؟ إذ التخصيصُ لم يَذَّعِهِ ابنُ الحاجب، ولو ادَّعي لَمَا سُلُم له... . ثُم كتبتُ له استفتاءَ في ذلك، ۖ فأجابَني بأنّ القراءاتِ العشرَ متواترةٌ معلومةٌ من الدين بالضرورةِ،... لا يُكابر في شيءٍ من ذلك إلا جاهلٌ». وقال البدر الزركشي في التشنيف (١/ ١٥٤): «قال الشيخ أثيرُ الدين أبو حيان وكان من أئمة هذا الشأنِ : لا نعلمُ أحداً من المسلمين حطَّر القراءة بالثلاثِ الزائدةِ على السبع، بل قُرئ بِها في سائرِ الأمصارِ".

# وِفَاقاً للبَغَوِيِّ، والشَّيخِ الإمَامِ؛ .

يَعقوب (١) ، وأبِي جَعفَر (٢) ، وخَلَف (٣) ، فهذه الثلاثةُ تَجوز القراءةُ بِها (وِفاقاً للبغوي (١) والشيخ الإمام) والد المصنف ، لأنها لا تُخالِف رسمَ السَّبعِ: مِن صحةِ السندِ، واستقامةِ الوجهِ في العربيةِ، وموافقةِ خطِّ المصحفِ الإمام (٥).

ولا يَضرُّ في العزْو إلى البغوِي عدمُ ذِكره خَلَفاً (٦)، فإنّ قراءته ـ كما قال . . . . .

- (۱) ويَعقوب: هو يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضري البصري، أبو محمد، أحدُ القراء العشرةِ، كان إماماً كبيراً ثقةً، عالماً صالحاً، ديِّناً، انتهت إليه رئاسةُ الإقراء بعد أبي عمرو بالبصرةِ، قال أبو حاتم: هو أعلَمُ من رأيتُ بالحروفِ، والاختلافِ في القراءاتِ، ومذاهب النحو. وله مصنفات مفيدة منها: وجوه القراءات، ووقفُ التّمام، توفي رحمه الله سنة ٢٠٥ه بالبصرة.(الأعلام: ٨/ ١٩٥).
- (٢) وأبو جَعفر: هو يزيد بن القعقاع مولى عبد الله به عباس، المخزومي، الشهير بأبي جعفر، أحد القراء العشرة، كان تابعياً كبيرَ القدرِ، انتهت إليه رئاسةُ أهلِ المدينةِ في القراءة، وعُرف بالقارئ، أخذ القراءة عرضاً على ابن عباس، وعنه نافع بن عبد الرحمان وغيرُه، رُوي عن نافع: لَمّا غُسِّل أبو جعفر بعد وفاتِه نظروا ما بين نحرِه إلى فؤدِه مثلُ ورقةِ المصحف، فما شكَّ أحدٌ مِمَّن حضره أنّه القرآن، توفي رحمه الله سنة ١٩٧٠هـ على الأصح. (النشر: ١/ ١٧٨، وفيات الأعيان: ٢٧٤٤).
- (٣) وخَلَف: هو خَلَف بن هشام بن تُعلَب، أبو محمد البزَّار، المقرِئ البغدادي، أحدُ القراءِ العشرة، كان عالِماً عالِماً عالِماً ثقةً، زاهداً ، فلا تخرج قراءتُه عن قراءةِ الكوفيين في حرفِ واحدٍ، توفي رحمه الله سنة ٢٢٩هـ. (النشر: ١/ ١٩١، الأعلام: ٨/ ١٩٥).
- (٤) والبَغُوي: هو الحسين بن مسعود، الفرَّاء، أبو محمد محي السنة، البغوي، كان إماماً ورعاً زاهداً، فقيهاً محدِّثاً مفسراً، جامعاً بين العلم والعمل، سالكاً سبيل السلف، محققاً مع كثرة النقل، مخشوشناً يأكلُ الخبزَ وحدَه، ولا يلقي الدرسَ إلا على طهارة، وقدرُه عالٍ في التفسير والفقه، وكان التقي السبكي يُجلُّه جداً، ألَّف كتباً نفيسةً منها: شرح السنة، المصابيح، معالم التنزيل في التفسير، وغيرها، توفى رحمه الله سنة ٥١٥هـ بمَرْو، ودُفن بجانب شيخِه القاضي الحسين (الطبقات السبكي :٧٥)٧).
- (٥) اجتماعُ هذه الثلاثةِ كافِ في كونِ القراءةِ غيرِ شاذةِ ولو مع عدمِ التواترِ عند أكثرِ القراء وبعضِ الفقهاء منهم البغوي على ما اختاره المصنف، فالقراءةُ عندهم ثلاثةٌ: متواترٌ، صحيحة ( وهي ما اجتمعت فيها الثلاثةُ مع عدم التواتر)، وشاذةٌ، فتجوز القراءةُ بالأولين دون الثالثةِ.
- أمّا الأصوليون وبعض الفقهاء منهم النووي لا يكتفون بهذه الثلاثة، بل يشترطون معها التواتر، فلا تجوز القراءة إلاّ بالأولى. (المجموع: ٣/ ٣٥٨، معالم التنزيل: ١/ ٥٤، النجوم اللوامع: ١/ ٣٢١).
- (٦) حيث قال في مقدمة تفسيره(١/٥٤): «إنّ الناس كما أنّهم متعبَّدون باتّباع أحكام القرآن وحفظ حدوده،
   فهم متعبَّدون بتلاوته وحفظ حروفه على سننِ خطّ المصحفِ الإمامِ الذي اتفقت عليه الصحابة، وأنْ لا
   يُجاوزوا فيما يُوافقُ الخطّ عمّا قرأ به القراءُ المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتابعين، وافقت الأمة =

وَ قِيل: « مَا وَراءَ السَّبْعَةِ » .

أمَّا إجْراؤُه مَجْرَى الآحَادِ فَهُوَ الصَّحِيحُ.

المصنف (١) ـ مُلفَّقةٌ من القراءات التسعة، إذ له في كلِّ حرف موافِقٌ منهم وإنْ اجتمعت له هيئةٌ ليسَت لواحد منهم فجُعلت قراءةً تَخصُه.

(وقيل): «الشاذُّ (ما وراءَ السبعةِ)، فتكون الثلاثُ منه لا تَجوز القراءةُ بِها على هذا وإن حكى البغوي الاتفاقَ على الجواز، غيرَ مضرح بِخَلَفٍ كما تقدَّم.

(أما إجراؤه مَجْرَى) الأخبار (الآحادِ) في الاحتجاجِ (فهو الصحيحُ)(٢)، لأنّه منقولٌ عن النبي ﷺ، ولا يلزَم مِن انتفاء خصوصِ قرآنيّتِه انتفاءُ عمزمِ خبريتِه .

والثاني عليه بعض أصحابنا: «لا يُحتَج به، لأنَّه إنَّما نُقل قرآناً، ولم تثبُت قرآنيتُه» (٣٠).

وعلى الأول احتجاجُ كثيرٍ من فقهائنا على قطعٍ يَمين السارقِ<sup>(٤)</sup> بقراءة «أَيُمانَهما»<sup>(٥)</sup>؟ وإنّما لم يوجِبوا التتابعَ في صوم كفارةِ اليمينِ الذي هو أحدُ قولي الشافعي<sup>(١)</sup> بقراءةِ

- على اختيارهم، فهم: أبو جعفر، نافع المدنيان، ابن كثير المكي، ابن عامر الشامي، أبو عمرو،
   يعقوب البصريان، عاصم، حمزة، الكسائي الكوفيون». (مختصراً).
  - (١) أي في منع الموانع (ص:٣٥٣).
- (٢) اختلف العلماء في حجية قراءة الشاذة على مذهبين، فالصحيحُ الذي عليه الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنّها حجةً. (أصول السرخسي: ١/ ٢٨١، التشنيف: ١/ ١٥٤، القواعد والفوائد،ص: ١٥٥، شرح الكوكب: ٢/ ١٣٨).
- (٣) وهو رواية عن مالك و الشافعي و أحمد، واختاره إمام الحرمين في البرهان(١٤٧/١)، و الأمدي في الإحكام (١٣٨/١)، و النووي في شرح مسلم(١٣٢/٥)، وابن الحاجب في مختصره(١٩/٢).
- (٤) اتفق العلماء على أنّ مَن سرق نصاباً من حرزِه مع عدمِ الشبهة قطِعَت يَمينُه، غير أنّهم اختلفوا في المأخذِ، فمن قال بحجيةِ القراءةِ الشاذةِ أخذَ بِها، ومَن قال بعدمِ حجيتِه أخذَ بفعلِ رسولِ الله على وخلفائه من بعدِه. (أثر الاختلاف لشيخنا وشيخِ شيوخِنا العلامة الفقيه الأصولي اللغوي الأستاذ الدكتور مصطفى سعيد البُخن، ص: ٣٩٨).
- (٥) وهي قراءةُ عبد الله بن مسعود ﷺ سبق تخريجُه قريباً في «القراءةُ الشاذةُ ليست من القرآن»: ١/ ١٧١ .
- (٢) اختلف العلماء في وجوبِ التتابعِ في صيامِ كفارةِ اليّمينِ على مذهبين: أحدهما: الوجوب، قاله الحنفية والحنابلة؛ ثانيهما: عدمُ الوجوب، قاله المالكية والشافعية .

(أصول السرخسي: ١/ ٢٨١، الشرح الكبير: ٢/ ١٣٣، نهاية المحتاج: ٨/ ١٧٤، المغني: ٨/ ٧٥٢).

# [لَيْسَ في الكِتابِ والسنَّةِ مَا لا مَعْنَى لهُ]

### وَلا يَجوزُ وُرُودُ مَا لا مَعْنَى لهُ في الْكِتابِ والسُّنَّةِ خلافاً للحَشْوِيَّةِ، .

«متتابعات»(١)، قال المصنف: «كأنّه لِمَا صحح الدارقطني إسناده عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «نَزَلَت ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتِتَابِعَاتٍ﴾ فسقطت (مُتتابعات) » (٢).

### [ليْسَ في الكِتابِ والسنَّةِ مَا لا مَعْنَى له]

(و لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب<sup>(٣)</sup> والسُّنة.

خلافاً للحَشْوِيَة) في تَجويزهم وُرودَ ذلك في الكتاب قالوا: «لوجودِه فيه كالحُروفِ المُقطَّعةِ أوائلَ السور، وفي السنة بالقياس على الكتاب».

وأجيب: بأنَّ الحروفَ أسماءٌ للسُوَرِ كَالطَّهُ، ويسِ ۗ (٤).

- (۱) قولُه تعالى في سورة المائدة (الآية: ۸۹): ﴿ فَنَ لَمْ يَمِدّ فَصِيَامُ نَلَثَةِ آَيَامِ ﴾ قرأَه ابنُ مسعود وأُبَيّ بنُ كغبِ
  «ثلاثةِ أيامٍ مُتنابِعات» رواهما الطبري في تفسيره (۲/ ۳۰)، وابنُ كثير في تفسيره (۲/ ۹۲)، وابنُ أبي
  شيبة في مصنَّفِه (۲۲۳٦٦، ۱۲۳٦۸)، وصحَّح الأولَ سعيد بنُ منصور في سننِه (٤/٥)، والثاني
  الحاكمُ في المستدرك (۲/ ۳۰۳)، ووافَقه الذهبي.
- (٢) قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: كذا ذكره المصنفُ هذه الرواية في شرح المختصر(٢/ ٩٥)، وهنا، والحافظ ابنُ كثير في تحقة الطالب(ص: ١٣٠)، وشيخُ الإسلام في غاية الوصول(ص: ٣٥)، وعزوْه جميعاً للدارقطني، ولكن الموجود في سنن الدارقطني في الصيامِ (٢٢٩٢، ٢٢٩١) عن عائشة وعزوْه جميعاً للدارقطني، ولكن الموجود في سنن الدارقطني في الصيامِ (٢٢٩٢، ٢٢٩١) عن عائشة وهنا المناد «هذا إسنادٌ صحيحٌ»، وبسندِه رواه أيضاً البيهقي في سنيَّه الكبرى(٤/ ٢٥٨).
- إذنْ فالجوابُ الصحيحُ عن قراءةِ ابنِ المسعود كما قال البدر الزركشي في التشنيف(١/ ١٥٥) هو أنَّ الشافعي في التشنيف(١/ ١٥٥) هو أنَّ الشافعي في أجْرَاها في الجديدِ مَجْرى التأويلِ، ولَم يَثبُت عنده أنّ ابنَ مسعود في قاله على أنّه قرآن، أو ثَبَتَ وحَمَله على النّدبِ، وهو أُولَى. والله تعالى أعلم.
- (٣) قال السيف الآمدي في الإحكام(١/١٤٣): «القرآنُ لا يتصوَّرُ اشتمالُه على ما لا معنى له في نفسِه لكونِه هذياناً ونقصاً يتعالى كلامُ الربِّ تعالى عنه، خلافاً لِمَن لا يُؤيّه له».
- هذه المسألةُ مفروضةٌ عند الأصوليين في القرآن، وإنّما ألحقَ به السنةَ الإمامُ في المحصول(١/ ٣٨٥)، وتبعَه المصنِف هنا، والله أعلم .
- (٤) ومَحلُّ الخلافِ فيما له معنى لم نفْهَمه كالحروفِ المقطعةِ، وآياتِ الصفات، أمّا ما لا معنى له أصلاً فلا يجوز ورودُه باتفاقِ العقلاء (التشنيف: ١/ ١٥٦).

وَلا مَا يُعْنَى بهِ غَيْرُ ظاهِرِه إلاّ بِدَليلٍ، خلافاً للمُرجِئةِ.

# [لا يَجُوزُ بَقاءُ مُجْمَلٍ غَيْرَ مُبيَّنٍ]

وَ فِي بَقَاءِ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُبَيَّنٍ،

وسُمّوا حَشْويةً(١) من قول الحسن البصري لَمّا وجَدَ كلامَهم ساقطاً، وكانوا يَجلسون في حلقتِه أمامَه: «رُدّوا هؤلاء إلى حَشَا الحلقّة» أي جانبها .

(ولا) يَجوز أن يَرِدَ في الكتاب والسُّنةِ (ما يُعْنَى به غيرُ ظاهرِه إلا بدليلٍ) (٢) يُبيِّن المُرادَ كما في العام المخصوصِ بِمتأخِّر. (خلافاً للمُرجئةِ) في تجويزهم وُرودَ ذلكُ مِن غير دليلٍ، حيث قالوا: "المُراد بالآيات والأخبارِ الظاهرةِ في عقابٍ عُصاةِ المؤمنين الترهيبُ فقط، بناءً على معتقدِهم أنّ المعصية لا تضرُّ مع الإيمان».

٧٩
وسُمّوا مُوجئة (٣) لإرجائهم، أي تأخيرهم إيّاها عن الاعتبار.

### [لا يَجوزُ بَقاءُ مُجْمَلٍ غيرَ مُبَيَّنِ]

(وفي بقاء مُجْمَلٍ)في الكتاب والسنة بناءً على الأصحِّ الآتي من وقوعه فيهمما<sup>(١)</sup>، (غَيْرِ مُبَيَّنٍ) أي على إجْماله، بأنْ لم يتضِح المرادُ منه إلى وفاته ﷺ أقوالٌ.

أحدها: لاَ، لأنَّ الله تعالى أكملَ الدين قبل وَفاته لقوله ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ (٥٠. (٦) ثانيها: نَعم، قال تعالى في متشابه الكتاب ﴿ وَمَا يَسْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (٧)، إذ الوقفُ هنا

 <sup>(</sup>١) هم جماعةٌ جعلوا معبودَهم صورَ ذات أعضاء وأبعاض، فجوَّزوا له النَّزولَ والصعودَ والانتقالَ وغيرَ ذلك.(الْمِلَل والنِحَل: ١/ ٢١١). قومٌ قاتَلهم الله، ينبغي تنزيهُ الكتبِ عن آرائهم.

<sup>(</sup>٢) مَحلُّ الخلافِ في آياتِ الوعيدِ وأحاديثِه، لا في الأوامر والنواهي.(شرح الكوكب: ٢/١٤٧).

 <sup>(</sup>٣) الإرجاء على معنين: التأخير: وقد كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد.

وإعطاءُ الرجاء: وقد كانوا يقولون: لا تضرُّ مع الإيمان معصيةٌ كما لا تنفع مع الكفر طاعةٌ، والمرجئةُ أربعةُ أصناف: مرجئةُ الخوارج، ومرجئةُ القدرية، ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة.

<sup>(</sup>الْمِلَل والنِحَل: ١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المجمَل واقع»: ١/٤٣٦.

<sup>(</sup>٥) سورةُ المائدة، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٦) قاله بعض العلماء (التشنيف: ١/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران، الآية:٧.

ثَالِثُهَا الأصَحُّ: لا يَبْقَى الْمُكَلَّفُ بِمَعْرِفَتِهِ .

# [الأدِلَّةُ النَّقْلِيَّةُ قَدْ تُفيدُ اليَقينَ]

والْحَقُّ أَنَّ الأَدِلَّةَ النَّقْلِيَّةَ قَدْ تُفِيدُ الْيَقِينَ بِانْضِمَامِ تَوَاتُرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ .

كما عليه جُمهور العلماء(١١)، وإذا ثبت في الكتاب يَثبُتُ في السنةِ، لعدم القائل بالفرق بينهما(٢).

(ثالثُها الأصح لا يبقَى) المُجمَلُ (المُكلِّفُ بِمعرفتِه) غيرَ مبيَّنِ للحاجة إلى بيانهِ حذراً من التكليفِ بما لا يُطاق، بِخلاف غير المُكلِّفِ<sup>(٣)</sup>.

على أنّ صوابَ العبارة «بالعمل به» كما في «البرهان» (٤)، وفي بعض نسخه «بالعلم به» وهو تحريفٌ من ناسخِ مشَى عليه المصنفُ، إذ وقَع له مَن غير تأمُّلِ.

### [الأدِلَّةُ النَّقْلِيَّةُ قَدْ تُفيدُ اليَقينَ]

(والحقُّ) كما اختاره الإمامُ الرازي (٥) وغيره (٢) (أن الأدلة النقليةَ قد تُفيد اليقينَ بانضمامِ تواترٍ أو غيرِه) (٧) من المشاهدة كما في أدلة وجوبِ الصلاة ونَحوها ، فإنّ الصحابة رضي الله تعالى عنهم علِموا معانيها المرادةَ بالقرائن المشاهِدةِ ، ونَحن علمُناها بواسطةِ نقلِ تلك القرائنِ إلينا تواتراً .

فاندفع توجيهُ مَن أُطلَق أنَّها لا تُفيد اليقينَ بانتفاء العلم بالمراد منها (^^).

<sup>(</sup>١) قاله عامة العلماء من السلف والخلف.

<sup>(</sup>رفع الحاجب: ٢/ ١٠٠، فواتح الرحموت: ٢/ ٣٣، شرح الكوكب: ٢/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) قاله بعض العلماء.(التشنيف: ١/١٥٧).

<sup>(</sup>٣) قاله الجمهور من الشافعية الحنابلة وغيرهم.(التشنيف: ١/١٥٧، شرح الكوكب: ٢/١٥٠).

<sup>(</sup>٤) البرهان لإمام الحرمين: ١/ ٢٨٥.

قال الزركشي في التشنيف(١/١٥٧): «والظاهرُ أنه تنقيحٌ للقولِ الثاني، لا مذهبٌ ثالثٌ».

<sup>(</sup>٥) المحصول للرازي: ١/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٦) كالآمدي في كتابه «الأبكار». (التشنيف: ١/١٥٧).

<sup>(</sup>٧) كعدمِ الاشتراك فيها، وكذا التخصيص ونحوها مِمّا يوجِبُ حملَ اللفظِ على غيرِ ظاهرِه، وكعدمِ التعارض فيها.(التشنيف: ١/١٥٧).

<sup>(</sup>٨) قاله طائفةٌ من العلماء.(التشنيف: ١٥٧/١).

وهناك قولٌ ثالثٌ: وهو أنّ الأدلةَ النقليةَ تفيدُ اليقينَ مطلقاً، قاله الحشويةُ كما نقلَ عنهم الآمدي في كتابه «الأبكار». (التشنيف: ١/١٥٧).

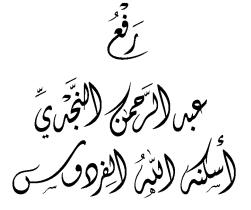

# المنطوق والمفهوم

### المَنْطوقُ والمَفْهومُ

المنطوقُ: مَا دَلَّ عَلَيه اللَّفْظُ فِي مَحَلِّ النُّطْقِ.

### [أقْسَامُ المَنْطوقِ]

وهو نَصُّ إِنْ أَفَادَ مَعنىَ لا يَحتمِلُ غيرَه كزَيْدٍ، ظَاهرٌ إِنْ احتَملَ مَرجوحاً كالأسدِ .

#### (المنطوق والمفهوم) أي هذا مبحثهما.

(المنطوق: ما) أي معنى (دَلَّ عليه اللفظُ في مَحَلِّ النَّطقِ) حكماً كان كما مثَّلَه في «شرح (٨٠) المختصر»<sup>(١)</sup> كغير و<sup>(٢)</sup> بـ «تحريم التأفيف أي للوالدين» الدالِّ عليه قولُه تعالى ﴿فَلَا تَقُل لَمُّمَا أُنِّ ﴾<sup>(٣)</sup>، أو غيرَ حُكم (٤) كما يؤخَذ مِن تَمثيله في قوله:

### [أقْسَامُ المنْطوقِ]

(وهو) أي اللفظ الدال في مَحَلِّ النُّطقِ: ١- (نَصَّ) أي يسمَّى بذلك (إنْ أفادَ معنىً لا يَحتمِل غيرَه) أي غير ذلك المعنى (كزيدٍ) في نَحو «جاءَ زيدٌ» فإنّه مُفيدٌ للذات المشخّصةِ من غيرِ احتمالِ لغيرها (ه). ٢- (ظاهِرٌ)أي يُسمَّى بُذلك (إنْ احتمل) بدلَ المعنى الذي أفادَه (مَرجوحاً كالأسد) في نَحو «رأيتُ اليومَ الأسدَ» فإنّه مفيدٌ للحيوان المفترسِ، مُحتمِلٌ للرجل الشجاع بدلَه، وهو معنى مرجوحٌ لأنّه معنى مَجازي، والأولُ الحقيقيُّ المتبادرُ إلى الذهن.

<sup>(</sup>١) رفع الحاجب للمصنف: ٣٨٣/٣.

<sup>(</sup>٢) أي كإمام الحرمين في البرهان: ١/ ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) أي بأنْ يكونَ محلَّ النطقِ معنى كالتأفيفِ في الآيةِ، أو ذاتاً كزيدٍ.(النجوم اللوامع: ١/٣٢٨).

هذا أحسنُ حُدودِه، وإنّما سُمّي به لارتفاعِه على غيرِه من الألفاظِ في الدلالةِ. ويُطلَق النَصُ بثلاثِ اعتبارات:

الأول: مُقابِلُ الظاهر، وهو المرادُ هنا.

الثاني: ما يدلُّ على معنىً قطعاً ويَحتملُ معه غيرَه كصيغِ العموم، فإنَّ دلالتَها على أصلِ المعنى قطعيةٌ وعلى الأفرادِ ظاهرةٌ.

الثالث: ما دلَّ على معنىّ ظاهرٍ وهو غالبُ استعمالِ الفقهاء كقولهم: "نصَّ الشافعي على كذا»، وقولِهم: "لَنا النَّصُ والقياسُ» يُريدُون بالنصِّ الكتابِ والسنةِ مطلقاً. (التشنيف: ١/ ١٦٠).

#### [ المُفْرَد والمُركَّبُ ]

واللَّفَظُ إِنْ دَلَّ جُزْؤُهُ عَلَى جُزْءِ المَعْنَى فَمُرَكَّبٌ، وإلا فَمُفَرَّدٌ.

# [دَلالَةُ المُطابَقةِ، والتَّضَمُّنِ، والالْتِزامِ]

ودَلالَةُ اللَّفْظِ علَى مَعناهُ مُطابَقَةٌ، وعَلَى جُزْئِهِ تَضَمُّنَّ، وَكَازِمِهِ الذِّهْنِيِّ الْتِزَامُ.

أمّا المحتمِلُ لِمعنَى مُساوِ للآخَرِ فيسمَّى مُجمَلاً \_ وسيأتي (١) \_ كالجَوْن في "ثَوبُ زيدِ الجَون» فإنه مُحتِملٌ لِمعنَيه: أي الأسودِ والأبيضِ على السواء(٢).

### [ المُفْرَدُ والمُرَكُّبُ ]

(واللفظُ إن دل جُزْؤُهُ على جزء المعنى) كالفظُ إن دل جُزْؤُهُ على جزء المعنى) كالفظُ إن دل جُزْؤُهُ

والآ) أي إنْ لم يَدلَّ جزؤه على جزءِ معناه، بأنْ لا يكونَ له جزء كهمزةِ الاستفهام، أو يكون له جزءٌ غير دال على معنى غير جزء معناه كـ «عبد الله» علَماً (فمفرَدٌ.

### [دَلالَةُ المُطَابَقَةِ، والتَّضَمُّنِ، والالتِزَام]

ودلالةُ (٤) اللفظ على معناه مطابقةً)، وتسمَّى دلالة مطابقة أيضاً لِمُطابقة الدالِّ للمدلولِ؛ (وعلى جُزئه) أي معناه (تَضمُّنُ) وتسمى دلالة تَضمُّنِ أيضاً لتَضمُّنِ المعنى لِجُزئه المدلول؟ (ولازمِه) أي لازمِ معناه (اللَّمْنِيُّ) سواءٌ لزمه ني الخارج أيضاً أم لاَ (الْتِزامُ) وتسمَّى دلالة

(٨١) الالتزام أيضاً، لالتزام المعنى أي استلزمه للمدلولِ.

<sup>(</sup>١) انظر: «تعريف المجمل»: ٢/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير للفيومي (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) أي سواءٌ كان تركيب لسناد كاقام زيدٌ و (زيدٌ قائمٌ»، أو تركيبَ مَزجٍ كاخمسة عشر»، أو تركيبَّ إضافة كاغلام زيد».

تنبيه: يَرِدُ على تعريفِ المصنفِ المأخوذِ من البيضاوي في المنهاج (١٩٧/١) قولُنا «حيوانٌ ناطق» علَماً على «إنسانِ»، فينبغي أنْ يُزادَ في التعريف «حين هو جزؤه» كما في المحصول (١/ ١٢٢).

 <sup>(</sup>٤) الدلالة: هي كونُ الشيء يَلزَمُ من فهمِه فهمُ شيء آخرَ. وهي إمّا لفظيةً، أو وضعِيةٌ كدلالةِ الزوالِ على وجوبِ الظهرِ، أو عقليةٌ كدلالةِ وجودِ المسبّبِ على وجوبِ السببِ.

ثُم اللَّفظيَّةُ ثَلَاثَةٌ: عقليةً كدلالةِ اللفظِ على وجودِ اللافظِ؛ طبيعيَّةٌ كدلالةِ اللفظِ الخارجِ عند السعالِ على وجودِ المرض؛ وضعيةً وهي المرادُ هنا.(نِهايةُ السول: ١/ ١٩٣):

وَالْأُولَى لَفْظِيَةٌ ، والنُّنْتَانِ عَقْلِيَّتَانِ.

### [دَلالَةُ الاقْتِضَاءِ، والإِشَارَةِ]

ثُمَّ الْمَنطوقُ إِنْ تَوَقَّفَ الصِّدْقُ أو الصِّحَةُ على إضْمارٍ **فدلالةُ اقْتِضاءٍ ، . . . . .** 

كدلالة «الإنسان» على «الحيوان الناطق» في الأول، رعلى «الحيوان» في الثاني، وعلى «قابِل العِلم» في الثالث، اللازم خارجاً أيضاً؛

وكدلالة العَمَى أي عدمُ البصر عمَّا مِن شأنه البصرُ على البصر اللازمِ للعمَى ذهناً ، الْمُنافِي له خارجاً (١).

(وَالْأَوُلَى) (٢) أي دلالةُ المطابقة (لفظيةٌ)، لأنّها بِمَحضِ اللفظ. (والثنتان) أي دلالتَا التَّضمُّنِ والالتزامِ (عقليتان)، لتوقُّفِهما على انتقال الذّهن مِن المعنى إلى جزئه، ولازمِه.

### [ دَلالَةُ الاقْتِضاءِ، والإشَارَةِ ]

(ثُمَّ المنطوقُ إنْ تَوقَّف الصِّدْقُ) فيه \_ (أو الصِّحةُ)له عقلاً ، أو شرعاً \_ (على إضمارٍ) أي تقديرٍ فيما ذَلَّ عليه (فدلالةُ اقتضاءٍ) أي فدلالة اللفظ الدالِّ على المنطوقِ على معنى ذلك الْمُضْمَر الْمُقصودِ تُسمَّى دلالةَ اقتضاءٍ.

الأول كما في «مسند» أخي عاصم الآتي في مبحثِ «المجمَل»(٣) «رُفِع عَن أُمَّتِي الخطّأ

 (١) تَتِمَّة: هاهنا أمران: الأول: دلالةُ اللفظ، وهي فهمُ السامعِ من الكلامِ تَمامَ الْمُسمَّى، أو جُزأَه، أو لازمَه كما بيَّنه المصنف.

الثاني: الدلالةُ باللفظِ، وهي استِعمالُ اللفظِ إمّا فيما وُضع له أوَّلاً، وهو الحقيقةُ، أو فيما وُضعَ له ثانياً لعلاقةِ، وهو الْمَجازُ. وبينهما فرقٌ من خمسةِ وجوه، ذكرها الإسنوي في نِهاية السول(١/ ١٩٣)، فليُراجَع.

(٢) اتفق العلماء على أنّ دلالة المُطابقة لفظيةٌ، ولكنهم اختلفوا في التضمُّنِ والالْتِزامِ على ثلاثةِ مذاهب:
 أحدُها: أنّهما لفظيتانِ، ظاهرُ صنيع الإسنوي في نِهاية السول(١٩٣/) اختيارَه .

ثانيها: أنَّهما عقليان، قاله الإمامُ في المحصول(١/ ٢٢٠)، وتبعه المصنف والشارح.

ثالثها: أنّ التضمُّنَ لفظيّ والالتِزامَ عقلِيِّ، قاله الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. (مختصر ابن الحاجب: ١/ ١٢١، الإحكام: ١/ ١٥، تيسير الوصول، ض: ٩٦، شرح الكوكب: ١/ ١٢٧).

(٣) انظر: "بَيانُ ما يظنّ فيه إجمال وليس كذلك": ١/ ٤٣٢ .

### وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ ودَلَّ عَلَى مَا لَم يُقْصَدْ فَدَلالَةُ إِشَارَةٍ.

والنِّسيانُ»(١) أي المؤاخذةُ بِهما، لِتوقُّفِ صِديْه على ذلك لِوُقوعِهما .

والثاني كما في قوله تعالى ﴿وَسَّنَلِ ٱلْفَرْيَةَ﴾ (٢) أي أهلَها، إذ القريةُ، وهي الأبنيةُ الْمجتمعةُ، لا يصحُّ سؤالُها عقلاً.

والثالث كما في قولك لِمالكِ عبدِ: «أعتِقْ عبدَك عَنِّي» فَفَعَل، فإنّه يصحُّ عنك: أي «مَلِّكُه لِي «مَلِّكُه لِي فأعتِقْه عَني» لتوقُّفِ صحةِ العِتق شرعاً على الْمِلك.

(وَإِنْ لَم يَتُوقَّفَ) أي الصدقُ في المنطوق ولا الصحةُ له على إضمارِ (ودَلَّ) اللفظُ الْمُفيدُ له (على ما لَم يُقصَد) به (فدلالةُ إشارةٍ) أي فدلالةُ اللفظِ على ذلك الْمَعنَى الذي لم يُقصَد به تسمَّى (على ما لَم يُقصَد) به (فدلالةُ إشارةٍ) دلالةَ إشارةٍ، كدلالة قوله تعالى ﴿ أُمِلَّ لَكَ عُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الزَّفَتُ إِلَى نِسَابِكُمُ اللهُ على صحةِ صومِ مَن أصبَح جنباً للزُومه للمقصودِ بهِ مِن جواز جِماعِهنَّ في الليل الصادقِ بآخرِ جُزء منه.

(۱) ذكرَه بهذا اللفظِ كثيرٌ من الفقهاء والأصوليين، ولكن لا وجودَ له بهذا اللفظِ، وأقربُ الموجود ما رواه ابنُ عدي في الكامل(٢/ ١٥٠)، والمذهبي في الميزان(٢/ ١٣٠)، وابنُ حجر في اللسان(٢/ ١١١) كُلُهم في ترجمةِ جعفر بن جسر: «رفعَ اللهُ عن هذه الأمَّةِ ثلاثاً :الخطأ، والنَّسيانَ، وما بُكرَهون عليه»، وجعفر هذا صاحبُ المناكير ومن مناكيره هذا .

وأحسنُ الموجودِ حديثُ ابنِ عباس المرفوعُ: "إنّ الله تَجَاوَزَ عن أُمّتِي الْخَطأَ، والنّسْبانَ، وما استُكرِهُوا عليه». رواه ابنُ حبان في صحيحه(٢١/ ٢٠٢)، والحاكم في الطلاق (٢٨٠١)، وقال: "صحيحٌ على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي، وابنُ ماجه في الطلاق، باب طلاق المكرَه والناسي (٢٠٤٣)، وقال البوصيري في زوائده (٢/ ١٢٦): "إسنادٌ صحيحٌ»، والدارقطني في سننه (٢/ والناسي (٢٠٤)، والطبراني في الكبير (١١٧٥)، والأوسط (٨٢٧٣)، والصغير (٧٦٥).

وحسَّنه النووي في الأربعين، وصحّحه باللفظ الأولِ في الروضة(٨/ ١٩٣)، وسكت عليه ابن حجر في التلخيص(١/ ٢٨١)،و ا**لسيوطي ف**ي الجامع الصغير(٤٤٦١).

وروي بطرقٍ ضعيفةٍ عن أبي ذُرِّ، و تُويان، وأبي الدرداء، وأبي عمرو، وأبي بكرة، فعُلمَ أنّ الحديثَ باللفظِ الأخير قويٌ لا ينْزِلُ عن الحسنِ، فيكونُ اللفظُ الأولُ روايةً بالمعنى. ويُحمَلُ إنكارُ الإمامِ أحمد له في عِلَله(١/ ٢١)، وأبي حاثم في علل ابنِه(١/ ٤٣١) على خصوصِ كونِ اللفظِ الأولِ مرفوعاً، فالمحدِّثون لا يكتفون بصحةِ المعنى المرفوع، بل يتحرَّون في نسبةِ كلِّ كلمةٍ إلى رسولِ الله ﷺ كما قال أستاذُنا العلامةُ محدِّثُ الديارِ الشامية الأستاذ الدكتور نور الدين حفظه الله، والله أعلم.

- (٢) سورة يوسف، الآية: ٨٢.
- (٣) سورة البقرة، الآية:١٨٧.

# [ فَحْوَى الخِطَابِ، ولَحْنُ الخِطَابِ ]

والْمَفهومُ: ما ذَلَّ عليه اللفظ، لا في مَحَلِّ النُّطْقِ. فإنْ وافَقَ حكمُه الْمَنطوقَ

# [فَحْوَى الخِطَابِ، ولحَّنُ الخِطَابِ]

(والمفهومُ: ما) أيْ معنّى (دَلَّ عليه اللفظُ لا في مَحَلِّ النُّطْقِ)(١) مِن حُكمِ وَمَحلِّه النُّطْقِ)(١) مِن حُكمٍ ومَحلِّه (٢) كتحريم كذا، كما سيأتِي.

(فإنْ وافَق حُكمُه) المشتمل هو عليه (المنطوقَ)أي الحكمَ المنطوقَ به (فموافقةٌ)، ويُسمَّى مفهومَ موافقة أيضاً.

ثُمَّ هو (فحْوَى الْخِطاب)أي يُسمَّى بذلك (إنْ كان أَوْلَى)من المنطوقِ، (ولَحْنَهُ) أي لَحْنَ الْخِطاب أي يسمَّى بذلك (إنْ كان مُساوياً) للمنطوق.

مثال المفهوم الأؤلَى: تَحريمُ ضربِ الوالدَين، الدالُّ عليه نظَراً للمعنَى قوله تعالى ﴿ فَلَا تَقُلُ لَمُكَا أَنِ ﴾ (٣) فهو أوْلَى من تَحريم التأفيف المنطوق، لأشدية الضرب من التأفيف في الإيذاء.

ومثال المساوي: تَحريمُ إحراق مالِ اليَتيم، الدالُّ عليه نظراً للمعنى آية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَنَيَى ظُلْمًا ﴾ (٤)، فهو مُساوِ لتحريم الأكل، لِمُساواة الإحراقِ للأكلِ في الإتلاف.

 <sup>(</sup>١) قولُه «لا في مَحلّ النّطق» إشارةٌ إلى أنّ الدلالةَ في المفهوم ليست وضعيةٌ، بل انتقاليةٌ، فإنّ الذهن ينتقل من فهمِ القليلِ إلى فهمِ الكثير بطريقِ التنبيهِ بأحدهما إلى الآخرِ .
 (التشنيف: ١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) أي معاً. لا انفراداً، وإلاّ لزِمّ إضافةُ الشيءِ إلى نفسِه في قولِ المصنف: «حكمه»، أو التكرارُ في قولِ الشارح: «ويطلقُ المفهومُ على مَحلِّ الحكم أيضاً».

وقوله «كتحريم كذا» مثالٌ لهما، أي «تحريم» مثالٌ للحكم، و «كذا» مثالٌ للمَحلُ، فإنّ الحكمَ في آيةِ التأفيفِ تحريمُ الضربِ ونحوِه، والمحلُّ فيها الضربُ، فيُطلَقُ «المفهوم» عليهما وإنْ كان إطلاقُه على الحكم هو الشائعُ.

<sup>(</sup>النجوَم اللُّوامع: ١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١٠.

فمُوافقَةٌ. فحْوى الْخطابِ إِنْ كَانَ أَوْلَى، ولَحْنُه إِنْ كَانَ مُساوِياً .وقيل: «لا تكونُ مساوِياً».

(وقيل: «لا تكون) الموافقة (مُساوياً)(١) أي \_ كما قال المصنف(٢) \_ لا يُسمَّى بالموافقة الْمساوي (٣)، وإن كان مثلَ الأوْلَى في الاحتجاج به (٤)، وباسمه المتقدِّم يُسمَّى «الأوْلَى» أيضاً على هذا (٥).

وفحوى(٢) الكلام: ما يُفهَم منه قطعاً، ولَحنُه (٧): معناه، ومنه قوله تعالى ﴿ وَلَتُعْرِفَنُّهُمْ فِي

- (١) اختلف العلماء في اشتراطِ الأولاويةِ في مفهومِ الموافقةِ على مذهبين: أحدهما: لا، قاله الجمهور
   من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم؛ ثانيهما: نَعم، قاله بعضُ العلماء.
  - (مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٧٢، التشنيف: ١/ ١٦٦، شرح الكوكب: ٣/ ٣٨١).
- وهو تن<mark>ية بالأذنّى على الأعَلى</mark> والأشدّ مناسبةً، فلذلك كان الحُكمُ في غيرِه أَوْلَى. وهو صريعٌ في اشتراط الأَوْلَويَّةِ في مفهوم الموافقةِ». (بتصرفِ يسير) .
- (٣) إشارة إلى أنّ قولَ المصنف: «لا يكون مساوياً» مقلوبٌ، والأصلُ: «لا يكونُ المساوي موافقةً»، لأنّ النزاعَ في أنّ «المساوي» هل يُسمَّى موافقةً أوْ لَا؟ (البناني: ١/ ٣٨٥).
- (٤) أي أنَّ الخلافَ في التسميةِ والاصطلاح، لا في الحقيقةِ، ولا مُشاحةً في الأسماء كما قال الزركشي في التشنيف(١٦٦١).
- (٥) نعلى هذا القول يكون مفهوم الموافقة هو أولَى فقط، ويُسمَّى فحوى الخطابِ ولحنَ الخطابِ، والمساوي على هذا يُسمَّى مفهومَ مساواةٍ. وقولُه «الأولَى» نائبُ فاعل «يُسمَّى». (البنانى: ١/ ٨٥٨، رفع الحاجب: ٣/ ٤٩٢).
- (٦) قال الفيومي في المصباح (ص: ٣٦٤): "(فَحْوَى الكلام) بالقصر وقد يُمدُّ: معناه، ولحنُه: و(فهمتُه مِن فَحَوى كلامِه وفحوائه)؛ و(فَحَا فلانٌ بكلامه إلى كذا، يَقحُو فُحوّاً) من باب "عَلاَّ»: إذا ذَهَب إليه. ومثله: في القاموسي المحيط: ٢٣/٤ .
- (٧) وقال الفيراوزآبادي في القاموس (٤/ ٢٧٠): «و (لَحَنَ له): قال له قولاً يَفْهَمُه عنه ويخفى على غيره.
   و (لَحَنَ إليه): مالَ؛ و (ٱلْحَنَه القولَ): أَفْهَمه إيّاهُ؛ فَلَحِنَهُ كَسَمِعَهُ وَجَعَلَه: فَهِمَهُ؛ و (اللَّحِنُ): العالِمُ=

### [دَلالَةُ المُوافقةِ قِياسِيَةً]

# ثُمَّ قَال الشَّافِعِي والإِمَامَانِ: « دَلالَتُه قِيَاسِيَةٌ » ،

### لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾ (١).

ويطلَق «المفهوم» على مَحَلِّ الحكم أيضاً «كالمنطوق». وعلى هذا ما قال المصنف في (٨٣) «شرح المنهاج» (٢٠) كغيره (٣): « المفهوم: إما أوْلَى من المنطوق بالحكم، أو مُساوِ له فيه».

# [دَلالَةُ المُوافقةِ قياسيةً]

( ثُمَّ قال الشافعي ) (٤) إمام الأئمة ( والإمامان )أي إمام الحرمين والإمام الرازي (٥) : « (دلالتُه) أي الدلالة على الموافقة (قياسيةٌ) (٢) أي بطريق القياس الأولك ، أو المساوي

- بعواقب الكلام. و(لَحِنَ) كفَرِحَ: فَطِن لِحُجتهِ وانتَبَه؛ و(لا لحنَهُم): فالمَنَهم، و﴿فِي لَحِن ٱلْقَوْلِ﴾: في فَحُواه ومَعناه، . ومثله في المصباح المنير، ص: ٥٥١ .
  - سورة محمد، الآية: ٣٠.
  - (٢) الإبهاج للمصنف: ١/٣٦٧.
  - (٣) كالإسنوي في نهاية السول: ١/ ٣٦٠ .
    - (٤) الرسالة للشافعي، ص: ٥١٣.
    - (٥) المحصول للرازي: ٥/ ١٢١.
- (٦) قال شيخُ الإسلام في النجوم اللوامع(١/ ٣٣٥): « وما نقله المصنفُ عن إمام المحرمين من «أنّ الدلالة قياسيةٌ» خلافُ ما مالَ إليه في كتاب القياس من «البرهان» من «أنّها دلالة مفهوم»، وقد ساق الزركشي عبارة المصنفِ بلفظ «والإمام» أي الإمام الرازي، وتبعه العراقي [في الغيث الهامع: ١١٨/١] وقال: «إنّ قولَه: «والإمامان» عبارة النسخةِ القديمةِ، واعتمد فيها على نقل بعضِهم عن «البرهان» أنّ فيه ذلك عن معظم الأصوليين وهو وَهْمٌ، والذي فيه عن معظمهم: أنّها دلالة مفهومٌ».

قال العبدُ الفقير غفر الله له ولوالديه: هذا الكلام نقلَه شيخُ الإسلام من «الغيث الهامع» للعراقي، فظنَّ أنّه موجودٌ في «التشنيف» للزركشي الذي أصلُ «الغيث الهامع»، وليسَ له وجودٌ في «التشنيف»، هذا أوَّلاً. ثانياً عبارةُ إمام الحرمين في كتابِ القياس من البرهان (٢٢/٢): «اختلف أربابُ الأصولِ في تسميةِ ذلك قياساً؟ فقال قائلون: إنّه ليس من أبوابِ القياسِ، وهو متلقى من فحوى الخطابِ؛ وقال آخرون: هو من القياس. وهذه مسالةٌ لفظيةٌ ليس وراءها فائدةٌ معنويةٌ، ولكن الأمرُ إذا رُدَّ إلى حكم اللفظِ فعَدُّ ذلك من القياسِ أمثَلُ.... ثُم قال: فالوجهُ أنْ يُسمَّى ذلك قياساً، وإنْ عَنى مَن أبى تسمية ذلك قياساً أنّ لفظَ الشارع كافي فيه من غير سبر وفكر فهو صحبح».

نَقَل ا**لزركشي في** التشنيف(١/ ١٦٧) قوله «مسَّالة لفظية» وعقَّبه قائلاً: «والظاهرُ أنَّه معنويٌّ، ومن فوائدِه جوازُ النسخ به». والله أعلم. وقيل: «لَفْظِيةٌ»: فقال الغزالي والآمدي: «فُهِ مَت من السياقِ والقرائنِ، وهي مَجازيةٌ مِن إطلاقِ الأخصِّ على الأعَمِّ»، وقيل: «نُقِلَ اللفظُ لَها عُرفاً».

المسمى «الجَلِي» كما يُعلَم مِما سيأتي (١١)، والعلةُ في المثال الأول الإيذاءُ، وفي الثاني الإتلافُ».

ولا يضرُّ في النقل عن الأُوَّلَيْنِ عدمُ جعلِهما «المساوي» من «الموافقة»، لأنَّ ذلك بالنظر إلى الاسم لا الحكم كما تقدَّم (٢٠).

وأما الثالثُ فلم يُصرِّح بالتسمية بالموافقة ولا نَحوه مِمَّا تقدُّم.

(وقيل): «الدلالة عليه (لفظيةً)، لا مدخلُ للقياس فيها، لفهمه من غير اعتبار قياسٍ»(٣).

(فقال الغزالي والآمدي) من قائلي هذا القول: « (فُهِمت) أي الدلالةُ عليه (من السياق والقرائن) لا من مُجرَّدِ اللفظ. فلولا دلالتُهما في آيةِ الوالدَبن على أن المطلوبَ بِها تعظيمُهما واحترامُهما ما فُهم منها مِن مَنْع التأفيفِ منعُ الضربِ، إذ قد يقول ذو الغرض الصحيح لعبده: «لا تَشتِم فلاناً ولكنْ اضربه».

ولولا دلالتُهما في آيةِ مال اليتيم على أن المطلوبَ بِها حفظُه وصيانته ما فُهم منها مِن مَنْع أكلِه منعُ إحراقه، إذ يقول القائل: "والله ما أكلتُ مالَ فلان" ويكون قد أحرقه، فلا يَحنث.

(وهي) أي الدلالة عليه حينئذ (مَجازيةٌ من إطلاق الأخصّ على الأعمّ)، فأُطلِق المنعُ من التأفيف في آية الوالدين، وأُريد المنعُ من الإيذاء؛ وأُطلِق المنعُ مِن أكلِ مال اليتيمِ في آيته، وأُريد المنعُ مِن إتلافِه»(٤).

(وقيل: "نُقِل اللفظُ لَها) أي للدلالةِ على الأعمِّ (عُرفاً) بدلاً عن الدلالةِ على الأخصِّ لغةً»(٥).

فتحريمُ ضربِ الوالدين، وتَحريمُ إحراق مالِ اليتيم على هذَين القولين من منطوق الآيتين، وإنْ كَانَا بقرينةِ على الأول منهما.

<sup>(</sup>١) انظر: «أقسام القياس باعتبار القوة»: ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: "فحوى الخطاب ولحن الخِطاب": ١٨٧/١.

 <sup>(</sup>٣) قاله الحنفية والمالكية والحنابلة، وجماعة من الشافعية. (تيسير التحرير: ١/ ٩٠، الإحكام: ٣/ ٦٨، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٧٢، شرح الكوكب: ٣/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٤) المستصفى للغزالي: ٢/ ٢٢٢، الإحكام للآمدي: ٣/ ٦٤.

<sup>(</sup>٥) وهو قولٌ ثانٍ للحنابلة. (شرح الكوكب: ٣/ ٣٨٥).

# [مَفْهُومُ المُخالَفةِ، وشُروطُه]

وَ إِنْ خَالَفَ فَمُخَالَفَةٌ.

وشَرطُه: أَنْ لا يكونَ الْمسكوتُ تُركَ لِخَوفِ

وكثير من العلماء منهم الحنفية (١) على أن الموافقة مفهوم لا منطوقٌ ولا قياسي كما هو ظاهر صدر كلام المصنف (٢).

ومنهم مَن جعَله تارةً مفهوماً ، وأخرى قياسياً كالبيضاوي<sup>(٣)</sup> ، فقال الصفي الهندي<sup>(٤)</sup> : «لا تَنافي بينَهما ، لأنّ المفهوم مَسكوتٌ ، والقياس إلْحاقُ مسكوتٍ بِمنطوقٍ»<sup>(٥)</sup>.

قال المصنف: «وقد يقال بينهما تنافٍ، لأنّ المفهوم مدلولُ اللَّفظِ، والمقيسَ غيرُ مداوُّلِ له»(٦).

### [مَفْهُومُ المُخالَفةِ، وشُروطه]

(وإن خالَفَ) حكمُ المفهوم الحكمَ المنطوقَ به (فمخالفةٌ)، ويسمَّى «مفهومَ مُخالفةٍ» أيضاً كما سيأتي التعبير به في مبحث «العام»(٧).

(وشرطُه) ليتحقق: ١- (أَبْ لا يكونَ المسكوتُ تُركَ لِخَوفٍ) في ذكره بالموافقة كقول

<sup>(</sup>١) لكنهم يسمُّونَه **دلالَةَ النصِّ.** (فواتح الرحموت: ١/ ٧٢٦، تيسير التحرير: ١/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) وهو قوله «المفهومُ: ما دلَّ عليه...»، واختاره شيخُ الإسلام في لبِّ الأصول وشرحِه (ص: ٣٨).

 <sup>(</sup>٣) حيث جعل الموافقة في مبحث اللغات من المنهاج(١/ ٣٥٧) مفهومياً، وفي كتاب «القياس» منه
 (٨٢٣/٢) قياسياً.

<sup>(</sup>٤) والهندي: هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفي الدين الهندي الشافعي، الفقيه الأصولي، وُلد بالهند، ثُم رحَل في طلبِ العلمِ إلى الحجاز والقاهرةِ وغيرهما، تتلمذ على السراج الأرموي، درَّس بالجامع الأموي بدمشق، وناظر ابنَ تيميةَ، كان أشعرياً، باراً بالفقراء خاصةً بتلاميذه، له مؤلفات قيمة منها الفائق، ويهاية الوصول، توفى رحمه الله سنة ٧١٥ه بدمشق. (الفتح المبين: ١١٩/٢).

 <sup>(</sup>٥) وهو ما اختاره المصنف في رفع الحاجب(٣٤٩٧) تبعاً الإمام الحرمين في البرهان(٢/ ٢٢)، واختاره أيضاً السعد التفتازاني في حاشيته على شرح العضد(٢/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٦) قاله في الإبهاج (٢٧/٢)، وهو الأصحُ الذي اختاره الزركشي في الشنيف(١٦٧/١)، وشيخُ الإسلام في النجوم اللوامع(١/ ٣٣٧).

ومن فوائده: إنْ قلنا: إنّ دلالتَه لفظيةٌ جاز به النسخُ، وإلاّ فلا يجوزُ النسخُ به.

<sup>(</sup>٧) انظر: قما يَعمُّ عَقلاً ، لا لغةً»: ٣٤٦/١ .

ونَحوِه، ولا يَكونَ المذَكُورُ خُرِّجَ للغالِبِ، خلافاً لإمام الحرمَيْنِ، أو لِسُؤالِ، أو حادثةٍ، أو للجهلِ بِحُكمِه، أو غيرِه مِمَّا يَقتَضِي التَّخْصيصَ بالذِّكْر.

قريبِ العهد بالإسلام لعبده بِحُضور المسلمين: "تصدَّق بِهذا على المسلمين" ويُريد وغيرَهم، وتَرَكه خوفاً مِن أنْ يُتَّهمَ بالنُفاق؛

٢ (ونَحوه)أي نَحوِ الْخوفِ كالجهل بِحُكم المسكوتِ كقولك: «في الغنم السائمة زكاة»
 وأنت تَجهل حكمَ المعلوفة.

(٨٥) ٣-(و) أَنْ (لا يكونَ المذكورُ خُرِّجَ للغالبِ) كما في قوله تعالى ﴿ وَرَبَتَبِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُمُ ﴾ (١)، فإن الغالب كونُ الربائبِ في حُجور الأزواج أي تربيتهم (٢).

(خلافاً لإمام الحرمين)(٢) في نفيه هذا الشرطَ لِما سيأتي مع دفعِه ؛

3، ٥،٠ [أو) خُرِّجَ المذكورُ (لسؤالِ)عنه (أو حادثةٍ) تتعلَّقُ به (ه) ، (أو للجهل بِحُكمِه) دون حكم المسكوت (٦) ، كما لو سُئل النبي ﷺ : هل في الغنم السائمة زكاةٌ؟ أو قيل بحضرته: "لفلان غنمٌ سائمةٌ"، أو خاطَب مَن جَهل حكمَ الغَنمِ السائمة دون المعلوفة فقال: "في الغنم السائمة زكاة".

٧-(أو غيرِه) أي خُرِّجَ المذكورُ لغير ما ذُكر (مِما يَقتضي التخصيصَ بالذَّكر) كموافَّةِ الواقع كما في قوله تعالى: ﴿لاَ يَتَّفِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَيْدِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينُ ﴾ (٧) نَزلَت ـ كما قال الواجدي(٨)

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٢٣.

 <sup>(</sup>۲) قاله المالكية والشافعية والحنابلة. (شرح التنقيح، ص: ۲۷۲، مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۱۷۳، التشنيف: ۱/۱۲۷، رفع الحاجب: ۳/ ۰۰۰، شرح الكوكب: ۳/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) البرهان لإمام الحرمَين: ١٧٨/.

<sup>(</sup>٤) قال ابنُ النجار في شرح الكوكب(٣/ ٤٩٢): "ذكره المجدُّ في شرح الهداية في صلاةِ التطوع اتُّفاقاً».

<sup>(</sup>٥) وبه قال أيضاً المالكية والحنابلة.(مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٧٤، شرح الكوكب: ٣/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٦) وبه قال أيضاً المالكيةُ والحنابلة.(مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٧٤، شرح الكوكب: ٣/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٨) والواحدي: هو علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري، أبو الحسن الشافعي، الإمام العلامة، الأستاذ، إمام علماء التأويل، لازم أبا إسحاق الشعلبي، وأكثر عنه، كان طويل الباع في العربية، واللغات، تصدَّر للتدريسِ مُدَّة، وعظُمَ شأنُه، له مؤلفت قيمة، منها: أسباب النُّزول، توفي رحمه الله سنة ٤٦٨ بنيسابور. (شذرات الذهب: ٣٠/٣٠).

وغيره (١) في قوم من المؤمنين وَالَوْا اليهودَ أي دون المؤمنين (٢).

رإنّما شَرطوا للمفهوم انتفاءَ المذكورات، لأنّها فوائدُ ظاهرةٌ، وهو فائدةٌ خفية فأخّر عنها، وبذلك اندفع توجيهُ إمام الحرمين لِما نفّاه مُخالِفاً للشافعي بـ «أنّ المفهوم من مقتضيات اللفظ، فلا تُسقِطه موافقةُ الغالب». وقد مشى في «النهاية» في آية الرّبيبة على ما نقله عن الشّافعي مِنْ «أنّ القيدَ فيها لِموافقة الغالبِ لا مفهومَ لهُ» بَعْدَ أن نقل عن مالكِ القولَ بِمفهومِه مِن «أنّ الرّبيبة الكبيرةَ وقت التّزوّج بأمّها لا تَحرُم على الزّوج، لأنّها ليست في حجره وتربيته».

وهذا وإن لم يستمرّ عليه مالك<sup>(٣)</sup>، فقد نقله الغزالي عن داود<sup>(٤)</sup>، كما نقَل ابن عَطية<sup>(٥)</sup> (٨٦) عن علي كَرَّمَ اللهُ وجْهَهُ «أنّ البعيدةَ عن الزّوج لا تَحرم عليه، لأنّها ليسَت في حجره». ورواه عنه بالسّند ابن أبي حاتم<sup>(٢)</sup> وغيره، ومرجعُ ذلك إلى أنّ القيدَ ليس لموافقة الغالب.

- (١) كالحافظ السيوطي في لُباب النقول في أسباب النُّزولِ(ص: ٩٠).
  - (٢) أسبابُ النُّزول للواحدي(ص:٨٨).
- (٣) هذا لم يثبت عن مالك حتى يقول: "لم يستمرَّ عليه"، قال مُحلولو المالكي في الضياء اللامع(٢/ ٩٧): "لا أعرفُ أحداً من أهلِ المذهب نَقَله"، وأقرَّه الشنقيطي في نشر البُنود(١/ ٩٩). وقال الشيخ صالح الأزهري المالكي في شرح الرسالة(٤٤٧): "قولُه تعالى ﴿ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن نَسَالَهِ كُمُ مُحرَج مخرجَ الغالب، فلا مفهوم له إجماعاً ، إلا ما رُوي عن علي ﷺ أنّها لا تحرُم إذا لم تكن في الحِجر".
  - (٤) تبعَ داوداً أصحابُه، وانتصر له ابنُ حزم في الْمُحَلَّى(٩/ ٥٢٧).
- (٥) وابن عَطِيَّة: هو عبد الله بن عَطِية بن عبد الله أبو محمد المقرِئ المفسّر الدمشقي، قرأ على أبي الحسن بن الأخرم، وكان ثقةً يحفظ خمسين ألف بيت شعرٍ في الاستشهاد على معاني القرآنِ، توفي رحمه الله سنة ٣٨٣هـ. (طبقات المفسرين للسيوطي، ص: ٥٦).
- (٦) قال الحافظُ ابنُ كثير في تفسيره (١/ ٤٧٢): «وأما قولُه تعالى ﴿ رَبَّتِهُكُمُ الَّتِي فِي مُجُورِكُم ﴾ فالجمهورُ على أنّ الربيبةَ حرامٌ سواءٌ كانت في حجرِ الرجلِ أو لم تكن في حجرِه، قالوا: هذا الخطابُ خرَج مخرَجَ الغالب، فلا مَفهومَ له كقولِه تعالى ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَلَيْتِكُمُ عَلَى ٱلْبِغَلَةِ إِنْ أَرَدَنَ تَعَشَّنَا ﴾ ، وهذا هو مذهبُ الأثمةِ الأربعةِ والفقهاء السبعةِ وجمهورِ الخلفِ والسلفِ .
  - وقد قيل بأنّه لا تحرُم الربيبةُ إلاّ إذا كانت في حجر الرجلِ، فإذا لم تكُن كذلك فلا تحرُم.

قال ابنُ أبي حاتم: حدَّثنا أبو زرعة،حدَّثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا هشام بن يوسف عن ابن جُريج حدَّثنِي إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال: «كانت عندي امرأة» فتُونيت وقد ولَدت لي، فوجدتُ عليها، فلقيتُ علي بنَ أبي طالب، فقال: ما لك؟ فقلتُ: توفيت=

# [لا يَمْنَعُ ما يَقْتَضِي التَّخْصيصَ قِياسَ المسكوتِ بالمنطوقِ]

وَلا يَمْنَعُ قِياسَ الْمَسْكُوتِ بِالْمَنْطوقِ؛ .

والمقصود مِمّا تَقدّم أنّه لا مفهومَ للمذكور في الأمثلة المذكورة ونَحوِها. ويُعلَم حكمُ المسكوت فيها مِن خارجِ بالمخالفةِ كما في الغنَمِ المعلوفةِ لِما سيأتي (١١)، أو الموافقةِ كما في المثال الأول لِما تَقدّم ؛ وفي آيتَي الرّبيبةِ والمُوَالَاقِ للمعنى، وهو: أنّ الرّبيبةَ حُرّمت لئلاّ يَقع بينها وبين أمّها التّباغضُ لو أبيحَت، بأن يَتزوَّج بِها فيوجدَ، نظراً للعادة في مثل ذلك، سواء كانَت في حِجر الرّوج أمْ لا ؟

وموالاة المؤمن الكافر حُرِّمت لعداوةِ الكافرِ له، وهي موجودة ،سواء وَالَى المؤمنَ أم لاَ ، وقد عَمَّ مَن وَالاهُ ومَن لم يُوالِه قولُه تعالى ﴿ يَاكُنُوا اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

### [لا يَمْنَعُ ما يقْتَضِي التَّخْصِيصَ قياسَ المسكوتِ بالمنطوقِ]

ومِن المعنى (٣) المعلوم بهِ موافقةُ المسكوت للمنطوقِ نَشَأ خلافٌ في أنّ الدّلالةَ على المسكوت قياسيةٌ أو لفظيةٌ، وكأنّ القيدَ لم يُذكّر حَكاه في قوله:

(ولا يَمنَع)(٤) أي ما يَقتضي التخصيصَ بالذِّكرِ (قياسَ المسكوتِ بالمنطوقِ)، بأنْ كان

- المرأة. فقال علي: لها ابنة ؟ قلتُ: نَعم وهي بالطائف.قال: كانت في حجرك؟ قلتُ: لا هي بالطائف.
   قال: فانكِحها. قلتُ: فأين قولُ الله تعالى ﴿ وَرَبَّيْبُكُمُ الَّتِي فِي عُجُورِكُم ﴾ ؟ قال: إنّها لم تكُن في حجرك، إنّما ذلك إذا كانت في حجرك».
  - هذا إسنادٌ قويٌ ثابتٌ إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، وهو قولٌ غريبٌ جدًّا».
    - (١) انظر: «أنواع مفهوم المخالفة»: ١٩٦/١.
- (٢) سورة السائدة، الآية (٥٧): ﴿ يَكُنُمُ اللَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَشَيْدُوا الَّذِينَ أَغَذُوا دِينَكُر مُمْزُوا وَلَهِمَا مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الكِتلَبَ مِن قَلِكُمْ وَالكُفَارَ أَوْلِيَا أَ وَالتَّهُا اللَّهَ إِن كُنُم مُؤْمِدِينَ ﴿ ﴾.
  - (٣) أي نظراً إلى العلةِ التي يستند له الحكمُ نشأ خلافٌ. ...(البناني: ١/ ٣٩٤).
- (٤) أي أنّ وجودَ ما يَقتضِي التخصيصَ بالذكرِ ككونِه جوابَ سوّالٍ أو بياناً لحادثةٍ يَمنَعُ تَحقُّقَ المفهومِ، ولكن لا يَمنَعُ إلْحاقَ المسكوتِ بالمنطوقِ بطريقِ القياسِ عند وجودِ شرطِ القياس .
- فقولُ الشارحِ: «ما يقتضيُّ فاعلُ قولِ المصنِف: «لا يَمنعُ»، وقولُه «قياسَ المسكوت» مفعول «لا يَمنع». (البناني: ١/ ٣٩٤).

#### بَلْ قيل: « يَعُمُّهُ الْمَعْرُوضُ» ؛ وقِيلَ: « لا يَعُمُّه إجْمَاعاً » .

بينهما علَّةٌ جامعةٌ لعدم معارضتهِ له (١٠).

(بل قيل: «يَعُمّه)(٢<sup>٢</sup> أي المسكوتَ المشتملَ على العلّةِ (المعروضُ) للمذكورِ مِن صفةٍ أو (٨٧) غيرِها إذْ عارِضُه بالنسبة إلى المسكوتِ المشتَمِل على العلّة كأنّه لَم يُذكَر»<sup>(٣)</sup>.

(وقيل: «لا يَعُمَّه إجماعاً) لوجود العارضِ، وإنَّما يُلحَق به قياساً».

وعدمُ العموم هو الحق<sup>(٤)</sup>، كما قال المصنف<sup>(٥)</sup>، لا سيَّما قد ادعى بعضُهم <sup>(٢)</sup> الإجماعَ عليه كما أفادته العبارةُ، بخلاف مفهومِ الموافقة، لأنّ المسكوتَ هنا أدوَنُ مِن المنطوقِ بِخلافه هناك كما تقدَّم (٧).

و «بَلْ» هنا انتقاليةٌ، لا إبطاليةٌ.

(١) أي لعدمٍ معارضةِ ما يقتضي التخصيصَ بالذكر ككونه جوابَ سؤالٍ أو بيانَ حادثةِ للقياسِ، وذلك كأنَّ نقول في جوابِ: هل في الغنم السائمةِ زكاةٌ؟ : "في الغنم السائمة زكاةٌ»، فالمعلوفةُ المسكوتةُ عن حكمِها يَجوزُ قياسُها على السائمةِ بجامع كونِهمإ غنماً.

(شرح الكوكب: ٣/ ٤٩٧ ، البناني: ١/ ٣٩٥).

(٢) أي بناءً على «أنّ دلالة المفهوم على المسكوت لفظية»، ولا قائل به كما قال ابنُ الحاجب في المختصر (٢/ ١٧٣).

وقوله «المسكوت» مفعول مقدَّم، وقوله «المعروض» فاعلٌ متأخر، وهو اللفظُ العامُ كـ «الغنم» في قولك «في الغنم السائمة وكانَّه، إذ «السائمةُ» عارضةٌ له.

وإنّما قال «المعروض» بدل «الموصوف» لئلا يتوهّم اختصاصُه بمفهوم الصفة، وهو لا يختصُّ به، لأنّ هذه الأمورَ تَمنعُ المفهومَ في الصفةِ والشرطِ وغيرهما .

(منع الموانع، ص: ٤٣٤، التشنيف: ١/ ١٧٠، البناني: ١/ ٣٩٥).

(٣) أي وكأنّ الوصف لم يُذكر، وهو «السائمة» في قولنا: «في الغنم السائمة زكاة»، و «اللاّتِي في حجورِكُم» في آية الربيبة، وكأنّه قال: «في الغنم زكاة»، و«ربائبكُم من نسائكم».(البناني: ١/ ٣٩٥).

(٤) الذي عليه الجماهير من المالكية والشافعية والحنابلة.

(مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٧٣، التشنيف: ١/ ١٧٠، شرح الكوكب: ٣/ ٤٩٧).

- (٥) أي في منع الموانع(ص: ٤٣٤).
- (٦) أي ابن الحاجب في مختصره(٢/ ١٧٥) حيث قال عقب قوله: ( وقيل: يعمُّه): «لا قائلَ به».
  - (٧) انظر: «فحوى الخطاب ولَحنُ الحطاب»: ١٨٧/١.

# [ أَنْوَاعُ مَفْهُومِ المُخالَفَةِ ]

وَ هو صِفَةٌ كـ «الغَنَم السَّائمةِ»، أو « سَائَمةِ الغَنَم »،

### [أنْواعُ مَفهُوم المُخالَفَةِ]

(وهو:

١- صفةً) أي مفهوم المخالفة بِمعنى مَحلِّ الْحُكم مفهومُ صفةٍ. قال المصنف: «والمرادُ بِها لفظٌ مُقيِّدٌ لآخَر، ليس بشرطِ ولا استثناءِ ولا غايةٍ، لا النعتُ فقط» (١). أي أخذاً من إمام الحرمين (٢) وغيره، حيث أدرجوا فيها العددَ والظرفَ مثلاً ؟

(كالغنم السائمة أو سائمة الغنم)(٣) أي الصفة كـ«السائمة» في الأول مِن «في الغنم السائمة زكاة»، وفي الثاني من «في سائمة الغنم زكاة»، قُدّم مِن تأخير، وكلٌّ منهما يروَى حديثاً(٤). ومعناه ثابتٌ في حديث البخاري « وفي صَدَقَةِ الغَنمِ في سَائِمَتِها إذا كَانَت أَرْبَعيِنَ إلَى عِشْرينَ وَمِائَةٍ شَاةً، إلن»(٥).

(١) منع الموانع للمصنف(ص:٥١٢).

(٢) البرهان لإمام الحرمين: ١/٤٥٤.

(٣) قال المصنف رحمه الله في منع الموانع(ص: ٩١٢): «وإذا كان المعنيُّ بالصفة التقييدُ كان المقيَّدُ في قولنا: «في سائمة الغنمِ (كاةً» إنّما هو «الغنمُ»، وفي قولنا: «في سائمة الغنمِ (كاةً» إنّما هو «السائمة»، فمفهومُ الثاني عدمُ وجوبِ الزكاةِ في الغنمِ المعلوفةِ، ومفهومُ الثاني عدمُ وجوبِ الزكاةِ في غير الغنم كالبقرِ مثلاً.

وأمّا عَدَمُ وجَوبِ الزكاةِ في الغنم المعلوفةِ بالنسبةِ إلى التركيبِ الثاني فمن بابِ مفهومِ اللقبِ كما أنّ عدمَ وجوبِ الزكاةِ في البقرِ بالنسبةِ إلى التركيبِ من بابِ مفهومِ اللقبِ، لأنّ المقيّدَ في الأولِ «الغنمُ» وفي الثاني «السائمة»، فعُلم أنّ للتركيبين منطوقاً ومفهومَ صفةٍ ولقب:

أمًا منطوقُهما واحدٌ وهو وجوبُ الزكاةِ في الغنمِ السائمةِ. وأمّا مَفهومُ الصفةِ في الأولِي عدمُ وجوبٍ الزكاةِ في الغنمِ المعلوفةِ، وفي الثاني عدمُ وجوبِ الزكاةِ في سائمةِ غير الغنمِ. وأمّا مفهومُ اللقبِ في الأولِ عدمُ وجوبٍ الزكاةِ في غيرِ الغنمِ، وفي الثاني عدمُ وجوبِ الزكاةِ في غيرِ السائمةِ.

فغرَضُنا هنا البحثُ عن مفهوم الصفةِ، ۖ فلمّا اختَلفَ بالنسبةِ إلى الصفتين أتينا بالمِثالينِ» .

- (٤) قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: أمَّا الأولُ وهو «في الغنم السائمةِ زكاةٌ» فلم أجِدْهُ في مصادرِ الحديث المتوفرةِ لدَيَّ، وأمّا الثاني رواه أبو داود في الزكاة، باب زكاة السائمة (١٣٣٩) ضمنَ حديثٍ طويلٍ، والله تعالى أعلم.
  - (٥) رواه البخاري في الزكاة باب زكاة الغنم(١٣٦٢). وسيأتي في مبحث (وجوب العمل بالأحاد».

لا مُجَرَّدُ " السَّائِمَةِ " عَلَى الأَظهَرِ.

وهَلِ الْمَنْفِيُّ غَيْرُ سائمَتِها، أو غَيرُ مُطلَقِ السَّوائم؟: قَوْلانِ.

(لا مُجرَّدُ السائمةِ)(١) أي مِن «في السائمة زكاة» إنْ رُوي فليس من الصفة (على الأظهر) لاختلال الكلام بدونِه ك «اللَّقِبِ»(٢).

وقيل: «هو منها لدلالتِه على «السَّوم» الزائد على الذاتِ بِخلاف «اللقبِ»، فيفيد نفْيَ الزكاة عن المعلوفة مطلقاً، كما يُفيد إثباتَها في السائمة مطلقاً».

ويؤخذ من كلام ابن السمعاني (٣) أنّ الجمهور على الثاني حيث قال: «الاسمُ المشتقُ (٨٨) كالمسلم والكافر والقاتل والوارث ، يجري مجرى المقيَّدِ بالصفة عند الجمهور»(٤).

(وهل الْمَنْفِيُّ) عن محليةِ الزكاة في الْمثالَين الأوَّلَين (غيرُ ساثمتِها)، وهِيَ معلوفة الغنمِ، (أو غيرُ مطلَقِ السَّوائم)، وهو معلوفةُ الغنم وغيرِ الغنم<sup>(ه)</sup>؟ (قولاَن):

الأولُ \_ ورجّحه الإمامُ(٦) الوازي وغيره (٧) \_ : ينظر إلى السوم في الغنم.

(١) إشارةٌ إلى أنّ صورةَ مفهومِ الصفةِ المتفق عليها أنْ تُذكّر الذاتُ العامةُ، ثُم إحدى صفتَيها كالمثالَين السابقين، لأنّه لا فائدةَ للصفةِ إلاّ نفْيُ الحكم، والكلامُ لا يَختلُّ بدونِها.

أمّا إذا ذُكرت الصفةُ بدونِ الذَاتِ كماً في «في السائمةِ زُكاةٌ» هلّ لها مفهومٌ نظراً أنّها صفةٌ، أو لا نظراً أنّها كاللقب في اختلالِ الكلام بدونِها.(التشنيف: ١/ ١٧١).

- (٢) اختاره شيخُ الإسلام في لُبُّ الأصول وشرحِه(ص: ٣٩).
- (٣) وابنُ السَّمعاني: هو منصور بن محمد بن عبد الجبار، أبو المظفر السمعاني الشافعي، يُعرَف بالسمعاني وابن السمعاني، الفقيه الأصولي، تفقَّه على أبيه مذهبَ الحنفيةِ، ثم تحوَّل شافعياً بعد أنْ لَقيَ أبا إسحاق الشيرازي وابنَ الصباغ، له كتب نفيسةٌ منها: قواطع الأدلة في الأصول، والبرهان، وغيرهما، توفي رحمه الله سنة ٤٨٩هـ بِمَرْو ودُفن بِها. (الفتح المبين: ٢٧٩/١).
  - (٤) أي من الشافعية والحنابلة.

(الإحكام: ٣/ ٩٦، التشنيف: ١/ ١٧٢، شرح الكوكب: ٣/ ٥٠٤).

- (٥) لا خلاف أنّ الْمنفيّ «فيرُ السائمة»، وإنّما الخلافُ هل هي غيرُ سائمةِ الغنمِ أو سائمةٌ كلّ شيءٍ؟ (التشنيف: ١/ ١٧٢).
  - (٦) المحصول للرازي: ٢/ ١٤٨.
- (٧) كالشيخ أبي إسحاق في اللمع(ص:٤٦). وهو الراحجُ لدى المالكية والشافعية والحنابلة، لأنّ المفهومَ نقيضُ المنطوقِ، والمنطوقُ «سائمة الغنم» دون غيرِها.

(شرح التنقيع، ص: ٢٧٣، التشنيف: ١/ ١٧٢، شرح الكوكب: ٣/ ٥٠١).

ومنها: العِلَّةُ، و الظُّرفُ، و الْحالُ، ..........

والثاني: إلى السوم فقط، لِتَرتُّبِ الزكاة عليه في غير الغنمِ من الإبل والبقر(١).

وجوَّز المصنف (٢) أن تكون الصفةُ في «سائمة الغنم» لفظ «الغنم» على وزانِها في «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلمٌ (٢) كما سيأتي (٤)، فيُفيدُ نفْيَ الزكاة عن سائمة غير الغنمِ وإنْ ثبتَت فيها بدليلٍ آخر.

وهو بعيدٌ، لأنّه خلاف المتبادر إلى الأذهان .

(ومنها)أي من الصفة بالمعنى السابق:

آ ـ (العِلَّةُ) (٥) نحو «أعط السائل لحاجته» (٢) أي المحتاج دون غيرهِ.

ب - (والظرفُ) زماناً (٧) ومكاناً (١)، نَحو «سَافِر يوم الجمعة» أي لا في غيره، و «اجلس أمامَ فلان» أي لا وراءه.

جـ (والحالُ)(٩) نحو «أُحسِن إلى العبد مطيعاً» أي لا عاصياً.

(١) وهو روايةٌ عن الإمام أحمد، واختاره ابن عقيل من أصحابِه.(شرح الكوكب: ٣/ ٥٠١).

(٢) أي في منع الموانع(ص:١٩٥).

- (٣) أي من أنّ مفهومَه «أنّ مطل غيرِ الغني ليس بظلمٍ»، لا أنّ «غيرَ المطل ليس بظلم».
   (النجوم اللوامع: ١/ ٣٤٤).
  - (٤) «مسألة: حجية المفاهيم»: ١/١١.
- (٥) قال الولي العراقي في الغيث الهامع (١/ ١٢٤): "وفَرَّق القرافي بين مفهوم العلة ومفهوم الصفة بأن الصفة قد تكونُ مُكمِلةً للعلةِ، لا علةً، وهي أعَمُّ من العلةِ، فإنّ وجوب الزكاةِ في «السائمةِ» ليسَ للسَّوم، وإلاّ لوجَبَ في الوحوشِ، وإنّما وجَبَت لِنِعَمة الملكِ، وهو مع السَّوم أتمُّ منه مع العَلف».
- (7) مثاله من المرفوع قولُه ﷺ: "ما أَسْكَرَ كَثيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ"، فمفهومُه: أنّ ما لا يُسِكر كثيرُهُ لا يَحرُم. رواه أبو داود في الأشربة، باب النهي عن المسكر (٣٦٨١)، والترمذي في الأشربة، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليه حرام (١٨٦٥)، وقال: "وفي الباب عن سعد، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وخوات بن جبير. وهذا حديث حسن غريب من حديث جابر"، وابن ماجه في الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليه حرام (٣٣٩٣)، كلهم عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً، ورجالُه ثقات.
  - (٧) مثاله: قوله تعالى في سورة البقرة (الآية: ١٩٧): ﴿الْعَبُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَنتُ ﴾ .
  - (٨) مثاله: قوله تعالى في سورة البقرة (الآية: ١٩٨): ﴿ فَأَذْكُنُوا اللَّهَ عِنْـٰدَ ٱلْمُشْـَعَرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ .
  - (٩) مثاله: قوله تعالى في سورة البقرة (الآية: ١٨٧): ﴿وَلَا نُبْشِرُوهُنَ وَأَنْتُرُ عَلَكِفُونَ فِي الْسَكَنْجِدُ ﴾ .

#### و العَددُ. وشَرطٌ، وغايةٌ، و«إنّما»،

د. (والعددُ)(١)(١) نحو قوله تعالى: ﴿ فَأَجَلِدُوهُمْ ثَمَّيْنِ جَلْدَةً ﴾ (٣) أي لا أكثرَ مِن ذلك ، وحديث الصحيحين "إذا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إناءِ أَحَدِكُم فلْيَغسِلْه سَبْعَ مَرَّاتٍ » (٤) أي لا أقلَّ من ذلك (٥).

٢- (وشرطً) عطفٌ على «صفة» نحو ﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ ﴾ (١) أي فغيرُ أولاتِ الحمل لا يَجِب الإنفاقُ عليهنَّ (٧).

٣ـ (وغايةٌ) نَحو ﴿فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً﴾ (^^ أي فإذا نكحَتْه تَحلُّ ﴿٨٩﴾ للأوَّل بشرطِه.

- (۱) أما مفهومُ المعدود كقوله ﷺ: «أُحِلَّت لَنَا مَيْتَتَانِ ودَمَانِ الْلَيِلِ سَاةً» في قوةِ قولِك: «في إبلِ خَمسِ سَاةً» بأنّ العددَ يُشيِه الصفة، لأنّ قولك: «في خَمْسِ مِن الإبلِ سَاةً» في قوةِ قولِك: «في إبلِ خَمسِ سَاةً» تُجعَل «الخمس» صفةً لـ «الإبلِ»، وهي إحدى صفتَي الذاتِ، لأن الإبلَ قد تكون خمساً وأقل وأكثر، فلمّا قيد وجوبُ الشاةِ بالخمس فهيمَ أن غيرَها بخلافه. فإذا قُدِمَ لفظُ العددِ كان الحُكمُ كذلك. وأما المعدودُ فلم يذكر مَعه أمرٌ زائدٌ يُفهَمُ منهُ انتفاءُ الحُكم عَمّا عداه فصارَ كـ «اللَّقبِ». والحديثُ رواه ابن ماجه في الصيد، باب صيد الحيتان والجراد (٣٢١٨)، وأحمد في مسنده (٢٧٩٩)، والدارقطني في سننه (٤/ ٧٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/١٠). واختلف في وقفه ورَفعِه، ولا يَضرُّ ذلك، لأنّ مثله مِن قول الصحابي في حُكم المرفوع. (الغيث الهامع: ١/ ١٢٥)، التلخيص الحبير: ٢٧٦).
  - (۲) وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة، إلا أنّ الحنابلة أنكروا العدد.
     (نشر البنود: ١/ ٨١، القواطع: ١/ ٢٥١، شرح الكوكب: ٣/ ٥٠١).
    - (٣) سورة النور، الآية: ٤.
- (٤) رواه البخاري في الوضوء، باب الماء الذي يغسل فيه شعر الإنسان(١٧٢)، ومسلم في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب (٦٤٨)، وأبو داود في الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب(٣٣)، والنسائي في الطهارة، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب(٣٦٤).
- (٥) قال الإمام النووي في شرح مسلم(٣/ ١٧٦): «في الحديث وجوبُ غسل نجاسةِ ولوغِ الكلبِ سبعَ مرات، وهذا مذهبنا ومذهبُ مالك وأحمد والجماهير. وقال أبو حنيفة: يكفي غسلُه ثلاث مرات، والله أعلم».
  - (٦) سورة الطلاق، الآية: ٦.
- (٧) اتفق العلماء على وجوبِ النفقةِ للبائنِ الحاملِ، واختلفوا في وجوبِها للبائنِ الحامل على مذهبَين: أحدهما: لا تَجبُ، قاله المالكية والشافعية والحنابلة؛ ثانيهما: تَجبُ، قاله الحنفيةُ.(أحكام القرآن للجصاص: ٥/ ٣٥٦) الشرح الكبير: ٢/ ٥١٧، الروضة: ٩/ ٨٦، كشاف القناع: ٥/ ٤٦٥).
  - (A) سورة البقرة، الآية: ٣٣.

ومثلُ «لا عالِمَ إلا زيدٌ»، وفصلُ المبتدأِ من الخبرِ بضميرِ الفصلِ، وتقديمُ المعمولِ.

# [أَعْلَى أنواع الحَصْرِ]

وأعلاهُ « لا عالِمَ إلاّ زيدٌ »، ثُمَّ ما قِيل: « مَنْطُوق بالإِشَارةِ » ، ثُمَّ غَيرُه .

٤ ـ (و «إنَّما») نحو ﴿ إِنَّكُمْ آلِلَهُ كُمُ ٱللَّهُ ﴾ (١) أي فغيرُه ليس بإلَهِ. والإله: المعبودُ بِحَقّ.

٥- (ومثلُ«لا عالِمَ إلا زيدٌ»)هِما يَشتمل على نفي واستثناء نحو «ما قام إلا زيدٌ»، منطوقهما نفيُ العلم والقيام عن غير زيدٍ، ومفهومُهما إثباتُ العلم والقيام لزيدٍ.

٦- (وفصلُ المبتدأِ مِن الخبر بضمير الفَصلِ) نحو ﴿ أَمِ الْخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَا ۚ فَاللَّهُ هُو الْوَلِّي ﴿ ( ) أَي فَعَيرُه لِيس بولِيِّ أَيْ ناصرٍ .

٧- (وتقديثمُ المعمولِ) على ما سيأتي (٣) عن البيانيين كالمفعول، والجار والمجرور، نحو ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ ﴾ (١) أي لا غيرَك ، ﴿ لَإِلَى اللهِ تَحْشُرُونَ ﴾ (٥) أي لا إلَى غيره.

### [أَعْلَى أنواع الحَصْرِ]

(وأعلاه) أي أعلَى ما ذُكِر من أنواع مفهومِ المخالفة («لا عالِمَ إلاّ زيدٌ») أي مفهومُ ذلك ونحوه، إذ قيل: «إنّه منطوقٌ أي صراحةً، لسرعة تبادره إلى الأذهان» (٢).

(ثُمَّ ما قيل): "إنّه (منطوقٌ) أي (بالإشارة) كمفهوم "إنّما" و «الغاية" كما سيأتي (٧) لتبادره إلى الأذهان.

(ثُمَّ غيره) على الترتيب الآتي (٨).

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية: ٩٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: «مسألة: ترتيب المفاهيم»: ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة، الآية: ٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية:١٥٨.

<sup>(</sup>٦) ومِمَّن قاله أبو إسحاق الشيرازي وابنُ القطان من الشافعية، والقرافي من المالكية. (البحر: ٥٠/٤).

<sup>(</sup>٧) أي كما يأتي في «مسألة: ترتيب المفاهيم»: ٢٠٦/١.

 <sup>(</sup>٨) وبهذا الترتيب قال أيضاً المالكيةُ والحنابلة.
 (نشر البنود: ١/ ٨٤، شرح الكوكب: ٣/ ٥٢٣).

# مسألةً: [ حُجِيَّةُ الْمَفَاهِيم ]

الْمَفَاهِيمُ إِلاَّ «اللَّقَبّ» حُجَّةٌ: لُغَةً،

# ( مسألةً: [ حُجِيَّةُ الْمَفَاهِيم ]

الْمَفاهيمُ) المخالفةُ (إلا «اللقَبَ»(١) حجةٌ لغةً)(٢) لقول كثيرٍ من أئمة اللغة بِها، منهم أبو عبيدة (٣)، وأبو عُبيد (٤) تلميذُه، قالا في حديث الصحيحين مثلاً « مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ»(٥): «إنّه

(١) مفهومُ «اللقب»: هو تعليقُ الحُكمِ بالاسم الجامدِ سواء كانَ اسمَ جنسِ، أو عَلَماً، أو لَقباً، أو كُنيّةً.
 وليسَ المرادُب «اللقب» هنا الاصطلاحُ النحوي، بل أعمُّ منه ومِن الاسم والكنيةِ.

ثم المشهورُ عند الجمهور مِن الشافعيةِ والمالكية والحنابلة عدمُ حجيةِ مفهومِ «اللقب» مطلقاً، أي سواغ وَرَدَ في مَعرضِ الامتنانِ أو غيره، ولكنّه مقيدٌ به «أنه حجةٌ في مَعرضِ الامتنان دونَ غيرهِ»، كما في قوله تعالى في سورةِ في قوله تعالى في سورةِ الفرقان (الآية: ٤٨) ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءَ مَاءً طَهُورًا﴾، وقولهِ تعالى في سورةِ الأنفال (الآية: ١١): ﴿وَيُثِرِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءَ مَاءً لِيُطَهِّرِكُم بِهِ.﴾، فعيرُ الماءِ ليسَ بطهورٍ فلا يجوزُ تطهيرُ به.

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في التحفة (١/٥٧٦): "يَتيممُ بكُلِّ ما صَدَق عليه اسمُ تُرابٍ، لأنه الصعيدُ في الآية كما قال ابنُ عباس وغيرُه.

ومِمًّا يَمنعُ تأويله بغيره قوله تعالى: ﴿ فَآمَسَحُوا بِوَجُوهِكُمْ وَآيَدِيكُمْ مِنْخُ ﴾ [سورة المائدة ، الآية : ٢] ، وصَحَّ «جُعلَت الأرض كلها لننا مَسْجِداً وجُعلَ تربتها لنا طهوراً » [رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ، باب جُعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً (١١٦٥)]. والاسمُ اللقبُ في حيز الامتنان لَهُ مفهومٌ » .

ومثله: في حاشية ابن قاسم على التحفة: ١/٥٥٧، وحاشية الشرواني على التحفة: ١/٥٧٧).

(٢) أي عند المالكية والشافعية والحنابلة .

(شرح التنقيح، ص: ٢٧٠، التشنيف: ١/ ١٧٦، الغيث الهامع: ١/ ١٢٨، شرح الكوكب: ٣/ ٥٠٠).

- (٣) وأبو عُبيدة: هو معمر بن المثنَّى التيمي البصري، أبو عبيدة، أحد كبار الأئمةِ في اللغةِ، وأجمع الناس للعلم، وأعلمهم بأيامِ العرب، وأخبارِها، وأكثرهم روايةً، له كتبٌ كثيرة في الغرائب وأيام العرب، وكان مُخِلاً بالنحوِ، متَّهماً في رأيه، توفي سنة ٢١٠هـ (التهذيب للتووي: ٢/٣٧).
- (٤) وأبو عُبَيد: هو القاسم بن سلام أبو عبيد، تفقَّه على الشافعي، كان إماماً في التفسير، والقراءات، والحديث، واللغة، وغيرها الكثير، تولَّى قضاء طرسوس ثماني عشرة سنة، وكان كوفياً في النحو، وكتبُ مستحسنةٌ ورواتُه ثقات، وكان ورعاً ديناً جواداً، توفي سنة ٢١٩هـ. (التهذيب للنووي: ٢/ ٥٣٥).
- (٥) رواه البخاري في الحوالة، باب الحوالة(٢٢٨٧)، ومسلم في المساقاة، باب تحريم مطلل الغنيّ (٣٣٤٥)، والنسائي في البيوع، الغنيّ (٣٣٤٥)، والنسائي في البيوع، باب الحوالة (٤٧٠٥).

يَدلُّ على أنَّ مطْلَ غيرِ الغنيِّ ليس بظُلمٍ" (١٠). وهُم إنَّما يقولون في مِثل ذلك ما يعرفونه مِن لسان العرَب.

(وقيل): حجة (شرعاً) (٢) لِمعرفة ذلك مِن مَوارد كلامِ الشارع، وقد فَهِم ﷺ مِن قولِه (٩٠ أنّ حكم ما زاد على السبعين بِخلاف (٩٠ أنّ حكم ما زاد على السبعين بِخلاف حكمه، حيث قال كما رواه الشيخان: «خَيَرنِي اللهُ وسَأَزِيدُهُ علَى السَّبعينَ» (٤).

(وقيل): «حجة (معنى) أي من حيث المعنى، وهو أنه لو لم يَنفِ المذكورُ الحكمَ عن المسكوتِ لَم يكُن لذكرِه فائدةً».

وهذا كما عبَّر عنه هنا بـ «المعنى»، عبر عنه في مبحث «العام» كما سيأتي<sup>(٥)</sup> بـ «العقل»، وفي «شرح المختصر»<sup>(٢)</sup>هنا بـ «العرف العام»، لأنه معقولٌ لأهلِه<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) غريب الحديث لأبي عُبيد: ٢/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) قاله يضع الشافعية. (شرح الكوكب: ٣/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في التفسير، باب قوله تعالى ﴿ آسَتَفْفِرَ لَمُمْ أَوْ لَا نَسْتَغْفِرَ ﴾ (٤٣٠٢)، ومسلم في فضائل الصحابة، باب فضائل عمر (٦١٠٥٨)، والترمذي في التفسير، باب من سورة التوبة (٣٠٩٧)، والنسائي في الجنائز، باب القميص في الكفن (١٨٩٩)، وابن ماجه في الجنائز، باب الصلاة على أهل القبلة (١٨٩٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: قما يعمّ عقلاً، لا لغةً»: ٣٤٦/١.

<sup>(</sup>٦) رفع الحاجب للمصنف: ٣/ ٥١٠.

 <sup>(</sup>٧) نبّه به على أنه لا خلاف بَيْنَ الثلاثةِ في الحقيقةِ، وإنّما الخلافُ بَيْنَهما في التسميةِ فقط، كما قال شيخُ الإسلام في النجوم اللوامع(١/٣٤٨)، خلافاً للزركشي في التشنيف(١/ ٣٤١)، والعراقي في الغيث الهامع(١/ ٣٤٨) في قولهما بالأوَّلِ، والله تعالى أعلم.

# واحْتَجَّ بـ «اللَّقَبِ» الدَّقَّاق، والصَّيْرَفِي، وابنُ خُوَيْزِمَنْدَاد، وبعضُ الحنابلةِ.

(واحتجَّ به اللَّقب اللَّقَاقُ (١) والصَّبْرَفِي (٢) من الشافعية ، (وابنُ خُويْزِمَنْدَاد) (٣) من المالكية (٤) ، (وبعض الحنابلة) (٥) ، عَلَماً كان أو اسمَ جِنسِ ، نحو (على زيد حجٌ » أي لا على عمرو ، و «في النَّعَمِ زكاةٌ » أي لا في غيرها مِن الماشية ، إذ لا فائدةَ لذِكرِه إلا نفي الحكمِ عن غيره (كالصفة » .

وأجيب: بأنّ فائدتَه استقامةُ الكلام، إذ بإسقاطِه يَختَلُّ، بخلاف إسقاطِ «الصفة».

(۱) واللَّقَاق: هو محمد بن محمد بن جعفر البغدادي الشهير بالدقاق الشافعي، الفقيه الأصولي، كان فاضلاً عالماً بعلوم كثيرة خاصةً الفقه والأصول، ولي قضاءَ كَرخَ بغداد، له كتبٌ مفيدة منها شرح المختصر، توفي رحمه الله سنة ٣٩٢هـ

(طبقات الشافعية للإسنوى: ١/ ٢٥٣).

(۲) والصَّيْرَفي: هو محمد بن عبد الله البغدادي الشافعي أبو بكر، المعروف بالصيرفي، من أثمة أصحابنا المتقدِّمين، أصحاب الوجوه، والمصنفين البارعين، كان إماماً في الفقه والأصول، أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي، وله مصنفات في الفقه والأصول، منها: شرح الرسالة، توفي رحمه الله سنة ٣٣٠هـ. (التهذيب للنووي: ٢/ ٤٨٢).

تنبيه: قال الزركشي في التشنيف(١٧٧/١): "واعلَم أنّ نسبةَ القولِ بحجيةِ مفهومِ "اللقبِ" إلى الدقاق مشهورٌ، وأمّا الصَّيرَفِي فاعتمدَ المصنفُ فيه أنّ السُّهيلي نقلَه في "نَتائج الأبكار" في باب العطفِ عنه، وهو غريبٌ، ولعلَّه تَحرَّف عليه بالدَّقَاقِ».

- (٣) وابنُ خُوَيْزِ مَنْدَاد: هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن إسحاق بن خُويْزِمَنْداد، أبو عبد الله البصري المالكي، تفقَّه على الأبْهَري، وكان يُجانِبُ علمَ الكلامِ وأهلَه، وله مصنفات في التفسير والخلافِ والأصول، وله اختيارات، توفي رحمه الله سنة ٣٩٠هـ. (الدِّيباج المذهب: ٢/٢٢٩).
- (٤) قال أبو الوليد الباجي المالكي رحمه الله في الإحكام (٢/ ٤٤٦): «ذَهبَ الجمهورُ من أصحابنا إلى القول بدليل الخطابِ، وهو: أن تعليقَ الحكم على الصفةِ يَدُلُّ على انتفاء ذلكَ الحُكمِ عَمَّنُ لم تُوجَد فيه.

وجاوَزَ ذلكَ بعضُ أصحابنا ك**ابنِ خويز منداد وابنِ القصا**ر إلى أن تعليق الحُكم على الاسم يَدُلُّ على انتفائِهِ عمَّن عَدَا ذلكَ الاسم» .

(٥) قال ابنُ النجار الحنبلي في شرح الكوكب(٣/ ٥٠٩): « اللَّقبُ حجةٌ عند أحمد، ... ونَفَاه ابنُ عقبل، والموقَّق». فعُلم أنَّ الحنابلة يقولون به كما قال الأمدي في الإحكام(٣/ ١٠٤)، وبعضُهم ينكرونه، فانقلب الأمرُ على المصنف سَهواً، والله تعالى أعلم.

# وأَنْكَرَ أَبُو حَنيفَةَ الْكُلَّ مُطْلَقاً، وقَوْمٌ في الْخَبَرِ، والشيخُ الإمامُ في غيرِ الشرعِ،

ويَقوَى - كما قال المصنف (١) - الدَّقاقُ المشهورُ بـ «اللَّقب» بِمَن ذُكر معه خصوصاً الصَّيْرَفِي، فإنّه أقدَمُ منه وأجَلّ .

(وأنكر أبو حنيفة الكُلَّ مطلَقاً) أي لم يَقُل بشيءٍ مِن مفاهيم المخالَفةِ، وإنْ قال في المسكوت بِخلاف حُكمِ المنطوق، فلأمرِ آخَرَ، كما في انتفاءِ الزكاة عن المعلوفةِ، قال: «الأصلُ عدم الزكاةِ، ووردَت في السائمة، فبقِيَت المعلوفةُ على الأصل»(٢).

(و) أنكَر الكُلَّ (قومٌ في الخبر)، نحو «في الشامِ الغنَمُ السائمةُ»، فلا ينفي المعلوفة عنها، لأنّ الخبر له خارجي يجوز الإخبارُ ببعضِه، فلا يتعيَّنُ القَيدُ فيه للنفي، بِخلاف الإنشاءِ، لأنّ الخبر له خارجي يعناه مِما تقدَّم، فلا خارجي له، فلا فائدةَ للقيدِ فيه إلا النَّفْيُ (٣).

(و)أنكرَ الكلَّ (الشيخ الإمامُ) والدُّ المصنف (في غيْرِ الشرعِ)من كلام المصنِّفِين والواقِفِين لغلبَةِ الدُّهول عليهم، بخلافه في الشرعِ من كلام الله تعالى ورسولِه ﷺ الْمُبلِّغِ عنه، لأنّه تعالى لا يَغيبُ عنه شَيْءٌ (1).

<sup>(</sup>۱) عبارتُه رحمه الله في منع الموانع(ص: ٤٧٠): "وتصريحُنا في مسألة "مفهوم اللقب" بالصيرفي وابنِ خُويزِمَنْداد للتنبيهِ على أنّ للدَّقاقَ رُفقاءَ مَعنِيِّن وإنْ اشتُهِرَت المسألةُ به وحْدَه، وقد كان الصيرفي أقدمَ منه وأجلَّ، وهو ـ أعنِي الصيرفي ـ الذي كان يُقال: لم يَخلُق اللهُ بعد الشافعي أعلمَ بالأصولِ منه، فبمثلِه يقوَى قولُ الدَّقاق، ويُعلَم أنّ للدقاق سلفاً صالحاً في مقالتِه».

 <sup>(</sup>۲) قاله الحنفية، والمعتزلة، وجماعة من المالكية، وابنُ سريج، والقفال، والغزالي، والرازي والآمدي من الشافعية. (تيسير التحرير: ١/٩٩، المحصول: ٢/ ١٣٦، المستصفى: ٢/ ١٩٢، الإحكام: ٣/ ٧٧، شرح الكوكب: ٣/ ٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) هذا أخذه المصنف من قولِ ابنِ الحاجب في المختصر(٢/ ١٧٥): "قالوا[أي منكروا المفهوم]: لو ثبتَ لثَبَتَ في الخبرِ، وهو باطلّ، لأنّ مَن قال: "في الشام الغنمُ السائمةُ" لم يدلٌ على خلافِه قطعاً". وهو لا يساعدُ صنيعَ المصنفِ، وكلامُ العلماء متفقٌ على عدمٍ ورودِ المفهومِ في الأخبارِ.

<sup>(</sup>التشتيف: ١/ ١٧٨)، الغيث الهامع: ١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٤) الفتاوى للتقي السبكي: ٢/ ١٢٤. وعكسه متأخرو الحنفية، فقالوا: إنّ تخصيصَ الشيءِ بالذكرِ لا يدلُّ على نفْيِ الحُكمِ عمَّا عداه في خطابِ الشارعِ. أمّا في متفاهمِ الناسِ وعُرفِهم وفي المعاملاتِ والعقلياتِ فإنه يدلُّ . (التقرير والتحبير: ١/ ١٧٧).

# وإمَامُ الْحَرْمَين «صِفَةً لا تُنَاسِبُ الْحُكمَ»، وقُومٌ «العَددَ» دونَ غيرِه.

(و) أَنكرَ (إمام الحرمين صفةً لا تُناسِبُ الحكمَ)كأنْ يقول الشارع "في الغنم العُفْرِ (1) الزكاةُ»، قال: "فهي في معنى "اللَّقَبِ»، بخلاف المناسبة ك "السَّوم"، لِخِفَّة مُؤنّةِ السائمةِ، فهي في معنى العِلَّة (٢).

ولكون «العلة» غيرَ «الصفةِ» بِحسب الظاهرِ خلاف ما تقدَّمُ (٣) أطلَقَ الإمامُ الرازي عنه إنكارَ الصفةِ (٤).

ولكون «غير المناسبة» في معنى «اللقبِ» أطلق ابن الحاجب عنه القول بـ «الصُّفَةِ» (٥٠).

وأما غيرهما<sup>(١)</sup> مِما تَقدَّم فصرَّح منه بـ «العلَّةِ»، و «الظرفِ»، و «العَددِ»، و «الشرطِ»، و «**إنّما**»، و «مَا وإلاّ». وسكت عن الباقي، وهو كالمذكور<sup>(٧)</sup>.

(و)أنكرَ (قومٌ «العَددَ» دون غيرو)، فقالوا: «لا يَدُلُّ على مخالفةِ حُكمِ الزائدِ عليه أو الناقصِ عنه كما تقدَّم (٨) إلا بقرينةٍ» (٩).

- (١) قال الخطابي في الغريب(١٤٨/١): «العَفرْاء: التي يضربُ لونُها إلى البياضِ، أخذت من عفرةِ الأرضِ، وهي لونُها الأغبَر، ومنه قيل للظِباء: العُفْر».
  - (٢) البرهان لإمام الحرمين: ١/ ١٧٤.
  - (٣) انظر: «أنواع مفهوم الخالفة»: ١٧٤/١.
- (٤) حيث قال في المحصول (١٣٦/٢): «الأمرُ المقيدُ بالصفَةِ كـ «زَكُّوا عَن الغَنَم السائمةِ» اختلفوا في أنه هل يَدُلُّ على أنه لا زكاةَ في غر السائمةِ؟ الحقُّ: أنه لا يَدُلُّ، وهو قولُ أبي حنيفة، واختيارُ ابن سُريج، والقاضي أبي بكر، وإمام الحرمين، والغزالي، وجمهورِ المعتزلة.
  - وذهب الشافعي و الأشعري رضي الله عنهما، ومُعْظمُ الفقهاءِ مِنَّا إلى أنَّهُ يَدلُّ».
- (٥) حيث قال في مختصر المنتهى (٢/ ١٧٥): «وأما مفهوم «الصفة» فقال به الشافعي، وأحمد، والأشعري، والإمامُ [أي إمام الحرمين، كما بيَّنه السبكي في شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب: ٣/ ٥٠٥]، وكثيرٌ. ونَفاهُ أبو حنيفة، والقاضي، والغزالي، والمعتزلةُ».
  - (٦) أي غير الصفةِ التي لا تُناسب، واللَّقب.(البناني: ١/٤٠٧).
- (٧) أي أنّ إمام الحرمين إنكر الصفة غير المناسبة، واللَّقب، وصرَّحَ بقبولِ مفهومِ العلةِ وما معها، وسكتَ عن غيرِها، فأنزِلَ المسكوتُ مقامَ المذكورِ.(البناني: ١/ ٤٠٧).
  - (A) انظر: «أنواع المفهوم المخالفة»: ١٧٤/.
- (٩) أي أنكَره العنفيةُ والمعتزلةُ والأشاعرةُ، والرازي في لمحصول(٢/ ١٢٩)، والآمدي في الإحكام (٣/ ٩٤) . والبيضاوي في المنهاج(١/ ٣٦٩)، والنووي في المجموع(٤/ ١٦١)، وشرح مسلم(٧/ ٢١).

### مسألةً: [ تَرْتِيبُ المَفَاهِيم ]

أما مفهومُ الموافقة فاتَّفقوا على حجيتِه (١)، وإن اختلفوا في طريقِ الدلالة عليه كما تَقَدُّم (٢).

### (مسألةُ: [ تَرتيبُ المَفَاهيم ]

1- الغاية قيل: «منطوقٌ) أي بالإشارة كما تقدم (٣) لتبادرِه إلى الأذهان»(٤).

(والحقُّ) أنّه (مفهومٌ) كما تقدَّم (٥)، ولا يلزَم من تبادُرِ الشيء إلى الأذهانِ أن يكون منطوقاً.

٢- (يَتلُوهُ) أي الغاية (الشرط)، إذْ لم يقُل أحد: "إنّه منطوقٌ».

وفي رتبة «الغاية» «إنّما»، فسيأتي قولٌ: «إنّه منطوقٌ» (٦) أي بالإشارة كما تقدَّم (٧)، ومثله في ذلك «فصلُ المبتدأ»، وتقدَّم أن مرتبة «الغاية» تَلِي مَرتبةَ «لا عالِمَ إلا زيدٌ» (٨).

٣- (فالصفةُ المناسبةُ) تَتْلُو «الشرطَ» لأن بعض (٩) القائلين به خالَفَ في «الصفة».

٤- (فمطلَقُ الصَّفةِ) عن المناسبةِ (غيرِ «العَددِ») من نعتٍ، وحالٍ، وظرفٍ، وعلَّةٍ غيرِ

وقبلة المالكية و الحنابلة، وجمهورُ أصحابنا، ونقله إمامُ الحرمَين في البرهان(١٦٧/١) عن الشافعي
 والجماهير.

(تيسير التحرير: ١/ ١٠٠، نشر البنود: ١/ ٨٣، شرح الكوكب: ٣/ ٥٠٧، الغيث الهامع: ١/ ١٣٠).

- (۱) هذا ما قاله الشارحُ تبعاً للعراقي في الغيث الهامع(۱/ ١٣١)، فيُحمَلُ على اتفاق مذاهبِ الأربعةِ، وإلاّ فالظاهريةُ لا يقولون به كما قال ابنُ حزم في كتابه مختصر إبطال القياس(ص: ٣٠).
  - (٢) انظر: «دلالة الموافقة قياسية»: ١/٩/١.
    - (٣) انظر: «أَعْلَى أنواع الحَصْر»: ١٠٠/١.
- (٤) قاله القاضي أبو بكر الباقلاني، وقال صاحبُ «البديع» من الحنفية: وهو عندنا من قبيل دلالةِ الإشارةِ.(التشنيف: ١/ ١٨٠).
  - (٥) انظر: «أنواع مفهوم المخالفة»: ١٩٩١.
  - (٦) انظر: «مسألة في إفادة إنّما الحصر»: ٢٠٨/١.
    - (٧) انظر: «أَعَلَى أنواع الحصر»: ١/ ٢٠٠ .
    - (٨) انظر: «أعلى أنواع الحصر»: ١/٢٠٠ .
  - (٩) هو أبو العباس ابن سُريج من الشافعية.(التشنيف: ١/ ١٨١).

فالعَدُه، فتَقديمُ الْمَعمولِ لِدَعُوى البَيَانِيِّينَ إفادتَه الاختصاص، وخالَفَهم ابنُ الحاجب، وأبو حيَّان.

والإخْتِصاصُ الْحَصْرُ، خِلافاً للشيخِ الإمامِ حيثُ أثبتَه، وقال: "ليسَ هو الْحَصْرُ".

مُناسبات، فهي سواءً، تتلو «الصفة المناسِبة».

هـ (فالعددُ) يَتلُو المذكوراتِ، لإنكارِ قومٍ له دونَها كما تقدَّم(١).

٦٠ (فتقديثمُ المعمولِ) آخِرُ المفاهيم، (لِدَعوَى البَيانِيِّين) في فَن المعاني (إفادتَه الاختصاص) أخذا من موارد الكلام البليغ .

(وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان)(٢) في ذلك.

٧- (والاختصاصُ) الْمُفادُ (الحصُوُ) الْمُشتملُ على نفي الحكمِ عن غيرِ الْمذكور، كما دلَّ عليه كلامُهم (٣).

(خلافاً للشيخ الإمام) والد المصنف، (حيث أثبتَه، وقال: «ليس هو الحصرُ)، وإنّما هو قصدُ الخاصِّ مِن جِهَة خصوصه، فإنّ الخاص كـ «ضَرَبَ زيدٌ» بالنسبة إلى مطلق «الضَّرب» قد يُقصَد في الإخبار به، لا من جهة خصوصه، فيؤتَى بألفاظه في مراتبِها، وقد يُقصَد مِن جهة خصوصه كالخصوص بالمفعول للاهتمام به، فيُقدَّم لفظُه لإفادة ذلك، نَحو «زيداً ضربتُ»، ﴿٩٣ فليس في الاختصاصِ ما في الحصر مِن نفي الْحُكم عن غيرِ الْمذكور.

وإنَّما جاء ذلك في ﴿ إِيَّاكَ نَعُبُدُ ﴾ للعلم بأنَّ قائليه أي المؤمنين لا يعبدون غيرَ الله».

وحاصله: أن التقديم للاهتمام، وقد يَنضَمُّ إليه الحصرُ لِخارج، واختاره المصنف في «شرح المختصر» (٤٠)، وأشارَ إليه هنا بقوله: «لِدَعْوَى البيَانِيِّين».

<sup>(</sup>١) انظر: «مسألة: حجية المفاهيم»: ١٠٥/١.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط لأبي حيان: ١٦/١.

 <sup>(</sup>٣) قاله الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. (رفع الحاجب: ٤/ ٢٤، شرح التنقيح، ص:٥٦، شرح الكوكب: ٣/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٤) أي واختار المصنف في شرح المختصر(٢٣/٤) ما قاله واللَّه وإنْ خالَّفه مُنا.

# مسألةٌ: [ في إفادَةِ «إنَّما» الحَصْرَ ]

«إِنَّمَا» قَال الآمِدي، وأَبُو حَيَّان: «لا تُفيدُ الْحَصْرَ»، وأبو إسحاق الشيرازي و

### (مسألةً: [ في إفادة «إنّما» الحَصْرَ ]

إنّما) بالكسر (قال الآمدي<sup>(١)</sup> وأبو حيان) (٢) كقول أبي حنيفة (٣) من جُملةِ ما تقدَّم عنه (٤): « (لا تُفيدُ النَّفْيَ المشتملَ عنه (٤): « (لا تُفيدُ النَّفْيَ المشتملَ عليه الحصرُ، وعلى ذلك حديث مسلم: «إنّمَا الرّبَا في النَّسيئَةِ» (٥)، إذ ربا الفضلِ ثابِتٌ إجْماعاً، وإنْ تقدَّمه خلافٌ.

واستفادةُ النفي في بعض المواضعِ مِن خارجِ، كما في ﴿ إِنَّكُمَ ۚ إِلَّهُكُمُ ۗ ٱللَّهُ ﴾ (٦)، فإنه سيق للرَّدُ على الْمُخاطَبين في اعتقادِهم إلَهيَّةَ غير الله»(٧).

(و) قال الشيخ (أبو إسحاق الشيرازي(٨) والغزالي(٩) و) صاحبه أبو الحسن (إلْكِيًا)

<sup>(</sup>١) الإحكام للآمدى: ٣/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيَّان: ٣/ ١٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) كما نسبَ الشارحُ هذا القولَ لأبي حنيفة نسبَه ابنُ النجار في شرح الكوكب(٣/ ٥١٥) لأكثرِ الحنفية، وهو عدمُ التحقيق، فالصحيحُ أنَّ «إنّما» تُفيدُ الحصرَ عندَهُم نُطقاً». قال أمير بادُ شاة الحنفي في تبسير المتحرير(١/ ١٣٢) تبعاً لابنِ الهُمام الحنفي وجامِع: «والنَّفْيُ في الحصر به «إنّما» بالمنطوقِ على الأرجح ، ونَسبُ صاحبُ «البديع» للحنفيةِ عدمَ إفادَتِها الحصرَ، وهو خطأ، وقد تكرَّر نسبةُ الحصرِ إلى "إنّما» في كتب الحنقية كما في كشف الأسرار، والكافي، وجامِع الأسرار، وغيرِها، ولذا لَم يُجِبُ أحدٌ منهم بِمَنْع إفادتِها الحصرَ في الاستدلالِ به "إنّما الأعمال بالنّيات على شرطِ النيةِ في الوضوء، بل أجابوا بتقدير الكمالِ أو الصحة، وهو الحقّ». وهالمحة في التقرير والتحبير لابن أمير الحاج الحنفي: ١٨٤١.

<sup>(</sup>٤) أي عن أبي حنيفة في قول المصنِف: ﴿وَأَنْكُر أَبُو حَنَيْفَةَ الكُلُّ مَطْلَقَآ ٩: ٢٠٤/١ .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بِمِثلِ(٤٠٦٥)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في الصرف(١١٦٢)، والنسائي في البيوع، باب بيع الفضة بالذهبِ..(٤٥٠٥)، وابن ماجه في التجارات، باب مَن قال: «لا ربا إلاّ في النسيئةِ»(٢٢٥٧).

<sup>(</sup>٦) سورة طه، الآية: ٩٨.

 <sup>(</sup>٧) قال الجمال الإسنوي في نِهاية السول(١/ ٣٤٩)، وعبد العلي في فواتح الرحموت(١/ ٥٧٥): «وهو الصحيح عند النحويين».

<sup>(</sup>A) اللَّمَع لأبي إسحاق الشيرازي(ص:٤٦).

<sup>(</sup>٩) المستصفى للغزالي: ٢/٢٠٦.

الغزالي، و إلْكِيا، و الإمامُ، والشيخ الإمامُ: « تُفيد فَهْماً»، وقِيل: « نُطْقاً ».

وبالفتحِ الأصحُّ أنَّ حرفُ «**أنَّ**» فيها فرعُ..

الهراسي (١) ، بكسر الهمزة والكاف، ومعناه في لغة الفُرس: الكبير، ( والإمام ) (٢) الرازي، (والشيخُ الإمامُ) والدُ المصنِّفُ : « (تُفيدُ) الحصرَ المشتمِلَ على نفْي الحُكم عن غير المذكور، نحو: «إنّما قام زيد» أي لا عمروٌ، أو نفْي غير الحكمِ عن المذكور، نَحو «إنّما زيدٌ قائم» أي لا قاعدٌ، (فَهماً» (٣) .

وقيل: «نُطقاً) أي بالإشارة كما تِقدَّم<sup>(٤)</sup>، لِتبادُرِ الحصر إلى الأذهان منها، وإنْ عُورِض في بعضِ المواضع بِما هو مقدَّمٌ عليه، كما في حديث الربا السابق، ولا بُعْدَ في إفادةِ الْمُركَّبِ ما (٩٤) لم تُفِده أجزاؤه» (٥٠).

ولم يَذكُر المصنفُ إمامَ الحرمين ـ مع قوله بـ «إنّما» كما تقدَّم (٢٠) ـ لأنه لم يُصَرِّح بـ «أنه مفهوم»، ولا «منطوق»(٧).

#### (و) «أنَّما» (بالفتح الأصحُّ أنَّ حرْفَ «أنَّ» فيها)من حيث إنَّه من أفراد «أَنَّ» (فرعُ) «إنَّ»

- (١) وَإِلْكِياً: هو علي بن محمد بن علي الطبري، عماد الدين الشافعي، أبو الحسن، الشههير بإلْكِيا الهُرَّاسِي، الفقيه الأصولي المفسِّر، كان من فحولِ العلماء، ورأساً من رؤوسِ الأئمةِ فقهاً وأصولاً وجدلاً، وحفظاً لحديث الأحكام، كان مُعيداً لدُروسِ إمامِ الحرمين، ولِيَ القضاء أيامَ السلْجوقيين، وله كتبٌ مفيدةٌ منها: أحكام القرآن، توفي رحمه الله سنة ٥٠٥هـ ببغداد. (الفتح المبين: ٢/٢).
- (۲) قال الإسنوي في نِهاية السول (۱/ ٣٤٩): «مقتضى كلام الإمام [في المحصول: ١/ ٣٨١]، وأتباعِه منهم البيضاوي [في المنهاج: ١/ ٣٤٩]: أنّه بالمنطوقِ، لأنه استدلَّ بأنّ «إنَّ» للإثباتِ و «ما» للنَّفْي، فافْهَم ذلك». ومثله في التشنيف (١/ ١٨٤) للزركشي، والله تعالى أعلم.
  - (٣) قاله المالكيةُ والشافعيةُ والقاضي أبو يعلى وابن عقيل والحلواني من الحنابلة. (شرح التنقيح، ص:٥٧، النجوم اللوامع: ١/ ٣٥٥، شرح الكوكب: ٣/ ٥١٥).
    - (٤) انظر: «أَعَلَى أَنُواع الحصر»: ١٠٠/١.
    - (٥) قاله الحنفيةُ والحنابلة.( تيسير التحرير: ١/ ١٣٢، شرح الكوكب: ٣/ ٥١٥).
      - (٦) انظر: «مسألة: حجية المفاهيم»: ١/٥٠٨.
- (٧) أي أنّ إمام الحرمين صرَّح بإفادة «إنهما» الحصر، ولكنه لم يُصرِّح بأنّه يُفيدُ الحصر بالمفهوم، أو بالمنطوق، ولذا لم يَذكُره المصنف مع أحدِ الفريقين.
  - (النجوم اللوامع: ١/ ٣٥٧، البرهان لإمام الحرمين: ١/١٧٤).

#### المكسورةِ، ومِنْ ثُمَّ ادَّعَى الزَّمَخْشَرِي إِفَادتَهَا الْحَصْرَ.

(المكسورة)(١)، فهي الأصلُ لاستغنائها بِمعموليها في الإفادة، بخلاف المفتوحةِ، لأنّها مع معموليها بمنْزلةِ مُفرَدٍ.

وقيل: «المفتوحةُ الأصلُ، لأنّ المفردَ أصلٌ للمركّب».

وقيل: «كلُّ أصلٌ، لأنَّ له مَحالاً يَقعُ فيها دون الآخر».

(ومِن ثُمَّ) أي من هنا، وهو أنّ المفتوحةَ فرعُ المكسورة، أي من أجلِ ذلك، اللازم له فَرعيةُ «أنّما» بالفتح لـ«إنّما» بالكسر (إدّعى الزمخشري)(٢) في تفسير ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا اللهُ وَعَى الْمُكُمُ إِلَكُ وَيَعَمَ إِلَى أَنَّمَا الله الله الله الله على الله الله على ا

والزمخشري وإن لم يصّرح بِهذا الْمَأْخَذِ، قُوةُ كلامه تُشير إليه .

ومعنى الآية على هذا ما قاله: «إنّ الوحيَ إلى رسولِ الله ﷺ ، أي في أمر الإلهِ مقصورٌ على اسْتِثْتارِ اللهِ تعالى بالوحدانيةِ ، أي لا يتجاوزُه إلى أنْ يكون الإلهُ كغيره مُتعدِّداً ، كما عليه المخاطَبون.

ومثلُ ذلك قوله في آيَةِ: ﴿ أَعْلَمُواۤ أَنَّمَا الْحَيَّوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَمْقُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ﴾ (٥)، أرادَ أنّ الدنيا ليسَت ﴿ وَمَنْ أُمُورَ الاَخِرةِ، لِظهور تُمرَتِها فيها». ﴿ ٩٥﴾ إلاّ هذه الأمورَ المُحقَّراتِ، أي وأمّا العباداتُ والقُرّبُ فمِن أُمور الاَخِرةِ، لِظهور تُمرَتِها فيها».

ونقَل المصنفُ إقادتَها الحصرَ عن التنوخي(٦) . . . . .

<sup>(</sup>١) قال الزركشي في التشنيف(١/١٨٦): «وهو الأصحُّ، وهذه الأقوالُ حكاه ابنُ الخباز النحوي».

<sup>(</sup>٢) الكشاف للزمَخْشَري: ١٧٠/٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية:١٠٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير البيضاوي: ٤/ ٦٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٦) والتَنُوخِي: هو محمد بن محمد بن محمد بن عمر التَّنُوخِي (بفتح التاء، وضَمَّ النُّونِ المخفَّقةِ، وفي آخرها الحخاءُ المعجَمةُ، نِسبَةً إلى تَنُوخ، وهو اسمٌ لعدَّةِ قبائل اجتمعوا قديماً بالبحرينِ، وتحالَفُوا على التناصُرِ، فأقاموا هناك فسُمُّوا تَنُوخاً، والتنوخُ الإقامة)، العلامة، اللغوي، البَيانِي، ومن مؤلفاته: الأقضى القريب في عِلم البَيَانِ، توفي رحمه الله تعالى في القرنِ السابع للهجرة المباركة. (اللَّباب في الأنساب لابن الأثير: ٢٥/١١، معجم المؤلفين لعمر كحالة: ٣/ ٦٨٤).

تنبيه: قال الشيخ علي معوَّض والشيخ عادل عبد الموجود في تعليقهما على «رَفْع الحاجب» للتاج السُّبكي (١٨/٤): «هو علي بن محمد بن أبي الفَهد داود بن إبراهيم بن تميم، أبو القاسم التنوخي، . . . ». وهذا خطأ، وليسَ التنوخي الذي نقله التاج السبكي هو هذا (أي أبو القاسم علي بن محمد)، ولا «الأقضى القريب» من كُتبه. والله تعالى أعلم .

. . . . . . أيضاً <sup>(١)</sup> في «ا**لأقْصَى القَ**ريب» <sup>(٢) .</sup>

وفي قوله كابن هشام (٣) «ادّعي» إشارةٌ إلى ما عليه الجمهور من بقاءِ «أنَّ» فيها على مصدريتها مع كفها بـ «ما» وإن لم يصرّحوا بذلك فيما علمتُ اكتفاءً بكونِها فيها من أفراد «أنَّ» (٤٠).

وعلى هذا معنى الآية الأولى: ما يوحى إلَيَّ في أمرِ الإلهِ إلا وحدانيتُه، أي لا ما أنتُم عليه من الإشراك؛

ومعنى الثانية: اعلموا حقارةَ الدنيا،أي فلا تُؤثِروها على الآخرةِ الجليلةِ .

فبقاءُ «أَنَّ» في الآيتين على المصدرية كافٍ في حصولِ المقصودِ بِهما مِن نَفيِ الشَّريكِ عن الله تعالى، وتَحقيرِ الدُّنيا.

(١) أي نَقَل المصنفُ رحمه الله في رفع الحاجب (١٨/٤) عن التَّتُوخي أنّه تابَعَ الزَّمَخْشَرِيَّ في إفادةِ «أَنَّمَا» الحَصْرَ، ثُمَّ تعَقَّبُهُ قائلاً: «وردَّ شيخُنا أبو حَيَّان على الزَّمَخْشَريُّ بأنّه يَلْزَمُه انحصَارُ الوَحْي في الوحدانيةِ،... وأنّه لم يُوحَ إليه أنّه تعالى موصوفٌ بصفاتٍ أخرى، ككونِه قادراً، سَمِيعاً، بصيراً، حَيّاً، إلى غير ذلك من الصفات الثابتةِ لله تعالى.

ولعَلَّ الزَمَخْشَرِيَّ إِنَّمَا ادَّعَى الحَصْرَ لِعَدمِ مُبالاتِه بهذا الإلزام، فإنّه مُعتَزِلي، لا يُثبِتُ الصَّفَاتِ السَّبعةَ». (بتصرفِ يسير).

- (٢) كذا في جميع الأصول، وفي "رفع الحاجب" للمصنف(١٨/٤)، وعلَّق عليه الشيخ علي معوَّض وعادل عبد الموجود أنّ في النسخة المحفوظة لـ "رَفْع الحاجب" بدار الكتب المصرية تحت رقم(٤٩١) أصول الفقه "الأقصى الغريب". فسالتُ عنه شيخنا العلامة الفقيه الأصولي مُصطَفى البُغا حفظه الله تعالى في بيته بدمشق المحروسة؟ فأجابَ بأنّ الصواب: "الأقصى القريب"، وأنّ "الأقصى الغريب" تصحيف، كما يُشير إليه عنوان. واسمُه الكامل: "الأقصى القريب في عِلمِ البَيانِ" كما جاء في معجم المؤلفين لعمر كحالة (١٥٨١٣) ٢٨٤). والله تعالى أعلم .
- (٣) وابن هشام: هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام، جمال الدين، أبو محمد، النحوي، لازَم الشيخَ شهابَ الدين عبدَ اللطيف، كان شافعياً، ثُمّ تَحوَّلَ حنبلياً، أَتقنَ العربية، ففاقَ الأقرانَ، ولم يبقَ له نظيرٌ فيها، وتفرَّد بهذا الفَنِّ، وأحاط بدقائقِه وحقائقِه، وكان له التحقيقُ البالغ، والاطلاعُ المفرط مع التواضع، والبِرِّ، والشفقةِ، ورِقَّةِ القلبِ، وله مصنفاتُ نفيسةٌ منها مغني اللبيب الذي لم يُولَّف مثله في بابِه، واشتهر في حياتِه، وشذرات الذهب، وشرحه، وقطر النَّدى وشرحه، وغيرها، توفي رحمه الله تعالى سنة ٧٦١هـ ليلة الجمعة.
  - (الدُّرَر الكامنة: ٢/ ١٨٧ ، والبدر الطالع، ص: ٤٠٦).
  - (٤) أي أنّ الجمهور قالوا ذلك ظاهراً ولزوماً، لا صريحاً وقصوراً.
     (النجوم اللوامع: ١/ ٣٥٨، البناني: ١/ ٤١٣).

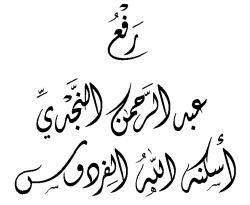

# مَسَائِلُ اللَّغَةِ

# مَسْأَلَةٌ: [ تَعْريفُ اللُّغَةِ ، وطُرُقُ مَعْرِفَتِها ]

مِن الأَلْطَافِ حُدوثُ الْمَوضوعاتِ اللَّغَوِيَّةِ لِيُعبَّر عمَّا في الضَّميرِ. وهي أَفْيَدُ مِن الإَشَارةِ والْمِثالِ، وأَيْسَرُ. وهي: الأَلْفاظُ الدَّالَّةُ على الْمَعانِي.

وتُعرَفُ بالنَّقْلِ تواتُراً أو آحاداً، أو باستنْباطِ العقْلِ مِن النَّقْلِ، لا مُجرَّدِ العَقْلِ.

### ( مسألة : [ تَعْرِيفُ اللُّغَةِ ، وطُرُقُ مَعْرِفَتِها ]

مِن الألطاف) جَمعُ «لُطْف» (١) بِمعنى ملطوف، أي من الأُمور الملطوفِ بالناس بِها (حدوثُ الموضوعاتِ اللغويَّةِ) بإحداثه تعالى، وإن قيل: «واضعها غيره من العباد»، لأنّه الخالق لأفعالهم، (ليُعبَّر عمَّا في الضمير) بفتح الموحدة أي ليعبِّر كلِّ مِن الناس عمَّا في نفسِه مِمَّا يَحتاج إليه في معاشِه ومعادِه لغيره، حتى يُعاونه عليه لعدم استقلالِه به.

(وهي) في الدلالة على ما في الضمير (أفْيَدُ<sup>(٢)</sup> مِن الإشارةِ والْمِثال) أي الشَّكلِ، لأنّها تَعُمُّ الْمَوجودَ والْمَعدومَ، وهما يَخصَّان الموجودَ الْمَحسوسَ، (وأَيْسَرُ) منهما أيضاً، لِموافقتِها (٩٦) للأمر الطبيعي دونَهما، فإنّها كيفياتٌ تَعرُض للنفس الضروري.

(وهي: الألفاظُ الدَّالَّةُ على المَعانِي) .

خرَج الألفاظُ المهمَلةُ.

وشملَ الحدُّ المركَّبَ الإسناديَّ، وهو من المحدود على المختار الآتِي في مبحث «الأخبار»(٣).

(وتُعرَفُ: ١- بالنَّقلِ تَواتُراً) نحو السماء، والأرض، والْحَرِّ، والبَردِ لِمعانيها المعرُوفةِ؛ ٢- (أو آحاداً) كالقَرْءِ للحَيض والطُّهرِ؛

٣ (وباستنباط العقلِ مِن النَّقلِ) نَحو: الْجمع الْمُعرَّفِ بـ «أَل» عامٌّ، فإنَّ العقلَ يستنبِط ذلك

<sup>(</sup>١) قال الفيومي في المصباح (ص:٥٥٠): « لَطُفَ الشيءُ فهو لطيفٌ من باب قَرُبَ: صَغُرَ جسمُه، والاسمُ: اللَّظافَةُ؛ ولَطَفَ الله بنا لَطَفاً مِن باب طَلَب: رَفَقَ بنا، فهو لطيفٌ بنا، والاسمُ: اللَّطْفُ».

 <sup>(</sup>٢) قال الوّلِي العراقي رحمه الله تعالى في الغيث الهامع(١/ ١٣٨): «واعلم أنَّ تعبيرَ المصنف وغيرِه بـ «أَفْيَد» لا يستقيمُ، فإنّ صيغة «أفعَل» إنّما يُصاغُ من فعل ثلاثي، وفعلُ «أفْيَد» «أفاد» وهو رُباعيٌ».
 ويُجابُ بأنّه إنّما صاغَه من «فاد» الثلاثيّ، تقول: فادتْ له فائدةٌ، لا من «أفاد» الرباعِيّ .

<sup>(</sup>النجوم اللوامع: ١/ ٣٦٠، الصحاح: ٢/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكلام في الأخبار»: ٢٠/٢.

# [ أَقْسَامُ اللَّفْظِ بِاعْتِبَارِ مَدْلُولِهِ ]

ومَدلولُ اللَّفْظِ: إمَّا مَعنى جُزْئيُّ، أو كُلِّيُّ؛ أو لفظٌ مُفرَدٌ: مُستَعمَلٌ كالكَلِمَةِ ـ فهي قولٌ مُفرَدٌ ـ أو مُهمَلٌ كالكَلِمَةِ ـ فهي قولٌ مُفرَدٌ ـ أو مُهمَلٌ كأسْماءِ حُروفِ الْهِجاءِ، أو مُركَّبٌ.

مِمّا نُقِل أَنّ هذا الجمعَ يصح الاستثناءُ منه، أي إخراجُ بعضِه بـ «إلاّ» أو إحدى أخواتِها، بأنْ يُضمَّ إليه، وكلُّ ما صَحَّ الاستثناءُ منه، مِمَّا لا حصرَ فيه، فهو عامٌّ كما سيأتي (١)، لِلزومِ تَناولِه للمستثنى.

(لا مُجَرَّدِ العَقل)، فلا تُعرَف به، إذ لا مَجالَ له في ذلك.

### [ أَقْسَامُ اللَّفْظِ بِاعْتِبارِ مَدْلولِهِ ]

(ومدلولُ اللفظِ<sup>(٢)</sup>: إمّا معنَّى جُزِئيَّ، أو كُلِّيُّ). الأول: ما يَمنَعُ تَصوُّرُهُ مِن الشَّركة فيه، كمدلول «زيد».

والثاني: ما لا يَمنع، كمدلولِ «الإنسان» كما سيأتي ما يؤخذ منه ذلك (٣).

(أو لفظٌ مُفرَدٌ مستعمَلٌ، كالكلمة. فهي قولٌ مفردٌ).

والقول: اللفظُ المستعمَلُ. يعني كمدلول «الكلمة»، بِمعنى ماصَدَقها، كرجلٍ، وضرَب، وهلُ؛

(أو) لفظٌ مفردٌ (مهمَلٌ، كأسماء حُرُوني الهِجاء) يعني كمدلول أسْمائها نحو: الجيم، واللام، والسين، أسْماء لحروف «جلس» مثلاً: أي جَهْ لَهْ سَهْ.

(أو) لفظٌ (مركَّبٌ) مستعمَلٌ، كمدلول لفظِ «النَّخبرَ»، أي ماصَدَقِه نَحو: «قام زيد». أو مهملٌ، كمدلول لفظِ «الهذّيان»،

<sup>(</sup>١) انظر: «معيار العامُّ»: ٣٤٨/١ .

<sup>(</sup>٢) مدلولُ اللفظِ قد يكون معنى، وقد يكونُ لفظاً؛ والمعنى قد يكون كُلِّياً، وقد يكونُ جُزئياً؛ اللفظُ قد يكون مُفرَداً، وقد يكون مُهمَلاً، فالمجموعُ ستةً: يكون مُفرَداً، وقد يكونَ مهمَلاً، فالمجموعُ ستةً: الأول: أنْ يكونَ مَدلولُ اللَفظِ معنى كلياً كالفرس. الثاني: أن يكون مدلولُه معنى جزئياً كزيد. الثالث: أن يكونَ مدلولُه لفظاً مُفرداً مستعملاً كالكلمةِ. الرابع: أن يكون مدلولُه لفظاً مفرداً مهملاً كأسماء حروفِ الهجاء. الخامس: أن يكون مدلولُه لفظاً مركباً مستعملاً كالخبر. السادس: أنْ يكونَ مدلولُه لفظاً مركباً مهملاً كالهذيانِ (المحصول: ١/ ٢٣٥، يهاية السول: ١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مسألة: أقسام اللفظ باعتبار وحدَة مَعْناه وتعدُّده»: ٢٢٣/١.

### [ وَضْعُ اللَّفْظِ ]

والوَضْعُ: جَعْلُ اللَّفْظِ دليلاً عَلَى الْمَعْنَى.

وسيأتي في مبحث «الأخبار» التصريح بقسمي المركب مع حكاية خلاف في وضع الأول، ووجود الثاني (١).

وإطلاق «المَدلول» على الْمَاصَدَق كما هنا سائغ، والأصلُ إطلاقُه على «المفهوم» أي ما وُضِع له اللفظ.

### [ وَضْعُ اللَّفْظِ]

(والوضعُ: جَعلُ اللفظِ دليلاً على المعنى) (٢) ، فيفهمه منه العارفُ بوضعِه له. وسيأتي ذكرُ «الوضع» في حدِّ «الحقيقة» مع تقسيمها إلى لغويةٍ، وعرفيةٍ، وشرعيةٍ (٣) ، وفي حدِّ «المَجاز» (٤) مع انقسامه إلى ما ذُكر .

فالحدُّ المذكورُ كما يَصدُق على الوضع اللغوي، يَصدُق على العُرفِي والشَّرعيِّ.

خلافَ قولِ القرافِي<sup>(ه)</sup>: «إنّهما<sup>(١)</sup> في الحقيقةِ كثرةُ استِعمالِ اللفظِ في المعنى، بِحيث يَصير فيه أشهرَ من غيره»<sup>(٧)</sup>.

نعَم، يُعرَفانِ فيها بالكثرةِ المذكورةِ، ويَزيد العُرفِيُّ الخاصُّ بالنَّقلِ، الذي هو الأصل في اللغوي .

<sup>(</sup>١) انظر: «الكلام في الأخبار»: ٢٠/٢.

 <sup>(</sup>٢) الوضعُ نوعان، أحدهما: العام، وهو تخصيصُ الشيءِ بشَيءِ كالمَقادير. ثانيهما: الخاصُ، وهو جعلُ اللفظِ دليلاً على المُعنى الموضوع له ولو مَجازاً. (نِهاية السول: ١/٩٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الحقيقة وأقسامُها»: ٢٤٧/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر: «المجاز»: ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٥) والقَرَافِي: هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المصري القرافي المالكي، شهاب الدين أبو العباس، تخرَّج بسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام الشافعي، كان إماماً في الفقه والأصولِ، والتفسير والحديث، والعلوم العقلية، وعلم الكلام، والنحو، تخرَّج به الفضلاء، له مؤلفاتٌ قيمةٌ تدلُّ على رسوخ في العلم والتحقيق، منها: التنقيح وشرحُه، وشرح المحصول في الأصول، الفروق، الذخيرة، وغيرها، توفي رحمه الله سنة ٦٨٤ه بِمصر القديمة، ودُفن بالقرافةِ الكبرى. (الفتح المبين: ٢/ ٩٩).

<sup>(</sup>٦) أي أنّ الحقيقة الشرعية، والعرفية. (شرح التنقيح، ص: ٢٠).

<sup>(</sup>٧) شرح التنقيح للقرافي، ص: ٢٠ .

### [عدَمُ اشتِراطِ المناسبةِ بين اللفظِ والمعنَى]

ولا يُشْتَرَطُ مُنَاسَبَةُ اللَّفظِ للمعنى، خلافاً لِعَبَّادٍ، حَيثُ أَثْبَتَها: فقيل: «بمَعنَى أنّها حامِلَةٌ على الوَضع»، وقيل: «بَلْ كافِيَةٌ في دلالَةِ اللفظِ على الْمَعنى».

#### [عدمُ اشتراط المناسَبة بُينْ اللَّفظِ والمعنّى]

(ولا يُشتَرط مناسبةُ اللفظِ للمعنى) في وضِعه له، فإن الموضوعَ للضدَّين كـ «الجَوْنِ» للأسود وللأبيَض لا يُناسِبهما.

(خلافاً لِعَبَّاد) الصَّيْمَري<sup>(۱)</sup> (حيث أثبتَها) بيْن كلِّ لفظِ ومعنَاه، قال: « وإلاَّ فَلِمَ اخْتَصَّ به؟».

(فقيل: « بِمعنى أنّها حاملة على الوضع)على وفقِها، فيحتاج إليه».

(وقيل: «بل) بِمعنى أنّها (كافيةٌ في دَلالة اللفظِ علَى المعنى)، فلا يحتاج إلى الوضع يُدرِك ذلك مَن خصَّه الله تعالى به، كما في القافة، ويعرفه غيرُه منه».

قال القرافي: «حُكي أنّ بعضهم كان يَدعي أنّه يعلَم الممسمَّياتِ من الأسماءِ، فقيل له: ما مُسمَّى آذْغاغْ ؟ وهو مِن لُغة البَرْبَر، فقال: أَجِدُ فيه يُبْساً شديداً، وأُراه اسمَ الحجرِ. وهو كذلك». قال الأصفهاني (٢): «والثاني هو الصحيحُ عن عَبَّاد» (٣).

<sup>(</sup>۱) وعَبَّاد: هو عَبَّاد بن سليمان بن علي، أبو سهل، المعتزلي، من أهل البصرة، من أصحاب هشام بن عمرو، كان يُخالِف المعتزلة بأشياء اختارها لنفسِه، فخرجَ عن الاعتزالِ إلى حدِّ الكُفرِ والزَّنْدَقة، والعيادُ بلله، توفِي سنة ٢٥٠هـ (الفهرست لابن النَّديم، ص:٢١٥).

قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: ينبغي أنْ تُطهَّرَ كتبُ العلم و خاصة المختصرات عن أمثالِه، وآرائه الشاذةِ المردودةِ حتى تموت كما ماتوا، ولا حولَ ولا قوة إلاّ بالله.

<sup>(</sup>۲) والأصفَهاني: هو محمد بن محمود بن محمد العجلي الأصفهاني، شَمس الدين أبو عبد الله الشافعي، كان إماماً نظاراً متكلِّماً، فقيهاً أصولياً، أديباً شاعراً، ورعاً متديناً، نَزِيهاً كثير العبادة والمراقبة، حسن العقيدة، مهيباً قائماً بالحقّ، لا يخشى في الله لومة لائم، تخرَّج به كثيرٌ من المصريين، صنَّف كتباً في المنطق والخلاف، والأصلين، منها شرح المحصول للرازي، غاية المطلب في المنطق، توفي رحمه الله سنة ٨٩٨ه بالقاهرة، ودُفن بِها. (الفتح المبين: ٢/ ٩٣)

<sup>(</sup>٣) الكاشف عن المحصول للأصفهاني: ١/ ٤٣٠.

# [اللَّفظُ موضوعٌ للمعنَى الخارجي]

واللَّفْظُ موضُوعٌ لِلْمَعْنَى الْخَارِجِي لا الذَّهْنِيِّ خِلافاً للإِمَامِ، وقال الشيخُ الإِمَامُ: «للمَعنَى مِن حيثُ هو».

#### [اللفظ موضوع للمعنى الخارجي]

(واللفظُ) الدالُّ على معنَى ذهنِي خارجِي، أي له وجودٌ في الذَّهْنِ بالإدراك، ووجودٌ في الخارج بالتحققِ كالإنسان، بِخلاف المعدومِ، فلا وجودَ له في الخارج كبحر زئبقِ (موضوعٌ للمعنى الْخارجِيِّ، لا الذِّهنِيِّ (١).

خلافاً للإمام) الرازي في قوله بالثاني، قال: «لأنّا إذا رأيْنا جسماً مِن بعيدٍ، وظننّاه صخرةً، سَمَّيناه بِهِذَا الاسم، فإذا دنَوْنا منه وعَرفْنا أنّه حيوانٌ، لكن ظننّاه طَيْراً، سَمَّيناه به، فإذا ازداد القُربُ، وعرَفْنا أنّه إنسانٌ سَمَّيناه به، فاختلف الاسمُ لاختلاف المعنى الذَّهنِي، وذلك يَدُلُّ على أن الوضع له "(٢).

وأجيب: بأنّ اختلاف الاسم لاختلاف المعنى في الذّهن، لظنّ أنّه في الخارج كذلك، لا لمجرّد اختلاف في الذّهن، فالموضوعُ له ما في الخارج، والتعبير عنه تابعٌ لإدراك الذّهن له حسيما أدركه (٣).

(وقال الشيخ الإمامُ) والد المصنف: «هو موضوعٌ (للمعنى من حيث هو)، أي مِن غير (٩٩) تقييدِ بالذهني أو الخارجِيِّ»(٤).

فاستعمالُه في المعنى في ذهنٍ كان أو خارجٍ حقيقيٌّ على هذا، دون الأوَّليْن.

(الضياء اللامع: ١٤٧/١٢، التشنيف: ١/ ١٩١).

- (۲) المحصول للرازي: ١/ ٢٠٠ .
   واختاره البيضاوي في المنهاج(١/ ١٧٩)، وشيخ الإسلام في النجوم اللوامع (١/ ٣٦٤)، وفي لُبِّ الأصول (ص: ١٠١)، وغاية الوصول، ص: ٤١) .
  - (٣) هذا جوابُ الأرموي في التحصيل(١٩٧/١).
     وقال جمال الدين الإسنوي في نهاية السول(١/ ١٨١): «هذا جوابٌ ظاهرٌ١.
    - (٤) منع الموانع(ص: ٢٩٤)، التشنيف(١/ ١٩٢).

<sup>(</sup>۱) قاله الجمهرر من المالكية والشافعية وغيرهم، واختاره المصنف في الإنهاج(۱/ ٢٠٤)، وهنا، ومنع الموانع(ص: ٢٩٤).

### [هل لكُلِّ مَعنَى لفظٌ ؟]

وليسَ لِكُلِّ مَعْنَى لَفْظٌ، بلْ لِكُلِّ معنَى مُحْتاج إلى اللَّفْظِ .

## [ المُحْكَمُ، والمُتَشابِهُ ]

والْمُحكَمُ: الْمُتَّضِحُ الْمَعْنَى؛ والْمُتشَابِهُ: ما استَأْثَرَ اللهُ تعالى بِعِلْمِه. وقد يُطلِعُ عليهِ بعضَ أَصْفِيائِه.

والخلافُ كما قال المصنف (١) في اسم الجنس، أي في النكرة، لأنّ المعرفة منه ما وُضع للخارجي، ومنه ما وُضع للذهني كما سيأتي (٢).

### [هَل لِكُلِّ مَعنًى لَفظُ؟]

(وليسَ لكلِّ معنَّى لفظٌ، بل) اللفظ (لكلِّ معنَّى مُحتاج إلى اللفظ)، فإنَّ أنواعَ الروائحِ مع كثرتِها جدَّا، ليس لَها ألفاظ، لعدمِ انضباطِها، ويُدَلُّ عليُها بالتقييدِ، كرائحةِ كذا، فليسَت مُحتاجةً إلى الألفاظ، وكذلك أنواعُ الآلام<sup>(٣)</sup>.

و «بَلُ» هنا انتقاليةٌ، لا إبطاليةٌ .

## [ المحكَّمُ، والمُتَشَابِهُ ]

(والمحكمُ) من اللفظِ: (المتضِحُ المعنى) مِن نَصِّ أو ظاهِرٍ .(والمتشابهُ) منه: (ما استأثر الله تعالى) أي اختصَّ (بعلمِه)، فلم يَتضِح لنا معناه.

(وقد يُطلِع) أي الله تعالى (عليه بعضَ أصفيائِه)، إذ لا مانعَ مِن ذلك.

منه الآيات والأحاديثُ في ثبوتِ الصفاتِ لله تعالى المُشكِلَةُ، على قول السلفِ بتفويضر معناها إليه تعالى كما سيأتي مع قولِ الخلَفِ بتأويلها في «أصول الدين»(٤).

وهذا الاصطلاح مأخوذٌ من قوله تعالى ﴿ مِنْهُ ءَايَتُ مُحْكَمَتُ مُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَأُخَرُ مُتَصَبِهَتَّ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) أي في منع الموانع (ص:٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «العَلَم، عَلَمُ الشخص، وعَلَم الجنس، واسم الجنس»: ١/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) المحصول (١/ ١٩٧)، شرح الكوكب (١/ ١٠٢، الغيث الهامع: ١/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الصفات المتشابهة»: ٢/ ٤١٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية:٧.

# [اللَّفظُ الشائعُ لا يُوضَع لِخَفي]

قال الإمامُ: «واللفظُ الشائعُ لا يَجوزُ أنْ يكونَ مَوْضُوعاً لِمَعنَى خَفِي إلاّ على الْخُواصِّ، كما يقول مثبِتُ الْحالِ: الْحَركةُ معْنَى تُوجِبُ تَحَرُّكَ الذَّاتِ».

## مسألةٌ: [ اللُّغَاتُ تَوْقِيفيَّةٌ ]

#### [اللفظُ الشائعُ لا يوضَعُ لَخَفِي]

(قال الإمام) الرازي في «المحصول»: (و اللفظ الشائع) بين الخواص والعوام (لا يَجوزُ أن يكونَ موضوعاً لِمَعنَى خَفِيٌ إلاّ على الْخُواصِّ) لامتناع تَخاطُبِ غيرِهم مِن العوام بِما هو نَفِيٌ عليهم لا يُدرِكونه، (كما يقول) من المتكلمين (مثبتو الحال) أي الواسطة بين الموجودِ والمعدومِ كما سيأتي في أواخر الكتاب<sup>(۱)</sup>: (الحركة: معنَى تُوجِبُ تَحرُّكَ الذَّاتِ)»<sup>(۱)</sup> أي الجسم، فإنّ هذا المعنى خفيُّ التعقُّلِ على العوامِ، فلا يكون معنى الْحركة الشائع<sup>(۱)</sup> بين الْجميع، والمعنى الظاهرُ له: تَحرُّكُ الذَاتِ.

## ( مسألةً: [ اللُّغَاتُ تَوْقِيفيَّةً ]

قال ابن فُورَك (٤) والجمهور: « اللغاتُ تَوقيقيةٌ ) أي وضَعَها الله تعالى، فعبّروا عن وضْعِه بـ «التوقيف» لإدراكِه به، (علّمَها الله) تعالى عبادَه (بالوحْيِ) إلى بعضِ أنبيائه، (أو خَلْقِ

<sup>(</sup>١) انظر: «لا واسطة بين الموجود والمعدوم»: ٢/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) المحصول للرازي: ١/ . ٢٠١ ومثله في النشنيف(١/ ١٩٥)، والضياء اللامع(١/ ١٥٣)، والنجوم اللوامع (١/ ٣٦٨)، الغيث الهامع (١/ ١٤٤).

 <sup>(</sup>٣) قوله «الشائع» صفة لـ «الحركة» باعتبار كونِها لفظاً ، وكذا الضميرُ في قوله «والمعنى الظاهرُ له».
 (البناني: ٢/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٤) وابنُ قُورَك: هو محمد بن الحسن بن قُورَك الشافعي، كان فقيهاً أصولياً، أديباً نَحوياً، واعظاً، عُرف بالمهابة والمجلالِ، والورع البالغ والزهد في الدنيا، رحل إلى نيسابور ونشرَ بِها علومَه ومعارفَه، وتَخرَّجت على يديه خلقٌ كثيرٌ، وكان كثيرَ التنقُّلِ إلى البلادِ في سبيلِ العلمِ، وله مصنفات في الأصلين، ومعاني القرآنِ تقرُب من المئةِ، توفي رحمه الله سنة ٤٠٦هـ (الفح المبين: ١/ ٢٣٨).

وعُزِيَ إلى الأَشْعَرِيِّ. وأكثَرُ الْمُعتزلةِ: «اصطِلاحِيَّةٌ، حصَلَ عِرفانُها بالإشارةِ، والقرينةِ كالطِّفلِ». والأستاذُ: « القدرُ الْمُحتاجُ في التَّعريفِ تَوقيفٌ، وغيرُه مُحتمِلٌ»؛

الأصواتِ) في بعضِ الأجسام، بأنْ تدلَّ مَن يَسمعُها مِن بعض العِبادِ عليها، (أو) خَلْقِ (العلمِ َ الضروريِّ) في بعض العِباد بِها»(١).

والظاهرُ من هذه الاحتمالاتِ أوَّلُها ، لأنَّه الظاهرُ في تعليم الله تعالى (٢).

(وعُزِي) أي القولُ بأنّها توقيفية (إلى الأشعري)(٢٦)، ومُحقِّقو كلامه، كالقاضي أبي بكر الباقلاني، وإمام الحرمين، وغيرِهما، لم يذكروه في المسألة أصلاً.

واستُدل لهذا القول بقوله تعالى ﴿وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآةَ كُلَهَا﴾ (٤) أي الألفاظ الشاملة للأسماء والأفعال والحروف، لأنّ كلاً منها اسمٌ، أي علامةٌ على مسمَّاه، وتَخصيصُ الاسم ببعضها عرفٌ طَرَأ، وتعليمُه تعالى دالٌ على أنه الواضعُ دون البشرِ.

(و)قال (أكثر المعتزلة) (٥٠ : «هي (اصطلاحيةً) أي وضَعَها البشرُ واحداً أو أكثر، (حصلَ عرفانُها) لغيره منه (بالإشارة والقرينة كالطفل) إذ يعرف لغة (أبوَيه) بهما».

واستُدل لِهذا القول بقوله تعالى ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَرِّمِهِۦ﴾ (٦) أي بِلغتِهم فهي سابقةٌ على البِعثة ، ولو كانت توقيفيةٌ، والتعليمُ بالوحي كما هو الظاهرُ، لتأخَّرت عنها(٧).

(و)قال (الأستاذ) أبو إسحاق الأَسْفَرايِيني: « (القدرُ المُحتاجُ) إليه منها (في التعريف) للغير (توقيفٌ)، يعني توقيفيٌّ لدعاءِ الحاجة إليه، (وغيره مُحتمِلٌ له)، لكونه توقيفيًّا أو اصطلاحياً »<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) كذا بغير ترجيح ذكرَه السيفُ الآمدي في الإحكام(١/ ٦٧) وأتباعُه، والزركشي في البحر (١٤/٢)، والعراقي في الغيث الهامع (١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) قاله الشافعية والحنابلة وغيرُهم، ويؤيِّدُه ما رواه الطبري في تفسيره(١/ ٢١٥) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: « ﴿وَعَلَمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُهَا﴾، هي هذه الأسْماءُ التي يتعارفُ بِها الناسُ نحو إنسانِ، دابةٍ، وسهل، بَحرٍ، جبل، وأشباهُ ذلك من الأسماءِ وغيرِها».

<sup>(</sup>٣) عزاه إليه الإمام في المحصول(١/ ١٨١)، والآمدي في الإحكام(١/ ٦٧)، وأتباعُهما.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٥) أي أبو هاشم وأتباعُه(المحصول: ١/ ١٨٢، الإحكام: ١/٧٦).

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٧) انظر الجوابُ عنه في المحصول(١/ ١٩١)، والإحكام(١/ ٢٩)، ونِهاية السول(١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٨) نقله عنه الإمامُ في المحصول(١/ ١٨٢)، والأمدي في الإحكام(١٨/١)، واتباعُهما.

وقيل: « عكسُه». وتَوَقَّفَ كثيرٌ. والْمُختارُ الوقْفُ عن القطْعِ، وَأَنَّ التَّوْقِيفَ مظْنونٌ.

# مسالةٌ: [ القِياسُ فِي اللُّغةِ ]

قال القاضي، وإمَامُ الْحَرمين، والغَزالي، والآمِدي: « لا تَثْبُتُ اللُّغةُ قِياساً».

(وقيل: «عكسه) أي القدرُ الْمُحتاج إليه في التعريف اصطلاحيٌّ، وغيرُه مُحتمِلٌ له وللتوقيفي، والحاجةُ إلى الأول(١) تندفعُ بالاصطلاح»(٢).

(وتَوقَّفَ كثيرٌ)مِن العلماء عن القول بواحدٍ مِن هذه الأقوالِ لتعارُضِ أُدِلَّتِها(٣).

(والمختار الوقفُ عن القطع) بواحدِ منها، لأنّ أدلتَها لا تُفيد القطعَ، (وأنّ التوقيفَ) الذي هو أولُها (مَظنونٌ) (٤٠)، لظهور دليله دون دليلِ الاصطلاح، فإنه لا يلزَمُ مِن تَقدُّمِ اللغةِ على البِعثة أنْ تكونَ اصطلاحيةً، لِجواز أنْ تكونَ توقيفيةً، ويَتوسَّطُ تعليمُها بالوحى بين النُّبوة والرسالةِ.

### (مسألةٌ: [ القِياسُ فِي اللُّغةِ ](٥)

قال القاضي)أبو بكر الباقلاني (7)، (وإمام الحرمين (7)، والغزالي (7)، والآمدي (9): «لا (107)

(١) وهو القدر المحتاج إليه في التعريف.(النجوم اللوامع: ١/ ٣٧٢).

(٢) كذا ذكره الإمامُ في المحصول(١/ ١٨٢)، وأتباعُه من غيرِ عزو إلى أحدٍ.

(٣) وهو اختيار القاضي أبي بكر، وجمهور المحققين.(المحصول: ١/ ١٨٢، الإحكام: ١/ ١٨٢).

- (٤) وهو اختيارُ الآمدي في الإحكام(١٨/١)، وابن العاجب في المختصر(١/ ١٩٧)، وشيخِ الإسلام في لُبُّ الأصول(ص:١٠١)، وغاية الوصول (ص: ٤١).
- (٥) اتفق العلماء على عدم جَرَيانِ القياسِ في أشماء الأعلامِ لأنّها غيرُ معقولةِ المعنى، والقياسُ فرعُ المعنى، فهو كحكم تَعبُّدِي لا يُعقلُ معناه؛ وكذا اتفقوا على امتناعِ جريانِ القياسِ في الصفاتِ من اسمِ فاعلِ ومفعولٍ ونحوِهما لأنّ القياسَ لا بُدَّ فيه من أصلٍ، وهو غيرُ متحققٍ فيها، إذ ليس جعلُ البعضِ أصلاً والبعضِ الآخرِ فرعاً أولَى من العكس، ولكنهم اختلفوا فيما إذا أطلِقَ اسمٌ مشتملٌ على وصفِ، واحتقدْنا أنَّ التسميةُ لذلك الوصفِ، فأردْنا تعديةُ الاسمِ إلى محلُّ آخرُ مسكوتٍ عنه، كما إذا اعتقدنا أنّ إطلاقَ اسم «الخمر» باعتبار التخمير فعدَّيناه إلى النَّبيذِ على ثلاثةِ مذاهب.

(التشنيف: ١/١٩٧)، الغيث الهامع: ١/١٤٩).

- (٦) التقريب والإرشاد للباقلاني، ص: ٣٦١، والتلخيص من التقريب لإمام الحرمين: ١/ ١٩٤.
  - (٧) البرهان لإمام الحرمين: ١/ ٥٥.
    - (٨) المستصفى للغزالي: ١/ ٦٦٣.
      - (٩) الإحكام للآمدي:١/٥٠.

وخالَفَهم ابنُ سُريج، وابنُ أبي هُريرَة، وأبو إسحاق الشيرازي، والإمامُ. وقيل: «تَثبُتُ الْحقيقةُ، لا الْمَجازُ».

ولفظُ «القياس» يُغْنِي عن قولك: «مَحلُّ الخلافِ ما لَم يَثبُت تعميمُه باستِقراءٍ».

تثبت اللغة قياساً»(١).

وخالفهم ابنُ سُريج (٢)، وابنُ أبي هريرة (٣)، وأبو إسحاق (٤) الشيرازي (٥)، والإمام) الرازي (٢)، فقالوا: « تثبُت، فإذا اشتَمل معنَى اسم على وصف مناسب للتسمية ك «الخمر» أي المُسكِر من ماء العنب لتخميره أي تغطيته للعقل، ووُجد ذلك الوصفُ في معنَّى آخَرَ ك «النبيذ» أي المُسكر من غير ماء العنب، ثبت له بالقياس ذلك الاسمُ لغة، فيسمَّى النبيذُ خَمراً، فيجب اجتنابُه بآية ﴿ إِنَّمَا ٱلمَتْرُ وَٱلْمَيْرُ ﴾ (٧)، لا بالقياس على «الخَمر».

وسواء في الثبوت الحقيقةُ والمَجازِ (٨).

(وقيل: "بَثْبُتُ الحقيقةُ، لا المجازُ)، لأنّه أخفَضُ رُبّبَةً منها "(٩).

<sup>(</sup>۱) وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (فواتح الرحموت: ١/ ٢٤٥، الإحكام: ١/ ٥٠، مختصر ابن الحاجب: ١/ ١٨٣، شرح التنقيح، ص: ٤١٢، تيسير الوصول، ص: ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) وابنُّ سرُيج: هو أحمد بن عمر بن سُريج، أبو العباس البغدادي، شيخ الشافعية في عصرِه، وعنه المتشر مذهبُ الشافعي في الآفاق، كان يفضل على جميع أصحابِ الشافعي حتى المُزني، بلغت مصنفاتُه أربعمتة تصنيف، منها الودائع، تولَّى قضاءَ شيراز، توفي رحمه الله تعالى سنة ٣٠٦هـ ببغداد.(طبقات الشافعية للأسنوي: ٣١٦/١).

 <sup>(</sup>٣) نقله عنهما الشيخ أبو إسحاق في اللُّمع (ص: ١١)، والآمدى في الإحكام(١/ ١٨٣)، وغيرهما.

<sup>(3)</sup> والشيرازي: هو إبراهيم بن على بن يوسف، جَمال الدين أبو إسحاق الشيرازي الشافعي، الفقية الأصولي، المؤرِّخ الأديب، تفقَّه على البيضاوي والجزري، كان شيخاً زاهداً ورعاً، شديد الفقر والقافة حتى لم يستطع أن يحجَّ، كبير القدر، معظماً لدى الأمراء، إماماً في الفقه والأصول والحديث، له مؤلفاتٌ قيمة، منها: المهذَّب، والتنبيه في الفقه، التبصيرة واللمع في الأصول، توفي رحِمه الله تعالى سنة ٤٧٦هـ ببغداد. (الفتح المبين: ١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) اللَّمَع لأبي إسحاق الشيرازي (ص: ١١).

<sup>(</sup>٦) المحصول للرازي: ٥/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة، الآية: ٩.

 <sup>(</sup>٨) وبه قال جماعةٌ من الفقهاء، وأكثرُ أهلِ الأدبِ والعربيةِ، كما قال بنُ جِنِّي .
 (الإحكام: ١/ ٥٠، شرح التنقيح للقرافي، ص: ٤١٢، نِهاية السول: ٢/ ٨٢٨).

<sup>(</sup>٩) هذا مأخوذٌ من قولِ القاضي عبد الوهاب المالكي (٤٢٢هـ).(التشنيف: ١/١٩٩).

# مسألةٌ : [ أقسامُ اللَّفظِ باعتبارِ وحدَةِ معناهُ وتعدُّدِه ]

اللَّفْظُ والْمَعْنَى: إِنْ اتَّحَدَا فإِنْ مَنَعَ تَصَوُّرُ مَعْنَاهُ الشركةَ فَجُزْئِيٌّ ، وإلَّا فَكُلِّيٌّ:

(ولفظُ «القياس»)فيما ذُكر (يُغني عن قولك) \_ أخذاً من ابن الحاجب<sup>(۱)</sup> \_ («محَلُّ الخلاف ما لم يَثبُت تعميمُه باستقراء)، فإنّ ما ثبتَ تعميمُه بذلك من اللغة كرفع الفاعل، ونصبِ المفعول، لا حاجة في ثبوت ما لم يُسمَع منه إلى القياس، حتى يُختلَف في ثبوتِه بِهِ.

وأشار \_ كما قال<sup>(٢)</sup> \_ ب «ذكر قائلِي القَولَين» إلى اعتدالِهما ، خلافَ قولِ بعضهم: «إنّ الأكثرَ على النفي»<sup>(٢)</sup>؛ وب «ذكر القاضي مِن النافِين» إلى أنّ مَن ذكره مِن الْمُثبِتين كالآمدي<sup>(٤)</sup>، لم يُحرِّر النقلَ عنه ، لتصريحه بالنفي في كتابه «التقريب» (٥).

### (مسألةُ: [أقْسَامُ اللَّفظِ باعْتِبارِ وحدةِ مَعْنَاه وتَعَدُّدِه]

اللفظُ والمعنَى إن اتَّحدًا) أي كان كلِّ منهما واحداً (فإنْ منَعَ تَصوُّرُ معناهُ) أي معنَى اللفظِ المذكور (الشَّرْكة) فيه من اثنين مثلاً (فجُرْئيُّ)(٢)، أي فذلك اللفظُ يُسمَّى جزئياً كـ«زيد». (١٠٣)

(وَإِلَّا) أي وإنْ لَم يَمنَع تصوُّرُ معناه الشَّركةَ فيه (فكُلِّيٌّ) سواءٌ امتنع وجودُ معناه كالجمع بين الضدَّين، أم أمكن ولم يوجَد فردٌ منه كـ «بَحرٍ من زِئبِق»، أو وُجِد وامتنع غيرُه كـ «الإله» أي

 <sup>(</sup>١) أي من قولهِ في المختصر(١/ ١٨٣) لا تثبتُ اللغةُ قياساً، خلافاً للقاضي، وابنِ سُريج.ليس الخلافُ في نحو «رجل»، و«رفع فاعلِ»، أي لا يُسمَّى مسكتٌ عنه إنحاقاً بِتسميةِ لِمُعيَّنِ».

<sup>(</sup>٢) أي المصنفُ في منع الموانع(ص: ٤٦٨).

<sup>(</sup>٣) قاله الإمامُ الرازي في المحصول(٥٩٦٥).

<sup>(</sup>٤) أي في الإحكام (١/٥٠)، وتبعه ابنُ الحاجب في المختصر(١/١٨٣)، وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت(١/٢٤٥)، وهيخُنا وشيخُ شيوخِنا الثبوت(١/٢٤٥)، وهيخُنا وشيخُ شيوخِنا العلامةُ الفقيهُ الأصولي اللغوي الأستاذ الدكتور حفظه الله تعالى أبو محمد مصطفى النخن في كتابه الأدلة الشرعية (ص: ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) التقريب والإرشاد للباقلاني، ص: ٣٦١.

 <sup>(</sup>٦) اللفظُ والمعنى على أربعة أقسام لأنها إمّا أنْ يَتَّجِدًا، أو يَتَكَثَّرُا، أو يتَكَثَّرُ اللفظُ ويَتَّحدَ المعنى، أو
 يَتَكَثَّرُ المعنى ويَتَّحدَ اللفظُ.

فالقسم الأولُ ويُسمَّى مُفرَداً، على ثلاثةِ أقسام: الأول: ما لا يُفهَمُ معناهُ الذي وُضعَ له إلاّ باعتبارِ لفظٍ آخرَ دالُ على معنَّى، وهو الحرفُ؛ الثاني: ما استُعمِلَ بِمعناه ودلَّ على أحدِ الأزمِنةِ الثلاثةِ، وهو الفعل؛ الثالث: ما استُعمِلَ بِمعناه ولا يدلُّ على أحدِ الأزمنةِ الثلاثةِ، وهو الاسْمُ.

مُتُواطِئٌ إِنْ استَوَى، مُشَكِّكٌ إِنْ تَفَاوَتَ. وإِنْ تَعَدَّدَا فَمُتَبايِنٌ. وإِنْ اتَّحَدَ الْمَعنَى دونَ اللَّفظِ فَمُتَرادِفٌ، ..................

المعبود بِحَقِّ، أو أمكن ولم يوجَد كـ «الشمس» أي الكوكب النَّهاري الْمُضِيء، أو وُجد كـ «الإنسان» أي حيوان الناطق.

وما تَقدَّم (١١) مِنْ تسميةِ «المدلول» بـ «الجزئي»، و «الكلي» هو الحقيقةُ، وما هنا مَجازٌ من تسمية الدالِّ باسم المدلولِ.

(متواطِئ)ذلك الكلِّيُّ (إنَّ استَوَى)معناه في أفراده كـ «الإنسان»، فإنَّه متساوِي المعنى في أفرادِه من زيدٍ وعمروِ وغيرِهما، سُمِّي متواطئاً، من التواطيء: أي التوافق<sup>(٢)</sup>، لِتَوافُقِ أفرادِ معناه فيه.

(مُشكِّكُ إِنْ تَفاوَتَ) معناه في أفراده بالشدة أو التقدم كـ «البياض»، فإنّ معناه في الثلج أشدُّ منه في العاج؛ و «الوُجودِ»، فإنّ معناه في «الواجبِ» قبلَه في «الممكِن»، سُمِّي مشكِّكاً، لتشكيكِه الناظرَ فيه ، في أنّه مُتواطئٌ نَظراً إلى جهةِ اشتراكِ الأفرادِ في أصل المعنى، أو غيرُ متواطئ نظراً إلى جهةِ الاختلاف.

(وإنْ تعدَّداً) (٢) أي اللفظُ والمعنى كالإنسان، والفرسِ (فمُتبَايِنٌ) أي فأحدُ اللفظَين مثلاً مع الآخر مُتبايِنٌ لتبايُن معناهما.

(وإنْ اتَّحدَ المعنى دون اللَّفظِ)(٤) كالإنسان والبشرِ (فمُترادِفٌ) أي فأحدُ اللفظين مثلاً مع الآخِر مترادِفٌ لترادفِهما أي تَوالِيهما على معنّى واحدٍ.

والاسم قسمان، الأول: جُزئي، وهو الذي يَمنعُ تَصورُرُ معنى لفظِه الشركة كزيد.
 الشاني: الكُلْي، وهو الذي لا يَمنعُ تصورُرُ معنى لفظِه الشركة. وهو على خمسةِ أقسامٍ:
 متواطئ، مشترَك، اسمُ جنس، عَلمُ جنس، ضميرٌ. (نِهاية السول: ١٩٧١ ـ ٢٠٧).

<sup>(</sup>١) أي في «أقسام اللفظ باعتبارِ مدلولِه»: ١/٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر: القاموس المحيط: ١/ ٤١ (و، ما،ء)، والمصباح المنير، ص: ٦٦٤ (و، ط، ء) .

<sup>(</sup>٣) هذا هو القسمُ الثانِي، وهو أَنْ يَتَكَثَّرُ اللفظُ والمعنى كالبياض والسوادِ، ويُسمَّى بالألفاظِ المتباينةِ. ثُم الألفاظُ المتباينةُ قد تكون معانيها مُتفاصلةً أي لا يُمكنُ اجتماعُها كالفرسِ والإنسانِ؛ وقد تكون متواصلةً أي يُمكنُ اجتماعُها، إمّا بأنْ يكونَ أحدُهما اسماً للذاتِ، والآخرُ صفةً للذاتِ؛ وإمّا بأنْ يكون أحدُهما صفةً للذاتِ، والآخرُ صفةً للصفةِ كالناطقِ والفصيح. (نِهاية السول: ١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) هذا هو القسمُ الثالث، وهو أنْ يتكثَّرَ اللفظُ ويَتَّحدَ المعنى، فتُسمَّى تلك الألفاظُ مترادفةً سواءٌ كانَت من لُغةِ واحدةٍ أم مِن لُغتين.(نِهاية السول: ١/ ٢٠٦).

وعكسُه إنْ كانَ حقيقةً فيهما فمُشترَكٌ، وإلاّ فحقيقةٌ ومَجازٌ.

## [العَلَمُ، وعَلَمُ الشَّخْصِ، وعَلَمُ الجِنْسِ، واسْمُ الجِنْسِ] والعَلَمُ: مَا وُضِعَ لِمُعَيَّنِ لا يَتنَاوَلُ غَيرَه. فإنْ كانَ التَّعيُّنُ خارجِياً فَعَلَمُ الشَّخْصِ،

(وعكسُه) (١) وهو أن يتَحد اللفظُ ويتعدَّد المعنَى، كأنْ يكون للفظِ معنيانِ (إنْ كان)أي اللفظُ (حقيقةٌ فيهما)أي في المعنيَين مثلاً كـ «القَرْء» للحيضِ والظُهرِ (فمُشتَركُ) لاشتراكِ الْمُعنيَين فيه، (وإلاّ فحقيقةٌ ومَجازٌ) كـ «الأسد» للحيوانِ الْمُفترِس، وللرجلِ الشُّجاع.

ولَم يَقُل: «أو مَجازانِ أيضاً» مع أنّه يَجوز أنْ يتجوّزَ في اللفظِ من غير أنْ يكونَ له معنّى حقيقِيِّ كما هو المختارُ الآتِي<sup>(٢)</sup>، كأنّه لأن هذا القسمَ لم يثبُت وجودُه.

## [العَلَمُ، وعَلَمُ الشَّخْصِ، وعَلَمُ الجِنْسِ، واسْمُ الجِنْسِ]

(والعَلَمُ: ما) أي لفظٌ (وُضِع لِمُعيَّنٍ) ـ خرَجَ النكرةُ ـ (لا يتناول) أي اللفظُ (غيرَه) أي غيرَ المُعيَّن .

خرَج ما عَذَا العَلَم مِن أقسام المعرفة، فإنّ كلاً منها وضع لِمُعيَّنِ، وَهُو أَيُّ جزئِيٌّ يُستعمَلُ فيه، ويَتناوَلُ غيرَه بَدلاً عنه، فـ «أنت» مثلاً وُضع لِما يُستَعمَلُ فيه مِن أَيٍّ جُزئِيٌّ، ويَتناوَلُ جُزئياً آخَرَ بَدلَه، وهَلُمَّ، وكذا الباقي<sup>(٣)</sup>.

(فإنْ كان التعيُّنُ) في الْمُعيَّنِ (خارجياً: ١- فَعَلَمُ الشَّخْصِ)، فهو ما وُضع لِمعيَّنِ في الْخارجِ، لا يَتناوَلُ غيرَه مِن حيث الوضعُ له. فلا يُخرِجُ العَلَمَ العارضُ الاشتراكُ كـ «زَيد» مسمَّى به كلِّ من جَماعةٍ.

<sup>(</sup>١) هذا هو القسم الرابع، وهو أَنْ يَتَحدَ اللفظُ ويَتكثّر المعنَى، وهو أربعةٌ: الأولُ: ما وُضِعَ لِكُلِّ كالجَوْنِ للبياضِ والسَوادِ، فهو المشترك. الثاني: ما وُضعَ لأحدِ معانيه، ثُمّ نُقِلَ إلى غيرِه لا لعلاقةِ (أي مناسبةِ) كجعفَر، فهو المُرتجَل. الثالث: ما وُضع لأحدِ معانيه، ثُم نُقل إلى غيره لعلاقةِ، والمعلوةِ، والصوم، أو واشتُهر فيه (أي صار في أغلبَ من الأول) حقيقةٌ لغويةٌ في الأول، شرعيةٌ كالصلاةِ، والصوم، أو عُرفيةٌ عامةٌ كالدابة للفرس في عرف أهل العراق في الثاني.

الرابعُ: ما وُضع لأحد معانيه، ثُم نُقل إلى غيرِه لعلاقة ولم يُشتَهر فيه كالأسد فَمَجازٌ في الثاني، وحقيقةٌ في الأولِ. (نِهايةُ السول: ١/٢٠٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المجاز»: ۲٤٩/۱.

 <sup>(</sup>٣) اللفظُ قد يكون جزئياً وضعاً واستعمالاً كالعَلَم فإنه وُضعَ لِمُعيّنِ، ولا يتناولُ غيرَ،، ويُعيّنُ مُسمًا، بلا قرينةٍ. وقد يكون كُلياً وضعاً واستعمالاً كالإنسان لِمفهومِه، فإنّه وُضع مُلاحظاً بوضعِه القدر المشترك =

### وإلا فعَلَمُ الْجِنْسِ . وَإِنْ وُضِعَ للمَاهِيَّةِ مِن حيثُ هِي فَاسْمُ الْجِنْسِ .

٢-(و الله) أي وإن لم يكن التعينُ خارجياً ، بأنْ كان ذهنياً (فعَلَمُ الْجِنسِ) ، فهو ما وُضع لِمعينَ في الذَّهن ، أي لِماهيتِه الحاضرةِ في الذَّهنِ .
 في الذَّهن ، أي مُلاحَظٌ الوُجودُ فيه ، كـ «أسامة» عَلمٌ لـ «السَّبُع» ، أي لِماهيتِه الحاضرةِ في الذَّهنِ .

٣- (وإنْ وُضع) اللفظُ (للمَاهِيَةِ مِن حيثُ هي)أي مِن غير أَنْ تُعيَّنَ في الخارجِ أَو الذِّهنِ (فاسمُ الْجِنسِ)(١) كـ «أسَد» اسمٌ لـ «السَّبُع» أي لِماهيتِه.

واستعمالُه في ذلك (٢٠ كأنْ يقال: «أسدَّ أجراً من ثُعالة»، كما يقال: «أسامةُ أجراً من ثُعالة»؛ والدالُّ على اعتبار التعيُّنِ في «عَلمِ الجنس» إجراءُ الأحكامِ اللفظيةِ لـ «عَلَمِ الشَخصِ» عليه، حيث مَنَع الصرف مع تاء التأنيث، ووُقوعِ الحالِ منه، نحو «هذا أسامةُ مقبِلاً».

ومثلُه في التعيُّن الْمُعرَّفُ بلام الحقيقة (٢٦ نحو «الأسدُ أجرَأُ مِن الثَّعلَب»، كما أنّ مثلَ

بين أفرادٍه، واستعمالُه بإطلاقِه على جملتِها(أي كل الأفراد) تارةً وعلى بعضِها تارةً أخرى باعتبارِ اشتمالِها على القدر المشترك. وقد يكونُ كُلياً وضعاً وجُزئياً استعمالاً كالمعارف إلاّ العَلَم، لأنّ الواضعَ تعقَّلُ أمراً مشتركاً بين الأفرادِ اشتراكاً معنوياً، ثُم وضع له لفظاً معيناً لِيُطلقَ على كل منها على سبيلِ البدلِ إطلاقاً يُعيِّنُ معناه بقرينةٍ، ف «أنت» مثلاً موضوعٌ لِمُشارٍ إليهِ مُفرَدٍ مذكَّرٍ، والقرينةُ المعينةُ فيها الإشارةُ الباقيةُ. فالفرقُ بين العَلمِ وبقيةِ المعارف: أنّ التعيينَ في العَلمِ (سواءٌ كان عَلَمَ شخصِ أو جنسٍ) بالوضع، وفي بقيةِ المعارف بالقرينةِ الخارجية، كالإشارةِ في «أنت»، وفي المعارف بـ «أل»، وفي المفافة، وهكذا.

أمَّا أَنْ يَكُونَ اللَّفَظُ جُزِئياً وضعاً كُلياً استعمالاً فمُستحيل.

(النجوم اللوامع: ١/ ٣٧٨، حاشية البناني: ١/ ٤٣٩).

(۱) قال جمال الدين الإسنوي رحمه الله في نِهاية السول(١/ ٢٠١): "والفرقُ بين اسمِ الجنسِ وعلم الجنسِ: أنّ الوضعَ فرعُ التصوَّرِ، فإذا استحضر الواضعُ صورةَ الأسدِ لِيَضعَ لَها، فتلكَ الصورةُ الكائنةُ في ذهنِه هي جُزئيةٌ بالنسبةِ إلى مطلقِ صورةِ الأسدِ، فإنّ هذه الصورةَ واقعةٌ لهذا الشخصِ في هذا الزمانِ، ومثلُها يقعُ في زمانٍ آخرَ، وفي ذهنِ شخصِ آخرَ، والجميعُ يشتركُ في مطلقِ صورةِ الأسدِ، فهذه الصورةُ جزئيةٌ من مطلق صورةِ الأسدِ.

فإنْ وُضع لَها من حيث خصوصها فهو عَلَمُ جنسٍ، أو من حيث عمومُها فهو اسمُ جِنسٍ. إذا تقرَّر هذا نقول: اسمُ الجنسِ هو الموضوعُ للحقيقةِ من حيث هي هي، وعَلمُ الجنسِ هو الموضوعُ

للحقيقةِ من حيث هي مشخصةٌ في الذُّهن".

(٢) أي استعمالُ اسمِ الجنسِ في الماهيةِ، ذكرَه توطئةً للدليلِ على الفرقِ الذي يذكره بعده. (النجوم اللوامع: ٣٧٩/١، والبناني: ٤٤٢/١).

(٣) لامُ التعريفِ إذا دخلَت على اسم: إمّا أن يُشارَ بِها إلى حصةٍ مِن مُسمَّاه مُعيَّنةٍ بين المتكلّم=

النكرةِ في الإِبْهامِ الْمعرَّفُ بلام الجنسِ، بمعنى بعضٍ غيرِ معيَّنِ، نَحو " إنْ رأيتَ الأسدَ ـ أي فرداً منه ..

واستعمالُ «عَلمِ المِحنس»، أو اسْمِه معرَّفاً، أو منكَّراً مني الفردِ المعيَّنِ، أو الْمُبهَمِ من حيث اشتمالُه على الماهيةِ حقيقيٌ، نَحو «هذا أسامةُ، أو الأسدُ، أو أسدٌ»، أو «إنْ رأيتَ أسامةَ، أو الأسدُ، أو أسداً ففرَّ منه».

وقيل: «إنّ اسمَ الجنس كأسدِ، ورجلٍ وُضِع لِفَردٍ مُبهَمٍ» (١)، كما يؤخذ مع تضعيفِه (٢) مِما سيأتِي «أنّ المطلَقَ: الدالُّ على الماهية بلا قَيدٍ، وأنّ مَن زَعَمَ (٣) دلالتَه على الوحدةِ الشائعةِ،

والمخاطَب، فيسمَّى لامُ العهْدِ الْخارِجِي، كما في قولِه تعالى في سورة آل عمران ﴿وَلَيْسَ ٱلذَّكِرِ
 كَالْأَنْشُ ﴾ [الآية: ٣٦]، ونظيرُ مدخولِها «عَلمُ الشخص» كزيد.

وإمّا أنْ يُشارَ بِها إلى نفسٍ مُسمَّاه، وهي لامُ العنسِ، فإذا قُصدَ المسمَّى من حيث هو مِن غير اعتبارِ ما صَدَق عليه كقولنا «الإنسان حيوانٌ ناطق »، و«الرجلُ خيرٌ من المرأةِ» سُمِّيت لامَ الحقيقةِ. ونظيرُ مدخولِها «عَلَمُ العِنس» كأسامة.

وإنْ قُصد من حيث الوجودُ في ضمنِ الأفرادِ، ووُجدت قرينةٌ بعضيةٌ كما في قولِنا «ادخُل السوق» و «اشترِ اللحم»، وكقولِه تعالى في سورة يوسف(الآية: ١٣) ﴿وَأَخَاتُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّبُ ﴾ سُمَّيت لامَ العهدِ الله في. ونظيرُه النكرةُ في الإثبات بالنظرِ إلى القرينةِ، لا بالنظرِ إلى مدلولِ اللفظِ، لأنّ الحضورَ الذهنيّ معتبرٌ في المعرَّفِ لا في النكرةِ وإنْ كان حاصلاً فيها، إذ لا يَلزَمُ من حصولِ الشيءِ اعتبارُه.

وإنْ لم تُجَد القرينةُ البَعضيةُ ففي المقامِ الخطابِي يُحملُ على الاستغراق، وفي المقام الاستدلالي على الأقلّ. (النجوم اللوامع: ١/ ٣٧٩، البناني: ١/ ٤٤٢).

(١) قاله جمعٌ، ومال إليه الكمال بن الهمام من الحنفية في كتابه التحرير(١/٥٥، مع التيسير). وعليه فالفرقُ بين عَلَم الجنسِ واسم الجنسِ المنكَّرِ حقيقيٌّ، وهو أنَّ عَلمَ الجنسِ موضوعٌ للماهيةِ، واسم الجنس موضوعٌ للفردِ المبهم.

وعلى مختار المصنّف اعتباريٌّ، وهو اعتبارُ الإشارةِ في تَعيُّنِ الماهيةِ في الذهنِ في علَمِ الجنسِ، وعدمُ اعتبارِه في اسم الجنسِ.(النجوم اللوامع: ١/ ٣٨٠).

- (٢) أي تضعيفُ هذا القولِ مأخوذٌ من قولِ المصنِف الآتِي في «المطلق والمقيد»: «المطلق: الدَّالُ على الماهية بلا قَيْدِ.وزَعَمَ الاَمديُّ وابنُ الحاجبِ دلاَلتَهُ [أي المطلق]على الوحدةِ الشائعةِ.توَهَّمَاهُ النكرةَ اي أي تَوهَّمَ الاَمدي وابنُ الحاجبِ أنّ المطلق هو النكرةُ ، ومَحَلُّ الأَخَذِ قوله «وأنّ مَن زَحَمَ...». (البناني: ١/ ٤٤٤).
  - (٣) وهو الآمدي وأتباعه كابن الحاجب كما سيأتي في تعريف «المطلق».

#### مسألةً:[الاشتِقَاق]

الاَشْتِقاقُ: رَدُّ لَفْظِ إلى آخَرَ وَلَوْ مَجازاً لِمُناسَبَةِ بيْنَهما في المعنى والْحُروفِ الأصليةِ.

تَوَهَّمَهُ النكرةَ»(١). فالمعبَّرُ عنه هنا بـ «اسم الجنس» هو المعبَّرُ عنه فيما سيأتي بـ «المطلَق» نظراً (١٠٦) إلى المُقابِل في الموضعَين.

وما يؤخذ مِن هذا الآتِي مِن إطلاق «النكرةِ» على «الدالِّ على واحدِ غيرِ معيَّنِ»، و «المعرفةِ» على «الدالِّ على واحدِ غيرِ معيَّنِ»، و «المعرفةِ» على «الدالِّ على واحدِ معيَّنِ»، صحيحٌ، كالمأخوذِ مِما تقدَّم صدرَ المبحَثِ (١٠ مِن إطلاقِ «النكرة» على «الدالِّ على المعيَّن كذلك».

#### (مسألة: [الاشْتِقاق]

الاشتقاقُ) من حيث قيامُه بالفاعل: (رَدُّ لفظ إلى) لفظ (آخر)، بأنْ يُحكم بأنّ الأولَ مأخوذٌ من الثاني، أي فرعٌ عنه (ولو) كان الآخرُ (مَجازاً لِمناسبة بينهما في المعنى)، بأنْ يكون معنى الثاني في الأولِ، (والحُروفِ الأصليةِ) بأنْ تكون فيهما على ترتيب واحدٍ، كما في «الناطق» من «النطق» بمعنى «التكلم» حقيقة، وبِمعنى «الدلالة» مَجازاً كما في قولك: «الحال ناطقة بكذا» أي دالة عليه.

وقد لا يُشتَقُّ من المَجاز، كما في «الأمر» بِمعنى «الفعل» مجازاً، كما سيأتي (٣)، لا يقال منه: «آمِرٌ»، ولا «مأمورٌ» مثلاً، بِخلافه بِمعنى «القول» حقيقةً.

ولا يَلزَم من قولِ الغزالي<sup>(٤)</sup> وغيرِه<sup>(٥)</sup>: "إنّ عدمَ الاشتقاق مِن اللفظ مِن علامَةِ كونِه مَجازاً»

<sup>(</sup>١) انظر: «تعريف المطلق»: ١/ ٤١٣ .

<sup>(</sup>٢) يعني قولَ المصنف «العَلَمُ: ما وُضعَ لِمُعيَّنِ»، فإنّ منطوقَه يدلُّ على أنّ المعرفة: ما وُضع لِمعيَّنِ ماهيةً كان أو فرداً؛ ومفهومَه يدلُّ على أنّ النكرة: ما وُضع لِغيرِ مُعيَّنِ كذلك أي ماهيةً كان أو فرداً. كان أو فرداً؛ ومفهومَه يدلُّ على أنّ النكرة: ما وُضع لِغيرِ مُعيَّنِ كذلك أي ماهيةً كان أو فرداً. فعُلم أنّ المأخوذَ مِمّا تقدَّم أعمُّ من المأخوذِ مِمّا يأتِي، إذ المأخوذُ من الآتِي: إطلاق المعرفةِ على المعيَّنِ الفودِ المعيَّنِ، والنكرةِ على الفودِ غيرِ المعيَّنِ؛ والمأخوذُ من المتقدم: إطلاق المعرفةِ على المعيَّنِ فرداً أو ماهيةً.

فكلُّ اسمِ جنسِ يصحُّ اعتبارُه نكرةً كالعكسِ، فأسدٌ ورجلٌ مثلاً إنْ اعتبرناهما دالين على الماهيةِ من حيث هي فاسْمًا جنسِ، وإنْ اعتبرناهما دالَين على الفردِ الشائع فنكرتانِ. (البناني: ١/٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «حقيقة الأمر»: ٣٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) المستصفى للغزالي: ١/ ٦٧٨.

<sup>(</sup>٥) كالقاضى أبي بكر ا**لباقلاني،** وإلْكِيا ال**هُراسّي**. (التلخيص: ١٨٩/١، منع الموانع، ص: ٢٩١).

#### وَلا بُدُّ مِن تَغْيِيرٍ .

أنّهم مانعون الاشتقاقَ من الْمَجاز، كما فهِمُه عنهم المصنفُ. وأشار بـ «لَوْ»ـ كما قال<sup>(١)</sup>ـ إليه، لأنّ العلامةَ لا يلزَم انعكاسُها، فلا يلزَم من وجودِ الاشتقاق وجودُ الحقيقة.

ثُمَّ ما ذُكر تعريفٌ للاشتقاقِ المرادِ عند الإطلاق، وهو الصغيرُ، أمّا الكبيرُ فليس فيه (١٠٧) الترتيبُ كما في «الجبد، وجذب»، والأكبرُ ليس فيه جميعُ الأصول كما في «الثلم، وثلب». ويقال أيضاً: أصغر، وصغير، وكبير؛ وأصغر، وأوسط، وأكبر.

(وَلاَ بُدَّ) في تَحقيقِ الاشتقاق (مِن تغييرٍ) بين اللفظين تَحقيقاً ، كما في «ضَرَبَ» من «الضَّرْبِ». وقسَّمَه في «المنهاج»(٢) خَمسة عشر قسماً .

أو تقديراً، كما في «طَلَبَ» من «الطَلَب»، فيقدر أنّ فتحة «اللام» في الفعل، غيرُها في

<sup>(</sup>۱) حيث قال في منع الموانع (ص: ۲۹۱): «وأمّا قولُنا: «ولو مجازاً» إشارة إلى أنّ الاستقاق قد يكون من حقيقة، وقد يكون من مَجاز، خلافاً لِمَنْ منع الاشتقاق من المجازات، وقال: إنّما يكون الاشتقاق من الحقائق، وهو القاضي أبو بكر و الغزالي و إلْكِيّا، ومذهبهم في ذلك ساقط. وإنّما لم نُصرِّح بأسمائهم لأنّا لسنا على ثقة من تصميمهم على هذه المقالة، بل نُجوّزُ لِكَلامِهم مَحاملَ وإنْ بانَ عنها ألفاظهم، ونرى ذلك خيراً من ارتكابِهم هذا الشذوذ. ونحنُ دائماً نُشيرُ بلفظ "ولو" إلى خلافاً، فإنْ قوي أو تَحقَّق صرَّخنا به، وإلاّ اكتفينا بهذه الإشارة، فاغرف ذلك».

<sup>(</sup>٢) حصَّرَ الإمامُ التغيَّر في تسعةِ أقسامٍ، ولَم يُمثُل لَها، وزادَ عليه البيضاوي ستةً فصارت خمسةً عشر، ومَثْل لَها، وهي، الأول: زيادةً حرفي فقط نحو «كاذِب» من «كذِب». الثاني: زيادةُ الحركةِ فقط نحو «ضَهِل» المعرفِ والحركةِ معاً نحو «ضارِب» مِن "ضَرْب». الرابع: نُقصانُ الحرفِ فقط نحو «صَهِل» اسم فاعل من «صَهِبل». المخامس: نُقصانُ الحركةِ فقط نحو «سَفْر» من «سَفْر»، و«سَفْر» جمعُ «سافر» مثلُ «صاحب، وصَحْب». السادس: نُقصانُ الحرفِ والحركةِ معاً نحو «صَهْل» المعرفِ والحركةِ معاً المعرفةِ العرفةِ الحرفةِ ونُقصانُها نحو «حَذِر» السابع: زيادةُ الحرفِ ونُقصانُه نحو «صَاهِل» من «صَهِبل». الثامن: زيادةُ الحركةِ ونُقصانُ الحركةِ ونُقصانُ الحرفِ ونُقصانُ الحرفِ ونُقصانُ الحركةِ ونُقصانُ الحركةِ ونُقصانُ الحركةِ ونُقصانُ الحركةِ ونُقصانُ الحركةِ ونُقصانُ الحركةِ العرفةِ العرفةِ الحرفِ ونُقصانِها نحو «مَوْفِئه» من «وَهُله». الثاني عشر: زيادةُ الحرفِ مع زيادةِ الحرفِ ونُقصانِها نحو «مُكَمُّل» اسم فاعلِ أو مفعولِ من «كمال». الثالث عشر: نُقصانُ الحرفِ مع زيادةِ الحرفِ ونُقصانِها نحو «مُكَمُّل» اسم فاعلِ أو مفعولِ من «كمال». الثالث عشر: نُقصانُ الحرفِ مع زيادةِ الحرفِ ونُقصانِه نحو «كال» من «كمال». الخامس عشر: زيادةُ الحرفِ ونُقصانِه نحو «كال» من «كمال». الخامس عشر: زيادةُ الحرفِ ونُقصانِه نحو «كال» من «كمال». الخامس عشر: زيادةُ الحرفِ ونُقصانِه نحو «كمال». (نِهاية السول: ١١/١٨).

وقد يَطُّرِدُ كاسمِ الفاعلِ، وقد يَختَصُّ كالقارورةِ.

# [وُجوبُ اشتِقَاقِ الاسْم لِمَنْ قامَ بهِ وَصْفُ]

ومَن لَم يَقُمْ بِهِ وَصْفٌ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُشْتَقَّ لهُ منه اسمٌ، خِلافاً للمُعتزلةِ.

المصدر كما قدَّرَ سيبويه (١) أنَّ ضمةَ «النون» في «جُنُب» جَمعاً غيرُها فيه مفرداً.

ولو قال: «تَغَيَّرِ» بتشديد «الياء» كان أنسبَ<sup>(٢)</sup>.

(وقد يَطّرِد) المشتقُ (كاسم الفاعل)نحو "ضارب" لكل واحدٍ وقَعَ منه الضربُ.

(وقد يَختصُّ) ببعض الأشياءِ (كالقارورة) مِن «القَرار» للزجاجة المعروفة، دون غيرها مِما هو مَقَرٌّ للمائع كالكُوز.

### [وُجوبُ اشتِقَاقِ الاسم لمِّنْ قَامَ بهِ وَصْفً]

(ومَن لم يَقُم به وصفٌ لم يَجُز أن يشتقَّ له منه)أي من لفظِه (اسمّ.

**خلافاً للمعتزلةِ** )<sup>(٣)</sup> فِي تَجويزهم ذلك، حيث نفَوا عن الله تعالى صفاتِه الذاتيةَ كالْعِلم والقُدرةِ، ووافقوا على أنّه تعالى عالِمٌ قادرٌ مثلاً، لكن قالوا بذاته، لا بصفات زائدة عليها.

متكلِّمٌ لكن بِمعنى أنه خالقٌ للكلام في جسمٍ كالشجرة التي سَمِع منها موسى عليه الصلاة والسلام، بناءً على أنّ الكلام ليس عندهم إلا الحروف والأصواتُ، الممتنعُ اتصافُه تعالى بِها.

ففي الحقيقة لم يُخالفوا فيما هنا، لأنّ صفة الكلام بِمعنى خلقِه ثابتةٌ له تعالى، وبقية الصفات الذاتية لا يَسعُهم نفيها، لِموافقتهم على تنزيهِه تعالى عن أضدادها، وإنّما ينفون زيادتها على الذات، ويزعمون أنّها نفسُ الذات مرتّبِين ثَمراتِها على الذاتِ ككونِه عالِماً قادراً. فَرُّوا بذلك مِن تعدُّد القدماء، على أنّ تعدُّد القدماء إنّما هؤ مُحذورٌ في ذواتٍ، لا في ذات وصْفَاتٍ.

<sup>(</sup>۱) وسِيبَويه: هو عمرو بن عثمان بن قُنبُز الحارثي بالولاءِ ، أبو بِشر ، المُلقَّب بسِيبَوَيْهِ، إمامُ النحاة، وأولُ من بسَطَ علمَ النحوِ، ولِد بإحدى قُرى شيراز سنة ١٤٨هـ، قدِمَ البصرةَ، ولازمَ الخلبلَ بن أحمد، وفاقَه، وصنَّف كتُباً في النحو لم يُصنَّف قبله مثلُه ولا بعده، رحل إلى بغداد، فناظَرَ الكسائي، وعادَ إلى الأهواز، ومات بِها سنة ١٨٠هـ. (الأعلام للزِّرْكلِي: ٥/ ٨١).

 <sup>(</sup>٢) لأنّ المراد بالردّ الحكمُ به على ما قرَّره، والحاكمُ لا تغييرَ منه، وإنّما منه إدراكُ تغيُّرِ لفظٍ عمّا كان عليه، ولأنّ التغيرَ لا يستلزمُ التغيرَ (النجوم اللوامع: ١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) أي لأبي علي الجُبائي، وابنِه أبي هاشم من المعتزلة، وأتباعهما.(المحصول: ٢٤٨/١).

### ومِن بِنائهِم: اتِّفاقُهم على أنَّ إبراهيمَ ذابِحٌ ، واختلافُهم هل إسْماعيل مَذْبوحٌ ؟

(ومِن بنائِهم) على التجويز: (اتفاقُهم على أنّ إبراهيم) عليه الصلاة والسلام (ذابحٌ)أي ابنَه إسماعيلَ، حيث أَمَرَّ عندهم آلةَ الذَّبحِ على مَحلِّه منه لأمر الله إياه بذبحِه، لقوله تعالى حكايةً ﴿ يَبُنَى إِنْ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَيِّ آذَنِهُكَ ﴾ (١)؛

(واختلافهم هل إسماعيل)عليه الصلاة والسلام (مذبوحٌ) ؟

فقيل: « نَعَم، والْتَأْمَ ما قُطِع منه».

وقيل: «لا، أي لم يُقطَع منه شيءٌ».

فالقائل بِهذا أطلقَ «الذابِحَ» على مَن لم يَقُم به الذَّبِحُ، لكن بِمعنى أنّه مُمِرٌّ آلَتُه على مَحلُه، فما خالفَ في الحقيقة.

وما هنا أنسبُ بالمقصود مِما في «شرح المختصر»، لا على وجه البناء (٢). مِن « أنّهم اتَّفقوا على أنّ إسْماعيلَ غيرُ مذبوحٍ ـ أي غيرُ مزهق الروح ـ واختلفوا هل إبراهيم ذابح (٣) أي قاطعٌ؟ فمؤدًاهُما واحدٌ.

وعندنا لم يُمِرَّ الخليلُ آلةَ الذَّبح على مَحلِّه مِن ابنِه (٤)، لنسخِه قبل التمكُّنِ منه لقولِه تعالى ﴿وَفَكَيْنَكُ بِذِيْجِ عَظِيمِ ۞﴾ (٥).

والجمهور على أنه إسماعيل كما ذكره، لا إسحاق (٦).

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) أي أنّ ما هنا أنسبُ مِما في «شرح المختصر» بالمقصود لِما فيه من التنبيه على أنّه مبنيٌ على تجويزِ المعتزلةِ ما ذكر، ولأنّ المقصود بيانُ تجويزِهم ذلك باختلافِهم في الذابحية واتّفاقِهم في المذبوحية، وما في «شرح لمختصر» أنسبُ بالبناءِ مِما هنا، خلافاً للزركشي في إطلاقِه أولويَّةً ما في شرح المختصر. (التشنيف: ١/ ٢٠٧، النجوم اللوامع: ١/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) رفع الحاجب للمصنف: ١/٤.

<sup>(</sup>٤) أي فعندنا ليس إبراهيمُ ذابحاً ، ولا إسماعيلُ مذبوحاً ، لا يمعنى القطعِ ، ولا يمعنى إمرارِ الآلةِ . وعندهم إبراهيمُ ذابحٌ اتفقاً مجازاً يمعنى إمرارِ الآلةِ ، لا الحقيقةِ يمعنى إزهاق الروح بالقطعِ ، وإسماعيلُ مذبوحٌ على اختلافِ بينهم يمعنى القطع ، لا يمعنى الإزهاق.

<sup>(</sup>النجوم اللوامع: ١/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات، الآية: ١٠٧.

<sup>(</sup>٦) انظر أدلةَ الفريقين، ومناقشتَهما في تفسير ابن كثير(٤/ ١٣ ـ ١٨).

فَإِنْ قَامَ بِهِ مَا لَهُ اسمٌ وَجَبَ الاشتِقَاقُ، أو مَا لَيْسَ له اسْمٌ كَأَنُواعِ الرَّوائحِ لَم يَجِبْ.

#### [بَقاءُ المشتق منهُ شرطٌ لكون المشتق حقيقة]

والجمهورُ على اشتراطِ بَقاءِ الْمُشتَقِّ منه في كونِ الْمُشتَقِّ حقيقةً إنْ أمْكَنَ، وإلاّ

(فإنْ قام به) أي بالشيء (ما)أي وصف (له اسمٌ وجَب الاشتقاقُ)لغةً من ذلك الاسمِ لِمَن الم الله عناه، (أو)قام بالشيء (ما ليس له الوصف كاشتقاق «العالِم» من «العِلم» لِمَن قام به معناه، (أو)قام بالشيء (ما ليس له اسمٌ كأنواع الروائح)، فإنها لم توضع لَها أسماء استغناءً عنها بالتقييد كرائحة كذا، وكذلك أنواع الآلام (لَم يَجِب) أي الاشتقاق لاستحالته (۱).

وعَدَل عن « نفْي الْجوَاز » الْمرُاد إلى « نفْي الوجُوب » الصادق به رعايةً للمقابلةِ.

#### [بقاء المشتق منه شرط لكون المشتق حقيقةً]

(والجمهور) من العلماء (على اشتراط بَقاءِ) معنى (المشتَقِّ منه) في الْمَحَلِّ، (في كُونِ المشتَقِّ) المطلَقِ عليه (حقيقةً إنْ أمْكَن) بقاءُ ذلك المعنى كالقيام. (وإلاَّ فآخِر جُزءٍ) أي وإنْ لم يُمكِن بقاؤه كالتكلُّم، لأنّه بأصواتٍ تنقضي شيئاً فشيئاً، فالمشترطُ بقاءُ آخِرِ جزءٍ (منه).

فإذا لم يبقَ المعنى، أو جزؤُه الأخيرُ في الْمحلِّ يكون المشتقُ المطلَقُ عليه مَجازاً، كالمطلَقِ قبل وجودِ المعنى، نحو ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ ﴾ (٢)(٣).

<sup>(</sup>۱) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. (فواتح الرحموت: ١/ ٢٥٢، شرح التقيم، ص: ٤٨، مختصر ابن الحاجب: ١/ ١٨١، المحصول: ١/ ٢٤٨، شرح الكوكب: ١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) اتفق العلماء على أنّ إطلاق الاسم باعتبارِ الحالِ كـ «الضارب» لِمُباشِر الضربِ حقيقةٌ، وعلى أنّ إطلاقه باعتبارِ الماضي كـ «الضارب» لِمَن باشَر الطلاقه باعتبارِ الماضي كـ «الضارب» لِمَن باشَر الضربَ في الماضي لكنه غيرُ مباشِرٍ له حال الإطلاقِ على ثلاثةِ مذاهب: الأوَّل: أنّه مَجازٌ مطلقاً، قاله الحنفيةُ والمالكيةُ والحنابلةُ، والرازي والبيضاوي والزركشي من الشافعية.

الثاني: أنه حقيقةٌ مطلقاً، قاله ابنُ سينا من الفلاسفةِ وأبو هاشم من المعتزلةِ.

الثالث: التفصيلُ الذي ذكره المصنف، قاله جماعةٌ من الحنابلة منهم القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، واختاره شيخُ الإسلام، وعزاه المصنفُ للجُمهورِ، وفيه نظرٌ.

<sup>(</sup>فواتح الرحموت: ٢٥٣/١، مختصر ابن الحاجب: ١/١٧٦، المحصول: ١/ ٢٣٩، فيهاية السول: ١/ ١٧٦، التشنيف: ١/ ٢١٦).

#### فَآخِر جُزءِ مِنْهُ ؛ وَثَالِئُهُمَا : « الوقْفُ » .

وقيل: «لا يُشترَط بقاءُ ما ذُكر، فيكون المشتَقُّ المطلَقُ بعد انقضائه حقيقةً استصحاباً للإطلاق»(١).

(وثالثُها)أي الأقوال: (الوقفُ)(٢) عن الاشتراط وعدمِه، لتعارض دليلَيهما.

وإنّما عبَّر بـ «البقاء» الذي هو استمرار الوجود، دون «الوجود» الكافّي في الاشتراطِ لِتتأتَّى له حكايةُ مُقابله.

وإنَّما اعتبَر في القسم الثانِي «آخرَ جزءٍ» لتمامِ الْمَعنَى بهِ، وفي التعبير فيه بـ «البقاء» تسمُّخ (٣).

- (۱) قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: هو مذهبُ أبي علي بن سينا وأبي هاشم المعتزلي كما سبق في التعليق السابق، لكن عزاه التاج الأرموي في الحاصل(۲۱۲۱) إلى والدِ أبي هاشم أبي علي المجبائي، وتبعه المصنف في الإبهاج(۲۲۸۱)، والإسنوي في نِهاية السول(۲۰۵۱)، وابنُ عبد الشكور في مسلم الثبوت (۲۰٤۱)، وعبدُ العلي الأنصاري في فواتح الرحموت(۲۰۵۱). وهو خطاً، سببُه التباسُ أبي علي ابن سينا بأبي علي الجبائي، إذه الثاني هو الغالبُ في كتب الأصول، في حالةِ اختصارِ كلامِ «المحصول»، لأنّه لم ينقُله غيرُ التاج الأرموي من مختصِري «المحصول»، وعبارةُ المحصول(۲۰۹۱): «اختلفوا في أنّ بقاء وجهِ الاشتقاقِ هل هو شرطٌ لِصدقِ اسمِ والله أعلم.
- (٢) قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: لم يُصرِّح أحدٌ بالوقفِ كما قال الزركشي في التشنيف (١/ ٢٠٩)، ولا أعلمُ مَن ذكره قبلَ المصنِف، ولعلَّه أخذه من صنيع الآمدي في الإحكام(١/٥٠)، وابنِ الحاجب في المختصر(١/ ١٧٦) حيث قالا: «المسألة الأولى في أنّ بقاء الصفةِ المشتقِ منها هل يُشترَطُ في إطلاقِ اسمِ المشتقِّ حقيقةً أم لا؟ فأثبته قومٌ، ونَفاه آخرون، وقد فصَّل بعضُهم بين ما هو ممكِنُ الحصولِ وما ليس ممكناً، فاشترط ذلك في الممكِنِ دونَ غيره».

ثُم ذكرًا أدلةَ الفريقَينِ الأولَين، ورَدَّهما، ولَم يُرجِّحا شيثاً، ولكن صنيعهما ظاهرٌ أنَّهما مع قائلين بالتفصيل كما قال السيد الشريف في حاشيتِه على شرح العضد(١٧٦/١)، والله تعالى أعلم.

(٣) لأنّ العَزَّة لا يَتَأَتَّى اتِّصافُه بـ «البقاء» الذي هو استمرارُ الوجودِ، وإلاّ لم يكُن آخراً، وإنّما يتَّصفُ بـ «الحصول». فلو عبَّر به كالآمدي في الإحكام(٤٨/١)، وابنِ الحاجب في المختصر(١/ ١٧٦) كان أولَى، لهذا قال الإمام في المحصل(١/ ٢٣٩): «المعتبرُ عندنا حصولُه بِتمامِه إنْ أمكنَ، أو حصولُ آخرِ جزءٍ من أجزائه إنْ لَم يُمكِن». (النجوم اللوامع: ١/ ٣٨٨، البناني: ١/ ٤٥٥).

The second secon

## وَمِنْ ثُمَّ كَانَ اسمُ الفاعِلِ حقيقةً في الْحالِ أي حال التَّلَبُّسِ، لا النُّطتِ، خلافاً للقرافِي.

وما حكاه الآمدي<sup>(۱)</sup> مِن عدم الاشتراط فيه، دون الأولِ، بَحْثُ ذكره في «المحصول» (۲۰) «المحصول» (۲۰) ودفعه به «النه لم يَقُل به أحد»، فلذلك تَرَكهُ المصنفُ، خلافاً لابنِ الحاجب (۳)، وذَكر بدلَه «الوقف» (٤).

( ومِن ثُمَّ ) أي من هنا، وهو اشتراط ما ذكِر، أي من أجل ذلك (كان اسم الفاعلِ) من جُملةِ المشتَقِّ (حقيقةٌ في الحال، أي حالِ التلبُّسِ) بالمعنى، أو جزئِه الأخيرِ، (لا) حال (النَّطق.

خلافاً للقرافي) في قوله بالثاني، حيث قال في بيان معنى الحال في المشتّق : أن يكون التلبُّسُ بالْمَعنَى حالَ النَّطق به.

 <sup>(</sup>١) أي المذهب الثالث الذي ذكره الآمدي في الإحكام(١/٤٨) بقوله: «... وقد فصَّلَ بعضُهم بيْنَ ما هو مُمكنُ الحصولِ وما ليس مُمكِناً، فاشترَطَ ذلك في المُمكِن دونَ غيرِه».

<sup>(</sup>٢) أي ذكرَه الإمامُ في المحصول(٢٣٩/١) بعدَ أنْ اختارَ المذهبَ الأولَ اعتراضاً من اعتراضاتِ أصحابِ المذهبِ الثانِي، ثُم أجابَ عنه، فليس هو مذهبٌ ثالثٌ.

<sup>(</sup>٣) حيث قال في المختصر (١/ ١٧٥): «مسألةٌ: اشتراطُ بَقاءِ المعنى في كونِ المشتَقُّ حقيقةً، ثالثُها: إنْ كان مُمكِناً اشتُرِطَ».

<sup>(</sup>٤) قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: حاصل ما قاله الشارح: أنّ الاعتراض الذي ذكرَه الإمامُ الرازي في المحصول(٢٣٩/) على لسانِ الخصمِ، وأجابَ عنه، ظنَّ الآمديُّ أنّه مذهب ثالثٌ، فذكرَه كذلك في الإحكام(٤٨/١)، وتبِعَه ابنُ الحاجب في المختصر (١/١٧٥)، كما قال الأصفهاني في الكاشف(٢/ ٩٠)، وتبعَه المصنفُ في شرح المختصر(١/ ٤١٩)، ولكن ترَكَ المصنفُ هنا المذهبَ الثالثَ الذي ذكرَه الآمدي وابنُ الحاجب، وذكرَ بدلَه الوقف، فقال: «ثالثُها: الوقفُ»، وقد بيَّنتُ ما فيه أيضاً في تعليقنا عليه في الصفحةِ السابقةِ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٥) سورة النور، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة، الآية: ٥.

وأجاب: بأنّ المسألة في المشتَقّ المحكوم به، نَحو (زيد ضارب»، فإنْ كان محكوماً عليه، كما في الآيات المذكورةِ، فحقيقةٌ مطلقاً (١).

وقال المصنفُ تبعاً لوالده في دفع السؤال: "إنّ الْمعنِيَّ بـ "الْحال» حالُ التلبُّسِ بالمعنَى (٢) وإنْ تأخَّرَ عن النُّطقِ به، الذي هو حالُ النُّس بالمعنَى أيضاً فقط» (٣).

فأبقيًا المسألةَ على عمومها، وغيرُهما كالإسنوي(؛) سَلَّمَ للقرافي تَخصيصَها.

(۱) حاصل كلام القرافي في شرح التنقيح (ص: ٥٠): أنّ اسم الفاعل حقيقةٌ في حال النّطق، ومَجازٌ فيما بعده، فيترتّب عليه أنّ دلالة مثل قولِه تعالى ﴿وَالسّارِقُ وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ ﴾ حقيقةٌ فيمَن اتصف بالسرقة حين نُزولِها، ومَجازٌ فيمَن اتصف بِها بعدَه، والإجماعُ قائمٌ على أنّ دلالة مثل هذه الآياتِ حقيقةٌ، فيُجمَعُ بينهما: أنَّ المشتقَّ قد يكونُ محكوماً به كازيد ضارب»، فهذا هو مَحَلُ الخلاف، وقد يكونُ مُتعلَّق الحكم نحو ﴿فَاقَتُلُواْ المُشْرِكِينَ ﴾، فالله تعالى لم يحكم في هذه الآية بشركِ أحدٍ، بل حكم بوجوبٍ قتلِ المشركِ، فحيننذ متى كان المشتقُ متعلَّق الحكم فهو حقيقةٌ مطلقاً، ولا تفصيلَ بين الأزمنةِ ماضيها ومستقبلها، ولا تحكى خلافاً، بل الكلُّ حقيقةٌ إجْماعاً. وإنْ حكمنا بالمشتقِ على مَحَلُ بالمشتقِ كاريد قاتل، فهو مَحلُ الخلافِ والتفصيلِ. والله تعالى أعلم.

(٢) أي أنّ اسم الفاعل حقيقةٌ في حالِ التلبُّسِ بالفعلِ، لا حالَ النطقِ باللفظِ المشتقِ، فإنّ حقيقةَ «الضارب»، و«المضروب» لا يتقدَّمُ على الضربِ ولا يتأخَّرُ عنه، فعُلِم أنّ دلالةَ نحو ما رواه الشيخان «المَن قتلَ قتيلاً..» حقيقةٌ في زماننا. (التشنيف: ١/ ٢٠٩).

(٣) قال الزركشي في التشنيف(١/ ٢١٠): "والحقُّ أنّ اسمَ الفاعلِ لا دلالةً له على زمانِ الخطابِ الْبتَّة، بل مدلولُه شخصٌ متصفّ بصفةٍ صادرةٍ منه، لا تعرُّضَ له لِزَمانِ كما هو شأنُ الأسماءِ كلِّها، وإذا لَم يدلَّ على الزَمانِ الأعمِّ من الحالِ فلا يدلُّ على الحالِ الأخصّ منه بالأولَى. وإنّما جاء الفسادُ من جهةِ أنّهم فهموا من قولنا: "زيدٌ ضاربٌ أنه ضاربٌ في الحالِ، فاعتقدوا أنّ هذا لدلالةِ اسم الفاعلِ عليه، وهو باطلٌ، لأنك تقول: "هذا حجرٌ» وتُريدُ إنساناً، فيُفهَمُ منه الحالُ أيضاً مع أنّ "الحجر»و" الإنسان» لا دلالةً لهما على الزمانِ. وهذا من تحقيقِ والدِ المصنف [أي تقي الدين السُبكي] رحمه الله تعالى».

(٤) يهاية السول للأسنوي: ١/٢٢٧. وتبعه ابنُ النجار من الحنابلة في شرح الكوكب(٢١٨/١).

والإسنوي: هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي الأموي المصري الشافعي، جمال الدين أبو محمد، الفقيه الأصولي، النحوي النظّار، المتكلّم، تفقّه على التقي السبكي، وأخذ الحديث من أكابر رجاله كالدبوسي، والعربية من أبي حيان، برع في علوم خاصة الأصول والنحو، انتهت إليه رياسة الشافعية، كان برّاً متواضعاً، وله مؤلفاتٌ قيمةٌ منها: التمهيد، ونِهاية السول، توفي رحمه الله سنة ٢٧٧هـ بمصر. (الفتح المبين: ٢/ ١٩٣).

وقيل: «إنْ طرَأَ على الْمَحَلِّ وصْفُ وُجودِيٌّ يُناقِضُ الأَوَّلَ لَم يُسَمَّ إجْماعاً».

## [المشتق لا يُشعر بالجسم]

وليسَ في الْمُشْتَقُّ إشْعَارٌ بِخُصُوصِيَّةِ الذَّاتِ.

## مسألةً: [ أحْكَامُ الْمُتَرادِفِ ]

الْمُترادِفُ واقعٌ، خِلافاً لِثَعْلَب وابنِ فارِس مطلقاً، وللإمَامِ في الأسْماءِ الشَّرعيةِ.

(وقيل: «إنْ طَرَأَ على المَحَلِ)للوصفِ (وصفٌ وُجودِيٌّ يُناقِضُ)الوصفَ (الأولَ) كالسوادِ (رَالِهُ اللهُ اللهُ على المَحَلِّ (بالأولِ) أي بالُمشتَقِّ مِن اسْمِه (إجْماعاً)، (رَالْهُ لِيَالُهُ اللهُ اللهُو

والأصحُ جريانُه فيه، إذ لا يظهر بينه وبين غيره فرقٌ (٢).

#### [المشتقُ لا يُشعر بالجسم]

(وليس في المشتقّ) الذي هو دالٌ على ذاتٍ متصفةٍ بِمعنى المشتقّ منه كالأسودِ (إشعارٌ بِخصوصيةِ) تلك (الذَّاتِ) من كونِها جِسماً أو غيرَ جسم، لأنّ قولك مثلاً: «الأسودُ جسم» صحيحٌ، ولو أشعَرَ «الأسودُ» فيه بالْجسمية لكان بِمثابةِ قولك: «الجسم ذو السوادِ جسم» وهو غيرُ صحيح، لعدم إفادتِه (٣).

#### (مسألةٌ:[ أَحْكَامُ المُتَرادِفِ ]

المُتَرادفُ) ـ وهو كما تقدَّمَ (٤): اللَّفظُ الْمُتعدِّدُ الْمُتَّحِدُ المعنَى ـ (واقعٌ) (٥) في الكلام.

<sup>(</sup>۱) قاله الآمدي في الإحكام(۱/ ٥٠)، وابنُ النجار في شرح الكوكب(١/ ٢١٨). وقال الزركشي في التشنيف(١/ ٢١٠): «وهو متجه»، فلا وجهَ لتضعيفِ المصنفِ».

<sup>(</sup>٢) واختاره شيخُ الإسلام في النجوم اللوامع (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٣) مثلُه في فواتح الرحموت(١/ ٢٥٩)، ومختصر ابن الحاجب(١/ ١٨٠)، رفع الحاجب(١/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) أي في «أقسام اللفظ باعتبار وحدةِ معناه وتعدُّدِه»: ١/٢٤/.

 <sup>(</sup>٥) اختلف العلماء في وقوع الترادف على ثلاثة مذاهب:
 الأول: أنّه واقعٌ مطلقاً ، قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

الثاني: أنّه غيرُ واقع مطلقاً، قاله ثعلب وأبو علي الفارسي، وابنُ فارس.

## والْحَدُّ والْمَحْدودُ، ونَحوُ «حَسَنٍ بَسَنٍ » غيرُ مُتَرَادِفَينِ على الأصحِّ.

(خلافاً لِثَعلَب (١)، وابنِ فارس)(٢) في نفْيهما وقوعَه (مطلقاً)، قالاً: ﴿وَمَا يُظنّ مترادفاً كَ «الإِنسان والبشر» فمتباينٌ بالصفة، فالأولُ باعتبار النسيانِ، أو أنّه يَأْنَس، والثاني باعتبار أنّه بادي البَشَرة: أي ظاهر الجلد».

وإنَّما صرِّح بالمخالِف الذي أَبْهَمه غيره (٣)، لغرابةِ النَّقلِ عنه، كما قال (١٠).

(و) خلافاً (للإمام) الرازي في نفْيِه وقوعَه (في الأسماءِ الشرعيةِ)، قال: «لأنّه ثبَتَ على خلافِ الأصل، للحاجة إليه في النّظمِ والسَّجعِ مثلاً، وذلك منتفٍ في كلام الشارع»(٥).

واعترَضَ عليه المصنِّفُ كالقَرافِي بـ«الفرض والواجب»، وبـ«السنة والتطوع».

ويُجاب: بأنَّها أسْماءٌ اصطلاحية، لا شرعيةٌ. والشرعيةُ: ما وضعها الشارع، كما سيأتي(٦).

(والحدُّ والمحدودُ)أي كـ«الحيوان الناطق» و«الإنسان» (ونحو «حَسَنِ بَسَن») أي الاسم (١١٢) وتابعه كـ«عطشان نطشان» (غيرُ مترادفَين) أي غيرُ متحدَي الْمَعنَى (على الأصح)(٧).

أمّا الأول: فلأنّ الْحَدَّ يَدُلُّ على أجزاءِ الماهيةِ تفصيلاً، والمحدود ـ أي اللفظ الدالَّ عليه ـ يَدلُّ عليها إجْمالاً، والمفصَّلُ غيرُ المجمَل .

ومقابلُ الأصح يقطعُ النظرَ عن الإجْمالِ والتفصيلِ.

<sup>=</sup> والثالث: أنه واقعٌ في غيرِ الشرعيةِ، قاله الرازي.(الإحكام: ١/ ٢٣)، المحصول: ١/ ٢٥٣، مختصر ابن الحاجب: ١/ ١٣٤، شرح الكوكب: ١/ ١٤١).

<sup>(</sup>۱) وتُعْلَب: هو أحمد بن يحيى بن يَزيد الشيباني أبو العباس، الملقَّب بـ «ثعلَب» إمامُ الكوفيين في عصرِه لغة ونحواً، ولد سنة ٢٠٠هـ، أجمع أهلُ الصناعة أنه لم يكُن في زمانِه أعلم منه باللغاتِ وغريبِها، كان ورعاً ثقةً، ديناً مشهوراً بالحفظِ، من كتُبه: الفصيح، توفي سنة ٢٩١هـ. (التهذيب للنووي: ٢/ ٢٧٥).

 <sup>(</sup>۲) وابنُ فارس: هو أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، اللغوي، كان إماماً في عُلوم شتَّى وخصوصاً اللغة، من كتبه: المجمَل في اللغة، توفي رحمه الله سنة ٣٩٠هـ.(وفيات الأعيان: ١/٨/١).

<sup>(</sup>٣) كابنِ الحاجب في مختصره(١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) أي كما قال المصنف في منع الموانع(ص:٤٦٩).

<sup>(</sup>٥) المحصول للرازي: ١/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الحقيقة وأقسامها»: ١/٢٤٧.

 <sup>(</sup>۷) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (فواتح الرحموت: ١/٣٧، تيسير التحرير: ١٧٨/١، مختصر ابن الحاجب: ١٣٦/١، التشنيف: ١/٢١٢، شرح الكوكب: ١٤٣/١).

# والْحَقُّ إِفَادةُ التَّابِعِ التَّقْوِيَةَ. وَوُقُوعُ كُلِّ من الرَّديفَينِ مَكانَ الآخَرِ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَعَبُّدُ

وَأَمَّا الثاني: فلأنَّ التابعَ لا يُفيد المعنَى بدونِ متبوعِه، ومن شأْنِ كلِّ مُترادِفَين إفادةُ كُلِّ منهما المعنَى وحدَه.

والقائلُ بالترادف يَمنَعُ ذلك(١).

(والْحقُ إفادةُ التابعِ التقويةَ) للمتبوعِ، وإلاّ لم يكُن لذكره فائدةً، والعربُ لِحكمتها لا تَتكلّم بِما لا فائدةً فيه (٢).

ومقابلُ هذا كما أشار إليه قولُ البيضاوي: «والتابعُ لا يُفيد» (٣) عقب قوله: «والتأكيد\_يعني الموكِّدَ ـ يُقوِّي الأولَ»، وكأنّه أراد ما في المحصول: «أنّ التابعَ وحدَه لا يُفيدُ» (٤) أي المعنى، يعني بخلاف كلِّ من المترادفَين، فهو على هذا ساكتٌ (٥) عن إفادة التقويةِ، لا نَافٍ لَها (٢).

(و) الْحَقُّ (وقوعُ كلِّ مِن الرَّديفَينِ) أي اللفظين الْمتَّحِدَي الْمعنَى (مكان الآخَرِ، إنْ لم يكُن تعبُّدٌ بلفظِه) (٧) أي يصحُّ ذلك في كلِّ رَدِيفَين، بأنْ يُؤتَى بكلِّ منهما مكانَ الآخر في الكلام، إذ لا مانعَ من ذلك.

 <sup>(</sup>١) أي القائلُ بترادُفِ التابعِ والمتبوعِ يَمنَعُ كونَ التابعِ لا يُفيدُ المعنَى بدونِ متبوعِه، وهذا على ضعيفٍ،إذ
 المشهورُ أنّ التابعَ المذكورَ لا يُفيدُ مفادَ متبوعِه، وبه فارَقَ المترادفَين.(النجوم: ١/ ٣٩٢).

 <sup>(</sup>۲) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (تيسير التحرير: ١/ ١٧٨، الضياء اللامع: ٢/ ٢٠٠، نيهاية السول: ١/ ٢٤٠، شرح الكوكب: ١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) المنهاج للبيضاوي: ١/ ٢٣٧. (مع نِهاية السول).

<sup>(</sup>٤) المحصول للرازي: ١/ ٢٥٤ . وبه قال أيضاً السيف الآمدي في الإحكام (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٥) كما سكتَ عنها الإمامُ في المحصول (١/ ٢٥٤)، والآمدي في الإحكام (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٦) أي فليسَ البيضاوي نَافِ لإفادةِ «التابع» التقوية كما فهِمَه المصنفُ في شرح المنهاج(١/ ٢٤٠)، وتعَقَّبَه بقولِه: «والتحقيقُ أنّه يُفيدُ التقويةَ، لأنه لَم يُوضَع سُدىً»، وأشارَ إلى رَدَّه هنا بقولِه «والحقُّ إفادةُ التابعِ التقويةَ»، فحَمَلَ الشارحُ كلامَ البيضاوي على ما يَدفَع عنه ما فهِمَه المصنفُ عنه، ويُوافِقُ ما قال: إنّه الحقُّ، والتحقيقُ. (النجوم اللوامع: ١/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٧) اختلف العلماء في صحة وقوع كُلِّ من المترادِفَين مقامَ الآخرِ على ثلاثةِ مذاهب: الأول: يصحُّ مطلقاً، قاله الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم؛ الثاني: لا يصحُّ مطلقاً، قاله الرازي، وصاحِباً الحاصلِ والتحصيلِ؛ الثالث: يَصحُّ إِنْ كاناً من لُغةٍ واحدةٍ، ولا يصحُّ إِنْ كانا من لغتين، قاله البيضاوي، والإسنوي. (التحرير والتحبير: ٢/٣٧٨، مختصر ابن الحاجب: ١/١٣٧، نهاية السول: ١/١٤٥، الحاصل: ١/٢٣٠، التحصيل: ١/٢٠٠، شرح الكوكب: ١/١٤٥).

# بِلَفظِهِ، خِلافاً للإمَامِ مُطْلَقاً، وَلِلْبَيْضَاوي وَالْهِنْدِي إذا كانَا مِن لُغَتَين.

(خلافاً للإمام) الرازي في نفيه ذلك (مطلقاً) أي مِن لُغتَين، أو لغةٍ، قَال: «لأنّك لو أتيتَ مكانَ «مِن» في قولك مثلاً: «خرجتُ مِن الدار» بِمرادفها بالفارسيةِ أي «أَزْ»بفتح الهمزة وسكونِ (١٣٠) الزاي، لم يستقم الكلامُ، لأنّ ضمَّ لغةٍ إلى أخرَى بِمَثابة ضَمِّ مُهمَلٍ إلى مُستعمَلٍ.

قال: وإذا عقل ذلك في لغتَين، فَلِمَ لا يَجوز مثلُه في لغةٍ، أي لا مانعَ من ذلك.

وقال: إنَّ القولَ الأولَ ـ أي الجوازُ ـ الأظهرُ في أول النظر، و الثانِي الْحقُّ»(١).

(و) خلافاً (للبيضاوي و) الصَّفِي (الهندي) في نفيِ ما ذُكِر (إذا كانَا) أي الرَّديفَانِ (مِن لُغتَين)(٢)، لِمَا تقدَّم.

أمّا ما تُعبِّد بلفظه كتكبيرة الإحرام عندنا للقادرِ عليها، فلا يقوم مرادفه مقامَه، لعروض التعبّد(٣)(٤).

و «يكُنْ» قال المصنّف: «تامَّةٌ» (٥) ، فَ «تَعَبُّدٌ» بلفظِ المصدرِ فاعلُها، وضمير «بلَفظِه» لـ «الآخر».

<sup>(</sup>١) المحصول للرازى: ١/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) المنهاج للبيضاوي: ١/ ٢٤١ (نِهاية السول).

وفي كلامِه إشارةٌ كما قال الزركشي في التشنيف (٢١٤/١)، والعراقي في الغيث الهامع(١٦٦/١) إلى أنّ الخلاف في حالِ التركيب، أما في حال الإفرادِ كما في تعديدِ الأشياءِ فلا خلاف في جوازه.والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>٣) أي عند المالكية والشافعية والحنابلة، خلافاً للحنفية في تجويزهم قيام المرادف مقام التكبير.
 (الهداية: ١/٤٧، الشرح الكبير: ١/ ٢٣٢، المغني: ١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) قال الزركشي في التشنيف (١/ ٢١٤) والعراقي في الغيث الهامع(١٦٦/١) وشيخُ الإسلام في النجوم اللوامع(١/ ٣٩٣): «في هذا القيدِ نظرٌ، فإنّ المنعَ هناكَ لِعارضِ شرعي، والبحثُ في هذه المسألةِ إنّما هو من جهةِ اللغةِ، وهذا هو الفرقُ بين هذه المسالةِ ومسألةِ الروايةِ بالمعنى، فإنّهما متشابِهانِ، والفرقُ بينهما: أنّ المستندَ في الجوازِ هنا أو المنع اللغةُ، وهناك الشرعُ».

<sup>(</sup>٥) منع الموانع للمصنف(ص: ٤٧٤).

(118)

# مسألةٌ: [ أحْكَامُ المُشتَرَكِ ]

الْمُشتَرَكُ وَاقِعٌ خِلافاً لِثَعْلَب والأَبْهَرِي والبلْخِي مُطلَقاً ؛ ولِقوم في القرآنِ ؛

## (مسألةٌ: [ أحكامُ المُشتَرَكِ ]

(المشتركُ) ـ وهو) وهو كما تقدّم (١٠): اللفظ الواحدُ المتعدّدُ المعنى الحقيقي ـ (واقع)(٢)في الكلام جوازاً .

(خلافاً لِثَعلَب و الأَبْهَرِي<sup>(٣)</sup> و البَلْخِي) في نفيِهم وقوعَه (مطلقاً)، قالوا: «وما يُظنّ مُشترَكاً، فهو إمّا حقيقةٌ ومَجازٌ، أو متواطئ، كه «العَيْن» حقيقةٌ في الباصرةِ، مجاز في غيرِها كالذَّهَبِ لصفائِه، والشمس لضيائِها؛

وكـ «القَرْء» موضوعٌ للقدر المشترَكِ بين الحيضِ و الطُّهر، وهو الجمعُ، مِن «قرأتُ الماءَ في الحَوضِ» أي جَمعتُه فيه، و الدَّمُ يَجتمع في زمن الطُّهر في الجسدِ، وفي زمنِ الحَيضِ في الرَّحِم».

وما هنا عن الثلاثة أقرَبُ مِمَّا في شرحَي «المختصرِ» و «المنهاج»: «أنَّهم أحالوه»(٤).

(و)خلافاً (لِقَوم) في نفيهم وقوعَه (في القرآن (٥٠).

قيل: «و الحديثُ) أيضاً <sup>(٦)</sup>، قالوا: «لو وقَع في القرآن لوَقَع إمّا مُبيَّناً، فيَطول بلا فائدة، أو غيرَ مُبيَّنِ، فلا يُفيد، و القرآنُ يُنَزَّهُ عن ذلك» .

ومَن نفَى الوقوعَ في الحديث يقول مثل ذلك فيه.

<sup>(</sup>١) أي في «أقسام اللفظ باعتبارِ وحدَةِ معناه وتعدُّدِه»: ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) اختلف العلماء في «المشترك» قال قوم بوجوبه، وقوم بامتناعه، والجماهير بجوازه، ثُم اختلف الجماهير في وقوعه على سبعة مذاهب كما ذكر المصنف، وأصحُها (هو الوقوع) الذي عليه الحنفية والمالكية الشافعية والحنابلة. (فواتح الرحموت: ١/٦٦/، مختصر ابن الحاجب: ١/١٢٨، الإحكام: ١/٠١، غاية الوصول، ص: ٤٥، رفع الحاجب: ١/٣٥٧، شرح الكوكب: ١/١٣٩).

<sup>(</sup>٣) والأبْهَري: هو محمد بن عبد الله به محمد التَّميمي الأبْهري المالكي، أبو بكر، انتهت إليه رئاسةُ المالكية ببغداد في عصرِه، كان من أئمةِ القُراءِ، وكان ورِعاً زاهداً ثقةً، يتصدَّر لِمَجلِس العلمِ، من كُتبِه: إجماع أهلِ المدينة، الردُّ على الْمُزنِي، توفي سنة ٣٧٥هـ ببغداد. (شذرات الذهب:٣/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) رفع الحاجب للمصنف(١/٣٥٧)، والإنهاج للمصنف(١/٢٤٨).

<sup>(</sup>٥) قاله داود وأصحابُه.(التشنيف: ١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٦) قاله بعض العلماء (التشنيف: ١/ ٢١٤).

(110)

وقِيل: «والْحَديثِ»؛ وقِيل: «واجِبُ الوُقُوعِ»؛ وقيل: « مُمتنعٌ »؛ وقال الْإِمَامُ: «مُمتنعٌ بيْن النَّقيضَين فقَط ».

## مسألةٌ: [ إطْلاقُ المُشترَكِ على مَعانِيه معاً ]

الْمُشْتَرَكُ يَصِحُ إِظْلاقُهُ عَلَى مَعْنَيَيْهِ مَعاً مَجازاً ؟ . . . . . .

وأجيب: باختيار أنّه وقَع فيهما غيرَ مبيَّن، ويُفيد إرادةَ أحدِ معنَيَيْهِ مثلاً الذي سيُبَيَّنُ، وذلك كافٍ في الإفادةِ، ويَترَتَّب عليه في الأحكام الثوابُ أو العقابُ بالعزمِ على الطاعةِ أو العصيانِ بعد البَيان، فإنْ لم يُبيَّن حُمِل على المعنيَّيْن كما سيأتي (١١).

(وقيل): «هو (واجبُ الوقوعِ)، لأنّ الْمَعانِي أكثرُ من الألفاظ الدالّة عليها» (٢٠).

وأُجيبَ بِمَنع ذلك، إذ ما مِن مُشترَكِ إلاّ ولِكلِّ مِن معنيَّه مثلاً لفظٌ يَدُلُّ عليه.

(**وقيل**): «هو (مُمتنِعٌ)، لاخلالِه بفَهمِ الْمُرادِ الْمَقصودِ مِن الوضع»<sup>(٣)</sup>.

وأجيب: بأنّه يُفهَمُ بالقَرينة، و المقصودُ مِن الوضعِ الفهمُ التفصيليُّ أو الإجْمالِيُّ الْمُبيَّنُ بالقرينةِ، فإنْ انتفت حُمِل على الْمَعنيَيْنِ كما سيأتِي<sup>(٤)</sup>.

(وقال الإمام) الرازي: «هو (مُمتنِعٌ بيْن النَّقيضَين فقط) كوجودِ الشيء وانتفائِه، إذ لو جاز وضعُ لفظٍ لَهما لم يُفِد سَماعُه غيرَ التردُّدِ بينهما، وهو حاصلٌ في العقل»(٥).

وأجيب: بأنَّه قد يَغفُل عنهما فيستحضِرهُما بسماعه ، ثُمَّ يبحَث عن الْمُراد منهما.

## (مسألةً: [ إطلاقُ المُشترَكِ على مَعَانِيهِ معاً ]

المشترَكُ يصحّ) لغة (إطلاقُه على معنّيَيْهِ)مثلاً (معاً)(٦)، بأنْ يُرادَا به مِن متكلِّمِ واحدٍ، في

- (١) انظر: «مسألة: إطلاق المشترك على معانيه معاً».
  - (٢) قاله بعض العلماء.(البحر: ٢/ ١٢٢).
- (٣) قاله بعض العلماء. (الإحكام: ١/ ٢٠، المحصول: ١/ ٢٦٢).
  - (٤) المحصول للرازي: ١/ ٢٦٧.
  - (٥) انظر: «مسألة: إطلاق المشترك على معانيه معاً».
- (٦) اختلف العلماء في جواز استعمال «المشترك» في جميع معانيه معاً على مذاهب أشهرُها اثنان: المذهبُ الأولُ: الجوازُ، قاله المالكية والشافعيةُ والحنابلةُ والمعتزلةُ. ثُم اختلف هؤلاء في هذا الاستعمالِ على مذهبين: أحدهما: أنه حقيقةٌ، نُقل عن الشافعي والقاضي والمعتزلة؛ ثانيهما: أنه مجازٌ قاله المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ.

وعن الشافعيِّ والقاضي والمعتزلةِ: «حقيقةٌ». زادَ الشافعي: «وظاهرٌ فيهما عندَ التجرُّدِ عن القرائنِ، فيُحمَلُ عليهما»؛ وعن القاضي: «مُجمَلٌ، ولكن يُحمَلُ عليهما احتياطاً»، وقال أبو الحسين والغزالي: «يصحُّ أنْ يُرادَ، لا أنّه لُغةٌ»،.........

وقتِ واحدٍ كقولك: «عندي عينٌ» و تُريد الباصرةَ و الجاريةَ مثلاً ، و«مَلْبُسِي الْجَونُ» وتُريد الأسودَ و الأبيضَ، و«أقْرأَت هندٌ» وتُريد حاضَت و طهُرَت؛

(مَجازاً)، لأنّه لم يُوضَع لَهما معاً، وإنّما وُضِع لكلّ منهما مِن غير نظرٍ إلى الآخرِ، بأنْ تعدّدَ الواضعُ، أو وضْعُ الواحدِ<sup>(١)</sup> نسياناً للأوّل.

(وعن (٢) الشافعي و القاضي) أبي بكر الباقلاني (و المعتزلة): «هو (حقيقةٌ)، نظراً لوضعه لكلّ منهما». (زاد الشافعي: «وظاهرٌ فيهما عند النجرّدِ عن القرائن) المعيّنةِ لأحدِهما، كالمصحوبِ بالقرائن المعمّمة لَهما، (فيُحمَلُ عليهما)، لظهورِه فيهما» (٢).

(وعن القاضي): «هو عند التجرُّدِ عن القرائن المعيَّنةِ و المعمَّمةِ (مُجمَلُ) أي غيرُ متّضِحِ الْمُرادِ منه، (ولكن يُحمَلُ عليهما احتِياطاً)»(٤).

(وقال أبو الحسين)البصري، (و الغزالي: «يصحّ أنْ يُرادَ)به ما ذُكِر من معنيَيه عقلاً، (لا أنّه) أي ما يُرادُ من معنيَيه (لغةً)، لا حقيقةً، ولا مَجازاً، لِمخالفتِه لوضعِه السابق، إذ قضيتُه أنْ يُستعمَل في كلّ منهما مُنفرداً فقط» (٥٠).

المذهبُ الثاني: لا يجوزُ، قاله الحنفيةُ، وابنُ الصباغ والإمامُ من الشافعية، وأبو الخطاب وابنُ القيم من الحنابلة. (فواتح الرحموت: ١/ ٢٦٧، شرح التنقيح، ص: ٤٤، مختصر ابن الحاجب: ١/ ١٢٨، المحصول: ١/ ٢٩٩، غاية الوصول، ص: ٤٤، شرح الكوكب: ١/ ١٩١).

<sup>(</sup>١) أي أو تعدَّدَ وضعُ الواحدِ ناسياً أو قاصداً الإبهامَ أو غيرهما من المقاصد.(البناني: ١/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) عبَّر بـ «عن إشارةً إلى أنّ النقلَ عن هؤلاء غيرُ مجزوم، وهو كذلك في حقَّ الشافعي وإنْ نقلَه عنه الأمدي في الإحكام(٢١٦/١).

<sup>(</sup>٣) إذا اقترنَت بالمشترَكِ قرينةٌ تُبيِّنَ المرادَ به عُمِلَ بِها، وأمّا إذا خَلَى عنها اختلف العلماءُ فيه على ثلاثةِ مذاهب: الأول: يُحمَل على جميع معانيه ظاهراً كالعام، قاله الشافعيةُ والحنابلةُ. الثاني: أنه كالمجمَل، يحتاج إلى المبيِّن، قاله الحنفية. الثالث: الوقف، قاله القاضي أبو بكر. (كشف الأسرار: ١/ ٦٥، التشنيف: ١/ ٢١٦، شرح الكوكب: ٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٤) هذا ما نقّله الإمامُ في المحصول(١/ ٢٧٤) عن القاضي، وتبِعَه البيضاوي في المنهاج(١/ ٢٧٤)، والمصنفُ هنا، ونُقلَ عنه الآمدي في الإحكام(١/ ٢٢)أنه من باب العُموم فيُحمل على جميع معانيه كالعام، والصوابُ عنه الوقفُ كما في كتابه التقريب(ص:٤٢٧). (التشنيف: ١/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٥) المستصفى للغزالي: ١١٧/٢.

(117)

وقيل: "يَجوزُ في النَّفْي، لا الإثباتِ».

والأكْثُرُ على أنّ جَمعَه باعتِبارِ مَعنيَيهِ إنْ ساغَ مَبنِيٌّ عليه .

وعلى هذا النفي البيانِيُّون وغيرُهم.

(وقيل: «يَجوز) لغة أنْ يُراد به الْمَعنَيانِ (في النفي، لا) في (الإثبات) فنحو «لاَ عينَ عندي»، يَجوز أنْ يُراد به الباصرة، والذَّهبُ مثلاً، بِخلاف «عندي عينٌ»، فلا يَجوز أنْ يُراد به إلاّ معنى واحدٌ، و زيادة النفي على الإثباتِ معهودة، كما في عموم النكرة المنفيةِ دون المثبتةِ» (١).

وفي نسخة بدلَ «يَجوز» «يَصِحُ» وهو أنسبُ.

والخلافُ فيما إذا أُمكَن الجمعُ بيْن المعنيَين، كما في الأمثلة المذكورةِ، فإنْ امتنَع كما في استعمال صيغة «افْعَلْ» في طلبِ الفعلِ و التهديدِ عليه على ما سيأتي (٢) مرجوحاً أنّها مشتركة بينَهما، فلا يَصحّ قطعاً، ولظهورِ ذلك سكتّ المصنفُ عن التنبيهِ عليه.

(والأكثرُ) (٣) من العلماء (على أنَّ جَمعه باعتبارِ مَعنيَيه) كقولك: «عندي عيونٌ» وتُريد مثلاً باصرتَين وجاريةً، أو باصرةً وجاريةً و ذَهباً، (إنْ ساغ) ذلك الجمع، وهو ما رجّحه ابنُ مالك، وخالَفه أبو حيّان، (مبنيٌ عليه) في صحّةِ إطلاقِه عُلى معنيَيه، كما أنّ المنعَ مَبنيٌ على المنع.

والأقلُّ على أنّه لا يُبنَى عليه فيها فقط، بل يأتي على المنعِ أيضاً، لأنّ الجمعَ في قُوّةِ تكريرِ المفرداتِ بالعطفِ، فكأنّه استعمل كلَّ مفردٍ في معنى.

ولو لم يَقُل المصنّف: «إنْ ساغَ» المزيدَ على ابنِ الحاجبِ<sup>(١)</sup> وغيرهِ<sup>(٥)</sup> كان المعنى: «أنّ الجمعَ مبنيٌّ على المفردِ، صحّةً و منعاً؛ وقيل: لاَ، بل يصحّ مطلقاً»، فمؤدَّى العبارتين واحدٌ، والزيادةُ أصرَحُ في التنبيه على الخلاف.

<sup>(</sup>١) قاله المرغيناني من الحنفية في باب الوصية من الهداية (٤/٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الأمر المطلق للوجوب»: ١/ ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) أي من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم.(مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١١١، التشنيف: ١/ ٢١٧، وقع الحاجب: ٣/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) عبارتُه في المختصر(٢/ ١١١): "والأكثرُ أنَّ جَمْعَه[أي المشترك] باعتِبارِ مَعنَيْهِ مَبنيٌّ عليه".

<sup>(</sup>٥) كالآمدي في الإحكام ٢٠/٥٥)، والرهوني في تحفة المسؤول (٣/١١٩).

#### [حَمْلُ اللفظِ على الحقيقة والمجاز معاً]

وفِي الْحَقِيقَةِ والْمَجَازِ الْخِلافُ خلافاً للقَاضِي. ومِن ثَمَّ .

#### [حَمْلُ اللفظِ على الحقيقة والمجاز معاً]

(وفي الحقيقة و الْمَجاز)هل يصحُّ أنْ يُراداً معاً باللفظ الواحد؟ كما في قولك: «رأيتُ (١١٧) الأسد» وتُريدُ الْحيوانَ المفترسَ والرجلَ الشجاعَ، (الخلافُ) في المشترَكِ<sup>(١)</sup>.

(خلافاً للقاضي) أبي بكر الباقلاني، في قطعِه بعدمِ صحّة ذلكَ، قال: «لِمَا فيه مِن الجمعِ بين متنافِيَين، حيثُ أُريد باللفظِ الموضوعُ له ـ أيْ أَوَّلاً ـ وغيرُ الموضوعِ له معاً»(٢).

وأجيب: بأنّه لا تَنافِي بيْن هذّين.

وعلى الصحّة يكون مَجازاً، أو حقيقةً و مجازاً باعتبارَين على قياسِ ما تَقدّم (٣) عن الشافعي وغيره.

و يُحمَل عليهما إنْ قامَت قرينةٌ على إرادةِ الْمَجازِ مع الحقيقة كما حَمَل الشافعي المُلامسةَ في قوله تعالى ﴿أَوْ لَنَمْسُكُمُ اللِّسَاءَ ﴾ (٤) على الجَسَّ باليّدِ، والوطءِ (٥).

(ومِنْ ثُمَّ) أي من هنا، وهو الصحّة الرّاجحةُ المتنبيُّ عليها الحملُ عليهما، أي مِن أجل

- (١) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى الجواذِ، وأنّه يُحمَلُ عليهما معاً؛ وذهب الحنفية إلى عدم الْجُواذِ. (فواتح الرحموت: ١/ ٢٩٥، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١١١، التشنيف: ١/ ٢١٨، شرح الكوكب: ٣/ ١٩٥، وفع الحاجب: ٣/ ١٣٥، الغيث الهامع: ١/ ١٧٠).
- (۲) كذا نقله المصنف عن القاضي، ووَهِّمه الزركشي في التشنيف(۲۱۸/۱)، فقال: الله يَمنَع القاضي استعمالَه في حقيقتِه ومَجازِه، وإنّما منَعَ حَمْلَه عليهما بغيرِ قرينةِ، فاختلطَت مسألةُ الاستعمالِ بِمسألةِ الحمل.

وموضعُ الخلافِ كما فرَضَه ابنُ السمعانِي [في القواطع: ١/ ٢٧٩]: فيما إذا سَاوَى المجازُ الحقيقةَ لَسُهريّه، وإلا امتنعَ الحملُ قطعاً، لأنّ المجازَ لا يُعلَمُ تَناوُلُ اللفظِ له إلاّ بقيدٍ، والحقيقةُ تُعلَمُ بالإطلاقِ». وأقرَّه العراقي في الغيث الهامع(١/ ١٧٠)، وشيخُ الإسلام في النجوم اللوامع(١/ ٣٩٩).

- (٣) انظر: «مسألة: إطلاق المشترك على معانيه معاً»: ١/١١.
  - (٤) سورة النساء، الآية: ٤٣.
- (٥) قاله المالكية والشافعية والحنابلة؛ وحمَله الحنفية على المجازِ وهو الوطءُ لقرينةِ عندهم تصرِفُها عن الحقيقة إلى المجازِ.

(البحر الرائق: ١/٤٧، شرح التنقيح، ص: ١١٤، النجوم اللوامع: ١/ ٤٠٠، شرح الكوكب: ٣/ ١٩٦).

عَمَّ نَحُوُ ﴿ وَٱنْعَكُواْ ٱلْخَيْرَ ﴾ الواجِبَ والْمَندوبَ، خِلافاً لِمَنْ خَصَّهُ بالْوَاجِبِ، ومَنْ قالِ: « للقَدرِ الْمُشتَرَكِ».

### [إرادة المجازين معاً]

وكَذا المَجَازانِ .

ذلك (عَمَّ نَحوُ ﴿ وَٱفْكُواْ ٱلْخَيْرَ ﴾ (١) المواجبَ و المندوبَ) حَملاً لصيغة «افْعَلْ» على الْحَقيقة والْمَجازِ مِن الوجوبِ والنَّدبِ بقرينةِ كونِ متعلَّقِها كالْخَيرِ شاملاً للواجِبِ و المَندوب.

(خلافاً لِمَن خَصَّه بالواجب) بناءً على أنَّه لا يُراد المجاز مع الحقيقة (٢٠).

(ومَن قال): «هو (للقَدرِ المشترَكِ)بين الواجبِ و المندوبِ، أي مطلوبِ الفِعل» بناءً على القول الآتي (٣٠): «إنّ الصيغة حقيقةٌ في القدرِ المشتركِ بين الوجوبِ و النّدبِ أي طلبِ الفعل»(٤٠).

#### [إرادة المجازين معاً]

(وكذا المَجازانِ) هل يصحّ أنْ يُراداً معاً باللفظِ الواحدِ؟ كقولك مثلاً: «والله لا أشتري» وتُريد السومَ و الشراءَ بالوكيل، فيه الخلاف في المشترك.

وعلى الصحّة الرّاجحة يُحمَل عليهما إنْ قامَت قرينةٌ على إرادتِهما أو تساويًا في الاستعمالِ ولا قرينةَ تُبيِّن أحدَهما<sup>(ه)</sup>.

و إطلاقُ «الحقيقة و الْمَجاز» على المعنّى كما هنا مَجازيٌّ من إطلاق اسم الدالّ على (١١٨) المدلول.

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآية:٧٧.

<sup>(</sup>٢) قاله الحنفيةُ.(التلويح: ١٣٩/).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأمر المطلق للوجوب»: ١/٣٠٩.

 <sup>(</sup>٤) قاله أبو الحسين البصري من المعتزلة، والشيخ عبدُ الرحيم والدُ الحافظِ تقي الدين من الحنابلة .
 (شرح الكوكب: ٣/ ٨).

 <sup>(</sup>٥) قاله المالكية والشافعية والحنابلة.

<sup>(</sup>شرح التنقيح، ص: ١١٤، الضياء اللامع: ٢/ ٢٢١، التشنيف: ١/ ٢١٩، الغيث الهامع: ١/ ١٧٠، شرح الكوكب: ٣/ ١٩٧).

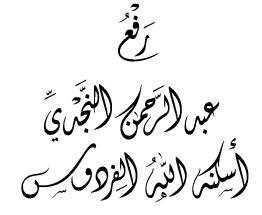

الحقيقة والكجاز

### [ الحقيقةُ، وأقْسَامُها]

#### [ الحَقِيقَةُ، وأقْسَامُها ]

(الحقيقةُ: لفظٌ مستَعمَلٌ فيما وُضِع لهُ ابْتِداءً). فخرَجَ عنها اللفظُ المُهمَلُ، ومَا وُضِع ولَم (١١٨) يُستَعمَل، والغلطُ كقولك: «خُذْ هذا الفَرسَ»مشيراً إلى حِمارِ، والمَجازُ.

(وهي: ١-لُغويَّةٌ) بأنْ وَضَعها أهلُ اللغة باصطلاحِ أو توقيفِ كـ «الأسَد» للحيوانِ المفترس.

٢- (و عُرِفيَّةٌ)بأنْ وضَعها أهلُ العُرفِ العامِّ كـ «الدَّابَّة» لذواتِ الأربع كالحمارِ، وهي لغةً
 لِكلّ ما يَدِبُ على الأرضِ، أو الخاصِّ كـ «الفاعل» للاسم الْمَعروفِ عند النحاة.

٣- (وشَرعيّةُ)بأنْ وضَعَها الشارعُ كـ «الصلاة» للعبادة المخصوصةِ (١).

(ووَقَع الأولَيانِ) أي اللغويةُ و العُرفيةُ بقسمَيها جَزْماً (٢٠).

وفي خطِّ المصنّف «الأولَتانِ» بالفوقانية مثنى «الأولة»، وهي لغةٌ قليلةٌ جرَت على الألسنة، و الكثيرُ أَ «الأولَيانِ» بالتحتانية مع ضَمِّ الهمزة.

(ونفَى تَومٌ (٤) إمكانَ الشرعيَّةِ) بناءً على أنَّ بيْن اللفظ و المعنى مناسبةٌ مانعةٌ من نَقلِه إلى غيْرِه.

(و) نفّى (القاضي) أبو بكر الباقلاني (وابن القشيري<sup>(٥)</sup> وقوعَها) قالاً: «ولفظُ

 <sup>(</sup>١) واعلَمْ أنَّ الْمُوادَ بالوضع في الحقيقةِ الشرعيةِ والعُرفيةِ هو عَلَبةُ الاستِعمالِ، وفي اللَّغويةِ هو تَخصيصُهُ
 بهِ وجعْلُه دليلاً عليهِ (نهايةُ السول: ١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) ذهب الجماهير إلا المرجئة إلى إمكانِ الحقيقةِ اللغويةِ والعُرفيةِ، بل لَم يَعتبِر الإمامُ الرازي والسيفُ الأمدي خلاف المرجئةِ، وقالا: «وفاقاً»، ثم اختلفوا في وُقوعِها على أربعةِ مذاهب، والخلاف مفروضٌ فيما استعمله الشارعُ من أسماء أهلِ اللغةِ كـ «الصلاة، والصوم» هل خرج بهِ عن وضعِهم أمُ لا؟. (المحصول للرازي: ١/ ٢٩٨)، الإحكام: ١/ ٣٣، التشنيف: ١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) المجموع، كتاب الزكاة، باب صدقة الإبل: ٥/٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) أي الْمُرجئة. (الإنهاج : ٢٧٦/١، التشنيف: ٢٢١١).

 <sup>(</sup>٥) وابنُ القُشيري: هو بَكر بن محمد بن العلاء القُشيري المالكي، أبو الفضل، البصري، تولى القضاء ببعض نُواحي العراق، ثم رَحَل إلى مصر وتولَّى القضاء بِها، كان راوياً للحديثِ مُلِمّاً بِعلله، تخرَّج به=

### وقال قومٌ: «وَقَعَت مُطلَقاً »؛ وقَومٌ: « إلّا الإيْمانَ »؛..........

(119) «الصلاة» مثلاً مُستعمَلُ في الشرع في معناه اللغوي: أي الدعاء بِخير، لكن اعتبر الشارعُ في الاعتداد به أموراً كالرّكوع وغيره» (١).

(وقال<sup>(۲)</sup> قوم : «وَقَعَت مُطلَقاً»<sup>(۳)</sup>.

وقومٌ): "وَقَعَت (إلاّ الإيمانَ) فإنّه في الشرعِ مستعمَلٌ في معناه اللغويّ: أي تصديقِ القلب، وإنْ اعتبَر الشارعُ في الاعتدادِ به التلفظَ بالشهادتين مِن القادرِ كما سيأتي (٤) (٥).

- = عددٌ لا يُحصى، وله كتاب القياس، وكتاب أصول الفقه، وغيرُها الكثير، توفي رحمه الله سنة ٣٤٤هـ بمصرَ. (الفتح المبين: ٢/٢٠١).
  - (١) هذا هو المذهب الأول، وهو منعُ الحقائق الشرعيةِ مطلقاً، أي عدمُ وقوعها في الفُروعِ والإيمانِ.
     (الإحكام: ٣٣/١، نهاية السول: ١/ ٢٨٥).
- (٢) بعد أن اتَّفقَ الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة وغيرهم على وقوع الحقائق الشرعية اختلفوا في أمرَينِ: الأمرُ الأول: مَحَلُّ الوقوع، أي فيما وَقَعت الحقائقُ الشرعيةُ، اختلفوا فيه على مذهبين: أحدُهما: أنّها وَقَعت في الفروع والعقائد، قاله الحنابلةُ، والمعتزلةُ، وإلى هذا أشَارَ المصنفُ بقوله: "وقال قومٌ: وقعت مطلقاً". ثانيها: أنَّها وَقعَت في الفروع فقط، أي دونَ العقائد، قاله الحنفية، والمالكيةُ، والشافعية. وإلى هذا أشار المصنفُ رحمه الله بقوله: "وقومٌ: إلَّا الإيمانَ". والأمرُ الثاني: طريقُ الوقوع، اختلفوا فيه أيضاً على مذهبين، أحدهما: أنّ هذه الحقائق منقولةٌ مِن الحقائق اللغوية إلى الحقائق الشرعية لِمُناسَبَةٍ بينَهما، فهي حقائق شرعيةٌ مَجازاتٌ لغويةٌ. قاله الحماهير من الحنفية، والمالكية، والشافعية، وغيرهم. ثانيهما:أنَ هذه الحقائق موضوعةٌ مِن قِبَلِ الشرع وَضعاً مُبتَكراً مِن غير تفرُّع على الحقائق اللغوية. قاله الحنابلة، والمعتزلةُ. فُعلِمَ أنّ قول المصنف: "والمختارُ وفاقاً لأبي إسحاق الشيرازي، والإمامين، وابن الحاجب: وقوعُ الفرعيَّة، لا المينيَّة، بَيانٌ للمختار الذي عليه المحققون، لا ذِكرُ مذهبِ خامس، فليتنبَّه. (التقرير والتحرير: ٢/ ١٨ المختار الذي عليه المحققون، لا ذِكرُ مذهبِ خامس، فليتنبَّه. (التقرير والتحرير: ٢/ ١٣٠، البرهان: ١/ ٢٥٠، المحصول: ١/ ٢٩٩، تحفة المسؤول: ١/ ٢٥٠، الضياء اللامع: ١/ ٢٣١، البرهان: ١/ ١٣٤، المحسن: ١/ ١٩٠، نهاية السول: ١/ ٢٨٠).
- (٣) هذا هو المذهب الثاني، وهو وقوعُ الحقائقِ الشرعيةِ مطلقاً أي دينيةً كانت أو فرعيةً، قاله الحنابلة والمعتزلة. (فواتح الرحموت: ١/٣٠، الضياء اللامع: ٢/ ٢٣١، الإحكام: ٣٣/١، البحر: ٢/ ١٦٢، المعتمد: ١/٨٠١، البناني: ١/ ٤٧٨، شرح الكوكب المنير: ١/١٥٠).
  - (٤) «الإيمان»: ٢/ ٤٣٤.
- (٥) هذا هو المذهب الثالث، وهو وقوعُ الحقائق الفرعيةِ دون الدينيةِ، قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم. (التقرير والتحبير: ١٣/٢، تيسير التحرير: ١٥/٢، تحفة المسؤول: ١/٣٥٤)، رفع الحاجب: ٣٥٣/١، التشنيف: ٢٢١/١، غاية الوصول، ص: ٢٤٧).

وتَوَقَفَ الآمِديُّ. والمختارُ وِفاقاً لأبي إسحاق الشِّيرازي والإمامَيْنِ وابنِ الحاجبِ وُقوعُ الفرعيةِ، الدِّينِيَّةِ.

ومعنى الشرعي: ما لَم يُستَفَدُ اسْمُه إلا من الشَّرعِ. وقد يُطلَقُ على المندوبِ والمباح.

(وتَوقّف الآمدي) في وقوعِها(١).

(و المختارُ وِفاقاً لأبِي إسحاق الشيرازي<sup>(۲)</sup> و الإمامَين): أي إمامِ الحرمَين<sup>(۱)</sup>، و الإمامِ الرازي<sup>(1)</sup>، (وابن الحاجب<sup>(۵)</sup> وقوع الفرعية) كالصلاة، (لا الدينيةِ) كالإيمان، فإنّها في الشرع مستعملة في معناها اللغوي.

(ومعنى الشرعي) الذي هو مسمَّى ما صَدَق الحقيقة الشرعية: (ما)أي شيء (لَم يُستفَد السُّمُه إلاَّ مِن الشرع) كالهيئة الْمُسَاماةِ بـ«الصلاة».

(وقد يُطلَقُ) أي الشرعيُّ (على الْمَندوبِ و الْمُباحِ). من الأول قولُهم: "مِن النوافل ما تُشرَع فيه الجماعةُ: أي تُندَب كالعيدَين"، ومن الثاني قولُ القاضي الحسين: "لَو صُلِّي التراويحُ أربعاً بتسليمةٍ لَم تَصحّ، لأنّه خلافُ المشروع".

وفي «شرح المختصر» (٦<sup>٠)</sup> بدلَ «الْمُباح» «الواجب»، و هو صحيحٌ أيضاً، يقال: «شَرَع الله تعالى الشيءَ»: أي أباحَه، و«شرَعَه»: أي طَلَبه وجوباً أو نَدباً. ولا يَخفى مجامعة الأوَّلِ لكلِّ من الاطلاقاتِ الثلاثةِ (٧٠).

<sup>(</sup>١) هذا هو المذهب الرابع، وهو عدمُ الجزمِ بالوقوعِ ولا عدمِه بعد الجزمِ بإمكانِه، قاله الآمدي. مختصر ابن الحاجب: ١/ ١٦٢، التشنيف: ١/ ٢٢٢، الإحكام: ٤٠/١ .

<sup>(</sup>٢) اللَّمَع للشيرازي، ص: ٤٣٠

<sup>(</sup>٣) البرهان لإمام الحرمين: ١/٤٧.

<sup>(</sup>٤) المحصول للإمام الرازي: ١/ ٢٩٩٠

<sup>(</sup>٥) مختصر المنتهي لابن الحاجب: ١/ ٣٩١ (رفع الحاجب) .

<sup>(</sup>٦) عبارتُه رحمه الله فيه (١/ ٣٩٥): "الشرعيُّ يُطلَق في اصطلاحِ الفقيه والأصولي على أنواع: الأولى: ما لَم يُستفَدُ اسْمُه إلا من الشرع، وهو المرادُ هنا. الثاني: الواجبُ والمندوبُ فقط، وذكر إمامُ الحرمين في "الأساليب" أنه الذي يَعنيه الفقيهُ به "الشرعي"، ويشهدُ له قولُ الأصحاب: "الجماعةُ في النفلِ المطلَقِ غيرُ مشروعة "يعنون غيرَ مندوبةٍ، وإلا فهي مُباحةٌ، وفي "الروضة " في صلاةِ الجماعة من زيادةِ النووي: معنى قولِهم "لا تُستَحَبُ. الثالث: الْمُباحُ،

 <sup>(</sup>٧) أي أنّ تفسير «الشرعي» بِ «ما لَم يُستَفد اسْمُه...» يَجمعُ ما يُطلَق عليه الواجبُ والمندوبُ والمباحُ في الشرع. (النجوم اللوامع: ١: ٢٠٦).

#### [ المَجَازُ ]

والمَجازُ: اللَّفظُ الْمُستَعمَلُ بِوَضع ثانِ لِعَلاقةٍ .

فعُلِمَ وُجوبُ سَبْقِ الوَضْع ـ وهُو اتفاقٌ ـ لا الاستِعمالِ، وهو الْمُختارُ. قيل:

#### [المَجَازُ]

(١٢٠) (والمجازُ)المرادُ عند الإطلاق وهو المجازُ في الأفراد: (اللفظُ المستعملُ)فيما وُضِعَ له لغةً أو عُرفاً أو شَرعاً (بوَضْع ثَانٍ) - خَرَج الحقيقةُ - (لعلاقةٍ) بيْن ما وُضِع له أوّلاً، وما وُضِع له ثانياً. خَرَج العَلَمُ المنقولُ كَـ«فضْل».

ومَن زاد كالبيانيين «مع قرينةٍ مانعةٍ عن إرادة ما وُضِع له أوّلاً» مشَى على أنّه لا يصحّ أن يُرادَ باللفظ الحقيقةُ والْمجازُ معاً.

(فَعُلِمَ) مِن تقييدِ «الوَضع» دون «الاستعمَال» بـ «الثانِي» (وجوبُ سَبقِ الوضعِ) للمعنى الأوَّلِ . (وهو) أي وجوب ذلك (اتفاقٌ) أي متفقٌ عليه في تَحقُّقِ الْمَجازِ .

(لا الاستعمالِ) في المعنى الأوّلِ، فلا يَجب سبقُه في تحقّق المَجاز، فلا يستلزِمُ الحقيقةَ كالعكس (١) . (وهو) أي عدمُ الوجوب (المختارُ)، إذ لا مانعَ مِن أَنْ يُتجوَّزَ في اللّفظِ قبلَ استعمالِه فيما وُضِع له أوَّلاً (٢).

وقيل: «يَجب سبقُ الاستعمال فيه، وإلاَّ لَعرى الوضعُ الأولُ عن الفائدة».

وأجيب بِحُصولِها باستعماله فيما وُضِع له ثانياً.

وما ذُكر من أنّه لا يَجب سبْقُ الاستعمالِ (قيل: «مطلقاً» (٣). والأصحّ) تفصيلٌ للمصنّف

( المعتمد: ١/ ٢٨، القواطع: ١/ ٢٦٩، نِهاية السول: ١/ ٢٨١، البحرك ٢/ ٢٢٢).

 <sup>(</sup>١) أي كما لا تَستَلزِمُ الحقيقةُ المجازَ اتفاقاً ـ وللاتفاقِ جُعِل أصلاً مشبَّهاً به ـ لا يَستلزِمُ المجازُ الحقيقةَ.
 (النجوم اللوامع: ٢/١٦).

<sup>(</sup>٢) اتفق العلماء على أنّ اللفظَ قبل الاستعمالِ فيما وُضع له ليس بِحقيقةٍ ولا مَجازٍ، وكذا اتفقوا على وجوبٍ سبئق الوضع في المجاز، ولكنهم اختلفوا في وجوبِ الاستعمالِ في الوضع الأول (لِجَوازِ أن يُتجوَّز فيه) على مذهبين: أحدهما: لا يَجبُ الاستعمالُ فيه، قاله الحنفيةُ الشافعيةُ والحنابلةُ؛ ثانيهما: يَجبُ الاستعمالُ في الوضع الأولِ، قاله المالكيةُ، والمعتزلةُ، والرازي والآمدي والسمعاني من الشافعيةِ. (المحصول: ١/ الوضع الإحكام: ١/ ٣٢، شرح التنقيح، ص: ٤٤، التشنيف: ١/ ٢٢٥، غاية الوصول، ص: ٤٧).

<sup>(</sup>٣) قاله الجمهورُ الذين قالوا بوجوبِ سبْقِ الوضع دونَ الاستعمالِ .

«مُطلَقاً»؛ والأصحُّ لِمَا عَدَا الْمَصْدَرِ.

## [وُقُوعُ المَجَازِ]

#### وهو واقعٌ، خِلافاً للأسْتاذِ والفَارِسيِّ مُطلَقاً، وللظاهريَّةِ في الكتابِ والسنَّةِ.

اختارَه مذهباً كما قال في «شرح المُختَصر»(١)، وهو أنّه لا يَجب (لِمَا عدا المصدر)، ويَجب لِمصدرِ الْمَجازِ، فلا يتحقّقُ في الْمشتَقِّ مَجازٌ إلاّ إذا سَبَق استعمالُ مصدرِه حقيقةً.

وإن لم يُستعمَل المشتقُ حقيقةً كـ «الرَّحْمن» لم يُستعمَل إلاّ لله تعالى، وهو من «الرَّحْمة»، (١٢١) وحقيقتُها: الرقّة، و الْحُنوُ المستحيلُ عليه تعالى.

وأمَّا قولُ بَنِي حنيفة في مُسيلمَة (٢): «رحمان اليمامة»، وقولُ شاعرهم فيه:

سموْتَ بالْمَجْدِ يَابْنَ الأَكْرَمَيْنِ أَباً وَأَنسَتَ غيثُ الوَرَى لازِلتَ رحماناً أي ذا رحمة، قال المرمخشري: «فمن تعنّتهم في كفرهم» (٢٦) أي أنّ هذا الاستعمال غيرُ صحيح ، دعاهم إليه لِجَاجُهم في كفرهم، بزعمهم نبوّة مُسيلمة دون النبي على الله عمل كافر لفظة «الله» في غير الباري مِن آلِهتهم.

وقيل: «إنّه شاذٌّ، لا اعتدادَ به».

وقيل: «إنّه مُعتَدُّ به، و المختصُّ بالله الْمُعرَّفُ باللام»(؛).

#### [وُقُوعُ المَجَازِ]

(وهو) أي المجازُ (واقعٌ) في الكلام<sup>(٥)</sup>. (خلافاً للأستاذ) أبي إسحاق<sup>(٢)</sup>

- (١) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: ١/ ٣٨٥).
- (٢) ومُسَيلمَة: هو مُسيلمَة بن ثمامة بن كبير الكذّاب، أبو ثمامة، اليماني النجدي، ادّعى النبوة، من بني حنيفة، سمّوه رحمان اليمامة، قُتل سنة ١٢هـ بمعركة قادها خالد بن الوليد في عهد الصدّيق فظه.
   (الكامل لابن الأثير: ٢/ ١٣٧).
  - (٣) الكشاف للزمخشري: ١٠٩/١ .
  - واختاره ابنُ حجر الهيتمي في تُحفة المحتاج(١/ ١٥)، وشرح الأربعين، ص:٦).
- (٤) قال المصنف رحمه الله في شرح المختصر(١/ ٣٨٥): «وهذا الجوابُ أشدُّ من جوابِ الزمخشري في «كَشَّافِه» أنّ ذلك من تَعنَّتِهم في كُفرِهم، فإنّه لا يُعدُّ جواباً، إذ التعنُّتُ لا يَدفعُ وقوعَ إطلاقِهم، وغايتُه أنّه ذكرَ السببَ الحامِلَ لَهُم على الإطلاقِ».
- (٥) قاله الحنفيةُ والمالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ وغيرُهم.(فواتح الرحموت: ١/ ٢٨٦، مختصر ابن الحاجب: ١/ ١٦٧، التشنيف: ١/ ٢٢٥، شرح الكوكب: ١/ ١٩١).
- (٦) هذا ما نقله الآمدي في الإحكام(١/ ٤٠) عن الأستاذِ، وتبِعَه ابنُ الحاجب في المختصر(١٦٧/١)، =

#### [أُسْبابُ العدول إلى المَجازِ]

وإنَّما يُعْدَلُ إليهِ لِثِقَلِ الْحَقيقةِ، أو بَشَاعتِها ، أو جَهْلِها،

الأَسْفَرَايِينِي، (و)أبي على (الفارسي)(١)، في نفيِهما وقُوعَه (مطلقاً)، قالاً: «وما يُظنّ مَجازاً نَحو «رأيتُ أسداً يَرمي» فحقيقةٌ».

(و)خلافاً (للظاهرية) في نفْيِهم وقوعَه (في الكتابِ والسُّنةِ)(٢)، قالوا: «لأنّه كذِبٌ بِحَسَبِ الظاهر، كما في قولك في البَلِيد: «هذا حِمارٌ»، وكلامُ الله تعالى و رسولِه ﷺ مُنَزَّهٌ عن الكذِبِ»(٦).

وأجيب: بأنّه لا كذِبَ مع اعتبار العلاقة، وهي فيما ذُكِر المشابَهةُ في الصفة الظاهرة: أي عدمُ الفَهْم.

## [أُسْبابُ العُدلِ إلى المجَاذِ]

(وإنَّما يُعدَل إليه) أي إلى المجاز عن الحقيقةِ الأصل:

١- (لَثِقَلِ الحقيقةِ) على اللسانِ كـ «الْخَنْفَقِيق» اسمٌ للدَّاهية (٤٤)، يُعدَل عنه إلى الْمَوت مثلاً.

- والمصنف في رفع الحاجب(١/ ٤٠٩) وهُنا، وابنُ عبدِ الشكور في مسلم الثبوت(٢٨٦/١)، وعبد العلي الأنصاري في شرحِه(١/ ٢٨٦). ولكن قال إمامُ الحرمين في التلخيص(١/ ١٩٢) والغزالي في المنخول (ص: ٧٠): "والظَنُّ بالأستاذِ أنَّه لا يَصحُّ عنه". قال الزركشي في التشنيف(١/ ٢٢٥) عقِبَه: "لعلَّه أرادَ أنَّه ليسَ بثابتٍ ثُبوتَ الحقيقة."
- (۱) كذا نَقَله عنه ابنُ الصلاح في «فوائد الرحلة»، وتبِعَه المصنفُ في رفعِ الحاجب (٤٠٩/١) وهنا. ونقَلَ عنه تلميذُه ابنُ الْحِنِّي في الخصائص(٤٤٩/٢) الوُقوعَ مطلقاً واختارَه، وهو أعرفُ بمذهبٍ شيخِه من غيرهِ كما قال الزركشي في التشنيف(١/ ٢٢٥)، والله تعالى أعلم.
- (٢) قال الولي العراقي رحمه الله في الغيث الهامع (١/ ١٨٠): «ومنَعَ الظاهريةُ وقوعَ المجاز في الكتاب والسنةِ. كذا نقلَه في «المحصول» [٣٣٣/١] عن ابن داود، لكن قال الأصفهاني في «شرحه»: إنّ المنع في السنة لا يُعرف إلا في «المحصول». قال الشارح [يعني الزركشي في التشنيف: ١/ ٢٢٥!: لكن في «الإحكام» لابنِ حزم عن قوم منعُه في القرآنِ والسنة. وقال ابن الحاجب في الإضافة في «شرح المفصل»: ذَهَب القاضي إلى أنّه لا مجازَ في القرآنِ .
- قُلتُ [أي العراقي]: وفي «طبقاتِ العبادِّي» عن أبي العباس بن القاضِ من أصحابنا منعُه في القرآنِ والحديثِ. وذلك يَرُدُّ على الأصفَهاني».
  - (٣) فواتح الرحموت(٢٨٦/١)، التشنيف(١/٢٢٥).
- (٤) قال الجَوهَري في الصَّحاح (٢/ ١١١٩، خ،ف،ق): « والخَنْفَقيقُ: الداهية، يقال: «داهيةٌ خنفقيق. وهو أيضاً الخفيفةُ مِن النساء الجرئيةُ، قال سيبَويه: والنونُ زائدة، جَعَلها من خَفْقِ الربح، قال الشاعر: ﴿ عَلَمُهُ اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَلَمُهُ اللهِ عَلَمُهُ اللهُ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ اللهُ عَلَمُهُ عَلَمُهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْنَ وَاللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ

أو بَلاغَتِهِ ، أو شُهْرَتِهِ ، أو غَيْرِ ذلِكَ .

## [المجازُ لَيسَ غالِباً، ولا مُعتَمداً حيث تَستَحيلُ الحقيقةُ] وليسَ غالِباً على اللُّغاتِ خِلافاً لابْن جِنِّيْ؛.....

٢-(أو بَشاعتِها) كـ«الْخَراءَة» (١٦)، يُعدَل عنها إلى «الغائط»، وحقيقتُه المكان المنخفِض.

٣ (أو جهلِها) للمُتكلِّم أو للمخاطَب دون الْمَجاز.

٤- (أو بلاغتِه) نَحوُ (زيدٌ أسدٌ» فإنّه أبلغُ مِن «شجاع».

٥- (أو شُهرتِه) دون الحقيقة.

٦- (أو غيْرِ ذلك) كإخفاء الْمُراد عن غيْرِ المتخاطبَين الجاهلِ بالْمجازِ دون الحقيقةِ،
 وكإقامةِ الوزنِ والقافيةِ والسَّجع بهِ دونَ الحقيقةِ.

#### [المجازُ ليسَ غالباً، ولا مُعتَمداً حيث تَستَحيلُ الحقيقةُ]

(وليسَ) المجازُ (غالباً على اللَّغاتِ<sup>(۲)</sup> خلافاً لابْنِ جِنِّي)<sup>(۳)</sup> بسكون الياء، معرَّبٌ كِنِّي بين الكاف و الجيم، في قوله: "إنّه غالبٌ في كلّ لغة على الحقيقة» (٤) أي ما مِن لفظ إلا ويُستعمَل في الغالب على مجازِ، تقول مثلاً: "رأيت زيداً، وضربتُه» و الْمَرئيُ و المضروبُ بعضُه، وإنْ كان يتألّمُ بالضربِ كلُّه.

= وقد طَلَقَتْ لَيْلَةً كُلَّها بِهَا مُؤْدَنا خَنْفَقيقاً ويُروَى: موتناً».

(۱) قال الفيومي في المصباح (ص:١٦٧): «(خَرِئَ يَخْرَأُ) من باب «تَعِبَ»: إذا تغَوَّط، واسمُ الخارج: خَرْءٌ، والنجَمعُ: خروءٌ، مثل: فَلْس وفُلُوس، . . . و(النجِرَاءَة) وِزان «الحجارَة» مثلُه. وقال الجوهري: بفتح الخاء مثل: كَرِهَ كَرَاهَةً».

وقال الفيروز آبادي في القاموس (١/ ١٤): «خَرِئَ كَسَمِعَ خَرْءاً، وخَراءةً، ويُكَسَرُ».

- (٢) قاله الحنفية والمالكية والشافعية الحنابلةُ .
- (المحصول: ١/٣٣٧، البحر: ٢/ ١٨١، شرح الكوكب: ١/ ١٩١).
- (٣) وابنُ جِنِّيْ: هو عثمان بن جِنِّي أبو الفتح الموصلي النحوي اللغوي الأديب، أعلَمُ أهلِ زمانِه بالنحو والصرف، صاحب مؤلفات نفيسةِ منها: اللَّمع، سِرُّ الصناعة، الخصائص، وغيرها، توفي رحمه الله سنة ١٤٩٣هـ. (شذرات الذهب: ٣/ ١٤٠).
  - (٤) الخصائص لابن جِنِّي: ٢/٤٤٧.

(177)

ولا مُعتَمَداً حيثُ تَستَحيلُ الْحقِيقةُ خِلافاً لأبِي حنيفةً.

## [تَعَارُضُ مَا يُخِلُّ بالفَهْمِ]

وهُو والنَّقْلُ خِلافُ الأَصْلِ ،

(ولا مُعتمَداً حيث تستحيلُ الحقيقةُ خلافاً لأبي حنيفة) في قوله بذلك، حيث قال فيمن قال لل أولا مُعتمَداً حيث الذي هو لازمٌ . قال لعبدِه الذي لا يُولَد مثلُه لِمِثلِه: «هذا ابْنِي»: «إنّه يَعتِقُ عليه، وإنْ لم ينوِ العتقَ الذي هو لازمٌ . للبنوّة صوناً للكلام عن الإلغاء»(١).

وألغيناه كصاحبَيه (٢)، إذْ لا ضرورة إلى تصحيحِه بِما ذُكر.

أمّا إذا كان مثلُ العبد يولَد لمثلِ السيد، فإنّه يَعتِقُ عليه ا**تفاقاً** إنْ لم يكُن معروفَ النسَبِ من غيره، وإن كان كذلك فأصحُّ الوجهَين عندنا كقولِهم: «إنّه يَ**عتِقُ** عليه مؤاخذةً باللازمِ ، وإن لَم يثبُت الملزوم» (٣).

## [تَعارُضُ ما يُخِلُّ بالفَهْمِ]

(وهو) أي المجاز (والنَّقلُ خلافُ الأصلِ)(٤)، فإذا احتمل اللفظُ معناه الحقيقيَّ والحميقيَّ والحميقيَّ والحميقيَّ العدمِ الحاجةِ فيها والحمجازيَّ،أو المنقولَ عنه وإليه، فالأصلُ ـ أي الراجح ـ حملُه على الحقيقيِّ لعدمِ الحاجةِ فيها (١٢٣) إلى قرينةٍ أو على المنقولِ عنه استصحاباً للموضوع له أوّلاً .

<sup>(</sup>۱) قال المرغيناني في الهداية(۲/ ٥٢): "وإنْ قال لِغلام لا يُولَد مثلُه لِمِثلِه: "هذا ابنِي" عَتَقَ عند أبي حنيفةً رحمه الله، وعندهما لا يَعتِقُ، وهو قولُ الشافعي، لَهم: أنّه كلامٌ مُحالُ الحقيقةِ فيُردُّ ويلغو ... ولا بي حنيفة: أنه كلامٌ مُحالٌ بحقيقتِه، لكن صحيحٌ بمجازه، لأنه إخبارٌ عن حريته من حين مِلكِه". قال ابنُ المنذِر: هذا قولُ النعمان شاذَّ لَم يَسبقهُ إليه أحدِّى ولا تبِعه أحدٌ عليه، وهو محالٌ من الكلام وكذِبٌ يقيناً".

<sup>(</sup>٢) أي صاحِبًا أبي حنيفة: أبو يوسف ومحمد . (الهداية: ٢/٥٢) .

<sup>(</sup>٣) أي فيَعْتِقُ عندَنا في الأصحِّ كما يَعتِقُ عند الحنفية. (البحر الرائق: ٢٤٣/٤) التحفة: ١٣/ ٤٧٠).

 <sup>(</sup>٤) هاهنا مسألتان: الأولَى: أنّ اللفظ إذا دارَبينَ أنْ يكونَ حقيقةً وأنْ يكونَ مَجازاً قُدَّمَت الحقيقةُ لرجحانِها.
 على المجاز، ولانّها لا تُخلُّ بالفهم بخلافِ المجازِ، قاله الجماهير مِن الأثمة الأربعةِ وغيرهم .

الثانيةُ: أنَّ اللفظَ إذا دار بين أنَّ يكونَ منقولاً وأنْ يكونَ مُبقَّى على الأصلِ اللَّغويِّ قُدُّمَ الثانِي لأَنَّ الأصلَ بقاءُ ما كان على ما كان عليه حتى يأتي دليلٌ، ولِتوقُّفِ الأولِ على الوضعِ اللغويِّ ثم نسخِهِ ثم وضعِه ثانياً، قال الجماهير. (مِن الأثمةِ الأربعةِ وغيرهم).

<sup>(</sup>المحصول: ١/ ٣٥٢، نِهاية السول: ١/ ٢٩٤، شرح الكوكب: ١/ ٢٩٥).

#### 

مثالُهما: «رأيتُ اليومَ أسداً وصليتُ» أي حيواناً مفترساً ودعوتُ بخيرٍ أي سلامةً منه، ويَحتملُ الرجلَ الشجاعَ والصلاةَ الشرعيةَ.

(و)المجاز والنَّقلُ (أَوْلَى مِن الاشتِراكِ)(١)، فإذا احتمل لفظٌ هو حقيقةٌ في معنَّى أنْ يكونَ في آخرَ حقيقةٌ، ومَجازاً، أو حقيقةٌ ومَنقولاً، فحملُه على المجاز أو المنقولِ أَوْلَى مِن حَملِه على الحقيقةِ الْمُؤدِّي إلى الاشتراكِ، لأنَّ الْمجازَ أغلبُ مِن الْمُشترَكِ بالاستقراء، والحملُ على الأغلب أَوْلَى ؟

والمنقولَ لأفرادِ مدلولِه قبل النقلِ وبعدَه لا يَمتنع العملُ به، و المشتركُ لتعدُّدِ مدلولهِ لا يُعمَل به إلاّ بقرينةِ تُعيِّن أحدَ معنيَيه مثلاً ، إلاّ إذا قيل بِحملِه عليهما ، وما لا يَمتنِع العملُ به أَوْلَى من عكسِه.

فالأولُ كـ «النكاح» حقيقةٌ في العقْد، مَجازٌ في الوطء. وقيل: «العكس». وقيل: «مشتَركٌ بينهما»، فهو حقيقةٌ في أحدهما محتمِلٌ للحقيقة و المجاز في الآخر.

والثاني كـ «الزكاة» حقيقة في النَّماء، أي الزيادة محتمِلٌ فيما يُخرَجُ مِن المال، لأنْ يكون حقيقة أيضاً \_ أي لغوية \_ ومنقولاً شرعياً.

(قيل: «و) المجازُ<sup>(٢)</sup> والنَّقْلُ أَوْلَى (مِن الإضمارِ)، فإذا احتملَ الكلامُ لأنْ يكونَ فيه مجازٌ وإضمارٌ، أو نَقلٌ وإضمارٌ:

فقيل: «حملُه على المجازِ أو النقلِ أولَى مَن حَملِه على الإضمارِ لكثرة المجازِ، و عدمِ (١٧٤) احتياج النقل إلى قرينةٍ».

وقيل: «الإضمارُ أَوْلَى مِن المجازِ لأنّ قرينته متصّلةٌ».

#### (١) وهاهنا أيضاً مسألتان:

الأُولَى: إذا دار اللفظُ بين أنْ يكونَ مَجازاً وأنْ يكونَ مشتركاً، فالْمجازُ أولَى لأنّه أكثرُ كما قال الشارحُ، قال الجماهير مِن الأئمة الأربعة وغيرهم .

الثانيةُ: إذا دار اللفظُ بين أنْ يكونَ منقولاً وأنْ يكونَ مشتركاً، فالنقلُ أُولَى لأنّ معناه واحد بخلافِ المشترك، قال الجماهير. مِن الأثمة الأربعة وغيرهم (فواتح الرحموت: ١/ ٢٨٣، مختصر ابن الحاجب: ٤/ ٣٨٦، المحصول: ١/ ٣٥٠، نِهاية السول: ١/ ٣٢٥، شرح الكوكب: ٢/ ٢٩٥).

(٢) ليس المرادُ بـ «الْمَجاز» هنا مُطلقُه الْمُقابِلُ للحقيقةِ، بل مَجازٌ خاصٌ، وهو المَجازُ الذي ليس بإضمارٍ، وإلا فالإضمارُ مَجازٌ أيضاً، لهذا اقتصر ابن الحاجب في المُختَصر(١/٨٥) على ذِكرِ التعارضِ بين الاشتراكِ والْمَجَازِ، فقال: «إذا دار اللفظُ بين الْمَجَازِ والاشتراكِ فالمَجَازُ أقرَبُ».

(نِهاية السول: ١/ ٣٢٧، النجوم اللوامع: ١/ ٤١١).

#### وَ التَّخْصِيصُ أَوْلٰي مِنْهُمَا .

والأصحُّ أنَّهما سِيَّانِ(١) لاحتياج كلِّ منهما إلى قرينةِ، وأنَّ الإضمارَ أوْلَى مِن النَّقل، لسلامتِه مِن نسخ المعنى الأول.

مثال الأول: قولُه لعبده الذي يولَد مثلُه لِمِثله المشَهورِ النَّسبُ من غيره: «هذا ابني»أي عتيتٌ تعبيراً عن اللازم بالملزوم فيَعتِقُ،أو مثلُ ابني في الشفقةِ عليه،فلا يَعتِقُ، وهما وجهانَ عندنا كما تقدّم(٢).

ومثال الثاني: قوله تعالى ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبَوَّأَ ﴾ (٣) فقال الحنفي: «أي أخذُه، وهو الزيادةُ في «بيعِ درهمِ بدرهمَيْن» مثلاً، فإذا أُسقِطت صحّ البيعُ، وارتفع الإِثْمُ "(٤).

وقال غيرُه (٥٠): «نُقِل الرِّبا شرعاً إلى العقد، فهو فاسدٌ وإنْ أُسقِطت الزيادةُ في الصورة المذكورةِ مثلاً ، و الإثُّمُ فيها باقٍ».

(والتخصيصُ أَوْلَى منهما) أي مِن المجاز والنَّقل<sup>(٦)</sup>، فإذا احتمل الكلامُ لأنْ يكونَ فيه

والمجازَ يُعارضه التخصيصُ قبله، فهذه عشرة. ولبعضهم في ذلك وضُمَّ إليه النسخ:

تَجِوُّزٌ ثُمَّ إِضِمِارٌ وبَسِعْدَهُ مُمَّا ﴿ نَقِلٌ تَلاهُ اشْتِراكُ فَهِو يَخِلُقُه وأَرْجَعُ الكل تَخْصيصٌ، وآخِرُهَا نَسْخٌ فِما بَعْدَهُ قِسمٌ يَخْلُفهُ

<sup>(</sup>١) قال الفيومي في المصباح(٢/ ٣٠٠): «السِّئِّ: الْمِثلُ، وهما سِيَّانِ: أي مِثلانِ».

<sup>(</sup>٢) في «المجازُ ليسَ غالباً، ولا مُعتَمداً حيث تَستَحيل الحقيقة»: ٢٥٣/١،، وأصحُهما العتقُ. (تحفة المحتاج لابن حجر: ١٣/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) الهداية للمرغيناني: ٨٣/٤.

<sup>(</sup>٥) أي من الجماهير من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم.(التمهيد لابن عبد البر: ١٣/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٦) قال الولي العراقي رحمه الله في الغيث الهامع (١/١٨٣): «ذكرَ المصنِفُ هنا مِمَّا يُخلُّ بالفهم أي اليقيني دون الظنِّي: التخصيص، والمجاز، والإضمار، والنقل، والاشتراك، فهذه خمسة. وأهمَلَ خمسةً أخرى، وهي: النسخ، والتقديمُ والتقديم، والمعارض العقلي، وتغير الإعراب، والتصريف، لِقُوَّةِ الظنِّ مع انتفاءِ الخمسةِ الأولى. فانتفاءُ الاشتراكِ والنقل يُفيد أنه ليسَ للفظِ سِوَى معنَّى واحد، وانتفاءُ المجاز والإضمارِ بُفيد أنَّ المرادَ باللفظِ ما وُضع له، وانتفاءُ التخصيص يُفيد أنَّ المراد جميع ما وُضعَ له. ويقع التعارُضُ بينَهما على عشرة أوجهٍ. وضابطه: أن تأخُذُ كلُّ واحدٍ مع مَا قبله، فالاشتراكُ يُعارضُه الأربعةُ قبلَه، والنقلُ يُعارضه الثلاثةُ قبله، والإضمارُ يُعارضُه الاثنانِ قبلَه،

تَخصيصٌ ومَجازٌ، أو تَخصيصٌ ونَقلٌ، فحملُه على التخصيص أوْلَى(١١).

أمّا في الأولٌ فلِتعيُّنِ الباقي من العامِّ بعد التخصيص بِخلاف الْمجاز، فإنّه قد لا يَتعيَّنُ بأنْ يتعدَّد ولا قرينةَ تُعيِّنُ .

وأماً في الثاني فلسلامةِ التخصيصِ من نسخِ المعنَى الأولِّ، بِخلاف النَّقلِ.

مثال الأول: قوله تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَرْ يُذَكِّ السَّدُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ (٢) فقال الحنفي: «أي مما لم يَتَلَفَّظ بالتسمية عند ذبحِه، وخُصَّ منه الناسي لها فتحلّ ذبيحتُه».

وقال غيرُه: «أي مِمّا لم يُذبَح»، تعبيراً عن الذبحِ بِما يُقارِنه غالباً من التسمية فلا تَحِلّ (١٢٥) ذبيحةُ المتعمِّدِ لتركِها على الأولُ، دون الثاني (٣٠).

ومثال الثاني: قوله تعالى ﴿وَأَحَلَ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ﴾ (١) فقيل: «هو الْمُبادلةُ مطلقاً، وخُصَّ منه الفاسدُ لعدم حِلَّه».

وقيل: «نُقِل شرعاً إلى المستجمّع لشُروطِ الصحة».

وهما قولان للشافعي، فما شُكَّ في استجماعِه لَها يَحلُّ و يصحُّ على الأولَّ، لأنّ الأصلَ عدمُ فساده، دون الثاني لأنّ الأصلَ عدمُ استجماعه لَها (٥).

ويؤخِّذ مِمَّا تقدَّم مِن أولوية التَّخصيص مِن الْمُجازِ الأوْلَى مِن الاشتراك، والمساوِي

 (١) وهاهنا أيضاً مسألتان: الأولَى: إذا دارَ اللفظُ بين أنْ يكون مُخصَّصاً وأنْ يكونَ مَجازاً كان التخصيصُ أوْلَى لِما ذكرَه الشارحُ، قاله الجماهير مِن الأئمة الأربعة وغيرهم .

الثانيةُ: إذا دارَ اللفظُ بين أنْ يكونَ مُخصَّصاً وأنْ يكونَ مَنقولاً كان التخصيصُ أَوْلَى من النَّقلِ، قاله الجماهير. مِن الأثمة الأربعةِ وغيرهم.

(فواتح الرحموت: ١/ ٢٨٦، المحصول: ١/ ٣٥٩، نِهاية السول: ١/ ٣٣١).

- (٢) سورة الأنعام، الآية: ١٢١.
- (٣) اختلف العلماء في حِلِّ الذبيحةِ المتروكةِ التسميةُ عند ذبحِها على ثلاثةِ مذاهب: الأول: يَحلُّ سواءٌ تُركت التسميةُ عمداً أو سهواً، قاله تُركت التسميةُ عمداً أو سهواً، قاله الظاهريةُ. الثالث: يَحلُّ ما تُركت تسميتُه سهواً لا عمداً، قاله الحنفية والمالكية. وقد فصَّلتُ أدلةً كلَّ المذهب مع بَيانِ الراجح في رسالتي: ﴿أثرُ اختلافِ العُلمَاءِ في دَلالةِ العَامُ على أفرادِه في الفروع».
  - (٤) سورة البقرة، الآية: ٥٧٠٠.
  - (٥) راجع في هذا نِهاية السور(١/ ٣٣١).١

للإضمارِ (١٠): أنَّ التخصيصَ أَوْلَى مِن الاشتراكِ والإضمارِ، وأنَّ الإضمارَ أَوْلَى من الاشتراكِ:

ومِن ذِكْرُ المجازِ قبل النَّقل: أنَّه أَوْلَى منهُ، والكُلُّ صحيحٌ.

ووجهُ الأخيرِ: سلامةُ الْمجاز مِن نسخِ الْمَعنَى الأوَّل، بِخلاف النَّقل.

وقد تَمّ بِهذه الأربعةِ العشرةُ التي ذَكروها في «تَعارض ما يُخلّ بالفهم» (٢٠).

مثال الأول: قوله تعالى ﴿وَلَا لَنَكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَآؤُكُم قِنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ (٣)، فقال الحنفي: «أي ما وَطِئوه، لأنّ النكاحَ حقيقةٌ في الوطء، فيحرُم على الشخصِ مَزْنِيةُ أبيه».

وقال الشافعي: «أي ما عقدوا عليه، فلا تَحرُم»(٤).

ويلزَمُ الأولَ الاشتراكُ لِمَا ثَبَت مِن أَنَّ النكاح حقيقةٌ في العقد لكثرةِ استعمالِه فيه، حتى أنّه لَم يَرِد في القرآن لغيره كما قال الزمخشري،أي في غير محلّ النّزاع نحو ﴿مَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ﴾ (٥٠)، ﴿ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمُ ﴾ (٦٠).

 <sup>(</sup>١) هاهنا أربعُ مسائل، الأولَى: إذا دار اللفظُ بين أنْ يكونَ مُخصَّصاً وأنْ يكونَ مُشتركاً فالتخصيصُ أَوْلَى مِن الاشتراكِ، لأنه خيرٌ من المجازِ، والمجازُ خيرٌ من الاشتراكِ.

الثانية: إذا دار اللفظُ بين أنْ يكونَ مُخصَّصاً وأنْ يكون فيه إضمارٌ فالتخصيصُ أوْلَى.

الثالثةُ: إذا دار اللفظُ بين أنْ يكون مُشترَكاً وأنْ يكون فيه إضمارٌ فالإضمارُ أَرْلَى لأنّ الإجمالَ الحاصلَ بالإضمارِ خاصٌّ ببعضِ الصورِ، والإجمالَ الحاصلَ بسببِ الاشتراكِ عامٌّ بِجميع الصورِ.

الحاصل بالإصمار خاص ببعض الصور، والإجمال الحاصل بسبب الاشترائ عام بجميع الصور. الرابعة: إذا دار اللفظ بين أنْ يكون مَجازاً وأنْ يكون مَتقولاً فالمجازُ أَوْلَى لأنّه متفقٌ فيه والنقلُ مختلفٌ فيه، ولأنّ النقلَ يحتاج إلى اتفاق أهلِ اللسانِ على تغييرِ الوضع، وهو عسرٌ، والمجازُ يكتفى فيه بقرينة، وهو سهلٌ. هذا ما قاله الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم. فالمجموعُ اثنتا عشر مسألة، ذكر الإما في المحصول (١/ ٣٥٠- ٣٦١)، والبيضاوي في المنهاج (١/ ٣٢٥)، عبد العلي في فوات الرحموت (١/ ٢٥٨)، وابنُ النجار في شرح الكوكب (١/ ٢٩٨)ما عدا الأولَى والثانية. وذكر ابر المحاجب في مختصر المنتهى (١/ ١٥٨) تبعاً للآمدي الثالثة (أي التعارُضَ بين الاشتراكِ والمجازِ) فقط.

 <sup>(</sup>٢) أي ما عدًا الأولَى والثانية، لَم يَعدُّهما تبعاً للإمامِ وغيرِه، لِعدمِ تصوُّرِ التعارُضِ فيهما.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) اتفق العلماء على تحريم منكوحةِ الأبِ على ابنِه سواءٌ دخلَ بها الأبُ أم لاَ، ولكنهم اختلفوا فيمَر وَطِتَه الأبُ زِناً على مذهبين: الأول: تُحرمُ، قاله المالكبوطئةُ والحنابلةُ؛ الثاني: لا تَحرُم، قاله المالكبولشافعيةُ. (الهداية: ١/١٩١، بداية المجتهد: ٩٩٢/٣، الروضة: ٧/١١٣، المغنى: ٩٦٢/٥).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء الآية: ٣.

## [ أَنْواعُ المَجَازِ ]

#### وَقَدْ يَكُونُ بِالشَّكْلِ؛ أو بصفة ظاهرة؛ أو باعتبارِ ما يكونُ قطعاً أو ظنّاً، لا

ويلزّمُ الثاني التخصيصُ، حيث قال: «تَحلّ للرجل مَن عَقَد عليها أبوه فاسداً»، بناءً على (١٢٦) تَناوُلِ العقدِ للفاسد كالصحيح».

وقيل: «لا يَتناوله».

ومثال الثاني: قوله تعالى ﴿ وَلَكُمُ فِي اَلْقِصَاصِ حَيَوْ ۗ ﴾ (١): أي في مشروعيته، لأنّ به يَحصُل الانكفافُ عن القتل، فيكون الخطاب عاماً ؛

أو في القصاص نفسهِ حياةٌ لورثةِ القَتيل الْمقتَصِّين بدفعِ شَرِّ القاتل الذي صار عَدقاً لَهم، فيكون الخطابُ مُختصًاً بهم.

ومثال الثالث: قوله تعالى ﴿وَسَيْلِ ٱلْقَرْبِيَةَ﴾ (٢)أي أهلَها، وقيل: «القريةُ» حقيقةٌ في «الأهل» كالأبنية المجتمعة لهذه الآية وغيرها، نحو ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْبَةُ مَامَنَتُ﴾ (٣).

ومثال الرّابع: قوله تعالى ﴿وَأَقِيمُوا اَلْشَلَوْءَ﴾ (٤) أي العبادة المخصوصةُ، فقيل: «هي مجازٌ فيها عن الدعاء بخيرٍ لاشتمالِها عليه»، وقيل: «نُقِلت إليها شَرعاً».

## [أنواع المجاز]

(وقد يكون) المجازُ من حيث العلاقةُ:

١- (بالشَّحْلِ)كـ«الفرَس» لصورتِه المنقوشةِ.

٢-(أو صفة ظاهرة)كـ«الأسد»للرجل الشجاع، دون الرجُلِ الأَبْخَرِ، لظهور الشجاعة دون البخرِ (٥) في الأسدِ المفترسِ.

٣ (أو باعتبار ما يكون) في المستقبل (قطعةً) نحو ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ ﴾ (٢)، (أو ظنًّا)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، الآية: ٩٨.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٤٣.

 <sup>(</sup>٥) قال الفيومي في المصباح (٢٠:٢، ب، خ، ر): (بَخِرَ الفَمُ بَخَراً، من باب (تَعِبَ : أنتَنَت ريحُهُ، فالذكر: أبخَر، والأنثى: بَخراء، والجمع: بُخرٌ، مثل أخمرَ، وحَمراء، وحُمْراً.

<sup>(</sup>٦) سورة الزُّمَر، الآية: ٣٠.

احتمالاً؛ وبالضِدِّ؛ والمجاوَرةِ؛ والزِّيَادةِ؛ والنُّقصَانِ؛ والسَّبَبِ للمُسبَّبِ؛ والكُلِّ للبَعضِ؛ والْمُتعلِّقِ للمُتعلَّقِ؛ وبالعُكوسِ؛وما بالفعلِ على ما بالقوَّةِ.

كـ «الخمر» للعصير، (لا احتمالاً) كـ «الْحُرّ» للعبد فلا يَجوز. أمّا باعتبار ما كان عليه قبل كـ «العَبد» لمن عتق فتقدّم في مسألة «الاشتقاق» (١٠).

3\_ (ويالضد) كـ«المفازة» للبَرِّيَة المهلكة.

(١٢٧) ٥ ـ (والمُجَاورةِ) كـ «الرَّاوية» لظرفِ الْماءِ المعروفِ تسميةً له باسم ما يَحمِله مِن جَملِ أو بغْلِ أو حِمارٍ.

٦- (والزيادة) نحو ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ يَ ثُنَى اللَّهُ ﴿ ٢ ) ، فالكاف زائدة (٣) ، وإلا فهي بِمعنى «مِثْل» ، فيكون له تعالى مِثلٌ ، وهو مُحالٌ ، والقصدُ بِهذا الكلام نفْيُه .

٧- (والنُّقصانِ) نحو ﴿ وَسْئِلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ (١) أي أهلَها، فقد تُجُوّز، أي تُوسِّع بزيادةِ كلمةٍ أو نقصِها وإنْ لَم يصدُق على ذلك حدُّ «المجاز» السّابقُ (٥).

وقيل: «يصدُق عليه، حيث استُعمِل نفْيُ «مِثلِ المِثل» في نفيِ «المِثل»، وسؤالُ «القرية» في سؤال أهلها، وليس ذلك من المجاز في الإسناد».

٨ ـ (والسَّببِ للمُسَبَّب) نحو «للأمير يدٌ» أي قدرةٌ، فهي مسبّبة عن اليّدِ لِحُصولِها بِها.

٩ ـ (والكُلِّ للبَعْضِ)نحو ﴿ يَجَعَلُونَ أَصَدِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم ﴾ (٦) أي أنامِلَهم.

١٠ ــ (والمتعلّقِ) بكسر اللام (للمُتَعلّقِ) بفتحها نحو ﴿ هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ ﴾ (٧) أي مخلوقُه، و«رجُل عدْلٌ» أي عادِل.

١١ - (وبالعكوس) أي المسبَّبِ للسبِّبِ كـ «الْمَوت» للمرض الشديد، لأنَّه مسبّبٌ له عادةً.

<sup>(</sup>١) انظر: «بقاء المشتق منه شرطاً لكون المشتق حقيقةً»: ١/٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) قال شيخُ الإسلام في النجوم اللوامع(١/٤١٦): «هو رأيُ كثيرين، والتحقيقُ كما قال التفتازاني [في شرح مختصر التلخيص: ٢٣٣/٤] وغيرُه: إنّها ليست زائدةً، ولا يلزمُ المحالُ لجوازِ سلْبِ الشيءِ عن المعدوم كسلبِ الكتابةِ عن زيدِ المعدوم، ... فالمعنى هنا: مِثلُ مِثلِه تعالى منفيٌّ فكيف بمثله؟».

<sup>(</sup>٤) سورة يوُسف، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٥) أي فليس من المجاز السابقِ في الأصح كما جَزَم به التفتازاني في التلويح(١/ ٧١).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٧) سورة لقمان، الآية: ١١.

#### [ أقْسَامُ المَجَازِ ]

## وَ قَد يَكُونُ فِي الإسْنَادِ، خِلافاً لِقَومٍ، وفِي الأفعالِ والْحُروفِ وِفاقاً لابْن عبْدِ

١٢ والبعض للكل نَحو «فلان يَملك ألف رأس مِن الغَنم».

١٣ والمتعلّق بفتح اللام للمتعلّق بكسرها نَحو ﴿ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ (١) أي الفتنة، و «قُمْ قائماً» أي قياماً.

11. (وما بالفِعل على ما بالقوّة) كـ «الْمُسكِر» للخَمْر في الدَّنِّ.

#### [أقسَامُ المجّانِ]

(وقد يكونُ) المجازُ<sup>(۱)</sup> 1- (في الإسنادِ)<sup>(۱)</sup> بأن يُسنَد الشيءُ لغير مَن هو له لِمُلابسةِ بينهما (١٢٨) نحو قوله تعالى ﴿وَوَلِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَّهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا﴾ (٤) أُسنِدت الزيادةُ ـ وهي فعلُ الله تعالى ـ إلى الآياتِ لكون الآياتِ المتلوةِ سبباً لَها عادةً . (خلافاً لقوم) في نفْيِهم المَجازَ في الإسناد، فمنهم مَن يَجعل المحازَ فيما يُذكر منه في المُسنَد، ومنهم مَن يُجعله في الْمُسنَد إليه (٥) . فمعنى «زادَتُهُم» على الأول: ازدادوا بِها، وعلى الثاني: زادَهم الله تعالى، إطلاقاً للآيات عليه تعالى، لإسناد فعلِه إليها .

٣،٢. (و) قد يكون المجازُ (في الأفعال، والحروف (٢) وِفاقاً لابن عبد السِلام (٧)

<sup>(</sup>١) سورة القلم، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) المجازُ إمّا أنْ يكونَ في مُفرداتِ الألفاظِ كإطلاقِ «الأسد»على «الشجاع»، ويُسمَّى مَجازاً لُغوياً؛ وإمّا أنْ يكونَ في تركيبِ الألفاظِ بأنْ يُسنَد الفعلُ إلى غيرِ مَن يَصدُر عنه بضرب من التأويلِ كقولك: «أنبتَ الربيعُ البقلَ»، فإنّ كُلاً من الألفاظِ الثلاثةِ مستعملٌ فيما وُضع له، لكن أُسنِد الإنباتُ إلى الربيع فكان مجازاً، ويُسمَّى مَجازاً عقلياً. (التشنيف: ١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) قاله الجمَّاهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والبيانِيّينَ . (فواتح الرحموت: ١/ ٢٨١، شرح التنقيح، ص: ٤٥، المحصول: ١/ ٣٢٠، نِهاية السول: ١/ ٣٠٠، شرح الكوكب: ١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية: ٢.

 <sup>(</sup>٥) إنّ الذين نَفوا المَجازَ في الإسنادِ اختلفوا في تأويلِ ما فيه المجازُ على مذهبينِ .
 الأول: أنّ المَجازَ في المسندِ لا في الإسنادِ، قاله ابنُ الحاجب.

الثاني: أنَّ المجازَ في المسندِ إليه لا في الإسنادِ، قاله السَّكاكي.

<sup>(</sup>مختصر ابن الحاجب: ١/١٥٨، مفتاح العلوم للسكاكي، ص: ٥١١).

<sup>(</sup>٦) قاله الجمهور من الشافعية والحنابلة وغيرهم.(التشنيف: ١/ ٢٣٥، شرح الكوكب: ١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٧) وابن عبد السلام: هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي أبو محمد الشافعي، شيخُ =

السَّلامِ والنَّقْشُوانِي. ومَنَعَ الإمامُ الحَرْوفَ مطْلَقاً ، والفِعلَ والْمُشتَقَّ إلاّ بالتَّبَعِ. ولا يَكونُ في الأعلامِ خِلافاً للغَزَالِي في مُتلمَّحِ الصفةِ.

والنَّقْشُوانِي). مشاله في الأفعال: ﴿وَنَادَىٰۤ أَصَابُ اَلْمَنَّةِ ﴾ (١) أي ينادي، ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ ﴾ (٢) أي تَلَتُه، وفي الحروف: ﴿فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيكِةٍ ۞ ﴾ (٣) أي ما تَرَى.

(ومنَعَ الإمامُ) الرازي (الْحرف مطلقاً) أي قال: «لا يكون فيه مَجازُ أفرادٍ لا بالذاتِ ولا بالتبع، لأنّه لا يُفيد إلاّ بضَمَّه إلى غيره، فإنْ ضُمَّ إلى ما ينبغي ضَمَّه إليه فهو حقيقةٌ، أو إلى ما لا ينبغي ضمَّه إليه فمجازُ تركيبِ»(٤).

قال النَّقشوانِي: «مِن أين أنّه مجازُ تركيبٍ؟ بل ذلك الضَمُّ قرينةُ مجازِ الإفراد نَحو قولِه تعالى ﴿ وَلَأْصَلَبَنَكُمْ فِي جُدُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ (٥) أي عليها ».

(و) منع أيضاً (الفعلَ و المشتَقَّ) كاسم الفاعل، فقال: «لا يكون فيهما مجازٌ (إلاَّ أَ بِالنَّبِع) للمصدر أصلِهما، فإن كان حقيقةً فلا مجازُ فيهما (٢٠٠). واعتُرِضَ عليه بالتجوز بالفعل (١٢٩) الماضي عن المستقبل، والعكسِ كما تقدّم مِن غير تَجوُّزِ في أصلِهما ؛ وبأنَّ الاسمَ المشتقَّ يُراد د به الماضي والمستقبَلُ مجازاً كما تقدّم مِن غير تجوُّزِ في أصلِه.

وكأنَّ الإمامَ فيما قاله نَظُر إلى الحدَثِ مجرَّداً عن الزمان.

(ولا يَكُون) المجازُ (في الأعلام)، لأنّها إن كانَت مرتجلةً أي لم يسبَق لها استعمالٌ لغير العَلَميةِ كـ «شعاد»، أو منقولةً لغير مناسبةٍ كـ «فضْل» فواضح، أو لِمناسبةٍ، كمَن سَمَّى ولدَه بـ «مبارك» لِمَا ظنّه فيه مِن البركة، فكذلك لصحة الإطلاق عند زوالِها. (خلافاً لماغزالي في متلمَّح الصفة) بفتح الميم الثانية كـ «الحارث»، فقال: «إنه مجازٌ لأنّه لا يُراد منه الصفةُ، وقد كان

الإسلام وأحدُ الأثمة الأعلام، عزُّ الدين، سلطان العلماء، كان إماماً في العلم والعمل، والورع والزهد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخذ الأصول عن الآمدي والفقة عن الفخر بن عساكر، توفي سنة ٦٦٠هـ بالقاهرة، ودُفن بالقرافة. (طبقات الشافعية للإسنوي: ٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية:١٠٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٤) المحصول للرازي (٣٢٨/١). وتبعه البيضاوي في منهاجه (٣١٢/١).

<sup>(</sup>٥) سورة طه، الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٦) المحصول للرازي(١/٣٢٨). وتبعه البيضاوي في المنهاج(١/٣١٢)، وظاهرُ صنيع الإسنوي في شرح المنهاج(١/٣١٢) موافقته، والله أعلم.

#### [ عَلامَاتُ المَجَازِ ]

ويُعرفُ بِتَبادُرِ غيرِه لَوْلَا القرينةُ، وصحةِ النَّفْيِ، وعدمٍ وُجوبِ الاطِّرادِ، وجَمْعِهِ على خِلافِ جَمْعِ الْحقيقةِ، وبالْتِزامِ تَقْييِدِه، وتَوقُّفِهِ عَلى الْمُسمَّى الآخَرِ، . . . . . . . . . . . .

قبل العَلَمية موضوعاً لَها»(١). وهذا خلاتٌ في التسمية، وعدمُها أولَى.

#### [عَلامَاتُ المجَازِ]

(ويُعرَف) المجازُ أي المعنى المجازي للفظ: ١- (بتبادُر غيرِه)منه إلى الفهم (لولا القرينةُ)، ومن المصحوبِ بِها المجازُ الراجحُ، وسيأتي (٢٠). ويؤخَذ مِمّا ذُكر: أنّ التبادرَ مِن غير قرينةٍ تُعرَف به الحقيقةُ. ٢- (وصحةِ النّفي) كما في قولك في البّليد: «هذا حِمار»، فإنّه يَصحَ نفيُ «الْحِمارِ» عنه.

٣. (وعدم وُجوبِ الاطرادِ) فيما يَدل عليه، بأنْ لا يطرد كما في ﴿ وَسَّلِ اَلْقَرْيَةَ ﴾ (٣) أي أهلَها، فلا يُقال: «واسأل البساطَ»أي صاحبه؛ أو يَطرد لا وجوباً كما في «الأسد» للرجل الشجاع، فيصح في جميع جزئياته مِن غير وجوبٍ لجواز أن يُعبَّر في بعضِها بالحقيقة، بخلاف المعنى (١٣٠) الحقيقي فيلزَم اطِّرادُ ما يَدلُّ عليه مِن الحقيقة في جميع جزئياته لانتفاء التعبير الحقيقي بغيرها.

\$ ـ (وجمعِه)أي جمعِ اللفظِ الدالِّ عليه (على خلافِ جمعِ الحقيقة) كـ «الأمْر» بمعنى «الفِعل» مجازاً يُجمَع على «أمور»، بِخلافه بِمعنى «القول» حقيقة فيُجمَع على «أوامر». ٥ ـ (وبالْتزامِ تقييدِه) أي تقييدِ اللفظِ الدّالُّ عليه كـ «جَناح الذُّلِّ» أي لِينِ الجانب، و«نار الحرب» أي شدّته، بخلاف المشترك مِن الحقيقة ، فإنّه يُقيَّد من غير لزوم كـ «العَيْن الجارية». ٦ ـ (وتَوقّفِه) في إطلاقِ اللفظ عليه (على المسمَّى الآخَر) نَحو ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عليه مَن تواطَووا ـ وهُم اليهود ـ على أن يقتُلوا عيسى عليه الصلاة والسلام، بأنْ ألْقَى شبهَه على مَن

<sup>(</sup>۱) اختلف العلماء في دخول المجاز في الأعلام على ثلاثة مذاهب: الأول: لا يدخُل المجازُ في الأعلام مطلقاً، أي سواءٌ وُضعت للصفاتِ أو الفرقِ بين الصفاتِ، لانّها وُضعت للفرقِ بين الذواتِ ولو دخلَها المجازُ لَبطلَ هذا الغرضُ؛ ولأنّها لا تُنقَل لعلاقةٍ، وشرطُ المجازِ العلاقةُ، قاله الرازي والبيضاوي والآمدي والمصنف وشيخُ الإسلام. والثاني: يدخُلها مطلقاً أي سواءٌ وُضعت للصفةِ أو للفرقِ بين الذواتِ، حكاء الأبياري. والثالث: يدخلُ في الأعلامِ الموضوعةِ للصفةِ كالأسود، والحارث، ولا يدخلُ في التي وضعت للفرقِ بين الذوات كزيد، قاله الغزالي، وحسَّنه الزركشبي. (المستصفى: ١/ ١٧٩٠، المحصول: ١/ وضعت للفرقِ بين الذوات كزيد، قاله الغزالي، وحسَّنه الزركشبي. (المستصفى: ١/ ١٩٧٩، المحصول: ١/ ٣١٨، الإحكام: ١/ ٣١٨، نهاية السول: ١/ ٣١٨، التشنيف: ١/ ٣٢٥، غاية الوصول، ص: ٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: "تعارُضُ المجاز الراجع والحقيقة المرجوحة": ١/٢٦٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: ٥٤.

والإطْلاقِ عَلَى الْمُستَحيلِ.

# [اشتراطُ السَّمعِ في نَوعِ المُجازِ، وتَوقَّفَ الآمديُّ. والْمُختارُ اشتِراطُ السَّمْعِ في نَوعِ الْمَجازِ، وتَوقَّفَ الآمديُّ.

وكَلُوا بِقتلِه، ورفعَه إلى السماء، فقتلوا الملْقَى عليه الشَبَّهُ ظنّاً أنّه عيسى، ولَم يَرجِعوا إلى قولِه: «أنا صاحبُكم»، ثُمَّ شَكُوا فيه لَمّا لَم يَرَوا الآخَرَ. فإطلاقُ «المكْر» على المجازاة عليهِ متوقّفٌ على وجودِه، بِخلاف إطلاقِ اللفظِ على معناه الحقيقي فلا يتوقّفُ على غيره.

٧- (والإطلاق على المستحيل) نحو ﴿وَسَـٰكِلِ ٱلْفَرْيَةَ﴾ (١)، فإطلاق الْمَسؤول عليها الْمَاخوذ من ذلك مستحيلٌ، لأنّها الأبنيةُ المجتمعةُ، وإنّما المسؤول أهلها.

#### [اشتراطِ السَمْع في نَوع المجازِ]

(والمختارُ اشتراطُ السَّمع في نَوعِ المجازِ)(٢)، فليس لنا أن نتجَوَّزَ في نوعٍ منه كالسبب للمسبَّبِ، إلاّ إذا سُمع من العرب صورةٌ منه مثلاً .وقيل: «لا يشترَط ذلك، بل يُكتَفى بالعلاقة التي نظروا إليها، فيكفي السماعُ في نوعٍ لصحة التجوُّزِ في عكسِه مثلاً».

(وتَوقَّف الآمدي) في الاشتراط وعدمه.

ولا يشترط السماعُ في شخصِ المجاز إجماعاً، بأنْ لا يُستعمَل إلا في الصورِ التي استعمَلتْه العَربُ فيها (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) اتفق العلماء على وُجوبِ العلاقةِ بين المفهوم الحقيقي والمجازي، ولكنهم اختلفوا في اشتراطِ النقلِ عن العربِ في كلِّ نوعٍ من أنواعِ المجازِ، بحيث إذا سمعنا منهم إطلاق السببِ على المسبّب، والجُلُّ على العربِ في كلِّ نوعٍ من أنواعِ المجازِ، بحيث إذا سمعنا منهم إطلاق السببِ على المسبّب، والجُلُّ على الجزءِ، فهل لَنا إطلاق المُسبّبِ على السبب، والجُزءِ على الكلِّ أم لاَ على ثلاثةِ مذاهب: الأول: يُشترطُ قاله ابنُ النقلُ، فليس لنا أنْ نزيدَ عليهم، قاله الحنفية، والشافعية، والحنابلةُ. الثانِي: لا يُشترطُ، قاله ابنُ الجاجب، والقاضي العضد. الثالث: التوقَّفُ عن الجزمِ بأحدهما، قاله الآمدي (فواتع الرحموت: ١/ الجاب، والقاضي العضد. ١/ ٣٠٣، الإحكام: ١/ ٣٠٣، شرح العضد: ١/ ١٤٣، نهاية السول: ١/ ٢٠٣، شرح الكوكب: ١/ ٢٧٧).

 <sup>(</sup>٣) إشارة إلى أن مَحَلَّ الخلافِ في آحادِ الأنواعِ السابقةِ قبل قليل، لا في آحادِ الأشخاصِ وإنْ عبَّر به ابنُ الحاجبِ في مختصره(١٤٣/١) حيث قال: "ولا يُشترَطُ النقلُ في الآحادِ على الأصحِّ"، فلا يقول أحدٌ: " لا أُطلِق "الأسد" على هذا الشجاعِ إلا إذا أطلَقتْه عليه العربُ بعينِه"، بل يكفي إطلاقُ العربِ =

#### مسألّةُ: [المُعرَّبُ]

الْمُعرَّبُ: لفظٌ غيرُ عَلَم استَعملَتُهُ العربُ في مَعنَى وُضعَ له في غيرِ لُغتِهم. وليسَ في القرآنِ وِفاقاً للشافعي، وابنِ جرير، والأكثرِ.

#### (مسألةً: [المُعَرَّبُ]

الْمُعرَّبُ: لفظٌ غيرُ عَلَمِ استَعملَتْه العَربُ في معنَّى وُضِع له في غيرِ لُغتِهم.

وليسَ في القرآن وِفاقاً للشافعي وابنِ جَرير<sup>(١)</sup> والأكثَرِ)<sup>(٢)</sup>، إذ لو كان فيه لاشْتَمل على غير عَربِيِّ فلا يكون كُلُّه عَربياً، وقد قال الله تعالى ﴿إِنَّا أَنزَلْنَكُ قُرُّهَا عَرَبِيًّا﴾<sup>(٣)</sup>.

وقيل: «إنّه فيه كـ «إِسْتَبْرَق» فارسيةٌ للدّيباج الغَليظِ، و «قِسْطاس» رُومِيةٌ للمِيزان، و «مِشكاة» هِنديةٌ للكُوة التي لا تنفذ» (٤٠).

وأجيب: بأنَّ هذه الألفاظَ ونحوَها اتفنَ فيها لغةُ العَرب ولغةُ غيرهم كالصابون (٥٠).

- لفظ «الأسد» على شُجاعٍ ما لِشجاعتِه، ثُم نُطلِقه على كلِّ شجاعٍ، سواءٌ أكان من جنسِ ما أطلقتُه العربُ عليه كالأسد» على معروٍ، أم من غيرِ جنسِه كإطلاقنا «الأسد» على غيرِ الإنسانِ من الشجعان بِجامع إطلاقِ العربِ له على الإنسانِ الشجاعِ، وإلاّ لم يكُن الآن على وجْهِ الأرضِ مَجازٌ، إذ ليس الآن شخصٌ تَجوّزتُ فيه العربُ، فتبيّنَ أنّ مَحَلَّ الخلافِ النوعُ، لا الشخصُ (رفع الحاجب: ١/٣٧٦).
- (۱) وابنُ جَرير: هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر، الإمامُ البارعُ في أنواعِ العلوم، كان حافظاً لكتابِ اللهِ عارفاً بالقراءاتِ، بصيراً بالمغاني، فقيهاً في الأحكام، عالماً بالسننِ وطُرقها، صحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها، عارفاً بأقوالِ الصحابةِ والتابعين، عارفاً بأيامِ الناس وأخبارهم، وله مؤلفات قيمة منها: الجامع في التفسير، والتاريخ، أخذ فقة الشافعي عن الربيع والزعرفاني، ولكن تفرداتُه لا تعتبر وجهاً في المذهب، توفي رحمه الله سنة ٣١٠هـ.
  - (التهذيب للنووي: ١/ ٩٥). .
  - (٢) أي من الشافعية والحنابلة. (الرسالة، ص: ٤٠، التشنيف: ١/ ٢٣٨، شرح الكوكب: ١٩٣/١).
    - (٣) سورة يوسف، الآية: ٢.
    - (٤) قاله الحنفية والمالكية. (فواتح الرحموت: ١/ ٢٨٩، مختصر ابن الحاجب: ١/ ١٧٠).
- (٥) قال الفيومي في المصباح (ص: ٣٣٢، ص، ب، ن): «(مَبَنْتُ عنه الكأس) من باب "ضَرَب": صَرَفتُها، و(الصابون): فاعول، كأنه اسم فاعل من ذلك، لأنه يصرف الأوساخَ والأدناسَ، مثل (الطاعون) اسم فاعل، لأنه يَطعَن الأرواحَ. وقال ابن الجواليقي: (الصابون) أعجمي".

## مسألَّةٌ: [ في أقسام اللفظِ من حيثُ الاسْتِعمَالِ ]

اللَّفَظُ: إمَّا حقيقةٌ ، أو مَجازٌ ، أو حقيقةٌ ومَجازٌ باعتِبارَينِ. والأَمْرانِ مُنتفِيانِ قَبْلَ الاسْتِعْمَالِ .

ولا خلاف في وُقوع العَلَمِ الأعجبِ في القرآن كـ (إبراهيم، وإسماعيل) (١١)، ويَحتمل أن لا يسمّى معرّباً كما مشى عليه المصنّفُ هنا،حيث قال: «غيرُ عَلَم»، وأنْ يسمَّى كما مشى عليه في «شرح المختصر» (٢)، حيث لم يقُل ذلك ثَمَّ، نبّه على أنّ العَلَم مُتفَقٌ على وُقوعِه.

وعقّب هنا «الْمجازَ» بـ «المعرّب» لشبهِه به، حيث استعملتْه العَربُ فيما لَم يَضعوه له كاستعمالهم «الْمَجَازَ» فيما لم يَضعوه له ابتداءً.

## (مسألةٌ: [ في أَقْسَامِ اللَّفظِمِن حيثُ الاستِعمالِ ]

اللَّفَظُ) المستعمَلُ في معنَى: (إمَّا حقيقةً) فقَط، (أو مَجازٌ) فقَط، كـ«الأسد» للحيوان المفترس، أو للرجل الشجاع.

(أو حقيقةٌ ومَجازٌ باعتبارين)، كأنْ وُضع لغةً لِمعنّى عامٌ، ثُمّ خَصَّه الشرعُ أو العُرفُ بنوع (العَرفُ بنوع منه كـ «الصَّوم» في اللغةِ للإمساك، خَصَّه الشَّرعُ بالإمساكِ المعروفِ، و «الدابَّةِ» في اللغةِ لكلُّ ما يَدِبُّ على الأرضِ، خَصَّها العُرفُ العامُّ بذاتِ الحوافرِ، وأهلُ العراق بالفَرس.

فاستعمالُه في العامِّ حقيقةٌ لغويةٌ، مَجازٌ شَرعيٌ أو عُرفِي، وفي الخاص بالعكس(٣).

ويَمتنِع كونُه حقيقةً ومجازاً باعتبارٍ واحدٍ للتَّنافِي بين الوضع ابتداءً وثانياً ، إذ لا يصدُق أنّ اللفظَ المستعمَلَ في معنَى موضوعٌ له ابتداءً وثانياً.

(والأمْرانِ)أي الحقيقةُ و المجازُ (مُنتفِيانِ)عن اللفظ (قبل الاستعمالِ)، لأنّه مأخوذٌ في حَدِّهما، فإذا انتفَى انتَفَياَ (٤).

(التشنيف: ١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>١) فائدة: قال أبو منصور الجواليقي رحمه الله: « كلُّ أَسْماء الأنبياءِ أعجميةٌ إلاّ أربعة: آدم، وصالح، وشُعيب، ومحمد صلى الله عليهم وسلَّم تسليماً » .

 <sup>(</sup>٢) رفع الحاجب للمصنف(١٤/١٤). حاصلُ كلامِ الشارح الظاهر أنّ بين كلامَي المصنفِ هنا وفي «شرح المختصر» تَنافِياً، وليس كذلك، بل يُحمَل كلامُه المطلقُ ثُمَّ على المقيَّدِ هنا.(النجوم: ١/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) المحصول للرازي: ١/٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) مثله: في الإحكام (١/ ٣٢)، وشرح الكوكب (١/ ٢٩٤)، شرح التنقيح (ص: ١١٢).

#### [ مَحْمَلُ اللَّفْظِ ]

ثُمَ هو مَحمولٌ على عُرفِ الْمُخاطِبِ. ففي الشرعِ: الشَّرعِيُّ لأَنَه عُرفُه، ثُمَّ العُرفِيُّ العَامُّ، ثُمَّ اللُّغويُّ.

وقال الغزالي والآمدي: «في الإثباتِ الشرعيُّ»، وفي النَّفي: الغزالي: « مُجمَلٌ»، والآمديُّ: « اللُّغويُّ » .

#### [مَحْمَلُ اللَّفْظِ]

(ثُمَّ هو) أي اللفظ (مَحمولٌ على عُرفِ الْمُخاطِبِ) بكسر «الطاء»: الشارع، أو أهْلِ العُرف، أو اللغةِ. (ففي) خطابِ (الشَّرعِ) المحمولُ عليه المعنَى: (الشرعيُ، لأنّه عرفُه) أي لأنّ الشرعي عرفُ الشرعِ، لأنّ النبي ﷺ بُعث لِبيانِ الشرعياتِ. (ثُمَّ) إذا لم يكُن معنَّى شرعي، أو كان وصَرَف عنه صارفٌ، فالمحمولُ عليه المعنَى (العُرفِي العامُّ) أي الذي يتعارفه جَميعُ الناس، بأنْ يكون متعارفاً زمنَ الخطاب واستمرَّ، لأنّ الظاهرَ إرادتُه لِتبادُره إلى الأذهانِ. (ثُمَّ ) إذا لم يكُن معنَى عُرفي عامِّ، أو كان وصرَف عنه صارفٌ، فالمحمولُ عليه المعنى (اللَّغويُّ)، لِتعينُنِه حينئذٍ. فحصل من هذا: أنّ ما له مع المعنى الشرعيِّ له معنّى عُرفي عامٍّ، أو معنى لغويٌّ، أو هما يُحمَل أوَّلاً على الشرعيِّ؛ وأنّ ما له معنى عرفي عامٌّ ومعنى لُغويٌّ (١٣٣) يُحمَل أوَّلاً على الشرعيِّ؛ وأنّ ما له معنى عرفي عامٌّ ومعنى لُغويٌّ (١٣٣)

(وقال الغزالي والآمدي) فيما له معنّى شرعيٌّ، ومعنّى لغويٌّ: «مَحملُه (في الإثبات الشرعيُّ)، وفقَ ما تقدَّم؛ (وفي النَّفْي) - وعبارتُهما «النهي»، وعدَلَ عنه مع إرادتِه لِمناسبة «الإثبات» - قال (الغزالي): «اللفظُ (مُجمَلُ) أي لم يتضح المرادُ منه، إذ لا يُمكِن حَملُه على الشرعيِّ لوجود النهي، ولا على اللغوي لأنّ النبي ﷺ بُعِث لبيانِ الشَّرعياتِ» (و) قال (الآمدي): «مَحمَلُه (اللَّغويُّ) لِتعدُّر الشرعي بالنَّهي "(").

وأجيب: بأنّ المراد بـ «الشرعيّ» ما يسمَّى شرعاً بذلك الاسم صحيحاً كان أو فاسداً، يقال: «صومٌ صحيحٌ»، و «صومٌ فاسدٌ». ولم يَذكُرا غيرَ هذا القِسم.

<sup>(</sup>١) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

<sup>(</sup>فواتح الرحموت: ١/ ٣٠٥، شرح التنقيح، ص: ١١٢، التشنيف: ١/ ٢٤٠، شرح الكوكب: ١/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) المستصفى للغزالي: ١/ ٦٩١.

<sup>(</sup>٣) الإحكام للآمدي: ١/ ٢٣.

## [ تَعَارُضُ المَجازِ الرَّاجِحِ والحَقيقةِ المَرجوحةِ ]

وفي تَعَارُضِ الْمَجازِ الرَّاجِحِ والْحَقيقةِ الْمَرجوحةِ. .

مثالُ الإثباتِ: منه حديث مسلم عن عائشة: «دخَلَ عَليَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوم، فقال: هل عندَكُم شيءٌ ؟ قلْنا: لا، قال: فإنِّي إذَنْ صائمٌ ((). فيُحمَل على الصوم الشرعي، فيُفيدُ صحتَه، وهو نفلٌ بنيَّةٍ مِن النَّهار (().

ومثال النهي: منه حديث الصحيحين أنه على «نَهَى عَن صيامٍ يَومَين: يومِ الفِطر ويومِ النَّحْرِ» ("). وسيأتي في مبحث «المجمَل» (١) خلاف في تقديم المجاز الشرعي على المسمى اللغوي.

### [ تَعَارُضُ المَجازِ الرَّاجِحِ والحقيقةِ المرجوحةِ ]

(وفي تَعارُضِ الْمجازِ الراجحِ والحقيقة المرجوحةِ)(٥) بأنْ غَلَب استعمالُ الْمجازِ عليها

- (۱) رواه مسلم في الصيام، باب جواز صوم النافلةِ بنيةِ من النهار (۲۷۰۷) ، وأبو داود في الصيام، باب في الرخصة في ذلك(٢٤٥٥)، والترمذي في الصوم، باب صيامُ المتطوع بغير تبييتِ(٧٣٣)، والنسائي في الصيام، باب النية في الصيام(٢٣٢٤).
- (٢) اختلف العلماء في صحة صوم التطوع بنية من النهار على مذهبين: الأولُ: يصحُّ إذا لم يأتِ شيئاً من المفطرات، قال الحنفية والشافعية والحنابلة. الثاني: لا يصحُّ إلا بنية من الليل، قاله المالكية والظاهرية. (المغني لابن قدامة: ٣/١٠)، مغني المحتاج: ١/ ٢٢٢، الكافي لابن عبد البر، ص: ١٢٠، فتح باب العناية: ١/٥٥٨).
- (٣) رواه البخاري في الصوم، باب صوم يوم النَّحر (١٩٩٥)، ومسلم في الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطرِ ويوم الأضحى(١٦٦٧)، وأبو داود في الصيام، باب في صومِ العيدَين(٢٤١٦)، والترمذي في الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر(٧٧١)، وأبن ماجه في الصوم، باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى(١٧٢٢).
- قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (٨/ ٢٥٧): « أَجْمَع العلماء على تَحريمِ صبامِ هذين اليومَين بكلِّ حالٍ سواء صامَها عن نذرٍ أو تطوّع أو كفارةٍ أو غير ذلك.
- ولو نذَرَ صومَهما متعمَّداً لِعينِهما قال الشافعيِّ والجمهور: لا ينعقدُ نذرُه، ولا يَلزَمُه قضاؤُهما. وقال أبو حنيفة: ينعقدُ، ولا يَلزَمُه قضاؤهما، فإنْ صامَهما أجزأَه .**وخالَفَ الناسَ كلَّهم في ذلك**ّ .
  - (المغنِي لابن قدامة: ٣/ ١٠).
  - (٤) انظر: «إلمسمَّى الشرعي مقدَّمٌ على غيره»: ١/ ٤٣٧.

أقوالٌ، ثالثُها الْمُختارُ: «مُجملٌ».

## [ثُبوتُ حُكم يُمكِنُ كَونُه مُرادَ الخِطابِ مجازاً لا يَدلُّ عليه]

وتُبوتُ حُكمٍ يُمكِنُّ كونُه مُراداً مِن خِطَابٍ مَجازاً لَا يَدُلُّ على أنّه . . . . . . . . . .

(أقوال): قال أبو حنيفة: «الحقيقةُ أَوْلَى في الحملِ لأصالتِها»(١١).

وأبو يوسف: «الْمَجازُ أَوْلَى لِغَلَبَتِه» (٢).

(ثالثُها الْمخُتارُ): «اللفظُ (مُجمَلٌ)، لا يُحمَل على أحدِهما إلاّ بقرينةِ، لرجحانِ كلِّ منهما مِن وجهِ» (٣٠).

مثاله: حَلَفَ «لا يَشرَبُ مِن هذا النَّهرِ» \_ فالحقيقةُ المتاعاهَدةُ: الكَرْعُ منه بفِيهِ، كما يَفعَل كثيرٌ مِن الرَّعاء، والْمَجازُ الغالبُ: الشربُ بِما يُغتَرف منه كالإناء \_ ولم ينوِ شيئاً، فهل يَحنَث بالأولِ دون الثاني، أو العكس، أو لا يَحنَث بواحدٍ منهما؟ الأقوال(٤).

فإنْ هُجرت الحقيقةُ قُدِّم الْمَجازُ عليها اتفاقاً، كمن حَلَفَ «لا يأكُل من هذه النخلة»، فيحنث بثمرها، دون خشبها الذي هو الحقيقة المهجورة، حيث لا نية.

وْإِنْ تَساوَيَا قُدِّمَت الحقيقةُ اتفاقاً، كما لو كانت غالبةً.

## [ثُبوتُ حُكم يُمكِنُ كونُه مُرادَ الخطابِ مجازاً لا يَدلُّ عَليه]

(وثبوتُ حكم) بالإجماع مثلاً (يُمكِن كونُه) أي الْحُكمِ (مراداً مِن خطابٍ) ، لكنْ يَكونُ الخطابُ في ذَلك المرادِ (مَجازاً، لا يدلّ) الثبوتُ المذكورُ (على أنّه) أي الْحكم هو

(172)

<sup>=</sup> فتُقدَّمُ الحقيقةُ أيضاً وفاقاً لعدمِ رُجحانِ المجازِ عليها كـ «النكاح» يُطلقُ على العقدِ والوطءِ متساوياً. الثالث: أن يكونَ المجازُ راجحاً والحقيقةُ مُمَاتةً لا تُرادُ في العُرف، فيُقدَّمُ المجازُ وفاقاً، لأنّه إمّا حقيقةٌ شرعيةٌ كـ «الصلاة»، أو عرفية كـ «الدَّابَّة». الرابع: أنْ يكونَ الْمجازُ راجحاً والحقيقةُ قد تتعاهدُ في بعضِ الأوقاتِ، فهو مَحلُّ الخلافِ عند الأكثرِ، خلافاً للرازي في جعلِه ذلك القسمَ الثاني. (نهاية السول: ١٩٧٧).

<sup>(</sup>١) فواتح الرحموت: ١/٣٠٢.

 <sup>(</sup>۲) وبه قال أيضاً المالكيةُ والحنابلةُ ومحمد بن الحسن الشيبانِي مِن الحنفية.
 (فواتح الرحموت: ١/ ٣٠٢، شرح التنقيح، ص: ١١٩، شرح الكوكب: ١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) قاله الشافعية. (نِهاية السول: ١/ ٣١٦، التشنيف: ١/ ٢٤١، غاية الوصول، ص:٥١).

 <sup>(</sup>٤) أي ثلاثة: الأول: يحنث بكلِّ منهما حَمْلاً لللفظِ على مَعنيّيهِ، قاله الشافعية.

#### الْمُرادُ منه، بَل يَبقَى الخِطَابُ على حقيقتِه، خلافاً للْكَرْخِي، والبَصري.

(الْمرادُ منه) أي من الْخطاب، (بل يبقَى الْخطابُ على حقيقتِه)، لعدم الصارفِ عنها(١١).

(خلافاً للكَرْخِي) مِن الحنفية، (والبَّصري) أبي عبد الله (٢) من المعتزلةِ في قولهما: «يَدلّ على ذلك، فلا يبقى الخطابُ على حقيقتِه، إذ لم يظهَر مستنَدٌ للحُكمِ الثابتِ غيرُه».

مثاله: وجوبُ التيمُّمِ على المجامِع الفاقدِ للماء إجماعاً، يُمكن كونُه مراداً من قولِه تعالى ﴿ أَوْ لَنَمَسُنُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُوا﴾ (٣)، لكن على وجه الْمَجاز، لأنّ «الملامسة» حقيقةٌ في الْجَسِّ باليَدِ، مَجازٌ في الجماع.

رَاهُ ) فَقَالاً: «المراد الجماعُ، وتكون الآيةُ مستنَدَ الإجماع، إذ لا مستنَدَ غيرُها وإلاّ لذُكِر، فلا يَدُلُ على أنّ اللَّمْسَ ينقُض الوضوءَ».

وأجيب: بأنّه يَجُوز أنْ يكون المستنَدُ غيرَها، واستغنَى عن ذكرِه بذِكر الإجْماعِ كما هو العادةُ، فاللَّمسُ فيها على حقيقتِه، فتدُلّ على نقضِه الوضوءَ وإن قامَت قرينةٌ على إرادة الجماع أيضاً بناءً على الراجحِ أنّه يصحّ أنْ يُرادَ باللفظ حقيقتُه و مجازُه معا (الملامسة) فيها على مسألة الإجماع أيضاً، وقد قال الشافعي بدلالتِها عليهما، حيث حَمَل «الملامسة» فيها على الْجَسِّ باللِّد والوَطْء.

الثاني: يَحنَثُ بالكرع، دونَ الاغترافِ حَملاً له على الحقيقة، قاله أبو حنيفة.
 الثالث: يَحنثُ بالاغترافِ دونَ الكرعِ تغليباً للمَجاز، قاله المالكية والحنابلةُ وأبو يوسف ومحمد.
 (فواتح الرحموت: ١/ ٣٠٣، شرح التنقيح، ص: ١١٩، غاية الوصل، ص: ٥٢، شرح الكوكب: ١٩٦/١).

<sup>(</sup>١) قاله المالكيةُ والشافعيةُ وغيرُهم.(المحصول: ١/٢١)، شرح التنقيح،ص: ١١٤).

 <sup>(</sup>٢) والبَصْرِي: هو الحسين بن علي، أبو عبد الله البصري الحنفي المعتزلي، شيخ المتكلمين والمعتزلة، أخذ الاعتزال عن أبي هاشم، ولازم الكرخيَّ طويلاً، وله تصانيف كثيرةٌ في الاعتزالِ والفقهِ والكلامِ، منها: شرح أصول الخمسة، توفي رحمه الله سنة ٣٦٩هـ.

<sup>(</sup>شذرات الذهب: ٣/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية:٦.

 <sup>(</sup>٤) عند المالكية والشافعية والحنابلة، خِلافاً للحنفية.
 (فواتح الرحموت: ١/ ٢٩٥، التشنيف: ١/ ٢٤٢، شرح التنقيح، ص: ١١٤).

#### مسألةً: [ الكِناية ]

الكِنايةُ: لفظٌ استُعمِلَ في مَعنَاه مُراداً منه لازِمُ الْمَعنَى. فهي حقيقةٌ. فإنْ لَمْ يُردْ الْمَعنَى، وإنَّما عَبَّر بالْمَلْزوم عن اللاَّزم فهو مَجازٌ.

### [ التَّعْرِيضُ ]

والتَّعْريضُ: لفظٌ استُعمِلَ في مَعْنَاه لِيُلَوَّحَ بِغَيْرِه..

#### (مسألةٌ: [ الكِنايةُ ]

الكِنايةُ: لفظٌ استُعمِل في معناهُ مُراداً منه لازِمُ انْمَعنَى) نَحو « زيدٌ طويلُ النّجاد» مراداً منه طويلُ القامة، إذ طولُها لازمٌ لِطول النّجاد: أي حَماثل السيف.

(فهي حقيقةً) لاستعمالِ اللفظِ في معناه وإنْ أُريدَ منه اللَّازمُ .

(فإن لَم يُرِدَ الْمعنَى) باللفظ، (وإنّما عَبَّر بالْمَلزومِ عن اللآزِم فهو) أي اللفظُ حينتلِهِ (مَجازٌ)، لأنّه استُعمِل في غير معنَاه: أي الأوَّلِ(١).

#### [التَّعْرِيضُ]

(والتَّعريضُ: لفظُّ استُعمِل في معنَاه لِيُلُوَّحَ) بفتح الواو: أي للتلويح (بغيره)كما في قوله تعالى حكايةً عن الخليل عليه الصلاة والسلام ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَيْرُهُمْ هَاذَا ﴾ (٢). نَسَب الفعلَ إلى كبيرِ الأصنام الْمُتَّخذَةِ آلِهةً ، كأنَّه غَضِب أنْ تُعبَد الصِّغارُ معه، تلويحاً لقومِه العابدين لَها بأنّها لا

<sup>(</sup>۱) قسَّمَ علماء المعاني والبيانِ اللفظَ على ثلاثةِ أقسام: صريح، وكنايةٌ، وتعريضٌ، ثُم إنّ العلماء اختلفوا في الكناية هل هي حقيقةٌ أم مَجازٌ على أربعةِ مذاهب:

ا**لأول**: أنّ الكنايةَ حقيقةٌ إنْ استُعمِل اللفظُ في معناه الموضوعِ له أوَّلاً، وأُريدَ لازِمُ معناه، ومَجازٌ إنْ لَم يُرِد المعنَى الحقيقي، قاله الشافعية والحنابلة.

الثاني: أنَّها مَجازٌ مطلقاً، وهو مقتضى كلام الزمخشري في تفسير الآية(٢٣٥) مِن البقرة.

الثالث: أنَّها حقيقةٌ مطلقاً، قاله ابنُ عبد السلام، وعزاه الكُرانِي للجمهور.

الرابع: أنَّها ليست بحقيقةٍ ولا مَجازٍ، قاله السَّكاكِي، وتبعه القزويني في التلخيصِ. (التشنيف: ٢٤٣/١، غاية الوصول،ص: ٥٢، شرح الكوكب: ١٩٩١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية: ٦٣.

فهو حقيقةٌ أبَداً.

(١٣٦) تصلُح أن تكونَ آلِهةً لِما يَعلَمون إذا نَظروا بعقولِهم مِن عجزِ كبيرِها عن ذلك الفِعل: أي كسرِ صِغارها، فضلاً عن غيره، و الإله لا يكونُ عاجزاً.

(فهو) أي التعريضُ (حقيقةٌ (١٠ أبَداً) (٢٠) لأنّ اللفظَ فيه لم يُستَعمَل في غير معناه، بِخلافه في الكِنايةِ كما تَقدَّم.

<sup>(</sup>١) قاله المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم.

<sup>(</sup>الضياء اللامع: ٢/ ٢٨٩، البحر: ٢/ ٢٥١، التشنيف: ١/ ٢٤٣، شرح الكوكب: ١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) قال شيخُ الإسلام رحمه الله في غاية الوصول(ص: ٥٢): "التعريضُ ثلاثةُ أقسام: حقيقةٌ ومَجازٌ وكنايةٌ كما صرَّح به السكاكِي، والأصلُ [يَعنِي المصنف هنا آجرى على أنه حقيقةٌ أبداً، وما ذُكر من أنه حقيقةٌ ومجازٌ وكنايةٌ هو بالنسبةِ المعنى الحقيقي أو المجازي أو الكنائي، أمّا بالنسبةِ للمعنى التعريضي فلم يُفِده اللفظ، وإنَّما أفادَ سياقُ الكلام.

وتعريفُ الكنايةِ والتعريضِ بِما ذُكِر مَأخوذٌ من البيانِيِّين، وهما مُقابلانِ للصحيح.

وأمّا عند الأصوليين والفقهاء: فالكنايةُ: ما احتمَلَ المرادَ وغيرَه كـ«أنتِ خليةٌ» في الطلاقِ.

والتعريضُ: ما ليس صريحاً ولا كنايةً كقولهم في باب القذفِ: يا ابنَ الْحَلالِ».

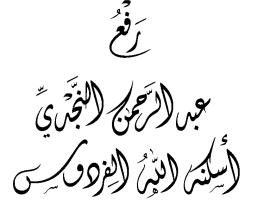

## الحروف

#### الحُرُوف

أحدُها: «إِذَنْ» قال سِيبَوَيْهِ: «للجوابِ والجزاءِ»، قال الشَّلَوْبين: «دائماً»، والفارسي: «غالباً».

اَلْثَانِي: «إِنْ»: للشَّرطِ، وَ النَّفْي، وَ الزِّيادَةِ.

#### (الحُرُوف)

أي هذا مبحثُ الحروف التي يَحتاج الفقيهُ إلى معرفةِ معانيها، لكثرة وقوعِها في الأدلّة، لكن سيأتي منها أسماءٌ، ففي التعبير بِها تغليب للأكثر. في خطّ المصنّفِ عدُّها بالقلم الهندِي الخنصارا في الكتابة، وفي بعضِ النَّسخِ بالقلّمِ المعتادِ، ولُنمشِ عليه لوضوحِه: (أحدُها: «إِذَنْ») من نواصب المضارع (١٠). (قال سيبويه: «للجواب والجزاء)»: (قال الشَّلُوْيين (٢٠): «دائماً»، و) قال (الفارسي: «غالباً)». وقد تتمحّض للجواب، فإذا قلتَ لِمَن قال أزورُك: «إذَنْ أكرمك»، فقد أجبتَه، وجعلتَ إكرامَك جزاءً زيارتِه، أي: إنْ زُرتني أكرمتُك. وإذا قلتَ لِمَن قال أحبّك: «إذَنْ أصدِّقُك»، فقد أجبتَه فقط عند الفارسي. ومدخولُ «إذَنْ» فيه مرفوعٌ، لانتفاء استقبالِه المشترط في نصبِها. ويتكلّف الشَّلُوبين في جعلِ هذا مثالاً للجزاء أيضاً، أي إنْ كنتَ قلتَ ذلك حقيقةً صدَّقتُك. وسيأتي عدّها من مسالك العلّة، لأنّ الشرط علّة للجزاء أيماً، أي إنْ كنتَ قلتَ ذلك حقيقةً صدَّقتُك. وسيأتي عدّها من مسالك العلّة، لأنّ الشرط علّة للجزاء "."

(الثاني: «إنْ»)بكسر الهمزة وسكون النون: ١- (للشرط)أي لتَعليق حصولِ مضمونِ جملةً بِحصولِ مضمونِ أخرَى، نحو ﴿إِن يَـنتَهُوا يُغْفَر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ (٤٠).

٢. (والنَّفْيِ) نَحو ﴿إِنِ ٱلْكَفْرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ﴾ (٥)، ﴿إِنْ أَرَدْنَا إِلَا ٱلْحُسْنَى ﴾ (٢) أي ما.
 ٣. (والزيادة) نحو «ما إنْ زيدٌ قائمٌ، ما إنْ رأيتُ زيداً».

<sup>(</sup>١) تنصبُ «إِذَنْ» المضارعَ بشرطِ تصديرِها، واستقبالِه، واتصالها أو انفصالها بالقسم أو بـ «لا» الناهبة.(الاتقان: ١/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) والشلوبين: هو عمر بن محمد بن عمر الأندلسي الأزدي الإشبيلي، أبو علي النحوي، والشَّلَوْبِينَ لقبُه، ومعناه بلغة الأندلس: الأبيض الأشقر، إمام العربية في عصره، صاحب مؤلفات منها: تعليق على كتاب سيبويه، والتوطئة في النحو، توفي رحمه الله سنة ١٤٥هـ. (شذرات الذهب: ٥/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المسلك الثاني: النَّصُّ»: ٢٢٣/٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الملك، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة، الآية:١٠٧.

الثالث: «أَوْ»: للشَّكِّ، والإِبْهامِ، والتَّخييرِ، ومُطلقِ الجمعِ، والتَّقسيم، ويِمعنى «إلى»، والإضرابِ كـ «بَلْ»، قال الحريري: «والتقريبِ نحو: ما أَدْرِي أَسَلَّمَ أَو وَدَّعَ».

الرابع: «أَيْ» بالفتح والسُّكونِ: للتَّفسيرِ، ولِنداءِ القريبِ أو البعيدِ أو المتوسِّطِ أقوال.

(الثالث: «أَوْ») من حروف العطف: 1- (للشَّكُ) من المتكلِّم، نحو ﴿ قَالُواْ لَبِشْنَا يَوَمًا أَوْ بَعْضَ يَوَرِّ ﴾ (١) . ٢- (والإبهام) على السامع، نحو ﴿ أَتَنْهَا آمُرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ﴾ (٢) . ٣- (والتخيير) بين المعطوفين سواءٌ امننع الجمعُ بينهما نحو «خُذْ مِن مالي ثَوباً أو ديناراً»، أم جَازَ نحو «جالِس العلماء أو الوُعّاظ». وقصر ابنُ مالك وغيرُه التخييرَ على الأول، وسَمَّوا الثاني بـ «الإباحة» (٣). ٤- (ومطلق الجمع) كـ «الواو» نحو:

وقد زَعمَت لَيْلَى بِأَنِّي فَاجِرٌ لِنَفسي تُقاهَا أُوعَلَيهَا فُجورُها.

أي: وعليها. ٥. (والتقسيم) نحو «الكلمة: اسم أو فعلٌ أو حرث» أي مقسمة إلى الثلاثة تقسيم الكُلّي إلى جزئياتِه، فيصدُق على كلَّ منها. ٦. (ويمعني «إلى») فيُنصَب بعدها المضارعُ به النه مضمرة، نحو «لا لا زِمنّك أو تقضِيني دَيْني »أيْ إلى أنْ تقْضِينِيه. ٧- (والإضرابِ ك «بَلْ»)، نحو ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى إِلَى أَنْ يَقْضِينِيهِ. ٨ ـ (قال الحريري (٥٠): «والتقريبِ نحو: ما أدري أَسَلّم أو ودّع»)، هذا يقال لِمَن قصّر سلامَه كالوداع، فهو مِن تَجاهُلِ العارف، والمرادُ تقريبُ السلامِ لقِصَرِه مِن الوداع، ونحوُه «وما أدري أأذّنَ أو أقامَ» لِمَن أسرَع في الأذان كالإقامة.

(الرابع: «أَيْ» بالفتح) للهمزةِ (والسُّكونِ) للياء: ١- (للتفسير) بِمُفردِ نحو «عندي عَسْجَدٌ أَيْ ذَهَبٌ»، وهو عطفُ بيانٍ أو بدلٌ، أو بِجملةٍ نحو:

وتَرمِينَنِي بِالطَّرْفِ أَيْ أَنْتَ مُذنِبٌ وتَقْلِينَنِي لَكِنْ إِيَّاكِ لا أَقْلِي

(ITA)

...

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: ٢٤.

 <sup>(</sup>٣) ليس المراد بِها الإباحة الشرعية، بل العقلية أو العرفية، لأنّ الكلام في معنى (أو الغة قبل ظهورِ الشرعِ في أيّ وقتٍ كان وعند أيّ قوم كانوا. (النجوم اللوامع: ١/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات، الآية:١٤٧.

<sup>(</sup>٥) والحريري: هو القاسم بن علي بن محمد أبو محمد البصري الحريري، أحد الأثمة في الأدب واللغة، فريدُ عصره، فاق الأقرانَ بالذكاءِ والفصاحةِ، وكان غنياً، وله تآليف حسنة منها: المقامات، دُرة المغواص، توفي رحمه الله سنة ١٦هـ على الأصح. (شذرات الذهب: ١٤/٥٠).

الخامس: «أَيُّ» بالتشديدِ: للشَّرطِ، وَ الاسْتِفْهامِ، وَ مَوصُولةً ، ودالَّةً علَى معنَى الكمالِ، ووُصلَةً لِنداءِ ما فيه «أَلْ».

ف "أنتَ مُذَنبٌ» تفسيرٌ لِما قبله، إذ معناه: تنظُر إلَيَّ نظرَ مغضبٍ، ولا يكون ذلك إلاّ عن ذنبٍ. واسم «لكنْ» ضميرُ الشَّأن، وقُدِّم المفعولُ مِن خبَرِها لإفادةِ الاختصاصِ: أي لا أترُككِ بِخلاف غيركِ.

٢- (ولنداء القريب أو البعيد أو المتوسط أقوال)(١)، ويدل للأوّل ما في حديث الصحيحين في آخر أهل الجنّة دُخولاً، وأدناهم منزلةً، فيقول: «أيْ رَبِّ،أيْ رَبِّ،أيْ رَبِّ، أَنْ رَبِّ، أَنْ وقد قال تعالى ﴿ فَإِنِّ قَرِيبٌ ﴾ (١). وقيل: «لا يَدلّ لجواز نداءِ القريب بما للبعيد توكيداً» (١).

(الخامس: "أيُّ)(°) بالفتح و (بالنشديد)اسم: 1 (للشَّرط)نحو ﴿ أَيَمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيْ ﴿ اللَّسُّرِطِ الْحَالِ الْمُعَلِيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيْ ﴾ (٧) . ٣ ـ (وموصولةً) نَحو ﴿ أَيُكُمْ لَانَهُ هَلِوْهِ إِيمَنَا ﴾ (٧) . ٣ ـ (وموصولةً) نَحو ﴿ مُنْ لَنَانِعَ مِن كُلِّي شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُ ﴾ (١) أي الذي هو أشدً . ٤ ـ (ودالةً على معنى الكمالِ) بأن تكونَ صفة لنكرةٍ ، أو حالاً من معرفةٍ ، نحو "مررتُ برجلٍ أيِّ رجلٍ ، أو بعالِمٍ أيِّ عالِمٍ "أي

- (۱) أي ثلاثة، الأول: أنّه لنداء القريب، قاله المبرِّد، والزمخشري، والشارح؛ الثاني: أنّه لنداء البعيد، قاله سيبويه، وابنُ مالك، والزركشي، وشيخُ الإسلام؛ الثالث: أنّه للمتوسط، قاله ابنُ بَرهان. (المقتضب للمبَرِّد: ٤/ ٢٣٣، شرح الكافية: ٣/ ١٢٨٨، كِتاب سيبويه: ٢/ ٢٢٩، التشنيف: ١/ ٢٥٠، غاية الوصول، ص: ٥٢).
- (۲) رواه البخاري في التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿ وَبُورٌ ۖ يَوْبَدِ نَافِرُةٌ ﴿ الله و السلم في الإيمان، باب آخر أهلِ النار خروجاً (٤٦٠)، والترميذي في صفة جهنَّم، باب ما جاء أنّ للنار نفسين (٢٥٩٥)، وابنُ ماجه في الزُّهد، باب صفة الجنة (٤٣٣٩).
  - (٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٦.
  - (٤) قال العراقي في الغيث الهامع (٢٠٦/١): "وهو الراجع، ونقَّلُه ابنُ مالك عن سيبَويه".
- (٥) قال العراقي في الغيث الهامع (١/ ٢٠٧): "قال الزركشي [في التشنيف: ١/ ٢٥٠]: كان ينبغي ذكر "لايّ» بكسر الهمزة وسكون الياء، ليستوفي جميع أقسامِها. وهي حرف جواب بمعنى "نَعَم» ولا إيجاب بها إلا مع القسم في جواب الاستفهام كقوله تعالى [في سورة يونس، الآية: ٥٣]: ﴿أَخَقُ هُو ّ قُلْ إِي وَرَيْ ﴾؟ قلتُ [أي المعراقي]: احتياجُ الفقيه لهذه اللفظة نادرٌ، فلذلك لم يَذكُرها».
  - (٦) سورة القصص، الآية: ٢٨.
    - (٧) سورة التوبة، الآية: ١٢٤.
      - (٨) سورة مريم، الآية: ٦٩.

السَّادِسُ: «إِذْ» اسمٌ للماضي: ظرفاً، ومفعولاً به، وبَدلاً من المفعولِ، ومُضافاً إليها اسمُ زَمانٍ؛ وللمُستَقبَلِ في الأصحِّ.

وتَرِدُ للتَّعليلِ حرفاً أو ظرفاً، وللمُفاجأةِ وِفاقاً لِسِيبَوَيْهِ.

كاملٍ في صفات الرجولية أو العِلم، و"مررتُ بزيدٍ أيِّ رجلٍ، أو أيِّ عالِمِ» أي كاملٍ في صفاتِ الرجولية أو العلم. • (ووُصْلَةً لنداءِ ما فيه «أَلْ») نحو ﴿يَآأَيُّهَا النَّاسُ﴾ (١).

(السَّادسُ: "إذْ" اسمَّ للماضي: ١- ظرفاً) نحو "جئتُك إذْ طلعَت الشمسُ "أي وقتَ طلوعِها. ٢- (ومفعولاً به) (٢) نحو ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ ﴿ (٣) أي اذْكُرُوا حالتَكم هذه. (١٣٩) ٣- (وبَدلاً مِن المفعول به) نحو ﴿ اذْكُرُوا نِمْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياَةً ﴾ (٤) ، أي اذكروا النعمة التي هي الجعلُ المذكورُ. ٤- (ومضافاً إليها اسمُ زَمانٍ) نحو ﴿ رَبَّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذَ

٥. (وللمستقبل في الأصح)(٦)، نحو ﴿ نَسَوْنَ يَعْلَنُونَ ، إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَغَنَقِهِم ﴾ (٧).

وقيل: «ليسَت للمستقبل، واستعمالُها فيه في هذه الآية، لتحقُّنِ وُقوعِه كالماضي»(^).

٦- (وتَرِدُ للتَّعليل حَرفاً) كاللام، (أو ظرفاً)(٩) بِمعنى «وقت»، والتعليلُ مستفادٌ مِن قوة الكلام قولان، نحو «ضربتُ العبدَ إذْ أساءً» أي لإساءتِه أو وقتَ إساءتِه، وظاهرٌ أن الضربَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٢) هو ما عليه صائفة منهم الأخفّش بناءً على خروج «إذْ» عن الظرفيةِ. وأمّا على قولِ الجمهور من ملازمتِها للظرفيةِ إلاّ إذا أضيفَ إليها زمنٌ ك «يومئذ»، فلا يأتي فيها ذلك، بل هي مؤولةٌ بِما يَردُها إلى الظرفيةِ. (النجوم اللوامع: ١/٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ٨٦.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٦) قاله ابنُ مالك، وجمعٌ من المتأخرين، واختاره المصنف، وشيخُ الإسلام. (شرح التسهيل: ٢/ ٢١٠، غاية الوصول، ص: ٥٤).

<sup>(</sup>۷) سورة غافر، الآية:۷۱.

 <sup>(</sup>٨) قاله الأكثرون من الشافعية والحنابلة، واختاره ابنُ عطيةً، والزمخشري، والزركشي.
 (التشنيف: ١/ ٢٥١، شرح الكوكب: ١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٩) قال شيخ الإسلام في غاية الوصول(ص: ٥٤): «وقيل: حرفاً».

السَّابِع: ﴿إِذَا »: للمُفاجأَةِ حرفاً وِفاقاً للأَخْفَشِ وابنِ مالكِ، وقال الْمُبَرِّد وابنُ عُصفور: ﴿ظرفُ مَكانِ»، والزَّجاجُ والزَّمخشري: ﴿ظرفُ زَمَانَ»........

وقت الإساءة لأجلها. ٧- (وللمفاجأة) بأنْ تكون بعد «بَيْنَا» أو «بَيْنَما» (وفاقاً لِسِيبَوَيْهِ) حرفاً، كما اختاره ابن مالك (١١)، وقيل: «ظرف مكان»، وقال أبو حَيَّان: «ظرف زمان». واستغنى المصنّف عن حكاية هذا الْخلاف بِحكاية مثلهِ في «إذا» الأصلية في المفاجأة.

مثال ذلك: «بَيْنَا ـ أو بَيْنَما ـ أنا واقف إذ جاء زيدٌ» أي فَاجَأَ مَجِيتُه وُقوفِي، أو مكانهُ، أو زمانهُ. وقيل: «ليست للمفاجأة، وهي في ذلك ونحوه زائدةٌ للاستغناء عنها، كما تَرَكها منه كثير من العرب».

(السَّابع: ﴿إِذَا ﴾ : للمفاجأة) بأن تكون بين جمليتَين ثانيتُهما ابتدائيةٌ (حرفاً وفاقاً للأخْفَش (٢) وابنِ مالك (٣).

#### راك وقال الْمُبرِّدُ (٤) وابنُ عصفور (٥): «ظرفُ مكانٍ» (٦).

والزَّجاجُ والزمخشري: "ظرفُ زَمانٍ»)(٧).

مثال ذلك: «خرجتُ فإذا زيدٌ واقفٌ» أي فاجَأَ وقوفُه خروجِي، أو مكانُه، أو زمانُه.ومَن قدَّر على القولَين الأخيرَين ـ «ففي ذلك المكان أو الزمانِ وقوفُه» ـ اقتصر على بيان معنَى

<sup>(</sup>۱) قاله الشافعية والحنابلة. (الكتاب: ٢/ ١٥٨، شرح التسهيل: ٢/ ٢١٠، غاية الوصول، ص: ٥٤، شرح ع الكوكب: ١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) والأَخَفَشَ: هو سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي النحوي أبو الحسن، الأخفش الأوسط، أخذ لل النحوّ عن خليلٍ وسيبويه، أشهر كتبه: تفسير معاني القرآن، الاشتقاق، توفي رحمه الله تعالى سنة منه النحد (شذرات الذهب: ٢٦/٣).

 <sup>(</sup>٣) قاله الحنفية والشافعية والحنابلة. (فواتح الرحموت: ١/ ٣٦٤)، غاية الوصول، ص: ٥٤، الإتقان: ١/ ٢٠٠.
 ٤٦٩، شرح الكوكب: ١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) والمُبرِّد: هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس، المبرِّد، إمام النحو واللغةِ، أشهر مصنفاته: الكامل، ومعاني القرآن، توفي رحمه الله سنة ٢٨٥هـ (شذرات الذهب: ٢/ ١٩٠).

 <sup>(</sup>٥) وابن عصفور: هو علي بن عصفور بن مؤمن أبو علي النحوي الحضرمي الإشبلي، حامل لواء العربية 
 في زمانه بالأندلس، كان أصبر الناس على المطالعة، توفي رحمه الله سنة ٢٦٩هـ .
 (شذرات الذهب: ٣/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٦) الإتقان للسيوطي: ١/ ٤٦٩، الكامل للمبرد: ٣/ ١٣٥٣.

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن للزَّجاج(١/ ٦٣)، الإتقان للسيوطي(١/ ٤٦٩).

وتَرِدُ ظرفاً للمستقبَلِ مُضمنةً معنَى الشرطِ غالباً. ونَدَر مَجيتُها للماضي والحالِ. الشَّامِنُ: «الْبَاءُ»: للإنْصاقِ حقيقةً ومَجازاً، والتَّعديةِ، والاستعانةِ، السَّببيةِ،

الظرف، وتَرَك معنَى المفاجأة. وهل «الفاء» فيها زائدة لازمة أو عاطفةٌ؟ قَولانِ (١٠).

(وتَرِدُ ظرفاً للمُستقبَل مضمّنةً معنى الشرطِ غالباً)(٢)، فتُجاب بِما يُصدَّر بالفاءِ نحو ﴿إِذَا جَاءَ نَصْبُرُ اللَّهِ ﴾، والجوابُ ﴿فَسَيِّحَ ﴾ (٣).

وقد لا تَضمَّن معنى الشرط نحو«آتيك إذا احْمَرَّ البُسرُ» أي وقت احمراره.

(ونَدَرَ مَجِيتُها للماضي) نحو ﴿وَإِذَا رَأَوَا بَجَكَرَةً أَوْ لَمَرًا﴾ (١٤)، فإنّها نَزَلت بعْدَ الرؤية الوائدة والانفضاض؛ (والحالِ) نحو ﴿وَالَيْلِ إِذَا يَقْنَىٰ﴾ (٥٠)، فإنّ الغَشيانَ مقارنٌ لليلِ.

(الشَّامنُ: «البَاء»: ١- للإلصاق حقيقةً)، نحو «بِه دَاءً»أي أُلصِق به، (ومجازاً) نحو «مررتُ بزيد» أي التَصقَت مروري بِمكانِ يقرُب منه. ٢-(والتَّعديةِ) كالهمزة نَحو ﴿ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ (٢) أي أَذْهَبه. ٣- (والاستعانةِ) بأنْ تدخُل على آلةِ الفِعل، نحو «كتبتُ بالقلم». ٤- (والسَّببيةِ) نحو ﴿ فَكُلًّا أَخَذَنَا بِذَنْهِ بِنَ إِنَّ مَ مَا حباً له. ﴿ فَكُلًّا أَخَذَنَا بِذَنْهِ بِنَ إِنَّ مَ مَا حباً له. ٢- (والمُطرفيةِ) المكانيةِ أو الزمانية نحو ﴿ وَلَقَدْ نَصَرًاكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ ﴾ (٩) ، ﴿ فَيَنْهُم بِسَعَرٍ ﴾ (١٠) . ٧-(والبَدليةِ) كما في قول عمر مَ فَيُ اللهُ في العمرة، فأذِنَ، وقال: لا تَنْسَنا با (١٤١) أي بَدَلَها. رواه أبو داود وغيره. أُخَيَّ مِن دَعائك. فقال كلمةً ما يَسُرِّنِي أَنَّ لِي بِها الدُّنيا » (١٠) أي بَدَلَها. رواه أبو داود وغيره.

<sup>(</sup>١) **الأولُ لأبي علي الفارسي؛ والثاني لاب**نِ جِنِّي؛ وبقي ث**الثُّ** للزَّجاجِ: أنَّها للسببيةِ المحضةِ كـ «فاء» الجواب. (مغني اللبيب، ص: ١٢١، النجوم اللوامع: ١/ ٤٤٥).

 <sup>(</sup>۲) قاله الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم .
 (فواتح الرحموت: ١/ ٣٦٥، البحر: ٣٠٦/٢، شرح الكوكب: ١/ ٢٧٢، الغيث: ١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) سورة النصر، الآية: ١ ـ ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الجمعة، الآية: ١١.

<sup>(</sup>۵) سورة الليل، الآية: ١.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٧) سورة العنكبوت، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>A) سورة النساء، الآية: ١٧٠.

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران، الآية:١٢٣.

<sup>(</sup>١٠)سورة الفرقان، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>١١)رواه أبو داود في الصلاة، باب الدعاء(١٢٨٠)، والترمذي في الدعوات، باب في دعاء النبي ﷺ=

والْمُصاحبةِ، والظرفيةِ، والبَدليةِ، والْمُقابَلةِ، والْمُجاوَزةِ، والاستعلاءِ، والقَسَمِ، والغَايةِ، والتوكيدِ، وكذا التبعيضِ وِفاقاً للأصْمَعِي والفارسيِّ وابنِ مالكٍ.

المتاسعُ: « بَلْ »: للعَطْفِ، والإضْرابِ: إمَّا للإبْطالِ، أو للانْتِقالِ مِنْ غرَضِ إلى آخَرَ.

و «أُخَيّ» ضُبط بضم الهمزة مُصغَّراً لتقريبِ الْمَنْزلة. لم (والْمُقابَلةِ) نحو «اشتريتُ الفرَسَ بألفِ». هـ (والْمُجاوَزةِ) كـ «عَنْ» نحو ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْفَنَيْمِ ﴾ (١) أي عنه. ١٠ ـ (والاستعلاء) نحو ﴿ وَمِنْ الْمَعْلَى اللّهِ الْمُجَاوِزةِ) كـ «عَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنِطَارِ ﴾ (٢) أي عليه. ١١ ـ (والقسم ) نَحو «بالله لأَفْعَلَى كذا». ١٢ ـ (والنعايةِ) كـ «إلى» نحو ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ ﴾ (٣) أي إِلَىّ. ١٣ ـ (والتوكيبُ إنحو ﴿ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ﴾ (١٠) ، ﴿ وَمُزِّى جِنْعَ النَّفَاةِ ﴾ (٥) والأصل: كفَى الله ، وهُزِّى جِنْعَ . ١٤ ـ (وكذا التبعيض) (١٠) كـ «مِن » (وفَاقاً للأصمَعِي (٧) ، والفارسي ، وابنِ مالكِ ) نَحو ﴿ عَنَا بَثَرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّهِ عِنْمَ اللّهُ بِمعنى: يُروِي أو يَلْتَذُ مجازاً ، و «الباءُ» للسبية».

(التاسع: «بَلْ»: 1- للعطفِ)فيما إذا وليها مفردٌ سواءٌ أَوَليت موجباً أَم غير موجبِ ففي الْمُوجَب نَحو «جاء زيدٌ بل عمرو»، و «اضرِب زيداً بل عمراً»، تنقُل حكم المعطوف عليه ـ فيصيرُ كأنّه مسكوتٌ عنه ـ إلى المعطوف؛ وفي غير الموجّب نحو «ما جاء زيد، بل عمروٌ»،

<sup>= (</sup>٣٤٨٥)، وقال: «حسن صحيح»، وابنُ ماجه في المناسك، باب فضل دعاء الحاج (٢٨٨٥)، وأحمد في مسنده (١٩٠). ومدار الحديث على عاصم بن عُبيد الله، وهو ضعيف. (التقريب: ٢/ ١٦٧).

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، الآية: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية:١٦٦.

<sup>(</sup>٥) سورة مريم، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٦) قاله الشافعية والحنابلة.(غاية الوصول، ص: ٥٥، شرح الكوكب: ١/ ٢٧١).

 <sup>(</sup>٧) والأَصْمَعِي: هو عبد الملك بن قُريب بن عبد الملك بن أَصْمَع البصري، أبو سعيد، إمام اللغَةِ والحديث، أشهر مصنفاته: غريبُ القرآن، غريبُ الحديث، الأمثال، توفي رحمه الله تعالى سنة ١٦٦هــ(شذرات الذهب: ٣٦/٢).

<sup>(</sup>A) سورة الإنسان، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٩) قاله الحنفية والمالكية، وجمهرةٌ من أهلِ اللغةِ.

<sup>(</sup>فواتح الرحموت: ١/ ٣٤٩، شرح التنقيح، ص: ١٠٤، شرح الكوكب: ١/ ٢٧١).

#### العاشرُ: «بَيْدَ»: بِمعنَى «غَير»، وبِمعنى «مِن أَجْلِ»، وعليه «بَيْدَ أَنِّي مِن قُرَيْش».

و «لا تضرب زيداً، بل عَمراً»، تُقرِّر حكمَ الْمَعطوف عليه، وتَجعل ضدَّه للمعطوف.

٢- (والإضراب) فيما إذا وليها جملة: (إمّا للإبطال)لِما ولينه، نحو ﴿أَدَ يَقُولُونَ بِهِ حِنَّةٌ بَلَ جَاءَمُم بِالْحَقِي ﴾ (١) فالْجَائي بالْحَق لا جنونَ به؛ (أو للانتقالِ مِن غرض إلى آخَرَ) نحو ﴿وَلَدَيْنَا (١٤٢)
 كِنَّبُ يَطِقُ بِالْحَقِّ وَهُرَ لَا يُظَامُونَ ، بَلْ قُلُوبُهُم فِي غَمَرَةِ مِنْ هَذَا﴾ (٢) فما قبل «بَلْ» فيه على حاله.

(العاشرُ: "بَيْدٌ"): اسمٌ مُلازمٌ للنَّصبِ والإضافةِ إلى "أَنَّ" وَصِلَتِها ("): ١- (بِمعنى "غَير")، ذكره الجوهري، وقال: "يقال: إنّه كثيرُ المال بَيْدُ أنّه بَخيلٌ " ٤٠ . ٢- (وبمعنى "مِن أَجُل") ذكره أبو عُبيدة وغيرهُ (٥٠ . (وعليه) حديث "أنا أَفصَحُ مَن نَطَقَ بـ "الضَّادِ"، (بيْدُ أنّي مِن قُريش ") (٢٠) أي الذين هُم أَفصَحُ مَن نَطَق بِها، وأنا أَفصَحُهم، و خَصَّها بالذّكر لعُسرِها على غير العرب، وبِهذا اللفظِ إلى آخر ما تَقدَّم أَوْرَده أهلُ الغَريب (٧٠).

<sup>(</sup>١) سبورة المؤمنون، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون، الآية: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) هو ما عليه أبو حيان وابنُ هشام، وذهب ابنُ مالك إلى أنّها حرفُ استثناء لأنّ معنى «إلاّ» مفهومٌ منها، ولا دليلَ على اسميتها، وظاهرُ صنيع شيخ الإسلام اختيارَه، (الارتشاف لأبي حيان: ٣/ ١٥٤٥، مغني اللبيب، ص: ١٥٥٥، شرح التسهيل: ٢/ ٣١٢، النجوم اللوامع: ١٠٤٥٠).

<sup>(</sup>٤) تاج اللغة وصَحاح العربية (الصَّحاح) للجوهري: ١/٣٨٧ (ب،ي،د) .

<sup>(</sup>٥) كإمامنا الشافعي. (التشنيف: ١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لا أصل له وإن كان معناه صحيحاً ، وليس كلُّ ما صحَّ معناه حديثٌ ، بل كلُّ حديثٍ معناه صحيحٌ ، وفي قولِ الشارح: "وبهذا اللفظ أورده أهلُ الغريب» إشارةٌ إليه . قال علي المقاري في المصنوع (ص: ٢٠): "قال السيوطي: لا يُعلَمُ مَن أخرجَه ، ولا إسنادُه ». وقال العجلوني في كشف الخفاء (١/ ٢٣٢): "قال في اللآلئ: معناه صحيحٌ ، ولكن لا أصل له كما قال ابنُ كثير وغيرُه من الحفاظ ، وأورَده أصحابُ الغريب، ولا يُعرَف له إسنادٌ ... . والعجبُ من المحلي حيث ذكره في "شرح جمع الجوامع» من غير بيانِ حالِه ، وكذا من شيخ الإسلام حيث ذكره في شرح الجزرية». وكذا في غاية الوصول (ص: ٥٥) . (خلاصة البدر المنير: ٢/ ٢٥١) ، والتلخيص الحبير: ٤/ ٦، والمقاصد الحسنة ، ص: ٩٥).

<sup>(</sup>٧) كالهروي في غريب الحديث (١/ ١٤٠)، والزمخشري في الفائق في غريب الحديث (١/ ١٤١)، والزمخشري في الفائق في غريب الحديث (١/ ١٤١)، والم وهو حديث موضوع كما قال الحفاظ منهم: ابن الملقّن، وابن حجر، والسخاوي، والسيوطي. ويغني عنه حديث البخاري (٣٦٨) ومسلم (٥٥٨) أنَّ رسولَ عَلَيْ قال: «نَحْنُ الآخِروُنَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الِقيامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الكتابَ مِن قبلنا، ثمَّ هَذَا [أي يوم الجمعة] يَوْمُهُمُ اللَّذي فُرِضَ عَلَيهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله، فالناسُ لنا فيه تَبعٌ: اليهود غداً، والنصاري بعد غلِه.

الحادي عشر : «ثُمَّ»: حرف عطفٍ للتَّشْريكِ ، والْمُهلَةِ على الصحيحِ ، وللتَّرتيبِ خلافاً للعَبَّادي.

وقيل: «إِنَّ «بَيْد» فيه بِمعنى «غير»، وأنَّه من تأكيد المدح بِما يُشبه الذَّمِّ»(١).

(الحادي عشر: «ثُمَّم»: حَرفُ عطفٍ للتَّشريكِ) في الإعراب والْحكمِ، (والْمُهلةِ على الصحيح (٢)، وللترتيبِ.

خلافاً للعبادي)(٣)، تقول: «جاء زيدٌ ثُمّ عمرو»، إذا تراخَى مَجيءُ عمرو عن زيدٍ.

وحانَف بعضُ النَّحاة (١) في إفادتِها الترتيب، كما حالَف بعضُهم (٥) في إفادتِها الْمهلة (٢)، قالوا: «لِمجيئِها لغيرِهما كقوله تعالى ﴿ هُو اللَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا وَرَجَعَلَ مِنْهَا وَرَجَعَلَ مِنْهَا (٧)، والْجَعْلُ قَبْلَ خلقِنا ؛

وكقول الشاعر(^):

كَهَنزُ السُّرَدِيْنِي تَحْتَ النَّعُجَاجِ جَرَى فِي الْأَنَابِيبِ ثُمَّ اضْطَرَبَ واضطرابُ الرُّمح يعقِبُ جري الْهَزُ في أنابيبه».

- (١) قاله الزمخشري في الفائق: ١/ ١٤١.
- (٢) قاله الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة .(فواتح الرحموت: ١/٣٣٣، شرح التنقيح، ص: ١٠١، التشنيف: ١/ ٢٦٦، شرح الكوكب: ١/ ٢٣٧، الغيث الهامع: ٢١٦/١) .
- (٣) والعَبَّادي: هو محمد بن أحمد بن محمد الهروي المعروف بالعَبَّادي، كان إماماً متفنناً مناظراً، دقيق النظرِ، سمع الكثير، من مصنفاتِه: المبسوط، الهادي، والزيادات، توفي رحمه الله سنة ٨٥٤هـ (طبقات الشافعية للإسنوي: ٢/ ٧٩).
- (٤) كالأَخْفَش، والفَرَّاء، والعبادي. (الارتشاف لأبي حيان: ١٩٨٨/٤، التشنيف: ٢٦٣/١، النجوم اللوامع: ١/ ٤٥١).
  - (٥) قاله الفَرَّاء وابنُ مالك. (التشنيف: ١/٢٦٢).
- (٦) أي وكما خالَف الأخفشُ والكوفيون في كونِها حرف عطفِ للتشريكِ، بل قالوا: هي حرف زائدةٌ.
   وكونُها زائدة تُقابلُ كونَها للعطفِ وإنْ لزِمَ منه مُقابلتُه للتشريكِ أيضاً، ولذا لم يَذكُره الشارح.
   (النجوم اللوامع: ١/ ٥٥١).
  - (٧) سورة الأعراف، الآية: ١٨٩.
- (٨) أي أبي دواد الإيادي. (انظر ديوانَه، ص: ٢٩٢). و «الرُّديني» أي الرمح الرُّديني نسبةً إلى رُدينة امرأةٍ كانت تقوم الرماحَ بخطِ هجرٍ؛ و «العجاج»: الغُبار؛ و «الأنابيب» جمعُ «أنبُوبة»: ما بين العقدتين. (النجوم اللوامع: ١/ ٤٥٢)

الثَّانِي عَشَرَ: «حَتَّى»: لانتِهاءِ الغايةِ غالباً ، وللتعليلِ، ونَدَرَ للاستِثناءِ.

الثَّالَثُ عَشَرَ: «رُبُّ»: للتكثيرِ، وللتقليلِ. ولا تَخْتَصُّ بأحدِهما خِلافاً لِزاعِم ذلك.

وأجيب: بأنّه تُوسّع فيها بإيقاعها موقع «الواو» في الأوّل، و «الفاء» في الثاني، وتارة (١٤٣) يقال: إنّها في الأوّل ونحوِه للترتيب الذكري.

وأما مخالفةُ العَبادي فمأخوذةٌ من قولِه ـ كما في فتاوى القاضي الحسين عنه ـ في قول القائل: «وقفتُ هذه الضَّيعةَ على أولادي، ثُمَّ على أولادِ أولادي بطناً بعد بطن»: «إنّه للجميع»، كما قاله هو وغيرُه فيما لو أتَى بدل «ثُمَّ» بـ «الواو» قائلين: إنّ «بَطناً بعد بَطنٍ» فيه بِمعنى «ما تَناسَلوا» أي للتعميم، وإنْ قال الأكثرُ: «إنّه للترتيب».

(الثاني عشر: «حتى»: ١. لانتهاءِ الغاية غالباً)، وهي حينئذ: إمّا جارّة لاسم صريح، نحو ﴿ سَلَمُ هِى حَتَى مَطْلَع اَلْفَجْرِ ﴾ (١)، أو مصدرٍ مؤوّلٍ مِن «أنْ والفِعل» نحو ﴿ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ (٢) أي إلى رجوعِه؛ وإمّا عاطفةٌ لرفيعٍ أو دَنِيءٍ نحو «مات الناسُ حتى العلماءُ»، و «قَدِم الْحُجّاجُ حتَّى الْمُشاةُ»؛ وإما ابتدائيةٌ بأنْ يَبتدأ بعدها جُملةٌ اسميةٌ نحو (٣):

فَمَا زَالَتَ الْقَتلَى تَمُجُّ دِماؤها بِدَجْلَة حَتَّى ماءُ دَجْلَة أَشكَل أو فعليةٌ نحو «مرضَ فلانٌ حتى لا يرجونه».

٢- (وللتّعليلِ) نحو «أسلِم حتى تدخُلَ الجنّة» أي لِتَدخلَها. ٣- (ونَدَر للاستثناء) نحو:

لَيْسَ العَطَاءُ مِن الفُضولِ سَمَاحةً حَتَّى تَجُودَ وَمَا لَـدَيْكَ قَـلَـيلُ<sup>(1)</sup> أَيْ اللَّهُ عَلَيلُ<sup>(1)</sup> أَي إِلاَّ أَن تَجود، وهو استثناءٌ منقطع.

ويؤخَذ من صنيع المصنّف أنَّ مَجيئَها للتعليل ليس بغالب ولا نادرٍ (٥).

(الثالثُ عشر: «رُبَّ»: ١- للتكثير)نحو ﴿ رُبَا يَوَدُّ اَلَذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ ﴿ (٦)، فإنّه

<sup>(</sup>١) سورة القدر، الآية:٥.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، الآية:٩١.

<sup>(</sup>٣) البيت من البحر الطويل، وهو لجرير يهجو به الأُخطلَ.(ديوان جرير: ١٤٣/١).

<sup>(</sup>٤) والبيت من البحر الكامل، وهو للمقنَّع الكندي، وهو في ديوان الحماسة لأبي تَمام. (شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ٤/ ١٧٣٤).

<sup>(</sup>٥) قال شيخُ الإسلام في النجوم اللوامع(١/٤٥٤): «بل كثير».

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر، الآية: ٢.

الرَّابِعُ عَشَرَ: «عَلَى»: الأصحُّ أنها قد تَكونُ اسْماً بِمعنى «فَوْق»، وتكونُ حرفاً للاستعلاءِ، والمصاحبةِ، والمجاوزةِ، والتعليلِ، والظرفيةِ، والاستدراكِ، والزيادةِ. أمَّا «عَلاَيَعْلُو» فَفِعْلٌ.

(١٤٤) يكثُر منهم تَمنّي ذلك يومَ القيامة إذا عايَنوا حالَهم وحالَ المسلمين؛ ٢ـ (وللتقليل) كقوله:

أَلاَ رُبَّ مَــولــود ولــيــسَ لَــهُ أَبٌ وَذِي وَلَــد لَــمْ يَــلْــدَهُ أَبَــوَانِ (١) أَرادَ عيسى وآدم عليهما السلام.

(ولا تَختَصُّ بأحدِهما خلافاً لِزاعِمَي ذلك) (٢). زعَم قومٌ أنّها للتكثير دائماً (٣)، وكأنّه لم يعتد بهذا البيت ونَحوه؛ وآخرُ أنّها للتقليل دائماً (٤)، وقرّره في الآية بأنَّ الكفارَ تُدْهِشهم أهوالُ يومُ القيامة، فلا يفيقون حتى يتمنّوا ما ذُكر إلاّ في أحيان قليلةٍ.

وعلى عدم الاختصاص قال بعضهم: «التقليلُ أكثرُ»، وابن مالك: «نادرٌ»(٥).

(الرابعُ عشَر: «على»: الأصحّ أنّها قد تكون) أي بقِلّةِ (اسْماً بِمعنى «فَوق») بأنْ تدخُل ﴿ عليها ﴿ وَعَنْ اللّ عليها ﴿ مِنْ » نحو «غدوتُ مِن على السطح» أي مِن فوقه (٢).

(وتكونُ) بكَثرةِ (حرفاً: ١- للاستعلاء) حِسّاً نحو ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ ﴾ (٧)، أو معنّى ﴿

<sup>(</sup>۱) البيت من البحر البسيط، وهو لرجلٍ من أزدة، وقيل: لعمرو بن الجنبي، وهو في كتاب سيبويه (۱/ ٣٤٨)، وشرح شواهد المغني للسيوطي(١/ ٣٩٨).

وقوله: «لَم يَلْدَه» قال شيخُ الإسلام في النجوم اللوامع(١/ ٤٥٥): «هو بسكون اللام، وفتح الدالِ أو ضمَّها، وأصلُه بكسر اللام وسكونِ الدالِ، ثُمَّ خُفف بسكونِ اللام، فالتقى ساكنانِ فحُركت الدالُ لالتقاءِ ساكنين بالفتح تخفيفاً أو بالضم اتباعاً للهاءِ».

 <sup>(</sup>٢) قاله أبو على الفارسي، واختاره ابن مالك، وتبعه المصنف والشارحُ وشيخُ الإسلام، وظاهرُ صنيع المصنفِ أنّها سواءٌ فيهما، وهو قولُ الفارسي. (شرح التسهيل: ٣/ ١٧٤، غاية الوصول، ص: ٥٧).

 <sup>(</sup>٣) قاله الجرجاني والزمخشري، وعزاه ابن مالك وابن خروف إلى سيبويه.
 (شرح التسهيل: ٣/ ١٧٤، التشنيف: ١/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) وهو مذهبُ الجمهور.(التشنيف: ١/٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) قاله في شرح التسهيل(٣/ ١٧٤)، واختاره الزركشي في التشنيف(١/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) أي أنّها حرفٌ إلاّ إذا دخلت عليها حرفُ الجرّ فاسمٌ، وهو المشهورُ عند البصريين. (شرح الكوكب: ٢/٩٤١).

<sup>(</sup>٧) سورة الرحمن، الآية: ٢٦.

الخامسُ عشرَ: «الْفَاء» العاطفةُ: للتَّرتيبِ المَعنَويِّ، والذِّكريِّ، وللتَّعقيبِ في كُلِّ شَيءٍ بِحسَبِه، وللسَبَيَّةِ.

نحو ﴿ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ (1) . ٢ ـ (والمصاحبةِ) كـ «مع » نحو ﴿ وَمَانَى الْمَالَ عَلَى خُيِّهِ ﴾ (٢) أي مع حُبِّه . ٣ ـ (والمُعليلِ) نحو ﴿ وَلِنُكَيْرُوا مع حُبِّه . ٣ ـ (والتعليلِ) نحو ﴿ وَلِنُكَيْرُوا مع حُبِّه . مَا هَدَىٰكُمْ ﴾ (٣) أي لِهدايتِه إيّاكم . ٥ ـ (والظرفيةِ) كـ «في » نحو ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَة عَلَى حِينِ غَفَلَةِ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ (١) أي في وقتِ غفلتِهم . ٦ ـ (والاستدراكِ) كـ «لكِنْ » نحو «فلان لا يدخُل المجنّة لسوء صنيعه ، على أنّه لا يَبْأَس مِن رحْمةِ الله » أي لكنّه . ٧ ـ (والزيادةِ) نَحو حديث الصحيحين : «لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ » (٥) أي يَميناً .

وقيل: «هي اسم أبداً لدخول حرفِ الجرّ عليها» (٦). وقيل: «هي حرفٌ أبداً، ولا مانتَ مِن دخول حرفِ جَرِّ على آخرَ» (٧).

(أَمَّا ﴿عَلاَ: يَعْلُو ﴾ فَفِعلٌ ﴾ ومنه ﴿إِنَّ فِرَعَرَكَ عَلاَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (^). فقد استخْمَلَت ﴿عَلَى » في (١٤٥) الأصحّ أقسامَ الكلمةِ.

(الخامسُ عشر: «الفاءُ» العاطفةُ: ١- للترتيبِ المَعنَوي والذّكري. ٢- وللتَّعقيبِ في كل شيءٍ بِحسبِه)، تقول: «قام زيدٌ فعَمرو»إذا عَقَّبَ قيامُ عَمروِ قيامَ زيدٍ، و«دخلتُ البصرةَ فالكوفةَ» إذا لَم تُقِم في البصرة ولا بينهما، و«تَزوَّج فلانٌ فوُلِد له» إذا لَم يكُن بين التزوّجِ والولادةِ إلاّ مدّةُ الحمل مع لحظةِ الوطء ومقدّمتِه.

والتعقيبُ مشتمِلٌ على الترتيبِ الْمَعنَوي، وإنّما صرّح به المصنّفُ ليُعطِف عليه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في الذبائح والصيد، باب لحم الدجاج (٥٠٩٤)، ومسلم في الأيمان، باب مَن حلف يميناً فرأى غيرَه خيراً منها (٣١٠٩)، وأبو داود في الأيمان والنذور، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي ﷺ (٢٨٢٥)، والنسائي في الأيمان والنذور، باب الكفارة قبل الحنث (٣٧٢٠)، وابنُ ماجه في الكفارات، باب من حلف على يمين فرأى غيرَه خيراً منها (٢٠٩٨).

<sup>(</sup>٦) قاله ابنُ خروف والشَّلَوبين وغيرُهما.(شرح الكوكب: ١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٧) قاله أبو سعيد السيارفي الفقيه النحوي(٣٦٨هـ).(شرح الكوكب: ١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٨) سورة القصص، الآية: ٤.

السَّادسُ عشرَ: «في» للظرفَيْنِ، والمُصاحَبةِ، والتعليلِ، والاستعلاءِ، والتَّوكيدِ، والتَّعويض، وبمعنى «الباء»، و «إلى»، و «مِن».

«الذِّكريَّ»، وهو في عطفِ مفصَّل على مُجمّل ِنحو ﴿إِنَّا أَنشَأَنَهُنَّ إِنشَاءُ ۞ جَمَلَتُهُنَّ أَبْكَارًا ۞ عُرُّنا أَتَرَابًا ﴾ (١)، ﴿ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِّن ذَلِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾ (١).

٣- (وللسببية) ويلزمها التعقيبُ نحو ﴿ فَوَكَزَوُ مُومَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴿ " ، ﴿ فَلَلْقَى ءَادَمُ مِن زَيِّهِ كَلِمُكَتِ فَنَابَ عَلَيْدً ﴿ ( أ ) .

واحترَز بـ «العاطفة» عن الرابطة للجواب، فقد تتراخى عن الشرط نَحو «إنْ يُسلِم فلان فهو يدخُل الجنَّة»، وقد لا يَتسبّب عن الشرط نَحو ﴿إِن تُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ ﴾ (°.

(السَّادسُ عشر: «في»: ١- للطَّرفَيْن): الْمَكانِي والزَّمانِي نَحو ﴿وَأَنتُدُ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِّ (٢)، ﴿ وَأَذْكُرُوا اللَّهُ فِي آيَامِ مَعْدُودَاتُ ﴿ (٧). ٢. (والمصاحَبةِ) كَ «مع» نحو ﴿ قَالَ آدَّنُلُواْ فِي أَسَدٍ ﴾ (^) أي معهم. ٣ـ(والتعليل) نحو ﴿لَسَّكُرُ فِ مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ ﴾ (٩) أي لأجل مَا.' \$ ـ (والاستعلاء) نحو ﴿ وَلِأُصُلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾ (١٠) أي عليها . ٥ ـ (والتوكيدِ) نحو ﴿ وَقَالَ آرْكَبُواْ فِيهَا﴾ (١١)، والأصلُ: اركبوها. ٦.(والتعويضِ) عن أخرى محذوفةٍ نحو"زهدتُ فيما (١٤٦) رغبتَ» والأصلُ: زهدتُ ما رغبتَ فيه. ٧ (ويمعنى «الباء»)نحو ﴿جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيهُ ﴾ (١٢) أي يكثّركم بسببِ هذا الجعل. ٨\_ (و ﴿إِلَى ») نَحو ﴿فَرَدُّواً أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْرَهِهِمْ ﴾ (١٣) أي إليها ليَعَضُّوا عليها مِن شدّة الغيظ. ٩ـ(و «مِن») نحو «هذا ذراعٌ في

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة، الآية: ٣٥ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، الآية: ١١٨.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٩) سورة النور، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>١٠)سورة طه، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>١١)سورة هود، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>۱۲)سورة الشورى، الآية: ۱۱۰.

<sup>(</sup>١٣)سورة إبراهيم، الآية: ٩.

السَّابِعُ عشرَ: «كَيْ»: للتَّعليلِ، وبِمعنى «أَنْ» المصدريةِ.

الثَّامِنُ عَشَرَ: «كُلُّ»: اسمٌ لاستغراقِ أفرادِ الْمُنَكَّرِ، والمُعرَّفِ المَجموعِ، وأجزاءِ المُفرَدِ المُعرَّفِ.

التَّاسِعُ عَشَرَ: « اللَّهُمُ »: للتَّعْليلِ، والاستحقاقِ، والاختصاصِ، والْمِلكِ،

الثوبِ» أي منه، يعني فلا يُعيِّبه لقلِّتِه.

(السابع عشر: «كي»: ١- للتعليلِ)، فينُصَب الْمُضَارِعُ بعدها بـ «أَنْ» مضمرةٍ نحو «جئتُ كي أَنظُرَك» أي لأنْ. ٢- (وبِمعنى «أَنْ» المصدرية) بأنْ تدخُل عليها اللامُ نحو «جثتُ لِكَيْ تُكرِمَني» أي لأنْ.

(الثامنُ عشر: «كلّ»: ١- اسمٌ لاستغراقِ أفرادِ) المضافِ إليه (المنكَّرِ) نحو ﴿ كُلُ نَفْسِ ذَابِقَةُ اَلْوُتِ ﴾ (١) ، ﴿ كُلُ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِ مَ فَرِحُونَ ﴾ (٢) . ٢- (والمُعرَّفِ المَجموع) نحو «كلّ العبيد جاءوا»، و «كلّ الدراهم صِرْف»، ومنه: ﴿ إِن كُلُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ إِلَا عَلِق الرَّحْنِ عَبْدًا ﴾ ومنه: ﴿ إِن كُلُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ إِلَا عَلِق الرَّحْنِ عَبْدًا ﴾ (٢) ، ﴿ وَكُلُّهُمْ عَاتِيهِ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فَرَدًا ﴿ فَلَ الرَّحُلِ - حسن » أي كلّ أجزائه ، (المفرّدِ المعرَّفِ) (٥) نحو «كلّ زيدٍ - أو الرجُلِ - حسن » أي كلّ أجزائه ،

(التاسعُ عَشَر: «اللاَّمُ») الْجَارَةُ: ١- (للتعليل) نَحو ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَاسِ﴾ (٢) أي لأجلِ أَنْ تُبيِّن لَهم. ٢- (والاستحقاقِ) نَحو «النارُ للكافرين». ٣- (والاختصاصِ) نحو «النارُ للكافرين». ٣- (والصيرورةِ نحو «الجنّة للمتقين». ٤- (والملكِ) نَحو ﴿ يَتَوَ مَا فِي السَّمَوَةِ وَمَا فِي اَلاَّرَضُ ﴾ (٧). هـ - (والصيرورةِ النَّهَ النَّهُ عَدُوًا وَحَزَنًا ﴾ (٨)، فهذه عاقبةُ الْتِقَاطِهم، لا عِلْتُه، إذ هي التَّبِيِّي. ٦- (والتمليكِ) (٩) نحو «وهبتُ لزيدِ ثوباً »أي ملَّكتُه إيَّاه. ٧- (وشِبْههِ) نحو عِلْتُه، إذ هي التَّبِيِّي. ٦- (والتمليكِ) (٩) نحو «وهبتُ لزيدِ ثوباً »أي ملَّكتُه إيَّاه. ٧- (وشِبْههِ) نحو

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم، الآية: ٩٥.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم، الآية: ٩٣.

<sup>(</sup>٥) ومنه قوله تعالى في سورة آل عمران (الآية: ٩٣) : ﴿كُلُّ اَلظَّمَارِ كَانَ حِلَّا لِبَنِّيٓ إِسْرَةِيلَ﴾

<sup>(</sup>٦) سورة النحل، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء، الآية: ١٣٢.

<sup>(</sup>٨) سورة القصص، الآية: ٨.

 <sup>(</sup>٩) ومنه قوله تعالى في سورة التوبة (الآية: ٦٠): ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُـقَرَآءَ﴾ .

والصَّيرورَةِ أي العاقبةِ، والتَّمليكِ، وشِبهِه، وتَوكيدِ النَّفْيِ، والتَّعْديةِ، والتأكيدِ، وبِمعنَى «إلَى»، و «عَلَى»، و «عَلَى»، و «عَلَى»، و «عَلَى».

وْرَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزَلَاجِكُم بَيِنَ وَحَفَدَةً ﴾ (١) . ٨ ـ (وتوكيدِ النَّفيِ نَحَو هُواَللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنَلَاجِكُم بَيْنِ وَحَفَدَةً ﴾ (١) ، فهي في هذا وَخَدو هُواَ كَانَ فَيْ اللهُ لِيُعْزِبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمُ (١) ، فهي الْمُضمَرة . ٩ ـ (والتعدية) (٤) نحو هما أضرَب زيداً لعمرو، ويصير «ضَرَب» بقصد التعجبِ به لازماً يتعدّى إلى ما كان فاعله بالهمزة ، ومفعوله باللام . ١٠ ـ (والتأكيدِ) نحو في وَنَ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ (٥) الأصلُ: فعّالُ مَا . ١١ ـ (ويمعنى «إلى») نَحو في شَقْنَهُ لِيكَدِ مَيْتِ ﴾ (١ أي إليه . ١٢ ـ (واعلى») نحو في يَرُونَ الِآذَقَانِ سُجَدًا ﴾ (٧) أي عليها . ١٣ ـ (و"في») نحو ورَشَعُ المَوَيْنَ الْوِسْطَ لِيُورِ الْقِيمَةِ ﴾ (٨) أي فيه . ١٤ ـ (و«عند») القيمَ في قراءة الجحدري (١٠) : أي عند مَجيئه إيَّاهُم . ١٥ ـ (و«بَعْد») نحو وأَقِي الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَيْسَ ﴾ (١١) أي بعُدَه . ١٦ ـ (و«مين») نحو هوقال الشَيْسَ ﴾ (١١) أي بعُدَه . ١٦ ـ (و«مين») نحو هوقال السَّمَونَ الوَسْطَ لِيوَلِمُ السَّمَةِ فَي اللهُ مَا مَعْدًا اللهُ مَ وَحَمْدُ اللهُ مَا مَعْدًا اللهُ مَ وَحَمْدُ اللهُ مَالمَوْنَ لِللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَنْهُ مَ والْحَوْلُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ١٣٧.

 <sup>(</sup>٤) وجَعَل منه ابنُ مالك قولَه تعالى في سورة مريم (الآية:٥): ﴿فَهَتِ لِى مِن لَدُنكَ وَلِيًّا﴾ .
 (الغيث الهامع: ٢٢٨/١) .

<sup>(</sup>۵) سورة هود، الآية: ۱۰۷.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف، الآية: ٥٧.

<sup>(</sup>V) سورة الإسراء، الآية: ١٠٧.

<sup>(</sup>٨) سورة القيامة، الآية:٧٤.

<sup>(</sup>٩) سورة ق، الآية: ٥.

<sup>(</sup>١٠) والجَحْدَري: هو كامل بن طلحة الجحدري، أبو يحيى البصيري، من رجالِ الحديثِ، سكنَ ببغداد، وتوفي بِها سنة ٢٣١هـ، وثقه الدارقطني وابنُ حبانِ. (الأعلام: ٥/ ٢١٧).

<sup>(</sup>١١) سورة الإسراء، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>١٢)بسورة الأجقاب، الآية: ١١.

<sup>(</sup>١٣) قِال البدر الزركشي في التشنيف(١/ ٢٧٨): (واعلم أنَّ مجيئ الللام، لهذه المعاني مذهبٌ كوفي، ال

العِشرون: «لَوْلاً»: حرفٌ معناهُ في الْجُملةِ الاسْميةِ امتناعُ جوابِهِ لِوُجودِ شرطِه، وفي المضارِعَةِ التحْضيضُ، والماضيةِ التَّوبيخُ. و قيل: «تَرِدُ للنَّفْيِ».

أمّا اللاّمُ غيرُ الجارّةِ فالجازمةُ نحو ﴿ لِنُفِقَ ذُو سَعَةِ مِن سَعَتِةِ ﴾ (١)، وغيرُ العاملةِ كالأم الابتداء، نحو ﴿ لِأَنتُم أَشَدُ رَهَبَةً ﴾ (٢).

(العشرون: «لؤلاً»: حَرفٌ معناه في الجملة الاسمية امتناعُ جوابِه لِوجودِ شرطِه)نحو «لولا زيدٌ ـ أي موجودٌ ـ لأَهنتُك» امتنعَت الإهانةُ لوجودِ زيدٍ، فـ«زيدٌ» الشرطُ، وهو مبتدأٌ محذوفُ (١٤٨) الخبر لُزوماً.

(و في المضارِعَةِ التَّحضيضُ) أي الطلبُ الحثيث نحو ﴿ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ ﴿ (٣) أي استغفِرُوه، ولا بُدَّ.

(والماضية التَّوبيغُ) نحو ﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً ﴾ (١٠)، ويتخهم اللهُ تعالى على عدم المجيء بالشهداء بِما قالوه مِن الإفك، وهو في الحقيقة مَحَلُّ التوبيخ.

(و قيل: "تَرِدُ للنَّفيِ) كآية ﴿ لَلْوَلَا كَانَتْ قَرْيَةً مَامَنَتَ ﴾ أي فما آمنَت قريةٌ، أي أهلُها عند مَجِيءِ العذابِ \_ ﴿ فَنَفَعَهَا ۚ إِيمَنُهُ ۗ إِلَّا قَرْمَ يُولُسُ ﴾ (٥) (٦).

والجمهورُ لم يُثبِتوا ذلك وقالوا: هي في الآية للتوبيخِ على تركِ الإيمان قبل مَجيءِ \* العذابِ، وكأنّه قيل: فلولا آمنَت قريةٌ قبل مجيئِه فنَفعها إيمانُها .

والاستثناء حينئذ منقطعٌ ف ﴿إِلَّا» فيه بِمعنى «لكن».

<sup>=</sup> وأمّا حذاقُ البصريين فهي عندهم على بابِها، ثُم يُضمنون الفعلَ ما يصلح معها، ويرونَ التجوُّزَ في الفعلِ أسهلَ من الحرفِ».

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق، الآية:٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة النور، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس، الآية: ٩٨.

<sup>(</sup>٦) قاله أبو علي الهروي في كتابِه «الأزهية في معاني الحروف»، ص: ١٦٩.

الْحَادِي والعِشرون: «لَوْ»: حرفُ شرطِ للماضي ، ويَقِلُ للمستقبَلِ. قال سيبَويه: «حَرفُ لِمَا كان سيَقَعُ لِوقُوعِ غيرِه ». وقال غيرُه: «حرفُ امتناعٍ لامتناعٍ». وقال الشَّلُوبِين: «لِمُجرَّدِ الرَّبُطِ».

#### والصحيحُ وِفاقاً للشيخ الإمام: امتناعُ ما يَليهِ واستلزامُه لِتاليه؛

(الحادي والعشرون: «لَوْ»: حرفُ شرط للماضي)، نحو «لو جاء زيدٌ لأكرمتُه». (ويَقِلُّ للمستقبَلِ)، نحو «أكرِمْ زيداً ولو أساءَ» أي وإنْ (١٠).

وعلى الأولِ الكثيرِ (قال سيبويه): «هو (حرفٌ لما كان سيقَعُ لِوُقوعِ غيرهِ)». فقولُه (٢٠) «سيقع» ظاهرٌ في أنّه لم يقَع، فكأنّه قال: لانتفاء ما كان يقع.

(وقال غيرة) ومشى عليه المعربون: « (حرفُ امتناع لامتناع)»(٢٠) أي امتناع الجوابِ لامتناعِ الشرط. وكلامُ سيبويه السابقُ ظاهرٌ في هذا أيضاً، فإنّ انتفاءَ ما كان يقع ـ وهو الجواب ـ لوقوع غيره ـ وهو الشرطُ ـ ظاهرٌ في أنّه لانتفاء الشرطِ.

ومرادُهم (٤) أنّ انتفاء الشرطِ والجوابِ هو الأصلُ، فلا يُنافيه ما سيأتي في أمثلةٍ مِن بقاءً الجوابِ فيها على حاله مع انتفاءِ الشرط .

(وقال الشَّلَويين): «هو (لِمُجرَّدِ الرَّبطِ) للجواب بالشرطِ كـ «إِنْ»، واستفادةُ ما ذُكر من انتفائِهما، أو انتفاءِ الشرط فقَط من خارجِ».

(والصحيح) في مفاده نظراً إلى ما ذُكر من القسمَين (٥) (وفاقاً للشيخ الإمام) والد المصنّف: (امتناعُ ما يَليه) مثبتاً كانَ أو منفياً، (واستلزامُه) أي ما يَليه (لِتاليِه) مثبتاً كانَ أو منفياً، فالأقسام أربعة (٢٠).

<sup>(</sup>۱) قاله الجماهير من الحنفية والماليكة والشافعية والحنابلة وغيرهم. (شرح التنقيح، ص:١٠٧، شرح الكوكب: ١/ ٢٣١، الإتقان: ٢٣٦/٢، التشنيف: ٢٧٩/١، الغيث الهامع: ١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>۲) أي سيبويه في الكتاب: ۲/۳۰۷.

 <sup>(</sup>٣) إليه رجع المصنف في منع الموانع(ص: ١٥٥)، فقال: «وأمّا الذي أراه الآن، وأدعي ارتداد عبارة سيبويه إليه وإطباق كلام العربِ عليه فهو قولُ المعربين».

 <sup>(</sup>٤) إشارةٌ إلى تصحيح قولِ المعربين نظراً لأصلِ معنى الو،، فلا يُنافيه ما خرج عنه مما يأتي، فتضعيفُ المصنف له بتصحيح ما شمل الأمرين منتقد. (النجوم اللوامع: ١/٤٦٧).

 <sup>(</sup>٥) الأول: أنّها لانتفاء الشرط والجواب، وهو الأصل، والثاني: أنّها لانتفاء الجوابِ فقط.
 (النجوم اللوامع: ١/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٦) مثبتان، منفيان، المقدم مثبتٌ والتالي منفيّ، والعكس. (البناني: ١/٥٥٥).

ثُمَّ ينتفِي التالِي إِنْ ناسَبَ ولَمْ يَخلُفْ الْمُقدِّمَ غَيْرُه كَ ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَاۤ ءَالِهَٰٓ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ لَنَسُهُ اللَّهُ عَيْرُه كَ ﴿ لَوْ كَانَ إِنسَاناً لَكَانَ حِيواناً ». لَا إِنْ خَلَفَهُ كَقُولُك: «لو كَانَ إنساناً لكانَ حيواناً ».

(ثُمَّ يَنتفِي النَّالِي) أيضاً (إنْ ناسَب) المقدِّم، بأنْ لَزِمَه عقلاً أو عادةً أو شرعاً، (ولَم يَخلُف الْمُقدَّم غيرُه كَ ﴿ لَوَ كَانَ فِيمِما عَلَيْهُ إِلَّا اللهُ ﴾ أي غيره ﴿ لَفَسَدَتاً ﴾ (١) أي، السماوات والأرض، ففسادُهما - أي خروجُهما عن نظامِهما الْمُشَاهَدِ - مناسبٌ لِتَعدُّدِ الإلهِ، لِلُزومه له على وفق العادة عند تعدُّدِ الحاكم مِن التمانُعِ في الشيءِ وعدمِ الاتفاقِ عليه، ولم يَخلُف التعدد في ترتُّبِ الفساد غيره ، فينتفي الفسادُ بانتفاء التعدد المفادِ بـ «لو» نظراً إلى الأصل فيها، وإن كان القصدُ من الآية العكسُ: أي الدلالةُ على انتفاء التعدّدِ بانتفاء الفسادِ، لأنّه أظهَر.

(لا إنْ خَلَفَه) أي خَلَف المقدَّمَ غيرُه أي كان له خَلَفٌ في ترتّبِ التالي عليه، فلا يَلزَمُ انتفاءُ (10) التالي (كقولك) في شيء: («لوكان إنساناً لكان حيواناً»)، فالْحيوانُ مناسبٌ للإنسانِ للزومه له عقلاً لأنّه جزؤه، ويَخلُف الإنسانَ في ترتّب الْحيوان غيرُه كالحمار، فلا يلزَم بانتفاء الإنسانِ عن شيءِ الْمفادِ بـ «لو» انتفاءُ الحيوان عنه لِجواز أنْ يكون حماراً، كما يَجوز أنْ يكون حجراً.

أمّا أمثلةُ بقيّة الأقسام (٢٠) فنحو «لو لَم تَجئّني ما أكرمتُك»، «لو جئتَني ما أهنتُك»، «لو لَم تَجئّنِي أهنتُك».

(ويثبُتُ التالِي) (٣) بقسمَيه (٤) على حالِه مع انتفاءِ الْمقدّمِ بقسمَيه (إنْ لَم يُناف) انتفاءَ

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ٢٢. هذا مثالٌ للازم العادي، وأمّا مثال الشرعي قولُنا: «لو صلى لتوضّاً»، ومثال العقلي قولنا: «لو كان متكلماً لكان حيّاً».(البناني: ١/ ٥٥٩).

 <sup>(</sup>٢) أي المذكورةِ بقولِ الشارحِ السابقِ قبل قليل «فالأقسامُ أربعة» فالذي ذكرَه المصنفُ مثالُ المُثبتَينِ،
 فأكمَلَ الشارحُ بذكرِ مثالِ المنفيينِ، ومثالِ المثبتِ والمنفي، ومثالِ العكسِ.(البناني: ١/ ٥٦١).

<sup>(</sup>٣) قولُه: «ويثبُّت التالي» معطوفٌ على قوله: «ثُم ينتفي التالي»، فيؤخذ منه: أنَّ لجوابِ الشرطِ في جملةِ «لو» ثلاثة أحوال: الأولَى: انتفاءُ الجوابِ قطعاً بشرطِ أنْ يُناسِبَ التالِي المقدم، وأنْ لا يَخلُفَ المقدم غيرُه، وإليه أشارَ المصنف بقولِه: «ثُم ينتفي التالي...». الثانية: ثبوتُ الجوابِ مع احتمالِ انتفائه، وهو إذا ناسَبَ التالي المقدم وخلَفَ المقدم غيرُه، وإليه أشارَ المصنف بقولِه: «لا إنْ خلَف». الثالثة: ثبوتُ الجوابِ قطعاً، وهو إذا لم يُنافِ ثبوتُ التالي انتفاءَ المقدمِ المفادَب «لو» وناسَبَ ثبوتُ التالي انتفاءَ المقدم، وإليه أشارَ المصنفُ بقوله: «ويثبتُ التالي...».

وهذا الأخير ثلاثة: الأولَوي، المساوي، الأَدْوَن، كما يأتي.(البناني: ١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) لكل من المقدم والتالي قسمان: المثبت والمنفي. (البناني: ١/ ٥٦١).

# وناسَبَ ـ بالأوْلَى كـ «لَو لَم يَخَفْ لَم يَعصِ»، أو الْمُساواةِ كـ «لَوْ لَم تَكُن رَبِيبَةً لَمَا حَلَّتْ

المقدّم، (وناسَبَ) (١) انتفاءَهُ: إمّا (با لأوْلَى ك الولَم يَخَفْ لَم يَعصِ») الْمَأْخوذِ من قولِ عمرَ وَقَيل: النبي ﷺ وَ يَغِمَ العبدُ صُهَيب لَو لَم يَخَفِ اللهَ لَم يَعصِه». رَتَّب عدمَ العِصيانِ على عدمِ الخوف، وهو بالْخُوفِ الْمُفادِ بـ الو أنسبُ، فيترتّبُ عليه أيضاً في قصده. والمعنى: أنّه لا يَعصي الله تعالى مطلقاً أي لا مع الخوف وهو ظاهرٌ ولا مع انتفائهِ إجلالاً له تعالى عن أن يَعصيَه، وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال رضي الله تعالى عنه.

وهذا الأثرُ ـ أو الحديث ـ المشهورُ بين العلماء، قال أخو المصنّف كغيره من المحدّثين : «إنّه لَم يَجِدْه في شيءٍ من كتُب الحديث بعد الفحصِ الشديدِ»<sup>(٢)</sup>.

(أو المساواةِ كَالَوْ لَم تَكُن ربيبةً لَمَا حَلَّت للرَّضَاعِ») الْمأخوذِ من قولِه ﷺ في دُرّة ـ بضمّ (101) المهملة ـ بنتِ أمِّ سَلَمة رضي الله عنهما أي هِنْدِ لَمَّا بَلَغه ﷺ تَحدُّثُ النساءِ أنّه يُريد أنْ يَنكِحها: (101) المهملة ـ بنتِ أمِّ سَلَمة رضي الله عنهما أي هِنْدِ لَمَّا بَلَغه ﷺ تَحدُّثُ النساءِ أنّه يُريد أنْ يَنكِحها: «إنّها لو لَم تكُن رَبيبَتِي في حِجْرِي ما حَلّتْ لِي، إنّها لابْنَةُ أُخِي من الرَّضاعة» رواه الشيخان (٣).

رُتِّبَ عدمَ حِلِّها على عدمِ كونِها ربيبةً، المبيَّنِ بكونِها ابنةَ أخي الرضاع، المناسبِ هو له شرعاً، فيترتِّبُ أيضاً في قصده على كونِها ربيبة المفادِ بـ «لو» المناسبِ هو له شرعاً كمناسبتِه للأول سواءً لِمساواةِ حُرمةِ المصاهرةِ لِحُرمة الرضاعِ. والمعنى: أنّها لا تَحل لِي أصلاً، لأنّ بِها وصفَين لو انفَرَد كلٌّ مِنهما حَرُمت له: كونُها ربيبةً، وكونُها ابنةَ أخي من الرضاع. والنساءُ حيث تَحدَّثن لِمَا قام عندهن بإرادتِه ﷺ نكاحَها جَوَّزْنَ أن يكونَ حِلَّها له من خصائصه ﷺ.

وقوله ﷺ «في حِجْرِي» على وفْق الآية، وقد تقدّم الكلامُ فيه (٤).

<sup>(</sup>۱) أي إن لَم يُنافِ ثبوتُ التالِي انتفاءَ المقدّمِ الْمفادَ بـ «لو»، وناسَبَ ثبوتُ التالي انتفاءَ المقدّمِ. (البناني: ١/ ٦١ه).

<sup>(</sup>٢) قاله في كتابه عروس الأفراح بشرح التلخيص(٢/ ٧٩). وهو الشيخ بَهاء الدين أحمد بن السبكي، المتوفى(٧٧٣هـ).(الدرر الكامنة: ١/ ٢١٠).

قال علي القاري في المصنوع (ص: ٢٠٢): «لا أصلَ له كما صرَّح به الحفاظُ».

وقال السيوطي في التدريب(٢/ ١٧٥): «مشهورٌ عند النحاة، قال العراقي وغيرُه: لا أصلَ له، ولا يوجدُ بهذا اللفظِ في شيءٍ من كتُب الحديثِ».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الشهادات، باب الشهادة على الأنساب(٢٦٤٥)، ومسلم في الرضاع، باب تحريم ابنة الرضاعة(٣٥٠٥)، والنسائي في النكاح، باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة(٣٣٠٥)، وابنً ماجه في النكاح، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(١٩٣٨).

<sup>(</sup>٤) أي في شروط «مفهوم المخالفة» من أنّ ما ذُكر للغالبِ كقوله تعالى في سورة النساء (الآية: ٢٣)=

### للرَّضَاع»، أو الأَدْوَنِ كقولك: «لو انتفَت أخوةُ النسبِ لَمَا حَلَّت للرَّضاع».

ويُجمَع بين ما تقدَّم في اسمها من أنّه «دُرَّة» و بين ما في مسلم عنها: «كانَ اسْمِي بَرَّةُ فَسَمَّانِي رَسُولُ الله ﷺ زَينَبَ، وقال: لاَ تُزَكُّوا أَنفُسَكُم، اللهُ أَعلَمُ بأَهْلِ البِرِّ مِنْكُم» (١) بأنّ لَها اسْمَين قبل التغيير (٢).

(أو الأدوَنِ كقولك) فيمن عُرِضَ عليكَ نكاحُها: («لو انتفَت أُخوّةُ النسَبِ) بيني وبينَها (لَمَا حَلَّت) لِي (للرضاع) بيني وبينَها بالأخوّة».

وهذا المثال للأؤلَى انقلَب على المصنّف سهواً، وصوابُه ليكونَ للأدْوَن: «لو انتفَت أخوّةُ الرضاع لَمَا حَلَّت للنَّسبِ». رَتَّب عدمَ حِلّها على عدمِ أخوّتِها مِن الرضاع، المبيّنِ بأخوتِها مِن النَّسبِ، المناسبِ هو لَها شرعاً، فيترتَّبُ أيضاً في قصدِه على أخوتِها من الرضاع، المفادةِ بـ «لو»، المناسبِ هو لَها شَرعاً، لكن دون مناسبتِه للأولِ، لأنّ حرمةَ الرضاع (١٥٢) أدونُ من حُرمة النَّسبِ. والمعنى: أنَّها لا تَحلّ لي أصلاً، لأنّ بِها وصفَين لو انفَرة كلِّ منهما حَرُمت له: أخوتُها من النَّسبِ، وأخوتُها من الرَّضاع.

وإنّما قال: «كقولك كذا» في الْموضعَين، لأنّه ـ كما قال (٣) ـ لَم يَجد نَحوه فيما يُستَشهَد به مِن القرآن أو غيرِه، ولكنّه غيرُ خارج عن أسلوبِه.

ولو قال بدلَ «المساواة»: «المساوي» لكانَ أنسبَ بقسمَيه.

ولو أسقَط لامَ «لَمَا» في الموضعَين لوافَق الاستعمالَ الكثيرَ مع الاختصارِ.

وقد تَجرّدَت «لو» فيما ذكر من الأمثلة عن الزمان، على خلاف الأصل فيها.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الأدب، باب استحباب تغييرِ الاسمِ القبيحِ إلى الحسن...(٣٩٩٢)، وأبو داود في الأدب، باب في تغيير الاسم القبيح (٤٩٥٤).

 <sup>(</sup>۲) بناه على أنّ مُسمَّى الاسمين واحدٌ، وليس كذلك، فإنّ لأمِّ سلمة من أبي سلمة ابنتين: زينب، ودُرَّة،
 كما قال أبنُ سعد في طبقاته(٨/ ٨٧)، والنووي في التهذيب(١/ ٣٦١)، والذهبي في سير الأعلام
 (٢٦ ٢٦٤)، وإبنُ سيد الناس في عيون الأثار(٢/ ٣٠٣). (النجوم اللوامع: ١/ ٤٧١).

 <sup>(</sup>٣) أي في منع الموانع(ص١٥٤)، وزاد: «ومن عادتِي أنّ ما أضرِبُه مَثلاً إنّ كان موجوداً في الكتابِ أو
السنةِ أو كلام العربِ أو حملةِ الشريعةِ أُطلقه، وإنْ كان غيرَ موجودٍ أقول: كقولك أو كما فيل ونحوه».

وتَرِدُ للتَّمَنِّي، وِالعَرْضِ، والتَّحضيضِ، والتَّقليلِ نَحو «ولَوْ بِظِلْفٍ مُحَرَّقٍ».

أمّا أمثلة بقية أقسام هذا القسم (١) فنحو: «لو أهنت زيداً لأُثنِي عليك» أي فيثني مع عدم الإهانة من باب أولَى؛ الإهانة من باب أولَى؛ الإهانة من باب أولَى؛ ﴿وَلَوْ أَنْمَا فِي فَيعطيه مع السؤالِ من باب أَوْلَى؛ ﴿وَلَوْ أَنْمَا فِي أَلَوْنِ مِن شَجَرَةٍ أَفْلَهُ ﴾ إلى ﴿مَا نَفِدَتْ كَلِمَتْ اللَّهِ ﴾ (٢) أي فما تَنفُدُ مع انتفاء ما ذُكِر من باب أَوْلَى .

(وتَرِدُ) «لَوْ» (للتمنّي، والعَرْضِ، والتَّحضيضِ)، فيُنصَبُ المضارعُ بعد «الفاء» في جوابِها لذلك بـ «أَنْ» الْمضمرةِ نَحو «لو تَأْتيني فتُحدِّثَنِي»، «لو تَنْزلُ عندي فتُصيبَ خيراً»، «لو تَأْمُر (١٥٣) فتُطاعَ».

ومن الأول ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) أي ليتَ لَنا.

وتشتَرِك الثلاثةُ في الطلب، وهو في التحضيض بِحَثِّ، وفي العَرْض بِلِينٍ، وفي التَّمنّي لِما لا طمعَ في وقوعِه.

(والتقليل (1) نحو) حديث: «تَصَدَّقُوا (ولَوْ بِظِلْفٍ مُحرَّقٍ»). كذا أورده المصنّف وغيره (٥) ، وهو بِمعنى رواية النسائي وغيره «رَدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحرَّقٍ» (٢) ، وفي رواية «ولَو بظِلْفٍ» (٧) ، والمرادُ الردُّ بالإعطاء . والمعنى: تَصدَّقوا بِما تَيَسّر مِن كثيرٍ أو قليلٍ ولو بلَغَ في القِلَةِ إلى الظِلفِ مثلاً ، فإنّه خيرٌ من العَدم.

 <sup>(</sup>١) أي الذي هو انتفاء الشرطِ فقط الشاملِ للمناسبِ الأوْلَى، والمساوي، والأدوّنِ وإنْ كانت الأمثلةُ
 المذكورةُ من المناسب الأولَى.(النجوم اللوامع: ١/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآية: ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) وتَرِدُ أيضاً مصدرية كقوله تعالى في سورة البقرة(الآية: ٩٦) ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلَفَ سَنَقِ ﴾ . (النجوم اللوامع: ١/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٥) فيه إشارةٌ إلى أنّه لم يعثُر عليه بِهذا اللفظِ، لكن ذكره الحافظُ في الفتح(٩/ ٢١١)في معرض الكلام من غيرِ سندٍ ولا تخريج ولمَ يعقُبه بشيءٍ، فلعله اكتفى بالمعنى، أو اطلع عليه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) رواه مالك في كتأب الجامع، باب ما جاء في المساكين(١٤٤١)، والنسائي في الزكاة، باب ردِّ السائل(٢٥١٨)، وأحمد في مسنده(٢٦٠١٦، ٢٦١٧٩)، والدارمي في الزكاة، باب كراهية ردِّ السائل بغير شيء(١٦١١). ورجاله ثقات، وصححه ابنا خزيمة وحبان.

<sup>(</sup>٧) رواه النسائي في الزكاة، باب ردِّ السائل(٢٥١٨).

الثاني والعشرون: «لَنْ»: حرفُ نَفي ونَصبٍ واستقبالٍ. ولا تُفيدُ تَوكيدَ النَّفْيِ، ولا تُأْبِيدَه، خِلافاً لِمَنْ زَعَمَه.

وهو بكسر «الظاء» المعجمة للبقر والغنمِ كالحافرِ للفَرسِ، والخفِّ للجَمَلِ<sup>(١)</sup>.

وقُيِّد بالإحراقِ ـ أي الشَّيِّ ـ كما هو عادتُهم فيه، لأنّ النِّيءَ قد لا يؤخَذُ، وقد يَرميه آخذُه، فلا يَنتفِع به، بِخلاِف الْمَشْوِيِّ .

(الثانِي والعشرون: «لَنْ»: حرفُ نَفي، ونصبٍ، واستقبالٍ) للمضارع.

(ولا تُفيد تَوكيدَ النَّفي، ولا تأبيدَه. خلافاً لِمَن زَعَمه) (١) أي زعَمَ إفادتَها ما ذُكر كالزمخشري، قال في «المفصّل» كـ «الكشّاف»: «هي لتأكيدِ نَفي المستقبل» (٦)، وفي «الأَنْمؤذَج»: «لِنَفْي المستقبل على التأبيد». وفي بعض نُسخِه «على التأكيد»، والتأبيدُ نِهايةُ التأكيد، وهو فيما إذا أُطلِقَ النفي. قال في «الكشّاف» مفرِّقاً: «فقولُك: «لن أُقيمَ» مؤكّد، التأكيدِ، وهو فيما إذا أُطلِقَ النفي، قال في «الكشّاف» مفرِّقاً: «فقولُك: «لن أُقيم» مؤكّد، بيخلاف «لا أقيم»، كما في «إنّي مُقيم»، و «أنا مُقيم»، وقولُك في شيء: «لن أفعلَه» مؤكّدٌ على وجهِ التأبيد كقولك: «لا أفعلُه أبداً». والمعنى: أنّ فعلَه يُنافِي حالي كقوله تعالى ﴿لَن يَغْلَقُواْ (١٥٤) دُبَابًا ﴿ اللهُ عَلْهُ مِن الأصنام مستحيلٌ مُنافِ لأحوالِهم»اه (٥٠).

وفي قول المصنّف: «زَعَمه» تضعيف له لِمَا قال غيره (٢٠): "إنّه لا دليلَ عليه، واستفادةُ التَّأبيدِ في آية الذُّبابِ وغيرِها نحو ﴿وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعَدَوُّ﴾ (٧) مِن خارجٍ، كما في ﴿وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ (٨)، وكونُ «أبداً» فيه للتأكيد ـ كما قيل ـ خلاف الظاهر».

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث: ٣/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) اختلف العلماء في إفادة الله تأكيدَ النفي وتابيدَه على أربعةِ مذاهب: الأول: أنّها لا تُفيدُهما، قال المصنف، والشارح، والزركشي، وشيخُ الإسلام؛ الثاني: أنّها تفيدُهما، قاله الزمخشري؛ الثالث: أنّها تفيدُ تأبيدَ النفي لا تأكيدَه، قاله الله السيوطي؛ الرابعُ: أنّها تُفيدُ تأبيدَ النفي لا تأكيدَه، قاله ابنُ عطية. (الإتقان: ١/ ٥٥١، التشنيف: ١/ ٢٨٣، غاية الوصول، ص: ٦٠).

<sup>(</sup>٣) الكشاف: ١/ ٢٢٤، المفصّل، ص: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، الآية: ٧٣.

<sup>(</sup>٥) الكشاف للزمخشري: ٢/ ٥٠٤.

<sup>(</sup>٦) كابنِ هشام وابنِ عصفور.(مغني اللبيب، ص: ٣٧٤، الارتشاف: ١٦٤٤/٤).

<sup>(</sup>٧) سورة الحج، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة، الآية: ٩٥.

وتَرِدُ للدُّعاءِ وِفاقاً لابنِ عُصفور.

الثالثُ والعشرون: «ما»: تَرِدُ اسميةً، وحرفيةً: موصولةً، ونكرةً موصوفةً، وللتعجّبِ، واستفهاميةً، وشرطيةً زمانيةً وغيرَ زمانيةٍ؛

وقد نُقل «التأبيد» عن غير الزمخشري، ووافقه في «التأكيد» كثير، حتى قال بعضُهم: «إنّ منعَه مُكابَرةٌ».

ولا تأبيد قطعاً فيما إذا قُيِّد النَّفيُ نحو ﴿فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا﴾ (١).

(وتَرِدُ للدُّعاءِ وِفاقاً لابنِ عُصفور)(٢) كقوله:

لَـنْ تَـزَالُـوا كَـذَالِـكُـم ثُـمَّ لا زالـ تُ لَـكُـمْ خـالِـداً خُـلُـودَ الـجِـبَـالِ. وابنُ مالك وغيرُه (٢) لم يُثبِتوا ذلك، وقالوا: «وَلاَ حجّةَ في البيت لاحتمال أنْ يكونَ خبراً». وفيه بُعْدٌ.

(الثالث والعشرون: «ما»: تَرِدُ اسميةً وحرفيةً). فالاسميةُ تَرِدُ: ١-(موصولةً) نحو ﴿مَا عِندَالَهُ مِناكُ وَمَا عِندَ اللهِ بَاقِ ﴾ أي الذي . ٢-(ونكرةً موصوفةً) نحو «مررتُ بِما معجَبِ لك» أي بشيءٍ. ٣-(وللتعجّبِ) نحو «ما أحسنَ زيداً»، ف «ما» نكرةٌ تامّةٌ مبتدأٌ، وما بعدَها خبرُها. ٤-(واستفهامية) نحو ﴿فَمَا خَطْبُكُمُ ﴾ (٥) أي شأنكم. ٥-(وشرطيةً زمانيةً) نَحو ﴿فَمَا اَسْتَقَعُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَكُمْ مِنْ اَستقيموا لَهم مدّةَ استقامتِهم لكم. ٦-(وغيرَ زمانيةٍ) نحو ﴿وَمَا تَفْعَلُواْ مِن خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللّهُ ﴾ (٢)

(٥٥) (و) الحرفيةُ تَرِدُ (مصدريةً كذلك) أي: ١- زمانيةً نَحو ﴿ فَأَلْقُوا اللَّهَ مَا اَسْتَطَعْتُمُ ﴾ (^) أي مُدّةَ استطاعتِكم. ٢- وغيرَ زمانية نَحو ﴿ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ ﴾ (٩) أي بنسيانِكم. ٣- (ونافيةً) عاملةً

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآية:٢٦.

<sup>(</sup>٢) واختاره الزركشي في التشنيف(١/ ٢٨٥)، وشيخُ الإسلام في لُبِّ الأصول(ص: ٦٠).

<sup>(</sup>٣) كالحافظ السيوطي في الإتقان(١/٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية:٩٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر، الآية:٥٧.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة، الآية:٧.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية: ١٩٧٠

<sup>(</sup>A) سورة التغابن، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٩) سورة السجدة، الآية: ١٤.

ومصدريةً كذلك، ونافيةً، وزائدةً كافَّةً وغيرَ كافَّةٍ.

الرَّابِعُ والعشرون: «مِنْ»: لابتداءِ الغَايةِ غَالباً، وللتبعِيضِ، والتَّبْيِينِ، والتَّعليل، والبَدَكِ، والغايةِ، وتَنصيصِ العُموم، ...........

نحو ﴿ مَا هَلَا بَنَرًا ﴾ (١). ٤- وغير عاملة نحو ﴿ وَمَا تُنفِقُوكَ إِلَّا آبَتِنكَةَ وَجَهِ اللَّهُ ﴾ (٢). هـ (وزائدة كاقة) عن عمل الرَّفع نحو ﴿ وَلَمَا يَدُومُ الوصالُ». أو الرَّفع والنَّصبِ نَحو ﴿ إِنَمَا اللّهُ وَحِدُّ ﴾ (٣)، أو الْجَرِّ نحو ﴿ إِنَمَا اللّهُ وَحِدُّ ﴾ (٣)، أو الْجَرِّ نحو ﴿ افعل هذا إمَّا لاَهُ وَحِدُّ ﴾ (١) من لا تفعل غيرَه، فرما » عُوِّض عن ﴿ كُنتَ »، أُدغِم فيها النونُ للتَّقاربِ، وحُذف النَّفيُ للعِلم به ؛ وغيرَ عوضٍ للتأكيد نَحو ﴿ فَيِمَا رَحْمَة مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمُ ﴾ (٤)، والأصلُ: فبِرَحْمةِ.

(الرابع والعشرون: "مِنْ") بكسر الميم: ١- (البتداء الغاية) في الْمكان نَحو ﴿ مِنَ الْمَكَانُ فَحو ﴿ مِنَ الْمَكَانُ فَحو ﴿ مِنْ الْكِيرَةِ ﴿ ١ ﴿ )، أو غيرهما نَحو ﴿ إِنَّمُ مِن سُلَيْنَ ﴾ ﴿ ﴾ ، (خالباً) أي ورودُها لِهذا المعنى أكثرُ من وُرودِها لغيره. ٢- (وللتبعيض) نحو ﴿ حَتَّى تُنفِقُوا مِتَا عُبُونَ ﴾ (٩) أي بعضه. ٣- (والتَّبيينِ) نحو ﴿ مَا نَسَخَ مِنْ اَلَيَةٍ ﴾ (٩) ، ﴿ فَاجْتَكِنُوا الرِّحْسَ مِنَ اللَّوْشَانِ ﴾ (١٠) أي الذي هو الأولان . ٤- (والتعليل ) نَحو ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَبِعَمُمْ فِي اَذَانِهِم مِنَ الشَوْعِيّ ﴾ (١١) أي الذي هو الأولان . ٤- (والتعليم أن يسمَعها أو يُعشَى عليه . الشَوْعِيّ ﴾ (١١) أي لأجلِها ، والصاعقة : الصَّيْحة التي يَموت مَن يَسمَعها أو يُعشَى عليه . ٥- (والبَدَلِ) نحو ﴿ أَرْضِيتُم بِالْحَكِيرَةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةَ ﴾ (١٠) أي بذَلَها . ٦- (والغاية ) كَ "إلى " نحو "قربتُ منه "أي إليه . ٧- (وتنصيص العموم ) نحو "ما في الدار مِن رجُلِ " ، فهو بدون "مِن" (١٥٦)

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ١٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية: ١.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة، الآية: ١٠٨.

<sup>(</sup>٧) سورة النمل، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران، الآية: ٩٢.

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة، الآية:١٠٦.

<sup>(</sup>١٠)سورة المحج، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>١٢)سورة التوبة، الآية: ٣٨.

والفصل، ومُرادفةِ «الباءِ»، و «عن»، و «في»، و «عند»، و «على».

الخَامِسُ والعشرون: «مَنْ»: شرطيةً، واستفهاميةً، وموصولةً، ونكرةً موصوفةً، قال أبو علي: «ونكرةً تامَّةً».

ظاهرٌ في العموم، محتملٌ لِنَفي الواحدِ فقط. ٨ (والفصلِ) بالمهملةِ بأنْ تدخُلَ على ثانِي المستضادِّين نَحو ﴿ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ ﴾ (١) ، ﴿ حَتَى يَمِيزُ الْخَيِثَ مِنَ الطَّيْبُ ﴾ (١) . ٩ . (ومُوادَفَةِ «الباءِ») بفتح «الدَّال» أي لِمعناها نَحو ﴿ يَنُظُرُونَ مِن طَرْفِ خَفِي ﴾ أي به . ١٠ . (و «عن») نَحو ﴿ إِذَا تُودِيَ الْجُمُعَةِ ﴾ (أن تُودِي الجُمُعَةِ ﴾ (أن أي فيه . ١٢ . (و «عند») نحو ﴿ إِذَا تُولِيكُ مِن الْفَرْمِ ﴾ أي عنده . ١٣ . (و «عند») نحو ﴿ وَنَصَرَّنَهُ مِن الْفَرْمِ ﴾ أي عليهم . الله الله شَيْنًا ﴾ (١٠ أي عليهم .

(الخامس والعشرون: «مَنْ») بفتح الْمِيم: ١ـ (شرطيةً) نحو ﴿مَن يَعْمَلَ سُوَءًا يُجُزَ بِدِ، ﴿ (^) . ٢ـ (واستفهاميةً) نحو ﴿مَنْ بَعَفَنَا مِن مَّرَقَدِنَا ۚ ﴾ (٩) . ٣ـ (وموصولةً) نحو ﴿وَلِلّهِ يَسَجُدُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ (١٠) . ٤ـ (ونكرةً موصوفةً) نحو «مردتُ بِمَن معجبِ لكَ» أي بإنسان.

٥-(قال أبو علي) الفارسي: (ونكرةً تامّةً) كقوله: «ونِعمَ مَنْ هو في سِرِّ وإعلانٍ»، ففاعل «نِعمَ» مستترٌ، و «مَن» تَمييزٌ بِمعنى «رجُلاً»، و «هو» بضَمَّ «الهاء» مخصوصٌ بالمدح راجعٌ إلى بشرٍ مِن قوله:

وكيف أَرْهَبُ أَمْراً أَو أُراعَ له وقد زكاتُ إلى يِسْرِ بنِ مَروان ونعم مَنْ هدو في سِرِّ وإعْدلان ونعم مَنْ هدو في سِرِّ وإعْدلان و «في سِرٌ» متعلَقٌ به «نِعْم»(۱۱).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، الآية: ٩٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الجمعة، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٨) سورة النساء، الآية: ١٢٣.

<sup>(</sup>٩) سورة يسين، الآية: ٥٢.

<sup>(</sup>١٠)سورة الرعد، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>١١)البيتُ من البحر البسيط، وهو مجهول القائل، وهو في شرح شواهد المغني(٢/ ٧٤١).

السَّادسُ والعشرون: «هَلْ»: لِطلَبِ التَّصْدِيقِ الإيجابِي، لا للتَّصَوُّرِ، ولا للتَّصدْيقِ السَّلبِيِّ .

وغيرُ أبي علي لم يُشِت ذلك، وقال: « «مَن» موصولةٌ فاعلُ «نِعمَ»، و «هو» بضمّ «الهاء» راجعٌ إليها مبتدأٌ، خبرُه «هو» مَحذوفٌ راجعٌ إلى «بِشْر»، يتعلَّقُ به «في سِرِّ» لِتضمّنه معنَى الفعل كما سيظهَرُ، والجملة صِلةُ «مَنْ»، والمخصوصُ بالمدح محذوفٌ، أي هو راجعٌ إلى (١٥٧) «بشر» أيضاً. والمتقدير: نِعم الذي هو المشهورُ في السِّرِّ والعلانيةِ بِشرِّ. وفيه تَكلّفٌ.

(السادس والعشرون: «هل»: نِطلَبِ التصديقِ الإِيْجابِي ، لا للتَّصوَّرِ<sup>(۱)</sup>، ولا للتَّصديقِ السَّلْبي).

التقييدُ بـ «**الإيجابِي**»، ونفْيُ «السَّلبيِّ» على منواله <sup>(۲)</sup> أخذاً مِن ابنِ هشام سهوٌ سَرَى مَن أنّ «هَـُل» لا تدخُل على منفيِّ <sup>(۳)</sup> ، فهي لطلبِ التصديق، أي الحكم بالثبوتِ أو الانتفاءِ كما قاله السكاكي وغيره، يقال في جواب هل قام زيدٌ؟ مثلاً: «نَعم»، أو«لاَ».

وتُشرِكها في هذا «الهمزة»، وتزيد عليها بطلبِ التصوّر نَحو «أزيدٌ في الدارِ أم عمروٌ؟»، و «أفي الدار زيدٌ أم في المسجد ؟». فتجاب بمعيَّن مِما ذُكر ؛ وبالدخول على منفيٌ، فتخرُج عن الاستفهام إلى التقرير، أي حَملِ الْمُخاطَبِ على الإقرار بِما بعد النفي نحو ﴿أَلَا نَشَرَحُ لَكَ صَدَرَكَ ﴾ (٤). فتجابُ بـ «بَلَى»، كما في حديث البخاري «بَيْنَا أيُّوبُ يَغتَسِلُ عُرْياناً، فخرَّ عليه جَرادٌ مِن ذَهَبٍ، فجَعَلَ أيُّوبُ يُحْثِي في ثَويِه، فناداه ربُه: يَا أيوبُ، أَلَم أَكُنْ أَغنَيتُكَ عمَّا تَرَى ؟

<sup>=</sup> وقوله «أرهبُ»: أخاف؛ و «أراع»: أُخوَّف؛ و «زكَأْتُ»: التجأَتُ؛ و «مَزْكَأَ»: مَلْجَأ. (النجوم اللوامع: ١/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>١) قال شَي**خُ الإسلام ف**ي غاية الوصول(ص: ٦٢): (هل) لِطلَبِ التصوَّرِ كثيراً إيجابياً أو سلبِياً ، خلافاً للأصلِ [يعني التاجَ السبكيَّ هنا] في تقييدِه تبعاً لابن هشام بالإيجابِ؛ ...

ولِطلَب التصورِ قليلاً خلافاً للأصل[يعني التاجَ السبكي هنا] في منع مجيئِها له بخلافِ الهمزةِ».

<sup>(</sup>٢) أي على منوالِ الإيجابي أي طريقتِه من حيث اعتبارِ الإيجابِ في المطلوبِ بِها، يعني: أنّ اعتبارَ الإيجابِ وي المطلوبِ بِها، ومبنَى الإيجابي ونفي السلوبِ بِها المطلوبِ بِها سهوّ، وإنّما ذلك في مدخولِها لا في المطلوبِ بِها، ومبنَى السهوِ المذكورِ اشتباهُ المطوبِ بِها بِمدخولِها. والحاصل: أنّها لا تدخلُ على منْفيِّ أصلاً اتفاقاً؛ وأمّا ما يُطلَبُ بِها من الحكمِ فتارةً يكونُ ايجابياً وتارةً يكونُ سلبياً، يقال: هل قام زيد؟ فيجاب بـ«نعم»، أي قام، أو بـ«لا» أي لم يقُم. (البناني: ١/ ٥٧٣).

<sup>(</sup>٣) وبعدم دخولِها عليه قال السوطي في الإتقان(١/ ٥٦٨).

<sup>(</sup>٤) سورة الشرح، الآية: ١.

السَّابِعُ والعشرون: «الواو»: لِمُطلَقِ الجمع، وقيل: «للتَّرتيبِ»، وقيل: «للمَعِيَّةِ».

قال: بَلَى وعِزَّتِك، ولكنْ لا غِنَى لِي عَن بَركَتِك»(١).

وقد تبقّى على الاستفهام كقولك لِمَن قال: «لم أَفعَل كذا»: ألم تَفعَله؟ أي أَحَقٌّ انتفاءُ فِعلِك له؟ فتجاب بـ«نعَم» أو «لاً»، ومنه قولُه:

ألاً اصْطِبارَ لِسَلْمَى أَمْ لَهَا جَلَد إذا ألاقِي الَّذِي لاقاهُ أمئَالِي فَيُجابُ بِمعيَّن منهما.

(السابع والعشرون: «الواو»)من حروف العطف: (لِمطلَقِ الجمعِ)بين العطوفَين في الحكم، لأنّها تُستَعمَلُ في الجمعِ بِمَعِيَّةٍ، أو تأخُّرٍ، أو تَقدُّم نحو "جاء زيدٌ وعَمروٌ»، إذا جاء معه أو بعده أو قبله، فتُجعَل حقيقةً في القدر المشترَكِ بين الثلاثةِ، وهو مطلقُ الجمعِ حَذراً من الاشتراكِ والمجازِ.

واستعمالُها في كلِّ منها من حيث إنَّه جمعٌ استعمال حقيقي.

(وقيل): «هي (للترتيبِ)أي التأخّرِ لكثرةِ استعمالِها فيه، فهي في غيره مجاز "(٢).

(وقيل: «للمَعِيَّةِ) لأنّها للجمعِ، والأصلُ فيه المعيَّةُ، فهي في غيرها مَجازٌ " (").

فإذا قيل: «قام زيد وعَمرو» كان مُحتملاً للمعيةِ والتأخّرِ والتَّقدُّمِ على الأول، ظاهراً في التأخُّر على الثاني، وفي المعية على الثالثِ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِّي مَسَّنَى اَلضُّرُۗ﴾ (٣٩٩١)، والنسائي في الغسل والتيمم (٤٠٦).

 <sup>(</sup>۲) تُقل عن الفراء وثعلب، وأنكر أبو سعيد السيارفي نسبته إلى الفَرَّاء، وعَزاه الماوردي في بابِ الوضوء
 إلى جمهور أصحاب الشافعي، وشدَّد نكبر عليه ابنُ السمعاني، والرازي، وغيرُه.

وقال النووي في المجموع(١/٢٤٧): «قال إمامُ الحرمين في كتابه «الأساليب»: صارَ علماؤنا إلى أنّ الوار للترتيب، وتكلّفوا نقلَ ذلك عن بعضِ أثمةِ العربيةِ، واستشهدوا بأمثلةٍ فاسدةٍ، قال: والذي نقطع به أنّها لا تقتضي ترتيباً، ومّن ادَّعاه مكابِرٌ، فلو اقتضَت لَما صَحَّ قولُهم: تقاتَل زيدٌ وعمروٌ، كما لا يصح: تقاتَل زيدٌ ثُم عمروٌ .

وهذا الذي قاله الإمامُ هو الصوابُ المعروفُ لأهلِ العربيةِ» .

<sup>(</sup>فواتح الرحموت: ١/ ٣٢٢، التشنيف: ١/ ٢٩٢).

 <sup>(</sup>٣) نُسِبَ إلى أبي حنيفة والشافعي، وهو غلط.
 (فواتح الرحموت: ١/ ٣٢٢، التشنيف: ٢٩٢/١).

وعَدَل عن قول ابنِ الحاجب<sup>(۱)</sup> وغيرِه (<sup>۲)</sup> «للجمع المطلق»، قال<sup>(۳)</sup>: «لإيهامِه تقييدَ الجمع بـ «الإطلاقِ»، والغرضُ نفْيُ التَّقييدِ».

<sup>(</sup>١) عبارتُه رحمه الله في المختصر(١/٩٨١): «الواوُ للجمعِ المطلَقِ، لا لِتَرتيبٍ، ولا مَعيَّةٍ عند المحققين».

<sup>(</sup>٢) كالبيضاوي في المنهاج(١/٣٣٧، نِهاية السول)، حيثُ قال: «الواوُ للجمعِ المطلّقِ بإجماعِ النحاة»: وفي دعوى الإجماع نظرٌ.

<sup>(</sup>٣) أي قاله المصنف في رفع الحاجب (١/ ٤٣١).

وفي قولِ الشارحِ : «قال: لإيهامِه...» إشارة إلى أنّ مؤدّى عبارتَين واحدٌ، لأنّ «مطلق» هنا ليس للتقييدِ بعدم القيدِ، بل لِبيانِ الإطلاقِ .

<sup>(</sup>النجوم اللوامع: ١/ ٤٨١).



معبن (لرَّحِينُ (الْغَرِّنُ يُّ (سِينَهُمُ (الْفِرُوفُ مِينَ (سِينَهُمُ (الْفِرُوفُ مِينَ

الأمْسرُ والنَّهْيُ

(109)

### الأُمْرُ

# [الأمرُ حقيقةٌ في القولِ المخصوصِ]

«أ، م، ر»: حقيقةٌ في القولِ المخصوصِ مَجازٌ في الفعلِ. وقيل: «للقَدرِ المشترَكِ». وقيل: «للقَدرِ المشترَكِ». وقيل: «مُشترَكٌ بينَهما»: قيل: «بيْنَ الشَّأْنِ والصفةِ والشيءِ».

### (الأمشر)

أي هذا مبحثه، وهو نفسيٌ ولفظيٌ، وسيأتيان.

#### [الأمرُ حقيقةٌ في القول المخصوصِ]

(أ، م، ر): أي اللفظُ الْمنتظمُ من هذه الأحرفِ الْمسمّاةِ بـ "ألِف"، "ميم"، "راء"، ويقرَأ بصيغةِ الْماضي مفكّكاً: (حقيقةٌ في القول المخصوصِ) (١) أي الدالِّ على اقتضاء فعل إلى آخر ما سيأتي (٢). ويُعبَّر عنه بصيغة "افعَل" نَحو ﴿وَأَمُر أَهَلَكَ بِالصَّلَوْ ﴾ (٣) أي قُلْ لَهم صَلُّواً.

(مَجازٌ في الفِعل) نحو ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ ﴾ (٤) أي الفِعل الذي تَعزِم عليه ، لتبادُر القَول دون الفِعل من لفظ «الأمْر» إلى الذهن، والتبادرُ علامةٌ للحقيقة (٥).

(وقيل): «هو (للقدر المشتَرِك) بينهما كـ «الشيء» حذراً من الاشتراك والمجاز، فاستعمالُه في كلّ منهما مِن حيث إنّ فيه القدرَ المشتركَ حقيقيٌ»(٦).

(وقيل: «هو مشترَكُ بينهما»(٧).

 <sup>(</sup>١) اتفق العلماء على أنّ لفظ «الأمر» حقيقةٌ في القولِ المخصوصِ، ولكنهم اختلفوا في إطلاقِ اسمِ
 «الأمر» على الفعل هل هو حقيقةٌ أو مجازٌ على مذاهب كما ذكر المصنف.(الإحكام: ٢/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تعريف الأمر».

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الآية: ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.(فواتح الرحموت: ١/ ٦٣٥، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٧٦، التشنيف: ١/ ٢٩٢، شرح الكوكب: ٣/ ٦).

<sup>(</sup>٦) قاله بعض الفقهاء.(المحصول: ٢/٩).

<sup>(</sup>٧) وهو اختيارُ الآمدي في الإحكام(٢/ ٣٦٢)، والقرافي في شرح التنقيح (ص: ١١٤).

#### [تعريف الأمر]

### وحَدُّه: اقتضاءُ فعل غيرِ كَفِّ مَدلولِ عليهِ بغيرِ "كُفَّ" .

قيل: «وبين الشأن والصفة والشيء) لاستعماله فيها أيضاً نحو ﴿إِنَّمَاۤ آمْرُهُۥ إِذَاۤ آَرَادَ شَبَّعًا﴾ (١٠) أي شَأْنُه (٢٠) ، «لأمرِ ما بُدَع قصيرٌ أي شَأْنُه (٢٠) ، «لأمرِ ما جَدَع قصيرٌ أنفَه»أي لشيء، والأصل في الاستعمال الحقيقةُ» (٤٠).

وأجيب: بأنَّه فيها مجازٌ إذ هو خيرٌ من الاشتراك كما تقدَّم (٥).

ولفظة «قيل» بعد «بينهما» ثابتةٌ في بعض النُّسخ، وبِها تُستَفادُ حكايةُ الاشتراكِ بين الاثنينِ الأشهر منه بينَ الخمسةِ.

#### [تعريف الأمر]

ويؤخذ من قوله «حقيقة في كذا» حدَّ اللفظي به. وأمَّا النفسي ـ وهو الأصلُ أي العمدة ـ فقال فيه: (وحدُّه: اقتِضَاءُ فِعلِ غيرِ كُفُّ مَدلولٍ عليه) أي على الكَفُّ (بغَيرٍ) لَفظِ (كُفُّ).

فتناوَلَ الاقتضاءً أي الطلَبَ - الجازمَ وغيرَ الجازم لِمَا ليس بكَفّ، ولِمَا هو كَفّ مدلولِ عليه بـ «كُفّ». ومثله مرادفُه كـ «اتِرُك، وذَرٌ»، بِخلاف المدلولِ عليه بغير ذلك أي «لا تفعَلْ» فليس بأمرٍ.

ويُسَمَّى مدلولُ «كُفَّ» أمراً، لا نَهياً موافقةً للدالِّ في اسْمه.

ويُحدُّ النفسِيُّ أيضاً به « القولِ الْمُقتضي لفِعلِ...الخ».

وكل من القول والأمر مشتركٌ بين النفسي واللفظي على قياس قول المحقّقين في الكلام

عرضتُ على إقامةِ ذي صباح الأميرِ ما يُسبوَّدُ مَن يَسبودُ.

<sup>(</sup>١) سورة يس، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) وَرَد في الأصل: "نحو (إِنَّمَا أَمْرُنَا لِشَيْءِ إِذَا أَرَدْنَاهُ) أي شأنُنا"، وهذا خطأ، والصوابُ: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِثَنَّ عَنَّ إِذَا أَرَدْنَاهُ الله الله الله الله الشارحُ، ولذا بَدَّلتُها لِثَمَّ أَرْدُنَتُ الله إلى مقصودِ الشارح. ويجوز أن يستشهد لِمَا أرادَهُ الشارحُ بقوله تعالى في سورة هود (الآية: ٩٧): ﴿وَمَا آمَنُ فِرْعَوْنَ يُرْشِيدٍ ﴾ أي شأنُه.

وتَبَعَ الشارحَ شيخُ الإسلام زكريا الأنصاري في غاية الوصول (ص: ٦٣)، فليتبَّه .

<sup>(</sup>٣) هذا عَجوزُ بيتِ لأنس بنِ مُدركة الخثعمي، ذُكر في الحيوان(٣/ ٨١)، والبيتُ كاملاً:

 <sup>(</sup>٤) قاله أبو الحسين البصرى. (المحصول: ٢/ ٩) الإحكام: ٢/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تعارُضُ ما يُخِلَ بالفَهم»: ٢٥٤/١.

## [اعتبار العلوِّ والاستعلاءِ في الأمرِ]

ولا يُعتَبَرُ فيه عُلُوْ، ولا استِعلاءٌ. وقيل: «يُعتبَرانِ». واعتبرَت المعتزلةُ وأبو إسحاق الشيرازي وابنُ الصَّباغ والسمعانِي العُلوَّ. وأبو الحُسين والإمامُ والآمدي وابنُ الحاجب الاستعلاء.

الآتي في مبحث «الأخبار»(١).

#### [اعتبار العُلوِّ والاستعلاء في الأمرِ]

(ولا يعتبَر فيه) أي في مسمّى «الأمر» نفسياً أو لفظياً حتى يُعتبَر في حدّه أيضاً (عُلوُّ) بأن يكون الطالبُ عالِيَ الرُّتبةِ على المطلوب منه، (ولا استعلامً) (٢٠) بأن يكون الطلبُ بعظمَةِ (١٦٠) لإطّلاقِ الأمر دونَهما، قال عمرو بن العاص لِمُعاوية ﷺ:

أمرتُك أمراً جَازِماً فعَصَيْتَنِي وكانَ مِن التَوفيقِ قَتلُ ابنِ هَاشِمِ هو رجل من بني هاشم خرَج من العراق على مُعاوية فله فأمسكه، فأشار عليه عمروً فله بقتله، فخالفه وأطلقه لِحلمِه، فخرج عليه مرّة أخرى، فأنشده عمروٌ فله البيت، فلَم يُرِد بـ «ابن هاشم» عليَّ بنَ أبي طالب فلها. ويقال: أمَر فلانٌ فلاناً برفق ولينِ.

(وقيل: «يُعتبَران)، وإطلاقُ الأمر دونَهما مجازي »(٣).

(واعتبرت المعنزلة)(1)غير أبي الحسين (وأبو إسحاق الشيرازي، وابن الصبّاغ، والسمعاني العُلوَّ.

وأبو الحسين)من المعتزلة (والإمام) الرازي (والآمدي، وابن المحاجب الاستعلاء)(٥). ومن هؤلاء مَن حَدَّ اللفظيَّ كالمعتزلة، فإنّهم ينكرون الكلام النفسيَّ، ومنهم مَن حَدَّ النَّفسيُّ كالآمدي.

<sup>(</sup>١) انظر: «أقسام الكلام باعتبار إطلاقه»: ٢١/٢.

<sup>(</sup>٢) قاله الشافعية.(التشنيف: ١/ ٢٩٥، غاية الوصول، ص: ٦٣).

<sup>(</sup>٣) قاله القاضي عبد الوهاب من المالكية وابنُ القشيري من الشافعية.(التشنيف: ١/ ٢٩٥).

 <sup>(</sup>٤) وكذا أكثر الحنابلة وجماعة من الشافعية.
 (اللَّمَع للشيرازي، ص: ١٢، التشنيف: ١/ ٢٩٥، شرح الكوكب: ٣/ ١٢).

 <sup>(</sup>٥) وبه قال أيضاً الحنفية وجماعة من الحنابلة. (تيسير التحرير: ١/ ٣٣٧، الإحكام: ٢/ ٣٦٥، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٧٧، شرح الكوكب: ٣/ ١١، يهاية السول: ١/ ٣٨٠).

### [لا يعتبر في الأمر إرادةُ الدلالةِ باللفظ]

واعتبر أبو علي وابئه إرادةَ الدلالةِ باللَّفظِ على الطلبِ. والطَّلبُ بَديهيٌّ.

#### [الأمرُ غير الإرادَةِ]

والأمرُ غيرُ الإرادةِ، خلافاً للمُعتزلةِ.

# مسألةٌ : [هل للأمرِ صيغةٌ تَخُصُّه؟]

القائلون بالنَّفسيِّ اختلفوا: هل للأمْر صيغةٌ تَخُصُّه؟..

#### [لا يُعتبر في الأمر إرادة الدلالة باللفظ]

(واعتبر أبو علي (١) وابنه)أبو هاشم من المعتزلة زيادةً على العُلُوَّ (إرادةَ الدلالةِ باللَّفظِ على الطَّلَبِ)، فإذا لم يُرِد به ذلك لا يكون أمراً، لأنّه يستعمَل في غير الطلب كالتهديد، ولا مُميِّزَ سوى الإرادة».

قلتًا: استعمالُه في غير الطلب مجازي، بخلاف الطلب فلا حاجةً إلى اعتبار إرادته.

(والطلبُ بديهي) أي متصوّر بِمجرّد الْتِفاتِ النَّفسِ إليه من غير نظرٍ، لأنّ كلّ عاقل يُفرِّق بالبديهة بينَه وبين غيره كالأخبار، وما ذاك إلاّ لبداهته، فاندفع ما قيل من أنّ تعريف الأمر بِما يشتمل عليه، تعريفٌ بالأخفى، بناءً على أنّه نظرى.

#### [الأمرُ غَيرُ الإرادَه]

(والأمرُ) المحدود بـ "اقتضاء فِعلِ ...الخ» (غير الإرادة) لذلك الفِعل، فإنّه تعالى أمَرَ مَن عَلِمَ أنّه لا يؤمِن بالإيمان، ولَم يُرِدْه منه لامتناعهِ. (خلافاً للمعتزلة) فيما ذُكر، فإنّهم لَمَّا أنكروا الكلامَ النفسيَّ لَم يُمكِنهم إنكارُ الاقتضاء المحدودِ به الأمرُ، قالوا: "إنّه الإرادة».

### (مسالةٌ: [ هَلْ للأمرِ صِيغةٌ تَخُصُّه؟ ]

القائلون بالنفسي) من الكلام، ومنهم الأشاعرة (اختلفوا هل للأمر) النفسيِّ (صيغةٌ

<sup>(</sup>۱) وأبو علي: هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجُبَّائِي البصري المعتزلي، الفيلسوف المتكلم، رأس المعتزلة، أشهر كُتبه: تفسير القرآن، توفي سنة ٣٠٣هـ. (شذرات الذهب: ٢/ ٢٤١).

والنَّفيُ عنْ ا**لشيخِ**: فقيل: «للوقفِ»، وقيل: «للاشتراكِ». والخلافُ في صيغةِ «افْعَلْ».

# [مَعَانِي الأَمْرِ]

تَخصُّه) بأنْ تَدُلّ عليه دون غيره؟ فقيل: «نَعم»(١)، وقيل: «لا»(٢). (والنفيُّ عن الشيخ) أبي الحسن الأشعري ومَن تَبِعه: (فقيل): «النفيُّ (للوقف)، بِمعنى: عدمُ الدِّراية بِما وُضعت له حقيقةً مِمَّا ورَدَت له من أمرٍ وتهديدٍ وغيرِهما».

(وقيل: «للاشتراك) بين ما ورَدت له».

(والخلاف في صيغة «افعَلْ»)، والمرادُ بِها كلُّ ما يَدلُّ على الأمرِ مِن صِيَغِه، فلا تدلَّ عند الأشعري ومن تبعه على الأمرِ بِخُصوصه إلاَّ بقرينةٍ كأن يقالَ: «صَلَّ لُزُوماً»، بِخلاف «ألزَمتُك»، و«أمَرتُك».

### [مَعَانِي الأَمْرِ]

#### (وَتَرِدُ) لستّةٍ وعشرين معنّى:

١- (للوجوب) ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوة ﴾ (٣). ٢- (والنَّدبِ) ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ (٤).
 ٣-(والإباحة) ﴿ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَتِ ﴾ (٥). ٤-(والتهديدِ) ﴿ آعْمَلُواْ مَا شِنْتُم ﴾ (٢) ، ويسصدُق مع التحريم والكراهة. ٥-(والإرشادِ) ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن تِجَالِكُمِّ ﴾ (٧) . والْمَصلحة فيه دنيوية (١٦٢) بخلاف النَّدبِ. وقدّمَه هنا بعد أن وضعَه عقب «التأديب» (٨) لقوله الآتي: "وقيل: مشتركة بين

<sup>(</sup>۱) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.(الإحكام: ٢/ ٤٦٦، مختصر ابن الحاجب: ١/ ٧٧، شرح الكوكب: ٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) قاله أبو الحسن الأشعري.(الإحكام: ٢/ ٤٦٦، التشنيف: ١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النور، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون، الآية:٥٠.

<sup>(</sup>٦) سورة فصلت، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٨) أي في نسخة رجعَ عنها إلى هذه.(النجوم اللوامع: ١/ ٤٩٠).

والتَّأديبِ، والإنْذارِ، والامتِنانِ، والإكرام، والتَّسْخيرِ والامتِهانِ، والتكوينِ، والتَّعجيزِ، والإهَانةِ، والتَّسُويةِ، والدُّعاءِ، والتَّمَنِّي، والاحتقارِ، والخبرِ، والإنعامِ، والتفويضِ، والتعجُّبِ، والتكذيبِ، والمشورةِ، والاعتبارِ.

الخمسةِ الأوَّلِ (١) فإنّه منها. ٦-(وإرادةِ الامتثال) كقولك لآخَرَ عند العطش: اسقِنِي ماءً ». ٧-(والإذنِ) كقولك لِمَن طَرَقَ البابَ: «ادخُل». ٨-(والتأديبِ) كقوله عَلَيْ لعُمرَ ابنِ أبي سلمة عَلَيْهُ، وهو دون البلوغ، ويَدُه تَطيش في الصَّحفة: «كُلْ مِمَّا يَليكَ» (٢). رواه الشيخان.

أمّا أكلُّ المكلفِ مِمَّا يليه فمندوبٌ، ومِمَّا يَلي غيره فمكروهٌ، ونصُّ الشافعي على حرميّه للعالِم بالنهي عنه، محمولٌ على المشتملِ على الإيذاء.

٩- (والإندار) ﴿ قُلُ تَمَتُّوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴾ (٢) ، ويفارق التهديدَ بذِكر الوعيدِ .
١٠- (والامتنان) ﴿ وَكُلُوا مِنَا بَرُفَكُمُ اللهُ ﴾ (٤) ، ويفارق الإباحة بذِكر ما يحتاج إليه .
١١- (والإحرام) ﴿ أَنْفُوهَا مِسَلَمْ ءَامِنِينَ ﴾ (٥) . ١٢- (والتسخيرِ) أي التذليل ، (والامتهان) نحو ﴿ كُونُوا قِرَدَةٌ خَلِينِينَ ﴾ (٢) . ١٣- (والتّحوينِ) أي الإيجاد عن العدم بسرعة نَحو ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ (٢) . ١٤- (والتعجيزِ) أي إظهارِ العجز نَحو ﴿ فَأَنُوا مِسُورَةٍ مِن مِنْلِهِ ﴾ (٨) . فَصَحُونُ ﴾ (١٠) . ١٤- (والتحديق) ﴿ فَأَصْرِينَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِ ﴾ (١١) . ١٨- (والتّمتي ) كقول شَيْرُولُ ﴾ (١٠) . ١٨- (والتّمتي ) كقول

<sup>(</sup>١) انظر: «الأمر المطلق للوجوب»: ١/ ٣١١ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الأطعمة، باب التسمية على الطعام(٥٣٧٦)، ومسلم في الأشربة، باب آداب الطعام والشراب(٥٢٣٧)، وابنُ ماجه في الأطعمة، باب الأكل باليمين(٥٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر، الآية:٤٦.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>٨) سورة يونس، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٩) سورة الدخان، الآية: ٩٤.

<sup>(</sup>١٠)سورة الطور، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>١١) سورة الأعراف، الآية: ٨٩.

## [ الأَمْرُ المُطلَقُ للوُجوب ]

والجمهورُ: حقيقةٌ في الوجوبِ: لغةً، أو شرعاً، أو عقلاً، مذاهبُ . . . . . . .

امرئ القيس(١):

أَلاَ أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّويلُ أَلاَ انجلِي بِصُبْحِ وما الإصباحُ مِنْكِ بِأَمْثلِ (١٦٣) ولبعد انجلائه عند الْمُحب، حتى كأنّه لا طمعَ فيه، كأن متمنياً لا مترجِّياً.

19. (والاحتقارِ) ﴿ أَلَقُوا مَا أَنتُو مُلْقُوك ﴾ (٢) ، إذ ما يلقونه من السحر وإن عَظُمَ محتقرٌ بالنسبة إلى معجزةِ موسى عليه السّلام. ٢٠ ـ (والخبرِ) كحديث البخاري: «إذا لم تستح فَاصْنَعْ ما شِفْتَ» (٢) ؛ أي صنعته. ٢١ ـ (والإنعامِ) بِمعنى تذكير النعمة نَحو ﴿ كُلُوا مِن طَيِبَنتِ مَا رَزَفْنَكُمْ ﴾ (١) . ٢٢ ـ (والتفويضِ) ﴿ فَأَقْضِ مَا أَنتَ قَاضِ ﴾ (٥) . ٣٢ ـ (والتعجبِ) ﴿ أَنظُر كَبَفَ صَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْنَالَ ﴾ (٢) . ٤٢ ـ (والتكذيبِ) ﴿ فَالْ فَأَتُوا بِالنَّورَاةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُم صَدِقِيك ﴾ (٧) . ٢٥ ـ (والمشورة) ﴿ فَانظُر مَاذَا تَرَك ﴾ (٥) . ٢٠ ـ (والاعتبارِ) ﴿ أَنظُرُوا إِلَى تَمْرِهِ إِذَا آتَمَرَ ﴾ (٩) .

### [ الأمْرُ المُطلَقُ للوُجوبِ ]

(والجمهور)قالوا: هي (حقيقةٌ في الوجوبِ) فقط (لغةً، أو شرعاً، أو عقلاً، مذاهبُ)(١٠).

<sup>(</sup>١) وامرؤ القيس: هو امرؤ القيس بن حُجر بن عمرو الكندي الشاعر الجاهلي المشهور، الملقّب بذي القروح، وجاء في الحديث «هو قائدُ الشعراء إلى النار». (التهذيب للنووي: ١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الأدب، باب إذا لم تستح فصنع ما شثت (٥٦٥٥)، وابنُ ماجه في الزهد، باب الحياء (٤١٨٣).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١٧٢.

<sup>(</sup>٥) سورة طه، الآية: ٧٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء، الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران، الآية: ٩٣.

<sup>(</sup>٨) سورة الصافات، الآية:١٠٢.

<sup>(</sup>٩) سورة الإنعام، الآية: ٩٩.

<sup>(</sup>١٠)بعد أن اتفق الجماهير على أنّ صيغةَ الأمر للوجوبِ، اختلفوا هل هي بوضع اللغةِ أو الشرعِ أو العقلِ على ثلاثةِ مذاهب: ا**لأول**: أنّه للوجوبِ لغةً، قاله الحنفيةُ والشافعيةُ؛ ا**لثاني**: أنّه للوجوبِ شرعاً،قاله الحنابلةُ والظاهريةُ، واختاره إمام الحرمين؛ ا**لثالث**: أنّه للوجوبِ عقلاً، قاله بعض\_

#### وقيل: «في النَّدب»؛ وقال الماتُريدي: «للقَدرِ المشتَرَكِ بينَهما» ؛

وجهُ أوّلِها الصحيحِ عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي(١): أنّ أهلَ اللغة يحكمون باستحقاقِ مُخالفِ أمر سيّدِه مثلا بها للعقاب.

والثاني القائلُ بـ «أنّها لغة لِمجرّدِ الطَّلبِ، وأنّ جزمَه الْمُحقّقَ للوُجوب، بأنْ يُترَتّب العقابُ على التَّرك إنما يُستفادُ من الشَّرع في أمره، أو أمرِ مَن أوجَبَ طاعتَه الجابّ بأنّ حكمَ أهل اللغةِ المذكورَ مأخوذٌ من الشرع الإيجابه على العبدِ مثلاً طاعةَ سيّدِه.

والثالثُ قال: «إنَّ ما تُفيده لغةً من الطلبِ يتعيّنُ أن يكونَ الوجوبَ، لأنَّ حَملَه على النَّدبِ يُصيِّر المعنَى «افعَلْ إنْ شئتَ»، وليس هذا القيدُ مذكوراً».

وقُوبل بِمثلِه في الحمل على الوجوب، فإنّه يُصيّر المعنَى: افعَلْ مِن غيرِ تجويزِ تركِ.

(وقيل): «هِي حقيقةٌ (في النَّدبِ)، لأنَّه الْمُتيقِّنُ مِن قسمَي الطَّلبِ»(٢).

(وقال) أبو منصور (الماتريدي)<sup>(۳)</sup> من الحنفية: «هي موضوعة (للقدر المشترّكِ بينهما)<sup>(٤)</sup> أي بين الوجوبِ والندبِ، وهو الطلبُ، حَذراً من الاشتراك والْمَجاز، فاستعمالها في كلِّ منهما من حيث إنّه طلبٌ استعمالٌ حقيقي، والوجوبُ: الطلبُ الجازمُ كالإيجابِ<sup>(٥)</sup>تقول: «منه وجب كذا» أي طُلب \_ بالبناء للمفعول \_ طلباً جازماً».

العلماء. (تيسير التحرير: ١/ ٣٤١، فواتح الرحموت: ١/ ٢٥٧، شرح التنقيح، ص: ١٢٧، البرهان: ١/
 ٢١٦، الإحكام: ٢/ ٣٦٩، نهاية السول: ١/ ٣٩٦، شرح الكوكب: ٣/ ٣٩).

<sup>(</sup>١) اللُّمَع للشيرازي، ص: ١٢.

<sup>-(</sup>٢) قاله أبو هاشم من المعتزلة.(الإحكام:٢/٣٦٩، نِهاية السول:١/٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) والماتُريدي: هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي، إمام المتكلمين، المدافع عن عقائد المسلمين، الحنفي، من مؤلفاتِه: التوحيد، تأويلات القرآن، توفي رحمه الله سنة ٣٣٣هـ. (الفتح المبين: ١/٤٢٣).

<sup>(</sup>٤) وقاله أيضاً. مشايخُ سمرقند من الحنفية.(تيسير التحرير: ١/ ٣٤١).

 <sup>(</sup>٥) جواب سؤالٍ مقدّر: أنَّ الطلَبَ قدرٌ مشتركٌ بين الإيجابِ والنَّدبِ وهما من صفاتِ فعلِ اللهِ تعالى،
 والوجوبُ والندبُ من صفاتِ فعل المكلَّف، فكيف يَتَّحدان؟

فالجوابُ: أنَّهما مُتَّحدانِ معنى بالذاتِ وإنْ تَغايَرا بالاعتبارِ كالكسرِ والانكسارِ، إذ الأولُ من صفاتِ الفاعل، والثاني من صفاتِ المفعول.

<sup>(</sup>النجوم اللوامع: ١/ ٤٩٤).

(170)

(وقيل): «هي (مشتركةً بينهما» (١٠).

وتوقّف القاضي) أبو بكر الباقلانِي، (والغزائِي، والآمدي فيها)، بِمعنَى لَم يَدرُوا أهي حقيقةٌ في الوجوب؛ أم في النَّدب، أم فيهما ؟(٢).

(وقيل): «هي (مشتركةً فيهما وفي الإباحة».

وقيل: «في) هذه (الثلاثةِ والتهديدِ)» (٣٠).

وفي «المختصر»(٤) قولٌ: «إنها للقدر المشتركِ بين الثلاثة، أي الإذن في الفعل». وتركه المصنّفُ لقوله (٥): «لا تعرفُه في غيره».

(وقال عبد الْجَبّار)من المعتزلة: «هي موضوعةٌ (لإرادة الامتثال)، وتصْدق مع الوجوب والندب»(٢٠).

(وقال) أبو بكر (الأبْهَري)من المالكية: « (أَمْرُ الله تعالى للوجوبِ، وأَمرُ النبي ﷺ المبتدأُ) منه (للندبِ)، بِخلاف الموافقِ لأمرِ الله، أو الْمُبيِّن له فللوجوب أيضاً (٧٠٠).

(وقيل): «هي (مشتركة بين الخمسة الأوّل): أي الوجوب، والندب، والإباحة، والتّهديد، والإرشاد» (٨).

(وقيل: «بين الأحكام الخمسة) أي للوجوبِ، والندبِ، والتحريْم، والكراهةِ، والإياحةِ».

<sup>(</sup>١) قاله المرتضى من الشيعة. (تيسير التحرير: ١/ ٣٤١، التشنيف: ١/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) المستصفى للغزالي(١/٧٤٦)، الإحكام(١/٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) قاله الشيعة. (رفع الحاجب: ٢/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٤) أي مختصر المنتهى لابن الحاجب، ص: ١٧١ .

<sup>(</sup>٥) أي في شرح المختصر: ٢/ ٥٠١.

<sup>(</sup>٦) رفع الحاجب(٢/ ٥٠١)، التشنيف(٢/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٧) رفع الحاجب(٢/ ٥٠١)، نِهاية السول(١/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٨) قال الزركشي في البحر(٢/٣٦٩): «حكاه الغزالي، ونسبه للأشعري والقاضي وأصحابهما».

والْمُختَارُ وِفَاقاً للشيخِ أبِي حامد وإمامِ الحرمَين: حقيقةٌ في الطلبِ الْجَازمِ، فإنْ صَدَر من الشارع أوجَبَ الفعل.

# [الأمرُ للوجوبِ حتى يأتي صارِفٌ]

وفي وُجوبِ اعتقادِ الوجوبِ قبلَ البحثِ خلافُ «العامِّ».

### [ الأَمْرُ بَعدَ الحَظْرِ أو الاستئذانِ للإباحةِ ]

فإنْ وَرَدَ الأمرُ بعدَ الحَظْرِ ـ قال الإمامُ: «أو استئذانِ» ـ

(والمختارُ وِفاقاً للشيخ أبي حامد) الأَسْفَرايِينِي (وإمام الحرمين)(١) أنّها (حقيقةٌ في الطلبِ الجازم) لغةً، فلا تحتمل تقييده بالمشيئة .(فإنْ صَدَر) الطلبُ بِها (من الشارع أوجب) صدورُه منه (الفِعلُ)، بِخلاف صدورِه من غيره، إلا مَن أوجَبَ هو طاعتَه.

وهذا \_ قال المصنّف \_ : "غير القول السابق: "إنّها حقيقة في الوجوب شرعاً"، لأنّ جَزمَ الطلبِ على ذلك شرعيٌ، وعلى ذا لغويٌ، واستفادة الوجوبِ عليه بالتركيبِ مِن اللغة والشرع» (٢٠).

وقال غيره: «إنّه هو، لاتفاقهما في أنّ خاصّة الوجوبِ من ترنّب العقاب على التركِ مستفادٌ من الشرع».

وعلى كلِّ قولٍ هي في غير ما ذُكر فيه مَجازٌ.

#### [الأمرُ للوجبوِ حتى يأتي صارفً]

(وفي وجوب اعتقاد الوجوبِ) في المطلوبِ بِها (قبل البحثِ) عمَّا يَصرِفها عنه ـ إن كان ـ (خلافُ العام) هل يَجب اعتقادُ عمومِه حتى يتمسَّك به قبلَ البحث عن المخصِّصِ ؟

(3) الأصحّ (3) الأصحّ (3) كما سيأتِي

#### [الأمْرُ بعْدَ الحَظر أو الاستئذان للإباحة ]

(فإنْ وَرَد الأمرُ)أي «افعَل» (بَعدَ الحظرِ) لِمُتعلَّقِه \_ (قال الإمامُ)الرازي: « (أو استثذانٍ}

<sup>(</sup>١) البرهان: ١/٢١٧.

<sup>(</sup>٢) رفع الحاجب للمصنف: ٢/ ٥٠٢.

<sup>(</sup>٣) واُختاره شيخ الإسلام في لُبِّ الأصول وشرحِه(ص: ٦٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «العمل بالعام قبل البحث عن المخصِّص»: ١/ ٣٧١.

### فللإباحةِ، وقال أبو الطُّليِّب، والشيرازي، والسَّمعانِي، والإمامُ: «للوُجوبِ»...

فيه» (١) \_ (فللإباحة) حقيقةً (٢) ، لِتبادرِها إلى الذُهنِ في ذلك ، لغلبة استعمالِه فيها حينئذ ، والتبادرُ علامةٌ للحقيقة (٣) .

(وقال) القاضي (أبو الطيّب<sup>(٤)</sup>، و) الشيخ أبو إسحاق (الشيرازي، و)أبو الْمُظفّر (السمعانِي، والإمامُ)الرازي: « (للوجوبِ)حقيقةً كما في غير ذلك، وغلبةُ الاستعمالِ في الإباحةِ

(١) وبه قال أيضاً الحنابلة، واختاره الزركشي، وشيخُ الإسلام منّا. (المحصول: ٩٦/٢، التشنيف: ١/
 ٣٠٥، غاية الوصول، ص: ٦٥، شرح الكوكب: ٣/ ٥٤).

(٢) اختلف العلماء في مفاد الأمر (صيغة «افعَلْ») بعد الحظر على ستة مذاهب:

الأول: أنَّ الأمرَ بعد الحظر للإباحةِ، قاله الشافعية، والحنابلة، وجمعٌ من متأخري المالكية.

**الثاني:** أنَّ الأمر بعد الحظر للوجوب، قاله الحنفية، والمالكية، وجماعةٌ من الشافعية. ·

الثالث: أنَّ الأمرَ بعد الحظر للاستحباب، قاله القاضي الحسين من الشافعية، ورُوي عن سعيد بن جُير.

الرابع: التفصيل: أنه إن كان الحظرُ السابقُ عارضاً لعلةٍ، وعُلقت صيغةُ «افْعَلُ» بزوالِه كـ ﴿وَإِذَا حَلَلْمُ فَاسْطَادُوا﴾، فهو لرفع الذمّ فقط، وإن لم يكُن الحظرُ السابقُ عارضاً لعلَّةٍ ولا صيغةُ «افعَلْ» علقَتْ بلزَوالِها، فهو مترددٌ بين الوجوب والندبِ، قاله الغزالي أخراً، وإلْكيا الهُرّاسي مِن الشافعية، وابن رَشيق من المالكية

الخامس: أنّ الأمرَ بعد الحَظَر يَرفَعُ الحظَرَ السابِقَ، ويُبعدُ حالَ الفِيل إلى ما كان قبلَ الحظرِ، قاله جمعٌ من الحنفية كابنِ الهُمام، وابنِ أمير الحاج، وأمير بَادْشَاهُ، والمُزِنيُّ من الشافعية، والتقي ابنُ تيمية من الحنابلةِ.

السادس: الوقف بين الوجوب والندب، قاله القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين، والغزالي آخراً، والآمدي. (التقرير والتجبير: ١/٣٦٦، تيسير التحرير: ٢/٣٤٦، البرهان: ١٨٨/١، المنخول، ص: ١٣١، المستصفى: ١/٧٧٠، الإحكام للأمدي: ٢/٣٩٨، البحر المحيط: ٢/ ٣٨٠، لباب المحصول: ٢/ ٥٢٤، شرح الكوكب المنير: ٣/ ٦٠).

- (٣) قاله الشافعية والحنابلة، واختاره ابن الحاجب وأبر الفتح، وأبر تمام، وأبر محمد بن نصر، وابن فويْزِ مَنْدَاد من المالكية. (التشنيف: ١/ ٣٠٥، غاية الوصول، ص: ٦٥، شرح الكوكب: ٣/ ٥٦، مختصر ابن الحاجب، ص: ١٧٤. الإحكام للباجي، ص: ٨٦، تحفة المسؤول: ٣/ ٥٦).
- (٤) وأبو الطّيِّب: هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري، أبو الطيب، القاضي، الفُقيه الأصولي، الشافعي، الأديب الشاعر، وُلد سنة ٣٤٨هـ بطبرستان، كان إماماً جليلاً، عظيمَ العلم، جليلَ القدرِ، فريدَ زمانِه، عارفاً بالأصولِ، محققاً بالفروع، توفي رحمه الله سنة ٤٥٠هـ ببغداد.(الفتح المبين: ١/ ٣٥٠).

#### وتَوقَّفَ إمامُ الحرمَبين.

#### (١٦٦) لا تَدلّ على الحقيقةِ فيها "(١).

(وتَوقَّف إمام الحرمين) فلم يَحكُم بإباحةٍ ولا وجوبٍ (٢).

ومن استعماله بعد الحَظْرِ في الإباحةِ: ﴿وَإِذَا كَلَنْمُ فَاصْطَادُواْ ﴾ (٣)، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَانْتَشِرُواْ ﴾ (٤)، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوهُ ﴾ (٥).

وفي الوجوب ﴿ فَإِذَا اَسَلَخَ اللَّشَهُرُ الْحُرُمُ فَأَقَلُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٦)، إذ قتالُهم المؤدِّي إلى قتلِهم فرضُ كفاية.

وأمّا بعد الاستئذان فكأن يقال لِمَن قال ﴿ أَ افْعَلُ كَذَا ؟ : ﴿ افْعَلُهُ ﴿ ``.

- (۱) وبه قال أيضاً الحنفية والمالكية. (تيسير التحرير: ١/٣٤٥، شرح التنقيح، ص: ١٣٩، اللمع، ص: ١٣، القواطع: ١/ ٦٠، المحصول: ٢/ ٩٦، كشف الأسرار: ١/ ١٨١، أصول السرخسي: ١٩/١، التقرير والتحير: ١/ ٣٦٦، فواتح الرحموت: ١/ ٦٦٢، الإحكام للباجي، ص: ٨٦، تحفة المسؤول: ٣/ ٥٠، البحر المحيط: ٢/ ٣٧٨، رفع الحاجب: ٢/ ٥٤٩، نهاية السول: ١/ ٤٥).
- (۲) واختاره أيضاً الغزالي أولاً، وابنُ القشيري، والقاضي الباقلاني، والآمدي ،
   (البرهان: ١/ ١٨٨، المنخول للغزالي، ص: ١٣١، مُنتَهى السول للآمدي: ٢/ ١٤، الإحكام: ٢/
   ٣٩٨).
  - (٣) سورة المائدة، الآية: ٢.
  - (٤) سورة الجمعة، الآية: ١٠.
  - (٥) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
    - . (٦) سورة التوبة، الآية: ٥.
- (٧) ومنه ما رواه الشيخان عن ابن مسعود رها ها هـ..كيف نُصلي عليك؟ قال: قولوا: اللَّهم صلّ على مُحمد...». (التشنيف: ١/ ٣٠٥).

وسكت عن النهي بعد الاستئذان، وهو ما وقع جواباً بـ «لاً» بعد الاستئذان، وحكمُه التحريمُ. ومِمَّا وردَ منه للتحريمِ خبرُ مسلم (٩٥)عن المقداد في : «أرأيتَ إنْ لقيتُ رجلاً من الكفارِ، فقاتَلني، فضربَ إحدى يَديَّ بالسيفِ فقطعَها، ثُم لاذَ مِنِّي بشجرةٍ، فقال: أسلمتُ لله، أفأقتُله يا رسولَ الله؟ قال: لا».

ومِمَّا ورَد منه للكواهةِ خبرُ مسلم(٣٦٠) أيضاً ﴿أَ نُصلِّي فِي مباركِ الإبِلِ؟ قال: لا».

(النجوم اللوامع: ١/ ٤٩٨).

# [ النَّهْيُ بَعْدَ الوُّجوبِ للتَّحريمِ ]

أمَّا النَّهْيُ بعدَ الوجُوبِ فالْجمهورُ: «للتحْريْمِ»؛ وَقيل: «للكراهةِ»؛ وقيل: «للكراهةِ»؛ وقيل: «للإباحةِ»؛ وقيل: «لإسقاطِ الوجوبِ». وإمامُ الْحرمَينِ على وقفِه.

# مسألةٌ: [ الأمرُ لا يَقتَضِي مَرَّةً، ولا تَكْراَراً ]

الأمرُ لِطلَبِ الْماهيةِ، لا لتَكرارٍ، ولا مَرَّةٍ، والْمرَّةُ ضروريةٌ. وقيل: «مدلُولُه».

## [النَّهيُ بعْدَ الوجوبِ للتَّحريمِ]

(أمّا النهمُ)أي «لا تَفْعَل» (بعد الوجوب، فالجمهور)(١) قالوا: «هو (للتحريم)، كما في غير ذلك».

ومنهم بعضُ القائلين بـ «أنّ الأمرَ بعد الحظرِ للإباحة»، وفرّقوا بأنّ النهيَ لدفعِ المفسدة، والأمرَ لتحصيل المصلحةِ، واعتناءُ الشارع بالأوّل أشدُّ.

(وقيل: «للكراهة) على قياس أنّ الأمر للإباحة».

(وقيل: «للإباحة) نظراً إلى أنَّ النهيَ عن الشيء بعد وُجوبٍ يرفعُ طلبَه، فيثبُت التخييرُ فيه».

(وقيل: «لإسقاط الوجوب)، ويرجع الأمرُ إلى ما كان قبله مِن تحريمٍ أو إباحةٍ، لكون الفعل مَضَرّةً أو منفعةً».

(وإمام الحرمين على وقفه)(٢)في مسألة الأمر، فلم يحكم هنا بشيء كما هناك.

### مسألةٌ: [ الأمرُ لا يَقتَضِي مَرَّةً، وِلا تَكْرَاراً ]

الأمرُ) أي «افْعَل» (لِطَلبِ الماهيةِ، لا لتكرارٍ، ولا مَرَّةٍ، والْمَرَّةُ ضروريةٌ)، إذ لا توجَدِ الماهيةُ بأقَلَّ منها، فيُحمل عليها(٣).

(وقيل): « المرةُ (مدلولُه) »(٤).

<sup>(</sup>١) أي من المذاهب الأربعةِ وغيرِهم، بل نَقَل الأستاذ أبو إسحاق والباقلاني فيه الإجماع. (التشنيف: ١/ ٣٠٥، شرح التنقيح، ص: ١٤٠، شرح الكوكب: ٣/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) البرهان لإمام الحرمين: ١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) قاله الحنفية والشافعية، وهو رواية عن أحمد (فواتح الرحموت: ١/ ٦٦٤، المحصول: ٢/ ما ١، ٩٨، الإحكام: ٢/ ٣٧٨، نهاية السول: ١/ ١٨٨، شرح العضد: ٢/ ٨١).

<sup>(</sup>٤) قاله المالكية، وجمعٌ من الشافعية. (شرح التنقيح، ص: ١٣٠، اللُّمَع،ص: ١٤).

وقال **الأستاذُ والقَزوينِي**: «للتَّكرارِ مُطلقاً». وقيل: «إنْ عُلِّقَ بشرطٍ أو صفةٍ». وقيل بالوقف.

ويُحمَل على التكرار على القولَين بقرينةٍ.

( وقال الأستاذ) أبو إسحاق الأسْفَرايِيني، (و) أبو حاتم (القزويني) (١) في طائفة : « (للتكرار مطلقاً)، ويُحمَل على المرة بقرينةِ»(١).

(وقيل): «للتكرار (إنْ عُلِّق بشرط أو صفةٍ) أي بِحسب تكرارِ الْمُعلَّقِ به نَحو ﴿ وَإِن كُنتُمُ جُنُبُا فَأَطَّهُ رُوَّا ﴾ ، تتكرَّرُ الطهارةُ والجلدُ جُنُبًا فَأَطَّهُ رُوَّا ﴾ ، تتكرَّرُ الطهارةُ والجلدُ بتكرُّرِ الجنابةِ والزِّنا. ويُحمَل المعلَّقُ المذكورُ على المرةِ بقرينةٍ كما في أمر الْحجّ المعلَّقِ بالاستطاعة . فإن لم يُعلَّق الأمرُ فللمرّةِ ، ويُحمَل على التكرار بقرينةٍ » .

(وقيل بالوقف) عن المرّةِ والتكرارِ، بِمعنى: أنّه مشترَكٌ بينهما، أو لأحدهما ولا نعرفُه، قولان، فلا يُحمَل على واحد منهما إلاّ بقرينةِ (٦٠).

ومَنشأُ الْخِلاف: استعمالُه فيهما كأمر الْحجِّ والعمرةِ، وأمرِ الصلاةِ والزكاةِ والصومِ، فهل هو حقيقةٌ فيهما، لأنّ الأصلَ في الاستعمال الحقيقة ؟ أو في أحدهما حذراً من الاشتراك، ولا نعرفه؟ أو هو للتكرار، لأنّه الأغلب، أو المرةِ لأنّها المتيقن؟ أو في القدرِ المشترك بينهما حذراً من الاشتراك والمجاز؟ وهو الأول الراجح.

ووجهُ القول بـ «المتكرر في المعلّق»: أنّ التعليقَ بِما ذُكر مشعِرٌ بعلّيتِه، والحكمُ يَتكرَّرُ عِلَّتِه. بتكرُّرِ عِلَّتِه.

ووجهُ ضعفِه: أنّ التكرارَ حينئذ إنْ سُلِّم مطلقاً، أي فيما إذا ثبتَت علّيةُ المعلَّقِ به مِن خارج، أو لم تَثبُت ليس من الأمرِ.

<sup>(</sup>۱) والقزويني: هو محمود بن الحسن بن محمد الطبري الشهير بالقزويني، ينتهي نسبُه إلى انس بن مالك والقرويني، أخذ الأصول من الباقلاني، ومنه أبو إسحاق الشيرازي، من مصنفاتِه: اللمع، تجريد التجريد، ر توفي رحمه الله سنة ٤١٤هـ.(الطبقات الكبرى للسبكي: ٥/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٢) وبه قال أيضاً الحنابلة وجمعٌ من الفقهاء والمتكلمين.(الإحكام: ٢/ ٣٧٨،شرح الكوكب: ٣/٣٤).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية:٦.

<sup>(</sup>٤) سورة النور، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٥) قاله المالكية. (شرح التنقيح، ص: ١٣١، الإحكام: ٢/ ٣٧٨، زهاية السول: ١/ ٤١٨).

<sup>(</sup>٦) قاله إمام الحرمين، والواقفية.(البرهان: ١/ ٢٢٤، الإحكام: ٢/ ٣٧٨).

# [ الأَمْرُ لا يُفيدُ فَوْراً، ولا تَراخِ ]

ولا لِفَوْرِ خلافاً لِ**قَوْمٍ؛ وقيل**: «للفَوْرِ، أو العَزمِ»؛ وقيلً: «مُشترَكُ». والْمُبادرُ مُمتثِلٌ خلافاً لِمَنْ مَنَعَ، ومَنْ وقَّفَ.

ثُمَّ التكرارُ عند الأستاذ وموافقيه ـ حيث لا بيانَ لأمدهِ ـ يُستَوعِبُ ما يُمكِن من زمانِ العُمرِ لانتفاءِ مُرجِّحِ بعضِه على بعض، فهُم يقولون بالتكرارِ في المعلَّقِ بتَكرارِ الْمعلَّق به من باب (١٦٨) أَوْلَى، وبالتكرار فيه إن لَم يتكرَّر الْمعلَّق به حيث لا قرينةَ على الْمرّةِ، فلهذا قال المصنفُ: «مطلقاً».

# [الأمْرُ لا يُفيدُ فَوراً، ولا تَراخٍ]

(ولا لِفَورٍ<sup>(۱)</sup> خلافاً لقَومٍ) في قولِهم: «إنّ الأمرَ للفَورِ: أي المبادرةِ عَقِبَ وُرُودِه بالفِعلِ<sup>»(۲)</sup>. ومنهم القائلون بـ «أنّه للتكرار».

(وقيل: «للفُورِ أو العَزمِ) في الحال على الفعل بَعدُ اللهُ ( " ).

(**وقيل**): «هو (مشترَكُ) بين الفَورِ والتَّراخي: أي التأخير<sup>»(٤)</sup>.

(والمُبادِرُ)بالفعل (مُمتثِلٌ،خلافاً لِمَن مَنَع)امتثالَه (٥)بناءً على قوله «الأمرُ للتراخي»، (ومَن وَقَفَ) عن الامتثالِ وعدمِه (٦) بناءً على قوله: «لا نَعلَم أَوُضِعُ الأمر للفَور أم للتَّراخي ؟

<sup>(</sup>١) قاله الحنفيةُ والشافعيةُ.(فواتح الرحموت: ١/ ٦٨٠، الإحكام: ٢/ ٣٨٩، المحصول: ٢/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) قاله المالكيةُ والحنابلةُ.(شرح التنقيح،ص:١٢٨، شرح الكوكب:٣/ ٤٨).

تنبيه: أكثرُ كتُبِ الأصول يَعزو هذا المذهبَ للحنفيةِ، وهو ليس كذلك، قال ابنُ عبد الشكور الحنفي في مسلم الثبوت(١/ ٣٨٠) وعبدُ العلي الأنصاري الحنفي في شرحه: «الأمرُ لِمجرَّدِ الطلَبِ للفعلِ في المستقبل، فيجوزُ التأخيرُ كما يجوزُ البدارُ، وهو الصحيحُ عند الحنفيةِ».

<sup>(</sup>٣) وهو اختيارُ القاضي أبي بكر الباقلاني.(التشنيف: ١/٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) قاله الواقفية. (البرهان: ١/ ٢٢٤، نِهاية السول: ١/ ٤٢٧).

 <sup>(</sup>٥) وهو مردود، إذ ليس منعُ امتثالِه معتقدُ أحدِ كما قال الشيخ أبو إسحاق وإمامُ الحرمين، لأنّ القائلين بالتراخي إنّما أرادوا به التراخي جوازاً لا وجوباً. (شرح اللمع: ١/ ٢٣٥، البرهان: ١/ ٢٣٣، النجوم اللوامع: ١/ ٥٠١، نهاية السول: ١/ ٢٦٦، الغيث الهامع: ١/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) قال السيف الآمدي في الإحكام(٢/ ٣٨٨): «وأمّا المبادرُ فإنه ممتثلٌ قطعاً،... ومنهم مَن تَوقّف في المبادر أيضاً، وخالَف في ذلك إجماعَ السلفِ».

# مسألةً: [ الأمر لا يستلزم القضاء ]

قال الرازي والشيرازي وعبدُ الجبّار: «الأمرُ يَستلزمُ القضاءَ»، وقال الأكثرُ: «القضاءُ بأمرِ جديدٍ».

ومنشأُ الخلاف: استعمالُه فيهما كأمرِ الإيمان، وأمرِ الحجِّ، وإن كان التراخي فيه غيرَ واجبٍ، فهل هو حقيقةٌ فيهما، لأنّ الأصلَ في الاستعمال الحقيقةُ ؟ أو في أحدِهما حذراً من الاشتراكِ، ولا نعرفه؟ أو هو للفور، لأنّه الأحوط؟ أو التَّراخي، لأنّه يُسَدّ عن الفور، بِخلافِ العكس لامتناع التقديم؟ أو في القدرِ الْمشتركِ بينهما حذراً مِن الاشتراك والْمجاز؟ وهو الأوّل الراجع: أي طلبُ الْماهيةِ مِن غير تعرضٍ لوقتِ مِن فَورٍ أو تَراخٍ .

### مسألةٌ:[الأمرُ لا يستلزمُ القضاءَ](١)

قال أبو بكر (الرازي) من الْحنفية، (و) الشيخ أبو إسحاق (الشيرازي) من الشافعية، (وعبد الجبّار) من المعتزلة: « (الأمرُ) بشيء مؤقّتِ (يَستلزمُ القضاء)له إذا لم يُفعَل في وقته، (179) لإشعار الأمر بطلب استدراكه، لأنّ القصدَ منه الفِعل»(٢).

(وقال الأكثر: «القضاء بأمر جديدٍ) كالأمر في حديث الصحيحين: «مَن نَسِيَ الصلاةَ فَلُيصلِّها إذا ذَكرَها» (٣)، وفي حديث مسلم: «إذا رَقَد أحدُكم عَن الصلاةِ أو غَفِل عنها، فليُصلِّها إذا ذَكرها» (٤)، والقصدُ من الأمرِ الأوَّلِ الفعلُ في الوقتِ لا مطلقاً» (٥).

والشيرازي موافقٌ للأكثرِ كما في «لُمَعِه»(٢) و «شرحِه»، فذِكرُه من الأقل سهوٌ.

<sup>(</sup>١) اتفق العلماء على وجوبِ القضاء على مَن فاتَتْه عبادةٌ مؤقتةٌ لعذرٍ أو غيرِه، ولكنهم اختلفوا في هذا القضاءِ هل هو بالأمرِ الأولِ أو بأمرِ جديدٍ؟ على مذهبين. (الإحكام: ٢/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) قاله الحنابلة، وكثيرٌ من الفقهاء، وهو وجهٌ لأصحابنا.(المحصول: ٢/ ٢٥٢، الإحكام: ٣٩٩/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في مواقيت الصلاة، باب مَن نسي صلاةً فليُصلِّ إذا ذكرَها (٥٩٧)، ومسلم في الصلاةِ،باب قضاء الصلاةِ الفائتة(١٥٦٤)، وأبو داود في الصلاة، باب من نام عن صلاةٍ أو نسيها (٢٣٤)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء الرجل ينسى الصلاة(١٧٨)، والنسائي في الموقيت (٢١٢)، وابنُ ماجه في الصلاة، باب من نام عن الصلاة(٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة(١٥٦٧).

<sup>(</sup>٥) قاله المالكية والشافعية وغيرهم. (الإحكام: ٢/ ٣٩٩، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٩٢، المحصول: ٢/ ٢٤٩، شرح التنقيح، ص: ١٤٤).

<sup>(</sup>٦) اللُّمَع للشيرازي، ص:١٦.

# [الإثبانُ بالمَأْمورِ بَستلْزِمُ الإجزاءَ]

والأصحُّ أنَّ الإثبانَ بالْمَأمورِ بهِ يَستَلْزِمُ الإجْزاءَ .

## [الأمر بالأمر بشيء ليس أمراً به]

وأنَّ الأمرَ بالأمرِ بالشيءِ ليس أمراً به.

#### [الإثيانُ بالمأمورِ يَستَلزِمُ الإجْزاءَ]

(والأصحّ أن الإتيان بالْمَأمور به)أي بالشيءِ على الوجهِ الذي أُمر به (يَستلزِمُ الإجزاءَ) لِلمَأْتِي بهِ بناءً على أنّ الإجزاءَ: «الكفايةُ في سقوطِ الطلب»(١). وهو الراجحُ كما تَقدَّم(٢).

وقيل: «لا يَستلزِمُه بناءً على أنّه إسقاطُ القضاءِ، لِجوازِ أنْ لا يُسقِطَ الْمَاتِي به القضاءَ، بأنْ يَحتاجَ إلى الفعل ثانياً، كما في صلاةِ مَن ظَنَّ الطهارةَ، ثُمَّ تَبيَّن له حدثُه»(٣).

#### [الأمرُ بالأمرِ بِشيءٍ ليسَ أمراً بهِ ]

(و)الأصح (أنّ الأمر) للمخاطّبِ (بالأمر) لغيرِه (بالشيءِ) نَحو ﴿وَأَمْرَ أَمْلَكَ إِلَا عَدِهِ ﴿ وَأَمْرَ أَمْلَكَ إِلَا الْعَيْرِ (به): أي بالشيء » (٥).

وقيل: «هو أمرٌ به، وإلاّ فلا فائدةَ فيه لغيرِ المخاطَبِ»(٢).

وقد تقوم قرينة على أن غير المخاطبِ مأمورٌ بذلك الشيءِ كما في حديث الصحيحين: «أنَّ ابن عمرَ عَلَيْ طَلَق امرأته وهي حائض ، فذَكَر ذلك عمرُ عَلَيْهُ للنَّبِيِّ عَلَيْ فقال: مُرْهُ فَلْيُراجِعْها» (٧٠).

<sup>(</sup>١) قاله الجماهير من الأثمةِ الأربعةِ وغيرِهم.(فواتح الرحموت: ١٩٣/، الإحكام: ٢/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإجزاء»: ١/٥٠١.

<sup>(</sup>٣) قاله القاضي عبد الجبار وأتباعُه من المعتزلة.(الإحكام: ٢/ ٣٩٥، فواتح الرحموت: ١/ ٦٩٣).

<sup>(</sup>٤) سورة طه، الآية: ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.(فواتح الرحموت: ١/ ٦٨٨، شرح التنقيح، ص: ١٤٨، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٩٣، المحصول: ٢/ ٢٥٣، الإحكام: ٢/ ٢٠٦، شرح الكوكب: ٣/ ٦٦).

<sup>(</sup>٦) قاله بعضُ الحنفية. (فواتح الرحموت: ١/ ٦٨٨).

 <sup>(</sup>٧) رواه البخاري في الطلاق، باب قول الله تعالى ﴿ يَثَائِبًا النَّيْ إِذَا طَلَقَتُدُ النِّسَآةَ فَطَلِقُومُنَ لِعِدَّ بِينَ ﴾ (٥٢٥١)،
 ومسلم في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (٣٦٣٧)، وأبو داود في الطلاق باب=

### [ دُخولُ الآمِرِ في المَأمورِ]

وأنَّ الآمِرَ بِلَفظِ يَتنَاوَلُه داخلٌ فيه .

# [دُخُول النِّيابَةِ في المأمور]

وأنَّ النِّيابةَ تَدخُلُ الْمَأْمُورَ إلا لِمَانِعٍ.

### [ دُخُولُ الآمِرِ في المَامُورِ ]

(و)الأصح (أنَّ الآمر) بالْمَدِّ (بلفظٍ يَتناولُه) كما في قول السيد لعبده: «أكرِم مَن أحسنَ (الله عنه) أي في ذلك اللفظِ، ليتعلّق به ما أَمُرَ به (١٠٠).

وقيل: «لا يدخُل فيه، لبُعدِ أن يُريدَ الآمرُ نفسَه» (٢).

وسيأتي تصحيحُه في مبحث «العام» بِحسب ما ظهَرَ له في الموضعين (٣).

وقد تَقوم قرينةٌ على عدم الدخول كما في قوله لعبده : «تَصدَّق على مَن دَخَل داري»، وقد دخَلَها هو.

# [ دُخولُ النِّيابَةِ في المَأمُورِ ]

(و)الأصح (أنَّ النِّيابةَ تدخُل المأمورَ) به مالياً كان كالزكاةِ، أو بدنياً كالْحجّ بشَرطِه، (إلاَّ لِمَانع) كما في الصلاة (٤٠).

وقالت المعتزلة: «لا تدخُل البَدنِيَّ، لأنّ الأمرَ به إنّما هو لقَهرِ النَّفسِ وكسرِها بفِعله،

طلاق السنة (۲۱۸۰)، والترمذي في الطلاق واللعان، باب ما جاء في طلاق السنة (۱۱۷۵)، والنسائي في الطلاق، باب الطلاق لغير العدة (۳۳۹۹)، وابن ماجه في الطلاق، باب طلاق السنة (۲۰۲۲).

<sup>(</sup>١) هذا ما نقله الصفي الهندي عن الأكثرين، ونوزع فيه.(التشنيف: ١/ ٣١١).

 <sup>(</sup>٢) هذا هو الصحيح الذي عليه الأكثرون من الأئمة الأربعةِ وغيرِهم.
 (فواتح الرحموت: ١/ ٦٧٣، التشنيف: ١/ ٣١١، غاية الوصول، ص: ٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المتكلم داخل في عموم خبره»: ١/٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) اتفق العلماء على جواز دخولِ النيابةِ في المأمورِ إنْ كانَ مالياً وعلى وقوعِه، ولكنهم اختلفوا في جوازِه إن كان بدنياً على مذهبَين: الأول: جوازُه ووُقوعُه، قاله أهلُ السنة؛ والثاني: عدمُ جوازِه، قاله المعتزلة. (الأشباه والنظائر لابن نُجيم، ص: ٣٦٤، الإحكام: ١٢٨/، المسودة: ١/ ٢٤، التشنيف: ١٢٢/٣١).

## مسألةٌ: [ الأمرُ بِشَيءٍ لَيسَ نَهياً عن ضِدِّهِ ]

قال الشيخُ، والقاضي: «الأمرُ النَّفسيُّ بِشيءٍ مُعيَّنِ نَهيٌّ عن ضِدِّهِ الوجودِيِّ». وعن القاضي: «يتَضَمَّنُه»، وعليه عبدُ الْجُبَّار، وأبو الْحُسَين، والإمامُ، والآمديُّ.

والنيابةُ تُنافِي ذلك، إلا لضرورةٍ كما في الحجِّ».

قلنا: "لا تَنافِي لِمَا فيها مِن بَذلِ الْمُؤنةِ، أو تَحمُّل الْمِنَّةِ».

### (مسألةٌ: [ الأمرُ بِشَيءٍ ليسَ نَهياً عن ضِدِّه ]

قال الشيخُ أبو الحسن الأشعري (والقاضي) أبو بكر الباقلاني: « (الأمر النفسيُّ بشيءٍ معيَّنٍ) إيجاباً أو ندباً (نَهيٌ عن ضِدَّه الوجوديِّ) تحريماً أو كراهة، واحداً كان الضدُّ كضدًّ السكونِ: أي التحرِّك، أو أكثرُ كضدَّ القِيام: أي القعود، وغيره».

(وعن القاضي) آخراً: «أنّه (يتضمّنه» (١٠). وعليه) أي على التضمُّنِ (عبد الجبّار، وأبو الحسين، والإمامُ) الراذي، (والآمدي) (٢٠).

فالأمرُ بـ «السكون» مثلاً ـ أي طلبُه ـ مُتضمِّنٌ للنهي عن التحرُّكِ: أي طلَبِ الكفِّ عنه، أو هو نفسُه، بِمعنى: أنّ الطّلبَ واحدٌ، هو بالنسبة إلى السكون أمرٌ، وإلى التحرِّكِ نَهيٌ، كما يكون الشيءُ الواحدُ بالنسبة إلى شيءٍ قُرباً، وإلى آخرَ بُعداً.

ودليل القولَينِ: أنّه لَمّا لم يَتحقَّق الْمأمورُ به بدونِ الكَفِّ عن ضدِّه، كان طلبُه للكفُّ، أو متضمّناً لطلبه.

ولِكُوْنِ «النَفسيّ» هو الطلبُ الْمُسْتَفادُ من «اللفظيّ» ساغ للمصنّف نقْلُ التضمُّنِ فيه عن الأَوَّلَيْن (٢٣) وإنْ كانا من المعتزلة المنكِرين للكلام النفسيّ.

<sup>(</sup>١) وهو آخر أقوال القاضي.(التلخيص: ١/ ٤١١، الإحكام: ٢/ ٣٩٣).

 <sup>(</sup>۲) وكذا عليه الحنفية والمالكية والحنابلة وأكثر الشافعية.
 (تيسير التحرير: ١/٣٦٣، شرح التنقيح، ص: ١٣٥، الإحكام: ٢/٣٩٣، المحصول: ٢/٩٩١، المعتمد: ١٠٦/١، شرح الكوكب: ٣/١٥١).

<sup>(</sup>٣) إشارةٌ إلى جوابٍ ما اعترض به الزركشي في التشنيف(١/ ٣١٤) والعراقي في الغيث الهامع (١/ ٢٧٢) على نقلٍ المصنف مذهبَ الأولَين (عبد الجبار وأبي الحسين) مع أنّهما يُنكرانِ الكلامَ النفسيَّ كسائر المعتزلة، وإنَّما تكلَّمًا به في الأمرِ اللفظي (أي اللساني)؟ وحاصلُ الجوابِ: أنّ الأمرَ النفسيَّ مُفادٌ من الأمرِ اللفسيِّ مُفادٌ من الأمرِ اللفسيِّ فسُمِّي باسْمِه مَجازاً، وأُعطِي حُكمُه. (النجوم اللوامع: ١/ ٥٠٨).

وقال إمامُ الحرمين والغزالي: «لا عَينُه، ولا يَتضَمَّنُه». وقيل: «أمرُ الوجوبِ يَتضمَّنُ فقط». أمَّا اللَّفظِيُّ فليسَ عَيْنَ النَّهيِ قطعاً، ولا يَتَضمَّنُه على الأصحِّ.

(وقال إمام الحرمين والغزالي): «هو (لا عينُه، ولا يَتضمَّنُه)، والملازمةُ في الدليلِ مَمنوعةٌ لِجواز أنْ لا يَحضُر الضدُّ حالَ الأمرِ، فلا يكونُ مطلوبَ الكفّ به»(١).

(وقيل: «أمرُ الوجوبِ يَتضمَّن فقط) أي دون أمرِ الندبِ، فلا يتضمّنُ النهيَ عن الضدِّ، لأنّ الضدِّ فيه لا يَخرُج به عن أصلِه من الجواز، بِخلاف الضدِّ في أمرِ الوجوبِ لاقتضائه الذَّمَّ على الترك» (٢٠).

واقتصر على «التضمن» كالآمدي (٢) وإنْ شَمَل قولُ ابنِ الحاجب: «منهم مَن خَصَّ الوجوبَ دون النَّدبِ» (٤) «العيْنَ» أيضاً أخذاً بالْمُحقّق.

واحترز بقوله «معيَّن» عن الْمُبهَمِ من أشياءَ، فليس الأمرُ به بالنَّظرِ إلى ما صَدَقِهِ نَهياً عن ضدَّه منها، ولا متضمِّناً لَه قطعاً؛ وبـ ﴿الوجوديِّ» عن العدمي ـ أي تركِ الْمَأْمورِ به ـ فالأمرُ نَهيٌ عنه، أو يَتضمَّنُه قطعاً.

و «التضمُّنُ» هنا يُعبَّرُ عنه بـ «الاستلزام» (٥) لاستلزام الكُلِّ للجزء.

(أمَّا) الأمرُ (اللَّفظيُّ فليس عينَ النهيِّ) اللفظيِّ (قطعاً ، ولا يَتَضَمَّنُه على الأصحِّ).

وقيل: «يَتضمّنُه، على معنى أنّه إذا قيل: «اسكُن» مثلاً، فكأنّه قيل: «لا تَتحرَّك» أيضاً، لأنّه لا يتحقّقُ السكونُ بدون الكفّ عن التحرُّكِ» (٦٠).

> (۱) وهو الذي استقرَّ عليه القاضي، وصححه ا**لنووي،** وشيخُ الإسلام. (البرهان: ۲۰۰/۱، المستصفى: ۲۱۲/۱، التشنيف: ۳۱۳/۱، غاية الوصول، ص: ٦٦).

> > (٢) قاله بعض المعتزلة.(الإحكام: ٢/٣٩٣، شرح الكوكب: ٣/ ٥٦).

(٣) الإحكام للآمدي: ٣٩٣/٣.

- (٤) وعبارتُه في المختصر(٢/ ٨٥): «واختيارُ الإمامِ والغزالي أنّ الأمرَ بشيءٍ مُعيَّنِ ليس نَهياً عن ضِدٌه ولا يقتضيه عقلاً ٤... ثُمَّ منهم مَن خَصَّ الوجوبَ دونَ النَّدب».
- (٥) أي فيُقال: «الأمرُ بالشيء يستلزمُ النهيَ عن ضِدُه»، بدَلَ قولِه «يتضمَّنُ النهيَ عن ضدَّه»، وتعليلُ الشارحِ بأنّ الكلَّ يستلزمُ الجزءَ يوهِمُ أنّ النهيَ عن الضدِّ جُزءُ معنى «الأمر»، وليس مراداً للقائلِ بـ «أنَّ الأمرَ بالشيءِ يتضمَّنُ النهيَ عن ضدَّه»، وإنّما مُرادُه أنّه لازمٌ له، وعبَّر عنه بـ «التضمن» تنزيلاً لِما لزِمَ الشيء منزلةَ الموجودِ في ضمنه».
- (٦) قاله القاضي عبد الجبَّار وأبو الحسين من المعتزلةِ. وأمَّا قدماءُ مشايخهم فقالوا بالأولِ كما قال به الإمامُ وجماهيرُ الفقهاء.(الإحكام: ٢/ ٣٩٣، رفع الحاجب: ٢/ ٢٩٩، التشنيف: ١/ ٣١٤).

# [ النَّهيُ عن شيءٍ ليسَ أمراً بِضِدِّه ]

وأمَّا النَّهيُ فقيل: «أمرٌ بالضِدِّ»، وقيل: «على الخلافِ».

# مسألةٌ: [ في الأَمْرَيْنِ الْمُتَعاقِبَيْنِ، وغيرِ الْمُتعَاقبَيْنِ ]

الأِمْرانِ غيرُ مُتعاقِبَين ـ أو بغيرِ مُتَماثِلَينِ ـ غيرانِ. .

## [ النَّهيُ عن شيءٍ ليسَ أمراً بِضِدِّه ]

(وأما النهيُ) النفسي عن شيء تَحريماً أو كراهةَ (فقيل): "هو (أمرٌ بالضدُّ) له إيجاباً أو ندباً قطعاً ، بناءً على أنّ المطلوبَ في النهي فعلُ الضدُّ»(١).

وقيل: «لا قطعاً بناءً على أنّ المطلوبَ فيه انتفاءُ الفعل». حكاه ابنُ الحاجب (٢) دون الأوَّلِ، وتَرَكه المصنّفُ لقوله: «إنّه لم يَقِف عليه في كلام غيره» (٣).

(وقيل: «على الخلاف) في الأمر: أي «أنّ النهيّ أمرٌ بالضدّ، أو يتضمّنُه»، أو «لاً، ولا َ ولا َ ولا َ ولا َ ولاَ ، ولاَ ، ولاَ ، أو «لاً ، ولاَ ، أو «نَهيُ التحريم يتضمّنُه دون نَهي الكراهةِ». وتوجيهُهما ظاهرٌ مِمَّا سَبق.

والضدُّ إنْ كانَ واحداً كضد التحرَّكِ فواضحٌ، أو أكثرَ كضدُّ القعودِ: أي القيامِ وغيره، فالكلامُ في واحدِ منه أياً كان.

والنهيُ اللفظيُّ يقاسُ بالأمر اللفظيُّ.

## مسألةٌ: [ في الأمرينِ المُتعاقِبينِ، وغَيرِ المُتعاقبَين ]

الأمرَانِ) حال كونِهما (غيرَ متعاقبَين) بأنْ يَتراخَى وُرودُ أحدِهما عن الآخر بِمُتماثلَين أو مُتخالفَيْن، (أو) مُتعاقبَين (بغير متماثلين) بعطفٍ أو دونه، نَحو «اضرِب زيداً، وأعطِه درهماً» (٥)

(تيسير التحرير: ١/ ٣٦٣، شرح التنقيح، ص: ١٣٥، شرح الكوكب: ٣٤/٥).

قاله الحنفية، والمالكية، والحنابلة.

 <sup>(</sup>٢) أي حكاه ابن الحاجب في مختصره(ص: ١٧٢) على لسانِ القائلين بان النهي عن الشيء هو أمر بضده
 كما أن الأمر بالشيء هو نَهي عن ضده.

<sup>(</sup>٣) أي قاله المصنف في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب(٢/ ٥٤١).

<sup>(</sup>٤) أي النَّهِيُ ليسَ أمراً بالضَّدُّ، ولا يَستلزِمُه، قاله الشافعيةُ.(غاية الوصول، ص:٦٦).

<sup>(</sup>٥) مثالٌ للعطفِ، ومثال دونه: «اضرب زيداً، أعطِه درهماً».(النجوم اللوامع: ١/٥٠٩).

والْمُتعاقِباً نِ بِمُتمائِلَين ولا مانِعَ من التَّكرارِ، والثانِي غيرُ معطوفِ: قيل: «معمولٌ بِهما»، وقيل: «تأكيدٌ»، وقيل: «بالوقفِ»؛

وفي المعطوفِ التأسيسُ أرجحُ، وقيل: «التأكيدُ». فإنْ رُجِّحَ التأكيدُ بِعاديِّ قُدِّمَ، وإلاَّ فالوَقفُ.

(غيرانِ)، فيُعمَل بِهما جَزماً (١).

(والمتعاقبان بِمتماثلين، ولا مانع من التكرارِ) في متعلَّقهما من عادةٍ أو غيرِها، (والثانِي غيرٌ معطوفٍ) نَحو «صَلِّ ركعتَين»:

(قيل: «معمولٌ بِهما)، نظَراً للأصل، أي التأسيس» (٢).

(وقيل): «الثاني (تَأْكيدٌ) نظراً للظاهر»(٣)؛

(وقيل بالوقف) عن التأسيس والتأكيدِ لاحْتمالِهما(٤).

(وفي المعطوفِ التأسيسُ أرجعُ) لظهور العطفِ فيه (٥٠).

(**وقيل** : **«التأكيدُ**) أرجحُ لِتَماثُلِ المتعلَّقين<sup>»(٦)</sup>.

(فإنْ رُجّح التأكيدُ) على التأسيس (بعاديِّ) (٧٧)، وذلك في غير العطفِ، نَحو «اسقِنِي ماءً، اسقِني ماءً» و«صَلِّ ركعتَين، صَلِّ الركعتَين، فإنَّ العادةَ باندفاع الحاجةِ بِمرَّةٍ في الأولِ، وبالتَّعريف في الثانِي، تُرجِّح التأكيدُ، (قُدِّمَ) التأكيدُ لرجحانه.

(والأ) أي وإن لم يُرجِّح التأكيدُ بالعادي، وذلك في العطف،لِمعارضتِه للعادي بناءً على

(تيسير التحرير: ١/٣٦٢، شرح التنقيح، ص: ١٣٢، التشنيف: ١/ ٣١٥، شرح الكوكب: ٣/ ٧٥). (٦) قاله القاضي أبو يعلى وأبو الفتح المقدسي من الحنابلة.(شرح الكوكب: ٣/ ٧٥).

<sup>(</sup>۱) أي في هذه الستة (وهي: غيرُ متعاقبين بِمتماثلين بعطف، غيرُ متعاقبين بِمتماثلين بلا عطف، غيرُ متعاقبين بِمختلفين بعطف، متعاقبان بِمختلفين بعطف، متعاقبان بِمختلفين بعطف، متعاقبان بِمختلفين بعطف، متعاقبان بِمختلفين بلا عطف) عُمل بهما إجماعاً. (الإحكام: ٢/ ٤٠٤، شرح الكوكب: ٣/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) ي قاله الشافعية والحنابلةُ.(رفع الحاجب: ٢/ ٥٦٥، التشنيف: ١/ ٣١٥، شرح الكوكب: ٣/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) قاله الحنفية والممالكية.(فواتح الرحموت: ١/ ٦٨٩، شرح التنقيح، ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) قاله أبو الحسين البصري من المعتزلة ومَن تبعه.(الإحكام للآمدي: ٢/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٥) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

 <sup>(</sup>٧) أي بأمرٍ عادي يَمنعُ عادةً من التكرارِ مثلُ التعريفِ واندفاعِ الحاجةِ بِمرَّةِ في مثالَي الشارح .
 (النجوم اللوامع: ١/ ٥١١) البناني: ١/ ٢١٢).

# [ النَّهْيُ: تعريفُه، وقضيتُه، وصِيَغُه]

أرجحية التأسيس، حيث لا عادي (فالوقف)عن التأسيس والتأكيدِ لاحتمالِهما(١٠).

وإنْ مَنَع من التكرار العقلُ نحو «اقتُل زيداً، اقتُل زيداً»، أو الشرعُ نحو «أعتِق عبدَك، أعتِق عبدَك» أعتِق عبدَك» فالثاني تأكيدٌ قطعاً وإنْ كان بعطفٍ.

## [النَّهْيُ: تعريفُه، وقضيتُه، وصِيغُه]

(النَّهيُ) النفسيُّ: (اقتضاءُ كُفُّ عن فِعلِ، لا بقول: «كُفَّ») ونَحوه كـ «ذَرْ، ودَغْ»، فإنّ ما هو كذلك أمرٌ كما تَقدّمُ (٢).

وتناوَلَ الاقتضاءَ الَجَازَمَ وغيرَه. ويُحدُّ أيضاً بـ«القول الْمُقتضِي لكَفُّ الخ» كما يُحدُّ اللفظيُّ بـ«القول الدَّالِّ على ما ذُكِر».

ولا يُعتَبر في مُسمّى النَّهي مطلقاً علوٌّ، ولا استعلاءٌ على الأصحِّ كالأمرِ.

(وقضيّتُه الدَّوامُ) على الكفِّ (ما لَم يُقيَّد بالْمَرَّةِ)، فإنْ قُيِّد بِها نحو «لا تسافِر اليومَ» (٢٠) إذ فيه السفرُ مرّة من السفر كانت قضيّته (٤).

(وقيل): «قضيَّتُه الدُّوامُ (مطلقاً)، والتقييدُ بالْمَرَّة يَصرِفه عن قضيِّيه».

(وتَرِدُ صيغتُه)أي «لا تَفعَلْ»: ١ ـ (للتحريم)نحو ﴿وَلَا نَقَرَبُواْ الزِّنَّةُ ﴾ (٥). ٢ ـ (والكراهة) ﴿وَلَا (١٧٤)

(١) قاله الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم.

(تيسير التحرير: ١/٣٦٢، مختصر ابن الحاجب، ص: ١٧٧، التشنيف: ١/ ٣١٥).

- (۲) انظر: «تعریف الأمر»: ۲/٤/۱.
- (٣) منه قوله ﷺ: «لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلَّا فيما افترَضَ اللهُ عَلَيْكُم، فإنْ لَمْ يَجِدُ أَحَدُكُمْ إلا لِعَاءَ عِنْبَةِ أو عُودَ شَجَرةٍ فَلْيَمْضُغْهُ».
- رواه المترمذي في الصوم، باب ما جاء في صوم يوم السَّبْتِ (٧٤٤)، وقال: «هذا حديثٌ حسَنُّ، ومعنّى الكراهيةِ في هذا: أنْ يَختَصَّ الرجُلُ يَومَ السَّبتِ بصيام، لأنّ اليّهودَ يُعظُّمُونَ يَومَ السَّبتِ».
- (٤) أطلق الشيخُ أبو حامد وغيرُه الإجماعُ عليه، وحكى الماوردي الاتفاق فيه عن غير واحد.
   (التشنيف: ١/٣١٧).
  - (٥) سورة الإسراء، الآية: ٣٢.

والإرشادِ، والدعاءِ، وبَيانِ العاقبةِ، والتقليلِ والاحتقارِ، واليأسِ . وفِي الإرادةِ والتحريم ما فِي الأمْرِ .

تَيَمَّعُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴿ (1). ٣. (والإرشاء) ﴿ لا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاةً إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمُ ﴾ (1). ٤. (والدعاء) ﴿ رَبَّنَا لا تُرَغُ قُلُوبَنَا ﴾ (2). ٥. (وبيان العاقبة ) ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتًا لِل الموتُ. ٦. (والتقليل والاحتقار) ﴿ لا تَمُدَنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَنَّانًا بِهِ الزَّوْجُا مِنْهُمْ ﴾ (1) أي فهو قليلٌ حقير بِخلاف ما عند الله. ومَن (1) اقتصر على «الاحتقار» جعله المقصود في الآية. وكتابة المصنف «التعليل» المَأخوذ من البرهان بـ «العين» سبقُ قلم (٧). ٧. (والياس) ﴿ لا نَعْلَذِرُوا الْيَوْمُ ﴾ (٨).

(وفي الإرداة (٩) والتحريم (١٠) ما) تَقدَّمَ (في الأمر) من الخلاف: فقيل: «لا تَذُلّ الصيغةُ على الطّلَبِ، إلاّ إذا أُريدَ الدلالةُ بِها عليه». والجمهورُ (١١) على انّها حقيقةٌ في التحريم. وقيل: «في الكراهة» (١٢)؛ وقيل: «فيهما (١٣)»؛ وقيل: «في أحدهما ولا نعرفه» (١٤).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ١٠١.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية:٧.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية:١٦٩.

<sup>(</sup>٥) سورة طه، الآية: ١٣١.

 <sup>(</sup>٦) كجمال الدين الإسنوي في نِهاية السول(١/٤٣٤)، وقال البدر الزركشي في التشنيف (١/٣١٧): «
 بل هو للتحريم ».

<sup>(</sup>٧) أي أنّ الذي في أصلِه ـ وهو البرهان(١/ ١١٠) ـ بالقاف، لكن سَها المصنف فكتبه بالقاف.

<sup>(</sup>٨) سورة التحريم، الآية:٧.

<sup>(</sup>٩) انظر: الا يعتبر في الأمر إرادة الدلالة باللفظ»: ١٠٦/١.

<sup>(</sup>١٠)انظر: «الأمر المطلق للوجوب»: ٣٠٩/١.

<sup>(</sup>١١)أي من الأثمة الأربعة، فهي حقيقةٌ في التحريم لغةً عند الحنفية والشافعية، وشرعاً عند المالكية والحنابلة والظاهريةِ.(فواتح الرحموت: ١/ ٦٥٧، نشر البنود: ١/ ١٦٢، شرح الكوكب:٣/ ٨٣).

<sup>(</sup>١٢) قاله أبو هاشم من المعتزلة.(الإحكام: ٢/ ٣٦٩، نِهاية السول: ١/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>١٣) قاله المرتضى من الشيعة. (تيسير التحرير: ١/ ٣٤١، التشنيف: ٣٠٣/١).

<sup>(</sup>١٤) قاله القاضي أبو بكر، والغزالي، والآمدي.(المستصفى: ١/ ٧٤٦، الإحكام: ٣٦٩/٢).

#### [ النَّهيُ عن واحدٍ ومُتعدّدٍ ]

و قَد يَكُونُ عَن واحدٍ ومُتَعَدِّدٍ جَمْعاً ك «ال**َحَرَامِ المُخَيَّرِ»،** وفرقاً كالنَّعلَينِ تُلبَسانِ أو تُنْزَعانِ ولا يُفرَّقُ، وجَميعاً كالزِّنا والسَّرِقَةِ.

#### [النَّهي عن واحدٍ ومُتَعدّدٍ]

(وقد يكون) النهيُ (عن واحد)، وهو ظاهرٌ، (و) عن (متعدّد جَمعاً كالْحرام المخيّرِ) (١) نحو «لا تفعل هذا أو ذاك»، فعليه تركُ أحدِهما فقط، فلا مخالفة إلاّ بفعلِهما، فالْمُحرَّمُ جَمعُهما، لا فِعلُ أحدِهما فقط.

(وفرقاً كالنَّعلَين تُلبسَانِ أَو تُنْزعانِ، ولا يُفرَّقُ) بينهما بلُبسِ أَو نَزعِ أحدِهما فقط، فهو منهيّ عنه أخذاً من حديث الصحيحين: «لَا يَمْشِيَنَّ أَحَدُكم في نَعْلِ واحدةٍ، لِيَنْعَلْهُما جَميعاً، أو لِيَخْلَعْهُما جَمِيعاً» (٢٠)،

فيصدُق أنَّهما منهيُّ عنهما لُبُساً أو نَزْعاً مِن جهة الفَرقِ بينهما في ذلك، لا الجمعِ فيه.

(وجَميعاً كالزِّنا والسَّرِقةِ)، فكلَّ منهما منهيِّ عنه، فيصدُق بالنظرِ إليهما أنَّ النهيَ عن متعدّدٍ، وإنْ كان يصدُق بالنظرِ إلى كلِّ منهما أنَّه عن واحدٍ.

<sup>(</sup>١) أي لا يقتضي تحريمَهما بل أحدَهما فقط، قاله أهل السنة؛ وقال المعتزلة: يقتضي تحريمَهما جميعاً، فيجتُ عليه تَرْكُ كلِّ واحدِ منهما.

مثاله: قولُه تعالى ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْتَكُمُ أَمُهَكُنَكُمُ . . . وَأَن تَجْمَعُواْ بَيِّكَ ٱلْأَخْتَكِيْنِ إِلّا مَا قَدْ سَلَفَنَا ﴾ . وما رواه البخاري (٥١٠٩) ومسلم (٣٤٢٢) عم أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ : «لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَوْاْةِ وعَمَّتِها، ولا بَيْنَ المَوْاْةِ وخَالتِها».

<sup>(</sup>التشنيف: ١/ ٣١٩، شرح الكوكب: ٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في اللباس، باب يُنْزع نعله اليسرى(٥٨٥٦)، ومسلم في اللباس، باب استحباب لبس النعلِ في اليمنى أوَّلاً(٥٤٦٣)، وأبو داود في اللباس، باب في الانتعال(٤١٣٦)، والترمذي في اللباس، باب ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحد(١٧٧٤).

## [ النَّهِيُ المُطلَقُ للفَسادِ ]

ومُطلقُ نَهْيِ التَّحريمِ ـ وكذا التنزيهِ في الأظهرِ ـ للفسادِ شرعاً ـ وقيل: «لغةً»؛ وقيل:

## [ النَّهيُ المُطلَقُ للفسادِ ]

(ومُطلَقُ نَهيِ التَّحريمِ) (١) الْمُستَفَادِ من اللفظ، (وكذا التَّنْزيهِ في الأظهرِ للفسادِ) أي عدمِ الاعتداد بالمنهي عنه إذا وقَع (شرعاً)، إذ لا يُفهَم ذلك من غير الشَّرعِ (٢). \_ (وقيل: «لغةً)لفهمِ أهلِ اللَّغة ذلك من مُجرَّدِ اللفظِ (٣). (وقيل: «معنَّى)أي مِن حيثُ الْمَعنَى، وهو أنَّ الشيءَ إنّما

<sup>(</sup>١) اختلف العلماء في كون مطلق النهي للفساد (البطلانِ) على أربعةِ مذاهب: المذهب الأول: أنَّ النهيِّ إن رجع إلى عينه أو وصف لازم للمنهيِّ عنهُ اقتَضَى الفساد، سَواءٌ كانَ المنهيُّ عنهُ عبادَةً أو معاملةً أو غيرَهما. وإنْ رجَعَ إلى أمرٍ خارجِ عنه لَم يَقتضِ الفسادَ، سواءٌ كان المنهي عنه عبادة أو معاملة أو غيرهما. قاله الشافعية. المذهب الثاني: أن النهي يقتضي الفساد سواء كان النهي راجعاً إلى عَين المنهي عنه أو وصفٍ لازِمٍ لهُ أو أمرٍ خارج عنه أي مجاور له غير متصل اتصال الوصف. قاله المالكية والحنابلة. المذهب الثالث: النهيُ عن الحِسي (وهو ما لا تتوقفُ معرفتُه على الشرع) إن رَجع إلى عينه كالنهي عن اللواط، أو إلى وصف لازم للمنهي عنه كالنهي عن نكاح المحارِم اقتضى الفساد البطلان، وإن رجع إلى أمرٍ خارجٍ عنه كالنهي عنَّ قربان الرجل زوجته (أو أمته) الحائض اقتضَى الصحةَ مع ثبوت الحرمة. وقد يُطلقَ على هذه الصحةِ «الفسادُ». والنهيُ عن الشرعي (وهو ما تتوقفُ معرفتُه على الشرع) إن رَجَع إلى عينه كبيع الملاقيع، والصلاة بغير الطهارة اقتضى الفساد (البطلان). وإن رَجَع إلى وصفٍ لازم له كالصوم يوم العيد، أو إلى أمرِ خارج عنه كالبيع وقت النداء اقتضى الصحة. وقد يطلق على هذه الصَّحة «الفساد». قاله الحنفية. المذهب الرابع: أن النهي في العبادات يقتضي الفساد (البطلان)، دون المعاملاتِ، قاله جماعةٌ من الحنفية، وجماعة من الشافعية، وجماعة من المعتزلة. واختاره القفال، وأبو الحسين البصري، والكرخي، والقاضي عبد الجبار، وإمام الحرمين، والغزالي والفخر الرازي. (أصول السرخسي: ١/ ٨٠، التقرير والتحبير: ١/ ٣٩١، تيسير التحرير: ١/ ٣٧٧، كشف الأسرار للبخاري: ١/ ٣٧٨، إفاضة الأنوار، ص: ٦٢، نَسَمات الأسحار، ص: ٦٣، فواتح الرحموت: ١/ ٧١٤، اصول البزدوي: ١/ ٣٧٧، الإحكام للباجي ص: ١٢٦، شرح التنقيح، ص: ١٧٣، المنهاج للبيضاوي: ١/٤٣٣، نهاية السول: ١/٤٣٧، رفع الحاجب: ٣/١١، التشنيف: ١٨/١، غاية الوصول، ص/ ٦٨، الغيث الهامع: ١/ ٢٨٠، شرح الكوكب المنير: ٣/ ٨٤ ـ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم.

<sup>(</sup>تيسير التحرير: ١/ ٣٧٦، شرح التنقيح، ص: ١٧٣، الإحكام: ٢/ ٤٠٧، شرح الكوكب: ٣/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) وهو وجه لبعض الشافعية، حكاه القاضي في «التقريب».(التشنيف: ١/٣١٨).

"معنّى" ـ فِيمَا عَدَا الْمُعَامَلاتِ مُطلقاً . وفيها إِنْ رَجَعَ إِلَى أَمْرٍ دَاخِلٍ ـ قال ابنُ عبد السَّلام : "أو احتَمَلَ رجُوعُهُ إِلَى أَمْرٍ دَاخِلٍ" ـ أو لازِمٍ وِفَاقاً للأكثرِ .

يُنهَى عنه إذا اشتمَل على ما اقتضى فسادَه (١٠). . (فيما عدا المعاملاتِ) من عبادةٍ وغيرِها مِمَّا له ثَمرةٌ كصلاةِ النَّفل المطلّقِ في الأوقات المكروهةِ ، فلا تصحّ كما تقدّم (٢) على التحريم ، وكذا التَّنزيه في الصحيحِ ، الْمُعبَّرِ عنه هنا في جُملة الشُّمولِ بـ «الأظهَر»؛ وكالوطء زِنا (٣) ، فلا يثبُتُ النَّسنبُ ، (مطلقاً): أي سواءٌ رَجَع النَّهيُ فيما ذُكِر إلى نفسه (٤) كصلاة الحائضِ وصومِها ، أم لا زِمِه كصومِ يَومِ النَّحرِ للإعراضِ به عَن ضيافةِ الله تعالى كما تَقدَّم (٥) ، وكالصلاة في الأوقات المكروهةِ لفسادِ الأوقاتِ اللازمةِ لَها بفعلِها فيها.

(وفيها)أي في الْمُعاملات (إنْ رَجَع) النهيُ (إلى أمر داخل) (٢) فيها كالنهي عن بيع الْمَلاقيح: أي ما في البُطون من الأجنَّة (٧)، لانعدام المبيع، وهو ركنٌ من البَيع؛ (قال ابن عبد (١٧٦) السلام (٨): «أو احتمَل رُجوعُه إلَى أمر داخل) فيها تغليباً له على الخارج». - (أو) رجَع إلى أمر (لازم) لَها كالنَّهي عن «بيع درهم بدرهمَين» لاشتمالِه على الزيادةِ اللازمةِ بالشرطِ (وفاقاً للأكثرِ) من العلماء (٩) في أنّ النهيَ للفسادِ فيما ذُكر.

أمّا في العبادة فلمنافاة النّهي عنه لأن يكونَ عبادةً: أي مأموراً به كما تَقدّمَ في مسألة: «الأمرُ لا يتناوَلُ المكروة»(١٠٠). وأمّا في المُعاملة فلاستدلالِ الأوّلينَ مِن غير نكيرٍ على

<sup>(</sup>١) قاله طائفة من الحنفية، واختاره الآمدي من الشافعية.(الإحكام: ٢/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) أي في مسألة: «مطلق الأمر لا يتناولُ المكروة»: ١٥٠/١.

<sup>(</sup>٣) مثالٌ لغير العبادةِ مِمَّا عدا المعاملةِ.(النجوم اللوامع:١/١٧٥).

<sup>(</sup>٤) أي إلى عبينه كصلاةِ الحائضِ وصومِها، أو جزئِه كصلاةٍ بلا ركوع.(النجوم اللوامع: ١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: «البطلان»: ١٠٧/١.

 <sup>(</sup>٦) أي إلى عينها كبيعِ الحصاة، أو إلى جزئها كبيعِ الملاقيح، أو لازِمِها كبيعِ درهم بدرهمين.
 (النجوم اللوامع: ١/ ١٨).

<sup>(</sup>٧) وهو بيعٌ باطلٌ عند الأربعةِ وغيرهم.

<sup>(</sup>البحر الراثق: ٥/ ٢٨٠، التمهيد: ١٣/ ٣١٥، الروضة: ٣٩٦/ ٣٩٦، المغني: ١٤٦/٤).

<sup>(</sup>٨) القواعد الكبرى لابن عبد السلام: ٢/ ٣٢، ١٦٣.

<sup>(</sup>٩) أي من المالكية، والشافعية، والحنابلة.

<sup>(</sup>مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٩٨، التشنيف: ١/ ٣١٩، شرح الكوكب: ٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>١٠)انظر: «مسألة: مطلق الأمر لا يتناول المكروه»: ١٥٠/١ .

وقال الغزالي والإمامُ: « في العِباداتِ فقَط » . فإنْ كانَ لِخارجٍ كالوضوءِ بمغصوبِ لم يُفِدْهُ عند الأكثرِ.

وقالِ **أحمد**: "يُفيدُ مطلقاً، ولفظُه حقيقةٌ وإنِ انْتَفَى الفسادُ لِدَليلٍ».

فسادِها بالنَّهي عنها. وأمَّا في غيرهما ـ كما تَقدَّمَ ـ فظاهر (١).

(وقال الغزالي والإمامُ) الرازي: «للفسادِ (في العباداتِ فقط)أي دون المعاملاتِ، ففسادُها بفواتِ رُكنِ أو شرطِ عُرِفَ مِن خارجِ عن النَّهي، ولا نُسلِّمُ أنّ الأوَّلِينَ استَدَلّوا بِمُجرَّدِ النهي على فسادِها، ودون غيرها كما تقدّمَ، ففسادُه من خارجِ أيضاً»(٢).

(فإن كان) مطلَقُ النهي (لِخارج) عن الْمَنهيِّ عنه: أي غير لازم له (كالوضوء بِمَغصوبٍ) لإتلاف مالِ الغير الحاصلِ بغير الوضوء أيضاً، وكالبيع وقت نداء الجمعة لِتَفويتها الحاصلِ بغير البيع أيضاً، وكالسيع أيضاً، وكالصلاةِ في الْمَكان الْمَكروهِ أو الْمغصوبِ كما تقدَّمَ (٣) (لَم يُفِدُهُ) أي الفسادَ (عند الأكثر) من العلماء (٤) لأنّ المنهيَ عنه في الحقيقةِ ذلك الخارجُ ».

(**وقال**)الإمام (أحمد): «مطلَقُ النَّهي (يُفيدُ) الفسادَ (مطلقاً)<sup>(ه)</sup> أي سواءٌ لَم يكُن لِخارجٍ أو كانَ (١٧٧) له، لأنّ ذلك مقتضاهُ، فيُفيدُ الفسادَ في الصُورِ المذكورةِ للخارجِ عنده<sup>(٢)</sup>»(٧).

قال: «(ولفظه حقيقةٌ وإن انتفَى الفسادُ لدليل) كما في طلاق الحائض للأمرِ بِمُراجعتِها كما تَقدَّمُ (^^)، لأنّه لم يَنتقِل عن جميع موجَبِهِ من الكفّ والفسادِ، فهو كالعامِّ الذي خُصَّ، فإنّه حقيقةٌ فيما بَقِيَ كما سيأتِي (٩)» (١٠٠).

(تيسير التحرير: ١/ ٣٧٦، المحصول: ٢/ ٢٩١، الإحكام: ٢/ ٤٠٧، المستصفى: ٣٦/٢، ٤٤) .

<sup>(</sup>١) أي غيرُ العبادةِ والمعاملةِ ظاهرٌ فسادُه لِعدم ترتُّبِ ثَمرتِه عليه كما مرَّ في مثالِه.(البناني: ١/ ٦٢٠).

<sup>(</sup>٢) وبه قال أيضاً الحنفيةُ والمحققون من أصحابنا كالقفال وإمام الحرمين، وجماعة من المعتزلة .

<sup>(</sup>٣) أي في مسألة: «مطلق الأمر لا يتناول المكروة»: ١٥٠/١.

<sup>(</sup>٤) أي من الحنفية والشافعية وغيرهم. (تيسير التحرير: ١/ ٣٧٧، التشنيف: ١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٥) قاله المالكية والحنابلة والظاهرية .

<sup>(</sup>الإحكام للباجي: ١/١٢٦، شرح الكوكب: ٣/ ٩٤، الإحكام لابن حزم: ٣٠٧/٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار: ٣/ ٩٤ .

<sup>(</sup>٧) أي الإمام أحمد ﴿ اللهُ الل

<sup>(</sup>A) في مبحث «الأمرُ بالأمرِ بشيءِ ليس أمراً به ؟: ١/٣١٩.

 <sup>(</sup>٩) في التخصيص عند شرح قول المصنف: «والعامُ المخصوصُ مرادٌ عمومُه تَناولاً لا حُكماً»: ٣٦٦/١.
 (١٠)انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار: ٣/ ٩٤ .

وأبو حنيفة: «لا يُفيدُ مطلقاً ، نَعَم الْمَنهيُّ لِعَينِه غيرُ مَشروعٍ ، ففَسادُه عَرَضِيٌّ ، والْمَنهِيُّ لِوَصفِهِ يُفيدُ الصحةَ».

(و)قال (أبو حنيفة): «مطلقُ النهي (لا يُفيدُ) الفسادَ (مطلقاً) أي سواءٌ كانَ لِخارجِ أم لم يكُن له لِما سيأتِي في إفادتِه الصحّة (١٦) وقال: «(نَعَم الْمَنهيُّ)عنه (لِعَينِه) كصلاة الحائضِ، وبيع الملاقيح (غيرُ مشروع، ففسادُه عَرَضِيٌّ) أي عَرَضَ للنهي حيث استُعمِل في غيرِ الْمَشرُوعِ مَجازاً عن النفيِ الذي الأصلُ أنْ يُستعمَلَ فيه إخباراً عن عدمِهِ لانعدام مَحلِّه.

هذا فيما هو مِن جنس المشروع.

أما غيرُه كالزنا ـ بالزاي ـ فالنهيُ فيه على حالهِ، وفسادُه مِن خارجٍ " ( ).

(ثُمّ قال(٤): «والْمَنهيُّ) عنه (لوصفه) كصوم يوم النَّحرِ للإعراضِ بهِ عن الضيافةِ، وبيع درهم بدرهمَيْنِ لاشتمالِه على الزيادةِ، (يُفيدُ)النَّهَيُ فيه (الصحّةُ) له، لأنّ النهيَ عن الشيءَ يَستدَّعِي إمكانَ وُجودِه، وإلاّ لكانَ النهيُ عنه لغواً كقولك للأعمى: «لا تُبصِر»، فيَصَحُّ صومُ يوْمِ النَّحرِ عن نَذرهِ كما تَقَدَّم<sup>(ه)</sup>، لا مطلقاً لفِسَادِه بوصفِه اللازمِ.

بِخلاف الصلاةِ في الأوقاتِ الْمكروهةِ، فتصحُّ مطلقاً، لأنَّ النهيِّ عنها لِخارج كما تقدَّمَ (٢)، ويَصحّ البيعُ المذكورُ إذا أُسقِطَت الزيادةُ، لا مطلقاً، لفساده بِها، وإنْ كان يُفيد بالقبض الملكُ الخبيثَ كما تقدَّمُ (٧)» (٨).

واحترَزَ الْمُصنّفُ بـ «مطلَقِ النَّهيِ» عن الْمُقيّدِ بـ «ما يَدُلّ على الفسادِ أو عدمِه» فيُعمَل به في ذلك اتفاقاً.

<sup>(</sup>١) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه: ١/٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) أي قال الإمام أبو حنيفة ﴿ إِنَّهُ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه: ٣٧٦/١.

<sup>(</sup>٤) أي قال الإمام أبو حنيفة ﴿ إِنَّهُ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «البطلان»: ١/٥٠١ .

<sup>(</sup>٦) في مسألة: «مطلق الأمر لا يَتناولُ المكروة»: ١٥٠/١.

<sup>(</sup>٧) انظر: «البطلان»: ١/٥٠٨.

<sup>(</sup>٨) هذا آخر كلام أبي حنيفة مع شرح المحلي. (انظر: تيسير التحرير: ١/٣٧٦).

# [ مَفادُ « نَفْيِ القَبولِ » ]

وقيل: «إِنْ نُفِيَ عَنهُ القَبُولُ»: وقيل: وَبَلِ النَّفْيُ دليلُ الفَسَادِ».

### [ مَفادُ « نَفْي القَبولِ » ]

(**وقيل<sup>(۱)</sup>: «إنْ نُفِيَ عنه القبولُ)** أي نفيُه عن الشيء يُفيدُ الصحّةَ له، لظهور النفيِ في عدم م الثواب، دون الاعتدادِ»<sup>(۲)</sup>.

(وقيل: «بل النفئ دليلُ الفسادِ) لظهورِه في عدم الاعتدادِ» ( $^{(n)}$ .

(١) قال العبدُ الفقيرُ غفر الله له ولولديه: ليس هذا من تَمامٍ أقوالِ المسألةِ السابقةِ كما يوهِمُ ظاهرُ صنيعِ المصنفِ، بل مسألةٌ جديدةٌ لأنَّ هذا نَفيٌ وما قبله نَهيٌ، فهو حكمٌ مستقلٌ كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِه: «أي نَفيُه عن الشيء...» حيث استأنفَ التقديرَ، وهي أنّ «نفيَ القبولِ» عن شيءٍ هل يَدلُّ على فسادِه أي عدم الاعتدادِ به أو على الصحةِ مع انتفاءِ الثوابِ؟

ذكر المصنفُ فيه قولَين، ولم يُرجِّح أحدَهما، وكذا ال**زركشي في** التشنيف(٣٢٢/١) **وشيخُ الإسلام** في «لُبُّ الأصول» و«شرحِه» (ص:٦٨)، ولكن ظاهرُ صنيعِ الشارحِ ترجيحُ ال**قو**لِ ا**لأو**لِ، والذي ظهَر للعبدِ الفقيرِ **ترجيحُ القولِ الثاني** كما يأتي، والله تعالى أعلم.

(٢) مثالُه: ما رواه مسلم (٥٧٨٢): «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: مَنْ أَتَى عَرَّافاً، فَسَالَه عَنْ شَيْءٍ لَم تُقبَلْ صلاتُه أَربَعِينَ لَيلةً».

قال الإمامُ النووي رحمه الله في شرحه(٤٤٦/١٤): «وأما عدمُ قبولِ صلاتِه فمعناه: أنَّه لا ثوابَ له فيها وإنْ كانَت مُجزئةً في سقوطِ الفرض عنه، ولا يَحتاجُ معه إلى إعادةٍ.

ونظيرُ هذهِ الصلاةُ في الأرضِ المغصوبةِ مُجزِئةٌ مسقِطةٌ للقضاءِ، ولكن لا ثوابَ فيها كذا قال جمهورُ أصحابنا ....

ولا بُدَّ من هذا التأويلِ في هذا الحديثِ فإنَّ العلماءَ متفقونَ على أنه لا يَلْزَمُ مَن أتَى العَرَّافَ إعادةُ صلاواتِ أربعينَ ليلةً»

(٣) قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: هذا القولُ الثاني هو الصحيحُ الراجحُ الذي لا يَجوزُ العدولُ
 عنهُ إلاّ لدليلِ خارجٍ لأمورِ ثلاثةٍ:

الأول: عدمُ جوازِ العدولِ عن ظاهرِ النصِّ إلاَّ بدليلٍ، ولا دليلَ. الثاني: كثرةُ استعمالِ الشارعِ «نفْيَ القبول» للفسادِ في أحاديث كثيرة منها: حديثُ أبي داود (١٧٣/١) وابنِ ماجه (١/٢١٥) «لاَ يَقبَلُ اللهُ صلاةَ الحائضِ إلاَّ بِخِمارٍ» وحديثُ البخاري في الوضوء (١٣٥): «لاَ تُقْبَلُ صَلاةُ مَنْ أحدثَ حتَّى يَتَوضَّاً». الثالث: تَمسُّكُ العلماءِ بِظاهرِ مثلِ هذه النصوصِ، وعدمُ عدولِهم عنها إلاّ بدليلٍ، وقولُ النووي السابقِ: «لا بُدَّ من هذا التأويلِ...» صريحٌ في هذا. ويؤيدُه أيضاً قولُ العراقي في الغيث الهامع=

# [ مَ**فَادُ** « نَ**فْيِ الْإِجْزَاءِ** » ] وَ نَفْيُ الْإِجْزَاءِ كَنَفْي القَبُولِ . وقيل: « أَوْلَى بالفَسَادِ » .

## [مَفادُ «نَفْيِ الإِجْزاءِ »]

(ونَقْيُ الإِجزاء كنفيِ القَبولِ) في أنّه يُفيد الفسادَ<sup>(١)</sup>، أو الصحّةَ، قولانِ بناءً للأوّلِ على «أنّ الإِجزاءَ:الكفايةُ في سقوط الطلبِ»، وهو الراجحُ؛ وللثاني على «أنّه إسقاطُ القضاءِ»، فإنّ ما لا يُسقِطه بأنْ يَحتاجَ إلى الفعل ثانياً قد يَصحّ كصلاةِ فاقِدِ الطَّهورَين.

(وقيل): «هو (أَوْلَى بالفسادِ) مِن نفي القَبولِ لِتَبادُرِ عَدمِ الاعتدادِ منه إلى الذُّهنِ».

وعلى الفساد في الأوّلِ حديثُ الصّحيحين: «لا يَقْبَلُ اللهُ صلاةَ أحدِكُم إذا أَحدَثَ حتّى يَتوَضّاً» (٢)،

وفي الثاني حديثُ الدارُقُظنِي وغيرِه: «لا تُجزِئُ صلاةً لا يَقرَأُ الرَّجُلُ فيها بأُمِّ القُرآنِ» (٣٠).

<sup>= (</sup>٢٨٦/١): "الذي ظُهَرَ لي في كونِ هذين الحديثين [أي حديث: "لا يَقبلُ الله صَلاةً حائض إلا بخمار"، وحديث: "لا تقبلُ صلاةً من أحدث حتَّى يتوضأ"] المذكورين نُفيَ فيهما القبولُ، والتَقت معه الصحةُ، وجاءَ في أحاديث أخر نفيُ القبولِ فلم ينتفِ مَعه الصحةُ كصلاةِ شارِبِ الخمر، والعبد الآبقِ، وآتِي العراف: أنَّا ننظر فيما نُفِي فيه القبولُ: فإن قارنَت ذلك الفعلَ معصيةٌ كالأحاديثِ الثلاثةِ المذكورةِ أجزاً، فانتفاءُ القبولِ أي الثوابِ لأنَّ إثم المعصيةِ أحبطه. وإن لم يقارِنُهُ معصيةٌ كالمحديثين الأولين فانتفاءُ القبولِ بسبِه انتفاءُ شرط، وهو الطهارةُ في أحدِ الحديثين وسَترُ العورةِ في الآخرِ، ويَلزَمُ مِن عدمِ الشرطِ عدمُ المشروط». لأنّ مقارنة المعصيةِ قرينةٌ صارفةٌ لـ "تَفْي القبولِ" عن أصل معناه، وهو الفسادُ. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) والذي يظهر لي: أنّ «تَفْيَ الإجزاء» للفساد، لأنّ الإجزاءَ كفايةُ العبادةِ عن الطلّبِ، ولِمِثل ما تقدَّم في ترجيح كونِ «تَفْي القبولِ» للفسادِ، واقتصار الشارحِ هنا وزكريا الأنصاري في غاية الوصول (ص: ٦٩) على النمثيل للفسادِ ما يُشعِر تَرجِيحَه أيضاً. والله تعالى أعلم .

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الوضوء، باب لا تُقبَلُ صلاةٌ بغير طهور(١٣٥)، ومسلم في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة(٣٦٥)، وأبو داود في الطهارة، باب فرض الوضوء(٢٠)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من الريح(٧٦).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن خُزيمة في صحيحه (٩٠٤)، وأبو حنيفة في مسنده (١٣٢/١)، رجالُه ثِقات، وصححه ابنُ
 القطان، كما قال الحافظ في اللِراية (١/١٣٧)، والتلخيص (١/ ٢٣١).

وَلَمُ أَجِدُهُ فِي مَظْنُهُ مِن سُنِنَ الدارقطني باللفظ «لا تُجزئ»، والله تعالى أعلم.

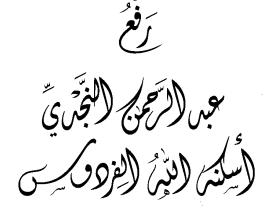

العَـامُّ

## [ تَعريفُ العامِّ]

الْعَامُّ: لَفْظٌ يَستَغرِقُ الصالِحَ له مِن غَيرِ حَصْرٍ .

# [ العامُّ يَشْمَلُ الصورةَ النَّادرةَ، وغيرَ المَقصودَةِ ]

والصحيحُ دخُولُ النادرةِ ، وغَيرِ الْمَقصُودةِ تَحْتَه .

#### [ تَعريفُ العَامِّ ]

(الْعَامُ: لفظٌ يَستغرقُ الصالِحَ لهُ) أي يَتناولهُ دَفعةً .\_فخَرجَ به النكرةُ في الإِثباتِ مفردَةً ، أو مُثنَّاةً ، أو مَجموعةً ، أو اسمَ عددِ<sup>(١)</sup> ، لا من حيث الآحادُ ، فإنَّها تَتناولُ ما تَصلُحُ له على سَبيلِ البَدلِ ، لا الاستغراقِ نَحو «أكرِم رجلاً» ، و«تَصدَّق بِخمسةِ دراهمَ» . \_ (مِن غيرِ حَصرٍ) . فخرَج به اسمُ العددِ (١٧٩) من حيث الآحادُ ، فإنه يَستغرِقها بِحَصرٍ كـ«عشرة» ، ومثلُه النكرةُ المُثنَّاةُ من حيثُ الآحادُ كـ«رجلَين».

ومِن العام اللفظُ المستعملُ في حقيقتَيْهِ<sup>(٢)</sup>، أو حقيقتِه ومَجازه، أو مَجازَيْهِ على الراجحِ المتقدمِ من صحةِ ذلك<sup>(٣)</sup>. ويصدقُ عليه الحدُ كما يصدقُ على المشتركِ<sup>(٤)</sup> المستعملِ في أفرادِ معتّى واحدٍ، لأنه مع قرينةِ الواحدِ لا يصلُح لغيرِه.

#### [العامُّ يَشْمَلُ الصورةَ النَّادرةَ، وغيرَ المقصودَةِ]

(والصحيحُ دخولُ) الصورةِ (النادرةِ، وغيرِ المقصودةِ) وإنْ لَم تكُن نادرةً مِن صُورِ العامِ

<sup>(</sup>۱) قوله: «أو اسمَ عددٍ» معطوفٌ على قولِه: «مفردةً»، وقولهُ: «لا من حيث الآحادَ» قيدٌ في النكرةِ المثناةِ والمجموعةِ، واسم العددِ، فالنكرةُ تَتناولُ ما تصلح له على سبيلِ البدلِ، فالمفردةُ تَتناولُ كلَّ فردٍ فردٍ، ـ والمثناةُ تتناولُ كلَّ اثنين اثنينِ، والمجموعةُ تتناولُ كلَّ جمعٍ جمعٍ، والْخمسةُ تتناولُ كلَّ خمسةٍ خمسةٍ ـ تناولُ بَدلِ، لا شُمولٍ.(البنانِي: ١/ ٦٢٧).

<sup>(</sup>٢) اختلف العلماء في أنَّ اللفظَ الْمُستَعمَلَ في حقيقتَيه ك " القَرْء " مُراداً به الطهرُ والْحَيضُ ، والْمُستَعمَلَ في حقيقتِه ومَجازِه معاً ك "اللهُ «اللهُ س » مراداً به الجَسُّ باليدِ والوطاء ، والْمُستَعمَلَ في مَجازَيه ك "الشراء" مُراداً به السَّومُ والشراء بالوكيل، هل هو من العامِ أوْ لَا ؟ قال الإمامُ: لا، فلا يتناولُ اللفظُ المذكورُ مفهومَيه معاً، فلذا قال في الحدِّ "... ما يَصلُح له بِحسبِ وضع واحدٍ". وقال المصنف: نعم، ولذا حذف من الحدِّ "بوضع واحدٍ". فعلى هذا يتناولُ "القَرْءُ" جَميعَ أنواعِ الطهرِ والحيضِ، وكذا الذي بعده. ( المحصول: ٤/٤/٤)، مع الكاشف، البنانِي: ٢٨/٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مسألة: إطلاق المشترك على معانيه معاً»: ١/١١.

<sup>(</sup>٤) خلافاً للإمام بناءً أنه لا يَتناولُ جميعَ ما يصلحُ له اللفظُ.(المحصول: ٢١٤/٤). فيُردُّ بأنَّه مع القرينةِ=

# [ مَجِيءُ العَامِّ مَجازاً ]

وَ أَنَّه قَدْ يَكُونُ مَجَازاً .

(تَحتَه) في شمولِ الحكم لَهما نظراً للعموم . وقيل: «لا ، نظراً للمقصود».

مثالُ النادرة: الفيلُ في حديث أبي داود وغيرِه: «لا سَبْقَ إلاَّ في خُفٌ، أو حافِرٍ، أو نَصْلِ»(١)، فإنه ذُو خُفٌ، والمسابقةُ عليه نادرةٌ، والأصحُ جوازُها عليه(٢).

ومثالُ غير المقصودة، وتُدرَكُ بالقرينة: ما لو وكَّله بشراءِ عبيدِ فلانِ، وفيهم مَن يَعْتِقُ عليه، ولَم يعلَم به، فالصحيحُ صحةُ الشراءِ أخذاً من مسألة: «ما لو وكَّله بشراءِ عبدٍ، فاشترى مَن يَعتِقُ عليه».

وإنْ قامتِ قرينةٌ على قصْدِ النادرةِ دخَلت قطعاً ، أو قصْدِ انتفاءِ صورةٍ لَم تَدخُل قطعاً .

## [مَجيءُ العامِّ مَجازاً]

(و) الصحيحُ (أنَّه) أي العامُ (قد يكون مَجازاً) بأنْ يقترنَ بالْمجازِ أداةُ عمومٍ، عليه ما ذُكر كعكسه الْمُعبَّرِ به أيضاً نحو «جاءني الأسودُ الرُّماةُ إلاَّ زيداً» (٣).

وقيل: « لا يكون العامُ مَجازاً، فلا يكونُ الْمجازُ عاماً، لأنَّ الْمجازَ ثبَتَ على خلافِ الأصلِ للحاجةِ إليه ، وهي تندفعُ في المقترن بأداةِ عمومٍ ببعضِ الأفرادِ، فلا يُرادُ به جَميعُها إلاً بقرينةِ كما في المثال السابق من الاستثناء ».

وهذا أي أنَّ المَجازَ لا يعُمُّ ـ نقلَه المصنفُ (٤) عن بعض الحنفيةِ ـ كالْمُقتضِي (٥)، وهُم (٦)

- لإرادة أحد معنيّيه لا يصلُح لآخر، فيكونُ مستغرقاً لِجميع ما يصلُح له اللفظ، فيكونُ عاماً.
- (۱) رواه أبو داود في الجهاد، باب في السبق(۲۲۱۰)، والنسائي في الخيل، باب السبق(٣٥٣٣)، وابن ماجه في الجهاد، باب السبق والرهان(٢٧٦٩). وهو صحيحٌ. (خلاصة البدر المنير: ١/ ٤٠٥).
  - (٢) أي عندنا، خلافاً للحنابلةِ.(الروضة: ١٠/ ٣٥٠، المغنِي: ٩/ ٣٦٩).
  - (٣) قاله الجماهير. من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

(كشف الأسرار: ١/ ٣٣، التشنيف: ١/ ٣٢٧، شرح الكوكب: ٣/ ١٠٣).

- (٤) أي في مَنْع الْمَوانع (ص : ٥٠٧)، فقال: «زعم بعضُ الحنفية أنَّ المجازَ لا يَعُمُّ لضَعفِه قال: «فإنَّه على خلافِ الأصلِ، فيُقتصر به على الضرورةِ» كما قال أصحابُنا: «إنَّ ما تُقيِّدُ بالضرورةِ يُقدَّرُ بِقدرِها»، وهي مسألة: عموم الْمُقتضِي».
  - (٥) لكن الصحيحُ عندهم: عمومُ الْمَجَازِ، وعدمُ عُموم الْمُقتَضِي. (تيسير التحرير: ١/ ٢٤١).
    - (٦) كما في أصول السرخسي (١/ ١٧١)، وكشف الأسرار(١٣٣)، والتلويح(١/ ٨٦).

# [ العُمُومُ مِن عَوارِضِ الأَلْفاظِ ]

وأنَّه مِن عَوارِضِ الأَلْفاظِ ؛ وقيل : « وَالمَعَانِي » ؛ .

نقلوه عن بعض الشافعية بانياً عليه ما رُوي « لا تَبِيعُوا الدَّرْهَمَ بالدِّرْهَمَينِ ، ولَا الصَّاعَ بالصَّاعَيْن» أي ما يَحُلُ<sup>(1)</sup> ذلك أي مَكيلُ الصاع بمَكيلَ الصَّاعَين حيث قال<sup>(7)</sup>: «المُرادُ بعض الْمَكيل لِما تقدَّم<sup>(7)</sup>. وهو الْمَطعُوم، لِما ثبت من أنَّ عِلةَ الربا عندنا في غيرِ الذهبِ والفضةِ الطُّعمُ . وعلى الأولِ يُخصَّصُ عمومُه (أي بِما أثبَتَ عليَّةَ الطُّعمِ ، فيسقط تعلَّقُ الحنفية به في الربا في الجصِّ ونحوِه . والحديثُ في مسلم عن أبي سعيد الخدري والله على قال: «كُنَّا نُرزَقُ تَمرَ الجمعِ ، وَكُنَّا نَبيعُ صَاعَين بصَاعٍ ، فبلَغَ ذلك رَسولَ الله على فقال : لاَ صَاعَيْ تَمْرِ بصَاعٍ ، وَلا صَاعَيْ عَمْرٍ بصَاعٍ ، وَلا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بصَاعٍ ، ولا ورْهَم بيرْهَمَيْنِ »(٥) .

#### [العُمومُ مِن عَوارضِ الألفاظ]

(و) الصحيح (أنَّه) أي العموم (من عَوارِضِ الأَلْفاظِ) دون المَعاني (٢٠). (قيل: والْمعانِي) أيضاً حقيقة ذهنياً كان كمَعنَى والْمعانِي) أيضاً حقيقة ذهنياً كان كمَعنَى «الْمُطَر، والْخِصْب» لِما شاع من نَحو «الإنسان» يعمُّ الرجلَ «الإنسان» عمُّ الرجلَ

- (٥) رواه مسلم في المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بِمثل (٤٠٦١). ورواه أيضاً البخاري عن أبي سعيد الله المنفية بالله المنفية في البيوع، باب بيع المخلط من التمر (٢٠٨٠)، والنسائي في البيوع، باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً (٤٥٦٩)، وابنُ ماجه في التجارات، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد(٢٥٦٦).
- (٦) اتفق العلماءُ على أنَّ العمومَ من عوارضِ الألفاظِ حقيقةٌ، واختلفوا في عروضه حقيقةٌ للمعانِي على ثلاثة مذاهب: الأول: أنَّه من عوارضِ الألفاظِ حقيقةٌ والمعانِي مجازاً، قاله الشافعية والحنابلة؛ الثاني: أنه من عوارضِ الألفاظِ والمعانِي حقيقةٌ، قاله الحنفية والمالكية؛ الثالث: أنه حقيقةٌ في المعنى الذهنِي، مجازّ في الخارجِي، وهو بحثٌ للصفي الهندي. (الفواتح: ١/ ٣٨٧، التيسير: ١/ ١٩٤، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٠١، الإحكام: ٢/ ١٥٤، التشنيف: ١/ ٣٢٧، شرح الكوكب: ٣/ ١٠٦).
- (٧) هذا إشارةُ إلى أنَّ الكُلِّيُّ لا وجودَ له في الخارجِ، ولا في ضمنِ الجزئياتِ لأنه لو وُجد في الخارجِ=

<sup>(</sup>١) بِضمٌ الحاء من الحلول، أي ما يَحُلُّ (أي يظرفُ) في الصاعِ، وهو مَكيلُ الصاعِ، أي ما يَحُلُّ في الصاع، وفيه مَجازٌ حيث أطلق اسمُ الْمَحِلُّ على الْحالُ فيه.(البناني: ٢/ ٦٣٢).

<sup>(</sup>٢) أي بعض الشافعية، وهو ظرف لقوله «بانياً عليه». (البناني: ٢/ ٦٣٢).

<sup>(</sup>٣) قبل قليل في قوله: «لأنَّ المجازَ ثبَّتَ على خلافِ الأصلِ للحاجة...». (البناني: ٢/ ٦٣٢).

 <sup>(</sup>٤) أي على القولِ بعمومِ المجازِ يُخصُّ عُمومُه بِحديثِ أبي سعيد هَا اللهِ اللهِ الله الطُعمِ لِحرمةِ الربا.
 (البناني: ٢/ ٦٣٢).

وقيل: « به في الذِّهنِيِّ » . ويُقالُ للمَعْنِي : « أَعَمُّ » ، وللَّفظ : « عَامٌّ » .

## [ مَدلولُ العامِّ كليَّةُ ]

ومَدْلُولُهُ كُليَّةٌ \_ أي مَحكومٌ فيه عَلَى كلِّ فَردٍ \_ مطابقةٌ إثباتاً أو سلباً ، لا كُلُّ ، ولا كُلِّيٌّ .

والْمرأةَ ، وعمَّ الْمَطَرُ والْخِصْبُ ، فالعمومُ شُمولُ أمرِ لِمُتعَدِّدٍ » .

(مقيل: «به) أي بعروض العموم (في الذهني) حقيقة لوجود الشمولِ لمتعدد فيه بِخلافِ المخارجي، والْمَطرُ والخِصبُ مثلاً في مَحَلُ غيرُهما في مَحَلُ آخرَ، فاستعمالُ العمومِ فيه مَجازيٌ».

وعلى الأولِ استعمالُه (١) في الذهني مجازيٌ أيضاً ، وعلى الأخيرَيْنِ الحدُ السابقُ للعامِ من اللفظِ.

(ويُقال) اصطلاحاً (للمعنى: «أعمُّ) وأخصُّ»، (وللَّفظِ: «عامٌّ) وخاصٌّ» تفرقةً بين الدَّالِ والمدلولِ. وخُصَّ المعنى بأفعَل التفضيل لأنه أهمُّ من اللفظِ<sup>(٢)</sup>.

ومنهم مَن يقولُ في المعنى: «عام \_ كما عُلم مِما تَقَدَّمَ  $(^{(7)}$  \_ وخاصٌّ  $)^{(3)}$ .

فيقال لِمعنى المشركين: «عامٌ ، وأعمُّ»، وللفظه: «عامٌ»، ولِمعنى زيدٍ: «خاصٌّ وأخصُّ»، وللفظه: « خاصٌّ » .

وتَركَ «الأخصَ والخاصَ» اكتفاءً بذكرِ مقابلَيْهِما. ولَم يترُك « وللَّفْظِ: عامٌ » المعلومَ مما تقدَّمَ حكايةً لِشَقَّيْ ما قيل ليظهرَ المرادُ.

## [ مَدلولُ العامِّ كُلِيَّةٌ ]

(ومدلوله) أي العام في التركيب من حيث الحكم عليه (كليةً ـ أي محكومٌ فيه على كل

الأنحصرَ فيما وُجد فيه، بل الْموجودُ في الخارجِ صورةٌ مطابقةٌ لِما في الذهنِ كما قال المحققون. وإذا كان كلٌ من الإنسانِ والمطرِ والخصبِ كُلِّيًا، فلِماذا جَعَلَ الشارحُ الأولَ ذهنياً، والأخيرَينِ خارجيَيْنِ؟ لوجودِ الفرقِ بينهما، وهو أنَّ شمولَ المطرِ والخصبِ الخارجِيَّ للأماكنِ أظهرُ من شمولِ الإنسانِ الخارجِي للأماكنِ. (البناني: ٢/ ٦٣٣، تقريرات الشربيني: ٢/ ٦٣٣).

<sup>(</sup>١) أي فاستعمالُ العمومِ على القولِ الأولِ في الذهني مجازيٌ كما أنَّ استعمالَه في الخارجي على الأخيرِ مجازيٌ، والحدُّ السابقُ للعام على القولَين الأخيرَين كائنٌ من اللفظِ. (البناني: ٢/ ٦٣٤).

<sup>(</sup>٢) لأنه المقصودُ، واللفظُ وسيلةٌ إليه.( العِقد المنظوم،ص: ٢٤، التشنيف: ٣٢٧/١ ).

<sup>(</sup>٣) أي في قول المصنف: «قيل: والْمُعاني...».

<sup>(</sup>٤) وهو اختيارُ الكورانِي في شرحه لـ«جَمع الجوامع».(شرح الكوكب: ١/٥٠١).

## [ دَلالَةُ الْعَامِ على أَفْرادِه ]

ودلالتُه على أصلِ الْمُعنَى قطعيةٌ ـ وهو عن الشافعي ـ وعلى كلِّ فردٍ بِخصوصهِ ظنيَّةٌ، وهو عن الشافعيةِ، وعن الحنفيةِ: قطعيةٌ.

فرد مطابقة إثباتاً) خبراً أو أمراً، (أو سلْباً) (١) نفياً أو نَهياً نَحو ﴿ جاء عبيدي ﴾، و ﴿ما خَالُفُوا ﴾، ﴿فأكرِمُهُم ﴾، و ﴿لا تُهِنْهُم ﴾ لأنه في قوة قضايا بعَددِ أفرادِه (٢) : أي جاء فلانٌ، وجاء فلان ، وهكذا فيما تقدم النح ، وكل منها مَحكومٌ فيه على فردِه، دالٌ عليه مطابقة ، فما هو في قوتِها محكومٌ فيه على كُلٌ فَردِ فردٍ، دالٌ عليه مطابقة .

(لاكلُّ) أي لا محكومٌ فيه على مجموع الأفرادِ من حيث هو مجموعٌ، نحو «كلُّ رجلٍ في البلدِ يَحمل الصخرةَ العظيمة » أي مجموعُهم، وإلاَّ لَتعذَّر الاستدلالُ به في النهي على كلُّ (١٨٢) مفردٍ، لأن نَهيَ المَجموع يُمتثَل بانتهاءِ بعضِهم ، ولَم تَزَل العلماءُ يستدلون به عليه كما في ﴿وَلَا نَقَالُوا ٱلنَّفْسُ الَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ ﴾ (٣) ونَحوه .

(ولا كُلِيِّ) أي ولا مَحكومٌ فيه على الماهيةِ من حيث هي أي من غيرِ نظرِ إلى الأفرادِ نَحو « الرجل خيرٌ من المرأة » أي حقيقته أفضل من حقيقتها ، وكثيراً ما يفضل بعضُ أفرادِها بعضَ أفرادِه، لأنَّ النظرَ في العام إلى أفرادِه .

#### [ دَلالَةُ العَامِّ على أفرادِه ]

(ودلالتُه) أي العام (على أصلِ الْمَعنَى) من الواحدِ فيما هو غيرُ جَمعٍ، والثلاثةِ أو الاثنين فيما هو جَمعٌ (قطعيةٌ (٤) ـ وهو عن الشافعي) ﷺ ـ (وعلى كل فردٍ بِخصوصِه ظنيةٌ، وهو عن الشافعية) (٥) لاحتمالِه للتخصيصِ وإنْ لم يَظهَر مُخصصٌ لكثرةِ التخصيصِ في العموماتِ.

(وعن الحنفية قطعيةً) للزوم معنى اللفظِ له قطعاً حتى يظهرَ خلافُه من تخصيصِ في العام،

 <sup>(</sup>١) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

<sup>(</sup> التيسير: ١٩٣/١، شرح التنقيح، ص: ١٩٥، شرح الكوكب: ٣/١١٢).

 <sup>(</sup>٢) لِما نصَّ عليه أئمةُ النحو وغيرهم من أنَّ نَحو « جاء الرجالُ » أصلُه: جاء زيدٌ ، وجاء عمروٌ ،
 وهكذا ، عبر بصيغة الجمع عن ذلك الختصاراً. (تقريرات الشربيني: ٢/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام، الآية: ١٥١.

<sup>(</sup>٤) وهذا لا خلاف فيه. (شرح الكوكب: ٣/١١٤).

<sup>(</sup>٥) وكذا المالكيةِ والحنابلة.(نشرُ البُنود: ١/ ١٧٠، البحر: ٣/ ٢٦، شرح الكوكب: ٣/ ١١٤).

# [ عُمومُ الأشخاصِ يَستلزِمُ عمومَ الأحوالِ، والأزمنةِ، والأمكنةِ ] وعُمومُ الأشخاصِ يَستلْزِمُ عمومَ الأحوالِ والأِزمنةِ، والبقاعِ، وعليه الشيخُ الإمامُ.

أُو تَجوُّزٍ في الْخَاصِّ، أو غير ذلك(١).

فيمتنع التخصيصُ بِخبرِ الواحدِ، وبالقياسِ على هذا، دونَ الأولِ.

وإنْ قام دليلٌ على انتفاء التخصيصِ كالعَقلِ فِي ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴾ (٢) ، ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ ﴾ (٣) كانت قطعيةً اتفاقاً .

## [ عُمومُ الأشخاصِ يَستلْزِمُ عمومَ الأحوالِ، والأزمنةِ، والأمكنةِ ]

(وعموم الأشخاصِ يَستلزِمُ عمومَ الأحوالِ، والأزمنةِ، والبقاعِ)(٤)، لأنَّها لا غِنى المُشخاصِ عنها، فقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَجِدٍ يَنْهُمَا مِأْتَةَ جُلَدَّةٍ ﴾ (٥) أي على أيِّ حالٍ كان، وفي أيِّ زمانٍ ومكانٍ كان، وخُصَّ منه المحصنُ فيُرجَمُ؛ وقوله: ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا الزِّنَةِ ﴾ (٦) أي لا يقرَبْه كلِّ منكم على أيِّ حالٍ كان، وفي أي زمانٍ ومكانٍ كان؛ وقوله ﴿ فَأَقْنُلُوا ٱلمُشْرِكِينَ ﴾ (٧) أي كلَّ مشركِ على أيِّ حالٍ كان، وفي أيِّ زمانٍ، ومكانٍ كان، وخُصَّ منه البعضُ كأهل الذمةِ.

(وعليه) أي عُلى الاستلزام (الشيخ الإمام) والدُ المصنف كالإمام الرازي(^).

وقال القرافِي (٩٠) وغيرُه (١٠٠): «العامُ في الأشخاصِ مطلقٌ فِي المذكوراتِ لانتفاءِ صيغةِ العُموم فيها ».

فما خُصَّ به العامُّ على الأول مُبيِّنٌ للمرادِ بِما أُطلِقَ فيه على هذا.

<sup>(</sup>۱) فواتح الرحموت: ۱/۳۰۸.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الصف، الآية: ١.

<sup>(</sup>٤) قاله الشافعية والحنابلة وغيرهم. (التشنيف: ١/ ٣٣١، شرح الكوكب:٣/ ١١٥).

<sup>(</sup>٥) سورة النور، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٨) المحصول للرازي: ٣/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٩) شرح التنقيح للقرافِي، ص: ٢٠٠.

<sup>(</sup>١٠)كابنِ قاضِي الجبل من الحنابلة. (شرح الكوكب: ٣/١١٦).

## مسألةٌ: [ صِيغُ العُمُوم ]

وكلُّ، والَّذي، والَّتي، وأيُّ، وما، ومَتَى، وأينَ، وُحيثُما، ونحوُها . . . . . .

## (مسألة: [ صِينغُ العُمُومِ ]

في صيغ العموم: ( وكلُّ )، وقد تقدَّت (١)، ( والذي، والَّتِي) (٢) نَحو ( أكرِمُ الذِّي يَأْتيك، والَّتِي تَأْتيك اللهِ أي كلَّ آتٍ ، وآتيةِ لك .

(وأيّ، وما) الشرطيتان، والاستفهاميتان، والموصولَتان، وتَقدَّمَتَا<sup>(٣)</sup>، وأطلقَهما للعلم بانتفاءِ العموم فِي غيرِ ذلك<sup>(١)</sup>.

(ومتى) للزمان استفهامية، أو شرطيةً نحو «متى تَجِنْنِي ؟ متى جئتَنِي أكرمتُك».

(وأين، وحيثما) للمكان شرطيتَين نَحو « أينَ \_ أو حيثما \_ كنتَ آتِكَ ».

وتزيد « أينَ » بالاستفهام نَحو « أينَ كنتَ ؟ » .

( ونَحوها ) كجمع «الذي» و «الزي»، وكـ «مَنْ» الاستفهامية، والشرطية، والموصولية، وقد تقدَّمَت (٥٠)، و «جَميع» (٢٠) نحو «جميعُ القوم جاؤوا».

ونظَر المُصنفُ فيها بأنَّها إنَّما تُضاف إلى معرفةٍ ، فالعمومُ من المضاف إليه ، ولذلك (١٨٤) شطَبَ عليها بعد أنْ كتبَها عقب «كل» هنا .

وقوله (٧٠) \_ كالإسنوي (٨٠) : «إنَّ «أيّاً» و «مَنْ» الموصولين لا يعمّان مثل «مررتُ بأيّهم

<sup>(</sup>١) أي في «مبحث الحروف»، « الثامن عشر: كلُّ ».

 <sup>(</sup>۲) لَهُما استعمالانِ، أحدهما: أنْ يَقَعَا على شخص معهودٍ، وهو الذي تكلَّمَ عليه النحاة؛ وثانيهما: أنْ
 يَقَعَا على كلِّ مَن يَصلُح له ، وهو المرادُ هنا، أي عند الأصوليين.(البناني: ٢/ ٦٤١).

<sup>(</sup>٣) أي في مبحث «الحروف»، «الخامش: أيُّ، ... والثالث والعشرون: ما».

<sup>(</sup>٤) كـ«أيُّ» الواقعة صفةً لنكرةٍ نحو «مررتُ برجلٍ أيِّ رجلٍ»، أو حالاً من معرفةٍ نحو «مررتُ بالعالِمِ أيًّ عالِمٍ»؛ وكـ «ما» الواقعةِ نكرةً موصوفةٌ نحو «مررتُ بِما مُعجَبٍ لك»، أو تعجبيةُ نحو «ما أحسنَ زيداً»، فلا عمومَ لواحدٍ منها. ( البناني: ٢/ ٦٤١).

<sup>(</sup>٥) أي في مبحث «الحروف»، «الخامس والعشرون: مَن».

<sup>(</sup>٦) قوله: "جميع" معطوفٌ على قوله: "كـ(مَنْ)". (البنانِي: ٢/ ٦٤٢).

<sup>(</sup>٧) عبارتُه رحمه الله في شرح المختصر (٣/ ٢١٠): «وأما «مَن» الموصولةُ والشرطيةُ فتَعُمَّانِ».

<sup>(</sup>٨) نهاية السول للأسنوي: ١/ ١٥١.

للعُموم حقيقَةً. وقيل: «للخُصوصِ »؛ وقيل: «مُشتركةٌ »؛ وقيل: «بالوقفِ ».

والجَمْعُ المُعرَّفُ باللاَّمِ ـ أو الإضافةِ ـ للعُمومِ ما لَم يتَحقَّق عهدٌ ، خلافاً لأبِي هاشم: «مطلقاً»، ولإمامِ الْحَرمَين: «إذا احتُمِل مَعهودٌ».

قام، ومررتُ بِمَن قام» أي بالذي قام صحيحٌ في هذا التمثيلِ ونحوه مِما قامت فيه قرينةُ الخصوص، لا مطلقاً.

(للعموم حقيقةً) لتبادره إلى الذهن (١).

(وقيل: «للخصوص) حقيقةً أي للواحدِ في غير الجمع، والثلاثةِ ـ أو الاثنَين ـ في الجمعِ لأنه المتيقنُ، والعمومُ مجازٌ» (٢)

(وقيل: «مشتركةً) بين العموم والخصوص لأنّها تُستَعمل لكل منهما، والأصلُ في الاستعمال الحقيقة»(٣). (وقيل: «بالوقفِ) أي لا يُدرَى أهِيَ حقيقةٌ في العموم، أم في الخصوص، أم فيهما»(٤).

(والجمعُ المعرَّف باللاَّم) نَحو ﴿ فَدَّ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٥) ، (أو الإضافةِ) نَحو ﴿ يُومِيكُو اللهُ فَ أَوَلَا كُمُ اللهُ فَي أَوْلَا كُمْ اللهُ وَ أَوْلَا كُمْ اللهُ وَ أَوْلَا كُمْ اللهُ وَ ١٠) (للعمومِ ما لم يَتحقَّق عهدً) لتبادره إلى الذهنِ (٧).

(خلافاً لأبي هاشم) في نفيهِ العمومَ عنه (مطلقاً) ( ١٠ فهو عنده للجنس الصادقِ ببعض الأفرادِ كما في "تزوجتُ النساءَ، وملكتُ العبيدَ» ، لأنه المتيقنُ ما لَم تكن قرينةٌ على العمومِ كما في الآيتَين .

(و) خلافاً (لإمام الحرمين) في نفيه العمومَ عنه (إذا احتمل معهودً). فهو عنده باحتمال

<sup>(</sup>١) قاله الجماهير. مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

<sup>(</sup>التيسير: ١/ ١٩٥، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٠٢، شرح الكوكب: ٣/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) قاله جماعةٌ من المعتزلة. (المعتمد: ١/ ٢٠٥، البحر:٣/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) قاله القاضى أبو بكر الباقلاني. (الإحكام: ٢/ ٤٠٧، البحر: ٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) نُقل عن أبي الحسن الأشعري. (البحر: ٣/٢٠).

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون، الآية: ١.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٧) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

<sup>(</sup>التيسير: ١/ ٢١٠، شرح التنقيح،ص: ١٨٠، شرح الكوكب:٣/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٨) المعتمد لأبي الحسين: ١/٢٤٠، التشنيف: ١/٣٣٥.

والمُفْرَدُ الْمُحلَّى مثلُه، خلافاً للإمَامِ: « مطلقاً »، ولإمامِ الحرمَين والغزالي: « إذا لم يكُن واحدُه بـ(التَّاءِ) » ، زادَ الغزالي « أو تَميَّزَ بالوَحدَةِ » .

العهد مترددٌ بينه وبين العموم حتى تقوم قرينة (١).

أمَّا إذا تَحقق عهدٌ صُرف إليه جزماً.

وعلى العمومِ قيل: "أفرادُه جُموعٌ». والأكثرُ<sup>(۲)</sup>: "آحادٌ في الإثباتِ وغيرِه». وعليه أئمة (<u>١٨٥)</u> التفسير في استعمال القرآن: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ النُحْينِينَ﴾ <sup>(٣)</sup> أي يُثيب كلَّ حسنٍ ، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الكَفِرِينَ﴾ <sup>(٤)</sup> أي كلاّ منهم بأنْ يُعاقبهم؛ ﴿فَلَا تُطِع الْمُكَذِّبِينَ﴾ <sup>(٥)</sup> أي كلَّ واحدٍ منهم.

ويُؤيِّده صحةُ استثناءِ الواحدِ منه نحو «جاء الرجالُ إلاَّ زيداً»، ولو كان معناه: جاء كلُّ جمع من جموع الرجالِ لم يصح إلاَّ أنْ يكون منقطعاً.

نعَم، قد تقوم قرينةٌ على إرادة المجَمُوع نَحو « رجال البلد يَحملون الصخرة العظيمةَ» أي مَجموعهم. والأول يقول: قامت قرينةُ الآحاد في الآيات المذكورات ونَحوها.

(والمُفرَدُ المُحَلَّى) باللام (مثلُه)(٢) أي مثلُ الجَمعِ المُعرَّفَ بِها في أنه للعمومِ ما لم يتحقق عهدٌ لتبادُرهِ إلى الذهن نحو ﴿وَأَحَلَ اللهُ ٱلْبَيِّعَ﴾ (٧) أي كلَّ بيع، وخُصَّ منه الفاسدُ كالربا.

(خلافاً للإمام) الرازي في نفيه العمومَ عنهُ (مطلقاً). فهو عنده للجنس الصادقِ ببعضِ الأفرادِ كما في «لبستُ الثوبَ، وشربتُ الماءَ»، لأنه الْمُتيقنُ ما لَم تَقُم قرينةٌ على العموم كما في ﴿إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُسِّرٍ ﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ (٨/٩).

(التيسير: ١/ ٢١٠، نشر البنود: ١/ ١٧٣، التشنيف: ١/ ٣٣٥، شرح الكوكب: ٣/ ١٣١).

<sup>(</sup>١) البرهان لإمام الحرمين: ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) أي من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران، الآية: ١٣٤.

 <sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) سورة القلم، الآية: ٨.

 <sup>(</sup>٦) أي عند الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .
 (كشف الأسرار: ٢/ ١٤، الإحكام: ٢/ ٤١٥، شرح الكوكب: ٣/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.

<sup>(</sup>A) سورة العصر، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٩) المحصول للرازى: ٢/ ٣٦٧.

## النَّكَرَةُ في سِياقِ النَّفْيِ للعُمومُ وَضْعاً ـ .

(و) خلافاً ( لإمام الحرمين والغزالِي) فِي نفيهما العمومَ عنه (إذا لَم يكُن واحدُه بالتاء) كـ «الرجال»، إذْ يُقال: «رجلٌ بالتاء) كـ «الرجال»، إذْ يُقال: «رجلٌ واحد»، فهو في ذلك للجنس الصادق بالبعضِ نَحو «شربتُ الماء، ورأيتُ الرجلَ »، ما لم تقُم

(١٨٦) قرينةٌ على العموم نَحو« الدينار خيرٌ من الدرهم » أيْ كلُّ دينارٍ خيرٌ من كل درهم .

وكان ينبغي أنْ يقال: « وتَميَّز بالواو » بدَلَ «أو» ليكون قيداً فيما قبله، فإنَّ الغزالي قَسَّمَ ما ليس واحدُه بـ«التاء» إلَى ما يتميَّزُ بِها كـ «الذَّهَبِ» ما ليس واحدُه بـ«التاء» إلَى ما يتميَّزُ بِها كـ «الذَّهَبِ» فيعُمُّ كالمُتميِّز واحدُه بـ «التاء» كـ «التمر» كما في حديث الصحيحين: « الذَّهَبُ بالذَّهَبِ رباً إلاً هاءً وهاءً، والبَّرُ بالنَّهْرِ رباً إلاً هاءً وهاءً، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ رباً إلاً هاءً وهاءً، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ رباً إلاً هاءً وهاءً».

وكأنَّ مرادَ إمام الحرمين حيث لَم يُمثِّل إلاَّ بِما يتميَّز واحدُه بالوَحدَةِ ما ذكره الغزالي. أما إذا تَحقق عهدٌ صُرف إليه جزماً.

والمُفردُ المضافُ إلى معرفةٍ للعموم على الصحيحِ (٢) كما قاله المصنف في «شرح المُختَصر» (٤) ، يعني ما لَم يتحقق عهدٌ نَحو ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ (٥) أي كُلِّ أمرٍ لله تعالى، وخُصَّ منه أمرُ الندب.

(والنكرةُ في سياق النفي للعموم وضعاً) بِلْنْ تَدُلَّ عليه بالمُطابَقةِ كما تقدَّم (٦) من أنَّ الحكم في العام على كل فردٍ مطابقة (٧).

<sup>(</sup>١) البرهان لإمام الحرمين: ١/ ٣٣٩، والمستصفى للغزالي: ٢/ ٨٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في البيوع، باب بيع التمر بالتمر (٢١٧٠)، ومسلم في المساقاة، باب الصرف... (٤٠٣٥)، وأبو داود (٣٣٤٦)، والترمذي (١٢٤٦)، والنسائي (٤٥٧٢)، وابن ماجه (٢٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) عند المالكية والشافعية والحنابلة. (نشر البنود: ١٧٣/١، التشنيف: ١/٣٣٨، غاية الوصول، ص: ٧١، شرح الكوكب: ٣/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للمصنف: ٣/ ٨١.

<sup>(</sup>٥) سورة النور، للآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: «مدلول العام كلية»: ١/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٧) قاله المالكية، والشافعية، والحنابلة .

<sup>(</sup> شرح التنقيح، ص: ١٨٢، غاية الوصول، ص: ٧١، شرح الكوكب: ٣/ ١٣٨).

وقيل: «لُزوماً»، وعليه الشيخُ الإمامُ، ـ نَصّاً إنْ بُنِيَتْ على الفتحِ، وظاهراً إنْ لَمْ تُبْنَ.

# [مَا يَعُمُّ عُرِفاً ، لا لُغةً ]

وَقَدْ يَعُمُّ اللَّفْظُ عُرْفاً كَالْفَحْوَى ،

(وقيل: «لزوماً»<sup>(١)</sup>، وعليه الشيخ الإمام) والد المصنف كالحنفية نظراً إلى أنَّ النفي أولاً للماهية، ويَلزَمه نفيُ كل فردٍ. فيُؤثِّرُ التخصيصُ بالنية على الأولِ دون الثاني.

\_ (نَصاً إِنْ بُنيَت على الفتح) نَحو «لا رجلَ في الدار»، (وظاهراً إِنْ لَم تُبنَ) نَحو «ما في الدار رجل»، فيحتمل نفيُ الواحد فقط (٢). ولو زِيدَت فيها «مِنْ» كانت نصاً أيضاً كما تقدَّمَ في الحروفِ «أَنَّ مِنْ تأتِي لتنصيصِ العموم» (٣).

قال إمام الحَرمين: « والنكرة فِي سياق الشرط للعموم نَحو «من يأتِني بِمالِ أُجازِه» فلا (١٨٧) يَختصُّ بِمالِ» (٤٠). قال المصنف: «مرادُه العمومُ البدلي، لا الشمولي» (٥) أي بقرينةِ المثالِ.

أقول: وقد تكون للشمولي نحو ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ ﴾ (٢) أي كلَّ واحدٍ منهم.

# [ما يَعُمُّ عُرفاً، لإلُغةً]

(وقد يَعُمُّ اللفظُ عرفاً كالفحوى) أي مفهوم المُوافقة بقسمَيه: الأوْلَى، والْمُساوِي على نحو ما تَقدَّم (٧)، نحو ﴿ فَلَا نَقُل لَمُمَّا أُفِي ﴾ (٨)، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱتُوَلَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ﴾ (١٠)٠١٠).

<sup>(</sup>١) قاله الحنفية. (فواتح الرحموت: ١/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) أي احتمالاً مرجوحاً، إذ الغرضُ أنه ظاهرٌ في العموم.(البناني: ٢/ ٦٥٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الرابع والعشرون: مِنْ»: ١/٢٩٧ .

<sup>(</sup>٤) البرهان لإمام الحرمين: ١/٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) عبارتُه رحمه الله في رفع الحاجب (٣/ ١٦٥) : « وقد قال إمام الحرمَين: « إنَّها عامَّةٌ في سياقِ الشرطِ كالنفي » ، وفيه بحثٌ يَطولُ » .

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: «فحوى الخطاب ولَحن الخطاب»: ١/١٨٧.

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٩) سورة النساء، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>١٠) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

<sup>(</sup>التيسير: ١/٢٦٠، شرح التنقيح، ص: ١٩٠، التشنيف: ١/ ٣٣٩، شرح الكوكب: ٣/ ١٥٥).

#### و ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَنْهَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

# [ مَا يَعُمُّ عَقلاً، لا لُغةً ]

أَوْ عَقَلاً كَتَرْتَيْبِ الْمُحَكُّم عَلَى الوصفِ، وكَمْفَهُومِ الْمُخَالَفَة.

قيل: «نقلهما العرفُ إلى تحريمِ جميعِ الإيذاءاتِ والإثلافاتِ».

وإطلاقُ «الفحوى» على مفهومِ المُوافقة بِقسمَيهِ خلاف (١) ما تقدَّم (٢) « أنه للأولَى منه» صحيحٌ أيضاً ، كما مشى عليه البيضاوي (٣).

(وَ ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أَمُهَا تُكُمُ ﴾)، نقله العرفُ من تَحريمِ العينِ إلى تَحريمِ جَميعِ الاستمتاعاتِ المقصودةِ من النساء من الوطء ومقدماته (٤٠).

وسيأتِي قولُ: « إنه مُجمَلٌ »<sup>(٥)</sup>.

## [ما يَعُمُّ عَقلاً، لا لُغةً]

(أو عقلاً كترتيبِ الحكم على الوصفِ)، فإنه يُفيد علَيَّةَ الوصفِ للحكم كما سيأتي في القياس (٦)، فيُفيدُ العمومَ بالعقلِ (٧)، على معنى: أنه كلما وُجدت العلةُ، وُجد المعلولُ. مثالُه: «أكرِم العالِمَ» إذا لَم تُجعَل اللام فيه للعموم ولا عُهد.

(وكمَفهُوم الْمُخَالَفة)(٨) على قولِ(٩) تقدَّم: "إنَّ دلالة اللفظِ على أنَّ ما عدا المذكورِ

- (١) قوله «خلاف» حالٌ من «إطلاق»، وهو مبتدأٌ، وخبرُه «صحيحٌ»، والضميرُ في «منهُ» لِمفهومِ
   الموافقةِ. (البنانِي: ١/ ٢٥١).
  - (٢) انظر: «فحوى الخطاب ولحن الخطاب». ١/١٨٧.
    - (٣) المنهاج للبيضاوي: ١/ ٣٥٧ (مع نِهاية السول).
  - (٤) قاله الشافعية والحنابلة وغيرهم. (التشنيف: ٣٣٩، شرح الكوكب: ٣/ ١٥٥).
    - (٥) انظر: «بيانُ ما يُظنّ فيه إجمال وليس كذلك»: ١/ ٤٣٠.
      - (٦) انظر: «المسلك الثالث: الإيماء»: ٢/٥/٦.
  - (٧) قاله الجماهير. (التيسير: ١/ ٢٥٩، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١١٩، التشنيف: ١/ ٣٤٠).
- (۸) قاله المالكية والشافعية والحنابلة، خلافاً للحنفية فلم يقولوا به لإنكارِهم مفهومَ المخالفة.
   (التيسير: ١/٢٦٠، مختصر ابن الحاجب: ١/١١٩، التشنيف: ١/٣٤٠، شرح الكوكب: ٣/١٥٧).
- (٩) أي على قولٍ ضعيفٍ تقدَّمَ في «مسألة: حجية المفاهيم»، والصحيح أنَّ دلالته باللفظ، لا بالعقلِ، وعلى التقديرين ليس منطوقاً، إذْ لَم يوضَع اللفظُ له، ولا نقله العرف إليه، وإنَّما الخلاف هل دلالةُ اللفظِ على الممفهوم به أو بحكم العقلِ؟. (البناني: ١/ ٦٥٢).

# والخلافُ في أنَّه لا عُمومَ له لفظيٌ ، وفي أنَّ الفحوَى بالعُرْفِ والمُخَالَفةَ بالعَقلِ تَقدَّمَ.

بخلافِ حُكمِه بالْمَعنَى، الْمُعبَّرِ عنه هنا بـ«العَقلِ»، وهو أنه لو لم ينفِ الْمذكورُ الْحُكمَ عمَّا عداه (١٨٨) لَم يكُن لذكره فائدةٌ كما فِي حديث الصحيحين: «مَطْلُ الغنِيِّ ظُلمٌ »(١) أي بِخلافِ مَطْلِ غيرِه.

(والخلاف في أنه)(٢) أي المفهوم مطلقاً (لا عموم له لفظيّ)(٣) أي عائدٌ إلى اللفظِ وَالتسميةِ، أي هَل يُسمَّى عاماً، أو لا بناءً علَى أنَّ العموم من عوارضِ الألفاظِ والمعاني أو الألفاظِ فقط؟

أمَّا من جهة المعنى فهو شاملٌ لجميعِ صورِ ما عدا المذكورِ بِما تقدَّم من عُرفٍ ـ وإنْ صار به <sup>(٤)</sup> منطوقاً ـ أو عقل.

(و) الخلافُ ( فِي أَنَّ الفحوى بالعُرفِ (٥) ، والْمخالفة بالعقلِ (٢) تَقدَّم) فِي مبحث «المفهوم». نبَّه به على أنَّ الْمثالَيْنِ على قولٍ .

ولو قال بدَلَ هذا: «فيهما على قولٍ» كما قلتُ كان أخصرَ وأوضحَ.

- (۱) رواه البخاري في الحوالات، باب الحوالة، وهو يرجع في الحوالة(٢١٢٥)، ومسلم في المساقة، باب تَحريم مطل الغني (٢٩٢٤)، وأبو داود فِي البيوع، باب فِي المطل (٢٩٠٣)، والترمذي فِي البيوع، باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم (١٢٣٠)، والنسائي في البيوع، باب الحوالة (٢٦٢٦)، وابن ماجه في الأحكام، باب الحوالة (٢٣٩٥).
  - (٢) الخلاف فيه مع الإمام الغزالي، حيث أنكرَ العمومَ للمفهوم. (المستصفى: ٢/١١٧).
- (٣) قاله ابنُ الحبجب فِي المختصر (٢/١١)، والعضد فِي شرحه (١١٧/١)، وشيخُ الإسلام فِي "لُبُّ الأصولِ» وشرحه (ص: ٧٢)، وغيرهم، خلافاً لابنِ الهمام في التحرير(٢٠٠١) في جعله معنوياً. قال الزركشي في التشنيف(٢٠٠١): "وإذا حُرَّر مَحلُّ النِزاعِ لَم يتحقق خلاف، لأنّه إنْ كان الخلاف في أنَّ مفهومَي الموافقةِ والمخالفةِ يثبُت فيهما الحكمُ في جميع ما سوى المنطوق من الصورِ أو لاَ؟ فالحقُ الإثباتُ، وهو مرادُ الأكثرين، والغزالي لا يُخالِفهم فيه لأنه من القائلين بأنَّ المفهومَ حجةً؛ وإنْ فُرضَ في أنَّ ثبوتَ الحكم فيهما بالمنطوقِ أو لاَ؟ فالحقُ النفيُ، وهو مرادُ الغزالي، وهم لا يُخالِفون فيه، ولا ثالثَ هاهنا يُمكنُ فرضُه مَحلاً للنِّزاع.

والحاصل: أنه نِزاعٌ يعودُ إلى تقسيم العامِ بأنه ما يَستَغرِقُ فِي مَحلُ النُطنِ ، أو ما يَستَغرِقُ فِي الجملة ؟ ». ومثله في شرح المَخْتصَر للقاضي العضد (١١٨/٢) .

- (٤) أي وإنْ صارَ المفهومُ بسببِ العُرفِ مدلولاً عليه في محلِّ النطقِ، فتلك الصيرورةُ لا تَمنَعُ كونَ الكلامِ في المفهوم بِحسب الأصل. (البنانِي: ٢٥٣/١).
  - (٥) انظر : «دلالة الموافقة قياسية»: ١٨٩/١ .
  - (٦) انظر: «مسألة: حجية المفاهيم»: ١٠١/١.

# [ مِعْيَارُ العُموم ]

وَمَغْيَارُ الْعُمُومِ الْاسْتِثْنَاءُ .

# [ الجَمعُ المُنكَّر لا يَعُمُّ ]

و الأَصَحُّ أَنَّ الْجَمعَ الْمُنَكَّرَ ليسَ بِعَامٍّ .

### [مِعْيَارُ العُمومِ]

(ومعيارُ العمومِ الاستثناءُ)(١) فكل ما صحَّ الاستثناءُ منه مِمَّا لا حصرَ فيه فهو عامٌ للزومِ تَناوله للمستثنى، وقد صح الاستثناءُ من الجمعِ المعرَّفِ، وغيرِه مِمَّا تقدَّم من الصِيَغِ نحو «جاء الرجال إلاَّ زيداً». ومَن نفَى العموم فيها يجعَلُ الاستثناءَ منها قرينةً على العموم.

ولَم يصح الاستثناء من الجَمْع المُنكَّر إلاَّ أن يُخصَّصَ، فيعُمُّ فيما يتخصصُ به نحو « قام رجال كانوا في دارك إلاَّ زيداً منهم»، كما نقله المصنف (٢) عن النحاة، ويصح «جاء رجال إلاَّ زيدٌ» بالرفع على أنَّ «إلاَّ» صفةٌ بِمعنى «غير» كما في ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَاۤ ءَالِمُةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاً ﴾ (٣).

## [الجَمعُ المُنكَّرُ لا يَعُمُّ]

(والأصح أنَّ الجمع الْمنكَّرَ) في الإثبات نَحو «جاء عبيدٌ لزيدٍ» (ليس بِعامٍ)، فيُحمَل على أقلِّ الجَمع ثلاثةٍ ـ أو اثنين ـ لأنه المُتَحقَّقُ (٤).

وقيل: "إنه عامٌ، لأنه كما يصدُق بِما ذُكر بِجميع الأفرادِ وبِما بينهما، فيُحمَل على جَميعِ الأفرادِ، ويُستثنَى منه أخذاً بالأحوطِ ما لَم يَمنَع مانِعٌ كما في "رأيتُ رجالاً" فعلى أقلِ الجمعِ قطعاً" (٥٠).

<sup>(</sup>١) قاله الجمهور من الشافعية والحنابلة وغيرهم، وخالُّفهم ابنُ مالك ومَن تبعه .

<sup>(</sup>التشنيف: ١/ ٣٤١، شرح الكوكب: ٣/١٥٣).

<sup>(</sup>٢) الإبهاج للمصنف: ١١١/٢.

<sup>. (</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم .

<sup>(</sup>التيسير: ١/ ٢٠٥، شرح التنقيح، ص: ١٩١، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٠٤، نِهاية السول: ١/ ١٤٦، شرح الكوكب: ٣/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) قاله أبو علي **الجبائي** من المعتزلة، وبعضُ أهلِ السنة. (التيسير: ١/ ٢٠٥،شرح الكوكب: ٣/ ١٤٢).

# [ أقَلُّ الجَمْع ]

وأنَّ أَقَلَّ مُسمَّى الْجَمعِ ثلاثةٌ ، لا اثنانِ. وأنَّه يَصدُق على الواحدِ مَجازاً .

## [ أَقَلُّ الجَمْعِ ]

(و) الأصح (أنَّ أقلَّ مُسمَّى الجمع (١) كالرجالِ، ومسلمين (ثلاثةٌ (٢)، لا اثنان).

وهو القول الآخر<sup>(٣)</sup>، وأقوى أدلتِه ﴿إِن نَنُوبَاۤ إِلَى اللّهِ فَقَدَّ صَغَتَ تُلُوبُكُمَّاۗ ﴾ <sup>(١)</sup> أي عائشة <sup>(٥)</sup> وخفصة <sup>(١)</sup> ﷺ، وليس لهما إلاَّ قلبانِ.

وأُجيب: بأنَّ ذلك ونَحوَه مَجازٌ لتبادُرِ الزائدِ على الاثنين دونَهما إلَى الذهنِ ، والداعي إلى المحاز في الآية كراهةُ الجمع بين تثنيتَين في الْمُضافِ ومتضمِّنِه، وهُما كالشيء الواحدِ، بِخلافِ نَحو «جاء عبداكما».

وينبني على الخلافِ ما لو أُقرَّ ـ أو أوصَى ـ بدرهم لزيدٍ، والأصح أنه يَستَحِقُ ثلاثةً (٧٠).

- (١) ليس مَحلُّ الخلافِ: ما هو المفهومُ من لفظ «الجمع» لغةً، وهو ضمُّ شيءٍ إلى آخرَ، فإنَّ ذلك فِي الاثنَين والثلاثةِ وما زاد بلا خلافِ . وإنَّما الخلافُ في اللفظِ المسمَّى بـ «الجمع» في اللغةِ كرجال، ومسلمين، ونحوهما.(التشنيف: ١/ ٣٤٢)، شرح الكوكب: ٣/ ١٤٤).
  - (٢) قاله الحنفية والشافعية والحنابلة وجماعةٌ من المعتزلة .

(فواتح الرحموت: ١/ ٤١١، الإحكام: ٢/ ٣٤٥، التشنيف: ١/ ٣٤٢، شرح الكوكب: ٣/ ١٤٤).

- (٣) قاله المالكية، والأستاذ أبو إسحاق والغزالي مِن الشافعية وجماعةٌ من الحنابلةِ والظاهريةِ.
   (شرح التنقيح، ص: ٢٣٣، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٠٥، المستصفى: ٢/ ٩١، الإحكام لابن حزم: ١/ ٣٩١).
  - (٤) سورة التحريم، الآية: ٤.
- (٥) وعائشة: هي أُمُّنا وآمُّ المؤمنين الصدِّيق بنتُ الصدِّقِ، الطاهرةُ وبنتُ الطاهر، أمُّ عبد الله، أسلمَت صغيرةً بعد ثمانية عشر شخص، تزوَّجها النبيّ ﷺ بمكة، وهي بنتُ ستَّ، وبني بِها بالمدينة وهي بنتُ تسع، وهي من أكثر الصحابةِ روايةً، وفقهاً، وعلماً، وزهداً، وورعاً ، روى عنها خلقٌ كثيرٌ من الصحابة والتابعين، توفي ﷺ سنة ٥٧هـ ودُفنت بالبقيع. (التهذيب للنووي: ٢/ ٢١٥).
- (٦) وحَفْصة: هي أمُّنا وأمُّ المؤمنين بنتُ الفاروق، تزوَّجها النبيِّ سنةً ثلاثِ للهجرة، وهي من المهاجراتِ، وكانت قبل النبي تحت نُحنيس بن حذافة البدري، توفيت الله سنة ٤٥هـ على الأصح وهي بنت ستين، رُوي له ستون حديثاً. (التهذيب للنووي: ٢٠٦/٢).
- (٧) قاله الحنفية والشافعية والحنابلة. (فتح باب العناية: ٣/ ١٥٣، غاية الوصول، ص: ٧٢، المغني لابن قدامة: ٥/ ١٠١).

# [ ما سيقَ للمَدحِ أو للذمِّ يَعمُّ ]

وتَعْميمُ العامِّ بِمَعنى «الْمَدحِ، والذمِّ» إذا لم يَعارِضْهُ عامٌّ آخَرُ، وثالثُها: يعُمُّ مطلقاً.

لكن ما مثّلو به (١) من جمع الكثرةِ مُخالفٌ لإطلاق النُّحاة على: أنَّ أقلَّه أحد عشر (٢), فلذلك قال المصنف: «الخلافُ في جمع القلة، وشاع في العُرف إطلاق (دراهم) على (ثلاثةٍ)» (٣)، كما قال الصفي الهندي: « الْخلافُ فِي عموم الجمع المنكَّر، لا في جَمع الكثرة ».

(و) الأصح (أنه) أي الجمع ( يصدق على الواحد مَجازاً) لاستعمالِه فيه نَحو قولِ الرَّجل لامْرأتِه وقد برزَت لرجلِ: «أَتَبرَّجِينَ للرِّجالِ؟» لاستواء الواحد والجمعِ في كراهة التبرُّج له (٤).

(140) وقيل: «لا يصدُق عليه، ولَم يُستعمَل فيه، والجمعُ في هذا المثالِ على بابه، لأن مَن برزَت لرجل تَبرُز لغيره عادةً ».

## [ مَا سِيقَ للمَدْحِ أو للذَّمِّ يَعُمُّ ]

(و) الأصح (تَعميمُ العامِ بِمعنى: الْمَدح والذَّمُّ)(٥) بأنْ سيق لأحدهما، (إذا لَم يُعارِضهُ عامٌ آخرُ) لم يُسَقُ لذلك، إذ ما سِيقَ له لا يُنافِي تَعميمَه، فإنْ عارَضه العامُ المذكورُ لَم يَعُمَّ فيما عورِضَ فيه جَمعاً بينهما.

وقيل أ: «لا يعمُّ مطلقاً ، لأنه لَم يُسَق للتعميم الله الله .

(وثالثُها: « يعمُّ مطلقاً) (٧) كغيره، ويُنظَر عند المعارضة إلى المرجِّح».

<sup>(</sup>١) أي لكن مقتضى ما مثَّلوا به، وهو على حذف المضاف. (البناني: ١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) صيغُ الْجَمعِ قسمان: أحدهُما: جمعُ القلةِ، اتفق النحاةُ علَى أنَّها موضوعةٌ للعشرةِ فما دونَها إلَى الثلاثةِ أو الاَثنينِ على الْخلافِ ؛ ثانيهما: جَمعُ الكثرةِ، وهي موضوعةٌ لِما فوقَ العشرةِ اتفاقاً، فإنْ استُعمِل فيما دونَ العشرةِ كان مَجازاً. (الإِبْهاج: ٢/ ١١٤، البناني: ٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) الإبهاج للسبكي: ٢/ ١١٤.

<sup>(</sup>٤) قاله الجماهير. ( التيسير: ١/ ٦٦٠ ، مختصر ابن الحاجب : ٢/ ١٠٥ ، التشنيف: ١/ ٣٤٤ ، شرح الكوك : ٣/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٥) قاله الشافعية. (نِهاية السول: ١/ ٤٦٩، التشنيف: ١/ ٣٤٤، غاية الوصول، ص: ٧٣).

 <sup>(</sup>٦) قاله بعض من الحنفية والمالكية والشافعية. ونسبه كثيرون إلى الإمام الشافعي، وهو خطأ كما قال الشيرازي. (الإحكام: ٢/ ٤٧٥، والفواتح: ١/ ٢٤٢، اللهمع، ص: ١٦، شرح الكوكب: ٣/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٧) قاله الحنفية والمالكية والحنابلة واختاره الأمدي. (التيسير: ١/ ٢٥٧، الإحكام: ٢/ ٤٨٥، شرح التنقيع، ص: ٢١، ٢٥٤، مختصر ابن الحاجب: ١٢٨/٢، شرح الكوكب: ٣/ ٢٥٤).

# [ تَعْميمُ نَفْيِ التَّسَاوي ]

وتَعْميمُ نَحو « لا يَستَوُون»؛

مثاله ولا معارِض: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَنِي نَبِيهِ ۞ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَنِي جَبِيهِ ﴾ (')؛ ومع الْمُعَارِضِ: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِفُرُوحِهِمْ خَفِظُونُ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ ﴾ (''). فإنه وقد سيت للمدح يَعمُّ بظاهره الأُختَين بِملكِ اليمينِ جَمعاً. وعارضه فِي ذلك ﴿وَأَن تَجَمَعُوا بَيِّنَ للمدح يَعمُّ بظاهره ولَم يُسَق للمدح شاملٌ لِجمعِهما بِملك اليمين، فحُمِلَ الأولُ على غير ذلك بأن لَم يُرَدْ تناولُه له ، أو أُريد وُرُجحَ الثانِي عليه بأنه محرِّمٌ.

#### [تعميمُ نفي التساوي]

(و) الأصح (تعميمُ نَحو الايستوون ») من قوله تعالَى ﴿ أَفَهَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُنَ ﴾ (٥) ، فهو لِنفي جَميعِ وجوهِ الاستواء الْمُمكنِ نَفْيُها، لتضمَّنِ الفعلِ الْمنفيُّ لِمَصدرِ مُنكِّرِ (١) .

وقيل: «لا يعمُّ نظراً إلى أنَّ الاستواءَ المنفِيَّ هو الاشتراكُ من بعض الوجوه» (٧٠). وعلى التعميم يُستفاد من الآية الأولَى: أنَّ الفاسقَ لا يَلِي عقدَ النكاح (٨٠).

<sup>(</sup>١) سورة الانفطار، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون، الآية: ٥ ـ ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٦) قاله المالكية، والشافعية، والحنابلة .

<sup>(</sup> مختصر ابن الحاجب: ٢/١١٤، شرح التنقيح ، ص: ١٨٦، الإحكام: ٢/٧٥٤، نِهاية السول: ١/ ٤٦٧، شرح الكوكب: ٢/ ٢٠٧).

 <sup>(</sup>۷) قاله الحنفية والمعتزلة، واختاره الغزالي والرازي والبيضاوي من أصحابنا.
 (تيسير التحرير: ١/ ٢٥٠، الفواتح: ١/ ٤٥٣، المحصول: ٢/ ٣٧٧، فهابة السول: ١/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٨) اختلف العلماء في تولية الفاسقِ عقدَ النكاح على مذهبين:

الأول: لا يَلِي، قاله الحنابلة، وهو أصح الوجهَين للشافعية.

الثاني: يَلِي قاله الحنفية والمالكية، وهو وجهٌ لأصحابنا.

<sup>(</sup>فتح باب العناية: ٢/ ٤٠، الشرح الكبير: ٢/ ٣٣٠، الإقناع: ٢/ ٤٠٩، المغني: ٧/ ١٧).

# [الفِعلُ في سِياقِ النَّفْي للعُموم، دُونَ الشَّرطِ ]

و ﴿ لاَ أَكْلَتُ »؛ قيل: ﴿وَ إِنْ أَكُلْتُ » ؛

ومِن الثانيةِ: أنَّ المسلمَ لا يُقتَلُ بالذمِّي (١). وخالَف في المسألتين الحنفيةُ.

#### [الفِعلُ في سياق النفي للعموم، دون الشرط]

(و) الأصح تعميمُ نَحو ( «لا أكلتُ») من قولك: «والله لا أكلتُ» فهو لنفي جميع المأكولاتِ بِنفي جَميعِ أفرادِ الأكلِ المتضمَّنِ الْمُتَعلِّقِ<sup>(٢)</sup> بِها<sup>(٣)</sup>.

(قِيلَ: «وإنْ أكلتُ) فزوجتِي طالقٌ» مثلاً، فهو للمنع من جَميع الْمأكولات، فيصحُ تَخصيصُ بعضِها في الْمسألتَين بالنيةِ، ويُصدَّق فِي إرادتِه (٤).

(١) اتفق العلماء على عدمِ قتلِ مسلمٍ بِحَربِي، ولكنهم اختلفوا في قتلِه بِذمِّي على مذهبّين:

الأول: لا يُقتَلُ لحديَّث البخاري «لا يُقتَلُ مسلمٌ بِكافرٍ»، قاله المالكيَّة والشافعية والحنابلة.

الثانيي: يُقتَل، قاله الحنفية .

(الفتح القدير: ٨/ ٢٥٦، الأمّ: ٦/ ٣٨، أثر الاختلاف، ص: ٢٢٣).

(٢) قوله: «المتُضَمَّنِ» اسمُ مفعول، نعتٌ لـ«الأكل» أي لتضمُّنِ لفظِ له لدلالةِ الفعلِ على الحدثِ والزمانِ؛

وقوله: «المتعلّقِ» اسمُ فاعلٍ ، نعتُ لـ «الأكل» أيضاً ، والضميرُ: « بِها» راجعٌ لـ «المأكولات» أو لـ «أفراد الأكل».

ثُمَّ إِنَّ تَمثيلَ المصنفِ بـ «لا أكلتُ، وإنْ أكلتُ» يُفيدُ أنَّ المسألةَ مفروضةٌ في الفعلِ المتعدِّي غيرِ الْمقيَّدِ بشيءٍ، وهو الذي ذكرَه الغزالِي، والإمام، الرازي، والآمدي، وعلى هذا لا يتناولُ الأفعالَ القاصرةَ. ولكن قضيةُ صنيعِ القاضي عبدِ الوهاب المالكي فِي «الإفادة» وعدمُ تقييدِ الشارحِ الفعلَ بـ «المتعدِّي» يُفيدانِ عمومَ المسألةِ في الأفعالِ المتعديةِ والمقصورةِ، والله تعالى أعلم.

(الإحكام: ٢/ ٤٦٠). البناني: ٢/ ١/ ٢٦٣).

- (٣) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .
- (الفواتح: ١/٤٤٧، مختصر ابن المحاجب: ١١٧/٢، شرح التنقيح، ص: ١٨٥، التشنيف: ١/ ٣٤٥، شرح الكوكب: ٣/ ٢٠٥).
  - (٤) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .
- (الفواتح: ٧/١٤)، مختصر ابن المحاجب: ٢/١١٧، شرح التنقيح، ص: ١٨٥، التشنيف: ١/ ٣٤٥، شرح الكوكب: ٣/ ٢٠٥).

# [ المُقْتَضِي لاَ عُمومَ له ]

#### لا المُقْتَضِي ؛

وقال أبو حنيفة: «لا تعميمَ فيهما<sup>(١)</sup>، فلا يصح التخصيصُ بالنيةِ، لأنَّ النفيَ والمنعَ<sup>(٢)</sup> لِحقيقة الأكلِ وإنْ لَزِمَ منه النفيُ والمنعُ لِجميع المأكولاتِ حتى يَحنثَ بواحدٍ منها اتفاقاً ».

وإنَّما عبَّرَ المصنفُ فِي الثانية بـ «قيل» على خلاف تسوية ابنِ الحاجبِ<sup>(٣)</sup> وغيرِه<sup>(٤)</sup> بيْنَهما لِما فَهمَه من: أنَّ عمومَ النكرةِ في سياقِ الشرطِ بَدلِيّ، كما تقدَّم عنه (٥)، وليس الأمرُ كما فهِمَ دائماً، لِما تقدَّم مِن مَجيئها للشمولِ<sup>(١)</sup>.

#### [المُقْتَضِي لاَ عُمومَ له]

( لا الْمُقتضِي) بكسر «الضاد»: وهو ما لا يستقيمُ من الكلامِ إلاَّ بتقديرِ أحد أمورِ يُسمَّى مُقتَضَى بفتح «الضاد»، فإنه لا يعمُّ جميعَها لاندفاعِ الضرورةِ بأحدها، ويكون مُجملاً بينها يتعيَّن بالقرينة (٧٠). وقيل: « يعمُّها حذراً من الإجمالِ»(٨).

- (١) بل قال بوجودِ العمومِ فيهما، ولكنهما غيرُ قابلَينِ للتخصيصِ، قال عبد العلي الأنصاري الحنفي في الفواتح(١/٤٤٧): « (لا آكل مثلاً) أي كلَّما ورَدَ النفيُ على فعلٍ مُتعدُّ، ولم يُذكر المفعولُ به، ولا قامَت قرينةٌ عليه بعينِه (يُفيدُ العمومَ) بالنظرِ إلى المأكولِ ( اتفاقاً، لأنَّ انتفاءَ الحقيقةِ) إنَّما يكونُ (بانتفاء جميعِ الأفرادِ. فلو نَوى مأكولاً دونَ مأكولِ لا يصحُ قضاءً اتفاقاً) لأنه نية خلاف الظاهر من الكلامِ، ... ( ولا ديانةً عندنا، خلافاً للشافعية)، فهذا العمومُ غيرُ قابلِ للتخصيصِ عندنا، خلافاً لهم».
- ولذا قال ابنُ الحاجب في المختصر(١١٧/٢): "مثلُ «لا أكلتُ» و"إنْ أكلتُ» عامٌ في مفعولاتِه، فيقبَل تخصيصه، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يقبَلُ تَخصيصاً». والله تعالى أعلم.
  - (٢) أي النفي في المسألة الأولَى، وهي «لا أكلتُ»، والمنع في الثانية، وهي «إنْ أكلتُ». (البناني: ١/٦٦٣).
  - (٣) عبارتُه في المختصر(٢/١١٧):«مثلُ (لا أكلتُ، وإنْ أكلتُ) عامٌ في مفعولاتِه، فيقبل تخصيصه».
    - (٤) كسيفِ الدين الآمدي فِي الإحكام (٢/ ٤٦٠).
    - واختاره شيخ الإسلام فِي « لُبُّ الأصول» وشرحه (ص: ٧٢) . (٥) في شرح قولِ المصنف: «النكرةُ في سياق النفي للعموم وضعاً»، ١/ ٣٤٤ .
    - (٦) في شرح قول المصنف: «النكرةُ في سياق النفي للعمومُ وضعاً»، ١/ ٣٤٤.
      - (٧) قاله الحنفية ، والشافعية ، وبعضُ الحنابلة .
    - ( فواتِح الرحموت: ٢/٤٤٦، التشنيف:١/٣٤٨، شرح الكوكب : ٣/١٩٩) .
    - (٨) قاله المالكية، والحنابلةُ. ( مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١١٥، شرح الكوكب: ٣/ ١٩٨).

(19Y)

## [ الْعَطْفُ على الْعَامِّ لاَ يُفيدُ الْعُمومَ ]

وَ الْعَطفِ عَلَى الْعَامِّ ؟

مثاله: حديث مسندِ أخي عاصم الآتِي في مبحث «الْمُجْمَل»<sup>(۱)</sup>: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطّأُ أُ والنِّسْيَانُ »<sup>(۲)</sup> ، فلوقوعُها لا يستقيمُ الكلامُ بدون تقديرِ « المؤاخذة »، أو « الضمان »، أو نحو ذلك، فقدَّرنا « المؤاخذة » لفهمِها عُرفاً من مثله.

وقيل: « يُقدَّرُ جَميعُها » .

### [ العَطفُ على العَامِّ لا يُفيدُ العُمومَ ]

(والعطفِ على العامِ)(٣)، فإنه لا يقتضِي العمومَ فِي المعطوفِ.

وقيل: «يقتضيه لوجوبِ مشاركة المعطوفِ للمعطوفِ عليه في الحكم والصفة ».

قلنا: « فِي الصفةِ مَمنوعٌ » .

مثاله: حديث أبِي داود وغيره (٤): «لاَ يُقتَلُ مُسْلَمٌ بِكافِرٍ، ولاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِه»:

قيل: «يعنِي بكافرٍ، وخُصَّ منه غيرُ الْحَربِي بالإجماعِ».

قلنا: «لا حاجةَ إلَى ذلك ، بل يُقدَّر بِحربِيِّ »(٥).

الثاني: يَستلزِمُ، قاله الحنفيةُ.

(التيسير: ١/ ٢٦١)، مختصر ابن الحاجب: ١٢٠/٢، شرح التنقيح، ص: ٢٢٢، التشنيف: ٨٤٤٨، شرح الكوكب: ٣/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>١) انظر: "بيان ما يُظنّ فيه إجمال وليس كذلك»: ١/٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) سَبق تخريجُه في «دلالة الاقتضاء والإشارة»: ١٨٦/١ .

 <sup>(</sup>٣) أي أنَّ عمومَ المعطوف عليه هل يَستلزمُ عمومَ ما عُطف عليه أو لا؟ اختلف العلماء فيه على مذهبين:
 الأول: لا يَستلزمُ، قاله المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلة .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في الديات، باب أيُقاد المسلم بالكافر(٣٩٢٧)، والنسائي في القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس ( ٤٥٥٣)، وابن ماجه في الديات، باب لا يُقتَل مسلم بكافر (٢٦٥٠)، وهو حديثٌ صحيحٌ، وصدرُه عند البخارى في العلم، باب كتابة العلم ( ١٠٨ ).

 <sup>(</sup>٥) هذا تقديرُ الجمهورِ ، والأولُ تقديرُ الحنفيةِ ، واتفقوا جَميعاً على أنَّ الذمِّيَّ لا يُقتَلُ بالحربِي .
 (فواتح الرحموت: ١/ ٤٧٦، التشنيف: ١/ ٣٤٨، شرح الكوكب: ٣/ ٢٦٣، فيض القدير: ٦/ ٤٥٣).

# [ الفِعلُ المُثبَتُ لاَ يَعُمُّ ] ونَحوِ « كانَ يَجمَعُ فِي السَّفَرِ » ؛

#### [الفعلُ المثبَتُ لاَ يَعُمُّ ]

(والفعلِ الْمُثبَتِ) بدونِ «كان»، (ونَحو «كان يَجمعُ في السفَرِ») مِمَّا اقترنَ بـ «كان »، فلا يَعُمُّ أقسامَه (١) . وقيل: «يعمُّها ».

مثال الأول: حديث بِلالِ ﷺ «أنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى داخلَ الكعبةِ». رواه الشيخان (٢٠).

والثاني: حديث أنس على: «أنَّ النبِيَ الله كان يَجمَع بين الصلاتين فِي السفر». رواه البخاري (٣). فلا يَعمُّ الأولُ الفرضَ والنفلَ، ولا الثاني جَمعَ التقديْم والتأخيرِ، إذ لا يشهدُ اللفظُ بأكثرِ من صلاةٍ واحدةٍ، وجَمعٍ واحدٍ، ويستحيل وقوعُ الصلاةِ الواحدةِ فرضاً ونفلاً، والجمع الواحدِ في الوقتين.

وقيل: «يَعمَّان ما ذُكر حكماً لِصدقِهما بكلٍ من مُسمَّى الصلاةِ والجمعِ».

وقد تُستعمَل «كان» مع المضارع للكترارِ كما في قولِه تعالى في قصةِ إسماعيل عليه الصلاة والسلامُ ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ﴾ (٤) ، وقولِهم : «كان حاتم يُكرِمُ الضيفَ »(٥) ، وعلى ذلك جرى العُرفُ .

<sup>(</sup>١) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

<sup>(</sup>التيسير: ١/ ٢٤٨) الفواتح: ١/ ٤٦٣) التشنيف: ١/ ٣٥٠، شرح الكوكب: ٣/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الصلاة، باب قوله تعالى ﴿وَاتَّغِذُواْ بِن مَقَامِ إِبْرَهِتَهُ مُصَلِّ ﴾ (٣٨٣)، ومسلم في الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج... (٢٣٦٣)، وأبو داود في المناسك، باب الصلاة في الكعبة (١٧٣٠)، والترمذي في الحج، باب ماجاء في الصلاة في الكعبة (٩٠٠)، وابن ماجه في المناسك، باب دخول الكعبة (٣٠٥٣). والحديث رواه الشارح بالمعنى.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في تقصير الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء (١١٠٦)، ومسلم في صلاة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر (١٦٢١)، وأبو داود في الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين (١٢١٨).

والحديث رواه الشارح بالمعنى.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) وَحَاتِم: هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي، الشاعر جيدُ الشعر، كان يُضرَبُ به المثلُ في الكرم، لشدة كرمِه. (الشعر والشعراء لابن قُتيبة: ١/ ٢٤١).

# [ المُعلَّقُ بِعلَّةٍ يَعُمُّ قِياساً ]

وَ لاَ الْمُعَلَّقِ بِعِلَّةٍ لَفْظاً ، لكنْ قِيَاساً ، خِلافاً لِزاعِمِي ذلكَ .

# [ تَرْكُ الاسْتِفْصَالِ يَعُمُّ ]

وَ أَنَّ تَرْكَ الاسْتفصالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ ؛

## [ المُعلَّقُ بِعِلَّةٍ يَعُمُّ قِياساً ]

(ولا المعلَّقِ بعلةِ) فإنه لا يَعمُّ كلَّ مَحَلِ وُجدَت فيه العِلةُ (لفظاً ، لكن) يَعمُّه (قياساً)(١٠). وقيل: « يَعمُّه لفظاً »(٢٠) .

مثاله أنْ يقول الشارعُ: «حرمتُ الخمرَ لإسكارها» فلا يعمُّ كلَ مسكرِ لفظاً.

وقيل: «يعمُّه لذكر العلةِ، فكأنه قال: حرمتُ المسكرَ»(").

(خلافاً لزاعمِي ذلك) أي العموم في «المُقتَضِي» وما بعده، كما تقدَّمَ .

#### [ تُركُ الاسْتِفْصال يَعُمُّ]

(و) الأصح (أنَّ تَرْكَ الاستفصالِ) في حكايةِ الْحالِ (يُنزَّلُ مَنْزِلَةُ العمومِ) في الْمَقالِ (٤) كما فِي قوله ﷺ لغيلان بن سلمةَ الثَّقَفي (٥) ، وقد أسلمَ على عشر نسوة: ﴿ أَمْسِكُ أَرَبْعَاً ،

- (١) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .
- ( تيسير التحرير: ١/ ٢٥٩، مُختصر ابن الحاجب: ١/ ١١٩، التشنيف: ١/ ٣٥٠، شرح الكوكب: ٣/ ١٥٥).
  - (٢) قاله النظام من المعتزلة، ولا كرامةً له. (فواتح الرحموت: ١/٤٤٥).
- (٣) ولم يَذكروا هذا القولَ، بل ذكروا بدَلَه: أنَّه لا يَعمُّ لفظاً ولا قياساً، قاله الباقلاني. (الفواتح: ١/ ٤٤٥،
   التيسير: ١/ ٢٥٩، شرح العضد: ٢/ ١١٩، التشنيف: ١/ ٣٥٠، شرح الكوكب: ٣/ ١٥٥).
  - (٤) قاله المالكية والشافعية والحنابلة .
  - (شرح التنقيح، ص: ١٨٦،التشنيف: ١/٣٥٢،شرح الكوكب: ٣/ ١٧٠).
- (٥) وغَيلان: هو غَيلان بن سلمة بن مُعيِّب، أسلمَ بعد فتح الطائف، وأسلمَت معه زوجاتُه العشرة، وكان أحدَ أشراف تُقيف ومقدِّميهم، وفدَ إلى كسرى، وله معه خبرٌ عجيبٌ، وكان شاعراً مُحسناً، توفي على أخر خلافة عمر ﷺ . (التهذيب للنووي: ٢/ ٣٦٢).

## [﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ يَعُمُّ ، بِخلافِ ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ ﴾ ]

### وَ أَنَّ نَحِوَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ ﴾ لاَ يَتَنَاوَلُ الأُمَّةَ ؛ وَنَحوَ «**يَا أَيُّهَا النَّاسُ**» يَشْمَلُ الرَّسولَ ﷺ

وَفَارِقْ سَاثِرَهُنَّ »(١) ، رواه الشافعي وغيرُه.

فإنَّه صلَّى الله عليه وسلَّمَ لم يَستفصِلْ: هل تزوَّجهُنَّ معاً أو مرتَّباً ؟ فلو لا أنَّ الْحكمَ يعُمُّ الحالَينِ لَما أطلَق الكلامَ لامتناعِ الإطلاقِ في موضعِ التفصيلِ الْمُحتاجِ إليه.

وقيل: "لا يُنزَّلُ مُنزلةً العموم، بل يكون الكلامُ مُجملاً "(٢).

وسيأتي تأويلُ الحنفية «أمْسِكْ» بـ«ابْتَدئْ نكاحَ أربع منهنَّ في المعية، واستمِرَّ على الأربعِ الأَوْلِ في الترتيب»(٣).

#### [ ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ يَعُمُّ ، بِخلافِ ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّبِيُّ ﴾ ]

(و) الأصح ( أَنَّ نَـحـو ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّيُّ ) اتَّقِ اللَّهَ ﴾ (١) ، و ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّزَٰمِلُ ۞ قُرِ الَّيْلَ ﴾ (٥) (لا يتناولُ الأمةُ)(١) من حيث الحكمُ لاختصاص الصيغةِ به ﷺ.

وقيل: « يَتناولُهم، لأنَّ أمرَ القُدوة أمرٌ لأتباعِه معه عرفاً، كما فِي أمرِ السلطانِ الأميرَ بفتحِ بلدِ أو رَدِّ العدوِّ »(٧٪.

وأُجيب: بَانَّ هذا فيما يَتوقَّف الْمأمورُ به على الْمُشاركةِ، وما نَحنُ فيه ليس كذلك.

(و) الأصحُّ أنَّ (نَحو «يَا أَيُّهَا الناسُ» يَشملُ الرسولَ ﷺ وإنْ اقترَنَ بـ« قُلُ ») (١٠). وقيل: «لا يشمله ﷺ مطلقاً، لأنه ورَدَ على لسانه ﷺ للتبليغ لغيرهِ »(٩).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان فِي النكاح ، باب نكاح الكفار (٤١٥٧) ، والشافعي فِي مسنده (١/٢٧٤) ، والبيهقي في السنن(١٣٨٣، ٧/١٨٢)، وذكره الهيثمي في موارد الظمآن(١٢٧٨، ١/٢١٨).

<sup>(</sup>٢) قاله الحنفية. (التيسير: ١/ ٢٦٤، فواتح الرحموت: ١/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٣) في «أقسام التأويل»: ١/ ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، الآية: ١.

<sup>(</sup>٥) سورة المزمل، الآية: ١.

<sup>(</sup>٦) قاله المالكية والشافعية.( مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٢١، الإحكام: ٢/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٧) قاله الحنفية والحنابلة. (التيسير: ١/ ٢٥١، الفواتح: ١/ ٤٣٥، شرح الكوكب:٣/ ٢١٨).

 <sup>(</sup>A) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (التيسير: ١٥٤/١، الفواتح: ١/٢٢١، هرم الكوكب: ٣/ ٤٢١).
 مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٢٦، الإحكام: ٢/ ٤٧٩، التشنيف: ١/ ٣٥٢، شرح الكوكب: ٣/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٩) قاله بعضُ الفقهاء والمتكلمين. (الإحكام: ٢/ ٤٧٩، شرح العضد: ٢/ ١٢٦).

وإنْ اقترَنَ بـ«قُلْ»، وثالثُها: التَّفصيلُ؛

وأَنَّهُ يَعُمُّ العَبْدَ، وَ الكافرَ ؛ ويَتَنَاولُ الْمَوجُودينَ ، دونَ مَنْ بَعْدَهُم .

(وثالثُها: التفصيلُ): إنْ اقترنَ بـ « قُلْ » فلا يشملُه ﷺ لظهورِه فِي التبليغِ ، وإلاَّ فيَشملُه ﷺ »(۱).

(و) الأصح (أنَّه) أي نحو «يا أيُّها الناسُ» (يَعمُّ العبدَ)(٢٠. ـ

وقيل: «لا يعمُّه، لصرفِ منافعه إلى سيده شرعاً» (٣). قلنا: في غير أوقات ضيق العبادات.

ـ ( **والكافر** )<sup>(١)</sup>. **وقيل**: «لا، بناءً على عدم تكليفِه بالفروع»<sup>(٥)</sup>.

(ويتناولُ الموجودينَ) وقتَ وُرودِه ( دون مَن بعدَهم)(٢).

وقيل: «يتناوَلهم أيضاً لِمساواتهم للموجودين في حكمِه إجْماعاً» (٧).

قلنا: بدليلَ آخر، وهو مستندُ الإجماع، لا منه.

(۱) قاله أبو بكر الصيرفي وأبو عبد الله الحَليمي من أصحابنا، وزيَّفه إمامُ الحرمَين. (الإحكام: ٢/ ٤٧٩، البرهان: ١/ ٣٦٥، التشنيف: ١/ ٣٥٢).

(٢) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

(التيسير: ١/ ٢٥٣، الفواتح: ١/ ٤٢٤، شرح التنقيح، ص: ١٩٦، مختصر ابن الحاجب: ١٢٤/٢، الإحكام: ٢/ ٢٤٢، التشنيف: ١/ ٣٥٢، شرح الكوكب: ٣/ ٢٤٢).

(٣) قاله بعضُ المالكيةِ وبعضُ الشافعيةِ ويعضُ الحنابلةِ .

(الإحكام: ٢/ ٤٧٧)، شرح التنقيح، ص: ١٩٦، التشنيف: ١/ ٣٥٢، شرح الكوكب: ٣/ ٢٤٢).

(٤) قاله المالكية، والشافعية، والحنابلة، ومعظمُ الحنفية .

(التيسير: ٢/ ١٤٨)، شرح التنقيح، ص:١٦٦، التشنيف: ١/ ٣٥٢، شرح الكوكب: ٣/ ٢٤٢).

- (٥) قاله مشائخُ سَمرقند من الحنفية بناءً على عدم تكليفِ الكفار بالفروعِ الفقهية .قال الصفي الهندي: «القائلون بعدم دخولِ العبيدِ والكفارِ في لفظ «الناس» ونحوه إنْ زعموا أنه لا يتناولهم لغة فمكابرة ، وإنْ زعموا أنَّ الرِقَّ والكفرَ أخرجَاهُم شرعاً فباطلٌ ، لأنَّ الإجماعَ : أنَّهم مكلَّفون فِي الجملة». (التسير: ١ / ٢٥٥، الفواتح: ١ / ٢٠٩، شرح العضد: ٢/ ١٢٧، الإحكام: ٢/ ٤٨١).
  - (٦) قاله الحنفية، والمالكية، والشافعية .

(الفواتح: ١/٤٢٩، التيسير: ١/ ٢٥٥، مختصر ابن الحاجب: ٢/١٢٧، الإحكام: ٢/ ٤٨١، . التشنف: ١/ ٣٥٢).

(٧) قاله الحنابلة. (الإحكام: ٢/ ٤٨١، شرح الكوكب: ٣/ ٢٤٩).

[ «مَنْ» تَشْمَلُ النساء، بِخلافِ الجمعِ المُذكَّرِ السالِمِ ] وأنَّ «مَنْ» الشرطيةَ تَتَناوَلُ الإناكَ، وأنَّ جمعَ المَذكَّرِ السالِمَ لا يدخُل فيه النساءُ ظاهراً.

# [ «مَنْ» تَشْمَلُ النساءَ، بِخلافِ الجمعِ المُذكَّرِ السَّالِم ]

(و) الأصح (أنَّ «مَن» الشرطية تتناولُ الإناكَ)(١٠).

وقيل: « تَختَصُّ بالذكورِ »(٢).

وعلى ذلك لو نظرَت امرأة في بيتِ أجنبِيِّ جازَ رمْيُها عَلى الأصحِ لِحديثِ مسلم: «مَن تَطَلَّعَ في بَيْتِ قومٍ بغَيْرِ إِذْنِهِم فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوا عَينَه" (٣).

وقيل: « لا يَجوزُ ، لأنَّ المرأةَ لا يُستتَرُ منها » .

(و)الأصح (أنَّ جمعَ المذكِّرِ السالِمَ) كالمسلمين (لا يَدخُل فيه النساءُ ظاهراً)، وإنَّما يَدخُلْنَ بقرينةٍ تغليباً للذكور (٤).

وقيل : « يدخُلْنَ فيه ظاهراً ، لأنه لَمَّا كَثُر فِي الشرعِ مُشاركتُهنَّ للذكورِ فِي الأحكامِ لا إ يَقصُدُ الشارعُ بِخطابِ الذكورِ قصْرَ الأحكام عليهم ».

(١) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (الفواتح: ١/ ٣٩٠، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٢٥، الإحكام: ٢/ ٤٧٦، التشنيف: ١/ ٣٥٣، شرح الكوكب: ٣/ ٢٤٠).

(٢) عُزي إلى بعضِ الحنفية. (شرح الكوكب: ٣/ ٢٤١).

ثُم إنَّه لا فرقَ بين «مَنْ» الشرطية والموصولية والاستفهامية وإنْ قيَّدَها المصنفُ بالشرطية تبعاً لإمام المحرمين الذي لَم يَذكُر غيرَ الشرطية في صيغ العموم، ولذا أطلقها شيخُ الإسلام في «لُبِّ الأصول»، ونَصَّ على عدم الفرقِ بَيْنَها في شرحه (ص: ٧٤).

وإنّه لا فرقَ بين «مَن» و «ما» ونحوِهما مِمَّا لا يُفرَّق فيه بين الْمُذكِّرِ والْمؤنَّثِ وإنْ كان العائدُ فيه مذكراً كما قال الزركشي في التشنيف (١/ ٣٥٤)، والله تعالى أعلم.

- (٣) رواه مسلم فِي الآداب، باب تحريم النظر فِي بيت غيره (٧٦٠٧)، وأبو داود فِي الآداب، باب الاستثذان (٤٠٠٤)، والنسائي فِي القسامة، باب من اقتصَّ وأخذ حقه دون السلطان (٤٧٧٧) . ورواه البخاري (٦٣٩٣) بلفظ: «لو أنَّ امرأً اطَّلْعَ ...».
- (٤) اتفق العلماء على أنَّ كلُّ واحدٍ من المذكِّر والمؤنَّثِ لا يدخُل في الجمع الخاصِّ بالآخرِ كالرجالِ والنساء، وكذا اتَّفقوا أيضاً على دخولِهما في الجمع الذي لَم تظهَر فيه علامةُ تذكيرٍ ولا تأنيثٍ كالناس، واتفقوا أيضاً على عدم دحولِ الذكورِ فِي الْجمعِ الذي ظهرت فيه علامةُ النأنيث، =

#### [ خِطابُ الواحدِ، و «يَا أهلَ الكتابِ» لا يَعُمَّانِ ]

وأنَّ خِطابَ الواحدِ لاَ يَتعَدَّاه ، وقيل: « يَعُمُّ عَادةً ». وأنَّ خطابَ القرآنِ والْحديثِ بـ « يا أَهْلَ الكتابِ » لا يَشمَلُ الأُمَّةَ .

# [ المُتكلِّمُ داخلٌ في عُموم خبَرِهِ ]

#### [ خِطابُ الواحدِ، و «يا أهلَ الكتابِ» لا يَعُمَّانِ ]

(و) الأصح (أنَّ خطابَ الواحدِ) بِحكمِ في مسألةٍ ( لا يتَعدَّاه) إلى غيره (١).

(وقيل: «يعمُّ) غيرَه (عادةً) لِجريانِ عادةِ الناسِ بخطابِ الواحدِ وإرادةِ الجميع فيما يَتشاركونَ فيه» (٢٠). قُلنا: مَجازٌ يَحتاجُ إلى القرينة .

(و) الأصح (أنَّ خطابَ القرآنِ والحديثِ بـ «يا أهلَ الكتابِ») نَحو قوله تعالى ﴿ يَّنَاهُلَ المُعَالِ اللهُ ا

وقيل: «يَشمَلُهم فيما يَتشَاركون فيه» (٥).

#### [ المُتكلِّمُ داخِلٌ في عُموم خبرِه ]

(و) الأصح (أنَّ الْمخاطِبَ) بكسر «الطاء» (داخلٌ في عُمومِ خطابِه إنْ كان خبراً) نحو

كالمسلمات، ولكنهم اختلفوا في دخول النساء في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير كالمسلمين على مذهبين: الأول: لا يدخلن ظاهراً، وإنَّما يدخُلنَ تبعاً بالقرينة، قاله الدنفية والشافعية.
 الثاني: يدخُلنَ ظاهراً، قاله المالكية والحنابلة .

<sup>(</sup> الفواتح: ١/٤١٨، شرح التنقيح، ص:١٩٨، الإحكام: ٢/ ٤٧٣، شرح الكوكب: ٣/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>۱) قاله الحنقية والمالكية والشافعية. (تيسير التحرير: ٢٥٢/١، فواتح الرحموت: ٤٣٣/١، مختصر ابن الحاجب: ١٢٣/٢، الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٤١، التشنيف: ١/ ٣٥٥، غاية الوصول، ص: ٧٤).

 <sup>(</sup>۲) قاله الحنابلة جمهورُ. (التيسير: ١/٢٥٢، الفواتح: ١/٣٣١، مختصر ابن الحاجب: ١٢٣/٢، الإحكام: ٢/ ٤٧١، شرح الكوكب: ٣/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٤) قاله الجمهور من الشافعية والحنابلة وغيرهم.(التشنيف: ١/ ٣٥٥، شرح الكوكب: ٣/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) قاله المجد ابن تَيمِية من الحنابلة. (الْمُسوَّدة، ص: ٤٧).

#### لا أمراً .

﴿وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيــُمُ﴾ (١٠)، وهو سبحانه وتعالى عَلِمٌ بذاتِه وصفاتِه.

(لا أمراً) كقولِ السيدِ لعبده وقد أحسن إليه: «مَن أحسنَ إليكَ فأكْرِمْه» لِبُعدِ أنْ يُريدَ الآمِرُ نفسَه بخلافِ الْمُخبر (٢).

وقيل: «يَدخُل مطلقاً، نظراً لظاهرِ اللفظِ»(٣٠.

وقيل: «لا يدخُل مطلقاً، لِبُعدِ أَنْ يُريدَ المخاطِبُ نفسَه إلاَّ بقرينةٍ» (٤).

وقال النووي في كتاب الطلاق من «الروضة »(٥): «إنَّه الأصحُّ عند أصحابِنا في الأصولِ ».

وصحَّح المصنفُ الدخولَ فِي «الأمر»ِ فِي « مُبحثه » بِحسبِ ما ظَهَر له في الْمَوضِعَينِ (٦).

تَتِمة: المسألةُ مفروضةٌ في خطابِ الله تعالى الواردِ على لسانِ نبيّنا محمَّدٍ ﷺ. وأمَّا الواردُ على لسانِ غيرِه من الأنبياءِ عليهم الصلاةُ والسلامُ فهي مسألةٌ «شرع مَن قبلَنا» ستأتِي في الكتاب الخامس «الاستدلال». (التشنيف: ٢٤٦/١، شرح الكوكب: ٣٠/٢٤٦).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) قاله القاضي أبو الخطاب من الحنابلة، وعزاه ابنُ النجار للأكثرِ. (شرح الكوكب:٣/ ٢٥٣).

 <sup>(</sup>٣) قاله الحنفية، والممالكية، والحنابلة، واختاره البيضاوي، والإسنوي، والعضدُ.
 (التيسير: ٢٥٦/١، الفواتح: ٢/ ٤٣٢، شرح التنقيح، ص: ١٩٨، شرح العضد: ١٢٨/٢، نِهاية السول: ١/ ٤٦٩، شرح الكوكب: ٣/ ٢٥٣).

 <sup>(</sup>٤) وهو رواية من الحنابلة، وقال البناني المالكي: «إنَّه دقيقٌ».
 (حاشية البناني: ١/ ٢٧٢، شرح الكوكب: ٣/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين للنووي: ٤/ ٣٤.

 <sup>(</sup>٦) أي صحَّح المصنفُ في مبحث «الأمر» أنَّ الآمِرَ (أي المخاطِبَ) يدخُل في الأمر، فقال: «وأنَّ الآمرَ
 بِلَفَظِ يتناولُه داخلٌ فيه » ، وصحَّح هنا عدم دخولِه في الأمرِ بِحسبِ ما ترجَّح لديه في الموضعين،
 والله أعلم.

# [ نَحْوَ ﴿خُذَ مِنْ أَمُوْلِمِمْ ﴾ يَعُمُّ ] وأنَّ نَحْوَ ﴿خُذَ مِنْ أَمْوَلِمِمْ ﴾ يَقتَضِي الأخْذَ مِن كُلِّ نَوعٍ ، وتَوقَّفَ الآمِديُّ .

#### [نَحق ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَلِمْ ﴾ يَعُمُّ ]

(و) الأصح (أنَّ نحوَ ﴿خُذَ مِنَ أَمْوَلِمِمْ ﴾ (١) يَقتضِي الأَخْذَ من كُلِّ نَوعٍ) (٢).

**وقيل**: «لا، بل يَمتثلُ بالأخذِ من نَوعِ واحدٍ<sup>٣)</sup>.

(وتوقَّفَ الآمديُ) عن تَرجيح واحدٍ من القَولَينِ (٤).

والأولُ ناظرٌ إِلَى أنَّ الْمعنى: « مِن جَميع الأموال » ، والثانِي إِلَى: «أنَّه من مَجموعِها».

سورة التوبة، الآية: ١٠٣.

 <sup>(</sup>۲) قاله الشافعية والحنابلة، ونصَّ عليه الشافعي ﷺ. ( الرسالة، ص: ١٨٦، نِهاية السول: ٤٦٩/١، التشنيف: ١/٣٥٧، غاية الوصول، ص: ٧٥، شرح الكوكب: ٣/٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) قاله الحنفية والمالكية .

<sup>(</sup>التيسير: ١/ ٢٥٧، الفواتح: ١/ ٤٣٨، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) الظاهرُ من صنيعِ السيف الآمدي الميلُ (أي الاختيارُ) للثانِي كما قال أستاذُنا الفقيهُ الأصولي الأستاذ الدكتور محمَّد الزُّحيلي حفظه الله تعالَى فِي تعليقه على « شرح الكوكب المنير » (٣/ ٢٥٦)، لأنَّ الآمدي قال فِي الإحكام (٢/ ٤٨٤) بعد ذكرِ أدلة الفرقين ومناقشتِها : « وبالجملةِ فالمسألة مُحتملةٌ، ومأخذُ الكرخي [أي صاحب المذهب الثانِي أي الدخول مطلقاً] دقيقٌ » ، والله تعالى أعلم .

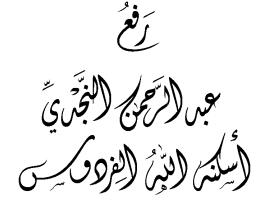

التَّخْصِيصُ

#### [تَعريفُ التخصِيص]

التَّخصيصُ: قصرُ الْعامِّ على بعضِ أفرادِه .

# [القابِلُ للتَّخْصِيص]

والقابلُ له حُكمٌ ثَبَتَ لِمُتعدِّدٍ .

#### [تَعْريف التَّخْصيص]

(التخصيصُ) مصدر «خصَّص» بِمعنى: «خَصَّ »(١): (قصرُ العامُّ على بعضِ أفرادِه). بأنْ لا يُرادَ منه البعضُ الآخرُ . يَصدُق هذا بالعامِّ الْمُرادِ به الْخُصوصُ، كالْعامِّ الْمَخصَوصِ .

وعدَلَ ـ كما قال<sup>(٢)</sup> ـ عن قولِ ا**بن الحاجبِ**: «مُسمَّياتِه»<sup>(٣)</sup>، لأنَّ مُسمَّى العامِّ واحدٌ، وهو كُلُّ الأفرادِ .

#### [القابلُ للتخصِيص]

(والقابِلُ له) أي للتخصيص (حُكمٌ ثَبَتَ لِمُتعَدِّدٍ) لَفظاً أو مَعنى كـ «المَفهُوم»(٤)، و نبَّه بهذه على أنَّ الْمَخصُوصَ فِي الحقيقةِ الحُكُمُ، وأنَّ الْمرادَبِ «العامِ» هنا ما هو أعَمُّ مِن المحدودِ بِما سبَقَ.

فَالمَتَعَدُّدُ لِفَظَّا نَحو ﴿ فَأَقْنُلُوا ٱلمُشَرِكِينَ ﴾ (°) ، وخُصَّ منه الذِّمِّيُ ونَحوُه، ومعنَّى كمفهوم ﴿ فَلَا تَقُلُ لَمُمَا ٓ أُوِّ﴾ (٦) من سائرِ أنواعِ الإيذاءِ، وخُصَّ منه حَبسُ الوالدِ بدَيْنِ الولدِ(٧)، فإنه جائزٌ

<sup>(</sup>١) المصباح للفيومي، ص: ١٧١.

<sup>(</sup>٢) أي كما قال المصنف في رفع الحاجب: ٣/ ٢٢٧ . وعزاه بعضُهم إلى «منع الموانع»، وهو سَهوٌ، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) عبارتُه رحمه الله في المختصر (٢/ ١٢٩): «التَّخصيصُ: قصرُ العامِّ على بعض مُسمَّياتِه».

<sup>(</sup>٤) أي الْمُوافقةِ كما مثَّل لَها الشارحُ، والْمُخالفةِ كما خُصَّ من مُفهوم حديَّثِ «القُلتَين» الْماءُ القليلُ الْجاري عند الْمالكية، وكالعلةِ خِلافاً للبنانِي فِي جعلِ الكافِ استقصاً ثيةً، فيجوزُ تَخصيصُها، ويُسمَّى "نقضَ العلقِ"، كما يأتِي في القياسِ، ومثالُه "المَرايَا"، حيثُ خُصُّصَ من النهي عن بيع الرُّطبِ بالتمرِ. (حاشية البناني: ٢/٤، تَعليقاتُ الدكتور الحميري على منع الموانع، ص: ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء، الآية: ٢٣.

 <sup>(</sup>٧) اختلف العلماء في حَبس الوالدِ بِدَينِ الولَدِ على مذهبَين: الأول: لا يُحبَسُ، قاله الحنفية والمالكية=

#### [ما يَجوزُ التَّخْصيصُ إلَيْهِ]

والْحَقُّ جَوازُه إلى واحدِ إنْ لَم يكُنْ لفظُ العامِّ جَمعاً ، وإلَى أقلِّ الْجَمعِ إنْ كانَ. وقيل: « بالْمَنْعِ إلاَّ أنْ يَبقَى غيرُ مَحْصورِ ».

على ما صحَّحه الغزالي (١) وغيرُه (٢).

#### [ما يَجُونُ التَّخْصيصُ إلَيْه]

(والْحَقُّ جوازُه) أي التخصيصِ (إلَى واحدٍ إنْ لَم يكُن لفظُ العامِّ جَمعاً) كـ «مَن»، والْمُفرَدِ الْمُحلَّى بالألفِ واللامِ ، و (إلَى أقلِّ الجمعِ) ثلاثة \_ أو اثنَينِ \_ (إنْ كان) جَمعاً كالمُسلِمِين والمُسلِمَاتِ (٣).

(وقيل): «يَجوز إلى واحدِ (مطلقاً)، نَظراً في الجمعِ إلى أنَّ أفرادَه آحادٌ كغيرِه»(<sup>1)</sup>. (وشَكَّ الْمَنعُ) إلى واحدِ (مطلقاً)، بأنْ لا يَجوزَ إلاَّ إلى أقلِّ الْجَمْعِ مطلقاً (<sup>0)</sup>. (وقيل: «بالْمَنع إلاَّ أنْ يَبقى غيرُ مَحصورٍ)، فيجوزُ حينئذِ»(<sup>1)</sup>.

- = والشافعية والحنابلة؛ الثانِي: يُحبَس كغيرِه، قاله الغزالي ومَن تبعه.(فتح القدير: ٧/ ٢٨٥، الشرح الكبير للدردير: ٣٦٧، حاشية الشرواني: ١١/ ٥١١، شرح الكوكب: ٣/ ٣٦٧).
  - (١) الوسيط للغزالي: ١٩/٤.
  - (٢) كالبيضاوي في المنهاج: ١/ ٤٧١. (نِهاية السول).
  - (٣) قاله القفّال الشاشي، وتبِعَه المصنف، واختاره شيخُ الإسلام.
     (التشنيف: ١/ ٣٥٩، القواطع: ١/ ١٨٣، غاية الوصول، ص: ٧٥).
    - (٤) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
- (التيسير: ١/٣٢٦، شرح التنقيح، ص: ٢٢٤، القواطع: ١/ ١٨١، الفواتح: ١/ ٤٩٨، الإحكام: ٢/ ٤٨٨، شرح الكوكب: ٣/ ٢٧١).
  - (٥) قاله أبو بكر الرازي من الحنفية، والمجد ابن تيمية من الحنابلة .
     ( التشينف : ٢٠٢١ ، شرح الكوكب: ٣٢٠ / ٢٧٢) .
- (٦) قاله أبو الحسين البصري من المعتزلة ، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة ، واختاره الإمامُ الرازي،
   والبيضاوي، ونقله الآمدي عن أكثر الشافعية .
- (المعتمد: ١/ ٢٥٤)، المحصول: ٣/ ١٣)، الإجكام: ١/ ٤٨٨، يَهاية السول: ١/ ٤٧١)، شرح الكوكب: ٣/ ٢٧٢).

وقيل: ﴿ إِلاَّ أَنْ يَبقى قريبٌ من مَدلولِه ﴾ .

# [ دلالةُ العامِّ المَخصوصِ، والعامِّ المُرادِ بهِ الخُصوصُ ]

و الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ عُمُومُه مُرادٌ تَناوُلاً ، لاَ حُكماً ، وَ الْمُرادُ بِهِ الْخُصُوصُ ليسَ مُراداً ، بلْ هو كُليٌ استُعمِلَ في جُزئيٌ ، ومِن ثَمَّ كانَ مَجازاً قطعاً .

( وقيل: « إلاَّ أَنْ يَبقى قريبٌ من مدلولِه ) أي العامِّ قبلَ التخصيصِ ، فيجوزُ حينَئذِ »(١). والأخيرانِ مُتقاربانِ (٢).

# [ دلالةُ العامِّ المحْضوصِ، والعَامِّ المرادِ بهِ الخُصُوصُ]

(والعامُّ المَخصُوصُ عُمومُه مُرادٌ تَناوُلاً، لا حُكماً)، لأنَّ بعضَ الأفرادِ لا يَشملُه الحكمُ نظراً للمُخصِّص.

(و) العامُ (المُرادُ به الخُصوصُ ليسَ) عُمومُه (مُراداً) لا حُكماً ولا تناولاً. (بل) هو (كُليُّ) مِن حيث إنَّ له أفراداً بِحسبِ الأصلِ (استُعمِلَ في جُزئيٍ) أي فردِ منها.

(ومِن ثُمَّ) أي مِنْ هُنا وهو أنه كُليٌ استُعمِلَ في جزئيٍ أي مِن أجلِ ذلك (كان مَجازاً قطعاً) نظراً لِحيثيةِ الجزئيةِ .

مثالُه: قوله تعالى ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ﴾ (٣) أي نُعيَم بن مَسعُود (١٤) الأشجعي لقيامِه مقامَ

<sup>(</sup>١) قاله ابنُ حَمْدان من الحنابلة، واختاره ابنُ الحاجب مِن الْمالكية، والقاضي العضد مِن الشافعية . (شرح العضد: ٢/ ١٣٠، شرح الكوكب: ٣/ ٢٧٣).

 <sup>(</sup>٢) جَعلَهما الزركشي في التشنيف (١/ ٣٦٠) واحداً، وظاهرُ صنيعِ شيخ الإسلام موافقتُه لأنَّه حذفَه من «لُبِّ الأصول» وشرحِه(ص: ٧٥).

فائدةً: مَحلُّ الخلافِ فيما عَدَا «مَن» و «ما» ونَحوهما، فإنه يَجوزُ تَخصيصُه إلى الواحدِ وِفاقاً . (شرح التنقيح، ص: ٢٢٤، شرح الكوكب: ٣/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١٧٣.

<sup>(</sup>٤) ونُعَيم: هو نُعيم بن مَسعود بن عامر الغطفاني الأشجعي، الصحابِي، أبو سلمة، أسلمَ فِي وقعةِ الْخندق، وهو الذي أوقعَ الخلافَ بين قُريظة وغَطفان وقريش يوم الخندق، سكنَ بالمدينة، توفي ﷺ في آخر خلافةِ عثمان ﷺ على الأصح .

<sup>(</sup>التهذيب للنووي: ٢/ ٤٣٠).

والأوَّلُ الأشْبَهُ حَقيقةٌ وِفَاقاً للشَّيخِ الإِمَامِ والفُقهاءِ .

وقال الرازي: «إنْ كان الباقي غيرَ مُنحَصرٍ». وقومٌ: «إنْ خُصَّ بِما لاَ يَستَقِلُ».

كثيرٍ فِي تثبيطِه الْمؤمِنين عن ملاقاةِ **أبِي سفيان (١**) وأصحابِه (٢) ؟

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ ﴾ (٣) أي رسولَ الله ﷺ لِجمعِه ما فِي الناس من الْخِصالِ الجميلةِ .

وقيل: «الناسُ» في الآية الأولى وَفدٌ من عبدِ القيس<sup>(٤)</sup>، وفي الثانية العربُ<sup>(٥)</sup>.

وتَسمَّح في قوله «كُليُّ» على خلافِ ما قدَّمَه (٦) من «أنَّ مَدْلُولَه كليةٌ».

(والأول) أي العام الْمَخصوصُ (٧) (الأشبهُ) أنه (حقيقةٌ) فِي البعض الباقي بعد التخصيص ( وفاقاً الشيخ الإمام ) والد المصنف، (والفقهاء): الحنابلة (٨)، وكثيرٍ من الحنفية (٩)، وأكثرِ الشافعية (١٠)، لأنَّ تناوُلَ اللفظِ للبعضِ الباقي فِي التخصيصِ كتناوله له بلا تخصيصِ ، وذلك التَّناولُ حقيقيٌ اتفاقا ، فليَكُن هذا التناولُ حقيقياً أيضاً .

(وقال) أبو بكر (الرازي)(١١) من الحنفية: «حقيقةٌ (إن كان الباقِي غيرَ منحصرٍ) لبقاءِ خاصةِ

<sup>(</sup>۱) وأبو سُفيان: هو صَخْرُ بنُ حَرب بن أُميَّة القرشي الأموي، أبو سفيان ، أسلَم عامَ الفتح ، وكان شيخَ مكةً آنذاك، وشهدَ حُنيناً والطائف واليرموك، وكان من تُجار مكة وأشرافهم، ومن مؤلفةِ قلوبِهم، ثُم حسن إسلامُه، توفي بالمدينة سنة ٣١هـ على الأصح. (التهذيب للنووي: ٢/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٢) كان ذلك في غزوةِ الخندق. (معالِم التنزيل: ١/ ٥٤٢).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٤) قاله ابنُ إسحاق وجَماعةٌ من المفسرين. (مَعالِم التنزيل: ١/ ٥٤٢).

<sup>(</sup>٥) قاله قتادة، وبالأول قال ابنُ عباس ومجاهد وغيرهما من المفسرين. (تفسير القرطبي: ٥/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٦) في «مدلول العام مكلية» : ١/ ٣٣٨.

 <sup>(</sup>٧) اتفق العلماء على أنَّ العامَّ الذي أريد به الخصوصُ صَجازٌ، ولكنهم اختلفوا في العامِّ المخصوصِ هل
 هي حقيقةٌ في الباقي أو مَجازٌ على سبعة مذاهب كما ذكره المصنف.(التشنيف: ٢٦١/١).

<sup>(</sup>٨) شرح الكوكب: ٣/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٩) واختاره شمسُ الأئمة السرخسي مِن الحنفية. (التيسير: ١/ ٣٠٨، الفواتح: ١/ ١٢).

<sup>(</sup>١٠) واختاره السمعانِي وشيخُ الإسلام مِن الشافعية. (القواطع: ١/ ١٧٥، غاية الوصول، ص: ٧٥).

<sup>(</sup>۱۱) وأبو بكر الرازي: هو أحمد بن علي، أبو بكر الرازي الحنفي، الشهير بالْبَحَصَّاص، الإمام العلامة، انتهت إليه رئاسة الحنفية ببغداد في عصرِه، وكان مشهوراً بالزهد، والفقه، والورع، والدين، كان فقيها أصولياً، وله كتب مفيدة منها: أحكام القرآن، شرح الجامع لِمحمد بن الحسن، شرح مختصر الكرخي، توفي رحمه الله سنة ٣٧٠هـ ببغداد. (شذرات الذهب: ٣/ ٧١).

وإمامُ الْحَرمَين: «حَقيقَةٌ ومَجازٌ باعتبارَين: تَناوُلِه، والاقتِصَارِ عليه». والأكثرُ: «مَجازٌ مطلقاً». وقيل: « إنْ استُثنِيَ منهُ ». وقيل: « إنْ خُصَّ بِغَيرِ لَفظٍ ».

العموم وإلاَّ فمَجازٌ »(١).

(وقومٌ): «حقيقة (إنْ خُصَّ بِما يَستقِلُّ) كصفة، أو شرط، أو استثناء، لأنَّ ما لا يَستقلُ جزءٌ من الْمُقيَّدِ به، فالعمومُ بالنظرِ إليه فقد»(٢).

(وإمامُ الْحرمين: «حقيقةٌ ومَجازٌ باعتبارَين: تَناولِه والاقتصارِ عليه) أي هو باعتبارِ تَناولِ البعض حقيقةٌ، وباعتبارِ الاقتصارِ عليه مَجازٌ»<sup>(٣)</sup>.

وفي نُسخة «باعتبارَي» بلا «نونِ» مُضافاً ، وهو أحسن.

(والأكثرُ: «مَجازُ مطلقاً) لاستعمالِه في بعضِ ما وُضعَ له أوَّلاً، والتناولُ لِهذا البعضِ حيث لا تَخصيصَ إنَّما كان حقيقياً لِمصاحبته للبعضِ الآخر»(٤).

(وقيل): «مَجازٌ (إنْ استُثنِيَ منه)، لأنه يَتبيَّنُ بالاستثناء ـ الذي هو إخراجُ ما دَخَل ـ أنه أُريدَ بالْمُستَثنَى منه ما عَدَا المُستَثنَى، بِخلافِ غيرِ الاستثناء من الصفةِ وغيرِها، فإنه يفهم ابتداءً أنَّ العمومَ بالنظرِ إليه فقط» (٥٠).

(١) قال أمير بَادُ شاهُ الحنفي في التيسير(٣٠٨/١): «والشافعية نقلوا عن الرازي من الحنفية: إنْ كان الباقي جمعاً ـ الباقي كثرة يَعسُر ضبطُها فحقيقةٌ وإن لَم يكُن كذلك فمجازٌ. والحنفيةُ نقلوا عنه: إنْ كان الباقي جمعاً ـ أي من غيرِ تقييدِ سابقٍ ـ فحقيقةٌ وإلاَّ فمجازٌ».

وقال عبد العلي الحنفي في الفواتح(١/ ٥١٢) بعد ذكرِ النقلَين: «والحنفيةُ بنقلِ مذهبِه أجدرُ، فإنَّهم أعرفُ بمَذهَب مشايِخِهم، لاَ سِيَّما مثله».

إِذَنْ فالصوابُ أَنْ نقولَ: قال أبو بكر الرازي : إنْ كان الباقي جمعاً فهو حقيقةٌ وإلاَّ فلا ، كما نقله عنه الأمدي في الإحكام (٢/ ٤٣٩). والله أعلم.

- (٢) قاله أبو الحسين البصري من المعتزلة، واختاره الإمام الرازي مِن الشافعية .
   ( المعتمد لأبِي الحسين: ١/ ٢٨٢، المحصول للرازي: ٣/ ١٤) .
  - (٣) البرهان لإمام الحرمين: ١٠/١.
- (٤) قاله المالكية، وجمهورُ الحنفية، وأكثرُ الأشاعرةِ، والمعتزلةِ، وكثيرٌ من الشافعية، واختاره الصفي
   الهندي، والآمدي، والبيضاوي، وابنُ الحاجب، والقرافي، وأبو الخطاب الحنبلي .

(تيسير التحرير: ١/٣٠٨، فواتح الرحموت: ١/٥١٢، الإحكام: ٤٤٣/٢، شرح التنقيح، ص: ٢٢٦، نهاية السول: ١/ ٤٨٥).

(٥) قاله القاضي عبد الجبار من المعتزلة. (الإحكام: ٢/ ٤٤٠، التشنيف: ١/ ٣٦٢).

# [ العامُّ المُخصَّصُ حُجةٌ ]

والْمُخَصَّصُ قال الأكثَرُ: «حُجَّةٌ »؛ وقيل: « إِنْ خُصَّ بِمُعَيَّنٍ »؛

(وقيل): « مَجازٌ (إنْ خُصَّ بغيرِ لفظٍ) كالعقلِ، بِخلافِ اللفظِ فالعمومُ بالنظرِ إليه فقط»(١).

#### [العامُ المُخَصَّصُ حُجةً]

(و) العامُّ (الْمُخَصَّصُ قال الأكثرُ: «حجةٌ) مطلقاً لاستدلالِ الصحابة به من غيرِ نكيرٍ (٢).

(وقيل: «إِنْ خُصَّ بِمعَيَّنِ) نَحو أَنْ يقال: « اقتلوا المشركين إلاَّ أهلَ الذمةِ» ، بِخلافِ الْمبهَمِ نَحو « إلاَّ بعضَهم » ، إذْ ما مِن فردٍ إلاَّ ويَجوزُ أن يكونَ هو الْمُخرَّجُ »(٢٠).

وأُجيب: بأنَّه يُعمَل به إلى أنْ يبقَى فردٌ.

وما اقتضاه كلامُ الآمدي<sup>(٤)</sup> وغيرِه<sup>(٥)</sup> من الاتفاقِ على أنه في الْمُبهَم غيرُ حجةٍ مدفوعٌ بِنقلِ **ابنِ بَرهانَ** وغيرِه الْخلافَ فيه مع ترجيحِه أنه حجةٌ فيه<sup>(٦)</sup>.

- (٧) كذا ذكره من غير عزو الآمدي في الإحكام (٢/ ٤٣٩)، وتبعه ابن المحاجب في المُختَصر (٢/ ١٠٦)،
   والمصنف هنا.
- (٢) قاله ابنُ بَرهان في «الوجيز»، واختاره المصنفُ والشارحُ والزركشي وشيخ الإسلام. ونقله ابنُ الْهُمام عن فخر الإسلام البزدوي الْحنفي .
  - (تيسير التحرير: ١/٣١٣، التشنيف : ١/٣٦٢، غاية الوصول، ص: ٧٥).
- (٣) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واختاره الرازي، والآمدي، وابنُ الحاجب،
   والبيضاوي، والإسنوي، والعضدُ، والقرافي.
- (التيسير: ١/٣١٣، الفواتح: ١/٥٠٢، المحصول: ١٧/٣، الإحكام: ٢/٢٤، شرح العضد: ٢/ ١٠٨، نِهاية السول: ١/٨٨، شرح التنقيح، ص: ٢٢٧، شرح الكوكب: ١٦١/٣).
- (٤) حيث قال فِي الإحكام (٢/ ٤٤٤) بعد ذِكر المذاهب: « واتَّفق الكلُّ على أنَّ العامَّ لو خُصَّ تَخصيصاً مُجملاً فإنَّه لا يَبقى حُجةً».
- (٥) كالقرافي في شرح التنقيح (ص: ٢٢٨) ، والعضدُ فِي شرح المختصر (١٠٨/٢)، والتَّفْتَازُانِي فِي حاشيته على شرح العضد (١٠٨/٢) ، والشربيني فِي تقريراتِه (١٠/٢) ، وابن النجار فِي شرح الكوكب (١٠٤٣).
- (٦) قال المصنف رحمه الله في رفع الحاجب (٣/١١٣): «أمَّا المخصَّصُ بِمُبهَم: فنقَل جماعةٌ الاتفاقَ على أنَّه لا يُحتجُّ به، لأنَّ إخراجَ المجهولِ من المعلوم يُصيّرُ المعلومَ مجهولًا، وهذا كما لو قال: =

و قيل : « بِمُتَّصِل » ؟ وقيل : «إِنْ أَنْبَأَ عنْهُ العُمومُ» ؛ وقيل : «في أَقَلِّ الْجَمْعِ» ؛ وقيل : «غيرُ حُجةِ مطلقاً».

(وقيل): «حجة إنْ خُصَّ (بِمُتصلِ) كالصفة لِمَا تَقدَّمَ ( ) في أنَّه حينئذِ حقيقةٌ من أنَّ العمومَ بالنظرِ إليه فقط، بِخلافِ الْمُنفَصلِ، فيجوز أنْ يكونَ قد خُصَّ بهِ غيرُ مَا ظَهرَ ، فيَشكُّ فِي الباقِي » (٢٠).

(وقيل): «هو حجةٌ في الباقي (إنْ أنباً عنه العمومُ) نحو ﴿ فَأَقْنُلُواْ اَلْمُشْرِكِينَ ﴾ (٣)، فإنه يُنبِئُ عن الحَربِيِّ، لتبادُرِ الذِّهنِ إليه كالذِّمِيِّ الْمُحرَّجِ؛ بِخلافِ ما لا يُنبِئُ عنه العمومُ نَحو ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ فَاقَطُ عُوّاً أَيْدِيهُ مَا ﴾ (٤)، فإنَّه لا يُنبِئُ عن السَّارقِ لِقدرِ رُبعِ دينارِ فصاعداً من حِرزِ مثلِه، كما لا يُنبِئُ عن السارقِ لغيرِ ذلك المُحرَّجِ، إذْ لا يُعرَف خصوصُ هذا التفصيلِ إلاَّ من الشارعِ، فالباقي في نَحو ذلك يُشكُّ فيه باحتمالِ اعتبارِ قيدِ آخرَ » (٥).

(وقيل): «هو حجةٌ (فِي أقلِّ الجَمْع) ثلاثةٍ \_ أو اثنَين \_ لأنه الْمُتيقنُ وما عداه مشكوكٌ فيه لاحتمالِ أنْ يكونَ قد خُصَّ»(٦) .

وهذا مَبنيٌ على قولٍ تَقدَّمُ (٧): «إنَّه لا يَجوزُ التخصيصُ إلى أقلِّ مِن أقلِّ الجمعِ مطلقاً».

<sup>«</sup>بعتُكَ هذه الصبرةَ إلا صاعاً لا يصحُ ذلك، وعلى ذلك جرى ابنُ السمعاني وغيرُه من أئمتنا. وقضيةُ طريقةِ الإمام الرازي جريانُ الخلافِ مع الإنهام، وبه صرَّح ابنُ بَرهان من أئمتنا، وصحَّح العملَ بهِ، والحالةُ هذه، واعتلَّ بأنَّا إذا نَظرُنا إلى فردٍ شككُنا فيه هل هو من الْمُخرَّجِ، والأصحُ عدمُه، فيبقى على الأصل، ويُعملُ به إلى أنْ لا يَبقى فرد.

وهذا منه تصريحٌ بالإضرابِ عن التخصيصِ بالمبهّمِ، والانسحابِ على العملِ بصورةِ العامِ كلُّها: الْمُخصّصِ وغيرِه، وهوِ ناءِ عن قواعدِ الشرعِ، وترُكّ لدليلِ الْمُخصّصِ بلا مُوجبٍ.

ويَلزَمُ عَلَيه: أنَّ مَن طلَّق إحدى امرأتَيه يطوَّهما جميعاً، أو اشتبهَ عَليهِ إناءٌ طاهُرٌ ونجسٌ يستعمِلُهما، ولا نَعلمُ أحداً من الأصحاب قال به».

<sup>(</sup>١) انظر: «دلالة العام المخصوص، والعام المراد به الخصوصُ»: ١/٣٦٦.

 <sup>(</sup>۲) قاله أبو الحسن الكرخي، وأبو عبد الله المجرجاني والبلخي من الحنفية .
 (التيسير: ۳۱۳/۱، فواتح الرحموت: ۳۱۳/۱).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٥) قاله أبو عبد الله البصري من المعتزلة. (الإحكام: ٢/٤٤٤، شرح العضد: ١٠٨/٢).

<sup>(</sup>٦) وكذا ذكره ابنُ الْهُمام في التحرير(١/ ٣١٣) وغيرُه مِن غير عزوِ.

<sup>(</sup>٧) أي على قولٍ ضعيفٍ تقدَّمَ في الما يجوزُ التخصيصُ إليه،: ١/ ٣٢٥.

(٢٠٠)

# [ العَملُ بالعامِّ قَبْلَ البَحثِ عنِ المُخصِّصِ ]

ويُتمَسَّكُ بالعامِّ في حَياةِ النبِيِّ ﷺ قبلَ البَحْثِ عَن الْمُخصِّصِ ، وكذا بَعدَ الوَفَاةِ ،

(وقيل: «غيرُ حجةٍ مطلقاً) ، لأنه لاحتمالِ أنْ يكونَ قد خُصَّ بغيرِ ما ظهَرَ يُشكُّ فيما يُرادُ منه، فلا يتَبيَّنُ إلاَّ بقرينةِ»(١).

قال المصنف: «والخلافُ إنْ لَم نقُل: «إنه حقيقةٌ»، فإنْ قلْنا ذلك احتجَّ به جَزِماً »(٢).

#### [ العَملُ بالعامِّ قبْلَ البَحثِ عنِ المُحُصِّصِ ]

( ويُتمسَّكُ بالعامِّ فِي حياةِ النبِيِّ ﷺ قبل البَحثِ عن المُخصِّصِ ) اتفاقاً كما قاله الأستاذ أبو إسحاق الأَسْفَرايِينِي، (وكذا بعد الوفاةِ<sup>(٣)</sup>. خلافاً لابنِ سُريج) (٤) ومَن تَبِعَه في قوله: «لا يُتمسَّكُ به قبل البحثِ لاحتمالِ المُخصِّص».

وأُجيب: بأنَّ الأصلَ عدمُه.

وهذا الاحتمالُ منتَفِ في حياةِ النبِيِّ ﷺ لأنَّ التمسُّكَ بالعامِّ إذ ذاك(٥) بِحسبِ الواقع فيما

(۱) قاله عيسى بن أبان من الحنفية ، وأبو ثور صاحب الشافعي .
 (تيسير التحرير: ٣١٣/١، الإحكام للآمدي: ٤٤٣/٢، فواتح الرحموت: ٥٠٢/١).

(٢) رفع الحاجب للمصنف: ٣/١١٠.

(٣) اتفق العلماء على وجوبِ العملِ بالعامِ وإجرائه على عمومِه في حياةِ النبيِّ قبلَ البحثِ عن المخصصِ على الْمُخصِّصِ ، ولكنهم اختلفوا فِي جوازِ التمشُّكِ بالعامِ بعدَ وفاتِه ﷺ قبل البحثِ عن المخصصِ على مذهبَين: الأول: يَجوز، بل يَجبُ، قاله الحنفية، والحنابلة، والصيرفِي من الشافعية، واختاره الأَرْمُوي، والبيضاوي، والمصنف، والشارح ، والزركشي، وشيخُ الإسلام.

والثاني: لا يَجوزُ، بل يَجبُ البحثُ عن المخصِّص، قاله المالكيةُ، وعامةُ الشافعية، واختاره الغزالي والرازي والامدي والعضدُ. (الفواتح: ١/٢٠٨، المستصفى: ٢/٧٧، المحصول: ٣٦٣/، الإحكام: ٢/ ٤٠٠، شرح العضد: ٢/٧٢، نِهاية السول: ١/ ٤٩٠، التشنيف: ١/٣٦٣، غاية الوصول، ص: ٧٦، شرح الكوكب: ٣/٣٥١).

- (٤) قال البدر الزركشي في التشنيف (١/ ٣٦٣): «واعلَم أنَّ اقتصارَ المصنفِ [يعني التاج السبكي هنا] على ابنِ سُريج تابع فيه المحصولَ [للرازي: ٣/ ٢١]، والمنهاجَ [للبيضاوي: ١/ ٤٩٠، مع نِهاية السول]، وقد حكاه الشيخُ أبو حامد الأَسْفَرَ اييني، والشيخُ أبو إسحاق، وغيرُهما عن عامةً أصحابنا سوى الصَّيرَ فِي».
- (٥) قوله «ذاك» مبتداً خبرُه مَحذُوفٌ تقديرُه «ثابتٌ»، وقوله «بحسب الواقع» صفةٌ لـ«التمَسُّكَ»، وقوله «فيما ورَد لأجلِه» خبرُ «أنَّ» من قولِه «لأنَّ التمسُّكَ »، وقولهُ «من الوقائع » بيانٌ لـ «مَا وردَ» ، =

#### خِلافاً لابنِ سُرَيجٍ.

ورَدَ لأجلِه من الوقائع، وهو قطعيُ الدخولِ، لكن عند الأكثرِ كما سيأتِي (١).

وما نقَله الآمدي<sup>(۲)</sup> وغيرُه<sup>(۳)</sup> من الاتفاق على ما قاله ابنُ سُريج مدفوعٌ بحكايةِ الأستاذِ<sup>(٤)</sup> والشخ أبي إسحاق الشيرازي الخلافَ فيه. وعليه جرى الإمامُ الرازي وغيرُه، ومال إلى التمسُّكِ قبل البحثِ<sup>(۵)</sup>، واختاره البيضاوي<sup>(۲)</sup> وغيرُه<sup>(۷)</sup>، وتبِعَهم المصنفُ، وهو قولُ الصَّيرَفِي، كما نقله عنه الإمام الرازي<sup>(۸)</sup> وغيره<sup>(۹)</sup>.

واقتصرَ الأمدي<sup>(١٠)</sup> وغيره في النقلِ عن الصيرفي على وجوبِ اعتقادِ العمومِ قبل البحث عن الْمخصِّص.

- (١) انظر: «العبرة بعموم اللفظ»: ١/ ٤٠٨.
  - (٢) الإحكام للآمدي: ٣/ ٤٧.
- (٣) كالغزالِي فِي المستصفى (٢/ ١٥٧)، وابنِ الحاجب فِي المختصر(٢/ ١٦٨)، والإسنولي فِي نِهاية
   السول (١/ ٤٩١).
  - (٤) أي بِحكاية الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني. (التشنيف: ١/ ٣٦٤، الفواتح: ١/ ٤٠٦).
- (٥) قال جمال الدين الإسنوي في نِهاية السول(١/ ٤٩١): "هل يَجوزُ التمسكُ بالعامِ قبلَ البحثِ عن الْمخصِّصِ؟ فيه مذهبَان: جوَّزَه الصَّيرَفِي، ومنَعه ابنُ سُريج. هكذا حكاهُ الإمامُ [أي الرازي] وأتباعُه، ولَم يُرجِّح شيئاً في كتابَيهِ "المحصولِ" و "المتتخبِ" هنا، لكنه أجابَ عن دليلِ ابنِ سُريج، فيه إشعارٌ بِمَيله إلى الجوازِ، ولهذا صرَّح صاحبُ الحاصل[١/ ٣٥٤] بأنَّه المُختارُ، فتابَعه المصنفُ[يعني القاضي البيضاويَّ] عليه، لكنه [أي الإمام الرازي] جَزَمَ بالْمنعِ فيه، أعني في المحصول [٣/ ٢٠٣، ٢٠٨] في أواخرِ الكلام على تأخيرِ البيانِ عن وقتِ الخطابِ".

فهذا نصٌّ: أنَّ مذهبَ الإمام الرازي الْمنعُ، والله تعالى أعلم.

- (٦) المنهاج للبيضاوي: ١/ ٤٩٠. (نِهاية السول).
  - (٧) كالأرموي في الحاصل (١/ ٥٣٤).
    - (٨) المحصول للرازي: ٣/ ٢١.
- (٩) كابنُ الْهُمام الحنفي في كتابِه «التحرير» (١/ ٢٣٠، مع التيسير).
- (١٠)عبارتُه في الإحكام (٣/ ٤٧): «إذا ورَدَ لفظٌ عامٌ بعبادةٍ أو بغيرِها قبلَ وقتِ العملِ به قال أبو بكر=

وحاصل المعنى المقدَّر: أنَّ احتمالَ وُجودِ المخصِّصِ فِي العامِ الْمتمَسَّكِ به في حياته ﷺ مُنتَفِى، لأنَّ التمشُّكَ بالعامِ فِي حالِ حياتِه ﷺ الواردِ على سببِ خاصٍ إنَّما هو فِي ذلك السببِ الْخاصِ الواردِ لأجلِه العامُ ، وهو قطعيُ الدخولِ ، فينتفي احتمالُ المخصِّص حينتذِ » . (حاشية البناني: ٢/ ١٢) .

ثُمَّ يَكْفِي فِي الْبَحْثِ الظَّنُّ ، خِلافاً للقَاضِي .

# [ المُخصِّصُ المُتَّصِلُ ] المُخصِّصُ المُتَّصِلُ ] المُخصِّصُ قسمانِ، الأولُ: المتَّصِلُ، وهو خَمسةٌ :

وعلى قولِ ابنِ سُريج لو اقتضى العامُ عملاً مؤقتاً وضاقَ الوقتُ عن البحثِ هل يُعمَل بالعَام احتياطاً أو لا ؟ خِلاف حكاهُ المصنفُ (١) عَن حكايةِ ابنِ الصَّباغ (٢)، وذَكره هنا أولاً بقوله: «وثالثُها: إنْ ضاق الوقتُ» ثُمَّ تركه لأنه لبس خلافاً في أصل المسألة.

(ثُمَّ يَكفِي في البحث)على قول ابنِ سُريج (الظنُّ)بأنْ لا مُخصَّصَ (٣).

(خلافاً للقاضِي) أبِي بكر الباقلانِي فِي قوله: «لا بُدَّ من القطع»، قال: «ويَحصلُ بِتكريرِ النظرِ والبحثِ واشتهارِ كلامِ الأثمةِ من غير أنْ يَذكُر أحدٌ منهم مُخصِّصاً».

#### [ المُخصِّصُ المُتَّصِلُ ]

(المُخصِّصُ) أي المفيدُ للتخصيصِ (قسمان:

الأول: المُتصِّلُ أي ما لا يَستقِلُّ بنفسهِ من اللفظِ بأنْ يُقارنَ العام. ( وهو خَمسةً ) :

الصيرفي: «بَجبُ اعتقادُ عمومِه جزماً قبل ظهورِ المخصّضِ، وإذا ظهرَ المخصّصُ تغيّرَ ذلك
 الاعتقادُ»، وهو خطأً».

والحاصل: نقلَ الإمامُ (في المحصول: ٣/ ٢١) ومَن تبعه عن الصيرفي جوازَ العملِ بالعامِ قبلَ البحثِ عن المخصِّصِ، ونقَل عنه الآمديُ وجوبَ الاعتقادِ قبلَ البحثِ .

<sup>(</sup>البناني: ۲/۱۳).

<sup>(</sup>١) أي حكَّاه الْمصنفُ فِي الإِبْهاج (١٤٣/٢) نقلاً عن ابنِ الصَّبَّاغ فِي كتابه " العُدَّة "، وذكَر فيه وجهَينِ للأصحابِ، ولَم يُرجِّع شيئاً.

<sup>(</sup>٢) وابنُ الصبّاغ: هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد الشافعي أبو نصر، الشهير بابن الصباغ، كان فقيهاً بارعاً أصولياً ماهراً، ثقةً حجةً، صالحاً ورعاً، مُحقِّقاً، عارفاً بِمذاهب العلماء، الله كتباً كثيرةً مفيدةً منها: الكامل، والعمدة، توفي سنة ٧٧٧هـ (الفتح المبين: ١/ ٧١١).

<sup>(</sup>٣) قاله إمام الحرمين، والمغزالي، والأكثرون، واختاره الآمدي، وابنُ الحاجب، والعضدُ . (البرهان: ٢/ ٤٠٦)، المستصفى: ٢/ ١٥٧، الإحكام: ٣/ ٤٨، شرح العضد: ٢/ ١٦٨).

#### [المخصِّصُ الأوَّلُ: الاستثناءُ]

الاستِثْناءُ، وهو الإخراجُ بـ «إلاً» أوْ إحْدىَ أَخُواتِها من مُتكَلِّمٍ وَاحدٍ. وقيل: «مطلقاً».

# [شُرْطُ الاستثناء الاتِّصال]

ويَجبُ اتِّصالُه عادةً، وعن ابنِ عباس: «إلى شَهرٍ، وقيل: «سَنَةً»، وقيل: «أبَداً». وعن سعيدِ بنِ جُبير: «إلَى أربعةِ أشهُرٍ»؛ وعن عطاءٍ والحسنِ: «فِي الْمَجلِسِ»؛

#### [المخصِّصُ الأوّلُ: الاستثناء]

أحدُها: (الاستثناءُ) بِمعنَى الدال عليه، (وهو) أي الاستثناء نفسهُ: (الإخراجُ) مِن مُتعدِّدٍ (بـ إلاَّ » أو إحدى أخواتِها) نَحو: خَلا، وعدَا، وَسَوُى صادراً ذلك الإخراجُ مع الْمُخرَّج منه (مِن مُتكلِّم واحدٍ. وقيل: «مطلقاً)(١).

فقولُ القائل: « إلا زيداً » عقِبَ قولِ غيرِه « جاء الرجالُ» استثناءٌ على الثانِي لغوٌ على الأولِ.

ولو قال النبيُّ ﷺ : « إلاَّ أهلَ الذمَّةِ » عَقِبَ نُزولِ قولِه تعالَى ﴿ فَاقَنْلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٢) كان استثناءً قطعاً ، لأنه ﷺ مبلِّغٌ عن الله تعالى وإنْ لَم يَكُن ذلك قرآناً.

#### [شَرْطُ الاستثناء الاتَّصَال]

(ويَبجبُ اتصالُه) أي الاستثناء بِمعنَى الدال عليه بالْمستثنَى منه (عادةً) ، فلا يَضرُّ انفصالُه بتنفُّس أو سُعالٍ .

(وعن ابنِ عباس) ﷺ: "يَجوزُ انفصالُه (إِلَى شهرٍ (٣). وقيل: " أَبداً )(٥). روايَاتٌ عنه.

<sup>(</sup>١) قاله القاضى أبو بكر الباقلاني في «التقريب». (التشنيف: ١/٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٣) نقَله الآمدي في الإحكام(٢/ ٤٩٤)، وابنُ الحاجب في المختصر(٢/ ١٣٧)، وغيرُهُما.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في الأيمان والنذور (٣٣٦/، ٤/٣٣٦)، وقال: «صحيحٌ على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>٥) وهو ما نقله عنه الأكثرون منهم إمام الحرمين والغزالي وأبو الحسين البصري .
 (البرهان: ١/ ٣٨٥، المستصفى: ٢/ ١٦٥، المعتمد: ١٦٦/١، نهاية السول: ١/ ٤٩٦) .

ومُجاهد : « سنتَينِ ». وقيل: « ما لَمْ يأخُذْ فِي كلام آخرَ » . وقيل: « بشرطِ أَنْ يُنوَى فِي الكلامِ ». وقيل: « فِي كلامِ اللهِ تعالى فقط ».

( وعن سعيد بن جُبير) (١٠): ﴿ يَجُوزُ انفَصَالُهُ ﴿ إِلَى أُرْبِعَةِ أَشْهُمِ ﴾ ﴿ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

وعن عطاء (٣) والْحَسَنِ ): « يَجوزُ انفصالُه ( فِي الْمَجلِس) »(٤).

و) عن ( مُجاهِد )<sup>(ه)</sup>: « يَجوز انفصالُه إلَى ( سنتَينِ) »<sup>(٦)</sup> .

وقيل ): « يُجوز انفصالُه (ما لَم يَأْخُذ في كلامِ آخرً)  $^{(V)}$ .

وقيل ): « يَجوزُ انفصالُه (بشَرطِ أَنْ يُنوى في الكلامِ) لأنه مُرادٌ أَوَّلاً » (^^ .

(وقيل): « يَجُوزُ انفصالُه (فِي كلامِ الله تعالى فقط)، لأنه تعالَى لا يَغيبُ عنه شيءٌ، فهو (٢٠٢) مرادٌ له أوَّلاً ، بِخلافِ غيرِه <sup>(٩)</sup> .

- (١) وسَعيد بن جُبير: هو سعيد بن جُبير بن هشام، الكوفِي الأسدي، أبو عبد الله، سَمع من جماعةٍ من أئمة الصحابة منهم: ابنُ عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وأنس، كان من أثمة التابعين ومقدِّميهم فِي التفسير، والحديث، والفقه، والعبادةِ، والورع، وغيرِها من صفاتِ الخير،وكان ابنُ عباس وابنُ عمر يقولانِ للمستفتى: سلُّ سعيدَ بنَ جُبير، قتلهُ الحجاجُ الظّاغية صبراً وظلماً سنة ٩٥هـ، ولَم يعِش الحجاجُ بعده إلاَّ أياماً. (التهذيب للنووي: ١٠/١١).
  - (٢) الكشاف للزمخشري (٢/ ٤٨٠)، شرح الكوكب (٣/ ٣٠٠).
- (٣) وعَطاء: هو عطاء بن أبي رَباح أبو محمد المكي القرشي، أحدُ أنمة التابعين وأكثرهم تمسكاً بالسنة، سمع من العبادلة الأربعة: ابن عمر، ابن عباس، ابن الزبير، ابن أبي العاص، وهو إمامُ أهل مكة ومفتيهم، اتفقوا على جلالته وإمامته، توفي رحمه الله سنة ١١٥هـ بمكمة. (التهذيب للنووي: ١/ ٣٠٧).
  - (٤) واختاره الشيخ تقى الدين من الحنابلة. (المسوَّدة، ص:١٥٢، شرح الكوكب: ٣٠١/٣).
- (٥) ومُجَاهِد: هو مُجاهد بن جُبر (قيل: جُبير ) أبو الحجاج، الإمام المشهور، التابعي الجليل، المخزومي موليّ، متفقٌ على جلالتِه وإمامتِه، سمع ابنَ عباس ، وابنَ عمر ، وغيرهما، وهو إمامٌ فِي الفقه ، والتفسير ، والحديث، أعلمُ التابعين بالتفسير، ومناقبه كثيرة مشهورةٌ، توفي رحمه الله سنة ١٠١هـ وهو ابنُ ثلاثٍ وثمانين على الأصخّ. (التهذيب للنووي: ٢/ ٣٩٠).
  - (٦) التشنيف (١/٣٦٧)، القواعد والفوائد (ص:٢٥١)، الشرح الكوكب (٣/ ٢٩٨).
    - (٧) التشنيف (١/ ٣٦٧)، شرح الكوكب (٣/ ٣٠١).
- (٨) نقَّله ابْنُ الْهُمام فِي التحرير ( ٢٩٨/١) عن الإمام أحمد ، ورُوي عن بعض المالكية . ( شرح الكوكب: ٣/ ٣٠٠).
  - (٩) وعليه حمَل القاضي الباقلاني كلامَ ابنِ عباس السابق. (التشنيف: ٣٦٧/١).

#### [الاستثناء المنقطع]

أُمَّا الْمنقطعُ: فثالثُها: «مُتواطِئٌ» ؛ والرابعُ: «مُشْتَركٌ» ؛ والخامسُ: «الوقفُ».

وقد ذكر الْمفسرون أنَّ قوله تعالَى ﴿غَيْرُ أُولِ الظَّرَرِ﴾نَزَل بعدَ ﴿لَا يَسْتَوِى اَلْقَعِدُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الظَّرَدِ وَاللَّبُخَهِدُونَ﴾ (١) في المَجلِس(٢)، وقرَأه نافعٌ وغيرُه بالنصبِ: أي على الاستثناء، كما قرأه أبو عمرو وغيرُه بالرفع: أي على الصفة (٣).

والأصلُ فيما رُوي عن ابن عباس ونحوه كما رُوي عنه قوله تعالى ﴿وَلَا نَقُولُنَ لِشَانَ اللَّهِ اللَّهِ فَاعِلُ فَاعَلُ فَاللَّهُ وَاَذَكُر رَّبَكَ إِذَا نَسِيتَ قَـولَ " إِنْ شَـاء فَاعِدُ عَدًا ﴿ إِنَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاَذَكُره ، ولَم يُعيّن وقتاً ، فاختلف الآراءُ فيه على ما تقدَّمَ من غيرِ تقييدِ بنسيانِ تَوسُّعاً .

فَقُولُه ﴿وَالذُّكُورُ رَّبُّكَ﴾ أي مشيئةَ ربِّك .

#### [الاستثناء المنقطع]

(أمًّا) الاستثناء (المنقطعُ)(٥) بأنْ لا يكونَ المستثنى فيه بعضَ المستثنى منه عكسُ المتصلِ

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) عن البراء بن العاذب على قال: « لَمَّا نَرَلت ﴿ لَا يَسْتَوَى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِينِينَ ﴾ دعَا رسولُ الله على زيد فكتبها ، فجاء ابنُ أمّ مكتوم، فشكا ضرارتَه، فأنزَلَ اللهُ [ يعنِي فِي المجلسِ نفسهِ وهو يُملِي على زيد كما فِي روايةٍ عند البخاري وغيرِه ] ﴿ غَيْرُ أُولِ الفَّرَدِ ﴾ . رواه البخاري فِي التفسير، باب قوله تعالى ﴿ لاّ يَسْتَوى القَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الفَرَدِ وَاللَّبَعِدُونَ ﴾ (٢٢٢٤)، ومسلم فِي الإمارة، باب سقوط فرض الجهاد في المعذورين (٢٥١٧)، وأبو داود في الجهاد، باب الرخصة في القعود فِي العذر (٢٥٤٦)، والنسائي في الجهاد، باب فضل المجاهدين على القاعدين (٢٠٤٩).

<sup>(</sup>٣) قال الشهاب البناء رحمه الله في الإتحاف (ص: ٢٤٥): "واختُلفِ في ﴿غَيْرُ أُولِي الشَّرَدِ﴾، فابنُ كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وحمزة، ويعقوب، برفع الراء على البدلِ من "القاعدون"، أو الصفة له، ووافقهم اليزيدي، والحسنُ، والأعمشُ؛ والباقون بنصبها على الاستثناء أو الحال من (القاعدون)». ومثله: في شرح طيبة النشر لابن جزري، ص: ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف، الآية: ٢٣، ٢٤.

 <sup>(</sup>٥) اختلف العلماء في صحة الاستثناء المنقطع على مذهبين: الأول: أنَّه يصحُّ ، قاله الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم؛ الثاني: لا يَصحُ ، قاله الحنابلة .

## [المُرادُ به «عَشَرَة إلَّا ثلاثةً»]

# والأصحُ وِفاقاً لابنِ الحاجب: أنَّ الْمُرادَ بـ «عشرة» في قولك: «عشرةٌ إلاَّ ثلاثةً»

السابقِ المنصَرِفِ إليه الاسمُ عند الإطلاقِ نحو «ما في الدار أحدٌ إلاَّ الحدارُ». (فثالثُها) أي الأقوالِ: «لفظُ الاستثناء (مُتواطِئ) فيه وفي المتصِلِ: أي موضوعٌ للقدرِ المُشتَركِ بينهما، أي المخالفة بـ ﴿ إِلَّا » أو إحدى أخواتِها حذراً من الاشتراكِ والمجازِ الآتييْنِ » (١).

والأولُ الأصحُ: «إنه مَجازٌ في المنقطع لِتبادُرِ غيرِه، أي المتصل، إلى الذهن» (٢٠).

والثانِي: « إنَّه حقيقةٌ فيه كالْمتصلِ لأنَّها الأصلُ فِي الاستعمال ٣٠٠٠. ويُحدُّ بـ«المخالفة المذكورة» مِن غير «إحراج ...». وهذا القولُ بمعنى قوله:

وره بن عرب ربي ( الله عنه عنه على الله عنه و مكرَّرٌ إلاَّ أَنْ يُريدَ بالمَطويِّ الثانِي « أنَّه حقيقةٌ في (والرابعُ: « مشتركُ) بينهما ». فهو مكرَّرٌ إلاَّ أَنْ يُريدَ بالمَطويِّ الثانِي « أنَّه حقيقةٌ في (٢٠٣) المنقطع مَجازٌ في المتصلِ»، ولا قائلَ بذلك فيما علمتُ .

(والخامس: « الوقفُ) أي لا يُدرى أهوَ حقيقةٌ فيهما، أم فِي القدرِ الْمُشتركِ بينَهما؟»(٤).

ولَمَّا كان فِي الكلام الاستثنائي شبهُ التناقضِ حيث يَثبُتُ الْمُستثنَى فِي ضِمنِ الْمُستثنى منه ثُمَّ ينفى صريحاً، وكان ذلك أظهرَ فِي العددِ لنصوصيته فِي آحادِه دفَعَ ذلك فيه ببيانِ الْمُراد بُه بقوله:

#### [المرادُ بـ «عَشَرة إلاَّ ثلاثةً»]

(والأصحُ وفاقاً لابنِ الحاجبِ<sup>(ه)</sup> أنَّ المرادَ بـ«عشَرَة» في قولك) مثلاً «لزيدِ عليَّ (عشرةً إِلَّا ثَلاثَةً»(٦) العشرةُ باعتبار الأفرادِ)أي الآحادِ جميعِها، (ثُمَّ أُخرجَت ثلاثةٌ) بقوله «إلاَّ ثلاثةً»،

ثُم اختلف الفريقُ الأول (أي الجمهور) في الاستثناء المنقطع هل هو حقيقةٌ أو مَجاز على أربعة مذاهب كما بّينَها الشارح. (الفواتح: ١/ ٥٢٣، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٣٢، الإحكام: ٢/ ٤٩٨، التشنيف: ١/٣٦٧، شرح الكوكب: ٣/٢٨٦).

<sup>(</sup>١) قاله بعض الأصوليين. (الفواتح: ١/٥٢٣، شرح العضد: ٢/١٣٣، التشنيف: ١/٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) قاله الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم. (الفواتح: ١/٥٢٣، المحصول: ٣/ ٣٠، يُهاية السول: ١/ ٤٩٥، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٣٢، التشنيف: ١/ ٣٦٨، غاية الوصول، ص: ٧٦).

<sup>(</sup>٣) قاله القاضي أبو بكر الباقلاني وبنُ جنِّيْ. (إرشادُ الفحول، ص: ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) هذا من زوائد المصنف على مختصر ابن الحاجب. (التشنيف: ٣٦٨/١) .

<sup>(</sup>٥) مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٣٤.

 <sup>(</sup>٦) اتفق العلماء على أنَّ ما بعد ﴿إلاًّ مُخرَّجٌ من حُكم الصدرِ ، فالمقرَّرُ به ليس إلا السبعة في «عليَّ =

العشرةُ باعتبارِ الأَفْرادِ ، ثُمَّ أُخرِجَت ثلاثةٌ ، ثُمَّ أُسنِدَ إِلَى الباقي تَقْديراً وإنْ كانَ قَبلَه ذِكراً. وقال ال**قاضي**: « ( عشرةٌ إلاَّ » قَرِينةٌ ». وقال القاضي: « ( عشرةٌ إلاَّ ثلاثةً) بِإِزاءِ اسْمَين: مفرَدٍ ، ومركَّبِ » .

# [مَا يَجوزُ من الاسْتِثْناءِ، ومَا لاَ يَجُوزُ ]

ولاَ يَجوزُ الْمُستَغِرِقُ، خِلافاً لِشُذوذٍ. قبل: «ولَا الأَكْثرُ»؛ وقبل: «ولاَ الْمُسَاوِي»؛

( ثُمَّمَ أُسنِدَ إِلَى الباقِي) وهو سبعةٌ ( تقديراً، وإنْ كانَ ) الإسنادُ ( قبلَه ) أي قبل إخراج «الثلاثةِ» ( ذِكراً )، فكأنَّه قال: «له عليَّ الباقي من عشرةِ أُخرِجَ منها ثلاثةٌ»، ليس في ذلك إلاَّ الإثباتُ، ولا نَفْيٌ أصلاً، فلا تَناقُضَ<sup>(۱)</sup>.

(وقال الأكثرُ: "المُرادُ) بـ «عَشَرة» فيما ذُكر (سَبْعةٌ و «إلاً) ثلاثةً» (قرينةٌ) لذلك بيَّنَت إرادةَ الْجُزءِ باسم الكُل مَجازاً» (٢٠).

(وقال القاضي) أبو بكر الباقلاني: ﴿ (عَشَرةُ إِلاَّ ثلاثةً)أي معناه: (بإزاءِ اسمَينِ: مُفرَدٍ) وهو سبعةً، (ومركّبِ) وهو عشرةُ إلاَّ ثلاثةُ ﴾(٣).

ولا نفيَ أيضاً على القولَين ، فلا تناقُضَ.

ووجْهُ تصحيح الأولِ: أنَّ فيه توفيةً بِما تَقدُّمُ من أنَّ الاستثناء إخراجٌ بخلافهما.

#### [ مَا يَجوزُ مِنَ الاستِثناءِ، ومَا لاَ يَجوزُ ]

(ولا يَجوز) الاستثناءُ (المسْتَغرِقُ) بأنْ يَستغرقَ الْمُستَثنَى الْمُستَثنى منه، أي لا أثرَ له في الحكم، فلو قال: «له عليَّ عشرةٌ إلاَّ عشرةً» لزِمَه عشرةٌ، (خلافاً لشُذوذٍ).

أشارَ بذلك إلى ما نقله القرافي عن «المَدخَل» لابن طلحة: « فيمَن قال لامرأتِه: أنتِ طالقٌ ثلاثاً إلاَّ ثلاثاً ، أنَّه لا يقعُ طلاقٌ في أحدِ القولَين» (٤٠). ولَم يَظفَر بذلك مَن نَقَلَ الإجماع

عشرة إلا ثلاثة»، ولكنهم في توجيه دلالة الكلام المذكور على «سبعة». (التيسير: ١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>١) واختاره شيخُ الإسلام في «لُبِّ الأصول» وشرحه (ص: ٧٦).

<sup>(</sup>۲) قاله الحنفية والمالكية والحنابلة. (الفواتح: ١/٥٢٣، التيسير : ١/٢٨٩، مختصر ابن الحاجب: ٢/١٣٤، شرح الكوكب: ٣/٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) واختاره إمامُ الحرمين في البرهان (١/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٤) شرح التنقيح للقرافي، ص: ٢٤٤.

# وتيل: «إِنْ كَانَ الْعَدَدُ صَرِيحاً»؛ وقيل: «لا يُستَثنَى مِن الْعَدَدِ عَقدٌ صَرِيحٌ»، وقيل: مطلقاً.

على امتناع المستَغرِق (١) كالإمام الرازي (٢) والأمدي (٣).

(قيل: ﴿ ولا) يَجوز (الأكثرُ) من الباقِي نَحو ﴿ له عليَّ عشرةٌ إلا ستةً »، فلا يَجوزُ ، بخلافِ الْمُساوِي والأقلِّ »(٤).

(وقيل): "لا الأكثرُ (ولا الْمُسَاوِي)، بِخلافِ الأقلُّ "(٥).

(وقيل): «لا الأكثر (إنْ كان العددُ) في المسُتَثنَى والْمُستَثنَى منه (صريحاً) نَحو ما تَقدَّمَ، بِخلافِ غير الصريح نحو «خُذْ الدراهمَ إلاَّ الزيوفِ»، وهي أكثرُ »(٢).

كذا حُكيَ هذا القولُ في شرحَيه (٧) كغيرِه (٨) في «الأكثرِ» وإنْ شَملَت العبارةُ هنا حكايتَه في «المُساوي» (٩).

(وقيل: « لا يُستَثنى من العددِ عَقدٌ صحيحٌ) نَحو « له عليَّ مئةٌ إلاَّ عشرةً »، بِخلافِ «إلاَّ سِعةً»» (١٠٠).

<sup>(</sup>١) والذي أُرَاه أنَّ الذي ذكرَ الإجماعَ لَم يَعتبِر بِالْخلافِ الذي ذكره ابنُ طلحة، وفي كلامِ المصنفِ هنا إشارةٌ إليهِ، وقال في رفع الحاجب (٣/ ٢٥٩): ﴿وهذا غريبٌ يُصدِمُ دعوى الاتفاقِ﴾.

 <sup>(</sup>٢) المتحصول للرازي: ٣/ ٣٧، وتبعه تاج الدين الأرموي في الحاصل (١/ ٥٤٠)، وسراج الدين
 الأرموي في التحصيل (١/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) الإحكام للآمدي: ٢/ ٥٠١، وتبعه ابنُ الحاجب في المختصر (٢/ ١٣٨)، والعضدُ في شرح المختصر (٢/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) قاله الحنابلة. (شرح الكوكب: ٣٠٧/٣).

<sup>(</sup>٥) قاله المالكية والبصريون من النُحاة. (شرح التنقيح، ص: ٢٤٥، التشنيف: ١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٦) قاله القاضي أبو بكر الباقلاني آخِراً. (الفواتح: ١/١٥٤).

 <sup>(</sup>٧) أي حكى المصنف هذا القول (أي منعُ استثناء الأكثرِ إنْ كان العددُ في الْمُستثنَى والْمستثنَى منهُ
 صريحاً) في شرح المنهاج (١٤٨/٢)، وشرح المختصر (٣/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٨) أي كابن الحاجب في المختصر (ص: ٢١٧).

<sup>(</sup>٩) أي أنَّ عَبارةَ المصنفِ هنا شاملةٌ لِحكايةِ ذا القولِ في «المُسَاوي» أيضاً، وقد فرَضَ القاضي العضدُ القولَ فيهما (أي المساوي، والأكثر)، فقال في شرح المختصر (ص: ٢١٧): «وقيل: بِمنجهما[أي منع استثناءِ المساوي والأكثرِ) إذا كان العددُ صريحاً، فيجوزُ «أكرِم عشرةً إلاَّ أربعةً»، ولا يَجوز اعشرةً إلاَّ خَمسةً ، أو ستةً »، بِخلافِ ما لَم يكُن العددُ صريحاً ، فيجوز « أكرِم بنِي تَميم إلاَّ الجهالَ»، وهُم ألفٌ، والعالِمُ فيه واحدٌ ».

<sup>(</sup>١٠) قاله بعضُ أهل اللغةِ. (الإحكام: ٢/٥٠٢).

(Y . 0)

# [ الاستثناءُ من النَّفي إثْباتٌ، وبالعكسِ ]

وَ الاستثناءُ مِن النَّفْيِ إِثْبَاتٌ ، وبالعكسِّ ، خِلافاً لأبِي حنيفةً .

(وقيل): «لا يُستَثنَى منه (مطلقاً) (١)، وقولُه تعالَى ﴿ فَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْـيِّ عَامَا﴾ (٢) أي زمناً طويلاً، كما تقول لِمَن يَستعجلك: «اصبِرْ أَلْفَ سنةٍ»، وكلُّ قائلٍ بِحسبِ استقرائه وفهمِه».

والأصحُ جوازُ «ا**لأكثرِ**» مطلقاً، وعليه معظمُ الفقهاء<sup>(٣)</sup>، إذ قالوا: لو قال: «له عليَّ عشرةٌ إلاَّ تسعةً» لزمَه واحدُّ.

# [الاستثناءُ من النَّفي إثبات، وبالعكس

(والاستثناءُ من النفي إثْباتُ، وبالعكسِ (٤)، خلافاً لأبِي حنيفة) فيهما (٥).

وقيل: «في الأولِ فقط»، فقال<sup>(١)</sup>: «إنَّ المستَثن*يّ* مِن حيث الحكمُ<sup>(٧)</sup> مَسكوتٌ عنه » .

- (١) أي لا يُستَثنَى من العددِ مطلقاً، قاله ابنُ عُصفور من النحاة. (التشنيف: ١/ ٣٧٢).
  - (٢) سورة العنكبوت، الآية: ١٤.
- (٣) من الحنفية، والشافعية، وغيرهم، واختاره ابن المحاجب، والعضد، والبيضاوي، وشيخُ الإسلام. (التيسير: ١/ ٣٠٠، الفواتح: ١/ ٥٤١، شرح العضد، ص: ٢١٧، نِهاية السول: ١/ ٤٩٧، التشنيف: ١/ ٣٠١، غاية الوصول، ص: ٧٦).
- (٤) اتفق العلماء على أنَّ "إلاً" للإخراج، وأنَّ المستثنى مُخرَّجٌ، وأنَّ كلَّ شيءٍ خرَجَ مِن نَقيض دَخَلَ فِي النقيضِ الآخرِ، ولكنهم اختلفوا فِي المستثنى هل هو مُخرَّجٌ مِن القيامِ أو مِن الْحَكمِ بالقيامِ فِي مثلِ قولِنا "قام القومُ إلاَّ زيداً"؟ فقال الجمهور: إنّه مُخرَّجٌ من القيامِ، فيدخُل في نقيضِه وهو عدمُ القيامِ. وقال الحنفيةُ : مُخرَّجٌ من الْحُكم، فيدخُل في نقيضِه وهو عدمُ الحكم، فيكونُ غيرَ مَحكومٍ عليه، فيمُكِنُ أنْ يكونَ قائماً وأنْ لا يكونً. والعُرفُ شاهدٌ للجمهور. (البنانِي: ٢٣/٢).
- (٥) اختلف العلماء فيها على ثلاثة مذاهب: الأول: أنَّ الاستثناءَ من النفي إثباتٌ ومنَ الإثباتِ نفيٌ، قاله المالكية والشافعية والحنابلة، والمُحقِّقون من الْحنفية كفخر الإسلام البزدوي، وشَمسُ الأثمةِ السرخسي، والقاضي أبو زيد الدَّبوسي، والمرغيناني. الثاني: أنَّ الاستثناءَ من النفي إثباتٌ وبالعكس إلاَّ فِي الأيمانِ والأقاريرِ. الثالث: أنَّ المُستَثنَى لا حكمَ له: لاَ نفياً ولا إثباتاً، قاله جُمهور الحنفية. (الفواتح: ١/ ٢٥٤، التيسير: ١/ ٢٩٤، الفروق: ٢/ ٣٣، العقد المنظوم، ص: ٢١٨، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢١٨، المحصول: ٣/ ٣٩، الإحكام: ٢/ ٥١٢، شرح الكوكب: ٣/ ٣٧).
  - (٦) قوله «فقال» معطوف على قوله «خلافاً» أي خالف أبو حنفية فقال: . . . (البناني : ٢٣/٢).
    - (٧) أي إثباتُ القيام ونفيُه عن زيدٍ في قوله «ما قام أحدٌ إلاً زيداً ...». (البنانِي: ٢/ ٢٣).

#### [ الاستِثْنَاءَاتُ المُتَعدِّدَةُ ]

وَالْمُتعدِّدةُ إِنْ تَعَاطَفَتْ فَلِلاَّ وَّلِ ، وإلاَّ فُكلٌّ لِمَا يَلِيهِ مَا لَم يَستَغرِقهُ .

فنحو «ما قام أحدٌ إلاَّ زيداً» ، و«قام القومُ إلاَّ زيداً» يدلُّ الأولُ على إثباتِ القيامِ لزيدٍ ، والثانِي على نَفيه عنه .

وقال(١): « لاَ ، و «زيدٌ» مسكوتٌ عنه من حيث القيامُ وعدمُه » .

ومبنى النجلاف على: أنَّ الْمُستثنَى من حيث الْحُكمُ مُخرَّجٌ من الْمحكوم به \_ فيدخُل في نقيضه أي لا حكم، إذ نقيضه من قيام أو عدمِه مثلاً ، \_ أو مُخرَّجٌ من الْحُكم ، فيدخُل في نقيضه أي لا حكم ، إذ القاعدة: «أنَّ ما خرَج من شيء دخَل في نقيضِه» .

وجُعُلُ الإثباتُ في كلمة التوحيد بعرفِ الشرعِ ، وفي الْمفرَّغِ نَحو «ما قام إلاَّ زيدٌ » بالعُرف العامِ .

#### [ الاسْتِثْناءَاتُ المُتعَدِّدةُ ]

(و) الاستثناءات ( المتعدَّدةُ إِنْ تَعاطَفَت فللأولِ ) أي فهي عائدةٌ للأولِ نَحو « له عليَّ عشرةٌ إلاَّ أربعةً ، وإلاَّ الثنين » فيكزَمُه واحدٌ فقط. ( وإلاَّ ) أي وإنْ لَم تَتعاطَف (فُكلُّ) منها عائدٌ (لِما يَلِيهِ ما لَمْ يَستغرِقه) (٢) نحو «له عليَّ عشرةٌ إلاَّ خَمسةً ، إلاَّ أربعةً ، إلاَّ ثلاثةً » فيكزَمُه ستةٌ ، لأنَّ «الثلاثة» تُخرَجُ من «الأربعةِ » يبقَى واحدٌ ، يُخرَجُ من «الخمسةِ» تَبقَى أربعةٌ ، تُخرَجُ من «العشرةِ» تبقى ستةٌ .

فإنْ استغرق كلٌ ما يَليهِ بَطَل الكلُّ .

وإنْ استغرقَ غيرُ الأولِ نحو «له عليَّ عشرةٌ إلاَّ اثْنَين، إلاَّ ثلاثةً، إلاَّ أربعةً» عادَ الكلُ للمستثنّى منه، فيلزمه واحدٌ فقط.

وإنْ استغرقَ الأولُ نَحو «له عليَّ عشرةٌ إلاَّ عشرةً، إلاَّ أربعةً»: قيل: «يلزَمهُ عشرةٌ لبطلانِ (٢٠٦) الأول والثانِي تبعاً»؛ وقيل: «أربعةٌ اعتباراً لاستثناء الثانِي من الأولِ». وقيل: «ستةٌ اعتباراً للثانى دون الأولِ».

<sup>(</sup>۱) أي وقال أبو حنيفة : لاَ يَدلُّ على ما ذُكرَ من ثبوتِ القيامِ لزيدٍ أو نفيِه عنه فِي الْمثالِ المذكورِ. ( البناني: ۲۳/۲).

 <sup>(</sup>۲) قاله الجماهير، بل نقل فيه بعضُهم الإجماع . ( المحصول: ٣/٤١ ، نهاية السول: ١/٤٠١ ،
 التشنيف: ١/٣٧٤، غاية الوصول، ص: ٧٧، شرح الكوكب: ٣/٣٣٧) .

# [ الاسْتِثناءُ الوارِدُ بعْدَ جُمَلٍ مُتَعاطفَةٍ ]

والواردُ بعدَ جُملٍ مُتعاطفةٍ للكُلِّ؛ وقيل: «إِنْ سِيقَ الكُلُّ لِغَرَضٍ»؛ وقيل: «إِنْ عُطِفَ بِالواوِ»؛ وقال أبو حنيفة والإِمامُ: «للأخيرةِ»؛ وقيل: «مُشتركٌ»، وقيل: «بالوقفِ».

#### [الاستِثنَاءُ الوَارِدُ بعْدَ جُمَلٍ مُتعاطفَةٍ]

(و)الاستثناءُ (الواردُ بعدَ جُمَلٍ مُتعاطفةٍ) عائدٌ (للكُلُّ) حيث صَلح له لأنَّه الظاهرُ مطلقاً (١).

(وقيل: « إنْ سِيقُ الكلُّ لِغرَضٍ ) واحدٍ عادَ للكُلِّ نَحو « حبستُ داري على أعمامِي، ووقفتُ بُستانِي على أخوالِي، وسبلتُ سقايتي لِجيرانِي إلاّ أنْ يُسافروا »، وإلاَّ عَادَ للأخيرة فقط، نَحو « أكرِم العلماءَ ، وحبِّس ديارَك على أقاربك ، وأعتِق عبيدَك إلاَّ الفسقةَ منهم »(٢).

(وقيل: «إنْ عُطف بـ «الواو») عاد للكلُّ بِخلافِ «الفاء»، و «ثُمَّ» مثلاً، فللأخيرة». (٣) وعلى هذا الأمدي حيث فرَض المسألة في العطفِ بـ «الواوِ» (٤).

(وقال أبو حنيفة والإمام) الرازي: « ( للأخيرةِ ) فقط، لأنه الْمُتيقنُ » ( °).

(وقيل: «مشتركٌ) بين عَودِه للكلِّ وعودِه للأخيرةِ، لاستعمالِه فِي كلِّ منهما، والأصلُ في الاستعمالِ الحقيقةُ »(٢).

(وقيل: « بالوقفِ ) أي لا يُدرى ما الحقيقةُ منهما »(٧).

ويتبيَّنُ الْمُرادُ على الأخيرَين بالقرينةِ .

وحيث وُجدت انْتَفي الخلافُ (٨) كما فِي قوله تعالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهًا

<sup>(</sup>۱) قاله المالكية والشافعية والحنابلة . (شرح التنقيح، ص: ۲٤٩، نِهاية السول: ١/٥٠٥، التشنيف: ٢/٦٧١، شرح الكوكب: ٣/٣١٣) .

<sup>(</sup>٢) قاله أبو الحسين البصري المعتزلي في المعتمد: ١/٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) نقله الرافعي في كتاب الوقف عن إمام الحرمين. (التشنيف: ١/٣٧٦).

 <sup>(</sup>٤) حيث قال في الإحكام (٢/ ٥٠٤): «الْجُملُ الْمتعاطفةُ بـ«الواوِ» إذا تَعقَّبَها الاستثناءُ ... ».

<sup>(</sup>٥) الفواتح: ١/٥٥٩، التيسير: ٢٠٢١، ٣٠٥، المحصول: ٤٣/٣.

<sup>(</sup>٦) قاله الشريف المرتضى من الشيعة. (المحصول: ٣/٣٤، التشنيف: ١/٣٧٦).

<sup>(</sup>٧) قاله القاضي الباقلاني، والإمام الغزالي. (المستصفى: ٢/ ١٧٤، المحصول: ٣/ ٤٣).

<sup>(</sup>٨) أي أنَّ مَحلَ الخلافِ حيث انتفت القرينةُ، فإذا وُجدَت عُمل بِها. وهذه القرينةُ: إمَّا أنْ ترجعَ إلى:

#### وَ الْوارِدُ بعْدَ مُفْرَداتٍ أُولَى بالْكُلِّ .

ءَاخَرَ ﴾ \_ إِلَى قوله \_ ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾ (١) ، فإنَّه عائدٌ إِلَى جَميعِ ما تَقَدَّمه ، قال السَّهيلي (٢) : «بلا (٢٠٧) خِلافٍ» ؛ وقولِه تعالَى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاقًا ٱلَّذِينَ بُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا ﴾ (٣) ، فإنَّه عائدٌ إلى الجميع ، قال ابنُ السمعاني : «إجْماعاً »(٤) ؛

وقولِه تعالى: ﴿وَمَن قَلْلَ مُؤْمِنًا خَطَتُا﴾ ـ إلى قولِه ـ ﴿ إِلَّا أَن يَضَكَذُقُواً﴾ (٥)، فإنه عائدٌ إلى الأخيرةِ أي الدِّيَةِ دونَ الكفارةِ قطعاً .

أمَّا قوله تعالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَةً ﴾ \_ إلّى قولهِ تعالى \_ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ

الجملة الأولَى كما في قولِه تعالى في سورة الأحزاب(الآية: ٥٢) ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ اللَّمَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أَن بَيْنَ مِنْ أَزْفَع وَلَوْ أَعْجَبُك حُسَّنُهُ إِلَّا مَا مَلَكْتَ بَسِينُكُ ﴾ ، ف «ما ملكت يَسمينُك» يعودُ إلى «النساء»، لا إلى «ازواج» لأنَّ زوجته ﷺ لاَ تكونُ مِلكَ يَسينه.

وإمَّا أَنْ ترجعَ إلى الأخيرةِ كما في قوله تعالى ﴿وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَفًا﴾.

وإمَّا أن ترجعُ إلى الجميعِ كما في الآيةِ الأولَى والثانيةِ اللَّتينِ ذكرَهما الشارحُ .

- (١) سورة الفرقان، الآية: ٨٦ ـ ٧٠، والآية كاملة: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُمَا ءَاخَرَ وَلَا يَفْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي صَرَّمُ اللَّهِ إِلَهُمَا وَالْحَرَ وَلَا يَفْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمُ اللّهِ إِلَهُمَا وَالْحَرَى وَمَن يَفْعَلُ وَالِكَ يَلْقَ أَنْهَا اللّهِ يَفْدَعَفْ لَهُ الْعَكَابُ بَوْمَ الْقِيَاعَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ. مُهَكَانًا ۞
   إِلَّا مَن تَابَ وَوَامَن وَعَمِلَ مَكَمَلًا صَدْلِحًا فَالْوَلَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَدَتُّ وَكَانَ اللّهُ عَنْوُلَ تَرْجِيمًا ۞
- (٢) والسُّهَيلي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد المختعمي الأندلسي الممالكي الضرير، أبو القاسم، الحافظ العلامة، الأديب النحوي، المفسر، كان إماماً في اللغة، عارفاً بالأنساب، عالماً بعلم الكلام وأصولِ الفقه والتاريخ، له مؤلفاتٌ كثيرةٌ منها: الروض الأنُف، نتائج الأفكار، مبهمات القرآن، توفي رحمه الله سنة ٨١هـ بمراكش. (شذرات الذهب: ٤/ ٤٧١).
- (٣) سورة المائدة، الآية: ٣٣ ـ ٣٤، والآية كاملة: ﴿إِنَّمَا جَرَاثُوا الَّذِينَ يُحَادِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُمُ وَيَسْتَمُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَنِّلُوا أَوْ يُصَكِّبُوا أَوْ تُقَلِّمُ أَبُدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوا مِن الْأَرْضُ ذَلِك لَهُمْ خِزَى فِي الدُّنِيَّ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ ۞ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن فَبْلِ أَن تَقَدِرُوا عَلَيْهِم فَاعْلَمُوا أَنَ اللّه عَفُورٌ تَحِيدٌ ۞ ﴾.
  - (٤) قواطع الأدلة للسمعانيي: ٢١٨/١.
- (٥) سورة النساء، الآبة : ٩٢، والآبة كاملة : ﴿ وَمَا كَاكَ لِمُوْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَنًا وَمَن قَنَل مُؤْمِنًا خَطَنًا وَمَن قَنَل مُؤْمِنًا خَطَنًا فَتَحْرِدُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى آهَلِهِ إِلَّا أَن يَعْتَكَذَفًا فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنَ وَيَعْمَ رَبَيْنَهُم مِينَقُ فَلِيَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَى آهَلِهِ. مُؤْمِنَ فَتَحْرِدُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَكُةً وَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِينَقُ فَلِيَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَى آهَلِهِ. وَقَعْرِدُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَكُةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِينَقُ فَلِيكَةً مُسَلِّمَةً إِلَى آهَلِهِ. وَقَعْرِدُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَكُةً وَمُن لَمْ يَجِدَ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُنتَابِعَيْنِ تَوْبَعَةً مِنَ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا صَحِيمًا ﴿ وَهُو اللّهِ مُؤْمِنَا اللّهُ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا مُن وَاللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا مُن وَالْمَ مُؤْمِنَا فَيْ إِلَى اللّهُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ أَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُنتَابِعَيْنِ تَوْبَعَةً مِنْ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا عَلَى اللّهُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْمًا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ مُؤْمِنَا فَيْ إِلَى اللّهُ مُؤْمِنَا فَيْ مُن لَمْ يَجِدُ فَصِيمًا مُؤْمِنَا مُنْهُمُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا اللّهُ وَلَالَ اللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا الللهُ عَلَى اللّهُ وَلَاكُمُ اللّهُ اللّهُ مُؤْمِنَا الللهُ مُؤْمِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّه

#### [ دلالةُ الْقِرانِ ]

أمًّا الْقِرانُ بِيْنَ الْجُملتينِ لَفظاً فلا يَقتَضِي التَّسوية فِي غَيرِ الْمَذْكُورِ حَتْماً، خِلافاً لأبي يُوسُف والْمُزْنِي.

نَابُوا﴾ (١)، فإنَّه عائدٌ إلى الأخيرةِ غيرُ عائدٍ إلى الأولَى ـ أي الجلدِ ـ قطعاً، لأنَّه حَقَّ آدمِيٌ، فلا يَسقُطُ بالتوبَةِ، وفي عودِه إلى الثانيةِ ـ أي عدمِ قبولِ الشهادةِ ـ الخلافُ ؟ فعندنا: نعَم (٢)، وعند أبى حنيفة: لأ (٣).

(و) الاستثناءُ (الواردُ بعد مُفرداتٍ) نَحو «تَصدَّقْ على الفقراءِ، والْمساكينِ، وأبناءِ السبيلِ إلاَّ الفَسقةَ منهم » (أولَى بالكُلِّ) أي بعَودِه للكلِّ من الواردِ بعد الْجُمَلِ لعدمِ استقلالِ الْمُفردَاتِ (٤).

#### [ دلالةُ القِرَانِ ]

(أمَّا القِرانُ بين الْجُملتينِ لفظاً) (٥) بأنْ تُعطّف إحداهما علَى الأخرى (فلا يَقتَضي التَّسوية) بينهما (فِي غيرِ المَذكُورِ حُكماً) أي فيما لَم يُذكَر من الْحُكمِ الْمَعْلُومِ لإحدَاهما من خارج (١٠). (خِلافاً لأبِي يوسف) (٧) من الحنفيةِ (والْمُزَنِي) (٨) مِنَّا في قولِهما: «يقتضي التسوية في ذلك ».

 <sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٤ ـ ٥، والآية كاملة: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْلَهُ حَسَنَتِ ثُمَّ لَرْ بَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَةَ فَاجْلِدُوهُمْ نَمَنِينَ جَلَدَةً
 رَلَا نَقْبَلُواْ لَمُتّم شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَنِيقُونَ ۞ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ ﴾.

 <sup>(</sup>٢) أي عند الشافعية، وكذا عند المالكية، والحنابلة، والظاهرية . ( الأمّ: ٢١٤/، بداية المجتهد:
 ٢/٣٤١، المغنى لابن قدامة: ٢٦٣/١، الْمُحلى لابن حزم: ٧/٤١) .

<sup>(</sup>٣) الهداية للمرغينانِي: ٢/١٦، ٣/١٢٢.

<sup>(</sup>٤) ولذا اقتضى كلامُ جماعةِ الاتفاقَ في الْمفرَداتِ كما قال الزركشي. (التشنيف: ١/٣٧٧).

<sup>(</sup>٥) صورة المسألة: أنْ يُجمَع بين شيئينِ في الأمرِ أو النهيِ، ثُم يُبيَّنُ حكمُ أحدِهما، فيستدلَّ بالقرانِ على ثبوتِ ذلك الحكم للآخر أيضاً. (التشنيف: ٣٧٨/١).

 <sup>(</sup>٦) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (أصول السرخسي: ٢٧٣/١)، غاية الوصول،
 ص: ٧٧، المسودة، ص: ١٤٠).

 <sup>(</sup>٧) وأبو يُوسُف: هو يَعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري أبو يوسف، قاضي القضاة، الحنفي، أخذَ
الفقة عن أبي حنيفة، المجتهد المطلق، تَخرَّج به الأثمةُ، وله كتبٌ نفيسةٌ منها: الخراج، والسير
الكبير، توفي رُحمه الله سنة ١٨٢هـ (الفتح المبين: ١٠٨/١).

<sup>(</sup>٨) والمُزَنِي: هو إسماعيل بن يَحيَى بن إسماعيل الْمُزَني البصري، أبو إبراهيم، صاحبُ الشافعي، كان=

### [ المُخصِّصُ الثَّانِي: الشَّرْط]

الثانِي: الشرطُ، وهو ما يَلْزَمُ من عدمِه العدمُ، ولا يَلزَمُ من وُجودِه وجُودٌ، ولاَ عَدمٌ لذاتِهِ .

مثالُه: حديث أبِي داود: « لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّاسِمِ، وَلَا يَغْتَسِلْ فيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ» (١)، فالبولُ فيه يُنجِّسُه بِشرطِه كما هو معلومٌ، وذلك حكمةُ النهي.

قال أبو يوسف: «فكذا الاغتسالُ فيه للقِرانِ بيْنَهما»، ووافقَه أصحابُه في الحكمِ لدليلِ غيرِ (٢٠٨) القرانِ، وخالَفه الْمُرْزَنِي فيه لِما يُرجَّعُ على «القرانِ» فِي أنَّ الْمَاءَ الْمُستَعمَلَ فِي الحديثِ طاهرٌ، لا نَجِسٌ، ويكفي فِي حكمةِ النهي ذهابُ الطهوريةِ.

#### [ المُخصِّصُ الثَّانِي: الشَّرطُ ]

(الثاني) من المُخصِّصات الْمتَّصِلة: (الشرطُ) بِمعنَى صيغته. (وهو) أي الشرطُ نفسُه: (ما يَلزَمُ مِن عَدمِه العدمُ، ولا يَلزَمُ من وُجودِه وُجودٌ ولا عدَمٌ لِذاتِه).

احتَرزَ بالقيدِ الأولِ من «الْمَانِعِ»، فإنَّه لا يَلْزَمُ مِن عدمِه شي ُ وبالثانِي من «السَّبَبِ»، فإنَّه يَلزَمُ من وُجودِه الوجودُ كوجودِ الحولِ الشرطِ للسببِ ، فيَلزَمُ الوجودُ كوجودِ الحولِ الذي هو شرطٌ لوجوبِ الزَّكاةِ مع النِّصابِ الذي هو سَببٌ للوجوبِ ، ومِن مُقارنَتِه للمانعِ كالدَّينِ على القولِ: بأنَّه مانعٌ من وُجوبِ الزكاةِ ، فيَلزَمُ العدمُ ، فلُزومُ الوجودِ والعدمِ في ذلك لوجودِ السَّبَبِ والمانِع ، لا لذاتِ الشرطِ.

ثُمَّ هو عقلِيٌ كالحياةِ للعلمِ، وشرعيٌ كالطهارةِ للصلاةِ، وعاديٌ كنصْبِ السُّلَمِ لِصُعودِ السَّطحِ، ولُغويٌ، وهو الْمُخصِّصُ، كما في «أكرِم بنِي تَميم إنْ جاؤوا» أي الْجائين منهم، فيَنعدِمُ الإكرامُ الْمأمورُ بهِ بانعدام المَجيء، ويوجَد بوجودِه إذا امتثل الأمرُ.

إماماً ورعاً، زاهداً، مُجابَ الدعوة، مُعظَّماً بين أصحاب الشافعي، له مؤلفاتٌ نفيسة منها:
 المبسوط، والمنثور، والمختصر، توفي رحمه الله تعالى سنة ٢٦٤هـ، دُفن بالقرافة بالقربِ من
 الشافعي. (طبقات الإسنوي: ١٨/١).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في الطهارة، باب البول في الماء الراكد(٦٤)، وأخمد في مسنده (٨٢٠٢). ومسلم في ورواه بلفظ قريب منه جداً البخاري في الوضوء، باب البول في الماء الدائم(٢٣٢)، ومسلم في الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد(٤٤٦)، والنسائي في الطهارة، باب الماء الدائم(٥٨).

وهو كالاستثناءِ اتِّصالاً. وأولَى بالعَوْدِ إلى الكُلِّ على الأصحِّ. ويَجُوزُ إخراجُ الأكثرِ مِنْهُ وِفَاقاً .

(وهو) أي الشرطُ الْمُخصِّصُ (كالاستثناء اتِّصالاً) ففِي وجوبِه الخلافُ المتقدمُ على ) لأصحِّ الآتِي (١) لِما تَقدَّم من أنَّ أصلَه (٢) في «إنْ شاء الله» وهو صيغةُ شرطٍ.

وقيل: « يَجِبُ اتصالُ الشرطِ اتفاقاً » (٣). وعليه اقتصرَ المصنفُ فِي « شَرْح المِنَهاج » حيث قال: « لا نَعلَمُ في ذلك نِزاعاً » (٤).

(وأُولَى) من الاستثناء (بالعَودِ إلى الْكُلِّ)أي كلِّ الجُمَلِ المتقدِّمةِ عليه نحو «أكرِمْ بنِي تَميم، وأحسِن إلى ربيعةَ، واخلَعْ على مُضَر إنْ جاؤوكَ» (على الأصحِّ)(٥).

وقيل: « يعودُ إِلَى الكلِّ اتفاقاً ، والفرقُ: أنَّ الشرطَ له صدرُ الكلامِ فهو مُقدَّمٌ تقديراً ، بِخلافِ الاستثناء» .

وضُعِفَ بِأَنَّهِ إِنَّمَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَقَيَّدِ بِهِ فَقَط .

(ويَجوزُ إخراجُ الأكثرِ بهِ وفاقاً)(٢) نَحو « أكرِم بنِي تَميم إنْ كانوا علماءَ » ويكونُ جُهالُهم

- (١) أي فيه الخلاف على الأصحّ المذكورِ ، ومُقابلُ الأصحِ هو قولُه: « وقيل: يَجبُ اتصالُ الشرطِ اتفاقاً». ( البناني: ٣٣/٢ ) .
- (٢) أي لِما تَقدَّمَ فِي الاستثناءِ أنَّ أصلَ الخلافِ فِي وجوبِ اتصالِ الاستثناءِ (وهو خلافُ ابنِ عباس ومَن معه) في «إنْ شاءَ الله». وقولُه: «في إنْ شاء الله» خبرُ «أنَّ»، وقوله: «وهو» أي إنْ شاء الله.
   ( البنانِي: ٣٣/٢ ).
- (٣) وكذا بالتَّمْريضِ قال أيضاً شيخُ الإسلام فِي غاية الوصول (ص: ٧٧)، ولكن جَزَم به الزركشي فِي التشنيف (١/ ٣٧٩)، فقال: « يَجب اتصالُ الشرط بالكلامِ بالاتفاقِ، وكلامُ المصنفِ [ يعني التاجَ السبكي هنا ] قد يُوهِمُ أنَّه يَجرِي فيه خلافُ الاستثناء ، ولا يُعرَف ذلك » . وكذا جزَمَ بالاتفاقِ الإمام الرازي في المحصول ( ٣/ ٢٢) ، والقرافي في شرح التنقيح ( ص: ٢١٤) .
  - (٤) الإبهاج للمصنف: ٢/ ١٦٠ .
  - (٥) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلة .

(الفواتح: ١/ ٥٧٩، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٢٤، شرح التنقيح، ص: ٢٦٤، الإحكام: ٢/ ٥١٥، رفع الحاجب: ٣٤٥/٣، التشنيف: ٢/ ٣٥٥، شرح الكوكب: ٣٤٥/٣). وهناك مذهبان آخران: أحدهُما: أنَّه يرجعُ إلى الجملةِ الأخيرةِ فقط، قاله بعضُ الأدباء؛

وهناك مذهبان اخران: احدهما: انه يرجعُ إلى الجملةِ الاخيرةِ فقط، قاله بعضُ الادباء؛ ثانيهما: الوقف كما في الاستثناء، قاله الإمام الرازي. ( المحصول: ٣/٦٢ ) .

(٦) وكذا نقل الاتفاق فيه الإمام الرازي في المحصول(٣/ ٦٢)، والقرافي في شرح التنقيح(ص: ٢٦٢).

#### [المُخصِّصُ الثالِثُ: الصِّفَة]

الثالث: الصّفة، كالاستثناء فِي العَودِ ولو تَقدَّمَتْ ، أمَّا الْمُتوَسطةُ فالْمُختارُ اختِصَاصُه بِمَا وَلِيَتْهُ .

أكثرَ، بِخلافِ الاستثناء، ففي إخراج الأكثرِ به خلافٌ تقدَّم (١١).

وفِي حكايةِ الوِفاقِ تَسمُّحٌ لِما قدَّمَه<sup>(٢)</sup> من القولِ بـ«أنَّه لا بُدَّ أنْ يَبقَى قريبٌ من مَدلولِ العامِّ»<sup>(٣)</sup>، إلاَّ أنْ يُربِدَ وفاقَ مَن خالَفَ في الاستثناءِ فقط.

#### [ المُخصِّصُ الثَّالِثُ: الصَّفَة ]

(الثالث) من المخصِّصاتِ المتَّصِلةِ: (الصفةُ) نَحو "أكرِم بنِي تَميم الفقهاءَ»، خرجَ بالفقهاء غيرُهم. وهي (كالاستثناء في العودِ) (٤)، فتَعودُ إلَى كلِّ الْمُتعدِّدِ على الأصحِ (ولو تقدَّمَت) (٥) نحو «وقفتُ على محتاجِي أولادِي تقدَّمَت) وأولادِهم»، فيعودُ الوصفُ في الأولِ إلى الأولادِ مع أولادِهم، وفي الثاني إلى أولادِ الأولادِ مع الأولادِ .

وقيل: « لاَ »<sup>(٦)</sup>.

(أمَّا الْمتوسِطةُ) نحو «وقفتُ على أولادي المُحتَاجِينَ وأولادِهم» قال المصنفُ بعد قوله: (٢١٠) «لا نعلَم فيه نقلاً »: (فالْمُختارُ اختصاصُها بِما وَلِيَتُه)(٧) .

- (١) انظر: «ما يجوز مِن الاستثناء وما لايجوز»: ١/ ٣٧٨.
  - (٢) انظر: «ما يجوز التخصيص إليه؛ ١/٣٦٥ .
- (٣) وهو قولُ ابن حَمدان من الحنابلة، وابنِ الحاجب من المالكية، والعضدِ من الشافعية .
   (شرح العضد: ٢/ ١٣٠، شرح الكوكب: ٣/ ٢٧٣).
- (٤) وكذا في صحةِ إخراج الأكثرِ بها كما قال شيخ الإسلام في غاية الوصول (ص: ٧٨) .
- (٥) قاله المالكية، والشافعية، والحنابلة.
   (مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٢٥، الإحكام: ٢/٥١٦، شرح الكوكب: ٣٤٨/٣).
- (٦) أي لا يعودُ إلى الكل، بل إلى الأخير، قاله الحنفية. (الفواتح: ١/ ٥٨٢) التيسير: ١/ ٢٨٢).
- (٧) عبارتُه رحمه الله في رفع الحاجب(٣/ ٢٩٨): ﴿ وأمَّا المتوسطة مثلُ ﴿ وقفتُ على أولادِي المحتاجين وأولادِهم ﴾ فلا نعرف فيها نقلاً ، ويظهرُ اختصاصُها بِما وليَتْه. ويَدلُّ له ما نقَل الرافعي والنووي في أوائل «الأيمان»[الروضة: ١١/٥] عن ابنِ كَحِّ، وسكتًا عليه: ﴿ أَنَّه لُو قال: ﴿عبدي حرّ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وامرأتي طالقٌ » ، ونوَى صرفَ الاستثناءِ إليهما صحَّ». فإنَّ مفهومَه أنَّه إِذا لَم يَنوِ لا يُحمَلُ الاستثناءُ =

#### [الْمُخصِّصُ الرَّابِعُ: الغايَة ]

الرَّابِعُ: الغايَةُ، كالاستثناء في العَودِ. والمرادُ غايةٌ تَقدَّمَها عُمومٌ يَشْمَلُها لو لَم تأْتِ، مثلُ ﴿حَتَّىٰ مُطْلَعِ ٱلْفَجْرِ﴾ فلتحقيقِ العُمومِ ، وكذا «قَطعتُ مثلُ ﴿حَتَّىٰ مُطْلَعِ ٱلْفَجْرِ﴾ فلتحقيقِ العُمومِ ، وكذا «قَطعتُ أصابعَه مِن الْخِنْصِرِ إلَى البِنْصِرِ » .

ويَحتملُ أَنْ يُقال: « تعودُ إلى ما ولِيَها أيضاً»<sup>(١)</sup>.

#### [ المُخصِّصُ الرَّابِعُ: الغايَة ]

(الرابع) من المخصّصاتِ المتصلةِ: (الغاية) نحو «أكرِمْ بنِي تَميم إلَى أَنْ يَعصُوا»، خرجَ حالُ عصيانِهم، فلا يُكرَمون فيه.

وهي (كالاستثناء فِي العودِ)(٢)، فتعودُ إِلَى كلِّ مَا تقدَّمَها على الأصحِ<sup>(٣)</sup> نَحو «أكرِم بنِيَ تَميم، وأحسن إلى ربيعة، وتعطَّف على مُضَر إلى أنْ يَرخَلوا ».

(والمرادُ) بالغايةِ (غايةً تقدَّمَها عُمومٌ يشمَلُها لو لَم تأتِ. مثلُ) ما تقدَّمَ، ومثلُ قولِه تعالَى ﴿ وَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهُ الل

(وأمَّا مثلُ) قوله تعالى ﴿ سَكَنَّهُ هِيَ (حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞ ﴾ (٥) من غايةٍ لَم يَشْمَلها عُمومُ ما

<sup>=</sup> عليهما، وإذا كان هذا في الشرط الذي له صدرُ الكلام \_ وقال بعودِه إلى الجميع بعضُ مَن لا يقولُ بعودِ الاستثناء والصفةِ إلى الجَميع \_ فلأنْ يكونَ في الصفةِ بطريقِ أُولَى ، وحكمُ الاستثناء حكمُ الصفةِ، وكذلك الشرطُ، بلُ أُولَى » .

<sup>(</sup>۱) اختاره شيخ الإسلام في غاية الوصول (ص: ۷۸)، وقال: «يَعودُ الوصفُ للكلِّ على الأصلِ في اشتراك المتعاطفاتِ، ولأنّ المتوسطةَ بالنسبَة لِمَا وَليته متأخِرةٌ، ولِمَا وَليها متقدمةٌ، بل قيل: إن عودها إليهما أولى مما إذا تقدمتهما».

<sup>(</sup>٢) وكذا في صحة إخراج الأكثر بها كما قال شيخ الإسلام في غاية الوصول (ص: ٧٨) .

 <sup>(</sup>٣) أي عند المالكية والشافعية والحنابلة. وأمًّا عند الحنفية تَعودُ إلى الأخير فقط. (الفواتح: ١/ ٥٨١).
 التيسير: ١/ ٢٨٣، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٢٥، التشنيف: ١/ ٣٨١، شرح الكوكب: ٣/ ٣٥٠).

 <sup>﴿</sup> فَنَالِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْمَوْرِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُمْ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ النَّحَقِ مِنَ النَّذِينَ أُونُوا الْحِيْنَبَ حَتَى يُعْطُوا الْجِرْيَةَ عَن يَهِ وَهُمْ صَنِغُرُونَ ﴿ ﴾. النوبة: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) سورة القدر، الآية: ٥.

# [ المُخصِّصُ الخامِسُ: بَدَلُ البَعضِ ]

الخامس: بَدَلُ البعضِ مِن الْكُلِّ، ولَم يَذكُرْه الأكثرون، وصوَّبَهم الشيخُ الإمامُ.

قبلَها، فإنَّ طلوعَ الفجر ليس من الليلةِ حتَّى تَشمَله، (فلِتحقيقِ العُمومِ)(١) فيما قبلها كعمومِ الليلةِ لأجزائها في الآيةِ، لا للتخصيص.

( وكذا ) قولُهم : (قطعتُ أصابعَه من الْخِنصِرِ إِلَى البِنْصِر ) بكسرِ أولِهما وثالثِها ، فإنَّ الغايةَ فيه لتحقيق العموم زِ أي أصابعُهُ جَميعُهَا ، بأنَّ قطعَ ما عدَا الْمَذكورَينِ بيْن قطعَيهما.

وأوضحُ من ذلك "مِن الْخِنْصِر إلى الإِبْهام"كما عبَّر به في شرحَي المختَصرِ (٢) وَالمِنهاجِ (٣).

وعدَل عنه إلَى ما هنا لِما فيه من السجعِ مع البلاغةِ الْمُحوجِ (٤) إلَى التدقيقِ في فهمِ المُرادِ . وذَكر المِثالَينِ لأنَّ الغايةَ في الثاني<sup>(٥)</sup> من المَغَيا ، بِخلافِها في الأولِ .

## [ المُخصِّصُ الخَامسُ: بَدلُ البَعضِ ]

(الخامس) من المخصّصاتِ المتصلةِ: (بدّلُ البَعضِ من الكُلّ)(٢) كما ذكره ابنُ (٢١١) الحاجبِ(٧) نَحو الْكرِم الناسَ العلماءَ». (ولَم يَذكُره الأكثرون، وصوَّبَهم الشيخُ الإمَامُ)(٨) والدُ

(١) قاله الشافعية والحنابلة وغيرهم

(رفع الحاجب: ٣/ ٣٠٠، التشنيف: ١/ ٢٨٢، شرح الكوكب: ٣/ ٣٥٣).

- (٢) أي كما عبَّر المصنف في شرح المختصر (٣/ ٣٠٠).
- (٣) أي كما عبَّر به المصنفُ في شرح المنهاج (٢/ ١٦٣).
- (٤) «المحوج» بالجرّ نعتٌ لـ «البلاغة» باعتبارِ تأويلِ المطابقةِ بالكونِ مطلقاً وفي الداغستانية: «المُحوجةِ». وهو لا يحتاج إلى تأويل. (البناني: ٢/٣٦).
- (٥) الْمرادُ بـ«الثاني» قولُه «قطعتُ أصابعَه من الخنصرِ إلى البنصر»، والْمرادُ بـ«الأول» قولُه تعالى ﴿حَتَّىٰ مَطْلَيم ٱلْنَجْرِ﴾ . (البناني: ٣٦/٢) .
- (٦) وزادَ شيخُ الإسلام «بَدَلَ الاشتمال»، فقال في غاية الوصول (ص:٧٨): «أو «بدَل اشتِمالٍ» كَما نقله مع ما قبله [أي بَدل البعض] البرماوي عن أبي حيان عن الشافعي كـ«أعجبَنِي زيدٌ علمُه»، وهو من زيادتِي [أي على التاج السبكي هنا] إلا أنْ يُقال: إنَّه يرجع إلى ما قبله تَجوُّزاً ».
- (٧) قال بصحَةِ التخصيصِ بـ «بَكلِ البَعضِ مِن الكُلِّ» الحنفيةُ والمالكيةُ والشافعية والحنابلة .
   (الفواتح: ١/ ٥٨٣، التيسير: ١/ ٢٨٢، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٣٢، غاية الوصول، ص: ٧٨، شرح الكوكب: ٣/ ٣٥٤).
  - (٨) وتَبِعَه الشارحُ هنا، والزركشي في التشنيف (١/ ٣٨٢).

# [ التَّخصيصُ بِالحِسِّ، والعَقلِ ]

القسمُ الثانِي: الْمنفَصلُ. يَجوزُ التَّخصيصُ بِالْجِسِّ، وَالعقلِ، خِلافاً لِشُذوذٍ. وَمَنَعَ الشافعيُّ تَسميتَه تَخصيصاً. وهو لفظِيِّ.

المصنف، لأنَّ المُبْدَلَ منه في نيةِ الطرحِ، فلا تَحقُّقَ فيه لِمَحَلِ يُخرَج منه، فلا تَخصيصَ بهِ (١).

#### [التَّخصيصُ بالحِسِّ، والعقْلِ]

(القسمُ الثانِي) من المخصّصِ: (المُنفَصِلُ) أي ما يَستقلُّ بنفسِه من لفظٍ، أو غيرِه، وبدأَ بالغير لقلتِه فقال:

(ويَجوزُ التخصيصُ بالْحِسُ) كما في قولِه تعالى في الريحِ المُرسَلةِ على عادٍ ﴿ تُكَمِّرُ كُلَّ مَنَ عَلَى عَادٍ ﴿ تُكَمِّرُ كُلَّ مَنَ عَلَى عَادٍ ﴿ تُكَمِّرُ كُلَّ مَنَ عَلَى عَادٍ ﴿ تُكَمِّرُ كُلُّ مَنْ اللهِ عَلَى عَادٍ ﴿ وَتُكَمِّرُ كُلُّ مَنْ اللهِ عَلَى عَادٍ اللهِ عَلَى عَادٍ اللهِ عَلَى عَادٍ اللهِ عَلَى عَادٍ أَنْ اللهُ عَلَى عَالِهُ عَلَى عَادٍ أَنْ اللهُ عَلَى عَادٍ اللهُ عَلَى عَلَى عَادٍ اللهُ عَلَى عَاللَّهُ عَلَى عَادٍ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَادٍ الللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَادٍ عَلَى عَاللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّى عَلَى ع

(والعقلِ)(٣) كما فِي قوله تعالَى ﴿ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٤)، فإنَّا نُدرِكُ بالعقلِ ضرورةً أنه تعالى ليس خالقاً لِنَفسِه.

(خلافاً لِشذوذ)من الناسِ في مَنعِهم التخصيصَ بالعقلِ قائلين: « إنَّ ما نفَى العقلُ حكمَ العام عَنه لَم يَتناوَلْهُ العامُ ، لأنه لا تُصعُ إرادتُه ».

(ومنَع الشافعي) ﴿ لَسَميتَه تَخصيصاً ﴾ ( نظراً إلى أنَّ ما تُخصِّصَ بالعقلِ لا تصحُ إرادتُه بالحُكم.

<sup>(</sup>١) ويُجابُ عنه: بأنَّ كونَه في نيةِ الطرحِ قولٌ ، والأكثرُ على خلافِه ، والنحويون: لَم يُريدوا إلغاءَه، وإنَّما أرادوا أنَّ البدَلَ قائمٌ بنفسِه، وليس مُبيِّناً للأولِ كتبيينِ النعتِ.(غاية الوصول، ص: ٧٨). وبأنَّ الذي عليه المحققون كالزَّمخشري: أنَّ المُبدَلَ منه في غيرِ بَدلِ الغلطِ ليسَ في حُكمِ الْمُهدَرِ، بل هو للتمهيدِ والتوطئةِ، وليُفادَ بِمجموعها فضلَ تأكيدٍ وتبيينٍ لاَ يكونُ في الإفرادِ . تيسير التحرير: ١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) قاله الجماهير، بل ادَّعي الشيخ أبو حامد فيه إجماعاً.

<sup>(</sup> الإحكام: ٢/٥١٥، شرح التنقيح، ص: ٢٠٢، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٢٥، الفواتح: ١/ ٨١٥، التيسير: ١/ ٢٧٣، التشنيف: ١/ ٣٠٣، نِهاية السول: ١/ ٥١٩، رفع الحاجب: ٣٠٣/٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر، الآية: ٦٢ .

<sup>(</sup>٥) الرسالة للإمام الشافعي، ص: ٥٣.

#### [ تَخْصيصُ الكِتابِ بالكِتابِ ]

والأصَحُّ جَوازُ تَخْصيصِ الكِتَابِ بِه ؟

( وهو ) أي الخلافُ ( لفظيٌ ) أي عائدٌ إلى اللفظِ والتسميةِ (١) ، للاتفاقِ على الرجوعِ إلَى العَقلِ فيما نُفيَ عنه حكمُ العامِ ، هل يُسمَّى نفيُه لذلك تَخصيصاً ؟ فعندنا : نعَم، وعندَهم : لاَ . ويأتِي مثلُ ذلك في التخصيصِ بالحِسِّ (٢) .

#### [ تَخصيصُ الكِتابِ بالكِتابِ ]

( والأصعُّ جوازُ تَخصيصِ الكتابِ به ) أي بالكتابِ(٣) .

وقيل: «لا لقوله تعالَى ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الذَّكِّرَ لِثُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ('' ، فَوَضَ البيانَ إلى رسولِه ﷺ ، والتخصيصُ بَيانٌ فلا يَحصُلُ إلاَّ بقولِه »<sup>(ه)</sup> .

وَلَنَا الوقوعُ كَتَخْصَيْصِ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يُمَّيِّصَ ۚ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُوبً ﴿ أَلْسَامِلِ لَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ بَقُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَوْلَاتُ الْآَخَمَالِ أَجَلَّهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ (٧) .

فإنْ قال الْمَانِعُ: « يَجوزُ أَنْ يكونَ التَخصيصُ بغيرِ ذلك من السنةِ».

قلنا: الأصلُ عدمُه، وبَيانُ الرَّسولِ يَصدُق بالبَيانِ بِما نَزل عليه من القرآنِ، وقد قال تعالى ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِرِينَ نَبِيَكُنَا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (^).

(111)

<sup>(</sup>۱) قاله الإمام الرازي في المحصول (٣/ ٧٣)، والأصفهاني في الكاشف (٤/ ٤٩٩)، والمصنف في رفع الحاجب (٣/ ٣٠٣).

 <sup>(</sup>۲) ولذا لَم يُفرِدهُ بالذكر ابنُ الحاجب في المختصر (ص: ۲۲٥)، بل اكتفى بذكرِ العقلِ، وتبعه القاضي
 العضد في شرح المختصر(ص: ۲۲٥)، وشيخُ الإسلام في غاية الوصول (ص: ۷۸).

<sup>(</sup>٣) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

<sup>(</sup>الفواتح: ١/ ٥٨٥) مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٢٦، المحصول: ٣/ ٧٧، الإحكام: ٢/ ٥٢٠، مسرح التنقيح، ص: ٢٠٢، رفع الحاجب: ٣/ ٣٠٤، شرح الكوكب: ٣/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٥) قاله بعض الظاهرية. (المحصول: ٣/ ٧٧، شرح الكوكب: ٣/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الطلاق، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٨) سورة النحل، الآية: ٨٩.

# [ تَخصيصُ السنةِ بِها، وبالكتابِ ]

والسُّنَّةِ بِهَا ، وبالكِتَابِ ؛

#### [ تَخصيصُ السُّنَّةِ بِها، وبالكِتابِ]

(والسُّنةِ بِها) أي بالسنةِ (١).

وقيل: «لا ، لقوله تعالى ﴿ وَأَنزَلْنا ۖ إِلَيْكَ اللَّهِ كُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمَ ﴾ (٢) ، فقصَّر بيانَه على القرآنِ »(٣) .

لنًا: الوقوعُ كتَخصيصِ حديثِ الصحيحَين: «فِيمًا سَقَتْ السَّمَاءُ العُشْرُ»<sup>(٤)</sup> بِحديثِهما: «ليْسَ فِيمًا دُونَ خَمسْةِ أَوْسُقِ صَدَقةٌ »<sup>(٥)</sup>.

(وَ) السُّنَّةِ (بالكتابِ)<sup>(1)</sup>.

وقيل: «لا، لقولِه تعالى ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (٧) جَعَله مُبيِّناً للقرآنِ، فلا يكونُ القرآنُ مييِّناً للسنةِ »(٨).

- (۱) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ( الفواتح: ١/ ٥٩٤، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٢٧، شرح التنقيح، ص: ٢٠٦، الإحكام: ٢/ ٥٢٣، التشنيف: ١/ ٣٨٤، شرح الكوكب: ٣/ ٣٥٩، رفع الحاجب: ٣/ ٣١٣).
  - (٢) سورة النحل، الآية: ٨٩.
  - (٣) قاله داود الظاهري ومَن تَبعه. (رفع الحاجب: ٣١٢/٣، شرح الكوكب: ٣٦٦/٣).
- (٤) رواه البخاري في الزكاة، باب العُشر فيما يُسقى من ماء السماء (١٤٨٣)، ومسلم فِي الزكاة، باب ما فيه العشرُ أو نصفُ العشر(٢٢٦٩)، وأبو داود فِي الزكاة، باب صدقة الزرع (١٥٩٧)، والترملي فِي الزكاة، باب ما الزكاة، باب ما جاء فِي الصدقة فيما يُسقى بالأنهر وغيره (٦٤٠)، والنسائي فِي الزكاة، باب ما يوجب العشر ( ٢٤٨٨)، وابن ماجه فِي الزكاة، باب صدقة الزروع والثمار ( ٢٤٨٨ ـ ١٨١٨).
- (٥) رواه البخاري في الزكاة، باب ما أُدِّي زكاتُه ليس بكنز(١٤٠٥)، ومسلم في الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوستي صدقة (٢٢٦٠)، وأبو داود فِي الزكاة، باب ما تَجب فيه الزكاة (١٥٥٨)، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب(٢٢٦)، والنسائي فِي الزكاة، باب زكاة التمر(٢٤٨٢)، وابن ماجه في الزكاة، باب ما تَجب فيه الزكاة من الأموال(١٧٩٣).
- (٦) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ( الفواتح: ١/٥٩٤، مختصر ابن الحاجب ،
   ص: ٢٢٧، الإحكام: ٢/٥٢٤، رفع الحاجب: ٣/٣١٣، شرح الكوكب: ٣/٣٥٩).
  - (٧) سورة النحل، الآية: ٤٤.
- (٨) قاله القفال الشاشي من الشافعية، قال الزركشي في التشنيف(١/ ٣٨٥): «وحاصلُ مذهبِ القفال أنَّه يَجعلُ السنةَ عاماً أُريدَ به الخصوصُ، لا عاماً مُخصوصاً».

# [ تَخصيصُ الكتابِ بالسُّنَّةِ ]

وَالْكَتَابِ بِالْمُتُواتَرةِ؛ وكذا بِخبَرِ الواحدِ عندَ الجمهورِ؛ وثالثُها:

قلنا: لاَ مانعَ من ذلك لأنَّهما من عندِ الله تعالى قال تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَكَّ ﴾ (١) ، ويدُلُّ على الْجوازِ (٢) قولُه تَعالَى ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبَيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٣) وإنْ خُصَّ من عُمومِه ما خُصَّ بغيرِ القرآنِ .

#### [ تَخصيصُ الكِتابِ بالسُّنَّةِ ]

( والكتابِ بالمُتاواترةِ )<sup>(٤)</sup> .

وقيل: «لا يَجوزُ بالسنةِ المتواترةِ الفعليةِ، بناءً على القولِ الآتِي: إنَّ فعلَ الرسولِ ﷺ لا (٢١٣) يُخصِّصُ» (٥٠).

(وكذا) يَجوزُ تَخصيصُ الكتابِ (بِخَبرِ الواحدِ عند الجُمهُورِ)(٢) مطلقاً».

وقيل: «لا، مطلقاً، وإلاَّ لَتُركَ القطعِيُّ بالظَّنِّيِّ» (٧).

قلنا: مَحلُّ التخصيصِ دلالةُ العامِّ ، وهي ظنيةٌ ، والعملُ بالظنِّينِ أُولَى منِ إِلْغاءِ أحدِهما .

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية: ٨٩.

 <sup>(</sup>٤) قال الأمدي في الإحكام (٢/ ٥٢٥): "فلم أعرف فيه خلافاً"، وقال الزركشي في التشنيف (١/ ٣٨٥)
 بعد كلام الآمدي السابق: " وصرَّح الهندي بالإنجماع، ومنهم مَن حكى خلافاً في السنة الفعلية ".

<sup>(</sup>٥) انظر: «التخصيص بفعلِه ﷺ، وتقريره»: ٢٩٨/١.

<sup>(</sup>٦) أي المالكية والشافعية، والحنابلة، ونقله الآمدي، والرازي، وابنُ الحاجب، والعضد، والزركشي، والشوكاني عن الأئمة الأربعة. (المحصول: ٣/ ٨٥، الإحكام: ٢/ ٥٢٥، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٢٨، البحر: ٣/ ٣١٣، التشنيف: ١/ ص: ٢٢٨، البحر: ٣/ ٤٤٣، التشنيف: ١/ ٣٨٥، إرشاد الفحول: ٤٤٩/١).

 <sup>(</sup>٧) قاله عامة الحنفية . (كشف الأسرار للنسفي: ١/٥١٥، نور الأنوار: ١٦٣/١، أصول الفقه للجصاص: ١/٥٥١، الفواتح: ١/٥٩٥).

# «إِنْ خُصَّ بِقَاطِعِ»؛ وعندي: «عكسُه»؛ وقال الكرخي: «بِمُنفَصِلٍ»؛ وتَوقَّفَ القاضي.

(وثالثُها) قاله ابنُ أبّان (١٠): «يَجوزُ ( إنْ خُصَّ بِقاطِعٍ ) كالعَقلِ لضعفِ دلالتِه حينئذِ، بِخلافِ ما لَم يُخصَّ، أو خُصَّ بظنِّي »(٢).

وهذا مبنِيٌ على قولٍ تَقدَّم<sup>ُ (٣)</sup>: « إنَّ ما خُصَّ باللفظِ حقيقةٌ » .

قال المصنف: (وعندي عكسُه)(٤) أي ينبَغي أنْ يُقال حيثُ فرّق بين القطعِيِّ والظنِّيِّ : «يَجوزُ إنْ نُحصَّ بظنِّي ، لأنَّ الْمُخرَّجَ بالقطعِيِّ لَما لَم تَصح إرادتُه كأنَّ العامَ لَم يتناولْه ، فيُلحق بِما لَم يُخصَّ » .

(وقال الكرخي): «يَجوزُ إِنْ خُصَّ (بِمُنفصِلِ) (٥٠ قطعِيِّ أو ظنِّيِّ لضعفِ دلالَتِه حينئذِ بخلافِ مَا لَم يُخصَّ أو خُصَّ بِمُتصلِ، فالعمومُ في المتصلِ بالنظرِ إليه فقط».

وهذا مَبنِيٌ على قولٍ تقدَّمُ (٦): ﴿ إِنَّ الْمُخصَّصَ بِما لا يَستقِلُّ حقيقةٌ ﴾ .

( وتَوقَّفَ القاضي ) أبو بكر الباقلانِي عن القولِ بالجوازِ ، وعدمِه (٧) .

لَنا: الوقوعُ كتخصيصِ قولِه تعالى ﴿ يُومِيكُ اللهُ فِي أَوْلَاكُمْ ﴾ (^) الشامِلِ للولدِ الكافرِ بحديثِ الصخيحين: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، ولا الكَافِرُ المُسْلِمَ» (٩).

<sup>(</sup>۱) وابنُ آبَان: هو عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى الحنفي، كان من أصحاب الحديث، ثُم غلب عليه الرأيُ، تفقه على محمد بن الحسن، كان مليحاً حافظاً للحديث ، تولَى قضاء العسكر ، ثُم قضاء البصرة، وكان أفقه قضاة البصرة، وأزكى شباب بغداد، ومن كتُبه: إثبات القياس، خبر الواحد، توفي رحمه الله سنة ٢١١هـ بالبصرة. (التهذيب للنووي: ٣٥٨/٢) الجواهر المضيئة: ١/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) المحصول: ٣/ ٨٥، الإحكام: ٢/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) أي على قول ضعيفٍ تَقدَّم في «دلالةُ العام المخصوص ...»: ٣٢٦/١.

 <sup>(</sup>٤) قال الزركشي في التشنيف (١/ ٣٨٦): «هذا الاحتمالُ من تَفقُّهِ المصنفِ ولم يقُل به أحدٌ»، ثُمَّ وجَّهَه بما لَخَّصه الشارحُ هنا.

<sup>(</sup>٥) المحصول: ٣/ ٨٥، الإحكام: ٢/ ٥٢٥، التشنيف: ١/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٦) أي على قول ضعيفٍ تَقدَّم في «دلالة العام المخصوص...»: ١/٣٢٦.

<sup>(</sup>٧) المحصول: ٣/ ٨٥، الإحكام: ٢/ ٥٢٥، التشنيف: ١/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٨) سورة النساء، الآية: ١١ .

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري في الفرائض، باب لا يَرثُ المسلمُ الكافرَ...(٦٧٦٤)، ومسلم فِي الفرائض، باب لا يرث المسلمُ الكافرَ...(٤١١٦)، وأبو داود في الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافرَ(٢٩٠٩)، =

### [ التَّخصيصُ بالقِياسِ ]

وبالقِياسِ، خلافاً للإمامِ: « مطلقاً »، وللجُبَّائي: ﴿ إِنْ كَانَ خَفياً »؛......

ويَأْتِي الخلافُ في تخصِيصِ المتواترة بِخبرِ الواحدِ كما يؤخَذُ من كلامِ القاضي (٢١٤) الباقلاني، ثُمَّ البيضاوي(١) زيادة على إمامِه(٢).

#### [التَّخصيصُ بالقياسِ ]

(و) يَجوزُ التخصيصُ لكتابِ أو سنَّةِ (بالقياسِ) الْمُستَندِ إلى نَصِّ خاصٌ، ولو كان خبرَ واحدِ (٣).

(خلافاً للإمام) الرازي فِي منعِه ذلك (مطلقاً)، بعد أَنْ جَوَّزُهُ حَذَراً مِن تَقديْمِ القياسِ على النصِ الذي هو أصلٌ له في الجملةِ (٤٠).

(وللجُبائي) أبِي علي في منْعِه ذلك (إنْ كان) القياسُ (خَفِياً) لِضَعْفِه ، بِخلافِ الْجَلِيِّ . وسيأتيانِ<sup>(٥)</sup> .

<sup>=</sup> والترمذي في الفرائض، باب إبطال الميراث بين المسلم والكافر(٢١٠٨)، وابن ماجه في الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (٢٧٢٩).

 <sup>(</sup>١) حيث فرَضَ المسألة فيهما، فقال في المنهاج(١/ ٥٢٥، نِهاية السول): «يَجوزُ تَخصيصُ الكتابِ والسنةِ المتواترةِ بِخبرِ الواحدِ، ومنعَه قومٌ، وابنُ أبانَ فيما لَم يُخصَّ بِمقطوعِ، والكرخي بِمنفصلٍ».

<sup>(</sup>٢) أي الإمام الرازي حيث لَم يذكُر «السنةُ المتواترة»، فقال في المتحصول (٣/ ٨٥): (يَجُوزُ تَخصيصُ الكتابِ بِخبرِ الواحدِ عندنا»، ومثلُه في الإحكام للآمدي (٢/ ٥٢٥)، والمختصر لابن الحاجب (ص: ٢٢٨)، وشرح المختصر للعضد (ص: ٢٢٨).

 <sup>(</sup>۳) قاله الجماهير من الحنفية والماليكة والشافعية والحنابلة .
 (الفواتح: ١/ ٦١٤، التيسير: ١/ ٣٢١، مختصر ابن الحاجب، ص: ٣٣٣، شرح التنقيح، ص: ٢٠٣٠ المحصول: ٣/ ٩٥٧، الإحكام: ٢/ ٥٣٦، شرح الكوكب: ٣/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) قال الزركشي في التنشيف (٣٨٧/١): «واختاره الإمام الرازي في «الْمَعالِم»، لكنه في المحصول [٩٦/٣] اختار المجواز، واستدلَّ لِترجيحه، فيكون له في المسألة رأيان، فلا يصح الجزمُ عنه بأحدهما إلاَّ إذا عُلم المتأخر».

قولُ الشارحُ «بعدَ أنْ جوَّزُه» صريحٌ في أنَّ المنعَ متأخرٌ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) في «أقسام القياس باعتبار القرة»: ٢٠٨/٢ .

ولابنِ أَبَان: «إِنْ لَمْ يُخَصَّ مطلقاً »؛ ولقوم: « إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصلُه مُخصَّصاً مِنَ العُمومِ »؛ وللكرخِي: « إِنْ لَم يُخصَّ بِمُنفصلٍ ». وتوقَّفَ إمامُ الحرمَينِ .

وهذا التفصيلُ منقولٌ عن ابنِ سُريج (١)، والْمنقولُ عن الْجُبائي المنْعُ مطلقاً (٢)، وقد مَشى المصنفُ على ذلك في شرحَيه (٣).

( ولابنِ أَبانَ: إنْ لَم يُخصَّ مطلقاً )، بِخلافِ ما خُصَّ، فيَجوزُ لضعفِ دلالتِه حينئذِ<sup>(؛)</sup>.

وقد أطلقَ الْجوازَ هنا ، وقيَّدَه فِي خبرِ الواحدِ بـ« القاطعِ » كما تقدَّمَ<sup>(ه)</sup> ، لأنَّ القياسَ عنده أقوَى من خبرِ الواحدِ مَا لَم يكُن راويهِ فقيهاً .

(و) خلافاً (لقوم) في منعِهم (إنْ لَم يَكُن أصلُه) أي أصلُ القياسِ وهو الْمَقيسُ عليه (مُخصَّصاً) بفتح الصاد (من العُمومِ) أي مُخرَّجاً منه بِنَصِّ بانْ لَم يُخصَّ، أو خُصَّ منه غيرُ أصلِ القياسِ، بِخلافِ أصلِه، فكأنَّ التخصيصَ بنصِّه (٢).

(وللكرخي) في منعه (إنْ لَم يُخصَّ بِمنفصلٍ) بأنْ لَم يُخصَّ أِمُتصلٍ، بِخلافِ الْمُنفَصلِ لضعفِ دلالةِ العام حينئذ<sup>(٧)</sup>.

( وتَوقَّف إمامُ الْحرمَينِ ) عن القولِ بالْجوازِ وعدمِه <sup>(٨)</sup> .

- (۱) نقلَه عنه الإمام الرازي في المحصول(٣/ ٩٦)، والآمدي في الإحكام(٣٦/٢٥)، وابن الحاجب في المختصر (ص: ٣٣٣)، والفضُد في شرح المختصر (ص: ٣٣٣)، والفواتح (١/ ٦١٥)، والإسنوي في نهاية السول (١/ ٥٢٩)، ووالزركشي في التشنيف (١/ ٣٨٧)، ووابن النجار في شرح الكوكب (٣/ ٣٧٨).
- (۲) كما في المحصول(٩٦/٣)، والإحكام (٢/ ٣٣٥)، مختصر ابن الحاجب(ص: ٣٣٣)، شرح العضد
   (ص: ٣٣٣)، نهاية السول (١/ ٢٩٥)، البحر (٣/ ٣٧٠)، والفواتح(١/ ٦١٥).

وبه قال الظاهرية. (الْمُحلِّي لابن حزم: ٥٦/١).

- (٣) أي في شرح المنهاج (٢/ ١٧٦)، وشرح المختصر (٣/ ٣٥٦).
  - (٤) وبه قال الحنفية. (الفواتح: ١/ ٦١٤، التيسير: ١/ ٣٢٢).
    - (٥) انظر: «تخصيص الكتاب بالسنة»: ٣٩٣/١.
- (٦) كذا ذكره ابنُ الحاجب في المختصر(ص: ٢٣٣)، وتبعه العضدُ في شرحه(ص: ٢٣٣)، والمصنف في شرح المختصر (٣/ ٣٥٧) وهنا، ولَم يذكرهُ الإمامُ والآمدي. والله أعلم.
  - (٧) المحصول: ٣/٣٦، الإحكام: ٢/٥٣٧، فِهاية السول: ١/٥٢٩، التشنيف: ١/٣٨٧).
- (٨) وكذا القاضي أبو بكر الباقلاني. (المحصول: ٣/٩٦، الإحكام: ٢/٣٦، مختصر ابن الحاجب،
   ص: ٢٣٣، التشنيف: ١/٣٨٧).

# [ التَّخصيصُ بالمَفْهُومِ ]

وبالْفَحْوَى ، وكذا دَليلِ الْخِطَابِ فِي الأرْجَحِ .

لَنا: أَنَّ إعمالَ الدليلَين أَوْلَى من إلغاءِ أحدِهما، وقد خُصَّ من قولهِ تعالى ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَأَجْلِدُوا كُلِّ وَجِر يَنْهُمَا مِأْنَهُ جَلَّدَةٍ ﴾ (١) الأَمَةُ، فعليها نصفُ ذلك بقولِه تعالى ﴿فَإِذَا أَخْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ (٢١٥) يِفَحِشَةِ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ (٢)، والعبدُ بالقياسِ على الأَمةِ في النصفِ أيضاً (٣).

## [التَّخْصِيصُ بالمَفهوم]

(و) يَجوزُ التخصيصُ (بالْفَحْوى) أي مفهومِ المُوافقةِ وإنْ قُلْنا: « الدلالةُ عليهِ قياسيةٌ»، كأنْ يُقال: «مَن أساءَ إليكَ فعاقِبْهُ»، ثُم يقال: «إنْ أساءَ إليك زيدٌ فلاَ تَقُلْ لهُ أُفِّ »<sup>(٤)</sup>.

(وكذا دليلُ الخِطابِ)أي مفهوم المخالفة يَجوزُ التخصيصُ به (في الأرجحِ)(٥٠).

وقيل: « لا ، لأنَّ دلالةَ العامِ على ما دلَّ عليه المَفهومُ بالْمنَطوقِ ، وهو مُقدَّمٌ على المفَهُوم »(٦).

ويُجابُ بأنَّ الْمُقدَّمَ عليه منطوقٌ خاصٌ ، لا ما هو مِن أفرادِ العامِ ، فالْمَفهومُ مُقدَّمٌ عليه، لأنَّ إعمالَ الدليلَين أولَى من إلْغاءِ أحدِهما.

وقد خُصَّ حديثُ ابنِ مَاجَهْ وغيرِه: «الْمَاءُ لا يُنجِّسُه شَيْءٌ، إلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وطَعْمِهِ

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) اتفق العلماء على أنَّ حَدَّ الأَمَةِ الْمُزوَّجةِ إذا ثبَتَ زناها نصفُ الحدِّ (أي خمسون جلدةً) لنصَّ الآيةِ الكريمةِ، ولكنهم اختلفوا في حدِّ العبدِ الْمُحصَن إذا ثبتَ زناه على مذهبَين: الأول: أنَّ عليه نصفُ الحدِّ (خمسون جلدةً) قياساً على الأَمَةِ، قاله الحنفيةُ والمالكية والشافعية والحنابلة.

الثاني: أنَّ عليه الحدُّ الكاملُ (مائةُ جلدةٍ)، قاله الظاهريةُ. (فتح القدير: ٥/ ٢٠، الشرح الكبير: ٦/ ٢٣، تحفة المحتاج: ١١/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) أي باتفاق القائلين بِمفهوم الموافقة. (الإحكام: ٢/ ٥٢٩، رفع الحاجب: ٣٣٦،٣.).

 <sup>(</sup>٥) أي باتفاقِ القائلين بِمفهومِ المخالفةِ، وهم المالكية والشافعية والحنابلة. (مختصر ابن الحاجب، ص:
 ٢٢٩، رفع الحاجب: ٣/ ٣٣٦، نِهاية السول: ١/ ٥٣٢، شرح الكوكب: ٣٨٨/٣).

 <sup>(</sup>۲) قاله الحنفية والظاهرية. (كشف الأسرار للبخاري: ٢٥٣/٢، الفواتح: ١٠٣/١، التيسير: ١٠٣١، الإحكام لابن حزم: ٧/ ٨٨٧).

## [ التَّخصيصُ بفِعْلِهِ ﷺ ، وتَقْريرِهِ ]

وبفعلِه عليه السَّلامُ ، وتَقْريرِه فِي الأَصَحِّ .

ولَوْنِهِ» (١) بِمفهومِ حديثِ ابنِ مَاجَهُ وغيرِه: « إذا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنَ لَمْ يَحمِلُ الْخَبَثَ» (٢).

## [التَّخصيصُ بِفِعلِه ﷺ، وتَقريرِهِ]

(و) يَجوزُ التخصيصُ (بفعلِه عليه) الصلاةُ و (السلامُ ، وتَقريرِه فِي الأصحِ) فيهما (٣) كما لو قال: «الوصالُ حَرامٌ على كلِّ مسلمِ»، ثُمَّ فعلَه، أو أقرَّ مَن فعلَه.

وقيل: « لا يُخصِّصَانِ، بل يَنسخانِ حَكمَ العامِ، لأنَّ الأصلَ تَساوي الناسِ فِي الْحُكمِ » (٤٠). وأجيبَ بأنَّ التخصيصَ أولَى من النَّسخِ لِما فيه من إعمالِ الدليلينِ.

(۱) رواه ابن ماجه في الطهارة، باب الحياض (٥٢١)، وقال البوصيري في زوائده (٢٩٦/١): «هذا إسنادٌ فيه ابن رشدين، وهو ضعيف، واختلف عليه مع ضعفه »، والطبراني في الكبير (٨/١٠٤)، والطارقطني في الطهارة (٤٢)، والبيهقي في الطهارة (١/٢٥٦)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (١/١٠٥): «وفيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف».

وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ( ص :١٠) : « ضعفه أبو حاتم » .

(٢) رواه ابن حبان فِي الطهارة ، باب المياه ( ١٢٤٩ )، والحاكم فِي الطهارة ( ١٣٢/١ ) ، وقال: «صحيحٌ على شرط الشيخُين»، ووافقه الذهبي، وابن خزيمة في الوضوء، باب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس (٩٢) ، وأبو داود فِي الطهارة باب ما ينجس الماء (٦٣)، والنسائي فِي الطهارة باب التوقيف في الماء (١/٢٤).

وامًّا حكم الماً: فقد اختلف العلماءُ في نجاسة الماء بِملاقاةِ نَجسِ على مذهبَين: الأول: أنَّ الماءَ القليلَ يَنجسُ بِمجرَّدِ ملاقاةِ النجاسة ، وأمَّا الكثيرُ فلا ينجسُ إلاَّ إذا تَغيَّر أحدُ أوصافِه الثلاثةِ: الطّعمُ، الريحُ، اللونُ، قاله الحنفية والشافعية والحنابلة؛ الثاني: أنَّ الماءَ لا يَنجسُ إلاَّ إذا تَغيَّر أحدُ أوصافِه الثلاثةِ سواءٌ كان قلبلاً أو كثيراً ، قاله المالكية . (حاشية ابن عابدين: ١/٢٩٦ ، الشرح الكبير: ١/ ١٨٥ ، الهداية: ١/١٥٤ ، تحفة المحتاج: ١/١٣٦ ، المغنى: ١/٣٤) .

وقد وافَقَ الحَنفيةُ الْجمهورَ من حيث الحُكمُ وإنْ خالَفوهم من حيث المأخذ، وقد بيَّنتُ ذلك مفصلاً في رسالتي: « أَثرُ اختلاف العلماء في دلالة العام في الفروع».

(٣) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

(الفواتح: ١/ ٦٠٥، ٦٠٦، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٣٠، شرح التنقيح، ص: ٢١١، الإحكام: ٢/ ٥٣٠، ٥٣٢، نِهاية السول: ١/ ٥٣٥، شرح الكوكب: ٣/ ٣٧١).

(٤) خالَف فِي الأولِ الكرخي ومَن تبعه ، وفِي الثانِي طائفةٌ شاذةٌ . ( الإحكام : ٢ / ٥٣٠، ٥٣٢،=

(117)

# [ عَطْفُ العامِّ على الخاصِّ لاَ يُخصِّصُ ]

والأصحُ أنَّ عطفَ الْعامِّ على الْخاصِّ لا يُخصِّصُ ؛

## [ عَطفُ العامِّ علَى الخاصِّ لاَ يُخصِّصُ ]

(والأصحُ أنَّ عطفَ العامِّ على الخاصُّ)، وعكسُه (١) الْمَشهور، (لا يُخصِّصُ) العامَ (٢).

وقيل: « يُخصِّصُه أي يقصره على ذلك العام لوجوبِ الاشتراكِ بين المعطوفِ والمعطوفِ عليه في الحكم وصفتِه »(٣). قلْنا: فِي الصفةِ مَمنوعٌ .

مثالُ العكسِ: حديثُ أبِي داود وغيرِه: ﴿ لَا يُقتَلُ مُسْلِمٌ بكافرٍ، ولا ذو عهدٍ في عَهدِه﴾ (٤) يعني بكافرٍ خربِيِّ للإجماع على قتلِه بغيرِ الْحربِيِّ.

فقال الحنفي: «يقدَّرُ «الحربِيُّ» في المعطوفِ عليه لوجوبِ الاشتراكِ بين المعطوفين في صفةِ الْحكم». فلا يُنافِي ما قال به من قتلِ المسلم بالذمِّي (٥٠٠).

ومثالُ الأولِ: أَنْ يُقال: «لا يُقتَلُ الذَّمِيُّ بكافرٍ، ولا المسلمُ بكافرٍ» فالمرادُ بالكافر الأولِ الْحَربِيُّ .

فيقولُ «الحنفيُّ»: والمرادُ بالكافرِ الثانِي الحربيُّ أيضاً لوجوبِ الاشتراكِ المذكورِ.

وقد تقدَّم (٢٦) التمثيلُ بالحديثِ لمسألة: «أنَّ العطفَ على العامِّ لا يَقتضي العمومَ في المعطوفِ على الأصحِّ ».

المحصول: ٣/ ٨١ - ٨٨، شرح الكوكب: ٣/ ٣٧١ - ٣٧٣).

<sup>(</sup>١) أي وعكسه (وهو: العطفُ على العامِ لاَ يُفيدُ العمومَ) المَشهورُ بالْخلافِ بيننا وبين الْحنفية. (البناني: ٤٨/٢).

 <sup>(</sup>۲) قاله المالكية والشافعية والحنابلة. ( مختصر ابن الحاجب: ۲/۱۲۰ ، شرح التنقيح ، ص: ۲۲۲، نهاية السول: ۱/٥٤٥، التشنيف: ۱/۳۹۱، شرح الكوكب: ۳/۲۲٪).

<sup>(</sup>٣) قاله الحنفية. (التيسير: ١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) سَبقَ تخريجُه في «العطف على العام لاَ يُفيدُ العُمومَ»: ١/ ٣٥٤ .

 <sup>(</sup>٥) اتفق العلماء على أنَّ الْمسلمَ والذمِّيَّ لا يُقتلانِ بالْحربِي ، واختلفوا فِي قتلِ الْمسلمِ بالذمِّي على مذهبين ،
 الأول الصحيح: لا يُقتَل ، قاله المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ؛ الثاني : يُقتَل ، قاله الحنفية .

<sup>(</sup>فتح القدير: ٨/ ٢٥٦، شرح الزرقاني: ٤/ ٢٥١، مغني المحتاج: ٤/ ٤٤، المغني: ٧/ ٦٥٣).

<sup>(</sup>٦) في «العطف على العام لأ يُفيدُ العمومَ»: ١/٣٥٤.

# [ رُجوعُ الضَّميرِ إلى بَعضِ العامِّ لاَ يُخصِّصُ ] ورُجُوعَ الضَّمِيرِ إلَى الْبعْضِ ؛

# [ مَذهبُ الرَّاوي لاَ يُخصِّصُ ] ومَذهبَ الرَّاوي ولَوْ صَحَابِياً ؛

## [رُجوعُ الضَّميرِ إلى بَعضِ العامِّ لاَ يُخصِّصُ]

(و) الأصحُ أنَّ (رجوعَ الضميرِ إلَى البعضِ) أي بعضِ العام لا يُخصِّصُه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وقيل: « يُخصَّصُه: أي يَقْصُرُه علَى ذلك البعضِ حَذَراً من مُخالفةِ الضميرِ لِمَرجِعه »(٢) وأُجيبَ: بأنَّه لا مَحذورَ في المُخالفةِ لقرينةِ .

مثالُه: قوله تعالى ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتَ يُثَرَبَّصَ يَأْنَفُسِهِنَ ﴾ (٣) مع قولِه بعدَه ﴿ وَيُعُولَئُهُنَّ أَحَقُ بِرَدَهِنَ ﴾ (٤)، فضميرُ «بُعولتهنَّ» لـ «الرَّجعيات»، ويشمَلُ قولُه «والمُطلَّقاتُ» معهُنَّ البَواثنَ .

وقيل: « لا ، ويؤخَّذُ حكمُ البَوائنِ من دليلِ آخرَ » .

#### [مندهب الراوي لأيخصص ]

(و) الأصحُّ أنَّ ( مذهبَ الرَّاوي ) للعَامِّ بِخِلاَفِه لا يُخصِّصُه (ولَوْ) كانَ ( صَحابِياً )<sup>(٥)</sup>. وقيل: « يُخصِّصُه مطلقاً »<sup>(١)</sup>.

**وقيل**: « إنْ كانَ صحابياً »<sup>(٧)</sup>.

وقيل: « إنَّ مذهبَ الصحابِيِّ غَيرَ الراوي للعامِ بِخلافِه يُخصِّصُه أيضاً، أي يقصره على ما

- (۱) قاله المالكية والشافعية والحنابلة وكثيرٌ من الحنفية. (الإحكام: ٢/ ٥٣٥، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٣٠، شرح التنقيح، ص: ٢١٨، التشنيف: ١/ ٣٩١، شرح الكوكب: ٣/ ٣٨٩).
  - (٢) قاله الحنفية. (التبسير: ١/٣٢٠، الفواتح: ١/٦١١).
    - (٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.
    - (٤) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.
- (٥) قاله المالكية والشافعية. (العقد، ص: ٧٣٣، الإحكام للباجي، ص: ١٧٦، مختصر ابن الحاجب، ص: ٧٣٠، المستصفى: ٢/ ١٥٧، المحصول: ٣٤٢، الإحكام: ٢/ ٥٣٣، رفع الحاجب: ٣٤٢).
  - (٦) قاله بعض الأصوليين. (التشنيف: ١/ ٣٩٢).
  - (٧) قاله الحنفية والحنابلة. (الفواتح: ١/ ٦٠٨، شرح الكوكب: ٣/ ٣٧٥).

عدًا مَحلِّ الْمُخالفةِ، لأنَّها إنَّما تَصدُر عن دليلِ ١٥٠١.

قلنا: في ظنِّ المخالِف، لا فِي نفسِ الأمرِ، وليسَ لغيرِه اتباعُه، لأنَّ الْمجتهدَ لاَ يُقلُّدُ مُجتهداً كما سيأتِي (٢).

مثالُه: حديثُ البخاري من روايةِ ابنِ عباسِ: « مَنْ بَدَّلَ دينَه فاقْتُلُوهُ ۗ (٣) مع قولِه ـ إنْ ثَبَتَ عنه (٤) \_ : « إنَّ المرتدَّةَ لا تُقتَلُ ﴾ (٥) .

ويَحتمِلُ أَنَّه كان يرَى أَنَّ «مَن» الشرطيةَ لا تُتناولُ الْمُؤنَّثَ ، كما هو قولٌ تَقدَّمَ (٦).

(١) ولَم يُذكر هذا القولُ في المحصول: ١٢٦/٣، الإحكام: ٥٣٣/٢، الفواتح: ٦٠٨/١، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٣٠، التشنيف: ١/ ٣٩٢، شرح الكوكب: ٣/ ٣٧٥، شرح التنقيح، ص: ٢١٩).

(٢) في كتاب « الاجتهاد » .

- (٣) رواه البخاري في استتابة المرتدين والمعاندين وقتالِهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم (٣٠٢)، وأبو داود في الحدود، باب الحكم فيمن ارتد (٤٣٥١)، والترمذي في الحدود، باب ما جاء في المرتد (١٤٥٨)، والنسائي في تحريم الدم، باب الحكم في المرتد (٧/ ١٠٥)، وابن ماجه في الحدود، باب المرتد عن دينه (٢٥٣٥).
- (٤) قال الإمام الشافعي ﷺ في الأمّ (كتاب الحدود، خلاف بعض الناس في المرتدّ والمرتدة، ٧/ (٤١٥): «وخالفنا بعضُ الناس في غير ما خالفنا فيه بعضُ أصحابنا مِن المرتدّ والمرتدة، فقال: إذا ارتدت الحرَّةُ عن الإسلام حُبِسَت ولَم تقتل، وكانت حجته ما رواه عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس عباس عباس المرأة المرتدّة: «تحبس ولا تقتل».

وكلمني بعضُ من يذهب هذا المذهّب وبحضرتنا جماعةٌ من أهل العلم بالحديث، فسألناهم عن هذا الحديث، فما علمتُ واحداً منهم سكتَ عن أن قال: «هذا خطأ، والذي رَوَى هذا ليس ممن يثبت أهل العلم حديثة». فقلت له: قد سمعت ما قال هؤلاء الذين لا شك في علمهم بحديثك».

(٥) رواه الدارقطني في الحدود (٣١٨٦، ٣١٨٧، ٩٢) من قوله ، ورواه بطريق عبد الله الجزري عن عفان عن شعبة ...عن ابن عباس مرفوعاً ، وليس بشيء عبد الله الجزري كذاب كان يضع الحديث على عفان وغيره، ولَم يروه شعبة. (سنن الطارقطني: ٣/ ٩٢، المنار المنيف، ص: ١٣٥، نقل المنقول، ص: ١٢٦، كشف الخفاء: ٢/ ٥٦٨). أمّا الحكم الفقهي: اتفق العلماء على قتلِ البالغ العاقلِ إذا ارتدَّ عن دينه من والمياذ بالله ولم يَرجع، واختلفوا في قتلِ المرأة البالغة العاقلةِ إذا ارتدَّت على مذهبين: الأول الصحيح: تُقتَل، قاله المالكية، والشافعية، والحنابلة. الثاني: لا تُقتَل، قاله الحنفية.

(فتح القدير: ٥/ ٣١١، الشرح الكبير: ٦/ ٢٨٦، تحفة المحتاج: ٣٨٦/١١، المغني: ١٠١/١٢).

(٦) أي قولٌ ضعيفٌ تقدَّم في « مَنْ تَشمَلُ النساء، بخلافِ جمعِ المذكر السالِم»: ١/ ٣٥٩.

# [ ذِكرُ بَعضِ أفرادِ العَامِّ لاَ يُخصِّصُ ]

وذِكْرَ بعْضِ أَفْرادِ العَامِّ لاَ يُخَصِّصُ .

### [ ذِكرُ بعضِ أفرادِ العامُ لاَ يُخصِّصُ ]

(و) الأصحُّ أنَّ (ذِكرَ بعضِ أفرادِ العامِ) بِحُكم العامِّ (لاَ يُخصِّصُ) العامَّ (١٠).

وقيل : « يُخصِّصُه ، أي يقصره على ذلك البعضِ بِمفهومِه ، إذْ لاَ فائدةَ لذِكرِه إلاَّ ذلك $^{(7)}$  .

قَلْنَا: مَفَهُومُ «اللَّقَبِ» ليسَ بِحجةٍ، وفائدةُ ذِكرِ البعضِ نَفْيُ احتمالِ تَخصيصِه مِنَ العام.

مثالُه: حديثُ الترمذي وغيرِه «أَيُّمَا إِهَابٍ دُيغَ فقَدْ طَهُرَ» (٣) مع حديثِ مسلم «أَنَّه ﷺ مرَّ بِشَاةٍ مَيتَةٍ، فقال: إِنَّها مَنتَةٍ، فقال: إِنَّها حَرُمَ وَانْتَفَعْتُم بِهِ؟ فقالوا: إِنَّها مَيتَةٌ. فقال: إِنَّها حَرُمَ أَكُلُها» (٤).

٢١٨) وروى مسلمٌ (٥) الأولَ بلفظ: « إذا دُبغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ»، والبخاري الثانِي بلفظ: «هَلاً استَمتَعتُم بإهابِها...المخ »(٢) ، ولِمسلم نَحوه .

<sup>(</sup>١) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

<sup>(</sup>التيسير: ١/ ٣١٩، الفواتح: ١/ ٦١٠، شرح التنقيح، ص: ٢١٩، المحصلو: ٣/ ١٢٩، الإحكام: ٢/ ٥٣٠، إلهاية السول: ١/ ٣٨٦، التشينف: ١/ ٣٩٣، شرح الكوكب: ٣/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) قاله أبو نُور من أصحاب الشافعي. (المحصول: ٣/ ١٢٩، الإحكام: ٢/ ٥٣٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في اللباس، باب في أهاب الميتة (٤١٢٣)، والترمذي فِي اللباس، باب ما جاء فِي حلود الميتة إذا دُبغت (١٧٢٨)، وقال: «حسن صحيح»، والنسائي في الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة إذا دُبغت (٤٢٥٠). وابن ماجه في اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دُبغت (٣٦١٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (٨٠٤)، وأبو داود فِي اللباس، باب فِي أهب الميتة(٤١٢٠)، والترمذي في اللباس، باب ما جاء فِي جلود الميتة...(١٧٢٩)، والنسائي في الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة...(٤٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (٨١٠).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في البيوع، باب جلود الميتة قبل أنْ تُدبَغ (١٢٢١).

## [ العادةُ المُقرَّرَةُ، أو المُجْمَعُ عليها تُخصِّصُ ]

وأنَّ العادةَ بِتركِ بعضِ الْمأمورِ تُخصِّصُ إِنْ أَقَرَّهَا النَّبِيُّ ﷺ ، أو الإجْماعُ ؛

# [العادةُ بِتنَاوُلِ بعضِ العام لاَ يُخصِّصُ ]

وأنَّ العامَّ لاَ يُقصَرُ على الْمُعتادِ، ولاَ على ماَ وَرَاءَه، بلْ تُطرَحُ لهُ العادةُ السابقةُ؛

## [العادةُ المُقرَّرةُ، أو المُجمعُ عليها تُخصِّصُ]

(و) الأصح (أنَّ العادة بِتَركِ بعض المأمور)به، أو بفعلِ بعض المنهِيِّ عنه بصيغةِ العامِ (تُخصَّصُ) العامَّ أي تَقصُره على ما عداً الْمتروُكِ أو الْمَفعُولِ (إنْ أقرَّها النَّبِيُ ﷺ) بأنْ كانَت في زمانِه وعلِم بِها ولَم يُنكِرها، (أو الإجْماعُ) بأنْ فعلها الناسُ من غيرِ إنكارِ عليهم، والْمُخصِّصُ فِي الْحقيقةِ التقريرُ أو الإجْماعُ الفعلِيُّ . بِخلافِ ما ليست كذلك، كأنْ لَم تكن فِي زمانِه عليه الصَّلاةُ والسلامُ، أَوْ لَم يُجمِعُوا عليها، لأنَّ فعلَ الناسِ ليسَ بِحجةٍ في الشرع .

وهذا تَوسُّطُ للإمامِ الرازي(١) ومَن(٢) تبعه بين إطلاقِ بعضِهم التخصيصَ نظراً إلى أنَّها إجماعٌ فعلِيٌ<sup>(٣)</sup>، وبعضِهم عدمَه نظراً إلى أنَّ فعلِ الناسِ ليسَ بِحجةِ<sup>(٤)</sup>.

#### [العادةُ بِتنَاوُلِ بعضِ العامِّ لاَ يُخصِّصُ]

(و) الأصحُ (أنَّ العامَ لاَ يُقصَرُ على الْمُعتَادِ ، ولاَ علَى مَا وراءَه ) أي وراءَ الْمُعتادِ. (بلْ تُطرَح له) أي للعام فِي الثانِي (العادةُ السابقةُ ) عليهِ ، فيجري على عمومِه فِي القِسمَيْنِ (٥٠) .

**وقيل**: « يُقَصَّرُ على ما ذُكرَ »(٦) .

الأولُ: كما لو كان عادتُهم تَناوُلَ البُرِّ، ثُمَّ نُهي عن بيع الطعَامِ بجنسِه متفاضلاً. فقيل: يُقصَرُ «الطعامُ» على البُرِّ الْمُعتادِ.

المحصول: ٣/ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) كالبيضاوي في المنهاج (١/ ٩٣٣) والمصنف هنا، والزركشي في التشنيف (١/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) قاله الحنفية والمالكية. (الفواتح: ١/٥٨٤، التيسير: ١/٣١٧).

<sup>(</sup>٤) قاله الحنابلة. (شرح الكوكب: ٣/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٥) قاله المالكية والشافعية والحنابلة. (مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٣١، الإحكام: ٢/٥٣٤، رفع الحاجب: ٣/ ٣٤٥، التشنيف: ١/ ٣٩٤، شرح الكوكب: ٣/ ٣٩).

<sup>(</sup>٦) قاله المحنفية. (التيسير: ١/٣١٧، الفواتح: ١/٥٨٤).

## [ حِكايةُ الحالِ لا تَعُمُّ ]

وأنَّ نَحوَ « قَضَى بالشُّفعةِ للجارِ » لاَ يَعُمُّ وِفَاقاً للأَكْثَرِ .

(۲۱۹) والثاني : كما لو كان عَادتُهم بَيعَ البُرِّ بالبُرِّ مُتفاضلاً ، ثُمَّ نُهي عن بيعِ الطعامِ بِجنسِه
 متفاضلاً ، فقيل : يُقصَرُ الطعامُ على غيرِ البُرِّ الْمُعتادِ .

والأصح: لا ، فيهما .

## [حِكايةُ الحالِ لاَ تَعُمُ]

(و) الأصحُ (أنَّ نَحوَ) قولِ الصحابِي: «أنَّه ﷺ (قضَى بالشَّفعةِ للجارِ)»، قال الْمُصنَّف كغيرِه (١) من المحدثين: «هو لفظٌ لاَ يُعرَف، ويَقرُبُ منه ما رواه النسائي عن الحسنِ قال: «قضَى النبِيُّ ﷺ بالْجِوَارِ »(٢)، وهو مُرسَلٌ »(٣)، (لاَ يَعُمُّ) كلَّ جارٍ ونَحْوه ( وِفاقاً للأكثرِ)(١).

وقيل: « يَعُمُّ ذلك، لأنَّ قائلَه عدلٌ عارفٌ باللغةِ والمَعنَى ، فلو لاَ ظُهورُ عمومِ الحكمِ مِمَّا صدَر عن النَّبِيِّ ﷺ لَم يأتِ هو في الحكايةِ له بلفظٍ عامِ كالجار»<sup>(ه)</sup>.

- (١) كالحافظ ابن كثير، حيث قال في تُحفة الطالب (ص: ٢٧٨): « فلَم أرَ هذا اللفظَ في شيءٍ من كتُبِ السنة ».
- (٢) رواه النسائي في البيوع، باب ذكر الشفعة(٧/ ٣٢١) بلفظ «قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بالشَّفْعَةِ وَالجِوَارِ»، والطبراني في الكبير(٧/ ١٩٣)، كلهم عن الحسن عن سَمُرة ﷺ والبيهقي في السنن (١٠٦/١١)، والطبراني في الكبير(٧/ ١٩٣)، كلهم عن الحسن عن سَمُرة هُمُّةً مرفوعاً. وكذا رواه أخمد (٧٨٩) عن رجل عن على وابن مسعود ﷺ.
- اختلف العلماء في سَماع الحسنِ من سَمرة غيرَ حديث العقيقة على مذهبين: الأول: أنَّه سمِع منه، قال الترمذي في السنن (١٩٦/٥): «سَماعُ الحسنِ من سمرة صحيحٌ، هكذا قال علي بن المديني وغيره»؛ الثاني: أنَّه لَم يسمَع منه، إنَّما هو كتابٌ، عزاه الْمُنذري (تُحفة الأحوذي: ٥٠٨/٤)، والبيهقي (٨/ ٣٥) إلى الأكثرِ، واختاراه. وبناءً على الثاني قال المصنفُ: «وهو مرسل»، والله أعلم.
  - (٣) رفع الحاجب للمصنف: ٣/ ١٧٢.
- (٤) قاله الشافعية. والمصنفُ تابعٌ في العزو للأكثرِ للآمدي، واكتفى في شرح المختصر على عزوِه إلى الشافعية. (المحصول: ٢/ ٣٩٣، الإحكام: ٢/ ٤٦٤، نِهاية السول: ٢/ ٢٦٤، رفع الحاجب: ٣/ ١٧٢، غاية الوصول، ص: ٨٠).
- (٥) قاله الحنفية، والمالكية، والحنابلة. (الفواتح: ١/ ٤٦٥، التيسير: ١/ ٢٩، مختصر ابن الحاجب، ص: ١٩٨، شرح الكوكب: ٣/ ٢٣١).
- اتفق العلماء إلاَّ أبا بكر الأصمِّ على ثبوتِ الشَّفعةِ للشريكِ فيما يَقبَل القسمةَ، ولكنهم اختلفوا في ثبوتِها للجار على مذهبين: الأول: لا تثبُتُ، قاله المالكية والشافعية والحنابلة. الثاني: تَثبُت، قاله=

#### مسألةٌ: [ جَوابُ السَّائل ]

جَوابُ السَّائلِ غَيرُ الْمُستَقلِّ دونَه تابعٌ للسُّؤالِ فِي عُمومِه .

قلنا: ظهورُ عموم الحكمِ بِحسبِ ظنَّه، ولاَ يَلزَمُنا اتباعُه في ذلك.

وَنحوُ «قَضَى الخ» قولُ أبي هريرة ﷺ: «أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن بيعِ الغَرَرِ» رواه مسلمٌ (``. فقيل: يَعُمُّ كلَّ غررِ (٢٠).

#### (مسألة: [ جَوابُ السائل ]

جوابُ السائلِ غيرُ المستقِلِّ دُونَه) أي دونَ السؤالِ (تابعٌ للسؤالِ في عُمومِه) وخُصوصِه <sup>(٣)</sup>.

العمومُ: كحديثِ الترمذي وغيرِه: «أنَّ النبِيَّ ﷺ سُئلَ عَنْ بَيْعِ الرَّطَبِ بالتَّمْرِ؟ فقال: أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ قالوا: نعَم ، قال: فلاَ إذَنْ »(٤٤). فيَعمُ كلَّ بيعِ للرُّطبِ بالتَّمرِ.

والخصوصُ: كما لو قال للنبي على قائلٌ: توضأتُ من ماءِ البحرِ، فقال: يُجزيكَ، فلا يَعمُّ .

(٢) قاله الْحنفية، والْمالكية، والحنابلة.

البيعَ. (شرح مسلم للنووي: ٢٩٦/١٠).

(التيسير: ١/ ٢٤٩، مختصر ابن الحاجب، ص: ١٩٨، شرح الكوكب: ٣/ ٢٣١).

(٣) أي وِفاقاً. (التيسير: ٢٦٣/١، الفواتح: ١/ ٤٥٥، مختصر ابن الحاجب، ص: ١٩٠).

(٤) رواه أبو داود في البيوع، باب في التمر بالتمر(٢٩١٥)، والترمذي ـ واللفظ له ـ في البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة(١١٤٦)، وقال: «حسن صحيح»، والنسائي في البيوع، باب شراء التمر بالرطب (٢٢٥٥)، وابن عاجه في التجارات، باب بيع الرطب بالتمر(٢٢٥٥).

<sup>=</sup> الحنفية. (الهدية: قُ/ ١٧٢)، الشرح الكبير: ٣/ ٤٧٣، مغني المحتّاج: ٢/ ٤٠٢، الروض المربع، ص: ٣٦٨، نيل الأوطار: ٥/ ٣٣١).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، ... (٣٧٨٧)، وأبو داود في البيوع والإجارات، باب بيع الغرر (٣٣٧٦)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر (١٢٣٠)، والنسائي في البيوع، باب بيع الحصاة (٤٥٣٠)، وابن ماجه في البيوع، باب النهي عن بيع الحصاة (١٢٣٠). اتفق العلماء على بطلان البيع الذي فيه غرر فاحش كبيع الأجنة في البطون، كما اتفقوا على صحة البيع الذي فيه غرر حقير كبيع الحبة المحشوة، ولكنهم اختلفوا في بعض البيوع كبيع العين الغائبة لاختلاف نظرهم، فبعضهم يرى أنَّ الغررَ حقيرٌ يُصحح البيع، والآخرُ يرى أنَّ الغررَ فاحشٌ فيُبطل

(YY)

( والمستقلُّ ) (١) دونَ السؤالِ ( الأخصُّ ) منه ( جَائزٌ إذا أمكنَت معرفةُ الْمسكوتِ ) منه كأنْ يَقولَ النبيُّ ﷺ: "مَن جامَع فِي نَهارِ رمضان فعليهِ كفارةٌ كالْمُظاهرِ "، فِي جوابِ: مَن أفطرَ فِي نَهارِ رمضان ما ذا عليه ؟ فيُفهَمُ من قولِه: "جامَع " أنَّ الإفطارَ بغيرِ الجماعِ لا كفارةَ فيه .

فإذا لَم تُمكِن معرفةُ الْمسكوتِ من الْجوابِ فلا يَجوزُ لتأخيرِ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ.

( والمُساوِي واضحٌ )كأنْ يقال: « مَن جامَع في نَهارِ رمضانَ فعليه كفارةٌ كالظهار» في جواب: ما عَلَى مَنْ جامَعَ في نَهارِ رمضانَ ؟

وكأنْ يقالَ لِمَنْ قال: جامعتُ فِي نَهارِ رمضانَ ما ذا عليَّ ؟ : « عليكَ كفارةٌ كالظهارِ » .

والأعمُّ ذكره فِي قولِه: (والعامُّ) الواردُ (على سببٍ خاصٍ) فِي سؤالِ أو غيرِه (مُعتبَرُّ عمومُه عندَ الأكثرِ) نظراً لظاهرِ اللفظِ .

وقيل: « هو مقصورٌ على السبَبِ لِوُرودِه فيهِ » .

مثالُه: حديثُ الترمذي وغيرِه عن أبي سعيدِ<sup>(٢)</sup> الخدري "قيل: يا رسولَ الله، أَ نَتَوضًأُ من بِئرِ بُضاعةَ ، وهي بثرٌ يُلقَى فيها الحِيَضُ ولُحُومُ الكِلَابِ والنَّتِنُ ؟ فقال ﷺ: إنَّ **الْمَاءَ طَهُورٌ، لَا** يُنجَّسُه شَيْءٌ »<sup>(٣)</sup> أي مِمَّا ذُكرَ، وغيرِه.

<sup>(</sup>١) الجوابُ المستقلُ إنْ كان أخصَّ من السؤال فلا يَجوزُ تعديةُ حكمِه إلى غيرِه وفاقاً. وإنْ كانَ مساوياً للسؤالِ في عمومِه أو خصوصِه تابعَ الجوابُ السؤالَ وفاقاً أيضاً.

وإنْ كان أعمَّ من السؤالِ اختلفوا فيه، فقال الجماهير: هو على عمومه؛ وقال أبو ثور، والْمُزنِي، والقفال: هو مقصورٌ على السببِ. (التيسير: ١/ ٢٦٤، الإحكام: ٢/ ٤٤٨، الفواتح: ١/ ٤٥٥، مختصر ابن الحاجب، ص: ١٩٠، التشنيف: ١/ ٣٩٧، شرح الكوكب: ٣/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) وأبو سعيد: هو سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الأنصاري الخزرجي الخدري، استُصغر يومَ أُحُد، واستُشهد أبوه في أُحد، غزا مع النبِي ﷺ ثنتَي عشر غزوةً، كان من فقهاء الصحابة وفضلائهم البارعين، بايعَ رسولَ الله ﷺ على أنْ لا تأخذه في الله لومةُ لاثم، رُوي له ألفُ حديث، توفي بالمدينة سنة: ٦٤هـ، ودُفن ﷺ بالبقيع. (التهذيب للنووي: ٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواه النرمذي في الطهارة، باب ما جاء أنَّ الماء لا ينجسه شيء(٦١)، وقال: «حسن»، وأبو داود في الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة(٦١)، والنسائي في المياه، باب ذكر بئر بضاعة(٣٢٤). وصححه أحمد وابن معين وغيرهما. (التلخي الحبير: ١٨١/، تحفة الأحوذي: ١/١٨١).

#### فإنْ كانَت قرينةُ التَّعْميم فأجدرُ .

وقيل: «مِمَّا ذُكرَ، وهو ساكتٌ عن غيرِه».

(فَإِنْ كَانَتَ) أي وُجدتْ (قرينةُ التَّعميمِ فأَجدَرُ) أي أُولَى باعتبارِ العُمومِ مِمَّا لَو لَم تَكُنْ .

مثالُه: قوله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا آيَدِيَهُ مَا ﴿ (١)، وسبَبُ نُزولِه (٢) ـ على ما قيل ـ رجلٌ سرقَ رداءَ صفوانَ (٣)، فذكرُ «السارقة» قرينةٌ على أنَّه لَم يُرد بـ «السارق» ذلك الرجلَ (٢٢١) فقط.

وقولُه تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا الْأَمَنَتِ إِلَى آهَلِهَا ﴾ (3) ، نَزَلَ كما قال المسفرون فِي شأنِ مفتاحِ الكعبةِ لَما أخذه علي ﷺ مِن عثمان بن طلحة (٥) قهراً بأمرِ النَّبِيِّ ﷺ يومَ الفتحِ ليُصلِّي فيها ، فصلَّى فيها ركعتينِ، وخرَجَ ، فسألَه العباسُ (١) ﷺ المفتاحَ ليَضُمَّ السَّدانةَ إلَى السِقايةِ ، فنزَلت الآيةُ ، فرَدَّه علي لِعُثمانَ بِلُطفِ بأمرِ النَبِيِّ ﷺ له بذلك ، فتَعجَّبَ عثمانُ من ذلك ، فقراً له علي الآية ، فجاءَ إلى النَّبِيِّ ﷺ ، فأسلم (٧) ، فذِكرُ «الأمانات» بالجَمْعِ قرينةً على إرادةِ العُموم.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) ذكره المحافظ ابنُ حجر في الفتح: ١٠٨/١٢.

<sup>(</sup>٣) وصَفُوان: هو صفوان بن أُمية بن خلف القرشي الجمحي المكي، أسلم بعد أن شهد حنيناً مع النبي ﷺ كافراً، وكان من المؤلفة ثُم حسن إسلامهُ، وشهد اليرموك، توفي ﷺ سنة ٣٦هـ على الأصح. (التهذيب للنووى: ٢٣٧/١).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٥٨ .

<sup>(</sup>٥) وعثمان بن طلحة: هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري، أسلم مع الخالد في هدنة الحديبية، شهد فتح مكةً، دفعَ رسولُ الله ﷺ مفتاحَ الكعبة إليه وإلي ابنِ عمَّه شيبة بن عثمان، توفي ﷺ بِمكة سنة ٤٢هـ على الأصح. (التهذيب للنووي: ٢٩٦١).

<sup>(</sup>٢) والعبَّاس: هو العباس بن عبد المطلب عمُّ رسول الله و كان أسنَّ منه بسنتَين، كان رئياً جليلاً في القريش قبل الإسلام، وكان إليه عمارةُ المسجد العرام والسقاية، خرج إلى البدر مكرّهاً، وأُسِرَ، وفدى نفسه وابني عمُّه: عقيلاً ونوفلَ، أسلمَ عقبه، شهد الحُنين، وثبت حين انهزمَ الناس، كان رسولُ الله و يُكرمه ويعظمه، وكان وصولاً لأرحامه، ذا رأي وعقل، جواداً، توفي شه سنة ٣٦هـ. (التهذيب للنووى: ١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٧) لُباب النقول للسيوطي، ص: ١٢٧.

# [ العِبرةُ بِعُمومِ اللَّفظِ، لاَ بِخُصوصِ السَّببِ ]

وصورةُ السَّببِ قطعيةُ الدخولِ عندَ الأكثرِ، فلاَ تُخصَّصُ بالاجتهادِ. وقال الشبيخُ..

## [العِبرةُ بِعُمومِ اللَّفظِ، لاَ بِخُصوصِ السَّببِ ]

(وصورةُ السَّببِ) التي ورَدَ عليها العامُ (قطعيةُ الدخولِ) فيه (عند الأكثرِ) من العلماءِ لوُرودِه فيها، (فلاَ تُخصَّصُ) منه (بالاجتهادِ (١٠).

وقال الشيخ الإمام) والدُ المصنفَ كغيرِه: «هي (ظنيةٌ)كغيرِها، فيَجوزُ إخراجُها منه بالاجتهادِ كما لَزِمَ من قولِ أَبِي حنيفة : « إنَّ ولدَ الأمّةِ الْمُستفرَشةِ يُلْحَقُ سيدَها ما لَم يُقرَّ بهِ، بظراً إلى أنَّ الأصلَ في اللحاقِ الإقرارُ »(٢) إخراجُه (٣) مِن حديثِ الصحيحينِ وغيرِهما: «الوَلدُ يظراً إلى أنَّ الأصلَ في اللحاقِ الإقرارُ »(٢) إخراجُه (٣) مِن حديثِ الصحيحينِ وغيرِهما: «الوَلدُ لِلْفِرَاشِ» الوارِدِ فِي ابنِ أمّةِ زَمْعَةً (٤) المختصمِ فيه عبدُ بنُ زَمْعَةً (٥) وسعدُ بنُ أبِي وقاص (٦) ، وقد

(٢٢٢) قال ﷺ: ﴿هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمَعَةٌ (٧) ، وَفَيَ رَوَايَةً أَبِي دَاوِدٍ ﴿هُو أَخُوكَ يَا عَبْدُ ﴾ .

(۱) قاله الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة . ( الفواتح: ٥٨/١)، التيسير: ١/٢٦٧، مختصر ابن الحاجب، ص: ١٩٠، الإحكام: ٢/٠٥٠، رفع الحاجب: ٣/١٢٨، التشنيف: ٣٩٨/١).

- (٢) الْفواتح: ١/ ٤٥٨، التيسير: ١/ ٢٦٥.
- (٣) قوله "إخراجُه" فاعلُ "لَزِمَ". (البنانِي: ٢٠/٢).
- قال أمير باد شاه في التيسير(١/ ٢٦٥): «والتحقيقُ أنَّ أبا حنيفة لَم يُخرِج نوعَ السببِ، لأنَّ الأَمَةَ ما لَم تَصِر أُمَّ ولَدِ عندَه ليست بفراشٍ، فالأمةُ الموطوءةُ التي لَم يثبت نسبُ ولدِها بغيرِ دعوةِ السيدِ ليست بفراش عنده، والإخراجُ فرعُ الدخول » .
- (٤) وابن أمّة زَمْعَة: هو عبد الرحمن بن زمعة بن قيس القرشي العامري الصحابي ﷺ، وهو ابن وليدة زمعة، وهو أخو سودة بنت زمعة أمّ المؤمنين ﷺ: (التهذيب للنووي: ٢٧٦/١).
- (٥) وَعَبْذُ بِنُ زَمْعَة: هو عبد بن زمعة بن قيس القرشي العامري الصحابي هي أمُّه عاتكة بئت الأحنف،
   وهو أخو سودة أمّ المؤمنين لأبيها، وكان شريفاً من سادات الصحابة (التهذيب للنووي: ١/ ٢٨٨).
- (٦) وسعد بن أبي وقاص: هو سعدُ بن مالكِ بن وهبٍ، أبو إسحاق، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحدُ أصحابِ الشورى الستة، أسلم قديماً بعد أربعةٍ وهو ابن سبع عشرة سنة، وهو أول مَن رمَى سهماً في الإسلام في سبيل الله، شهد مع النبي ﷺ المشاهدَ كلها، وكان مُجابَ الدعوة، وكان يُسمَّى فارسَ الإسلام، قهرَ الفرسَ وكسرى، بنى الكوفة وولِيَ العراق، وبالجملة مناقبه لا تُحصى ﷺ، توفي سنة ٥٥هـ (التهذيب للنووي: ٢٠٨/١).
- (٧) رواه البخاري في الحدود، باب للعهر الحجر(٦٨١٧)، ومسلم في الرضاع، باب الولد للفراش... (٣٥٩٨)، وأبو داود فِي الطلاق، باب الولد للفراش (٢٢٧٣)، والترمذي فِي الرضاع، باب ما جاء=

الإمامُ: «ظنيةٌ». قال: «ويقربُ منها خاصٌ في القرآنِ تَلاهُ في الرسمِ عامٌ للمُناسبةِ».

(قال) والدُ المصنفِ أيضاً: « (ويَقرُبُ منها) أي من صورةِ السَّبَبِ حتَّى يكونَ قطعيَّ الله وطنيَّة (خاصَّ في القرآنِ تَلاَهُ فِي الرَّسمِ) أي رَسمِ القرآنِ بِمعنَى: وضعِه مواضعه وإنْ لم يَتلُه في النُّزولِ (عامَّ للمناسبةِ) بين التالِي والمَتلوِّ كما في قوله تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيرَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ النَّاكِي وَالْمَتْلُوِ كَمَا في قوله تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيرَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ النَّاكِ يَوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ (١٠).

فإنَّه ـ كما قال أهلُ التفسيرِ ـ إشارةٌ إلَى كعب بنِ الأشرَفِ ونَحوه من علماء اليهودِ لَما قدِموا مكةً، وشاهدوا قتلَى بَدرٍ، حرَّضوا المشركينَ على الأخذِ بثأرِهم، ومُحاربةِ النَّبِيِّ ﷺ، فسألوهم: مَن أهدَى سبيلاً محمدٌ وأصحابُه أمْ نحنُ؟

فقالوا: أنتُم، مع علمهم بِما في كتابِهم من نعتِ النبِي ﷺ الْمُنطبقِ عليه، وأخذِ المواثيقِ (٢) عليهم: أنْ لا يكتموه، فكان ذلك أمانةً لازمةً لَهم، ولَم يُؤدُّوها حيث قالوا للكفار: أنتُم أهدَى سبيلاً حسداً للنبي ﷺ (٣).

وقد تضمَّنت الآيةُ مع هذا القولِ التوعدَ عليه الْمُفيدَ للأمرِ بِمقابِله الْمشتملِ على أداء الأمانةِ التي هي بيانُ صفةِ النبي على أنه الموصوفُ في كتابِهم، وذلك مُناسِبٌ لقوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْاَمَنكَتِ إِلَى أَمْلِهَا﴾ (٤) .

فهذه عامٌّ فِي كل أمانةٍ ، وذلك خاصٌ بأمانةٍ هي بَيانُ صفةِ النبِي ﷺ بالطريقِ السابقِ، والعامُ تالِ للخاصُ في الرسمِ مُتراخِ عنه في النُّزولِ بستِ سنينَ مدةِ ما بين بدرٍ في رمضانَ من السنةِ الثانيةِ والفتح في رمضانَ من الثامنةِ.

وإنَّما قال: « ويقرُبُ منها كذا » لأنَّه لَم يَرِد العامُ بسببه بِخلافِها.

(227)

<sup>=</sup> أنَّ الولد للفراش(١١٥٧)، والنسائي في الطلاق، باب إلحاق الولد بالفراش...(٣٤٨٤)، وابن ماجه في النكاح، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر(٢٠٠٤).

 <sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٥١، والآية كاملة: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوثُواْ نَصِيبًا مِنَ الكِتَكِ يُؤْمِنُونَ بِالْحِبْتِ
 وَالطَّانُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَتُؤُكُمْ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَيِيلًا ﴿ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قوله «وأخذِ المواثق» مجرورٌ بالعطف على قوله «من نعتِ النبي ﷺ ». (البنانِي: ٢/ ٨٠).

<sup>(</sup>٣) لُباب النقول للسيوطي، ص: ١٤٩، أسباب النُّزول لنيسابوري، ص: ١١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٥٨.

## مسألةٌ: [ تَعارُضُ العامِّ والخاصِّ ]

إِنْ تَأَخَّرَ الْخَاصُّ عِنِ الْعَملِ نَسخَ الْعَامُّ ، وإلاَّ خَصَّصَ . وقيل: «إِنْ تَقَارَنَا تَعارَضَا في قدرِ الْخَاصِّ كَالنَّصَّيْنِ». وقال الحنفيةُ وإمامُ الحرمَين: « العامُّ الْمُتَأْخرُ ناسخٌ ، . . . .

## (مسألةٌ: [تَعارُضُ العام والخاصِّ]

إِنْ تَأَخَّرَ الخاصُّ عن العملِ) بالعامِّ الْمُعارِضِ له أي عن وقتِه ( نسَخَ ) الْخاصُّ (العامُّ) بالنسبةِ لِما تَعارضَا فيه.

(وإلاً) بأنْ تأخّرَ الْخاصُّ عن الخطابِ بالعامِّ دونَ العملِ، أو تأخَّرَ العامُّ عن الْخاصُّ مطلقاً، أو تَقارَنَا بأنْ عقَبَ أحدُهُما الآخرَ، أو جهِلَ تاريْخُهما (خصَّصَ ) الْخاصُّ العامَّ(١).

(وقيل: «إِنْ تَقارِفَا قَعارِضَا في قَدْرِ الخاصِّ كالنَّصينِ)أي كالمختلفَينِ بالنصوصيةِ بأنْ يكونَا خاصَّينِ، فيَحتاجُ العملُ بالخاصِّ إلى مُرجِّحِ له »<sup>(٢)</sup> .

قلنا: الخاصُّ أقوَى من العامِّ في الدلالةِ على ذلك البعضِ، لأنه يَجوزُ أَنْ لا يُرادَ من العامِ بِخلافِ الْخاصِ فلا حاجةَ إلى مُرجِّحِ له.

( وقالت الحنفية وإمامُ الحرمَين: « العامُّ المُتأخرُ ) عن الْخاصُ ( نَاسخٌ ) له تَعكسِه بِجامع التأخُرِ »(٣).

قلنا: الفرقُ أنْ العملَ بالخاصِّ الْمتأخرِ لاَ يُلغِي العامَّ بِخلافِ العكسِ، والخاصُّ أقوَى من العامِّ في الدلالةِ، فوجَبَ تقديْمُه عليه .

 <sup>(</sup>۱) قاله المالكية والشافعية والحنابلة. ( مختصر ابن الحاجب: ۲/۱۶۲، القواطع: ۱۹۸/۱، التشنيف:
 ۲/ ٤٠٠، شرح الكوكب: ۳/ ۳۸۲).

<sup>(</sup>٢) قاله بعض أهل الظاهر، واختاره القاضي الباقلاني. (القواطع: ١٩٩/١).

 <sup>(</sup>٣) والحاصل عندهم أربعُ حالاتٍ: الأولى: أنْ يُجهَل التاريخُ، فلا يُعلَم تأخرُ أحدِهِما عن الآخرِ،
 فيثبتُ التعارضُ فيما تَناولاه، فيعمد إلى الترجيح، فإنْ لَم يُمكِن الترجيحُ التوقفُ.

الثانية: أنْ يُعلمَ التاريخُ ويكونُ أحدُهما مُقارناً للآخرِ في النَّزولِ إنْ كانا من القرآنِ، أو الورودِ إنْ كانا من الحديث، فيُخصِّصُ الخاصُّ العامَّ.

الثالثة: أنْ يُعلمَ التاريخُ ، ويكونُ الخاصُ متأخراً في النُّزولِ أو الورودِ ، فينسخُ الخاصُ العامَّ في قدرِ ما تناولاهُ.

الرابعة: أن يُعلمَ التاريخُ، ويكونَ العامُ متأخراً في النُّزولِ أو الورودِ، فينسخُ العمُ الخاصَّ. (التلويح: ١/١، الفواتح: ١/ ٤٨٥، أثر الاختلاف للشيخ العلامة الأستاذ الخن،ص: ٢١٥).

فَإِنْ جُهِلَ فَالوَقْفُ، أو التَّساَقُطُ » .

وإنْ كان عامّاً مِن وجهِ فالتَّرجيحُ. وقالت الحنفيةُ: « الْمَتَأْخُرُ ناسخٌ ».

قالوا: « ( فإنْ جُهلَ ) التاريخُ بيْنهما ( فالوقفُ ) عن العملِ بواحدِ منهما ، (أو التَّساقطُ ) (٢٢٤) لَهما » .

قُولانِ لَهم متقاربانِ لاحتمالِ كل منهما عندهم لأنْ يكونَ منسوخاً باحتمالِ تقدُّمِه على الآخر.

مثالُ العام: ﴿ نَاقَتُلُوا اللُّمُشْرِكِينَ ﴾ (١)، والخاصِّ أنْ يقال: «لا تقتُلوا أهلَ الذمةِ».

(وإنْ كان) كلٌ منهما (عامَّاً من وَجهِ) خاصًا من وجهِ (فالتَّرجيحُ) بيْنهما من خارجٍ لِتَعادُلِهما تَقارَنَا أو تَأخَّرَ أحدُهما (٢٠).

(وقالت الحنفية: « المتأخرُ ناسخٌ) للمتقدم »(٣).

مثالُ ذلك : حديثُ البخاري: « مَنْ بدَّلَ دينَه فاقْتُلُوه » (٤) ، وحديثُ الصحيحَين: «أنَّه فَاقْتُلُوه عن قتلِ النِّساءِ » (٥).

فالأولُ عامٌ في الرجالِ والنساءِ، خاصٌّ بأهلِ الردةِ، والثانِي خاصٌ بالنساءِ عامٌ في الْحَربياتِ والْمُرتدَّاتِ.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٥.

 <sup>(</sup>۲) قاله المالكية، والشافعية، والحنابلة. (شرح التنقيح، ص: ۹٦، التشنيف: ١/ ٤٠١، غاية الوصول،
 ص: ۸۱، شرح الكوكب: ٣/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) كذا عزاه المصنف للحنفية، وقال الزركشي في التشنيف (١/ ٤٠١): «وما حكاه [أي المصنف هنا] عن الحنفية من أنَّ المتأخر هو الناسخُ، فهو قياسُ ما سبق عنهم في التي قبلها، لكن لم أجده صريحاً في هذه المسألة».

<sup>.</sup> ولذا قال ا**بنُ النجار في ش**رح الكوكب(٣/ ٣٨٥): "وحُكي عن الحنفية: المتأخر منهما ناسخٌ » .

<sup>(</sup>٤) سَبَقَ تخريجُه في «مذهب الراوي لاَ يُخصِّصُ»: ١/١ . ٤٠١ .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب(٢٧٩٢)، ومسلم في الجهاد، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب(٣٢٨٠)، وأبو داود في الجهاد، باب في قتل النساء (٢٢٩٨)، وابن ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان (١٤٩٤)، وابن ماجه في الجهاد، باب الغارة وقتل النساء والصبيان (٢٨٣١).

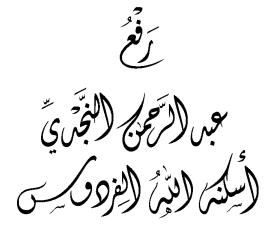

# المطلق والمقيّد

(270)

رح بي (الرَّجَيُّ الْاِفْقَ) (أُسِلِّينَ (الِهِنُ (الِنِوْقِ كِسِ

#### المطلَقُ والمقيِّدُ

#### [ تعريفُ الْمُطلَق ]

الْمُطلَق: الدَّالُّ على الْمَاهيةِ بلاَ قَيدٍ . وزعَمَ الآمدي وابنُ الحاجب: «دلالتهُ على الْوَحْدَةِ الشائعةِ» ، حيثُ تَوهَماهُ النَّكرةَ .

#### ( المُطلقُ والمُقيَّدُ )

أي هذا مبحثُهما (المُطلَقُ: الدَّالُّ على الماهيةِ بلا قيدٍ) من وِحْدَةِ أو غَيرِها(١).

(وزعم الآمدي وابنُ الحاجب: دلالته) أي دلالة المُسمَّى بد «المُطلَق» مِن الأمثلةِ الآتيةِ ونحوِها (على الوَحْدَةِ الشائعةِ حيثُ) عرَّفاه بِما يأتِي عنهما، (تَوهَّمَاه النَكرةَ) أي وقع فِي وَهْمِهما ، أي فِي ذهْنِهما : أنَّه هي ، لأنَّها دالةٌ على الوَحدَةِ الشائعة، حيث لم تُخرَج عن الأصلِ من الإفرادِ إلى التثنيةِ أو الجمع. والمطلقُ عندهما كذلك أيضاً، إذْ عرَّفه الأولُ<sup>(۱)</sup> بـ «النكرةِ فِي سياقِ الإثباتِ»، والثاني (۳ بـ «ما دلَّ على شائع في جِنْسِه».

وخرج الدالُ على شائعٍ في نوعِه نحوَ «رقبة مؤمنة».

قال المصنف: «وعلى الفرقِ بين المطلق والنكرة أسلوب المنطقيين، والأصوليين، وكذا الفقهاء حيث اختلفوا فيمن قال لامرأتِه: «إنْ كان حَملُك ذكراً فأنتِ طالق» فكان ذكرَين:

قيل: لا تُطلق نظراً للتَنكير المُشعرِ بالتَوحيد<sup>(٤)</sup>. وقيل: تُطلَق حَملاً على الجِنسِ<sup>(٥)</sup> »<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . ( الفواتج : ۱/ ٦٢١ ، نشر البنود، ص: ٢١٥ ، رفع المحاجب: ٣/ ٣١٢، شرح الكوكب: ٣/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) أي الآمدي في الإحكام: ٣/٥.

<sup>(</sup>٣) أي ابن الحاجب في مُختصره، ص: ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) قالَ الشيخ أبو محمد الجويني: لا يقع شيءٌ، لأنه لتنكيرِ الواحدِ، فلا يُسمَّى ذلك ذكراً. كذا نقل عنه الغزالي في كتاب الطلاق من الوسيط(٣/ ٣٠٠)، ونقَلَ الوقوعَ عن القاضي الحسين، ولم يُرجُّح شيئاً، ولكنه قال في الوصايا من الوسيط(٣/ ٥٩): «ولو قال: إنْ كان حملُها غلاماً فأعطوه كذا، فولدَت غلامين لم يستحقا شيئاً، فإنَّ الصيغة للتوحيدِ في النكرةِ٣. فدلَّ أنَّه مع الجويني، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) وهو الأصح. (التحفة: ١٩٨/١٠، ومغني المحتاج: ٣/٤٠).

 <sup>(</sup>٦) تَتِمةُ قوله في رفع الحاجب (٣/ ٣٦٦): "فانظر كيف تُردَّد الفقهاء هنا في المطلق والنكرة حتى إنْ أُلْحق بالمطلق كان لِأَعمَّ منها، فدلَّ على أنَّهم يُفرقون ».

ومِن ثَمَّ قالاً: « الأَمْرُ بِمُطلقِ الْماهيةِ أمرٌ بِجُزيْتِي ». وليسَ بِشيءٍ. وقيل: « بكلِ جُزئِتِي »؛ وقيل: « إذْنُ ».

ومن هنا يُعلَم: أنَّ اللفظَ في المطلق والنكرة واحدٌ، وأنَّ الفرقَ بينهما بالاعتبار، إنْ اعتُبر في اللفظ دلالتُه على الماهية بلا قيدٍ سُمي مُطلقاً، واسمَ جنسٍ أيضاً كما تقدَّمَ (١٠)؛ أو مع قيدِ الوَحدَةِ الشائعة سُمِّى نكرةً.

والآمدي وابنُ الحاجب يُنكرانِ الأولَ في مُسمَّى «المُطلَقِ» من أمثلتِه الآتية و نَحوها، ويَجعلانِه الثاني. فيدل عندهما على الوحدة الشائعة ، وعند غيرهما على الماهية بلا قيدٍ ، والوحدةُ ضروريةٌ ، إذ لا وجودَ للماهية المطلوبةِ بأقلَّ من واحدٍ، والأولُ موافقٌ لكلامِ أهلِ العربيةِ، والتسميةُ عليه بـ «المطلق» لمقابلةِ «المقيد».

وعُدولُ المصنف في النقلِ عن الآمدي وابنِ الحاجب عمَّا قلاه من التعريفِ إلى لازِمه السابقِ ليبني عليه قولَه وإنْ لَم يتعرضَا للبناء :

(ومِن ثُمَّ) أي من هنا، وهو ما زَعمَاه من دلالةِ المطلقِ على الْمَاهيةِ الشائعة أي من أجلِ ( ٢٢٦) ذلك (قالا: «الأمرُ بِمطلقِ الماهية) كالضَربِ من غيرِ قيدٍ ( أمرٌ بِجزئي) من جزئياتِها كالضرب بسَوطٍ ، أو عصا ، أو غيرِ ذلك، لأنَّ المقصودَ الوجودُ ولا وجودٌ للماهيةِ، وإنَّما توجَد جزئياتُها، فيكون الأمرُ بِها أمراً بِجُزئي لَها» (٢).

(وليس) قولُهما ذلك (بشيء ) لوُجودِ الماهية بوُجودِ جزئيها ، لأنَّها جزؤه، وجزءُ الموجودِ موجودٌ .

(وقيل): « أمرٌ (بكلِ جزئيٍ) لَها الإشعارِ عدمِ التقييدِ بالتعميمِ "(٣).

(وقيل: «إذنّ فيه) أي في كل جزئي أنْ يفعل، ويَخرج عن العهدة بواحد»(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: «العَلَم، وعَلَم الشخص، وعَلَم الجِنس، واسم الجنس»: ١/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) الإحكام للآمدي: ٣/٥، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) نقله الزركشي في التشنيف (١/ ٤٠٤) عن الإمام الرازي.

<sup>(</sup>٤) وهو احتمالٌ لصَّفي الدين الهندي. (البناني: ٢٣/٢).

قال الزركشي في التشنيف (١/٤٠٤): «والحقُّ أنَّ الماهية من حيث هي لا تستلزمُ التعدُّدَ ولا الوحدة، بل هي صالحةٌ لأنْ يَعرضها كلَّ واحدٍ منهما».

## مسألة: [ حَملُ المُطلَقِ على المُقيَّدِ]

المُطلَقُ والمُقيَّدُ كَالْعامِّ والخاصِّ. وأنَّهُما إنْ اتَّحدَ حكمُهما ومُوجِبُهما وكانَا مُثبَتينِ

## (مسألةٌ: [ حَملُ المُطلَقِ على المُقيَّدِ ]

المُطلَق والمقيَّدُ كالعام والخاصِّ) فما جاز تَخصيصُ العامِّ به يَجوز تقييدُ المطلقِ به، مَا لَا فلاَ (١). فيجوز تقييدُ الكتابِ بالكتابِ وبالسنةِ ؛ والسنةِ بالسنةِ وبالكتابِ؛ وتقييدُهما بالقياسِ؛ والمفهومَين؛ وفعلِ النبِيِّ ﷺ ، وتقريره.

بِخلافِ مذهبِ الراوي، وذكرِ بعضِ جزئياتِ المطلقِ على الأصَح في الجَميع .

(و) يَزيدُ «المُطلق والمُقيَّد» (٢) ( أنَّهُما إنْ اتَّحد حُكمُهما ومُوجِبُهما) بكسرِ «الجيم»أي سَببَهُما، (وكانا مُثبَتَين) (٦) كأنْ يقال في كفارة الظهار: «أعتِق رقبةً»، «أعتِق رقبةً مؤمنةً»، (وتَأَخَّرَ المُقيَّدُ عن وَقتِ العملِ بالْمُطلقِ فهو) أي المُقيَّدُ (ناسخٌ) للمُطلَقِ بالنسبةِ إلى صدقِه بغير المُقيد.

(وإلَّا) بأنْ تأخرَ عن وقتِ الخطابِ بالمطلقِ دونَ العملِ، أو تأخرَ المُطلقُ عن المقيَّدِ مطلقاً ، (٣٢٧) أو تَقارنَا ، أو جُهل تاريخُهما (حُمل المطلقُ عليه) أي على المُقيَّدِ جَمعاً بين الدليلَين<sup>(٤)</sup> .

(وقيل: «المُقيَّدُ ناسخٌ) للمطلقِ (إنْ تَأخَّرُ) عن وقتِ الخطابِ به كما لو تأخَّر عن وقتِ العملِ به بِجامع التأخرِ »(٥).

(وقيل: ﴿ يُحمَل المُقيَّدُ على المُطلَقِ) بأنْ يُلغى القَيدُ لأنَّ ذكرَ المقيَّدِ ذكرٌ لجزئي من

<sup>(</sup>۱) قاله المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. (الإحكام للباجي، ص: ١٩٠، نشر البنود:١/٢١٦، التشنيف: ١/٤٠٤، شرح الكوكب: ٣/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) حَملُ "المطلق على المقيَّدِ" على أربعة أقسام، الأول: أنْ يتَّحدَ حُكمُهما وموجِبُهما، وله ثلاثُ حالات، الأولَى: أنْ يكونَا مُثبتَين، الثانيةُ: أنْ يكونَا منفِيَين، الثالث: أنْ يكونَ أحدُهما مثبتاً والآخرُ منفياً. والقسم الثالث: أنْ يَختلفَ حكمُهما ويَختلفَ مُوجِبُهما. والقسم الثالث: أنْ يَختلفَ حكمُهما ويَتحدَ موجِبُهما. (التشنيف: ١/ ٤٠٤).

 <sup>(</sup>٣) هذه هي الحالة الأولى من القسم الأول، وهي أنْ يتَّحد حُكمُهما ومُوجِبُهما ويَكونَا مُثبتَينِ، فإن تأخِّر
المقيدُ عن وقتِ العملِ بالمطلقِ فهو ناسخٌ للمطلقِ، وإلاَّ اختلفوا فيه كما ذكر المصنف.

 <sup>(</sup>٤) قاله الجماهير، بل نقل فيه جَمعٌ منهم الآمدي الاتفاق. (الفواتح: ٢٢٤/١، مختصر ابن الحاجب،
 ص: ٢٣٥، الإحكام: ٣/٦، التشنيف: ٢/٤٠٤، شرح الكوكب: ٣٩٦/٣).

<sup>(</sup>٥) قاله بعض الأصوليين. (شرح الكوكب: ٣٩٩/٣).

وتأخَّرَ الْمُقيَّدُ عن وقتِ العملِ بالْمُطلَقِ فهو ناسخٌ، وإلاَّ حُملَ المطلقُ عليهِ. وقيل: «الْمقيَّدُ ناسخٌ إنْ تأخَّرَ »؛ وقيل: «يُحمَلُ المُقيَّدُ على المُطلَق ». وإنْ كانَا مَنفيَيْنِ فقائلُ المَفهومِ يُقيِّدُه بهِ. وهي خاصٌّ وعامٌّ. وإنْ كان أحدُهما أمراً والآخرُ نَهياً فالْمُطلَقُ مُقيَّدُ

المطلقِ، فلا يُقيِّده، كما أنَّ ذِكرَ فردٍ من العام لا يُخصِّصه »(١).

قلنا: الفرقُ بينهما أنَّ مفهومَ القيْد حجةٌ، بِخلافِ مفهومِ «اللَّقَبِ» الذي ذكرُ فردٍ من العام منه كما تقدَّمُ<sup>(۲)</sup>.

(وإنْ كانَا منفيَينِ) (٣) يعني غير مثبتَين، أو منهيَين نحو الا يُجزي عتقُ مكاتبٍ ، «لا يُجزي عتقُ مكاتبٍ ، «لا يُجزي عتقُ مكاتبًا ، «لا يُجزي عتقُ مكاتبًا كافرًا»، (فقائلُ المفهومِ) أي القائلُ يحجية مفهومِ المخالفةِ ـ وهو الراجحُ ـ (يُقيَّده به)أي يُقيدُ المطلقَ بالمقيدِ في ذلك. (وهي) أي المسألة حينئذِ (خاصٌ وعامٌ) لعمومِ الْمُطلَقِ في سياقِ النفي.

ونافِي المفهوم يلغي القيدَ، ويُجري المطلقَ على إطلاقِه .

( وإن كان أحدُهُما أمراً والآخرُ نَهياً )(٤) نَحو «أعتِق رقبةً»، «لا تعتق رقبةً كافرةً»، أو «أُعتِق رقبةً مؤمنةً»، «لا تعتق رقبةً»، (فالمطلقُ مقيَّدٌ بضدٌ الصفةِ)في المقيَّدةِ ليجتمعًا، فالمطلَقُ في المثالِ الأول مقيَّدٌ بالإيْمان، وفي الثاني مقيَّدٌ بالكُفر.

(وإنْ اختلف السببُ)(٥) مع اتِّحادِ الحكمِ كما في قولِه تعالى في كفارةِ الظهار ﴿فَتَحْرِيرُ

<sup>(</sup>١) حُكي عن بعض الحنفيةِ وبعضِ المالكيةِ. (شرح الكوكب: ٣/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) في مسألة: «حجية المفاهيم»: ١٠١/١.

<sup>(</sup>٣) هذه هي الحالة الثانية من القسم الأول، وهي أنْ يتَّحدَ حكمُهما وموجِبُهما، ويكونَا, مَنفيَيْنِ فيُعملُ بِهما وِفاقاً. أمَّا القائلونَ بالمفهوم (المالكية والشافعية والحنابلة) يَحملون المطلِقَ على المقيَّدِ، فلا يُجزئ المُكاتب الكافرِ. وأمَّا بُفاةُ المفهوم (الحنفية) لا يَحملون أحدَهما على الآخرِ لإمكانِ العملِ بِهما لعدمِ التعارُضِ بينهما، فلا يُجزئ المكاتب الكافرِ وغيرُه. (الفواتح: ١/ ٦٢٣، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٣٥، الإحكام: ٣/٧، التشنيف: ١/ ٤٠٥، شرح الكوكب: ٣/٩٩).

<sup>(</sup>٤) هذه هي الحالة الثالثة من القسم الأول، وهي أنْ يَتَّحد حكمُهما وموجِبُهما، ويكونَ أحدُهما مثبَتاً والآخرُ منفياً، والحملُ هنا ضروريٌ لاستحالةٍ إعتاقِ الرقبة الكافرةِ، لا من حيث حملِ المطلق على المقيَّدِ. (التشنيف: ١/ ٤٠٥، شرح الكوكب: ٣/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٥) هذا هو القسم الثاني، وهو أنْ يَتَّحدَ حكمُهما ويَختلفَ موجِبُهما، فاختلفوا في حملِ المطلقِ على المقيَّدِ على مذهبَينِ، فالجمهورُ على الحملِ، ثُمَّ اختلفوا في الحملِ، هل هو لفظاً أو قياساً.

بِضِدِّ الصَّفةِ . وإنْ اختلفَ السَّبَبُ فقال أبو حنيفة: «لاَ يُحمَلُ»؛ وقيل: «يُحمَلُ لفظاً»؛ وقال الشافعي: «قِياساً».

رَقَبَةِ ﴾ (١)، وفي كفارة القتل ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ ﴾ (٢)، (فقال أبو حنيفة: « لا يُحمَل ) (٢٢٨) الْمُطلقُ على الْمُقلَّدِ في ذلك، لاختلافِ السببِ، فيبقَى الْمُطلقُ على إطلاقِه »(٣).

(وقيل: «يُحمل) عليه (لفظاً) أي بِمجرَّد وُرودِ اللفظِ المقيَّدِ من غير حاجةٍ إلَى جامع »(\*).

(وقال الشافعي) و أي يُحملُ عليه (قياساً) فلا بُدَّ من جامع بينهما، وهو في المثال المذكورِ حرمةُ سببَيهما: أي الظهارِ والقتلِ »(٥).

(وإنْ اتَّحدُ المُوجِبُ)فيهما (واختلف حُكهُ ما)(١)كما في قوله تعالى في التَّيمُ ﴿ فَأَمْسَحُوا

- (١) سورة الْـمُجادلة ، الآية : ٣، والآيةُ كـاملةً : ﴿وَالَّذِينَ يُطَاهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ بَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مِّن فَتَلِ أَن يَتَمَاشَأْ ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِذْ وَاللّهُ بِمَا تَمْمَلُونَ خَيِبرٌ﴾.
- (٢) سورة النساء، الآية: ٩٢، الآية كاملة ﴿ وَمَا كَابَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِتًا إِلَّا خَطَنًا وَمَن قَلَلٌ مُؤْمِتًا خَطَنًا مَوْمَتُ الْحَطَنَا مُؤْمِتُ اللَّهِ عَلَمُ وَمُو مُؤْمِتُ فَطَنَا مُعَلِمُ لَكُمْ وَمُو مُؤْمِثُ فَيَحَدُ وَاللَّهِ مُعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَمُو مُؤْمِثُ مَنتَجْرِدُ رَفَبَـ وَمُو مُؤْمِثُ مَنتَجْرِدُ رَفَبَـ وَمُو مُؤْمِثُ مَنتَامِعَ مَنتَ مَنتَ مُنتَامِعَ وَمُنتَامِعَ مَن اللّهِ وَكَات الله عَلِمَ مَن الله عَلِمَ الله عَلَيمًا حَكِيمًا ﴾.
  - (٣) قاله الحنفية والمالكية. (الفواتح: ١/ ٦٣١، شرح التنقيح، ص: ٢٦٧).
- (٤) قال ا**لزركشي في** التشنيف(١/٤٠٦): «هو الذي عليه جمهورُ أصحابنا، وقالِ الماوردي والروياني في باب القضاء: إنَّه ظاهرُ مذهب الشافعي ﷺ ».
- وقال القاضِي العضدُ في شرخ المختصر(ص: ٢٣٧): "وقد روى شذوذٌ من الشافعية عن الشافعي: أنَّه يحمل المطلق على المقيَّد من غيرِ جامع، لأنَّ كلامَ الله واحدٌ، وبعضُه يُفسِّرُ بعضاً، وليس بسديدٍ».
- (٥) قاله الشافعي وأحمد وأصحابُهما، واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والعضد والإسنوي وشيخ الإسلام. (المحصول: ٣/٤، الإحكام: ٣/٧، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٣٥، نهاية السول: ١/٣٥، غاية الوصول، ص: ٨٢، شرح الكوكب: ٣/٤٠٤).
- (٦) هذا هو القسم الثالث، وهو أنْ يختلف حكمُهما ويَتَّحد موجِبُهما، نقلَ الآمدي وابنُ الحاجب هنا الانفاقَ على عدم حملِ المطلقِ على المقيدِ، لكن جمهورُ الشافعية على الحمل.
- وامًّا القسم الرابع: وهو أنْ يَختلفَ مُحكمُهما وهوجِبُهما جَميعاً، وذلك كإطلاق «اليَدِ» في قوله تعالى ﴿وَالشَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَمُوٓا أَيْدِيَهُمَا﴾ مع تقييدها بـ «المِرفَقِ» في قوله تعالى ﴿يَتَأَبُّا ٱلَّذِينَ ،َامَنُوٓا إِذَا تُعتَّمُ إِلَى اَلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمُ وَآيَدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، فالحكمُ في الآية الأولى القطعُ وفي الثانية ...

فعَلَى الْخِلاَفِ.

والْمُقَيَّدُ بِمُتنَافِيَيْنِ يَستَغنِي عنهُما إِنْ لَم

## بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ (١)، وفي الوضوء ﴿فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ﴾ (٢)؛

والموجِبُ لَهما الَحَدثُ، واختلافُ الَحُكم من مَسحِ الْمُطلَقِ وغَسلِ والْمُقيَّدِ بـ «المَرافِق» واضحٌ ، ( فعلَى الْجُلاف ) من أنَّه لا يُحمَلُ الْمُطلقُ على الْمُقيَّدِ (٣)، أو يُحمَلُ عليه لفظاً ، أو قياساً ، وهو الراجحُ (٤)، والجامعُ بينهما في المثال الْمذكور اشتراكُهما في سببِ حُكمِهما .

(واَنْمُقَيَّدُ) في موضعَين (بِمُتنافِيينِ) وقد أُطلق فِي موضع كما فِي قوله تعالى في قَضاء أيام رمضان ﴿فَوِـدَةً مُنِ أَيَامٍ أُخَرَّ ﴾ (٥) وفي رمضان ﴿فَوِـدَةً مُنِ أَيَامٍ أُخَرَّ ﴾ (٥) ، وفي

- الغَسلُ، والمُوجِب (أي السببُ) في الأولى السَّرقةُ، وفي الثانية الحَدثُ. فلاَ يُحمَل الْمُطلقُ على المقيَّدِ وفاقاً. (الفواتح: ١/ ٦٢١، الإحكام: ٣/٣، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٣٥، التشنيف: ١/٤٠٦، غاية الوصول، ص: ٨٢، شرح العضد، ص: ٢٣٥، شرح الكوكب: ٣/ ٣٩٥).
- (١) سورة النساء، الآية: ٤٣، والآية كاملة: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الطَّسَلُوةَ وَأَنشُرَ شَكَرَىٰ حَتَى تَقْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنْمًا إِلَّا عَارِى سَبِيلٍ حَتَى تَقْلَسُلُواْ وَإِن كُنتُم مِّرَضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَىرٍ أَوْ جَسَلَة أَحَدُّ مِنكُم مِنَ الْفَالْإِطِ أَوْ لَكُنتُمُ اللِّسَاءُ فَلَتَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ سَفِي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ إِلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ وَكُنْ عَلَيْ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونَ وَلَا جُنْدُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْلُوا أَوْلَالُمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ أَلِيْكُمْ أَنْ عَلَيْ عَلَيْلِهِ أَلَوْ عَلَيْكُمْ وَلِي عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُولُكُمْ عَلَيْكُولُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُكُمْ عَلَيْكُولُولُكُولُولُكُمْ عَلَيْكُولُولُكُمْ عَلَيْكُولُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُكُمْ عَلَيْكُولُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُولُولُولُكُمْ عَلَيْكُولُولُ كُلِي عَلَيْكُولُولُكُمْ عَلَيْكُولُولُكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُولُكُمْ عَلَيْكُولُولُكُمْ عَلَيْكُولُولُكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُولُكُمْ عَلَيْكُولُكُمْ عَلَيْكُولُولُكُمْ عَلَيْكُولُولُكُولُولُكُمْ عَلَيْكُولُ
- (٢) سورة المائدة، الآية: ٦، والآية كاملة ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ، اَمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَالَيْدِينَ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال
- (٣) قاله الحنفية، والمالكية، والحنابلة. ( الفواتح: ١/ ٦٢١، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٣٥، شرح الكوكب: ٣/ ٣٩٥).
  - (٤) قاله الشافعية. (التشنيف: ١/٤٠٧، غاية الوصول، ص: ٨٢).
- (٥) سورة البقرة، الآية: ١٨٥، والآية كاملة: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلقُرْةَانُ مُدُكِ لِلنَّكَاسِ
   وَيَهْنَدُ مِنَ الْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانَ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَعُمْمُنَةٌ وَمَن كَانَ مَرِيعَمًا أَقَ عَلَى سَغَرٍ فَمِدَّةٌ مِنْ
   أَنَهَامِ أُخَرُ يُرِيدُ اللّهُ بِحُمُ ٱللّهُ مَن يُرِيدُ بِحُمُ ٱلْهُتَرَ وَلِتُحْمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِتُحَيِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَىنكُمْ
   وَلَمُكَمْ مُنْكُرُونَ ﴾ .
- (٦) والآية كاملة : ﴿ فَنَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَتِين مُتَنَابِعَثِين مِن قَبْلِ أَن يَنْمَانَيَّا فَنَن لَرَ يَسْتَطِع فَإِطْمَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَالِكَ لِيَعْ اللّهِ وَلِلْكَاهِ إِنْ عَذَابُ أَلِيمُ ۞ ﴾. المجادلة : ٤.

يَكُنْ أُولَى بِأَحدِهما قياساً.

صوم التمتُّع ﴿ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ آيَامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبَهَ إِذَا رَجَعْتُمُ ﴾ (١) (يَستَغنِي) فيما أُطلق فيه (عنهما إنْ لَم يكن أُولَى بأَحَدهِما مِن الآخَرِ قياساً) كما فِي المثالِ المذكور، بأنْ يبقى على إطلاقِه، لامتناعِ تقييلِه بِهما لِتَنافِيهما، وبوَاحدٍ منهما لانتفاءِ مُرجِّحِه، فلا يَجِب في قَضاءِ رَمضان تَتابعٌ ولا تفريقٌ (٢).

تفريقٌ (٢).

أمَّا إذا كان أُولَى بالتَّقييدِ بأُحِدَهِما مِن الآخرَ مِن حيثُ القِياسُ ،كأنْ وُجدَ الْجامعُ بينَه وبيْنَ مُقيَّدِه دون الآخرِ قُيِّدَ به ، بناءً على الراجحِ من أنَّ الْحَمْلَ قياسيٌ<sup>٣)</sup> .

فإنْ قيل: « لَفظِيٌ »(٤) فلاً .

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ١٩٦ ، والآية كاملة : ﴿ وَأَيْتُوا المَنجَ وَالشَهْرَةَ يَنْوَ أَنْ أَسْعِيرُمُ فَمَا اَسْتَيْمَتَرَ مِنَ الْهَدَيُ كَا خَيْلُوا اللّهَ وَهِ اللّهُ وَالْهُرَةَ يَنْوَ بَنْكُم مَنْ اللّهَ إِنَّا أَيْنَتُمْ فَنَ رَبُوسَكُمْ حَنَّى بَيْكُمْ أَنْ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهَ عَنْدَيَةٌ فِن صِيَامٍ أَنْ صَكَفَةٍ أَوْ شُلُوا إِنَّا أَيْنَتُمْ فَنَ تَمَنَّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>٢) أي عند الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

<sup>(</sup>فتح باب العناية: ١/ ٥٨٥، الشرح الكبير: ٢٦٢١، مغني المحتاج: ١/ ٥٩٠، الروض المربع، ص: ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) قاله المالكية والشافعية والحنابلة .

<sup>(</sup>شرح التنقيح، ص: ٢٦٩، التشنيف: ١/٤٠٧، غاية الوصول، ص: ٨٣، شرح الكوكب: ٣/٣٠٣).

<sup>(</sup>٤) قاله الماوردي والروياني، واختاره الزركشي في التشنيف (١/ ٤٠٦).

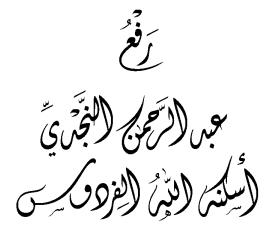

الظَّاهِر والْمُؤوَّل

## الظَّاهرُ والمُؤوَّلُ

الظاهرُ: مَا دَلَّ دَلالَةً ظَنَّيَّةً . والتَّأويلُ: حَمْلُ الظَّاهِرِ على الْمُحتَمِلِ الْمَرجُوح.

# [ أُقْسامُ التَّأُويلِ ]

فإنْ حُمِلَ لدَليلٍ فصَحيحٌ، أو لِمَا يُظَنُّ دَليلاً فَقَاسِدٌ، أَوْ لَا لِشَيءٍ فَلَعِبُ. ومِنَ البَعيدِ: تأويلُ «أمسِكْ» على «ابتَدِئ»،

## (الظاهرُ والمُؤوَّلُ)

أي هذا مبحثُهما: (الظَّاهرُ: ما دَلَّ) على الْمَعنَى (دَلالةً ظنيةً) أي راجِحةً، فيَحتَمل غيرَ ذلك المَعنَى مَرجُوحاً كـ«الأسد» راجحٌ في الحيوان المفترِسِ، مَرجوحٌ في الرجل الشُجاع؛ «والغائط» راجحٌ في الْخَارج المُستَقذَر للعُرفِ، مرَجُوحٌ في الْمَكانِ الْمُطمَئِنُّ الْمَوضُوع له لُغةً أوَّلاً.

وخرج النصُ كـ« زيد » لأنَّ دلالتَهُ قطعيةٌ .

(والتأويلُ: حَمْلُ الظَّاهِرِ عَلَى الْمُحتَمِلِ الْمَرجُوحِ .

#### [ أقسامُ التأويلِ ]

فإنْ حُمِلَ) عليه (لِدَليلٍ فصَحِيحٌ ، أو لِما يُظنُّ دليلاً)، وليسَ بدَليلٍ في الوَاقعِ ففاسِدٌ ، أَوْ لاَ لشيءٍ فلَعِبُّ ، لاَ تأويلُ) هذا كله ظاهِرٌ.

ثُمَّ التأويلُ قَريبٌ يَترجَّحُ على الظاهِرِ بأدنَى دَليلٍ نَحو ﴿إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ ﴾ (١) أي عَزَمتُم على القِيام إليها .

وبعيدٌ لاَ يَترجَّحُ على الظاهرِ إلاَّ بأقرَى منه . وذكر المصنف منه كثيراً، فقال :

(مِنَ البَعيدِ: تأويلُ «أَمسِكْ) أَرْبَعاً» (على «ابتَدِئ»)، أي تأويلُ الحنفية (٢٠ قولَه ﷺ لِغيلانَ بن سَلَمة الثقفي ﷺ وقد أسلمَ على عشر نسوةٍ: «أمسِكْ أربعاً، وفارِقْ سائرَهنَّ »(٣) رواه الشافعي ﷺ وغيرُه على «ابتَدِئُ نكاحَ أربعِ منهنَّ فيما إذا كان نكحهنَّ معاً » لبطلانِه كالْمسلم ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) فتح باب العناية: ٧٨/٢.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجُه في «تركُ الاستفصال يَعمُّ»: ٣٥٦/١.

#### و « سِتِّينَ مِسكيناً » على « سِتِّينَ مُدّاً » ؛ و « أيُّما امرأةٍ نَكَحتْ نفسَها» . . . . . . .

بِخلافِ نِكاحِهنَّ مُرتَّبًا فيُمسِكُ الأَربِعَ الأَوَائِلَ<sup>(١)</sup>.

ووجهُ بعدِه: أنَّ المخاطبَ قريبُ عهدِ بالإسلامِ لم يُسبَق له بيانُ شروطِ النكاح مع حاجتِه إلَى ذلك، ولَم يُنقَل تَجديدُ نكاحٍ منه، ولا مِن غيرِه مع كثرتِهم، وَتَوَفُّرِ دواعي حَملةِ الشريعةِ على نقلِه لو وقعَ .

(و) من البعيد: تأويلُهم ( «سِنينَ مِسْكيناً ») من قوله تعالَى ﴿ فَإِطْعَامُ سِنِينَ مِسْكِيناً ﴾ (٢) (على «سِنِينَ مُسْكِيناً » أَي طعامُ ستِّينَ مِسْكيناً، وهو سِتُّونَ مُدَّاً، فيَجوزُ إعطاؤه لِمسكينٍ واحدٍ في ستِّين يَوماً، كما يَجوزُ إعطاؤه لِستِّين مِسكيناً فِي يَوم واحدٍ، لأنَّ القصدَ بإعطائِه دفعُ الحاجَةِ، ودَفعُ حاجَةِ الواحدِ كدَفْعِ حاجةِ الستِّين في يومٍ واحدِ (٢) .

ووجهُ بعده: أنه اعتبر فيه ما لَم يُذكّر من الْمُضافِ ، وأَلغَى ما ذُكِرَ مِن عددِ المساكينِ الظاهرَ قصدُه لِفَضلِ الجماعةِ وبركتِهم وتظاهر قلوبهم على الدعاء للمُحْسِن.

(و) من البعيد: تأويلُهم حديثَ أبي داود وغيره: («أَيُّماَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَها) بغَيرِ إِذْنِ وَلَيِّها فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»(٤)، وفي روايةِ البيهقي: « فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَها مَهْرُ مِثْلِهاَ بِمَا أَصَابَ

<sup>(</sup>١) فتح باب العناية لعلي القاري: ٢٨/٢.

وأمّا صند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فهو مُخيَّرٌ، يَختارُ مَن شاءً منهنَّ سواء تَزوَّجهنَّ معاً أو مرتّباً. (الشرح الكبير لأحمد الدَّردير: ٢/ ٢٧١، مغني المحتاج: ٣/ ٢٥١، المغني لابن قدامة: ٧/ ٤٣٦).

 <sup>(</sup>٢) قال تعالى في سورة المجادلة (الآية: ٣-٤): ﴿وَالَّذِينَ يُظَاّعِهُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَمُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَفَبَةِ
 مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَنَا ذَالِكُو تُوعَظُّونَ بِدٍ. وَاللّهُ بِمَا تَسْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَمَن لَمْ يَجِدٌ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ شَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن
 يَتَمَاسَنَا فَمَن لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْمَامُ سِنِينَ مِسْكِمناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ. وَيَلْكَ حُدُودُ اللّهُ وَللكنفِرِينَ عَذَاتُ أَلِيمُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الهداية للمرغيناني: ٢٢/٢.

أمًّا الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بوجوبِ إطعامِ ستين مسكيناً .

<sup>(</sup>شرح الزرقاني: ٢/ ٢٣٠، مغني المحتاج: ١/ ٤٤٥، كشاف القنَّاع: ٢/ ٢٣٧، المغني: ٨/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في النكاح، باب في الولي (٢٠٨٣)، والترمذي في النكاح، باب ما جاء لا نكاح بلا ولي (١١٠٢)، وابنُ ماجه في النكاح (٢/ ١٦٨)، والحاكم فِي النكاح (٢/ ١٦٨)، وقال: « صحيحٌ على شرط الشيخين، ... وقد ثبت برواياتِ الأثمةِ الأثباتِ سماعُ الرواةِ بعضهم من بعض، فلا تُعلَّل هذه الرواياتُ بحديث ابنِ عُليَّة وسؤالِه ابنَ جُريج عنه، وقولِه: «إنِّي سألتُ الزهري عنه فلم يعرفه»، فقد ينسى الثقةُ الحافظُ الحديثَ بعد أنْ حدَّث به، وقد فعله غيرُ واحدٍ من حفاظ الحديث، وابنُ حبان في النكاح (٩/ ٣٨٤)، وقال مثل قول المحاكمِ السابق، وبمثله قال الذهبي في التلخيص (٢/ ١٦٨). =

#### على الصغيرةِ ، والأُمَةِ ، والْمُكاتبةِ ؛

منها »(١) (على الصغيرة والأمّة والْمُكاتبة) أي حَملَه أوَّلاً بعضُهم على الصغيرة لصحة تزويج الكبيرة نفسَها عندهم (٢) كسائر تصرفاتها، فاعتُرض بأنَّ الصغيرة ليست امرأة في حكم اللسان. فحَمَله بعضَّ آخرُ على الأمّة، فاعتُرضَ بقوله: «فلها مهرُ مثلها» فإنَّ مهرَ الأمةِ (٣٣) لسيدها. فحمله بعضُ متأخريهم على المكاتبةِ فإنَّ المهرَ لَها.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٣/ ١٥٧): «وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن عُليَّة [وهو إسماعيل بن إبراهيم ثقة حافظ. التقريب: ١/ ١٢٨]، وأعلَّ ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جُريج، وأجابوا عنها على تقديرِ الصحةِ بأنَّه لا يَلزَمُ من نِسيانِ الزهري له أن يكونَ سليمان بن موسى وَهِمَ فيه».

قال العبد الفقر غفر الله له ولوالديه: والجوابُ على تقديرِ الصحةِ وفي صحتها نظرٌ كما أشارَ إليه الحفاظ، قال أبو عيسى الترمذي في سننه (١١٠٢) عقب الحديث: «قال ابنُ جُريج [وهو عبد الملك بن عبد العزيز ثقة فقيه فاضل، كان يُدلِّسُ ويُرسل. التقريب: ٢/ ٣٨٥]: ثُمَّ لقيتُ الزهريَّ فسألتُه فأنكرَه. فضعَفوا هذا الحديثَ من أجلِ هذا، وذُكر عن يحيى بن مَعين أنَّه قال: لَم يذكُر هذا الحرف عن ابنِ جُريد إلاَّ إسماعيل بن إبراهيم، وسماعُ إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جُريج ليس بذاك، إنَّما صحَّح كتبه على كُتبِ عبدِ المجيد بن عبدِ العزيز [صدوقٌ يُخطئ. التقريب: ٢/ ٣٧٩] وما سَمع [أي إسماعيل. تحفة الأحوذي: ٤/ ١٧٤] من ابنِ جُريج، وضعَف يَحيى روايةَ إسماعيل بن إبراهيم عم ابنِ جُريج». فعُلم أنَّ الحديثَ صحيحٌ متناً وسنداً كما قال الحفاظ، ومع ذلك قال الشيخ شُعيب الأرتووط في تخريج أحاديث صحيح ابن حبان(٩/ ٣٨٤): «إسنادُه حسنٌ، سليمان بن موسى الأموي أعلمُ أهل الشام، بعد مكحول، وهو صدوق حسن الحديث، وقال ابنُ معين: هو ثقةٌ في الزهري، وباقي رجاله ثقات ». تحسينُ الشيخ للحديث غيرُ مرضيً لأنَّ سليمان هذا وإنْ كان صدوقاً في عامةِ حديثِه إلاَّ أنَّه ثقةٌ في تحسينُ الشيخ للحديث عالم المن المناه، المناه المناه المناه على المناه على المناه المناه على المناه عامةِ حديثِه إلاَّ أنَّه ثقةٌ في المناه على المناه المناه المناه على المناه المناه

تُحسينُ الشيخ للحديث غيرُ مرضيٌ لأنَّ سليمان هذا وإنَّ كان صدوقا في عامةِ حديثِه إلاَّ أَنْه ثقةً في حديثِ الشيخ للحديث عن الزهري، ولذا حديثِ الزهري، ولذا صحيحٌ، وروايةُ سليمان هذا عن الزهري، ولذا صحَّح الحافظُ هذا الحديثَ في التلخيص (٣/ ١٥٧) مع قوله في التقريب (٢٦١٦) : «صدوق » ، لقولِ ابنِ معين : « ثقةٌ في الزهري » ( التهذيب : ٢ / ٤٢٦ ) .

وأمًّا قولُ الترمذي في سننه عقب الحديث: «حسن» فيُجاب عنه أنَّ الترمذي كثيراً ما يُقول على الحديثِ «حسن» على طريقةِ المتقدين، أي حسن الاحتجاج، وهو كثيرٌ في سننه، انظر على سبيل المثال(٢٢٢٨، ٢٣١٥، ٢٢٤٠، ٢٥٤٦).

- (۱) السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ١٠٥ . بَلْ رَواه **أبو داود ف**ي النكاح، باب في الولي (٢٠٨٣)، والترمذي في النكاح، باب ما جاء لانكاح إلا بولي (١١٠٢)، **وابن ماجه ف**ي النكاح، باب لانكاح إلا بولي (١٨٧٩) .
- (٢) اختلف العلماء في تزويج المرأة نفسها أو غيرها على مذهبَين: الأول: لا يَصح، قاله المالكية،
   والشافعية، والحنابلة. والثاني: يَصحُ، ولويها حتَّ الاعتراضِ إنْ لم يكُن الزوجُ كفءاً، قاله الحنفية.=

## و « لا صِيامَ لِمَنْ لَم يُبيِّت » على القضاءِ والنَّذرِ ؛ و « ذكاةُ الْجَنينِ ذكاةُ أُمِّهِ» . . .

ووجهُ بعده على كل: أنه قصرٌ للعامِ الْمُؤَكَّدِ عُمومُه يد « ما » على صورةِ نادرةِ مع ظهورِ قصدِ الشارعِ عمومَهُ ، بأنْ تُمنَعَ الْمَرأةُ مطلقاً من استقلالِها بالنكاحِ الذي لا يَليقُ بِمَحاسنِ العاداتِ استقلالُها به .

(و) من البعيد: تأويلُهم حديثَ («لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَم يُبيِّت)أي الصيامَ من الليل» رواه أبو داود وغيره بلفظ: «مَن لَم يُبيِّت الصيامَ مِنَ اللَّيلِ فَلاَ صِيَامَ له» (١) (على القضاءِ والنَّذرِ) لصحةِ غيرِهِما بنيةٍ من النهارِ عندهم (٢).

ووجه بُعده: أنَّه قصرٌ للعام النَّصِّ فِي العمومِ عَلَى نادرِ لنُدرةِ القضاء والنذرِ بالنسبةِ إلى الصوم المكلفِ به في أصلِ الشرع .

(و) من البعيد: تأويلُ إِبِي حنيفةَ حديثَ ابنِ حبان وغيرِه (٣) ( « ذكاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ»)

 <sup>(</sup>فتح باب العناية: ٢/ ٣٠، فتح القدير: ٢/ ٣٩٤، الشرح الكبير: ٢٢٠/٢، بداية المجتهد: ٢/٨،٠ مغني المحتاج: ٣٤٨،١ المغني: ٩/ ٤٨١).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في الصوم، باب النية في الصوم (۲۰۹۸) ، والترمذي في الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزِم من الليل(۷۳۰)، وقال: «روي عن ابن عمر من قوله وهو أصح»، والنسائي في الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة (۲۲۹۲)، وابنُ خزيمة في الصوم، باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب (۱۹۳۳)، والدارقطني في الصيام (۲/ ۱۷۲)، وقال: «كلهم عن حفصة مرفوعاً، ولكن اختلفوا في رفعه ووقفه».

قال الحافظ في التلخيص (٢/ ٤٠٧): «اختلف الأئمةُ في رفعه ووقفهِ، فقال ابنُ أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيَّهما أصح، لكن الوقفُ أشبهُ، وقال أبو داود: لا يصح رفعُه، وقال المترمذي: الموقوفُ أصحُّ، ونقَل في العلل عن البخاري أنَّه قال: هو خطأٌ وهو حديثٌ فيه اضطرابٌ، والصحيحُ عن ابنِ عمر موقوفٌ، وقال النسائي [في الكبرى: ٢/ ١٧]: والصوابُ عندي موقوفٌ، ولم يصحَّ رفعُه». وصحَّح ابنُ حزم رفعَه لكونه زيادةً ثقةٍ، وتبعه الشوكانِي والمبار كفوري.

<sup>(</sup> نيل الأوطار: ٢/ ٢٣٢، تحفة الأحوذي: ٣/ ٣٦٩) .

<sup>(</sup>٢) اتفق العلماء على وجوبِ النيةِ في الصومِ ولكنهم اختلفوا في وجوبِ تبييتها على مذهبين: الأول: وجوبُ تبييتها في الفرض، قاله المالكية والشافعية والحنابلة؛

الثاني: وجوبُ تبيبتها فِي القضاءِ والنذرِ دونَ غيرهما، قاله الحنفية. (فتح باب العناية: ١/٥٦١، مواهب الجليل: ٢/٤١٨، مغني المحتاج: ١/٥٧١، الروض المربع، ص: ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان في الذبائح (٥٨٨٩)، والحاكم في الأطعمة (٧١٠٩)، وقال: «صحيح على شرط=

على التشبيه ؛ .

بالرفع والنصبِ (على التشبيع) أي مثلُ ذكاتِها، أو كذكاتِها، فيكونُ المرادُ بـ «الجنين» الْحَيَّ لِحُرمةِ الْمَيِّ عنده (١)، وأحلَّه صاحباه (٢) كالشافعي.

ووجهُ بعده: ما فيه من التقديرِ الْمُستغنَى عنه ، أمَّا على رواية الرفع ـ وهي المحفوظةُ كما قاله الخطابِي (٣) وغيرُه (٤) من حَملةِ الحديث ـ فبأنْ يُعرَب « ذكاةُ الْجَنين » خبراً لِما بعدَه أي ذكاةُ أمِّ الجنينِ ﴿٣٣٧﴾ زكاةٌ له ، يدلُّ عليه روايةُ البيهقي : «ذكاةُ الْجَنينِ في ذكاةِ أمِّه» (٥) ، وفي رواية «بذكاةِ أمِّه» (٦) .

وأمّا على رواية النصب (٧) إنْ ثبتتْ فبأنْ يُجعلَ على الظرفيةِ كما فِي « جئتُك طلوعَ الشمس» أي وقت طلوعها. والْمعنى: ذكاةُ الجنينِ حاصلةٌ وقتَ ذكاةِ أمّه، وهو موافقٌ لمعنى رواية الرفع الذي ذكرناه، فيكونُ المرادُ «الجنين الميت»، وأنَّ ذكاةَ أمّه التي أحلتُها أحلتُه تبعاً لَها ، يؤيدُ ذلك ما فِي بعضِ طرقِ الْحديثِ من قولِ السائلين: «يا رسولَ الله، إنَّا نَنحَرُ الإبلَ، ونذبَحُ البقرَ، والشاةَ، فنجدُ فِي بُطُونِها الْجَنينَ أفنلقيه ، أمْ ناكلُه ؟ فقال رسولُ الله ﷺ : كلوهُ إنْ شنتُم، فإنَّ ذكاةً أمّه » (٨) ، فظاهرٌ أنَّ سؤالَهم عن الْمَيت، لأنه مَحلُّ شكِ، بِخلافِ الْحَيِّ الْمُمكِنِ

مسلم»، ووافقه الذهبي، وأبو داود في الضحايا، باب ما جاء في ذكاة الجنين(٢٤٤٥)، والترمذي في الصيد، باب ما جاء في ذكاة الجنين(١٣٩٦)، وقال: «حسن صحيح»، وابنُ ماجه في الذبائح، باب ذكاة الجنين ذكاة أمّه (٣١٩٩).

وهو حديث صحيح. (النصب الراية للزيلعي: ٢٨٩/٤، الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابنِ حجر: ٢٠٨/٢، خلاصة بدر المنير: ٢/٠٠٤).

<sup>(</sup>١) أي عند أبي حنيفة. (الهداية: ٤/٦٧) . وليس له سلفٌ فيه. (الإجماع، ص: ٤١).

 <sup>(</sup>٢) أي وأحلَّه صاحِبًا أبي حنيفة: أبو يوسف ومحمد كما أحلَّه مالك والشافعي وأحمد وأصحابُهم.
 (الهداية: ٤/ ٦٧، شرح الزرقاني: ٣/ ١١١، مغنى المحتاج: ٣٠٧/٤، كشاف القناع: ٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) لَم أجده في غريبه ومعالِم السنَن، ولعلَّه في غيرهما من كتبه.

<sup>(</sup>٤) كابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: ٢/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للبيهقى: ٩/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) كذا ذكره أيضاً الشوكاني في نيل الأوطار: ٩/ ٢٣، والمباركفوري في تحفة الأحوذي: ٥/ ٤٣.

 <sup>(</sup>٧) قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٩١): «قال المنذري في مُختصره: وقد روى هذا الحديث بعضهم لغرض له «ذَكَاةُ الجنينِ ذَكَاةَ أُمِّهِ» بنصبِ «ذكاة» الثانية، لتوجِبَ ابتداءَ الذكاةِ فيه إذا خرج، ولا يكتفي بذكاة أُمِّه ، وليس بشيء ، وإنَّما هو بالرفع كما هو المحفوظُ عن أئمةِ هذا الشأن».

 <sup>(</sup>٨) وهي رواية أبي داود في الضحايا، باب ما جاء في ذكاة الجنين (٢٤٤٥) وابنِ ماجه في الذبائح، باب
 ذكاة الجنين بذكاة أمّه (٣١٩٩).

# و ﴿إِنَّمَا ٱلْمَدَقَتُ ﴾ على بَيانِ الْمَصرِفِ ؛ و « مَنْ ملَكَ ذا رَحِمٍ » على الأُصولِ

الذبحُ، فمن الْمَعلومِ أنه لا يَحلُ إلاَّ بالتذكيةِ، فيكونُ الْجَوابُ عن الْمَيِّتِ ليطابق السؤالَ.

(و) من البعيد: تأويلهم كمَالكِ قولَه تعالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَتَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْسَكِينِ ﴿ الله بِيانِ المَصرِفِ ﴾ أي محلِّ الصرفِ (٢ ) بدليلِ ما قبله ﴿ وَمِنْهُم مَّن بَلْفِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَتَ لِللهُ هَا الله تعالَى على تعرُّضِهم لَها لِخُلوِّهم عن أهليتها ، ثُمَّ بيَّن أهلَها بقوله ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ أي هي تعالَى على تعرُّضِهم لَها لِخُلوِّهم عن أهليتها ، ثُمَّ بيَّن أهلَها بقوله ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِللهُ قَرَآءِ ﴾ أي هي (٢٣٣) لِهذه الأصنافِ دونَ غيرهم ، وليس المرادُ دون بعضهم أيضاً ، فيكفي الصرفُ لأيُ صنفِ منهم (٤٠).

ووجهُ بُعدِه: ما فيه من صرفِ اللفظ عن ظاهره من استيعابِ الأصنافِ لغيرِ منافي له ، إذ بيانُ الْمَصرِفِ لاَ يُنافيه، فليكونَا مرادَين ، فلا يكفي الصرفُ لبعضِ الأصنافِ إلاَّ إذا فُقدَ الباقِي للضرورةِ حينئذ<sup>(ه)</sup>.

(و) من البعيد: تأويلُ بعضِ أصحابنا حديثَ السننِ الأربعةِ: (« مَن مَلَكَ ذا رَحم ) مَحرَم فهو حرٌ »<sup>(۱)</sup> وفِي رواية النسائي وابن ماجه : « عَتَقَ عَليه»<sup>(۷)</sup> ( على الأصولِ والفروعِ ) لِماً تقرَّر عندنا من أنه إنَّما يَعتِق بِمجرَّد الْمِلك ما ذُكر <sup>(۸)</sup>.

ووجه بُعده: ما فيه من صرف العام عن العموم لغيرِ صارفٍ.

(فتح باب العناية لعلي القاري: ١/ ٥٣٥، الهداية: ١/ ١١٢، تفسير القرطبي: ٨/ ١٦٧).

- (٥) قاله الشافعية والحنابلة. (تحفة المحتاج: ٨/ ٧٠٠، كشاف القناع: ٢٦٦/٢).
- (٦) رواه أبو داود في العنق، باب فيمن ملك ذا رحم محرم (٣٤٤٠)، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم (١٢٨٦)، وابنُ ماجه في الأحكام، باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر(٢٥١٥)، وأحمد في مسنده (١٩٣٠٨).
- (٧) رواه النسائي في الكبرى في العتق (٤٨٩٦)، وقال: «روي هذا الحديث عن ضمرة، وهو حديث منكر». ولم أجده بهذا اللفظ في سنن ابن ماجه، والله أعلم.
- (A) قال النووي في شَرح مسلم (١٠/ ٣٩٢): «اختلف العلماء في عتقِ الأقاربِ إذا مُلكوا، فقال أهلُ الظاهر: لا يُعتَق أحدٌ منهم بِمُجرَّد الملكِ سواءٌ الوالد والولد، وغيرهما، بل لا بُدَّ من إنشاء عتقِ، ...=

<sup>(</sup>١) والآيـةُ كـاصـلـةَ: ﴿۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُـقَرَآءِ وَالْسَكِكِينِ وَالْمَكِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤلَفَةِ فُلُونُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَكِرِمِينَ وَفِي سَجِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِّ فَرِيضَكَةً مِرَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيـدٌ حَكِيدٌ ۞﴾ (التوبة: ٦).

<sup>(</sup>٢) قاله الحنفية والمالكية. (فتح باب العناية: ١/ ٥٣٥، تفسير القرطبي: ٨/١٦٧).

 <sup>(</sup>٣) سورة النوبة، الآية: ٥٨، والآية كاملة: ﴿ وَمِنْهُم مَن كَلِيزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أَعْظُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطُواً إِنَا لَهُمْ يَنْتَخُلُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قاله الحنفية والمالكية .

والفُروع ؛

وتوجيهُ ما تقرَّر: أنَّ نفي العتقِ عن غيرِ الأصول والفروعِ للأصلِ المعقولِ، وهو أنه لا عِتنَ بدون إعتاقٍ، خُولف هذا الأصلُ في الأصولِ لحديثِ مسلمٍ: «لا يُجزِي وَلَدٌ عَن وَالِدِه إلاَّ أنْ يَجِدَه مَملُوُكاً فَيَشْتَرِيهِ فَيُعْتِقَهُ»(١) أي بالشراء من غير حاجةٍ إلى صيغةِ الإعتاقِ .

وفِي الفروع لقولِه تعالَى: ﴿وَقَالُواْ اتَّخَذَ الرَّحْنَنُ وَلَدَّا سُبْحَنَةً بَلْ عِبَادٌ مُكْرَثُونَ ۞﴾ (٢) دلُّ على نفي اجتماع الولدية والعبدية.

والحديثُ قال النسائي: «منكر» (٣)، والترمذي: «لاَ يُتابعُ ضَمُرَةٌ (٤) عليه، وهو خطأ عند أهلِ الحتديث (٥). نعَم رواه الأربعةُ من غير طريق ضمرة أيضاً وصححه الحاكم (٦)، وقال الترمذي: «العملُ عليه عند أهلِ العلم»(٧). فنحتاج نَحنُ (٨) حينتذ إلى بيانِ مُخصِّصِ له، بِخلافِ الحنفيةِ (٩٠). وقديُقال: يُخصُّصه القياسُ على النفقةِ، فإنَّها لاَ تجبُ عندنا لغيرِ الأصولِ والفُروعِ.

وقال الجماهير: يَحصل العتقُ في الآباء والأمهات والأجدادِ والجداتِ وإنْ علوا وعلوْنَ، وفي الأنباءِ والبناتِ وأولادهم الذكورِ والإناثِ وإنْ سفلوا بِمجرَّدِ الملكِ سواء المسلم والكافر، والقريبُ والبعيدُ، والوارثُ وغيرُ الوارث ....

واختلفوا فيما وراء عمودَي النسبِ، فقال الشافعي وأصحابُه: لا يَعْتِقُ غيرُهما، وهي روايةٌ عن **مالكٍ؛** وقال **أبو حنيفة:** يَعتِق جميعُ ذوي الأرحمام المحرمةِ، وهي أيضاً روايةٌ عن مالكٍ».

- (١) رواه مسلم في العتق، باب فضل عتق الوالد (٣٧٧٨)، والترمذي في البر والصلة، باب ما جاء في حق الوالدين (١٩٠٦)، وأبو داود في الأدب، باب بر الوالدين (١٣٧)، وابن ماجه في الأدب، باب بر الوالدين (٣٦٥٧).
  - (٢) سورة الأنبياء، الآية: ٢٦.
  - (٣) السنن الكبرى للنسائي (٤٨٩٦).
- (٤) وضَمُرَةُ: هو ضَمُرَهُ بن ربيعة الفلسطيني، صدوقٌ يَهِم قليلاً، قاله في التقريب (٢/ ١٥١). وقال القارى في فتح باب العناية (٢/٢٧): «وضعُّف الحديثُ بانفرادِ ضمرة به عن سفيان، وصحَّحه عبدُ الحق، وقال: ضَمُرَةُ ثقةٌ، وإذا أسندَ الحديثَ ثقةٌ لاَ يضرُّ انفرادُه، ولاَ إرسالُ مَنْ أرسلَه، ولا وقفُ مَن وقِّفه. وصوَّبَ ابنُ القطان كلامَه».
  - (٥) سنن الترمذي: ٦/ ١٠٠. (مع عارضة الأحوذي).
    - (٦) المستدرك في العتق (٢/ ٢٣٣)، و وافقه الذهبي.
    - (٧) سنن الترمذي: ٦/ ١٠٠ (مع عارضة الأحوذي).
      - (٨) أي الشافعية.
  - (٩) وكذا المالكية والحنابلة. (فتح باب العناية: ٢/٢١٨، الروض المربع، ص: ٤٣٣).

• . .

و « السارِقُ يَسرقُ البيضةَ » على الْحَديدِ ؛ و « بِلالٌ يَشفَعُ الأَذَانَ » على « أَنْ يَجعلَه شَفعاً لأَذَانِ ابنِ أُمِّ مَكتوم » .

(« والسَّارِقُ (١) يَسرِقُ البيضة ») أي ومن البعيد تأويلُ يَحيى بن أكثَم (٢)، وغيرِه حديثَ الصحيحين : « لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ ، فتُقْطَعُ يَدُه ، ويَسْرِقُ الْحَبْلَ، فتُقطعُ يَدُه » (٢) الصحيحين : « لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ ، فتُقطعُ يَدُه » (على) بيضةِ (الحديدِ) أي الَّتي فوق رأس المُقاتِل، وعلى حَبلِ السفينةِ ، ليُوافقِ أحاديث اعتبارِ النصابِ في القطع .

ووجهُ بُعده: ما فيه من صَرفِ اللفظِ عمَّا يَتبادَرُ منه مِن بَيضةِ الدجاجةِ، والحَبلِ المعهودِ غالباً، الْمُؤيَّدِ (٤) إرادتُه بالتوبيخ باللَّعنِ ، لِجَريانِ عُرفِ الناسِ بتَوبيخِ سارقِ القليلِ ، دونَ الكثيرِ. وترتيبُ القَطعِ على سَرقةِ ذلك لِجَرِّها إلَى سَرقةِ غيرها مِمَّا تُقطَع فيه ، وهذا قريبٌ .

(و"بلالٌ يَشفَعُ الأذانَ") أي ومِن البعيدِ تأويلُ بعضِ السَّلَفِ حديثَ أنس وَ فِي الصحيحين: " أُمِرَ بِلَالٌ ـ أي أمرَه رسولُ الله ﷺ كما في النسائي ـ أَنْ يُشَفِّعَ الأذانَ ويُوتِرَ الصحيحين: " أُمِرَ بِلَالٌ ـ أي أَمرَه رسولُ الله ﷺ كما في النسائي ـ أَنْ يُشفِّعُ الأذانَ ويُوتِرَ اللَّيل الإقامَة " (على «أَنْ يَجعَلَه شَفْعاً لأذانِ ابنِ أُمِّ مَكْتُوم اللَّيل على اللَّيل كما هو الواقع، ولا يزيدُ على إقامتِه، حَمله على ذلك ما قاله من إفرادِ كلماتِ الأذانِ.

ورجهُ بُعده: ما فيه من صَرفِ اللفظِ عَمَّا يَتبادرُ منه مِن تَثنيةِ كلماتِ الأذانِ وإفرادِ كلماتِ الإقامةِ ـ أي الْمُعظَم فيهما ـ لَمُؤيَّدِ إرادتُه بِما فِي رِوايةٍ لأنس رَبُّيُهُ فِي الصَحيحين أيضاً من زيادة «إلاَّ الإِقَامَة» (٢٠) أي كلماتِها، فإنَّها تُثنَى.

 <sup>(</sup>۱) قوله «والسارقُ» وما عُطف عليه بالرفع استثناف، ولهذا غيَّر الشارحُ الأسلوبَ حيث لَم يُقدِّر «ومن البعيد» بين العاطف والمعطوف كما في الذي قبله. (البناني: ۲/۸۷).

<sup>(</sup>٢) ويَحْيِيّ بِن أَكِثُم: هو يحيى بن أكثَم بن محمد التميمي أُبو محمد الأسيدي المروزيّ، فقيه أصولي، مجتهد، وله كتبٌ قيمة منها: التنبيه في الفقه، توفي رحمه الله سنة ٢٤٢هـ. (تاريخ بغداد: ٢٠٤/١٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في المحدود، باب لعن السارق...(٦٢٨٥)، ومسلم في الحدود، باب حدِّ السارق ونصابُها(٤٣٨٥)، والنسائي (٤٧٩٠)، وابن ماجه (٢٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) قوله «المؤيد» في الموضعَين بالجر نعتُ لـ «ما يتبادر». (البنانِي: ٨٧/٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في الأذان، باب الإقامة واحدة...(٥٧٢)، ومسلم في الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان...(٥٦٩)، وأبو داود (٤٢٨)، والترمذي (١٧٨)، وابن ماجه (٧٢٢).

 <sup>(</sup>٦) رواه البخاري في الأذان، باب الأذان مَثنَى ومثنَى (٥٧٠)، ومسلم في الصلاة، باب الأمر بشفع
 الأذانِ وإيتار الإقامة(٥٦٩)، وأبو داود في الصلاة، باب في الإقامة (٤٢٨).



المُجْمَل والمُبيّن

# [ تَعريفُ الْمُجمَلِ]

الْمُجْمَلُ: مَا لَم تَتَضِحْ دَلَالَتُه .

# [ بَيَانُ مَا يُظَنُّ فيهِ إجْمَالٌ، وليسَ كذلك ]

فلاَ إجْمالَ فِي آيةِ السَّرِقَةِ؛ .....

## [ تَعريفُ المُّجمَلِ ]

(270)

(الْمُجمَلُ: مَا لَمْ تَتَّضِحْ دِلالتُه) مِن قولٍ ، أو فِعلٍ<sup>(١)</sup>. وخرَجَ المُهمَلُ، إذْ لاَ دلالةَ لهُ ، والْمُبيَّنُ لاتِّضاحِ دلالتِه .

# [بِيانُ مَا يُظَنُّ فيه إجْمالٌ، وليسَ كذلك]

(فلاَ إِجْمَالَ في آيةِ السرقةِ)، وهي ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَـعُوٓا آيْدِيَهُمَا﴾ (٢) لا في اليَدِ، ولا في اللهِ (٣).

وخالَف بعضُ الحنفية (٤) قال: " لأنَّ اليَدَ تُطلَقُ على العُضوِ إلَى الكُوعِ ، وإلَى الْمَنكِبِ، والقَطْعَ يُطلَقُ على العُضوِ إلَى الكُوعِ ، وإلَى الْمَنكِبِ، والقَطْعَ يُطلَقُ على الإبانةِ، وعلَى الْجَرْحِ ، يقال لِمَنْ جرَح يدَه بالسكِّينِ: قطَعَها، ولاَ ظهورَ لواحدٍ من ذلك، وإبانةُ الشارعِ من الكوعِ مُبيِّنٌ لذلك "(٥).

قلنا: لاَ نُسلم عدمَ الظهورِ لواحدِ من ذلك ، فإنَّ «اليدَ» ظاهرٌ فِي العُضوِ إلَى الْمَنْكِبِ ، والقطعُ ظاهرٌ فِي الإبانةِ ، وإبانةُ الشارعِ من الكوعِ<sup>(٦)</sup> مُبيِّنٌ: أنَّ الْمرادَ من الكلِّ ذلك البعضُ .

<sup>(</sup>١) كقيامِه ﷺ من الركعةِ الثانيةِ بلا تَشهُّدٍ لاحتمالِه العمدَ والسهوَ. (غاية الوصول، ص: ٨٤).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٣٨.

 <sup>(</sup>٣) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . ( الفواتح: ٢/ ٣٩، مختصر ابن الحاجب،
 ص: ٢٤٠، الإحكام: ٣/ ١٩، المحصول: ٣/ ١٧١، التشنيف: ١/٤١٤).

<sup>(</sup>٤) فواتح الرحموت: ٣٩/٢.

 <sup>(</sup>٥) قال العضُد في شرح المختصر (ص: ٢٤٠): «لا إجمال فيها عند الجمهور خلافاً لشرذمةِ».

<sup>(</sup>٦) روى الدارقطني في الحدود والديات (٣٤٣٠، ٣/ ١٤٢) عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه، قال: «كَانَ صَفُوانُ بنُ أُميةً بن خلفٍ نائماً في المسجِدِ ثيابُهُ تحت رأسه، فجَاءَ سَارِقٌ فأخَذَها، فأتَر بهِ النبيَّ عِجْهُ، فأقرَّ السارقُ، فأمَرَ به النبيُّ عَجْهُ أَنْ يُقطَعَ، فقالَ صفوان: يارسول الله، أيقطع رجل من العرب في ثوبي؟ فقال رسول الله عَجْهُ: أفلا كان هذا قبل أن تجيء به؟ ثم قال رسول الله عَجْهُ: أفلا كان هذا قبل أن تجيء به؟ ثم قال رسول الله عَجْهُ: اشفعوا ما لم يتصل

### 

( وَنَحُو<sup>(۱)</sup> ﴿ مُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ أَمُهَا ثَكُمُ أَهُهَا ثَكُمُ الْمَاتَكُمُ الْمَيْنَةُ ﴾ (<sup>۳)</sup> أي لأ إجْمالَ فيه (٤) .

وخالَفَ الكرخِي وبعضُ أصحابنا (٥) قالوا: «إسنادُ التحريْمِ إلَى العينِ لاَ يصحُّ، لأنَّه إنَّما يَتعلَّقُ بالفعلِ فلاَ بُدَّ من تَقديرِه، وهو مُحتمِلٌ لأُمورٍ لاَ حاجةَ إلى جميعِها، ولاَ مُرجِّحَ لبعضِها، فكانَ مُجمَلاً ».

قلنا: المُرجِّحُ موجودٌ ، وهو العُرفُ، فإنَّه قاضٍ بأنَّ الْمُرادَ فِي الأوَّلِ تَحريْمُ الاستمتاعِ بِوطْءِ ونَحوِه، وفي الثانِي تَحريْمُ الأكلِ ونَحوِه .

( ﴿ وَٱمْسَحُوا بِرُوسِكُمْ ﴾ (٦) لاَ إِجْمَالَ فيه (٧).

وخالَف بعضُ الحَنفية (٨) قال: «لِتَردُّدِه بيْن مَسحِ الكُلُّ والبعضِ، ومسحُ الشارعِ الناصيةَ (٩) مُيِّنٌ لذلك » .

إلى الوالي، فإذا أوصل إلى الوالي فعفا، فَلا عَفَا الله عنه، ثم أمر بقطعه من المفصل».
 وهو حسن لغيره، يأتى تخريجُه مفصلاً في «أفعال النبي ﷺ»: ٢/١١ .

- (۱) قوله «ونَحو ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أَتُهَكَ أَتُهَكَ كُمُ ﴾ جعله الشارحُ مع ما عُطف عليه مرفوعاً بالابتداء، فقدَّر له خبراً، ولو جعلَه مجروراً لصحَّ ولَم يَحتج إلى تَقدير ذلك. (البناني: ٢/ ٨٩).
  - (٢) سورة النساء، الآية: ٢٣.
  - (٣) سورة المائدة، الآية: ٣.
- (٤) قاله الجماهير مِن الحنفية والماليكة والشافعية والحنابلة. (التيسير: ١٦٦/١، شرح التنقيح، ص: ٢٧٥، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٣٨، الإحكام: ٣/١، رفع الحاجب: ٣/٤٨، شرح الكوكب: ٣/٤).
- (٥) وكذا بعضُ الحنابلة، وجماعةٌ من المعتزلة. (الفواتح: ٢/ ٣٣، شرح العضد، ص: ٢٣٨، الإحكام: ١٢/٣). التثنيف: ١/ ٤١٤، شرح الكوكب: ٣/ ٤٢٠).
  - (٦) سورة المائدة، الآية: ٦، وسبقت الآية كاملةً (ص: ٤٤٠).
- (٧) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (التيسير: ١٦٧/١، الفواتح: ٢/٣٥، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٣٨، الإحكام: ٣/٤١، المحصول: ٣/٤١، رفع الحاجب: ٣/ ٣٨، شرح الكوكب: ٣/٣٤).
  - (A) الفواتح: ٢/ ٣٥، التيسير: ١٦٧/١.
  - (٩) عن المغيرة بن شُعبة ﷺ: «أنَّ رسولَ الله ﷺ توضًّا، فمسحَ ناصيتَه وعمامَته وعلى الْخُفَّينِ».

(227)

# « لاَ نِكاحَ إلاَّ بِوَلِيِّ »؛ « رُفِعَ عَن أُمَّتِي الْخَطَأُ »؛...............

قلنا: لاَ نُسلِّمُ تَردُّدَه بيْن ذلك، وإنَّما هو لِمُطلَقِ الْمَسْحِ الصادِقِ بأقلِّ ما يُطلَقُ عليه الاسمُ وبغيرِه، ومسحُ الشارع الناصيةَ من ذلك.

(﴿ لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيِّ») صحَّحه الترمذي وغيرُه (١) لاَ إجْمالَ فيه (٢).

وخالَف القاضي أبو بكر الباقلانِي فقال: «لاَ يصحُّ النفيُ لنِكاحِ بدونِ وَلِيِّ مع وُجودِه حِسَّا، فلاَ بُدَّ من تقديرِ شيءٍ، وهو مُتردِّدٌ بين الصحةِ والكمالِ، ولا مُرجِّحَ لواحدِ منها، فكان مُجملاً »(٣).

قلنا: على تقديرِ تسليمِ ما ذكرَ الْمُرجِّحُ لِنفيِ الصحةِ مَوجودٌ، وهو قُربُه من نَفيِ الذاتِ، فإنَّ ما انتفَت صحتُه لاَ يُعتَدُّ به، فيكونُ كالْمَعدُوم ، بِخلافِ ما انتفى كمالُه فقد يُعتَدُّ بهِ .

( (رُفعَ عن أُمَّتِي الخَطَأُ) والنِّسْيانُ، ومَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ (١٠) لاَ إجْمالَ فيه (٥٠).

وَخَالَفَ البصرِيانِ: أبو الحسين، وأبو عبدِ الله، وبعضُ الحنفيةِ قالوا: « لاَ يصحُّ رفعُ المذكوراتِ مع وُجودِها حِسَّا، فلاَ بُدَّ من تَقديرِ شيءٍ، وهو مُتردِّدٌ بيْن أُمورٍ لاَ حاجةَ إلى

رواه أبو داود في الطهارة، باب المسح على الخفين (١٢٩)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في المسح على المسح على المسمح على العمامة (١٠٠)، وقال: «حسن صحيح»، والنسائي في الطهارة، باب المسح على العمامة مع الناصية (١٠٦).

- (۱) رواه ابنُ حبان في النكاح، باب الولي (٤٠٧٥)، والحاكم في النكاح (٢٧١١)، بطرقِ عديدةٍ، ثُم قال: « هذه الأسانيد كلها صحيحةٌ »، ووافقه الذهبي ، وأبو داود في النكاح، باب الولي (١٧٨٥)، والمترمذي في النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلاَّ بولي (١٠٢٠)، وقال: «حسن»، وابن ماجه في النكاح، باب لا نكاح إلاَّ بولي (١٨٨٠).
  - (٢) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .
- (التيسير: ١/١٦٩، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٣٨، شرح التنقيح، ص: ٢٧٦، المحصول: ٣/ ١٦٦، الإحكام: ٣/١٦، رفع الحاجب: ٣/٣٨٦، شرح الكوكب: ٣/٤٢٩).
- (٣) قال الآمدي في الإحكام (٣/٧١): " فمذهبُ الكلِّ أنَّه لاَ إجْمالَ فيه، خِلافاً للقاضي أبِي بكر
   الباقلانِي، وأبي عبدِ الله البصري ».
  - (٤) سبق تَخريْجُه في «دلالة الاقتضاء»: ١٨٦/١.
- (٥) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (التيسير: ١٦٩/١، الفواتح: ٣٨/٢، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٣٩، شرح التنقيح، ص: ٢٧٦، المحصول: ٣/ ١٧٢، الإحكام: ٣/ ١٥٠، رفع الحاجب: ٣/ ٣٨٩).

(227)

« لاَ صَلاةَ إلاَّ بِفاتِحَةِ الْكِتابِ » لوضوح دلالةِ الْكُلِّ. وخالَفَ قومٌ .

### [ بَيانُ ما فيه الإجمالُ ]

وإنَّما الإجْمَالُ في مثلِ: القَرْءِ؛ والنُّورِ؛ والجِسم؛ ومثلِ «المُخْتَار» لِتَردُّدِه بيْن الفاعلِ والمفعولِ؛ وقولِه ﴿ أَوْ يَعْفُواْ الَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ الذِّكَاجُ ﴾؛ ﴿ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ ؛

جَميعِها، ولاَ مُرجِّحَ لِبَعضِها، فكانَ مُجملاً»(١).

قلنا: الْمُرجِّحُ موجودٌ، وهو العُرفُ، فإنَّه يَقضِي بأنَّ الْمُرادَ منهُ رَفعُ المُؤاخَذَة، والحدَيثُ بِهذا اللفظ رواه الحافظُ أبو القاسم التَميمي المَعروفُ بأخي عاصم فِي مسندِه، والبيهقي في «الخلافيات»، ورواه ابنُ ماجه وغيرُه بلفظ «إنَّ اللهَ وَضَعَ...» إلى آخر ما تَقَدَّم (٢٠).

(«لاَ صلاةَ إلاَّ بفاتِحةِ الكتابِ») لاَ إجْمالَ فيه (٣). وخالَف القاضي أبو بكر الباقلانِي (٤) ، والكلامُ فيه كما تَقَدَّم فِي « لاَ نِكاحَ إلاَّ بِولِيٍّ ». والحديثُ فِي الصحيحَين بلفظ «لاَ صلاةَ لِمَنْ لَم يَقرأُ بِفاتِحةِ الكتابِ ( وخالَفَ قومٌ ) في الجميع كما تَقدَّم بيانُه. ( وخالَفَ قومٌ ) في الجميع كما تَقدَّم بيانُه.

### [ بَيانُ ما فيه الإجْمالُ ]

(وإنَّما الإجمالُ في مثل: القَرْء) مُتردِّدٌ بيْن الطُّهرِ والحَيضِ لاشتراكِه (٢٠ بيْنهما؛ (والنُّورِ)

<sup>(</sup>١) المحصول: ٣/ ١٧٢، الإحكام: ٣/ ١٥، التيسير: ١٦٩١.

<sup>(</sup>٢) سنن ابنُ ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي (٢٠٤٥).

 <sup>(</sup>٣) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (التيسير: ١٦٩/١، مختصر ابن الحاجب،
 ص: ٢٣٩، شرح التنقيح، ص: ٢٧٦، المحصول: ٣/١٦١، الإحكام: ٣/١٦، رفع الحاجب: ٣/٠٩٠، شرح الكوكب: ٣/٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) قال الآمدي في الإحكام ( ١٧/٣ ): « مذهبُ الكل أنَّه لاَ إجمالَ فيه خلافاً للقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله البصري » .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في الأذان،باب وجوب القراءة للإمام والمأموم...(٧٥٦)، ومسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (٨٧٢)، وأبو داود في الصلاة، باب في ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب(٨٢٢)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب(٢٤٧)، والنسائي في الافتتاح، باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة (٩١٠)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب القراءة خلف الإمام (٨٣٧).

<sup>(</sup>٦) اتفق العلماء على استعمال «القَرء» في الشرع واللغةِ بِمعنىَ الطهرِ والحيض، ولكنهم اختلفوا في=

﴿ وَمَا يَمْ لَمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ﴾ وقولِه عليه السلامُ: «لا يَمنَع أَحَدُكُم جَارَه أَنْ يَضَعَ خَشَبةً في جِدَارِه » ؛

صالِحٌ للعَقلِ ونُورِ الشَّمسِ لِتشابُهِهِما بوجَهِ. ﴿ وَالْجِسمِ ﴾ صالِحٌ للسماء والأرضِ لِتَماثلِهِما .

(ومثلِ «المُختار» لِتردُّدِه بين الفاعلِ والمَفعولِ) بإعلالِه بقلبِ يائهِ المَكسورةِ أو المَفتوحةِ ألفاً.

( وقولِه) تعالَى: (﴿ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِى يِيَدِهِ ءُقَدَةُ ٱلتِّكَاجُ﴾ (١))، لِتردُّدِه بين الزوجِ والولِيِّ، و وقد حَمَله الشافعي ﷺ (٢)على الزوجِ، ومالكُ ﷺ على الولِيِّ (٦) لِما قام عندهما.

( ﴿ إِلَّا مَا يُتَالَى عَلَيْكُمْ ﴾ ( \*) للجهلِ بِمعناه قبلَ نُزولِ مُبيِّنِه أي ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ (٥) ويَسري الإجْمالُ إِلَى الْمُستَثنَى منه أي ﴿ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِرِ ﴾ (٦) .

( ﴿ وَمَا يَمْـ لَمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ وَٱلزَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْرِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ عَلَى الْبَعْدُونَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللللّه

المرادِ منه في قوله تعالى ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يُتَرَبَّمُ حَى إِنْفُسِهِنَّ ثَلْنَةً قُرُورً على مذهبين: الأول: أنَّه طُهر، قاله المالكية والشافعية والحنابلة؛ الثاني: أنه حيض، قاله الحنفية.(أثر الاختلاف، ص!: ٧٢).

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ٢٣٧ ، والآية كاملة : ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَ مِن قَبْلِ أَن تَعَسُّوهُنَ وَفَذ فَرَضَتُم لَمُنَ فَرِيضَةَ فَيَصْفُ مَا فَرَضَمُم إِلَّا أَن بَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ الّذِى بِيدِهِ ، عُقَدَةُ الذِكاجُ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴾ .
 الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) أي حمله على الزوج أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابُهم .
 ( أحكام القرآن للجصاص : ١/ ٤٤٠، الفواتح: ٢/ ٢٢، أحكام القرآن للشافعي: ١/ ٢٠٠، كشافِ القناع: ٥/ ١٦١، شرح الكوكب: ٣/ ٤١٦) .

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٢٢٢، نشر البنود: ١/ ٢٧٦.

 <sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ١، والآية كاملة: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوّا أَرْفُوا بِالْمُقُودُ أُجِلَتَ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْتَذِ إِلَّا مَا لَيْنَ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الْفَتْيَدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللَّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞﴾.

<sup>(</sup>٥) سورة السمائدة، الآبة: ٣، والآبةُ كاملةً: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْمَةُ وَالدَّمُ وَلَمْتُمُ الْفِيزِيرِ وَمَا أَمِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِيهِ اللّهِ بِيهِ وَالْمَنْخَذِيْةُ وَالْفَائِدِينَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكِنْمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَن نَسْنَقْسِمُوا بِالأَزْلَيْدُ وَالنَّفِي عَلَى النَّصُبِ وَأَن نَسْنَقْسِمُوا بِالأَزْلَيْدِ وَالْمَنْفَقِيمُ وَالْمَنْفَقِيمُ وَالْمَنْفَقِيمُ وَالْمَنْفَقُومُ وَالْمَنْفُومُ وَالْمَنْفُومُ وَالْمَنْفُ الْمَنْفُومُ وَالْمَائِمُ وَلَيْمُ وَلَمْ وَالْمَنْفُومُ وَالْمَائِمُ وَلَمْ وَالْمَائِمُ وَلَمْ وَالْمَالِمُ وَلِمُ اللّهِ مَا لَكُمْ الْإِسْلَمُ وَلِمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَالْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا مُنْفِقُومُ وَوَالْمُومُ وَالْمَالِمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْفُولُ وَاللّهُ وَلّالِهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>٦) سورة المائلة، الآية: ١.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران، الآية: ٧.

#### وقولِك : « زيدٌ طبيبٌ ماهرٌ » ؛ « الثلاثة: زَوجٌ وفَردٌ » .

(وقَولهِ عليه) الصلاة ( والسلام ) فيما رواه الشيخانِ وغيرُهُما (١) (« لاَ يَمْنَعُ أَحَدُكُم جَارَه (٣٣٨) أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِه » ) لتردُّدِ ضميرِ «جداره» بين عودِه إلى «الجار» وإلى «الأحد».

وتردَّدَ الشافعي فِي المَنع لذلك ، والجديدُ المَنعُ (٢) لِحديثِ خطبة حجة الوداع: « لأَ يَحِلُّ لا مُرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إلاَّ مَا أَعْطاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ »(٣) ، رواه الحاكم بإسنادِ على شرط الشيخين في مُعظمِه، وكلِّ منهما مُنفرداً في بعضِه.

و «خَشَبَهُ» في الأَقَلِّ رُوي بالإِفرادِ مُنوَّناً، والأَكْثَرِ بالجَمعِ مُضَافاً (٤).

(وقولِك: «زيد طبيبٌ ماهرٌ»)(٥) لِتردُّدِ «ماهر» بين رجوعِه إلَى «طبيب» وإلى «زيد»(٢)،

- (۱) رواه البخاري في المظالم، باب لا يَمنع جارٌ جارَه أن يغرزُ خشبةً في جداره (٢٤٦٣) ومسلم في المساقاة، باب غرز الخشبة في جدار الجار(٤١٠٦)، وأبو داود في الأقضية، باب أبواب من القضاء (٣٦٣٤)، والترمذي فِي الأحكام، باب ما جاء فِي الرجل يضع على حائطِ جاره خشبةً (١٣٥٣)، وابن ماجه في الأحكام، باب الرجل يضع خشبةً على جدار جاره (٢٣٣٥).
- (٢) أي أنَّ لصاحبِ الجدارِ أنْ يَمنَعَ جارَه من وضعِ الخشبةِ، لكن يُندَب له تَمكينُ الجارِ من وضعِه، قاله الحنفية والمالكية والشافعية؛ وقال الحنابلة: يَجبُ عليه تَمكينُ الجارِ من وضعِه، ولا يجوزُ منعه. (الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١٨/٢، شرح مسلم للنووي: ١١/٤١، نِهاية المحتاج: ٣٩٣/٤، المغنى: ٥/ ٢٢، شرح الكوكب: ٣/٣٤).
- (٣) رواه الحاكم في العلم (٣١٨) ، وقال: « وقد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، واحتج مسلم بأبي أويس ، وسائر رواته متفق عليهم، وهذا الحديث لخطبة النبي الله متفق على إخراجه في الصحيح »، وبمثله قال الذهبي في التلخيص (١/ ١٧١) ، ورواه البيهقي في السنن (٣/ ٩٦) ، والدارقطني في السنن (٣/ ٢٥)، وقال الزيلعي في نصب الراية (١٦٩/٤)، وابن حجر في الدراية (٢٠١/٢): «إسنادُه جيد».
- (٤) قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (١١/٤٥): «قال القاضي عياض: روينا قوله «خشبة» في صحيح مسلم وغيره من الأصولِ والمصنفات «خشبة» بالإفرادِ، «وخشبه» بالجمع. قال: وقال الطحاوي عن روح بن الفَرَج: سألتُ أبا زيدٍ والحرث بنَ مسكين ويونس بن عبد الأعلى عنه؟ فقالوا كلهم: خشبةً بالتنوينِ على الإفرادِ؛ قال عبد الغني بن سعد: كل الناس يقولونه بالجمع، إلاَّ الطحاوي».
- (٥) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (الفواتح: ٢/ ٣٣، مختصر ابن الحاجب، ص:
   ٢٣٧، الإحكام: ٣/ ١١، رفع الحاجب: ٣/ ٣٨٠، التشتيف: ١/ ٤١٨، شرح الكوكب: ٣/ ٤١٧).
- (٦) قياسُ ما اختاره الشافعي فيما قبله من رجوعِ ضميرِ «جداره» إلى «الجار» لقربِه، ورجوعُ «ماهر» إلى «طبيب». (البناني : ٢/ ٩٤) .

۴.

# [ المُجمَلُ واقِعٌ ]

والأَصَحُ وُقُوعُه فِي الكتابِ والسُّنَّةِ ؛

ويَختلف المعنَى باعتبارهما .

(«الثلاثة زوجٌ وفَردٌ») لتردُّدِ «الثلاثة» فيه بين جميعِ أجزائها (١٠) وجميعِ صفاتِها وإنْ تعيَّن الأولُ نظراً إلى صدقِ المتكلمِ به، إذْ حَملُه على الثانِي يوجِبُ كذبَه (٢).

# [المُجمَلُ واقعٌ]

(والأصحُ وقوعُه) أي المجمَلِ ( في الكتابِ والسنةِ ) (٣) للأمثلةِ السابقةِ منهما . ونَفاهُ داود (٤) .

ويُمكن أنْ ينفصل (٥)عنها: بأنَّ الأولَ (٢) ظاهرٌ في الزَّوجِ لأنَّه المالكُ للنكاحِ؛ والثانِيُ مُقَرِنٌ بِمفسِّره؛ والثالثَ هو ظاهرٌ في الابتداء؛ والرابعَ ظاهرٌ في عودِه إلى «الأحدِ»، لأنَّه مَحَطُّ الكلام.

<sup>(</sup>١) أي مَجموعِ أجزائها، وأجزاؤها: واحدٌ، واثنان، وكذا القولُ في قوله ﴿وجميعِ صفاتها ۗ أي مجموعِ صفاتِها ، وصفاتُها : زوجٌ وفردٌ، فيحتمل أنْ يكونَ التقديرُ : أجزاءُ الثلاثةِ واحدٌ واثنانِ، وأنْ يكونَ : صفاتُ الثلاثةِ زوجٌ وفردٌ، فالأولُ باعتبارِ أجزائها، والثاني باعتبارِ صفاتُ الثلاثةِ زوجٌ وفردٌ، فالأولُ باعتبارِ أجزائها، والثاني باعتبارِ صفاتِها. (البنانِي: ٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) لأنَّ الشيءَ الواحدَ لا يتصفُ بصفتَين نَقيضَينِ. (البنانِي: ٢/ ٩٥).

 <sup>(</sup>٣) قاله الجماهير مِن الحنفية والماليكة والشافعية والحنابلة.
 (شرح التنقيح، ص: ٢٨٠، المحصول: ٣/١٥٨، التشنيف: ١/ ٤١٥، إرشاد الفحول، ص: ١٦٨، شرح الكوكب: ٣/ ٤١٥).

 <sup>(</sup>٤) أي منع وقوعه في الكتابِ والسنةِ داود ومن تبعه .
 (المحصول: ٣/ ١٥٨) التشنيف: ١/ ٤١٥، شرح الكوكب: ٣/ ٤١٥) .

<sup>(</sup>٥) هذا جوابُ سؤالِ تقديرُه : كيف يُنكر داود المُجمَلَ مع الأمثلةِ السابقةِ من الكتاب والسنة ؟ فأجابُ بأنَّه يُمكن أنْ يُجابَ عنها بما ذكر. (البناني: ٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>٦) المرادُ به «الأول» قولُه تعالى ﴿ وَقَ يَعْفُواْ اللَّذِى بِيكِهِ عُقْدَةُ النِّكَاجُ ﴾، وبه «الثاني» قولُه تعالى ﴿ إِلَّا مَا يُتَلَنَّ عَلَيْكُمْ ﴾، وبه «الثاني» قوله تعالى ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي الْفِلْرِ ﴾، وبه «الرابع» الحديثُ «لا يَمنع أحدُكم جاره». (البناني: ٢/ ٩٥).

# [ المُسَمَّى الشَّرعِيُّ مُقَدَّمٌ على غيرِهِ ]

وأنَّ المُسمَّى الشَّرعِيَّ أوضَحُ مِن اللَّغَوِيِّ - وقَد تَقدَّمَ - فإنْ تَعَذَّرَ حَقيقةً فيُرَدُّ إليه بِتَجوُّذٍ، أو مُجمَلٌ، أو يُحمَلُ على اللُّغَوِيِّ، أقوالٌ .

### [ المُسمَّى الشَّرعِي مُقدَّمٌ على غيرِهِ ]

(و) الأصح (أنَّ المُسمَّى الشرعيَّ) للفظِ (أوضَحُ من) المُسمَّى (اللُّغويِّ) له في عُرفِ الشرعِ، لأنَّ النبِيَّ ﷺ بُعثَ لبَيانِ الشرعياتِ، فيُحمَلُ على الشرعِي.

وقيل: «لا في النهي (١) فقال الغزالي: «هو مُجمَلٌ. والآمدي (٢): يُحمَلُ على اللُّغوي». (وقد تَقدَّمَ) ذلك في مسألة: «اللفظُ إمَّا حقيقةٌ ، أو مَجازٌ» (٢) ، وذكر هنا توطئة لقوله: (فإنْ تَعدَّر) المُسمَّى الشرعيُّ للفظِ (حقيقةٌ فيُردُّ إليه بِنجَوْزٍ) مُحافظةٌ على الشرعيِّ ما أمكن (١٤)؛ (أو) هو (مُجمَلُ) ، لِتَردُّدِه بين المَجازِ الشَّرعِي والمُسمَّى اللغوي (٥)؛ (أو يُحمَلُ على اللغوي) تقديماً للحقيقةِ على الْمَجازِ (١) . (أقوالٌ) اختار منها المصنف في «شرح المختصر» (٧) كغيره (٨) الأولُ .

(744)

<sup>(</sup>۱) اتفق الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم على أنّ «المسمَّى الشرعِيَّ» مقدَّمٌ في خطابِ الشارع على «المسمَّى اللَّغويِّ» في الإثباتِ، واختلفوا في النَفْيِّ (أي والنَّهي)، فذهَبَ الجماهير إلى تقديم «المسمَّى الشرعي» على «المسمَّى اللغويِّ»، وذَهَب جمع أجلُّهم الإمام الغزالي إلى أنّ اللفظ في النفي (أي والنهي) يَصيرُ مُجمَلاً، بخلافِه في الإثباتِ. (المستصفى: ١/ ١٩١، الإحكام: ٣/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) عبارةُ الشارح رحمه الله تعالى صريحة في أنّ اللّذينَ قالوا: «إن لفظَ الشارعِ المتردِّد بينَ «المُسَمَّى الشرعي» و «المُسَمَّى اللغويِّ» لا يُحمَلُ على الشرعي اختلفوا، فذَهَب الغزالي إلى أنّ اللفظ مُجمَلٌ، والآمديُّ إلى تقديم «اللّغوي»، كما سَبَق في «مَحْمَل اللفظ». وليس الأمرُ كذلك، فإنّ الآمدي صَرَّحَ في الإجكام (٣/ تقديم «الشرعيّ» هنا وتقديم «اللغوي» هناك، فليتنبه. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الحقيقة وأقسامها» ١/ ٢٤٧، و «مَحمَل اللفظ»: ١/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

<sup>(</sup>التيسير: ١/ ١٧٣، الإحكام: ٣/ ٢١، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٤١، رفع الحاجب: ٣/ ٤٠٣، التشنيف: ١/ ٤٠٣، غاية الوصول، ص: ٨٥، شرح الكوكب: ٣/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٥) قاله الغزالي في المستصفى: ١/ ٦٩١.

<sup>(</sup>٦) هذا القول لَم يحكِه الآمدي ولا ابنُ الحاجب ولا العضد ولا ابنُ النجار، ولم أجِد مَن ذكره قبلَ المصنِف، وقال الزركشي: «ولَم يَحكِ ابنُ الحاجب فيه القولَ بالحملِ على اللغوي»، وكأنَّه يُشير إلى عدم الوجودِ. (الإحكام: ٣/ ٢١، شرح المختصر للعضد، ص: ٢٤١، التشنيف: ١/ ٤٢٠، شرح الكوكب: ٣/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٧) أي اختار المصنف في شرح المختصر (٣/ ٤٠٣) القول الأول.

<sup>(</sup>٨) كالقاضي العضد في شرح المختصر (ص: ٢٤١).

# [ حُكمُ المُستَعمَلِ لِمعنى تارةً، ولِمعنيين تارةً أُخرى ]

والمُختَارُ: أَنَّ اللَّفْظَ الْمُستَعمَلَ لِمَعنَى تارةً ، ولِمَعنَيْنِ ،ليسَ ذلكَ المَعْنَى أحدَهُما، مُجْملٌ .

### فإنْ كَانَ أَحَدَهُما فَيُعْمَلُ بهِ ، ويُوقَفُ الآخَرُ .

مثالُه: حديثُ الترمذي وغيره: «الطَّوَافُ بالبَيْتِ صَلاةً ، إلاَّ أنَّ اللهَ آحلَ فيهِ الكَلامَ»(١) تعذَّر فيه مُسمَّى «الصلاة» شرعاً ، فيُردُ إليه بِتجوُّزِ بأنْ يُقالَ: كالصلاة في اعتبارِ الطهارة والنيةِ ونحوهما(٢)؛ أو يُحمَل على الْمُسمَّى اللغوي، وهو الدعاء بِخيرٍ لاشتمال الطوافِ عليه ، فلاَ يُعتبَر فيه ما ذُكر (٣)؛ أو هو مُجمَلٌ لِتردُّدِه بين الأمرينِ.

## [ حُكمُ المُستعمَلِ لمِعنى تارةً، ولمِعنيينِ تارةً أُخرى ]

(والمُختارُ أنَّ اللفظَ<sup>(٤)</sup> الْمُستعمَلَ لِمعنَّى تارةً ، ولِمَعنَيْنِ لبسَ ذلك الْمَعنَى أحدَهما) تارةً أخرى على السواء، وقد أُطلقَ، (مُجمَلُّ) لِتردُّدِه بين المعنَى والمعنيَينِ.

وقيل: « يَترجَّحُ الْمَعنيَانِ، لأنَّه أكثرُ فائدةً » .

(فإنْ كان) ذلك الْمَعنَى (أحدَهُما فيُعمَلُ به) جزماً لوجودِه فِي الاستِعمالَينِ ، (ويُوقَفُ الآخُرُ) للتردُّدِ فيه .

<sup>(</sup>۱) رواه ابنُ خُرِيْمة في الحج (٣٨٣٦)، والحاكم في التفسير (٣٠٥٦)، وقال: "صحيحٌ على شرطٌ مسلم، وإنَّما يُعرَف عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبير "، ووافقه الذهبي، وفي المناسك أيضاً (١٦٨٧)، وقال: "صحيح الإسناد، وقد أوقفه جماعةٌ"، ووافقه الذهبي، والترمذي في الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف (٩٦٠)، وقال: "لقد روي هذا الحديثُ وقوفاً، ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب، والعملُ على هذا عند أكثر أهلِ العلم"، والنسائي في المناسبكُ، باب إباحة الكلام في الطواف (٢٩٢٢).

اختلف العلماء في رفع هذا الحديثِ ووقفِه، رجَّح النسائي، والبيهقي، وابنُ الصلاح، والنووي، والمنذري وقفَه.(نصب الراية: ٣/ ٥٧، النلخيص الحبير: ١٢٩/١).

<sup>(</sup>٢) قاله المالكية والشافعية والحنابلة، وصاحِبًا أبي حنيفة: أبو يوسف، ومحمد. (فتح باب العناية: ١٠﴿. ١٦٤، جامع الأمهات، ص: ١٩٢، مغنى المحتاج: ١/٢٠٦، منتهى الإرادات: ١/٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) قاله أبو حنيفة، وعليه الفتوى عند الحنفية . (فتح باب العناية: ١/٦١٤) .

<sup>(</sup>٤) اللفظُ المستعملُ في المعنيَينِ إمَّا أَنْ يظهرَ كونُه حقيقةً فيهما كـ «العَين، والْجَونِ»، فهو مشتركُ؛ وإمَّا أَنْ يظهرَ كونُه حقيقة في الحيوان المفترس، ومجاز في الرجل الشجاع، فهذان لا خلاف فيهما؛ وإمَّا أَنْ لاَ يظهرَ شيءٌ منهما فاختلفوا فيه على ثلاثيَّةٍ

( 121)

وقيل: « يُعمَل به أيضاً ، لأنه أكثرُ فائدةً » .

والتقييدُ بقولِه «ليس الخ» مِمَّا ظهر له كما قال(١)، والظاهرُ أنَّه مرادُهم أيضاً.

مثالُ الأول: حديثُ مسلم: « لاَ يَنكِحُ الْمُحْرِمُ، ولاَ يُنكِحُ »(٢) بناءً على أنَّ «النكاحَ» مُشتَركٌ بيْن العَقدِ والوَطءِ ، فإنَّه إنْ حُمِلَ على «الوطءِ» استُفيدَ منه معنّى واحدٌ، وهو أنَّ الْمُحرِمَ لاَ يَطأُ ولاَ يُوطّأُ : أي لاَ يُمكِّنُ غيرَه من وَطئِه؛ وإنْ حُمل على «العقد» استُفيد منه مَعنَيانِ بينَهما قدرٌ مشتركٌ، وهو أنَّ المُحرِمَ لا يَعقِدُ لنفيه ولا يَعقِدُ لغيره (٣).

ومثالُ الثانِي: حديثُ مسلم «الثَّيُّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِها مِنْ وَلِيِّهاَ» (٤) أي بأنْ تَعقِدَ لنَفسِها أو تأذَنَ لِوَلِيِّها، فيَعقِدَ لَها ولاَ يُجبِرُها، وقد قال بعقدِها لنفسِها (٥) أبو حنيفةَ وكذلك بعضُ أصحابنا، لكن إذا كانت فِي مكانٍ لاَ وَلِيَّ فيه ولاَ حاكِمَ ، ونقله يونس بن عبد الأعلى (٦) عن الشافعي رَبِيُّ .

- = مذاهب: الأول: أنَّه مُجملٌ، قاله الحنفية والمالكية والحنابلة؛ الثاني: أنَّه يُحمَل على المعنيين كالمشتركِ، حكاه الآمدي عن الأكثر، واختاره؛ الثالث: التفصيلُ الذي اختاره المصنف، وتبعه الزركشي والشارح وشيخُ الإسلام.(الفواتح: ٢/٠٤، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٤١، المستصفى: ١/٦٩، إلإحكام: ٣/٠٠، شرح العضد، ص: ٢٤١، التشنيف: ١/٢٤٠، غاية الوصول، ص: ٨٥، شرح الكوكب: ٣/ ٤٣١).
  - (١) أي كما قال المصنِف في رفع الحاجب للمصنف: ٣٩٧/٣.
- (۲) رواه مسلم في النكاح، باب تحريم نكاح المحرم ...(٣٤٣٢)، وأبو داود في المناسك، باب المحرم يتزوج (١٨٤١)، والترمذي في الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم (٨٤٠)، والنائي في المناسك، باب النهي عن نكاح المحرم (٣٢٧٥)، وابنُ ماجه في النكاح، باب المحرم يتزوج (١٩٦٦).
  - (٣) قاله المالكية والشافعية والحنابلة، وقال الحنفية: يصح.

(فتح باب العناية: ٢/ ٢٠، شرح مسلم: ٩/ ١٧٩، الروض المربع، ص: ٣٣٦).

- (٤) رواه مسلم في النكاح، باب استئذان الثيب بالنكاح والبكر تستأذن (٣٤٦٢)، وأبو داود في النكاح، باب في الثيب (٢٠٩٨)، والترمذي في النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب (١١٠٨)، والنسائي في النكاح، باب استئدان البكر في نفسها (٣٢٦٠)، وابن ماجه في النكاح، باب استئمار البكر والثيب (١٨٧٠).
  - (٥) سبقت مسألة «تزويج المرأة نفسها أو غيرها» في «أقسام التأويل»: ١/٢٢٧.
- (٦) ويونس بن عبد الأعلى: هو يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة ، المصري ، صاحب الشافعي ، الإمام، روى له مسلم في صحيحه ، وأكثرُ رواياته عنه ، واتفقوا على توثيقه وجلالتِه ، قال النسائي: هو ثقة ، وأحدُ رواة النصوصِ الجديدةِ عن الشافعي، توفي رحمه الله سنة ٢٦٤هـ، وهو ابنُ أربعِ وتسعين. ( التهذيب للنووي: ٢/ ٢١)،

#### [البَيّان]

البَيَانُ: إخْراجُ الشِّيءِ مِنْ حَيِّزِ الإشْكالِ إلى حَيِّزِ التَّجلِّي. وإنَّما يَجبُ لِمَ أُريدَ فَهْمُه اتِّفاقاً.

# [ بَيَانُ مَا يَكُونُ بِهِ النِّيَانُ ]

والأصَعُّ أنَّهُ قَد يكُونُ بالفعْلِ ؛

### [البَيَانُ]

( البيانُ ) بِمعنى: التَّبيين (إخراجُ الشيءِ مِن حَيِّزِ الإشكالِ إلَى حَيِّزِ التَّجلِّي) أي الاتِّضاح، فالإتيانُ بالظاهرِ من غيرِ سَبقِ إشكالٍ لاَ يُسمَّى بَياناً .

(وإنَّما يَجبُ) البيانُ (لِمَنْ أُريدَ فَهمُه) المُشكِل (اتفاقاً) لحاجته إليه بأنْ يَعمَل به ، أو يُفتِي به ، بِخلافِ غيرهِ .

### [ بَيانُ ما يَكونُ به البيَانُ ]

(والأصحُّ أنَّه) أي البيانَ (قد يكونُ بالفعلِ) كالقَولِ<sup>(١)</sup>. وقيل: « لا، لطولِ زَمَنِ الفِعلِ ؛ فيتَأخرُ البيانُ به مع إمكانِ تَعجيلِه بالقولِ ، وذلك مُمتنعٌ » . قلنا: لاَ نُسلُمُ امتناعَه<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>التيسير: البيانُ يكونُ بالقولِ وفاقاً، وكذا بالفعلِ عند الجماهير مِن الأئمة الأربع وغيرهم إلاَّ مَن شذَّ. (التيسير: ٣/ ١٧٥، الفواتح: ٢/ ٤٥، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٤٣، شرح التنقيح، ص: ٢٨١، الإحكام: ٣/ ٢٥، المحصول: ٣/ ١٨٠، رفع الحاجب: ٣/ ٤١٥، شرح الكوكب: ٣/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) عن سلمان بن بُريدة عن أبيه عليه قال: «أَتَى النبيَّ عليُ رَجُلٌ، فسأله عن مواقيت الصلاة؟ فقال عليه المنهم مَعنَا إِنْ شاء الله، فأمر بلالاً، فأقام حين طلع الفجرُ، ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد فنور بالفجر، ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم أن يبردو ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلثل الليل، ثم قال: أين السائل عن مواقيت قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلثل الليل، ثم قال: أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا، فقال على العسلاة كما بين هذين الله واود في الصلاة باب في المواقيت الصلاة عن النبي الله باب في المواقيت الصلاة عن النبي الله باب ما جاء في مواقيت الصلاة (٢٥٧).

(131)

وأنَّ المظنونَ يُبيِّنُ المَعلومَ؛ وأنَّ المُتقدِّمَ وإنْ جَهِلْنا عينَه مِنَ القَولِ أو الفِعْلِ هو البَيانُ.

(و) الأصحُ (أنَّ المظنونَ يُبيِّنُ المعلومَ)(١).

وقيل: « لاَ ، لأنه دونَه ، فكيف يُجعَل في مَحلَّه حتَّى كأنَّه المذَكُورُ بدلَه »(٢).

**قلنا**: لوضوحِه.

(و) الأصحُ (أنَّ المُتقدِّمَ، وإنْ جَهِلْنا عينَه، مِن القَولِ أو الفِعلِ)(٢) المُتيقن في البيّانِ (هو البَيانُ) أي الْمُبيِّنُ، والآخرُ تأكيدٌ له وإنْ كان دونَه في القوةِ.

وڤيل: «إنْ كان كذلك فهو البيانُ، لأنَّ الشيءَ لاَ يُؤكَّدُ بِما هو دونَه».

قلنا: هذا في النأكيدِ بغيرِ المُستَقِل، أمَّا بالمُستَقِل فلاَ ، ألاَ ترى أنَّ الْجُملةَ تُؤكَّدُ بِجُملةٍ دونَها.

(وإنْ لَم يَتَّفِقْ البَيَانَانِ)(؟): القولُ والعملُ ـ كأنْ زادَ الفعلُ على مُقتَضَى القولِ (كُمَّا لو

(١) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والجنابلة.

(التيسير: ٣/ ١٧٤، الفواتح: ٢/٧٤، شرح التنقيح، ص: ٢٨١، المحصول: ٣/ ١٨٤، الإحكام: ٣/ ٢٨١، التشنيف: ١/ ٤٢٤، شرح الكوكب: ٣/ ٤٥٠).

- (٢) ثُمَّ اختلف هؤلاء على ثلاثة مذاهب: الأولى: يَجبُ أَنْ يكونَ أقوى، قاله ابنُ الحاجب، وحكاه القاضي العضدُ عن الأكثر؛ الثاني: يَجبُ أَنْ يكونَ مُساوياً، قاله الكرخي؛ الثالث: إِنْ كَانَ الْمُبيَّنُ مُجملاً جاز أَنْ يكونَ أَدنَى منه، وإِنْ كان عاماً أو مطلقاً وجبَ أَنْ يكونَ أقوى منه دلالةً، قاله الآمدي. (الإحكام: ٣٩/٣، شرح المختصر للعضد، ص: ٢٤٤، المحصول: ٣/٤٨).
- (٣) إذا ورَدَ بعدَ المُجمَلِ قُولٌ وفعلٌ صادرانِ من الشارع ، وكلٌ منهما صالِحٌ للبيانِ ، فله حالتان:
   الحالة الأولَى: أَنْ يَتَّفقَ القولُ والفعلُ في البيانِ ، بأنْ لا يكونَ بينهما تنافي ، وإليه أشار المصنف بقوله «وأنَّ المتقدمُ ... أو الفعل »، ولهذه الحالة قسمان:

أحدهُما: أَنْ يُعلَمَ المتقدِّمُ من الفعلِ والقولِ، فالمتقدمُ بيانٌ، والمتأخرُ تأكيدٌ له وِفاقاً .

ثانيهما: أنْ يُجهلَ المتقدمُ منهما فاختلفوا فيه على مذهبَين : الأول: فلاَ يقضى على واحدٍ بعينِه بأنه مبيّنٌ، بل يُقضى بِحصولِ البيانِ بأحدهما ، وهو الأولُ في نفسِ الأمرِ ، والآخرُ مؤكدٌ له، قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

الثاني: التقصيل: إنْ كانا مُتساوِيَين فأحدُهما مُبيِّنٌ والآخرُ مؤكدٌ من غيرِ تعبينٍ، وإنْ كانَ أحدُهما أقوى في الدلالةِ فالمرجوحُ مبيِّنٌ والراجحُ مؤكدٌ، فيُقضى بتقدَّمِ المرجوحِ لعدمِ جوازِ تأكيدِ الضعيفِ للقويِّ، قاله الآمدي. (التيسير: ٣/١٧٦، الفواتح: ٢/٤٦، المحصول: ٣/١٨٢، الإحكام: ٣/ ٢٧، سرح العضد، ص: ٢٤٤، التشنيف: ١/٣٢، غاية الوصول، ص: ٨٦، شرح الكوكب: ٣/ ٤٤٨، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٤٤).

(٤) هذه هي الحالة الثانية، وهي أنْ لاَ يتَّفقَ البيانَانِ، ولَها أيضاً قسمان: أحدُّهما: أنْ يَزيدَ الفعلُ على مقتضى \_\_

وإنْ لَم يَتَّفِقُ الْبَيانانِ \_ كما لَو طافَ بعدَ الْحجِّ طوافَينِ، وأمرَ بِواحدٍ - فالقولُ، وفعلُه نَدبٌ أو واجبٌ ، متقدِّماً أو متأخراً . وقال أبو الْحُسين: « الْمُتقدِّمُ » .

طاف) ﷺ (بعْدًا) نُزولِ آيةِ (الحَجِّ) المُشَتملةِ على الطَّوافِ<sup>(١)</sup> (طَوافَين (٢)، وأَمَرَ بواحدِ (٣) و فالقَولُ) أي فالبَيانُ القولُ؛ (وفعلُه) ﷺ الزَّائدُ على مُقتَضَى قَولِه (نَدَبٌ أو واجبٌ) في حقه، دونَ أُمتِه (مُتقدِّماً)كانَ القَولُ على الفِعلِ، (أو متأخراً) عنه جَمعاً بين الدليلين.

(وقال أبو الحُسين) البَصري: « البَيانُ هو ( الْمُتقدِّمُ) منهما ، كما فِي قِسمِ اتفاقهما، أي فإنْ كان المُتقدمُ القَولَ فحكمُ الفعلِ كما سبَقَ (٤)، أو الفِعلَ فالقَولُ ناسخٌ للزائدِ منه ».

قلنا: عدمُ النسخ بِما قُلناه أُولَى .

القولِ (وهو ما ذكره المصنف)، اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: الأول: أنَّ القولَ هو البيانُ سواءٌ تقدَّم أو تأخَّرَ، قاله الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة؛ الثاني: أنَّ المتقدِّم هو البيانُ، فإنْ تقدَّم القولُ فالفعلُ واجبٌ أو ندبٌ في حقه، أو الفعلُ فالقولُ ناسخٌ للزائدِ منه، قاله أبو الحسين البصري؛ الثالث: التفصيل، إنْ تقدَّم القولُ فالزائدُ من الفعل واجبٌ في حقه على النافعلُ فالزائدُ من الفعل واجبٌ في حقه على دون أمتِه، وإنْ جُهلَ الأمرُ فيُقدَّرُ تقدُّمُ القولِ، قاله السيف الآمدي.

(التيسير: ٣/ ١٧٦، الفواتح: ٢/ ٤٧، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٤٤، شرح التنقيح، ص: ٤٤٩، المعتمد: ١/ ٤٤٩، المحصول: ٣/ ١٨٩، الإحكام: ٣/ ٢٨، التشنيف: ١/ ٤٢٣، شرح الكوكب: ٣/ ٤٤٩، المعتمد: ١/ ٣٤٠).

- (١) كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ مِالَحَجَ بَأَتُوكَ رِجَالًا وَطَلَ كُلِ صَامِرٍ بَأَلِينَ مِن كُلِ فَتِم عَمِيقِ ۞ لَيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اَسْمَ اللّهِ فِي أَبْنَارٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِبَمَةِ الْأَنْفَارِ فَكُلُوا مِنْهَا وَلَمْهُوا اللّهَ مَا لَا مَنْفَعُ لَهُ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِبَمَةِ الْأَنْفَارِ فَكُلُوا مِنْهَا وَلَمْدُولُوا لَلْهُورَهُمُ وَلَيْطُولُوا اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ
- (٢) أي بأنْ كان رسول الله ﷺ قارناً ، فطاف طوافين ، وسعى سعيَيْنِ . رواه البيهقي (٣٢٨/٤)،
   والدارقطني (٢٥٨/٢) بطرقٍ ضعّفها الدارقطني.

وبوجوبِ طوافَين وسعيَينِ على القارنِ قال الحنفية .

(فتح باب العناية: ١/ ٦٧٨، تحفة الأحوذي: ٦١٨/٤).

(٣) كقوله ﷺ: «مَن أحرمَ بالحجِّ والعُمرةِ أَجرَأَهُ طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ عنهما حتى يَحلَّ منهما جَميعاً» رواه ابنُ حبان في الحج (٣٩١٦)، والمترمذي في الحج، باب ما جاء أنْ القارنَ يطوف طوافاً واحداً (٩٤٨)، وقال: «حسنٌ صحيحٌ غريبٌ، وقد رواه غيرُ واحدٍ عن عبيد الله بن عمر ولَم يرفعوه، وهو أصح»، وابن ماجه في المناسك، باب طواف القارن (٢٩٧٥).

وباكتفاءِ الطوافِ الواحدِ والسعي الواحدِ للقارنِ قال المالكيةُ ، والشافعية ، والحنابلة .

(فتح باب العناية: ١/ ٦٧٨، تحفة الأحوذي: ١٩/٤).

(٤) أي في قول المتن: "وفعلُه ندبٌ أو واجبٌ في حقُّه، دونَ أُمتُّه». (البنانِي: ٢/ ١٠٥).

### مسألة: [تأخيرُ البيانِ]

تأخِيرُ البِّيَانِ عنْ وقْتِ الفعْلِ غَيرُ واقِعٍ وإنْ جَازَ . وإلى وَقتِه وَاقعٌ عندَ الْجُمهُورِ

ولو نقصَ الفعلُ عن مُقتَضَى القولِ<sup>(١)</sup> \_ كأنْ طافَ واحداً، وأمَرَ باثنَينِ \_ فقياسُ ما تقدَّمَ (٧٤٣) لنا : أنَّ البَيانَ القولُ \_ ونقْصُ الفعلِ عنه تَخفيفٌ في حقًه ﷺ \_ تأخَّر الفعلُ أو تقدَّمَ .

وقياسُ ما تقدَّمَ الْبِي الحسين: أنَّ البيانَ المتقدِّمُ، فإنْ كان القولَ فحكمُ الفعلِ كما سبَقَ (٢)، أو الفعلَ فما زاده القولُ عليه مطلوبٌ بالقولِ .

### (مسألة: [تأخيرُ البيَانِ]

تأخير البيان) لِمُجمَلِ أو ظاهرِ لم يُرَد ظاهرُه بقرينةِ ما سيأتي (عن وقتِ الفعلِ غيرُ واقعِ واقعِ واقعِ واقعِ واقعِ واقعِ عند أنمتِنا المُجوِّزينَ تكليفَ ما لاَ يُطاق.

وقولُه «الفعل» أحسنُ ـ كما قال (٣) ـ من قولِ غيره (١٠) «الحاجة»، لأنَّها كما قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني لائقة بالْمُعتزلةِ القائلينَ بـ «أنّ لِلمُؤمنينَ حاجةً إلى التكليفِ لِيَستَحِقّوا الثوابَ بالامتثالِ».

(و) تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الْخِطابِ ( إِلَى وقتِه ) أي الفعلِ جائزٌ ( واقعٌ عند الْجُمهور<sup>(٥)</sup> سواءٌ كان للْمُبَيَّنِ ظاهرٌ ) وهو غيرُ الْمُجمَلِ : كعامٍ يُبيَّنُ تَخصيصُه، ومطلقٍ يُبيَّنُ تقييدُه، ودالٌ على حُكمٍ يُبيَّنُ نسخُه؛ (أَمْ لاَ ) وهو الْمُجمَلُ كمُشترَكِ يُبيَّنُ أحدُ مَعنيَهِ مثلاً ، ومُتواطئٍ يُبيَّنُ أحدُ مَعنيَهِ مثلاً ، ومُتواطئٍ يُبيَّنُ أحدُ ما صَدُقاتِهِ مثلاً .

وقيل: « يَمتنعُ تأخيرُه مطلقاً ، لاختلاله بِفهمِ الْمرادِ عندَ الخطابِ »(٦) .

<sup>(</sup>١) هذا هو القسمُ الثانِي من الحالةِ الثانية .

<sup>(</sup>٢) أي من أنَّه تَخفيفٌ. (البنانِي: ٢/١٠٥).

<sup>(</sup>٣) أي المصنفُ في منْع الْمَوانع، ص: ١٨٣، ورفع الحاجب: ٣/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٤) كالغزالي في المستصفى (١/ ٦٩٩)، والآمدي في الإحكام (٣٠/٣)، وابن الحاجب في المختصر (ص: ٢٤٥)، والعضد في شرح المختصر (ص: ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (التيسير: ٣/ ١٧٤، الفواتح: ٢/ ٤٩، شرح التنقيح، ص: ٢٨٢، مختصر أبن الحاجب، ص: ٢٤٤، المحصول: ٣/ ٢١٨، الإحكام: ٣/ ٣٠، رفع الحاجب: ٣/ ٤٢٢، التشنيف: ١/ ٤٢٤، شرح الكوكب: ٣/ ٤٥٣).

 <sup>(</sup>٦) قاله الظاهرية وجمعٌ من الحنفية والشافعية والحنابلة، والمعتزلة. (المستصفى: ١٩٩٩، الإحكام: ٣/ ٣٠، التشنيف: ١/ ٤٢٥، شرح الكوكب: ٣/ ٤٥٣).

سوا ُ كانَ للمُبيَّنِ ظاهرٌ أم لاَ. وثالثُها: «يَمتنعُ فِي غيرِ الْمُجمَلِ، وهو ما لهُ ظاهرٌ». ورابعُها: «يَمتَنعُ وَلَمُتَواطِئِ». ورابعُها: «يَمتَنعُ تأخيرُ البيانِ الإجْمالي فيما له ظاهرٌ، بِخلَافِ الْمُشتَركِ والْمُتَواطِئِ». وخامسُها: «يَمتَنِعُ فِي غيرِ النَّسخِ» ؛ وقيل: «يَجوزُ تأخيرُ النَّسخِ اتَّفاقاً». وسادسُها: «لاَ يَجوزُ تأخيرُ النَّسخِ اتِّفاقاً». وسادسُها: «لاَ يَجوزُ تأخيرُ بعضٍ دُنَ بعضٍ ».

(وثالثُها) أي الأقوالِ: « ( يَمتنعُ) التأخيرُ (فِي غَيرِ الْمُجمَلِ، وهو ما له ظاهرٌ) لإيقاعهِ الْمُخاطَبَ في فَهم غيرِ الْمُرادِ، بِخلافِه في الْمُجمَلِ »(١).

( ورابعُها: " يَمتنعُ تأخِيرُ البيانِ الإجْمالِي فيما لهُ ظاهرٌ ) مثلُ: هذا العامُ مُخصوصٌ، ( ورابعُها: " يَمتنعُ تأخِيرُ البيانِ الإجْمالِي فيما لهُ ظاهرٌ ) مثلُ: هذا العامُ مُخصوصٌ، ( وهذا الْمُطلقُ مقيَّدٌ، وهذا الْحُكمُ منسوخٌ ببدلٍ ، لوجودِ المحذورِ قبله فِي تأخيرِ الإجْمالِي ، دون التفصيلي لِمقارنةِ الإجْمالِي . ( بِخلافِ المُشتَركِ ، والمُتواطئ ) مِمَّا ليس له ظاهرٌ ، فيَجوزُ تأخيرُ بيانِهما الإجْمالِي كالتفصيلِي، كأنْ يُقال: المرادُ أحدُ المَعنيَينِ مثلاً في المُشتَرك، وأحدُ الماصدُقاتِ في الْمُتَواطئِ، لانتفاءِ المَحذورِ السابقِ "(٢).

(وخامسُها): «يَمتنع التأخيرُ (في غيرِ النسخ)، لإخلاله بفهمِ الْمُرادِ من اللفظِ، بِخلافِ النَّسخِ، لأنه رفعٌ للحُكمِ، أو بيانٌ لانتهاءِ أمدِه كما سيأتِي "٣).

(وقيل: «يَجوزُ تأخيرُ) البيانِ فِي (النسخِ اتفاقاً)، لانتفاء الإخلالِ بالفهمِ عنه لِما ذُكر »(٤).

(وسادسُها: «لاَ يجوزُ تأخيرُ بعضِ) من البيانِ، (دونَ بعضِ)، لأنَّ تأخيرَ البعضِ يُوقِعُ الْمخاطَبَ في فهم أنَّ الْمُقدَّمَ جَميعُ البيانِ، وهو غيرُ المرادِ »(٥).

وهذا مُفرَّعٌ على الجواز في الكل(٢٠)، أي قيل عليه : لا يَجوزُ في البعضِ لِما ذُكر.

<sup>(</sup>١) قاله الكرخي، وابنُ سُريج، وابنُ أبي هريرة، وابنُ القطان،وأبو الحسن الأشعري، والأصطخري بُوِن الشافعية، وجمعٌ من المالكية. (الإحكام: ٣/ ٣٠، التشنيف: ١/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) قاله أبو الحسين البصري من المعتزلة. (المعتمد: ١/٣٤٢، الإحكام: ٣/٣٠).

<sup>(</sup>٣) قاله أبو علي الْجُبَّائي وابنُه القاضي عبدُ الْجَبَّار من المعتزلة. (الإحكام: ٣٠/٣).

<sup>(</sup>٤) قال الزركشي في التشنيف (١/ ٤٢٦) بعد ذكرِ هذا المذهب: ﴿ ظَهَر بِهذا السياق أَنَّ النسخَ من مَحَلُ الخلافِ، لكن قضيةُ كلامِ القاضي ، وإمامِ الحرمَين ، والغزالِي: أنَّه يَجوزُ تأخيرُ النسخِ بلاَ خلاف، والخلافُ فيما عداه » .

<sup>(</sup>٥) قاله بعضُ الأصوليين. (الإحكام: ٣٠/٣، اللُّمَع، ص: ٥٤).

<sup>(</sup>٦) أي أنَّ هذا القولَ مفرَّعٌ على عدم جوازِ التدريجِ في البيانِ الذي قاله جَماعةٌ، لأنَّ اقتصارَه على البعض يوهمُ أنَّ الباقِي ليسَ ببيانٍ، والصحيحُ جوازُه، لأنَّ الشارعَ يُبيِّنُ ما تدعو الحاجةُ إليه، لأنَّه ﷺ لَمَّاح

# [ تأخير التَّبليغ إلى وقتِ العَمِل ]

وعَلَى الْمَنْعِ الْمُختارُ: أَنَّهُ يَجُوزُ للرَّسُولِ ﷺ تأخيرُ النَّبليغِ إلى وَقتِ الحَاجةِ .

والأصحُّ الجوازُ والوقوعُ، ومِمَّا يَدلُّ على الوقوعِ قولهُ تعالَى ﴿ وَاَعْلَمُواْ أَنَمَا غَنِيْتُم مِن شَيْءِ فَالْ وَالْمُوا أَنَمَا غَنِيْتُم مِن شَيْءِ فَالَّ قِلْهُ مَن اللهِ عَلَيهِ عَلَى المُعْدَى ﴿ وَالْمُوا اللَّهُ عَلَيهِ فَلَهُ مَلُهُ اللَّهِ مَا مُخصوصٌ بِحديثِ الصحيحين: «مَن قَتَلَ قَتِيلاً له عَلَيهِ فَلَهُ سَلَبُه " ( ) ، فإنَّ عن نُزولِ الآيةِ ، لنقلِ أهلِ الحديثِ كما قال المصنف: « إنَّه كان في غزوةِ حُنين ( ) ، وإنَّ الآيةَ قبله غزوةِ بَدْرٍ ( ) .

وقولُه تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةٌ ﴾ (٥)، فإنَّها مطلقةٌ،ثُمَّ بيَّن تقييدَها بِما في أجوبةِ أسئلتِهم، وفيه تأخيرُ بعضِ البيانِ عن بعضٍ أيضاً.

وقوله تعالَى حكايةً عن الخليل عليه الصلاةُ والسلامُ ﴿ يَنَبُنَى إِنِّ آرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ آَتِيَّ أَذَبُكُ ﴾ (٦)، فإنَّه يدلُّ على الأمرِ بذبحِ ابنِه، ثُمَّ بُيِّنَ نسخُه بقولهِ تعالَى ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴾ (٧).

### [ تأخيرُ التَّبليغِ إلى وقتِ العَمَلِ ]

( وعلى المَنع ) من التأخير ( المختارُ: أنَّه يَجوزُ للرسولِ ﷺ تأخيرُ التبليغِ ) لِما أُوحِي

(455)

سُئلَ عن الاستطاعة في الحجّ قال: "زادٌ وراحلة" (رواه الترمذي في الحج، باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة (٧٢١)، وقال: "حسنٌ، والعملُ عليه عند أهل العلم")، ولَم يتعرض لأمْنِ الطريقِ في ذلك الوقتِ وإنْ كان شرطاً. أي فالجمهورُ الذين أجازوا تأخيرُ البيانِ اختلفوا: يَجوزُ تأخيرُ الكلِ والبعضِ ؟ والثاني أصح. (شرح العضد، ص: ٢٤٩، التشنيف: ٢٢٦/١).

<sup>(</sup>١) والآيــةُ كـــامـــلـةَ: ﴿ ﴿ الْمَاعَنِينَا أَنْمَا غَنِينَتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ يِلَهِ خُمُسَـهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْفُرَقَى وَأَلِيَسَعَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَٱبْرَــِ ٱلسَّكِيلِ إِن كُشُتُد مَامَنتُم بِاللّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْـدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَفَى ٱلْجَمْعَانُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَارِيدُ﴾. (سورة الأنفال، الآية: ٤١).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في فرض الخمس، باب من لَم يُخمِّس الأسلاب (٣١٤٢)، ومسلم في المغازي، باب استحقاق القاتل سلب القتيل (٤٥٤٣)، وأبو داود في الْجهاد، باب السلب يُعطى القاتل (٢٧١٧)، وابن ماجه في الجهاد (٢٨٣٧).

<sup>(</sup>٣) كما هو صريحٌ في رواية البخاري (٤٣٢١)، ومسلم (٤٥٤٣)، وغيرهما .

<sup>(</sup>٤) رفع الحاجب للمصنف: ٣٨/٣٤.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ٦٧.

 <sup>(</sup>٦) والآية كاملة: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّمْى قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِى اَلْمَنَامِ أَنِى أَدْبَعُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَعَثُ قَالَ بَتأْبَتِ الْعَلَ مَا تُؤْمَرُ سَنَجِدُنِى إِن شَآهُ اللهُ مِنَ الصَّابِعِينَ﴾. (الصافات: ١٠٢).

<sup>(</sup>٧) سورة الصافات، الآية: ١٠٧ -

# [ الجَهلُ بالمُخصِّصِ ]

وأنَّه يَجوزُ أنْ لاَ يَعلَمَ الموَجُودُ بالمُخصِّصِ، ولاَ بأنَّهُ مُخصِّصٌ.

إليه من قرآنٍ أو غيرِه (إلى) وقتِ (الحَاجةِ) إليه لانتفاءِ المَحذورِ السابقِ عنه (١).

وقيل: «لاَ يَجوزُ لقولِه تعالى ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكٌ ﴾ (٢) أي على الفورِ ، لأنَّ وجوبَ التبليغِ معلومٌ بالعقلِ ضرورةً ، فلا فائدةً للأمرِ به إلاَّ الفورُ "(٣).

قلنا: تأييدُ العقلِ بالنقلِ.

وكلامُ الإمام الرازي<sup>(١)</sup> والآمدي<sup>(٥)</sup> يقتضِي المَنعَ فِي القرآنِ قطعاً ، لأنَّه مُتعبَّدٌ بتلاوتِه، ولم يُؤخِّر ﷺ تبليغَه، يِخلافِ غيرِه لِما عُلمَ من أنَّه كان يُسأَلُ عن الحكمِ، فيُجيبُ تارةً مِمَّا عنده، ويقف أخرى إلى أنْ يَنْزِلَ الوحيُ.

### [ الجَهلُ بالمُخصِّصِ ]

(و)المختارُ على المنعِ أيضاً (أنَّه يَجوزُ أَنْ لاَ يَعلَمَ) المُكَلِّفُ<sup>(٦)</sup> (الموجودُ) عندَ وجودِ المُخصِّصِ (بالمُخصِّصِ، ولاَ بأنَّه مُخصِّصٌ)<sup>(٧)</sup> أي يَجوزُ أَنْ لاَ يَعلمَ بذاتِ الْمُخصِّصِ ، ولا بوصفِ أنَّه مُخصِّصٌ مع علمِه بذاتِه ، كأنْ يكونَ المُخصِّصُ له عقلاً ، بأنْ لاَ يُسبِّبَ الله له العلمَ بذلك.

 <sup>(</sup>۱) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (التيسير: ٣/ ١٧٦، الفواتح: ٢/ ٤٩، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٤٨، شرح التنقيح، ص: ٢٨٥، الإحكام: ٣/ ٤٤، المحصول: ٣/ ٢١٨، رفع الحاجب: ٣/ ٤٤١، التشنيف: ١/ ٤٢٧، شرح الكوكب: ٣/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) قاله بعض الأصوليين. (المحصول: ٣/ ٢١٨، الإحكام: ٣/ ٤٤، شرح الكوكب: ٣/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٤) المحصول للرازي: ٣/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٥) الإحكام للآمدي: ٣/ ٤٥.

 <sup>(</sup>٦) أي أنْ لا يعلمَ كل المكلفين، بل يعلمَ البعضُ دون البعضِ، فهو من باب سلْبِ العُمومِ، لا من عمومِ مَ السلْبِ، كما يدلُ عليه جوابُ الشارحِ الآتي: ﴿ قَلنا: المحذورُ تَاخِيرُ البيان ...... (البناني: ٢/ ١١١).

<sup>(</sup>٧) إذا جوَّزنا تأخيرَ البيانِ إلى وقتِ فعلِه كما قال الجماهير فجوازُ إسماعِ المكلّفِ بالعام أو المطلق دونَ إسماعِه بالمخصِّص أو المقيدُ أجدرُ، لأنَّه أسهلُ من عدمِ البيانِ . أمَّا على مَثْعِ تأخيرِ البيانِ فقد اختلفِوا فيه على مذهبَين: الأول: جوازُ إسماع العام مَن لَم يعرف الدليلَ المخصَّص له سواء كان المُخصصُ فيه على مذهبَين: قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ الثاني: عدمُ الجواز إذا كان المخصصُ في

وقيل: « لا يَجوزُ ذلك في المُخصِّصِ السَّمعِيِّ ، لِما فيه من تأخيرِ إعْلامِه بالبيان »(١).

قلنا: المحذورُ تأخيرُ البيانِ، وهو منتفِ هنا، وعدمُ علمِ المُكلِّفِ بالمُخصِّصِ بأنْ لَم يَبحَث عنه تقصيرٌ منه.

أمَّا العقلِيُّ فاتفقوا على جواز أنْ يُسمِع اللهُ المُكلّفَ العامَّ من غيرِ أنْ يُعلِمَه أنَّ في العقلِ ما يُخصِّصُه وكولاً إلى نظرِه.

وقد وقع أنَّ بعضَ الصحابة لَم يَسمَع المُخصِّصَ السمعي إلاَّ بعد حينٍ، منهم: فاطمة بنتُ رسول الله ﷺ طلبَت ميراثها مِمَّا تَركَه رسولُ الله ﷺ لعموم قوله تعالَى: ﴿ يُومِيكُو اللهُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ومنهم عمرُ رضي الله عنه لَم يسمَع مُخصِّصَ المَجوسِ من قولِه تعالى ﴿ فَاقْنُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٤) حيث ذكرهم، فقال: «لا أدري كيف أصنتُ ؟ أي فيهم، فروى له عبدُ الرحمن بن عوف ﷺ قولَه ﷺ: «سَنُّوا فيهم سُنَّةَ أهلِ الكتابِ (٥). رواه الشافعي ﷺ، وروى البخاري «أنَّ عمر لَم يأخُذ الجزيةَ من الْمَجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف: أنَّ رسولَ الله ﷺ أَخَذَها من مَجوسِ هَجَر (٢٠).

سمعياً، قاله أبو علي الجبائي. (الفواتح: ٢/ ٥١، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٤٨، الإحكام:
 ٣م٥٤، التشنيف: ١/ ٤٢٧، شرح التنقيح، ص: ٢٨٦، شرح الكوكب: ٣/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>١) قاله أبو على الجُبائي وأبو هزيل من المعتزلة. (الإحكام: ٣/ ٤٥، وشرح العضد، ص: ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١١.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الفرائض، باب قول النبي ﷺ: «لا نُورَث ما تركّناه صدقة» (٦٧٢٥)، ومسلم في المغازي، باب قول النبيﷺ: «لا نورَث ما تركناه صدقة» (٤٥٥٥)، وأبو داود في الخراج والإمارة، باب وصايا رسولِ الله ﷺ في الأموال (٢٩٦٨)، والنسائي في قسم الفيء، باب :١ (٢١٥٢).

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٥) رواه الشافعي في مسندِه (ص: ٢٠٩)، والبيهقي في السنن (١٨٩/٩)، ومالك في الموطأ، باب جزية أهل الكتاب والمجوس(٢١٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٣٥)، وعبد الرزاق في المصنف (١٠٠٢٥). وقال الحافظ في الفتح (٦/ ٢٦١): «وهو منقطعٌ مع ثقةٍ رجاله».

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب(٢٩٢٣)، وأبو داود في الخراج والإمارة، باب في أخذ الجزية من المجوس (٢٦٤٦)، والترمذي في السير، باب ما جاء ي أخذ الجزية من المجوس (١٥١٢).

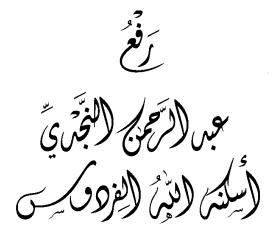

النَّسْخُ

[ تَعريفُ النَّسْخِ ] النَّسْخُ: اختُلفَ في أنَّه رَفْعٌ أو بَيانٌ. والْمُختارُ: رَفعُ الْحُكمِ الشَّرعِيِّ بِخِطابٍ.

# [ النَّسْخُ بالعَقلِ ]

فَلاَ نَسخَ بِالعَقلِ، وقولُ الإمامِ: « مَن سَقطَ رِجَلاهُ نُسِخَ غَسلُهمًا » مَدخُولٌ .

## [ تَعريفُ النَّسْخ ]

(النَّسْخُ اختُلِف في أنَّه رفعٌ ) للحُكمِ، (أو بَيانٌ)(١) لانتهاءِ أمَدِه ؟ (والْمختارُ): الأولُ (٢٤٦) لِشُمولِه النسخَ قبلَ التَّمكُٰنِ، وسيأتي جوازُه على الصحيحِ (٢). والْمُرادُ من الأولِ: أنَّه (رفعُ الْحُكمِ الشرعِيِّ) أي من حيثُ تعلُّقُه بالفعلِ (بِخِطابٍ)(٣).

فخرَجَ بـ «الشرعي» أي المأخوذِ من الشرعِ رفعُ الإباحةِ الأصليةِ أي المأخوذةِ من العقلِ؛

وبـ « خِطابِ » الرفعُ بالْمُوتِ ، والْجُنونِ ، والغفلةِ ، وكذا بالعقلِ ، والإجْماعِ ، وذكَرَهُما لِيُنبُّهُ على ما فيهما بقوله :

### [ النَّسْخُ بالعَقْلِ ]

( فلا نَسخَ بالعقلِ<sup>(٤)</sup> . وقولُ الإمام ) الرازي<sup>(٥)</sup>: « ( مَن سقَطَ رِجلاهُ نُسِخَ غسلُهما) في طهارتِه» (مدخولٌ) أي فيه دخْلٌ، أي عيبٌ حيثُ جعَلَ رفعَ وجوبِ الغسلِ بالعقلِ لسقوطِ مَحلِّهِ نَسخًا، فإنَّه مُخالفٌ للاصطلاح، وكأنَّه توسَّع فيه.

<sup>(</sup>١) قاله الحنفية، والأستاذ أبو إسحاق الأَسْفَرايِينِي من الشافعية. (كشف الأسرار: ٣/ ٢٣٤، المحصول: ٣/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «النسخ قبل التمكُّن»: ١/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٣) قاله المالكية والشافعية والحنابلة. (مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٦٧، شرح التنقيح، ص: ٣١٦، الإحكام: ٢/٥١٩، رفع الحاجب: ٢٧/٤، التشنيف: ١/٤٢٨، شرح الكوكب: ٣/٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (كشف الأسرار: ٢٣٤/٣، شرح التنقيح، ص: ٣١٦، الإحكام: ١/٥١٩، شرح الكوكب: ٣/٥٦٩، التشنيف: ١/٤٢٩).

<sup>(</sup>٥) المحصول للرازى: ٣/ ٧٤.

# [ النَّسْخُ بالإجْماع ]

ولا بالإِجْمَاعِ ، ومُخالفَتُهم تَتَضَمَّنُ ناسِخاً .

## [ نسخُ بعضِ القرآنِ ]

ويَجوزُ على الصَّحيحِ نَسخُ بعَضِ القُرآنِ تِلاوةً وحُكماً ، أو أُحدِهِما فَقَط.

### [النَّسْخُ بالإجْماع]

(ولاً) نسخَ (بالإجْماعِ)، لأنه إنَّما ينعقدُ بعد وفاتِه ﷺ كما سيأتِي (١) ، إذ فِي حياتِه الحُجةُ فِي قولِه دونَهُم ، ولاَ نسخَ بعدَ وفاتِه ﷺ . (و) لكن (مُخالفتُهم) أي المُجمعينَ للنَّصِّ فيما دلَّ عليه (تَتَضمَّنُ ناسخاً) له (٢)، وهو مستندُ إجْماعِهم.

### [نَسخُ بعضِ القُرآنِ ]

(ويَجوزُ على الصحيحِ نسخُ بعضِ القرآنِ تِلاوةً وحُكماً، أو أحدِهِما فقط ) (٣).

وقيل: « لاَ يَجوزُ نسخُ بعضِه ككُلِّهِ المُجمَعِ عليه »(٤).

وقيل: «لاَ يَجوزُ في البعضِ نسخُ التلاوةِ ، دونَ الحكمِ ، والعكس، لأنَّ الحكمَ مدلوَّلُ (٢٤٧) اللفظِ، فإذا قُدِّرَ انتفاءُ أحدِهِما لزِمَ انتفاءُ الآخَرِ».

- (١) انظر: «الإجماع لا ينعقد في حباته ﷺ: ٢٦/٢ .
- (۲) قاله الجماهير مِن الأئمة الأربعة وغيرهم، خلافاً لبعضِ المعتزلة وعيسى بنِ أبان من الحنفية. (الفواتح: ٢/ ٨١، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٨١، شرح التنقيح، ص: ٣١٤، الإحكام: ٣/ ١٤٥، نِهاية. السول: ١٨٥، رفع الحاجب: ٤/ ١٠٠، التشنيف: ١/ ٤٢٩، شرح الكوكب: ٣/ ٥٧٠).
- (٣) اتفق العلماء على امتناع نسخ جَميع القرآن، وعلى جواز نسخ التلاوة والحكم معاً، وكذا اتفق الجماهير على جواز نسخ أحلِهما دونَ الآخر، إلاَّ طائفة شاذة من المعتزلة منعوا نسخ أحلِهما دونَ الآخر. (المحصول: ٣/ ١٢٨، الإحكام: ١٢٨/٣، رفع الحاجب: ١٩/٤، التشنيف: ١/ ٤٣٠، شرح الكوكب: ٣/ ٥٥٣، الفواتح: ١/ ١٢٨، شرح التنقيح، ص: ٣٠٩).
- (٤) هذا ما فهِمَه الشارحُ من ظاهرِ عبارةِ الْمصنفِ هنا ، وكذا من ظاهرِ عبارةِ ابنِ الحاجب فِي المختصر (ص: ٢٧٦) حيثُ قال: « الجمهورُ على جواز نسخ التلاوةِ دون الحكم، وبالعكس، ونسخهما معاً»، ولكنه غيرُ مقصودٍ للمصنفِ وإنْ تَبعَ الشارحَ شيخُ الإسلام في غايةِ الوصول (ص: ٨٧)، إذ لا خلاف في جوازِ تَسْخِ بعضِ القرآنِ تلاوةً وحُكماً معاً كما قال المصنف فِي «شرح المختصر» (٤/ ٦٩) تعقيباً لكلام ابنِ الحاجبِ هذا، والله أعلم.

قلنا: إنَّما يلزَمُ إذا رُعيَ وصفُ الدلالةِ ، وما نَحنُ فيه لَم يُراعَ فيه ذلك ، فإنَّ بقاءَ الحكمِ دونَ اللفظِ ليسَ بوصفِ كونِه مدلولاً له، وإنَّما هو مدلولٌ لِما دلَّ على بقائهِ ، وانتفاءُ الْحُكمِ دونَ اللفظِ ليس كونُه مدلولاً له ، فإنَّ دلالته عليه وضعيةٌ لا تزولُ ، وإنَّما يرفعُ الناسخُ العملَ به .

وقد وقع الأقسامُ الثلاثةُ ، روى مسلمٌ عن عائشة ﷺ: «كان فيما أُنزِلَ عَشرُ رَضعاتٍ معلوماتٍ ، فنُسخْنَ بِخَمسٍ معلوماتٍ »<sup>(۱)</sup> ، فهذا منسوخُ التلاوةِ والخكم .

وروى الشافعي وغيرُه عن عمر ﷺ: «لَوْ لاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ في كِتابِ اللهِ تعالى، لكَتَبْتُها: الشَّيخُ والشَّيْخَةُ إِذَا زَنْيَا فَارْجُمُوهُمَا ٱلْبَتَّة، فإنَّا قَدْ قَرْأْنَاهَا »(٢)،

فهذا منسوخُ التلاوةِ دون الحُكمِ لأمرهِ ﷺ بِرَجمِ المُحصنَينِ ("")، رواه الشيخان، وهما المُمرادُ بـ الشيخ والشيخة ».

(۱) رواه مسلم فِي الرضاع، باب التحريم بخمس الرضعات (٣٥٨٢)، وأبو داود فِي النكاح، باب هل يُحرم دون خَمس رضعات (٢٠٦٢)، والترمذي فِي الرضاع، باب لا تُحرِّمُ المصةُ والمصتان (١١٥٠)، والنسائي فِي النكاح، باب القدر الذي يُحرم من الرضاعة (٣٣٠٧)، وابن ماجه فِي النكاح، باب رضاع الكبير (١٩٤٤).

الحكم الفقهي: اختلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكمُ الرضاع على مذهبَين: الأول: يثبُت برضعةٍ واحدةٍ، قاله الشافعية.

(شرح مسلم للنووي: ١٠/ ٢٧٢).

(۲) رواه الشافعي في مسنده (۱/ ۱۹۳)، ومالك في الحدود، باب ما جاء في الرجم(١٥٠٦)، والنسائي في الكبرى في الحدود، باب تثبيت الرجم(٧١٥٦)، وقال: «لا أعِلمُ أنَّ أحداً ذكر في هذا الحديث «الشيخ والشيخة» غير سفيان، وينبغي أنَّه وهِمَ»، وابنُ ماجه في الحدود، باب الرجم (٢٥٥٣)، والبيهقي في السنن (١/ ٢١١).

ورواه عن أُبَيِّ بنِ كعب بطريق عاصم بن أبي النجود (وهو صدوقٌ له أوهام، حجةٌ في القراءة، التقريب: ٢/ ١٦٥) ابنُ حبان في الحدود(٤٢٢٨)، والحاكم في التفسير (٢/ ٤٥٠)، وقال «صحيح الإسناد».

(٣) أحدُهُما: ماعز بن مالك، رواه البخاري في المحاربين ، باب سؤال الإمام المُقرِّ هل أحصنتَ ؟ (٣) (٦٨٢٥)، ومسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا(٤٤٠٣)، وأبو داود في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك (٤٣١)، والترمذي في الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع (١٤٢٩)، والنسائي في الجنائز، باب ترك الصلاة على المرجوم (١٩٥٥).

# [ النَّسخُ قَبْلَ التَّمكُّنِ ]

# وَنَسْخُ الْفِعْلِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ ؛

وَمُنسوخُ الحُكمِ دُونَ التلاوةِ كثيرٌ ، منه قولُه تعالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوَكَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَنعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ (١) ، فنُسخ بقوله تعالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَيَّمَنَ إِنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشَهُرٍ وَعَشَرًا ﴾ (٢) ، لتأخُّرِه في النُّزولِ عن الأولِ ـ كما قال أهلُ التفسير ـ وإنْ تقدَّمه في التلاوةِ .

# [ النَّسْخُ قبلَ التَّمكُّنِ ]

(و) يَجوزُ على الصحيح (نسخُ الفعلِ قِبلَ التمكُّنِ ) منه، بأنْ لَم يَدخُل وقتُه، أو دخَلَ ولَم كِنهُ يَمضِ منه ما يَسعُهُ (٣).

وقيل: «لاَ يَجوزُ لعدمِ استقرارِ التكليفِ»(٤).

قلنا: يكفي للنسخ وجودُ أصلِ النكليفِ ، فينقطع به ، وقد وقع النسخُ قبلَ التمكُّنِ في قصةِ الذبيحِ ، فإنَّ الخليلَ أُمرَ بذبح ابنِه عليهما الصلاةُ السلامُ لقوله تعالى حكايةً عنه ﴿ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي الْمَنَادِ أَنِى آذَبُكُ ﴾ (٥) ، ثُمَّ نُسخَ ذَبْحُه قبلَ التمكُّنِ منه لقوله تعالى ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴾ [الصافات، الآية: ١٠٧].

واحتمالُ أنْ يكونَ النسخُ فيه بعد النمكُّنِ خلافُ الظاهرِ من حالِ الأنبياءِ فِي امتثالِ الأمرِ من مُبادرتِهم إلَى فعلِ الْمَأْمورِ به وإنْ كان موسَّعاً .

وثانيهما: المرأة الغامدية الله الله الله الله المعام ال

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (الفواتح: ٢/١١٠، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٧٣، شرح التنقيح، ص: ٣٠٦، المحصول: ٣/٣١٢، الإحكام: ٣/١١٥، نِهاية السول: ٥٣١/، شرح الكوكب: ٣/٥٣١).

<sup>(</sup>٤) قاله المعتزلة، وأبو الكرخي، وأبو منصور الماتريدي، وأبو زيد الدَّبوسي، والجصاص من الحنفية، وأبو بكر الصيرفي من الشافعية.(الفواتح: ٢/ ١١٠، المحصول: ٣/ ٣١٢، الإحكام: ٣/ ١١٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات، الآية: ١٠٢، وقد سبق ذكرُ الآيةِ كاملةً في مسألة «تأخير البيان»، ص: ٤٧٠.

# [ النَّسْخُ بالْقُرآنِ ]

والنَّسْخُ بِقُرْآنِ لِقُرآنٍ ، وسُنَّةٍ ؛

### [ النَّسْخُ بالسُّنَّةِ ]

وَ بِالسُّنَّةِ لِلقُرآنِ ؛

### [النَّسْخُ بالقُرآنِ]

(و) يَجوزُ على الصحبح ( النسخُ بقرآنِ لقرآنِ ، وسنَّةِ )<sup>(١)</sup>.

وقيل: «لاَ يَجوزُ نسخُ السنةِ بالقرآنِ لقولِه تعالَى ﴿وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمَ ﴾ (٢)، جعله مبيِّناً للقرآنِ، فلا يكونُ القرآنُ مبيِّناً للسنة ».

قلنا: لا مانعَ من ذلك، لأنَّهما من عندِ الله تعالى ﴿وَمَا بَطِقُ عَنِ ٱلْمَوَكَ ﴾ (٣)، ويدلُّ على الْجَوازِ قولُه تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِنْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (٤) وإنْ خُصَّ من عمومهِ ما نُسخَ من غير القرآنِ.

### [ النَّسْخُ بِالسُّنَّةِ ]

(و) يَجوزُ على الصحيح النسخُ (بالسنةِ) متواترةً أو آحاداً (للقرآن)<sup>(ه)</sup>.

وقيل: «لا يَجوزُ لقوله تعالى ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِنَ أَنَ أَبَدَلَهُ مِن تِلْقَآمِي نَقْسِيٌّ ﴾ (٦)، والنسخُ بالسنة تبديلٌ منه »(٧).

<sup>(</sup>۱) اتفق العلماء على جوازِ نسخِ القرآنِ بالقرآنِ ووُقوعِه، وكذا اتفقوا على جوازِ نسخِ السُّنةِ بالقرآنِ ووُقوعِه، وكذا اتفقوا على جوازِ نسخِ السُّنةِ بالقرآنِ ووُقوعِه. (الفواتح: ١٣٧/٢، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٧٨، شرح التنقيح، ص: ٣١١، المحصول: ٣/ ٣٤٠، الإحكام: ٣/ ١٣٥، نِهاية السول: ٢٠٣/١، شرح الكوكب: ٣/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية: ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النجم، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٥) قاله الجماهير مِن الأثمة الأربعة وغيرهم، والمسألةُ مفروضةٌ في الجواز العقلي كما قال الزركشي. (الفواتح: ٢/ ١٣٥، شرح التنقيح، ص: ٣١١، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٨٠، الإحكام: ٣/ ١٣٢، نهاية السول: ٢٠٦/، التشنيف: ٢/ ٤٣٢، شرح الكوكب: ٣/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٦) سورة يونس، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٧) قاله بعض الأصوليين، وهو قولٌ شاذٌّ ساقطٌ. (الإحكام: ٣/ ١٣٢، التشنيف: ١/ ٤٣١).

### وقيل: « يَمْتَنِعُ بالآحَاد ». والْحَقُّ لَم يَقَع إلاَّ بالْمُتَواتِرَةِ .

قلنا: ليس تَبديلاً من تلقاءِ نفسِه، ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوَيَّةَ ﴾ (١) ، ويدلُّ على الجَوازِ قولُه تعالى ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (٢) .

( وقيل: « يَمتنعُ ) نسخُ القرآنِ ( بِالآحَادِ )، لأنَّ القرآنَ مقطوعٌ، والآحادُ مظنونٌ "<sup>")</sup>.

(٢٤٩) قلنا: مَحلُّ النسخ الحكمُ ودلالةُ القرآنِ عليه ظنيةٌ .

( والْحَقُّ لَمَ بَقع ) نسخُ القرآنِ ﴿ إِلاَّ بِالْمُتَوَاتِرَةِ ﴾ ( ﴿ وَالْحَقُّ لَمُ يَوَاتِرَةِ ﴾

وقيل: «وقعَ بالآحادِ كحديثِ المترمذي وغيرِه: «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارثِ»(٥)، فإنَّه ناسخٌ لقولِه تعالَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيَّرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَٱلأَقْرِيدَنِي (٢)»(٧).

وقال الزيلعي في نصب الراية (٦/ ٤٩٧): «رُوي من حديث أبي أمامة، ومن حديث عمروبن خارجة، ومن حديث أنس، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث جابر، ومن حديث زيدبن أرقم والبراء، ومن حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث خارجة بن عمرو الجمحي.... فحديث أبي أمامة أخرج أبو داودوالترمذي وابن ماجه عن إسماعيل بن عياش مرفوعاً، قال أحمد والبخاري وجماعة من الحفاظ: ما رواه إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح، وهذا ما رواه عن شامي ثقة ».

وزاد ابنُ الحجر في الفتح(٣/ ٣٦٧): «ولا يَخلو إسنادُ كلِ منها عن مقالٍ، لَكنَ مَجموعُها يقتضي أَنَّ للحديث أصلاً، بل جنح الشافعي في الأم[٨/ ٣٢٠]إلى أنَّ هذا المتنَ متواتر، فقال: وجذنا أهلَ الفتيا، ومَن حفظنا عنهم من أهلِ العلمِ بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أنَّ النبِيَّ ﷺ قال عام الفتح: «لا وَصِيَّةَ للوَارِثِ»، ويؤثرون عمَّن حفظوه عنه مِمَّن لقوه من أهلِ العلمِ، فكان نقلُ كافةٍ عن كافةٍ، فهو أقوى من نقل واحدٍ».

<sup>(</sup>١) النجم، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) قاله بعضُ العلماء، وهو قولٌ شاذٌّ ساقط. (الإحكام: ٣/ ١٣٢، التشنيف: ١/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٤) قاله الجماهير مِن الأثمة الأربعة وغيرهم. (الفواتح: ٢/ ١٣٩، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٧٨، شرح التنقيح، ص: ٣١٦، المحصول: ٣/ ٣٤٧، الإحكام: ٣/ ١٣٢، القواطع: ٤٥٠:١، نهاية السول: ١/ ٢٠٦، التشنيف: ١/ ٤٣٢، غاية الوصول، ص: ٨٨، شرح الكوكب: ٣/ ٥٦٢).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود في الوصايا، باب لا وصية للوارث(٢٨٧٠)، والترمذي في الوصايا، باب لاوصية للوارث (٢١٢٠)، وقال: «حسن صحيح»، والنسائي في الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث (٣٦٤١)، وابنُ ماجه في الوصايا، باب لا وصية للوارث (٢٧١٣).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ١٨٠.

<sup>(</sup>٧) قاله الظاهرية ، وروايةٌ عن الإمام أحمد، واختارَه الطوفي، وأبو الخطاب، وابنُ عقيل من الحنابلة، =

قال الشافعي: «وحيثُ وقَعَ بالسُّنةِ فمعَها قرآنٌ، أو بالقرآنِ فمَعه سُنَّةٌ عاضِدةٌ تُبيِّنُ تَوافُقَ الكتابِ والسُّنَّةِ » .

قلنا: لا نُسلِّمُ عدمَ تواتُرِ ذلك ونَحوِه للمجتهدين الحاكمينَ بالنسخِ لقربِهم من زمانِ النَّبِيِّ ﷺ.

(قال الشافعي) ﴿ وَ حَبِثُ وَقَع لَى اللهُ الْقَرآنِ (بِالسُّنَّةِ فَمَعَها قَرآنٌ) عَاضِدٌ لَها يُبيِّنُ تَوافُقَ الكتابِ والسنةِ ( بِالقرآنِ فَمَعُهُ سَنَّةٌ عَاضِدَةٌ ) له ( تُبيِّنُ تَوافُقَ الكتابِ والسنةِ ) ». الكتابِ والسنةِ ) ».

وهذا القسمُ (٤) ظاهرٌ فِي الفهمِ والوجودِ ، والأولُ (٥) مَحمولٌ عليه فَي الفهم، مُحتاجٌ إلى بيانِ وجودِه ، ويكونُ المرادُ من صدرِ كلامِ الشافعي: أنَّه لَم يَقع نسخُ الكتابِ إلاَّ بالكتابِ وإنْ كان ثَمَّ سنةٌ ناسخةٌ له ، ولاَ نسخُ السُّتةِ إلاَّ بالسنةِ وإنْ كان ثَمَّ كتابٌ ناسخٌ لَها ، أي لَم يقع (٥٠) النَّسْخُ لكلِ منهما بالآخرِ ، إلاَّ ومعه مثلُ المَسوخِ عاضدٌ له.

والباجِي من المالكية، وقيَّده بزمنِ النَّبِيِّ ﷺ، وانتصر له ابنُ حزم. (الإحكام للباجي، ص:٣٥٨، شرح التنقيح للقرافِي ، ص: ٣١١ ، الإحكام للآمدي: ٣/ ١٣٢، الإحكام لابنِ حزم : ٤٧٧/٤، مسرح الكوكب: ٣/ ٦٥٣).

<sup>(</sup>١) الرسالة للشافعي، ص: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) الرسالة للشافعي، ص: ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٤٩.

 <sup>(</sup>٤) أي نسخُ السنةِ بالقرآنِ ظاهرٌ من كلامِ الإمامِ الشافعي .
 وقولُه «والوُجودِ» أي الوقوعِ ، أي وقعَ نسخُ السنةِ بالقرآنِ مع العاضدِ للناسخِ من السنةِ كما في نسخِ استقبالِ بيت المقدِسِ الذي مثل به الشارخُ. (البناني: ٢/ ١٢٠) .

<sup>(</sup>٥) أي نسخُ القرآنِ بالسنةِ مَحمولٌ (أي مَقيسٌ) على نسخِ السنةِ بالقرآنِ في الفهم، بأنْ يُفهَم منه أنَّه أرادَ أنَّ القرآنَ لا يُنسَخُ إلاَّ ومَعها عاضدٌ من القرآنِ، كما لاَ تُنسخُ السنةُ بالكتابِ إلاَّ ومعها عاضدٌ من القرآنِ، أي القرآنِ، أي لو أحدثَ رسولُ الله ﷺ حتى أمرِ غيرَ ما أحدثَ الله فيه لأَحدثَ اللهُ فيه ما أحدثَ رسولُه ﷺ حتى يُبيِّنَ للناسِ أنَّ له قرآناً ناسخاً لكتابِه. (البنانِي: ٢/ ١٢٠).

ولَم يُبالِ المصنفُ في هذا الذي فهمه وحكاه عنه بكونِه خلافَ ما حكاه غبرُه من الأصحابِ عنه من " أنَّه لاَ تُنسَخُ السنةُ بالكتابِ فِي أحدِ القولَين " (١) ، ولا الكتابُ بالسنةِ ، قيل: "جَزماً " (٢) ، وقيل: "فِي أحد القولَين (٣) ، ثُمَّ اختلفوا هلْ ذلك بالسمعِ فلم يَقع (٤) ، أو بالعقلِ (٥) فلم يَجُزْ ؟ وقال بكلٍ منهما بعض (٦) ، وبعض استعظمَ ذلك منه لوقُوعِ نسخِ كلٍ منهما بالآخرِ كما تقدَّمَ ، وما فهِمَه المُصنفُ عنه دافعٌ لِمَحلُ الاستعظامِ .

وسكت عن نسخ السنة بالسنة للعلم به من نسخ القرآنِ بالقرآنِ، فيجوزُ نسخُ الْمتواترةِ بِمثلِها، والآحادِ بِمثلِها وبالُمتواترةِ، وكذا المتواترة بالآحادِ على الصحيحِ كما تقدَّمَ في نسخِ القرآنِ بالآحادِ<sup>(٧)</sup>.

# ومن نسخِ السنةِ بالسنةِ: نسخُ حديثِ مسلمٍ: «أنَّهُ ﷺ قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يَعْجَلُ عَن امْرأَتِهِ،

- (١) قال الشيخُ أبو إسحاق الشيرازي في اللّمم (ص: ٥٥): «وأمَّا نسخُ الــنةِ بالقرآنِ ففيه قولانِ: أحدُهُما: لا يَجوزُ، لأنَّ الله تعالى جعَل السنةَ بياناً للقرآن؛ ....ثانيهما: أنَّه يَجوزُ، وهو الصحيحُ، لأنَّ القرآنَ أقوى من السنةِ فإذا جازَ بالسنةِ فلأَنْ يَجوزَ بالقرآنِ أولَى». انظر القواطع: ١/ ٤٥٦.
  - (٢) قاله الشيخُ أبو إسحاق في اللُّمَع (ص: ٥٩)، والسمعاني في القواطع (١/ ٤٥٠).
- (٣) هذا ما فهمه الشارحُ من كلامِ البيضاوي في «المنهاج»، قال الإسنوي في شرح المنهاج (١٠٤/١): «وكلامُ المصنفِ[أي البيضاوي] مُشعِرٌ بأنَّ للإمامِ الشافعي في المسألتَين قولانِ، وهو غيرُ معروف»، ولذا لَم يَذكُر الشيرازي والسمعانِي والرازي والأمدي للإمامِ إلاَّ قولاً واحداً. ( اللَّمَع ، ص: ٥٩، القواطع: ١/ ٤٥٠، المحصول: ٣٤٧/٣، الإحكام: ٣/ ١٣٨).
  - (٤) قاله ابنُ سُريج. (القواطع: ١/٤٥٠).
  - (٥) قاله أبو حامد الأَسْفَرايِينِي. (الڤواطع: ١/ ٤٥٠).
  - (٦) وقال السمعاني بِمَنعِه شرعاً وعقلاً جَميعاً. (القواطع: ٢/٤٥٠).
- (٧) اتفق العلماء على جواز نسخ السنة المتواترة بالمُتواترة منها، وعلى جوازِ نسخ الآحادِ بالمُتواترة منها، وعلى جوازِ نسخ الآحادِ بالاَحادِ ولكنهم اختلفوا في وقوع نسخ السنة المتواترة بالآحادِ على مذهبَين: الأول: عدمُ الوقوع، قاله الجماهير مِن الأئمة الأربعة وغيرهم؛ الثاني: الوقوع، قاله الظاهرية، وهو رواية عن أحمد، واختاره أبو الخطاب، وابنُ عقيل، والطوفي من الحنابلة، والباجي من المالكية، والمصنفُ والشارحُ وشيخُ الإسلام من الشافعية. (الفواتح: ٢/ ١٣٥، شرح التنقيح، ص: ٣١١، الإحكام للبنحام للإمالية البول: ٣٤١، ١٣٥، الإحكام لابن حرم: ٤/٧٤، نهاية البول: ١/ ٢٠٦، غاية الوصول، ص: ٨٨، شرح الكوكب: ٣/ ٥٦٢).

ولَم يُمنِ مَا ذَا يَجِبُ عَلَيهِ ؟ فقال: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ »(') بِحديثِ الصحيحَين: «إذا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِها الأربَعِ، ثُمَّ جَهَدَها فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ»(<sup>۲)</sup>. زادَ مسلمٌ في رواية: «وإنْ لَمْ يُنْزِلُ»<sup>(۳)</sup>. لِتَاخُرِ هذا عن الأولِ ، لِما روى أبو داود وغيرُه عن أُبَيِّ بنِ كَعب<sup>(٤)</sup> ﴿ الْوَ الْهُنْيَا النَّتِي كَانُوا يَقُولُون: المَاءُ مِنَ الْماءِ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ الله ﷺ فِي أَوَّلِ الْإِسْلامِ، ثُمَّ أَمَرَ بالغُسْلِ (٢٥٦) بَعَدَهَا»(<sup>٥)</sup>.

ومن نسخِ القرآنِ بالقرآنِ: ما تقدَّمَ<sup>(٦)</sup> من نسخِ قولِه تعالى ﴿مَّتَنْعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ﴾ <sup>(٧)</sup> بقولِه تعالَى ﴿أَرْبَمَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ <sup>(^)</sup> .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الحيض، باب إنّما الماء من الماء (۷۷۳)، وأبو داود في الطهارة، باب الإكسال (۲۱۷)، وابن ماجه في الطهارة، باب الماء من الماء (۲۰۲).

ورواه البخاري بلفظ قريبٍ جداً في الغسل، باب غسل ما يُصيب من فرج المرأة (٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الغسل، باب إذا التقى الختانان(٢٩١)، ومسلم في الحيض، باب نسخ «الماء من الماء» ...(٧٨١)، وأبو داود في الطهارة، باب في الإكسال(٢١٦)، والنسائي في الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان (١٩١)، وابن ماجه في الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان (٦١٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الحيض، باب نسخ «الماء من الماء» (٢٨٢).

 <sup>(</sup>٥) رواه أبو داود في الطهارة، باب في الإكسال(٢١١)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في أنَّ الماء من الماء (١١١)، وقال: «حسن صحيح»، وابن ماجه في الطهارة، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا النقى الختانان (٦٠٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: ﴿نَسَخُ بِعَضِ الْقَرَآنِ ٤٥٠/١ .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية: ٢٤٠ .

<sup>(</sup>A) سورة البقرة، الآية: ٢٣٤ . \

### [ النَّسْخُ بالقِيَاس ]

وبالْقِيَاسِ؛ وثالثُها: «إنْ كانَ جَلِيّاً»؛ والرابع: «إنْ كان في زمَنِه عليه السلامُ، والعلهُ منصوصةٌ».

## [ نَسْخُ القِيَاس ]

وَ نَسْخُ القِيَاسِ فِي زَمَنِه عليه السَّلامُ.

### [ النَّسْخُ بالقِيَاسِ ]

(و) يَجوزُ على الصحيحِ النسخُ للنَّصِّ (بالقياسِ) (١) لاستنادِه إلى النصِ، فكأنَّه الناسخُ . وقيل: « لاَ يَجوزُ حذراً من تقديْمِ القياسِ على النَّصِّ الذي هو أصلٌ له فِي الْجُملةِ »(٢) . (وثالثُها): «يَجوزُ (إنْ كان) القياسُ (جلياً)، بِخلافِ الخَفِيِّ لضعفِه»(٣).

(والرابعُ): «يَجوزُ (إنْ كان) القياسُ (في زمنِه عليه) الصلاةُ و (السلامُ، والعلةُ منصوصةٌ)، بِخلافِ ما علتُه مستنبطةٌ لضعفِه، وما وُجد بعدَ زمنِ النبيِّ ﷺ لانتفاءِ النسخ حينئذ »(١٤).

قلنا: تَبيَّنَ به أنَّ مُخالفه كان مَنسوخاً .

### [نَسْخُ القِياسِ]

(و) يَجوزُ على الصحيحِ (نسخُ القياس) المَوجُودِ (فِي زَمَنِه عليه) الصلاةُ و (السلامُ) بِنصِ أو قياسِ (٥).

وقيل: «لاَ يَجوزُ نسخُه، لأنه مستنذّ إلى نصِ فيدومُ بدوامِه»(٦).

<sup>(</sup>١) قاله المصنف، وتبعه الشارحُ.

<sup>(</sup>۲) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو المذهبُ المنصوصُ للشافعي وبه قال جماهيرُ اصحابه، واختاره الشيرازي، والسمعاني، والرازي، والباقلاني، والزركشي، وشيخُ الإسلام. (الفواتح: ٢/ ١٩٩، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٨٢، اللَّمع، ص: ٦٠، لمحصول: ٣/ ٣٦٠، التشنيف: ٢/ ٤٣٣، غاية الوصول، ص: ٨٩، شرح الكوكب: ٣/ ٥٧١).

<sup>(</sup>٣) قاله أبو القاسم الأنْماطِي من الشافعية. (الإحكام: ٣/١٤٨).

<sup>(</sup>٤) قاله الآمدي، وابنُ الحاجب، والعضدُ. (الإحكام: ٣/ ١٤٨، شرح العضد، ص: ٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) قاله الشافعية وأبو الخطاب وابنُ عقيل من الحنابلة. (المحصول: ٣/ ٣٥٨، التشنيف: ١/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٦) قاله الحنفية والمالكية والحنابلة. (الفواتح: ٢/ ١٥٠، الإحكام: ٣/ ١٤٧، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٨٢، شرح الكوكب: ٣/ ٣٧١).

وشرطُ ناسخِه: إنْ كانَ قياساً أنْ يكونَ أَجْلَى وِفاقاً للإمامِ، وخِلافاً للآمديِّ.

# [ نَسخُ الفَحوَى، والنَّسخُ بهِ ]

ونَسْخُ الْفَحْوَى دونَ أَصْلِه كَعَكْسِه عَلَى الصَّحِيحِ ؟

قلنا: لا نُسلِّمُ لزومَ دوامِه كما لاَ يلزَمُ دوامُ حكمِ النصِ بأنْ ينسخَ .

(وشرطُ ناسخِه: إنْ كان قباساً أنْ يكونَ أَجْلَى)منه (وِفاقاً للإِمامِ)(١) الرازي، (وخلافاً للآمدي)(٢)في اكتفائه بالمساوي، فلاَ يكفي الأدوَنُ جزماً لانتفاءِ المُقاومة، ولا المساوي لانتفاء الْمُرجِّح .

ويَجوزُ أَنْ يقولَ الآمدي: تأخُّرُ نصَّه مُرجُعٌ ، إذْ لا بُدَّ من تأخُّرِ نصِّ القياسِ الناسِخِ عن نَصِّ القياسِ المَنسوخِ به، وعَنِ النَّصِّ المنسوخِ، كما لاَ يَخفى.

### [نسخ الفَحوَى، والنَّسخُ بِهِ]

(و) يَجوزُ (نَسخُ الْفَحْوَى) أي مَفهوم الموافقةِ بِقسمَيهِ: الأولَى، والْمُساوِي، ( دونَ أصلِه ) أي المَنطوقِ ، (كعكسِه ) أي نسخ أَصْلِ الفَحوى ذونَه ( على الصحيح ) فيهمِا ، لأنَّ الْفَحوَى وَأَصلَه مَدَلُولاَنِ مُتغايِرَانِ ، فجازَ نَسخُ كُلِّ منهما وحْدَه كنسخِ تَحريْمِ ضربِ الوالدَينِ، دونَ تحريْمِ التأفيفِ، والعكسِ (٣).

وقيل: « لاَ فيهما ، لأنَّ الْفَحوى لازِمٌ لأصلِه، فلاَ يُنسَخُ واحدٌ منهما بدونِ الآخرِ، لِمنافاةِ ذلك لِلَّلزُومِ بينهما »(٤).

وقيل: \_ واختاره ابنُ الحاجب<sup>(ه)</sup> \_ "يَمتنعُ ا**لأولُ** لامتناعِ بَقاءِ الْمَلزُومِ معَ نَفيِ اللازمِ، بِخلافِ ا**لثانِي**، لِجوازِ بَقاءِ اللازم مع نَفْيِ الْمَلْزومِ».

<sup>(</sup>۱) المحصول للرازي: ٣/ ٣٥٨ . وتبعه البيضاوي، والإسنوي. (نِهاية السول: ١١٠/١).

 <sup>(</sup>٢) بل وِفاقاً للآمدي أيضاً ، حيث قال في الإحكام (٣/ ١٤٨): «وإنْ كان [أي المنسوخُ بالقياس] قياساً فلا بُدً وأنْ يكونَ القياسُ الثانِي راجحاً على الأولِ»، فلاَ يكونُ راجحاً إلاَّ إذا كان أجلَى منه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) قاله الجماهير مِن الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة . (الفواتح: ٢/ ١٥٥، شرح التنقيح، ص: ٣١٥، التشنيف: ١/ ٤٣٥، شرح الكوكب: ٣/ ٥٧٦).

<sup>(</sup>٤) قاله بعض الأصوليين. (الفواتح: ٢/ ١٥٥، شرح العضد، ص: ٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) وبه قال أيضاً أبو الحسن البصري من المعتزلة، وابن قاضي الجبل من الحنابلة، والعضد من الشافعية. (شرح العضد، ص: ۲۸۳، المعتمد: ١/٤٣٧، شرح الكوكب: ٣/٥٧٦).

والنَّسْخُ به. والأكثَرُ أنَّ نَسْخَ أَحَدِهِما يَسْتَلْزِمُ الآخَرَ .

ولقوةِ جواز الثاني أتى به المصنف بكاف التشبيه دون واو العطف، لكن يؤخذُ مِمَّا سيأتِي (١) حكايةُ قولٍ بعكسِ الثالِثِ.

أمًّا نسخُ الْفَحوى مع أصلِه فيَجوزُ اتفاقاً.

(و) يَجوزُ (النسخُ به) أي الفحوى، قال الإمام الرازي والآمدي: «اتفاقاً»(٢).

وحكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي<sup>(٣)</sup> ـ كما قال المصنف<sup>(١)</sup> ـ المَنعَ بهِ بناءً على أنَّه قياسٌ، وأنَّ القياسَ لاَ يكونُ ناسخاً.

(والأكثرُ أنَّ نسخَ أحدِهِما) أي الفَحوَى وأصلِه أيَّا كان (يَستلزِمُ الآخرَ) أي نسخَه، لأنَّ الفَحوَى لازِمٌ لأصلِه وتابعٌ له، ورفعُ اللازِمِ يَستلزمُ رفعَ المَلزومِ، ورفعَ المَتبوعِ يَستلزمُ رفعَ التابعِ (٥٠).

وقيل: «لاَ يستلزِمُ واحدٌ منهما الآخَرَ، لأنَّ رفعَ التابعِ لاَ يستلزِمُ رفعَ المَتبوعِ، ورفعَ المَلزوم لاَ يَستلزِمُ رفعَ اللازِم <sup>(٦)</sup>.

وقيل: «نَسخُ الفَحْويَ لا يَستلزِمُ نظراً إلى أنه تابعٌ، بخلافِ نَسخَ الأَصلِ».

وقيل: «نسخُ الأصلِ لاَ يُستلزِمُ نظراً إلى أنَّه مَلزومٌ، بخلافِ نسخ الفحوَى»(٧).

واعلَم أنَّ استلزامَ نسخِ كل منهما للآخرِ يُنافِي ما صحَّحه من جوازِ نسخِ كل منهما دونَ الآخرِ ، فإنَّ الامتناعَ مَبنِيٌ على الاستلزامِ ، والجَوازَ مبنِيٌ على عدمِه ، وقداقتصرَ ابنُ الحاجب (^) على

(١) أي في شرح قول المصنف: «والأكثر على أنّ نسخَ أحدِهما يَستلزِمُ الآخرَ» .

(٢) المحصول للرازي: ٣/ ٣٦١، والإحكام للآمدي: ٣/ ١٤٩.

وبه قال أيضاً القرافي في شرح التنقيح، ص: ٣١٥.

(٣) عبارتُه رحمه الله في اللَّمَع (ص: ٦٠): «وأمَّا النسخُ بفحوى الخطاب ـ وهو التنبيه ـ فلا يَجوزُ، لأنَّه قياسٌ، ومن أصحابنا مَن قال بِجوازِ النسخ به، لأنَّه كالنُّطقِ » .

(٤) عبارتُه رحمه الله في رفع الحاجب (٢/٤): «وادَّعى الإمامُ والآمدي الاتفاقَ عليهِ، وليس بِجيدٍ، فالخلافُ موجودٌ، نقله أبو إسحاق الشيرازي، وأبو المظفَّر ابنُ السمعانِي وغيرُهما بناءً على أنَّ الفحوى قياسٌ، والقياسُ لاَ يكونُ ناسخاً ».

(٥) واختاره البيضاوي وشيخُ الإسلام. (نِهاية السول: ١/ ٦١١، غاية الوصول، ص: ٨٨) .

(٦) قاله بعض العلماء. (التشنيف: ١/٤٣٦).

(٧) قاله بعض العلماء. (التشنيف: ٢/ ٤٣٦).

(٨) عبارتُه رحمه الله في المختصر(ص: ٢٨٣): «المختارُ جوازُ نسخِ أصلِ الفحوى دونَه، وامتناعُ نسخِ=

# [ نَسْخُ لَحْنِ الخِطابِ، والنَّسْخُ بِهِ ]

وَ نَسْخُ الْمُخَالَفةِ وإِنْ تَجَرَّدَتْ عَنْ أَصْلِها ، لاَ الأَصْلِ دونَها فِي الأَظهَرِ ، . . . .

الجَوازِ مع مُقابِله ، والبيضاوي على الاستلزام (١) ، وجَمَعَ المُصنفُ بينهما. كأنَّه مأخوذٌ من قولِ الاَمدي: «اختلفوا فِي جوازِ نسخِ الأصلِ دونَ الفحوى ، والفحوى دونَ الأصلِ ، غير أنَّ الأكثرَ على أنَّ نسخَ الأصلِ يُفيدُ نسخَ الفحوى . . . الخ "(١) الْمُشتملِ على العكسِ أيضاً ، فكأنَّه سرى إلى ذهنِ المُصنفِ من غيرِ تأملٍ : أنَّ الْخِلافَ الثانِي مُفرَّعٌ على الْجوازِ من الأولِ ، وليس كذلك ، بل هو بيانٌ لِمَأْخَذِ الأولِ الْمُفيدُ : أنَّ الأكثرَ على الامتناع (٣) ، فليَتأمَّل.

### [نَسخُ لحَّنِ الخِطابِ، والنَّسْخُ بِهِ]

(و) يَجوزُ (نسخُ الْمُخالفةِ وإنْ تَجَرَّدَت عن أصلِها) أي يَجوزُ نَسخُها مع أصلِها وبدُونِه.

(لاً) نسخُ (الأصلِ دونَها) أي فلاَ يَجوزُ (في الأظهرِ)(١) كما قاله الصفيُّ الْهِنْدِي(٥) من احتمالَينِ له، لأنَّها تابعةٌ له، فترتفعُ بارتفاعِه، ولاَ يرتفعُ هو بارتفاعِها.

وقيل: « يَجوزُ ، وتبعيتُها له من حيث دلالةُ اللَّفْظِ عليها معه ، لا مِن حيث ذاتُه »(٦).

مثالُ نسخِها دونَه: ما تقدَّمُ (٧) من نسخِ حديثِ: «إنَّما الْماءُ من الْماءِ»، فإنَّ الْمَنسوخَ (٢٥٤) مفهومُه، وهو أَنْ لاَ غُسلَ عندُ عدم الإنزالِ .

ومثالُ نسخِهما معاً: أنْ يُنسَخ وجوبُ الزكاةِ فِي السائمة، ونفيُه فِي الْمَعلوفةِ الدالُّ عليهما

الفحوى دونَ أصلِه، ... لنا: أنَّ جوازَ التأفيفِ بعدَ تَحريْمِه لاَ يَستلزِمُ جوازَ الضربِ، وبقاءَ تَحريْمِه
 يَستَلزمُ تَحريْمَ الضرب ».

 <sup>(</sup>١) عبارتُه رحمه الله في المنهاج (٦١١/١، مع نِهاية السول): "نسخُ الأصلِ يَستَلزِمُ نسخَ الفحوَى،
 وبالعكس، لأنَّ نفْيَ اللازم يَستلزِمُ نفْيَ مَلزومِه ».

<sup>(</sup>٢) الإحكام للآمدي: ٣/ ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) نقله ابنُ النجار في شرح الكوكب (٣/ ٥٧٨) واعتمده .

 <sup>(</sup>٤) عند المالكية والشافعية والحنابلة. (نشر البنود: ١/ ٢٤٠، اللَّمع، ص: ٦٠، التشنيف: ٣٦/١، غاية الوصول، ص: ٨٩، شرح الكوكب: ٣/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>٥) التشنيف: ١/٤٣٦.

<sup>(</sup>٦) وهو وجهٌ للحنابلة، واختاره القاضي أبو يعلى منهم. (شرح الكوكب: ٣/ ٥٧٩) .

<sup>(</sup>٧) في «النسخ بالسنة»: ١/ ٤٥٣.

ولاً النَّسْخُ بِها .

# [ نَسْخُ الإِنْشَاء]

وَنَسخُ الإنشاءِ ولوْ بلفظِ القضاءِ، أو الْخَبرِ، . . .

الحديثُ السابقُ في «المفهومِ» (١)، ويَرجعُ الأمرُ في المعلوفةِ إلى ما كان قبلُ، مِما دلَّ عليه الدليلُ العامُ بعدَ الشرعِ من تحريْم للفعلِ إنْ كان مضرةً أو إباحةً له إنْ كان منفعةً، كما يرجعُ في السائمةِ إلى ما تقدَّمَ في مسألة: "إذا نسخ الوجوبُ بقي الجوازُ . . . الخ »(٢) .

(ولا) يَجوزُ (النسخُ بِها) أي بالْمُخالفةِ (٢) \_ كما قال ابنُ السمعانِي \_ لضعفِها عن مُقاوَمةِ النصِ (٤). وقال الشَّيخُ أبو إسحاق الشيرازي: «الصحيحُ الْجَوازُ ، لأنَّها في معنَى النُّطقِ» (٥).

### [نَسْخُ الإِنْشَاءِ]

(و) يَجوزُ ( نسخُ الإنشاءِ ولَو ) كان ( بلفظِ القضاءِ )<sup>(١)</sup> .

وخالَفَ بعضُهم فيه لقولِه: «إنَّ «القضاءَ» إنَّما يُستَعمَلُ فيما لاَ يتغيَّرُ نحو ﴿وَقَفَىٰ رَبُّكَ أَلَّا نَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (٧) أي أمَرَ »(٨).

### (أو) بلفظ (الْخَبَرِ) نَحو ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَثَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةً قُرُورً ﴾ (٩) أي لِيتَربَّصْنَ

- (٤) القواطع لابنِ السمعانِي: ١/ ٤٢٥.
  - (٥) اللَّمَع للشيرازي، ص: ٦٠.
- (٦) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

(الفواتح: ٢/ ١٢١، شرح التنقيح، ص: ٣٠٩، المحصول: ٣/ ٣٢٥، الإحكام: ٣/ ١٣٠، التشنيف: ١/ ٣٢٥، الإحكام: ٣/ ١٣٠، التشنيف: ١/ ٤٣٨، شرح الكوكب: ٣/ ٥٣٨).

- (٧) سورة الإسراء، الآية: ٢٣.
- (٨) قاله أبو علي الجبائي وأبو هاشم من المعتزلة. (المحصول: ٣/ ٣٢٥).
  - (٩) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.

<sup>(</sup>١) وهو حديثُ البخاري (١٣٦٢) وغيرِه: "وفي صَدَقَةِ الغَنَمِ في سَائِمَتِها إذ كَانَت أَرْبعينَ إلَى مِثَةٍ وعِشْرِينَ شَاةً، ...». سبق تخريجُه في "أنواع مفهوم المخالفة": ١٩٧/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: ﴿إِذَا نُسِخَ الوجوبُ بقي الجوازِ»: ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٣) قاله المالكية، والشافعية، والحنابلة .

<sup>(</sup>نشر البنود: ١/ ٢٤٠ ، غاية الوصول، ص: ٨٩، شرح الكوكب: ٣/ ٥٨٠).

أو قُيِّدَ بالتأبيدِ وغيرِه، مثلُ « صوموا أبَداً » ، « صُومُوا حَتْماً »، وكذا « الصومُ واجبٌ مُستَمِرٌ أبداً » إذا قاله إنشاءً ، خلافاً لابنِ الحاجِبِ .

بأنفسِهنَّ (١)

وخالفَ الدَّقاقُ في ذلك نظراً إلى اللفظِ .

(أو قُيَّدُ بالتأبيدِ وغيرِه، مثلُ: « صوموا أبداً » ، « صوموا حَتماً »)(٢).

وقيل: « لاَ ، لِمنافاةِ النسخ للتأبيلِ والتَحتيم »<sup>(٣)</sup> .

قلنا: لاَ نُسلِّمُ ذلك، ويتبيَّنُ بورودِ الناسخِ أنَّ الْمُرادَ: افعلوا إلَى وجودِه ، كما يُقالُ: «لازِم غريْمَك أبداً » أي إلَى أنْ يُعطِي الْحَقَّ .

وأشارَ الْمُصنفُ بـ « لو » إلى الخِلافِ الذي ذكرناه (٤) .

( وكذا «الصَّومُ واجبٌ مستمرٌ أبداً» إذا قاله إنشاءً ) فإنَّه يَجوزُ نسخُه (٥٠).

(خلافاً لابن الحاجب) في منعِه النسخَ دونَ ما قبلهُ من «صوموا أبداً» (٢).

والفرقُ بـ«أنَّ التأبيدَ فيما قبلَه قيدٌ للفعلِ، وفيه قيدٌ للوجوبِ والاستمرارِ» لاَ أثرَ له.

ولَم يُصرِّح غيرُه بِما قاله، وكأنَّه فَهِمَ من كلامِهم أنَّه ليس من مَحلِّ الخلافِ.

وتقييدُ المصنفِ له بـ «الإنشاءِ» هو مُرادُه (٧) وإنْ لَم يُصرِّح به لذكرِه منعَ نسخِ الخبرِ بعد ذلك.

(400)

<sup>(</sup>۱) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (الفواتح: ٢/ ١٢١، شرح التنقيح، ص: ٣٠٩، التشنيف: ١/ ٤٣٨).

 <sup>(</sup>۲) قاله الجماهير مِن الأثمة الأربعة وغيرهم. (الفواتح: ۲/ ۱۲۱، مختصر ابن الحاجب، ص: ۲۷٤، غاية الوصول، ص: ۸۹، التشنيف: ۱/ ٤٣٧، شرح الكوكب: ۳/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٣) قاله بعضُ الحنفية ويعضُ المتكلمين. (الفواتح: ٢/ ١٢١، شرح الكوكب: ٣/ ٥٤٠).

 <sup>(</sup>٤) قال المصنف في منع الموانع (ص: ٢٩١): «ونَحنُ أبداً نُشيرُ [أي في جمعِ الجوامع] بلفظ «لو» إلى خلافٍ، فإنْ قَويَ أو تَحقَّق صرَّحْنا به، وإلاَّ اكتفَينا بهذه الإشارة».

<sup>(</sup>٥) قاله الشافعية والحنابلة. (التشنيف: ١/ ٤٣٧، شرح الكوكب: ٣/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٦) وبه قال أيضاً الحنفية. (الفوانح: ٢/ ١٢١، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٧٤).

<sup>(</sup>٧) أي مرادُ ابن الحاجب لذكرِه المَنْعَ نسخ الخبر» بعد النسخ الإنشاء»، وعبارتُه في المختصر (ص: ٢٧٣، ٢٧٣): «الجمهورُ على جواز نَسخِ مثل الصُومُوا أَبَداً، بخلافِ الصَّومُ واجبٌ مُستَمِرٌ أبداً» . . . . المختارُ: جَوازُ نَسخ التكليف بالإخبار بنقيضِه، خلافاً للمعتزلةِ .

**وأمّا نسخُ مدلولِ خبرٍ لا يتغيرُ فب**أطِلٌ، والمتغيرُ كإيمانِ زيدٍ وكغيرِه مثلُه، خلافاً لبعضِ المعتزلةِ».

### [ نَسْخُ الإخْبَار ]

ونَسْخُ الإِخْبارِ بإِيْجَابِ الإِخْبارِ بِنَقيضهِ ؛ لاَ الْخَبرِ. وقيل: « يَجُوزُ إِنْ كَانَ عَنْ مُستَقبَلِ » .

### [نَسْخُ الإِخْبَارِ]

(و) يَجوزُ (نسخُ) إيجابِ (الإخبارِ) بشيءِ (بإيجابِ الإخبارِ بنقيضِه)(١) كأنْ يُوجِبَ الإخبارِ بِقيامِ زيدٍ ، ثُمَّ بعدَمِ قيامِه قبلَ الإخبارِ بِقيامِه لِجوازِ أَنْ ينغيَّر حاله من القيامِ إلى عدمِه.

فإنْ كان الْمُخبَرُ به مِمَّا لاَ يَتغيَّرُ كحُدوثِ العالَمِ فمنعَت المعتزلةُ ما ذُكر فيه، لأنَّه تكليفٌ بالكذب، فيُنَزَّهُ البارِي عنه .

قلنا: قد يَدعو إلَى الكذبِ غرضٌ صحيحٌ ، فلاَ يكون التكليفُ به نقصاً ، وقد ذكر الفقهاء أماكينَ يَجبُ فيها الكذبُ ، منها: إذا طالبّه ظالِمٌ بالوديعةِ أو بِمظلومٍ خبأه وجبَ عليهُ إنكارُ ذلك، وجازَ له الحلفُ عليهِ، وإذا أُكرِهَ على الكذب وجبَ.

(لا) نسخُ (الْخبرِ) أي مدلوله (٢) ، فلاَ يَجوزُ وإنْ كان مِمَّا يَتغيَّرُ ، لأنَّه يوهِمُ الكذبَ ، أي يوقعه في الْوَهْمِ ، أي الذِّهنِ ، حيث يُخبر بالشيءِ ، ثُمَّ بنقيضِه ، وذلك مُحالٌ على الله تعالى (٣).

( وقيل ) في الْمُتغيِّر: « ( يَجوزُ إنْ كانَ عن مُستقَبلِ ) لِجوازِ الْمَحوِ لله تعالى فيما يُقذِّرهِ،

<sup>(</sup>۱) نسخ الخبر قِسمان: الأول: نسخُ إيجابِ الخبر أي إيقاعه، بأنْ يُكلفنا الشارعُ بالإخبارِ بشيءٍ ثُمَّ يُكلَفنا بنهبِه عنه، فهو جائزٌ باتفاق القائلين بِجوازِ النسخِ سواءٌ كان الخبرُ ماضياً أو مستقبلاً، وسواءٌ كان مِمَّا يتغيَّر كالإخبار بإيمانِ زيدٍ وكفرِه أو لا كالإخبارِ بوجودِ الله، لكنهم اختلفوا في جوازِ نسخِ ما كُلفنا بالإخبار عمًّا لا يتغيَّر، فأجازَه المالكية والشافعية والحنابلة، ومنعه الحنفية. (الفواتح: ٢/ ١٣٢، شرح التنقيح، ص: ٣٠٩، شرح العضد، ص: ٢٧٧، شرح الكوكب: ٣/ ٥٤١).

<sup>(</sup>۲) هذا هو القسم الثاني: وهو نسخُ مدلولِ الخبر، وهذا المدلولُ إمَّا أَنْ يكون مِمَّا لاَ يتغيَّر كمدلولِ الخبر بحدوثِ العالَم، فنَسخُه مُحالٌ، أو مِمَّا يتغيَّر سواءٌ كان ماضياً كالإخبار بإيمانِ زيدٍ وعدمِه، أو مستقبلاً، وسواء كان وعداً أو وعيداً أو حكماً شرعياً فاختلفوا فيه على ثلاثةِ مذاهب كما ذكر الشارح. (الفواتح: ٢/ ١٣٣، الإحكام: ٣/ ١٣١، نهاية السول: ١/ ١٠١، شرح الكوكب: ٣/ ٥٤٣).

 <sup>(</sup>٣) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (الفواتح: ١٣٢/٢، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٧٧، رفع الحاجب: ٤/ ٧٥)، التشنيف: ١/ ٤٣٧، تحفة المسؤول: ٣٩٩٣)، شرح، الكوكب: ٣/ ٥٤٣).

# [ أَنُواعُ النَّسْخِ ]

وَ يَجُوزُ النَّسْخُ بِبَدَلِ أَثْقَلَ ؛

قال تعالى: ﴿ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَآاُهُ وَيُثِّبِثُ ﴾ (١)، والإخبارُ يتبعه، بِخلافِ الخبرِ عن ماضٍ».

وعلى هذا القولِ **البيضاويُ** (٢).

وقيل: «يَجوزُ عن المَاضِي أيضاً، لِجوازِ أَنْ يقولَ الله تعالى: لَبِثَ نوحٌ في قومِه أَلفَ سنةٍ، ثُمَّ يقول: ﴿ فَلِكَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا ﴾ (٣) ». وعملى هذا القولِ الإمامُ الرازي (٤)، والآمدي (٥).

وكأنَّه سقط من مُبيضَّةِ الْمُصنِّفِ لفظةُ «وقيل» بعدَ «يَجوز» الْمُفيد ما قبلها حينئذٍ لِحكايتِه.

### [ أَنْواعُ النَّسْخِ ]

( ويَجُوزُ النَّسْخُ بِبَدلٍ أَثْقَلَ ) (٢) .

وقال بعضُ المعتزلة: « لاَ ، إذْ لاَ مصلحةَ في الانتقالِ من سهلِ إلى عُسرِ».

قلنا: لا نُسلِّمُ ذلك بعد تسليمِ رعايةِ المَصلحةِ وقد وقع كنسخِ التخييرِ بينَ صومِ رمضان

(١) سورة الرعد، الآية: ٣٥.

(٢) المنهاج للبيضاوي: ١/٥٩٨ (مع نِهاية السول).

(٣) سورة العنكبوت، الآية: ١٤.

(٤) المحصول للرازي: ٣/ ٣٢٥.

- (٥) وبه قال أيضاً أبو عبد الله البصري ، والقاضي عبد الجبار ، وأبو الحسين البصري من المعتزلة . (المعتمد: ١/ ٤١٩، الإحكام للآمدي: ٣/ ١٣١) .
- (٦) النسخُ إمَّا أَنْ يكونَ بَبدلٍ أو بلا بدلٍ ، فالأول على ثلاثة أنواع: أحدُها: النسخُ ببَدلٍ أخفَ كنسخِ عدةِ
   الوفاة بالحولِ بأربعةِ أشهرِ وعشراً ، وهو جائزٌ اتفاقاً .

وثانيها: النسخُ ببَدلٍ مساوٍ كنسخِ استقبالِ بيت المقدسِ باستقبالِ الكعبةِ، وهو أيضاً جائزٌ اتفاقاً. ثالثها: النسخُ ببَدلِ اثقلَ كنسخِ التخييرِ بينَ الصوم والفديةِ بتعيَّنِ الصومِ، اختلف العلماء فيه على مذهبَين: الأول: أنَّه جائزٌ وواقعٌ، قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. الثاني: أنَّه غيرُ جائز ولا واقع، قاله ابنُ داود من الظاهرية، وبعضُ المعتزلة.

وأمًّا الثاني وهو النسخُ بلاً بَدلِ فاختلفوا فيه أيضاً على مذهبَين: أحدُهما: الجوازُ، قاله الجماهير مِن المحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة؛ ثانيهما: عدمُ الجواز ، قاله المعتزلة . ( الفواتح: ٢/ ١٢٣، شرح التنقيح ، ص: ٣٠٨، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٧٥، المحصول: ٣/ ٣١٩، الإحكام: ٣/ ١٢٤، يهاية السول: ١٩٨١، التشنيف: ١٤٨، ١٢٤، شرح الكوكب: ٣/ ٥٤٥).

(101)

### وَبِلاَ بَدَلٍ، لكنْ لَمْ يَقَع وِفَاقاً للشَّافعِي .

والفديةِ بتَعَيُّنِ الصومِ كما قال الله تعالى ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴾ (١).

(و) يَجوزُ النسخُ ( بلا بَدلٍ ) .

وقال بعضُ المعتزلة: « لا ، إذْ لاَ مصلحةَ في ذلك ». قلنا: لا نُسلِّمُ ذلك.

( لكنْ لَم يَقع وِفاقاً للشافعي ) ﴿ لَكُنْ لَم يَقِع وِفاقاً للشافعي ) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة بقولِه تعالى ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ النَّهُرَ فَلْيَصُمْ أَهُ او لاَ على مذهبين: الملهب الأول: أنَّه منسوخة ، قاله الجماهير من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم، مُستدِلِّينَ بِما رواه البخاري (٢٣١٥) ومسلم (٢٦٨٠) عن سلمة بن الأكوع ﷺ قال: «لَمَّا نَزلتُ هَذِهِ الآيةُ: ﴿ وَمَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللل

وعنهُ أيضاً عند مسلم(٢٦٨١): «كُنَّا في رمَضَان عَلَى عَهدِ رَسولِ الله ﷺ مَن شاءَ صَامَ، ومَن شاءَ أَفطرَ فافتَدَى بطعامِ مِسكينِ حَتَّى نزَلَت هذه الآبةُ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ تَذُّ﴾ ».

ثُمَّ اختلف هؤلاءً في بقاءِ شيءٍ غيرِ منسوخٍ من الآيةِ، فذهبَ الحنفيةُ والشافعية والحنابلةُ إلى أنَّ وجوبَ الإطعامِ باقِ على مَن لَم يُطقُ الصومَ لكبرِ أو غبرهِ؛ وذهب المالكية والظاهريةُ إلى أنَّ الإطعامَ أيضاً منسوخٌ، فليس على من لَم يُطِق الصومَ إطعامٌ، لكن يُستحبُّ له.

المذهب الثاني: أنَّ الآية غيرُ منسوخةٍ، وأنَّها نزلت في الشيخ الكبير والمريض اللذَين لا يقدرانِ على ا الصوم، يُفطرانِ ويُطعمانِ عن كلِ يوم مسكيناً.

(تفسير القرطبي: ٢٩٠/، تفسيرً ابن كثير: ١٩٧/، حاشية الصاوي: ١١٠/، شرح مسلم للنووي: ٨/٢٦، فتح الباري: ٨/٢٩، معالم السنن: ٢/٥٧، عون المعبود: ٣٠٦، روح المعاني: ٢/٨٥، تُحفة المحتاج: ٤/٦٠٦، الهداية: ٢/٤٨٦، شرح الزرقاني: ٢/٥٥، شرح مختصر أبي داود لابن قيم: ٣٠٥٠٦).

(٢) عبارتُه و الرسالة ( ص : ١٠٩) : « وليس يُسَخُ فرضٌ أبداً إلاَّ أُثبِتَ مكانَه فرضٌ كما نُسخت قبلةُ بيتِ المقدس، فأثبِتَ مكانَها الكعبةُ ».

# مسألة: [ وُقوعُ النَّسْخ ]

النَّسْخُ واقعٌ عنْدَ كُلِّ الْمُسلِمينَ ، وسَمَّاه أبو مسلِّم تَخصيصاً ، فَقِيلَ : «خَالَفَ».

وقيل: "وقعَ كنسخِ وجوبِ تَقديمِ الصدقةِ على مُناجاةِ النَّبِيُّ ﷺ ﴿إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ﴾ (١) ، إِذْ لاَ بِدلَ لوجوبِهُ ، فرَجِّع الأمرُ إِلَى مَا كان قبله مِمَّا دلَّ عليه الدُّليلُ العامُ من تَحريْمٍ للفعلِ إنْ كان مَضرَّةً، أو إباحةٍ له إنْ كان منفعةً<sup>٣(٢)</sup>.

قلتا: لاَ نُسلُّمُ أنَّه لاَ بَدلَ للوجوب ، بل بدلُه الْجَوازُ الصادقُ هنا بالإباحةِ والاستحبابِ .

## (مسألة: [وقوع النَّسْخِ]

النسخُ واقعٌ عندَ كلِّ المسلمين) ، وخالفَ اليهودُ غيرُ العَيسَويةِ: بعضُهم (٣) في الجوازِ، وبعضُهم (٤) في الوقوع. واعترف بِهما العيسوية، وهم أصحاب أبي عيسى الأصفهاني، الْمُعترفون ببعثةِ نبيّنا عليه أفضلُ الصلاةِ والسلامِ، لكن إلى بني إسماعيل خاصةً، وهم العربُ (٥٠٠). (٢٥٧)

(وسَمَّاه أبو مسلم) الأصفهانِي (٦) من المعتزلةِ (تَخصيصاً)، لأنَّه قصرٌ للحُكم على بعضِ الأزمانِ، فهو تَخصيصٌ في الأزمانِ كالتخصيصِ في الأشخاصِ.

(فقيل: «خالَف) في وجوبِه حيث لَم يَذكُره باسْمِه الْمَشهورِ<sup>»(٧)</sup>.

(١) والآيــة كــاصـلــةُ: ﴿ بَتَاتُهُمُا الَّذِينَ مَامَنُوٓا إِذَا نَسَبَيْتُمُ الرَّيسُولَ فَفَدِّمُوا بَيْنَ بَدَى تَجْمَوْنَكُمْ صَدَقَةٌ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَلْحَهُمْ فَإِن لَتْر نَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ نَّحِيمٌ ۗ ۞﴾. (المجادلة، الآية: ١٢).

(٢) قاله الحنفية والمالكية والحنابلة، واختاره الرازي والآمدي . (الفواتح: ٢/١٢٣، شرح التنقيح، ص: ٣٠٨، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٧٥، الإحكام: ٣/ ١٢٤، المحصول: ٣٢٠، شرح الكوكب: ٣/٧٤٥).

- (٣) هم الشمعونية لعنهم الله، نسبةً إلى شمعون بن يعقوب. (الإحكام: ٣٠٦/٣).
- وهم العنانيون لعنهم الله، نسبةً إلى عنان بن داود، يصدقون عيسيﷺ، يتعبدون بالتوراة، ولا يعترفون بِمُوسَى ﷺ. (الْمِلَل والنُّحَل: ١/٢١٥، الإحكام: ٣/١٠٦).
  - (٥) الْمِلَل والنُّحَل للشهرستاني: ١/٢١٥).
- (٦) وأبو مسلم: هو محمد بن بَحر أبو مسلم الأصفهانِي المعتزلي، كان كاتباً بليغاً متكلماً جدلياً، وأشهر كتُبه: جامع التأويل، والناسخ والمنسوخ، مات سنة ٣٢٢هـ. (طبقات المعتزلة، ص: ٢٩٩).
- (٧) قال الآمدي في الإحكام (٣/ ١٠٦): «وقد اتفق أهلُ الشرائع على جواز النسخ عقلاً ووقوعِه شرعاً، ولَم يُخالِف في ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهانِي، فإنه منع مَن ذلك شرعاً، وجوَّزه عقلاً». ومثلُه في شرح العضد (ص: ٢٧٢)، وشرح الكوكب (٣/ ٥٣٥).

فَالْخُلْفُ لَفْظِيٌّ .

# [ نَسخُ حُكمِ الأصلِ ]

والْمُختارُ أَنَّ نَسْخَ حُكم الأَصْلِ لاَ يَبْقَى مَعهُ حُكْمُ الفرع ؛

( فالْخُلْفُ ) الذي حكاه الآمدي (١) وغيرُه (٢) عنه من نفيه وقوعَه (لفظيٌ) لِما تَقدَّمَ من تَسميته تَخصيصاً الذي فهمه المصنفُ عنه المتضمن لاعترافِه به، إذْ لا يَليقُ به إنكارُه، كيفَ وشريعةُ نَبيِّناﷺ مُخالفةٌ في كثيرِ لشريعةِ مَن قبله، فهي عنده مُغيَّاةٌ إلى مَجيء شريعتِه ﷺ ؛

وكذا منسوخٌ فيها مغياً عنده فِي علم الله تعالَى إلى وُرودِ ناسخِه كالْمُغَيَّا فِي اللفظِ ، فنشأً من هنا تَسمِيَّتُهُ النَّسخَ تَخصيصاً ، وصحَّ أنَّه لَم يُخالِف في وُقوعِه أحدٌ من الْمُسلمين<sup>(٣)</sup>.

## [ نَسْخُ حُكم الأصلِ ]

(والمختارُ: إنَّ نسخَ حُكمِ الأصلِ لاَ يَبقى معه حُكمُ الفرعِ) لانتفاءِ العلةِ التي ثبَتَ بِها بانتفاءِ حُكم الأصلِ<sup>(١)</sup>.

وقالت الحنفية: « يَيقى، لأنَّ القياسَ مُظهِرٌ له، لاَ مُثبِتُ »(٥).

وسَلِمَ (٢) في قولِه: «لاَ يَبقى» من التسمُّحِ في قولِ بعضِهم «نسخٌ لِحكمِ الفرعِ».

(١) الإحكام الآمدي: ٣/١٠٦.

(٢) كابن الحاجب في المختصر (ص: ٢٧٢).

(٣) هذا ما قاله المصنِف في رفع الحاجب (٤٦/٤)، لخَّصه الشارحُ هنا.

- (٤) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (الفواتح: ٢/١٥٣، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٨٣، شرح الكوكب: ٣/٥٧٣).
- (٥) عزّا المصنِفُ هذا القولَ إلى الحنفيةِ في رفع الحاجب (١٠٨/٤)، وتَبِعَه الزركشي في التشنيف (١/ ٤٤)، والشارحُ هنا وشيخُ الإسلام في غاية الوصول (ص: ٩٠)، وهو خطأٌ، والصوابُ: "بعض الحنفية ، كما قال الآمدي في الإحكام (٣/ ١٥١)، إذ جمهورُ الحنفية على عدم بقاءِ حُكمِ الفرعِ مع نسخِ الأصلِ، وهو المعتمدُ عندهم. قال عبدُ العلي الأنصاري الحنفي في الفواتح (١٥٣/٢): "إذا نُسخَ حكمُ الأصلِ للقياسِ لا يَبقى حكمُ الفرع الثابتِ بالقياسِ على هذا الأصلِ ، . . .

وقيل: يَيقَى حكمُ الفرعِ عند انتساخِ حُكمِ الأَصلِ، ونُسبَ إلَى الحنفيةِ، ولَم تَثبُتُ هذه النسبةُ ».

(٦) أي المصنف، وهو تابع لابن العاجب في المختصر (ص: ٢٨٧) التابع للآمدي في الإحكام (٣/ ...)
 ١٥١)، كما تبعه القاضي العضد من الشافعية في شرح المختصر (ص: ٢٨٧)، والرهوني من المالكية في تحفة المسؤول (٣/ ٤٢٥).

# [ نَسخُ كُلِّ الأَحْكَام ]

وأنَّ كلَّ حُكم شَرعِيِّ يَقبَل النَّسْخَ. ومنَعَ الغزالِي نَسْخَ جَميعِ التَّكاليفِ ، والْمُعنزلةُ نَسْخَ وُجُوبِ الْمَعرِفةِ . والإجماعُ على عدمِ الوقُوعِ .

#### [نشخُ كلِّ الأحْكام]

(و) الْمُختارُ (أنَّ كلَّ حُكمٍ شرعِيِّ يَقبَلُ النَّسخَ)، فيَجوزُ نسخُ كلِ الأحكامِ، ويعضِها أيَّ بعض كان<sup>(۱)</sup>.

(ومنَعَ الغزالي) كالمعتزلةِ (نسخَ جَميعِ التكاليفِ) لتوقُّفِ العلمِ بذلك المقصودِ منه بتقديرِ وقوعِه على معرفةِ النسْخِ والناسخِ ، وهي من التكاليفِ ، ولاَ يتأتَّى نسخُها<sup>(٢)</sup>.

قلنا: مسلَّمٌ ذلك ، لكن بحُصولِها ينتهي التكليفُ بِها ، فيَصدُق أنَّه لَم يَبقَ تكليفٌ ، وهو القصدُ بنسخ جَميع التكاليفِ ، فلاَ فِزاعَ في الْمَعنَى.

(و) منَعَت (الْمُعتزلةُ نسخَ وُجوبِ الْمَعرفةِ) أي معرفةِ الله تعالى، لأنَّها عندهم حسنةٌ لذاتِها لاَ تنغيَّرُ بِتغيُّرِ الزَّمانِ، فلاَ يقبلُ حكمُها النسخَ<sup>(٣)</sup>.

قلنا: الْحُسنُ الذاتِي باطلٌ .

( والإجْماعُ على عدمِ الوقوعِ ) لِما ذُكرَ من نسخِ جَميعِ التكاليفِ ووجوبِ الْمَعرفةِ (٤) .

(YOX)

<sup>(</sup>١) قاله المالكية والشافعية .

<sup>(</sup>مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٨٧، غاية الوصول، ص: ٩٠).

<sup>(</sup>٢) المستصفى للغزالي: ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٣) وبه قال أيضاً الحنفية والحنابلة .

<sup>(</sup>الفواتح: ٢/ ١١٩، الإحكام: ٣/ ١٦٢، شرح العضد، ص: ٢٨٧، شرح الكوكب: ٣/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>٤) وبه قال ابنُ النجار في شرح الكوكب (٣/ ٥٨٧) .

# [ وقتُ ثبوتِ النَّاسخ ]

والْمُختارُ: أنَّ الناسخَ قبلَ تَبليغِهِ ﷺ الأُمَّةَ لاَ يَثبُتُ في حقِّهم؛ وقيل: «يَثبُتُ بِمعنَى الاستقرارِ في الذَمَّةِ ، لا الامْتِثالِ ».

#### [ الزِّيادةُ على النَّصِّ ]

أمَّا الزِّيَادةُ عَلى النَّصِّ .

#### [ وقتُ ثبوتِ النَّاسِخ ]

(والمختارُ أنَّ الناسخَ قبلَ تبليغِه ﷺ الْأُمَّةَ لاَ يَنبُتُ في حَقُّهم)(١) لعدم علمِهم به(٢).

(وقيل: "يَثْبُتُ بِمعنى: الاستقرار في الذمةِ، لا) بِمعنى: (الامتثالِ) كالنَّائمِ وقتَ الصلاةِ، وبعدَ التبليغ يَثبُتُ في حَقَّ مَن بلَغه ومَن لَم يَبلُغه مِمَّنْ تَمكَّنَ من علمِه، فإنْ لَم يَتمكَّنْ فعلَى الْخِلافِ" (٣).

#### [ الزِّيادةُ على النَّصِّ ]

(أمَّا الزِّيادةُ على النصِّ) كزيادةِ ركعةٍ، أو ركوعٍ، أو صفةٍ في رقبةِ الكفارةِ كالإيْمانِ ، أو جلدات

الأول: لاَ يثبتُ، قاله الجماهيرمِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

الثاني: يثبُت، قاله بعضُ الشافعية.

(الفواتح: ٢/ ١٥٨، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٨٤، الإحكام: ٣/ ١٥٢، التشنيف: ١/ ٤٤٢، غاية الوصول، ص: ٩٠، شرح الكوكب: ٣/ ٥٨١).

(٣) أي فعلى الخلافِ في تكليفِ الإنسانِ قبلَ بعثةِ الرسُل، أثبته المعتزلة، ونفاه أهلُ السنة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ومِن ذلك حديث البخاري (في الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، ٤٠) وغيرِه عن البَراء ﷺ : "أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ أُولَ مَا قَدِمَ المدينةَ نَزَلَ على أجدادِه \_ أو قال: أخواله \_ مِن الأنصارِ، وأنهُ صَلَّى قبلَ بيتِ المقدِسِ ستةَ عَشَرَ شَهْراً \_ أو سَبْعةَ عشَرَ شَهْراً \_ وكانَ يُعجبه أن تكون قبلته قبل البيتِ، وأنه صلى أولَ صلاةٍ صلاةٍ صلاةً العصرِ، وصلى معهُ قومٌ، فخرج رجلٌ ممن صلى معه فمر على أهل مسجدٍ وهم راكعونَ، فقالَ: أشهدُ باللهِ لقد صليت مع رسول الله ﷺ قبلَ مكةً فداروا كما هم قبل البيت» .

<sup>(</sup>٢) اتفق العلماء على أنَّ الناسخَ إذا كان مع جبريل عليه السلام لَم يَنْزِل به إلى النبِيِّ ﷺ بعدُ لَم يثبتُ له حكمٌ في حقَّ المكلفين، بل هم في التكليفِ بالحكمِ الأولِ على ما كانوا عليه قبلِ إلقاءِ الناسخِ إلى جبريل عليه الصلاةُ والسلامُ، وإنَّما الخلافُ فيما إذا ورَدَ الناسخُ إلى النبِيِّ ﷺ ولَم يُبلُغ الأمَّةَ بعدُ هل يتحققُ بذلك النسخُ في حقهم أو لا ؟ على مذهبين:

#### فَلَيْسَت بِنَسْخٍ ، خِلافاً للحنفيةِ. ومَثارُه : هَل رَفَعَت ؟

فِي جلدِ حَدِّ<sup>(١)</sup> ( فليسَت بِنسخِ ) للمَزيدِ عليهِ <sup>(٢)</sup>. (خلافاً للحنفيةِ) في قولِهم: " إنَّها نسخٌ »<sup>(٣)</sup>.

(ومَثارُه) أي المَحلُّ الذي ثارَ منه الخِلافُ ما يُقالُ: (هل رفعَتُ) أي الزيادةُ حكماً شرعياً؟ فعندنا: لا، فليسَت بنسخ؛

وعندهم: نَعَم، نَظْراً إلى أَنَّ الأَمرَ بِما دُونَها اقتضى تركَها فهي رافعةٌ لذلك الْمُقتضِي<sup>(٤)</sup>. قلنا: لاَ نُسلِّمُ اقتضاءَه تركَها، والْمقتضِى للتركِ غيرُه.

وبنَوا على ذلك: أنَّه لاَ يُعمَلُ بأخبارِ الآحادِ في زيادتِها على القرآنِ: كزيادةِ التغريبِ<sup>(٥)</sup> على الْجَلدِ الثابتةِ بِحَديثِ الصحيحَين: « البِكرُ بالْبِكرِ جَلدُ ماثةٍ وتَغريبُ عامٍ »<sup>(٢)</sup> ؛

وزيادة اعتبارِ «الشاهدِ والْيَمين» (٧) على «الرجلينِ، والرَّجُلِ والمرأتين» الثابتةِ بحديثِ

- (۱) اتفق العلماء على أنَّ الزيادة إذا كانت عبادةً مستقلةً بنفسها عن العبادةِ المزيدةِ عليها كزيادةِ صلاةِ سادسةِ مثلاً لبست بنسخ، إلاَّ ما نُقل عن بعض العراقيين أنَّها نسخ، ولكنهم اختلفوا في زيادةِ عبادةٍ غير مستقلةٍ بنفيها كزيادةِ التغريبِ فِي حدِّ الزنا، وكزيادةِ الركوعِ فِي صلاةِ الكسوفين، على مذاهب. (الفواتح: ١٦٢/، الإحكام: ١٥٤، شرح العضد، ص: ٢٨٤).
- (۲) قاله المالكية والشافعية توالحنابلة. (شرح التنقيح ، ص : ۳۱۷، مختصر ابن الحاجب، ص: ۲۸٤،
   الإحكام: ۳/ ۱۰۵، غاية الوصول، ص: ۹۰، شرح الكوكب: ۳/ ۵۸۱).
  - (٣) أصول السرخسي: ٢/ ٨٢، كشف الأسرار للبخاري: ٣/ ١٩٣، الفواتح: ٢/ ١٦٢.
    - (٤) أصول السرخسي: ٢/ ٨٦، الفراتح: ٢/ ١٦٤.
- (٥) أجمع العلماء على وجوبِ جلدِ مثةِ على الزانِي البكر الْحُرِّ رجلاً أو امرأةً، وعلى وجوبِ الرجمِ عليهِ إِنْ كان محصناً، ولكنهم اختلفوا في وجوبِ التغريبِ على البكرِ مع الجلدِ على ثلاثةِ مذاهب: الأول: يَجبُ مطلقاً، وهو جزءٌ من الحدِّ، قاله الشافعية والحنابلة؛ الثاني: لا يَجبُ مطلقاً، بل هو تعزيرٌ موكلٌ إلى اجتهادِ الإمام، قاله الحنفية؛ الثالث: يَجبُ على الرجلِ دونَ المرأقِ، قاله المالكية. (فتح القدير: ٧/ ١٣٤، كفاية الطالب: ٢/ ٨٧٠، شرح مسلم: ١/ ١٨٩، المغنى: ٨/ ١٦٠).
- (٦) رواه البخاري في الحدود، باب الاعتراف بالزنا (٣٦٢٦)، ومسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا (٣٢١٠)، وأبو داود في الحدود، باب في الرجم (٣٨٣٤)، والترمذي في الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب (١٤٣٤)، والنسائي في الحدود، باب الرجم (٤٤١٦)، وابن ماجه في الحدود، باب حدّ الزنا (٢٥٥٠).
- (٧) اختلف العلماء في جواز القضاء بشاهد ويَمين في الأموال على مذهبين: الأول: الجواز، قاله المالكية والشافعية والحنابلة؛ والثاني: عدمُ الجواز، قاله الحنفية.

(كشف الأسرار: ٣/ ٧٣٢، شرح مسلم: ١١/ ٢٣١، المغني: ٩/ ١٥٢).

(Y09)

وإلَى الْمَأْخَذِ عَودُ الأقْوالِ الْمُفَصِّلةِ ، والفُروع الْمَبنِيَّةِ .

# [ النَّقْصُ منَ النَّصِّ ]

وكَذَا الْخِلافُ فِي جُزْءِ الْعِبَادةِ ، أو شَرْطِهَا .

مسلم وأبي داود وغيرِه: «أنَّه ﷺ قَضَى بالشَّاهِدِ واليَمِينِ»(١) بناءً على أنَّ الْمُتواترَ لاَ يُنسَخُ بالآحادِ .

(وَإِلَى الْمَأْخَذِ) الْمَذَكُورِ (عَودُ الأقوالِ الْمُفصَّلةِ والفروعِ الْمُبيَّنةِ ) أي التي بيَّنها العلماءُ حاكمين أنَّ الزيادةَ فيها نسخٌ أوْ لاَ؟ منها ما تقدَّم من زيادةِ التغريبِ، والشاهدِ واليمينِ.

ومن الأقوالِ الْمُفصِّلةِ: أنَّ الزيادةَ إنْ غيرَتْ الْمزيدَ عليه بِحيثُ لو اقتصرَ عليه وجبَ استئنافُه كزيادةِ ركعةٍ فِي الْمَغربِ مثلاً فهي نسخٌ ، وإلاَّ كزيادة التغريبِ في حدِّ الزِّنا فَلاَ<sup>(٢)</sup> .

ومنها: إنَّ الزيادةَ إنْ اتصلَتْ بالْمَزيدِ عليهِ اتَّصالَ اتَّحَادٍ كزيادةِ ركعتَينِ فِي الصبحِ فهي نسخٌ، وإلاَّ كزيادةِ عشرينَ جلدةٍ في حدِّ القذفِ فلا<sup>َّ(٣)</sup>.

#### [ النَّقْصُ مِنَ النَّصِّ ]

(وكذا الْخلافُ في) نقصِ (جُزءِ العبادةِ، أو شرطِها) كنقصِ ركعةٍ، أو نقصِ الوضوءِ هل هو نسخٌ لَها ؟ فقيل: نعَم إلَى ذلك الناقصِ لِجوازِه ، أو وُجوبِه بعد تَحريْمِه (٤٠).

وقال الجمهورُ من الشافعية: « لا ، والنسخُ للجُزءِ ، أو الشرطِ فقط ، لأنّه الذي يُترَكُ » (٥٠) . وقيل: «نقصُ الْجُزءِ نسخٌ ، بِخلافِ نقص الشرطِ » (٦٠) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد (٤٤٤٧)، وأبو داود في الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد (٣٦٠٨)، والترمذي في الأقضية، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد (١٢٦٤)، وابنُ ماجه في الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين (٢٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) قاله القاضي عبد الجبار من المعتزلة. (الإحكام: ٣/ ١٥٥، الفواتح: ٢/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) قاله الغزالي في المستصفى: ٣٤٨/١.

<sup>(</sup>٤) قاله الحنفية. (الفواتح: ٢/١٦٧).

 <sup>(</sup>٥) قاله المالكية والشافعية والحنابلة. (شرح التنقيح، ص: ٣٢٠، الإحكام: ٣/ ١٦٠، التشنيف: ١/
 ٤٤٣، شرح الكوكب: ٣/ ٥٨٤).

<sup>(</sup>٦) قاله القاضي عبد الجبار من المعتزلة. (الإحكام: ٣/ ١٦٠).

خَاتِمَةٌ للنَّسْخ [ في مَعرفَةِ النَّاسخ ]

يَتعيَّنُ الناسخُ بِتأخُرِهِ ، وطريقُ العِلمُ بِتأخُرِهِ : الإجْماعُ ؛ أو قولُه ﷺ: «هذا ناسخٌ»، أو «بعد ذاك»، أو «كنتُ نَهيتُكُم عن كذا فافْعلوه»؛ أو النَّصُّ على خِلافِ الأولِ؛ أو قولُ الراوي: «هذا سابقٌ».

ولاً فرقَ بيْن مُتَّصلِه ومُنفَصِله كالاستقبالِ، والوضوء »(١).

وقيل: « نقصُ الْمُنفصِلُ ليسَ بنسخِ اتفاقاً »(٢).

# (خَاتِمَةٌ النَّسْخِ [في معرفَةِ الناسِخِ]

(يتعيَّنُ الناسخُ) للشيءِ (بِتَالْخُرِه) عنه. (وطريقُ العلم بتَأْخُرِه:

١- الإجماعُ) بأنْ يُجمِعوا على أنَّه متأخرٌ لِما قام عندهم على تأخُّرِه (٣).

٢\_ (أو قولُه ﷺ: «هذا ناسخٌ) لذلك»، (أو) «هذا (بعد ذاك»، أو «كنتُ نَهيتُ عن كذا فافعلوه») (١٤) كحديث مسلم: «كنتُ نَهيتُكُم عَن زيارةِ القُبورِ فزُورُوها» (٥٠).

٣. (أو النصُّ على خلافِ الأولِ) أي أنْ يُذكِّر الشيء على خلافِ ما ذكره فيه أوَّلاً .

٤- (أو قولُ الراوي: « هذا سابقٌ) على ذلك »<sup>(٢)</sup>، فيكون ذلك متأخراً.

( 77.)

<sup>(</sup>١) قاله السمعاني في القواطع (١/ ٤٤٩)، وتبعه الزركشي في التشنيف (١/ ٤٤٣)، والشارحُ هنا.

 <sup>(</sup>۲) قاله المجد ابن تيمية في المسوَّدة (ص: ۲۱۳)، والصفي الهندي من الشافعية كما قال الزركشي في
 التشنيف (۱/٤٤٣)، واختاره ابنُ النجار في شرح الكوكب (۳/ ٥٨٥).

 <sup>(</sup>٣) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .
 (الفواتح: ٢/ ١٦٩، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٧٩، الإحكام: ٣/ ١٦٣، التشنيف: ١/ ٤٤٥، شرح الكوكب: ٣/ ٥٦٥) .

<sup>(</sup>٤) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . (الفواتح: ٢/ ١٦٩، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٧٩، شرح الكوكب: ٣/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>ه) رواه مسلم في الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ في زيارة قبر أمَّه (١٦٢٣)، وأبو داود في الجنائز، باب في زيارة القبور (٢٨١٦)، والترمذي في الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور (٩٧٤)، وابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور (٩٧٦).

 <sup>(</sup>٦) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .
 (الفواتح: ٢/ ١٦٩، الإحكام: ٣/ ١٦٣، شرح الكوكب: ٣/ ٥٦٦) .

(177)

(ولا أثرَ لِمُوافقةِ أحدِ النصينِ للأصلِ) أي البراءةِ الأصليةِ في أنْ يكونَ متأخراً عن المُخالِفِ لَها(١).

خلافاً لِمَن رَعَم ذلك نظراً إلى أنَّ الأصلَ مُخالفةُ الشرعِ لَها فيكونُ الْمخالفُ هو السابقُ على الْمُوافق (٢).

قلنا: لاَ يَلزَمُ ذلك لجوازِ العكسِ.

( وَثُبُوتِ إحدى الآيتَينِ في الْمُصحفِ بعد الأُخْرَى ) أي لاَ أثرَ له في تأخُّرِ نُزولِها (٣٠٠.

خلافاً لِمَن زعمَه نظراً إلى أنَّ الأصلَ مُوافقةُ الوضع للنُّزول(٤).

قلنا: لكنه غيرُ لازِمِ لِجوازِ الْمُخالفةِ كما تقدَّمَ في آيتَي عِدَّةِ الوفاةِ<sup>(ه)</sup>.

(وتأَخُرِ إسلامِ الراَّوي) أي لاَ أثرَ له في تأخُّرِ مَروِيِّهِ عمَّا رواه مُتقدِّمُ الإسلامِ عليهِ (١٠). خلافاً لِمَنْ زعمَ ذلك نظراً إلى أنَّه الظاهرُ (٧).

قلنا: لكنه على تقديرِ تسليمِه غيرُ لازِمِ لِجوازِ العكسِ .'

(وقُولِهِ ) أي الراوي: « (هذا ناسخٌ » ) أي لاَ أثرَ لقولِه في ثبوتِ النسخِ به (^ ).

(١) قاله المالكية والشافعية والحنابلة .

(مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٧٩، الإحكام: ٣/ ١٦٣، شرح الكوكب: ٣/ ٥٦٩).

- (٢) قاله الحنفية. (الفواتح: ١٧١/٢).
- (٣) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعة والحنابلة .
   (مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٧٩، الإحكام: ٢/ ١٦٣، شرح الكوكب: ٣/ ٥٦٨).
  - (٤) قاله بعض العلماء. (التشنيف: ١/ ٤٤٥).
    - (٥) انظر : «نسخ بعض القرآن»: ١/٤٥٠ .
- (٦) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .
   (الفواتح: ٢/ ١٧١ ، مختصر ابن الحاجب، ص: ٢٧٩ ، شرح الكوكب: ٣/ ٦٩٥).
- (٧) قاله بعض العلماء. (الإحكام: ١٦٣/٣، التشنيف: ١/٤٤٥، شرح العضد، ص: ٢٧٩).
  - (A) قاله المالكية، واختاره المصنف، والشارح وشيخ الإسلام.

(مختصر ابن الحاجب،ص: ۲۷۹، غاية الوصول، ص: ۹۱) .

#### لا «النَّاسخُ » ، خلافاً لزاعمِيها .

خلافاً لِمَن زعمَه نظراً إلى أنَّه لِعدالتِه لاَ يقولُ ذلك إلاَّ إذا ثبَتَ عنده(١٠).

قلنا: ثبوتُه عنده يَجوزُ أنْ يكونَ باجتهادٍ لا يُوافَقُ عليه.

٥ (لا «الناسخُ ») أي لا قولِ الراوي: « هذا الناسخُ » لِما عُلم أنَّه منسوخٌ ولَم يُعلَم ناسخُه، فإنَّ له أثراً في تعيينِ الناسخ (٢).

( خلافاً لِزاعمِيها ) أي زاعمِي الآثارِ لِما عدًا الأخيرِ<sup>(٣)</sup>، وقدْ تَقدَّمَ بيانُ ذلك .







<sup>(</sup>١) قاله الحنفية والشافعية والحنابلة.

<sup>(</sup>الفواتح: ٢/١٦٩، التشنيف: ١/ ٤٤٥، شرح الكوكب: ٣/ ٥٦٦).

<sup>(</sup>٢) قاله الحنفية والشافعية والحنابلة.

<sup>(</sup>الفواتح: ٢/ ١٦٩ ، التشنيف: ١/ ٤٤٥ ، شرح الكوكب: ٣/ ٥٦٦ ).

<sup>(</sup>٣) ويُصلحُ للترجيع كُلُّ ما اختُلف في كونِه علامة للنسخ كما يأتي في المرجِّحاتِ .

رَفعُ معبن (لرَّعِن کِلِ الْمُخَلِّي َ رسيلنن (لايْر) (الفروف سيس

# فهرس الموضوعات

# قسم الدراسة

| <b>Y</b>         |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| ۸                |                                      |
| 17               | النسب العلمي للكتاب                  |
| Y £              | وصف النسخ العتمدة في التحقيق         |
| Y7               | النهج المتبع في التحقيق              |
| Y9               | بابٌ في ترجمة السبكي والمحلي         |
| ۳۰               | الفصل الأول في ترجمة التاج السبكي    |
| ولقبه ، وكنيته۳۱ | البحث الأول في اسم السبكي ، ونسبه ،  |
| ، ووفاته ۳۳      | البحث الثاني في مولد السبكي ، ونشأته |
| ۳۸               |                                      |
| ٤٥               | البحث الرابع في مؤلفات السبكي        |
| o •              | الفصل الثاني في ترجمة المحلي         |
| ، ولقبه ، وكنيته |                                      |
| ، ووقاته ۲۰      | البحث الثاني في مولد المحلى ، ونشأته |
| ه                | البحث الثالث في شيوخ المحلى وتلاميذ  |
|                  |                                      |
| قسم التحقيق      |                                      |
|                  | مقدمة الشارح                         |
|                  |                                      |
|                  |                                      |
| 19               | تعرف الند ، والرسول                  |
| /•               |                                      |
| /۲               | التعريف بالطائفة الناحية             |
| / £              |                                      |
| / 0              |                                      |
| / 0              |                                      |
| /¬               |                                      |
| ىت الأقوال ٢٦    |                                      |
| /ጘ               |                                      |
| /ጜ               |                                      |
| /٦               | <del></del>                          |

| ٧٦         | ٦ – الكتاب الخامس في الاستدلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ٧ - الكتاب السادس في التعادل والتراجيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | ٨ – الكتاب السابع في الاجتهاد ، وما يتبعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٦         | ٩ ~ خاتمة في مبادئ التصوف٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | المُقَدِّمَات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۰،۷۸      | تعريف أصول الفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸٠         | تعريف الأصولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۳         | تعريف الفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۱         | تعريف الفقيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ለ <b>፡</b> | تَغْرِيفُ الْحُكُم الشَّرْعِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸٧         | لأُحُكُمَ إِلاَ لِلَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸٧         | تَعْدِ فِي الْحُسْرِ: وَالْقُبْحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۸         | شُكُّر الْمُنْعِم شَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ለ</b> ∮ | شُكُّر الْمُنْعِمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۹۲         | تَكْلِيفُ الْغَافِلُ ، وَالْمُلْجَا ، والمكرَه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | تعلُّقُ الأمر بِالْمَعْدُومِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | أقسام الحكُّم التكليفُي :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | ١- الإيجاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۹٤         | ٢_ الندب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۹٤         | ٣ـ التحريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٩٥         | ٤_ الكراهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | ٥ــ خلاف الأولَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | ٦_ الإباحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | الحكمُ الْوَضْعِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | الْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ مُتَرَادِفَانِالْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ مُتَرَادِفَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | أَسْمَاءُ المَنْدُوبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | لا يجب المَنْلُوبُ بالشروع فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | أقسام الحكم الوضعي: ألم المسلم |
|            | ١-السبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | ٣- الشرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | ٣_ المانع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | <b>٤ـ الصحة</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 T 5      | ٥- الإجزاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1 * V        |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| ١٠٨          | ٧_الأداء (والمؤدِّي، والوقت)                               |
| 1 • 9        | ٨ ـ القضاء، والمقضي                                        |
| 117          | ٩_ الإعادة                                                 |
| 11           |                                                            |
| 110          |                                                            |
| 117          |                                                            |
| 11A          | الْعِلْمُ عَقِبَ النَّظَرِ مُكْتَسَبُّ                     |
| 114          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      |
| 1 1 1        |                                                            |
| 177          |                                                            |
| 147          |                                                            |
| ١٣٣          | عربيك السهور والمسهويي المسامدة                            |
| ١٢٣          | ١ اا ا                                                     |
| ١٣٣          |                                                            |
| ١٧٤          |                                                            |
| ١٢٤          |                                                            |
| ١٧٤          |                                                            |
| 170          | هُاْ يُحَدُّ الْمِلْمِ                                     |
| 177          | عن يحد مرسم<br>اأمأنُ لا متفاه دين                         |
| ١٢٧          |                                                            |
| ١٢٨          | , ,                                                        |
| \ \ A        | تغریف انسهو اوانسیان ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ١٢٨          | مساله . في الفعل النحسن والفييع                            |
| ١٣٠          | جائز التركِ ليس بِواجِبِ                                   |
|              | *                                                          |
| \ <b>*</b> Y |                                                            |
| ITT          | المباح مامور غير مكلف به                                   |
| ١٣٤          | الإباحة حكم شرعي                                           |
| ITT          | المُبَاحُ ليس جنساً للواجب                                 |
| lΨξ          | إذا نُسخ الوجوب بقي الجواز                                 |
|              | مسألة: الْوَاجِبُ الْمُخَبَّرُ                             |
| ٣٨           | الحرام المخيّر                                             |
| ٣٩           | مسألة: فَرْضُ الْكِفَايَةِ                                 |
| <b>£</b> •   | ف ف المن خو من فَوْض الْكِفَايَة                           |

| 1 £ 1                                  | هَلْ يَتَعَلَّقُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ بِالْكُلَّ أَوْ بِالْبَعْضِ ؟ . |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 187                                    | يُرَفِعُ أَقِ مِي رَفِّهِ مُرْسِمِ مِنْ فَقِ                         |
| 187                                    |                                                                      |
| 188                                    |                                                                      |
| 187                                    |                                                                      |
| \ £V                                   |                                                                      |
| 189                                    |                                                                      |
| 10                                     |                                                                      |
| 107                                    |                                                                      |
| 10                                     |                                                                      |
| 107                                    | حُكُمُ الصَّلاَةِ نِي الْمَغْصُوبِ                                   |
| 104                                    | حُحُمُ الْخَارِجِ مِنْ الْمَغْصُوبَ                                  |
| 108                                    | حُكُمُ السَّاقِطَ عَلَى جَريح فَيَقْتُلَهُ                           |
| 107                                    | مسألة : التَّكْلِيفُ بِالْمُحَالِ                                    |
| التَّكْلِيفِ                           | مسألة : خُصُولُ النَّمْرُطِ الشَّرْعِي لا يشترط في                   |
| ١٥٨                                    | تَكْلِيفُ الكُفَّارِ بِفَرُوعِ الشَّرِيعَةِ                          |
| 171                                    |                                                                      |
| 177                                    | وَقُتُ تَعلُّقِ الأمرِ بِالْفِعْلِ                                   |
| لرُطِهِ                                | مسألة : صِحَّةُ التَّكْلِيفِ بِمَا عَلِمَ الآمِرُ انْتِفَاءَ شَ      |
| 177                                    | خَاتِمَةٌ في تعلُّقِ الحكم بالأمرَينُ                                |
| كِتَابِ ، وَمَباحِث الأَهْوَال         | الْكِتَابُ الْأَوَّلُ فِي الْدِ                                      |
| 194 18                                 | تَعْرِيفُ الْقُرْآنِ                                                 |
| 1V`•                                   | في موسع الوريد وم                                                    |
| <u> </u>                               |                                                                      |
| ĬVŸ-                                   | تعريف القراءة الشاذة                                                 |
| 144                                    | لاَ تَجُوزُ الْقِرَاءَ أُه بالشَّاذِ                                 |
| \\\X:                                  |                                                                      |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | القراءات السبع متواترة                                               |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ——————————————————————————————————————                               |
| \ <b>Y</b> \$                          |                                                                      |
| W.                                     | لا يجوز بقاء مُجْمَل لم يُبيَّن                                      |
| 144                                    | الأَدِلَّةُ النَّقْلِيَّةُ قد تُفِيدُ الْيَقِينَ                     |
| \AY                                    | بابُ الْمُنْطُوقَ وَالْمُفْهُومِ                                     |

| 147          | تَغْرِيفُ الْمَنْطُوقِ                              |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| 144          | أقسام الْمَنْطُوقِ                                  |
| ١٨٣          | ًا۔النص                                             |
| 144          | ٢_الظاهر                                            |
| ١٨٤          | تَعْرِيفُ الْمُفْرَدِ وَالْمُرَكِّبِ                |
| 188          |                                                     |
| 148          | ٤ ـ دُلاَلَةُ التضامن                               |
| ١٨٤          | ٥ ـ دَلاَلَةُ الالترام                              |
| ١٨٥          |                                                     |
| ١٨٦          | ٧ ـ ذَلاَلَةُ الإِشارة                              |
| ١٨٧          | تَعْرِيفُ الْمَفْهُومِ                              |
| 1AY          |                                                     |
| <b>1</b> AV  |                                                     |
| 1AY          | ٢_لحن الخطاب                                        |
| ١٨٩          |                                                     |
| 191          |                                                     |
| 198          | لاَ يُمْنَع قِيَاسُ الْمَسْكُوتِ عَلَى الْمَنْطُوقِ |
| ١٩٦          | أنواع مفهوم المخالفة                                |
| ١٩٨          | ١ - مفهوم الصفة:                                    |
| ١٩٨          | أ_مفهوم العلة                                       |
| ۱۹۸          | ب مقهوم الظرف                                       |
| 199          | ح_مفهوم البحال                                      |
| 199          | د ـ مفهوم العدد                                     |
| 199          | ۲ - مفهوم الشرط                                     |
| 199          |                                                     |
| · · ·        | ٤ – مفهوم الحصر                                     |
| · · ·        | أعلى أنواع الحصر                                    |
| ۲ <b>٠</b> ۱ | مسألة : حجية المفاهيم                               |
| (+1          | مسألة : ترتيب المفاهيم                              |
| (•A          |                                                     |
| (1Y          | مسائل اللُّغَةِ                                     |
|              | مسألة : تعريف اللغة ، وطرق معرفتها                  |
| ne           |                                                     |
| (10          | وضع اللفظ                                           |
| (14          | tationaling more a said of the second               |

| Y1V              | اللفظ موضوع للمعنى الخارجي                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | هَلْ لِكُلِّ مَعْنَى لَفْظٌ ؟                                             |
|                  | تَغْرِيْكُ ٱلْمُحْكُمُ وَالْمُتَشَابِهِ                                   |
| Y14              | اللَّفظ الشائع لأيوضع لمُعنى خفي                                          |
| Y19              | مسالة : اللغات توقيفية                                                    |
| YY1              | مسألة : ثبوتُ اللغة بالقياس                                               |
| YYW              | مسألة : أقسام اللفظ باعتبار وحدة معناه وتعذُّدِه                          |
| YYT              | ١_ الجزئي                                                                 |
| YY <b>T</b>      |                                                                           |
| YY£              |                                                                           |
| 778              |                                                                           |
| YY <b>£</b>      | ٥ المترادف                                                                |
| YY0              |                                                                           |
| YY0              |                                                                           |
| YY6              | ۸ ـ المجاز                                                                |
| ΥΥ•              | العَلَم:                                                                  |
| YY0              | ١. عَلَم الشخص                                                            |
|                  | ٢- علم الجنس                                                              |
|                  | ۳ـ اسم الجنس                                                              |
|                  | مسألة : الاشتقاق                                                          |
|                  | الْمُشْتَقُ قَدْ يَطَّرَدُ وَقَدْ يَخْتَصُ                                |
|                  | مَنْ لَمْ يُقَمْ بِهِ وَضَفٌ لَمْ يَجُزُ أَنْ يُشْتَقَّ لَهُ مِنْهُ اسْمٌ |
| Y#Y              |                                                                           |
|                  | لَيْسُ فِي الْمُشْتَقُّ إِشْعَارٌ بِخُصُوصِيَّةِ الذَّاتِ                 |
|                  | مسألة: أحكام المترادف                                                     |
| ፕጜሉ<br>•፟፟፟፝፝፟፟፟ | التَّابِعُ يُفِيدُ التَّقُويَةَ                                           |
| V & .:           | هَلْ يُمْكِنُ إِقَامَةً كُلَّ مِنْ الْمُتَرَادِفَيْنِ مَكَانَ الآخَر ؟    |
| Y & +            | مسالة: أحكام المشترك                                                      |
| ) 4 1            | مسألة : إِطْلاَقُ الْمُشْتَرَكُ عَلَى مَعْنَيْهِ مَعا                     |
| (146년            | اخْتُلِفَ فِي جَمْعِ الْمُشْتَرِكِ بِاغْتِبَارِ مَعْنَيَيْهِ              |
| ₹ \$-Z           | جواز إرادة الحقيقة والمجاز من اللفظ معا                                   |
|                  | إرادة المجازين معاً                                                       |
|                  | الْحَقِيقَةُ وَالْجَازُ                                                   |
| ι ζγ             | تَعْرِيفُ الْحَقِيقَةِ                                                    |

| 1 4 Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أَقْسَامُ الْحَقِيقَةِ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y & V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ً ١ الحقيقة اللغوية١ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Y & V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٢_ الحقيقة العرفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y & V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣- الحقيقة الشرعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y & 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تَعْرِيفُ الْمَجَازِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وُقُوعُ الْمَجَازِ َ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YoY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أَسْبَابُ الْعُدُولِ إِلَى الْمَجَازِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الْمَجَازُ لَيْسَ غَالِبًا عَلَى اللُّغَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المسائل العشرة في تعارض ما يُخل بالفهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Y09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أنواع المجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أقسام المجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عَلاَمَاٰتِ الْمَجَازِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Y78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْمَجَازِ النَّقْلُ عَن الْعَرَبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مسألة : الْمُعَرَّبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مسألة : أقسام اللفظ من حيث الاستعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | محمل اللفظ (حقيقة شرعية مقدمة على غيرها)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y7A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تَعَارُضُ الْمَجَازِ الرَّاجِعِ وَالْحَفِيقَةِ الْمَرْجُوحَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نُّ عَلَى أَنَّهُ المُرَادُ من الخطاب٢٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ثُبُوتُ خُكْم يُمكِّنُ مراداً من الْخِطَابِ مجازاً لا يَدُلُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نُ عَلَى أَنَّهُ المُرَادُ من الخطاب٢٦٩ ٢٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ثُبُوتُ حُكْمٍ يُمكِنُ مراداً من الْخِطَابِ مجازاً لا يَدُلُّ<br>مسألة : الْكِنَايَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نُّ عَلَى أَنَّهُ المُرَادُ من الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ثُبُوتُ حُكْم يُمكِنُ مراداً من الْخِطَابِ مجازاً لا يَدُلُّ<br>مسألة : الْكِنَايَة<br>التَّعْريضُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نُّ عَلَى أَنَّهُ المُرَادُ من الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ثُبُوتُ حُكْم يُمكِنُ مراداً من الْخِطَابِ مجازاً لا يَدُلُّ<br>مسألة : الْكِنَايَة<br>التَّعْريضُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نُّ عَلَى أَنَّهُ المُرَادُ من الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ثُبُوتُ مُحُمْم يُمكِنُ مراداً من الْخِطَابِ مجازاً لا يَدُلُّ<br>مسألة : الْكِنَايَة<br>التَّعْرِيضُ<br>النَّعْرِيضُ<br>النَّحْرُوفُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نُ عَلَى أَنَّهُ المُرَادُ من الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ثُبُوتُ حُكْم يُمكِنُ مراداً من الْخِطَابِ مجازاً لا يَدُلُّ<br>مسألة : الْكِنَايَة<br>التَّعْرِيضُ<br>الْخَرُوفُ<br>الْخَرُوفُ<br>١ – إذَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رُّ عَلَى أَنَّهُ المُرَادُ من الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ثُبُوتُ حُكْم يُمكِنُ مراداً من الْخِطَابِ مجازاً لا يَدُلُّ<br>مسألة : الْكِنَايَة<br>التَّعْرِيضُ<br>الْخَرْوفُ<br>الْخَرُوفُ<br>۲ – إِذْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>٢٦٩ من الخطاب</li> <li>٢٧١</li> <li>٢٧١</li> <li>٢٧٣</li> <li>٢٧٤</li> <li>٢٧٤</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ثُبُوتُ مُخُم يُمكِنُ مراداً من الْخِطَابِ مجازاً لا يَدُلُّ<br>مسألة : الْكِنَايَة<br>التَّغرِيضُ<br>الْخُرُوفُ<br>١ – إذَنْ<br>٢ – أنْ<br>٣ – أنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۲۹ الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ثُبُوتُ حُكْم يُمكِنُ مراداً من الْخِطَابِ مجازاً لا يَدُلُّ<br>مسألة : الْكِنَايَة<br>التَّغْرِيضُ<br>الْحُرُوفُ<br>١ - إذَن<br>٣ - أَيْ<br>٥ - أَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۲۹ الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ثُبُوتُ حُكْم يُمكِنُ مراداً من الْخِطَابِ مجازاً لا يَدُلُّ<br>مسألة : الْكِنَايَة<br>التَّغْرِيضُ<br>الْحُرُوفُ<br>١ - إذَن<br>٣ - أَيْ<br>٥ - أَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۲۹ المُرَادُ من الخطاب<br>۲۷۱ ۲۷۱ ۲۷۳ ۲۷۳ ۲۷٤ ۲۷٤ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ثُبُوتُ حُكْم يُمكِنُ مراداً من الْخِطَابِ مجازاً لا يَدُلُّ مسألة : الْكِنَايَة  النَّعْرِيضُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۲۹ المُرَادُ من الخطاب<br>۲۷۱ ۲۷۱ ۲۷۳ ۲۷۳ ۲۷٤ ۲۷٤ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ثُبُوتُ حُكْم يُمكِنُ مراداً من الْخِطَابِ مجازاً لا يَدُلُّ مسألة : الْكِنَايَة  النَّعْرِيضُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۲۹ المُرَادُ من الخطاب ۲۷۱ ۲۷۱ ۲۷۱ ۲۷۳ ۲۷۶ ۲۷۶ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲ | ثُبُوتُ حُخْم يُمكِنُ مراداً من الْخِطَابِ مجازاً لا يَدُلُّا     مسألة : الْكِنَايَة     التَّغْرِيضُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۲۹ الخطاب ۲۷۱ ۲۷۱ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۶ ۲۷۶ ۲۷۶ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۷۹ ۲۷۹ ۲۷۹ ۲۷۹ ۲۷۹ ۲۷۹ ۲۷۹ ۲۷۹ ۲۷۹ ۲۷۹ ۲۷۹ ۲۷۹ ۲۷۹ ۲۷۹ ۲۷۹ ۲۷۹ ۲۷۹ ۲۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ثُبُوتُ حُخْم يُمكِنُ مراداً من الْخِطَابِ مجازاً لا يَدُلُّا     مسألة : الْكِنَايَة     التَّغْرِيضُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۲۹ المُرَادُ من الخطاب ۲۷۱ ۲۷۱ ۲۷۱ ۲۷۳ ۲۷۶ ۲۷۶ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۰ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲۷۸ ۲ | ثُبُوتُ حُخْم يُمكِنُ مراداً من الْخِطَابِ مجازاً لا يَدُلُّا     مسألة : الْكِنَايَة     التَّغْرِيضُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۶۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ثُبُوتُ حُخْم يُمكِنُ مراداً من الْخِطَابِ مجازاً لا يَدُلُّ مسألة : الْكِنَايَة الْكِنَايَة الْكَنْدِفُ اللَّعْرِيضُ النَّعْرِيضُ ٢ - إِذَنْ ٢ - إِذَنْ ٢ - أِنْ ٢ - أَنْ ١ - أَنْ ٢ - أَنْ ١ - أَنْ ٢ - أَنْ ١ - أَنْ ٢ - أَنْ ١ - أَ |

| ۲۸٤                                   | ۱۶ – عَلَى                                                                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۰                                   | ١٥ - الْفَاءِ                                                                            |
| ۲۸۲                                   | ١٦ - فِي                                                                                 |
| YAV                                   | ١٧ – گئي                                                                                 |
|                                       | ١٨ – كُلِّ                                                                               |
| YAY                                   | ١٩ – اللَّام                                                                             |
|                                       | ٢٠ - لَوْلاً                                                                             |
|                                       | ٢١ – لؤ                                                                                  |
|                                       | ۲۲ – لَنْ                                                                                |
|                                       | 5 – 77                                                                                   |
|                                       | ۲۶ – مِنْ                                                                                |
|                                       | ٢٥ – مَنْ                                                                                |
|                                       | ٢٦ – هَلُ                                                                                |
|                                       | ۲۷ – الْوَاقِ                                                                            |
| <b>**Y</b> :                          | الأمــــــــز                                                                            |
|                                       | «أ، م، ر » حقيقةً في القول                                                               |
| ٣٠٤                                   | تَغْرِيكُ الأَمْرِ                                                                       |
| T.o                                   | لاَّ يُشْتَرَطُ فِيِّ الأَمْرِ الْعُلُوُّ وَالاسْنِعْلاَءُ                               |
| ٣٠٦                                   | لا يعتبر في الْأمر إرَادة الدلالة باللفظ                                                 |
| <b>***</b>                            | الأمرُ غيرُ الإرادة                                                                      |
| <b>"**1</b>                           | مَّ مَا لَةً : الْقَائِلُونَ بِالنَّفْسِي اخْتَلَفُوا هَلْ لِلاَمْرِ صِيغَةٌ تَخُصُّهُ ؟ |
| ۲۰٬۷                                  |                                                                                          |
|                                       | الأَمُرُّ الْمُظْلَقُ للوجوبِ                                                            |
| Г.\ Y                                 | اعتقاد الوجوب في الأمر                                                                   |
| ΓΝΥ<br>****                           | الأَمْرُ بَعْدَ الْحَظْرِ لْلإباحة                                                       |
|                                       | الأمرُ بعد الاستتَذان                                                                    |
|                                       | النهيم بعد الوجوب للحظر                                                                  |
|                                       | مسألة: الأَمْرُ لا يقتضي الْمَرَّةِ، ولا التَّكْرَارَ                                    |
|                                       | الأَمْرُ لا يَقْتَضِي الْفَوْرَ ، ولا التَّرَاخِي                                        |
| · 1/\                                 | مسألة : الأمر لا يستلزم القضاء                                                           |
|                                       | الإتيانُ بالمأمور يستلزمُ الإجزاءَ                                                       |
| 17<br>VV∝                             | الأَمْرُ بِالأَمْرِ بِالشَّيْءِ ليس أَمْراً بِهِ                                         |
| 「「「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | دخولُ الآمِرَ فَي الْمَأْمُورُ بِهَِ                                                     |
| Ť*:                                   | دخول النِّيَابَةُ فِي الْمَأْمُورِ                                                       |

| MY1                                          | مسألة: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌّ عَنْ ضِدِّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>****</b>                                  | النهيُ عن الشيء ليس أمراً بضَّده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>***</b>                                   | مسألة: الأَمْرَانِ متعاقبَين ، وغَيْرُ مُتَعَاقِبَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>M40</b>                                   | النَّفُيُا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٢٥                                          | عبي<br>تَعْرِيفُ النَّهْيِّ ، وقضيتُه ، وصيغُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>****</b>                                  | النهر عن واحد ، وعن متعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>MAY</b>                                   | النهي المطلق للفساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>****</b>                                  | مهاد « نفي القبول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TTT                                          | ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 778                                          | مباحث العَامُ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PP0                                          | تعريف العامّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 440                                          | العام بشمل الصورة النادرة ، وغيرَ المقصودة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>***</b> ********************************* | محرء العام محازاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAN Some                                     | العُمه مُ منْ عَمَاد ضِ الأَلْفَاظِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>***</b>                                   | تْزَادُ أَرْ الْمُوادِّ كُلِيَّةً لَيْ الْمُوادِّ لِلْمُوادِّ لِلْمُوادِّ لِلْمُوادِّ لِلْمُوادِّ لِلْمُوادِّ ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 779                                          | دلالة المام على أفي ادم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ينة ، والأمكنة تنسبب ٣٤٠                     | عمده الأشخاص يستلزم عبدمُ الأحوال ، والأزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| T > 1                                        | والمراز والمرا |
| Ψ٤0                                          | اللفظ قد يعمهُ عوفاً كالفحوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TE7                                          | اللفظُ قد بعم عقلاً كالمفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٤٨                                          | مِعْنَازُ الْعُمُومِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 4/\                                        | الحُمْهُ المُنكُمُ لا يعمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>٣٤9</b>                                   | أَقَارُ الْحَمْعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>***</b>                                   | ن . ب ع<br>ما سنق للمَذْح أو لللَّهُمُّ يَعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TO1                                          | م د السّاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TOT                                          | الفِعْلُ المتعدى فِي سِيَاقِ النَّفْي للعموم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ToT                                          | المُقْتَضِي لا يُقِينُدُ العُمُوْمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.65                                         | الْعُطْفُ عِلْمِ الْعَامُ لا نُفيد العمومُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| T00                                          | الفعل المثبت لا يعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TOO</b>                                   | نحه «كان يفعل كذا» لا يُعمُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٥٦                                          | الْمُعَلَّقُ بعلَّة بعم قياساً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٥٦                                          | تَوْ كُ الاسْتِفْصَالْ يعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ToV                                          | « يَا أَثْمَا النَّسِي ۗ لا بتناول الأمةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| والكافر                                      | ة با أروا الناس » بتناول الرسولَ عَلَيْهُ ، والعباد ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| -            |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٣٥٩          | « مَنْ » الشرطية تشمل النساء                                    |
| <b>709</b>   | جَمْعُ المُذَكِّرِ السَّالِمِ لا ينناول النساءَ                 |
| ٣٦٠          |                                                                 |
| ٣٦٠          | « يَا أَهْلَ الكِتَابِ » لا يشملُ الأمة                         |
| T. T.        | المُتكلِّم دَاخِلٌ فِي عُمُوْم خِطَابِهِ                        |
| ٣٦١          | نحو ﴿خُذْ مِنْ أَمْرَلِهِمْ ﴾ يَعم                              |
| <b>٣٦٣</b>   | احث التخصيص                                                     |
| ٣٦٤          | تعريف التَّخْصِيْص                                              |
| ٣٦٤          | القابل للتخصيص                                                  |
| ٣٦٥          | الغَايَةُ الَّتِي يَنْتَهِي إِلَيْهَا التَّخْصِيصُ              |
| سَنُ         | دلالةُ العَامُّ المَخْصُوصِ ، وَالعامِ المُرادِ بِهِ الْخُصُوهِ |
| ٣٦٩          | العام المخصوص حجة                                               |
| ٣٧١          | التَّمَسُكُ بِالعَامِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنِ المُخَصِّصِ         |
| ٣٧٣          | المخصص علَّى قسمَينِ:                                           |
| ٣٧٣          | الأول المتصل ، وهو خمسة:                                        |
| ٣٧٤          | ١ - الاِسْتِثْنَاءُ ، وشرطُه                                    |
| ۳۷٦<br>۳۷۷   | الاستثناء المنقطع                                               |
| <b>****</b>  | تَقْرِيْرُ دِلاَلَةِ الاِسْتِشَاءِ                              |
| لأدونُلأدونُ | الاسْتِثْنَاءُ المُسْتَغْرِقُ ، والأكثر ، والمساوي ، وا         |
| ۳۸۰<br>۳۸۱   | الاسْتِتْنَاءُ مِنَ النَّفْيِّ إِنْبَاتٌ ، وَ بِالْعَكْسِ       |
| <b>~^1</b>   | الإشتِئناءات المتعددة                                           |
| ۳۸۲          | الاسْتِثنَاءُ الوَارِدُ بَعْدُ الجُمَلِ الْمُتَعَاطِفَةِ        |
| Ψλέ<br>ພ     | دَلالهُ الاقتِرَاثِ<br>                                         |
| ۳۸۰          | ۲ – الشرط                                                       |
| ۳۸۸<br>۳۸۸   |                                                                 |
| TA9          |                                                                 |
|              | الثاني المُنْقَصِلُ ، وهو عشرة :                                |
| <b>**</b>    | •                                                               |
| ٣٩٠          |                                                                 |
| ٣٩١          | , ,                                                             |
| <b>*4.</b> Y |                                                                 |
| ٣٩٧          |                                                                 |
| ٣٩٣          |                                                                 |
| <b>*</b> 40  |                                                                 |

| rqo                 | ٨ - تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالقِيَاسِ ٨ - تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالقِيَاسِ              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>*4V</b>          | ٩ - التَّخْصِيصُ بِالمَفْهُوم : َالمُوَافَقَةِ وَالمُخَالَفَةِ                         |
| ٣٩٨                 | ١٠ - التَّخصِيصُ بِفِعْلِ النَّبْيِّ ﷺ وَتَقْرِيرِهِ                                   |
| ٣٩٩                 | عطفُ العام على الخاص لا يُخصص                                                          |
| ξ··                 | رجوعُ الضمير إلى بعض العام لا يُخصص                                                    |
| <b>{**</b>          | مَذْهَبُ الراوي لا بُخَصِّصُ                                                           |
| ξ•Υ                 | ذِكْرُ بَعْضِ أَفْرَادِ الْمَامِّ لا يُخَصِّصُ                                         |
| ٤٠٣                 | العَّادَّةُ الْمَقرَّرةُ أو المُجمّعُ عليها تُخَصَّصُ                                  |
|                     | العادة بتناولِ بعضِ العامُ لا يخصص                                                     |
| <b>ξ•ξ</b>          | حكايةُ الحال لا تُعمُّ                                                                 |
| ٤٠٥                 | مسألة : جَوَابُ السَّائِلِ                                                             |
| ٤٠٨                 | الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ                                |
| ٤١٠                 | الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ<br>تَعارُضُ العَامِّ والخَاصُّ |
| £1Y                 | الْطُلَقُ وَالْكُفِّيُّدُ لَي                                                          |
| £\\\                | تعريف المطلق                                                                           |
| 110                 | مسألة ; حَمْلُ المُطْلَق عَلَى الْمُقَيِّدِ                                            |
| <b>£Y</b> •         | الظَّاهِرُ وَالمُؤوِلُ ۗ                                                               |
| <b>{Y1</b>          | تعريف الظَّاهر أأ                                                                      |
| £71                 |                                                                                        |
| 171                 |                                                                                        |
| £71                 | بعض الأمثلة للتأويل البعيد                                                             |
| <b>£</b> Y <b>9</b> | الُجْمَلُ وَالْمِينُ                                                                   |
| ٤٣٠                 |                                                                                        |
| ٤٣٠                 |                                                                                        |
| £٣                  | <del>-</del>                                                                           |
| £٣1                 |                                                                                        |
| £\(\pi\)            |                                                                                        |
| £47                 | لا إُجمأل في « ُلا نكاح إلا بولي "                                                     |
| { <b>YY</b>         | لا إجمال في « رفع عن أمتى الخطأ »                                                      |
| £44                 | لا إجمال في ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب »                                              |
| £44                 | سانُ ما فيه احمالُ                                                                     |
| £٣7                 | المحمَل واقع في الكتاب والسنة                                                          |
| ξ٣V                 | المسمَّى الشرعي مقدم على غيره                                                          |
| ي                   | حكمُ المستعمل لمعنى تارةً ، ولمعنيين تارةً أخر                                         |

| £٣٩                                    | تعريف البَيَّانَ                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| £ £ •                                  | بيانُ ما يكون به بيانٌ                           |
| £ £ ₹                                  | مسألة : تَأْخِيرُ الْبَيَّانِ                    |
| £ £ 0                                  | جواز تأخير التبليغ إلى وقت العمل                 |
| ££7                                    |                                                  |
| £ £ A                                  |                                                  |
| £ £ 4                                  | تعريف النسخ                                      |
| £ £ 4                                  | لأَ نَسْخَ بِالْعَقِلِ                           |
| ٤٥٠٠                                   | لاَ نَسْخ بَا لاِجْمَاع                          |
| ٤٥٠                                    |                                                  |
| ٤٥٢                                    |                                                  |
| ٤٥٣                                    |                                                  |
| ٤٥٣                                    | نسخ السنة بالقرآن                                |
| ٤٥٣                                    |                                                  |
| ٤٥٨                                    | نَّسْخُ النص بِالْقِيَاسِ                        |
| £0A                                    | نَسْخُ القِيَاسَ                                 |
| ٤٥٩                                    |                                                  |
| ٤٦١                                    | نَسْخُ مَفْهُومِ المُخَالَفَةِ، وَالنَّسْخُ بِهِ |
| ٤٦٢                                    | نسخ الإنشأء                                      |
| £7Y                                    | مَا وَرَدَ بِلَفْظِ التَّأْبِيدِ                 |
| <b>٤٦٤</b>                             | نَسْخُ الإَخْيَارِ                               |
| £70                                    | أنواع النَّسْخُ                                  |
| ٤٦٧                                    | مسألة : وُقُوعُ النَّسْخ                         |
| £7A,                                   | نسخ حكم الأصل أ                                  |
| £74                                    | نسخ كل الأحكام                                   |
| £V+,                                   | وقتُ ثبوت الناسخ                                 |
| ٤٧٠                                    | الزيَّادَةُ عَلَى النَّصِّ                       |
| £VY                                    | النقص عن النص                                    |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | خاتمة في معرفة الناسخ                            |
| .vv                                    |                                                  |







رَفْعُ معبر (لرَّعِلِي (الْهُجُّنِّي (سِيلنر) (الإِنْ (الِفِرُوفِي سِي

.





رَفْعُ معبر (لرَّعِلَى لِالْجَنِّرِي (سِلنم (لاَيْرُ (لِفِرُوفَ مِسِ رَفَعُ بعبر (لرَّحِيْ (النَّجْرَيُّ (سِيلنمُ (النِّرُمُ (الفِرُونِ مِيسَى





رَفْعُ معِيں (ارَّحِمِلِي (الْلَجَنَّرِيُّ (أَسِلِنَهُمُ الْلِيْمُ الْإِفْرُونُ كِسِسَ

انتشار بألوان الطيف

# مؤسسة الرسالة ناشرون

جمثيع الجحقوق مجفوطة لينّامين تر

الطبعثة الأولمث ١٤٢٦ هـ مدى

ISBN 9953 - 32128 - 0



فاکش: ۲۲۲۲۵ (۱۲۱۱) میت: ۱۲۷۲۰ سبتروت لهنان

Resalah Publishers

Tel: 546720 - 546721 Fax: (9611) 546722 D.O.Box: 117460

Beirut – Lebanon

Email: resalah@resalah.com

Web site: http://www.resalah.com

ر حقوق الطبع محفوظة ©٢٠٠٥م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام

مبكانيكي أو إلكتروني بمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى

دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.

رَفَّعُ عِب (الرَّحِلِجُ (الْهُجَنَّرِيُّ (أُسِلِنَهُ) (الِفِرَةُ وَكُرِينَ



لجلالالترين أبجي عشرالله محترين أحمد المتحسلشافعي

سنترى وَحَقِيهُ وَالْصَابُهِ الْفَقِيْ مِن الْفَصَابُهِ الْفَقِيْ مِن الْفَصَابُهِ الْفَقَالِي اللَّهِ الْفَقَالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الجزء الثاني

مؤسسه الرساله ناشرون

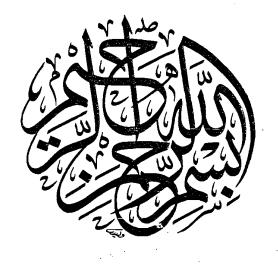

رَفَّعُ معِيں (الرَّحِمْ الِهُجِّنِّ يُّ (الْسِكْسَرُ (الْفِرْدُ وَكُرِيسَ (الْسِكْسَرُ (الْفِرْدُ وَكُرِيسَ

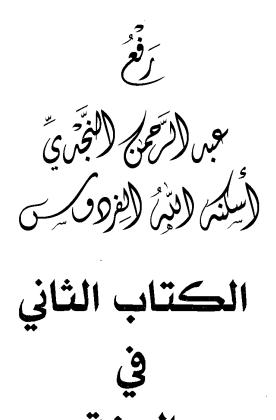

رَفْعُ معبن (لرَّعِمْ إِلَى الْمُجَنِّى يُّ السِّكني (لِيْرُ لِلِفِرُوفِ مِسَى

#### الكتاب الثاني في السنة

#### [ تَعريفُ السُّنَّةِ ]

وهي أَقْوالُ مُحمَّدٍ ، صلى الله عليه وسلم ، وأَفعَالُه .

# [ عصمةُ الأنبِياء ]

الأنبياءُ، عليهم السلامُ، معصومون، لا يصدر عنهم ذنبٌ ولو صغيرةً سَهُواً....

#### [ تَعريفُ السُّنَّةِ ]

(وهي أقوالُ مُحمَّدٍ، صلى الله عليه وسلم، وأَفعالُه)، ومنها تَقريرُه لأَنَّهُ كفِّ عن الإنكار، (٢٦٦) والكفُّ فِعلٌ، كما تَقدَّمَ<sup>(١)</sup>، وقَد تقدَّم مَباحِثُ الأقوالِ التي تَشتَرِكُ السنةُ فيها الكتابَ من الأمرِ والنهي، وغيرِهِما، والكلامُ هنا في غير ذلك .

#### [عصْمَةُ الأنبِياءِ ، عليهم الصلاةُ والسلامُ ]

ولتوقُّف حجيةِ السُنةِ على عصمة النبِيِّ، صلى الله عليه وسلم ، بَداً بِها ذاكراً جَميع الأنبياء لزيادةِ الفائدة، فقال: (الأنبياء، عليهم) الصلاةُ (والسلامُ، معصومون لا يصدر عنهم ذنبٌ ولو صغيرة سهواً) (٢) أي لا يصدُر عنهم ذنبٌ أصلاً لا كبيرةً، ولا صغيرةً ، لا عمداً ولا سهواً

<sup>(</sup>١) انظر: " مسألة : لا تكليف إلا بفعل ": ١٦١/١ .

<sup>(</sup>٢) الكلام في عصمة الأنبياء، عليهم الصلاة والسلام يرجع إلى خمسة أمور:

الأول: في الاعتقاد، ولا خلاف بين الأمة في وجوب عصمتهم عما يناقض مدلول المعجزة، وهو الجهل بالله تعالى والكفر به.

الثاني : أمر التبليغ، وقد اتفقوا على استحالة الكذِّبِ، والخطأ فيه.

الثالث: في الأحكام والفتوى، والإجماعُ على عصمتهم فيها ولو في حالِ الغضبِ، بل يستدل بشدة غضبه ﷺ على تحريم ذلك الشيء .

الرابع: الكبائر، والصغائر التي تَزري بصاحبها، فقد اتفقوا على عصمتهم منها.

**وأما الخامس**: الذي اختلف فيه، وهو وقوع الصغائر التي لا تزري بالمناصب ولا تقدح في فاعلها، فقد اختلف العلماء فيه على ث**لاثة مذاهب**:

الأولُ: جواز صدور الصغائر منهم، عليهم الصلاة والسلام، سهواً لا عمداً، قاله الرازي، والأرموي، والبيضاوي، والأسنوي، والبدخشي، والجبائي، والنظام، وغيرهم.

الثاني: جواز صدورها منهم مطلقاً أي سهواً وعمداً، وهو مذهب أكثر أصحابنا، وأكثرِ المعتزلةِ،=

وِفَاقاً للأستاذ، والشَّهرُسْتانِي، وعِياضٍ، والشيخ الإمام.

## [ إقرارُه ﷺ دليلُ الجوازِ ]

فَإِذَنْ لاَ يُقِرُّ مُحمَّدٌ ﷺ أَحَداً على ......

(وفاقاً للأستاذ) أبِي إسحاق الأَسْفَرايِينِي (١) ، (و) أبِي الفَتح (١) (الشَّهْرُسْتانِي، وَ) القاضي (٣) (عياض (٤) ، والشيخ الإمام) والد المصنف (٥) ، لكرامتهم على الله تعالى عن أن يصدر عنهم ذنبٌ.

والأكثر على جوازِ صدور الصغيرة عنهم سهواً، إلا الدالة على الخسة: كسرقة لُقمةٍ، والتطفيف بتَمَرةٍ، وينبهون عليها.

## [ إقْرارُهُ ﷺ دليلُ الجَوازِ ]

وفَرَّعَ على عصمة نبيّنا على منهم ما ذكره بقوله: (فإذن لا يُقر محمد على أحداً على

(777)

- وجماعةٍ من الفقهاء، واختارَه إمام الحرمين، والآمدي ، والقاضي عياض ، وأبو جعفر الطبري. الثالث وهو مذهب الجمهور: عصمتهم، عليهم الصلاة والسلام، عن الصغائر مطلقاً عمداً كان أو بسهواً في الأحكام أو غيرها . وبه قال الجمهورُ من الحنفيةِ ، والمالكيةِ ، والشافعيةِ ، والحنابلةِ . (الفواتح: ٢/ ١٧٦، البرهان: ١/ ١٨٦، المحصول: ٣/ ٢٢٨، الإحكام: ١/ ١٤٦، البحر: ٤/ ١٢٩، مناهج العقول: ٢/ ٢٧٣، فهاية السول: ٢/ ٢٧٣، شرح الكوكب: ٢/ ١٧٧).
  - (١) البحر المحيط (٤/ ١٧١)، شرح الكوكب (٢/ ١٧٤).
- (٢) والشَّهْرُسْتَاني: هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد، أبو الفتح الشهرستاني، كان إماماً مبرزاً فقيهاً متكلماً أصولياً، برع في الفقه وتفرد في علم الكلام، وكان كثير المحفوظ حسن المحاولة يعظ الناس، شافعي المذهب، وله مصنفات كثيرة منها: نهاية الإقدام في علم الكلام، والملل والنحل، والمناهج والبيان، وتلخيص الأقسام لمذاهب الأعلم، وغيرها، توفي سنة ١٤٥هـ، على الأصح .

  ( الطبقات الكبرى للسبكي: ٦/١٢٨، ووفيات الأعيان: ٣/٣٠).
- (٣) وعياض: هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو، أبو الفضل اليحصبي السبتي، القاضي، عالم المغرب، الحافظ، وهو من أهل التفنن في العلم والذكاء والفطئة والفهم، تفقه، وصنف التصانيف التي سارت بها الركبان، وكان إمام أهل الحديث في وقته، وأعلم الناس بعلوم الحديث، والنحو، والأصول، واللغة، وكلام العرب، وأيامهم وأنسابهم. وليّ قضاء سبتة ثم غرناطة، وله مصنفات كثيرة، منها: الشفاء، وطبقات المالكية، وشرح صحيح مسلم، والتاريخ، والمشارق، توفي سنة عمراكش. ( الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون: ٢٦/٢٤).
  - (٤) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض: ١٠٩/٢ ـ ١١٠٠ .
    - (٥) الإبهاج في شرح المنهاج : ٢/٣٦٣ \_ ٢٦٤ .

الْباطِلِ. وسُكوتُه ولوْ غيرَ مُستَبشِرِ على الفعلِ مُطلقاً وقيل: "إلاَّ فعلَ مَن يُغيِّرُه الإِنكارُ»؛ وقيل: "إلاَّ الكافرَ غيرَ الْمُنافقِ» ـ دليلُ الجَوازِ للفاعلِ، وكذا لغيرِه، خلافاً للقاضي.

الباطل(١). وسكوته ولو غير مُسْتَبْشِر على الفعل) بأن علم به ( مطلقاً . \_

وقيل: ﴿ إِلَّا فَعُلُّ مَن يُفَيِّرُهُ الْإِنْكَارُ)، بناءاً على سقوط الإنكار عليه "(٢).

(وقيل: «إلا الكافر) بناءاً على أنه غير مكلّفٌ بالفروع، (ولو) كان (منافقاً)، لأنه كافر في الباطن».

(وقيل: «إلا الكافر غير المُنافق) لأن المُنافق تَجري عليه أحكامُ المسلمين في الظاهر».

( دليلُ الجَواز للفاعل ) أي رفعُ الحَرج عنه ، لأن سكوته ﷺ على الفعل تقريرٌ له، (وكذا لغيره) أي غير الفاعل (٣) .

(خلافاً للقاضي) أبي بكرِ الباقلايني، قال: « لأن السكوت ليس بِخطابٍ حتى يعمَّ»<sup>(٤)</sup>. وأجيب: بأنه كالخطاب ، فيعُمُّ .

(۱) قال ابن النجار، رحمه الله تعالى، في شرح الكوكب (۲/ ١٩٥ ـ ١٩٦): « ولذلك احتج الإمام أحمد والإمام الشافعي، رضي الله تعالى عنهما، في إثبات النسب بالقافة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: « أن مُجَزّراً المُذلجِي رَأَى أقدام زَيدِ بنِ حَارثة وابنهِ أسامة، وهُما مُندِثران، فقال: إن هذه الأقدام بَعضُها مِن بَعض فسر النبيُ على بذلك وأعجبه »، متفق عليه » أي رواه البخاري في فضائل الصحابة، باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي على (٣٧٣١)، ومسلم في النكاح، باب العمل بإلحاق القائف الولد (٣٠٤٤).

وقال النووي، رحمه الله تعالى، في شرح مسلم (٢٨٣/١٠): « واختلف العلماء في العمل بالقول بقول القائف. فنفاه أبو حنيفة وأصحابه، والثوري وإسحاق. وأثبته الشافعي وجماهير العلماء. والمشهور عن مالك إثباته في الإماء ونفيه في الحرائر، وفي رواية عنه إثباته فيها.

ودليل الشافعي حديث مجزر: أن النبي ﷺ فرح لكونه وجد في أمته مَنْ يُميز أنسابَها عند اشتباهها. ولو كانت القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرور » .

- (٢) قال الآمدي في الأحكام (١/ ١٦١)، وابن الحاجب في المختصر (ص: ١٠٤)، وأمير باد شاه في التيسير (٣/ ١٢٨): « اتفاقاً ».
- (٣) قال الجماهير مِن الحنفية والماليكة والشافعية والحنابلة. (التيسير: ٣/ ١٢٨ ، مختصر ابن الحاجب، ص: ١٠٤ ، شرح التنقيح، ص: ٢٩٠ ، البحر: ٢٠١/٤ ، غاية الوصول، ص: ٩٢ ، شرح الكوكب: ٢/ ١٩٦).
  - (٤) التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني: ٣/ ٩ ـ ١٠.

# [ أفعالُ النَّبِيِّ ﷺ ]

وفِعْلُه ﷺ غَيرُ مُحَرَّم للعِصمةِ ، وغَيرُ مَكروهِ للنُّدرَةِ . وما كانَ جِبليّاً ، أَوْ بَيَاناً ، . .

#### [ أفعالُ النبيِّ عِينَ اللهِ عَلَيْمُ ]

(وفعلُهُ) عَلَيْ (غير مُحرَّمٌ للعصمة ، وغيرُ مكروو للنُّدرَةِ) (١) بضم النون بضبط المصنف ، أي لنُدرة وقوع المكروه من التَقي من أمته ، فكيف منه! وخلاف الأولى مثل المكروه ، أو مندرجٌ فيه .

(وماكان) من أفعاله (جبلياً )(٢) كالقيام، والقعود، والأكل، والشرب؛

(أو بياناً)(٢) كقطعه السارق من الكوع بياناً لِمَحلِّ القطع في آية السرقة، قال المصنف(٤):

- (۱) قال الزركشي، رحمه الله، في البحر (٤/ ١٧٦): « يَمتنع فعلُ الْمُحرَّم عليه لِما بينا من العصمة، وكذلك المكروه لا يفعله لِيُبين به الجواز لأنه يحصل فيه التآسي لأن الفعل يدل على الجواز، فإذا فعله استدل به على جوازه وانتفت الكراهة. وقيل: بل فعل المكروه في حقه في تلك الحالة أفضل لأجل تكليفه بالبَيانِ، وقد لا يتم إلا بالفعل، وقد صرح بذلك أصحابنا في وضوئه مرة ومرتين، ونُقل عن الحنفية أنَّهم حَملوا وضوء بسؤر الهرة على بيان الجواز مع الكراهة ».
- (٢) قال الآمدي، رحمه الله تعالى، في الإحكام(١/ ١٤٨): «أما ما كان من الأفعال الجبلية كالقيام والقعود والأكل والشرب ونحوه فلا نزاع في كونه على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أمته ». وزاد المصنف، رحمه الله تعالى، في شرح المنهاج(٢/ ٢٦٤): «إلا أن التآسي مستحب، وقد كان ابن عمر على لما حجّ يجر خطام نافته حتى يبركها في موضع بركت فيه ناقة النبي على تبركاً بآثاره الظاهرة
- قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: وعلى هذا يُحمل ما نقل الزركشي في البحر (١٧٧/٤) عن القاضي عن قوم أنه مندوب بخصوصه، وما نَسَب الغزالي في المنخول (ص: ٣١٢) إلى بعض المحدثين أنه التشبه به في كل أفعاله سُنة، والله تعالى أعلم.
- (٣) قال الآمدي في الأحكام(١/٨٤١): "فهو دليل من غير خلاف، وذلك إما بصريح مقاله كقوله: "صلّوا كما رأيتمُونِي أُصلّي» [رواه البخاري في الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة(٦٣١)، ومسلم في المساجد، باب من أحق بالإمامة(٦٧٤)]؛ أو بقرائن الأحوال، وذلك كما إذا ورد لفظ مُجملٌ، أو عام أريد به الخصوص، أو مطلق أريد به التقييدُ، ولَم يبينه قبل الحاجة إليه، ثُمَّ فعل عند الحاجة فعلاً صالِحاً للبيان، وذلك كقطعه يد السارق من الكوع بياناً لقوله تعالى ﴿ فَأَقَطَعُمُوا اللهُ وَالمَائدة: ٣٨]؛ وكنيممه إلى المرفقين بياناً لقوله تعالى ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوجُوهِكُمُ وَالمَائدة: ٢]، ونحوه. والبيانُ تابعٌ للمبيّن في الوجوب، والندب، والإباحة».
  - (٤) رفع الحاجب للمصنف: ٢٠٦/٢.

ومواطن نعاله الشريفة ».

#### «رُوي بإسنادٍ حسنِ: أنه ﷺ قَطَعَ سَارِقاً مِنَ الْمَفْصِلِ »(١)،

(۱) قال البيهقي في كتاب السُنن الصغير (٢/ ٢٥٣): "فقد روي عن جابر، وعبد الله بن عمرو، وعن رجاء بن حبيبة عن عدي مرفوعاً: "أنه ﷺ قَطَعَ يَدُ السَّارِقِ مِنَ المَفْصِلِ"، وعن عمر بن الخطاب: "أنه كان يقطع من المفصل"، وفي إسناد هذا الحديث مقال".

وروى الدارقطني في الحدود والديات (١٤٢٠، ٣٤٣٠) عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، قال: «وكان صفوان بن أمية بن خلف نائماً في المسجد، ثيابه تحت رأسه، فجاء سارق فأخذها، فأتي به النبي على فأقر السارق، فأمر به النبي على أن يقطع، فقال صفوان: يا رسول الله، أيقطع رَجلٌ من العرب في ثوبي. فقال رسول الله على: أفلا كان هذا قبل أن تجيء به، ثم قال رسول الله على: اشفعوا مالم يتصل إلى الوالي، فإذا أوصل إلى الوالي فعفا، فلا عفا الله عنه، ثُمَّ أمَرَ بقطعه من المَفصِل، وفيه محمد بن عبد الله العرزمي، وهو متروك كما في المغني (٢/ ٣٤٤)، التقريب (٢١٠٨)، وعبد الرحمن بن هانئ النخعي لا يتابع في حديثه كما في نصب الراية (٣/ ٥٦٨).

ويشهدُ له ما رواه ابن عدي في الكامل (٣/ ٣٨): «حدثنا أحمد بن عيسى الوشاء التنيسي، ثنا عبد الرحمن بن سلمة، عن خالد بن عبد الرحمن الخرساني، عن مالك بن مغول، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، قال: «قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ سَارِقاً مِنَ المَفْصِلِ». وفيه عبد الرحمن بن سلمة، قال ابن القطان: «لا أعرف له حالاً». (نصب الراية: ٣/ ٥٦٨).

وما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه(٢٨٥٩): حدثنا وكيع، عن سبرة بن معبد الليثي، قال: سمعت على بن عدي يُحدث عن رجاء بن حيوة: «أنَّ النبِيَّ ﷺ قَطَعَ رَجُلاً مِنَ المَفْصِلِ»، وهو مرسل. وأخرج عن عمر وعلى أنهما قَطَعًا من المفصل. (نصب الراية:٣/ ٥٦٨).

وأصل حديث صفوان رواه الحاكم في الحدود (٨١٤٨)، وقال: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي، أبو داوود في الحدود، باب من سرق من حرز (٤٣٩٤)، والنسائي في قطع السارق، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون (٤٨٩٦)، وابن ماجه من الحدود، باب من سرق من الحرز (٢٥٩٥) عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه: «أنه نَامَ في المسجدِ وتوَّسَدَ رِداءَه، فأُخِذَ مِن تَحتِ رَأسِه، فجَاءَ بسارِقه إلى النبي عَنْ فأمَر به النبيُ عَنْ أَنْ يُقطَع ، فقال صَفوان: يا رسولَ الله، لَم أُرِدْ هذا، ردائى عليه صَدَقة. فقال رسول الله، لَم أُرِدْ هذا،

قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: فعُلم أن عجُزَ الحديث أي «ثُمَّ أَمَر بقَطعِه مِنَ المَفْصِل» ضعيف، لكنه يتقوى هذا بشواهد، وبعمل الصحابة ومن بعدهم به من غير إنكار. قال الحافظ ابن حجر، رحمه الله تعالى، في نُكتِه (ص: ١٧٠): « ومن جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا [يعني الحافظ العراقي] أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديثِ فإنه يُقبل حتى يجب العلم به، وقد صرح به جماعة من أئمة الأصول، ومن أمثلته قول الشافعي وَ الله على الماء ، =

(777)

# أو مُخصَّصاً به فواضحٌ . وفيما تردَّدَ بين الجِبِلي والشرعي كالحج راكباً تردُّدٌ .

(أو مخصّصاً به) كزيادته ﷺ في النكاح على أربع نسوة (١٦)، (فواضحٌ) أن البيان دليل في حقنا، وغيرَه لسنًا متعبّدين به.

(وفيما تردُّد) مِن فِعلِهِ ( بيْنَ الْجِبِلِيِّ والشرعي كالْحَجِّ راكباً (٢) تردُّدٌ ) (٣) ناشئٌ مِن القولين

وريحه ، ولونه، يروى عن النبي ﷺ من وَجو لا يُثِبت أهل الحديث مثله، ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافاً».

وبه قال أيضاً السخاوي في فتح المغيث (١/ ١٣٤)، والحافظ ابن قَيْم في الروح (ص: ١٤).

(۱) قال بدر الدين الزركشي، رحمه الله تعالى، في البحر (١٧٩/٤): «مَا عُلَم احْتَصَاصَه به كالضحى، والوتر، والمشاورة، والتغيير لنسائه، والوصال، والزيادة على أربع فلا يشاركه فيه غيره.

وقسَّمُ الماوردي والروياني هذا النوعَ إلى ما أبيح له وحظر علينا كالمناكح ، وإلى ما أبِيحَ له وكُره لنا كالوصال، وإلى ما وجب عليه وندب لنا كالسواك، والوتر، والضحي».

(۲) عن جابر بن عبد الله، رضي الله تعالى عنهما، قال: «طاف النبي ﷺ في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمَرْوة، لِيرَاه الناسُ وليُسْرِف، وليسالوه، فإنّ الناس غشوه». رواه مسلم في الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره... (٣٠٦٥)، وأبو داوود في المناسك، باب الطواف بالبيت على الراحلة (٢٩٢٨)؛ والنسائي في مناسك الحج، باب الطواف الواجب (١٨٨٠).

قال الخطيب الشربيني في مغنى المحتاج (١/ ٦٥٥): « يُسنُّ أن يطوفَ ماشياً ولو امرأةً للاتباع، رواه مسلمٌ، ويَجوزُ راكباً للعذر كالمرضِ والفتيا لحديثِ الشيخينِ، فلو ركب بَهيمةً بلا عذر لم يكره، وكان خلاف الأولى كما في «المجموع» عن الجمهور. وهذا عند أمن التلويث، وإلا حرم إدخالها المسجد».

(٣) قال الزركشي في البحر(٤/ ١٧٨): « ويخرج من كلام الفقهاء ما يقتضي انقسام هذا القسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها: ما يترقى إلى الوجوب كإيجاب الشافعي الجُلوس بين الخُطبتين، لأنه عليه السلام كان يجلس بين الخطبتين.

وثانيها: ما يترقى إلى الندب كاستحباب أصحابنا الاضطجاع على الجانب الأيمن بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، سواء كان المرء تَهجَّد أم لاً، لقول عائشة: «كانَ النبِيُ ﷺ إذا صَلَى رَكعتَيُ الفَجرِ اضطَجَع عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ » [رواه مسلم في صلاة المسافرين، بابصلاة الليل...(١٧١٤)، وأبو داوود في الصلاة، باب في صلاة الليل (١٣٣٧)، وغيرهما]، وأما حديث الأمر به فمعلول.

[ بل هو صحيحٌ قال النووي في شرح مسلم (٦/ ٢٦٢): "والصحيح أو الصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر لحديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: " إذا صَلَّى أحَدُكُمْ ركعتي الفَجرِ فليضطّجع على يُمينِه» رواه أبو داوود [ في الصلاة، باب الاضطجاع بعدها، (١٢٥٧)] والترمذي [في الصلاة، باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر (٤٢٠)] بإسناد صحيح على شوط البخاري ومسلم، قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح»، فهذا حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع»].

وما سِواه إن عُلمَت صفتُه فأُمتُه مثله في الأصح .

وتُعلَم بنَصٌ، وتسوية بِمَعلومِ الْجِهة، ووُقُوعهِ بيَاناً، أو امتِثالاً، لدالٌ على وُجوبٍ، أو نَدبٍ، أو إباحةٍ.

في تعارضِ الأصل والظاهرِ: يَحتمل أن يُلحق بالْجِبلي ، لأن الأصلَ عدم التشريع ، فلا يُستَحبُّ لنا ، ويَحتمل أن يُلحقَ بالشرعي ، لأن النبِيَّ ﷺ بُعث لبيان الشرعيات فيستحبُّ لنا .

(وما سِواهُ) أي سوى ما ذُكر فِي فعله (إن عُلمَت صفتُه) من وجوبٍ، أو ندبٍ، أو إباحةٍ، (فأُمتُه مثلُه) في ذلك (في الأصح)(١) عبادةً كان أوْ لاً.

وقيل: « مثله في العبادة فقط » .

وقيل: « لا ، مطلقاً ، بل يكون كمجهول الصفة » . وسيأتِي .

(وتُعلَم) صفةُ فعلِه: (بنَص) (٢) عليها كقوله: «هذا واجبٌ » مثلاً؛ (وتسويةٍ بِمَعلومِ الحِهةِ) كقوله: «هذا الفعلُ مساوِ لكذا» في حُكمِه المعلوم؛ (ووقوعِه بياناً، أو امتثالاً لِدالٌ على وجوبٍ ، أو ندبٍ، أو إباحةٍ) فيكون حكمه حكمَ الْمُبيَّنِ، أو الْمُمتَثل.

ولا إشكالَ فِي ذِكرِ «البيان» هنا مع ذكره قبلُ ، لأنَّ الكلام هنا فيما يُعلَم به صفةُ الفعل من حيث هو ، لا بقيد كونه سوى ما تقدَّم<sup>(٣)</sup> .

(ويَخَصُّ الوجوبَ)(٤) عن غيره (أماراتُه: ١-كالصلاةِ بالأذان) لأنه ثبت باستقراء الشريعة

<sup>=</sup> ثالثها: ما يجيء فيه خلاف كذهابه إلى العيد من طريق ورجوعه من أخرى. وقد اختلف أصحابنا في هذا: هل يحمل على الجبلي فلا يستحب؟ أو على الشرعي فيستحب؟ على الوجهين. . . الثاني الأصحُ » .

<sup>(</sup>١) وبه قال جماهيرُ الفقهاء والمعتزلةِ . ( البحر : ٤ / ١٨٦ ) .

 <sup>(</sup>٢) الطرق التي بِها تُعرف جهةُ الفعل من كونه واجباً، ومندوباً، ومباحاً، قسمان: أحدهُما العام؛
 وثانيهما خاصٌ؛ شرَعَ المصنف في بيانِهما وبدأ بالعام، وهو أربعةٌ:

أحدها: أن ينص على كونه من القسم الفلاني. ثانيها: أن يسويه بفعل عُلمت جهته. ثالثها: أن يقع امتئالاً لآيةٍ مجملةٍ دلّت على أحدها .

<sup>(</sup>البحر: ٤ / ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الَيان»: ١/ ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٤) لما فرغ المصنف، رحمه الله تعالى، من بيان طرق العام شرع في بيان الخاص، والخاص أيضاً=

### وكُونِه مَمْنُوعاً لو لَم يَجِبْ كالْخِتَانِ ، والْحَدِّ .

أنَّ ما يؤذَّن لَها واجبةٌ، بِخلاف ما لايؤذَّن لَها كصلاة العيد (١)، والاستسقاء (٢)؛ ٢ـ(وكونِه) أي الفعلِ ( مَمْنوعاً ) منه (لولَم يَجِب كالْخِتان (٣)، والْحَدِّ) لأن كلاً منهما عقوبةٌ.

وقد يتخلف الوجوبُ عن هذه الأمارة لدليلٍ كما في سجود السهو(٤)، وسجود

ينقسم إلى القسمين: الخاص بالوجوب، والخاص بالندب، فبدأ بالأولِ وذكرَ له طريقَين، وزادَ
 عليه الزركشي في البحر (٤ / ١٨٧) أربعة ، وهي :

الأول: أن يقع قضاءاً لعبادة عُلم وجوبُها عليه.

الثاني: أن يقع جزاء شرط كفعل ما وجب بالنذر، إن قلنا: النذر غير مكروه.

الثالث: أن يداوم على الفعل مع عدم ما يدُل على عدم الوجوب، لأنه لو كان غير واجب لأخَلُّ بتركه.

الرابع: أن يفعله فصلاً بين المتداعيين جزاءاً ، وكذا ما أخذه من مال رجلٍ وأعطاه لآخر .

(١) اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين على ثلاثة مذاهب: أحدها: سنة مؤكدة ، وبه قال المالكية ،
 والشافعية . وثانيها: واجبٌ ، وبه قال الحنفية .

ثالثها: فرضٌ كفاية، وبه قال الحنابلة، وأبو سعيد الأصطَخِرِي من الشافعية.

(الهداية: ٢/٢١٦، شرح مسلم للنووي: ٦/ ٤١١، الروض المربع، ص: ١٤٥).

(٢) قال النووي، رحمه الله تعالى، في شرح مسلم (٦/ ٢٢٤): « أجمع العلماء على أن الاستسقاء سُنة، واختلفوا هل تسنُّ له صلاة أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا تسنُّ له صلاة، بل يُستسقى بالدعاء بلا صلاةٍ. وقال سائر العلماء من السلف والخلف، والصحابة والتابعون، فمن بعدهم: تسنُّ الصلاة.

قال أصحابنا: الاستسقاء ثلاثة أنواع: أحدها: الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة؛ الثاني: الاستسقاء في خطبة الجمعة، أو في أثرِ صلاةٍ مفروضة، وهو أفضل من النوع الذي قبله؛ والثالث، وهو أكملها: أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين، ويتأهب قبله بصدقة وصيام، وتوبة، وإقبال على الخير، ومجانبة الشر ونحو ذلك من طاعة الله تعالى ». (الهداية: ٢/ ٢٤٥).

(٣) والختان في الرُجلِ قطعُ جميع الجلدة التي تُغَطي حشفة ذكره حتى ينكشف جميع الحشفة، ويسمَّى إعذاراً، وفي المرأة قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج، ويُسمى خَفْضاً. اختلف العلماءُ في حكمِه على مذهبين: أحدهُما: أنه واجبٌ في حي الرجُلِ والمرأة ، وبه قال الخنفيةُ والمالكيةُ. (تحفة الشافعيةُ، والحنابلةُ. ثانيهما: أنه سنةٌ للرجالِ ، ومكرومةٌ للنساءِ ، وبه قال الحنفيةُ والمالكيةُ. (تحفة

المحتاج: ١١/ ٥٧٤، شرح فتح القدير: ٨/ ٩٩، شرح الرسالة للقَيْرَواني: ١/ ٣٩٣، والمُغْني لابن التُول تندر ٨٥٨)

القُدامة: ١/ ٨٥).

(٤) اتفق العلماء على مشروعية سجود السهوِ ، ولكنهم اختلفوا في حكمهِ على ثلاثةِ مذاهب : أحدها : أنه سنة ، وبه قال الشافعية ، والحنابلة . ثانيها : أنه واجب ، وبه قال الحنفية . ثالثها : للنقصانِ واجب ، وللزيادةِ سنة ، وبه قال المالكية .

( 772)

والنَدْبَ مُجَرَّدُ قَصْدِ القُربَةِ ، وهو كثيرٌ . وإنْ جُهِلَت فلِلْوُجوبِ ؛

التلاوة (١) في الصلاة.

(و) يَخَصُّ (النَّدْبَ)عن غيرِهِ (مُجرَّدُ قَصْدِ القُربَةِ)(٢) عن قيدِ الوُجوب.

(وهو)أي الفِعل لِمُجرَّد قَصْدِ القُربَةِ (كثيرٌ) مِنْ صلاةٍ، وصومٍ، وقراءةٍ، وذِكرٍ، ونَحو ذلك من التطوُّعاتِ.

(وإنْ جُهِلَت) صفتُه (فلِلْوُجوبِ) في حَقِهِ وحَقِنَا ، لأنَّه الأَحْوَط<sup>(٣)</sup>.

- = ثم اختلفوا في موضعه على خمسة مذاهب: أحدها: أنه دائماً قبل السلام ، قاله الشافعية . ثانيها: أنه دائماً بعد السلام ، قاله الحنفيةُ. ثالثها: سجود النقصانِ قبل السلام والزيادة بعده ، قاله المالكيةُ. رابعها: المواضع التي سجد رسولُ الله على قبله نسجد قبله ، والتي سجد بعده نسجد بعده ، والباقي قبل السلام دائماً ، قاله الحنابلة. خامسها: لا سجودَ إلا في المواضع التي سجد فيها رسولُ الله على ، قاله الظاهرية . (الهدياة : ٢ / ١٦٧ ، بداية المجتهد : ١ / ١٣٩ ، الروضة : ١ / ٤٠٥ ).
- (۱) اتفق العلماء على مشروعية سجود التلاوة داخلَ الصلاةِ وخارجَها ، ولكنهم اختلفوا في حكمه على مذهبين: أحدها: سنة، قاله المالكية، والشافعية، والحنابلة . ثانيهما: أنه واجبٌ، قاله الحنفيةُ . (الهدايةُ: ١ / ١٦١، بداية المجتهد: ١/ ١٦١، كنز الراغبين: ١/ ٢٣٥).
- (٢) لَمَّا فرغ المصنف، رحمه الله، عن ذكر ما يُعرف به الوجوبُ شرع في بيانِ ما يُعرَف به الندبُ ، فذكر له أمراً واحداً. وزاد عليه الزركشي في البحر(١٨٨/٤) أربعةً: الأول: الدلالةُ على أنه كان مخيراً بينه وبين آخرَ ثبت عدمُ وجوبهِ. الثاني: أداؤه في الجماعة كصلاةِ العيدين. الثالث: التوقيتُ كالوتر. الرابع: المداوةُ عليه كرتبةِ الفجر. وهذه الثلاثةُ الأخيرةُ تدلُّ على الآكديةِ أيضاً.
- (٣) وبه قال المالكية ، والشافعية ، واستدلوا عليه بالكتاب، والسنة ، والإجماع ، والمعقول :
   أما الكتاب: فآيات كثرية ، منها قوله تعالى: ﴿ وَمَا مَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخَــ دُوهُ ﴾ [سورة الحشر ، الآية :
   ٧] ، وفعله من جُملة ما يأتي به فكان الأخذ به واجباً .

وأما السُنة: فأحاديث كثيرة منها ما رواه أبو داوود وغيره عن أبي سعيد الخدري على قال: «بَينَما رسولُ الله على يُصلِّي بأَصْحَابِه إذ خَلَعَ نعَلَيه فوضَعَهما عن يَسارِه، فلَمَّا رأى ذلكَ القَومُ القوا نِعالَهم، فلمَّا قَضَى رَسولُ الله على صَلاتَه قال: ما حَمَلَكمُ على إلقائِكُم نِعالَكم؟ قالوُا: رأينَاكَ ألقيتَ نعلَيْكَ فألقَيْنَا نعالَنا، فقال رسول الله على : إنّ جبريلَ، عليه السلام، أتانِي فأخبَرني أنّ فيهما قَذراً - أو قال: أذى - وقال: إذا جاء أحدُكم إلى المسجد فلينظر فإنْ رأى في نعلَيهِ قذراً أو أذى فليمُسخة، وَلَيُصلُّ فيهما»، ففهم الصحابة وجوبَ المتابعة له في فعله والنبي على أقرَّهم على ذلك، ثم بَيْن لهم علّة انفراده بذلك.

وأما الإجماع: فما روي عن الصحابة: أنَّهم لَما اختلفوا في الغُسل من غير إنزال أنفذَ عمرُ إلى=

وقيل: «للنَّدْبِ » ؛ وقيل: «للإباحَةِ » ؛ وقيل: « بالوقفِ في الكُلِّ » ، و « في الأوَّلَينِ مطلقاً » ؛ و « فيهما إنْ ظهرَ قصدُ القربةِ » .

(وقيل: «للنَّدْبِ)، لأنَّهُ الْمُتحقَّقُ بعد الطلّب »(١).

(وقيل: «للإباحة)، لأنَ الأصلَ عدمُ الطّلَبِ »(٢).

(وقيل: «بالوَقفِ في الكُلِ) لتعارُض أَوْجُهِهِ »(٣).

(وَ) قيل: بالوقفِ (في الأَوَّلَيْن) فقَط (مُطلَقاً) لأنَّهما الغالبُ مِن فِعلِ النبي ﷺ.

(وَ) قيل: «بالوَقفِ (فِيهِمَا) فقط (إنْ ظهَرَ قَصْدُ القُربَةِ)، وإلاّ فللإباحةِ».

وعلى غَيرِ هذا القولِ سواءٌ ظَهَرَ قصدُ القُربَةِ، أَوْ لا.

ومُجامعة القربةِ لِلإباحةِ بأنْ يَقْصِدَ<sup>(٤)</sup> بفِعْلِ المُباحِ بيانُ الجَوازِ لِلأُمَةِ ، فيُثابُ على هذا القَصدِ ، كما قاله المُصنِف<sup>(٥)</sup>.

عائشة، رساً الله عن ذلك، فقالت: «فعلتُه أنا ورسولُ الله ﷺ واغتَسَلْنا». فأخذ عمر والناس بذلك، ولولا أن فعله متبع لما ساغ ذلك، وكان ذلك شائعاً فيما بين الصحابة من غير نكيرٍ فكان إجماعاً على اتباعه في فعله.

أما المعقول فَمِن وجوه منها: أن أفعاله على قائمة مقام أقواله في بيان المجمل، وتَخصيص العام، وتقييد المطلق من الكتاب والسُنة فكان فعله محمولاً على الوجوب كالقول. ومن هذا القبيل جلوسه بين الخطبتين يوم الجمعة [رواه البخاري في الجمعة، باب الخطبة قائماً (٩٢٠)، ومسلم في الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، (١٩٩١) وابن حبان في الصلاة، باب صلاة الجمعة (١٩٨١، ٧/ ٢٨٠) غيرهم]. وليس فيه إلا فعله على . (الإحكام: ١٩٩١) الإبهاج: ٢/ ٢٧٠، البحر: ١٨٢٤).

<sup>(</sup>۱) وبه قال المعتزلة ، وجماعةٌ من الحنفية ، وجماعة من الشافعية كابن الصباغ ، والقفال الكبير ، واختاره إمامُ الحرمين . (الإحكام: ١/١٥٣، البحر: ٤/١٨٢، البرهان: ١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) وبه قال الحنفية ، والحنابلة . (كشف الأسرار : ٣/ ٣٧٧، شرح الكوكب: ٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) وبه قال جمهور المحققين من الشافعية منهم الصيرفي ، واختاره الغزالي في المستصفى: (٢/ ٢٥٩)، والإمام في المحصول: (٣/ ٢٣٠)، وأتباعه كالبيضاوي في «المنهاج» و المصنف في شرحه (٢/ ٢٦٧)، وصحّحه القاضي أبو الطيب في «الكفاية» عن أكثر الأصحاب، وأبي بكر الدقاق، وأبي القاسم ابن كَج . ( البحر: ٤/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) أي يَقصِدَ النبيُّ ﷺ بفعلِ المباح بيانَ الجوازِ .

<sup>(</sup>٥) الإنهاج للمصنف: ٢/٢٦٦.

## [ التعارضُ بين الأقوالِ والأفعالِ ]

وإذا تعارَضَ القولُ والفعْلُ ودَلَّ دليلٌ على تَكرُّرِ مقتضى القَولِ فإن كان خاصاً بهِ فالمتأخرُ ناسخٌ ؛

وقولُه: « إِنْ ظَهَرَ » عَدَل إليه عن قوله: « إِنْ لَم يَظْهَرْ »(١) الذي هو سَهوٌ كما رأيتُهما في خَطِّه مشطوباً على الثاني منهما مُلحقاً بَدَلَهُ الأَوَّل.

## [التعارضُ بين الأقوالِ والأفعالِ]

(وإذا تعارَضَ القولُ والفعلُ )(٢) أي تَخَالَفًا ، (ودَلَّ دليلٌ علَى تَكرُّرِ مقتضى القولِ

فإن كان) القولُ (خاصاً بهِ) (٣) ﷺ ، كأنْ قال: «يَجبُ عليَّ صومُ عشراءَ (٤) في كلِّ سنةٍ» وأَفطَر في سنةٍ بعد القولِ أو قبلَهُ ، (فالمتأخرُ) من القول والفِعلِ بأنْ عُلِمَ (ناسخٌ ) للمتقدِّم منهما في حَقِّهِ ﷺ ، وذلك ظاهر في تأخُّرِ الفِعلِ ، وكذا في تَقدُّمِهِ لِدَلالةِ الفِعلِ على الجواز المُستَمر.

واحترَزَ<sup>(ه)</sup> بقوله: «ودَلَّ... النع» عَمَّا لم يَدُلَّ فلا نسخَ حينئِذِ، لكن في تَأْخُرِ الفِعلِ دونَ (٢٦٥)

(١) قال الزركشي في التشنيف (١/ ٤٥٢): «قوله[أي المصنف]: «وفيهما إنْ لَم يَظهَر قصدُ القربةِ» كذا رأيتُه بِخطِّ المصنفِ في الأصلِ، وهو معكوسٌ، والصوابُ: إنْ ظهَرَ قصدُ القربةِ فللوجوبِ أو للنَّدب، وإلاَّ فللإباحة».

فبيَّنَ الشارحُ أنَّ الذي في نسخة الزركشي مرجوعٌ عنه، والله أعلم.

(۲) التعارض على ثلاثة أقسام: الأول: تعارض الفعلين؛ والثاني: تعارض القولين؛ والثالث: تعارض القول والفعل. أما الأولُ فلا يُتصورُ؛ وأما الثاني سيأتي في كتاب «التعادل والتراجيح».

وأما الثالث فعلى أربعة اقطاب، لأنّه إما أن يدل دليلٌ على وجوبِ تكرارِ مقتضى القولِ، ووُجوبِ تأسي الأمةِ به ﷺ في الفعل؛ وإما أنْ لا يدلّ على واحدٍ منهما؛ وإما أن يدل على التكرار دون التأسي؛ وإما أن يدل على التأسي دون التكرار؛ فهذه أربعةٌ . وكلّ منها على ثلاثة أقسام لأنّ القولَ إما خاصٌ به ﷺ، وإما خاصٌ بالأمةِ، وإما عام للجميع. (البحر: ١٩٢/٤، الإحكام: ١٦٣/١).

- (٣) لقد ذكر المصنفُ القطبَ الأولَ بأقسامهِ الثلالةِ فبدأ بالقسمِ الأولِ (وهو ما إذا كان القولُ خاصاً به ﷺ ودلَّ دليلٌ على تكرُّرِ مقتضاه)، فالمتأخر من القولِ والفعلِ ناسخٌ للمتقدمِ منهما إن عُلِم التاريخُ ، وإنْ جُهل فالوقفُ في الأصح، ولا تعارضَ في حق الأمةِ لعدم تناولِ القولِ لَهم. (الإحكام: ١/ ١٦٣).
- (٤) اتفق العلماء على أن صوم يوم عشراء اليوم سنة وليس بواجب، ولكنهم اختلفوا في حُكمه في أول
   الإسلام حين شرع صومه قبل رمضان على مذهبين: أحدهما: الوجوب، قاله الحنفية .
  - ثانيهما: السنة، قاله الشافعيةُ . ( شرح مسلم للنووي : ٨ / ٢٤٥ ) .
- (٥) هذا إشارة إلى القطبِ الثانِي (وهو ماإذا لم يدل دليلٌ على تكررِ مقتضى الْقُولِ في حقه ﷺ ، ولا على=

فإنْ جُهِلَ فثالِثُهَا الأَصَحُّ الوقْفُ.

ولنْ كانَ خَاصاً بننا، فلاَ مُعارضةَ فيه، وفي الأُمَّةِ الْمُتأخرُ ناسخٌ إنْ دلَّ دليلٌ على التأسِي، فإنْ جُهلَ التاريخُ فثالثُها الأصحُّ أنَّهُ يُعمَلُ بالقولِ.

تَقَدُّمِهِ لما تقدَّمَ مِن دلالةِ الفِعلِ على الجوازِ المُستَمِرِ.

(فإنْ جُهِلَ) المتأخِرُ من القول والفِعلِ (فثالِثُهَا) أي الأقوالِ (الأصحُّ الوقفُ) (١) عن أنْ يُرجَّحَ أحدُهما على الآخر في حَقِّهِ ﷺ إلى تَبيُّنِ التاريخِ لاستوائهما في احتمالِ تَقدُّم كُلِّ منهما على الآخر. وقيل: «يُرجَّحُ القَوْلُ ، لأَنَّهُ أَقْوَى دلالةً من الفِعل لِوَضْعِهِ لَهَا ، والفِعلُ إنّما يَدُل بقرينةٍ "(٢). وقيل: «يُرجَّحُ الفِعل لأنه أقوى في البيانِ بدليل أنَّهُ يُبيَّنُ بهِ القولُ "(٣).

ولا تعارضَ في حَقِّنا حيثُ دَلَّ دليلٌ على تأسِنَا بهِ ﷺ في الفِعلِ لِعَدمِ تَناوُلِ القولِ لَنَا.

(وإنْ كانَ) القولُ (خاصاً بنا)<sup>(١)</sup> كأنْ قال: يَجبُ عليكمُ صومُ عاَشراء إلَى آخر ما تَقدَّمَ (فلا مُعارضةَ فيهِ) أي في حَقِّهِ ﷺ بين القولِ والفعلِ لعدمِ تَناولِ القول له، (وفي الأُمةِ الْمُتأخِرُ) منهما بأنْ عُلِمَ (ناسِخُ) للمتقدمِ (إنْ دَلَّ دليلٌ على التأسِي) به ﷺ في الفعلِ (٥)؛

تأسي الأمة به). عنان كان القولُ خاصاً به على الله فلا تعارض إن كان الفعلُ متقدماً لأن الفعلَ لا تكررَ لمقتضاه. وإن كان القولُ متقدماً فالفعلُ ناسخٌ له إلا أن يكون عام فمخصَّصٌ بالفعلِ؛ وإن جُهل المتقدمُ منهما فالأصحُ الوقف، ولا تعارضَ في حقنا لعدم اشتمالِ القولِ لنا.

وإن كان الْقُولُ خاصاً بنا فلا تعارضَ أيضاً لعدم اجتماعهما في محلِ واحد.

وإن كان القولُ عاماً لنا وله ﷺ فلا تعارضَ إنَ تقدَّم الفعلُ، وإن تَقَدمَ القولُ فالفعلُ ناسخ له، وإن جُهل فالوقفُ في حقه ﷺ ، والعملُ بالقولِ في حقنا . ( الإحكام : ١ / ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>۱) اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: الأول: الوقف، قاله الحنفية والمالكية، وجمهورُ الشافعية، واختاره القاضي أبو بكر، والسمعاني، والإسنوي، والعضدُ، والمصنف، وشيخُ الإسلام. (التيسير: ٣/ ١٤٨، شرح العضد: ٢/ ٢٧، نهاية السول: ٢/ ٢٨٥، البحر: ١٩٨/٤، الغاية، ص: ٩٣).

<sup>(</sup>٢) هذا هو المذهب الثاني ، وبه قال جمعٌ من الشافعية، والحنابلةُ، واختاره الشيرازي، والرازي، والرازي، والآمدي.(اللمع،ص: ٦٩، والمحصول: ٣/ ٢٥٨، والإحكام: ١/ ١٦٥، شرح الكوكب: ٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) هذا هو المذهب الثالث، وبه قال القاضي أبو الطيب من أصحابنا. ( البحر: ٤/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) هذا هو القسم الثاني من القطبِ الأولِ (وهو ما إذا كان القول خاصاً بنا ودلَّ دليلٌ على تكررِ مقتضاه). (الإحكام: ١/ ١٦٦، البحر: ٤/ ١٩٨، شرح الكوكب: ٢/ ٢٠٥).

 <sup>(</sup>٥) أما إن لم يدل دليل على التأسي به فلا تعارض في حقهم لعدم اشتمال الفعل لهم . ( الإحكام : ١ /
 ١٦٦ ، التشنيف : ١ / ٤٥٣ ) .

وإن كان عاماً لناً وله ﷺ فتَقَدُّمُ الفِعْلِ أو القَولِ له وللأمةِ كما مرَّ ، إلاّ أنْ يكونَ العامُّ ظاهراً فيه ﷺ فالفِعلُ تَخصيصٌ .

( فإنْ جُهِلَ التاريخُ فثالِثُها الأصحُّ: أنَّهُ يُعمَل بالقَوْلِ )(١).

وقيل: «بالفعلِ»<sup>(۲)</sup>. وقيل: «الوقفُ عن العملِ بواحدِ منهما لِمثلِ ما تقدَّمَ»<sup>(۳)</sup>.

وإنّما اختُلف التصحيحُ في المسألتين ـ كما في «المختصر» (٤) ـ لأنّا مُتعبَّدُون فيما يتعلَّقُ بنا بالعِلمِ بحُكمِه لِنَعملَ بهِ، بِخلاف ما يتعلقُ بالنبي ﷺ ، إذ لا ضرورةَ إلى الترجيحِ فيهِ وإنْ رجَّحَ الآمديُ (٥) تقدُّمَ القولِ فيهِ أيضاً.

وإن لم يَدُلُّ (٢) دليلٌ على التأسي به ﷺ في الفعلِ فلا تعارضَ في حَقنا ، لِعَدم ثُبوتِ حُكمِ الفِعلِ في حَقِنا.

<sup>(</sup>۱) قاله الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة . ( الإحكام : ۱ / ۲۲۲ ، مختصر ابن الحاجب : ۲ / ۲۷ ، شرح الكوكب المنير : ۲ / ۲۰۰ ) .

<sup>(</sup>٢) بدليل أنه يبين به القولُ؛ وأجيب بأن وجد البيانُ بالفعلِ كما وُجد بالقولِ لكن بالقولِ أكثر وأوضح فيُقدم . (شرح العضد : ٢٧/٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) أي في حقه ﷺ للاحتمالين؟ قلنا: لأن القول بالتوقف ضعيف ههنا، لأنا متعبدون بالعمل والتوقف
 عنه إبطال للعمل ونفي للنعبد به بخلاف الأول وهو التوقف في حق الرسول ﷺ لعدم تعبدنا به .

<sup>(</sup> شرح العضد : ۲ / ۲۷ ) .

<sup>(</sup>٤) مختصر ابن الحاجب : ٢٧/٢ ـ ٢٨.

<sup>(</sup>٥) الإحكام للآمدي: ١/١٦٥.

<sup>(</sup>٦) هذا إشرارة إلى القطب الثالث (وهو ما إذا دلّ دليل على تكرُّر مقتضى القولِ في حقه ﷺ دون تأسي الأمةِ به)؛ فإن كان القولُ خاصاً بنا فلا تعارضَ في حقه وحقنا لعدمِ تناولِ القولِ له ﷺ ، ولعدمِ تناولِ الفعلِ لنا ، تناولِ الفعلِ لنا ، قول الفعلِ لنا ، قول الفعلِ لنا ، والمتأخرُ ناسخٌ في حقنا لعدمِ تناولِ الفعلِ لنا ، والمتأخرُ ناسخٌ في حقه ﷺ إنْ عُلم ، وإلا فالوقفُ في الأصح .

وأما القطبُ الرابع (وهو ما إذا دلَّ دليلٌ على التأسي دون التكرار) فإن كان القولُ خاصاً به ﷺ فإن كان الفعلُ متقدماً فلا تعارضَ في حقه وحقنا؛ أو القولُ فالفعلُ ناسخٌ في حقه ﷺ، ولا تعارضَ في حقنا؛ فإن جُهل المتقدم فالوقف في حقه ﷺ، والعملُ بالقول في حقنا.

أو خاصاً به ﷺ فلا تعارض في حقه ﷺ ، والمتأخرُ ناسخٌ في حقنا إن عُلَم، وإلا فالعملُ بالقولِ؟ أوعاماً لنا وله ﷺ إن كان القولُ متقدماً فالفعلُ ناسخٌ في حقه وحقنا ، أو الفعلُ فالقولُ ناسخٌ في حقنا، ولا تعارضَ في حقه . ( الإحكام : ١ / ١٦٧ ) .

# الكلام في الأَخْبار

المُرَكَّبُ إِمَّا مُهْمَلٌ ـ وهو مَوْجُودٌ، خِلافاً للإمام، ولبْسَ مَوْضُوعاً. ـ وإمَّا مُسْتَعملٌ والمختارُ أنَّهُ موضوعٌ. والكلامُ ماتضمَّنَ مِن الكَلِم إسناداً مفيداً مقصوداً لذاتِهِ.

(وإنْ كانَ) القولُ (عاماً لَنا ولَه) (١) عَلَيْ كَانْ قال: « يَجب عليَّ وعلَيْكُم صومُ عاشراء إلى آخر ما تَقدَّمَ » (فَتَقَدُّمُ الفِعلِ ، أو القولِ لهُ وللأُمَّةِ، كما مَرَّ) مِن أَنَّ المتأخرِ مِن القولِ ، والفعلِ ـ بأنْ عُلمَ ـ مقدَّمٌ على الآخر ، بأنْ يَنْسَخَهُ في حَقِهِ عَلَيْ ، وكذا في حَقِنَا إنْ ذَلَّ دليلٌ على تأسِينَا بهِ في الفِعلِ، وإلاّ فلا تَعارضَ في حَقِنَا.

وإنْ جْهَل المتأخِرُ فالأقوالُ أصحُها: في حَقِهِ ﷺ الوقفُ، وفي حَقِنَا تَقَدُّمُ القَولِ.

(إلاّ أَنْ يَكُونَ) القَولُ (العامُّ ظاهراً فيهِ) ﷺ ، لا نصاً كأنْ قال: « يَجب على كلّ واحدٍ صومُ عاشراء إلى آخر ما تقدَّمَ عليه، أو تَأخَّرَ عنه، أو تَأخَّرَ عنه، أو جُهِلَ ذلك، ولا نسخَ حينئذِ لأن التخصيصَ أَهْوَنُ منه (٢).

# ( الكلامُ في الأَخْبَار )

أي بفتخِ الهمزةِ، وافْتَتَحه بتقسيم الْمُركَّبِ الصادِقِ بالخَبَر ليَنْجَرَّ الكلامُ إليه زيادةً للفائدةِ<sup>(٣)</sup> فقال: (**الْمُرَكَّبُ)** أي مِن اللَّفظِ<sup>(٤)</sup> (إمَّ**ا مُهْمَلُ**) بأنْ لايكونَ له معنىّ.

(وهو مَوْجُودٌ) كَمَدْلُولِ لَفظِ الهَذَيانِ. ﴿ خِلافاً للإمام ﴾ الرازي<sup>(ه)</sup> في نَفْيهِ وجودَهُ قائلاً: «التركيبُ إنَّما يُصارُ إليه للإفادةِ فحيثُ انتَفتْ انْتَفَى» .

فَمَرجعُ خلافِهِ إلى أنَّ مثلَ ما ذكر لايُسمَّى مُركباً.

 <sup>(</sup>۱) هذا هو القسم الثالث من القطب الأولي ( وهو ما إذا كان القولُ عماً له ولنا ، ودلَّ دليل على تكرر مقتضاه ) . ( الإحكام : ١٦٦/١ ، شرح العضد : ٢/ ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) شرح العضد : ٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) إنما افتتح بتقسيم مُطلق المركب مع أنّ المقصود بالذات هو البحث عن المركب الخبري لأنّ تقسيم مُطلق المركب يَجرُّ إلى الكلام في المركب الخبري لكونه من أقسامه كان ذلك مُحصلاً للغرض مع زيادة الفائدة . ( البناني : ٢ / ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) قال الإستوي في نِهاية السول(١/ ٢١١٠): "مدلولُ اللفظ قد يكون معنى، وقد يكون لفظاً، فإن كان لفظاً فقد يكون مُفرداً، وقد يكون مركباً، وكلُّ منهما قد يكون مستعملاً، وقد يكون مُهمَلاً، ومَجموعُ ذلك خَمسة أقسام».

<sup>(</sup>٥) المحصول للرازى: ١/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦.

# [أقسامُ الكلامِ باعتبار إطلاقِه]

وقالت المعتزلة: «إنه حقيقةٌ في اللساني»؛ وقال الأشعري مرّةً: «في النفساني»،

( وليْسَ مَوْضُوعاً ) اتَّفاقاً (١).

( وإمَّا مُسْتَعملٌ ) بأنْ يكون له مَعْنى، ﴿ وَالْمَخْتَارُ أَنَّهُ مُوضَوعٌ ﴾ أي بالنَّوعِ .

**وقيل**: « لا ، والْمَوضوعُ مُفرداتُهُ » .

وقيل: « لا ، والموصوح معردات . والكلامُ ما تضمَّنَ مِن الكَلِمِ) أي كلمتَانِ فصاعِداً تَضَمَّنَتَا وللتعبير عنه بالكلام قال: (والكلامُ ما تضمَّنَ مِن الكَلِمِ) أي كلمتَانِ فصاعِداً تَضَمَّنَتَا (٢٦٧) (إسناداً مُفيداً مقْصوداً لِذاتِه ) .

فَخَرِج عَيْرُ الْمُفيدِ نَحو: « رجلٌ يَتَكلَّمُ »، بِخلافِ: «تَكَلَّمَ رَجُلٌ»، لأنَّ فيه بياناً بعدَ إنهام، وغيرُ الْمَقسودِ كالصادِرِ من النائمِ؛ والْمَقصودُ لغيرِه كصلةِ الموصول نَحو: «جاء الذي قام أبوه»، فإنَّها مفيدةٌ بالضمِّ إليه، مقصودةٌ لإيضاحٍ معناه.

#### [ أقسامُ الكلام باعتبارِ إطلاقِه ]

ولإطلاق الكلام(٢) على «النَّفْسَانِي» كـ «اللِّسَانِي»، وللاختلاف في أنَّه حقيقةٌ فيماذا قال حاكياً له: (وقالت الْمُعتزلة: « إنه ) أي الكهلام (حقيقةٌ في اللساني»)(٢) وهو المَحدودُ بِما تَمَدُّم (٤) لِتَبَادُرِه إلى الأذهانِ، دون «النفسانِيّ» الذي أثبتته الأشاعرة دون المعتزلة.

(وقال الأشعري مرّةً): « إنه حقيقةٌ (في النفسانِي »)(٥)، وهو المَعنَى القائمُ بالنفس المُعبَّرِ عنه بما صدقات «اللسانِي» ، مَجازٌ في «اللسانِيّ».

<sup>(</sup>١) وقال ابن النجار في شرح الكوكب(١/ ١١٥): «واتفقوا على أنَّ المُهمَل لم تضعهُ العربُ قطعاً».

<sup>(</sup>٢) والكلامُ يُطلَق بثلاثة اعتبارات: أحدها: اللفظُ التام، وهو اصطلاح النحاة؛ وثانيها: اللفظ الناقص، وهو الكلمة الواحدة، وهو اصطلاحُ اللغويين؛ والثالث: النفسي، وهو الفكر التي يُدبِّرها الإنسان في نفسه قبل أن يعبّر عنها باللسان، وعبّر عنه ابن مالك بـ «المعنوي» ؛ اتفق العلماء على أن «الكلام» يُطلق على كل واحدٍ منها، ولكنهم اختلفوا في أنه حقيقةٌ في أيها. (التشنيف: ١ / ٤٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) قال ابن النجار الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح (٢/ ١٣): « ذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة ، وأصحابُه ، وإمامُ البخاري ، وجمهور العلماء إلى أن الكلامَ ليس مشتركاً بين العبارةِ ومدلولِها ، بل هو حقيقةٌ في الحروفِ المسموعةِ من الصوتِ ، ... قال الشيخ تقى الدين : المعروف عن أهل السنة والحديثِ أن الله تعالى يتكلم بصوتٍ ، وهو قولُ جماهير فِرقِ الأمةِ » .

<sup>(</sup>٤) أي في قول المصنف: «الكلامُ ما تضمَّنَ مِن الكلِم».

 <sup>(</sup>٥) واختاره إمام الحرمين في باب الأوامر من البرهان (١/ ٩١ ـ ٩٢)، وإنَّما صار إليه الأشعري فراراً من =

# وهو الْمُختارُ ؛ ومَرّةً: « مُشتَركُ » . وإنّما يتكلَّمُ الأصوليُ في اللِسَانيّ .

( وهو الْمُختارُ )<sup>(۱)</sup> ، قال الأخطل<sup>(۲)</sup> :

"إِنَّ السَّكَلَامَ لَـفِي السَّفُـوَادِ، وإنَّـماً جُعِلَ اللِّسانُ عَلَى الفُوَادِ دَليلاً "("). (ومَرَّةً): "إِنَّهُ (مُشتَركُ) بين اللساني والنفساني الأنّ الأصلَ في الإطلاق الحقيقة "(٤).

قال الإمام الرازي: « وعلَيْهِ الْمُحققون مِنّا »(°).

ويُجاب على القولَيْن عن تَبادُرِ اللسانِي بأنه قد يَكثُر استعمالُ اللفظ في معناهُ المجازِي، أو في أحد معنيَيْهِ الحقيقيين فيَتبادرُ إلى الأذهان.

و «النفسانيُّ» منسوبٌ إلَى النفسِ بزيادةِ أَلِفٍ ونونٍ، للدلالةِ على العظمةِ كما في قولهم: «شُعْرانِي» لِلعَظيم الشعر.

(وإنَّما يتكلُّمُ الأصولِيُ في اللِّسَانِيّ) لأنَّ بَحثَهُ فيه، لا في المعنى النَفسِيِّ.

قول المعتزلة المؤدي إلى خلق القرآن، وقول الحشوية بأنه الحرف والصوتُ المؤدي إلى أن تكون
 الذات المقدسة محلاً للحوادث . ( التشنيف: ١/ ٤٥٨، نِهاية السول: ١/ ٣٧٧ ) .

(۱) قال عبد الرحمن الشربيني، رحمه الله في تقريراته(۲/ ۱۵۸): «قولُ المصنف (وهو المختار) يَلزَمُه صحةُ نفي كلام الله تعالى حقيقةً عمّا نقرأه، وهو خلاف الإجماع، كما في حواشي العقائد».

(۲) والأَخْطَل: هو غياث بن غوث بن الصلت، أبو مالك، الأخطل، الشاعر المشهور، كان شاعراً في عصر بني أمية، ومَدَح خلفاء بني أمية وهو أحد الثلاثة المشهود لهم في عصرهم: الفرزدق، وجرير، والأخطل، كان هجّاءً بذيئاً، سيئاً، توفي سنة (۹۰ هـ). (الأعلام للرزكلي: ٥/٥٣٥).

(٣) قال أستاذنا الدكتور محمد الزحيلي، حفظه الله تعالى، في تعليقه على شرح الكوكب (٢/ ١٠): «البيتُ للأخطل، وقال جماعةٌ [ومنهم البناني في حاشيته على شرح المحلي: ٢/ ١٥٨]: إنه لغيره، لأن هذا البيت لا يُوجَد في ديوان الأخطل، وقد أضيف إلى ديوانه في قسم الزيادات عند طباعة شِعرِ الأخطل في بيروب (ص: ٥٠٨).

وقد نسَبَه إلى الأخطل ابن هشام في شذور الذهب (ص: ٢٨)، وابن يعيش الحلبي في شرح المفصل للزمخشري (١/١)، والجاحظ في البيان والتبيين (٢١٨/١) والقرافي في شرح التنقيح (ص: ١٢٦) وغيرُهم». أي كشيخ الإسلام في غاية الوصول (ص: ٩٣).

(٤) وهو ماقاله الشيخ أبو الحسن الأشعري في «جواب المسائل البصرية» كما قال الإسنوي في نِهاية السول(١/ ٣٧٧)، وعبدُ الله بن سعيد بن كُلاب وأتباعُه كما قال ابنُ النجار في شرح الكوكب (٢/ ٩)، واختاره شيخ الإسلام في غاية الوصول (ص: ٩٣).

(٥) المحصول للرازي: ١/١٧٧.

# [ أقسامُ الكلام باعتبارِ ما يُفيدُ ]

فإنْ أَفادَ بالوَضْعِ طَلَباً: فطلَبُ ذِكْرِ الْمَاهِيةِ استِفهامٌ ، وَ تَحصيلِها ، أو تَحصيلِ الكفّ عنها أَمْرٌ ، ونَهْيٌ وَلَوْ مِن مُلتمِسِ وَسَائِلِ ؛

وإلاَّ فمَا لا يَحتملُ الصدقَ والكَذبَ تنبيةٌ وإنشَاءٌ ، . . . . . . . . .

## [ أقسامُ الكلام باعتِبارِ ما يُفيدُ ]

(فإنْ أَفادَ) أي ماصَدَق اللِسَانِي (بالوَصْعِ طَلَباً فطلَبُ ذِكْرِ الماهيةِ) أي اللفظ الْمُفيد لِطَلب (٢٦٨) ذلك (استِفهامٌ) نَحو: «ما هذا ».

(وَ) طَلَبُ (تَحصيلها، أو تَحصيلِ الكفّ عنها) أي اللفظُ المفيدُ لذلك (أمْرٌ، ونَهْيٌ) نَحو: « قُمْ » ، « لا تَقْعُد ». ( وَلَوْ ) كان طلبُ تَحصيلِ ما ذُكر ( مِن مُلتمِس ) أي مساوِ للمطلوبِ منه رُبّةً ، فإنّ اللفظَ الْمُفيدَ لذلك منهما يُسمَّى أمراً ونَهياً (١) .

وقيل: « لا ، بَلْ يُسمى من الأول التماساً، ومن الثاني سؤالاً »(٢).

وأشار المُصنِفُ إلَى هذا الْخِلافِ بقوله: « وَلَوْ » .

(وإلا) أي وإن لم يُفْد بالوَضعِ طلباً (فما لا يَحتَمِل) منه (الصدق والكذب) فيما دَلَّ عليه (تنبيهٌ، وإنشاءٌ) (٢) أي يُسمى بكل من هذين الاسْمَين سواءٌ لَم يُفد طلباً نَحو: «أنتِ طالق »، أم أفادَ طلباً باللاَّزم كالتّمني، والترجّي نَحو: «ليت الشباب يَعُودُ» (١) ، و«لعلّ الله يَعفُو عنّي ».

الآليْتَ الشَّبابُ يَعُودُ يَوماً فَأَخْبِرُهُ بِسَمَا فَعَل المَشِيسِبُ منعة الجليل لمحيى الدين عبد الحميد: ١/٣١٨.

<sup>(</sup>١) انظر: المحصول: ١/ ٢٣١، نِهاية السول: ١/ ٢٢١، التشنيف: ١/ ٤٥٩، غاية الوصول، ص: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) قال الزركشي في التشنيف (١/ ٤٥٩): "وما صرَّح به المصنف من دخولِهما في الأمرِ بنَاه على ما سبق منه في باب الأوامرِ: أنَّ الأمرَ لا يُشتَرَطُ فيه العلوُّ ولا الاستعلاءُ، واستندَ إلى قولِ ابن دقيق العيدِ في «شرح العنوان»: إنَّ التسمية التساوي بالالتماس اصطلاح خاصٌ، وقال الأبياري في «شرح البرهان»: اختلف في تسمية الدعاء أمراً فأباه النحويون وأكثر الأصوليين».

 <sup>(</sup>٣) قال ابن النجار في شرح الكوكب(٢/ ٣٠٠): «وهما لفظان على مسمى واحدٍ ، سُمي إنشاءً لأنك
 ابتكرته من غير أن يكون موجوداً قبل ذلك، وسمي تنبيهاً لأنك تنبه به على مقصودك.

<sup>(</sup>٤) هذا جزءٌ مِن بيتٍ لأبي العتاهية، وهو قوله:

ومُحتملُهما الْخَبرُ. وأبَى قومٌ تعريفَه كالعِلمِ والوُجودِ والعَدَمِ. وقد يُقال: «الإنشاءُ: ما يَحصلُ مَدلولُه في الْخَارجِ بالكلامِ ، والْخَبرُ خلافه أي ما لَهُ خارجٌ صِدْقٌ أو كَذبٌ ».

(ومُحْتَمِلهُمَا) أي الصدق، والكذبَ من حيث هو (١) ( الخَبرُ )(٢).

وقد يُقطَع بصدقِهِ، أو كذبه لأمورِ خارجةِ عنه، كما سيأتي (٣).

(وأبى قومٌ (٤) تعريفَهُ كالعِلم والوجودِ، والعَدم) أي كما أبَوا تعريفَ ما ذُكرَ:

قيل: «لأنَّ كلاَّ من الأربعة ضروريٌّ، فلا حاجةَ إلى تعريفه ». وقيل: « لِعُسرِ تعريفه ».

(وقد يُقالُ: «الإنشاءُ: ما) أي كلامٌ (يحصُلُ مدلولُهُ في الخارجِ بالكلامِ) نحو: «أنتِ طالِق »، و« قُمْ »، فإن مدلولَهُ مِن إيقاع الطلاق، وطلبِ القيام يحصلُ به، لا بغيره. ـ

وقوله «بالكلام» من إقامة الظاهر مقام الْمُضْمَرِ للإيضاح، فالإنشاء بِهذا المعنى أعمُّ منه بالْمَعنَى الأوّل معه .

٢٠ - (والْخَبرُ خلافه) أي ما يَحصلُ مدلولهُ في الخِارج بغيرِهِ (أي ما لَهُ خارجٌ صِدْقٌ أو كَذِبٌ) (٥) نحو: «قام زيد»، فإنّ مدلوله، أي مضمونه مِن قيام زيدٍ يحصُل بغيرِهِ، وهو (٦) مُحتَمِلٌ لأن يكونَ واقعاً في الْخَارج فيكون هو صدقاً ، وغيرَ واقع فيكون هو كَذِباً.

( ولا مَخْرَجَ لَهُ ) أي للخبر مِن حيث مضمونُه ( عنهُما )، أي عن الصدقِ والكذبِ، (لأنه إمّا مطابقُ للخارجِ) فالصدقُ (أوْ لاَ) فالكذبُ (٧٠).

<sup>(</sup>١) أي بِمُجرّد النظر إلى مفهومه أي بِمجرد أن يُلاحظَ أنه نسبةُ شيءٍ إلى شيءٍ، مع قطع النظر عن اللافظ، والقرائن الحالية، والمقالية، بل عن خصوصية الخبر . ( البناني : ٢/٧/١).

 <sup>(</sup>۲) وقد اختلف أقوال العلماء في تعريف الخبر اختلافاً كثيراً، وأحسنها ما اختاره المصنف، وهو اختيارُ ابنِ النجار في شرح الكوكب(٢/ ٢٨٩) ، إمام الحرمين في البرهان (١/ ٢١٥)، والقرافي في الفروق (١٨/١)، والإستوي في نِهاية السول (٢/ ٦٦٤)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) انظر: «مسألة: اقسام الخبر»: ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٤) وهو مذهب الإمام الرازي ومَن تبعه . ( المحصول : ٢٢١ ـ ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ضعّفه الإمامُ في المحصول (٢/ ٢٢٠)، والآمدي في الإحكام (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) ضمير «هو» يعود على المضمون، وهو «قيام زيدٍ»؛ وقولُه: «فيكون هو» أي قام زيدٌ، الذي هو الخبرُ. وأبرزَ الضمير في « يكون » الثانية في الموضعين لعودهِ لغيرِ ما عَادَ عليه ضميرُ الأولى فيهما، فإنّ الضمير في الأولى يعودُ على المدلول، وفي الثانية على الكلام.(البناني: ٢/ ١١١).

 <sup>(</sup>٧) اختلف العلماء في خروج الخبر عن الكذب و الصدق وعدمه على مذهبين :
 أحدهُما: أنه لا يَخرجُ عن كونه صدقاً أو كاذباً، لأنه إما أن يطابق الْمُخبرَ عنه فصدقٌ، أو لا=

ولا مَخْرَجَ لَهُ عنهُما ، لأنه إمّا مطابقٌ للخارجِ أَوْ لاَ . وقيل: «بالواسِطةِ»: فالْجاحِظ: «إما مطابِقٌ مَع الاعتقاد ونفيهِ ، فالثاني فيهما واسطةٌ » . وغيرُه: « الصدقُ المطابقةُ لاعتقادِ الْمُخبرِ طابَقَ الخارجَ ، أَوْ لاَ ، وكذبُه عدمُها ، فالسَاذَجُ واسطةٌ » .

#### (وقيل بالواسطة) بين الصدق والكذبِ (١) :

(فالجاحظ)(٢) قال: «الْخَبرُ (إما مطابقٌ) للخارِجِ (مع الاعتقاد) أي اعتقاد الْمُخبِر الْمُطابِقةَ، (ونفيهِ) أي نفي اعتقادِها بأنْ اعتقد عدّمَها، أو لَم يعتقد شيئاً (أو لاَمطابِقٌ) للخارجِ (مع الاعتقاد) أي اعتقاد الْمُخبِر عدمَ المطابقةِ (ونفيهِ) أي نفي اعتقادِ عدمها بأنْ اعتقدَها ، أو لَمْ يعتقد شيئاً ، (فالثانِي) أي ما انتفَى فيه الاعتقادُ الْمَذكورُ الصادقُ بصورتَين (فيهما) أي في الْمُطابقِ وغير الْمُطابق ، وذلك أربعُ صور (٣)، (واسطةٌ) بين الصِدق والكذبِ، والأولُ وهو ما معه الاعتقادُ الْمَذكورُ في الْمُطابق الصدقُ، وفي غير المطابق الكذبُ» (١٤).

فكذب، فلا واسطة بينهما، قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مستَدِلِين بالبحديث: «كَفَى بالمرءِ كذباً أن يُحَدِّث بكلِّ ما سَمِع »، فجَعَله إذا أحدَث بكلِّ ما سَمعه كاذباً، لأنه فيه غيرُ مطابق في الغالبِ وإن كان لَم يعرفه حتى يُقصَد إليه، فذلَّ ذلك على عدم اعتبار القصدِ في الكذب. (المحصول: ٤/ ٢٢٤، الفروق: ١/ ٢٥، نِهاية السول: ٢/ ٢٨، التشنيف: ١/ ٤٦٣، شرح الكوكب: ٢/ ٢٠٩).

 <sup>(</sup>۱) هذا هو المذهب الثاني وذهب إليه بعض العلماء ثم اخلفوا على ثلاثة مذاهب ذكرها المصنف هنا بعد
 اتفاقهم على وجود الواسطة بين الكذب الصدق . (التشنيف: ٢/٣٤١) .

<sup>(</sup>٢) والجاحظ: هو عمرو بن بحر بن محبوب، الكناني الليثي البصري، أبو عثمان، المعروف بالجاحظ، العالم المشهور، كان رأساً في الكلام والاعتزال، وإليه تُنسب الفرقة الجاحظية من المعتزلة، صنَّف تصانيف كثيرة منها: البيان والتبيين، والحيوان، وغيرهما، وكان مع فصاحته وفضائله مشوّه الخلقة، ومات بالبصرة سنة ٢٥٥هـ (شذرات الذهب: ٢/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) هذه الصُوَر الأربعة، هي: ﴿

الأولى: ما طابَقُ الخارَجَ مع اعتقادِ المخبِر المطابقةُ، وهو صدق.

الثانية: ما طابَق الخارجَ مع عدم اعتقادِ المخبر المطابقةَ، وهو واسطة.

الثالثة: مالم يطابق الخارج مع اعتقاد المخبر عدم المطابقة، وهو كذبُّ.

الرابعة: ما لم يطابق الخارج مع عدم اعتقاد المخبر عدم المطابقة، وهو واسطة.

 <sup>(</sup>٤) هذا هو المذهب الأول للقائلين بالواسطة .

<sup>(</sup> المحصول : ٤/ ٢٢٤، والإحكام : ٢/ ٢٥٣) .

والراغبُ : « الصدقُ الْمُطابقةُ الْخارجيةُ مع الاعتقاد، فإن فقَدَا فمنْهُ كَذِبٌ ، وموصوفٌ بِهما بِجِهتَين » .

(وغيرُه) (١) أي غير الجاحظ قال: « (الصدقُ المطابقةُ) أي صدقُ الخبر مطابقتُه (لاعتقادِ الْمُخبِرِ طابَقَ المُخبِرِ طابَقَ اعتقادُه (الْخارجَ، أَوْ لاَ، وكذبُه عدمُها) أي عدم مطابقتِهِ لاعتقادِ الْمُخبِرِ طابَقَ اعتقادُهُ الخارجَ أَوْ لاَ، (فانسَاذَجُ) بفتح الذال الْمُعْجَمةِ، وهو ما ليسَ معَهُ اعتقادٌ، (واسطةٌ) بين الصدقِ والكذبِ طابَقَ الْخَارجَ، أَوْ لا »(٢).

(والراغبُ) (٣) قال: « (الصدقُ المطابقةُ الخارجيةُ مع الاعتقاد) لَها ـ كما قال الجاحظُ ـ (فإن فقدًا) أي الْمُطابقةُ الْخَارجيةُ، واعتقادُها، أي مَجموعُهما بأنْ فقدَ كلِّ منهما، أو أحدُهما (فمنهُ كَذِبٌ) وهو ما فُقد فيه كلِّ منهما سواء صَدَق فقداعتقادِ الْمُطابقةِ باعتقادِ عدمها، أم بعَدَم اعتقاد شيءٍ، (و) منه (موصوفٌ بِهما) أي بالصدق والكذبِ (بِجهتين) وهو ما فَقَدَ فيه واحدٌ من الْمُطابقةِ للخارجِ واعتقادِها، يُوصَف بالصدق مِن حيث مطابقتُه للاعتقاد، أو للخارج، وبالكذبِ من حيث انتفت فيه الْمُطابقةُ للخارج أو اعتقادُها، فهو واسطة بين الصدق والكذب من حيث انتفت فيه الْمُطابقةُ للخارج أو اعتقادُها، فهو واسطة بين الصدق والكذب (١٠)».

 <sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن يسار البصري المُعروف بالنظام المُعتزلِي، أستاذ الجاحظ، الْمُتوفى ( ٢٣١ هـ) .
 (النجوم اللوامع : ٢/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) هذا هو المذهب الثاني للقائلين بالواسطةِ. (التيسير: ٣/ ٢٩، شرح الكوكب: ٢/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) والراغب: هو الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم، المعروف بالراغب الأصفهاني، اشتهر في اللغة والبلاغة، وصنّف كتباً كثيرة مفيدة منها: مفردات القرآن، محاضرات الأدباء، الذريعة إلى مكارم الشريعة، وغيرها.

<sup>(</sup>بغية الوعاة للسيوطي: ٢٩٧/٢).

<sup>(</sup>٤) قاله في كتاب «الذريعة» كما نقل عنه الزركشي في التشنيف(١/٦٣).

وهذا هو المذهب الثالث للقائلين بالواسطة.

تنبيه: قال الإمام في المحصول (٢/ ٢٢٥)، والآمدي في الإحكام (٢/ ٢٥٥)، والقرافي في شرح التنقيح (ص: ٣٤٨)، وابن الحاجب في المختصر (٢/ ٥١)، والعضد في شرح المختصر (٢/ ٥١) بعد ذكر المذاهب: «والخلافُ لفظي».

وقال التفتازاني في حاشية شرح العضد (٢/ ٥١) تعليقاً عليه: «أي لغوية، لا تتعلَّقُ بعلم الأصولِ كثير تعلُّقِ، إذ المقصود تحقيقُ المعنى الذي وضع لفظُ «الصدق» و «الكذب» بإزائه، وليسَ المرادُ أنّه نزاعٌ لفظيٌّ يتعلّق بالاصطلاح على ما يشعر به كلام الآمدي، لأنّه لا قائل بنقلِ اللفظي عن معناهما اللغوي».

# [ مَدلُولُ الخبَرِ ]

ومدلولُ الخبرِ الْحُكمُ بالنِّسبةِ، لا ثُبوتُها وِفاقاً ل**َلإِمامِ،** وخلافاً للقرافي، وإلاَّ لَم يكُن شيءٌ مِن الْخَبر كذباً .

## [مَدْلُولُ الخبر]

(ومدلولُ الْخَبر) في الإثبات (الحكمُ بالنسبةِ) التي تضمَّنَها كالقيام زيدٍ في القام زيدٌ مثلاً، (لا ثبُوتُها) في الخارجِ (وفاقاً للإمَامِ) (١) الرازي في أنه الحُكمُ بِها، (وخلافاً للقرافِي) في أنه ثبوتُها (٢).

(وإلا) أي وإن لَمْ يكُنْ مدلولُ الْخَبرِ الْحُكمَ بالنسبةِ، بل كان ثبوتَها (لَم يكُن شيءٌ مِن الْخَبرِ كذباً . الْخَبرِ كذباً أي غيرَ ثابتِ النسبةِ في الخارجِ ، وقد اتفق العقلاءُ على أنَّ مِن الخبر كذباً .

وأُجيبَ (٣) بأنَّ كذبَ الخبر بأنْ لَم تَثبُتْ نسبتُهُ فِي الخارج، ليسَ مدلولاً لهُ حتى يُنافِي ما جُعِلَ مدلولُه من ثبوتِ النسبةِ . غايةُ الأمر أنَّ الخبر الكذب تَخلَفَ فيه المَدلولُ عن الدليل، لأنَّ دلالتَه وَضعيةٌ لا عقليةٌ، وتقسيمُ الخبر إلى الصدقِ والكذبِ باعتبارِ وجودِ مدلولِه معهُ وتَخلُّفِهِ عنه .

نعَم، الأولُ الْمُوافَقُ للإمام الرازي سالِمٌ مِن هذا التخلَّفِ ، وتقسيمُ الْخَبَرِ عليه إلى (٢٧١) الصدقِ والكذب باعتبار ما تضمَّنهُ<sup>(٤)</sup> مِن النسبةِ ، كما سيأتِي<sup>(٥)</sup>.

ويقاسُ على الخبر في الإثباتِ الخبرُ في النفي، فيُقال: «مدلولُه الحكمُ بانتفاء النسبةِ».

وقيل: « انتِفَاؤُها » .

وقوله: «وإلا لم يكن شيءٌ من الخبر كذباً» أوضحُ - كما قال - (٦) من عبارة «المحصول»: «لم يكن الكذبُ خبراً » (٧) ، ومن عبارة «التحصيل » (٨) وغيرِه: «لم يكن

<sup>(</sup>١) المحصول للرازي: ٢٢٣/٤ ، ونقله ابن النجار في شرح الكوكب (٢/ ٣٢٢) عن جمع كثيرٍ .

<sup>(</sup>٢) قاله القرافِي في الإحكام (ص: ١٤٤). واختاره شيخُ الإسلام في «لُبُّ الأصول» وشرجِه (ص: ٩٤).

 <sup>(</sup>٣) أي من قِبَلِ القرافي، أي أجاب القرافي عن دليل الإمام بـ «أنّ كذِبَ الخبر بأنْ . . . . » .

<sup>(</sup>٤) أي لا باعتبارِ مدلولِه الذي الكلامُ فيه. (البنانِي: ٢/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٥) أي قريباً جداً في «مورد الصدق والكذب».

<sup>(</sup>٦) أي كما قال المصنف في منع الموانع (ص: ٣٠٦).

<sup>(</sup>٧) المحصول للرازي: ٤/٢٢٤.

<sup>(</sup>٨) هو مختصر المحصول لسراج الدين الأرموي المتوفى سنة ٦٧٢هـ.

# [ مَورِدُ الصِدقِ والكَذبِ ]

ومَوْرِدُ الصدقِ والكذب النسبَةُ التي تضمَّنَها ، ليسَ غير، كـ قائم » في « زيدٌ بن عمرو قائمٌ » لا بُنُوَّةُ زيدٍ. ومِنْ ثَمَّ قال مالكُ وبعضُ أصحابنا : «الشَّهادةُ بتَوكيلِ فلان بنِ

الخبرُ كذباً » (١).

## [مَورِدُ الصِدقِ والكَذبِ]

(ومَوْرِدُ الصدقِ والكذب) في الخبر (النسبَةُ التي تضمَّنَها، ليس غير (٢) كقائم في « زيدٌ بن عمرو قائمٌ »، لا بنوَّةُ زيدٍ ) لِعَمروِ أيضاً،

فـ «قائمٌ» الْمُسندُ إلى ضمير «زيد» مشتملٌ على نسبةٍ (٣) هي «قبامُ زيدٍ» ، وهي موردُ الصدقِ والكذبِ في الخبر المذكور، لا بُنوَّةُ زيدٍ لِعمروِ فيه أيضاً ، إذ لَم يُقصَد به الإخبارُ بِها.

(ومِن ثُمَّ) أي مِن هنا، وهو أنّ الْمَوردَ النسبةُ ، أي مِن أجل ذلك (قال) الإمام (مالك ومِعضُ أصحابنا (٤٠) : « الشهادة بتوكيلِ فلانٍ بنِ فلانٍ فلاناً شهادةٌ بالوكالةِ ) أي التوكيلِ (فَقَطُ)، أي دون نَسبِ الْمُوَكِّلِ» .

ووجهُ بنائه على ما ذُكرَ أنَّ متعلَّق الشهادةِ خبرٌ كما سيأتي (٥٠).

(النجوم اللوامع لزكريا الأنصاري: ٢/ ١٦٥).

(٣) قوله «مشتمل على نسبةٍ» أي مستلزمٌ لَها، وقوله «هي قيام زيد» أي ثبوت قيامٍ لِزَيدٍ، وقوله «لا بنوة زيدٍ لعمروٍ فيه» أي في الخبر المذكور، إذ لم يقصد بالخبر المذكور الإخبارُ بالبنوة،

ويروى أنّ ابن عرفة حضرَ عقدَ نكاحِ عقده شيخُهُ ابنُ عبد السلام لِوَلَدِه، وكتب الصداق، وكتب أهل المجلس شهادتهم فيه، فلما وصلَ إلى ابن عرفة ليكتبَ شهادته وجد فيه "تزوَّجَ العالمُ الفاضل فلانّ...الخ» فامتنع مِن كتب شهادته وقال: "لم أعرف له علماً حتى أشهد به»، فقال له شيخه: "إنك جاهلٌ أنت إنما تشهدُ على النكاح دون العِلم». (البناني: ٢/ ١٧٥).

 <sup>(</sup>١) وجهُ أوضَحيتِه: سلامتُه من إيهامِ عبارةِ المحصول وجودَ الكذبِ لا بوصفِ الخبريةِ، والقصدُ انتفاؤُه،
 ومن إيهام عبارةِ التحصيل أنَّ كل خبرِ كذبٌ، وليس كذلك». (النجوم: ٢/ ١٦٥).

 <sup>(</sup>٢) قوله «ليس غير» بفتح الراء وضمّها بالتنوين وتركيها فيهما. وقولُه «كقائم» أي كنسبة «قائم»، وهي قيامُ زيدٍ،
 فالمرادُ النسبةُ الإسناديةُ ، لا التقييديةُ كبنوة زيد لعمرو .

<sup>(</sup>٤) واختاره والد المصنف التقي السبكي، كما نقل عنه ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (٢٩٨/١٣) .

<sup>(</sup>٥) انظر: "صيغ الشهادة إنشاء تضمن الإخبارَ": ٢/ ١٠٢.

فلانٍ فلاناً شهادةٌ بالوكالةِ فقط » . والمذهبُ بالنَّسَبِ ضِمْناً ، والوكالةِ أصلاً .

# مسألةٌ: [ أقسامُ الخَبرِ ]

الخبرُ إِمَّا مَقطوعٌ بِكَذِيهِ كَالْمَعْلُومَ خَلَافُه ضَرُورةً ، أو استِدْلَالاً ، .

(والمذهبُ) أي الراجحُ عندنا أنها شهادةٌ (بالنَّسَبِ) للمُوَكِّلِ (ضِمْناً، والوَكالةِ) أي التوكيل (أَصْلاً) (١) ، لِتضمُّنِ ثبوتِ التوكيلِ الْمُقصودِ لِثُبوتِ نَسَبِ الْمُوَكِلِ لغيبتِهِ عن مَجْلِسِ الحُكم (٢).

# (مسالةٌ: [ أقسامُ الخَبرِ ]

الخبرُ) بالنظرِ إلى أمورِ خارجيةٍ (٣) عنه (إمّا مَقطوعٌ (١) بكَذِيهِ (٥) كالمعْلُومِ خلافُه ضرورةً) مثل قولِ القائل: «النقيضَانِ يَجتمعانِ أو يرتفعانِ»، (أو استِدْلالاً) نحو قولِ الفلسفي: « العالَمُ (٢٧٢) قديْمٌ ».

<sup>(</sup>۱) قال الزركشي في تشنيف المسامع بجمع الجوامع (۱/ ٤٦٥): « والمذهب الصحيح عندنا أنها شهادة بالوكالة أصلاً، وهذا واضح، لأنه موردُ الكلام ومقصودُه. وبالنسب ضمناً، وهذا قد يستشكل على هذا الأصل، ولا إشكال فيه لأنّا لَمّا صدّقنا الشاهدين كان قولُهُما متضمناً لذلك . وهذه المسألة مذكورة في «الإشراق» للهروي، و «الحاوي» للماوردي، و «البحر» للروياني. واعلم أن هذه القاعدة مهمة وقد أهملها الأصوليون، وذكرها البيانيون كالسكاكي، ومنهم أخذ المصنف».

<sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي: ٢٩٨/١٣ ..

<sup>(</sup>٣) وأما بالنظر إلى نفس مفهومِهِ، فقد تقدم أنه ما يحتمل الصدق والكذب. ( البناني : ١١٦/٢).

<sup>(</sup>٤) ينقسم الخبرُ بالنظرِ إلى أمورٍ خارجية إلى ثلاثةِ أقسامٍ: الأول: المقطوعُ بكذبِه، وبه بدأ المصنف؛ الثاني: المقطوع بصدقِه؛ الثالث: محتملُ الصدقِ والكذب. (الإحكام: ٢/ ٢٥٥، البحر: ٤/ ٢٢٥).

# وكلُّ خبرٍ أَوْهَمَ باطلاً ولَم يَقبَل التأويلَ فمكْذوبٌ ، أو نَقِصٌ منهُ ما يُزيل الوَهْمَ .

(وكلُّ خبرٍ) عَنْهُ، صلى الله عليه وسلم (أَوْهَمَ باطلاً)(١) أي أَوْقَعَه في الوَهْمِ، أي الذهن، (ولم يَقبَل التأويلَ فمَكْذُوبٌ) عليه، صلى الله عليه وسلم، لعصمتِهِ عن قول الباطل، (أو نَقِصٌ منهُ) مِنْهُ مِنْهُ راويهِ (ما يُزيل الوَهْمَ) الحاصلَ بالنقصِ منه.

مِن الأوَّلِ ما رُوِيَ «أَنَّ الله خَلَقَ نَفسَهُ» فإنَّهُ يُوهمُ حدُوثَهُ، أي يُوقِع في الوهمِ أي الذِهن ذلك، وقد دَلَّ العقلُ القاطعُ على أنَّهُ تعالى مُنَزَّهُ عن الحدوث.

ومن الثاني ما رواه الشيخان عن ابن عمر ظلى قال: «صلَّى بنا رَسولُ الله ﷺ صلاةً العشاء في آخرِ حَيَاتِهِ، فلَمَّا سَلَّمَ قامَ فقالَ: أَ رَأَيْتُم لَيلَتَكُم هذه، فإنَّ على رَأْسِ ماتَةِ سنةٍ مِنها لا يَبْقى مِمَّنْ هو اليومَ على ظَهْرِ الأرْضِ أَحدُّ ». قال ابن عمر: «فَوَهِلَ الناسُ في مقالَتِهِ، وإنَّما قال: « لا يَبْقى مِمَّنْ هو اليَوْمَ » يريدُ أَنْ يَنخَرِمَ ذلك القرنُ »(٢).

قولُه «فَوِهَل الناسُ»، بفتحِ الهاء، أي غلِطوا (٣) في فهم المراد حيث لَم يسمعوا لفظة «اليوم»، ويوافقُه فيها حديثُ أبِي سعيد الْخُدري ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

يَسْغَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِيمٌ عَنْمٌ قُل إِنَّما عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ [سورة الأعراف، الآية: ١٨٧]»؛ وقال تعالبي [في سورة لقمان، الآية: ٣٤]: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندُمُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) هذا هو القسم الثاني من أقسام الخبرِ المقطوع بكذبه . ( البحر : ٤ / ٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في مواقيت الصلاة، باب السَّمَر في الفقه...(٦٠١)، ومسلم (واللفظ له) في فضائل الصحابة، باب قوله ﷺ : «لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض...»، (٦٤٢٦)، وأبو داود في الملاحم، باب قيام الساعة، (٤٣٣٨)، والترمذي في الفتن، باب: ٦٤،(٢٢٥١).

<sup>(</sup>٣) قال الفيومي في المصباح(٢/ ٢٧٤): «وَهِلَ وَهَلاَ فهو وَهِلٌ من باب تَعِبَ: فَزعَ...، ووَهِلَ عن الشيء وفيه وَهَلاً من باب وَعَدَ: ذهب وهمُك إليه وأنت ريد غيره مثل وهَمْتُ ». ومثله في الصحاح (٢/ ١٣٧١، و، هـ، ل)، والقاموس (٣/ ٦٣٦). فعُلم أنَّ الصواب في قول ابن عمرَ: «فَوَهِلَ الناسُ في مقالته» بكسر «الهاء» والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في فضائل الصحابة، باب قوله ﷺ : «لا تأتي مئة سنة...» (٦٤٣٢) عن أبي سعيد الخدري قال: لما رجع النبي ﷺ من تبوك سألوه عن الساعة، فقال: «لا تأتي مائةُ سنةٍ...».

<sup>(</sup>٥) وجابر: هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن مرام بن كعب بن سلمة الأنصاري السُلَمي، يُكنى أبا عبد الله، ويقال: أبا عبد الرحمن، ويقال: أبا محمد، أحد المكثيرين عن النبي ﷺ وعن الخلفاء الأربعةِ وغيرهم، وروى عنه جماعة من الصحابة، وله ولأبيه صحبة، شهد العَقبة، شهد مع النبي ﷺ تسعد

# [ أسبابُ وضْع الحَديثِ ]

وسَبَبُ الوَضعِ: نِسْيانٌ ، أو افتراءٌ ، .

سنة، وهي حيةً يَوْمَئذِ»(١) رواهما مسلم.

وروى مسلم أيضاً عن جابر: « أنّ ذلك كان قبل موتِهِ ﷺ بشهرٍ » (٢). وقوله « مَنْفُوسة » أي مَوْلُودَةٌ احترَزَ بهِ عن الملائكة (٣).

# [ أسبابُ وضْعِ الحديثِ ]

( وسَبَبُ الوَضِعِ ) للخبر بأنْ يكذبَ على النبي (٤) ﷺ : (نِسْيانٌ) مِن الراوي لِما رواه (٢٧٣) فيَذكُرُ غيرَهُ ظاناً أنَّه الْمَروِيِّ ؛ (أو افتراءٌ) عليه، ﷺ، كوضع الزنادقةِ أحاديثَ تُخالِفُ الْمُعقولَ تنفيراً للعقلاء عن شريعته الْمُطهَّرة (٥٠) ؛

عشرة غزوة، وقال: لم أشهد بدراً ولا أحداً، منعني أبي فلما قتل لم أتخلف، وهو آخر الصحابة موتاً
 بالمدينة، توفي سنة ٩٤هـ في الأصح . ( الإصابة لابن حجر ٢/ ٥٤٦ ) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في فضائل الصحابة، باب قوله ﷺ: «لا تأتي مئة سنة ... » (٦٤٣٠). وعبارته: عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ أنه قال ـ ذلك قبل موته بشهر أو نحو ذلك ـ : «ما مِنْ نَفْس مَنفُوسَةِ الْيَوْمَ تأتِي عَلَيها مِئةً سنَة وَهِيَ حيةٌ يومئذِ».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في فضائل الصحابة، باب قوله ﷺ: «لا تأتي مئة سنة ... »، (٦٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) وكذا عن سيدنا عيسى على الأنه حيّ في السماء ، سينزل في آخرِ الزمان كما جاء في الأحاديثِ المتواترةِ، وكذا عن إبليس عليه لعنة الله تعالى الأنه على الماء أو في الهواء . ( فتح الباري: ٢/٩٠) .

<sup>(3)</sup> شرع المصنف، رحمه الله تعالى، في بيان بعض أسباب وضع الحديث على رسول الله ﷺ ومن الحسن أن يذكر هنا حكم وضع الحديث وروايتِه : أجمع العلماء على تحريم تعمُّد وضع الحديث على النبي ﷺ ، وكذا رواية ما يُعلم أنه مكذوبٌ عليه إلا مع البيانِ ، وقال أبو محمد الجويني : يكفر من تعمَّد ذلك . وسواء كان ذلك في الأحكام ، أو في الترغيبِ والترهيبِ ، والمناقبِ .

<sup>(</sup>شرح مسلم: ١/ ٣٠، ظفر الأمانيي، ص: ٤١٨).

لقد ألف العلماء على كتباً بيَّن فيها أحاديثَ موضوعة، من أحسنِها «الْمُصنوع» لعلي القاري بتحقيق العلامةِ المرحوم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، لقد كتب له مقدمة قيمةً بين فيها اصطلاحاتِ العلماء في بيانِ الأحاديثِ الموضوعة، التي لا غِنى لطالبِ العلم عنها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام اللكنوي، رحمه الله تعالى، في ظفر الأماني (٤٤٣): «ووضَعَت الزنادقة وهم الذين النحدوا في الدين وقصدوا تَخريبَ الشرع الْمَتين جُملاً كأحاديث وضعوها في باب تَجسيم الْحَقِّ جلّ جلاله وتشبيهَه بالمحدثات، وكالأحاديث في إبطال صفات الله جلّ جلاله وغير ذلك على ما ذكره ابن=

أو غلَطٌ ، أو غيرُهَا .

(أو غَلَطٌ) (١) من الراوي بأن يَسبِقَ لسانُهُ إلى غير ما رواه، أو يضعَ مكانَهُ ما يَظنُّ أنّه يؤدِّي معناه؛ (أو غيرُها) كما في وَضْعِ بعضهم أحاديثَ في الترغيب في الطاعَةِ (٢)، والترهيب عن المعصية (٣).

<sup>=</sup> الجوزي في كتاب الموضوعات وغيره. وهذه الفرقة من الوضاعين شابَهت اليهود والنصارى حيث قصدوا تَخريبَ الكتب السماوية، وحرفوها ».

ومنها: حديث: « ما وَسِعني أَرْضِي ولا سَمِائي ولكن وَسِعني قلبُ عبدي المؤمن » قال علي القاري، رحمه الله تعالى، في المصنوع (ص: ١٦٤): « لا يُعرف له إسناد مرفوع، وقال ابن تيمية: هو موضوع، وفي «الذيل»: وهو كما قاله، ومعناه: وَسِعَ قلبه الإيْمان بِي ويِمحبتي، وإلا فالقول بالحلول كفر، وقال الزركشي: وضعته الْمَلاحدةُ ».

<sup>(</sup>۱) مثالة : ما رواه ابن ماجه في الصلاة، باب ما جاء في قيام الليل (۱۳۳۳، ۲/ ۱۲۲) عن إسماعيل ابن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً : "مَن كَثْرَتْ صَلاتُه باللَّيل حَسُنَ وجْهُه بالنَّهارِ».

قال الحاكم أبو عبد الله: دخل ثابت على شريك وهو يُملي ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر على قال: قال رسول الله على وسكت ليكتب المستملي، فلما نظر إلى ثابت قال: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار»، وقصد بذلك ثابتاً لزهده وورعه، فظنَ ثابت أنه متن ذلك الإسناد، فكان يُحدث به اه.

وقال ابن حبان: إنَّما هو قول شريك فإنه قاله عقب حديث الأعمش عن ابن سفيان عن جابر: «يعقد الشَّيْطَانُ عَلَى قافيةِ رَأْس أَحَدِكُم ... »، فأدرجه ثابت في الخبر، ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك . ( المصنوع ، ص: ١٩٢، وظفر الأماني ، ص: ٤٣٢).

قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: عدُّ هذا القسم من الْمُدرَجِ أُولَى من جعله سبباً لوضع الحديث كما فعل النووي في التقريب (ص: ١٨٩)، ابن حجر في شرح النخبة (ص: ٩١)، والسيوطي في التدريب (ص: ١٨٩)، لأن الراوي لَم يقصد وضع الحديث أصلاً وإنَّما أخطأ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) وهو كثير جداً ، منها: أحاديث الصلوات المخصوصة كأحاديث صلاة الرغائب وغيرها في شهر رجب ، وأحاديث صلاة النصف من شعبان ، وأحاديث صيام الأيام المخصوصة من رجب ، وأحاديث صلاة أيام الأسبوع ولياليها ، ونَحو ذلك على ما ذُكِر في الإحياء ، و «قوت القلوب» ، و «غنية الطالبين» ، وغيرها . ( التدريب ، ص : ١٨٥ ، ظفر الأماني ، ص : ٤٤٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ومن أمثلة ذلك: حديث: «الحديث في المسجد بأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش»، وحديث: « من لَعِبَ بالشطرنج فهو ملعون ». ( المصنوع ، ص : ١٩٣ ) .

وَمِن الْمَقْطُوعِ بِكَذِبِهِ على الصَحيحِ : خبرُ مُدَّعي الرِسالةِ بلا مُعْجزَةٍ ، أو تصديقِ الصادقِ ، وما نُقِبَ عنه ولَم يُوجَدْ عندَ أهْلِهِ ،

(وَمِن المَقطُوعِ بكَذِبِهِ على الصَحيحِ خبرُ مُدَّعي الرِسالةِ) (١) أي قولُه: «إنَّهُ رسولٌ عن اللهِ تعالى إلى الناسِ» (بلا مُعْجزَةٍ ، أو) بلا ( تَصديقِ الصادقِ ) له، لأنّ الرسالةَ عن الله على خلاف العادةِ، والعادةُ تَقْضِي بكَذِبِ مَن يَدَّعي ما يُخالِفُها بلا دَليلِ.

وقيل: « لا يُقطَع بكَذِبِهِ لِتجويز العقلِ صِدْقَهُ » .

أما مُدَّعِي النُّبوَّةِ ـ أي الإيْحاءِ إليهِ فقط ـ فلا يُقطِّعُ بكَذِبِهِ ، كما قال إمامُ الحرمين (٢).

(وَمَا نُقبَ) أي فُتِشَ (عنهُ) من الحديث (ولَم يُوجَد عند أَهْلِهِ) مِن الرواة من المقطوع بكذبه لقضاء العادة بكذب ناقِله<sup>(٣)</sup>.

وقيل: « لا يُقطع بكَذْبِهِ لتجويزِ العقلِ صدقَ ناقله »(٤).

وهذا مفروضٌ بعد استقرار الأخبار،أما قبل استقرارها كما في عصر الصحابةِ فيجوز أن

<sup>(</sup>١) هذا هو القسم الثالث من أقسام الخبر الْمَقطوع بكذبه. ( البحر: ٤/ ٢٥٥، شرح الكوكب: ٢/ ٣١٩).

 <sup>(</sup>٢) البرهان لإمام الحرمين : ١/ ٢٢٧. مَحلُ هذا قبل نزولِ قولِه تعالى في سورة الأحزاب (الآية: ٤٠):
 ﴿وَخَاتَدَ النِّيتِثَ ﴾ كما قال المصنفُ في الإبهاج (٢/ ٢٩٧)، و الزركشي في البحر (٤/ ٢٥٥)،
 وشيخ الإسلام في النجوم اللوامع (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) هذا هو القسم الرابع ، اتفق العلماءُ على أنّ ما نُقل عن النبي ﷺ بعد استقرار الأخبار ثم فتش عنه فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرواة مكذوبٌ عليه ، ولكنهم اختلفوا هل يُقطعُ به أم لا على مذهبين : الأول : يُقطّع بكذبِه ، قاله جمهورُ الأصوليين والمحدثين .

<sup>(</sup> المحصول : ٤ / ٢٩٩، التدريب ، ص : ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) هذا هو المذهب الثاني ، قال به جماعة من الأصوليين والمحدثين، واستدلوا بقصة ، وهي : أنّ الفقية الزاهدَ أبا حازم ذكرَ في مجلسِ هارون الرشيد حديثاً ، والزهري حاضرٌ ، فقال الزهري : لا أعرفهُ ؛ فقال أبو حازم : أحفظتَ كلَّ حديثِ رسولِ اللهِ ﷺ ؟ قال لا ، قال : نصفَه ؟ قال : أرجو . قال : اجعلُ هذا في النصفِ الذي لم تعرفه .

كذا ذُكرَ هذه القصة مِن غير سندِ القرافي في شرح التنقيح (ص: ٣٥٨)، والسيوطي في التدريب (ص: ٢٤٧) كما في النسخة المطبوعة، والزركشي في التشتيف (١/ ٤٦٩) ولا تصحُّ، لأنَّ أبا حازم توفي سنة (١٣٥هـ) على الصحيح، وهارون الرشيد وُلد سنة (١٤٦هـ) على الصحيح، وهارون الرشيد وُلد سنة (١٤٦هـ) على الضحيح، وبويع بالخلافةِ سنة ١٧٠ هـ) كما في البداية (١٠/ ٢٣٢، التهذيب: ٥/ ٢٨٧). وذَكر هذه القصة بلا سندِ الولي العراقي في الغيث الهامع (٢/ ٤٨٠)، وقال: "... في مَجلسِ

#### وبعضُ الْمنْسوبِ إِلَى النبِيِّ ﷺ ،

يرويَ أحدُهُم ما ليس عند غيره (١)، كما قاله الإمام الرازي (٢).

(٢٧٤) (وبعضُ الْمَنْسُوبِ إِلَى النبيِّ ﷺ) مِن المَقطوعِ بَكَذِيهِ (٢) ، لأنه رُويَ عنه أنَّه قال :

« سَيُكذَبُ عَلَيَّ »(٤) ، فإن كان قال ذلك فلا بُدَّ مِن وقوعه ، وإلاَّ فَبِهِ كُذِب عَليه ، وهو ـ كما قال المصنف ـ حديثٌ لا يُعرَف .

- سليمان بن عبد الملك، وهي كذلك في النسخ الخطية التي طبع عنها «تدريب الراوي» للسيوطي، كما 
  ذَكُر مكتبُ التحقيق بدار، إحياء التراث العربي ببيروت. صَحَّ اجتماعُ أبي حازم والزهري في مجلس 
  سليمان بن عبد الملك، ولكن يبقى ثبوتُ القصة، وهي مبتورة، بلا سند، والله تعالى أعلم.
- (۱) أمثلة ذلك كثيرة في السنة المطهرة ومن أشهرها ما رواه البخاري في الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثاً (٦٢٤٥) ومسلم في الآداب، باب الاستئذان (٥٩١١) عن بسر بن سعيد قال: سمعت أبا سعبد الخدري يقول: «كنت جالساً بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا أبو موسى فزعاً أو مذعوراً، قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إليّ أن آتيه فأتيت بابه، فسلمت ثلاثاً فلم يردّ عليّ فرجعت، فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثاً فلم يردوا عليّ، فرجعت، وقد قال رسول الله على : «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع » فقال عمر: أقم عليه البيّنة وإلا أوجعتك. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معك إلا أصغر القوم، قال أبو سعيد: قلت: أنا أصغر القوم، قال: اذهب به ». وزاد في رواية لهما: « فقال عمر: خفي عليّ هذا من أمر رسول الله على الصّائق بالأسواق ».
  - (٢) المحصول للرازي: ٢٩٩/٤ ـ ٣٠٠.
- (٣) هذا هو القسم المخامس من أقسام الخبر الذي يقطع بكذبه ، قال المصنف في الإبهاج (٢/ ٢٩٧): 
  «بعض الأخبار المروية عنه النبي على بطريق الآحاد مقطوع بكذبه لوجهين: أحدهما: أنه رُوي عنه على أنه قال: «سيُكذَبُ عَلَيّ»، فإن صحّ هذا الحديث لزم وقوع الكذب لضرورة صدقه فيما يقول به . وإن لم يصحّ مع كونه رُوي عنه فقد حصل الكذب فيما روي عنه ضرورة أن هذا الخبر من جملة ما روي عنه ... 
  الثاني: أن من جملة ما روي عنه على مالا يقبل التأويل إما لمعارضة الدليل العقلي، أو غير ذلك مِمًّا يوجب عدم قبوله للتأويل فيمتنع صدوره عنه ، عليه السلام، قطعاً » .
- (٤) لقد روى هذا الحديث هكذا أبو الحسين البصري في المعتمد (٢/٥٥٠) وتبعه مَن جاء بعده كالرازي في المحصول (٤/٣٠٠)، والبيضاوي في المنهاج (٢/٣١٤)، والإسنوي في نهاية السول (٢/٤٣١ في المحصول (٣١٤)، والبدخشي في مناهج العقول (٢/٣١٦ ـ ٣١٧). وَلَم يكشفوا عن حال هذا الحديث، بل اكتفوا بقولهم: "فإن كان هذا الحديث كذباً فقد كذب عليه، وإن كان صدقاً فيلزم أن يقع الكذب لأن إخباره حقّ».

لقد أورد هذا الحديث بِهذا اللفظ العجلوني في كشف الخفاء (١/ ١٥٢٢، ١٥٢٢)، وقال: ﴿ قَالَ ابن ـــ

والْمَنْقُولُ آحاداً فيما تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعي على نَقْلِهِ خلافاً للرافِضةِ .

(والمَنْقُولُ آحاداً فيما تَتَوَقَّرُ الدَّوَاعي على نَقْلِهِ) تَوَاتراً كسقوط الخطيب عن المنبرِ وقتَ النُخطبة من الْمَقطوع بكَذِبهِ لِمخالفتِهِ للعادة (١١) .

- الملقن في تخريج أحاديث البيضاوي: لم أراه كذلك. نعم في أوائل مسلم [ مقدمة مسلم، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها ص: ١٦] عن أبي هريرة أن رسول الله على قال:
   «يكونُ في آخِرِ الزَّمانِ دَجَّالُونَ كذَّابُونَ ».
- (۱) هذا هو القسم السادس من أقسام الخبر الذي يقطع بكَذِبه، وهو الخبر الذي لو كان صحيحاً لتوفرت الدواعي على نقله متواتراً إما لكونه من أصول الشريعة، وإما لكونه أمراً غريباً كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة، أو لَهما جَميعاً كالْمُعجزات، ومتى لَم يوجد ذلك دلّ على كذبه.
  - ( البرهان : ١/ ٢٢٤، والمحصول : ٤/ ٢٩٢)، والبحر : ٤/ ٢٥٢ ).
- (۲) هذا حديث باطل لا أصل له كما قال الحافظ ابن تيمة في منهاج السنة (۷/ ۳۹۱)، والحافظ ابن كثير في تاريخه (۷/ ۳۷۱)، والحافظ المباركفوري في تحفة الأحوذي (۱۰/ ۲۱۱)، وقد أطلتُ الكلامَ عليه في تعليقي على االنجوم اللوامع (۲/ ۱۷۶) فليراجع هناك.

ورواه الترمذي في المناقب باب حنين الجذع له الشريق (٣٦٣١)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في بدء شأن المنبر (١٤١٥)، وابن حبان في التاريخ، باب المعجزات (٢٥٠٧، ٢٤٦/١٤)، والمنارمي في الصلاة باب مقام الإمام إذا خطب (١٥٦٤، ٢/٤٤١)، كلهم عن أنس بن مالك الشهاد ورواه البخاري في المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (٣٥٨٣)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الخطبة على المنبر (٥٠٥)، وابن حبان في التاريخ باب المعجزات (٢٥٠٦، ١٥،٦٥)، والمدارمي في المقدمة، باب ما أكرم الله النبي بحنين المنبر (٣١، ٢٩/١)، كلهم عن ابن عمر الله النبي بحنين المنبر (٢١، ١٩/١)، كلهم عن ابن عمر الله ورواه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في بدء شأن المنبر (١٤١٤)، قال السندي في شرحه

وتسليمِ الْحَجَرِ (١) ، وَ تُسبيح الْحَصَى (٢) .

قَلْنَا: هذه كانت متواترةً، واستَغْنى عن تَوَاتُرِها إلى الآن بتواتُر القرآنِ، بِخلافِ ما يُذْكَرُ في إمامةِ عَليِّ ، فإنّه لا يُعرَف ، فلو كانَ ما خَفِيَ على أهل بيعةِ السَقيفةِ، أي الصحابةِ الذين

له: « وفي الزوائد : هذا إسناد حسن » ، والدارمي في المقدمة ، باب ما أكرم الله النبي بحنين المنبر
 (٣٦) وأحمد في مسنده (٥/ ١٣٩) ، كلهم عن أبي بن كعب ﷺ .

ورواه الدارمي في المقدمة، باب ما أكرم الله النبي بحنين المنبر (٣٢) عن بريدة ﷺ.

ورواه الدارمي في المقدمة، باب ما أكرم الله النبي بحنين المنبار (٣٧، ١/ ٣١)، وأبو نعيم في دلائل النبوة (ص:١٤٣)، وأورده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٤٠٢) بطريقين، وقال بعد الأول: «رواه أبو يعلى، وفيه مجالد بن سعد وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون»، وبعد الثاني: «رواه البزار من رواية محمد بن أبي ليلة عن عطية، وكلاهما مختلف في الاحتجاج به»، كلاهما عن أبي سعيد رفيه. ورواه الدارمي في المقدمة، باب ما أكرم الله النبي بحنين المنبر (٣٩، ١/ ١٣)، وأبو نعيم في دلائل ورواه الدارمي في المقدمة، باب ما أكرم الله النبي بحنين المنبر (١٤٣ / ٢١)، وأبو نعيم في دلائل النبوة (ص: ١٤٣)، وأبو نعيم في دلائل

ورواه الطبراني في الأوسط (٢٢٧١)، قال ألحافظ الهثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٤٠٤): « فيه صالح بن حبان وهو ضعيف » عن عائشة أم المؤمنين ﷺ .

وعن أم سلمة ﷺ في الكبير، قال الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد (٢/ ٤٠٥): «رجاله موثوقون». فعُلم أنّ الحديث متواتر تواتراً معنوياً، إذ روي بأنفاظ متقاربة من عشرة أصحاب أجلاء وأكثر طُرقه صحيح، والأصح أن العدد ليس بشرط في التواتر كما سيأتي، ولذا قال الحافظ ابن كثير ﷺ في تاريخه (٦/ ١٣٨): «وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرقي متعددة تفيد القطع عند أثمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان».

- (۱) عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: « إنِّي لَأَغْرِفُ حَجَراً بِمَكَّةَ كَانَ يُسلّمُ عَلَيَّ إِذْ بُعِنْتُ إِنّي لَأَغْرِفُ حَجَراً بِمَكّة كَانَ يُسلّمُ عَلَيَّ إِذْ بُعِنْتُ إِنّي لَأَغْرِفَهُ الآنَ ». رواه مسلم في الفضائل، باب فضل نسب النبي ﷺ وتسليم الحجر عليه قبل النبوة، وابن حيان في صحيحه باب المعجزات (٦٤٨٢) واللفظ له، والدارمي في المقدمة، باب ما أكرم الله به نبيّه من إيمان الشجر به والبهائم والجن، (٢٠، ٢٠/١)، والترمذي في المناقب، باب ما جاء في آيات إثبات نبوة النبي ﷺ (٣٦٣٣)، وقال: «حسن غريب».
- (Y) عن أبي ذر الغفاري ﷺ قال: « فتَناوَلَ النَّبِيُ ﷺ سَبْعَ حَصَيَاتٍ أَوْ تِسعَ، فسبَّحْنَ في يَلِهِ حتَّى سَمِعْتُ لَهُنَّ حَنِيناً كَحَنِينِ النَّحْلِ، ثُمْ وَضَعَهنَّ فَخَرَسْن، ثُمَّ وَضَعَهُنَّ في يَلِه أَبِي بَكُرٍ فَسَبَّحْنَ في يَلِه حتَّى سَمِعتُ لَهنَّ حَنِيناً كَحَنِين النَّحْلِ، ثُمَّ وَضَعَهنَّ فَخَرَسْنَ، ثُمَّ تَناوَلَهنَّ فَوَضَعَهنَّ في يَلِهِ عُمرَ فسَبَّحْن فِي يَلِهِ حتَّى سَمِعتُ لَهنَّ حَنِيناً كَحَنِين النَّحْلِ، ثُمَّ وَضَعَهنَّ فَخَرَسْنَ، ثُمَّ تَناوَلَهنَّ فَوَضَعَهنَّ في يَلِ عُثمان فسَبَّحْن في \_

# وإمّا بصدْقِهِ كَخَبرِ الصادِقِ، وبَعْضِ المنسوبِ إلى محمد ﷺ، والمتواترِ معنى أو لفظاً.

بايعوا أبا بكر عَلَيْهُ في سقيفةِ بني ساعِدَة مِن الْخَزرج، وهي صُفَةٌ مُظَلَّلَةٌ بِمَنْزِلَةِ الدَّارِ لَهُم، ثُمَّ بايَعَهُ عليٌّ وغيرُه، ﷺ أجمعين<sup>(١)</sup>.

( وإمّا ) مَقطوعٌ (٢٠ ( بصدْقِهِ كخبرِ الصادِقِ )(٣٣ أي الله تعالَى لِتَنزُّهِهِ عن الكذب، ورسولِه

- يَالِه حتَّى سَمِعْتُ لَهُنَّ حَنِيناً كَحَنِين النَّحْلِ، ثُمَّ وَضَعَهنَّ فَخَرَسْنَ». رواه البزار (٢٤١٣\_٢٤١٤)،
   والطبراني في الأوسط (١٢٦٥). قال الحافظ الهيثمي في المجمع (٨/ ٥٢٨): « رواه البزار بإسنادين،
   ورجال أحدهما ثقات، وفي بعضهم ضعف، والطبراني في الأوسط، وإسناده صحيح» ( مختصراً ).
- (۱) قال الحافظ ابن كثير على في البداية والنهاية (٦/ ٣٣٣): "وقد اتفق الصحابة، في على بيعة الصديق في ذلك الوقت حتى علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، في والدليل ذلك ما رواه البيهقي [ذكر السند] عن أبي سعيد الخدري قال: "قُبض رسول الله في واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر، فقام عمر فقام خطيبُ الأنصار فقال: أتعلمُون أنّا أنصار رسول الله في فنحنُ أنصار خليفته كما كنا أنصاره، فقام عمر بن الخطاب فقال: صدّق قائلكم، ولو قلتُم غير هذا لم نبايعكم، فأخذ بيد أبي بكر وقال: هذا صاحبكم فبايعوه، فبايعه عمر، وبايعه المهاجرون والأنصار، فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير، فدعا فجاء، وقال: ابن عمة رسول الله في أردتُ أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله وخته على ابنته أردتَ أن تشق عصا المسلمين؟ قال: "ابن عمة رسول الله قياء، وخته على ابنته أردتَ أن تشق عصا المسلمين؟، قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله، فبايعه».

وهذا إسناد صحيح محفوظ، وفيه فائدة جليلة، وهي مبايعة علي بن أبي طالب إما في أول يوم، أو في اليوم الثاني من الوفاة. وهذا حقّ فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات، ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه، وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهراً سيفه يريد قتال أهل الردة.

وأما ما يأتي من مبايعته إياه بعد موت فاطمة محمول على أنها ببعة ثانية أزالت ما كان قد وقع من وحشة بسبب الكلام في الميراث. ثم قال بعد أن ساق أحاديث تُؤيِّد ما سبَق: ومن تأمل ما ذكرناه ظهر له أن رسول الله الله المجمع الصحابة المهاجرين منهم والأنصار على تقديم أبي بكر، وظهر له أن رسول الله الله الله ينص على الخلافة عيناً لأحد من الناس، لا لأبي بكر \_ كما زعمه طائفة من أهل السَّنة \_ ولا لعليّ كما يقوله طائفة من الرافضة، ولكن أشار إشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل إلى الصديق». (مختصراً) . وقال الشيخ عبد المغني المغنيمي، رحمه الله تعالى، في شرح العقائد الطحاوية (ص:١٣٦): « وقد ثبت خلافة الصديق المنافعة على خلافته، وبايعوه ما عدا علياً، ثم بايعه علي على رؤوس الأشهاد بعد المشاورة والمراجعة على خلافته، وبايعوه ما عدا علياً، ثم بايعه علي على رؤوس الأشهاد فصارت خلافته مُجمعاً عليها من غير مدافع » .

- (٢) لما فرع المصنف من بيان القسم الأول وهو ما يعلم كذبه شرع في بيان القسم الثاني وهو ما يعلم صدقه ، وهو على سبعة أقسام. (البرهان: ١/ ٢٢٢، المحصول: ٤/ ٢٧٢، البحر: ٤/ ٢٣٠).
- (٣) هذا هو القسم الأول من أقسام المخبر المعلومُ صدقُه وهو خبرُ الله تعالى ، ويدل عليه دليلان: =

## [ الخَّبَرُ المُتوَاتِر ]

وهو خبرُ جَمعٍ يَمتَنِعُ تواطؤُهُم على الكَذِبِ عن مَحْسُوسٍ . وحُصولُ العلمِ آيةُ ا اجتِماعِ شَرائطِه .

ﷺ لعصمته عن الكذبِ؛ ( وبَعْضِ المنسوبِ إلى مُحمَّدِ (١) ﷺ) وإنْ كُنّا لا نَعلَمُ عينَهُ؛ (والْمُتواترِ (٢) معنَّى ، أو لفظاً .

## [الخَبرُ المُتَواتِر]

وهو خبرُ جَمع يَمتَنعُ ) عادةً (تواطؤهُم على الكَذِبِ عن مَحْسُوسٍ) (٢)، لا معقولِ، في از الغلط فيه كخبر الفلاسفةِ بِقِدَم العالَم.

فإنْ اتفق الجمعُ المذكورُ في اللفظِ والمعنى فهو الَّ**لفظيُ (٤)**، وإن اختلفوا فيهما مع وجود

- = أقواهما: إخبار الرسول ﷺ عن امتناع الكذب عليه تعالى .والثاني: أن كلامه تعالى قائم بنفسه ويستحيل الكذب في كلام النفس على من يستحيل عليه الجهل، إذ الخبر يقوم بالنفس على وفق العلم والجهل على الله تعالى مُحال . ( المستصفى: ١/ ٤٢١) الإحكام: ٢/ ٢٥٦).
- (۱) هذا هو القسم الثاني من أقسام الخبر المعلوم بصدقه وهو خبر الرسول ﷺ لدلالة المعجزة على صدقه مع استحالة إظهار المعجزة على أيدي الكاذبين، لأن ذلك لو كان ممكناً لعجز الباري عن تصديقه رسله، والعجز عليه مُحال.(البرهان: ١/ ٢٣٣، والمستصفى: ١/ ٤٣١).
- (٢) هذا هو القسم الثالث من أقسام الخبر المعلوم بصدقه وهو الخبر المتواتر؛ قال الغزالي المعلوم بصدقه وهو الخبر المتواتر، وما عداه فإنما المستصفى (١/ ٤٢٠): « ليس في الأخبار ما يُعلم صدقه بمجرد الإخبار إلا المتواتر، وما عداه فإنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر » . هذا ما ذكره المصنف، وهناك خمسة أخرى ذكرها الأصوليون، نذكرها بالإيجاز، فنقول:

الرابع: خبر العدد العظيم عن الصفات القائمة بقلوبهم من الشهوة والجوع والعطش وغيرها. الخامس: خبر كل الأمة لقيام الدلالة على أن الإجماع حجة .

السادس: كل خبر يوافق ما أخبره الله تعالى عنه أو رَسُولُه ﷺ ، أو الأمةُ، أو مَن صدَّقه هؤلاء ، فإنه لو كان كذباً لكان الموافِقُ له كذباً.

السنيم : ما كان موافقاً للضرورة ، كقولنا : الواحدُ نصفُ الاثنين ؛ أو للنظري كقولنا : العالَمُ حادث. (المستصفى: ١/ ٢٦٥، المحصول: ٤/ ٢٨٢، الإحكام: ٢/ ٢٦٥، البحر : ٤/ ٢٣٠).

- (٣) قال الإمام أبو عمرو ابن الصلاح في مقدمته (ص: ٢٦٧): « ومن المشهور المتواترُ الذي يذكره أهل
   الفقه وأصوله. وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص » .
- (٤) قال السيوطي في التدريب (ص: ٣٥٤): « قد قسم أهل الأصول المتواتر إلى لفظي وهو ما تواتر لفظه، =

#### [ عَددُ الخَبرِ المُتواتِرِ ]

معنَى كُلِّيِّ فهو الْمَعنَويُّ ، كما إذا أخبر واحدٌ عن حاتَم: أنه أعطى ديناراً، وآخر : أنه أعطى فرساً ، وآخر: أنه أعطى فرساً ، وآخر: أنه أعطى بعيراً ، وهكذا ، فقد اتفقوا علَى معنىً كُلِّي ، وهو الإعطاء . ﴿٢٧٥﴾

(وحُصولُ العِلم)(١) مِن خبرِ بمضمونِهِ (آيةُ) أي علامةُ (اجتماعِ شرائطه)(٢)، أي المُتواتِرِ في ذلك الخبر، أي الأمور المُحقِّقَةُ له، وهي كما يُؤخَذ مِمَّا تقدَّمَ: كونُه خبرَ جمع، وكونُهم بحيثُ يَمتَنِعُ تواطؤهم على الكذبِ، وكونُه عَن محسوسٍ.

#### [عدَدُ الخبرِ المُتَواتِرِ]

(ولا تكفي الأربعةُ)<sup>(٣)</sup> في عددِ الجَمعِ المَذكورِ ( وِفاقاً للقاضي )<sup>(٤)</sup> أبِي بكر الباقلانِي ، ( والشافعيةِ )، لاحتياجهم إلَى التزكيةِ فيما لو شهدوا بالزنا ، فلا يُفيد قولُهم العِلمَ.

<sup>=</sup> ومعنوي وهو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة تشترك في أمره، يتواتر ذلك القدر المشترك .... وذلك أيضاً يتأتى في الحديث، فمنه ما تواتر لفظه كحديث: « المُمرُءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ»، ومنه ما تواتر معَنَاه كأحاديث رفع اليدين في الدعاء ، فقد ورد عنه في نحو مئة حديث فيه رفع يديه في الدعاء في قضايا مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها، وهو رفع اليدين عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع » . (بتصرف يسير).

 <sup>(</sup>١) قال جماهير الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء وغيرهم إنّ الخبرَ المتواترَ لا يُولِد العلمَ ، بل يقع العلمُ عندهُ
 بخلقِ اللهِ، خلافاً لبعضِهم في قولِه: إنه يولِد علماً. (الإحكام: ٢/ ٢٦٦، شرح الكوكب: ٢/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) شروط المُتواترِ قسمان: متفق عليها، ومُختلف فيها؛ فالأول أربعة: أحدها: أن ينتهي المخبرون إلى حدد يمتنع معه تواطؤهم على الكذبِ عادةً ؛ ثانيها: أن يكونوا عالمين بما أخبروا به، لا ظانين به ؛ ثالثها: أن يكون علمُهم مستنداً إلى الحسِّ لا العقلِ ؛ رابعها : أن يستوي طرفا الخبرِ ووسطُه في الشروط السابقة . ( الإحكام : ٢ / ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) اتفق العلماء على أنه لابد في عدد المخبرين أن يبلغ إلى مبلغ يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب، وذلك يختلف باختلاف القرائن والوقائع والمخبرين، ولا يتقيد بعدد معين، ولكن اختلفوا هل يُشترط فيه عدد معين؟ فالجمهور على أنه لا يشترط بشرط أن يزيد على الأربعة ، وإنَّما ضابطه حصول العلم، فمتى أخبر هذا الجمع وأفاد خبرهم العلم علمنا أنه متواتر وإلا فلا. وذهب بعضُهم إلى اشتراطِ عددٍ معيَّن، ولكنهم اختلفوا فيه على مذاهب كما ذَكَرَ المصنفُ . ( البحر : ٤ / ٢٣٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) لأنّ الأربعة لا تفيد العلم لأن شهود الزنا أربعة وهم محتاجون إلى التزكية، فلو كان خبر الأربعة يفيد
 العلم لما احتاج إلى التزكية في صورة لكنه خلاف الإجماع ؛ ورُدَّ بأنَّ التزكية في الشهادة أمر تعبدي لا=

وما زادَ عليها صالِحٌ مِن غيرِ ضبطٍ. وتوقَّف القاضي في الخَمسةِ. وقال الأَصْطَخْري: «أقلَّه عشرةٌ» ؛ وقيل: «اثنَى عشر »؛..........

(وما زادَ علَيْها) أي الأربعة (صالِحٌ) لأنْ يكفي في عدد الجمع في المتواتر (مِن غير ضبطِ) بعددٍ معيَّنِ (١٠) .

(وتَوقَفَ القاضي في الخَمسَةِ) (٢) هل تكفي؟ (وقال الإِصْطَخْرِي (٢): « أَقَلُه) أي أقلّ عدد الجمعِ الذي يُفيدُ خبرُه العِلمَ (عشرةً) (٤)، لأنّ ما دونَها آحاد».

(وقيل): أقله (اثنا عشر) كعَددِ النقباء في قوله تعالى ﴿ وَبَعَثَنَا مِنْهُدُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ وَقِيلَ الْمُأْمُورِينَ نَقِيبً اللهِ اللهِ اللهُ ال

- تتحصيل اليقين، ألا ترى أن سبعين ألفاً لو شهدوا بالزنا لوجب التزكية أيضاً، ولذا لو حصل اليقين لا عن شهود لم يجب الحد، ولذا لم يحد رسول الله ﷺ تلك المرأة، وقال: « لو رجَمْتُ أحداً بغير بَيْنَةٍ لَو جَمْتُ هذه ». رواه البخاري في الطلاق، باب قول النبي ﷺ «لو كنتُ راجماً بغير بينةِ »، ومسلم في اللعان (١٤٩٧). ( التلخيص : ٢/ ٢٨٨، الفواتح: ١/ ٢١٠، شرح التنقيح، ص: ٣٥٢).
  - (۱) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.(كشف الأسرار: ٢/ ٦٥٨، شرح التنقيح، ص: ٣٥١، البرهان: ٢/ ٢٦٧، المحصول: ٤/ ٢٦٥، البحر: ٤/ ٢٣٢).
- (٢) قال إمام الحرمين في البرهان (٢ / ٢١٧): \* فأما تردده [أي القاضي أبي بكر] في الخمسة فلا وجه له، فإنا لا تبعد في مجرى الاعتياد التواطؤ على الكذب من خمسة وستة، وليس ذلك من الأمور البديعة المعدودة من نوادر وقائع الزمان ».
- (٣) والإضطخري: هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى، أبو سعيد الإضطخري، قاضي قُمّ، شيخ الشافعية بالعراق، وأحد أصحاب الوجوه في المذهب، ولي الحسبة بالبغداد، وأفتى بقتل الصابئة، استقضاه المقتدر بالله على سجستان، وله أخبار طريفة في الحسبة، وصنف كتباً حسنة، منها: أدب القضاء، وكتاب الفرائض الكبير، وله آراء في أصول الفقه مشهورة، توفي سنة ٣٢٩هد. (طبقات الشافعية للسبكي :٣/ ٢٣٠).
- (٤) أي لقوله تعالى في سورة البقرة (الآية : ١٩٦ ): ﴿ يَلْكَ عَثَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ حيث وصف العشرة بالكمال فيكون مفيداً للعلم . ( البحر : ٤ / ٢٣٢ ، الفواتح : ٢ / ٢١٢ ) .
  - (٥) سورة المائدة، الآية: ١٢.
  - (٦) كالقرطبي في تفسيره (٦/ ١١٢)، والألوسي في روح المعاني (٦/ ١٢٧).
  - (٧) الكنعنبون: أمة تكلَّمت بلغة تضارعُ العربية ، أولادُ كنعان بن سام بن نوح ﷺ .
     ( تاريخ الطبرى : ١ / ١٢٥ ) .

العلمَ المطلوبَ في مثل ذلك(١).

(و) قيل: «أَقلُه (عشرونَ ) لأنّ اللهَ تعالَى قال: ﴿إِن يَكُن مِنكُمْ عِثْرُونَ صَنيرُونَ يَغْلِبُوا (٢٧٦) مِانَنَيْنَ﴾ (٢) ، فيتَوقفُ بعثُ عشرين لِمتَتَيْنِ على إِخبارهم بصَبْرِهم، فكونُهم على هذا العددِ ليسَ إلاّ لأنه أقلُ ما يفيدُ العِلم المطلوبَ في مثل ذلك »(٣).

(و) قيل: «أقلَّه (أَرْبَعُونَ) لأنّ الله تعالى قال: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيِّ حَسُبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اَتَبَعَكَ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّعَلَ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ المُومِنِينَ وَجلاً ، كَمَّلَهم عمرُ (٥) وَكانوا ـ كما قال أهل التفسير ـ أربعينَ رَجلاً ، كَمَّلَهم عمرُ (٥) وَهُمُ النَّهُ النَّهُ مَا النبِيِّ (٦) وَ الله تعالى عنهم بأنَّهُم كافَؤُا نبيَّهُ يَسْتَدعِي إخبارَهم عن أنفسهم بذلك لهُ

- (١) انظر ردَّه في الإحكام (٢/ ٢٦٨)، وكشوف الأسرار (٢/ ٦٥٧)، والبحر (٢٣٣/٤).
  - (٢) سورة الأنفال، الآية: ٦٥.
- (٣) أي إذا كانوا عدولاً كما قيَّده الصيرفي، قاله أبو الهزيل وغيره من المعتزلة. (البحر: ٤/ ٢٣٣).
  - (٤) سورة الأنفال، الآية: ٦٤.
- (٥) قال البغوي في تفسيره (٢ / ٢٦٠)، والقرطبي في تفسيره (٨ / ٤٥)، والواحدي في أسباب النُّزول (ص: ١٩٦)، والآلوسي في تفسيره (١٠/٤٤): «قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهُا اللَّيِّ حَسَبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ النُّوْمِينِ عَلَى اللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وزاد الأخيران : « أخرج الطبراني وغيرُه عن ابن عباس ، وابنُ المنذِر عن ابن جُبير ، وأبو الشيخ عن ابن المسيخ عن ابن المسيب : أنَّها نَزلت يوم أسلم عمرُ ﷺ مكمِّلاً أربعين مسلماً ذكوراً وإناثاً ، هنَّ ستُّ » .

قال العبدُ الفقيرُ غفر الله له ولوالديه: مدارُ هذه الروايةِ على إسحاق بن بشير الكاهلي ، وهو كذَّابٌ كما قال الحافظُ الهيثمي في المجمع (٧/ ١٠١) ، ويضافُ إليه نكارةُ المتنِ.

قال القرطبي في تفسيره ( ٨ / ٤٥ ) : « ما ذكره من إسلام عمر ﷺ عن ابن عباس ، فقد وقع في السيرةِ خلافُه عن ابن مسعود ، قال: كان إسلامُ عمر بعد خروج مَن خرجَ إلى الحبشةِ اهـ .

قال ابن إسحاق [ في سيرته : ٢ / ٩٩ ]: كان جميعُ من لَحِق بأرض الحبشةِ ، وهاجرَ إليها من المسلمين سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صغاراً أو وُلدوا بها ثلاثةٌ وثمانون رجلاً إنْ كان عمار بن ياسر منهم ، وهو يُشكُ فيه اهم .

(٦) عن عبد الله بن مسعود على قال: «قال رسول الله على: « اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإسْلامَ بِعُمرَ بِنِ الخَطَّابِ، أو بأبِي جَهْلِ بنِ هِشام» فجَعَل اللهُ دعوةَ رسوله على لِعُمرَ بنَ الخَطابِ، فبننى عَليهِ الإسلامَ وهدَمَ به الأوثانَ ».

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجال الكبير رجال الصحيح غير مجالد بن سعيد وقد وثق .

#### و« سبعون » ؛ و« ثلاَثُمئة وبِضعَة عشَر » .

ليطمئنَّ قلبُهُ ، فكونُهُم على هذا العَدد ليس إلاّ لأنَّهُ أقلُّ ما يُفيد العلمَ المطلوبَ في مثل ذلك .

- (وَ) قيل: «أَقلُه (سَبْعُونَ) لأنّ الله تعالى قال: ﴿ وَاَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُم سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا ﴾ (١) أي للاعتذار إلى الله تعالى من عبادة العِجل، ولسماعِهم كلامّهُ مِن أمرٍ ونَهي ليُخْبِرُوا قومَهُم بِما يسمعونه، فكونُهم على هذا العددِ ليس إلاّ لأنّه أقلُ ما يُفيد العِلمَ المطلوب في مثل ذلك "(٢).
  - (و) قيل : « أقلُّه ( ثلاثُمئة وبِضْعة عشرَ ) عددُ أهلِ غَزَوةِ بَدرِ (٣) » .
    - و البضعُ » بكسرِ الباءِ ، وقد تُفتَحُ : ما بين الثلاثِ إلى التسعِ (١٠) . وعبارةُ إمامِ الحرمين (٥) وغيرِه (١٠) : « ...وثلاثة عشر »(٧) .
- وعن أنس بن مالك: « أن رسولَ الله ﷺ دَعَا عَشِيَّةَ الخَميس، فقال: « الَّلَهُمَّ أَعِزَّ الإسْلَامَ بعُمرَ بْنِ
   الخَطابِ أو بعَمْرِو بنِ هشام، فأَصْبَحَ عُمرُ يَومَ الجُمعةِ فأَسْلَمَ ».
  - رواه الطبراتي في الأوسط وفيه القاسم بن عثمان البصري وهو ضعيف .
  - وهناك روايات ضعيفة بِهذا المعنى بألفاظ متقاربة، تدلُّ بِمجموعها على أنَّ للحديثِ أصلاً قوياً . راجع مجمع الزوائد (٩/ ٥٥ ـ ٦٢)، والإصابة (٤/ ٤٨٥ ـ ٤٨٦).
    - (١) سورة الأعراف، الآية: ١٥٥.
    - (٢) انظر ردَّه في المحصول (٤/ ٢٦٦)، والبحر (٤/ ٣٣٣)، وكشف الأسرار (٢/ ٢٥٧).
- (٣) عن البراء بن عاذب على قال : «كنَّا نتحدَّثُ أنَّ أصحابَ بَدْرٍ ثلاثُمنة وبِضعةً عشرَ بعددِ أصحابِ طالوت الذين جاوَزوا معه النهرَ ، وما جاوَزَه إلاّ مؤمنٌ».
- رواه البخاري في المغازي، باب عدد أصحابِ بدر (٣٩٥٥)، وابنُ حبان في اليير، باب الخروج وكيفية الجهاد(٤٧٩٦)، والترمذي في السير، باب ماجاء في عدة أصحاب بَدْر ( ١٥٩٧)، وابن ماجه في الجهاد، باب السرايا ( ٢٨٢٨).
- (٤) ويستوي فيه المذكّرُ والمؤنّثُ، فيقال: بِضعُ رجال وبضعُ نسوةٍ، ويُستعملُ من ثلاثةِ عشر إلى تسعة عشر، لكن تثبُت الهاءُ مع المذكرِ وتُحذّف مع المؤنّثِ، ولا يُستَعمَلُ فيما زادَ على العشرين، وأجازَه بعضُ المشايخ، فيقال: بضعةٌ وعشرون رجلاً وبضعٌ وعشرونَ امرأةً.
  - (المصباح للفيومي: ١/ ٥٠، ب، ض ، ع ) .
    - (٥) البرهان لإمام الحرمين : ١ / ٢١٧.
  - (٦) كالقاضي الباقلاني في النقريب. ( البحر: ٤ / ٢٣٣ ).
- (٧) قال الحافظ ابن حجر ﷺ في الفتح (٣٤٠/٧): « وهذا هو المشهور عند ابن إسحاق وجماعة من أهل المغازي، ويقال عن ابن إسحاق: وأربعة عشر ».

وزاد أهلُ السِيَرِ على القولين «وأربعةَ عشر »(١)، و «خمسةَ عشر »(٢)، و « ستةَ عشر »، و « تُمانيةَ عشر »، و « ثَمانيةَ عشر »، و « تسعةَ عشر »(٣).

وبعضهم قال: « إن تُمانية من الثلاثة عشر لَم يَحْضُرُوها ، وإنّها ضُرِبَ لَهم بِسَهْمِهِم وأجرهم، فكانوا كمَن حَضرَها »(٤).

- (۱) قال ابن هشام ﷺ في سيره (٣/ ١٦٤): «قال ابن إسحاق: فجميع مَن شهد بدراً من المسلمين من المهاجرين والأنصار من شهدها ومن ضرب له بسهمه وأجره ثلاثماثة رجل وأربعة عشر رجلاً، من المهاجرين ثلاثة وثمانون رجلاً، ومن الأوس واحد وستون رجلاً، ومن الخزرج مئة وسبعون رجلاً ».
- (٢) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٧/ ٣٤٠): «روى سعيد بن منصور من مرسل أبي اليمان عامر الهوزني، ووصله الطبراني والبيهقي من وجه آخر عن أبي أيوب الأنصاري قال: «خرج رسول الله ي الله بدر فقال لأصحابه: «تعادوا» فوجّدَهم ثلاثمثة وأربعة عشرة رجلاً، ثم قال لهم: «تعادوا» فتعادوا مرتبن، فأقبل رجل على بكر له ضعيف وهم يتعدون فتمت العدة ثلاثمثة وخمسة عشر». وروى البيهقي أبضاً بإسناد حسن عن عبد الله بن العاص قال: «خرج رسول الله علي يوم بدر ومعه ثلاثمثة وخمسة عشر». وهذه الرواية لا تنافي التي قبلها لاحتمال أن تكون الأولى لم يعد النبي ولا الرجل الذي أتى آخراً».
- (٣) قال الحافظ ابن حجر الله في الفتح (٧/ ٣٤٠): "وأما الرواية التي فيها "وتسعة عشر" فيحتمل أنه ضم إليهم من استصغر ولم يؤذن له في القتال يومئذ كالبراء وابن عمر، وكذلك أنس، فقد روى أحمد بسند صحيح عنه "أنه سئل: هل شهدت بدراً؟ فقال: وأين أغيب بدر "، وكأنه كان حينئذ في خدمة النبي على كما ثبت عنه، لأنه خدمه عشر سنين، وذلك يقتضي أن ابتداء خدمته له حين قدومه المدينة، فكأنه خرج معه إلى بدر، أو خرج مع عمه \_ زوج أمه \_ أبي طلحة ".
- (٤) قال الحافظ على الفتح (٧/ ٣٤١): "إن ثمانية أنفس عدوا في أهل بدر ولم يشهدوها، وإنّما ضرب لهم رسول الله على معهم بسهامهم لكونيهم تخلفوا لضرورات لهم، وهم: عثمان بن عفان تخلّف عن زوجته رقية بنت رسول الله على بإذنه، وكانت في مرض الموت؛ وطلحة، وسعد ابن زيد بعثهما يتجسّسان عِيرَ قريش، فهؤلاء من المهاجرين؛ وأبو لبابة ردّه من الروحاء واستَخْلَفَه على المدينة؛ وعاصم بن عدي استخلفه على أهل العالية؛ والحارث بن حاطب استَخْلَفَهُ النبيُ على بني عمرو بن عوف؛ والحارث بن الصمّة وقع عن البعير فكُسِر بالروحاء فردّه إلى المدينة؛ وخوات بن جبير كذلك ، فهؤلاء الذبن ذكرهم ابن سعد. وذكر غيره: سعد بن مالك الساعدي والد سهل مات في الطريق.

ومِمَّن اختلف فيه هل شهدها أو ردّ لحاجةٍ: سعد بن عبادة وقع ذكره في مسلم؛ وصبيح مولى أحيحة رجع لمرض فيما قيل؛ وقيل: إن جعفر بن أبي طالب ممن ضرب له بسهم نقله الحاكم».

# [ مَا لاَ يُشترطُ في المُتواتِرِ ] وَالأَصَعُ : لا يُشتَرَطُ فيه إسلامٌ ، ولا عَدْمُ احتواءِ بلدٍ ؟

وهي البطشة الكبرى التي أعزَّ الله بها الإسلامَ، ولذلك قال ﷺ لِعُمرَ فيما رواه الشيخان: (٢٧٧) «وما يُدرِيكَ لَعَلَّ الله اطلَعَ على أهل بدر، فقال: اعْمَلُوا ما شِئتُم فقد غفَرْتُ لَكم»(١). وهذا لاقتضائه زيادة احترامِهم يَستَدعي التنقيبَ عنهم لِيُعْرَفُوا، وإنَّما يُعرَفونَ بإخبارهم، فكونُهم على هذا العدد الْمَذكور ليسَ إلاّ لأنّه أقلُّ مَا يُفيد العلمَ المطلوبَ في مثل ذلك.

وأُجيبَ بِمنع اللَّيْسِيَّةِ في الْجَميع (٢).

## [ما لا يُشْتَرُط في المتواتِر]

( والأَصَحُّ) أنَّهُ ( لا يُشتَرَط فيه) أي في الْمُتواتر ( إسلامٌ)(٣) في رُوَاتِهِ .

(ولا عَدمُ احتواءِ بلدٍ) عليهم .

فيجوزُ أن يكونوا كُفَّاراً ، وأن يَحْوِيَهُم بَلَدٌ ،كأن يُخبر أهلُ قَسْطَنْطِينيَّةِ بِقَتْلِ مَلِكِهم ، لأن الكثرة مانعةٌ من التواطئِ على الكَذِبِ .

وقيل: « لا يَجُوز ذلكَ ، لِجواز تَواطُئِ الكُفَّار وأهلِ بَلَدٍ على الكذِب ، فلا يُفيدُ خبرُهم العِلمَ » .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الجهاد والسير، باب الجاسوس (٣٠٠٧)، ومسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر...، وأبو داوود في الجهاد، باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً، (٢٦٥٠)، والترمذي في تفسير القرآن، باب ومن سورة الممتحنة (٣٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) انظر بيانَ ذلك في الإحكام ( ٢ / ٢٦٨ ) ، البحر ( ٤ / ٣٣٣ ) ، كشف الأسرار ( ٢ / ٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا هو القسم الثاني مِن قسمَي شروط الخبرِ المُتواتر، وهو الشروطُ الْمُختلفُ فيها ، شرطه بعضُ العلماءِ خلافاً للجماهير، وهي خَمسة ، ذكر المصنف منها اثنين ، فنذكر الجميع مع بيان أشهرقائله حسب المستطاع الأول : أنْ يكونَ المخبرون مسلمين ، قاله ابن عبدان من المالكية ، والبزدوي من الحنفية . الثالث: الحنفية . الثاني : أنْ يكونوا عدولاً ، قاله ابن عبدان من المالكية ، والبزدري من الحنفية . الثالث أن يكون أماكتُهم مختلفة ، قاله البزدوي من الحنفية . الرابع : أن يكون أنسابُهم وأوطانُهم مختلفة ، قاله بعضُ الأصوليين . الخامس : أن يكونوا طائعين ، قاله الخطيب البغدادي . ( انظر ردَّ هذه الشروط في المستصفى : ١ / ١٤٤ ، المحصول : ٤ / ٢٦٩ ، الإحكام : ٢ / ٢٦٩ ، كشف الأسرار : ٢ / ٢٥٩ ، فواتح الرحموت : ٢ / ٢١٢ ، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٤٥ ، البحر : ٤ / ٢٣٥ ، شرح الكوكب المنير : ٢ / ٢٢٩ ) .

# [ العِلْمُ الحَاصِلُ من المُتواتِر]

وَ أَنَّ العلْمَ فِيْهِ ضَروريٌّ ، وقال الكعْبي والإمامان: «نظريٌ » ، وفسَّرَه إمامُ

# [العلمُ الحاصلُ من المُتَواتِر]

(وَ) الأصحُّ (أنَّ العِلمَ فيه) أي في المتواتِر (ضرُرويٌ)(١) أي يَحْصُل عند سماعِهِ من غير احتياج إلى نظرٍ، لِحُصولِهِ لِمَنْ لا يتأتى منهُ النظرُ كالبُلْهِ والصِّبيان.

( وقالَ الكغيي ) مِن المعتزلةِ ، ( والإمامَانِ ): أي إمامُ الحَرمَيْن، والإمامُ الرازي (٢٠ : « (نَظَريُّ »(٣). وفَسَّرَهُ إمامُ الحَرمين) أي فَسَّر كونَه نظرياً كما أَفْصَحَ به الغزالِيُ (٤) التابعُ له أخذاً من كلام الكعبِي ( به تَوَقُفِهِ على مُقدِّماتٍ حاصلةٍ ) عند السامع، وهي المُحقِّقةُ لكون الْخبر متواتراً: مِن كونِهِ خبرَ جَمْع، وكونِهم بحيث يَمتَنع تَواطؤُهم على الكذب، وكونِه عن مَحْسُوسٍ، (لا الاحتياج إلى النَظرِ عقيبَهُ)(٥) أي عَقِبَ سَماعِ الْمُتواترِ».

فلا خلاف في المَعنَى في أنَّهُ ضَرُوريٌ، لأنَّ تَوَقُّفَهُ على تلك المقدماتِ لا يُنافِي كونَه

<sup>(</sup>۱) اتفق المسلمون على أنَّ الخبرَ المتواترَ يُفيدُ العلمَ ، ولكنهم اختلفوا في هذا العلمِ هل هو ضروريٌ أم نظريٌ على أربعةً مذاهب: الأول: أنه ضروريٌ ، وبه قال الحنفيةُ ، والمالكيةُ ، والشافعيةُ ، والحنابلةُ . (كشف الأسرار: ٢ / ٦٦٠ ، فواتح الرحموت: ٢ / ٢٠٥ ، شرح التنقيح ، ص: ٣٥١، الإحكام: ٢ / ٢٦٢ ، البحر: ٤ / ٢٣٩ ، شرح الكوكب المنير: ٢ / ٣٦٢) .

 <sup>(</sup>٢) قال العبد الفقير، غفر الله له ولوالديه: الصحيح أن الإمام الرازي مع الجمهور كما قال الزركشي في البحر: ٤/ ٢٣٩)، والمصنف نفسه في الإنهاج (٢/ ٢٨٦)، وعبارتُه في المحصول (٤/ ٢٣٠):
 « والعلمُ الحاصلُ عقبَ خبر التواتر ضروريٌ ».

<sup>(</sup>٣) هذا هو المذهب الثاني ، وبه قال إمام الحرمين والدقاق من الشافعية ، والكعبي وأبو الحسين البصري من المعتزلة لتوقفهِ على معرفةِ توفرِ شروطِ التواترِ. (الإحكام: ٢/ ٢٦٢ ، المعتمد: ٢/ ٨١).

<sup>(</sup>٤) قال العبدُ الفقير غفر الله له ولوالديه: نقل الرازي في المحصول (٢٣١/٤) عن الغزالي أنه يقول بأنّ العلم عقِبَ الخبرِ المتواترِ نظريٌ ، وتبعه مُختَصِرُو «المحصول» كالقرافي في شرح التنقيح (ص:٣٥١)، والبيضاوي في المنهاج (ص:١١٦)، والشارحُ هنا ، لكن الصواب أنه مع الجمهور كما قال الإسنوي في نهاية السول (٢/٣٠٣)، والمصنف في الإبهاج (٢/٢٨٦). كما قال هو في المستصفى (١/٣٩٧): « إن تحقيق القول فيه: إنه ضروريٌ بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى شعور بتوسط واسطة مفضية إليه مع أن الواسطة حاضرةٌ في الذهن » .

<sup>(</sup>٥) عبارته ﷺ في البرهان ٣٧٦/٢) : « ذَهَبَ الكعبيُ إلى أَنَّ العلمَ بصِدقِ المخبرين تواتراً نظريٌ، وقد كَثُرَت المطاعنُ عليه من أصحابهِ، ومن عُصَبةِ الحقِّ. والذي أُراهُ تنزيلَ مَذهبِه عند كثرةِ المخبرين على \_\_\_\_

الْحَرمَين به تَوَقَّفِهِ على مقدِّماتِ حاصلةٍ ، لا الاحتياجِ إلى النَّظَرِ عَقِيبَه » . وَ تَوَقَّف الآمِدئ .

ثُمَّ إِنْ أَخْبَرُوا عن عِيَانٍ فَذَاكَ ، وإلاَّ فيُشتَرطُ ذلك فِي كلِّ الطبقَاتِ .

(٢٧٨) ضرورياً (١). وبــ «الضَّرُورِيّ» عَبَرَ الإمامُ الرازي (٢)، خلاف ما عبَرَ به المصنفُ عنه سَهْواً ، أو نظراً إلى أنّ الْمُوادَ واحد .

وقولُه «عقيبَهُ» بـ «الياء» لغةٌ قليلةٌ جرتْ على الأَلْسِنَةِ، والكثيرُ تَرْكُ الياء كما تقدَّمَ<sup>(٣)</sup>.

(وَتَوَقّف الآمِديُ) عن القولِ بواحدِ من الضروريّ والنظريّ (٤) ، أي لِتَعارُضِ دليلَيْهما الساَبقَيْن مِن حصوله لِمَن لا يتأتَّى منه النظرُ ؛

وتوقُّفِهِ على تلك المقدماتِ المُحقِّقةِ له مِن غير نظرِ إلى عدم التنافِي بينهما (٥٠).

(ثُمَّ إِنْ أَخْبَرُوا) أي أهلُ الخَبرِ الْمُتواترِ (عن عِيانٍ) بأنْ كانوا طبقةً فقط (فذَاكَ) واضحٌ، (وإلا ) أي وإن لَم يُخبروا عن عِيانٍ، بأنْ كانوا طبقاتٍ فلم يُخبرُ عن عِيانٍ إلا الطبقةُ الأُولَى منهم، (فيُشتَرطُ ذلك) أي كونُهم جَمعاً يَمتَنع تواطؤُهم على الكذبِ (فِي كلِّ الطبقاتِ) (٢)، أي في كلِّ طبقةٍ طبقةٍ، ليُفيد خبَرُهم العِلمَ. يِخلافِ ما إذا لَم يكونوا كذلك في

النظر في ثبوتِ أيالةٍ جامعةٍ وانتفائها. فلَم يَعْنِ الرجلُ نظراً عَقْلياً وفكراً سبرياً على مقدماتٍ ونتائجَ،
 فلَيْسَ ما ذَكَرَهُ إلا الحقّ » .

<sup>(</sup>۱) وبه أيضاً قال المصنف في الإبهاج(٢٨٧/٢)، والزركشي في البحر (٢٤٠/٤)، وابن النجار في شرح الكوكب (٢/ ٣٢٧). خلافاً لعبد العلي في فواتح الرحموت (٢/ ٣٢٧) في جعلِه معنوياً.

<sup>(</sup>٢) أي في المحصول (٤/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) أي في «العلم عَقِب الدليل مكتسبٌ»: ١١٨/١ .

<sup>(</sup>٤) هذا هو المذهب الثالث ، وهو الوقف ، وبه قال الشريف المرتضى من الرافضة ، واختاره الآمدي من الشافعية ؛

والمذهبُ الرابع: أنه فوقَ المكتسبِ ودون الضروري ، قاله صاحبُ الكبريتِ الأحمرِ .

<sup>(</sup>الإحكام: ٢ / ٢٦٢ ، البحر: ٤ / ٢٤١ ، فواتح الرحموت: ٢ / ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>٥) تعقّبَه البنانِي في حاشيتِه (٢/ ١٨٧) بقولِ ابنِ القاسم: إنْ أرادَ أي الشارحُ بعدمِ النظرِ إلى عدمِ التنافي أنّه (أي الآمدي) غفل عنه فهو من أبعد البعيد، وإنْ أرادَ أنّه (أي الآمدي) لم يلتفت إليه فكذلك.

 <sup>(</sup>٦) وبه قال الحنفية ، والمالكيةُ ، والشافعية ، والحنابلة . (كشف الأسرار : ٢ / ٦٥٧ ، المستصفى:
 ١/ ٣٩٩ ، والبحر : ٤ / ٢٣٦ ). وقد سبق في القسم الأول من شروط المتواترِ : ٣٨/٢ .

والصحيحُ ثالثُها: « إنَّ عِلمَه لِكَثرةِ العدَدِ يَتَّفِقُ، وللقرائنِ قدْ يَختلفُ ، فيَحصُل لِزيدِ دونَ عَمرهِ » .

# [ الإجْماعُ على وفْقِ الخبرِ لاَ يَدلُّ على صدقِه ]

وأنَّ الإجْماعَ على وَفْقِ خَبَرِ لا يَدُلُّ على صِدْقِهِ ، وثالثُها: « يَدُلُّ إِنْ تَلَقَّوْهُ بالقَبولِ ».

غَيرِ الطبقةِ الأولى، فلا يُفيدُ خبرُهم العِلمَ. ومِن هذا يَتبيَّنُ أنَّ المُتواترَ في الطبقةِ الأولَى قد يكون آحاداً فيما بعدها، وهذا مَحْمِلُ القراءاتِ الشاذَةِ كما تقدَّمَ (١).

(وَالصحيحُ) مَن أقوال (ثالِمُها: "إنَّ علمَهُ) أي الْمُتواترِ، أي العِلمَ الحاصِلَ منه (لِكَثرةِ العدد) في رُواتِه (يَتَّفِقُ) للسامعين، فيحصلُ لكلٍ منهم. (وللقرائن) الزائدةِ على أقلِّ العدد الصالِح له بأن تكون لازمة له مِن أحواله المتعلقةِ بهِ، أو بالمُخبِرِ عَنه، أو بالمُخبَر بهِ - (قد يَختَلِفُ. فيحصُل لِزيدِ دُونَ عَمرٍو) (٢) مثلاً من السامعين، لأنَّ القرائن قد تقومُ عندَ شخصٍ دون آخر.

أما الخبرُ المُفيدُ للعلم بالقرائن المُنفصلةِ عنه فليس بِمُتواتِر .

والقولُ الأوّلُ: «يجبُ حصولُ العلم منهُ لكلٍ من السامعينَ مطلقاً، لأن القرائنَ في مثل ذلك ظاهرةٌ لا تَخفى على أحدٍ منهُم "(٣).

والثاني: «لا يَجِبُ ذلك، بل قَدْ يحصُل العلمُ مُطلقاً لكلِ منهم، ولبعضهم فقط لِجَوازِ أن لا يَحصُلَ العلمُ لبعضِ بكثرةِ العدد كالقرائن»(٤) .

# [الإجْماعُ على وفْقِ خبرٍ لاَ يَدلُّ على صدقِه]

(و) الصحيحُ مِن أقوال: (أنَّ الإجماعَ على وَفق خبرٍ لا يدُلُّ على صِدقهِ) فِي نفس الأمْرِ مطلقاً (٥).

(YV9)

<sup>(</sup>١) أي في «القراءة الشاذة»: ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٢) وبهِ قال الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، الحنابلة .

<sup>(</sup> الإحكام : ٢ / ٢٧١ ، شرح الكوكب المنير : ٢/ ٣٣٣) .

 <sup>(</sup>٣) وقال القاضي أبو بكر الباقلاني من المالكية، وأبو الحسين البصري مِن المعتزلة.

<sup>(</sup>الإحكام: ٢/ ٢٧١، البحر المحيط: ٢٣٦/٤).

<sup>(</sup>٤) وقال صفي الدين الهندي من الشافعية . ( التشنيف : ١ / ٤٧٦ ) .

<sup>(</sup>٥) وبه قال الحنفية والشافعية .

<sup>(</sup> الفواتح : ٢/ ٢٣١، الإحكام : ٢/ ٢٨٢ ، البحر : ٤ / ٢٤٦، التشنيف: ١/٢٧٦) .

# [ بَقَاءُ خبرِ تَتوفَّرُ دواعِي إبطالِه لاَ يدلُّ على صدقِه]

وكذلك بَقَاءُ خَبَرٍ تَتَوَفَّرُ الدَّوَاعِي عَلَى إبْطالِه ، حلافاً للزَّيديةِ .

(وثالِثُها: « يَدُلُّ إِنْ تَلَقَوْهُ) أي الْمُجمِعون ( بِالقَبولِ )، بأنْ صرَّحوا بالإستناد إليه ، فإن لَم يتَلَقَوهُ بالقبولِ بأنْ لَم يتعرَّضوا بالاستِنادِ إليه، فلا يَدُلُّ لجواز إستنادهِم إلى غيرهِ مِمّا استنبَطوهُ من القرآنِ »(١).

وثانيها: « يَدُلُّ مطلقاً ، لأن الظاهرَ استنادهم إليه حيث لَم يُصرِّحوا بذلك ، لِعَدمِ ظهور مُستنَا غيرهِ "(٢) .

ووجْهُ دلالةِ استنادهم إليه على صدقهِ: أنّه لو لَم يكنْ حينئذِ صدقاً ـ بأن كان كذباً ـ لكان استنادُهم إليه خطأً، وهم معصومون عنه.

قلنا: لا نُسلِم الخطأ حينئذِ ، لأنّهم ظنّوا صدقّهُ ، وهُم إنَّما أُمِروا بالإستنادِ إلَى ما ظَنُّوا صِدقّهُ فاستنادُهم إليه إنَّما يَدُلُّ على ظَنِّهم صِدقّهُ ، ولا يَلزَمُ من ظَنِّهِم صِدْقَهُ صِدْقَهُ في نفسِ الأمر.

وقيل: « إنَّ ظنَّهم معصوم عَن الخَطأِ ».

# [ بَقَاءُ خَبِرٍ تَتُوفَّرُ دواعِي إبطالِه لاَ يَدلُّ على صدقِه ]

( وَكَذَلِكَ بَقَاءُ خَبَرٍ تَتَوَفَّرُ الدَّواعِي على إبطالِهِ ) ـ بأن لَم يُبطِلْه ذَوُو الدَّواعِي مع سَماعِهِم له آحاداً ـ لا يدُلُّ على صدقهِ (٣٠ .

(خلافاً للزَّيديَّةِ<sup>(١)</sup>) في قولِهم: يدلُّ عليه، قالوا: «للاتفاقِ على قبُولهِ حينثلِ».

 <sup>(</sup>١) وبه قال المالكيةُ والحنابلةُ ، وجمهور أهل الحديثِ .
 (مختصر ابن الحاجب، ص: ١٣٨، شرح الكوكب: ٣٤٩/٢) .

 <sup>(</sup>٢) ويه قال أبو هاشم وأبو عبد الله البصري من المعتزلة، واختاره الشوكاني .
 ( الإحكام : ٢/ ٢٨١ ، إرشاد الفحول، ص: ٩٤) .

<sup>(</sup>٣) وبه قال الحنفيةُ ، والمالكيةُ ، والشافعيةُ ، والحنابلةُ .

<sup>(</sup> فواتح الرحموت : ٢ / ٢٣١ ، مختصر ابن الحاجب، ص: ١٣٨، التشنيف : ١ / ٤٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) والزَّيْدِيَّةُ: هم أتباعُ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ﴿ مَاقُوا الْإَمَامَةُ فَي أُولَادِ فاطمةً، ﴿ مَا اللهُ يُجُوزُوا ثبوتَ الإمامةِ في غيرهم، إلا أنهم جوَّزُوا أن يكون كلَّ فاطمي عالم شجاعٍ سخي خرجَ بالإمامةِ أن يكون إماماً واجبَ الطاعةِ، أخذَ الأصولَ من واصل بن عطاء المعتزلي، فاقتَبَسَ منه الاعتزال، وصارت أصحابهُ كلُهم مُعتَزِلةً، وكان من مذهبهِ جواز إمامة المفضول مع قيام=

# [ الاختلافُ في الخبرِ من عمَلِ وتأويلِ لا يَدلُّ على صدقِه ] وافتِراقُ العُلمَاءِ بَيْنَ مُؤوِّلِ ومُحتَجِّ ، خلاً فا لقَوْمٍ .

قلنا: الاتفاقُ على قبولهِ إنَّما يدلُّ على ظنِّهِم صِدْقَهُ ، ولا يَلزَمُ من ذلك صدقُهُ في نفس الأمْر . (٢٨٠)

مثاله: قولُه ﷺ لِعَلَيّ ظَلِيْهُ: ﴿ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلاَّ أَنَّهُ لاَنَبِيَّ بعدي ﴾ (١٠). رواه الشيخان، فإنّ دَواعي بَني أُميَّةً ـ وقد سَمِعوه ـ متوفرةٌ على إبطالِهِ، لِدلالتِهِ على خِلافَةِ (٢) عليِّ ظَلِيّهُ ـ كما قيل ـ كخلافةِ هارون عن موسى بقوله: ﴿ الْخَلْقَنِي فِي قَرْى ﴾ (٣) ، وإن ماتَ قَبْلَهُ ، ولَم يُبْطِلُوه .

## [الاختلاف في الخبر من عملٍ وتأويلٍ لآيدلٌ على صدقه]

(وافتِراقُ العُلماءِ) في الخبر (بَيْنَ مُؤوِّلٍ)لَهُ (ومُحتَجِّ)به لا يَدلُّ على صدقِهِ (٤٠).

(خلافاً لقوْمٍ (٥٠) في قولِهم: يَدُلُّ عليه، قالوا: «للاتفاق على قبوله حينئذٍ».

قلنا: الاتفاقُ على قبوله إنما يدلُّ على ظنَّهم صِدْقَهُ، ولا يَلزَمُ من ذلك صدقُه في نفسِ الأمر.

الفاضِل، ولكن مالت أكثرُ الزيدية بعد ذلك عن القول بإمامة المفضول، وطعنت في الصحابة طعن الإمامية . ( المِلل والنِحلُ للشهرستاني: ١/١٧٩) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في المغازي، باب غزوة تبوك (٤٤١٦)، ومسلم، في فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب ﷺ (٢١٦٧)، وابن ماجه في المقدمة، باب: ٢١، (٣٧٣١)، وابن ماجه في المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ (١١٥).

<sup>(</sup>٢) قال الإمامُ النووي، رحمه الله تعالى، في شرح مسلم (١٥٠/١٥): "وهذا الحديث لاحجة فيه لأحد منهم، بل فيه إثبات فضيلةٍ لعلي، ولا تعرَّضَ فيه لِكونهِ أفضلَ من غيرهِ أو مثلهِ، وليسَ فيه دلالةٌ لاستخلافِهِ بعدَهُ، لأن النبي ﷺ إنَّما قال هذا لِعَليَّ حين استَخلَقُهُ في المدينة في غزوة تبوك.

ويُؤيِّدُ هذا أنّ هارون المشبَّه به لَم يكن خليفةً بعد موسى ، بل توفي في حياة موسى وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة على ماهو مشهور عند أهل الأخبار، والقِصَص، قالوا: إنما استَخلَفَه حين ذَهَب لميقاتِ رَبِّهِ للمناجاةِ. والله أعلم " .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، والآية : ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) الإحكام: ٢ / ٢٨٢ ، البحر: ٤ / ٢٤٦ .

 <sup>(</sup>٥) وبه قال الشيخ أبو اسحاق، وابن السمعاني، واختاره الشوكاني .
 ( اللمع ، ص : ١٥٤ ، إرشاد الفحول ، ص : ٩٤ ) .

## [الخبرُ المُقَرُّ بعددِ التَّواتُرِ صِدقٌ ]

وأنَّ الْمُخبِرَ بِحضرةِ قومٍ لَم يُكذِّبوه، ولا حامِلَ على سُكوتِهم صادِقٌ .

# [ الخبَرُ المُقَرُّ بِنبِيٍّ صِدقٌ ]

وكذا الْمُخبِرُ بِمَسمَعِ من النبِيِّ ﷺ ، ولا حاملَ على التَّقْريرِ والكَذِبِ ، خلافاً للْمُتأخِّرين....للهُمُتأخِّرين....للهُمُتأخِّرين....

### [الخبرُ المُقَرُّ بعددِ التَّواتُرِ صِدقٌ]

(وَ) الصحيخ (أَنَّ المُخبِرَ بِحضْرَةِ قَوْمٍ لَم يُكَذِّبُوهُ، ولا حامِلَ على شُكوتِهِم) عن تكذيبهِ من خوف، أو طمع في شيءٍ منه (صادِقٌ) فيما أخبر بهِ، لأن سكوتَهُم تصديقٌ لهُ عادةً (١) ، فقد اتّفقوا ـ وهم عددُ التواتر ـ على خبرٍ عن مّحْسوسٍ ، إذْ فَرْضُ المسألةِ كذلك ـ كما صرَّحَ بهِ الاّمدي (٢) \_ فيكون صدقاً قطعاً .

وقيل: « لا يَلزمُ من سُكوتِهم تصديقُه لِجواز أنْ يَسكتُوا عن تكذيبه لا لِشيءِ »<sup>(٣)</sup>.

### [الخبَرُ المُقَرُّ بِنَبِّيِّ صِدقٌ]

(وكَذَا الْمُخْبِرُ بِمَسْمَعِ من النبي ﷺ ) أي بِمكانٍ يَسمَعُه منه النَّبِيُّ ﷺ ، (ولا حامِلَ على التقرير) للنبي ﷺ ، (وَل حامِلَ على التقرير) للنبي ﷺ ، (وَ) عُلى (الكَذِب) لِلمُخْبِرِ صادقٌ فيما أخبَرَ به دِينيًّا كانَ أو دُنْيَوِيّاً ، لأنّ النبي ﷺ لا يُقِرُّ أحداً على كَذبِ ( ) .

ا**لأول**: ما رجَّحه المصنِفُ وتبعَهَ الشارحُ، وهو أنه يدل على صدق المخبر قطعاً، قاله الشيرزي في الله المع (ص: ١٥٣)، وشيخ الإسلام في «لُبُّ الأصول»، وشرحه ( ص: ٩٧).

<sup>(</sup>۱) وبه قال الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية. (التيسير: ٣/ ٨٠، الفواتح: ١/ ٢٢٩، المستصفى: ٢/ ٤٢٢، اللمع، ص: ١٥٤، مختصر ابن الحاجب، ص: ١٣٨).

 <sup>(</sup>۲) عبارته في الإحكام (۲/ ۲۸۱): "إذا أخبر واحدٌ بخبر عن أمرٍ مَحسوسٍ بين يدي جَماعةٍ عظيمةٍ وسكتوا
 عن تكذيبه ... » .

 <sup>(</sup>٣) وبه قال الحنابلة، وجماعة من الشافعية واختاره الرازي والآمدي.
 (المحصول: ٢/ ٢٨٢، الإحكام: ٢/ ٢٨١، شرح الكوكب: ٢/ ٣٥٤).

 <sup>(</sup>٤) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب:
 الأمان داريًّ معالى من أسرة عن الشاري،

وقيل : « إِنْ كان عَنْ دُنْيَوِيٍّ » .

(خِلافاً لِلمتأخرين)(١) منهم الآمدي(٢)، وابنُ الحاجب(٣)، في قولِهم: «لا يَدلُّ سكوتُ (٢٨٦). النبيُ ﷺ بيَّنَهُ، أو أخَّرَ بَيانَهُ، النبيُ ﷺ بيَّنَهُ، أو أخَّرَ بَيانَهُ، إِيخلافِ ما أخبرَ به الْمُخبِرُ.

وأما في الدنيوي فلجواز أن لا يكونَ النَّبِيُّ ﷺ يعلَمُ حالَهُ كما في لِقاحِ النَّخْلِ. روى مسلم عن أنس ﷺ: «أنّه ﷺ مَرَّ بقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ ، فقال: لوْ لَمْ تفعلوُا لَصَلَحَ، قال: فخرَجَ شِيصاً فَمَرَّ بِهم، فقال: ما لِنَخْلِكُم ؟ قالوا: قُلتَ: كَذَا، وكَذَا. قال: أَنْتُم أَعْلَمُ بأَمْرٍ دُنْياكُمْ »(٤).

(وقيل): « يَدَلُّ على صِدقِهِ (إِنْ كَانَ) مُخبِراً (عَنْ) أُمرٍ (دُنْيَوِيٌّ)، بِخلاف الدِّينِيِّ فلاَ يَدلُّ » .

وفي «شرح المختصر» (٥) عكسُ هذا التفصيل بَدلَهُ، وتوجيهُهُمَا يؤخذ مِمّا تقدَّمَ.

وأُجيبَ في اللَّينيِّ بأنّ سَبقَ البيان أو تأخيرَهُ لا يُبيحُ السكوتَ عندَ وقوعِ الْمُنكَرِ، لِما فيه من إفْهام تغْييرِ الْحُكم في الأوَّلِ، وتأخيرِ البيان عن وقت الحاجةِ في الثانِي .

وفي الدُنيَويِّ: بأنّه إذا كان كَذِباً ولَم يعْلَمْ به النبيِّ ﷺ يُعلِمهُ الله بهِ عصمةً له عَنْ أَنْ يُقرَّ أحداً على كذب كما أعْلَمَهُ بكذبِ المنافقين في قَوْلِهم لهُ: «نَشْهَدُ إنّكَ لَرَسول الله »(٦٠) ، من حيث تَضَمَّنُهُ أَنَّ قلوبَهم وافقت أَلْسُنَتَهُم في ذلك وإن كان دينياً.

 <sup>(</sup>۱) هذا هو المذهب الثاني، وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة، جماعة من الشافعية. (الفواتح: ١/ ٢٢٩، مختصر ابن الحاجب، ص: ١٣٧، الإحكام: ٢/ ٢٨٠، شرح الكوكب: ٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) الإحكام للآمدى : ٢/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) مختصر المنتهى لابن الحاجب ، ص: ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شَرْعاً... (٦٠٨١)، وابن ماجه (٢٤٧١).

<sup>(</sup>٥) عبارتُه هناك (٢/ ٣١٤): "إذا أخبر واحدٌ بِحضرة النبِيِّ ﷺ ولَم يُنكره... لَم يدلَّ على صدقِه قطعاً، وقال قومٌ: يدل، وهو المختارُ عندي؛ وقال آخرون [أي الغزالي في المستصفى : ٢/ ٤٢٢]: بالفرقِ بين أنْ يكونَ أخبَرَ عن أمر دينيٌ فيَدلُّ فيه، أو دُنيَويٌ فلاً ».

والذي يظهرُ لِي: أنَّ «لا» ساقطةٌ من قولِ المصنف « قيل: إنْ كان ... » ، أو تصحَّفَ «ديني» إلى «دنيوي» إلى «دنيوي»، لا أنَّه عكسَ التفصيلَ، إذ لاَ قائلَ به، والله تعالى أعلم .

 <sup>(</sup>٦) إشارة إلى قوله تعالى في سورة المنافقون (الآية: ١) ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُتَنفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُتَنفِقِينَ لَكَذبُونَ﴾.

#### [ خَبَرُ الواحِد]

وأمَّا مَظنونُ الصِّدْقِ فَخَبرُ الواحدِ : وهو ما لَم يَنتَهِ إِلَى التَّواتُرِ.

#### [ الخبَرُ المَشهورُ ]

ومنهُ المُسْتَفيضُ: وهو الشَّائعُ عن أصْل. وقد يُسَمَّى مشهوراً. وأقلُّه اثنانِ، وقيل: «ثلاثة».

أما إذا وُجِدَ حاملٌ على الكذبِ والتقريرِ كما إذا كان المُخبرُ مِمَّن يُعانِد النبِيَّ ﷺ ولا ينفع فيه الإنكارُ، فلا يَدلُّ السكوتُ على الصدقِ قولاً واحداً .

#### [خَبَرُ الواحِدِ]

( وأما مظنونُ الصدقِ فخَبَرُ الواحدِ(١) ، وهو ما لَم يَنْتَهِ إِلَى) حَدِّ (التَواتر(٢)) واحداً كان (YAY) راويهِ، أو أكثَر ، أفادَ العِلمَ بالقرائن الْمُنفصلةِ ، أَوْ لاَ .

#### [الخبَرُ المَشهورُ]

(ومنهُ) حينئذِ (المُسْتَفيضُ (٢) ، وهو الشائعُ عَنْ أَصْلِ (١) . فخرجَ الشائعُ لا عَنْ أَصلِ .

- (١) لما فرَغَ المصنِف من بيان القسم الأولي والثاني مِن أقسام الخبرِ شرَعَ في بيان القِسمِ الثالثِ، وهو ما لا يُعلَم صدقُهُ ولا كَذِبُه. وهو أيضاً على ثلاثة أقسام: ما يُظنّ صِدقُهُ ككثير من الأخبار الواردةِ في أحكام الشرائع والعباداتِ ممن هو مشهور بالعدالةِ والصدق **وهي حجةٌ وفاقاً وما يُظنّ كَذِبُهُ** كخبر مَن اشتهر بالكذب كنوحً الجامع وهوليس بحجَّة وِفاقاً؛ وما لا يُظنِّ صدقُهُ ولا كَذِبُهُ كخبر مَن لم يُعلَم حالهُ ولم يشتهر أمرُه بصدق ولا كذبٍ، وهو حجة عندالحنفية خلافاً للجمهور. (الإحكام: ٢/٢٥٦، البحر: ٤/٢٥٥).
- (٢) قاله جماهيرُ الأصوليين والمحدثين من المالكية والشافعية والحنابلة. وقال الحنفية: خبرُ الواحد: هو كلُّ خبرٍ يَرويه الواحدُ أو الاثنان فصاعداً ما لَم يَصِل إلى حدُّ التواتُرِ والشُّهرةِ. (كشف الأسرار: ٢/ ٦٧٨، التلويح: ٢/٣، الإحكام: ٢/ ٣٧٣، المستصفى: ٢/ ٤٣٣، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٥٥، شرح النخبة، ص: ٤٢، شرح الكوكب: ٢/ ٣٤٥).
- (٣) قاله جماهيرُ الأصوليين والمحدثين من المالكية والشافعية والحنابلة .التقسيم عندهم ثُناثي: متواتر وآحاد، والمشهور قسمٌ من الآحاد .وأما الحنفية التقسيم عندهم ثلاثي: متواتر، ومشهورٌ وهو ما كان آحاداً في الأصل ثم تواتر بعد القرن الثاني، وآحاد. (كشف الأسرار: ٢/ ٦٧٣، التوضيح: ٢/٣، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٥٥، الإحكام: ٢/ ٢٧٤، شرح النخبة، ص: ٤٣، التدريب، ص: ٣٥٠، شرح الكوكب: ٢/ ٣٤٥).
- (٤) وهو: صحيحٌ وحسنٌ وضعيف. قد يكون مشهوراً بين أهل الحديث خاصةً كحديثُ أنس ﷺ: ﴿أَنَّ=

#### مسألةٌ: [فيما يُفيدُ خبَرُ الواحِدِ ]

خَبَرُ الواحِدِ لا يُفيدُ العِلمَ إلّا بِقَرينةٍ . وقال الأكثرُ : «لا مطلقاً»؛ . . . .

( وقد يُسمَّى ) أي الْمُسْتَفيضُ ( مَشْهُوراً ( ').

وَأَقَلُّهُ ) من حيث عددُ راوِيهِ، أي أَقلُّ عددِ راوي الْمُستَفيضِ ( اثنانِ (٢٠) .

وقيل: « ثلاثة » )<sup>(٣)</sup>.

الأوَّلُ مَأْخُوذٌ مِن قُولِ الشَّيْخِ في «التنبيه»: « وأقل ما يَثبتُ بهِ الاستفاضةُ اثنانِ »<sup>(۱)</sup>. وعبارةُ ابنِ الحاجبِ: « المُستفيضُ ما زادَ نَقلَتُهُ على ثلاثةٍ »<sup>(٥)</sup>.

#### (مَسأَلة: [فيمَا يُفيدُ خبَرُ الواحدِ]

( خبرُ الواحد لا يُفيدُ العِلمَ إلاّ بقرينةٍ )(٢) كما فِي إخبار الرَجُلِ بِموتِ وَلدِهِ الْمُشرفِ على

- رسول الله ﷺ قنتَ شهراً بعْدَ الرُّكوع يَدعُو عَلَى رَعْلٍ، وذَكُوان ، أخرجه الشيخان ؛ أو بينهم وبينَ غيرهم من العلماء والعامَّةِ كحديث عبد الله بن عمرو ﷺ «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسلِمُونَ مِن لِسَانِهِ ويدِه » رواه الشيخان ؛ أو بين الفقهاء خاصةً كحديث: «أبغَضُ الحَلال عندَ الله»، صحَّحَهُ الحاكم ؛ أو بين العامة : «مَن دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فلهُ مِثْلُ أُجْرٍ فاعلِه »، رواه مسلم ؛ وقد يُراد به ما اشتهر على الألسنة، وهذا يُطلق على ما له إسناد واحدٌ، وعلى ما ليس له إسنادٌ أصلاً فيكون هوضوعاً ، وهو المرادُ مِن قولِ الشارح : «الشائعُ لا عَنْ أصل»، أي ليسَ له اصل يرجعُ إليه. (التدريب، ص:٣٥٠).
  - (١) الإحكام: ٢/ ٢٧٤، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٥٥، شرح الكوكب: ٢/ ٣٤٥، شرح النخبة، ص: ٤٣.
- (٢) اختلف العلماء في عدد المشهور على ثلاثة مذاهب: أحدها: اثنان، قاله أبو إسحاق الشيرازي، وأبو حامد الأَسْفَرايِيني، وأبو حاتم القزويني، وختاره المصنف والشارح والزركشي وشيخ الإسلام. (التشنيف: ١/٤٧٩)، غاية الوصول، ص: ٩٨).
  - (٣) هذا هو المذهب الثاني، وهو مذهب المحدثين. (شرح النخبة، ص:٤٣، التدريب، ص:٣٥٠).
    - (٤) التنبيه للشيرازي (ص: ١٦٢).
- (٥) هذا هو المذهب الثالث، قاله جمهور الأصوليين من الشافعية والمالكية والحنابلة.
   (مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٥٥، الإحكام: ٢/ ٢٧٤، شرح الكوكب: ٣٤٦/٢، شرح العضد: ٢/
   ٥٥، التدريب، ص: ٣٤٩).
- (٦) اختلف العلماء فيما يُفيد خبرُ الواحد على أربعة مذاهب: الأول: أنه يُفيدُ العلمَ إذا احتفت به قرينة وإلا يُفيد غلبةَ الظنُ، قاله جمهور الأصوليين والمجدثين خاصة المحققين كإمام الحرمين، والغزالي، والرازي، والآمدي، وابن الحاجب، والبيضاوي، والإسنوي، وشيخ الإسلام، ابن الصلاح، وابن على المناوي، والمناوي، وال

#### وأحْمدُ: «يُفيدُ مطلقاً»؛ والأستاذ وابنُ فُورَك: «يُفيدُ الْمُستفيضُ عِلما نَظرياً».

المَوتِ مع قرينةِ البكاء وإحضارِ الكَفَنِ والنعشِ(١٠).

(وقال الأكثرُ: «لا) يُفيد (مُطلقاً)(٢) ومَا ذُكِرَ من القرينةِ يُوجَد مع الإغماء».

(وَ) قَالَ الإِمامُ (أَحمدُ: «يُفيدُ مطلقاً) (٣) بشرط العدالةِ، لأنّه حينئذِ يَجبُ العملُ به كما سيأتي، وإنّما يَجبُ العَملُ بِما يُفيدُ العلمَ لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِـ عِلْمُ ﴾ (٤)، ﴿إِن يَتَبِعُونَ إِلّا ٱلظّنَ ﴾ (٥) نهى عن اتباع غيرِ العلمِ ، وذَمَّ على اتباعِ الظنّ ».

وأُجيبَ بأن ذلك فيما المطلوبُ فيه العلمُ مِن أصول الدين كوحدانية الله تعالى وتنزُّهِهِ عمَّا لا يَليقُ به، لِمَا ثَبَتَ مِن العَمَلِ بالظنّ في الفروع.

(وَ) قال (الأستاذُ) أبو إسحاق الأَسْفَرَايِيني (وابنُ فُورَك: «يُفيدُ المُستَفيضُ) الذي هو منه عنْدَنا<sup>(٦)</sup> (عِلْماً نَظَرِياً) »<sup>(٧)</sup>.

كثير، وابن حجر، وغيرهم، وهو رواية عن الإمام أحمد. ( البرهان : ١/٢٢، المستصفى: ١/
 ٤٢٤، المحصول: ٤/ ٢٨٤، الإحكام: ٢/ ٢٧٤، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٥٥، التدريب، ص: ٨١، الباعث الحثيث، ص: ١٢٦، علوم الحديث، ص: ٨١، يَهاية السول: ٢/ ٢٩٨، مناهج العقول: ٢/
 ٢٩٨، النكت، ص: ١١١، التشنيف: ١/ ٤٧٩، غاية الوصول، ص: ٨٩).

<sup>(</sup>۱) مثاله: ما أخرجَهُ الشيخان في صحيحهما مِمّا لَم يبلغ التواتر فإنه احتفَّت به قرائن منها: جلالتهما في هذا الشأن؛ وتقدمُهما في تَمييز الصحيح على غيرهما؛ وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. وهذا التلقي وحدّهُ أقوى في إفادتهِ العلمَ من مجرد كثرة الطرُق القاصرة عن التواتر، إلاّ أن هذا يَختَصُّ بِما لم ينتقِدْهُ أحدٌ من الحُفاظ مِمَّا في الكتابين، وبِما لم يَقَع التخالف بين مَدلُوليه مِمَّا وَقَع في الكتابين حيث لا ترجيحَ. (شرح النخبة، ص: ٤٨).

 <sup>(</sup>۲) هذا هو المذهب الثاني: وهو أن خبر الواحد يفيدُ غلبةَ الظنّ دون العلم، قاله متأخِرُوا الحنابلة،
 واختاره النووي.(شرح مسلم: ١/ ١٣٧، شرح الكوكب: ٢/ ٣٢٨).

 <sup>(</sup>٣) هذا هو المذهب الثالث: وهو أن خبر الواحد يفيدُ العلمَ مُطلَقاً، وبه قال الظاهرية، وهو رواية عن أحمد، وعزاه ابن حزم إلى جماعة من الأئمة. (الإحكام لابن حزم: ١/٧٠١).

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، الآية:٣٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الآية: ١١٦.

<sup>(</sup>٦) أي عند الشافعية وكذا المالكية والحنابلة كما سبق في «الخبر المشهور».

 <sup>(</sup>٧) هذا هو المذهبُ الرابع: وهو أن الخبر المستفيض (المشهور) يُفيدُ علماً نظراً، وغيره من الآحاد يُفيد
 غلبة الظنّ، قاله الحنابلة والمحدثون، والحنفية وإن اختلفوا مع الجمهور في تفسير المراد=

## مسألة: [ في وجوبِ العملِ بِخبَرِ الواحدِ ]

يَجِبُ العملُ به في الفتوَى والشَّهادةِ إجْماعاً، وكذا سائرُ الأُمورِ الدِّينِيَّةِ: قيل: «سَمْعاً »؛ وقيل: «عَقْلاً ».

جَعَلاهُ واسطةً بين المُتواترِ المُفيدِ للعِلمِ الضروري، والآحادِ الْمُفيدِ لِلْظَنِّ، وقد مثَّلَهُ (٢٨٣) الأستاذُ بـ«ما يَتفقُ عليه أئمةُ الحديث».

وإنّما لم يُقيّد الواحدَ بـ «العَدْل» كما قيّدَهُ بهِ ابنُ الحاجبِ (١) وغيرُه (٢) ، لأنه لا حاجة إليه على الأوّلِ حيث يُفيدُ العِلمَ ، لأنّ التعويلَ فيه على القرينةِ ، ولا على الثاني كما هو ظاهر وإنْ احتِيجَ إليه على الثالثِ كما تقدّم ، وكذا على الرابع فيما يظهر ، كما يُحتاج إليه حيث يقال: «يُفيدُ الظنّ » .

#### (مسألة: [في وُجوبِ العملِ بِخبَرِ الواحدِ]

يَجِبُ العملُ به) أي بِخبر الواحد (في الفتْوَى والشهادةِ) أي يَجبُ العملُ بِما يُفتي بهِ الْمُفْتي، وبِما يشهدُ به الشاهدُ بشرطه ( إجْماعاً (٣) .

وكذا سائرِ الأُمورُ الدينيةِ) أي باقيها يَجبُ العملُ فيها بِخبر الواحدِ كالإخبار بدخولٍ وَقتِ

<sup>=</sup> بالمشهور.(التوضيح: ٢/٥، شرح الكوكب: ٢/ ٣٤٧، النُّكَت، ص: ١١٥).

قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: إذا تأمَّلنا في هذه المذاهب ونصوص العلماء فيها يتضح لنا: أنه لا خلاف بين العلماء: أنّ الأصل في خبر الواحد أنه يُفيدُ غلبةَ الظنَ دون العلم، ثم إن احتَفَّ به القرائن أفاد العلم، وإنّما خلافهم في أمور هل هي قرينة أم لا كالشهرة؟ أو هل هي قرينة كافية أم لا ككوْنِ الحديث في أحدِ الصحيحين؟ هذا الأمر متفق عليه عندهم جميعاً إلا ابن حزم ومَن حَزى حَزْوَهُ في قولهم: "إنّ خبر العَدْلِ الواحدِ يُفيدُ العِلمَ مطلقاً»، وإليه ترجع نصوصُهم ومذاهبهم، ويكون الخلاف لفظياً، خلافاً لبدر الدين الزركشي في البحر (٢٦٦/٤): " إنه معنويٌ »، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قال رحمه الله تعالى في مختصره (ص: ١٣٦): « مسألة: قد يَحصُل العلمُ يِخبر الواحدِ العدلِ بالقرائن » .

 <sup>(</sup>٢) أي كالآمدي في الإحكام (٢/ ٢٧٤) حيث قال: « اختلفوا في الواحد العدلِ إذا أخبَرَ بِخبرِ هل يُفيدُ
 العلمَ ؟ ... والمختارُ حصولُ العلم بِخبرِه إذا احتفتْ به القرائنُ » .

<sup>(</sup>٣) وكذا صرَّح بالإجْماع القفال الشَاشي، والماوردي، والروياني، والسمعاني، والزركشي، والشيخ زكريا الأنصاري، وبنُ النجار، وغيرهم .

<sup>(</sup>البحر: ٢٥٦/٤، شرح الكوكب: ٢/ ٣٥٨، غاية الوصول، ص: ٩٨).

#### وقالت الظاهريةُ: « لا يَجِبُ مُطلَقاً »؛.........

الصلاة (١١)، وتَنَجُّسِ الْمَاء (٢)، وغير ذلك (٣).

(قيل: «سَمِعاً) لا عقلاً (٤)، لأنه ﷺ كان يبعثُ الآحاد إلى القبائلِ، والنواحي لِتَبليغِ الأحكام كما هو معروف، فلولا أنَّهُ لا يجبُ العملُ بخبرِهِم لم يكنْ لبعثِهِم فائدة».

(وقيل: « عَقلاً) (٥) وإن دلَّ السمعُ أيضاً ، أي من جهة العقل، وهو أنه لو لَم يَجِبُ العملُ به لَتَعطلَتْ وقائعُ الأحكام المرويةُ بالآحاد، وهي كثيرة جداً ، ولا سبيلَ إلى القول بذلك».

وإنَّما لم يُرجِّح ا**لأوِّلَ<sup>(٢)</sup> ـ** كما رجَّحَهُ غيرُهُ<sup>(٧)</sup> على ما هو المُعتَمدُ عند أهل السنةِ ـ لأنَّ الثانِيَ منقول عن الإمام أحْمدَ ، والقفّالِ ، وابنِ سُريج من أئمة السُنَةِ كبعضِ المعتزلةِ .

(وقالت الظاهرية: « لا يَجِبُ ) العملُ به ( مُطلقاً)(٨) أي عن التفصيل الآتي، لأنه على

(١) تُحفة المحتاج لابن حجر : ٣٧/٢.

(٢) أي وبَيَّنَ السببَ في تنجُّسِهِ، أو استعمالِهِ، أو طُهْرِهِ كَا وَلَغ هذا الكلبُ في هذا وَقَتَ كذا»، إلاّ أن يكون فقيهاً موافِقاً، أو عارفاً به وإن لم يَعتقِدْهُ. (تحفة المحتاج لابن حجر: ١٨٩٨).

(٣) كالإخبار عن القبلة لمن لم يُمكِنهُ علمُ القبلة. (مغنى المحتاج: ١/٢٠٢).

- (٤) بعد أن اتفق الجماهير على وجوب العملِ بخبر الواحدِ اختلفوا في الموجِب على مذهبين: أحدهُما: يَجِبُ سَمعاً، قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم؛ ثانيهما: يجبُ العملُ بالعقلِ والسمعُ أيَّده، قاله القفال وابنُ سريج والصيرفي من الشافعية، وأبو الحسين من المعزلة، وهو رواية عن أحمد.(المستصفى: ١/ ٤٤٠، المحصول: ٤/٣٦٧، الإحكام: ٢/ ٢٩٧، البحر: ٤/ ٢٥٩، شرح الكوكب: ٢/ ٣٦١، غاية الوصول، ص: ٩٨، التشنيف: ١/ ٤٨١).
- (٥) ولو قال «وقيل: وعقلاً» لكانَ أولَى لأنّ الكلّ اتفقوا على أنَّ الدليلَ السمعي يدلُّ عليه كما قال الإمامُ في المحصول (٤/ ٣٧٦)، وإنّما اختلفوا في الدليل العقلي هل دلَّ على ذلك أم لا ؟ كما قال الزركشي في التشنيف (١/ ٤٨١)، وزكريا الأنصاري في النجوم اللوامع (٢/ ١٩٩).
  - (٦) لكنّه رجَّحَهُ في الإبهاج: ٣٠٦/٢.
  - (٧) كالغزالي في المستصفى (١/ ٤٤٠)، والرازي في المحصول: (٣٧٦/٤).
- (٨) ذهب جَماعة إلَى امتناع العملِ بِخبر الواحد ، ثُم اختلفوا في الْمانع : قال القدرية وأبو بكر بن داود والقاساني من الظاهيرة إنه السمع ؛ وقال الجبائي من المعتزلة إنه العقل .وهذا مذهب باطلٌ مُخالِفٌ لإجماع الصحابة على قبول خبر الواحد، ولِما تواتر بإنفاذ رسول الله ﷺ الولاّة والرُسلَ إلى البلاد، وتكليفِه إيّاهم تصديقَهم فيما نقلوه من الشرع . (المستصفى: ١/ ٤٤١) ، التشنيف: ١/ ٤٨١) .

تنبيه : في قول المصنف: « وقالت الظاهرية: لا يُجب مطلقاً ،... » نظران: أحدهُما: قوله: « لا=

تقدير حجيتِه إنَّما يُفيد الظنَّ ، وقد نَهى عن اتِّباعِهِ ، وذَمَّ عليه فِي قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيَسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمُ ﴾ (١)، ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ﴾ (٢)».

قلنا : « تقدّمَ جوابُ ذلك قريباً »<sup>(٣)</sup> .

(وَ) قال (الكرخيّ): «لا يَجبُ العملُ به (في الْحُدود)()، لأنّها تُدْرَأُ بالشبهةِ لِحديث مسند () أبي حنيفة : « ادْرَؤُوا الْحُدُودَ بالشُّبُهَاتِ »()، واحتمالُ الكذبِ في الآحاد شبهة ». قلنا: « لا نُسلِّم أنه شبهة على أنه موجود في الشهادةِ أيضاً »().

يَجب » هنا وفي الأقوالِ الآتيةِ صادقٌ بأنه يَجوز العملُ به وإن لم يَجب، وأصحابُ هذه الأقوالِ يقولون بامتناعِ العملِ به لا بَجوازِه، ولو قال: « يَمتنع... » أو «لا يَجوزُ» لَوَ فَى بالْمُراد.

ثانيهما: في قوله: «وقالت الظاهِريَّةُ» تَجَوُّزٌ، وإنّما قال به بعضُ الظاهريَّةِ كالقاساني وابنِ داود، وأمّا داود وجُمهورُ أصحابِه يقولون بوجوبِ العلمِ والعملِ كما نَصَّ عليه ابنُ حزم في إحكامه (١٠٧/١)، ولَو قال: «بعضُ الظاهرية» لَسَلِمَ. (المتشنيف: ١/ ٤٨١، النجوم اللوامع: ٢/ ٢٠٠).

- (١) سورة الإسراء، الآية: ٣٦.
- (٢) أي عند شرح قول المصنف: «خبرُ الواحد لا يُفيد العلمَ إلا بقرينةِ ، . . . وأحمد: يُفيد مُطلَقاً» .
  - (٣) سورة الأنعام، الآية: ١١٦.
  - (٤) فواتح الرحموت: ٢٥٢/٢.
- (٥) قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: لَم أهتدِ إلى مكانِه في مسند أبِي حنيفة ، ويؤيده قولُ الحافظ الزيلعي الحنفي في نصبِ الراية (٣/ ٣٣٣): «حديث: « اذرَووا الْحُدودَ بالشَّبُهاتِ » غريبٌ بِهذا اللفظ، وذُكر أنه في «الخلافيات» للبيهقي عن علي، وفي مسند أبِي حنيفة عن ابن عباس » ، ولو وجَد فيه لَجَزم بوجوده، والله تعالى أعلم.
- (٦) رُوي عن أربعة: عائشة الله المعلقة المعلقة
  - (٧) انظر رُدوداً أخرى في فواتح الرحموت (٢/٣٥٣).

## 

(وَ) قال (قومٌ): « لا يَجِبُ العملُ به (في ابتداءِ النُصُب)، بِخلافِ ثُوانيها ». حكاه ابنُ السمعاني عن بعض الحنفية، قال: « فقَبِلوا خبرَ الواحدِ في النِّصابِ الزائد على خمسةِ أَوْسُقِ، لأنه فَرعٌ، ولم يَقبلُوهُ في ابتداء نِصابِ الفِصْلانِ والعَجاجيل لأنه أصلٌ "('). يعني فيما إذا ماتت الأمهاتُ من الإبلِ والبقرِ في أثناء الحَوْلِ بعد الولادةِ وتَمَّ حولُها على الأولاد فلا زكاةَ عندهم في الأولاد مع شُمول الحَديثِ (٣) لَها . وهو قولُ أبي حنيفة الأخيرُ (٣)، قال: « لِعَدمِ اشتِمالِها

في أربع وعشرين من الإبلِ فما دُونَها من الغنم من كلّ خمس شاة ؛ فإذا بَلَغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنتُ مخاض أنثى ؛ فإذا بَلَغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين أنثى ففيها بنتُ لبونِ أنثى ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى ستين ففيها حُقةٌ طروقةُ الجُمَلِ ؛ فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها بنتاً لبونٍ ؛ فإذا بلغت إحدى وسبعين ففيها بنتاً لبونٍ ؛ فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها بنتاً لبونٍ ؛ فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين وماثة ففيها حقتان طروقتا الجمل ؛ فإذا زادت على عشرين ومثة ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسين حقةٌ ؛ ومَن لَم يكن معه إلا أربعٌ من الإبل فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربُها ؛ فإذا بلغت خمساً من الإبلِ ففيها شاةٌ.

وفي صدقة الغَنم في سائمتها: إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئةٍ شاةٌ؛ فإذا زادَت على عشرين ومئةٍ الى مئتين شاتانِ؛ فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاث؛ فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ؛ فإذا كانت سائمةُ الرجلِ ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً فليسَ فيها صدقةٌ إلا أن يشاءَ ربُّها.

وفي الرِقَّةِ: رُبِعُ العُشر، فإن َلم تَكُن إلا تسعينَ ومئةً فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاءَ ربُّها».

رواه المبخاري في الزكاة، باب زكاةِ الغَنمِ (١٤٥٤)، وأبو داود في الزكاة، باب في الزكاة السائمة (١٥٦٧)، وابن ماجه في الزكاة، باب إذا أخذ السائمة (١٥٦٧)، وابن ماجه في الزكاة، باب إذا أخذ المصدِق سِناً دون سنِّ أو فوقَ سنِ، (١٨٠٠، ٢/ ٣٧٩ ـ ٣٨٠).

(٣) قال المرغيناني في الهداية (٣/٧/٢): « وليسَ في الفِصلانِ، والحِملانِ ، والعَجاجيل صدقةٌ عند أبي حنيفة إلا أن يكونَ معها كبارٌ. وهذا آخرُ أقواله، ووَجْهُه: أن المقاديرَ لا يَدخُلُها القياسُ فإذا امتنع إيجابُ ما وَرَدَ به الشرعُ امتنعَ أصلاً » .

قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: عُلم من قولِ المرغيناني هذا أنَّ مبنى هذه المسألة عند أبي حنيفة على الله عند أبي حنيفة على الله عند أبي المنطقة على الله عند الله عند أبي مناهما ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) قواطع الأدلة للسمعاني: ١/ ٣٧٤.

 <sup>(</sup>٢) عن أنس ﷺ: أنّ أبا بكر ﷺ كتب له هذا الكتاب لمّا وجَّهَهُ إلى البَحريْن: «بسم الله الرحمن الرحيم.
 هذه فريضةُ الصدقةِ التي فَرَض رسولُ الله ﷺ على المسلمين، والتي أمَرَ اللهُ بِها رسولَهُ، فمَن سُئِلَها من المسلمين على وَجْهِها فَلْبُعْطِها، ومَن سُئل فؤقها فلا يُعطِ:

## وقومٌ: « فيما عَمِلَ الأكثرُ بِخِلافِه »؛ والمالكيةُ: « فيما عَمِلَ أهلُ المدينةِ »؛

على السِّنِ الواجبِ ». وقال أوّلاً: « يَجِبُ تَحصيلهُ »، كقول مالكِ<sup>(١)</sup>.

وثانياً: « يؤخذ منها»، كقول الشافعي (٢).

(وَ) قال (قَومٌ): «لا يَجِبُ العملُ به (فيما عَملَ الأكثرُ) فيه (بِخلافِهِ) لأن عملَهم بِخلافِهِ مقدَّمةٌ عليه كعَملِ الكُلِّ»(٣).

قلنا: « لا نُسلِّمُ أنه حجةٌ ».

(وَ) قالت (المالكيَّةُ): «لا يَجبُ العملُ بهِ (فيما عِمِلَ أهلُ المدينة) فيه بِخلافِهِ لأنّ عَمَلهُم كقولِهم حجةٌ مقدمةٌ عليه »(٤).

قلنا: «لا نُسلِّم حجية ذلك».

وقد نفت المالكية خيارً (٥) المَجلس الثابتِ بِحديثِ الصحيحين: « إذا تَبايَعَ الرَّجُلَانِ فكلُّ واحدٍ منِهُمَا بالخِيَارِ ما لَمْ يتَفرَّقًا (٦)، لِعَمَلِ أهل المدينة بِخلافِهِ.

- (١) قال أبو الحسن المالكي في كفاية الطالب (٦٣٦/١): « ولا تُؤخّذُ السَخْلَةُ في صدقةِ الغنمِ، ولا العجاجيل في صدقةِ البَقِر، ولا الفِصلانَ في صدقةِ الإبلِ، ومع كؤنِ السخلةِ والعجاجيلِ والفِصلانِ لا تؤخّذ في الصدقةِ تُعدُ على أربابِها لِتُؤخّذَ زكاتُها ». ( مُختصراً ).
- (٢) قال الخطيب في مغني المحتاج(١/ ٥٠٩): « ويُؤخذ في الصِغارِ صغيرةٌ في الجديدِ،...ويُتَصَوَّر ذلك
   بِمَوتِ الأُمهاتِ عنها من الثلاثِ فيبنى حَوْلُها على حُولِها.
- أُو يَملِكَ نصاباً من صغارِ المَعز، ويَتِمَّ لها حولٌ فتجبُ فيها الزكاةُ وإن لم تَبلُغ سنَّ الإجزاء لأنّ واجبها ما له سَنتان » .
  - (٣) قاله بعض الأصوليين. انظر رَدَّه في المحصول (٤/ ٤٣٧)، والتشنيف(١/ ٤٨٢).
- (٤) قال الدسوقي في حاشيته (٣/ ٩١): « وعملُ أهلِ المدينةِ مقدَّمٌ على خبر الواحدِ، لأن عملَ أهلِ المدينةِ من قبيل الإجماعات، فيُقيدُ القطعَ كالمتواتر، بخلافِ خبر الآحاد فإنَّما يُفيدُ الظنَّ ».
  - (٥) اختلف العلماء في مشروعية خيار الْمَجلس على مذهبين :

أحدهُما : مشروع ، قاله الشافعية والحنابلة؛

ثانيهما: غير مشروع، قاله الحنفية والمالكية.

(التعليق الممجد: ٣/ ٢٣١، الشرح الكبير: ٣/ ٩١، التحقة: ٥/ ٥٧٦).

(٦) رواه البخاري في البيوع، باب إذا خيرً أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع (٢١١٢)، ومسلم في البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (٨٣٣٣)، وأبو داود في البيوع، باب في خيار المتبايعين (٣٤٥٧)، والترمذي في البيوع، باب ٧٧ (١٢٤٩)، والنسائي في البيوع، باب ذكر الاختلاف على عبد

#### والحنفية: « فيم تَعُمُّ بهِ البُّلْوَى ، أو خَالَفَه راوِيهِ ،

) (وَ) قالت (الحنفيةُ): « لا يَجِبُ العملُ به (فيما تَعمُّ بهِ البلوى)(١) بأن يَحْتاجَ الناسُ إليه كحديث: «مَن مَسَّ ذكرَهُ فَلْيَتَوَضَّاً» (٢)، صححه الإمامُ أحمدُ وغيرهُ (٣)، لأن ما تعمُّ به البلوى يكثرُ السؤالُ عنهُ فتَقْضي العادةُ بنقلِهِ تواتراً لتوافر الدواعي على نقلِهِ، فلا يُعمَل بالآحاد فيه ».

قلنا: « لا نُسلِّم قضاء العادةِ بذلك »(٤).

(أو خالَفَهُ راوِيهِ) فلا يَجِبُ العملُ بهِ ، لأنه إنَّما خالفه لدليل (٥).

قلنا: «في ظِنِّهِ، وليس لغيره اتباعُه، لأن المجتهِد لا يُقلدُ مجتهداً، كما سيأتي»(٦).

- الله بن دينار (٤٤٩٣)، وابن ماجه في التجارات، باب البياعان بالخيار ما لم يتفرقا (٢١٨٢). ومالك في الموطأ، في البيوع، باب بيع الخيار (١٤١١)، وقال عَقِبّه: «وليسَ لهذا عندنا حدّ معروف، ولا أمرٌ معمول به فيه». [انظر: شرح الزرقاني على الموطأ: (٣/ ٤٠٦)، والتعليق الممجد لللكنوى: (٣/ ٢٣١ \_ ٢٣٣)].
- (١) اختلف العلماءُ في قبول خبرِ الواحدِ في الأمور التي تَعُمُّ به البلْوَى على مذهبين: أحدُهُما: قبوله ، قاله المالكية والشافعية والحنابلة؛ ثانيهما: عدمُ قبولِه ، قاله الحنفية .
  - (كَشَفُ الأسرار: ٣/ ٣٥، الإحكام: ٢/ ٣٣٩، المحصول : ٤٢/٤).
- (۲) رواه ابن خزيمة في الطهارة، باب استحباب الوضوء مِن مَسِّ الذَّكرِ (۳۳)، وابن حبان في الطهارة، باب باب نواقض الوضوء (۱۱۱۳)، والمحاكم في الطهارة (٤٧٤، ١/ ٣٣٠)، وأبو داود في الطهارة، باب الوضوء مِن مسِّ الذَّكرِ (١٧٩)، والترمذي في الطهارة، باب الوضوء من مسّ الذّكر (٣٨)، وقال: «صحيح»، والنسائي في الطهارة، باب الوضوء من مس الذّكر (١/ ٢١٩)، وابن ماجه في الطهارة، باب الوضوء من مس الذّكر (٢/ ٢١٩)، وابن ماجه في الطهارة، باب الوضوء من مس الذّكر (٢/ ٢١٩)،
- (٣) صححه أحمد، وأبو داود، والدارقني، وابنُ مَعين، والبخاري، وأبو ذرعة، وابنُ خزيمة، والحاكم، وابنُ حبان، والبيهقي، والذهبي، والمنذري، والهيشمي، وابنُ القيم، وابنُ حزم، وابن حجر، وبن حجر، وابنُ حبان، والتلخيص الحبير: ١/ ٣٤٠، عون المعبود: ١/ ٢١١، تحفة الأحوذي: ١/ ٢٤٠، مجمع الزوائد: ١/ ٥٥٦، شرح ابن القيم على مختصر المنذري: ١/ ٢١١،
  - (٤) انظر: المحصول للرازي: ٤/٤٤٦، والمستصفى للغزالي: ١/٥٠٠، والإحكام للآمدي: ٣٣٩.
    - (٥) اختلف العلماء في قبولُ خبر الذي خالَفه راويه على مذهبين:

أحدهُما: وجوبُ العمل بالحديثِ، قاله المالكية والشافعية والحنابلة.

ثانيهما: ترْكُ الحديثِ والأَخْدُ بِمذهبِ الراوي، قاله الحنفية. (كشف الأسرار: ٣/ ١٣٢، المحصول: ٤/ ٤٤، الإحكام: ٢/ ٣٤٦، شرح الكوكب: ٢/ ٣٦٧).

(٦) انظر: «مَن يَلزَمُه التقليد»: ٣٩٦/٢.

#### أو عَارَضَ القِيَاسَ » .

ومثالهُ: حديثُ أبي هريرة (١<sup>٠)</sup> في الصحيحين: « إذا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَليَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ »(٢<sup>٠</sup> .

وقد روى الدارقطني عنهُ: « أَنَّه أَمَرَ بالغَسْلِ مِن وُلوُغِهِ ثلَاثَ مَرَّاتٍ »<sup>(٣)</sup>، قال: «والصحيحُ عنه سبعُ مراتٍ »<sup>(٤)</sup>.

ويُؤخذ مِن قوله: «أو خالفه راويه»، ما صَرَّحوا به من أنَّ الخلافَ فيما إذا تقدَّمَت الروايةُ، فإن تأخَّرَت ، أو لم يُعلَم الحالُ فيجبُ العملُ به اتفاقاً (٥٠).

( أو عارَضَ القياسَ )(٢) يعني ولم يكن راويهِ فقيهاً آخذاً من قوله بعد : « ويُقبَل مَن ليسَ

- (۱) وأبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر على الأصح، أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله ﷺ ببركة دعائه له، وكان إسلامه بين الحديبية وخيبر، قَدِم المدينة وسكن الصفة، سَمّاه رسول الله ﷺ بعبد الرحمن وكناه بأبي هر، صحب رسول الله ﷺ على مِلْء بطنِه، وتوفي ﷺ سنة ٥٧ هـ. (الإصابة: ٧/ ٣٤٨).
- (٢) رواه البخاري في الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (١٧٢)، ومسلم في الطهارة، باب حُكم ولوغ الكلب (٦٤٨)، والنسائي في الطهارة، باب سؤر الكلب (٦٣)، وابن ماجه في الطهارة، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب (٣٦٤)،

اختلف العلماء في عددِ غسلاتِ ما ولغ فيه الكلبُ على مذهبين : أحدهُما: سبع مرات ، قاله المالكية والشافعية والحنابلة . ثانيهما : ثلاث مرات، قاله الحنفية .

( الهداية : ١/ ١٨٤ ، شرح مسلم : ٣ / ١٧٦ ).

(٣) رواه الدارقطني في الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء (١٩٣): عن عطاء عن أبي هريرة قال: "إذا وَلَغ الكلبُ في الإناء فَأَهْرِقْهُ، ثم اغسِلْهُ ثلاثَ مراتٍ»، وقال: «هذا موقوف، ولم يَروِهِ هكذا غيرُ عبد الملك عن عطاء، والله أعلم ».

وبسندِ آخر عن عطاء عن أبي هريرة: « أنه كان إذا وَلَغ الكلبُ في الإناء أهرقُه وغسَّلَهُ ثلاثَ مراتِ » ، ولَم يعقبه بشيءٍ .

- (٤) قال رحمه الله في سنّنِه (٦٦/١) عقب الحديث المرفوع عن أبِي هريرة في كلبِ يَلغ الإناء « يُغسَل ثلاثاً ، أو خَمساً ، أو سبعاً »: « تفرّد به عبد الوهاب عن إسماعيل ، هو متروك الحديث ، وغيرُه يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد: « فاغْسِلُوهُ سبعاً » ، وهو الصوابُ » .
  - (٥) كشف الأسرار للبخاري: ٣/ ١٣٠.
- (٦) إذا تَعارَضَ خبرُ الواحدِ والقياسُ له أربع حالات: الأولَى: أَنْ تَكُونَ علةُ القياسِ منصوصةٌ بنَصٌ ظينيٌ يُقدَّمُ خبرُ الواحدِ وِفاقاً، لأنَ الخبرَ دالٌ على الحُكمِ بصريحِه، والخبرُ الدالُ على العلةِ يدلُ على الحُكم بواسطةٍ.

وثالثُها في مُعارَضةِ القياسِ: «إنْ عُرِفَت العِلَّةُ بِنَصِّ راجِحٍ على الخبرِ، ووُجِدَت قَطْعاً في الفَرعِ لَم يُقبَل ، أوظَنَّا فالوقفُ ، وإلاَّ قُبِلَ » ،

فقهياً ، خلافاً للحنفية فيما يُخالف القياسَ »(١) ، لأن مخالفتَهُ تُرجِحُ احتمالَ الكذب(٢).

قلنا: « لا نُسلِّم ذلك ».

(وثالثُها) أي الأقوالِ (في مُعارَضَةِ القياس): "إنّه (إنْ عُرِفَتْ العِلّةُ) في الأصلِ (بنصِّ راجح) في الدلالة (على الخبَرِ) المعارِضِ للقياس، (ووُجدَت قطعاً في الفرعِ لم يُقْبَل) أي الخبرُ الْمُعارِضُ لِرُجحانِ القياسِ عليه حينئذِ، (أوْ ظناً فالوَقْفُ) عن القولِ بقَبولِ الخبر أو عدمِ قبولِه لِتَساوي الخبرِ والقياسِ حينئذِ، (وإلا) أي وإنْ لَم تُعرَف العِلةُ بنصِ راجحٍ ـ بأنْ عُرفَتْ باستنباطٍ، أو نصٍ مُساوٍ، أو مَرجوحٍ ـ (قُبِلَ) أي الْخَبَرُ "(").

مثال الخبر المعارضِ للقياس: حديثُ الصحيحَيْن، واللفظُ للبخاري: «لا تُصَرُّوا الإبِلَ وَلَا الغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَها بَعَدُ فَإِنهُ بِخَيْرِ النظيرَيْنِ بِعْدَ أَن يَحْلِبَها ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وإِنْ شَاءَ رَدَّها

الثانية: أن تكون العلةُ مستنبطة من أصل ظنيٌ فيُقدَّمُ الخبرُ وِفاقاً لأنَ ظنَّ الصدقِ واحتمالَ الخطأِ كلَّما
 كأن فيه الظنَّ أقوى والاحتمالُ أقلَّ كان أُولَى بالاعتبار، وذلك في الخبر.

الثالثة: أن تكون العلةُ منصوصةً بِنَصَّ قطعي وخبرُ الواحدِ يَنفي موجَبَها، فَيُقدَّمُ القياسُ وفاقاً، لأنّ النصَّ على العِلةِ كالنص على الحُكم.

الرابعة: أنْ تكون العلةُ مستنبَطةً مَن نصِّ قطعِي وخبرُ الواحدِ ينفِي موجَبَها فاختلفوا فيه على خمسةِ مذاهب:

الأولُ: يُقدَّمُ الخبرُ، قاله الشافعية والحنابلةُ وأبو حنيفة وصاحباه، بل جلُّ أصحابِه المتقدِّمين. الثاني: يُقدَّمُ القياسُ، قاله المالكية.

الثالث: التفصيلُ الذي ذكره المصنف، قاله سيف الدين الآمدي؛ الرابع: إنْ كان الراوي ضابطاً علم عند متساهل فيما يَرويه قُدِّمَ الخبرُ، وإلا فموضعُ اجتهادٍ، قاله عيسى بنُ أبان من الحنفية. المخامس: إن كان الراوي مشهوراً بالفقهِ قُدِّمَ كالخلفاء الراشدين قُدِّم الخبرُ وإلاّ قدِّمَ القياسُ، قاله متأخروا الحنفية كابن مَلك، والبردوي، والعلاء البخاري.

<sup>(</sup>كشف الأسرار: ٢/ ٦٩٧، الفواتح: ٢/ ٣٣٥، شرح التنقيح، ص: ٣٨٧، المحصول: ٤٣٢/٤، الإحكام: ٢/ ٣٨٧).

انظر: «روایة غیر الفقهیه»: ۲/ ۷۹.

<sup>(</sup>٢) كشف الأسوار للبخاري: ٢/ ٢٩٧، وأصول السرخسي: ١/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) قاله الآمدي في الإحكام: ٢/ ٣٤٥.

#### والْجُبَّائي : « لاَ بُدَّ من اثنَيْنِ ، أو اعتِضادِ » ؟

وصاعاً مِن تَمْرٍ» (١) . فرَدُّ التمرِ بَدلَ اللَّبنِ مُخالفٌ للقياسِ فيما يُضمَنُ به المُتْلَفُ مِن مِثلِه أو قيمتِهِ. (٢)

«وتُصَرُّوا»، بضم «التاء» ، وفتح «الصاد» مِن "صرَّى» (٣)، وقيل بالعكس مِن "صَرَّ» (٤).

(وَ) قال أبو على (الجُبَّائي: «لابدًّ) في قبول خبر الواحدِ (مِن اثنَيْنِ) يَرْويَانِه (هُ، (أو اعتِضادٍ) له فيما إذا كان رَاوِيهِ واحداً، كأن يَعمَل به بعضُ الصحابةِ، أو ينتشِرَ فيهم ، لأنّ أبا

- (۱) رواه البخاري في البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والغنم والبقر، (۲۱۵۰)، ومسلم في البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه،...(۳۷۹٤)، وأبو داود في البيوع، باب من اشترى مصراة فكرِهَها (٣٤٤٣)، والمترمذي في البيوع، باب ما جاء في المصراة (۲۲۵۱)، والنسائي في البيوع، باب النهي عن المصراة (٤٢٣٩)، وابن ماجه في التجارات، باب بيع المصراة (٢٢٣٩).
- اختلف العلماء في المُصَرَّاة على ثلاثةِ مذاهب: أحدها: يَردُّها وصاعاً من تَمْرٍ، قاله المالكية والشافعية والحنابلة؛ ثانيها: يردها وقيمة اللبّنِ، قاله أبو يوسف؛ ثالثها: ليس له الردُّ، بل يرجعُ على البائع بأرشِه، قاله أبو حنيفة. ( معالم السنن: ٩٧/٣، شرح مسلم: ١٠٠/١٠).
- (٢) قال البخاري في كشف الأسرار (٢/ ٧٠٤): « ووجهُ المخالفة لأن ضمانَ العدوانِ فيما له مثلٌ مُقدَّرٌ بالكتاب، وهو قوله تعالى: ﴿ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة ، الآبة : ١٩٤]، وفيما لا مثلُ له مقدرٌ بالقيمة بالحديث: «مَن أعتقَ شِقْصاً له في عَبدٍ قُومٌ عليه نَصيبُ شَريكهِ إن كان مُوسِراً»، وقد انعقد الإجماعُ أيضاً على وجوبِ المثلِ أو القيمة عند فواتِ العين وتعذُّر الردِّ، ثم اللبنُ إن كان من ذواتِ الأمثال يُضمن بالمثل، وإن لم يكن منها يُضمَن بالقيمة فإيجابُ التمر مكانه يكون مخالفاً للحكم الثابتِ بالكتاب والسنة والإجماع فيكون نسخاً ومعارضة ». (مختصراً) .وفيه ما فيه ؟
- (٣) قال الجوهري في الصَّحَاح (٢/ ١٧٤٥، ص، ر، ي): « صَرَّيْتُ الشاةَ تَصريَةً: إذا لَم تَحْلُبْها أياماً حنَّى يَجتَمعَ اللبَنُ في ضرعها، والشاةُ مُصَرَّاةٌ». وقال (١/ ٥٧٩، ص، ر، ر): « صَرَرْتُ الناقة: شدّدت عليها الصِرار، وهو خيطٌ يُشدُّ فَوْقَ الخِلْفِ والتوديةِ لئلا يَرضعَها وَلَدُها».
- (٤) قال النووي رضي التاء وفتح الصاد . (ولا تُصَرُّوا الإبلَ ) هو بضم الناء وفتح الصاد . قال القاضي: وروينا في غير صحيح مسلم عن بعضهم: لا تَصُرُّوا بفتح الناء وضم الصاد من الصرّ...، والأوّلُ هو الصوابُ المشهور .ومعناه: لا تجمعوا اللبنَ في ضرعِها عند إرادة بيعِها حتى يعظمَ ضرعُها، فيظنُّ المشتري أنَّ كثرة اللبن عادةٌ لها مستمرةٌ » .
- (٥) قال إمام الحرمين، رحمه الله تعالى، في البرهان(١/ ١٣١): «هذا الذي قاله غيرُ مُتلقى من مسالك العقول، فإنَّها لا تُفرُق بين الواحد والاثنين، وإمكانُ الخطأِ يتَطرق إلى اثنين تطرُّقَهُ إلى الواحدِ فيتعيَّنُ عليه أن يُسندَ مذهبه هذا إلى سبيلِ قطعي سَمعي، وهو لا يَجدهُ أبداً. وكذلك مسلك الإجماع: فإنا=

بكر وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْرَةِ بن شُعبةً (١): « أنه ﷺ أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدسَ»، وقال: «هَلْ مَعَكَ عيرُك ؟»، فوافَقَهُ محمدُ بنُ مسلمة الأنصاري (٢)، فأَنفَذَهُ أبو بكر لَها. رواه أبو داود وغيرُه (٣).

وعُمرَ ﴿ فَهُ لَمْ يَقْبَلُ خَبْرَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي ﴿ أَنَهُ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا اسْتَأَذَنَ أَحَدُكُمُ ثَلَاثاً فَلُم يُؤذَنَ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ﴾ ، وقال: ﴿أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيْنَةَ ﴾ ، فوافقَهُ أبو سعيد الخدري، أي فقبل (٢٨٧) ذلك عَمرُ. رواه الشيخانِ (٤٠) ، ويَقُوم مَقام التعددِ الاعتضادُ ».

قلنا: « طلتُ التعدُّدِ ليس لعدم قبولِ الواحدِ، بل للتثبُّتِ كما قال عمرُ في حبر الاستئذان:

- تعلم قطعاً أن أصحاب رسولِ الله ﷺ، كانوا يعملون في الوقائع بالأخبار التي ترويها الآحادُ من جُملة الصحابة».
- (۱) والمغيرة: هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر، أبو عبد الله، أسلم قبل عمرة الحديبية وشهدها، وبيعة الرضوان، واليمامة وفتوح الشام والعراق، كان من دهاة العرب، ضخم القامة، ولاه عمر البصرة، ففتح البلاد، وهو أوّل من وضع ديوان البصرة، وأوّل من سُلم عليه بالإمارة، وكان رسول سعد إلى رستُم، ثُم بايّع معاوية بعد أن اجتمع الناسُ عليه، ثُم ولاه، بعد ذلك الكوفة فاستمر عليها حتى مات سنة ٥٠هـ (الإصابة: ٦/ ١٥٦).
- (٢) وابن مَسْلَمة: هو محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسي، وُلد قبل البعثة بـ(٢٢سنة) في قول الواقدي، أسلَم قديماً على يدي مصعب بن عُمير، وآخى رسولُ الله ﷺ بينه وبين أبي عبيدة، وشهد بدراً وما بعدها إلا تابوكاً، تخلّف بإذن النبي ﷺ له، ولاَّه عمرُ على صدقات جهينة وكان عنده مُعِدًّا لكشف الأمور المعضلة، واعتزل الفتنة، مات بالمدينة سنة ٤٦هـ. ( الإصابة : ٢ / ٢٨).
- (٣) رواه أبو داود في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجد (٢٨٩٧)، والترمذي في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة (٢١٠٠)، وقال: «حسن صحيح»، وابن ماجه في الفرائض، باب ميراث الجادة (٢٧٢٤)، وابن حبان في الفرائض (٢٠٣١)، والحاكم في الفرائض (٢٧٢٧)، وقال: «صحيح»، ووافقه الذهبي.
- قال الحافظ في التلخيص (٣/ ١٨٦): "إسنادُه صحيح لثقةِ رجاله إلا أنّ صورتهُ مرسلةٌ، فإن قبيصةَ [ابن ذويب، له رؤية، أخرَج له الستةُ، التقريب: ٣/ ١٧٦] لا يصحُ له سَماعٌ من الصديق، ولا يُمكِنُ شهودُه القصةَ ٥، أي هو من مراسيل الصحابة، وهم عدول إنجماعاً، ومَراسيلُهم مقبولة إجماعاً على الله المعالمة عنه المعالمة ال
- (٤) رواه البخاري في الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثاً (٦٢٤٥)، ومسلم في الآداب، باب الاستئذان (٥٩٨٠)، وأبو داود في الأدب، باب كم مرةً يسلم في الاستئذان (٥١٨٠)، والترمذي في الاستئذان، باب ما جاء في الاستئذان ثلاثاً (٢٦٩٠)، وابن ماجه في الآداب، باب ما جاء في الاستئذان ثلاثاً (٣٧٠٦).

#### وعبدُ الْجبَّار : « لا بُدَّ من أربعةٍ في الزِّنَا » .

« إِنَّمَا سَمِعتُ شيئاً فأحببُ أَنْ أَتَثبَّتَ » (١)، رواه مسلم ».

(وَ) قال (عبدُ الْجَبَّار (٢): «لابُدَّ مِن أَرْبَعةٍ في الزِنا) فلا يُقبَل خبرُ ما دونَها فيه كالشهادةِ عليهِ ».

وحُكي هذا في «المَحصول» عن حكاية عبد الجَبَّار عن الجُبَّائي (٣)، ومشى عليه المُصنِّفُ في «شرح المنهاج» (٤)، فسقَط منه هنا لفظةُ «عنه»، وهو إما تقييدٌ لإطلاقِ نقلِ الاثنينِ

(١) رواه مسلم في الآداب، باب الاستئذان (٩٨٥٥).

قال العبدُ الفقير غفر الله له ولوالديه: ظاهر كلام الشارح: أنّ قولَ عمرَ كان عند شهادة أبي سعيد اعتذاراً لأبي موسى ، وليسَ مراداً ، وإنّما كان جواباً لأبيّ بن كعب ، كما في مسلم (٥٩٩٨) «... قال عمر: إن وجَد بينة تَجدوهُ عند المِنبَرِ عشية ، وإن لَم يَجدُ بينة فلم تَجدُوهُ، فلما أنْ جاءَ بالعشي وَجَدوهُ، قال: يا أبا موسى ، ما تقول ؟ أقد وَجدتَ ؟ قال: نعم ، أُبيُّ بن كعب، قال: عدلٌ، قال: يا أبا الطُفَيل! ما يقول هذا ؟ قال: سَمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول ذلك، يابنَ الخطاب ، فلا تَكُونَنَّ عذاباً على أصحابِ رسولِ الله ، قال: سبحانَ الله، إنّما سَمعتُ شيئاً فأحبَبْتُ أن أتنبَّتَ » .

وجَمَع بينَهما الحافظُ في الفتح (١١/ ٣١) قائلاً: « ويُمكن الجمعُ بأنّ أُبَيَّ بن كعبٍ جاء بعدَ أنْ شهد أبو سعيد»، والله تعالى أعلم .

- (٢) وعبد الجبّار: هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الاستراباذي، المعتزلي: القاضي، إمام المعتزلة، كان شافعياً في الفروع، معتزلياً في الأصول، وتولّى قضاء الرّيّ، وله مصنفات مشهورة في نصر الاعتزال منها: العمد، توفي سنة ٤١٥هـ (طبقات الشافعية للإسنوي: ١/١٧٤).
- (٣) عبارة الرازي في المحصول (٤/٧٤): «روايةُ العدلِ الواحد مقبولةٌ خلافاً للجُبَّائي، فإنه قال: روايةُ العدلَيْن مقبولةٌ، وأما خبرُ العدلِ الواحدِ فلا يكون مقبولاً إلا إذا عَضَدَهُ ظاهرٌ، أو عملُ بعضِ الصحابة، أو اجتهادٌ، أو يكونَ مُنتَشِراً فيهم.

وحَكَى عنه القاضي عبدُ الجبار: أنه لَم يَقبَل في الزِنا إلا خبرَ أربعةِ كالشهادة عليهًا.

وغباوةُ هذا المذهبِ عندي مُغنيةٌ عن الرهُ عليه» .

(٤) شرح المنهاج للمصنف: ٢/ ٣٢٤. وقال في شرح المختصر (٢/ ٤٠٥): "العددُ ليس بِشرطِ في الروايةِ، خلافاً للمُجبَّاتي، فإنَّه اشتَرطَ خبراً آخرَ، أو ظاهراً، أو انتشارَه في الصحابة، أو عملَ بعضِهم، وفي خبرِ الزنا أربعةً. وقد اختلف عن الجبائي في كيفيةِ تفصيلِ مذهبِه مع اتفاقِ الكلِ قاطبةً على أنَّه يشترطُ اثنينِ فيما عدا الزنا، ويشترطُ الأربعة في الزنا، ثمَّ نقل قومٌ ما نقله المصنفُ [أي ابن الحاجبِ]. وقال المارزي: رأيُ الجبائي أنَّه على نسقِ الشهادةِ، فلا يقبَلُ إلاَّ خبرَ عدلينِ أو رجلٍ وامرأتين، أو أربع نسوةٍ، وإنْ كان الخبرُ في الزنا فلا يقبَلُ إلاَّ خبرَ أربعةِ رجالٍ، واشترطَ في النقلِ تضاعيف العددِ، فلا يقبَل من التابعين إلاَّ أربعةً عن اثنينِ من الصحابةِ، ومن تابعِي التابعينَ إلاَّ ثمانيةً، وهكذا.

## مسألة: [ في تكذيبِ الأصلِ الفرع ]

المُختارُ ـ وِفاقاً للسَّمْعانِيِّ وخلافاً للمُتأخِّرين ـ أنّ تكذيبَ الأصْلِ الفرْعَ لا يُسقِطُ

عنه، كما مشى عليه ابنُ الحاجب (١)، أو حكايةُ قولِ آخر عنه في خبر الزِنا (٢).

## (مسألة: [في تكذيبِ الأصلِ الفرعَ]

المُختارُ وِفاقاً للسمعانِي ، وخلافاً للمتأخرِينَ ) كالإمام الرازي<sup>(٣)</sup> ، والآمدي<sup>(٤)</sup> ، و وغيرِهما<sup>(٥)</sup> (أنَّ تكذيبَ الأصلِ الفرعَ ) فيما رواه عنه كأن قال: «ما رويتُ له هذا» (لا يُسقِطُ الْمَرويَّ) عن القبولِ لاحتمال نسيانِ الأصلِ له بعدَ روايتِهِ للفرعِ ، فلا يكون واحدٌ منهما بتكذيبهِ للآخر مَجروحاً (٢).

 (١) عبارتُه في المختصر (ص: ١٥٠): « العددُ ليسَ بشرطٍ، خلافاً للجبائي ، فإنه اشتَرَط خبراً آخرَ ، أو ظاهراً، أو انتشارهُ في الصحابة، أو عملَ يعضِهم، وفي خبر الزِنا أربعةً».

قال العبدُ الفقير غفر الله له ولوالديه: هذا التقييدُ الْمُتعينُ لقولِ أَبِي الحسين البصري في المعتمد (٢/ ١٣٨): « قال أبو علي [ أي الجبائي ]: إذا روى العدلانِ خبراً وجبَ العملُ به ، وإنْ رواه واحدٌ فقط لَم يَجُز العملُ به إلاّ بأحدِ شروطٍ منها: أنْ يعضدَه ظاهرٌ ، أو عملُ بعضِ الصحابةِ ، أو اجتهادٌ، أو يكونَ منتشراً.

وحكى عنه قاضي القُضاةِ [ أي شيخه عبد الجبار] في الشرح: أنه لم يَقبَل في الزِّنا إلاّ خبر أربعةٍ كالشهادةِ عليه " لأنّ أبا الحسين أدرى بأراء شيخِه عن غيرو، الله أعلم.

- (٢) الفرقُ بين الوجهَيْنِ: أن الأوّلُ يُقيد الإطلاقَ بغير الزنا ، وأمّا الزنا فلا بدّ فيه من أربعةٍ ، والثاني لا يُقيد الإطلاقَ، بل يقول: حُكى عنه قَوْلانِ بالنسبةِ للزنا. ( البناني: ٢/ ١٣٧).
  - (٣) المحصول للرازي: ٤٢٠/٤.
  - (٤) الإحكام للآمدي: ٢/ ٣٣٤.
- (٥) كالغزالي في المستصفى: ١/ ٤٩١، وابن الحاجب في مختصره، والعضد في شرح المختصر: ٢/ ٧١.
- (٦) لإنكار الأصلِ رواية الفرع عنه خَمسُ حالاتِ: الحالة الأولَى: أَنْ يُصرَّحَ الأَصْلُ بتكذيبِ الفَرْع، بأنْ يقولَ: كذبتَ عليَّ، اختلف العلماء فيه على مذهبين: أحدهُما: رَدُّ الحديث، قاله الْمُحدِّثون وجَماهيرُ الأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ثانيهما: قبولُ الحديثِ، قاله السمعاني، واختاره المصنف والشارح وشيخُ الإسلام.

الحالة الثانية: أنْ يَبحزمَ الأصلُ بالنَّفي، ويَجحدَ الحديثَ عنه، ولكن لاَ يُصرِّحُ بالتكذيبِ، اختلفوا فيه على أربعة مذاهب: الأول: ردُّ الحديثِ قاله جَماهير الأصوليين، والْمُحدثين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. الثاني: قبولُ الحديث، قاله السمعاني والمصنف والشارح وشيخُ الإسلام. =

#### الْمَرْوِيُّ ، ومِن ثُمَّ لَو اجتَمَعَا في شَهادةٍ لَم تُرَدَّ .

وَمِنْ ثُمَّ ) أي من هنا وهو : أنّ تكذيبَ الأصلِ الفرعَ لا يُسقِطُ المَرْوِيَّ ، أي مِن أجل ذلك نقول: ( لَوِ الجُتمَعَا في شهادةٍ لَمْ تُردً ) .

ووَجُهُ الإسقاط الذي نَفى الآمديُ الْخلافَ فيه (١٠): أنّ أحدَهما كاذبٌ ولا بُدَّ ، ويَحتملُ أن يكون هو الفرعُ ، فلا يثبتُ مرويَّهُ (٢٠) .

ولا يُنافِي هذا قبولَ<sup>(٣)</sup> شهادتِهما في قضيةٍ، لأنّ كلاً منهما يَظُنّ أنّهُ صادقٌ، والكذبُ على النبي ﷺ الذي يؤول إليه الأمرُ في ذلك على تقدير إنّما يُسقط العدالةَ إذا كان عمداً.

ولو استوضَحَ المُصنفُ<sup>(٤)</sup> على الأولِ بِما بناهُ عليه لَسَلِمَ مِن دعوى التنافِي بين الْمَبْنيّ (٢٨٨) والثانِي التي أَفْهَمَهُما بناؤُه .

- الثالث: الوقف من قبولِ الحديثِ وردِّه، قاله القاضي أبو بكر وإمام الحرمين. الرابع: عدمُ القلحِ في المحديثِ ومع ذلك ليس للفرع أن يرويَه، قاله الماوردي والروياني من أصحاب الشافعي. (البرهان: ١/ ٢٥٢، تيسير التحرير: ٣/ ١٠٧، المستصفى: ١/ ٤٩١ المحصول: ٤/ ٤٢٠، الإحكام: ٢/ ٣٣٤، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٧١، التدريب، ص: ٢١١، الكفاية، ص: ١٣٩، البحر: ٢/ ٣٢٢، غاية الوصول، ص: ٩٧، فتح المغيث: ٢/ ٩٧، شرح الكوكب: ٢/ ٥٣٧).
- (١) كذا نَفَى الخلاف فيها أي في الحالة الأولَى غيرُ واحد من الأئمة ، وذكرَ فيها الخلاف غيرُ واحدٍ منهم، وجَمعَ بينهما الحافظُ السخاوي في فتح المغيث (٢ / ٩٩) بأنّ الاتفاق خاصٌّ بالمُحدُثين ، وهم أدرى بهذ المسألة من غيرهم، والله تعالى أعلم.
  - (٢) الإحكام للآمدي: (٢/ ٣٣٤).
- (٣) أي لا يُنافِي القولُ بإسقاطِ مَروِيَّهما الذي هو اختيارُ الآمدي وغيرِهِ قبولَ شهادتِهما في قضيةٍ، لأنَّ كلاً منهما يَظنُّ أنَّه صادقٌ، ولعدم تعمُّدِ أحدِهما الكذب.
- وهذا رَدُّ لِدعوىَ التنافِي بينُ قبولِ شهادتِهما المتفقِ عليه وبين عدمِ قبولِ مَرويهِما مُختارِ الآمدِي ومَن معه، التي (أي دعوى التنافي) أفهمَها بناءُ المصنفِ قبولَ شهادتِهما على قبولِ مرويِّهما، لأنَّ قبولَ شهادتِهما المتفقِ عليه لَم يُبنَ على قبولِ مَرويِّهما، وإنَّما بُنيَ على عدمِ تعمُّدِ الكذبِ من أحدِهما كما بيَّنه الشارحُ بقولِه (ولاَ يُنافِي ... عمداً». (النجوم اللوامع: ٢/١٣/٢).
- (٤) أي ولو استوضح المصنف ما بَنَى عليه قبولَ الْمَرويِّ وهو قبولُ شهادتِهما كأن قال بدَلَ قولِه: «ومن قَمَّ...» : «بدليلِ أنَّهما لو اجتمعا في شهادةٍ لَم تُردَّه لَسَلِمَ من دعوَى التنافِي بيْن المبْنِيِّ (وهو قبول شهادتهما) المتفقِ عليه القولانِ وبين القولِ الثاني (وهو ردُّ المرويِّ)، والله تعالى أعلم.

(النجوم اللوامع: ٢/٢١٣).

#### وإِنْ شَكَّ، أَو ظَنَّ ، والفَرعُ جازِمٌ فَأُوْلَى بالقبولِ . وعليهِ الأكثرُ.

(وإنْ شكَّ) الأصلُ في أنه رواه للفرع (أو ظنَّ)أنّه ما رواه له (والفرغُ) العدلُ (جازمٌ ) بِرِوَابِتهِ عنه (فأوْلَى بالقَبولِ) للخبرِ مِمَّا جَزَم فيهِ الأصلُ بالنَفْيِ. (وعليه) أي على القبولِ (الأكثرُ )(١) من العلماء لما تقدم من احتمالِ نسيان الأصلِ.

ووجهُ عدم القبول: القِياسُ على نظيرِهِ في شهادةِ الفرعِ على شهادة الأصلِ (٢).

وأُجيبَ : بالفرقِ بأن بابَ الشهادةِ أضيقُ ، إذ اعتُبرَ فيه الحُريَّةُ والذَّكوةُ وغيرُهما .

ولو ظنَّ الفرعُ الروايةَ وجزَمَ الأصلُ بنَفيها (٣)، أو ظَنَّهُ (٤)، قال في «المَحصول»: « في الأوَّلِ: تعيَّنَ الردُّ ، وفي الثاني : تعارَضَا ، والأصلُ العدمُ ، [ وإن ذَهَبَ إلَى سائر الأقسام] (٥) فالأشبهُ قبولهُ »(١) .

(١) هذه هي الحالة الثالثة: وهي إذا ما كان إنكارُ الأصلِ إنكارَ شكَّ وتوقفٍ ونسيانٍ، اختلفت العلماء فيه على مذهبَين:

أحدُهما: قبولُ الحديث، قاله جمهور الأصوليين والمحدثين والفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة؛ ثانيهما: ردُّ الحديث، قاله الحنفية.

(كشف الأسرار: ٣/ ١٢٥، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٧١، شرح التنقيح، ص: ٣٦٩، الإحكام: ٢/ ٣٣٤، الكفاية، ص: ١٣٩، التدريب، ص: ٢٢٢، شرح الكوكب: ٢/ ٥٣٨).

(٢) كشف الأسرار للبخاري: ٣/١٢٧.

(٣) هذه هي الحالة الرابعة: وهي ما إذا كان الأصلُ جازماً بنّفي الراوية، والفَرعُ يَظنُ أنّ الأصلَ رواه له،
 فلا تُقبَل الرواية والحالةُ هذه.

(المحصول: ٤/١/٤، غاية الوصول، ص: ٩٨) .

(٤) هذه هي الحالة الخامسة: وهي ما إذا كان الأصل يَظنُّ عدمَ الرواية للفرع، والفرعُ يظنُّ أنَّ الأصلَ رواه له، ولا تُقبَل الروايةُ والحالةُ هذه.

(المحصول: ٤/ ٤٢١، غاية الوصول، ص: ٩٨) .

(٥) ما بين معكوفتين ([...]) ساقط من الأصل، أثبتُه من المحصول (٤/ ٢٢١).

(٦) عبارةُ الرازي في المحصول (٤/١/٤): « وأمّا إذا لَم يَكُن الفرعُ جازماً ، بل يقول: « أظُنُ أنّي سَمعتُه منك » فإنْ جَزَم الأصلُ بـ « أنّي ما رويتُه لك » تَعَيّنَ الردُّ.

وإنْ قال [ أي الأصلُ ]: ﴿ أَظُنُّ أَنِّي مَا رُويتُهُ لَكَ ﴾ تَعَارَضَا ، والأصلُ العَدُمُ [ أي عدمُ الروايةِ ] .

وإنْ ذَهَبَ إلى سائرِ الأقسامِ [ أي إلى القسمِ البَاقِي، وهو أنْ يَجزمَ الفرعُ بِالروايَّةِ ويَظُنَّ الأَصلُ بِعدمِ الروايةِ ] فالأشبهُ قَبولُه [ أي قبولُ الرواية ] » .

#### [ زِيَادةُ الثِقَةِ ]

وزيادةُ العَدلِ مقبولةٌ إنْ لَم يُعلَم اتِّحادُ الْمَجلِسِ، وإلاَّ ثالثُها: «الوَقْفُ »؛ والرابعُ: « إنْ كانَ غيرُه لا يَغفُلُ مِثلُهم عن مِثلِها عادةً لَم تُقبَلْ » .

والمختارُ وِفاقاً للسَّمْعانِيِّ الْمنْعُ إِنْ كَانَ غيرُه لاَ يَغْفُلُ ، أَو كَانَت تَتَوفَّرُ الدَّوَاعِي

#### [ زِيَادَةُ الثِّقَةِ ]

( وَزِيادَةُ العَدْلِ )(١) فيما رواه على غيرِهِ من العُدول ( مَقبولةٌ إِن لَم يُعْلَم اتَّحادُ المَجْلِسِ) بأن عُلمَ تَعدُّدُهُ، لِجواز أن يكون النبي ﷺ ذَكرها في مجلسٍ، وسَكتَ عنها في آخرَ، أو لَم يُعْلم تعدُّدُه، ولا اتِّحادُهُ لأن الغالبَ في مثل ذِلك التعددُ.

(وإلَّا) أي وإن عُلِمَ اتِّحادُ المَجلسِ (فثالِثُها) أي الأقوالِ: « (الوَتْفُ) عن قبولِها وعَدمِهِ ١٠٠٠).

والأوَّلُ: « القبولُ لِجوازِ غفلةِ غيرِ مَن زادَ عنها » .

والثاني: « عدمُه لجواز خطأِ مَن زِادَ فيها »(٣) .

(والرابعُ: « إنْ كان غيرُهُ) أي غيرُ مَن زاد ( لا يَغْفُلُ) بضمّ «الفاء» (مِثلُهُم عن مِثْلِها عادةً (٢٨٩) لم تُقْبَل) أي الزيادةُ، وإلا قُبلَتْ »(٤) .

(والمختارُ وفاقاً للسمعاني<sup>(٥)</sup> المنعُ) أي منعُ القبولِ (إن كان غيرُهُ) أي غيرُ مَن زادَ (لا يَغْفُل) أي مثلُهم عن مثلِها عادةً، (أو كانت تَتوقَّرُ الدَّواعِي على نَقْلِها). وبِهذا يَزيدُ هذا القَوْلُ على الرابع، وإن لم يكن الأمرُ كذلك قُبِلَت<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) زيادةُ الثِقةِ إِمَّا أَن تكون لَفظيةَ كالواو في « ربَّنا ولكَ الحمدُ » ، أو معنويةً أي تُفيدُ معنى زائداً كا مِن المسلمين » في حديث زكاةِ الفطرِ ، فالأُولَى مقبولةٌ وِفاقاً ، وللثانيةِ ثلاثُ حالاتٍ: الأولَى: أَنْ يُعلَمَ تَعددُ الْمَجلِسِ فَتُقبَلُ وِفاقاً ؛ الثانيةُ: أَنْ يُجهَلَ الأَمرُ ، فتُقبَلُ أيضاً وِفاقاً ؛ والثالثة : أَنْ يُعلَمَ اتِّحادُ الْمَجلِسِ ، فاختلف فيه العلماءُ على خَمسة مذاهب ، ( تيسير التحرير: ٣/ ١٠٩ ، البحر: ٤/ ٣٢٩ ، شرح الكوكب: ٢/ ٥٤١ ، البحر: ٤/ ٣٢٩ ،

<sup>(</sup>٢) قاله صفى الدين الهندي من الشافعية. ( البحر: ٤/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) قاله الشافعية. (البحر: ٤/ ٣٣٢، شرح مسلم: ١/ ١٥٣، التدريب، ص: ١٥٩).

 <sup>(</sup>٤) قاله الحنفية والمالكية والحنابلة، واختاره الآمدي. (الفواتح: ٢/ ٣٢٤، الإحكام: ٢/ ٣٣٦،
 مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٧١، شرح الكوكب: ٢/ ٥٤٣).

<sup>(</sup>٥) قواطع الأدلة للسمعاني: ١/٣٩٩.

<sup>(</sup>٦) واختارهُ شيخُ الإسلام في لَبِّ الأُصول وشرحه ( ص : ٩٨ ).

على نَقْلِها.

فإنْ كان الساكِتُ عنها أَضْبَطَ أو صرَّحَ بِنَفْيِ الزيادةِ على وجْهِ يُقبَلُ تَعَارَضَا.

ولو رواها مَرةً وترَكَ أُخرَى فكَراوِيَيْنِ. ولوْ غيَّرَتْ إعرابَ الباقِي تَعارَضَا ، . . . . . . .

(فإن كانَ الساكتُ عنها) أي غيرُ الذاكرِ لَها (أَضبَظ) مَمَّن ذَكَرها (أُو صَرَّح بِنَفْي الزيادةِ على وَجْهِ يُقبَل) بأَنْ قال: « ما سَمِعْتُها » ( تَعَارَضَا )(١) أي الخبرَانِ فيها. بِخلاف ما إذا نَفاها على وَجْهِ لا يُقبَل بأنْ مَحَّض النفيَ، فقال: « لَم يَقُلْها النبِيُّ ﷺ»، فإنه لا أثرَ لذلك.

( **ولو رَوَاها**) الراوي (**مرَّةً ، وتَرَكَ أُخْرَى فَكَراوِيَيْن** )<sup>(٢)</sup> رَوَها أَحدُهُما دونَ الآخرِ ، فإنْ أَسْنَدَها وتَرْكَهَا<sup>(٣)</sup> إلى مَجلسَين، أو سكَتَ قُبِلت، أو إلى مَجْلِسٍ :

فَقِيلَ: « تُقبَل لِجواز السهْوِ في التَرْكِ » .

وقيل: « لا ، لِجوَازِ الْخَطأِ في الزيادةِ » .

وقيل: « بالوقف عنهما » .

(ولو غَيَّرَتْ إعرابَ الباقي تَعارَضًا) أي حبرُ الزيادةِ وخبرُ عدمها ، لاحتلافِ الْمَعنى حينئذِ ، كما لو روُيَ في حديث الصحيحين: « فرَضَ رسولُ اللهِ ﷺ زكاةَ الفِطرِ صاعاً من تَمْرِ... إلى آخره»(١٤): نِصفُ صاع<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>۱) فَيُطلَبُ مُرجِّعٌ لأحدهما، قاله الحنفية والشافعية، والحنابلة. (النيسير: ٣/ ١١١، المحصول: ٤/ ٤٧٣، غاية الوصول، ص: ٩٨، شرح الكوكب: ٢/ ٥٤٤).

<sup>(</sup>٢) ومثله في المحصول: ٤/ ٤٧٥، والإحكام: ٢/ ٣٣٨، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٧١، وشرح الكوكب: ٢/ ٣٤٦.

 <sup>(</sup>٣) قولُه «وترُكَها» معطوفٌ على الضمير الظاهرِ في «أسندُها» أي فإنْ أسنَدَ الراوي الزيادة إلى مَجلِس وترْكُ الزيادة إلى آخَرَ، أو سكتَ ، أو أسندُهما إلى مَجلِسٍ واحدٍ فالأحوالُ ثلاثةٌ، الأولَى والثانيةُ مقبولتانِ وِفاقاً ، واختلفوا في الثالثةِ ، فالأصحُ قبولُها .

<sup>(</sup>غاية الوصول، ص: ٩٨ ، شرح الكوكب: ٢/ ٥٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الزكاة ، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك (١١٥١) ، ومسلم في الزكاة ، باب زكان الفطر على المسلمين... (٢٢٧٦)، وأبو داود في الزكاة، باب كم يؤدي في صدقة الفطر (١٦٦١)، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر (٦٧٦)، والنسائي في الزكاة، باب فرض زكاة رمضان على الصغير (٢٥٠١)، وابن ماجه في الزكاة، باب صدقة الفطر (١٨٢٦).

 <sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً بسند فيه انقطاع (٢١١٢) بلفظ «...نصف صاع من بُرٌ»، وله شواهد كثيرة، ذكرها الزيلعي في نصب الراية: ٢/ ٤٣٤.

خِلافًا للبَصْرِيِّ. وَلَو انفردَ واحدٌ عن واحدٍ قُبِلَ عندَ الأكثرِ .

( خلافاً للبَصْري ) أبِي عبد الله فِي قوله : « تُقبَل الزيادةُ كما إذا لَم يتغيَّر الإعرابُ » .

( وَلَو انفَرَد واحدٌ عن واحدٍ ) فيما رَويَاه عن شيخٍ بزيادةٍ ( قُبِلَ ) الْمُنفَردُ فيها ( عندَ الأَكْثَرِ ) (١)، لأنّ مَعَهُ زيادةَ عِلم (٢).

وقيل: « لا ، لِمخالفتِهِ لرفيقِهِ » .

( **ولَو أَسْنَدَ وأَرْسَلُوا** )<sup>(٣)</sup> أي أَسندَ الخبرَ إلَى النبي ﷺ واحدٌ مِن رواتِهِ وأَرسلَه الباقونَ بأنْ لَم يَذْكروا الصحابِيَّ كما يُعلَمُ مِمَّا يأتي<sup>(٤)</sup> ، ( **أو وَقفَ ورَفَعُوا**). ــ

كذا بِخطِ المصنفِ سَهْواً (٥)، وصوابه: « أو رَفَعَ ووَقَفُوا » أي رَفعَ الخبرَ إلى النبِيِّ ﷺ

- (۱) قال شيئ الإسلام في النجوم اللوامع ( ۲/ ۲۱۹): " يُؤخَذ من قوله: " ولوانفرد واحد عن واحد... " أنَّ ما مَرَّ مِن قوله "وزيادة العدلِ قبولة" مُصوَّرٌ بِما إذا انفرد العدلُ عن عددٍ من العُدولِ، لا عن واحدٍ لقرينةِ قولهِ: " والرابعُ: إنْ كان غيرُه لا يَغفُل مِثلُهم " حيث أتّى بِضميرِ الجمع، وحاصلُ كلامِه وكلامِ الشارحِ: أنّهما مسألتانِ، وهو الوجهُ ، إذ لا يَتَأْتَى في هذه مَجيءُ القولِ المختارِ ثَمَّ ، فقولُ الشارحِ: "عن شيخ " لا حاجةً إليه، بل يُوهِمُ خلافَ المُرادِ ".
  - (٢) اختاره شيخ الإسلام في «لُبِّ الأصول» وشرحه (ص: ٩٨).
- (٣) قال المصنف في رفع الحاجب (٤٣٨/٢): « مثالُ مَن أنسد وأرسَلوا: إسنادُ إسرائل بن يونس عن جدِّه أبي إسحاق السَّبيعي عن أبي بُردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ : « لَانِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيِّ ». رواه سفيان الثوري وشُعبة عن أبي إسحاق عن أبي بُردة عن النبي ﷺ مرسَلاً ، وحَكَمَ البخاري لِمَن وصَله وقال: « زيادة الثقةِ مقبولةٌ » مع أنّ المرسِلَ شعبة وسفيان ، وهما مَن هما حفظً وإتقاناً » .
  - (٤) أي في «مسألة: الحديث المرسل»: ٢/١١٥.
- و) قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: بل هو مقصودُ المصنفِ، إذ هو كذلك في رفع الحاجب (٢/ ٤٣٨) ومثّل له بقوله: « مثالُ مَن وقّف ورفعوه: روى مالك في الموطأِ [ النداء للصلاة ، باب فضل صلاةِ الجماعة على الفَذُ (٢٦٧) ] عن أبي النضرِ عن بُسر بنِ سعيد عن زيد بن ثابت هي موقوفاً عليه «أفضلُ صلاةِ المُمرُءِ في بَيتِه إلا المُمكتوبة» وخالفه موسى بن عُقبة، وعبدُ الله بن سعد بن أبي هند، وغيرُهما، فرووه عن أبي النضر مرفوعاً »، ولأنّ توقيف ما رفعوه زيادةٌ مِن الجهبِذُ كما لك كما أنّ رفع ما وقفوا زيادةٌ من بابِ أولَى ، فنبّه عليه المصنفُ حيث أغفله غيرُه ، فلِلّهِ درّه ، رحمه الله تعالى .

فَكَالزِّياَدَةِ ......فَكَالزِّياَدَةِ .....

واحدٌ من رواتِهِ ، ووَقَفَهُ الباقون (١) على الصحابِي ، أو مَن دُونَهُ.

( فَكَالزِيَادَةِ )<sup>(٢)</sup> أي فالإسنادُ أوالرفعُ كالزيادةِ فيما تقدَّمَ ، فيقال : إنْ مُحِلِمَ تَعدُّدُ مَجلس السماعِ مِن الشيخِ فيُقبَل الإسنادُ ، أو الرفعُ لِجواز أن يَفعَل الشيخُ ذلك مرةً دون أخرى ، وحكمهُ في ذلك القبولُ على الراجع .

وكذا إن لم يُعلَم تعدُّدُ المَجلسِ ولا اتِّحادُه، لأن الغالبَ في مثلِ ذلك التعددُ .

وإن عُلِمَ اتِّحادُه فثالثُ الأقوالِ: « الوقفُ عن القَبولِ وعَدَمِهِ ».

والرابعُ: «إن كان مثلُ الْمُرسِلينَ ـ أو الواقفين ـ لا يَغفُلُ عادةً عن ذِكرِ الإسنادِ أو الرفعِ لَم يُقبل ، وإلا قُبلَ » .

فإن كانوا أضبط ، أو صرَّحُوا بنَفْي الإسنادِ ، أو الرفعِ على وجهٍ يُقبَل كأن قالوا: « ما سَمعْنا الشيخَ أسنَدَ الحديثَ، أو رَفَعهُ » ، تَعَارَضَ الصنيعَانِ .

(١) مثالهُ: حديثُ سِماكُ بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: «كنتُ أبيعُ الإبلَ فِي البقيع؛ فأبيعُ بالدَّنانيرَ ، فأتيتُ النَّبيَّ ﷺ وهو في بَيتِ حَفْصَة ، فأبيعُ بالدَّنانيرَ ، فأتيتُ النَّبيَّ ﷺ وهو في بَيتِ حَفْصَة ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخذُ النَّراهِمَ ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخذ لقُلتُ: يا رَسُولُ اللهِ ، إنِّي أبيعُ الإبلَ بالبقيع ، فأبيعُ بالدَّنانِيرِ وآخذُ الدَّراهِمَ ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخذ الدَّنانِيرَ ؟ فقال النَّبيُ ﷺ : لاَبَأْسَ إذا أخَذْتَهُما بِسِعْرِ يَومِهمَا فافترقتُما ولَيسَ بينكُما شَيْءٌ » .

رواه ابن حبان في البيوع (٤٩٢٠)، والحاكم في المستدرك (٢/٤٤)، وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي، وأبو داود في البيوع، باب في اقتضاء الذهب من الورق (٣٣٥٤)، والنسائي في البيوع، باب أخذ الورق من الذهب (٧/ ٢٨٣)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في الصرف (١٢٤٢)، وقال: «لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر»، وابن ماجه في التجارات باب اقتضاء الذهب بالورق (٢٠٠/٢).

قال الحافظ في التلخيص (٢/ ٧٠): «قال شعبة: سَمعتُ أيوبَ عن نافع عن ابن عمر ولم يرفّعهُ، ونا قتادةُ عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولَم يرفّعهُ، ونا يَحيى بن أبي إسحاق عن سالِم ولَم يرفّعهُ، ورفعه لَنا سِماك بن حرب، وأنا أفرقُه ».

وقال البيهقي في السُنن (٥/ ٢٨٤): « ولَم يرفعه غير سِماك » .

(٢) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

(التيسير: ٣/ ١١١، الإحكام: ٢/ ٣٣٨، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٧١، شرح مسلم: ١٥٢/١، البحر: ٤/ ٢٥١، شرح الكوكب: ٢/ ٥٥٠).

# [ حَدُّفُ بعضِ الْخَبرِ جائزٌ عندَ الأكثرِ إلاّ أَنْ يَتعلَّقَ به .

#### [ حَذْفُ بعضِ الخَبَرِ ]

(وحَذَفُ بعضِ الخبَرِ جائزٌ عند الأكثرِ إلا أَنْ يُتَعَلَّقَ) (١) أي يَحصلُ التعلُّقُ للبعضِ الآخر (بهِ) (٢)، فلا يَجوزُ حَذْفُه اتفاقاً، لإخلاله بالمَعنَى المقصودِ كأن يكونَ غايةً، أو مُسْتَننى كما فِي حديثِ الصحيحين : « أَنّه ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِي " (٣٠) ؛ وحديثِ مسلم : « لَا (٢٩١) تَبيعُوا الذَّهَبَ باللَّهَبِ، ولَا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلاَّ وَزْناً بوَزْنٍ ، مِثْلاً بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ " (٤٠).

بِخلافِ مَا لَا يُتَعَلَّقُ بِهِ فيجوز حذفُه ، لأنه كخبرِ مُستَقل (٥٠) .

وقيل: « لا يَجوزُ ، لاحتمالِ أن يكون للضمِّ فائدةٌ تَفوتُ بالتفريقِ »(٦٠) .

وقَرُبَ هذا مِن منعِ الروايةِ بالمَعنَى ، وسيأتِي (٧) .

مثالهُ: حديثُ أبِي داود وغيره: « أَنَّه ﷺ قال فِي البَحْرِ: هُوَ الطَّهوُرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيتَتُهُ »(^).

(١) قوله: «يُتعلَّق» مبنىٌ للمفعول. (النجوم اللوامع: ٢/ ٢٢٠).

(٢) أي يَحرُم ذلك اتفاقاً سواءٌ كان التعلقُ لفظياً أو معنوياً .

(فواتح الرحموت: ٢/ ٣١٨، البحر: ٣١٦/٤، شرح الكوكب: ٢/ ٥٥٣).

- (٣) روا، البخاري في البيوع، باب بيع الثمار قبلَ أن يَبْدُوا صلاحُها، (٢١٩٤)، ومسلم في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بُدوِّ صلاحها بغير شرط القطع (٣٨٤٢)، وأبو داود في البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٣٣٦٨)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (١٢٢٧)، والنسائي في البيوع، باب بيع السُنبل حتى يبيض (٤٥٦٥)، وابن ماجه في التجارات، باب النهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٢٢١٧).
  - (٤) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري في المساقاة، باب الربا، (٤٠٣٣).
- (٥) قاله الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (فواتح الرحموت: ٢/ ٣١٩، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٧٢، البحر: (٤/ ٣٦١، شرح الكوكب: ٢/ ٥٥٥).
  - (٦) قاله بعض العلماء.(البحر: (٤/ ٣٦١، شرح الكوكب: ٢/ ٥٥٥).
    - (٧) انظر: «مسألة في الرواية بالمعنى»: ٢/ ١٢٠.
- (A) رواه ابن خزيمة في الطهارة(١١١)، والحاكم في الطهارة(٤٩٠)، وقال: « صحيحٌ على شرط مسلم،
   وشواهده كثيرة»، وابن حبان في الطهارة، باب المياه(١٢٤٣)، وأبو داود في الطهارة، باب الوضوء
   بماء البحر(٨٣)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور(٢٩)، وقال: «حسن

# [ حَمْلُ الصَّحَابِيِّ مَروِيَّهُ على أحدِ مَعنَيْهِ ]

وَ إِذَا حَمَلَ الصحابِيُّ - قيل: «أو التابِعِيُّ » ـ مَرْوِيَّهُ على أَحَدِ مَحْمَلَيْهِ الْمُتَنافِيَيْنِ فالظَّاهرُ

# [ حَمْلُ الصَّحابِيِّ مَروِيَّه على أحدِ مَعنَيَدُهِ ]

(وإذا حَمَلَ الصحابِيُّ (١) ـ قيل: «أو التابعيُّ »(٢) ـ مَرْويَهُ على أحدِ مَحملَيْهِ الْمُتنافِيَيْنِ ) كـ «القَرْءِ» يَحمِلُه على «الطُهرِ» أو «الْحيضِ» (فالظاهرُ حَملُهُ عليه)، لأن الظاهرَ أنه إنَّما حَمله عليه لقرينةِ .

( وَتَوَقَّفَ ) الشيخُ ( أبو إسحاق الشِّيرازي ) حيث قال: « فقد قيل: «يُقبَل» ، وعندي فيه نظرٌ »<sup>(٣)</sup>، أي لاحتمال أن يكونَ حَملهُ لِمُوافقةِ رأيهِ، لا لِقَرينةٍ .

وإنَّما لَم يُساوِ التابعيُ الصحابيَ على الراجح لأنَّ ظهورَ القرينةِ للصحابي أقربُ.

(وإن لَم يتنَافَيَا) أي الْمَحمَلانِ ( فك «المُشتَرَكِ» في حَملِهِ على معنَيَيْهِ)(٤) الذي هو

صحيح»، والنسائي في الطهارة، باب ماء البحر(١/ ٥٠)، وابن ماجه في الطهارة، باب الوضوء بماء البحر (٣٨٦).

(١) لِمُخالفةِ الصحابي مَرويًه سَبعُ حالاتٍ: الأولَى: أن يكون الخبرُ عامًا فيَخصُه الصحابِيُّ بأحدِ أفرادِه، فالأصحُ عندنا العملُ بعموم الخبرِ، وقد سبق في «التخصيص».

الثانية: أن يكون الخبرُ مَطلقاً فيُقيِّده الصحابِيُّ فالأصحُ عندنا العملُ بإطلاقِ الْخبرِ، وقد سبق في «الم**طلق والمقيد** » .

الثالثة: أن يدَّعي الصحابِيُّ نسخَ الخبرِ كأنْ يقولَ « هذا متأخر عن هذا » الأصحُّ عندنا قبولُه ، وقد سبق في خاتِمة «النسخ».

الرابعةُ: أن يَعملَ الصحابِيُّ بِخلافِ مَروِيَّهِ الأصحُ عندنا العملُ بالحديثِ ، وقد سبق في شرح قولِ المصنف «**أو خالَفه راويه**»

الخامسة: أن يكون الخبرُ مُحتملاً لأمرَين مُتَنافِيَين فيحمله الصحابي على أحدهما فيجبُ العملُ بِمحملِه عند المالكية والشافعية والحنابلة، وبالحديثِ عند الحنفية.(فواتح الرحموت: ٢/ ٣٠٥، شرح التنقيح، ص: ٣١٧، البحر: ٢/ ٣٠٥، شرح الكوكب: ٢/ ٥٥٦).

- (٢) هو رواية عن الإمام أحمد. ( شرح الكوكب : ٢/ ٥٥٩).
  - (٣) اللَّمَع للشيرازي ، ص : ٣٧ . ٠
- (٤) هذه هي الحالة السادسة، وهي أن يكون الخبرُ مُحتملاً لأمرَين غيرِ متنافِيَيْنِ فيحمله الصحابِي على أحدهما، فيُعاملُ هذا الخبرِ معاملة الخبرِ المشتركِ عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (الفواتح: ٢/٤٣، البحر: ٤/٣٦٧، شرح التنقيح، ص: ٣٧١، شرح الكوكب: ٢/٤٥٥).

حَمْلُه عليهِ. وتَوَقَّفَ أَبو إِسْحاق الشِّرازي. وإنْ لَم يَتَنافَيَا فكالْمُشترَكِ في حَملِه على مَعنَييْهِ. فإنْ حَمَل على غيرِ ظاهرِه فالأكثرُ على الظَّهورِ..........

الراجحُ ظهوراً (١)، أو احتياطاً (٢)، كما تقدَّمَ (٣)، فيُحْمَلُ الْمَرويُّ على مَحملَيْهِ كذلك ، ولا يُقصَرُ على مَحمِلِ الراوي، إلا على القول بـ «أنَّ مذهبَهُ يُخصِّص» (٤).

وعلى الْمَنع مِن حَملِ «الْمُشتركِ» على معنيَيْهِ ، يكون الْحُكمُ كما لو تَنافَى الْمَحملانِ كما قال صاحبُ<sup>(ه)</sup> «البديع» : « الْمَعروفُ حَملهُ على مَحملِ الراوي ، قال : ولا يَبعُد أن يقال: لا يكون تأويلُه حجةً على غيره » اهـ .

(فإنْ حَمَلَ) أي عَمَلَ الصحابِيُّ مَرْوِيَّهُ (على غيرِ ظاهرِهِ) كأن يَحملَ اللَفظَ على المَعنى المَجازي دون الحَقيقي، أو الأمرَ على النَّدْبِ دونَ الوجوبِ (فالأكثرُ على الظهور)(١٦) أي على (٢٩٢) اعتبارِ ظاهر المَرْهِيِّ. وفيه قال الشافعي رَفِيَّهُ : «كيفَ أَتْرُكُ الحديثَ بقولِ مَن لو عاصَرتُه اَحَدُدُهُ »(٧)

<sup>(</sup>١) كما قال الشافعية والحنابلة. (التشنيف: ٢١٦/١، وشرح الكوكب المنير: ٣/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) حَمْلُ «المشترك» على مغيّيه احتياطاً نَقله الإمامُ الرازي في المحصول (1/ ٢٧٤) عن القاضي أبي بكر الباقلاني، وتبِعه البيضاوي في المنهاج (١/ ٢٧٤)، والمصنف هنا في «مسألة: إطلاق المشترك على معانيه معانيه معانيه معانيه معانيه أيسلام في غاية الوصول (ص: ٤٦). ونَقَل عنه الأمدي في الإحكام (١/ ٢٢): أنَّه مِن قَبِيل العام فيُحَمل على معانيه ظاهراً. والصوابُ عنه (أي عن القاضي): الوقفُ كما في كتابه التقريب (١/ ٤٢٧)، وكما نَقَل عنه البدر الزركشي في التشنيف (١/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: "مسألة: إطلاق المشترك على معانيه معاً": ١/١١.

<sup>(</sup>٤) «مذهبُ الصحابي» يُخصِّص العامَ عند الحنفية والحنابلة، ولا يُخصِّص عند المالكية والشافعية وقد سبقت المسألة في «مذهب الراوي لا يخصِّص» في مباحث «التخصيص».

<sup>(</sup>الإحكام للباجي، ص: ١٧٦، رفع الحاجب: ٣٤٢/٣، فواتح الرحموت: ١/ ٦٠٨، شرح الكوكب المنير: ٣/ ٣٧٥، المحصول: ٣/ ١٠٨، المستصفى: ٢/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٥) وصاحب البديع: هو مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي الحنفي المتوفى سنة ٦٩٤هـ، صاحب الكتاب «بديعُ النِظام الجامع بين أصول البزدوي وإحكام الآمدي» (الفتح المبني للمراغي: (٢/ ٩٤).

 <sup>(</sup>٦) هذه هي الحالة السابعة، وهي: أن يكون الخبرُ ظاهراً في شيء، فيَحملُه الصحابِي على غير ظاهره ،
 فالذي عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة العملُ بظاهر الحديث .

<sup>(</sup>الإحكام: ٢/ ٣٤٢، شرح الكوكب : ٢/ ٥٦٠، شرح التنقيح، ص: ٣٧١).

<sup>(</sup>٧) انظر معناه في الرسالة للإمام الشافعي: (ص: ٣٤١).

قيل: «يُحمَلُ على تأويلِه مُطلَقاً»؛ وقيل: «إنْ صارَ إليه لِعِلْمِه بِقصدِ النَّبِيِّ ﷺ إليه».

## مسألة: [ في شُروطِ الرَّاوِي ]

لاَ يُقْبَلُ مَجْنُونٌ ، وكافرٌ ، . . .

(وقيل: « يُحمَلُ على تأْوِيلِهِ مُطلقاً)، لأنه لا يفعل ذلك إلا لدليلٍ»(١).

قلنا: في ظنِّهِ ، وليسَ لغيره اتباعُه فيه .

(وقيل): « يُحمَل على تأويلِهِ (إنْ صارَ إليه لِمِلْمِهِ بقصد النبي ﷺ إليه ) مِن قرينةٍ شاهَدَها»(٢).

قلنا: علمُه ذلك أي ظَنُّهُ ليسَ لغيره ابتاعُه فيه، لأنَّ الْمُجتهدَ لا يُقلدُ مُجتهداً.

فإنْ ذَكَرَ دليلاً عُمِلَ بهِ<sup>(٣)</sup>.

## (مَسْأَلَة: [في شُروطُ الرَّاوِي]

لا يُقبَل) في الروايةِ (مَجنونُ)(٤)، لأنه لا يُمكنه الاحترازُ عن الْخَلل، وسواءٌ أطْبقَ جنونهُ، أم تَقطَّع وأثّر في زمَنِ إفاقَتِهِ.

(وكافرٌ) ولو عُلمَ منه التديَّنُ ، والتحرُّزُ عن الكَذِب لأنه لا وثوقَ بهِ في الجملةِ مع شرفِ منصب الرواية عن الكافر<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) قاله الحنفية. (فواتح الرحموت: ٢/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) قاله القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري من المعتزلة. (الإحكام: ٣٤٣/٢، البحر: ٤/٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) قال العبدُ الفقير غفر الله له ولوالديه: والذي أُراهُ أنَّ هذا تَحريرٌ لِمَحَلِّ النَّزاعِ، أي انَّ الخلاف السابق في الأحوالِ السبعةِ السابقةِ حيث لَم يذكُر الصحابِيُّ دليلَه في المخالفةِ ، فإنْ ذَكَره لَنا فالعملُ بدليل، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>٤) هذا شروعٌ في بيان شروط قبولِ الراويةِ، وهي خَمسةٌ: البلوغ، والعقل، والإسلام، والعدالة،
 والضبط؛ فبدأ بالثاني ، وهو العقلُ ، فلا تُقبَل روايةُ الْمجنون إجْماعاً .

<sup>(</sup> التيسير : ٣/ ٤١ ، المحصول: ٤/٤٩٤ ، الإحكام : ٣٠٤/٢ ، شرح التنقيح، ص: ٣٥٨ ، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٢ ، شرح الكوكب: ٢/ ٣٧٩ ).

<sup>(</sup>٥) الشرط الثالث: الإسلام، قلا تُقبَل روايةُ الكافرِ المخالِف للقبلةِ إجماعاً. (التيسير: ٣/ ٤١، شرح التنقيح، ص: ٣٠٨، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٦٠، الإحكام: ٢/ ٣٠٥، شرح الكوكب: ٢/ ٣٧٩).

## وكذا صَبِيٌّ في الأصحِّ . فإنْ تَحَمَّل، فَبَلَغ، فأَدَّى، قُبِلَ عند الجمهورِ.

(وكذا صَبِيٌ) (١) مُميِّزٌ (في الأصحِّ)، لأنه لِعلمِهِ بعدم تكليفِهِ، قد لا يَحترزُ عن الكذِب فلا يُوثَقُ بهِ .وقيل: « يُقبَل إن عُلِمَ منه التحرُّزُ عن الكذب »(٢).

ولم يُصرِّح المصنفُ بالتَمييزِ للعِلم بهِ فإن غيرَ المُميِّزِ لا يُمكِنُه الاحترازُ عن الخللِ فلا يُقبَل قطعاً كالمجنونِ.

(فإنْ تَحمَّلَ) الصَبِيُّ (٣) (فبَلَغَ (١) فأدَّى) (٥) ما تَحمَّلُهُ (قُبِلَ عند الجمهورِ) (٦) ، لانتفاء (٢٩٣) الْمَحذور السابق .

وقيل: « لا يُقبَل لأن الصِّغرَ مَظَّنةُ عَدَمِ الضَّبْطِ والتحرُّزِ ، ويستمِرُّ المَحفوظُ إذْ ذاك » (٧٠). ولو تَحمَّلَ الكافرُ فأسلَم فأدَّى قُبلَ (٨٠)، قال المصنفُ في «شرح المِنهاج» (٩٠): « على

- (۱) الشرط الأول: البُلوغ، قلا تُقبَل روايةُ الصبِيّ عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .
   (النيسير: ٣/ ٣٩، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢١، شرح التنقيح، ص: ٣٥٩، الإحكام: ٢/ ٣٠٤، البحر: ٢/ ٢٧٤، شرح الكوكب: ٢/ ٣٧٩).
  - (٢) قاله بعض الشافعية. (البحر: ٢٦٧/٤).
- (٣) أي وهو مُميّزٌ، اتفق العلماء على اشتراط التمييز للصبي عند تَحمُّلِ الروايةِ، واختلفوا في تقييد التمييز
   بالسنِّ فالجماهير على عدم تقييده.
  - (علوم الحديث، ص: ١٢٩)، التدريب، ص: ٢٣١، ظفر الأمانيي، ص: ٥٠١).
- (٤) يتحقَّقُ البُلوغُ في الذكر والأنثى بأحد أمرين، أحدهُما: باستكمالِ خَمس عشرة سنة قمريةً تَحديداً من انفصال جَميع الولدِ بشهادة عدلين خبيرين .ثانيهما: بِخُروج مني أو حيضٍ، ووقتُ إمكانه فيهما استكمالُ تسع سنين قمرية تقريباً. (التحفة: ٦/ ٤٧٦، والإعانة: ٣/ ٨٣).
- (٥) مثاله: حديث محمود بن الربيع ، رضي الله تعالى عنهما قال: « عقَلْتُ من النبِيِّ مَجَّةً مَجَّها في وجهي ، وأنا ابنُ خَمسِ سنين من دَلُو »، رواه البخاري في العلم، باب متى يصح سماع الصغير (٧٧)، ومسلم في المساجد، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر (١٤٩٦)، وغيرُهما.
- (٦) أي من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (تيسير التحرير: ٣/ ٣٩، المحصول: ٤/ ٣٩٥ رح التنقيح، ص: ٣٥٩، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٦١، شرح الكوكب: ٢/ ٣٨٣).
  - (٧) قاله بعض الأصوليين. (البحر: ٤/ ٢٦٨).
- (٨) مثاله: حديثُ جُبير بن مُطعِم ﷺ قال: « سَمعتُ النبي ﷺ يقرأ في الْمَغربِ بالطورِ ، وذلك أوّلُ ما وَقَر الإيْمانُ في قُلْبي»، رواه البخاري في المغازي باب: ١٢ (٤٠٢٣)، ومسلم في الصلاة باب القراءة في المغرب (١٠٣٥) وغيرهما.
  - (٩) شرح المنهاج للمصنف: ٢/ ٣١٣.

# [ رِوايَةُ المُبْتَدِعِ ]

وَ يُقْبَلُ مُبتَدِعٌ يُحَرِّمُ الكَذِبَ ؛ وثالثُها: قال مألكُ: « إلاّ الداعِيةَ » .

الصحيح»(١) . وكذا الفاسقُ يَتحمَّلُ ، فيَتوبُ ، فيؤدِّي يُقبَل (٢) .

## [رِوايةُ المُبْتَدِعِ]

(ويُقبَل مُبتدِعٌ) لا يُكَفَّرُ ببِدْعَتِهِ (يُحرِّم الكذبَ) لأمْنِهِ فيه مع تأويلِهِ في الابتداع سواء دَعَا الناسَ إليه أمْ لا<sup>(٣)</sup>.

وقيل: « لا يُقبَل مطلقاً ، لابتداعِهِ الْمُفسِّقِ له »(٤).

(وثالِثُها) أي الأقوالِ: (قال ) الإمامُ ( مالك): « يُقبَل ( إلا الداعيةَ ) أي الذي يدعو الناس إلَى بدعته، لأنه لا يُؤمَن فيه أنْ يَضعَ الحديثَ على وفقها »(٥).

أمَّا مَن يُجوِّز الكَذِبَ فلا يُقبَل كُفِّرَ ببِدعَتِهِ أَمْ لا (٢) ، وكذا مِّن يُحرِّمُه وكُفِّرَ ببِدْعَتِهِ

- (١) فيه إشعارٌ باستغرابه، وردَّه أيضاً العراقي في الغيث الهامع (٢/ ٥٠٨) فقال: « هذه الصرةُ لا خلافَ فيها، وإنَّما الخلافُ في التَحمُّلِ صَبِياً » .
  - (٢) أي عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .
  - (تيسير التحرير: ٣/٣٩، شرح التنقيح، ص: ٣٥٩، البحر: ٢/ ٢٦٨، وشرح الكوكب: ٢/ ٣٨٣).
- (٣) المبتدعُ نوعان: أحدهما: مَن بدعتُه مُكفِرة؛ وثانيهما: مَن لا تُكفِر بدعتُه، وفيه للعلماء ثلاثة مذاهب: الأول: قبولُ رواية مَن لا يَستَحِلُّ الكذِبَ في نصرة مذهبه سواء كان داهية إلى بدعته أو لَم يَكُن ، قال الحنفية وجماعةٌ من الشافعية، اختارهُ الثوري، وابنُ دقيق العيد، وابنُ بَرهان ، والقاضي أبو يوسف، والمصنِف والشارخ. (تبسير التحرير: ٣/ ٤١) البحر: ٤/ ٢٧٠، تدريب الراوي ، ص : ٢١٥).
- (٤) هذا هو المذهب الثاني: وهو ردّ روايته مُطلقاً، قاله القاضي، والأستاذ أبو منصور، والشيخ أبو إسحاق، والخطيب البغدادي، واختاره الآمدي، وابنُ الحاجب والقاضى العضد.
- (اللمع، ص: ١٦٢، الكفاية، ص: ١٢٠، الإحكام: ٢/ ٣١٤، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٢، البحر: ٤/ ٢٦٩، وشرح العضد: ٢/ ٢٢).
- (٥) هذا هو المذهبُ الثالث: وهو قبولُ روايةِ غيرِ الداعيةِ، قاله المالكية والحنابلة وجمهورُ الشافعيةِ، واختاره ابنُ الصلاح، والنووي، وبنُ حجر العسقلاني، والسيوطي، وشيخ الإسلام، بل قال الحافظُ ابنُ حبان: « لا أعلمُ فيه اختلافاً ».
- (علوم الحديث، ص: ١١٤، شرح النخبة، ص: ١٠٠، تدريب الراوي، ص: ٢١٥، غاية الوصول، ص: ٩٩، شرح الكوكب: ٢/ ٤٠٢).
  - (٦) قال الآمدي في الإحكام (٢/ ٣١٤): «فلا نَعرف فيه خلافاً».

#### رَفِّ مجس الانرَّجِي الْمُجَنَّدِيُ الْسِٰكِيّرِ الْاِنْدِيُ الْاِنْدِوَى كِسِيرِ

## [ رِوايَةُ غَيْرِ الفَقيهِ ]

ومَن ليسَ فقيهاً ، خِلافاً للحنفيةِ فيما يُخالِف القِياسَ .

## [ روايةُ المُنسَاهِلِ ]

والْمُتساهِلُ في غيرِ الْحَديثِ ، وقيل: ﴿ يُرَدُّ مُطلَقاً ﴾ .

كالمُجسِّم (١) عند الأكثر لِعِظَمِ بدعتِهِ (٢) ، والإمامُ الرازي، وأتباعُه (٣) على قبوله لأمْنِ الكذبِ فيه .

## [روايةُ غيْرِ الفقيهِ]

(وَ) يُقْبَلُ (مَن ليسَ فَقِيها (٤) خِلافاً للحنفية (٥) فيما يُخالِف القياسَ) لِما تَقَدَّم مع جوابه (١٠).

## [ رِوايَةُ المُتَسَاهِلِ ]

(وَ) يُقْبَلُ (المُتساهِلُ في غيرِ الْحَديثِ) بأن يَتحرَّزَ في الحديث عن النبِيِّ عَلَيْ ، لأمْنِ

- (۱) قال شيخ الإسلام في النجوم اللوامع (۲۲۷/۲): «قوله «كالْمُجسِّم» قضيتُه تكفير الْمُجسِّمةِ، وهو ما جزَمَ به في المجموع [٢٥٣/٤] في صفةِ الأئمة [حيث قال: «مَن يُكفَّرُ ببدعتِه لا تصخُ الصلاةُ وراءه، ومَن لا يُكفَّر تصخُ ، فمِمَّن كُفُر مَن يُجسِّمُ تَجسيماً صريحاً »] ، وهومقيَّد بِما نقَله في الروضة [۱۱/ ۲۳۹حيث قال: « جُمهورُ الفقاء من أصحابِنا وغيرِهم لا يُكفِّرون أحداً من أهلِ القبلةِ »] كأصلِها [أي الشرح الكبير للرافعي] عن جُمهورِ الفقهاء أنَّهم لا يُكفِّرون أحداً من أهلِ القبلةِ ».
- (٢) هذا هو النوعُ الأوَّل مِن نَوعَي المبتدع، وهو الذي تُخفِّر ببدعتِه، انفق العلماء على ردِّ خبرِه إنْ كان يُجوِّز الكذب، واختلفوا في الذي يُحرِّمُ الكذِبَ على مذهبين: الأول: ردُّ روايتِه، قاله الجماهير من المالكية والشافعية والحنابلة .الثاني: قبولُ روايتِه، قاله الحنفية، والرازي من الشافعية.
- (تيسير التحرير: ٣/ ٤١، الْمَحصول: ٤/ ٣٩٦، الإحكام: ٢/ ٣٠٥، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٦٠، البحر: ٤/ ٢٦، البحر: ٤/ ٢٠١).
  - (٣) كالبيضاوي في منهاجه(٢/ ٦٩١)، والإسنوي في نِهاية السول(٢/ ٦٩١).
- (٤) قاله الشافعية والحنابلة. ( المحصول: ٤/ ٤٢٢، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٧٣، شرح الكوكب: ٢/ ٢٣٥).
  - (٥) أي لاَ يُقبَلُ غيرُ الفقيه فيما يُخالف القياسَ عند الحنفية والمالكية. (كشف الأسرار للبخاري: ٢/ ٦٩٧، تيسير التحرير: ٣/ ١١٦، شرح التنقيح، ص: ٣٦٩).
- (٦) عند شرح قولِ المصنّف: « أو عارَضَ القياسَ » في «مسألة في وجوب العمل بخبر الواحد»: ٢٠/٢ .

## [ رِويَةُ المُكثِرِ ]

والْمُكثِرُ وإِنْ نَدَرَت مُخالَطتُه للمُحدِّثين إذا أمْكَن تَحصيلُ ذلك القَدرِ في ذلك الزَّمَانِ.

#### [ العَدَالةُ ]

وشرْطُ الرَّاوي العدالةُ، وهي: مَلَكةٌ تَمنَعُ عن اقتِرافِ الكَبائرِ، وصَغائرِ الخِسَّةِ

الْخلَلِ فيه ، بِخلافِ المُتساهِل فيه، فيُرَدُّ<sup>(١)</sup>.

(وقيل: « يُرَدُّ) الْمُتساهِلُ (مُطلَقاً) أي في الحديثِ أو غَيرِه، لأن التَّساهُلَ في غير الحديث يَجرُّ إلى التَّساَهُلِ فيه » .

## [رِوايةُ المُكْثِرِ]

(وَ) يُقبَل (المُكثِرُ) مِن الروايةِ ( وإن نَدَرَت مُخالطتُهُ للمُحدِثين ) أي والحالُ كذلك لكن لكن ( إذا أَمْكنَ تَحصيلُ ذلك القَدرِ ) الكثيرِ الذي رواه من الحديث ( في ذلك الزَمانِ ) الذي خالطً فيه الْمُحدِّثينَ.

فإن لم يُمكِن فلا يُقبَل في شيءٍ مِمَّا رواه لظهور كذِبِهِ في بعض لا تُعلَمُ عينُه ٣(٢).

#### [ العَدَالَةُ ]

(وشرْطُ الراوي العدالةُ (٣)، وهي مَلَكَةٌ )(٤) أي هيئةٌ راسخةٌ في النفس (تَمنَعُ عَنِ اقترافِ

- (١) هذا هو الشرطُ الرابع لقبول الرواية: وهو كونُ الراوي ضابطاً، فلا تُقبَلُ روايةُ الْمُتساهِلِ في الأحاديث وِفاقاً. وأمَّا المُتساهِلُ في أخبارِ الناسِ مع التثبَّتِ في الأحاديثِ اختلفوا فيه على مذهبين:
   أحدهما: تقبل روايتُه، قاله الحنفية والمالكية والشافعية.
- ثانيهما: لا تُقبّل روايتُه، قاله الحنابلة. ( فواتح الرحموت: ٢/ ٢٦٥، شرح التنقيح، ص: ٣٧٠، مسودة، ص: ٢٦٥، المحصول: ٤/ ٢٥، البحر: ٤/ ٣٠٩، غاية الوصول، ص: ٩٩).
  - (٢) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
  - (الفواتح: ٢/ ٢٦٩، الإحكام للباجي: ١/ ٢٩٢، المحصول: ٤/ ٥٢٥، البحر: ٤/ ٣١٦).
- (٣) هذا هو الشرطُ الخامس: وهو كونُ الراوي عادلاً، فلا تقبلُ روايةُ الفاسقِ إِجْماعاً.
   ( تيسير التحرير: ٣/٤٤، الإحكام للباجي: ١/ ٢٩٠، الإحكام للآمدي: ٢/ ٣٠٨، شرح الكوكب:
   ٢/ ٣٨٢، البحر المحيط: ٢٧٣/٤).
- (٤) قال الزركشي في البحر (٢٧٣/٤): « واعلم: أنَّ العدالةَ شرط بالاتفاق، ولكن اختُلف في معناها، =

كَسَرِقَةِ لُقَمَةٍ، والرَّذائلِ الْمُباحَةِ كالبَوْلِ في الطريقِ .

#### [ روايَةُ المَجْهولِ ]

فَلا يُقبَلُ الْمَجهولُ باطِناً ، وهو الْمَستورُ، خِلافاً لأبي حنيفةَ وابنِ فُورَك، وسُلَيم.

الكبائرِ، وصَغَائرِ الخِسَّةِ كسرقةِ لُقَمَةٍ) وتَطْفيفِ تَمْرَةٍ، (والرَّذائِلِ المُباحةِ) أي الجائزةِ (كالبَولِ في الطريق) الذي هو مكروهُ (۱۱)، والأكلِ في سُوقِيِّ لغيرِ سُوقِيِّ أنه. والمَعنَى: عن اقترافِ كلِ فردٍ مِن أفرادِ ما ذُكِرَ ، فباقْترافِ الفَرْدِ من ذلك تَنتَفي العدالة .

أمّا صغائرُ غيرِ الخِسَّةِ ككِذبَةٍ لا يتَعلقُ بِها ضررٌ، ونَظرةِ إلى أجنبيةِ فلا يُشتَرطُ الْمَنعُ عن اقترافِ كُلِّ فردٍ منها، فابقترافِ الفرد منها لا تَنتفي العدالةُ<sup>(٣)</sup>.

وفي نسخةٍ قبل «الرذائل» «وهوى النَفْسِ»<sup>(٤)</sup> أي اتباعُه ، وهو مأخوذٌ من والد المصنف فقال: « لا بُدَّ منهُ ، فإنّ الْمُتَّقِي للكبائرِ وصغائرِ الخسةِ مع الرذائل المباحةِ ، قد يَتبعُ هَوَاهُ عند وجودِهِ لشيءٍ منها فَيَرْتكبُه ، ولا عدالةً لِمَن هو بِهذه الصفةِ » .

وهذا صحيح في نفسِهِ غيرُ محتاجِ إليه مع ما ذكرَهُ المصنِفُ، لأن مَن عندَهُ ملكَةٌ تَمنعُه عن اقترافِ ما ذُكِرَ ينتفي عنه اتّباعُ الهَوَى لشيءِ منه، وإلاّ لوَقعَ في المَهْوِيِّ، فلا يكون عنَدهُ ملكةٌ تَمنعُ عنهُ.

## [ رواية المجهول ]

وتفرَّعَ على شرط العدالةِ ما ذَكرَهُ بقوله:

( فلا يُقبَلُ الْمَجهولُ باطناً ، وهو الْمَستورُ)(٥)، لانتفاءِ تَحقُقِ الشرطِ.

فعند الحنفية: عبارة عن الإسلام مع عدم معرفة الفسق [كشف الأسرار للبخاري: ٧٤٠/٢]،
 وعندنا: ملكةٌ في النفس تَمنعُ عن اقترافَ الكباثرِ، وصغائرِ الخسة كسرقة لُقمَةٍ، والرزائل المباحة
 كالبول في الطريق».

<sup>(</sup>١) تحفة المعتاج لابن حجر المكي: ١/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) كنز الراغبين للمحلِّي: ٣٢٢/٤.

<sup>(</sup>٣) الإبهاج للمنصف: ٢/ ٣١٥، البحر للزركشي: ٤/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) وهي موجودةً في النسخة التي اعتمد عليها الزركشي في شرحه. (التشنيف: ١/ ٤٩٥) .

<sup>(</sup>٥) المَمجهُول أربعة: مَجهولُ الظاهر والباطن ، ومَجهولُ الباطن ( المستور ) ، والْمُبهَم ، ومَجهولُ العين. بدأ الْمُصنِف بالمستور، وهو من كان عدلاً في الظاهرِ ، مَجهولُ العدالةِ باطناً. اختلف\_

#### وقال إمام الحرمَين: « يُوقَفُ، ويَجِبُ الانكفِافُ إذا رَوَى التَّحريمَ إلى الظُّهورِ » .

٢٩ (خلافاً لأبي حنيفة (١٦)، وابن فورك، وسُليم) أي الرازي في قولِهم بـ «قَبولِهِ اكتفاءاً بظن حصولِ الشرط، فإنه يظن مِن عَدالتِهِ في الظاهر عدالتُه في الباطن».

(وقال إمامُ الْحَرميْن: « يوقَف ) عن القبولِ والردِّ إلى أَنْ يَظهَر حالهُ بالبحثِ عنه. قال: (ويَجبُ الانكفافُ) عَمَّا ثبتَ حِلُه بالأصْلِ (إذا رَوى) هو (التَّحريْمَ) فيه (إلى الظهورِ) لِحاله احتياطاً »(٢).

واعترضَ ذلك المصنفُ مع قول الأَبْياري<sup>(٣)</sup> ـ بالموحدةِ ثم التحتانية ـ في «شرح البرهان»: «إِنّه مُجمعٌ عليه » بـ «أنّ اليقينَ لا يُرفَع بالشكّ ».

يَعنِي فالحلُّ الثابتُ بالأصلِ لا يُرفِّعُ بالتحريم المشكوكِ فيه كما لا يُرفِّعُ اليقينُ ـ أي

العلماء في قبول خبره على ثلاثة مذاهب:

الأول: ردُّ روايتِهه، قاله جُمهور الأصوليين من المالكية والشافعيةِ والحنابلة، واختاره الرازي، والآمدي، والزركشي، وشيخ الإسلام.

(شرح التنقيح ، ص: ٣٦٤، مختصر ابن الحاجب : ٢/ ٦٤، المحصول: ٤/ ٣٠٣، الإحكام: ٢/ ٣١٠، البحر: ٤/ ٢٨٠، غاية الوصول ، ص: ١٠٠، شرح الكوكب: ٢/ ٤١٢).

- (۱) هذا هو المذهبُ الثاني: وهو قبول روايته، قاله الحنفية، وجمهور المحدثين وفقهاءُ الشافعية كابنِ فورك وسُليم الرازي، واختاره ابن الصلاح، والنووي، وابنُ حبان، والذهبي، والسيوطي، وغيرُهم. (كشف الأسرار للبخاري: ٣/ ٤٢، علوم الحديث، ص: ١١٢، تدريب الراوي، ص: ٢٠٩، إرشاد الطلاب للنوى، ص: ١١٢).
- (٢) هذا هو المذهبُ الثالث: وهو الوقفُ، قاله إمام الحرمين في البرهان(١/ ٢٣٤). واختاره الحافظ في شرح النخبة (ص: ٩٩)، فقال: « التحقيقُ أن روايةَ المستور ونحوه مَمّا فيه الاحتمالُ لا يُطلَق القولُ بردِّها ولا بقبولِها، بل يقال: هي موقوفة إلى استبانة حالِهِ كما جَزَم به إمام الحرَميْن. ونحوُه قول ابن الصلاح فيمن جُرحَ بجَرْح غير مُفسَّرِ ».
- (٣) والأبياري: هو علي بن إسماعيل بن علي، أبو الحسن الأبياري نِسبَةً إلى أبيار بَلدة بالمديرية الغربية بمصر، المالكي، ولد سنة ٥٥٧ هـ بأبيًار، وهو أحدُ أئمة الإسلام المتققين، الفقيه الأصولي، المحدِّث الورع، رَحَل إليه الناس مِن الأقطار، صاحب المؤلفات النافعة منها: شرح البرهان، سفينة النجاة، شرح التهذيب، توفي رحمه الله سنة ٢١٨هـ. (الفتح المبين: ٣/٣٥).

تنبيه: وَقَع في "رَفْع الحاجب" للتاج السبكي (٢/ ٣٨٦) المطبوع بدار عالَم الكُتب في بيروت بتحقيق الشيخ على محمد معوَّض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود: «قال ابن الأنباري في شرح البرهان»، وهو تصحيف قبيح، والصواب: الأبيّاري. والله تعالى أعلم.

# أمَّا المَجْهُولُ باطِناً وظاهِراً فمَردودٌ إجْماعاً؛ وكذا مَجْهُولُ العَيْنِ.

استصحابه ـ بالشكِّ بِجامع الثبوتِ (١).

( أما المَجهولُ باطِناً وظاهِراً (٢) فمَردودُ إجْماعاً ) ، لانتفاء تَحقُّقِ العدالةِ وظَنِّها .

( وكذا مَجهولُ العَيْنِ ) (٣) كأن يقال فيه : « عن رَجُلٍ » مردودٌ إجْماعاً ، لانضمام جهالةِ العَين إلى جهالةِ الحالِ .

وإِنَّمَا أَفْرَدَهُ عَمَّا قَبْلُهُ لِيَنْنِي عَلَيْهِ قُولُه:

- (۱) ظاهرُ صنيع الشاحِ أنّ المصنِف خالَفَ إمام الحرمين، وليسَ كذلك، بل وافقه، ورَدَّ اعتراضَ الأَبْيَارِي، حيث قال في رفع الحاجب (٣٨٦/٢) عقِبَهُ: « هذا في غايةِ الإشكال، والوجهُ عندي: أنّا إنْ كُنا باقِينَ على البراءةِ الأصليةِ، ورَوَى المستورُ التحريمَ فلِما قال إمامُ الحرمينِ اتجاهُ ظاهرٌ وإنْ كانَ للمُتَعنِّتِ أنْ يُزازعَ فيهِ. وإنْ كانَ الحلُّ مستنداً إلى دليلٍ شَرْعيِ فَلاَ وَجُهَ للإحْجام، كيف واليقينُ لا يلمُتَعنِّتِ أنْ يُزازعَ فيهِ. وإنْ كانَ الحلُّ مستنداً إلى دليلٍ شَرْعيِ فَلاَ وَجُهَ للإحْجام، كيف واليقينُ لا يرفعُ بالشك؟ ويَشْهَدُ لهذِهِ التفرقةِ أنّ أصحَّ الوجهيننِ: أنّ مَن قال لا مرأتِهِ: «إنْ كنت حاملاً فأنتِ طالقِ» أنه لا يحرمُ عليه وطؤها إلى أن يَظهَرَ الحملُ، لأنّ الأصلَ عدَمُه. ولو قال: «إنْ كُنتِ حائلاً فأنتِ طالِق» فالأصحُّ التحريمُ، لأنّ الأصلَ الحِيالُ. وما ادَّعَاه الأبياري مِن الإجماع لا أعرِفه». ويَدُلُ على ما قلناه قول المصنف الآتي في الحجية مرُسَل»: « فإنْ تجرَّدَ [أي المرسَلُ عن العاضِلِ] ولا دليلَ سِواهُ فالأظهَرُ الانكفافُ لأجلِهِ أيضاً. والله تعالى أعلم.
  - (٢) الثاني من أقسام المُجهول: الْمُجهول باطناً وظاهراً ، فلا يُقبَلُ بإجْماع مَن يُعتدُّ بِقولِه .
     (البحر: ٤/ ٢٨٠، التدريب ، ص: ٢٠٩).
- (٣) الثالث من أقسام المَجهول: المُبْهَمُ (أي عند الْمُحدَّثين ، والأُصوليُّونَ يُسمُّونه «مَجهولَ العَينِ») ،
   وهو أن لا يُسمَّى الراوي كأن يقول : حدَّثني رجلُّ ، وروايتُه مردودةٌ بالاتفاقِ .

الرابع من اقسام المُمجهول: مُجهولُ العَينِ (أي عند الْمُحدُّثين)، وهو مَن لَم يشتهِر ولَم يروِ عنه إلا واحدٌ، اختلفوا في قبول روايتِه على خَمسة مذاهب: أحدها: لا تُقبَل كالْمُبهَم، قاله جماهير الْمُحدُّثين والأصوليين مِن الأثمة الأربعةِ وغيرهم. ثانيها: تُقبَل مطلَقاً، قاله بعض العلماء. ثالثها: تقبَل إنْ كان مشهوراً تقبَل إنْ كان مشهوراً بن كان مَن انفرد عنه لا يُروي إلا عن عدل ، قاله بعض العلماء. رابعها: تُقبَلُ إنْ كان مشهوراً بالزهد والورع، قاله بعض العلماء. خامسها: تُقبَلُ باحدِ أمرين ، الأول: أن يُوثِقه غيرُ مَن ينفرِد عنه ؟ الثاني: إذا زكّاه مَن ينفرِدُ عنه وكان من أهلِ الجرح والتعديل، قاله أميرُ المؤمنين في الحديث عنه ؟ الثاني: إذا زكّاه مَن ينفرِدُ عنه وكان من أهلِ الجرح والتعديل، قاله أميرُ المؤمنين في الحديث الحافظُ ابنُ حجر. واختاره أستاذنا الأستاذ الدكتور نور الدين عتو في تعليقِه على علوم الحديث لابن الصلاح (ص: ١٦٨ )، وهو ابنُ بَجدتِها، وفارسُ هذا الميدان. (البحر: ٤/ ٢٨٢، شرح النخبة ، الصلاح (ص: ١٩٩ ) التدريب ، ص: ٢٠٩ ).

تَتِمَّة : ترتفع جهالةُ العينِ عن الراوي إذا روى عنه عدْلانِ وعيَّنَاهُ ، ولكن لا يَثبُت له حكمُ العدالةِ ــ

# [ التَّوْثيقُ المُبهَم ]

فإنْ وصَفَه نَحوُ الشافعييِّ بالثقةِ فالوجهُ قَبولُه ، .

# [ التِّوثيقُ المُبهَم ]

(فإنْ وَصَفه نَحوُ الشافِعي) (١٠ مِن أَثمةِ الحديثِ الراوي عنه ( بالثقّةِ ) كقولِ الشافعي كثيراً: « أخبرني الثقةُ»(٢٠ وكذلك مالكِ قليلاً (٣٠ ، ( فالوَجْهُ قبولهُ.

ت لروايتِهما عنه لِبقاءِ جهالةِ الحال . ( علوم الحديث ، ص : ١١٢ ، الكفاية ، ص : ٨٨ ، شرح النخبة، ص: ٩٩ ، البحر للزركشي : ٤/ ٢٨٣ ، تدريب الراوي، ص: ٢٠٩ ) .

(۱) اختلف العلماء في قبول التعديل الْمُبهم وعَدَمِهِ على أربعةِ مذاهب: الأوَّل: يُقبَل في حقِّ مَن يُوافِقُه إن كان الْمُعدِّلُ أهلاً له ، قاله المالكية وجَمعٌ من الشافعية ، واختاره إمامُ الحرمين ، والمصنف، والشارح، وشيخُ الإسلام؛ الثاني: يُقبَل في حقِّ مَن يُوافِقه ويُخالِفه ، قاله الحنفية.

الثالث: لا يُقبَلُ مطلقاً ، قاله جُمهورُ الفقهاء والْمُحدِّثين من الشافعيةِ والحنابلةِ ، واختاره ابنُ الصلاح، والنووي، والصيرفي، والخطيب البغدادي، والحافظ ابن حجر، والزركشي، والقفال الشاشي، والماوردي، والروياني، والشيخ أبو إسحاق .

الرابع: يُقبَل مِمَّن عُرف أنه لا يقول ذلك إلا في ثقةٍ ، قاله بعض العلماء. (كشف الأسرار: ٣/ ١٤٩، البرهان: ١/ ٢٣٧، علوم الحديث، ص: ١١٠، التدريب، ص: ٢٠٥، الكفاية، ص: ٣٧٣، شرح النخبة، ص: ٩٨، البحر: ٤/ ٢٩١، شرح الكوكب: ٢/ ٤٣٧).

تنبيه: قال ابنُ النجار في شرح الكوكب (٢/ ٤٣٨): "نقل ابنُ الصلاح عن أبي حنيفة: أنه [أي التعديل المبهم] يُقبَل »، وهو تصحيفٌ، والصواب: "نَقَل ابنُ الصباغ عن أبي حنيفة: أنه يُقبَل » كما في البحر للزركشي (٤/ ٢٩١)، إذ لا وُجودَ لِهذا النقل في مقدِّمة ابن الصلاح (ص: ١١٠)، والله تعالى أعلم.

- (۲) إذا قال الإمام الشافعي: « أخبَرنِي الثقةُ عن ابنِ أبي الذئب » فهو ابنُ أبي فُديك (وهو صدوق، روى له الستة، القريب: ٣/ ٢١٤)؛ أو « عن الليث » فهو يَحيى بن حسّان ( وهو ثقةٌ ، روى له ستة إلا ابن ماجه ، التقريب: ٤/ ٨١)؛ أو « عن الوليد بن كثير » فهو حماد بن أسامة الكوفي (وهو ثقةٌ ثبتٌ ، روى له ستة ، التقريب: ١/ ٣١٦)؛ أو « عن الأوزاعي » فهو عمرو بن أبي سلمة ( صدوق له أوهام ، التقريب: ٤/ ٩٩)؛ أو « عن ابن جُريج » فهو مسلم بن حالد الزنجانِي ( صدوق كثير الأوهام ، التقريب: ٣/ ٩٩)؛ أو « عن صالح مولّى التوأمة » فهو إبراهيم بن أبي يحيى ( ضعيف ، لسان الميزان : ١/ ١٤٨) . (أداب الشافعي لابن أبي حاتم، ص: ٩٦ ، تعجيل المنفعة ، ص: ٢٦٦ ، النجوم اللوامع: ٢/ ٢٣٥) .
- (٣) إذا قال مالك: «حدثني ثقة عن عمرو بن شُعيب » فهو عبد الله بن وهب ( ثقة حافظ، التقريب: ٢/
   ٢٨٤) على الأصح. ( التجريد، ص: ٢٥٦، النجوم اللوامع: ٢ / ٢٣٦).

وعليه إمامُ الْحَرمَين، خِلافاً للصَّيْرَفِيِّ والْخَطيبِ. وإنْ قال: « لا أَتَّهِمُه » فكذلك، وقال الذَّهَبِي: « ليس توثيقاً ».

وعليه إمامُ الحرمين)، لأن واصفَهُ من أئمةِ الحديثِ لا يصفُه بالثقة إلا وهو كذلك.

(خلافاً للصَيرَفي والخطيب (١) البغدادي في قولِهما: «لا يُقبَل لِجواز أن يكونَ فيه جارحٌ لَم يَطلِع عليه الواصفُ »(٢).

وأجيبَ : بِبُعْدِ ذلك جداً مع كونِ الواصفِ مثلَ الشافعي ، أو مالكِ مُحتَجاً به على حُكمِ (٢٩٦) في دينِ الله تعالى .

(وإنْ قالَ) نَحوُ الشَّافعي في وصفه: (لا أَتَّهمُهُ) كقول الشَّافعي: « أَخبرَني مَن لا أَتَّهِمُهُ» (٣)، (فكذلكَ) يُقبَل (٤) ـ وخالف فيه الصيرفي وغيره (٥) لِمثلِ ما تقدّمَ (٦) ـ فيكون هذا اللفظُ توثيقاً.

( وقال الذَّهبي (٧٠): « ليسَ توثيقاً ) ، وإنَّما هو نَفيٌ للاتِّهام »(^).

- (۱) والخطيبُ: هو أحمد بن علي، الخطيب البغدادي الإمام الحافظ، الشافعي، كان في الرواية بَحراً زاخراً، وفي المعرفة والدراية روضاً زاهراً، وبدراً باهراً، ولد ببغداد سنة (۳۷۲هـ)، تفقه على المحاملي والقاضي أبي الطيب، وبَرَعَ في الحديث حتى صار حافظ زمانه، بلغت مصنفاته نيفاً وخمسين مصنفاً، منها: الكفلية، تاريخ بغداد، الجهر بالبسملة، كان ورعاً زاهداً متعبداً، يتلو كل يوم ختمةً، توفى رحمه الله تعالى سنة ٤٦٨هـ (الطبقات للإسنوى: ٩٩/١).
  - (٢) الكفاية للخطيب ، ص: ٣٧٣ ، البحر للزركشي: ٤/ ٢٩١.
  - (٣) إذا قال الشافعي: « أخبرني مَن لا أَنَّهُمُ» ، هو إبراهيم بن أبي يَحْيَى وهو ضعف.
     (تعجيل المنفعة، ص: ٢٢٦، لسان الميزان: ١٤٨/١) .
  - (٤) أي عند جماعةِ من أصحابنا، وعند الحنفية. (كشف الأسرار: ٣/ ١٤٩، التشنيف: ١/ ٤٩٨).
  - (٥) أي جمهور الفقهاء والمحدثين من الشافعية والحنابلة.(البحر: ٤/ ٢٩٣، شرح الكوكب: ٢/ ٤٣٧).
    - أي عند شرح قول المصنف: ﴿ فإن وَصَفْهُ نَحُو الشافعي بالثقةِ فالوجهُ قبولهُ » .
- (٧) والذّهبِي: هو محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله الذهبي، شمس الدين، الحافظ، الإمام، المؤرخ، قال السبكي: "وأما أستاذُنا أبو عبد الله فبَحرٌ لا نظيرَ له، وكنزٌ هو المَلْجَأ إذا نزلَت المعضلة، إمام الوجود حفظاً، وذهبُ العصر معنى ولفظاً»، وقال السيوطي: "وحُكي عن شيخ الإسلام أبي الفضل بن حجر أنه قال: شربتُ ماء زَمْزَم لِأصِلَ إلى مرتبةِ الذهبي في الحفظ »، وقال ابن حجر في شرح النخبة (١٣٦): "وهو من أهل الاستقراء التام في نَقدِ الرجال »، له مصنفات كثيرة ونفيسة ، منها: تاريخ الإسلام، ميزان الاعتدال، سير الأعلام والنبلاء، تذكرة الحفاظ، توفي سنة ونفيسة ، منها: تاريخ الإسلام، ميزان الاعتدال، طبقات الحفاظ للسيوطي ، ص : ٧١٥ ).
  - (٨) تدريب الراوي للسيوطي (ص: ٢٠٦).

# [ رِوايةُ مَن أقدمَ على مُفسِّقٍ جاهلاً ]

ويُقبَلُ من أقدَمَ جاهلاً على مُفسِّقٍ مَظنونٍ، أو مقطوعٍ في الأصحِّ.

وأُجيبَ بأن ذلك إذا وَقعَ مِن مثل الشافعي مُحتَجّاً بهِ على حُكمٍ في دين الله تعالى كان الْمُرادُ به ما يُرادُ بالوصفِ بالثقةِ وإن كانَ دونه في الرُتبةِ .

# [روايةُ مَن أقدَمَ على مُفسِّقٍ جاهلاً]

( ويُقبَل مَن أَقدمَ جاهلاً (١) على ) فِعلِ ( مُفسِّقٍ مظنونٍ )(٢) كشُرب النَبيذِ، ( أو مقطوعٍ) كشُربِ الْخَمر ( في الأصح ) سواء اعتقد الإباحةَ ، أم لَم يَعتقد شيئاً، لعذره بالجهل<sup>(٣)</sup>.

وقيل : « لا يُقبَل، لارتكاب الْمُفسِّق وإن اعتقَدَ الإباحةَ »(٤) .

**وقيل** : « يُقبَل في الْمَظنون، دون الْمَقطوع <sup>»(ه)</sup>.

أما الْمُقدِمُ على الْمُفسِّقِ عالِماً بِحرُمتِهِ فلا يُقبَل قطعاً (٦).

 <sup>(</sup>١) قال الزركشي في التشنيف (١/ ٤٩٩): «قوله: «جاهلاً» ليس مطابقاً لوضع المسألة، لأنَّها مفروضةٌ فيمن يُقدِمُ عليه معتقداً جوازَه بتأويل، وأمَّا الجاهلُ بكونِه فسقاً فلم يتكلم فيه الأصوليون».

 <sup>(</sup>٢) المرادُ بالمُفسِّق المظنون أنْ يقدمَ على أمرٍ يعتقدُ أنه على صوابٍ لمستندِ قام عنده، ونَحن نظنٌ بُطلانَ
 ذلك المستندِ ولا نقطعُ به.

أمَّا لو ظننا فسقَه ببينةٍ شهدت بفسقه، فليس من هذا القبيل، بل تُردُّ روايتُه.

والمرادُ بالمقطوع أنْ يقطع ببطلانِ مأخذهِ. (التشنيف: ١/ ٩٩٩).

 <sup>(</sup>٣) اختلف العلماء في قبول رواية من أقدم على مُفسِّق معذوراً بِجهلٍ ، أو تأويلٍ ، أو غيرهما على ثلاثة مذاهب:

الأوَّل: قَبولُ روايته مُطلقاً ، أي سواء كان ما أقدمَ عليه من المَقطوع بتحريمه أو المَظنون . قاله الحنفية والشافعية .

<sup>(</sup>التيسير: ٣/ ٤٣ ، المُحصول: ٤/ ٣٩٩ ، البحر: ٤ /٢٨٠ غاية الوصول، ص:١٠٠).

<sup>(</sup>٤) كذا ذُكر مِن غير ذِكر قائله في المحصول : ٣٩٩/٤ ، والإنهاج : ٢/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٥) قاله الحنابلة . ( شرح الكوكب : ٢ / ٤٠٩ ) .

<sup>(</sup>٦) أي روايتُه مردودةٌ بالإجماع.

<sup>(</sup>المحصول: ٤/ ٣٩٩، شرح التنقيح، ص: ٣٦٢، الإحكام: ٢/ ٣١٤).

#### [الكَبَائر]

#### [الكَبَائِرُ]

(وقد اضْطُرِبَ في «الكبيرةِ»(١): «قيل ): « هي ( ما تُوُعِّدَ عليه بِخُصوصِهِ ) في الكتابِ أو السنةِ (7).

(وقيل ): « هي ( ما فيه حدٌ ) <sup>٣)</sup> قال الرافعي: « وهُم إلى ترجيح هذا أَمْيَلُ ، والأوَّلُ ما يُوجَدُ لأكثرِهم ، وهو الأوْفَقُ ، لِمَا ذَكرُوه عند تفصيل الكبائر<sup>(٤) »(٥)</sup>.

وقيل: «مَا نَصَّ الكتابُ على تحريمهِ، أو وَجَبَ في جنسِهِ حَدِّ»(٦) .

(وَ) قال ( الأستاذ) أبو إسحاق الأَسْفَرايِينِي ( وَالشيخُ الإمامُ ) والدُ المُصنّف: « هي (٢٩٧)

(۱) ذهب جمهور العلماء من الأصوليين والفقهاء وغيرهم، إلى أنّ الذنوب كبائر وصغائر، وأنّ الكبائر تُعرَف بالحدِّ، ولكنهم اختلفوا في حَدِّ الكبيرة على أوجُو، ذُكرَ المصنف بعضاً منها، وترك آخر، والذي أراهُ في هذه المسألة أن القولَ قولُ الزركشي في البحر (٢٧٦/٤) بعد ذِكرِ آراء العلماء في حدِّ الكبيرة، قال: « والظاهر أنّ كلَّ قائلٍ ذَكرَ بعضَ أفرادِها، ويَجمَعُ الكبائر جميعَ ذلكَ »، والله تعالى أعلم.

(٢) نسبة الزركشي في البحر (٤/ ٢٧٦)، وابن النجار في شرح الكوكب (٢/ ٤٠٠) إلى الأكثر.
 واختاره شيخ الإسلام في غاية الوصول (ص:١٠٠) قائلاً: « والمختارُ: أنّ الكبيرةَ: ما تُوعِّدَ عليه بنَحْوِ غضبِ أو لَعْنِ بخُصوصِه في الكتابِ أو السنةِ غالباً.

وذَكَرَ الأصلُ [أي التاج السبكي هنا] أنّ المختارَ قولُ إمام الحرمَين: «إنّها كُلُّ جَريمَةٍ تُؤذِنُ بقلّةِ اكترابِ مرتكبها بالدين ورقِّهِ الدِّيانةِ».

وإنما لم أخترهُ لأنه يتناولُ صغائرَ الخسَّةِ مع أنّ إمامَ الحرمَين إنَّما ضَبَط به ما يُبطِلُ العدالةَ مِن المعاصي مُطلقاً، لا الكبيرةَ التي الكلامُ فيها».

- (٣) قاله بعض العلماء. ( البحر: ٤/ ٢٧٦ ، الروضة للنووي : ٨/ ١٩٩).
- (٤) أي لعدِّهم مِن الكبائر أكل مال اليتيم، وأكل الرِّبا، وعقوقَ الوالدَين، وغيرها مِمَّا لأحدَّ فيه.
   (غاية الوصول لزكريا الأنصاري، ص: ١٠٠).
- (٥) ذَكرَهُ الرافعي، رحمه الله تعالى، في الشرح الكبير، وتبعه النووي في الروضة (٨/ ١٩٩).
- (٦) كذا ذكره بصيغةِ التمريضِ الزركشي في البحر (٢٧٦/٤). والمراد بقوله: «في جنسه حدٌّ» نحو الغَصب، وهو حَرامٌ ولاحدُّ فيه، ولكن وَجَب الحدُّ في جنسِه، وهو السَّرقةُ. والله تعالى أعلم .

« كَلُّ ذَنبٍ ». ونَفَيَا الصغائرَ . والمختارُ وِفاقاً الإمامِ الحرمين: كُلُّ جَرِيْمةٍ تُؤذِنُ الْجَوْدِنُ المِقْتِلِ ، ...... كُلُّ جَرِيْمةٍ تُؤذِنُ الْجَوْاتُ مُرتَكِبِها بِالدِّينِ ورِقَّةِ الدِّيانَةِ كالقَتلِ ، .........

(كُلُّ ذَنْبٍ ٣<sup>(١)</sup>. ونَفَيَا الصَّغائرَ ) نَظَراً إلى عَظَمةِ مَن عصى بهِ عزّ وجَلَّ ، وشدّةِ عقابِهِ .

وعلى هذا يقال في تعريف العدالة بَدَل « الكبائرِ وصَغائرِ الخسة »: « أكبرِ الكبائرِ وكبائرِ الخِسَةِ »، لأنّ بعضَ الذنوب لا يَقدحُ في العدالةِ اتفاقاً.

( والمُختارُ وِفاقاً لإمام (٢٠ الحرمين ) : أنّها (كلُّ جريْمةٍ تُؤذِنُ بِقِلَّةِ اكتِراثِ مُرتَكِبِها باللَّينِ ، ورِقَةِ الدِّيانَةِ ) .

هذا بظاهره يَتنَاولُ صغيرةَ الخِسَّةِ ، والإمامُ إنّما ضَبَط بهِ ما يُبطِل العدالةَ من الْمَعاصي الشاملَ لِتلك، لا الكبيرة (٣) فقط، كما نقله المصنفُ استرواحاً . نَعَم ، هو أشملُ من التعريفَين الأوّلَين .

ولَمَّا كان ظاهرُ كلِّ من التعارِيف أنّه تعريفٌ للكبيرة مع وجود الإيْمان بَدَأ الْمُصنفُ في تعديدِها بِما يلي الكفرَ الذي هو أعظمُ الذنوبِ فقال :

(كالقَتْلِ) (٤) أي عمداً كانَ أو شِبْهَ عَمدٍ ، بِخلاف الْخطأِ كما صرَّح به شُريح الرُّوياني (٥).

(١) اختلف العلماء في انفسام الذنوب إلى صَغائر وكبائر وعدمه على مذهبين:

الأوّل: الذنوب صغائر وكبائر، قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛

الثاني: الذنب كلها كبائر ، قاله والد المصنف ، وأبو إسحاق الأسْفَرايِينِي ، والقاضي أبوبكر الباقلاني وابنُ فُورَك ، وابن القشيري ، وغيرهم .

( البحر: ٤/ ٢٧٥، الفواتح: ٢/ ٢٣٩، إتحاف السادة: ١٠/ ٦١٢، شرح الكوكب: ٢/ ٣٩٧).

- (٢) الإرشاد لإمام الحرّمين (ص: ٣٢٨).
- (٣) لقوله في آخر التعريف « ورقةُ الديانة مبطلة للعدالة »، واختاره ابنُ حجر في الزواجر (١/٤).
- (٤) قال ابن حجر، رحمه الله، في التحفة (٣/١١): «أكبرُ الكبائر بعدَ الكُفرِ القتلُ ظُلماً ».
  وعلَّقَ عليه الشرواني في حاشيته (٣/١١): «ظاهِرُه ولو كانَ المقتولُ معاهداً، أو مُؤمَّناً، ولا مانعَ منهُ لكن ينبغي أنَ أفرَادهُ مُتفاوِتةٌ: فقتلُ المسلم أعظمُ إثْماً، ثُمّ الذِّمَى ، ثُم الْمُعاهد والْمُؤمَّن ».
- (٥) وشُرَبع: هو القاضي شريح بن القاضي أبي معمر عبد الكريم بن الشيخ أبي العباس أحمد، ابنُ عمّ صاحب «البحر»، أبو نصر، كان إماماً في الفقه، وولي القضاء بأمل طبرستان قال الإسنوي: لم أقف على تاريخ وفاته إلا أن أباه توفى سنة (٥٣١هـ).

(الطبقات للإسنوي: ١/ ٢٨٠).

# وَالزِّنا، واللُّوَاطِ، وشُربِ الْخمرِ، . . . .

( والمزِنَا ) (١) بالزاي ، روى الشيخان عن ابن مسعود (٢) ﷺ قال: " قال رجلٌ: يا رسول الله ، أيُّ الذنبِ أكبرُ عندَ الله ؟ قال : أنْ تَدْعوَ لِلَهِ نِدَاً ، وهو خَلَقَكَ . قال: ثُمَّ أيّ ؟ قال: أنْ تَقتُلُ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَن يَطْعَمَ مَعَكَ . قال: ثُمَّ أيّ ؟ قال: أَنْ تُوَانِي حَلِيلَةَ جارِكَ . فأنزَلَ اللهُ عزّ وجل تصديقها : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقَتُلُونَ النَّقَسَ الَّذِي حَرَّمَ اللهُ إِلَا إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقَتُلُونَ النَّقَسَ الَّذِي حَرَّمَ اللهُ إِلَا إِلَا إِلَى اللهُ ا

( واللّواطِ ) (٥) لأنّهُ مضيعٌ لِمَاءِ النّسلِ كالزِنا ، وقد أهلكَ اللهُ قومَ لوطٍ (٦) ـ وهُمْ أوّلُ مَن (٢٩٨) فَعَلَهُ ـ بسبَبَهِ كما قَصَّه اللهُ في كتابهِ العزيز (٧) .

( وشُربِ الْخَمْرِ ) وإن لم تُسكِر لِقِلَّتِها . وهي الْمُشتدَّةُ مِن ماءِ العنب .

- (١) قال في التحفة (١١/ ٣٩٥): « أجمعَت المِلَلُ على عظيمِ تَحريمِه ، ومن ثَمّ كانَ أكبرَ الكبائرِ بعد القتلِ على الأصحُّ ٤.
  - (٢) وقَع هنا عن «ابن عمر»، وهو خطأ، فالحديث عندهما عن ابن مسعود، لا عن ابن عمر.
    - (٣) سورة الفرقان، الآية: ٦٨.
- (٤) رواه البخاري في التفسير، باب قوله تعالى: ﴿ فَكَلا تَجْعَلُوا لِيَّهِ أَنْدَادًا رَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٤٤٧)، وأبو داود في ومسلم في الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده (٢٥٤)، وأبو داود في الطلاق، باب تعظيم الزنا (٢٣١٠)، والترمذي في التفسير، باب ٢٦ من سورة الفرقان، (٣١٨٢)، والنسائي في التحريم، باب ذِكر أعظم الذنوب (٤٠٢٤).
  - (٥) مثله في الروضة للإمام النووي ( ٨/ ٢٠٠) ، وشرح مسلم له (٢/ ٢٦٨) .
- (٦) قال الحافظ عمادُ الدين ﷺ في تفسيره (٣/ ٣٢٣): «هو لوط بن هاران بن آزَر، وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان الله تعالى قد بَعَتُهُ إلى أمَّةٍ عيظمةٍ في حياةٍ إبراهيم، عليهما السلام، وكانوا يسكنون سدوم وأعمالها التي أهلكها الله بها، وجَعَل مكانَها بُحَيْرةً مُنتنةً خبيثةً، وهي مشهورةً ببلادِ الغور بناحيةٍ مُتاخِمةٍ لجبالِ بيت المقدِس، بينها وبين بلاد الكرك والشوبك. فدعاهم إلى الله عَزَّ وجلً أن يَعبُدوهُ وَحْدَهُ لا شيركَ لهِ، وأنْ يُطيعوا رَسُولَهُم الذي بَعَثهُ الله إليهم، ونهاهم عن معصية الله وارتكاب ما كانوا قد ابتَدَعُوهُ في العالَم مِمَّا لم يَسبِقْهُم أحدٌ من الخلائِقِ مِن إتبانِ الذكور دون الإناث، فأنزلَ اللهُ على أولئك العذابَ الذي عمَّ جميعَهُم، وأمُظرَ عليهم حجارةً من سجّيلِ منضود».
- (٧) وذلك في سُورٍ عَديدةِ من القرآن، فمنها قوله تعالى في سورة الشعراء (١٦٠ ـ ١٧٥): ﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ لُولِلَهِ اللهُ وَلَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ۞ فَاتَقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ، وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْمُرْسِلِينَ ۞ إِذَ قَالَ لَمُمْ لُولُ اللهَ مَنْقُونَ ۞ إِنِ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ۞ فَاتَقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ، وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَلَمْ مِنَ الْمَكْمَ مِنَ الْعَلَمِينَ ۞ أَتَأْتُونَ اللهُ كُونَ مِنَ الْعَلَمِينَ ۞ فَتَدُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزَوْجِهُمْ مَلْ أَنْتُمْ فَرَجُ مِنَ الْفَالِينَ ۞ وَلَمْ لِي عَلَى مُنْ الْفَالِينَ ۞ وَتَ غَرْمُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مُنْ الْفَالِينَ ۞ وَيَ أَمْلِي وَلَمْلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى مُنْ الْفَالِينَ ۞ وَلَمْ لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

# 

( ومُطلقِ الْمُسكِرِ ) الصادقِ بالْخَمرِ وبغيرِها كالْمُشتّدِ من نقيعِ الزبيب الْمُسمَّى بالنبيذ (١٠ ، قال ﷺ : « إنّ على اللهِ عهداً لِمَن يَشْرَبُ الْمُسكِرَ أَن يَسْقيَهُ مِن طيئَةِ الْخَبال . قالوا : يا رسولَ ، الله وما طينةُ الْخبال ؟ قال : عَرَقُ أَهلِ النارِ » ، رواه مسلم (٢٠ .

أما شربُ ما لا يُسكِر لِقلتِهِ من غيرِ الخمر فصغيرة.

(والسَّرقة والغَصبِ) (٣)، قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (١)، وقال ﷺ: « مَن اقتَطَعَ شِبْراً مِن الأَرْضِ ظُلماً طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يومَ القيامةِ مِن سَبِعِ أَرَضِينَ » ، رواه الشيخان (٥) ، ولفظهُ لِمُسلم .

وقيَّدَ جَماعةٌ الغَصبَ بِما تَبلغُ قيمةَ ربع مثقالٍ كما يُقطّع بهِ في السرقة .

أمّا سرقةُ الشيء القليل فَصغيرة، قال الحَليمي<sup>(٦)</sup>: « إلا إذا كان المَسروقُ منه مِسكِيناً ، لا غنى به عن ذلك ، فيكون كبيرة » .

(والقَذْفِ) (٧) قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ﴾ (٨) الآية .

مِمَّا يَعْمَلُونَ ۞ فَنَجَيْنَةُ وَلَعْلَهُ أَجْمَعِينٌ ۞ إِلَّا عَجُولًا فِي ٱلْغَيْرِينَ ۞ ثُمَّ وَمَرْزَا ٱلْاَخْرِينَ ۞ وَأَمْطَرَا عَلَيْهِم مَطَرٌ فَسَاةً
 مَطَدُ ٱلسُنذَوِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْثَرْهُم مُنْوْمِينِ ۞ وَإِنّ رَئِكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلدَّحِيمُ ۞ ﴾.

<sup>(</sup>١) الروضة للنووي : ٧/ ٣٧٦.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم في الأشربة، باب بيان أن كلّ مسكر خمر،...(٥١٨٥)، والنسائي في الأشربة، باب ذكر
 ما أعدّ الله عزّ ةجلّ لشارب المسكِر من الذل والهوان وأليم العذاب (٥٧٢٥).

<sup>(</sup>٣) الروضة للنووي : ٨/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ، الآية : ٣٨.

<sup>(</sup>٥) رواه **البخاري ف**ي المظالم، باب إثم مَن ظَلَم شيئاً من الأرضِ، (٢٤٥٣)، ومسلم في المساقاة، باب تحريم الظُلم وغصب الأرض وغيرها (٤١٠٨).

<sup>(</sup>٢) والحَلِيمِي: هو الحُسين بن محمد بن حليم، أبو عبد الله الحَليمي، الإمام القاضي، أحد أئمة الدهر، وشيخُ الشافعية فيما وراء النهر، صاحب الوجوه الحسنة، وشيخ المحدثين في عصره، وَلِيَ القضاء ببخارى، وصنَّف كتاب المنهاج في شُعب الإيمان، توفي سنة ٤٠٣هـ. (طبقات الشافعية : ٢٣٣/٤).

 <sup>(</sup>٧) هو الرّميُ بالزنا في معرض التعيير لا الشهادة. وهو لرجلٍ أو امرأةٍ مِن أكبر كبائر بعد الردّةِ، والقتلِ ، والزنا. ( الشرواني : ١١/ ٤٢٨ ) .

<sup>(</sup>٨) سـورة الـنــور، الآيــة : ٢٣. والآيــةُ كـامـلــةً: ﴿إِنَّ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَنَتِ اَلْغَلِلَتِ اَمَوْمِنَنَتِ لَمِـنُوا فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ . وقال تعالى في سورة النور (الآيـة: ٤، ٥): ﴿وَالَّذِينَ بَرَمُونَ الْمُحْصَنَنَتِ ثُمُّ لَرَ بَأْتُواْ=

والنَّمِيمَةِ ،

نعم قال الحَليمي: « قذفُ الصغيرةِ ، والمَملوكة ، والحُرةِ المُتَهتِكَةِ مِن الصغائر، لأنّ الإيذاءَ في قذفِهِنّ دونَهُ في الْحُرةِ الكبيرةِ المُتسترة اللهِ اللهِ اللهُ عنه عنه اللهُ عنه عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ

وقال ابنُ عبدِ السلام : « قذفُ الْمُحْصَنِ في خَلَوةٍ بِحيثُ لا يَسمَعُه إلاّ اللهُ والحفظةُ ليسَ بكبيرةٍ موجبةٍ للحدِّ، لانتفاءِ الْمَفسَدَةِ »(٢).

أما قذف الرجل زوجتَهُ إذا أتَت بوَلدٍ يَعْلَمُ أنّه ليس منه فمباح<sup>(٣)</sup>، وكذا جرحُ الراوي ، والشاهد بالزنا إذا عُلمَ ، بل هو واجب .

(والنَميمةِ) وهي نقلُ كلامِ بعضِ الناس إلَى بعضِ على وجهِ الإِفسادِ بينهم ، قال ﷺ : «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ »، رواه الشيخان<sup>(٤)</sup>. ورَوَيَا<sup>(٥)</sup> أَيْضاً : « أنه ﷺ مَرَّ بقَبرَيْن فقال : إنَّهُمَا لَيُعذَّبَانِ ، وما يُعَذَّبانِ في كَبيرٍ ـ يعني عند الناس ، زاد البخاريُ في روايةٍ : « بلَى إنه كبيرٌ »<sup>(٢)</sup> يعني عند الله ـ أمّا أحدُهُما فكانَ يَمْشِي بِالنَّميِمَةِ، وأمَّا الآخَرُ فكانَ لاَيَسْتَتِرُ مِن بَولِهِ » .

أمَّا نقلُ الكلام نصيحةً للمنقولِ إليه فواجبٌ (٧) كما في قوله تعالى حكايةً : ﴿ يَنْعُوسَنَ إِكَ

إِنْرَبَعَةِ شُهَالَةَ فَأَخِلِدُوثُمْز نَمَنِينَ جَلَدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَتِهِكَ لَهُمُ الْفَاسِفُونَ ﴿ إِلَّا ٱللَّذِينَ نَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تَجِيدٌ ﴾ .
 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تَجِيدٌ ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج للعلامة عبد الحميد الشرواني: (١١/٤٢٨).

 <sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام : ١/ ٣٢ . قال شيخ الإسلام في النجوم اللوامع (٢ / ٣٤٣): «
 لكن خالفه البلقيني فقال : بل الظاهر أنه كبيرة موجبة للحدِّ لظاهر الآية ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُعْمَنَاتِ ﴾ » .

 <sup>(</sup>٣) أي مأذونٌ فيه شرعاً، الصادق بالوجوب، ولذا قال في آخره: «بل هو واجب»، وليس مُرادُه:
 الإباحة الشرعية. وهي استواء الطرفين. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الأدب، باب ما يُكره من النميمة (٥٧٠٩) ومسلم في الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة (٢٨٦)، وأبو داود في الأدب، باب في القتّات، (٤٨٧١)، والترمذي في البرّ والصلة، باب ما جاء في النمام (٢٠٢٦).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في الوضوء، باب ما جاء في غَسل البول(٢١٨)، ومسلم في الطهارة، باب الدليل على نجاسةِ البولِ،...(٦٧٥)، وأبو داود في الطهارة، باب الاستبراء من البول (٢٠)، والترمذي في الطّهارة، باب ما جاء في التشديد في البولِ (٧٠)، والنسائي في الطهارة، باب التنزُّه عن البول (٣٤٧)، وابن ماجه في الطهارة، باب في التشديد في البول (٣٤٧).

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في الأدب، باب النميمة من الكبائر (٦٠٥٥).

<sup>(</sup>٧) شرح مسلم النووي: ٢/ ٢٩٦.

ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ﴾ (١).

ولَم يَذَكُر المُصنفُ الغيبة \_ وهي ذِكرُ الشخصِ أخاهُ (٢) بِما يَكرَهُهُ وإن كان فيه ، والعادةُ قرنُها بالنميمة \_ لأنّ صاحبَ «العُدَّةِ» (العُدَّةِ» (العُدِّةُ» (العُدُّةُ» (العُدِّةُ» (العُدُّةُ» (العُدِّةُ» (العُدِّةُ» (العُدِّةُ» (العُدِّةُ» (العُدِيّةُ» (العُدِّةُ» (العُدِّةُ» (العِدِّةُ» (العُدِّةُ» (العَدِّةُ» (العُدِّةُ» (العُدُّةُ عُلِيّةُ عُلِيّةً عَلَى العُدِّةُ (العُدُّةُ عُلِيّةً عَلِيّةً عَلِيّةً عَلِيّةً عَلِيّةً عَلِيّةً عَلَى العُدِّةُ عَلِيّةً عَلِيّةً عَلِيّةً عَلِيّةً عَلِي العُدُوءُ عَلَيْهُ عَلِيّةً عَلِي العُمْولِةُ عَلِي العُمْولِةُ عَلِي العُمْولِةُ عَلِي العُ

نعم قال القرطبي<sup>(٥)</sup> في تفسيره: « إنَّها كبيرةٌ بلا خلافٍ<sup>(٢)</sup>، ويَشْمَلُها تعريفُ الأكثرِ
الكبيرةَ بِ« مَا تُوعِّدَ عليه بِخصوصِه » ، قال ﷺ : « لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بقوم لَهم أَظْفَارٌ مِن
(٣٠٠) نُحَاسٍ يَخمِشُونَ وُجُوهَهُم وصُدُورَهُم ، فقُلتُ : مَن هَؤُلاَءِ يا جِبْرِيلُ ؟ قالُ : هَؤُلاَءِ الَّذِينَ
يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، ويَقَعُونَ في أَعْراضِهِم» ، رواه أبو داود (٧٠).

وفي التنزيل: ﴿ وَلَا يَغْنَبُ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ﴾ (^^.

القصص، الآية: ٢٠.

- (٢) الأولَى إبدال «أخاه» به «إنسان» كما عبَّر الإمام النووي به في الأذكار (ص: ٤١٩)، وشيئُ الإسلام زكريا في النجوم (٢/ ٢٤٤)، وفي غاية الوصول (ص: ١٠٠).
- (٣) وصاحبُ «العُدَّة»: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الصابوني المعروف بصاحب العدة وبشيخ الإسلام أيضاً، إمام المسلمين، والحافظ كثير السماع، رحل إلى الآفاق لطلب الحديث، خرج به الأثمة، كان كثير العبادة، سيفاً للسنة على أهل البدعة مات سنة ٤٤٩هـ.
  - (طبقات الشافعية للإسنوى: ٢/ ٤٣).
- (٤) قال شيخ الإسلام زكريا في غاية الوصول (ص: ١٠١): «قال الزركشي: وقد ظَفرتُ بنصِّ الشافعي في ذلك، فالقولُ بأنها صغيرةٌ ضعيفٌ أو باطِلٌ . اهـ .
- قلتُ: لبسَ كذلك لإمكانِ الجمع بِحَمْلِ النَّصِّ وما ذُكر على ما إذا أصرَّ على الغيبَةِ، أو قرنَت بما يُصيرها كبيرة، أو اغتابَ عَدلاً».
- (٥) والقرطبي: هو محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري، الخزرجي، أبو عبد الله القرطبي المالكي، الإمام، الفقيه، المفسر، المحدِث، الزاهد، وكان من عباد الله الصالحين، له تصانيف مفيدة تدلّ على إماميّه وكثرة اطلاعه، ووُفور عقلِه منها: الجامعُ لأحكام القرآن، شرح أسماء الله الحسنى، التذكار في أفضل الأذكار، مات سنة ٦٧١هـ. (الديباج المذهب: ٢/ ٣٠٨).
  - (٦) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (١٦/ ٣٢١).
- (٧) رواه أبو داود في الأدب، باب في الغيبة (٤٨٧٨)، قال الزبيدي في الإتحاف (٩/ ٢٨٦): «قال العراقي: رواه أبو داوود مرسلاً ومسنداً، والمسند أصح »، ورواه أحمد في مسنده (٣/ ٢٢٤).
  - (٨) سورة الحجرات، الآية: ١٢.

#### وشَهَادةِ الزُّورِ ، واليَمِينِ الفاجِرَةِ ،

وتباحُ الغيبةُ في مواضع (١) مذكورةٍ في مَحلُّها (٢).

( وشَهادةِ الزورِ ) ، لأنّه ﷺ عدَّها في حديثِ<sup>(٣)</sup> من الكبائر ، وفي آخر<sup>(١)</sup> مِن أكبرِ الكبائرِ رواهما الشيخان .

وهل يتقيد الْمَشهودُ به بقدر نصابِ السرقةِ ؟ تردَّدَ فيه ابنُ عبد السلام (٥) ، وجَزمَ القرافِي (٢) بالنفي ، بل قال: « ولو لم تَثْبُت إلا فَلْساً » .

( واليَمينِ الفاجرةِ ) قال ﷺ : « مَن حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بغَيرِ حَقَّ لَقِيَ اللهَ وهو عَلَيهِ غَضبان » ، رواه الشيخان (٧٠ .

(١) نَظْمَها شيخُ الإسلام زكريا في غاية الوصول (ص: ١٠١) قائلاً :

"تُبِاحُ غِيبَيةٌ لِمُسْتَفْتِ ومَن زَامَ إعسانَـةً لِسرَفِعِ مُسكَسرِ ومُسكَرِي ومُسكَرِي ومُسكَلرٍ».

- (٢) وهي ستة : التظلَّمُ عند مَن له ولاية أو قدرة على إنصاف المتظلم من ظالمِه؛ الاستعانة على تغيير المنكر مِمّن له قدرة على إزالتِه ؛ والاستفتاء ؛ وتحذيرُ المسلمين من الشرِّ ونصيحتهم ؛ والتجاهرُ المنكر مِمّن له قدرة على إزالتِه ؛ والاستفتاء ؛ وتحذيرُ المسلمين من الشرِّ ونصيحتهم ؛ والتجاهرُ بالفسقِ أو البدعةِ ؛ والتعريفُ . وقد بسط الغزالي في الإحياء (٩/ ٣٢٨) ، النووي في الأذكار (ص: ٤٢٣) الكلامَ عليها ، وما زاد عليها يرجم في الحقيقةِ إليها . (النجوم : ٢/ ٢٤٥).
- (٣) عن أنس ﷺ عن النبي ﷺ في الكبائر ، قال: « الشِرْكُ باللهِ ، وعقوقُ الوالدَيْنِ ، وقتلُ النفسِ، وقولُ الزورِ ». رواه البخاري في الشهادات ، باب ما قيل في شهادة الزور ركتمان الشهادة ، (٢٥١) ، ومسلم في الإيمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها (٢٥٦) ، والترمذي في البيوع ، باب ما جاء في التغليظ في الكذب ... (١٢٠٧) ، والنسائي في التحريم ، باب ذكر الكبائر (٤٠٢١).
- (٤) عن أنسَ على قال: « ذَكرَ رسولُ الله ﷺ الكيائِرَ ، أو سُئِلَ عَن الكيائِرِ ، فقال ﷺ : الشِركُ باللهِ ،
   وقتلُ النفسِ ، وعقوقُ الوالدَيْنِ . وقالَ: ألا أُنبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكيائِرِ ؟، قال: قول الزُورِ ، أو قال :
   شهادةُ الزورِ » .

رواه البخاري في الأدب ، باب عقوق الوالدين من الكبائر (٥٩٧٧)، ومسلم في الإيمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها (٢٥٩)، والترمذي في الشهادات ، باب ما جاء في شهادة الزور (٢٢٩٩).

- (٥) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام لابن عبد السلام: ١/ ٣٠.
  - (٦) وكذا الإمام النووي في شرح مسلم (٢/ ٢٧٣).
- (٧) رواه البخاري في التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَمُجُونُ بَوْمَدِ نَاضِرُةً ۞ إِلَىٰ رَبِهَا نَظِرُةٌ ۞ ﴾ ، (٧٠٠٧)،
   ومسلم في الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (٣٥٥)، وأبو داود في الإيمان
   والنذور، باب فيمن خلف يَميناً ليقتطع بها ما لا لا حَدِ (٣٢٤٣)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في=

# 

وقال ﷺ: « مَن اقتَطعَ حَقَ امْرِى مَ مُسْلِم بِيَمينِهِ فَقَد أَوْجَبَ اللهُ له النَّارَ وحَرَّمَ عليه الْجَنةَ. فقال له رجلٌ: وإن كان شيئاً يَسيراً، يا رسولَ الله ؟ قال : وإنْ كانَ قَضِيباً مِن أَرَاك » ، رواه مسلم (١٠).

(وقَطيعةِ الرَّحِمِ) قال ﷺ : « لا يَدخُل الْجَنةَ قاطِعٌ » ، رواه الشيخان (٢) ، قال سفيان بن عيينة في رواية : « يعني قاطعَ رَحِم »(٣) .

والقطيعةُ فعيلةٌ من « القطع » ضدُّ الوصلِ ، والرَّحِمُ القرابةُ .

(والعُقوقِ) أي للوالدِينَ (١) ، لأنه ﷺ عدَّهُ في حديثٍ (٥) من الكبائرِ ، وفي آخر (٦) من أكبرِ الكبائرِ ، رواهُما الشيخان .

آ) وأما حديثهما: « الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ » ( ) وحديث البخاري: « عَمَّ الرَّجُلِ صِنْقُ أَلَمِهِ » ( ) فلا يَدلآن على أنّهما كالوالدّين في العقوقِ .

- اليمين الفاجرة يُقتطع بِها مالُ المسلم، (١٢٦٩)، وابن ماجه في الأحكام، باب مَن حلَف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً (٢٣٢٣).
- (۱) رواه مسلم في الإيمان، باب وعيد من اقتطع حقّ مسلم بيمينِ فاجرةِ بالنار(٣٥١)، والنسائي في آداب القضاة، باب القضاء في قليلِ المال وكثيره، (٥٤٣٤)، وابن ماجه في الإحكام، بائب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً، (٢٣٢٤). ورواه البخاري بلفظ قريبٍ جداً في التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَهُو اللّهِ لَيْهَا عَالِمَةً ۞ (٧٤٤٥).
- (۲) رواه البخاري في الأدب، باب إثم القاطع (٩٨٤ه)، ومسلم في الأدب، باب صلة الرحم، وتحريم قطيعتها (٦٤٦٧)، وأبو داود في الزكاة، باب في صلة الرحم (١٦٩٦)، والترمذي في البرّ والصلة، باب ما جاء في صلة الرحم (١٩٠٩).
- (٣) رواه البخاري في الأدب ، باب إثم القاطع (٥٩٨٤) ، ومسلم في الأدب ، باب صلة الرحم ،
   وتتحريم قطيعتها (٢٤٦٧) .
- (٤) أي بكسر الدال وفتح النون، لِيَشمل الجدَّة والجَدَّ كما بَيَّنَه العطار في حاشيته على شرح جمع الجوامع للمحلي .
  - (٥) سبق الحديث مع التخريج عند شرح قول المصنف: « وشهادة الزور » .
  - (٦) سبق الحديث مع التخريج عند شرح قول المصنف: « وشهادة الزور » .
- (٧) رواه البخاري في المغازي، باب عمرة القضاء (٤٢٥١)، وابن حيان في السير، باب الموادعة والمهادنة (٤٢٥١، ٤٨٧٣). وأما مسلم فقد أخرَجَ أصلَ الحديث في الجهاد، باب صلح الحديبية (٤٦٠٥)، وليس فيه « الخالة بمئزلة الأم » .
- (٨) هذا عَجزُ الحديث الطويل، رواه مسلم كاملاً في الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها(٢٢٧٤). وليســـ

# والفِرارِ ، ومالِ اليَتِيمِ ، وخيانةِ الكَيلِ وَالوَزْنِ، وتقْديْمِ الصَّلاةِ وتأخيرِها،....

(والمفرارِ ) مِن الزحفِ ، لأنّه ﷺ عدَّه مِن السبعِ المُوبقاتِ<sup>(١)</sup> أي المُهلِكات، رواه الشيخَانِ. نعَم يَجب إذا عُلمَ أنه إذا تُبَتَ يُقتل من غيرِ نكايةِ في العدوّ لانتفاء إعزاز الدين بثُبوتهِ .

( وَمَالِ الْمَتْهِمُ ) أَي أَكْلِه مثلاً ، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمَوَلَ اَلْمَتَنَكَىٰ ظُلْمًا ﴾ (٢) الآية ، وقد عَدَّهُ ﷺ مِن السّبِعِ الْمُوبقاتِ في الحديث السابقِ (٣) .

وتردَّدَّ ابنُ عبد السلام في تقييده بِنصابِ السرقةِ (٤) .

( **وخيانةِ الكَيلِ ، والوَزْنِ** ) في غير الشيء التافِهِ ، قال الله تعالى : ﴿وَثِلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ <sup>(٥)</sup> الآية . والكيلُ يَشْمَلُ الذرعَ عرُفاً<sup>(٦)</sup> .

أما في التافِهِ فصغيرةٌ كما تقدَّمَ (٧).

( وتَقْدَيْمِ الصلاةِ ) على وَقتِها ( وتأخيرِها ) عنه مِن غير عذرِ كالسَفرِ قال ﷺ : « مَن جَمَعَ بينَ صَلاتَيْنِ مِن غيرِ عذرٍ فَقَد أتَى باباً مِن أبواب الكباثرِ » ( ) ، رواه الترمذي . وأوْلَى بذلك « تَرْكُها » .

- في البخاري هذا اللفظ ، وأنَّما أخرج صدرَه في الزكاة ، باب قول الله تعالى : ﴿وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَدرِمِينَ
   وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (١٤٦٨) .
  - (١) سيأتي تَخريْجُه عند شرح قولِ المصنف: « وإدمان الصغيرة » حيث ذُكر كاملاً .
    - (٢) سورة النساء، الأية: ١٠.
- (٣) المرادُ بقوله: «الحديث السابق» قولُه: «والفرارِ مِن الزحفِ، لأنه ﷺ عَدَّه مِن السبع الموبقاتِ»، والحديث المشارُ إليه سيَذكُر الشارحُ كاملاً بعد قول المصنِف: «وإدمانِ الصغيرة»، فالأولَى أن يقول: «في الحديث الآتِي»، والله تعالى أعلم .
  - (٤) القواعد الكبرى لابن عبد السلام: ١/ ٣٠.
    - (٥) سورة المطفّفين ، الآية : ١.
    - (٦) الروضة للنووي: ٨/ ٢٠٠ .
  - (٧) عند شرح قول المصنف: « والسرقة ، والغصب »، وقولِه: «شرط الراوي العدالةُ».
- (٨) رواه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر (١٨٨)، والحاكم في الصلاة (١٨٨)، والدارقطني في الصلاة ، باب صفة الصلاة في السفر، ... (١٤٦٠)، وقال: «حنش هذا أبو علي مَترُوك ». مداره على حَنش ، قال المناوي في فيض القدير (١١٣/١): «كذّبهُ أحمدُ، والنسائيُ، والدارقطنيُ، وقال البيهقي: متروك، وحَكَم ابن الجوزي بوَضْعِه، ونُوزعَ بِما هو تعشُف، وللمصنِف [أي السيوطي] إنْ سُلِمَ عدمُ وضعِه فهو واهِ جداً ».

وقال الحافظ في التهذيب (١/ ٥٣٨): « وقال العقيلي في حديثه: « مَن جَمعَ بين الصلاتين فقد أتى باباً من الكبائر » : لا يُتابَعُ عليه ولا يُعرَف إلاّ بهِ ، ولا أصلَ لهُ» .

# والكَذِبِ على رسولِ الله ﷺ ، وضربِ المُسلِمِ، وسَبِّ الصحابةِ ، . . . . . . . .

( والكذبِ على رسولِ اللهِ عَلَيْ ) قال عَلَيْ : « مَن كَذَب عَليَّ مُتعَمَّداً فَلْيَتَبَوَأْ مقعدَهُ مِن النارِ »(١) رواه الشيخانِ .

أما الكذبُ على غيره ﷺ فصغيرةٌ.

( وَضربِ الْمُسلمِ ) بلا حقٍ، قال ﷺ : « صِنفَانِ مِن أُمَّتِي مِن أَهلِ النارِ لَم أَرَهُما : قَومٌ ( وَضربِ الْمُسلمِ ) بلا حقٍ، قال ﷺ : « صِنفَانِ مِن أُمَّتِي مِن أَهلِ النارِ لَم أَرَهُما : قَومٌ ( ٣٠٢) معَهُم سياطٌ كأذنابِ البَقرِ يضرِبُونَ بِها الناسَ ، ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ ... » ، رواه مسلم (٢٠) .

(وَسَبُّ الصحابةِ ) قال ﷺ : «لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَو أَنَّ أَحَدَكُم أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً ما أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِم، ولا نَصِيفَهُ»، رواه السيخان(٢٠) .

وروى مسلم عن أبِي سعيدِ الخُدري: «أنَّهُ كان بينَ خالد بن الوليد(١٤) وعبد الرحمنِ بن عَوفٍ (٥)

- (۱) رواه المبخاري في العلم ، باب إثم مَن كذب على النبي ﷺ (۱۱۰)، ومسلم في المقدمة (٤)، والترمذي في الجنائز، باب كراهية النوم (۱۰۰۰)، وأبو داود في العلم، باب في التشديد في الكذب على النبي ﷺ (٣٤). على النبي ﷺ (٣٤). وهو حديث متواتر . ( الفتح : ١/ ٢٤٥) .
- (۲) رواه مسلم في اللباس، باب النساء الكاسيات العاريات ... (٥٥٤٧)، وابن حبان في صحيحه في أخباره ﷺ عن مناقب الصحابة، باب وصف الجنة وأهلها (٧٤٦١).
- (٣) رواه البخاري في فضائل الصحابة، باب قول النبي ﷺ « لو كنتُ متخذاً خليلاً » (٣٦٧٣)، ومسلم في فضائل الصحابة، باب تحريم سبّ الصحابة، ﷺ (٦٤٣٤)، وأبو داود في السُنة، باب النهي عن سبّ أصحاب النبي ﷺ (٤٦٥٨)، والترمذي في المناقب، باب ٥٩، (٣٨٦١)، والنسائي في فضائل الصحابة، باب (٣٠٢)، وابن ماجه في المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ ( ١٦١).
- (3) وخالد: هو خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي، المخزومي، سيف الله، أبو سليمان، كان أحد أشراف قريش في الجاهلية، وكان إليه أعِنَهُ الخيل في الجاهلية، وشهد مع الكفار الحروب إلى عمرة الحديبية، ثم أسلم في سنة سبع بعد خيبر على الصحيح، وشهد مع النبي على فتح مكة، ثم شهد حنيناً والطائف في هدم العُزَّى، واستخلفه أبو بكر على الشام إلى أن عزله عمرُ، مات بحمص سنة ٢١هـعلى الأصح. (الإصابة: ٢/ ٢١٥).
- (٥) وعبد الرحمن: هو عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي، الزهري، أبو محمد، أحد العشرة، وأحد أصحاب الشورى الذين أخبر عمرُ عن رسول الله ﷺ أنه توفي وهو عنهم راضٍ، وأسند رُفقَتُه أمرَهُم إليه حتى بايَعَ عثمان، وُلد بعد عام الفيل بعشر سنين، وأسلم قديماً ، وهاجَرَ الهجرتين، وشهِدَ بدراً وما بعده، وشطّرَ ماله على عهد رسولِ الله، وكان يفتي في حياته، ثُم تصدق بأربعين ألف دينار، =

#### وكِتمانِ الشهادةِ ، وَ الرِّشْوَةِ ،

شَيْءٌ، فسَبَّهُ خالدٌ، فقال رسول الله ﷺ: « لا تَسُبُّوا أَحَداً مِن أَصْحابِي فإنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ ... "(١)، الخطابُ للصحابةِ السَّابِين ، نَزَّلَهم لِسَبِّهِم الذي لا يليقُ بِهم مَنْزِلَةَ غيرهِم حيث علَّلَ بِما ذَكَر.

وروى البخاريُ أنه ﷺ قال: « إنّ الله تعالَى يقول: مَن عَادَى لِي وَلِيّاً فَقَد آذَنْتُهُ بالْحَربِ» (٢)، أي أعلمتُه بأنّي مُحاربٌ له أي معاقب، والصحابةُ من أوليائِه تعالى ، وسبُّهم مُشعرٌ بِمُعَادَاتِهم .

أمّا سبُّ واحدٍ من غير الصحابةِ فصغيرة ، وحديثُ الصحيحَيْن : « سِبابُ الْمُسلمِ فُسُوقٌ» (٣) ، معناهُ: تكرُّرُ السبُّ (٤) .

(وَكِتمانِ الشّهادَةِ) قال تعالى ﴿ وَمَن يَكَتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ مَاذِمٌ قَلْبُكُّم ﴾ (٥) أي مَمْسُوخٌ (٦).

(وَالرِشوَةِ) وهي أن يَبذُل مالاً ليُحقَّ باطلاً، أو يُبطِلَ حقّاً، قال ﷺ: «لَعنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي والْمُرتَشِي »(٧٧)، رواه ابن ماجه وغيرُه .

أم حَمل على خمسمئة فرس في سبيل الله، وكان يَحج بأزواج النبيّ ﷺ بعد وفاته ، مات ﷺ سنة:
 ٢١هـ على الأظهر ، وصلى عليه عثمان ﷺ ، ودُفن بالبقيع . (الإصابة: ٤ / ٢٩٠).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في فضائل الصحابة، باب تحريم سبّ الصحابة ﴿ ٦٤٣٥)، وأبو داود في السنة، باب في النهي عن سبّ أصحاب رسول الله ﷺ (٤٦٥٨)، والترمذي في المناقب، باب: ٥٩(٣٨٦١)، وابن ماجه في المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ (١٦١).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في الرقاق، باب التواضع (٦٥٠٢)، وابن ماجه في الفِتن، باب من ترجى له السلامة من الفِتن(٣٩٨٩)، وابن حبان في البرّ والإحسان، باب ما جاء في الطاعات...(٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الأدب، باب ما ينهى عن السباب واللعان، (٦٠٤٤)، ومسلم في الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «سبابُ المسلم فُسوق، وقتالُه كفرٌ » (١١٦)، والترمذي في البرّ والصلة، باب ما جاء سباب المؤمن فسوق (١٩٨٣)، والنسائي في التحريم، باب قتال المسلم (٤١٢١)، وابن ماجه في المقدمة، باب في الإيمان (٦٩).

<sup>(</sup>٤) قال النووي في شرح مسلم(٢/ ٢٤٠): «سبُّ المُسلِم بغير حقَّ حرامٌ بإجماع الأموّ، وفاعلُه فاسقٌ كما أخبرَ بهِ النبيُّ ﷺ .وأما قتالُه بغير حتَّ فلا يكفُر به عند أهلِ الحق كُفراً يَخرُجُ بهِ عن الملّةِ».

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ، الآية : ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي: ٢/ ٣٦.

 <sup>(</sup>٧) رواه الترمذي في الأحكام ، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم ، (١٣٣٧) ، وقال :
 «حسن صحيح »، وأبو داود في الأقضية، باب في كراهية الرشوة (٣٥٧٥)، وابن ماجه في=

والدِّياثَةِ ،

() وزاد الترمذي (۱) في رواية: « في الْحُكْمِ » ، وحسَّنهُ ، والحاكِمُ في روايةِ أيضاً : «والرائشِ الذي يَسعى بَينَها » (۲) ، وقال فيه بدونِ الزيادتينِ: «صحيحُ الإسناد » ، وقال الترمذي فيه بدونِهما : «حسن صحيح » .

أما بذلُ مالٍ للمتكلِّم في جائزٍ مع السلطانِ مثلاً فَجُعالَةٌ جائزةٌ .

- الأحكام، باب التغليظ في الحيف والرشوة، (١٣١٣)، وابن حبان في القضاء، باب الرشوة (١٣١٧)، وابن حبان في القضاء، باب الرشوة (٥٠٧٧)، وقال: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي؛ وصححه الشوكاني في نيل الأرطار (٨/ ٣٠٧)، والمبار كفوري في تحفة الأحوذي (٤/ ٤٧٠)، وآبادي في عون المعبود ( ٩/ ٣٥٩).
- (۱) رواه الترمذي في الأحكام ، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم (١٣٣٦) ، وقال : «حسنٌ صحيعٌ » ، و ابن حبان في القضاء ، باب الرشوة (٢/٥٠١)، والحاكم في الأحكام (٧٠٦٧). وصححه السيوطي في الجامع الصغير (٧٢٥٤)، والمناوي في فيض القدير (٣٦٨/٥) ، وفي سنده عمر بن أبي سلمة ، وهو صدوق يُخطيء كما في التقريب (٤٩٠٩) ، ولكن يتقوّى بكثرة شواهده، والله تعالى أعلم.
- (٢) رواه الحاكم في القضاء شاهداً للحديث السابق (٧٠٦٨) بطريق ليث بن أبي سليم ، وهو صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فتُرِكَ ( التقريب: ٣/ ٢٠٤) ، وصححه السيوطي في الجامع الصغير (٧٢٥٥) ، وضعفه المناوي في شرحه (٥/ ٢٦٨). وقال الحافظُ الهيثمي في الْمَجمع (٤/ ٣٥٨) : «رواه أحمد [ ٥/ ٢٧٩ ] ، والبزار [ ٣٥٨] ، قولُه: «الرائش» لا نَعلَمُها إلا من هذا الطريق ، وإنّما يرويه ليثٌ عن أبي زرعة عن أبي إدريس ، والطبراني في الكبير [ ١٤١٥ ] وفيه أبو الخطاب وهو مَده. لـ "

قال العبد الفقير: ظاهرُ صنيع الشارح أنّ قوله: « الذي يسعى بينهما »، من الحديث، وليس كذلك، وإنَّما هو من كلام الراوي، كما بيّنه المناوي في فيض القدير (٥/ ٢٦٨). والله أعلم.

- (٣) رَجِلَةُ النِّساء بكسر الجيم: المشبهةُ بالرجال . ( لسان العرب : ١١/ ٢٦٨ ) .
- (٤) رواه الحاكم في الإيمان، (٢٤٤)، وقال: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي. وقال الحافظُ الهَيْنُمِي في المجمع (٨/ ٢٧٠)، «رواه البزار بإسنادين [ ١٨٧٥، ١٨٧٦]، ورجالُهما ثقات»، وحسَّنَةُ السيوطي في الجامع الصغير (٣٥٢٩).
  - (٥) التلخيص للذهبي: ١/ ٢٤٤ (على هامش المستدرك).

(والقِيادَةِ) وهي استِحسانُ الرجلِ على غيرِ أهلِهِ . وهي مَقيسةٌ على الدِّياثَة.

(والسِعَايةِ) وهي أن يذهب بشخص إلى ظالِم لِيُؤذِيَهُ بِما يَقُولُه في حقّهِ ، وفي « نِهايةِ الغريب » حديث: « السَّاعِي مُثَلِّثٌ »(١) أي مُهلِكٌ بسِّعايتِهِ نفسَهُ ، والمُسعى بهِ ، وإليه .

( ومَنْعِ الزَكاةِ ) قال ﷺ : « ما مِن صَاحبِ ذَهَبٍ، ولا فِضَّةٍ، لا يُؤدِي مِنهاَ حَقَّها، إلاّ إذا كان يومُ القيامةِ، صُفِحَت له صَفَائِحُ مِن نارٍ ، فأُحْمِيَ عَلَيها في نارِ جهَنَّمَ ، فيُكوَى بِها جَنْبُهُ، وجبينُهُ، وظَهرُهُ ... إلى آخره »(٢)، رواه الشيخان.

( وينُّسِ المَرْحُمةِ )(٢)، قال تعالَى: ﴿إِنَّهُ لَا يَاتِّتَسُ مِن زَّةِجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلكَّذَهِرُونَ﴾ ﴿؛ .

( وَأَمْنِ الْمَكْرِ ) بالاسترسال في الْمَعاصي ، والاتّكالِ على العفو ، قال تعالَى: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ﴾ (٥).

( وَالظَّهارِ ) كَقُولِ الرَّجُل لزوجَتِهِ: « أنتِ عليّ كظهرِ أمِّي » ، قال الله تعالى فيه : ﴿وَإِنَّهُمْ ﴿ ٣٠٤ِ } لِيُقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ (٦٠ أي حيث شبَّهوا الزَّوجَةَ بالأمِّ في التحريْم .

( وَلَحْمِ الْخَنْزِيرِ ، والْمَيْتَةِ ) أي تناولِه لغير ضرورةِ ، قال تعالَى: ﴿قُلْ لَا آجِدُ فِي مَآ أُوحِىَ إِلَىٰ عُكَرَمًا عَلَى طَاعِدِ يَطْعَمُهُۥ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْــَتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّـهُ رِجْشُ ﴾ (٧٠ .

( وَفِطرِ رَمضانَ ) مِن غير عُذرٍ، لأنّ صومَه من أركانِ الإسلام ، ففطرُه يُؤذِنُ بقلّةِ اكتراثِ

<sup>(</sup>۱) رواه ابنُ الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (۲۱٦، ۷۸۰)، والخطابي في غريب الحديث (۳/ ۲۷۲)، كلاهما مِن قولِ أُبَيّ بن كعب ﷺ، ولم يَرفَعَاهُ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في المساقاة، باب شرب الناس وسقيُ الدواب من الأنهار (٢٣٧١)، ومسلم في الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (٢٢٨٧)، والنسائي في الخيل، باب: ١(٣٥٦٥)، وابن ماجه في الجهاد، باب ارتباط الخيل في سبيل الله (٢٧٨٨).

 <sup>(</sup>٣) ليس المرادُ إنكارَ سعةِ رحمتِه تعالى للذنوبِ، فإنه كُفرٌ لظاهرِ الآيةِ، بل المرادُ استبعادُ العفْوِ عن
 الذنوب لاستعظامِها، فيكون كبيرةً، لا كُفراً. (النجوم اللوامع: ٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ، الآية : ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ، الأية : ٩٩.

<sup>(</sup>٦) سورة المجادلة ، الآية : ٢ .:

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام ، الآية : ١٤٥ .

مرتكبِهِ بالدِّين<sup>(١)</sup>.

( وَالْعَلُولِ ) وهو الْخِيانة من الغنيمةِ (٢) كما قالَهُ أبو عبيدٍ، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْلُلَ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةُ ﴾ (٣) .

( والْمُحارَبَةِ ) وهي قطعُ الطريقِ على الْمَارِّينَ بإخافَتِهِم قال تعالى ﴿ إِنَّمَا جَزَّأُواْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسَعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ (<sup>٤)</sup> الآية .

( والسِحرِ ، والرِبا ) بالْمُوحَدةِ (٥) ، لأنه عَلَيْ عَدَّهما من السبع الْمُوبِقاتِ فِي الحديث السابقِ (٦) .

(١) قال شيخ الإسلام في النجوم اللوامع (٢/ ٢٥٣): « إنّما اقتصر فيما ذكر ولم يَذكُر فيه خبراً كما ذكره في نظائره ، لأنّ الخبرَ الوارِدَ فيه ـ وهو « مَنْ أَفْطَرَ رمّضانَ مِن غيرِ رُخصةٍ ، ولا مَرَضٍ لَم يَقضِهِ صِيامُ الدَّهْرِ » ـ متكلَّمٌ فيه ، لكن له شواهد تَجبُره ، فيُحتَجُّ » .

روى هذا الحديثَ أبو داود في الصوم، باب التغليظ في مَن أفطَر عمداً (٢٣٩٦)، والترمذي في الصوم، باب ما جاءً في كفارة من الصوم، باب ما جاءً في كفارة من أفطر يوماً من رمضان (١٦٧٢).

تفرَّد به يزيد بن الْمُطوس وهو ليِّنُ الحديث ، عن أبيه ، وأبوه مَجهول ، ولا يثبت سَماعه من أبِي هريرة ﷺ ، وليس ليزيد غيرَ هذا الحديث .

(فتح الباري: ٤/ ١٩١، فيض القدير: ٦/ ٣٨٦).

- (٢) قال شيخ الإسلام في النجرم اللوامع (٢ / ٢٥٤) : « الأولَى قولُ الأزهري وغيرِه : إنه الحَيانةُ من المغنِمة ، أو بيتِ المالِ ، أو الزكاة » .
  - (٣) سورة آل عمران، الآية: ١٦١.
- (٤) سورة المائدة ، الآية : ٣٣ . والآية كاملة : ﴿ إِنَّمَا جَزَاقًا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَمُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـنَّلُوا أَرْ يُصَكَّبُوا أَوْ تُقَـظَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوا مِن الْأَرْضُ ذَالِكَ لَهُمْ خِذْيٌ فِي الدُّنْيَ ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن فَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ عَمُورٌ تَحِيثُ ﴾ .
- (٥) جَوَّز الزركشي في التشنيف (١/ ١٣) أنْ يكون بالْمُثنَّاةِ التحتيةِ أي «الرِّياء»، فيكون أيضاً كبيرة، وأقرَّه العراقي في النيث الهامع (٢/ ٥٣٣)، وشيخ الإسلام في النجوم اللوامع (٢/ ٢٥٤).
- (٦) عند شرح قول المصنف: « والفِرارِ، ومالِ اليتيمِ » ، لو قال «الآتِي» لكان أحسنَ ، لأنه لَم يَذكُر
  الحديث هناكَ إلاّ إشارةً، ويَذكُرُهُ بعد عِدَّةِ أسطُر كاملاً ، والله تعالى أعلم .

#### وإدْمانِ الصغيرةِ .

( وإدُّمانِ الصغيرةِ ) أي الْمُواظبة (١) عليها مِن نوعٍ ، أو أنواع (٢) .

وليست الكبائر منحصرة فيما عدَّهُ كما أشارَ إليه بـ « الكافِ » فِي أُوَّلِها ، وما وَرَدَ مِن حديثِ الصحيحيْن: « الكبائِرُ: الإشراكُ باللهِ، والسِّحْرَ<sup>(٣)</sup> ، وعقوقُ الوالدَيْن ، وقتلُ النَفس<sup>(٤)</sup> .

زاد البخاري « واليَمينُ الغموسُ » ، ومسلمٌ بَدَلَها « وقولُ الزورِ » ؛

وحديثِهما : « اجتنِبُوا السَبْعَ الْمُوبِقاتِ: الشَّرْكَ باللهِ ، والسَّحْرَ ، وقتلَ النفسِ ، التي حرَّمَها اللهُ إلا بالْحَقِّ ، وأكُل مالِ اليتيم ؛ وأكُلَ الرِبا ، والتَوَلِي يومَ الزَّحفِ ، وقذفَ رَبِيَ الْمُحصنَاتِ الغافلاتِ الْمُومناتِ »(٥)، فمَحْمُولٌ على بَيانِ الْمُحتاج إليه منها وَقْتَ ذِكرِهِ .

وقد قال ابن عباس على: « هي إلى السبعينَ أقربُ » ، وسعيد بنُ جبير (٢٠): « هي إلى السُبْعَمِيَّةِ أقربُ »، يعنى باعتبار أصنافِ أنواعِها .

<sup>(</sup>١) أي بحيث لا تَغلبُ طاعتُه على معاصيه. ( النجوم اللوامع : ٢/ ٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) قال العز ابن عبد السلام في ضبط الإدمانِ على الصغيرة: "إذا تكرَّدت منه الصغيرةُ تكرُّداً يُشعِر بقلَّةِ مُبالاتِه بدِينهِ إشعارَ ارتكابِ الكبيرةِ بذلك، رُدَّت شهادتُه وروايتُه بذلك. وكذلكٍ إذا اجتمعَت صغائرُ مختلفةُ الأنواع بحيثُ يُشعِر مَجمُوعُها بما يُشعِر به أصغرُ الكبائر».

<sup>(</sup>قواعد الأحكام في إصلاح الأنام: ١/ ٣٤).

 <sup>(</sup>٣) قال العبد الفقير عفر الله له ولوالديه: قولُه « والسحر » لعلَه مُذرج في عننِ الحديث فلم أجده في أحد
 الصحيحين بعد البحث في مظنّه ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور (٢٦٥٣)، ومسلم في الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها (٢٥٦)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور (١٢٠٧)، والنسائي في التحريم، باب ذِكر الكبائر ( ٤٠٢١).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في الوصايا، باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُونَ أَمُولَ الْيَتَنَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي بُعُلُونِهِمْ نَارَّأُ وَسَيَمْلُونَ سَعِيرًا ﴿﴾، (٢٦١٥)، ومسلم في الإيمان، باب بيان الحبائر وأكبرها (٢٥٨)، وأبو داود في الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم (٢٨٧٤)، والنسائي في الوصايا، باب اجتناب أكل مال اليتيم (٣٦٧٣).

<sup>(</sup>٦) وسعيد بن جُبير: هو سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي، أبو عبد الله، الإمام الجليل، إمام التابعين في التفسير، والحديث، والفقه، والعبادة، والورع، وغيرها من صفات أهل الخير، سَمِع من جماعات من أثمة الصحابة، قتله الحجاج بن يوسف صبراً وظلماً سنة ٩٥هم، ولَم يعش بعده إلا أياماً. (التّهذيب النووي: ٢١٠./١).

# مسألةٌ: [ في تَعريفِ الرِّوايَةِ، والشُّهادةِ ]

الإخبار عن عامٌّ لا تَرافُعَ فيه الرِّوايةُ ، وخِلافُه الشهادةُ .

# [ صِيغُ الشهادةِ إنشاءٌ تَضمَّنَ الإخبارَ ]

و « أَشْهَدُ ﴾ إنْشَاءٌ تَضَمَّنَ الإخبارَ ، لا مَحْضُ إخبارٍ ، أو إنشاءٍ على الْمُختارِ .

### (مَسْأَلَة: [في تَعريفِ الرِّوايةِ، والشَّهادةِ]

الإخبارُ عن ) شيء (عامٌ) للناسِ (لا تَرافعَ فيه) إلى الحُكَّامِ (الروايةُ. وخِلافُه) وهو الإخبارُ عن خاصِ ببعضِ الناسِ يُمكنُ الترافعُ فيه إلى الحُكام (الشّهادَةُ )(١).

وخرجَ بـ «إمكان الترافع» الإخبارُ عن خواصِ النبيِّ ﷺ ، فينبغي أنْ يزادَ في التعريف الأُولِ «غالباً» حتى لا يَخرُجَ منهُ الخواصُ ، ونَفْيُ الترافع فيهِ لِبَيانِ الواقع .

وما فِي الْمَرْوِيِّ مِن أمرٍ ونَهي ونَحوهما (٢) يرجعُ إلَى الخبر بتأويلِ : ﴿ أَتِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ ﴾ (٣)، ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا النِّيْنَ ﴾ (٤) ، مثلاً الصلاةُ واجبةٌ ، والزِنا حَرامٌ ، وعلى هذا القياسُ .

### [ صِيَغُ الشُّهادةِ إنْشاءٌ تَضَمَّنَ الإخْبارَ ]

(و الشهدُ » إنشاءٌ تَضَمَّنَ الإخبارَ) بالمشهودِ بهِ، (لا مَحْضَ إخبارٍ، أو إنشاءٍ على المُختارِ). وهو ناظرٌ إلى اللفظِ لوُجودِ مَضمونِهِ في الْخَارِجِ بِهِ، وإلى مُتعلَّقِهِ.

<sup>(</sup>۱) الكلام باعتبار مضمونه على ثلاثة أقسام: الأول: رواية مَحضة كالأحاديث النبوية ؛ الثاني: شهادة مَحضة كإخبار الشهود عن الحقوق على المعينين عند الحاكم ؛ الثالث: مُركَّبةٌ من شهادة ورواية أي اجتمع فيه علاماتُ الرواية والشهادة كالإخبار عن رؤية هلال رمضان ، فإنّ فيه شائبة الرواية ككونِه عاماً على أهل مِصر أو الآفاق، وشائبة الشهادة ككونِه خاصاً بِهذه السنة وكونِه حكماً، فجرى الخلاف. ومَن علَّب جهة الرواية كالشافعية اكتفى بالعدل الواحد، ومَن غلَّب جهة الشهادة كالمالكية اشترطوا عدلين. فلل رالفروق: ١/ ٨، النجوم اللوامع: ٢/ ٢٥٥، الشرح الكبير: ١/ ٥٠٩، مغني المحتاج: ١/ ٥٦٧).

<sup>(</sup>٢) هذا جوابٌ لسؤالِ مقدَّرٍ، وهو: أنّ هذه الأمور مِن أمرٍ ونَهْي إنشاءٌ وليسَ بَخبرٍ والتعريفُ يَشملُه؟ فيجابُ بأنّ هذه الأمورَ وإن كانَت إنشاءً بحَسَبِ الظاهرِ، لكنّها مؤولةٌ بالخبَرِ، أي أنّ النبيَّ ﷺ أخبرَنا بأنَّها واجبةٌ علينا كالصلاة والصوم، أو محرَّمةٌ كالقتل والزنا.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية : ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ، الآية : ٣٢ .

(٣.7)

# [ صِيعةُ العُقودِ إنشاءٌ ]

وصِيَغُ العقُودِ كـ «بعثُ» إنْشَاءٌ ، خلافاً الأبِي حنيفة .

# [ ما يَثْبُتُ بهِ الجَرحُ والتَّعديلُ ]

قال القاضي: «يَثبُت الْجَرحُ والتعديلُ بواحدٍ »، . . . . . .

والثانيي إلَى الْمُتعلَّقِ فقط<sup>(١)</sup> .

والثالثُ إلى اللفظ فقط ، وهو التحقيق (٣) .

فلم تَتواردِ الثلاثةُ على مَحل واحدِ<sup>(٣)</sup>.

ولا منافاةً بين كونِ « أَشْهِدُ » إنشاءاً وكونِ معنى الشهادةِ إخباراً ، لأنه صيغةٌ مؤديةٌ لذلك الْمَعنَى بِمتعلَقِهِ .

#### [ صِيغُ العقودِ إنشاءٌ ]

(وَصِيَغُ العُقودِ كَ «بِعْتُ») و « اشتَريْتُ»، و « زوَّجْتُ»، و « تَزوَّجْتُ» (إنشاءٌ)<sup>(٤)</sup>، لوجودِ مضمونِها في الْخارج بِها .

( خلافاً لأبِي حنيفة ) في قوله: « إنَّها إخبارٌ على أصلِها، بأن يُقدَّرَ وجودُ مضمونِها في الخارج قُبَيل التلفُّظِ بها ».

### [ما يَثبُتُ بهِ الجَرحُ والتَّعديلُ]

( قال القاضي ) أبو بكر الباقلانِي : « ( يَثبُتُ الْجَرِحُ والتَعدِيلُ بواحدٍ ) فِي الرواية والشهادةِ نظراً إِلَى أَنَّ ذلك خبرٌ » (٥٠) .

<sup>(</sup>١) قاله اللغويون . ( التشنيف : ١/ ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) لأنَّ اللفظ وُضع لِمعناه مع قطع النظرِ عن متعلَّقاتِه.( النجوم اللوامع:٢/٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) أي فلا خلافَ في الحقيقةِ ، وإنَّما هو خلافٌ لفظيٌّ . ( النجوم اللوامع : ٢/ ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٤) اتفق العلماء على أنَّ القَسَمَ، والأمرَ ، والنَّهيَ ، والتراجي ، والتَّمانِي ، والعَرضَ ، النَّداة كلَّها إنشاءٌ ، ولكنهم اختلفوا في صِيغِ العقودِ على مذهبين ، أحدهُما: أنَّها إنشاءٌ ، قاله المالكية والشافعية والحنابلة ﴿ ثانيهما: أنَّها إخبارٌ ، قاله الحنفية. ( التيسير: ٣/ ٢٦ ، مختصر ابن الحاجب : ٢/ ٤٩ ، الفروق : ٢/ ٢٧ ، غاية الوصول ، ص: ١٠٣ ، شرح الكوكب: ٢/ ٣٠٢).

 <sup>(</sup>٥) اختلف العلماء في اشتراط العدد في ثبوت الجرح والتعديل على ثلاثة مذاهب: الأول: الاكتفاء =

وقيل: « في الرِّوايةِ فقط »، وَ قِيل: « لا فيهمًا » .

# [ ذِكرُ سبَبِ الجرحِ والتَّعديلِ ]

وقال القاضي: « يَكفي الإطلاقُ فيهما »؛ وقيل: « يُذكر سببُهما»؛ وقيل: "سببُ

(وقيل: « في الروايةِ فقط) أي بِخلافِ الشهادة رعايةً للتناسب فيهما ، فإن الواحد يُقبَل في الروايةِ، دون الشهادةِ »(١).

( وقيل: « لا فيهما )، نظراً إلى أنَّ ذلك شهادةٌ ، فلا بُدَّ فيه مِن العَدد »(٢).

# [ ذِكرُ سَبَبِ الجرحِ والتَّعديلِ ]

(وقال القاضي) أيضاً: « ( يَكفي الإطلاقُ فيهما) أي في الجرح والتعديلِ، فلا يُحتاج إلى ذكرِ سَبِهِما في الرواية والشهادةِ اكتفاءً بعلم الجارح والْمُعدِّل بهِ »(٣).

( وقيلَ : « يَذْكُر سَببَهما ) ، ولا يكفي إطلاقُهما لاحتمالِ أن يَجرَحَ بِما ليسَ بِجارحٍ ، وأن يُبادرَ إلى التعديلِ عَمَلاً بالظاهرِ »(٤) .

(وقيل): « يَذَكُر ( سببَ التعديلِ فقط) أي دون سبب الجرح لأن مطلقَ الجرحِ يُبْطِلُ الثقةَ، ومطلقَ التعديل لا يُحصِّلُها، لِجواز الاعتمادِ فيه على الظاهرِ »<sup>(٥)</sup>.

ت بالواحد فيهما ، قاله القاضي أبو بكر ، وإمامُ الحرمين ، وعزاه إلى المُحققين . (البرهان: ١ / ٢٣٧، الإحكام : ٢/ ٣١٦).

<sup>(</sup>۱) هذا هو المذهبُ الثاني: وهو الاكتفاء بالواحد في الرواية دون الشهادة ، قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (التيسير: ٣/ ٥٩، الفواتح: ٢/ ٢٨، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٦٤، شرح التنقيح ، ص: ٥٦٥، الإحكام: ٢/ ٣١٦، التدريب ، ص: ٢٠٣، شرح الكوكب : ٢/ ٤٢٤).

 <sup>(</sup>۲) هذا هو المذهب الثالث: وهو اشتراط العدد فيهما ، قاله ابنُ حَمدان من الحنابلة .
 ( شرح الكوكب المنير لابن النجار : ۲/ ٤٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) اختلف العلماء في وجوب ذكر سبب الجرح والتعديل على أربعة مذاهب: الأول: لا يَجب ذكرُ السبب فيهما ، قاله المالكية ، واختاره القاضي أبو بكر وإمام الحرمين والآمدي والرازي والغزالي . (البرهان: ١/ ٢٣٧، المستصفى: ١/ ٤٨٠) المحصول: ٤/ ٤١٠، الإحكام: ٢/ ٣١٧، شرح التنقيح ، ص: ٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) هذا هو المذهب الثاني: وهو وجوبُ ذِكر السبب فيهما، وبهِ قال الماوردي مِن الشافعية. (البحر المحيط للزركشي: ٢٩٤/٤).

<sup>(</sup>٥) هذا هو المذهب الثالث: وهو وجوبُ ذكر سبب التعديل دون سبب الجرح. قال الزركشي في البحر=

التعديل فقط »؛ وعكَسَ الشافعيُّ، وهو الْمُختارُ في الشهادةِ ، أما الروايةُ فَيَكْفِي الإطلاقُ، إذا عُرفَ مذهبُ الجارحِ. وقولُ الإمامَين: « يَكفي إطلاقُهما للعالِم بِسَبِهما» هو رأْيُ القاضي، إذْ لا تَعديلَ وجرْحَ إلاّ من العالِم.

# [ الجَرْحُ مُقَدَّمٌ على التعديلِ ]

والْجَرِحُ مُقدَّمٌ إِنْ كان عددُ الْجارِحِ أكثرَ من الْمُعدِّلِ إِجْماعاً، وكذا إِنْ تَساوَيَا، أو

(وعَكُسَ الشافِعيُّ) و الله فقال: « يَذكُر سببَ الجرح ، للاختلاف فيه دونَ سببِ التعديل » (١٠).

(وهو) أي عكس الشافعي (المختارُ في الشَّهادةِ. وأما الروايةُ ف) المُختار (يَكُفِي الإطلاقُ) فيها للجرَحِ كالتَعديلِ (إذا عُرِفَ مَذْهَبُ الجارِحِ) من أنه لا يَجرحُ إلا بقادحٍ، ولا يُكتفَى بِمثل ذلك في الشهادةِ لتعلُقِ الْحقِّ فيها بالْمشهود له.

(وقولُ الإمامَيْن): أي إمامِ الحرمين (٢) والإمام الرازي (٣): « (يَكِفي إطلاقُهما) أي الْجرحِ والتعديل (للعالِم بسَبَهِهما) أي منه، ولا يَكفي من غيره» (هو رأيُ القاضي) المُقَدَّمُ (إذ لا تعديلَ وِ) (٣٠٧) لاَ (جَرْحَ إلاَّ مِن الْعالِم) بسَبَهِهما ، فلا يقال: «إنه غيرُهُ» وإن ذَكَرَهُ معه ابنُ الحاجب (١) وغيرُه (٥).

### [ الجَرْحُ مُقدَّمٌ على التَّعديلِ ]

( والجَرَّ مقدَّمٌ ) عند التعارضِ على التعديلِ ( إنْ كانَ عدَدُ الجَارِحِ أكثرَ مِن ) عَدَدِ ( الْمُعدِّلِ الجماعاً ، وكذا إن تَسَاوَيَا ) أي عددُ الجارحِ وعددُ الْمُعدِّلِ، ( أو كانَ الجارحُ أقَلَ )

<sup>= (</sup>٤ / ٢٩٤): «نقله إِلْكِياً في «التلويح»، وابن برهان في «الأوسط»، والغزالي في «المتخول» [ص: ٣٥٢] عن القاضى، وهو وَهُمٌ ».

<sup>(</sup>۱) هذا هو المذهب الرابع: وهو ذكرُ سبب الجرح دون سبب التعديل، وهو المنصوص للشافعي، وبه قال الحنفية والحنابلة، وجمهور الْمُحدثين، والشافعي وأكثر اصحابه. (التيسير: ٣/ ٦١، البحر: ٤/ ٣٣، التدريب، ص: ٢٠١، علوم الحديث، ص: ١٠٧، شرح الكوكب: ٢/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) البرهان لإمام الحرمين: ١/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) المحصول للرازي: ٤/ ٤١٠ .

<sup>(</sup>٤) وعبارتُه رحمه الله في الْمُختصر (٢/ ٦٥): « مسألة: قال القاضي: « يكفي الإطلاقُ فيهما » ، وقيل: «لا فيهما » ، وقال الإمام: « إن كان «لا فيهما » ، وقال الإمام: « إن كان عالِماً كفي فيهما وإلا لم يَكفِ » » .

<sup>(</sup>٥) كعضد الدين في شرح المختصر (٢/ ٦٥).

كان الجارحُ أقلَّ، وقال ابنُ شَعبان: «يُطلَبُ الترجيحُ».

# [ الحُكمُ بالشَّهادَةِ تَعديلٌ ]

ومن التعديل : حُكمُ مُشتَرِطِ العَدالةِ بالشَّهادةِ ؟

عدَداً من الْمُعدِّل ، لاطِّلاَعِ الْجارحِ على ما لَم يَطَّلِعْ عليه المعدِّلُ (١٠).

( وقال ابن شَعْبَان ) (٢) من المالكية: « ( يُطلَبُ التَرجيحُ ) في القسمَيْن كما هو حاصل في الأوّلِ بكثرةِ عدد الجارح » .

وعلى وِزَانِهِ قال بعضهُم : « إنَّ التعديلَ في الثالث مقدَّمٌ » .

# [ الحُكْمُ بالشُّهادةِ تَعديلٌ ]

( ومِن التَّعديل) لشخص ( حُكْمُ مشتَرطِ العدالةِ) في الشاهد ( بالشهادة) من ذلك الشخصِ ، إذْ لَو لَم يَكُن عَدْلاً عندَهُ لَمَا حَكَمَ بشهادتِهِ (٣) .

(۱) إذا تعارض الجرحُ المُفَسَّرُ ، والتعديلُ في راوِ واحدِ اختلف العلماءُ في أيّهما يُقدَّم على أربعة مذاهب: الأولُ: يُقدَّمُ الجرحُ مطلقاً ، وهو مذهب جماهير الفقهاء والأصوليين والْمُحدثين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

الثاني: يُقدَم التعديلُ مطلقاً ، رُوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف .

الثالث: يُقدَم الأكثرُ من الجارحين أو المعدلين ، قاله ابن حمدان من الحنابلة .

الرابعُ: يُطلَبُ الترجيحُ، قاله ابن شعبان من المالكية.

(التيسير: ٣/ ٦٠، شرح التنقيح، ص: ٣٦٦، مختصر ابن الحاجب: ٢ / ٦٥، المُستَصفى: ١/ ١٥، الْمُحصول: ٤/ ٤١، الإحكام: ٢/ ٣١٧، الكفاية، ص: ١٠٧، علوم الحديث، ص: ١٠٩، التدريب، ص: ٢٠٤، شرح الكوكب: ٢ / ٤٣٠).

- (٢) وابنُ شَعْبَان: هو محمد بن القاسم بن شعبان أبو إسحاق المالكي، المصري، أرأس فقهاء المالكية بمصر في وقته، وأحفظهم لمذهب مالك مع التفنن في سائر العلوم من الخبر والتاريخ والأدب، والتدين والورع، وكان يلْحَنُ لايتقن العربية مع غزارة علمه وكثرة روايته، توفي رحمه الله سنة ٣٥٠هـ، وهو قد جاوز ثمانين من عمره. (الديباج المذهب: ١/٢٤٨).
- (٣) لَمَا فرغَ الْمصنف من بيان الْجَرِحِ والتَّعديل ، شَرَع في بيان الطرق التي بِها تثبت العدالةُ ، فذكر منها ثلاثةً ، وهي : حكمُ مُشترطِ العدالة بشهادتِه ، وعملُ العالم بروايتهِ ، وروايةُ مَن لا يروي إلا عن عدل. وبقى اثنان ، أحدهُما : تنصيصُ عدلين على عدالته ، وهو تعديل باتفاق.

ثانيهما: الاستفاضةُ، فمن اشتهرت عدالتهُ بين أهل العلم ، والثناءُ عليه بالثقة ، والأمانة استغنى=

### [العَمَلُ بالرِّوايَةِ تَعديلٌ ]

وَ كَذَا عَمَلُ الْعَالِمِ فِي الأصحِ ؛

# [ روايةُ مُشترطِ العدالةِ تعديلٌ ]

ورِوايةُ مَنْ لا يَروي إلاّ للْعَدْلِ .

#### [ العمَلُ بالروايةِ تَعديلٌ ]

( وكذا عَمَلُ العالِم ) المُشتَرِطِ للعدالةِ في الراوي بروايةِ شخصٍ تعديلٌ له ( في الأصعِّ)(١) ، وإلاّ لَمَا عَمِلَ بروايتِهِ .

وقيل: « ليسَ تعديلاً له ، والعملُ بروايتِهِ يَجوزُ أَنْ يكون احتياطاً » .

### [ رِوايةُ مُشتَرِطِ العدالةِ تَعديلٌ ]

( وروايةُ مَن لا يَروي إلا للعَدلِ ) أي عنهُ بأن صرَّحَ بُذلك ، أو عُرِف مِن عادتِهِ عن شخص تعديلٌ له ، كما لو قال: « هو عدلٌ أُنْ ).

وقيل: " لا ، لِجَوازِ أَن يَتْرُكَ عادتَهُ "(").

<sup>=</sup> بذلك عن تعديله وفاقاً . ( علوم الحديث ، ص : ١٠٥ ، الإحكام للآمدي : ٢/ ٣١٨ ، البحر المحيط للزركشي : ٤ / ٢٨٥ ، التدريب للسيوطي ، ص : ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>١) أي فهو تعديلٌ وِفاقاً بشرطين:

أحدهُما : أن لا يكون له مستند آخر في العمل سوى هذه الرواية .

وثانيهما: أن لا يكون من باب الاحتياط ، كما قال الأمدي في الإحكام (٢/ ٣١٨).

وما حكاه القاضي ومَن تبعه كالمصنف والشارحِ مِن وجودِ الْخُلافِ فيه يُنَزَّلُ على اختلالِ أحدِ شرطينِ أو كلاهما، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

<sup>(</sup> البرهان : ١/ ٢٣٨، التيسير: ٣/ ٥٠ ، مقدمة التهانوي، ص : ١٦٢، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٦، البحر : ٤ / ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) قاله الماوردي والروياني من الشافعية . ( البحر : ٤ / ٢٩٠ ) .

# [ تَرْكُ الْعَمَلِ بِالرِّوايَةِ، والشَّهادةِ ليسَ بِجرْحٍ ]

وليس من الْجَرِج : تَرْكُ العَملِ بِمَرويِّهِ ؛ والْحُكمِ بِمَشهودِه .

# [ الحَدُّ ليسَ جرحاً لصاحبِه ]

ولا الْحَدُّ فِي شَهَادةِ الزِّنا ، ونَحْوِ النَّبيذِ ؛

### [ التَّدْليسُ ]

ولا التذليسُ بتسميةٍ غيرِ مشهورةٍ ،

# [تَركُ العمَلِ بالروايةِ ، والشهادةِ ليسَ بِجرحٍ ]

( وليسَ مِن الْجَرِحِ ) لشخصِ (١) ( تَرْكُ العَملِ بِمَرْوِيِّهِ ، و) تَرْكُ ( الْحُكمِ بِمَشْهُودِهِ ) لِجواذِ أن يكونَ التركُ لِمُعارضِ .

# [الحَدُّ ليسَ جرحاً لصاحبِه]

( ولا الْحَدُّ) لَهُ ( في شهادةِ الزِنَّا ) بأنْ لَم يَكمُل نصابُها ، لأنَّهُ لانتفاء النصابِ، (وَ) لا في (نَحوِ) شُربِ ( النَبيذِ ) من الْمَسائلِ الاجتهاديةِ الْمُختلفِ فيها كنكاح الْمُتعَةِ<sup>(٢)</sup> لِجوازِ أَنْ يعتقد إباحة ذلك .

#### [التَّدْلِيسُ]

( ولا التدليسُ )<sup>(٣)</sup> فيمَن روى عنه ( بتَسمِيَّةٍ غيرِ مَشهورةٍ ) له حتَى لا يُعرَفَ ، إذ لا خَلَلَ

<sup>(</sup>١) لَمّا فرغ المصنف من بيانِ طرق التعديلِ شرعَ في ذكرِ ما يُوهم أنه جرحٌ وليس كذلك عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، وذكر له خَمسةَ أمورٍ .

<sup>(</sup>تيسير التحرير: ٣/٥٥)، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٦، الإحكام: ٢/ ٣١٩، التدريب، ص: ٢٠٨، شرح الكوكب: ٢/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) المتعةُ: نكاحٌ إلى أجلِ لا ميراتَ فيها وفراقُها يَحصُل بانقضاء الأجل. كانت مشروعةً أوَّلَ الإسلام ثُمَّ نُسختُ ، وأَجْمعوا على أنه متى وقعت الْمُتعة الآن حُكمَ ببُطلانِها سواء كان قبل الدخول أو بعده إلا أُرُفر من الحنفية، قال : يبطُل الأجلُ ويؤيَّدُ النكاحُ . (شرح مسلم للإمام النووي : ٩ / ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) قال الْمُحدِّثون: إنَّه قادحٌ فيمَن تَعمَّدَ فعلُه . (تدريب الراوي، ص: ١٤٦).

قال ابنُ السمعاني: « إلاّ أنْ يكونَ بحيث لو سُئلَ لَم يُبيِّنْه »؛ ولا بإعطاءِ شَخصِ اسمَ آخرَ تشبيهاً كقولِنا: « أبو عبد الله الحافظ » نعني الذهبِيَّ تشبيهاً بالبيهقِيِّ يعني الحاكِم؛ ولا بإيهام اللَّقِيِّ والرِّحْلةِ .

أمَّا مُدلِّسُ الْمُتونِ فَمَجروحٌ .

فِي ذلك. (قال ابنُ السمعانِي: « إلا أَنْ يكونَ بِحيثُ لو سُئِلَ ) عنه ( لَم يُبيِّنُهُ) ، فإنّ صنبعَهُ حينتُلِ جرحٌ له، لِظهورِ الكذب فيه »(١).

وأُجيبَ : بِمَنع ذلك، فتركُ الاستثناء أظهرُ منه .

( وَلا ) التَّدليسُ ( بإعطاءِ شخص اسمَ آخرَ تشبيهاً كقولنا ): « أَخَبَرنا (أبو عبد اللهِ الحافظ » ، نعني الذهبي تشبيهاً بالبيهقي) في قوله: « حدثنا أبو عبد الله الحافظ » ( يَعني ) به ( الحاكِمَ ) لِظهور المقَصُود .

( وَلاَ ) التدليسُ ( بإيهامِ اللُّقيِ والرِّحْلَةِ ) :

الأوّلُ : كقولِ مَن عاصَرَ الزهريُّ مثلاً ولم يَلْقَهُ: « قال الزهري » مُوهِماً أي موقِعاً في الوَهم أي الذِهنِ أنّهُ سَمِعَهُ .

والثاني : نَحو أن يقال : « حدثَنَا وراءَ النَهرِ » موهِماً جَيْحُونَ<sup>(٢٢)</sup> ، والمراد نَهْرَ مِصْرَ كأنْ يكون بالجِيزَةِ<sup>(٣)</sup> ، لأنّ ذلك مِن المعاريض لا كذبَ فيه .

( أَمَّا مُعلِسُ الْمُتونِ)، وهو مَن يُدرِجُ كلامَهُ معَهَا بِحيثُ لا يَتميَّزُانِ (فمجروحٌ) لإيقاعه غيرَهُ في الكذب على رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>١) قواطع الأدلة للسمعاني: ١/٩٤٩.

 <sup>(</sup>٣) وَجَيْحُونُ : هو نَهرٌ عظيم، وهو نَهرُ بلخ، يَخرُج مِن شَرقيُها مِن إقليم يُتاخِيمُ بلادَ التُرْلِيُ، ويَجري غرباً
 حتى يَمُرَّ ببلادِ خُراسَان، ثم يَخرُج بين بلادِ خُوَارزْمَ ويُجاوزَها حتَّى يَصُبُّ في بُحيرَتِها.

<sup>(</sup>المصباح المنير للفيومي، ص: ١١٥، ج، ي، ح، والصّحاح للجوهري: ١٥٣٨/٢، ج، ح، ن، والقاموس: ١٩٣/٤، ج، ح،ن) .

 <sup>(</sup>٣) وَالْحِيزَةُ: على وِزان "سِدْرَة»: بَلْدة معروفة بِمِصْرَ، تُقابلِها على جانِب النّبل الغَرْبِي، وإليها يُنْسَبُ الرّبيع بن سُليمان الجرّي صاحب الشافعي.

<sup>(</sup>المصباح المنير، ص: ١١٦، ج، ي، ز).

# مسألةٌ: [ تَعريفُ الصَّحابِيِّ]

### (مَسْأَلَة: [تعريفُ الصَّحابِيِّ]

الصَّحَابِيُّ) أي الشخصُ الذي يُسمّى صَحابياً ، أي صاحبَ النبِيِّ ﷺ : (مَن اجنمَعَ ) حال كونِهِ ( مؤمِناً بِمُحَمدِ ﷺ ) (١) ذكراً كان ، أو أُنثى . \_

فخرَجَ مَن اجتمع به كافراً فلَيسَ بصاحبٍ لَهُ لِعَداوتِهِ .

وفصَّلَ بين الفعلِ ومتعلِّقِهِ بالحالِ لِتَلِي صاحبَها ، وهو ضميرُ «اجتمعَ».

وعدَلَ عن قولِ ابن حاجب (٢) ، وغيرِهِ (٣) : « مَن رأى النبيَّ ﷺ » ، ليشملَ الأعمَى مِن أَوَّلِ الصَّحبةِ كابن أمِّ مَكتوم .

- ( وَإِنْ لَمْ يَرْوِ ) عنه شيئاً ( وَلَمْ يُطِلْ (٤٠) (٥٠) بضمِّ الياءِ ، أي اجتِمَاعَهُ به .

( بِخلافِ التابعيّ مع الصحابِيّ ) وهو صاحبُه ، فلا يكفي في صدق اسم التابعي على الشخصِ اجتماعُه بالصحابِيّ مِنَّ غير إطالةٍ للاجتماع بهِ نظراً لِلعُرفِ في الصَّحبةِ (٢) وإن قيل :

- (۱) قوله: " من اجتمع... " يشملُ من اجتمع به ﷺ غيرَ مُميز، ولَيس مراداً على المُختار، نعم يصدُق انَّ النبِيَّ ﷺ رآه، فيكون من هذه الحيثية صحابياً، ومن حيث الرواية تابعياً ؛ ومَن جتمع به من الملائكةِ والأنبياءِ ليلةَ الإسراء، ليس مراداً لوقوعِه على وجهِ خرقِ العادةِ وإن كانت رتبةُ كثيرٍ من هؤلاء فوق رتبةِ الصحابة. (الإصابة: ١/ ١٥٩، النجوم اللوامع: ٢/ ٢٦٥).
  - (٢) مختصر المنتهى لابن الحاجب : ( ٢/ ٦٧ ) .
  - (٣) كالآمدي في الإحكام ( ٢/ ٣٢١ )، والعضد على شرح المختصر ( ٢/ ٦٧ ).
- (٤) قال الفيومي في المصباح (ص: ٣٨١، ط، و، ل): "طَالَ الشيءُ طُولاً: امتَدَّ، وطالَت النَخْلَةُ: ارتفَعَت، وأطالَ اللهُ بقاءَهُ: مَدَّهُ ووَسَّعَهُ، وكذلك كل شيء يَمْتَدُّ يُعدَّى بالهَمزَةِ، وَمنهُ طالَ المجلسُ: إذا امتَذَّ زمانُه، وأطالَهُ صاحِبُه». ومثله: في الصَّحاح (١٣١٠/٢، ط، و، ل).
- (٥) هذا تعريف المُحققين من المُحدثين والفقهاء والأصوليين. ( الإصابة : ١/ ١٥٩ ، فتح المغيث: ٤/
   ٨٧ ، الإحكام: ٢/ ٣٢١ ، مختصر ابن الحاجب : ٢/ ٣٧ ) .
- (٦) هذا ما قاله المصنف تبعاً للخطيب في الكفاية (ص : ٥١) ، والمُعتمدُ هو قولُ الحاكم في معرفةِ الحديث (ص : ٤٢) : « إنه يكفي فيه الاجتماعُ به وإن لَم يطُل ولَم يسمَع منه ». وصححه ابنُ الصلاح في علوم الحديث (ص: ٣٠٢)، والنووي في التقريب (ص: ٣٩٢) ، والحافظ في شرح يــ

#### وقيل : « يُشترَطانِ »؛ وقيل: « أحدُهُما»؛ وقيل: « الغَزْوُ ، أو سنةٌ » .

«يكفي كالأولِ». والفرقُ أنّ الاجتماعَ بالْمُصطفى عَنَّ يُؤثّر مِن النور القلبِي أضعافَ ما يُؤثّرُهُ الاجتماعُ الاجتماعُ الطويلُ بالصحابِي وغيرِه من الأخيار ، فالأعرابِيُّ الجِلْفُ بِمُجرَّدِ ما يَجتمعُ بالْمُصطفى عَنِي مؤمناً يَنْطِقُ بالحكمةِ بَبركةِ طَلْعَتِهِ (١١) عَنْ .

( وقيل : " يُشتَرَطَانِ ) (٢) أي الْمَذكورَانِ مِن الروايةِ وإطالةِ الاجتماع في صدقِ اسم الصحابي نظراً في الإطالةِ إلى العُرفِ ، وفي الرواية إلى أنّها الْمَقصودُ الأعظمُ من صُحبة النبِيِّ لتبليغ الأحكام » .

(وقيل): «يُشتَرط (أحدُهُما) فقط » يعني قال بَعضُهم: «يُشتَرط الإطالةُ »، وهذا مشهور (<sup>٣)</sup>. وقال بعضُهم: «يُشتَرط الروايةُ ولو لِحديثٍ » كما حكَاهُ بعضُ الْمُتأخرين.

(وقيل): « يُشترَطُ في صدق اسم الصحابي (الغَرْقُ) مع النبِيِّ ﷺ، (أَوْ سَنَةٌ)(١٠)، أي مُضِيَّها على الاجتماع بهِ ، لأنّ لِصُحبةِ النبي ﷺ شَرَفاً عَظيماً فلا يُنال إلا باجتماع طويل يظهَرُ (٣١٠) فيه الْخُلقُ المطبوعُ عليه الشخصُ كالغزوِ المشتملِ على السفرِ الذي هو قطعةٌ مِنَ العذابِ(٥)،

النخبة (ص: ١١٠)، والسيوطي في التدريب (ص: ٣٩٢)، وشيخ الإسلام في النجوم اللوامع
 (٢/ ٢٦٧)، وابن النجار في شرح الكوكب (٢/ ٤٧٨).

 <sup>(</sup>١) والطَّلْعَةُ: هي الرُّؤيةُ، مِن (طَلَعَ يَطلَعُ) إذا بَدَا وظَهَر. (الصَّحاح: ٢/٩٦٩، ط، ل، ع، المصباح، ص: ٣٧٥).

 <sup>(</sup>۲) قال السخاوي في فتح المغيث (٤/ ٨٨): « حكاه الآمدي [ في الإحكام: ٢/ ٣٢١] عن عمرو بن
 يَحيى ، والظاهرُ أنه الجاحظ أحد الأثمةِ المعتزلة الذي قال فيه ثعْلَب : إنه غيرُ ثقةٍ ولا مأمونٍ اه. .
 وتسميتُه لأبيه بـ «يَحيى» تصحيف مِن بَحْر » .

<sup>(</sup>٣) أي عند أصحاب الأصول. ( البحر: ٤/ ٣٠١).

قال العبد الفقيرغفر الله له ولوالديه: يُجمع بين مذهب الأصوليين هذا وبين مذهب المُحدثين الذي اختاره المصنف بأنّ نظرَ الأصوليين من حيث حجية قول الصحابي وعدمه، ونظرَ المحدثين من حيث ثبوت العدالة وعدمه، ومن حيث كون الحديث مرسلاً أو متصلاً والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٤) عبَّر الخطيبُ في الكفاية(ص: ٥٠) وابنُ الصلاح في علوم الحديث(ص: ٢٩٤) بـ «الواو»، وعبَّر النووي في التقريب (ص: ٣٠٧) بـ «أو» واختاره المصنف هنا، والزركشي في البحر(٤/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) عن أبي هُريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدُكُم طَعَامَهُ وشَرابَهُ ونَوْمَهُ، فإذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجَّلُ إلى أَهْلِهِ». رواه البخاري في الحج، باب السفر قطعة مِن العذاب (١٦٧٧)، ومسلم في الإمارة، باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله (٣٥٥٤)، وابن ماجَه في المناسك، باب الخروج إلى الحج (٢٨٧٣).

والسُّنَةِ المُشتَملةِ على الفصولِ الأربعةِ التي يَختلفُ فيها المِزاجِ ١١٠٠.

واعتُرِضَ على التعْريف بـ «أنه يَصدُقُ على مَن ماتَ مرتداً كعبد الله بن خطل (٢)، ولا يُسمّى صحابياً ، بِخلافِ مَن ماتَ بعدَ رِدَّتِهِ مُسلِماً كعبد الله (٣) بن أبي سَرح ».

ويُجابُ به أنه كان يُسمّى قبل الرِدَّةِ ، ويَكفي ذلك في صحةِ التعريفِ ، إذ لا يُشتَرَطُ فيه الاحترازُ عن الْمُنافِي العارِضِ ، ولذلك لَم يَحترِزوا في تعريف «المُوْمِن» عن الرِدَّةِ العارضةِ لِبَعض أفرادِهِ ».

ومَن زاد من متأخري الْمُحَدثين كالعراقي (٤) فِي التعريف «وماتَ مؤمناً» (٥) ، للاحتراز عمَّنْ ذُكِرَ أرادَ تعريفَ مَن يُسَمِّى صحابياً بعدانقراضِ الصحابةِ ، لا مطلقاً ، وإلاّ لَزِمَهُ أن لا يُسمّى الشَّخْصُ صَحابياً حالَ حياتِهِ ، ولا يقول بذلك أحدٌ ، وإن كان ما أرادَهُ ليسَ من شأنِ التعريف .

- (۱) نُقِل هذا عن سعيد بن المسيب بسند فيه محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف، ومع ذلك ضعيفٌ لاستلزامِه إخراجَ مثلِ جرير بن عبد الله البَجَلِي ، ووائل بنِ حُجر ، وغيرِهما مِمن لم يَشهد معه غزوةً، ولا أقامَ معه سنةً مع أنّ الإجماعَ قائمٌ على عدِّهم من الصحابة . ( التدريب للسيوطي ، ص : ٣٧٦، علوم الحديث لابن الصلاح، ص: ٣٩٦، الكفاية، ص: ٥٠، النجوم اللوامع: ٢/ ٢٦٧).
- (٢) وابن خَطَل: عبد الله بن خَطَل ، وقيل غيره ، قتله سعيد بن حريث بأمر النبي ﷺ يوم فتح مكة ، والسببُ فِي قتله أنّه كان أسلم ، ثُم ارتدّ ، وكانت له قينتان تغنيان بِهجاء المسلمين . (تَهذيب الأسْماء للنووى : ٢/ ٥٦٩ ) .
- (٣) وابنُ أبي سَزح: هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، أبو يَحيى ، أخو عثمان بن عفان من الرضاعة ، أسلَم قبل الفتح وهَجَر وكان يكتب الوحيّ لرسول الله ﷺ ، ثُم ارتذ وسار إلى مكة ، فلما كان يومَ الفتح أمرَ النبيُ ﷺ بقتله فاستأمَنَ له عثمان فأمّنه ، ثُم أسلم ، وحسن إسلامُه ، فتح اللهُ على يديه إفريقية بعد أن ولاه عثمان على مصر ، وغزا الصواري والروم ، وأقام بعسقلان بعد قتل عثمان ، وكان دعا بأن يختم عمره بالصلاة ، فسلم من صلاة الصبح التسليمة الأولى ، ثُمّ همّ بالثانية ، فتُوفي سنة ٣٦ه على الصحيح . (الإصابة : ٤/ ٩٤) .
- (٤) والعِراقي: هو عبد الرحيم بن الحُسين بن عبد الرحمن العراقي ، الكردي ، الشافعي ، الإمام الحافظ الحجة ، أبو الفضل زين الدين ، عاش يتيماً ، حفظ القرآن وهو ابن ثَماني سنوات ، اشتغل بالقراءات، والعربية ، والحديث وعلومه ، والفقه وأصوله ، كان صالحاً ورعاً ، عفيفاً ، متواضعاً ، تَخرَّج به الأثمة ، وألَّف كتباً عظيمة منها : ألفية الحديث ، وشرحها ، توفي رحمه الله سنة ٨٠٦ هد. ( الضوء اللامع : ٤ / ١٧١ ) .
- (٥) التقييد والإيضاح للزين الدين العراقي (ص: ٢٧٨). واعتمده الحافظ ابن حجر في شرح النخبة (ص: ١٠٩).

# [ طُرقُ معرفةِ الصحابةِ ]

ولو ادَّعَى الْمُعَاصِرُ العَدْلُ الصُّحْبَةَ قُبِلَ وِفاقاً للقاضِي.

#### [طرُقُ معرفةِ الصحابةِ]

( وَلَوْ ادَّعَى الْمُعاصِرُ ) للنَّبِيِّ ﷺ ( العَدْلُ الصُعبَةَ ) لَهُ (قُبِلَ ( ) وِفاقاً للقاضِي) أبي بكر الباقلاني ، لأن عدالتَهُ تَمنَعُهُ من الكذب في ذلك (٢٠ .

وقيل: « لا يُقبَل لادعائِهِ لِنَفسِهِ رُثْبَةً هو فيها منهمٌ كما لو قال: أنا عَدْل » .

(۱) يُشتَرط لِنُبوتِ الصحبةِ لرجلِ بقوله: "أنا صحابي" شرطان: أحدهما: أن يكون الرجلُ المدَّعِي المصبحةِ عَدلاً، وإليه أشار المصنفُ بقوله: "العَدل، فلا يثبت لغير العدل وفاقاً. ثانيهما: أن يكون ذلك في المدَّةِ المُمكِنَةِ، وهي مئةً سنةٍ بعدَ وفاتِه على إما رواه البخاري في العلم، باب السَّمر في العلم (١١٣)، ومسلم في فضائل الصحابة، باب قوله على الا تأتي مئةُ سنةٍ وعلى الأرضِ نفس منفوسةٌ (٢٠٥) عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله على ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاة العِشَاءِ في آخِرِ حَيَاتِه، فَلَمًا سَلَّمَ قَامَ فقال: أَرَانِتَكُمْ لَيْلَتُكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِتَةِ سِنَةٍ مِنْها لا يَبقى مِتَّنَ هُو عَلَى الأرضِ نفسٌ منفوسةٌ (٢٠٠٤) عن جابر على قال: "سَمِتُ النبي على يَقولُ قبل مَوتِه بشَهْدٍ: هَمَا الله عَلَى الأرضِ نفسٌ منفوسةٌ (٢٠٠٤) عن جابر على قال: "سَمِتُ النبي عَلَى يَقولُ قبل مَوتِه بشَهْدٍ: مَنْ وائلة سَنَةٍ وهي الأرضِ نفسٌ منفوسةٌ (٢٠٠٤) عن جابر على قال: "سَمِتُ النبي عَلَى يَقولُ قبل مَوتِه بشَهْدٍ: مَنْ وائلة سَنَةٍ وهي عَيَّةً». وقد كان آخِرُ الصحابةِ موتاسنة مِنةِ وعشر للهجرةِ، وهو أبو الطُّقَيل عامر بنُ وائلة سَنَةٍ وهي ولهذا التحديد النبوي المُعْجِز لم يُصدِّق الأبهةُ أحداً ادَّعَى الصَّحبَةُ بعد المدَّةِ المداورةِ، وقد المسلم المنه أنه أَنْ أَلَهُ مَا عَلَى الأَرضِ مِنْ نَقْسٍ مَنْفُوسَةٍ وَالله المنارَ الله المنارَ المحديث، عن ١٩٤١، شرح النبعة الله الله المنارَ عالم منهج النقد، ص: ١٩٨، شرح النبعة للقاري، ص: ١٩٩، منهج النقد، ص: ١١٨).

(٢) طرقُ معرفةِ الصحابِي خَمسةٌ: الأولُ: أنْ يَمْبُت كونُ الشخصِ صحابياً بالتواتر كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم الكثير. الثانِي: أنْ يثبتَ كونُ الشخصِ صحابياً بالاستفاضة أي الشهرة كعكاشة. الثالث: أن يثبتَ كونُ الشخص صحابياً بإخبار بعض الصحابة كحَمَمهُ بن أبي حَمَمة الدَّوسي الذي مات بأصبهان مبطوناً، شَهِدَ له بالصحبةِ أبو موسى الأشعري هُمَّا كما رواه أحمد في مسنده (٤/ ٥٠٥)، والطبراني في الكبير (٤/ ٥٤). الرابع: أنْ يثبتَ كونُ الشخصِ صحابياً بإخبارِ بعض الثقات التابعين. فبوتُ الصحبةِ للشخصِ بأحدِ هذه الأربعةِ متفق لدى العلماء، ولكنهم اختلفوا في الخامسِ، وهو ثبوتُها بقولِ الشخصِ: «أنا صحابِي»، أيْ هلْ يُقبَل منه ذلك أمْ لا ؟ على مذهبين: أحدهُما: نعم، قاله الحنفية، والمالكية، والشافعية، والصحابلة. ثانيهما: لا ، قاله أبو عبد الله الصيمري من الحنفية، وابن القطان، والزركشي، والسمعاني من=

#### [ الصحابة عُدُولٌ ]

والأكثرُ على عَدالةِ الصَّحابة؛ وقيل: «كغيرِهم »؛ وقيل: « إلى قتلِ عثمانَ»؛ وقيل: « إلى قتلِ عثمانَ»؛ وقيل: « إلاَّ مَن قاتَلَ عَلِيّاً ».

### [ الصَّحابةُ عُدولٌ]

(٣١٦) (والأكثرُ) من العلماء السَلفِ والخَلَفِ (على عَدَالةِ الصَحابَةِ)<sup>(١)</sup>، فلا يُبحَثُ عنها في روايةِ ، وَلا شهادةٍ ، لأنَّهم خيرُ الأمّة ، قال ﷺ : " خَيرُ أُمَّتِي قَرْنِي "<sup>(٢)</sup> رواه الشيخان .

ومَن طَرَأَ لَهُ منهم قادحٌ كسَرِقةٍ ، أو زناً عُمِل بِمُقتضاه .

( وقيل): « هُمْ (كَغَيرِهِم ) ، فيُبحَث عن العدالة فيهم في الروايةِ والشهادةِ، إلا مَن يكون ظاهرَ العدالةِ ، أو مَقطُوعَها كالشيخين رضي الله عنهما » .

(وقيلَ): « هُم عدولٌ ( إلَى ) حين ( قَتْلِ عُثْمَانَ) ﷺ ويُبحَث عن عدالَتِهم مِن حين قتلهِ ، لِوُقوعِ الفِتَنِ بينَهُم مِن حينئلِ ، وفيهم المُمسِكُ عن خوضِها ».

﴿ وَقِيلَ ﴾ : هُمْ عدول ﴿ إِلاَّ مَن قَاتَل عَمِلِياً ﴾ ﴿ فَهُمْ فُسَاقٌ لِخروجِهم على الإمام الحقِّ » .

ورُدَّ بأنَّهُم مُجتهِدونَ في قتالِهم لهُ ، فلا يأثَمون وإن أَخْطَؤُا ، بَلْ يؤجرون ، كما سيأتِي في « العقائد » .

<sup>=</sup> الشافعية، والطوفي من الحنابلة. (التيسير: ٣/ ٦٧، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٦٧، الإحكام: ٢/ ٣٢، البحر: ٤/ ٣٠٧، شرح الكوكب: ٢/ ٣٢١، البحر: ٤/ ٣٠٩، شرح الكوكب: ٢/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>۱) قال إمامُ الحرمين في البرهان (۱/ ۲٤٠)، والغزالي في المستصفى (۱/ ٤٨٣)، وابنُ الصلاح في علوم الحديث (ص: ٢٩٤)، والنووي في التقريب (ص: ٣٧٧)، وابنُ حجر في الإصابة (١/ ١٦٢)، والسيوطي في التدريب (ص: ٣٧٧)، وغيرُهم: «للصحابة بأسرهم تُحصوصيةٌ، وهي أنه لا يُسأل عن عدالة أحدٍ منهم، بل ذلك أمرٌ مفروغٌ منه بِكُونِهم على الإطلاق مُعَدَّلِينَ بتصوصِ الكتاب، والسنةِ، وإجْماع مَن يُعتَّدُ بهِ في الإجْماع مِن الأمَّة ».

فإذا عُلم هذا كان اللائقُ بالْمصنِّفِ أن يقول : ﴿ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ ﴾ ، ويضربَ الصفحَ عن شذوذاتِ المبتّدعةِ الضالين الذين لا كرامةَ لَهم حتَى تَموتَ ضلالاتُهم كما ماتوا ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في فضائل الصحابة ، باب فضائل أصحاب النبي ﷺ (٣٦٥١) ، ومسلم في فضائل الصحابة ، باب ما= الصحابة ، ثُم الذين يلونَهم ... ( ٦٤١٦ ) ، والترمذي في المناقب ، باب ما=

# مسألة: [ الحديثُ المُرسَلُ ]

الْمُرْسَلُ: قولُ غيرُ الصحابِيِّ: « قال النَّبِيُّ ﷺ ».

### ( مَسْأَلَة: [ الحديثُ المُرْسَلُ ]

المُرسَلُ: قَوْلُ غيرِ الصحابِيّ) تابعيّاً كان ، أو مَن بعدَهُ: « (قال النَّبيُّ ﷺ ) كَذا » مُسقِطاً الواسطة بينَهُ وبينَ النبيّ. هذا اصطلاحُ الأصوليين (١).

وأما اصطلاحُ المُحدِّثين: فهو قولُ التابعي: ...(٢).

قال المُصنِف: « فإن كان القولُ مِن تابعِ التابعين فمُنقَطعٌ ، أو مِمَّنْ بعدَهُم فَمُعْضَل<sup>ي (٣)</sup>، أي بفتح الضاد ، وهو ما سقط منهُ راويَانِ فأكثرُ<sup>(٤)</sup> ، والمنقطعُ ما سَقَطَ منه راوٍ فأكثرُ<sup>(٥)</sup>.

وعرَّفَهُ العراقي بـ« ما سَقَط منه واحدٌ غيرُ الصحابِيّ »(٦) لينفردَ عن الْمُعضَلِ والْمُرْسَلِ .

<sup>=</sup> جاء في فضل مَن رأى النبي ﷺ وصحبه ( ٣٨٥٩) ، والنسائي في الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر (٣٨١٨) ، وابن ماجه في الأحكام ، باب كراهية الشهادة لِمَن لَم يستشهد (٢٣٦٢).

<sup>(</sup>۱) مثله في الإحكام (۲/ ۳٤۹)، والإنهاج (۲/ ۳۳۹)، والبحر (٤/ ٤٠٣)، والتلخيص (٢/ ٤١٥)، وواتح ورفع الحاجب (٢/ ٢٢٤)، والتقرير والتحبير (٢/ ٣٧٢)، وتيسير التحرير (٣/ ٢٠٢)، وفواتح الرحموت (٢/ ٣٢٧)، والإحكام للباجي (ص: ٢٧٢)، وتحفة المسؤول (٢/ ٤٤٤٤)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٥٧١).

<sup>(</sup>٢) مثله في التقريب (ص: ١٢٤)، وفتح المغيث (١/ ٢٤٩)، والتدريب (ص: ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) الإنهاج في شرح المنهاج لتاج الدين السبكي: (٢/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) التدريب للسيوطي ( ص: ١٣٥ ).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ السيوطي في التدريب (ص: ١٣٣): « الصحيحُ الذي ذَهَبَ إليه الفقهاء والخطيبُ، وابنُ عبد البرّ، وغيرُهم من الْمُحدثين: أنّ الْمُنقطع مالَم يَتصِلْ إسنادُه على أيّ وجه كان انقطاعُه ، سواء كان الساقطُ منه الصحابِي أو غيرَه .

فهو والْمُرسلُ واحدٌ ، ولكن أكثر ما يُستَعمَل الْمُنقطعُ في رواية مَن دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر، بشرط أن يكون الساقطُ واحداً فقط ، أو اثنين لا على التوالي كما جَزَم العراقي وشيخُ الإسلام » .

<sup>(</sup>٦) الغيث الهامع للعراقي: ٢/ ٥٥٠.

# [ حُجِيةُ المُرسَلِ ]

واحتجَّ به أبو حنيفة، ومالك، والآمديُّ مطلقاً؛ وقومٌ إنْ كان الْمُرْسِلُ من أئمةِ فَل .

ثُمَّ هو أضعفُ من الْمُسنَدِ ، خلافاً لِقوم . والصحيحُ رَدُّه، . .

### [ حُجِيَةُ المُرسَلِ ]

(٣١٢) (واحتَجَّ به أبو حنيفة ، ومالك) ، وأخمدُ في أشهرَ الرِّوايتَينِ عنه، (والآمدي مُطلقاً )(١) قالوا: « لأنَّ العدلَ لا يُسقِطُ الواسطة بينَهُ وبينَ النبِيِّ ﷺ إلا وهو عدلٌ عندَهُ ، وإلا كان ذلك تلبيساً قادحاً فيه ».

( وقومٌ إنْ كانَ المُرْسِلُ مِن أَثمةِ النَقلِ )<sup>(٢)</sup> كسعيد بن المسيّب والشَّعْبي<sup>(٣)</sup>، بِخلافِ مَن لَم يكُنْ منهم ، فقد يَظُنُّ مَن ليس بعَدْلِ عَدلاً ، فيُسقِطُهُ لِظَنّهِ .

(ثُمَّ هُوَ) على الاحتجاجِ بهِ (أضْعَفُ مِن الْمُسنَدِ)(٤) أي الذي اتَّصلَ سَندُهُ فلم يَسقُطْ منه أحدٌ.

( خلافاً لِقَوْمٍ) في قولِهم: « إنه أقوى مِن الْمُسنَدِ » ، قالوا : « لأن العدلَ لا يُسقِط إلاّ

(١) المرسَلُ من الأخبار على أربعة أقسام: الأول: مرسَلُ الصحابي، فهو مقبولٌ بالاتفاق.
 الثاني: ما أرسَله العدلُ في كلِّ عصرٍ فهو مردودٌ عند الجماهير إلاَّ مَن شذَّ وقبله من بعضِ متأخري الحنفيةِ، ومنهم أبو الحسن الكرخي.

الثالثُ: ما أُرسِل من وجهٍ واتصل من وجهٍ فهو أيضاً مقبول بالاتفاق .

الرابع: ما أرسّله القرنُ الثاني والثالث ، فاختلف العلماء فيه على أربعةِ مذاهب: المذهب الأول: مقبولٌ مطلقاً، قاله الجماهير من الحنفية والملكية والحنابلة والمعتزلة والأشاعرة، واختاره الآمدي. (كشف الأسرار: ٣/٥، شرح التنقيح، ص: ٣٧٩، الإحكام: ٢/ ٣٥٠، شرح الكوكب: ٢/ ٥٧٦، التقرير: ٢/ ٣٥٩).

- (۲) هذا هو المذهب الثاني ، وبه قال عيسى بن أبان من الحنفية ، وابن الحاجب من المالكية .
   (أصول السرخسى: ١/ ٣٧٠، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٧٤).
- (٣) والشَّغبِي: هو عامر بن شراحيل بن عبد، الشَعبي، الحميري، أبو عمرو الكوفي، أدرك خمسمئة من الصحابة، وكان كثيرَ العلم، عظيمَ الحلم، قديمَ السلم، من الإسلام بمكان، فقهياً شاعراً، تولَى القضاء لعمر بن عبد العزيز، قال ابن عيينة: كان الناس تقول: بعد الصحابة ابنُ عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه، مات سنة ١٠٩هـ (تَهذيب التهذيب: ٣/ ٤٦).
  - (٤) أي عند الجمهور مِن المالكية والشافعية والحنابلة . (الرسالة، ص: ٤٦١ ، الإحكام : ٢/ ٤٦٦ ) .

وعليه الأكثرُ منهم: الشافعي، والقاضي. قال مُسلِم: « وأهلُ العِلمِ بالأخبارِ ». فإنْ كان لا يَروِي إلاّ عن عَدْلِ كابنِ المُسيب قُبِلَ، وهو مُسنَدٌ.

مَن يَجزِمُ بعدَالتِهِ، بِخلافِ مَن يَذكُره، فيُحيلُ الأمرَ فيه على غيره »(١).

وأُجيبَ بِمَنع ذلك (٢).

( والصحيحُ: رَدُّهُ (٣) ، وعليه الأكنَرُ (١) ، منهُم ) الإمامُ (الشافعيُ (٥) ﴿ وَالقَاضِي ) أبو بكر الباقلاني (٦) .

(قال مُسْلِمٌ) في صَدر صحيحه: « ( وأهلُ العِلمِ بالأخبار ) »( $^{\lor\lor}$  ، للجهل بعدالةِ الساقطِ وإن كان صحابياً $^{(\land)}$ ، لاحتِمالِ أن يكونَ مِمَّن طَرَأ له قادِحٌ.

- (١) وبه قال الحنافية. (كشف الأسرار: ٣/ ٧).
- (٢) ورده أيضاً من الحنفية عبد العلي الأنصاري في فواتح الرحموت (٣٢٧/٢) ، واللكنوي في ظَفَر
   الأماني (ص: ٣٥١) .
  - (٣) هذا هو المذهب الثالث ، وعليه جُمهور الْمُحدثين والفقهاء .
    - (المستصفى: ١/ ٤٩٥، التدريب للسيوطي، ص: ١٢٦).
- (٤) ومثال ذلك ما رواه الدارقطني (٢/ ١٢٤)، والبيهقي (١١١/) مُرسَلاً: أنّ النّبيّ عَلَيْ قال: إنّا كُنّا احتَجْنا، فاستَسْلَفْنَا مِن العَبّاسِ صَدَقَة عَامَيْنِ». اتفق العلماءُ على عَدم جوازِ تعجيل الزكاةِ قبْل مِلك النصابِ، ولكنّهم اختلفوا في جوازِ تعجيلِهَا على الحَوْلِ بعد مِلكِ النصاب على أربعة مذاهب: الأول: عدمُ جواز تعجيلِ الزكاةِ على الحَول كما لا يجوز على النصاب، قاله المالكية والظاهرية. الثاني: جَوازُ تَجيلِ الزكاةِ قبل الحَوْلِ بعام لا أكثر، قاله الشافعية. الثالث: جواز تعجيل الزكاة بعامين فأقل، قاله الحنابلة. الرابع: جواز تعجيل الزكاة بعامين وأكثر، قاله الحنفية.

(المبسوط: ٢/١٦٢، فتح باب العناية: ١/٥٠٨، الكافي لابن عبد البر، ص: ١٠٠، تحفة المحتاج: 3/٤٥٩، والمجموع: ٦/٧٠، الشرح الكبير لابن قدامة: ٤/٨١).

- (٥) قال العبد الفقير، غفر الله له ولوالديه: والذي عليه الإمام الشافعي ﷺ هو المذهب الرابع الآتي.
  - (٦) نقله عنه الغزالي في مستصفى (١/ ٤٩٦) واختاره .
- (٧) عبارته رحمه الله، في صحيحه (١/ ٩٠): « والْمُرسَلَ مِن الرواياتِ في أصل قولِنَا وقولِ أهل العلم بالأخبار ليسَ بِحجةِ ».
- (٨) قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: قول الشارح: ﴿ وَإِنْ كَانَ صِحَابِياً ﴾ تفسير بناءً على أنه يُبحث عن عدالة الصحابة ، وقد سبق أنّ الصحابة عدولٌ ، وأنّ مراسلَهم مقبولةٌ بالإجماعِ فالصوابُ أن يُقال: لاحتمالِ أنْ يكونَ الساقطُ غيرَ صحابِي. والله تعالى أعلم.

# وَ إِنْ عَضَدَ مُرسَلَ كِبَارِ التَّابِعِينَ ضعيفٌ يُرجِّحُ كقولِ صَحَابِيٍّ ،أو . . . . . . . . .

( فَإِنْ كَانَ ) الْمُرسِلُ ( لا يَروِي إلاَّ عَن عَدلِ ) كَأَنْ عُرِفَ ذلك من عادتِهِ (كابن الْمُسيّب) (١) وأبي سلمة (٢) بن عبد الرحمن يرويًا نِ عن أبي هريرة ( قُبِلَ ) مُرْسَلُه، لانتفاءِ الْمَحذُورِ .

( وهو ) حينتذِ ( مُسنَدُّ ) حُكماً ، لأنّ إسقاطَ العَدْلِ كَذِكرِهِ .

آ) (وان عضَدَ مُرْسَلَ كِبارِ التابعينَ ) (٢) كفّيس بن أبي حازِم (١٤) ، وأبِي عُثمانَ النَّهْدِي (٥) ، وأبِي عُثمانَ النَّهْدِي (١٥) وأبي رَجَاءِ العُطارِدِي (٢) (ضَعيفٌ يُرجِّحُ ) أي صالِحٌ للترجيحِ: (كقولِ صحابِي (٢)؛ أو

- (١) فَهِم بعضُ أصحابِنا عن قولِ إمامِنا الْمُطلبِي: « مواسيل ابن المسيب عندنا حسنةٌ » أنَّها حجةٌ عنده ، ولكن الصحيح الذي عليه الْمُحققون من أصحابه أنّ مواسيلَه كمراسيلِ غيرِه من التابعين لا تُقبَل إلاّ إذا اعتُضِد بأحد الأمور التي ذكرَها المصنف. ( الإرشاد للنووي، ص: ٨٢ ).
- (۲) وأبو سَلَمة: هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف على الأصح ، الزهري المدني ، روى عن جماعة من الصحابة، وكان ثقة فقيهاً كثير الحديث ، مات سنة ٩٤هـ على الأصح .
   ( تَهذيب التهذيب لابن حجر: ٦/ ٣٦٩) .
- (٣) أما مراسيل صغارِ التابعين غيرُ مقبولةٌ عند الشافعي وإنْ اعتُضد بضعيفِ يُرجِّح، قال رَّ في رسالته (ص: ٤٦١): « فأما مَن بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتُهم لبعض صحابة رسولِ الله فلا أعلمَ منهم واحداً يُقبَل مرسلُه لأمورِ... » .
- وبه قال النووي في «شرح الوسيط»، وهو من أواخر ما ألَّفه، والمعراقي في الألفية، والسخاوي في شرحها (١/ ٢٦٦)، وإنْ أطلقَ ابنُ الصلاح في علوم الحديث (ص: ٥٣) قبولَ مراسيل التابعين ولو صغاراً، وتبعه النووي في شرح مسلم (١/ ١٤٩) وإرشاده (ص: ٨٢)، واللكنوي في ظَفَر الأماني (ص: ٣٤٧).
- (٤) وابن أبي حازم: هو قيس بن أبي حازم بن الحارث، أبو عبد الله، الأحمشي، البَجَلي الكوفي، التابعي الجليل المخضرم، أدرك الجاهلية، وجاء ليبايعَ النبيَّ عَلَيُّ فتوفي النبي عَلَيُّ وهو في الطريق، وأبوه الصحابي، روى عن جماعات من الصحابة وعنه التابعون، وقال أبو داوود: أجود الناس إسناداً قيس بن أبي حزم، توفي سنة ٨٤هـ على الصحيح. (التهذيب للنووي: ٢/ ٣٧١).
- (٥) وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مَلّ بن عمرو ، أبو عثمان النَّهدي الكوفي ، ثُم البصري ، أدرك الجاهلية ، أسلَمَ على عهد رسول الله ﷺ ، وقصد إليه ولم يَلقَهُ ، وروى عن عمر وعلي وغيرهما ، هاجر إلى المدينة بعد موت أبي بكر ، وحجَّ ستين ما بين حجة وعمرة ، كان لا يصيب ذنباً ليلهُ قائم ونَهاره صائم ، وكان ثقة عريف القوم ، مات سنة مئة على الأصح . (التهذيب لابن حجر : ٣/ ٤٢٣).
- (٦) والعُطاردي: هو عِمرَان بن مِلْحَان ، أبو رجاء العطاردي البصري ، أدرك زَمْنَ النبِيِّ عَلَيْهُ، ولَم يره ، وروى عن عمر وعلي وغيرهما ، وكان ثقة في الحديث ، وله رواية علم بالقرآن ، وأمَّ قومَه أربعين سنة ، وعمَّر طويلاً أزيَدَ من مئة وعشرين سنة ، مات سنة ١٠٩هـ على الأصح . (التهذيب لابن حجر: ٤/٥٠٤).
- (٧) مثالُه: مارواه البيهقي (٧/ ٣٠٠) عن سليمان بن يَسار قال: «مِنَ السنَّة: أنَّ الحُرَّةَ إذا أقامَتُ على ضَرارٍ فلَهَا=

### فعْلِهِ ، أو الأكثرِ، أو إسنادٍ ، أو إرسالٍ ، أو قياسٍ ، أو انتِشارٍ ، أو عَمَلِ العصرِ ،

فِعْلِهِ<sup>(۱)</sup>، أو) قَوْلِ ( الأكثرِ ) مِن العلماءِ ليسَ فيهم صحابيٌ (١)؛ ( أو إِسْنِادٍ ) مِن مُرسِلهِ ، أو غيرِه بأن يشتملَ على ضعف (٢)؛ ( أو إرسالٍ ) بأن يُرسِلَهُ آخَرُ يَروِي عن غير شيوخِ الأولِ (٤)؛ ( أو قياسٍ ) (٥) مَعنى ؛ ( أو انْتِشارٍ ) له مِن غيرِ نكيرٍ (٢)؛ ( أو عَمَلِ ) أهل ( العَصْرِ) على

- = يَوْمَانِ وللْأَمَةِ يَوْمٌ». هذا مرسَلٌ عَضَده قولُ علي ﷺ: «إذا نَكَحَت الحُرَّةُ على الأَمَةِ كانَ للحُرَّقِ يَومَانِ وللأَمَةِ يَومًانِ وللأَمَةِ يَومًانِ وللأَمَةِ يَومًانِ وللأَمَةِ يَومًا إِنْ وللأَمَةِ والشافعية والحنابلة. وقال المالكية بوجوب التسوية بينهما. (فتح باب العناية: ٢/ ٧٩، جامع الأمهات لابن الحاجب، ص: ٢٨٥، والكافي، ص: ٢٨٦، تحفة المحتاج: ٩/ ٤٩٣، المغنى لابن قدامة: ٩/ ٧٢٤).
- (۱) مثاله: ما رواه أبو داود (۹۹۶) عن أبي هريرة ﷺ: «الصَّلاَةُ المكتُوَيةُ واجبةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِم بَرَّاً كَانَ أَوْ فَاجِراً». هذا منقطعٌ (مُرسَلٌ) يعضدُه ما رواه عبد الرزاق في المصنف (۲/ ۳۸۷): «أنَّ ابُنَ عُمرَ ﷺ كَانَ يُصلِّى خَلْفَ الحَجَّاج».
- وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية، ومَنَعَ الحنابلة الفريضةَ خلف مُعلِنِ الفِسقِ إلاّ إذا خَافَ فتنةً فيُصلي ويعيد. (الكافى، ص:٤٦، تحفة المحتاج: ٣/ ٨٥، المغنى: ٢/ ٤٤٩).
- (٢) مثاله: ما رواه أبو داود (٢٥٣٣) عن أبي هريرة على عن النبي عن النبي السَّلاَةُ واجِبَةٌ على كُلِّ مُسلم بَرَّا كَانَ أو فاجِراً». هذا مرسل (منقطع) اعتُضد بقول أكثر أهلِ العلم مِن الحنفية والمالكية والشافعية، وقال الحنابلة يصلي عليه غيرُ الإمام. (فتح باب العنابة: ١/ ٤٦٥، الكافي، ص: ٨٦، تحفة المحتاج: ٤/ ١٨١، المغنى: ٣/ ٣٥٧).
- (٣) مثاله: ما رواه أبو داود في مراسيله (٥) عن النبي ﷺ: «وإذَا اسْتَكُتُم اسْتَاكُوا عَرْضاً»، يعضُد ما رواه البيهةي بسندِ ضعيفِ عن رَبيعَة بن أكْثَر ﷺ: «كانَ النبيُ ﷺ يَسْتَاكُ عَرْضاً»:

وبه أخذ الجماهير من الأثمة الأربعة وغيرهم. (فتح القدير: ١/٢٥، مواهب الجليل: ٢٦٣/١، تحفة المحتاج: ١/ ٣٥١، المغنى: ١/٢١١).

- (٤) مثاله: ما رواه البيهقي (٢/ ٣٧١) عن محمد بن علي: "مَرَّ رسولُ الله ﷺ بِرَجُلِ نُقَاشٍ فَخَرَّ ساجداً»، ويعضده ما رواه البيهقي (٢/ ٣٧١) عن عرفجة: "أنَّ النبيَّ ﷺ أَبْصَرَ رَجُلاً فيه زَّمامَةٌ فسَجَدَ»، وكلاهما مُرسَلٌ. وبهما أخذ الأثمة الأربعة وغيرهم. (فتح باب العناية: ١/ ٣٧٢، الكافي، ص:٧٧، تحفة المحتاج: ٢/ ٥٠٦، كشاف القناع: ٤/ ٤٤٩).
- (٥) مثاله: ما رواه البيهقي (٤/ ١٧٩) مرسلاً: «ابْتَغُوا في أَمْوَلِ اليَتِيمِ لا تَستَهلكُها الصَّدقةُ»، وبه أخذ المالكية والشافعية والحنابلة، وأيدوه بالقياس على الفِطر الواجب إجماعاً.

(الكافي، ص: ٨٨، تحفة المحتاج: ٤/٤١٩، المغنى: ٣/٤٥٣).

(٦) مثاله: ما رواه الحاكم (٢٥٥٤) مُرسَلاً: «استَقْبِل وَأَذَنْ»، ويعضدُه الإجماعُ، قال ابن المنذر في الإجماع (ص:٣٦): «وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان»

كان الْمَجْمُوعُ حُجةً وِفاقاً للشافعيِّ رَهِ ، لا مُجرَّدُ الْمُرسَلِ ، ولا الْمُنضَمِّ . فإنْ تَجَرَّدَ ولا دليلَ سِواهُ فالأظهرُ الانْكِفافُ لأجْلِهِ .

### مسألة: [ في الروايةِ بالمَعنَى ]

الأَكثَرُ على جوازِ نقْلِ الحديثِ بالْمَعنَى للعارِفِ؛ وقال المَاوَرْدِي: « إِنْ نَسِيَ اللَّفْظَ»؛ .....اللَّفْظ»؛ ....ا

وَفْقِهِ (كان الْمَجمُوعُ) مِن الْمُرسَلِ والْمُنضمِّ إليه العاضدُ له ( حُجةً وفاقاً للشافعي ) (١٠ وَاللَّهُ ( لا مُجرَّدُ الْمُرسَلِ (٢ مُجرَّدُ الْمُرسَلِ (٢ مُجرَّدُ الْمُنضمِّ ) إليه ، لضعف كل منهما على انفراده ، ولا يَلزمُ من ذلك ضعفُ المَجموع ، لأنه يَحصلُ من اجتماع الضعيفَيْن قوةٌ مفيدةٌ للظَنِّ ، ومن الشائع «ضعيفَانِ يغلبَانِ قوياً » .

أمًّا مُرسَلُ صغارِ التابعين كالزهري ، ونَحوه فباقٍ على الرَّدِّ مع العاضِدِ لشدَّةِ ضعفِهِ (٣) .

( فإنْ تَجرَّدَ ) الْمُرسَلُ عن العاضِدِ ، ( ولا دليلَ ) في البابِ ( سوّاهُ )، ومدلولُه المَنعُ مِن شيء ( فالأظهرُ الانْكِفَافُ ) عن ذلك الشيءِ ( لأجْلِه ) احتياطاً (٤٠٠ .

وقيل : « لا يَجِبُ الانكفافُ ، لأنه ليس بِحجةٍ حينئذٍ » .

### ( مَسْأَلَة: [ في الرِّوايةِ بالمعنى ]

الأكثرُ) مِن العلماء منهم الأثمة الأربعة (على جواز نَقلِ الْحديثِ بالْمَعنَى للعارف) وَلَو غَيرَ الصَّحابِيِّ بِمَدْلُولاَتِ الألفاظ ، ومواقعِ الكلام ، بأن يأتِي بلفظٍ بَدَلَ آخرَ مُساوِ له في الْمُرادِ منه وفهمِه ، لأن الْمَقصود الْمَعنَى ، واللفظُ آلةٌ له .

<sup>(</sup>۱) هذا هو المذهب الرابعُ: مذهبُ الشافعي، وهو قبولُ مراسيلِ كبارِ التابعين إذا عتُضد بِما ذُكر. (الرسالة، ص: ٤٦١، التدريب، ص: ١٢٩، فتح المغيث: ١/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) إلاّ أن يكونَ في الفضائل فيقبل اتفاقاً ، كحديث أبي داود (٢٠١١): «أنّ النبيّ ﷺ كان إذا أفطرَ قال: اللهمّ لك صُمْتُ، وعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ».

<sup>(</sup>٣) قاله الشافعي في الرسالة (ص: ٤٦١) ونقله عنه البيهقي في المعرفة (١/ ١٦٤).

 <sup>(</sup>٤) أي تبعاً لإمام الحرمين، كما يُعلم مِمّا سَبَق في "رواية المجهول»: ٢/ ٨٢.

<sup>(</sup>٥) مثله في التيسير: ٣/ ٩٧، شرح التنقيح، ص: ٣٨٠، الإحكام: ٢/ ٣٣١، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٧٣٠، البحر: ٤/ ٣٥٠، غاية الوصول، ص: ١٠٥، شرح الكوكب: ٢/ ٥٣٠).

وقيل: « إِنْ كَانَ مُوجَبُهُ عِلْماً »؛ وقيل: « بِلَفْظِ مُرادِفِ » ، وعليه النَّخطيبُ. ومَنَعه ابنُ سِيرِينَ، وثعلبُ، والرازيُّ. ورُوِيَ عن ابن عُمرَ.

أمًّا غيرُ العارف فلا يَجوز له تغييرُ اللفظ قطعاً . وسواءٌ في الجَواز نسِيَ الراوي اللفظَ أمْ لاَ .

( وقال المَاوردي ) : « يَجوزُ ( إِنْ نَسِيَ اللَّفظَ )، فإن لَم يَنْسَهُ فَلاَ ، لِفَواتِ الفصاحة في كلام النبيِّ ﷺ »(١) .

(وقيل): "يَجوز (إن كان موجَبُه) أي الْحَديثِ (عِلْماً) أي اعتقاداً، فإن كان مُوجَبهُ عَملاً فلا يَجوز في بعض كحديث أبي داود وغيره: " مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطَّهُورُ، وتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ، وتَحْلِيلُها التَّسْلِيمُ "(٢)؛ وحديثِ الصحيحَيْن: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهنَّ فاسِقٌ، يُقْتَلْنَ في الْحِلِّ والْحَرَمِ: الغُراَبُ، والْحِدَأَةُ، والعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ "(٣)، ويَجوز في بعضٍ "(٤).

(وقيل): « يَجوزُ ( بِلَفظٍ مُرادفٍ » ـ وعليه الْخَطيبُ ) (٥) البَغدَادي ـ بأنْ يُؤتَى بلفظٍ بَدلَ

وقال المبار كفوري في تُحفة الأحوذي (٢/١): «قال الحافظُ الذهبي في «الميزان» في ترجمة عبد الله بن مُحمد بن عقيل بعد ذِكر أقوال الجارحين والمعدِّلين: حديثُه في مرتبة المُحسن اهـ. فالداحةُ المعدِّل على المذكور حسنٌ يصلحُ للاحتجاج ، وفي الباب أجاديث أخرى

فالراجحُ المعوَّلُ عليه هو أن حديثَ علي المذكور حسنٌ يصلحُ للاحتجاج ، وفي الباب أحاديث أخرى كلها يَشهَد له » .

<sup>(</sup>١) قاله الماوردي في «ا**لحاوي**» وتبعه الروياني في «ا**لبحر**» . ( البحر للزركشي: ٤/ ٣٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في الطهارة، باب فرض الوضوء (٦١)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (٣)، وقال: « هذا الحديثُ أصحُّ شئيء في هذا الباب وأحسنُ، وعبد الله بن محمد بن عقيل ، [ أحد رواته ] هو صدوق ، وقد تكلم فيه بعضُ أهلِ العلمِ من قبل حِفظه، وسمعتُ محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم والحُميدي يَحتجون بِحديث عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال مُحمد: مقاربُ الحديث ، وابن عاجه في الطهارة، باب مفتاح الصّلاة الطهور، (٢٧٥) ، والحاكم في الطهارة، (٤٥٧) ، وقال: « صحيحُ الإسناد على شرط مسلم، وشواهده عن أبي سفيان عن أبي نضرة كثيرة » ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب (١٨٢٩)، ومسلم في الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحلّ والحرم (٢٨٥٣)، وأبو داود في المناسك، باب ما يقتل المُحرم من الدواب (١٨٤٦)، والترمذي في الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب (٨٣٧)، والنسائي في الحج، باب ما يقتل المُحرم (٣٠٨٨).

<sup>(</sup>٤) وهو وجهّ لبعض أصحاب الشافعي . ( البحر للزركشي : ٤/ ٣٥٨ ) .

<sup>(</sup>٥) الكفاية للخطيب البغدادي : (ص : ١٩٨).

### مسألة: [ في ألفاظِ أداءِ الصَّحابِيِّ، ومراتِبُها ]

الصحيحُ يُحتَجُّ بقولِ الصحابِي: « قال صلَّى الله عليه وسلَّم »؛ وكذا: «عن» على

مرادفِهِ مع بقَاءِ التركيب ، وموقعِ الكلام على حالِهِ ، بِخلاف ما إذا لَم يُؤْتَ بلفظِ مرادفٍ ، بأنْ يُغير الكلامَ ، فلا يَجوزُ ، لأنه قد لا يُوفِي بالْمَقصودِ» .

( ومنَعَهُ ) أي النَقلَ مطلقاً (١) (ابنُ سِيرين (٢) ، وتَعْلَبُ ، والرازيُ ) من الحنفية.

( وَرُويَ ) الْمَنعُ ( عن ابنِ مُحمرَ ) ، رضي الله عنهما ، حذراً من التفاوُتِ وإن ظَنَّ الناقِلُ عَدَمَهُ ، فإنّ العلماءَ كثيراً ما يَختلفونَ في معنَى الحديث المُراد.

وأُجِيبَ بأنَّ الكلامَ في الْمَعنَى الظاهرِ ، لا فيما يُختَلف فيهِ ، كما أنَّهُ ليس الكلامُ فيما تُعبَّدَ بألفاظِهِ كالأذانِ ، والتشهدِ ، والتكبير ، والتسليم (٣) .

#### (مسألة: [ في ألفاظِ أداءِ الصحابِيِّ ]

(٣١٥) الصحيحُ يُحتَجُ بقَوْلِ الصحابِي: «قال) النبيُّ (صلَّى الله عليه وسلَّم: ) »(٤)، لأنّه ظاهرٌ في سماعِه منه (٥).

وقيل: « لا يُحتَج به لاحتمالِ أن يكونَ بينًه وبينه صحابيٌ آخرُ ـ وقلنا: «يُبحَث عن عدالة

(١) وبه قال الظاهرية . ( البحر: ٤/ ٣٥٨ ) .

(٢) وابن سِبرِين: هو محمد بن سيرين بن أبي عمرة، أبو بكر البصري، التابعي الإمام في التفسير والتحديث والفقه الأنصاري مولاهم، أدرك ثلاثين من الصحابة، وكان ثقة، مأموناً، عالياً، رفيعاً، فقيهاً، كثير العلم، ورعاً، توفي رحمه الله سنة ١١هـ.

(التهذيب للنووي: ١/٩٩).

(٣) ولا فيما إذا كان الْمَروِيُّ من جوامع الكَلِمِ نَحو « لا ضَررَ، ولا ضِرارَ » ، « الخراجُ بالضَّمانِ » ،
 «البَيِّنَةُ على الْمُدَّعِي ، واليَمينُ على مَن الْكَرَ » .

( النجوم اللوامع: ٢ / ٢٧٨ ).

(٤) مثاله : حديثُ أبي هريرة هي قال: قال رسولُ الله هي : « لا تُقَدِّمُوا رَمضانَ بصَوْمِ يَوْمٍ ، ولا يَوْمَيْنِ إلا رَجلٌ كانَ يَصومُ صَوْماً فَلْيَصْمُهُ » .

رواه مسلم في الصيام، باب لا تُقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومَين ( ٢٥١٤ ) .

(٥) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.(تيسير التَحريَّر: ٣/ ٦٨، الإحكام: ٢/ ٣٢٤، شرح التنقيح، ص: ٣٧٣، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٦٨، شرح الكوكب: ٢/ ٤٢، شرح العضد: ٢/ ٦٨). الأصحِ ؛ وكذا «سَمعتُه أمَرَ ، ونَهَى »؛ أو « أُمِرْنا » ؛ أو « حُرِّمَ »؛ وكذا «رُخِّصَ» في الأظهرِ .

الصحابةِ»(١) \_ أو تابعيٌ »(٢) .

( وكذا ) بقولِه : « ( عَن ) »(٣) أي عن النبيّ ﷺ ( على الأصحّ ) ، لِظهورِهِ في السَّماع منهُ أيضاً وإن كان دون الأوَّلِ (٤٠).

وقيل : « لا ، لِظُهورِه في الواسطة على ما سَبَق » .

( وكذا ) بقولهِ : « ( سَمِعتُه أَمَرُ (٥) ، ونَهَى ) » (١) ، لِظهوره في صدور أمرٍ ونَهي منه » (٧) .

وقيل : « لا ، لِجوازِ أنْ يُطلِقَهما الراوي على ما ليس بأمْرٍ ، ولا نَهْيِ تَسمُّحاً »<sup>(٨)</sup> .

- (۱) سَبَق في «الصحابة عدول» أنّ الصحابة ﷺ جميعاً عدول بالإجماع، وأنّ القولَ بوجوبِ البحث عنهم شاذٌ ساقطٌ لا يُلتَفت إليه. هذا أوّلاً. ثانياً: هذا لتقديرُ غيرُ مرادٍ للقاضي أيضاً، وإنّما قال القاضي: «لا يحتج لاحتمالِ أن يكونَ الساقطُ تابعياً، لوجودِ روايةِ الصحابي عن تابعيِّ وإنْ قلَّت. والله تعالى أعلم.
  - (٢) قاله القاضي أبو بكر الباقلاني. ( الإحكام : ٢ / ٣٢٤ ) .
- (٣) مثالة: حديث حنظلة الأسلمي، قال سمعتُ أبا هريرة ﷺ يُحدث عن النبي ﷺ قال: « والَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ ، لَيُهِلَّنَّ ابنُ مَرْيمَ بفَحِّ الرَوْحَاءِ ، حَاجًا أو مُعتَمِراً ، أو لِيَثْنِينَهُما » .
  - رواه مسلم في الحج ، باب إهلال النبيِّ ﷺ وهذيه (٣٠٢٠) .
- (٤) وَكَذَا يُحتَجُّ بِعَنْغَنةِ غير الصحابيّ على الصحيح، قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (التيسير: ٣/ ٦٨، الإحكام: ٢/ ٣٢٤، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٦٨، التدريب، ص: ١٣٨، شرح الكوكب: ٢ / ٤٨٢).
- (٥) مثالهُ: حديثُ ابن عباس ، رضي الله عنهما: « وَقَصَتْ رَجُلاً راحلتُه ، وهو مَعَ رَسولِ اللهِ ﷺ فَأَمرَهم أَنْ يَغسِلُوه بِماءٍ وسِدْرٍ وأَنْ يَكشِفُوا وَجْهَه ، حَسِبتُه قال : ورَاسَهُ ، فإنّه بُبعَثُ يومَ القِيامَةِ وهو يُهلُ » .
  - رواه مسلم في الحج ، باب ما يُفعَل بالمحرم إذا مات (٢٨٩٢).
- (٧) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ( التيسير: ٣/ ٦٩، الإحكام: ٢ / ٣٢٥، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٦٨، شرح الكوكب: ٢ / ٤٨٣، وغاية الوصول، ص: ١٠٦).
  - (٨) قاله بعض الأصوليين. ( الإحكام : ٢ / ٣٢٥ ).

#### 

(أو « أُمِرْنَا ») (() ، أو « نُهِيْنَا »() ، أو « أُوجِبَ »، ( أو « حُرِّمَ »، وكذا « رُخِّصَ »() ببناء الجميع للمفعول ( في الأَظْهَرِ ) لِظهور أن فاعلَها النبيُّ ﷺ (3).

وقيل : « لا ، لاحتمال أنْ يكون الآمِرُ والناهِي بعضَ الولاةِ ، والإيجابُ ، والتحريمُ ، والتريمُ ، والترخيصُ استنباطاً من قائله »(°) .

( وَالْأَكْثَرُ: «يُحْتَجُّ بِقُولِهِ ) أيضاً: « ( مِن السُنَّةِ » )(٢)، لظهوره في سنة النبِيِّ، صلَّى اللهُ عليه وسلَّم»(٧).

وقيل : « لا ، لِجوازِ إرادة سُنَةِ البَلَدِ » (^ ) .

- (١) مثاله: أمّ عطية رضي الله عنها قالت: ﴿ أُمِرْنَا أَنْ نُخرِجَ فِي العيدَينِ الْعَواتِقَ وذَوَاتِ الْخُدُور ». رواه البخاري في العيدين، باب خروج النساء والحُيَّضِ إلى المصلى (٩٧٤)، ومسلم في الصلاة، باب إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى (٢٠٥١)، وغيرهما.
- (٢) مثاله: حديث أمّ عَطِيَّة رضي الله عنها قالت: « نُهِينًا عن اتباع الْبِعَائِز ولَم يُعزَم علَيْنًا » .
  رواه البخاري في الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، (٣١٣)، ومسلم في الجنائز، باب نَهي النساء عن اتباع الجنائز (٢١٦٤).
- (٣) مثاله: حديث أمّ عَطِيَّةً رضي الله عنها، قالت: « وَقَدرُخُصَ لَنَا عند الطُّهرِ إذا اغتَسَلَتِ إحدَانَا من مَحيضها في نُبلَة مِن كُسْتِ أَظْفَارٍ » . رواه البخاري في الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من الْمَحيض (٣١٣) .
- (٤) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ( التيسير: ٣ / ٦٩ ، الإحكام : ٢ / ٣٢٥، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٦٨، علوم الحديث، ص: ٥٠، التدريب، ص: ١١٩، شرح الكوكب: ٢/ ٤٨٣).
- (٥) قاله جماعة من الأصوليين كالصيرفي من الشافعية والكرخي من الحنفية، وجماعةٌ من المحدثين كأبي بكر الإسماعيلي. ( الإحكام: ٢/ ٣٢٥، ظَفَر الأماني، ص: ٢١١).
- (٦) مثاله: حديث أبي قِلابَةً عن أنس ﷺ قال: «مِن السُّنَّةِ إذا تزوَّجَ الرَّجُلُ البكرَ هَلَى الشِبِ أَقَامَ عندَهَا سَبعاً وقَسمَ ، وإذا تزوَّجَ الثيبَ على البِحُرِ أَقَامَ عندَهَا ثلاثاً ثُم قَسَمَ » ، قال أبو قِلابَةً: «لو شنت لَقُلْتُ: إنّ أَنساً رَفعَهُ إلى النبي ﷺ » . رواه البخاري في النكاح ، باب إذا تزوَّجَ الثيب على البكر (٥٢١٤)، ومسلم في النكاح ، باب قدرُ ما تستحقه البكرُ والثيبُ من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، (٣٦١٢).
- (۷) قاله جمهورُ الأصوليين وأئمةُ الحديث من المالكية والشافعية والحنابلة .
   ( الإحكام : ۲/ ۳۲٦ ، الْمَحصول: ٤/ ٤٤٨ ، علوم الحديث ، ص : ٥٠ ، التدريب ، ص :
   ۱۱۹ ، مختصر ابن الحاجب: ۲ / ٦٨ ، شرح الكوكب : ٢/ ٤٨٣ ) .
  - (٨) قاله الحنفية ، والصيرفي من الشافعية ، وابن حزم من الظاهرية .
     ( الإحكام : ٢ / ٣٢٧ ، ظفر الأماني ، ص : ٢١٣ ) .

ف « كُنّا مَعاشرَ النَّاسِ » ، أو «كان الناسُ يفعلونَ في عهدِه » ، فـ « كُنّا نفعل في عهده»، ف « كان الناس يفعلون » ، ف « كانوا لا يقطعون في الشيء التَّافِهِ».

( فَـ « كُنَا معاشِرَ النَّاسِ) نَفْعَلُ في عهدِه ﷺ » ؛ (أو «كانَ الناسُ يَفْعَلُونَ في عَهْدِه) ﷺ » ( أو «كُنَا نَفْعَلُ في عَهْدِهِ ) ﷺ » ( أو «كُنَا نَفْعَلُ في عَهْدِهِ ) ﷺ » ( أو النَّبِيِّ ﷺ ) ( أو النَّبِيِّ ﷺ ) ( أو النَّبِيِّ ﷺ ) ( أو النَّبِيِّ النَّبِيِّ ﴿ ) .

وقيل: " لا ، لِجواز أن لا يَعْلَمَ بهِ "(٤).

( فَـ « كَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَ »؛ فـ « كانوا لا يَقطَعُونَ في الشيء التافِهِ » ) قالتُه عائشة ، رضي الله عنها ، لظهور ذلك في جَميع الناس الذي هو إجْماعٌ (٥) .

وقيل : « لا ، لِجواز إرادة ناسِ مَخْصُوصِينَ »(٦).

وعَطفَ الصُورَ بـ «الفاء» للإشارة إلى أنّ كلَّ صورةٍ دونَ ما قبلَها في الرُتبةِ ، ومِن ذلك يُستَفادُ حكايةُ الْخلافِ الذي في الأُولَى (٧) في غَيرِها ، وقد تقدَمَ بيانُه .

(١) مثاله: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ﴿ أَنَّهُمُ كَانُوا يُضرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رسولِ الله ﷺ ، إذا اشتَرَوْا طعاماً جِزَافاً أن يَبِيعُوهُ في مَكانِهِ حتى يُموِّلُوهُ ﴾ .

رواه البخاري في الحدود ، باب عم التعذير (٦٨٥٢)، ومسلم في البيوع ، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (٣٨٢٤).

(٢) مثاله: حديث جابر ﷺ: «كنا نَعزِلُ على عَهْدِ رسول الله ﷺ والقرآنُ يَنْزِلُ " .

رواه البخاري في النكاح، باب العَذْل (٥٠٢٩)، ومسلم في النكاح ، باب حكم العزل، (٣٥٤٥).

(٣) قاله الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

(تيسير التحرير: ٣/ ٧٠، مختصر ابن الحاجب: ٢ / ٦٨ ، شرح التنقيح ، ص : ٣٧٣ ، الكفاية ، ص : ٤٢٢، شرح مسلم : ١ / ١٥٠، ظفر الأماني، ص : ٢١٧ ).

- (٤) قاله الإمام أبو بكر الإسماعيلي . ( شرح مسلم للنووي : ١٥٠/١ ) .
- (٥) قاله الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة . (تيسير التحرير: ٣/ ٦٩ ، مختصر ابن الحاجب: ٦٨ ، الإحكام: ٢/ ٣٢٧ ، شرح العضد ٢/ ٦٨ ، غاية الوصول ، ص: ١٠٦ ، التشنيف: ١/ ٥٣٥، شرح الكوكب: ٢/ ٤٨٤ ) .
- (٦) قاله بعض العلماء . (تيسير التحرير : ٣/ ٦٩ ، الإحكام : ٢ / ٣٢٧ ، مختصر ابن الحاجب : ٢ /
   ٦٨ ، التشنيف: ١ / ٥٣٥ ) .
  - (٧) أي في قول المصنف: «الأكثر يُحتَجُّ بقوله: مِن السُّنَّةِ".

(777)

### خاتِمَة: [ في مستندِ غيرِ الصحابِيّ، وألفاظِ أدائهِ ]

### (خَاتِمَة (١): [في مستندِ غيرِ الصحابِي، وألفاظِ الأداء]

( مُستَنَدُ غيرِ الصحابِيّ ) في الرواية : (قراءةُ الشيخ ) عليه ( إمْلاءاً ؛ وتَحْدِيثاً ) (٢ من غير إملاءً؛ ( فقراءتُهُ عليه ) أي على الشيخ (٣ ؛ ( فسمَاعُه ) بقراءةِ غيرِهِ على الشيخ (٤ ؛ ؛ ( فسمَاعُه ) بقراءةِ غيرِهِ على الشيخ (٤ ؛ ؛ ( فالْمُناوَلةُ (٥ ) مع الإجازةِ ) كأنْ يَدْفَعَ له الشيخُ أصلَ سَماعِهِ، أو فَرعاً مُقابَلاً به ، ويقولَ

له: ﴿ أَجَزْتُ لَكَ رُوايِتُهُ عَنِّي ﴾ ؟

- (۱) أي خاتِمةٌ في تَحمَّلِ الرواية من الشيخ ، وهو تحمسَ عشرة صورة، ذكر المصنفُ منها أربعةً عشر، عَطَفَ أُولاها بالواو، والباقي بالفاء إشارةً إلى أنّ كلَّ صورةٍ دون ما قبلَها في الرتبَةِ، والتي تركَها المصنف الكتابة ، وهي نوعان : الْمُجرَّدةُ عن الإجازة ، فهي كالمُناولة المُجردة عن الإجازةِ ، المَقرونةُ بالإجازة وهي كالمناولة المقرونةِ بالإجازةِ. (النجوم اللوامع: ٢/ ٢٨٤).
- (٢) قضيتُه مساواةُ التجديث للإملاء ، والذي عليه الجَماهير أنَّ الإمْلاءَ أَرفعُ الأقسام ، ويَجوز فيه للسامع أنْ يقولَ في روايتِه : حدَّثنا ، وأخبرَنا ، وأنبأنا ، وسَمعتُّ فلاناً ، وقال لَنا ، وذكرَ لَنا . ( التدريب للسيوطي ، ص : ٢٣٥ ) .
- (٣) مثاله: ما رواه مسلم في الطهارة ، باب حكم ولوغ الكلب ( ٦٤٨ ) : حدَّثَنا يَحيى بنُ يَحيى ، قال:
   قرأتُ على مالكِ عن أبي الزناد، عن الأغرَج ، عن أبي هريرة ﷺ ، أنّ رسولَ الله ﷺ قال: « إذا شَرِبَ الكَلْبُ في إناءِ أحدِكُم فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ » .
- (٤) مثاله: ما رواه مسلم في البرّ والصلة، باب في فضل الحب في الله، (٦٤٩٤): حدَّثنا قُتيبة بن سعيد بن عن مالك بن أنس فيما قُرِئَ عليه، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مَعمَر، عن أبي الحُباب سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنّ الله يَقول يومَ القيامة: أينَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلاَلِي، النَوْمَ أُظِلُّهُم في ظِلِّي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلِّي».
- (٥) قال النووي، رحمه الله في التقريب (ص: ٢٦١ ـ ٢٦٥): « المناوَلةُ ضربَانِ: مقرونة بالإجازة، ومُجرَّدةٌ ، فالْمَقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقاً، وهي كالسماع في القوة عند الزهري، وربيعة، ويَحيى بنِ سعيد الأنصاري، ومُجاهد، والشعبي، وعلقمة، وإبراهيم، وأبي العالية، وأبي الزُبير، وأبي المُتوَكِّل، ومالك، وابن وهب، وابن القاسم، وجماعات آخرين. والصحيحُ أنّها منحطةً عن السماع والقراءة، وهو قولُ الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، وأبي حنيفة والشافعي، والبُويطي، والمُذني، وأحمد، وإسحاق، ويحيى بن يحيى، قال الحاكم: وعليه عهدنا أئمتنا، وإليه نَذهَبُ.

( فالإجازة ) مِن غيرِ مناولة ( لِخاصِّ في خاصٌ ) نَحو " أَجَزتُ لكَ رواية البخاري "(1) ؟ ( فخاصٌ في عامٌ ) نحو " ( فخاصٌ في عامٌ ) نحو " أجزتُ لك رواية جَميعِ مَسْمُوعانِي "(٢) ؛ ( فعَامٌ في خاصٌ ) نَحو ا أَجَزْتُ لِمَنْ أَذْرَكَنِي رواية مُسلم "(٣) ؛ ( فعَامٌ في عامٌ ) نَحو : " أَجَزْتُ لِمَنْ عاصَرَنِي رواية جَميعِ مَرْوِياتِي "(٤) ؛ ( فلِفُلانٍ ومَن يُوجَدُ من نَسْلِهِ) تبعاً له (٥) .

#### ( فالْمُناولةُ ) من غير إجازةٍ <sup>(٢)</sup> ؛

جَوَّز الزهريُ، ومالك، وغيرُهما إطلاق (حدَّثنا، وأخبرَنا) في الرواية بالمناولة، وهو مقتضى قولِ مَن
جَعَلَها سَماعاً، والصحيحُ الذي عليه الجمهورُ وأهلُ التحرِّي المنعُ وتَخصيصُها بعبارة مُشعرةٍ بِها كـ(
حَدثنا وأخبَرَنا إجازةً أو مُناوَلةً وإجازةً) ».

(١) الروايةُ بها صحيحةٌ عند الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية الحنابلة .

(تيسير التحرير: ٣/ ٩٥، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٦٩، التدريب، ص: ٢٥٢، فتح المغيث: ٢/ ٢٤١، شرح الكوكب: ٢/ ٥١٢).

(٢) الروايةُ بها صحيحةٌ عند الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

(التيسير: ٣/٩٥، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٦٩، التدريب، ص: ٢٥٢، شرح الكوكب: ٢/ ٥١، التدريب، ص: ٢٥٢، شرح الكوكب: ٢/

(٣) الروايةُ بِها صحيحةٌ عند الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

( التيسير : ٣ / ٩٥، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٩٩، فتح المغيث: ٢/ ٢٤٢، شرح الكوكب: ٢ / ٥١٢، تدريب الراوي، ص: ٢٥٢.

(٤) الروايةُ بِها صحيحة عند الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

( التدريب، ص: ۲۰۲، مختصر ابن الحاجب: ۲/۷۰، غاية الوصول، ص: ۲۰۲، شرح الكوكب: ۲/ ۵۱۳، فتح المغيث للسخاوي: ۲/۲۶۲.

- (ه) الإجازةُ لِمعدومٍ قسمان: مطلق كإجازةِ مَن يوجَد ، وهو باطلٌ إجْماعاً ؛ ومقبَّدٌ ، وهو أيضاً قسمان: إجازةُ معدومٍ تبعاً لِموجودٍ كأجزتُ لِفلانِ ومَن يولَدُ له ؛ وإجازةُ معدومٍ غيرَ تبع لِموجودٍ كأجزتُ لِفلانِ على الصحيحِ عند الشافعية والحنابلةِ ، وصحيحان عند الحنفية والمالكية. (التيسير : ٣/ ٩٥، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٧٠، التدريب ، ص : ٢٥٦، فتح المغيث: ٢/ ٢٦٤، الإرشاد ، ص : ١٣١، شرح الكوكب: ٢/ ٥١٩).
- (٦) قال النووي في التقريب (ص: ٢٦٥): « ولا تَجوزُ الروايةُ بالمُناولةِ الْمُجردةِ عن الإجازة على الصحيح الذي قاله الفقهاءُ وأصحابُ الأصولِ، وعابوا على المُحدثين المُجوَّزِين ».

ومثله في الإحكام : ٢/ ٣٢٩، وفتح المغيث : ٢ / ٣٠٢، شرح الكوكب : ٢ / ٥٠٧) .

#### 

( فالإعلامُ ) كأن يقولَ: « هذا الكتابُ من مسموعاتي على فلانِ  $^{(1)}$  ؛

( **فالوصيةُ** ) كأنْ يُوصي بكتابٍ إلى غيره عند سَفرِه ، أو مَوْتِهِ <sup>(٢)</sup> ؛

( **فالوِجادةُ** )<sup>(٣)</sup> كأنْ يَجدَ حديثاً ، أو كِتاباً بِخطِ شيخِ معروفٍ .

( ومَنَعَ ) إبراهيمُ ( الْحَربِيِّ ( عَنَ ) وأبو الشيخِ ) الأصبهانِي ( ) ( والقاضي حُسين ، والمَاوَرُدِي الإجازة ) بأقسامها السابقةِ (٢ ).

( وَ ) مَنَع ( قومٌ العامَّةَ منها )، دون الخَاصَّةِ (٧٠ .

- (۱) قال الإمامُ النووي في التقريب (ص: ۲۷۱): «جَوَّز الروايةَ به كثيرٌ من أصحاب الحديثِ والفقهِ، والأصولِ، والظاهرِ، والصحيحُ ما قاله غيرُ واحدٍ من الْمُحدُّثين وغيرِهم: أنّه لا تَجوزَ الروايةُ به، لا تَجوزَ الروايةُ به، لا تَجبُ العملُ به إنْ صحَّ سندُه ». وبه قال أيضاً الحنابلة . (شرح الكوكب : ۲۲/۲۷).
- (٢) أنكر ابنُ الصلاح في علوم الحديث (ص: ١٧٧) ، والنووي في التقريب (ص: ٢٧٢) الرواية بها، وبه قال أيضاً الحنابلة (شرح الكوكب: ٢/ ٥٢٣). ولكن قال السيوطي في التدريب (ص: ٢٧٢) نقلاً عن ابنِ أبي الدَّمِ: « الوصيةُ أرفعُ رُتبةً من الوجادةِ بلا خلافٍ ، وهي معمولٌ بِها عند الشافعي وغيرِهِ ، فهذه أوْلَى ».
- (٣) قال الإمام النووي، رحمه الله تعالى، في التقريب (ص: ٢٧٣): ﴿ أَمَّا العملُ بِالوجادة: فَنُقِلَ عَن مُعظّم الْمُحدثين المالكيّين وغيرهم [كالحنابلة. (شرح الكوكب: ٢/ ٥٢٥)]: أنه لا يَجوز؛ وعن الشافعي ونُظّار أصحابِه، جوازهُ. وقطّعَ بعضُ المُحققين الشافعيين بوجُوب العَملِ بِها عند حُصول الثقةِ، وهذا هو الصحيحُ الذي لا يتجهُ هذو الأزمان غيرُه».
- (٤) والحَرْبِيّ: هو إبراهيم بن إسحاق، المعروف بالحربي، أبو إسحاق، وُلد سنة ١٩٨هـ، كان إماماً في العلم والزهد عارفاً بالفقه بصيراً بالأحكام حافظاً للحديث مُميزاً لِعِلَله قيماً بالأدب جامعاً لللغة، صنف كتباً كثيرة منها: غريب الحديث. مات ببغداد سنة ٢٨٥هـ، ودُفن ببيته. (الطبقات للإسنوي: ١/١٩١).
- (٥) وأبو الشَّيخ: هو عبد الله بن محمد بن جعفر الأنصاري أبو محمد الأصبهاني، حافظ أصبهان، المعروف بأبي الشيخ، مسند زمانه، الإمام، ولد سنة ٢٧٤هـ، كَتَب العالي والنازل ولقي الكبار، وكان مع سعة علمه وغزارة حفظه صالحاً خيراً قانتاً لله، ثقة مأمون، تخرّج به خلقٌ كثير صنف في التفسير والأحكام وغير ذلك، توفى سنة ٣٦٩هـ (تذكرة الحفاظ للذهبي: ٨٩٦، ٣/ ٩٤٥).
  - (٦) البحر للزركشي : ٤ / ٣٩٦.
  - (٧) البحر للزركشي : ٤ / ٣٩٩.

والقاضي أبو الطيب « مَن يوجدُ من نسلِ زيدٍ»، وهو الصحيحُ ، والإجْماعُ على منعِ «مَن يوجدُ مطلقاً » .

### [ ألفاظُ الرِّوايةِ ]

وأَلْفَاظُ الرِّوايةِ مِن صناعةِ الْمُحدِّثين .

( و ) مَنَع ( القاضِي أبو الطبِّب ) إجازة ( " مَن يُوجَدُ مِن نَسْلِ زيدٍ ». وهو الصحيح (١٠ . ﴿٣١٧) والإجْماعُ على مَنْعِ ) إجازة ( " مَن يُوجَد مُطلَقاً » ) أي مِن غيرِ التقييد بـ " نَسْلِ فلانٍ » . وعَطَفَ الأقسامَ بـ "المفاء" إشارة إلى أنّ كلّ قسم دون ما قبله في الرُتبةِ. ومن ذلك مع حكاية الخلافِ فيما بعدها ، وهو الصحيحُ .

#### [ أَلْفَاظُ الروايَةِ ]

(وَ**أَلْفَاظُ الرِوايةِ**) أي الألفاظ التي تُؤدَّى بِها الروايةُ ( مِن صِناعةِ الْمُحدِّثينَ ) فَلْيَظْلُبْهَا منهُم مَن يُريدُها .

منها على ترتيب ما تقدّم: «أَمْلَى عَلَيَّ » ، « حَدَّثَنِي » ، « قرَأْتُ عليه » ، « قُرِئَ عليه وأنا أَسْمِعُ » ، « أخبرَنِي إجازة ومناولة » ، « أخبرَنِي إجازة » ، « أنبأني مناولة » ، « أخبرَنِي إعلاماً » ، « أوْصَى إليَّ » ، « وَجَدْتُ بِخَطِهِ » (٢).

<sup>(</sup>١) البحر للزركشي : ٤ / ٤٠١ .

<sup>(</sup>٢) الإحكام للآمدي : ٢/ ٣٢٧، وتدريب الراوي للسيوطي : ص : ٢٣٥، التشنيف للزركشي: ١/ ٥٤١، غاية الوصول، ص: ١٠٧.



بعب (الرَّحِمْ الْهُجَّنِّ يُّ (لِيلِيمُ (الِهْرَ) (الِفِرُوفَ يَرِسَى

الكِتابُ الثَّالِثُ في الإجْماع الإجْماع

(414)

### الكتاب الثالث في الإجماع

### [ تَعريفُ الإجماع]

وهو اتَّفاقُ مُجْتَهدِ الأُمَّةِ بَعدَ وَفاةِ مُحمَّدٍ ﷺ في عَصرٍ عَلَى أَيِّ أَمْرٍ كَانَ .

## [ الإجْماعُ خاصٌّ بالمُجتَهِدِينَ ]

فَعُلِمَ اخْتِصَاصُهُ بِالْمُجْتَهِدِينَ ، وهو اتفاقٌ . واعتبرَ قومٌ وِفاقَ العَوَامِ مطلقاً ؛

#### (الكتابُ الثالثُ في الإجماع)

من الأدلةِ الشرعيةِ ( وهو اتفاقُ مُجْتَهد (١) الأُمَّةِ بعدَ وفاةِ ) نَبيِّها ( مُحمَّدٍ ﷺ في عَصرٍ (٣١٧) على أيِّ أمْرٍ كَانَ  $)^{(1)}$  .

### [الإجماعُ خاصٌ بالمُجتَهِدينَ]

وشرَحَ المُصنفُ هذا الحدُّ بانياً عليهِ مُعظمَ مسائلِ المَحدودِ ، وناهيكَ بُحسنِ ذلك ، فقال: ( فَعُلِمَ اخْتِصَاصُه ) أي الإجْمَاع ( بِالْمُجتهدين ) بأن لا يُجاوِزَهُم إلى غيرِهم.

( وهو) أي الاختصاصُ بِهم ( اتِفاقٌ ) أيُّ فلا عِبْرةَ باتفاقِ غيرِهم اتَّفاقاً . وهل يُعتَبر وِفاقُ غيرهِم لَهُم ؟ نبَّه عليه بقوله :

( واعْتَبَرَ قُومٌ وِفَاقَ العَوامِ ) للمجتهدين ( مُطلقاً) أي في المشهور والخفيُّ (٣)،

- (١) هذا في الاصطلاح، أما في اللغة فيُطلقُ على أمرينِ: أحدُهُما: العزمُ على الشيء والتصميمُ عليه، ومنه يقال : أَجْمَع فلانٌ على كذا ، إذا عزَمَ عليه ؛ ا**لثانِي**: الاتفاقُ، ومنه يقال : أَجْمَعَ القومُ على كذا ، إذا اتفقوا عليه . ( القاموس: ٣/ ١٩ ، ج، م، ع، والمصباح: ١ / ١٠٩ ) .
- (٢) يؤخذ منه أنه لا يُشترطُ في الإجْماع اتفاقُ ثلاثةِ فأكثر ، لأنَ قوله «مجتهد» ليس جَمعاً ، بل مفردٌ أضيف إلى معرفة فيعمُّ الاثنين فأكثر . ( النجوم اللوامع : ٢ / ٢٨٧ ) .
- (٣) اختَلَف العلماءُ في اعتبار وِفاق العوامّ للِمُجتَهِدين في انعقاد الإجْماع على ثلاثة مذاهب : الأول: لا يُعتَبر وفاقُ العوامّ ولا خلافُهم مطلقاً، قاله الحنفية، والمالكية، الشافعية، والحنابلة ؛ ثانيها : يُعتبَرُ مطلقاً، قاله الغزالي والآمدي من الشافعية . ( فواتح الرحموت : ٢ / ٤٠٦ ، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٣، البرهان: ١/ ٢٦٤، المستصفى: ١/ ٥٢٦، الإحكام: ١/ ١٩١،

البحر: ٤ / ٤٦١ ، شرح الكوكب المنير: ٢ / ٢٢٤ ) .

تنبيه: نقَلَ هذا الثانِي الآمدي في الإحكام (١/ ١٩١)، والرازي في المحصول (٤/ ١٩٦)،=

وقومٌ فِي الْمَشهورِ بِمَعنَى إطلاقِ أنَّ الأمَّةَ أَجْمَعَت ، لا افْتِقارِ الْحُجَّةِ إليهم ، خلافاً للآمديِّ، وآخرون الأصولِيَّ في الفُرُوع ؛

## [ الإجماعُ خاصٌ بالمُسلمِينَ ]

وبالْمُسْلِمِينَ، فَخَرَجَ مَن نُكَفِّرُه ؛

( وقومٌ في الْمَشهور )(١)، دون الْخَفي كدقائِق الفقهِ، ( بِمَعْنَى إطلاقِ أنّ الأُمةَ أَجْمعَتْ ) أي ليصحَ هذا الإطلاقُ ، ( لا ) بِمَعنَى ( افتقار الْحُجّةِ ) اللآزمةِ للإجْماع ( إليهم .

**خلافاً للآمِدي** )<sup>(٢)</sup> في قوله بالثاني . ويَدُلُّ له التفرقةُ بين المَشهور والخفي .

( وَ) اعتَبَر ( آخَرُونَ الأصولِيَّ في الفُروع ) ، فيُعتَبَرُ وِفاقُهُ للمُجتَهِدين فيها ، لِتَوقُّفِ استنباطها على الأصولِ<sup>(٣)</sup> . والصحيحُ المَنعُ، لأنَّهُ عامِّيٌ بالنسبةِ إليها<sup>(٤)</sup>.

#### [الإجماعُ خاصٌ بالمُسلمِينَ]

( وَ ) عُلِمَ اختصاصُ الإجْماع ( بالمُسلِمِين ) ، لأن الإسلامَ شرطٌ في الاجتهادِ المَأخوذِ في تَعريفِه .

( فَخْرَجَ مَن نُكَفِّرُهُ ) بِبِدْعَتِهِ ، فلا عبرةَ بوفاقِهِ، ولا خلافِهِ <sup>(ه)</sup> .

وابنُ الحاجب في المختصر (٢/ ٣٣) وعبد العلي في فوانح الرحموت (٢/ ٤٠٦) عن القاضي
 أبي بكر، ولا يصح كما بينًه الزركشي في البحر (٤/ ٤٦١).

 <sup>(</sup>١) هذا هو المذهب الثالث: يعتبر في المشهور دون الخفي ، قاله القاضي عبد الوهاب من المالكية،
 والسمعاني من الشافعية.

قال الزركشي في البحر ( ٤ / ٤٦٤ ) : « وينبغي تنزيل إطلاق المطلقين عليه » .

 <sup>(</sup>٢) حيث قال في الإحكام (١/ ١٩١): « ذَهَب الأكثرون إلى أنّه لا اعتبارَ بِموافقةِ العامي من أهل الْملَّةِ في
 انعقاد الاجماع ولا بِمخالفتِه ، واعتبَرهُ الأقلُّون ، وإليه ميلُ القاضي أبي بكر ، وهو الْمُختار » .

<sup>(</sup>٣) اختارَه الغزالي في المستصفى (١/ ٥٣٠) تبعاً للقاضي أبي بكر الباقلاني، رحمهما الله تعالى.

 <sup>(</sup>٤) وبه قال الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة . (تيسير التحرير: ٣/ ٢٢٤ ، شرح التنقيح،
 ص: ٣٤١ ، غاية الوصول ، ص: ١٠٧ ، شرح الكوكب المنير: ٢/ ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٥) أي إجماعاً كما قال الأمدي في الإحكام (١٩١/١)، والرازي في المحصول (١٩٦/٤)، وابن النجار في شرح الكوكب المنير (٢/٧٢).

# [ الإجْماعُ لاَ يَختَصُّ بالعُدولِ ]

وبالعُدُولِ إِنْ كَانَت العدالةُ رَكَناً ، وعدمُه إِنْ لَم تَكُنْ ؛ وثالثُها في الفاسِقِ : « يُعتَبَرُ في حقّ نفسِهِ »؛ ورابعُها : « إِنْ بَيَّنَ مَأْخَذَه » .

# [شرطُ الإجماع وِفاقُ الكُلِّ ]

وأنه لا بُدَّ مِن الكُلِّ ، وعليه الجمهورُ ؛ وثانيها: « يَضُرُّ الاثْنانِ»؛ وثالثُها:

#### [الإجماعُ لا يَختَصُّ بالعُدولِ]

( وَ) عُلِمَ اختصاصُه (بالعُدولِ إِنْ كَانَتْ العدالةُ رُكناً) في الاجتهاد، (وعَدَمُه) أي عدمُ الاختصاصِ بِهم ( إِن لَم تَكُنْ ) ركناً في الاجتهاد (١). وهو الصحيحُ كما سيأتي في بابِه (٢).

فَحَصَلَ مِمَّا ذَكرَ: أنَّ في اعتبار وفاقِ الفاسقِ قولَيْن ، وزاد عليهما قولَه :

( وثالِثُها ) أي الأقوالِ ( في الفاسِقِ: « يُعتَبَرُ ) وِفَاقُه ( في حقّ نَفْسِهِ ) ، دون غيره (٣ ، ه فيكون إجْماعُ العُدول حجةً عليه إنْ واَفَقَهُم ، وعلى غيرهِ مُطلقاً » .

( ورَابِعُها ) : « يُعتَبَرُ وِفَاقُه ( إِنْ بِيَّنَ مَأْخَذَهُ ) في مُخالفتِهِ ، بِخلاف ما إذا لَم يُبيِّنْهُ ، إذ ليسَ عندَهُ ما يَمنَعُهُ عن أَنْ يَقولَ شيئاً مِن غير دليل » .

## [شرطُ الإجْماعِ وِفاقُ الكُلِّ]

(و) عُلِمَ (أنَّهُ لا بُدَّ مِن الكُلِّ) ، لأن إضافة «المُجتهدِ» إلى «الأُمةِ» تُفيدُ العمومَ. (وعَلَيْهِ الْجُمهورُ)(٤) ، فتضُرُّ مُخالفةُ الواحدِ.

- (۱) اتفق العلماء على عدم اعتبار قولِ مَن كُفِّر ببدعتِه في الإجماع ، ولكنهم اختلفوا في الذي لا يُحفِّرُ ببدعتِه على ثلاثةِ مذاهب: الأول: لا يُعتبرُ ، قاله الحنفية والحنابلة ؛ ثانيها : يُعتبرُ ، قاله المالكية والشافعية ؛ ثالثها : اعتبارُه إن بيَّنَ مأخذَه ، قاله تعض الأصوليين . (تبسير التحرير : ٣/ ٢٢٤ ، مختصر ابن الحاجب : ٢/ ١٣٣ ، شرح التنقيح ، ص : ٣٣٥ ، البحر : ٤/ ٢٦٩ ، شرح الكوكب المنير : ٢/ ٢٢٧).
  - (٢) أي في «مالا يُشتَرط في الاجتهاد»: ٢/ ٣٨٣ .
- (٣) قال الزركشي في البحر (٤/٤٦٩): « والظاهر أنه تفسير للقولين المتقدِّمَينِ »، ولذا لم أعتبره مذهباً مستقلاً.
- (٤) أي من الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنبلة . ( فواتح الرحموت ٢ / ١٣٪ ، شرح التنقيح ، ص : ٣٣٦ ، البحر : ٤ / ٤٧٦ ، شرح الكوكب المنير : ٢ / ٢٢٩ ، غاية الوصول: ص:١٠٧ ) .

«الثلاثةُ » ؛ ورابعُها: « بالِغُ عددِ التوانُرِ »؛ وخامسُها: « إنْ ساغَ الاجتهادُ في مذهبِه »؛ وسادسُها: « في أصولِ الدِّينِ »؛ وسابعُها: « لا يكونُ إجْماعاً ، بلْ حُجةً » ؛

- ( وثانيها ) الأقوالِ : « ( يَضُرُّ الإِثْنَانِ ) ، دون الواحدِ »(١) .
- ( وثالثُها ) : « تَضرُّ ( الثلاثةُ ) ، دُون الواحد والاثنَيْن »(٢) .
- ( وَرَابِعُها ) : « يَضُرُّ (بالغُ عَددِ التَّوَاتُر ) ، دون مَن لَم يَبْلُغْهُ ، إذا كان غيرُهم أكثرَ منهُم »(٣٠) .

(وخامِسُها): "تَضُرُّ مُخالفةُ مَن خالَفَ (إنْ سَاغَ الاجتهاد في مذهبِهِ)، بأنْ كانَ للإجتهاد في مذهبِهِ)، بأنْ كانَ للإجتهاد في مذهبِهِ)، بأنْ كانَ للإجتهاد فيه مَجالٌ، كقول ابن عباسٍ عَلَى العَوْلِ (١٤)، فإن لَم يَسُغْ، كقوله بِجوازِ ربا الفَضْلِ (٥)، فلا

- (١) قاله ابن كج من الشافعية . ( البحر : ٤ / ٤٧٧ ) .
- (٢) وبه قال أبوً الحسين الخياط من المعتزلة، وابن حمدان من المالكية . ( المحصول : ٤ / ١٨١) .
  - (٣) وبه قال ابن جرير الطبري . ( البحر : ٤ / ٤٧٧ ) .
- (٤) العَوْل: هو زيادةُ مَجمُوعِ سِهَامِ أصحابِ الفُروضِ على أصلِ التَّركَةِ تُؤدِّي إلى نَقصِ أنصبانهم. المسائل الإرثية ثلاثة أضُربِ:
- الأول: العادِلة: وهي التي يَستَوفي فروضُها (أو عصبتُها أو الفروض مع العصبة) مالَها كمَن ماتَ عن زَوج وأُختِ شقيقة، فلكلِ منهما النِصفُ، وأصلُ المسألة اثنانِ.
- الثاني: القاصرة: وهي التي يَفْضُل مالُها عن فُروضِها ولا عصبَة مَعَهُم، كمَنْ ماتَ عن بنتٍ وبنتِ ابنِ وجَدَّةِ، فَللبِنتِّ النصفُ، ولبنتِ الابنِ السدسُ، وللجدةِ السدسُ، فأصلُ المسألة ستةٌ، وسهامُ الفروضِ خمسةٌ، فنَجَعلُ الخمسةَ أصلاً، وبذلك زادَت حصةُ كلِّ وارثٍ على فرضِه، وتسمَّى أيضاً بـ "مسائل الرَّدِّ».
- الثالث: العائلة: وهي التي تزيدُ فُروضُها عَن مَالِها، كمَن ماتَتْ عن زَوجٍ وأُختين شقيقتين (أو لأبٍ)، فللأبِ النصف، وللأختين الثلاثانِ، وأصلُ المسألةِ ستةٌ، وزادَت مَجموعَ السِهام إلى سَبْعَةٍ، فجَعَلْنا السبعة أصل المسألة، وجعلنا النقص على الجميع، كما قضاه عمرُ ﷺ بإشارة العباس (وقيل: علي، وقيل: زيدٍ)، وأخذ به الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم. وتُعرَف بـ «مسائل العَول».
- وخَّالَفَهُمُ ابْنُ عَبَاسُ (وكان صغيراً في عهد عمر) بعدُ، فأغطَى الأب النصفَ والباقي للأُختَين، وبه أخذ الظاهرية.
- (المصنف لعبد الرزاق: ١٠/ ٢٥٤ ـ ٢٥٨، السنن الكبرى للبيهقي: ٢٥٣/٦، مغني المحتاج: ٣/ المعنى: ٣٩٦/٨، الجامع الحديث للمفشي، ص: ٢٤٤، المبسوط للسرخسي: ٢٩/ ١٦٠).
- (٥) الربا في اللغة: الزيادة؛ وفي الشرع: عَقد على عوضٍ مخصوصٍ غير معلوم التماثل في معيار الشرعِ حالة العقد أو مع تأخيرٍ في البدلين أو أحدهما. وهو على الضربين، أحدهما: ربا النسيئة، وهو أن يباع رباوي برباوي مؤجلاً. أجمع العلماء على تحريمه، وعلى أنه من أكبر الكبائر؟ ثانيهما: ربا الفضل، هو أنْ يزاد في أحد رباويين في البيع حالاً. اتفق جماهير العلماء مِن الصحابةِ ومن بعدهم=

## [ الإجْماعُ لاَ يَختصُّ بالصحابةِ ]

وأنه لا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابَةِ ، وَخَالَفَ الظَّاهِرِيةُ.

تَضُرُّ مُخالفتُه »(١).

( وسادِسُها ) : « تَضُرُّ مُخالفةُ مَن خالَفَ ولو كان واحداً ( في أصولِ الدين ) ، لِخَطَرِهِ دون غيرهِ من العُلوم »(٢) .

( وسابعُها : « لا يكونُ ) الاتفاقُ مع مُخالفةِ البعضِ ( إجْماعاً ، بَلْ) يكون ( حُجّةً ) اعتباراً لِلأكْثر »(٣) .

### [الإجماعُ لا يَختصُ بالصحابةِ]

( وَ ) عُلِمَ ( أَنَّهُ ) أَيْ الإجماعَ ( لا يُختَصُّ بالصحابةِ ) ، لِصِدْقِ « مُجتهد الأُمّةِ في عصرِ» بغَيرِهِم (٤٠).

( وخالَفَ الظاهريَّةُ ) فقالوا: « يَختصُّ بِهم ، لكثرةِ غيْرِهِم كثرةً لا تَنْضَبِطُ ، فَيَبْعُدُ اتفاقُهم على شيءٍ » (٥٠).

على تحريمه، وعلى أنه من أكبر الكبائر لأحاديث كثيرةٍ منها ما رواه مسلم (٢٩٧٠)، وأبو داود (٢٩٠٧)، والترمذي (٢٩٠١)، والنسائي (٤٤٨٨)، وابن ماجّه (٢٢٤٥): «أنّ رَسُولَ الله ﷺ قال: اللَّمَبَ باللَّمَبِ، والفضةُ بالفضةِ، والبرُّ بالبرِّ، والشعيرُ بالشعيرِ، والتمرُ بالتمرِ، والملحُ بالملح، مثلاً بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يداً بيدٍ، فإذا اختلفتُ هذو الأصنافُ فبيعُوا كيفَ شائمٌ إذا كانَ يداً بيدٍ». وخالفهم ابنُ عباس، وأسامة، وابن الزبير، وزيد بن أرقم ﷺ لِمَا رَوَى البخاري (٢٠٣٢) عن ابن

و حالفهم ابن عباس، واسامه، وابن الربير، وريد بن ارقم ﷺ لِما روى البخاري (١٠١١) عن ابن عباس قال: «أخبرني أسامةُ أنّ النبي ﷺ قال: لا ربا إلا في النسيئة».

وأجاب الجمهور عنه: أنه منسوخٌ بحديث مسلم السابق، أو محمولٌ على جنسين، والله تعالى أعلم. (المغنى لابن قدامة: ٥/ ٤٢٢، تحفة المحتاج: ٥/ ٤٧١، مغنى المحتاج: ٢٩/٢).

- (١) به قال أبو عبد الله الجرجاني من الحنفية ، وقال شَمسُ الأثمة السرخسي: ﴿إِنَّهُ الصحيحِ» . . ( البحر: ٤ / ٤٧٨ ) .
  - (٢) ذكرَه القرافي في شرح التنقيح (ص: ٣٣٦) عن ابن الأحشاد.
- (٤) وبه قال الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة . ( فواتح الرحموت : ٢ / ٢ / ٢٠٩ ، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٣٤ ، شرح التنقيح ، ص : ٣٣٦ ، شرح الكوكب المنير : ٢ / ٢٢٩ ) .
- (٥) وهو رواية عن أحمد أيضاً ، لقد أطال الآمدي في الإحكام (١/ ١٩٥ ـ ١٩٩) ، و الغزالي في
   المستصفى (١/ ٥٣٧ ـ ٥٣٩) في إبطال هذا المذهب ، فراجعه .

### [ الإجماعُ لا ينعقدُ في حياتِه ﷺ ]

وعَدَمُ انْعِقَادِهِ في حَياةِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم .

## [ يُعتبَرُ وفاقُ التابِعيِّ مع الصحابةِ ]

وأنَّ التابِعيَّ الْمُجتهِدَ مُعتَبَرٌ معَهُم، فإنْ نَشَأ بعُدُ فعلَى الْخِلاَفِ في انقِراضِ العَصْرِ .

#### [الإجماعُ لا ينعقدُ في حياتِه ب]

( وَ ) عُلِمَ (عَدَمُ انعقادِهِ في حياة النبيّ ﷺ )(١) مِن قوله : « بعد وَفَاتِهِ ». ووَجْهُهُ : أنه إِنْ وَافَقَهُم فالحُجةُ في قوله ﷺ ، وإلاّ فلا اعتبارَ بقولِهم دونهﷺ (٢) .

#### [ يُعتبَرُ وِفاقُ التابعِي مع الصحابةِ ]

( وَ ) عُلِمَ ( أَنَّ التابعيَّ الْمُجتهِدَ ) وَقْتَ اتفاقِ الصحابةِ ( مُعْتَبرٌ معَهُم ) (٣) ، لأنهُ من «مُجتَهِدِ الأمةِ في عَصرِ ».

( فإنْ نشَاً بَعْدُ ) بأن لَم يَصِرِ التابعيُ مُجتهداً إلا بعدَ اتفاقِهِم ( فعَلَى الخلافِ ) أي فاعتبارُ (٣٢٠) وفاقِهِ لَهم مبنيٌ على الخلافِ ( في انقراضِ العَصرِ ) إن اشْتُرِطَ اعتُبِرَ ، وإلاّ ـ وهو الصحيحُ ـ فَلاَ .

<sup>(</sup>١) وبه قال الشافعية والحنابلة.

<sup>(</sup>رفع الحاجب: ٢/ ١٣٧، غاية الوصول، ص: ١٠٧، شرح الكوكب المنير: ٢/ ٢١٠) .

 <sup>(</sup>۲) ذَهَب الحنفية والمالكيةُ إلى انعقاد الإجماع في حياته ﷺ، فيكون قولُه ﷺ حجةً، والإجماعُ حجةً،
 فيكُونا حجتَين، فيكون على مسألةٍ دليلاًنِ. والله تعالى أعلم. (التقرير والتحبير لأمير بادشاه: ٣/ فيكونا حجتَين، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٢، تحفة المسؤول: ٢/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) اتفق العلماء على عدم انعقادِ إجماع الصحابة مع مُخالفةِ التابعي المُجتهد وقت انعقادِ الإجماعِ ، ولكنهم احتلفوا في انعقادِ الإجماعِ الصحابةِ مع مخالفةِ تابِعيِّ صارَ مجتهداً بعد انعقادِ الإجماعِ وقبل انقراضِ عصرِ المُجمِعِين على مذهبين:

الأول : انعقادُ الإجْماع ، قاله الحنفيةُ والمالكية والشافعية.

الثاني: عدمُ الانعقادُ، قاله الحنابلة. (تيسير التحرير: ٣/ ٢٤١، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠، الإحكام: ١٠/ ، شرح الكوكب المنير: ٢/ ٢٣١، غاية الوصول، ص: ١٠٧.

### [ ذِكرُ ما ليس بإجْماع ]

وأنَّ إِجْماعَ كُلِّ مِنْ أَهْلِ المدينةِ ، وأَهْلِ البيْتِ ، والخُلَفاءِ الأربعةِ ، والشَّيخين، وأهلِ الحرَمَينِ ، وأهلِ المِصْرَينِ غيرُ حجةٍ .

### [ذكرُ ما ليسَ بإجْماعِ]

( وَ) عُلِمَ ( أَنَّ إِجْمَاعَ كُلِّ مِن: ١- أَهِلِ الْمَدْيِنَةِ ) (١) النبوية (٢) ؛ ٢- (وأهلِ البيتِ ) (٣) النبوية، وهم: فاطمة ، وعلي، والحسن ، والحسين ، ٣- ( والْخُلفاءِ الأربعةِ ) : أبِي بكرٍ ، وعمر، وعثمان ، وعلي الله الله عَد ( والشيخين ) : أبي بكرٍ ، وعُمَر ؛ ٥- ( وأهلِ الْحَرمَيْن ) : أبي بكرٍ ، وعُمَر ؛ ٥- ( وأهلِ الْحَرمَيْن ) : الكوفةِ ، والبَصْرةِ (غيرُ حجةٍ ) ، لأنه اتفاقُ بَعْض « مُجتهدِي الأمةِ » ، لا كُلهم .

(١) يُطلَق «إجماعُ أهل الملينة» ويُراد به مَعنيانِ:

الأول: هو أن يتفق أهلُ المدينة على نقلِ ما طريقهُ النقلُ من النبي ﷺ كالأذانِ، والصاعِ، وعدمِ وجوبِ الزكاةِ في الخضروات، ويتصلَ عملهم به في المدينة على وجه لا يخفى مثلهُ.

الثاني: هو أن يتفق أهل المدينة على نقل ما طريقه الاستدلالُ والاستنباط والاجتهادُ ويتصلَ عملهم به في المدينة على وجهٍ لا يخفى مثله.

والمرادُب الجماع أهل المدينة عند مالك وأصحابه المحققين الأولُ، دونَ الثاني، كما نص عليه القاضي أبو بكر، وابن القصار، وأبو التمام، والقاضي عياض، والأبهري، وأبو الفرج، وأبو العباس الطيالسي، وابنُ بكير، وأبو يعقوب الرازي، وابن المنتاب، والقاضي عبد الوهاب، وأبو العباس القرطبي، وأبو الوليد الباجي، وابن رَشيق، والقرافي، وابن الحاجب، والرهُوني، وغيرهم.

(الإحكام للباجي، ص: ٤١٤، شرح التنقيح، ص: ٣٣٤، مختصر المنتهى لابن الحاجب: ٢/ ٣٥، لباب المحصول: ١/ ٤٠٤، تحفة المسؤول: ٢/ ٢٥١، البحر المحيط: ٤٨٤/٤).

(٢) خلافاً للمالكية في قولِهم: إنه حجة وإجماعً.

(شرح التنقيح، ص: ٣٣٤، حاشية الدسوقي: ٣/ ٩١).

- (٣) خلافاً للشيعة في قولهِم: إنه حجة إجماع.
   (الإحكام: ٢٠٩/١، فواتح الرحموت: ٢٢٢/٢).
- (٤) خلافاً لابنِ البَنَّا من الْحنابلة في قولِه : إنه حجةً ، وإجْماعٌ ، وهو رواية عن أخمد . ( شرح الكوكب المنير : ٢ / ٢٣٩ ).

### [ الإجْماعُ المنقولُ بالآحاد ]

وأنَّ الْمنْقولَ بالآحَادِ حُجَّةٌ . وهو الصَّحيحُ فِي الكُلِّ .

#### [الإجماع المنقولُ بالآحادِ]

( وأنَّ) الإِجْماعَ ( الْمَنقولَ بالآحاد حُجِّةٌ ) (١)، لِصدْقِ التعريفِ عليه. ( وهو الصحيحُ في الكُلِّ ) .

وقيل: "إنَّ الإجْماعَ في الأخيرةِ ليسَ بِحجَّةٍ ، لأن الإجْماعَ قطعيٌ فلا يَثبُتُ بِخبر الواحد إلاً.

وقيل : « إِنَّهُ فيما قبلَ الأخيرةِ مِن السِتِ حجةٌ : أما في الأُولَى : فلحديثِ الصحيحَيْن : « إِنَّمَا الْمَدينَةُ كَالْكِيرِ تَتْفِي خَبَتُها ، وتَنْصَعُ طَيِّبَها »(٢) ، والْخطأُ خَبثٌ ، فيكون منفياً عن أهلها .

وأُجبِبَ : بصدوره منهم بلا شكِ ، لانتفاء عِصمَتِهم ، فيُحمَل الحديثُ على أنَّها في نفسِها فاضلةٌ مباركة .

وأما في الثانية : فلقوله تعالى ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدَهِبَ عَنَكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطْهَرُكُرُ تَطْهِ يَرًا ﴾ (ئ)، والخطأُ رجسٌ ، فبكون منفياً عنهُم. وهم مَن تقدَّمَ لِما روى الترمذي عن عمرَ (٣٢٣) بن أبي سَلَمةً (٥٠) : « أنَّهُ لَمَا نزلَتْ هذه الآيةُ ، لَفَّ النبيُّ ﷺ عليهم كساءً ، وقال : « هؤلاء أهْلُ بَيْتِي وخاصَّتِي ، اللَّهِمَّ اذْهَبْ عَنْهُم الرِجسَ وطَهِّرْهُم تطهيراً »(١).

<sup>(</sup>۱) وبه قال الحنفيةِ والمالكيةِ والشافعيةِ والحنابلةُ. ( فواتح الرحموت : ۲ / ۲٤٤ ، شرح التنقيح ، ص : ۲۳۲ ، المحصول : ٤ / ١٥٢ ، شرح الكوكب المنير : ۲ / ۲۲۵ ، غاية الوصول، ص: ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) قاله الغزالي في المستصفى (١/ ٥٨٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في فضائل المدينة ، باب المدينة تنفي الخبث ( ١٨٨٤ ) ، ومسلم في الحج ، باب المدينة تنفي شرارَها (٣٩٢٠)، والترمذي في المناقب، باب في فضل المدينة (٣٩٢٠)، والنسائي في البيعة ، باب استقالة البيعة (٢٩٦٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) وابن أبي سَلَمة: هو عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد القرشي، المخزومي الصحابي ابن الصحابين، أبو حفص، وُلد بالحبشة مع أبوَيْه وهما مهاجران في أواخر السنة الثانية للهجرة، وَليَ البحرَيْن زَمَن علي، وكان قد شهد الجمَل، ومات بالمدينة سنة ٨٣هـ في خلافة عبد الملك بن مروان على الصحيح . (الإصابة : ٤ / ٤٨٧).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي في التفسير ، باب ومن سورة الأحزاب ، (٣٢٠٥)، وقال : « غريبٌ مِن هذا الوجه مِن حديث عطاء عن عمر بن أبي سلمة »، وأحمد في مسنده (٢٥٣٠٠)، وسنده حَسَنٌ

وروى مسلم عن عائشة، رضي اللهُ تعالى عنها وعن أبيها قالت: « خرَجَ النبيُ ﷺ غداةً، وعليه مِرطٌ مُرَحَّلٌ مِن شَعرِ أَسْرَد ، فجاءَ الْحَسَنُ بن علي فأَدْخَلَهُ ، ثُمَّ جاء الحُسينُ فأَدْخَلَهُ معه، ثُم جاءتْ فاطمةُ فأَدْخَلَها، ثُم جاءَ عليٌ فأَدْخَلَه ، ثُم قال: إنَّمَا يُريد اللهُ لِيُذْهِبَ عنكُم الرِّجْسَ أهلَ البَيْتِ ويُطهِّرَكُم تطهيراً »(۱).

وَأُجِيبَ بِمَنعِ أَنَّ الخطأ رجسٌ، والرجسُ قيل: «العذابُ»، وقيل: «الإثْمُ»، وقيل: «كل مُسْتَقَذَرِ ومُستَنكرِ »(٢).

وأما في الثالثة: فلقوله ﷺ: «عَلَيْكُم بسُنَّتي ، وسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِين المَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي ، تَمسَّكُوا بِها ، وعَضُّوا عليها بالنواجِزِ "(٣) ، رواه الترمذيُ وغيرُه وصحَّحهُ.

وقال: «الْخلافةُ من بعدي ثلاثونَ سنةً ، ثُم تكونُ مُلْكاً » ـ أي تَصِيرُ ـ أخرجَهُ أبو حاتِم (٤) ، وأحْمد في المناقب، وكانَتْ مُدّةُ هذه الأربعةِ هذه المُدَّةَ إلا ستةَ أشهرٍ مُدَّةَ الحسن بن علي (٥) ، فقد حثّ على اتباعِهِم، فينتَفي عنهم الخطأُ.

#### **وأُجيبَ** : بِمنع انتفائِهِ .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الفضائل، باب فضائل أهل بيت النبي، صلى الله عليه وسلم، (٦٢١١).

<sup>(</sup>٢) قاله النووي في شرح مسلم (١٥/ ١٩٥). ومثله في المصباح (١ / ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في السنة، باب لزوم السنة (٤٥٩٤)، والترمذي في العلم ، باب الآخذ بالسنة واجتناب البدع (٢٦٧٦)، وقال: «حسن صحيح»، وابن ماجه في السنة ، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (٤٢)، والحاكم في المستدرك، في العلم (٣٢٩، ١/١٧٤)، وقال «صحيح ليس له علة»، ووافقه الذهبي، وابن حبان في المقدمة ، باب الاعتصام بالسنة (٥، ١/ ١٧٨)، ونقل النووي في الأربعين (الحديث الثامن والعشرون) تصحيح الترمذي، وكذا المنذري، وسكتًا عليه. (عون المعبود: ٢١/ ٢٥٥، وتحفة الأحوذي: ٧/٧١).

<sup>(</sup>٤) أي ابنُ حبان في صحيحه في التاريخ ، باب إخباره ﷺ عما يكون في أمته من الفتن والحوادث (٦٦٥٧) ، ورواه أبو داود في السنة، باب في الخلفاء، (٦٦٣٤)، والترمذي في الفتن، باب ما جاء في الخلافة، (٢٢٢٦)، وقال: «حديث حسنٌ »، وصححه الحاكم في المستدرك (٣/ ٧٥)، وسكت عليه الذهبي، ومدار الحديث على سعيد بن جهمان ، وهو صدوق له أفراد .

<sup>(</sup>التقريب: ٢٢٧٩).

<sup>(</sup>٥) انظر بيان ذلك في سنن أبي داود (٤٦٣٣)، والترمذي (٢٢٢٦)، وتحفة الأحوذي (٦/ ٤٠٤).

## [ عددُ التَّواتُرِ لاَ يُشتَرطُ في الإجْماعِ ]

وأنَّه لا يُشتَرَطُ عدَدُ التَّوَاتُرِ ، وخَالَفَ إِمَامُ الْحَرَمَينِ.

## [ أجتهادُ الواحدِ ليسَ بإجماعِ ]

وأنَّه لَو لَم يَكُنْ إلاّ واحدٌ لَمْ يُحْتَجُّ بهِ ، وهو الْمُخْتارُ .

وأما في الرابعة : فلقوله ﷺ : « اقْتَدوا باللَّذَيْنِ مِن بَعْدِي : أَبِي بكر وعمرَ »(١)، رواه الرَّبِيُّ الترمذي وغيرُه وحَسَّنَهُ، أمرَ بالاقتداء بِهما ، فيَنتَفي عنهما الخطأُ .

**وأجيب** : بِمنع انتفائه .

وأما في الخامسة والسادسة : فلأن إجْماعَ مَن ذُكِرَ فيهما إجْماعُ الصحابةِ ، لأنَّهم كانوا بالحَرمَيْن ، وانتشروا إلى المِصْرَيْنِ .

وأجيب : على تقدير التسليم ذلك بأنَّهُم بعضُ المُجتهدين في عصرِهِم على أنَّ فيما ذُكِرَ تَخصيصُ الدَّعْوَى بعَصر الصحابةِ .

### [عددُ التواتُرِ لا يشترطُ في الإجماعِ]

( وَ ) عُلِمَ ( أَنَّهُ لا يُشتَرَطُ ) في الْمُجمِعينَ ( عَددُ التواثُرِ ) لصِدْق « مُجتهدِ الأُمَّةِ » بِما دون ذلك (٢٠ .

( وخالَفَ إمامُ الْحرمَيْنِ ) ، فَشَرَطَ ذلك نَظَراً للعادةِ (٣) .

#### [اجتهادُ الواحدِ ليسَ بِإجْماعِ]

( وَ) عُلِمَ ( أَنه لَوْ لَمْ يكُنْ ) في العصرِ (إلا ) مُجتهدٌ ( وَاحدٌ لَم يُحتجَّ بهِ )، إذْ أَقَلُ ما يصدُق بهِ « اتفاقُ مُجتهدِ الأمّة » اثنان .

<sup>(</sup>۱) رواه المترمذي في المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر، (٣٦٧١)، وقال: «حسن»، وابن ماجه في السنة، باب في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ (٩٧)، والحاكم في معرفة الصحابة، (٤٤٥١) وصححه ووافقه الذهبي، وابن حبان في أخباره ﷺ عن مناقب الصحابة، (٦٩٠٢).

 <sup>(</sup>٢) وبه قاله الحنفية والمالكيَّةِ والشافعية والحنابلة . ( فواتح الرحموت : ٢ / ٤١١ ، الإحكام : ١ /
 ٢١٢ ، شرح الكوكب المنير : ٢/ ٢٥٣ ، شرح التنقيح ، ص: ٣٤١، البحر : ١٥/٥١٥).

<sup>(</sup>٣) قاله رحمه الله في البرهان: ١ / ٢٦٦.

### [انقِراضُ العصرِ في الإجْماع]

وأنَّ انقراضَ العصرِ لا يُشترَطُ . وخالَفَ أَحْمدُ، وابِّنُ فُورَك، وسُلَيم فاشْتَرطُوا انقراضَ كُلِّهِم ، أو غالبِهِم ، أَوْ عَلمائِهم ، أقوالُ اعتِبارِ العامِّيِّ والنادِرِ .

( وهو ) أي عدمُ الاحتجاج بِهِ ( الْمُختارُ ) ، لانتفاء الإجْماع عن الواحدِ (١٠ .

وقيل : « يُحتجُ به وإنْ لَم يكُن إجْماعاً ، لانْحصار الاجتهاد فيه »(٢) .

### [انقراضُ العصرِ في الإجماع]

(و) عُلِمَ (أنَّ انقراضَ العَصرِ) بِموتِ أهلِهِ (لا يُشتَرطُ )(٢) في انعقاد الإجماع لِصدقِ تعريفِهِ مع بقاء المُجمِعين ومعاصريهِم .

(وخالَفَ أَحْمَدُ ، وابن فُورَك ، وَسُلَيم ) الرازي (فَشَرَطُوا انْقِراضَ كُلِّهِم)(٤) أي كلِّ أهل العَصرِ ، ﴿ أَوْ غَالِيهِمْ ، أَوْ عَلْمَائِهِمْ ) كُلِّهِمْ ، أَوْ غَالْبِهِمْ ، ﴿ أَقُوالُ اعْتِبَارِ العامّيّ ، والنادرِ ﴾ هل يُعتَبَرانِ أَوْ لا يُعتبران ؟ كما تقدَّمَ ، أو يُعتبَر العاميُ دون النادرِ ؟ أو العكسُ كما يُستَفاد مِن جَمْعِ الْمسألتَيْنِ ، فَيُنبَنَى على الأولَيْنِ الأوّلُ ، والرابعُ ، وعلى الأخيرَيْنِ الثانيُ ، والثالثُ <sup>(ه)</sup>. ﴿٣٣٣﴾

واستدَلُّوا على اشتراط الانقراض في الْجُملةِ: بأنه يَجوز أنْ يطرأَ لِبَعضِهِم ما يُخالِفُ اجتهادَه الأوّلُ ، فيرجعُ عنه جوازاً ، بل وُجوباً .

**وأجيبَ** : بِمنعِ جواز الرجوعِ عنه، للإجْماعِ عليه .

(١) وبه قال الحنفيةُ وجمعٌ مِن الشافعية، وختاره المصنف، والشارح، وشيئح الإسلام. ( فواتح الرحموت : ٢ / ٤١١ ، النجوم اللوامع : ٢ / ٢٩٦ ) .

(٢) وبه قال المالكية والحنابلة ، وجمهور الشافعيةِ، واختاره الرازي والآمدي . ( المحصول : ٤ / ١٩٩، الإحكام : ١ / ٢١٢، شرح التنقيح ، ص : ٣٤١ ، تشنيع المسامع: ٢ / ۱۳ ، شرح الكوكب : ۲ / ۲۵۳ ) .

(٣) وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية . (كشف الأسرار: ٣٠٠/٥٥ ، شرح التنقيح، ص: ٣٣٠ ، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٣٨ ، الإحكام : ١ م ٢١٧ ، البحر : ٤ / ٥١٠ ) .

(٤) البحر(٤/ ٥١٠) ، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٤٦).

(٥) وبيانُ ذلك: ينبني الأولُ ( وهو انقراضُ كلِّ أهلِ العصرِ) على الأولِ (وهو اعتبارُ وِفاقِ العامي النادرِ) لأن من اعتبرَ وفاقَ العامي والنادرِ مِن مشترطي انقراضِ العصرِ اشترطَ انقراضَ الكلِ. وينبني الثاني ( وهو انقراض غالبِ أهلِ العصرِ ) على الثالثِ ( وهو اعتبارُ وفاقِ العاميِّ دونَ النادرِ )، لأنَ مَن اعتبرَ وفاقَ العاميُّ دون النادرِ اشترطَ انقراضَ غالبِ أهلِ العصرِ . وينبني الثالثُ ( وهو انقراضُ=

وقيل: « يُشترَطُ في السُّكُوتِيِّ »؛ وقيل: « إنْ كان فيه مُهْلَةٌ » ، وقيل: « إنْ بَقِيَ منهُم كثيرٌ » .

## [ التَّمادِي لا يُشتر طُ في الإجماع ]

وأنَّه لاَ يُشترطُ تَمَادًي الزَمَنِ ، وشرطَه إمامُ الحرمين في الظُّنِّي .

(وقيل: « يُشتَرطُ ) الانقراضُ ( في) الإجْماع ( السُكوتِي ) لِضَعْفِهِ، بِخلاف القولِي (١٠ ، وسيأتِي (٢٠ .

( وقيل ) : « يُشتَرط الانقراضُ ( إنْ كان فيه ) أي في الْمُجْمَعِ عليه ( مُهلَةٌ ) ، بِخلاف ما لا مهلةَ فيه كقَتلِ النفس ، واستباحةِ الفَرْجِ ، إذ لا يَصدُر إلا بعد إمعان النَظرِ "(٣) .

(وقيل): « يُشتَرط الانقِراضُ ( إن بَقيَ مِنهُم ) أي مِن الْمُجْمِعِين (كثيرٌ) كعدَدِ التَواترِ ، بِخلاف القليلِ، إذ لا اعتبارَ بهِ ، فالمُشتَرطُ حينئذِ انقراضُ ما عدا القليل<sup>،(١)</sup>.

### [التَّمَادِي لا يشترطُ في الإجماع]

( وَ ) عُلِمَ ( أَنَّهُ لا يُشتَرِطُ ) في انعقاد الإجْمَاع ( تَمادِّي الزمنِ ) عليه ، لِصِدقِ تعريفِهِ مع انتفاء التَّمادِّي عليه ، كأنْ مات الْمُجمِعون عَقِبَهُ بِخرورِ سقفٍ ، أو غير ذلك<sup>(ه)</sup>.

( وشَرَطَهُ ) أَيْ التَّمَادِّي ( إمامُ الحرَمين في ) الإجماعِ ( الظُّنِّي ) ، لِيَستَقِرَّ الرأيُ عليه

كل العلماء) على الرابع ( وهو اعتبارُ وفاق النادرِ دون العاميُّ )، لأنَّ مَن اعتبرَ وفاق النادرِ دونَ
 العامئ اشترطَ انقراض كلُّ علماءِ العصرِ .

وينبني الرابعُ ( وهو انقراضُ غالبِ علماءِ العصرِ ) على الثاني ( وهو عدمُ اعتبارِ ـ أي عدم اشتراط ـ وفاقِ العاميُّ والنادرِ اشترطَ انقراضَ غالبِ علماءِ العصرِ . (النجوم اللوامع : ٢ / ٢٩٧ ) .

 <sup>(</sup>١) قاله أبو منصور البغدادي والقاضي حسين ، اختاره البّندنيجي والآمدي .

<sup>(</sup>الإحكام: ٢١٧/١، البحر: ١٢/٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإجماع السكوتي»: ٢/١٤٧.

<sup>(</sup>٣) قاله بعض الشافعية . ( البحر : ٥١٣/٤) .

<sup>(</sup>٤) قال الزركشي في البحر (١٣/٤): « حكاه القاضي في مختصر التقريب ».

<sup>(</sup>٥) أي حيث لا يُعتبر انقراضُ العصرِ لا يُعتبَرُ تَمَادِي الزمانِ ، قاله الحنفية ، والمالكية ، والشافعية . (تيسير التتحرير: ٣/ ٢٢٤ ، المستصفى: ١/٥٥٩، والبحر: ٤/٥١٠).

### [ اتفاقُ الأُمَم السابقةِ ]

وأنَّ إجْمَاعَ السابِقِين غيرُ حُجَّةٍ ، وهو الأُصحُ.

### [ الإجماعُ عن قياسٍ ]

وَ أَنَّه قَدْ يَكُونُ عَنْ قياسٍ ، خلافاً لِمَانِعِ جَوَازِ ذلك مطلَقاً ، أو وُقُوعِه مطلقاً ، أو في الْخَفِيِّ .

كالقطعي(١) ، وسيأتي التمييزُ بينَهُما(٢).

### [ اتُّفاقُ الأُمَم السابقةِ ]

(وَ) عُلِمَ ( أَنَّ إجْماعَ ) الأُممِ ( السابقينَ ) على أمَّةِ مُحمدِ ﷺ ( غيرُ حُجَّةٍ) في مِلَّتِه ﷺ حيث أُخذَ «أُمتُهُ» ﷺ في التعريف .

( وهوَ الْأَصَحُّ ) (٣) ، لاختصاص دليلِ حُجيةِ الإِجْماع بأُمَّتِهِ ﷺ كحديث ابن ماجه وغيره: « إن أُمَّتِي لا تَجتَمِعُ عَلَى ضَلَالةٍ » (٤) .

**وقيل**: « إنه حجةٌ بناءً على أن شرعَهُم شرعٌ لنا ٍ » (٥). وسيأتِي الكلامُ فيه <sup>(٦)</sup>.

#### [الإجماع عن قياسٍ]

( وَ ) عُلِمَ ( أَنَّهُ ) أي الإجماعَ (قد يَكُونُ عن قياسٍ ) (٧) ، لأن الاجتهادَ الْمَأخوذَ في

- (١) قاله، رحمه الله في البرهان لإمام الحرمين: ١/٢٦٧.
  - (٢) انظر: «مسألة: إمكانيةُ الإجماع وحجيته»: ٢/ ١٥٥.
    - (٣) قَالُه الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة .
- (تيسير التتحرير: ٣/ ٢٢٤، البحر: ٤٣٦/٤، وشرح الكوكب المنير: ٢١١١).
- (٤) رواه أبو داود في الفتن والملاحم ، باب ذِكر الفتن ودلائلها ( ٤٢٤٥)، والترمذي في الفتن ، باب ما جاء في لزوم الجماعة (٢١٦٧)، وقال : «فريب من هذا الوجه» ، وابن ماجه في الفتن ، باب السواد الأعظم (٣٩٥٠)، وأخمد في المسند (٦/ ٣٩٦) ، حديث مشهور له طرق كثير لا يَخلو واحد منها من مقال ، وله شواهد كثيرة . ( تحفة الأحوزى : ٦/ ٣٢٤).
  - (٥) وذهب الأستاذ أبو إسحاق من الشافعيَّة إلى أنَّ إجماعَ كُلَّ أمِّةٍ حجةٌ . التشنيف (٢/ ١٥).
    - (٦) انظر: «مسألة: شرع مَن قبلنا»: ٢/ ٣٢٢ .
- (٧) اتفق العلماء على أنّه لا بُدَّ في الإجماع مِن مستَندٍ يُستَند إليه ، وعلى أنه يكون نَصاً من الكتابِ=

### [ الاتِّفاقُ بعدَ الخلافِ ]

وأنَّ اتفاقَهم على أحدِ القَولَينِ قَبلَ استِقرارِ الْخلافِ جائِزٌ ولَو مِن الحادِثِ بعدَّهُم.

تعريفه، لا بُدّ له مِن مستنَدٍ، كما سيأتِي (١١)، والقياسُ مِن جُملتِهِ.

( خلافاً لِمانِعِ جوازِ ذلك )<sup>(٢)</sup> أي الإجْماعِ عن قياسٍ ، ( أو ) مانِعِ ( وُقُوعِهِ مُطلَقاً ، أو في ) القياسِ (الْخَفِي)، دونَ الْجَلِي<sup>(٣)</sup>. وسيأتي التمييزُ بينَهما<sup>(٤)</sup>.

والإطلاقُ والتفصيلُ راجعًانِ إلى كلِّ من الْجوازِ والوقوع .

ووجهُ المنعِ في الجملة: أنّ القياس لكونِهِ ظنياً في الأغلبِ يَجوزُ مُخالفتُه لأرجحَ منهُ ، فلو جازَ الإجماعُ عنهُ لَجازَ مُخالفةُ الإجماع .

وأُجِيبَ: بأنه إنَّما يَجوز مُخالفةُ القياسِ إذا لَم يُجمَع على ما ثَبتَ بهِ ، وقد أُجمِعَ على تَحريم شحمِ الْخنْزير قياساً على لَحْمِهِ ، وعلى إراقة نَحو الزيتِ إذا وقعت فيه فأرةٌ قياساً على السَّمْنِ .

#### [الاتِّفاقُ بعدَ الخلافِ]

( وَ ) عُلِمَ ( أَنَّ اتفاقَهُم ) أي المُجتَهِدِين في عصرِ ( على أَحَدِ القَولَيْن ) لَهم ( قبلَ استِقْرَادِ الخِلافِ) (٥٠ بينَهُم، بأنْ قَضُّرَ الزَمانُ بين الاختلاف والاتفاقِ ( جائزٌ، وَلَو) كان الاتفاقُ ( مِن الحادِثِ بعدَهُم ) (٦٠)، بأنْ ماتُوا ونشَأَ غيرُهم ، فإنّه يُعلَم جوازُه أيضاً لِصدقِ تعريف «الإجْماع» على كلِ من هذَيْن الاتّفاقين .

ووَجهُ الجَواز: أنه يَجوز أن يظهَرَ مُستَنَدُ جلي يُجمِعُون عليه ، وقد أجْمعَت الصحابةُ على

والسنة، ولكنهم اختلفوا في كونه قياساً، فذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة إلى جوازه ووُقوعِه. ( تيسير التحرير : ٣ / ٢٥٦، شرح التنقيح ، ص : ٣٣٩ ، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٣٣٩ ، البحر : ٤ / ٢٥١ ، شرح الكوكب المنير : ٢ / ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>١) انظر: «مستند الإجماع»: ٢/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) قاله الظاهريةُ . ( البحر: ٤/٢٥٢ ، والإحكام :١/٤٢٢، والإحكام لابن حزم: ١٢٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) قاله أبو بكر الفارسي من الشافعية . ( البحر : ٤ / ٤٥٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: «أقسام القياس باعتبار القوة»: ٢/ ٢٨٧.

 <sup>(</sup>٥) أي كخلاف الصحابة لأبي بكر رهي في قتال مانع الزكاة ، وإنجماعهم بعد ذلك عليه .
 ( البحر للزركشي : ٤ / ٥٣٠).

<sup>(</sup>٦) أي صارت المسألة إجماعية بلا خلاف . ( البحر : ٤ / ٥٣٠ ، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٤٣ ) .

وأمَّا بعْدَه منْهُم فَمَنَعَه الإمامُ، وجَوَّزَه الآمديُّ مطلقاً؛ وقيل: « إلاَّ أنْ يَكونَ مستَنَدُهم قاطِعاً ». وأمَّا مِن غَيرِهِم فالأصحُّ مُمْتنعٌ إنْ طالَ الزَّمَانُ .

دَفْنِهِ ﷺ في بيتِ عائشة ﷺ بعد اختلافِهم الذي لَم يَستَقرَّ<sup>(١)</sup>.

( وأمَّا ) الاتفاقُ ( بعدَهُ) أي بعد استقرار الخلافِ (٢٠ ( مِنهُم) هو قيدٌ لـ «الاتَّفَاقِ» الْمُقدَّرِ (٣٠ (فمنَعَهُ الإمامُ ) الرازي مطلقاً ، ( وجوَّزَهُ الاَمديُ مُطلقاً .

وقيل ) : « يَجوز ، ( إلاَّ أَنْ يكونَ مُستَندهُم ) في الاختلاف ( قاطِعاً )، فلا يَجوز حذراً مِن إلغاءِ القاطع »(٤).

واحتجَّ الْمَانعُ بأنّ استقرارَ الْخلافِ بينَهُم يَتَضمَّنُ اتَّفاَقَهُم على جواز الأخذِ بكلٍ مِن شِقَّي الخلافِ باجتهادٍ أو تقليدٍ، فيَمتَنِعُ اتفاقُهم بعدُ على أحد الشَّقَيْن.

وأجاب المُجَوِّزُ بأنَ تضمُّنَ ما ذُكِر مشروطٌ بعَدمِ الاتفاقِ بعدُ على أحد الشقين ، فإذا وُجدَ فلا اتَّفاقَ قبلَهُ .

والخلافُ مبنيٌ على أنَّه لا يُشتَرطُ انقراضُ العَصرِ ، فإن اشتُرِطَ جازَ الاتفاقُ مطلقاً قطعاً .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في الجنائز، باب ٣٣، (١٠١٨)، وقال : « غريب »، وابن ماجه في الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه ﷺ ( ١٦٢٧ )، وفي سنده حسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عباس الهاشِمي، وهو متروك .

<sup>(</sup>٢) إذا اختلف أهلُ العصر على قولين، فهل يَجوز لأهل ذلك العَصرِ بعَينِهم بعدَ استقرارِ الخلافِ الاتفاقُ على أحد القولين، والْمَنعُ من المَصيرِ إلى القَولِ الآخر، اختلف العلماءُ فيه على ثلاثة مذاهب: الأول الذي عليه الْجُمهور مِن الحنفيةِ، والمالكيةِ، والشافعيةِ، والحنابلةِ: جوازُه وكونه إجُماعاً، واختاره الإمام، بل ذكر القاضى أبو يَعلى فيه وِفاقاً.

<sup>(</sup> فواتح الرحموت: ٢ / ٤١٩ ، شرح التنقيح، ص : ٣٢٨ ، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٤٣ ، المحصول : ٤ / ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أي قول المصنّف: «منهم» قيدٌ لـ «الاتفاق» الذي قدرَه الشارح في قول المصنف: «وأما بعده منهم»، فكأنه قال: « وأما الاتفاق منهم (أي من المجتهدين الذين اختلفوا على قولين) بعدَه (أي بعد استقرار الخلاف بينهم)...».

 <sup>(</sup>٤) هذا هو المذهب الثالث ، نقله الزركشي عن القاضي عبد الوهاب في الملخص .
 وأما الثاني : فالمنعُ مطلقاً قاله القاضي أبو بكر ، والشيخ أبو إسحاق ، واختاره الآمدي .
 ( البحر: ٤ / ٥٣٠ ، الإحكام : ١ / ٢٣٥ ) .

(441)

### [ « أَقَلُّ ما قيلَ » ]

#### وأنَّ التمسُّكَ بـ « أَقَلَّ ما قيلَ » حَقٌّ .

وفيما نسبَهُ الْمُصنِفُ إلى الإمام والآمدي انقلابٌ (١) ، والواقعُ أنَّ الإمامَ جوَّز (٢) ، والواقعُ أنَّ الإمامَ جوَّز (٢) ، والآمدِيُّ مَنَع (٣) .

( وأمّا ) الاتفاقُ ( مِن غيرهم ) أي مِن غيرِ الْمُختَلِفين بعدَ استقِرَارِ الْخِلافِ، بأنْ مَاتُوا ونَشَأْ غَيرُهم ( فالأصحُّ ) أَنّهُ ( مُمْتَزِعٌ إِنْ طالَ الزمانُ ) (٤٠ أي زمانُ الاختِلافِ ، إذْ لو انقدَحَ وَجُهٌ في سُقوطِهِ لَظَهَر للمُختَلِفين ، بِخلاف ما إذا قَصُرَ ، فقد لا يَظهَرُ لَهم ، ويظهَرُ لِغَيرهم .

وقيل : « يَجوز مُطلَقاً ، لِجَوازِ ظُهورِ سُقُوطِ الْخِلافِ لِغَيرِ الْمُخْتلِفين، دونَهم مُطلقاً » .

#### [ « أَقَلُ ما قيلَ »]

(و) عُلِمَ (أَنَّ التمسُّكَ بِهِ أَقَلَّ ما قيلَ » حَقُّ) ، لأَنَّهُ تَمسُّكٌ بِما أُجْمِعَ عليه مَعَ ضَمِيمَةِ «أَنَّ الأصلَ عَدَمُ وُجوبِ ما زاد عليه »(٥).

- (۱) قال العبد الفقير غفب الله له ولوالديه : هذا الانقلاب وقعَ للمصنّفِ في الإبهاج ( ٢ / ٣٧٥ )، ورفع الحاجب ( ٢ / ٢٥٥ ) ، ثُم نقَله إلى هنا .
  - (٢) كما في المحصول: ١٤٦/٤.
    - (٣) كما في الإحكام: ١/٢٣٥ .
- (٤) إذا اختلف أهل عصرٍ من الأعصار في مسألة مِن المَسائِل الاجتهاديةِ على قَوْلَيْن ، واستقرَّ خلافُهم على ذلك ، فهل يَجوز لِمَن بعدَهم أن يُجمِعوا على أحدِ القولين بِحيث يَمتنعُ على الْمُجتَهِد الآخرِ الْمَصِيرُ إلى القول الآخر أم لا ؟ اختلف العلماءُ فيه على ثلاثة مذاهب :
  - الأول : الْمنعُ مطلقاً ، قاله الشافعيةُ ، والحنابلةُ ، واختاره شيخُ الإسلام .
    - الثاني: الجوازُ مطلقاً ، قاله الحنفية ، والمالكيةُ .
- الثالث: الْجوازُ إِنْ قَصُر الزمانُ ، والْمَنعُ إِن طال ، قاله الإمام الحرمين ، واختاره المصيف. (البرهان: ١/ ٢٧٥ ، فواتح الرحموت: ٢/ ٤١٩ ، شرح التنقيح ، ص: ٣٢٩ ، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٤١ ، البحر: ٤/ ٣٥٣ ، شرح الكوكب المنير: ٢/ ٥٣٣ ).
- (٥) أقلُّ ما قيل : هو أن يَختلف العلماءُ في مقدَّرِ بالاجتهاد على أقاويل ، فيُؤخذ بأقلها عند إعوازِ الدليلِ
   على الأكثر ، وهوَ ضَرْبانِ : الأول : أن يكون فيما أصلُه براءةُ الذمةِ ، وهو نوعان :
- أحدهُما : الاختلافُ في وجوب اللحقِ وعدمِه، كان العدمُ أولَى لِموافقتِه البراءةَ الأصليةَ إلاَّ أنْ يقومَ دليلٌ على ثبوتِ الوجوب، فيؤخذ به للدليل.
- ثانيهما: الاختلاف في قدرِه بعد الاتفاقِ على وجويه كديةِ الذميِّ إذا وجبت على قاتلِه، فقد اختلف=

### [ الإجْماعُ السكوتِي ]

مثالُه: أنّ العلماءَ اختلفوا في ديةِ الذمّي الواجبةِ على قاتلِهِ: فقيل: «كدِيَةِ المُسلِم»<sup>(۱)</sup>؛ وقيل: «كثُلُثِها »<sup>(۳)</sup>. فأَخَذَ بهِ الشافِعيُ ﷺ للاتفاقِ على وُجوبِهِ، ونَفَى وُجوبِ الزائدِ عليه بالأصْلِ.

فإنْ دلَّ دليلٌ على وجوبِ الأكثرِ أخَذَ بهِ ، كما في غَسلاتِ ولوغِ الكلب: قيل: « إنَّها ثلاثٌ » (٤) و وقيل: « إنَّها سَبعٌ » (٥) . ودلَّ حديثُ الصحيحين على «سَبْع» ، فأخذ بِهِ (٢) .

#### [ الإجْماعُ السُّكوتِي ]

(أمَّا) الإجماعُ ( السكوتِيُ )، بأن يقولَ بعضُ الْمُجتهدين حُكماً ، ويَسكُتَ الباقونَ عنهُ

العلماء في قدرِها بعد اتفاقهم على وجوبِها، فيؤخذ بالأقل للبراءة عن الزائد.

المضربُ الثاني : أن يكون فيما هو ثابتٌ في الذمة كالاختلاف في العددِ في صلاةِ الجمعةِ فيؤخذ بالأكثرِ لارتِهانِ الذمةِ بِها .

وبالجملةِ الأخذُ باقلٌ ما قيل : عبارةٌ عن الأخذ بالْمحقَّقِ، وطرحُ المشكوك فيما أصلُه البراءةُ ، والأخذُ بِما يُخرِج عن العهدة فيما أصلُه اشتغالُ الذمةِ ، ولذا جُعل الأكثرُ في الضربِ الثانِي ( وهو ما أصلُه شُغلُ الذمةِ ) بمئزلةِ الأخذ بالأقلُ في الأولِ ( وهو ما أصله براءةُ الذمة ) .

هذا، وقد اختلف العلماء في حجيتِه على مذهبين: أحدهُما: نعم، قاله الشافعية.

ثانيهما : لا ، قاله الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة .

(تيسير التحرير: ٣/ ٢٥٨، القواطع: ٢/ ٤٤، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٤٣، المحصول: ٢/ ١٥٨، رفع الحاجب: ٢/ ٢٥٩، شرح الكوكب المنير: ٢/ ٢٥٨).

(١) قاله الحنفية . ( الهداية : ٥ / ١٣٢ ) .

(٢) قاله المالكية . ( الشرح الكبير : ٤ / ٢٦٧ ) .

(٣) وبه قضى عمرُ بن الخطاب وعثمانُ بن عفان ﷺ . ( الأم : ٦ / ٩٢ ) .

(٤) قاله الحنفية ، ( الهداية : ١ / ١٨٤) .

(٥) وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة .

( بداية المجتهد : ١ /٢١ ، شرح مسلم : ٣ / ١٧٦ ، الروض المربع، ص : ٥١ ) .

#### فَتَالِثُها: « حُجةٌ لا إجْماعٌ » ،

بَعدَ العِلم به، إلى آخر ما سيأتِي في صورته (١٠): ( فثالِثُها ) أي الأقوالِ فيه: « إنّه ( حُجةٌ ، لا إجْماعٌ ) »(٢) .

وثانيها: « إنه حجةٌ، وإجماعٌ (٣) ، لأن سُكُوتَ العلماء في مثل ذلك تُظنُّ منهُ الْمُوافقةُ عادةً ».

ونفى الثالثُ اسمَ «الإجْماع»، لاختصاص مطلقه عندَهُ بـ «القطعي»، أي المَقطوع فيه بالمُوافَقةِ، بِخلاف الثاني، كما سيأتي (٤).

وأولُها: «ليس بِحجةٍ ، ولا إجْماعٍ (٥) ، لاحتمالِ السُكوتِ لغير المُوافَقةِ : كالخوف ، والْمَهَابَةِ ، والتردُّدِ في المَسألة » . ونُسبَ هذا القولُ للشافعي (٢) ﷺ أَخْذاً من قوله : « لا

- (١) أي بعدَ قليل في شرح قول المصنِف: «وفي كونه إجماعاً تردُّدٌ مثارُه: أن السكوتَ المجردَ...».
  - (٢) وهو أحد وجهَين عند أصحابنا ، واختاره أبو بكر الصيرفي منًّا . ( البحر : ٤ / ٤٩٧ ) .
- (٣) وبه قال أكثرُ الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، ولكنه إجماع ظني عند الجمهور وقطعي عند
   الحنفية . ( فواتح الرحموت : ٢ / ٤٢٨، الإحكام : ١ / ٢١٦، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٣٨،
   البحر : ٤ / ٤٩٥، شرح الكوكب المنير : ٣٥٣ أ.
  - (٤) أي بعد قليل في شرح قول المصنف: «وفي تسميته خُللٌ لفظي».
     وانظر: «مسألة: إمكانية الإجماع وحجيته»: ٢/ ١٥٥.
- (٥) وبه قال إمام الحرمين في البرهان (١/ ٢٧٠) ، والغزائي في الستصفى (١/ ٥٥٦) ، والرازي في
   المحصول (٤/ ١٥٣) ، ونسبوه للشافعي ﷺ .
- (٢) قال التاج السبكي في رفع الحاجب (٢/ ٢٠٥): «أكثر الأصوليين نَقلُوا أن الشافعي يقول: إن السكوتي ليس بإجماع؛ وزاد الرازي والآمدي: أنه ليس بإجماع ولا حجة عنده.

وقال الرافعي: الشهورُ عند الأصحابِ أن الإجماع السكوتي حجةٌ، وهل هو إجماعٌ؟ فيه رجهانِ. وقال الشيخ أبو إسحاق: إنه إجماعٌ على المذهبِ.

فقولُ الرافعي: «إنه حجةً وهل هو إجماع؟» يقتضي أن الحجة قسيمةٌ للإجماع، وإلا فلو أراد بـ «كونه حجة» أنه إجماعٌ لما صح دعواه اشتهار كونه حجةً، والترددُ على وجهَين في كونِه إجماعاً، ولعارضهُ نقلُ إمام الحرمين «ظاهر مذهب الشافعي: أنه ليس بإجماع».

ومُرادُنا به «الإجماع» المنفي الإجماع القطعي، وبه «الحَجة» المثبتةِ الإجماع الظني، وهو قسمان داخلانِ تحت مطلق «الإنسان»، وإليه أشار الآمدي بقوله: «الإجماع»، كالرجل والمرأةِ داخلان تحت مطلق «الإنسان»، وإليه أشار الآمدي بقوله: «الإجماع السكوتي ظني، والاحتجاجُ به ظاهرٌ، لا قطعي». فظهر أن «الإجماع»، المثبت في كلام الرافعي والشيرازي، وغيرهما هو الظني». (ملخصاً).

يُنسَبُ إلى ساكتٍ قولٌ ١٠٠٠.

( ورابعُها ) : « إنه حجةٌ ( بشرطِ الانقراض ) ، لأمننِ ظهور المُخالَفَةِ بَينَهمُ بَعدَهُ ، (٣٢٧) بِخلافِ ما قبله »(٢) .

( وقال ابنُ أبِي هريرة ) : « إنّه حجةٌ ( إن كان قُتْياً)، لا حُكماً ، لأنّ الفُتيا يُبحَث فيها عادةً ، فالسكوتُ عنها رضَى بِها، بِخلاف الحُكم » .

(و) قال (أبو إسحق الْمَرُّوزِي<sup>(٣)</sup>: « عَكسُه) أي إنّه حُجةٌ إنْ كانَ حُكْماً، لِصُدورهِ عادةً بعدَ البحثِ مع العلماء واتفاقِهم، بِخلاف الفُتيَا ».

( وَ) قال (قَومٌ ): « إنه حجةٌ ( إنْ وقع فيما يَفوتُ استِدراكُه ) كإراقة دَم ، واستباحة

(۱) قال التاج السبكي رحمه الله في رفع العاجب (۲۱۰/۲): "قد قَهِمَ العذاقُ منه: أن "السكوتي" ليسَ بإجماع عنده، منهم القاضي أبو بكر، وإمام المحرمين، وغيرهما. وأنا أقول: وهو لا يقتضي ذلك، لأنه لم يفصح إلا بأن الساكت لا ينسب إليه قولٌ، ولا يلزمَ منه عدم نسبةِ الموافقة إليه، لأنها أمرٌ باطنٌ، والقول ظاهرٌ، والفرضُ أنه ساكتٌ، والسكوتُ دليلُ الموافقة، كما أن سكوتَ البِكر إذنٌ، وكما أن سكوت الولي وقد طلبَ منه التزويج بين يدي الحاكم عضل، وكما أن السكوتَ في مسألة الإقرار موافقة، ومسألة إخبار واحد بعضرة جمع لم يكذبوه صدق». (ملخصا).

(٢) وبه قال أبو على الجبائي، وأحمد في رواية، ونقله ابن فُورَك عن أكثر أصحابنا، وقال: إنّه الصحيح، ونَقَله الأستاذُ أبو طاهر البغدادي: عن الحُذاق من أصحابنا، واختاره ابنُ القطان، والبندنيجيُّ، والرويانيُّ، وقال الرافعي: إنه أصحُّ الأوجه عند الأصحاب وقال الشيخ في اللمع إنه المذهب. (البحر المحيط للزركشي: ٤ / ٤٩٨).

قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: في قول الشارح: «إنّه حجةٌ» تَسَاهلٌ، لأنّ المنقولَ عن أبي علي الجبائي ومّن وافَقَه أنه إجماعٌ وحجة، كما في المحصول (٤/ ١٥٣)، والإحكام (١/ ٢١٤)، والبحر (٤/ ٤٩٨)، وفواتح الرحموت (٢/ ٤٢٨)، ومختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٧)، والمنهاج للبيضاوي (ص: ١٣٣)، وشرح التنقيح (ص: ٣٣٠)، والإنهاج (٢/ ٣٨٠).

وحقه أن يقال: إنه إجْماعٌ وحجةٌ، أو إنه إجْماعٌ ، مُختصراً. والله تعالى أعلم.

(٣) والمَروزي: هو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق، أبو إسحاق المروزي، وحيث أُطلق أبو إسحاق في مذهب الشافعي فهو مراد، وإليه ينتهي طريقة أصحابنا العراقيين والخراسانيين، تفقه على ابن سُريج ونَشَر المذهبَ في العراق وسائر الأمصار، المتفق على عدالته وتوثيقه في ورايته ودرايته، وشرَحَ المختصرَ، وصَنَف الأصولَ، مات سنة ٣٤٠هـ. (تَهذيب الأسماء: ٢ / ٤٦٧).

### وقومٌ: « في عصرِ الصحابةِ»؛ وقومٌ: « إنْ كان الساكِتون أقلَّ ». والصحيحُ حجَّةُ ،

فرجٍ، لأنَّ ذلك لِخطره لا يَسكُتُ عنه إلاّ راضٍ به، بِخلافِ غيرِه ٣<sup>(١)</sup>.

( و) قال ( قومٌ ): « إنه حجةٌ إن وَقعَ (في عَصر الصحابةِ)(٢) لأنّهم لِشدَّتِهم في الدِّين لا يسكتون عما لا يَرْضَوْنَ به ، بِخلاف غيرهم فقد يسكتون » .

( وَ ) قَالَ ( قُومٌ ) : « إنه حجةٌ ( إنْ كَانَ الساكتونَ أقلَّ ) من القائلين نظراً للأكثرِ » . وهو قولُ مَن قال: « إنَّ مُخالَفةَ الأقَلِّ لا تضُرُّ »(٣).

( والصحيحُ ) أنَّهُ ( حجَّةٌ ) مُطلقاً (٤٠)، وهو ما اتَّفَقَ عليه القولُ الثاني والثالثُ .

(١) قاله الماوردي من الشافعية في « ا**لحاوي** » . (البحر : ٤/ ٥٠١) .

(٢) قال الزركشي في البحر (٤ / ٥٠١): "قال الماوردي في "المحاوي" و الروياني في "البحر": إنْ كان في غيرِ الصحابةِ فلاَ يكونُ انتشارُ قولِ الواحدِ مع إمساكِ غيرِه إجْماعاً ولا حجةً. وإنْ كان في عصرِ الصحابةِ : فإذا قال الواحدُ منهم قولاً أو حكم بهِ فأمسكَ الباقون فهذا ضربان: أحدُهُما: أنْ يكونَ مِمّا يقوتُ استدراكُه كإراقةِ دَم أو استباحةِ فرج، فيكونُ إجماعاً. ثانيهما: أنْ يكون مِمّا لاَ يفوتُ استدراكُه كانَ حجةً، لأنَّ الحقَّ لاَ يخرُجُ عن غيرِهم، وفي كونِه إجماعاً يَمنعُ الاجتهادَ وجهانِ يفوتُ استدراكُه كانَ حجةً، لأنَّ الحقَّ لاَ يسوغُ معه الاجتهادُ؛ الثانِي: لاَ يكونُ إجماعاً اه على أنَّ الماوردي ألحقَ التابعينَ بالصحابةِ في ذلك ".

فعُلمَ أنَّ الواو من قولِ المصنف: «وقومٌ: في عصر الصحابة» ساقطةٌ، والصوابُ: «وقومٌ: وفي عصرِ الصحابة». والمعتنى: قال قومٌ [أي الماوردي]: ما يفوتُ استدراكُه إجماعٌ سواء كان في عصرِ الصحابةِ أو غيرهم؛ وقال قومٌ [أي الروباني]: ما يفوتُ استدراكُه إنْ وقعَ في عصرِ الصحابةِ إجماعٌ، وما لاَ يفوتُ إنْ وقعَ في عصرهم أيضاً حجةٌ وليس بإجماع. والله أعلم.

(٣) قال الزركشي في البحر (٤/ ٥٠١): « اختارَه أبو بكر الرازي ، وحكاه شَمسُ الأئمة السرخسي عن الشافعي ، وهو غريب لا يَعرفُه أصحابُه ».

(٤) وللاحتجاج بـ «الإجماع السكوتي» ثمانية شروط: الأول: كونه في مسائل تكليفية، فالسكوت في غيرها ك «عمّار أفضل من حذيفة» لا يَذُلّ السكوتُ فيها على شيء. الثاني: أن يغلب على الظن بلوغه جميع أهل العصر. الثالث: كون السكوت مجرداً عن أمارة السخط فلا يكون إجماعاً قطعاً، وعن أمارة الرضا فيكون إجماعاً قطعاً، الرابع: مضي زمان يسع قدرُ مهلة النظر عادة تلك المسألة. المخامس: أن لا يتكرر ذلك الفتيا مع طول الزمان، فإن التكرر يدل على وجود المخالفة. السادس: أن يكون في محل الاجتهاد فالسكوت على الفتوى بخلاف الثابت قطعاً لا يدل على الموافقة. السابع: أن يكون ذلك قبل استقرار المذاهب، ليخرج إفتاء حنفي مثلاً بنقض الوضوء بالفصد سكت عنه مخالف كالشافعي. الثامن: أن يكون ذلك في الأزمنة الصالحة، التي ينفذ فيها الأمر بالمعروف=

وفي تسميتِه إجْماعاً خُلْفٌ لفْظيٌ ، وفي كونِه إجْماعاً تردُّدٌ مَثارُه : أَنَّ السكوتَ الْمُجرَّدَ عن الْمُجرَّد عن أمارةِ رِضاً وسَخطٍ مع بُلوغِ الكُلِّ ، ومُضيِّ مُهلَةِ النظرِ عادةً عن مسألةِ اجتهاديةِ

وقال الرافعي: « إنّهُ الْمَشهورُ عند الأَصْحابِ<sup>(١)</sup>، قال: وهل هو إجْماعٌ ؟ فيه وجهان<sup>٣)</sup>. (وفي تسميتِه إجْماعاً خُلفٌ لَفظيّ)، وهو ما اختلف فيه القَولُ الثاني والثالثُ.

قيل: « لا يسمَّى، لاختِصاصِ مُطلقِ اسم «الإجماع» بـ «القطعي» أي المقطوعِ فيهِ بالموافَقةِ».

وقيل : « يُسمَّى ، لشمولِ الاسم له ، وإنَّما يُقيَّدُ بـ « السكوتِي » ، لانصراف المُطلَقِ إلَى غيره » (٣) .

( وفي كونِهِ إجْماعاً ) حقيقة ( ترَدُّدُ مثارُه : أنَّ السُّكوتَ المُجَرَّدَ عن أَمَارَةِ رضىً ، وسَخَطٍ معَ بُلوغِ الكُلِّ ) ، أي كلِّ المُجتَهِدين الواقعةُ ، ( ومُضِيِّ مُهلَةِ النَظرِ عادةً عن مسألَةٍ (٤٠) اجتهاديةٍ تكليفيةٍ ) قال فيها بعضُهم بِحُكم ، وعَلِمَ بهِ الساكتون ـ وهو صورةُ السُّكوتيِّ (٥٠) ـ (هل يُغَلِّبُ ظَنَّ الْموافَقةِ ) أي مُوافقةِ السَّاكِتِينَ للقائلِينَ ؟

والنهي عن المنكر، فالسكوت في الأزمان الفاسدة لا يدل على الموافقة. (رفع الحاجب: ٢٠٨/٢،
 تحفة المحتاج: ١٩٠/٤، وغاية الوصول، ص:١٠٨).

<sup>(</sup>۱) وكذا عند الإمام الشافعي وهيه، وسبّبُ اضطراب النقل عنه: أن بعضهم رأى منقولاً عنه: أنه ليس بإجماع، وفي ذِهنِه أن الإجماع أعمُّ من القطعي والظني، والنكرة في سياق النفي تعم، وإذا انتفى الأمرات فبماذا يكون حجة ؟ فنَسَبَ إليه أنه ليسَ بإجماع ولا حجة . وبعضهم رأى منقولاً عنه: أنّه حجة ، وفي ذهنه أنه إذا كان حجة لزم أن يكون إجماعاً ، وأن كل إجماع فهو قطعيّ ، فاضطربت النقول عنه . والصوابُ: أنه حجة ظنية ، ومن أطلق «الإجماع» على القطعي (وهو القولي) والظني (وهو السكوتي) من أصحابه يسميه إجماعاً ، ومن أطلق «الإجماع» على القطعي فقط فلا يُسميه . (رفع الحاجب للتاج السبكي: ٢٠٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) كذا نقله عنه الزركشي في البحر (٤/٧/٤) ثُمَّ قال: «قال الأكثرون: إنَّه إجْماعٌ».

 <sup>(</sup>٣) قال الزركشي ﷺ في البحر (٤/٧٤): « وقال الرُّويْاني: وهذا الخلافُ راجعٌ إلى الاسم ، لأنه لا
 خلاف أنه حجةٌ يَبحبُ اتباعُهُ ، ويَحرُمُ مُخالفتُه قطعاً » .

 <sup>(</sup>٤) قولُه: « عن مسألةٍ... النج » متعلَّق بـ «السكوت» ، ففيه الفصلُ بين المتعلَّق (وهو السكوت) ومُتعلِّقه (وهو «عن مسألةٍ») بقوله: « مع بُلوغ ... النج» ، وهو وجهُ الركاكة التي أشارَ لَها الشارِخُ . (البنانِي : ٢/ ٢٩١) .

 <sup>(</sup>٥) « قولُه: «وهو صورة السكوني» جُملةٌ معترضةٌ بينَ اسم «إنَّ» وخَبَرِها وهو قولُه: « هل يغلب... الخ».
 (حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي : ٢ / ٢٩١ ) .

#### تَكْلَيْفَيَةٍ هُلْ يُغَلِّبُ ظُنَّ الْمُوافَقَةِ ؟

قيل : « نعَم، نظراً للعادَةِ في مثل ذلك ، فيكونُ إجْماعاً حقيقةً لِصِدْقِ تعريفِهِ عليهِ وإن نفى بعضُهم مُطلقَ اسم الإجماع عنه »(١).

وقيل : « لا ، فلا يكون إجْماعاً حقيقةً ، فلا يُحتَّجُ به »<sup>(٢)</sup>.

ويُؤخَذُ تصحيحُ الأولِ من تصحيح " أنَّهُ حجةٌ "، لأن مُدرَكَهُ المذكورَ (٢) هو مدركُ ذاك (٤).

وفي هذا الكلام<sup>(٥)</sup> تَحقيقٌ لِحاصِل الأقوال الثلاثة المُصدَّرِ بِها المسألةُ ، وبَيانٌ لِمُدْرَكِه<sup>(١٦)</sup> ، وفيما قبله<sup>(٧)</sup> تَحريرٌ لِمَا اتُّفِقَ مِنها وما اختُلِفَ ، وكلُ ذلك مِن وَظيفةِ الشَّرحِ، زادَهُ على غيرِهِ .

ولو أخَّرَ قَولَه : « مع بُلوغِ الكُلِّ» وما عَطَف عليهِ عن قوله : « تكليفيَّةٍ » (^^)، لَسَلِمَ مِن الركاكةِ (٩) .

- (١) أي يكون إجماعاً ظنياً ، كما قال الآمدي في الإحكام ( ١/ ٢١٤) ، وابن النجار في شرح الكوكب المنير (٢ / ٢٥٤).
  - (٢) كما قال الغزالي في المستصفى (١/٥٥٦)، والرازي في المحصول (٤/١٥٣).
  - (٣) أي مدرك القولِ الأولِ المذكور بقول الشارح: « نعم، نظراً للتادة في مثل ذلك » .
     ( النجوم اللوامع للشيخ زكريا الأنصاري: ٢ / ٣٠٦ ) .
- (٤) أي مدركُ قول المصنف « والصحيح حجة ...»، ومدركُه الشارح «لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يُظن منه الموافقة عادةً» فالمدرك في القولين واحدٌ وهو كون العادة تُفيدُ ظن موافقة الساكتِ للقائلِ . (النجوم اللوامع: ٢/ ٣٠٦).
  - (٥) أي في قول المصنف «وفي كونه إجماعاً ترددٌ ...» . ( النجوم اللوامع : ٢ / ٣٠٧ ) .
- (٦) أي لِمدرك حاصل الأقوال الثلاثة ، فحاصلُ الثاني والثالث : أنّ السكوتي حجة ، ومدركه أنه إجماعٌ حقيقةً لِما ذكره وإنْ نفى الثالثُ عنه اسمَ «الإجماع»؛ وحاصل الأول : أنه ليس بحجة ، ومدركه أنه ليس بإجماع حقيقة ، فاتفق الأولُ والثالثُ في عدم إطلاقِ اسم «الإجماع» عليه ، واختصَّ الثاني بإطلاقِ اسم «الإجماع» عليه ، واختصَّ الثاني بإطلاقِ اسم «الإجماع» عليه . (النجوم اللوامع : ٢ / ٣٠٦).
  - (٧) أي في قول المصنف «والصحيح أنه حجة ...» . ( النجوم اللوامع : ٢ / ٣٠٦ ) .
- (٨) بأن قال: «وفي كونه إجماعاً تردُّدٌ مثارُه أنَّ السكوتَ الْمُجردَ عن أمارةِ رضاً وسخطِ عن مسألةِ اجتهاديةِ
   تكليفيةِ مع بلوغ الكلِّ ، ... » .
- (٩) لأنّ قوله: «مع بلوغ الكل ، ومُضيّ مهلة النظر عادةً» صفة في المَعنَى لِمجموع ما قبله ومَجموع ما بعده ، وشأنُ الصفة أن تتأخرَ عن الْمَوصوف ، لكن يَخلُف ذلك ركاكة أخرى ، وهي التقاربُ بين «عن » في قوله « عن أمارة» وبين «عن» في قوله « عن مسألة » . ( النجوم اللوامع : ٢ / ٣٠٧ ) .

(TY9)

#### وكَذَا الْخَلَافُ فيما لَم يَنتشِرْ .

ولو قال: « هل بُظَنُّ منه الْمُوافَقَةُ» بَدَلَ ما قاله (١٦ لَسَلِمَ من التَكلُّفِ في تأويلِهِ ، بأنْ يُقالَ: «هَل يُغلِّبُ احتمالَ الْمُوافقةِ » أي يَجعَلُه غالباً أي راجحاً على مقابلِهِ.

واحتَرَزَ عن السكوتِ المُقتَرِنِ بأمارةِ الرِضا ، فإنه إجْماع قطعاً ، أو السخطِ ، فليس بإجْماعِ قطعاً . وعمّا إذا لَم تبْلُغُ الْمسألةُ كلَّ المُجتَهِدينَ ، أو لَم يَمْضِ زمَنُ مُهلَةِ النَظرِ فيها عادةً ، فلا يَكونُ مِن مَحلِّ الإجْماعِ السكوتِي .

وعَمَّا إذا لَم تَكُنْ في مَحَلِّ الاجتهاد ، بأن كانَتْ قطعيةً ، أو لَم تَكُنْ تكليفيةً نَحو " عمّار أفضلُ مِن حُذيفةً " ، أو العكسُ ، فالسكوتُ على القول فِي الأُولَى بِخلافِ المَعلوم فيها ، وعلى ما قيل في الثانيةِ ، لا يَدُلِّ على شيءٍ .

وإنَّما فَصَّلَ « السكوتِيَ » بـ « أَمَّا » عن المَعطوفاتِ بـ « الواو » للخلاف في كونِهِ حجةً ، وإجْماعاً ، وأتبعهُ بقوله :

( وكذا الخلاف فيما لَم يَنْتَشِر ) مِمَّا قيلَ بأنْ لَم يَبْلُغْ الكُلَّ ، ولَم يُعْرَفْ فيه مُخالِفٌ ؟ قيل: « إنّه حجةٌ لِعَدَم ظهورِ خلافِ فيه »(٢).

وقال الأكثرُ: «ليسَ بِحجةٍ لاحتماله أن لا يكونَ غيرُ القائلِ خاصَ فيهِ، ولو خاصَ فيه لَقَالَ بِخلافِ قولِ ذلك القائل »(٣٠).

وقال **الإمام الرازي** ومَن تَبِعَهُ: « إنّه حجةٌ فيما تَعُمُّ بهِ البلوى كنقضِ الوضوء بِمَسُّ الذَكرِ ، لأنه لاَ بُدّ مِن خوضِ غير القائل فيه ، ويكون بالموافقةِ، لانتفاء ظهور المُخالَفةِ، بِخلاف مالَمْ تَعُمَّ به البلوى ، فلا يكون حجةً فيه »(٤).

 <sup>(</sup>١) وهو قوله: "هل يُغلِّب ظَنَّ الموافقةِ».

<sup>(</sup>٢) رفع الحاجب (٢/ ٢١٥) ، والإنهاج (٢/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) اختاره الآمدي في الإحكام (٢ / ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) عبارتُه ﷺ في المحصول (٤/ ١٥٩): «اختلفوا فيما إذا قال بعضُ الصحابة قولاً ولَم يُعرَف له مُخالِفٌ ، والْحقُّ: أنّ هذا القولَ إمّا أنْ يكونَ مِمّا تعُمُّ به البلوى ، أو لا يكون .

فإنْ كان الأوّل ولم يَنتَشِر ذلكَ القولُ فيهم فلا بُدَ وأنْ يكونَ لَهم في تلك المسألة قولٌ موافقٌ أو مُخالِفٌ ولكنّهُ لَم يُظْهَر فيجري ذلك مَجرى قولِ البّعض بِحضرةِ الباقين وسُكوتِ الباقين عنهُ .

وإنْ كانَ الثاني لَم يَكُنْ إجْماعاً ولا حُجةً، لاحتِمال ذُهول البَعضِ عنهُ ٤.

فَفَهِمَ **البيضاويّ** من قوله : « فيجرِي ذلك مَجرى قولِ البعضِ بِحَضرةِ الباقين وسكوتِ الباقين عنه » أنه=

### [أنواعُ الإجْماع]

وأنه قد يَكُونُ في دُنْيَويِّ ، ودِينيِّ ، وعَقليِّ لا تَتُوَّقَفُ صحتُه عليه .

# [ لاَ يُشترطُ في الإجماعِ معصومٌ ]

ولا يُشتَرطُ فيه إمَامٌ مَعْصُومٌ.

ولَم يَزِدْ المصنِفُ في شرحَيْهِ (١) على هذه الأقوالِ الثلاثةِ ، فيكون مرادُه هنا «الخِلاف» في أصلِ الحُجيةِ من غير رعايةٍ للتفاصيل السابقةِ في «السكوتِي».

#### [أنْواعُ الإجماع]

( وَ ) عُلِمَ ( أَنَّهُ ) أي الإجماع (قد يكؤن في ) أمْرِ ( دُنْيَوِيِّ) كتَدْبيرِ الجُيوش، والحُروبِ، وأُمورِ الرَّعيَّةِ ؛ ( وَدِيني ) كالصلاةِ والزكاةِ؛ ( وَعَقلي (٢) لا تَتَوَقَفُ صحتُه ) أي الإجماع ( علَيْهِ ) كحدوثِ العالَم (٣) ، ووَحْدَةِ الصانعِ ، لِشُمولِ « أَيَّ أَمْرٍ » الْمَأْخوذِ في تعريفهِ لذلك . أما ما تَتوقَف صحةُ الإجماعِ عليه كثبوتِ الباري ، والنُّبَوةُ ، فلا يُحْتَجُ فيه بالإجماع ، وإلا لَزِمَ الدَّوْرُ (١) .

### [ لا يُشترَطُ في الإجْماع معصومٌ ]

(ولا يُشتَرَطُ فيه) أي في الإجماع (إمامٌ معصومٌ). وقال الروافضُ: "يُشتَرَط، ولا يَخْلو الزمانُ عنهُ وإنْ لم تُعْلَم عَينهُ، والحجّةُ في قوله فقط وغيرُه تَبَعٌ له».

يقول بحجيتِه ، وتبعه المصنف في شرح المنهاج (٢ / ٣٨٢) والشارحُ هنا ، وليس الأمرُ كذلك ،
 لأن السكوتي ليس بإجماع ، ولا حجة عنده كما قال في المحصول (٤/ ١٥٤).

فَعُلِم أَنَّ الْإِمَامَ مَعَ الْأَكْثُرِينَ فَي قُولِهِم : إنه ليس بإجْمَاعِ ولا حجةٍ ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أي شرح المنهاج ( ٢ / ٣٨٣ ) ، وشرح مختصر ابن المُحاجب ( ٢ / ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أي وكذا في لغوي ككون الفاء للتعقيب. ( مغني اللبيب: ٢ / ٢١٤، النجوم: ٢ / ٣٠٨).

 <sup>(</sup>٣) وبه قال الحنفيةُ والسافعيةُ والحنابلةُ . ( الفواتح : ٢ / ٤٥٠ ، شرح التنقيح ، ص : ٣٤٣ ،
 مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٤٤ ، الإحكام : ١ / ٢٤٠ ، شرح الكوكب: ٢/ ٢٧٧ ).

 <sup>(</sup>٤) لأن حجيّة «الإجماع» متوقفة على الكتابِ والسنة، وهما موقوفانِ على إثباتِ الباري تعالى، فلو توقّف وإثباتُه تعالى على «الإجماع» للزم الدور. والله تعالى أعلم.

# [ مُستنَدُ الإجْماع ]

وَلاَ بُدَّ لَهُ من مُستنَدٍ ، وإلاَّ لَم يكُنْ لِقيْدِ الاجتهادِّ مَعنَّى ، وهو الصحيحُ .

مسالةً: [في إمكانية الإجماع ، وحُجيتُه] الصَّحيحُ: إمْكَانُهُ؛ وأنّه حُجَّةً؛ وأنه قطعيٌّ حيثُ اتَّفق المعتبرون ، لا حيث

#### [مُستند الإجماع]

( ولاَ بُدَّ لَهُ) أي للإجماع (مِن مُستَنَدٍ، وإلاَ لَم يَكُنُ لِقَيْدِ الاجتهادِ) الْمَأْخوذِ في تعريفهِ (معنى، وهو الصحيحُ ) فإن القولَ في الدِّين بلا مُستَندِ خطأٌ (١).

وقيل: « يَجُوز أَن يَحصُلَ مِن غير مُستندِ بأن يُلْهَمُوا الاتفاقَ على صوابٍ ».

وادعى قائلهُ وقوعَ صُورِ من ذلك (٢) كما قال المُصنِف (٣) معترضاً به على الآمدي في قوله: « الخلافُ في الجوازِ ، دون الوقوع »(١).

#### (مسألة: [ في إمْكانيةِ الإجْماع ، وحجيتِه ]

الصحيحُ إمكانهُ ) أي الإجماع (٥). وقيل: « إنه مُمتنع عادةً كالإجماع على أكلِ طعامِ واحدٍ ، وقولِ كلمةِ واحدةٍ فَي وقتِ واحدٍ » .

وآجيبَ: بأنّ هذا لا جامعَ لَهُم عليه لاختلافِ شهواتِهم ودواعيهم ، بِخلاف الحكم الشرعي، إذ يُجمعُهم عليه الدليلُ.

<sup>(</sup>١) وبه قال الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرِهم ، ولم يُخالِفهم إلاّ طائفة شاذةٌ .

<sup>(</sup>التيسير: ٣/ ٢٥٤ ، شرح التنقيح ، ص: ٣٣٩، الإحكام: ١ / ٢٢١، شرح الكوكب: ٢ / ٢٥٩ ، غاية الوصول، ص: ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) كالإجماع على أُجرَةِ الحَمَّام، وناصبِ الحبَابِ على الطريق، وأُجرة الحلاق، وأُخْذِ الخراج، ونحوه. ولقائلٍ أن يقول: لا نُسلِمُ وقوعَ شيءٍ من الإجماعاتِ إلاّ عن دليلٍ، غايتُه أنه لم يُنقَل اكتفاءاً بالإجماع عنه. ( الإحكام : ١ / ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) في الإبهاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) الإحكام للآمدي : (١/ ٢٢٢).

 <sup>(</sup>٥) ويه قال جماهير العلماء إلا من شذّ من الخوارج والروافض .

<sup>(</sup>تيسير التحرير: ٢٢٣٣، شرح التنقيح، ص: ٣٢٢، مختصر ابن الحاجب: ٢ / ٢٩، الإحكام : ١ / ١٦٨ ، البحر : ٤ / ٤٣٧، شرح الكوكب المنير : ٢ / ٢١٣ ) .

اختلفوا كـ «السُّكُوتِي»، و«ما نَدَرَ مُخالِفُه». وقال الإمام و الآمديُّ: « ظنيٌّ مطلقاً ».

(ق) الصحيحُ (أنَّهُ) بعد إمكانِهِ (حُجةٌ)(١) في الشرع قال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَافِقِ ٱلرَّسُولَ﴾ (٢) الآية ، توعَّدَ فيها على اتِّباع غير سبيل الْمُؤمنين ، فيجبُ اتِّباَعُ سبيلهم ، وهو (٣٣١) قولُهم أو فِعلُهم ، فيكون حجةً .

وقيل : « ليس بِحجةٍ لِقَولِهِ تعالَى : ﴿ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (٣)، اقتصر على الرَدِّ إلى الكتاب ، والسنةِ » .

قلنا : وقد دَلَّ الكتابُ على حجيتِهِ كما تقدَّمَ .

(وَ) الصحيحُ ( أنَّهُ ) بعدَ حجيتِهِ ( قطعِيٌ ) فيها (حيث اتَّفقَ الْمُعتَبرونَ )<sup>(١)</sup> على أنّه إجماعٌ ، كأنْ صرَّحَ كلِّ مِن المُجْمِعين بالْحُكمِ ، الذي أَجْمَعُوا عليه مِن غَيرِ أَنْ يَشُذَّ مِنهُم أحدٌ ، لإحالةِ العادةِ خطئهم جُملةً ؛

( لا حيث اختَلَفُوا ) في ذلك (كـ «السُكوتِي» ، و «ما نَدَرَ مُخالِفُهُ» ) ، فهو على القول بـ «أنه إجْماعٌ مُحتَجَّ بهِ» ظَنِّيٌّ لِلخِلافِ فيه .

(وقال الإمامُ) (٥) الرازي، (والآمديُ )(٢): «إنه (ظنِيٌ مُطلقاً)، لأنّ الْمُجمِعِينَ عن ظنِ لاً يَستَحيلُ خطؤُهُم ، والإجْماعُ عن قطعِ غيرُ مُتَحَقِّق » .

(١) قاله الجاماهير إلاّ مَن شذَّ من الخوارج والروافض . ( النيسير : ٣ / ٢٢٥ ، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٩ ، المحصول : ٤ / ٣٥ ، الإحكام : ١ / ١٧٠ ، شرح الكوكب : ٢ / ٢١٤ ) .

(٢) سورة النساء ، الآية : ١١٥ ، والآية كاملةً : ﴿وَمَن يُتَناقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱللَّهَدَىٰ وَيَتَّبِغَ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ. مَا تَوَلَّى وَنُصَّـلِهِ. جَهَـنَّمُ وَسَآهَتْ مَصِيرًا﴾ .

(٣) سورة النساء ، الآية : ٥٩ ، والآية كاملةً : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا الْطِيعُوا اللَّهُولَ وَأُولِي الأَرْمِ مِنكُرٌّ فَإِن لَنَزَعْتُمْ فِي مَنْءُو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرْ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحَسَنُ تَأْوِيلًا﴾ .

(٤) بعد أن اتفق العلماء على أنّ الإجماع حجة اختلفوا في كونه قطعياً أو ظنياً على ثلاثة مذاهب: الأول: قطعي مطلقاً ، أي سواء كان حقيقياً أو سكوتياً ، قاله الحنفيةُ .

الثاني : ظني مطلقاً ، قاله الرازي والآمدي .

الثالث : التفصيل الذي ذكره المصنف ، قاله المالكية والشافعية والحنابلة .

(فواتح الرحموت: ٢ / ٣٩٧ ، ٤٢٨ ، مختصر ابن الحاجب: ٢ / ٢٩ ، البحر: ٤ / ٤٤٣ ،

٥٣٠ ، شرح الكوكب المنير: ٢ / ٢١٤ ، ٢٥٤ ) .

(٥) المحصول للرازي : ٤ / ٣٥.

(٦) الإحكام للآمدى: ١/٠/١.

(441)

# [ خَرقُ الإجماع حرامٌ ]

وخَرقُهُ حَرامٌ ؛ فعُلِمَ تَحْرَيْمُ إِحْداثِ ثالِثٍ ، والتَّفْصِيلِ إِنْ خَرَقَاهُ؛ وقيل: «هما خارِقانِ مطلَقاً ».

#### [خُرْقُ الإِجْماع حَرامٌ]

( وخَرْقُهُ ) بِالْمُخَالَفَةِ ( حَرَامٌ ) ، للتوعُّدِ عليه حيث تُوعِّد على اتِّباع غير سبيل الْمُؤمنين في الآية السابقةِ .

( فَعُلِمَ تَحرِيْمُ إحدَاثِ ) قولِ ( ثالثٍ ) في مسألةِ اختلفَ أهلُ عَصْرِ فيها على قَولَيْنِ (١)، (و ) إحداثِ ( التفصيلِ ) (٢) بين المَسْأَلتَيْنِ لَم يُفَصِّل بَيْنَهُما أهلُ عَصرِ ( إنْ خَرَقَاه ) أَيْ خَرَقَ الثالثُ والتفصيلُ الإجماع، بأنْ خالَفَا ما اتَّفَقَ عليه أهلُ العَصرِ ، بِخلافِ ما إذا لَم يَخرِقَاهُ .

( وَقِيلَ ) : « هُمَا ( خارِقَانِ مُطلقاً ) أي أَبَداً ، لأنّ الاختلافَ على قَولَيْنِ يَستَلزِمُ الاتفاقَ على امتناعِ العدولِ عنهما ، وعدمَ التفصيل بين مسألتَيْنِ يَستَلزِمُ الاتفاقَ على امتناعِهِ ».

وأجيب : بَمنعِ الاستِلزَامِ فيهما .

مثالُ الثالِثِ الخارقِ : ما حكى ابنُ حَزِمٍ (٣) : " إنَّ الأخَ يُسقِطُ الْجَدَّ (٤) ، وقد اختلفَ

<sup>(</sup>۱) إذا اختلَف أهلُ العصرِ في مسألةِ على القولَيْن، فهل يَجوزُ لمن بَعْدَهُم إحداثُ قولِ ثالثِ؟ اختلف العلماءُ فيه على ثلاثةِ مذاهب: أحدُها: المنعُ مُطلقاً، قاله الحنفية، والحنابلة، وجمعٌ مِن المالكية وجمعٌ من الشافعية. ثانيها: الجوازُ مطلقاً، قاله الظاهرية وبعض الحنفية. ثالثها: التفصيل الذي ذكره المصنف، قاله المالكية وجمعٌ من الشافعية، واختاره الرازي والآمدي والمصنف وأتباعُه. (فواتح الرحموت: ٢/ ٤٣٢، شرح التنقيح، ص: ٢٢٨، المحصول: ٤/ ١٢٨، البحر: ٤/ ٥٤٢، مشرح الكوكب المنير: ٢/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>۲) إذا لم يُقصِل أهلُ عصر بين مسألتين، فهل لمن بعدَهمُ التفصيلُ بينهما؟ اختلَف العلماءُ فيه على المذاهب، أشهرها ثلاثة: أحدها: الجواز مُطلقاً، وبه قال الحنفيةُ، الحنابلة؛ ثانيها: المنعُ مطلقاً؛ ثالثها: التفصيلُ الذي ذكره المصنف، وبه قال المالكية والشافعية. (التيسير: ٣٥ / ٢٥ ، مختصر ابن المحاجب: ٢/ ٣٩، المحصول: ٤/ ٢٣، شرح الكوكب: ٢/ ٢٦٧، غاية الوصول، ص: ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) وابن حَزْم: هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفقيه، الحافظ، الظاهري، ولد بقرطبة سنة ٣٨٤هـ في بيت الوزير، وَوليَ هو الوزارةَ بأندلس، ثُم تَركَها واشتَغَل بالأدب، والمنطق، والعربية، ثُم أقبل على العلم، كان مالكياً ثُم تَحوَّل شافعياً، ثُم ظاهرياً وتعَصَب له وصَنَّف فيه، ورَدَّ على مُخالفيه، كان واسع الحفظ، حافظاً للمحديث والسُنن وفقهها، متفنناً في علوم جمة، عاملاً بعلمه، مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة، ومن مصنفاته: المحلَّى، والإحكام في الأصول، والفيصل في الفرق. (لسان الميزان: ١٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) عبارةُ ابن حزم ، رحمه الله تعالَى ، في الْمُحَلِّي (٩/ ٢٨٢): " ولا تَرِثُ الإخوةُ الذكورُ ولا الإناث=

الصحابةُ فيهِ على قولَيْنِ: قيل: « يَسقُط بالجدِّ »(١)؛ وقيل: «يشاركُهُ كأخِ »(٢).

فإساقطُهُ بالأخ خارقٌ لِمَا اتفَقَ عليه القَولاَنِ مِن أنْ له نصيباً .

ومثالُ الثالثِ غير الخارقِ: ما قيل: «يَحلُّ متروكُ التسميةِ سَهْواً، لا عَمْداً »، وعليه أبو حنيفة (٢٠)؛ وقد قيل: «يَحلُّ مُطلقاً »؛ وعليه الشافعي (٤٠)؛ وقيل: «يَحْرُمُ مُطلَقاً »(٥).

فالفارِقُ بين السهوِ والعمدِ مُوافِقٌ لِمن لَم يُفرّق في بعض ما قالَهُ.

ومثالُ التفصيلِ الخارقِ: ما لو قيل بـ« تَوريثِ العَمَّةِ ، دون الخالةِ » ، أو العَكسِ، وقد اختلفوا في توريثِهِما (٢) مع اتفاقِهِم على أنَّ العِلَّةَ فيه ، أو في عدَمِهِ كونُهما من ذوي الأرحام ، فتوريثُ إحداهما دون الأخرى خارق للاتفاقِ .

ومثالُ التفصيلِ غيرِ الخارقِ: ما قيل: «تَجبُ الزكاةُ في مال الصبي (٧) ، دون الْحُليّ

( البحر الرائق :  $\Lambda$  / 000 ، المحلى: 9 / 100 ، المغني : 7 / 000 ) .

(٢) وبه قال من الصحابة: عمرُ، وعلي، وزيد بنُ ثابت، وعبد الله بن مسعود، رأ جمعين، وآخرون، وبه أخذ المالكية والشافعية والحنابلة .

( بداية المجتهد : ٤ / ٤٦٦ ، الروضة : ٦ / ١٢ ، المغنى : ٦ ١٩٥ ) .

- (٣) وكذا المالكية، والحنابلة. (الهداية : ٤/ ٤٦٦ ، حاشية الدسوقي : ٢/ ٣٦٥ ، المغني : ١٣ / ٤٥ ).
  - (٤) الحاوي للماوردي :١٠/١٥.
  - (٥) وبه قال الظاهرية . ( الْمُحلى : ٧ / ٤١٢ ) .
- (٦) وقد قال بتوريثهما جماعة من الصحابة منهم علي وابن مسعود ، وأبو الدرداء ، وبه أخَذَ الحنفية .
   وقال جماعة منهم زيد بن ثابت بعدم توريثهم ، وأخذه المالكية والشافعية والحنابلة .
  - ( نيل الأوطار : ٦ / ٧٦ ، تحفة الأحوذي : ٦ / ٣٣٣ ) .
- (٧) اختلف العلماء في وجوب الزكاة في مال الصبي على المذهبّين: أحدهما: تجب الزكاة فيه، وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة .ثانيهما: لاتجب الزكاة في ماله، قاله الحنفية .
  - (بدائع الصنائع: ٢/٤) ، مواهب الجليل: ٢/ ٢٩٢، مغني المحتاج: ١/ ٥٢٩ المغني: ٢٥٦/٢).

أشقاءً كانوا أو لأبِ أو لأم مع الجدّ أبي الأب ، ولا مع أبي الجدّ المذكور ، ولا مع جَدِّ جدِّو » .
 قال العبد الفقير ، غفر الله له ولوالديه : فعُلم أنّ ابن حزم يقولُ بسُقوطِ الإخوة بالجدّ الصحيح تبعاً لإمامه داود كما ذهب إليه جمهرة من الصحابة ، لا أنه يقول بسقوط الجدِّ بالأخ ، والله تعالى أعلم إ

<sup>(</sup>١) وبه قال من الصحابة: أبو بكر الصديق، وابن عباس، وابن الزُّبَير، ومعاذ بن جَبَل، وأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وعائشة، وبه أخذ الحنفية والظاهرية .

# [إحداثُ الدليل، أو التأويل، أو العلَّةِ]

وأنَّه يَجوزُ إحْدَاثُ دليلِ ، أو تأويلِ ، أو عِلَّةِ إنْ لَم يَخْرِقْ ، وقيل : ﴿لا » .

الْمُباح »(١) ، وعليه الشافعي عَلَيْهُهُ؛ وقد قيل: « تَجبُ فيهما »؛ وقيل: « لا تَجبُ فيهما ».

فَالْمُفْضُلِ مُوافِقٌ لِمَنْ لَم يُفْضُل في بعض ما قاله .

#### [إحداثُ الدَّليل، أو التأويل، أو العلَّةِ]

( وَ ) عُلِمَ مِن حُرمةِ خرقِ الإجماعِ ( أَنَّهُ يَجوزُ إحداثُ دليلٍ ) لِحُكمِ أي إظهارُهُ ( ٢٠)؛ ( أَوْ تَأْو تَلُولِ ) لِلَهُ يَكُمُ عَيرِ مَا ذَكَرُوهُ مِن الدليلِ ، والتأويلِ ، والعِلّةِ ) لِحُكْمِ غيرِ مَا ذَكَرُوهُ مِن الدليلِ ، والتأويلِ ، والعِلّةِ للجواز تَعدُّدِ الْمَذكوراتِ ( إِنْ لَم يَخْرِقْ ) مَا ذُكِر مَا ذَكَرُوهُ ، بِخلافِ مَا إذا خَرَقَهُ بَأَنْ قالوا : لا دليلَ ، ولا تأويلَ ، ولا علَّةَ غيرُ مَا ذكرناه (٣٣٣).

( وقيل : « لا ) يَجُوزُ إحداثُ ما ذُكرَ مُطلقاً ، لأنه مِن " غير سَبيل الْمُؤمنين » المُتَوَعَّدِ على اتباعه في الآية »(٤).

وأُجِيبَ: بأنَّ المُتَوَعَّدَ عليه ما خالَفَ سبيلَهُم، لا ما لم يَتعرَّضوا له كما نحنُ فيه.

<sup>(</sup>١) اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الحُلي المُباح على مذهبين: أحدهُما: لا تَجبُ الزكاة فيه، قاله المالكية والشافعية والحنابلة؛ ثانيهما: تَجب الزكاة فيه، قاله الحنفية .

<sup>(</sup>هداية: ١/ ١٠٤، الشرح الكبير: ١/ ٤٦٠، مغنيا لمحتاج: ١/ ٥٢٩، كشاف القناع: ٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) لقد بيَّن الأمديُ، رحمه الله في الإحكام (١ / ٢٣١) نقطة الخلافِ فقال: « لا يَخلوا إما أن يكون أهلُ ذلك العصر قد نصوا على إبطالِ ذلك الدليلِ وذلك التأويل، أو على صحتِه، أو سكتوا عن الأمرَيْنِ. فإنْ كان الأوّلُ لَم يَجُز إحداثُه لِما فيه مِن تَخطئةِ الأمّةِ فيما أجمعوا عليه، وإن كان الثالثُ فقد ذَهَب الجمهورُ إلى جوازه، ومَنَع منه الأقلون ».

 <sup>(</sup>٣) وبه قال الجماهير من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم .
 (الفواتح: ٢/ ٤٣٧)، وشرح الكوكب: ٢/ ٢٦٩، البحر: ٤/ ٥٣٨، شرح التنقيح، ص: ٣٣٣، وغاية الوصول، ص: ١٠٩١.

 <sup>(</sup>٤) وهي قوله تعالى في سورة النساء (الآية: ١١٥): ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَشَيِّعُ
 غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُولِيْهِ مَا قَوْلَى وَنُصَّـلِهِ جَهَـنَمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا﴾

# [ يَمتَنعُ ارتدادُ الأُمَّةِ ]

وأنَّه يَمتنِعُ ارتِدادُ الأُمَّةِ سَمْعاً ، وهو الصَّحيحُ .

# [ جوازُ اتفاقِ الأُمَّةِ على جهْلِ ما لَم تُكلّف ]

لا اتِّفاقُها على جهْلِ ما لَمْ تُكَلَّفْ به على الأصَّحِ لِعَدمِ الْخَطأِ .

#### [ يَمتنِعُ ارتدادُ الأُمَّةِ ]

( وَ ) عُلِمَ مِن حُرِمةِ خرقِ الإجماع الذي من شأنِ الأئمةِ بعدَهُ أن لا يُخْرِقُوهُ ( أَنَّهُ يَمَتَنعُ ارتِذَادُ الأُمّةِ ) عُلِمَ مِن عُصرِ ( سَمْعاً )، لِخَرقِهِ إجماعَ مَن قبلَهُم على وجوب استمرِار الإيمانِ ، والخرقُ يَصَدُقُ بالفِعل والقولِ كما يَصدُقُ الإجماعُ بِهما .

( وَهُوَ ) أي امتناعُ ارتدادهِم سَمْعاً ( الصَحيحُ ) (١) لِحديث الترمذي وغيره : « إنّ الله تَعَالَى لا يَجْمَعُ أُمّتِي عَلَى ضَلاَلَةٍ »(٢) .

وقيل: « يَجوز ارتدادُهم شرعاً كما يَجوز عقلاً ، وليس في الحديث ما يَمنعُ من ذلك ، لانتفاء صِدقِ الأُمّةِ وقتَ الارتداد »<sup>(٣)</sup> .

وأجيب : بأن معنَى الحديث : أنه تعالى لا يَجْمَعُهم على أن يُوجَد منهم ما يَضلُّون بِهِ الصادقُ بالارتداد .

# [جوازُ اتفاقِ الأُمَّةِ على جهلِ ما لَم تُكلُّف]

( لا اتِفاقُهَا) أي الأمةِ في عصرٍ (على جَهْلِ مَا ) أي شيءِ (لَم تكلَّفُ بِهِ)، بأنْ لَم تَعُلَّمُهُ كالتفضيل بين عمَار وحُذَيفَة ، فإنه لا يَمتنِعُ (على الأصحِّ ، لِعَدَمِ الْخَطَلِ ) فيه (١٤) . وقيل: «يَمتنعُ، وإلاَّ لكَانَ الجهلُ سبيلاً لَهَا، فيجبُ اتَّباعُها فيه، وهو باطل» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) وبه قال الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية ، والحنابلة . ( تيسير التحرير : ٣ / ٢٥٨ ، المحصول : ٤ / ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق تَخريْجُه في « اتفاق الأمّم السابقة » : ٢ / ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب ابن عقيل مِن الحنابلة.( شرح الكوكب المنير : ٢/ ٢٨٢) .

<sup>(</sup>٤) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.(شرح التنقيح ، ص: ٣٤٣، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٤٣، الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٨٣، المحصول للرازي: ٤/ ٢٠٧، شرح الكوكب: ٢٨٣/٢).

<sup>(</sup>٥) قاله بعضُ الأصوليين ،انظر رَدَّه في المحصول (٤/ ٢٠٧).

#### [انقِسَامُ الأمةِ فرقتين كل مخطئ]

وفي انقِسامِها فِرقَتينِ كُلٌّ مُخطِئٌ في مسألةٍ تَرَدُّدٌ ، مَثارُهُ : هل أخطأتْ ؟

# [ الإجماعُ لا يُضادُّ إجماعاً ]

وأنَّه لا إجْمَاعَ يُضَادُّ إجْمَاعاً سَابِقاً ، خلافاً للبَصْريِّ .

وأجيب : بِمَنعِ أنه سبيلٌ لَها، لأن سبيلَ الشخصِ ما يَختارُه مِن قولِ أو فعلِ، وعدمُ العلم بالشيء ليسَ من ذلك.

أما اتُّفاقُها على جهلِ ما كُلِفت به فيَمتَنعُ قطعاً .

# [انقسامُ الأمةِ فرقتَين كلٌّ مخطئ]

( وفي انقسامِها فرقتَيْن ) في كلِّ من مسألَتين متشابِهتَيْن (كُلُّ ) مِن الفِرقَتَين ( مُخطِئُ في ﴿٣٣٤﴾ مَسْأَلَةٍ ) من المسألَتَيْن ( تَرَدُّدٌ ) للعلماء ، ( مَثَارُهُ :

هل أَخْطَأَتُ) نظراً إلى مَجْمُوعِ المسأَلَتَيْن، فيَمْتَنِعُ ما ذُكِرَ لانتفاءِ الخطأِ عنها بالحديث السابقِ (١)(٢)؛ أو لَم يُخطِئ إلا بَعْضُها نظراً إلى كلِ،مسألةٍ على حدةٍ ، فلا يَمتَنعُ ؟ وهو الأقربُ (٣)، ورجَحَه الأمديُ ، وقال : « إنَّ الأكثرينَ على الأوَّلِ "(٤).

#### [الإجماع لا يُضادُ إجماعاً]

( وَ ) عُلِمَ من حرمةِ خَرْقِ الإجماع الذي مِن شأن الأئمة بعدَهُ أَنْ لا يَخرِقُوه: ( أَنَّهُ لاَ إِجْماعَ يُضَادُ إَجْماعاً سابقاً (٥٠ ؛ خلافاً لِلبَصْري ) أبِي عبد الله فِي تَجويزه ذلك قال: « لأنه لا مانعَ مِن كون الأوّلِ مُغَيّاً بوُجودِ الثاني » .

- (١) وهو حديثُ الترمذي وغيره السابقِ في «اتفاق الأُمَمِ السابقةِ»: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعالَى لاَ يَجْمَعُ أُمَّتي عَلَى ضَلاَلَةِ».
  - (٢) وبه قال المالكية والحنابلة .(شرح التنقيح ، ص : ٣٤٤ ،شرح الكوكب المنير: ٢/ ٢٨٤).
    - (٣) وبه قال الحنفية والشافعية . ( التيسير : ٣ / ٢٥٢ ، غاية الوصول ، ص : ١٠٩) .
      - (٤) الإحكام للآمدي: ١/٢٢٩.
- (٥) هاهنا مسألتان للعلماء: الأولَى: أن يكون الإجماعُ الثاني من أهلِ الإجماعِ الأوَّلِ ، ففيه مذهبان: الحدهما: جوازُ الإجماعِ الثاني قاله الحنابلة بناءً على اشتراطِ نقراضِ العصرِ .

ثانيهما : عدمُ الجواز، ۖ قاله الْحنفيةُ والمالكيةُ والشافعيةُ .

# [ الإجماعُ لا يُعارِضُ دليلاً ]

وأنه لا يُعارِضُه دليلٌ، إذْ لا تَعارُضَ بيْنَ قاطِعَيْنِ ، ولا قاطِعِ ومَظنُونٍ .

# [ مُوافقةُ الإِجْماع خبَراً ]

وأنَّ مُوافقَتَهُ خبراً لا تَدُلُّ على أنَّه عنه ، بل ذلك الظاهِرُ إنْ لَمْ يُجَدْ غيرُهُ .

#### [الإجماعُ لا يُعارِضُ دليلاً]

( وَأَنَّهُ ) أي الإجْماعَ بناءاً على الصحيح أنه قطعيٌ ( لا يُعارِضُهُ دَليلٌ ) : لا قطعيٌ ، ولا ظنيُ ، ( إِذْ لا تعارُضَ بينَ قاطعَيْنِ ) لاستحالةِ ذلكَ ، ( وَلاَ ) بيْنَ ( قاطعٍ ومَظْنُونٍ ) ، لإلغاءِ الْمَظنونِ في مقابلةِ القاطع .

# [مُوافقَةُ الإجْماع خبراً]

( وأنّ مُوافقَتَهُ ) أي الإجماعِ ( خَبَراً لا تَدُلُّ على أنّهُ عَنهُ )، لِجواز أن يكونَ عن غيرِهِ (١) ، وَلَم يُنقَل لَنَا استِغناءاً بنَقلِ الإجماع عنهُ. ( بَلْ ذلكَ ) أي كونهُ عنه، هو ( الظاهِرُ إنْ لَم يُوجَدْ غيرُهُ ) بِمعنَاهُ ، إذ لا بُدَّ له مِن مُستَنَدِ ، كما تقدَّم (٢).

فإن وُجدَ فَلا ، لِجَوازِ أن يكون الإجماعُ عن ذلك الغير .

و « بَلْ» هنا انتقاليةٌ ، لا إبطاليةٌ .

وعَطَفَ هاتيْن المسألتَيْن على ما قبلَهُما وإنْ لَم تَنْبَنِيَا على حُرمةِ خرق الإجماع تَسَمُّحاً ، (٣٣) ولو تَرَك منهما «أنّه» و «أنّ» سَلِمَ مِن ذلك مع الاختِصار (٣).

الثانية: أن يكون الإجماع الثاني من غير أهل عصر الإجماع الأول ، ففيه مذهبان أيضاً .
 أحدهما: عدمُ جوازِ الإجماع الثاني ، قاله المالكية والشافعية والحنابلة .

ثانيهما: الجوازُ ، قاله الحَنفيةُ . (كشف الأسرار: ٣/ ٤٨٠ ، المحصول: ٤/ ٢١١ ، البحر: ٤/ ٥٢٨ ، شرح الكوكب: ٢/ ٢٥٨ ، غاية الوصول، ص:١٠٩، تيسير التحرير: ٣/٢٥٢).

 <sup>(</sup>١) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة خلافاً لأبي عبد الله البصري من المعتزلة.
 (المحصول: ٤/ ٩٣/، التشنيف: ٢/ ٢٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: «مستند الإجماع»: ٢/ ١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) ولِذا حَذَفَهما شيخُ الإسلام في «لُبِّ الأصُولِ» ( ص : ١٧٧) ، وقال : « ولا يُعارِضُه دليلٌ ، ومُوافقتُه خبراً لا تدلُّ على أنه عنه ، لكنه الظاهرُ إن لَم يُوجَد غيرُه » .

# خاتِمةٌ [ في حُكم جاحِدِ المُجمَع عليهِ ]

# (خَاتِمَةٌ [ في حُكمِ جاحِدِ المُجمَعِ عليهِ ]

( جاحِدُ المُجْمَعِ عليه: ١- الْمَعلومِ مِن الدِّين بالضرورةِ ) ، وهو ما يعرفُه منهُ الْخَواصُّ والعوامُ من غير قبولِ لِلتَشكيكِ، فَالْتَحقَ بالضُّرُوريَّاتِ، كُوُجُوبِ الصَّلاةِ، والصَّوم، وحُرمةِ الزنا، والخمرِ (كافِرٌ قطعاً) ، لأنَّ جحْدَهُ يَستَلزِم تكذيبَ النَّبِيِّ ﷺ فيه (١).

وما أوْهَمَهُ كلامُ الآمدي (٢) وابنِ الحاجب (٣) مِن أن فيه خلافاً ليس بمرادِ لَهما.

٢- ( وكذا ) المُجمعُ عليه ( المَشْهُورُ ) بَيْنَ الناسِ ( المَنْصُوصُ ) عليه كحِلِّ البيعِ جاحِدُهُ
 كافر ( في الأَصَعِّ ) (٤) لِمَا تقدَّم (٥) .

<sup>(</sup>۱) أي إنْ كان فيه نصّ، وإلا فعلى الأصحِ، قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (الفواتح: ٢/ ٥٤٥، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٤٤٠، غاية الوصول، ص: ١١٠، شرح الكوكب: ٢/٣٢٠، التشنيف: ٢/٢٧).

<sup>(</sup>٢) عبارتُه، رحمه الله في الإحكام (١/ ٢٣٩): «اختلفوا في تكفير جاحِد الحُكمِ المُجمعِ عليه، فأثبَتَهُ بعضُ الفقهاء، وأنكَرَهُ الباقون مع اتفاقهم على أنّ إنكارَ حُكْمِ الإجماع الظني غيرُ موجبِ للتكفير. والمختارُ إنَّما هو التفصيلُ وهو أنّ حُكمَ الإجماعِ: إما أنْ يكونَ داخلاً في مفهوم اسم الإسلام كالعبادات الخمسِ، ووجوبِ اعتقادِ التوحيد والرسالةِ، أو لا يكونَ كذلك كالحُكمِ بِحلِّ البيعِ وصحةِ الإجازةِ ونَحوه؛ فإن كان الأوّلُ فجاحلُه كافر لِمزَايلةِ حقيقة الإسلام له، وإن كان الثاني فَلاَ ».

 <sup>(</sup>٣) عبارتُه، رحمه الله، في المختصر (٢/٤٤): «مسألة: إنكارُ حُكم الإجماع القطعي، ثالثُها المختار:
 أنَّ نَحو العبادات الخمس يَكفُر ».

وقال بعده شارحه عضّد الدين (٢ / ٢٤): « إنكارُ حُكم الإجْماع الظني ليسَ بكُفرِ إجْماعاً، وأمّا القطعيُّ فقيهِ مذاهب ، أحدُها: كفرٌ ، ثانيها: ليسَ بكُفرِ ، ثالثها ـ وهو المختار ـ : أنَّ نَحو العبادات الخمس مَمّا عُلِمَ بالضرورة مِن الدينُ يوجب الكُفرَ اتفاقاً؛ وإنّما الخلافُ في غيره، والحقُّ أنه لا يَكفُر. هكذا أفهَمَ هذا الْموضعُ ، فإنّه مُصرِّحٌ به في المنتهى " .

 <sup>(</sup>٤) وبه قال الحنفية والحنابلة، واختاره المصنف وتبعه الشارحُ هنا والزركشي في التشنيف (٢/ ٢٧).
 (فواتح الرحموت: ٢/ ٤٤٥، شرح الكوكب المنير: ٢٦٣/٢).

 <sup>(</sup>٥) وهو قوله: (الأنّ جَحْدَهُ يَستَلزِمُ تكذيبَ النبيّ ﷺ).

وفِي غيرِ الْمَنصوصِ تَردُّدٌ .

ولا يَكفُرُ جاحدُ الْخَفِيِّ وَلَوْ مَنصوصاً .

وقيل: « لا ، لِجواز أَنْ يَخْفَى عليه »(١).

٣ ( وفي غَيرِ الْمَنصُوصِ ) مِن الْمَشهُورِ ( تَرَدُّدٌ ) :

قيل: « يكفر جاحِدُهُ لشُهْرَتِهِ »(٢) .

**وقيل**: « لا ، لِجواز أن يَخفَىَ عليه »<sup>(٣)</sup> .

٤- (ولا يَكْفُرُ جاحِدُ) المُجمَعِ عليهِ (الْخَفيِّ)، بأنْ لا يَعرِفَهُ إلا الْخَواصُّ كفسَادِ الحَجِّ بالجِماع قبلَ الوقوف، (وَلَوْ) كان الْخَفِيُّ (مَنْصُوصاً)<sup>(1)</sup> عليهِ كاستِحقاقِ بنتِ الابن السُدسَ مع بنتِ الصُلبِ، فإنه قضى بهِ النبيُّ ﷺ كما رواه البخاري<sup>(٥)</sup>.

٥ ـ ولا يكفر جاحدُ الْمُجمعِ عليه مِن غير الدِّين، كوجود بغدادٍ قطعاً .

<sup>(</sup>۱) وبه قال المالكية والشافعية ، وجمعٌ من الحنفيةِ والحنابلةِ. واختاره الإمامُ في المحصول (٢/ ٢٠٩)، و الأمدي في الإحكام (١/ ٣٣٧)، والعضدُ في شرح المختَّصر(٢/ ٤٤)، والنووي في أصل الروضة (٧/ ٢٨٤)، والزركشي في البحر (٤/ ٥٢٥)، شيخ الإسلام في النجوم اللوامع (٢/ ٣٢٠). (فواتح الرحموت: ٢/ ٢٤٣، وشرح الكوكب المنير: ٢/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>۲) وبه قال الحنابلة . (شرح الكوكب المنير لابن النجار: ٢٦٣/٢) .

 <sup>(</sup>١) وبه قال الحنابله . (شرح الكوكب المنير لا بن النجار : ١ ( ١١٢)
 (٣) وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية .

<sup>(</sup>فواتح الرحموت : ٢/ ٤٤٧. شرح التنقيح ، ص: ٣٣٧، تحفة المحتاج: ١١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . ( فواتح الرحموت: ٢/٢٤، شرح التنقيح، ص: ٣٣٧، تحفة المحتجج: ١١/ ٣٧١، شرح الكوكب المنير: ٢٦٣/٢، التشنيف: ٢٧/٧) .

<sup>(</sup>٥) عن هُزَيل بن شرخبيل قال : « سُمثلَ أبو موسى ﷺ عن ابنةِ ، وابنةِ ابنِ ، وأُختِ ، فقال : لِلابْنَةِ النصفُ ، وللأُخْتِ النصفُ ، واثْتِ ابنَ مسعودٍ فسَيتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ ﷺ وأُخبِرَ بقَوْلِ أبي موسى ، فقال : « لَقَد ضَلَلْتُ إذاً وَمَا أَنَا مِن الْمُهتَدينَ ، أَقْضي فيها بِما قَضَى النبيُ ﷺ: للابنةِ النبي النبي السُدسُ تَكُمِلَةَ الثُلُثَيْنِ ، وَمَا بَقيَ فللأُخْتِ »، فأتينا أبا موسى فأُخبَرْنَاه بقولِ ابنِ مسعودٍ ، فقال : « لا تَسْأَلُونى ما دامَ هذا الحِبْرُ فيكُم » .

رواه البخاري في الفرائض، باب ميراث ابنة ابنٍ مع ابنة، (٦٧٣٦)، وأبو داود في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب (٢٨٩٠)، والترمذي في الفرائض، باب ما جاء في ابنة الابن مع ابنة الصلب (٢٠٩٣)، وابن ماجه في الفرائض، باب فرائض الصلب (٢٧٢١).

رَفْعُ

بعبر (لرَّحِيُّ (الْخِرَّيُّ يُّ (سِلنم (البِّرُ (الِفِرُوف سِسَ

الكِتَابُ الرَّابِعُ في المتاب

#### الكتابُ الرابعُ في القياس

# [ تَعريفُ القياسِ ]

وهو حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعلُومٍ لِمُسَاوَاتِه فِي عِلَّةِ حُكْمِه عِندَ الْحَامِلِ. وإنْ خُصَّ بـ«الصحيح» حُذف الأخيرُ.

# [حُجيةُ القِياسِ]

وهو حُجةٌ في الأمور الدُّنيَويَّةِ، قال الإمَامُ: « اتِّفاقاً ». وأما غيرُها فمنَعه قومٌ عَقْلاً؛ وابنُ حَزمٍ شرْعاً ؛ وداودُ غيرَ الجَلِيِّ ؛

#### (الكتابُ الرابعُ في القياس)(١)

وروب من الأدلةِ الشرعيةِ ( وهو حَمْلُ مَعْلُومِ على معلومٍ ) من العِلم بِمعنى: التصوَّرُ أي إلْحاقُه بِهِ في حُكمِهِ ( لِمُساواته ) مُضافٌ لِلْمَفْعُولِ أي لِمساوَاةِ الأوَلِ الثانِي ( في عِلَّةِ حُكمه ) بأن تُوجَد بتمامِها في الأوَّلِ (عنْدَ الْحامِلِ) ، وهو الْمُجتهدُ وافقَ ما في نَفسِ الأمرِ أمْ لا ، بأن ظَهرَ غلطُهُ . فَتَناوَلَ الْحدُّ القياسَ الفاسدَ كالصحيح .

( وإن خُصَّ ) الْمَحْدُودُ ( بـ « الصحيح » ) أي قَصُرَ عليه ( حُذِفَ ) مِن الحدِّ ( الأخيرُ )، وهو «عنْدُ الحاملِ»، فلا يتناولُ حينئذِ إلاَّ الصحيح، لانصراف المُساواةِ المُطلقةِ إلى ما في نفسِ الأَمْرِ. والفاسدُ قبلَ ظهور فسادِهِ معمولٌ بهِ كالصحيح.

#### [ حُجيةُ القيَاس ]

( وهو ) أي القياسُ ( حُجةً في الأمور الدُّنيَويَّةِ ) كالأدويةِ ، ( قال الإمامُ ) الرازيُ: « (اتفاقاً ) » (٢٠ أسندَهُ إليه لِيَبْرَأَ مِن عُهدَتِهِ .

( وَأَمَّا غِيرُها ) كالشرعية ( فمنَعَهُ قَوْمُ ) فيه ( عَقْلاً ) قالوا : « لأنه طريقٌ لا يُؤمَّنُ فيه

<sup>(</sup>١) القياسُ في اللغة: عبارة عن التقدير، ومنه يقال: قستُ الأرضَ بالقَصَبةِ، وقِستُ الثوبَ بالذراع، أي قدرتُه بذلك. وهو يستدعي أمَريْن بُضاف أحدُهما إلى الآخر بالمساواة، فهو نسبة وإضافة بين شيئين ، ولهذا يقال: فلان يقاسُ بفلان ولا يقاسُ بفلانٍ ، أي يساويه ، ولا يساويه.

<sup>(</sup> لسان العرب : ٢/ ٨٧ ، ق، ي، س ، المصباح المنير: ٢/ ٥٢١ ، ق، ي، س) .

<sup>(</sup>٢) المحصول للإمام الرازي: ٥ / ٢٠.

# [القياسُ في الحدود، والكفارات، والرُّخص، والتقديرات] وأبو حنيفةَ في الحُدودِ، والكَفَّاراتِ، والرُّخصِ، والتقْديراتِ ؛

الخَطأُ ، والعقلُ مانعٌ مِن سُلوك ذلك. »(١).

قلنا: بِمعنَى أنه مرجحٌ لِتَرْكِهِ ، لا بِمعنى أنَّهُ مُحيل لَهُ ، وكيف يُحيلُه إذا ظُنَّ الصَّوابُ فيه (٢).

( وَ ) مَنَعهُ ( ابنُ حَزْم (٣) شرْعاً ) ، قال : « لأن النصوصَ تَسْتَوعِبُ جَميعَ الْحوادثِ كَالأَسْمَاءِ اللغويةِ من غير احتياجِ إلى استنباطِ وقياسِ »(٣) .

قلنا : لا نُسَلِم ذلك<sup>(٤)</sup> .

( وَ ) منَعَ ( داودُ غَيْرَ الَجلِي ) منهُ ، بِخلافِ الْجَلِيِّ الصادِقِ بـ « قياس الأَوْلَى» و «الْمُساوي» (٥) ، كما يُعلَم مِمَّا سيأتِي (٦) .

واقتصرَ في « شرح الْمُختصَر »<sup>(٧)</sup> على أنه لا يُنكِر « قياسَ الأوْلَى »، وهو ما يكونُ ثبوتُ الْحُكم فيه في الفرع أَوْلَى منه في الأصلِ ، كما سيأتي (٨) .

# [القياسُ في الحدود، والكفارات، والرخص، والتقديرات]

﴿ وَ ﴾ مَنَعَهُ ﴿ أَبُو حَنيفةَ في الحُدود، والكفاراتِ، والرُّخَصِ، والتَّقدِيرَاتِ ﴾ قال : ﴿ الْأَنَّهَا ﴿ ٣٣﴾ لا يُدرَكُ الْمَعنَى فيها ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>١) وبه قال الشيعةُ وجماعة من المعتزلة كالنظام ويحي الإسكافي. ( الإحكام : ١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر ردَّ شبهاتِهم في المستصفى (٢/ ٢٩٠ ـ ٢٩٦)، والإحكام (٣/ ٢٧٨٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) المُحلى لابن حَزْم: ١/٥٦.

<sup>(</sup>٤) انظر نقض شبهات ابن حزم في المستصفى للغزالي: ٢/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) المحصول للرازي : ٥ / ٢٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: "أقسام القياس باعتبار القوة" ٢١/ ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٧) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ٤ / ٣٧٤.

<sup>(</sup>A) انظر: «أقسام القياس باعتبار القوة»: ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٩) اختلف القائلون بِحجية القياس في جريانه في المحدود ، والكفارات كإيجاب الكفارة على قاتل النفس عمداً بالقياس على القاتل خطأ ، وكقياس النباش في وجوب قطع يده على السارق ، وهكذا ، اختلف العلماء فيه على مذهبين: أحدهُما: جريانُ القياسِ في الحدودِ والكفاراتِ والتقديراتِ والرخص ، قاله المالكية والشافعية والحنابلة ، ومِما استدلوا عليه إجْماعُ الصحابةِ في عهدِ عمر في على حدِّ الشارِبِ ثَمانين قياساً على القذف ؛ ثانيهما : عدمُ جريانِه فيها ، قاله الحنفيةُ . (الفواتح: ٢/ ٥٥٣ ، شرح التنقيح ، ص: ٤١٥ ، مختصر ابن الحاجب : ٢/ ٢٥٤ ، الإحكام: ٣/ ٣١٧ ، شرح الكوكب : ٤/ ٢٢٠).

......

وأُجيب: بأنه يُدْرَكُ في بعضِها فيجري فيه القياس كقياسِ النبَّاش على السَّارق في وُجوب القطع بِجامع أخذ مال الغير من حِرزِ خُفْيَةً (١).

وقياسِ القاتل عمداً على القاتل خطأً فِي وجوب الكفارة بِجامع القتلِ بغير حَقِّ<sup>(٢)</sup> .

**وقياسِ غير الْحَج**رِ عليه في جواز الاستنجاء بهِ الذي هو رخصةٌ بِجامع الجامدِ الطاهرِ قالع<sup>(٣)</sup> .

وأخرجَ أبو حنيفة ذلك عن القياس لِكُونِه في معنَى الحَجر، وسَمَّاهُ «دلالةَ النصِ» (٤٠)، وهو لا يَخرِجُ بذلك عنهُ .

**وقياسِ نفقةِ الزوجة (٥)** على الكفارةِ في تقديرها على المُوسِرِ بِمُدَّيْنِ كما فِي فديةِ الحَجّ <sup>(٦)</sup>،

- (۱) اتفق العلماءُ على قطع يَدِ السارقِ إذا توفرت فيه شروطُ القطع ، ولكنهم اختلفوا في قطع يد النباش قياساً على السارق بناءً على اختلافهم في جواز إثبات الحدود والكفارات بالقياس على مذهبين: أحدهُما: القطع، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة؛ ثانيهما: عدم القطع، وبه قال الحنفيةُ . ( الهداية : ٣ / ٥٥٨ ، بداية المجتهد : ٢ / ٣٣٦، مغنى المحتاج: ٤ / ٢٠٨ ) .
- (٢) أجمع العلماء على وجودب الكفارة على القاتِلِ خطاً، ولكنهم اختلفوا في وجوبِها على القاتل عمداً على مذاهب، أشهرها اثنان: أحدُهُما: وجوبُ الكفارة، وبه قال الشافعية.
- ثانيهما: عدمُ وجوب الكفارة، وبه قال الحنفيةُ والمالكية والحنابلة . ( الهداية : ٥/ ٧٤ ، حاشية الدسوقي: ٤/ ٢٨٧ ، مغنى المحتاج: ١٠٣/٤ ، المغنى : ٨ / ٥١٤ ) .
  - (٣) انظر: مغني المحتاج للخطيب: ١/ ٦٥، وبداية المجتهد: ١/ ٦٠.
- (٤) الهداية للمرغيناني (١/ ٢٨٠). وهو المسماةُ عند الجمهور بِـ "مَفهُوْم الموافقة" بقسمَيه: الأَوْلَى والمساوي، وهو لا يُخرِجه عن القياس لأنه أيضاً استنباطٌ . ( النجوم اللوامع : ٢/ ٣٢٦).
  - (٥) اتفق العلماءُ على وجوبِ نفقةِ الزوجةِ غير الناشزة على زوجها، ولكنهم اختلفوا في تقديرها على مذهبين: الأول: أنَّها غير مقدرة، بل راجع إلى العرف، قاله الحنفية والمالكية والحنابلة.
- الثاني: أنَّها مقدرةٌ: على الموسِر مُدَّان ، وعلى المتوسِّطِ مُدٌ ونصفٌ، وعلى الْمعسِرِ مُدَّ، قاله الشافعية . ( الهداية : ٣ / ٣٩٦، بداية الْمُجتهد : ٢ / ٤١، شرح مسلم : ١٢ / ٣٣٤، مغني الْمُحتاج : ٢ / ٥٤٢ ، تحفة المحتاج : ٢ / ٥٤٤ ) .
- (٦) اتفق العلماء على أنّ فِدية الأذى في الحج أحدُ الخصالِ الثلاثةِ : الصيام، والصدقة، والنسك،
   والصدقةُ عند الحنفيةِ والمالكيةِ والشافعيةِ إطعامُ ستةِ مساكين لِكلِّ مسكين مُدّانِ .
  - (الهداية: ٣/ ١٤٧، بداية المجتهد : ١ / ٢٧٦، مغنى المحتاج : ١ / ٧١٢).

وابنُ عَبْدان مَا لَمْ يُضطَرَّ إلَيهِ.

# [القياسُ في الأسْباب، والشُّروطِ، والموانعِ] وقَومٌ فِي الأسْبَابِ ، والشُّروطِ ، والْمَوانِع .

والْمُعسِر بِمُدِّ كما في كفارةِ الوقاع<sup>(١)</sup> بِجامع أنَّ كَلاَّ منها مالٌ يَجبُ بالشرعِ ، ويستَقرُّ في الذِّمَّةِ . وأصلُ التفاوُتِ من قوله تعالى: ﴿لِلْنُفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ ﴾ الآية<sup>(٢)</sup> .

( وَ ) مَنْعَه ( ابن عَبْدَان<sup>٣)</sup> ما لَم يُضطَرَّ إليه ) ، بوُقوعِ حادثةٍ لَم يوجَد نصٌّ فيها ، فيجوز القياسُ فيها للحاجة إليه ، بِخلاف ما لم يَقع ، فلا يَجوزُ القياسُ فيه ، لانتفاء فائِدَتِه »<sup>(3)</sup> .

قلنا: فائدتُه العملُ به فيما إذا وقعت تلك المسألة .

# [القياسُ في الأشبابِ، والشُّروطِ، والموانِعِ]

( وَ ) منعهُ ( قومٌ في الأسبابِ ، والشروطِ ، والموانِعِ )، قالوا: « لأن القياسَ فيها يُخرجها عن أن تكون كذلك ، إذ يكون الْمعنَى الْمُشترك بينها وبين الْمَقيسِ عليها هو السببُ (٣٣٨) والشرطُ، والمانعُ ، لا خصوصُ الْمَقيسِ عليه، أو الْمَقيس »(٥).

(۱) اتفق العلماءُ على أنّ مَن أفسد صيامَ رمضان بجماع يجبُ عليه الكفارةُ مع القضاء ، ولكنهم اختلفوا في مقدار الكفارةِ على مذهبين: أحدهُما: إطعمُ ستين مسكيناً لكل واحدٍ مُدٌ، قاله المالكية والشافعية. ثانيهما: إطعامُ ستين مسكيناً لكل واحدٍ مدان قاله الحنفية.

(بداية المجتهد: ١/٢٢٠، ٢٢٣).

- (٢) سورة الطلاق، الآية: ٧.
- (٣) وابن عَبْدان: هو عبد الله بن عبدان بن محمد بن عبدان، أبو الفضل، الفقيه، شيخ همزان، وفقيهها، وعالِمُها، كان ثقة ورعاً جليل القدر، وله كتب كثيرة مفيدة، منها شرائط الأحكام، وشرح العبادات، توفى سنة ٤٣٣هـ (طبقات الشافعية الكبرى: ٥٥٥٥).
- (٤) قاله في كتاب «شرائط الأحكام». واختاره الزركشي في البحر (٥/ ٣٣)، فقال: إنَّما يُستَعمل القياسُ إذا عدم النصُ، وقد قال الشافعي في آخر «الرّسالَة» [ص: ٢٧٦]: القياسُ موضع ضرورة، لأنه لا يَحل القياسُ والخبرُ موجود، كما يكون التيمم عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارةً إذا وُجد الماء انتهى ».
- (٥) اختلف العلماء في إثبات الأسباب والشروط والموانع بالقياس على مذهبين، أحدهما: عدم جواز إجراء القياس في ذلك، قاله الحنفية والمالكية، واختاره الأمدي في الإحكام (٣/ ٣٢٠)، والإمامُ في

#### [القياس في العبادات]

#### وقومٌ في أُصولِ العِباداتِ؟

وَأَجِيبِ : بِأَنَّ القياسِ لا يُخرجِها عَمَّا ذُكِرَ، والمَعنَى الْمُشتَرِكُ فيه كما هو عِلةٌ لَها يكونُ عِلْمً لَها يكونُ عِلْمًا .

مثالهُ في السبب: قياسُ اللِوَاطِ<sup>(۱)</sup> على الزنا بجامع إيلاج فَرْجٍ في فَرْجٍ محَّرمٍ شرعاً مُشتَهى طَنْعاً ؟

وفي الشرط: قياسُ الوُضوءِ (٢) على التيممِ في وجُوبِ النيةِ بِجامعِ الطهارةِ عن حَدثِ (٣).

#### [القياسُ في العبادات]

(و) مَنَعه (قومٌ في أصولِ العباداتِ) (٤) فنَفَوْ اجوازَ الصلاةِ بالإيماء (٥) المقيسةِ على صلاةِ القاعدِ بِجامع العجز ، قالوا : « لأن الدواعِيَ تَتَوَفَّرُ على نقلِ أصول العباداتِ ، وما يتعلَّقُ بِها ، وعدمُ نقلِ الصلاةِ بالإيماء التي هي من ذلك يَدلُ على عدم جوازِها ، فلا يثبتُ جوازُها بالقياس».

ودَفعُ ذلك بِمنعهِ ظاهرٌ .

المحصول (٥/ ٣٤٥). ثانيها: جوازُ جريانِ القياس فيها، قاله الشافعية والحنابلة .

( الفواتح: ٢/ ٥٥٣ ، شرح التنقيح، ص: ٤١٤ ، البحر: ٥ / ٦٦ ، شرح الكوكب : ٤ / ٢٢٠ ).

(١) اتفق العلماء على تحريم اللواطِ واختلفوا في حَدُّه على ثلاثةِ مذاهب: أحدها: يُرجمُ ثَيِّباً كان أو بكراً، قاله المالكية والحنابلة. ثانيها: لا حدَّ فيه، بل يُعزَّرُ، قاله الحنفيةُ.

ثالثها: يُرجَمُ الثيبُ ويُجلَدُ البِكرُ، قاله الشافعيةُ . ( حاشية ابن عابدين : ٣ / ٤٨٤، تفسير القرطبي : ٧ / ٢٣٤ ، الروضة: ١٠ / ٩٠ ، المغنى : ٩ / ٥٨ ) .

- (۲) اتفق العلماء على وجوبِ النيةِ في التيمم ، ولكنهم اختلفوا في وجوبِها في الوضوء على مذهبين:
   أحدهُما: الوجوب ، قاله المالكية والشافعية والحنابلة ؛ ثانيهما: عدم الوجوب ، قاله الحنفية .
   (المبسوط: ١ / ٧٧ ، الشرح الكبير : ١ / ٩٣ ، مغني المحتاج : ١ / ١٣٧،٧٠).
- (٣) ومثاله في المانع: قولُ أصحابنا: الإحرامُ يَمنَع مِلْكَ الصيدِ ابتداءً، فيمنعُه دواماً كلُبسِ الْمَخيطِ.
   (النجوم اللوامع: ٢ / ٣٢٨).
  - (٤) وبه قال الكرخي من الحنفية وأبو على البائي من المعتزلة. (المحصول: ٥/٣٤٨، البحر: ٥/٧٣).
- (٥) أي بالحاجب، لا برأسِه لأنه ثابتٌ في نافلةِ السفرِ على الراحلةِ بالنص: « أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُسبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِه حَيثُ كانَ وجُهُه يُومِئُ برأسِه». فلو قال: « على صلاة المومِئ برأسِه» كما في المحصول ( ٥ / ٣٤٨ ) لَسَلِمَ .

#### [القياسُ الحاجي]

وقوم الحَاجِيَّ إذا لَم يَرِدْ نَصٌّ عَلَى وَفْقِهِ كَضَمَانِ الدَّرَكِ؛

#### [القياسُ الحاجي]

( وَ ) مَنَعَ ( قُوْمُ ) القياسَ الْجُزْئِي (الْحاجي ) (١) أي الذي تدعُو الْحاجةُ إلى مُقتضاهُ (إذا لَم يَرِدْ نَصُّ على وَقْقِهِ) في مُقتضاهُ (كضَمَانِ الدَّرَكِ )(٢)، وهو ضمانُ الثَّمَنِ للمُشتَرِي إنْ خرَج المَبيعُ مُستَحَقاً.

القياسُ يقتضي مَنْعَهُ ، لأنه ضمانُ ما لَم يَجب ، وعليه ابنُ سريج. والأصحُ صحتُه، لعموم الْحاجةِ إليه لِمعاملة الغُرباءِ وغيرِهم ، لكن بعد قبضِ الثمن الذي، هو سببُ الوجوب، حيث يَخرِجُ الْمَبِيعُ مستحقاً (٣) .

والمثالُ غير مطابق فإنّ الْحاجة داعيةٌ فيه إلى خلافِ القياس، إلّا أنُ يُفسرَ قولُه: «الحَاجي» بـ «مَا تَدْعُو الحاجةُ إليه أو إلى خلافِه»، فإن الْمَسألة مَأخوذةٌ من إبن الوكيل<sup>(٤)</sup>، وقد قال : « قاعدةٌ: القياسُ الجُزئيّ إذا لَم يَرِدْ من النبي ﷺ بيانٌ على وفقِهِ مع عُموم الْحاجةِ إليه في (٣٣٩) زمانِهِ ، أو عُموم الحاجة إلى خلافِه، هلى يُعمل بذلك القياس ؟ فيه خلافٌ ».

وذَكَرَ له صُوراً منها: ضَمَانُ الدَركِ، ذكره كما تقدَّمَ ، وهو مثال للشِقِ الثاني من المسألة.

(طبقات الشافعية للسبكي: ٢٥٣/٩).

<sup>(</sup>١) قضيةُ كلامِ المصنفِ أن هذا الخلاف للأصرليين ، ولا يُعرَف في كُنُبهم ، وإنَّما حكاه عنهم ابنُّ الوكيل في «الأشباه والنظائر» ومنه أخذه المصنف. (التشنيف: ٢/ ٣٥، الغيث الهامع: ٣/ ٦٥٠).

<sup>(</sup>٢) قال الخطيبُ رحمه الله في المغني (٢/ ٢٦٠): "والمذهّبُ صحةُ ضَمَان الدرك، لأنّ الحاجةَ قد تدعو إلى معاملةِ الغريب، ويخاف أن يَخرُج ما يَبيعه مستحقاً ولا يظهر به، فاحتيج إلى التوثق به. وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقاً، أو إن أخذ بشفعةٍ سابقةٍ عَلَى البَيعِ ببَيعٍ آخر، أو معيباً ورده المشتري، أو ناقصاً إما لرداءته أو لنقصي الوزن! .

<sup>(</sup>٣) البحر: ٥/ ٧٢، مغني المحتاج: ٢/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) وابنُ الوكيل: هو محمد بن عمر بن مكي، أبو عبد الله، الملقب بصدر الشريعة، والمشهور بابن الوكيل، نَشَأ بدمشق، وتفقه على والده وعلى كبار فقهاء عصره، وأخذ الأصول من الصفي الهندي، وكان من أعاجيب الزمان في الذكاء والحافظة والذاكرة، و شيخَ الشافعية في زمانه، و إمامَهم يضرب به المثل، وله مناظرات حسنة مع ابن تيمية، وحزن ابنُ تيمية لما بلغ وفاتُه وقال: أحسنَ اللهُ عزاء المسلمين فيك يا صدر الشريعة، ومِن آثاره: الأشباه والنظائر، مات سنة ٧١٦هـ.

# [القياسُ في العقلياتِ، والنفي الأصلي] وآخَرونَ فِي النَّفْي الأَصْلِيِّ .

ومنها: وهو مثالٌ للأول ، صلاةُ الإنسانِ على من مات من المُسلمين في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها ، وغُسِّلوا وكُفِّنُوا في ذلك اليَوم ، القياسُ يقتضي جَوازَها ، وعليه الرويانِي<sup>(۱)</sup>، لأنَّها صلاةٌ على غائبٍ ، والْحاجةُ داعيةٌ لذلك ، لنفعِ الْمُصلِي والمُصلِّى عَليهِ، ولَم يردُ من النبي ﷺ بيانٌ لذلك (<sup>1)</sup> ،

ووجه منع القياسِ في الشِّقِّ الأولِ : الاستغناءُ عنهُ بعموم الحاجةِ؛ وفي الثاني: معارضةُ عموم الحاجةِ له .

والمُجيزُ في الأول قال: «لا مانِع من ضَمِّ دليلٍ إلى آخر»؛ وفي الثانِي: « قُدَّمَ القياس على عموم الحاجة » .

#### [القياسُ في العقليات، والنفي الأصلي]

(وَ) مَنَعَ (آخرون ) القياسَ ( في العقلياتِ )، قالوا: «لاستغنائها عنه بالعقل»<sup>(٣)</sup>.

وَمَن أَجَازَ قَالَ : « لا مانعَ من ضَمِّ دليلِ إلى دليلِ آخر »<sup>(٤)</sup>.

مثال ذلك : قياسُ الباري تعالى على خلقهِ في أنهُ يُرى بِجامع الوُجودِ ، إذْ هو علةُ الرؤية .

( و ) مَنَعَهُ ( آخرون في النّفي الأصلي ) : أي بَقاءِ الشيء على ما كانَ قبلَ ورودِ الشرع ، بأنْ ينتفي الحكمُ فيه ، لانتفاءِ مُدْرَكِهِ، بأن لَم يَجده الْمُجتهدُ بعد البحث عنه ، فإذا وجدَ شيءٌ يُشبِهُ ذلك لا حكم (٥) فيه :

<sup>(</sup>۱) والرُّوياني: عبد الرحمن بن إسماعيل بن أحمد، فخر الإسلام، قاضي القضاة، شيخ زمانه، برع في الفقه، وحفظ المذهب حتى قيل له: شافعي زمانه، صنّف كتباً نفيسةً منها: البحر، وغيره، وبنى مدرسة في آمل، وكان معظماً عند الملوك، مات رحمه الله سنة ٥٠٢ه. .

(الطبقات للإسنوى: ١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) قال الخطيبُ الشربيني ﷺ في مغني المحتاج (٢/ ٤٦٩): «ولو صلًى على الأمواتِ الذين ماتوا في يومِهِ أو سنته وغُسِلوا في أقطار الأرضِ، ولا يُعرف عينهم جاز، بل يُسن لأن الصلاة على الغائب جائزة وتعيينُهم غيرُ شرطِ ».

<sup>(</sup>٣) وبه قال الصيرفي من الشافعية ، واختارهوالغزالي في المستصفى (٢/ ٤٤٩) .

<sup>(</sup>٤) وبه قال الجماهير من أهل السنة والمعتزلةِ. ( البحر: ٥ / ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «لا حُكمَ فيه» صفةٌ كاشفةٌ لـ «شيء». ( النجوم اللوامع: ٢ / ٣٣١).

وتَقَدَّم قِياسُ اللُّغةِ .

# 

قيل : « لا يقاسُ على ذلك ، للاستغناء عن القياس بالنفي الأصلي »(١).

وقيل : « يقاس، إذ لا مانعَ في ضم دليلِ إلى آخر » .

( **وتقدمَ قياسُ اللغةِ)** في مبحثِها<sup>(٢)</sup>، لأن ذِكَرهُ هناك أنسبُ من ذِكْرِ معظمهم له هنا . ونبِه عليه لئلا يُظنَّ أنَّهُ أغفلهُ .

#### [القياسُ حجةٌ في غير العادي، والخلقي، وكل الأحكام]

(والصحيحُ) أن القياسَ (حُجةٌ)، لعملِ كثير من الصحابة به متكرراً شائعاً مع سكوتِ الباقين، الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامَّةِ وِفاقٌ عادةً؛ ولِقولِه تعالى: ﴿فَاعْتَيْرُوا﴾ (٣) الاعتبارُ قياسُ الشيء بالشيء بالشيء (٤).

وأما الثاني: فهناك أحاديث كثيرةُ تدلُّ على حجيتِه: منها: قولُه ﷺ لِمُعاذ حين بعثهُ إلى اليمن قاضياً: «بِما تَحكم ؟ قال: بكِتَابِ اللَّه. قال: فإِنْ لَم تَجِدْ ؟ قال: فبِسُنَّة رِسُولِ اللَّه ﷺ. فإنْ لَم تَجِدْ؟ قال: أجتَهِدُ رَأْيِي». والنبىُ ﷺ أفرَّه على ذلك، وقال: «الحَمْدُ للَّهِ الَّذي وَفَقَ رَسولَ رَسولِ اللهِ لِما يُحِبُه اللهُ ورَسولهُ».

رواه أبو داود في القضاء ، باب اجتهاد الرأي في القضاء (٣٥٨٨)، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يحكم (١٣٢٨)، وقال : ﴿ ليس إسنادُه عندي بِمتصل »، وصححه الحافظ ابنُ القيّم في إعلام الموقعين (١/ ١٨٦). واجتهاد الرأي لا بد وأن يكونَ مردوداً إلى أصلٍ ، وإلا كان مُرسلاً ، والرأي المرسلُ غير معتبر ، وذلك هو القياسُ .

ومنها: جوبُه ﷺ لِقولِ الخَثْغَميةِ " يَارَسولَ اللهِ، إنَّ أَبِي أَذْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الحَجِّ شَيْخاً زَمناً لا يَستَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ ، إِن حَجَجُتُ عنه أَيَنفُهُ ذَلكَ؟ فقال لَهاَ: أَرَأيتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ ذَيْنٌ فَقَضَيْتُهِ أكانَ يَنفَعُه ذلك؟ قالت: نَعَم ، قال : فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالقَضَاءِ » .

رواه البخاري في الحج، باب الحج مِمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة (١٨٥٤)، ومسلم في الحج باب الحاج عن العاجز (٣٠٢.٢٩٥)، وغيرهما. راجع الإحكام (٤/ ٣٠٢.٢٩٠) للمزيد.

<sup>(</sup>١) وبه قال الإمام في المحصول (٥/ ٣٤٦) تبعاً للغزالي في المستصفى (٢/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) أي في « مسألة: القياسُ في اللغة »: ١/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر، الآية: ٢.

 <sup>(</sup>٤) استدلَّ الجماهير على حجية القياس بالكتابِ والسنة والإجماع ، ذكر الشارحُ الأولَ و الثالث.

# والْخِلْقِيَّةِ ، وَ إِلَّا فِي كُلِّ الأَحْكَامِ ، وَ إِلَّا القِياسَ عَلَى مَنْسُوخٍ، خِلافًا لِمُعَمِّمِين.

( إِلَّا في ) الأمور ( العادية ، والخِلقية )(١) أي التي ترجع إلى العادة والخِلْقة ، كأقلِ الْحَيضِ (٢) ، أو النِّفاسِ (٣) ، أو الْحَمل (٤) ، وأكثرِهِ ، فلا يَجوز ثبوتُها بالقياس ، لأنَّها لا يُدرَك الْمَعنَى فيها ، فيرجع فيها إلى قولِ الصادقِ .

وقيل : « يَجوز ، لأنه قد يُدْرَك » .

( وَإِلَّا فِي كُلِ الأحكام) ، فلا يَجوز ثبوتُها بالقياس (٥)، لأن منها ما لا يُدرك معناه كوجوب الدَّيَةِ على العاقلة (٦٠).

وقيل: « يَجوز، بِمعنَى: أَنَّ كلاً من الأحكام صالِحٌ لأنْ يُثْبَتَ بالقياس ، بأنْ يُدرَك معناه، ووجوبُ الدِّيةِ على العاقلة له معنى يُدرَك ، وهو إعانةُ الجَانِي فيما هو معذورٌ فيه كما يُعان الغارمُ لإصلاح ذات البيْن بِما يُصْرَفُ إليه مِن الزكاةِ »(٧).

- (١) قاله المالكية والشافعية. ( اللمع، ص : ٢٠٣، المحصول : ٥/ ٣٥٣، شرح التنقيح ، ص: ٤١٦).
- (٢) اختلف الأئمة في أقلِّ الحيضِ وأكثره على ثلاثة مذاهب: أحدُها: أن أقلها يوم وليلة وأكثرها خمسة عشر يوماً بلياليها، وبه قال الشافعية والحنابلة؛ ثانيها: أن أقلها ثلاثة أيام بلياليها وأكثرها عشرة، وبه قال الحنفية؛ ثالثها: أن أقلها لا حدَّ لها وأكثره خمسة عشر يوماً، وبه قال المالكية.
  - (الهداية: ١/ ٢٥١، بداية المجتهد: ١/ ٣٦، مغني المحتاج: ١/ ١٥٢، المغني: ١/ ٤٢٤).
- (٣) اتفق المذاهبُ الأربعةُ على أنه لا حدً لأقل النفاس، ولكنهم اختلفوا في أكثره على مذهبين:
   أحدُهُما: أَنَّ أكثرَهُ أربعون يوماً ، وبه قال الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة .
- ثانيهما: أن أكثره ستون يوماً ، وبه قال الشافعية . ( الهداية : ١ / ٢٦٨ ، بداية الْمُجتهد : ١ / ٣٨، مغنى المُحتاج: ١ / ١٦٥، المغنى : ١ / ٤٧٣).
- (٤) اتفق الأثمة على أن أقلَّ مدة الحَمْل ستة أشهر، ولكنهم اختلفوا في أكثرها على مذاهب أشهرها اثنان: الأول: أن أكثرها سنتان، قاله الحنفية.
  - الثاني: أنَّ أكثرها أربعُ سنين، قاله المالكية والشافعية والحنابلة . ( المغني : ١١ / ٥٦ ) .
- (٥) أي عند الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم، خلافاً لِمن شَذَ وقال بجواز ثبوتها بالقياس.
   (الإحكام:٢٢٢/٤، البحر المحيط: ٥/ ٦٣).
- (٦) اتفق العلماء على أن دِيةَ العمدِ على القاتِلِ، وأن دِيةَ الخطأِ على العاقلةِ مؤجلةً في ثلاث سنين،
   ولكنهم اختلفوا فيمن تجب عليه دِيةُ شبهِ العمدِ على مذهبين:
  - أحدهُما : أنَّها على العاقلة ، قاله الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة .
  - ثانيهما: أنَّها على القاتِل ، قاله المالكية . ( المغني : ١١/ ٥٣١ ) .
    - (٧) وبه قال الشيخ أبو إسحاق في اللمع (ص: ٢٠٢).

( 137)

# [النَّصُّ على العلةِ ليس أمراً بالقياسِ ]

ولَيسَ النَّصُّ على العِلَّةِ ولَو في التَّرْكِ أَمْراً بالقِياسِ ، خلافاً للبَصْرِيِّ؛ وَاللَّها: «التَّفْصِيلُ ».

( وإلاَّ القياسَ على منسوخ ) ، فلا يُجوز ، لانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ (١).

وقيل: «يَجوز، لأنَّ القياس مُظهِرٌ لِحُكمِ الفرعِ الكَمينِ، ونسخُ الأصل ليس نسخاً للفَرْعِ». (خلافاً لِمُعمّمِين) جوازَ القياس في المُستَثنَياتِ المذكورة، وقد تقدَّمَ توجيهُه.

#### [ النَّصُّ على العِلَّةِ ليسَ أمراً بالقياسِ ]

( ولَيس النصُّ على العِلَّةِ ) لِحُكم ( ولَو في ) جانِبِ ( التَّرْكِ أَمْراً بالقِياسِ ) أي ليسَ أمراً بهِ، لا في جانبِ الفَركِ نَحو: « الخمرُ حرامٌ لإسكارها »(٢).

(خلافاً للبصري) أبِي الحُسين في قوله: « إنه أمرٌ به فِي الجانبيَنِ ، إذ لا فائدةَ لذِكر العلة إلا ذلك حتى لَو لَم يَرِد التعَبُّدُ بالقياس استُفيدَ في هذه الصورة » (٣).

قلنا : لا نُسلِّم أنه لا فائدة فيه إلا ذلك، بل الفائدة بيانُ مدرَكِ الحكمِ ليكون أوقعَ في النَّفس.

( وثالثها ) وهو قول أبي عبد الله البصري : « ( التفصيلُ ) » : أي أنهُ أمر بهِ في جانب التَّركِ دونَ الفِعل ، لأن العلةَ في التركِ المَفسَدَةُ ، وإنَّما يَحصُل الغَرضُ من انعِدامها بالامتناع عن كلِّ فَردٍ مِمَّا تصدُقُ عليه العلة ؛ وَالعِلَّة في الفِعل المَصلَحةُ ، ويَحصُل الغرضُ من حُصولِها بفَردٍ .

قلنا: قوله: « عن كل فردٍ مِمَّا تصدُق عليه العلةُ » مَمنوع ، بل يَكفي عن كلُّ فردٍ مِمَّا يصدقُ عليه الْمُعلَّلُ.

<sup>(</sup>۱) قاله الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وغيرُهم. ( التيسير: ٣/ ٢٨٧، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٥٩، الإحكام: ٣/ ١٧٤، شرح الكوكب: ٤ / ١٨، غاية الوصول، ص: ١١١.

<sup>(</sup>٢) وبه قال الشافعية. (الإحكام : ٤ / ٣١٢، البحر : ٥ / ٣١).

<sup>(</sup>٣) وبه قال جمهور الفقهاء والمتكلمين. ( البحر : ٥ / ٣١، الإحكام : ٤ / ٣١٢).

<sup>(</sup>٤) الإحكام للآمدي: ٤ / ٣١٢.

# [أركانُ القياسِ]

وَ أَرْكَانُه أَرْبَعَةً.

#### [ الرُّكنُ الأولُ: الأصْلُ ]

الأَصْلُ، وهو مَحَلُّ الحُكْمِ المُشَبَّهُ بهِ؛ وقيل: «دليلُه»؛ وقيل: «حُكْمُهُ».

#### [ أركانُ القياسِ ]

( وأركانُه ) أي القياسِ ( أربعةٌ ) : مقيسٌ عليه ، ومقيسٌ ، ومعنَى مُشتَركٌ بينهما ، وحكمٌ للمَقيس عليه يتعدى بواسطة المُشتَرِك إلى المَقيس.

٣٤٢) ولَمَّا كان يُعبَّر عن الأولَين منهما بـ «ا**لأصلِ ، والفرعِ**» على خلافٍ في ذلك ذكرهُ في ضمن تعديدها فقال :

#### [الرُّكنُ الأولُ: الأصلُ]

الأوَّلُ: (الأصْلُ، وهو مَحلُ الْحُكم الْمُشبَّهُ به) (١١) بالرفع صفةُ «الْمَحل » أي الْمَقيس عليه.

- ( وقيل : « دليلُهُ ) أي دليلُ الْحُكم »(٢) .
- $(e \, \bar{e} \, \bar{u} \, d) : (e \, \bar{u}$

وسيأتِي<sup>(١)</sup> أنَّ الفَرعَ : المَحَل المُشبَّهُ ، **وقيل**: «حكمهُ » ، ولا يتأتى فيه **قَولُ** بــ« أنَّه دليلُ الحكم »كيف ودليله القياسُ .

فالأولُ مَبنِيٌ على الأولِ ، والثانِي مَبنِيٌ على الثالثِ ، وكذا على الثاني، لأنه إذا صحَّ تفرُّعُ الحكم عن الحُكم عن الحُكم صحَّ تفرعُه عن دليلِه لاستناد الحُكم إليه .

وكلٌ من هذه الأقوال التي في التسميةِ لا تِخرُجُ عمَّا في اللغة من « أنَّ الأصلَ: ما يَنبنِي

<sup>(</sup>۱) وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ( التيسر : ٣ / ٢٧٥، الإحكام : ٣ / ١٧٢ ، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٠٨، البحر : ٥ / ٧٥، شرح الكوكب : ٤ / ١٤).

<sup>(</sup>٢) وبه قال المعتزلة وبعض المتكلمين. ( شرح الكوكب : ٤ / ١٤ ، المحصول : ٥ / ١٦).

<sup>(</sup>٣) عزاه بدر الدين الزركشي، رحمه الله في البحر (٥/ ٧٤) إلى القاضي أبي الطيب الطبري.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الركن الثالث الفرع»: ٢/ ١٨٦.

# [ لا يُشترَطُ في الأصلِ دالٌ على جوازِ القياسِ عليهِ ]

ولا يُشترطُ دالٌّ على جوازِ القِياسِ عليهِ بنَوعِه، أو شخصِهِ ؛ ولا اتفَاقٌ على وُجودٍ العِلَّةِ فيهِ، خلافاً لِزاعِمَيْهِمَا .

عليه غيرُه (١)، والفرع: ما يَنبنِي على غيره» (٢). والأولُ من الأقوال فِيهما أقربُ كما لا يَخفى.

ولِكَوْنِ حُكم الفرعِ غيرَ حُكمِ الأصلِ باعتبار الْمَحَل وإن كان عينَه بالحقيقةِ صحَّ تفرُّعُ الأولِ على الثانِي باعتبار ما يَدل عليهما، وعلمِ الْمُجتهدِ بهِ، لا باعتبار ما في نفسِ الأمرِ فإن الأحكامَ قديْمةٌ ، ولا تفرُّعَ في القديم .

#### [ لا يُشترَطُ في الأصلِ دالٌ على جوازِ القياسِ عليهِ ]

(ولا يشترط) في الأصلِ الذي يقاسُ عليه (دالٌّ على جواز القياسِ عليه بنوعهِ، أو شخصه، ولا اتفاقٌ على وجودِ العلة فيه .

خلافاً لزاعمَيْهِما ) بالتثنية ، أي زاعمِ اشتراط الأولِ ، وهو عثمان البَتِّي<sup>(٣)</sup> ، وزاعمِ اشتراط الثاني ، وهو بِشرٌ المَريسي<sup>(٤)</sup> .

فعندَ الأوَّلِ لا يُقاسُ في مسائلِ البيع مثلاً إلا إذا قامَ دليلٌ على جوازِ القياس فيه؛ وعند (٣٤٣) الثاني لا يقاس فيما اختلف في وجودِ العِلةِ فيه، بلْ لا بُدَّ بعد الاتفاق على أن حكمَ الأصلِ مُعللٌ من الاتفاق على أن علته كذا .

وما اشترطاهُ مردود بانه لا دليل عليهِ .

<sup>(</sup>١) انظر: المصباح المنير (ص:١٦، أ، ص، ل).

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير (ص:٤٦٩، ف،ر،ع).

<sup>(</sup>٣) البَتِي: هو عثمان بن مسلم البَتِّي البصري ، أبو عمرو، روى عن أنس والشَّعبي وغيرهما، وعنه شعبة وحماد وغيرهما، كان يبيع البتوت (نوع من القماش)، وهو من فقهاء الكوفة، توفي سنة ١٤٣هـ. (تَهذيب التهذيب : ٤ / ٩٩ ).

<sup>(</sup>٤) المريسي: هو بشر بن غياث المريسي، مبتدع، ضال، لا ينبغي أن يروى عنه ولا كراهة، تفقة على أبي يوسف، فبرع، وأتقن علم الكلام، وقال بخلق القرآن، وناظر عليه، قال الخطيب: حكي عنه أقوال شنيعة وكفره أكثرهم لأجلها، وقال أبو زرعة الرازي: زنديق، وكان أبوه يهودياً، قال الأزدي: زائع، وقال ابن هارون: كافر حلال المدم، وكان ينكر عذاب القبر، وسؤال الملكين، والصراط والميزان، مات سنة ٢١٨ هـ. (لسان الميزان: ٢/ ٣٢، ميزان الاعتدال: ١/ ٣٢٢).

# [ الرُّكنُ الثانِي : حُكمُ الأصلِ ]

النَّانِي: حُكْمُ الأصْلِ.

# [ شروطٌ حُكم الأصلِ ]

ومِن شَرْطِهِ: تُبُوتُه بِغيرِ القيَاسِ ؛ وقيل: « والإجْمَاعِ » ؛

#### [ الركنُ الثانِي : حُكمُ الأصلِ ]

(الثانِي) من أركانِ القياس: (حُكمُ الأصلِ).

#### [ شروطُ حُكم الأصلِ]

( ومِن شرطِهِ<sup>(۱)</sup>: ١- ثُبُوتُه بغير القيَاس<sup>(۲)</sup>.

وقيل : « والإجْماع » )<sup>(٣)</sup> .

إذ لو ثبت بالقياس كان القياسُ الثانِي عند اتِّحَادِ العلةِ لغواً ، للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه علم في علم الأصل في الأولِ ، وعند اختلافِها غيرَ منعقدٍ، لعدمِ اشتراكِ الأصلِ والفرعِ فيه في علم الحكم .

مثالُ الأول: قياسُ الغُسْل على الصلاةِ في اشتراط النيةِ بِجامع العبادةِ، ثم قياسُ الوضوءِ على الغُسل فيما ذُكِرَ، وهو لغوٌ للاستغناء عنهُ بقياس الوضوء على الصلاةِ.

ومثالُ الثاني: قياس الرَتَقِ ـ وهو انسدادُ مَحَلِ الجماع ـ على جبِّ الذكر في فسخِ النكاح بِجامع فواتِ الاستمتاع ، ثُم قياسُ الْجُذام على الرَّتقِ فيما ذُكِر، وهو غيرُ منعقدِ ، لأن فوات الاستمتاع غيرُ موجود فيه (٤).

قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: ينبغي أن تُجرَّد الكتبُ وتصان عن ذكر شذوذات المبتدعة
 الضالين حتى تَموت شذوذاتُهم كما ماتوا ، والله تعالى أعلم وأجل.

<sup>(</sup>١) ذَكَر المصنفُ له سبعة شروطٍ، ومَن زاد عليها كالبدر الزركشي يَرجع إليها في الحقيقة .

<sup>(</sup>٢) وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (تيسير التحرير: ٣/ ٢٨٧، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٠٩، الإحكام: ٣/ ١٧٣، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٢٤، البحر المحيط: ٥/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) وهو أحدُ وجهَين عند أصحابنا. ( البحر : ٥/ ٨٣).

<sup>(</sup>٤) اتفق العلماء على ثبوت خيار فسخ النكاح للمرأة إذا كان الزوج مجبوباً، ولكنهم اختلفوا في ثبوت خيار الفسخ له في الرَتَقِ، ولهما في الجذام على مذهبين :

#### وكَونُهُ غيرَ مُتعَبَّدٍ فيهِ بالقَطْع ، وشَرعِياً إنْ اسْتلْحقَ شَرْعِياً ، . . . . . . . . . . .

والقولُ بـ «أنه لا يثبتُ حكم الأصل بالإجماع إلا أن يعلم مستندهُ النصُ ، ليستندَ القياسُ إليه » مردودٌ بأنه لا دليلَ عليه.

نعم يَحتمل أن يكونَ الإجماعُ عن قياسٍ، ويُدفعُ بأن كون حُكمِ الأصلِ حينئذِ عن قياسٍ مانعٌ في القياس، والأصل عدمُ الْمَانع .

٢- (وكونُهُ غيرَ متعبَّدٍ فيه بالقطع) كما ذكرهُ الغزالي (١١) ، لأن ما تُعبَّد فيه بالقطع إنَّما يُقاسُ (٣٤٤)
 على مَحلِّهِ ما يُطلب فيه القطعُ أي اليقينُ كالعقائد ، والقياسُ لا يُفيد اليَقينَ .

واعتُرِضَ بأنه يُفيده إذا عُلمَ حكمُ الأصل ، وما هو العلةُ فيه ، ووجودُها فِي الفَرع .

٣- (و) كونه (شرعياً إن استلحق) حكماً (شرعياً) (٢)، بأن كان الْمَطلوبُ إثباتُه ذلك فإن لَم يَستَلِحقه \_ بأن كان المطلوبُ إثابتُه غيرَ ذلك بناءً على جواز القياس في العقليات، واللغوياتِ \_ فلا يُشترط أن يكونَ حكمُ الأصلِ شرعياً، بِمَعنَى : أنه يكون غيرَ شرعي، ولا بُدّ، فإن غيرَ الشرعي لا يَستَلحِقُه إلا شرعيٌ .

ولَما ذكر الآمدي<sup>(٣)</sup> وغيره (٤) هذا الشرط بناءً على امتناع القياس في العقليات واللغويات، كما صرحوا به ، زادَ المصنفُ فيه القيدَ المذكورَ (٥) ليبقى على شرطيتهِ مع جوازِ القياس فيهما الْمُرجَّح عنده.

أحدهُما: ثبوتُ خيار الفسخ فيهما ، وبه قال المالكية ، الشافعية ، والحنابلة .
 ثانيهما: عدم ثبوته فيهما ، وبه قال الحنفية .

<sup>(</sup>الهداية: ٢/٢٧، الشرح الكبير: ٢/٢٧٧، الإقتاع: ٢٠٤٢، كشاف القناع: ١٠٥١١).

<sup>(</sup>١) المستصفى للغزالي: ٢/ ٤٥١)، خلافاً للجمهور من أصحابِنا وغيرِهم. (التشنيف: ٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>۲) وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (بيسير التحرير: ٣/ ٢٨٥، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٠٩، البحر: ٥/ ٨٢، شرح الكوكب: ٤/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) عبارته ﷺ في الإحكام (٣/ ١٧٣): «الشرط الأول أن يكون حكماً شرعياً، لأن الغرض من القياس الشرعي إنما هو تعريف الحكم الشرعي في الفرع نفياً وإثباتاً، فإذا لم يكن الحكم في الأصل شرعياً فلا يكون الغرضُ من القياس الشرعي حاصلاً، كيف وإنه إذا كان قضية لغوية فقد بينا امتناع جريان القياس فيها ».

<sup>(</sup>٤) كالغزالي في المستصفى (٢/ ٤٣٦)، وابن الحاجب في المختصر (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) وهو قوله: «إن استَلْحَق شَرعِياً».

#### وغيرَ فَرْعِ إذا لَمْ يظْهَرْ لِلْوَسَطِ فائِدةٌ ، وقيل: « مُطلَقاً »؛ . .

٤ ـ (وَ) كونه (غيرَ فرعِ إذا لَم يظهَر للوسطِ) على تقدير كونهِ فرعاً (فائدةً)، فإن ظهرت جاز كونه فرعاً ().

( **وقيل** ) : « يُشترطُ كونه غير فرع ( مطلقاً )<sup>(٢)</sup>، وإلاَّ فالعلةُ في القياسَينِ إنِ اتَّحدت كان الثانِي غيرَ منعقدِ كما تقَدَّمَ» (<sup>(٣)</sup>.

ودَفعَ المصنفُ ذلك بـ "أنّه قد يظهر للوسطِ الذي هو الفرعُ في الأوَّلِ والأصلُ في الثاني مثلاً فائدةٌ كما يقالُ : " التفاحُ ربويٌ قياساً على الزَّبيبِ بِجامعِ الطُّعمِ، والزَّبيبُ ربويٌ قياساً على الزَّبيبِ بِجامعِ الطُّعمِ والكيلِ مع الكيل ، والتمرُ ربويٌ قياساً على الأرُز بِجامع الطُّعمِ والكيلِ مع القوتِ، والأرزُ ربويٌ قياساً على البُرِّ بِجامعِ الطُّعمِ والكيلِ والقوتِ الغالبِ ؛ ثُم يُسقِط الكيلَ والقوتَ عن الاعتبار بطريقه ، فيثبتُ أنَّ العلةَ الطُّعمُ وحْدَهُ ، وأن التفاحَ ربويٌ كالبُرِّ . ولو قيسَ ابتداءاً عليه بِجامع الطُّعمِ لَم يُسلَم مِمَّن يَمنعُ عليتَهُ ، فقد ظَهَرَ للوسط بالَّتدرُّجِ فائدة : وهي السلامةُ من منعِ عِلِيةِ الطُّعمِ فيما ذُكر ، فتكون تلك القياساتُ صحيحةً . بِخلاف ما لو قيسَ التُفاحُ على السِّلمِ على البِطيخ، والبطيخُ على القِقاءِ، والقثاءُ على البُرِّ ، فإنه التُفاحُ على المُوتِ (٤).

لا فائدةَ للوسط فيها ، لأن نسبةَ ما عدا البُرِّ إليه بالطُعْم دون الكيْلِ والقُوتِ (٤).

نعم، اعتُرض على المصنف بأن في قوله هنا مع قوله قبل : «ومن شرطِهِ: ثبوتُه بغير القياس» تكراراً ؟

وأجابَ بقوله: « لا يَلزمُ من اشتراطِ كونِهِ غيرَ فرعِ ثبوتهُ بغير القياس، لأنه قد يثبتُ بالقياس ، ولا يكون فرعاً للقياسِ الْمُرادِ ثبوتُ الْحُكمِ فيه وإنْ كان فرعاً لأصلِ آخرَ ، وكذلك لا يَلزَمُ من كونهِ غيرَ فرعِ أن لا يكونَ ثابتاً بالقياس ، لِجَواز أن يكون ثابتاً بالقياس ، ولكنهُ ليس

<sup>(</sup>١) هذا ما اختاره المصنف في رفع الحاجب: ١٦١/٤.

<sup>(</sup>۲) قاله الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. (تيسير التحرير: ٣/ ٢٨٧، التقرير والتحبير: ٣/ ١٦٨، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٠٩، تحفة المسؤول: ٢٠/٤، غاية الوصول، ص: ١١١، دفع الحاجب: ١٥٨٤، شرح الكوكب المنير: ٢٤/٤).

<sup>(</sup>٣) عند شرح قول المصنف: «ومِن شُروطه [أي حُكم الأصل]: ثبوتُه بغير القياس» .

<sup>(</sup>٤) وقال عقبه في رفع الحاجب (٤/ ١٦٢): «هذا القسم لم يَذكُره الأصوليون، وفي كتاب «السَّلْسَلة»، للشيخ أبي محمد [الجويني والد إمام الحرمين] منه الشيء الكثير، وأنت إذا نظرت كُنتَ الفقهِ وجدتَ فيها مباين كثيرة».

فرعاً في هذا القياس الذي يُرادُ إِثباتُ الحكم فيه »(١) اهـ.

ولا يَخفى أن هذا الكلامَ الْمُشتَمِلَ على التَّكرار لا يَدفعُ الاعتراضَ ، وكيف يَندفعُ ، (٣٤٦) والْمُدرَكُ واحدٌ كما تقدَّم ؟

وقد اقتصر الإمام الرازي<sup>(٢)</sup> ومَن تَبِعه<sup>(٣)</sup> على الْمَقولِ أَوَّلاً ، والآمدي<sup>(٤)</sup> ومَنْ تبِعه<sup>(٥)</sup> على الْمُقول ثانياً ، أعني كونَه غيرَ فرعٍ ، فجَمَعَ الْمُصنفُ بينهما من غير تَأمُّلٍ ، واستروحَ بِما أجابَ به .

وتَقييدُه لـ الثانِي » بـ ما إذا لَم يظْهَرْ للوسطِ فائدة » أخذاً مِن كلام المجُوينِي في «السِّلْسِلَةِ» (٢) كما بيَّنَهُ في «شرح المختصر» (٧) لا طائل تَحتهُ. وعلى تقديرِ اعتبارو ، فكان ينبغي حَملُ إطلاقِهم عليه ، لا أن يَحكي بـ «قيل»، ويُصرِّحَ فيه بـ «مطلقاً»، وهُم لَم يُصرِّحوا به .

ه ـ (وأن لا يَعدِلَ عن سَنَنِ القياسِ )<sup>(۸)</sup> ، فما عَدَل عن سَنَنِهِ<sup>(۹)</sup> ، أي خرَجَ عن منهاجِهِ لا

- (١) منَّعُ الموانع عن جمَّعِ الجوامع للتاج السبكي: (ص: ٥٥٠).
- (٢) عبارته في المحصولَ(٥/ ٣٦٠) «الثالث: أنْ لا يكونَ طريقُ ثُبُوتِ الحُكِمِ في الأصلِ هو القياسُ».
  - (٣) كالقاضي البيضاوي في المنهاج (٢/ ٩٢٣، نِهاية السول).
  - (٤) عبارتُه في الإحكام (٣/ ١٧٤): «الرابعُ : أن لا يكون حكمُ الأصلِ متفرعاً عن أصلِ آخرَ» .
    - (٥) كابن الحاجب في المختصر (٢/ ٢٠٩).
- (٦) هو "سِلْسِلَة الواصل» في فروع الشافعية، وهو في مجلَّد، للشيخ أبي محمد الجويني والدِ إمام الحرمَين، المتوفى سنة ٤٣٨ هـ، وإنما سَمَّاه بذلك لأنه يَبني فيه مسألةً على مسألةٍ، ثم يَبني المبنيَّ عليها على الأمر، وهكذا، اختصَرهُا الشيخ محمد بن أحمد القرشي الشهير بابن القمَّاح الشافعي المتوفى سنة ٧٤١ هـ . (كشف الظنون: ٢/ ٤٠، الطبقات الكبرى للسبكي: ٧٦/٥) .
  - (٧) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي: ١٦١/٤ ـ ١٦٢ ـ
    - (٨) وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .
- (تيسير التحرير: ٣/ ٢٧٨، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢١١، الإحكام٣/ ١٧٥، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٢٠، رفع الحاجب: ٤/ ١٦٥، شرح العضد: ٢/ ٢١١).
- (٩) قال الفيومي في المصباح (ص: ٢٩٢): « و(السَّنَنُ): الوجهُ مِن الأرض، وفيه لغات أجودُها بفتحتَين، والثانية بالضمتَين، والثالثة وِزانُ رُطَب، ويقال: تنَعَّ عن سَنَنِ الطريق، وعَن سنَن الخيل: أي عن طريقها، وفلانٌ على سَنَنِ واحد: أي طريقٍ. والسُّنَةُ: الطريقةُ، والطريقةُ حميدةً كانت أو ذميمةً، والجمعُ: سُنَن، مثلُ غُرفَةٍ وغُرَف».

# وَلا يَكُونَ دليلُ حُكمِهِ شَامِلاً لِحُكْمِ الفَرْعِ ، وكَوْنُ الحُكمِ مُتَّفَقاً عليه : . . . . . .

لِمَعنى لا يُقاسُ على مَحَلُه ، لتعذرِ التعديةِ حينئذِ كشهادة خُزيْمة (١٠). قال ﷺ: « مَن شَهِدَ لَهُ خُزَيْمةُ فَكَسْبُهُ »(٢). فلا يثبتُ هذا الحكمُ لغيره وإن كان أعلى منه رتبةً في المعنى الْمُناسب لذلك مِن التديُّنِ والصدقِ كالصِّديق ﷺ .

وقصةُ شهادة خُزيْمة ﷺ رواها أبو داود وابنُ خُزيْمة، وحاصلها : أنَّ النبِيَّ ﷺ ابتاع فرساً من أَعْرَابِيِّ ، فجحدهُ البيعَ ، وقال : «هَلُمَّ شَهِداً يَشْهَدُ عَلَيَّ»، فشهدَ عليه خزيْمةُ بن ثابت - أي دون غيرِه - فقال له النبيُّ ﷺ : « ما حَمَلَك على هذا ، ولَم تكُن حاضراً معنا»، فقال : «صَدَّقْتُكَ فيماً جِئْتَ بهِ، وعَلِمْتُ أَنَّكَ لاَ تَقولُ إلاَّ حَقاً»، فقال ﷺ : «مَن شَهِدَ لَهُ خُزَيمةُ - أو ﴿ وَكُلُمْ اللَّبِيُ ﷺ شَهَادَةً شَهادَةً اللهِ اللَّبِيُ ﷺ شَهَادَتُهُ شَهادَةً اللهِ النَّبِيُ اللَّهِ اللَّبِيُ اللهِ اللَّبِيُ اللهُ اللَّبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وذكرَ أهل السيرِ<sup>(٣)</sup> أن ذلك الفرسَ هو المُسمَّى من خيل النبي ﷺ ، بـ «الْمُرْتَجِز» لِحُسنِ صَهيله.

٣- ( و ) أن ( لا يكونَ دليلُ حُكمهِ ) أي الأصلِ ( شاملاً لِحكم الفرع ) ، للاستغناء حينئذِ عن القياس بذلك الدليل ، على أنه ليسَ جعلُ بعض الصُّورِ الْمُشمولةِ أصلاً لبعضِها بأَوْلَى مِن العَكِس (٤).

مثاله: ما لو استدلَّ على ربويةِ البُرِّ بِحديث مسلم: « الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلِ " ( ) ، ثُم قِيسَ عليه انذُّرَةُ بِجامعِ الطُّعمِ ، فإن «الطَّعامَ» يَتناولُ «الذرة» كـ «البُرِّ» سواءاً.

<sup>(</sup>۱) وخُزَيمة: هو خزيمة بن ثابت بن عمارة، أبو عمارة، الأوسي، المدني، أحد السابقين الأولين، شهد بدراً وما بعدها، وكان يكسر أصنامَ بني خَطْمَة، وكانت راية بني خَطْمَة بيده يوم الفتح، شهد مع علي على الجمل والصفين، ولم يقاتل فيها حتى استُشهد عمارٌ بصِفِين فقال سمعتُ رسول الله، ﷺ يقول: «تَقتُل عَمَّاراً الفِقَةُ الباغِيَةُ» فقاتَلَ حتى قُتل سنة ٣٧هـ. (الإصابة: ٢/ ٢٣٣).

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في القضاء، باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الشاهد الواحد... (٣٦٠٧)، والنسائي البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، (٤٦٦١)، والحاكم في البيوع، (٢١٨٧)، وقال: « صحيح الإسناد، ورجاله باتفاق الشيخين ثقات»، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) السيرة الحلبية: ٣/ ٢٩٨، تاريخ الطبري: ٢/ ٢١٨، الروض الأنف: ٣/ ١٣٥.

 <sup>(</sup>٤) وبه قال الحنفية والمالمكية والشافعية والحنابلة. (تيسير التحرير: ٣/ ٢٨٦، مختصر ابن الحاجب: ٢/
 ٢١٣، المحصول: ٥/ ٣٦١، البحر: ٥/ ٨٦، شرح الكوكب المنير: ١٨/٤).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في المساقاة، باب بيع الطعام بالطعام (٤٠٥٦).

#### قيل: « بيْنَ الأُمَّةِ » ، والأصحُّ بَيْنَ الخَصْمَيْنِ ، وأنه لا يُشْتَرطُ الْحَتِلافُ الأُمَّةِ .

وسيأتي من شروط العلة «أنْ لا يَتناوَلَ دليلُها حكمَ الفرع بعمومهِ أو خصوصِهِ على الْمُختار» فمقابلهُ الْمَبنيُّ على جَوازِ دليلَيْن على مَدلولِ واحدٍ ـ كما سيأتي (١) ـ لا يَأْتِي هنا كُما يُفهَمُ من العِلاوَةِ (١) السابقِة في التوجيه .

وأتَى المُصنفُ بالظاهرِ بدل الضمير الراجعِ إلى «حُكم الأصلِ» الْمُحدَّثِ عنه في قوله: «دليلُ حكمه» (٣)، وفي قوله:

٧- ( وكونُ الحكم ) أي في الأصلِ (مُتَّفقاً عليه)، وإلا فيَحتاجُ عند منعهِ إلى إثباته، فينتقلُ إلى مسألةٍ أخرى ، وينتشرُ الكلامُ ، ويفوتُ الْمَقصودُ .

( قيل: « بينَ الأمةِ) (٤) حتى لا يتأتَّى الْمَنعُ بوجهِ » .

( والأصح بين الْخَصمَين )<sup>(ه)</sup> فقط، لأنَّ البحث لا يَعدوهُما.

(و) الأصح (أنهُ لا يُشترطُ ) مع اشتراطِ اتفاق الْخصمَين فقط، ( اختلافُ الأمَّةِ ) غير

 <sup>(</sup>١) أي في الشرط الثاني عشر مِن شروط العلة، وهو: «أنْ لا يَتناولَ دليلُها حُكمَ الفَرعِ».

<sup>(</sup>٢) قال الجوهري في الصَّحاح (٢/ ١٧٧١، علا)، والفيومي في المصباح (صَ: ٤٢٨): «العِلاوةُ بِالكَسر: ما عَلَيتَ به على البعير بعد تمام الوِقر، أو علقتهُ عليه، نحو السقاء، والإداوةِ والسفرة، والجمعُ: علاوي، مثل إداوة وأداوى». وزاد الأول: « والعلاوة أيضاً: رأس الإنسان ما دامَ في عنوقه، يقال: ضربتُ علاوته، أي رأسه»، وزاد الثاني: « والعُلاوة بالضم: نقيضُ السفالة».

ومراد الشارح رحمه الله بـ «العلاوة السابقة» قوله: «على أنّه ليسَ جَعلُ بعضِ الصور المشتملةِ أصلاً لبعضها بأولى مِن العكس» الواردُ في شرح قول المصنف: «ولا يكونَ دليلُ حُكمه شاملاً لِحُكم الفرع». ووجهُ تسميته بـ «العلاوة» أن هذا الدليل الثاني (أي قوله: على أنه ليس جعلُ بعض الصور) يأتي بعد تسليم الدليل الأول (أي قوله: للاستغناء حيننذِ...) فكأنه يعلوه كالرأس يعلو البدن. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قال البُناني رحمه الله في حاشيته (٣/ ٣٣٦): «أي حيث لم يَقُل: «وأن لا يكونَ دليلُه...»، وكأنّ الشارحَ يشير إلى أنه لا وَجهَ للعدولِ إلى الظاهر؟ وقد يُقال: وجهُ العُدولِ: دَفعُ توهُم عودِ الضميرِ إلى غير حُكم الأصلِ مما هو أقربُ منه لفظاً كلفظ «القياس».

**وقد يقال**: هذا التوهُّم بعيد جداً، فلذا لم يَعرجُ عليه الشارحُ، على أنَّ هذا التوهمَ لا يَتأثَّر في قوله: «وكونُ الحكم متفقاً عليه»، إذ لو أتى بالضمير لم يتوهم عودُه لحُكم الفرع بلا شبهةٍ» .

<sup>(</sup>٤) وبه قال بعض الأصوليين. (الإحكام: ٣/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٥) وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.(البحر: ٥/ ٨٧، شرح الكوكب المنير: ٢٧/٤).

#### [ القياسُ المُركَّبُ ]

فإنْ كان الحُكمُ مُتفَقاً بيْنَهُما ، ولكن لِعِلَّتَيْنِ مُخْتَلفتَين فهو مُركَّبُ الأصلِ ، أو لِعِلَّةٍ يَمْنَعُ الخَصمُ وُجودَها في الأصلِ فمُركَّبُ الوصْفِ. ولا يُقبَلانِ خلافاً للجِلافِيِّين.

(٣٤٨) الْخَصمَين في الحكم ، بل يَجوزُ اتَّفاقُهم فيه كالخَصْمَين (١).

وقيل: « يُشترط اختلافُهم فيه، ليتأتى للخصم الباحثِ منْعهُ، فإنه لا مذهبَ له» (٢).

#### [ القِياسُ المُركَّبُ ]

( فإن كان الْحُكمُ مُتفقاً ) عليه ( بينَهُما ، ولكن لِعلَّتيَن مُختلِفتَين )، كما في قياسِ حَلْيِ (٣) البالغةِ على حَلْيِ الصغيرةِ فِي عدم وجوبِ الزكاةِ ، فإنَّ عدمهُ في الأصل متفَقٌ عليه بينَنا (٤) وبينَ الحنفية (٥) ، والعلةُ فيه عندنا : كونُه حَلْياً مباحاً ، وعندهم : كونُه مالَ صبيةٍ .

(فهو) أي القياسُ المشتملُ على الحكم المذكورِ (مُركَّبُ الأصلِ)، سُمِّيَ بذلك لتركيب الحكم فيهِ \_ أي بنائِهِ \_ على العِلَّين بالنظرِ إلى الخصمين.

(أو) كان الحكمُ مُتَّفقاً عليه بينَهُما (لعلةٍ يَمنعُ الْخَصمُ وجودَها في الأصلِ) كما في قياس «إن تزوَّجُها طالقٌ » فِي عدم وُقوع الطلاق قياس «إن تزوَّجُها طالقٌ » فِي عدم وُقوع الطلاق بعد التزوُّجِ ، فإنَّ عدمهُ في الأصل متفقٌ عليه بيننا وبين الحنفية ، والعلةُ تعليقُ الطلاقِ قبل ملكِهِ ، والحنفي يَمنعُ وجودَها في الأصلِ ويقول : «هو تنجيزٌ »(٢) ، (فمُركَّبُ الوصفِ) سُمِّي القياسُ الْمُشتملُ على الحكم الْمَذكورِ بذلك لِتركيبِ الحكم فيه ـ أي بنائه ـ على الوصف الذي

<sup>(</sup>١) وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ( التشنيف: ٢/ ٤٢ ، شرح الكوكب المنير: ٢٩/٤).

<sup>(</sup>٢) وهو اختيارُ الآمدي في الإحكام(٣/ ١٧٦).

 <sup>(</sup>٣) قال الفيومي في المصباح (ص:١٤٩، ح،ل،ي): "(حَلِيَ الشيءُ بعَيني وبصدري يَحْلَى) من باب
 "تَعِبَ": حَسُنَ عندي، وأعجَبَني، و(حَلِيت المرأةُ حلياً) ساكِن اللام: لَبِسَتْ (الحليّ)، والجمعُ: حُلِّي، والأصلُ فعول، مثل فلسِ وفلوس".

 <sup>(</sup>٤) اتفق العلماء على عدم وجوب الزكاة في حلي الصغيرة، ولكنهم اختلفوا في حلي الكبيرة على
 مذهبين: أحدهُما: تَجبُ ، قاله الحنفية .

ثانيهما: لا تُجبُ في المباح منه ، قاله المالكية والشافعية والحنابلة .

<sup>(</sup>الهداية: ٢/ ٣٧٩، التحفّة: ٤/ ٣١٨، المغنى: ٣/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٥) ولذا تُجبُ الزكاة فيه عندهم . ( الهداية للمرغيناني: ٢/٣٧٩ ) .

<sup>(</sup>٦) الهداية للمرغيناني: ٣٢٣/٣.

ولَو سَلَّمَ العِلةَ فأثْبَتَ المُستدِلُّ وُجودَها ـ أو سَلَّمَه المُناظِرُ ـ انْتَهضَ الدليلُ. فإنْ لَم يَتَفِقاَ على الأصْلِ ولكنْ رامَ المُستدِلُّ إثْباتَ حُكمِه، ثُمَّ إثْباتَ العِلَّةِ فالأصحُّ قبولُه.

# [ ذِكرُ ما لاَ يُشترَطُ في حُكم الأصلِ ]

والصحيحُ لا يُشترَطُ الاتِفاقُ على تعليلِ حُكْمِ الأصّلِ ، أو النصُّ على العِلَّةِ .

منّع الخصمُ وجودَه في الأصل.

( ولا يقبلان)(١) أي القياسان المذكورَانِ لِمَنعِ الخصم وجودَ العلةِ في الفرع في الأولِ ، وفي الأصلِ في الثاني .

( خلافاً للخلافيين ) في قولِهم: « يُقبلانِ نظراً لاتفاقِ الخصمين على حكم الأصل ».

( ولو سلَّمَ) الخصمُ ( العلمَّ ) لِلْمُستَدِلِّ ـ أي سَلَّم أنَّها ما ذَكَره ـ (فأثبتَ المستدلُّ (٣٤٩) وجودَها عيث اختلَفَا فيه، ( أو سَلَّمه ) ـ أي سَلَّم وجودَها ـ ( الْمُناظِرُ انتهَض الدليلُ ) عليه لتسليمه في الثاني، وقيام الدليلِ عليه في الأول .

( فإن لَم يَتفِقًا ) أي الخصمَانِ ( على الأصلِ ) من حيث الحكمُ والعِلةُ، (ولكن رامَ الْمُستَدِلُّ إثباتَ حُكمهِ ) بدليلِ ، ( ثُمَّ إثباتَ العلةِ ) بطريقِ ( فالأصبُّ قبولُه ) في ذلك لأن إثابتَه بِمَنْزِلةِ اعترافِ الخصمِ به (٢).

وقيل : « لا يُقبَل ، بل لا بُدَّ مِن اتفاقهما على الأصل صَوناً للكلام عن الانتشار » .

# [ ذِكرُ ما لاَ يُشترَطُ في حُكم الأصلِ ]

( والصحيح ) أنه ( لا يُشتَرط ) في القياس: ١- ( الاتفاق ) أي الإجماع (على تَعليلِ حكم الأصل ) أي على أنه مُعلَّلٌ .

٢- (أو النصُّ على العلم )(٦) المُستَلزِمُ لتعليلهِ ، لأنه لا دليلَ على اشتراطِ ذلك ، بل

 <sup>(</sup>۱) وبه قال العنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (تيسير التحرير: ٣/ ٢٨٩، مختصر ابن الحاجب: ٢/
 ۲۱۱، البحر: ٥/ ٨٩، شرح الكوكب: ٤/ ٣٦، شرح العضد: ٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

<sup>(</sup>مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢١١، التشنيف: ٢/ ٤٣، وشرح الكوكب : ٤ / ٣٧).

 <sup>(</sup>٣) أي عند الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، خلافاً لِمَن شَذَّ ، وهو بِشر المريسي . (المحصول: ٥ / ٣٦٨ ، الإحكام: ٣ / ١٧٨).

# [ الرُّكنُ ] الثالثُ : الفرعُ

وهو : الْمَحَلُّ الْمُشبَّهُ ، **وقيل**: « حُكْمُه » .

# [ شروطُ الفَرع ]

ومِن شُرطِهِ : وُجودُ تَمام العِلَّةِ فيهِ .

يكفي إثباتُ التعليل بدليلِ .

وقد تقدَّمَ (١) أنهُ لا يشترط الاتفاقُ على وجودِ العلةِ، خلافاً لِمَن زَعَمهُ ، وإنَّما فرَّقَ بيْن الْمَسالتَين لِمُناسَبةِ الْمَحَالَّين .

# (الثالث ) من أركان القياس: (الفَرعُ

وهو الْمَحَلُّ الْمُشَبَّهُ ) بالأصلِ (٢) .

( وقيل : « حكمُه ) »(٣).

وقد تقدّمَ أنه لا يتأتَّى قولٌ كالأصل بـ « أنّه دليلُ الحُكم » (١٠).

# [شروطُ الْفَرعِ]

( ومِن شُرطِهِ ) أي الفَرعِ : 1.( وُجودُ تَمام العِلَّةِ ) التِي في الأصل ( فيه ) من غير زيادةٍ ، أو معَها ، كالإسكار في قياس النبيذ على الخمرِ<sup>(٥)</sup>، والإيذاءِ فِي قياس الضَربِ على التأفيفِ<sup>(٢)</sup> ليتعدى الحكمُ إلى الفرع<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: «لا يشترط في الأصل دالٌ على جواز القياس عليه»: ٢/ ١٧٧.

 <sup>(</sup>۲) وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (تيسير التحرير: ٣/ ٢٧٦، مختصر ابن الحاجب: ٢/
 ٢٠٨، البحر: ١٠٧/٥، شرح الكوكب: ٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) وبه قال المتكلمون. ( الإحكام: ٣/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الركن الأول: الأصل»: ٢/ ١٧٧.

 <sup>(</sup>٥) المحرَّمِ بقوله تعالى في سورة المائدة (الآية: ٩): ﴿ يَكَايُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا لَلْقَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَالْأَرْائُمُ رِجْسُ وَمَنْ مَنْ عَمَلِ الشَّيْمَانِ فَآجَتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) المحرَّم بقوله تعالى في سورة الإسراء (الآية: ٢٣): ﴿فَلَا تَقُلُ لَمُكَمَّا أُفِّي﴾ .

 <sup>(</sup>۷) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلة. (تيسير التحرير: ٣/ ٢٩٥، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٣٣، البحر: ٥/ ١٠٧، شرح الكوكب: ٤/ ١٠٥، شرح العضد: ٢٣٣/٢، رفع الحاجب: ٢٠٨/٤).

#### [القياسُ القطعِي ، والظنِّي ]

فإنْ كانَت قطعيَّةً فقطعِيٌّ ، أو ظَنيَّةً فقياسُ الأَدْوَنِ كالتُّفاحِ على البُّرِّ بِجامِعِ الطُّعْمِ.

وعَدَل \_ كما قال (١٠ \_ عن قول ابن الحاجب: « أن يُساوِيَ في العِلَةِ علَّةَ الأصل » (٢٠ ، (٣٥٠) لإيهامِه أنَّ الزيادةَ تَضرُّ .

#### [القياسُ القطعِي ، والظنِّي]

( فإنْ كانت ) أي العلةُ ( قطعيةً ) بأنْ قُطع بعليةِ الشيء في الأصلِ وبوجوده في الفرع كالإسكار والإيذاء فيما تقدَّمَ (فقطعيٌ) قياسُها حتى كأنَّ الفرعَ فيه تناوَلهُ دليلُ الأصلِ .

فإن كان دليله ظنياً كان حكمُ الفرعِ كذلك ، (أَوْ) كانت (ظنيةٌ) بأن ظُنَّ عليَّةُ الشيءِ في الأصلِ وإن قطع بوُجودِه في الفرعِ (فقياسُ الأَدْوَنِ) (٣) أي فذلك القياسُ ظنيٌّ، وهو قياسُ الأَدْوَنِ. (كالتُفاح) أي كقياسيهِ (على البُرِّ) في باب الرِّبا (بِجامع الطُعمِ)، فإنّه العلة عندنا في الأصل (٤) ، ويَحتمل ما قيل : «إنَّها القوتُ »(٥) ، أو « الكيلُ »(٦) ، وليسَ في التفاحِ الا الطُعمُ ، فثبوتُ العُحكمِ فيه أدوَنُ من ثبوتِهِ في البُرِّ الْمُشتَمِلِ على الأوصاف الثلاثةِ كالأرزِ ، فأدوَنيةُ القياس من حيث الحكمُ ، لا من حيث العلةُ ، إذ لا بُدّ من تَمامها كما تقدَّم .

والأول ـ أي القطعيُ ـ يَشْمَل قياسَ الأَوْلَى ، والْمُساوِيَّ ، أي ما يكون ثبوتُ الحكمِ فيه في الفرع أَوْلَى منه في الأصل ، أو مساوياً كقياس الضربِ للوالدين على التأفيف ، وقياسِ إحراق مالِ اليتيم على أكلِهِ (٧) في التحريم فيهما .

<sup>(</sup>١) أي في رفع الحاجب: ٢٠٨/٤).

<sup>(</sup>٢) مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٣٣ (مع شرح العضد).

 <sup>(</sup>٣) فإن كان وجودُ العلةِ في الفرعِ مقطوعاً صح الإلحاقُ بِها قطعاً ، وكذا إن كان مظنوناً عند الجماهير .
 (البحر المحيط للزركشي : ٥ / ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٤) مغني الْمُحتاج : ٢ / ٣١.

<sup>(</sup>٥) وبه قال المالكية . ( الشرح الكبير : ٣ / ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٦) وبه قال الحنفية . ( الهداية : ٤ / ٧١ ) .

<sup>(</sup>٧) قال تعالى في سورة النساء (الآية: ١٠): ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُّوَلَ الْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَيَفَاؤِكَ سَعِيرًا﴾ .

# [ مُعارضةُ الفرع بالضدِّ، أو النَّقيضِ، أو الخلافِ ]

وتُقْبَلُ الْمُعارَضَةُ فيهِ بِمُقتَضٍ نَقيضَ أو ضِدَّ ـ لا خِلافَ ـ الحُكمِ على الْمُختارِ .

# [مُعارضةُ الفرع بالضدِّ، أو النَّقيضِ، أو الخلافِ]

(وتُقبَل الْمُعارضةُ فيه) أي في الفرع ( بِمُقتضٍ نقيضَ ، أو ضدَّ ، لا خلافَ الحُكمِ على الْمُختارِ )(١) .

وقيل: « لا تُقبَل ، وإلاَّ لانْقَلَبَ منصبُ الْمُناظرةِ ، إذ يَصير المُعتَرِض مُستدِلاً ، وبالعكس ، وذلك خروجٌ عَمَّا قُصدَ من معرفةِ صحةِ نظرِ المستدل في دليله إلى غيره ».

(٣٥١) وأجيب : بأن القصدَ من الْمُعارضةِ هَدمُ دليلِ الْمُستدلِ ، لا إثباتُ مقتضاها الْمُؤدي إلَى ما تَقَدَّمَ .

وصورتُها في الفرع: أن يقول الْمُعترض للمستدلِّ : ما ذكرتَ من الوصف وإن اقتضى ثبوتَ الحكم في الفرع فعندي وصفٌ آخرُ يَقتضي نقيضَهُ ، أو ضدَّه .

مثال النقيض : الْمَسحُ ركن في الوضوء ، فيُسَنُّ تثليثُه كالوجه (٢) ، فيقول الْمُعارضُ: مَسحٌ في الوضوء ، فلا يُسَنُّ تثليثُه كمسح الْخفِ (٣) .

ومثال الضدِّ: الوتر واظبَ عليه النبيُّ ﷺ فيَجبُ كالتَّشهدِ (٤)، فيقول الْمُعارِضُ:

مؤقَّتُ بِوَقتِ صلاةٍ مِن الخَمْسِ، فيُستَحبُّ كالفَجْرِ<sup>(ه)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (تيسير التحرير: ١٥٨/٣، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٧٥، الإحكام: ٤/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) اتفق العلماء على استحبابِ تثليثِ غسلِ الوجهِ ، ولكنهم اختلفوا في استتحبابِ تثليثِ مسحِ الرأسِ على مذهبين: أحدهُما: يُسنُّ، قاله الشافعية.

ثانيهما: لا يُسنُّ، قاله الحنفية والمالكية والحنابلة . (حاشية ابن عابدين : ١ / ٩٩ ، حاشية العدوي: ١ / ١٤٣، كشاف القناع: ١٠١/١، شرح مسلم: ٣ / ١٠١).

<sup>(</sup>٣) اتفق العلماء على عدم استحبابِ تثليثِ مسحِ الخُف ، بل يُكرَه .

<sup>(</sup>شرح مسلم: ٣/ ١٥ ، المغني: ٢ / ٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) قاله الحنفية . ( الهداية : ٢ / ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٥) قاله المالكية والشافعية والحنابلة .

<sup>(</sup>الشرح الكبير: ١/ ٣١٧، مغني المحتاج: ١/ ٣٠٣، المغني: ٢/ ٤٠٢).

والمُختارُ قَبُولُ الترجيحِ ، وأنه لا يَجِبُ الإيْماءُ إليهِ في الدليلِ .

وأما المُعارضةُ بِمقتض خلافَ الْحكم فلا تقدح قطعاً لعدم مُنافَاتِها لدليلِ المستدِلِّ كما يقال : « اليَمينُ الغَموسُ قولٌ يَأْتُمُ قائله فلا يُوجِب الكفارةَ (١٠ كشهادةِ الزُّورِ » ، فيقول المعارضُ : « قولٌ مؤكِّدٌ للباطل يُظنُّ به حقيقته ، فيوجِب التعزيرَ كشهادة الزُّور » .

( والمُختارُ ) في دفع المعارضة المَذكورةِ زيادةً على دفعِها بكل ما يُعترَض به على الْمُستدِلِّ ابتداءاً ( فبولُ الترجيح ) لوصف الْمُستدلِ على وصفِ الْمُعارِضِ بِمُرجِّحٍ مِما يأتي في مَحَلِهِ (٢)، لِتعيُّنِ العمل بالراجع (٣).

وقيل : « لا يقبل ، لأن الْمُعتَبَر في الْمُعارَضَةِ حُصولُ أصلِ الظنِ ، لا مساواتُه لظنِّ الأصل، لانتفاءِ العلمِ بِها، وأصلُ الظنِّ لا يَندفِعُ بالترجيح » .

(و) الْمُختار بناءاً على قبول الترجيح (أنه لا يَجب الإيْماءُ إليه في الدليل) ابتداءاً.

وقيل : « يَجب ، لأن الدليلَ لا يَيِّمُّ بدون دفع الْمُعارِضِ » .

وأجيب : بأنه لا معارِضَ حينئذِ ، فلا حاجةَ إلى دفعه قبل وجودِه .

وهذه المسألةُ ذكرها الآمدي<sup>(٤)</sup> ومَن<sup>(٥)</sup> تَبِعه في «الاعتراضاتِ»، وذِكرُها هنا أنسبُ ، لأنَّها تَؤُولُ إلى شرطِ في الفرعِ ، وهو : أنْ لاَ يُعارَضَ، كما عدَّهُ الآمدي هنا<sup>(١)</sup> .

ووجهُه : أنَّ الدليلَ لا يُشِتُ الْمُدَّعَى إلاَّ إذا سَلِمَ مِن المعارِضِ.

الثانية : يَمينُ لَغُو ، لا كفارةَ فيها وفاقاً .

الثالثة : يَمين غَمُوس ، اختلف العلماء في وجوبِ الكفارةِ فيها على مذهبين: أحدهُما : تَجبُ ، قاله الشافعة .

ثانيهما : لا تُجب ، قاله الحنفية والمالكية والحنابلةُ . (الهداية : ٣/ ٤٤٥ ، مواهب الجليل : ٣/ ٢٦٧ ، الإقناع : ٢/ ٥٢٦ ، المعنى : ١٣/ ٢٤٠ ) .

(٢) انظر: «الترجيح بين القياسين»: ٣٤٣/٢.

(٣) قاله المالكية والشافعية والحنابلة.

( مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٧٦، الإحكام: ٣٤٨/٤، شرح الكوكب: ٣١٩/٤).

- (٤) الإحكام للآمدي: ٤ / ٣٤٨.
- (٥) كابن الحاجب في المختصر: ٢/ ٢٧٥.
- (٦) أي في شروط الفُرع . ( الإحكام للأمدي : ٣ / ٢١٩ ) .

(404)

<sup>(</sup>١) الأيْمانُ ثلاثةٌ ، الأولَى : يَمينُ منعقدة ، تَجب فيها الكفارةُ اتفاقاً إذا حَنِثَ صاحبُها .

# [ التَّتِمَةُ في شُرُوطِ النَّرِعِ ]

#### [ التَّتِمَّةُ في شروطِ الفرعِ ]

٢- ( ولا يَقُومَ القاطعُ على خلافه ) أي خلافِ الفرعِ في الحكم ( وفاقاً ) إذْ لا صحة للقياس في شيءٍ مع قيام الدليلِ القاطع على خلافه .

٣- ( ولا ) يقوم ( خبرُ الواحدِ ) على خلافه ( عند الأكثرِ )، فيُقدمُ عندهم على القياس
 كما تَقدَّمَ في « مبحثِهِ »(١).

٤. (وَلْيُساوِ) الفرعُ (الأصلَ، وحكمهُ حكمَ الأصلِ فيما يُقصَدُ مِن عينٍ ، أو جنسٍ)
 أي عَينِ العلّةِ ، أو جنسِها بالنسبة إلى الأولِ ، وعينِ الحُكمِ ، أو جنسهِ بالنسبةِ إلى الثاني (٢).

مثال المُساوَاةِ في عَينِ العِلَّةِ: قياس النبيذ على الخمرِ في الحرمةِ بِجامع الشدةِ المطربةِ فإنها موجودة في النبيذ بعَينِها نوعاً لا شخصاً.

ومثالُ الْمُساوَاةِ في جنسِ العلة: قياس الطّرَفِ على النفْسِ في ثبوتِ القصاص بِجامعِ الجناية ، فإنَّها جنسٌ لإتلافِهما .

ومثال المُساوَاةِ في عَينِ الحُكم: قياس القتل بِمُثقَّلِ على القتل بِمُحدَّدِ في ثبوتِ القصاصِ فإنه فيهما واحدٌ ، والجامعُ كونُ القتل عمداً عُدواناً (٣٠ .

(٣٥٣) ومثال المُساوَاق في جِنسِ الحُكم: قياسُ بُضْعِ الصغيرةِ على مالِها في ثبوت الوِلايةِ للأبِ أو الجدِّ بِجامع الصِغرِ ، فإن الولايةَ جنسٌ لولايَتَيْ النكاحِ والمالِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) في مبحث السنة، في « مسألة: وجوب العمل بِخبر الواحد » : ٢ / ٥٥ .

 <sup>(</sup>۲) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (تيسير التحرير: ٣/ ٢٩٥، مختصر ابن الحاجب: ٢/٣٣٠، المحصول: ٥/ ٣٧١، والمستصفى: ٢/ ٤٤٩، البحر: ٥/ ١٠٨، شرح الكوكب: ١٠٨/٤).

<sup>(</sup>٣) اتفق العلماءُ على وجوبِ القصاصِ في القتلِ العمدِ العُدوانِ بمُحدَّدٍ، ولكنهم اختلفوا في وجوبهِ في القتلِ العمدِ العدوانِ بمثقَّلِ على مذهبين: أحدهُما: يَجبُ ، قاله المالكية والشافعية والحنابلة. ثانيهما: لا يجب، قاله الحنفية. (الهداية: ٥/ ٨٢، مغنى المحتاج: ٤/٤، المغنى: ١١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) اتفق العلماء على أنّ للأبِ تزويجَ البكرِ الصغيرةِ بالإجبار، واختلفوا في البكرِ البالغةِ على ثلاثةِ مذاهب: أحدها: له ذلك، قاله المالكية والشافعية والحنابلة. ثانيها: ليس له ذلك، قاله=

( فإنْ خالَفَ ) الْمَذَكُورُ مَا ذُكر ـ أي لَم يُسَاوِه فيما ذُكِر ـ ( فَسَد القياسُ ) ، لانتفاءِ العلةِ عن الفرع في الأول، وانتفاءِ حُكم الأصلِ عن الفرع في الثاني .

على أنَ اشتراط المساواةِ في العلةِ مُستَغْنَى عنه بِما تَقدَّمَ مِن « اشتراط وجودِ تَمامِ العلةِ في الفرع»(١)؛

ولو قال هناك: « مِن عَينِها ، أو جنسِها » الْمقصودِ بالذكر هنا لَوَفَى به مع السلامةِ مِن التكرار ، ومِن الوقوع فيما عَدَل عنه هناك من لفظ « المساواة » ، وعبارةُ ابن الحاجب : « أن يُساوِيَ في العلةِ علةَ الأصلِ فيما يُقصَد من عينٍ ، أو جنس ، وأن يُساوِيَ حكمُه حكمَ الأصل فيما يُقصَد مِن عينٍ أو جنسٍ » (٢).

( وجوابُ الْمُعترِضِ بالْمخالَفةِ ) فيما ذُكِر ( بِبَيانِ الاتّحادِ ) فيه.

**مثاله** : أن يقيسَ ا**لشافعي** ظهارَ الذميّ على ظهارِ المُسلِم في حُرمةِ وطءِ المرأة<sup>(٣)</sup> .

فيقول الحنفي: «الحرمة في المسلم تنتهي بالكفارة ، والكافرُ ليسَ من أصل الكفارة ، إذ لا يُمكنه الصومُ منها لفساد نِيَّتهِ ، فلا تنتهي الحرمةُ في حقه ، فاختلف الحكمُ ، فلا يصح القياس »(٤).

فيقول الشافعيُ: « يُمكِنه الصومُ بأنْ يُسلِمَ ويَأْتِيَ به ، ويصحُ إعتاقُه وإطعامُه مع الكُفر اتفاقاً فهو من أصل الكفارةِ ، فالحكمُ مُتَّحِدٌ والقياسُ صحيحٌ »(٥٠).

٥ ـ (ولا يكونَ) الفرعُ (منصوصاً) عليه (بِمُوافقِ) للقياس ، للاستغناء حينئذِ بالنَّصِّ (٣٥٤) عن القياسِ<sup>(٦)</sup>. (خلافاً لِمُجوِّزِ دليلَيْنِ) مثلاً على مدلولٍ واحدٍ في عدم اشتراطه ما ذُكر لِمَا جَوَّزهُ، ويُفيد القياسُ عنده معرفةَ العلةِ . .

الأوزاعي والثوري وأبو ثُور. ثالثها: له ذلك، ولها الخيارُ إذا بلغَتْ، قاله الحنفية.
 ( البحر الرائق: ٣/ ١٢١، الشرح الكبير: ٢/ ٢٢٢، الإقناع: ٢/ ٤١٣، المغنى: ٩/ ٢٠١).

<sup>(</sup>١) أي حيث قال المصنف في بَيان شروط الفرع: «ومِن شرطه [أي الفرع]: وُجودُ تمام العِلة فيه» .

<sup>(</sup>٢) مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٣٣ (مع شرح العضد).

<sup>(</sup>٣) وبه قال الشافعية والحنابلة. (تحفة المحتاج: ١٠٩/١٠، ٣٣٣، المغني: ٤٨٦/١٠).

<sup>(</sup>٤) وبه قال الحنفية والمالكية. ( الدُّرُّ المختار: ٥/ ١٢٥، المغني: ١/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٥) مغنى المحتاج : ٣/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٦) ولا خلفَ فيه. ( تيسير التحرير: ٣/ ٣٠٠، الإحكام: ٣/ ٢٢١،شرح الكوكب: ٤/ ١١٠).

وبِمُخالِفٍ إِلاَّ لِتَجْرِبةِ النَّظَرِ، ولامُتَقدِّماً على حُكمِ الأصلِ، وجَوَّزَه الإمامُ عنددليلِ آخَرَ.

## [ ذكرُ ما لاَ يُشترطُ في الفرعِ ]

ولاَ يُشترَطُ ثُبُوتُ حُكمِه بالنَّصِّ جُملةً ، خلافاً لِقومٍ ؛ . . . .

( ولا بِمُخالفٍ ) للقياس ، لِتَقدُّمِ النص على القياس ، ( إلاَّ لِتجربةِ النظرِ ) ( ) ، فإن القياسَ المخالفَ صحيحٌ في نفسه ولَم يُعمَل به لِمُعارضةِ النصِ له.

٦- (ولا) يكون حكمُ الفرع (متقدِماً على حكمِ الأصل) في الظهور (٢) كقياس الوضوء على التيمُّم في وُجوبِ النيةِ، فإن الوضوءَ تُعُبِّذ به قبل الهجرةِ، والتَّيمُّم إنَّما تُعبِّذ به بعدها (٣)، إذ لو جازَ تَقدُّمُه لَلزِمَ ثبوتُ حكمِ الفرعِ حال تَقدُّمهِ من غير دليلٍ، وهو مُمتنعٌ ، لأنه تكليفٌ بِما لا يُعلمَ .

نعم، إن ذَكَر ذلك إلزاماً للخصم جاز كما قال الشافعي ﷺ للحنفية: « طَهارتانِ أَنَّى تَفْترقَانِ» لِتَسَاوِي الأَصلِ والفَرع في الْمَعنَى.

( وَجَوَّزَهُ ) أي جوَّزَ تقدُّمَهُ ( الإمامُ ) الرازيُ ( عند دليلِ آخر ) يستندُ إليه حالةَ التقدمِ دفعاً للمحذورِ الْمَذكورِ بِناءاً على جوازِ دليلَيْن ـ أو أدلةٍ ـ على مدلولٍ واحدٍ وإنْ تَأخَّرَ بعضُها عن بعضٍ كمُعجِزَاتِ النبيِّ ﷺ المتأخرةِ عن المُعجِزَةِ المُقارِنَةِ لابتداءِ الدعوة (١٤).

### [ ذِكرُ ما لاَ يُشترَطُ في الفرعِ ]

( ولا يُشترَطُ ) في الفرع : ﴿ ثبوتُ حُكمه بِالَّنصِّ جُمُلةٌ ﴿ ۖ .

خلافاً لقوم ) في قولِهم : « يشترط ذلك ، ويُطلَب بالقياسِ تَفصيلُه ، قالوا : «فلو لا ·

(الإحكام: ٣/ ٢٢١، البحر: ٥/ ١٠٩، شرح الكوكب: ٤/ ١١١).

 <sup>(</sup>۱) ولا خلاف فيه. (تيسير التحرير لأمير بأدْشاه: ٣/ ٣٠٠، الإحكام للإمدي: ٣/ ٢٢١، شرح الكوكب المنير لابن النجار: ٤/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

٣) قيل: في السنة الرابعة ، وقيل: في السنة الخامسة ، وقيل: في السنة السادسة .
 ( تفسيرالقرطبي : ٦ / ٨٢ ، فتح الباري : ٧ / ٤٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) المحصول للإمام الرازى: ٥ / ٣٦١.

<sup>(</sup>٥) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . ( فواتح الرحموت : ٢ / ٤٦٨ ، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٣٣، المستصفى : ٢ / ٤٤٨، شرح الكوكب : ٤ / ١١٣ ، شرح العضد: ٢/ ٢٣٣) .

(800)

ولاَ انتفاءُ نَصٍ ـ أو إجْماعِ ـ يُوافِقُه ، خلافاً للغزالِي ، والآمدي .

## [ الرُّكنُ ] الرابعُ : العِلَّةُ

قال أهلُ الحَقِّ: « الْمُعرِّفُ » ؛ وحُكمُ الأصلِ بِهَا ، لا بالنَّصِّ ، ثابِتٌ خلافاً للحنَفيةِ ؛

العلمُ بورودِ ميراثِ الجدُّ جُملةً لَمَا جِازَ القياسُ في توريثهِ مع الإخوة ١٥٠٠.

ورُدَّ اشتراطهم ذلك بأنَ العلماءَ من الصحابةِ وغيرهم قاسوا « أنتِ عليَّ حرامٌ » على الطلاقِ، والظهارِ، والإيلاء بِحسب اختلافهم فيه (٢)، ولم يوجد فيه نص لا جُملةً، ولا تفصيلاً.

( ولا ) يشترط في الفرع ( انتفاءُ نَصِ ـ أو إجْماع ـ يُوافِقهُ )<sup>(٣)</sup> في حُكمه ، أي لا يشترطُ انتفاءُ واحدِ منهما ، بل يَجوزُ القياسُ مع مُوافقتِهما ، أُو أحدِهما له .

(خلافاً للغزالي<sup>(٤)</sup> ، والآمدي )<sup>(٥)</sup> في اشتراطِهما انتفاءَهُما مع تَجويزهما دلبلَين على مدلولٍ واحدٍ ، نظراً إلى أنّ الحاجة إلى القياسَ إنَّما تدعو عند فقْدِ النصِّ، والإجماعِ وإن لَم تقع مسألتُه بعدُ ، بِخلاف قولِ ابن عبدانِ السابق<sup>(٦)</sup>.

وأجيب : بأنَّ أُدلَةَ القياسِ مطلقةٌ عن اشتراط ذلك .

نَعَم ، في نفي المصنف اشتماطَ انتفاءِ النص مُخالفةٌ لقولهِ أوّلاً : « ولا يكون منصوصاً » (٧).

#### (الرابع) من أركان القياس: (العِلّة)

وفي معناها حيثما أُطلقت على شيءٍ في كلام أئمة الشرع أقوال تَنْبَني عليها مسائل تأتي:

<sup>(</sup>١) قاله أبو هشام من المعتزلة . ( المحصول : ٥ / ٣٧٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أي هل حرمتُه كخرمةِ الطلاقِ كما قال مالك، أو كحُرمةِ الظهارِ كما قال أحمد، أو كحرمةِ الإيلاءِ كما قال الشافعي. (حاشية الدسوقي: ٢/ ٣٨١، تحفة المحتاج: ١٠ / ٣١، المغني: ١٠ / ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) واختاره الزركشي في البحر (١٠٨/٥)، وشيخ الإسلام في لُبُّ الأصول(ص: ١٨٣).

 <sup>(</sup>٤) وعبارتُه ﷺ المستصفى(٢/٤٤٩): « أنْ لا يكونَ الفرعُ منصوصاً عليه ».

<sup>(</sup>٥) عبارتُه في الإحكام (٣/ ٢٢١): «أنْ لا يكون حكمُ الفرعِ منصوصاً عليه، وإلاّ ففيه قياسُ المنصوصِ على المنصوصِ، وليس أحدُهُما بالقياسِ على الآخرِ أولَى مِن العكسِ، وهذا مِما لا تعرف خلافاً بين الأصوليين في اشتراطِه ».

فَعُلِمَ أَنَّهُمَا مَعَ الجمهور، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) أي في "حجية القياس"، في قول المصنف: "و[مَنعَ القياس] ابنُ عَبدَنِ مالم يضطر إليه".

<sup>(</sup>٧) ولِذَا حَذَفه شبخُ الإسلام من هذه المسألة في «لُبٌ الأصولِ» ( ص : ١٨٣ ) .

وقيل: «المُؤثِّرُ بذاتِهِ»؛ وقال الغزالي: «بإذنِ اللهِ»؛ وقال المِلاَصديُّ: «الباعِثُ ».

(قال أهل الْحَق) (١): « هي ( الْمُعرِّفُ ) للحكم ، فمعنَى كونِ الإسكار علةً: أنه معرِّفٌ ، أي علامةٌ على حُرمة الْمُسكِر كالخمر والنبيذِ » .

( وحكمُ الأصل ) على هذا ( ثابتٌ بها ، لا بالنّصّ (٢) .

خلافاً للحنفية) في قولِهم: « بالنّص ، لأنه الْمُفيدُ للحكم »(٣).

قلنا: لَم يُفِده بقيدِ كون مَحَلِّهِ أصلاً يُقاس عليه ، والكلامُ في ذلك ، والمُفيدُ له هو العلةُ، إذ هي مَنشأُ التعدية المُحقِّقةِ للقياس.

( وقيل ): « العلةُ ( الْمؤثّرُ بذاتِه ) في الْحُكم بناءً على أنه يَتبع المَصلحةَ أو المفسَدةَ»، وهو قول المعتزلة (٤٠).

( وقال الغزالي ): « هي المُؤَثِّرُ فيه ( بإذن الله ) »(٥) أي بِجَعلهِ لا بالذاتِ.

( وقال الآمدي ) : « هي ( الباعثُ ) عليه »<sup>(٦)</sup>، وقال : « إنه مُرادُ الشافعية في قولِهم : «حُكمُ الأصل ثابتٌ بِها » أي أنَّها باعثٌ عليه ؛ وإنّه مُرادُ الحنفية : « إنّ النص معرِّفٌ له »<sup>(٧)</sup>، وأنَّ كلاً لا يُخالِف الآخرَ في مراده »<sup>(٨)</sup> ، وتبعه ابن الحاجب<sup>(٩)</sup> في ذلك .

قِالَ المصنف: « ونَحن معاشر الشافعية إنَّما نُفسِّر العلة بـ « المعرِّف »، ولا نُفسرها بـ «الباعث » أبداً ، ونُشدِّد النكيرَ على من يُفَسِّرُها بذلك ، لأنّ الربّ تعالى لا يبعثه شيءٌ على شيءٍ . ومَن عبَّرَ مِن الفقهاء عنها بـ «الباعث» أراد أنّها باعثةٌ للمكلَّفِ على الامتثال، نبّه عليه

<sup>(</sup>١) أي أهل السنةِ . (شرح الكوكب : ٤ / ٣٩).

<sup>(</sup>٢) قاله المالكية والشافعية. (مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٣٢، البحر : ٥ / ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) وبه قال الحنفية والحنابلة . (الفواتح : ٢/ ٥١٥، وشرح الكوكب : ٤/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) المعتمد لأبي الحسين البصري: ٢ / ٤٤٩.

<sup>(</sup>٥) المستصفى للغزالي: ٢ / ٣٨٠.

<sup>(</sup>٦) الإحكام للآمدي: ٣/ ١٧٢.

<sup>(</sup>۷) فواتح الرحموت : ۲ / ۱۵۰.

<sup>(</sup>٨) الإحكام للآمدي: ٣/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٩) أي في المختصر(٢/ ٢٣٢)، والعضدُ في شرح المختصر(٢/ ٢٣٢)، وعبد العلي الأنصاري في فواتح الرحموت(٢/ ١١٥)، وابن النجار في شرح الكوكب(٤/ ١٠٢).

## [ أنواعُ العِلَّة ]

وقد تَكُونُ دافِعةً، أو رافعةً ، أو فاعِلةَ الأَمْرَيْنِ؛ ووصْفاً حقيقياً، ظاهراً منْضَبِطاً ؛ أو عُرْفِياً مُطَّرِداً ؛ وكذا في الأصح لُغوِياً ؛ ..........

 $^{(1)}$  أبِي، رحمه الله تعالى  $^{(1)}$  .

وسيأتي بيانه<sup>(۲)</sup>.

#### [ أَنْواعُ العلَّةِ ]

( وقد تكون ) العلة: ١\_( دافعةً ) للحُكمِ، ٢ـ( أو رافعةً ) له؛ ٣ـ( أو فاعلةَ الأمرَيْنِ ) أيّ الدفع، والرفع .

مثال الأول : المعدّة ، هانّه علَهُ عَلَى النَّاحِ مِن غَيْرِ الزَّوجِ ، ولا تَرَفَعَ كما لو كانت عن البهة .

ومثال الثاني : الطلاق، فإنه يرفع حلّ الاستمتاع ، ولا يدفعه لِجواز النكاخ بعده .

ومثال الثالث : الرَّضاع، فإنه يَدفَع حِلَّ النِّكاح ، ويَرفَعه إذا طَرَأ عليه .

٤ (و) تكون العلة (٣) ( وصفاً حقيقياً )، وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقّف على عمر عُرفِ أو غيره ، ( ظاهراً منصبطاً ) كالطُعم في باب الربا (٤).

٥- (أو) وصفاً (عُرفياً مُطَّرِداً) (٥) لا يَختلف باختلاف الأوقات كَالشَّرف، والخِسّةِ في (٣٥٧)
 الكفاءة .

٦. (وكذا) تكون (في الأصح) وَصْفاً (لُغويّاً) (٢) كتعليل حرمة النبيذ بـ «أنَّه يسمَّى

(التشنيف: ٢ / ٥٠، شرح الكوكب: ٤ / ٢٦).

<sup>﴿ ﴿ ﴾ ﴿</sup> اللَّهِ إِنَّهِ السَّالِي السَّبِكِي: ٣/ ٤٠٠ ورفع الحاجب للنَّاج السبكي: ١٧٧/٤ . . .

<sup>(</sup>٢) أي في «شروط العلة»، حيث قال المصنف هناك: «ومِن شُروطِ الإلحاقِ بها [أي بالعلة]: اشتمالها على حكمةٍ تبعث على الامتثالِ، وتصلحُ شاهداً لإناطةِ الحكم».

<sup>(</sup>٣) العلةُ باعتبار ذاتِها على أربعةِ أقسام : حقيقي ، عُرفي ، لغوي ، شرعي .

<sup>(</sup>٤) يَجوز التعليلُ بِها وِفاقاً . ( التشنيف : ٢ / ٥١، شرح الكوكب : ٤ / ٤٦ ) .

 <sup>(</sup>٥) يَجوز التعليلُ بِها بشرطِ الانضباطِ والاطرادِ عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (المحصول: ٥ / ٣٠٤، شرح التنفيح ، ص : ٤٠٨، شرح الكوكب: ٤ / ٤٦، التشنيف: ٢ / ٥١).

<sup>(</sup>٦) وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة. (التشنيف: ٢ / ٥١، شرح الكوكب: ٤ / ٤٦).

#### أو حُكماً شرعِياً، وثالثُها: « إنْ كان المَعلولُ حقيقياً » ؛ أَوْ مُركَّباً، . . . . . . .

خَمراً كالْمُشتدّ من ماء العِنَبِ»، بناءً على ثبوت اللغة بالقياس. ومقابل الأصح يقول: لا يُعلَّلُ الحُكمُ الشرعي بالأمر اللغوي .

٧- (أو حكماً شرعياً) (١٠) سواء كان الْمَعلول حكماً شرعياً أيضاً كتعليل جواز رَهْنِ المُشاع بِجواز بيعِه؛ أم كان أمراً حقيقياً كتعليل حياة الشعر بِحرمتِه بالطلاق، وحِلّه بالنكاح كاليدِ .

وقيل: « لا تكون حكماً ، لأن شأنَ الحكم أن يكونَ معلولاً ، لا عِلةً »(٢).

ورُدَّ بأنَّ العلةَ بِمَعنَى «المعُرِّف»، ولا يَمتنع أن يُعرِّف حكمٌ حكماً أو غيرَه.

( وثالثها ) : « تكون حكماً شرعياً ( إن كان الْمَعلولُ حقيقياً )» .

هذا مقتضى سياق المصنف، وفيه سهو ، وصوابه: أَنْ تُزادَ لَفظَةُ «لاً» بعد قوله: «وثالثها»، وذلك أنَّ في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي خلافاً ، وعلى الجوازِ الراجح هل يَجوُزُ تعليلُ الأمر الحقيقي بالحكم الشرعي ؟ قال في المَحْصُول: «الحقُّ الجوازُ »(٣). فمُقابلهُ الْمانعُ من ذلك مع تَجويزه تعليلَ الحكمِ الشرعي بالحكم الشرعي هو التفصيلُ في المسألة.

٨ - (أو) وصفاً (مركّباً)<sup>(٤)</sup>.

وقيل : ﴿ لا ، لأنَّ التعليل بالمُركَّبِ يُؤدي إلى مُحالٍ ، فإنه بانتفاء جُزْءٍ مِنُه تنتفِي عليَّتُه ،

<sup>(</sup>١) وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (فواتتح الرحموت: ٢ / ٥١١، شرح التنقيح، ص: ٤٠٨، التشنيف: ٢ / ٥١، شرح الكوكب: ٤ / ٩٢، تيسير التحرير: ٢/٤، غاية الوصول، ص: ١١٤) .

<sup>(</sup>٢) قاله ابن عقيل من الحنابلة . (شرح الكوكب : ٤ / ٩٢) .

<sup>(</sup>٣) عبارته هي المحصول (٥/ ٣٠١): « تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي جائزٌ خلافاً لبعضهم. وإذا جوّزنا تعليل الحكم الشرعي، فهل يَجوز تعليل الحكم الحقيقي بالحكم الشرعى؟

ومثاله: أن نُعلِّل إثبات الحياة في الشعر بأنه يَحرم بالطلاق، ويَحلّ بالنكاح فيكون حيّاً كاليد. والْحق: أنه جائز لأن المراد من هذه العلة المعرّف، ولا يَمتنع أن يُجعل الحكم الشرعي معرّفاً للأمر الحقيقي ».

 <sup>(</sup>٤) تنقسمُ العلةُ باعتبارِ الكمِّم إلى قسمين: أحدهُما: الوصف الواحد، ولا خلاف في التعليلِ بِها.
 ثانيهما: الوصف المركب، اختُلف فيه، فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على

وثالثُها: «لاَ يَزِيدُ على خَمْسةِ ».

فبانتفاءِ آخرَ يلزَم تَحصيلُ الْحاصل ، لأن انتقاء الْجزء علَّةٌ لعدم العليَّة » .

قلنا : لا نسلّم أنه علةٌ ، وإنَّما هو عدمُ شرط، فإن كلَّ جزءٍ شرطٌ للعِليَّةِ، ولو سُلِمَ أنه علة (٣٥٨) فحيث لم يَسبقه غيرُه أي انتفاءُ جزء آخر كما في نواقض الوضوء.

ومن التعليل بالمُركَّب: تعليلُ وجوب القصاص بالقتل العمد العُدوانِ لِمُكافئِ غيرِ ولدٍ ، قال المصنف: «وهو كثير، وما أرى للمانع منه مُخلصاً إلا أن يتعلقَ بوصف منه ، ويَجعلَ الباقِيَ شرطاً فيه ، ويؤول الخلاف حينئذ إلى اللفظ»(١).

(وثالثها): « يَجُوز، لكن (لاَ يَزِيدُ على خَمْسَةٍ) (٢) من الأجزاء، حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كالماوردي عن بعضهم في «شرح اللمع» (٣) ، وحكاه عن حكايته الإمامُ في «المُحصُول» بلفظ « سَبْعَة »، وكأنّها تُصحِّفَت في نسختِه كما قال المصنف(٤).

قال أي الإمام: «ولا أعرف لهذا الحصر حجة»(٥٠).

وقد يقال: حجيته الاستقراء من قائله.

وتأنيث العدد عند حذف المعدود الْمُذكّر ـ كما هنا ـ جائز، عَدَل إليه المصنِّفُ عن الأصل اختصاراً.

<sup>=</sup> قبولِه . ( فواتح الرحموت : ٢ / ٥١٣ ، شرح التنقيح ، ص : ٤٠٩ ، المحصول : ٥ / ٣٠٥ ، الإحكام : ٣ / ١٨٩ ، شرح الكوكب : ٤ / ٩٣ ) .

<sup>(</sup>١) قاله في رفع الحاجب: ٤ / ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) قاله أبو عبد الله الجرجاني الحنفي، وأبو إسحاق الأَسْفَرايِيني الشافعي. (البحر: ٥/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) شرح اللمع للشيرازي : ٢/ ٨٣٧.

<sup>(</sup>٤) حيث قال في الإبهاج (٣/ ١٤١) : « رأيتُه في عدَّةِ نُسخِ من الشرح، وكأنّ «الخمسةَ» تُصحِّفَتْ بـ «سَبُعةٍ» في نسخةِ الإمام »، وبِمثلِه قال في رفع الحاجب (٢٩٨/٤).

والذي قال هو الذي حصل، لقد حقّق الدكتور طه جابر العلواني، حفظه الله تعالى، «المحصول»، فقارنَها بسِتُ نسخ ، وعَلَقَ على قول الإمام «سبعة» بـ «كذا فيما عدا النسخة الحلبية، وهو الصحيح، ولفظها «خَمسة» ، وهو ما قاله المصنف في «الرسالة البهائية»، وليس في المحصول».

أما قوله: «وهو الصحيح» خطأ، والصحيح أنه تصحيف. (المحصول: ٥/ ٣٠٩، رفع الحاجب: ٤/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٥) المحصول للرازي: ٥/ ٣٠٩.

#### [ شروطُ العِلةِ ]

ومِنْ شُروطِ الإلْحاقِ بِها: اشتِمالُها على حِكمَةِ تَبْعَثُ على الامتِثالِ، وتصلُحُ شاهداً لإِناطةِ الْحُكمِ، ومِن ثَمَّ كانَ مانِعُها وصفاً وُجودِياً يُخِلُّ بِحِكْمَتِها ؛

#### [ شروطِ العلَّةِ ]

( ومِن شُروط الإلْحاق بِها<sup>(۱)</sup> ) أي بسبب العلة : ١-( اشتِمالُها على حكمةٍ تَبعَثُ ) الْمُكلَّفَ ( على الامتثال ، وتَصلُع شاهداً لإناطَةِ الحُكمِ)<sup>(٢)</sup> بالعلة كحفظِ النفوس ، فإنه حكمةُ ترتُّبِ وجوبِ القصاصِ على عليه مِن القتل العمد... إلى آخره.

فإن مَن عَلَم أنه إذا قَتَل اقتُصٌ منه انكفَّ عن القتل ، وقد يقدِم عليه تَوطيناً لنفسِه على تلفِها، وهذه الحكمةُ تبعَثُ المكلّفَ مِن القاتل وولِيِّ الأمرِ على امتثالِ الأمر الذي هو إيْجابُ (٣٥٩) القصاصِ ، بأنْ يُمكِّنَ كلَّ منهما وارثَ القتيلِ من الاقتِصاصِ، وتصلُحُ شاهداً لإناطةِ وُجوبِ القِصاصِ بعلتِه ، فيُلحَق حينئذِ القتلُ بِمُثقَّلٍ بالقتلِ بِمُحدَّدٍ في وجوبِ القِصاصِ لاشتِراكِهما في العلةِ المشتملةِ على الحكمةِ المذكورةِ .

وقولُه : « تبعثُ على الامتثالِ» أي حيث يطلع عليهِ ، وسيأتي : أنه يَجوز التعليلُ بِما لا يُطلعُ على حِكمتِه (٣٠) .

( ومِنْ قَمَّ ) أي من هنا، وهو اشتراطُ اشتِمالِ العِلةِ على الحِكمةِ المذكورةِ أي من أجلِ ذلك (كان مانِعُها وَصْفاً وُجودِياً يُخِلُّ بِحِكمتِها) كالدَّيْنِ (٢٠ على القولِ بـ «أنه مانعٌ من وجوبِ الزكاةِ على الْمَدينِ»، فإنه وصْف وجُوديٌ يُخِلُّ بِحكمةِ العلةِ لوجوبِ الزكاةِ المُعلَّلِ بِمِلكِ الزّصابِ، وهي الاستغناءُ بِمِلكِه، فإنّ المَدينَ ليس مُستغنياً بِمِلكِه، لاحتياجِه إلى وَفاءِ دَينِهِ بهِ .

 <sup>(</sup>١) ذَكر المصنف لها اثني عشر شرطاً، وأوصله البدر الزركشي في «البحر» إلى أربع وعشرين، وأكثرها يرجع إلى ما ذكره المصنف.

 <sup>(</sup>۲) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . ( تيسير التحرير : ٣ / ٣٠٣ ، مختصر ابن الحاجب : ٢/
 ۲۱۳ ، التشنيف: ٢/ ٥٢ ، شرح الكوكب : ٤ / ٤٣ ، غاية الوصول ، ص: ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: «التعليل بما لا يطلع عليه»: ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٤) المالُ نوعانِ، أحدهُما: الباطنُ كالأثمان ، الدينُ يَمنعُ الزكاةَ فيه عند الجمهور خلافاً للشافعية؛ ثانيهما: الظاهركالسائمة والزروع، الدينُ يَمنعُ الزكاةَ فيه عند الحنفية والحنابلةِ، ولا يَمنعُ عند المالكية والشافعيةِ . ( الهداية : ١ / ٩٧ ، الروضة : ٢ / ١٩٧ ، المغنى : ٤ / ٢١).

وأنُ تكونَ ضابطاً لِحكمَةِ ، وقيل: « يَجوزُ كَونُها نفْسَ الحِكمةِ »، وقيل: «إِن انْضَبطَت » ؛

## وأنْ لا تكونَ عدماً في التُّبوتِيِّ وِفاقاً للإمامِ، وخلافاً للآمديِّ .

ولا يضرُّ خُلوُّ المِثالِ عن الإلْحاقِ الذي الكلامُ فيهِ .

٢- (و) مِن شُروطِ الإلْحاقِ بِها: (أنْ تكونَ) وصفاً (ضابطاً لِحِكمةٍ) (١٠ كالسفرِ في جوازِ القصرِ مثلاً، لا نفسُ الحكمةِ كالمشقةِ في السفرِ، لعدم انضباطِها.

( وقيل : « يَجوزُ كونُها نفسَ الحِكمةِ) ، لأنَّها الْمَشروعُ لَها الحكمُ »(٢).

( وقيل ) : « يَجوزُ ( إنْ انضَبُطت ) ، لانتِفاءِ الْمَحذورِ »<sup>(٣)</sup> .

٣- (و) من شرطِ الإلْحاقِ بِها: (أَنْ لا تكونَ عدَماً في الشُوتِيِّ (<sup>٤)</sup> وِفاقاً للإمامِ ) الرازي ، (وخلافاً للآمديِّ ) .

هذا انقلب على المصنِّف سهواً، وصوابُه ما قال في «شرح المختصر»(٥): « وِفاقاً (٣٦٠) للآمديِّ (٢)، وخلافاً للإمامِ الرازي (٧)» أي في تَجويزِهِ تعليلَ الثبوتِيِّ بالعدَميِّ لِصِحَةِ أَنْ يُقال: ضربَ فلانٌ عبدَه لِعدم امتثالِهِ أمرَه.

وأجيبَ : بِمَنْعِ صِحةِ التعليلِ بذلكَ ، وإنها يصحُّ بـ «الكّفّ عن الامتثالِ»، وهو أمرٌ

<sup>(</sup>۱) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (تسير التحرير: ٤ / ٢ ، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢١، شرح التنقيح، ص: ٤٠٦، المبحر: ٥ / ١٣٣، شرح الكوكب: ٤ / ٤٧).

<sup>(</sup>٢) قاله الإمام الرازي في المحصول: ٥ / ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) قاله الآمدي في الإحكام: ٣ / ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) اتفق العلماء على جواز تعليلِ الحكمِ العدميِّ بالعدميِّ كتَعليلِ عدم صحةِ التصرفِ بعدم العقل، وتعليلِ العَدِمي بالثبوتي كتعليل عدم صحةِ التَّصرُف بالإسرّافِ، وتعليل الثبوتي بالثبوتي كتعليل حرمةِ الخمرِ بالإسكار، واختلفوا في جواز تعليلِ الثبوتي بالعدميِّ على مذهبين: أحدهما: الجواز، قاله الخمرِ بالإسكار، واختلفوا في جواز تعليلِ الثبوتي بالعدميِّ على مذهبين: أحدهما: الجواز، قاله المالكية والشافعية والحنابلة. ثانيهما: المنعُ، قاله الحنفية وبعضُ أصحابنا، واختاره المصنف وشيخ الإسلام. ( فواتح الرحموت: ٢ / ٤٨٩، شرح التنقيح، ص: ٤١١، البحر: ٥ / ١٤٩، غاية الوصول، ص: ١١٥، شرح الكوكب: ٤٨/٤).

 <sup>(</sup>٥) عبارتُه في رفع الحاجب (١٧٨/٤): «ومِن شرط الإلحاق بها أن لا تكون عدماً في الحكم الثبوتي
 وفاقاً للآمدي، وخلافاً للإمام الرازي وأتباعه».

<sup>(</sup>٦) الإحكام للآمدي: ٣/١٨٣.

<sup>(</sup>V) المحصول للإمام: ٥/ ٢٩٥.

## [ الوصفُ الإضافِيُّ عدَمِيٌ ]

#### والإضافِيُّ عَدَمِيٌّ .

ثبوتِيٌ، والخلافُ في العدمِ المُضافِ كما يُؤخذ من الدليلِ وجوابِه، لكن الآمدي إنّما منّعَ العدمَ الْمَحْضَ أي المطلَقَ ، وأجازَ الْمُضافَ الصادقَ بالوجوديّ (١) كالإمامِ (٢) والأكثرِ (٣).

ويَجري الخلافُ فيما جزؤهُ عدميٌّ ، لأنه عدميٌّ .

ويَجوزُ وِفاقاً تعليلُ العدميِّ بِمثلِه ، أو بالثبوتِيُّ ، كتعليلِ عدمٍ صحةِ التَصرُّفِ بعدمِ العقلِ ، أو بالإسرافِ ، كما يَجوزُ قطعاً تعليلُ الوجوديِّ بِمثلِهِ كتعليلِ حرمةِ الْخمرِ بالإسكارِ .

ومن أمثلةِ تعليلِ الثبوتِي بالعدميّ: ما يُقال : " يَجبُ قتلُ الْمُرتدِّ لِعدمِ إسلامِه "(٤) وإن صحَّ إن يُقال : " لِكُفرِه " ، كما يصحُ أنْ يُعبَّرَ عن عدم العقلِ بـ الجنون " ، لأنّ الْمَعنَى الواحدَ قد يُعبَّرُ عنه بعبارتَين : منفيةٍ ، ومثبتةٍ ، ولا مُشاحةً في التعبيرِ .

#### [الوصفُ الإضافِي عدَمِيًّ]

( **والإضافيُّ)** كالأبوَّةِ (عدميُّ)<sup>(٥)</sup> كما هو قولُ المتكلمين<sup>(١)</sup>، وسيأتي تصحيحُه في أواحرِ الكتاب<sup>(٧)</sup>.

ففي جوازِ تعليلِ الثبوتِيِّ به أَلخلافُ كما قال الإمامُ الرازي (٨) ، والآمديُّ (٩) ، لكن تَقدَّم

 <sup>(</sup>١) حيث قال في الإحكام (٣/ ١٨٣): «اختلفوا في جواز تعليلِ الحكم الثبوتي بالعدم: فجوزه قومٌ، ومَنْعَ قومٌ، ومنعَ منه آخرونَ وشرطوا أن تكونَ العلة للحكم الثبوتي أمراً وجودياً، وهو المختارُ».

<sup>(</sup>٢) حيث قال في المحصول (٥/ ٢٩٥): «يَجوزُ التعليلُ بالعدم، خلافاً لبعضِ الفقهاء».

 <sup>(</sup>٣) فعُلم أنه لا خلاف بين الإمام الرازي والسيف الآمدي في الحقيقة، وأن تصويب الشارح لكلام المصنف من حيث النقل لا مِن حيث المعنى . ( النجوم الطوائح : ٢ / ٣٦٦ )

 <sup>(</sup>٤) اتفق العلماء على قتلِ المرتد، واختلفوا في قتلِ المرتدةِ على مذهبين: أحدهُما : تُقتَلُ ، قاله المالكية والشافعية والحنابلة؛ ثانيهما: لا تُقتَل، بل تُحبسُ حتى تُسلِم، قاله الحنفية. (الهداية : ٤ / ١٨٦، الشرح الكبير : ٦ / ٢٨٦، التحفة : ١١ / ٣٨٦، المغني : ١٢ / ١٠١).

<sup>(</sup>٥) أي لا وجودَ له في الخارج وإن كان ثابتاً في الذهنِ. ( البناني : ٢ / ٣٧٠).

 <sup>(</sup>٦) وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة . (شرح التنقيح ، ص : ٤٠٨، النجوم اللوامع : ٢ / ٣٦٦ ، شرح الكوكب : ٤ / ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٧) انظر: «النِسَب والإضافات»: ٢/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>٨) قاله الإمام في المحصول: ٥/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٩) قاله في الإحكام: ٣/ ١٨٦.

## [ التعليلُ بِما لاَ يُطَّلُّعُ عليهِ ]

ويَجوزُ التعليلُ بِما لا يُطَّلَعُ على حِكمَتِه . فإنْ قُطِع بانْتفائها في صورةٍ فقال الغزالي، وابنُ يَحيى: « يَثبُت الحُكمُ للْمَظِنَّةِ » ، والجدليون: « لا » .

في مبحَثِ «المانِعِ» التمثيلُ للوُجوديِّ بـ « الأبُوَّةِ » (١)، وهو صحيحٌ عند الفقهاء نظراً إنى أنّها ليستُ عدمَ شيءٍ ، ومرجعُ القياسِ إليهم ، فلا يُناسِبُهم أنْ يُقال فيه : « والإضَافِيُّ عَدمِيٌّ » .

#### [التَّعليلُ بِما لاَ يُطَّلِّعُ عليهِ]

( ويَجوزُ التعليلُ بِما لا يُطَّلعُ على حكمتِه ) كما في تعليلِ الرباوِيَّاتِ بالطُّغْمِ أو غيرِه. (٣٦٦) ويُفْهَمُ من ذلك أنه لا تَخلو عِلةٌ عن حكمةٍ ، لكن في الجملةِ لقولِه :

(فإنْ قُطعَ بانتِفائها في صَورَةٍ قَقَالَ الغَرَائي ( ` و صَاحبُ سَحمَّدُ ( بنُ يَحيَى ( ' ' : « يثبُتُ الحكمُ ) فيها ( للمَظنَّةِ » .

وقال الجدليون : « لا ) يَثبُت ، إذ لا عبرةَ بالْمَظِنَّةِ عند تَحقُّقِ الْمَثنَّةِ »(٤) .

مثالُه: مَن مسكنُه على البحر ونَزَل منه في سفينةٍ قطَعَت به مسافةَ القصرِ في لحظةٍ من غيرِ مشقةٍ يجوزُ له القصرُ في سفرِه هذا<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: «المانع»: ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) المستصفى للغزالي: ٢/ ٤٦٣ .

<sup>(</sup>٣) وابن يَحْيَى: هو محمد بن يحيى بن أبي منصور، أبو سعيد النيسابوري، الشهيد، لازَمَ الغزالِيَّ، كان إماماً في الفقهِ والزهدِ والورعِ، تفقَّه عليه خلائق من الأثمة، ورحل إليه الناسُ من الأقطار، توفي رحمه الله سنة : ٨٤٥هـ . ( تَهذيب الأسماء : ١ / ١١٩ ) .

<sup>(3)</sup> قال الجوهري في الصَّحاح (٢/١٦٠٧، م، أ، ن): "مَأَنْ يَمَأَنْ: يعلم، وَمَأَنتُ فلاناً تمئنةً: أعلمته، والتمئنةُ: الإعلامُ، والمَئِنَّةُ: العلامةُ، وفي حديث ابن مسعود ﷺ: "إنَّ طُولَ الصَّلاةِ وقِصَرَ الخُطبَةِ مَئِنَّةٌ مِن فِقهِ الرَّجُلِ» أي علامةٌ لذاك. وهذا الحرف هكذا يُروى في الحديث والشعر بتشديد النون، وحقه عندي أن يقال: مئينة، مثال معينة على فعلية، لأنّ الميمَ أصليةٌ إلا أن أصل هذا الحرف من غير هذا الباب، فتكون "مئنة» مفعلةً من "إنَّ» المكسورة المشددة، كما يقال: هو معساةٌ من كذا أي مجدرةٌ ومظنةٌ وهو مبني من "عسى". وكان أبو زيد يقول: مئتةٌ بالتاء، أي مخلقةٌ لذلك، ومجدرةٌ وممراةٌ ونحو ذلك، وهو مفعلةٌ من "أنه يوته أتاً» إذا غلبه بالحجةِ». (مختصراً».

<sup>(</sup>٥) قاله المالكية والشافعية والحنابلة، وقال الحنفية: المعتبرُ ما يَليقُ بحالِه كما في الجبلِ. (الهدية: ٢/ ١٨٩، حاشية الدسوقي: ١ / ٣٥٩، مغني المحتاج: ١ / ٣٦٤، المغنى: ٢ / ٥٤٥).

#### [ التعليلُ بالعلةِ القاصرةِ ]

والقاصِرةُ: منَعَها قَومٌ مُطلقاً ، والحنفيةُ إنْ لَم تَكُنْ بِنَصٍ ، أو إجْماعٍ. والصحيحُ جوازُها، وفائدتُها : معرفةُ المُناسبَةِ ، ومنْعُ الإِلْحاقِ، وتقوِيَةُ النَّصُ، .......

#### [التعليلُ بالعلةِ القاصرةِ]

( و ) العلَّةُ ( القاصرةُ )<sup>(۱)</sup> ، وهي التي لا تَتعدَّى مَحلَّ النصِّ ( م**نَعَها قومٌ** ) عن أن يُعلَّل بِها ( مطلقاً .

والحنفيةُ ) منعوها (إنْ لَم تَكُنْ ) ثابتةً (بِنَصٌ ، أو إجْماعٍ ) (٢)، قالوا جَميعاً : « لِعدمِ فائدتِها » .

وحكايةُ القاضي أبِي بكرِ الباقِلانِي الاتفاقَ على جوازِ الثابتةِ بالنصِ معترَضةٌ بِحكايةِ القاضي عبدِ الوَهَّابِ الخلافَ فيه كما أشَارَ إلَى ذلك المصنفُ بِحكايةِ الخلافِ<sup>(٣)</sup>.

( والصحيحُ جوازُها) مطلقاً ، (وفائدتُها : معرفةُ المُناسبَةِ) بيْن الحُكمِ ومَحلِّهِ فيكونُ أدعَى للقَبولِ .

( ومنْعُ الإِلْحاقِ ) لِمَحلِّ مَعْلُولِها حيثُ يشتمِلُ على وصفٍ مُتَعَدِّ لِمُعارِضَتِها له ما لَم يَثبُت استِقلالُه بالعِلَيةِ .

( وتقويةُ النص ) الدالِّ على مَعلولِها ، بأنْ يَكونَ ظاهراً .

<sup>(</sup>۱) إتفق العلماء على جواز التعليل بالعلة القاصرة إنْ كانت منصوصة ، أو مُجمعاً عليها ، واختلفوا في جواز التعليل بِها إنْ كانت مستنبطة على مذهبين: أحدهُما : الجوازُ ، قاله المالكية والشافعية ؛ ثانيهما: المنع ، قاله الحنفية والحنابلة . (كشف الأسرار : ٣/ ٥٦٨ ، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢١٧ ، شرح التنقيح ، ص: ٤٠٩ ، البتحر: ٥/ ٥٧ ، شرح الكوكب: ٤/٣٥).

<sup>(</sup>٢) قال المصنف في رفع الحاجب (٤/ ١٨٢): "والقاصرةُ بنصٌ أو إجماع صحيحةٌ، أي يجوزُ التعليلُ بها باتفاقِ نقله جماعةٌ منهم القاضي أبو بكر، وأغربَ القاضي عبد الوهاب المالكي فنقل الخلاف. والأكثر على صحتِها وإن كانت علتُها معروفةً بغيرهما، أي بغير النصُ والإجماع، وهو رأيُ الشافعي، ومالك، وأحمد، والقاضي أبي بكر، والقاضي عبد الجبار، وإمام الحرمين، والإمام الرازي، والآمدي، وغيرهم».

<sup>(</sup>٣) قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: الصحيحُ أنَّهم أجمعوا على جواز التعليلِ بالقاصرةِ إذا كانت منصوصةً أو مُجمعاً عليها، وحكاية الخلافِ غريبٌ غيرُ ثابتِ كما قال الآمدي في الإحكام (٣/ منصوصةً أو مُجمعاً عليها، وحكاية الخلافِ غريبٌ غيرُ ثابتِ كما قال الآمدي في الإحكام (٣/ ١٩٧)، والزركشي المختصر (٢ / ٢١٧)، والزركشي المختصر (٢ / ٢ )، والزركشي المختصر (٢ / ٢١٧)، والزركشي المختصر (٢ / ٢١٧)، والزركشي المختصر (٢ / ٢١٧)، والزركشي المؤلّد المختصر (٢ / ٢١٧)، والزركشي المؤلّد ا

قال: الشيخُ الإمام: « وزِيادةُ الأجرِ عندَ قصْدِ الامتِثالِ لأجْلِها ».

ولا تعَدِّي لَها عندَ كَونِها مَحَلَّ الحُكم، أو جُزْأَه الخَاصَّ، أو وَصْفَه اللَّازِمَ .

## [ التعليلُ باللَّقَبِ ، والمُشتَقِّ ]

ويَصحُ التعليلُ بِمُجرَّدِ الاسمِ اللَّقَبِ وِفاقاً لأبي إسحاق الشيرازيِّ ، . . . . . . .

( قال الشيخُ الإمامُ ) والدُ المُصنفِ: « ( وزِيادةُ الأجرِ عندَ قصْدِ الامتِثالِ لأجلِها ) ، (٣٦٢) لزيادةِ النشاطِ فيه حينئذِ بِقوةِ الإذْعانِ لِقبولِ معلولِها » .

ومِن صُورِها ما ضَبَطه بقولِه : ( ولا تَعَدِّي لَها ) أي للعِلَّةِ ( عندَ كونِها مَحلَّ الحُكمِ ، أو جُزأَه الْخاصَّ ) ، بأنْ لا يُتَصفَ بهِ غيرُه ، لاستِحالةِ التعدِّي حينئذِ .

مثالُ الأول: تعليلُ حرمةِ الرِّباَ في الذَّهبِ بكونِه ذَهباً ، وفي الفِضَّةِ كذلكَ.

ومثالُ الثانِي : تعليلُ نقضِ الوضوءِ في الخارجِ من السَّبيلَينِ بالخُروجِ منهما.

ومِثالُ الثالث : تعليلُ حرمةِ الرِّباَ في النَّقدَينِ بِكونِهما قِيَمَ الأشياءِ.

وخرَجَ بـ «الخاصّ» و «اللاَّزم» غيرُهُما ، فلا ينتفي التعدّي عنه كتعليلِ الحنفيةِ النقضَ فيما ذُكر بِـ \* خُروجِ النجسِ من البدَنِ» الشاملِ لِما يَنقُض عندهم من الفصدِ (٢) ونَحوِه ، وكتعليلِ ِ رِبويةِ البُرِّ بـ « الطُعْمِ » .

## [ التَّعليلُ باللَّقَبِ ، وَالمُشتَقِّ ]

( ويَصحُ التعليلُ بِمُجرَّدِ الاسْم اللَّقَبِ )(٢) كتعليلِ الشافعي رَهِ اللهُ نَجاسةَ بَولِ ما يُؤكّلُ لَحمُه

في البحر (٥/ ١٥٧)، والمصنف في الإنهاج (٣/ ١٤٤)، والعلا والبخاري في كشف الأسرار (٣/ ٥٦٧)، وابنُ النجار في شرح الكوكب (٤/ ٥٣).

<sup>(</sup>١) اختلف العلماء في جواز التعليلِ بِمَحَلِّ الحُكمِ أو جزئه الخاصِ على مذهبين: أحدهُما: الْجوازُ ، قاله المالكية والشافعية . ثانيهما : المنعُ ، قاله الحنابلة .

<sup>(</sup>المحصول: ٥/ ٢٨٥، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢١٧، شرح الكوكب: ٤/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) الهداية : ١ / ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) قاله المالكية ، والشافعية ، والحنابلة .

<sup>(</sup>شرح التنقيح ، ص : ٤١٠، البحر : ٥ / ١٦٢ ، شرح الكوكب : ٤ / ٥١).

وخِلافاً للإمام. أما المُشتَقُ فوِفاقٌ. وأمَّا نَحوُ « الأَبْيَضِ » فشَبَهٌ صُورِيٌ.

## [ التَّعليلُ بعلتَين ]

وجَوَّزَ الْجمهورُ التعليلَ بِعلَّتينِ ، . . .

بـ أنه بولٌ كبولِ الآدميِّ » (وِفاقاً لأبي أسحاق الشيرازي (١) .

وخلافاً للإمامِ) الرازي في نَفْيِهِ ذلك حاكِياً فيهِ الاتفاقَ (٢) مُوجِّهاً له بـ« أنَّا نعلَمُ بالضرورةِ أنه لا أثرَ في حرمةِ الخمْرِ لِتسميتِه خَمْراً بِخلافِ مُسمَّاه مِن كونِه مخامِراً للعقلِ فهو تعليلٌ بالوصفِ»(٣).

(أمَّا الْمُشتَقُ) الْمَأْخُوذُ مِن الفعلِ كـ «السَّارِقِ»، و«القاتِلِ» ( فُوِفاقٌ )(٤) صحةُ التعليلِ به .

( وأمَّا نَحوُ «الأَبْيَضِ ») مِن الْمأخوذِ مِن الصفةِ كـ «البَيَاضِ» ( فشَبَهٌ صُورِيٌّ)، وسيأتِي الخلافُ فيه (٥).

#### [ التَّعليلُ بعلَّتَينِ ]

( وجوّزَ الْجُمهور التعليلَ ) للحكم الواحد ( بعِلَّتين )<sup>(١)</sup> فأكثرَ مطلقاً ، لأنَّ العللَ الشرعيةَ علاماتٌ ، ولا مانعَ من اجتماع علاماتٍ على شيءٍ واحد.

- (١) التبصرة للشيرازي ، ص : ٤٥٤ .
- (٢) حيث قال في المحصول (٣١١/٥): «اتفقوا على أنه لا يجوز التعليلُ بالاسم، مثلُ تعليلِ تحريمِ الخَمرِ بأنّ العَربَ سَمتْهُ خمراً، فإنا نعلم بالضرورة أن مجرد هذا اللفظ لا أثر له. فإنْ أريد به تعليله بمسمى هذا الاسم من كونه مخامراً للعقلِ، فذلك يَمكونُ تعليلاً بالوصفِ، لا بالاسمِ " .
  - (٣) المحصول للرازى: ٥/ ٣١١.
- (٤) قال الزركشي في التشنيف (٢/ ٥٩): «حكايةُ الْمصنفِ فيه الاتفاقَ مَمنوعٌ ، ففي «التقريب» لِسُليم الرازي حكايةُ قولٍ بِمنْعِ الاسمِ مطلقاً لقباً ومُشتقاً ». وأقره شيخُ الإسلام في النجوم اللوامع (٢/ ٣٧٠).
  - (٥) في المسلك السادس « الشَّبَه » .
- (٦) اتفق العلماء على جواز تعليل حكم واحد بعلل متعددة كل صورة بعلة بِحسب تعدُّدِ صُوَرِه بالنوع إذا كان له صورٌ كتعليل قتل زيد بردّته، وقتل عمرو بالقصاص، وقتل بكر بالزّنا، وقتل خالد بترك الصلاة، ولكنهم اختلفوا في جواز تعليل صورة واحدة بعلتين مستقلتين فأكثر كتعليل تَحريم وطء هند مثلاً يحيضها، وإحرامها، وواجب صومِها، وكتعليل نَقضِ الوُضوء بِخُروجٍ شيءٍ من أحد السبيلين، وزوالِ عقلٍ، ومَسٌ فرجٍ على المذاهب، فذهب جُمهور الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، إلى جوازه ووقوعه. ( البحر : ٥ / ١٧٥، وكشف الأسرار : ٣/١٧٦، شرح الكوكب : ٤ / ١٧، وشرح التنقيح ، ص : ٤٠٤، ونع الحاجب: ٢٢٠/٤، المحصول: ٤/٢٧).

وادَّعَوا وُقوعَه ؛ وابنُ فُورَك والإمامُ في المنصوصةِ، دونَ المُستَنبَطةِ؛ ومنَعه إمامُ الحَرَميْن شرعاً مُطلقاً؛ وقيل: « يَجوزُ في التَعاقبِ»؛ .........

( وادَّعُوا وُقوعَه ) كما في اللَّمْسِ ، والْمَسِّ ، والبَّولِ الْمانع كلِّ منها من الصلاة مثلاً .

(و) جَوَّزه (ابنُ فُورَكُ والإمام)(١) الرازي (في) العِلَّةِ (السَمَنْصُوصَةِ دونَ، المُستَنبَطةِ)، لأن الأوصاف المستنبطة الصالِحَ كلٌ منها للعليةِ يَجوز أن يكون مَجموعُها العلةَ عند الشارع، فلا يَتعيَّنُ استقلالُ كلِ منها، بِخلاف ما نُصَّ على استقلالهِ بالعليّة.

وأُجيب : بأنه يَتعيَّنُ الاستقلالُ بالاستنباطِ أَيضاً .

وحكى ابن الحاجب<sup>(٢)</sup> عكسَ هذا أيضاً ، أي الْجوازَ في الْمُستَنبَطةِ دون ، المَنصُوصَةِ، لأنَّ المَنصُوصةِ، لأنَّ المَنصُوصةَ قطعيةٌ، فلو تعدَّدَت لَزِم الْمُحالُ الاَتِي<sup>(٣)</sup>، بِخلاف المستنبطةِ لِجواز أن تكون العلةُ فيها عند الشارع مَجموعَ الأوصاف.

وأسقَط المُصنفُ هذا القولَ لقوله (٤) : « لَم أره لغيره » .

( ومَنَعه إمامُ الحَرمَين شَرعاً مطلقاً ) مع تَجويزه عقلاً ، قال : « لأنه لو جاز شرعاً لوقع ولو نادراً ، لكنه لَم يَقَع »(٥).

وأجيب : على تقدير اللَّزوم بِمَنعِ عدمِ الوقوع ، وأُسنِدَ بِما تقَدَّم مِن أسباب الحَدَثِ. والإِمامُ<sup>(٢)</sup> يَجعل الحكمَ فيها مُتعدِّداً : أي الحكم المستندُ إلى واحدٍ منها غيرُ الْمُستندِ إلى آخرَ وإنْ اتفقاً نوعاً .

( وقيل : « يَجوز في التَّعاقُبِ ) ، دون المَعيَّةِ ، لِلُزوم المُحالِ الآتي (٧) لَها ، بِخلافِ

<sup>(</sup>١) المحصول للرازي: ٥/ ٢٧١ ـ ٢٧٧.

 <sup>(</sup>٢) عبارته رحمه الله في المختصر (٢/ ٢٢٣): « وفي تعليل الحُكمِ بعلتَيْنِ أو عللٍ كلّ مستقلٌ ثالثها للقاضي : يَجوز في المنصوصةِ لا المستنطةِ ، ورابعُهما : عكسه ».

 <sup>(</sup>٣) أي بعد قليل في قول المصنف: «والصحيحُ القطعُ بامتناعِه عقلاً مطلقاً للزوم المحالِ من وقوعه كجمع النقيضين».

<sup>(</sup>٤) أي في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ٤ / ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) البرهان لإمام الحرمين (٢/ ٤٣). واختاره الآمدي في الإحكام (٣/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٦) أي إمام الحرمين، وليس الإمام الرازي .

<sup>(</sup>٧) أي بعد قليل في قول المصنِف: «والصحيحُ القطعُ بامتناعه عقلاً مطلقاً للزوم المحالِ من وقوعه كجمعِ النقيضين».

## والصحيحُ القطعُ بامتِناعِه عقلاً مطلقاً لِلْزُومِ الْمُحالِ مِن وُقوعِه كجَمْعِ النَّقِيضَينِ .

(٣٦٤) التعاقب ، لأن الذي يوجَد في الثانية \_ مثلاً \_ مثلُ الأولِ ، لا عينُه "(١).

( والصحيحُ القطعُ بامتناعه عقلاً مطلقاً ، لِلزوم الْمُحالِ من وُقوعه كجمع النقضينِ ) ، فإن الشيء باستناده إلى كل واحدةٍ من علتيْن يَستغنِي عن الأخرى ، فيَلْزُمُ أن يكون مُستغنياً عن كل منهما وغيرَ مستغنِ عنه، وذلك جمعٌ بيْن النقيضيْن؛ ويكزم أيضاً تَحصيلُ الحاصل في التعاقبِ حيث يُوجَد بالثانية \_ مثلاً \_ نفسُ الموجود بالأولى . ومنهم مَن قَصَّر الْمُحالَ الأوّلَ على المعية .

وأُجيب : من جهة الجمهور ، بأنّ الْمُحالَ الْمذكورَ إنَّما يلزَم في العِلل العقليةِ الْمُفيدةِ لوجود المعلولِ ، فأما الشرعيةُ التي هي مُعَرِّفَاتٌ مفيدةٌ للعلم به فلا .

وعلى المنع حيث قيل به فما يذكره الْمُجِيزُ مِن المُتعدِّدِ إما أن يُقالَ فيه: العلهُ مَجموعُ الأمريَّن مثلاً ؛ أو أحدُهُما ، لا بعينه (٢) ، كما قيل بذلك؛ أو يُقالَ فيه: بتعدُّدِ الحُكم كما تقَدَّم عن إمام الحرمين (٣) ، ومال إليه المصنِفُ (٤).

<sup>(</sup>١) وكذا ذكره ابن النجار أيضاً في شرح الكوكب المنير (٤/ ٧٣) ولم يعز لأحدٍ.

<sup>(</sup>٢) كذا ذكر هذين القولين من غير ترجيح المصنف في رفع الحاجب (٤/ ٢٤٥)، والزركشي في البحر (٥/٨٧٨) والشارحُ هنا، وشيخ الإسلام في غاية الوصول (ص:١١٦)، ولم يذكروا قائلهما أو أحدهما. وظاهر صنيع الشارح ترجيح القول الأولِ حيث عقب الثاني بقوله: «كما قيل بذلك». تنبيه: ذُكر ابن الحاجب هذا الخلاف على القول بالجواز، قال في المختصر (٢/ ٢٢٠): «والقائلون بالوقوع إذا اجتمعت فالمختار كل واحدةٍ علة؛ وقيل: جزءٌ، العلة واحدةٌ لابعينها». وتبعه الرهوني في تحفة المسؤول (٤/ ٦٢)، وابن الهمام في التحرير (٤/ ٢٨)، وابن أمير الحاج في التقرير والتحبير (٣/ ٢٣٤)، وأمير بادشاه في تيسير التحرير (٤/ ٢٨٧)، وابن النجار في شرح الكوكب المنير (٤/ ٧٥)، ولكنه سهقٌ مِن ابن الحاجب رحمه الله تعالى . قال المصنف في شرح المختصر (٤/ ٢٤٥) بعد أن شرح كلام ابن الحاجب السابق: «والقائلون بامتناعِه مختلفون فيما إذا اجتمع مس ولمس فقال قوم: كل واحدٍ والحالُ هذه جزءُ علمةٍ؛ وقال آخرون: العلةُ واحدةٌ لا بعينها. فخرج لنا من هذا: أن المذاهب التي حكاها ابن الحاجب هنا [أي التي نقلنا من المختصر] لُيسَت للقائلين بالوقوع، والمذهبان الآخران [أي اللذان نقلهما المصنف] رأيانِ لِمَن مَنَعَ الوقوعَ». وقال الزوكشي في البحر (٥/ ١٧٨): "وأما إذا قُلنا بالمنع فلو اجتَمَعت كاللمسِ والمسِّ فاختلفوا، فقال قومٌ: كل واحدِ جزءُ علة؛ وقال آخرون: العلةُ واحدةٌ منهما لا بعينه، حذراً من تعصيل الحاصل إذا جعلنا كل واحدٍ علةً مستقلةً. وأغربَ ابن الحاجب فحَكَى هذا الخلاف على القولِ بالجواز؟! والمعروف اتفاقُ المجوزين علىٰ أن كل واحدةِ علةٌ، وإنما القولان على القول بالمنع». والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٣) في شرح قول المصنف: "ومَنعَهُ [أي التعليلَ بعلتين] إمامُ الحرمَين شرعاً مطلقاً».

<sup>(</sup>٤) أي مال المصنف إلى قول إمام الحرمين ولم يقل به، حيث ذكر في رفع الحاجب (٢٤٣/٤) عَقِبَ=

## [ تَعليلُ الْحُكمَينِ بعلةٍ ]

والْمُختارُ: وُقوعُ حُكمَيْنِ بِعِلَّةٍ إِثْباتاً كالسَّرَقَةِ للقَطْعِ. والغُرْمِ، ونَفْياً كالْحَيضِ للصَّوْمِ والصَّلاةِ وغَيرِهِما؛ وثَالثُها: « إنْ لَم يَتَضَادًا ».

## [ النَّتِمَة : في شروطِ العلَّةِ ]

ومنْها : أَنْ لا يَكُونَ ثبوتُها مُتأخراً عن ثُبُوتِ حُكمِ الأصلِ ، خلافاً لِقومِ ؛ ومنها :

#### [تعليلُ الحُكمَينِ بعلةٍ]

(والمُختار وقوعُ حكمَين بعلةٍ إثباتاً كالسَّرقةِ للقَطْع والغُرْمِ) حيث يَتلِفُ المَسْرُوقُ أي لوجوبِهما ؛ (ونفياً كالحَيضِ للصَّومِ، والصلاةِ، وغيرهِما ) كالطوافِ، وقراءةِ القرآن ، أي لِحُرمتها (١).

وقيل: « يَمتنعُ تعليل حكمَين بعلةٍ بناءاً على اشتراط الْمناسبة فيها، لأن مناسبتها لِحكمِ تُحصِّل المقصودَ منها بترتيبِ الحكم عليها، فلو ناسَبت آخرَ لَزِمَ تَحصيلُ الحاصل<sup>(٢)</sup>.

وأجيب : بِمَنع ذلك ، وسندُه : جوازُ تعدُّدِ المَقصُودِ كما في السَّرقةِ المرتَّبِ عليها القطعُ (٣٦٥) زجراً عنها ، والغُرْمُ جَبراً أيْما تَلِفَ مِن المالِ .

( وثالثها ) : « يَجوز تعليلُ حكمَين بعلةً ( إن لَم يَتضادًا ) ، بِخلاَفِ ما إذا تَضادًا كالتأبيدِ لصحةِ البيع ، وبطلانِ الإجارةِ ، لأن الشيءَ الواحدَ لا يُناسِب الْمُتضادَّينِ <sup>(٣)</sup>.

#### [التَّتِمةُ: في شروطِ العلةِ]

٤ ( ومنها ) أي من شروط الإلحاق بالعلة : ( أن لا يكون ثُبُوتُها متأخراً عن ثبوتِ حُكم

<sup>=</sup> قول إمام الحرمين السابق النظرَ فيه مِن خمسة أوجه، وقال في الثالث: «نعَم، الإنصافُ أنه يغلب على الظنِّ أن الجائزَ شرعاً لا بدَّ أن يقع ولو نادراً، ولكن غلبة الظنِّ لا تفيد في مسائل أصولِ الفقهِ، لا سيَّما هذه الفاعدة العظمى، ولا سيّما عند إمام الحرمين». وقال في الخامس: «إن دعواه عدم الوقوع ممنوعةٌ، فإنَّ الخصم يبدي الصور التي عَرَفها، كما يدعي إمام الحرمين تعدد الأحكام فيها، يدعي هو اتحاد الحكم، وحينلذٍ لا نُسلم عدمَ الوقوع، فيحتاجُ إمام الحرمين إلى دليلٍ غير هذا».

 <sup>(</sup>۱) قاله المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. (مختصر ابن الحاجب: ۲ / ۲۳۸، الإحكام: ۳/۲۱۰،
البحر: ٥ / ۱۸۳، شرح الكوكب: ٤ / ۷۱، رفع الحاجب: ۲۲۰/۱، المحصول: ٥/۲۷۱).

<sup>(</sup>٢) قاله بعض الأصوليين . ( البحر : ٥ / ١٨٣ ، الإحكام : ٣/ ٢١١ ) .

<sup>(</sup>٣) قاله جَمعٌ من الأصوليين . ( البحر : ٥ / ١٨٣ ، شرح الكوكب : ٤ / ٧٩ ) .

#### أَنْ لا تَعودَ على الأصلِ بالإبطالِ ، وفِي عؤدِها بالتَّخصيصِ ـ لا التعميم ـ قؤلانِ ؟ . . . .

الأصل) سواء أَفُسِّرَتْ بـ « الباعث » أم « الْمُعرِّف » ، لأن الباعث على الشيء ، أو الْمُعرِّف له لا يتأخر عنه (١) .

( خلافاً لقوم ) (٢٠ في تَجويزهم تأخّر ثُبوتِها بناءاً على تفسيرها بـ «الْمعرِّف» كما يقال : «عرقُ الكلب نَجِسٌ كلِعُاَيِه ، لأنه مُستقذَرٌ » ، فإنّ استقذارَه إنّما يَثبُتُ بعد ثُبوتِ نَجاستِه .

• - ( ومنها: أن لا تعودَ على الأصل) الذي اسْتُنبِطَت منه (بالإبطال)<sup>(٣)</sup> لأنه منشؤها فإبطالُها له إبطالٌ لَها كتعليل الحنفية وجوبَ الشاةِ في الزكاة بدفع حاجةِ الفقير ، فإنه مُجوِّزٌ لإخراج قيمةِ الشاةِ ، مُفضِ إلى عدم وُجوبِها على التعيين بالتخيير بينها وبين قيمتِها .

( وفي عَودِها ) على الأصل ( بالتخصيص ) له \_ ( لا التعميم \_ قَولانٍ) : قيل : " يَجوز ، فلا يُشترط عدمُه "(٤) ؛ وقيل : " لا ، فيُشترط "(٥) .

٣) مثاله: تعليلُ الحكم في آية: ﴿أَوْ لَنَمْسُمُ النِّسَآءَ﴾ (٦)، بأنّ اللَّمْسَ مَظِنّةُ الاستمتاعِ فإنه يُخرِج مِن النساء المحارمَ ، فلا يَنقضُ لَمْسُهنّ الوضوءَ كما هو أظهرُ قولَيْ الشافعي عَلَيْهُ ؛ والثاني: « يَنقض عَملاً بالعموم »(٧).

وتعليلُ الحكم في حديث أبي داود وغيره : « أنه ﷺ نَهَى عن بَيعِ اللَّحْمِ بالحَيوَان اللَّهِ اللَّحْمِ بالحَيوَان اللَّهِ

- (٢) قاله قوم من أهل العراق .(البحر: ٥/ ١٤٧).
- (٣) أي بالاتفاق. (التيسير: ٤/ ٣١، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٢٨، شرح الكوكب:٤/ ٨٠).
- (٤) وهو الراجعُ عند الشافعية والحنابلة . ( الإحكام : ٣ / ٢١٦ ، غاية الوصول ، ص : ١١٦ ، شرح
   الكوكب : ٤ / ٨٢).
  - (٥) وهو قولٌ للشافعي وأحمد ، واختاره بعضُ أصحابِهما . (البحر : ٥ / ١٥٣ ، شرح الكوكب: ٤ / ٨٢).
    - (٦) سورة المائدة [ الآية : ٦ ] أو سورة النساء [ الآية : ٤٣ ] .
- (٧) اختلف العلماء في نقض الوضوء بلمس المرأة على ثلاثة مذاهب : أحدها: لا ينقض مطلقاً، قاله الحنفية. ثانيها: ينقض مطلقاً، قاله الشافعية. ثالثها: ينقضُ إنْ كان بشهوةٍ أو وُجدَت، قاله المالكية والحنابلة. ثُم اختلف الجمهور في النقضِ بلمسِ الْمَحارمِ على مذهبين: أحدهُما: ينقض، قاله المالكية والحنابلة. ثانيهما: لا ينقض، قاله الشافعية ، ( الهداية : ٢ / ١١٥، حاشية الدسوقى : ١ / ١١٥، التحفة : ١ / ٢٧٧، المغنى : ١ / ٢٥٥).
- (A) للحديث طريقان : موصولٌ، رواه الحاكم في البيوع (٢٢٥١) وقال : «صحيح الإسناد»، ووافقه=

<sup>(</sup>۱) وقال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. (تيسير التحرير: ٤/ ٣٠، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٢٨، البحر: ٥/ ١٤٧، شرح الكوكب: ٤/ ٧٩، غاية الوصول، ص: ١١٦).

### وأنْ لا تكونَ الْمُستنبطةُ مُعارَضَةً بِمُعارِضٍ مُنافٍ مَوْجُودٍ في الأصلِ؛ . . . . . . . . .

بأنه بيعُ الربويّ بأصله، فإنه يقتضي جوازَ البيع بغير الجنس مِن مأكولِ وغيرِه، كما هو أحدُ قولَي الشافعي (١) ، لكن أظهرُهُما : الْمنعُ (٦) نظراً للعموم. ولاختلافِ الترجيح في الفروعِ أطلق المُصنفُ القولَين (٣) وقولَه «لا التَّعْميمِ» أي فإنه يَجوز العودُ به قولاً واحداً (٤) كتعليل الحكم في حديث الصحيحين : « لا يَعْكُمُ أَحَدٌ بيْنَ اثنَيْنِ ، وَهُوَ غَضْباَنُ » (٥) بتشويشِ الفِكرِ، فإنه يشَمَلُ غيرَ الغَضَب أيضاً .

٦- (و) من شروط الإلحاق بالعلة: (أن لا تَكونَ المُستَنبَطةُ) منها (معارَضةً بِمُعارضٍ
 مُنافٍ) لِمُقتضاها (موجودٍ في الأصل)<sup>(٦)</sup>، إذ لا عملَ لَها مع وجوده إلا بِمُرجِّح.

قال المصنف (٧): « مثاله: قول الحنفي في نفي التبييت في صوم رمضان: « صومُ عينٍ فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل »، فيعارضه الشافعي فيقول: « صومُ فرضٍ فيحتاط فيه ولا يُبنى على السهولة » اهد (٨).

الذهبي ، والبيهقي في السنن (٥/ ٢٩٦) . ومرسَلٌ مِن طريقِ سعيدِ بنِ المسيب، رواه أبو داود في مراسيله ، باب المفلس(١٧٨)، والدارقطني في البيوع (٣٠٣٨).

<sup>(</sup>١) وهو أحد قولي أحمد أيضاً. ( المغني : ٥ / ٢٦٤ ).

<sup>(</sup>٢) وكذا عند الحنابلةِ أيضاً . ( المغنى : ٥ / ٤٦٣ ، التحفة : ٥ / ٥٠١ ) .

 <sup>(</sup>٣) أي قال في المتن: «وفي عَودِها [أي عَودِ العلَّةِ على أصلِها] بالتخصيص ـ لا التعميم ـ قولانِ».

<sup>(</sup>٤) وكذا نقل الاتفاق ابن النجار في شرح الكوكب المبير ( ٤ / ٨٣).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان (٧١٥٨)، ومسلم في الأقضية باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان (٤٤٦٥)، وأبو داود في الأقضية، باب القاضي يقضي وهو غضبان (٣٥٥٩)، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان (١٣٣٤)، والنسائي في آداب القضاء، (٤٢١)، وابن ماجه في الأحكام (٢٣١٦).

 <sup>(</sup>٦) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

<sup>(</sup> التيسير : ٤ / ٣١، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٢٨ ، البحر : ٥ / ١٥٤، شرحت الكوكب : ٤ / ٨٤ ، التقرير والتحبير: ٣/ ٢٣٥، غاية الوصول، ص:١١٧).

<sup>(</sup>٧) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: ٤ / ٢٩١.

<sup>(</sup>A) أجمع المسلمون على اشتراط النية لصحة الصيام، سواء كان فرضاً أو نفلاً، ولكنهم اختلفوا في تبييت النية على ثلاثة مذاهب: أحدها: وجوب التبييت مطلقاً، وهو مذهب مالك. ثانيها: عدم وجوبه مطلقاً إلا فيما يثبت في الذمة كقضاء رمضان، والنذر المطلق، وصوم الكفارة، وهو مذهب أبى حنفية. وثالثها: وجوب التبييت في الفرض دون النافلة، وهو مذهب الشافعي وأحمد.

## قيل : « ولا فِي الفَرعِ » ؛ وأن لا تُخالِفَ نَصّاً ، أو إجْماعاً ؛ . . . . . . . . . . . .

وهذا مثالٌ للمُعارِض في الجملة وليس مُنافياً ولا موجوداً في الأصل.

(قيل: «ولا) في (الفَرع) أي ويُشترط أن لا تكون معارَضَةً بِمُنافٍ موجود في الفرع أيضاً، لأن المقصود من ثبوتِها ثبوتُ الحكم في الفرع، ومع وجود الْمُنافِي فيه الْمُستندِ إلى قياسِ آخرَ لا يثبُت »(١).

قال المصنف: « مثاله : قولنا في مسح الرأس: ركنٌ في الوضوء ، فيُسَنُّ تثليثه كغسل الوجه ، فيُعارضه الخصم ، فيقول : مسحٌ ، فلا يُسنَ تثليثه كالْمَسح على الْخُفَّين »(٢) اهـ .

وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منافياً.

وإنَّما ضعّفوا هذا الشرط وإن لَم يَثبُت الحكم في الفرع عند انتفائه، لأن الكلامَ في شروط العلة ، وهذا شرطٌ لثبوتِ الحكم في الفرع ، كما تقدّم أخذُه من قوله : « وتُقبَلُ المُعارَضَةُ في نفسِها.

وإنَّما قيَّدَ الْمُعارِضَ بـ «ال**مُنافِي**» لأنه قد لا يُنافِي كما سيأتي<sup>(٤)</sup>، فلا يشترط انتفاؤه ، ويَجوز أن يكون هو علةً أيضاً بناءً على جوازِ التعليل بعلّتيْن .

٨،٧ ـ (و) من شروط الإلحاق بالعلة: (أن لا تُخالِف نصّاً ، أو إجْماعاً )، لأنَّهما مُقدَّمان على القياس (٥) .

مثال مُخالفة النصّ : قول الحنفي: « المرأةُ مالكةٌ لِبُضجِها، فيَصحّ نكاحُها بغير إذن وَليِّها قياساً على بَيعِ سِلعَتِها »(٦). فإنه مُخالفٌ لِحديث أبِي داود وغيره : « أَيُّماَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَها بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّها فَزِكاَحُها بَاطِلٌ »(٧).

 <sup>(</sup>الهداية: ٢/ ٤٥٥، ٤٥٢)، وحاشية الدسوقي: ١/ ٥٢٠، مغني المحتاج: ١/ ٥٧١، المغني: ٤/ ١٥٠،
 ١٥٩).

<sup>(</sup>١) قاله بعض الأصوليين . ( البحر : ٥ / ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) رفع الحاجب للمصنِّف: ٢٩٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر: "معارضة الفروع بالضد أو النقيض أو الخلاف»: ٢/ ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر: "تعريف المعارض": ٢١٤/٢.

<sup>(</sup>٥) أي باتفاق قائلين بالقياس . ( الإحكام : ٣ / ٢١٦).

<sup>(</sup>٦) الهداية للمرغيناني: ٣/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود في النكاح، باب في الولي (٢٠٨٣)، والترمذي في النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا=

ومثال مُخالفة الإجْماع : قياس صلاةِ الْمُسافر على صومهِ في عَدمِ الوُجوب، بِجامع السَّفر الْمَشُقِّ، فإنه مُخالِفٌ للإجْماع على وجوب أدائها عليه .

٩- (و) أن ( لا تَتضمن زيادةً عليه ) أي على النّصِّ ( إنْ نَفَت الزيادةُ مُقتضاه ) بأن يدلَّ النصُّ على عليّةِ وصفٍ ويَزيدَ الاستنباطُ قَيداً فيه مُنافِياً للنصِّ ، فلا يُعمَل الاستنباطُ ، لأن (٣٦٨) النصَّ مُقدَّمٌ عليه ( وِفاقاً للآمدي ) في هذا الشرط بقيده (١) .

وغيرُه (٢) أطلقه عن هذا القيد .

قال المصنف كالهندي: « وإنَّما يَتجِه بِناءٌ على أنَ الزيادة على النصِ نسخٌ للنَّصِّ »(٣)، وهو قولُ الحنفيةِ كما تقدّم(٤).

١٠ ( و ) من شروط الإلحاق بالعلة : (أن تَتعيَّن (٥٠) ، خلافاً لِمَن اكتفى بعليّة مُبهَم ) مِن أمرَين مثلاً ( مُشترَكٍ ) (٢٠) بين الْمقيسِ والْمَقيس عليه ، لأن العلة مَنشأُ التَّعديةِ الْمُحَقِّقةِ للقياسِ الذي هو الدليلُ ، ومِن شأنِ الدليل أن يكون مُعيَّناً فكذا منشأ الْمُحقِّقِ له.

والْمُخالِفُ يقول : « الْمُبهمُ المشترك يُحصِّل المقصودَ » .

بوليّ (١١٠٢)، وابن ماجه في النكاح باب لا نكاح إلا بوليّ (١٨٧٩)، والدارمي في النكاح ، باب النهي عن النكاح بغير ولي (٢١٠٦) ، والحاكم في النكاح (١٦٨/٢)، وقال : «صحيح على شرط الشيخين»، ووفقه الذهبي، وابن حبان في النكاح، باب الولي (٤٠٧٤).

<sup>(</sup>١) قاله الشافعية. (الإحكام: ٣/٢١٦، البحر: ٥/١٥٤، غاية الوصول، ص: ١١٧).

<sup>(</sup>٢) أي من الحنفية والمالكية والحنابلة .

<sup>(</sup>التيسير: ٤/ ٣٣، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٢٩، شرح الكوكب: ٤ / ٨٦).

<sup>(</sup>٣) رفع الحاجب للمصنف : ٢ / ٨٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر: «الزيادة على النصُّ»: ١/ ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٥) أي عند الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة خلافاً لِبعض الجدليين. (البحر: ٥/ ١٤٨، شرح الكوكب: ٤/ ٨٩).

<sup>(</sup>٦) قال ابن النجار في شرح الكوكب (٤/ ٨٩): « أجّمع السلف على أنه لا بد في الإلحاق من الاشتراك بوصف خاص ».

وأن لا تَكونَ وصْفاً مُقدَّراً وِفاقاً للإمامِ ؛ وأنْ لا يَتناوَلَ دليلُها حُكمَ الفرعِ بعُمومِه ، أو خُصوصِه على الْمُختارِ .

11 ـ (و) من شروط الإلحاق بالعلة: (أن لا تكونَ وَصفاً مقدَّراً (<sup>(۱)</sup> ، وِفاقاً للإمام) الرازي، قال: « لا يَجوز التعليلُ به خلافاً لبعض الفقهاء.

مثاله: قولُهم: الملكُ معنَّى مُقدَّرٌ شرعيٌ في الْمَحَلِّ أثرُه إطلاقُ التصرفات » اهـ (٢٠).

وكأنَّه يُنازع في كون المِلك مُقدَّراً، ويَجعله مُحقَّقاً شرعاً، ويرجع كلامُه إلى: أنه لا مُقَدَّرَ يُعلَّل به، كما فهمه عنه التِّبريزي<sup>(٣)</sup>، فينتفي الإلحاقُ به كما قصده المصن*ڤ.* 

١٢- (و) من شروط الإلحاق بالعلة: (أن لا يُتناولَ دليلُها حكمَ الفرعِ بعُمومه، أو خصوصِه على المختار)<sup>(١)</sup>، للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل.

﴿٣٦٩ مثاله في العموم: حديث مسلم: « الطَّعَامُ بِالطَّعاَمِ مِثْلاً بِمِثْلِ »(٥) ، فإنه دالٌ على عِليَّةِ الطُّعْم ، فلا حاجةً في إثباتِ رِبويَّةِ «التَّفاحِ» مثلاً إلى قياسه على «البُرّ» بِجامع «الطُّعْم»، للاستغناء عنه بعموم الحديث .

ومثاله في الخصوص حديث: « مَنْ قاءً ـ أو رَعَفَ فلْيتَوَضَّا »، فإنه دالٌ على عِلِّيةِ الخارج النجسِ في نقض الوضوء ، فلا حاجة للحنفي (٢) إلى قياس القّيءِ أو الرُعاف على الخارج من السبيلين في نقضِ الوضوء بِجامع الخارج النجِسِ ، للاستغناء عنه بِخصوص الحديث.

والمخالف يقول: « الاستغناء عن القياس بالنص لا يوجِب إلغاءَه لِجوازِ دليليِن على مدلولِ واجد » .

<sup>(</sup>١) قاله المالكية والشافعية والحنابلة .

<sup>(</sup> شرح التنقيح ، ص : ٤١٠ ، البحر : ٥ / ١٤٨ ، شرح الكوكب: ٤ / ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) المحصول للإمام الرازي: ٥/ ٣١٨ ـ ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) والتّبريزي: هو يحيى بن علي بن محمد الشيباني، أبو زكريا، التبريزي، كان إماماً في اللغة، والنحو، والأدب، وله مصنفات منها: شرح الحماسة، وتفسير القرآن، مات سنة ٢٠٥هـ. (شذرات الذهب: ١/٥).

<sup>(</sup>٤) أي عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . (تيسير التحرير : ٤ / ٣٣، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٨ ، غاية الوصول، ص: ١١٧) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل: (٤٠٥٦).

<sup>(</sup>٦) الهداية للمرغيناني: ١ / ٨٣.

### [ ذِكرُ ما لاَ يُشترَطُ في العلةِ ]

والصحيحُ لا يُشترَطُ القطْعُ بِحُكم الأصلِ ، ولا انْتِفَاءُ مُخالَفةِ منْهبِ الصحابِيِّ ، ولا القطعُ بوجودِها في الفَرع .

والحديثُ رواه ابن ماجه (١) وغيره ، وهو ضعيف (٢).

#### [ ذِكرُ ما لا يُشترطُ في العلة ]

( والصحيح ) أنه ( لا يشتَرط ) في العلَّةِ المُستَنبَطةِ: ١- ( القطعُ بِحُكمِ الأصل ) (٣)، بأن يكونَ دليلُه قطعياً من كتاب ، أو سنةٍ متواترةٍ .

٢ـ ( ولا انتفاءُ مُخالَفةِ مذهبِ الصحابِيِّ )<sup>(٤)</sup> أي مُخالَفَتِها له .

٣ ( ولا القطعُ بوُجودِها في الفرع ) (٥)، بل يكفي الظنُّ بذلك وبِحُكم الأصل ، لأنه غايةُ الاجتهاد فيما يُقصد به العملُ.

والمخالف كأنه يقول: الظنُّ يَضْعُفُ بكثرةِ المقدماتِ فربَّما يَضمَحِل فلا يَكفى.

وأما مذهبُ الصحابي فليس بِحُجةٍ ، وعلى تقدير حُجيَّتهِ فمَذهبُه الذي خالَفَتْه العِلةُ المستنبطةُ مِن النص في الأصل بأنْ عَلَّل هو بغيرِها يَجوز أن يَستنِد فيه إلى دليلِ آخرَ .

والخصمُ يقول: « الظاهرُ استنادُه إلى النص المذكور » .

(**٣٧**•)

- (١) رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في البناء على الصلاة (١٢٢٢)، وقال البوصيري في تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (٢/ ٦٩): «هذا إسناد ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وهي ضعيفة»، والدارقطني في الطهارة، باب الوضوء من الخارج من البدن: (٥٥١، ٥٥٥، ٥٥٨، ٢٦٥)، والبيهقي في سننه: (١/٣٠١٤٣).
- (٢) أي سنده المتصل ضعيف، وله طريق مرسل صحّحه الحافظ الزيلعي في نصب الراية، وكذا له شواهد كثيرة كلها لا تَخلو من مقال، انظر نصب الراية للزيلعي (١/ ٨٤ ـ ٨٨).
- (٣) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (التيسير : ٣ / ٢٩٧، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٣٢، البحر: ٥/ ١٦٨ ، شرح الكوكب : ٤ / ٩٩ ، غاية الوصول، ص: ١١٨ ) .
- (٤) قاله المالكية والشافعية، خلافاً للحنفية والحنابلةِ.(التيسير : ٤ / ٩، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٣٢، البحر: ٥/ ١٦٩، شرح الكوكب: ٤/ ١٠٠، غاية الوصول، ص: ١١٨).
- (٥) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . (التيسير : ٣ / ٣٠٢، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٣٢، البحر : ٥/ ١٦٨، الإحكام : ٣/ ٢١٦، شرح الكوكب : ٤/ ٩٩).

أما انْتِفَاءُ الْمُعارِضِ فَمَنْنِيٌّ على التَّعليلِ بِعِلْتَينِ.

#### [ تعريفُ المُعارِض ]

والْمُعارِضُ هنا: وصفٌ صالِحٌ لِلعِلِّيَةِ كَصَلاحِيَّةِ الْمُعَارَضِ غَيرُ مُنافٍ ، وَلَكِنْ يَوْوُلُ إِلَى الاخْتِلاَفِ مِعَ الكَيْلِ في البُّرِّ، لا يُنافِي ، وَيَؤُولُ إِلَى الاخْتِلاَفِ فِي التُّفاَح .

## [ لاَ يَلزَمُ المُعترِضَ نَفْيُ الوَصْفِ ولا إبداءُ الأَصْلِ ]

ولا يَلْزَمُ الْمُعتَرِضَ نَفْيُ الوَصْفِ عَنِ الفَرعِ؛ .

٤- (أما انتفاءُ الْمُعارِض) للعلة بالْمَعنَى الآتي له ( فمبنيٌ على التعليل بعِلتَين ). إن قلنا
 «يَجوز» ـ وهو رأي الجمهور كما تَقدَّمَ (١١) ـ فلا يُشترط انتفائيد، وإلاَّ فيُشترَ لـ

#### [ تَعريفُ المُعارِضِ ]

( والْمُعارِضُ هنا) بِخلافه فيما تقدّم (٢) حيث وُصِف بـ «المُنَافِي»: ( وصفّ صالِحٌ للعِليةِ كصالحيةِ الْمُعارَضِ ) ـ بفتح الراء ـ لَها وإن لَم يكن مثلَه مِن كل وِجهٍ ، (غيرُ مُنافٍ) لَهُ بالنسبةِ إلى الأصل ، ( ولكن يَؤول ) الأمرُ ( إلى الاختلاف ) بيْن الْمُتناظِرَينِ في الفرع . ( كالطُّعْمِ مع الكَيْلِ في البُرِّ)، فكلٌّ منهما صالِحٌ لعِليَّةِ الرِّبَا فيه ، ( لا يُنافِي) الآخرَ بالنسبة إليه ، ( و ) لكن ( يؤول ) الأمرُ ( إلى الاختلاف ) بين الْمُتناظرينِ ( في التُفاح ) مثلاً فعندنا : هو ربويٌّ لكن ( يؤول ) الأمرُ وعند الخصمِ الْمُعارِضِ بـ «أنّ العلَّة الكَيْلُ» ليسَ بربوي، لانتفاء الكيلِ فيه . وكلٌ منها يَحتاج في ثبوتِ مُدّعاه من أحد الوصفين إلى ترجيحه على الآخر .

## [ لا يَلزمُ المُعتَرِضَ نَفيُ الوَصْفِ ولا إبداءُ الأصلِ]

( ولا يَلزَم الْمُعترضَ نَفْيُ الوَصفِ ) الذي عارَض به أي بيانُ انتفائِه ( عن الفَرع) مطلقاً ( ) ، لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدلُ العلةَ بمُجرَّدِ المُعارَضَةِ.

<sup>(</sup>۱) أي في « التعليل بعلتين »: ٢/٤/٢.

<sup>(</sup>٢) «الشرط السادس مِن شُروط العلةِ ».

<sup>(</sup>٣) قاله المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم .

<sup>(</sup> مختصر ابن الاجب: ٢/ ٢٧٢ ، البحر: ٥/ ٣٣٦ ، شرح الكوكب: ٤/ ٢٩٦ ).

وَثَالَثُهَا : ﴿ إِنْ صَرَحَ بَالفَرْقِ ﴾ ؟ ولا يُلزَمُه إبْداءُ أَصَلِ عَلَى المحتارِ.

## [ طريقُ دفْع المُعارضةِ ]

وَ للمُستَدِلِّ الدَّفعُ بالْمَنْعِ ؟ . .

وقيل : « يلزمه ذلك مطلقاً ، لِيُفيد انتفاءَ الْحُكم عن الفرع الذي هو الْمَقصود »(١) .

( و الفرع في الحكم، فقال مثلاً: « لا ربا في الفرق ) بين الأصل والفرع في الحكم، فقال مثلاً: « لا ربا في الفتاح ، بِخلاف البُرّ » ، وعارَضَ عليّةَ الطُّعمِ فيه ، لأنه بتصريحه بالفرق التزمّه وإن لَم يلزمه ابتداءاً ، بِخلافِ ما إذا لَم يُصرِّح به »(٢).

( ولا ) يَلْزَمه أيضاً ( إِبْداءُ أصلٍ <sup>(٣)</sup> ) يَشْهَد لِماَ عارَضَ به بالاعتبار ( على الْمُختار )<sup>(٤)</sup> .

وقيل: « يَلزمه ذلك حتى تُقبل معارَضتُه كأن يقول: وَالْعَلَّهُ في الْبُرَ الطُّغَمُ دُون القوتِ (٣٧١) بدليلِ الْمِلْح ، فالتفاحُ مثلاً ربويٌ » .

ورُدّ هذا القولُ: بأن مُجرّدَ المعارضةِ بالوصف الصالِحِ للعليةِ كافٍ في حصول المقصود من الهدم.

## [ طريقُ دَفْعِ المُعارضَةِ ]

( وللمستدل الدفعُ ) أي دفع المعارضة بأوجهِ: ١ ـ ( بالمَنع ) أي منع وجودِ الوصفِ المُعارَض به في الأصل، كأن يقولَ في دفع معارضةِ القُوتِ بالكَيل في شيء كالجَوزِ: « لا نُسلِّم أنه مَكيلٌ ، لأن العبرةَ بعادةِ زمن النبي ﷺ ، وكان إذ ذاك مَوزوناً ، أو معدوداً ».

<sup>(</sup>١) قاله بعض الأصوليين . ( الإحكام : ٤ / ٣٤٢ ، البحر : ٥ / ٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) قاله بعض الأصوليين . ( الإحكام : ٤ / ٣٤٢ ، البحر : ٥ / ٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) أي لا يَلزَمُه ذِكرُ دليلِ لوَصفهِ الذي عارَضَ به وصفَ المستدِلُّ .

<sup>(</sup>٤) قاله المالكية والشافعية والحنابلة . ( مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٧٢، التشنيف : ٢/ ٦٨، شرح الكوكب : ٤ / ٢٩٦ ) .

<sup>(</sup>٥) دفعُ الْمُعارضَةِ بأربعةِ أوجُهِ : الأوَّلُ : الْمَنع، والمنعُ ثلاثة : منعُ وجود وصفِ الْمُعترِض ، ومنعُ مناسبةِ وصفِ الْمُعترِضِ ، ومنعُ الشبه . الثاني : القدحُ في علية وصفِ المعترِضِ بكونِه خفياً أومُضطَرِباً أو غيرَهما . الثالث : المطالبةُ بتأثيرِ وصفِ المعترِضِ . الرابع : بيانُ استقلالِ وصفِ المستدِلُ . ( الإحكام : ٤ / ٣٤٢ ، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٧٢ ، شرح الكوكب : ٤ / ٢٩٩ ، البحر : ٥ / ٣٣٧ ، التشنيف : ٢/ ٢٨) .

والقَدحِ ؛ وبالْمُطالبةِ بالتأثيرِ ، أو الشَّبهِ إنْ لَم يكُنْ سَبْراً ؛ وبِبَيانِ استِقلالِ ما عداهُ في صورةٍ ولو بظاهرِ عامٍّ إذا لم يتَعرَّضْ للتَّعميم .

٢- ( والقدح ) في عِليَّةِ الوصف الْمُعارَض به ببيانِ خفائه ، أو عدم انضباطه .

٣- ( وبالْمُطالبة ) للمُعترِض ( بالتأثير ؛ أو الشَبَهِ ) لِمَا عارَضَ به (إن لَم يَكن) دليلُ المستدِل على العِلْيَةِ ( سَبْراً )، بأنْ كان مُناسِباً ، أو شبَها ، لتحصُل معارضةُ الشيء بِمِثله ، بِخلاف السَّبْرِ ، فمُجرّدُ الاحتمال قادحٌ فيه .

وأعاد المصنف «الباء» لِدَفع إيهام عَودِ الشرط إلى ما قبل مَدخولِها معه. ومِن أمثلته: أن يُقالَ لِمَن عارَضَ القوتَ بالكيل: « لِمَ قَلتَ: إنّ الكيل مؤثّر».

٤- ( وبِبيًان استِقلالِ ما عَداه ) أي ما عدا الوصفِ المعترَضِ به ( في صُورة ولو ) كان البيانُ ( بظاهرٍ عام ) كما يكون بالإجماع (إذا لم يَتعرَّض ) المُستَدِلُ (للتَّعميمِ ) ، كأن يُبيّن استقلالَ الطُّعم الْمُعارَضِ بالكيل في صورة بِحديث مسلم : « الطَّعَامُ بالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ »(١٠) ،
 (٣٧٢) والمُستقِلُ مُقدَّمٌ على غَيره .

فإنْ تَعرّضَ للتعميم فقال: « فتنبُتُ ربويةُ كلِّ مَطعومٍ » خَرَج عما نحنُ فيه مِن القياس الذي هو بصددِ الدفع عنه إلى النصِّ .

وأعاد المصنفُ « الباءَ » لطول الفصل.

( ولو قال ) المستَدِلُّ للمُعترَض : « ( ثَبتَ الحكمُ ) في هذه الصورة ( مع انتفاءِ وصفِك) الذي عارَضتَ به وصفي عنها» ( لَم يَكفِ ) في الدفع (إن لَم يَكُن ) أي يوجَد ( معه ) أي مع انفتاءِ وصفي المعترِضِ عنها ( وصفُ المستدِل ) فيها لاستوائهما في انتفاء وصفِهما ، بِخلافِ ما إذا وُجد وصفُ الْمُستدلِ فيها ، فيَكفي في الدفع بناءً على امتناعِ تعليلِ الحُكم بعلتَين الذي صحَّحه المصنف كما تقدّم (٢٠).

( وقيل ) : « لَم يَكفِ ( مطلقاً ) بناءً على جواز التعليل بعلتين » .

وقال المصنف في انتفاء وصف المستدلِ زيادةً على عدم الكفاية الذي اقتصروا عليه:

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بِمثل ( ٤٠٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: «التعليل بعلَّتَين»: ٢٠٤/٢.

وعندي أنه ينقطعُ، لاعترافِه، ولِعدمِ الانعكاسِ. وَلَو أَبْدَى الْمُعتَرتِضُ ما يَخلُفُ الْمُلغى سُمِّيَ تعدُّدَ الوضع ، وزالتْ فائدةُ الإلْغاءِ ما لَم يُلْغِ الخَلَفَ بغيرِ دعوَى قُصورِه، أَوْ دَعْوَى مَن سَلَّمَ وُجُودَ الْمَظِنَّةِ ضَعْفَ المعنَى ، خلافاً لِمَن زَعَمَهما إلْغاءً .

(وعندي: أنه) أي المستَدِلَّ (يَنقَطِعُ) بِما قاله ، ( لاعترافه) فيه بإلغاء وصفِه حيث ساوى وصف المعترض فيما قدَح هو به فيه ، ( ولعدم الانعكاسِ) لوصفهِ حيث لَم يَنتفِ الحُكمُ مع انتفائه .

والانعكاسُ شرطٌ بناءً على امتناعِ التعليل بعلتين على أنّ عدم الانعكاس لا يَترتبُ عُلَيهِ الانقطاعُ ، وكأنه ذكره تقويةً للأول .

( ولو أبذَى الْمُعترضُ ) في الصورة التِي أَلْغَى وصفَه فيها المستدلُ ( ما ) أي وصفاً (يَخلفُ الْمُلغَى سُمِّيَ ) ما أبداه ( تعدُّدَ الوَضع ) ، لتعدّدِ ما وُضع أي بُنِيَ عليه الحكمُ عنده من وصف بعد آخرَ ، ( وزالت ) بِما أبداه ( فائدةُ الإلغاء ) ، وهي سلامةُ وصفِ المستدِلِّ عن (٣٧٣) القدح فيه (١٠). -

وهذا أوضحُ من قول ابن الحاجب (٢) : « فسد الإلغاءُ »(٣) . .

( ما لَم يُلغ ) المستدلُ ( الْخَلَفَ بِغير دعوى قُصورِه ، أو دعوى ( عَنْ سَلَّم وجودَ الْمَظِنَةِ) الْمُعلَّلِ بِهَا لوجوده ( ضعفَ الْمَعنَى ) فيه الذي اعتُبرت المظنةُ له ، بأنْ لَم يَتَعرَّض المستدلُ للخَلَفِ أَصْلاً ، أو تَعرِّضَ له بدعوى قُصورو ، أو بدعوى ضعفِ معنَى المظنةِ فيه ؟

(خلافاً لِمَن زَعَمهما) الدعوَيَيْنِ ( إِلْغاءً ) للخلف بناءً في الأولَى على امتناع القاصرة ، وفي الثانية على تأثير ضعفِ المعنَى في المظنة ، فلا تزول عند هذا الزاعمِ فيهما فائدةُ الإلغاءِ الأولِ.

أما إذا ألغَى المستدلُ الخَلَفَ بغير الدعويَين فتبقى فائدةُ إلغائه الأولِ.

مثال تعدُّد الوضع: ما يأتي فيما يقال: « يَصح أمانُ العبدِ للحربِيِّ كالْحُرِّ بِجامعِ الإسلامِ

<sup>(</sup>١) قاله المالكية والشافعية والحنابلة غيرهم .

<sup>(</sup> مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٧٣ ، الإحكام : ٤ / ٣٤٣، شرح الكوكب : ٤ / ٣٠٤ ) .

<sup>(</sup>٢) قاله في المختصر : ٢ / ٢٧٣ .

 <sup>(</sup>٣) لأنّ الإلغاء لَم يَفسُد ، بل هو صحيحٌ ، لأنّ إتيانَ الْمُعترِضِ بِما يَخلفه اعترافٌ منه بصحتِه ، ولكن أزيلَت فائدتُه ( وهى سلامة وصف المستدل ) بإتيانِه بما يَخلفه . ( التثنيف : ٢ / ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أي أو بغيرِ دعوى مُستدِلِ سَلَّمَ وجودَ الْمَظنةِ ضعفَ الْمعنَى . و « ضَعْفَ » مفعولٌ لـ « دعوى » . (النجوم اللوامع : ٢ / ٣٨٦).

ويَكفِي رُجَحانُ وَصفِ المُستدِلِّ بِناءٌ على مَنْعِ التَّعدُّدِ.

وقد يُعترَضُ باختلافِ جِنْسِ المصلَحةِ وإن اتَّحدَ ضابِطُ الأصلِ والفرعِ؛.....

والعقلِ، فإنَّهما مظنّتانِ لإظهارِ مصلحةِ الإيمانِ مِن بَذْلِ الأمانِ»(١).

فيعترضُ الحنفي (٢) بـ اعتبارِ الحريةِ معهما ، فإنَّها مظنةُ فَراغ القلبِ للنظر، بِخلاف الرِّقِّيةِ لاشتغالِ الرقيق بِخدمةِ سيِّدِه »(٢) .

فيُلغي المستدلُ الحريةَ بـ« ثبوتِ الأمانِ بدونِها في العبد المأذونِ له في القتال اتفاقاً ».

فيُجيب المعترضُ: بأن الإذنَ له خَلَف الحريةَ لأنه مَظنةٌ لِبَذلِ وُسعِه في النظر في مصلحةِ (٣٧٤) القِتال والإيمانِ.

( ويكفي ) في دفع المعارضة ( رُجحانُ وصفِ المستدِلِّ) على وصفِها بِمُرجِّح ككونِه أنسَبَ مِن وصفِها أو أشبهَ، ( بِناءاً على منْع التعدُّدِ ) للعلةِ التي صحّحه المصنفُ<sup>(٤)</sup>.

وقولُ ابن الحاجب: « لا يكفي »<sup>(ه)</sup> مَبنيٌ على ما رجَّحَه مِن جوازِ التعدُّدِ، فيجوز أن يكون كلٌ من الوصفَين عِلَةً .

( وقد يُعترَض ) على المُستَدِلِّ ( باختِلاف جنسِ المصلَحةِ) في الأصل والفرعِ ( وإن اتَّحَد ضابطُ الأصلِ والفرع ) (٢٠ كما يأتي فيما يقال : « يُحَدُّ اللائطُ كالزاني بِجامع إيلاجِ فَرْجٍ فَيْ فَرْجٍ مُشتهًى طَبعاً مُحرَّمٍ شرعاً »(٧).

<sup>(</sup>١) تُحفة الْمُحتاج : ١٢ / ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية للمرغيناني: ٣/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) الهداية : ٣/ ٢٠٥ .

 <sup>(</sup>٤) واختاره الآمديُّ في الإحكام (٤/ ٣٤٣)، والزركشي في البحر (٥/ ٣٤١)، وعزاه الثاني إلى
 الْمُحققين .

<sup>(</sup>٥) مختصر المنتهى لابن الحاجب (٢/ ٢٧٤). واختاره شيئح الإسلام في لُبِّ الأصول(ص:١١٩).

<sup>(</sup>٦) قاله المالكية والشافعية وغيرهم . (مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٧٧، التشنيف: ٢/ ٧١).

<sup>(</sup>٧) أجمع العلماء على تَحريم اللواط، ولكن اختلفوا في وجوب الحد فيه على مذهبين:

أحدهُما: ليس فيه الحد إنَّما فيه التعزير ، قاله الحنفية . ثانيهما: وجوب الحد فيه، قاله الجمهور . ثُم اختلفوا في كيفيتِه على مذهبين: أحدهُما: الرجم مطلقاً ، قاله المالكية والحنابلة .

وثانيهما : جلدُ البكر مع التغريب ورجمُ الْمُحصن، قاله الشافعية .

<sup>(</sup> الهداية : ٣/ ٥١٦ ، مغنى المحتاج : ٤ / ١٧٧ ، المغنى : ١١ / ١١٩ ) .

فيُجابُ بِحذْفِ خُصوصِ الأصلِ عن الاعتبارِ .

## [كونُ العلة وُجودَ مانع، أو انتفاءَ شَرطٍ]

وأمّا العِلةُ إذا كانتْ وجودَ مانِعٍ ـ أو انتِفاءَ شرطٍ ـ فلاَ يَلزَمُ وُجودُ الْمُقتَضِي وِفاقاً للإمام وخلافاً للجمهورِ .

فيُعترض بـ ﴿ أَنَّ الحكمةَ في حُرمة اللواطِ الصيانةُ عن رذيلتِه ، وفي حُرمة الزنا الْمُرتَّبِ عليه الحدُّ دفْحُ اختلاطِ الأنسابِ الْمُؤدِّي هو إليه، وهما مُختلفان ، فيَجوز أن يَختلفَ حكمُهما، بأنْ يُقصِّرَ الشارعُ الْحدَّ على الزِّنا ، فيكون خصوصُه مُعتبَراً في عِلَّةِ الحدِّ » .

( فيُجاب ) عن هذا الاعتراض ( بِحَذْفِ خُصوصِ الأصلِ عن الاعتبار)(١) في العلةِ بطريقٍ، فَيَسْلَمُ أن العلةَ هي القدرُ المشترَكُ فقَد كما تَقدَّم في المثال، لا مَع خُصوص الزِّنا فيه.

## [كُونُ العلةِ وُجودَ مانعِ أو انتفاءَ شرطٍ]

( وأما العِلةُ إذا كانَت وجودَ مانع \_ أو انتفاءَ شرطٍ ) بأن كانت علةً لانتفاءِ الحُكمِ \_ ( فلا عَلَوْم ) مِن كَونِها كذلك (وجودُ الْمُقتضِي) للحُكمِ (٢) (وِفاقا للإمام) الرازي (٣) .

( وخلافاً للجمهور )(٤) في قولِهم : « يَلزَمُ وجودُه ، وإلاّ بأنْ جازَ انتفاؤه كانَ انتفاءُ

واختاره الآمدي في الإحكام (٣/ ٢١٣ ـ ٢١٣) فقال: « إذا كان الحكم في الأصل نفياً ، والعلة له وجود مانع ، أو فوات شرط ، فقد اختلفوا في اشتراط وجود الْمُقتضي لإثباته ، والمختار اشتراطه ، وذلك لأن الأحكام إنَّما شُرعت لِمصالِح الخلق فما لا فائدة في إثباته فلا يُشرع ، فانتفاؤه يكون لانتفاء فائدته ، وسواء وجدت ثم حكمة تقتضي نفيه ، أو لَم تُوجَدْ، وفرقٌ بين انتفاء الحكم لانتفاء فائدته ، وبين انتفاء لوجود فائدة نافية له ، وإذا كان كذلك فما لو يوجد المقتضي للإثبات كان نفي الحكم للمانع أو لفوات الشرط مُمنعاً ».

<sup>(</sup>١) قاله المالكية والشافعية وغيرهم .( مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٧٧، التشنيف: ٢/ ٧٧.

<sup>(</sup>٢) قاله الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم .

<sup>(</sup>تيسير التحرير: ٤ / ٣٧، فواتح الرحموت: ٢/ ٥١٥، مختصر ابن الحاجب: ٢ / ٢٣٢، شرح التنقيح، ص: ٤١١، غاية الوصول، ص: ١١٩، التشنيف: ٢ / ٧١).

<sup>(</sup>٣) المحصول للرازي : ٥ / ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) أي جمهور الحنابلة . ( شرح الكوكب : ٤ / ١٠١ ) .

الحُكم حينئذ لانتفائِه ، لا لِما فُرِض مِن وُجود مانعٍ ، أو انتفاءِ شرطٍ » .

وأجيب : بأنه يَجوز أن يكونَ لِما فُرض أيضاً لِجوازِ دليلَيْن مثلاً على مدلولٍ واحد .

والْمَانِعُ: كأبوة القاتل للمقتول ، فلا يَجب عليه القصاصُ .

وانتفاءُ الشرطِ : كعدم إحصان الزِّنا، فلا يُجب عليه الرجمُ .

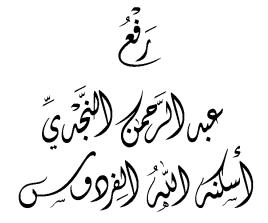

# مَسَالِكُ العِلَّة

#### مسالك العلة

## [ المسلَّكُ الأوَّل: الإجْماعُ ]

الأولُ: الإجْمَاعُ.

(440)

[ المسلكُ الثانِي: النَّصُّ]

الثانِي: النَّصُّ الصَّريحُ، مِثْلُ: .......

#### (مسالك العلة) أي هذا مبحث الطرق الدالَّةِ على عليَّة الشيءِ:

#### [المسلك الأول: الإجماع]

( الأوّلُ ) منها: ( الإجماعُ) (١) كالإجماع على أن العلةَ في حديث الصحيحين: « لأَ يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَهُوَ غَصْبَانُ »(٢) تشويشُ الغَضَبِ للفكرِ .

وقَدَّمَ الإجْماعَ على النَّصِّ كابنِ الحاجب (٣)، لتقَدُّمِه عليه عند التعارُضِ على الأصحِ الآتي (٤)، وعَكمِسَ البَيضَاوي (٥)، لأن النصَ أصلٌ للإجماع.

#### [ المُسلكُ الثانِي : النَّصُّ ]

( الثاني ) من مسالك العلة: ( النص الصريح )(١) بأن لا يَحتملَ غيرَ العلِّيَّةِ (مثلُ:

<sup>(</sup>۱) وهو أن يُذكر ما يدل على إجماع الأمة في عصر من الأعصار على كون الوصف الجامع علة لحكم الأصل إما قطعاً أو ظناً فإنه كافي في المقصود، وذلك كإجماعهم على كون الصغر علة على ثبوت الولاية على الصغير في قياس ولاية النكاح على ولاية المال. قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (تيسير التحرير: ٤/ ٣٩، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٣٣، الإحكام: ٣/ ٢٢٢، البحر: ٥/ ١٨٤، شرح الكوكب: ٤/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) سبق تَنخريْجُه في « التتمة: في شروط العلة » : ٢/ ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٣) مختصر المنتهى لابن الحاجب: ٢/ ٣٣٣، وهو تابعٌ للآمدي في الإحكام: ٣/٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) أي في الكتاب السادس، كتاب « التعادل والتراجيح».

<sup>(</sup>٥) المنهاج للبيضاوي(ص: ١٥٤)، وهو تابعٌ للإمام في المحصول: ٥/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) النَّصُ قسمان: الصريح، والظاهر؛ فالأول: أن يُذكر دليلٌ من الكتاب، أو السنة على التعليل بالوصف بلفظ موضوع له في اللغة من غير احتياج فيه إلى نظرٍ واستدلال. قاله الحنافية والمالكية=

لِعِلَّةِ كذا، فلِسَبَبِ، فَمِنْ أَجْلِ، فنَحوِ: كَيْ، وإذَنْ؛ الظاهرُ: ك «اللاَّم» ظاهرة، فمُقدَّرةً نَحْوُ: أَنْ كانَ كذا، فالباءِ، فالفاءِ في كلامِ الشارعِ، ..........

لِعلَّةِ كَذَا ، فَلِسَبِ) كذا ، ( فَمِن أَجْلِ ) كذا ، ( فَنَحُو:كَيْ ، وإذَنْ ) ، نَحو قوله تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَهِ يلَ﴾ (١) ، ﴿ كَنْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمُّ ﴾ (٢) ، ﴿ إِذَا لَأَذَقَنْكَ ضِعْفَ ٱلْحَيْوَةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ﴾ (٣).

وفيما عَطفَه المصنف بـ « الفاء » هنا وفيما بعد إشارةٌ إلى أنه دون ما قبلَه في الرتبةِ ، · يِخلاف ما عَطفَه بـ « ا**لواو** » .

(والظاهرُ)(٤) ، بأن يَحتملَ غيرَ العلِّيةِ احتمالاً مرجوحاً (كـ«اللاَّمِ» : ظاهرةً ) نَحو : ﴿ وَالْظَاهِرُ ) نَحُو : ﴿ وَالْظَاهِرُ ) أَنْ كَانَ كَذَا ﴾ ﴿ حَيْنَاتُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلْخُرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ (٥) ؛ (فَمُقدَّرةً نَحُوُ: أَنْ كَانَ كَذَا ) كَقُولُه تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَعْلِمُ كُلُّ كُلُو مِّهِينٍ ۞ ﴾ - إلى قوله - ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ ﴾ (٢) أي لِأَنْ . ﴿ ٢٧٦﴾

(فالباءِ) نَحو ﴿ فَيَظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ ﴾ (٧) أي منعناهم منها لظلمهم.

(فالفاءِ في كلامِ الشارع)(^)، وتكون فيه في الحكم نحو قوله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ : فَاقَطَ مُوّا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٩)؛ وفي الوصف نَحو حديث الصحيحين في المُحرِمُ الّذي وَقَصتُه ناقتهُ:

<sup>=</sup> والشافعية والحنابلة وغيرهم . ( تيسير التحرير : ٤ / ٣٩ ، شرح التنقيح ، ص : ٣٩٠ ، الإحكام : ٣ / ٢٢٢ ، شرح الكوكب : ١١٧ ، غاية الوصول، ص: ١١٩ .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>٤) هذا هو القسم الثاني من قسمَي النص. ( الإحكام: ٣/ ٢٢٢، شرح الكوكب: ٤/ ١٢١).

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم الآية: ١.

 <sup>(</sup>٦) سورة القلم الآيتان: ١٠ ـ ١٤. والآياتُ كاملة: ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافِ مِّهِينِ ۞ هَمَّا لِ مَشَّلَمِ بِنَمِيمِ ۞ مَّنَاعِ النِّهِيرِ ﴾ .
 مَنَاعِ الْنَخْيَرِ مُعْتَدٍ أَثِيرٍ ۞ عُتُلِ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيرٍ ۞ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَيَشِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء الآية: ١٦٠.

<sup>(</sup>٨) هذا مع اللذّين بعده جعلها الآمدي في الإحكام (٣/ ٢٢٤)، والإمام في المَحصول (٥/ ١٤٣)، والبيضاوي في المنهاج (ص: ١٥١)، من أقسام الإيماء، وتبعهم المصنف في الإبهاج (٣/ ٤٦). وجعلها ابن الحاجب في المختصر (٢/ ٢٣٤) من باب النص الظاهر، وتبعه المصنف في رفع الحاجب (٤/ ٣١٦)، وهنا، وشيخ الإسلام في «لُبّ الأصول» وشرحه (ص: ١١٩)، والرهوني في تحفة المسؤول (٤/ ٧٩).

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة الآية: ٣٨.

فالواري الفقيهِ ، فغيرِه ، ومنه: «إنَّ»، «وإذْ»، وما مضَى مِن الحروفِ.

« لاَ تَمَسُّوهُ طِيباً ، ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَه، فإنَّه يُبعَثُ يَومَ الِقيَامَةِ مُلبِّياً »(١).

( فالراوي الفقيهِ ، فغيره ) ، وتكونُ في ذلك في الحُكم فقط كقول عِمْران بن حُصيْن عَلَيْهُ (٢٠) : « سَهَا رسولُ الله ﷺ فسَجَدَ » ، رواه أبو داوود (٣ وغيرُه .

ومَن قال مِن المتأخرين<sup>(٤)</sup>: « إنّها في ذلك في الوَصْفِ فَقَط ، لأنّ الراويَ يَحْكي ما كانَ في الوُجودِ » لَم يُرِدْ بـ « الوَصْفِ» فيه الوَصْفَ الذي يَتَرتَّبُ عليه الحُكمُ كما في الأوّلِ<sup>(٥)</sup>.

فالفاءُ فيما ذَكَرَ للسَّبَيَّةِ التي هي بِمعنى العِلِّيَّةِ، وإنَّما لَم تَكُنْ المذكوراتُ مِن الصريحِ لِمجيئها لغير التعليلِ كالعاقبة في « اللّامِ »، والتعديةِ في « الباءِ »، ومُجرَّدِ العَطفِ في « الفاءِ »، كما تقدَّمَ في مَبْحَثِ « الْحُرُوفِ».

( وَمِنهُ ) أي مِن الظاهِرِ : («إنَّ») المكسورةُ المشَدَّدَةُ نَحو: ﴿ رَبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلكَيْرِينَ دَيَّارًا ، إِنَّكَ إِن تَذَرِّهُمْ ﴾ (٦) الآية .

( وَ ﴿إِذْ ﴾) نَحو « ضرَبْتُ العَبْدَ إِذْ أَساءَ » أي لإسائتِهِ. (وَمَا مَضَى في الحروفِ) أي في

- (۱) رواه البخاري في الجنائز، باب كيف يُكفن المحرم (١٢٦٨)، ومسلم في الحج، باب ما يُفعل بإلمحرم إذا مات (٢٨٨٣ ـ ٢٨٨٣)، وأبو داود في الجنائز باب المُحرم يَموت كيف يُصنع به (٣٢٣٨ ـ ٣٢٣٩)، والنسائي في الجنائز، باب والترمذي في الحج، باب ما جاء في الْمحرم يَموت في إحرامه، (٩٥١)، والنسائي في الجنائز، باب كيف يُكفن المحرم إذا مات (١٩٥٣)، وابن ماجه في المناسك، باب المُمحرم يَموت (٢٠٨٤).
- (٢) وعمران: هو عمران بن الحصين بن عُبيد أبو فُجَيم، الخُزاعي، البصري، أسلم عام تَحيبَر سنة سبع مِن الهجرة، وغَزَا مع النبيّ ﷺ غزوات، وبَعَثه عمر بنُ الخطاب إلى البصرة لِيُفقّه أهلَها، وكان مِن فضلاء الصحابة، مُجابَ الدعوة، وكانت الملائكة تصلي عليه عياناً، ولم يِشهَد تلك الحروب، واستقضاًهُ عبدُ الله بن عامِر على البصرة أياماً، ثم استعفاء فأعفاه، وتوفى بها سنة ٥٦هـ (تَهذيب الأسماء: ٢/ ٣٥٠).
- (٣) رواه أبو داوود في الصلاة، باب سجدَتَي السهو فيها تشهُّدٌ وتسليمٌ، (١٠٣٥)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في التشهد في سجدَتَي السهو، (٣٩٥)، وقال: «حسن غريب»، والحاكم في السهو (١٢٠٧ ـ ١٢٠٨)، وقال: «صحيح على شرط الشيخَيْن»، ووافقَه الذهبي.
  - (٤) هو سعد الدين التفتازاني الحنفي قاله، في حاشيته على شرح العضد (٢/ ٢٣٤).
- (٥) الكائنُ في الوجودِ هو المسوغ لدخولِ الفاء على الوصفِ ، والمسوغ لدخولِها على الحكمِ ترتُّبُه في العقلِ على الباعثِ ، فالوصفُ في المثال هو السجودُ، وقد اشتمل على حكمةِ مقصودةِ للشارعِ باعثةِ على المُكم ، وهي جَبرُ خللِ السهوِ ، والحكمُ ندبُ السجودِ . ( النجوم اللوامع: ٢ / ٣٩١ ) .
  - (٦) سورة نوح ، الآية : ٢٦ .

#### [المسلك الثالث: الإيْمَاءُ]

الثالث: الإيماء، وهو اقترانُ الوصفِ الملفوظِ \_ قيل: «أو المُستَنبَطِ» \_ بِحُكمِ ولَو مُستنبَطاً لَو لم يَكُن للتعليلِ هو \_أو نَظيرُه \_كانَ بعيداً: كحُكمِه بَعدَ سَماعِ وصْفِ؛

مَبحثها مَمّا يَرِدُ لِلتَعْليلِ غير المذكور هنا ، وهو: «بَيْدَ»، و«حَتَّى»، و«عَلَى»، و«في»، و«مِنْ»، فَلْتُراجَع.

وإنَّما فصَّلَ هذا عمّا قبلَهُ بقولِهِ: « ومنهُ »، لأنّهُ لَم يَذكُرْه الأصوليُّونَ، واحتمالِ «إنّ» لِغَيرِ التعليلِ كأن تكونَ لِمُجرَّدِ التأكيدِ، كما تكونُ « إذْ »، وما مضَى لغير التعليلِ كما تقدم في مبحثِ (٣٧٧) «الحروفي».

## ( الثالِثُ ) مِن مسالكِ العِلَّةِ : ( الإيْماءُ (١) .

وهو اقتِرانُ الوَصْفِ الْمَلفُوظِ - قيل: «أو الْمُستَنبَطِ » - بِحُكم وَلَو) كانَ الحكمُ (مُستَنبَطاً) كما يكونُ مَلْفُوظاً ، (لَوْ لَم يَكُنْ للتَعْليلِ هُوَ) أي الوصفُ (أو نَظيرُهُ) لِنظيرِ المُحكمِ حيثُ يُشارُ بالوَصْفِ والحُكم إلى نظيرهما ، أي لَوْ لَمْ يَكُن ذلك مِن حيثُ اقترانُهُ بالحكمِ لِتَعليلِ الحُكمِ بِهِ (كانَ) ذلك الاقترانُ (بَعيداً) مِن الشارعِ ، لا يَليقُ بفصاحَتِهِ وإتيانِهِ بالألفَاظِ في مَوَاضِعِها: ١ - (كحُكمِهِ) أي الشارع (بعد سَماع وَصْفِ) (٢) كما في حديثِ الأعرابي : «وَقَعْتُ على أهلِي في رَمَضانِ؟ فقال : أَغْتِقْ رَقَبةً ... الى آخره » رواه ابنُ ماجه (٣) ، وأصلُه في الصحيحَين (٤) . فأمرُهُ بالإعتاق عند ذِحْدِ الوقاع يَدُلُ على أنّهُ عَلةٌ لَهُ ، وإلاّ لَخَلاَ السُؤالُ عن

<sup>(</sup>١) وَالْإِيمَاءُ: هو ما يَدُلُّ على العليَّةِ بالالتزام لأنه يفهم من جهة المعنى لا اللفظ، وإلا لكان صريحاً، وَوَجهُ دلالته أَنَّ ذِكرَهُ مع الحكم يَمْنَعُ أَنْ يكونَ لا لفائدةٍ لأنه عَبَثْ فتعيَّنَ أَن يكون لفائدة. قال به الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (تيسير التحرير: ٤/ ٣٩، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٣٤، البحر: ٥ / ١٩٧، شرح الكوكب: ٤/ ١٢٥، غاية الوصول، ص: ١٢٠، تحفة المسؤول: ٤/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) الإيماءُ على خَمسة أقسام: الأول: أنْ يَحكمَ الشارعُ بعد سَماع وصفي ، فإنه يدل على أنّ الوصفَ المذكورَ علة للحكم. قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (الإحكام: ٣/ ٢٢٥، مختصر ابن الحاجب: ٢ / ٢٣٤، شرح الكوكب: ٤/ ١٣٠، تيسير التحرير: ٤/ ٤١، تحفة المسؤول: ٤/ ٨٢).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في كفارة مَن أفطرَ يوماً مِن رمضان (١٦٧١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الصيام، باب إذا جامع في رمضان...، (١٩٣٦)، ومسلم في الصوم في باب تغليظ تحريم الجماع في نَهار رَمَضان...، (٢٥٩٠)، وأبو داود في الصوم، باب كفارة مَن أتى أهلَه في رمضان (٢٣٩٠)، والترمذي في الصوم، باب ما جاء في كفارة الفطر ...(٢٢٩).

## وكذِكْرِهِ في الحُكمِ وَصْفاً لو لَم يَكُنْ علةً لم يُفِدْ؛ وكتَفْريقِهِ بَيْنَ حُكمَينِ: بِصِفَةٍ مع

الجوابِ، وذلك بعيدٌ، فيُقدَّرُ السؤالُ في الجوابِ فكأنَّهُ قال: « واقَعْتَ فأُعتِقْ ».

٢- ( وَكَذِكْرِهِ في الحُكْمِ وَصْفاً لَوْ لَمْ يَكُنْ علّةً ) لَهُ ( لَمْ يُفِدْ ) ذِكْرُهُ (١)، كقولِهِ ﷺ : « لأ يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثنيْنِ ، وهو غَضْبَان » رواه الشيخَانِ (٢) ، فتقييدُهُ المنعَ مِن الحُكم بِحالةِ الغَضَبِ الْمُشوِّسِ للفِكر يَدُلُّ على أنَّهُ علَّةٌ لَهُ ، وإلا لَخَلا ذِكرُهُ عن الفائدةِ ، وذلكَ بعيدٌ (٣).

٣ـ ( وكتَفْريقِهِ بَيْنَ حُكْمَين بِصِفةٍ<sup>(١)</sup> مع ذِكرِهِمَا ، أو ذِكرِ أَحَدِهِمَا) فقط.

(١) هذا هو القسمُ الثاني من أقسام الإيماء ، وهو أن يَذكُرَ الشارعُ مع الحُكم وَصْفاً لَوْ لَم يُقَدَّرُ التعليلُ به لَما كان لِذِكرِهِ فائدةٌ، فيُفيد عليَّةَ الحُكم قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

( الإحكام: ٣/ ٢٢٦، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٣٤، شرح الكوكب : ٤/ ١٢٥، تيسير التحرير: ٤/ ١٢٥، تحفة المسؤول: ٤/٨، غاية الوصول، ص: ١٢٠).

(٢) سبق تَخريْجُه في «التتمة في شروط العلة » : ٢ / ٢٠٩ .

(٣) هذا القسمُ على ثلاثة أنواع :

الأول: ماذَكَرهُ الشارعُ ابَّنداءٌ من غيرِ سؤالٍ من أحدٍ كقوله ﷺ في النبيذ حين تَوضَّأَ به في حديثٍ ضعيفِ عند أبي داود (٨٤)، والترمذي (٨٨)، وابن ماجه (٣٨٤): « تَمْرَةٌ طَيْبَةٌ وماءٌ طَهورٌ»، فإنَّهُ يدلُّ على جواز الوضوء به .

قال ابن قدامة في المغني (١/ ١٥): "يختصُّ حصولُ الطهارة بالماء عند مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف، وأجاز بالنيبذ الحسن، والأوزاعي؛ وعكرمةُ وأبو حنيفة عند فقد الماء». (ملخصاً).

الثاني: أن يذكر الشارعُ ذلك الوصفَ في محلِ السؤال كما في حديث أبي داود (٣٣٥٩) والترمذي (١٢٢٥) والترمذي (١٢٢٥) والنسائي (٤٥٥٩) «أنّه ﷺ سُئِلَ عن جَوازِ بيع الرُّطَبِ بالتَّمْرِ فقال: أَيْنَقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ فقالوا: نَعَم، فقال: فَلاَ إِذاً»، فهو يدلُّ على أنّ النُقصانَ علَّةُ امتناع بَيعِ الرُطبِ بالتمرِ، لأنه لو لم يُقدَّر التعليلُ به لكانَ ذِكرُه والاستفسارُ عنه غيرَ مفيدٍ.

الثالث: أن يَعدلَ الشارعُ في بيانِ الحُكمِ إلى ذكرِ نظيرِ مَحلِّ السؤالِ كما في حديثِ الستة «اتَه عَلَيْ لَمَا سَالَتُهُ الجاريةُ الخَغْعَمِيَّةُ، وقالَت: يا رَسولَ اللهِ، إنّ أبي أدركتْهُ الوَفَاةُ، وعَلَيهِ فَريضَةُ الحَجِّ، فإنْ حَجَجْتُ عنه ايَنقَعُهُ ذلك؟ فقال: أرأَيْتِ لو كانَ عَلَى أبيكِ دَينٌ فقضَيتِهِ أكانَ يَنفَعُه ذلك؟ فقالت: نَعَم، قال: دَينُ اللهِ أحَقُ بالقضاءِ»، فذِكرُه لِنظيرِ المسؤول عنه مع ترتيب الحُكم عليه يَدُلُ على التعليلِ به، وإلاّ كان ذِكرُه عيثاً.

(الإحكام: ٣/ ٢٢٦، تحفة المسؤول: ٤/ ٨٢ ـ ٨٤، شرح العضد: ٢/ ٢٣٤).

(٤) هذا هو القسمُ الثالثُ مِن أقسام الإيماء، وهو أن يُفرِّقَ الشارعُ بين أمرَيْن في الحُكمِ بأَحَدِ خَمسةٍ: (صفةٍ، شرطٍ، غايةٍ، استثناءٍ، استدراكِ) فيُفيد العليةَ. وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية=

## ذِكْرِهِمَا ، أو ذِكْرِ أَحدِهِمَا ، أوْ بِشرطٍ ، أو غايةٍ ، أو استِثناءٍ ، أو استدراكٍ ؛.....

مثالُ الأوّلِ: حديثُ الصحيحَيْن: « أنّهُ ﷺ جَعَل لِلفَرَسِ سَهْمَيْنِ، ولِلرَجُلِ ـ أي صاحبِهِ ـ سَهْمًا » (١٠). فتفريقُه بين هذَينِ الحُكمَيْنِ بِهَاتَيْنِ الصفتَيْن لو لَمْ يَكُنْ لِعليَّةِ كُلِّ منهما لَكانَ بَعيداً.

ومثالُ الثاني: حديثُ الترمذي: «القَاتِلُ لا يَرِثُ» (٢) أي بِخلافِ غيرِهِ المعلوم إرْثُهُ. فالتفريقُ بينَ عدم الإرثِ الْمَذكورِ وبينَ الإرثِ الْمَعلومِ بصفةِ القتلِ المذكورِ مع عَدمِ الإرثِ لَوْ لَمْ يكُنْ لعليَّتِهِ لَهُ لَكانَ بعيداً .

## ( أَوْ ) تَفريقِهِ بَيْنَ حُكمَيْنِ ( بِشَرْطٍ ، أو غايةٍ ، أو استِثنَاءٍ ، أو استِدرِاكٍ )؛

مثالُ الشرط: حديثُ مسلم: «الذَّهَبُ بالذَّهَبِ ، وَالفِضَّةُ بالفِضَّةِ ، وَالبُرُّ بالبُّرُ ، وَالفِضَّةِ بالفِضَّةِ ، وَالبُرُّ بالبُّرُ ، وَالشَّعِيرُ ، وَالتَّمْرُ بالتَّمْرِ ، وَالمِلْحُ بالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بسَوَاءٍ يَداً بيَدٍ ، فإذا اختَلَفَتْ هَذِهِ الأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَداً بيَدٍ » (٣) . فالتفريقُ بين مَنْعِ البَيْعِ في هذه الأشياء مُتَفَاضِلاً وبين جوازِهِ عند اختلافِ الجنسِ ، لَوْ لَمْ يَكُنْ لعليَّةِ الاختلافِ لِلجَوَازِ لَكانَ بعيداً .

ومثالُ الغاية: قولُه تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ ﴾ (٤) أي فإذا طَهَرْنَ (٥) فلا مَنْعَ مِنْ

<sup>=</sup> والحنابلة. (الإحكام: ٣/ ٢٢٨، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٣٤، شرح الكوكب: ١٣٥، تيسير التحرير: ٤/ ٤٥، تحفة المسؤول: ٨٦/٤، التقرير والتحبير: ٣/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الجهاد والسري، باب سِهامُ الفرس (۲۸۲۳)، ومسلم في الجهاد، باب كيفية قسمة الغنائم (٤٥٦١)، وأبو داوود في الجهاد، باب في سَهمان الخيل (٢٧٣٠)، والترمذي في السير، باب في سهم الخيل (٤٥٥٤)، وابن ماجه في الجهاد، باب في قسمة الغنائم (٢٨٥٤).

<sup>(</sup>۲) رواه متصلاً الترمذي في الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل (۲۱۰۹)، وقال: «لا يصحُّ، والعملُ على هذا عند أهل العلم»، وابن ماجه في الديات، باب القاتل لا يرث (۲٦٤٥)، وواه والدارقطني في الفرائض (٤١٠١). ومدارُه على إسحاق بن عبد الله بن أبي فورة وهو متروك. ورواه مرسلاً مالك في العقول، باب ما جاء في ميراث العقل...، (١٦٨٤)، وابن ماجه في الديات، باب القاتل لا يرث (٢٦٤٦). (المعرفة للبيهقي: ١٠٣/٩) التلخيص: ١٩٣٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق(٤٠٣٩)، وأبو داود في البيوع، باب في الصرف(٣٣٤٨)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل ... (١٢٤٠)، وقال: «حسن صحيح»، والنسائي في البيوع، باب بيع البرّ بالبرّ (٤٥٧٥)، وابن ماجه في التجارات، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد (٢٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.

 <sup>(</sup>٥) قال الفيومي في المصباح (ص: ٣٧٩، ما، هـ، ر): «طَهُرَ الشيءُ مِن بابَي قَتَلَ وقَرُب، وطَهَرَت مِن عند

## و كَتَرتيبِ الحُكم على الوَصفِ ؛ وكَمنْعِه مِمَّا قد يُفوِّتُ المَطلوبَ .

قُرْبَانِهِنَّ كما صرَّحَ بهِ في قولِهِ تعالى عقبه: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوهُنَ ﴾ (١). فتفريقُهُ بين المنعِ من قربُانِهِنَّ في الحيض وبين جوازِهِ في الطُهرِ لو لم يكن لِعِليَّةِ الطُهرِ للجَوَاز لَكانَ بعيداً.

ومثالُ الاستِثْنَاءِ: قولُه تعالى: ﴿فَيَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُوكَ﴾ (٢) أي الزوجاتُ عن ذلك النِصفِ، فِلا شيءَ لَهُنَّ. فتفريقُهُ بينَ ثُبُوتِ النِصفِ لَهُنَّ وبينَ انتفائِهِ عندَ عَفْوِهِنَّ عنه، لو لم يَكُنْ لِعليَّةِ العَفْو للانْتِفَاءِ لَكانَ بعيداً.

ومثالُ الاستِدراكِ: قولُه تعالى: ﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغِو فِي آَيَمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ اَلْأَيْمَنَنَّ﴾ (٣). فتفريقُهُ بَيْنَ عَدَمِ المؤاخذَةِ بالأَيْمَانِ وبينَ المُؤاخَذَةِ بها عند تَعقيدِها، لَو لَم يَكُنْ لِعليَّةِ التعقيدِ لِلمُؤاخَذَةِ لَكانَ بَعيداً.

٤- ( وكتَرْتيبِ المحُكْمِ على الوَصْفِ)<sup>(١)</sup> نَحو: « أَكْرِمِ العلماءَ »، فترتيبُ الإكرامِ على العِلمِ لَو لَم يكُنْ لِعليَّةِ العِلمِ لَهُ لَكانَ بَعيداً .

٥-( وَكَمَنْعِهِ) أي الشارعِ ( مِمّا قَديْفَوّتُ المَطْلُوبَ) (٥) نحو قوله تعالى ﴿ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ﴾ (٦)، فالمنعُ مِن البيع وَقتَ نِداءِ الْجُمعَةِ الذي قد يُفوّتُها، لو لم يكن لِمَظنَّةِ تفويتِها لكانَ بعيداً.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.

 <sup>(</sup>٢) سورة البيقيرة، الآية: ٢٣٧، الآية كاملة: ﴿ وَإِن طَلْقَتْنُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيْضَفُ مَا فَرَضَتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ وَلاَ يَتَنْمُوا اللَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاجُ وَأَن تَعَفُّوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَنْسُؤا اللَّنَصْلُ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِدِيرُ ﴾ .
 الْفَضْلُ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِدِيرُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٤) هذا هو القسمُ الرابعُ من أقسام الإيماء، وهو أن يُرتِّبَ الشارعِ الحُكمَ على وصفٍ مناسب، فيُفيد عِليَّة الوصفِ للحكمِ لِمَا أَلِفَ من عادةِ الشارعِ مِن اعتبار المناسباتِ دُونَ إلغافِها، ولِما عَلِمْنَا مِن حال الشارع أنه لا يَرِدُ بالحُكم خالياً عن الحكمةِ، إذ الأحكامُ إنما شُرعت لمصالح العبيد تفضلاً منه تعالى، فإذا ذَكر مع الحُكم وصفاً مناسباً غَلَب على الظنَّ أنه علَةُ له .

<sup>(</sup> الإحكام: ٣/ ٢٢٩، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٣٥، شرح الكوكب: ٤/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٥) هذا هو القسمُ الخامس من أقسام الإيماء، وهو أن يَمنعَ الشارعُ ما قد يُفوَّت المطلوبَ، فيُعلَم أنّ العلةَ في ذلك النهي كونُهُ مانِعاً من ذلك الواجب، وإلاّ لَكانَ ذِكرُهُ في هذا المَوْضِعِ غيرَ جائزِ. (المحصول: ٥/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٦) سورة الجمعة، الآية: ٩.

وهذه أمثلةٌ لِمَا اتَّفق على أنّهُ إيْماءٌ ، وهو أنْ يَكونَ ا**لوَصْفُ والْحُكْمُ مَلْفُوظَيْنِ** وإنْ كان في بَعضِها تَقديرٌ<sup>(۱)</sup>. وعكسُ هذا القِسم<sup>(۲)</sup> لَيْسَ بإيْمَاءِ قطعاً .

وفي الوَصْفِ المَلْفُوظِ والحُكمِ المُستَنْبَطِ<sup>(٣)</sup> وعَكْسِهِ<sup>(٤)</sup> ـ وفيه أكثرُ الْعِلَلِ ـ خلافَ مُخْتَلَفُ التَرْجِيحِ<sup>(٥)</sup> كما أفادَتْه عبارةُ (٦) المصنِف .

- (١) أي كما في مثال الغاية بالآية المذكورة، فإنّ الوصف والحكم فيها مقدران كما قدَّرهما الشارخ. (النجوم اللوامع: ٢ / ٣٩٦).
- (٢) وهو كونُ الوصفِ والحُكمِ مستنبَطينِ ليس بإيماءِ قطعاً ، نبَّه به على فسادِ ما يُوهِمه كلامُ المصنف في تعريفِ الإيماء من أنّ هذا إيماءٌ على قول. ( النجوم اللوامع: ٢/ ٢٩٧).
- (٣) مثالُه: قولُه تعالى في سورة البقرة (الآية: ٢٧٥): ﴿وَأَكُلُ اللّهُ ٱلْبَيْمَ﴾، فإنّ المؤصف (وهو حلُّ البيع) مُصرَّحٌ به، والحكم (وهو الصحةُ) غيرُ مذكورٍ، بَل مستنبطٌ مِن الحلِّ، لأنه لو لم يصحَّ لم يَكُنْ مفيداً لغايتهِ، لأنه معنى عدمُ الصحةِ، وإذا لم يَكُنْ مفيداً لغايتهِ كان عَبثاً، وهو قبيحٌ، والقبيحُ مرامٌ، فلم يكن حلالاً، فإذا كان حلالاً كان صحيحاً ضرورةً. (التقرير والتحبير: ٣/ ٢٤٤، فواتح الرحموت: ٢/ حلالاً، فإذا كان حلالاً كان صحيحاً ضرورةً. (التقرير والتحبير: ٣/ ١٤٤، فواتح الرحموت: ٢/ ٥٢٠).
  - (٤) وهو ما كان حُكمُه مذكوراً (أي ملفوظاً) ووَصْفُه مستنبطاً.
- مثاله: ما رواه أبو حنيفة في مسنده (ص: ٤٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٣٣) وغيرُهما عن ابن عباس على قال: «حُرِّمَت المخمرُ بعينها». فإن الحُكم فيه ـ وهو التحريمُ ـ مذكورٌ، والوصف فيه وهو الشدةُ المطربة ـ مستنبطٌ منه. (التقرير والتحبير: ٣/ ٢٤٤، تيسير التحرير: ٤/ ٤١، فواتح الرحموت: ٢/ ٥٢٧، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٣٥، تحفة المسؤول: ٤/ ٨٧، رفع الحاجب: ٤/ ٣٣٣، شرح الكوكب المنير: ٤/ ١٤١).
- (٥) أي المرجَّحُ في اقترانِ الوصفِ الملفوظِ بالحُكمِ المستنبَطِ خلافُ المرجَّحِ في اقترانِ الوصفِ المستنبَطِ بالحكم الملفوظِ.( النجوم اللوامع: ٢/٣٩٧).
- (٦) وهي قوله: "وهو [أي الإيماء]: اقترانُ الوصفِ الملفوظِ قيل: "أو المستنبطِ" بحكم ولو مستنبطً". فيُستفادُ منها ثلاثةُ أمور: الأول: أن اقترانُ الوَصفِ الملفوظ بالحكم الملفوظ، كحديث الصحيحين: "لا يحكمُ أحدٌ بينَ اثنين وهو غضبانُ": وهو إيماءُ اتفاقاً. الثاني: أن اقترانَ الوصفِ الملفوظ بالحكم المستنبط، كقوله تعالى: ﴿وَأَكُلُ اللهُ ٱلبَيْمَ ﴾، وهو أيضاً إيماءً على الصحيح. الثالث: أنّ اقترانَ الوصفِ المستنبط بالحكم المذكور، كقول ابن عباس في : "حَرمت الخمرُ بعينها"، وهو ليس بإيماء (أي لا يسمى إيماءُ وإن أفادَ العليةَ) على الصحيح، قيل: إجماعاً. اتفق الجميع على أن هذه الثلاثة تفيد علية الوصف للحكم للاقتران، وعلى أن الأول: منهما يُسمى إيماء، وعلى أنّ الثالث لا يسمى إيماء، واختلفوا في الثاني، فقال الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم: يُسمى إيماء، فيقدم على ما أفادَ العلية =

## ولا يُشترَطُ مُناسَبَةُ المُومَى إليه عندَ الأكثرِ .

قيل : « إنّهما إيْماءٌ تَنْزيلاً لِلمُستَنبَطِ مَنْزِلَةَ الْمَلفُوظِ ، فيقدَّمانِ عند التعارُضِ على الْمستَنبَطِ بلا إيْماءٍ » .

وقيل: «ليسًا إيْماءً». والأصحُ أنّ الأوّل إيْماءٌ، لاستِلزَامِ الوَصفةِ للحُكمِ، بِخلافِ الثاني، لِجوازِ كُونِ الوَصفِ أعمَّ (١).

مثالُ الأوَّل: قولُه تعالى: ﴿وَأَحَلَ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ﴾ (٢)، فحلُّهُ مستلزِمٌ لِصحَتِهِ.

والثاني : كتعليل الرِبَويَاتِ بالطُّعم أو غيرِهِ .

ومثالُ النظير: حديثُ الصحيحَين: « إنّ امرأةً قالت: يا رَسُولَ اللهِ، إنَّ أُمِّي مَاتَت وَعَلَيها صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ فقالَ: أرَأَيتِ لَو كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَينٌ فقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُؤدَّى ذلكَ عَنها ؟ قالتَ: نَعَم. قال: فَصُومِي عَن أُمِّكِ »(٣)، أي فإنّه يُؤدّى عنها (٤).

سألَّتُهُ ﷺ عن دين اللهِ على الميِّتِ، وجَوَازِ قَضَائِهِ عنه، فذكر لَها دينَ الآدمي عليه، وقرَّرَها على جواز قضائه عنه، وهما نَظيرانِ، فلو لم يَكُن جواز القضاء فيهما لعليَّةِ الدَّينِ لَهُ لكانَ بعيداً .

( وَلا يُشترطُ ) في الإيْمَاءِ ( مُناسبَةُ ) الوصفِ (المُومَى إليه ) للحُكمِ ( عندَ الأكثَرِ ) (٥٠ بناءً على أنّ العلةَ بمعنَى «الْمُعرِّفِ».

وقيل : « يُشتَرَطُ بناءاً على أنَّها بِمَعنَى الباعِثِ » .

بالاستنباط بغير إيماء؛ وقال بعض : لا يسمى إيماء، فلا يقدم. (التقرير والتحبير: ٣/ ٢٤٦٠ تحفة المسؤول: ٤/ ٨٧، رفع الحاجب: ٤/ ٣٢٣، شرح الكوكب المنير: ٤/ ١٤١).

<sup>(</sup>۱) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. (مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۲۳٦، الإحكام: ۳/ ۲۳۱، شرح الكوكب: ٤/ ١٤١، التقرير والتحبير: ٣/ ٢٤٤، تيسير التحرير: ٤/ ٤١، فواتح الرحموت: ٢/ ٥٢٧، تحفة المسؤول: ٤/ ٨/، رفع الحاجب: ٣٢٣/٤، غاية الوصول، ص: ١٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الصوم، باب من مات وعليه الصوم (١٩٥٣)، مسلم في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت (٢٦٩١)، وأبو داوود في الأيمان، والنذور، باب ما جاء فيمن مات وعليه صيامٌ...(٣٣١٠)، والترمذي في الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت، (٧١٦)، وابن ماجه في الصيام، باب من مات وعليه صيام نذر (١٧٥٨).

<sup>(</sup>٤) دَينُ الاَّدمِي هو الوصفُ الملفوظ (أي المذكور)، ونظيره دين الله تعالى، والحكم (وهو أيضاً مذكورٌ، فيكون إيماءً وفاقاً) الذي قارنهُ الوصفُ جوازُ قضاء دين الآدمي، ونظيره جواز قضاء دَين الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) اختَلَف الأصوليون في اشتراط مُناسبة الوصفِ المُومى إليه للحُكم على ثلاثة مذاهب:

## الرابعُ: السَّبْرُ والتقسيمُ:

وهو حَصْرُ الأوْصافِ في الأصلِ ، وإبْطالُ ما لا يَصلُحُ ، فيَتَعيَّنُ البافِي . ويكفي

## (الرابع) مِن مسالِكِ العِلَّةِ: (السَّبْرُ والتقسيمُ:

وهو حَصرُ الأوصافِ ) المَوجودَةِ ( في الأصلِ ) المَقيسِ عليه ، ( وإبطالُ مَا لا يَصلُحُ ) منها لِلعِليَّةِ ، ( فيتعيَّنُ البَاقي ) لَها ، كَأَنْ يَحصُرَ أوصافَ البُرِّ في قياس الذُرَّةِ مثلاً عليه في الطُّعمِ وغيرِهِ ، ويُبطِلُ ما عدًا الطُّعمِ بطريقه، فيتعيَّنُ الطُّعمِ لِلعليَّةِ.

وِالسَّبْرُ لغةً: الاختبارُ(١)، فالتسميةُ بِمَجموعِ الاسْمَين واضحةٌ ، وقد يُقتَصَرُ على «السَّبْرِ».

(ويكفي قُولُ الْمُستَدِلِّ) في الْمُناظرةِ في حَصْرِ الأَوصَافِ التي يَلْكُرُها: « (بَحَثْتُ فَلَم أَجِدٌ) ( آمَّ ) غَيرَهَا »؛ (أو (٢٠): «الأصلُ عَدَمُ ما سِواها) »، لِعَدَالَتِه مع أهليّةِ النَظرِ، فيندَفِعُ عَنهُ بذلك منعُ الحَصْرِ.

( والْمُجتهدُ ) أي الناظِرُ لِنَفسِهِ ( يَرجعُ ) في حَصرِ الأوصافِ ( **إلى ظَنَّهِ )** ، فيأخذُ بهِ ، ولا يُكابرُ نَفسَهُ<sup>(٣)</sup> .

<sup>=</sup> أحدُها: يُشترط، قاله إمامُ الحرمين.

ثانيها : لا يُشترط ، قاله الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة .

ثالثها : التفصيل : إن كان التعليلُ فُهِمَ من المناسبة اشتُرطت ، وإلاّ فَلا ، اختاره الآمدي ، وابن الحاجب ، والعضد والرهوني .

<sup>(</sup>البرهان: ٢/ ٣٣، البحر: ٥/ ٥٢٠٣، شرح التنقيح، ص: ٣٩٠، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٣، الفواتح: ٢/ ١٤١، تيسير التحرير: ١٤١، شرح الكوكب: ١٤١/٤، تيسير التحرير: ١٤١،٤، التقرير والتحبير: ٣٤٧، تحفة المسؤول: ١٨٨، شرح العضد: ٢٣٦٦).

<sup>(</sup>۱) قال الفيومي رحمه الله في المصباح (ص:٢٦٣،س،ب،ر): «سَبَرْتُ الجرحَ سبراً مِن باب «قَتَل»: تعرفتَ عمقَه، وسبرتُ القَومَ سبراً من باب "قَتَل»، وفي لغة قليلةٍ من باب "ضَرَب»: إذا تأملتهم واحداً بعد واحدٍ لتعرفَ عددهم».

<sup>(</sup>٢) في نسخةِ الشارح «الواو»؛ وفي بعضِها «أو»، وصححه زكريا الأنصاري في النجوم(٢/ ٤٠٠)، وغاية الوصول (ص: ١٢١) تبعا لابن الحاجب في المختصر (٢/ ٢٣٦)، وقال المصنف في شرح المختصر (٤٠ / ٣٢٦): «أو يقول: «الأصلُ عدمُ ما سواها»، كذا بخط المصنف [أي ابن الحاجب] «أوْ»، وهو صحيح».

 <sup>(</sup>٣) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ( الفواتح: ٢ / ٥٢٦ ، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٣٦ ، الإحكام: ٣ / ٣٣٣ ، شرح الكوكب: ٤ / ١٤٣ ، غاية الوصول، ص: ١٢١ ، تحفة المسؤول: ٤/ ٩٠ . تيسير التحرير: ٤١/٤) .

قولُ المُستَدِلِّ: « بَحَثْتُ فلَم أَجِدْ»، أو: «الأَصلُ عَدَمُ ماَ سِوَاها». والْمُجتهدُ يرجعُ إلى ظَنّهِ. فإنْ كان الحَصْرُ والإبْطالُ قطعياً فقطعيٍّ، وَإِلاَّ فظنيُّ .

وهو حُجةٌ للنَّاظِرِ وَالمُنَاظِرِ عندَ الأكثرِ؛ وَثَالِثُها: « إِنْ أَجْمِعَ عَلَى تَعلِيلِ ذلكَ الحُكمِ»، وعَليهِ إمامُ الحَرمَين؛ ورابعُها: « للنَّاظِرِ دُونَ المُنَاظرِ».

( فَإِنْ كَانَ الْحَصِرُ وَالْإِبطَالُ ) أي كلَّ منهما ﴿ قَطْعِيًّا فَقَطَعَيٌ ) (١) أي فهذا المسلكُ قَطعيٌ، ﴿ وَإِلاَّ ﴾ بأن كان كلَّ منهما ظنيّاً ، أو أحَدهُمَا قَطعِيّاً والآخر ظَنِيّاً ﴿ فَظَنِّيٌ .

وَهُوَ ) أي الظَنِّي (حُجةٌ للناظِرِ ) لِنَفسِهِ ( والْمُناظِرِ ) غيرَهُ ( عندَ الأكثَر )(٢) ، لوُجوبِ العَمَل بالظنِّ .

وقيل: « ليسَ بِحجَّةِ مطلقاً ، لِجوازِ بُطلانِ الباقي  $^{(n)}$  .

( وثالِثها ) : « حجةٌ لَهُمَا ( إن أُجْمِعَ على تعليلِ ذلك الحُكمِ ) في الأصلِ » .

( وعليه إمامٌ الحرَمين ) حذراً مِن أداء بُطلانِ الباقي إلى خطأِ المُجمِعين ( ؛ ).

( ورَابِعُها ): « حجةٌ ( للناظِرِ ) لِنَفسِهِ ، ( دُونَ الْمُناظِرِ ) غيرَهُ، لأنّ ظنَّهُ لا يقَومُ حُجةً على خَصمِهِ » ( •).

( فإن أبدَى الْمُعترِضُ ) على حَصرِ الْمُستَدلُّ الظَنِّي ( وَصفاً زائداً ) على أوصَافِهِ ( لَم يُكلَّف بَيَانَ صلاحَيَتِهِ للتعليلِ ) ، لأنَّ بُطلانَ الحَصْرِ بإبدائِهِ كافِ في الاعتِراضِ ، فعَلى المستدِلِّ دفعُهُ بإبطالِ التَّعليل بهِ .

( ولا ينقطعُ الْمُستَدلٌ ) بإبدائِهِ ( حَتَّى يَعجِزَ عَن إبطالِهِ )، فإن غايةَ إبدائِهِ مَنعٌ لِمقدِّمَةٍ مِن الدَّليلِ، والمُستَدِلُ لا يَنقَطِعُ بالْمَنْعِ ، ولَكِن يَلزمُهُ دَفعُهُ ، لِيَتِمَّ دَليلُهُ ، فيَلزَمُه إبطالُ الوَصفِ (٣٨٢) المُبدَى عَن أن يكونَ عِلَّةً، فإن عَجَزَ عن إبطالِهِ انقَطَعَ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) فيُعلَّل به إجماعاً . ( الفواتح: ٢ / ٥٢٦ ، البحر : ٤ / ٢٢٢، شرح الكوكب : ٤ / ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) أي من المالكية والشافعية، والحنابلة .

<sup>(</sup>شرح التنقيح ، ص : ٣٩٨ ، البحر : ٥ / ٢٢٤ ، شرح الكوكب : ٤ / ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) وبه قال الخنفية. ( فواتح الرحموت : ٢ / ٥٢٦ ) .

<sup>(</sup>٤) البرهان لإمام الحرمين: ٢ / ٣٦.

<sup>(</sup>٥) وهو ما اختاره الآمدي في الإحكام: ٣/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٦) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . ( فواتح الرحموت : ٢ / ٥٢٦ ، مختصر ابن الحاجب :=

فإنْ أَبْدَى المُعتَرِضُ وَصْفاً زائداً لَم يُكلَّف بَيانَ صَلاَحِيَّتِهِ للتَّعْلِيلِ، ولا يَنْقَطِعُ المُستَدِلُّ حَتَّى يَعْجِزَ عن إبْطالِه.

وقد يَتَّفِقَانِ علَى إبْطالِ ما عَدَا وَصْفَينِ فيَكْفِي المُستَدِلُّ التَّرديدُ بيْنَهما .

( وَقَد يَتّفِقَانِ ) أي الْمُتناظِرانِ ( على إبطالِ ما عَدَا وَصْفَينِ ) مِن أوصَافِ الأصلِ ، ويَختلِفَانِ في أيّهما العِلّةُ ، ( فيكفي الْمُستدِلَّ الترديدُ بينَهُما ) مِن غير احتياج إلى ضَمَّ ما عداهُما إليهمَا في التَّرديدِ ، لاتفاقِهِما على إبطالِهِ ، فيقولُ : « العِلَّةُ إمّا هذا أو ذاكَ ، لا جائزُ أن تكونَ هذا ».

( ومِن طُرقِ الإبطالِ ) لِعلَيَّةِ الوصفِ<sup>(۱)</sup>: ١- ( بَيانُ أَنَّ الوَصفَ طَرْدٌ )<sup>(۲)</sup> ، أي مِن جِنسِ مَا عُلَم مِنَ الشَّارِع الغاؤُهُ ( ولو في ذلك الحُكمِ ) كما يكون في جَميعِ الأحكامِ ( كالدُّكورةِ وَالأُنوثَةِ فَي العِتقِ ) ، فإنَّهما لَمْ يُعتبرَا فيه ، فلا يُعلَّلُ بِهما شيء مِن أحكامِهِ وإن اعتُبرَا في الشهادةِ ، والقضاءِ ، والإركِ ، وولايَةِ النكاحِ .

والطَّردُ في جَميعِ الأحكام كالطُّولِ والقِصَرِ، فإنَّهما لَم يُعتَبَرَا في القِصَاصِ، ولا الكفارَةِ ، ولا الإرثِ ، ولا العِتقِ ، ولا غيرِها ، فلا يُعلَّلُ بِهما حُكمٌ أصلاً .

<sup>=</sup> ٢ / ٢٣٦ ، التشنيف : ٢ / ٨٠ ، شرح الكوكب : ٤ / ١٤٥ ، تحفة المسؤول : ٩٠/٤ ، تيسير التحرير : ٤٦/٤) . .

<sup>(</sup>١) قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

<sup>(</sup>التقرير والتحبير: ٣/ ٢٥٠، فواتح الرحموت: ٥٢٦/٢، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٣٧، تحفة المسؤول: ٤/ ٩٢، رفع الحاجب: ٤/ ٣٢٧، شرح الكوكب المنير: ٤/ ١٤٦).

 <sup>(</sup>٢) طرقُ الإبطال ثلاثة وإن اكتفى المصنفُ بذكر اثنينِ منها، وهي:

**الأولُ**: بيان أنّ الوصفّ طردٌ.

الثاني: عدمُ ظهور مناسبة الوصفِ الْمَحذوفِ للحكم .

الثالث: الإلغاءُ بأنْ يثبِتَ المستدلُ الحكمَ بالوصفِ الباقي في صورةٍ فقط، فيظهر استقلالُه وحدَه بالعلبة، فيعلمُ أنّ المحذوف لا أثرَ له. وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

<sup>(</sup> فواتح الرحموت : ٢ / ٥٢٦، مختصر ابن الحاجب : ٢ /٢٣٧، الإحكام : ٣ / ٢٣٥، شرح الكوكب : ٤ / ١٢١). الكوكب : ٤ / ١٢١).

ومنها: أنْ لا تظهرَ مناسبَةُ المَحذوفِ .

ويَكفي قولُ المستدلِ : « بَحثتُ فلمْ أجِدْ مُوهِمَ مُناسَبَتهِ» .

فإنْ ادَّعَى المُعتَرِضُ أَنَّ المُستَبقَى كَذلكَ فلَيسَ للمُستَدِلِ بَيانُ مُناسَبَتهِ ، لأنه انتِقالُ، ولكن يُرجِّحُ سبْرَه بمُوافَقتِه التَّعديةِ .

٢- ( وَمِنهَا ) أي مَن طُرقِ الإبطالِ: ( أن لا تَظهَرَ مناسبَةُ ) الوَصفِ (المَحدُوفِ) (١) عن الاعتبارِ للحُكم بعدَ البَحثِ عنها لانتِفَاءِ مُثبِتِ (٢) العلَّيةِ ، بِخلافِهِ في الإيماء (٣).

( وَيَكَفَى ) في عَدمِ ظُهورِ مناسَبَتِه ( قُولُ المستدِلِّ : « بَحَثْتُ فَلَم أَجِد ) فيهِ ( مُوهِمَ مُناسَبَتِهِ ) »، أي ما يُوقعُ في الوَهم ـ أي الذِهنِ ـ مُناسَبَتُهُ لَعَذَالَتِهِ مع أهليةِ النَظرِ (٤٠).

٣) (فإن ادَّعَى الْمُعترِضُ أنّ ) الوَصف ( الْمُستَبقَى كذلكَ ) أي لَم تَظهَرْ مناسَبَتُهُ ( فليسَ لِلمُستَدِلِّ بيانُ مُناسَبِتِهِ، لأنّهُ انتقالٌ ) مِن طريقِ «السَّبرِ» إلى طريقِ «الْمُناسَبَةِ»، والانتقالُ يُؤدِّي إلى الانتشارِ الْمُحذورِ.

( وَلَكِنْ يُرجِّحُ سَبرَهُ ) على سَبرِ الْمُعتَرِضِ النَّافِي لِعلَّيَةِ الْمُستَبقى كغيرهِ (بمُوافَقتِه التعديَةِ)، حيثُ يكونُ الْمُستَبقى مُتعدِّياً ، فإنّ تَعديَةَ الحُكمِ مَحَلَّه أفيَدُ مِن قُصورِهِ علَيهِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

<sup>(</sup>التقرير والتحبير: ٣/٢٥٠، فواتح الرحموت: ٥٢٦/٢، مختصر ابن الحاجب: ٢٣٧/٢، تحفة المسؤول: ٤/ ٩٢، رفع الحاجب: ٤/ ٣٢٧، شرح الكوكب المنير: ١٤٦/٤) .

<sup>(</sup>٢) وهو ظهورُ المناسبة . ( النجوم اللوامع : ٢ / ٤٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) لِما مرَّ أنه لا يُشترَطُ فيه ظهورُ المناسبة . ( النجوم اللوامع : ٢ / ٤٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

<sup>(</sup>الإحكام: ٣/ ٢٣٦، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٣٧، شرح الكوكب: ١٤٩/٤، فواتح الرحموت: ٢/ ٥٢٦، التقرير والتحبير: ٣/ ٢٥٠، تحفة المسؤول: ٩٣/٤، رفع الحاجب: ٤/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٥) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

<sup>(</sup>الإحكام: ٣/ ٢٣٦، مختصر ابن الحاجب: ٢ / ٢٣٨، البحر: ٥ / ٢٢٨، شرح الكوكب: ٤ / ١٤٩، التقرير والتحبير: ٣/ ٢٥٠، تحفة المسؤول: ٩٢/٤، رفع الحاجب: ٤/ ٣٢٧)..

## الخامسُ: المناسبَةُ والإخالةُ:

ويُسمَّى استِخْراجُها تَخْريجَ الْمَنَاط. وهو تَعْيِينُ العِلَّةِ بِإِبْدَاءِ مُناسَبَةٍ مع الاقْتِرَانِ والسَّلاَمَةِ عَنِ القَوادح كالإِسْكَارِ.

# (الخامِسُ) مِن مَسالِكِ العِلَّةِ: (المناسَبَةُ، والإخالَةُ)(١):

سُميَت مناسَبَة الوَصفِ بـ «الإخالَةِ» (٢)، لأن بِها يُخيَّل أي يُظنّ أنّ الوصفَ عِلَةٌ. (ويُسمَّى استِخراجُها) بأن يُستَخرَجَ الوَصفُ المُناسِبُ (تَخريجَ الْمَنَاطِ)، لأنّه إبداءُ ما نِيطَ بهِ الحُكمُ.

( وَهُوَ ) أي تَخريجُ الْمناطِ ( تَعيينُ العِلّة بإبداءِ مناسَبَةٍ ) بين الْمُعيَّن والحُكمِ ( مَعَ الاقتِرَانِ ) بَينَهما، ( والسلامةِ ) للمُعيَّن ( عن القوادح ) في العليَّةِ. (كالإسكار ) في حديث مسلم : « كُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ »(٣). فهو لإزالتِهِ العَقلَ المطلوبَ حِفظُه مُناسِبٌ للحُرمَةِ ، وقد اقترنَ بِها ، وسَلِمَ عن القوادِح .

وباعتبار «المناسبةِ» في هذا ينفصلُ عن الترتيبِ من «الإيماءِ». ثُمَّ «السَّلامةُ» عن القوادِحِ كأنَّها قَيدٌ في التَّسميةِ بِحَسَبِ الواقع ، وإلاَّ فكلُّ مَسلَكِ لا يَتِمُّ بدُونِها .

وهي و «الاقتِرَانُ» مَزيدَانِ على ابن الحاجب في الحدُّ، لكنَّهُ حَدَّ بهِ «المناسَبَةَ»، وسَمَّاها «تَخريجَ الْمَناطِ »(٤)، وما صَنَعه المصنِفُ أقعَدُ (٥).

<sup>(</sup>١) قال به الحنفية، والمالكية والشافعية والحنابلة .

<sup>(</sup> تيسير التحرير : ٤ / ٤٣، مختصر ابن الحاجب : ٢/ ٢٣٩، التشنيف : ٢ /. ٨٢، شرح الكوكب : ٤/ ١٥٢، تحفة المسؤول: ٤/ ٩٦، رفع الحاجب: ٤/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) قال الجوهري في الصَّحاح (٢/ ١٢٧٠، خيل): «خلتُ الشيءَ خيلاً وخيلَةً ومخيلةً وخيلولةً: أي ظنتُه، وأخال الشيءُ: أي اشتَبَه».

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الأشربة، باب بيان أنّ كل مسكر خَمر... (٥١٨٢)، وأبو داود في الأشربة، باب النهي عن المسكر(٣٦٧٩)، والترمذي في الأشربة، باب ما جاء في شارب الخمر(١٨٦١)، والنسائي في الأشربة، باب إثبات اسم الخمر لكلّ مسكر من الأشربة (٥٩٨٥).

ورواه البخاري في الوضوء، باب لا يَجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر (٢٤٢) باللفظ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَر فَهُوَ حَرَامٌ »، وفي الأشربة، باب الخمر من العَسَل (٥٨٥).

 <sup>(</sup>٤) عبارتُه رحمه الله في الختصر(٢/ ٢٣٩) : « الرابعُ: المناسبةُ والإخالة، وتسمَّى تَخريجَ المناطِ، وهو تعيينُ العِلَّةِ بِمُجرَّدِ إبْداءِ المُناسبةِ مِن ذاتِه لا بِنَصِ ولا غيرِه كالإسكارِ في التحريم ».

<sup>(</sup>٥) لأن الاقترانَ لِبَيانِ أنّ المناسبةَ معتبَرةٌ في التعليلِ، لا لِبَيانِ حقيقتِها، ولأنّ تسميةَ الاستخاج تخريجاً=

ويَتحقَّقُ الاستقلالُ بِعدم ما سِواهُ بـ «السَّبْرِ» .

## [المُنَاسب، والمظنَّةُ]

والمُناسِبُ: المُلائِمُ لأفعَالِ العُقَلاءِ عادةً؛ وقيل: «ما يَجْلِبُ نَفْعاً، أو يَدفَعُ ضَرَراً»؛ وقال أبو زَيد: «ما لَو عُرِضَ عَلَى العُقُولِ لَتَلَقَتْه بالقَبولِ »؛ ........

( ويتَحَقَّقُ الاستِقلالُ ) أي استقلالُ الوَصفِ المُناسِبِ في العليَّةِ (بعَدَمِ ما سِوَاهُ بـ«السَّبْرِ») ، لا بقول الْمُستَدِلُ: « بَحثتُ فلَم أجِد غيرَهُ ، والأصلُ عَدمُهُ »(١) ، كما تقدّم في «السَّبْرِ» ، لأنّ المقصودَ هنا الإثباتُ ، وهُناكَ النَّفيُ .

#### [المناسب، والمظنة]

أ) (والْمُناسبُ) المأخوذُ من المناسبةِ المتقدِمةِ (الْمُلائِمُ لأفعال العُقلاءِ عادةً) (٢)، كما يقال: هذه اللؤلؤةُ مناسِبةٌ لِهذِهِ اللُؤلؤةِ، بِمعنى: أنّ جَمعَها مَعها في سِلكِ موافِقٌ لِعادةِ العقلاء في في ضمّهِم الشيءَ إلى في فِعلِ مثلِهِ. فمناسَبةُ الوصفِ لِلحُكمِ المُرتَّبِ عليهِ موافِقةٌ لِعادةِ العُقلاء في ضمّهِم الشيءَ إلى ما يُلائِمُهُ.

( وقيل ): « هو ( مَا يَجلِبُ ) للإنسانِ ( نَفعاً، أو يَدفَعُ ) عَنهُ ( ضَرراً) »<sup>(٣)</sup>.

قال في المَحْصُول: « وهذا قولُ من يُعلِّلُ أحكامَ الله تعالى بـ « المصالِحِ » ، والأوَّلُ قولُ مَن يأباهُ. والنَّفعُ: الَّلذَةُ ، والضَّررُ : الأَلَمُ»(٤٠).

( وقال أبو زيد ) الدَّبُوسي <sup>(ه)</sup> مِن الحنفيةِ: « هو ( ما لَو عُرِضَ على العُقولِ لَتَلَقَّتُهُ بالقَبولِ)

أنسبُ من تسمية المناسبة تَخريُجاً، ولأنّ ابنَ الحاجبِ أخذَ المناسبة في حدّ المناسبة .
 ( النجوم اللوامع : ٢ / ٤٠٤ ) .

(١) العطفُ بـ «الواو» هنا أولَى، بِخلافِ ما تَقدَّم في «السَّبْرِ»، لأن المعتبرَ هنا إثباتُ الوَصفِ الصالحِ للعليةِ وهناك نفْيُ ما لا يصلُحُ لَها كما نبَّه عليه الشارحُ، فإذا لم يكفِ هنا أمرانِ فأحدُهما أولَى .

( النجوم اللوامع : ٢ / ٤٠٥ ) .

(۲) هذا تعريف مَن لا يُعلِّلُ أفعال الله تعالى بالغَرض، وهم جمهور الأشاعرة .
 ( المحصول: ٥/ ١٥٨ ، البحر: ٥/ ٢٠٦).

(٣) اختاره البيضاوي في المنهاج (ص:١٥٤)، والقرافي في التنقيح (ص:٣٩١).

(٤) المحصول للرازى: ٥/٨٥١ .

(٥) وأبو زيد: هو عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي، العلامة القاضي، أحد من ضُرب به المثل=

وقيل: « وَصْفُ ظاهِرٌ مُنضَبِطٌ يُحَصِّلُ عَقلاً مِن تَرتيبِ الحُكْمِ عَلَيهِ ما يَصلُحُ كُونُهُ مَقصُوداً للشَّارعِ مِن حُصولِ مَصلَحةٍ أو دَفْعِ مَفسَدَةٍ». فإنْ كانَ خَفِياً أو غَيرَ مُنضَبِطِ اعتُبِرَ

مِن حيثُ التعليلُ بهِ »(١).

وهذا مع الأوّلِ مُتقاربًانٍ (٢).

وقولُ الخصمِ فيما هو كذلك «لا يتَلقاهُ عقلي بالقبول» غيرُ قادِحِ<sup>٣</sup>).

( وقيل ) : « هو ( وَصفٌ ظاهرٌ مُنضَبِطٌ يُحَصِّلُ عَقلاً مِن ترتيبِ الحُكمِ عليهِ ما يَصلُحُ كُونُه مَقصوداً للشَّراع ) في شَرعيَّةِ ذلك الحَكمَ ( مِن حُصولِ مَصلَحةٍ، أو دَفع مَفْسَدَةٍ »(٤).

فإن كان ) الوَصفُ ( خَفياً ـ أو غيرَ مُنضبط ـ اعتُبرَ مُلازِمُهُ ) الذي هو ظاهرٌ مُنضَبِطٌ (وهو الْمَظنَّةُ ) (٥) له ، فيكونُ هو العِلَّةُ .

واختار ابنُ الحاجب في المختصر (٢/ ٢٣٩) ما ذهب إليه الآمدي، وتبعه العضدُ في شرح المختصر (٢/ ٢٣٩)، والمصنف في رفع الحاجب (٤/ ٣٣٢)، وشيخ الإسلام في النجوم اللوامع (٢/ ٤٠٦)، ولُبُّ الأصول وشرحِه (ص: ١٢٣).

في النظر واستخراج الحُجج، وأول من أبرزَ علم الخلاف إلى الوجود، له مناظرات في البُخارَى وسمرقند مع الفحول، وأجّل تصانيفه الأسرار، والنظم في الفتاوى، وتقويم الأدلة، وغيرها، توفي ببخارى سنة ٤٣٠هـ. ( الفوائد البهية ، ص : ١٨٤ ) .

فواتح الرحموت ( ۲ / ۵۲۷ ) ، والإحكام للآمدي ( ٣ / ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) بَل مُتحدَانِ، والخلاف لفظى، كما بيَّن عبدُ العلي الأنصاري في فواتح الرحموت (٢/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٣) لأنّ العبرة بتلقي العقولِ السليمةِ بالقبولِ، فلا يقدح فيه عدمُ تلقي عقلِ المعترِض. هذا ردِّ على اعتراضِ الأمدي على تعريفِ الدبوسي بقولِه في الإحكام (٣/ ٢٣٧): "وما ذَكَرهُ وإن كان موافقاً للوضعِ اللغوي حيث يقال: هذا الشيءُ مناسبٌ لهذا الشيء، غير أن تقسيم المناسب بهذا المعنى وإن أمكنَ أن يتحققه الناظِرُ مع نفيه فلا طريقَ للمناظِرِ إلى إثباتِهِ على خصمِهِ في مقامِ النظرِ لإمكان أن يقولَ الخصمُ: هذا مِما للم يتلقّهُ عقلي بالقبول فلا يكونُ مناسباً بالنسبة إليَّ وإن تلقًاه عقلُ غيري بالقبول، فإنه ليسَ الاحتجاجُ عليَّ بتلقي عقلِ غيري له بالقبول أولَى مِن الاحتجاج على غيري بعدم تلقي عقلي له بالقبول. وعلى هذا بني أبو زيد امتناعَ التمسكِ في إثباتِ العلةِ في مقام النظر بالمناسبة وقرانِ الحكمِ بها وإنْ لم يَمتنع التمسكُ بذلك في حق الناظر، لأن العاقل لا يُكابر نفسَه فيما يقضي به عقلُه ».

 <sup>(3)</sup> قاله الأمدي في الإحكام (٣/ ٢٣٥)، وابنُ الحاجب في المختصر (٢/ ٣٣٩)، والعضد في شرحه (٢/ ٣٣٩)، واختاره شيخ الإسلام في «لبُّ الأصول» وشرحِه (ص: ١٢٢) وقال:
 «وإنَّما اخترتُه ، لأنه قولُ المُحققين ، ولأنه أنسبُ بقولى: (فإنْ كان الوصفُ خفياً...)».

<sup>(</sup>٥) الإحكام: ٣/ ٢٣٥ ، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٣٩.

مُلازِمُه وهو المَظِنَّةُ.

# [ أقسامُ المُناسِب باعتِبارِ حُصولِ المَقصُودِ ]

وقد يَحصلُ المقصودُ مِن شرعِ الحُكمِ يَقيناً أو ظنّاً كالبيعِ والقصاصِ، وقد يَكون مُحتَملًا سواءً كحَدِّ الخمرِ ، أو نَفْيُه أرجحَ كنكاح الآيِسَةِ للتَّوالُدِ .

كالسَفَرِ(١) مَظِنَّةٌ للمشقَّةِ المُرَتَّبِ عليها الترخُصُ في الأصلِ ، لكنَّها لَمَّا لَم تَنضَبِط لاختِلافِها بَحسبِ الأشخاص ، والأحوالِ ، والأزمانِ نِيطَ التَرخُّصُ بِمَظِّتِها .

## [ أقسامُ المُناسِب باعتبارِ حُصولِ المقصُودِ ]

١ ، ١- ( وقد يَحصُلُ الْمَقصودُ مِن شرعِ الْحُكمِ يَقيناً ؛ أو ظناً كالبَيعِ ) (٢) يَحصُل الْمَقصودُ مِن شَرعِهِ ـ وهو الإنزجازُ عن ( والقِصاصِ ) يَحصُل الْمَقصودُ مِن شرعِهِ ـ وهو الانزجازُ عن القتل ـ ظَناً ، فإن المُمتَنِعينَ عنه أكثرُ مِن الْمُقدِمينَ عليهِ.

٣- ( وقد يكونُ ) حُصولُ الْمَقصُودِ من شرعِ الحُكمِ ( مُحتَمِلاً ) كاحتمال انتِفائِهِ ( سَواءً كَحَدِّ الْخَمرِ ) فإنّ حصولَ الْمَقصودِ مِن شَرعِهِ ـ وهو الانزجَارُ عن شُربِها ـ وانتفاؤهُ مُتسَاوِيَانِ بتَسَاوِي الْمُمتنِعينَ عن شربِها والْمُقدِمينَ عَلَيهِ فيما يَظهرَ .

٤ (أو) يَكُونُ ( نفيهُ ) أي انتِفاءُ المقصودِ مِن «نَفَى الشيءُ» (٣) بالبناء للفاعِلِ ، أي انتَفَى (أرجَحَ) مِن حصُولِهِ (كنِكاحِ الآيِسَةِ للتَّوالُدِ) الذي هو المقصودُ مِن النكاحِ ، فإن انتفاءَهُ في نكاحِها أرجَحُ مِن حصولِهِ.

 <sup>(</sup>١) هذا مثالٌ لمظنة الوصف غيرِ المُنضَبط؛ ومثالُ مظنة الوصفِ الخفييِّ الوطء، فإنه مظنةُ اشتغالِ الرحِم
 المرتَّبِ عليه وجوبُ العِدةِ في الأصلِ حفظاً للنسبِ ، لكنه لَما حفي نِيطَ وجوبُها بِمظنتِه وهو الوطءُ .
 (النجوم اللوامع : ٢ / ٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) لما فرَغ المصنفُ من بيَان «المُناسِب» في اصطلاح العلماء شَرَع في بيان أقسامه، وله ثلاثُ تقسيماتِ: باعتبارِ حصول المقصود من شرع الحكمِ؛ باعتبارِ نفسِ المقصود؛ باعتبارِ اعتبارِ الشارعِ له. بدأ المصنفُ بالأولِ، وذكر أقسامَه المخمسةَ: ما يَحصُل مقصودُه يقيناً، ما يَحصُل مقصودُه ظناً، ما حصولُ مقصودِه معدومٌ . حصولُ مقصودِه معدومٌ . (الإحكام: ٣/ ٢٣٩، شرح الكوكب: ٤/ ١٥٨).

 <sup>(</sup>٣) قال الجوهري في الصَّحَاح (٢/ ١٨٢٢): «نفاهُ: طرده، تقول: نفينه فانتفى، ونفى هو أيضاً، يتعدى
 ولا يتعدى، قال القطامي: فأصبح جاراكم قتيلاً ونافياً
 أى منتفياً».

والأصحُ جَوازُ التَّعليلِ بالثالثِ والرابعِ كَجَوَازِ القَصْرِ للمُتَرَفِّهِ .

فإنْ كانَ فائتاً قَطْعاً فقَالَت الحنفيةُ: «يُعتبَر»، والأصحُّ لا يُعتبَر سَواءٌ مَا لاَ تَعبُّدَ فيه كلُحُوقِ نَسَبِ الْمَشرقيِّ بالْمَغربيةِ، وما فيهِ تَعبُّدٌ كاسْتِبرَاءِ جَارِيَةٍ اشتَراهَا بائِعُها فِي الْمَجْلِسِ.

( والأصحُّ جَوازُ التعليلِ بالثالثِ ، والرابعِ )(١): أي بالمَقصُودِ المُتَساوي الحُصولُ والانتفاءُ، والمَرجُوحِ الحُصولُ نظراً إلى حُصُولِهما في الجُملَةِ، (كجوازِ القصرِ لِلمُتَرَفِّه) في سَفَرِهِ الْمُنتَفى فيه المشقةُ التي هي حِكمةُ التَرخُصِ نظراً إلى حصولِهَا في الجُملةِ .

وقيل: « لا يَجوزُ التعليلُ بِهما ، لأنّ الثالثَ مشكوكُ الْحُصولِ ، والرابعَ مَرجوحُهُ » . أمّا الأوَّلُ والثانِي فيَجوزُ التعليلُ بِهما قطعاً .

( فإن كانَ) المقصودُ مِن شرعِ الحُكمِ ( فائتاً قطعاً ) في بَعضِ الصُّورِ ( فقالَت المحنفية (٢٠): « يُعتَبَرُ ) المَقصُودُ فيه حتى يَثبتَ فيه الحكمُ وما يتَرَتبُ عليه » ، كما سيَظهَر .

٥- ( والأصحُ لا يُعتَبَرُ ) للقطع بانتفائِه (٣). ( سَوَاءٌ) في الاعتِبارِ وعدَمِهِ ( مَا ) أي الحكمُ الذي ( لا تَعبُدُ فيهِ كَلُحُوقِ نَسَبِ الْمَشْرِقِي بالْمغرِبيَّةِ ) عند الحنفية (٤٠)، فإنّهم قالوا : « مَن تزوَّجَ (٣٨٦) بالمَشرقِ امرأةً بالمَغرِبِ، فأتَت بوَلَدٍ يلحَقُهُ » .

فالمقصودُ مِن التزوُّجِ ـ وهو حصولُ النُّطفَةِ في الرَّحِمِ، لِيَحصُلَ العُلوقُ فيَلْحَقُ النَّسبُ ـ فائتٌ قطعاً في هذه الصُّورةِ، للقطع عادةً بعَدَمِ تَلاقي الزَّوجَينِ .

وقد اعتَبَرهُ الحنفيةُ فيها لِوجُودِ مَظنَّتِهِ ـ وهيَ التزوُّجُ ـ حتى يَثبُتَ اللَّحوقُ ، وغيرُهم لم يَعتبرهُ ، وقال : « لا عبرةَ بِمَظَنتِهِ مع القَطع بانتفائِهِ، فلا لُحُوقَ ».

( وَمَا) أي والحكمُ الذي ( فيهِ تَعَبُّدٌ كاستِبرَاءِ جاريةٍ اشتَرَاها باثِعُها) لِرِجُلٍ (٥٠ منهُ ( في الْمَجلِسِ ) أي مَجلِسِ البيعِ .

<sup>(</sup>١) عند الجماهير، بل قيل: وفاقاً .

<sup>(</sup>الإحكام: ٣/ ٢٣٩، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٣٩، شرح الكوكب: ٤/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) فواتح الرحموت : ٢ / ٤٧٢ ـ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) قاله المالكية والشافعية والحنابلة .

<sup>(</sup> الإحكام : ٣ / ٢٤٠، مختصر ابن الحاجب : ٢ /٢٤٠، شرح الكوكب : ٤ / ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) فواتح الرحموت : ٢ / ٤٧٢.

<sup>(</sup>٥) قوله : «لِرَجلِ » متعلقٌ بقوله : «باثعُها»، وقولُه : «منه» متعلقٌ بقله : «اشتراها» . ( النجوم اللوامع : ٢ / ٤١٠ ) .

## [ أقسامُ المُناسِب باعِتبارِ نَفس المَقصُودِ ]

والمناسِبُ : ضَرُورِيٌ ، فَحَاجِيٌ ، فَتَحْسِينيٌ .

والضروريُّ: كَحِفظِ الدِّينِ، فالنَّفسِ، فالعَقلِ، فالنَّسَبِ، فالمَالِ، والعِرْضِ.

فالمقصودُ مِن استِبرَاءِ الجاريةِ الْمُشتراةِ مِن رَجُلٍ ـ وهو مَعرِفَةُ براءَةِ رَحِمِهَا منهُ الْمَسبوقةُ (١) بالجَهل بِها ـ فائتٌ قطعاً في هذه الصورةِ ، لانتفاء الجَهل فيها قطعاً.

وقد اعتبَرهُ الحنفيةُ فيها تَقديراً حتى يَثبُتَ فيها الاستبراءُ (٢)، وغيرُهم لَم يَعتبره ، وقال بـ «الاستبراءِ فيها تعبُّد كما في الْمُشتَراةِ مِن امرأةٍ ، لأنّ الاستبراءَ فيه نوعُ تعبُّد كما عُلِمَ في مَحَلِّهِ، بِخلافِ لُحوقِ النَسبِ »(٢).

## [ أقسَامُ المناسِب باعتِبارِ نَفصِ المَقْصُودِ ]

( وَالْمُناسِبُ ) مِن حيثُ شَرعُ الحُكمِ لهُ أَقسَامٌ (٤) : (ضروريٌ ، فَحَاجيٌ ، فَتَحسِينيٌ ) . عَطَفَهُمَا ب «الفاء»، لِيُفيدَ أَنْ كُلاً مِنهُما دُونَ ما قَبلَهُ في الرُّتبَةِ.

١- ( والضروريُّ ) : وهو ما تَصِلُ الحاجةُ إليه إلى حدِّ الضرورةِ:

آ ـ (كجفظِ الدِّينِ) المشروع لهُ قتلُ الكُفَّار ، وعُقوبةُ الدَّاعينَ إلى البِدَعِ .

ب ـ ( فالنَّفس ) أي حِفظِهَا المشروع لَهُ القِصاصُ .

ج ـ ( فالعَقلِ ) أي حِفظِهِ الْمشروعِ لَهُ حدُّ السُّكرِ .

د ـ ( فالنَّسبِ ) أي حفظِهِ المشروع لَهُ حدُّ الزِّنا .

و ـ ( فَالْمَالِ ) أي حِفظِهِ المشروعُ لَهُ حَدَّ السَّرِقَةِ وَحَدُّ قَطْعِ الطَّريق .

هــ ( والعِرضِ ) أي حِفظِهِ المشروعِ لَهُ حَدُّ القذف<sup>(ه)</sup> .

(مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٤٠، تحفة المسؤول: ١٠١/٤، رفع الحاجب: ٣٣٣/٤) .

<sup>(</sup>١) قوله «المسبوقةُ» مرفوعٌ صفةٌ لـ «معرفةُ». ( النجوم اللوامع: ٢ / ٤١٠).

<sup>(</sup>٢) فواتح الرحوت (٢/ ٤٧٣)، ردُّ الْمحتار(٢/ ٦٣٠).

<sup>(</sup>٣) قاله الجمهورُ مِن المالكية والشافعية والحنابلة.

 <sup>(</sup>٤) هذا هو التقسيم الثاني مِن تقسيمات المناسبِ الثلاثة، وهو باعتبار المقصود من شرعِ الحُكمِ، وهو على ثلاثةِ أقسام: الضروري، الحاجِي، التحسيني.

<sup>(</sup>المحصول: ٥ / ١٦٢، مختصر ابن الحاجب: ٢ / ٢٤٠، شرح الكوكب: ٤ / ١٥٩).

<sup>(</sup>٥) لأنَّ عادةَ العقلاء بَذلُ نُفوسِهِم وأموالِهم دُونَ أعراضِهم، وما فُديَ بالضروريُّ أولى أن يكونَ ضرورياً،=

ويُلْحَقُ به مُكَمِّلُه كَحَدِّ قليلِ الْمُسْكِر .

والْحاجِي : كالبيَعِ، فالإجَارَةِ . وقد يَكُونُ ضَروُرِياً كالإجَارَةِ لِتَربيَةِ الطَّفْلِ . ومُكمِّلُه كَخِيَارِ البيَع .

والتحسيني: غيرُ مُعارِضِ القَوَاعِدِ كَسَلْبِ العَبدِ أهليةَ الشهادةِ ، والْمُعارضُ كالكِتابةِ .

وهذا زادَهُ الْمصنِفُ كالطُّوفي (١)، وعطفَهُ بـ «الواو» إشارةً إلى أنّه في رُتبةِ المال (٢)، وعَطَفَ كُلاَّ مِن الأربعةِ قبلَهُ بـ «الفاء»، لإفادة أنَّهُ دُونَ ما قبلَهُ في الرُتبةِ .

( ويُلْحَقُ بهِ ) أي بالضَروريّ فيكونَ في رتُبتِهِ ( مُكَمِّلُهُ كَحَدِّ قَليلِ الْمُسكِرِ )، فإنّ قَليلَهُ يَدعُو إلى كثيرِهِ المُفَوِّتِ لِحفظِ العَقلِ ، فبُولِغ في حفظِهِ بالْمنعِ من القَليلِ والْحدِّ عليهِ كالكثير .

٢ـ (والْحَاجِيُّ): وهو ما يُحتاجُ إليهِ ، ولا يَصلُ إلى حَدِّ الضرورَةِ، (كالبَيعِ ، فالإجارَةِ)
 المَشروعَينِ لِلملكِ الْمُحتَاجِ إليهِ ، ولا يُقوتُ بفَواتِهِ لو لَم يشرعًا شَيءٌ مِن الضَّرورياتِ السابقةِ .

وعَطَف «**الإجارَة**َ» بـ « الفاءِ »، لأنّ الحاجةَ إليها دونَ الحاجةِ إلى «البيع» .

( وقد يكونُ ) الحاجيُّ في الأصلِ ( ضَرورياً) في بعض الصَّورِ (كالإجارَةِ لِتَربيةِ الطَّفلِ ) فإنّ مِلكَ الْهَنفعةِ فيها ـ وهي تربيتُه ـ يفوتُ بفواتِه لو لَم تُشرَع الإجارةُ حفظُ<sup>(٣)</sup> نفسِ الطَّفلِ.

( وَمُكَمِّلُهُ ) أي الحاجِيِّ ( كَخِيارِ البَيعِ ) الْمَشروعِ لِلتَّروِّي كُمِّلَ بهِ البيعُ لِيَسلَمَ عن الغُبْن .

٣ـ ( والتَّحْسِينيُّ ) ـ وَهو ما استُحسِنَ عادةً مِن غير احتياجٍ إليهِ ـ قِسمان: ( غيرُ مُعارِضِ القَوَاعِدِ كَسَلبِ العَبدِ أهليةَ الشَّهادةِ ) ، فإنّهُ غيرُ مُحتاجِ إليهِ، إذ لو ثبَنَت لَهُ الأهليَةُ ما ضَرَّ، لكنّهُ (٣٨٨)

وقد شُرع في الجناية عليه بالقذفِ الحدُّ، وهو أحقُّ بالحفظِ من غيره، فإنّ الإنان قد يتَجاوَزُ مَن جنى على نفسِهِ ومالِهِ ولا يكادُ أحدٌ يتجاوَزُ عن الجنايةِ على عرضِهِ. قاله المالكية والحنابلة ومتأخرو الشافعية. ( نشر البنود: ٢/ ١٧٨) ، البحر: ٥/ ٢١٠ ، شرح الكوكب: ١٦٢ /٤).

<sup>(</sup>۱) والطُّوفي: هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ، نَجم الدين ، الطوفي الحنبلي ، الفقيه الأصولي ، المتفنن ، وكان شيعياً منحرفاً في الاعتقاد عن السنة ، لَه مصنفات كثيرة في فنون شتى ، منها : مُختصر روضة الناظر، وشرحه ، ومعراج الوصول إلى علم الأصول ، توفي سنة ٧١٦ هـ . (شذرات الذهب : ٦ / ٣٩).

 <sup>(</sup>٢) الأعراض منها ما هو كالأنساب وهو أرفعُ من المالِ، وحفظُها بتحريم الزما والقذف؛ ومنها ما ليس
 كلياً وهو ما عدا الأنساب، وهو دون المالِ

<sup>(</sup>التشنيف: ٢ / ٨٦، النجوم اللوامع: ٢ / ٤١٢ ، نشر البنود: ٢ / ١٧٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) قولُه «حفظٌ» فاعل «يفوت» أي يفوتُ حفظُ نفسِ الطقلِ ... (النجوم اللوامع: ٢/ ٤١٢).

# [أقسامُ المُناسِبِ باعتبارِ الشَّارعِ له]

ثُمّ المُناسبُ: إنْ اعتُبر بنَصّ أو إجمَاعِ عَينُ الوَصفِ في عَينِ الحُكمِ فالْمُؤثّرُ ؟

مُستَحسَنٌ في العادةِ لِنقصِ الرَّقيق عن هذا المَنصِبِ الشَّريفِ الْمُلزِم<sup>(١)</sup> ، بِخلافِ الرُّوايَةِ .

( والمُعارِضُ كالكِتابَةِ ) ، فإنَّها غيرُ مُحتاجِ إليها ، إذ لو مُنِعت ما ضَرّ ، لكنها مُستِحسَنةٌ في العادَةِ لِلتَّوسُّلِ بِها إلى فَكِّ الرَّقبةِ مِن الرِّقِّ ، وهي خارقةٌ لِقاعدَة : " امتِناعِ بَيعِ الشَخصِ بَعضَ مَالِهِ بِبَعضٍ آخَر » ، إذ ما يُحصِّلُه الْمُكاتبُ في قوةِ ملكِ السيّدِ لَهُ بأن يُعجِزَ نفسَهُ .

## [ أقسَامُ المُناسِ باعتِبارِ الشَّارِعِله ]

( ثُم المُناسِبُ ) من حيث اعتبارُهُ أقسامٌ (٢) ، لأنّه: ١- ( إن اعتُبرَ بنصٌ ، أو إجماعٍ عَينُ الوَصفِ في عَينِ الحُكم فالْمُؤثّرُ)(٣) ، لِظُهورِ تأثيرِهِ بِما اعتُبر بهِ.

مثالُ الاعتبار بالنصِّ : تعليلُ نقضِ الوضوء بِمَسِّ الذَّكرِ (١٤) ، فإنه مُستَفادٌ مِن حديثِ التِّرمذِي وغيرِهِ : « مَن مَسَّ ذَكرَهُ فَليَتوَضَّأُ »(٥) .

<sup>(</sup>١) أي الذي هو سببٌ لإلْزَامِ الحقوقِ لأهلها على المشهودِ عليه. ( النجوم اللوامع: ٢/ ١٤).

 <sup>(</sup>٢) هذا هو التقسيم الثالث من تقسيمات المناسب الثلاثة ، وهو تقسيم المناسب باعتبار الشارع له ، وهو
 كالأول على خمسة أقسام: المؤثّر، المُلاثِمُ، الغَريب، المُلغَى، المُرسَل.

<sup>(</sup>الإحكام: ٣/ ٢٤٧) مختصر ابن الحاجب: ٢/٢٤٢، تيسير التحرير: ١٠٥٥، شرح الكوكب: ٤/ ١٠٦/٤، المحصول: ١٠٦/٥، تحفة المسؤول: ١٠٦/٤).

<sup>(</sup>٣) وهو مقبولٌ وفاقاً . (التيسير: ٤/ ٥٥، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٤٢، شرح الكوكب: ٤/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) اختلف الأئمةَ في نقضِ الوضوء بِمَسَّ الذَّكرِ على مذهبين: أحدُهُما: لا ينقض، قاله الحنفيةُ .

ثانيهما: ينقض، قاله المالكية، والشافعية، والحنابلة .

ثُمَّ اختلفَ هؤلاء الجمهور في الكف على ثلاثة مذاهب:

أحدُها: لا فرقَ بين بطن الكفُّ وظهره، قاله الحنابلة .

**ثانيها** : لا يَنقُض إلاّ ببطنِ الكفّ أو الأصابع ، قاله الشافعية .

ثالثها : يَنقض الوضوءَ المسُّ ببَطنِ الكف وجنبِهِ أو بطنِ الأصابعِ وجَنبِها، قاله المالكية.

<sup>(</sup> الهداية : ١ / ١٠٩، حاشية الدسوقي : ١ / ١٢١، التحفة :١ / ٢٣٥، المغني : ١ / ٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) سبق تَخريْجُه في كتاب «السنة » عند قول المسنف «مسألة: يَجب العمل به في الفتوى...»، وهو حديث صحيح، صَحَّحَهُ جمهور الأئمة، ومع ذلك قال السرخسي، رحمه الله، في المبسوط (١/ ٢٦): "وحديثُ بُسرَةَ لا يكاد يصحُّ، فقد قال يحيى بن معين: ثلاثٌ لا يصحُّ فيهَّن حديثٌ عن رسول=

# 

ومثالُ الاعتبار بالإجماع: تعليلُ وِلايَةِ المالِ على الصغير بــ «الصَّغَرِ»، فإنَّه مُجمَعٌ عليهِ.

٢- ( وإن لَم يُعتَبَر ) عينُ الوَصفِ في عَينِ الحُكم ( بِهِمَا) أي بالنصِّ والإجماعِ ، ( بَلْ)
 اعتُبرَ ( بتَرتيبِ الحُكمِ على وَفقِهِ ) أي الوصفِ حيثُ ثبتَ الحُكمُ معَهُ ( ولَو ) كانَ الاعتبارُ بالترتيبِ (باعتبارِ جنسِهِ في جنسِهِ ) أي جنسِ الوَصفِ في جِنسِ الحُكم بنصٍ أو إجْماعِ ، كما

الله ﷺ منها هذا. وما بالُ رسولِ الله ﷺ لم يَقُل هذا بين يدي كبار الصحابة حتى لم يَنقلهُ أحدٌ منهم،
 وإنما قال بين يَدي بُسرَة، وقد كان رسولُ الله ﷺ أَشد حياءً من العذراء في حذرها؟!».
 هذه الدعوى غيرُ مقبولةِ لثمانية أَوجُهِ:

أحدها: أنّ دَعوَى عدم صحة الحديث مردودة، فقد ثبت بطريق متصل صحيح، وصحّحه الأئمةُ الحفاظُ الذين إليهم المرجعُ في هذا الفنّ منهم: أحمد، والبخاري، وابن معين، وأبو زُرعة، وابن خُزيمة، والحاكم، وابن حبان، وأبو داود، والدارقطني، والبيهقي، والمنذري، وابن القيم، والهيشمي، وابن حَجر، ولا قولَ لأحدِ بعدهم.

ثانيها: النقلُ عن ابن معين غير صحيح، بل الثابتُ عنه تصحيحُ الحديث لا تضعيفُه. قال الحافظُ في التلخيص (١/ ٣٤١) عَقِبَ كلام السرخسي السابق: «ولا يُعرَفُ هذا عن ابن معين، وقد كان من مذهبه انتقاضُ الوضوء بمَسِهِ. وقد روى المَيموني عن يحيى بن معين، أنه قال: إنما يَطعَنُ في حديث بُسرةَ مَن لا عيذهبُ إليه. وفي سؤالات مُضر بن محمدله، قلتُ ليحيى: أيُّ شيءٍ صَحَّ في مَسِّ الذَكر؟ قال: حديث بُسرة». ثالثها: تصحيح الأثمة مقدَّمٌ على تضعيفِ ابنِ معين، ويكون قولُه بالتضعيف شاذاً لا يُلتفتُ إليه، هذا على فرض صحةِ النقل عنه، والصحيحُ أنّ النقلَ عنه غيرُ ثابتٍ.

رابعها: عدم نقل كبار الصحابة لا يضر للحديث ولا يقدَح في صحتِه حتى ولو كان فيما يُحلِّل ويُحرِّم، كم من حديث صحيح لم يَطلِع عليه - فضلاً عن نقله - كبارُ الصحابة منهم الخلفاء الراشدون، كحديث المغيرة في ميراث الجدة، وحديث أبي سعيد الخدري في الاستغذان، وغيرهما.

خامسها: لا حياء في بيان الأحكام الشرعية، لأن الله لا يستحي من الحقّ، لقد بيّن رسولُ الله على الأحكام ما هو الحياءُ فيه أكثر كحديث أمّ سليم في المرأة التي ترى في المنام ما يراه الرجل، وكحديث صاحبة الفرصة في الحيض، وغيرهما.

سادسها: دعوى انفراد بُسرة رضي عير صحيحة، إذ رَواهُ سبعةَ عشرَ صحابياً ـ فيما أعلَم ـ بطريق صحيح وحسنِ وضعيفٍ. (التلخيص: ٢٤١/١) وتحفة الأحوذي: ١/ ٢٤١) . فيكون متواتراً.

سابعها: دعوى ردّ الحديث لكونه خبر أحاد في عموم البلوي غير صحيح لأمرين:

أحدهُما: أن أبا حنيفة لَم يَنُصَّ على هذه القاعدة ولَم يُنقَل عنه ، ولا يُمكن أن ينُصَّ عليها أو ينقُلها عنه الْمتأمِّلُ ، لأنّ أبا حنيفة ﴿ يُحتجُّ بالضعيف ويُقدِّمُهُ على الرأي ولو فيما تَعمُّ به البلوى كحديث أبي هريرة ﴿ فِي الفهقهةِ ، كما في ظفر الآماني (ص : ٢٠٥) ، فكيف يَقبَل الضعيف ، ويَترُك الصحيح ؟!

#### فالْمُلائمُ ؛

يكونُ باعتبارِ عينِهِ في جنسِهِ ، أو العكسُ كذلك (١) الأوْلَى (٢) مِن المذكورِ كما أشارَ إليه بـ « لَو » (فَالْمُلائِمُ )(٢)، لِمُلائِمتِهِ للحُكمِ ، فأقسَامُهُ ثلاثةٌ (١).

ا مثالُ الأوَّلِ أي اعتبارِ العَيْن في العَيْنِ بالترتيب وقد اعتُبرَ العينُ في الجنسِ: تعليلُ وِلاَيَةِ النكاحِ بـ «الصَّغَرِ» حيثُ تَثبتُ مَعَهُ وإن اختُلفَ في أنّها له (٥٠)، أو للبكارةِ (٢٦)، أو لهما (٧) وقد

والذي أراه أن عموم البلوى وغيره مما يذكر البزدوي في أصوله، ومن تبعه أن خبر الآحاد يُردُّ بسببه إنَّما هو مُرجِّحٌ من المرجحات عند تعارض ظواهر الأخبار لا غير، كما رَجَّح السَّرخسي بسببه حديث طلق بن على حديث بُسرة هنا .

ثانيهما: أنَّ المسائل التي تَخرج عن هذه القاعدة لا تقلُّ مِما يدخُل فيها ، فليسَ ما يدخلُ أولَى مِمَّا يَخرج أن يُجعل له قاعدة !

ثامنها: أن ردّ هذا الحديث لا يصح لقاعدة «عموم البلوى» على فرض صحتها، لأن حديثُ بُسرَة مشهور، بَل متواتِرٌ، وليس بآحاد، والله تعالى أعلم وأجل.

- (١) أي ويكون المناسب الملائم باعتبار جنسِ الوَصفِ في عينِ الحكمِ بنصٍ ، أو إجماعٍ .
   ( النجوم اللوامع : ٢ / ١٦٦ ) .
- (٢) أي أن كلاً من القسمين (اعتبار عين الوصفِ في جنسِ الحكم، واعتبار جنسِ الوصفِ في عين الحكم) أولَى من أولَى في ترتيبِ الحكمِ عليه من المذكورِ (اعتبار جنس الوصفِ في جنسِ الحكمِ)، والأولُ أولَى من الثاني، لأنّ الإبهام في العلةِ أكثر مَحذوراً من الإبهام في المعلولِ. (النجوم اللوامع: ٢ / ٤١٦).
  - (٣) قال بِحجيته الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، وردَّه ابن الحاجب والعضد .
- (التيسير: ٤/ ٥٥، الإحكام: ٣/ ٢٤٧، شرح العضد: ٢/ ٣٤٣، البحر: ٥/ ٢١٦، شرح الكوكب: ٤/ ١٧٨، غاية الوصول، ص: ١٢١).
- (٤) أي المناسِب الملائم على ثلاثة أقسام: الأول: ما اعتبر عينُ الوصف في جنس الحكم. الثاني: ما اعتبر جنسُ الوصف في جنس الحكم.
- (٥) أي للصغر، قاله الحنفية، ولذا يجوز للولي عندهم تزويج الصغيرة بغير إذنها بكراً كانَت أو ثيباً، ولا يجوز له تزويج البالغة بغير إذنها بكراً كان أو ثيباً. (فتح باب العناية لعلى القاري: ٢/ ٣٢، ٣٦).
- (٦) أي للبكارَةِ، قاله الشافعيةِ، ولذا يجوز عندهم للولي تزويج البكر بغير إذنها مطلقاً، أي صغيرةً كانت أو بالغةً.
  - (تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي: ٩/ ١١٤ ـ ١١٧).
- (٧) أي الأحدهما: الصغر والبكارة، لا معاً كما يوهمه ظاهر عبارة الشارح، قاله المالكية، ولذا يجوز للولي عندهم تزويجُ الصغيرةِ بغير إذنها مطلقاً، أي بكراً كانَت أو ثيباً، ويجوزُ له تزويجُ البكرِ البالغة=

749

## وإنْ لَم يُعتبَر: فإنْ دَلَّ الدليلُ على **إلغائهِ** فلا يُعلَّل به؛ . . . . . . . . . . . . . . . .

اعتُبرَ في جنسِ الولايَةِ حيثُ اعتُبر في ولايِةِ المالِ بالإجماع كما تَقدُّمَ.

ومثالُ الثاني: أي اعتبارُ العَينِ في العَينِ، وقد اعتُبرَ الجِنسُ في العَيْنِ: تعليلُ جوازِ الجمعِ بالحَضَر حَالةَ المَطَرِ على القَولِ بهِ (١٦) بالحَرج وقد اعتُبرَ جنسُه في الجوازِ في السَّفرِ (٢) بالإجماع.

ومثالُ الثالثِ أي اعتبارُ العينِ في العينِ، وقد اعتُبرَ الجنسُ في الجنسِ: تعليلُ القصاصِ في القتلِ بِمُثقَّلِ بـ «القَتِل العَمدِ العُدوانِ» حيثُ ثبت معَهُ، وقد اعتُبرَ جنسُهُ في جنسِ القصاصِ حيث اعتبرَ في القتلِ بِمُحدَّدِ بالإجماع<sup>(٣)</sup>.

٣- ( وإن لَم يُعتَبَر) أي الْمُناسِبُ ( فإن ذَلَّ الدليلُ على إلغائِهِ فلا يُعلَّلُ بهِ ) ( عنه في مواقعهِ الملكِ ، فإن حاله يُناسِبُ التكفيرَ ابتداءاً بالصومِ لِيرتَدِعَ بهِ دُونَ الإعتاقِ ، إذ يسهلُ عليه بَذَلُ المالِ في شهوةِ الفَرجِ ، وقد أفتى يَحيى بنُ يَحيى ( ) الْمَغربِيُ مَلِكاً (٢) جامَعَ في نَهارِ

(١) اختلف العلماء في جواز الجمع في الحضر وعدمه على مذهبين :

أحدُهُما: جوازُ الجمع للحاجة لِمَن لا يتخذه عادةً، قاله جماعةٌ مِن الأئمةِ كابن سيرين، وأشهَب من أصحاب مالك، والشاشي الكبير وابن المنذر من أصحاب الشافعي.

ثانيهما: عدمُ جواز الجمع في الحضر إلا لعذر كمطر مع مراعاة شروط مذكورةٍ في محلّها، قاله المالكية، والشافعية، والحنابلة. (شرح مسلم: ٥ / ٢١٧، فتح البارى : ٢ / ٣١).

(۲) اختلف العلماء في جواز الجمع بين صلاتين في السفر الطويل بغير عرفة ومزدلفة على مذهبين: أحدهُما : البحوازُ ، قاله المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم ؛ ثانيهما : الممنعُ ، قاله الحنفيةُ . (الهديية : ١ / ٣٧٠، الشرح الكبير : ١ / ٣٦٨، مغني المحتاج : ١/ ٣٧٠، المغني : ٢ / ٥٦٦). فعلم أنه كان ينبغي أن يقول "بالنص » بدل قوله " بالإجماع»، والله تعالى أعلم .

(٣) شرح العضد: ٢ / ٢٤٣.

- (٤) هذا هو المناسب المُلغى أي عُلِمَ إلغاءُ الشارع له ، وهو مردود بالاتفاق .
   (١لإحكام: ٣/ ٢٤٧، مختصر ابن الحاجب: ٢ / ٢٤٢، شرح الكوكب: ٤ / ١٨١).
- (٥) ويحيى بن يَحيَى: هو يحيى بن يحيى بن كثير الليثي ، مولاهم، الأندلسي، القرطبي ، المالكي، صاصب الموطأ، عادت إليه فُتيا بعد عيسى بن دينار، كان نقيهاً حسن الرأي، مجاب الدعوة، صدوقاً قليل الحديث، توفى رحمه الله سنة (٢٣٦هـ). ( التهذيب: ١٩٠/٦).
- (٦) هو عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأموي المعروف بالمرتضى، رابع ملوك بني أمية بأندلس، توفي سنة(٢٣٨هـ) بقرطبة. ( الأعلام: ٣/ ٣٠٥، النجوم اللوامع: ٢/ ٤٢٠).

<sup>=</sup> بغير إذنها، ولا يجوز له تزويخُ الثيب البالغة بغير إذنها.

<sup>(</sup>الْكَافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر، ص: ٢٣١) .

(٣٩٠)

وإلاَّ فَهو المُرسَلُ.

وقَد قَبِلَه مالكٌ مُطلَقاً ،

رَمَضان بصومٍ شهرَين متتابعَينِ نظراً إلى ذلك (١) ، لكن الشارعُ ألغاهُ بإيْجابِهِ الإعتاقَ ابتداءاً (٢) مِن غير تفرقةٍ بين مَلِكِ وغيرِهِ .

ويُسمّى هذا القِسمُ بـ الغَريب (٣)، لبُعدِهِ عن الاعتبار.

٤- (والاً) أي وإن لم يَدُلّ الدَّليلُ على إلخائِهِ، كما لم يَدُلَّ على اعتبارِهِ (فَهوَ المُوسَلُ)، لإرسَالِهِ أي إطلاقِهِ عَمَّا يَدُلُّ على اعتبارِهِ أو إلخائِهِ. ويُعبَّرُ عنه بـ الْمَصَالِحِ الْمُرسَلَة»، وبـ «الاسْتِصْلَاحِ».

( وَقَد قَبِلَهُ ) الإمام ( مالكُ ( عَلَق مُطلَقاً ) ( ) وَقد قَبِلَهُ ) الإمام ( مالكُ ( مُطلَقاً ) المُتَّهَم

- (١) قال الغزالي في المستصفى (١/ ٦٣٥): « فهذا قول باطلٌ ، ومُخالِفٌ لِنصُّ الكتاب بالمصلحةِ ، وفتحُ هذا الباب يؤدي إلى تغيير جَميع حُدودِ الشرائع ونُصوصِها بسَبَبِ تغيُّرِ الأحوال ، ثُم إذا عُرف ذلك من صنيع العلماء لَم تَحصُل الثقةُ لِلملوكِ بفتواهم » .
- (٢) اتفق العلماء على أنّ الواجب على مَن أفسدَ صومَ رمضان بالجماع عالماً عامداً أحدُ الثلاثةِ: الإعتاق، صومُ شهرين متتابعين، إطعامُ ستين مسكيناً، ولكنهم اختلفوا هل هو على الترتيب المذكور أم على التخيير على مذهبين: أحدهما: على الترتيب، قاله الحنفية والشافعية والحنابلة؛ ثانيهما: على التخيير، قاله المالكية. (الهدية: ٢/ ٤٧٤، الشح الكبير: ١/ ٥٣٠، مغنى المحتاج: ١/ ٥٩٩، المغنى: ٤/ ٢٠٥).
- (٣) بَلْ يسمى بالملغى، كما سبق بيانُه وهو مردودٌ باتفاق العلماء؛ وأما الغريب فهو أن يعتبرَ الشارعُ خصوصَ الوصفِ في خصوصِ الحُكمِ في ترتيبِ الحُكمِ عليه، من غيرِ أن يَظهَر اعتبارُ عينه في جنسِ ذلك الحكم في أصلِ آخر متفق عليه، ولا جنسُه في عين ذلك الحُكمِ، ولا جنسِهِ في جنسِهِ، ولا دلً على كونه علّة نص ولا إجماع، لا بصريحه ولا إيمائه؛ وذلك كتوريثِ المبتوتةِ في مرضِ الموتِ بالفعلِ المحرَّمِ لغرضِ فاسدِ قياساً على قاتلِ مورثهِ حيث لم يرثه بجامع ارتكاب فعلٍ محرمٍ ، وفي ترتيب الحكم عليه مصلحة لكن لم يشهد له أصلٌ بالاعتبارِ بنصِ أو إجماع .

اختلف العماء في قبوله على مذهبين: أحدهُما: القبول، قاله الشافعية والحنابلة .

ثانيهما: الردُ، قاله الحنفية والمالكية، وادعى ابن الحاجب عليه اتفاقاً.

(رفع الحاجب: ٣٤٤/٤، الإحكام: ٣/ ٢٤٧، البحر: ٥/ ٢١٧، التيسير: ٤/ ٥٥، شرح الكوكب: ٤/ ١٧٧، تحفة المسؤول: ١٠٦/٤) .

- (٤) الاعتصام للشاطبي ( ٢ / ٧٨ ) ، وشرح التنقيح للقرافي (ص : ٤٤٦ ) .
- (٥) قولُه: «مطلقاً» يُوهمُ أنّ مالكاً يَقبَلُ المصلحة ولو كانت في مُقابل عموم النصّ أو إطلاقه، وليس كذلك، كما أطال بيانَ ذلك الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه ضوابط المصلحة (ص: ٢٩٦-٢٩٦).

## وكادَ إمامُ الحَرمَين يُوافِقُه معَ مُنادَاتِه عليه بالنكيرِ ، ورَدَّه الأكثرُ مُطلَقاً ، . . . . . .

بالسَرِقَة (١) ليُقرّ.

وعورضَ بأنّه قد يكونُ بريئاً ، وتَركُ الضَّربِ لِمُذنِبِ أَهْوَنُ مِن ضَربِ بريءٍ. ( وكادَ إمامُ الحرَمينِ يُوافِقُهُ مَعَ مُنادَاتِهِ عَلَيهِ بالنَكيرِ ) أي قَرُبَ مِن مُوافقَتِهِ ولَم يُوافِقهُ<sup>(٢)</sup>. ( وَرَدَّهُ الأكثرُ )<sup>(٣)</sup>مِن العلماء ( مُطلقاً )، لِعَدَم ما يَدُلُّ على اعتبارِهِ .

- (۱) تبع الشارحُ في هذا العزو الإمامَ الغزاليَّ في المستصفى(٢٤٢/)، وفيه تساهلٌ، قال أحمد الدردير المالكي رحمه الله في الشرح الكبير (٤/ ٣٤٥): « وتثبت السرقةُ بإقرارٍ إنْ طاعَ كما تثبت بالبينة، وإلاّ بأنْ أكرِه على الإقرارِ من حاكم أو غيرِه ولو بسجنٍ أو قيدٍ فلا يلزمه شيءٌ.... قال سحنون: يُعملُ بإقرارِ المتَّهم بإكراهه إنْ ثبَت عند الحاكمِ أنه من أهلِ التهمِ، فيجوز ضربُه وسجنُه، ويُعمل بإقراره، والأولُ هو المشهورُ والأونقُ بقواعدِ الشرع ».
- (٢) بل وافقه حيث قال في البرهان (٢/ ١٦٦، ٢٠٥) في آخر كلامِه : «ثُم الاستدلال المقبولُ هو المعنى المناسب الذي لا يُخالفُ مُقتضاه أصلاً من أصول الشريعة ».
- ومالك لَم يقُل بِمطلقِ المصلحة بَل بالمصلحة المناسبة التي عَبَّر عنها إمامُ الحرمين بـ «المعنى المناسِب»، ولذا قال الزركشي في البحر (٥/ ٢١٧)، والقرافي في شرح التنقيح (ص: ٤٤٦): « وصرَّحَ إمامُ الحرمَين بقبولِهِ أيضاً مع تشديده الإنكارَ على مالك في ذلك ».
- (٣) تبع المصنف، رحمه الله تعالى، في عَزوِ ردِّ المصلحة المرسلة إلى الأكثر الآمديَّ، رحمه الله تعالى، في الإحكام (٤/ ٣٩٤)، كما تبعه عبد العلي الأنصاري في فواتح الرحموت (٢/ ٤٧٦)، وابن النجار في شرح الكوكب (٤/ ١٨١)، ولكننا إذا تتبعنا الفرع الفقهية نَجدُ أن الأئمة متفقون على الأخذِ بالمصالح المرسلة، كما قال شيخنا وأستاذنا الفقيه الأصولي الأستاذ الدكتور مصطفى البُغا في كتابه «أثرِ الأدلة المختلفِ فيها» (ص: ٥٥)، وشيخُنا وشيخُ شيوخنا أستاذ الأساتذة الفقيه الأصولي اللغوي الأديب الأستاذ الدكتور مصطفى الحَن في كتابه «الأدلة التشريعية» (ص: ٣٥٩)، والأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حفظهم الله تعاليفي كتابه «ضوابط المصلحة» (ص: ٣٠٧) بعد أن ساق أمثلة كثيرة على ذلك واللفظ للأخير «صفوة القولِ المصالحُ المرسلةُ مقبولةٌ بالاتفاق، وإنَّما أعني بالاتفاق اتفاق الصحابة والتابعين والأثمة الأربعة، فليسَ من المُهمُ بعد ثبوتِ ذلك أن تُنكِرَهُ فئةٌ كالظاهرية، فقد أنكروا القياسَ مِن قبلِهِ مع أنه معتمدٌ من عامةِ المسلمين، كما أنّه لا يضرُ هذا الاتفاق أن يُنكرَ القولَ بهِ آحادٌ من الأصوليين كالقاضي أبي بكر الباقلاني، والآمدي، فأغلبُ الظنُّ أنْ إنكارَهما له إنما هو بمعنى عدم اعتباره أصلاً مُستقلاً في التشريع».

ولذا قال القرافي في شرح التنقيح (ص: ٣٩٤): « إن المصلحة المرسلة في جَميع المذاهب عند التحقيق، لأنَّهُم يقيسونَ ويُفرِّقونَ بالمناسباتِ ولا يَطلبونَ شاهداً بالاعتبار، لذلك المعنى الذي به جمعوا وفَرَّقُوا، بل يكتفون بمطلق المناسبةِ ولا نعنى بالمصلحة المرسلةِ إلاّ ذلك ».

وقَومٌ في العِبادَاتِ .

ولَيسَ مِنهُ مَصلَحَةٌ ضَرُورِيَّةٌ كُلِّيةٌ قَطعِيَّةٌ، وَاشتَرطَهَا الغَزَاليُّ للقَطْعِ بالقَوْلِ بهِ، لاَ لأَصْلِ القَولِ بهِ، لاَ لأَصْلِ القَولِ بهِ، قال: « والظَّنُّ القَريبُ مِن القَطعِ كالقَطعِ».

( وَ ) رَدَّهُ ( قومٌ في العباداتِ ) ، لأنَّهُ لا نظرَ فيها لِلمَصلحةِ ، بِخلافِ غيرها كالبيعِ والْحدِّ.

( وَلَيسَ منه مصلحةٌ ضروريةٌ كليةٌ قطعيةٌ ) ، لأنّها مِما دلَّ الدليلُ على اعتبارِها فهي حَقٌ قطعاً.

(واشترَطَها الغَزاليُ للقطع بالقولِ بهِ، لا لأصلِ القولِ بهِ) فجَعَلَها منهُ مع القطع بقبولِها، قال : « ( والظنُّ القريبُ من القطع كالقطع ) فيها.

مثالُها: رَميُ الكفارِ المُتتَرسِينَ بأسرَى المسلمين في الحربِ المُؤَدِّي إلى قتلِ التُّرسِ مَعَهم إذا قُطِع أو ظُنَّ ظناً قريباً من القطعِ بأنَّهم إن لم يُرمَوا استأصَلوا المسلمينَ بالقتلِ التُّرسَ وغيرَهُ، وبأنَّهم إن رُمُوا سَلِمَ غيرُ التُرسِ، فيجُوزُ رَميُهم لِحفظِ باقي الأُمةِ.

بِخلافِ رَمْيِ أَهْلِ قلعةِ تَتَرَّسُوا بِمُسْلِمينَ، فإنّ فَتْحَها ليسَ ضَرُورياً .

ورَمْيِ بعْضِ المسلمين مِن السفينةِ في البَحْرِ لِنَجَاةِ البَاقينَ ، فإنّ نَجاتَهُم ليْسَ كُلياً أي متعلِقاً بكلّ أمةٍ .

ورَمي المُتترّسينَ في الحرب إذا لَم يقطع أو لَم يظنّ ظناً قريباً من القطع باستِئصالهم المسلمين .

فلا يَجوزُ الرَمْيُ في هذه الصُورِ الثلاثِ ، وإنْ أُقْرِعَ في الثانية، لأنّ القرعةَ لا أَصْلَ لَهَا في (٣٩٠) الشرع في ذلك »(١٠).

وقال الزركشي في البحر (٥/ ٢١٣): « والمشهورُ اختصاصُ المالكية بالمصالح المرسلة، وليسَ
 كذلك ، فإنّ العلماء في جَميع المذاهب يكتفون بِمُطلق المناسبة ، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا
 ذلك ».

 <sup>(</sup>۱) المستصفى للغزالي (۱/ ٦٤٢).
 ومثلُه في التحفة لابن حجر الهيثمي (١٢/ ٥٩)، ومختصر ابن الحاجب ( ٢/ ٢٤١)، والإحكام (
 ٣ / ٢٤٢، شرح المختصر للعضد: ٢/ ٢٤١، والنجوم اللوامع: ٢/٢١٤).

# مسألة: [ في انْخِرام المَصْلَحةِ ]

الْمُناسَبةُ تَنْخَرِمُ بِمفسَدةِ تَلْزَمُ راجِحَةً ، أو مُسَاويةً ، خِلافاً للإمَام .

## السَّادسُ الشَّبَه:

مَنْزِلَةٌ بيْنِ الْمُنَاسِبِ والطَّرْدِ .

## (مَسْأَلَة: [ في انْخِرام المَصْلحةِ ]

المُناسِبةُ تَنْخَرِمُ ) (١) أي تَبطُلُ ( بِمَفْسَدَةِ تَلزَمُ ) الحُكمَ ( راجحةً ) على مَصْلَحتِهِ ، ( أو مساويةً ) (٢) لَها ؛

( خِلاَفاً للإمام) الرازي (٣) في قَوْلِهِ بِبَقائِها مع موافقتِهِ على انتفاءِ الحُكم (١٠). فهو عندَهُ لوجود المانعِ ، وعلى الأوَّلِ لاِنْتفَاءِ الْمُقْتَضي.

#### ( السَّادِسُ ) مِن مسالك العلة :

ما يُسَمَّى بـ «الشَّبَهِ» كالوَصْفِ فيه المعَرَّفُ بقوله : ( الشَّبَهُ مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْمُناسِبِ والطَّرْدِ ) (٥٠)

- (١) مثالُها: مسافر سلَك الطريقَ البعيدَ لغرضِ القصرِ فقط لَم يُقصِر على الأظهر، لأن المناسب (وهو السفر البعيد) عورض بِمفسدة ( وهي العدول عن القريب الذي لا قصرَ فيه لغرضِ القصرِ فقط) حتى كأنه حصرَ قصدَه في تركِ ركعتين من الرباعية . ( الروضة : ١ / ٤٩١ ، النجوم اللوامع : ٢ / ٤٢٦ ) .
- (٢) اتفق الأصوليون على أن المناسبة إذا عُورِضَت بِما يدُلَّ على انتفاء المصلحة فهو قادحٌ فيها، ولكنهم اختلفوا فيما إذا عُورِضَت بِما يدُلُّ على وجود مفسدة أو فوات مصلحة تُساوي المصلحة أو ترجِّح عليها على المذهبين: أحدُهما: أنّ المناسبة تنخرِم، قاله جمهور المالكية والشافعية.
- ثانيهما: أن المناسبة لا تنخرمُ، قاله الحنفية والحنابلة. (الفواتح: ٢/ ٤٧٣، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٤١، الإحكام: ٣/ ٢٤٢، البحر: ٥/ ٢٢٠، شح الكوكب: ٤/ ٢٧٢).
  - (T) المحصول للإمام: ٥ / ١٦٨ ـ ١٧١.
- (٤) فيه تنبيه على أن الخلاف لفظيّ يرجع إلى أنّ هذا الوصفّ هل يَبقى فيه مع ذلك مناسبتُه أم لاَ مع الاتفاقِ على انتفاء الحكم . ( غاية الوصول ، ص : ١٢٥ ) .
- (٥) عبَّر هنا به «الطرد» تبعاً الإمام الحرمين في البرهان (٢/٥٣)، والرازي في المحصول (٢٠٢٥)، والبيضاوي في المنهاج (ص: ١٥٤)، وعبَّر في رفع الحاجب (٤/ ٣٤٦) به «الطَّردي» تبعاً للآمدي في الإحكام (٣/ ٢٥٨)، وابن الحاجب في المختصر (٢/ ٢٤٥) وهو أحسن، لأنّ «الطَّرد» من مسالك العلة على قول كما سياتي ، فإطلاقُه على الوصف وعلى ما يُفيد الوصف يوقع في لبس.

وقال القاضي: «هو الْمُناسبُ بالتَّبَعِ». ولا يُصار إليه مع إمكانِ قياسِ العِلَّة إجْماعاً. فإنْ تعذّرتْ فقال الشافعي: «حُجّةٌ»، وقال الصَّيرَفي والشيرازي: «مردودٌ».

أي ذو مَنْزِلَةٍ بين مَنْزِلَتَيْهِما ، فإنَّهُ يُشبِهُ الطَرْدَ مِن حيث إنَّهُ غيرُ مناسبِ بالذاتِ ، ويُشبِه الْمُناسِبَ بالذاتِ مِن حيثُ الْتِفاتُ الشَّارِعِ إليه فِي الجملةِ كالذُّكورةِ والأُنوثةِ في القَضاءِ<sup>(١)</sup> والشهادةِ<sup>(٢)</sup>.

قال المصنفُ: « وقد تَكَاثَرَ التَّشَاجُر في تعريفِ هذه المَنْزلةِ ولَم أَجِدْ لأَحَدِ تعريفاً صحيحاً فيها »<sup>(٣)</sup>.

(وقال القاضِي) أبو بكر الباقلانِي: « (هو المُناسِبُ بالتَّبِعِ) كالطهارَةِ لاشتراطِ النيةِ ، فإنّها إنّما تُناسِبُه بواسطة أنّها عبادة ، بِخلافِ المناسب بالذاتِ كالإسكار لِحُرْمَةِ الخَمْرِ »(٤).

( ولا يُصارُ إليه) بأنْ يُصارَ إلى قياسِهِ ( مع إمكانِ قياسِ العِلّةِ) المُشتَمِل على المناسبِ بالذاتِ ( إجْماعاً (٥٠٠ .

- (۱) اختلف العلماء في جواز تولية المرأة الفضاء وعديها على ثلاثة مذاهب: أحدها: لا يَجُوزُ مُطلقاً ،
   قاله المالكية والشافعية والحنابلة، ثانيها: تَجوزُ توليةُ المرأة القضاء مطلقاً، قاله ابن جرير الطبري؛
   وثالثها: يَجوزُ أن تكون المرأة قاضيةً فيما جازت شهادتُها، قاله الحنفية. ( الهداية : ٤/ ١٣٢ ، حاشية الدسوقي : ٤ / ١٣٩ ، التحفة : ١٣ / ١٨ ، المغنى : ١٣ / ٥٠٠ ).
  - (٢) الشهادة خَمسة أنواع: الأوّلُ: في الزنا ، لا يُقبَل فيه إلا رجالٌ وفاقاً.

الثاني : فيما لا يطلعُ عليه إلا النساءُ ، تُقَبل فيه شهادةُ النساء وَحْدَهُنَّ وفاقاً .

الثالث : في الأموال تُقبَل فيها شهادة النساء مع الرجال وفاقاً .

الرابع : في العقوبات كالحدود ، والقصاص ، فلا تقبل فيها شهادة النساء عند الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم .

الخامس: في الأحوال الشخصية كالنكاح، والطلاق، والعتاق، وغيرها لا تُقبَل فيه شهادةُ النساء عند المالكية والشافعية والحنابلة. وقال الحنفية: تُقبَل شهادة الرجلين أو رجلٍ وامرأتين.

( الهدية: ٤/ ١٦٤ ، حاشية الدسوقي : ٤ / ١٨٥ ، التحفة : ١٣ / ٢٦٧ ، والمغني : ١٤ / ٨).

- (٣) رفع الحاجب للمصنف : ٤ / ٣٤٦ .
- (٤) نقله عنه الإمام في المحصول: ٥ / ٢٠١.
- (٥) كذا نقل الإجماعُ الزركشي في البحر (٥/ ٣٣٤)، وابن النجار في شرح الكوكب(٤/ ١٩٠).
  - (٦) قاله المالكية والشافعية والحنابلة ، بل قال ابن عقيل من الحنابلة : لا عبرة بالمخالف .

(Tar)

## [ مَراتِبُ قياسِ الشَّبَهِ ]

وأعْلاه : قَيَاسُ غَلَبةِ الأَشْبَاهِ فِي الْحُكمِ والصفةِ ، ثُمَّ الصوريُّ .

(وقالَ) أبو بكر (الصَيْرَفِي، و) أبو إسْحَاقُ (الشِّيرازي(١١): «مَرْدودُ) نظَراً لِشَبَهِ بالطّرْدِ »(٢).

## [مراتِبُ قِياسِ الشَّبَهِ]

( وَأَعْلاَهُ ) (٣) على القولِ بِحجِيَتِهِ: ( قياسُ غَلَبَةِ الأَشْبَاهِ في الحُكم والصِفَةِ).

وهو إِلْحاقُ فَرْعٍ مُتردِّدٍ بَيْنَ أَصلَيْن بأَحدِهما الغالبِ شَبهُهُ بهِ في الحُكم والصفةِ على شَبههِ بالآخر فيهما .

مثالُهُ: إِلْحاقُ العبدِ بالمال في إيْجابِ القيمةِ بقَتْلِهِ بالِغَةَ ما بَلغَت، لأنّ شَبهَهُ بالمال في المحكم والصفةِ أكثرُ مِن شَبههِ بالْحُرِّ فيهما<sup>(٤)</sup>.

(ثُمّ) القياسُ (الصُّورِي) (٥)، كقياس الخَيلِ على البِغالِ والحَميرِ في عدمِ وُجوب الزكةِ

(شرح التنقیح، ص: ۳۹۰، مختصر ابن الحاجب: ۲/ ۲٤٥، المحصول: ٥/ ۲۰۳، البحر: ٥ / ۲۰۳، البحر: ٥ / ۲۴۶، شرح الكوكب: ٤/ ۱۹۰).

(١) قاله رحمه الله في التبصرة (ص: ٤٥٨) ، وفي اللمع (ص: ٢١٨، ٢١٠).

(۲) وإليه ذَهَب الحنفيةُ، قال عبد العلي الأنصاري الحنفي في الفواتح (۲ / ٥٢٩): « الشبهُ ليسَ بعلةٍ ولا مَسْلَكِ عندنا، وعليه القاضي الباقلاني، والصيرفي، وابو إسحاق الشيرازي ».

(٣) قياس الشَّبَوعلى خمس دَرجاتِ: الأولَى: قياسُ ما له أصلٌ واحدٌ، كأنْ يقال في إزالة الخبثِ: «طهارةٌ للصلاة يتعين الماء كطهارة الخبث»، فطهارة الخبث تُشبه الطرديَّ من حيثُ عدم ظهور المناسبة بينها وبين تعين الماء، وتُشبِه المناسبَ بالذات من حيث إنّ الشرع اعتبر طهارةَ الحدثِ بالماء في الصلاةِ وغيرها.

الثانية: قياسُ غلبة الأشباه في الحكم والصفة. الثالثة: قياس غلبة الأشباه في الحكم. الرابعة: قياس غلبة الأشباه في الصفة. الخامسة: القياس الصوري. (النجوم: ٢ / ٤٣١).

(٤) اتفق العلماء على أنّ الواجب في العبلِ الذي لا تبلُغه قيمتُه دِيّةَ الْحُرِّ قيمتُه، ولكنهم اختلفوا فيما إذا
 ساوَت قيمتُه دِيةَ الحرِ أو زادت عليها على مذهبين :

أحدهُما: تَجِبُ قيمتُه بالغةّ ما بلغت ، قاله المالكية والشافعية والحنابلة .

ثانيهما: تُنقص قيمتُه عن الديةِ ديناراً أو عشرةَ دراهم . ( الهداية : ٥ / ٥٦ ، ١٨٥ ، حاشية الدسوقي: ٤ / ٣٦١ ، ٩٤٩ ، التحفة : ١١ / ٥٢ ، المغنى : ١١/ ٣٦١، ٤٠٥).

(٥) قال شيخ الإسلام في النجوم اللوامع(٢/ ٤٣١) : " القائلُ بقياسِ الشبهِ في الصورةِ ابنُ عُليَّة كما في المحصول [٣٠٥]، ونقل ابنُ بَرهان وغيرُه : أنَ الشافعيَّ لا يقولُ به ، وهو كذلك وإنْ قال به \_

وقال الإمام: «المعتبرُ حُصُولُ المُشابَهَةِ لِعلَّةِ الحُكْم أو مُستَلزِمِها».

# السابعُ الدَّوَرانُ:

وهو أنْ يوُجَدَ الحُكمُ عِندَ وُجودِ وَصفٍ، ويَنعدِمَ عندَ عَدمِه. قيل: «لا يُفيدُ»، وقيل: «قطعيّ»، والمختارُ وِفاقاً للأكثرِ ظنّيّ.

للِشَّبَهِ الصُّورِيِّ بَيْنَهُما (١).

( وقَالَ الإمامُ ) الرازي: « ( الْمُعتَبَرُ) في قياسِ الشَّبهِ ليكونَ صَحيحاً (حُصولُ الْمُشابَهَةِ ) بينَ الشيئين ( لِعلَّةِ الْحُكم ، أو مُستلزِمِها )» .

وعبارتُه: « فيما يُظَنُّ كونُهُ علَّهُ لِلحُكمِ أو مستَلزِماً لَهَا سواءٌ كانَ ذلك في الصورةِ أم في الحُكم»(٢).

# ( السابعُ ) مِن مسالِكِ العِلَّةِ : (الدَّوَرَانُ (٣) :

وهو أن يُوجَدَ الحُكمُ عندَ وُجودِ وَصفٍ ويَنعَدِمُ (١) عندَ عَدَمِهِ.

قيلَ : « لا يُفيدُ ) العليَّةَ أصلاً ، لِجواز أن يكونَ الوَصفُ مُلازماً لِلعلَّةِ لا نَفسَها ، كرائحةِ الْمُسكرِ المخصوصَةِ فإنّها دائرةٌ مَعَهُ وُجوداً وعَدَماً بأن يَصيرَ خَلاً ، وليس عِلَّةً »<sup>(ه)</sup> .

بعض أصحابِه في صورِ مِنها على الأصحِ: إلْحاقُ الهرَّةِ الوحشيةِ في التحريمِ بالإنسيةِ، لكن يحتملُ أنْ
 يكون التحريمُ فيها ليسَ للإلْحاقِ... . فنقلُ المصنفِ [أي التاج السبكي] عن الشافعي رَبُّيُهُ أنّ قياسَ
 الشبهِ حجةٌ محمولٌ على قياسِ غير الصوريٌ ».

<sup>(</sup>١) لا زكاةً فيما يقتنى من الخيل للركوب، أو حمل الأثقال، أو للجهاد وفاقاً، سائِمةً كانت أم معلوفةً، ولا في المعلوفة أكثر العام، وتجب فيما اتُّخِذَ منها للتجارةِ خلافاً للظاهرية، واختلفوا في السائمة التي تُقتنَى بغية استيلابِها ونتاجها على مذهبين: أحدَّهُما: لا تَجبُ، قاله المالكيةُ، والشافعيةُ، والحنابلة، والصاحبان من الحنفية، ثانيهما: تجبُ إذا كانت ذكوراً وإناثاً، قاله أبو حنيفة.

<sup>(</sup>الهداية: ٢/ ٣٦٣، وحاشية الدسوقي: ١/ ٤٣٠، ومغني المحتاج: ١/ ٥٠٠، المغني: ٣/ ٤٥١).

<sup>(</sup>Y) المحصول للإمام للرازي : 0 / ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) سَمَّاه الأمدي في الإحكام (٣/ ٢٦٠) وابنُ الحاجب في المختصر (٢/ ٢٤٥) «الطرَّدُ والعكسَ».

 <sup>(</sup>٤) قال شيخ الإسلام في النجوم اللوامع (٢/ ٤٣٢): « قوله «وينعدم» لحنٌ، إذ لا علاجَ ولا تأثيرَ، ولو قال كغيره [ أي العضد في شرح المختصر: ٢/ ٢٤٥]: « ويَعْدَمُ » لَسلِم من ذلك».

 <sup>(</sup>٥) قاله الحنفية. واختاره الغزالي والآمدي وعزاه إلى المحققين وابنُ الحاجب والعضد.
 (فواتح الرحموت: ٢/ ٥٢٩، المستصفى: ٢/ ٤٠٢، الإحكام: ٢/ ٢٦٠، شرح العضد: ٢/ ٢٤٥).

ولا يَلزَمُ المُستَدِلُّ بَيانُ نَفْيِ مَا هُوَ أَوْلَى مِنهُ.

فإنْ أَبْدَى المُعتَرِضُ وَصْفاً آخرَ تُرجِّح وَصفُ المُستَدِلِّ بالتَّعدِيَةِ . وإنْ كانَ مُتَعدِّياً إلى الفَرعِ ضَرَّ عندَ مانِعِ العِلَّتينِ، أو إلَى فَرعِ آخَرَ طُلِبَ التَّرجيَّحُ .

## الثامنُ الطَّرْدُ:

# وَهُو مَقَارِنَةُ الْحُكمِ للوَصفِ .

( **وَقَيلَ** ) : " هو ( **قَطعيّ** ) في إفادةِ العليَّةِ » (١٠).

وكأنَّ قائلَ ذلك قالَهُ عندَ مناسبة الوَصفِ كالإسكارِ لِحرمةِ الخمرِ .

( والمُختارُ وِفاقاً لِلأكثرِ) أنَّهُ ( ظَيْيٌ )، لا قطعيٌ، لقيام الاحتمال السابقِ (٢٠).

( ولا يَلزمُ المستَدِلَّ ) بِهِ ( بِيَانُ نَفْيِ ) أي انتِفاءِ ( ما هوَ أُولَى مِنهُ) (٣) بإفادةِ العليَّةِ، بل يصحُّ الاستدلالُ بِهِ مع إمكانِ الاستدلالِ بِما هو أُولَى منهُ ، بِخلافِ ما تقدَّمَ في «الشَّبَه».

(فإن أبدى الْمُعتَرضُ وَصفاً آخرَ) أي غيرَ المَدَارِ (يُوَجَّحُ جانِبُ المستَلِلِ بالتعديَةِ) (٤٠ (٣٩٣) لِوصفِهِ على جانبِ المعتَرضِ حيثُ يكونُ وصفُهُ قاصراً.

(وإن كانَ ) وَأَصفُ الْمُعترِضِ ( مُتعدِّياً إلى الفَرع ) الْمُتنازَعِ فيه (ضَرَّ) إبداءُهُ (عندَ مانِعِ العِلَّتينِ ) دونَ مُجوِّزِهِما ؛

( أَوْ إِنِّى فَرْعِ آخَرَ طُلِبَ الترجيعُ )<sup>(ه)</sup> مِن خارجِ لِتعادُلِ الوَصفَينِ حينئذِ.

( الثَّامِنُ ) مِن مسالِكِ العِلَّةِ : ( الطَّردُ :

وهو مقارنَةُ الحُكمِ للوصفِ )(١٦) مِن غير مناسبة؛ كقولِ بَعضِهم في الْخَلِّ : « مائعٌ لا تُبنى

<sup>(</sup>١) قاله بعض أصحابُ الشافعي .( البحر : ٥ / ٢٤٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) قاله المالكية والشافعية والحنابلة . (شرح التنقيح ، ص : ٣٩٦، البرهان : ٢ / ٤٤ ، المحصول:
 ٥/ ٢٠٧ ، البحر : ٥ / ٢٤٣ ، شرح الكوكب : ٤ / ١٩٣ ، غاية الوصول، ص: ١٢٦) .

 <sup>(</sup>٣) ومثله: في شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي (٤/ ١٩٤)، وغاية الوصول لشيخ الإسلام
 (ص: ١٢٦).

<sup>(</sup>٤) ومثله: في شرح الكوكب (٤/ ١٩٥)، وغاية الوصول (ص: ١٢٦).

<sup>(</sup>٥) ومثله: في شرح الكوكب (٤ / ١٩٥)، وغاية الوصول ( ص : ١٢٦).

<sup>(</sup>٦) المقارنة ثلاثة: إحداها: أن تكونَ في جميع الصُّور، به بدأ المصنِّف ؟

والأكثرُ عَلَى رَدِّهِ . قال علماؤنا: «قياسُ المَعنَى منَاسِبٌ، والشَّبَهِ تَقرِيبٌ، والطَّرْدِ تَحكُّمٌ »؛ وقيل: «إنْ قارَنه فيمَا عَدا صُورَةِ النِّزاعِ أفادَ»، وعليه الإمامُ وكثيرٌ؛ وقيل: «تَكفي المُقارَنةُ في صورةٍ»؛ وقال الكرخي: «يُفيدُ المُناظِرَ دوُنَ النَّاظرِ ».

القنطَرةُ على جنسِهِ ، فلا تُزالُ بهِ النَجاسَةُ كالدُّهنِ ، أي بِخلافِ الماء فتُبنَى القنطرةُ على جنسِهِ فتُزال بهِ النَّجاسةُ » .

فبناءُ القنطرةِ وعَدمُه لا مناسَبَة فيه للحكم أصلاً وإن كانَ مُطرداً لا نقضَ عليه.

( والأكثرُ )(١) مِن العلماء ( على رَدُّو )، لانتفَاءِ المُناسبَةِ عنهُ .

( قال عُلماؤُنا: « قياسُ الْمَعنَى مُناسِبٌ ) ، لاشتمالِهِ على الوَصفِ المُناسِبِ، (و) قياسُ (الشَّبهِ تَقريب، وَ) قياسُ ( الطردِ تَحَكُّمٌ ) ، فلا يُفيد »(٢) .

( وقيل : « إن قارَنَهُ ) أي قارَنَ الحكمُ الوَصفَ ( فيما عدا صورةِ النِّزاعِ أَفادَ ) العليَّةَ ، فيُفيدُ الحُكمَ في صورةِ النِّزاع » .

( وعَلَيهِ الإِمامُ ) الرازي (٣) ، ( وكثيرٌ ) مِن العلماء (٤) .

( وقيلَ : « تكفي المقارنةُ في صورةٍ ) واحدةٍ لإفادَةِ العليَّةِ » .

( وقال الكرخي : « يُفيدُ ) الطَّردُ ( المناظِرَ دونَ الناظِرِ ) لِنَفسِهِ ، لأن الأوّلَ في مَقامِ الدُّفع ، والثاني في مَقام الإثباتِ »(٥).

الثالثة: المقارنةُ في صورة واحدةٍ .

(شرح الكوكب : ٤ / ١٩٦، غاية الوصول، ص:١٢٦).

<sup>=</sup> الثانية: المقارنةُ فيما سوى صورة النزاعِ.

<sup>(</sup>۱) أي من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم . ( تيسير التحرير : ٤/ ٥٩، نشر البنود : ٢ / ١٢٨، البحر : ٥ / ٢٤٩، شرح الكوكب : ٤ / ١٩٨، غاية الوصول، ص:١٢٦).

<sup>(</sup>٢) قاله السمعاني في قواطع الأدلة للسمعاني: ٢ / ١٤١.

<sup>(</sup>٣) المحصول للرازي : ٥ / ٢٢١ .

<sup>(</sup>٤) كالصيرفي، والهندي، والبيضاوي، وغيرهم . ( البحر : ٥ / ٢٤٨ ) .

<sup>(</sup>٥) قال الزركشي في البحر (٥/ ٢٥٠) بعد ذِكْرِ المذاهب السابقة نقلاً عن إلْكِيّا: «إنّ الخلاف في هذه المسألة اللفظيّ فإن أحداً لا يُنكرهُ إذا غلَبَ على الظنّ، وأحدٌ لا يَتْبَعُ كلَّ وصفٍ لا يَغلِبُ على الظنّ وإن أحالوا اطراداً لا يَنفَكُّ عن غلبَةِ الظن ».

## التاسع : تنقيح الْمَناطِ :

وهو أنْ يدُلَّ ظاهرٌ عَلَى التَّعليلِ بوَصفٍ ، فيُحذَف خُصوصُه عَنِ الاعتِبارِ ، ويُناطَ بالأعَمِّ ، أو تكونَ أوصَافٌ فيُحذَفُ بعضُها ، ويُناطُ بالبَاقِي.

أمَّا تَحقيقُ المَناطِ: فإثباتُ العِلَّةِ في آحادِ صُورِها كتَحقيقِ أنَّ النَّبَّاشَ سَارَقٌ.

## ( التاسعُ ) مِن مسالِكِ العِلَّةِ : ( تَنقيحُ المناط :

وهو أن يَدُلَّ ) نصِّ ( ظاهِرٌ على التَعليلِ بوَصفٍ ، فيُحذَفُ خصوصُهُ عَنِ الاعتبارِ (٣٩٤) بالاجتهادِ ، ويُناظ ) الحُكمُ ( بالأعمِّ .

أو تكونَ أوصافٌ) في مَحلِّ الْحُكمِ ، ( فَيُحذَفُ بَعضُها ) عَن الاعتبارِ بالاجتهادِ ، (ويُناطُ ) الحكمُ ( بالباقي )(١) .

وحاصلُه : أنه الاجتهادُ في الحذفِ والتعيينِ .

ويُمثَّلُ لِذلك بِحديث الصحيحين في المواقعةِ في نَهار رَمضانَ<sup>(٢)</sup>، فإن أبا حنيفةَ ومالكاً حَذَفَا خصوصَها عن الاعتبارِ ، وأناطَا الكفارةَ بِمُطلقِ الإفطارِ<sup>(٣)</sup> .

كما حذف الشافعيُ غيرَهَا مِن أوصافِ الْمَحَلِّ كَكُونِ الواطءِ أعرابياً ، وكَونِ الموطوءَةِ زوجةً ، وكَونِ الوطءِ في القُبُلُِ عَن الاعتبارِ ، وأناطَ الكفارةَ بِها<sup>(١)</sup>.

( أمّا تَحقيقُ الْمُناط فإثباتُ العِلَّةِ في آحادِ صوَرِها كَتحقيقِ أنّ النَّباش) وَهوَ من يَنبُشُ القُبورَ ويأخذ الأكفانَ ( سَارِقٌ ) بأنّهُ وُجدَ منهُ أخذُ المالِ خِفيَةً ، وهو السَرِقةُ ، فيُقطَعُ (٥٠ ، خلافاً للحنفيةِ (٢٠) .

(تيسير التحرير: ٤٢/٤)، شرح التنقيح، ص: ٣٨٩، مختصر ابن الحاجب: ٢٣٩/٢، الإحكام: ٣/ ٢٦٤، شرح الكوكب: ٢٠٣/٤، غاية الوصول، ص: ١٢٦).

<sup>(</sup>١) وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) سبق تَخرينجه في المسلكِ الثالث « الإيماء » .

<sup>(</sup>٣) الهداية (٢/ ٧٣٤) ، حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) أي بالمواقعة ، فلا تَجب الكفارةُ إلا على من أفسد صومَ رمضان بالجماع عالماً عامداً . ( مغنى المحتاج : ١ / ٥٩٦ ) .

<sup>(</sup>٥) أي عند المالكية والشافعية والحنابلة .

<sup>(</sup> حاشية العدوي : ٢ / ٤٣٥ ، التحقة : ١١ / ٤٦٧ ، المغني: ٩ / ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الهداية للمرغيناني : ٤ / ٥٥٨.

وتَخْريْجُه مَرَّ .

# العاشِرُ: إلْغاءُ الفارِقِ:

كإلْحاقِ الأمّةِ بالْعَبْدِ فِي السّرايةِ .

( وتَخرِيْجُهُ ) أي تَخريجُ المناطِ ( مَرَّ ) في مَبحثِ «المناسبةِ».

وقرَنَ بينَ الثلاثةِ كعادةِ الجَدَليّينَ .

# (العَاشُرُ) مِن مسَالِكِ العِلَّةِ: ( إلغاءُ الفارِقِ )(١):

بأن يُبَيِّنَ عدمَ تأثيرِهِ ، فيَثَبُثُ الحكمُ لِما اشترَكَا فيهِ (كإِلْحاقِ الأَمَةِ بالعبدِ في السَّرَايةِ) الثابتَةِ بِحديثِ الصحيحَين: « مَنْ أَعتَقَ شرِكاً لهُ في عَبْدٍ، فكَانَ لَهُ مَالٌ يَبلُغُ ثَمَنَ العَبدِ قُوِّمَ العَبْدُ عليهِ قيمَةَ عَدْلٍ ، فأُعْظِيَ شُركَاؤَهُ حِصَصَهُم ، وعَتَقَ عَلَيهِ العَبدُ، وإلاَّ فَقَد عَتَقَ مِنهُ ما عَتَقَ »(٢).

فَالْفَارِقُ بِينِ الأَمَةِ والعَبدِ الأنوثةُ ، وَلا تأثيرَ لَها في مَنعِ السَّرايةِ ، فَتَثبُتُ السِّرايةُ فيها لِما شارَكَت فيه العبدَ<sup>(٣)</sup>.

تنبيه: جعله الإمامُ في المحصول (٥/ ٢٣٠) نفْسَ تنقيح المناط، وتبعه البيضاوي في المنهاج (ص: ٢٥٦)، والمصنف في الإنهاج (٣/ ٨٠)، والزركشي في البحر (٥/ ٥٥):

وغايَرَ المصنفُ هنا بينهما وتبعه شيخ الإسلام فقال : « وهو الأوجهُ وإن لم يَتغير تغايراً كلياً، إذ بينهما عمومٌ مطلقٌ، لأنّ إلغاء الفارقِ يَعمُّ القطعيَّ والظنيَّ ، وتنقيحُ المناط خاصٌ بالظنِيِّ، فيرجع إلى ٍ أنه قسمٌ من إلْغاء الفارقِ » .

( النجوم اللوامع : ٢ / ٤٣٧ ).

- (۲) رواه البخاري في العتق، باب إذا أعتق عبداً بين اثنين...(۲۰۲۲)، ومسلم في العتق، باب من أعتق شركاً له في عبد، (۳۷٤۹)، وأبو داود في العتق، باب فيمن أعتق نصيباً له من مَملُوكِ (۳۹۳۵)، وابن والترمذي في الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيُعتق أحدُهما نصيبَه (۱۳٤٨)، وابن ماجه في العتق، باب مَن أعتق شِركاً له في عبد (۲۰۲۷).
  - (٣) يَعتِقُ نصيبُ المعتِق بنَفس الإعتاقِ، وكذا نصيبُ الشريك أيضاً عند الشافعية والحنابلة؛

<sup>(</sup>١) قال الزركشي في البحر (٥/ ٢٥٨): «عَدَّ صاحبُ المقترح مِن المسألك نَفيَ الفارِقِ بأن يُبيّنَ أنّ الفرعَ لم يُفارِق الأصلَ إلا فيما لا يُؤثِرُ فيَلزَمُ اشتراكُهما في المؤثِر كالسراية في الأمَةِ قياساً على العَبدِ. وهو عجيبٌ، فإنّه لا يدُلُ على أنّ الوصف المعيَّنَ علةٌ، وإنما يَدُلُ على أنّ على أنّ الوصف المعيَّنَ علةٌ، وإنما يَدُلُ على أنّ على النّاصلِ من حيث الجملة متحققةٌ في الفرع مِن غير تعيينٍ، ولهذا لم يَعُدَّهُ أحدٌ من الجدليين مِن سالك التعليلِ».

وهو ، والدَّوَرانُ ، والطَّرْدُ تَرجعُ إلى ضَرْبِ شَبَهِ ، إذْ تُحصِّلُ الظنَّ في الجملةِ ، ولا تُعيِّنُ جِهةَ المصلحةِ .

# خَاتِمة [ في نفْي مَسلكينِ ضعيفَينِ ]

لَيسَ تَأْتِّي القِياسِ بِعِلِّيةِ وَصْفِ، ولاَ العَجزُ عَن إفْسادِه دليلَ عِلْيَتِه على الأصِّح فِيهِمَا.

( وهو ) أي إلغاءُ الفارِقِ ، ( والَّدَوَرَانُ ، والطَّرْدُ ) على القولِ بهِ ( تَرجِعُ ) ثَلاثُتُها ( إلى (٣٩٥) ضَربِ شَبَهِ ، إذ تُحَصِّلُ الظَّنَّ في الجَملةِ )، لا مُطلقاً ، ( ولا تُعيِّنُ جِهةَ الْمَصلَحَةِ ) الْمَقصُودةِ من شرعِ الحُكمِ، لأنّها لا تُدرَك بواحْدِ منها ، بِخلافِ الْمُناسَبَة .

# (خَاتِمة) في نَفْي مَسْلَكَيْنِ ضَعِيفَينِ:

( ليسَ تَأتِّي القياسِ بعِليَّةِ وَصفٍ ، ولا العجزُ عن إنسادِهِ دليلَ عليَّتهِ على الأصحِّ فيهما )(١).

وقيل: «نعَم، فيهما».

أما الأوَّلُ : فلإنَّ القياس مأمورٌ بهِ بقوله تعالى : ﴿ فَأَعْتَيْرُوا ﴾ (٢)، وعلى تقدير عليَّةِ

وبدفع القيمة عند المالكية.

وللشريك الخيارُ عند الحنفية: استسعى العبدَ في نِصفِ قيمته، أو أعتَقَ نصيبهُ، والولاءُ بينَهما، أوَ قُوِّمُ نصيبهُ على شريكِهِ المعتِق، ثم يرجع المُعتِق بما دَفَع إلى شريكِهِ على العبد يَستَسعِيهِ في ذلك، والولاءُ كلُه للمعتِق.

فأما إذا كان الْمُعتِق مُعسراً فأعتق نصيبُه فقط عند الجمهور، ويُستسعى العبد في حصة الشريك عند الحنفية . (شرح مسلم : ١٠ / ٣٧٧) .

هذا مثالٌ للظني لأنه قد يُتخيل فيه احتمالُ اعتبارِ الشارعِ في عتقِ العبدِ استقلاله في جهادِ وجمعةِ وغيرهما مِما لا دخلَ للأنثى فيه.

وأما مثالُ القطعي: قياسُ صبُّ البولِ في الماءِ الراكدِ على البولِ فيه في التحريمِ في القليلِ والكراهةِ في القليلِ على الصحيحِ خلافاً لِمن قال بالكراهةِ لوجودِ النهيِ عنه. دو من من من من من

(شرح مسلم: ٣/ ١٧٨).

(١) أي عند الجمهور من المالكية والشافعية وغيرهم .
 ( نشر البنود : ٢ / ١٣٢ ، المحصول : ٥ / ٢٣٣ ) .

(٢) سورة الحشر ، الآية : ٢.

الوَصفِ يَخرُجُ بقياسِهِ عن عُهدَةِ الأمرِ ، فيكونُ الوصفُ علةً(١).

وأُجِيبَ بأنه إنَّما تَتَعيَّنُ عليتُهُ أَنْ لَوْ لَمْ يَخرُج عن عُهْدَةِ الأَمْرِ إلا بقيامِهِ وليس كذلك (٢).

وأما الثانِي: فكما في المعجِزةِ، فإنهّا إنّما دلّتْ على صِدْقِ الرّسولِ للعَجْزِ عن مُعارَضتها (٣٠).

وأُجيبَ : بالفَرقِ، فإنَّ العَجْزَ هُناكَ مِن الخلَّقِ، وهنا من الخَصْمِ.

<sup>(</sup>١) قاله الأستاذُ أبو إسحاق من الشافعية . ( الإبْهاج : ٣ / ٨٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر رَدَّه في المحصول ( ٥ / ٣٣٣ ) ، والتشنيف ( ٢ / ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام في المحصول ( ٥ / ٣٣٣ ) : « وهو ضعيف لأنه ليس جعلُ العجزِ عن الإفسادِ دليلاً على الصحةِ أولَى من جعلِ العجزِ عن التصحيحِ دليلاً على الفسادِ ، بل هذا أولَى لأنّا لو أثبتنا كلَّ ما لا نعرف دليلاً على فسادِه لزمّنا إثباتُ ما لا نهايةً له فهو باطلٌ » .

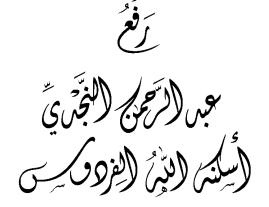

# قَوَادِحُ العِلَّةِ

(490)

## القَوَادِح

# [ تَخلُّفُ الْحُكم، أو النَّقْضُ، أو تَخصيصُ العلةِ ]

### ( القوَادِح ) (۱):

أي هذا مبحثُها، وهي ما يَقْدَحُ في الدليل من حيث العلة أو غيرها .

# [ تَخلُّقُ الحُكم، أَوْ النَّقضُ، أو تَخصيصُ العلة ]

( منها : تَخلُّفُ الحُكمِ عن العِلِّةِ )، بأنْ وُجِدَتْ في صُورةِ مثلاً بدُونِ الحُكمِ ( وِفاقاً لِلشَّافِعي ) وَلِيَّةً في العِلَّةِ (٢٠ ، ( وَسَمَّاهُ «النَقْضَ» (٣٠ .

وقالَتْ الحَنفيَّةُ : « لا يَقْدَحُ ) فيها » ، ( وَسَمُّوهُ «تَخصيصَ العِلَّةِ» (٤٠٠ .

(۱) لمَا فَرَغ المصنفُ من بيان الطُّرقِ الدالَّةِ على العليَّةِ شَرَع في بَيان ما يَحتَمِلُ أنه مِن مبطلاتِها أو غيرها من الأدلة، ويُعبَّر عن ذلك تارة بالقوادح وتارة بالاعتراضات كما عَبِّر بها إمام الحرمين والآمدي وغيرهما . والاعتراضات ثلاثة أقسام: مُطالبات ، وقوادح ، ومعارضة ، لأنه إمّا أن يَتضمَّن تسليمَ مُقدِّماتِ الدليلِ أوْ لا، والأوّلُ المعارضة ، وانثاني إما أن يكون جوابُه ذلك الدليلَ أوْ لا، والأوّلُ المعارضة ، وانثاني إما أن يكون جوابُه ذلك الدليلَ أوْ لا، والأوّلُ المطالبة والثاني القادم . وذكر فيه ثلاثة عَشر قادحاً .

وقد أعرَضَ عن ذكرِه بعضُ الأصوليين كالغزالي في المستصفى نظراً إلى أنّ موضعها علمُ الجدلِ، وذُكَرها أكثرُهم لأنّها من مُكمّلاتِ القياس الذي هو من أصول الفقهِ، ومُكمّل الشيءِ من ذلك الشيء .

(٢) القادح الأول: النَّقضُ، اختلَفَ العلماء في القدح به على مذاهب ذكر المنصفُ منها تسعةً: أولُها: أنّه قادِحٌ مُطلقاً أي سواء كانت العلةُ منصوصةً، أو مستنبطةً، وسواء كان الحكمُ لمانع أو لا لِمانع، قاله المالكية، وجمهور الشافعية، وجمهور المحققين، ومشايخ ما وراء النهر من الحنفية، واختاره الإمامُ الرازي. (المحصول: ٥/ ٢٣٧، البحر: ٥/ ٢٦٢، فواتح الرحموت: ٢/ ٤٩٣، رفع الحاجب: ١٩٣/٤، الإحكام للباجي، ص: ٥٨، التقرير والتحبير: ٣/ ٢١٩).

- (٣) وكذلك سَمَّاه أصحابُه وأصحابُ مالكِ وأحمد . (المحصول : ٥ / ٢٣٧، الإحكام : ٤ / ٣٣٨،
   مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٦٨، شرح الكوكب : ٤ / ٢٨١، شرح العضد: ٢/٨٢).
- (٤) هذا هو المذهب الثاني ، وهو أنه لا يُقدَّحُ مُطلقاً ، قاله الحنابلة. (شرح التنقيح ، ص : ٣٩٩، ` الإحكام: ٣/ ٣٣٨، شرح الكوكب : ٤/ ٥٦). قال العبد الفقير ، غفر الله له ولوالديه : وقد عَزَا هذا=

## وقيل: « لا في المستنبَطةِ »؛ وقيل: «عكسه »؛ وقيل: « يَقدحُ إلاّ أنْ يكونَ

وقيلَ : « لا ) يَقْدَحُ ( في ) العِلَّةِ ( الْمُستَنْبَطةِ )<sup>(١)</sup>، لأنّ دليلَهَا اقترانُ الحُكمِ بِها، ولا وُجُودَ لَهُ في صورةِ التخلُّفِ ، فلا يَدُلُّ على العليَّةِ فيها، بِخلافِ المنصوصَةِ، فإنّ دليلَهَا النصُّ (٣٩٦) الشامِلُ لِصُورةِ التَّخلُّفِ، وانتفاءُ الحُكمِ فيها يُبطِلُهُ، بأنْ يوقِفَهُ عن العَملِ بهِ » .

والحنفيةُ تقول : « يُخصِّصُهُ »(٢).

ويُجابُ عن دَليلَ المستَنبَطةِ : بأنّ اقترانَ الحُكمِ بالوَصْفِ يَدُلُّ على عليَّتِهِ في جميعِ صُوَرِهِ كَدَليلِ المنصوصَةِ.

( وقيل: « عسكُه ) أي لا يَقْدَحُ في المنصوصة (٢) ، ويَقدَحُ في المستَنْبَطةِ ، لأنّ الشارعَ له إنْ يُطلقَ العامَّ ويُريدَ بَعْضَهُ مُؤخِراً بيانَهُ إلى وقْتِ الحاجَةِ ، بِخلافِ غيرِهِ إذا عَلَّلَ بشيءٍ وتُقِضَ

المذهب إلى الحنفية المصنفُ هنا ، وفي الإبهاج (٢/ ٨٥) ، ورفع الحاجب (٤/ ١٩٢) ، والزركشي في البحر (٥/ ٢٢) ، وابن النجار في شرح الكوكب (٥/ ٥) ، إنَّما هو مذهب بعض الحنفية ، أما جمهورهم على المذهب الخامس كما يأتي بيانُه إنْ شاء الله تعالى . وعَزَاه إلى مالكِ ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير (٢١٩ ٢) ، وأمير بادشاه في تيسير التحرير (٤/ ٩) ، والعلاء البخاري في كشف الأسرار (٤/ ٤) . وعزاه ابنُ النجار في شرح الكوكب المنير (٤/ ٩٥) ، والمصنف في رفع الحاجب (٤/ ١٩٢) إلى أكثر أصحاب مالك ، ولا يصح ، وإنّما هو قولُ بعضِ أصحابه. قال الباجي المالكي رحمه الله في الإحكام (ص: ٥٨٦): «ثبوتُ العلّةِ مع عدمِ الحُكم مُفسدٌ لها ، وهو نقضٌ ، هذا قولُ جميع شيوخنا الذين بلغنا أقوالهم وقال بعضُ أصحاب أبي حنيفة : يجوز تخصيصها ، وليس ذلك ينقض لها . وحكاه القاصي أبو بكر وأصحاب الشافعي عن مالكِ رحمه الله ، ولم أر أحداً من أصحابنا أقر به ونصره . والذليلُ على أن وجود العلة وعدم الحكم مفسدٌ لها : قوله تعالى : ﴿أَلَا يَتَذَبُّونَ القُرْبَانُ وَوُو كَانَ وَبُود العلة وعدم الحكم مفسدٌ لها : قوله تعالى : ﴿أَلَا يَتَذَبُّونَ القُرْبَانُ وَبُود الله من عند الله ، فإذا وجدت العلة من غير حكم فقد وجد الاختلاف دليلاً على أنه ليس من عند الله ، فإذا وجدت العلة من غير حكم فقد وجد الاختلاف ، فدل على أنها ليست من عند الله » .

<sup>(</sup>۱) هذا هو المذهب الثالث، قال الزركشي في البحر (٢٦٣/٥): "حكاهُ ابنُ رحَال في "شرح المقترح"، وينبغي حَملُه على المنصوصة بغيرِ قطعي ". ونقله ابن أمير الحاج في التقرير (٣/٢١)، وأمير بادشاه في تيسير التحرير (٤/٤)، والعلاء البخاري في كشف الأسرار (٤٦/٤)، عن أبي إسحاق الأسفراييني الشافعي، وعبد القاهر البغدادي.

<sup>(</sup>٢) أي بعض الحنفية كما سبق في المذهب الثالث. وانظر: فواتح الرحموت (٢/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) أي المنصوصةِ بالنصِ الصريحِ أو بالإيماء ، أو بالإجماع ، وهذا هو المذهب الرابع ، حكاه أمامُ الحرمين في البرهان (٢/٢)، والإمام في المحصول (٢٣٧/٥) عن أكثر الأصوليين .

لِمانع، أو فقْدِ شرطٍ »، وعليه أكثرُ فقهائنا ؛ وقيل: « يَقدحُ إِلاَّ أَنْ يَرِدَ على جَميعِ

عليه ليسَ لهُ أن يقولَ: « أردْتُ غيرَ ذلك » ، لِسَدِّهِ بابَ إبطالِ العِلَّةِ ».

(وقيل: « يَقْدَحُ ) فِيهِمَا ( إِلاَّ أَنْ يكونَ ) النّخلُّفُ ( لِمانِعٍ، أو فَقْدِ شَرطٍ ) للحُكْمِ ، فلا يَقْدَحُ » (١٠). ( وعليه أكثر فُقهائِنا ) .

( وَقَيْلَ : « يَقْدَحُ إِلاَّ أَنْ يَرِدَ عَلَى جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ (٢) كَالْعَرَايَا ) ، وهو بيعُ الرُّطَبِ والعِنَبِ قَبْلَ القَطْعِ بِتَمْرٍ أَو زَبِيبٍ، فإنَّ جوازَهُ (٣) وَارِدٌ على كُلِّ قولٍ في عِلَّةِ حُرمَةِ الربا من الطُّعمِ (٤)، والقُوتِ (٥)، والكيلِ (٢)، والْمَال، فلا يَقدَحُ » .

- (۱) وهذا هو المذهبُ الخامس، وهو مذهبُ كثيرٍ من الشافعية، وجُمهور الحنفية. قال عبد العلي الأنصاري الحنفي في فواتح الرحموت (٢/٩٤) و واللفظُ له وابنُ الهُمام في التحرير (٤/٩)، وابنُ أمير الحاج الحنفي في تيسير التحرير (٤/٩): أمير الحاج الحنفي في تيسير التحرير (٤/٩): ه... وقال الأكثرُ : يَجوزُ النقضُ لِمانِع، وهو المختارُ ، وعليه القاضي أبو زيد من مشايخِ ما وراءَ النهرِ، وحنفيةُ العراقِ قاطبة، وهو الصحيحُ من مذهب علمائِنا الثلاثةِ الإمام أبي حنيفة، وصاحبيهِ ». واختاره البيضاوي في المنهاج (ص: ١٥٦)، الإسنوي في شرح المنهاج (٣/ ١٠٤)، والبدخشي في مناهج العقول (٣/ ١٠٤)، والمصنف في الإنهاج (٣/ ٩١)، واستدلوا عليه بأمرين، أحدُهُما: قياسُ النقضِ على التخصيص حيث لا يَقدَح في حُجيةِ العام في الباقي، ولأن الوصفَ النسبةِ إلى مَواردِهِ كالعام بالنسبةِ إلى أفرادِهِ ، والمائعُ المعارضُ للوصفِ كالمخصِّصِ المعارِضِ للعامِ . والثاني : أنّ التخلّف إذا كان لِمانِع فظنُ عِلْيَةِ الوَصفِ باقِ ، بِخلافِ ما إذا لم يَكُن لِمانِع فإن ظنَّ العالَةِ يُنتفي ، ولأنّ انتفاءَ الحُكمِ إذا لَم يَكُن لِمانِع يَتعيَّنُ أَنْ يِكونِ لِعَدمِ الْمُقتضى ، فيكون التخلُّفُ لا لِمانع قادِحاً في الولِيَّةِ .
- (٢) النَّقضُ إما أن يكون وارداً على سبيل الاستثناء، أو لا يَكونَ ، أما الأول فلا يَقدَح ، والثاني اختلفوا فيه على مذاهب، واختار الإمامُ الرازي القطعَ مطلقاً، كما سبق في المذهب الأولِ. وذَكرَه الإمامُ في المحصول (٥ / ٢٥٨)، وأتباعُه منهم المصنف في الإبهاج (٣ / ٩١) منفصلاً عن الأولِ، وهو أوْلَى مَمَّا صَنَع المصنِفُ هنا لِمَا فيه إيهامُ أنّ الإمام ليس له مشاركةٌ في الأولِ، ولِذا لَم أعُدَّه مذهباً مستقلاً.
- (٣) اختلف العلماء في بيع العرايا على مذهبين: أحدهُما: الجواز، قاله الجماهير مِن الأثمة الثلاثة وغيرهم ؟
   ثانيهما: المنع، قاله الحنفية. ( الهدية: ٤ / ٣٤، الشرح الكبير لابن قدامة: ٦ / ٤٦٨، شرح الزرقاني: ٣ / ٣٣٨، مغنى المحتاج: ٢ / ١٢٧).
  - (٤) كما قال الشافعيةُ . ( مغنى المحتاج : ٢ / ٣١) .
  - (٥) كما قال المالكيةُ. (حاشية الدسوقي : ٣ / ٤٧).
  - (٦) كما قال الحنفية، والحنابلة. ( الهداية : ٤ / ٧١، والمغنى : ٦ / ٤٢٥ ) .

المَذاهِبِ كالعَرايا »، وعليهِ **الإمامُ؛ وقيل**: «يَقدحُ في الحَاظِرَةِ »؛ وقيل: « في المَنصُوصَةِ إلاّ بظَاهِرِ عام، والمُستَنبَطةِ إلاّ لِمانعِ أو فَقدِ شَرطٍ »؛ وقال الآمدي: «إنْ

( وعليه الإمامُ) الرازي (١) ، ونَقَل الإجماعَ على أنَّ خُرِمَةَ الربا لا تُعَلَّلُ إلا بأحَدِ هذه الأمور الأربعَةِ (٢).

( وقيل: « يَقدحُ في ) العلَّةِ ( الْحاظرةِ) دون الْمُبيحةِ، لأنَّ الحظرَ على خلافِ الأصلِ ، فتقدحُ فيه الإباحةُ، بِخلافِ العكسِ »(٣).

( وقيل ): « يَقدَحُ ( في المنصوصَةِ إلاّ ) إذا ثبتَتْ ( بظاهِرٍ عامٌ) لِقَبولِهِ للتَّخصيصِ، بِخلافِ القاطِع ؛ ( وَ ) يَقدَحُ في ( الْمستَنْبَطةِ ) أيضاً ( إلاّ ) أنْ يكونَ التخلّفُ ( لِمانِع ، أو فَقْدِ شَرْطٍ ) للِحُكم ، فلا يقدحُ فيها »(٤).

( وقال الآمدي<sup>(ه)</sup> : « إنْ كانَ التخلُّفُ لِمانِعٍ ، أو فقْدِ شَرْطٍ ، أو فِي مِعْرَضِ الاستِثْنَاءِ )

- (١) بل الإمامُ على المذهب الأول حيث قال في المحصول (٢٣٧/٥): "وجودُ وصَفِ مع عَدمِ الحُكم يقدحُ في كونِه علةً».
  - (٢) المحصول للرازي: ٥/٨٥٨.
  - (4) هذا هو المذهب السَّادس، ويه قال بعضُ المعتزلة. (التشنيف: ٢/ ١٠٣، البحر المحيط: ٥/ ٢٦٤).
- (٤) هذا هو المذهب السَّابع، وحاصله كما قال المصنف في رفع الحاجب (١٩٣/٤)، وشيخ الإسلام في النجوم اللوامع (٢/ ٤٤٣): النقضُ قادحٌ في المستنبطة إلاّ لِمانع، أو فقد شرط، ولا يقدحُ في المنصوصة إلاّ إذا ثَبتَت بظاهرٍ عامٌ. وبه قال ابن الحاجب، والعضد، وشيخُ الإسلام وعزاه ابن الهمام، وابن أمير الحاج، وأمير بادشاه إلى المحققين. (شرح العضد: ٢/ ٢١٨، النجوم اللوامع: ٢ / ٣٤٨، غاية الوصول، ص: ١٩٧/، تحفة المسؤول: ٣٨/٤، رفع الحاجب: ١٩٢/٤).
- (٥) قال العبدُ الفقير غفر الله له ولوالديه: كلمةُ «لا» في قول المصنف: « يِما لا يقبلُ التأويلَ» زائدةٌ ، والصوابُ إسقاطُها لقولِ الآمدي في الإحكام (٣/ ١٩٤): « ... فإن كانت العلهُ منصوصةً ، وأمكن تأويلُ النَصِّ بالحَمْلِ على معنى خاصٌ ، أو حُكم آخرَ خاصٌ ، وَجَب التأويلُ لِما فيه مِن الجمع بين دليلِ التعليل بتأويلِهِ ودليلِ إبطالِ العلةِ المذكورةِ .

وإن لَم يُمكِن تأويلهُ بغير الوَصفِ المذكور والحُكمِ الْمُرتَّبِ عليه فغايتُه امتناعُ إثباتِ حُكمِ العلية لِما عارَضَها مِن النصِّ النافي بِحُكمِها ، والعلةُ المنصوصةُ بِمعنَى النَصِّ ، وتَخلُّفُ حُكمِ النصِّ عنه في صُورِةٍ لِما عارَضهُ لا يُوجِبُ إبطالَ العَملِ بهِ في غير صورة المعارضةِ، فكذلك العلةُ المنصوصةُ».

وفي قولِ الشارح « إلاّ في المنصوصةِ بِما يقبلُ التأويلَ فيؤوَّلُ للجمعِ بين الدليلين » إشراةٌ إليه، وإلاّ اتَّحد هذا والذي قبله ، والْحقُ أنَّهما متقاربان ، وليسَا متحدَين، كما قال الْمُصنف في شرح المختصر (٤/ ١٩٣ )، والله تعالى أعلم . كان التخلُّفُ لِمانِعِ أو فقدِ شرطٍ أو في مَعْرِضِ الاستثناءِ، أو كانت منصوصةً بِما لا يَقبلُ التأويلَ لم يَقدح ».

والخلافُ مَعنَوِيٌّ، لا لَفظيٌّ، خلافاً لابنِ الحاجبِ؛ ومِن فُروعِه: التَّعليلُ بِعلَّتينِ،

(٣٩٧) منصوصةً كانت أو مستنبطةً، (أو كانَت منصُوصةً بِما لا يقبَلَ التأويلَ لَم يَقْدَحُ)، وإلاّ قدَحَ إلاّ في المنصوصةِ بما يَقْبَلُ التأويلَ فيُؤوَّلُ للجمع بين الدليلَيْن »(١).

وقولُ المصنف عنه في الْمَنصوصةِ بِما لا يَقبلُ التأويلَ : « لَم يَقدَحْ » هو لازمُ قوله فيها إنْ كان التَخلُّفُ لِدليلٍ ظنِي ، فالظنِيُّ لا يُعارِضُ القطعيَّ ، أو قطعيًّ فتَعارُضُ قطعيَيْنِ مُحالٌ، قال المصنَفُ : « إلاّ أن يكونَ أحدُهما ناسِخاً »(٢).

( وَالْخَلَافُ ) في القَدْحِ ( مَعْنَوِيٌّ " ، لَا لَفْظِيٌّ ؛

خِلافِاً لابنِ الحاجب) في قوله: «إنّهُ لَفْظِيّ، مَبْنيٌ على تفسير العلَةِ فإنْ فُسِرَتْ بـ «ما يَستَلزمُ وُجودُهُ وُجودَ الحُكمِ، وهو معنَى الْمُوْثرِ » فالتخلُّفُ قادحٌ ؛ أو بـ «الباعثِ» وكذا بـ «المُعرِّف » فَلا »(٤).

( ومِن فروعِهِ ) أي فروعِ أنّ الخلافَ مَعْنَويٌ : ١ ـ ( التَّعليلُ بعلَّتيْنِ )، فيَمتَنعُ إنْ قَدحَ التخلُّفُ ،وإلا فَلا .

وهذا التفريعُ نَشَأَ عن سَهُوِ <sup>(٥)</sup> ، فإنَّهُ إنّما يتَأتى في تَخلُّفِ العِلَّةِ عن الحُكمِ <sup>(٦)</sup> ، والكلامُ في عكس ذلك .

<sup>(</sup>١) أي بين الدليلِ العلةِ ودليلِ التخلُّفِ . ( البناني : ٢ / ٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) الإنهاج للمصنف: ٣/ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) وبه قال الحنابلة أيضاً. ( شرح الكوكب : ٤ / ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٤) مختصر المنتهى لابن الحاجب (٢/٢١٩)، وخلافاً لإمام الحرمين أيضاً في البرهان (٢/ ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٥) ولِذَا حذَّفه شيخُ الإسلام من لُبِّ الأصول ( ص : ١٢٧) .

 <sup>(</sup>٦) لأنّ قدْحَ تَخلُفِ العلةِ عن الحُكم في العليَّةِ يَستَدعي انْحصارَ التعليلِ فيها ، إذ لو خَلفَها علَّةٌ أخرى لم
 يَقدَح التخلُّفُ ، ثُم لا يَخفَى أنَّ القدحَ في تَخلُّفِ العلَّةِ فرعٌ عن امتناع التعليلِ بعلتَيْنِ لا عكسُه كما
 يقتضِيهِ ظاهِرُ المصنفِ، كذا قال بعضُهم .

وقد يقال: يَصعُّ تَفرُّعُ كُلِّ عن الآخر، والأمرُ سَهْلٌ .

<sup>(</sup>البناني: ۲ / ۲۱۱).

والانقِطَاعُ ، وانْخِرامُ الْمُنَاسَبَةِ بِمَفْسَدَةٍ ، وغيرُها .

وجوابُه: مَنْعُ وُجودِ العِلَّةِ ، أو مَنْعُ انتِفاءِ الْحُكمِ إن لَم يَكُن انتفاؤُه مَذهبَ المُستَدِلُ؛ وعند مَن يَرى الْمَوانعَ : بَيانُها .

٢. ( والانْقِطاعُ )(١) لِلمُستَدِلِّ ، فيحصلُ إنْ قدَحَ التخلُّفُ ، وإلاَّ فَلا ، ويُسمَعُ قوله : «أَرَدْتُ العِلِّيةَ في غير ما حَصَل فيهِ التَخلُّفُ » .

٣- ( وانْخِرامُ الْمُناسَبَةِ بِمَفْسَدَةٍ )، في حصلُ إنْ قدَحَ النخلُفُ ، وإلا فلا ، ولكن ينتفي الحُكمُ لِوُجودِ المانِع (٢) .

٤-(وغيرُها) بالرفع أي غيرُ المذكوراتِ كتَخصيصِ العلَّةِ ، فيمتَنِعُ إنْ قَدحَ التخلُّفُ ، وإلا فَلا .

( وجوابُه) أي التَخلُّفِ على القول بـ أنه قادِحٌ »:

١- (منعُ وُجودِ العلَّةِ )<sup>(٣)</sup> فيما اعتُرض بهِ.

٢\_( أو منْعُ انتِفاءِ الْحُكمِ )(٤) عن ذلك (إن لَم يكن انتفاؤهُ مذهبَ الْمُستَدِلُ ) ، وإلا فلا يتأتى الجوابُ بِمَنْعِهِ (٥).

٣ـ ( وعندَ مَن يرى المَوانعَ ) أي يَعتَبرُها بالنَفْي في قدْحِ التخلفِ حتى إذا وُجدَت أو واحدٌ

 <sup>(</sup>١) إذا لَم يُجِبُ المستدلُّ عن التخلُّفِ ، وقُلْنَا " إنَّ تَخلُّفَ قادحٌ " انقطَعَ لِبُطلاَنِ دليلِهِ ، وإنْ قلنَا :
 «التخلف غير قادحٍ " فَلاَ ينقطع لِبَقَاءِ دليليهِ .

أما إذا أجابَ فلاً انقطاعَ، وإلاّ فلا ينقطع مطلقاً. ( البناني: ٢/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٢) وذلك كأنْ يوجد الوصفُ المناسبُ في صورة، ويكونَ بحيث لو ترتَّبَ عليه الحُكمُ لَزِمَت مفسدةٌ، كمُسافِر سَلَك الطريقَ البعيدَ لِغرضِ القَصرِ لا غير، فلا يُقصِر، فالوصفُ المناسبُ السفرُ الطويلُ، والحُكمُ المترتَّبُ عليه القَصرُ، والمفسدةُ اللازمةُ القَصْدُ المذكورُ فينتفي القصرُ .فإن قُلنا: إنّ التخلُفُ قادحٌ، كان انتفاءُ الحُكمِ لانتفاء مُناسَبةِ الوصفِ. وإن قلنا: إنه غيرُ قادحٍ، كان انتفاءُ الحُكمِ لوُجودِ المانِع وهو لزُوم تلك المفسدةِ مع بقاءِ المناسَبةِ . ( البناني : ٢ / ٤٦١).

 <sup>(</sup>٣) مثاله: النية واجبة في الوضوء لأنه طهارة من الحدث، فإنْ نُقض بالطهارة عن النجاسة، قلنا: ليست النجاسة كالحدث. (البحر: ٥/ ٢٧١).

 <sup>(</sup>٤) مثاله: السّلَمُ عقدُ مُعاوضةٍ فلا يُشترطُ فيه التأجيلُ كالبيع، فإنْ نُقض بالإجارة؟ قلنا: الأجلُ ليس شرطاً لصحةٍ عقدِ الإجارةِ، وإنما هو لتحقق الانتفاع بالعين. (البحر: ٥/٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) لانتفاء الحكم أربع حالاتٍ :

الأولَى : أن انتفاءَ الحُكم مذهب المعترِضِ دون المستَدِلُّ، فلا يَتَّجِهُ النَّقضُ، ويصحُّ الجوابُ.

ولَيسَ للمُعتَرِض الاستِدلالُ عَلَى وُجُودِ العِلَّةِ عندَ الأَكثَرِ للانتِقَالِ ؛ وقال الآمدي: «ما لَم يَكُن دَليلٌ أُولَى بالقَدْح » .

ولو دَلَّ على وُجودِها بِمَوجُودٍ في مَحَلِّ النَّقضِ ، ثُمَّ مَنَع وُجودَها ، فقال : «يَنتَقِضُ دليلُك » فالصَّوابُ أنَّه لا يُسمَعُ، لانتقالهِ من نَقضِ العلَّةِ إلى نَقضِ دَليلِها.

منها لا يَقْدَحُ عندهُ: (بَيَانُها)(١) ، فيحصلُ الجوابُ على رأيِهِ بَبَيَانِها أو بيانِ واحد منها .

( وليْسَ للمعْترِضِ ) بالتخلُفِ ( الاستِدْلالُ على وُجودِ العِلَّةِ ) فيما اعترض بهِ (عندَ الأكثرِ ) ( ) مِن النَّظار ولو بعد مُنعِ الْمُستدلِّ وجودَهَا، ( للانتِقالِ ) مِن الاعتراضِ إلى الاستِدْلالِ المؤدي إلى الانتشار.

وقيل : « له ذلك لِيَتمَّ مطلوبُه مِن إبطالِهِ العلَّةَ » .

ولو صرّح المصنّف بلفظة : «لَهُ» لَسَلِمَ مِن إيهامِ نفيها ، أي إيقاعِهِ في الوَهمْ أي الذهنِ .

وما حكاه ابنُ الحاجب<sup>(۱)</sup> مِن « أنّهُ يُمكن ما لَم يكُنْ حكماً شرعياً»، أي بأنْ كانَ حكماً عقلياً ، قال المصنف: « لم يُوجَدُ لغيره » ، قال: « ووَجُهُهُ: أنّ التخلُّفَ في القطعي قاطعٌ بخلافِ الشرعي لجوازِ أن يكونَ فيهِ مانع أو فواتِ شرطٍ »<sup>(٥)</sup>.

( وَلَوْ دَلَّ ) المستدِلُّ ( على وُجودِها ) فيما علَّلَهُ بِها ( بِمؤجُودٍ في مَحلِّ النَقضِ ، ثُمَّ مَنَعِ وَجودَها ) في ذلك المَحَلِّ ، ( فقال ) له الْمُعتَرِضُ : « (يَنتَقِضُ دَليلُكَ ) على العِلَّةِ حيث وُجدَ في مَحلِّ النَقضِ دَونَها على مقتضى منعِكَ وُجودَهَا فيهِ » ، ( فالصوابُ أنّهُ لا يُسمَعُ ) قولُ في مَحلِّ النَقضِ دَونَها على مقتضى منعِكَ وُجودَهَا فيهِ » ، ( فالصوابُ أنّهُ لا يُسمَعُ ) قولُ

الثانية: أنّ انتفاء الحُكمِ مَذهَبُ المُستدِلُ دُونَ المعترْض ، فيتجه النقضُ ، ولا يصح الجوابُ .
 الثالثة: أنّ انتفاء الحُكم مذهبُهما ، فيتجهُ النقضُ ، ولا يصحّ الجوابُ .

الرابعة : أنَّ وُجودَ الحُكَم مذهبُهما، فلا يتجِهُ النقضُ، ويصحُ الجواب. ( المحصول: ٥/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>١) مثاله: بيع الرُّطب بالتمرِ لا يصح لعدم تَحقق المُماثَلة، فإن نُقض بالعرايا، أجاب بأنه مستثنى فلا يرِدُ.

<sup>(</sup>٢) من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم .

<sup>(</sup> مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٦٨، البحر : ٥ / ٢٧٢، شرح الكوكب : ٤ / ٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الإحكام للأمدي : ٤ / ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) مختصر المنتهى لابن الحاجب: ٢ / ٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ٤ / ٤٣٩ .

(499)

ولَيسَ له الاستِدلالُ على تَخلُّفِ الحُكم ، وثالثُها: « إنْ لم يَكُن طَريقٌ أُولَى ».

ويَجبُ الاحترازُ منه على الْمناظِرِ مُطلَقاً وعلى الناظِرِ إلاّ فيمَا اشتُهِر من الْمُستَثنيَاتِ وصَارَ كالمَذكُورِ؛ وقيل: « إلاّ في المُستَثنَياتِ مطلقاً ».

المعترِضِ ، ( لاِنْتِقالِهِ مِن نَقضِ العلَّةِ إلى نقضِ دليلها ) والانتقالُ مُمتنعٌ (١٠).

وأشار بـ «الصَوابِ» إلى دفْعِ قول ابن الحاجب: « وَفيهِ ـ أي في عدمِ السماع - نَظراً » (٢٠) أي لأنّ القدحَ في الدليلِ قدحٌ في المدلولِ ، فلا يكونُ الانتقالُ إليهِ مُمتَنعاً.

( وليْسَ لَهُ ) أي للمعترِضِ ( الاستدلالُ على تَخلُّفِ الحُكمِ) فيما اعترَضَ بهِ ولو بعدَ منْعِ المُستدِلِّ تَخلُّفَهُ لِمَا تَقدَّمَ مِن الانتقالِ مِن الاعتراضِ إلى الاستدلال الْمُؤدي إلى الانتشارِ (٣) .

وقيل : « له ذلك ليتم مطلوبُه مِن إبطال العلة  $^{(4)}$  .

( وثالثُها ) : « له ذلك ( إِنْ لَم يكُنْ طَرِيقٌ أُولَى ) مِن التخلفِ بالقدح ، فإنْ كانَ فَلا »(٥).

( وَيَجِبُ الاحتِرازُ مِنهُ ) أي من التخلّفِ بأنْ يُذكَرَ في الدليلِ ما يُخرِج مَحلَّه لبَسلَمَ عن الاعتراض ( على الْمُناظِرِ مُطلقاً ، وعلى الناظِرِ ) لِنَفْسِهِ ، ( إلاّ فيما اشتُهر من المستَثْنَياتِ) كالعرايا ( فصارَ كالمَذْكورِ) فلا حاجة إلى الاحتْرازِ عنهُ (٢٠).

( وقيل : « يَجَبُّ ) الاحترازُ منه ( مُطلقاً ) ، وليسَ غيرُ الْمَذكور كالْمذكور »(٧).

( **وقيل** ) : « يَجبُ عليه الاحترازُ منهُ ( **إلاّ فِي الْمسْتَثنياتِ مُطلقاً** ) أي مشهورةً كانت أو غيرَ مشهورةً ، فلا يَجبُ الاحترازُ عنها للعلم بأنّها غيرُ مرادةٍ » (^).

(البحر: ٥/ ٢٧٢، مختصر ابن الجاجب: ٢/ ٢٦٨، شرح الكوكب: ٤/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>١) أي عند المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) مختصر المنتهى لابن الحاجب: ٢ / ٢٦٨.

 <sup>(</sup>٣) عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة .
 (البحر : ٥/٣٧٣، مختصر ابن الحاجب : ٢/٨٢٨، شرح الكوكب : ٤ / ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) قاله بعض الأصوليين . ( الإحكام : ٤ / ٣٣٨، البحر : ٥ / ٢٧٣) .

 <sup>(</sup>٥) وهو ما اختاره الآمدي في الإحكام (٤/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٦) قال الشافعية. ( البحر: ٥/ ٢٧٦، غاية الوصول ، ص : ١٢٨).

<sup>(</sup>٧) قاله الحنابلة. (شرح الكوكب: ٤ / ٢٩٢).

<sup>(</sup>٨) عزاه الزركشي في البحر (٥/ ٢٧) إلى الغزالي في «شفاء الغليل». وقال الحنفية والمالكية بعدم الوجوب مطلقاً. ( الفواتح: ٢/ ٥٧٩ ، مختصر ابن الحاجب: ٢٢٩/٢).

ودَعوَى صُورَةٍ معيَّنةٍ ، أو مُبْهمَةٍ بالإثباتِ، أو نفْيُها يَنتَقِضُ بالإثبَاتِ، أو النَّفْيِ العَامَّين وبالعكْس.

## ومنها الكُسْرُ:

قادحٌ علَى الصَّحيحِ ، لأنَّه نَقْضُ الْمَعنَى، وَهُو إسْقاطُ وَصفٍ مِن العِلَّةِ : إمَّا مَعَ

( ودَعُوى صورةٍ مُعيَّنَةٍ ، أو مُبْهَمَةٍ بالإثباتِ) أي إثباتُها ، ( أو نفيُها يَنتَقضُ بالإثباتِ ، أو النفي العامَّيْن ) ـ بَدَأ بالإثباتِ الراجعِ إلى النَفْي لِتَقَدُّمِهِ عليهِ طبعاً ـ ( وبالعَكْسِ ) أي الإثباتُ (٤٠٠) العامُّ ، أو النفيُ العامُ ينتقضُ بصورةٍ مُعَيَّنةٍ ، أو مبهمةٍ نَحو « زيدٌ كاتبٌ » ، أو « إنسانٌ ما كاتبٌ » ، يناقضُه « لا شيءٌ مِن الإنسان بكاتب » .

ونَحو « زيدٌ ليسَ بكاتبٍ » ، أو « إنسانٌ ما ليسَ بكاتبٍ » ، يُناقضُه « كلُّ إنسان كاتبٌ » .

# (ومِنْهَا) أي مِن القَوَادحِ: (الكَسْرُ)

هو ( قادحٌ على الصَّحيح (١)، لأنهُ نَقْضُ الْمَعْنَى ) أي الْمُعلَّلُ بهِ بإلغاء بعضِهِ كما قال : (وهو إسقاطُ وَصْفٍ مِن العِلَّةِ )(٢) أي بأنْ يُبيِّن أنه مُلغيَّ بوجود الحُكمِ عند انتفائِهِ .

ومقابلُ الصحيحِ يَقول : « إن ذلك غيرُ قادحٍ »(٣).

وصرَّحَ بـ « قادِحٍ» لِيتَعلَّقَ بهِ الجارُ والْمَجرورُ، وقَولُه:

١- (إمَّا مَعَ إِبْدَالِهِ) أي الإِنْيانِ بَدَلَ الوَصْفِ بغيرِهِ، « أَوْ لاَ » المَعلومُ مِن ذِكرِ مُقابلِهِ بَيانٌ لِصُورَتَيْ «الكَسْرِ »(٤).
 لِصُورَتَيْ «الكَسْرِ »(٤).

<sup>(</sup>١) أي عند الحنفية والشافعية . ( فواتح الرحموت: ٢/ ٤٩٩، البحر: ٥/ ٢٨٠).

 <sup>(</sup>٢) القادحُ الثاني: الكسرُ، وهو عند الأكثرين مِن الأصوليين والجدليين: عبارةٌ عن إسقاط وَصفٍ من أوصافِ العلَّةِ المركَّبةِ، وإخراجِهِ عن الاعتبار بشرطِ أن يكونَ المحذوفُ مِمّا لا يُمكِنُ أخْذُه في حدِّ العلةِ».

<sup>(</sup>٣) قاله المالكية والحنابلة، واختاره الآمدي .

<sup>(</sup> مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٣٣، الإحكام : ٣ /٢٠٦، شرح الكوكب : ٤ / ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٤) للكسر ضَرْبَانِ:

أَحدُهُما : أَن يُبدُّلَ ذلك الوصفَ الخاصَّ بوَصفٍ عامٌ ، ثُم يَنقُضَهُ عليه كقول المصنف « كما يقال في الخوف ... » .

ثَانيهما : أن لا يُبدِّلَ ذلك الوصف العام بِخاصِّ كقول المصنف « أو لا يبدُّل » .

أَوْ لاَ يُبدَّل فَلَا يَبقَى إلا ﴿ يَجِبُ قَضَاؤُها »، وَليسَ كُلُّ ما يَجِبُ قَضَاؤُه يُؤدَّى دَليلُه الحَائضُ....التَحائضُ...

(كما يُقال في ) إثباتِ صلاةِ ( الخوْفِ ) (١٠): « هي ( صلاةٌ يَجِبُ قضاؤُهَا) لوْ لَم تُفْعَل، ( فَيَجِبُ أَداؤُها ) ، فإن الصلاة فيه كما يَجِبُ قضاؤُهَا لو لَم تُفعَل يَجِبُ أَداؤُها » .

( فَيُعتَرَضُ بـ« أنّ خصوصَ « الصلاةِ » مُلْغَى » )، ويُبيِّنُ بأنّ الحبَّج واجبُ الأداءِ كالقَضاءِ .

( فليُبدَّل ) خصوصُ « الصلاةِ » ( به « العبادةِ ») لِينَدفِعَ الاعتراضُ، وكأنه قيل : «عبادة...إلى آخره » .

( ثُمَّ يُنقَضُ ) هذا الْمَقُولُ ( بـ« صوم الحائِضِ » )(٢) ، فإنه عبادةٌ يَجِبُ قضاؤُهَا ولا يَجبُ أداؤُها، بَلْ يَحرُم ؛

٢- (أوْ لا يُبَدَّلُ) خصوصُ «الصَّلاةِ» ، (فَلا يَبْقى )(٣) علّةً لِلمُستَدِلِّ (إلا ) قولُه:
 («يَجبُ قضاؤُها»)، فيُقالُ عليه: ( «وَليسَ كُلُّ ما يَجبُ قضاؤُهُ يُؤدَّى، دليلُهُ الْحائضُ») ، فإنّها
 يَجبُ عليها قضاءُ الصَومِ ، دونَ أدائِهِ كما تقدَّمَ .

وقد عرَّفَ البيضاوي (٤) كالإمام الرازي (٥) «الكَسْرَ» بـ « عَدمِ تأثير أَحَدِ جُزْئَيْ العِلَّةِ وَنَقْضِ الآخَر»، وهو منطبقٌ على ما تقدَّمَ بصورتَيْهِ

(١) اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف في عهده ﷺ، ولكنهم اختلفوا في مشروعيتها بعده ﷺ على مذهبين:

أحدهُما: نعم، قاله الجماهير مِن الأثمة الأربعة وغيرهم؛ ثانيهما: لا، قاله أبو يوسف والمُزني. (الهداية: ٢/ ٢٥٠، الشرح الكبير: ١/ ٣٩٠، شرح مسلم: ٦/ ٣٦٥، المغنى: ٢/ ٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) قال الإمامُ النووي، رحمه الله تعالى، في شرح مسلم (٤ / ٢٥٠): " أَجمَعَ المسلمونَ على أنّ الحائضُ والنُفساءَ لا تَجبُ عليهما الصلاةُ ولا الصومُ في الحالِ. وأَجُمَعوا على أنّه لا يَجبُ عليهما قضاءُ الصلاةِ ، وأَجْمعوا على أنّه يَجبُ عليهما قضاءُ الصوم ».

 <sup>(</sup>٣) أي فبسبب إسقاطِ خُصوصِ الصلاةِ ، وعدمِ الإتيانِ بغيرِها لا يَبقى إلا «يَجبُ قضاؤها» .
 ( البناني : ٢ / ٤٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ( ص : ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>٥) المحصول للرازي: ٥ / ٢٥٩.

وعَبَّرَ عنه ابنُ الحاجب (١) كا لآمدي (٢) بـ «النَّقْضِ المَكسُورِ».

وعَرَّفَا (٣) « الكَسْرَ » بـ « وُجودِ حِكمَةِ العِلَّةِ بدُونِ العلَّةِ والحُكم ».

ويُعبَّرُ عنهُ (٤) بـ « نَقْضِ الْمَعنَى » أي الحكمة.

والراجعُ أنَّهُ (٥) لا يَقدَحُ ، لأنَّهُ لَم يَردُ على العلَّةِ (٦) .

وقيل: « يَقدَحُ لاعتراضِهِ المقصودَ».

مثالُه : أن يَقولَ الحنفيُّ في العاصي بسفرِهِ (٧٠) : « مسافرٌ فيتَرخَصُّ كغيرِ العاصي لِحِكْمةِ المَشْقَةِ » .

فيُعتَرَضُ عليه بـ ﴿ فِي الحِرفَةِ الشاقةِ في الحَضَرِ كمَن يَحمِلُ الأثقالَ، ويَضربُ بالْمَعَاوِلِ ، فإنّهُ لا يُتَرَخَّصُ لهُ » .

(١) مختصر المنتهى لابن الحاجب : ٢ / ٢٢٣ .

(٢) الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٠٦.

(٣) أي الآمديُّ في الإحكام (٣/ ٢٠٣) ، وابن الحاجب في المختصر (٢/ ٢٢٢).

(٤) أي ويُعبَّرُ عن «الكَسُر» الذي عرفه الآمدي وابن الحاجب بـ «نَقض المعنى»، كما عبر به ابن الحاجب، فقال: «الكسرُ: وهو نقضُ المعنى».

(تحفة المسؤول: ٤/ ١٨٥، رفع الحاجب: ٤/ ٤٤٢) .

(٥) أي الراجح أنّ «الكسر» الذي عرفه الآمدي وابن الحاجب بـ «رُوجود حكمةِ العلةِ بدون العلةِ والحُكم» لا يقدح (أي لا يُبطلُ) العلةَ عند الأكثرين.

(الإحكام للآمدي: ٣/٣٠٣).

(٦) وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةُ .

( الفواتح : ٢ / ٤٩٨ ، مختصر ابن الحاجب : ٢٢٢/٢ ، الإحكام : ٣ / ٢٠٣ ، شرح الكوكب : ٤ / ٦٧ ، غاية الوصول، ص: ١٢٧ ، تحفة المسؤول: ٤/ ١٨٤ ) . .

(٧) اختلف الأئمة في سَفر المعصية هل تباحُ به رُخصُ السَفَرِ أم لا على مذهبين:

أحدُهُما: لا، المالكية، والشافعية، والحنابلة.

وثانيهما: نعم ، الحنفية .

( الهداية : ٢ / ١٩٦، والشرح الكبير: ١/ ٣٥٨، مغني المحتاج : ١ / ٣٥٨، الشرح الكبير لابن القدامة : ٢/ ٥٤٠).

#### عبر (الرَّحِينِ (النِجَنِّرِي لأسكتن لامني لأمنزه وكريس

#### ومنها: العَكْسُ:

وهو انتِفَاءُ الحُكْم لانتِفاءِ العِلَّةِ . فإنْ ثَبَتَ مقابِلُه فأبلَغُ .

وشاهدُه قولُه ﷺ : « أَرَأَيتُم لَو وَضَعَها في حَرامِ أكانَ عَلَيهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلَكَ إِذَا وَضَعَها في الحَلالِ كَانَ لَه أَجْرٌ » في جواب: «أَيَأْتِي أَحَدْنُا شُهوته وَله فِيها أجرٌ»؟

# ( ومنها ) أي من القوادِح ( العَكْسُ $)^{(1)}$

أي تَخلُّفهُ كما سِيَأْتِي . ﴿ وَهُو ﴾ أي العكسُ ﴿ انتِفاءُ الحُكمِ لانْتِفَاءِ العلَّةِ .

فإن ثبَتَ مُقابِلُهُ ) ، وهو ثبوتُ الحُكم لِثبوتِ العلَّةِ الْمُسَمَّى بـ «الطَّرْدِ» ( فأبلَغُ ) في العكسيَةِ مِمَّا لَم يثبُتْ مُقابِلُهُ، بأنْ ثَبتَ الحُكُمُ مع انتفاءِ العلَّةِ في بعضِ الصُورِ، لأنّهُ في الأوَّلِ عكسٌ لِجميع الصُّور، وفي الثانِي لبعضِها .

( وشاهدُه ) أي العكْسِ في صحةِ الاستدلاَلِ بهِ ، أي بانتفاءِ العلَّةِ على انتفاء الحُكم (قوله ﷺ) لِبَعْضِ أُصحابِهِ : « ( أرأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا في حَرَامٍ أَكَانَ عَليهِ وِزْرٌ ) ؟ » ، فكَأَنَّهُمَ قالوا : « نَعَم »، فقال : « ( فكذلكَ إذا وَضعَها في الحلالِ كَأَنَ لهُ أُجرٌ » في جوابٍ ) قولِهم: ( أَيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ ولَهُ فيهَا أَجْرٌ ؟ ) أي الداعي إليه قولُه ﷺ في تعديدِ وُجُووِ البِرِّ : "وفي (٤٠٢) بُضع أَحَدِكُمْ صَدَقةٌ ». الحديث رواه مسلم (٢).

استَنتَجَ مِن ثُبُوتِ الحُكمِ أي الوزرِ في الوطءِ الحرامِ انتِفاءَهُ في الوَطْءِ الحلالِ الصادقِ بِحصولِ الأجر ، حيث عَدَل بَوضعِ الشهوةِ عن الحرامِ إلَى الحلال ، وهذا الاستنتاجُ يُسمَّى

هذا هو القادح الثالث، وهو العَكسُ، وهو انتفاءَ الحُكم لانتفاء العلةِ. وهو قادحُ عند الجماهير من الأثمة الأربعة وغيرهم. (فواتح الرحموت: ٢/ ٥٠٠، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٢٣، البحر: ٥/ ١٤٣، شرح الكوكب المنير: ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) عن أبي ذرِّع : ﴿ أَنَّ نَاساً من أصحابِ النَّبِيِّ ﷺ قالوا للنَّبيِّ ﷺ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ذَهَبَّ أَهلُ الدُّثُورِ بالأجُور، يُصلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، ويَصُمُونَ كَمَا نَصُومُ، ويَتصَدقونَ بفُضُولِ أموالِهم؟ قال: أ وَلَيسَ قد جَعَل اللهُ لَكُم ما تَصدَّفونَ : إنّ بكُلِّ تَسبِيحَةٍ صَدَقةً ، وكُلِّ تَكبِيرَةٍ صَدَقةٌ ، وكُلِّ تَحمِيدَةٍ صَدَقةٌ ، وكُلِّ تَهلِيلَةٍ صَدَقةٌ ، وأمرٌ بالمَعروفِ صَدَقةٌ، ونَهيٌ عن مُنكرٍ صَدَقةٌ، وفي بُضْع أحدِكم صَدَقةٌ . قالوا : يا رسولَ اللَّهِ، أيأتي أحدُنا شهوتَهُ ويَكُونُ له فيها أجْرٌ ؟ قال : أَرَأَيْتُم لو وَضَعَها في حَرَام أكان عليهِ وِزرٌ؟ فَكَذَلَكَ إِذَا وَضَعَهَا فَيَ الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجِراً ».

رواه مسلم في الزكاة، باب بيان أنَّ اسم الصدقةِ يَقَعُ على كلِّ نوع من المعروف، (٣٣٢٦).

وتَخلُّفُه قَادحٌ عِندَ مانِعِ عِلَّتينِ. ونَعنِي بانتِفائِه انتِفاءَ العِلْمِ، أو الظَّنِّ، إذْ لاَ يَلزَمُ مِن عَدمِ الدَّليلِ عَدمُ الْمَدلُولِ .

# ومنها : عدَّمُ التَّأْثِيرِ :

«قياسُ العكس » الآتي في الكتابِ الخامِسِ(١).

وبادَرَ المصنفُ بإفادتِه هنا مَعنَى العكس وإن كانَ المبحثُ في القدح بتخلُّفِهِ كما قال : (وتَخلُّفُهُ) أي العكسِ ، بأنْ يُوجَدَ الحُكمُ بدُونِ العلَّةِ (قادِحٌ ) فيها (عندَ مانِعِ علتَيْنِ )(٢) ، بخلافِ مُجوِّزِهما(٣)لجَواذِ أن يكونَ وجودَ الحكمِ لِلعلَّةِ الأُخرى.

(ونَعْني بانتِفائِهِ) أي انتقاءِ الحكم في قولِنَا المتقدم: « انتفاءُ الحكم لانتفاءِ العِلَّةِ » (انتفاءَ العِلْمِ ، أو الظنِّ ) به ، لا انتقاءَهُ في نفسه ، (إذ لايَلزَمُ مِن عدم الدليل) الذي في جُملته العلة (عدمُ المدلول) لِلقَطْعِ بأن الله تعالى لو لَم يَخلُق العالَمَ الدالَّ على وجودِهِ لم يَخلُق وجُودُه، وإنَّما يَنتَفي العِلمُ بهِ (٤٠).

# ( وَمِنهَا ) أي مِن القوادِج : ( عَدَمُ التَّأْثيرِ $(^{(0)}$ :

أي أنَّ الوَصفَ لا مُناسَبةً فِيهِ )(٦) لِلْحُكمِ ( ومِن ثُمٌّ ) أي مِن هنا ، وهو نَفيُ المناسبَةِ فيه أي

ورواه البخاري في الآذان، باب الذِكر بعد الصلاة (٨٤٣)، ومسلم في المساجد، باب استحباب الذِكر بعد الصلاة وبيان صفته (١٣٤٦)، كلاهما عن أبي هريرة ﴿ اللهِ عُمْ مُخْتَصِراً.

- (۱) انظر: «القياس العكس»: ٢/ ٣١٣ .
- (۲) كالمصنف ومن تبعه، وقد سبق في « التعليل بعلتين » : ٢/ ١٩١ .
- (٣) أي الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (فواتح الرحموت: ٢ / ٥٠٠، مختصر ابن
   الحاجب: ٢ / ٢٢٣، البحر: ٥ / ١٤٣، شرح الكوكب: ٤ / ٦٨، غاية الوصول، ص: ١٢٧).
- (٤) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ( فواتح الرحموت : ٢ / ٥٠٠، مختصر الحاجب : ٢ / ٢٢٣، البحر : ٥ / ١٤٣، شرح الكوكب : ٤ / ٦٨ ).
- (٥) هذا هو القادح الرابع، وهو عدمُ التأثير، وهو عَدمُ مناسبةِ الوصفِ للحكم، وهو قادح عند الجماهير من الأئمة الأربعة وغيرهم. (تيسير التحرير: ٤/ ١٣٣، الإحكام: ٤/ ٣٣٥، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٢٦٥).
- (٦) ومثله: في الإحكام: ٤ / ٣٣٥، والبحر: ٥ / ٢٨٤، ومختصر ابن الحاجب: ٢ / ٢٦٥، وشح
   الكوكب: ٤ / ٢٦٤، وغيرها.

مِن أجل ذلك ( اختُصَّ بقياسِ الْمَعْنَى ) لاشتمالِهِ على المناسبِ ، بِخلافِ غيرهِ كـ «الشَّبَهِ» فلا يتأتى فيه المنصوصةِ والمستنبَطةِ الْمُجمَعِ عليها . . . يتأتى فيه المنصوصةِ والمستنبَطةِ الْمُجمَعِ عليها . .

( وهو أَرْبَعةً )<sup>(١)</sup> :

(1.4)

القسم الأوَّلُ: عدمُ التأثير ( في الوصفِ بكونِهِ طَرْدِياً ) (٢)، كقول الْحنَفية في الصُبحِ: «صلاةٌ لا تُقصَر، فلا يُقدَّمُ أذانُها كالمَغْربِ » (٣).

فعدمُ القصرِ في عدم تقديم الأذانِ طَرْديٌ ، لا مُناسبَةَ فيه، ولا شُبَهَ ، وعدمُ التقديم موجودٌ فيما يُقصَّر. وحاصلُ هذا القسم: طلبُ الدليل على عليَّةِ الوَصفُ<sup>(٤)</sup>.

(وَ) الثانِي: حدمُ التأثيرِ ( في الأصلِ )<sup>(ه)</sup> بإبْداءِ علَّةٍ لِحُكمِهِ، ( مثْلُ ) أن يقال في بيع الغائب<sup>(٢)</sup>: « ( مَبيعٌ غيرُ مرْني ، فلا يصحّ كالطير في الهواء » ؛

فيقول ) المُعترضُ : « ( لا أَثَرَ لكونِهِ غيرَ مَرْثي ) في الأصلِ ، ( فإنّ العجْزَ عن التَسْليمِ) فيه ( كافٍ ) في عدَم الصحَّةِ ، وعدمُها مَوجُودٌ معَ الرُؤيّةِ .

<sup>(</sup>۱) مثله: في تيسير التحرير: ١٣٣/٤، الإحكام: ٤ / ٣٣٥، مختصر ابن الحاجب: ٢ /٢٦٦، شرح الكوكب: ٤ / ٢٦٥، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) أي لَغُواً خالياً من الفائدة . ( البناني : ٢ / ٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) اتفق العلماء على عدم مشروعية الأذان قبل الوقتِ لغير الصبح، واختلفوا في مشروعيته للصبح على مذهبين: أحدهما: نعم، قاله الجماهير مِن المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. ثانيهما: لا، قاله الحنفية. (الهداية: ١/ ٣٥٩، الشرح الكبير: ١/ ١٩٤، مغني المحتاج: ١/ ١٩٤، المغنى: ١/ ٥٥٣).

 <sup>(</sup>٤) ومثله: في فواتح الرحموت: ٢/ ٥٧٤ ، الإحكام: ٤/ ٣٣٥، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٦٥، مشرح الكوكب: ٤/ ٢٦٥).

 <sup>(</sup>٥) هو أن يكونَ الوصفُ قد استُغنى عنه في إثباتِ الحُكم في الأصلِ المقيس عليه بغيرِه. (الإحكام: ٤ / ٣٣٥، الفواتح: ٢/ ٥٧٥، مخصر ابن الحاجب: ٢٦٦٦/، شرح الكوكب: ٢٦٦/٤).

<sup>(</sup>٦) اختَلَف الأئمة في بيع الغائب على مذهبين: أحدُهُما: لا يُصحُّ ، وبه قال الشافعية. ثانيهما: يصحُّ وللمشتري الخيار إذا رآه، وبه قال الحنفية والمالكية .

<sup>(</sup>الهداية: ٤ / ٢١ ، الشرح الكبير: ١ / ٩٥، مغني المحتاج: ٢ / ٢٥).

وحاصلُه: معارضةٌ في الأصلِ. وفي الحُكمِ ، وهو أضربٌ : لأنه إما أنْ لا يكونَ لذكرِه فائدةٌ كقولِهم في الممرتدِّين: «مُشرِكونَ أَتلَفُوا مَالاً في دارِ الحَربِ فلا ضَمانَ كالحَرْبِي »؛ و« دارُ الحَربِ» عِندَهم طَردِيٌ ، فلا فائِدةَ لِذكرِه ، إذ مَن أوجَبَ الضَّمانَ أوجَبَه وإنْ لم يكُن في دَارِ الحرَبِ ، وكذا مَن نَفاه .

( وحاصلُهُ : مُعارَضَةٌ في الأصلِ ) بإبداء غيرِ ما عُلِّلَ بهِ بناءاً على جواز التعليلِ بعلَّتين (١٠).

(و) الثالث: عدمُ التأثير (في الحُكم (٢)، وهو أضربٌ) ثلاثةً:

١- ( لأنهُ إما أنْ لا يَكُونَ لِلْذِكْرِهِ ) أي الوصفِ الذي اشتملَتْ عليهِ العلةُ ( فائدةٌ .

كقولِهم) أي الخصُومِ الحنفية (في المرتدِّينَ) الْمُتلِفينَ مَالَنا في دارِ الحربِ حيث استدَلُّوا على نفي الضَّمانِ عنهم في ذلكَ : « (مُشرِكُونَ أَتلَفُوا مَالاً في دارِ الحربِ فلا ضمانَ) عليهم (كالْحَربِيّ) الْمُتلِفِ مَالَنا » .

(و « دَارُ الحَربِ » عندَهُم ) أي الخصُومِ ( طَرْدِيٌ ، فَلاَ فائدةَ لِذكرِهِ ، إذ مَنْ أوجَبَ الضَمانَ) مِن العلماء (أوجَبَهُ وإنْ لم يَكُن) أي الضَمانَ ) مِن العلماء (أوجَبَهُ وإنْ لم يَكُن) أي الإتلافُ ( في دارِ الحربِ .

وكذا من نَفَاهُ) مِنْهُم في ذلك كالحنفيةِ نَفَاهُ وإن لَم يَكُنْ الإتلافُ في دارِ الحربِ أي سواءٌ كَانَ في دار الحرب ، أم في دار الإسلام في الشقَّين .

والمُناسبُ لقوله: «عندهم» شقُّ النَفْي كما اقتَصَر عليهِ غيرُهُ (،) ، وزاَدَ هو شقَّ الإثباتِ تَقوِيةٌ للاعتراضِ، وبَدَأ بهِ لِتَقدُّمِهِ على النفي.

 <sup>(</sup>١) عدمُ التأثير في الأصلِ غيرُ قادحٍ عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ وذهب البيضاوي والمصنف ومن تبعهما إلى أنه قادحٌ. (البحر: ٥/ ٢٨٦، المنهاج، ص: ١٥٧، شرح الكوكب: ٤/ ٢٦٧).

 <sup>(</sup>۲) هو أنْ يُذكر وَصفٌ لا تأثير لَهُ في الحُكمِ المُعلَّلِ. (فواتح الرحموت: ٢/ ٥٧٥) الإحكام: ٤/ ٣٣٥،
 مختصر ابن الحاجب: ٢ / ٢٦٦، شرح الكوكب: ٤ / ٢٦٧، غاية الوصول، ص: ١٢٩).

 <sup>(</sup>٣) اتفق العلماء على أنّ الحربيّ لا يَضمنُ ما أتلفه، ولكنهم في إتلاف المرتد على مذهبين:
 أحدهما: لا يضمن، قاله الحنفية.

ثانيهما: يضمن، قاله المالكيّة والشافعية والحنابلة .

<sup>(</sup>الشرح الكبير: ٣٠٧/٤، مغني المحتاج: ٤/ ١٧٥، والمغني: ١١٧/١٢).

<sup>(</sup>٤) كالآمدي في الإحكام(٤/ ٣٣٥)، وابن الحاجب في مختصره(٢/ ٢٦٥)، والعضد في شرح المختصر (٢/ ٢٦٦).

فَيَرجِعُ إلى ا**لأولِ** لأنه يُطالِبُ بَتأْثيرِ كَونِه في دَارِ الحربِ.

أو يَكُونَ لَهُ فَائِدَةٌ ضَرَوُرِيةٌ كَقُولِ مُعتَبِر العَدَدِ في الاستِجمَار بِالأَحْجار: «عِبادةٌ مُتعلِّقةٌ بِالأَحْجار أَم يَتقَدَّمُها مُعصِيةٌ فاعتُبرَ فيها العَددُ كالجِمَار »، فقوَلُه « لَم يَتقدَّمُها مَعصِيةٌ عَديمُ التَّاثِيرِ في الأَصْلِ والفَرعِ، لكِنَّه مُضطَرٌّ إلى ذِكرِه لِئَلاَّ يَنتَقِضَ ؛

( فَيَرجِعُ ) الاعتراضُ فِي ذلك ( إلَى ) القسمِ ( الأَوَّلِ ، لأَنَّهُ ) أي المعترضُ ( يُطالِبُ ) المستَدِلَّ ( بتأثير كونِهِ ) أي الإتلاف ( في دار الحرب(١).

٢- أو يكونَ لَهُ ) أي لذكرِ الوَصفِ المشتملِ عليهِ العِلَّة (فائدةٌ ضرورية (٢)؛ كقولِ معتبرِ العَدَدِ في الاستِجمارِ بالأحجارِ : «عبادةٌ متعلقةٌ بالأحجارِ لَم يتقدَّمُها معصيةٌ ، فاعتُبرَ فيها العدَدَ (٣) كالجمار » .

فقوله: « لَم يَتقدَّمها مَعصِيةٌ » عديمُ التأثير في الأصلِ والفرعِ لكنهُ مُضطرٌ إلى ذِكْرِه لِثلاً يَنتَقِضَ) ما علَّل بهِ لو لَم يُذكَرْ فيهِ بـ « الرَّجْمِ للمُحصَن»، فإنّهُ عبادةٌ متعلقةٌ بالأَحْجار ولَم يُعتَبَرْ فيها العَدَدُ.

٣ ( أو غيرُ ضَرُوريةٍ (٤)، فإن لَم تُغتَفَر الضَروُريَّةُ )، بأنْ صَحَّ الاعتراضُ بِمحلِّهَا (لَم

<sup>(</sup>۱) ومثله: في فواتح الرحموت: ٢/ ٥٧٥، الإحكام ٣٣٦/٤، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٦٦، شرح الكوكب: ٤/ ٢٦٩، وغاية الوصول، ص: ١٢٩، تحفة المسؤول: ٤/ ١٧٥، رفع الحاجب: ٤/ ٤٣٣).

 <sup>(</sup>۲) هذا هو الضربُ الثاني من الأضرُبِ الثلاثة للقسمِ الثالثِ .
 ( شرح الكوكب : ٤ / ٢٦٩ ، التشنيف : ٢ / ١١٢).

 <sup>(</sup>٣) اتفق العلماء على اعتبار العدد في الجمار وهو سبع حصيات لكلِّ جمرة ، وعلى عدم اعتبارها في الرَّجم للمُحصَنِ، ولكنهم اختلفوا في اعتباره في الاستنجاء على ثلاثة مذاهب:

أحدُها : لا يعتبَر مطلقاً، أي لاَ وجوباً ولا ندباً، قاله الحنفية.

ثانيها: وجوبُ العدد أقلَّه ثلاثةُ أو ثلاثُ مَسَحاتٍ ولو بأطرافِ الحجر الواحدِ، قاله الشافعية الحنابلة.

ثالِثُها: استحبابُ العددِ ، قاله المالكية . ( الهداية : ١ / ٢٨٠، ٣ / ٨٤، الشح الكبير : ١٠٥/١، ٢ / ١٠٥، ٣ / ٢٨٠ مغني المحتاج : ١ / ٦٤، ٦٧٣، المغني: ١ / ١٩٣، ٥ / ٤٣).

 <sup>(</sup>٤) هذا هو الضربُ الثالثُ من أَضرُبِ القسم الثالث الثلاثةِ .
 (١١تشنيف : ٢ / ١١٢ ، شرح الكوكب : ٤ / ٢٧٠).

أَوْ غَيْرُ ضَرُورِيةٍ ، فإنْ لَمْ تُغْتَفَرَ الضَّرُورِيَّةُ لَمْ تُغْتَفَر ، وإلاَّ فَتَردُّدُ .

مثاله: الجُمُعةُ صَلاةٌ مفَروُضَةٌ فلم تَفتَقِر إلى إذنِ الإمامِ كالظهرِ ، فإنّ «مَفروُضَة» حَشْوٌ إذْ لو حُذِف لم يَنتقَضِ بشَيءٍ ، لكنه ذُكِرَ لِتَقريبِ الفَرعِ مِن الأصلِ بتَقويَةِ الشبّهِ بَينَهما ، إذ الفرضُ بالفرضِ أشبهُ.

الرابعُ في الفرع: مثلُ "زَوَّجتْ نَفْسَها بغَيرِ كُفْءِ فلا يَصِعُّ كَمَا لَو زُوِّجَتْ»؛

تُغْتَفَرْ ) هذه بطريق الأُوْلَى<sup>(١)</sup>؛ ( **وإلاّ فتردُّدٌ** ) أي وإن اغتَفَرتْ الضروريةُ: فقيل : « يغتفر غيرُها أيضاً».

وقيل : « لا »<sup>(۲)</sup>.

(مثالُهُ: «الجمعةُ صَلاةً مَفروضةٌ، فَلَمْ تَفتَقِرْ) في إقامتها (إلَى إذن الإمامِ) الأعظمِ (كَالظُهرِ»؛ فإنّ «مَفرُوضَة» حَشوٌ، إذْ لوَ حُذِفَ) مِمَّا علَّلَ بهِ (لَمْ يَنْتَقِضْ) أي الباقي منه (بشَيْء،

(٤٠٥) لَكُنَّهُ ذُكِرَ لِتَقَرِيبِ الفَرْعِ مِن الأَصْلِ بِتَقْوِيَةِ الشَّبَهِ بَينَهما ، إذِ الفرضُ بالفرضِ أشْبَهُ ) بهِ من غيرِهِ .

(الرابعُ): عدمُ التأثير (في الفَرْعِ<sup>(٣)</sup>. مثلُ) أن يقالَ في تزويجِ المرأة نَفْسَهَا: « (زَوَّجَتْ نَفْسَهَا بغَيْرِ كُفْءٍ ، فلا يَصح (١٠)، كَمَا لَوْ زُوِّجِتْ » ) بالبناء للمَفعولِ أي زوَّجَها الولِيُّ بغير كَفَءٍ ،

<sup>(</sup>١) والأصح صحةُ الاعتراض بِهما. (التشنيف: ٢ / ١١٢، شرح الكوكب: ٤ / ٢٧٠).

 <sup>(</sup>٢) وهو الأصح عند الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم.
 (مختصر ابن الحاجب: ٢٦٦/٢، رفع الحاجب: ٤/٣٣/، غاية الوصول، صر

<sup>(</sup>مختصر ابن الحاجب: ٢٦٦٦، رفع الحاجب: ٤٣٣/٤، غاية الوصول، ص: ١٢٩، شرح الكوكب المنير: ٤٨٨٤، التقرير والتحبير: ٣٣٢/٣، تيسير التحرير: ٤/ ١٣٢).

 <sup>(</sup>٣) هو أن يكونَ الوصفُ المذكورُ في الدليل لا يَظَردُ في جميع صُورِ النِزَاعِ وإِنْ كان مُناسباً.
 (فواتحت الرحموت: ٢/ ٥٧٤، وتيسير التحرير: ٤/ ١٣٤، الإحكام: ٤/ ١٣٤، مختصر الن الحاجب: ٢/ ٢٦٦، وشرح الكوكب: ٤/ ٢٧١، التقرير والتحبير: ٣/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) اختلف العلماء في تزويج المواة نفسها على مذهبين:

أحدهما: لا يصح مطلقاً، قاله الجمهورُ مِن المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم؛ ثانيهما: يصح، ولويّها الخيارُ إن لم يكُن الزوج كفءاً ، قاله الحنفية . ( الهداية : ٣/ ٢٣١، مغني المحتاج : ٣/ ١٩٠، الشرح الكبير : ٢ / ٢٢٠، المغني : ٩ / ١٤٠).

 <sup>(</sup>٥) انفق العلماء على صحة تزويج الولئ المرأة بغير كُفء برضاها ، واختلفوا في تزويجه إيّاها بغير
 رضاها على مذهبين :

وَهُو كَالثَّانِي، إذ لاَ أَثْرَ للتَّقييدِ بـ غَيرِ الكُفْءِ ». ويَرجِعُ إِلَى المُناقَشَةِ في الفَرضِ، وهو تَخصيصُ بعَضِ صُورِ النِّزاعِ بالحِجَاجِ. والأَصَحُّ جَوَازُه، وثالِثُها: «بشَرطِ البِنَاءِ» أي بِنَاءِ غَيرِ مَحَلِّ الفَرْضِ عَليهِ.

( وهو ) أي الرابعُ (كالثانِي (١) ، إذْ لا أَثْرَ ) في مثالِهِ (للتَّقييدِ بـ «غير الكُفْءِ») فإنَّ الْمُدعَى أنَّ تزويْجَهَا نَفْسَها لا يصحُ مُطلَقاً ، كما لا أثرَ للتَّقييد في مثالِ الثاني بـ «كونِهِ غيرَ مرئيِّ» وإنْ كانَ نَفْيُ الأثرِ هُنَا بالنسبَةِ إلى الفرع وهناك بالنسبةِ إلى الأصلِ.

( ويَرجع ) هذا ( إلى المناقَشَةِ في الفَرضِ ، وهو ) أي الفرضُ ( تَخصيصُ بَعضِ صُوَرِ النِزَاعِ بالحِجَاجِ )كما فعَل في المثال المذكورِ، إذ المدعى فيه منعُ تزويج المرأة نفسَها مُطلقاً ، والاستِدلالُ على منْعِه بغير كُفْءٍ .

( والأصحُّ جوازُهُ ) أي الفَرضِ مطلقاً (٢) . وقيل : « لا »(٣) .

( وثالِثُها ): « يَجوزُ ( بشَرطِ البناءِ ، أي بناءِ غَير مَحلِّ الفَرضِ عليْهِ )، كأن يُقاسَ عليه بِجامعٍ، أو يقال: « ثَبتَ الحكمُ في بعضِ الصُّورِ فليثبُتْ في باقيها، إذْ لا قائلَ بالفرق<sup>،(٤)</sup>. وقد قال به الحنفيةُ في المثالِ المذكورِ حيثُ جَوَّزوا تَزْوِيجَها نَفْسَهَا مِن كُفْءٍ <sup>(٥)</sup>.

= أحدهُما: لا يصح، قاله المالكية والشافعية .

ثانيهما: يصح ولَها الخيارُ، قاله الحنفية والحنابلة . ( الهداية : ٣ / ٢٤٧، الشرح الكبير : ٢ / ٢٤٨، مغني المحتاج : ٣ / ٢١١، المغني : ٩ / ١٨٩).

(۱) قاله المالكية والشافعية والحنابلة؛ وقال الحنفية: إنه مثلُ الثالث، لا كالثاني . (التيسير: ٤/ ١٣٥، الفواتح: ٢/ ٥٧٥، مختصرر ابن الحاجب: ٢/ ٢٦٥، البحر: ٥/ ٢٨٧، شرح الكوكب: ٤/ ٢٧١، تحفة المسؤول: ٤/ ١٧٥، رفع الحاجب: ٤/ ٤٣٤، غاية الوصول، ص: ١٣٠، التقرير والتحبير: ٣/ ٣٣٢).

- (٢) اخَتَلَفَ العلماء في جواز الفرضِ في صور المسألة على أربعة مذاهب: الأوّلُ: الجواز، قاله الشافعية والحنابلة وغيرهم.(البحر: ٥/ ٢٧١، شرح الكوكب: ٤/ ٢٧٢، غاية الوصوصل، ص: ١٣٠).
  - (٣) هذا هو المذهبُ الثاني: وهو المنعُ مطلقاً ، وبه قال الأستاذ أبو بكر ابن فُورَك من الشافعية .
     (البحر: ٥ / ٢٨٧).
    - (٤) قاله جماعة من الأصوليين.
       وأمّا الرابع: المنعُ إن كان الوصفُ المجعول في الفرضِ طَردُاً وإلا قُبل، قاله المالكية.

(مختصر ابن الحاجب : ٢/ ٢٦٥، تحفة المسؤول: ٤/ ١٧٥).

(٥) وكذا من غير كفء ولكن لوبِّها الخيارُ . (الهداية : ٣/ ٢٣١ ).

#### ومنها : القَلْبُ:

# ( ومنها ) أي من القوادِحِ : ( القَلْبُ(1):

وهو دَعُوىَ ) المُعتَرِضِ (أنَّ ما استدَلَّ بِهِ) المستدِلُّ (في المسألةِ) المُتنَازَعِ فيها (على ذلك ذلك الوَجْهِ) (٢) في كيفية الاستدُلاَلِ (عَلَيْهِ) أي على المستدلَّ (لاَلَهُ إنْ صَعَّ ) ذلك (لاَسَدَلُ بهِ (٣) .

( وَمِن ثُمَّ ) أي من هنا ، وهو قولنا: « إن صحَّ » أي من أجل ذلك ( أَمْكَنَ مَعَهُ ) أي مع القلبِ ( تسليمُ صِحَتِهِ ) أي صحةِ ما استدلَ بِهِ.

- (۱) هذا هو القادح الخامس، وهو القَلبُ، وهو دَعَوى أنّ دليل المستدلِ عليه لا له، وهو قادح عند الجمهور. (الإحكام: ۱/۲۵، غاية الوصول، ص: ۱۳۱، شرح الكوكب المنير: ۲۳۱/٤).
- (٢) قوله: «على ذلك الوجه » حالٌ من ضمير « به » العائد على « ما » ، ومعناه: أن يكونَ الوجهُ الذي استدَلَّ بهِ المُستَدِلُ هو الوجهُ الذي اعترَضَ بِهِ المُعترِضُ.
- وهواحترازٌ عمَّا إذا كان الدليلُ ذا وَجهَيْنِ ، فَنَظَر المستدلُّ لِجِهَةِ والمُعترِضُ لأُخرى، كأن يستدلُّ المستَدِلُّ بالمعنى الحقيقي للفظ ، واستدلالُ المُعترِضِ عليه بالمجازي فلا يُسمَّى قلباً ، كأن يَستدلُّ الحسنفيُّ على توريثِ الخالِ بِخبر أبي داود ( ٢٨٩٩ ) ، والترمذي ( ٢١٠٣ )، وقال : «حسن صحيح»، وابن ماجه ( ٢٧٣٧ ) : «الخالُ وَارِكُ مَن لاَ وَارِكَ لَهُ».
- فيقول المعترضُ : هذا يَدُلُّ على أنّه غيرُ وارثٍ لأنّ ذلك أُريدَ به المبالغةُ في عدم كونِهِ وارثاً كما يقال: الجوعُ زادُ مَن لا زادَ له ، والصبرُ حيلةُ مَن لا حيلةً له ، مع أن الجوعَ والصبرَ ليسَ زاداً ولا حيلةً .
- فعُلم أنَّ قولَ شيخ الإسلام في النجوم اللوامع ( ٢ / ٤٦٦ ) : « لا حاجب إليه » غيرٌ مرضي ، والله أعلم .
- (٣) القلبُ نوعان: أحدهُما عامٌ، وهو دعوى المُعترِض أنّ ما استدلَّ به المستدلُّ ـ وصَحَّ ـ دليلٌ على المستدلُّ وإنْ دلَّ له أيضاً باعتبار آخر ، ويُسمَّى قلبَ الدَّليل .
- ثانيهما خاص، وهو أنْ يربطُ المعترضُ خلافَ قولِ المُستَدلِ على علَّتِه إلْحاقاً بالأصلِ الذي جعله مقيساً عليه ، ويسمَّى قلْبَ العِلةِ .
  - ( الإحكام: ٤ / ٣٥١ ، غاية الوصول ، ص : ١٣١ ، شرح الكوكب : ٤ / ٣٣١ ) .
- (٤) أي صحته في الواقع أو عند المعترض، ولا يُنافِيه عدمُ تسليم المعترِض له لأن معنى عدمُ التسليم طلبُ=

وقيل: « هو تَسلِيمٌ للصحَّةِ مُطلقاً»؛ وقيل: «إفسادٌ مُطلَقاً ».

وعلى المُختارِ فهو مَقبُولٌ مُعارَضةٌ عندَ التَّسلِيمِ، قادحٌ عندَ عَدمهِ. وقيل: «شاهدُ زورٍ لك وعليك». وهو قسمان: الأول لِتصحيح مذهبِ المعترِضِ إما مع إبطالِ مذهبِ

( وقيل : « هو ) أي القلبُ ( تسليمٌ للصحةِ مُطلقاً ) أي صحةِ ما استدلَّ بهِ سواء كان صحيحاً أمْ لا »(١).

( وقيل ) : « هو ( إفسادٌ ) لهُ ( مطلقاً ) ، لأنّ القالبَ مِن حيث جَعْلهُ على المستدِلّ مُسلِمٌ لصِحَتِهِ وإنْ لم يكنْ صحيحاً ، ومن حيثُ لَم يَجْعَلْهُ لهُ مُفسِدٌ لِهُ وإن كانَ صحيحاً »(٢) .

وعلى كلا القولين لا يُذكّرُ في الحدّ قوله : «إنْ صَحَّ<sup>»(٣)</sup>.

( وعلَى المختارِ ) مِن إمكانِ التسليمِ مع القلبِ ( فهو مَقبُولٌ معارضةٌ ( عند التَسْليمِ ، قادحٌ ( ) عند عدمِهِ .

وقيل): « هو (شاهدُ زورٍ) يَشْهَدُ (لَكَ وعَليكَ) (٦) أَيُها القالِبُ حيث سلَّمتَ فيهِ التَّليلَ، واستَدْلَلْتَ بهِ على خلافِ دَعوَى المُستدِلِّ ، فلا يُقبَل».

( وهو قسمَان: الأوّلُ<sup>(٧)</sup> لِتَصْحيحِ مذهبِ المعترِضِ) في المسألَةِ: ١- (إمّا مع إبطالِ

الدليلِ على صحتِه ، وطلبُه إمكانُ صحتِه . قاله المالكية ، والشافعية ، والحنابلة، وغيرهم .
 ( مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٧٨ ، البحر : ٥ / ٢٨٩ ، شرح الكوكب : ٤ / ٣٣٢).

<sup>(</sup>١) قاله بعض الأصوليين. (شرح الكوكب المنير : ٤ / ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) قاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللُّمَع ( ص : ٣٣٥).

 <sup>(</sup>٣) وإنّما ذُكر في الأوّل لأنّ عدم ذِكرِه فيه يُخِلُّ بموضوعِه إما مُصحِّحاً لمذهبِ المعترض أو مبطلاً لمذهب المستدل. (غاية الوصول، ص:١٣٠).

خبرُ مبتدأ محذوف: أي أنه معارضةٌ عند تسليم صحةِ دليل المستدلُ، وهذه المعاضةُ غيرُ قادحٍ بل
 يجاب عنها بالترجيح . ( النجوم اللوامع : ٢ / ٤٦٨).

<sup>(</sup>٥) خبر مبتدأ محذوف، والحاصل: أنّ القلب مقبول، وهو معارضةٌ عند التَّسليمِ ، فلا يكون قادحاً، وقادحٌ عند عدم التسليم. قاله المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم .

<sup>(</sup> مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٧٨ ، البحر : ٥ / ٢٩١ ، شرح الكوكب : ٤ / ٣٣٢ ).

<sup>(</sup>٦) قاله بعض أصحابنا. انظر ردَّه في البحر(٥/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٧) وهو على ضربَين:

أحدهُما: تصحيحُ مذهب المعترِض مع إبطال مذهب المستدل صراحةً.

المُستدِلِّ صَرِيْحاً كما يُقالُ في بيع الفُضولِيِّ : « عقدٌ في حقِّ الغَيرِ بَلاَ وِلايةٍ ، فلا يصحُ كالشراء»، فيقال : « عقدٌ فيصحُ كالشراء » ؛

أَوْ لاَ مثلُ: «لُبثٌ ، فلا يَكُونُ بنفسِه قربةً كوُقوفِ عَرفَة »؛ فيقال: «فلا يُشترط فيه الصومُ كعرفة ».

مذهب المستدِلِّ) فيها (صَريْحاً، كما يقال) من جانبِ المستدِلِّ كالشافعي (في بَيْعِ الفضولِي: «عَقدٌ في حقِّ الغير بلا ولايةٍ) علَيْهِ، (فلا يصحُّ كالشَّراء) أي كشراء الفُضولي، فلا يَصحُّ لِمَنْ سَمَّاهُ »(١).

( فيُقال ) مِن جانب المعترِض كالحنفي: « ( عقدٌ ، فيَصحُ كالشراء ) أي كشراءِ الفضولي، فيصحُ لهُ وتلغُو تسميتُهُ لغيرِهِ »(٢).

وهو أحد وجهَيْن عندنا<sup>(٣)</sup>.

٢- (أوْ لا) مع الإبطالِ صريْحاً: (مثلُ) أن يقولَ الحنفيُ المشترطُ للصومِ في الاعتكافِ: « (لُبثٌ ، فلا يكونُ بتَفسِهِ قُربةً كوقوفٍ عرفةِ )، فإنهُ قربةٌ بضَميمَةِ الإحرامِ ، فكذلك الاعتكافُ يكونُ قربةٌ بضميمةِ عبادةٍ إليه ، وهي الصومُ ، إذْ هو الْمُتنازعُ فيه » .

(فيقال) مَن جانبِ المعترِضِ كالشافعي: « الاعتكافُ لَبثٌ، ( فلا يُشتَرُطُ فيهِ الصَّومُ كَعَرَفةٍ ) لا يُشتَرُطُ الصومُ في وُقوفِها »(٤).

وثانيهما: تصحيحُ مَذهبِ المعترض مع إبطالٍ غير صريحٍ لمذهب المستدِلِّ. (الفواتح: ٢/ ٥٨٩، الإحكام: ٤/ ٣٣٣).
 الإحكام: ٤/ ٣٥٣، والمحصول: ٢٦٦/٥، شرح التنقيح، ص: ٤٠١، شرح الكوكب: ٤/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>١) وهو الجديد من قولي الشافعي. ( تحفة المحتاج : ٥/ ٤٢٥ ، مغني المحتاج: ٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) وهو صحيح موقوف على إجازة المالك، قاله الحنافية والمالكية .

<sup>(</sup> الهداية : ٤ / ٨٦ ، الشرح الكبير: ٣ / ١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) بل هو قولٌ قديمٌ ، وهو قويٌ من حيث الدليل ، لأنَّ حديث عروةَ ظاهرٌ فيه .

<sup>(</sup>الروضة : ٣ / ٢٢ ، التحفة : ٥ / ٤٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) اتفق العلماء على عدم اشتراط الصوم لصحة الوقوف بعرفة، ولكنهم اختلفوا في اشتراطه في الاعكاف على على المنفية والمالكية .

ثانيهما : لا يُشترَطُ ، قاله الشافعية والحنابلة .

<sup>(</sup> الهداية : ٢ / ١١ ، والشرح الكبير : ١ / ٥٤١ ، التحفة : ٤ / ٦٥٨ ، المغني : ٤ / ٢٧٩).

الثانِي: لإبطالِ مَذْهَبِ المُستَدِلِّ بالصَّراحَةِ: «عضوُ وضوءِ فلا يكفي أقلُّ ما يُطْلَقُ عليه الاسمُ كالوجه » ؛

أو بالانْتِزام: «عقدُ مُعاوضةٍ ، فَيَصِحُ معَ الجَهلِ بالمعَوَّضِ كالنِّكاحِ»، فيُقال: «فلاَ يُشتَرطُ خِيارُ الرُؤْيةِ كالنِّكاح ».

فَفَي هَذَا إِبْطَالٌ لِمَذْهَبِ الخَصْمِ الذي لَم يُصرِّحْ بِهِ فِي الدَّلِيلِ ، وهو اشتراطُ الصَّوْمِ .

(الثاني) (١) مِن قسمَيْ القلبِ: القلبُ ( لإبطالِ مَذْهَبِ المستَادِلُ:

١- بالصَّرَاحَةِ) كأنْ يقولَ الحنفيُّ في مسحِ الرأسِ : « ( عُضوُ وُضوءٍ ، فلا يَكْفِي ) في مَسْجِهِ ( أقَلُ ما يُطلَقُ عليهِ الاسمُ كالوَجْهِ ) لا يَكُفي في غسلِهِ ذلك » .

( فَيُقَالُ ) مَن جانبِ المعترِضِ كالشافعي: «عضوُ وُضوءٍ، ( فَلاَ يُقدَّرُ غَسلُه بالرُبْعِ كالوَجْهِ) لا يُتقَدَّرُ غَسْلُهُ بالرَبْع »(٢).

٢ـ (أو بالالتِزَامِ) كأنْ يَقولَ الحنفيُّ في بَيعِ الغائبِ<sup>(٣)</sup> : « (عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، فيَصحُّ مَعَ الْجَهْلِ بالنَّوْجَةِ ، أي عدمِ رؤيتها».
 الْجَهْلِ بالْمُعوَّضِ كالنكاحِ ) ، يَصحُّ مع الجهلِ بالزوجَةِ ، أي عدمِ رؤيتها».

( نَّبُقَالُ ) مِن جانِبِ المُعترِضِ كالشافعي: « ( فلا يُشتَرَطُ ) فيهِ ( خِيارُ الرُّؤيَةِ كالنَّكاح )، ونفْيُ الاشتراط يَلزَمه نفيُ الصحَّةِ، إذ القائلُ بِها يقول بالاشتراط ».

<sup>(</sup>١) وهذا أيضاً على ضربَين: أحدهُما: إبطالُ مذهب المستدللُ بالصراحة من غير تعرُّضِ لتصحيح مذهب المعترض. وثانيهما: إبطال مذهب المستدل بالالتزام من غير تعرض لتصحيح المذهب المعترض. (المحصول: ٥ / ٢٦٦، الإحكام: ٤ / ٣٥٦، الفواتح: ٢ / ٥٨٩، شرح التنقيح (ص: ٤٠٢) مختصر ابن الحاجب: ٢ / ٢٧٨، شرح الكوكب: ٤ / ٣٣٣).

 <sup>(</sup>٢) اختلف العلماء في القدر الواجبِ في مسحِ الرأسِ في الوضوء على أربعة مذاهب :
 أحدُها: كاملاً للرجال والنساء، قاله المالكية ؛

ثانيها: كاملاً للرجال ومقدَّمَ الرأسِ للنساء، قاله الحنابلة .

**ثالثها**: رُبع الرأس للرجال والنساءُ، قاله الحنفية .

رابعها: مُسمَّى مسح للجميع، قاله الشافعية .

<sup>(</sup> الهداية : ١/ ٤٠)، ألشرح الكبير : ١/ ٨٨، الروضة : ١/ ١٦٤، المغني : ١ / ١٥٥). .

 <sup>(</sup>٣) اختلف الأئمة في مشروعية بيع الغائب على مدهبين: أحدهُما: لا يصح، قاله الشافعية والحنابلة.
 ثانيهما: يصح وللمشتري خيار إذا رآه، قاله الحنفية والمالكية.

<sup>(</sup>الهداية : ١٤/٢)، الشرح الكبير: ٣/ ٢٥، مغني المحتاج : ٢/ ٢٥، المغني : ٥/ ٣٥٣).

#### [ قَلبُ المُساواةِ ]

ومنه ـ خلافاً للقاضي ـ قلبُ المُساوَاة ؛ مثلُ: «طهارةٌ بالمَائعِ فلا تَجبُ فيها النيةُ كالنجاسةِ »، فنَقُولُ: « فيَستَوِي جامِدُها ومَائِعُها كالنَّجاسَةِ ».

### [ قَلْبُ المُساوَاةِ ]

( ومنهُ ) أي من القلبِ فيُقبَلُ ـ ( خلافاً للقاضي ) أبي بكر الباقلاني في رَدُّهِ ـ ( قَلْبُ المُساواة (١٠).

مثلُ) قولِ الحنفي في الوضوءِ والغُسلِ<sup>(٢)</sup> : « (طَهارةٌ بالمَائعِ ، فلا تَجِبُ فيها الِنّيةُ كالنَّجاسَةِ ) لا تَجِبُ في الطهارةِ عَنها النيةُ ، بِخلافِ التَّيمُّم تَجبُ فيهِ النيةُ » .

( فنقولُ ) نَحنُ معترِضِينَ : « ( فيَستَوي جامدُها ومائعُها ) أي الطهارةِ ( كالنَّجاسةِ ) يَستَوي جامدُها ومائعُها في حُكمِها السابقِ وغيرِهِ، وقد وجبَتْ النيةُ في التيمُّمِ، فتجبُ في الوُضوءِ والغُسل».

وَوَجْهُ التسمية بـ «المُساوَاة » واضحٌ من المثالِ .

والقاضي يقول في رَدِّهِ : « وَجْهُ استِدلاَلِ القالِبِ فيهِ غيرُ وَجْهِ استِدْلالِ الْمستدِلِّ »(٣) .

(١) وهو أن يكون في الأصلِ حُكمانِ واحدٌ منهما مُنتَفِ في الفرع باتفاق الخصمَيْن، والآخرُ منازعٌ فيه،
 فإذا أرادَ إثباتَهُ في الفَرعِ بالقياسِ على الأصلِ اعتُرضَ بوجُوبِ التسويةَ بينهما في الفرع على الأصل،
 فيلزَمُ عدمُ ثبوتِهِ فيه .

وهو مقبولٌ عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

( البرهان : ٢ / ١٣٢ ، الإحكام : ٤ / ٣٥٣، فواتح الرحموت : ٢ / ٥٨٩ ، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٧٨ ، البحر : ٥ / ٢٩٥ ، شرح الكوكب : ٤ / ٣٣٤ ) .

(٢) اتفق العلماء على وجوب النية في التيمم، وعلى عدم وجوبِها في الطهارة من النجاسة، واختلفوا في
 وجوبها في الوضوء والغُسلِ على مذهبين :

أحدهُما : تَجِب فيهما ، قاله المالكية والشافعية والحنابلة .

ثانيهما : لا تَجِبُ فيهما ، بل تُستحبُّ ، قاله الحنفية .

(الهداية : ١ / ٧٢ ، ٢١٣ ، الشرح الكبير : ١ / ٩٣ ، ١٥٤ ، ١٥٤ ، الروضة : ١ / ١٥٧ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٢٣ ، ١٨٤ ، ١٨٨ ، ٢٢٣ ، المغنى : ١ / ١٢٩ ).

(٣) ذَكر إمامُ الحرمين في البرهان (٢/ ١٣١ - ١٣٢) أدلة القاضى ثم ردَّها، فليراجع هناك.

مجس لانزجي لانجَرَّريَّ لأَسِكْتَ لانِوْرَ لاِنوْدَى لِيرِّودَى مِسِيِّ

### ومنها: القولُ بالمُوجَب:

وشاهدُه: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ ٤ ﴿ فَي جُوابِ: ﴿ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَٰزُ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾؛

# (ومِنهَا) أي مِن القوادح: (القولُ بالمُوجَبِ(١):

وشاهِدُهُ) قـولـه تـعـالـي: ( ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ، ﴾ فـي جـواب ﴿ لِيُخْرِجَنَّ الْأَغَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْأَعَزُّ ، الْأَذَلُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْأَعَزُّ ، واللهُ وَرَسُولُهُ الْأَعَزُّ ، وقد أَخرَجا هـم.

- (١) هذا هو القادح السادس، وهو القولُ بالموجَب، هو بفتحِ الجيمِ : ما اقتَضاهُ ( أي أوجبه ) دليلُ المستدِلُ ، ولا يَختصُّ بالقياسِ . وهو قادحٌ عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .
- (المحصول: ٥/ ٢٦٩، الإحكام: ٤/ ٣٥٥، الفواتح: ٢/ ٥٩٢، شرح التنقيح، ص: ٤٠٢، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٧٥، شرح الكوكب: ٣١٩/٤).
- (٢) سورة المنافقين، الآية : ٨ ، والآية كاملة: ﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِـقُواْ عَلَى مَنْ عِنــدَ رَسُولِ اللّهِ حَتَّى يَنفَشُواْ وَلِلّهِ خَزَآ بِنُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكَنَّ اَلْمَـٰتَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.
   الْأَعْزُ بِنْهَا الْأَذَلُ وَلِلّهِ الْمِـزَةُ وَلِرَسُولِهِ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.
- (٣) روى الحافظُ ابن كثير في تفسير (٤/ ٣٣٤): "أنّ رسولَ الله ﷺ غَزَا غَزَوةَ المُرَيْسِع، فاقتتل رَجُّلاَنِ في غزوةِ رسولِ الله ﷺ غَزَا المُنصار، فاستعلَى الرجلُ الذي من المهاجرين على البهزي، فقال البهزي: يا معشر الأنصار، فنصره رجالٌ من الأنصار، وقال المهاجرين: يا معشر المهاجرين، فنصره رجالٌ من المهاجرين حتى كان بين أولئك الرجال من المهاجرين والرجالِ من الأنصار شيءٌ من القِتال، ثم حُجِز بينهم. فانكفاً كلُّ منافقٍ أو رجلٍ في قلبه مرضٌ إلى عبد الله بن أبي بن سَلُول، فقال: قد كُنتَ ترجى وتَدفّع فاصبَحتَ لا تضرُّ ولا تَنفّع، قد تناصَرَت علينا الجلابيب، وكانوا يتعون كل حديث الهجرة الجلابيب، فقال عبد الله بن أبي عدوَّ الله: والله لين رَجَعْنَا إلى المدينةِ لِيُخرِجَنَّ الأعز منها الأذل. قال مالك بن الدخشي وكان من المنافقين : والله لين رَجَعْنَا إلى المدينةِ في هذا الرجل الذي قد أفتنَ الناسَ أضربُ عُنقَه؟ ألم أقل لكم لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضُوا. فسَيع بذلك عمر بنُ الخطاب فأقبَل يمشي حتى أتى رسولَ الله بنُ أبي. فقال رسولَ الله الله عن وجلَّ هُمُّمُ اللّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ الله عز وجلَّ هُمُّمُ اللّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولُ الله عز وجلَّ هُمُّمُ اللّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ الله عَنْ ويلهُ الله عَنْ وعلى النفسير، باب هِيتُقُلُونَ لَين رَجَعَنَا إلى المُدينَةِ في وقال: هذا سياقٌ غريبٌ، رَسُولُ الله عن ويله الشياء نفيسةٌ لا توجد إلاّ فيه، رواه مختصراً البخاري في التفسير، باب هيتُولُونَ لَهِن رَجَعَنَا إلى المُدينيَةِ الله الله عن الأدب، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً، (١٩٥٢).

وهو تَسليمُ الدَّليلِ معَ بَقاءِ النِّزاعِ، كَمَا يُقال في الْمُثقَّلِ: «قَتلٌ بِما يقتُل غَالِباً فلا يُنافِي القِصَاصَ كالإحراقِ »؛ فيقال: « سَلَّمْنا عَدَمَ الْمُنافاةِ، ولكن لِمَ قلتَ : يَقتَضِيه ؟ ».

وكما يُقال: «التَّفاوُتُ في الوَسيلةِ لا يَمنَعُ القِصاصَ كالْمُتوسَّلِ إليه »؟ فيقال: «مُسلَّمٌ ولا يَلزَمُ من إبطَالِ مانعِ انتِفَاءُ المَوَانعِ ووُجُودُ الشَّرائطِ والمُقتَضِي».

والمُختارُ تَصديِقُ المُعتَرِضِ في قُولِه : « ليسَ هَٰذَا مَأْخَذِي » .

( وهو تَسليمُ الدَّليلِ مَعَ بقاءِ النِّزاعِ) (١) ، بل يظهَرُ عدمُ استلزام الدليل لِمحَلِّ النِّزاعِ ؛ (كما يُقال في) القصاصِ بقتلِ (الْمُثقَّلِ) مِن جانب المستدل كالشافعي (٢): « ( قتلٌ بِمَا يُقتَلُ غالباً فلا يُنافِي القِصاصَ كالإحراقِ) بالنار لا يُنافي القصاصَ».

( فَيُقَالَ ) من جانبِ المعترض كالحنفي: « ( سَلَّمْنَا عدمَ الْمُنافَاةِ ) بِيْنَ القَتْل بالْمُثَقَّلِ وَبَيْنَ القصاصِ، (ولكنْ لِمَ قُلتَ) إنّ القتلَ بالمثقَّلِ (يَقْتَضِيه) أي القِصاص، وذلك مَحلُ النِّزاعِ ولَم يستلزمه الدليل».

(وكما يقال) في القصاصِ بالقتل بالمثقَّل أيضاً: « ( التَّفاوُتُ فِي الوَسيلَةِ) من آلاتِ القتل وغيره ( لا يَمنَع القصاصَ كالْمُتوسَّلِ إليه) في قتلٍ وقطعٍ وغيرهما لا يَمنعُ تفاوتُه القصاصَ » .

( فيقال ) من جانب المعترض : « ( مُسلَّمٌ ) أنَّ التفاوتَ من الوسيلة لا يَمنَع القصاصَ ( لا يَلزم من إبطالِ مانع انتفاءُ الْمَوانِعِ، ووُجودُ الشَّرائطِ ، والمُقتضِي ، ووُجودُ الشَّرائطِ ، والمُقتضِي ) ، وثبوتُ القِصاصِ مُتوقَّفٌ على جَميع ذلك».

( والمُختارُ تَصديقُ المُعترِض في قوله) للمستِدلِّ: « (ليسَ هَذاً) أي الذي نفيتَه باستدلالِك

<sup>(</sup>۱) عَرَّفه المصنفُ بِمعناه الأعمِّ ، ومثلُه في الإحكام (٤/ ٣٥٥)، ومختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٧٩)، تيسير التحرير (٤/ ١٢٤)، وشرح الكوكب (٤/ ٣٤٠)، وفواتح الرحموت (٢/ ٥٩٢).

وعَرَّفه الزركشي في البحر (٢٩٧/٥) نبعاً للمحصول (٢٦٩/٥) بـ تَسليم مُقتَضَى ما نَصَبه المُستَدِلُّ مُوجَباً لِعِلَّتِهِ مع بقاءِ الخِلاف بَينهَما فيه، وذلك بأن يَظنَّ المُعلِّلُ أنّ ما أَقَرَّ بِهِ مُستَلزِمٌ لِمطَلُوبِهِ من حُكمِ المسألةِ المتنازع فيها مع كونِه غيرَ مسلتزم، فلا يَنقَطعُ النزاعُ بتَسليِمِه» وهو اخصُّ.

 <sup>(</sup>۲) أجمع العلماء على وجوب القصاص في القتل العمد العدوان بالمحدّد ، ولكنهم اختلفوا في وجوبه في
 القتل العِمدِ العُدوانِ بالمثقّل، فذَهَب الجمهور بِما فيهم أبو يوسف ومحمد إلى وجوبه .

وذَهَب أبو حنيفة إلى وجوب الكفارَةِ على القاتَل والديه المغلَّظِة على العاقلة . ( الهداية : ٥ / ٧٤، الشرح الكبير: ٢٤٢/٤، مغني المحتاج : ٤ / ٢٤٢، المغني : ١١ / ٣٢٤) .

وربَّما سكَتَ المُستَدِلُ عَن مُقدِّمةٍ غَيرِ مَشهؤرةٍ مَخافةَ المَنعِ فيَرِدُ القَولُ بالموجَبِ.

# ومنها : القَدحُ

في الْمَناسَبَةِ، وفي صَلاحيَّةِ إفضاءِ الحُكمِ إلى الْمَقصودِ، وفي الانضِبَاطِ، والظهورِ ؛ وجوابُها بالبيانِ .

تعريضاً بِي من منافاة القتل بالمثقَّل بالقصاص ( مأخذي )(١) في نَفي القِصاصِ به ، لأن عدالتَه تَمنعه من الكذب في ذلك » .

وقيل : « لا يصدق إلا ببيان مأخذِ آخر لأنه قد يُعاند بِما قاله » .

( وربَّما سَكَتَ المُستَدِلُ عَن مُقدِّمةٍ غير مَشهُورةٍ مَخافةَ المَنعِ ) لَها لو صرَّح بِها ( فيَرِدُ ) بسكوته عَنهَا ( القَولُ بالمُوجَب ).

كما يقال في اشتراط النية في الوُضوء والغُسل : « ما هو قربة يُشترَط فيه النية كالصلاة » ، ويَسكُت عن الصُّغرىَ « وهي الوضوء والغسل قربة » ؛

فيقول المعترض : « مسلَّمٌ أنّ ما هو قربة يُشترَط فيه النية ، ولا يَلزَم اشتراطُها في الوضوء والغسل » .

فإن صَرَّح المستدلُ بأنَّهما قُربةٌ وَرَدَ عليه منعُ ذلك ، وخرَجَ عن «ال**قَولِ بالمُوجَب**».

واحترز بقوله: «غير مَشهُورةٍ» عن المَشهُورَةِ فهي كالمذكورة ، فلا يتأتَى فيها «القَولُ بالمُوجَب».

# (ومنها) أي من القَوادح: (القَدْحُ (٢):

١- في المناسبة ) أي مناسبة الوصفِ الْمُعلَّل (٣) به . ٢- ( وفي صلاحيَّة إفضاء الحكم إلى

 <sup>(</sup>۱) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . ( فواتح الرحموت : ۲ / ۲۹۲ ، الإحكام : ۳۵٦/۶ مختصر ابن الحاجب : ۲ / ۲۷۹ ، شرح الكوكب : ٤ / ۳٤۲).

 <sup>(</sup>۲) هذا هو القادح السابع، وهو القدح في المناسبة، وهو قادح عند الأثمة الأربعة وغيرهم.
 (تيسير التحرير: ٤/ ١٣٦، الإحكام: ٤/ ٣٣٧، شرح الكوكب المنير: ٢٧٩/٤).

<sup>(</sup>٣) مثاله: أن يقال في الفسخ في المجلس: وُجد سببُ الفسخِ فيوُجَد الفسخُ، وهو دفعُ ضَررِ المحتاج إليه مِن العاقدَين. فيقدح فيه المعارض بقوله: إنّه معارَضٌ بضررِ الآخرِ؟ فيجاب عنه بأن الآخر يجلب نفعاً، وهذا بدفعُ الضرر، ودفعُ الضررِ مقدمٌ على جَلب النفع. (شرح الكوكب المنير: ٢٧٧/٤).

### ومنها : الفَرْقُ

وهو راجعٌ إلى المعارضةِ في الأصلِ أو الفرعِ ، . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الْمَقصود) مِن شرعه. ٣ـ (وفي الانضباط) للوصف المعلَّلِ<sup>(١)</sup> به. ٤ـ ( والظهورِ ) له<sup>(٢)</sup> بأنْ يَنفى كلاً من الأربعة<sup>(٣)</sup>.

( **وجوابُها** ) أي جوابُ القدح فيها : ( **بالبيان** )<sup>(١)</sup> لَها .

مثال الصلاحية المُحتاجة إلى البيان: أن يقال: « تَحريمُ الْمَحرَمِ بالمصاهرة مؤبَّداً صالِحٌ لأنْ يُفضي إلى عدم الفجور بِها المقصودِ من شرع التحريم » .

فيُعترَض بـ «أنه ليس صالِحاً لذلك، بل للإفضاء إلى الفجور فإن النفسَ مائلةٌ إلى الممنوع».

فيجاب : بـ «أنَّ تَحريْمَها الْمؤبَّدَ يَسُدُّ بابَ الطَّمع فيها بِحيث تَصير غيرَ مشتهاةٍ كالأم » .

( وَمِنْهَا ) أي من القوادِحِ: ( الفَرْقُ ) (٥) بَيْنَ الأَصْلِ والفرعِ: (وهو راجعٌ إلى المعارضةِ في الأصلِ أو الفَرْع .

- (۱) مثاله: تعليلُ رُخصِ السفر مِن القصر والعجمع والإفطار وغيرها بالمشقة؛ فيقدحُ فيها المعارضُ بأنها غير منضبطة لاختلافها باختلاف الأشخاص، والأزمان والأماكن؟ فيجاب عنه بأن معه ما يضبطها وهو السفرُ. (شرح الكوكب المنير: ٤/ ٢٨١، تيسير التحرير: ٤/ ١٣٧).
- (۲) مثاله: تعليل صحة النكاح بالرضا، فيقدحُ فيه المعارضُ بأنه أمرٌ خفيٌ فلا يصح التعليلُ به؛ فيجاب عنه بأن الرضا وإن كان خفياً فهو مضبوطاً بظاهر يدل عليه، وهو الصيفةُ من إيجابٍ وقبولٍ، فيصح التعليلُ به. (شرح الكوكب المنير: ٢٨٠/٤، تيسير التحرير: ١٣٧/٤).
- (٣) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. (الفواتح: ٢ / ٥٧٦، التيسير: ٤ / ١٣٦، الإحكام: ٤ / ٣٣٧، مختصر ابن الحاجب: ٢ / ٢٦٧، شرح الكوكب: ٤ / ٢٧٩).
  - (٤) أي ببَيانِ سلامةِ الوصفِ فيها عن ذلك القدح .

أما جوابُ القدح في المناسبةِ فبِبَيانِ رُجحانِ تلك المصلحةِ على تلك المفسدةِ .

وأما في صلاحية الإفضاء الحُكم إلى المقصودِ فبِبَيانِ الإفضاء إليهِ كما في المثالِ المذكورِ.

وأما في الانضبطِ فببَيانِ أنه منضبّط بنفسِه أو بوصفٍ معه يَضبِطه كالسفر مع المشقةِ ؛

وأما في الظهور فبِبيانِ ظهورِه بضبطِه بصفةٍ ظاهرةٍ كضبطِ الرّضا بصيغ العقود .

( النجوم اللوامع : ٢ / ٤٧٩ ).

هذا هو القادح الثامن، وهو الفرق، ويُسمّى سؤال المعارضة، وسؤال المزاحمة، وهو إبداءُ وصف في الأصلِ يَصلُحُ أن يكونَ علّة مستقلّة لِلحُكم أو جُزءَ علّةٍ، وهو معدومٌ في الفرع، بأنْ يَجمعَ المستلِلُ =

#### وقيل : « إليهما معاً » .

وقيلَ : ﴿ إِلِيهِمَا ﴾ أي إلى المعارضتَيْن في الأصلِ والفرع ( مَعًا ) ١٠٠٠ .

لأنه على الأوَّلِ إبداءُ خصوصيةٍ في الأصلِ تُجْعَلُ شَرْطاً لِلْحُكمِ، بأنْ تُجعل مِن علَّتِهِ ، أو إبداءُ خصوصيةِ في الفرعِ تُجعلُ مانِعاً مِن الحُكمِ؛ وعلى الثاني إبداءُ الخصوصِيَتَيْنِ مَعاً .

مثالهُ على الأوّلِ بشقَيْهِ أَنْ يقولَ الشافعيُ: « النيّةُ في الوُضوء واجبةٌ كالتيمُّمِ بِجامِعِ الطهارةِ عن حدثِ » .

فيعترضُ الحنفيُ بـ أنَّ العِلةَ في الأصلِ الطهارةُ بالترابِ » .

وأن يقولَ الحنفيُّ: «يُقاد المسلمُ بالذِّمِّي كغيرِ المسلمِ بِجامِعِ القتلِ العَمْدِ العُدوَانِ » .

فيَعترضُ الشافعيُ بـ أنّ الإسلامَ في الفرعِ مانعٌ مِن الْقَوَدِ » (٢).

وقدْ ذَكَرَ الآمديُ (٣) الذاكِرُ لِرُجُوعِ الفَرْقِ إلى ما تقدَّم « أَنَّ مِن مسمَّى المعارضةِ في الأصلِ إبْداءَ قيدٍ في العلَّةِ، ومِن مسمِّى المعارضةِ في الفرعِ إبداءَ مانعٍ من الحكمِ »، ولم يَذْكُر ذلك المصنِف، فأحالَ مَعْنى «الفرقِ» على ما لَم يَذْكُرْهُ، بِخلافِ الآمدي (٤).

بينَ الأصلِ والفرعِ بأمرٍ مشتركِ بينهما، فيُفرِّق المعترضُ بينهما بوصفٍ في عليةِ حكمِ الأصلِ أو بِمانِع في الفرع أو بِهما معاً .

<sup>(</sup>البحر : ٥ / ٣٠٢، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٧٦، شرح التنقيح ، ص : ٤٠٣ ، شرح الكوكب : ٤ / ٣٢١).

 <sup>(</sup>١) ضعَّقه نظراً إلى حَصرِ الفرقِ فيه ، وإلا فالفرقُ حاصلٌ برجوعِه إليهما كحصولِه برجوعِه إلى أحدهما بالأولَى، فـ «أو» في كلامه مانعةُ خُلوٍ ، أي تَمنعُ أن يَخلو عن أحدهما ، فيجوزُ الجمعُ .
 ( النجوم اللوامع : ٢ / ٤٨٠ ) .

 <sup>(</sup>٢) اتفق العلماء على أنّ الذميّ يُقتَلُ بالمسلم ، واختلفوا في قتلِ المسلمِ بالذميّ على مذهبين:
 أحدهُما: يقتل ، قاله الحنفية .

ثانيهما: لا يقتل ، قاله المالكية والشافعية والحنابلة . ( الهداية : ٥ / ٨٦، الشرح الكبير : ٤ / ٢٣٧، مغني المحتاج : ٤ / ١٩، المغني : ١١ / ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) الإحكام للآمدي: ٤/ ٣٤٩، وكذا ابن الحاجب في المختصر (٢/ ٢٧٦) .

<sup>(</sup>٤) حاصله: أن المصنف أحالَ بقولِه: «وهو راجع...» على ما لم يذكره سابقاً ولا لاحقاً، بخلافِ الاَمدي فإنه بيَّن أوّلاً أنّ مِن مُسمَّى المعارضةِ في الأصلِ إبداءَ قيدٍ في العلةِ، وفي الفرع إبداءَ مانع، ثم أحالَ الفرقَ عليهما؟ وقد يجاب بأنّ المصنف ذكر في شروط العلةِ أن لا تكون معارضة بمعارضٍ موجودٍ في الأصلِ ولا في الفرع فصحَّت الحوالةُ. (تقريرات الشربيني: ٢/ ٤٩٤).

والصحيحُ أنه قادحٌ وإنْ قيل : «إنَّهُ سُؤالانِ » ؟

وأنه يَمتَنِعُ تَعدُّدُ الأَصُولِ للإِنتِشَارِ وإنْ جُوِّزَ عِلَّتانِ؛ قال المُجيزون: «ثُمَّ لَو فُرِّقَ بيْنَ الفَرع وأَصلِ مِنهَا كَفيَ »؛ وثالثُها: « إنْ قُصِدَ الإِلْحاقُ بِمَجموُعِها » .

( وَالصَحيحُ: أَنَّهُ ) أي الفرقَ ( قادحٌ (١) وإنْ قيلَ : « إنَّهُ سؤَالاًن ) "(٢) بناءاً على القولِ الثاني فيهِ ، لأنّه يُؤثِر في جَمْعِ المُسْتَلِلِّ .

وقيل: « لا يُؤثّرُ فيه »<sup>(٣)</sup>.

وقيل : « لا يُؤثِّر على القَولِ بـ « أنَّهُ سؤالانِ » ، لأنّ جَمعَ الأسئِلَةِ المختلفة غيرُ مَقبُولِ » .

وسَكتَ المصنِفُ عن جوابِ الفرقِ، ومَمّا يُجابُ بهِ منعُ كَوْنِ المُبدَى في الأصلِ جُزءاً من العلَّةِ ، وفي الفَرْع مانِعاً مِن الحُكم(٤٠).

ومَهَّد المصنف لمسألة (٥) تتعلقُ بالفرقِ قولَه :

( وَ ) الصحيخ ( أَنَّهُ يَمتَنِعُ تعَدُّهُ الأصولِ ) لِفرعِ واحدٍ ، بأن يُقاسَ على كلِّ منهما (للانْتِشَارِ) أي انتشارِ البَحْثِ في ذلك ( وإنْ جُوِّزَ عِلَّتَانِ) لِمعلولِ واحدٍ.

وقيل : « يَنجُوزُ التَعدُّدُ مُطلقاً ، وقد لا يَحصُل انتشارٌ »<sup>(١)</sup> .

( قال الْمُجِيزُونَ ) للتعدُّدِ: ﴿ ( ثُمَّ ) على تقديرِ وُجُودِهِ ( لو فُرقَ بَيْنَ الفَرْعِ وأَصْلِ منها كَفَى) في القَدْحِ فيها ، لأنهُ يُبطِلُ جَمعَها المقصودَ » (٧) .

<sup>(</sup>۱) قاله جماهير الفقهاء مِن الآئمة الأربعة وغيرهم، بل جعلوه أقوى الاعتراضات. (البرهان: ٢٣٨/٢، مختصر ابن الحاجب: ٢٧٦/٢، شرح التنقيح، ص:٤٠٣، شرح الكوكب: ٢٢١/٤، البحر: ٣٠٢/٥).

 <sup>(</sup>۲) اختلف الأصوليون مع قبولِهم الفرق هل هو سؤال أو سؤالان، قال ابن سريج: سؤالان، وآخرون:
 سؤال واحد. ( الإحكام : ٤ / ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) قاله طوائف من الجدليين، وهو مذهب ساقط . ( البحر : ٥ / ٣٠٣).

 <sup>(</sup>٤) جوابُ الفَرْقِ على كُلِّ تقديرٍ لا يَخرُجُ عمّا ذُكر في جواب المعارضة في الأصلِ والفرع . راجع جوابَهما في الإحكام (٤/ ٣٤٢ ، ٣٤٨) .

 <sup>(</sup>٥) وهي قول المصنف: «لو قُرُق بَينَ الفَرع وأصل منها كَفَى،...».

 <sup>(</sup>٦) قاله المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم . ( مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٧٤ ، شرح العضد : ٢/
 ٢٧٤ ، غاية الوصول ، ص : ١٣٢ ، شرح الكوكب : ٤ / ٣١٠) .

 <sup>(</sup>۷) قاله المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم . ( مختصر ابن الحاجب : ۲ / ۲۷۶ ، شرح العضد : ۲/ ۲۷۶ ، غاية الوصول ، ص : ۱۳۲ ، شرح الكوكب : ٤ / ۳۱۰).

ثُمَّ في اقتِصَارِ المُستَدِلِّ على جَوابِ أَصلِ وَاحدِ قَوَلاَنِ.

# ومنها : فسادُ الوضْع

بأَنْ لا يَكُونَ الدَّليلُ علَى الهَيَّةِ الصَّالحةِ لاعتِبارِه في تَرتيبِ الحُكمِ ، كتَلقِّي التَّخْفيفِ

وقيل : " لا يكفي ، لاستِقلالِ كُلِ مِنْها "(١).

( وثالِثُها ): « يَكُفي ( إِنْ قُصِدَ الإِلْحاقُ بِمَجْمُوعِها )، لأنَّهُ يُبطِلُه ، بِخلافِ ما إذا قُصِدَ بكُلِّ منها »(٢٠).

( ثُم في اقتصَارِ المستَدِلِّ على جوابِ أصلِ واحدٍ ) منها حيثُ فرَّق المعتَرِضُ بيْنَ جَميعِهَا ( قُولان ) :

قيل : « يكفي ، لِخُصُولِ المقصودِ بالدَّفعِ عن واحدٍ منها »<sup>(٣)</sup>.

وقيل : « لا يكفي ، لأنَّهُ التزَمَ الجميعَ فلَزِمَهُ الدفعُ عنهُ »(٤).

# (ومنها) أي مِن القَوادِح: (فسادُ الوَضع:

بأن لا يكونَ الدَّليلُ على الهَيئةِ الصَّالِحةِ لاعتباره في تَرتيبِ الحُكم ) عليه ، كأن يكونَ صالِحاً لِضِدِّ الحُكمِ أو نقيضِه<sup>(ه)</sup>. (كتلقِّي التَّخفيفِ مِن التَّغليظِ ، والتَّوسيعِ مِن التَّضييقِ ، والإثباتِ مِن النَّفْيِ ) ، وعكسِه<sup>(٦)</sup>.

الْأُوَّلُ<sup>(٧)</sup> ( مِثلُ ) قَوْلِ الحنفية: « ( القَتْلُ ) عَمْداً ( جِنَايةٌ عظيمَةٌ فلا يُكَفَّرُ ) أي لا تَجِبُ (٤١٢) لهُ كَفَارَةٌ ( كالرِّدَةِ ) ( ) ».

<sup>(</sup>١) قاله بعض العلماء . ( شرح العضد : ٢ / ٢٧٤ ، شرح الكوكب : ٤ / ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) عزاه الزركشي في التشنيف ( ٢ / ١٢٣ ) إلى صفي الدين الهندي من الشافعية.

<sup>(</sup>٣) قاله الحنابلة. (شرح الكوكب: ١٠ / ٣١٠).

<sup>(</sup>٤) وهو الراجع عند أصحابنا. (غاية الوصول، ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) هذا هو القادح التاسع، وهو فساد الوضع، وهو نوعان: أحدهُما: أنْ يكون صالحاً لضدٌ الحكم كتلقي التخفيفِ من التغليظ، والتوسيع من التضييق؛ ثانيهما: أن يكون صالحاً لنقيضِ الحكمِ كتلقي الإثباتِ من النفي وعكسِه.(البحر: ٣١٩/٤، شرح الكوكب: ٤/ ٢٤٤، الإحكام: ٣٢٦/٤).

<sup>(</sup>٦) أي تلقِّي النفي من الإثباتِ فقط. ( النجموم اللوامع: ٢/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٧) أي مثال تلقي التخفيف من التغليظ . (التشنيف: ٢/ ١٢٣، شرح الكوكب: ٤/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٨) أجمّع العلماءُ على وجوب الكفارة في القتل الخطأِ، ولكنهم اختلفوا في وُجوبِ الكفارةِ على القاتل=

من التَّغليظِ، والتَّوسْيعِ مِن التَّضْييقِ، والإثباتِ مِن النَّفيِ. مثلُ: «القَتلُ جِنَايةٌ عَظيمةٌ فلاَ يُكفَّر كالرِّدَّةِ».

# ومنهُ : كونُ الجامعِ ثَبَت اعتِبارُه بنَصِّ ، أو إجْماعِ في نقيضِ الْحُكمِ .

فعِظَمُ الجنايةِ يُناسِبُ تغليظَ الحكم ، لا تَخفيفَه بعَدَم وُجوبِ الكفارة .

والثانِي (١) مثلُ قولِهم : « الزَّكاةُ وجبَتْ على وَجْهِ الارتفاقِ لَدَفْعِ الحاجِةِ ، فكانَت على التراخِي (٢) كالديّةِ على العاقِلَة »(٣) .

فالتراخي الْمُوسَّعُ لا يُناسِبُ دَفْعَ الحاجَةِ الْمُضيق.

والرابع (٤) كأنْ يُقالَ في الْمُعاطَاةِ (٥) في الْمُحقّرِ: " لَم يُوجَدْ فيها سِوَى الرِضَى فلا ينعقدُ بِها بيعٌ كما في غير الْمُحقَّرِ».

فالرضى الذي هو مَناطُ البِّيع يُناسبُ الانعقادَ ، لا عدمَهُ .

( ومنهُ ) أي مِن فسادِ الوَضعِ : (كونُ الجامِعِ ) في قياسِ المستدِلِّ ( ثبتَ اعتبارُهُ بنَصِّ، أو إجْماعِ في نقيضِ الحُكمِ ) في ذلك القياسِ .

- = عمداً عُدواناً على ثلاثة مذاهب: أحدُها: لا تجب، قاله الحنفية والحنابلة؛ ثانيها: تُستَحبُّ، قاله المالكية؛ ثالثُها: تجب، قاله الشافعية. (الهداية: ٥/ ٧٤، الشرح الكبير: ٤/ ٢٨٦، التحفة: (١/ ٢٩٠، المغنى: ١١/ ٥٣٠).
  - (١) أي مثال تلقي التوسيع في التضييق. (التشنيف: ٢/ ١٢٣، شرح الكوكب: ٤/ ٢٤٤).
    - (٢) اختلف العلماء في كونِ أداء الزكاةِ على الفورِ أو التراخي على مذهبين:

أحدهُما: على الفور، قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

ثانيهما: على التراخي، قاله بعضُ الحنفية. ( فتح القدير: ٢/١٥٥، حاشية ابن عابدين: ٣/١٩١، العناية: ٢/١٥٥، مغني المحتاج: ١/٥٥٧، المغني: ٣/٥١٩، فقه الزكاة: ٢/ ٨٢١).

- (٣) أجمع العلماء على أنّ دِيّة الخطأ على العاقلة مؤجلةً في ثلاثِ سنوات.
- (الهداية: ٧٠٦/٥) الشرح الكبير: ٦/ ٢٥٤، مغنى المحتاج: ١١٨/٤، المغنى: ١١/ ٥٥٣).
- (٤) أي مثال تلقي النفي من الإثبات . وأما مثال الثالثِ (تلقِّي الإثباتِ من النفيِ ) : كأن يقول الجمهور في المعاطاةِ في غيرِ الْمُحقَّر: «لَم يوجَد مع الرِّضَى صيغةٌ فينعقدُ بِها البيعُ كما في الْمُحقَّرِ»، فعدمُ الصيغة إنَّما يُناسِبُ عدمَ الانعقاد ، لا الانعقاد . ( النجوم اللوامع : ٢ / ٤٨٥ ) .
- (٥) هي أَنْ يَتَّفِقَ العاقدان على ثَمَنٍ ومُثمَنٍ، ويُعطِيا مِن غير إيجابٍ ولا قبولٍ، وقد يُوجَد لفظٌ من أحدهما .
   إختَلَف العلماءُ في مشروعيتها على ثلاثة مذاهب:
  - أحدُها : لا يَصحُّ مُطلقاً ، قاله الشافعي وجمهور أصحابه .

مثالُ الجَامِعِ ذي النصِّ قولُ الحنفيةِ (١٠ : « الْهِرَّةُ سَبِعٌ ذو نابٍ ، فيكونُ سُؤرُهُ نَجِساً كالكلبِ » .

فيقال : « السَبُعيَّةُ اعتبَرها الشارعُ عِلَّةَ للطهارَةِ حيثُ دُعيَ إلى دارِ فيها كَلبٌ فامتَنَعَ ، وإلى أُخرَى فيها سِنَوْرٌ فأجابَ ، فقيلَ له ؟ فقال : « السَّنَوْرُ (٢ ) سَبُعٌ » ، رواه الإمامُ أَحْمَدُ وغيرُه (٣ ).

مثالُ ذِي الإجماع: قولُ الشافعيةِ في مَسحِ الرأسِ في الوُضوء: « يُستَحَبُّ تكرارُهُ (٤٠) كالاستِنجَاءِ بالحَجَر حيثُ يُستحَبُّ الإِيتارُ فيهِ » .

فيقال : « المسحُ في الخُفِّ لا يُستَحبُّ تكرارُهُ (٥) إجْماعاً فيما قيل وإنْ حكى ابنُ كَج (٦): إنه يُستحبُّ تثليثُه كمسح الرأسِ » .

- النيها: يصحُّ مُطلقاً، قاله الحنفية والمالكية، والحنابلة، واختاره النوري في الروضة (٣/٥) فقال :
   (هو الراجحُ دليلاً ، وهو المختار، ومِمَّن اختاره المتولي ، والبغوي ، وغيرهما » .
   ثالثها: يصحُّ في المُحقرات، ولا يصحُّ في غيرها، قاله ابنِ سُريج، والروياني من الشافعية،
- ثالثها: يصحّ في المُحقرات، ولا يصحّ في غيرها، قاله ابنِ سُريج، والروياني من الشافعية، والكرخي من الخير: ٩/٤).
- (۱) اتفق العلماء على طهارة سُؤرِ الهِرَّةِ البيتِيَةِ، واختلفوا في سؤرِ البَريةِ على مذهبين: أحدهما: طاهر، قاله المالكية والشافعية والحنابلة ؛ ثانيهما : نَجِسٌ، قاله الحنفية . (الدر المختار: ١/ ٣٨٢، الشرح الكبير : ١/ ٦١، الروضة : ١/ ٣١، المغنى : ١/ ٦٢).
- (٢) السّنور: الهِرّ، والأنثى، سِنورة، وهما قليلٌ في كلام العرب، والأكثرُ أن يقال: هرّ وضيونٌ، والجمعُ: سَنانير. ( المصباح ، ص: ٢٩١، س،ن،ر).
- (٣) رواه المحاكم في الطهارة (٦٤٩)، وقال : «صحيح»، والبيهقي في الطهارة، باب سؤر الهرة (١/
   (٢٢)، والدارقطني في الطهارة، باب الأسآر (١٧٦)، وأحمد (٢/ ٣٢٧).
  - ومداره على عبسى بن المسيب، وهو ضعيف . ( التلخيص : ١ / ١٥٨).
  - (٤) اختلف العلماء في استحباب تثليث الرأسِ على مذهبين: أحدهُما: يُستحبُّ ، قاله الشافعية . ثانيهما: لا يُستحبُّ ، قاله الحنفية والمالكية والحنابلة . (شرح مسلم : ٣ / ١٠٢ ) .
    - (٥) بل يُكرَه على الصحيح . (الروضة: ٢٤٣/١، التحفة: ١/١٥، مغنى المحتاج: ١/٩٧).
- (٦) وابن كَيِّخ: هو يُوسف بن أحمد بن كَبِّج الدِينَوري ، أبو القاسم ، القاضي ، تفقّه على ابن القطان ، وجمَع رئاسة الدين والدنيا ، وكان يُضرَب به المثلُ في حفظ المذهب، وارْتَتَحَل إليه الناسُ رغبةً في عليه وجُودِه ، قَتَلَه العيّارون بالدينور ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة ٤٠٥ هـ .

(طبقات الشافعية للإسنوى : ٢ / ١٧٦ ).

وَجُوابُهُما: بِتَقديرِ كُونِه كَذَلكَ .

## ومنها : فَسادُ الاعتِبار :

بأنْ يُخالِفَ نَصّاً ، أو إجْماعاً .

( وجُوابُهُما ) أي قِسمَي فسادِ الوَضعِ ( بتقرِيرِ كُونِهِ كذلكَ ) (١) فيقرِّرُ كونَ الدليلِ صالِحاً لاعتبارِهِ في ترتيبِ الحُكم عليه ، كأن يكونَ له جِهتالِ يَنظرُ المُستَدِلُّ فيه مِن إحداهما ، والمعترضُ مِن الأخرى كالارتِفاقِ ودَفعِ الحاجةِ في مسألةِ الزكاةِ.

ويُجابُ عن الكفارة في القتلِ بأنَّهُ غُلِظَ فيهِ بالقصاصِ، فلا يُغلَظُ فيه بالكفارَةِ؛

وعن الْمُعاطَاةِ بأنّ عدم الانعقاد بِها مُرتَّبٌ على عدم الصيغةِ ، لا على الرَّضَى، ويُقرَّرُ كونُ الجامع مُعتبراً في ذلك الحُكمِ ، ويكونُ تَخلُّفُهُ عنهُ بأن وُجدَ معَ نَقيضِهِ لِمانِعِ كما في مسحِ الخُفُ ، فإنّ تكرارَهُ يُفسِدُهُ كغسلِهِ .

## (ومنها) أي من القوادِح: (فسادُ الاعتبار

بأن يُخالِفَ ) الدليلُ ( نَصّاً) مِن كتابٍ أو سُنَّةٍ، ( **أو إِجْماعاً** )<sup>(٢)</sup> كأن يقالَ في التبييتِ<sup>٣)</sup> في الأداء : « صَوْمٌ مَفروضٌ فلا يصحُّ بنَيةٍ من النهار كالقضاء » .

فيُعتَرضُ بـ أنّه مُخالفٌ لقوله تعالى ﴿وَالصَّنَبِينَ وَالصَّنَبِيكِ ﴿ ٤ ۚ رَتَّبَ فيه الأَجرَ العظيمَ على الصَّومِ كغيره مِن غير تعرُّضِ للتبييتِ فيه وذلك مستلزمٌ لِصِحَتِهِ دُونَهُ » .

<sup>(</sup>۱) مثله: في تيسير التحرير (٤ / ١٤٦) ومختصر ابن الحاجب ( ٢/ ٢٦١)، والتشنيف (٢/ ١٢٤)، و و و و التشنيف (٢/ ١٢٤)، و و و و الكوكب ( ٤ / ١٣٣، و و الحاجب: ٤/ ٤٢٤، وغاية الوصول، ص: ١٣٣، وتحفة المسؤول للزهوني: ١٣٣٤).

<sup>(</sup>۲) هذا هو القادح العاشر، وهو فسادُ الاعتبار، هو بيَانُ أنّ القياسَ لا يُمكن اعتبارُه في هذا الحُكم لا لِفسادٍ فيه، بل لمخالفتِه النصَّ أو الإجماع ، أو كان إحدى مُقدِّماتِهِ كذلك ، أو كان الحُكم مِما لا يُمكنُ إثباتُه بالقياسِ كإلحاقِ المصرّاةِ بغيرها من العيوب في حُكم الردِّ وعدمِهِ ووجوبِ بدلِ لَبَنِها الموجودِ في الضرع، أو كان تركيبُه مُشعِراً بنقيضِ الحُكمِ المطلوب. قاله العنفية ، والمالكية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة. (تيسير التحرير : ٤/ ١٤٥، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٥٩، الإحكام :٤ / ٢٧٧، البحر : ٥ / ٢١٩، شرح الكوكب : ٤ / ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) سبق بيانُ مذاهب العلماء في تبييت نية الصوم في «أقسام التأويل»: ١ / ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، الآية: ٣٥. والآيةُ كاملةً: ﴿ إِنَّ ٱلمُسْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْقَنِينِينَ وَٱلْقَنِينَاتِ =

وكأن يقال: « لا يصحُّ القرضُ في الحيوَانِ لِعَدمِ انضِباطِهِ كالمختَلَطاتِ »(١).

فيُعتَرَضُ بـ ﴿ أَنَّهُ مُخالِفٌ لِحديثِ مَسلم عن أبي رافعِ (٢٠): ﴿ إِنَّهُ ﷺ استَسْلَفَ بَكُواً ورَدَّ رَباَعِياً ، وقال : إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهم قَضَاءاً »(٣)».

والبَكرُ \_ بفتحِ البَاءِ \_ الصَّغيرُ من الإبل ، والرَّبَاعيُ \_ بفتحِ الراء \_ ما دخل في السنةِ السابعةِ (٤).

وكأن يقالَ : « لا يَجورُ لِلرَّجُلِ أَن يَغسِلَ زوجتَهُ المَيتَةَ ، لِحُرمَةِ النَظرِ إليْهَا كالأجنبيةِ » (٥٠).

فيُعترَضُ بـ ﴿ أَنَّهُ مُخالفٌ للإجماعِ السُكوتِي في تغسيلِ عليٌّ فاطمةً (٦) ، ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَالصَّدِينِ وَالصَّدِقَتِ وَالصَّدِينَ وَالصَّدِينِ وَالْخَشِينَ وَالْخَشِينَ وَالْخَشِينَ وَالصَّبِينَ وَالصَّبِينَ وَالصَّبِينَ وَالْخَشِينَ وَالْفَائِقَ مَنْ مَنْ فَيْرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾.

(١) اتفق العلماء على جواز القَرضِ في المَكيل والموزونِ، واختلفوا في غيرهما على مذهبين:

أحدهُما : يُجوز، قاله المالكية والشافعية والحنابلة . ثانيهما: لا يجوز، قاله الحنفية.(ردُّ المحتار:٧/ ٣٨٨، المغني:٦/ ٨، معني المحتاج: ٢/ ١٦٢).

(٢) وأبو رافع: هو أبو رافع القبطي مولى رسول الله ﷺ واسْمه أَسْلم على الأَصح، شَهِد مع رسول الله ﷺ أُحداً وبعدها، وزَوَّجه رسولُ الله ﷺ موّلاتَه سَلمى فَولَدت له عبيد الله، وشهد فتح مصر، تُوفي بالمدينة قبل قتل عثمان أو بعده . ( الإصابة : ٧ / ١١٣).

(٣) رواه مسلم في المساقاة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه (٤٠٨٤)، وأبو داود في البيوع والإجارات، باب في حسن القضاء (٣٣٤٦)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في استقراض البعير أو...(١٣١٨)، والنسائي في البيوع، باب استسلاف الحيوان واستقراضه(١٦٣١)، وابن ماجه في النجارات، باب السلام في الحيوان (٢٢٨٥).

(3) المصباح (1 / ٥٩، ١/ ٢١٧) ، تَهذيب الأسماء ( $\pi$ / ١١٠).

(٥) اتفق العلماء على جواز غسلِ المرأةِ زوجَها الميت، واختلفوا في جواز غسل الرجلِ امرتَه الميتةَ على مذهبين:

أحدهُما : الجوازُ ، قاله المالكية والشافعية والحنابلة .

ثانيهما: عدم الجواز ، قاله الحنفية . (ردُّ المحتار : ٣/ ٩٠، الشرح الكبير : ١ / ٦٤٨ ، مغني المحتاج : ١ / ٢٥٠، المغنى : ٣/ ٢٢٠).

(٦) عن أمّ جعفر عن أسماء بنتِ عُميس قالت: « غسَّلتُ أنا وعليٌّ فاطمة بنتَ رسولِ اللهﷺ » ، وعن محمد بن إبراهيم التيمي عن اسماء بنت عُميس قالت: « لَمَّا ماتَت فاطمةُ ، ﷺ ، خسَّلَها علي بنُ أبي طالب ﷺ . رواهما البيهقي في المعرفة ، في الجنائز، باب غسل المرأة زوجها والزوج امرأته ، =

(11)

وهو أَعَمُّ مِن فَسادِ الوَضعِ وله تَقدِيْمُه عَلَى المَنُوعاتِ، وتَأخِيرُه. وجوابُه: الطعنُ في سندِه، أو المعارَضةُ، أو منعُ الظهورِ، أو التأويلُ.

( وهو أعمُّ مِن فَسادِ الوَصْعِ )(١) لِصِدْقِهِ حيث يكونُ الدليلُ على الهيئةِ الصالحةِ لِتَرتيبِ الحُكم عليه.

( وَلَهُ) أي للمعترض بَفسَادِ الاعتبارِ (تقديمُهُ على الْمَنُوعَاتِ) (٢) في المقدماتِ، (وتأخيرُه) عَنها لِمجامَعَتِهِ لَها مِن غيرِ مانِعِ في التقديم والتأخير.

( وَجوابُهُ : ١- الطَّعنُ في سَندِهِ ) (٢) أي سنَدِ النصِّ بإرسالِ أو غَيرِهِ. ٢- ( أو الْمُعارَضَةُ لَهُ) (٤) بنصَّ آخر فيتسَاقطَانِ ويَسلَمُ الأوَّلُ . ٣- (أو مَنعُ الظُّهور) (٥) لَهُ في مَقصِدِ المعترض. ٤-(أو التأويلُ) (٢) له بدليلِ .

- الأول الحاكم في المستدرك وسكت عليه (٣/ ١٧٩). قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٣٩٣). وروى الأول الحاكم في المستدرك وسكت عليه (٣/ ١٧٩). قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٣٢٧): « رواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة فاطمة عن أم جعفر، ورواه البيهقي من وجه آخر عن أسماء بنت عميس وإسناده حسن، ورواه من وجهين آخرين، ثم تعقبه بأنّ هذا فيه نظر، لأنّ أسماء بنت عميس في هذا الوقت كانت عند أبي بكر الصديق، وقد ثبت أن أبا بكر لم يَعلَم بوفاة فاطمة لما في الصحيح من حديث عائشة: «إنّ عليّاً دَفَنَها ليلاً ولم يُعلِم أبا بكر». فكيف يُمكن أن تغسلها زوجتُه ولا يَعلَمُ هو ؟ ويُمكن أن يُجابَ بأنة عَلِم بذلك وظنّ أنّ عليّاً سيّدعوه لِحضور دَفنِها، وظنّ عليّ أنه يَحضر من غير استدعاء منه فهذا لا بأس به.
  - وأجاب في «المخلافيات» بأنه يَحتملُ أن أبا بكر علم بذلك، وأحبُّ ألا يردّ غرضَ علي في كتمانِهِ منه».
- (١) فكلُّ فاسدِ الوضع فاسدُ الاعتبار، وليس كلُّ فاسد الاعتبار يكون فاسدَ الوضع، لأن القياسَ قد يكون صحيحَ الوضع، وإن كان اعتبارُه فاسداً بالنظر إلى أمرِ خارجٍ.
- (الإحكام: ٤/ ٣٢٧، البحر: ٥/ ٣١٩، تيسير التحرير: ٤/ ١٤٥، فواتح الرحموت (٢/ ٥٨٢، شرح الكوكب: ٤/ ٢٤١).
- (٢) المَنُوعَاتِ: جَمعُ «منوع»، قال الفيومي في المصباح (ص: ٥٨٠، م، ن، ع): «مَنَعتُه الأمرَ ومِن الأمرِ منعاً، فهو ممنوعٌ منه: محرومٌ، والفاعل: مانعٌ، والجمعُ: منعةٌ، مثل كافرٍ وكفرة، وجاء للمبالغةِ: منوعٌ ومناعٌ». ومثله: في الصحاح للجوهري: ١/ ٩٩١ (م،ن،ع).
  - (٣) الإحكام: ٣٢٦/٤، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٥٩، البحر: ٥/ ٣١٩، شرح الكوكب: ٤/ ٢٣٩.
  - (٤) الإحكام: ٣٢٦/٤، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٥٩، البحر: ٥/ ٣١٩، شرح الكوكب: ١٤١/٤.
  - (٥) الإحكام: ٣٢٦/٤، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٥٩، البحر: ٥/ ٣١٩، شرح الكوكب: ٤/ ٢٤٠.
  - (٦) الإحكام: ٣٢٦/٤، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٥٩، البحر: ٥/ ٣١٩، شرح الكوكب: ٤/ ٢٤٠.

# ومنها: منْعُ عِليَّةِ الوصفِ:

ويُسَمَّى الْمُطالَبةَ بِتصحيحِ العِلَّةِ ؛ والأصحُ قَبولُه ؛ وجَوابُهُ بإثبَاتِهِ .

### [ منْعُ وصفِ العلةِ ]

ومنه: منعُ وَصفِ العِلَّة كقَولِنا في إفساد الصَّوم بغيرِ الجِماع : « الكَفَّارةُ......

## ( وَمِنْهَا ) أي مِن القوادِح: ( مَنْعُ عِلْيَّةِ الوَصفِ ):

أي منعُ كَوْنِهِ العلَّةَ (١)، ( ويُسمَّى المُطالبةَ بتَصحيحِ العلَّةِ.

والأصحُّ قَبوله)، وإلاّ لأدَّى الحالُ إلى تَمسُّكِ المستدِلِّ بِما شاءَ مِن الأوصافِ لأمنِهِ الْمنعَ.

وقيل : « لا يُقبل ، لأدائِهِ إلى الانتشارِ بِمَنع كُلِّ ما يُدَّعى عليَّتُهُ » .

( وجَوَابُه : باثباتِهِ )(٢) أي بإثباتِ كونِ العلَّةِ بِمسلَكِ مِن مسالِكها المتقدمةِ.

#### [منْعُ وصْفِ العلةِ]

( ومِنهُ ) أي مِن المنع مُطلقاً: ( مَنعُ وَصفِ العِلَّةِ ) أي مَنعُ أنه مُعتَبرٌ فيها، وهو مقبولٌ جَزماً (٣) . (كقولِنَا في إفسادِ الصومِ بغير الْجماعِ )(٤) كالأكلِ مِن غير كفارةٍ : « (الكفارةُ)

<sup>(</sup>١) هذا هو القادح الحادي عشر، وهو منعُ عِلية الوصفِ هو مطالبة الخصمِ تصحيحَ ما يدعيه علة بعد تسليم التعليل، وهو مقبول عند الحنفية والمالكية والشافية والحنابلة وغيرهم .

<sup>(</sup> الفواتح: ٢ / ٥٧١ ، الإحكام: ٤ / ٣٣٣ ، مختصر ابن الحاجب: ٢ / ٢٦٣ ، البحر: ٥ / ٣٢٤ ، شرح الكوكب: ٤ / ٢٥٥ ).

 <sup>(</sup>۲) مثله: في الإحكام: ٤/ ٣٣٣، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٦٤، وفواتح الرحموت: ٢/
 (۲) مثله: في الإحكام: ٤/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) أي عند الحنفية والمالكية والشلفعية والحنابلة وغيرهم. لو قدَّمه المصنف على "منع علية الوصف" كما فعل غيرُه لكان أولَى لأنّ الاعتراضَ على علية الوصفِ إنَّما يأتي بعدَ تسليم كون الأصلِ معلَّلاً .

(فواتح الرحموت: ٢ / ٥٧٠ الاحكام: ٤ / ٣٣٣ البحد: ٥ / ٣٢٣ مختصر إن الحاجب: ٢

<sup>(</sup>فواتح الرحموت : ٢ / ٥٧٠، الإحكام : ٤ / ٣٣٣، البحر :٥ / ٣٢٣، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٦٣، شرح الكوكب : ٤ / ٢٥٤).

إفسادُ صومِ رمضان بغيرِ الجماع لا يوجِبُ الكفارةَ عند الشافعيةِ، ويُوجِبُ عند الحنفية والمالكية .
 ( فتح باب العناية : ١/٥٦٨، التحفة: ٤/٥٢٥، الروض المربع، ص: ٢١٢) .

للزَّجْر عَن الجِماع الْمَحذورِ في الصَّوم ، فوَجبَ اختِصَاصُها بهِ كالْحَدِّ » .

فيقال: «بَل عَن الإفْطارِ الْمَحذُورِ فيهِ» . وجوابُه: بِتَبيينِ اعتِبارِ الخُصُوصِيَّةِ. وكأنَّ المعترِضَ يُنقِّحُ المَناطَ، والمستدِلَّ يُحقِّقُه .

# [ منْعُ حُكم الأصلِ ]

شُرِعَت (للزجْرِ عن الجماعِ الْمَحذور في الصَّومِ فوَجبَ اختصاصُها بهِ كالْحَدِّ)، فإنه شُرع للزَّجرِ عن الجماع زناً ، وهو مُختصٌ بذلك »(١).

( فيقال ): « لا نُسلم أن الكفارةَ شُرِعَت للزَّجر عن الجماعِ بِخصوصِهِ، ( بل عن الإفطارِ المَحذُورِ فيه ) أي في الصومِ بِجماعِ ، أو غيرهِ » .

( وَجَوابُهُ بِتَبِينِ اعتبار الخصوصيَّةِ)(٢) أي خصوصيةِ الوَصفِ في العلَّةِ ، كأن يُبيِّنَ اعتبارَ الجماع في الكفارةِ ، بأن الشارعَ رَتَّبها عليهِ حيث أجابَ بِها مَن سألَهُ عن جِماعِهِ كما تقدَّمَ<sup>(٣)</sup>.

( وكأنّ المَعترِضَ ) بِهذا الاعتراضِ ( يُنقِّحُ المناطَ ) بِحَذَفِهِ خصوصَ الوصفِ عن الاعتبار ، ( والمستدلُّ يُحقِّقُهُ ) بَنبيينِهِ اعتبارَ خُصوصيَّةِ الوَصفِ .

# [منْعُ حُكمِ الأصلِ]

( وَ ) مِن المنعِ: ( منعُ حُكمِ الأصلِ ) ، وهو مسموعٌ (١٤)، كأن يقولَ العنفي: « الإجارةُ

(١) اتفق العلماء على وجوبِ كفارة إفسادِ صومِ رمضان بالجماع على الرجل، ولكنهم اختلفوا في وجوبِها على المرأةِ معه على مذهبين: أحدهُما : لا تَجب، قاله الشافعية .

ثانيهما: تَجب، قاله الحنفية والمالكية، وعن أحمد روايتان. ( الشرح الكبير : ٢ / ١٦٢، التحفة : ٤ / ١٦٥، ردّ الْمُحتار : ٣/ ٣٩٠، المغنى : ٤ / ١٩٦ ).

(۲) مثله: في الإحكام: ٤ / ٣٣٢، ومختصر ابن الحاجب: ٢ / ٢٦٣، والبحر: ٥ / ٣٢٧، وشرح
 الكوكب: ٤ / ٢٥٥ ).

- (٣) انظر: «المسلك الثالث: الإيماء»: ٢/٥/٢.
- (٤) عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم .

(الفواتح: ٢ / ٦٦٥، التيسير: ٤ / ١٢٨، مختصر ابن الحاجب: ٢ / ٢٦١، الإحكام: ٤ / ٣٢٨، والبحر: ٥/ ٣٢٧، شرح الكوكب: ٤/ ٢٤٦).

وفِي كونِه قطعاً للمستدِلِّ مذاهِبُ : قال الأستاذ: « إنْ كان ظاهراً »؛ وقال الغزالي: « يُعتبَر عُرفُ المكان »؛ وقال أبو إسحاق الشِّيرازي: « لا يُسمَع » .

عقدٌ على منفعةٍ فتبطلُ بالموتِ كالنكاح »(١).

فيقال له : « النكاح لا يَبطُلُ بالموتِ أي بَل يَنتَهي بهِ » .

( وفي كونِهِ قطعاً للمُستدِلِّ مذاهبٌ ) أرجحُها أخذاً من التفريعِ الآتِي (٢): لأ، لتَوقُفِ القياسِ على ثُبوتِ حُكم الأصلِ (٣).

والثاني : نَعَم ، للانتقالِ عن إثباتِ حُكمِ الفرعِ الذي هو بصَدَدِه إلى غيره (٤٠).

( ثَالِثُهَا: قَالَ الْأَسْتَاذُ ) أَبُو إِسْحَقِ الأَسْفَرايِيني : « يكونُ قطعاً لَهُ ( إِنْ كَانَ ظاهِراً ) يَعرِفُهُ أَكثرُ الفقهاءِ ، بِخلافِ ما لا يعرفُه إِلاّ خواصُّهم » (٥٠ .

( وقال الغزالي: « يعتَبَرُ عُرفُ المكانِ ) الذي فيه البحثُ في القطع بهِ أَوْ لاَ »(٢).

( وقال ) الشيخُ ( أبو إسحق الشيرازي: « لا يُسمعُ ) لأنّهُ لَم يعترض المقصودَ » . حكاهُ عنه ابنُ الحاجب (٢٠) كالآمدي (٨) ، على أنّ الموجودَ في «المُلخّصِ» (٩) ، و «المَعونةِ» (١٠) للشيخ كما قاله المصنف « السماع » (١١).

<sup>(</sup>۱) اختلفَ الأئمةُ في بُطلانِ الإجارة بِموتِ أحد العاقدين مذهبين، أحدُهُما: تَبطُل، قاله الحنفيةَ. ثانيهما: لا تَبطلُ، قاله المالكية والشافعية والحنابلة . (ردّ المحتار : ٩ / ١١٤، الروضة : ٤ / ٣٠٤، الشرح الكبير : ٥ / ٣٧٨، السنني : ٧ / ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) وهو قول المصنف: "فإن دَلَّ عليه لَم يَنقطع المعترضُ على المختار،...».

 <sup>(</sup>٣) وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . ( التيسير: ١٢٨/٤ ، الإحكام: ٤ / ٣٢٨ ، البحر: ٥
 / ٣٢٧ ، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٦١ ، شرح الكوكب : ٤ / ٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) قاله بعض الأصوليين . (الإحكام: ٤/ ٣٢٨، البحر: ٥/ ٣٢٧، شرح الكوكب: ٢٤٦/٤).

<sup>(</sup>٥) كذا في الإحكام (٤/ ٣٢٨) ، والبحر (٥/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٦) المنخول للغزالي: (ص: ٤٠١).

<sup>(</sup>٧) مختصر ابن الحاجب (٢ / ٢٦١)، وتبعه ابن الهمام في التحرير (٢ / ١٢٨)، والعضدُ في شرح المختصر (٢ / ٢٦٢)، وابن النجار في شرح الكوكب (٤ / ٢٤٦).

<sup>(</sup>٨) الإحكام للآمدي : ٤ / ٣٢٩.

<sup>(</sup>٩) هو المُلخّص في علم الجدل للشيرازي.

<sup>(</sup>١٠)هوالمعونة في علم الجدل للشيرازي، مطبوع بدار الغرب الإسلامي بتحقيق عبد المجيد تركي.

<sup>(</sup>١١) رفع الحاجب للمصنف (٤ / ٤٢٧). البحر للزركشي (٥ / ٣٢٨).

فإن دلَّ عليه لَم يَنقَطِعَ المُعتَرِضُ عَلَى المُختارِ، بل له أنْ يَعودَ ويَعترِضَ .

وقد يُقال: « لا نُسلِّمُ حُكمَ الأصلِ؛ سلَّمْنا، ولا نُسلِّمُ أنه مِمَّا يُقاسُ فيه؛ سلَّمْنا، ولا نُسلِّمُ أنّ هذا الوصفَ عِلَّتُه؛ سلَّمنا، ولا نُسلِّمُ وجودَه فيه؛ سلَّمْنا، ولا نُسلِّمُ أنّ هذا الوصفَ عِلَّتُه؛ سلَّمنا، ولا نُسلِّمُ وجودَه في الفرع ».

ثُم على السماعِ وعدم القطعِ قال المصنِف: (فإن دَلَّ) أي المستِدِلُّ (عليه) أي على المعتار، بَل لَهُ كُكمِ الأصلِ، أي أتى بدليلِ عليهِ (لَم ينقطع الْمُعتَرِضُ) بِمُجرَّدِ الدليلِ (على المختار، بَل لَهُ أَن يَعودَ ويَعتَرضَ) الدليلَ ، لأنهُ قد لا يكونُ صحيحاً (١).

وقيل : « ينقطعُ فليسَ له أن يعترضَهُ لِخروجِهِ باعتراضِهِ عن المقصودِ »<sup>(٢)</sup>.

( وقد يُقال ) في الإثباتِ بِمُنُوع مُترتَّبةٍ (٣): « ١- (لا نُسلِّم حكمَ الأصلِ. ٢- سلَّمْنا) ذلك، (ولا نُسلِّمُ أَنَّهُ مِمَّا يقاسُ فيه ) لِمَ لا يكونُ مِمّا اختُلِفَ في جوازِ القياسِ فيه ؟ ٣- (سلَّمْنا) ذلك (ولا نُسلِّم أَنَّهُ مُعلَّلٌ)، لِمَ لا يقال: إنّهُ تعبُّدِي ؟ ٤- (سلَّمْنا) ذلك ، (ولا نُسلِّم أَنّ هذا الوصفَ عِلَّنُهُ) ، لِمَ لا يقال: العِلهُ غيرُه ؟ ٥- (سَلَّمْنا) ذلك ، (ولا نُسلِّم وجودَه فيه) أي وجود الوصف في الأصل ؛ ٦- (سلَّمْنا) ذلك (ولا نُسلِّم أنّه) أي الوصف (مُتعدٍّ) لِمَ لا يقال: إنّه قاصرٌ ؟ ٧- (سلَّمْنا) ذلك ، (ولا نُسلم وجودَهُ في الفرع ).

فهذه سَبعةُ منوعٍ تتعلَّقُ الثلاثةُ الأُولى منها بِحُكمِ الأصلِ ، والأربعةُ الباقيةُ بالعلة مع الأصلِ والفرع في بعضها .

( نَيُجابُ ) عنها ( بالدَّفعِ ) لَهَا ( بِما عُرفَ من الطُّرقِ) (٤) في دَفعِها إن أُريدَ ذلك، وإلاّ

<sup>(</sup>۱) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (تيسير التحرير: ٤/ ١٢٨، الإحكام: ٤/ ٣٢٩، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٦١، البحر: ٥/ ٣٢٨، شرح الكوكب: ٤/ ٢٤٧).

 <sup>(</sup>٢) كذا ذّكر هذا المذهب من غير عزو إلى أحد الآمدي في الإحكام (٤/ ٣٢٩) ، والزركشي في البحر
 (٥/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) أي كلّ منها مرتَّبٌ على تسليم ما قبله ، فيتوجه للمعترض سبعٌ مَنوُعات مرتبة : ثلاثة تتعلق بالأصل ، ثلاثة تتعلق بالفرع . (شرح الكوكب المنير : ٤ / ٣٢٧ ، البناني : ٢ / ٥٠٤ ) .

<sup>(</sup>٤) مثله: في الفواتح : ٢ / ٥٩٥، والتيسير : ٤ / ١٦٩، الإحكام : ٤ / ٣٥٩، البحر : ٥ /٣٤٦، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٨٠، وشرح الكوكب : ٤ / ٢٤٩.

ومِن ثَمَّ عُرف جوازُ إيرادِ المُعارضاتِ مِن نوعٍ وكذا من أنواعٍ وإنْ كانت مترَتِّبةً لأنَّ تسليمَه تقديريُّ، وثالثها: التفصيلُ.

فيكفي الاقتصارُ على دفعِ الأخير منها .

( ومِن ثَمَّ ) أي مِن هنا ، وهو جوازُها المعلومُ من الجَوابِ عنها، أي من أجلِ ذلك (عُرف جَوازُ إيرادُ الْمُعارضاتِ مِن نوعٍ ) (١٠ كالنقوضِ ، أوالمعارضاتِ في الأصلِ أو الفرعِ ، لأنّها كسؤالِ واحدِ مترتبةً كانت أوْ لا .

( وَكَذَا ) يَجُوزُ إيرادُ المعارضاتِ ( مِن أنواعٍ ) كالنقضِ ، وعدمِ التأثير ، والمعارضة (وإن كانَت مُتَرتبةً ) أي يَستَدعي تاليها تسليمَ مَتلوِّهَا ، ( لأن تسليمهُ تقديريٌ )(٢) .

وقيل : « لا يَجوزُ مِن أنواعِ ، للانتشار » (٣).

( وثالِثُها : « التفصيلُ ) ، فيَجوزُ في غيرِ المترتبَةِ دون المترتبةِ ، لأنّ ما قبل الأخير في المترتبةِ مَسلمٌ فذِكرُهُ ضائعٌ »(٤) .

ودُفع بأنَّ تسليمهُ تقديريٌ \_ كما قال المصنِفُ \_ لا تَحقيقيٌ .

مثالُ النوع: أن يقال: « ما ذُكِر أنّهُ علهٌ مَنقُوضٌ بكذا ومنقوضٌ بكذا ، أو معارضٌ بكذا ومعارضٌ بكذا ».

ومثالُ الأنواع غير المترتبة: أن يقالَ: « هذا الوصف منقوضٌ بكذا ، وغيرُ مُؤثّر لكذا ».

ومثالُ الأنواع المترتبةِ : أن يقالَ : « ما ذُكر مِن الوصفِ غيرُ موجود في الأصل، ولَيْن سَلمَ فهو مُعارِضٌ بكذا » .

<sup>(</sup>١) أي اتفاقاً. (الإحكام: ٤/ ٣٥٩، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٨٠، البحر: ٥/ ٣٤٦، التيسير: ٤/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم.

<sup>(</sup>الفواتح: ٢/ ٥٩٤)، التيسير: ٤/ ١٦٩، الإحكام: ٤/ ٣٥٩، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٨٠، البحر: ٥/ ٣٤٥، شرح الكوكب: ٤/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٣) قاله أهل سَمَرقند من الجدليين .

<sup>(</sup> الإحكام : ٤ / ٣٥٩، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٨٠، فواتح الرحموت : ٢ / ٩٩٣).

<sup>(</sup>٤) قاله الحنابلة، وأكثر الجدليين .

<sup>(</sup> الإحكام : ٤ / ٣٥٩ ، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٨٠، وشرح الكوكب : ٤ / ٣٥٠ ) .

#### ومنها : اختلافُ الضابطِ :

في الأصلِ والفرعِ، لعدمِ الثِقَةِ بالْجامعِ.

وجوابُه : بأنَّه القَدرُ المُشتَرَكُ،

#### ( وَمنْها ) أي من القوادح: (اختلاف الضابط:

في الأصْلِ والفَرْعِ لِعدمِ الثقة ) فيه ( بالجامع )(١) وُجُوداً ومساواةً كما يُعلم من الجواب؛ كأنْ يُقالُ في شهودِ الزور بالقتل: « تَسبَّبوا في القتل فيجب عليهم القصاص<sup>(٢)</sup> كالمُكْرِو<sup>(٣)</sup> غيرَهُ على القتل » .

فيعترض بـ أنّ الضابط في الأصل الإكراهُ وفي الفرع الشهادةُ ، فأين الجامع بينهما وإن اشتركا في الإفضاء إلى المقصود ، فأين مساواةُ ضابط الفرع لضابطِ الأصل في ذلك ؟ » .

( وجَوَابُه: ١- بأنَّهُ ) أي الجامع ( القدر المشتركُ)(٤) بين الضابطين كالتسبُّبِ في القَتل فيما تقدّم وهو منضبطٌ عُرفاً .

- (۱) القادح الثاني عشر: اختلاف الضابط الأصلِ والفرع، وهو مقبولٌ عند الجماهير مِن الأئمة الأربعة وغيرهم. (الإحكام: ٤/ ٣٤٩، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٧٧، البحر: ٥/ ٣٣٢، شرح الكوكب: ٤/ ٣٧٤، رفع الحاجب: ٤/ ٤٦٥، تحفة المسؤول: ٤/٤٠٤).
- (٢) اختلف العلماء فيمن شَهدوا على رجلٍ بِما يُوجبُ قتله فقُتِل بشهادتِهم ثُم رجعوا واعترفوا بتعمُّدِ
   الكذب فهل يُقتَلون على مذهبَين:

أحدُهُما : يَقتَلُونَ ، قاله المالكية والشافعية والحنابلة.

ثانيهما: لا يُقتلون بل عليهم الدية، الحنفية .

( الهداية : ٤ / ١٨٨، الشرح الكبير : ٦ / ١٢٦، الروضة : ٧ / ١٠، المغني : ١١ / ٣٣٧).

(٣) اختلف العلماء في وجوب القصاص في القتل بالإكراه على ثلاثة مذاهب :

أحدهًا: وجوبُ القصاصِ على المكرِه والمُكرَه، قاله المالكية والشافعية والحنابلة.

ثانيها : وجوبُ القصاصِ على المكرِه دون المُكرَه ، قاله الحنفية .

ثالثها: وجوبُ الدية على الآمر فقط ، قاله أبو يوسف .

( ردّ المحتار : ٩ / ١٨٨، الروضة : ٧ /١٦، المغني : ١١ / ٣٣٧ ) .

(٤) مثله: في الإحكام: ١٤/ ٣٤٩، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٧٦)، والعضدُ في شرح المختصر (٢/ ٢٧٧، وشرح الكوكب: ١/ ٣٢٦، والبحر: ٥/ ٣٣٣، تحفة المسؤول: ١/ ٢٠٤، رفع الحاجب: ٤/ ٤٦٨، غاية الوصول، ص: ١٣٥).

أو بأنَّ الإفضاءَ سَوَاءٌ ، لا إِنْغاءُ التَّفاوُتِ.

والاعتِراضَاتُ راجِعةٌ إلى المَنْعِ .

٢- (أو بأنَّ الإفضاء سَواءً) (١) أي إفضاء الضابط في الفَرْعِ إلى المقصودِ مساوِ لإفضاءِ الضابط في الأصل إلى المقصود كحفظ النفس فيما تقدّم (٢).

( لا إلْغاءِ التفاوُتِ )<sup>(٣)</sup> بين الضابطين ، بأنْ يقالَ : « التفاوتُ بينَهُما مُلْغى في الحكم »، فإنّه لا يَحصُّل الجوابُ به، لأن التفاوت قد يُلغى كما في العائلم يُقتلُ بالجاهل، وقد لا يُلغى (٤١٨) كما فى الْحُرّ لا يُقتلُ بالعبْدِ<sup>(٤)</sup>.

( والاعتراضاتُ ) كلُّها ( راجعةٌ إلى المَنع ) .

قال ابن الحاجب (٥) كأكثر الجدليين: ﴿أَو المعارضةِ »، لأنّ غرَضَ المستدِلِّ من إثباتِ مُدَّعاه بدليله يكونُ لصحةِ مقدماتِه ، لِتصلُحَ للشهادةِ له ولسَلامتِه عن المعارِضِ لِتَنفُذَ شَهادَتُه، وَعَرَضَ المعترضِ من هَدْمِ ذلك يكون بالقدح في صحة الدليلِ بِمَنعِ مقدمةِ منه ، أو معارضة بِما يُقاومُه .

وقال المصنفُ<sup>(١)</sup> كبعضِ الجدليين : « إنّها راجعةٌ إلى المنعِ وحده » كما اقتصر عليه هنا ، لأن المعارضةَ منعُ العلةِ عن الجَريَانِ .

<sup>(</sup>۱) مثله: في الإحكام للآمدي: ٤/ ٣٤٩، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٧٧، وشرح الكوكب المنير لابن النجار: ٤/ ٣٢٧، والبحر المحيط للزركشي: ٥/ ٣٣٣، تحفة المسؤول: ٢٠٤/٤، رفع الحاجب: ٤٦٨/٤، غاية الوصول، ص: ١٣٥٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: «أقسام المناسب باعتبار نَفس المقصود»: ۲۲۰/۲.

<sup>(</sup>٣) مثله: في الإحكام: ٤/ ٣٤٩، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٧٦، غاية الوصول، ص: ١٣٥، شرح الكوكب المنير لابن النجار: ٤/ ٣٢٧، تحفة المسؤول للرُّهوني: ٤/ ٢٠٤، رفع الحاجب للتاج السبكي: ٤/ ٤٦٨، شرح العضد: ٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) اختلف العلماء في قتل الحرِّ بالعبدِ على مذهبين:

أحدهُما : لا يُقتَل ، قاله المالكية والشافعية والحنابلة .

ثانيهما: يُقتَل ، قاله الحنفية .

<sup>(</sup> الهداية : ٥ / ٨٦، الشرح الكبير : ٦ / ١٧٧، التحفة : ٢١/ ٥٢، المغني : ١١ / ٣٦١).

<sup>(</sup>٥) وعبارته في المختصر ( ٢ / ٢٥٧) : « الاعتِراضَاتُ راجِعةٌ إلى مَنعِ أو مُعارضةٍ ، وإلاَّ لَم تُسمَع » .

<sup>(</sup>٦) أي في رفع الحاجب : ٤ / ٤١٨ .

#### [ الاستفسار ]

ومُقدِّمُها الاستِفسَارُ: وَهُو طلَبُ ذِكْرِ مَعنَى اللَّفظِ حَيثُ غَرابةٌ أَو إِجْمالٌ. ويَكفيهِ أَنَّ الأَصلَ والأصحُ أَنَّ بَيانَ تَساوِي المَحَامِلِ. ويَكفيهِ أَنَّ الأَصلَ

#### [الاشتِفسار]

(ومُقدِّمُها) بكسر الدال، ويَجوز فتحُها كما تقدَّمَ أوائلَ الكتاب (١٠)، أي المتقدِّم، أو المتقدَّمُ عليها (الاستفسارُ)(٢٠)، فهو طليعةٌ لَها كطليعة الجيش . (وهو طَلبُ ذِكرِ معنى اللفظِ حيث غرابةٌ أو إجْمالٌ) فيه .

( والأصحُّ أنَّ بيانَهما على المعترِضِ )(٢) لأنَّ الأصلَ عدمُها .

وقيل : « على المستدِلّ بيانُ عَدَمِهما لِيَظهَرَ دليلُه » .

( ولا يُكلَّف ) المعترِضُ بالإجمالِ (بيانَ تَسَاوي المَحامِلِ) (٤) الْمُحقِق للإجمالِ لِعُسرِ ذلك عليه .

١٧٪) عند شرح قول المصنف وينحصر في مقدمات وسبعة كُتب؟: ٧٦/١ .

 <sup>(</sup>٢) بعد أن اتفق جماهير المتقدمين والمتأخرين مِن الجدليين والأصوليين على وجُوب الترتيب في إيراد
 الاعتراضات اختلفوا في كيفيتها على ثلاثة مذاهب :

أحدها: يُبْدَأ بالمطالبات أوّلاً، ثم بالقوادح، ثم بالمعارضة، عزاه الزركشي للمحققين المتأخرين. ثانيها: يُبدأ بالمنع مِن الحُكم في الأصل، ثُم يطالبه بإثباتِ الوصفِ في الفرع، ثُم باطراد العلة، ثُم بتأثيرها ، ثُم بكونِها موضوعة ومَحلها غير فاسد الوضعِ ، ثُم بالْمحاماة عن مُخالفة النص والإجماع، ثُم بالقلب ، ثُم بالمعارضة ، قاله أكثر القدماء .

ثالثها: أوّلُ ما يبدأ به الاستفسارُ، ثُم فسادُ الاعتبار، ثُم فسادُ الوضعِ، ثُم يَمنَع حُكمَ الأصل، ثُم منع وجود العلة في الأصل، ثُم النظرُ في عليَّة الوصف كالمطالبة، وعدم التأثير، والقدح في المناسبة، والتقسيم، وعدم ظهور الوصف وانضباطه، وكونِ الحُكم غير صالح للإفضاء إلى المقصود، ثُم النقضُ والكسرُ، ثم المعارضةُ في الأصل، ثم ما يتعلق بالفرع، ثم القولُ بالمؤجّب، قاله الأكثرون من الجدليين والأصوليين . ( الإحكام: ١/٤٣، البحر: ٥/٢٢٩، شرح الكوكب: ١/٤٥١).

<sup>(</sup>٣) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةوغيرهم.(تيسير التحرير: ٤/١١٤، الإحكام: ٤/٣٢٤، مختصر ابن الحاجب: ٢٥٨/٢، البحر: ٣١٨/٥، شرح الكوكب: ٤/٢٣١).

<sup>(</sup>٤) ومثله: في الإحكام: ٣٢٦/٤، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٥٨، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٢٣٣، وتيسير التحرير لأمير بَادشاه: ٤/ ١١٤.

(119)

عدمُ تَفَاوُتِهَا، فيُبيِّنُ المُستَدِلُّ عَدمَهُمَا، أو يُفسِّرُ اللَّفظَ بِمُحتَمَلٍ، قيل: «أو بِغَيرِ مُحتَمَلٍ». وفي قَبولِ دَعواهُ الظُّهورَ في مَقصِدِه دفعاً للإجْمالِ لِعَدَمِ الظُّهورِ في الآخَرِ خِلافٌ.

( ويكفيهِ ) في بيان ذلك حيث تبرَّعَ بهِ : « ( أَنَّ الأَصلَ عدمُ تَفَاوُتِها ) »(١) وإن عُورِضَ بـ« أن الأصل عدمُ الإجمالِ » .

( فيُبيِّنُ المُستَدِلُ عدمَهما ) أي عدمَ الغرابةِ والإجمالِ حيث تَمَّ الاعتراضُ عليه بِهما ، بأن يُبيِّنُ ظهورَ اللَّفظِ في مَقصودِه ؛ كما إذا اعتُرضَ عليه في قولِهِ : « الوُضوءُ قربة فلتَجب فيه النيةُ» ، بأن قيل : « الوُضوءُ يُطلَق على النظافةِ وعلى الأفعالِ المخصوصةِ » ؟ فيقول : « حقيقتُهُ الشرعية الثانى » .

(أُو يُفَسِّرُ اللفظُ بِمُحتَمَل )(٢) منه، بفَتحِ الميم الثانيةِ.

( قيل : « وبغَيرِ مُحتَمَلٍ )<sup>(٣)</sup> منهُ، إذ غايةُ الأمرِ أنه ناطقٌ بلُغةٍ جديدةٍ ولا مَحذورَ في ذلك بناءاً على أنّ اللُّغة اصطِلاحيَّة » .

ورُدًّ : بأنَّ فيه فتحَ بابٍ لا يَنسَدُّ .

(وفي قَبولِ دَعواهُ الظُّهورَ في مَقصِدِهِ) (٤) بكسر الصادِ (دَفعاً للإجْمال لِعدَمِ الظُهورِ في الأخرِ خِلاتُ) أي لو واَفَقَ المستدِلُّ المعترِضَ بالإجْمالِ على عَدَمِ ظُهورِ اللَّفظِ في غير مَقصِدِه، وادَّعى ظُهورَهُ في مقصِدِه:

فقيل : « يُقبَل، دَفعاً للإجْمالِ الذي هو خلاف الأصلِ »<sup>(ه)</sup>.

وقيل : « لا يُقبل، لأن دعوى الظُّهور بعدَ بيانِ المُعتَرِضِ الإِجْمالَ لاَ أَثْرَ لَها وإن كانَت على وَفق الأصلِ »(٦).

<sup>(</sup>١) ومثله: في الإحكام: ٣٢٦/٤، ومختصر ابن الحاجب: ٢٥٨/٢، وشرح الكوكب: ٤/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) ومثله: في الإحكام: ٢/ ٣٢٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٥٨، وشرح الكوكب: ٤/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) قاله بعضُ المتأخرين. ( الإحكام: ٣٣٣/٤).

<sup>(</sup>٤) قال الفيومي رحمه الله في المصباح (ص:٥٠٤، ق، ص،د): «قَصَدْتُ الشيءَ وله وإليه قصداً مِن باب «ضرب»: طلبتُه بعيني، وإليه قصدي ومقصدي بفتح الصاد، واسمُ المكان بكسرها نحو مقصدٍ معين،... وأما المقصدِ فيجمع على المقاصِد».

<sup>(</sup>٥) قاله المالكية والحنابلة.(مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٦) قاله الشافعية والحنفية.(التيسير: ٤/ ١١٥، غاية الوصول، ص: ١٣٥، شرح العضد: ٢/ ٢٥٩).

#### ومنها : التَّقسيمُ:

وهو كُونُ اللَّفظِ مُتردِّداً بينَ أمرينِ أحدُهما مَمنوعٌ. والْمُختارُ وُرودُه. وجوابُه: أنَّ اللَّفظَ مَوضوعٌ ولَو عُرفاً أو ظاهِرٌ وَلَوْ بَقرينةٍ في المُرادِ.

# [ مَحَلُّ المَنع ]

ثُم المنعُ لا يَعترِضُ الحِكايةَ، بل الدليلَ إمَّا قبلَ تَمامِه لِمُقدمةٍ أو بعدَه.

### (ومنها) أي من القوادح: (التَّقسيم:

وهو كونُ اللفظِ) المُورَدِ في الدَّليلِ ( متردِّداً بينَ أمرَينِ ) ـ مثلاً ـ على السَّواءِ (أحدُهُما مَمنُوعٌ)(١) ، بخلافِ الآخر المرادِ .

( والمختارُ وَرُدُوهُ ) (٢)، لِعَدَم تَمام الدليلِ معهُ .

وقيل : « لا يَرِدُ ، لأنَّهُ لَم يَعتَرِض المرادَ »<sup>(٣)</sup>.

( وجوابُه : ١- أنّ اللفظَ مَوضُوعٌ ) في المُرادِ ( وَلَو عُرِفاً )<sup>(٤)</sup>، كما يكونُ لغةً .

٢- (أو) أنّهُ (ظاهَرُ ولو بقرينةٍ في المرادِ) (٥)، كما يكونُ ظاهراً بغيرها.

ويُبَيِّنُ الوَضعَ والظهورَ .

(£ Y • )

# [مَحَلُ المَنعِ ]

(ثُم المنعُ لا يَعتَرِضُ الحكاية) أي حكاية المستدِلِ للأقوالِ في المسألةِ المبحوثِ فيها حتّى يَختارَ منها قَولاً ويستَدِلَ عليه ، (بَل) يعترضُ (الدليلَ إما قبلَ تَمامِهِ لِمُقدِّمَةٍ، أو بَعدَهُ) أي بعد تَمامِهِ .

<sup>(</sup>۱) به قال الآمدي في الإحكام(٣٢٩/٤)، وابن الحاجب في المختصر (٢/٢٦٢)، والعضد في شرحه (٢/٢٦٢)، والزركشي في البحر (٥/ ٣٣٢)، وابن النجار في شرح الكوكب(٤/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) القادحُ الثالث عشر: التَّقسيم، وهو مقبولٌ عند الأكثر من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. (مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٦٢، رفع الحاجب: ٤ / ٤٢٨، غاية الوصول، ص: ١٣٥، شرح الكوكب: ٤ / ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) ويه قال الأمدي في الإحكام (٤/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) أي أنَّ اللفظ موضوعٌ في المرادِ لغةً، أو شرعاً، أو عُرفاً.(الإحكام: ٤/ ٣٣٠).

 <sup>(</sup>٥) أي أنّ اللفظ ظاهرٌ في المراد عُرفاً كالغائط ، أو شرعاً كالصلاة ، أو بقرينة .
 ( الإحكام للآمدى : ٤ / ٣٣٠ ) .

والأول: إمّا مُجرَّدٌ أو مع المُستَنَدِ كـ«لا نُسلِّمُ كذا ولِمَ لا يَكونُ كذا» ، أو «إنّما يَلزَم كذا لو كان كذا»، وهو المُناقضة . فإن احتجَّ لانتفاء المقدِّمةِ فغصبٌ لا يَسمعُه الْمُحقِّقون .

والثاني: إمَّا مع منعِ الدليلِ بِناءً على تَخلُّفِ حُكمِه فالنَّقْضُ الإِجْمالي، أو مع تسليمِه والاستدلالِ بِما يُنافِي ثُبوتَ المدلولِ فالمُعارضةُ ، فيقول: « ما ذكرتَ وإنْ دلَّ فعندي ما يَنفيهِ»، ويَنقلبُ مُستدِلاً .

(والأولُ) وهو المنعُ قبلَ التَّمام لمقدمةٍ: ( إمَّا ) مَنعٌ (مُجرَّدٌ ، أو ) منعٌ (معَ المستنكِ ) .

وَالمَنعُ مِعَ المُستند (كـ« لا نُسَلِمُ كَذَا، ولِمَ لا يكونُ الأمرُ (كذا »، أو) « لا نُسلِمُ كذا، و (إنّما يَلزَمُ كذَا لوكَانَ ) الأمرُ (كذا ».

وهو) أي الأوَّلُ بقِسمَيهِ من المَنع المُجرَّد والمنعِ مع المستَندِ (المُناقَضَةُ) أي يُسمّى بذلك.

( فإن احتَجَّ) المانِعُ ( لانتفاءِ الْمُقدِّمَةِ) التي مَنَعَها (فَغَصبٌ) أي فاحتِجَاجُه لذلك يُسمى غصباً ، لأنّهُ غصبٌ لِمَنصِبِ المستدِّلِ. ( لا يَسمَعُهُ الْمُحقِقونَ ) مِنَ النُظارِ فلا يستَحقُّ جواباً (١٠).

وقيل : ﴿ يُسمَع، فَيَستَحِقُّه ﴾ .

( وَالثَّانِي ) وهو المنعُ بَعدَ تَمامِ الدَّليلِ : ( إمَّا مَعَ منعِ الدَّليلِ بِنَاءٌ على تَخلُّفِ حُكمِهِ ف فالتَقضُ الإِجْمالي)(٢) .

وصورتُه : أن يُقالَ: « ما ذكرتَهُ من الدليلِ غير صَحيحٍ، لتخلُّفِ الحُكمِ عنهُ في كَذا » .

ووَصَفَ بـ «الإِجْمالِي» لأنّ جهةَ المنعِ فيه غيرُ مُعيَّنةٍ ، بِخلافِ «النَّفصيلي» الذي هو منعٌ بعدَ تَمام الدليلِ لمقدمةِ معينةِ منه .

( أَو مَعَ تسليمِهِ ) أي الدليلِ ( والاستدلالِ بِما يُنافِي ثبوتَ الْمَذْلُولِ فالمعارضةُ .

فيقول) في صُورتِها المعترضُ للمستَدِلِّ : « ( ما ذَكَرتَ ) مِن الدَّليلِ ( وإن دَلَّ ) على ما قُلتَ ( فَعِندِي ما يَنفِيهِ ) أي يَنفي ما قُلتَ » ويَذكُرهُ .

<sup>(</sup>١) ومثله: التشنيف : ٢ / ١٣٤، وغاية الوصول ، ص : ١٣٦، وشرح الكوكب: ١/ ٣٥٣).

 <sup>(</sup>٢) النقضُ : تَخلُّفُ الحُكمِ عن الدليلِ . وهو قسمان :

إجْمالي وهو تَخلُّفُ الحَكمِ عن الدَّليلِ بالقدحِ في مقدمةٍ من مقدَّماتِه من غيرِ تعيينٍ . وتفصيلي وهو تخلُّفُ الحكم عن الدليل بالقدح في مقدةٍ معينةٍ من مقدماته .

<sup>(</sup>التشنيف: ٢ / ١٣٥، غاية الوصول، ص: ١٣٦، شرح الكوكب: ٤ / ٣٥٦).

وعلى المَمنوعِ الدَّفعُ بدليلِ . فإنْ منَع ثانياً فكَمَا مَرَّ. وهكذا إلى إفحَامِ المُعلِّلِ إنْ انقَطع بالمُنُوعِ، أو إلْزامِ المَانِعِ إن انتَهى إلى ضَروريِّ، أو يَقينيِّ مَشهورٍ.

( وينقَلبُ ) المعتَرضُ بِها ( مُستَدِلاً )، والعكسُ.

( وعلى الممنوع ) وهو المستدِلُ ( الدَّفعُ) لِمَا اعتُرضَ بهِ عليه ( بدَليلٍ) لِيسلَم دليلُهُ الأصلي ، ولا يكفيهِ (١) المنعُ .

( فإن مَنعَ ثانياً فكما مَرٌّ ) مِن المنع قبلَ تَمامِ الدليل وبعد تَمامِهِ... إلى آخره .

( وهكذا ) أي المنعُ ثالثاً ورابعاً مع الدَّفَعِ ، وهلُمَّ ( إلَى إفحاً مِ<sup>(٢)</sup> الْمُعلِّلِ ) ، وهو المستَدلُّ ( إن انقطَعَ بالْمنُوع ، أو إلْزامِ<sup>(٣)</sup> الْمانِع ) وهو المعترضُ ( إن انتَهى إلى ضروريّ ، أو يقينيٌ مشهورٍ ) (٤) من جانِبِ المستَدِلِّ ، فلا يُمكنهُ الاعتراضُ لذلك.

(٤) مثالُ ما ينتهي إلى ضروري: أن يقول المستدلُ: العالَمُ حادث وكل حادث له صانع. فيقول المعترض: لا أسلم الصُغرى. فيدفعُ المستدلُ ذلك المنعَ بالدليل على حدوثِ العالَم فيقول: العالَم متغير وكل متغير حادث. فيقول المعترض: لا أسلم الصغرى. فيقول له المستدل: ثبت بالضرورة تغيَّرُ العالَم، وذلك لأن العالَمَ قسمان: أعراضٌ وأجرام، أما الأعراض فتغيُّرُها مشاهد كالتغيُّر بالسكونِ والحركةِ وغيرهما فلزِم كونُها حادثةً. وأما الأجرام فإنَّها ملازمة لَها وملازمُ الحادث حادثُ فنبَت جدونُ العالَم.

ومثال ما ينتهي إلى المشهورة، وهي قضية يَحكُم العقل بِها بواسطة اعتراف جميع الناس لمصلحة عامةٍ أو غير ذلك كأن يقال: هذا ضعيف والضعيف ينبغي الإعطاء إليه. فيقول المعترضُ له: لا أسلم الكبرى. فيقول له المستدل: مراعةُ الضعيفِ تتحصُل بالإعطاء إليه ، والإعطاء إليه متحمود عند جَميع الناس فمراعةُ الضعيف متحمود عند جَميع الناس ، فينبغي حينتذ الإعطاءُ إليه .

<sup>(</sup>١) أي ولا يكفي المستليلً المنعُ، بخلافِ المعترضِ فيكفيه، لأنَّه هادِم.

<sup>(</sup>٢) أي انقطاع المستدِّل بالمنع أو بالمعارضة .(شرح الكوكب: ٤/٥٦٪).

 <sup>(</sup>٣) أي انتهاء دليل المستدل إلى مقدمات ضرورية أو يقينية مشهورة يَلزَمُ المعترضَ الاعتراف بها ولا يُمكنه الجحدُ فينقطعُ بذلك.

<sup>(</sup> شرح الكوكب: ٢٥٦/٤).

<sup>(</sup> حاشية البنانِي : ٢ / ٥٢٠ ) .

#### خاتِمة:

# [ القياسُ مِن الدِّينِ ]

القيَّاسُ من الدِّينِ؛ وثَالِثُها: «حيث يتَعَيَّنُ»؛ ومن أصولِ الفقهِ ؛ خلافاً لإمام الحرمين.

#### (خَاتِمَة)

#### [ القياسُ من الدِّينِ ]

( القياسُ من الدين )(١) ، لأنهُ مأمورٌ بهِ لِقوله تعالى: ﴿ فَأَعْنَيْرُواْ يَتَأْوَلِي ٱلأَبْصَـٰرِ ﴾ (٢).

وقيل : « لَيسَ منهُ ، لأنّ اسمَ « الدِّين » إنّما يقعُ على ما هو ثابتٌ مُستمرٌ ، والقياسُ ليسَ كذلك لأنّه قد لا يُحتاجُ إليهِ »(٣) .

( وثالثُها ): « منهُ ( حيث يَتَعيَّنُ )، بأن لَم يَكُن للمسألةِ دليلٌ غيرَهُ، بِخلافِ ما إذا لَم يتعيَّن لِعدَم الحاجةِ إليه »(٤).

( وَ ) القياسُ ( مِن أصول الفِقهِ )(٥) كما عُرِفَ من تعريفِهِ .

( خِلافاً لإمام الحرَمين ) في قوله : « ليسَ منهُ ، وإنّما يُبيّنُ في كُتبهِ لِتوقُفِ غَرَضِ

- (٢) سورة الحشر، الآية : ٢.
- (٣) قاله محمد بن الهُذيل المعتزلي، المعروف بالعلاف المتوفى سنة ٢٦٦هـ. (الإحكام: ٣٢٣/٤).
  - (٤) قاله أبو علي الجبائي المعتزلي. ( الإحكام : ٤ / ٣٢٣ ) .

     قال الآماي حمد الله في الاحكام (٢٣٣/٤) وعد أنْ ذَكِ ا

وقال الآمدي رحمه الله في الإحكام (٣٢٣/٤) بعد أنْ ذَكَر المذاهبَ الثلاثةَ: « والمختارُ أن يقالَ: إن عُني بـ «الدِّين» ما كان مِن الأحكام المقصودةِ بِحُكمِ الأصالةِ كوجوبِ الفِعل، وحرمتِهِ، ونحوِهِ فالقياسُ واعتبارُه ليسَ بدين، فإنه غيرُ مقصودٍ لِنَفسِهِ بل لغيرهِ.

وإن عُنيَ بـ «الدِّين» ما تُعبِّدنا بهِ كان مقصوداً أصلياً أو تابعاً فالقياسُ من الدين لأنّا متعبَّدونَ بهِ، و وبالجملة فالمسألةُ لفظيةٌ».

(٥) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم .
 (تيسير التحرير: ٤ / ١٧١، نشر البنود : ٢/ ١٥٦، البحر : ٥ / ٢٧، شرح الكوكب : ٤ / ٢٢٥) .

<sup>(</sup>۱) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم . (تيسير التحرير: ٤/ ١٧١، الإحكام: ٤/ ٣٢٤ ، نشر البنود: ٢/ ١٥٦، شرح الكوكب: ٤/ ٢٢٦، غاية الوصول، ص: ١٣٦، تحفة المسؤول: ٤/٤١) .

وحكمُ المَقيسِ قال السمعانِي: «يُقال: إنه دينُ اللهِ ، ولا يَجوزُ أن يُقال: قاله الله».

# [ حُكمُ القياسِ ]

ثُمَّ القياسُ فَرضُ كفايةٍ يَتعيَّنُ عَلَى مُجتهِدٍ احتاجَ إليه.

### [ أقسامُ القياسِ باعتبارِ القوَّةِ ]

وهو جَلِيٌّ، وخَفِيٌّ. فالجَلِيُّ: ما قُطِع فيه بِنَفْيِ الفارِقِ، أو كان . . . . . . . . . . . . .

الأصوليّ مِن إثباتِ حجيَّتِهِ المتوقِفِ عليها الفقهُ على بيانِهِ »(١).

( وحُكمُ المَقيس قال السَّمعانِي: « يُقال: إنَّهُ دينُ اللهِ ) وشرعُهُ، ( ولا يَجوزُ أن يُقالَ : قَالَهُ ) ، ولا رسولُه ، لأنّهُ مُستَنبطٌ ، لا منصوصٌ »(٢٠) .

#### [ حُكمُ القياسِ ]

( ثُمَّ القياسُ فَرضُ كفايةِ )<sup>(٣)</sup> على الْمُجتهدِينَ <sup>(٤)</sup> ، (يَنعيَّنُ على مُجتهدِ احتاجَ إليهِ ) ، بأن لَم يَجِد غيرَهُ في الواقعةِ ، أي يَصيرُ فرضَ عينِ عليه .

#### [ أقسامُ القياسِ باعتبارِ القوةِ ]

(وهو جليّ، وخفيّ (٥) . فالْجلَيُّ: ما قُطِعَ فيهِ بنَفيِ الفارِقِ ) أي بإلغائِهِ ، (أو كانَ ) ثبوتُ

(١) البرهان لإمام الحرمين: ٢٣/٢ .

واختاره الغزالي في المستصفى: ١/ ٢٢.

- (٢) غاية الوصول، ص: ١٣٦، نشر البنود: ٢/١٥٦.
- (٣) القياس باعتبار طَلَبِه مِن المجتهد قسمان: واجب، ومندوب: والأولُ إما عينيٌ كما في حقٌ كُلٌ مَن
   نزَلَت به نازلةٌ من القضاة والمجتهدين.
- وإما كفائيٌّ كأن يقومَ واحدٌ من المجتهدين مقامَ غيره في تعريف حُكم ما حدَث من الواقعة بالقياس. والثاني كالقياس فيما يَجوزُ حدوثُه من الوقائِع ولم يَحدُث بعد، فإنَّ المكلَّفَ يُنذَبُ إليه ليكونُ حُكمُه مُعداً لوقتِ الحاجة. ( الإحكام: ٤ / ٣٢٣ ).
- (٤) مَحلُّ كونِهِ فرضَ كفايةٍ على الْمُجتهدين بالنسبة للمقلدين إذا تعلَّقَ بواجبٍ ، وأما بالنسبة لَهم فينبغي أن
   يكونَ فرضَ عينِ على كُلُّ منهم ، لامتناع تقليدِ بعضِهم بعضاً . ( حاشية البنانِي : ٢ / ٢٣٥ ) .
- (٥) ينقسم القياسُ باعتبارَين: باعتبارِ القَوةِ والضعفِ ، وباعتبارِ العلةِ. الأول على قسمَين : الجلي=

احتِمالاً ضعيفاً، والخَفِيُّ خلافُه .

وقيل : « الْجَلِيُّ هذا ، والخفِيُّ الشَّبَهُ ، والواضحُ بينهما » . وقيل: « الجَلِيُّ

الفارقِ أي تأثيرُه فيهِ ( احتمالاً ضعيفاً ) .

الأوّلُ : كقياسِ الأمةِ على العَبدِ في تقويم حِصَةِ الشريكِ على شريكِهِ المُعتِقِ المُوسر، وعتقِها عليهِ كما تقدَّم في حديث الصحيحين في «إلغاء الفارق»(١).

والثانِي : كقياس العَميَاء على العوراءِ في المنعِ مِن التضحيةِ (٢) الثابتِ بِحديث السُننِ الأُربِع : « أَربَعُ لا تُجْزِيءُ في الأضاحِي : العَورَاءُ البَيْنُ عَوَرُها... »(٣).

( وَالخَفِيُّ: خلافه )، وهو ما كان احتمالُ تأثير الفارقِ فيه قَوِياً (٤) كقياسِ القَتْلِ بِمُثقَّل على القَتْلِ بِمُثقَّل على القَتْلِ بِمُثقَّل على القَتْلِ بِمُحدَّدٍ في المثقلِ »(٥).

(وقيلَ: « الجليُ هذا) أي الذي ذكر، (والخفِيُّ الشبهُ، والواضحُ بَيْنَهُمَا »(١).

وَقِيلُ : « الجَلِيُّ ) : القياسُ ( الأَوْلَى )، كقياسِ الضَرْبِ على التأفيفِ في التحريم ،

<sup>=</sup> والخفي . ( الإحكام : ٤ / ٢٦٩ ، مختصر ابن الحاجب : ٤ / ٣٥٤ ، البحر : ٥ / ٣٧ ، شرح الكوكب : ٤ / ٢٠٩ ، تحفة المسؤول : ٤ / ١٢١ ) .

<sup>(</sup>١) انظر: «المسلك العاشر: إلغاء الفارق»: ٢٥٦/٢.

 <sup>(</sup>٢) اتفق الأئمة الأربعة على عدم إجزاء العمياء و العوراء في الأضحية. ( الدر المختار : ٩ / ٤٦٧ ).
 التحفة : ١٢ / ٢٦٢ ، المغنى : ١٣ / ١٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الضحايا، باب ما يُكرَه من الضحايا(٢٧٩٩)، والترمذي في الأضاحي، باب ما لا يحوز من الأضاحي (١٤٩٧) وقال: «حسنٌ صحيحٌ، ...والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم»، والنسائي في الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء (٤٣٨١)، وابن ماجه في الأضاحي، باب ما يكره أن يضحي به (٣١٤٤)، وابن حبان في الأضحية، ذكر الزجر عن أن يضحي المرء بأربعة أنواع من الضحايا (٩١٩٥، ٥٩٢١)، والحاكم في المناسك. (١٧١٨، ١/١٤٠)، وقال: «حديث صحيح» ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>٤) ومثله: في الإحكام للآمدي (٤/ ٢٧٠)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٤٧)، والبحر المحيط
 (٥/ ٣٩)، وشرح الكوكب (٤/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٥) الهداية (٧٤/٥)، سبق بيانُ مذاهب العلماء في هذه المسألة في «القول بالموجَب».

 <sup>(</sup>٦) ذَكرَه وما بعده عبد العلي الأنصاري في فواتح الرحموت (٢/ ٥٥٥) بصيغة التمريض، ولم يَعزُهما إلى
 أحدٍ مِن المعتبرين، أو غيرهم.

الأَوْلَى ، والواضحُ المُساوي ، والخَفيُّ الأَدْوَنُ » .

### [ أقسامُ القياسِ باعتبارِ العلةِ ]

وقياسُ العِلَّة: ما صُرِّحَ فيه بِها .

وقياسُ الدلالةِ: ما جُمِعَ فيه بلازِمِها ، فأَثْرِها، فحُكمِها .

(والواضِحُ: المُسَاوِي)، كقياسِ إحراقِ مال اليتيمِ على أَكْلِهِ في التحريم، ( والخفيُ: الأُدْوَنُ ) كقياسِ التُفاح على البُرِّ في باب الربا كما تقدَّمَ »(١).

ثُمّ «الجليُ» على الأوّلِ<sup>(٢)</sup> يَصدُق بـ «الأوْلَى» كـ «المُساوي» فَلْيَتأمّلْ.

#### [ أقسامُ القياسِ باعتبارِ العلةِ ]

( وقياسُ العِلِة (٣) : ما صُرِّحَ فيه بِها ) كأنه يُقال : « يَحرُمُ النّبيذُ كالْخمر للإسكار » .

( وقياسُ الدَّلالةِ : ما جُمِعَ فيه بلاَزِهِها ، فأثرِها ، فحُكِمْها ) .

الضمائرُ لـ «العِلَّةِ»، وكلَّ من الثلاثة يَدُلُ عليْها ، وكلٌ من الأُخيرين منها دونَ ما قبلهُ كما دلتُ عليه «الفاءُ».

مثال الأول: أن يقال: « النبيذُ حرام كالْخَمْرِ بِجامع الرائحة المشتدة ، وهي لازمة للإسكار».

ومثالُ الثانِي : أن يقال : « القتلُ بِمَثقَّلِ يُوجِبُ القصاصَ كالقتل بِمُحدَّدٍ بِجامع الإثْمِ ، وهو أثرُ العلَّةِ التي هي القتلُ العَمدُ العدُوان .

ومثالُ الثالث : أن يقال : « تُقطّع الجماعةُ. بالواحد كما يُقتلونَ بهِ (٤) بِجامع وجوب الدِّيَةِ

<sup>(</sup>۱) انظر: «القياس القطعي والظني»: ٢/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) وكذا على الثاني لاتُحاد التعريف فيهما ، لا على الثالثِ، لأنّ «الجليّ» على الأولِ والثاني أعمُّ من «الجلي» على الثالثِ ، وعليه فالمرادُ بـ «الخفي» في الأولِ والثالث وبـ «الواضحِ» في الثاني قياسُ «الأدون» . (النجوم اللوامع: ٢/ ٥١٠) .

<sup>(</sup>٣) هذا تقسيمٌ للقياس باعتبار العلة ، وهو ثلاثة : قياس العلة ، قياس الدلالة ، قياس في معنى الأصل . (الإحكام : ٤ / ٢٠٩ ، مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٢٤٧ ، شرح الكوكب : ٤ / ٢٠٩ ، فواتح الرحموت : ٢ / ٢٥٠ ).

<sup>(</sup>٤) اتفق العلماء على قتلِ الجماعة بالواحد، واختلفوا في قطعِ الجماعة بالواحد على مذهبين : أحدهُما : قطعُ الجماعة بالواحد ، قاله المالكية والشافعية والحنابلة .

# والقياسُ في معنَى الأصلِ: الجَمعُ بِنفْيِ الفارِقِ.

عليهم في ذلك حيث كان غيرَ عمدٍ، وهو حُكمُ العلةِ التي هي القطعُ منهم في الصورة الأُولى، والقتلُ منهم في الثانية .

وحاصلُ ذلك: استِدْلالٌ بأحدِ موجِبَي الجِنايةِ مِن القصاص والدِّيَةِ ، والفارقُ بينهما العمدُ على الآخر.

( والقياسُ في مَعنَى الأصلِ) : هو ( الجَمعُ بنَفيِ الفَارِق ) ، ويُسمى بـ « الجَلِيِّ » كما تقدَّمَ (١) ، كقياس البَوْلِ في إناء ، وصَبِّهِ في الماء الراكدِ على البَوْلِ فيه في الْمَنْع (٢) بِجامعِ أَنْ لا فارقَ بينهما في مقصودِ الْمنعِ الثابتِ بِحديث مسلم عن جابر را الله صَلَّى الله عَليه وسلَّمَ نَهَى أَنْ يُبالَ في الْمَاءِ الرَّاكِد » (٣).

( الهداية : ٥ / ١١٣ ، الشرح الكبير : ٦ / ١٩٧، الروضة : ٧ / ٥٣ ، المغني : ١١ / ٣٩٥ ) .

<sup>=</sup> ثانيهما: لا يُقطع ، بل عليهم الدية ، قاله الحنفية .

<sup>(</sup>١) أي في «أقسام القياس باعتبار القوة».

 <sup>(</sup>٢) يكرَه البولُ في الماء القليل راكداً كان أو جارياً ، وكذا في الكثير الراكدِ عند ابن حجر والخطيب ،
 ويَحرمُ عند النووي ، أما في الكثير الجاري فخلاف الأولَى .

<sup>(</sup> شرح مسلم : ٣/ ١٧٨ ، التحفة : ١ / ٢٧٣ ، مغنى الْمُحتاج : ١ / ٦١ ) .

قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه : ما اختاره النووي هو الراجع لأمرَين :

أحدهُما : النهيُ المطلقُ للتحريْم ، وليس هاهنا ما يُصرِفه عنه .

ثانيهما : أنَّ البولَ فيه يُنجُّسه ، ويُفسد ماليتَه ، ويقذره ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد(٦٥٣)، والنسائي في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد (١٢٣)، وابن ماجه في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد(٣٤٣)، وابن حبان في الطهارة، باب المياه (١٢٥٠)، كلهم باللفظ المذكور.

ورواه البخاري في الوضوء، باب البول في الماء الدائم(٢٣٩)، ومسلم في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد(٦٩)، وأبو داود في الطهارة، باب البول في الماء الراكد(٦٩)، وابن ماجه في الطهارة، باب النهي عن أبي هريرة شهر أنّ رسول الله على الطهارة، باب النهي عن أبي هريرة من أنّ رسول الله على قال: « لا يَبُولَنَّ أحدُكُم في الماء الراكِدِ، ثُمَّ يَعْتَسِلُ منه ».

فعُلم دقةُ الشارحِ وورعُه في تَخريجِ الأحاديث، فجزاه الله تعالى خيرَ الجزاء، وأسكنه في الغُرف العُلى، وجعل مثواه روضةً من رياض الجنةِ، وجَمعنِي الله معه في فراديس الجنان برحمتِه آمين .

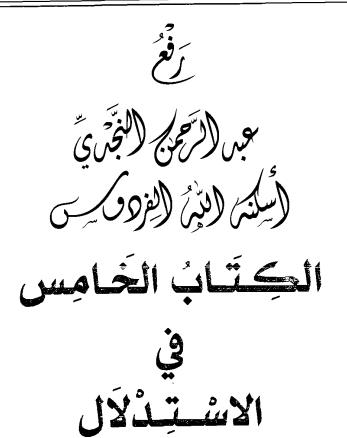

(274)

#### الكتاب الخامس في الاستدلال

#### [ تَعريفُ الاستدلالِ ]

وهو دليل ليس بنَصٌّ ، ولا إجْماع ، ولا قيَاسٍ .

# [القياس الاقتراني ، والاستثنائي ، والعَكْسِ]

فيدخل الاقتِرانِيّ ، والاستثنائيّ ، وقياسُ العَكْسِ؛

#### الكتاب الخامس: في الاستِدلال:

( وهو دليلٌ ليس بنَصُّ ) من كتابٍ، وسنةٍ ، ( ولا إجْماعِ ، ولا قياسٍ ) (١٠).

وقد عُرِّف كلّ منهما فيما تقَدَّم ، فلا يُقَال : التعريفُ المشتَملِ عليها تعريفٌ بالْمَجهول .

### [القياسُ الاقترانِي، والاستثنائِي، والعَكْسِ]

( فيدخل ) فيه القياسُ ( الاقترانيّ ، و ) القياس ( الاستثنائيّ ) <sup>(۲)</sup>.

ر سيدس ، سيد من القياس المنطقيّ ، وهو: قول مؤلَّفٌ مِن قَضايًا ، مَتَى سُلِّمَت لَزِم عنه لذاتهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُواللِي اللهِ عَلَى الله

فإن كان اللازم ـ وهو النتيجةُ ، أو نقيضه ـ مذكوراً فيه بالفعل ، فهو الاستثنائي ، وإلاّ فالاقترانيّ .

مثال الاستثنائي: إن كان النبيذ مُسْكراً فهو حرام ، لكنّه مسكرٌ ، ينتج: فهو ليسَ بِمُباح. ومثال الاقترانِيّ : كلّ نبيذ مُسكِرٌ ، وكل مُسكرٍ حرامٌ ، ينتج : كلُ نبيذ حرامٌ ، وهو مذكور فيه بالقوّة، لا بالفعل.

ويُسمّى القياس بـ « **الاستثناثيّ** » ، لاشتماله على حرف الاستثناء ، أعنِي « لَكِن » ، وبـ «ا**لاقترانيّ**»، لاقتران أجزائه .

<sup>(</sup>۱) وبه قال الحنفية ، والمالكية ، والشافعية، والحنابلة. (تيسير التحرير: ٤ / ١٧٢ ، مختصر ابن الحاجب: ٤ / ٤٨٠ ( مع رفع الحاجب ) ، شرح كوكب المنير: ٤ / ٣٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) وبه قال أيضاً الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة. (تيسير التحرير: ٤ / ١٧٢، مختصر ابن الحاجب: ٤/ ٤٨٠، غاية الوصول: ص ١٣٧، التشنيف: ٢ / ١٣٩، شرح كوكب: ٤ / ٣٩٨).

# [الدَّليلُ يَقتضِي كذا فخُولفَ لكَذَا]

وقولُنا : « الدّليل يقتضي أنْ لا يَكونَ كذا ، خُولِفَ في كذَا لِمعنّى مَفقُودٍ في صُورَة النّزاعِ ، فتَبقَى عَلَى الأصلِ » ؟

#### [انتفاءُ الحُكم لانتفاءِ المُدْركِ]

وكذا « انتفاءُ الحكم لانتفاء مُدرَكِه » ، كقولِنا : ..........

( و ) يدخل فيه ( قياسُ العكس ) (١) ، وهو : إثباتُ عكس حكم شيءٍ لِمثلِه لتعاكسهما في العلة ، كما تقدّم في حديث مسلِم: « أَيَأْتِي أَحَدُنا شَهْوَتَه وَلَه فِيهَا أَجرٌ ؟ قال : أَرأَيتُم لَو وَضَعَها في حَرام أَكانَ عليهِ وزرٌ » (٢).

### [الدَّليل يَقتضي كذا فخلفَ لكذا]

( و ) يدخل فيه ( قولُنا ) معاشر العلماء: « ( الذّليل يقتضي أن لا يكون ) الأمر ( كذا ، خُولِفَ ) الدّليلُ ( في كذا ) أي : في صورةٍ مثلاً ( لِمعنّى مفقودٍ في صورةِ النّزاع فتبقَى ) هي ( على الأصلِ ) الّذي اقتضاه الدّليلُ .

مثاله أن يُقَال : الدّليلُ يقتضي امتناعَ تَزويج المرأةِ مُطلقاً ، وهو ما فيه مِن إذلالِها بّالوطء وغيره ، الّذي تَأْبَاه الإنسانيةُ لشرفِها . خُولِفَ هذا الدّليلُ في تزويج الوليّ لَها ، فجاز لكمالِ عقلهِ ، وهذا المعنَى مفقودٌ فيها ، فيبقَى تزويْجُها نفسَها الّذي هو مَحلُّ النّزاع على ما اقتضاه الدّليلُ من الامتناع .

# [انتِفَاءُ الحُكم لانتفاءِ المدركِ]

(٢٥) ( وكذا ) يدخل فيه ( «انتفاءُ الحكم لانتفاءِ مُدرَكِه »): أي الّذي به يُدرَك، وهو الدّليلُ، بأن لَم يَجدْه المُجتهِدُ بعد الفَحص الشّديد، فعَدمُ وِجدْانِه (٢) الْمُظَنُّ به انتفاؤه دليلٌ على انتفاء

<sup>(</sup>١) وبه قال الجماهير من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة .

<sup>(</sup>تيسير التحرير: ٤ / ١٧٢، مختصر ابن الحاجب: ٤/ ٤٨٢، غاية الوصول: (ص: ١٣٧)، ورفع الحاجب: ٤/ ٤٨٢، والتشنيف: ١٣٩/، وشرح كوكب المنير: ٤/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>۲) سبق تَخريْجُه في « العكس »: ۲/ ۲۷۱.

 <sup>(</sup>٣) قال الجوهري في الصَّحاح (١/ ٤٥٩): «وَجَدَ مطلوبَه بَجِده وجوداً، وَيَجُدهُ أيضاً بالضمِّ لغةٌ عامريةٌ، لا نظيرَ لها في باب المثال، . . . ووَجَدَ ضالتهُ وجداناً . ووجد عليه في الغضب موجدةً ووجداناً أيضاً» .

« الحكمُ يستدعي دليلاً ، وإلاّ لَزِم تكليفُ الغافل، ولا دليل بالسَّبْرِ ، أو الأَصْلِ» ؛ وكذا قولُهم: « وُجِد المُقتضِي ، أو المانعُ ، أو فُقِد الشَّرطُ »، خلافاً للأكثر.

### مسألة: [ في الاستقراءِ]

الاستِقَراءُ بالجُزئيّ على الكُلِّيّ إن كان تامّاً \_ أي بالكلّ، إلاّ صُورةَ النّزاع \_ فقطعيّ

الحُكم ، خلافاً للأكثر كما سيأتي (١).

قالوا : « لا يلزم من عدم وُجدان الدِّليل انتفاؤه » .

وصورة ذلك : (كقولنا) للخصم في إبطال الحكم الّذي ذكره في مسألة : « (الحُكمُ يُستَدعِي دليلاً ، وإلاّ لزِمَ تَكليفُ الغافلِ ) حيث وُجد الحكمُ بدونِ الدّليلِ الْمُفيدِ له، (ولا دليلَ ) على حُكمِك (بالسَّبر) ، فإنا سبْرنا الأدلّة ، فلم نَجِد ما يَدلُّ عليه ، (أو الأصلِ ) ، فإنّ الأصلَ المستضحَب عدمُ الدّليل عليه ، فينتفي هو أيضًا ».

( وكذا ) يدخُل فيه ( قولُهم ) أي الفقهاء: « ( وُجِد الْمُقتضِي ، أو الْمَانعُ، أو فُقِدَ الشّرطُ) فهو دليلٌ (٢) على وُجودِ الحكم بالنّسبة إلى الأوّل ، وعلى انتفائه بالنّسبة إلى ما بعده .

( خلافاً للأكثر ) في قولِهم : « ليس بدليل (٣) ، بل دَعوَى دليل ، وإنّما يكون دليلاً إذا عَيَّنَ المُقتضِي ، والمانَع، والشَّرطَ ، وبيَّن وجودَ الأوّلَينِ، ولا حاجة إلى بيان فقد النَّالثِ ، لأنّه على وفق الأصل » .

#### (مسألة: [في الاسْتِقراءِ]

الاستِقراءُ (٤) بالجُزئيّ علَى الكُلِّيّ ) بأن يَتنَبَّعَ جزئياتِ كليٌ ليُثبِتَ حكمَها له ، (إن كان تامّاً - أي بالكلّ ) أي كلّ الجزئياتِ ، (إلاّ صورة النّزاع - فقطعيّ ) أي فهو دليلٌ قطعيّ في

<sup>(</sup>١) أي في آخر هذه المسألة .

<sup>(</sup>٢) وبه قال الآمديّ في الإحكام (٣٦١/٤)، وابن الحاجب في المختص (٤/ ٤٨٢)، والمصنّف في رفع الحاجب (٤/ ٤٨٢)، وهنا ، وتبعه الشّارح.

<sup>(</sup>٣) وبه قال الحنفيّة ، والمالكيّة ، والحنابلة، واختاره الزّركشيّ، وشيخ الإسلام من أصحابنا . (تيسير التّحرير ١٧٦/٤، البناني : ٢/ ٥٣٢، غاية الوصول ص: ١٣٧، شرح الكوكب: ٤٠١/٤).

 <sup>(</sup>٤) الاستقراء: نوع من أنواع الاستدلال ، وهو على نوعين: أحدهما: التام، وهو إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكليّ ، ومثّل له شيخ الإسلام بقوله: «كلّ جسم ...» .

(277)

عند الأكثرِ، أو ناقصاً ـ أي بأكثر الجزئيات ـ فظنيّ، ويُسمَّى إلحاقَ الفَردِ بالأغلَبِ .

### مسألة: في الاستصحاب

قال علماؤنا: « استِصحابُ العَدم الأصلِيّ، و العُموم، أو النّصّ إلى وُرودِ المغيّرِ،

إثبات الحكم في صورةِ النِّزاع (عند الأكثر) من العلماء (١).

وقيل: « ليس بقطعيّ ، لاحتمال مُخالفَةِ تلكَ الصُّورةِ لغيرها على بُعدٍ ».

وأُجيبَ بأنّه منَزَّلُ منْزِلةَ العَدم .

( أو) كان ( ناقصاً ـ أي بأكثرِ الجُزئياتِ ) الخالي عن صُورةِ النِّزاع ـ ( فظنيّ )<sup>(٢)</sup> فيها ، لا قَطعِيّ ، لاحتمالِ مُخالفتِها لذلك المُستَقرأ .

( ويُسمّى ) هذا عند الفقهاء ( إلْحاقَ الفرد بالأغلب ) .

#### (مسألة: في الاستصحاب)

وقد اشتهر أنّه حجّة عندنا دون الحنفيّة ، فنقول لتحرير مَحلّ النّزاع : (قال علماؤنا: «١- استِصحابُ العَدمِ الأصلِي)، وهو نفيُ ما نَفاه العقلُ، ولم يُثبته الشّرعُ، كوجوب صوم رجب حجةٌ جزماً. ٢- (و) استصحاب (العُمومِ. ٣- أو النّصّ الى وُرود الْمُغيّر) من

- ثانيهما: الناقص، وهو إثبات الحكم في كليّ لثبوته في أكثر جزئياته ، وهو المراد هنا . (المحصول: ٦/١٦١ ، نِهاية السول : ٢/ ٩٤، التشنيف: ٢/ ١٤٢ ، شرح الكوكب: ٤١٨/٤ ).
- (۱) قال الزّركشيّ في التّشنيف (٢/ ١٤٢)، وشيخ الإسلام في غاية الوصول (ص: ١٣٨)، وابن النّجار في شرح الكوكب المنير (١٩/٤): «هذا هو القياس القطعي المنطقي المفيد للقطع عند الأكثرين»، وزاد الأوّل: «قال الهنديّ: وهو حجة بلا خلاف».
- (٢) اختلف العلماء في حجية الاستقراء النّاقص على مذهبين: أحدهما: أنّه حجة ، وأنّه يفيد الظّنّ، ويُختلف هذا الظّنّ باختلاف كثرة الجزئيات المستقرأة وقلّتها، فكلّما كان الاستقراء فيه أكثر كان الظّنّ في فيه أقوى . وبه قال الجماهير من المالكيّة ، والشّافعيّة ، والحنابلة.
- ثانيهما: أنّه ليس بِحجة ، وإنه لا يفيد الظّنّ ، وإنّما يفيد بدليل منفصل ، وبه قال بعض الحنابلة ، والإمام الرّازي من أصحابنا ، وخالفه الأرموي، والبيضاويّ من مُختصري الْمَحصول .
- (المحصول: ٦/ ١٤٢، نِهاية السول: ٢/ ٩٤٠، شرح التنقيح ، ص: ٤٤٨ ، التشنيف: ١٤٢/٢ ؛ غاية الوصول، ص: ١٣٨ ، شرح الكوكب المنير: ٤/٠٤٤ ).

وما ذَلَّ الشَّرعُ على ثُبوته لِوُجودِ سبَبِه حجّةٌ مطلقاً»؛ وقيل: « في الدّفع، دون الرّفع »، وقيل: « بشرط أن لا يُعارِضه ظاهرٌ مطلقاً »؛ وقيل: « ظاهرٌ غالبٌ »: قيل: «مطلقاً»؛

مُخصّصٍ ، أو ناسخٍ حجة جزماً ، فيُعْمَل بِها إلى وروده . وقد تقدّم (١) أنّ ابن سُريْج خالف في العمل بالعام قبل البحث عن الْمُخصّص (٢) .

٤- (و) استصحاب (ما دَلَّ الشَّرعُ على نُبوتِه لِوُجودِ سَبيِه) كثُبوتِ المِلك بالشِّراء (حجّة مطلقاً»(٣).

وقيل): «حجّة (في الدّفع) به عمّا ثَبتَ له ، (دون الرّفع) به لِما ثَبَت، كاستصحاب حياة الْمَفقودِ قبل الحكم بِموته ، فإنّه دافع للإرث منه ، وليس برافع لعدم إرثه من غيره للشّكّ في حياته ، فلا يُثبت استصحابُها له ملكاً جديداً ، إذ الأصلُ عدمه »(٥).

- (١) أي في باب «التخصيص» عند قول المصنّف : «ويتمسك بالعام في حياة النّبيّ صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصّص ، وكذا بعد الوفاة خلافاً لابن سُرَيْج » .
  - (٢) انظر: "العملُ بالعامُ قبلَ البحث عن المخصِّص": ١/ ٣٧١.
- (٣) وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة، وطائفة من الحنفية السمرقنديين كأبي منصور الماتريدي، واختاره الرّازي، والآمدي، وابن الحاجب، وغيرهم. (تيسير التحرير: ١٧٦/٤، شرح الكوكب: ٤/٣٠، المحصول: ٢/٩٣٧، شرح التنقيح، ص: ٤٤٧، نهاية السول: ٢/٩٣٧، الإحكام: ٤/٣٠، التشنيف: ٢/١٤٤، غاية الوصول، ص: ١٣٨).
- (٤) وبه قال جمع من الحنفية ، منهم: أبو زيد الدّبّوسي ، وشَمس الأثمة السرخسي ، وفخرُ الإسلام البزدوي ، وصدر الشّريعة . (تيسير التحرير : ١٧٧/٤ ).
  - (٥) اختلف العلماء في الوقت الذي يُحْكَم بِموت المفقود على ثلاثة مذاهب :

الأول : يُحْكَمُ بِموته بعد مائة وعشرين سنة من يوم الولادة ، قاله الحنفية .

الثاني : يقدّره الحاكم باجتهاده قاله الشافعية .

الثالث : إن كان الظّاهر سلامته كالتاجر يُحكم بِموته بعد تسعين سنة من الولادة ، وإن كان ظاهره الهلاك كمن غرق قوم دون قوم بعد أربع سنين من الفقد، قاله الحنابلة .

ثُم اتَّفق الجميع على عدم إرث أحدٍ من المفقود قبل الحكم بِموته ، ولكنهم اختلفوا في إرث المفقود قبل الحكم بموته من أقربائه على مذهبين :

أحدهما: لا ، لأن بقاء حياته باستصحاب الحال ، وهو لا يصلح حجة في الاستحقاق ، قاله الحنفة .

ثانيهما : نعم ، فيوقف نصيبه إلى تبيّن حاله، ويُعْطى باقي الورثة نصيبهم بالأسوء. قاله المالكية ،=

وقيل: « ذو سبب ، ليخرُج بولٌ وقَع في ماءٍ كثيرٍ فُوجدَ مُتغيّراً واحتمل كونُ التغيّر به » . والْحقّ سقوطُ الأصل إن قرُبَ العهدُ ، واعتمادُه إن بعُدَ .

( وقيل ): « حجة ( بشرط أن لا يُعارضه ظاهرٌ مطلقاً (١) .

وقيل : « ظاهرٌ غالبٌ » :

قيل: « مطلقاً »(٢) .

وقيل : « ذو سبَبٍ ) » .

وإن عارضه ظاهرٌ مطلقاً أو بشرط على الخلاف<sup>(٣)</sup> قُدِّم الظّاهرُ عليه ، وهو الْمَرجوح من قولَي الشّافعي رَفِي اللهِ في تعارض الأصل والظّاهر .

والتقييد بذي السبب (ليخرُج) به (بولٌ وَقَع في ماءٍ كثيرٍ فوُجد متغيّراً ، واحتمل كونُ التغيّر به) وكونُه بغيره مِمّا لا يضرّ كطولِ المكث ، فإنّ استصحاب طهارته الأصلَ عارضه نَجاستُه الظاهرةُ الغالبةُ ذاتُ السببِ فقُدّمت على الطهارة على قول اعتبار الظاهر ، كما تُقدّم الطهارةُ على قول اعتبار الأصل .

( والْحَقّ ) التفصيل أي ( سقوطُ الأصلِ إن قَرُبَ العهدُ ) بعَدمِ تغيُّرِه ( واعتمادُه إن بعُدَ ) العهد بعدم تغيّره ( أن عُمَد ) العمد ا

<sup>=</sup> والشافعية، والحنابلة . ( الهداية : ٤/ ١٨٢ ، الشرح الكبير : ٤/ ١٨٠ ، الرّوضة : ٦/ ١٣٥ ، كشاف القناع : ٤/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>۱) قال الزّركشيّ في التشنيف (٢/ ١٤٤): « وأشار بقوله: « وقيل: بشرط أن لا يعارضه ...» إلى أنّ شرط العمل بالأصل بالاتّفاق أن لا يعارضه ظاهر ، فإن عارضه ظاهر فهي قاعدة : «الأصل والظّاهر» المشهور في الفقه ، وللشّافعيّ إذا تعارض أصل وظاهر قولان في ترجيح أحدهما على الآخر، ... والتحقيق : الأخذ بأقوى الظّنين ، فيترجح الأصل جزماً إن عارضه احتمال مجرّد كاحتمال حدث لمن تيقّن الطّهر بمجرد مضى الزّمان ؛ ...

ويترجّح الظّاهر إن استند إلى سبب منصوب شرعاً كالشهادة تعارض الأصل براءة الذّمّة ».

<sup>(</sup>٢) قال الزركشي في التشنيف (٢/ ١٤٥): «قوله: «وقيل مطلقاً» يشير إلى أنّ القائلين بالظاهر الغالب اختلفوا، فقيل: يُشترط السبب، وقيل: مطلقاً».

<sup>(</sup>٣) أي الخلاف الذي ذكره المصنف بقوله: "وقيل: بشرها...، ذو سبب».

<sup>(</sup>٤) التشنيف: ٢/ ١٤٥، غاية الوصول، ص: ١٣٨.

### [استصحاب الإجماع]

ولا يُحتَجّ باستِصحَابِ حَالِ الإجْماعِ في مَحَلِّ البِخلافِ، خلافاً للمُزنِيّ، والصَّيرَفِيّ، وابنِ سُرَيْج، والآمدِيّ.

#### [استِصْحابُ الإجْماع]

٥- ( ولا يُحتَجّ باستِصحاب حَالِ الإجْماع في مَحَلّ الْخِلاف )(١) أي إذا أُجْمع على حُكمٍ في حالٍ، واختُلِف في حالٍ أخرى، فلا يُحْتَجّ باستصحاب تلك الحال في هذه.

( خلافاً للمُزَنِيّ ، والصَّيرفِيّ ، وابنِ سُرَيْج ، والآمِديّ )(٢) في قولِهم: « يُحتجّ بذلك».

مثاله: الخارج النّجس من غير السّبيلَين (٣) لا يَنقُض الوضوءَ عندنا (٤)، استصحاباً لِما قبل الخروج من بقائه الْمُجمَع عليهِ .

- (١) وبه قال الحنابلة ، وأكثر أصحابنا ، واختاره الغزالي ، والمصنّف ، والشّارح ، والزّركشيّ ، وشيخ الإسلام . ( المستصفى : ١/ ٥٩٠ ، التشنيف : ٢/ ١٤٥ ، غاية الوصول ، ص: ١٣٨ ، شرح الكوكب المنير : ٤٠٦/٤ ).
  - (٢) الإحكام للآمدي: ٣٧٤/٤.
  - (٣) السّبيلين: مخرجُه الأصلي من قبل أودبر، وله (أي لمخرجه الأصلي) حالتان:

الأولى: أن يكونَ منفتحاً، وانفتح له تحت المعدةِ ينقضُ بكل خارج معتد أو غيره، أو انفتح له مخرج فوق المعدة فلا ينقض بمعتادٍ وغيره.

الثانية: أن يكون مُنسَدَّ المخرج، وانفتح له مخرج آخر ينقض الوضوء بكل خارج منه معتاد أوغيره، سواء كان المخرج فوق المعدة أو تحته . (المهذب: ٨٤/١، مغني المحتاج: ١/ ٦٥) .

(٤) قال الإمام النووي في المجموع (٢/ ٤٦،٥): «الخارجُ مِن قبل الرجل أو المرأة، أو دُبرهما ينقضُ الوضوء، سواءٌ كانَ عائطاً، أو بولاً، أو ريحاً، أو دُوداً، أو قيحاً، أو دَماً، أو حصاةً، أو غير ذلك. ولا فرق في ذلك بين النادرِ والمعتادِ. ولا فَرق في خُروجِ الريح بين قبل المرأة والرجل ودبرهما. ولا يستثنى من الخارج إلا شيءٌ واحدٌ وهو المني، فإنه لا ينقضُ الوضوء على المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهورُ . . . ولا ينقض الوضوء بخروج شيءٍ من غير السبيلين كدم الفصد، والحجامةِ، والقيء، والرعاف، سواء قل ذلك أم كثير. وبهذا قال ابنُ عمر، وابنُ عباس وابنُ بي أوفى، وجابر، وأبو هريرة، وعائشةُ، وابن المسيب، وسالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد، وطاوس، وعطاء، ومكحول، وربيعة، ومالك، وأبو ثور، وداود .

وقالت طائفة: يجبُ الوضوء بكلِّ دلك. وهو مذهبُ أبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق». (فتح باب العناية: ١٩/١).

(EYA)

### [ تُعريفُ الاستصحابِ ]

فعُرِفَ أَنَّ الاستِصحَابَ: ثُبوتُ أَمرٍ في الثَّانِي لِثُبوتِه في الأوَّلِ، لِفُقدَانِ ما يَصلُحُ للتَّغييرِ.

#### [ الاستصحابُ المَقلوب ]

أُمَّا ثُبُوتُه في الأوَّلِ لِثُبُوتِهِ في الثَّاني فَمَقَلُوبٌ .

### [تعريفُ الاستصحابِ]

( فعُرِف ) مِمّا ذكر ( أنَّ الاستِصحابُ ) الّذي قلنا به دون الحنفية، وينصرف إليه الاسم : ( ثبوتُ أمرٍ في ) الزّمَنِ ( النَّانِي لثبوته في الأوّل ، لِفُقدَانِ ما يَصلُح للتَّغييرِ ) من الأوّل إلى الثّاني. فلا زكاة عندنا (١٦ فيما حالَ عليه الحولُ من عِشرين ديناراً ناقصةً ترُوج رَواجَ الكاملة بالاستِصحاب.

### [الاستصحابُ المُقلوبُ]

٢٦ (أمّا ثبوته) أي الأمر (في الأوّل لِثبُوته في الثّاني فمَقلُوب) أي فاستصحاب مقلوب (٢)، كأن يُقال في المكيال الموجود الآن: كان على عهدِه ﷺ باستصحاب الحال في الماضِي.

- (١) وكذا عند الحنابلة أيضاً، خلافاً للحنفية.
- (فتح باب العناية: ١/ ٤٩٨، الإقناع: ٢/ ٣٣٣، المغنى: ٣/ ٥٩٢).
- (۲) قال الزركشي في البحر (٦/ ٢٥): « هذا القسم لم يعترض له الأصوليّون، وإنّما ذكره بعض الجدليّين
   من المتأخرين ، ... وأمّا الفقهاء، فظاهر قولهم: إنّ الأصل في كلّ حادث تقديره بأقرب زمان منافاة
   هذا القسم » .

وقال في التشنيف ( ٢ / ٢٥ ): \* قال الشيخ الإمام [ أي تقي الدين السبكي]: ولم يقل الأصحاب به إلا في مسألة واحدة ، فيمن اشترى شيئاً ، وادّعاه مدّع ، وأخذه منه بحجّة مطلقة ، فقالوا : يثبت له به الرجوع على البائع ، بل لو باع المشتري أو وهبه ، وانتزع الثاني المتهب أو المشتري منه كان للمشتري الأوّل الرجوع أيضاً . وهذا استصحاب المحال في الماضي ، فإن البيّنة لا توجب الملك، ولكنّها تظهره ، فيجب أن يكون الملك سابقا على إقامتها ، فيقدّر له لحظة لطيفة ، ومن المحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدّعي ، ولكنهم استصحبوا مقلوباً . اهـ

قلتُ : قالوا به في صور كثيرة بيّنتُها في غير هذا الموضع ، منها : لو قذفه ، فزنا المقذوف سقط الحد عن القاذف ٢ .

وقد يُقال فيه : « لو لَم يَكُن الثّابِتُ اليَومَ ثابِتاً أَمسِ ، لَكانَ غَيرَ ثابِتٍ، فيَقضِي استِصحابُ أمس بأنّه الآنَ غيرُ ثابتٍ ، وليسَ كذلكَ، فذلَّ علَى أنّه ثابِتٌ » .

# مسألة : [ متَى يُطالَبُ النافِي بدليل ]

لا يُطالَبُ النَّافِي بالدَّليلِ إِنِ ادَّعَى عِلماً ضَروُرياً، وإلاَّ فيُطالُّبُ بِهِ عَلَى الأَصَحِّ.

# [ الأخذُ به اقلِّ ما قيل » ]

ويَجِبُ الأَخذُ بـ ﴿ أَقَلِّ الْمَقُولِ » ، وقَد مَرَّ .

( وقد يُقال فيه ) أي في الاستصحابِ المَقلوبِ ليظهرَ الاستِدلال به :

( لو لَم يكُن الثّابتُ اليومَ ثابتاً أمسٍ ، لكان غيرَ ثابتٍ ) أمس، إذ لا واسطةَ بين النّبوت وعدمه ، ( فيَقضِي استِصحابُ أمسِ) الْخالِي عن الثبوتِ فيه ( بأنّه الآن غيرُ ثابتٍ ، وليس كذلك ) ، لأنّه مفروضُ الثبوت الآن ، ( فذلٌ ) ذلك (على أنّه ثابتٌ ) أمسٍ أيضاً »(١) .

ويوجَد في بعض النَّسخ بعد «أنَّه» «الآن»، وهو مُفسِد ، وليسَ في نُسخةِ المصنِّف.

### (مسألة: [متى يُطالُبُ النافِي بدليلٍ]

لا يُطالَبُ النّافِي) للشيء (بالدّليل) على انتفائه (إن ادّعى علما ضرورياً) بانتفائه، لأنه بعدالته صادقٌ في دعواه، والضّروريُّ لا يَشْتَبِهُ حتّى يُطْلَب الدّليل عليه لينظر فيه؛ (إلاّ) أي وإن لَم يدّع علماً ضرورياً، بأن ادّعى علماً نظرياً، أو ظنياً بانتفائه (فيُطالب به) أي بدليل انتفائه (على الأصحّ) (٢)، لأنّ الْمَعلوم بالنّظر، أو المظنونَ قد يَشتَبِه فيُطلَب دليلُه ليُنظَر فيه.

#### [ الأخذُ بـ« أُقلِّ ما قِيل » ]

( ويَجب الأَخذُ بـ «أَقلِّ الْمَقولِ » ، وقد مَرَّ ) في الإجْماعِ حيث فِيلَ فيه : « وإنَّ التّمسّكَ بـ « أقلّ » (٣ أُ.

 <sup>(</sup>۱) مثله: في تشنيف المسامع (۲ / ۱٤٥) ، وغاية الوصول ( ص : ۱۳۸) ، ونشر البنود للشنقيطي :
 (۲/ ١٦٥ ـ ١٦٦) .

 <sup>(</sup>۲) اختاره شيخ الإسلام في لب الأصول وشرحه ( ص : ۱۳۹ ) ، و الزركشي في التشنيف ( ۱٤٦/۲)،
 وعزاه إلى الأكثرين .

<sup>(</sup>٣) انظر: «أقل ما قيل»: ٢/٦/٢.

# [ الأَخذُ بالأخفِّ ، أو الأَثقَل ]

وهَل يَجِبُ بِالأَخَفِّ ، أَو الأَثْقَلِ ، أَو لاَ يَجِبُ شَيء ؟ أَقُوالٌ.

# مسألة : [ شرعُ مَن قبلَنا ]

أختلَفُوا هَلْ كَانَ المُصطَفَى ﷺ مُتعبَّداً قَبلَ النُّبوَّة بِشَرعِ ؟ واختلَفَ الْمُثبِتُ، . . . . .

### [ الأخذُ بالأخفِّ ، أو الأثقَلِ ]

(وهل يَجِبُ) الأخذُ (بالأَخَفُّ) في شيءِ لقوله تعالَى : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ ﴾ (١)؛ (أو الأثقلِ) فيه ، لأنّه أكثرُ ثواباً وأَحْوَطُ؛ (أو لا يَجِب شيءٌ) منهما، بل يَجوز كلٌّ منهما ، لأنّ الأصلَ عدم الوجوب. هذه (أقوالٌ)، أقْربُها الثّالِثُ (٢).

### (مسألة :[ شرعُ مَن قبلنا $(^{(7)})$

اختلفوا) أي العلماء ( هل كان المصطفى (٤) ﷺ متعبَّداً )(٥) بفتح الباء كما ضبطه

(١) سورة البقرة ، الآية : ١٨٥ .

(244)

(٢) وبه قال الزركشي في التشنيف ( ٢ / ١٤٧ )، وشيخ الإسلام في غاية الوصول ( ص : ١٣٩).

- (٤) أمته ﷺ مثلُه في ذلك، إلا فيما خصه ﷺ الدليلُ. (تحفة المسؤول للرهوني: ٤/ ٢٣١) .
- (٥) لمعرفة «شرع مَن قبلنا» أربعة طُرُق: الأوّل: أنْ ينقله إلينا القرآن الكريم، وهو كثير، منه قوله تعالى في سورة البقرة (الآية: ١٨٣): ﴿يَالَيْهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْضِيّامُ كُمّا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبلِكُمْ وهو أيضاً كثير، منه ما رواه البخاري (٢٨٩٢) ومسلم (٣٣٨٧): «أنَّ النبيَّ ﷺ قال: غَزَا نبيُّ مِنَ الأنبياء، ... فجمع الغنائم. .. فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا» . الثالث: أن ينقله إلينا اثنان أسلما منهم وهما ممن يميز غير المبدل من المبدل، ويشهدا به . الرابع: أن ينقله إلينا أهل كتاب، فيصدقهم نبينا ﷺ، كلذي رواه البخاري (١٨٦٥) ومسلم (١٩٠١) عن ابن عباس ﷺ: «قَلِمَ النبيُّ ﷺ المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك؟ فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيماً له . فقال النبي ﷺ: نحن أولى بموسى منكم . فأمرَ بصومه» . أما ما ينقله إلينا كتبُ فنحن نصومه تعظيماً له . فقال النبي ﷺ: نحن أولى بموسى منكم . فأمرَ بصومه» . أما ما ينقله إلينا كتبُ أدعياء اتبع تلك الشرائع فليس بحجة باتفاق المسلمين، ولا يجوز العملُ به لكونه محرفة ، ويحرمُ مطالعة كتبهم إلا لعالم متبحر كما قال الأئمة ، وألفوا فيها كتباً منها: «الأصلُ الأصيلُ في تحريم النقل عطالعة كتبهم إلا لعالم متبحر كما قال الأئمة ، وألفوا فيها كتباً منها: «الأصلُ الأصيلُ في تحريم النقل على مطالعة كتبهم إلا لعالم متبحر كما قال الأئمة ، وألفوا فيها كتباً منها: «الأصلُ الأصلُ الأصيلُ في تحريم النقل على مطالعة كتبهم إلا لعالم متبحر كما قال الأئمة ، وألفوا فيها كتباً منها: «المملم المؤمن عمر عنه معربة المناه المناء المناه المناه

<sup>(</sup>٣) المرادُ به «شرع مَن قبلنا» هو ما نُقلِ إلينا مِن شرعِ نبيٌّ كان قبلَ نبينا محمدِ ﷺ. (الكافي لشيخنا مصطفى الخن، ص: ٢٣٣) .

فقيل: نوح ، وإبراهيم ، و موسى ، وعيسى ، وما ثبت أنّه شرع ، أقوالٌ . والمختارُ الوقفُ تأصيلاً وتفريعاً ، وبعدَ النبوةِ الْمنعُ .

الْمُصنفُ ، أي مكلّفاً (قبل النبوّة بشرع )(١) ، فمنهم مَن نفَى ذلك ، ومنهم مَن أثبتَه .

( واختلف الْمُثبِثُ) في تعيين ذلك الشرع بتعيين من نُسِب إليه :

- ( فقيل ) : « هو ( نوځ » .
- و) قيل : « ( إبراهيم »<sup>(۲)</sup>.
  - و ) قيل : « ( موسى » .
- و ) قيل : « ( عيسى »<sup>(٣)</sup> .
- و ) قيل : « ( ما ثبت أنّه شرعٌ ) من غير تعيين لِنبِيّ  $^{(1)}$ .
  - هذه ( أقوالٌ ) مرجعُها التاريخ.

( والمختارُ) كما قاله كثيرٌ ( الوقف تأصيلاً ) عن النّفي والإثباتِ ، ( وتفريعاً ) على الإثبات عن تعيين قولٍ مِن أقواله .

(و) الْمُختار (بعد النبقة الْمَنعُ)(٥) مِن تَعبُّدِه ﷺ بشرع مَن قبله ، لأنَّ له شرعاً

(١) اختلف العلماء في كون نبيّنا ﷺ متعبَّداً بشرع قبل أن يُبعث إليه على ثلاثة مذاهب:

أحدها : نعم ، وبه قال الحنفية ، والحنابلة ، واختاره ابن الحاجب .

ثانيهما : لا ، وبه قال المالكية ، وجمهور المتكلمين ، واختاره أبو الحسين البصري .

ثالثها: الجواز عقلاً، والوقوف في الوقوع، اختاره إمام الحرمين، والغزالي، والآمدي، والمصنف، والزركشي، وشيخ الإسلام. ( فواتح الرحموت: ٢/ ٣٤٩، الإحكام: ٤/ ٢٧٦، التشنيف: ٢/ ١٤٩، غاية الوصول، ص: ١٣٩، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٤٠٩).

- (٢) اختاره الشوكاني في إرشاد الفحول ( ص : ٤٣٩ ).
- (٣) وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني من أصحابنا . ( البحر : ٦ / ٣٩ ) .
- (٤) وبه قال الحنفية ، والحنابلة ، واختاره شيخ الإسلام . ( التيسير : ٣ / ١٢٩ ، فواتح الرحموت : ٢ / ٣٤٩ ، غاية الوصول ، ص : ١٣٩ ، شرح الكوكب : ٤/ ٤٠٩ ) .
- (٥) تَحريرُ مَحلِّ النزاع: ما يُطلق عليه «شرع من قبلنا» ونقل إلينا بأحد الطرق الأربعةِ السابقة على ثلاثة أقسام: الأول: نقله إلينا الكتابُ أو السنةُ الصحيحةُ، ونصَّ عليه أنه شرعٌ لنا كما كان شرعاً لهم، =

<sup>=</sup> عن التوراة والإنجيل» للحافظ السخاوي، بل سبيلُها وجوبُ الإتلافِ .

<sup>(</sup>البحر المحيط: ٦/٦٤، تحفة المحتاج: ١/٢٩٠، الكافي، ص: ٢٣٤).

ىخصە(١).

وقيل: «تُعُبِّد بِما لم يُنسَخ مِن شرعِ مَن قبْلَه استِصحاباً لتعبُّده قبلَ النّبوّة» (٢٠).

حقوله تعالى في سورة البقرة (الآية: ١٨٣): ﴿ يَتَأَيْهَا الَّذِينَ مَامَثُوا كُيْبَ عَلَيْكُمُ الفِيهَامُ كَمَا كُيْبَ عَلَى
 الَّذِيرَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴾ .

وحديثِ ابن ماجه (٣١١٨) وأحمد (١٨٤٨٠) بسَندِ ضعيف عن زيد بن ارقم فله قال: «قال أصحاب رسول الله على: «يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنه أبيكم إبراهيم». وكالعقائد لأنها لا تختلف من نبى إلى آخر. فهذا حجةً وشرعٌ لنا إجماعاً.

الثاني: ما نقلة إلينا الكتابُ أو السنةُ الصحيحةُ، ونصَّ عليه أنه كان شرعاً لهم ولكنه نسخ في حقنا، كقوله على في نبما روه البخاري (٣٢٢) ومسلم (٨١١): «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيتُ الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامةً». فهذا ليس بحجة ولا شرع لنا إجماعاً.

الثالث: ما نقله إلينا الكتاب أو السنةُ الصحيحةُ من أحكاًم شرائع مِمَّن قبلنا، ولم يرد في شرعِنا ما يوجبه علينا ولا ما ينسخه من حقنا، كقوله تعالى في سورة المائدة (الآية: ٤٥): ﴿ وَكَنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْمَيْنِ وَالْمَرِينِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَدُنِ وَاللَّيْفَ بِاللَّهُونَ وَاللَّهُ فَكُن لَمْ يَعَكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ .

فهذا الثالثُ اختلف العلماء في كونه حجّة في حقنا كما كان حجة في حقهم على ثلاثة مذاهب:

الأول: أنه ليسَ بحجةٍ، ولا شرع لنا، قاله الشافعية.

الثاني: أنه حجةٌ، وشرعٌ لنا، قالَه الحنفية والمالكية والحنابلة.

الثالث: الوقفُ لتعارضِ الأدلة، قاله بعضُ الأصوليين.

(التقرير والتحبير: ٢/ ٣٩٨، تيسير التحرير: ٣/ ١٣١، كشف الأسرار: ٣/ ٣١٥، فواتح الرحموت: ٢/ ٣٥٠، مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٥٠٩، شرح التنقيح، ص: ٢٩٧، تحفة المسؤول: ٤/ ٢٣١، التلخيص: ٢/ ٣٦٠، اللمع، ص: ٣٦، المستصفى: ١/ ٦٠٤، المحصول: ٣/ ٢٦٥، الإحكام: ٤/ ٣٧٨، نهاية السول: ٢/ ٢٥٨، الروضة: ٣/ ٢٧٧، رفع الحاجب: ٤/ ٥٠٩، تخريج الفروع للزنجاني، ص: ٣١٦، غاية الوصول، ص: ١٣٦، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٢١٤، الكافي، ص: ٢٣٤، البحر: ٢/ ٤٧٠).

- (١) وبه قال أصحابنا، والأشاعرة، والمعتزلة . ( المستصفى: ١ / ٦٠٤ ، الإحكام: ٤ / ٣٧٨ ).
- (۲) وبه قال الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة . ( فواتح الرحموت : ۲ / ۳٥٠ ، تيسير التحرير : ۳ / ۱۳۱
   ۱۳۱ ، مختصر ابن الحاجب : ٤ / ٥٠٩ ، شرح الكوكب المنير : ٤ / ٤١٢ ).

# مسألة : [ أصلُ المَنافِع ، والمَضارِّ ]

حُكمُ المنَافعِ، والمَضارِّ قبلَ الشَّرعِ مَرَّ، وبَعَدَه الصَّحيحُ أَنَّ أصلَ المَضارِّ التَّحريمُ، والمَنافِع الحِلُّ .

قال الشَّبيخُ الإمامُ: إلاَّ أموالَنا، لقولهِ ﷺ: «إنَّ دمَاءَكُمْ وأَمْوَالَكُمْ عَلَيكُم حَرَامٌ».

### (مسألة: [أصلُ المنافع، والمضارّ]

حُكمُ الْمَنافع ، والْمَضارّ قبلَ الشَّرع ) أي البِعَثةِ ( مَرَّ ) في أوائل الكتابِ حيث قِيل: «ولا حُكمَ قبلَ الشَّرع، بل الأمرُ موقوف إلى ورُودِه » (١٠).

(وبعده الصَّحيحُ أنَّ أصلَ المَضارِّ التَّحريمُ، والَمنافع الْحِلُّ ) قال تعالى: ﴿ غَلَقَ كَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَكِيعًا﴾ (٢)، ذكره في معرض الامتنان، ولا يُمتَنَّ إلاَّ بالجائز.

وقال ﷺ فيما رواه ابن ماجه وغيره « لا ضَررَ ، ولا ضِرارَ » (٣) ، أي في ديننا ، أي لا يَجوز ذلك .

( قال الشيخ الإمام) والد المصنف : « ( إلاّ أموالَناً ) ، فإنّها من الْمَنافع ، والظّاهرُ أنّ الأصل فيها التّحريْمُ ( لقوله ـ ﷺ ـ : « إنَّ دِمَاءَكُمْ وأَموْالَكُم ) وأغراضَكُم (علَيكُمْ حَرامٌ » ) رواه الشّيخان (٤٠٠) ، فيُخصَّ به عُمومُ الآية السّابقة » .

<sup>(</sup>١) انظر: «انتفاء الحكم قبل الشرع»: ١/ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) الآية موجودة صحيحة سورة البقرة ، الآية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه في الإحكام ، باب من بنّى في حقه لا يضر بِجاره ( ٢٣٣١) ، ومالك في الأقضية ، باب القضاء في المرفق ( ١٢٣٤) مرسلا ، وأحمد في مسنده ( ٢٧١٩) ، وأبو داود في مراسيله ، باب الإضرار ( ٤٠٧) ، والحاكم في البيوع ( ٢٣٤٥) ، وقال : « هذا الحديث صحيح الإستاد على شرط مسلم » ، ووافقه الذّهبين .

وبالجملة هو حديث حسن لغيره ، كما قال ابن حجر الهيتمي نقلاً عن ابن الصلاح، وأقرّه في المفتح المبين (ص: ٢٣٩). انظر : الدراية : ٢ / ٢٨٢، نصب الراية : ٤ / ٣٨٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في العلم ، بابك قول النبي صلى الله عليه وسلم: « رب مبلّغ أوعى من سامع » (٦٥)، ومسلم في القسامة ، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ( ٣١٨٥) ، وأبو داود في المناسك ، باب صفة حجّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ( ١٦٢٨ )، والترمذي في التفسير ، باب ومن سورة التوبة ( ٣٠٤٦) .

#### مسألة: الاستحسان:

قال به أبو حنيفة، وأنكَرَه الباقُونَ. وفُسِّرَ بـ«دَليلٍ يَنْقَدِحُ في نَفسِ الْمُجتهِد تَقصُر عنه عِبارتُه»، ورُدَّ بأنّه إن تَحقَّقَ فمُعتَبر ؟

وغيره ساكت عن هذا الاستثناء .

ومُقابِل الصّحيح إطلاقُ بعضِهم: «أنّ الأصلَ في الأشياءِ التّحريمُ »، وبَعضِهم: «أنّ الأصلَ فيها الحِلّ »(١).

#### ( مسألة : الاستِحسان :

قال به أبو حنيفة (٢) ، وأنكره الباقون ) من العلماء منهم الحنابلة (٢) ، خلاف قول ابن الحاجب: « قال به الحنفية ، والحنابلة » (٤).

١ـ (وَفُسِّرَ بِدَليلٍ يَنْقَلِحُ في نَفسِ الْمُجتهد تَقصُرُ عنهُ عِبارتُه <sup>(٥)</sup> .

ورُدًا بأنّه ) أي الدّليل الْمَذكور ( إن تَحقّق ) عند الْمُجتهد ( فمعتَبَرٌ ) ، ولا يضرّ قصور عبارته عنه قطعاً ، وإن لَم يتحقّق عنده فمردودٌ قطعاً (٦).

- (۱) قال ابن النّجار في شرح كوكب المنير (٤/ ٣٢٢): «الأعيان المنتفع بِها ، والعقود المنتفع بِها بعد ورود الشرع وخلا عن حكمها الشرع ، أو لم يَخلُ عن حكمها وجُهِل مباحة؛ وبالإباحة قال أبو الحسين التّيمي ، والقاضي أبو يعلى ، وأبو الفرج الشيرازي ، وأبو الخطاب ، والحنفية ، والظّاهرية، وابن سُريْج ، وأبو حامد المروزي ، وغيرهم ...
- وعند ابن حامد ، والقاضي في « العُدّة » ، والحلوانِي ، وبعض الشّافعية ، والأبْهري من المالكية مُحرَّمة » .
  - (٢) أصول السرخسي ( ٢ / ٢٠٤ ) ، تيسير التحرير ( ٤ / ٧٨ ) ، كشف الأسرار ( ٤ / ٣ ).
    - (٣) شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٢٧).
- (٤) مختصر ابن الحاجب: ٤/ ٥٢٠ ( رفع الحاجب ). لقد روي عن الإمام أحمد روايتان ، فنقله ابن الحاجب عنه كالمذهب . انظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٢٧).
- (٥) نقله الآمدي في الإحكام (٤/ ٣٩١)، وابن النجار في شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٣٢) الغزالي في المستصفى (١/ ٦٣٢)، والرهوني في تحفة المسؤول (٤/ ٢٣٩)، والسبكي في رفع الحاجب (٤/ ٢٣٩). عن بعض الحنفية، ورَدُّوه .
- (٦) قاله الآمدي في الإحكام (١/ ٣٩١)، وابن الحاجب في المختصر (١/ ٥٢٠)، والمصنف في رفع الحاجب (١/ ٥٢٠)، والزركشي في التشنيف (١/ ١٥٣)، والعراقي في الغيث الهامع (١/ ١٥٨)، والرهوني في تحفة المسؤول (٢/ ٢٣٩)، وشيخ الإسلام في غاية الوصول (ص: ١٣٩)، وغيرهم .

وبــ عُدولِ عن قياس إلى أقوَى » ، ولا خلاف فيه ؛ أو « عن الدّليل إلى العادة » ، ورُدّ بأنّه إن ثبت أنّها حقّ فقد قام دليلها ، وإلاّ رُدّت .

٢- (و) فُسِّر أيضاً (بـ «عُدُولِ عن قياس إلى) قياسِ (أقوَى) منه (١٠).

( ولا خلاف فيه )(٢) بِهذا المعنَى ، فإن أقوى القياسين مقدّمٌ على الآخر قطعاً .

٣- (أو) بـ "عُدُولِ (عن الدَّليلِ إلى العَادةِ) للمصلَحةِ، كدخول الحَمام من غير تَعيين زمنِ المُكثِ، وقدرِ الماء، والأجرةِ، فإنَّه معتاد على خلافِ الدَّليلِ للمَصلَحةِ، وكذا شُربِ الماءِ من السُّقاءِ من غير تَعيين قَدرِه" .

( ورُدّ بأنّه إن ثبَتَ أنّها ) أي العادة ( حَقٌ ) لِجريانِها في زمنه ﷺ ، أو بعده من غير إنكار منه ﷺ، ولا مِن الأئمةِ ( فقد قام دليلها ) من السنّة أو الإجماعِ، فيُعمَل بِها قطعاً ؛ (وإلاّ) أي

- (۱) ذَكَرهُ الآمدي في الإحكام (٢٩١/٤)، وابن الحاجب في المختصر (٢٠/٤)، والرهوني في تحقة المسؤول (٢٠/٤)، والسبكي في رفع الحاجب (٢٢/٤)، والزركشي في البحر (٢/٠٤) عن بعض الحنفية، ورَدُّوهُ.
- (۲) ومثله في: الإحكام (٤/ ٣٩٢)، ورفع الحاجب (٤/ ٢٢٥)، والتشنيف (٢/ ١٥٣)، والغيث والإحكام للباجي (ص: ٦٤٥، والبحر المحيط (٦/ ٩٠)، وتحفة المسؤول (٤/ ٢٣٩)، والغيث الهامع ((7/ 10))، وغاية الوصول (ص: ١٣٩).
- (٣) هذا جزءٌ مِن تعريف جُمهور الحنفية الآتي بعد قليل في تعليقي على قول الشارح: «... يَصلُحُ مَحَلاً للنزاع». وعرَّفه أبو الحسن الكَرخي مِن اثمة الحنفية به «عُدولٌ بحكم المسألة عَن نظائِرها لِدَليل شرعي». قال الغزالي في المنخول (ص: ٣٧٥)، وإلكيا الهراسي والقاضي عبد الوهاب فيما نَقل عنهما البدر الزركشي في البحر (٦/ ٩١): «إنه أحسنُ تعاريف الاستحسان».

وتَبعهم الأستاذُ أبو زهرة في كتابه أصول الفقه (ص: ٣٤٣)، وشيخنا مصطفى الخَن في كتابه الكافي (ص: ٢٠٣)، وشيخنا مصطفى الخر في كتابه أثر الأدلة المختلف فيها (ص: ١٢٢)، وآخرون ولكن يَلزَمه أن يكون تخصيصُ العام وتقييدُ المطلقِ، والنسخُ استحسانً، وليسَ واحدٌ منها باستحسانِ وفاقًا، كما قال الإمام الرازي في المحصول (٦/ ١٢٥)، والآمدي في الإحكام (١٤/ ٣٩١)، والقرافي في شرح التنقيح (ص: ٤٥١)، والإسنوي في نهاية السول (١/ ٩٤٩)، والسبكي في الإبهاج (٣/ ٢٠٢). ويُمكن أن يلخصَ تعريفٌ جامعٌ مانعٌ لـ «الاستحسان» مِن مجموع إطلاقات الفقهاء والأصوليين وتعاريفهم، وهو:

الاستحسانُ: هو العُدولُ عن حُكمِ دَليلٍ غَيرِ لفظيٌ إلى مقابلهِ لدَليلٍ أقوى منهُ طارىءِ عليهِ مِن نَصٌ، أو إجماعٍ، أو ضَرُورةٍ. والله تعالى أعلم . فإنْ تَحقّق استِحسَانٌ مُختَلفٌ فيهِ فمَن قالَ بهِ فقد شَرَّع .

وأمَّا استِحسانُ الشَّافعي التَّحلِيفَ على المُصحَفِ، والحَطَّ في الكتِابَةِ ونَحوُهما فليسَ منِهُ .

وإن لم يَثبُت حَقيَّتُها (رُدَّت) قطعاً، فلم يتحقّق معنى لـ «الاستِحْسَانِ» مِمّا ذُكر يَصلُح مَحلاً للنّزاع (١).

( قَإِن تَحقّق استِحسانٌ مُختَلَفٌ فيه فمن قال به فقد شرّع ) بتشديد الراء (٢٠)، كما قال الشافعي هي الشافعي التحسّن فقد شرّع (٣٠)، أي وَضعَ شرعاً مِن قبل نفسه، وليس له ذلك .

(١) انظر : الإحكام للآمدي (٤ / ٣٩١) ، رفع الحاجب للسبكي (٤ / ٢٢٥) ، نشر البنود للشنقيطي
 (٢ / ١٦٦) ، المحصول (٦ / ١٢٥).

وعرّفه ابن الهمام الحنفي في التحرير (٤ / ٧٧)، مع التيسير) فقال: «وقسم الحنفية القياس إلى جلي وهو ما تبادر إلى الأفهام وجهه؛ والثاني: الاستحسان، وهو كل دليل وقع في مقابلة القياس الظاهر من نصّ كالسلام، أو إجماع كالاستصناع، أو ضرورة وهي عموم البلوى ـ كطهارة الآبار المتنجسة». وهو تعريف جمهور الحنفية. (التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: ٣/ ٢٨٢، تيسير التحرير: ٤/٧٧، فواتح الرحموت لعبد العلى الأنصاري: ٢/ ٥٥٦).

- (٢) هذا ما قاله الشارحُ تبعاً للزركشي في التشنيف (٢/ ١٥٣)، فتعقَّبه الولِي العراقِي في الغيث الهامع (٣/ ٨١٢) بقولِه: « لا معنى لِجزمِه بِتشديدِ «الراء» في قوله: «فقد شرع»، والذي أحفظُه بالتخفيفِ، ويقالُ في نصبِ الشريعة: « شرَع » بالتخفيف، قال الله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِدِ نُوحًا ﴾ ، الله أعلم». وتبعه شيخُ الإسلام في غاية الوصول (ص: ١٣٩)، فقال: « (... فمَن قال به فقد شرعَ ) بالتخفيفِ، وقيل: بالتشديد»، والله تعالى أعلم.
  - (٣) الرسالة للشافعي (ص ٢٥، ٥٠٥ ، ٥٠٧ ).
- (3) قال الشافعي في الأمّ (٧/ ٦٣٧، كتاب الأقضية، باب الامتناع من اليمين): "وإذا كان الحقُ عشرين ديناراً أو قيمتها، أو دماً، أو جراحة عمد فيها قودٌ ما كانت، أو حَداً، أو طلاقاً، حلف الحالفُ بمكة بين البيت والمقام، فإن كان بالمدينة فعَلَى منبر رسول الله على وإن كان في بيت المقدس ففي مسجدِها، أو ببلدٍ ففي مَسجِده، وأحب لو حلف بعد العصر. وقد كان مِن حكام الآفاقِ مَن يستحلفِ على المصحف، وذلك عندي حسنٌ، وقال فيه أيضاً (كتاب الدعوى والبينات، باب اليمين مع الشاهد، ٨/ ٨٥): «وأخبرنا مطرف بن ماذِن قاضي اليمن بإسنادِ لا أحفظه: أن ابن الزبير أمر بأن يحلف على المصحف، [رواه البيهقي في السنن: ١٠/ ١٧٨] ورأيت مطرفاً بصنعاء يحلف على المصحف»، فعلم أن الشافعي خلي اعتمد في استحبابِ التحليفِ على المصحف على مَذهبِ صحابي اعتضدَ بفعل كثيرٍ مِن أهل العلم، ع

### مسألة: [مذهب الصحابي]

قَولُ الصَّحابيّ على صَحابيّ غيرُ حجةٍ وِفاقاً ، وكذَا عَلَى غَيرِه ؛ ......

والْحَطَّ في الكتابة)(١) لبعض مِن عِوَضِها، (ونَحوُهما) كاستحسانِه في الْمُتعَةِ (٢) ثلاثينَ درِهَما (٣) ( فليسَ منه ) أي : ليسَ مِن الاستحسانِ المختلفِ فيه إن تَحقَّقَ ، وإنّما قال ذلك لمآخذ فقهيةٍ مُبيَّنةٍ في مَحالُها .

# (مسألة : [ مذهب الصحابي ](٤)

قول الصحابِيّ ) المُجتهد (على صحابِيّ غيرُ حجة وفاقاً (٥٠).

- و مذهبُ الصحابي في مثلِ هذا حجةً عنده ﷺ كما بينته في كتابي «المدخل إلى مذهب الشافعي». وبه قال أيضاً المالكية، وقال الحنفية والحنابلة لا يحلف على المصحف. والله تعالى أعلم. (فتح باب العناية: ٣/ ١٦٨، الشرح الكبير للدردير: ٤/ ٢٢٨، حاشية العدوي، ص: ١٥٧، مغني المحتاج: ٤/ ٢٢٨، المبدع لابن مُفلح: ١٠/ ٢٩٠).

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّ الحطُّ (أو الدفع) مستحبٌّ، لا واجبٌ.

- (الأمر: ٩/٨٤٨، تحقة المحتاج: ٩/٩٤٩، فتح باب العناية: ٢/٢٤١، المغني: ١٤/٢٤٤).
- (۲) وهي مال يدفع الزوج لامرأته المفارقة بنحو طلاق، كالمطلقة قبل الوطء إن لم يجب لها شطر مهر، بأن كانت مفوضة ولم يفرض لها شيء والواجب فيها عند المالكية والشافعية: ما يتراضى عليه الزوجان أو أقل ما يقع عليه اسم مال: واستحب الشافعية أن لا ينقص من ثلاثين درهما لقول ابن عمر الله به ولا يزيد على مهر المثل. والواجب عند الحنفية: درع وخمار وملحفة باعتبار حال الزوج وقيل: حال الزوجة. والواجب عند الحنابلة: على الموسع قدره وعلى لمقتر قدره، فأعلاه خادم وأدناه كسوة يجوز لها أن تصلي فيها. (فتح باب العناية: ٢/ ٥٠، تحفة المحتاج: ٩/ ٤٣٥، مغني المحتاج: ٣/ ٢١٨، المهذّب للشيرازي: ٢/ ٢٠٠).
- (٣) الدرهم يساوي (٣،٣٦ غراماً)، وثلاثون درهماً يساوي (١٠٠،٨ غراماً)، كما ذَكر شيخنا العلامة مصطفى البُغا حفظه الله تعالى في كتابه الفقه المنهجي (٢/ ٣٠).
- (٤) ذكر المتأخرون عبارات غير جامعة ولا مانعة لبيانِ المراد بـ «مذهب الصحابي»، والذي أراه في تعريفه بحدِ جامع مانع مختصر هو: «مذهبُ الصحابي»: هو أقوال الصحابي وأفعالُه.
- (٥) ومثله: في الإحكام: ٤ / ٣٨٥)، شرح الكوكب المنير: ٤ / ٤٢٢، غاية الوصول (ص ١٤٥)، التشنيف: ٢ / ١٥٤، المحصول: ٦/ ١٣٥، رفع الحاجب: ١٨/٤.

# قال الشيخ الإمام: " إلاَّ في التَّعبُّديّ ". وفي تقليده قولَان ؛ لارتفاعِ الثَّقَةِ بِمَذهَبِه ،

١- وكذا على غَيرِه )(١) كالتّابعي، لأنّ قول الْمجتهد ليسَ بحُجَّةٍ في نفسه(٢).

(قال الشيخ الإمام) والد المصنف كالإمام الرازي فِي باب «الأخبار» من «المحصول»:

(۱) وبه قال الأشاعرة ، والمعتزلة ، وجمهور أصحاب الشافعي ، وبعض الحنفية كأبي زيد الدبوسي، والكرخي ، وعزاه المصنف في «رفع الحاجب» إلى الأكثر، واختاره الغزالي والرازي والآمدي وابنُ الحاجب، والزركشي، وشيخُ الإسلام. (رفع الحاجب: ٤/ ٥١٢ ، المستصفى: ١/ ٦١٦ ، المحصول: ٦/ ١٣٢ ، الإحكام: ٤/ ٣٨٥ ، التيسير: ٣/ ١٣٣ ).

قال العبدُ الفقير غفر الله له ولوالديه: جمهورُ أصحابِنا نقلوا عن إمامنا المطلبي رهبية في حجية قولِ الصحابيِّ رهبية قولين: قليمٌ: أنه حجةٌ ، وجديدٌ: أنه ليس بحجةٍ ، وهو المشهورُ عنه ، ولكنه قال في رسالتِه الجديدةِ (ص : ٥٩٦): « فقال: قد سمعتُ قولَك في الإجْماعِ والقياسِ بعْد قولِك في حكم كتاب اللهِ وسنةِ رسولِهِ أرأيتَ أقاويلَ أصحاب رسولِ الله إذا تفرَّقوا فيها ؟

فَقَلَتُ: نصيرُ منها إلى ما وافَقَ الكتابَ، أو السنةَ ، أو الإجماعَ ، أو كان الأصحَّ في القياسِ.

قال: أفرَأيتَ إذا قال الواحدُ منهم القولَ لا يُحفظُ عن غيرِه منهم فيه له موافقةٌ ولا خلافٌ، أتَجِدُ لك حجةً باتباعِه في كتابِ، أو سنةٍ، أو أمرٍ أجمعِ الناسُ عليه فيكون من الأسبابِ التي بها خبراً ؟

قلتُ له: ما وجدْنا في هذا كتاباً ، ولا سنةً ثابتةً ، ولقد وجدْنا أهلَ العلَمِ يأخذون بقولِ واحدِهِمُ مرةً، ويتركونه أخرى ، ويتفرَّقوا في بعضِ ما أخذوا به منهم .

قال: فإلى أيِّ شيءٍ صِرْتَ من هذا ؟

قلتُ: إلى اتباعٍ قولِ واحدٍ إذا لم أجدُ كتاباً ، ولا سنةً ، ولا شيئاً في معناه يُحكمُ له بِحُكمِه ، أو وجِدً معه قياسٌ . وقلَّ ما يُوجَد من قولِ الواحدِ لا يُخالِفه غيرُه من هذا » .

(٢) تَحرير مَحَلِّ النزاع: "مذهبُ الصحابي" على ثمانية أقسام بالاستقراء: الأول: قوله (أو فعله) فيما لا مجالَ للرأي والاجتهاد فيه، فحكمه حكم المرفوع، فهو حجةً وفاقاً. الثاني: قول الصحابي: "مِن السنة كذا" فحكه حكم المرفوع عند المالكية والشافعية والحنابلة وجمع مِن الحنفية، وعند أكثرهم يعم سنة الرسول على وسنة الخلفاء الراشدين، فيكون حجةً وِفاقاً. الثالث: قولُ الصحابي: "كنا نفعل كذا في عهده على"، أو "كان الناس يفعلون كذا في عهده على"، فحكمه حكم المرفوع لظهور إقرار النبي في عهده ولا في معده ولا المحابي: "كان الناس يفعون كذا" فحكه حكم الاجماع السكوتي، فيكون حجةً وفاقاً. الرابع: قول الصحابي: "كان الناس يفعون كذا" فحكه حكم الاجماع السكوتي، فيكون حجةً في الفضائل عند الجماهير. السادس: مذهب الصحابي الذي يخالف الأحكام وفاقاً، ويكون حجةً في الفضائل عند الجماهير. السابع: مذهب الصحابي في بيان المراد بالمجل الحديث المرفوع، فلا يكون حجةً عند الجماهير. السابع: مذهب الصحابي في بيان المراد بالمجل فيعمل وفاقاً. ومثله حملُ الصحابي الحديث على أحد معنايه المتنافيين (أو إذا خالف مرويه) عند الجمهور خلافاً للحنفية. الثامن: قولُ الصحابي (أو فعله) فيما عَدا الأقسام السبعة السابقة، فهذا هو الجمهور خلافاً للحنفية. الثامن: قولُ الصحابي (أو فعله) فيما عَدا الأقسام السبعة السابقة، فهذا هو الجمهور خلافاً للحنفية. الثامن: قولُ الصحابي (أو فعله) فيما عَدا الأقسام السبعة السابقة، فهذا هو الجمهور خلافاً للحنفية.

إذ لَم يُدَوَّن ؛ وقيل: « حُجَّةٌ فَوقَ القِياس » ، فإن اختَلَف صحابيَانِ فكدَليِلَين ؛ وقيل: «دونه»، وفي تَخصيصِه العُمومَ قَولانِ ؛ وقيل: «إن انتَشَر»؛ وقيل: «إن خَالَفَ

« (إلا في ) الحُكمِ ( التَعبُديِّ ) (١) ، فقوله فيه حجة لظهور أنّ مستنده فيه التوقيف من النبي ﷺ ؟ كما قالَ الشافعي ﷺ : « رُوِيَ عن عليّ ﷺ : « أنّه صَلَّى في لَيلَةٍ ستَّ رَكَعاتِ في كُلِّ رَكعَةٍ سَتُّ سَجَداتٍ » ، ولو ثبَتَ ذلك عن عليّ لقلتُ به ، لأنّه لا مَجالَ فيه للقياس ، فالظاهرُ أنّه فعله توقيفاً » (٢).

( وفي تقليده ) أي : الصحابي ، أي : تقليد غيره له بناءاً على عدم حجية قولِه ( قولان ) (٣) ، المُحقّقون \_ كما قال إمام الحرمين \_ على الْمَنع ، ( لارتفاع النّقة بِمذهبه ، إذ لَم يُدَوَّن ) ، بِخلاف مذهب كلّ من الأئمة الأربعة ، لا لِنقَصِ اجتهادِه عن اجتهادهم .

بل جزم كلّ من إمام الحرمين، والغزالي ، ابن الصلاح ، والنووي ، وابن السمعاني ، والمصنف بوجوب اتباع الإمام الشافعي دون غيره من الأثمة .

ثانيهما: أنّ الصحابة يقلدون كغيرهم من الأئمة ، واختاره الحافظ شَمس الدين من الحنابلة ، والمصنف في منع الموانع . ( البرهان: ٢ / ١١٤٦ ، فتاوى ابن الصلاح: ١٨٨١ ، المجموع: ١٠/١ ،=

محلُّ النزاع. اشتهر حجيةُ مذهب الصحابي في هذا عن أبي حنيفة ومالك وأحمد وأصحابهم وعن الشافعي في القديم، وعدمُ حجيته في الجديد، والذي ظهر لي من تتبع نصوص الشافعي في الأمِّ (٣/ ٧٢، ٨/ ٧٦٤) والرسالة (ص: ٥٩٦): أنه يحتجُّ به عند عدم وُجود سواه، وإذا اختلفوا فلا يخرج عن أقوالهم، بل يختارُ ما وافق ظاهر الكتاب أو السنةِ، ويترك اجتهاداتهم لظاهر (أو عموم أو إطلاق) الكتاب والسنة. والله أعلم. (التقرير والتحبير: ٢/ ٣٩٩، تيسير التحرير: ٣/ ١٣٣، شرح التنقيح، ص: ٤٤٥، تحفة المسؤول: ٤/ ٢٥٠، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٢٢٤، المجموع: ١م ١٢٥، التنقيح للنووي: ١٩٣، إعلام الموقعين: ٤/ ١٢٠).

<sup>(</sup>۱) أي فيكون حجةً وفاقاً. (التقرير التحبير: ٢/ ٤٠٠، تيسير التحرير: ٣/ ١٣٣، فواتح الرحموت: ٢/ ٣٥٥، رفع الحاجب: ١٨/٤، البحر: ٦/٣، تدريب الراوي، ص:١٦٢، نهاية السول: ٢/ ٧١٥، شرح النخبة للقاري، ص:٥٤٨، الغيث الهامع: ٣/ ٨١٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في سننه ، كتاب الاستسقاء (٣/ ٣٤٣) .

انظر : المحصول : ٦ / ١٣٥ ، رفع الحاجب : ٤ / ٥١٨ ، التشنيف : ٢ / ١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) القائلون بعدم حجية مذهب الصحابي اختلفوا في جواز تقليده على مذهبين :

# القياسَ»؛ وقيل: « إنْ انضَمَّ إليه قِياسُ تَقريبٍ»؛ ......

· ٢- ( وقيل ): « قوله ( حجة فوق القياس )(١) حتّى يُقَدّم عليه عند التعارض ».

وعلى هذا ( فإن اختلَفَ صَحابيَانِ ) في مسألة ( فكدليلَينِ ) قَولَاهُما، فيُرَجّع أحدهما بِمُرجِّع أحدهما بِمُرجِّع (٢).

٣- ( وقيل ) : « قوله حجة ( دونه ) أي دون القياس ، فيُقَدَّم القياس عليه عند التعارض » .

( وفي تَخصيصهِ العُمومَ ) على هذا (قولان )(٢) : الجوازُ كغيره من الحُجَجِ ، والْمَنعُ ، لأنّ الصحابة كانوا يتركون أقوالَهم إذا سَمعوا العموم .

٤- ( وقيل ) : « قوله حجة ( إن انتشر ) من غير ظهور مُخالِفٍ له »(٤).

٥- (وقيل): « قوله حجّة (إن خالَفَ القياسَ) (٥)، لأنه لا يُخالِفه إلا لدليل غيرِه بِخلاف ما إذا وافقه لاحتمال أن يكون عنه فهو الحجّة، لا القولُ ».

٦- (وقيل): "قوله حجّة (إن انضم إليه قياس تقريب)<sup>(٦)</sup> كقول عثمان رهيه في البيع بشرط البراءة من كلّ العيب: "إنّ البائع يبرأ به ممّا لم يعلمه في الحيوان دون غيره ".

قال الشافعي ﷺ: « لأنّه يتغذّى بالصحّة والسقم » أي في حالتيهما ، وتَحوُّلِ طبائعِه ، وقَلَما يَخلو عن عيب ظاهرٍ ، أو خفيّ ، بِخلاف غيره، فيَبْرأ البائعُ فيه من خفيٍّ لا يعلمه بشرطِ البراءة الْمُحتاجِ هو إليه ليثق باستقرار العقد.

فهذا قياسُ تقريبِ قرُب قول عثمان المخالف لقياسِ التحقيق، والْمعنَى : أنَّه لا يَبْرأ من شيءٍ للجهل بالْمُبْرَأِ منهُ (٧).

<sup>=</sup> الطبقات الكبرى: ٤/ ٣٤٣، ٣٤٩٥، الإحكام: ٤/ ٣٩٠، منع الموانع: ص: ٤٣٩، غاية الوصول، ص: ١٤٩٠).

<sup>(</sup>۱) وبه قال الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة . ( تبسير التحرير : ٣ / ١٣٣ ، نشر البنود : ٢/١٦٧، شرح التنقيح ، ص : ٤٤٥ ، شرح الكوكب المنير : ٤ / ٤٢٣ ).

 <sup>(</sup>۲) وبه قال الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة . ( تيسير التحرير : ٣ / ١٣٣ ، شرح التنقيح ، ص : ٤٤٥ أي شرح الكوكب المنير : ٤ / ٤٢٣ ).

<sup>(</sup>٣) انظر : منع الموانع ، ص : ٤٣٩ ، التشنيف : ٢ / ١٥٦ ، التشنيف : ٢/ ١٥٦ .

<sup>(</sup>٤) فيكون إجماعاً سكوتياً ، وهو حجة على الصّحيح ، سبق في « الإجماع السكوتي»: ٢/ ١٣٩ .

<sup>(</sup>٥) وهو اختيار ابن برهان في « الوجيز » كما قاله الزركشي في التثنيف : ٢ / ١٥٧ .

<sup>(</sup>٦) حكاه الماوردي قولاً للشَّافعيّ ، قاله الزركشي في التشنيف : ٢ / ١٥٧ .

<sup>(</sup>٧) مغنى الْمُحتاج : ٢ / ٧٣ .

وقيل: «قولُ الشَّيخَين فَقَط »؛ وقيل: «الخلفاء الأربعة »؛ وعن الشافعي: « إلاً علِيّاً ».

٧- ( وقيل : « قول الشيخين ) أبي بكر وعمر رشي ( فقط ) » أي قول كلِّ منهما حجّةٌ ، (٤٣٣) بِخلاف غيرهِما لِحديث: « اقْتدَوُا باللَّذَينِ مِن بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ »(١) حَسَّنه الترمذي .

٨. (وقيل): «قول (الخُلفَاءِ الأربَعةِ): أبِي بكر، وعُمرَ، وعُثمانَ، وعَليّ » أي قولُ كلِّ مهم حجّة ، بِخلاف غيرهم لِحديث: «عَلَيكُمْ بِسُنّتي وَسَنّةِ الخُلفَاءِ الرَّاشِدِينَ ... الخ »(٢)، صحّحه الترمذي، وهم الأربعة كما تقدَّمَ في «الإجماع» بيانُه.

٩- ( وعن الشّافعيّ ﴿ إِلاّ عليّاً ) ﴿ إِلاّ عليّاً ) ﴿ إِلَّهُ عليّاً ) ﴿ إِلَّهُ علياً ا

قال الققّال (٣) وغيره: «لا لنقص اجتهاده عن اجتهاد الثّلاثة ، بل لأنّه لَمّا آلَ الأمر إليه خرج إلى الكوفة ، ومات كثير من الصحابة الذين كانَ يَستَشِيرُهم الثّلاثةُ كما فعل أبو بكر في مسألة الجدّة ، وعمر في مسألة الطّاعون ، فكان قولُ كلِّ منهم قولُ كثيرٍ من الصحابة ، بِخلاف قول عليّ "(٤) .

وقضية الجدّة: « أنّها جاءت إلى أبي بكر ظلى تسأله ميراثها؟ فقال لَها: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيءٌ ، ومَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رسولِ الله صلى الله عَلَيهِ وَسَلَّم شَيْئاً ، فارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ ، فأخْبَرَه المُغِيرَةُ بن شُعْبَة ، ثُمّ مُحمَّدُ بنُ مَسلَمَة: أنّ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم، أَعْطَاهَا السُّدسَ ، فأَنْفَذَه أبو بَكرٍ لَهاً » (٥). رواه أبو داود وغيره .

وقَضِيَةُ الطَّاعون : « أَنَّ عمر رَضُ إلى الشَّام ، فَبَلغَه أَنَّ بِهِ وَباءً ـ أَي طَاعُوناً ـ فاستشار مَن دعاهم من الصحابة في الرجوع ، فاختلفوا ، ثُمَّ دَعَا غَيرَهم مِن مَشيَخَة قُريش (٤٣٤)

<sup>(</sup>١) سبق تَخريْجُه في كتاب « الإجماع » ( ٢/ ١٤٠) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) سبق تَخريْجُه في كتاب « الإجماع » ( ٢/ ١٣٩) ، وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) والقَفَّال: هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي الشافعي ، المعروف بالقفّال ، لأنّه كان بداية عمره يعمل الأقفال ، شيخ المراوزة ، ذو المعارف والعوارف ، ضاقت عن أوصافه بطون الأوراق ، كان وحيد زمانه فقهاً ، وزهداً ، وورعاً ، تَخرّج به الأئمّة ، ورحل إليه الطّلاّب من الآفاق ، من كتبه: شرح التلخيص . توقّى ـ رحمه الله ـ سنة ٤١٧هـ . ( الطبقات للأسنويّ : ٢ / ١٤٧ ).

<sup>(</sup>٤) قال الزركشي في التشنيف ( ٢ / ١٥٧ ) : « قاله القفّال في شرح التلخيص » .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود في الفرائض ، باب ما جاء في ميراث الجدّة ( ٢٨٩٧ )، والترمذي في الفرائض ، باب ما جاء في ميراث الجدّة ( ٢١٠٠ ) ، وقال : « حسن صحيح » ، وابن ماجه في الفرائض، باب ميراث الجدّة . وأقرّ المنذريّ تصحيح الترمذيّ . ( عون المعبود : ٨ / ٧٢ ) .

# [ سببُ اختيارِ الشافعي مذهب زيدٍ في الفرائض ]

أمًّا وِفاقَ الشَّافِعي زَيداً في الفَرائضِ فلِدَليلِ ، لا تَقلِيداً .

فَجَزَمُوا بِالرُّجُوعِ، فَعَزَمَ عليه عُمرُ ﴿ مُنَّا ثُمَّ جَاءَ عَبدُ الرَّحَمَٰنِ بِن عَوفِ ﴿ مُنَّهِ ، فقال : «سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: إذا سَمِعْتُم به بأرضٍ فلاَ تَقدِمُوا عَليه، وإذا وَقَع بأرضٍ، وأنتُم بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِراراً منه، فَحَمِدَ اللهَ عَمرُ، ثُمَّ انصَرَفَ » (١). رواه الشيخان .

### [سببُ اختِيارِ الشافعي مذهبَ زيدٍ في الفرائضِ ]

( أمّا وِفاقُ الشافعي زيداً <sup>(٢)</sup> في الفرائض ) حتى تردّدت الروايةُ عن زيدٍ ﷺ ( فلدليلٍ ، لا تقليداً ) ، بأن وافَقَ اجتهادَه <sup>(٣)</sup> ؛

وقد قال ﷺ: « أَعْلَمُ أُمَّتِي بِالْفَرَائِضِ زَيدُ بِنُ ثَابِت » (٤) ، صحّحه الترمذي، وكذا الحاكمُ على شرط الشّيخين .

- (۱) رواه البخاري في الطب، باب ما يُذْكر في الطاعون (٥٧٣٠)، والترمذي في الفرائض ، بابَ الطاعون والطيرة ... ( ٥٧٤٧)، وأبو داود في الجنائز ، باب الخروج من الطاعون (٣١٠٣).
- - ( تَهذيب الأسماء للنووي : ١ / ١٩٧ ).
- (٣) قال المصنف في رفع الحاجب (٤ / ٥١٤): «قال علماؤنا: لم يُقلُّد الشافعي زيداً ، ولكن ترجُّع عنده مذهبه من وجهين:
  - أحدهُما : قول النبي صلى الله عليه وسلم : « أَفَرَضُكُم زَيدٌ » .
- والثاني : قال القفّال: ما تكلّم أحد من الصحابة في الفرائض ، إلا وقد وُجِد له قول في بعض المسائل هجره الناس بالاتّفاق إلاّ زيداً، فإنّه لم يقل بقولٍ مهجورٍ بالاتّفاق، وذلك يقتضي الترجيخ كالعمومين إذا وردا ، وقد خُصّ أحدهما دون الثّاني ، كان الثاني أولى » .
- (٤) رواه الترمذي في المناقب ، باب مناقب معاذ ، وزيد بن ثابت ... ( ٣٧٩١) ، وقال : « هذا حديث حسن صحيح» ، وابن ماجه في المقدّمة ، باب فضائل خباب ( ١٥٥) ، وأحمد في مسنده ( ١٢٩٢٧) ، والحاكم في معرفة الصحابة ، ( ٤٨٧٥)، وقال : « هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » ، ووافقه الذّهبيّ .

## مسألة : [ تعريفُ الإلهام ]

الإلهامُ: إيقاعُ شَيءٍ في القَلبِ يَثْلُجُ له الصَّدرُ، يَخُصُّ به اللهُ تعالَى بعضَ أصفيائِه.

# [ عدمُ حُجيةُ الإلهام ]

وليسَ بِحُجّةٍ لِعَدم ثِقَةِ مَن ليسَ مَعصُوماً بِخَواطِره، خَلافاً لبعضِ الصُّوفيَّةِ .

#### (مسألة: [تعريف الإلهام]

الإلهامُ: إيقاعُ شيءِ في القلب يَثْلَجُ ) بضمّ «اللام» ، وحُكِي فتحها (١) ، أي يطمئنَ ( له الصّدرُ ، يَخُصّ به اللهُ تعالى بعضَ أصفيائِه (٢) .

### [عدمُ حُجيةِ الإلهَامِ]

وليسَ بِحُجَّةٍ (٣) ، لِعَدَمِ ثُقَةِ مَن ليسَ مَعصُوماً بِخُواطِره)، لأنّه لا يَأْمَن دسيسةَ الشيطان فيها (٤)

( خلافاً لبعض الصوفيّة ) في قوله : « إنّه حجّة في حقّه » .

<sup>(</sup>١) أي ثُلَجَ : يَثْلُجُ، من باب "قعدَ"، وثُلِجَ : يَثْلَجُ، من باب "تَعِبَ". (المصباح، ص: ٨٣).

<sup>(</sup>٢) قال أبنُ السمعاني في القواطع (٢/ ٣٤٨): ﴿ وَاعَلَمُ أَنَّ إِنكَارَ أَصِلَ الْإِلْهَامِ لاَ يَجُوزُ، ويَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ الله تعالى بعبد بلطفِه كرامةً له، ونقول في التمييز بين الحق والباطلِ من ذلك: إنَّ كلَّ ما استقامَ على شرعِ النبِيِّ شَعْ ، وَلَم يَكُن في الكتابِ والسنةِ ما يَردُه فهو مقبولٌ، وكلَّ ما لاَ يَستقيمُ على شرعِ النبيِّ فهو مردودٌ، ويكونُ ذلك من تسويلاتِ النفسِ ، ووَساوِسِ الشيطانِ، ويَجُبُ رَدُّهُ ، على أنَّا لاَ نُنكِرُ زيادةَ نورِ من الله تعالى كرامةً للعبدِ ، وزيادةَ نظرٍ له ، فأمَّا القولُ الذي يقولونه وهو أنْ يرجع إلى قولِه في جميع الأمورِ فَلاَ نعرفُه، والله تعالى أعلم وأحكم » .

 <sup>(</sup>٣) قال أهلُ السنة والجماعة: إنَّ الإلهامَ خيالٌ لا يَجوزُ العملُ بهِ إلاَّ عندَ فقدِ الْحُجَجِ كلِها في بابٍ ما أُبيحَ
 بغيرِ علم، وخالَفَهم بعضُ الجبرية .

قاله أبوَّ زيد الدبوسي في تقويمِ الأدلة (ص: ٣٩٢)، وتبعه ابنُ السمعاني في القواطع (٢ / ٣٤٨)، والزركشي في التشنيف (٢/ ١٥٩)، والولي العراقي في الْغيث الهامع ( ٣/ ٨١٩).

<sup>(</sup>٤) قال الولي العراقي في الغيث الهامع (٣/ ٨٢٢): «قال أبو بكر الدَّقَّاق: كلُّ حقيقةٍ لاَ تَتَبَعُ شريعةً فهي كفرٌ ».

#### خَاتِمةٌ: [ في القواعدِ الفقهيةِ الأساسيةِ ]

قال القاضِي الحُسين: « مَبْنَى الفِقهِ على أنّ «اليقينَ لا يُرْفَعُ بالشَّكُ» ، و «الضَّررَ يُزالُ»، و «المَشقَّةَ تَجلِب التَّيسيرَ»، و «العادة مُحكّمة ». قيل : «والأُمورَ بمَقاصِدِها».

أمَّا الْمَعصومُ كالنبيِّ ـ ﷺ ـ فهو حجَّةٌ في حقَّه ، وحقَّ غيره إذا تعلَّق بهم كالوَحي (١١).

#### (خَاتِمةً: [في القواعدِ الفقهيةِ الأساسية]

قال القاضى الحسين: « مَبْنى الفقه على ) أربعة أمور:

١- («أَنَّ الْيَقِينَ لا يُرْفَعُ) أي من حيث استصحابه ( بالشَّكّ ») ، ومن مسائله : مَن تَيقَن الطَّهارة وشكَّ في الحدَثِ يَأْخُذ بالطَّهارة .

٢- (و) أنّ ( «الضّرَر يُزالُ ») ، ومن مسائله: وُجوبُ رَدّ المغصوب ، وضَمانهِ بالتّلَفِ .

﴿ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ التَّيسيرَ ») ، ومن مسائله: جَوازُ القَصرِ ، والجَمعِ والفِطرِ في السّفر بشرطه .

٤- (و) أنّ ( « العادة مُحَكَّمة » ) ، بفتح الكاف المشدَّدة ، ومن مسائله : أقلُّ الحَيض وأكثرُه » .

٥- (قيل) زيادة على الأربعة : (و) أنّ ( « الأمورَ بمَقَاصِدِها ») ومن مسائله: وجوب النّية في الطّهارة. ورجعه المصنفُ إلى الأوّل، فإنّ الشيءَ إذا لم يُقصَد اليقينُ عَدمُ حصولهِ .

<sup>...</sup> (۱) ومثله: في التشنيف (٢/١٥٩) ، غاية الوصول ( ص : ١٤٠) ، البحر المحيط (٦/ ١٠٣)، نشر البنود (٢/ ١٧٠) ، الغيث الهامع (٣/ ٨١٨).

رَفْعُ

بعب (لرَّحِمْ) (لِلْجَنِّ يُ (سِلنَمُ (لِنَرِّمُ (لِفِرُونَ مِنِّ

الْجَتَابُ الْسَادِسِ فِي قِي الْسَادِسِ فِي الْسَادِسِ فِي الْسَادِسِ فِي الْسَادِسِ فَي الْسَادِسِ فَي الْسَادِسِ فَي الْسَادِ فَي الْسَادِسِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِي فَي اللَّهِ فَي الللَّهِ فَي الللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّلْعِلَّ اللّ

التَّعَادل والتَّرْجِيح

#### الكتابُ السادس في التعادُل والتراجيح

## [ تَعادُلُ القاطِعَينِ ]

يَمتَنعُ تَعادُلُ القَاطعَين .

### (الكتاب السادس في التعادل والتراجيح) بين الأدلّة عند تعارُضِها.

#### [ تَعادُل القَاطِعَين ]

( يَمتنع تعادل القاطعين )(١) أي تَقابُلُهما(٢)، بأن يدلّ كلّ منهما على مُنافِي ما يَدلّ عليهُ الآخر، إذ لو جاز ذلك لثبتَ مَدلُولُهما فيَجتمعُ المُتنافيان. فلا وجودَ لقاطعين مُتنافيين ، كدالًّ على حُدوث العالَم ، ودالٌ على قِدَمِه .

وعدل عن قول ابن الحاجب: « تَقابُلُ الدليلين العقليَينِ مُحَالٌ »(٣) إلى ما قاله ليُناسبَ قولُه: «تَعادُل» الترجمة ، وليشمل قولُه: «القاطعَين» العقليين والنقليَين ـ كما صرّح بِهما في «شرح المنهاج»(٤) ـ والعقلِيَّ والنقليَّ أيضاً .

والكلامُ في النقليين حيث لا نسخَ بينهما ، ولباحثِ أن يقول: « لا بُعْدَ في أن يَجري فيهما الخلافُ الآتي في الأمارتين لِمَجيء توجيهِه الآتِي فيهما ».

<sup>(</sup>۱) ذهب الجمهور من المالكية ، والشافعية، والحنابلة إلى امتناع تعادل دليلين قطعيين ، سواء كانا نقليين، أو عقليين، أو أحدهما نقلباً والآخر عقلياً، لأنّه اجتماع نقيضين أو ارتفاعهما ، وترجيع أحدهما على الآخر مُحالٌ.

وذهب الحنفية إلى جريان التعادل بين قطعيين.

<sup>(</sup>الإحكام : ٤٦٢/٤ ، رفع الحاجب : ٤ / ٦٠٨، شرح التنقيح ، ص : ٤٢٠ ، التيسير : ٣ / ١٣٦ ، <sup>أ</sup> شرح الكوكب ٢/٧٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الترجيح في القطيعات»: ٢/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) مختصر ابن الحاجب : ٤ / ٢٠٨ ( رفع الحاجب ).

<sup>(</sup>٤) الإبهاج بشرح المنهاج للتاج السبكي: ٣/ ١٢٥.

## [ تَعادُلُ الأمارتين ]

وكَذَا الأَمَارِتَيْنِ في نفس الأمر على الصحيح.

فإن تُوُهَّمَ التَّعادلُ فالتخييرُ، أو التَّساقطُ، أو الوَقفُ، أو التَّخييرُ في الواجِباتِ والتَّساقطُ في غَيرِها، أقوالٌ.

#### [ تَعادُلُ الأَمَارِتَينِ ]

( وكذا ) يَمتنع تَعادلُ ( الأمارتَين ) أي تَقابلُهما من غير مرجِّحٍ ، لإحدَاهِما ( في نفس الأمر على الصحيح )(١) حذراً من التعارض في كلام الشارع .

والْمجوِّز ـ وهو الأكثر ـ يقول : لا مَحذُورَ في ذلك. وينبّنِي عليه ما سيأتي.

أما تعادلُهما في ذهن الْمُجتهد فواقعٌ قطعاً ، وهو منشأ تردّدِه كتردّد الشافعي الآتي .

( فإن تَوَهَّمَ التَّعادلُ) (٢) أي وقع في وَهْمِ الْمُجتهد ـ أي ذهنِه ـ تعادلُ الأمارتين في نفس الأمر بناءاً على جوازه حيث عجَز عن مرجِّحٍ لإحداهما: (فالتَّخييرُ) بينهما في العمل؛ (أو التَّساقُطُ) لَهما فيرجع إلى غيرهِما (٣).

(أو الوقفُ) عن العَملِ بواحد منهما (٤)؛ (أو التَّخييرُ) بينهما (في الواجبات) (٥)،

(١) اتّفق علماء الأصول على وقوع التعادل بين الدليلين الظّنّيين في ذهن المجتهد ، ولكنهم اختلفوا في
 وقوعه في نفس الأمر على مذهبين:

أحدهما : امتناع التعادل بين الأمارتين في نفسَ الأمر وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة .

ثانيهما: جواز تعادل الأمارتين في نفس الأمر ، وبه قال المالكية ، واختاره الآمدي مناً .

(تيسير التحرير: ٣/ ١٣٧) رفع الحاجب: ٤/ ٢٠٨، شرح الكوكب: ٤/ ٢٠٨).

(٢) اختلف العلماء في طريقة دفع التعارض على مذهبين: أحدهما: الجمع بين دليلين ولو من وجه، وإذا تعذر الجمع ترجيح أحدهما على الآخر، وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة.

وإذا تعذَّر الترجيح اختلف هؤلاء الجمهور على المذاهب الأربعة التي ذكره المصنف.

ثانيهما : ترجيح أحدهما على الآخر وإذا تعذّر الترجيح الجمع ولو من وجه ، وإذا تعذّر الجمع تُرِك الدليلان إلى غيرهما ، وبه قال الحنفية . ( التبسير : ٣ / ١٣٧ ، شرح التنقيح ، ص : ٤٢١ ، نِهاية السول : ٢ / ٩٧٢ ، شرح الكوكب المنير : ٤ / ٦٠٨ ).

- (٣) وبه قال الحنفية ، والمالكية . ( تيسير التحرير : ٣ / ١٣٧ ، شرح التنقيح ، ص : ٤٢١ ).
  - (٤) وبه قال الحنابلة . ( شرح الكوكب المنير : ٤ / ٦١٢ ) .
  - (٥) اختاره شيخ الإسلام في لبّ الأصول وشرحه ( ص : ١٤١ ) .

#### [ تَعارُضُ أقوالِ المُجتهِد ]

وإن نُقِلَ عَن مُجِتهدٍ قَولاَنِ مُتعَاقِبانِ فالْمُتأخِّر قَولُه ، وإلاَّ فما ذَكَرَ فيه الْمُشْعِرَ بترَجيجِه، وإلاَّ فهوَ مُتردِّدٌ. ووَقَع للشَّافِعيِّ في بِضعَةَ عَشرَ مَكاناً .

لأنّه قد يُخيّر فيها كما في خِصال كَفارة اليَمينِ، ( والتساقط في غيرها. أقوالٌ) أقربُها التساقطُ مطلقاً كما في تعارض البيّنتين.

وسكت المصنف هنا عن تقابل القطعي والظنيّ لظهور أنْ لا مساواة بينهما ، لتقدّم القطعي كما قاله في «شرح المنهاج»(١). وهذا في النقلين .

وأما قول ابن الحاجب: « لا تعارض بين قطعيِّ وظنيٌ لانتفاء الظّنّ »(٢) أي عند القطع بالنقيض ، كما تَمَّمه المصنفُ (٣) ، وغيرهُ (٤) ، فهو في غير النقليين ، كما إذا ظُنّ أنّ زيداً في الدار لكون مَركبه وخادمِه ببابِها ، ثُمَّ شوهد خارجَها ، فلا دلالة للعلامة المذكورةِ على كونه في الدار حالَ مُشاهدته خارجَها ، فلا تعارض بينَهما . بِخلاف النقليَيْن ، فإنّ الظّنّيَ منهما باقٍ على دلالته حالَ دلالة القطعي ، وإنّما قُدِّم عليه لقوّتِه .

## [تَعارُضُ أقوالِ المُجتَهِدِ]

( وإن نُقِل عن مُجتهدٍ قولاً نِ مُتعاقِبَانِ فالْمُتاْخُرُ ) منهما ( قولُه ) أي المُستمرُّ، والمتقدَّمُ مرجوعٌ عنه .

( وَإِلاّ ) أي وإن لَم يتعاقبًا \_ بأن قالَهما معاً \_ ( فما ) أي فقولُه منهما الْمُستمرُّ ما ( ذَكَرَ فيه الْمُشْعرَ بَتَرجيحهِ ) على الآخَرِ، كقولهِ: «هذا أشبَه»، وكتَفريعهِ عليه.

( وَإِلاًّ ) أي وإن لَم يَذكُر ذلكَ (فهوَ متردَّدٌ ) بينَهما .

( وَوَقَع ) هذا التردُّدُ ( للشَّافعيّ ) ﷺ ( في بضِعَةَ عَشرَ مكاناً ) ستة عشر أو سبعة عشر (٥)،

<sup>(</sup>١) الإبهاج في شرح المنهاج للمصنف: ٣/٣١٣.

<sup>(</sup>٢) مختصر ابن الحاجب : ٤ / ٦٠٨ ( رفع الحاجب ) .

<sup>(</sup>٣) أي : في شرح المختصر : ٤ / ٦٠٨ .

<sup>(</sup>٤) كالقاضي العضُد في شرح المختصر ( ص: ٣٩٤ ).

 <sup>(</sup>٥) وبه جزم الشيخ أبو إسحاق في اللمع (ص: ١٣٢) ، والإمام في المحصول (٥/ ٣٩١)،
 والآمدي في الإحكام (٤/ ٤٢٨) ، والإسنوي في نِهاية السول (٢/ ٩٦٨).

كما تردّد فيه القاضي أبو حامد الْمَروَزي<sup>(١)</sup>.

( وهو دليلٌ على عُلوِّ شَانِه عِلماً وديناً ) ، أمّا عِلْماً فَلأَنَّ التردُّدَ من غير ترجيحٍ ينشَأ من إمعانِ النّظر الدقيق حتّى لا يقفَ على حالة .

وأمّا دِيناً فإنه لَم يُبالِ بذِكره ما يَتردَّد فيه ، وإن كان قد يُعابُ في ذلك عادةً بقُصور نظره كما عابه به بعضُهم .

(ثُمّ قال الشيخ أبو حامد) الأَسْفَرايِيني (٢): ﴿ مُخالِفُ أبي حنيفة منهُما أرجحَ مِن مُوافقِه)، فإنّ الشافعي إنّما خالفه لدليل ».

وَعَكَسَ القَفَّالُ ) فقال: « مُوافِقُه أرجَح » ، وصحّحه النوويّ (٣) لقوَّتهِ بتعدُّدِ قائله .

- وجعله إمامُ الحرمَين ثَمانيةَ عشرَ موضعاً، فقال في البرهان (٢/ ٨٩٤): « والشافعي بعدَ ما ردَّدَ الأقوالَ استقرَّ رأيه على قولِ واحدِ في جلةِ الْمسائلِ ، ولَم يبقَ على التَّردُّدِ إلاَّ في ثَمانِي عشرَ صورةً، 
  إليسَ هو كثيرُ التردُّدِ » .
- (۱) والقاضي أبو حامد: هو أحمد بن بشير ، القاضي ، العامري ، المروزي الشافعي ، ويُقال : المرّوزي ، نسبة إلى مرو الزر مدينة معروفة بخراسان ، المعروف بالقاضي أبي حامد ، كان إماما في الفقه والأصول ، وصنّف فيهما ، منها : الجامع في المذهب ، وهو من أنفس الكتب ، شرح مختصر المزني . تُوُفِّي رحمه الله تعالى سنة . (تهذيب الأسماء : ٢ / ٤٩٦) .

تنبيه: اعتمد العلماء في النقل عن أبي حامد على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في شرح اللمع، فجعله الإمام في المحصول (٥/ ٢٩٤) أبا حامد الأَسْفَرايِيني، وتبعه الإسنوي في نِهاية السول (٨/ ٩٩٨): وجعله الزركشي في التشنيف (٢/ ١٧٠) القاضي أبا حامد المرّوزي، وتبعه الشارح هنا، وشيخ الإسلام في غاية السول (ص: ١٤١).

- (۲) المجموع للنووي: ١ / ١٤٤ ، والتشنيف: ٢ / ١٧١ .
- (٣) قال رحمه الله في المجموع (١ / ١٤٤): «حكى القاضي حسين فيما إذا كان للشافعي قولان، أحدهما يُوافق أبا حنيفة وجهين لأصحابنا: أحدهما: إنّ القول المُخالِف أولَى ، وهذا قول الشيخ أبي حامد الأَسْفَرايِيني، فإنّ الشافعي إنّما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة .

والثاني: القول الموافق أولَى، وهو قول القفّال، وهو الأصحّ.

والمسألة مفروضةٌ فيما إذا لَم يَجد مرجّحاً مِمّا سبق » ، ويُؤيّده ما يأتي في الترجيحات .

فتبيّن أنّ ما اختار النووي هو أولى ، وأنّه لا خلاف بينه وبين ما رجّحه المصنّف ، والله أعلم.

والأَصَحُّ التَّرجيحُ بالنَّظَرِ، فإن وَقَفَ فالوَقْفُ .

# [ القولُ المُخرَّجُ ، والطُّرُقُ ]

وإن لَم يُعرَف للمُجتهِدِ قَولٌ في مَسألةٍ، لكِن في نَظِيرِها فهو قَولُه الْمُخرَّجُ فِيها علَى الأَصَحِّ.

والأصحُّ لا يُنْسَب إليه مُطلَقاً، بل مُقيَّداً . ومِن مُعارضَةِ نَصَّ آخرَ للنَّظيرِ تنشَأُ الطُّرقُ .

واعتُرِض بأنّ القوة إنّما تنشَأ من الدليل، فلذلك قال المصنّف: ( والأصعُّ التَّرجيعُ بالنَّظرِ) فما اقتضَى ترجيحَه منهما كانَ هو الرَّاجح.

( فإن وَقَف ) عن التَّرجيحِ ( فالوَقفُ ) عن الحكم برُجْحانِ واحدٍ منهما (١).

## [ القولُ المُخرَّجُ ، والطُّرُقُ ]

(وإن لَم يُعرَف للمجتهد قولٌ في مسألة ، لكن ) يُعْرَف له قولٌ ( في نظيرها فهو ) أي قوله في نظيرها ( في نظيرها و في نظيرها ( قولُه المخرَّجُ فيها على الأصحّ ) أي خرّجه الأصحابُ فيها إلْحاقاً لَها بنظيرِها .

وقيل : «ليس قولاً له فيها لاحتمال أن يَذكرَ فرقاً بين الْمَسالتين لو رُوجِعَ في ذلك »(٢).

( والأصحُّ ) على الأوّل ( لا يُنسَب ) القول فيها ( إليه مطلقاً ، بل ) يُنْسَب إليه ( مقيّداً) (٢) بـ «أنّه مُخرَّجٌ» حتّى لا يلتبسَ بالْمَنصوص .

وقيل : « لا حاجةَ إلى تقييده ، لأنّه قد جُعِل قولُه » .

( ومِن مُعارضةِ نصُّ آخرَ للنَّظيرِ )، بأن يُنَصَّ فيما يُشبُهه على خلاف ما نُصَّ عليه فيه، أي من النصَّين المتخالفَين في مسألتين متشابهتَين ( تَنشَأُ الطُّرقُ )(٤).

وهي : اختلافُ الأصحاب فِي نَقلِ الْمَذهب فِي الْمَسألتَين، فمنهم مَن يُقرّر النصّين

<sup>(</sup>١) اختاره أيضاً ا**لزركشي في** التشنيف ( ٢ / ١٧١ ) ، وشيخ الإسلام في لبّ الأصول ( ص : ١٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) قاله الشيخُ أبو إسحاق خلافاً ، لِجمهور الأصحاب. (الغيث الهامع: ٣/ ٨٣٢) .

 <sup>(</sup>٣) وبه قال ابن حجر في التحفة (١/ ٨٩) ، والخطيب في مغني المحتاج (١/ ٢١) ، الزركشي في
 التشنيف (٢/ ١٧٢) ، وشيخ الإسلام في غاية الوصول (ص: ١٤١) .

 <sup>(</sup>٤) ومثله: في التشنيف ( ٢ / ١٧٢ ) ، التحفة ( ١ / ٨٦ ) ، مغني المحتاج ( ١ / ٢٠ ) .

### [ تعريفُ الترجيحُ ]

والتَّرجيحُ : تَقوِيَةُ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ .

## [ وُجوبُ العملِ بالراجح ]

والعَمَلُ بالرَّاجِحِ واجِبٌ . وقال القاضي: « إلاَّ ما رُجِّحَ ظَنَّاً » ، إذ لاَ تَرجيحَ بظَنِّ عندَه. وقال البَصْرِي : « إن رُجِّح أَحدُهما بالظَنِّ فالتَّخييرُ » .

فيهما، ويُفرّق بينهما، ومنهم مَن يُخرِّج نَصَّ كلِّ منهما في الأخرى، فيحكي في كلِّ قولَين: منصوصاً ومُخَرَّجاً.

وعلى هذا فتارةً يُرجَّح في كلِّ نصُها، ويُفرَّق بينهما ، وتارةً يُرجَّح في إحداهما نصُّها وفي الأخرى المُخرَّجُ ، ويُذكّر ما يُرجِّحه على نصّها .

#### [ تعريفُ التَّرجيح ]

( والتَّرجيحُ : تَقويةُ أَحَدِ الطَّرفَين ) بوجَهِ مِمَّا سَيأتي ، فيكونُ راجحاً .

### [ وُجوبُ العملِ بالراجِحِ ]

( والعَملُ بالرَّاجِح واجبٌ ) (١) بالنِّسبَة إلى المَرجوحِ، فالعَملُ به مُمتَنِعٌ سَواءٌ كان الرُّجحانُ قَطعياً أم ظَنياً .

( وقال القاضي ) أبو بكر الباقلاني: ( ﴿ إِلاَّ مَا رُجِّح ظَنًّا ﴾)، فلا يَجِبُ العملُ به ، ( إِذَ لا تَرجيحَ بظَنٌّ عنده ) ، فلا يُعمَل بواحدٍ منها لفَقدِ الْمُرجِّح .

رَجِيح بطن عنده ) ، قار يعمل بواحدٍ منها تفقدِ المرجح . (وقال) أبو عبد الله ( البَصرِي: « إن رُجِّحَ أحدُهما بالظَنِّ فالتَّخييرُ ) بينهما في العَمل »(٢) . ﴿ ﴿٣٩﴾

وإنَّما يَجِبُ العملُ عنده وعند القاضي بِما رُجِّح قطعاً .

<sup>(</sup>١) عند الجماهير من الحنفية ، والمالكية، والشافعية، والحنابلة ، وغيرهم .

<sup>(</sup> فواتح الرحموت : ٢ / ٣٨٣ ، شرح التنقيح ، ص : ٤٢٠ ، رفع الحاجب : ٤ / ٦٠٨ ، نِهاية السول : ٢ / ٩٧١ ، شرح الكوكب المنير : ٤ / ٦١٩ ).

 <sup>(</sup>۲) قال الزركشي في التشنيف ( ۲ / ۱۷۳) : « قال الإمام في البرهان [ ۲ / ۱۷۵ ]: هذا حكاه القاضي عن البصري، وهو الملقّب بـ «جُعل»، ولم أر ذلك في شيء من مصنّفاته بعد بحثي عنه. اهـ .

وقال غيره: إن صحّ عنه لم يُلْتَفت إليه ، فإنّه مسبوق بإجماع الصحابة والأمة قاطبة ».

#### [ الترجيحُ في القطعياتِ ]

ولا تَرجيحَ في القَطعِياتِ لِعدَم التَّعارضِ .

## [المتأخّرُ ناسِخٌ]

والمتأخرُ ناسخٌ وإنْ نُقِل المتأخّرُ بالآحاد عُمل به ، لأنّ دوامه مظنونٌ .

# [إعمالُ الدليلينِ]

والأصحّ [...] (١) أنَّ العَملَ بالمُتعارضَين ولو مِن وَجهٍ أَوْلَى مِن إلغَاءِ أَحدِهِمَا ولَو

#### [ الترجيحُ في القطعياتِ ]

(ولا ترجيح في القَطعياتِ، لعَدمِ التَّعارض) بينها (٢٠) ، إذ لو تعارَضَت لاجتمَع المُتَنافِيَانِ كما تقَدَّم (٢٠) .

#### [المتأخِّرُ ناسِخً]

(والْمُتَاخِرُ) من النَّصيَن المتعارضيَن (ناسخٌ) للمتقدِّم منهما آيتَينِ كانَا ، أو خبرَينِ ، أو آيةً وخبَرًا بشَرطِ النَّسخِ، (وإنْ نُقِلَ الْمُتَأْخِّرُ بالآحاد عُمِل به ، لأنَّ دوامَه) بأن لا مُعارِضَ (مظنونٌ)(٤).

ولبعضهم احتمال بالمنع لأن الجواز يُؤَدّي إلى إسقاط المتواتر بالآحاد في بعض الصُّورَ .

#### [ إعمالُ الدليلَينِ ]

( والأصح [...] أنَّ العَملَ بالمُتعارضَين ولَو مِن وَجهِ أَوْلَى مِن إلغاءِ أحلِهما ) بترجيح

<sup>(</sup>١) أي : عند الجمهور خلافا للحنفية كما سبق في بداية كتاب « التعادل والتراجيح » .

<sup>(</sup>٢) قال العبدُ الفقيرُ غفر الله له ولوالديه: جاء في المتن هنا في الأصولِ " والأصحُ الترجيحُ بكثرةِ الأدلةِ ، والرواةِ" ، والمصنفُ إنَّما ذكر الترجيحاتِ في المسألةِ الآتيةِ ، فلذا أخرتُه مع الشرح إلى هناكَ تبعاً لشيخِ الإسلامِ في مُختصرِ جَمعِ الْجوامعِ الْمُسمَّى بـ " لُبُّ الأصولِ "، وضعتُ هنا مَعقوفتَين هكذا [...] إشارةُ إليه، والله أعلم.

<sup>· (</sup>٣) انظر: «تَعادُل القاطعِين»: ٢/ ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٤) وبه قال الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية ، والحنابلة .

سُنَّةً قَابَلَهَا كِتَابٌ. ولا يُقَدَّم الكِتَابُ على السُّنةِ ، ولا السُّنَّةُ عَليه ، خلافاً لزاعِمَيْهِما .

الآخر عليه <sup>(١)</sup>.

وقيل : « لا ، فيُصار إلى الترجيح »<sup>(۲)</sup>.

مثاله: حديث الترمذي وغيره: « أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَد طَهُرَ »(٣)، مع حديثِ أبي داود والترمذيّ وغيرهما: « لا تَنتفِعُوا مِنَ الْمَيتَةِ بِإِهَابٍ ولا عَسَبٍ »(٤) الشاملِ للإهاب المدبوغِ وغيره ، فحَملنَاهُ على غيره جَمعاً بين الدليلين .

وروى مُسلِمٌ الأولَ بلفظ : « إذًا دُبغَ الإِمَابُ فَقَدْ طَهُر » (٥).

( ولو) كان أحدُ الْمُتعارضَين ( سنَّةً قابَلها كتابٌ )، فإنَّ العملَ بِهما من وجهٍ أَوْلَى .

( ولا يُقَدَّم ) في ذلك ( الكتابُ على السنَّةِ، ولا السنّةُ عليه ؛ خلافاً لزاعميهما) (٢٠): فالزاعِمُ بتقديمِ الكتابِ استنّد إلى حديثِ معاذِينُ المشتملِ على أنّه «يَقضِي بكِتَابِ اللهِ ، فإن (٤٤٠) لَمْ يَجِدْ فبِسُنَّةِ رَسُولِ الله ﷺ، ورَضِيَ رَسُولُ الله ﷺ بذلك » (٧٠)، رواه أبو داود وغيره .

- (۱) وبه قال الجمهور من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، خلافا للحنفية .
   (التيسير : ٣ / ١٥٤ ، فواتح الرحموت : ٢ / ٣٩٢ ، شرح التنقيح ، ص : ٤٢٠ ، شرح الكوكب:
   ٢٢٨ / ٢٢٨ ، غاية الوصول، ص: ١٤١) .
  - (٢) وبه قال الحنفية . ( تيسير التحرير : ٣ / ١٣٩ ).
- (٣) رواه الترمذي في اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دُبِغت (١٧٢٨)، وقال: «حسنٌ صحيح »، والنسائي في الفرع والعتيرة ، باب جلود الميتة ( ٤٢٥٢)، وابن ماجه في اللباس ، لبس جلود الميتة إذا دُبغت ( ٣٦٠٩) ، وابن حبّان في صحيحه ( ١٢٨٧ ، ٤ / ١١).
- (٤) رواه ابن حبّان في صحيحه ، باب جلود الميتة ( ١٢٧٧ ) ، وأبو داود في اللّباس ، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة ( ٣٩٩٩ ) ، والمترمذي في اللباس ، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دُبِغت ( ١٧٢٩ ) ، وقال \* هذا حديث حسن \* ، والنسائي في الفرع والعتيرة ، باب ما يدبغ به جلود الميتة ( ١٧٢٩ ) ، وابن ماجه في اللباس ، باب من قال لا يُتّفع من الميتة بإهاب ولا عصب (٣٦٠٣ ) .
- (٥) رواه مسلم في الطهارة، باب طهارة جلود الميتة باللّباغ ( ٨١٠)، وأبو داود في اللباس ، باب في إهاب الميتة ( ٤١٢٣ ) .
  - (٦) وبه قال المالكية ، والشافعية ، والحنابلة .
  - ( شرح التنقيح ، ص : ٤٢١ ، نِهاية السول : ٢ / ٩٧٣ ، شرح الكوكب المنير : ٤ / ٦٠٩ ) .
    - (٧) سبَق تَخريْجُه في «القياسُ حجةٌ في غير العادي والخِلقي وكلِّ الأحكام »: ٢/ ١٧٣ .

<sup>= (</sup> فواتح الرحموت: ٢ / ٣٥٨، شرح التنقيح ، ص : ٤٢١ ، التشنيف : ٢ / ١٧٤ ، شرح الكوكب المنير : ٤ / ٢٠٧ ، غاية الوصول، ص: ١٤١) .

فإن تَعذَّرَ وعُلِمَ الْمُتأخِّرُ فَنَاسِخٌ ، وإلاَّ رُجِعَ إلَى غَيرهِما . وإنْ تَقارَنَا فالتَّخييرُ إنْ تَعَذَّرَ الْجَمعُ والتَّرجيحُ .

والزاعِمُ بتقديم السنةِ استند إلى قوله تعالى: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (١).

مثاله: قوله ﷺ في البحر: « هوَ الطَّهُورُ مَاؤُه الْحِلُّ مَيتتُه »(٢) رواه أبو داود وغيره، مع قوله تعالى ﴿ قُلْ لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَدَّمًا ﴾ - إلى قوله - ﴿ أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ﴾ (٣) ، فكلٌّ منهما يَتناول خنْزيرَ البحر ، وحَملنا الآيةَ على خنْزيرِ البَرِّ الْمُتبادَرِ إلى الأذهانِ جَمعاً بين الدَّليلَين .

( فإن تعذّر ) العملُ بالْمُتعارضَين (٤) أصلاً ( وعُلِم الْمُتأخّرُ ) منهما في الواقع (فناسخٌ ) للمتقدِّمِ منهما ؛ (وإلاَّ) أي وإنْ لَم يُعلَم الْمتأخرُ منهما في الواقع ( رُجِعَ إلى غيرِهما ) لتعذّر العمل بواحد منهما .

( وإن تَقارَنَا ) أي الْمُتعارضَانِ فِي الورود مِن الشارع ( فالنخييرُ ) بينهما فِي العملِ بواحدِ منهما ( إنْ تَعذّر الجمعُ ) بينهما ( و) تَعذّر ( الترجيحُ ) بأنْ تَساوَيَا مِن كلّ وجو .

فإن أمكنَ الجمعُ والترجيحُ فالجمعُ أولَى منه على الأصح كما تقدّم (٥٠).

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآية : ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في الطّهارة ، باب الوضوء من ماء البحر ( ٧٦ ) ، والترمذي في الطهارة ، باب ما جاء في ماء البحر أنّه طهور ( ٦٩ )، وقال : «حسن صحيح» ، والنسائي في المياه، باب الوضوء في ماء البحر ( ٣٣٠)، وابن ماجه في الطهارة، باب الوضوء بِماء البحر ( ٣٨١)، وصحّحه ابن حبّان ( ١٢٤٣)، وابن خزيمة ( ١ / ٥٩ )، والحاكم ( ٤٩٠)، والذهبيّ .

 <sup>(</sup>٣) الآية كاملة : ﴿ قُلُ لَا آَجِدُ فِى مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَا مَسْفُومًا أَوْ
 لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِيْهُ فَمَنِ الضَّطُلَرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ نَحِيمُ ﴾.
 (سورة الأنعام، الآية: ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) إذا تعارض دليلان ، وتعذّر العمل بكلّ منهما بالجمع أو بأحدهما بالترجيح ، فله أربع حالات :

الأولى : أن يُعْلَم التاريخ ويكون أحدهما متأخرا عن الآخر ، فالمتأخر ناسخ للمتقدّم بالاتفاق .

الثّانية : أن يُعْلَم التاريخ ، ويكون دليلان متقاربين في الورود ، فيتخيّر المجتهد في العمل والإفتاء بأيّهما شاء عند المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، ويتركهما إلى غيرهما عن الحنفية .

النَّاللة : أن يُجهَل التاريخ ، وأمكن النسخ بينهما فتُرِك دليلان إلى غيرهما بالاتفاق .

الرابعة : أن يُجهل التاريخ ولم يُمكن النسخ بينهما فقال الحنفية والمالكية: يتركهما إلى غيرهما. وقال الشافعية : يتخيّر بالعمل والإفتاء بأيّهما شاء . وقال الحنابلة بالوقف .

<sup>(</sup>التيسير: ٣/ ١٣٧)، شرح التنقيح، ص: ٤٢١، شرح الكوكب: ٤/ ٦١١).

<sup>(</sup>٥) انظر: «إعمال الدَّليلين»: ٢/ ٣٤٤ .

وإن جُهِلَ التَّاريخُ وأمكَنَ النَّسخُ رَجَعَ إلى غَيرِهِما ، وإلاَّ تَخَيَّرَ إنْ تَعَذَّرَ الجَمعُ والتَّرجيحُ .

فإنْ كانَ أحدُهما أعمَّ ، فكما سَبَق .

## مسألة :[الترجيحُ بِحسب الإسنادِ]

يُرَجِّحُ [ بكَثرةِ الأَدلةِ، والرُّواةِ ]<sup>(١)</sup>، ......

( وإن جُهلَ التاريخُ ) بين الْمُتعارضَين ، أي لَم يُعلم بينهما تأخّرٌ ، ولا تقارُنُ ( وأمكنَ النسخُ ) بينهما ، بأن يَقبلاهُ ( رَجَعَ إلَى غيرهِما ) ، لتعذّرِ العَملِ بواحدِ منهما .

( وإلا) أي وإن لَم يُمكِن النسخُ بينهما ( تَخيَّرَ ) الناظرُ بينهما في العمل ( إن تعذّرَ الْجَمعُ) بينهما ، ( والترجيحُ )، كما تقدّم في المُتقارنين .

هذا كلُّه فيما إذا تَساويًا في العموم أو الخصوصِ .

( فإن كان أحدُهُما أعمَّ ) من الآخر مطلقاً ، أو من وجهِ ( فكما سَبَق ) في مسألةٍ آخرَ مبحث التَّخصيصِ، فليُراجَع (٢).

#### مسألةً: [ الترجيحُ بِحسب الإسنادِ ]

(يُرَجَّحُ [ بكثرةِ الأدلةِ، والرواةِ )<sup>(٣)</sup>، فإذا كثُرَ أحدُ المتعارضِ بِمُوافقِ له ، أو كثُرَ رُواتُه رُجِّح على الآخر، لأنّ الكثرةَ تُفيد القوّةَ. وقيل: «لا، كالبينتَينِ».]

<sup>(</sup>١) قال العبدُ الفقيرُ غفر الله له ولوالديه: ما بين معقوفتين كانَ في الأصولِ في "إعمالِ الدليلين» (٢/ قال العبدُ الفقيرُ غفر الله له ولوالديه: ما بين معقوفتين كانَ في الأصولِ في "إعمالِ الدليلين» (٢/ ١٣٤) نقلتُه مع الشرح إلى هنا، لِمُناسبتِه بِما هنا دُونَ ما هناك كما أشرتُ إليهِ هناك، وحذفتُ من قولِ المصنف "الترجيع بكثرةِ الأدلةِ والرواةِ» كلمةَ "الترجيع» للمناسبة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أي في " مسألة : تَعارُض العام والخاصِ " : ١٠/١ .

 <sup>(</sup>٣) الترجيح على ثلاثة أقسام: الأول: بين دليلين منقولين كنصيّن . الثاني: بين دليلين معقولين
 كقياسين . الثالث: بين منقول ومعقول كنصّ وقياس .

فالأوّل (الترجيحُ بين دليلَينِ منقولَين) على خَمسة أنواع: الأول: الترجيح بالسند. والثاني: الترجيح بالسند. والثاني: الترجيح بالأمر الخارجي. الترجيح بالأمر الخارجي. والحامس: الترجيح بالإجماع (أي بين الإجماعين).

فبدأ المصنف بالنوع الأوّل من القسم الأول ، وذكر له ثلاثين وجهاً:

الأول: الترجيح بكثرة الأدلة، وبه قال الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ، خلافاً للحنفية . \_\_

وعُلوِّ الإسنادِ، وفقهِ الرَّاوي، ولُغتِه ونَحوهِ، ووَرَعِه، وضَبطِه ، وفِطنَتِه ولو رُوِي الْمَرجُوحُ باللَّفظِ، ويَقَظتِه، وعَدَم بِدعَتِه ، وشُهرَةِ عَدالتِه ، وكويه مُزكَّى بالاختِبارِ ، . .

(وَعُلُوِّ الإِسنادِ )(١) أي قلَّةِ الوسائط بين الراوي المجتَهِدِ وبين النبِيِّ ﷺ .

( وفقهِ الراوي (٢) ، ولغتِه (٣) ، ونَحوهِ ) ، لقلّة احتمالِ الخطأ مع واحدٍ مِن الأربعةِ بالنسبة إلى مُقابلاتِها .

( وورعِه ، وضبطِه ، وفطنتِه ( ) ولو رُوِي ) الْخَبَرُ ( الْمَرجوحُ باللفظِ ) والراجحُ بواحدٍ مِمّا ذُكِر بالْمعنَى .

( ويَقَظْتِه ، وعدم بدعتِه ) ( ه ) ، بأن يكونَ حسنَ الاعتقاد .

( وشهرةِ عدالتهِ ) <sup>(٦)</sup> ، لشدّة الوثُوقِ به مع واحدٍ من الستةِ بالنسبةِ إلى مُقابلاتِها .

(وكونِه مُزكّى بالاختبارِ) (٧) من الْمُجتهِد ، فيُرجَّح على الْمُزكَّى عنده بالإخبار ، لأن المعاينة أقوى من الخبر .

<sup>=</sup> الثاني: الترجيح بكثرة الرواة، وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة ، خلافاً للحنفية. (التيسير: ٣/ ١٥٤، الفواتح: ٢/ ٣٩٢، شرح التنقيح، ص: ٤٢٠، شرح الكوكب: ٤/ ٦٢٨).

<sup>(</sup>۱) الثالث : الترجيح بعلق السند ، وبه قال الحنفيّة ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة . ( الفواتح : ۲ / ۳۸۸ ، مختصر ابن الحاجب : ٤ / ٦١٠ ، شرح الكوكب : ٤ / ٦٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الرابع: الترجيح بفقه الراوي ، وبه قال الحنفية ، والمالكية والشافعية .

<sup>(</sup> فواتح الرحموت: ٢ / ٣٨٨ ، شرح التنقيح ، ص : ٤٢٢ ، التشنيف : ٢ / ١٧٧ ).

 <sup>(</sup>٣) الخامس: الترجيح بكون الراوي عالماً باللغة والنحو، وبه قال الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة .
 ( الفواتح : ٢/ ٣٨٩، شرح التنقيح، ص : ٤٢٢، شرح الكوكب: ٤/ ٦٣٥ ).

<sup>(</sup>٤) السادسُ: الترجيح باتصاف الراوي بما يغلب ظنّ الصدق كالورع والضبط، والفطنة، وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. ( الفواتح: ٢/ ٣٨٨، رفع الحاجب: ٤/ ٦١٠. التشنيف: ٢/ ١٧٨، شرح الكوكب: ٤/ ٦٣٥، غاية الوصول، ص:١٤٢.

<sup>(</sup>٥) السَّابع: الترجيح بِحسن اعتقاد الراوي. ( نِهاية السول: ٢/ ٩٨٤ ، التشنيف: ٢/ ١٧٨ ).

<sup>(</sup>٦) الشامِن : الترجيح بشهرة عدالة الراوي ، وبه قال الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة . (التيسير: ٣/ ١٦٢، شرح التنقيح، ص: ٤٢٣، نِهاية السول: ٢/ ٩٨٤).

 <sup>(</sup>۷) التاسع: الترجيح بكون الراوي مزكّى بالاختبار ، وبه قال المالكية ، والشافعية .
 ( شرح التنقيح ، ص : ٤٢٣ ، التشنيف : ٢ / ١٧٨ ).

أو أكثرَ مُزكِّين ، ومعروف النَّسَبِ وقيل: « ومشهورَه »، وصريحُ التزكيةِ على الحُكمِ بشَهادتِه، والعَملِ بروايته؛ وحِفظِ الْمَرويِّ، وذِكرِ السَّببِ ، ........

(أو أكثرَ مزكِّين (١) ، ومعروف النسَبِ (٢) ـ وقيل: « ومشهورَه ») ـ لشدةِ الوثوقِ به (٣) ، والشهرةُ زيادةٌ في المعرفة. الأصحُّ لا ترجيحَ بِها .

( وصريحُ (') التزكيةِ على الحكم بشهادتهِ، والعملِ بروايته )، فيُقَدَّم خَبَرُ مَن صُرّح بتزكيتهِ على خبرِ مَن حُكِم بشهادته ، وخبرِ مَن عُمِلَ بروايته في الجملة، لأنَّ الحكمَ والعملَ قد يُبنَياَن على الظّاهر مِن غير تزكيةٍ .

( وَحِفظِ الْمَروِيِّ )<sup>(ه)</sup> ، فيُقَدَّم مَروِيُّ الحافظ له على مَروِيٌّ مَن لَم يَحفظُهُ ، لاعتناء الأوّل بِمَرويَّه .

(وذكر السبب )(٢)، فَيُقَدَّم الخبرُ المشتملُ على السبب على ما لم يَشتمِل عليه، الاهتمام (٤٤٢) راوي الأوّل به .

<sup>(</sup>۱) العاشِر: الترجيح بكون الراوي مزكبه أكثر، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة، خلافاً للحنفية. (تيسير التحرير: ٣/ ١٦٦، شرح التنقيح، ص: ٤٢٣، رفع الحاجب: ٢١١/٤، شرح الكوكب المنير: ٦٤٨، غاية الوصول، ص: ١٤٢).

 <sup>(</sup>٢) الحادي عشر: ترجيح رواية معروف النسب على مجهوله ، وبه قال الجمهور خلافاً للحنفية .
 (تيسير التحرير: ٣/ ١٦٥ ، رفع الحاجب: ٢١١/٤ ، شرح الكوكب : ٤/ ٦٤٧ ).

<sup>(</sup>٣) الثاني عشر: ترجيح رواية مشهور النسب على غير مشهوره، وبه قال المالكية، والحنابلة، وجمهور الشافعية، واختاره الآمدي، والرازي، والبيضاوي، والأسنوي ؛ وقال الحنفية: لا ترجيح به، واختاره المصنف والشارح، وشيخ الإسلام. (تيسير التحرير: ٣/ ١٦٥، المحصول: ٥/ ٤٢٠، الإحكام: ٤/ ٥٤٠، نهاية السول: ٢/ ٩٨٩، رفع الحاجب: ٤/ ١١١، التشنيف: ٢/ ١٧٩، تيسير الوصول، ص: ٢٣٣، شرح الكوكب المنير: ٤/ ١٤٧).

 <sup>(</sup>٤) الثالث عَشَر: ترجيح رواية من صرح بتزكيته على من عُمِلَ بروايته وشهادته ، وبه قال المالكية ،
 والشافعية. ( رفع الحاجب: ٢١١/٤ ، التشنيف: ١٧٩/٢ ).

<sup>(</sup>٥) الرابعُ عشر: ترجيح رواية الحافظ على غير الحافظ، قاله الحنفية والمالكية والشافية والحنابلة . (التيسير: ٣٦/٣).

 <sup>(</sup>٦) الخامِس عشر: ترجيح الرواية المشتملة على السبب على غيرها، وبه قال الحنفية، والمالكية،
 والشافعية. (تيسير التحرير: ٣/ ١٦٢، مختصر ابن الحاجب: ٤/ ٦٣٥، التشنيف: ٢/ ١٧٩).

والتَّعويلِ عَلَى الحِفظِ دُونَ الكِتابةِ ، وظهورِ طَريقِ روايته، وسَماعِه من غَيرِ حِجابِ، وكَونِه من أكابر الصَّحابةِ،.........

( والتعويلِ على الحفظِ دون الكتابةِ )(١) ، فيُقدّم خبرُ الْمُعوِّلِ على الحفظِ فيما يرويه على خبر المعوِّل على الكتابة ، لاحتمال أن يُزاد من كتابِه أو يُنْقَص منه ، واحتِمالُ النِّسيانِ والاشتباهِ في الحافظِ كالعَدَمِ .

( **وظهورِ طريقِ روايتِه** )<sup>(۲)</sup> كالسماع بالنسبة إلى الإجازة ، فيُقَدّم الْمَسموعُ على الْمُجازِ . وقد تقدّم ذكرُ طرق الرواية ومراتبها آخر الكتاب الثاني<sup>(٣)</sup>.

(وسَماعِه من غير حجابٍ) (؟)، فيُقَدّم المسموعُ من غير حجابٍ على المسموعِ مِن وراء حجابٍ ، لأمْنِ الأوّل مِن تطرُّقِ الخللِ الثّانِي .

( وكويْه مِن أكابر الصحابة ) (٥٠ ، فيُقَدَّم خبرُ أحدهم على خبر غيرهِ ، لشدَّةِ دِيانتهم، وقد كان عليِّ ﷺ يُحَلِّف الرُّواةَ، ويَقبَل روايةَ الصِّدِّيقِ ﷺ من غير تَحليفِ (٢٠).

- السادسُ عشر: ترجيح رواية من يُحدّث من الحفظ على رواية من يُحدّث من الكتاب، قاله الحنفية،
   والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
- (تيسير التحرير: ٣/١٦٣، مختصر ابن الحاجب: ٢١٠/٤، نِهاية السول: ٩٨٧/٢، شرح الكوكب المنير: ٦٣٦/٤، تحفة المسؤول: ٤/٣٠٥، غاية الوصول، ص:١٤٢).
  - (٢) السَّابِع عشر: الترجيح بظهور الرواية، وبه قال الشافعية. ( غاية الوصول، ص: ١٤٢ ).
    - (٣) انظر: «خاتمة في مستند غير الصحابي وألفاظ الأداء»: ٢/ ١٢٦.
- (٤) الثامِن عشر: ترجيح رواية من سمع مشافهة على رواية مَن سمع بالحائل، قاله المالكية والشافعية والحنابلة. (مختصر ابن الحاجب: ١٨٠/٤، التشنيف: ٢/ ١٨٠، شرح الكوكب: ٦٤٣/٤). ومنه: ترجيحُ حديثِ مسلم(١١٤٣/٢) عن القاسم عن عائشة «أنَّ بَريرةً أُعتِقَت وكانَ زوجُها عبداً»

على حديثِ السننِ الأربعةِ عن الأسوَدِ عن عائشة ﴿ ... وكَانَ زَوجُها حُرّاً » ، لأنَّ عائشة عمةُ القاسمِ فسَماعُه منها شفاهاً ، بِخلافِ الأسودِ » . (رفع الحاجب: ٤/ ٦١٥).

- (٥) التاسع عشر: ترجيح رواية أكابر الصحابة على غيرهم، قاله المالكية، والشافعية، والحنابلة، خلافاً للحنفية.(الفواتح: ٢/ ٣٨٩، مختصر ابن الحاجب: ٤/ ٦١١، غاية الوصول، ص: ١٤٣، شرح الكوكب: ٦٤٣/٤، تحفة المسؤول: ٣٠٥/٤، رفع الحاجب: ٢١١/٤).
- (٦) قال المصنف في رفع الحاجب (٤/ ٦١٥): " ونظيرُه كونُه أكثرَ صحبةً، فيُقدَّمُ كما قدَّمنا خبرَ عائشةً هي «كانَ رَسولُ الله ﷺ يُصبحُ جُنباً من جِماع - لا مِن احتلام - ويَصُومُ» [ رواه البخاري (١٩٣٠)، ومسلم (١١٠٩) ] على ما روى أبو هريرةَ ﷺ أنَّ النبِيَّ ﷺ قَال : " مَن أَصبَحَ جُنباً فَلاَ صومَ لَهُ » [رواه البخاري(١٩٢٥)، ومسلم( ١١٠٤)]، لأنَّ صحبةَ عائشةَ كانت أكثرَ واختصاصُها به أوفَرَ » .

وذَكراً خِلافاً للأُستاذ، وثالثها: «في غَيرِ أحكامِ النِّساءِ»؛ وحُرّاً، ومُتأخِّرَ الإِسلام وقيل: «مُتقدِّمَه »؛

(و) كونه (ذكراً )(١) ، فيُقَدَّم خبرُ الذَّكرِ على خبر الأنثى، لأنَّه أضبط منها في الجملة ؛

( خلافاً للأستاذ) أبي إسحاق الأَسْفَرايِيني قال : « وأَضبَطيةُ جنسِ الذَّكرِ إنَّما تُراعى حيث ظهرَت في الآحاد ، وليس كذلك فإنّ كثيراً من النساء أضبطُ من الرجال »(٢).

( وثالثها ) : « يُرَجَّح الذكرُ ( في غير أحكام النساء ) ، بِخلاف أحكامهنَّ ، لأنَّهنّ أضبطُ

( و) كونه ( حُرّاً )(٤)، فيُقَدّم خبرُه على خبر العبدِ، لأنّه لشرفِ منصبه يَحترز عمّا لا يَحترز عنه الرقيقُ.

(و)كونِه (م**تأخّرَ الإسلام**) (٥٠) ، فخبره مقدَّمٌ على خبر متقدّمِ الإسلام ، لظهور تأخّر خبرهِ <sup>(٦)</sup> .

( **وقيل** : «متقدِّمَه )<sup>(٧)</sup> عكس ما قبله ، لأنّ متقدّم الإسلام لأصالتِه فيه أشدُّ تَحرُّزاً مِن متأخّره » . ﴿ <del>٤٤٣</del> ﴾

(١) العشرون: ترجيح رواية الرجل على رواية المرأة ، وبه قال المصنف ، وتبعه الشارح ، وشيخ الإسلام في لبّ الأصول وشرحه ( ص: ١٤٣ ) وإن كان ظاهر صنيعه في حاشيتِه على شرح المحلي اختيارَ ما رجّحه الزركشي ، والله أعلم .

(٢) واختاره الزركشي في التشنيف (٢/ ١٨٠): « والمصوابُ ما قاله الأستاذُ : أنَّه لاَ يُرجَّحُ بِها، وقال السمعانيي في القواطع : إنه ظاهرُ المذهب، ولم يُذكّر الأولُ إلاَّ اختمالاً له، وذكر إلكيا الطبري الاتفاقَ عليه».

(٣) وبه قال الحنفية. ( فواتح الرحموت: ٢/ ٣٩١).

(٤) الحادي والعشرون: ترجيح رواية الحر على رواية العبد، وهو ما اختاره المصنف، والشارح، وتبعهما شيخ الإسلام في لب الأصول وشرحه ( ص: ١٤٣ )، وإن كان ظاهر صنيعه في «النجوم اللوامع» اختيار ما رجّحه الزركشي، (٢/ ١٨٠) مِن عدم تقديم رواية الحر على رواية العبد، والله تعالى أعلم.

الثاني والعشرون: ترجيح رواية متأخّر الإسلام على رواية متقدم الإسلام، وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، وجمهور الحنابلة. ( فواتح الرحموت: ٢/ ٣٩٠، تيسير التحرير: ٣/ ١٦٥، شرح التنقيح، ص: ٤٢٣، غاية الوصول، ص: ١٤٣، شرح الكوكب: ٦٤٤/٤ ).

(٦) قال المصنف في رفع الحاجب (٤/ ٦١٥): «قال جمهورُ أصحابُنا: وذلك كتقديْمنا روايةَ ابن عباس ﴿ فَيْ النَّشْهَدِ عَلَى رَوَايَةِ ابْنُ مُسْعُودٍ وَلَيْنُهُ ۗ ۗ .

(٧) وبه قال بعض الحنابلة. ونُصَّ عليه الإمام الشافعي رحمه الله في «اختلاف الحديث» في أكثر من موضع منه باب ما يكره في الربا من الزيادة في البيوع (ص:١٩٧). فظهَرَ أَنَّ كُلاً مِن تقدُّم الإسلام وتأخُّرِه صالحٌ للترجيح، ويختلف الترجيحُ بهما باختلاف المروي. والله تعالى أعلم.

(شرح الكوكب المنير: ١٤٤/٤).

### ومُتَحمِّلاً بعدَ الَّتكليفِ، وغيرَ مُدلِّسٍ ، وغَيرَ ذي اسْمَينِ ، ومُباشِراً ، وصاحبَ الواقعةِ ،

وابن الحاجب جزَم بِهذا في «الترجيح بِحسب الراوي» (١) ، ثُمَّ وبِمَا قبله في «الترجيح بِحسب الخارج (٢) ملاحظاً للجهتين ، لا أنّه تناقضٌ في كلامه كما قيل (7) .

(و) كونه (مُتحمِّلاً بعد الَّتكليف) (٤) لأنّه أضبطُ من التحمّل قبل التكليف.

( وغيرَ مدلّس ) (٥٠) ، لأنّ الوثوق به أقوى من الوثوق بالْمُدلِّس المقبول . وقد تقدّم بيانُه في « الكتاب الثاني »(٦٠) .

( **وغيرَ ذي اسْمَين** )<sup>(٧)</sup> ، لأنّ صاحبهما يتطرّق إليه الخللُ بأنْ يُشاركه ضعيفٌ في أحدهما .

( ومباشراً) لِمَروِيّه (^)، ( وصاحِبَ الوَاقعةِ ) (٩) المرويةِ، فإنّ كُلاَّ منهما أعرفُ بالْحالِ مِن , ه .

- (١) مختص ابن الحاجب: ٢١١/٤ ( رفع الحاجب )، وهو تابعٌ فيه للآمدي في الإحكام (٤/ ٢٥٥)،
   وتبعه القاضى العضد في شرح المختصر (ص: ٣٩٦) .
  - (٢) مختص ابن الحاجب: ٤/ ٦٣٥ ( رفع الحاجب ).
  - (٣) أي كما قاله المصنف في رفع الحاجب: ١ ٦٣٥.
- (٤) الثالث والعشرون: ترجيح رواية من تحمّل بعد التكليف على رواية من تحمّل قبل التكليف، وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. (تيسير التحرير: ٣/ ١٦٤، شرح التنقيح، ص: ٤٢٣، غاية الوصول، ص: ١٤٣، التشنيف: ٢/ ١٨٢، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٦٤٧).
  - (٥) الرابع والعشرون: ترجيح رواية غير المدلس على رواية المدلس، قاله الشافعية .
     ( غاية الوصول، ص: ١٤٣، التشنيف: ٢/ ١٨٢).
    - (٦) انظر: «التدليس»: ١٠٨/٢.
- (٧) الخامس والعشرون: ترجيح رواية من اشتهر باسم واحد على رواية من اشتُهِر باسمين، قاله الشافعية.
   ( التشنيف: ٢/ ١٨٢، غاية الوصول، ص: ١٤٣).
- (٨) السادس والعشرون : ترجيح رواية من باشر المرويّ على رواية من لَم يُباشره ، قاله الحنفية ،
   والمالكية، والشافعية، والحنابلة .
- ( فواتح الرحموت: ٣٨٩/٢، تيسير التحير: ٣٦٣/٣، مختصر ابن الحاجب: ٢٦٠٠/٤، شرح الكوكب المنير: ٢٣٧/٤، غاية الوصول، ص: ١٤٣، التشنيف: ٢/ ١٨٢).
- (۹) **السابع والعشرون**: ترجيح رواية صاحب القصة على رواية غيره ، قاله الحنفية ، والمالكية ، والشافعية والحنابلة. (تيسير التحرير: ٣/ ١٦٧ ، شرح التنقيح، ص: ٤٢٣ ، مختصر ابن الحاجب: ٤/ ١٠٠ ، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٢٣٠ ، التشنيف: ٢/ ١٨٢ ، غاية الوصول، ص: ١٤٣).

مثال الأول: حديث الترمذي عن أبي رافع (١) ﴿ الله عَلَيْهِ تَزَوَّجَ مَيمُونَةَ حَلَالًا ، وَبَنَى بِهَا حَلالًا . قال : وكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمُا »(٢) ، مع حديث الصحيحين عن ابن عباس ﴿ انّه عَلَيْهُ تَزوَّجَ مَيمُونَةَ ، وهو مُحرِمٌ ، ، وفي روايةِ البُخاري (١) عنه : « تَزوَّجَ مَيمُونَة ، وهو مُحرِمٌ ، وبَنَى بِها وَهوَ حَلالٌ ، وماتَت بسَرِفٍ (٥) » .

ومثال الثانِي : حديث أبي داود عن ميمونة ﴿ تَزوَّجَنِي رَسولُ الله ﷺ وَنَحنُ حَلالاً نِ بَسَرِف » (٢) ، ورواه مسلم عن يزيد بن الأصم (٧) عنها ﷺ : « أنه ﷺ تَزوَّجَهَا وَهوَ حَلالٌ » (٨) ، مع خبر ابنِ ﷺ عباس المذكور .

وروى أبو داود عن سعيد بن المسيّب، قال: «وهِمَ ابن عباس في تزويج ميمونة وهو مُحرِم » (٩٠).

- (۱) وأبو رافع: هو اسمٌ على الأصح ، مولَى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهبه له عمّه العبّاس، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أحداً، وما بعدها من المشاهد، أعتقه النبي على عندما أسلم العباس، شهد فتح مصر، توفّي رفي في خلافة عثمان على الأصحّ. (تَهذيب الأسماء: ١٣/٢٥).
- (۲) رواه ابن حبان في النكاح ( ٤١٣٠ )، والترمذي في النكاح، باب ما جاء في كراهية تزويج المُحرِم
   (٨٤١)، والنسائي في الكبرى، في النكاح (٥٤٠٢)، وأخمد في مسنده (٢٥٩٤٢)، ورجالُه ثقاتٌ
   أثباتٌ .
- (٣) ومَيمُونة: وهي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية، أمّ المؤمنين ﷺ، تزوّجها النبي ﷺ سنة ستّ للهجرة، وبنّى بِها بسرف، ماتت سنة ٥١ هـ، وصلى عليها ابن عبّاس. (تَهذيب الأسماء: ٢/ ٦١٩).
  - (٤) رواه البخاري في المغازي، باب عمرة القضاء ( ٣٩٢٦ ).
  - (٥) هو بفتح السين وكسر راء مهملتين اسم ماء بينه وبين مكة عشرة أميال على الأصحّ. ( تَهذيب الأسماء: ٢/ ٦١٩ ) .
  - (٦) رواه أبو داود في المناسك ، باب المحرم يتزوج (١٥٧٠)، ورجاله كلهم ثقات أثبات .
- (۷) ويَزيدُ الأَصمِّ: هو يزيد بن عمرو (الأصمّ) بن عدس، أبو رافع العامري، التابعي الجليل، ابن أخت ميمونة أمّ المؤمنين، اتفقوا على توثيقه، توفي رحمه الله تعالى برقّة سنة ( ١٠٣ هـ ) .
  ( تَهذيب الأسماء : ٢/ ٤٥٥ ) .
- (٨) رواه مسلم في النكاح، باب تحريم نكاح المحرم ( ٣٤٣٩)، وأبو داود في المناسك، باب المحرم يتزوّج (١٨٤٣)، والترمذي في النكاح، باب ما جاء في الرخصة في ذلك (٨٤٥)، وابن ماجه في النكاح، باب المحرم يتزوّج ( ١٩٦٤).
  - (٩) رواه أبو داود في المناسك، باب المحرم يتزوج ( ١٥٧١ ).

(111)

ورَاوياً باللَّفظِ ، ولَم يُنْكِرْه رَاوِي الأَصلِ ، وكونِه في الصَّحيحينِ .

# [ الترجيحُ بِحسبِ المَتْنِ ]

(وراوياً باللفظ)(١) لسلامة المرويِّ باللفظ عن تطرُّق الخلل في المَرويِّ بالمعنى؛

( و ) كونِ الخبر ( لَم يُنْكِرُه راوي الأصلِ )<sup>(٢)</sup> ؛

كذا في «المنهاج» (٣) كـ «المُحصُول» (٤) ، وهو من إضافة الأعمّ إلى الأخصّ كـ «مسجد الجامع» ، وهي نادرةٌ ، فلا يَتبادَرُ الذهنُ إليها ، ولو زَادَ « أَلُ » في « واري » أو حذَفَه كان أصوبَ كما قاله في « شرح المنهاج » (٥) ، والمُعنَى: أنّ الخبر الذي لَم يُنْكِرْه الراوي الأصلُ لراويهِ ، وهو شيخه ، مُقدَّمٌ على ما أنكره شيخُ راويهِ بأن قال : « ما رويتُه »، لأن الظنّ الحاصلَ من الأوّل أقوى .

(وكوينه في الصحيحين )(٢)، لأنه أقوى من الصحيح من غيرهما وإن كان على شرطهما ، لِتلقّى الأمّةِ لَهما بالقبول .

### [ الترجيحُ بِحسَبِ المَتْنِ ]

( والقولُ، فالفعلُ، فالتقريرُ )(٧) ، فيُقَدَّم خبرُ الناقل لقولِ النبي ﷺ على الناقلِ لفعلهِ ،

<sup>(</sup>۱) الثامن والعشرون: ترجيح رواية من روى باللفظ على رواية من رواها بالمعنّى ، قاله المالكية ، والشافعية. ( مختصر ابن الحاجب: ١٨٢/٠، التشنيف: ١٨٢/٠).

<sup>(</sup>٢) التاسع والعشرون: ترجيح الخبر الذي لَم يُنكره الشيخ على الخبر الذي أنكره الشيخ وإن لَم يُقْبَل إنكاره، قاله الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. (تيسير التحرير: ٣/ ١٦١، مختصر ابن الحاجب: ٤/ ٢٦٢، يهاية السول: ٢/ ٩٩٢، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٦٥٩، غاية الوصول، ص: ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي: ٢/ ٩٩٢ ( نِهاية السول ) .

<sup>(</sup>٤) المحصول للرازي : ٥ / ٤٢٢ .

<sup>(</sup>٥) الإنهاج بشرح المنهاج للتاج السبكي: ٣/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٦) الثلاثون: ترجيح خبر الصحيحين على الذي ليس فيهما، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة خلافاً للحنفية. (التيسير: ٣/ ١٦٦، مختصر ابن الحاجب: ٤/ ٢١١، شرح الكوكب: ٤/ ٢٥٠، التشنف: ٢/ ١٨٣).

 <sup>(</sup>٧) هذا هو النوع الثاني من القسم الأول من أنسام الترجيح الثلاثة، وهو الترجيح بين دليلين منقولين بحسب المئن، ذكر المصنف له واحداً وعشرين وجهاً :

## والفَصيحُ، لاَ زائدُ الفَصاحةِ عَلَى الأصح، والُمشتَمِلُ على زِيادَةٍ ، . . . . . . . .

والناقلِ لفعلِه على الناقل لتقريرهِ ، لأنّ القولَ أقوى في الدلالة على التشريعِ من الفعل ، وهو أقوَى من التقرير ؛

( والفصيحُ)(١) على غيره ، لتطرُّقِ الخَللِ إلى غيره باحتِمالِ أن يكونَ مَروياً بالْمَعنَى ؛ (لا زائدُ الفَصَاحَةِ )، فلا يُقَدَّم على الفصيح (على الأصحّ )(٢).

وقيل : « يُقَدَّم عليه لأنّه ﷺ أفصح العرب ، فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مروياً بالْمَعنَى، فيتطرّق إليه الخلل » .

ورُدٌ : بأنّه لا بُعْدَ في نطقه بغير الأفصح ، لا سيّما إذا خاطَبَ به مَن لا يَعرِف غيرَه ، وقد كان يُخاطِب العربَ بلغاتِهم (٣) .

(والْمُشتملُ على زيادةٍ)(٤)، فيُقَدَّم على غيره لِما فيه من زيادةِ العلم كخبر التكبير في العيد سبعاً (٥)

الأوّل: ترجيح الخبر المشتمل على القول على المشتمل على الفعل، وبه قال الحنفية، والشافعية،
 والحنابلة.

الثاني: ترجيح الخبر المشتمل على الفعل على المشتمل على الإقرار، وبه قال الشافعية، والحنابلة. (تيسير التحرير: ٣/ ١٤٨، التشنيف: ٢/ ١٨٣، شرح الكوكب: ٤/ ٦٧٧).

- (۱) الثالث: ترجيح رواية الفصيح على رواية غير الفصيح ، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة .
   (شرح التنفيح، ص: ٤٢٤، نِهاية السول: ٩٩٧/٢ ، شرح الكوكب: ٦٧٧/٤ ).
  - (۲) قاله المالكية ، والشافعية، والحنابلة .
     (شرح التنقيح، ص: ٤٢٤، نِهاية السول: ٢/ ٩٩٧، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٦٧٧).
- (٣) كما قال ﷺ لِوَفدٍ قَدِمُوا مِن اليمنِ، فسَألوهُ عن الصيام في السفر: «لَبسَ مِنَ امْبِرُ امْصِيَامُ في امْسَفَرِ». أي «ليسَ من البر الصيام في السفر». رواه أحمد (٢٢٥٦٧) وغيره بسند صحيح.
  - (٤) **الرابع**: ترجيح الخبر المشتمل على زيادة على الذي لا يشتمل عليها، قاله المالكية، والشافعية . ( مختصر ابن الجاجب: ٤/ ٦١٠، التشنيف: ١٨٤/٢ ).
- (٥) عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جدّه: « أنّ النّبيّ من كبّر في العيدين في الأولَى سَبْعاً قَبلُ القِرَاءَةِ، وفي الأخرَى تحمسًا قَبلُ القِرَاءَةِ» رواه ابن خُزيْمة في الصلاة، باب عدد التكبير في صلاة العيدين ... (١٤٣٨)، والترمذي في صلاة العيدين ، باب ما جاء في التكبير في العيدين (٥٣٦)، وقال: «وفي الباب عن عائشة [ رواه أبو داود في صلاة العيدين، باب التكبير في العيدين (١١٤٩)، والحاكم في صلاة العيدين (١١٤٨)، وابن ماجه في إقامة الصلاة ... باب ما جاء فيكم يكبر الإمام في صلاة العيدين (٢٧٠)]، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو [ رواه أبو داود في صلاة العيدين، باب التكبير في=

مع خبر التكبير فيه أربعاً (١) ، رواهُما أبو داود ، وأخَذَ بالثانِي الحنفيةُ تقديْماً للأقلّ (٢) ، والأُولَى منه للافِتتاح ؛

(والواردُ بلُغة قريش) (٣)، لأنّ الوارد بغير لُغَتِهم يَحتملُ أن يكون مروياً بالمعنى فيتطرّقُ إليه الخللُ ؛

(والْمَدَنِيِّ) (٤) على الْمَكِّيِّ ، لتأخّره عنه. والْمَدنِيُّ ما ورَد بعد الْهجرة ، والْمَكِيِّ قبلَها ؛ ( والمشعِرُ بعلق شأنِ النبِيِّ ﷺ ) ( والمشعِرُ بعلق شأنِ النبِيِّ ﷺ ) ( والمشعِرُ بعلق شأنِ النبِيِّ ﷺ )

( والمَذكورُ فيه الحُكمُ مع العلَّةِ )(٢) على ما فيه الحكمُ فقط، لأنَّ الأوّل أقوَى في الاهتمام بالحكم من الثانِي ؟

- صلاة العيدين(١١٥١)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنن فيها (١٢٦٨) ] وحديث جد كثير حديث حسن ، وهو أحسن شيء ».
- (۱) عن سعيد بن العاص: «أنّه سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان النبي ﷺ يُكبّر في الأضحّى والفطر؟ قال أبو موسى ﷺ: كان يُكبّر أربّعاً تكبيرة على الجَنَائِزِ. قال حذيفة: صدق. قال أبو موسى: كذلك كنتُ أكبّر في البصرة حين كنتُ عليهم ». رواه أبو داود في صلاة العيدين، باب التكبير في العيدين (١١٥٣)، والترمذي بصيغة « رُوِيَ » عن ابن مسعود موقوفاً عليه .
  - (جامع الترمذي: ٣/٨، نصب الراية: ٢/٢١٤).
- (٢) اختلف العلماء في عدد تكبيرات العيدين على ثلاثة مذاهب: الأوّل: أنّه ثلاث في الركعتين، ليس منها تكبيرة الإحرام، ولا تكبيرة الركوع، قاله الحنفية. الثاني: أنّه سبع في الأولى مع تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية، ليس منها تكبيرة الركوع، قاله المالكية، والحنابلة. الثالث: أنه سبع في الأولى خمس في الثانية، ليس منها تكبيرة الإحرام ولا الركوع، قاله الشافعية.
  - ( الهداية: ١/ ٨٦، كفاية الطالب: ١/ ٤٩٢، مغنى المحتاج: ١/ ٤٢٢، المغنى: ٢/ ١١٩).
    - (٣) الخامس: ترجيح الخبر الوارد بلغة قريش على الوارد بلغة غيرهم. ( التشنيف: ٢/ ١٨٤).
      - (٤) السادس: ترجيح الخبر المدني على الخبر المكي. (التشنيف: ٢/ ١٨٤).
      - (٥) السابع: ترجيح الخبر المشتمل على علق شأن النبي ـ ﷺ ـ على الذي لا يشتمل عليه . (غاية الوصول، ص:١٤٣، التشنيف: ٢/١٨٤).
  - (٦) الثامن: ترجيح الخبر المشتمل على العلَّة على الذي لا يشتمل عليها . ( التشنيف: ٢/ ١٨٤ ).

## والمُتقدِّمُ فيه ذِكرُ العِلَّةِ عَلَى الحُكم، وعَكَسَ النَّقشُوانِيُّ،.

مثاله: حديث البخاري: « مَن بَدَّلَ دينَه فاقتُلُوه » (١) مع حديث الصحيحين: « أَنّه ﷺ نَهَى عَن قَتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ » (٢) ، نِيطَ الحكمُ في الأوّل بوصف الردِّةِ الْمُناسبِ ، ولا وصف في الثاني ، فحملُنا « النساءَ » فيه على « الحربيَّات » .

( والمتقدمُ فيه ذِكرُ العلَّةِ على الحُكمِ )(٣)، فيُقدَّم على عكسه، لأنّه أدلُّ علَى ارتباطِ الحكم بالعلّة مِن عَكسِه قاله الإمام في «الْمَحصُول» ؛

( وعكَسَ النَقشوانِي ) ذلك معترضاً على الإمام قائلاً : " إنّ الحكم إذا تقدّم تطلُب نفسُ السامعِ العلةَ، فإذا سَمِعتْها رَكِنَتْ (١٠) إليها ولم تطلُب غيرَها ؛ والوصفُ إذا تقدّم تطلُب نفسُه الحكمَ، فإذا سَمعَته قد تَكتفي في علَّتهِ بالوصفِ المتقدِّمِ إذا كان شديدَ المناسبة كما في ﴿وَالسَّارِقُ ﴾ (٥) الآية، وقد لا تكتفي به بل تطلُب علةً غيرَها كما في ﴿إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى الفَهُلَوْةِ (٤٤٦) فَاغْسِلُوا ﴾ (١) الآية، فيُقال: تعظيماً للمعبود ».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في استتابة المرتدّين ...، باب حكم المرتدّ والمرتدّة ... ( ۲۹۲۲)، وأبو داود في المحدود ، باب الحكم فيمن ارتدّ ( ۱۳۵۱) ، والمترمّدي في المحدود، باب ما جاء في المرتدّ (۱۲۵۸)، والنسائي في تحريم الدم، باب الحكم في المرتدّ (۱۰۵/۷)، وابن ماجه في الحدود، باب المرتد عن دينه ( ۲۵۳۵).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الجهاذ، باب قتل النساء في الحرب (٢٧٩٢)، ومسلم في الجهاد، باب تَحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (٣٢٨٠)، وأبو داود في الجهاد، باب في قتل النساء (٢٢٩٨)، والمترمذي في السير، باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان (١٤٩٤)، وابن ماجه في الجهاد، باب الغارة... (٢٨٣١).

 <sup>(</sup>٣) التاسع: ترجيح الخبر المتقدم فيه ذكر العلة على الذي المتأخر ذكرها عليه. قال الزركشي في
 التشنيف (٢/١٨٥): « هذا لم يذكره الأصوليون هنا، بل هو من زيادات المصنف ».

 <sup>(</sup>٤) قال الفيومي في المصباح (ص: ٢٣٧): "ركنتُ إلى زيد: اعتمدتُ عليه. وفيه لغاتٌ:
 إحداها: مِن باب "تعب»، وعليه قوله تعالى [في سورة هود، الآية: ١١٣]: ﴿وَلَا تُرَكُنُوا إِلَى اللَّذِينَ ظَامُوا ﴾؛
 الثانية: رَكَن يركنُ رُكوناً مُ باب "فُعد»، قال الأزهري: وليست بالفصيحة.

الثالثة: ركن يركن بفتحتين، ولبست بالأصلِ، بل مِن باب تداخل اللغتين، لأن باب «فعل يفعل» يكونُ حلقي العين أو اللام».

<sup>(</sup>٥) الآية كَ مَلَةً : ﴿ وَالْشَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاتًا بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيدٌ ﴾. (المائدة : ٣٨).

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة ، الآية : ٦.

( وما كان فيه تَهديدٌ ، أو تأكيدٌ )(١) على الخالِي عن ذلك .

مثال الثاني : حديث أبي داود ، وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَت نَفْسَها بغير إذْن وَلِيِّها فَنكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا باطلٌ، فَنِكَاحُها بَاطِلٌ» (٢) مع حديث مُسلِم: «الأَيِّمُ أَحَقُ بِنَفْسِهَا مِن وَلِيِّهَا » (٣).

( وما كان عموماً مطلقاً على) العموم (ذي السَّببِ إلا في السَّببِ) (٤)، لأنّ الثاني باحتمال إرادة قصرِه على السبب كما قيل بذلك (٥) .. دونَ المطلقِ من القوة، إلاَّ في صُورةِ السَّبب فهو فيها أقوى، لأنّها قطعيةُ الدخول عند الأكثر كما تقدّم (٦).

- (۱) العاشر: ترجيح الخبر المشتمل على تَهديد أو تأكيد على الذي لا يشتمل على أحدهما. (غاية الوصول، ص: ١٤٤، التشنيف: ٢/ ١٨٥).
  - (٢) سبق تَخريْجُه في ﴿ التتمة: في شروط العلة »: ٢ / ٢١٠ .
- (٣) رواه مسلم في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح... (٣٤٤٦١)، وأبو داود في النكاح، باب في الثيب ( ٢٠٩٨)، والثيب ( ٢٠٩٨)، والثيب ( ٢٠٩٨)، الثيب ( ٢٠٩٨)، والثيب ( ٢٠٩٨)، والثيب ( ٢٠٩٨)، والنسائي في النكاح، باب استئذان البكر في نفسها ( ٣٢٦٩)، وابن ماجه في النكاح، باب استثمار البكر في نفسها ( ٣٢٦٤).
- (٤) الحادي عشر: ترجيح العام المطلق على العام ذي السبب إلا في السبب، قاله المالكية والشافعية والحنابلة.
  - ( مختصر ابن الحاجب: ٢/٣١٦، التشنيف: ١٨٦/٢، شرح الكوكب: ٤/٤٠٤).
- (٥) العامُّ الواردُ على سَبَبِ خاصِّ معتبر عمومُه عند الجماهير من الأثمة وغيرهم، سواء كان وارداً عن سؤالي كقوله ﷺ سؤالي كقوله ﷺ الماءُ طهورٌ لا ينجسه شيءٌ عندما سئل عن بئر البضاعة؛ أو بغير سؤالي كقوله ﷺ عندما مر بشاةٍ ميتة لميمونة: «أيما إيهاب دبغ فقد طهر»، وقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمُ أَن ثُوَدُّوا اللَّمُتَكِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ التي نزلت في مفتاح الكعبة. وذهب أبو ثور والمزني والقفال إلى أنه يقصر على السبب، ونقله الغزالي وإمام الحرمين عن الإمام الشافعي، ولا يصح النقلُ عنه.
- (البرهان: ١/ ٣٧٢) المنخول، ص: ١٥١، تيسير التحرير: ١/ ٢٦٤، فواتح الرحموت: ١/ ٤٥٥، مختصر ابن الحاجب، ص: ١٩٠، شرح التنفيح، ص: ٢١٦، رفع الحاجب: ٣/ ١١٦، التشنيف؛ ١/ ٣٩٧، شرح الكوكب المنير: ٣/ ١٧٤).
  - (٦) في « العبرةُ بِعموم اللفظِ، لاَ بِخصوصِ اللفظِ » : ١ / ٤٠٨ .

وَهِيَ علَى البَاقِي ، والجَمْعُ المُعرَّفُ على « مَا » و« مَنْ »، والكُلُّ عَلَى الجِنْسِ المُعرَّفِ لاحتِمَالِ العَهدِ ، قالُوا : « ومَا لَم يُخَصَّ »،.......

( والمعامُ الشرطيُّ ) كـ« مَن » ، و « ما » الشَّرطيَينِ ( على النَّكرةِ الْمَنفيّةِ على الأصحّ ) (١٠)، الإِفادته التَّعليلَ دونَها .

وقيل : « العكسُ، لبعد التخصيص فيها بقوّة عمومِها دونَها » .

(وهي) تُقَدَّم (على الباقي)(٢) من صيغ العموم كالْمُعرَّفِ باللام، أو الإضافة، لأنّها أقوى منه في العموم ، إذ تَدلُ عليه بالوضعِ في الأصحّ، كما تقدّم (٣)، وهو إنّما يَدلُ عليه بالقرينة اتّفاقاً .

( والجمعُ المعرّفُ) (٤) باللَّامِ أو الإضافة (على «ما» و«مَن») غير الشّرطيّنَينِ كالاستفهاميَّتَين، لأنّه أقوى منهما في العموم ، لامتناع أن يُخَصّ إلى الواحد دونَهما على الرّاجح في كلِّ كما تَقدّم (٥).

( والكُلُّ )(٢) أي الجمع المعرّفُ، و « مَا»، و « مَن » ( على الجنسِ المُعرَّفِ ) باللَّام أو (٤٤٧) الإضافة، ( لاحتمالِ العهدِ ) فيه، بِخلاف «مَا» و «مَن» فلا يَحتملانه ، والجمعِ المعرّفِ فيبعُد احتمالُه له .

 <sup>(</sup>١) الثاني عشر: ترجيح العام الشرطي على العام غير الشرطي، قاله الحنفية، والمالكية، والشافعية،
 والحنابلة .

<sup>(</sup>تيسير التحرير: ٣/١٥٨، مختصر ابن الحاجب: ٢٢٦/٤، التشنيف: ١٨٦/٢، شرح الكوكب: ٤ / ٦٧٦، تحفة المسؤول: ٣١٢/٤، غاية الوصول، ص:١٤٥).

الثالث عشر: ترجيح العام بالنكرة المنفية على غيرها من صيغ العام. ( التشنيف: ١٨٦/٢ ).

<sup>(</sup>٣) في « مسألة : صِينَغُ الْعمُوم » : ١ / ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٤) الرابع عشر: ترجيح العامَ بالجمعِ الْمُعرّف على " ما " و" مَن " من صيغ العموم . (التشنيف للزركشي: ٢ / ١٨٧ ).

<sup>(</sup>٥) في «ما يجوز التخصيصُ إليه»: ١/ ٣٦٥.

 <sup>(</sup>٦) الخامس عشر: ترجيح صيغ العام السابقة على الجنس المعرّف ، قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

<sup>(</sup> التيسير : ٣ / ١٥٨، مختصر ابن الحاجب : ٤ / ٦٢٦، التشنيف : ١٨٧/٢، شرح الكوكب: ٤/ ٦٧٧، تحفة المسؤول: ٣١٢/٤، غاية الوصول، ص:١٤٤).

#### وعندي عكسُه، والأقلُّ تَخصيصاً، والاقتِضَاءُ علَى الإشارَةِ والإيمَاءِ، ويُرجَّحَانِ

(قالوا: « وما لَم يُخَصَّ )(١) على ما خُصَّ لِضَعفِ الثاني بالخلافِ في حجيّته، بِخلافُ الأوّلِ(٢). الأوّلِ(٢)

قال المصنّف كالهندي : (٣) ( وعندي عَكسُه ) ، لأنّ ما خُصَّ من العام الغالِبُ والغالِبُ الغالِبُ والغالِبُ أَوْلَى من غيره .

( والأقلُّ تَخصيصاً )(٤) على الأكثر تَخصيصاً ، لأنَّ الضعف في الأقلِّ دونه في الأكثر ؛

( والاقتضاءُ (٥) على الإشارة (٢) والإيْماء ) ، لأنّ المدلولَ عليه بالأوّل مقصودٌ يتوقّفُ عليه الصحةُ ، وبالثّاني غيرُ مقصودٌ لا يتوقّف عليه ذلك ، وبالثّاني غيرُ مقصودٍ كما عُلِمَ ذلك في مَحَلّه (٧) ، فيكون الأوّل أقوى .

( ويُرجّحان ) أي الإشارةُ والإيماءُ ( على المفهومَين ) (٨) أي الموافقةِ والمخالفةِ، لأنّ

- (۱) السادس عشر: ترجيح العام الذي لم يخصّ على الذي نُحصّ، قاله الحنفيّة، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. ( الفواتح: ٢/ ٣٧٤ ، مختصر ابن الحاجب: ٤/ ٦٢٥ ، التشنيف: ٢/ ١٨٧ ، شرح الكوكب: ٤/ ١٧٥ ، تحفة المسؤول: ٢/ ٣١٢ ، غاية الوصول، ص: ١٤٤).
- (٢) ولأنّ الثاني مجازٌ عند المالكية وجمهور الحنفية والشافعية، بخلاف الأول، وهو حقيقةٌ وفاقاً ،
   والحقيقة مقدّمةٌ على المجاز وفاقاً .
  - (فواتح الرحموت: ٥١٢، شرح التنقيح، ص:٢٢٦، غاية الوصول، ص: ١٤٤) .
- (٣) والهندي: هو محمد بن عبد الرحيم صَفِي الدِّين الهندي الفقيه الأصولي الشافعي، صاحبُ الكتاب
   «نهاية الوصول إلى علم الأصول»، توفي رحمه الله تعالى سنة ١٥هـ بدمشق ودُفن بها.
   (الفتح المبين: ١١٩/٢).
- (٤) السابع عشر: ترجيح العام الذي قلّ تخصيصه على الذي كثُر. (التشنيف: ١٨٨/٢، غاية الوصولُ أ ص: ١٤٤).
  - (٥) الثامن عشر: ترجيح ما دلّ بالاقتضاء على الّذي دلّ بالإشارة والإيماء . (التشنيف: ٢/ ١٨٨، غاية الوصول، ص: ١٤٤).
  - (۲) التاسع عشر: ترجيح ما دل بالإشارة على الذي دل بالإيماء. قاله المالكيّة، والشّافعيّة، والحنابلة.
     ( التشنيف: ٢/ ١٨٨ ، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٢٧٢ ) .
    - (٧) انظر « دلالة الاقتضاء والإشارةِ » ( ١٦٣/١)، و « المسلك الثالث: الإيْماء » (٢/٠١٠).
    - (٨) **العشرون**: ترجيح المنطوق على المفهوم بقسميه. وبه قال المالكيّة، والشّافعيّة، والحنابلة. (مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٦٥)، التشنيف: ٢/ ١٨٨، شرح الكوكب سنير: ٢/ ٢٧٢).

على المَفهومَين ، والمُوافقةُ على المُخالَفةِ ، وقيل: «عكسُه » .

## [ التَّرجيحُ بِحسبِ مدلولِ اللفظِ ]

والنَّاقِلُ عَن الأَصْلِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، . .

دلالةَ الأوّلَين في مَحَلّ النطق ، بِخلاف المفهومَين .

(والموافقةُ على المخالفةِ)(١) لضعف النّاني بالخلاف في حجيّته، بخلاف الأوّل.

( وقيل : « عكسه )(٢) ، لأنّ المخالفةَ تُفيد تأسيساً ، بِخلاف الموافقةِ » .

## [ التَّرجيحُ بِحَسَبِ مَدلولِ اللَّفظِ ]

( والناقلُ عن الأصل ) (٣) أي البراءة الأصلية على المقرِّرِ له ( عند الجمهور )، لأن الأولَ فيه زيادةٌ على الأصل ، بِخلاف الثانِي .

وقيل : « عكسه بأن يقدَّر تأخيرُ المقرِّرِ للأصل ليُفيد تأسيساً كما أفاده الناقِلُ فيكون ناسخاً له » (٤) .

مثال ذلك: حَديث: « مَنْ مَسَّ ذَكرَه فليتوَضَّأُ » (٥) صحّحه الترمذي وغيره، مع حديثِ (٤٤٨) الترمذي وغيره: « أنّه ﷺ سَأَله رجلٌ مَسَّ ذَكرَه أَ عليه وُضوءٌ ؟ قال: لا، إنَّمَا هوَ بَضْعَةٌ مِنكَ » (٦).

الأول: ترجيح الخبر الناقل حكماً شرعياً على الذي يوافق البراءة الأصلية، قاله المالكية، والشافعية، والحنابلة. (شرح التنقيح، ص: ٤٢٥، التشنيف: ١٨٨/، شرح الكوكب: ١٨٧/٤).

- (٤) وبه قال الإمام في المحصول، واختاره البيضاوي في المنهاج: ٢/ ١٠٠٠ ( نِهاية السول ) .
  - (٥) سبق تَخريْجُه في « مسألةٌ في وجوبِ العملِ بِخبرِ الواحدِ » : ٢ / ٢٠ .
- (٦) رواه ابن حبان في الطهارة ( ١١١٩ ، ١١٢٠ ) ، والترمذي في الطهارة ، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر (٨٥)، وأبو داود في الطهارة، باب الرخصة في ذلك (١٨٢)، والنسائي في الكبرى، باب الرخصة في ترك الوضوء من مس الذكر ( ١٦٠ ) ، وأبن ماجه في الطهارة، باب الرخصة في ذلك (٤٨٣). وضعّفه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>۱) الحادي والعشرون: ترجيح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، قاله المالكيّة، والشّافعيّة، والشّافعيّة، والحنابلة. ( مختصر ابن الحاجب: ٤/ ٦٧١، التشنيف: ٢/ ١٨٨، شرّح الكوكب: ٤/ ٦٧١).

<sup>(</sup>٢) واختاره صفي الدّين الهندي من الشافعية. (التشنيف: ٢/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) هذا هو النوع الثالث من القسم الأول من أقسام الترجيح الثلاثة ، وهو الترجيح بين دليلين منقولين باعتبار مدلول اللفظ ، وذكر له المصنف ثلاثة عشرَ وجهاً :

والْمُثبِتُ على النَّافِي؛ وثالثها: «سواءٌ »، ورابعُها: «إلَّا في الطَّلاقِ والإعتَاق»؛ والنَّهيُ على الأمرِ ؛ والأمرُ على الإباحَةِ ؛ والخَبرُ على الأمرَ والنهي؛........

(والْمُشِتُ على النافي)(١) ، لاشتماله على زيادةِ علم .

وقيل: « عكسُه، لاعتضادِ النَّافِي بالأصل  $^{(Y)}$ .

(وثالثُها : « سواءً ) ، لتساوِي مرجِّحَيهِما »<sup>(٣)</sup> .

(ورابعها): « يُرَجَّح الْمُثبِتُ ( إلا في الطلاقِ والإعتاق)، فيُرَجَّحُ النافِي لَهما على المُثبِتِ لَهما ، لأنّ الأصلَ عدمها » .

وحكى ابن الحاجب(٤) مع هذا عكسه، أي يُرَجِّح المثبتُ لَهما على النافي لهما (٥).

(والنهيُ على الأمر)<sup>(٢)</sup> ، لأن الأول لدفع المفسدة ، والثاني لِجلبِ المصلحة ، والاعتناءُ بدفع المفسدةِ أشدُّ .

( والأمرُ على الإباحةِ ) $^{(V)}$  ، للاحتياط بالطلب .

(والْخَبرُ) المتضمنُ للتكليف (على الأمر<sup>(۸)</sup>، والنهي )<sup>(۹)</sup> ، لأنَّ الطلبَ به لِتَحقُّقِ وقوعِه أقوَى منهما .

( مختصر ابن الحاجب: ٢/٦٢٣، التثنيف: ٢/١٨٩، شرح الكوكب: ٤/٢٥٩).

(٧) الرابع: ترجيح الأمر على الإباحة، قاله المالكية، والشافعية، والحنابلة.
 ( مختصر ابن الحاجب: ٢٣٢٤، التشنيف: ٢/١٨٩، شرح الكوكب: ٢٥٩/٤).

- (٨) **الخامس**: ترجيح الخبر المتضمّن للتكليف على الأمر ، وبه قال الشافعية، والحنابلة . (التشنيف: ٢/ ١٨٩، شرح الكوكب : ٤/ ٦٦٠) .
  - (٩) السادس: ترجيح الخبر المتضمن للتكليف على النهي، قاله الشافعية والحنابلة .
     ( التشنيف: ٢ / ١٨٩ ، شرح الكوكب المنير : ٤ / ٦٦٠ ) .

<sup>(</sup>۱) الثاني: ترجيح الخبر المثبت على الخبر النافي ، ويه قال المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ( مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٦٨٧، التشنيف: ٢/ ١٨٨، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٦٨٢).

<sup>(</sup>٢) وبه قال الحنفية. (تيسير التحرير: ٣/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) ويه قال القاضي عبد الجبار من المعتزلة . (التشنيف: ٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) مختصر ابن الحاجب: ٤/ ٢٢٧ (رفع الحاجب).

<sup>(</sup>٥) قال المصنف في رفع الحاجب (٢٤ ٦٢٩): «وهو رأيُ قوم» .

<sup>(</sup>٦) الثالث: ترجيح النهي على الأمر، قاله المالكية، والشافعية، والحنابلة.

وخبَرُ الحَظرِ على الإباحَةِ ؛ وثالثُها: «سَواء»؛ والوُجوبُ والكَراهةُ على النَّدبِ؛ والنَّدبُ على الْمُباح في الأصح؛ ونافِي الحدِّ................

- ( وخبرُ العَظْرِ على ) خبر ( الإباحةِ ) ، للاحتياط (١٠ .
- وقيل : « عكسُه ، لاعتضاد الإباحة بالأصلِ من نفي الحرج » .
  - ( وثالثها : « سواءٌ ) ، لتساوي مرجحيهما »(٢) .
- (والوجوبُ<sup>(٣)</sup> والكراهةُ<sup>(٤)</sup> على النَّدبِ)، للاحتياط في الأول، ولدفع اللَّوم في الثانِي .
  - ( والنَّدبُ على الْمُباح في الأصح ) ، للاحتياط بالطلبِ (٥) .
  - وقيل : " عكسُه لِمُوافقةِ المباح للأصل من عدم الطلبِ  $^{(7)}$  .

وليس في هذا مع قوله قبل «والأمرُ على الإباحة» تكرارٌ، لأن الْمُرادَ بـ «الأمْر» فيه الإيْجابُ لا الطلبُ ، وهما خلافٌ في حقيقتِه تقدَّمَ في مسألة «جائز الترك» (٧٠).

(ونافِي الْحَدِّ) على الموجِبِ له (٨) لِمَا في الأوّل من اليُسْر وعدمِ الحرجِ الموافِقِ لقولهِ (٤٤٩)

- (١) السابع: ترجيح الحظر على الإباحة، قاله المالكية والشافعية والحنابلة .
- (مختصر ابن الحاجب: ٢٣/٤، التشنيف: ٢/ ١٨٩، شرح الكوكب: ٢٦٠/٤).
- (۲) وبه قال أبو هاشم من المعتزلة، وعيسى بن أبان من الحنفية، والغزالي من الشافعية .
   (التشنيف: ۲/۱۸۹، المستصفى: ۲/۱۸۹).
- (٣) الثامن: ترجيح الوجوب على الندب، قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .
   ( التيسير : ٣ / ١٥٩، مختصر ابن الحاجب: ٢٧٧/٤، التشنيف : ١٨٩/٢، شرح الكوكب: ٤/ ٦٨٢، تحفة المسؤول: ٣١٨/٤) ..
- (٤) التاسع: ترجيح الكراهة على الندب، قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . ( التيسير : ٣/ ١٥٩، مختصر ابن الحاجب: ٢٧٧/٤، التشنيف : ١٨٩/٢، شرح الكوكب: ٤/ ٦٨٢، تحفة المسؤول: ٤/ ٣١٨).
  - (٥) **العاشر**: ترجيح الندب على الإباحة ، قاله الحنفية والشافعية والحنابلة . (تيسير التحرير : ٣/١٥٩، التشنيف : ٢ / ١٨٩، شرح الكوكب : ٤ / ٦٨١).
    - ٦) وهو احتمالٌ لصفي الدين الْهندي من الشافعية . (الغيث الهامع: ٣/ ٨٥٤).
      - (V) انظر: «مسألة: جائز الترك ليسَ بواجب»: ١٣٠/١ .
- (٨) الحادي عشر: ترجيح الخبر النافي للحد على موجبه ، وبه قال الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة. (تيسير التحرير: ٣/ ١٦١، التشنيف: ٢/ ١٩٠، شرح الكوكب: ١٨٩/٤).

خِلاَفاً لِقَوْم، والمَعقولُ مَعنَاه، والوضعيُّ على التَّكلِيفيِّ في الأَصَحِّ.

تعالَى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱللِّسُرَ ﴾ (١) ، ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجُ ﴾ (٢) .

( خِلاَفاً لِقَوْمٍ ) ، وهم المتكلمون ، في ترجيحهم الْمُوجِبَ ، لإفادتِه التأسيسَ، بِخلاف النافِي (٣) .

( والمعقولُ معناه ) (٤) على ما لَم يُعْقَل معناه ، لأن الأول أدعَى إلَى الانقياد ، وأفيدُ بالقياس عليه .

(والوضعيُّ على التكليفي في الأصح) (٥) ، لأنّ الأوّل لا يتوقّفُ على الفهمِ والتمكُّنِ من الفعل ، بخلاف الثانِي .

وقيل : " عكسه ، لتَرَبُّ الثُّوابِ على التَّكليفي دون الوضعي "(٦).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ، الآية : ٧٨.

<sup>(</sup>٣) وهناك مذهب ثالث، وهو التسوية بينهما، واختاره جماعة من أصحابنا منهم الغزالي، وجماعة من الحنابلة، منهم القاضي أبو يعلى، والموفق ابن قدامة، وجماعة من المعتزلة، منهم القاضي عبد الحبار. (المستصفى: ٢٥٠/٢، شرح الكوكب: ٢٩٠/٤).

<sup>(</sup>٤) الثاني عشر: ترجيح ما يُعْقَل معناه على الذي لا يُعْقَل، قاله الشافعية . (التشنيف: ٢/ ١٩٠، الغيث الهامع: ٣/ ٨٥٥، غاية الوصول ، ص: ١٤٥).

 <sup>(</sup>٥) الثالث عشر: ترجيح الخبر المثبت للحكم الوضعي على الذي يُثبت الحكم التكليفي ، قاله الشافعية ...
 ( الغيث الهامع: ٣/ ٨٥٥، غاية الوصول ، ص: ١٤٥) .

<sup>(</sup>٦) وبه قال الحنفية، والمالكية .

<sup>(</sup>تيسير التحرير: ٣/ ١٦١، مختصر ابن الحاجب: ٢٧٧٤).

وهناك مذهب ثالث وهو التسوية بينهما، وبه قال الحنابلة .

<sup>(</sup>شرح الكوكب : ٦٩٣/٤).

## [التَّرجيحُ بالأمرِ الْخَارجِي]

والمُوافِقُ دَليلاً آخرَ؛ وكذا مُرسَلاً؛ أو صَحابِياً؛ أو أهلَ المَدينةِ؛ أو الأكثرَ في الأصحِّ، وثالثها في مُوافِقِ الصَّحابِيِّ: « إن كانَ حيَثُ مَيَّزَه النَّصُ...........

### [التَّرجيحُ بالأمْرِ الْخَارِجِي]

( والموافِقُ دليلاً آخرَ )(١) على ما لَم يُوافِقه ، لأن الظن في الموافِق أقوى(٢).

وهذا داخلٌ في قوله فيما تقَدَّم : « والأصحُّ التَّرجيحُ بكَثرَةِ الأدلَّةِ »<sup>(٣)</sup>، وذَكر توطئةً لِما بعده.

(وُكذا) المُوافِقُ (مُرسَلاً<sup>(٤)</sup>، أو صَحَابِياً<sup>(٥)</sup>، أو أهلَ المدينةِ<sup>٣)</sup>، أو الأكثر)<sup>(٧)</sup> من العلماء على ما لَم يُوافِق واحداً مِمَّا ذُكِرَ (في الأصح) لقوة الظن في الموافِق .

وقيل : « لا يُرَجَّحُ بواحدِ مِمَّا ذُكِرَ ، لأنه ليسَ بِحجّةِ » .

(وثالثُها في مُوافِقِ الصحابِي: «إن كان) أي الصحابي (حيث مَيَّزُهُ النَّصُّ) أي فيما ميَّزه فيه من

(١) وهذا هو النوع الرابع من القسم الأول من أقسام الترجيح الثلاثة، وهو الترجيح بين دليلين منقولين باعتبار أمر خارجي، وذكر له المصنفُ خَمسةَ أوجهِ :

الأول : ترجيح ما يوافق دليلاً آخر من كتابٍ أو سنة أو غيرِهما على الذي لا يوافق واحداً منها، قاله المالكية، والشافعي، والحنابلة .

( مختصر ابن الحاجب: ٤/ ٦٣٠، التشنيف: ٢/ ١٩٠، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٦٩٤ ) .

- (٣) انظر: المسألة: الترجيح بحسب الإسناد": ٢/ ٣٤٧ .
- (٤) الثاني: ترجيح الخبر الموافِق مرسلاً على الذي لَم يوافقه. (التشنيف: ٢/ ١٩١).
- (٥) الثالث: ترجيح الخبر الموافق مذهب صحابي على الذي لَم يوافقه. (التشنيف: ٢/ ١٩١).
- (٦) الرابع: ترجيح الخبر الموافق عمل أهل المدينة على الذي لم يوافقه، وبه قال المالكية ، والشافعية،
   والحنابلة، خلافاً للحنفية .
- (فواتح الرحموت: ٢/ ٣٨٨، مختصر ابن الحاجب: ٤/ ٦٣٠، التشنيف: ٢/ ١٩١، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٦٩٩، تحفة المسؤول: ٤/ ٣٢١.
  - (٧) المخامس: ترجيح ما يوافقه الأكثر على ما لم يوافقه، وبه قال الشافعية، والحنابلة. (التشنيف: ٢/ ١٩١، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٧٠٢).

كزَيدٍ فِي الفَرائِضِ»، ورابعها: « إن كانَ أَحَدَ الشَّيخَينِ مُطلَقاً »؛ وقيل: « إلَّا أن يُخالفِهَما معاذٌ في الخَلالِ والحُرامِ، أو زَيدٌ في الفَرَائضِ ، ونَحوُهُما » ؛

قال الشافعي: « ومُوَافِقُ زيدٍ في الفَرائضِ، فمُعاذٍ، فعَلِيٍّ، و مُعاذٍ في أحكامٍ غيرِ الفرائض، فعليٌّ».

أبواب الفقه (ك«زَيدٍ» ﴿ فَي الْفَرائض ) (١٠ مُيِّزَ فيها بِحديث: « أَفْرَضُكُمْ زَيْدً » (٢٠) ، وقد تقدُّم .

(ورابعها : « إن كان ) أي الصحابِي ( أحدُ الشيخين ) : أبِي بكرٍ وعمرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقيل: "إلا أن يُخالِفَهُما مُعَاذً وَ الْحَلالِ والْحَرامُ ، أُو زيدٌ وَ فَي الفرائض ، وَ وَيدُ وَ الفرائض ، (٤٥٠) وَنَحُوهُما » (٤٠٠) أي نَحُو معاذٍ وزيدِ كـ «عليٌ وَ القضاء ، فلا يُرَجَّح الْمُوافِقُ لأحدِ الشيخين ، لأنّ المخالِف لَهُما مَيَّزه النَّصُ فيما ذُكِرَ ، وهو حديث " أَفْرَضُكُمْ زَيدٌ ، وأَعْلَمُكُمْ بالْحَلَالِ والْحَرَام مُعَاذً ، وأَقْضَاكُمْ عَلِيٌ » (٥) .

( قال الشافعي) ﷺ: ﴿ ( و) يُرَجَّح ( مُوافِقُ زيدٍ ﷺ في الفرائض، فمعاذٍ ) ﷺ فيها، ( فعَلِيٍّ ) ﷺ فيها، ( فعَلِيٍّ ) في تلك الأحكام» .

يعنِي: أنَّ الخبرين الْمُتعارضَين في مسألةٍ في الفرائض يُرَجَّح منهما الْمُوافِقُ لزيدٍ رَهِّتِه، فإن لَم يكُن له فيها قولٌ فالْمُوافِقُ لعليٍّ رَهِّتِه، فإن لَم يكُن له فيها قولٌ فالْمُوافِقُ لعليٍّ رَهِّتِه.

والْمُتعارضَين فِي مسألةٍ فِي غير الفرائضِ يُرجَّحُ منهما الْمُوافِقُ لِمُعاذِ ﷺ، فإن لَم يكُن له فيها قولٌ فالْمُوافِقُ لعليِّ هَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

وذِكُرُ الْمُوافِقِ للثلاثة على هذا الترتيبِ لترتيبهم كذلك الْمَأْخوذِ من الحديث السابق، فقولُ الصادق ﷺ فيه: « أَفْرَضُكُمْ زَيدٌ » على عمومه، وقولُه ﷺ « وأَعْلَمُكُم بالْحَلَالِ والْحَرَامِ مُعاذٌ » للصادق ﷺ فيه غير الفرائض ، وكذا قولُه ﷺ: « وأَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ » يعنِي في غير الفرائض ، واللفظُ في «معاذا أصرَحُ منه في «عليٌ» فقُدِّم عليه في الفرائض وغيرها .

<sup>(</sup>١) نسبه إمام الحرمين إلى الإمام الشافعي. (التشنيف: ٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) سبق تَخريْجُه في « سبب اختيارِ الشافعي مذهب زيدٍ في الفرائض » : ٢/ ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) وبه قال أيوب السختياني. (شرح الكوكب المنير : ٧٠٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل ذلك في التشنيف للزركشي: ٢/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) سبق تَخريْجُه في " سبب اختيار الشافعي مذهبَ زيدٍ في الفرائض » : ٢ / ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر: التشنيف: ٢/ ١٩٢، غاية الوصول، ص: ١٤٥.

(801)

#### [ التَّرجيحُ بين الإِجْماعَين ]

والإجْماعُ على النصِّ ؛ وإجْماعُ الصحابة على إجْماع غيرِهم ؛ وإجْماعُ الكلِّ على ما خالَفَ فيه العَوامُ ؛ والْمُنقرضُ عصرُه ، وما لَم يُسبَق بِخلافٍ على غيرِهِما ؛ وقيل : «الْمَسبوقُ أَقْوَى »؛ وقيل : «سَوَاءٌ » .

#### [ التَّرجيحُ بينً الإجْماعَينِ ]

( والإجْماعُ على النصِّ ) (١) ، لأنه يؤمّنُ فيه النسخُ ، بِخلاف النصِّ .

( وإجْماعُ الصحابة على ) إجْماع (غيرهم )(٢) كالتابعين، لأنَّهم أشرف من غيرهم .

(وإجماعُ الكلِّ) (٢) الشاملِ للعوامِ (على ما خالَف فيه العوامُ ) لضعف الثاني بالخلافِ في حجيته على ما حكاه الأمدى (٤) وإن لَم يُسلِّمه المصنفُ كما تَقدَّم (٥).

(و) الإجْماعُ (الْمُنْقَرِضُ عصرُه (٢)، وما) أي والإجْماعُ الذي (لَم يُسْبَق بِخلافٍ (٧) على غيرهِما ) أي مُقابلِهما ، لضعفه بالخلافِ في حجيته .

( وقيل : « الْمَسبوقُ ) بِخلافِ ( أَقْوَى ) من مُقابِله » .

( وقيل ) : « هُما (سَواءٌ) » .

(۱) هذا هو النوع الخامس من القسم الأول من أقسام الترجيح الثلاثة ، وهو الترجيح بين إجماعين، وذكر له المصنف خَمسة أوجه :

الأول: ترجيح الإجماع على النص، سواء كان النص من الكتاب أو السنة، قاله الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. (تيسير التحرير: ٣/ ١٦١، مختصر ابن الحاجب: ٣١٢/٢ (مع شرح العضد)، التشنيف: ١٩٣/٢، شرح الكوكب: ٢٠٠/٤، غاية الوصول، ص: ١٤٥.

- (۲) الثاني: ترجيح الإجماع المتقدم على المتأخر، وبه قال الشافعية، والحنابلة .
   (تشنيف المسامع: ۱۹۳/۲، شرح الكوكب : ۲۰۲/٤) .
- (٣) الثالث: ترجيح الإجماع المتفق عليه على المختلف فيه، وبه قال الشافعية، والحنابلة .
  - ( التشنيف: ٢/ ١٩٣، شرح الكوكب : ٢٠٢/٤ ).
    - (٤) الإحكام للآمدي: ١٩١/١.
    - (٥) في « الإجماع خاصٌ بالمُجتهِدين » : ٢ / ١٢٥ .
- (٦) الرابع: ترجيح الإجماع المنقرض عصره على الذي لَم ينقرض عصره ، قاله الشافعية، والحنابلة . (التشنيف: ٢/ ١٩٣٧، شرح الكوكب : ٢٠٢/٤) .
- (٧) الخامس: ترجيح الإجماع الذي لَم يسبقه خلاف على الذي سبقه خلاف ، قاله الشافعية ، والحنابلة.
   (التشنيف: ٢/ ١٩٣/، شرح الكوكب: ٢٠٢/٤).

#### [ المُتَوَاتِرانِ مُتسَاوِيَانِ ]

والأَصَحُّ تَسَاوِي الْمُتواترَينِ مِن كتابٍ وسُنةٍ؛ وثالثها: « تُقدَّمُ السنةُ » .

### [ التَّرجيحُ بيْن قِياسَين ]

ويُرَجَّحُ القِياسُ بقَّوةِ دَليلٍ حُكم الأَصلِ ؛ . . . .

#### [ المُتوَاتِرانِ مُتساوِيَانِ ]

( والأصحُ تَساوِي الْمُتواتِرَين مِن كتابِ وسنَّةٍ ) (١) .

وقيل : « يُقَدَّمُ الكتابُ عليها ، لأنه أشرفُ منها » .

( وثالِثُها : « تُقدُّم السنةُ ) (٢)، لقوله تعالَى : ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (٣) » .

أما المتواتران من السنة فمتساويان قطعاً كالآيتين (٤٠).

#### [ التَّرجيحُ بينَ قِياسَينِ ]

( ويُرَجَّحُ القياسُ بقوةِ دليلِ حكمِ الأصل )(٥٠ ، كأن يَدُلَّ في أحد القياسين بالمنطوق ، وفي الآخر بالمفهوم ، لقؤة الظنِّ بقوة الدليل .

<sup>(</sup>١) وبه قالَ الشافعية، والحنابلة. (التشنيف: ٢/١٩٤، شرح الكوكب: ٢٠٣/٤).

<sup>(</sup>٢) وبه قال الحنفية. (تيسير التحرير: ٣/ ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ، الآية : ٤٤.

<sup>(</sup>٤) وبه قال أيضاً الزركشي في التشنيف (٢/ ١٩٤)، وابن النجار في شرح الكوكب (٤/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) هذا هو القسم الثاني من أقسام الترجيح الثلاثة، وهو الترجيح بين دليلين معقولين، وهو على نوعين: أحدهُما : الترجيح بين قياسين ، وثانيهما : الترجيح بين حدّين ، فبدأ المصنفُ بالأول، وهو على أربعة أضرب: الأول: الترجيحُ بِحسب حكم الأصل. الثاني: الترجيحُ بِحسب حكم الفرع ، الثالث: الترجيحُ بِحسب العلة ، الرابع: الترجيحُ بِحسب الأمر الخارجي . ذكر المصنف منها الأول والثالث، وذكر للأول وجهين :

أحدهُما: ترجيح القياس الذي دليل حكمه أقوى على الآخر، كأن يكون دليل أحدهما مقطوعاً، والآخر مظنوناً ؛ وذكر الزركشي له صوراً أخرى في التشنيف ( ٢ / ١٩٤ ) .

ثانيهما: ترجيح القياس الذي أصله على سنن القياس على الذي أصله معدول عن سنن القياس، قاله المالكية، والشافعية، والمحتابلة.

<sup>(</sup>مختصر ابن الحاجب: ٤/ ٦٣٧، التشنيف: ٢/ ١٩٥، شرح الكوكب المنير: ٤ / ٧١٤).

وكونهِ عَلَى سَنَنِ القياس ، أي فَرعُه مِن جِنسِ أَصلِه .

## [ التَّرجيحُ بيْن العِلَلِ ] والقَطع بالعِلَّةِ ؛ أو الظَّنِّ الأغلَبِ ؛ وكَونِ مَسلَكِها أَفَوَى ؛

( وكونهِ ) أي القياس ( على سَنَنِ القياس، أي فَرعُه مِن جِنسِ أَصلِه )، فهو مُقَدَّمٌ على قياس ليس كذلك ، لأن الجنسَ بالجنس أشبَهُ .

فقياسُنا ما دون أرشِ المُوضِحَةِ<sup>(١)</sup> علَى أرشِها حتى تتحمَّلَه العاقلةُ<sup>(٢)</sup> مقدَّمٌ على قياسِ ا**لحنفيةِ** لهُ على غراماتِ الأموال حتى لا تتحمَّلَه<sup>(٣)</sup>.

## [ التَّرجيحُ بينٌ العِلَلِ ]

( وَ القَطْعِ بِالْعِلَّةِ ( ٤ ) .

أو الظنِّ الأغْلَبِ ) (٥) بِها أي بوجودِها .

(وكون مسلَكِها أقوَى)(٦٠ كما في مراتب النَّصِّ، لأن الظنَّ في القياس المشتملِ على واحدِ مِمَّا ذُكرَ أقوَى من الظنِّ في مُقابله .

- (١) المُوضِحَةُ: هي جناية على الرأس تكشف العظم. يقال: أوضحت الشجة بالرأس: إذا كشفت العظم، فهي موضحة، بل فيها الأرش. العظم، فهي موضحة، بل فيها الأرش. (المهذب: ٣/ ٣٤٩، ٣٨٣، المصباح المنير، ص: ٦٦٢).
  - (٢) المهذّب للشيرازي: ٣/ ٣٨٣، تحفة المحتاج: ٢٦٤/١١ .
- (٣) فتح باب العناية لعلي القاري: ٣/ ٣٩٩ . وقال المالكية والحنابلة: تَحمِل العاقلةُ مِن دِيةِ الطرف ما بلغ ثلث الدية، ولا تحمل مادونها. (المغنى لابن قدامة: ٥٦٦/١١) .
- (٤) وهذا هو الضرب الثالث من أضرب الترجيح بين القياسين، وهو الترجيح بسبب العلة، ذكر المصنف له تسعة وعشرين وجهاً :
- الأول: ترجيح القياس الذي وجود علته مقطوع على الذي وجودُ علته مظنون، قاله المالكية، والشافِعية، والحنابلة. (مختصر ابن الحاجب: ٤/ ٦٣٨، التشنيف: ٢/ ١٩٥، شرح الكوكب: ٤/ ٧١٧).
- (٥) الثاني : ترجيح القياس الذي وجود علته أغلب على الظن على مظنون وجودها ، قاله المالكية والشافعية ،
   والحنابلة . (مختصر ابن الحاجب: ٤/ ٦٣٨ ، التشنيف : ٢/ ١٩٥ ، شرح الكوكب: ٤ / ٧١٧).
- (٦) الثالث: ترجيح القياس الذي مسلك علته أقوى على الآخر، قاله المالكية، والشافعية، والحنابلة.
   (مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٦٣٨، التشنيف: ٢/ ١٩٥، شرح الكوكب: ٤/ ٧١٥).

(204)

(و) تُرَجَّح علَّةٌ (ذاتُ أصلينِ على ذاتِ أصل (١) . وقيل : « لا ) كالخلاف في الترجيح بكثرةِ الأدلة »(٢) .

- ( وذاتيّةٌ على حُكميّةٍ ) (٣) ، لأن الذاتيةَ أَلْزَمُ .
- ( وعكسَ السَّمعَانِيُّ ) (٤) ، لأنَّ الحكمَ بالحكم أشبَهُ.
- والذَّاتيةُ كالطُّعم ، والإسكار ، والحُكميةُ كالحرمةِ والنجاسةِ .
  - ( **وكونُها أقلَّ أوصافاً** ) <sup>(ه)</sup> ، لأن القليلةَ أسلَمُ .
  - ( وقيل : « عكسُه ) ، لأنّ الكثيرةَ أشبَهُ أي أكثَرُ شبَهاً » .
- ( والمُقتضِيةُ احتياطاً في الفرضِ ) <sup>(٦)</sup> ، لأنَّها أنسَبُ به مِمَّا لا تَقتضِيه » .
- وذِكرُ الفَرضِ لأنه مَحلُّ الاحتياط، إذ لا احتياطَ في النَّدبِ (٧) وإن احتيط به كما تقدّمُ (^) . ( وعامَّةُ الأصلِ )(٩) ، بأن توجَد في جَميع جزئياته، لأنَّها أكثرُ فائدةً مِمَّا لا يَعُمُّ كالطُّعم
- (۱) **الرابع**: ترجيح القياس الذي علته مردودة إلى أصلين على الذي علته مردودة إلى أصل واحد. (التشنف: ١٩٦٢/).
  - (٢) وبه قال بعض الشافعية. (التشنيف: ١٩٦/٢).
  - (٣) الخامس: ترجيح القياس الذي علته ذاتية على الذي علته حكمة . ( التشنيف : ١٩٦/٢ ) .
    - (٤) قواطع الأدلة للسمعانيي : ٢ / ٢٣٦ .
  - (٥) السادس: ترجيح القياس الذي علته أقل أوصافا على الذي أوصاف علته أكثر، قاله الشافعية . (تشنيف المسامع: ١٩٦/٢).
- (٦) السابع: ترجيح القياس الذي علته تقتضي احتياطاً على الذي علته لا تقتضي احتياطاً ، قاله اشافعية .
   ( التشنيف : ٢ / ١٩٦ ) .
- (٧) أي غالباً، إذ قد يُحتاظ فيه، كما إذا شَكَّ هل غسَّلَ وجههُ ثلاثاً في الوضوء أو ثنتين، فإنه يُسنُّ له غسلةٌ
   أخرى وإن احتمل كونها رابعة احتياطاً للسنة. (غاية الوصول، ص:١٤٦).
  - (A) في الترجيح العاشر من « الترجيح باعتبار مَدلولِ اللفظِ » : ٢/ ٣٣٦.
  - (٩) الثامن: ترجيح القياس الذي علته تعُمُّ حكم أصلها على الذي تخص حكم أصلها.
     (١لتشنيف: ٢ / ١٩٦، الغيث الهامع: ٣ / ٨٦١).

والْمُتفَقُ على تعَليلِ أَصلِها ؛ والمُوافِقَةُ الأصولَ على مُوافِقَةِ أَصلِ واحدٍ؛ قيل: «والمُوافِقَةُ عِلةً أخرَى إن جُوِّزَ عِلَّتانِ »؛ وما تُبتَت علتُه بالإجماعِ؛ فالنصِّ القطعيينِ،

العلةِ عندنا في باب الربا<sup>(١)</sup>، فإنه موجودٌ في البر ـ مثلا ـ قليلهِ وكثيرِه ، بِخلاف الكَيْلِ العلةِ عند ا**لحنفية**، فلا يوجَد في قليلِه ، فجوَّزُوا بيعَ الحفنةِ منه بالحفنتين<sup>(٢)</sup>.

( والْمُتَفَقُّ على تعليل أصلِها ) (٣) المأخوذةِ منه لضعفِ مُقابِلها بالخلاف فيه .

(والموافقةُ الأصولَ على موافقةِ أصلٍ واحدِ) (٤) ، لأن الأولى أقوَى لكثرةِ ما يَشهَد لَها .

( قبل : « والموافقةُ علةً أخرَى إن جُوِّز عِلتَانِ ) لشيءِ واحدِ » (٥٠) .

وقيل: " لا ، كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلةِ ، .

(وما) أي والقياس الذي (ثبتت علتُه بالإجماع، فالنصّ القطعيَيْنِ؛ فالظنيَبْنِ) أي بالإجماع القطعي (٦) ؛ فالنصّ القطعي (٧)

فالإجماعِ الظنِي <sup>(۸)</sup> ؛ فالنصّ الظنِي <sup>(۹)</sup> .

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج للخطيب: ٢/ ٣١ .

<sup>(</sup>٢) قال على القاري الحنفي في فتح باب العناية (٢/ ٣٥٨): "علة كون المال رَّباوياً القدر أي الكيل أو الوزن مع الجنس، فلا ربا فيما لا يدخل تحت كيل أو وزن كالحفنة من القمح، والذرة من الدهب، ولا في مكيل أو موزون مع خلاف جنسه!

 <sup>(</sup>٣) التاسع: ترجيح القياس الذي علته مأخوذة من الأصل المنفق على تعليله على الذي علته مأخوذة من أصل مُختلفٍ في تعليله . ( التشنيف : ٢ / ١٩٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) العاشر: ترجيح القياس الذي علته على وفق الأصول على الذي ليست علتُه على وفق الأصول.
 (قواطع الأدلة: ٢ / ٢٣٨، التشنيف: ٢ / ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) اختاره شيخ الإسلام في لب الأصول وشرحه ( ص : ١٤٦ ) .

 <sup>(</sup>٦) الحادي عشر: ترجيح القياس الذي ثبتت علته بالإجماع القطعي على الذي ثبتت علته بغيره .
 (غاية الوصول، ص: ١٤٦، التشنيف: ٢ / ١٩٧).

<sup>(</sup>٧) الثاني عشر: ترجيح القياس الذي ثبتت علته بالنص القطعي على الذي ثبتت علته بغيره إلا بالإجماع القطعي. (التشنيف: ٢/ ١٩٧، غاية الوصول، ص: ١٤٦).

<sup>(</sup>٨) الثالث عشر: ترجيح القياس الذي ثبتت علته بالإجماع الظني على الذي ثبتت علته بطريق ظني آخر. (التشنيف: ٢/١٩٧، غاية الوصول، ص ١٤٦).

<sup>(</sup>٩) **الرابع عشر**: ترجيح القياس الذي ثبتت علته بنصَّ ظنِي على ظَنِيِّ آخرَ إلا بالإنجماع الظنِي . (التشنيف: ٢ / ١٩٧).

(204)

فالظنييَنِ ؛ فالإيْماءِ ؛ فالسَّبْرِ؛ فالمناسبةِ؛ فالشَّبهِ ؛ فالدَّوَرانِ ؛ وقيل: «النصِ فالإجماع»، وقيل: «الدَّورانِ، فالمُناسَبةِ، وما قبلَها، وما بعدَها » ؛ وقياسُ الْمَعنَىٰ

( فالإيماءِ (١) ؛ فالسَّبرِ (٢) ؛ فالمناسبةِ ( $^{(1)}$  ؛ فاللَّورانِ .

وقيل: « النصِّ ، فالإجْماعِ ) إلى آخر ما تقدُّم »<sup>(ه)</sup> .

( وقيل: « الدَّوَرانِ ، فالمناسَبةِ ، وما قبلَها ، وما بعدَها ) كما تَقَدَّم »(٦).

فكلُّ من المعطوفاتِ دون ما قبلَه، فالنصُّ يَقبَل النسخَ، بِخلاف الإجْماع.

ومَن عَكَس قال : «النصُّ أصلٌ للإجماع ، لأن حجيتَه إنَّما ثبتَت به .

ورُجحانُ «الإِيْماء» على «السَّبر»، و «المناسبةِ» على «الشَّبهِ» واضحٌ من تعاريفها السابقة.

ورُجَحَانُ «السَّبرِ» على «المناسبةِ» بِما فيه من إبطال ما لا يصلُح للعليةِ، و «الشَّبهِ» على «الدَّوَرانِ» بقُربِه من «المناسبةِ».

ومَن رجَّح «الدَّورانَ» عليها قال: « لأنه يُفيد اطرادَ العلة وانعكاسَها ، بِخلاف «المناسبة»؛ ورُجحانُ «الدَّورانِ» أو «الشَّبهِ» على ما بقي من المسالك واضحٌ من تعاريفها .

(و) يُرَجَّحُ (قياسُ الْمَعنَى على) قياس (الدلالةِ)(٧)، لِما عُلِمَ فيهما في مبحث «الطَّرد»(٨)

<sup>(</sup>١) الخامس عشر: ترجيح القياس الذي ثبتت علته بطريق الإيماء على الذي ثبتت علته بغيره من طرق عقلية. (التشنيف: ١٩٧/٣) غاية الوصول، ص: ١٤٦).

<sup>(</sup>۲) السادس عشر: ترجيح القياس الذي ثبتت علته بالسبر على الذي ثبتت علته بالمناسبة، والشبه، والدوران، وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. (تيسير التحرير: ١٤/ ٨٨، مختصر ابن الحاجب: ٤/ ٢٣٩، التشنيف: ٢/ ١٩٨، شرح الكوكب المنير: ٤/ ١٨٧، غاية الوصول، ص: ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) السابع عشر: ترجيح القياس الذي ثبتت علته بالمناسبة على الذي ثبتت علته بالشبه، والدوران، قاله الحنفية والشافعية والحنابلة ، (تيسير التحرير: ٤/ ٨٨٨ ، التشنيف: ٢/ ١٩٨ ، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٨١٨ ).

<sup>(</sup>٤) الثامن عشر: ترجيح القياس الذي ثبتت علته بالشبه على الذي ثبتت علته بالدوران. وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة. (التيسير: ٤/ ٨٨، التشنيف: ١٩٨/٢، شرح الكوكب: ٨١٨/٤).

<sup>(</sup>٥) وبه قال البيضاوي في المنهاج (٢/ ١٠٠٩) تبعاً للأرموي في الحاصل (٢/ ٩٩٦).

<sup>(</sup>٦) عزاه الزركشي في التشنيف (٢/ ١٩٨) إلى بعضهم، ثُم ضعّفه .

<sup>(</sup>٧) التاسع عشر: ترجيح قياس المعنى على قياس الدلالة. (التشنيف: ٢/١٩٩).

<sup>(</sup>٨) انظر: «المسلك الثامن: الطّرد»: ٢٥٣/٢.

وفي « خاتِمة القياس » من اشتمال الأولِ على المعنَى المناسِبِ ، والثانِي على لازمِه مثلاً (١٠) .

(وغيرُ المركَّبِ عليه (٢) إن قُبِلَ) أي المركَّبُ لضعفه بالخلاف في قبوله المذكور في مبحث «حُكم الأصل »(٣).

( وعكسَ الأستاذُ ) أبو إسحاق الأَسْفَرَايِيني فرجَّحَ الْمُركَّبَ ـ وقد قال به ـ على غيره ، لقويّه باتفاقِ الخصمين على حكمِ الأصلِ فيه .

( والوصفُ الْحقيقي<sup>(١)</sup> ؛ فالعُرفِي <sup>(٥)</sup> ؛ فالشرعِي ) ، لأن الْحَقيقي لا يتوقَّفُ على غيره، بِخلاف الشرعِي كما تقدَّمَ<sup>(١)</sup> وإن عبَّرَ هناك بـ الحُكم الشرعي ، والعُرفِي متفَقٌ عليه ، بِخلاف الشرعِي كما تقدَّمَ<sup>(١)</sup> وإن عبَّرَ هناك بـ الحُكم الشرعي» ، لأنه وصف للفِعل القائم هو بهِ .

( **الوجودي** ) <sup>(۷)</sup> مِمَّا ذُكر .

( **فالعدمي البسيطُ** ) (<sup>(^)</sup> منه .

( فالمركَّبُ ) ، لضعف العدميّ والمركَّبِ بالخلاف فيهما .

<sup>(</sup>١) انظر: «أقسام القياس باعتبار العلة»: ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٢) العشرون: ترجيح القياس غير المركب على القياس المركّب. (التشنيف: ٢/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «القياس المركّب»: ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) الحادي والعشرون: ترجيح القياس المعلّل بالوصف الحقيقي على الذي علّله بالعرفي والشرعي، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة.

<sup>(</sup> شرح التنقيح، ص: ٤٢٦، التشنيف: ١٩٩/، شرح الكوكب المنير: ٧٢٠/٤).

<sup>(</sup>٥) الثاني والعشرون: ترجيح القياس المعلل بالوصف العرفي على المعلل بالوصف الشرعي، وبه قال الشافعية، وقال الحنفية بالعكس. (تيسير التحرير: ٤/ ٨٨، التشنيف: ١٩٩/٢).

<sup>(</sup>٦) في « أنواع العلة » : ٢ / ١٩٦ .

<sup>(</sup>۷) الثالث والعشرون: ترجيح القياس المعلل بالوصف الوجودي على المعلل بالوصف العدمي، قاله الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. ( التيسير: ٤/ ٨٨، شرح التنقيح، ص: ٤٢٦، التشنيف: ٢/ ١٩٩، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٧٢١، غاية الوصول، ص: ١٤٦).

<sup>(</sup>٨) الرابع والعشرون: ترجيح القياس المعلل بالوصف العدمي البسيط على المعلل بالمركب، وبه قال الحنفية والشافعية. (تيسير التحرير: ٤/ ٨٨، نِهاية السول: ٢ / ١٠١١).

( ( ( )

والباعثةُ على الأَمارَةِ ؛ والْمُطَّردةُ الْمُنعكسةُ ، ثُم المطَّردةُ فقط على المنعكسةِ فقط ؛ وفي المتعدية والقاصرةِ أقوالٌ ، ث**الِثُها** : « سَواءٌ » ؛ وفِي الأكْثَر فُروعاً قَولانِ .

ولا منافاةً بين الحقيقي والعدمي ، لأنه من العدم المضافِ كما تَقَدَّم (١) .

( والباعثةُ على الأمارَةِ ) (٢<sup>)</sup> ، لظهور مناسبة في الباعثة .

( والمطردةُ المنعكسةُ ) (٣) على المطردة فقط ، لضعف الثانية بالخلاف فيها .

( ثُمَّ المطردة فقط على المنعكسة فقط )(٤) ، لأن ضعفَ الثانية بعدم الاطراد أشدُّ من ضعفِ الأولَى بعدم الانعكاس .

( وفي الْمُتعدِّيةِ والقاصرَةِ أقوالٌ ) :

أحدها: « تُرجَّحُ الْمُتعديةُ، لأنَّها أفيدُ بالإلْحاقِ بِها »(٥)

والثانِي : « القاصِرةُ ، لأنّ الخطأَ فيها أقلُ »(٦) .

( ثالثها ) « : هُما ( سواءٌ ) (٧) ، لتساويهما فيما يَتفردان به مِن إلحاقِ في المتعديةِ وعدمِه في القاصرةِ » .

(في الأكثرِ فروعاً ) (^) من المتعديتَينِ (قولَانِ) كقولَي المُتعديَّةِ والقاصرةِ، ولا يأتي التساوي هنا لانتفاء علَّته .

<sup>(</sup>١) في « الوصف الإضافِي عدَمِيٌ » : ٢ / ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الخامس والعشرون: ترجيح القياس الذي علته بِمعنى الباعثة على الذي علته بِمعنى الأمارة، وبه قالِ المالكية، والشافعية، والحنابلة.

<sup>(</sup>مختصر ابن الحاجب: ٤/ ٦٤٠، التشنيف: ٢/ ١٩٩، شرح الكوكب: ٤/ ٧٢١).

<sup>(</sup>٣) السادس والعشرون: ترجيح القياس الذي علته مطردة منعكسة على غير المنعكسة، وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة . ( رفع الحاجب : ٤ / ٦٤١، شرح الكوكب: ٧٢٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) السابع والعشرون: ترجيح القياس الذي علته مطردة على الذي علته منعكسة، قاله المالكية، والشافعية، والحنابلة. (مختصر ابن الحاجب: ١٤١/٤، التشنيف: ١٩٩/٢).

<sup>(</sup>٥) **الثامن والعشرون**: ترجيح القياس الذي علته مطردة متعدية على الذي علته قاصرة ، قاله المالكية ﴿ وَالشَّافِعِيةَ ، وَالحَنَابِلَةِ .

<sup>(</sup>مختصر ابن الحاجب: ٢٤١/٤، غاية الوصول، ص: ١٤٧، شرح الكوكب: ٤/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٦) وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفَراييني، والغزالي. (المستصفى: ٢٠٦/٦، التشنيف: ٢٠٠/١).

<sup>(</sup>٧) وبه قال القاضى أبو بكر الباقلاني. (التشنيف: ٢٠٠/٢).

<sup>(</sup>A) التاسع والعشرون: ترجيح القياس الذي علَّته أكثر فروعاً على الذي علته أقلٌ فروعاً، وبه قال=

# [ التَّرجيعُ بين الحُدودِ ]

وَ الأَعْرِفُ مِنَ الْحُدودِ السَّمْعِيَّةِ عَلَى الأَخْفَى؛ والذاتيُّ عَلَى العَرَضِيِّ؛ والصَّريحُ؛

# [التّرجيح بين الحدود]

(و) يُرَجَّح ( الأعرفُ من الحدودِ السمعيةِ )(١) أي الشرعية كحدود الأحكام ( على الأخفَى ) منها ، لأن الأول أفضَى إلى مقصودِ التعريف من الثانِي .

أمًّا الحدود العقلية كحدود الْماهياتِ وإن كانت كذلك فلا يتعلق بِها الغرضُ هنا .

( والذاتي على العرَضِي )(٢)، لأن التعريفَ بالأول يُفيد كنهَ الحقيقة، بِخلاف الثاني .

( والمصريحُ )<sup>(٣)</sup> من اللفظ على غيْره بتجوُّزٍ أو اشتراكٍ ، لتطرُّقِ الخللِ إلى التعريفِ بالثاني.

( والأعمُّ )(٤) على الأخص منه، لأن التعريف بالأعمِّ أفيَدُ لكثرة المسمى فيه .

وقيل : « يُرجَّح الأخصُ أخذاً بالْمُحقَّقِ في الحدودِ » .

الأول: ترجيح الحد الأعرف على الحد الأخفى، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة.

(مختصر ابن الحاجب: ٢٤٦/٤، غاية الوصول، ص: ١٤٧، شرح الكوكب المنير: ٤/٧٤٧).

(٢) الثاني : ترجيح الحد الذي يكون بالذات على الذي يكون بالعرض ، قاله المالكية ، والشافعية ،
 والحنابلة .

( مختصر ابن الحاجب : ٤ / ٦٤٦، غاية الوصول ، ص : ١٤٧ ، شرح الكوكب : ٤ / ٧٤٧ ) .

(٣) الثالث : ترجيح الحد الذي يكون بألفاظ صريْحة على الذي يكون بألفاظ مشتركة ، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة .

(مختصر ابن الحاجب : ٤/ ٦٤٦، غاية الوصول ، ص : ١٤٧، شرح الكوكب : ٤ / ٣٢٣ ) .

(٤) الرابع: ترجيح الحد الذي يكون بألفاظ عامة على الذي يكون بألفاظ خاصة، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة .

( مختصر ابن الحاجب : ٤ / ٦٤٦، التشنيف : ٢/ ٢٠١، شرح الكوكب: ٤ / ٧٤٧ ) .

المالكية، والشافعية، والحنابلة، خلافاً للغزالي. (مختصر ابن الحاجب: ١٤٠/٤، مستصفى: ٢/
 ١٦٥، التشنيف: ٢/ ٢٠٠، شرح الكوكب المنير: ٢٣٣/٤، غاية الوصول، ص: ١٤٧).

<sup>(</sup>۱) هذا هو النوع الثاني من نوعي القسم الثاني من أقسام الترجيح الثلاثة ، وهو الترجيح بين الحدود .
والحدود إما عقلية كتعريف الماهيات ؛ وأما سَمعية (شرعية) لثبوتها من الأحكام ، وهي المراد
هنا . والترجيح بين الحدود على ضربين ، أحدمُما : باعتبار اللفظ ؛ ثانيهما : باعتبار الأمر
الخارجي؛ بدا المصنف بالأول وذكر له أربعة أوجه :

والأُعَمُّ؛ ومُوافِقَةُ نقلِ السمع؛ واللُّغَةِ ؛ ورجَحانُ طريقِ اكتسَابِه .

# [ المُرجِّحاتُ لاَ تَنحصِرُ ]

والمرجِّحاتُ لا تَنْحَصِرُ ، ومَثارُها غَلَبَةُ الظُّنِّ ، وسَبَقَ كثيرٌ ، فلم نُعِدْهُ.

( وموافقةُ نقلِ السَّمعِ<sup>(۱)</sup> ؛ واللغةِ)<sup>(۲)</sup>، لأن التعريف بِما يُخالِفهما إنَّما يكون لنقلِ عنهما، والأصلُ عدمه.

( ورُجحانُ طريقِ اكتسابِه )<sup>(٣)</sup> أي الحد على الآخر ، لأن الظن بصحته أقوى من الآخر .

# [المُرجِّحاتُ لاَ تَنحَصِرُ]

( والمُرجِّحاتُ لا تَنْحَصِرُ ) لكثرتِها جداً ، ( ومَثارُها غلبةُ الظنِّ ) أي قُوَّتُه ، ( وسَبَق كثيرٌ) منها ( فلَم نُعِدُه ) حَذراً من التكرار ، منه (٤٠ :

(١) هذا هو الضرب الثاني من ضربَي الترجيح بين الحدود ، وهو الترجيح بالأمور الخارجية ، وذكر له المصنفُ ثلاثةَ أوجهِ :

الأول: ترجيح الحد الذي يوافق النقل الشرعي على الذي يُخالفه، قاله المالكية والشافعية والحنابلة. (مختصر ابن الحاجب: ١٤٦/٤، التشنيف: ٢/ ٢٠١، شرح الكوكب: ٤/ ٧٤٧).

(٢) الثاني: ترجيح الحد الذي يوافق النقل اللغوي على الذي يخالفه. ويه قال المالكية، والشافعية،
 والحنابلة .

(مختصر ابن الحاجب: ١٤٦/٤، التشنيف: ٢٠١/١، شرح الكوكب: ١٤٧/٤).

- (٣) الثالث: ترجيح الحد الذي طريق اكتسابه أرجح على الآخر، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة،
   (مختصر ابن الحاجب: ٦٤٦/٤، التشنيف: ٢/ ٢٠١، شرح الكوكب: ٧٤٧/٤).
- (٤) ومنه : القسمُ الثالثُ من أقسامِ الترجيحِ الثلاثةِ ، وهو الترجيحُ بينُ دليلٍ منقولٍ ومعقولٍ كنصّ وقياسٍ، أهَمُّ وجوهِه أربعةٌ :

الأولُ : تقديْمُ الإجْماع القطعِي على القياسِ أي وِفقاً .

الثاني : تقديمُ الإجْماُع الظنِي على القياسِ ، وهو أيضاً مَحلُّ وِفاقٍ .

الثالث : تقديْمُ النَّصُ اللَّهُ على القياسَ ، وهو أيضاً مَحلُّ وَفاقٍ .

الرابعُ : تقديْمُ النَّصِ الظنِي على القياسِ عند الشافعيةِ والحنابلةِ ، خلافاً لغيرِهم .

(الإحكام: ٢/ ٣٤٥، ٣/ ٢١٦، شرح الكوكب: ٢/ ٢٦٥.

تقديثُم بعضِ مفاهيمِ المخالفةِ على بعضٍ (١)؛ وبعضِ ما يُخلُّ بالفهمِ على بعضٍ كالْمَجازِ على المشتركِ (٢).

وتقديثُمُ المعنَى الشرعي على العُرفِي، والعُرفِي على اللغوي في خطاب الشارع<sup>(٣)</sup>. وتقديثُمُ بعضِ صورِ النصُّ من مسالك العلةِ على بعضِ (٤). وتقديثُمُ بعض صوّرِ المناسبِ على بعضِ (٥) ؛ وغير ذلك .

<sup>(</sup>١) انظر: «مسألة: ترتيب المفاهيم»: ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تعارض ما يخل بالفهم»: ١/٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: «مُحمل اللفظ»: ٢٦٧/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المسلك الثاني: النَّصُّ»: ٢٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر: «أقسام المناسب باعتبار حصول المقصود»: ٢/ ٢٣٥.

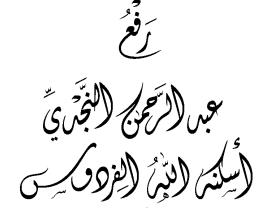

# الكِتَابُ السَّابِعُ في ، الاجتِهاد

(200)

# الكتابُ السابعُ في الاجتهادِ

#### [تعريفُ الاجتهاد]

الاجتهاد: استِفراغُ الفَقيهِ الوُسْعَ لتَحْصيِل ظَنِّ بِحُكْم.

# [ تَعريف المُجتهِد ]

والْمُجتَهِدُ : الفَقِيهُ .

#### (الكتاب السابع في الاجتهاد.

## [تعريفُ الاجتِهادِ]

الاجتهادُ) المرادُ عند الإطلاق ، وهو الاجتهادُ في الفروع : (استفراغُ الفقيهِ الوُسعَ) بأن يبذُلَ تَمامَ طاقتِه في النظرِ في الأدلّةِ (لِتَحصيلِ ظَنّ بِحُكْمٍ) من حيثُ إنه فقيهٌ .

فلا حاجةً إلى قول ابن الحاجب: « شرعي » (١).

فخرج استفراغُ غير الفقيه ، واستفراغُ الفقيهِ لتحصيلِ قطعٍ بِحُكم عقليٍ .

والظنُ الْمُحصَّلُ هو الفقهُ الْمُعرَّفُ في أوائلِ الكتاب بـ «العلم بالأحكام الخ» (٢)، فلو عَبَّر هنا بـ « الظن بالأحكام » كان أحسن (٣) .

و «الفقيه» في التعريف بِمعنى المُتهيِّئِ للفقه مَجازاً شائعاً ، ويكون بِما يُحصِّله فقيهاً حقيقةً ولذا قال المصنفُ :

# [ تَعريفُ المُجتَهِدِ ]

( والْمُجتهدُ الفقيهُ ) كما قال فيما تقدَّم نقلُه عنه في أوائل الكتاب « والفقيهُ: الْمُجتهدُ ... » (٤٥٦) لأن كلاً منهما يصدُق على ما يصدُق عليه الآخرُ.

ولذا قال شيخ الإسلام في لبّ الأصول (ص: ٢٤٢): «... لتحصيل الظنّ بالحُكم».

<sup>(</sup>١) عبارته رحمه الله تعالى في المختصر (٤/ ٥٢٨): « الاجتهاد: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنَّ بِحُكم شرعي».

<sup>(</sup>٢) قال البناني في الحاشية (٢/ ٥٨٩): « قوله: « فلو عبّر هنا بالظنّ بالأحكام كان أحسَن »، وإن وافق قوله فيما مرّ « العلم بالأحكام » لكنه مُخالفٌ لِما سيجيء من جواز تَجزّء الاجتهاد ». مختصراً.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تعريف الفقه»: ١/ ٨٣ .

<sup>(</sup>٤) في تعريف «الفقه» : ١ / ٨٣ .

#### [ شروطُ المُجتهد]

وهو: البالغُ، العاقل، \_أي ذو ملكة يُدرِك بِها المَعلومَ؛ وقيل: «العقل نفسُ العِلم»؛ وقيل: « وقيل: « إلاَّ الْجَلِيَّ » ، العِلم»؛ وقيل: « ضروريُهُ » \_ فَقيهُ النَّفسِ وإنْ أَنكرَ القياسَ، وثالثُها: « إلاَّ الْجَلِيَّ » ، العارفُ بالدليل العقلي ، والتكليفِ به ، ذو الدرجة الوسطى: لغة، وعربية، وأصولاً ،

# [شروطُ المُجتَهِدِ]

ولتَحققهِ شروطٌ ذكرها بقوله: ﴿ وَهُو ﴾ أي الْمُجتهدُ أو الفقيهُ من حيث ما يتحقَّقُ به:

١ ( البالغُ ) ، لأن غيره لَم يكمُل عقلُه حتَى يُعتَبَر قولُه .

٢ ـ ( العاقلُ ) ، لأن غيرَه لا تَمييزَ له يهتدي به لِمَا يقوله حتَى يُعتبَر ؛ ( أي ذو مَلكةٍ ) هي الْهَيئةُ الراسخةُ في النفسِ (يُدرِك بِها الْمَعلومَ ) أي ما مِن شأنِه أن يُعلَم، وهذه الملكة العقلُ (١٠) .

( وقيل : « العقل نفسُ العلم ) أي الإدراك ضرورياً كان أو نظرياً »<sup>(٢)</sup>.

( **وقیل** : « ضروریّه ) فقط »<sup>(۳)</sup>.

وصِدقُ « العاقل» على « ذي العِلم النظري » على هذا للعلمِ الضروري الذي لا ينفَكُّ عن الإنسان كعِلمِه بوجودِ نفسِه، كما يصدُق لذلك على ما لا يَتأتَّى منه النظرُ كالأبْلَهِ .

٣ ـ (فقيهُ النفسِ) أي شديدُ الفهم بالطبعِ لِمَقاصد الكلام ، لأنَّ غيْرَه لا يَتَأتَّى له الاستنباطُ المقصودُ بالاجتهاد (وإنْ أنكرَ القياس) ، فلا يَخرُج بإنكارِه عن فَقاهةِ النفس (؟).

**وقيل** : « يَخرُج ، فلا يُعْتَبَرُ قوله »<sup>(ه)</sup> .

( وثالثُها : « إلَّا الْجَلِيِّ ) ، فيخرج بإنكاره لِظهور جُموده »(٦) .

<sup>(</sup>١) واختاره شيخ الإسلام في لبّ الأصول وشرحه ( ص : ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) هو قول أبي الحسن الأشعري، وحكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أهل الحق. (التشنيف: ٢/٣٠٣).

 <sup>(</sup>٣) وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني، واختاره ابن الصباغ وسليم الرازي من الشافعية .
 (التشنيف: ٢ / ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) وقه قال الشيخ أبو حامد، والماوردي، والقاضي أبو الطيب، واختاره شيخ الإسلام. ( التشنيف: ٢/ ٢٠٤ غاية الوصول، ص: ١٤٧). وقال الولي العراقي في الغيث (٣/ ٨٧٣): « وهو مقتضى كلامِ أصحابنا حيثُ ذكروا خلافَ الظاهريةِ في تعاليقهم، وجاجُّوهم ».

<sup>(</sup>٥) وبه قالُ القاضي أبو بكر الباقلاني، وتابعه إمام الحرمين . ( التشنيف : ٢/ ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٦) قال الزركشي في التشنيف (٢/ ٢٠٤): «وهو ظاهر كلام ابن الصباع، وغيره، وهو المختار».

وبلاغةً ، ومتعلَّقَ الأحكام من كتابٍ ، وسنةٍ وإنْ لَم يَحفَظ المتونَ .

وقال الشيخ الإمام: « هو: مَن هذه العلوم ملكةٌ له، وأحاطَ بِمُعظم قواعدِ الشرع، ومارَسَها ، بِحيث اكتسَبَ قوةً يَفهَم بِها مقصودَ الشارع » .

# [ شُروطُ إيقاع الاجْتِهادِ ]

٤ ـ (العارفُ بالدَّليلِ العقلي) أي البَراءةِ الأصليةِ ، (والتكليفِ به) فِي الحجية كما تقدَّم (١): «أنَّ استصحابَ العدم الأصلِي حجّةٌ ، فيتَمَسَّكُ به إلَى أن يَصرفَ عنه دليلٌ شرعي » .

٥ ـ ( ذو الدرجةِ الوسطى: لغةً ، وعربيةً ) مِن نَحوِ وتصريفٍ ، (وأصولاً ، وبلاغةً ) من مَعانِ وبَيانِ؛ (ومتعلَّقَ الأحكامِ ) بفتح «اللاَّم» أي ما تتعلَّقُ هي بهِ بدلالتِه عليها (من كتابٍ وسنةٍ (٤٥٧) وإن لَم يَحفَظ المتونَ ) أي المتوسِّطُ في هذه العلوم ليتأتَّى له الاستنباطُ الْمَقصودُ بالاجتهاد .

أما علمُه بآيات الأحكام وأحاديثِها أي مواقعِها وإن لَم يَحفظها فلأنَّها المستنبَط منه .

وأما علمه بأصول الفقه ، فلأنه يَعرِف به كيفيةَ الاستنباط وغيرها مِمَّا يَحتاج إليه .

وأما علمه بالباقي ، فلأنه لا يَفهَم الْمُرادَ من الْمُستنبَطِ منه إلاَّ به ، لأنه عربيّ بليغٌ .

( وقال الشيخ الإمام ) والد المصنف : « ( هو ) أي المجتهد ( مَن هذه العلومُ ملكةٌ له، وأحاطَ بِمُعظَمِ قَواعدِ الشَّرعِ، ومارَسَها، بِحيثُ اكتسَبَ قوَّةً يَفهَم بِها مَقصودَ الشَّارع » ) .

فلم يَكتفِ بالتوسط في تلك العلومِ ، وضَمَّ إليها ما ذكَرَ .

# [شُروطُ إيقاعِ الاجْتِهادِ]

( ويُغتَبَر ـ قال الشيخ الإمام ) والد المصنف : « ( لإيقاعِ الاجتهاد ، لا لكونه صفة فيه » ـ كونُه خَبيراً :

١ ـ بِمواقع الإِجْماع كي لا يَخرِقه ) ، فإنه إذا لَم يكن خبيراً بِمواقعِه قَد يَخرقُه بِمُخالَفَتِه ،
 وخرْقُه حرامٌ ـ كما تقدَّم (٢٠) ـ لا اعتبارَ به .

 <sup>(</sup>۱) في " مسألةٌ في الاستصحاب " : ۲ / ۳۲۰ .

<sup>(</sup>٢) في « خرق الإجماع حرامٌ » : ٢ / ١٥٧ .

والنَّاسِخ والْمَنسوخِ ؛ وأسباَبِ النُّزولِ؛

وشَرطِ الْمُتواترِ والآحادِ ، والصَّحيحِ والضعيفِ، وحَالِ الرُّواة، ويَكفِي في زَمانِنا الرُّواة، ويَكفِي في زَمانِنا الرُّجوعُ إلى أَثِمةَ ذلكَ.

٣ ـ ( وأسبابِ النُّزولِ ) ، فإن الخبرةَ بِها تُرشد إلى فهم المراد .

٤ ـ ( وشرطِ الْمُتواتر، والآحاد ) المُحقِّق لَهما المذكورِ في الكتاب الثانيي، ليُقدِّم الأولَ
 على الثاني ، فإنه إذا لَم يكُنْ خبيراً بِهما قَد يَعكِسُ .

٥ ـ (والصحيح والضعيف) من الحديث ليُقدِّم الأولَ على الثانِي، فإنه إذا لم يكُن خبيراً بهما قد يعكِس .

٦ ـ ( وحالِ الرُّواة ) في القبول والردِّ ، ليُقدِّم المقبولَ على المردودِ فإنه إذا لَم يكُن خبيراً بذلك قد يَعكِس<sup>(١)</sup> .

٧ ـ وفي نسخة : « وسِير الصّحابة »(٢) ، ولا حاجة إليه(٣) على قول الأكثر بعدالتهم (٤)
 كما تقدَّم .

( ويكفي ) فِي الخِبْرة بِحال الرُّواة ( فِي زَمانِنا الرُّجوعُ إِلَى أَمْمة ذلك ) من المُحدِّثين

<sup>(</sup>١) انظر هذه الشروط في التشنيف: ٢/٢٠٦ ، والغيث الهامع: ٣/ ٨٧٦.

 <sup>(</sup>٢) وهو موجود في النسخة التي شرحها الزركشي، وكذا في نُسخةِ الولي العراقِي . ( التشنيف للزركشي: ٢/ ٢٠٦، الغيث للعراقي: ٣/ ٨٧٦). وقال الثانِي: « وليس المرادُ بذلك تواريَخُهم وتفصيلُ وقائعهم ، وإنَّما المرادُ أحكامُهم وفتاويهم » . بل المرادُ هُما كما في التعليقِ الآتِي.

<sup>(</sup>٣) وكذا قال الولي العراقي في الغيث (٨٧٦/٣)، لكنه علّل بقوله: "وفي هذا نظر"، فمعرفته بمسائل الإجماع والخلاف يُغني عن ذلك ". لكن قال شيخ الإسلام في النجوم اللوامع (٣/٣٧): "قوله " ولا حاجة إليه على قول الأكثر بعدالتهم " أي على قول غيرهم فداخلٌ في حال الرواة ، لكن قوله " لاّ حاجة إليه " قد يُقالُ : بل يُحتاج إليه لِمعرفة أكابرهم والأعلم منهم، إذ خبر أكابرهم مُقدَّمٌ على خبر أصاغرهم ، وموافقٌ قول الأعلم منهم مُقدَّمٌ على موافق قول غيره كما عُلِم مِمَّا مَرَّ . ولو قال: " ولا حاجة إليه لِدُخول حالهم في حال الرواة " لسَلِم من ذلك، إذ معرفةُ حال الرواة لا تنحصرُ في معرفة عدالتهم " . فعُلِمَ ما في قول كل من الشارح والعراقي، والله أعلم.

 <sup>﴿</sup>٤) بَل بإجماع مَنْ يُعتَدُّ بقولِه كما تقدَّم بيانًه في « الصحابةُ عُدول » : ٢ / ١١٤ .

# [ ما لا يُشترط في المجتهد]

ولا يُشْتَرَطُ: عِلمُ الكَلامِ ، وتَفاريعُ الفِقهِ، والذُّكورةُ ، والحُريةُ ، وكَذا العَدالةُ على الصَّحيح .

# [البَحث عن المخصِّص، والمعارِض] وليُبحَث عَن المُعارِض، واللَّفظِ هَل معه قَرينةٌ ؟

كالإمام أحْمد، والبخاري، ومسلم ، وغيرهم ، فيُعتَمد عليهم في التعديل والتجريحِ ، لتعذُّرِهِما في زماننا إلا بواسطةٍ ، وهم أوْلَى مِن غيرهم .

فالخبرة بِهذه الأمور اعتبروها في الْمُجتهِد لِمَا تقدم، وبيَّن والد المصنف أنَّها شرطٌ في الاجتهادِ ، لا صفةٌ فيه ، وهو ظاهرٌ (١) .

# [مَا لاَ يُشتَرطُ في المجتهد]

( ولا يُشْتَرَطُ ) فِي المُجتَهِد :

١ \_ ( علمُ الكلام )، لإمكان الاستنباط لِمَن يَجزِم بعقيدة الإسلام تقليداً .

٢ ـ (و) لا (تفاريعُ الفقه) ، لأنَّها إنَّما تَمكُن بعد الاجتهاد ، فكيف تُشتَرط فيه ؟ .

٣ ، ٤ ـ (و) لا (الذَّكورةُ ، والْحُريةُ ) لِجواز أن يكون لبعض النساء قوةُ الاجتهاد وإن
 كُنَّ ناقصاتِ عقلِ عن الرجال ، وكذا لبعضِ العبيد ، بأن ينظُر حال التفرغ عن خدمةِ السيد .

٥ ـ (وكذا العدالة) لا تُشْتَرَطُ فيه (على الصحيحِ) (٢) لِجَواز أن يكون للفاسق قوة الاجتهاد .
 وقيل: « تُشْتَرَطُ ، ليُعْتَمَدَ على قوله ».

#### [البَحث عن المخصص، والمعارض]

(وليَبحَثعن المعارِض) كالمخصِّص ، والمقيِّد ، والناسخ ؛ (و) عن (اللفظِ هل معه قرينةً )

<sup>(</sup>١) كما قال الزركشي في التشنيف (٢ / ٢٠٦)، والعراقِي في الغيث (٣ / ٨٧٥)، وزادَ الأولُ: "فلهذا فصَّلَها المصنفُ [أي التاج السبكي] عمَّا قبلَها، ونقَلَ ذلك عن والِدِه، وفي كلامِ الغزالي ما يُشيرُ إليهِ، فإنَّه ميَّزَ هذه عمَّا قبلَها وجعَلَها مُتمَّمَةً للاجتهادِ، ولَم يُدرِجُها في شروطِه الأصلية.

 <sup>(</sup>۲) قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ( التيسير: ١٨٠/٤، نشر البنود: ٢٠٩/٢، المستصفى:
 ٢/٩٠٥، غاية الوصول، ص: ١٤٧، شرح الكوكب: ٤٥٩/٤).

## [ مُجتهدُ المَذهَبِ ]

ودونَه مُجتهِدُ المَذَهَبِ، وهو: المُتمكِّنُ مِن تَخريج الوُجُوهِ عَلَى نُصوصِ إمَامِهِ.

# [ مُجتهدُ الفُتْيَا ]

ودُونَه مُجتَهِدُ الفُتياَ ، وهو: الْمُتبخّرُ المُتَمكّنُ مِن تَرجيح قَولٍ عَلَى آخرَ .

# [ تَجَزِّي الاجتِهادِ ]

والصَّحِيحُ جَوازُ تَجَزُّو الاجْتِهَادِ.

تَصرِفه عن ظاهره أي عن القرينةِ الصارفة ليسلّم ما يَستنبِطُه عن تطرُّقِ الخدّشِ إليه لو لَم يَبحَث.

وهذا أَوْلَى لا واجبٌ ليوافق ما تقدَّم (١) مِن «أنه يُتمسَّكُ بالعَامِ قبلَ البَحثِ عن المُخصِّص على الأصح »؛ ومِن حكاية (٢) هذا الخِلاَفِ في البحث عن صارف صيغة « افعَل » عَن الوُجوبِ إلى غيره (٣) ، وحكاه بعضهم في كل مُعارِض .

#### [ مُجتَهِدُ المَذهَب]

( ودونه ) أي دون المجتَهدِ المتقدم وهو المجتهدُ المطلَق ( مجَّتهدُ المَذهَبِ، وهو المُتمكِّنُ مِن تَخريج الوُجوه ) التي يُبديها ( على نُصوصِ إمامهِ ) في المسائل .

### [ مُجَتَهدُ الْفُتْيَا ]

( ودونه ) أي دون مُجتَهِد المَذْهَبِ ( مُجتَهِد الفُتياَ ، وهو المُتبخّر ) في مَذْهبِ إمامهِ (المُتمكِّنُ من ترَجيح قولٍ ) له ( على آخر ) أطلَقَهما .

#### [تَجَزِّي الاجْتِهادِ]

(والصحيحُ جوازُ تَجزِّي الاجتهاد)(٤) بأنْ تَحصُل لبعضِ الناس قوةُ الاجتهادِ في بعضِ

<sup>(</sup>١) في « العمل بالعام قبل البحث عن المُخصِّص » : ١ / ٣٧١ .

<sup>(</sup>٢) قوله: "وَمِن حكاية هذا الخلاف" معطوف على قوله: "مِن أنّه يتمسك بالعام".

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأمر المطلق للوجوب»: ٣٠٩/١.

<sup>(</sup>٤) قاله الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة . ( التيسير : ٤ / ١٨٢ ، مختصر ابن الحاجب : ٤ / ٥٣١ ، نشر البنود : ٢ / ٢١١ ، التشنيف : ٢ / ٢٠٨ ، شرح الكوكب : ٤ / ٤٧٣ ) .

(27.)

# [ اجتهادُ النَّبِيِّ ﷺ ]

وجَوازُ الاجتهاد للنَّبِيِّ ، صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ووقُوعِه ، وثالثها: « في الآراء والحروب فقط ». والصوابُ أنّ اجتهاده ﷺ لا يُخطِئ .

الأبوابِ كالفرائضِ، بأن يَعلمَ أدلتَه باستقراءِ منه ، أو مِن مُجتهِدٍ كاملِ ويَنظُرَ فيها .

وقولُ الْمَانِع: « يَحْتَمِل أن يكون فيما لَم يَعلمُهُ من الأدلة معارضٌ لِمَا عَلِمه، بِخلاف مَنْ أَحاظ بالكلّ ، ونَظرَ فيه » بعيدٌ جداً .

# [اجتِهادُ النَّبِيِّ ﷺ]

( و ) الصحيح ( جوازُ الاجتهاد للنبي ﷺ ورقوعه ) (١) لقوله تعالَى : ﴿مَا كَاكَ لِنَيْ أَن يَكُونَ لَهُ أَسَرَىٰ حَقَىٰ يُثَخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٢) ، ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمّ ﴾ (٣) ، عـوتِبَ عـلـى استيفاء أسرَى بَدرِ بالفداءِ ، وعلى الإذنِ لِمَن ظَهَر نفاقُهم في التخلفِ عن غزوة تَبوك ، ولا يكون العتابُ فيما صدَرَ عن وحي فيكون عن اجتهادٍ .

وقيل : « يَمتنع له لقدرتِه على اليقين بالتلقي من الوحي بأن ينتظرّه ، والقادرُ على اليَقينِ في الحكم لا يَجوز له الاجتهادُ جزْماً » .

ورُدًّ : بأنَّ إنزالَ الوحي ليس في قدرتِه .

( وثالثُها ) : « الجوازُ ، والوقوعُ ( في الآراءِ والْحروبِ فقط ) أي والْمَنعُ في غيرها جَمعاً بين الأدلة السابقة » .

( والصوابُ أنَّ اجتهادَه ﷺ لا يُخطِئ ) تنزيهاً لِمَنصبِ النُّبوَّةِ عن الْخَطأ فِي الاجتهاد .

<sup>(</sup>۱) اتفق العلماء على جواز الاجتهاد للنبي هي ووقوعه في أمور الدنيا ، ولكنهم اختلفوا في الأمور الشرعية على مذاهب: أحدها: الجواز والوقوع، قاله الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. ثانيها : عدم الجواز وعدم الوقوع، وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم، واختاره ابن حزم الظاهري .

ثالثها: التوقف في الوقوع بعد قولهم بالجواز، عزاه الزركشي إلى المُحققين.

رابعها : الجواز والوقوع في الحروب فقط، عزاه الرازي إلى بعض. ( التيسير: ١٨٣/٤، مختصر ابن البحاجب : ٤ / ٧٣٣، التشنيف: ٢ / ٢٠٩، المحصول : ٧/٢، شرح الكوكب: ٤٧٣/٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة التوية، الآية: ٤٣.

# [الاجتهادُ في عصرِه ﷺ]

والأصحُ أن الاجتهادَ جائزٌ في عصِره ﷺ ؛ وثالثها: «بإذنه صريْحاً»، قيل: «أو غيرَ صريحٍ»؛ ورابعها: «للبعيد»؛ وخامسُها: «للوُلاة»؛

وأنَّه وقَعَ؛ وثالثها: «لَم يقَع للحَاضِر»، ورابعُها: «الوقفُ».

وقيل : « قد يُخطِئ ، ولكن يُنبَّه عليه سريعاً لِمَا تقدُّم في الآيتين »(١).

ولِبشاعة هذا القول عبّر المصنف بـ «الصواب» .

#### [الاجْتِهادُ في عصرِهِ ﷺ]

( والأصحُ أنَّ الاجتهاد جائزٌ ني عصرِه )(٢) ﷺ.

وقيل: « لا ، للقدرة على اليقينِ في الحكم بتلقِيه منه » .

واعترض بأنه لو كان عنده وحي في ذلك لبلغه للناس.

( وثالثها ): « جائزٌ ( بإذنِه صريْحاً ».

قيل : « أو غيرَ صريحٍ ) بأن سكَتَ عمَّن سأل عنه ، أو وقَعَ منه ، فإن لَم يأذَن له فلاً» .

( ورابعُها ) : « جائزٌ ( للبعيد ) عنه ، دون القريبِ لسهولةِ مراجعتِه » .

( وخامسها ) : « جائزٌ ( للؤلاة ) حفظاً لِمَنصبهم عن استنقاصِ الرَّعيةِ لَهم لو لَم يَجُز لَهم، بأن يُراجِعوا النبي ﷺ فيما يقع لَهم ، بِخلاف غيرهم» .

( و ) الأصح على الجواز ( أنه وقَعَ )<sup>(٣)</sup>.

وقيل: « لا ».

( وثالثها : « لَم يَقَع للحاضرِ ) في قُطرِه ﷺ ، بِخلافِ غيرِه » .

( ورابعها : « الوقفُ ) عن القول بالوقوع وعدِمه » .

<sup>(</sup>١) كذا ذُكَره قال ابن الحاجب في المختصر (٤/ ٥٣٣)، وابن النجار في شرح الكوكب (٤/ ٤٨٠).

 <sup>(</sup>۲) قاله الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. (التيسير: ١٩٣/٤، مختصر ابن الحاجب: ٤/٣٥، التشنيف: ٢/ ٢٠٩، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٤٨١، غاية الوصول، ص: ١٤٩).

 <sup>(</sup>٣) وبه قال الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة . ( التيسير : ٤ / ١٩٣، مختصر ابن
 الحاجب: ٤/ ٥٣٧، التشنيف: ٢/ ٢٠٩، شرح الكوكب : ٤/ ٤٨١، غاية الوصول، ص: ١٤٩) .

(٤٦١)

# مسألةٌ : [ المُصيبُ في الاجتهاد ]

الْمُصِيبُ فِي العَقْلِيَاتِ واحِدٌ.

ونافِي الإسلامِ مُخطئ آثِمٌ كافرٌ، وقال الجاحظُ والعَنْبَري: «لا يأثَمُ المُجتهدُ»، قيل: «مطلَقاً »، ......قيل: «مطلَقاً »، .....

واستُدل على الوقوع بـ«أنَّه ﷺ حَكَّمَ سَعْدَ بن معاذ<sup>(١١)</sup> في بني قُرَيْظَة، فقال: تُقتَل مُقاتلتُهم، وتُسبَى ذُرِّيَّتُهم. فقال ﷺ: « **لقد حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكمِ اللَّ**هِ »<sup>(١٢)</sup>، رواه الشيخان، وهو ظاهرٌ في أنَّ حكمَه عن اجتهادٍ.

# (مسألة: [المُصيبُ في الاجْتِهادِ]

المُصيبُ ) من الْمُختِلفين ( في العقلباتِ واحدٌ )<sup>(٣)</sup> ، وهو مَن صادَف الحقَ فيها لتعيَّنِه في الواقع كحدوث العالَمِ ، وثبوتِ الباري وصفاتِه ، وبعثةِ الرُّسل .

( ونافِي الإسلام) كلِّه أو بعضِه كَنَافِي بعثةِ مُحمَّدٍ ﷺ ( مُخطِئَ آثِمٌ كَافرٌ)، لأنه لَم يُصادِف الحقَّ.

( وقال الجاحظ والعَنبَري (٤): « لا يَأْثُمُ الْمُجتهدُ) في العقلياتِ المخطئُ فيها للاجتهاد » (٥). (قيل: « مطلقاً » .

- (١) وسعد بن مُعاذ: هو سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري سيد الأوس، أسلَم على يد مصعب بن عمير رها قبل المهجرة، شهد بدران وأحدا، والخندق، والقريظة، وتوفي شهيداً من جرح أصابه في قتال الخندق.
  - (تَهذيب الأسماء: ١/ ٢١٥).
- (٢) رواه البخاري في الجهاد والسير ، باب إذا نزل العدو على حكم رجل (٣٠٤٣) ، ومسلم في الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد (٤٥٧١)، وأبو داود في الأدب، باب ما جاء في القيام ( ٥٢١٥).
  - (٣) أي إجماعاً. (مختصر ابن الحاجب: ٤/٥٤٠، شرح الكوكب المنير: ٤٨٨/٤).
- (٤) والعنبَري: هو عبيد الله بن الحسين بن الحصين العنبري التميمي، الفقيه الْمُحدث ، ولِيَ قضاءَ البصرة سنة ١٥٧هـ ، ثَم عُزِل سنة ١٦٦هـ ، توفي سنة ١٦٨هـ . (تَهذيب التهذيب: ٧ / ٧ ) .
- (٥) قال الزركشي في التشنيف (٢١١/): « وخالف الجاحظ والعنبري، فقالا: لا يأثَم المجتهد. ثُم اختلف النقل عنهما ، فمنهم من أطلق النَّقل فشمل سائر الكفار والضلال ، ومنهم من شرَط الإسلام، وهذا للائق بِهما. وقال القاضي في التقريب: إنه أشهر الروايتين عن العنبري » .
  ومثله في الغيث الهامع (٣/ ٨٨٥).

وقيل: «إنْ كان مُسلِماً»، وقيل: «زادَ العَنبَري كلٌ مُصيبٌ». أما المسألة التي لا قاطع فيها، فقال الشيخ، والقاضي، وأبو يوسف، ومحمد، وابن سُرَيج: «كلُ مُجتهدٍ مُصيبٌ».

ثُم قال الأوَّلاَن: « حُكمُ الله تابعٌ لِظنّ الْمُجتهِد»، وقال الثلاثة: « هناك ما لو حَكَم لكان به »، ومن ثَمَّ قالوا: « أصاب اجتهاداً لا حُكماً، وابتداءً لا انتهاءً ».

والصحيحُ وِفاقاً للجمهورِ أنَّ المصيبَ واحدٌ ، . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقيل : « إن كان مسلماً ) » . فهو عندهُما مُخطِئٌ غيرُ آثِم (١٠ .

( وقيل: «زاد العنبري ) على نفي الإثم (كلِّ) من المجتهدين فيها (مصيبٌ )».

وقد حُكِيَ الإجْماعُ على خلاف قولِهما قبل ظهورِهِما .

(أما المسألةُ التي لا قاطعَ فيها) من مسائل الفقه (فقال الشيخُ) أبو الحسن الأشعري ، (والقاضي) أبو بكر الباقلاني ، (وأبو يوسف، ومُحمد) صاحبا أبي حنيفة، (وابن سُرَيْج: «كلّ مجتَهدٍ) فيها (مُصيبٌ » (٢).

ثُم قال الأوّلان (٣): « حُكمُ اللهِ) تعالى فيها ( تابِعٌ لظَنّ الْمُجتهِدِ)، فما ظنّه فيها مِن الحكم فهو حكمُ الله في حقه وحقّ مقلّده »(٤).

( وقال الثلاثة ) الباقية: ( « هناك ما ) أي فيها شيءٌ ( لو حَكَم ) الله فيها (لكانَ به)» أي بذلك الشيء ؟

( ومن ثَمَّ) أي من هنا وهو قولُهم المذكورُ، أي من أجل ذلك ( قالوا) أيضاً فيمَن لَم يُصادِف ذلك الشيءَ: « ( أصابَ اجتهاداً لا حكماً، وابتداءً لا انتهاءً)، فهو مُخطئ حكماً وانتهاءً »(٥٠).

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام في غاية الوصول (ص:١٤٩): «القول بأن كلّ مجتهد في العقليات مصيبٌ، وأنّ المخطئ غير آثم فارقٌ للإجماع».

 <sup>(</sup>٢) الفواتح (٢/ ١١٧)، الإحكام (٤/ ٤١٣)، رفع الحاجب (٤/ ٥٤٥)، التشنيف (٢١١١)،
 الغيث الهامع (٣/ ٨٨٦).

<sup>(</sup>٣) هما: الشيخ أبو الحسن الأشعري، والقاضى الباقلاني. (التشنيف: ٢/٢١١).

<sup>(</sup>٤) الفواتح (٢/ ٢١٨)، الإحكام (٤/ ٤١٤)، رفع الحاجب (٤/ ٢٤٦)، التشنيف (٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) انظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. (فواتح الرحوت: ٢/٧١٧، مختصر ابن الحاجب:=

ولله تعالى حكمٌ قبل الاجتهاد؛ قيل: « لا دليل عليه ».

والصحيح أنَّ عليه أمارةً ، وأنه مكلَّفٌ بإصابتِه ، وأنَّ مُخطِئَه لا يَأْثُمُ ، بل يُؤجَر .

أُمَّا الجزئيةُ التي فيها قاطعٌ فالمصيبُ فيها واحدٌ وفاقاً، وقيل: «على الخلاف». ولا يَأْثَمُ الْمُخطِئُ على الأصح. ومتَى قَصّر مُجتهِدٌ أَثِمَ وِفاقاً.

ولله تعالى ) فيها ﴿ حُكُمٌ قبل الاجتهادِ (١٠):

قيل : « لا دليلَ عليه ) ، بل هو كدَّفِينِ يُصادِفُه مَن شاء الله ».

(والصحيحُ أنَّ عليه أمارةً، وأنَّه) أي الْمُجتهد (مُكلَّفُ بإصابتِه) أي الحكمِ لإمكانِها (٢٠).

وقيل : « لا ، لغموضِه » .

\_ ( وأنَّ مُخطِئه لا يَأْتُمُ ، بل يُؤجَر ) ، لبَذلِه وُسْعَه في طَلبِه "(٣) .

وقيل : « بَأْثُمُ، لِعدَم إصابتِه الْمُكلَّفَ بِها » .

( أمَّا الجُورُئيةُ الني فيها قاطعٌ ) من نص أو إجماع، واختُلِفَ فيها لعدَمِ الوقوفِ عليه ( أمَّا الجُورُئيةُ الني فيها واحدٌ وِفاقاً )(٤٠ ، وهو مَن وافَّق ذلك القاطعَ .

( **وقيل** : « على الخلاف ) فيما لا قاطعَ فيها »<sup>(ه)</sup>. وهو بعيد .

( ولا يَأْثَمُ الْمُخطِئُ ) فيها بناءً على أنَّ المُصيبَ واحدٌ ( على الأصح )(٢) لِمَا تقدُّم .

أحدهُما: أن عليه دليلاً قطعياً ، وبه قال بعض من الفقهاء والْمُتكلمين كأبِي بكر الأصمَّ ، والبشر الْمَريسي . ثانيهما: أن عليه دليلاً ظنياً (الأمارة) ، وبه قال الجماهير من الحنفية ، والكالكية ، والشافعية ، والحنابلة . (التيسير: ٤/ ٢٠٢ ، شرح التنقيح ، ص: ٤٣٨ ، التشنيف: ٢/ ٢١٢ ، شرح الكوكب: ٤/ ٤٨٨ ، الغيث الهامع: ٣/ ٨٨٨) .

(٢) التشنيف: ٢/٢١٢.

(٣) وبه قال الأئمة الأربعة. (التشنيف: ٢/٢١٢، شرح الكوكب المنير: ٤٩١/٤).

(٤) كذا نقل الإجماع الزركشي في التشنيف (٢/ ٢١٢)، وابن النجار في شوح الكوكب(٤/ ٤٩١).

(٥) قال الزركشي في التشنيف (٢/ ٢١٢) عقبه : « وهو غريب » .

(٦) وبه قال الشافعية، والحنابلة. ( الإحكام : ٤ / ٤١٤، شرح الكوكب : ٤ / ٤٩٢ ).

<sup>= 3/080،</sup> الإحكام: 8/18/3، شرح الكوكب المنير: 8/983، غاية الوصول، ص: 189، الغيث الهامع: ٣/٨٦٨).

<sup>(</sup>١) بعد أن اتفق الجماهير من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم، على أن المصيب واحد، وعلى أن لله فيها حكماً معيناً، فاختلفوا هل عليه دليل أم لا على مذهبين:

# مسألةٌ : [ مَا يُنقَضُ فيه الاجتهادُ ، ومَا لاَ ]

لا يُنْفَضُ الْحُكْمُ فِي الاجْتِهَاديَاتِ وِفَاقاً .

فإنْ خالَفَ نَصاً ، أو ظاهِراً جَلياً ولو قياساً ، أو حَكَم بِخلاف اجتهادِه ، أو حَكَم بِخلاف اجتهادِه ، أو حَكَم بِخلاف نصِّ إمامِه غيْرَ مُقلِّدٍ غيْرَهُ حيث يَجُوز نُقِضَ .

ولقوّة الْمُقابِل هنا عبّر بـ « الأصح » .

(ومتَى قصَّر مُجتهدٌ) في اجتهاد ( أَثِمَ وِفاقاً )، لتَركِه الواجبَ عليه مِن بَذلِه وُسعَه فيه (١٠).

# (مسألةٌ: [مَا يُنقَضُ فيه الاجتهادُ ، ومَا لا ]

لا يُنقَضُ الحكمُ في الاجتهاديات) ، لا من الحاكم به ولا مِن غيره بأنْ اختَلَف الاجتهادُ (وِفاقاً) (٢) ، إذ لو جاز نقضُه لَجازَ نَقضُ النَّقضِ وهلُمَّ، فتفوتُ مصلحةُ نصبِ الحاكم مِن فَصلِ الخصوماتِ.

( فإن خالف ) الحكم :

۱ ـ ( نَصاً <sup>(۳)</sup>.

٢ - أو ظاهراً جلياً ولو تياساً )(٤) ، وهو القياس الجَليُ نُقِضَ ، لِمُخالفتهِ للدليل المَذكور.

٣- (أو حَكُم) حاكمٌ (بِخلاف اجتهاده) ، بأنْ قلَد غيرَه نُقِض حكمُه لِمُخالفتِه لاجتهاده ، وامتناع تقليده فيما اجتَهد فيه .

٤ ـ (أو حَكَمَ) حاكمٌ ( بِخلافِ نَصٌ إمامِه غيْرَ مقلّدِ غيْرَه ) من الأثمة (حيث يَجوزُ )
 لَـمُقلّد إمام تقليدُ غيرِه، بأنْ لَـم يُقلّد في حُكمه أحداً لاستقلالِه فيه برأيه، أو قلّد فيه غيرَ إمامِه

<sup>(</sup>١) مثله: في التشنيف (٢/ ٢١٢)، والغيث الهامع (٣/ ٨٨٧)، وغاية الوصول (ص: ١٤٩) .

 <sup>(</sup>٢) كذا نقل الإجماع الآمدي في الإحكام (٤/ ٤٢٩)، وابن الحاجب في المختصر (٤/ ٥٦١).
 والزركشي في التشنيف (٢/٣/٢).

انظر : تيسير التحرير: ٢٣٤/٤، فواتح الرحموت: ٢/ ٢٣٦، شرح الكوكب : ٥٠٣/٤).

<sup>(</sup>٣) المراد بـ «النَّصِّ» هنا ما يُقابِل «الظاهر»، فيدَخُل فيه «الإجماعُ القطعي»، كما يدَخُلُ «الإجماعُ اللَّجماعُ اللَّظِيُّ» في «النَّجوم اللَّوامع».

<sup>(</sup>٤) شرع المصنف في بيان ما يُنقَض فيه حكمُ الحاكم ( أو القاضي ) ، وهو سبعةُ أمور : أحدها : ما يُخالف نص الكتاب والسنة يُنقّض بالاتفاق .

ثانيها : ما يُخالف ظاهراً جلياً من الكتاب والسنة ينقض بالاتفاق .

# [تغيُّرُ الاجتهادِ]

ولو تزَوَّجَ بغير ولِيِّ ، ثُم تَغيَّر اجتَهادُه فالأصَحُّ تَحريْمُها عليه، وكذَا الْمُقلِّدُ يَتَغيَّرُ اجتهادُ إمامِه .

حيث يَمتنعُ تقليدُه ـ وسيأتي بيان ذلك ـ (نُقِضَ) حكمُه، لِمخالفتهِ نَصِّ إمامِه الذي هو في حقِّه لالتزامِه تقليدَه كالدليل في حقِّ المجتهدِ.

أمَّا إذا قلَّد في حكمه غيرَ إمامِه حيث يَجوز تقليدُه ، فلا يُنقَض حكمُه، لأنه لعدالتِه إنَّما حَكَم به لرجحانِه عنده .

#### [ تَغَيُّرُ الاجْتِهادِ ]

( ولو تَزوَّجَ بغيرِ ولِيِّ ) باجتهادِ منه يُصحِّحه ( ثُم تغيَّرَ اجتهادُه ) إلى بطلانِه ( فالأصحُّ تَحريْمُها عليه ) ، لظنه الآن البطلانَ (١) .

**وقيل** : « لا يَحْرُمُ إذا حَكَم حاكمٌ بالصحةِ »<sup>(۲)</sup>.

ثالثها: ما يُخالف الإجماعَ يُنقَض بالاتفاق.

رابعها : ما يُخالف القياسَ الجلِيَّ يُنقَض عند المالكية والشافعية، خلافاً للحنفية والحنابلة .

خامسها : ما يُخالف مفهومَ الموافقةِ الأولوي يُنقضُ عندالمالكية ، والشافعية، خلافاً للحنفية والحنابلة . سادسها: ما يُخالف اجتهادَ نفسِه يُنقَض بالاتفاق.

سابعها : ما يُخالف اجتهادَ إمامِه غيرَ مقلِّد غيرَه حيث جاز له ذلك ، يُنقِّض عند الشافعية ، والحنابلة. (التيسير: ٤/ ٢٣٤، شرح التنقيح، ص: ٤٣٢، التشنيف: ٢١٣/٢، رفع الحاجب: ٤/ ٥٦١، شرح الكوكب : ٤ / ٥٠٥ ، غاية الوصول، ص: ١٤٩).

- (١) قاله الجماهير مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . (التيسير : ٤/ ٢٣٥ ، مختصر ابن الحاجب: ٤/ ٥٦١ ، التشنيف: ٢/ ٢١٥ ، شرح الكوكب: ٤/ ٥٠٩ ، غاية الوصول، ص:١٥٠).
- (٢) قال الزركشي في التشنيف (٢/ ٢١٥): « الثاني: إن لَم يتصل به حكمٌ حرم ، وإن اتصل به حكمٌ لَم يَحرُم لئلا يَلزَم نقضُ الاجتهاد بالاجتهاد ، وهو ما جزم به البيضاوي[في المنهاج: ١٠٤٦/٢]، والهندي. أمَّا لو نَكَحها حنفِيٌ بِغيرِ ولِيٍّ، ثُمَّ زوَّجَها وليُّها ثانِياً بِشافعي مُجتهدٍ يَعتقِدُ بُطلانَ النكاح الأولِ، والْمزأةُ مُترَدَّدةٌ بيْن دعوتَيهما ، قال إمامُ الحرمين في « التلخيص » : القاّئلون بأنَّ المصيبَ واحدٌ صاروا في مثل هذه الصورة إلى الوقفِ حتى يَترافعانِ إلى القاضي فيُنَزِّلُهما على اعتقادِ نفسِهِ ، ... والذي عندنا أنَّه يَجتهِدُ فيها المجتهدُ ». فعُلِمَ أنَّ الصوابَ في قولِ الشارح: « وقيل: لاَ يَحرُمُ إذا حكَمَ حاكمٌ بالصحةِ» أنْ يُقالَ: وقيل: إنْ

لَم يَتصَّلُ بهِ حكمٌ حَرُمَ وإنْ اتَّصلَ لَم يَحرُم، كما قال الزركشي، وابنُ الحاجب، والمصنفُ، والإسنوي. ( مختصر ابن الحاجب: ٤/ ٥٦٢، رفع الحاجب: ٤/ ٥٦٢، يُهاية السول: ٢/ ١٠٤٦). ومَن تَغيَّرَ اجتهادُه أعلَمَ الْمُستفتِيَ لَيَكُفَّ ، ولا يُنقَضُ معمولُه ، ولا يَضمَنُ الْمُتلَفَ إن تغيَّرَ لا لقاطع .

# مسألةٌ : [ التفويض ]

يَجوز أَن يُقالَ لِنَبِيِّ أَو عَالِمٍ : « احكُمْ بِما تَشاء ، فهو صَوابٌ » ، ويَكونُ مُدرَكاً

( وكذا الْمُقلِّدُ يَتغيَّر اجتهادُ إمامه ) فيما ذُكر فحُكمُه كحُكمِه (١٠).

( ومَن تَغيَّر اجتهادُه ) بعد الإفتاء ( أعلَمَ الْمُستَفنِي ) بتغيُّرِه ، (لِيَكُفَّ) عَن العمَلِ إن لَمْ يَكُن عَمِل (٢)

( ولا يُنقَضُ معمولُه)(٢٣ إِنْ عَمِل، لأن الاجتهادَ لا يُنقَض بالاجتهاد لِمَا تقدَّم.

( ولا يَضمَنُ ) الْمُجتهدُ ( الْمُتلَفَ ) بإفتائِه بإتلافِه ( إنْ تَغيَّرَ) اجتهادُه إلى عدمِ إتلافِه (لا لقاطع )، لأنه معذُورٌ ، بِخلافِ ما إذا تغيَّرَ لقاطعِ كالنصِّ فإنه يَضمَنه لِتَقصيره (٤٠) .

# (مسألة : [ التَّفويضُ ]

يَجوز أن يُقال) من قبل الله تعالَى (لِنَبِي، أو عَالِم) على لسانِ نَبِئِ : ( « احكُم بِما تَشاءُ ) في الوقائع مِن غير دليل ( فهوَ صواب ») أي مُوافِقٌ لِحُكمي، بأن يُلهِمه إيَّاه، إذ لا مانعَ من جوازِ هذا القول ، ( ويكونُ ) أي هذا القولُ ( مُدرَكاً شرعياً ، ويُسَمَّى التَّفويضَ) ، لدلالتِه عليه.

( وتَردَّد الشافعي ) ﷺ فيه : ( قيل : " في الْجَواز " ( ٥٠٠ .

<sup>(</sup>۱) وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، خلافاً للحنابلة . (تيسير التحرير: ٤ / ٣٣٦، مختصر ابن الحاجب: ٤/٥٦٢، التشنيف: ٢/٢١٥، شرح الكوكب : ١٢/٤، غاية الوصول، ص:١٥٠).

<sup>(</sup>٢) وبه قال الشافعية، والحنابلة . ( التشنيف: ٢ / ٢١٥، شرح الكوكب : ٤ / ٥١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الزركشي في التشنيف (٢/ ٢١٥): "وأطلق المصنف [يعني السبكي هنا] من أنه لا يُنقضُ ما عَملِهِ موجِبه بأنَّ الاجتهاد لا يُنقَض بالاجتهاد، وبه يُعلم تقييدُه بِما إذا كان القولُ الثانِي فِي مَحلُ الاجتهاد، أما إذا كان بدليلٍ قاطع فيجبُ نقضُه لا مَحالة، وقد صرَّح الصيمري وغيرُه مِن أصحابنا بِهذا التفصيل».

وقال النووي ُفي الْمُجموع (١ / ١٠٢ ) : «واتفقوا عليه، ولا أعلم خلافه» .

<sup>(</sup>٤) وكذا إن لَم يكُن أهلاً للفتوى، وبِهِما قال الشافعية، والحنابلة .

<sup>(</sup> التشنيف : ۲ / ۲۱۲ ، شرح الكوكب : ٤ / ۱۱۶ ) .

<sup>(</sup>٥) الحكمُ المستفادُ من العباد ثلاثة :

أحدها: ما جاء من طريق التبليغ عن الله تعالى، وهو خاص بالرسل عليهم الصلاة والسلام.

شَرعياً ، ويُسَمَّى التَّفويضَ ؛ وتردَّدَ الشافعي، قيل: « في الجواز »، وقيل: « في الوقوع » ؛ قال ابن السمعاني: « يَجُوزُ للنَّبِيِّ ، دونَ العالِم ». ثُمَّ الْمُختارُ : لَم يَقَع .

وقيل : « في الوقوع »)، ونُسِبَ إلى الجمهور (١). فحصل من ذلك خلاف في الجواز وفي الوقوع على تقدير الجواز .

( وقال ابن السمعانِي: « يَجوز للنبِيِّ، دونَ العالِم )<sup>(٢)</sup>، لأن رتبتَه لا تبلُغ أنْ يُقال له ذلك » .

( ثُمَّ الْمُختار ) بعد جَوازه كيفَ كان : أنَّه ( لَم يَقَع ) .

وجزم بوقوعه موَيْس بن عمران<sup>(٣)</sup> من المعتزلة، واستند إلى حديث الصحيحين « **لَوْلاَ أ**نْ **اَشَقَ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاك عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ »<sup>(٤)</sup> أي لأوجبتُه عليهم ؛** 

ت ثانيها: ما جاء من طريق الاجتهاد، وهو من وظائف علماء الأمة، وفي جوازه للنبي ﷺ خلاف سبَق بيانُه مفصلاً .

ثالثها: ما جاء من طريق التفويض، بأن يَجعل الله تعالى لنبِيِّ أو عالِم أن يَحكم بِما شاء ، ويكون ما يَجيء به هو حكمُ الله تعالى في نفس الأمر، لا يِمعنى أن يَجعلَ له أن يُنشئ حكماً، فهو من خصائص الربوبية ، وإنَّما الكلام : هل يَجوز أن يُفوّض الله تعالى بِحكمِ حادثةٍ إلى رأي نبِيٍّ ، أو عالِمٍ ، فاختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب :

المذهب الأول: الجواز، وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وبعض المعتزلة.

ثُم اختلفوا في وقوعه ، الجميع بعدم الوقوع إلا مويس بن عمران من المعتزلة فقال بوقوعه .

المذهب الثانيي: الْمَنعُ، وبه قال المعتزلة.

المذهب الثالث: الجواز للنبي دون العالِم ، قاله الجبائي من المعتزلة، والسمعاني منا .

(تيسير التحرير: ٤/ ٢٣٦، مختصر ابن الحاجب: ٤/٥٦٧، القواطع: ٢/٣٣٧، الإحكام: ٤/ ٤٣٤، المحصول: ٦/ ٣٣٧، الإحكام: ٤/ ٤٣٤، المحصول: ٦/ ١٣٧، شرح الكوكب: ٤/ ٥١٩، فيهاية السور: ٢/ ٩٥٦، التشنيف: ٢١٨/٢، غاية الوصول، ص: ١٥٠).

- (۱) قاله الإمام في المحصول (٢/ ١٣٧)، والآمدي في الإحكام (٤/ ٤٣٤)، وابن الحاجب في المختصر (٤/ ٤٣٥)، والبيضاوي في المنهاج (٩٥٦/٢)، واختاره المصنف في رفع الحاجب (٤/ ٥٦٧).
  - (٢) قواطع الأدلة لابن السمعاني : ٢ / ٣٣٧.
- (٣) ومُويْس بن عمران: هو مويس بن عمران، أبو عمران من العتزلة، من الطبقة السابعة، كان واسع العلم في الكلام والفتيا، وكان يقول بالإرجاء، وتفويض الحكم إلى نبي أو عالم، تَحرَّفَ اسْمُه في كثير من كتُب الأصول إلى «مُوسى بن عمران». (طبقات المعتزلة، ص: ٧٦).
- (٤) رواه البخاري في الجمعة، باب السواك يوم الجمعة ( ٨٣٨ )، ومسلم في الطهارة، باب السواك
   (٣٧٠)، وأبو داود في الطهارة، باب السواك ( ٤٣ ) ، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في ـــ

# [ تَعليقُ الأمْرِ باختِيارِ المأمُورِ ]

وفِي تَعْلَيق الأمْر باختيار الْمَأْمُور تَرَدُّدٌ .

وإلى حديث مسلم: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ الْحَجُّ فَحُجُوا. فقال رجل: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ الله ﷺ: ' لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ ، لَوَجُبَتْ، وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ »(١).

والرجل هذا هو الأقرَع بنُ حابِس (٢)، كما في رواية أبي داود وغيره .

وأُجِيبَ : بأن ذلك لا يَدلُّ على الْمُدَّعَى لِجواز أن يكون خُيِّرَ فيه أي خُيِّرَ في إيْجابِ السواك وعدمِه ، وتكريرِ الحج وعدمِه ، أو يكون ذلك المقولُ بوحي لا مِن تلقاءِ نَفسِه .

# [تعليقُ الأمْرِ باخْتِيارِ المَأمورِ]

( وفِي تَعليق الأمْر باختيار الْمَأْمور ) نَحو: « افعَل كذا إنْ شئتَ » أي فعلَه، ( تَرَدُّدٌ ) : قيل : « لا يَجوز لِمَا بيْن طلَبِ الفِعل والتخييرِ فيه مِن التَّنافِي » .

والظاهرُ: الْجَوازُ<sup>(٣)</sup>، والتخييرُ قرينةٌ على أن الطلبَ غيرُ جازم ، وقد روى البخاري: «أنَّهُ ﷺ قال: صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، قال في الثالثة : لِمَنْ شَاءَ »(٤) أي رُكعتَيْن كما في رواية أبِي داود (٥٠).

<sup>=</sup> السواك (٢٢)، والنسائي في الطهارة، باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم (٧)، وابن ماجه في الطهارة، باب السواك ( ٢٨٣ ).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الحج ، باب فرض الحج مرة في العمر ( ٣٢٤٤) ، والنسائي في المناسك ، باب وجوب الحج (٢٢١٨)، وأبو داود في المناسك، باب فرض الحج (١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) والأقرع: هو الأقرع بن حابس بن عفان التميمي الْمُجاشي الدارمي ، وفد على النبي عَلَيْ وشهدَ الفتح، وحنيناً ، والطائف، كان مِن مؤلفات قلوبهم، ثم حسن إسلامه، شهد مع خالد اليمامة، كإن شريفاً في الجاهلية والإسلام، استشهد في اليرموك مع عشرة من أولاده .

<sup>(</sup>الإصابة: ١٠١/١).

<sup>(</sup>٣) واختاره الزركشي في التشنيف (٢/ ٢١٨)، وشيخ الإسلام في لب الأصول وشرحه (ص:١٥٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الجمعة، باب الصلاة قبل المغرب (١١١١).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود في الصلاة، باب الصلاة قبل المغرب (١٠٨٩)، وأحمد في مسنده (١٩٦٤٣).



معبن (لرَّحِيْ (النَّجْنَ يُّ (لِيلِيْ النِّيْرُ (الِفِرُوفِي بِسَ

# التَّقْلِيد

#### مسألة : [ تَعريفُ التقليدِ ]

التَّقليدُ : أَخْذُ القَول مِن غَيْرِ مَعْرِفَةِ دليلِه .

# [ مَنْ يَلْزَمُه التَّقليدُ ]

#### ( مسألةٌ : [ تعريفِ التقليدِ ]

(270)

اِلتَقْلَيْدُ : أَخْذُ القَولَ ) بأن يعتقدَ ﴿ مِن غيرٍ مَعرفةِ دليلِهِ ﴾ .

فخرَجَ أخذُ غير القولِ مِن الفعلِ والتقريرِ عليه فليسَ بتقليدٍ ؛ وأخذُ القَول مع معرفةِ دليلِه . فهو اجتهادٌ وافَقَ اجتهادَ القائل ، لأن معرفةَ الدليل إنَّما تكون للمجتهد ، لتوقُّفِها على معرفةِ سَلامتِه عَن الْمُعارضِ بناءً على وُجوبِ البحث عنه ، وهي متوقفةٌ على استقراء الأدلَّةِ كلِّها ، ولا يقدِرُ على ذلك إلا المجتهدُ .

#### [ مَن يَلْزَمُه التقليدُ ]

( ويَلزَمُ غيرَ المجتهدِ ) عامياً كان أو غيره، أي يلزمه التقليدُ للمجتهد<sup>(١)</sup> لقوله تعالى : ﴿ وَيَلزَمُ الذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

( وقيل: « بشرط تَبَيْنِ صحّة اجتهادهِ )(٢)، بأن يُبيِّنَ مستَنَدُه ليَسْلَم من لزومِ اتباعِه في الخطأِ الجائزِ عليه » .

( ومَنَعَ الأستاذ) أبو إسحاق الأَسْفَرَايِينِي ( التَّقليدُ في القَوَاطِعِ) كالعقائد، وسيأتي الخلاف فيها (٤) .

<sup>(</sup>١) وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

<sup>(</sup>تيسير التحرير: ٢٤٦/٤، شرح التنقيح، ص: ٤٣٠، الإحكام: ٤/٠٥٠، شرح الكوكب : ٤/ ٥٥٠، مرح الكوكب : ٤/ ٥٣٥، غاية الوصول، ص: ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٣) وبه قال معتزلة بغداد. ( الإحكام : ٤ / ٤٥١ ).

<sup>(</sup>٤) انظر: «مسألة: التقليد في الاعتقاد»: ٢٠٠/٢.

وقيل: " لا يُقَلِّدُ عالِمٌ وإن لَم يكُن مُجتَهِدًا " .

أمّا ظَانُّ الحُكمِ باجتِهادِه فَيَحْرُمُ عَليهِ التَّقليدُ ، وكذا الْمُجتَهِدُ عندَ الأكثَرِ؛ وثالثها: «يَجوزُ للقَاضِي»؛ ورابعها: «يَجوزُ تقليدُ الأعلَمِ»، وخامسها: «عندَ ضَيقِ الوَقتِ»؛ وسادسُها: « فيما يَخُصُّهُ ».

( وقيل: « لا يُقلِّدُ عالِمٌ وإن لَم يكُن مُجتَهِدًا )، لأنَّ له صلاحيةَ أخذِ الحُكمِ مِن الدَّليلِ، بِخلافِ العامي» .

( أمَّا ظَانُّ الْحُكم باجتهاده فَيَحْرُمُ عليه التقليدُ )، لِمخالفَتِهِ به لوجوبِ اتِّباعِ اجتهادِهِ .

(وكذا الْمُجتهدُ) أي مَن هو بصفاتِ الاجتهاد يَحرُم عليه التقليدُ فيما يَقع له (عند الأكثرِ) (١) ، لِتَمكُّنِه من الاجتهاد فيه الذي هو أصلٌ للتقليد ، ولا يَجوز العدولُ عن الأصل الْمُمكِنِ إلى بَدلِه كما في الوضوء والتيمُّم ».

وقيل : " يَجوز له التقليدُ فيه ، لِعدم علمِه به الآن " (٢).

( وثالثُها : «يَجوز للقاضي) ، لِحاجتِه إلى فصلِ الخصومةِ المطلوبِ إنْجازُه، بِخلاف غيرهِ ».

(ورابعها: « يَجوز تقليدُ الأعلم ) منه ، لِرُجحانه عليه ، بِخلاف الْمُساوِي والأَدنَى »<sup>(٣)</sup>. (٢٦٦)

( وخامسُها ) : « يَجوز ( عند ضيق الوقت ) ، لِما سُئِلَ عنهُ كالصلاةِ الْمُؤقَّتَةِ ، بِخلاف ما إذا لَم يَضِق »(٤) .

( وسادسُها ) : « يَجوز له ( فيما يَخصُه ) ، دون ما يُفتِي به غيرَه » .

<sup>(</sup>١) إذا بلغ المكلف رتبة الاجتهاد ، فإن كان قد اجتهد في المسألة ، وظهر له وجهُ الصواب لَم يُقلّد غيره بالاتفاق ، وإن لَم يكن قد اجتهد اختلفوا فيه على مذاهب ، كما ذكر المصنف :

فالأول: المنع، وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

<sup>(</sup>التيسير: ٢٢٧/٤، مختصر ابن لحاجب: ٤/ ٥٦٣، التشنيف: ٢٢٢/٢، شرح الكوكب: ١٥١٥، عناية الوصول، ص: ١٥٠).

 <sup>(</sup>۲) وبه قال سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، وأحمد في رواية عنه .
 ( التشنيف: ۲/ ۲۲۲، شرح الكوكب : ٤ / ٥١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو رواية عن محمد بن الحسن الشيباني .

<sup>(</sup>تيسير التحرير: ٤ / ٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) وبه قال ابن سُريج من الشافعية . ( التشنيف : ٢ / ٢٢٣ ) .

# مسألةٌ : [ تكرُّرُ الواقعةِ ]

إذا تَكرَّرت الواقِعَةُ وتَجَدَّد ما يَقتَضِي الرُّجوعَ ، ولَم يكُن ذَاكراً للدَّليلِ الأوَّلِ وَجَبَ تَجديدُ النَّظرِ قطَعاً ؛ وكَذَا إن لَم يَتجَدَّد ، لاَ إنْ كانَ ذاكِراً .

وكَذَا العَامِّي يَستَفتِي، وَلَو مُقلِّدَ مَيتٍ، ثُمَّ تَقعُ تلكَ الحَادثِةُ هَل يُعيدُ السُّؤالَ؟

#### (مسألة: [تَكُرُّرُ الواقعةِ]

إذا تكرَّرت الواقعة ) للمجتهد ، (وتَجدَّه) له (ما يقتضي الرجوع ) عمَّا ظنَّه فيها أولاً ، (ولَم يكُن ذاكراً للدليل الأولِ ، وجب ) عليه (تَجديدُ النظرِ) فيها (قطعاً ، وكذا ) يَجبُ تَجديدُه ( إن لَم يَتجدَّه ) ما يقتضي الرجوع ولم يكُن ذاكراً للدليل . ( لا إن كان ذاكراً ) له (۱) ، إذ لو أخَذَ بالأولِ من غير نظرِ حيث لَم يذكُر الدليلَ كان آخذاً بشيءٍ من غير دليلِ يَدُل عليه ، والدليلُ الأولُ بعدَمِ تَذكُرِه لا ثقةَ ببقاءِ الظنِّ منه ، بِخلاف ما إذا كان ذاكراً للدليل فلا يَجبُ تَجديدُ النَّظرِ في واحدةٍ مِن الصورَتين ، إذ لا حاجةَ إليه .

( وكذا العامي يَستفتِي ) العالِمَ فِي حادثة ( ولو ) كان العالِمُ ( مُقلِّدَ ميتٍ ) بناءً على جوازِ تقليدِ الْمَيتِ، وإفتاءِ الْهُقلِّدِ كما سيأتي (٢)، ( ثُمَّ تقعُ) له (تلكَ الحادثةُ هل يُعيد السؤالَ) (٣) لِمَن أفتاه ؟ أي حكمُه حكمُ المجتهدِ في إعادة النظر ، فيجِبُ عليه إعادةُ السؤال ،

<sup>(</sup>١) اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب:

الأول: وجوب تُجديد النظر مطلقاً، وبه قال الحنفية، والحنابلة.

الثاني : لا يُجب مطلقاً ، وبه قال بعض الحنابلة ، واختاره ابن الحاجب المالكي .

الثالث: التفصيل الذي ذكره المصنف، وبه قال المالكية، والشافعية، واختاره الآمدي وغيره.

فعُلِم: أن الصواب في قول المصنف: «إذا تكررت ... ذاكراً »أن يُقال: «الأصحّ أنه لو تكرَّرت واقعةٌ لِمُجتهد لَم بذكر الدليلَ وجب تَجديد النظر»، كما قاله شيخ الإسلام في لب الأصول (ص: ٢٤٥). (تيسير التحرير: ٤/ ٢٣١، شرح التنقيح، ص: ٤٤١، التشنيف: ٢/ ٢٢٣، شرح الكوكب: ٤/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تقليد الميت»: ۲/۱۷۲.

<sup>(</sup>٣) اتفق العلماء على أن العامي إذا عرف أنَّ الْجَوابَ عن نص أو إجْماع لا يَجبُ عليه تَجديدُ السؤال إذا تكررت الواقعةُ، وكذا اتفق القائلون بتقليد الميت وهو الصحيحُ الذي عليهُ الجماهير على أنه لا يَجب على العامي إعادة السؤال إذا كان المقلَّد ميتاً ، ولكنهم اختلفوا فيما لو كان الجواب عن رأي ، أو قياسٍ ، أو شكَّ فيه السائلُ والمقلَّدُ حيِّ هل يَجب على العامي إعادةُ السؤال إذا تكرَّرت الواقعةُ أم لاَ على مذهبين :

(277)

# مسألة : [ تقليدُ المَفضولِ ]

بِجُوازِ تَقْليدِ الْمَفْضول أَقُوالٌ ، ثالثُها الْمُختارُ : « يَجوزُ لِمُعتَقِده فاضِلاً ، أو مُساوِياً » ؛ ومِن ثَمَّ لَم يَجِب البَحثُ عَن الأرجَحِ ؛ ...........

إذ لو أَخَذَ بجوابِه الأول من غير إعادةٍ لكانَ آخذاً بشيءٍ من غيرِ دليلٍ ، وهو في حقّه قولُ النَّمُفتِيَ ، وقولُه الأولُ لاَ ثقةَ ببقائه عليهِ لاحتمانِ مُخالفَتِه له باطلاعه على ما يُخالفه مِن دليلٍ إن كان مُجتهداً ، أو نصٌ لإمامِه إن كان مقلداً .

#### (مسألة: [تقليدُ المَفضولِ]

(بِجوازِ تقليدِ الْمَفضول ) مِن الْمُجتَهِدين ، فيه ( أقوالُ ) :

أحدها \_ ورجَّحه ابن الحاجب (١) \_ : « يَجوز لوقُوعه في زمن الصحابةِ وغيرِهم مشتهراً متكرِّراً من غير إنكار (7).

ثانيها: « لا يَجوز، لأن أقوالَ الْمُجتهِدين في حق المقلِّدِ كالأدلَّةِ في حقِّ المجتهدِ فكما يَجبُ الأخذُ بالراجحِ من الأقوال ، والراجحُ منها قولُ الفاضلِ يَعرفُه العامي بالتسامع وغيرِه "(٣).

( ثالثها الْمُختارُ: « يَجوز لِمُعتقِده فاضلاً ) غيرَه، ( أو مُساوياً ) له، بِخلاف مَن اعتقَده مَفضولاً كالواقع جمعاً بين الدليلين المذكورين بِهذا التفصيلِ»(٤).

( ومِن ثَمَّ ) أي مِن هنا ، وهو هذا التفصيلُ المختار، أي من أجل ذلك نقول: ( لَم يَجِب

أحدهُما: يَجب، قاله الحنابلة وجمهور أصحابنا، واختاره المصنف، والزركشي، وشيخ الإسلام. ثانيهما: لا يَجب، وهو وجهٌ لأصحابنا، اختاره النووي في الروضة ( ١١ / ١٠٥ ) تبعاً للرافعي. (التشنيف: ٢ / ٢٢٣ ، شرح الكوكب: ٤ / ٥١٧ ، غاية الوصول، ص: ٤٧ ).

<sup>(</sup>۱) مختصر ابن الحاجب: ٤/ ٢٠٤، تبعاً للآمدي في الإحكام (٤/ ٤٥٤). واختاره المصنف في رفع الحاجب (٤/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) وبه قال الحنفية، والمالكية، وجمهور الشافعية والحنابلة. (تيسير التحرير: ١٥١٤/٤، مختصر ابن الحاجب: ٤/ ٢٠٤، التشنيف: ٢/ ٢٢٣، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٥٧١، غاية الوصول، ص: ١٥١).

 <sup>(</sup>٣) وبه قال القاضي حسين والسمعاني من أصحابنا، وابن عقيل من الحنابلة .

<sup>(</sup>التشنيف: ٢/ ٢٢٣، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٧٧١).

<sup>(</sup>٤) واختاره الزركشي في التشنيف (٢٢٣/٢)، وشيخ الإسلام في لبّ الأصول (ص: ٢٤٦) تبعاً للمصنف، والصحيح الأول كما بيّنته في تيسير الوصول (ص: ٢٤٦)، والله أعلم.

فإن اعتَقَدَ رُجِحانَ واحدٍ مِنهُم تَعبَّنَ ؛ والرَّاجِحُ عِلماً فَوقَ الرَّاجِحِ وَرَعاً في الأصحِّ .

## [ تقليدُ المَيِّتِ ]

ويَجوزُ تَقليدُ الْمَيتِ ، خِلافاً للإمام؛ .........

البحثُ عن الأرجَح ) مِن الْمُجتهدِين ، لعدم تعيُّنِه ، بِخلاف مَن مَنَع مطلقاً .

( فإن اعتَقَد ) أي العامي ( رجحانَ واحدٍ منهم تعَيَّنَ ) ، لأن يُقلِّده وإنْ كان مَرجوحاً في الواقع عملاً باعتقادِه الْمَبنِي عليه .

( والراجعُ علماً فوقَ الراجع ورَعاً في الأصح )(١) ، لأنَّ لزيادةِ العلمِ تأثيراً في الاجتهاد، بِخلاف زيادةِ الورع .

وقيل : « بالعكس ، لأن لزيادةِ الورَعِ تأثِيراً في التثبَّتِ في الاجتهادِ وغيرهِ ، بِخلاف زيادةِ العلم » .

ويَحتمل التساوي ، لأنَّ لكلٍ مُرجِّحاً .

وهذه الْمَسَالَةُ مبنيةٌ على وُجوبِ البحث عن الأرجحِ الْمَبنِي على امتناع تقليدِ الْمَفضولِ .

#### [ تَقليدُ المَيِّتِ ]

( ويَجوز تقليدُ الْمَيتِ ) (٢٠ ، لبقاءِ قوله كما قال الشافعي ﷺ: « الْمَذَاهِبُ لا تَموت بِمَوتِ أَربابِها » .

( خلافاً للإمام) الرازي في منعِه قال: « لأنه لا بقاء لقولِ الميتِ بدليلِ انعقاد الإجماع بعد موتِ الْمُخالِف.

قال: وتصنيفُ الكتُب في المذاهب مع موت أربابِها لاستفادةِ طريق الاجتهادِ مِن تصرُّفهِم في الحوادث، وكيفيةِ بناءِ بعضها على بعضٍ ، ولِمَعرفةِ المُتَّققِ عليه من المُختلَفِ فيه<sup>٣٥</sup>٠٠.

(تيسير التحرير : ٤ / ٢٥٣ ، التشنيف : ٢ / ٢٢٤ ، شرح الكوكب : ٤ / ٥٧٣ ) .

<sup>(</sup>١) قاله الحنفية، والشافعية، والحنابلة .

<sup>(</sup>٢) اتفق العلماء على جواز تقليد الميت إذا عُدِم المجتهد، ولكنهم اختلفوا في جواز تقليده مع وجود المجتهد الحي على مذاهب كما ذكر المصنف، فذهب الجماهير من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى جوازه. (الفواتح: ٢/ ٦٥٦، التشنيف: ٢/ ٢٢٤، شرح الكوكب: ٥١٣/٤).

<sup>(</sup>٣) المحصول للرازى: ٦ / ٧١.

وثالثها : « إن فُقِدَ الْحَيُّ »، ورابعها : قال الهندي : « إنْ نَقَله عنه مُجتهدٌ في مَذهبِه » .

# [ مَن يَجوزُ استفتاؤهُ ]

ويَجوزُ استفِتاءُ مَن عُرفَ بالأَهلِيَّةِ، أَو ظُنَّ باشتِهَارِه بالعِلمِ والعَذَالةِ، وانتِصابِهِ والنَّاسُ مُستَفتؤنَ ولَو قاضِياً \_ وقيل: «لا يُفْتِي قَاضِ في المُعامَلاتِ» ؛ \_ لا المَجهولِ.

وعُورِضَ بِحُجية الإجْماع بعد موتِ الْمُجمِعين .

( وثالثُها ): «يَجوز ( إن فُقِدَ الْحَيُّ ) للحاجة ، بِخلاف ما إذا لَم يُفقَد ».

( ورابعها : قال ) الصَّفِي ( الهندي) : " يَجوز تقليدُه فِيما نُقلَ عنه ( إن نقَلَه عنه مُجتهِدٌ في مذهبه ) ، لأنه لِمَعرفته مَداركه يُميِّز بين ما استمَرَّ عليه وما لَم يستمر عليه ، فلا يَنقُل لِمَن يُقلَّدُه إلا ما استمَرَّ عليه ، بخلاف غيره » .

# [ مَنْ يَجوزُ اسْتِفْتَاقُهُ ]

( ويَجوز استفتاءُ مَن عُرِفَ بالأهلية) للإفتاء ، (أو ظُنَّ ) أهلاً له ( باشتِهاره بالعِلم، والعدالةِ )، هذا راجعٌ إلى الأولِ ، ( وانْتِصَابه والناسُ مستفتونَ ) (١٠ له ، هذا راجعٌ إلى الثاني، ( ولَو ) كان مَن ذُكر ( قاضياً )، فإنه يَجوز إفتاؤه كغيره.

(وقيل: « لا يُفْتِي قاضٍ في الْمُعاملاتِ)، للاستغناءِ بقضائِه فيها عَن الإفتاء ». وعن القاضى شريح (٢): « أنا أقضى، ولا أُفتِي » .

(لا المَجهولِ) علماً، أو عدالةً، فلا يُجوز استفتاؤهُ، لأنَّ الأصلَ عدمُهما (٣).

( والأصحُّ وُجوبُ البَحثِ عن عِلمِه ) ، بأنْ يَسألَ الناسَ عنه .

<sup>(</sup>١) نقَلَ فيه الوفاق الآمدي في الإحكام (٤٥٣/٤)، وابنُ الهمام في التحرير (٢٤٨/٤)، والزركشي في التشنيف (٢/ ٢٤٥)، وابنُ النجار في شرح الكوكب (٥٤٣/٤).

<sup>(</sup>٢) والقاضي شُريح: هو شُرَيح بن الحارث بن قيس الكندي، المخضوم، التابعي، أبو أمية، ولأه عمر قضاء الكوفة، وأقرّه على ذلك من جاء بعده، فبقي على قضائها ستين سنة، واتفقوا على توثيقه وفضله ودينه والاحتجاج بروايته، وأنه أعلمهم بالقضاء، توفي ـ رحمه الله تعالى ـ سنة ٧٨ هـ، على الأصح. (تَهذيب الأسماء: ١ / ٢٤٣).

 <sup>(</sup>٣) قاله الجماهير من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والشافعية، وغيرهم .
 (تيسير التحرير: ٤ / ٢٤٨، الإحكام: ٤/٤٥٤، التشنيف: ٢/٥٢٦، شرح الكوكب: ٤٢/٤٥).

والأصحُّ وُجوبُ البّحثِ عَن عِلمِه، والاكتِفاءُ بظاهرِ العَدالَةِ، وبِخَبرِ الوَاحدِ.

# [ السُّؤالُ عن مَأْخَذِ المُجتَهِد ]

وَللِعَامِّي سُؤالُه عَن مَأْخَذِه استِرشَاداً ؛ ثُمَّ عَليهِ بيَانُه إن لَم يكُن خَفياً .

### مسألة : [ مَنْ يَجوزُ له الإفْتاءُ ]

يَجوزُ للقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ والتَّرجِيحِ وإن لَم يكُن مُجْتهِداً الإفتاءُ بِمَذْهَبِ مُجتَهِدِ اطَّلَع

**وقيل** : « يَكفِي استفاضتُه بينهم »<sup>(١)</sup>.

( والاكتفاءُ بظاهِر العَدالةِ ) .

(٤٦٩) وقيل: « لا بُدَّ مِن البحثِ عنها » .

(و) الاكتفاءُ ( بِخَبر الواحد ) عن علمِه وعدالتهِ بناءً على البحثِ عنهما .

وقيل: « لا بُدَّ مِن اثنين » .

# [ السُّوَّالُ عنْ مَأخَذِ المُجتَهِدِ ]

( وللعامي سؤاله ) أي العالِم ( عن مَأْخَذِه ) فيما أفتَاه بهِ ( استِرشاداً ) أي طلباً لإرشادِ نَفسِه ، بأنْ تُذعِنَ للقَبول ببيانِ الْمَأْخَذِ ، لا تَعَنَّناً .

(ثُمَّ عليه) أي العالِم (بَيانُه) أي الْمَأخذِ لِسائلِه الْمَذكورِ تَحصيلاً لإرشاده (إن لَم يكُن خفياً) عليه ، فإن كان بِحيث يَقصُر فَهمُه عنه ، فلا يُبيِّنه له صوناً لنفسِه عن التعب فيما لا يُفيد، ويَعتذِرُ له بِخفاءِ الْمُدرَكِ عليه .

### ( مسألة : [ مَنْ يَجوزُ له الإفْتاءُ ]

يَجوزُ للقادرِ على التَّفريعِ والتَّرجيحِ وإن لَم يَكُن مُجتهِداً ) أي والْحَالُ أنه غبرُ متَّصفِ بصفاتِ المُجتهِدِ ( الإفتاءُ بِمَذهبِ مُجتهدٍ اطّلُع على مأخذِه واعتقدَه )(٢).

<sup>(</sup>۱) واختاره النووي في الروضة ( ۱۱/ ۱۰۳) تبعاً للرافعي، وشيخُ الإسلام في «لُبِّ الأصول» وشرحه (ص: ۱۰۱). وظاهرُ صنيعِ المزركشي في التشنيف (۲ / ۲۲۲) اختيارُه، حيث قال: «وقيل: لأ يَهجُبُ، ويكفِي الاستفاضةُ بينَ الناسِ، وهو الراجحُ في الروضةِ، ونقله عن الأصحاب».

<sup>(</sup>٢) وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، وبعض الحنابلة .

عَلَى مَأْخَذِه واعتَقَدَه ؛ وثالثُها: عِندَ عَدَمِ المُجتَهِدِ؛ ورابعُها: «وإن لَم يَكُن قَادِراً ، لأنَّه نَاقِلٌ».

# [خلُوُّ الزَّمانِ عن مُجتهِدٍ ]

وهذا كما صرح به الآمدي<sup>(١)</sup> مُجتهدُ الْمَذهبِ لانطباقِ تعريفه السابقِ<sup>(٢)</sup> عليه ، فيَجوز له الإفتاءُ بِمذهبِ إمامِه مطلقاً لِوُقوعِ ذلك في الأعصار مُتكرِّراً شائعاً من غيرِ إنكارٍ ، بِخلافِ غيرهِ فقَد أُنكِر عليه .

وقيل : « لا يَجوز له ، لانتفاءِ وَصفِ الاجتهادِ عنه وإنَّما يَجوز الإفْتاءُ للمجتهد ، ولا نُسلِّم وُقُوعَهُ مِن غيره في الأعصارِ الْمُتقدِّمَةِ »<sup>(٣)</sup>.

(وثالثها): « يَجوز له (عند عدم الْمُجتهدِ) للحاجةِ إليه ، بِخلاف ما إذا وُجِدَ الْمُجتهدُ »(٤).

( ورابعها ) : « يَجوز للمقلِّدِ الإِفتاءُ ( وإن لَم يكُن قادراً ) عَلَى التَفريع والتَّرجيحِ ، (لأنه ناقلُ ) لِما يُفتِي به عن إمامِه وإن لَم يُصرِّح بنقله عنه ».

وهذا الواقعُ في الأعصار الْمُتأخِّرةِ (٥).

# [خُلُوُ الزَّمانِ عنْ مُجتَهِدٍ]

( ويَجوزُ خُلوُّ الزمانِ عن مُجتهِدٍ )<sup>(٦)</sup> أي أنْ لاَ يَبقَى فيه مُجتهدٌ .

(**£V**•)

<sup>= (</sup>فواتح الرحموت: ٢/ ٦٥١، مختصر ابن الحاجب: ٤/ ٦٠١، الإحكام: ٤/ ٤٥٧، التشنيف: ٢ / ٢٠١، الغيث الهامع: ٣ / ٩٠١، شرح الكوكب: ٤ / ٥٥٧).

<sup>(</sup>۱) الإحكام للآمدي : ٤/ ٤٥٧ . ومثله: في مختصر ابن الحاجب (٤ / ٦٠١ ) ، وفواتح الرحموت (٢ / ٦٠١ ) ، وغاية الوصول (ص: ١٥١ ، والتشنيف: ٢٢٦/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مُجتهد المذهب»: ٢/ ٣٨٤.

 <sup>(</sup>٣) قاله جُمهور الحنابلة، وجماعة من المعتزلة منهم أبو الحسين البصري .
 ( الفواتح: ٢/ ٦٥١، الإحكام: ٤/ ٤٥٧، شرح الكوكب : ٤/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) وبه قال بعض الحنابلة. (شرح الكوكب المنير: ٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٥) مثله: في غاية الوصول، ص: ١٥١.

<sup>(</sup>٦) قاله الحنفية، والمالكية ، والشافعية .

<sup>(</sup> التيسير : ٤ / ٢٤٠ ، مختصر ابن الحاجب : ٤ / ٥٩٨ ، الإحكام : ٤ / ٤٥٥ ).

#### ولابنِ دَقبقِ العِيدِ مَا لَم يَتَداعَ الزَّمَانُ بِتَزَلْزُلِ القَواعِدِ ؛ والْمُختارُ أنَّه لَم يَثبُت وُقوعُه .

( خلافاً للحنابلة ) في مَنعِهم الْخُلوَّ عنه ( مطلقاً (١٠ .

ولابنِ دَقيقِ العيد) في مَنعِه الْخُلوَّ عنهُ (ما لَم يتداعَ الزمانُ بتزلزُلِ القواعد)، فإنْ تَداعَى ، بأنْ أتَت أشراطُ الساعةِ الكبرى كطلوع الشَّمسِ من مَغربِها ، وغيرِ ذلك جازَ الْخُلوُّ عنه .

( والْمُختارُ ) بعدَ جوازِه أنَّه ( لَم يَثْبُت وُقوعُه ) . وقيل: « يقع \*(٢).

دليل عدم الوقوع: حديثُ الصحيحين بطرق: « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقّ حَتّى يَأْتِي أَمْرُ الله » (٣) أي الساعة ، كما صُرِّحَ بِها في بعض الطّرق (٤) .

قال البخاري: «وهُم أهل العلم » (°) أي لابتداء الْحَديث فِي بعض الطرق بقوله: « مَنْ يُردِ الله بِهِ خَيْرًا يُقَفِّهُ فِي الدِّين » (٦).

ويدل للوقوع حديثُ الصحيحين أيضاً : « إنّ الله تعالى لا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَتْتَزِعُهُ مِنَ المِبَادِ، ولَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاس رُؤَساء جُهَّالاً ، فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُوا وَأَضَلُّوا » (٧).

هذا لفظ البخاريّ، وفي مسلم حديث : ﴿ إِنَّ بَيْنَ بَدَيِ انسَّاعَةِ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا العِلْمُ وَيُتْرَكُ فِيهَا الجَهْلُ ﴾ (^^).

<sup>(</sup>١) شرح الكوكب المنير: ٤/ ٥٦٤.

<sup>(</sup>٢) اختاره شيخ الإسلام في لبّ الأصول وشرحه ( ص : ١٥٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سَبَقَ تَخريْجُه في مقدمة الكتاب مفصلاً (١/ ٧٢).

<sup>(</sup>٤) كما في رواية مسلم في الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم (٣٩٣)، والترمذي في الفتن، باب ما جاء في الأثمة الضالين (٢٥٦٩)، وابن ماجه في السنة، باب اتباع سنة رسول الله ﷺ (٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: ٣٠٦/١٣ ( فتح الباري ).

 <sup>(</sup>٦) سبق تخریجه نی مقدمة الکتاب ( ۱ / ۷۲ )،
 وأنكر ابن حجر العسقلانی هذا الاستنباط فی شرح البخاري ( ۱۳ / ۳۰۲ ).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري في العلم، باب كيف يقبض العلم ( ٩٨) ، ومسلم في العلم، باب رفع العلم ... (٧٣٧) ، والترمذي في العلم، باب ما جاء في ذهاب العلم (٢٥٧٦)، وابن ماجه في المقدمة، باب اجتناب الرأي والقياس ( ٥٢) .

تنبيه: قول الشارح: «هذا لفظ البخاري» لا معنى له، إذ الحديث موجود في صحيح مسلم أيضاً باللفظ المذكور كما تحلِم من التخريج، والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم في العلم ، باب رفع العلم ... ( ٦٧٢٩ ) .

# [ وقْتُ لُزُوم العامِّيِّ العملُ بِقولِ المجتهدِ ]

وإذا عَمِلَ العَامِيّ بِقَولِ مُجتَّهِدِ فلَيسَ لهُ الرُّجُوعُ عَنه ؛ وقيل: «يَلزَمه العَمَلُ بِمُجرَّدِ الإفتاءِ»؛ وقيل: «إنْ الْتزَمه»؛ وقال السَّمعانِي: «إنْ وَقَع الإفتاءِ»؛ وقيل: «إنْ الْتزَمه»؛ وقال السَّمعانِي: «إنْ وَقَع فِي الْعَملِ»؛ وقال ابنُ الصَّلاح: «إن لَم يُوجَد مُفتٍ آخَرَ، فإن وُجِدَ تَحيَّر بَينَهُما».

ونَحوه حديث البخاري: « إنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَة أَنْ يُرْفَعَ العِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلِ » (١٠). والْمُراد بـ ( رفع العلم » قبضُ أهلِه .

ولِمُعارضةِ هذه الأحاديثِ للأول قال المصنف: « لم يَثبُت وقوعُه » دون « لا يقع » ، ويُمكِن ردُّ الأوّلِ إليها بأنْ يُرادَ بـ « الساعة » ما قَرُب منها .

# [ وقْتُ لُزُومِ العامِيِّ العملُ بقولِ المُجتهِد ]

( وإذا عَمِلَ العاميُّ بقولِ مُجتهِدٍ ) في حادثةِ ( فليسَ له الرجوعُ عنهُ ) إلى غيرِه في مثلِها ، لأنه قد التزَمَ ذلك القولَ بالعَمل به ، بِخلاف ما إذا لَم يَعمَل به (٢).

(وقيل: «يلزمه العملُ) به (بِمُجرَّدِ الإفتاءِ) فليس له الرجوع إلى غيره فيه».

( وقيل ): « يَلزمه العملُ به ( بالشروع في العملِ ) به ، بِخلاف ما إذا لَم يَشرَع » .

( وقيل ): « يَلزَمه العملُ به ( إن التزَمَه )، بِخلاف ما إذا لَم يَلتزِمه »(٣).

(وقال السمعانِي): "يَلزمه العملُ به (إنْ وقَعَ في نفسه صحتُه)، وإلا فلا ».

( وقال ابن الصلاح ) : « يَلْزُمُه العَملُ به ( إن لَم يوجَد مُفتِ آخَر ، فإنْ وُجِدَ تَخيَّرَ بينهما ») (٤٠).

(241)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل (۸۰، ۸۱)، ومسلم في العلم، باب رفع العلم وقبضه ... ( ٦٧٢٦ ) .

فعُلِم الصوابُ في قول الشارح: «ونَحوُه حديث البخاري» أن يُقال: «ونحوه حديث الصحيحين» والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) اتفق العلماء على أن العامي إذا عمل بقولِ مُجتهدٍ في حادثةٍ فليس له الرجوعُ عنه إلى فتوى غيره، ولكنهم اختلفوا قبله هل يَلزم العامي العملُ بِمجرَّد الإفتاء أم لا ؟ على مذاهب كما ذكر المصنف، فذهب جَمعٌ من الشافعية إلى عدم لُزومه مطلقاً ، واختاره المصنف، وتبعه الشارحُ .

<sup>(</sup>التيسير: ٤/ ٢٥٣، الفواتح: ٢/ ٦٥٤، شرح الكوكب: ٤/٥٧٩، التشنيف: ٢/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) وبه قال الحنابلة . ( شرح الكوكب: ٤ / ٥٧٩ ). واختاره ا**لزركشي في** البحر (٣١٨٦).

<sup>(</sup>٤) وهو المعتمدُ لدى الشافعيةِ. (الروضة: ١١ / ١١٧، غاية الوصول، ص: ١٥٢).

(EVY)

والأصَحُّ جَوازُه في حُكمِ آخَرَ.

# [ الْتِزَامُ مَذهَبٍ مُعيَّنٍ ]

وأنه يَجِبُ التزامُ مُذهَبِ مُعَيَّنِ يَعتَقِدُه أَرجَحَ ، أَو مُسَاوِيًا . ثُمَّ يَنبَغِي السَّعيُ في اعتِقادِهِ أَرجَحَ . ثُمَّ في خُروجِه عَنه أقوالٌ ، ثالثها : «لا يَجُوزُ في بَعضِ المَسَائِلِ» .

( والأصحّ جوازُه ) أي جوازُ الرجوعِ إلى غيره ( في حكمِ آخَرَ ) (١).

وقيل : « لا يَجوز ، لأنه بسؤال المجتهد والعملِ بقوله التزَمَ مذهبَه » .

# [ الْتِزامُ مَذهَبٍ مُعينً ]

(و) الأصح (أنه يَجبُ) على العاميّ ، وغيرِه مِمّن لَم يَبلُغ مرتبة الاجتهاد (التزامُ منهيّنِ) من مذاهب الْمُجتهدِين (يَعتقدُه أرجعَ) من غيره ، (أو مُسَاوياً) له (٢٠ وإن كان في نفسِ الأمر مَرجوحاً على المختارِ الْمُتقَدِّم (٣٠) .

(ثُمّ) في المساوي ( ينبغي السَّعْيُ في اعتقادِه أرجعَ) ليتَّجِهَ اختيارُه على غيره.

( ثُمَّ في خروجه عنه أقوالٌ ) :

أحدها : « لا يَجوز ، لأنه التزمّه وإن لَم يَجب التزامُه».

ثانيها : « يَجوز والتزامُ ما لا يلزَمُ غيرُ ملزم »(٤) .

(ثالثها: «لا يَبعوز في بعض المسائل)، ويَجوز في بعض توسطاً بين القولين».

والجوازُ في غير ما عَمِلَ به أخذاً مِمَّا تقدُّم في عَمَلِ غيرِ الْمُلْتَزِم (٥)، فإنه إذا لم يَجُز له الرجوعُ

- (۱) وبه قال الحنفية والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. ( فواتح الرحموت: ۲۰۳/۲، مختصر ابن الحاجب: ٢٠٦/٤، الإحكام: ٤/ ٤٥٨، شرح الكوكب: ٤/ ٥٧٤، غاية الوصول، ص: ١٥٢).
- (٢) وهو أحد الرجهين لأصحابنا ، واختاره المصنف ، وتبعه الشارح ، والزركشي، وشيخ الإسلام، وقال النووي رحمه الله تعالى: « هذا كلام الأصحاب، والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهبٍ معيَّنٍ ، بل يَستفتِي مَن شاء ، لكن من غير تلقَّطِ الرُّخَصِ ، ولعل مَن منعَه لَم يَثِق بعدم تلقّطه ». (الروضة : ١١ / ١١٧ ، التشنيف : ٢ / ٢٢٩ ) .
  - (٣) انظر: «مسألة: تقليد المفضول»: ٢٩٩/٢.
- (٤) وبه قال الحنفيّة والمالكية والشافعية والحنابلة. (تبسير التحرير: ٢٥٣/٤، مختصر ابن الحاجب: ٤/ ٢٠٦، غاية الوصول، ص: ١٥٤، شرح الكوكب: ٤/ ٥٧٤، رفع الحاجب: ٢٠٦/٤).
  - (٥) انظر: «وقت لزوم العامي العملُ بقول المجتهدِ»: ٢/ ٤٠٥ .

# [ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ ] وأنَّه يَمْتَنِعُ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ ، وخالَفَ أبو إسحَاقَ الْمَروزي .

قال ابن الحاجب كا لآمدي: « اتَّفاقاً "(١) فالْمُلتَزِمُ أَوْلَى، وقد حَكيَا فيه (٢) الجوازَ فيُقيَّد بِما قلناه.

وقيل : « لا يَجبُ عليه التزامُ مذهبٍ معيَّن ، فله أن يأخذَ فيما يقَع له بِهذا المذهب تارةً ، وبغيره أخرى ، وهكذا »<sup>(٣)</sup> .

### [ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ ]

( و ) الأصحُّ ( أنه يَمْتَنِعُ تَتَبَّع الرُّخص ) (٤) في الْمَذاهب ، بأنْ يأخُذَ مِن كلِّ منها ما هو الأهوَنُ فيما يَقَعُ مِن الْمَسائلِ .

( وخالف أبو إسحاق المروزي ) <sup>(ه)</sup>، فجَوَّز ذلك .

والظاهر أن هذا النقل عنه سهو (٦) لِما في « الروضة »(٧) وأصلِها عن حكاية الْحَنَّاطي (٨) وغيرهِ عن أبِي إسحاق: « أنَّه لا يُفسَّقُ به » ،

- (١) الإحكام للآمدي: ٤ / ٤٥٩ ، مختصر ابن الحاجب: ٤ / ٢٠٦ .
- (٢) أي في خُروج للمُلتَزِم مذهباً معيناً. (الإحكام: ٤٥٩/٤، مختصر ابن الحاجب: ٢٠٦/٤).
- (٣) وبه قال الحنفيّة، والممالكيّة، والشّافعيّة، والحنابلة، وهو وجه لأصحابنا، واختاره النووي.
   (تيسير التحرير: ٢٥٣/٤، مختصر ابن الحاجب: ٢٠٦/٤، شرح الكوكب: ٤/٤٧٤).
  - (٤) وبه قال الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، ونقل ابن عبد البر فيه إجماعاً . ( فواتح الرحموت: ٢/ ٢٥٦، التشنيف: ٢/ ٢٣٠، شرح الكوكب المنير: ٤/ ٥٧٧).
- (٥) وأبو إسحاق المروزي: هو إبراهيم بن أحمد، أبو إسحاق، المروزي، الشافعي، وهو المراد عند إطلاق أبي أسحاق، إمام جماهير أصحابنا، شيخ المذهب، وإليه ينتهي طريقة الخراسانيين، وتفقّه بابن سريج، نشر مذهب الشافعي في العراق وسائر الأمصار، تخرج به الأثمة، من كتبه: شرح المختصر، تُوُفي سنة ٣٤٠هـ بِمصر . (تَهذيب الأسماء: ٢ / ٤٦٧).
- (٦) وكذا أنكره مِن قَبلُ الزركشي في تشنيف المسامع (٢/ ٢٢٩)، والولِيُّ العراقي في الغيث الهامع (٣/ ٢٠٦).
  - (٧) الروضة للنووي : ١١ / ١٠٨ ـ
- (٨) والحناطي: هو الحسين بن أبي جعفر مُحمد الطبري الشافعي ، أبو عبد الله ، الحناطي ، إمام عصره
   بطبرستان ، وواحد دهره علماً وفقهاً ، درس على ابنِ القاص ، وأخَذَ عن أبي إسحاق المروزي، وهو\_

والثّانِي ـ وقد تفقّه على الأوّل<sup>(١)</sup> ـ إنْ أراد بعدم الفِسقِ الْجَوازَ، فهو مَبنيٌّ على « أنه لا يَجِبُ الْتزامُ مذهبِ معيَّنِ » ، وامتناع التتبع شاملٌ للمُلتزِم وغيرهِ .

وقد يُؤخَذ منه تقييدُ الجواز السابقِ فيهما بـ« ما لَم يُؤدِّ إلى تتبُّع الرُّخصِ » .

<sup>=</sup> من أصحاب الوجوه ، وله مصنفات نفيسة كثيرة الفوائد والمسائل الغريبة المهمة ، وكانت وفاته بعد (٤٠٠هـ) . ( تَهذيب الأشماء : ٢ / ٥٣٣ ) .

<sup>(</sup>١) أي تفقَّه الشيخ ابن أبي هريرة المتوفى سنة (٣٤٥ هـ) على الشيخ أبي إسحاق المروزي المتوفى سنة (٣٤٠ هـ) .

<sup>(</sup>الفتح المبين: ١/٢٠٤، ٢٠٤).



معبى (لرَّحِيْ) (النَّجَّنِيُّ (سيكنمُ (النِّيْرُ) (الِفِرُوفَ يَرِسَّى

العقيدة

(277)

# مسألةً : [ التقليدُ في الاعتقادِ ]

اختُلِف في التَّقليد في أصول الدِّين؟ وقيل: « النظر فيه حرام »؟

### (مسألة: [التقليد في الاعتقاد]

اختُلِف في التَّقليدِ في أصول الدِّين ) أي مسائل الاعتقاد كحدوثِ العالَم ، ورُجودِ الباري، وما يَجب له، ويَمتنِعُ عليه من الصفاتِ وغيرِ ذلك مِمَّا سيأتي :

فقال كثيرٌ منهم ـ ورجحه الإمام الرازي<sup>(١)</sup>، والآمدي<sup>(٢)</sup> ـ : « لا يَجوز ، بل يَجبُ النَّظرُ<sup>(٣)</sup>، لأن المطلوبَ فيه اليقينُ، قال الله تعالى لنَبيِّهِ ﷺ: ﴿فَأَعْلَةِ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُۗ﴾<sup>(٤)</sup> وقد علم ذلك ؛ وقال تعالى للناس : ﴿وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَذُونَ﴾ (٥) ويُقاسُ غيرُ الوحدانية عليها .

وقال العَنبرَي وغيره : « يَجوزُ التقليدُ فيه ، ولا يَجب النظَرُ اكتفاءً بالعقد الجازم، لأنه عَيِّكُ كان يكتفي في الإيمان من الأعراب ـ وليسوا أهلاً للنظر ـ بالتَّلَفُّظ بكلمتَي الشهادةِ الْمُنبِئ عن العقدِ الجازم ، ويُقاسُ غيرُ الإيمان عليه » (٦) .

(وقيل: «النظرُ فيه حرامٌ )(٧) لأنه مَظِنَّةُ الوُقوع في الشُّبهِ والضَّلال لاختلاف الأذهانِ والأنظار، بِخلاف التقليدِ فيجبُ بأنْ يَجزمَ المكلَّفُ عقدَه بِما يأتِي به الشرع من العقائد » .

ودفع الأولون دليلَ الثاني بأنًّا لا نُسلِّم أن الأعرابَ ليسوا أهلاً للنظَرِ ، فإنَّ الْمُعْتَبَر النظرُ على طريق العامة كما أجاب الأعرابي الأصْمَعِيُّ (^) عن سؤاله: بِمَ عرفتَ ربَّك ؟ فقال:

- (١) المحصول للرازى : ٦ / ٩١ .
- (٢) الإحكام للآمدي : ٤ / ٤٤٧ .
- (٣) قاله الجماهير من الحنفيّة، والمالكيّة، والشّافعيّة، والحنابلة، والأشاعرة، والمعتزلة .

(تيسير التحرير: ٢٤٣/٤، مختصر ابن الحاجب: ٥٨٣/٤، المحصول: ٦/ ٩١، شرح الكوكب:

٤/ ٥٣٣، غاية الوصول، ص: ١٥٣).

- (٤) سورة محمد ، الآية : ١٩.
- (٥) سورة الأعراف ، الآية : ١٥٨ .
- (٦) المحصول: ٦/ ٩١، الإحكام: ٤/ ٢٤٦.
- (٧) نقله ابن النجار في شرح الكوكب (٤/ ٥٣٥) عن بعض المحدثين.
- (٨) والأصمَعِي: هو عبد الملك بن قريب بن الملك، البصري الأصمعي، الإمام، صاحب اللغة والغريب والأخبار، أبو سعيد، الإمام في الحديث والتفسير، كان حسن العبارة جدا، توفي رحمه الله تعالى سنة ٢١٦هـ. ( تَهذيب الأسماء : ٥٤٩ ) .

وَعن الأشعريّ: « لا يصحّ إيّمانُ الْمقلِّد » ؛ وقال القُشَيْرِيُّ: « مكذوب عليه » ؛ والتحقيقُ: إن كان أخذاً لقولِ غيرٍ بغير حُجَّة مع احتمال شَكِّ أو وهُمِ فلا يكفي ، وإن كان جَزْماً فيكْفِي ، خلافًا لأبي هَاشِم .

«البَعْرَة تدُلُّ على البعير ، وأثرُ الأقدام بدلُّ على الْمَسيرِ ، فسماءٌ ذاتُ أبراجِ وأرضٌ ذاتُ فِجَاجِ البَعْرَة تدُلُّ على اللَّعِيرِ ، وما يُذعِنُ أحدٌ من الأعراب أو غيرِهم للإيْمان فيأتي بكلِمتّيهِ الا بعدَ أن يَنظُر فيهتدي لذلك.

وأمَّا النظرُ على طريق المتكلِّمين مِن تَحرير الأدلةِ وتدقيقها ، ودفْع الشكوكِ والشُّبهِ عنها فَهَرضُ كِفايةٍ في حق المتأهلِّين له ، يكفي قيامُ بعضهم به .

وأمَّا غيرُهم مِمَّن يُخشَى عليه من الخوضِ فيه الوقوعُ في الشُّبهِ والضلالِ فليسَ له الخوضُ فيه . وهذا مَحمِلُ نَهيِ الشافعي وغيره من السلفِ ـ رضي الله عنهم ـ من الاشتغال بعلم (٤٧٤) الكلام، وهو العلمُ بالعقائد الدينية عن الأدلةِ اليقينية .

وعلى كلٍ من الأقوال الثَّلاثةِ تصُّحُ عقائدُ الْمُقلِّدِ ، وإن كان آثِمًا بتَركِ النَّظر على الأوّل .

( وعن الأشعريّ ) : « إنّه ( لا يَصحّ إيْمانُ الْمُقلّد ) » (١) .

وشَنَّع أقوامٌ عليه بأنَّه يَلزَمه تكفيرُ العوامّ ، وهم غالب المؤمنين .

(وقال) الأستاذ أبو القاسم (القُشَيْرِيّ)(٢) فِي دفع التشنيع : «هذا (مكذوبٌ عليه ») (٣) .

قال المصنّف: « ( والتَّحْقيقُ ) في المسألة الدافع للتشنيع: أنه ( إن كان ) التقليدُ ( أخذاً لقولِ غَير بغير حجةٍ مع احتمالِ شَكَّ أو وَهمٍ ) بأن لا يَجزمَ به ( فلا يَكفي ) إيْمانُ المقلِدِ قطعاً، لأنَّه لا إيْمانَ مع أدنَى تَردُّدِ فيه .

( وإنْ كان ) التقليدُ أخذاً لقول الغير بغير حجةٍ ، لكن ( جَرُماً ) ، هذا هو المعتمد، (فَيَكْفِي ) إيْمانُ المقلِّد عند الأشعري وغيره .

<sup>(</sup>١) التّشنيف : ٢/ ٢٣٠، غاية الوصول، ص: ١٥٣.

<sup>(</sup>۲) والقُشيري: هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري الأستاذ، الإمام، الفقيه، الأصولي، المتكلم المفسّر، النحري الأديب، الشاعر، الكاتب الصوفي، لسان عصره، وسيد وقته، وسرّ الله في خلقه، وأستاذ الجماعة، ومقدّم الطائفة، ومقصود السالكين، ولزم العلم والعبادة، قرأ الفقه على أبي بكر الطوسي، والأصول على ابن فورك، منم أشره مصنفاته: الرسالة، توفي رحمه الله تعالى سنة (٢٥هـ) بنسابور. ( الطبقات للأسنوي: ١٥٧/٢).

<sup>(</sup>٣) التّشنيف : (٢/ ٢٣٠) ، غاية الوصول ، (ص : ١٥٣).

# [ العالَمُ مُحْدَثُ ]

فَلْيَجْزِمِ عَقْدَه بِأَنَّ العَالَم مُحْدَثٌ ، وله صَانِع .

#### [اللهأحدً]

هو الله الواحدُ . والواحدُ الشِّيءُ الَّذي لا يَنْقَسِمُ ، ولا يُشَبَّهُ بِوَجهٍ .

( خلافاً لأبِي هاشم ») في قوله : « لا يكفي ، بل لا بدَّ لصحَّة الإيْمان من النَّظُر » (١).

### [ العالَمُ مُحدَثٌ ]

وعلى الاكتفاء بالتقليد الجازم في الإيْمان وغيره قال المصنف: ( فَلْيَجْزِم ) أي الْمُكَلَّفُ ( عَقْدَه بِأَنَّ العَالَم )، وهو ما سوى الله تعالى، ولا حاجة لقول بعضهم : « وصِفَاتِه » ، فإنَّها ليست غيرَه كما أنَّها ليست عينه (٢) ، ( مُحْدَثُ ) أي مُوجَدٌ عن العَدَم لأنَّه متغيِّر أي يَعرضُ له التغيرُ كما يُشَاهد، وكُلُّ مُتغيِّر مُحْدَث، لأنه وُجِدَ بعد أن لم يكُن.

( وله صانعٌ ) ضرورة أنَّ المُحدّث لا بد له من محدِثٍ.

#### [الله أحَدٌ]

( هو الله الواحد )<sup>(٣)</sup>، إذ لو جاز كونه اثنين لَجَازَ أن يُريدَ أحدُهما شيئاً والآخرُ ضدَّه الذي لا ضدَّ له غيره كحركة زيدٍ وسكونِه ، فيمتنع وقوع الْمُراديْن ، وعَدَم وُقُوعِهما لامتناع ارتفاع الضدّينِ المذكورَينِ واجتماعِهما ، فيتَعَيَّن وقوع أحدِهما ، فيكون مريدُه هو الإلهُ دون الأخر لعجزه ، فلا يكون الإله إلا واحدًا .

وإطلاق المتكلمين اسم «الصانع» عليه تعالى مأخوذ من قوله تعالى ﴿ صُنَّعَ اللَّهِ الَّذِيَّ أَنْقُنَّ كُلُّ شَيَّةٍ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) التّشنيف (٢/ ٢٣٥)، غاية الوصول (ص: ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) التّشنيف : ٢ / ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) قال تعالى في سورة الرعد (الآية: ١٦): ﴿قُلُو اللَّهُ خَلِقُ كُلِّي شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سورة النمل ، الآية : ٨٨ .

قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: الشارح بهذا الاستدلال تابعٌ للزركشي في التشنيف(٢/ ٢٤٢)، وهو أنه يُكتفَى في أسْماء الله تعالى ورودُ أصلِ المعنى في الكتابِ ، أو السنة، كما يَدلُ عليه صنيعُ المصنف، وفي خطبةِ «منهاج» النووي ما يُؤيّده؛ ولكن ابنُ حجّر رجّح في التحفة (١/ ٢٥) عدم=

(٤٧٦)

### [ الله تعالى الأوَّلُ ]

والله تَعَالَى قَديْمٌ ، لا ابتِداءَ لِوُجُودِه .

### [ حقيقةُ اللهِ تعالى ]

حَقيقتُه مُخالِفَةٌ لِسَائرِ الحَقائِق ، قال الْمُحققون : « لَيسَت مَعلُومةً الآن»؛.....

( والواحدُ الشّيءُ الّذي لا يَنْقَسِمُ ) بوجهِ، ( ولا يُشَبَّهُ ) بفتح الباء المشدّدةِ، أي بهِ ولا بغيرِهِ أي لا يكونُ بينه وبينَ غيره شَبهٌ ( بوجه<sup>(١)</sup> .

### [ الله تعالى الأوَّلُ ]

والله تعالَى قديْمٌ ) أي ( لا ابتداءَ لوجوده )<sup>(۱)</sup>، ولا انتهاءَ، إذ لو كان حادثاً لاحتاجَ إلى مُحدِثِ ، تعَالَى عن ذلك .

# [حَقيقةُ الله تعالى]

( حقيقتُه ) تعالى ( مُخالفةٌ لسائر الحقائق (٣)، قال الْمُحققون: « ليست معلومةٌ الآن ) أي في الدنيا للناس » .

وقال كثير : « إنَّها معلومةٌ لَهم الآن لأنَّهم مُكلَّفون بالعلم بوحدانيَّتِه ، وهو متوقِّف على العلم بِحقيقته »(٤) ..

وأُجِيب بِمنع التَّوقُف على العلم به تعالى بالحقيقة، وإنَّما يتوقَّف على العلم به بوجهٍ، وهو تعالى يُعلَم بصفاته كما أجاب بِها موسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ فرعونَ السائلَ عنه تعالى ، كما قصَّ علينا ذلك بقوله تعالَى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ﴾ (٥).

الاكتفاء فقال: «وأسماء الله تعالى توقيفية على الأصح، فلا يجوز اختراعُ اسمٍ له تعالى أو وصف له إلا بقرآنِ أو سنّةٍ صحيحةٍ وإن لَم تتواتر مصرّح به، لا بأصله الذي اشتُقَّ منه فحسب». (مختصراً).

<sup>(</sup>١) قال تعالى في سورة الشورى (الآية: ١١): ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَيٍّ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾

<sup>(</sup>٢) قال تعالى في سورة الحديد (الآية: ٣): ﴿هُوَ ٱلأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَالظَّامِرُ وَٱلْبَاطِنُّ ﴾ ِ.

<sup>(</sup>٣) قال تعالى في سورة الزخرف (الآية: ٨٢): ﴿شَبَّحَنَ رَبِّ السَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ الْمَكَرْشِ عَمَّا بَسِفُونَ﴾ .

<sup>(</sup>٤) جَعَل الزركشي في التّشنيف (٢/ ٢٤٦) النزاع لغوياً ، وأنّ الحقّ في التعبير العبارة الأولى.

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء ، الآية : ٢٣ ، ٢٤ ، ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ اَلْعَلَمِينَ ۞ قَالَ رَبُّ اَلسَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّأً إِن كُنتُم مُوتِنِينَ﴾.

واختلفوا: هل يُمكِن عِلمُها في الآخِرَةِ ؟

ليس بِجسم ، ولا جوهرٍ ، ولا عَرَض .

لَم يَزَلْ وَحْدَه ، ولا مكانَ ، ولا زمانَ ، ولا قُطْرَ ، ولا أَوَانَ .

ثُمَّ أَحدَث هذا العالَمَ من غير احتياج ، ولو شاءَ ما اخترَعَه، لَم يَحدُث بابتداعهِ في ذاته حادثُ، ﴿فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ﴾، ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ، شَيَّ ۗ ﴾ .

### ( واختلفوا ) أي الْمُحقِّقون ( هل يُمكن علمها في الآخرة ) ؟

فقال بعضهم: « نعم ، لِحصولِ الرؤية فيها » . كما سيأتي (١) .

وبعضهم : «  $ext{Y}$  ، والرؤيةُ  $ext{W}$  تُفيد الحقيقةَ  $ext{w}^{(1)}$  .

(ليس بِجسم، ولا جوهرِ، ولا عَرَضٍ) لأنَّه تعالى مُنَزَّهٌ عن الحُدُوث، وهذه حادثةٌ، لأنَّها أقسامُ العالَم ، إذ هو إما قائمٌ بنفسِه أو بغيرِه .

والثَّاني العَرَضُ، والأوَّل ـ ويُسَمَّى بـ «العَين»، وهو مَحَلُّ الثانِي الْمُقَوِّمِ له ـ إمَّا مُرَكَّبٌ وهو الجسم ، أو غير مُركّبٌ وهو الجوهر ، وقد يُقيَّدُ بـ « الفَرد» .

(لَم يَزَلُ وَحْدَه، ولا مكانَ، ولا زمانَ، ولا قُطْرَ، ولا أَوَانَ) هذا من عطف الخاصِّ على العامِّ، إذ القطرُ مكان مخصوصٌ كالبلد، والأَوانُ زمانٌ مخصوصٌ كزمان الزرع، والدَّاعي إلى العطفِ الخطابةُ<sup>(٣)</sup> في الننزيهِ، أي هو موجودٌ وحدَه قبلَ المكانِ والزَّمانِ فهو منزَّهٌ عنهما ،

(ئُم أَحدثَ هذا العالَمَ) الْمُشاهدَ من السماوات والأرضِ بِما فيهما (٤٠) (مِن غيرِ احتياج) إليه (ولو شاءَ ما اخترَعَه) فهو فاعلٌ بالاختيار، لا بالذات. (لَم يَحدُث بابتداعه في ذاته) تعالَى (حادثُ) فليس كغيره مَحَلاً للحوادث، فهو كما قال في كتابه العزيز (﴿ فَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ (٥٠)، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ؞

<sup>(</sup>۱) انظر: «رؤية البارى تعالى»: ٢/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) وبه قال الجماهير. ( التّشنيف: ٢٤٨/٢، غاية الوصول، ص: ١٥٣ ).

<sup>(</sup>٣) أي الشدةُ والمبالغةُ في التنزيهِ . ( المصباح ، ص : ١٧٣ ) .

<sup>(</sup>٤) قال تعالى في سورة العنكبوت (الآية: ٤٤): ﴿ خَلَقَ اللّهَ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِكَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمَارِينَ ﴾. وقال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص: ٢٥٤): «وأجمعوا على أنه تعالى خالق لجميع الحوادث وَحَدهُ، لا خالق لشيء سواه، وقد زَجَر الله عزَّ وجلَّ مَن ظنَّ ذلك بقوله: ﴿ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللهِ ﴾ .
اللهِ كما زَجَر مَن ادَّعَى إلها بقوله: ﴿ قَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سورة البروج ، الآية : ١٦ .

#### [ القدَرُ ]

#### القَدر ، خَيْرُه وشُرُّه مِنْهُ .

شَيْ أُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ (١).

#### [القَدَر]

( القدرُ ) وهو ما يقعُ من العبد المقدَّرُ في الأزل، (خيرُه وشرُّه ) كائنٌ ( منهُ) تعالى<sup>(٢)</sup> بِخَلقِه وإرادَتِه<sup>(٣)</sup> .

سورة الشوري ، الآية : ١١ .

(٢) قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله في الرسالة (٢٤٧): «وأجمعوا على أنه تعالى قد قَدَّرَ جميعَ أفعالِ الخلقِ، وأَجالَهم وأرزاقهم قبل خلقه لهم، وأثبت في اللوح المحفوظِ جميعَ ما هو كائنٌ منهم إلى يومِ يبعثونَ، وقد دلَّ على ذلك بقوله: ﴿وَكُنُّ ثَنَء فَعَـلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُ ﴾.

وأخبَرَ أنهُ عزَّ وجلَّ يقرعُ الجاحدين لذلك في جهنم بقوله: ﴿يَوْمَ يُسْخَبُونَ فِى اَلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمَ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ﴾».

وقال ا**لإمام أحمد** في أصول السنة (ص:٥): «ومن أصول السنة عندنا الإيمانُ بالقدر خيره وشِرو، والتصديقُ بالأحاديث فيه، والإيمانُ بها، لا يقال: لم، ولا كبف، إنما هو التصديق والإيمانُ بها.

ومَن لم يعرف تفسير الحديثِ ويبلغه عقلُه فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليهِ الإيمانُ به، والتسليمُ له مثلُ حديث «الصادق المصدوق»، ومثلُ ما كان في القدرِ، ومثل أحاديث الرؤية كلها ـ وإن نبت عنها الأسماعُ، واستَوحَشَ منها المستمعُ، فإنما عليه الإيمانُ بها، وأن لا يَرُدَّ منها حَرفاً واحداً، وغيرُها مِن الأحاديث المأثوراتِ عن الثقات.

وأن لا يُخاصِمُ أحداً، ولا يناظرَه، ولا يتعلمَ الجدل، فإنّ الكلامَ في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروة ومنهيّ عنه، ولا يكون صاحبُه وإن أصابَ بكلامِه السنةَ مِن أهل السنةِ حتى يَدعَ الجدالَ، ويُسلّمَ، ويؤمِنَ بالآثارِ».

(٣) قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص: ٢٦٥): «وأجمعوا على أن جميع ما عليه سائر الخلق مِن تصرفهم قد قدرهُ الله عز وجل قبل خلقه لهم، وأحصاه في اللوح المحفوظِ لهم، وأحاطَ علمُه به وبهم، وأخبرَ ما يكونُ منهم، وأن أحداً لا يقدر على تغيير شيء من ذلك، ولا الخروجِ عما قدره الله تعالى، وسبق علمه به، وبما يتصرفون في علمه وينتهون إلى مقاديره، فمنهم شقى وسعيدٌ».

### [العِلْمُ]

عِلْمُه شَامِلٌ لَكُلِّ مَعْلُوم : جُزئياتٍ وكليَاتٍ .

#### [ القُدرَةُ]

وقُدرَتُه لِكُلِّ مَقدورٍ .

### [ الإرادة ]

مَا عَلِمَ أَنَّهُ يَكُونَ أَرَادَهُ ، وَمَا لَا فَلاَ .

### [ العِلْمُ ]

( عِلمُه شاملٌ لكلِ مَعلومٍ ) أي ما مِن شأنِه أن يُعلَم مُمكِناً كانَ أو مُمتنِعاً (جزئياتٍ ، وكلياتٍ ( وكلياتٍ ().

#### [ القُدرَةُ ]

وقدرتُه) شاملة (لكل مقدور) أي ما من شأنه أن يُقدَر عليه، وهو الممكِنُ، بِخلافِ الممتنع<sup>(٢)</sup> .

#### [الإرادة]

( مَا عَلِمَ أَنَّه يَكُونَ ) أي يُوجَد ( أَرادَهُ ) أي أرادَ وجودَه (<sup>(٣)</sup> ، ( ومَا لاَ ) أي ومَا عَلِم أنه لا يوجَد ( فلا ) يُريد وجودَه ، فالإرادةُ تابعةٌ للعلم .

<sup>(</sup>١) قال تعالى في سورة المائدة (الآية: ٩٧): ﴿ ذَلِكَ لِتَمْ لَمُوّاً أَنَّ اللَّهَ يَمْ لَمُ مَا فِي السَّمَـٰوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَأَكَ اللَّهَ بَكُلَّ شَيْءٍ عَلِيدُ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قال تعالى في سورة المائدة (الآية: ١٢٠): ﴿ لِلَّهَ مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ ثَنْيَمٍ قَدِيرًا ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى في سورة يس (الآية: ٨٢): ﴿إِنَّمَا أَمْرُوهُ إِذَا آَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُم كُن فَيَكُونُ﴾.
 وقال تعالى في سورة البروج (الآية: ١٦): ﴿فَنَالُ لِنَا يُرِيدُ﴾.

### [ البَقَاءُ ]

بَقَاؤُه غَيرُ مُسْتَفْتَح ، ولا مُتَنَاوٍ .

# [ صِفاتُ الذَّاتِ ]

لَم يَزَل بأَسْمائهِ ، وصفاتِ ذاته : ما دلَّ عليها فعلُه من قدرةٍ ، وعلم ، وحياةٍ ،

### [ البَقَاءُ ]

( بَقَاؤُه ) تعالى ( غير مُسْتَفْتَح ، ولا مُتَنَاهٍ ) أي لا أولَ له ، ولا آخرَ<sup>(١)</sup> .

#### [ صفاتُ الذاتِ ]

( لَم يَزَل ) سبحانه موجودًا ( بأسمائه ) أي بِمعانيها ، وهي ما دلّ على الذات باعتبار صفةٍ كـ العالِم والخالق » .

( وصفاتِ ذاته) وهي: ( ما دَلَّ عليها فعلُه ) ، لتوقفه عليها ( مِن :

١- قُدرة ) وهي : صفةٌ تُؤثّرُ في الشيء عند تعلّقها به .

٢- ( وعلم ) وهو أ: صفةٌ ينكشفُ بِها الشيءُ عند تعلُّقِها به .

٣- ( وحياة )<sup>(٢)</sup> وهي : صفةٌ تَقتضي صحةَ العِلم لِمَوصوفِها .

٤- ( وإرادةٍ) وهي: صفةٌ تُخصُص أحدَ طرفي الشيءِ مِن الفِعل والتَّركِ بالوقوع.

( أو ) دلَّ عليها ( التَّنْزِيهُ ) له تعالى ( عن النقصِ مِن: ٥-سَمعِ<sup>٣)</sup>؛ ٦- وبَصَرٍ ) وهُما صفتانِ يزيدُ الانكشافُ بهما على الانكشافِ بالعلم .

٧- ( وكلام )<sup>(١)</sup> وهو : صفةٌ عبَّر عنها بالنظمِ الْمَعروف الْمُسمَّى بكلام الله أيضاً ،
 ويُسَمَّيَان بـ « القرآن » أيضاً .

الوجود . استمرارُ الوجود .

<sup>(</sup>١) قال تعالى في سورة الحديد (الآية: ٣): ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّامِرُ وَالْبَالِئُّ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قال تعالى في سورة البقرة (الآية: ٢٥٥): ﴿ اللَّهُ لَا ۚ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْبَكُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) قال تعالى في سورة الشورى (الآية: ١١): ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَيٌّ ۖ وَهُوَ اَلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) قال تعالى في سورة الأعراف (الآية: ١٤٤): ﴿قَالَ يَكُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَنِي وَبِكُلَيى﴾ .

 <sup>(</sup>٥) قال تعالى في سورة طه (الآية: ٧٣): ﴿وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَٱلبَّقَىٰ ﴾ .

وإرادةٍ ؛ أو التَّنزِيهُ عن النقص مِن سَمعٍ ، وبَصَرٍ ، وكلامٍ ، وبقاءٍ .

### [ الصِّفاتُ المتشابِهة ]

وما صَحَّ في الكتابِ والسَّنَّةِ من الصِّفاتِ نَعتقِدُ ظاهِرَ الْمَعنَى، ونُنَزَّهُه عندَ سَمَاعِ الْمُشْكِل .

أما صفات الأفعال كـ الخلق (١)، والرِّزْق (٢)، والإحياء (٣)، والإماتة » فليست أزلية، (٤٧٨) خلافاً للحنفية (٤)، بل هي حادثة ، أي مُتجدِّدة ، لأنَّها إضافات تَعرِضُ للقدرة ، وهي تعلُّقاتُها بوجوداتِ الْمُقدوراتِ لأوقاتِ وجوداتِها. ولا مَحذورَ في اتصافِ الباري سبحانه بالإضافاتِ ككونه قبل العالَم ومعه وبعدَه .

وأزليةُ أسْمائه الراجعةِ إلى صفاتِ الأفعال \_ كما تقدَّم في جُملة الأسماء \_ من حيث رجوعُها إلى القدرة، لا الفعلِ. فـ «الخالق» \_ مثلاً \_ : مَن شأنُه الخلقُ ، أي هو الذي بالصفة التي بها يصح الخلقُ ، وهي القدرة، كما يقال في الْمَاء في الكوز : « مُرْوٍ » أي هو بالصفة التي بها يَحصُل الإرواءُ عند مصادفةِ الباطنِ .

وفي السيفِ في الغِمد: « قاطع » أي هو بالصفة التي بِها يَحصُل القطعُ عند مُلاقاةِ الْمَحَلِّ . فإن أُرِيد بـ « الْخَالق » مَنْ صَدر منه الْخَلقُ فليس صُدُوره أزليّاً . ذَكر ذلك الغزاليّ، وبيَّن رجوعَ الأسماء كلِّها إلى الذاتِ وصفاتِها في « المقصد الأسْنَى » .

### [ الصِّفاتُ المُتشابِهةِ ]

( وما صَحَّ في الكتابِ والسُّنَّةِ من الصفاتِ نعتقِدُ ظاهرَ الْمَعنَى )(٥) منه ، ( ونُنَزِّهُهُ عند

<sup>(</sup>١) قال تعالى في سورة الأعراف (الآية: ٥٥): ﴿ أَلَا لَهُ الْخَائْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارُكَ اللَّهُ رَبُ ٱلْمَنكِينَ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قال تعالى في سورة الذاريات (الآية: ٥٨): ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْزَّاقُ ذُو ٱلْقُؤَةِ ٱلْمَتِينُ﴾ .

<sup>(</sup>٣) قال تعالى في سورة آل عمران (الآية: ١٥٦): ﴿وَاللَّهُ يُمِّيء وَمُبِيِّتٌ وَاللَّهُ بِمَا تَمْمَلُونَ بَصِيبُرُ﴾ .

<sup>(</sup>٤) شرح الفقه الأكبر للقاري ، ص: ٤٣.

<sup>(</sup>٥) قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في الرسالة (ص: ٢٣٦): «وأجمعوا على وَصفِ الله تعالى بجميع ما وَصَف به نبيه ﷺ مِن غير اعتراضٍ ولا تكيف له، وأن الإيمانَ به واجب، وترك التكييف له لازم، . . . وأجمعوا على التصديق بجميع ما جاء به رسول الله ﷺ في كتاب الله تعالى، وما ثبت به النقلُ مِن سائر سته ﷺ، ووجوبِ العمل بمحكمه، والإقرار بنص مشكله ومتشابهه، وردُد

# ثُمَّ اختلَف أئمَّتُنا: أنُؤَوِّلُ أمْ نُفَوِّضُ مُنَزِّهِين؟ مع اتَّفَاقهم على أنَّ جَهْلَنَا بتفصيله لا يَقْدَحُ.

سَماع الْمُشْكِل ) منه كما في قولِه تعالى : ﴿ اَلرَّمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ (١) ، ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِكَ ﴾ (٢) ، ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَنِيَ ﴾ (٣) ، ﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيمِ مَ ﴾ (١) ؛

وقولِه ﷺ : ﴿ إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبِ وَاحِدٍ يُصْرِفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ (٥) ؛

« إِنَّ الله يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَه بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا » (٦٠). رواهُما مسلم .

(ثُمَّ اختلف أَثمَّتُنا أَنُوَوِّلُ) المُشْكِل (٧) ، (أَم نُفَوِّضُ) معناه المرادُ إليه تعالى (مُنَزِّهِين) له عن ظاهره؟ (مع اتفاقهم على أنَّ جهلنا بتفصيله لا يقدَح) في اعتقادِنا الْمُرادِ منه مُجملاً .

والتَّفويض: مذهبُ السلف وهو أسلَمُ ، والتأويلُ: مذهبُ الخلَفِ وهو أعلمُ ، أي أَحْوَج إلى مَزيدِ علمٍ ، فيُؤَوَّل في الآيات الاستواءُ (^) بـ « الاستيلاء » ( ( ) ، والوجهُ بـ « الذات » ،

(14)

كلّ ما لم يحط به علماً بتفسيره إلى الله تعالى مع الإيمانِ بنصهِ، وأنّ ذلك لا يكونُ إلا فيما كلفوا الإيمانَ بجملته، دونَ تفصيله».

<sup>(</sup>١) سورة طه ، الآية : ٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن ، الآية : ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة طه ، الآية : ٣٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح ، الآية : ١٠ .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء ( ٤٧٦٨ ).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في التوبة، باب التوبة من الذنوب وتكررت ( ٤٩٥٤ ) .

<sup>(</sup>٧) قال الزركشي في التشنيف (٢/ ٢٦٨): « وكان إمام الحرمين يُؤوِّل أوّلاً، ثُمّ رجع عنه في آخر أمره، وحرّم التأويلَ ، ونقل إجماع السلف عليه، فقال في الرسالة النظامية [ ص: ٣٢]: والذي نرتضيه رأياً، ونَدين الله تعالى به عقداً اتباعُ سلفِ الأمة الأولَى الاتباعُ، وتركُ الابتداعِ، والدليلُ السمعي القاطعُ في ذلك إجْماعُ الصحابة ، رضي الله تعالى عنهم » .

<sup>(</sup>٨) قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في الرسالة (ص: ٢٣٢): " وأجمعوا أنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وقد دل على ذلك بقوله: ﴿ أَيْنِهُم مَن فِي السَّمَاةِ أَن يَغْيِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ﴾، وقال: ﴿ إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكَيْرُ ٱلطَّيْبُ وَٱلْمَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ﴾، وقال: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ وليس استواؤه على المعرش استيلاءً كما قال أهلُ القدر، لأنه عز وجل لم يَزَل مستولياً على كلَّ شيءٍ ».

<sup>(</sup>٩) قال البغوي، رحمه الله تعالى ، في «معالِم التنزيل» (٢/ ١٩٧): « وأوّلت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء. فأمّا أهل السنّة يقولون: الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف ، يَجب على =

وانعينُ بـ « البصر »، واليدُ (١) بـ « القدرة » (٢).

والحديثان من باب التمثيل المذكورِ في علم « البيانِ » نَحو « أَرَاكَ تُقدِّمُ رجلاً وتُؤخِّرُ أُخرَى» يُقالُ للمتردِّدِ في أمر تشبيهاً له بِمَن يَفعَل ذلك لإقدامه وإحجامه .

فالمرادُ من الحديث الأول ـ والظرفُ فيه خبرٌ كالجار والْمَجرورِ ـ : أنَّ قلوبَ العِباد كلّها بالنسبة إلى قدرتِه تعالى شيءٌ يسير يُصَرِّفُه كيف شاءَ كما يُقلِّب الواحدُ مِن عباده اليسيرَ بين إصبعين من أصابعه .

والمرادُ من الثانِي: أنّه تعالى يقبَل التوبةَ في الليل والنهار إلى طلوع الشمس من مغربِها، فلا يردُّ تائباً كما يَبسُط الواحدُ من عباده يدّه للعطاء ، أي للأخذ، فلا يَردُّ مُعطياً (٣).

الرجلِ الإيمانُ به ، ويكلُ العلمُ فيه إلى الله عزّ وجلّ ... .

ورُوِي عن سفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان بن عُيينة، وعبد الله بن المبارك، وغيرهم من علماء السنة في هذه الآية جاءت في الصفات المتشابهات: أورُّوها كما جاءت، فلا كيف».

- (۱) قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص: ٢٢٥): "وأجمعوا على أنّ له تعالى يدّينِ مبسوطتين، وأن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، والسماوات مطوياتٌ بيمينه من غير أن يكون جوارحاً، وأن يدمه تعالى غير نعمته، وقد دل على ذلك تشريفه لآدم عليه السلام حيث خلقَّه بيده، وتقريعُهُ لإبليسَ على الاستكبار عن السجود مع ما شرفه به بقوله: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَنجُدَ لِمَا خَلَقتُ بِيَدَيُّ ﴾ . وقال الآجوري في كتاب الشريعة (ص: ٣٢٣): "يقال للجهمي الذي يُنكر أنّ الله عز وجل خلق آدم بيده:
- (٢) قال القاضي الباقلاني في التمهيد (ص: ٢٠٩): «هذا باطلٌ، لأن قوله تعالى: ﴿ يِبَدَقُ ﴾ يقتضي إثبات يدين هما صفة له تعالى، فلو كان المراد بهما القدرة لوجب أن يكون له تعالى قدرتان، . . . وقد أجمع المسلمون من مثبتي الصفت والنافين لها على أنه لا يجوز أن يكون له تعالى قدرتان، فبطل ما قلتم » . وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٣/ ٣٩٤): «لو كانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بين آدم عليه السلام وإبليس فرقٌ لتشاركهما فيما خلق كلٌ منهما به وهي القدرة، ولقال إبليس: وأيُّ فضيلة لهُ علي، وأنا خلقتني بقدرتك كا خلقته بقدرتك، فلما قال: ﴿ خَلَتَنْيَى مِن تَارِ وَخَلَتْنَمُ مِن طِينٍ ﴾ دل على اختصاص آدم بأن الله خلقه بيديه، ولا جائز أن يراد باليدين النعمتان لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق، لأن النعم مخلوقة » .
- (٣) وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢/٠٧٠): « وإنَّما يُسْلَكُ في هذا الْمَقام مذهبُ السَّلَفِ الصَّلِفِ الصَّلِفِ : الصالِح: مالك ، والأوزاعي ، والثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحابي : ابن راهوية، وغيرهم من أثمَّة المسلمين قديماً وحديثاً، وهو إمْرَارها كما جاءت من غير تكييف، ولا =

(٤٨٠)

# [ القرآنُ غيرُ مخلوق ]

القرآنُ كلامُه غيرُ مَخلوقٍ على الحقيقةِ ـ لا الْمَجازِ ـ مكتوبٌ في مصاحفِنا ، مَحفوظٌ في صُدورِنا ، مَقْرُوءٌ بألْسِنَتِنَا .

### [ القرآنُ غيرُ مَخلوق ]

( القرآنُ ) وهو: (كلامُه ) تعالى القائمُ بذاته ( غيرُ مَخلوقٍ )، وهو مع ذلك أيضاً (على الحقيقةِ ـ لا الْمَجازِ ـ مَكتوبٌ في مصَاحِفِنَا ) بأشكالِ الكتابة وصُورِ الحروفِ الدَّالةِ عليه ، (مَحفوظٌ في صُدورنا ) بألفاظِه المخيلةِ، ( مَقْرُوءٌ بألْسِتَينا ) بِحُروفه الملفوظةِ المسموعةِ .

فقوله: «على الحقيقة» راجع إلى كل من « مكتوبٍ ، ومحفوظٍ ، ومقروءٍ »، وقَدَّم الإشارة إلى ذلك .

ونَبَّه بقوله: «لا الْمَجاز» على أنه ليس المرادُ بـ «الحقيقة » كُنة الشيء كما هو مرادُ المتكلمين، فإن القرآن بِهذه الحقيقة ليسَ في المصاحف، ولا في الصدور، ولا في الألسنة،

تشبيه، ولا تعطيل، والظاهرُ المتبادر إلى أذهان المشبّهين منفيٌ عن الله تعالى، فإنّ الله لا يُشبِهه شيءٌ من خلقه ﴿ لَيْسَ كُونُهِ مِن مَن خَلقه ﴿ لَيْسَ كُونُهِ مِن مَن خَلقه ﴿ لَيْسَ كُونُهِ مِن حَماد الخزاعي شيخ البخاري: مَن شبّه الله بِخلقه فقد كَفَر ، ومنْ جَحَد مَا وصَفَ الله به نفسه فقد كَفَر ، وليس فيما وصَفَ الله به الله يخلقه فقد كَفَر ، وليس فيما وصَفَ الله به الآياتُ الصريحة ، وليس فيما وصَف الله نفسه ولا رسولُه تشبيهٌ ، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآياتُ الصريحة ، والأخبارُ الصحيحة على الوجه الذي يَليق بِجلال الله تعالى، ونفَى عن الله تعالى نقائصَ فقد سلك سيل الهدى ». وبمثلِه قال الإمام الترمذي في سُننِه (٣/ ١٣٣) ) .

ولقد أطال الشيخ أبو الحسن الأشعري، رحمه الله تعالى ، في كتابه " الإبانة » بردٌ هذه التأويلات التي ذكرها الشارح مع أدلّتها ، ثُم انتصر لمذهب أهل السنة الذي ذكره كل من إمام الحرمين ، والبغوي ، والزركشي ، وابن كثير ، وغيرهم من الأئمة، فرضي الله تعالى عنهم ، آمين .

الآياتُ الْمُنزَّلةُ في القرآنِ الكريم ( وكذا السنةُ النبويةُ ) قسمانِ:

الأول : آياتٌ مُحكَماتٌ ، وهي إمَّا نَصِّ كـ ﴿ أَقِيمُواْ اَلصَّلَوْ ۚ ﴾ ، أو ظاهرٌ كـ ﴿ وَٱمْسَحُوا بِرُءُ وسِكُمْ ﴾ ، أو مُبيَّنٌ كـ ﴿ وَٱلْسَلَوْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ وَالْعَمَلُ . أو مُبيَّنٌ كـ ﴿ وَٱلْمُلَاقَتُنُ يَنْزَبَقُونَ ﴾ ، فهذا القسمُ يَجبُ به الإيمانُ فالعملُ .

والمثانِي : آياتٌ ( وكذا أحاديث ) متشَابِهاتٌ استأثرَ الله تعالى بعلمِها ، فهذا القسمُ يؤمَّنُ به ، ويُمَرُّ كما جاءَ من غيرِ تشبيهِ ، ولا تأويلٍ ، ولاَ تعطيلٍ ، ولاَ خوضٍ في طلبِ معناه ، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِئَ أَرْلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ مِنْهُ مَايَتُ ثُمِّكَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنَبِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ﴾.

ثُمَّ بيَّنَ الله تعالى أنَّ الراسخينَ في العلم الصادقين في الإيمانِ من عبادِه يعملونَ بالأولِ ، ويؤمنونَ بالثانِي، ويفوضون علمَه إليه تعالى، يِخلافِ المبتدعةِ الضالينَ يَخوضونَ فيما استأثرَ الله تعالى بعلمِه=

(811)

# [ الثُّوابُ ، والعِقابُ ]

يُثِيبُ على الطاعة ، ويُعاقِب - إلا أنْ يَغفِرَ غيرَ الشِّركِ - على الْمَعصيةِ .

وله إثابةُ العاصي ، وتعذيبُ الْمُطيع ، وإيلامُ الدَّوابِّ والأطفالِ .

وإنَّما المراد بِها مقابلُ الْمَجاز، أي يصحّ أن يُطْلَقَ على القرآن حقيقةً «أنه مكتوبٌ ، مَحفوظٌ ، مَقروءٌ » .

واتصافُه بِهذه الثلاثة ، وبأنّه غيرُ مَخلوق ـ أي موجود أزلاً وأبداً ـ اتصاف له باعتبار وُجوداتِ « الْمَوجود » الأربعة ، فإنَّ لكل موجودٍ وُجوداً في الخارج ، ووجوداً في الذهن ، ووجوداً في الخارة ، وهي على ما في الذهن ، وهو على ما في الذهن ، وهو على ما في الخارج .

# [الثُّوابُ والعِقابُ]

( يُثِيبُ ) الله تعالى عبادَهُ المكلَّفين ( على الطاعةِ ) فضلاً ، ( ويُعاقبُ) لهم ـ ( إلاَّ أن يَغفرَ غيرَ الشَّركِ ـ على الله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَيْ ۞ وَمَاثَرَ الْمَيْوَةَ عَيرَ الشَّركِ ـ على الْمَعصية ) عدلاً ( ) ، لإخباره بذلك ، قال تعالَى : ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَيْ ۞ وَمَاثَرَ الْمَيْوَةَ اللّهُ مِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآةُ ﴾ (٣).

وهَّذَا الأخيرُ مُخصِّصٌ لعموماتِ العِقَابِ .

لابتغاء الفتنة والتأويل ، فقال في تَتِمةِ الآيةِ السابقةِ : ﴿ فَأَلَمْ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْغٌ فَيَكَيْهُونَ مَا تَشَبَهُ مِنهُ اَبْتِهَاتَهُ الْقِلْمِ الْقِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالزَّسِخُونَ فِي الْهِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِدٍ. كُلُّ مِن عِندِ رَبِّناً وَمَا يَلكُنُ إِلَّا أُولُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

ثُمَّ علَّمَ الراسخينَ بالدعاء : ﴿ وَرَبَّنَا لَا تُرِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ آنَتَ الْوَهَّابُ﴾. (آل عمران : ٨) حتَّى لاَ يضلوا بالتأويلِ بعدَ أنْ جعلَهم اللهُ تعالى الراسخين في العلمِ وأصحابَ العقول (أولي الألباب) وهداهم إلى التفويضِ. ومعنى الآية : اللهمَّ ربَّنا لاَ تُزغ قلوبَنا بابتغاءِ الفتنةِ والتأويلِ بعدَ أنْ هداها إلى التفويضِ في المتشابهِ والعملِ في المحكمِ الذي عليهِ الراسخون، والله تعالى أعلم.

 (١) قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص: ٢٤٥): "وأجمعوا على أنه تعالى عادلٌ في جميع أفعاله وأحكامِهِ، سَاءَنَا ذلك أم سَرَّنا، نفَعَنا أم ضَرَّنا».

(٢) سورة النازعات ، الآية : ٣٧ - ٤١ .

(٣) سورة النساء ، الآية : ٤٨ .

# [ الظلم مستحيلٌ على الله ]

ويَسْتَحِيلُ وصْفُهُ بِالظُّلْمِ.

(وله) سبحانه (إثابةُ العاصي، وتَعذيبُ المُطيع، وإيلامُ الذَّواب والأطفال)، لأنَّهم مُلُكُه يَتصرَّف فيهم كيفَ يَشاء، لكن لا يقعُ منه ذلك لإخباره بإثابةِ المطيع، وتعذيب العاصي، كما تَقَدَّم. ولَم يَرِدْ إيلامُ الدَّواب والأطفالِ في غير القصاصِ والأصلُ عدمه.

أما في القصاص فقال على : « لَتُؤدُّنَّ الْحُقوقَ إلى أهلِها يَومَ القِيامَةِ حتَّى يُقادَ للشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِن الشَّاةِ القَرْنَاء » (١) رواه مسلم .

وقال ﷺ: «يُقْتَصُّ للخَلقِ بعضِهِم من بَعضٍ حَتَّى الجَمَّاء مِنَ القَرْنَاءِ، وحتّى للذَّرَّةِ مِن الذَّرَّةِ»(٢).

وقال: «ليَختَصِمَنَّ كُلُّ شَيءٍ يومَ القِيَامَةِ حتَّى الشَّاتَانِ فِيمَا انْتَطَحَتَا »<sup>(٣)</sup> رواهُما الإمام أحْمد ، قال الْمُنذِري<sup>(٤)</sup> في الأوّل: «رواته رُواةُ الصحيح»، وفي الثاني: « إسناده حسن ».

وقضية هذه الأحاديث أن لا يتوقّفَ القصاصُ يوم القيامة على التَكليفِ والتمييز، فيُقْتَصُّ مِن الطّفل لطفلِ وغيرِه .

# [ الظُّلمُ مُستَحِلٌّ على الله ]

( ويَستحيل وصفُه ) سبحانه ( بالظُّلم )<sup>(ه)</sup> لأنّه مالك الأمور على الإطلاق يفعل ما يَشاء، فلا ظلمَ في التعذيب والإيلام الْمَذكورَينِ لو فُرضَ وقوعُهما .

- (۲) رواه أحمد في مسنده ( ۸٤۰۱ ) .
- (۳) رواه أحمد في مسئده ( ۸۷۱۰ ) .
- (٤) والمُنذِري: هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري، زكي الدين الشافعي، نُخُبة عصره، ونُدرة دهره، الجامع بين الرواية والدراية، والبالغ في الديانة أقصى الغاية، كان إماماً في الفقه، والعربية، والحديث، والورع، من مؤلفاته: شرح التنبيه، الترغيب، وغيرهما الكثير، توفي رحمه الله تعالى سنة (٢٥٠هـ). ( الطبقات للأسنوي: ٢ / ١٠٠ ).
- (٥) قال تعالى في سورة النساء (الآية: ٤٠) ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يَا لَدُنّهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ . وعن أبي ذَرِّ عَلَيْهُ عن النبي ﷺ فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يَا عبادي إني حرمتُ الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا». رواه مسلم في البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم (٤٦٧٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في البر والصلة، باب تحريم الظلم (٤٦٧٩)، والترمذي في صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الحساب (٢٣٤٤)، وأخمد في مسنده (٢٩٠٦).

# [ رُؤيَةُ البارِي تعالى ]

يَرَاه الْمُؤمِنُون يَومَ القِيَامَةِ.

# [رُونيةُ البارِي تعالى]

(يَراهُ) سبحانه (المؤمنون يَومَ القيامة)(١) قبل دخول الجنة وبعده كما ثبت في أحاديث الصحيحين الْمُوافقةِ لقوله تعالَى: ﴿وَبُحُوهٌ يَوْمَلِهِ نَاضِرَةً ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ (٢)، والْمُخصِّصةِ لقوله تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ آلاَبْصَدُو ﴾ (٣) أي لا تَراه ؛

كَلَّهُ منها: حديث أبي هريرة ﴿ أَنَّ النَّاسَ قالوا: يا رَسُولَ الله ، هل نَرىَ رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ نقال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَلْ تُضَارُّون في القَمَرِ ليلةَ البَدْر ؟ قالوا : لا ، يَا رَشُولَ اللَّهِ . قالَ : فَهَلْ تُضَارُّونَ في الشَّمْسِ لَيسَ دُونَها سَحَابٌ ؟ قالوا : لا يَا رسولَ اللَّهِ. قالَ : فإنَّكُمْ تَرَوْنَه كَذَلِكَ ...الخ "(٤). وفيه أن ذلك قبل دُخولِ الجنةِ.

وقوله: « تُضَارُّونَ » بضم التَّاءِ والرَّاءِ المشدَّدَةِ من الضَّرار، والمخفَّفَةِ من الضَّيرِ أي الضَّرر، أي هل يَحصُل لَكم في ذلك ما يُشَوِّشُ عليكم الرؤية بِحيث تشكُّونَ فيها كما يَحصل في غير ذلك ؟

وحديث صهيب(٥) في مسلم: أنَّ رسول الله ﷺ قال: ﴿ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُولُ

- (٢) سورة القيامة ، الآية : ٢٢ .
- (٣) سورة الأنعام ، الآية : ١٠٣ .
- (٤) رواه البخاري في الرقاق، باب الصراط جسر جهنّم (٦٠٨٨)، ومسلم في الإيمان ، باب معرفة طريق الرؤية (٢٦٧)، وأبو داود في السنة، باب في الرؤية (٤١٠٥)، والترمذي في صفة الجنة، باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار (٢٤٨٠).
- (٥) وصُهيب: هو صُهَيْب بن سنان بن مالك، أبو مالك، سبوه صغيراً، فاشتراه عبد الله بن جَدْعان بِمكة، ثُم أعتقه، أسلم قديماً، وكان من المستضعفين، هاجرَ إلى مدينة مع علي، شهد بدراً، وما بعدها من المشاهد، وأوصاه عمرُ أن يصلي بالناس حتى يَجتمع المسلمون على إمام، توفي رضي الله تعالى عنه سنة (٣٨هـ). ( الإصابة لابن حجر : ٣ / ٤٥٠).

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص: ٢٣٧): "وأجمعوا على أنّ المؤمنين يرون الله عزَّ جلَّ يوم القيامة بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى في قوله: ﴿ وَبُومُ يَوْمَهُو اللَّهِ مَا أَخْبَر به تعالى في قوله: ﴿ وَبُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

# واختُلِفَ: هَل تَجوزُ الرُّؤيةُ في الدُّنياَ، وفي الْمَناَمِ؟

الله تَبَارَكَ وتَعَالَى : تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ ؟ فيقولون : أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجَنَّةَ، وتُنَجِّنَا من النَّارِ. فيكشِفُ الحجابَ، فما أَعطُوا شيئاً أحبَّ إليهم مِن النظرِ إلَى ربِّهم تعالَى "(١).

وفي رواية (٢٠): « ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيةَ : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخَسُنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ (٣)، أي ف « الْحُسنَى » النجنةُ ، و « الزّيادةُ » النظرُ إليه تعالى .

وتَحْصُل بأن ينكشفَ انكشافاً تاماً مُنزَّهَا عن المقابلةِ والجهةِ والمكانِ .

أما الكُفَّار فلا يرونه يوم القيامة لقولِه تعالى : ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّمَ يَوْمَبِذِ لَمَحْبُوبُونَ ﴾ (٤)، الموافق لقولِه تعالى : ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّمَ يَوْمَبِذِ لَمَحْبُوبُونَ ﴾ (١٠).

( واختُلف هلْ تَجوزُ الرؤيةُ ) له تعالى ( في الدنيا ) في اليقظة، ( وفي المنام)؟

فقيل : « نعَم »(٢). وقيل : « لا ً »(٧) .

أما الجوازُ في اليقظة: فلأنَّ موسى ـ عليه الصلاة السلام ـ طلَبها حيث قال: ﴿رَبِّ أَرِنِيَ أَرِنِيَ أَرِنِيَ أَنْ أَنْظُرُ إِلَيْكُ ﴾؟ (^) ، وهو لا يَجهَل ما يَجوز ويَمتنع على ربه تعالى ؛

(113)

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الإيمان ، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربَّهم سبحانه وتعالى ( ٤٤٨ ) ، والترمذي في صفة الجنة ، باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى ( ٢٥٥٢ ) ، وابن ماجه في المقدمة ، باب فيما أنكرت الجهمية ( ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربُّهم سبحانه وتعالى ( ٤٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة يونس ، الآية : ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة المطففين ، الآية : ١٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ، الآية : ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) وهو قول لأبي الحسن الأشعري. (شرح صحيح مسلم للنووي: ٣/١٨). واختاره شيخ الإسلام في لبّ الأصول (ص: ٢٤٩).

 <sup>(</sup>٧) قال النووي في شرح صحيح مسلم (٣/ ١٨): «الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين
 وغيرهم أنَّها لا تقع في الدنيا ».

وقال الزركشي في التشنيف (٢/ ٢٨٩) واللفظ له والعراقي في الغيث الهامع (٣/ ٩٤٠): «أصحهما كما قال القشيري وغيره المنع ليحصول الإجْماع عليه، وخلاف الصحابة إنَّما كان في وقوع رؤية النبي على وليس الكلام فيها ». وزاد الثاني: «وفي صحيح مسلم مرفوعاً [ الفتن، باب ذكر ابن صياد، (٢٩٣١)]: تَعلموُا أنه لَنْ يَرَى أَحَدٌ منِكُمْ ربَّه حَتَّى يَموُتَ ».

<sup>(</sup>A) سورة الأعراف ، الآية : ١٤٣ .

والمنعُ: لأنَّ قومَه طلبوها فعُوقِبُوا قال تعالى: ﴿فَقَالُوٓا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَنُّهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِطُلْمِهِمُّ ﴾ (١).

واعْتُرِضَ هذا بأنَّ عقابَهم لعنادهم وتعنُّتِهم في طلبها، لا لامتناعها .

وأما المنعُ في المنام فلأن المرئيَّ فيه خيالٌ ومثالٌ ، وذلك على القديم مُحَال.

والْمُجِيزُ قال : « لا استحالةَ لذلك في الْمَنام » .

وسكت المصنّف عن الوقوع ، ويدلُّ على عدمه فِي اليقظة \_ وهو قولُ الْجُمهور (٢) \_ قولُه تعالى : ﴿ لَا تُدَرِكُهُ آلَاَبُهَمُنُو ﴾ (٢) ، وقوله لِمُوسى : ﴿ لَنْ يَرَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

نعم ، اختلفت الصحابة في وقوعها له ﷺ ليلة الْمِعراج ، والصَّحيح : نعم ، (°) وإليه استند القائلُ بالوقوع في الجملة ، لكن روى مسلم عن أبِي ذَرِّ (١) ﴿ اللهُ رَبُكَ ؟ قال : رأيْتُ نُوراً »(٧) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية نم ١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم للنووي (٣/ ١٨ ) ، الغيث الهامع (٣/ ٩٤٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، الآية : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ، الآية : ١٤٣ .

<sup>(</sup>٥) روَىَ مسلم في الإيمان (٢٥٨) عن ابن عباس الله قال: ﴿ ﴿مَا كُذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ۚ ۞ أَفَتُنُونَهُم عَلَى مَا يَرَىٰ ۞ وَلَقَدَ رَبَاهُ مُزَلِغَهُ أَفْرَىٰ ﴾ قال: رأه بفؤاده مَرَّتين ». وروى الترمذي في صفة الجنة (٢٥٥٣) عن عبد الله بن مسعود الله المؤلد المؤلد المؤلد ألم ألم ألم ألم ألم ألم المؤلد ألم المؤلد ألم ألم المؤلد ألم المؤلد ألم المؤلد ألم ألم المؤلد ألم ألم المؤلد ألمؤلد ألم المؤلد ألم ا

<sup>(</sup>٦) وأبو ذَرِّ: هو جندب بن جنابة بن سكن، أبو ذرّ، أسلم قديماً بعد أربعة، أقام عند قومه إلى أن هاجر إلى المدينة بعد أحُد، كان زاهداً ورعاً ، وكان النبي ﷺ يبتدئ به إذا حضَر ويتفقده إذا غاب ، توفي ﷺ بالربوة سنة ٣١هـ، وصلى عليه ابن مسعود ﷺ . ( الإصابة : ٧ / ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم في الإيمان، باب في قول النبي ﷺ «نور أتَّى أراه»... (٤٤٣).

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم في الإيمان، باب في قول النبي ﷺ «نور أتّى أراه»... (٤٤٢).

# [ السعيد ، والشَّقِي ]

السَّعيدُ : مَن كَتَبَه في الأَزَلِ سَعيدًا ، والشَّقيُّ : عكسُهُ ، ثُمَّ لا يَتبدَّلاَن . ومَن عَلِمَ موتَه مؤمناً فليسَ بشَقِيّ ، وأبو بكرٍ ما زَالَ بِعَيْنِ الرِّضَا .

النورُ المغشي للبَصَر عن رؤيته .

وقد ذُكِرَ وُقُوعُها في الْمَنام للكثير من السلف منهم الإمام أَحْمد، وعلى ذلك الْمُعبِّرون (٤٨٤) للرُّويا .

وبالَغَ ابنُ الصَّلاح في إنكاره لِما تَقَدَّم في الْمَنع .

### [ السَّعيدُ ، والشَّقِي ]

( السعيدُ: مَن كَتَبَه ) أي الله ( في الأزل سعيدًا ) أي لا في غيره، ( والشَّقيّ: عكسُهُ ) أي مَن كَتَبه الله في الأزل شقياً ، لا في غيره (١٠).

( ثُمَّم لا يتبدَّلاَن ) (٢) أي المكتوبان في الأزل، بخلافِ المكتوبِ في غيره كاللوحِ الْمَحفوظ، قال تعالى ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاّهُ وَيُثَيِّتُ وَعِندَهُ الْمُ الْكِتَبِ ﴾ (٣) أي أصلُه الذي لا يُغيَّر منه شيءٌ كما قاله ابن عباس وغيره ؟

وفي جامع الترمذي حديث : « فَرَغَ رَبُّكَ مِنَ العِبَاد فَرِيقٌ في الْبَجَنَّة وَفَرِيقٌ في السَّعِير» (٤٠). ( ومَن عَلِمَ ) أي الله ( موتَه مؤمناً فليسَ بشَقِيّ ) بَل هو سعيدٌ وإن تقدَّمَ منه كُفرٌ وقد غُفِرَ،

<sup>(</sup>١) قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص:٢٤٩): «وأجمعوا على أنه تعالى قسَّمَ خلقَّه فرقتين، فرقةً خلقهم للجنة، وكتبهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، وفرقةً خلقهم للسعير، ذَكَرهم بأسمائهم وأسماء أبائهم معتثلين في ذلك لقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كُوبَكًا مِنَ اَلَجِنَ وَالْإِنْسُ ﴾، ولقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ مَنْكُ اللَّهُ مِنْكُ الْحُسْنَ أَوْلَكِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ ».

<sup>(</sup>٢) اختلف العلماء في أن السعادة والشقاوة هل يتبدّلان أم لا على مذهبين :

أحدهُما : لا يتبدّلان ، وبه قال الجمهور من المالكيّة ، والشّافعيّة ، وغيرهم .

ثانيهما : يتبدّلان ، وبه قال الحنفية والمعتزلة .

<sup>(</sup> شرح العقائد النسفية ، ص: ٢٠٥، إتحاف المريد، ص: ١٤٧، التّشنيف: ٢ / ٢٩٣ ).

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد ، الآية : ٣٩.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في القدر، باب ما جاء أنّ الله كتب كتابا لأهل الجنّة وأهل النار(٢٠٦٧)، وقال: «حسن صحيح»، وأخمد في مسنده ( ٦٢٧٥).

#### [ الرِّضا غيرُ الإرادة ]

#### وَ الرِّضَا والْمَحَبَّةُ غيرُ الْمَشيئَةِ ، وَ الإرادة ؛

ومن عَلِم موتَه كافراً فشقيٌ وإن تقدُّم منه إيمانٌ وقد حبَط(١١).

وفي قول للأشعري: « تبيَّنَ أنَّه لَم يكُن إيْماناً ».

فالسعادة: الموت على الإيمان ، والشقاوة: الموت على الكفر.

ويترتب على الأولى الخلود في الجنة، وعلى الثّانية الخلود في النّار، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي النَّارِ لَمُثُمَّ فِهَا زَفِيرٌ وَسَهِيقً ۞ الَّذِينَ سُعُدُوا فَفِي النَّارِ لَمُثُمَّ فِهَا زَفِيرٌ وَسَهِيقً ۞ خَلدينَ فِيهًا﴾ (٣).

( وأبو بكر ) ﷺ ( ما زَالَ بِعَيْنِ الرِّضَا ) منه تعالى ـ كما قال الأشعري ـ وإن لَم يتَّصف بالإِيْمانِ قبل تصديقهِ بالنّبي ﷺ ، لأنه لَم يثبُت عنه حالةُ كفر كما ثَبَت عن غيره مِمَّن آمَنَ .

#### [ الرِّضا غيرُ الإرادةِ ]

( و الرّضَا ( عَلَمُ عَبُّهُ) ( ) من الله ( غيرُ الْمَشيئة ( ٢٠) ، و الإرادة ) منه فإنَّ معنَى الأوَّلَينِ المترادفَين المَثرادفَين ، إذ الرِّضَا : الإرادةُ من غير اعتراض ، و الأخصُّ غير الأعَمِّ .

<sup>(</sup>۱) عن عبد الله بن مسعود على قال: احدثنا رسول الله على ، وهو الصادقُ المصدوقُ ، قال: إنَّ أَحَدَّكُم يُجمعُ خلقه في بطن أمهِ أربعينَ يوماً ، ثم يكون علقةً مِثلَ ذلك ، ثمَّ يكونُ مضغةً مثلَ ذلك ، ثم يبعث الله ملكاً فيُؤْمَرُ بأربع كلماتٍ ، ويقالُ لهُ: اكتبُ عمله ، ورزقه ، وأجله ، وشقيُ أو سعيدٌ ، ثم ينفخ فيه الروح ، فإنّ الرجلَ منكم ليعملُ حتى ما يكونُ بينه وبين الجنةِ إلَّا ذراعٌ فيسبقُ عليه كتابه فيحمل بعمل أهل النار فيدخل النار ، ويعملُ حتَّى ما يكونُ بينه وبين النارِ إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل البخاري في بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة (٣٠٣٦) ، ومسلم في القدر ، باب كيفية خلق الآدمى في بطن أمه (٢٦٤٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة هود ، الآية : ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة هود، الآية : ١٠٧، ١٠٧.

 <sup>(</sup>٤) قال تعالى في سورة الزمر (الآية: ٧): ﴿ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ وَلَا تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) قال نعالى في سورة آل عمران (الآية: ١٣٤): ﴿وَاللَّهُ يُحِيُّ ٱلْمُعْسِنِينِ﴾، وقال تعالى في سورة البقرة (الآية: ٢٧٦): ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ كُنَّادٍ أَثِيمٍ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) قال تعالى في سورة الدهر (الآية: ٣٠): ﴿ وَمَا تَشَآتُهُونَ إِلَآ أَن يَشَآتُهُ اللَّهُ ﴿ . وقال تعالى في سورة يونس
 (الآية: ٩٩): ﴿ وَلُوْ شَآةً رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَبِيعًا ۚ أَفَانَتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾

فلا يرضَى لعباده الكُفرَ ، ﴿ وَلَوْ شَآةً رَبُّكَ مَا فَعَلُوَّهُ ﴾ .

# [ الرِّزْقُ ]

هُو الرَّزَّاقُ؛ والرِّزْقُ : ما يُنْتَفَعُ بِهِ ولَوْ حَراماً .

(فلا يَرضى لعباده الكفرَ )(١) مع وقوعِه مِن بعضِهم بِمَشيئتِه، ﴿ ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾(٢). وقالت المعتزلة : « الرضا والْمَحبة نفسُ المشيئةِ ، والإرادة » .

# [ الرِّزْقُ ]

(هو الرَّزَّاقُ ) كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَلَكَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ﴾ (٣) أي فلا رازقَ غيرُه.

وقالت المعتزلة : «مَن حَصَل له الرّزقُ بتَعَبِ، فهو الرَّازِقُ لِنَفْسِه، أو بغير تعبِ فاللهُ هو الرَّازقُ له » .

( والرِّزْقُ ) بِمعنَى : الْمَرزوق ( ما يُنْتَقَعُ به ) فِي التّغذّي وغيره ( ولَو ) كان ( حراماً ) بغصبٍ أو غيرهِ ؛

خلافًا للمعتزلة في قولِهم: « لا يكون إلا حَلاَلاً ، لاستنادِه إلى الله تعالى في الجملة، والمُستَندُ إليه لانتفاعِ عبادِه يقبَحُ أن يكون حراماً يُعاقبون عليه ».

قلنا: لا قُبحَ بالنسبة إليه تعالى يَفعَل ما يَشاء ، وعقابُهم على الحرامِ لسوءِ مُباشرتِهم أسبابَه.

ويَلْزَم الْمُعتزِلةَ أَنَّ الْمُتَغَذِّي بالحرام فقط طُولَ عمره لَم يَرزُقه الله تعالى أَصْلاً ، وهو مُخالِفٌ لقوله تعالى : ﴿وَمَا مِن مَآتِمَةِ فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا﴾ ('') ، لأنه تعالى لا يَترُك ما أَخَبَرَنَا بأنَّه عليه .

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص: ٢٣١): «وأجمعوا على أنه عز وجل يرضى عن الطائعين له، وأنّ رضاه عنهم إرادتُه لنعيمهم، وأنه يحبُّ التوابين، ويسخط على الكافرين، ويغضبُ عليهم، وأنّ غضبه إرادتُه لعذابهم، وأنه لا يقوم لغضبه شيءً».

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، الآية : ١١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات ، الآية : ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة هود ، الآية : ٦ .

#### [ الهداية ، والإضلالِ ]

بيَدِه الهدايةُ ، والإضلالُ : خلْقُ الضلالِ ، والاهتداءِ ، وهو الإيمان .

# [ التوفيقُ ، والخِذُلَانُ ]

والتَّوفيقُ: خَلقُ القُدرةِ الداعيةِ إلى الطاعةِ ، \_ وقال إمام الحرمين: « خَلْقُ الطَّاعة» \_ والْخِذْلاَنُ ضِدُّهُ.

### [الهداية، والإضلال]

(بيكِه) تعالى (المهدايةُ ، والإضلالُ) ، وهُما (خلقُ المضلالِ) ، وهو الكفرُ، (بيكِه) تعالى (المهدايةُ ، والإضلالُ) ، وهُما (خلقُ الفضلالِ) (المعنداءِ، وهو الإيمانُ ) قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآهُ اللّهُ لَهُمَاكُمُ اللّهُ وَلَوْ شَآهُ اللّهُ لَيْمَالُهُ وَكَنْ يَشَا مَا يَعَالَمُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ (اللهِ مَنْ يَشَا إِللّهُ يُعْمِلْهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ (اللهِ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

وزعَمَت المعتزلةُ أنَّهما بيَدِ العبدِ يهدي نفسَه، ويُضلُّها بناءً على قولِهم : « إنّه يَخلُق أفعالَه ».

### [ التَّوفيقُ ، والخِذْلانُ ]

( والتَّوفيقُ: خلق القدرة الداعية إلى الطاعة (٤)، ـ وقال إمام الحرمين : ﴿ خَلْقُ الطَّاعة » ـ والخِذْلاَن ضِدُه ) ، فهو خلقُ القُدرةِ على المعصية والداعيةِ إليها ، أو خلق المعصية .

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص: ٢٤٠): «وأجمعوا على أنه عَزَّ وجلَّ غيرُ محتاج إلى شيءٍ مما خلق، وأنه تعالى يُضِّلُ من يشاءُ، ويهدي من يشاءُ، ويعذبُ من يشاءُ ويُنعم على من يشاءُ، ويعن من يشاء، ويغنى من يشاءُ،

وأنه تعالى لا يُسْأَلُ في شيءٍ، من ذلك عمًّا يفعل، ولا لأفعاله عِللٌ، لأنه مالكٌ غير مملوكٍ، ولا مأمورٍ ولا منهيٍ؛ وأنه تعالى يفعل ما يشاءً، ويفضل على من يشاءً، كما قال: ﴿ وَلِكَ فَشَلُ اللَّهِ يُقْتِيهِ مَنِ يَشَاءً ﴾، وقال: ﴿ وَعَلَى خَلَهُ مُحرَى خلقه بقوله عرَّ وجلً: ﴿ لا يُشْئَلُ عَمَّا يَفَعَلُ وَمُمْ يُشْئَلُونِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ، الآية : ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، الآية : ٣٩.

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص:٢٦٦): «وأجمعوا على أنه تعالى تفضَّلَ على بعض خلقه بالتوفيق والهدى، وحبب إليهم الإيمان، وشرح صدورهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم راشدين، كما قال عز وجل: ﴿فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَمُ يَشَرَحُ صَدْرُهُ لِلْسَلَدِ ﴾، وقال: ﴿حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيْنَمُ فِي فُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ ٱلْكُمْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصَيانَ ﴾، فعدد بذلك نعمتُه عليهم » .

# [ اللُّظفُ ]

واللُّطف : ما يَقَعُ عنْدَه صَلاحُ العَبْد آخِرَةً .

### [ الخَتْمُ ]

والْخَتْمُ ، والطَّبْعُ ، والأكِنَّةُ : خَلْقُ الضَّلاَل فِي القَلْبِ .

### [ الماهياتُ مَجعولَةٌ ]

والْمَاهِيَاتُ مَجْعُولَةٌ ؛ وثالِثُها: ﴿ إِنْ كَانَتِ مُرَكَّبَةً ﴾ .

# [ اللُّطْفُ ]

( واللُّطفُ : ما يقعُ عنده صلاحُ العُبد آخِرَةً )(١)، بأنْ تقَعَ منه الطاعةُ ، دونَ الْمَعصيةِ .

### [الخَتْمُ]

( والحَتْمُ ، والطَّبْعُ ، والأَكِنَّةُ ) الواردةُ فِي القرآن نَحو : ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ (٢) ، ﴿وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ (٤) عباراتٌ عن معنى واحدٍ ، وهو : (خلقُ الضَّلاَل في القلبِ ) كالإضلالِ .

### [الماهياتُ مَجعولةً]

( والمَاهياتُ ) للمُمكِناتِ أي حقائقُها ( مَجعولةٌ )(٥٠ بسيطةً كانت ، أو مُركبةً ، أي كلُّ

<sup>(</sup>١) وقال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص: ٢٦٧): "وأجموا على أن ما يقدر عليه من الألطاف التي لو فَعَلَها لأَمَنَ جميعُ الخلق غيرُ متناهيةٍ، وأن فعلَ ذلك غيرُ واجب عليه، بل هو متفضل بما يفعله منها، وأنه تعالى لم يتفضل على بعض خلقه بذلك، بل أضلهم كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَمُ يَجَمَّلُ صَدَرَهُ صَرَيِّقًا حَرَجًا ﴾ ".

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية : ٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ، الآية : ٩٣ .

تنبيه: وقَع في الأصول تصحيفٌ عجيبٌ ، وهو أنَّ الآيةَ تصحفَت إلى قوله: « طبعَ الله عليها بكفرهم »، كأنه تفسيرٌ للآيةِ، وليسَ مراداً للشارحِ، بل هو غريبٌ عن أسلوبِه وسِياقِه، وسباقِه، وإنَّما أرادَ الشارحُ ذكرَ الآيةِ الواردةِ فيها الطبعُ كنظيرَيهما ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ، الآية : ٤٦ .

<sup>(</sup>٥) معنى هذه المسألة: أن المعدوماتِ الممكنةَ قبل دخولِها الوجودَ هل تأثيرُ الفاعل في جعلِها ذواتٍ أو

# [ إرسالُ الرُّسلِ ]

أرسَلَ الرّبُّ تعالى رُسُلَه بالْمُعجزاتِ الباهِرَات .

وخَصَّ مُحمَّدًا ﷺ بأنَّه خاتَمُ النَّبيِّينِ الْمَبعوثُ إلى الخلقِ أجْمَعين .

ماهية بِجعل الجاعل (١).

وقيل: « لا مطلقاً ، بل كلُّ ماهيّةِ متقرّرةٌ بذاتِها »(٢).

( وثالثُها ) : « مُجعولُةٌ ( إن كانت مركَّبَةً ) ، بِخلاف البسيطةِ » .

# [ إِرْسَالُ الرُّسُلِ ]

(أرسَل الرّبُّ تعالى رُسُلَه) مُؤَيَّدِين منه (بالمعجزات الباهِرَات) أي الظَّاهرات.

( وَخَصَّ مُحمَّدًا، صلَّى الله عليه وسلَّمَ ) منهم ( بأنَّه خاتَمُ النّبيِّين ) كما قال في كتابه المُبين: ﴿ وَلَاكِن رَسُولَ أَلِّهِ وَخَاتَدَ النِّبِتِينَ ﴾ (٣) .

( المبعوثُ إلى الخلق أجْمعين ) كما في حديث مسلم: « وأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلقِ كَاقَةً »<sup>(٤)</sup>، وفُسِّرَ بـ « الإِنْسِ والْحِنّ » ، كما فُسِّرَ بِهما « مَنْ بَلَغ » ، في قوله تعالى: ﴿وَأُوحِىَ إِلَىٰ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُمْ بِدِهِ وَمَنْ بَلَغَهُ <sup>(٥)</sup> أي بلغه القرآن ؛

و " العالَمين " في قوله تعالى: ﴿ نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ. لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (٦).

= في جعل تلك الذواتِ موجودةً ؟ وأصل هذا الخلاف يرجع إلى مسألتين:

الأُولَى : الخلاف فِي الْمَعدوم : هل هو شيءٌ ؟ قال المعتزلة : نعم . وقال أهلُ السنة : لاَ ، ولذا قالوا : إنَّ الماهياتِ مَجعولةٌ بِجعل الله تعالى .

الثانيةُ : الخلاف في الماهبات : هل هي مقرّرةٌ بذواتِها أم لاَ ؟ قال المعتزلة : إنَّها مقرّرةٌ بذواتِها ، فيمتنع تأثيرُ الفاعل فيها ، فلا تكون مُجعولةً . وقال أهلُ السنة : إنَّها غير مقررة بذواتِها، فلا بدلَها من تأثير الفاعل حتى تستقرّ، فتكون مُجعولةً. ( التّشنيف: ٢٠٢ ـ ٣٠٢).

- (١) وبه قال أهل السنة والجماعة . ( التّشنيف : ٢ / ٣٠٢ ) .
  - (٢) وبه قال الفلاسفة والمعتزلة . ( التّشنيف : ٢ / ٣٠٣ ) .
    - (٣) سورة الأحزاب ، الآية : ٤٠ .
- (٤) رواه مسلم في المساجد، باب « نجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » (١١٦٧)، والترمذي في السير،
   باب ما جاء في الغنيمة ( ١٥٥٣)، وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب ما جاء في السبب ( ٥٦٧).
  - (٥) سورة الأنعام ، الآية : ١٩ .
    - (٦) سورة الفرقان ، الآية : ١ .

# [ التَّفاضلُ بين الأنبِياءِ والملائكةِ ]

الْمُفضَّلُ على جَميع الْعالَمينَ ، وبعدَه الأنبِياءُ ، ثُمَّ الملائكةُ عليهم السلامُ .

وصرَّح الْحَلِيمي (١) والبيهقي فِي الباب الرابع من «شعب الإيْمان » بـ «أنَّه ﷺ لَم يُرسَل إلَى الْملائكة » (١) ، وفِي الباب الْخامس عشر بـ «انفكاكهم من شرعه » ؛

وفي تفسيرَي الإمامِ الرازي والبرهانِ النَّسَفِي (٣) حكايةُ الإجماع في تفسير الآية الثانية على أنَّه ﷺ لَم يكُن رَسولاً إليهم .

# [التَّفاضُلُ بين الأنبياءِ والملائكةِ]

( المُفضَّلُ على جَميع العالَمين ) من الأنبياء، والملائكة، وغيرهم، فلا يَشرُكه غيرُه ﷺ من الأنبياء فيما ذُكر.

( وبعده ) ﷺ في التَّفضيل ( الأنبياء، ثُمَّ الملائكةُ، عليهم السلام ) فهم أفضل من البشر غير الأنبياء .

أحدهُما : لا ، وبه قال جمع من العلماء ، واختاره الحليمي والبيهقي؛

وثانيهما: نعم، وبه قال جَمع من العلماء، ونقله ابن حجر في التحفة (١/ ٤٢) عن جمع من المُحققين، واختاره اللقاني في الإتّحاف (ص: ١٩١)، والباجوري في شرح الجوهرة (ص: ١٤)، وهو الموافق لعمومات القرآن والسنة.

قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: البخلف لفظي، لأنّ الذين قالوا بعدم بعثه ﷺ مرادهم أنّهﷺ لَم يُبْعَثْ إليهم بشرعِه، بل هم على عبادتِهم من تسبيح وغيره كما كانوا قبل بعثته، والفريق الثاني لا يُخالفهم فيه.

ومراد الذين قالوا ببعثه إليهم تشريف لا تكليف، والفريقُ الأول لا يُخالفهم فيه، وبِهذا يُجْمع بين كلام العلماء، والله تعالى أعلم .

(٣) والنَّسَفِي: هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، الحنفي، صاحب التصانيف
 المفيدة في الفقه والأصول منها: كنز الدقائق، المنار في أصول الفقه، وغيرهما. توفي رحمه الله سنة=

<sup>(</sup>۱) والحليمي: هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليمي الشافعي، أبو عبد الله، شيخ الشافعية بما وراء النهر، وآدبهم وأنظرهم بعد أستاذيه: القفال الشاشي، والأودني، ومن كتبه الكثيرة: شعب الإيمان، كتاب جليلٌ جَمع أحكاماً كثيرة ومعاني غريبةً لا توجد في غيره، توفي رحمه الله سنة ٣٠٤هـ ( الطبقات للأسنوي : ١/ ١٩٥).

 <sup>(</sup>٢) اتفق العلماء على أنّ نبينا وقرة عيوننا ﷺ مبعوث إلى الإنس والجن، ولكنهم اختلفوا في كونهﷺ مبعوثاً إلى الملائكة على مذهبين:

#### [ المُعجزةُ ]

والْمُعجزةُ : أمرٌ خارِقٌ للعادةِ ، مقرونٌ بالتَّحدُّي مع عدمِ الْمُعارَضَةِ . والتَّحدُّي الدَّعوَى .

# [ الإيْمَانُ ]

والإيْمان : تصديقُ القلب . ولا يُعتَبَرُ إلاَّ مع التَّلفُّظ .

### [المُعجِزَة]

( والمعجزة ) الْمُؤَيَّدُ بِهَا الرُّسُل: ( أمرٌ خارقٌ للعادة ) بأنْ يظهَر على خلافها كإحياء ميت، وإعدام جبَل ، وانفجار الماء من بين الأصابع، (مقرونٌ بالتَّحَدِّي) منهم (مع عدم المعارضة ) من المرسَل إليهم، بأن لا يظهَر منهم مثلُ ذلك الخارق.

( والتَّحدِّي الدَّعوَى ) للرسالة .

فَخْرَجَ غَيْرُ الخارق كطلوع الشمس كلَّ يوم ، والخارقُ من غير تَبَحَدٌ ، وهو كرامةُ الولِيّ ، والخارقُ المتقدمُ على التَّحدِّي ، والمتأخرُ عنه بِما يُخرجه عن المقارنة العرفية .

وخرَجَ السحرُ والشَّعْبَلَةُ من المرسَلِ إليهم ، إذ لا معارضة بذلك .

#### [ الإيْمَانُ ]

( والإيْمَانُ : تصديقُ القلبِ ) أي بِما عُلِمَ مَجيءُ الرسول به مِن عند الله ضرورة ، أي الإذعانُ والقبولُ له (١).

والتكليفُ بذلك ـ وإن كان من الكيفياتِ النفسانيةِ دون الأفعال الاختيارية ـ بالتكليفِ بأسبابِه كإلقاء الذِّهنِ، وصرفِ النظرِ، وتوجيهِ الحواس، ورفعِ الموانع .

( ولا يُعتبَرُ ) التصديقُ المذكورُ في الخروج به عن عُهدةِ التكليفِ بالإيمان ( إلا مع التّلفُّظ

<sup>=</sup> ٧٠١هـ. ( الدرر الكامنة : ٢ / ١٥١ ) .

وعبارته في التفسير ( ٢/ ٥٢٤ ): " ﴿ لِيَكُونَ ﴾ العبد أو الفرقان ﴿ لِلْعَلْمِينَ ﴾ للجن والإنس، وعموم الرسالة من خصائصه صلى الله عليه وسلم " .

<sup>(</sup>١) قال الإمام أحمد في أصول السنة (ص: ١٣): "الإيمانُ قول وعمل، يزيد وينقصُ كما جاء في الخبر: "أكمَلُ المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً" [رواه أبو داود بسند صحيح]، و "مَن تركَ الصلاة فقد كفر" [روه أبو داود بسند صحيح]، وسمني صحيح]، وليس مِن الأعمالِ شيءٌ تركُه كُفرٌ إلا الصلاةُ، ومن تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله".

بِالشُّهَادِتَيْنِ مِن القادرِ . وهل التَّلَفُّظُ شَرْطٌ، أو شَطْرٌ فيه تَرَدُّدٌ؟

# [ الإسلام ]

والإسلام : أَعْمَال الْجَوارح . ولا تُعْتَبَرُ إلاّ مع الإيْمان .

بالشَّهادتين من القادر) (١) عليه الذي جعله الشارعُ علامةً لَنا على التصديق الخفي عنَّا حتى يكونَ المنافِقُ مؤمناً فيما بيننا كافراً عند الله تعالى ، قال تعالى ﴿إِنَّ الْمُنَفِقِينَ فِي الدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمَّ نَصِيرًا ﴾ (٢).

( وهل التَّلَقُظُ ) المذكورُ ( شَرْطٌ ) للإيْمان ، ( أو شَطْرٌ ) منه ( فيه تَرَدُّدٌ ) للعلماء (٣٠).

#### [الإشلام]

( والإسلام: أَعمَّالُ الْجَوارحِ ) من الطاعَاتِ كالتلفظ بالشهادتين ( أَعمَّالُ الْجَوارحِ ) من الطاعَاتِ كالتلفظ بالشهادتين ( أَعمَّالُ الْجَوارِحِ ) من الطاعَاتِ كالتلفظ بالشهادتين ( في الصلاة والزكاة ، والركاة ، وغير ذلك .

قال ابن قدامة الحنبلي في المغني (٢٠٢/٣): «تارك الصلاة جاحداً لوجوبها إن كان جاهلاً به، وهو مِمَّن يجهل ذلك كحديث العهد بالإسلام لم يحكم بكفره، فإن لم يكُن جاهلاً حُكم بكفره. وإن تَركَها تهاوناً أو كسلاً دُعي إلى فِعله فإن صَلَّى تُرك، وإلا قُبِل كُفراً في الرواية الأولى عند أحمد، فيُعامَل معاملة المرتة، وحدًّا عند أبي حنيفة ومالك والشافعي، فيعامل مُعاملة مُسلم». (ملخصاً).

وقال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص: ٢٧٢): «وأجمعوا على أنّ الإيّمان يَزيد بالطاعةِ وينقُص بالمعصيةِ، وليس نُقصانُه عندنا شكّ فيما أمرنا بالتصديق به، ولا جهلٌ به، لأن ذلك كفرٌ، وإنما هو نقصانٌ في مرتبة العلم وزيادةِ البّيانِ، كما يختلف وَزنُ طاعتنا وطاعة النبي ﷺ وإن كُنا جميعاً مؤدين للواجب علينا».

<sup>(</sup>۱) اتفق العلماء على أن من قدر على التلفظ بالشهادتين ، بأن عُرض عليه التلفظ ، وأبَى عن تلفُظه كأبي طالب لَم ينفعه التصديق القلبي ؛ كما اتفقوا على أن من لَم يَقدر على التلفظ بِهما ، وهو مصدِّق بقلبه كالأخرس ينفعه التصديق القلبي؛ ولكنهم اختلفوا في القادر الذي لَم يُعْرَض عليه أو لَم يتفق له التلفظ بِهما على مذهبين : أحدهُما : لا ينجيه ، وهو مذهب الجمهور .

ثانيهما : يُنجيه ، وإليه مَيلُ الغزالي . ( التّشنيف : ٢/ ٣١١ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية : ١٤٥ .

 <sup>(</sup>٣) جمهور المحققين على أن التلفظ بالشهادتين شرط لإجراء أحكام المؤمنين عليه في الدنيا كالتوارث والتناكح. (التشنيف: ٢/ ٣١١، غاية الوصول، ص: ١٥٧).

 <sup>(</sup>٤) وأما الكفر والنفاق فقال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة (ص: ٢١): «والنفاقُ هو الكفرُ: أن
 يَكفُرُ بالله تعالى، ويعبد غيره، ويظهر الإسلامَ في العلانيةِ مثلُ المنافقين الذين كانوا على عَهدِ رسول=

### [الإحْسَانُ]

وَالْإِحْسَانَ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فإنْ لَم تَكُنْ تَرَاهُ فإنَّه يَرَاكَ .

( ولا تُعْنَبَرُ ) الأعمال المذكورةُ في الخروج بِها عن عهدة التكليفِ بالإسلام ( إلاَّ مع الإِيْمانِ ) أي التصديقِ المذكورِ .

#### [الإحْسَانُ]

( وَالإِحْسَانَ : أَن تَعْبُدُ الله كَانَّكَ تَرَاهُ، فإن لَم تكُنْ تَرَاهُ فإنَّه يَرَاكُ ) كذا في حديث الصحيحين الْمُشتملِ على بيان الإِيْمان بـ أَنْ تُؤْمِنَ بالله ، وملائكتِه ، وكُثُبِه، ورُسُلِه، واليوم الآخر، وتُؤْمِنَ بالقَدَرِ خيْرِهِ وَشَرِّهِ».

(٤٨٩) وبيانِ الإسلام بـ أَنْ تَشهدَ أَنْ لا إِلهَ إِلا الله وأَنَّ مُحمدًا رسول الله ، وتُقيمَ الصَّلاة ، وتؤتِي الزكاة ، وتصومَ رمضان ، وتَحُجَّ البيت إن اسْتَطَعْتَ إليه سَبِيلاً » (١٠).

هذا لفظُ رواية مسلم، وفيها (٢) تقديْمُ «الإسلام» على « الإيْمان » عكس رواية البخاري التي تبعها المصنفُ ، لأنَّها على ترتيب الواقِع.

وتأخيرُ «الإحسان» عنهما ـ وهو : مراقبةُ الله تعالى في العبادة الشاملةِ لَهما حتى تقعَ على الكمال من الإخلاص وغيره؛ لأنَّه كَمَال بالنِّسبة إليهما .

التغليظ، نرويه كما جاءت ولا نفسيرُها. وقوله ﷺ: "لا ترجعوا بعدي كفاراً ضلالاً يضرب بعضكم التغليظ، نرويه كما جاءت ولا نفسيرُها. وقوله ﷺ: "لا ترجعوا بعدي كفاراً ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض» [رواه البخاري (۱۲۱)، ومسلم (۱۲۷)]، ومثلُ: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتلُ والمقتول في النار» [رواه البخاري (۳۱)، ومسلم (۲۸۸۸)، ومثل: "سبابُ المسلم فسوق وقتاله كفر» [رواه البخاري: (۹۳۵) ومسلم (۲۶)]، ومثلُ: "من قال لأخيه: يا كافرُ، فقد باء بها أحدهما» [رواه البخاري (۱۹۳)، ومشلم (۲۰)]، ومثلُ: "كفر بالله تبرؤُ من نسب وإن دقَّ» [رواه أحمد في مسنده (۲/ البخاري (۲۱۰۶)، ومشلم (۲۰)، ومثلُ: "كفر بالله تبرؤُ من نسب وإن دقَّ» [رواه أحمد في مسنده (۲/ نتكلم فيها، ولا نُجادل فيها، ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الإيمان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان والإسلام والإحسان ( ٤٧ )، وسلم في الإيمان، باب الإيمان ما هو، وبيان خصاله (٩٧)، رويا، عن أبي هريرة ﷺ مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) أي في رواية لمسلم، وهي ما رواه مسلم في الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان(٩٣)، وأبو داود في السنة، باب القدر (٤٦٩٥)، والترمذي في الإيمان، باب في وصف جبريل للنبي الإيمان والإسلام ( ٢٦١)، والنسائي في الإيمان ، باب نعت الإسلام ( ٥٠٠٥)، وابن ماجه في الميمان والإسلام ( ٢٦١)، كلهم رَوَّوْه عن عمر رفي مرفوعاً.

# [الفسقُ لا يُزيلُ الإيمانَ]

وَ الْفِسْقُ لَا يُزِيلُ الْإِيْمَانَ .

### [ الميتُ فاسقاً تَحتَ المشيئةِ ]

والميتُ مُؤْمِنًا فَاسِقًا تَحت المشيئة : إما أن يُعَاقب ثُمَّ يدخل الجنة ،......

# [ الفسقُ لاَ يُزيلُ الإيمانَ ]

( والفسقُ ) بأنْ يَرْتَكِب الكبيرةَ ( لا يُزِيلُ الإيْمانَ )(١٠ .

خلافاً للمعتزلة في زعمهم : « أنَّه يُزيله » ، بِمعنَى : أنه واسطةٌ بين الإيْمانِ والكُفرِ بناءً على زعمهم : « أنَّ الأعمالَ جزءٌ من الإيمان » .

### [ المَيتُ فاسقاً تحت المشيئةِ ]

( والميتُ مُؤمِنًا فَاسِقًا ) بأن لَم يَتُبْ ( تَحت المشيئة (٢): إما أن يُعَاقب ) بإدخاله النَّارَ، (ثُمَّ يُدخِل الجنةَ ) لِمَوته على الإيمان (٣) .

- (۱) قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص: ٢٧٤): «وأجمعوا على أنّ المؤمنين بالله تعالى وسائر ما دَعاهُ النبيُ ﷺ إلى الإيمان به لا يُخرجه عنه شيءٌ من المعاصي، ولا يُحبط إيمانَه إلاّ الكفرُ، وأنّ العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع غير خارجين الإيمان بمماصيهم، وقد سَمَّى اللهُ عصاة أهلِ القبلة مؤمنين بقوله: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمَتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ
- (٢) قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص: ٢٧٦): "وأجمعوا على أنه لا يقطع على أحدٍ من عصاةِ أهل القبلة في غر البدع بالنار، ولا على أحدٍ من أهل الطاعةِ بالجنةِ إلا مَن قطع عليه رسول الله على بذلك. وقد دَلَّ عز وجل على ذلك بقوله: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ ﴾، ولا سبيل لأحدٍ إلى معرفةِ مشيئته تعالى إلا بخبرٍ، وقد قال النبي على: «لا تنزَّ لوا أحداً من أهل القبلة جنةً ولا ناراً». والحديث رواه الطبراني في الكبير (٥/ ٢٢٤) بسندٍ ضعيف.
- وقال الإمام أحمد في أصول السنة (ص:١٨): «ولا نَشهَدُ على أحدٍ من أهلِ القبلة بعَملِ يعمله بجنةٍ ولا نارٍ، نَرجُو للصالِح ونخافُ عليه، ونخافُ على المسيءِ المذنب ونرجو له رحمةَ الله».
- وقال الحافظ الصابوني في عقيدة السلف (ص: ١٧٢): "ويعتقد ويشهد أصحابُ الحديثِ أن عواقبَ العباد مُبهمةٌ، لا يَدري أحد بم يختم له، ولا يَحكمونَ لواحدِ بعينهِ أنه من أهل الجنةِ، ولا يحكمون على أحدِ بعينهِ أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيبٌ عنهم».
- (٣) قال الإمام أحمد في أصول السنة (ص:١٨): "ومن لقي الله بذنبِ يجبُ له النارُ تائباً غير مصيرِ عليه=

وإمَّا أن يُسَامحَ بِمُجرَّد فضلِ الله ، أو مع الشَّفَاعَة .

#### [ الشَّفاعَة ]

وأوَّلُ شافع وَأَوْلاَه حبيبُ الله محمدٌ المصطفى ﷺ .

( **وإمَّا أن يُسَامِحَ** ) بأن لا يَدخل النَّار ( بِمُجرَّد فضل الله ، أو ) بفضلهِ ( مع الشَّفَاعَة <u>)</u> من النبيِّ ﷺ .

قال القاضي عياض وغيره : « أو مِمَّن يَشاء الله » ، وتردَّدَ ا**لنووي** في ذلك <sup>(١)</sup> ، قال والد المصنف: « لأنه لَم يَرِد تصريحٌ بذلك ، ولا بنفيِه .

قال : وهي في إجازة الصراط بعد وضعه ، ويلزم منها النجاة من النَّار » .

وزعمت المعتزلة : أنَّه يُخُلَّد في النَّار ، ولا يجوز العفو عنه ، ولا الشفاعة فيه .

#### [ الشُّفاعةُ ]

﴿ وَاوَّلُ شَافِعِ وَأَوْلاَهُ ﴾ يوم القيامة (حبيبُ الله مُحمدُ الْمُصطفى ﷺ ) (٢)، قال ﷺ : الله عُمان الله مُحمدُ الْمُصطفى ﷺ ) (٢)، قال ﷺ : الله عُمان الله عَمان ا

خإن الله يتوبُ عليه، ويقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات. ومن لقيه تعالى وقد أقيم عليه حد ذلك الذنبِ في الدنيا فهو كفارتُه كما جاء في الخبر عن رسولِ الله ﷺ.
 ومن لقيه مصراً غير تائب من الذنوبِ التي استوجَبَ بها العقوبة فأمره إلى الله تعالى إنْ شاء غَفَر له.
 ومن لقيه تعالى كافراً عذبه ولم يغفر له».

- (١) انظر شرح مسلم للنووي (٣/ ٣٥) وما بعدها .
- (٢) قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص: ٢٨٨): «وأجمعوا على أن شفاعة النبي على لأهل الكبائر من أمته، وعلى أنه يُخرج من النار قوماً من أمته على بعد ما صاروا حُمماً، فيطرَحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل التسيل». وقال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة (ص: ١١): «ومن أصول السنة الإيمانُ بشفاعة النبي على القوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحماً، فيؤمر بهم إلى نهرٍ على باب الجنة كما جاء في الأثرِ، كيف شاء الله، وكما شاءً، إنما هو الإيمانُ به والتصديقُ به».
- (٣) رواه مسلم في الفضائل، باب تفضيل نبينا على جَميع الخلائق (٤٢٢٣)، وأبو داود في السنة، باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (٤٠٥٣)، والمترمذي في المناقب، باب فضل النبي ﷺ (٣٥٤٩)، وابن ماجه في الزهد، باب ذكر الشفاعة (٤٢٩٨).

# [ المَوتُ بالأَجَلِ ]

# وَ لا يَمُوتُ أَحَدٌ إلاَّ بِأَجَلِهِ .

وهو أكرم عند الله من جَميع العالَمين ؛ وله شفاعات :

أعظمها: في تعجيل الحساب وفي والإراحةِ من طول الوقوف ، وهي مختصة به ﷺ .

الثانية : في إدخال قوم الجنة بغير حسابٍ ، قال النّوويّ : «وهي مُختصَّةٌ به ﷺ أيضاً» (١٠). وتردَّدَ ابنُ دقيق العيد في ذلك ، ووافقه والد المصنّف وقال : « لَم يَرِد فيه شيءٌ » .

الثالثة: فيمن استحق النار كما تقدُّم (٢).

الرابعة : فِي إخراج مَن أُدخِلَ النارَ من الْمُوَحِّدِينَ (٣)، ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون .

الخامسة: في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها، وجَوَّزَ النَّووي اختصاصَها به ﷺ (١٤).

### [الموت بالأجَلِ]

( **ولا يَموت أحدٌ إلا بِأَجَلِه** )<sup>(٥)</sup>، وهو الوقت الذي كتب الله فِي الأزل انتهاءَ حياته فيه بقتلٍ أو غيرهِ .

وزعم كثير من المعتزلة : أنَّ القاتل قطَعَ بقتله أجلَ الْمَقتولِ ، وأنه لو لَم يَقتُله لعاشَ أكثرَ من ذلك .

<sup>=</sup> قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: عزا الشارح هذا الحديث إلى الشيخين، وتبعه شيخ الإسلام في غاية الوصول (ص: ١٥٧)، ولَم أجده في صحيح البخاري في مظانّه، ولَم يَعزه إليه الحافظ المنذري في « تُحفة الأشراف »، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) شرح مسلم للنووي : ٣ / ٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الميت فاسقاً تحت الشميئة»: ٤٠٣/٢.

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص:٢٨٦): «وأجمعوا على أن الله تعالى يُخرج مِن النار مَن في قلبه شيءٌ مِن الإيمان بعد الانتقام منه» .

<sup>(</sup>٤) شرح مسلم للنووي : ٣ / ٣٥.

<sup>(</sup>٥) قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص: ٢٤٧): «وأجمعوا على أنه تعالى قد قدَّرَ جميعَ أفعالَ الخلقِ، وآجالَهم، وأرزاقَهم قبلَ خلقِه لهم، وأثبتَ في اللوح المحفوظِ جميعَ ما هو كائنٌ منهم إلى يوم يُبعثونَ».

# [ عَجْبُ الذُّنَبِ ، وأَلنَّفسُ باقيانِ بعدَ البَدنِ ]

والنَّفْسُ باقيةٌ بعدَ موتِ البَدَن، وفي فنائها عند القيامة تَرَدُّدٌ ، قال الشيخ الإمام: «والأظهر لا تَفنَى أبداً ». وفي عَجْبِ الذَّنَبِ قولان ، قال الْمُزَنِي: «والصحيحُ يَبْلَى»، وتأوَّل الحديثَ .

### [ عَجْبُ الذنبِ ، والنفسُ باقيانِ بعدَ البَدنِ ]

﴿ وَالنَّفْسُ بِاقِية بِعِدَ مُوتِ البِّدَنَ ﴾ مُنَعَّمَةً ، أو مُعَذَّبَّةً .

( وفي فنائها عند القيامة تَرَدُّدُ ): قيل: "تفنى عند النَّفْخة الأولى كغيرها "(١).

(قال الشيخ الإمام) والد المصنف: ( « والأظهرُ ) أنَّها ( لا تَفنَى أبداً ) ، لأنَّ الأصل في بقائها بعد الموت استمراره »(٢٠).

( وفي عَجْبِ الذَّنبِ ) ـ بفتح العين وسكون الجيم ـ هل يَبلَى ؟ ( قولان ):

المشهور منهما: إنَّه لا يَبْلَى<sup>(٣)</sup> لِحديث الصحيحين: « لَيْسَ مِنَ الإِنْسَانِ شَيْءٌ لا يَبلَى إلاَّ عَظمًا واحِداً وهو عَجْبُ الذَّنْبِ مِنْه يُرَكَّبُ الخَلقُ بِوَمَ القِيَامَةِ»<sup>(٤)</sup>.

وفي رواية لِمسلم: «كُلُّ ابنِ آدمَ يَأْكُلُه التُّرَابُ إلاَّ عَجْبَ الذَّنَبِ، مِنهُ خُلِقَ ، ومِنهُ يُركِّب (٥).

وفي رواية لأحمد وابن حبّان: « قِيلَ: وما هَوُ يا رَسولَ اللهِ ؟ قال : مِثلُ حَبَّة خَرْدَلِ منِهُ تَنْشَقُون »(٦).

وهو في أسفل الصُّلب عندرأس العُصعُصِ يُشبِهِ المَحلُّ مَحَلَّ أصل الذَّنبِ مِن ذواتِ الأربع. (قال الْمُزَنِي: «والصَّحيح) أنه (يَبْلَى) كغيرِه قال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنَيْ وَهَالِكُ إِلَّا وَجَهَلُمْ ﴾ "(٧).

<sup>(</sup>١) وبه قال الحليمي وابن العربي المالكي والقرطبي . ( التّشنيف: ٢/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) واختاره شيخ الإسلام في غاية الوصول (ص: ١٥٨)، واللقاني في إتحاف المريد (ص: ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) اختاره شيخ الإسلام في غاية الوصول (ص: ٨١)، واللقاني في شرح الجوهرة (ص: ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في التفسير، باب قوله ﴿وَيُقِخَ فِي الصُّورِ﴾، (٤٤٤٠)، ومسلم في الفتن وأشراط الساعة، باب ما بين النفختين ( ٥٢٥٣ ).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة، باب ما بين النفختين ( ٥٢٥٤ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه أخمد في مسنده (١١٢٤٩)، وابن حبان في صحيحه (٣١٤٠).

<sup>(</sup>٧) سورة القصص ، الآية : ٨٥.

# [ حقيقةُ الرُّوحِ ]

وحقيقة الروح لَم يتكلُّم عليها محمدٌ صلى الله عليه وسلم ، فنُمْسِكُ عنها .

### [ الكرَّمَاتُ ]

وَ كُرامَاتُ الأوْلِيَاءِ حَقٌّ .

( وتأوَّل الحديثَ ) المذكورَ بأنه لا يَبْلَى بالتُراب، بل بلا ترابٍ كما يُمِيتُ الله مَلَكَ الموت بِلاَ مَلَكِ الموتِ .

# [حقيقة الرُّوحِ]

( وحقيقة الروح ) وهي النفس ( لَم يتكلَّم عليها مُحمدٌ ﷺ ) وقد سُئِلَ عنها لعدم نُزول الأمرِ ببيانِها قال تعالى: ﴿وَيَشْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوجُ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَسَدِ رَقِيَ﴾ (١).

(فَنُمْسِكُ) نَحنُ (عنها)، ولا نُعبِّر عنها بأكثرَ مِن «موجودٍ» كما قال الشيخ الجُنيَّد وغيره.

والخائضون فيها اختلفوا ، فقال جمهور المتكلمين: « إنَّها جسم لطيفٌ مُشتَبِك بالبَدَن اشْتِبَاك الماء بالعود الأخْضَر » .

وقال كثير منهم: «إنَّها عرضٌ وهي، الحياةُ التي صارَ البدنُ بعد وجودها حَيّاً ».

قال السُّهْرَوَرْدِي (٢): « ويدلُّ للأوَّل وصفُها فِي الأخبار بالْهُبوط والعُروج والتردّد في البَرْزَخ » .

وقال الفلاسفة وكثير من الصوفية : « إنَّها ليست بِجسم ولا عرضٍ ، وإنَّما هي جوهرٌ مُجرَّدٌ قائمٌ بنفسه غيرُ متحيزٍ، متعلقٌ بالبدنِ للتدبير والتحريكِ غيرٌ داخلِ فيه ولا خارج عنه » .

#### [الكَرمَات]

( وكراماتُ الأولياء ) \_ وهُم العارفون بالله تعالى حسبما يُمكِن، المواظبون على الطاعات، الْمُجتنبون عن المعاصي، الْمُعرِضون عن الانْهماكِ في اللَّذاتِ والشهواتِ \_ ( حَقُّ)

(EAY)

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ، الآية : ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) والسُّهْرَوَرْدِي: هو عمر بن محمد بن عبد الله، أبو نصر، البكري الشافعي، من ولد أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، شيخ الطريقة، ومعدن الحقيقة، إمام وقته لسانا وحالاً، علما وعملا، تفقه على عمه، لازم باب الله تعالى حتى صار أحد الناس، له مؤلّفات منها: عوارف المعارف، توفي رحمه الله تعالى سنة (٦٣٢هـ) ببغداد. (الطبقات للإسنوي: ١/ ٣٤٢).

قال القُشَيري: « ولا يَنتَهونَ إلى نَحو ولدِ بدُونِ والدِ ».

# [ حُرمةُ تكفيرِ مُسلِم ]

ولا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِن أَهْلِ القِبْلَةِ .

أي جائزة وواقعة ، كجريانِ النّيلِ بكتابِ عُمرَ فيه ، ورؤيته وهو على الْمِنبَر بالمدينة ـ جيْشَهُ بنَهَا وَنْد حتى قال لأمير الجيش: « يا سارية (١) ، الجبل ! الجبل ! » مُحذِّرًا له مِن وراءِ الْجبل لِكِمَن العَدوِّ هناك ، وسَمَاعِ سارية في كلامَه مع بُعد المسافة ؛ وكشربِ خالدٍ في السَّمَّ من غير تضررِ به ، وغير ذلك مِمَّا وقع للصحابة وغيرهم .

( قال القشيري : « ولا ينتهون إلَى نَحو ولدٍ بدُّونِ والدٍ ) ، وقلب جَمادٍ بَهيمةٍ »<sup>(٢)</sup>.

قال المصنف: « وهذا حقّ يُخَصِّصُ قول غيره: ما جاز أن يكون معجزةً لِنبِيِّ جاز أن يكون كرامةً لولِيٍّ ، لا فارقَ بينهما إلا التحدي » (٣).

ومَنَعَ أكثر المعتزلة الْخوارق من الأولياء ، وكذلك الأستاذ أبو إسحاق الأسْفَراَييني قال :
 «كلُّ ما جاز تقديرُه معجزةُ لنبِيٍّ لا يَجوز ظهورُ مثله كرامةً لولِيٍّ ، وإنَّما مُبَالغُ الكرامات إجابةُ دعوةٍ ، أو موافقةُ ماء في بادية من غير تَوقُع المياه ، أو نَحو ذلك مِمَّا ينحطُّ عن خرقِ العادةِ » .

# [حُرمةُ تَكفيرِ مُسلِمٍ]

(ولا نُكَفِّرُ أحداً مِن أهل القِبْلَة ) ببدعتهِ كمنكري صفات الله، وخلقهِ أفعال عبادِه ، وجواذِ رؤيتهِ يومَ القيامة<sup>(٤)</sup> .

ومِنَّا مَن كفَّرهم .

أمَّا مَن خرج ببدعتهِ عن أهل القِبْلة كمُنكرِي حدوثَ العالَمِ، والبعثِ، والحشرِ للأجسامِ ، والعِلْمِ بالجزئياتِ، فلا نِزاعَ في كُفرِهم، لإنكارهم بعض ما عُلِمَ مَجيءُ الرَّسولِ به ضرورةً .

<sup>(</sup>۱) وَسَارَيَة: هو سارية بن زنيم بن عبد الله الدائي، ولآه عمر ناحية فارس، وله يقول: يا سارية الجبل الجبل الجبل، وهو مخضرم، وكان يسبق الفرص عدواً على رجليه، فتح أصبهان صلحاً وعنوةً.

<sup>(</sup>الإصابة: ٣/٤).

<sup>(</sup>٢) رسالة القشيري : ٢ / ٦٦٤ .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى للمصنف: ٢ / ٣١٦.

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص: ٢٧٤): «وأجمعوا على أنّ المؤمِن بالله تعالى وسائرٍ ما دعاه=

# [ الخُروجُ على السلطانِ ]

ولا نُجَوِّزُ الْخُروجَ عَلَى السُّلْطَانِ .

# [ عَذَابُ القبرِ ، وما يَتَبُعُه ]

ونعتقد أنَّ عذابَ القبر ، وسؤالَ المَلَكَيْنِ ،

#### [الخروج على السلطان]

( ولا نُجَوِّزُ ) نَحنُ ( الْخُروجَ على السلطانِ )(١) .

وجَوَّزَت المعتزلةُ الخروجَ على الجائر ، لانعزالِه بالْجَورِ عندهم .

#### [عذابُ القبرِ ، وما يَتبَعُه]

( ونعتقد أن عذابَ القبر )(٢) وهو للكافر والفاسقِ ، المراد تعذيبه بأن تُرَدَّ الروحُ إلى الجسد أو ما بقى منه ؛

( **وسؤالَ المَلَكَيْنِ** )<sup>(٣)</sup>: مُنْكَرِ ونَكِيرِ للمقبور بعد ردِّ روحهِ إليه عن ربّه ، ودينِه، ونَبيّه ؟

النبي ﷺ إلى الإيمانِ به لا يُخرجِه عنه شيءٌ مِن المعاصرِ، ولا يُحبط إيمانه إلا الكفرُ، وأنّ العصاةَ مِن أهلِ القبلةِ مأمورونَ بسائرِ الشرائعِ، غيرُ خارجين عن الإيمان بمعاصيهم». وقال الإمام أحمد في أصول السنة (ص: ٢٣): "ومّن مات مِن أهل القبلةِ مُوحِّداً يُصلَّى عليه، ويستغفر له، ولا يحجبُ عنه الاستغفارُ، ولا تُترَكُ الصلاةُ عليه لذَنبِ أذنبه صغيراً كان أو كبيراً، أمرُه إلى الله تعالى».

<sup>(</sup>۱) قال الإمام أحمد في أصول السنة (ص: ۱۷): "ومن خرَجَ على إمام من أثمة المسلمين وقد كان الناسُ أجمعوا عليه، وأقرُّوا له بالخلافة بأيِّ وجه كان بالرضًا أو بالغُلبة فقد شقَّ هذا الخارجُ عَصَا المسلمين، وخالفَ الآثارَ عن رسولِ الله ﷺ. فإن مات الخارجُ عليه مات ميتةً جاهلية. ولا يحلَّ قتالَ السلطانِ والخروجُ عليه لأحدٍ من الناس، فمن فَعَل ذلك فهو مبتدعٌ على غير السنة والطريق».

وقال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص:٢٩٦): «وأجمعوا على السمع والطاعة لأثمة المسلمين، وعلى أنّ كل مَن وَلِيَ شيئاً من أمورِهم عن رضى أو غلبة، وامتدَّت طاعتُه مِن برِّ وفاجرٍ لا يلزامُ الخروجُ عليهم بالسيف جارٍ أو عادلٍ، وعلى أن يغزو معهم العَدُوَّ، ويحجَّ معهم البيت، وتدفع إليهم الصدقاتُ إذا طَلَبُوها، ويُصلَى خلفَهم الجمع والأعياد».

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص: ٢٧٩): «وأجمعوا على أنّ عذاب القبر حتّى، وأنّ الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيونَ، ويسألونَ، فيثبت الله من أحبَّ تثبيته».

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام أحمد في أصول السنة (ص:١٠): «ومِن اصول السنةِ الإيمانُ بعذاب القبر، وأن هذه الأمة=

#### والحشرَ ، والصِّرَاطَ ، والميزانَ حقٌّ .

فيُجِيبهما بِما يُوافِقُ ما ماتَ عليه مِن إيْمانٍ أو كُفرٍ ؛

( والحشرَ ) للخلقِ(١)، بأن يُحْيِيَهُم الله تعالى بعد فنائهم، ويَجمعهم للعرض والحساب؛

( والصَّرَاطَ)<sup>(٢)</sup> وهو جسرٌ مَمدودٌ على ظَهْرِ جهنَّم أدقٌ من الشَّعْرِ ، وأَحَدُّ مِن السيف ، يَمرُّ عليه جَميعُ الخلق ، فيَجُوزُهُ أهلُ الجنّة ، وتَزِلُّ به أقدامُ أهل النّار؛

﴿ وَالْمَمِوْانَ ﴾ وَلَهُ لَسَانٌ (٣) ، وَكِفَّتَانِ يُعْرَفُ بِهِ مَقَادِيرُ الأعمال، بأن تُوزَنَ صُحُفُها به (حَقُّ) للنُّصوص الواردةِ في ذلك ، قال تعالى : ﴿ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ (\*) ، ﴿ وَنَفَنَعُ الْمَوَذِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَنَمَةِ فَلَا لُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴾ (٥).

وقال ﷺ: «عَذَابُ القَبْرِحَقُّ »(٢) ؛ ومَرَّ على قبرين، فقال: « إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَان » (٧).

- تُفتَن في قبورِها، وتُسأَل عن الإيمان والإسلام، ومَن ربُّه، ومَن نبيُّه؟ ويأتيه منكرٌ ونكيرٌ كيف شاءَ اللهُ عز وجل، وكيف أرادَ، والإيمانُ به، والتصديقُ به».
- (۱) قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله في الرسالة (ص: ٢٨١): "وأجمعوا على أنه ينفخ في الصورِ قبلَ يوم القيامة، ويصعق من في السماوات ومن في الأرضِ إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرون. وأجمعوا على أن الله تعالى يُعيدهم كما بدأهم حفاةً عراةً غرلاً، وأنّ الأجساد التي أطاعت وعصت هي التي تبعث يوم القيامة، وكذلك الجلودُ التي كانت في الدنيا والألسنة والأيدي والأرجُل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة».
- (٢) قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله في الرسالة (ص:٢٨٦): «وأجمعوا على أن الصراطَ جسرٌ ممدودٌ على جهنَّمَ يجوزُ عليه العبادُ بقدرِ أعمالهم، وأنهم يتفاوتونَ في السرعةِ والإبطاء على قدر ذلك» .
- (٣) قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله في الرسالة (ص: ٢٨٣): "وأجمعوا على أنّ الله تعالى ينصب الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه أفلح، ومن خفت موازينه خاب وخسر، وأن كفة السيئات تهوي إلى جهنم، وأن كفة الحسنات تهوي عند زيادتها إلى الجنةِ». وقال الإمام أحمد في أصول السنة (ص: ٩): "ومِن أصول السنة الإيمانُ بالميزانِ يومَ القيامةِ كما جَاءً: "يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضةٍ» [رواه البخاري (٤٣٦٠)، ومسلم (٤٩٩١)]، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثرِ، والإيمانُ بهِ والتصديقُ به، والإعراضُ عمن ردَّ ذلك، وترك مجادلته».
  - (٤) سورة الكهف ، الآية : ٤٧ .
  - (٥) سورة الأنبياء ، الآية : ٤٧ .
  - (٦) رواه البخاري في الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر ( ١٢٨٣ ) .
- (٧) رواه البخاري في الوضوء، باب ما جاء في غسل البول(٢١١)، ومسلم في الطهارة، باب الدليل على

وقال ﷺ: « إنَّ العَبْدَ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِه، وتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، أَنَاهُ مَلَكَانِ، فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولاً نِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ؟ فأمَّا المؤمِنُ فيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّه عَبْدُ الله ورَسُولُه، إلى أن قال : وأمَّا الكَافِرُ أو الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي الْخ » (١٠). رواهما الشيخان وغيرهما .

وفي رواية أبِي داود وغيره: « فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فيقول الْمُؤمنُ: رَبِّي الله ، ودِينِي الإسلامُ ، والرَّجُلُ المَبْعُوث رسول الله ﷺ . ويقول الكافر في الثلاث: لا أدري » (۲) .

وفي رواية الترمذي : « يُقَالُ لأَحَدِهِمَا المُنكر وللآخر النَّكير »<sup>(٣)</sup> ، وفي رواية للبيهقي : «فَيَأْتِيهِ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ» .

وفي الصحيحين أحاديث : بـ« حَشْرِ النَّاسِ حُفَاةً مشاةً عُرَاةً غُوْلاً »(٤) أي غيرَ مُخْتَتَنِينَ ؛ وأحاديثُ : بـ«ضَوْبِ الصِّرَاطِ بَيْنَ ظَهْرَي جَهَنَّمَ ، ومُرُور المؤمنين عَلَيهِ متفَاوِتِين ، وأنَّه مَزلَّة ـ أي تَزِلَّ به ـ أقَدامٍ أَهلِ النَّارِ فِيهَا » (٥) .

وفي مسلم عن أبي سَعيد الخدري ﴿ يَلْغَنِي أَنَّهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ ، وأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ» (٦). وروى الَبزَّار والبيهقي حديث: «يُؤْتَى بابْنِ آدم فيُوقَف بين كِفَّتَي الِميزَان».

( ( ( 9 )

<sup>=</sup> نُجاسة البول (٤٣٩)، والنسائي في الجنائز، باب وضع الجريدة على القبر ( ٢٠٤٢ ) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الجنائز ، باب الميت يسمع خفق النعال ( ۱۲۵۲ ) ، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ( ٥١١٥ ) ، وأبو داود في السنة، باب ما جاء في المسألة في القبر ، وعذاب القبر ( ٤١٢٦ ) ، والترمذي في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر ( ٩٩١) ، والنسائي في الجنائز ، باب المسألة في القبر ( ٢٠٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في السنة، باب ما جاء في المسألة في القبر، وعذاب القبر ( ٤١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر ( ٩٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَالَّغَذَ اللهُ إِلاَهِيمَ خَلِيلاً﴾، (٣١٠٠)، والترمذي ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (٩١٠٠)، والترمذي في صفة القيامة...، باب ما جاء في شأن الحشر (٢٣٤٧)، والنسائي في الجنائز، باب البعث (٢٠٥٥).

 <sup>(</sup>٥) رواه البخاري في باب قوله تعالى ﴿ وَبُحُونُ يَوْمَهِ لِنَاضِرَةُ ﴿ إِلَّا رَبُّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ ﴾، (٦٨٨٥)، ومسلم في الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية ( ٢٦٧ ).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية ( ٢٦٩ ) .

#### [الجَنَّةُ والنَّار]

والْجَنَّةَ والنَّارَ مَخْلُوقَتَانِ اليَومَ .

# [ نَصبُ الإمامِ ] ويَجِبُ عَلَى الناسِ نَصْبُ إمّامٍ وَلَوْ مَفْضُولاً .

# [الجنَّةُ والنار]

(والجنة والنَّار مخلوقتان اليوم)(١) يعني قبل يوم الجزاء للنصوص الدالة على ذلك نَحو ﴿ أُعِدَّتَ لِلْكُنَوِينَ ﴾ (٢) ، ﴿ أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ ﴾ (٣) ، وقصةِ آدم وحواء في إسكانِهما الجنةَ وإخراجِهما منها بالزلَّةِ .

وزَعَمَ أكثرُ المُعتزلة أنَّهما إنَّما يُخلَقانِ يومَ الجزاء .

# [نصبُ الإمام]

(ويَجِبُ على الناس نصبُ إمام) يَقومُ بِمصالِحهم كَسَدُّ الثغورِ، وتَجهيزِ الجيوشِ، وقهرِ المتغلبةِ ، والمتلصصةِ ، وقطاعِ الطريقُ ، وغير ذلك ، لإجْماعِ الصحابة بعدوفاة النبي عَلَيُّهُ على نصبِه حتَّى جَعَلُوه أهم الواجبات ، وقدموه على دفنه صلَّى الله عليه وسلَّم ، ولَم يَزَل الناسُ في كل عصرِ على ذلك ، (وَلَو) كان مَن يُنصَب (مَفْضُولاً) (٤) فإنَّ نَصْبه يَكفي في الخروج عن عُهْدَة النَّصبِ .

وقيل : « لا ، بل يَتعيَّن نصبُ الفاضل »(٥) .

وذهبت الخوارجُ إلى أنه لا يَجبُ نصب إمامٍ ، والإمامية إلى وجوبهِ على الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) قال الإمام أحمد في أصول السنة (ص: ٢٢): «ومِن أصول السنة أنّ الجنة والنار مخلوقتانِ، قد خُلقتا كما جاء عن رسول الله ﷺ: «دَخَلْتُ الجنةَ، فرأيت قصراً» [روه البخاري (٦٠٠٦)، ومسلم (٤٤٠٨)، و «اطلعتُ في الجنّةِ فرأيتُ أكثرَ أهلها النساء» (والعلعتُ في الجنّةِ فرأيتُ أكثرَ أهلها النساء» [رواه البخاري (٣٠٠٢)، ومسلم (٤٩٠١)]. فمن زَعَم أنهما لم تخلقا فهو مكذبٌ بالقرآنِ وأحاديثِ رسولِ الله ﷺ، ولا أحسبه يؤمِن بالجنةِ والنار».

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآية : ١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، الآية : ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) ويه قال جمهور الأصحاب. ( التشنيف : ٢ / ٣٤٣ ).

<sup>(</sup>٥) وبه قال الأشعري وجماعة من أصحابنا . ( التشنيف : ٢ / ٣٤٣ ) .

# [لا واجبَ على الله]

ولا يَجِبُ عَلَى الرَّبِ سُبْحَانه وتعالى شَيْءٌ .

# [ المَعادُ الجِسمانِي ]

والْمَعَادُ الْجِسْمَانِي بَعْدَ الْإعْدامِ حَقٌّ .

#### [ لا واجب على الله]

(ولا يَجِبُ على الرَّبِّ سِبحانه وتعالى شيءٌ)، لأنه خالقُ الخلق ، فكيف يَجب لَهم عليه شيء ؟

وقالت المعتزلة: «يَجب عليه أشياء يَتَرَتَّب الذّم بتركها: منها الجزاءُ أي الثوابُ على الطاعة ، والعقابُ على المعصية ؛ ومنها اللطفُ بأن يفعل بعباده ما يُقرِّبُهم إلى الطاعة ، ويُبعِّدهم عن المعصية ، بِحيث لا ينتهون إلى حدِّ الإِلْجاء ؛ ومنها الأصلحُ لَهم في الدنيا من حيث الحكمةُ والتدبير ».

# [ المَعادُ الجِسمانِي ]

( والْمَعَادُ الجسمانِي ) أي عودُ الجسمِ ( بعد الإعدامِ )(١) بأجزائهِ وعوارضِه كما(٢) كان، ( حَــقٌ ) (٣) قــال تــعــالـــى: ﴿ وَهُو الَّذِى يَبْدَأُواْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُونُ ﴿ (١) ، ﴿ كُمَا بَدَأَنَا أَوَلَ خَـَلْقِ لِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللّهُ اللّ

وانكرت الفلاسفة إعادةَ الأجسام وقالوا: « إنَّما تُعَادُ الأرواح ، بِمعنَى: أنَّها بعد موتِ البدن تُعَاد إلَى ما كانت عليه من التَّجَرُّدِ مُتَلَذِّذَةً بالكمال أو مُتَأَلِّمَةً بالنَّقْصَان ».

(٤٩٦)

<sup>(</sup>١) قال ابن حزم في المِلَل (٤/ ٧٩): «اتفق جميعُ أهل القبلة على تنابُذِ فِرَقهم على القولِ بالبعثِ في القيامة، وعلى تكفير من أنكر ذلك» .

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص: ٢٨١): «وأجمعوا على أنّ الله يعيدهم كما بدأهم حفاةً عراة غرلاً؛ وأن الأجسادَ التي أطاعَت وعَصَت هي التي تُبعثُ يومَ القيامةِ، وكذلك الجُلودُ التي كانت في الدنيا، والألسنة والأيديد والأرجُل هي التي تَشهدَ عليهم يوم القيامةِ».

<sup>(</sup>٣) خلافاً للفلاسفة ، والملاحدة . ( التشنيف : ٢ / ٣٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الروم ، الآية : ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء ، الآية : ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ، الآية : ٢٩ .

# [ خيرُ البشرِ ]

ونعتقد أن خير الأمَّة بعد نبيها محمد ﷺ خليفته أبو بكر، فعُمَر، فعُنْمَان، فَعَلِيٍّ أُمَرَاء المؤمنين، رضي الله عنهم أجمعين.

وقوله «بعد الإعدام» وهو الصحيح(١).

وقيل : « لا يَنعْدِمُ الجسمُ ، وإنَّما يُفرَّق أجزاؤه » .

#### [خيرُ البَشَرِ]

( ونعتقد أنَّ خيرَ الأمَّة بعد نبيها محمد ﷺ خَلِيفَتُهُ أبو بَكْرٍ، فَعُمَر ، فَعُثْمَان ، فَعَلِيُّ أُمَرَاء المؤمنين ، ﷺ أجمعين ) (٢) لإطباق السلف على خيريتهم عند الله على هذا الترتيب (٣) . وقالت الشيعة وكثير من المعتزلة : « الأفضل بعد النبي ﷺ عَلِيٌّ عَلِيٌّ ضَالِيًّا » .

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام في غاية الوصول (ص:١٥٩): "والمعادُ الجسماني هو إيجادٌ لأجزاءِ الجسم الأصلية ولعوارضه بعد فناء لها \_ أو جمعٌ بعد تفرقِ لها \_ مَعَ إعادةِ الأرواح إليها، فهما قولان، والحقُّ التوقفُ، إذ لم يدل قاطعٌ سمعي على تعين أحدهما وإن كان كلامُ التاج السبكي يميلُ إلى تصحيح الأول، وصرح به الجلالُ المحلي، .

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ أبو الحسن في الرسالة (ص: ٢٩٩): «وأجمعوا على أنّ خيرَ القرون قَرنُ الصحابةِ، ثم الذين يلونَهم، وعلى أن خير الصحابةِ: أهلُ بدرٍ، وخيرَ أهل بدرٍ العشرةُ، وخيرَ العشرة الأئمة الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوانُ الله عليهم، وأن إمامتهم كانت عن رضى مِن جماعتهم؛ وأجمعوا على أنّ الخيارَ بعد العشرةِ في أهل بدرٍ من المهاجرين والأنصار على قدرِ الهجرةِ والسابقةِ، وعلى أن كلَّ من صحب النبي الله ولو ساعةً، أو رآهُ ولو مرةً مع إيماتِه به ويما دَعَا إليه أفضلُ مِن التابعين بذلك». (مختصراً).

<sup>(</sup>٣) وقال الإمام أحمد في أصول السنة (ص:١٤): "رخيرُ هذه الأمةِ بعد نبيها ﷺ الصديقُ أبو بكر، ثم عمرُ، ثم عثمان، نقدُم هؤلاء الثلاثة كما قدَّمَهم أصحابَ رسولِ الله ﷺ، لم يختلوا في دلك. ثم بعدَ هؤلاء الثلاثةِ أصحابُ الشورَى المخمسةُ: علي، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، وكلَّهم يصلحُ للخلافةِ، وكلهم إمام. ونذهبُ في ذلك إلى حديث ابن عمر ﷺ: "دُواه البخاري (٣٦٥٥)]. ثم كُلَّهم يصابُ متوفرونَ: أبو بكر، ثم عمرُ، ثم عثمان، ثم نسكُت ارواه البخاري (٣٦٥٥)]. ثم مِن بعد أصحاب الشورى أهلُ بدرٍ من المهاجرين، ثم أهل بدرٍ من الأنصار مِن أصحابِ رسول الله على على قدر الهجرة والسابقةِ أولاً فأوّلاً. ثم أفضلُ الناس بعد هؤلاء أصحابُ رسول الله ﷺ كلُّ من صحبه سنةً، أو شهراً، أو يوماً، أو ساعةً، أو رآه، فهو مِن أصحابه، له مِن الصحبةِ على قدر ما صحبه، وكانت سابقتُه معه، وسمع منه ونظرَ إليه نظرةً. فأدناهم صحبةً هو أفضلُ مِن القرنِ الذين لم=صحبه، وكانت سابقتُه معه، وسمع منه ونظرَ إليه نظرةً.

# [ براءةُ عائشة رضي الله عنها ]

وبَرَاءةً عَائشةً رضي الله تعالى عنها مِن كُلِّ ما قُذِفَتْ بِه .

# [ وجوب صون اللسان عمَّا جرَى بين الصحابة ]

ونُمْسِكُ عَمَّا جَرَى بينَ الصَّحَابَةَ ﴿ مُنِّيهِ ،

وميَّزهم المصنف عن مشاركيهم في أسمائهم بِما كانوا يُدعَون به ، فكان يُدْعَى أبو بكر خليفة رسول الله ﷺ، لأنه خَلَّفه في أمر الرَّعيَّةِ مع أنه استخلفه للصلاة بالناس في مرضِ وفاتِه ﷺ كما رواه الشيخان (١) .

ويُدْعَى كلّ من الثلاثة أميرَ الْمُؤمنين (٢).

#### [براءة عائشة رضي الله عنها]

( و ) نعتقد ( براءةَ عائشة ) رضي الله تعالى عنها ( مِن كُلِّ مَا قُلِفَتْ به )، لنُزولِ القرآن (٤٩٧) ببراءتِها ، قال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِثْكِ﴾ (٣) الآيات(٤).

# [ وُجوبُ صوْنِ اللسانِ عمَّا جرَى بينْ الصحابةِ ]

( ونُمْسِكُ عما جَرى بين الصحابةِ ) رهي مِن المنازعاتِ والمحارباتِ التي قُتِلَ بسببها كثير

يَرَوهُ ﷺ ولو لقُوا بجميع الأعمالِ كانَ هؤلاء الذين صحبوا النبي ﷺ ورأوهُ، وسمعوا منه، ومن رآه
 بعينه وآمنَ بهِ ولو ساعةً أفضلَ لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كلَّ أعمالِ الخير»

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الأذان، باب حدّ المريض أن يشهد الجماعة (٦٢٤)، ومسلم في الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ... ( ٦٣٣)، والمترمذي في المناقب ، باب في مناقب أبي بكر وعم كليهما ( ٣٦٠٥) ، والنسائي في الإمامة، باب الائتمام بالإمام يصلي قاعد (٨٢٤)، وابن ماجه في إقامة الصلاة وسننها ، باب ما جاء في صلاة رسول الله ﷺ في مرضه ( ١٢٢٢) .

 <sup>(</sup>۲) قال الحافظ ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (۳/ ۱۵۳): «ومَن طَعَبْن في خلافةِ أحدٍ مِن هؤلاء الأثمة فهو أضلُّ من حمار أهلِه» .

<sup>.(</sup>٣) سورة النور ، الآية : ١١ ـ ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله في الرسالة (ص: ٣١٠): "وأجمعوا على النصيحة للمسلمين، والتولي بجماعتهم، وعلى التوادد في الله، والدعاء لأنمة المسلمين، والتبري ممن ذمَّ أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ، وأهل بيته، وأزواجه، وتركِ الاختلاطِ بهم، والتبري منهم».

# ونَرَى الكَلَّ مَأْجُورِينَ .

منهم، فتلك دماءٌ طهَّرَ الله مِنْهَا أيديّنا فلا نُلُوِّثُ بِها ألسنتَنا(١).

( ونَرى الكلَّ مَأْجُورِينَ ) في ذلك ، لأنه مَبنِيٌ على الاجتهاد في مسألةٍ ظنيةٍ للمُصيب فيها أجرانِ على اجتهاده وإصابتهِ، وللمُخطئ أجرٌ على اجتهادِه، كما ثبَتَ في حديث الصحيحين: «إنَّ الحَاكِمَ إذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ » (٢).

وقال السرخسي رحمه الله في أصوله (٢/ ٢٢٣): «مَن طَعَن في السلفِ فهو مُلحدٌ، ومنابذٌ للإسلام،
 ودواؤُه السيفُ إن لم يَتُب » .

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله في الرسالة (ص: ٣٠٣): "وأجمعوا على الكفّ عن ذِكرِ الصحابةِ عليهم السلامُ إلاّ بخير ما يذكرون به، وعلى أنهم أحقُّ أن ينشر محاسنهم، ويلتمسَ لافعالهم أفضل المخارج، وأن نظنَّ بهم أحسنَ الظنِّ، وأحسنَ المذاهب، متمثلين في ذلك لقول رسول الله ﷺ المخارج، وأن نظنَّ بهم أحسنَ الظنِّ، وأحسنَ المذاهب، متمثلين في ذلك لقول رسول الله ﷺ المؤا ذكرَ أصحابي فأمسكوا» [رواه الطبراني في الكبير (٢٤٤/١) بأسانيد فيها مقال، ولكن يشدُ بعضها بعضاً، وقوله ﷺ: «لا تسبوا أصحابي فوالَّذِي نفسي بيده لو انفق أحدكمُ مثلَ أحدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم، ولا نصيفَه»، وعلى ما أثنى الله تعالى عليهم بقوله: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالْكَثَارُ رُحَمَّاتُ يَنْ اللهُ وَاللّذِينَ مَعَهُ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ مَعْهُ وَاللّذِينَ مَعْهُ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ وَكُولِهُ وَاللّذِينَ اللّذَينَ وَاللّذِينَ وَاللّذِي منهم، وهم الروافض، والخوارج، والمرجثة، والقدرية، وتركِ الاختلاطِ بهم». (مختصراً).

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الفتح (الآية: ٢٩): «ومِن هذه الآية انتزعَ الإمامُ مالك رحمهُ الله عنه عنه الآية عنه ـ تكفيرَ الروافضِ الذين يبغضون الصحابةَ، قال: لأنهم يغيظونهم، ومَن غاظَ الصحابة فهو كافرٌ لهذهِ الآية، ووافقه طائفة من العلماء على ذلك».

وقال ابن حجر الهَيْتَمِي في الصواعق المحرقة (ص:٢٠٨): «قال أبو زرعة: إذا رأيتَ الرجُلَ ينتقصُ أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ فاعلمُ أنه زنديقٌ».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الاعتصام ، باب الاعتصام بالكتاب والسنة ( ٦٨٠٥ ) ، ومسلم في الأقضية ، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (٣٢٤٠) ، وأبو داود في الأقضية ، باب في القاضي يخطئ (٣١٠٣) ، والترمذي في الأحكام ، باب ما جاء في القاضي يُصيب ويخطئ (٣١٠٨ ) ، والنسائي في آداب القضاة ، باب الإصابة في الحكم ( ٣٦٨٦ ) ، وابن ماجه في الأحكام ، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق ( ٣٣٠٥ ) .

#### [ الأئمةُ على الهُدَى ]

وأنَّ الشَّافِعِيَّ، ومالكًا، وأبا حنيفة، والسُّفْيَانَيْن، وأحمد، والأوزاعي، وإسحاق، وداود، وسائرَ أئمة المسلمين على هُدِّى مِن ربّهم .

# [الأئمةُ على الهُدى]

(و) نرى (أنَّ الشَّافِعِيَّ) إمامَنا ، (ومالكًا) شيخَه ، (وأبا حنيفة ، والسَّفْيَانَيْن): الثَّوْري (۱) ، وابن عيينة ، (وأخمد) بن حنبل ، (والأوزاعي ، وإسحاق) بن رَاهُوْيَهِ (۲) ، (وداود) الظاهري (۳) ، (وسائرَ أثمة المسلمين) أي باقيهم (على هدَّى مِن ربِّهم) في العقائدِ وغيرها ، ولا التفات لِمَن تَكلَّم فِيهم بِما هُم بريئون منه .

قال المصنّف: « وقول إمام الحرمين: «إن الْمُحققين لا يقيمون للظاهرية وزناً ، وإنَّ خلاَفَهم لا يُعْتَبَر»، مَحْمَلُهُ عندي ابن خُزْم. وأمثاله .

وأما داود فمعاذَ الله أن يَقولَ إمام الحرمين أو غيرُه: «إنَّ خلافه لا يُعْتَبَر»، فلقد كان جَبَلاً من جبال العلم والدِّينِ، له من سَدادِ النظر وسِعَةِ العلم، ونورِ البصيرة، والإحاطةِ بأقوال الصحابة والتابعين، والقدرةِ على الاستنباطِ ما يعظم وقعُه، وقد دُوِّنَتْ كتُبُه وكَثُرَتْ (٤٩٨) أتباعه.

وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في «طبقاته» من الأئمة المتبوعين في الفروع، وقد

<sup>(</sup>۱) والثّوري: هو سُفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، الإمام الجامع لأنواع المحاسن، من تابعي التابعين، اتفق العلماء على إمامته في الحديث، والفقه، والورع، والزهد، والقول بالحق، وغيرها، وبالجملة أحواله وثناء العلماء عليه أكثر من أن تحصى، أحد أصحاب المذاهب الستة المتبوعة، توفي رحمه الله سنة ١٦١هـ. (تهذيب الأسماء: ١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) واشحاق: هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو يعقوب، المروزي، الشهير بابن رَاهُويَه، الإمام الجامع بين الحديث والفقه والورع، أحد أثمة الإسلام، كان يحفظ سبعين ألف حديث، ناظر الشافعي ثم صار من أتباعه، وله كتب كثيرة، توفي رحمه الله سنة ٢٣٨هـ بنيسابور.

<sup>(</sup> شذرات الذهب : ٢ / ١٧٩ ).

<sup>(</sup>٣) وداود: هو داود بن عليّ بن خَلَف الأصبهاني، ثم البغدادي، إمام أهل الظاهر، أبو سليمان، أَخَذَ العلم عن ابن راهوه وأبي الثور، كان زاهدا متقلّلا، عقله أكثر من علمه، يحضر في مجلسه أربعمائة طيلسان، كان محبّاً للشافعي، صنّف في فضائله كتابين، انتهت إليه راية العلم ببغداد، وخلافه معتبر في الإجماع على الأصحّ، توفي رحمه الله سنة ( ٢٧٠هـ). (تهذيب الأسماء: ١ / ١٨٢).

# [عقيدة الأشعري ]

وأنَّ أَبَا الْحَسن الأشْعَري رَفِيْكُ إِمَامٌ فِي السُّنَّة مُقَدَّمٌ .

## [ طريق الجُنيد]

وأنَّ طَرِيقَ الشَّيخِ الْجُنَيْدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَصَحْبِهِ طَرِيقٌ مُقَوَّمٌ .

كان مشهوراً في زمن الشيخ وبعده بكثيرٍ لا سِيَّمًا في بلاد فارس «شِيراز» وما وَالاها إلى ناحيةِ العراق في بلاد المغرب » (١).

# [ عَقيدةُ الأشعَري ]

( و ) نرى ( أن أبا الحسن ) علي بن إسماعيل ( الأشعري ) وهو من ذرية أبي موسى الأشعري الصحابي ﷺ ( إمامٌ في السنة ) أي الطريقة الْمُعتقدة (٢٠)، ( مُقَدَّمٌ ) فيها على غيره كأبي منصور الْمَاتريدي (٣٠)، ولا التفاتَ لِمَن تَكلَّم فيه بِما هو بريءٌ منه .

# [طريقُ الجُنيد]

( و ) نَرى ( أَنَّ طريق الشيخ ) أبِي القاسم ( الجُنيَّد ) ( أَنَّ سيّد الصوفية علماً وعملاً ، (وصحبه طريقٌ مُقَوَّمٌ )، فإنه خالٍ عن البِدَع، دائرٌ على التسليم والتفويضِ والتبري من النفس ،

ومن كلامه: « الطريقُ إلى الله تعالى مسدودٌ على خلقِه إلا على الْمُقتفِين آثارَ رسول الله ﷺ».

وقال : « رأيتُ في الْمَنامِ أنِّي أَتَكُلَّمُ على الناس فوقف عليَّ ملكٌ فقال : ما أقربُ مَا

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى للمصنف: ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) وله في بَيان عقيدة أهل السنة ونُصرَتِها كتب، أعظمُها على الإطلاق: الإبانَةُ عن أصولِ الديانةِ، مقالات الإسلاميين واختلافِ المصلِّين، ورسالةً إلى أهلِ الثغرِ، وأعظمُها الأخيرُ، ولَو كُتِبَ بماء العَين لكان قليلاً، فاظفرُ به، واعضُضْ عليه بالنواجز، دونك مختصراً تَحْز به سعادة الدارين.

<sup>(</sup>٣) والمَاتُريدي: هو محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتردي الحنفي، إمام المتكلمين، مقحماً في الخصومة، دافعاً عن عقائد المسلمين، له كتب عظيمة، منها: تأويلات القرآن، وهو لا نظير له، وبيان أوهام المعتزلة، توفي رحمه الله سنة ( ٣٣٣هـ) بسمرقند. ( الفتح المبين : ١ / ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) والجُنيد: هو الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي، أبو القاسم الشافعي، الإمام، شيخ الزهاد والسالكين، سيد الطائفة، تفقّه على أبي ثور، وكان يفتي في حلقته وعمره عشرون سنة، سمع الحديث من جماعة وسمع منه جماعة، توفي رحمه الله تعالى سنة (٢٩٨هـ). (الطبقات : ١٦٧/١).

تَقَرَّبَ به الْمُتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ؟ فقلتُ : عمل خفي بِميزانٍ وَفِيٍّ . فولَّى وهو يقول: كلامٌ مُوَفَّقٌ والله » .

ولا التفات لِمَن رَماهم في مجملة الصوفية بالزندقة عند الخليقة حتى أَمَر بضَربِ أَعناقِهم فَأُمْسِكُوا إلا المُجنَيد فإنّه تَسَتَّر بالفِقْه ، وكان يُفْتِي على مذهب أبي قُور (١) شيخه ، وبُسطَ لَهم النَّطُعُ ، فتَقدَّم مِن آخِرهم أبو الحسن النُّوري (٢) للسياف ، فقال له : لِمَ تَقَدَّمْتَ ؟ فقال : أُويْرُ (٩٩٤) أصحابي بِحياةِ ساعةٍ ، فبُهِتَ ، وأُنْهَى الخبرَ إلى الخَليفَةِ ، فردَّهم إلى القاضي (٣) ، فسأل النُّوريَّ عن مسائل فقهية ، فأجابه عنها ، ثُمَّ قال : « وبعد ، فإنَّ لله عبادًا إذا قاموا قاموا بالله ، وإذا نطقوا نطقوا بالله إلى آخر كلامه»، فبكى القاضي ، وأرسلَ يقول للخليفة : «إن كان هؤلاء زَنَادِقَةً ، فما على وجه الأرض مسلم»، فخلَّى سبيلَهم ، رحمهم الله ونفعنا بِهم .

ثُمَّ قُتِلَ من الصوفية الحُسَيْن الحَلاَّج <sup>(٤)</sup> في سنة تسع وثلاثِمئة مِن سنِّي الخليفة المذكور ، وهو أبو الفضل جعفر المقتدر<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) وأبو ثور: هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، البغدادي، أبو ثور، الإمام الجليل، أحد أصحابنا البغداديين، روى عن الشافعي وغيره، وعنه جماعة منهم مسلم في صحيحه، كان إماماً في الفقه والورع والفضل والخير، صنّف الكتب، وفرّع على السنن، وذبّ عنها، توفي رحمه الله تعالى سنة: ٢٤٠هـ. (الطبقات الكبرى: ٢٤/٧).

<sup>(</sup>Y) وَالنُّورِي: هو أحمد بن محمد أبو الحسن النوري البغدادي منشأ والخراساني أصلاً، صحب سرياً السقطيَّ، وكان من أجل مشايخ القوم، وعلمائهم، ولم يكن في وقته أحسن طريقاً منه، ولا ألطف كلاماً منه، توفي رحمه الله سنة: ٢٩٥ هـ. (طبقات الصوفية، ص: ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) والقاضي إسماعيل: هو القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي ، كان فاضلاً متفنناً ، فقيهاً ، شرح مذهب مالك ، جامعاً للقرآن والحديث والفقه والكلام وعلم اللسان ، وعنه انتشر مذهب مالك بالعراق ، شديداً على أهل البدع ، توفي رحمه الله سنة ٢٨٢ هـ. (الديباج المذهب ، ص: ١٥١ ، النجوم : ٣/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) والْحَلَّج: هو الدسين بن منصور بن محمد الفارسي، الحلاّج، أبو عبد الله، كان مجوسياً، تصوّف، صحِب الجُنَيْدَ والنوريَّ، بالغ في المجاهدة ثم فُتِن، ودخل صحِب الجُنَيْدَ والنوريَّ، بالغ في المجاهدة ثم فُتِن، ودخل عليه داخل من الكبر والرياسة، فسافر إلى الهند وتعلّم السحر، فحصل له حال شبطاني، ثمّ بدت منه كفريات أباحت دمّه، فقُتِلَ سنة (٣٠٩هـ). (لسان الميزان: ٢/ ٣١٤، شذرات الذهب: ١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) وجغفر المقتدر: هو جعفر بن المعتصم بالله أحمد بن أبي أحمد الهاشمي العباسي، المعتضد بالله، أبو الفضل، بُويعَ بعد أخيه المكتفي سنة (٢٩٥هـ)، وهو ابن ثلاثة عشر سنة، وانخرم نظام الإمارة في أيامه، عُزِلَ عدة مرات، توفي سنة (٢١٠هـ). (سير أعلام النبلاء: ١٥: ٣٤).



معب (الرَّحِمَّ الْمُخَرِّرِيُّ الْمُخَرِّرِيُّ (السِلنَمُ (النِّرِّرُ (الِفِرُوفَ رِسَى

ما لا يَضِّر جَهْلُه في العقىدة

(0..)

# [وجودُ الشيء عينُه]

ومِمَّا لا يَضُرُّ جهلُه وتَنفَعُ معرفته الأصحُّ أنَّ وجودَ الشّيءِ عينه، وقال كثيرٌ منا: «غَيْرُه».

# [ المَعدُومُ ليسَ بشيءٍ ]

فَعَلَى الأصحِ الْمَعْدُومُ لَيْسَ بِشَيءٍ، ولا ذاتٍ، ولا ثابِتٍ؛ وكذا على الآخر عند

( ومِمَّا لا بَضُرُّ جهلُه) في العقيدة بِخلاف ما قبله في الجملة ( وتنفع معرفته ) فيها ما يذكر [٤٩٩] إلى الخاتِمة، وهو:

# [ وُجودُ الشيء عينُه]

( الأصحُّ ) الذي هو قول الأشعري وغيرهِ ( أنَّ وجود الشَّيءِ ) في الخارج واجباً كان ، وهو الله تعالى ، أو مُمكناً ، وهو الخلق ، (عينه) أي ليس زائدًا عليه .

( وقال كثير منا ) أي من المتكلمين : ﴿ ﴿ غَيْرُه ﴾ أي زائدٌ عليه ، بأن يقومَ الوجودُ بـ «الشيء » من حيث هو، أي من غير اعتبار الوجودِ والعدم وإن لَم يَحْلُ عنهما » .

وأشار بقوله أ: «منا» إلى قول الحكماء (١٠): « إنه عينُه في الواجب، وغيرُه في الْمُمكِن » .

# [المعَدُومُ ليسَ بشَّيءٍ]

( فعلى الأصح المَعدومُ ) الْمُمكِنُ الوجود ( ليسَ ) في الْخارج ( بشَيءٍ ، ولا ذاتٍ ، ولا ثابتٍ ) أي لا حقيقةَ له في الخارج ، وإنَّما يتحقَقُ بوجودِه فيه<sup>(٢)</sup> .

( وكذا على الآخرِ عند أكثرِهم )<sup>(٣)</sup> أي أكثر القائلين به .

وذهب كثير منهم ـ وهم طائفةٌ من المعتزلة ـ إلى أنه شيءٌ، أي حقيقة متقررة.

- (١) قال العبد الفقير: المتعيّن في تسمية الفلاسفة بالفلاسفة لا الحكماء ، لأنّ الحكيم هو من يتبع القرآن والسنة ، وأصحاب الفلسفة جُهال مغترون بأوهام ، يَحسبون وهُمَهم عقلاً ، ويظلمون العقلَ بِحرمانِهم عن علوم الكتاب والسنة، ولذا نرى أنّ العلماء إذا أرادوا أن يذكروا مثالاً للجهل المركّب قالوا: كقول الفلاسفة بقدم العالَم، فينبغي أن لا يُذْكِّروا إلا لمثل هذا ، والله أعلم .
  - (۲) انظر: « الماهيات مجعولة »: ۲/ ٤٣١ .
- (٣) اتفق العلماء على أنَّ المعدومَ مُمتنعَ الوجود كا جتماع الضدين وقلبِ الحقائق عدمٌ مَحضٌ لا يُطلَق عليه شيٌّ ، إذ لا حقيقةً له ، وليس بثابتٍ ، ولا ذات ، ولكنهم اختلفوا في مُمكن الوجودِ=

# [ الاسمُ هو المُسمَّى ]

وأنَّ الاسْمَ الْمُسَمَّى .

# [أسماء الله توقيفية]

وأنَّ أَسْمَاءَ الله تَعَالَى تَوقيفِيَةٌ.

# [ الاسمُ هو المُسمَّى ]

(و) الأصحُّ (أنَّ الاسمَ) عينُ (الْمُسمَّى) (١).

وقيل : «غيرُه كما هو الْمُتبَادرُ، فلفظ « النار» مثلاً غيرها بلا شكِّ »(٢).

والْمُرادُ بالأول الْمَنقولِ عن الأشعري في اسم الله: أنَّ مدلولَه الذاتُ من حيث هي ، يخلاف غيره كد «العالِم» ، فمدلولُه الذاتُ باعتبار الصفةِ ، كما قال: « لا يُفْهَم مِن اسم الله سواه، بِخلاف غيره من الصفاتِ فيُفهَم منها زيادةٌ على الذاتِ مِن علم ، وغيرِه .

#### [أسماء الله توقيقية]

(و) الأصح (أنَّ أسماءَ الله تعالى تَوْقِيفِيَّةً) أي لا يُطْلَقُ عليه اسم إلاَّ بِتَوْقِيفِ من الشرع (٣).

كالمُمكِنات المعدوم: فقال أهلُ الحق: إنه ليس بشيء ، ولا ثابتٍ، إذ لا حقيقة له، فلا يُطلق عليه « شيء » لقوله تعالى: ﴿ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَة تَكُ شَيْعًا ﴾ [سورة مريم: ٩].

وقال المعتزلة: إنه في حالة العدم شيء ، وثابت ، وحقيقةٌ حالةَ الوجود والعدم ، فالجوهرُ جوهرٌ والعرضُ عرضٌ قبل الوجود، لأنه معلومٌ، فيكون ثابتاً، فيُطلق عليه « شيء » .

فهذه المسألة مفرعة على تفسير « الوجود » ، إن قلنا : وجود الشيء عينُه كما قال أهل الحق فالمعدومُ لبسَ بشيء ولا ثاب ولا حقيقة له قولاً واحداً .

وإن قلنا: الوجودُ شيءٌ زائدٌ على الماهية كما قال المعتزلة فاختلفوا: فقال الأكثرون: إن المعدوم ليس بشيءٍ، وهو المراد من قول المصنف: « وكذا على الآخر عند أكثرهم ».

وقال الأَقَلُونَ: إنه شيء . وهذا يَنجُرُّ بِهم إلى الفول بقدم العالَم . ( التّشنيف : ٢ / ٣٦٠ ) .

<sup>(</sup>١) التّشنيف : (٢/ ٣٦١)، غاية الوصول، ص : ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) وبه قال المعتزلة . ( التشنيف : ٢ / ٣٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) تحفة المحتاج: ١ / ٤٤ ، إتحاف المريد ، ص: ١٢٤ .

# [ حُكمُ مَن قال: «أنا مؤمنٌ إنْ شاء الله» ]

وأنَّ المرءَ يَقول : « أنا مؤمنٌ إن شاء الله » خوفًا مِن سُوءِ الخاتِمةِ والعياذُ بالله ، لا شكًّا في الْحالِ .

# [ الاستدراج ]

وأنَّ مَلاذَ الكافرِ اسْتدراجٌ .

وقالت المعتزلة: « يَجوز أن تُطْلَق عليه الأسماءُ اللائقُ معناها به وإن لَم يَرِد بِها الشرعُ » . ومال إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني .

# [ حُكمُ مَن قال: « أنا مُؤمنٌ إنْ شاء الله » ]

(و) الأصح (أنَّ الْمَرَءَ يقول: «أنا مؤمن إن شاء الله ») (١) أي يَجوزُ له أن يقول ذلك المشتمل على التعليقِ، بل يُؤثِرُه على الجزمِ كما روي عن ابن مسعود رَهِ الله (خوفًا من سوء الخاتِمة) الْمَجهولة، وهو الموتُ على الكُفر. (والعياذُ بالله) تعالى من ذلك، الْمُحبِطِ لِما قبله مِن الإيمان.

( لا شكًا في الحال ) في الإيمان، فإنه في الحال متحقق له جازمٌ باستمراره عليه إلى الخاتِمةِ التي يرجو حُسنَها .

ومنع أبو حنيفة (٢) وغيره أن يقول ذلك لإيهامه الشُّكُّ في الحال في الإيمان.

#### [الاستدراج]

(و) الأصح (أنَّ مَلاذَّ الكافِرِ) أي ما ألذَّه الله به مِن مَتاع الدنيا (استدراجٌ) من الله تعالى له حيث يُلذُه مع علمه بإصراره على الكفر إلى الموتِ، فهي نقمةٌ عليه يَزداد بِها عذابه (٣). وقالت المعتزلة: « إنَّها نعمةٌ يترَتَّب عليها الشكرُ ».

<sup>(</sup>١) وهو قول أكثر السلف ، وحُكي عن عمر وابن مسعود ، وعليه المالكية والشافعية والحنابلة ، والأشاعرة ، وأصحاب الحديث كسفيان وأحمد، واحتجّوا بحديث مسلم: « إنّي لأرْجو أنْ أكونَ الْقَاكُم لِلَّهِ» ، وبحديث أحمد «وعَلَيه يُبْعَثُ إنْ شاءَ اللهُ». ( التشنيف: ٢/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) شرح العقائد النسفية ، ص : ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) تحفة المحتاج : ١ / ٤٤ ، التشنيف : ٢ / ٣٦٨ .

#### [ المشارُ بـ « أنا » ]

وأنَّ الْمُشَارَ إليه بـ« أنا » الْهَيكَلُ الْمَخْصُوصُ .

# [ تعريفُ الجوهرِ ، ثُبُوتُه ]

وأنَّ الجوهرَ ـ هو الفردُ ، وهو الجزء الذي لَا يتجزَّأ ـ ثابتٌ .

# [ لا واسطة بين الموجود والمعدوم]

وأنه لا حالَ أيْ واسطةَ بين الموجودِ والمعدومِ، خلافاً للقاَضي وإمام الحرمين.

#### [المُشارُ بـ« أنا »]

(و) الأصح (أنَّ الْمُشارَ إليه بـ أنا » الهيكلُ المخصوص) المشتملُ على النفس (١٠). وقال أكثر المعتزلة وغيرهم: «هو النفسُ ، لأنَّها الْمُدبِّرة ».

# [تعريف الجوهر، وثبوته]

( و ) الأصح ( أنَّ الجوهرَ ـ هو الفردُ وهو الجزءُ الذي لا يَتَجزَّا ـ ثابتٌ ) في الخارج وإن لَم يُرَ عادةً إلا بانضمامه إلى غيره (٢٠) .

ونَفي الحكماءُ ذلك.

# [ لا واسطة بين المعدوم والموجود ]

( و ) الأصح ( أنه لا حالَ ـ أي لا واسطةَ ـ بين الموجودِ والمعدوم<sup>(٣)</sup> .

خلافاً للقاضي ) أبي بكر الباقلاني ، ( وإمام الحرمين ) في قولِهما كبعض المعتزلة بـ «ثبوتِ ذلك كالعالِمية ، واللونيةِ للسواد مثلاً » .

وعلى الأول ذلك ونَحوه من المعدوم ، لأنه أمرٌ اعتباريٌ .

<sup>(</sup>١) التّشنيف : ٢ / ٣٦٧ ، غاية الوصول ، ص : ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) التشنيف: ٢/٣٦٧، غاية الوصول، ص:١٦١ .

<sup>(</sup>٣) التشنيف: ٢/٣٦٧، غاية الوصول، ص: ١٦١ .

(0.4)

## [النِّسَبُ، والإضافات ]

وأنَّ النِّسَبِ والإضافاتِ أمورٌ اعتبارية ذهنيَّةٌ ، لا وجودية .

# [ العرَضُ لا يَقومُ بالعَرَض ]

وأنَّ العَرَضَ لا يَقُومُ بِالْعَرَضِ .

#### [النِّسَبُ، والإضافات]

(و) الأصح (أنَّ النَّسَب والإضافاتِ أمُورٌ اعتباريةٌ ذِهْنيَّةٌ) يَعتَبِرها العقل، (لا وجوديةٌ)(١) بالوجودِ الخارجي .

وقال الحكماء: « الأعراضُ النسبيةُ موجودةٌ في الخارج » .

وهي سبعة : الأين : وهو حصول الجسم في المكان .

والْمَتَى : وهو حصول الجسم في الزمان .

والوَضعُ : وهو هيئةٌ تعرضُ للجسم باعتبار نسبةِ أجزائهِ بعضِها إلى بعضٍ ، ونسبتها إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والانتكاس .

والْمِلْك : وهو هيئةٌ تَعرِض للجسم باعتبار ما يُحيط به ، وتنتقل بانْتقاله كالتقمص والتَّعَمُّم .

وأنْ يَفْعَل : وهو تأثيرُ الشيء في غيره ما دام يُؤثِّر .

وأنْ يَنفَعل : وهو تَأَثُّرُ الشيء عن غيره ما دام يَتأَثَّرُ كحال المسخِّنِ ما دام يُسخِّن، والمتسخِّن ما دام يَسخَّن .

والإضافة : وهي نسبةٌ تَعرِضُ للشيء بالقياسِ إلى نسبةٍ أُخْرَى كالأَبُوة والبنوةِ (٢٠).

# [ العَرَضُ لا يقومُ بالعرضِ ]

(و) الأصح (أنّ العَرَضَ (٣) لا يقوم بالعَرَضِ ) وإنَّما يَقوم بالجوهر الفردِ أو المركَّبِ

<sup>(</sup>١) التشنيف: ٢/ ٣٧٥، غاية الوصول، ص: ١٦١.

 <sup>(</sup>٢) هذه الأعراض النسبية السبعة، وبقي عرضان غيرُ نسبيتين ( الكَمْ ، والكَيفُ ) والجوهرُ ، فجملةُ المقولاتِ عشرَ . ( البناني : ٢ / ٦٥٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) العَرض هو ما لا يقوم بنفسه ، بل يفتقر في وجوده إلى مَحلٍ يقوم به كالْحركة والسكون ، والبياض والسواد . (التشنيف: ٢ / ٣٧٦).

# [ العرَضُ لا يَبقى زمانينِ ]

ولا يَبْقَى زَمَانَيْن .

# [ العرَضُ لاَ يَحلُّ مَحلَّينِ ]

وَ لاَ يَحِلُّ مَحَلَّيْن .

أي الجسم كما تقدَّم<sup>(1)</sup>.

وَجَوَّزَ العكماءُ قيامَ العرض، بالعرض إلا أنه بالآخرة تنتهي سلسةُ الأعراضِ إلى جوهرٍ ، أي جَوَّزُوا اختصاصَ العَرضِ بالعَرَضِ اختصاصَ النَّعتِ بالْمَنعوتِ كالسرعةِ والبُطءِ للحركةِ .

وعلى الأوَّلِ هُما عارضَانِ للجسم ، أي أنَّه يَعرِضُ له لا تَخَلُّلُ<sup>(٢)</sup> الحركةِ فيه بسكناتٍ ، أو تَخَلُّلُها بذلك .

# [العرضُ لا يَبقى زمانينِ]

(و) الأصح أن العَرضَ (لا يَبقَى زَمانَين)، بل ينقضِي ويتجدَّدُ مثلُه بإرادة اللهِ تعالى في الزمان الثاني، وهكذا على التوالِي حتى يتوهَّمَ أي يَقع في الوهمِ أي الذَّهنِ مِن حيث المشاهدةِ أنه أمرٌ مستمرٌ باقِ<sup>(٣)</sup>.

وقال الحكماء: " إنه يبقى إلا الحركةَ والزمانَ بناءً على أنه عرضٌ "، وسيأتي (؛).

# [ العَرَضُ لاَ يَحِلُّ مَحَلَّينِ ]

(و) الأصح أن العرض ( لا يَجِلُّ مَحَلَّيْن ) ، فسوادُ أحدِ الْمَحلَّينِ مثلاً غيرُ سوادِ الآخر وإن تَشاركًا في الحقيقة (٥).

<sup>(</sup>١) أي في « حقيقة الله تعالى » : ٢/٢١ .

<sup>(</sup>٢) قولُه « لا تَخلُّلُ الحركةِ » مرفوعٌ فاعلُ «بَعرِضُ»، وقوله «أو تَخلُّلُها» مرفوعٌ عطفاً على قوله « لا تَخلُّلُ» أي أنَّ الجوهرَ يَعرِضُ له تَخلُّلُ الحركةِ ، فيُسمَّى بطءاً ، أو يَعرِضُ له عدمُ تَخلُّلِ الحركةِ ، فيُسمَّى سوعةً . (البنانِي : ٢ / ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) التشنيف: ٢/ ٣٧٨، غاية الوصول، ص: ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الزَّمان»: ٢/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٥) التشنيف: ٢/ ٣٧٨، غاية الوصول، ص: ١٦٢.

(0.4)

# [ المِثلانِ لاَ يَجتمِعانِ ]

وأنَّ الْمِثْلَيْنِ لا يَجْتَمعَان كالضِّدَّيْنِ ، بِخِلاَف الْخِلافَيْنِ .

# [ النَّقيضان لا يَجتَمعان ]

أما النَّقيضَانِ فلاَ يَجتمعَان ، وَلاَ يَرْتَفِعَانِ .

وقال قدماء المتكلمين: « القربُ ونَحوه مِمَّا يتعلَّق بطرفين يَجِلُّ مَحَلَّيْنِ»(١).

وعلى الأوّل قُرْبُ أحدِ الطرفَين مُخالِفٌ لقُربِ الآخر بالشخصِ وإن تَشاركًا في الحقيقة ، وكذا نَحوُ القُرب كالجوار .

# [ المِثلانِ لا يَجتمِعانِ ]

(و) الأصح (أنَّ) العرضَين (الْمِثْلَيْنِ) بأن يكونَا مِن نوعِ (الايجتمعان) في مَحَلِ واحدِ (٢٠).

وجَوَّزَت المعتزلة اجتماعهما مُحتجِّين بأنَّ الجسمَ المغموسَ في الصبغ ليسود يَعرِضُ له سوادٌ، ثُمَّ آخرُ ، وآخرُ إلى أن يبلغَ غايةَ السَّوادِ بالْمُكثِ .

وأُجِيبَ بأنَّ عُرُوضَ السَّوَادِاتِ له ليس على وجهِ الاجتماع ، بل البَدلِ ، فيَزولَ الأولُ ويَخلُفه الثاني، وهكذا بناءً على أنَّ العرضَ لا يَبقى زمانين كما تَقَدَّمَ<sup>(٣)</sup>.

(كالضدَّبن)، فإنَّهما لا يَجتمعان كالسوادِ والبياضِ ، ( بِخِلاَف الْخِلاَفَيْنِ ) وهُمَا أعمُّ من الضِّدَّين ، فإنَّهما يَجتمعان من حيث الأَعَمِّيَّةُ كالسواد والحلاوة ، وفي كلِّ من الأقسامِ يَجوزُ ارتفاعُ الشَّيئيْنِ (٤) .

# [ النَّقيضانِ لاَ يَجتَمعانِ ]

( أما النَّقيضَان فلاَ يَجتمعان ، وَلاَ يَرْتَفِعَانِ ) كالقيام ، وعدمِه <sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>١) وبه قال أبو هاشم من المعتزلة . ( التّشنيف : ٢ / ٣٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) التّشنيف : ٢ / ٣٧٨ ، غاية الوصول ، ص : ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر: «العَرضُ لا يبقى زمانَين»: ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) التشنيف: ٢/ ٣٧٨، غاية الوصول، ص: ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) التشنيف: ٢/ ٣٧٨، غاية الوصول، ص: ١٦٢.

# [ طَرَفًا المُمكِنِ على السَّواء]

وأنَّ أَحَدَ طَرَفَي الْمُمْكِنِ لَيْسَ أَوْلَى بِهِ .

# [ المُمكِنُ مُحتاجٌ في بَقائه إلى الْمؤثّر ]

وأنَّ البَاقِي مُحْنَاجٌ إلى السَّبَب ، ويَنْبَنِي على أن علَّة احتياج الأَثَرِ إلى الْمُؤَثِّرِ الإِمْكَانُ، أو الحدوثُ ، أو هُما جُزءًا علةٍ ، أو الإمكانُ بشرط الحُدُوثِ ؟ وهي أقوالٌ .

# [ طرّفًا المُمكِنِ على السواءِ ]

(و) الأصح ( أنَّ أَحَدَ طَرَفَيْ الممكِنِ ) وهما الوجودُ والعدمُ ( ليس أَوْلَىَ به )

مِن الآخر، بل هما بالنظر إلى ذاته جوهرًا كان ، أو عَرَضًا ، على السُّواء (١).

وقيل : « العدمُ أولَى به لأنه أسهلُ وُقوعاً في الوجودِ لِتحقُّقِه بانتفاء شيءٍ من أجزاءِ العلمّ التامة للوجودِ المفتقِرِ في تَحقُّقِه إلى تَحقُّقِ جَميعها » .

وقيل : « الوجودُ أُولَى به عندَ وُجودِ العلةِ وانتفاءِ الشرطِ ، لأنَّه قد وُجِدت العلهُ وإن لَم يوجَد هو لانتفاء الشرط » .

# [المُمكِنُ مُحتاجٌ في بَقائه إلى المؤثّر ]

(و) الأصح (أنَّ) الممكِنَ (البَاقِي مُحْتَاجٌ) في بقائه (إلى السَّبَب) (٢) أي الْمُؤثِّرِ. وقيل: « لا ».

( ويَنْبَنِي ) هذا الخلافُ (على أنَّ علَّةَ احتِياجِ الأَثَرِ ) أي الْمُمكِن في وجودِه ( إلى الْمُوَثِّر ) أي المُمكِن في وجودِه ( إلى الْمُوَثِّر ) أي العلة التي يلاحظها العقلُ في ذلك ( الإَمْكَانُ ) (٢٠ أي استواءُ الطرفَين بالنظر إلى الذات؛ ( أو المحدوثُ ) (٤٠) أي الخروجُ من العدم إلى الوجودِ؛ ( أو هُما ) على أنَّهما (٤٠٥) (جُزءًا علمَ ، أو الإمكانُ بشرط الْحُدُوثِ ؟ وهي أقوالُ ) .

<sup>(</sup>١) التّشنيف : ٢ / ٣٧٨ ، غاية الوصول ، ص : ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) خلافاً للفلاسفة . ( التشنيف : ٢ / ٣٨٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) نقله إمام الحرمين عن الأكثرين ، واختاره ، ونسبه صاحب كتاب « الصحائف » إلى جمهور المحققين. ( التشنيف : ٢ / ٣٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) قال الزركشي في التشنيف ( ٢ / ٣٨٠ ) : « وهو قول باطل » .

#### [المَكانُ ، والخَلاءُ ]

والمكانُ: قيل: « السَّطحُ البَاطِنُ للحَاوِي الْمُمَاسِ للسَّطْحِ الظاهِرِ مِنَ الْمَحْوِيِّ فيه». وقيل: « بُعْدٌ مَوجودٌ ينفُذُ فيهِ الجِسْمُ » .

وقيل: « بُعْدٌ مَفروضٌ، وهو الخَلاءُ، والحَلاءُ جَائزٌ ، والمرادُ منه كونُ الجِسميَن لا يَتَمَاسًان ، ولا بَينَهما ما يُماسُّهُما » .

فعلى أوَّلِهَا يحتاج المُمْكِنُ في بقائه إلى المؤثِّر، لأنَّ الإمكان لا ينْفَكُّ عنه، وعلى جميع باقيها لا يَحتاج إليه ، لأنَّ المُؤثِّرَ إنَّما يَحتاج إليه على ذلك في الخروج من العدم إلى الوجود، لا في البقاء.

وكأنّه أشار بذكر هذا البناء الْمَأْخوذِ من «الصّحائف» (١) مع إطلاق الأقوال وتقديم «الإمكان» منها إلى أنه ينبغي ترجيحُ «الإمكان» الذي هو قول الحكماء وبعضِ المتكلمين وإنّ كان جُمهورُهم على الحدوث حتى لا يُخالِفَ التصحيحُ في الْمَبنَى التصحيحَ في الْمَبنى عليه ، لكن دُفِعَت المخالفة بِما قالوا مِن أنّ شرط بقاء الجوهر هو العرضُ، والعرضُ لا يَبقى زمانين، فيحتاج في كل زمانٍ إلى المُؤثّر.

# [المَكَّانُ، والخَّلاءُ]

( والمكان ) الذي لا خفاءً في أنَّ الجسمَ يَنتقِلُ عنه وإليه، ويَسكُن فيه فيلاقيه ، ولا بدَّ بالمماسة أو النفوذِ ، كما سيأتي ، اختُلِفَ في ماهيَّته ؟

(قيل): « هو (السَّطحُ الباطنُ للحاوي المُمَاسُ للسطح الظاهرِ من المحوي) كالسطح الباطن للكوز المماسِ للسطح الظاهرِ من الماء الكائنِ (فيه ».

وقيل): « هو ( بُعْدٌ موجودٌ ينفُذُ فيه الجسمُ) بنفوذِ بُعدِه القائمِ به في ذلك البُعْد بِحيث ينطبق عليه ».

وخرَجَ بقيدِ النفوذ فيه بُعدُ الجسم .

(وقيل): « هو ( بُعْدٌ مفروضٌ ) أي يفرض فيه ما ذكر من نفوذِ بُعدِ الجسم فيه ، (وهو) أي البُعْد المفروضُ ( الخلاءُ ، والخلاءُ جائزٌ ، والمرادُ منه كونُ الجسمَين لا يَتَمَاسًان ، ولا ) (٥٠٥)

 <sup>(</sup>١) هو « الصحائف في التفسير » لشمس الدين محمد القاضي السمرقندي الحنفي المُتوفَى سنة ٣٤٢ هـ .
 ( كشف الظنون : ٢ / ١٠٧٥ ) .

#### [ الزَّمَان]

والزمان: قيل: «جوهرٌ ليسَ بِجسم، ولا جِسْمَانِيّ»؛ وقيل: « فَلَك مُعَدِّلِ النهار»؛ وقيل: « مِقدارُ الحَركة ». النهار»؛ وقيل: « مِقدارُ الحَركة ». والمُختارُ مقارنةُ مُتَجدِّدٍ موهومٌ لِمُتجددٍ معلومٍ إزالةً للإيهام ».

یکون (بینهما ما یُماسُّهُما)».

فهذا الكون الجائزُ هو الخلاء الذي هو معنى البعدِ المفروض الذي هو معنى المكان ، فيكون خالياً عن الشاغل .

هذا قول المُتكلمين (١)، والقولان قبله للحكماء ، ومَنَعوا الخلاءَ ـ أي خلوَّ المُكان بِمَعناه عندَهم ـ عن الشاغل إلا بعضَ قائلي الثاني ، فجَوَّزُوه .

# [الزَّمَانُ]

( والزمانُ ، قيل ) : « هو (جوهرٌ ليسَ بِجسم ) أي ليس بِمُركَبِ ، ( ولا جِسْمَانِيّ ) أي ولا داخلٌ في الجسم ، فهو قائمٌ بنفسه مُجرَّدٌ عن المَّادَّة » .

( وقيل : « فَلَك مُعَدّل النهار ) ، وهو جسمٌ سُمّيَت دائرتُه أي منطقةُ البروج منه بِمُعدّل النهار لتعادُلِ الليل والنهارِ في جميع البقاع عند كونِ الشمس عليها ».

( وقبل : « عَرَضٌ »: فقيل : « حركة معدِّل النَّهَارِ »؛ وقيل : « مقدارُ الحركة ) المذكورةِ» (٢٠ . ومنهم مَن عَبَّرَ بـ « حركة الفلك ، ومقدارها » .

( والْمُختار ) أنه ( مقارنةُ مُتجدِّدٍ مَوْهُومٍ لِمُتجَدِّدٍ مَعْلُومٍ إِذَالةً للإِيهامِ) من الأولِ بِمُقارنته للثاني كما في « آتيك عند طلوع الشمس ». وهذا قول المتكلمين (٢٣)، والأقوال قبله للحكماء .

<sup>(</sup>١) واختاره شيخ الإمام في غاية الوصول (ص: ١٦٢) .

<sup>(</sup>٢) وبه قال أرسطو ومتأخرو أصحابه كالفارابي وابن سينا .

<sup>(</sup>التّشنيف للزركشي: ٢/ ٣٨٥ الغيث الهامع للعراقي: ٣/ ١٠٠٤).

<sup>(</sup>٣) وهو المختار في تعريف الزمان.

<sup>(</sup>التشنيف: ٢/ ٣٨٥، غاية الوصول، ص: ١٦٣).

# [ امتناعُ تداخُلِ الأجسامِ ]

ويَمْتَنِعُ تَداخُلُ الأجْسَامِ .

# [ الجوهرُ لاَ يَخلو عن الأعراضِ ، ولاَ يُركَّبُ منها ]

وخُلُوُّ الْجَوهَرِ عَن جَمِيعِ الأغراض ؛ والجَوهَرُ غيرُ مركَّبٍ من الأعراض .

# [ الأبعادُ متناهيةٌ ]

وَ الأَبْعَادُ مُتَنَاهِيَةٌ .

# [امتناعُ تَداخُلِ الأجسام]

( ويَمْتَنِعُ تداخُلُ الأجسام) أي دخول بعضها في بعض على وجه النفوذ فيه والملاقاة له بأسره من غير زيادة في الحجم ، وامتناع ذلك لِما فيه من مساواة الكل للجزء في العِظَم (١١).

# [الجوهرُ لا يَخلو عن الأعراضِ، ولا يُركَّبُ منها]

( و ) يَمتنع ( خُلُوُّ الجوهر ) مفرداً كان أو مركباً ( عن جميع الأعراض ) بأنْ لا يقومَ به واحدٌ منها ، بل يَجب أن يقومَ به عند وجوده شيءٌ منها ، لأنه لا يوجَدُ بدون التشخُصِ والتشخُصُ إنَّما هو بالأعراض .

( والجوهرُ ) الْمُركَّبُ وهو الجسمُ ( غيرُ مركَّبٍ من الأعراض ) لأنه لا يقوم بنفسِه ، بخلافها (٢٠).

# [الأبعادُ متناهيةً]

( والأبْعَادُ ) للجوهر من الطولِ والعَرْضِ والعُمقِ ( متناهيةٌ ) أي لَها حدودٌ تَنتهِي إليها<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) التشنيف: ٢/ ٣٨٥، غاية الوصول، ص: ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) التشنيف: ٢/ ٣٨٦، الغيث الهامع: ٣/ ١٠٠٤، غاية الوصول، ص: ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) التشنيف: ٢/ ٣٨٦، الغيث الهامع: ٣: ١٠٠٤، غاية الوصول، ص: ١٦٣.

# [ المَعلولُ يَعقِبُ العلَّةَ ]

والمَعلُولُ: قال الأكثر: « يُقارِنُ علَّتَه زَمانًا »؛ والمُختارُ وِفاقاً للشيخ الإمام: «يَعقبُها مُطلَقاً »؛ وثالثها: « إن كانَتْ وَضْعِيةً، لا عَقلِيةً ».

أمَّا التَّرتيبُ رتبةً فوِفَاقٌ .

# [المعلولُ يَعقِبُ العلة]

( والمعلولُ(١)، قال الأكثر: يقارِنُ علَّتَه زمانًا ) عقليةً كانت(٢) أو وضعيةً ٣٠٠.

( والمختار وفاقاً للشيخ الإمام ) والد المصنفِ ( : « بعقِبُها مطلقاً » .

وثالثها ): « يعقبها ( إن كانت وضعية ، لا عقلية ) فيقارنُها ».

( أمَّا النَّرَتُّبُ ) أي تَرتُّبُ المعلول عَلَى العلة ( رُتبةً فوفاقٌ ) .

<sup>(</sup>١) أَتَفَقَ العلماء على أنَّ العلَّة تتقدّمُ على المعلول في الرتبةِ ، أي يُرتَّبُ المعلولُ على العلة ، ولكنهم اختلفوا هل تسبق العلةُ المعلولَ في الزمان أو تُقارِنُه ؟ على ثلاثة مذاههب:

الأول : أنَّها تُقارنُها وإنَّ كان بينهما ترتُّبٌ عقليٌ، قاله الجمهور .

الثانيي: أنَّها تَسبِقها ، قاله التقي السبكي، وتبعه المصنف والشارح، للرافعي ميلٌ ظاهرٌ إليه.

الثالث : التفصيلُ : أنَّ العلمَّ العقليةَ تُقارنُ معلولَها لكونِها مؤثرةٌ بذاتِها ، والوضعيةَ تَسبِقُ المعلولَ، والشرعيةُ من الوضعية ، وهو ظاهر نصٌ الشافعي في كتاب الطلاقِ من « الأم » .

<sup>(</sup>التّشنيف: ٢ / ٣٨٧ ، الغيث الهامع: ٣ / ١٠٠٥).

<sup>(</sup>٢) كحركة المفتاح بِحركة اليد .

أما العلة الوضعية إما بوضع الشارع كقولك لعبدك : إن دخلتُ الدار فأنت حرٌّ، أو بوضع غيره كقول النحاة : الفاعلية علة للرفع .

<sup>(</sup>غاية الوصول ، ص : ١٦٣ ).

<sup>(</sup>٣) قال الزركشي في التشنيف (٢/ ٣٨٧): «قال الرافعي في كتاب الطلاق: إنّه الذي ارتضاه إمام الحرمين، ونسبه للمحققين، وعبّر عنه في الروضة بالصحيح ،

واختاره شيخ الإسلام في لبّ الأصول وشرحه (ص: ١٦٣)، وقال: «قاله الأكثر، وصحّحه النووي في أصل الروضة ».

# [ اللَّذَّةُ ، والألُّمُ ]

واللَّذَّةُ حَصَرها الإمامُ، والشيخُ الإمام في الْمَعارف. وقال ابن زكريّا: «هي الْخَلاصُ مِن الألَم ».

# [اللَّذَةُ ، والأَلَمُ]

( واللَّذَة ) الدنيوية ، وهي بديهية ، (حَصَرَها الإمامُ ) الرازي (١) ، ( والشيخُ الإمام ) والد المصنف ( في المعارف ) أي ما يُعرَف أي يُدرَك ، قالاً : « وما يتوهَّمُ أي يَقَع في الوهم أي اللَّهنِ مِن لَذَّةٍ حسيةٍ كقضاءِ شَهْوَتَيْ البطنِ والفرجِ ، أو خياليةٍ كحُبِّ الاستعلاء والرياسةِ فهو دفعُ الألَم .

فلذَّةُ الأُكل، والشربِ، والجماعِ دفعُ ألَمِ الجوعِ والعطشِ ودغدَغةِ الْمَنِي لأوعيتِه ، ولذَّةُ الاستعلاء والرياسةِ دفعُ ألَمِ القهرِ والغَلبة » .

( وقال ابنُ زكريًا ) الطبيب (٢) : ( « هي الْخَلاصُ من الألَمِ » ) بدَفْعِه ، كما تقدَّم .

ورُدَّ بـ ﴿ أَنَّه قد يَلتَذُّ بشيءٍ مِن غير سَبقِ أَلَم بضِدٌه كمَن وقَفَ على مسألةِ علمٍ ، أو كُنْزِ مالِ فُجُّأَةً من غير خطورهِما بالبال ، وألَم الشَّوقِ إليهما » .

قال ا**لولي العراقي في ا**لغيث الهامع (٣/ ١٠٠٦) : « نقَل المصنفُ عن والده والإمامِ فخر الدين حصر اللذةِ في المعارفِ ، وعبارةُ الإمامِ تَدلُّ على أنَّه لَم يَحصر ، وإنَّما جعلَها أعلاها ، فإنَّه قال : اللذاتُ المطلوبةُ في هذه الحياة العاجلة محصورةٌ في ثلاثةٍ :

اللذاتُ الحسيةُ، وهي قضاءُ الشهوتَين ، ويُشارك فيها الآدمي وغيرُه من الحيوانات .

وأوسطُها: اللذاتُ الخيالية ، وهي الحاصلة من الاستعلاء والرئاسة لدفع ألَمِ القهرِ والغلبة ، وهي أشدُّها التصاقاً بالعقلاء إذا لَم ينالوا رثبةَ الأولياء ، ... .

وأعلاَها: اللذاتُ العقلية وهي الحاصلة بسبب معرفة الأشياء، والوقوفِ على حقائقها، وهي اللذةُ على الحقيقةِ. اهـ

وأخذ [ أي الرازي ] ذلك من كلام الغزالي ، فإنه قال : والعقليةُ أقلُّها وجوداً وأشرفُها » .

(٢) وابن زكريا: هو محمد بن زكرياً الرازي أبو بكر الطبيب العلامة ، صاحب المصنفات في الطب
 والفلسفة ، اشتغل بالطب بعد الأربعين ، وكان في صباه مغنيا بالعود ، ومن كُتبه في الطب :
 الحاوي، الأطباق، وغيرهما ، توفى سنة ( ٣١١هـ ) .

(شذرات الذهب: ١ / ٢٦٣).

<sup>(</sup>١) المحصول للرازي : ٥ / ١٣٣ .

وقيل: « إدراكُ الْمُلائِم » ، والْحَقُّ أَنَّ الإدراك مَلْزُومُها . ويُقَابِلُها الأَلَمُ .

# [ أحكامُ العقل ]

وما تَصَوَّرُه العَقلُ: إما واجِبٌ ، أو مُمتَنِعٌ، أو مُمكِنٌ ، لأنَّ ذاتَه إما أن تَقتَضِي وجودَه في الخارج ، أو عَدمَه ، أو لا تقتضِي شَيئًا .

( وقيل ) : « هي ( إدراكُ الْمُلائِم ) من حبث الْمُلاءمَةُ » .

( والْحقُ أنَّ الإدراكَ مَلْزُومُها ) ، لا هي .

( ويُقَابِلُها الْأَلَمُ ) ، فهو على الأخير : إدراكُ غيرِ الْمُلائم .

#### [ أحكامُ العقلِ ]

( وما تَصَوَّرُه العَقلُ: إما واجبٌ ، أو مُمتنعٌ ، أو مُمكنٌ ، لأنَّ ذاتَه ) أي المتصوَّرِ ( إما أن تقتضي شيئاً ) مِن وجودِه ، أو عدمِه ، والأولُ الواجبُ ، والثاني الممتنعُ ، والثالثُ الممكنُ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) التشنيف: ٢ / ٣٨٩ ، الغيث الهامع: ٣ / ١٠٠٨ ، غاية الوصول، ص: ١٦٣ ، النجوم اللوامع: ٣ / ١٨٥ ، حاشية البناني : ٢ / ٦٦٠ .



خاتِمَة في مَبَادِيءِ التَّصَوُّفِ

رَفِع جب الارَّجِي الْمُجْثَّرِيَّ الْبِيلِيّ الْإِنْ الْمِالْوَكِيرِيِّ الْمِنْ الْمِلْوَوَكِيرِينَّ ٤٧٠ (أُمِيلِيّ) الْإِنْ وَكِيرِينَ

#### خاتِمَة

#### [أوَّلُ الواجباتِ ]

أوَّلُ الواجباتِ الْمَعرفةُ؛ وقال الأستاذ: « النَّظَر الْمُؤَدِّي إليها »؛ والقاضي: «أوَّلُ النَّظَرِ»؛ وابن فُورَك وإمام الحرمين: « القصد إلى النظر » .

# [ علامةُ ذي النفسِ الأبيةِ ]

وذُو النَّفْسِ الأَبِيَّةِ يَرْبَأُ بِها عن سَفْسَافِ الأمُور، ويَجْنَحُ إلى مَعَالِيهَا .

#### (خاتِمة)

(٥٠٧) فيما يذكّر مِن مبادئ التصوف (١) المصَفِّي للقلوب ، وهو كما قال الغزالِي: « تَجريدُ الفَلب لله ، واحتقارُ ما سِواه ، قال : وحاصلُه يَرجع إلى عمل القلب والجوارح » ، ولذلك افتتح المصنف بأُسِّ العمل فقال :

# [ أولُ الواجباتِ ]

( أَوَّلُ الواجباتِ المعرفةُ ) أي معرفةُ الله تعالى (٢٠ ، لأنَّها مَبْنَى سائر الواجبات، إذ لا يصحُّ بدونِها واجبٌ ، بل ولا مندوبٌ .

( وقال الأستاذ ) أبو إسحاق الأسفَرايِيني : ( « النظرُ الْمُؤدي إليها)، َ لأنَّه مُقدِّماتُها » .

( والمقاضي ) أبو بكر الباقلاني : « ( أولُ النظرِ ) ، لتوقُّفِ النَّظَر على أول أجزائه » .

( وابن فُورَك وإمام الحرمين: « القصد إلى النظرِ) لتوقُّفِ النظرِ على قَصدِه».

#### [علامةُ ذي النَّفْسِ الأبيَّةِ]

( وذو النَّفْسِ الأبِيَّة ) أي التي تَأْبَى إلا العلوَّ الأخروي ( يَربَأُ بِها ) أي يرفعها بالمُجاهدةِ ( عن سَفْسَافِ الأُمُور ) أي دَنِيئِها من الأخلاق الْمَذَمومة كالكبرِ، والغَضبِ ، والحِقدِ ، والحِسَدِ ، وسوءِ الخُلُق ، وقلَّةِ الاختمالِ . ( ويَجْنَحُ ) بِها ( إلى مَعَالِيهَا ) من الأخلاق

<sup>(</sup>١) التعريف الجامع المانعُ للتصوّف هو : امتثالُ آدابِ الشرع الظاهرةِ والباطنة، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) وهو قول أبي الحسن الأشعري ، وعامةِ أصحاب الحديث ، واختاره شيخ الإسلام في «لبّ الأصول» وشرحه . ( التّشنيف : ٢ / ٣٩٢ ، غاية الوصول ، ص : ١٦٤ ) .

#### [ العارف بالله ]

ومَن عَرَفَ ربَّه تَصَوَّر تَبْعِيدَه وتقريبَه، فخافَ ورجَا، فأصغَى إلى الأمر والنهي، فارتكبَ واجتنبَ ، فأحبَّه مَولاه ، فكان سَمْعَه ، وبَصَرَه ، ويدَه الَّتي يبْطِشُ بِها ، واتَّخذه وليَّا إن سأله أعطاه ، وإنْ استعاذَ به أعاذه .

المحمودةِ كالتواضع، والصبرِ، وسلامة الباطنِ، والزهدِ، وحُسنِ الخلُق ، وكثرةِ الاحتمال ، فهو عَلِيُّ الهِمَّة . وسيأتي دنيئُها (١٠). وهذا مأخوذٌ من حديث : «إنَّ الله يُحِبُّ مَعَالِي الأُمُور ويَكْرَه سَفْسَافَهَا» (٢٠٠). رواه البيهقي في «شُعب الإيمان» ، والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» . (٥٠٨)

#### [العارفُ بالله تعالى]

( ومَن عَرَفَ ربَّه ) بِما يُعرَف به مِن صفاته ( تَصوَّرَ تبعيدَه ) لعبدِه بإضلاله ، ( وتقريبَه ) له بِهدايته ، ( فخاف ) عقابَه ، ( ورجَا ) ثوابَه ، ( فأصغَى إلى الأمر والنهي ) منه ، ( فارتكبَ) مأمورَه ، ( واجتنبَ ) مَنْهيَّه ، ( فأحبَّه مولاه ، فكانَ ) مَولاه ( سَمْعَه ، ويَصَرَه ، ويدَه الَّتِي يبْطِشُ بِها ، واتَّخذه ولِيَّاً ، إنْ سألَه أعطاًه ، وإن استعاذَ به أعاذَه ) .

هذا مأخوذٌ من حديث البخاري : « وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّه ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَه الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبِصَرَه الذي يُبْصِرُ به ، ويَدَه الَّتي يَبْطِشُ بِها ، ورِجْلَه الَّتي يَمْشِي بِها، وإنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، وإنْ اسْتَعَاذَنِي لأَعِيذَنَّهُ » (٣).

والمرادُ أن الله تعالى يَتولى محبوبَه في جميع أحواله ، فحركاتُه وسكناتُه به تعالى ، كما أنَّ أبوّي الطّفل لِمحبَّتهما له التي أسكنَها الله تعالى فِي قلوبِهما يَتوَليان جَميع أحواله فلا يأكل إلا بيدِ أحدهِما ، ولا يَمشي إلا برِجلِه إلى غير ذلك ، وفِي الحديث : « اللّهُمَّ كِلاَءَةً كَكِلاَءَةَ الوَلِيدِ » (١٠).

انظر: «علامة ذَنِيء النفس»: ٢/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى (۱۹۱/۱۰)، وقال : « مرسل » ، وفي شعب الإيمان (۸۰۱۱، ۲/ ۲۵۰)، والطبراني في الكبير (۲۸۹۲، ۵۹۲۸)، وفي الأوسط (۲۹۶۰، ۲۹۶۰).

وقال الهيثمي رحمه الله في المجمع ( ٨ / ١٨٨ ) : « رواه عن جابر الطبراني في الأوسط ، وفيه من لَم أعرفه ، وعن سهل بن سعد في الكبير والأوسط ، ورجال الكبير ثقات ، وعن الحسين بن علي في الكبير ، وفيه خالد بن إلياس ، وهو ضعيف ، وبقية رجاله ثقات » ( مختصراً ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الرقاق ، باب التواضع ( ٦٠٢١ ).

<sup>(</sup>٤) أورَدَه السيوطي في الجامع الصغير ، وقال المناوي في شرحه (٢/ ١٢٠) نقلاً عن الحافظ الهيثمي: «فيه راو لَم يُسمَّ، وبقية رجاله ثقات » .

# [ علامةُ دنِيء النفسِ ]

ودَنِيءُ الهمَّة لا يُبالِي، فيَجهَل فوق جَهلِ الجاهلين، ويَدخُل تحتَ رِبْقَةِ المارقين. فدونك صلاحاً أو فساداً ، ورضًا أو سخطاً ، وتُرْبًا أو بُعداً ، وسعادةً أو شقاوةً ، ونعيماً أو جحيماً .

# [ الْخَاطرُ المَأمورُ ]

وإذا خَطَرَ لك أمرٌ فزِنْهُ بالشرع: فإن كان مأموراً فبادِرْ، فإنه من الرحمنِ ، فإنْ خَشِيتَ وقوعَه ـ لا إيقاعَه على صفةٍ منهيةٍ ـ فلا عليكَ .

# [ علامَةُ دَنِيءِ النَّفسِ ]

( وَدَنِيءُ الْهِمَّة ) بأنْ لا يَرفعَ نفسَه بالمجاهدةِ عن سفساف الأمور ( لا يُبالِي ) بِما تدعوه نفسُه إليه من المُهْلِكَات ، ( فيجهل فوق جهلِ الجاهلِين، ويدخُل تَحتَ رِبقَةِ المارقِين ) مِن الدين أي عِرْوَتِهم المنقطعةِ، وهي بكسر الراء وسكون الموحدة.

( فدونك) أيها المخاطَبُ بعد أن عرفتَ حالَ عَلِيِّ الهمةِ ودنيئِها ، (صلاحاً ) منكَ ( أو معاداً ، ( ورضاً ) عنك ( أو سخطاً ، وقُرْبًا ) من الله ( أو بُغداً ، وسعادةً ) منه ( أو شقاوةً ، ونعيماً ) منه ( أو جحيماً ) .

فأفادَ بـ « دونك » الإغراءَ بالنسبةِ إلى الصلاح وما يناسبه ، والتحذيرَ بالنسبةِ إلى الفساد وما يُناسبه .

#### [الخاطرُ المأمورُ]

( وإذا خَطَرَ لك أمرٌ ) أي أُلقِيَ فِي قلبِك ( فزِنْه بالشرع ) ، ولا يَخلو حاله بالنسبة إليكِ مِن حيث الطلبُ مِن أن يكونَ مأموراً به أو منهياً عنه ، أو مشكوكاً فيه .

( فإن كان مأموراً ) به ( فبادِرْ ) إلى فعله ( فإنه من الرحْمن ) رَحِمَك حيث أخطَرَه ببالك، أي أراد لك الخير .

( فإن خَشِيتَ وقوعَه ـ لا إيقاعَه على صفةٍ منهيةٍ ) كعُجبٍ أو رياءٍ ـ ( فلاً) بَأْسَ ( عليكَ ) في وُقوعه عليها مِن غير قصدٍ لَها ، بِخلاف ما إذا أوقَعتَه عليها قاصداً لَها ، فعليكَ إثْمُ ذلك فتَستَغفِر منه كما سيأتِي .

واحتياجُ استغفارِنا إلى استغفارٍ لا يُوجِب تَرْكَ الاستغفار . ومن ثَمَّ قال السُّهْرَوردي: « اعْمَل وإن خِفْتَ العُجْبَ مُستَغفِرًا » .

# [الخاطرُ المنهى]

وإن كان منهيًّا فإيَّاك، فإنَّه من الشيطان. فإنْ مِلتَ فاستَغفِر.

# [ حديثُ النَّفسِ ، والهَمُّ ]

وحديثُ النفس ما لَم يتكلُّم أو يَعمَل ، والْهَمُّ مَغْفُورَانِ .

(ومن ثُمَّ) أي من هنا وهو أن احتياج الاستغفار إلى استغفار لا يُوجِب تركه أي من أجل (٥١٠) ذلك (قال الشَّهْرَوردي) بضم السين صاحبُ «عوارف المعارف» لِمَن سأله: أنعْمَل مع خوف العُجْب، أو لاَ نعمَل حذرًا منه ؟: « ( اعْمَل وإن خِفْتَ العُجْبَ مستغفرًا ) منه » أي إذا وقع قَصدًا كما تَقَدَّم، فإنَّ تَرْكَ العمل للخوف منه من مكائد الشيطان.

#### [الخاطرُ المنهِي]

(وإن كان) الخاطرُ (منهياً) عنه (فإيّاك) أن تفعله ، (فإنه من الشيطان .

فإنْ مِلتَ ) إلى فعلِه ( فاستَغفِر ) اللهَ تعالِى مِن هذا الْمَيل .

# [حديثُ النَّفْسِ ، والهَمُّ ]

( وحديث النفس ) أي تَرَدُّدُها بين فِعلِ الخاطِر المذكورِ وتركِه ( مَا لَمَ تَتَكلَّم أَو يَتُمَلَ) به، ( والْهمُّ ) منها بفِعله ما لَم تتكلَّم أو تعمَل ( مَغْفُورَانِ )، قال ﷺ: ﴿ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلّ

<sup>(</sup>۱) ورابعة المَدويَّة: هي رابعة بنت إسماعيل المصرية العدوية، شهيرة الفصل، ولا يصبح اجتماعها بالشيخ السريّ، فإن عاش حتى نيف على الخمسين ومائتين سنة، وقبرها على رأس جبل الطور، توفيت رحمها الله تعالى سنة ١٣٥هـ (شذرات الذهب: ١٩٣/١).

وإن لَم تُطِعْكَ الأمَّارَة فجاهِدُها ، فإن فَعَلْتَ فَتُبْ . فإن لَم تَقلَع لاستلذاذٍ أو كسلٍ فَتَذَكَّرْ هاذِمَ اللَّذَّات وَفُجَاءَةَ الفَوَات ؛

تَجَاوَزَ لأَمَّتي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَل أُو تَتَكَلَّمْ بِهِ ۗ رواه الشيخانِ (١٠).

وقال ﷺ : « وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلُها لَمْ تُكْتَبْ » (٢) ـ أي عليه ـ رواه مسلم، وفي رواية له (٣) : « كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً » ، زاد في أخرى : « إنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ » (١) ـ أي من أجلي ـ وهو بفتح الجيم وتشديد الراء .

وقضيةُ ذلك أنه إذا تكلُّم كالغيبة أو عَمِل كِشرب المسكِر انضمَّ إلى المؤاخذة بذلك مؤاخذةُ حديث النفس ، والْهَمِّ به .

( وإن لم تُطِعْكَ ) النفس ( الأمَّارَة ) بالسوء على اجتناب فعل الخاطر المذكورِ لِحُبَّها بالطبع للمنهي عنه من الشَّهوات، فلا تبدو لَها شهوة إلاَّ اتَّبعتْها ( فجاهِدُها) وجوبًا لتطيعك في الطبع للمنهي عنه من الشَّهوات، فلا تبدو لَها شهوة إلاَّ اتَّبعتْها ( فجاهِدُها) وجوبًا لتطيعك في (٥١١) الاجتناب كما تُجاهِد مَن يَقصُد اغتيالَك، بل أعظمَ لأنَّها تَقصِد بك الهلاكَ الأبدي باستدراجها لك مِن معصيةٍ إلى أخرى حتى تُوقِعك فيما يؤدي إلى ذلك.

( فإن فَعَلْتَ ) الخاطرَ الْمَذكورَ لغلبةِ الأمارة عليك ( فَتُبُ ) على الفور وجوبًا ليرتفعَ عنك إثْمُ فِعلِه بالتوبة التي وعَدَ الله بقبولِها فَضلاً منه ، ومِمَّا تَتحقَّق منه الإقلاع كما سيأتي (٥٠٠.

( فإن لَم تَقلَع ) عن فعلِ الخاطرِ المذكور ( الستلذاذي ) به ، (أو كسلٍ ) عن الخروج منه ( فَتَذَكَّرُ هاذِمَ اللَّذَات وَفُجاءَةَ الفَوَات ) أي تذكَّر الموتَ وفجْأتَه المفوِّتَةَ للتَّوْبة وغيرِها مِن الطاعات ، فإنَّ تذكَّر ذلك باعِثُ شَدِيدٌ على الإقلاع عمَّا تستلذُّ به أو تكْسَلُ عن الخروج منه ، قال صلى الله عليه وسلَّم : « أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِم اللَّذَّات »(١) رواه الترمذي ، زاد ابن حبان :

(۱) رواه البخاري في الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق ( ٤٨٦٤ )، ومسلم في الإيمان، باب تجاوز الله حديث النفس ... (١٨١)، وأبو داود (١٨٨٨)، والترمذي (١١٠٣)، والنسائي (٣٣٧٩)، وابن ماجه ( ٢٠٣٠ ).

- (٢) رواه مسلم في الإيمان ، باب إذا همّ العبد بحسنة ... ( ١٨٦ ) .
- (٣) الصواب « لَهما » أي للشيخين ، كما سبق تُخريجه في التعليقة الأولى .
  - (٤) رواه مسلم في الإيمان ، باب إذا همّ العبد بِحسنة ... ( ١٨٥ ) .
    - (٥) انظر: «التوبة»: ٢/٥٧٥.
- (٦) رواه الترمذي في الزهد، باب ما جاء في ذكر الموت ( ٢٢٢٩ ) ، وقال : «حسن صحيح غريب»، والنسائي في الجنائز، باب كثرة ذكر الموت (١٨٠١)، وابن ماجه في الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له (٢٢٤٨)، وقال المقدسي في المختارة (٥/ ٧٦): «إسناده حسن».

أو لِقُنُوطٍ فَخَفْ مَقْتَ رَبِّك ، واذكُر سِعَةَ رحْمتِه ، واعرِضِ التوبةَ ، ومَحاسنَها .

# [ التَّوبَةُ ]

وهي النَّدَمُ

« فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِي ضِيقٍ إلاَّ وَسَّعَه ، ولا ذَكَرَهُ فِي سِعَةٍ إلاَّ ضَيَّقَهَا عَلَيْهِ » (١٠).

و « هاذِمُ » بالذال المعجمة أي قاطع (٢).

(أو) لَم تُقلِع (لِقُنُوطِ) من رحْمة الله تعالى وعفوه عمَّا فعلتَ لشدَّتِه ، أو لاستحضارِ عظمِة الله تعالى (فَخَفْ مَقْتَ رَبِّك) أي شدةَ عقاب مالِكِك الذي له أن يَفعلَ في عبده ما يشاءُ حيث أضفْتَ إلى الذنبِ اليأسَ مِن العفو عنه ، وقد قال تعالى : ﴿ وَلَا تَأْتَسُوا مِن رَقِيج لَسُوا مِن رَقِيج اللهُ ﴿ وَلَا تَأْتَسُوا مِن العَفْو عَنْه ، وقد قال تعالى : ﴿ وَلَا تَأْتَسُوا مِن رَقِيج اللهُ ﴾ ـ أي رحمته تعالى ـ ﴿ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ (٣) .

( واذكُر سِعَةَ رحْمته ) التِي لا يُحيط بِها إلا هو ، أي استَحضِرْها، لتَرْجِع عن قُنوطِك، (٥١٧) وكيف تَقْنَط وقد قال تعالى: ﴿ يَكِمِبَادِىَ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ آنفُسِهِمْ لَا نَفْـنَطُوا مِن رَجْمَةِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَاللَّهُ مَعْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِهِ (٥) .

وقال ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّه بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ ﴾ (٦٠ . رواه مسلم .

( واعرِض ) على نفسِك ( التوبة ومَحاسنَها ) أي ما تتحقَّقُ به من الْمحاسنِ حيث ذكرتَ سعةَ الرحمةِ لتتوبَ عما فعلتَ فيَقبَلَ ويَعفَى عنك فضلاً منه تعالى.

#### [التُّوبَة]

( وهي ) أي التوبة ( النَّدَمُ ) على المعصية من حيث إنَّها معصية ، فالندمُ على شُربِ الخمر الإضراره بالبدن ليسَ بتوبَةِ .

رواه ابن حبان فی صحیحه ( ۲۹۹۲ ، ۷ / ۲۰۹ ).

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير: ٢/ ٦٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، الآية : ٨٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر ، الآية : ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء ، الآية : ٤٨ .

 <sup>(</sup>٦) رواه مسلم في التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار ( ٤٩٣٦ ) ، والترمذي في صفة الجنة ، باب
ما جاء في صفة الجنة ( ٢٤٤٩ ) .

وتتحقَّق بالإقلاع ، وعَزْم أن لا تَعُودَ، وتدارُكِ مُمْكِنِ التَّدَارُكِ. وتصِحُّ ولو بعد نَقضِها عن ذَنبٍ ولو صغيراً مع الإصرار على آخرَ ولو كبيراً عند الجمهور.

( وتتحقَّق: ١- بالإقلاع ) عن الْمَعصية؛ ٢- ( وعَزْم أَن لا تَعُودَ ) إليها؛ ٣- ( وتدارُكِ مُمْكِنِ النَّدَارُك ) مِن الْحقُ النَّاشئ عنها كحَدِّ القَذْفِ ، فيَتَدَاركه بتَمكينِ مُستحِقَّه مِن المقذُوف أو وارثِه ليستوْفِيَه ، أو يُبْرِئَ منه .

فإنْ لَمْ يُمْكِن تَداركُ الحقّ كأن لَم يكُن مستحقُه موجودًا سقط هذا الشرطُ كما يَسقُط في توبةِ معصيةٍ بعد الفراغ منها توبةِ معصيةٍ لا يَنشأ عنها حَقٌّ لآدميّ ، وكذا يَسقُط شرطُ الإقلاع في توبةِ معصيةٍ بعد الفراغ منها كشرب الخمر .

فالمرادُ بتَحَقُّقِ التوبة بِهذه الأمور أنَّها لا تَخرُج فيما تتحقق به عنها ، لاَ أنه لا بُدَّ منها في كلِ توبةٍ .

وفي نسخة «والاستغفار» عَقِبَ قوله «بالإقلاع» ولا حاجة إليه مع ما ذكر.

( وتصِحُّ) التوبةُ ( ولو بعد نقضِها عن ذنبٍ ولو) كان ( صغيراً مع الإصرارِ على ) ذنبٍ ( آخرَ ولو ) كان ( كبيراً عند الجمهور ) (١٠).

وقيل : « لا تصح بعد نقضِها بأنْ عاد إلى الْمَتوبِ عنه » .

وقيل : « لا تصح عن صغيرٍ ، لتكفيره باجتنابِ الكبير » .

وقيل : « لا تصح عن ذنبٍ مع الإصرار على كبيرٍ » .

الأولَى : مَن تابَ ثُمَّ نقضَ التوبةَ هل يقدَح في توبتِه الأولَى ؟ قال الجماهير : لاَ يقدح ذلك في صحةِ توبتِه الأولَى ، وعليه المبادرةُ إلى تَجديدِ التوبةِ عن المعاودةِ. وقال القاضي أبو بكر بانتقاضِ توبتهِ الأولَى ، فيؤاخذ بذلك الذنب .

الثانية : هل تَجب التوبةُ عن الصّغائر كما تَجبُ عن الكبائر وفاقاً ؟

قال الجماهير: تَجب التوبةُ عن الصغائر كما تَجب عن الكبائر. وقال أبو هاشم من المعتزلة : إلا تَجبُ، بل عن الكبائر فقط. وقال التقي السبكي: الواجبُ عليه أحد الأمرَين: التوبةُ أو اجتنابُ الكسة.

الثالثة : هل تصح التوبةُ عن ذنبٍ مع الإصرارِ على ذنبِ آخر ؟

قال أهل السنة: تصح

وقال المعتزلة : لاَ تصح . ( التشنيف : ٢ / ٤١٢ ، الغيث الهامع : ٣ / ١٠٢٤ ) .

<sup>(</sup>١) هاهنا ثلاث مسائل:

# [ الخاطرُ المَشكوكُ فيه ]

وإن شَكَكْتَ أَمَّأُمُورٌ أَم مَنْهِيٌّ ؟ فأَمْسِكْ ، ومِنْ ثَمَّ قال الْجُوَيني في الْمُتوضِّئ يَشُكُّ أَيُغْسِل ثَالثِةً أَمْ رَابِعةً ؟ : « لا يَغسِل » .

# [ الكلُّ بقدرةِ الله تعالى ]

وكلُّ واقع بقدرة الله تعالى وإرادتِه، وهو خالِقُ كسبِ العَبدِ، قَدَّرَ له قُدْرَةً ـ هي استطاعتُه ـ تصلُحُ للكسبِ ، لا للإبْدَاع .

#### [ الخلقُ للهِ ، والكسبُ للعبدِ ]

فاللهُ خالِقٌ غَيرُ مُكتَسِبٍ، والعَبدُ مُكتَسِبٌ غَيرُ خالِقٍ .

#### [الخاطرُ المَشكوكُ فيه]

( وإن شَكَكُتَ ) في الخاطر ( اَ مَأْمُورٌ ) به ( أم مَنْهِيٍّ ) عنه ( فأمْسِكُ ) عنه حَذَرًا من الوقوع في المنهيِّ . ( ومِنْ ثُمَّ ) أي من هنا ، وهو الإمساك ، أي من أجل ذلك ( قال) الشيخ أبو محمد ( الجويني في المتوضئ يشكُّ أيغسلُ ) غسلةً ( ثالثةً) فتكونُ مأمورًا بِها (أمْ رابعةً) فتكونُ منهياً عنها : ( « لا يغسلُ ) خوف الوقوع في المنهي عنه » .

وغيرُه قال : « يغسل ، لأنَّ التثليثَ مأمورٌ به ، ولَم يَتَحَقَّقْ قبل هذه الغسلة فيأتي بِهِما ۗ الله

# [ الكلُّ بقدرةِ الله تعالى ]

( وكلُّ واقع ) في الوجود، ومن جملته الخاطرُ وفعلُه وتركُه، ( بقدرة الله تعالى وإرادته. وهو خالقُ كسبِّ العبد ) أي فعله الذي هو كاسبُه ـ لا خالقُه ـ كما يُبين ذلك بقوله : ( قَدَّرَ له قُدْرَةً ـ هي استطاعته ـ تصلُحُ للكسب ، لا للإبْدَاع )، بِخلاف قدرةِ الله ، فإنَّها للإبداع ، لا للكسب .

#### [الله خالقٌ، والعبدُ كاسبٌ]

( فاللهُ خالقٌ غيرُ مكتسبٍ، والعبدُ مُكتسِبٌ غيرُ خالقٍ )، فيُثَابُ ويُعَاقَبُ على مكتَسبِه الَّذي يَخلقُه الله عَقِبَ قَصْدِهِ لَهُ .

<sup>(</sup>١) وبه قال الجمهور . ( التشنيف : ٢ / ٤١٤ ، غاية الوصول ، ص : ١٦٦ ) .

# [ القدرةُ لا تصلحُ للضدَّينِ ]

ومِن ثُمَّ الصحيحُ أنَّ القُدْرَةَ لا تَصْلُحُ لِلضِّدَّيْنِ .

#### [ العَجْزُ ]

وأنَّ العَجْزَ : صِفَةٌ وجوديُّة تُقَابِلِ القُدْرَةِ تَقابُلَ الضِّدَّيْنِ ، لا العدمِ والمَلَكَةِ .

وهذا \_ أي كونُ فِعلِ العبدِ مكتسباً له مَخلوقاً لله تعالى \_ توسُّطُ بين قولِ المعتزلة: « إنَّ العبد أصلاً، العبد خالقٌ لفعله ، لأنه يُثَاب ويُعَاقَب عليه » وبيْنَ قول الجبرية: « إنه لا فعلَ للعبد أصلاً، (٥١٤) وهو آلةٌ مَحضَةٌ كالسكين في يد القاطع » .

# [ القدرةُ لاَ تصلُحُ الضدَّينِ ]

( ومن ثُمَّ ) أي من هنا ، وهو أن العبدَ مكتسِبٌ لا خالقٌ ، لكون قدرته للكسبِ لا للإبداع ، فلا توجَد إلا مع الفعلِ أي من أجل ذلك نقول :

( الصحيح أنَّ القُدْرَةَ ) من العبد ( لا تصلح لِلضِّدَّيْن ) أي للتَّعَلُّق بِهما ، وإنَّما تصلُح للتَعلُّقِ بأحدِهِما الَّذي يُقْصَدُ .

وقيل : « تصلُحُ لِمُتعلَّقِ بِهما على سبيلِ البَدَل، أي تتعلَّقُ بِهذا بدلاً عن تعلُّقِها بالآخر، وبالعكس »(١) .

أمّا على القول بـ أنَّ العبد خالق لفعله » فقدرتُه كقدرة الله في وجودها قبل الفعل ، وصلاحيتها للتعلق بالضدين على سبيل البَدَلَ (٢٠).

#### [العَجْز]

( و ) الصحيح أيضاً ( أنَّ العَجْزَ ) من العبد ( صِفَةٌ وجوديَّة تُقَابِل القُدْرَة تَقَابُلَ الضُّدَّيْنَ ، لا ) تَقابُلَ ( العَدَمِ والمَلكَة) (٣).

<sup>(</sup>١) قال المزركشي في التشنيف (٢/ ٤٢٠): «القدرةُ لاَ تصلح للضدين عند الأشعري، وأكثرِ ُ اَصحابِه؛ وقال القلانسي من أصحابنا : إنَّها تصلح لهما على سبيل البدلِ، ونقله الأستاذ أبو منصور عن أبي حنيفة وابن سُريج » (مختصراً).

<sup>(</sup>٢) وبه قال المعتزلة . ( التشنيف : ٢ / ٤٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) قاله المتكلمون . ( التشنيف : ٢ / ٤٢١ ) .

# [ التفاضُل بين التوكُّلِ والاكتسابِ ]

ورجَّحَ قومٌ التَّوَكُّلَ، وآخرون الاكتسابَ ، وثالثٌ الاختلاف باختلافِ الناسِ، وهو المختارُ .

وقيل: « تُقابِلُها » تَقابُلَ العدم والملكة ، فيكون هو عدم القدرة عما من شأنه القدرة كما أنَّ الأمر كذلك على القول بأن العبد خالق لفعله »(١).

فعلى الأول في الزَّمِنِ معنَّى لا يُوجَدُ في الممنوع من الفعل سع اشتراكِهما في عدمِ التمكُّنِ من الفعل؛

وعلى ا**لثاني** لا ، بل الفرقُ أنَّ الزَّمِنَ ليس بقادرٍ والممنوعُ قادرٌ ، إذ من شأنه القدرةُ بطريقِ جري العادةِ .

# [التَّفاضُلُ بين التَّوكُّلِ والاكتسابِ]

( ورجَّحَ قومٌ التَّوَكُّلُ ) من العبد على الاكتسابِ(٢) .

( وآخرون الاكتساب ) على التوكلِ أي الكفّ عن الاكتساب ، والإعراضِ عن الأسبابِ (٥١٥) اعتماداً للقلب على الله تعالى.

( وثالثٌ الاختلافَ باختلافِ الناس ، وهو المختار ) (٣).

فمن يكون في تَوَكُّلِهِ لا يتسَخَّط عند ضيق الرِّزق عليه ولا تَستشرِفُ نفسُه أي تتطلعُ لسؤال أحدٍ من الخلق فالتوكُّلُ في حقه أرجحُ لِمَا فيه مِن الصبر والْمُجاهدةِ للنفس.

ومَن يكون في تَوكَّله بِخلاف ما ذُكر فالاكتساب في حَقِّه أرجحُ حذرًا من التَّسخُطِ ، والاستشرافِ .

<sup>(</sup>١) وبه قال الفلاسفة . ( التشنيف : ٢ / ٤٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الولِي العراقي في الغيث الهامع (٣/ ١٠٣٤): « وفي جعل المصنف الاكتساب في مقابلة التوكلِ نكرٌ ، فإنَّ الاكتساب لا يُنافِي التوكُّلُ ، فإنَّ التوكلَ رُكونُ القلبِ إلى الله ، والاعتمادُ عليه ، لاَ على الأسبابِ ، وفي الحديث « أنَّ رجلاً قال: يا رسولَ الله، أُرسِلُ ناقتِي وأتوكَّلُ ، أو أعقِلُها وأتوكَّلُ ؟ فقال: اعْقِلْها وتَوكَّلُ » ، رواه البيهقي ، وغيرُه [ أي الترمذي (٢٥١٧) ، والحاكم (٣ / ٢٣٣) ، وابن حبان (الموارد: ٨/ ٣٤٣)]، ... فكان ينبغي للمصنف التعبيرُ بقوله: ورجَّح قومٌ تركَ الأسباب ، قومٌ الاكتسابَ » .

<sup>(</sup>٣) التّشنيف : ٢ / ٤٢٣ ، الغيث الهامع : ٣ / ١٠٣٤ .

ومن ثَمَّ قيل : « إرادةُ التجريدِ مع داعيةِ الأسبابِ شهوةٌ خفيَّةٌ ، وسلوكُ الأسبابِ مع داعيةِ التجريدِ انْحطاطٌ عن اللُّروَةِ العَليةِ » .

### [ مَكائدُ الشَّيطانِ ]

وقد يأتي الشيطان باطِّرَاحِ جانب الله تعالى في صورة الأسباب ، أو بالكسل والتَّماهُنِ في صورة التوكل .

(ومِن ثُمَّ) أي من هنا ، وهو الثالث المختار ، أي من أجل ذلك (قيل) قولاً مقبولاً : « (إرادةُ التجريد) عمَّا يَشغل عن الله تعالى (مع داعيةِ الأسباب) من الله تعالى في مُريدِ ذلك (شهوةٌ خفيةٌ ) مِن الْمُريدِ .

( وسلوكُ الأسبابِ ) الشاغلةِ عن الله تعالى (مع داعيةِ التجريدِ ) من الله فِي سالكِ ذلك ( انْحطاطٌ ) له ( عن الذُّروَةِ العَلِيَّةِ ) » (١) .

فالأصلحُ لِمَن قدَّر الله تعالى فيه داعيةَ الأسباب سُلوكُها دون التجريد ، ولِمَن قدَّرَ الله تعالى فيه داعيةَ التجريد سُلوكها دون الأسباب .

## [مكائد الشُّيطانِ]

( وقد يأتي الشيطانُ ) للإنسان (باطُّرَاحِ جانبِ الله تعالى في صورةِ الأسباب، أو بالكسلِ والتَّماهُنِ في صورةِ الناسباب، أو بالكسلِ والتَّماهُنِ في صورةِ النوكُلِ) بأنْ يقولَ لسالك التجريد الذي سلوكُه له أصلحُ مِن تركِه له : إلى متى تترُك الأسبابَ ؟ ألَم تعلَم أنَّ تركها يُطمع القلوبَ لِما في أيدي الناس ؟ فاسْلُكُهَا لِتسلَم مِن ذلك وينتظرَ غيرُك منك ما كنتَ تَنتظره من غيرك .

ويقول لسالك الأسبابِ التي سلوكه لَها أصلَح مِن تَركِه لَها : لو تَركتَها ، وسلكتَ التجريدَ، فتتوكَّلُ على الله لصَفَا قلبُك ، وأشرَقَ لَكَ النُّورُ ، وأتاك ما يكفيك من عند الله تعالى، فاتركها ليحصل لك ذلك ، فيجُرُّ به تركها الذي هو غيرُ أصلح له إلى الطلبِ مِن الخلق، والاهتمام بالرزق .

<sup>(</sup>١) وهي حكمة ثانية من حِكَم تاج الدين ابن عطاء الله السكندري . (شرح البحكم للشرنبصي ، ص : ٦٦).

# [ علامةُ المُوقَّقِ ]

والْمَوَفَّقُ يَبِحثُ عن هذَينِ أنَّه لاَ يكونُ إلاَّ ما يُريدُ ، ولاَ ينفَعُنا علمُنا بذلكَ إلاَّ أنْ يُريدَ سبحانَه وتعالى .

# [ التعريفُ بـ « جَمْع الجوامع » ]

## [ علامةُ المُوَفَّقِ]

( والْمُوفَّقُ يبحَثُ عن هذَين ) الأمرَين اللَّذَين يأتي بِهما الشيطان في صورةِ غيرِهِما كيداً منه لعلَّه أنْ يَسلَم منهما .

( ويعلَمُ ) مع بَحثه عنهما ( أنَّه لا يكون إلا ما يُريد ) الله كونَه أي وجودَه مِنهما أو من غيرهما .

( ولا ينفعنا علمنا بذلك ) المعلوم الذي ضمَنّاهُ هذا الكتاب « جمع الجوامع » ( إلاَّ أنْ يُرِيد الله سبحانه وتعالى ) نفْعَنا به ، بأنْ يُوفِّقَنا لأنْ نَاتِي به خالصاً من العُجْبِ وغيره من الآفات<sup>(١)</sup>.

## [ التعريفُ بـ« جَمع الجوامع » ]

( وقدْ تَمَّ « جَمعُ الْجَوامِع » عِلْمًا ) تَمييزٌ مِن نسبة الإثْمام ، أي تَمَّ هذا الكتابُ من حيث العلمُ ، أي المسائلُ المقصودُ جَمعُها فيه .

وقال المصنف: « يَجوز أنْ يكون «علماً» معمول «الجوامع»، ولا يَحسُنُ أن يكون متعلّقًا بــ « تَمَّ»، إذ لا فائدة في قولنا : «تَمَّ هذا علماً»، فإنَّ تَمامَه معلومٌ معروفٌ » ا هـ.

ولا يَخفى ما فيه ، إذ لا يلزَم مِن تَمامِه جَمعاً تَمامُه علماً ، ففيه فائدةٌ بالنسبة إلى الأوَّل .

(المسمع كلامُه آذانًا صُمًّا، الآتِي من أحاسِن الْمُحاسن بِمَا يَنظُره الأعمى) أي أنه لعذوبة لفظِه

<sup>(</sup>۱) انظر: تشنيف المسامع: ٢/ ٤٢٢ - ٤٢٦ ، الغيث الهامع: ٣/ ١٠٣٣ - ١٠٣٨ ، غاية الوصول، ص: ١٦٩ .

وهنا ينتهي شرح الزركشي لـ « جَمع الجوامع »، وكذا شرحُ الولِي العراقي الذي هو تَهذيبُ شرح الزركشي .

مَجمُوعًا جَمُوعًا، وموضوعًا، لا مَقطوعاً فضلُه ولا مَمنوعاً، ومرفوعاً عن هِممِ الزمان ، مدفوعاً .

## [ الترغيبُ في حفظِ « جَمع الجوامع » ]

فعليكَ بِحفظ عباراته ، لا سِيَّمَا ما خَالَفَ فيها غيرَه ، وإيَّاك أَنْ تُبَادِرَ بإنكار شَيءٍ قبل التَّأُمُّل والفكرة ، أو أن تَظُنَّ إمكانَ اختصاره ، فَفي كلِّ ذَرَّةٍ منه دُرَّةٌ .

القليلِ وحُسنِ مَعناه الكثيرِ يَشتَهرُ بين الناس حتَّى يتحققه الأصمُّ فكأنه يَسمَعه ، والأعمَى فكأنَّه ينظره .

وهذا كما قال المصنف منتزع من قول أبي الطيب(١):

أنا الذَّي نَظُر الأَعْمَى إلى أَدبِي وأَسْمَعت كَلِماتي من به صَمَم . ونبَّه على أنَّ مُخالفته له في ذكر السمع قبل البصر للتَّأسي بالقرآن ، وفي ذكره الإسماع للآذان لا لصاحبها ، لأنه أبلَغُ والإسماعُ لَها إسماعٌ لصاحبها .

( مَجمُوعًا جَمُوعًا ) أي كثيرَ الجمع ، وهما حالٌ من ضمير « الآتِي »، وكذا قولُه : (وموضوعًا ) ذا فضل ، ( لا مقطوعًا فضلُه ، ولا مَمنوعًا ) عمَّن يَقصِدُه لسهولته ، (ومرفوعًا عن هِمَم الزَّمانِ ، مدفوعًا ) عنها ، فلا يأتِيَّ أحدٌ من أهلِ زَمانِه بِمثله .

#### [ الترغيب في حفظِ « جَمع الجوامع » ]

( فعليك ) أيها الطالب لِما تضَمَّنَه ( بِحفظ عباراته ، لا سِيَّمَا ما خَالَفَ فيها غيرَه ) كـ «المختصر » و « المنهاج »(۲) .

( وإيَّاك أَنْ تُبَادِرَ بإنكار شيءٍ ) منه ( قبل التَّأَمُّلِ والفكرةِ ) فيه ، ( أو أَنْ تَظُنَّ إمكانَ الختصارِه، ففي كل ذرَّةٍ منه) بفتح الذال المعجمة أي حرف ( دُرَّةٌ ) بضم الدال المهملة ، أي فائدةٌ نفيسةٌ كالجوهرة .

<sup>(</sup>۱) والمُتنَبِّي: هو أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفري الكندي الكوفي المعروف بالمتنبي ، الشاعر المشهور ، اشتغل بفنون الآداب ومهر بِها ، كان من المكثرين في نقل اللغة والمطلعين على غريبها ، واعتنى العلماء بشرح ديوانه ، فبلغ أكثر من أربعين شرحاً ، رُزِق السعادة في شعره ، إنّما قيل له : المتنبي لأنّه ادّعى النبوّة ثُمّ تاب عنها ، توفي مقتولاً . (شذرات الذهب : ١ / ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) أي «مختصر المنتهى» لابن الحاجب ، و " منهاج الوصول إلى علم الأصول » للبيضاوي .

## [ مَنهَج السبكي في « جَمع الجوامع » ]

فرُبَّما ذكرنا الأدلةَ في بعضِ الأحايين إمَّا لكونِها مُقرَّرةً في مَشاهير الكُتب على وجهِ لا يَبِينُ، أو لغرابةِ ، أو غيرِ ذلك مِمَّا يَستخرِجُه النَّظرُ الْمَتِيْنُ .

وربَّما أفصَحْنا بذكر أربابِ الأقوال، فحَسِبَه الغبِيُّ تطويلاً يُؤدي إلى المَلالِ، وما دَرَى أَنَّا إِنَّما فعلنا ذلكَ لغرضِ تَحرَّك له الْهِمَمُ العَوالِ ؛

فربَّما لم يكُن القولُ مشهوراً عمَّن ذكرناه، أو كانَ قد عُزي إليه على الوَهمِ سِواهُ،

#### [ مَنهَجُ السُّبكِي في «جَمع الجوامع » ]

( فربَّما ذكرنا ) فيه ( الأدلة في بعض الأحايين إمَّا لكونِها مقررةٌ في مشاهير الكُتب على وجدٍ لا يَبِينُ ) أي لا يظهر ، ( أو لغرابةٍ ) لَها ، ( أو غيرِ ذلك مِمَّا يَستخرجه النظرُ الْمَتينُ ) أي القوي كبيانِ المدرَكِ الخفِي :

الأول: كما في قوله في مبحث « الخبر »: « وإلاَّ لَمْ يكُن شَيءٌ من الخبر كذبًا » (١) . والثاني: كما في قوله في « عدم التأثير»: « إذ الفرضُ بالفرضِ أشبَهُ »(٢) .

والثالث: كما في قوله في « مسألة: قول الصحابي »: « لارتفاع الثُّقَة بِمَذهبه إذ لَم يُدَوَّن »<sup>(٣)</sup>. (١٨٥)

( وربَّما أفصَحنا بذكر أربابِ الأقوال فحسبه الغبِيُّ ) بالموحدة أي الضعيفُ الفَهم (تطويلاً يُؤدي إلَى المَلالِ، وما درَى أنَّا إنَّما فعلْنا ذلكَ لغرَضِ تَحرَّك له الْهِمَمُ العَوالِ .

فربَّما لَم يكُن القَولُ مشهوراً عمَّن ذكرناه ) كما في نقلِ أفضلية « فرضِ الكفاية » على «فَرضِ الكفاية » على «فَرضِ العين » عن الأستاذ، والْجُويني مع ولَدِه المشهورِ عنه ذلك فقط (؛)

(أوكان) مَن ذكرناه عنه قَولاً (قد عُزي إليه على الوهم) أي الغلط (سواه) كما ذُكَره القاضي الباقلاني مِن الِمَانعين لثبوتِ اللغةِ بالقياس، وقد ذَكَرهُ الأمدي<sup>(ه)</sup> مِن الْمُجوِّزين<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي في « مدلول الخبر » : ٢ / ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) أي في « قوادح العلة » : ٢ / ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣) أي في « مذهب الصحابي » : ٢ / ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر : منع الموانع ، ص : ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٥) الإحكام للآمدي: ١ / ٥٠ ، وانظر منع الموانع للمصنف ، ص: ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٦) انظر: « القياس في اللغة »: ١ / ٢٢١ .

أو غيرَ ذلك مِما يُظهِره التَّأَمُّلُ لِمَن استَعمَل قُوَاهُ.

# [ تَعذُّرُ اختصارِ « جَمع الجوامع » ]

بِحيث إنَّا جَازِمُونَ بِأَنَّ اختصارَ هذا الكتابِ مُتَعَذِّرٌ ، ورَومُ النُّقصان منه منعسِّرٌ ، اللَّهم إلاّ أنْ يأتِي رجلٌ مُبَدِّرٌ مُبَتِّرٌ .

فدونَكَ مُختَصَرًا بأنواعِ الْمَحامدِ حقيقًا ، وأصنافِ الْمَحاسنِ خليقًا .

( أو ) كان الغرضُ ( غيرَ ذلك مِمَّا يُظهِره التَّأَمُّل لِمَن استعمل قُوَاهُ ) كما في ذِكرِه غيرَ «الدَّقَاق » معه في «مفهوم اللقب»(١) تقوية له (٢)، كما تقدَّمَ كلّ ذلك .

# [ تَعَذُّرُ اختصارِ « جَمع الجوامع » ]

( بِحيث إنَّا جَازِمُونَ بِأَنَّ اختصار هذا الكتاب مُتَعَذِّرٌ (٣)، ورَومَ النُقصان منه متعسَّرٌ، اللَّهمَّ إلاّ أَنْ يأتِي رجلٌ مُبذِّرٌ) أي يَنقُل شيئاً من مكانه إلى غيره، ( مُبَثِّرٌ) أي يَأتِي بالألفاظِ بُتُرا (٤) أي نواقص، كأن يَحذف منها أسماءَ أصحابِ الأقوال ، فإنَّه لا يتَعَسَّرُ عليه رومُ النقصان ، لكنه إذا فعَلَ ذلك لا يَفي بِمَقصودِنا .

( فدونَكَ ) أيُّها الطالب لِما تضمنَّه مُخْتَصَرُنا ( مُختَصَرًا ) لنا ( بأنواع الْمَحامِدِ حقيقاً ، وأصناف الْمَحاسن خليقاً )، لأنه مشتمل على ما يقتضي أن يثنى عليه بذلك .

<sup>(</sup>۱) انظر: « حجية المفاهيم »: ١ / ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: منع الموانع ، ص: ٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) وأكَّد هذا الجزمَ المصنفُ في منع الموانع (ص: ٧٤١) ، ومع ذلك اختصره شيخُ الإسلام زكريا الأنصاري وسَمَّاه « لُبُّ الأصول »، لقد أكرمني الله تعالى بخدمته شرحاً، وتحقيقاً، وسمَّيتُه «تيسير الوصول بشرح لُبُ الأصول»، ثم شرحَه شيخُ الإسلام بشرحَينِ سالكاً فيه عبارةَ الشارح، وسَمَّى الكبيرَ « غايةَ الوصول شرح لُبُ الأصول » ، وهو مطبوعٌ متداولٌ . وسَمَّى الصغير «تيسير الوصول بشرح لُبُ الأصول» وتُوجَد له نسخةٌ خطية في المكتبة الظاهرية بدمشق. والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٤) قال الفَيومي رحمه الله تعالى في المصباح (ص:٣٥): «بَتَرَهُ بَثْراً: مِن باب «قَتَل»: قُطعَه على غير تمام. «بَيْرَ يَبْتَرُ» من باب «تعبّ»، فهو «أَبْتَرُ»، والأنشى «بَتْرَاءُ»، والجمعُ «بُتْرٌ» مثل أحمر وحمراءَ وحُمْر، .

#### [ دعاء الختام ]

جعَلَنا الله به مع الذين أنعمَ اللهُ عليهم مِن النَّبيين ، والصدِّيقين ، والشُّهَدَاء ، والشُّهَدَاء ، والسُّهَدَاء ،

#### [دُعاءُ الخِتام]

(جعَلَنا الله تعالى به) لِمَا أملناه مِن كثرَةِ الانتفاع به (مع الَّذينَ أَنعَمَ الله عليهم مِن (١٩٥) النبيين والصدِّيقين) أي أفاضل أصحاب النبيين لمبالغتهم في الصدق والتصديق، (والشُّهدَاء) أي القَتلى في سبيل الله ، (والصالِحين) غير مَن ذُكر ، (وحَسُنَ أولئك رَفِيقًا) أي رُفقاءَ في الجنّة بأنْ نَسْتَمِتْعَ فيها برؤيتهم وزيارتِهم والحضورِ معهم وإنْ كان مقرُّهم في درجاتٍ عاليةٍ بالنسبةِ إلى غيرهم.

ومن فضل الله تعالى على غيرهم ـ كما قاله ابن عطية ـ أنَّه قد رُزِقَ الرِّضا بِحاله ، وذهب عنه « أن يَعْتَقِدَ أنَّه مفضول » انتفاءً للحسرة في الجنة التي تَختلفُ المراتبُ فيها على قدر الأعمالِ ، وعلى قدر فضل الله تعالى على من يَشاءُ .

اللهمَّ أيا ذا الفضلِ العَظيمِ تفضَّل علينا بالعفو وبِما تشاء مِن النَّعيم بفضلِك ورَحْمتِك يا ربَّ العالَمين ، وصلى الله على سيدنا محمدِ ، وآلِه وصحْبِه أَجْمعِين ، وسلامٌ على الموسَلِين ، والحمد لله رب العالَمين (١) . ( تَمَّ ) .







<sup>(</sup>۱) قال العبد الفقير غفر الله له ولوالديه: كان الفراغ من خدمةِ هذا الكتاب في ۲۲/ جمادى الثانية / ٢٢ ما ١٤٢٢ م، حين أذان الظهر بدمشق (صفحة جبل قاسيون)، والله تعالى أسألُ أنْ يَعمَّ نفعَه، ويجعله زخراً لي يومَ القيامة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبِه وسلَّم،

رَفْعُ معبى (لرَّحِنْ) (الْمُخْرَّيِّ (سِلنَمُ (الْمِرْرُ (الْفِرُوفِيِّ

# رَفْعُ

# معبى (الرَّحِمْ) (النَّجَّنِيَّ (السِلنَمُ (النِّرُ) (الِفِرُوفَ بِسِتَ

# الفهارس

- ١ فهرس الآيات
- ٢ فهرس الآحاديث والآثار
- ٣ فهرس الأعلام المترجمين لهم
  - ٤ فهرس المصادر والمراجع
    - ٥ فهرس الموضوعات

# فهرس الآيات

| YY0/1             | [يونس: ٢٤]      | ﴿ أَتَنَهَا آتَنُهُ لَتِلاً أَوْ نَهَاكِ ﴾      |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 194/1             | [البقرة: ١٩٧]   | ﴿ الْعَجُّ أَشْهُرٌ مَّمْ لُومَاتًا ﴾           |
| <b>YY</b> 1/1     | [يونس: ٥٣]      | ﴿ أَحَقُّ مُثَّوَّ قُلْ إِى وَرَقِتِ ﴾          |
| 1/141             | [البقرة : ١٨٧]  | ﴿ أَيْلَ لَكُمْ لِنَاةَ السِّيَادِ الزَّفَّ ﴾   |
| 1/373             | [المائدة: ١]    | ﴿ أُحِلَتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْفَادِ ﴾      |
| ٤٩/٢              | [الأعراف: ١٤٢]  | ﴿ اَخْلُنْهِي فِي قَرْى ﴾                       |
| ٣٠٨/١             | [الحجر: ٤٦]     | ﴿ٱدْغُلُوهَا بِسَلَمِ ءَامِنِينَ﴾               |
| 148/1             | [يونس: ٤٩]      | (द्वार्य ग्रह्म)                                |
| 01/٢              | [المنافقون: ١]  | ﴿إِذَا جَاتَهَكَ ٱلْمُنْفِقُونَ﴾                |
| 1/977             | [النصر: ١]      | ﴿إِذَا جَاءَ نَصْدُ اللَّهِ﴾                    |
| 1/173, 7/407      | [المائدة: ٦]    | ﴿إِذَا فُمَنُّمْ إِلَى ٱلعَبَالَوَةِ﴾           |
| ١/٧٢٤             | [المجادلة: ١٢]  | ﴿ إِذَا نَدَبَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ ﴾               |
| 1/4.67            | [الجمعة : ٩]    | ﴿ إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْدِ﴾        |
| <b>7YY</b> /\     | [المائدة : ۲۰]  | ﴿ أَذْكُرُوا يَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾      |
| 77 <b>7</b> 77    | [الإسراء: ٧٥]   | ﴿إِذَا لَّأَزَقَتُكَ                            |
| £0V/1             | [البقرة: ٢٣٤]   | ﴿ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرًا ﴾               |
| Y9Y/1             | [التوبة : ٣٨]   | ﴿ أَرْضِيشُم بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا مِنَ ﴾    |
| ٤١٩/٢             | [طه: ٥]         | ﴿ اَلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾                |
| Y•Y/1             | [التوبة : ٨٠]   | ﴿اسْتَغَفِيرَ لَمُتُمْ أَوْ لَا نَسْتَغَفِيرٌ ﴾ |
| £ £ 7/Y           | [الأعراف : ١٣١] | ﴿أُونَتْ لِلْكَفِرِينَ﴾                         |
| 127/7             | [الأعراف : ١٣٣] | ﴿ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾                    |
| r1./1             | [الحديد : ٢٠]   | ﴿ أَصَلَمُوا أَنَّمَا لَلْحَيْنِ أُ الدُّنْبَا﴾ |
| ٣٠٧/١             | [فصلت : ٤٠]     | ﴿ أَعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ ﴾                     |
| T01/1             | [ السجدة : ۱۸]  | ﴿ أَفَهَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ﴾          |
| ۲۸۸/۱             | [الإسراء : ٧٨]  | ﴿ أَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ ﴾                         |
| 1/8421/4112 1/44/ | [ البقرة : ٤٣]  | ﴿ أَقِيمُوا الصَّلَوْةِ ﴾                       |
| ٤١٨/٢             | [الأعراف: ٥٤]   | ﴿ أَلَا لَدُ الْمُتَاتُ ﴾                       |
| ٤٣٦/١             | [ المائدة : ١]  | ﴿ إِلَّا مَا يُنْنَى عَلَيْكُمْ ﴾               |
| ٣٠٩/١             | [ يونس : ۸۰]    | ﴿ ٱلْقُوا مَا أَشُر مُلْقُونَ ﴾                 |
|                   |                 |                                                 |

| ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُنِّي شَيْرٍ﴾                               | [ الزمر : ٦٢]    | <b>79./</b> 1             |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| ﴿ اَلَٰتُهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا لَمُوَى ﴾                      | [البقرة: ٢٥٥]    | 1/54, 7/413               |
| ﴿ أَلَّرَ نَفْرَجُ لَكَ صَدْرُكَ ﴾                            | [ الشرح : ١]     | Y99/1                     |
| ﴿ أَلَّةِ ثَمَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُوا نَصِيبًا ﴾             | [النساء: ١٥]     | £ • 9 / 1                 |
| ﴿ أَيْ اَلْخَذُواْ مِن دُونِهِ * أَوْلِيَآ ۚ ﴾                | [الشورى: ٩]      | Y/\                       |
| ﴿ أَرَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ ﴾                                | [النساء: ٥٤]     | <b>41</b> 1/1             |
| ﴿أَرَّ يَقُولُونَ بِهِ. جِنَّةًا بَلَّ جَآءَهُم﴾              | [ المؤمنون: ٧٠]  | 7/1/1                     |
| ﴿إِنَّا أَنْزَلُنَدُ ثُوْمَانًا عَرَبِيًّا﴾                   | [ يوسف : ٢]      | 1/077                     |
| ﴿إِنَّا أَنْكَأَتُهُمَّ إِنَّكَهُ                             | [ الواقعة : ٣٥]  | YA7/1                     |
| ﴿ اَنْظُرُوا إِلَىٰ نَمَرِوهِ إِذَا أَنْمَرَ ﴾                | [الأنعام: ٩٩]    | ۲۰۹/۱                     |
| ﴿ اَنْظُرْ كَيْنَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَنْنَالَ ﴾                | [الأسراء: ٤٨]    | ٣٠٩/١                     |
| ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَصِيمٍ﴾                            | [ الانفطار : ١٣] | T01/1                     |
| ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَنِي خُسْرٍ﴾                              | [ العصر : ٢]     | TET/1                     |
| ﴿إِنْ أَرْدُنَّا إِلَّا ٱلْمُسْنَىٰ ﴾                         | [ التوبة : ١٠٧]  | 1/377                     |
| ﴿ إِنَّ أَلَتُهُ هُوَ ٱلرَّزَّالُةُ ﴾                         | [ الذاريات : ٥٨] | ٢/٨/٤، ٢/٩٢٤              |
| ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمُلَّتِكَنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّذِيُّ ﴾ | [الأحزاب: ٥٦]    | ١/ ٨٦                     |
| ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةً ﴾        | [ البقرة : ٦٧]   | 220/1                     |
| ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الاَمَنسَتِ ﴾       | [النساء: ۵۸]     | ٤٠٩/١ ، ٤٠٧/١             |
| ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِيمُ ﴾                               | [النساء: ٤٠]     | ٢/ ٢٢٤                    |
| ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْيِثُرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ.﴾             | [ النساء : ٤٨]   | ٢/ ٢٢٤ ، ٢/ ٥٧٤           |
| ﴿ إِن نَنُوباً إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَفَتْ ﴾                  | [ التحريم : ٤]   | 789/1                     |
| ﴿ إِن تَشْتَغْفِرْ لَكُمْ سَبْعِينَ مَنْ اللَّهِ ﴾            | [ التوبة : ٨٠]   | Y•Y/1                     |
| ﴿ إِن تُعَلِّينَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ ﴾                 | [ المائدة : ۱۱۸] | 1/547                     |
| ﴿ إِنَّ رَبُّكَ فَمُالُّ لِمَا يُرِيدُ                        | [ هود : ۱۰۷]     | YAA/1                     |
| ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلأَرْضِ﴾                         | [القصص: ٤]       | YA0/1                     |
| ﴿ إِنِ ٱلْكُلْفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾                    | [الملك : ٢٠]     | 1/377                     |
| ﴿ إِن كُثُلُ مَن فِي ٱلسَّمَنَوَتِ ﴾                          | [ مريم : ٩٣]     | YAY/1                     |
| ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَآمُو بِٱلْإِنْكِ ﴾                        | [ النور : ١١]    | £ £ 4 / Y                 |
| ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَفَرُوا سَوَّاهُ عَلَيْهِمْ ﴾               | [ البقرة : ٦]    | 104/1                     |
| ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ رَبُونَ ﴾                                   | [النور: ٢٣]      | ۹٠/٢                      |
| ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُنُونَ آمَوَالَ الْتِتَمَىٰ﴾            | [النساء: ١٠]     | 1/481, 1/037, 7/08, 7/481 |
|                                                               |                  |                           |

| ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْتُسْلِمَاتِ﴾                    | [الأحزاب: ٣٥]    | Y9Y/Y               |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| ﴿إِنَّ ٱلْمُتَنَّفِقِينَ فِي الدَّرْكِ﴾                    | [النساء: ١٤٥]    | ٤٣٥/٢               |
| ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ﴾                         | [الأنعام: ٢١١]   | 07.08/Y             |
| ﴿ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ﴾                             | [الأنفال: ٥٥]    | ٤١/٢                |
| ﴿إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾           | [الأنفال : ٣٨]   | YV                  |
| ﴿ أَنظُرْ كَيْفَ ضَرَعُواْ لَكَ ٱلأَمْنَالَ ﴾              | [ الإسراء : ٤٨]  | ٣٠٩/١               |
| ﴿ اَنْظُرُوٓا ۚ إِلَىٰ نُشَرِوهِ إِذَا ۖ أَنْسَرَ﴾         | [الأنعام : ٩٩]   | ٣٠٩/١               |
| ﴿ إِنَّكَ مَتِتُ ﴾                                         | [ الزمر : ٣٠]    | 1/7773 1/207        |
| ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّتُ                        | [النساء: ١٧١]    | Y9V/1               |
| ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُمْ اللَّهُ ﴾                             | [طه: ۹۸]         | Y+A/\ (Y++/\        |
| ﴿ إِنَّمَا ٓ أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ ﴾ | [ يس : ۸۲]       | 1/3.7, 7/113        |
| ﴿ إِنَّمَا جَزَاقًا الَّذِينَ بِحَادِبُونَ اللَّهَ ﴾       | [ المائدة : ٣٣]  | 1/727, 1/787, 7/    |
| ﴿ إِنَّمَا الْمُنْثُرُ وَالْمَيْسِرُ ﴾                     | [ المائدة : ٩٠]  |                     |
| ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِللَّهُ قَرَّاءَ ﴾                | [ التوبة : ٦٠]   | 1/447, 1/573        |
| ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَقَ ۗ إِنَّا أَرْدَنَكُ ﴾          | [النحل: ٤٠]      | 7.8/1               |
| ﴿ إِنَّا يُرِيدُ اللَّهُ ﴾                                 | [ الأحزاب : ٣٣]  | 17.4.71             |
| ﴿إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَكَ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ ﴾             | [الأنبياء: ١٠٨]  | Y1·/1               |
| ﴿ إِنَّهُ لَا يَاتِضُ ﴾                                    | [ يوسف : ۸۷]     | . 99/٢              |
| ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَتِكُنَّ ﴾                                | [النمل: ٣٠]      | 197/1               |
| ﴿أَوْ لَكَمْسُتُمُ اللِّسَآءَ﴾                             | [النساء: ٤٣]     | 1/337, 1/077, 7/407 |
| ﴿ أَنْ يَمْغُوا الَّذِى بِيَدِهِ عُقَدَةً الذِّكَائِ ﴾     | [ البقرة : ٢٣٧ ] | 1/773,1/773         |
| ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾                                        | [ الفاتحة : ٤]   | 1/041, 1/, 1/0.7    |
| ﴿ أَيُّكُمْ ذَادَتُهُ هَلَاهِ. إِيمَانًا ﴾                 | [ التوبة : ١٢٤]  | 1/177               |
| ﴿أَيُّمَا ٱلْأَجُلَّيْنِ تَضَيْتُ﴾                         | [ القصص : ٢٨]    | 1/177               |
| ﴿ بِأَبِيِّكُمُ ٱلْمُغْتُونُ﴾                              | [القلم: ٦]       | 1/• 17              |
| ﴿ بَلْ نَعَكُمُ كَبِيمُهُمْ هَنَا﴾                         | [الأنبياء: ٦٣]   | YY1/1               |
| ﴿بَلَ كَذَّبُواْ بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمْ ﴾              | [ق: ٥]           | YAA/1               |
| ﴿ تُكَيِّرُ كُلُّ مَنْيَنٍ ﴾                               | [ الأحقاف : ٢٥]  | <b>rq.</b> /1       |
| ﴿ يَلُكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ﴾                              | [البقرة: ١٩٦]    | ٤٠/٢                |
| ﴿نَكَنِيَةُ أَزْرَجُ ﴾                                     | [الأنعام: ١٤٣]   | 148/1               |
| ﴿ثُمَّ لَنَازِعَكَ مِن كُلِّي شِيعَةٍ أَبُهُمْ ﴾           | [مریم : ٦٩]      | 1/27/               |

| ﴿ بَأَهُ أَبُكُهُمْ ﴾                                                  | [ يونس : ٤٩]      | 14 / 1                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| ﴿ وَجَمَلُنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ﴾                           | [الإسراء: ٤٦]     | ٤٣١/٢                      |
| ﴿ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزَلَجًا ﴾                          | [الشورى: ١١]      | 1/ 111                     |
| ﴿حَنَّى تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَ ﴾                                  | [ آل عمران : ٩٢]  | Y9V/1                      |
| ﴿حَقَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً﴾                                     | [ البقرة : ٢٣٠]   | Y01/1                      |
| ﴿حَنَّىٰ يَمِيزَ لَلْمَيِّكَ مِنَ الطَّيِّبُ﴾                          | [ آل عمران : ١٧٩] | 1/267                      |
| ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾                                          | [التوبة: ٢٩]      | <b>797/1</b>               |
| ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْسَيْقَةُ﴾                                     | [ المائدة : ٣]    | 1/173, 1/373               |
| ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَنْهَا لَكُمْ الْمُهَا لَكُمْ الْمُهَالِكُمْ ﴾ | [النساء: ٢٣]      | 1/777, 1/037, 1/537, 1/173 |
| ﴿ خَالِقُ كُنِّ مُكَارِ ﴾                                              | [الأنعام: ۲۰۲]    |                            |
| ﴿خَتَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ مُلُوبِهِمْ﴾                                   | [البقرة: ٧]       | £71 /Y                     |
| ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ﴾                                               | [ التوبة : ١٠٣]   | <b>*11/</b> \(\)           |
| ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَا وَاتِ                                        | [العنكبوت: ٤٤]    | Y\3/3                      |
| ﴿خَلَقَتُكَ مِن مِّدُلُ﴾                                               | [مريم: ٩]         | 7\ 503                     |
| ﴿ خَلَقَ كُمْ ﴾                                                        | [البقرة: ٢٩]      | 770/7                      |
| ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنَ ٱلْعَذِيرُ ٱلْكَرِيمُ ﴾                            | [الدخان: ٤٩]      | ٣٠٨/١                      |
| ﴿ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾                                         | [البقرة: ١٧]      | 1/ PYY                     |
| ﴿ ذَالِكَ لِتَمْ لَمُوَّا ﴾                                            | [المائدة: ٩٧]     | 7/113                      |
| ﴿ زُيُّمَا يَوَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا ﴾                    | [ الحجر : ٢]      | YAT/1                      |
| ﴿رَبُّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ﴾             | [الأعراف: ٨٩]     | ٣٠٨/١                      |
| ﴿ رَبُّنَا لَا تُرْغَ فُلُورَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَنَا﴾              | [آل عمران : ٨]    | 1/447, 1/577, 1/773        |
| ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكُ ﴾                                    | [الأعراف: ١٤٣]    | 270/7                      |
| ﴿ رَبِّ لَا نَذَرُ ﴾                                                   | [ نوح : ٢٦ ]      | 7/377                      |
| ﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْمَـرْشِ آسْتَوَىٰ﴾                             | [طه: ٥]           | £19/Y                      |
| ﴿ الزَّائِيةُ وَالزَّافِ فَآجَيْدُوا ﴾                                 | [ النور : ۲]      | 1/377, 1/717, 1/.37, 1/497 |
| ﴿ سُبِّحَنَ رَبِّ ﴾                                                    | [الزخرف: ۸۲]      | 7/713                      |
| ﴿شُفْنَهُ لِبَلَدِ مَيْتِنِ﴾                                           | [الأعراف: ٥٧]     | YAA/1                      |
| ﴿ سَلَدُ هِمَ حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾                              | [القدر: ٥]        | ۲۸۸/۱ ۱/۸۳/۱               |
| ﴿ فَهُو رَمَضَانَ الَّذِيَّ أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْمَانُ﴾               | [البقرة: ١٨٥]     | ٤١٨/١                      |
| ﴿ صُنْعَ اللَّهِ ٱلَّذِيَّ ﴾                                           | [النمل: ۸۸]       | 7/713                      |
| ﴿ عَنَا اللَّهُ عَناكَ ﴾                                               | [ التوبة : ٤٣]    | ٣٨٥/٢                      |
|                                                                        |                   |                            |

| ﴿عَنِـٰءٌ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾             | [الإنسان: ٦]     | ۲۸۰/۱                      |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| ﴿ فَأَتُوا ۚ بِالنَّوْرَانِةِ فَٱتَّلُوهَا ﴾          | [آل عمران: ٩٣]   | ٣٠٩/١                      |
| ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةِ مِن مِشْلِدٍ ﴾                   | [ البقرة : ٢٣]   | ٣٠٨/١                      |
| ﴿ فَالْقُولُ اللَّهُ مَا السَّطَعْتُمْ ﴾              | [ التغابن : ١٦]  | Y97/1                      |
| ﴿ فَٱخْتَكِبُواْ ٱلرِّبْسَ مِنَ ٱلأَوْشَانِ﴾          | [ الحج : ٢٩]     | Y9V/1                      |
| ﴿ نَاجَلِدُومُر شَنَيْنَ جَلَدَةً ﴾                   | [ النور : ٤]     | 199/1                      |
| ﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهُ عِنْدَ ٱلْمُشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ | [البقرة: ١٩٨]    | 194/1                      |
| ﴿ فَإِذَا أَحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ ﴾                 | [النساء: ٢٥]     | T9V/1                      |
| ﴿ فَإِذَا السَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ ﴾            | [ التوبة : ٥]    | 718/1                      |
| ﴿ فَإِذَا تَفَهَّزَنَ فَأَتُّوهُ ﴾                    | [البقرة: ٢٢٢]    | 1/317, 7/277               |
| ﴿ فَإِذَا تُصِٰبَتِ الصَّلَوٰةُ فَأَنتَشِرُوا ﴾       | [الجمعة: ١٠٠]    | 718/1                      |
| ﴿ فَتَحْرِيرُ رَفِّهُ ﴾                               | [المجادلة: ٢٣]   | 1/113                      |
| ﴿ فَشَنَانُوا أَصْلَ ٱلذِّكِ ﴾                        | [الأنبياء: ٧]    | 7/ 7 97                    |
| ﴿ نَاسْعَوَا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾                  | [الجمعة: ٩]      | 77.47                      |
| ﴿ فَأَصْدِرُواْ أَوْ لَا تَصْدِرُوا ﴾                 | [الطور: ١٦]      | ٣٠٨/١                      |
| ﴿ فَإِلَمْعَامُ سِينِينَ مِشْكِيناً ﴾                 | [ المجادلة : ٤]  | 1/773                      |
| ﴿ فَآحَتَهُ كُولُ ﴾                                   | [ الحشر : ٢]     | 7.771, 7/307, 7/4.7        |
| ﴿ فَأَعْنَدُوا عَلِيْهِ ﴾                             | [البقرة: ١٩٤]    | 7/75                       |
| ﴿ فَأَمْلَدُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَلَتُهُ       | [محمد: ١٩]       | ٤١٠/٢                      |
| ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾                         | [المائدة: ٦]     | ٤١٨/١                      |
| ﴿ نَاقَتُلُوا النُّشْرِكِينَ ﴾                        | [ التوبة : ٥]    | 1/377, 1/077, 1/.37, 1/357 |
|                                                       |                  | 1/ . 77 1/ 377 1/113 1/733 |
| ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا نَيْشَرَ مِنَ ٱلْفُرْءَانِ ﴾      | [المزمل: ٢٠]     | 99/1                       |
| ﴿ فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ﴾                         | [طه: ۲۲]         | W·9/1                      |
| ﴿ فَالْنَفَطَ لُمُ مَالًا فِرْعَوْكِ ﴾                | [ القصص : ٨]     | YAY/1                      |
| ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَيْهُ                               | [ النازعات : ٣٧] | £ 7 7 / Y                  |
| ﴿ فَامْسَعُوا بِوُجُوهِكُمْ ﴾                         | [النساء: ٤٣]     | 1/1.7.1/713                |
| ﴿ فَإِن لَنَزُعُمْمُ ﴾                                | [النساء: ٥٩]     | 107/7                      |
| ﴿ فَإِن طَلْقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ ﴾                | [ البقرة : ٢٣٠]  | 199/1                      |
| ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلكَفْرِينَ ﴾           | [آل عمران: ٣٢]   | 787/1                      |
| ﴿ قَانَظُرْ مَاذَا زَرَعَكَ ﴾                         | [الصافات: ١٠٢]   | ٣٠٩/١                      |

| Y0A/1                      | [النساء: ٣]       | ﴿ فَانْكِحُواْ مَا مَانَ لَكُمْ ﴾                        |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| YY#/Y                      | [النساء: ١٦٠]     | ﴿ فَيُطَالِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ كَادُوا﴾                  |
| Y9V/1                      | [ آل عمران : ١٥٩] | ﴿ فَيَمَا رَحْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ﴾           |
| 1/113                      | [المجادلة: ٣]     | ﴿ فَتَرْدِدُ رَقَبَةِ ﴾                                  |
| £1Y/1                      | [النساء: ۹۲]      | ﴿ فَنَتَحْرِيرُ رَقَبَـٰ فِي تُمْوَمِنَـٰ تِهِ ﴾         |
| 1/ 727                     | [ البقرة : ٣٧]    | ﴿ فَلَلَقِّنَ ءَادَمُ مِن زَيْهِ كَلِمَنتِ﴾              |
| 7/313,7/713                | [البروج: ١٦]      | ﴿ مَنَالٌ لِمَا يُرِيدُ                                  |
| Y97/1                      | [ السجدة : ١٤]    | ﴿ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ                              |
| 1/747                      | [ إبراهيم : ٩]    | ﴿ فَرَدُّوا أَبْدِيَهُمْ فِي أَفَوْمِهِمْ ﴾              |
| YY4/1                      | [النصر : ٣]       | ﴿ فَسَيْحٌ ﴾                                             |
| YVV/1                      | [غافر : ۷۰]       | ﴿ مَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ، إِذِ ٱلأَغْلَالُ فِي ﴾          |
| 1/4/1                      | [المائدة: ٨٩]     | ﴿ فَصِيَامُ ثَلَتَنَهُ آيَامِ﴾                           |
| 1/813                      | [البقرة: ١٩٦]     | ﴿ فَصِيَامُ ثَلَتَةِ أَيَّامٍ فِي لَلْتِجَ﴾              |
| ٤١٨/١                      | [ المجادلة : ٤]   | ﴿ نَصِيامُ شَهَرَيْنِ مُتَكَابِكَيْنِ﴾                   |
| YA0/1                      | [ البقرة : ٢٥٣]   | ﴿ فَضَّلْنَا بَسْفَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾                  |
| 1/1/3                      | [ البقرة : ١٨٤]   | ﴿ فَصِدَّةً مِنْ أَيَّادٍ أُخَرُّ ﴾                      |
| £1 £ / Y                   | [ البروج : ١٦]    | <b>﴿</b> فَتَالُ لِنَا يُرِيدُ﴾                          |
| 7/ 773                     | [النساء: ١٥٣]     | ﴿ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً ﴾                   |
| 1/ 547                     | [النساء: ١٥٣]     | ﴿فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ﴾           |
| ۳۰۷/۱                      | [ النور : ٣٣]     | ﴿ فَكَانِتُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾       |
| 779/1                      | [ العنكبوت : ٤٠]  | ﴿ نَكُلًا أَخَذَنَا بِذَنْهِ إِنَّهُ ﴾                   |
| 787/1                      | [القلم: ٨]        | ﴿ فَلَا تُعلِمِ ٱلدُّكَذِبِينَ﴾                          |
| 1/411 1/4411 1/0371 1/3771 | [ الإسراء : ٢٣]   | ﴿ نَكُ نَقُل لَكُمَّا أَنِّهِ ﴾                          |
| 7/17/1                     |                   |                                                          |
| ۲/ ۹۹                      | [الأعراف: ٩٩]     | ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكُرَ اللَّهِ ﴾                        |
| ١/ ٠٨٣، ١/ ٥٦٤             | [ العنكبوت : ١٤]  | ﴿ فَلَيِثَ فِيهِمَ ٱلْفَ سَنَةِ إِلَّا﴾                  |
| 797/1                      | [ مريم : ٢٦]      | ﴿ فَكَنْ أُكِلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِتَا﴾                  |
| 1/387                      | [ الشعراء : ١٠٢]  | ﴿ لَمُونَ أَنَّ لَنَا كُرَّةً مَنْكُونَ مِنَ ﴾           |
| 1/807, 1/847               | [ يونس : ٩٨]      | ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ﴾                  |
| T22/1                      | [ النور : ٦٣]     | ﴿ فَلْيَكُمْذَرِ ٱلَّذِينَ بُخَالِفُونَ عَنْ أَشْرِهِ: ﴾ |
| 797/1                      | [ التوبة : ٧]     | ﴿فَمَا ٱسْتَقَائِمُوا لَكُمُمْ فَآسْتَقِيمُوا لَمُمُّ ﴾  |

| ﴿فَمَا خَطْبُكُمْ ﴾                                      | [ الحجر : ٥٧]    | 1/597           |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلثَّهُرَ فَلْيَصُمْ الَّهِ       | [ البقرة : ١٨٥]  | 1/0711 1/113    |
| ﴿ فَمَن لَّمَ يَجِدٌ فَصِيامٌ ثَلَثَةِ أَيَارًا ﴾        | [المائدة: ٨٩]    | ۱/ ۱۷۹ ، ۱/ ۱۸۱ |
| ﴿ فَكُنُ يَعْمَلُ مِثْقَكَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُمُ ﴾ | [الزلزلة: ٧]     | . \ \           |
| ﴿ نَيْصَكُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾                              | [ البقرة : ٢٣٧]  | 74.47           |
| ﴿فَهَبَ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيَا﴾                         | [مريم: ٥]        | YAA/1           |
| ﴿ فَنَعْمَهُمَّا إِيمَنْهُمْ إِلَّا قَوْمَ بُونُسَ﴾      | [يونس: ۴۸]       | 7141            |
| ﴿ نَهَٰلَ نَرَىٰ لَهُم مِنْ بَاقِيكُوْ ﴾                 | [الحاقة: ٨]      | 1/757           |
| ﴿ فَوَكَزَوْ مُوسَىٰ فَقَصَىٰ عَلِيَّةٍ ﴾                | [ القصص : ١٥]    | YA7/1           |
| ﴿فَوْلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَشْجِدِ﴾                     | [البقرة: ١٤٩]    | ٤٥٥/١           |
| ﴿ فَنَائِلُوا الَّذِيبَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَقَيهِ        | [ التوبة : ٢٩]   | TAA/1           |
| ﴿ فَلَ أَفْلَحَ ٱلْمُتَّى نُونَ ﴾                        | [ المؤمنون : ١ ] | 727/1           |
| ﴿ مَنْدَ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ ﴾               | [النساء: ١٧٠]    | YV9/1           |
| ﴿ نَدْ كُنَّا فِي غَفْلَتِم بَيْنَ هَلَالِهِ             | [الأنبياء: ٩٧]   | Y9A/1           |
| ﴿قَالَ اَدْخُلُوا فِي أَسَرِ﴾                            | [ الأعراف : ٣٨]  | 1/527           |
| ﴿ فَالَ فِرْعَوْنُهُ ﴾                                   | [الشعراء: ٢٣]    | 817/7           |
| ﴿قَالَ يَكُومَنَىٰ ﴾                                     | [الأعراف: ١٤٤]   | ۲/ ۱۷           |
| ﴿ قَالُواْ لِيَشْنَا يَوَمًا أَوْ بَعَضَ﴾                | [ الكهف : ١٩]    | YV0/1           |
| ﴿ ثُلِ اللَّهُ خَالِقُ ﴾                                 | [الرعد: ١٦]      | ٤١٢/٢           |
| ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى أَنْمَا ۚ إِلَهُكُمْ ﴾     | [الأنبياء: ١٠٨]  | ۲۱۰/۱           |
| ﴿ قُلْ تَمَتَّمُوا ﴾                                     | [ إبراهيم : ٣٠]  | ۲۰۸/۱           |
| ﴿قُلْ فَأَتُوا بِالنَّوْرَاةِ فَاتْلُومَآ﴾               | [ آل عمران : ۹۸] | ٣٠٩/١           |
| ﴿ ثُلُ لَا أَجِدُ ﴾                                      | [الأنعام: ١٤٥]   | 7/ 99 , 7/ 737  |
| ﴿ فَلَ مَا يَكُونُ لِنَ أَنَ أَبَدَلِكُمْ ﴾              | [النحل: ٨٩]      | 207/1           |
| ﴿ كِتَبُّ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ ﴾                        | [ إبراهيم: ١]    | 7777            |
| ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ﴾            | [ البقرة : ١٨٠]  | ٤٥٤/١           |
| ﴿ كَذَّبَتَ قَوْمُ لُولِدٍ ﴾                             | [الشعراء: ١٦٠]   | ۲/ ۹۸           |
| ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن نَيْهِمْ يَوْمَهِلِ﴾              | [المطففين: ١٥]   | ٢/ ٢٥           |
| ﴿ كُلُّ حِزْدٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾               | [الروم : ٣٢]     | 1/447           |
| ﴿ كُلُّ شَيْءٍ مَالِكُ إِلَّا رَجْهَمْمُ ﴾               | [القصص: ٨٥]      | ٤٤٠/٢           |
| ﴿ كُلُّ ٱلطَّمَادِ كَانَ حِلَّا﴾                         | [آل عمران: ٩٣]   | YAY/1           |

| ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ                           | [ الرحمن : ٢٦]    | 1/3AY               |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآهِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾                   | [ آل عمران : ١٨٥] | YAY/1               |
| ﴿ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَدَتِ﴾                         | [المؤمنون : ٥٠]   | ٣٠٩/١               |
| ﴿ كُلُوا مِن مَلِيَبَتِ مَا رَزَفْنَكُمْ ﴾             | [ البقرة : ١٧٢]   | ٣٠٧/١               |
| ﴿ كُمَّا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾                        | [الأعراف: ٢٩]     | £ £ V / Y           |
| ﴿ كُمَّا بَدَأْنَا أَوْلَ خَالِي ﴾                     | [الأنبياء: ١٥٤]   | £ £ V / Y           |
| ﴿ كُن نَيْكُونًا ﴾                                     | [ البقرة : ١١٧]   | ٣٠٨/١               |
| ﴿ كُونُوا قِرْدَةً خَسِيْنِينَ ﴾                       | [ البقرة : ٦٥]    | ٣٠٨/١ ،١٥٧/١        |
| ﴿ كَىٰ لَا يَكُونَ ﴾                                   | [ الحشر : ٧]      | YY                  |
| ﴿ لَأَنْتُمْ أَشُدُ رَهِبَ لَهُ ﴾                      | [ الحشر : ١٣]     | 1/ PA7              |
| ﴿ لَإِلَى أَلَّهِ تُحْشُرُونَ﴾                         | [ آل عمران : ۱۵۸] | Y · · / 1           |
| ﴿ وَلَا تَمُدَّذً عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مُتَعْنَا﴾       | [طه: ۱۳۱]         | ٣٢٦                 |
| ﴿ لِشَيْقِ لِلنَّاسِ ﴾                                 | [النحل: ٤٤]       | 7\ 537' 3\ 457      |
| ﴿ لَا تُدْدِكُهُ ٱلأَبْصَارُ﴾                          | [الأنعام : ١٠٣]   | 7/373, 7/073, 7/573 |
| ﴿ لَا تَشَعَلُوا عَنْ أَشْدِيَاتَ إِن تُبَدُّ لَكُمْ ﴾ | [المائدة: ١٠١]    | 1/577               |
| ﴿ لَا نَعْنَاذِنُوا ٱلْيَوْمُ ﴾                        | [التحريم : ٧]     | 1/177               |
| ﴿ لَا يُوَاحِدُكُمُ اللَّهُ ﴾ *                        | [ المائدة : ٨٩]   | 1/071, 1/471, 7/477 |
| ﴿لَا يَتَّنِيذِ النَّوْمِئُونَ الْكَنْدِينَ﴾           | [ آل عمران : ۲۸]  | 197/1               |
| ﴿لَا يُرْبُونَ نِكُلُّمًا ﴾                            | [النور: ٦٠]       | VA/1                |
| ﴿ لَا يَعِلُّ لَكَ ٱللِّيمَاءُ ﴾                       | [الأحزاب: ٥٢]     | ٣٨٣/١               |
| ﴿ لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَنْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾     | [البقرة : ٢٨٦]    | 101/1               |
| ﴿ لِتُمَاتِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾      | [النحل: ٤٤]       | 1/ 1973 1/303       |
| ﴿ لَا يَسْتَوِى ٓ أَصْمَتُ الشَّادِ ﴾                  | [ البخشر : ٢٠]    | T01/1               |
| ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ﴾                    | [آل عمران : ۱۷۳]  | 1/154               |
| ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾                              | [ يونس : ٢٦]      | 2/373               |
| ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّكَوْتِ وَمَا فِي﴾               | [البقرة : ٢٨٤]    | 744/1               |
| ﴿لَسَّكُمْ فِي مَا أَنَصْنُتُمْ فِيهِ﴾                 | [النور: ١٤]       | 1/127               |
| ﴿ يَلَّهُ مُلَّكُ ٱلسَّكَوَاتِ﴾                        | [المائدة: ١٢٠]    | 1/113               |
| ﴿لَدْ بَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَمُمْ﴾                | [النساء: ١٣٧]     | · YAA/1             |
| ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُهُا﴾                      | [البينة: ١]       | 20V/1               |
| ﴿ لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ آلَوْلُهُمْ ﴾                  | [ آل عمران : ١٠]  | 144/1               |
| -                                                      |                   |                     |

|                                                               | - 6              | تو بس بنوی بندیک — بندن <u>م</u> د |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| ﴿ لَن تَرَانِينِ ﴾                                            | [الأعراف: ١٤٣]   | 7/173                              |
| ﴿لَن نَّبَرَعَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ﴾                          | [طه: ۹۱]         | 717/1                              |
| ﴿ لَن يَغَلُقُوا ذُكِابًا ﴾                                   | [ الحج : ٧٣]     | 790/1                              |
| ﴿ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ﴾                  | [ هود : ٣٦]      | 101/1                              |
| ﴿ لَوْ كَانَ فِيمِنَا ءَالِمَذُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَنَّا ﴾ | [الأنبياء: ٢٢]   | 1/1873 1/437                       |
| ﴿ لَوَلَا نَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ ﴾                           | [النمل: ٤٦]      | YA4/1                              |
| ﴿ لَوَلَا جَآهُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً﴾             | [النور: ١٣]      | YA9/1                              |
| ﴿ لِنُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ ﴾                                  | [ المنافقون : ٨] | YAT/Y                              |
| ﴿ لَيْسَ كَمِثْنِلِهِ. شَيْ أَنِّهُ                           | [الشورى: ١١]     | 1/ • 77 1, 7/ 7/3, 7/3/3, 7/4/3    |
| ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَيَةٍ ﴾                        | [الطلاق: ٧]      | 1/ PAY , 7/ PF1                    |
| ﴿ مَا عِندُكُرُ يَنفَذُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقِي ﴾          | [النحل: ٩٦]      | Y97/1                              |
| ﴿مَا كَاكَ لِنَبِينِ﴾                                         | [الأنفال: ٧٢]    | ٣٨٥ /٢                             |
| ﴿مَا هَانَا بَكُرًا﴾                                          | [يوسف: ٣١]       | 194/1                              |
| ﴿ مَا نَفْسَخْ مِنْ ءَالِيَةٍ ﴾                               | [البقرة: ١٠٦]    | Y9Y/1                              |
| ﴿ مَتَنَامًا إِلَى ٱلْحَوْلِ ﴾                                | [البقرة: ٢٤٠]    | 80Y/\                              |
| ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ ﴾                                       | [المائدة: ٣٢]    | 7777                               |
| ﴿بِنْ أَلَّهِ يَوْمِ ﴾                                        | [ التوبة : ١٠٨]  | Y9V/1                              |
| ﴿مَنْ بَعَقَنَا مِن مَرْقَلِـنَّا ﴾                           | [یس: ۵۲]         | 194/1                              |
| ﴿ يَنَ ٱلْسَبِيدِ ٱلْحَرَادِ ﴾                                | [الإسراء: ١]     | Y9V/1                              |
| ﴿ مَن يَشَا إِ أَلَنَّهُ يُعْدِلِلْهُ ﴾                       | [الأنعام : ٣٩]   | ٤٣٠/٢                              |
| ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْرَزُ بِهِ. ﴾                      | [الناء: ١٢٣]     | 144/1                              |
| ﴿ مِنْهُ مَا يَكُ تُعْكَدُتُ مُنَ أَمْ ﴾                      | [ آل عمران : ٧]  | 114/1                              |
| ﴿ خَيْنَتُهُم بِسَعَرِ ﴾                                      | [ الفرقان : ٣٤]  |                                    |
| ﴿ نَزُّكُ ٱلْفُرْقَانَ ﴾                                      | [الفرقان : ١]    | ٢/ ٢٣٤                             |
| ﴿ مَلَذَا خَلَقُ ٱللَّهِ ﴾                                    | [القمان: ۱۱]     | 11.17                              |
| ﴿هُوَ ٱلْأَوْلُ وَٱلْآلِيمُ ﴾                                 | [الحديد: ٣]      | ٢/٣/٤ ٢/٧١٤                        |
| ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ﴾               | [الأعراف : ١٨٩]  | 717/1                              |
| ﴿ وَأَشْرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّالَوَةِ ﴾                          | [طه: ۱۳۲]        | 719/1                              |
| ﴿ وَمَاقَ الْمَالُ عَلَىٰ مُجْيِدٍ ﴾                          | [ البقرة : ١٧٧]  | YA0/1                              |
| ﴿ وَأَيْتُوا لَلْتَجُ ﴾                                       | [البقرة: ١٩٦]    | 1/591, 1/213                       |
| ﴿ وَأَخَاقُ أَن بَأْكُلُهُ الذِّنْبُ ﴾                        | [يوسف: ١٣]       | YYV/1                              |
|                                                               |                  |                                    |

| ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّبَطِينُ﴾                | [ البقرة : ١٠٢] | 1/177                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| ﴿وَاتَّبِمُوهُ لَمُلَّكُمْ تَهْـتَدُونَ﴾                | [الأعراف: ١٥٨]  | ۲/۰۱۶                             |
| ﴿ وَٱخْذَارَ مُوسَىٰ ﴾                                  | [الأعراف : ١٥٥] | ٢/ ٢٤                             |
| ﴿ وَأَحَلُّ اللَّهُ ٱلۡبَرْيَعَ ﴾                       | [ البقرة : ٢٧٥] | 1/407, 1/877, 1/077               |
| ﴿ وَإِنَّا ضَمَرْتُكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                 | [النساء: ١٠١]   | 117/1                             |
| ﴿ وَإِذَا ثُلِيَتَ عَلَيْهِمْ مَالِنَتُهُ زَادَتُهُمْ ﴾ | [الأنفال: ٢]    | 1/177                             |
| ﴿ وَإِذَا حَلَلَتُمْ قَامَنُنَا تُواَّ ﴾                | [ المائلة : ٢]  | T18/1                             |
| ﴿وَإِذَا رَأَوْاً يَجَـٰزَهُ أَوْ لَمُوَّا﴾             | [الجمعة : ١١]   | 779/1                             |
| ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا﴾                    | [الأعراف : ٨٦]  | YYY/1                             |
| ﴿ وَاذْكُرُواْ اللَّهُ فِي أَيْمَارٍ مَعْدُونَاتٍ ﴾     | [آل عمران : ٩٣] | 7/2/7                             |
| ﴿وَأَيْنَ فِي ٱلنَّـاسِ بِٱلْحَجِّ﴾                     | [الحج: ۲۷]      | ££Y/\                             |
| ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَىٰ مِائَةِ ٱلَّذِي ﴾               | [الصافات: ١٤٧]  | Yvo/1                             |
| ﴿ وَآذَهَادُواْ يَتِمُعًا ﴾                             | [الكهف: ٢٥]     | 1/1                               |
| ﴿ وَيُعُولُهُنَّ أَحَقُّ بِرَقِينَ ﴾                    | [البقرة: ٢٢٨]   | £ · · / \                         |
| ﴿ وَسَتِلِ ٱلْقَرْدَيَةِ ﴾                              | [ يوسف : ۸۲]    | 1/FA() 1/POY, 1/•FY, 1/TFY, 1/3FY |
| ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ ﴾       | [ البقرة : ٢٨٢] | ۳۰۷/۱                             |
| ﴿ وَأَعْلَنُوا أَنَّمَا غَنِمَتُم مِن شَيْوِ﴾           | [الأنفال: ١٠٧]  | ££0/1                             |
| ﴿ رَافَكُواْ الْخَيْرُ ﴾                                | [ الحج : ٧٧]    | 750/1                             |
| ﴿ وَأَقِيمُوا الْفَهَاوَةُ ﴾                            | [ البقرة : ٤٣]  | 1/11, 1/107, 1/4.7                |
| ﴿وَأَنَّا بِنِصْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّنَ﴾                 | [الضحى: ١١]     | 11/1                              |
| ﴿وَاَتَا ٱلَّذِينَ شُعِدُوا﴾                            | [ هود : ۱۰۸]    | 7/ 473                            |
| ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَفُّوا ﴾                          | [107 : 306]     | £7. \ Y                           |
| ﴿وَأَشْرَ أَهَلَكَ بِالصَّالَوْءِ﴾                      | [طه: ۱۲۶]       | ٣٠٣/١                             |
| ﴿ وَانْسَاحُوا بِرُهُ وسِكُمْ ﴾                         | [المائلة: ٦]    | 1/173                             |
| ﴿وَأَنتُمْ عَنكِمُونَ فِي الْتَسَامِدُۗ﴾                | [ البقرة : ١٨٧] | 1/ 747                            |
| ﴿ وَأَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلدِّكْرَ ﴾                  | [ النحل : ١٤]   | 1/447, 1/187, 1/787, 1/703        |
| ﴿وَأَنزَكَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاتُهُ﴾                     | [ الفرقان: ٤٨]  | Y•1/1                             |
| ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَادَكَ ﴾     | [التوبة : ٦]    | TE0/1                             |
| ﴿ وَإِن نَتُدُوا يَمْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوكَا ۚ ﴾    | [إبراهيم: ٣٤]   | ١٨/١                              |
| ﴿ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَمَّلَهُ رُواً ﴾            | [المائدة: ٦]    | 717/1                             |
|                                                         |                 |                                   |

|                                                                |                        | <u></u>                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| ﴿ وَاِنَّكَ لَنَّهَدِى إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيدٍ ﴾            | [الشورى: ٥٢]           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَكِ حَمْلٍ فَآنَيْقُوا ﴾                     | [الطلاق: ٦]            | 199/1                                 |
| ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلصُّرُّ ﴾ | [الأنبياء: ٨٣]         | ٣٠٠/١                                 |
| ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَانِينِ إِلَّا مَا ﴾         | [النساء: ٢٣]           | 1/ ٧٢٣، ١/ ١٥٣                        |
| ﴿ وَإِنَّهُمْ لِنُولُونَ ﴾                                     | [المجادلة: ٢]          | 99/7                                  |
| ﴿ وَأُوحِى ۚ إِلَّ هَٰلَا ٱلْقُرْءَانُ﴾                        | [الأنعام: ١٩]          | 1/39, 7/773                           |
| ﴿ وَأُوۡلِتُ ٱلاَحۡمَالِ اَجَلُهُنَّ ﴾                         | [الطلاق: ٤]            | T91/1                                 |
| ﴿ وَيَعَشَّنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا ﴾              | [المائدة: ١٢]          | ٤٠/٢                                  |
| ﴿ وَيُعُولُهُنَّ أَحَدُ بِرَدِينَ ﴾                            | [ البقرة : ٢٢٨]        | ٤٠٠/١                                 |
| ﴿ وُجُونًا يَوْمَهُوْ لَاضِراً ﴾                               | [القيامة: ٨٧]          | 1/ ۲۷۲ ، ۲/ 373                       |
| ﴿ وَحَمَّرُمُ الرِيَوَأَ ﴾                                     | [ البقرة : ٢٧٥]        | 1/507                                 |
| ﴿ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرَ ﴾                            | [الكهف: ٤٧]            | £££/Y                                 |
| ﴿ وَمَا تَدَ ٱلنَّبِيِّ نُهُ                                   | [الأحزاب: ٤٠]          | ۲/ ۲۳، ۲۳۱                            |
| ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْـَ لَذِ ﴾             | [القصص: ١٥]            | 710/1                                 |
| ﴿ وَالزَّسِخُونَ فِي ٱلْمِدِّرِ ﴾                              | [آ <i>ل عم</i> ران: ۷] | 1/ 773                                |
| ﴿ رَبَّهَا مُنْكُمُ ٱلَّذِي فِي خُجُورِكُمْ ﴾                  | [النساء: ٢٣]           | 1/791, 791, 391, 797                  |
| ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾                                | [ المائدة : ٣٨]        | 1/377, 077, 4.7, 4.3, .73, 7/         |
| (                                                              |                        | 70V . 9.                              |
| ﴿وَشَادِرْهُمْ فِي ٱلْأَرْبُ                                   | [ آل عمران : ١٥٩]      | ۲۰۳/۱                                 |
| ﴿ وَالْعَنْبَيِينَ وَالْعَنْبَيْنَةِ ﴾                         | [الأحزاب: ٣٥]          | 797/7                                 |
| ﴿ وَطَلَّبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُورَهِمْ ﴾                     | [ التوبة : ٩٣]         | £71/Y                                 |
| ﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْلَاءَ كُلَّهَا﴾                      | [ البقرة : ٣١]         | 77./1                                 |
| ﴿وَعَلَ ٱلَّذِينَ يُعِلِيقُونَهُ مِنْدَيَّةٌ ﴾                 | [البقرة: ١٨٤]          | 1/553                                 |
| ﴿ وَفَكَيْنَكُ بِلِيْجِ عَلِيهِ ﴾                              | [الصافات: ١٠٧]         | 1/177, 033, 703                       |
| ﴿ وَقَدْ أَخْسَنَ بِنَ ﴾                                       | [يوسف : ١٠٠]           | ۲۸۰/۱                                 |
| ﴿ وَقَالَ الرَّكُولُ فِيهَا ﴾                                  | [هود : ٤١]             | 1/577                                 |
| ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَغَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾              | [الأحقاف : ١١]         | 7/47                                  |
| ﴿ وَقَالُوا الْخَنَـٰذَ الرَّحْنَنُ وَلَكُأْ شَبْخَنَتُمْ ﴾    | [الأنبياء: ٢٦]         | £7Y/1                                 |
| ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبَدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾         | [الإسراء : ٢٣]         | 1/753                                 |
| ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوْةِ ﴾                    | [مريم : ٥٥]            | T00/1                                 |
| ﴿ رَكَتَبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ﴾                              | [المائدة: ٥٥]          | 778/7                                 |
|                                                                |                        |                                       |

|                                              | [النساء: ١٦٦]     | ﴿ وَكَنَنَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                   | ﴿وَتُكُمُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمُ ٱلْقِينُـمَةِ فَرَيَّا﴾<br>﴿وَتُكُمُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمُ ٱلْقِينُـمَةِ فَرَيًّا﴾ |
| YAV/1                                        | [ مريم : ٩٥]      |                                                                                                                  |
| ٣٠٨/١                                        | [الأنعام: ١٤٢]    | ﴿ كُنُوا مِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾                                                                              |
| ו/ זוץ , דגץ                                 | [طه: ۷۱]          | ﴿ وَلَأُصْلِبَنَكُمْ فِي جُدُوعِ ٱلنَّاخِلِ﴾<br>( مَنْ مَنْ اللَّهُ مُوْدِ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مَنْ      |
| 701/1                                        | [الأنعام : ١٢١]   | ﴿ وَلَا تُأْكُلُوا مِنَّا لَهُ بِنَكُرِ اسْمُ اللَّهِ ﴾                                                          |
| 1/18/                                        | [البقرة: ١٨٧]     | ﴿ وَلاَ تُبْشِرُوهُ كَ وَأَشَرُ عَكِمُونَ فِي الْسَكَىٰمِدُ ﴾                                                    |
| 1/177                                        | [آل عمران : ١٦٩]  | ﴿ وَلَا غَسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ﴾                                                                 |
| 1.1/1                                        | [محمد: ٣٣]        | ﴿ زَلَا تَطِلُوا أَصَلَكُونِ ﴾                                                                                   |
| 7777                                         | [القلم: ١٠]       | ﴿ وَلَا تُطِلعُ كُلُّ حَلَّانِ مَّمِينٍ ﴾                                                                        |
| 144/1                                        | [الإنسان: ٢٤]     | ﴿وَلا تُلِيعَ يَنْهُمْ مَائِمًا أَزْ كَنُورًا﴾                                                                   |
| <b>TT9/</b> 1                                | [الأنعام : ١٥١]   | ﴿وَلَا تَقَـٰئُلُوا النَّفْسَ﴾                                                                                   |
| V7/1                                         | [الحجرات: ١]      | ﴿ لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِيًّا ﴾                                                           |
| 1/ PV, 1/ 077, 1/ +37, 7/ 7+1                | [الإسراء : ٣٢]    | ﴿ وَلَا نَفْرَيُوا الزِّيِّةِ ﴾                                                                                  |
| 7/ ٧77                                       | [البقرة : ٢٢٢]    | ﴿ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ ﴾                                                                                         |
| 04.08/4                                      | [الإسواء : ٣٦]    | ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلْمُ ﴾                                                                    |
| <b>***</b> ********************************* | [ الكهف : ٢٣]     | ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَاءَهِ إِنِّي فَاعِلُّ ذَلِكَ ﴾                                                             |
| 777/1                                        | [طة: ١٣١]         | ﴿ وَلَا تَمُدَّذُ عَيْنَكَ إِلَى مَا سَتَعْنَا بِهِ ۗ                                                            |
| Y0A/1                                        | [النساء: ٢٢]      | ﴿ وَلَا لَنَكِمُواْ مَا نَكُمْ الْبَالْوَكُمْ ﴾                                                                  |
| 194/1                                        | [النور: ٣٣]       | ﴿ وَلَا تُكْرِيمُوا فَنَنْتِكُمْ ﴾                                                                               |
| ٤٧٥/٢                                        | [يوسف: ۸۷]        | ﴿وَلَا نَاتِنَصُوا مِن﴾                                                                                          |
| 777/1                                        | [ البقرة : ٢٦٧]   | ﴿ رَلَا تَيَمَّمُوا اللَّهِيكَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾                                                               |
| £7A/\$                                       | [الزمر: ۷]        | €&F. ¥5\$                                                                                                        |
| 97/7                                         | [ الحجرات : ١٢]   | ﴿ وَلَا يَشَبُ                                                                                                   |
| £19/Y                                        | [طه: ۳۹]          | ﴿ وَلِلْمُنْتَعُ مَلَى عَيْنِيٓ ﴾                                                                                |
| 1/4/1                                        | [ محمد : ۳۰]      | ﴿ رَلَتُمْ يَنَّهُمْ فِي لَحَنِي ٱلْقَوْلُ﴾                                                                      |
| YA0/1                                        | [ البقرة : ١٨٥]   | ﴿ وَلِنُكَ بِمُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ ﴾                                                                 |
| 181/1                                        | [ آل عمران : ١٠٤] | ﴿ وَانْتَكُن نِينَكُمْ أَنَٰذًا ﴾                                                                                |
| YA1/1                                        | [ المؤمنون : ٦٢]  | ﴿وَلَكَيْنَا كِتَنْبُ يَعِلِقُ بِالْمُنِّيَّا﴾                                                                   |
|                                              | [ الفرقان : ٦٨]   | ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْقُونَ مَمَّ اللَّهِ إِلَهًا ﴾                                                              |
|                                              | [ المؤمنون : ٥]   | ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِقُرُوحِهِمْ حَنِظُونٌ ﴾                                                                     |
|                                              |                   | ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفِّرُنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَجًا يَرْيَصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ                              |
|                                              | -                 |                                                                                                                  |

|                                                                                                      | [البقرة : ٢٤٠]    | £07/1        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوٰكَ مِنكُمْ وَيَدَّرُونَ أَزْوَكِمَا وَسِيَّةً لِأَزْوَجِهِم                  | ِ مُتَنعًا        |              |
| إِلَى ٱلْمَوْلِ﴾                                                                                     | [البقرة : ٢٣٤]    | ٤٥٢/١        |
| ﴿ وَالَّذِينَ رَبُونَ ٱلْمُحْمَنَدَتِ ﴾                                                              | [النور: ٤]        | ۲۸٤،۳۸۳/۱    |
| ﴿وَالَّذِينَ يُطَلِّهِرُونَ مِن نِسَآيِمٍ﴾                                                           | [المجادلة: ٣]     | £ Y Y / 1    |
| ﴿ وَلَقَدْ نَصَّرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ ﴾                                                           | [ آل عمران : ۱۲۳] | 174/1        |
| ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةً ﴾                                                                  | [البقرة: ١٧٩]     | 101/1        |
| ﴿ وَلَكِينَ زَّمُولَ ٱللَّهِ وَخَانَدَ ﴾                                                             | [الأحزاب: ٤٠]     | ٤٣٢ /٢       |
| ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيــــُرُ﴾                                                              | [ البقرة : ٢٨٢]   | ١/١٣٦        |
| ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾                                                         | [ النحل : ٧٢]     | YAA/1        |
| ﴿وَاللَّهُ خَلَتَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾                                                             | [الصافات: ٩٦]     |              |
| ﴿ وَاللَّهُ خَيْرٌ ﴾                                                                                 | [طه: ۷۳]          | £1V/Y        |
| ﴿وَاللَّهُ يُمِثُ ٱلْمُصْيِنِينَ﴾                                                                    | [ آل عمران : ١٣٤] | 1/737, 7/473 |
| ﴿وَالَقَدُ بَنِيء وَنُمِينَهُ ﴾                                                                      | [آل عمرن: ١٥٦]    | 211/         |
| ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمِدَّةُ ﴾                                                                             | [ المنافقون : ٨]  | 7A7 /Y       |
| ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ كُنَّارٍ﴾                                                               | [البقرة: ٢٧٦]     | 2/ 1/3       |
| ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ ﴾                                                           | [ الرعد : ١٥]     | 1/107        |
| ﴿ وَأَلَنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُعْدِلِينَ ﴾                                             | [ البقرة : ٢٢٠]   | 1/187        |
| ﴿ وَالَّتِي إِنَا يَهْمَىٰ ﴾                                                                         | [الليل: ١]        | 1/ 877       |
| ﴿ وَلَن بَنَّمُنَّوٰهُ أَبِئُنَّا ﴾                                                                  | [ البقرة : ٩٥]    | 190/1        |
| ﴿ وَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ وَعَدَارُهُ                                                                 | [ الحج : ٤٧]      | 190/1        |
| ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَيْضِ مِن شَجَرَةِ ﴾                                                       | [ لقمان : ٢٧]     | 198/1        |
| ﴿ فَلَيْنَ مُلْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ | [يونس: ٩٩]        | ٤٢٨/٢        |
| ﴿ وَلَوْ شَالَةً رَبُّكَ مَا فَمَـٰ لَوْتًا ﴾                                                        | [الأنعام: ١١٢]    | 279/7        |
| ﴿ وَلَوْ شَآةً ٱللَّهُ لَجَمَلُكُمْ ﴾                                                                | [ النحل : ٩٣]     | ۲/ ۳۶        |
| ﴿ وَلِيْسَ ٱلدَّكُو ۚ كَالْأَنْيَٰ ۗ ﴾                                                               | [آل عمران: ٣٦]    | 777/1        |
| ﴿ وَمَا ۚ يَالَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ ﴾                                                                   | [الحشر: ٧]        | 10/7         |
| ﴿وَمَا أَرْسَلُنَا مِن زَسُولِ إِلَّا يُسِلِسَانِ﴾                                                   | [إبراهيم: ٤]      | 77./1        |
| ﴿ وَمَا أَحْتُ ثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ ﴾                                                       | [ يوسف : ١٠٣]     | 104/1        |
| ﴿ وَمَا آَثُمُ فِرْعَوْتَ بِرَشِيدٍ ﴾                                                                | [هود: ۹۷]         | 7.8/1        |
| ﴿ وَمَا تَشَآتُهُونَ ﴾                                                                               | [الدهر: ٣٠]       | ٤٢٨/٢        |

| ﴿ وَمَا نَشْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَصَلَمُهُ اللَّهُ ﴾      | [ البقرة : ١٩٧]  | 141/1             |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُونِ﴾                               | [ الحج : ٧٨]     | 7/377             |
| ﴿وَمَا كَاتَ اللَّهُ لِلْعَلَّةِ بَهُمْ رَأَنتَ فِيهِمْ﴾ | [الأنفال: ٣٣]    | YAA/1             |
| ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَلِّدِينَ حَنَّن نَبْعَث رَسُولًا ﴾    | [الإسراء: ١٥]    | ٨٩/١              |
| ﴿وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا﴾          | [النساء: ٩٢]     | 1/727, 413        |
| ﴿ وَمَا نُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَكَّةَ وَجَهِ اللَّهِ ﴾  | [ البقرة : ٢٧٢]  | Y9V/1             |
| ﴿وَمَا مِن دَآبَتَةِ﴾                                    | [ هود : ٦]       | £79/Y             |
| ﴿وَمَا يَصْـلُمُ تَأْوِيلُهُۥ إِلَّا ٱللَّهُ﴾            | [ آل عمران : ۷]  | ١٨٠/١ ع٣٤         |
| ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمَوَىٰٓ ﴾                       | [ النجم : ٣]     | £0£,£07,797/1     |
| ﴿ وَالْمُطْلَقَتُ يَثَرَبُهُ إِنْ مُنْسِهِنَّ ﴾          | [ البقرة : ٢٢٨]  | 1/1773.373.3773   |
| ﴿ وَمَكَدُوا وَمَكَدُ اللَّهُ ﴾                          | [ آل عمران : ٥٤] | 1/477             |
| ﴿وَمِنْ أَمْلِ ٱلْكِتَكِ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ﴾            | [ آل عمران : ٧٥] | YA+ (1AA/1        |
| ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ﴾                             | [النساء: ١١٥]    | 7\ 701            |
| ﴿ وَمَن يَغْلُلُ ﴾                                       | [آل عمران : ١٦١] | ۲۰۰/۲             |
| ﴿ وَمَن يَكُنُّهُا ﴾                                     | [ البقرة : ٢٨٣]  | ٩٧/٢              |
| ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا ﴾                               | [النساء: ٩٢]     | ۳۸٣/۱             |
| ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾           | [التوبة : ٥٨]    | 1/173             |
| ﴿ وَنَادَىٰ أَصْلُتُ ٱلْمُنْتَمِ أَصْلَتُ                | [الأعراف: ٤٤]    | 1/754             |
| ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ﴾                        | [النحل: ٨٩]      | (/ ( 47, 447, 403 |
| ﴿ وَتَصَرِّيْهُ مِنَ ٱلْقَوْرِ ﴾                         | [الأنبياء: ٧٧]   | Y4A/1             |
| ﴿ وَنَسَعُ ٱلْمَوْذِينَ ٱلْقِسْطَ ﴾                      | [الأنبياء: ٤٧]   | 1/ ۸۸۲ ، ۲/ 333   |
| ﴿ وَهُزِّى ۚ إِلَيْكِ بِهِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ ﴾             | [ مريم : ٢٥]     | ۲۸۰/۱             |
| ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَؤُا ٱلنَّمَاقَ}                    | [ الروم : ۲۷]    | £ £ Y / Y         |
| ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ، الَّذِينَ لَا يُؤَنُّونَ﴾    | [فصلت : ٦]       | 109/1             |
| ﴿ وَيَنْكُنُ وَجُدُ رَلِكَ ﴾                             | [ الرحمن : ٢٧]   | 2/9/3             |
| ﴿ وَيُحَذِّذُ كُمُ اللَّهُ نَفْسَكُمْ ﴾                  | [آل عمران: ۲۸]   | 179/1             |
| ﴿وَيَزِدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامُنَّوا إِيمَنَا ﴾             | [المدثر: ٣١]     | ١/ ٨٦             |
| ﴿ وَيَسْتُنْلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجِ ﴾                      | [ الإسراء : ٨٥]  | \$ \ \ \ \ \      |
| ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَنِّنِينَ﴾                                | [ المطففين : ١]  | 90/Y              |
| ﴿ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآةِ ﴾           | [الأنفال: ١١]    | Y•1/1             |
| ﴿ رَبُّومَ مَّشَقَّقُ ٱلنَّمَالُهُ ﴿ لَلْفَسَمِ ﴾        | [ الفرقان : ٢٥]  | YA+/1             |

| ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ لَلْمِبَالَ ﴾                                        | [الكهف: ٤٧]      | 1/ 54                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| ﴿يَكَأَمُّلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَشْلُوا فِي﴾                                 | [ آل عمران : ٦٤] | ۳٦٠/١                  |
| ﴿يَكَانُهُا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾                       | [المائدة : ۲۷]   | 1/133                  |
| ﴿ يَأَلُّنَّ الَّذِينَ مَاسَوُا لَا تَشَيْدُوا الَّذِينَ ﴾                | [اكاء:٧٥]        | 198/1                  |
| ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّنَتِ مَا زَزَقَنَّكُمْ﴾ | [البقرة: ۱۷۲]    | 117/1                  |
| ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ إِذَا فَسَنَّدَ إِلَى الصَّالَوَةِ ﴾  | [المائدة: ٦]     | £1A/1                  |
| ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ مَامَثُوا كُيْبَ عَلَيْكُمُ ٱلفِيهَامُ ﴾       | [البقرة: ١٨٣]    | 1/ 553, 7/ 777, 7/ 377 |
| ﴿يُكَانِيُّ الَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّمَا الْمَقْرُ﴾                      | [المائدة: ٩]     | 1/ 1/1/                |
| ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الْعَسَكُوةَ ﴾          | [النساء: ٤٣]     | 1/1/3                  |
| ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾                          | [الأنفال: ٢٥]    | 110/1                  |
| ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنِّينُ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ ﴾                               | [الأنفال: ٦٤]    | . £1/٢                 |
| ﴿يَنَائِهَا النَّاسُ﴾                                                     | [ البقرة : ٢١]   | 70V/1 .7VV/1           |
| ﴿يَأَيُّهَا ٱلدُّرِّيۡنُ﴾                                                 | [ المزمل : ١]    | T0V/1                  |
| ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينُ ٱتَّقِى ٱللَّهَ﴾                                  | [الأحزاب: ١]     | <b>70V/</b> 1          |
| ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلنِّينُ حَسَّبُكَ﴾                                         | [الأنفال: ٦٥]    | T0V/1                  |
| ﴿يَبُنَنَ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَادِ﴾                                    | [ الصافات : ١٠٢] | 207,220,781/1          |
| ﴿يَنِمِبَادِىَ الَّذِينَ أَسَرَقُوا﴾                                      | [ الزمر : ٥٣]    | ٤٧٥/٢                  |
| ﴿ يَنْسَآءَلُونَ ، عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾                                  | [ المدثر : ٤٠]   | 104/1                  |
| ﴿ يَجْعَلُونَ أَمَـنْبِعَكُمْ فِي ءَاذَانِهِمِ ﴾                          | [ البقرة : ١٩]   | 1/0773 1/487           |
| ﴿ يَخِرُونَ لِلْأَدْقَانِ سُجَّدًا﴾                                       | [ الإسراء : ١٠٧] | YAA/1                  |
| ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيجِمْ ﴾                                        | [ الفتح : ١٠]    | 7/13                   |
| ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اللِّيسَرَ ﴾                                     | [ البقرة : ١٨٥]  | 7\ 777, 7\ 357         |
| ﴿يَتَعَلَّوْنَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ﴾                                         | [النازعات: ٤٢]   | 79/7                   |
| ﴿يَسْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاهُ وَيُثَمِّئُ ﴾                               | [ الرعد : ٣٩]    | 1/373, 7/473           |
| ﴿ يَنْمُومَنَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَأَ ﴾                                         | [القصص: ٢٠]      | 91/7                   |
| ﴿ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ ﴾                                        | [ الشورى : ٥٤]   | Y9A/1                  |
| ﴿يُومِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَكُوكُمْ ﴾                                   | [النساء: ١١]     | 1/737,377,733          |
| ﴿ ٱلَّذِمْ أَكُمْ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾                                      | [ المائدة : ٣]   | ١٨٠/١                  |
| ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُمَـِّمُ أَلْفَ سَكَنْوَ﴾                      | [البقرة: ٩٦]     | 798/1                  |
|                                                                           |                  |                        |

### فهرس الأحاديث والآثار

| 119/7                                   | ابتغوا في أموال اليتيم (ت)                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ٥٣/٢                                    | أبغض الحلال ( ت )                              |
| ٤٤٠/١                                   | أتى النبئ ﷺ رجل، فسأله عن مواقيت الصلاة؟ (ت) . |
| 1.1/                                    | اجتنبوا السبع الموبقاتِ                        |
|                                         | إحداهن بالتراب                                 |
| 199/1                                   |                                                |
| ov/Y                                    |                                                |
| 118/Y                                   | أرَأَيْتم ليلتكم هذه؟ (ت)                      |
| ٦٤ ،٣٤/ ٢                               | إذا استأذن أحدكم ثلاثاً                        |
| 119/7                                   | إذا استكتم استاكوا عرضاً (ت)                   |
| ٣٩٨/١                                   | إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس                    |
| oq / Y                                  | إذا تبايَع الرجلان                             |
| £ o V / \                               | إذا جلس بين شعبها الأربع ,,,,,,,,,             |
| 09 / Y                                  | إذا دبغ الإهاب فقد طهر                         |
| 90/1                                    | إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي         |
| £YE/Y                                   | إذا دخل أهل الجنةِ الجنةِ البينة               |
| ٤٥٠/٢                                   | إذا ذُكِرَ أصحابي فأمسكوا (ت)                  |
| ۳۱۸،۱۱۰/۱                               | إذا رقد أحدكم عن الصلاة                        |
| rre/r                                   | إذا سمعتم به ( أي بالطاعون ) بأرضٍ             |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | إذا شرب الكلب في إناء                          |
| ۲/ ۲/                                   | إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر (ت)                  |
| r·9/1                                   | إذا لم تستح فاصنع ما شئت                       |
| 7\917                                   | إذا نكحت الحرةُ على الأمّةِ (ت)                |
| 7 × 1 / 1                               | أ رأيتُم إنَّ وضعها في حرام                    |
| *·4/Y .1·V/1                            | أربع لا تجزئ في الأضاحي                        |
| 119/7                                   | استُقبل وأذن (ت)                               |
| ۲٦٥/۲                                   | أسفروا بالفجر (ت)                              |
| E1 /Y                                   | أسلم مع رسول الله ﷺ ثلاثة وثلاثون رجلاً (ت)    |
| ££7/Y                                   | اطُّلعتُ في الجِنة فرأيت أكثر أهلها (ت)        |
| Y                                       | أعطيتُ خمساً (ت)                               |
| 77.777                                  | أُعلمُ أُمتي بالفرائض                          |
| TT7,TTE /Y                              | أفرضكم زيد                                     |
| ^^ /Y                                   |                                                |
| 77.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | اقتدوا باللذين من بعدي                         |
| Y                                       | أكثروا من ذكر هاذم اللذات                      |
| Υ.εν/Υ                                  |                                                |
| Y1/Y                                    |                                                |
| · Y • /Y                                | اللهم لك صُمتُ (ت)                             |

| ٤٢٨/١     | مر رسول الله ـ ﷺ. بلالاً أن يشفّع الآذان        |
|-----------|-------------------------------------------------|
| ٦٨/١      | مَرَنا الله أن نصلي عليك                        |
| 178/7     | مرنا أنَّ نخرج في العيدَين العواتق ( ت )        |
| 1/507,173 | مسك أربعاً وفارق سائرهن                         |
|           | نُ تؤمن بالله وملائكته                          |
| ٣٥/٢      | انت خليفتي من بعدي                              |
| 01/Y      | انتم أعلم بأمر دنياكم                           |
| ٤٩/٢      | أنت مني بمنزلة هارون من موسى                    |
|           | أنتوضأ من لحوم الإبل                            |
|           | إنَّا كُنَّا احتجنا فاستملفنا (ت)               |
|           | أنَّ أبا بكر ﷺ كتب (ت)                          |
|           | إنِ أحدكم يجمع خلقه (ت)                         |
|           | إنَّ أمتي لا تجتمع على ضلالة                    |
|           | إنَّ البائع يبرأ عِن كل عيب لم يعلمه في الحيوان |
| ۳۰٠/۲     | أنِ بريرة ﷺ أعتقت وكان زوجها عبداً (ت)          |
|           | إنَّ بين يدَي الساعة أياماً                     |
| ٤٥٠/٢     | إنَّ الحاكم إذا اجتهد فأصاب                     |
| 7\7P7     | إنّ خيار الناس أحسنهم قضاءً                     |
| TY0/Y     | إنَّ دماءكم وأموالَكم                           |
|           | إنِّ طول الصلاة وقصر الخطبة (ت)                 |
| ٤٤٥/٢     | إنَّ العبد إذا وضع في القبر                     |
|           | إِنَّ على الله عهداً٩                           |
|           | أنَّ ابن عمر كان يصلي خلف الحجَّاج (ت)          |
|           | إنِّ الفتيا التي كانوا يقولون : الماء من الماء  |
|           | إِنَّ قَلُوبَ بِنِي آدَمَ كُلُهَا بِينَ         |
|           | إنَّ الله تعالى لا يُجمع أمتي على ضلالة         |
|           | إنَّ الله عز وجل تجاوزَ لأمتي عما               |
| ٤٠٤ / ٢   | إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً                |
|           | إِنَّ الله وضَع عن أمتي الخطأ                   |
|           | إنَّ الله يبسط يده ليتوب مسيء النهار            |
|           | إنَّ الله يحب معالي الأمور                      |
|           | إنَّ الله يقول يوم الْقيامة: أين المتحابون (ت)  |
| / \       | إنَّ الماء الطهورُ لا ينجسه شيء                 |
| • • / ٢   | إنَّ من أشراط الساعة أنْ يُرفّع العلم           |
|           | أنا أول شافع                                    |
|           | أنا أفصح من نطق بالضاد                          |
|           | أنا عند ظن عبدي بي                              |
|           | أنَّ رجلاً سأل النبي ﷺ: أنتوضاً من لحوم الإبل   |
|           | أن رسولَ ﷺ توضًا فمَسحَ ناصيتَه (ت)             |
|           | أنَّ رسول الله ﷺ غزا غزَّوه المريسيم ( ت )      |
| Y / Y.    | ا أنَّ رسيل الله ﷺ قنت شهراً (بين)              |

| 1V+/Y                                   | أنَّ رسول الله ﷺ كان يُسبح على ظهر راحلته             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 771/7                                   | أنَّ علياً ولله علياً وليلة                           |
| TTE/Y                                   | أنَّ عمر ﴿ فَلِنَّهُ خَرَجُ إِلَى الشَّامِ            |
| ٣٣٤/١                                   | أنَّ عمر لم يأخُذُ الجزية من المجوس حتى شهد           |
| ٩/٢                                     | أنَّ مجزراً المدلجي رأى أقدام ( ت )                   |
| 147/1                                   | أنَّ النبي ﷺ ابتاع ُفرساً                             |
| 118/7                                   | أنَّ النبيَّ ﷺ أبصَرَ رجلاً فيه زمامة (ت)             |
| ٤٠٥ /١                                  | أنَّ النبي ﷺ سئلٍ عن بيع الرطب بالتمر                 |
| Too/1                                   | أَنَّ النبي ﷺ صَلَّى داخِلُ الكعبة                    |
|                                         | أَنَّ النبي ﷺ قد رأى رَبَّه (ت)                       |
| V•/1                                    | أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَسَمُ سَهْمَ ذوي القُربي          |
| // ۲۷3                                  | أنَّ النبيِّ ﷺ قضى بالشاهد واليمين                    |
| ١٢٠/٢                                   | أنَّ النبي ﷺ كان إذا أفطر قال (ت)                     |
| Too/1                                   | أن النبي ﷺ كان يجمع بين الصلاتين في الــفو            |
| ٣٥/٢                                    | أن النبي ﷺ كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة               |
| T00/Y                                   | أَنْ النَّبِي ﷺ كَبُّرُ فِي العَيْدِينِ (ت)           |
| 101/1                                   | ان النبي ﷺ نهى ان يصلى في سبعة مواطن ( ت )            |
| ٤٠٥/١                                   |                                                       |
| 177/7                                   | ان النبي ﷺ نهى عن الملامسة ، والمنابزة ( ت )          |
| 97/1                                    |                                                       |
| 1\rm,                                   | إن الله يقول يوم القيامة : اين المتحابون بجلالي ( ت   |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                                       |
| Y·A/ 1                                  |                                                       |
| 70/Y                                    | إنما سمعت شيئا فاحببت                                 |
| ξογ / \                                 | إنما الماء من الماء                                   |
| \YX/Y                                   | إنما المدينة كالكير                                   |
| £ 60 / Y                                |                                                       |
| Y9Y/ \                                  |                                                       |
| V1/1                                    |                                                       |
| Y \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ |                                                       |
| 71/7                                    | أنَّه عَلَيْهُ أَمْدُ بِالْفِيلِ مِنْ مِلْ غَالِكِلِي |
| TOT/Y                                   | انه ﷺ تنوَّج ميدنة حلالاً                             |
| ΨοΨ/Υ                                   |                                                       |
| TOT/ T                                  |                                                       |
| TOT/ T                                  |                                                       |
| YTY/Y                                   |                                                       |
| 180/7                                   |                                                       |
| Y71/Y                                   |                                                       |
| YY7/Y(                                  |                                                       |
| £•£/\                                   |                                                       |
| •                                       |                                                       |

| \\/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نَّه ﷺ قطع سارقاً من المفصل                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 11/ 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نّه ﷺ قطع يدَ سارقِ ( ت )                                                |
| ٤٠٢/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نِه ﷺ مَرَّ بشاةِ ميتةِ ۗ                                                |
| ٩١/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نَّه ﷺ مرَّ بقبرَين                                                      |
| <i>۳۱۱/۲</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نَّه ﷺ نهى أنْ يبال                                                      |
| v٣/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نَّه ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لَّه ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | انَّه ﷺ نهى عن صيام يومَين                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | انه ﷺ نهی عن صیام یوم عرفة بعرفة                                         |
| TOV/Y . E11/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | انَّه ﷺ نَهِى عن قتل النساء والصبيان                                     |
| 1333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | إنَّهما ليُعنَّبان                                                       |
| 170/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أنهم كانوا يُضرّبون على عهد رسول الله إذا اشتروا ( ت ) .                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إنِّي لأرجو أن أكون أتقاكم لله (ت)                                       |
| ٣٦/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | إنِّي لأعرف حجراً بمكة ( ت )                                             |
| TOA/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الأيِمُ أحقُ بنفسهااللهم أحقُ بنفسها                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أين المتحابون بجلالي (ت)                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أيَّما امرأةِ نكحت نفسَها بغير                                           |
| ٤٢٢ / ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أيما امرأة نكحت نفسَها بغير إذن وليها                                    |
| ۳۰۸،۳٤۰/۲ ، ۲۰۱۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۱ ، ۲/ ۲ / ۲ / ۲ / ۲ / ۲ / ۲ / ۲ / ۲ / ۲ | أيما إهاب دبغ فقد طهرأيما إهاب دبغ                                       |
| o A / Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة ( ت )                          |
| £Y\/\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة ( ت )<br>البكر بالبكر جلد مائة |
| ۳٤٥، ۱۷۳/۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله ( ت )                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | يلغني أنَّ الصراط أدق من الشعر                                           |
| 177/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | البينة على المدعي (ت)                                                    |
| 199/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بينما أيوب عليه الصلاة السلام يغتسل                                      |
| 10/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بينما رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه إذَّ خلع نعلَيه ( ت )                     |
| ££0/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تُحشر الناس حفاءً                                                        |
| ~o~/r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تزوَّجني رسولُ الله ﷺ ونحن حلالان بسَرِف                                 |
| · \٣/٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تسألوني عن االساعة، وإنما علمها عند الله (ت)                             |
| 1 / 3 ₽ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تصدقوا ولو بظلف محرّق                                                    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تعادُوا (ت)                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تقتلِ عماراً الفثة الباغية (ت)                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تمرةً طيبة وماء طهور (ت)                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تناول النبي ﷺ سبع حصيات ( ت )                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه                                    |
| 01/1(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن ( ت                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ثلاثٌ مِن كنَّ فيه (ت)                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الثيب أحق بنفسها من وليها                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حديثُ الساعي مُثلَّث                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الحديث في المسجد يأكل الحسنات (ت)                                        |
| <b>T9/T</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حُرِمت الخمرُ بعينها (ت)                                                 |

| 9£/Y                                    | لخالة بمنزلة الأم        |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| YVA / Y                                 | لخال وارث (ت)            |
| 177/7(=                                 | الخراج بالضمان ( ،       |
| إلى بدر (ت) ٢/ ٤٣                       | _                        |
| غداةً وعليه مرط مرحل ٢ /١٣٩             |                          |
| \rq\r\                                  | ا<br>الخلافة من بعدي .   |
| نلهن فواسق۲ / ۱۲۱                       | خمسٌ من الدواب ك         |
| 118/7                                   |                          |
| على السبعينا ٢٠٢/١                      |                          |
| قصراً (ت)۲/۲۵۱                          | دخلت الجنة فرأيت         |
| ، يوم ، فقال : هل عندكم من شيء ؟        | دخل عليّ النبيّ ذات      |
| ٤٢٥،٤٢٤/١                               | ذكاة الجنين ذكاة أما     |
| الكبائر فقال : الشركُ بالله ، ( ت )     | ذكرَ رسول الله ﷺ         |
| [لاّ هاء وهاء                           |                          |
| الفضةُ بالفضة ٢ / ٩٧، ١٣٥، ٢٢٧          |                          |
| جبريل في حلة (ت)                        | رأى رسول الله ﷺ          |
| 7/773                                   | رأيتُ نوراً              |
| لف محرّق / ١٠٠٤                         | ردوا السائل ولو بظ       |
| أ والنسيان                              | رفع عن أمتي الخط         |
| اء(ت)ا                                  | رفع اليدّين في الدء      |
| نطعوا أيمانهمانطعوا أيمانهما            | السارق والسرقة فاة       |
| ق۲/۲۳۱                                  | سياب المسلم فسوة         |
| لب (ت)                                  | السُّفَرُ قطعةٌ مِن العذ |
| رأ في المغرب بالطور ( ت ) / ٧٧          | سمعتُ النبي ﷺ ية         |
| الكتابالكتاب                            | سنُّوا بهم سنَّة أهل     |
| Y91/Y                                   | السُّنَوْر سَبُع         |
| : فسجد   ۲ / ۲۲۲                        | سَهَا رسول الله ﷺ        |
| Ψξ/Υ                                    | سيكذب علي                |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |                          |
| ، الوالدين (ت)                          | الشرك بالله وعقوق        |
| زنیاًزنیاً                              | الشيخ والشيخة إذا        |
| ير نفسه                                 | الصائم المتطوع أم        |
| ، ﷺ صلاة العشاء                         | صلى بنا رسول الل         |
| ے کل مسلم (ت)                           | الصلاةً واجبة خلف        |
| كل مسلم (ت)                             | الصلاةُ واجبةٌ على       |
| رْت) ِ (ت)                              | صلوا كما رأيتُموني       |
| Ψ9ξ/Υ                                   | صلوا قبل المغرب          |
| ن أهل النارن أهل النار                  | صنفان مِن أمتي مر        |
| حجة الوداع (ت)١٢/٢٠٠٠                   | طاف النبي ﷺ في           |
| 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ |                          |
| Ki 1 \ V73                              | الطواف بالبيت ص          |

| ىذاب القبر حق ٢ / ٤٤٤                                          |
|----------------------------------------------------------------|
| ىقلتُ من النبي ﷺ مجةً ( ت )                                    |
| مليكم بسنتي وسنة الخلفاء / ٣٣٣، ١٣٩                            |
| سُمُّ الرجل صنو أبيه                                           |
| فَرَا نبيّ من الأنبياء (ت)                                     |
| نسلتُ أنا وعليٌ فاطمةَ ( ت )                                   |
| إن أصابها فلها مهر مثلها / ٤٣٢ / ٤٣٢                           |
| تَمَاوَلَ النبيُّ ﷺ سبعَ حصيات (ت)                             |
| رض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً٧٠٠/٢٠                          |
| برضَ رسول الله ﷺ زكاةَ الفِطر نصفَ صاعِ (ت)٧٠/٢٠               |
| نرغ ربك من العباد فريقٌ في الجنة                               |
| ليما سقت السماء العشرليما سقت السماء العشر                     |
| ني صدقة الغنم في سائمتها١٩٦/ المنتمة الغنم في سائمتها          |
| لقاتل لا يرث۲۲۷/۲                                              |
| لبض النبي ﷺ (ت)                                                |
| قَلِمَ النبي ﷺ المدينة فوَجَد اليهود يصومون يوم عاشراء (ت)     |
| قَلِمَ رسول الله ﷺ يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة (ت)             |
| فضي رسول الله ﷺ بالشفعة للجار١/ ٤٠٤                            |
| قضي رسول الله ﷺ بالجوار١٠١٠. فضي رسول الله ﷺ                   |
| قضى ﷺ بالشاهد واليمين١ / ٤٧٢                                   |
| قضى النبئ ﷺ بالجوار١٠١٠. النبئ ﷺ                               |
| قضى النبي ﷺ بالشفعة والجوار ( ت )١ / ٤٠٤                       |
| كان ابن عمر ﷺ يصلي خلف الحجاج (ت)                              |
| کان ابن عمر رﷺ یَجرّ خطام ناقته (ت)۲/۲۰۰۰                      |
| كان آخر الأمرَين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما غيرت            |
| كان رسول الله ﷺ يصبح جنباً (ت)٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| كان اسمي بَرَّةكان اسمي بَرَّة                                 |
| كان رسول الله لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه١٧١              |
| كان صفوان بن أمية نائماً في المسجد ثيابه تحت رأسه              |
| كان علي عليه السام يُحلُف الرواة                               |
| كان فيما أنزل عشر رضعات١ / ١٤٤                                 |
| كان النبي ﷺ إذا صلى ركعتّي الفجر (ت)                           |
| كان النبي ﷺ يستاك عرضاً •ت)                                    |
| كان النبي ﷺ يُكبر أربعاً تكبيرَه على الجنائز (ت)               |
| الكباثر : الإشراك بالله ، و ٢ / ١٠١/                           |
| كَفُرٌ بالله تبرق لم نسب (ت)كفرٌ بالله تبرق لم نسب (ت)         |
| كفي بالمرء كذباً أنْ يُحدث (ت)٢٠/٢٠                            |
| الكلام ( الحديث ) المباح في المسجد ( ت )                       |
| كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجبُ الذنب ٢ / ٤٤٠                 |
| كل شرابٍ أسكر فهو حرام (ت)٢٠٥٢.                                |
| كل مسكر حرام۲۳۵/۲۲۳۵                                           |

| كُلُ مما يليككُلُ مما يليك                           |
|------------------------------------------------------|
| ٠٠٠                                                  |
| کنت نهیتکم عن زیارة القبور                           |
| كنا نتحدث أنَّ أصحاب بدرِ ( ت )                      |
| كنًا نعدّ ورسول الله ﷺ حيًّ (ت)                      |
| كنا نعزل (ت) ٢ / ١٦٥/                                |
| لا أحلف على يمين                                     |
| لا أُجِلُّ لَكُم أهلَ البَيتِ من الصدقاتِ شيئاً      |
| لا تأتي مئةُ سنةِ                                    |
| لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل٧٣/٢            |
|                                                      |
| لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن           |
| ً لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ٢ / ٧٢ / ٤٠٤ |
| لا تزكوا أنفسكم ، الله أعلم بأعل البرّ منكم ١ ٢٩٣/   |
| لا تسبوا أصحابي                                      |
| لا تُصرُّوا الإبلُ                                   |
| لا تُصلوا في أعطان الإبل                             |
| لاتصوموا يوم السبت إلَّا (ت)١٥٥١                     |
| لا تقدموا رمضان بصوم يوم (ت) ٢ / ١٢٢                 |
| لا تقدموا رمضان بصوم يوم (ت)                         |
| لا تنتفعُوا من الميتة بإهابِ                         |
| لا تنساناً يا أُخي من دعائك١ / ٢٧٩                   |
| لا ربا إلاَّ في النَّسيئةُ (ت)                       |
| لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل١ / ٣٣٦               |
| لا صاعي تمر بصاع ١ / ٣٣٧                             |
| لا صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ١ / ٩٩، ٣٣٤       |
| لا صيام لمن لم يُبيِّت١ / ٢٤٤                        |
| لا ضور ولا ضرار (ت)۲/۲۲۱                             |
| لا نكاح إلا بوليّ١/ ٢٣٤، ٢/ ٧١                       |
| لا نورث ما تركناه صدقة١/١٤٤                          |
| لا وصية لوارث١ / ٤٥٤                                 |
| لا يبولنّ أحدكم في الماء١ / ٣٨٥، ٢/ ٣١١              |
| لا يجزي ولدٌ عن والدِه١ / ٤٢٧                        |
| لا يحكم أحد بين اثنين وهو ٢/٢٢،٢٢٢،٢٢٢ ٢٢٩،٢٢٦،٢٢٢   |
| لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه                |
| لا يدخل الجنة قاطع٧ / ٩٤                             |
| لا يدخل الجنة نمَّامُّلا يدخل الجنة نمَّامُ          |
| لا يرث المسلم الكافر ١ / ٣٩٤ ل                       |
| لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث / ٣٣٣،٣٣٢ /         |
| لا يقبل الله صلاة الحائض إلّا بخمار (ت)              |
| لا يقتل مسلم بكافر۱/۳۵۹،۳۵۶                          |

| يمشينّ أحدكم في نعل واحدة١ ٣٢٧/١                                                                         | A      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره١ / ٤٣٥                                                              |        |
| ينكح المحرم ولا ينكح١ / ٤٣٩                                                                              |        |
| دُنَّ الحقوقَ إلى إهلها٢ / ٤٢٣                                                                           | لثأ    |
| ن الله السارق يسرق البيضة١ / ٤٢٨                                                                         |        |
| ة الله على الراشي والمرتشي ٢٠٠١ ٩٧/ ٢٠٠٠                                                                 |        |
| . حكمتَ فيهم بحكم الله٠٠٠                                                                                | لقد    |
| ابنة النصف ولابنة الابن السدس ٢ / ١٦٤                                                                    | אל     |
| همَّ أعزَّ الإسلامَ بأحد عمرين ( ت )                                                                     |        |
| ا كان يومُ خيبر وَضَع رسول الله ﷺ سهمَ ذوي القرُبي (ت) ٧٠/١                                              | لَمَّ  |
| ا عُرجَ بِي مورثُ بقومِ١ عُرجَ بِي مورثُ بقومِ٢ / ٩٢                                                     | لَمَّا |
| ا ماتت فاطمة عليها ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                | لَمُ   |
| ريری أحدٌ منكم ربه حتی يموت۲/۲۲.                                                                         | لن     |
| رجمتُ أحداً (ت)                                                                                          | لو     |
| لا أَنْ يَقُولَ النَّاسِ : زَادَ عَمْرُ١٠.١٥٠                                                            | لو     |
| ختصمنًّ من كل شيء                                                                                        | ليـ    |
| س فيما دون خمسة أوسق صدقة١ / ٣٩٢                                                                         | ليـ    |
| س من الإنسان شيء لا يبلي ٢ / ٤٤٠                                                                         |        |
| س مِن البر الصيامُ في السفر (ت)٢/ ٣٥٥                                                                    | ليـ    |
| أسكر كثيره فقليلُه حرام(ت)١٩٨/١                                                                          |        |
| من صاحب ذهبٍ٢ / ٩٩                                                                                       | ما     |
| من نفسٍ منفوسة ۲۰/۲                                                                                      | ما     |
| وسعني أرضي ولا سماني ( ت )۲ / ۳۲                                                                         | ما     |
| ماءُ طهورٌ (ت)                                                                                           |        |
| ماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه١ / ٣٩٧                                                              |        |
| مرء مع مَن ِ أحب (ت)٢٩/٢                                                                                 |        |
| مرتدة لا تقتل                                                                                            |        |
| ر سولُ الله ﷺ برجل نُغاشِ (ت)                                                                            | مَر    |
| رُهُ فليراجعها                                                                                           | مو     |
| مسلم مَن سلم المسلمون ( ت )                                                                              |        |
| طل الغني ظلم١ / ١٩٨٨ ، ٢٠٤٧، ٣٤٧، ٢٠١٠ الله على الله على الله ١٠٤٧، ٢٠١ ، ٣٤٧ ، ٢٠١٠ الله على الله على ا |        |
| نتاح الصلاة الطهور                                                                                       |        |
| ن أتى عَرًّا فأ (ت)                                                                                      |        |
| ن أَحَرَم بالحبُّج والعمرة أجزأه (ت)                                                                     |        |
| ن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ١٠٩/١                                                                        |        |
| ن أصبح جنباً فلا صولم له (ت)                                                                             |        |
| ن اطلع في بيت قوم                                                                                        |        |
| ن أعتق شركاً له في عبد ٢٥٦/٢                                                                             |        |
| ن أعتق شقصاً له في عبد ( ت )                                                                             |        |
| ن أفطر رمضان (ت)                                                                                         |        |
| ر اقتطه حتر امره مسل                                                                                     | 4      |

| من اقتطع شبرا من الارض٢ / ٩٠                         |
|------------------------------------------------------|
| من بدل دینه فاقتلوه                                  |
| مَن تركِ الصلاة فقد كَفَر (ت)                        |
| مَن تَطلُّع في بيت قوم                               |
| من جمعً بيّن الصلاتُين بغير عذر٢ / ٩٥                |
| من حلف على مال ٢٠٠٠ من حلف على مال                   |
| مَن دلَّ على خير ( ت )                               |
| مِن السنة إذا تزوَّج الرجل البكرَ ( ت )              |
| مَن شهد له خزيمة ٢ / ١٨٢ -                           |
| مَن عادی لي ولياً                                    |
| مَن قاء أو رَعف ٢١٢/٢                                |
| من قال لأخيه ياكافر (ت)                              |
| من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه                 |
| من كثرت صلاتُه بالليل (ت)                            |
| مَن كذب علي ٢٠٠٠ . ٩٦/                               |
| من لعب بالشطرنج (ت)                                  |
| من لم يبيت الصيآم                                    |
| مَن مسَّ ذكرَه فيتوضَّأ٧ / ٣٦١، ٢٤٢، ٦٠ / ٣٦١، ٢٤٢   |
| من ملك ذا رحم محرم فهو حر۱ ۲۲۶۱                      |
| مَن نَسِيَ الصلاة١٨١٦                                |
| من يردُ الله به خيراً يفقه في الدين                  |
| نحنُ أُولَى بموسى منكم (ت)٢/ ٣٢٢                     |
| نزلت فصيام ثلاثة أيام متتابعات فسقطت                 |
| نِعْمَ العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه١ / ٢٩٢      |
| نهي عن صوم يوم عرفة بعرفة                            |
| نهي عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر١ / ٢٦٨        |
| نهى عن قتل النساء والصبيان١ / ٤١١، ٢/ ٣٥٧            |
| غدّ أنه أراه                                         |
| نُهينا عن اتباع الجنائز (ت)                          |
| هؤلاء اهل بيتي ۲ /۱۳۸۸                               |
| هذه فريضةً الصَّدقة التي فرضَ رسول الله ﷺ (ت)٢٨٥٠    |
| هلاً أخذتم إهابها فدبغتموه                           |
| هلاّ استمتعتم بإهابها                                |
| هل رأيتَ ربك ؟ ٢ / ٢٢٤                               |
| هُلُّ عندكم من شيء ؟ قلنا : لا ، قال : فإني إذن صائم |
| هو أخوك يا عبد                                       |
| هو الطهورُ ماؤه الحلُّ ميتُّه ٢ / ٧٣ / ٣٤٦، ٣٤٦      |
| هو لك يا عبد                                         |
| وأرسلتُ إلى الخلق كافة ٢ / ٤٣٢                       |
| وعليه يُبَعث إن شاء الله (ت)                         |
| وقد رُخصت لنا عند الطهر (ت)٢٤/٢                      |

| 778.177/7    | وقصت رجلاً ناقته ( ت )                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 700, YY0 / Y | وقعتُ على أهلي في نهار رمضان ؟ فقال : أعتق                    |
| ٤٧٥/٢        | والذي نفسي بيدي لُو لم تُذنبوا                                |
| \YT' / Y     | والذي نفسي بيدي ليُهلنُّ ابنُ مُريم ( ت )                     |
| £            | وما يُدريك لعل الله                                           |
| £Y) / Y      | وما يُدريك لعل الله                                           |
| 5V5 / Y      | وَعَن هُمَّ بِئِيَّةً وَلَم يَعْمُلُهَا                       |
| 5.4/\        | الولد للفراش                                                  |
| was / Y      | يا أيها الناس قد فرضٍ عليكم الحج                              |
| 1 12/1       | يا أيها الناس قد أظلَّكم شهرٌ عظيمٌ من تقرَّبَ فيه ( ت )      |
| 11 Y / 1     | يارسون الله اثذن لِي في هذا الرجل (ت)                         |
| 1/1/7        | يار سول الله ، الآل أد أد كته في في الله ، ( ت )              |
| 141 / 1      | يا رسول الله ، إنَّ أَبِي أُدركتُه فريضة الحج ( ت )           |
| 111/1        | يا رسول الله ، إنَّ أبي أدركته الوفاةُ وعليه ( ت )            |
| Tr*/ 1       | يا رسول الله ، إنَّ أمي ماتت وعليها صومُ نذر                  |
| \$ 7.0 / 1   | يا رسولَ الله إنَّا نَنحر الإبلَ ونذبحُ البقرَ                |
| £7./\        | يارسول الله أيقطع رجل من العرب في ثوبي؟ (ت)                   |
| Α٩/Υ         | يا رسولَ الله أيُّ ذنبِ أكبر                                  |
| YV1/Y        | يارسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور (ت)                       |
| TYE/T        | يارسول الله، ماهذه الأضاحي؟ (ت)                               |
| £Y£/Y        | يا رسول الله ، هل نرى ربنا يوم القيامة                        |
| 287/7        | ياسارية، الجبل، الجبل                                         |
| £YT/Y        | يا عبادي إني حرمتُ الظلمَ على نفسي (ت)                        |
| £ 20 / Y     | يؤتي بابن ادم فيوفف                                           |
| { £ 0 / Y    | يُضرب الصراط بين ظهرَي الجهنم                                 |
| TT / T       | يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم (ت)                          |
| £ £ 0 / Y    | يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ( ت )<br>يُقال لأحدها المنكر |
| £YT"/ Y      | يقتص للخلق بعضهم من بعض                                       |
| TEO (1VT/Y   | يقضي بكتاب الله ، فإنْ لِم يجد فبسنةِ                         |
| w. / v       | يكون في آخر الزوان الدَّحَّال نه ( دن )                       |

#### رَفِحَ حِس لاترَجِي لاهِجَتْريً لأسِكت لامِيْرُ لافزوىكيس

#### فهرس الأعلام المترجمين لهم

٦٧ ـ الروياني ٢/ ١٧٢ ۲۸ ـ ابن زکریا ۲/ ۲۳٤ ٦٦/١ ـ الزمخشرى ٦٦/١ ۷۰ ـ زيد بن ثابت ۲/ ۳۳۲ ٧١ ـ الزيدية ٢/ ٤٨ ۷۲ ـ سارية ۲/ ٤٤٢ ۷۳ - ابن أبي سرح ۱۱۲/۲ ٧٤ ـ سعد بن معاذ ٣٨٧/٢ ۷۰ \_ سعید بن جبیر ۱/ ۳۷۵ ٧٦ ـ أبو سعيد ٢/١ ٤٠ ٧٧ ـ أبو سفيان ١/ ٣٧٦ ۷۸ ـ ابن أبي سلمة ۲/ ۱۳۸ ٧٩ ـ أبو سلمة ١١٨/٢ ۸۰ ـ السُّهرودي ۲/ ٤٤١ ۸۱ ـ سيبويه ۱/ ۲۳۰ ۸۲ ـ ابن سیرین ۲/ ۱۲۲ ٨٣ ـ أبو شامة ١٧٤/١ ٨٤ ـ الشربيني ١٠/١ ۸۵ ـ شریح ۲/ ۸۸ ٨٦ \_ ابن شعبان ٢/ ١٠٦ ۸۷ ـ الشعبی ۲/۱۱۲ ٨٧ \_ الشلوبين. ١/ ٢٧٤ ۸۹ ـ الشهرستاني ۸/۸ ٩٠ \_ أبو الشيح ٢/ ١٢٨ ٩١ ـ ابن الصباغ ٧٣/١ ۹۲ \_ الصغاني ۱/ ۷٥ ۹۳ ـ صفوان ۱/ ٤٠٧ ٩٤ \_ صهيب ٢/ ٤٣٤ ٩٥ \_ الصيرفي ٢٠٣/١ ٩٦ \_ الطوفي ٢/ ٢٤١ ٩٧ \_ أبو الطيب ١/٣١٣ ۹۸ ـ عائشة ۱/ ۴۳۹ ا ٩٩ ـ عاصم ١٧٢/١

٣٤ ـ الجحدري ١/ ٢٨٨ ۳۵ ـ ابن جرير ۱/ ۲٦٥ ٣٦\_ أبو جعفر ١٧٧/١ ٣٧ \_ ابن جني ٢٥٣/١ ٣٨ ـ الجنيد ٢/ ٤٥٢ ٣٩ ـ الجويني ١٤٠/١ ٤٠ \_ حاتم الطائي ١/ ٣٥٥ ٤١ \_ ابن الحاجب ١/٨ ٤٢ \_ ابن أبي حازم ١١٨/٢ ا ٤٣ ـ الحربي ٢/ ١٢٨ ٤٤ ـ الحريري ١/ ٢٧٥ ٤٥ \_ ابن حزم ٢/ ١٥٧ ٤٦ \_ أبو الحسين ١/ ١٧ ٤٧ \_ الحلاج ٢/ ٥٣ ٤٨ ـ الحليمي ٢/ ٩٠ ٤٩ ـ حمزة ١٧٢/١ ٥٠ ـ الحناطي ٢/ ٤٠٧ ٥١ ـ خالد ٢/ ٩٦ ٥٢ ـ خزيمة بن ثابت ٢/ ١٨٢ ٥٣ ـ ابن خطل ١١٢/٢ ٥٤ ـ الخطيب ٢/ ٨٥ ٥٥ ـ ابن خلدون ١٣/١ ٥٦ ـ خلف ١/١٧٧ ٥٧ \_ ابن خويمز منداد ٢٠٣/١ ۸۵ \_ داود ۲/ ۲۵۱ ٥٩ \_ الدقاق ١/ ٢٠٣ ٦٠ \_ الدمياطي ١/ ٣١ ٦١ \_ أبو ذر ٢/ ٤٣٦ ۲۲ \_ الذهبي ۲/ ۸۵ ٦٣ \_ رابعة العدوية ٢/ ٤٧٣ ٦٤ ـ الرازي ٨/١ ٦٥ \_ أبو رافع ٢/ ٣٥٣ أ ٦٦ \_ ابن الرفعة ١٤٢/١

١ \_ الآمدي ١/٨ ۲\_ الأبهري ۱/۲٤٠ ٣ الأبياري ٢/ ٨٢ ٤\_ الأخفش ١/ ٢٧٨ ٥- أرسطو ١٢/١ ٦- الأرموي ١٩/١ ٧ ـ إسحاق (ابن راهويه) ٢/ ١٥١ ٨ ـ أبو إسحاق المروزي ٢/ ٤٠٧ ٩ الأسفراييني (أبو إسحاق) ١/ ١٣٢ ١٠ ـ (أبو حامد) الأسفراييني ١/١٥٦ ١١ ـ الإسنوى ١٩/١ ١٢ ـ الأشعري (أبو الحسن) ١/ ٩١ ١٣ ـ الأصطخري ٢/ ٤٠ ١٤- الأصفهاني ١/ ٢١٦ ١٥ - الأصمعي ١/ ٢٨٠ ١٦ \_ إلكيا ١/ ٢٠٩ ١٧ \_ إمام الحرمين ١/ ١٧ ١٨ \_ ابن أمة زمعة ١٨ ٤٠٨ ١٩ \_ امرؤ القيس ١/ ٣٠٩ ۲۰ \_ الباجوري ۱/ ۹ ۲۱ ـ البارزي ۱۲۳/۱ ۲۲ ـ الباقلاني ۱/ ۹۱ ۲۳ \_ البتي (عثمان) ۱۷۷/۲ ۲٤ ـ البصري ۱/ ۲۷۰. ٢٥ ـ البغوى ١/ ١٧٧ ٢٦ \_ أبو بكر الرازي ١/ ٣٦٧ ۲۷ ـ البناني ۱۰/۱ ۲۸ ـ البيضاوي ۱/۸ ۲۹ ـ التبريزي ۱/ ۲۱۲ ٣٠ ـ التنوخي ١/ ٢١٠ ۳۱ ـ ثعلب ۲/۲۲۷ ٣٢ - أبو ثور ٢/ ٤٥٣ ٣٣ \_ الثوري ٢/ ١٥٤

١٩٢ \_ الواحدي ١/ ١٩٢ ١٧٦ \_ ابن الوكيل ٢/ ١٧١ ۱۷۶ \_ يحيى بن يحيى ٢/ ٢٤٥ ۱۷۵ ـ ابن یحیی ۲۰۱/۲ ۱۷۲ \_ أبو يوسف ١/ ٣٨٤ ۱۷۷ ـ يوشع ١/ ٦٩ ١٧٨ \_ يعقوب ١/ ١٧٧ ١٧٩ ـ يونس بن عبد الأعلى ١/ ٤٣٩

١٣٦ ـ القزويني ١/٣١٦ ١٣٧ \_ القشيري ٢/ ١١٨ ۱۳۸ - ابن القشيري ١/ ٢٤٧ ۱۳۹ ـ الكرائي ١/٢٥ ۱٤٠ ـ ابن کثیر ۱/ ۱۷۲ ۱٤۱ \_ ابن کج ۲/ ۲۹۱ ١٤٢ ـ الكرخي ١/ ١٤٥ ١٤٣ ـ الكسائي ١/١٧٣ ١٤٤ \_ الكعبى ١/ ١٣٣ ١٤٥ \_ الماتريدي ١/١٣٠ ١٤٦ \_ مالك ١/ ٩٧ ١١٤/ ـ الماوردي ١/٤١ ١٤٨ ـ المبرد ١/٨٧٨ ١٤٨ \_ المتنبى ٢/ ٤٨٢ ١٥٠ \_ مجاهد ١/ ٣٧٥ ١٥١ ـ المريسي ٢/ ١٧٧ ١٥٢ ـ المزنى ١/ ٣٨٤ ١٥٣ \_ أبو مسلم ١/٢٦٧ ١٥٤ \_ ابن ملسمة ٢/ ٦٤ ١٥٥ \_ مسيلمة ١/ ٢٥٠ ١٥٦ \_ المغيرة ٢/ ٦٤ ۱۵۷ ـ ابن مکی ۱/۱۲۷ ۱۵۸ ـ المندزي ۲/ ۲۲۷ ۱۵۹ ـ مویس بن عمران ۲/۳۹۳ ١٦٠ ـ ميمونة ٢/٣٥٣ ۱۲۱ ـ نافع ۱/۱۷۲ ١٦٢ \_ ابن نباتة ١/٢٢ ١٦٣ \_ النسفى ٢/ ٤٣٣ ١٦٤ \_ نعيم ١/٢٢٣ ١٦٥ \_ النورى ٢/ ٥٣ ٤ ١٦٦ ـ النووي ١/٩١١ ١٦٧ \_ أبو هاشم ١/٣٥١ ۱٦٨ ـ ابن أبي هريرة ١/ ٩١ ١٦٩ ـ أبو هريرة ٢/ ٦٦ ۱۷۰ \_ ابن هشام ۱/۱۲۱

١٧١ ـ الهندي (صفى الدين) ١/ ١٩١

١٠٠ \_ ابن عامر ١/ ١٧٢ ۱۰۱ \_ عباد ۲۱۲/۱ ۱۰۲ ـ العبادي ۱/۲۸۲ ١٠٣ \_ العباس ١/ ٤٠٧ ١٦٩/١ ابن عبدان ١/١٦٩ ١٠٥ \_ عبد بن زمعة ١٠٨/١ ١٠٦ \_ عبد الجبار ٢/ ٦٥ ١٠٧ ـ عبد الرحمن ٢/ ٩٦ ١٠٨ \_ عبد السلام ١/ ٢٦١ ١٠٩ \_ عبد الكافي ١/١٣ ۱۱۰ \_أبو عبيد ١/ ٢٠١ ١١١ \_ أبو عبيدة ١/ ٢٠١ ١١٢ ـ عثمان بن طلحة ١/٧٠ ۱۱۳ ـ أبو عثمان ١١٨/٢ ١١٤ \_ العراقي ٢/ ١١٢ ۱۱۵ ـ این عصفور ۱/ ۲۷۸ ١٢٠/١ ـ العضد ١/٠/١ ١١٧ \_ عطاء ١/٥٧٣ ۱۱۸ ـ العطاري ۲/۱۱۸ ١١٩ \_ ابن عطية ١٩٣/١ ۱۲۰ ـ أبو على ۲۰۲/۱ ١٢١ \_ عمران ٢/ ٢٢٤ ۱۲۲ ـ أبو عمرو ۱/ ۱۷۲ ۱۲۳ ـ العنبري ۲/ ۳۸۷ ۱۲۶ \_ عياض ۲/۸ ١٢٥ \_ عيسى بن أبان ١/٤٣٣ ۱۲۱ ـ الغزالي ۱/ ۱۷ ۱۲۷ \_ غیلان ۱/ ۲۰۱ ۱۲۸ ـ ابن فارس ۱/ ۲۳۷ ۱۲۹ ـ الفراهيدي ۱/۱۱ ۱۳۰ ـ ابن فورك ۱/۹۲۱ ۱۳۱ ـ القاضي أبو حامد ۲/ ۳٤۱ ١٣٢ ـ القاضى إسماعيل ٢/ ٤٥٣ ١٣٣ ـ القاضي الحسين ١٠٠/١ ١٣٤ ـ القرافي ١/ ٢١٥ ۱۳۵ ـ القرطبي ۲/ ۹۲

## فهرس المصادر والمراجع

## القرآن الكريم .

- ١ـ آداب الشافعي ومناقبه: لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق الشيخ عبد الغني عبد الخانق، دار الكتب العلمية، لبنان ـ بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٧٢ هـ = ١٩٥٣ م.
- ٢- أبحاث حول أصول الفقه وتاريخه: للدكتور مصطفى سعيد الخن ، دار الكلم الطيب، سورية
   دمشق ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٠ هـ = ٢٠٠٠ م .
- ٣\_ الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ( منهاج البيضاوي ) : للعلامة عبد الله بن محمد الغماري،
   تحقيق سمير طه المجذوب، دار عالم الكتب ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ = ١٩٨٥م.
- ٤ الإبهاج في شرح المنهاج: لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ، دار الكتب العلمية ،
   لبنان \_ بيروت .
- ٥- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء : للدكتور مصطفى سعيد الخن ،
   مؤسسة الرسالة ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الخامسة ، ١٤١٤هـ = ١٩٩٤ م .
- ٦- أثر الأدلة المختلفة فيها في الفقه الإسلامي : للدكتور مصطفى ديب البُغا ، دار الإمام البخاري ، سورية ـ دمشق .
- ٧- الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة: للإمام أبي الحسنات محمد بن عبد الحيّ اللَّهُنوي الهندي ، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غُدَّة ، دار البشائر الإسلامية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الثالثة ،
   ١٤١٤ هـ = ١٩٩٤ م .
- ٨- الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين علي بن أبي علي الآمدي ، ضبطه الشيخ إبراهيم
   العجوز ، دار الكتب العلمية ، لبنان بيروت .
- ٩ الإحكام في أصول الأحكام: لعلي بن محمد بن حزم الظاهري، تعليق الشيخ أحمد شاكر، مطبعة العاصمة، مصر ـ القاهرة.
  - ١٠ الأدلة التشريعية : للدكتور مصطفى سعيد الخن ، دار مؤسسة الرسالة ، لبنان ـ بيروت.
- ١١ ـ الأذكار النووية : للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، تحقيق الدكتور محيي الدين مستو ، دار الكلم الطيب ، سورية ـ دمشق ، الطبعة الثامنة ، ١٤٢٠ هـ = ١٩٩٩ م .
- 17\_ الأربعون النووية: ( مطبوع مع الوافي في شرح الأربعين النووية الدكتور مصطفى البغا ، والدكتور محيي الدين مستو ) لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، دار ابن كثير ، سورية ـ دمشق ، الطبعة التاسعة ، ١٤١٦ هـ = ١٩٩٦ م .
- ١٣ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد
   الله الجويني ، تحقيق أسعد تميم ، دار مؤسسة الكتاب الثقافية ، لبنان بيروت ، الطبعة الأولى ،

٥٠١٥ هـ ١٩٨٥م.

١٤ إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم: لأبي زكريا يحيى
 بن شرف النووي ، تحقيق الدكتور نور الدين عتر ، دار اليمامة ، سورية \_ دمشق ، الطبعة الثالثة ،
 ١٤١٢ هـ = ١٩٩٢ م .

١٥ ـ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: للعلامة محمد بن علي الشوكاني ، طبع مصطفى البابي الحلبي ، مصر ـ القاهرة ، ١٣٥٨ هـ = ١٩٣٩ م .

١٦- أسباب نزول القرآن: لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ، تحقيق السيد أحمد صقر ، دار الكتاب الجديد ، مصر ـ القاهرة .

۱۷ الاستذكار: للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي، دار قتيتة، سورية ـ دمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ = ١٩٩٣ م.

١٨ - الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة ( الموضوعات الكبرى ) : للعلامة نور الدين علي بن محمد القاري ، تحقيق محمد بن لطفي الصباح ، المكتب الإسلامي ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٦ هـ = ١٩٨٦ م .

١٩ ـ الأشباه والنظائر : لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقيق محمد المعتصم
 بالله البغدادي ، دار الكتاب العربي ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الرابعة ، ١٤١٤ هـ = ١٩٩٣ م .

٢٠ الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ ابن حجر العسقلاني ، تحقيق الشيخ على محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الخامسة ، 1810هـ = ١٩٩٥م .

٢١ أصول السرخسي: لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي ، تحقيق الدكتور رفيق العجم ، دار
 المعرفة ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ = ١٩٩٧ م .

٢٢\_ أصول البزدوي : مطبوع مع كشف الأسرار ) لصدر الشريعة البزدوي ، تحقيق محمد المعتصم
 بالله البغدادي ، دار الكتاب العربي ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٤١٧ هـ = ١٩٩٧ م .

٢٣ أصول الفقه: للدكتور وهبة الزحيلي ، منشورات كليات الدعوة الإسلامية ، ليبيا ـ طرابلس ،
 الطبعة الثانية ، ١٩٩٨ م .

٢٤\_ إعانة الطالبين على حلِّ ألفاظ فتح المعين لشرح قرَّة العين بمهمات الدين: للعلامة أبي بكر ابن السيد محمد الدمياطي الشافعي ، دار الفكر ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٤ هـ ≈ ١٩٩٣ م .

٢٥ الاعتصام: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المالكي ، تحقيق الدكتور مصطفى
 الندوي ، دار الخاني ، السعودية \_ الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤١٦ هـ = ١٩٩٦ م .

٢٦ . أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية: لزهير حميدان ، منشورات

وزارة الثقافة في السورية ، سورية ـ دمشق ، ١٩٩٥ م .

٢٧ ـ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين : لخير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الرابعة عشرة ، ١٩٩٢ م .

٢٨ إعلام الموقعين عن ربِّ العالمين: للحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجرزية ، تحقيق مكتبة اليمان ، مصر ـ القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٩ هـ = ١٩٩٩ م .

٢٩ـ الإقناع في حلَّ ألفاظ أبي شجاع: لمحمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، لبنان ـ بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ = ١٩٩٥م.

٣٠ ـ الأمّ: للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي ، تحقيق محمد زهري النجار ، شركة الطباعة الفنية المتحدة ، مصر ـ القاهرة ، ١٣٨١ هـ = ١٩٧٠ م .

٣١ـ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون : لإسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي ، دار الفكر ، لبنان ـ بيروت ، ١٤١٠ هـ = ١٩٩٠ م .

٣٦ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير: للعلامة أحمد محمد شاكر تحقيق ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف ، السعودية ـ الرياض ، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ = ١٩٩٦ م .

٣٣ـ البحر الرائق شرح كنز الدقائق : لزين الدين إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر الحنفي ، دار المعرفة ، لبنان ـ بيروت .

٣٤\_ البحر المحيط في أصول الفقه: لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ، تحقيق الدكتور عمر سليمان الأشقر ، دار الصفوة ، الكويت ، الطبعة الثانية ، ١٤١٣ هـ = ١٩٩٢ م .

٣٥\_ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للإمام علاء الدين أبي بكر بن سعود الكاساني ، تحقيق محمد عدنان درويش ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان \_ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧ هـ = 1٩٩٧م.

٣٦\_ بدائع الزهور في وقائع الدهور: لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي ، تحقيق محمد مصطفى، منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ١٤٠٤ هـ = ١٩٨٤ م.

٣٧ بداية المبتدي: لبرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني ( مع الهداية على هامش نصب الراية) ، تحقيق أحمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى،
 ١٤١٦ هـ = ١٩٩٦ م .

٣٨\_ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد ( الحفيد ) ، دار الفكر ، لبنان بيروت .

٣٩ ـ البداية والنهاية في التاريخ: للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، مطبعة السعادة ، مصر ـ القاهرة ، ١٣٤٨ هـ .

- ٤- البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع: للعلامة محمد بن علي الشوكاني ، تحقيق الدكتور حسين بن عبد الله العمري ، دار الفكر ، سورية ـ دمشق ، الطبعة الأولى ، ١٤١٩ هـ = ١٤٩٩م.
- ١٤ البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني ،
   تحقيق صلاح الدين محمد بن عويضة ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ = ١٩٩٧ م .
- 27\_ بغية الطالب فبي تاريخ حلب: لكمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة ، تحقيق الدكتور سهيل زكار ، دار الفكر ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٨ م .
- ٤٣ بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة : لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، تحقيق الأستاذ
   محمد أبو الفضل إبراهيم ، طبعة عيسى البابي الحلبي ، مصر \_ القاهرة ، ١٣٨٤ هـ = ١٩٦٥ م .
- 23 ـ تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي، المطبعة الخيرية ، مصر ـ القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٣٠٦ هـ .
- 20\_ تاريخ ابن قاضي شهبة: لتقي الدين أبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي، تحقيق عبد الله درويش، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، ١٩٩٤م.
- ٤٦ تاريخ الأدب العربي: ألفه بالألمانية كارل بركلمان ، ونقله إلى العربية مجموعة من الدكاترة بإشراف الدكتور محمود فهمي حجازي ، الهيئة المصرية العامة للكتُب ، مصر ـ القاهرة ، ١٩٩٣ م.
- ٤٧ ـ ت**اريخ الأيوبيِّين في مصر وبلاد الشام**: للدكتور محمد سهيل طوشي، دار النفائس، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٠ هـ = ١٩٩٩ م .
- ٤٨ تاريخ بغداد: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت.
  - 9 ٤ ـ التاريخ الصغير: لإمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري ، دار المعرفة ، لبنان ـ بيروت .
- ٥٠ تاريخ الأمم والملوك: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧ هـ .
- ١٥\_ تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام: للدكتور محمد سهيل طوشي ، دار النفائس، لبنان بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ = ١٩٩٧ م.
- ٥٢ التبصرة فبي أصول الفقه: للشيخ أبي إسحاق الشيرازي، تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو،
   دار الفكر ، سورية \_ دمشق ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٠ هـ = ١٩٨٠ م .
- ٥٣ تحرير تقريب التهذيب : للدكتور بشًار عوَّاد المعروف ، والشيخ شُعَيب الأرنؤوط ، دار مؤسسة الرسالة ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧ هـ = ١٩٩٧ م .
- ٥٤ ـ التحرير في أصول الفقه: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام الحنفي (

مطبوع مع تيسير التحرير ) ، دار الفكر ، لبنان ـ بيروت .

٥٥ تحقة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للحافظ أبي العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري تحقيق صدقي محمد جميل العطار ، دار الفكر ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٥ هـ = ١٩٩٥ م .

٥٦ تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي، دار الكتب العلمية،
 لبنان ـ بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ = ١٩٩٦ م.

٥٧ تدريب الراوي في شرح تقريب الراوي : لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي تحقيق عرفات العشا ، دار الفكر ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٤ هـ = ١٩٩٣ م .

٨٥٠ تذكرة الحفاظ: للحافظ أبى عبد الله الذهبى ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان ـ بيروت .

٩٥ تشنيف المسامع بجمع الجوامع: لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي تحقيق أبي عمرو الحسيني ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٠ هـ = ٢٠٠٠ م .

٦٠\_ تعجيل المنفعة : للحافظ ابن حجر العسقلاني ، دار الكتب العلمية ، لبنان\_بيروت .

٦١\_ تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه( مطبوع مع سنن ابن ماجه ): للإمام البوصيري، تحقيق الشيخ خليل مأمون شبحا ، دار المعرفة ، لبنان\_بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٦ هـ = ١٩٩٦ م.

٦٢\_ التعليق المغني على الدارقطني ( مطبوع مع سنن الدارقطني ) : لأبي الطبب محمد شمس الحق العظيم آبادي ، دار عالم الكتب ، لبنان ـ بيروت .

١٣٠ـ التعليق الممجد بشرح موطأ محمد بن الحسن الشيباني : لأي الحسنات محمد عبد الحي اللّخنوي الهندي ، تحقيق الدكتور تقي الدين الندوي ، دار القلم ، سورية ـ دمشق .

٦٤\_ تفسير ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم ) : للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير ، دار الخير ، لبنان ـ بيروت .

٦٥ تفسير البغوي ( معالم التنزيل ) : لأبي محمد الحسين الفراء البغوي ، تحقيق خالد العك ،
 دار المعرفة ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٧ هـ = ١٩٨٧ م .

٦٦\_ تفسير البيضاوي ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) : للقاضي ناصر الدين أبي الخير عبد الله البيضاوي ، تحقيق محمد عبد الرحمن ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ = ١٩٩٨ م .

77 تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ): لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ، دار الكتاب العربي ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، 1807 هـ = 1900 م .

٦٨ تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال : للحافظ صلاح الدين العلائي ، تحقيق محمد إبراهيم الحفناوي ، دار الحديث ، مصر ـ القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٦ هـ = ١٩٩٦ م .

79\_ التقريب والإرشاد: للقاضي أبي بكر محمد بن محمد الطيب الباقلاني ، تحقيق الدكتور عبد

الحميد بن علي أبو زُنيد، مؤسسة الرسالة ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الثانية، ١٤١٨هـ = ١٩٩٨م.

٧٠ تقريب التهذيب : للحافظ ابن حجر العسفلاني ( مطبوع مع تحرير تقريب التهذيب ) ، مؤسسة الرسالة ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧ هـ = ١٩٩٧ م .

١٧- التقريب والتيسير إلى حديث البشير النذير ( مطبوع مع تدريب الراوي ) : الأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، دار الفكر ، لبنان ـ بيروت ، تحقيق عرفات العشا ، الطبعة الأولى ، ١٤١٤ هـ = 1٩٩٣ م .

٧٢ تقريرات الشربيني على شرح جمع الجوامع للمحلي ( مطبوع مع حاشية البناني ) : لشيخ الإسلام عبد الرحمن بن محمد الشربيني ، تحقيق محمد عبد القادر شاهين ، دار الكتب العلمية ، لبنان - بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ = ١٩٩٨ م .

٧٣- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، مطبعة العاصمة ، مصر ـ القاهرة ، ١٣٨٩ هـ = ١٩٦٩ م .

٧٤ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ ابن حجر العسقلاني ، تحقيق الشيخ علي محمد معوض ، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٦ هـ = ١٩٩٦ م .

٧٥- التلخيص في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي، تحقيق الدكتور عبد الله جولم النيبالي، وسيد أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية، لبنان سيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ = ١٩٩٦م.

٧٦ تلخيص المستدرك ( مطبوع مع المستدرك ) : للحافظ أبي عبد الله الذهبي ، تحقيق مصطفى
 عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١١ هـ = ١٩٩٠ م .

٧٧ التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني،
 تحقيق الشيخ زكريا عميران، دار الكتب العلمية، لبنان ببروت، الطبعة الأولى، ١٤١٦ هـ =
 ١٩٩٦ م.

 $V^{\Lambda}$  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البرّ القرطبي ، تحقيق سعيد أحمد أعراب ، الرباط ، الطبعة الأولى ، 1810 هـ = 1990 م .

٧٩ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لعبد الرحمن بن الحسن الإسنوي ، مكتبة دار
 الإشاعة الإسلامية ، السعودية ـ مكة المكرمة ، ١٣٧٨ هـ .

٨٠ التنبيه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي ، تحقيق عماد الدين أحمد حيدر ،
 دار عالم الكتب ، البنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٣ هـ .

٨١ تهذيب الأسماء واللغات: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، دار الفكر ، لبنان ـ بيروت ،
 الطبعة الأولى ، ١٤١٦ هـ = ١٩٩٦ م .

- ٨٢ ـ تهذيب التهذيب : للحافظ ابن حجر العسقلاني ، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثالثة ، ١٤١٣ هـ = ١٩٩٣ م .
- ٨٣ ـ تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ( مطبوع مع شرح التنقيح ): لشهاب الدين أبي العباس أحمد القرافي ، تحقيق طه عبد الرؤوف ، المكتبة الأزهرية للتراث ، الطبعة الثانية ، ١٤١٤ هـ = ١٩٩٣ م .
- ٨٤ التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود البخاري الحنفي،
   تحقيق الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، لبنان ـ بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ =
   ١٩٩٠ م.
  - ٨٥ \_ تيسير التحرير: للعلامة محمد أمين المعروف بأمير باد شاه ، دار الفكر ، لبنان ـ بيروت .
- ٨٦ الجامع الصغير من حديث البشير والنذير ( مطبوع مع فيض القدير ) : للحافظ جلال الدين
   عبد الرحمن السيوطي ، دار المعرفة ، لبنان ـ بيروت ، ١٣٩١ هـ = ١٩٧٢ م .
- ٨٧ ـ جامع العلوم والحكم: للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلي ،
   تحقيق الدكتور وهبة الزحيلي ، دار الخير ، لبنان ـ بيروت .
- ٨٨ ـ جامع كرمات الأولياء : للعلامة يوسف إسماعيل النبهاني ، تحقيق إبراهيم عوض ، المكتبة الشعبية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الرابعة ، ١٤٠٣ هـ = ١٩٨٣ م ،
- ٨٩ ـ الجرح والتعديل: للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٣٧١ هـ = ١٩٥٢ م .
- ٩٠ جمع الجوامع: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ( مطبوع مع تشنيف المسامع ) تحقيق أبي عمرو الحسيني ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٠ هـ = ٢٠٠٠ م .
- 91\_ الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية: للعلامة عبد القادر بن محمد القرشي ، طبعة حيدر آباد مالهند ، ١٣٣٢ هـ.
- 97\_ المخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة: لعلي باشا المبارك ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر ـ القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٩٦٩ م .
- ٩٣ المخطط المقريزية (كتاب المواعظ والاعتبار بذكر المخطط والآثار): لتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي ، دار الصادر ، لبنان ـ بيروت .
- 94\_ ح**اشية ابن عابدين ( ردّ المحتار على الدرّ المختار** ): للعلامة محمد أمين بن اليحمر الشهير بابن عابدين، دار الكتب العلمية ، لبنان\_بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ = ١٩٩٨ م .
- 90 ما حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي : للعلامة عبد الرحمن بن جار الله البناني المغربي ، تحقيق محمد عبد القادر شاهين ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧ هـ = ١٩٩٧ م .

- 97\_ حاشية الباجوري على شرح جمع الجوامع للمحلي : للعلامة إبراهيم الباجوري الشافعي ، مخطوط ، توجد نسخة منها في مكتبة الخاصة لأستاذ سامر اليماني حفظه الله تعالى ، فاستعرتها منه .
- 9٧\_ حاشية البجيرمي: للعلامة سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي الشافعي، المكتبة الإسلامية، تركيا \_ ديار بكر ، ١٤١٢ هـ .
- ٩٨ حاشية الجرجاني على شرح مختصر ابن الحاجب : لعضد الدين الإيجي للعلامة السيد الشريف الجرجاني، منشورات مكتبة الكليات الأزهرية ، مصر \_القاهرة ، ١٣٩٢ هـ = ١٩٧٣م.
- ٩٩ حاشية الجمل على فتح الوهاب لشيخ الإسلام: للعلامة سليمان بن عمر الشافعي الشهير
   بالجمل ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان ـ بيروت ، ١٩٩٠ م .
- ١٠٠ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي المالكي، تحقيق محمد عبد الله شاهين دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧هـ =١٩٩٧ م.
- ١٠١ حاشية السعد على شرح مختصر ابن الحاجب لعضد الدين الإيجي: للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الحنفي ، منشورات مكتبة الكليات الأزهرية ، مصر ـ القاهرة ، ١٣٩٢ هـ = ١٩٧٣ م .
- ١٠٢ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: للعلامة عبد الحميد الداغستاني الشرواني نزيل مكة المكرَّمة ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٦ هـ = ١٩٩٦ م .
- ١٠٣ حاشية العدوي: للعلامة على الصعيدي العدوي المالكي، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، لبنان بيروت، ١٤١٢ه.
- ١٠٤ حاشية قليوبي على شرح المنهاج للمحلي : للعلامة شهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي،
   دار الفكر ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٥ هـ = ١٩٩٥ م .
- ١٠٥ الحاصل من المحصول في أصول الفقه: لتاج الدين أبي عبد الله محمد بن الحسين الأرموي، تحقيق الدكتور عبد السلام محمود ، نشر جامعة قازيونس ، ليبيا \_ بني غازي ، ١٩٩٩م.
- ١٠٦ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ،
   تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ، دار الكتب العربية ، مصر \_ القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٣٨٧ هـ =
   ١٩٦٧ م .
- ١٠٧\_ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني دار الكتاب العربي ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الرابعة ، ١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥ م .
- ١٠٨ الدارس في تاريخ المدارس: لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي ، تحقيق إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، ١٤١٠ هـ .
- ١٠٩ دراسات في تاريخ مصر السياسي منذ العصر المملوكي: لفوزي جرجي ، مطبعة الدار المصرية ، مصر القاهرة .

١١٠ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة : للحافظ ابن حجر العسقلاني ، تحقيق الشيخ عبد الوارث محمد علي ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨هـ = ١٩٩٧ م.

۱۱۱ الدر المختار شرح تنوير الأبصار ( مطبوع مع حاشية ابن عابدين ): لمحمد بن علي الحصكفي الحنفي ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ۱٤۱۷ هـ = ۱۹۹۷ م.

١١٢ ـ الدراية فبي تخريج أحاديث الهداية : للحافظ ابن حجر العسقلاني ، تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني ، دار المعرفة ، لبنان \_ بيروت .

١١٣ د دلائل النبوة: لأبي نُعيم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني ، تحقيق محمد محمد الحداد، دار طببة، السعودية ـ الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٩ هـ .

112 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: للقاضي برهان الدين إبراهيم بن علي المعروف بابن فرحون اليعمري المالكي ، تحقيق الدكتور محمد الأحمدي ، دار التراث للطبع النشر ، مصر ـ القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٩٧٤ هـ = ١٩٧٤ م .

١١٥ - الرسالة: للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، طبع مصطفى البابي الحلبي ، مصر \_ القاهرة ، ١٣٥٨ هـ = ١٩٤٠ م .

١١٦ـ رسالة الدكتوراه ( بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب لابن هشام النحوي تأليف شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ) : تحقيق يوسف الحاج أحمد ، إشراف الدكتورة منى إلياس ، جامعة دمشق ، كلية الأدب ، قسم اللغة العربية ، ١٩٩٩ م .

١١٧ ـ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي، تحقق الشيخ علي محمد معرَّض، والشيخ عادل أحمد عبد الوهاب، دار عالم الكتب، لبنان ـ ببروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ = ١٩٩٩م.

١١٨ الروح: للحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي الحبلي، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت .

١١٩ روح المعاني: لمحمود الآلوسي ، تحقيق محمد حسين العرب ، دار الفكر ، لبنان ـ بيروت، الطبعة الأولى ، ١٤١٢ هـ = ١٩٩٢ م .

۱۲۰ الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي ، تحقيق حمدي منصور الشوري ، دار الكتب العلمية ، لبنان \_ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ = ١٩٩٧ م .

۱۲۱\_ روضة الطالبين وحمدة المفتين: للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، تحقبق الشيخ على محمد معوض ، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ۱۶۱هـ = ۱۹۹۳ م .

١٢٢ ـ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه : للشيخ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة

المقدسي الحنبلي ، تحقيق الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن ، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، السعودية \_ الرياض ، الطبعة الثانية ، ١٣٩٩ هـ = ١٩٧٩ م .

۱۲۳\_ **رياض الصالحين** : لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، تحقيق عبد العزيز رباح ، وأحمد يوسف الدقاق ، دار المأمون للتراث ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الرابعة عشر، ١٤١٥هـ = ١٩٩٥م.

۱۲۶ سنن ابن ماجه، تحقیق الشیخ خلیل مأمون شیحا ، دار المعرفة ، لبنان ـ بیروت ، الطبعة
 الأولى ، ۱۶۱٦ هـ = ۱۹۹٦ م .

1۲٥ **سنن أبي دود** ( مطبوع مع عون المعبود ) ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٤١٥ هـ = ١٩٩٥ م .

1۲٦ سنن الترمذي ( مطبوع مع تحفة الأحوذي ) ، تحقيق صدقي محمد جميل العطار ، دار الفكر ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٥ هـ = ١٩٩٥ م .

۱۲۷\_ **سنن الدارقطني**، مجدي بن منصور الشوري ، دار الكتب العلمية ، لبنان\_بيروت ، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ = ١٩٩٦ م .

١٢٨\_ **سنن الدارمي،** تحقيق مصطفى البُغا ، دار القلم، سورية ـ دمشق ، الطبعة الثنية ، ١٤١٧هـ = ١٩٩٦ م .

١٢٩ السنن الصغير: للبيهقي ، دار الفكر ، لبنان ـ بيروت .

1٣٠ ـ السنن الكبرى : للبيهقي ، تحقيق الدكتور يوسف المرعشلي ، دار المعرفة ، لبنان ـ بيروت .

۱۳۱ سنن النسائي، تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا ، دار المعرفة ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٥ هـ = ١٩٩٥ م .

١٣٢ السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: لعي بن برهان الدين الحلبي ، دار المعرفة ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٠ هـ .

1۳۳ السيرة النبوية لابن هشام ( مطبوع مع روض الأنف للسُهيلي ): لأبي محمد عبد الملك ابن هشام الحِمْيَري ، تحقيق حمدي منصور الشوري ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ = ذ٩٧٧ م .

١٣٤\_ **سير أعلام النبلاء** : للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ، تحقيق شُعيب الأرناؤوط وآخرين ، مؤسسة الرسالة ، لبنان\_بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٣ هـ = ١٩٨٣ م .

۱۳۵ شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد الحنبلي ، تحقيق محمود الأرناؤوط بإشراف عبد القادر الأرناؤوط ، دار ابن كثير ، سورية \_ دمشق ، الطبعة الأولى ، ١٤١٤ هـ = ١٩٩٣ م .

١٣٦ شرح تنقيح الفصول: لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ، منشورات مكتبة الكليات الأزهرية ، مصر \_ القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٤١٤ هـ = ١٩٩٣ م .

١٣٧ ـ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ = ١٩٩٣ م .

١٣٨- شرح سنن ابن ماجه: للعلامة أبي الحسين السندي الحنفي ، تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا ، دار المعرفة ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٦ هـ = ١٩٩٦ م .

١٣٩ شرح صحيح مسلم ( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحَجَاج ) : للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا ، دار المعرفة ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الثانية ، 1810 هـ = ١٩٩٥ م .

١٤٠ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: للقاضي عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي الشافعي ، منشورات مكتبة الكليات الأزهرية ، مصر \_ القاهرة ، ١٣٩٣ هـ = ١٩٧٣ م .

١٤١ - شرح العقائد النسفية: لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الحنفي، دار الغزالي، لبنان \_ بروت .

١٤٢ ـ شرح العقائد الطحاوية : للغنيمي الميدني ، دار الفكر ، سورية ـ دمشق ، الطبعة الأولى.

١٤٣ شرح علل الترمذي: للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ، تحقيق الدكتور نور
 الدين عتر، دار الملاح للطباعة والنشر ، سورية ـ دمشق ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٨ هـ = ١٩٧٨ م.

181 ـ شرح فتح القدير: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام ، دار إحياء التراث العربي، لبنان ـ بيروت .

180 ـ الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي الحنبلي ( مطبوع مع المغني ): تحقيق الدكتور محمد شرف الدين الخطاب، والدكتور السيد محمد السيد ، دار الحديث ، مصر ـ القاهرة ، الطبعة الأولى، 1817 هـ = 1997 م.

١٤٦ الشرح الكبير على مختصر الخليل ( مطبوع مع حاشية الدسوقي ) : لأبي البركات أحمد الدردير المالكي ، دار الكتب العلمية ، لبنان بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧ هـ = ١٩٩٧ م .

١٤٧ ـ شرح الكوكب المنير ( مختير التحرير في أصول الفقه ) : للعلامة محمد بن أحمد المعروف بابن النجار الحنبلي ، تحقيق الدكتور محمد الزحيلي ، والدكتور نزيه حماد ، مكتبة العبيكان ، السعودية ـ الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ = ١٩٩٧ م .

١٤٨ شرح اللمع : للشيخ أبي إسحاق الشيرازي الشافعي ، تحقيق عبد المجيد تركي ، دار الغرب الإسلامي ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م .

١٤٩ ـ شرح مختصر أبي داود للمنذري ( مطبوع مع عون المعبود ): للحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٤١٥ هـ = ١٩٩٥ م.

١٥٠ شوح منهاج الطالبين (كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين): لجلال الدين أبي عبد الله محمد بن أجمد المحلي، دار الفكر، لبنان ـ بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ = ١٩٩٥م.

- ١٥١ شرح نخبة الفكر: للحافظ ابن حجر العسقلاني ، تحقيق الدكتور نور الدين عتر ، دار
   الخير، لبنان ـ بيروت .
- 107 الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليّحصبي المالكي، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ـ القاهرة .
- 107\_ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لإسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق عبد الغفور عطار ، دار الكتاب العربي ، مصر القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٣٧٥ هـ = ١٩٥٦ م.
- ١٥٤ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : للحافظ أبي الحاتم بن حبان البستي ، تحقيق الشيخ شُعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٤١٤ هـ = ١٩٩٣ م .
- ١٥٥ صحيح ابن خزيمة تحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي المكتب الإسلامي، لبنان ـ بيروت، الطبعة الثانية ، ١٤١٢ هـ = ١٩٩٢ م.
- ١٥٦ صحيح البخاري ( مطبوع مع فتح الباري ) : لإمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري ، تحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، دار الريان ، مصر ـ القاهرة .
- ١٥٧ صحيح مسلم ( مطبوع مع شرح الإمام النووي ) : لإمام المحدثين مسلم بن الحجاج النيسابوري ، تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا ، دار المعرفة ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٤١٥ هـ = ١٩٩٥ م .
- ١٥٨\_ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية : للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ، مؤسسة الرسالة ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الخامسة ، ١٤١٠ هـ = ١٩٩٠ م .
- ١٥٩ ـ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي ، منشورات دار مكتبة الحياة ، لبنان ـ بيروت .
- ١٦٠ ملقات الشافعية: لابن قاضي شهبة للعلامة أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، تحقيق الدكتور خالد عبد العظيم خان ، دار عالم الكتب ، لبنان بيروت ، الطبعة الأولى ، ذ٤٠٧ هـ.
- ١٦١\_ طبقات الشافعية : لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي ، تحقيق كمال يوسف الحوت ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧ هـ = ١٩٨٧ م .
- ١٦٢\_ طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي ، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ، محمود محمد الطحان ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر ـ القاهرة .
- 177 الطبقات الصغرى: للإمام أبي المواهب عبد الوهاب الشعراني ، تحقيق عبد القادر عطا ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٠ هـ = ١٩٧٠ م .
  - ١٦٤ الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد البصري الزهري ، دار صادر ، لبنان ـ بيروت .
- 170 الطبقات الكبرى ( لواقح الأنوار في طبقات الأخيار ): لأبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني، المكتبة الشعبية ، مصر ـ القاهرة .

17٦ ـ ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني في مصطلح الحديث: لأبي الحسنات محمد عبد الحيّ اللكنوي الهندي ، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبوغُدة ، المكتب الإسلامي ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الثالثة ، ١٤١٦ هـ .

١٦٧\_ عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي : للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ = ١٩٩٧ م.

١٦٨ العُدَّة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادبي الحنبلي ، تحقيق الدكتور أحمد علي المباركي ، مؤسسة الرسالة ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٠ هـ = ١٩٨٠ م .

179\_ عصر سلاطين المماليطك ونتاجه العلمي والأدبي: لمحمود رزق سليم، دار الكتاب العربي، مصر ـ القاهرة ، الطبعى الثانية ، ١٣٩١ هـ = ١٩٦٢ م .

١٧٠ علوم الحديث: للإمام أبي عمرو ابن الصلاح، تحقيق الدكتور نور الدين عتر، دار الفكر،
 سورية ـ دمشق.

١٧١ عون المعبود شرح سنن أبي داود: للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحقّ العظيم آبادي ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٤١٥ هـ = ١٩٩٥ م .

١٧٢ عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لموفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة السعدي، تحقيق نزار رضٍا ، دار مكتبة حياة ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٩٧٠ م .

١٧٣ ع**اية الوصول شرح لُبُّ الأصول** : لشيخ الإسلام ذكريا الأنصاري ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ـ القاهرة ، ١٣٦٠ هـ = ١٩٤١ م .

172\_ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع: للحافظ ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي، تحقيق مكتبة قرطبة للبحث العلمي، دار الفاروق الحديثية للطباعة والنشر، مصر ـ القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ = ٢٠٠٠ م.

- ١٧٥ فتاوى الإمام النووي، ترتيب علاء الدين ابن العطار: دار الكتب الإسلامية، لبنان ـ بيروت، الطبعة الأولى ، ١٤٠٢ هـ.

1٧٦ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ أبي الفضل أبن حجر العسقلاني، تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار الريان، مصر القاهرة.

1۷۷\_ فتح الباقي بشرح ألفية الحديث: لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت .

1۷۸ ـ الفتح المبين في طبقات الأصوليين: للشيخ عبد الله مصطفى المراغي ، المكتبة الأزهرية للتراث ، مصر ـ القاهرة ، ١٤١٩ هـ = ١٩٩٩ م .

١٧٩ فتح المعين لشرح قرَّة العين بمهمات الدين ( مطبوع مع حاشية إعانة الطالبين ) : لزين الدين

بن عبد العزيز المليباري الشافعي، دار الفكر، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٤ هـ = ١٩٩٣ م .

1۸٠ قتح المغيث بشرح الفية الحديث : للعراقي للحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ، تحقيق الشيخ علي عيسى علي ، مكتبة السنة ، مصر \_ القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٥ هـ = ١٩٩٥ م .

١٨١ ـ الفروق : لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي ، الطبعة الأولى ، سنة ١٣٤٤ هـ.

١٨٢ ـ الفقه الإسلامي وأدلته: للدكتور وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، سورية ـ دمشق ، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩ هـ = ١٩٨٩ م .

١٨٣ ـ الفوائد البهية في تراجم الحنفية : لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي ، دار المعرفة ، لبنان ـ بيروت .

١٨٤\_ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت : للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري الحنفي ، تحقيق الشيخ إبراهيم محمد رمضان ، دار الأرقم ، لبنان ـ بيروت .

١٨٥ فيض القدير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير: للعلامة عبد الرؤوف المناوي،
 دار الحديث ، مصر ـ القاهرة .

١٨٦\_ القاموس المحيط : لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشافعي ، دار الكتب العلمية، لبنان\_بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٥ هـ = ١٩٩٥ م .

١٨٧ قضاة دمشق ( الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام ) : لشمس الدين ابن طولون ،
 تحقيق صلاح الدين المنجّد ، الجامع العربي ، بيروت ـ بيروت .

١٨٨\_ قواعد التحديث ( مقدمة إعلاء السنن ): للعملامة أحمد التهانوي ، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غُدَّة ، المكتب الإسلامي ، لبنان ـ بيروت .

۱۸۹\_ قواطع الأدلة في أصول الفقه: لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني ، تحقيق محمد حسن إسماعيل ، دار الكتب العلمية ، لبنان\_بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ = ١٩٩٧ م .

19. الكامل في الضعفاء: للحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني ، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، والشيخ علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ = ١٩٩٧ م .

١٩١ ـ كشاف القناع عن متن الإقناع: للعلامة منصور بن يونس البُهوتي، تحقيق مصطفى هلال، دار الفكر ، لبنان ـ بيروت ، ١٤٠٢ هـ .

١٩٢ ـ كشف الأسرار هن أصول البزدوي : لعلاء الدين عبد العزيز البخاري ، تحقيق محمد المعتصم بالله ، دار الكتاب العربي ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧ هـ = ١٩٩٧ م .

١٩٣ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: للإمام

إسماعيل بن محمد العجلوني ، تحقيق الشيخ عبد العزيز الخالدي ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ = ١٩٩٧ م .

١٩٤ ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة ، دار الفكر ، لبنان ـ بيروت ، ١٤١٠ هـ = ١٩٩٠ م .

١٩٥ـ كفاية الطالب الرباني: لأبي الحسن المالكي ، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي ، دار الفكر ، لبنان ـ بيروت ، ١٤١٢ هـ .

١٩٦ - الكفاية في علم الدراية : للحافظ أبي بكر أحمد بن علي البغدادي ، طبع دائرة المعارف العثمانية ، الهند - حيدر آباد ، ١٣٥٨ هـ .

١٩٧ ـ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: للشيخ نجم الدين الغزي ، تحقيق الدكتور جبرائل سليمان جبُّور ، منشورات دار الإفتاء الجديدة ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٩٧٩ هـ .

١٩٨- لُبُّ الأصول ( مطبوع مع غاية الوصول ) : لشيخ الإسلام ذكريا الأنصاري ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ١٣٦٠ هـ = ١٩٤١ م .

١٩٩ـ لسان العرب: لابن منظور ، دار إحياء التراث العربي ن، لبنان ـ بيروت.

٢٠٠ لسان الميزان: للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق الشيخ علي محمد معوض، والشيخ
 عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، لبنان ـ بيروت.

٢٠١ــ اللَّمَع في أصول الفقه : لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ، دار الكتب العلمية ، لبنان <sup>†</sup> ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥ م .

٢٠٢ـ المبسوط : للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي ، دار المعرفة ، لبنان ـ بيروت .

٢٠٣ ـ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين : للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستى ، تحقيق محمد إبراهيم زايد .

٢٠٤ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين الهيثمي ، تحقيق عبد الله محمد درويش ،
 دار الفكر ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة اللأولى ، ١٤١٢ هـ = ١٩٩٢ م .

٢٠٥ المجموع شرح المهذّب للشيرازي : للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النوري ، تحقيق محمود مطرجي ، دار الفكر ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ = ١٩٩٧ م .

٢٠٦ المحصول في علم أصول الفقه: لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ، تحقيق الدكتور طه
 جابر فياض العلواني ، مؤسسة الرسالة ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٤١٢ هـ = ١٩٩٢ م .

٢٠٧\_ المحلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، دار الآفاق الجديدة ، لبنان ـ بيروت .

٢٠٨ مختار الصحاح : لمحمد بن أبي بكر الرازي ، دار الإيمان .

- ٢٠٩ مختصر المنتهى: لابن الحاجب المالكي ( مطبوع مع شرح العضد )، مكتبة الكليات الأزهرية ، مصر \_القاهرة ، ١٩٧٣ هـ = ١٩٧٣ م .
  - ۲۱۰ المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس ، دار صادر ، لبنان ـ بيروت .
- ٢١١ المراسيل: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، لبنان ـ بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٨ هـ = ١٩٩٧م.
- ٢١٢\_ المستدرك على الصحيحين: للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، لبنان ـ بيروت، ط١، ١٤١١هـ = ١٩٩٠م.
- ٢١٣ المستصفى من علم الأصول: للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، دار الأرقم، لبنان ـ بيروت.
- ٢١٤ مسلم الثبوت في أصول الفقه ( مطبوع مع فواتح الرحموت ) : للشيخ محب الله بن عبد الشكور، دار الأرقم ، لبنان بيروت .
- ٢١٥ـ المسند: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل ، المطبعة الميمنية ، مصر ـ القاهرة ، ١٣١٣ هـ .
- ٢١٦ـ مسند البزار: للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله، مؤسسة علوم القرآن، لبنان ـ بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ.
- ٢١٧ ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: للعلامة أحمد بن محمد المقري الفيومي، دار الهجرة ، إيران ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٥ هـ .
- ٢١٨ ـ المصنف في الأحاديث والآثار : للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، دار الكتب العلمية، لبنان ـ بيروت .
- ٢١٩ المصنوع في ععرفة الحديث الموضوع ( الموضوعات الصغرى ) : لعلي القاري الهروي الحديث الحنفي ، تحقيق العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غُدَّة ، دار البشائر الإسلامية ، لبنان \_ بيروت ، الطبعة الخامسة ، ١٤١٤ هـ = ١٩٩٤ م .
- ٢٢٠ معالم السنن : لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت .
- ٢٢١ المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي ، تحقيق الدكتور محمد حميد الله ، المطبعة الكاثوليكية ، لبنان \_ بيروت ، ١٣٨٤ هـ = ١٩٦٤ م .
- ٢٢٢ المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق طارق بن عوض الله الحسيني، دار الحرمين ، مصر ـ القاهرة ، ١٤١٥ هـ .
  - ٢٢٣ معجم البلدان : لياقوت الحموي ، دار صادر ، لبنان ـ بيروت .
- ٢٢٤ معجم شيوخ الذهبي ( المعجم الصغير ): للحافظ أبي عبد الله الذهبي ، تحقيق الدكتور روحية عبد الرحمن السيوفي ، دار الكتب العربية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ = ١٩٩٠ م .

٢٢٥ ـ المعجم الكبير: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٤ هـ = ١٩٩٤ م .

٢٢٦ معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة ، لبنان - بيروت ، الطبعة الرابعة
 عشر، ١٤١٤ هـ = ١٩٩٣ م.

٢٢٧ معرفة السنن والآثار: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهةي ، تحقيق الدكتور عبد المعطى قلعجي ، دار قتيبة ، سورية ـ دمشق ، الطبعة الأولى ، ١٤١١ هـ = ١٩٩١ م .

٢٢٨ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : لجمال الدين ابن هشام الأنصاري، دار الهجرة ، إيران، الطبعة الأولى ، ١٤٠٥ هـ.

٢٢٩ المغني: لابن قدامة المقدسي ، تحقيق الدكتور محمد شرف الدين الخطيب ، والدكتور السيد محمد السيد ، دار الحديث ، مصر \_ القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٦ هـ = ١٩٩٦ م .

· ٢٣٠\_ المغني في الضعفاء : للحافظ أبي عبد الله الذهبي ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت .

٢٣١\_ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للشيخ محمد الخطيب الشربيني ، تحقيق الشيخ جوبلي ، دار الفكر ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٥ هـ = ١٩٩٥ م .

٢٣٢ مقدمة ابن خلدون: للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، دار القلم، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الخامسة ، ١٩٨٤ م .

٢٣٣ المِلَل والنِحَل : لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق محمد سيد كيلاني ،
 مصطفى البابي الحلبي ، مصر \_ القاهرة ، ١٣٨١ هـ = ١٩٦١ م .

٢٣٤ مناقب الشافعي: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار إحياء التراث العربي، تحقيق السيد أحمد صقر، مصر - القاهرة.

٢٣٥\_ مناهج العقول شرح منهاج الوصول: للإمام محمد بن الحسن البدخشي، دار الكتب العلمية، لبنان \_ بيروت.

٢٣٦\_ المنخول في تعليقات الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ، تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو ، دار الفكر ، سورية ـ دمشق ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٠ هـ = ١٩٧٠ م .

. ٢٣٧\_ منْع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ، تحقيق الدكتور سعيد بن علي بن محمد الحميري ، دار البشائر الإسلامية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٠ هـ = ١٩٩٩ م .

٢٣٨ منهاج السنة النبوية: للحافظ أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ، تحقيق الدكتور محمد راشد سالم ، دار مؤسسة قرطبة ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٩ هـ .

٢٣٩\_ منهاج الطالبين ( مطبوع مع مغني المحتاج ) : للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ،
 دار الفكر ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٥ هـ = ١٩٩٥ م .

- ٢٤٠ منهاج الوصول إلى علم الأصول ( مطبوع مع الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ) : للقاضي ناصر الدين البيضاوي ، تحقيق سمير طه المجذوب ، دارعالم الكتب ، بيروت لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٥ هـ = ١٩٨٥ م .
- ٢٤١ الموافقات في أصول الشريعة : لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المالكي ، بشرح الشيخ عبد الله دراز ، والأستاذ عبد الله دران ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت .
- ٢٤٢ مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: لأبي عبد الله محمد بن محمد المغربي المعروف بالحطاب ، دار الفكر ، لبنان ـ بيروت ، ١٣٩٨ هـ .
  - ٣٤٣\_ موسوعة في تاريخ مصر : لأحمد حسين ، دار الشعب ، مصر ـ القاهرة .
- ٢٤٤\_ الموطأ: للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس ( مطبوع مع شرح الزرقاني ) ، رواية يحيى بن يحيى بن يحيى المغربي ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت .
- ٢٤٥\_ **ميزان الاعتدال في نقد الرجال** : للحافظ أبي عبد الله الذهبي ، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٣٨٢ هـ = ١٩٦٣ م .
- ٢٤٦\_ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي ، دار المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، مصر ـ القاهرة .
- ٢٤٧ ـ النجوم اللوامع في إبراز دقائق شرح جمع الجوامع: للمحلي لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، مخطوط، توجد نسخة خطية في مكتبتي البيتية عمرها الله تعالى بالإيمان.
- ٢٤٨ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية : للحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي ، تحقيق أخمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٦ هـ = ١٩٩٦ م .
- ٢٤٩ نظم العقيان في أعيان الأعيان : للحافظ جلال الدين السيوطي ، المكتبة العلمية ، لبنان ـ
   بيروت .
- ٢٥٠ النكت على مقدمة ابن الصلاح : للحافظ ابن حجر العسقلاني ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت .
- ١٥١ نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول: لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي ، تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل ، دار ابن حزم ، لبنان ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٠ هـ = ١٩٩٩ م .
- ٢٥٢\_ النهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين أبي السعدات المبارك بن محمد بن الأثير الجوزي، تحقيق طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، دار إحياء التراث العربي، لبنان ـ بيروت، ١٣٨٣ هـ = ٢٩٦٣ م.
- ٢٥٣ النور السافر عن أخبار القرن العاشر: لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله اليعسوبي ، دار

الكتب العلمية ، لبنان\_بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٥ هـ .

٢٥٤ - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار: لمحمد بن علي الشوكاني، دار الحديث، مصر القاهرة.

٢٥٥ الهداية شرح بداية المبتدي ( مطبوع مع نصب الراية ) : لبرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي ، تحقيق أحمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، لبنان ـ بيروت ؛ الطبعة الأولى ، ١٤١٦ هـ = ١٩٩٦ م .

٢٥٦ هدية العارفين وآثار المصنفين: لإسماعيل باشا البغدادي ، دار الفكر ، لبنان ـ بيروت ،
 الطبعة الأولى ، ١٤١٠هـ = ١٩٩٠ م .

٢٥٧ ـ الوافيات: لابن رافع السلامي أبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب، تحقيق عادل نويهض، دار الآفاق الجديدة، لبنان ـ بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٧٨ م.

٢٥٨ الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : للدكتور محمد حسن هيتو ، مؤسسة الرسالة ، لبنان ـ
 بيروت، الطبعة الثالثة ، ١٤١٠ هـ = ١٩٩٠ م .

٢٥٩\_ الورقات في أصول الفقه ( مطبوع مع شرح المحلي ): لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني ، مكتبة العبيلكان ، السعودية ـ الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤٢١ هـ = ٢٠٠١ م.

• ٢٦٠ الوسيط في المذهب: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي ، تحقيق أحمد محمود إبراهيم ، ومحمد محمد تامر ، دار السلام ، مصر ـ القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧ هـ .

 $771_{-}$  وفيات الأعيان وأنباء الزمان : لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر \_ القاهرة ، الطبعة الأولى ،  $1970_{-}$  هـ =  $1980_{-}$  م .

## رَفْعُ معِس (الرَّحِمُ الِهِ الْلِخَسْ يَ (أُسِلِنَهُ) (الِنْمِرُ) (الِفِوْد وكريس الْكِتَابُ الثَّانِي فِي السُّنَّة

| فهرس الموضوعات |       | Q              |
|----------------|-------|----------------|
|                |       | بل (النجَرَيُّ |
| <i>z</i> .     | ú . o | الذه وكري      |

| ٧   | تعريف السنة                         |
|-----|-------------------------------------|
| ٧   | عصمةُ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام |
| ٨   | إقراره ﷺ دليل الجواز                |
| ١.  | أفعال النبي ﷺ :                     |
| ١.  | ۱ - ما کان جبلیاً                   |
| ١ - | ۲ – ما کان بیاناً                   |
| 11  | ٣ - ما كان خاصاً به ﷺ               |
| 11  | ٤ - ما تردَّد بين الجبلي والشرعي    |
| 14  | ٥ – ما سواه                         |
| 14  | العلامةُ التي تُعرف بها جهة الفعل   |
|     | ١ – علامات الواجب                   |
| 10  | ٢ – علامات الندب                    |
|     | التعارضُ بينَ أقوال النبي ﷺ وأفعاله |
| ۲.  | الكلامُ في الأخبار                  |
| ۲۱  | أقسام الكلام باعتبار إطلاقه         |
|     | ١ - حقيقة في اللساني                |
|     | ٢ – حقيقة في النفساني٢              |
|     | ٣ – حقيقة فيهما ( مشترك )           |
| 24  | أقسام الكلام باعتبار ما يُقيد :     |
|     | ١ - الاستفهام                       |
|     | ٢ – الأمر٢                          |
|     | ٣ – النهي                           |
|     | ٤ – التنبيه                         |
|     | ٥ - الإنشاء                         |
|     | ٦ - الخبر                           |
|     | مدلولُ الخبرمدلولُ الخبر            |
| ٨   | من دالم بقر مالكن بفر الخر          |

| ₩ 4      | ter to the state of the state o |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | مسألة : أقسام الخبر باعتبار أمور خارجية الثلاثة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | ١ - ما يقطع بكذبه١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | أسباب الوضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | ٧ - ما يقطعُ بصدقه٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | تعريف الخبر المتواثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44       | العدد المطلوب في الخبر المتواتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٤       | ما لا يُشترط في الخبر المتواتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٤       | العلمُ المستفادُ من الخبر المتواتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | شروط الخبر المتواتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٧       | الإجماع على وفق الخبر لا يدل على صدقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | بقاء خبر تتوفر دواعي إبطاله لا يدل على صدقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | الاختلاف في الخبر من عمل وتأويل لا بدل على صدفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۰ د      | الخبر المقرُّ بعددِ التواتر صدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | الخبر الْمُقرُّ بنبي صلقٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Y</b> | ٣ – ما يحتملهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y        | خبر الواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | الخبر المشهور ( المستفيض )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٠.       | مسألة : فيما يُقيد خبرُ الواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | مسألة : في وجوبِ العملِ بخبر الواحد :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | خبر الواحد في الحدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | خبر الواحد في ابتداء النصُب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | خبر الواحد فيما عمل الأكثرُ بخلافه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | خبر الواحد فيما عمل أهل المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | خبر الواحد في عموم البلوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | خبر الواحد فيما خالفه راويه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١.       | خبر الواحد إذا عارض القياسَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | اشتراط العدد ، أو الاعتضاد لقبول خبر الواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٦.       | مسألة : تكذيب الأصلي الفرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٩.       | زيادةُ العدلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣.       | حذف بعض الخبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤.       | حَمْلُ الصَّحَابِي مَروِيَّه على أحدِ مَحمَلَيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | مسألة : شروط الراوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ٧٦  | روايةُ المجنونِ ، والكافرِ، والصبِيِّ غيرُ مقبولةِ        |     |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
| ٧٧  | رواية مَن تِحمل صبياً (أو كافراً) فأدى بالغاً (أو مسلماً) |     |
| ٧٨  | روايةُ المبتدع                                            |     |
| ٧٩  | رواية غير الفقيه                                          |     |
| ٧٩  | رواية المتساهل                                            |     |
| ۸٠  | رواية المكثير                                             |     |
| ٨.  | العدالة                                                   |     |
| ۸۱  | روايةً المجهولِ                                           |     |
| ٨٤  | التوثيق المبهم                                            |     |
| ۲۸  | مَن أَقَدَمَ على مَفسِّقٍ مؤوِّلاً                        |     |
|     | بائربائر                                                  | الك |
| ۸۸  | ١ - القتل                                                 |     |
| ۸٩  | ٢ – الزنا                                                 |     |
| ۸٩  | ٣ اللواط                                                  |     |
| ۸٩  | ٤ - شرب الخمر                                             |     |
| ٩.  | ه – شرب مطلق المسكر                                       |     |
|     | ٦ - السرقة                                                |     |
|     | ٧ - الغصب٠٠٠٠                                             |     |
| ۹٠. | ٨ – القذف ٨                                               |     |
|     | ٩ – النميمة٩                                              |     |
|     | ١٠ - شهادة الزور                                          |     |
|     | ١١ – اليمين الفاجرة١١ – اليمين الفاجرة                    |     |
|     | ١٢ – قطيعة الرحم                                          |     |
| ۹٤. |                                                           |     |
| lo. | ١٤ – الفرار                                               |     |
| ١٥. | ١٥ – أكل مال اليتيم                                       |     |
| 10. | ١٦ - خيانة الكيل                                          |     |
| 10. | ۱۷ – خيانة الوزن                                          |     |
| ١٥. | ۱۸ – تقديم الصلاة عن وقتها                                |     |
| 0.  | ١٩ – تأخير الصلاة١٩                                       |     |
| ٦.  | ۲۰ – الكذب على النبي ﷺ                                    |     |
| ٦.  | 1 41                                                      |     |

| 47                                      | ٢٢ - سبُّ الصحابة                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>۹V</b>                               | ٢٣ - كتمان الشهادة                               |
|                                         | ٢٤ – الرشوة                                      |
|                                         | ٢٥ – الليباثة                                    |
|                                         | ٢٦ - القيادة                                     |
|                                         | ۲۷ - السعاية٢٧                                   |
|                                         | ۲۸ – منع الزكاة                                  |
|                                         | ٢٩ - يأس الرحمة                                  |
|                                         | ٣٠ - أمن المكر                                   |
|                                         | ٣١ – الظهار                                      |
|                                         | ٣٢ - لحم الخنزير                                 |
|                                         | ٣٣ – الميتة                                      |
|                                         | ٣٤ - فطر رمضان                                   |
|                                         | ٣٥ – الغلول                                      |
|                                         | ٣٦ – المحاربة                                    |
|                                         | ٣٧ - السحر ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|                                         | ۳۸ – الربا                                       |
|                                         | ٣٩ – إدمان الصغيرة                               |
|                                         | الكبائر غير منحصرة فيما سبق                      |
|                                         | مسألة : الرواية ، والشهادة                       |
| I • Y                                   | صيغ الشهادة إنشاءٌ تضمن إخباراً                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | صيغ العقود إنشاءً                                |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ما يَثْبَتُ بهِ الجرحُ والتعديلُ                 |
|                                         | ذكر سبب الجرح والتعديل                           |
| * <b>6</b>                              | الجرح مقدم على التعديل                           |
| * 7                                     | التعديل الضُّمنِي:                               |
| • ᠯ                                     | ١ - حكم مشترِط العدالة بالشهادة                  |
| •V                                      |                                                  |
| *Y,                                     | ٣ - رواية مشترط العدالة                          |
| */\                                     | ترك العمل بالروايةِ أو الشهادة ليس بجرح          |
| • <b>A</b>                              | الحد ليس بجرح لصاحبه                             |

| 11+            | مسألةً : تعريف الصَّحابي                  |
|----------------|-------------------------------------------|
| 115            | طرق معرفة الصحابة                         |
| 118            | الصحابةُ عُدول                            |
| 110            | مسألة : الحديث المُرسَل                   |
| 117            | حجية الحديث المرسل                        |
| 17             | مسألة : الرواية بالمعنى                   |
| 177            | مسألة : ألفاظ أداء الصحابي ، ومراتبها     |
| 177            | خاتمة في مستند غير الصحابي ، وألفاظ أدائه |
| ٠٢٦            | قراءة الشيخ إملاءاً ، أو تحديثاً          |
| 177            | القراءة على الشيخ                         |
| 1 Y V          |                                           |
| 1 Y V          | المناولة مع الإجازة                       |
| 1 Y V          | الإجازة                                   |
| ۱ <b>۲۷</b>    | المناولة                                  |
| ١٧٨            | الإعلام                                   |
| ١٢٨            | الوصية                                    |
| ١٢٨            |                                           |
| 179            | ألفاظ الرواية                             |
| شُ في الإجْماع | الْكِتَابُ الضَّالِ                       |
| ٣١             | تعريف الإجماع                             |
| ٣١             | الإجماع خاصٌ بالمجتهدين                   |
| ٣٢             | الإجماع خاص بالمسلمين                     |
| <b>ΥΥ</b>      | الإجماع لا يختص بالعدول                   |
| <b>TT</b>      | شرط الإجماع وفاق الكل                     |
| Ψο             |                                           |
| ٣٦             |                                           |
| ٣٦             | <del>-</del>                              |
| ٣٧             | •                                         |
| ٣٧             | ——————————————————————————————————————    |
| ٣٧,            | ٢ - إجماع أهل البيت                       |
| ٠              | ٣ - احماء الخلفاء الأربعة                 |

| - إجماع الشيخين ( أبي بكر ، وعمر )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠ ٤ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| - إجماع أهل الحرمين (مكة ، والمدينة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| - إجماع المصرّين ( الكوفة ، والبصرة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| الإجماع المنقول آحاداً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| علدُ التواتر لا بُشترَط في الإجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| اجتهاد الواحد ليس بإجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| انقراض العصر لا يُشترط في الإجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| التمادي لا يُشترط في الإجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| اتفاق الأمم السابقة ليس بحجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| الإجماع عن قياسالإجماع عن قياس الإجماع عن قياس الإجماع عن قياس اللهجماع اللهم |     |
| الاتفاق بعد الخلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| ه أقلُّ ما قيل » ه أقلُّ ما قيل »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| (نجماع الشَّكوتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1 |
| تعريف الإجماع السكوتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| حجية الإجماع السكوتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| أنواع الإجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| لا يُشترط في الإجماع معهموم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| مستند الإجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| سألة : في إمكانيتر الإجماع ، وحجيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | م.  |
| حُرِمةُ خرقِ الإجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| باحداث الدليل، أوَ التأويل، أو العلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| يمتنع ارتداد الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| جواز اتفاق الأمة على جهل ما لم تُكلُّف بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| انقسام الأمة فرقتين كل مخطئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| الإجماع لا يُضاد إجماعاً١٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| الإجماع لا يُعارضُ دليلاً١٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| موافقة الإجماع خبراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| فَاتِمة في حكم جاحدِ المجمَعِ عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤   |
| الكِتَابُ الرَّابِعُ في القياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| نعريف القياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | נ   |
| <b>59</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

| 177          | ١ – القياس في الحدود                         |
|--------------|----------------------------------------------|
| 177          | ٢ - القياس في الكفارات٢                      |
| 177          | . ٣ - القياس في الرخص                        |
| 177          | ٤ - القياس في التقديرات                      |
| 179          |                                              |
| 179          | ٦ - القياس في الشروط                         |
| 179          |                                              |
| 14           | ٨ - القياس في أصول العبادات                  |
| 1 1 1        |                                              |
| 177          | ١٠ – القياس في العقليات                      |
| <b>1YY</b>   | ١١ - القياس في النفي الأصلي                  |
| 177          | ١٢ - القياس في اللغة                         |
| 174          | ١٣ – القياس في الأمور العادية                |
| 174          | ١٤ – القياس في الأمور الخلقية                |
| 174          | ١٥ - القياس في كل الأحكام                    |
| <b>\\</b> \. |                                              |
| 140          | النص على العلة ليس أمراً بالقياس             |
| 1٧٦          | أركانُ القياسِ                               |
|              | الركن الأول: الأصل                           |
| ١٧٧ ،        | لا يُشترط في الأصل دليل على جواز القياس عليه |
| ١٧٨          | الركنُ الثاني : حُكمُ الأصلِ                 |
| ١٧٨          | شروطٌ حكم الأصل:                             |
| ١٧٨          | ١ - ثبوتُه بغير القياس١                      |
| ١٧٩          | ٢ - كونُه غير متعبد فيه بالقطع               |
| ١٧٩          | ٣ - كونه شرعياً إنْ استلحق شرعياً            |
| ١٨٠          | ٤ – كونه غيرَ فرع                            |
| ١٨١          | ٥ - كونُه غيرَ معدلٍ عن سنن القياس           |
| 1AY          | ٦ - أنْ لا يكون دليل حكمه شاملاً لحكم الفرع  |
| ١٨٣          | ٧ - كون الحكم متفقاً عليه بين الخصمين        |
| λξ           | القياس المركب                                |
|              | ذكر ما لا يُشترط في حكم الأصل                |
|              |                                              |

|       | شروط الفرع :شروط الفرع :                   |
|-------|--------------------------------------------|
| 147   | •                                          |
| 1AY   |                                            |
| 144   | معارضة الفرع بالضد ، أو النقيض ، أو الخلاف |
| 19    | التتمة في شروط الفرع                       |
| 19.   | ٢ - أن لا يقوم قاطع على خلافه              |
| 19+   | ٣ - أنْ لا يقوم خبرُ الواحد على خلافه      |
| 14+   |                                            |
| 141   | ٥ - أن لا يكون منصوصاً بموافق              |
| 197   | ٦ - أن لا يكون مقدماً على حكم الأصل        |
| 197   | ذكر ما لا يُشترط في الفرع                  |
|       | الركنُ الرابعُ : العِلَّةُ                 |
|       | تعريف العلة                                |
|       | انواع العلة :                              |
| 190   |                                            |
| 190   | ۲ – رافعةً۲                                |
| 190   |                                            |
| 190   |                                            |
| 190   |                                            |
| 190   |                                            |
| 197   |                                            |
| 197   | ۸ – مرکباً۸                                |
| 19.4  | شروط العلة :                               |
| 19.4  | ١ - أنْ تشتمل على حكمة تبعث على الامتثال   |
| 199   |                                            |
| 199   |                                            |
| Y • • |                                            |
| Y•1   |                                            |
| Y•Y   | التعليا. بالعلة القاصرة                    |
| Y•٣   | التعليا ُ مالاسم اللَّقُ ، والمشتَقِّ      |
| Y+£   | . A. 10-50                                 |
|       | التعنيل بچسپي                              |

| Y•V          | تعليل الحكمين بعلة                                   |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Y•V          | تتمة في شروط العلة :                                 |
| Y•V          | ٤ - أنْ لا تكون متأخرةً عن حكم الأصل                 |
| ۲۰۸          | ٥ - أنَّ لا تعود على الأصل بالإبطال                  |
| Y•9          | ٦ - أنْ لا تكون المستنبطة معارضةً بمنافِ             |
| Y1.          |                                                      |
| Y1.          | ٨ - أنْ لا تخالف إجماعاً                             |
| Y11          |                                                      |
| Y11          |                                                      |
| Y1Y          | ١١ – أنْ لا تكون وصفاً مقدراً                        |
| Y1Y          |                                                      |
| Y 17         |                                                      |
| Y18          |                                                      |
| 718          | لا يلزم المعترضَ نفي الوصف عن فرعه                   |
| Y 10         | طريق دفع المعارضة                                    |
| جود المقتضي  | العلة إذا كانت وجودَ مانعِ أو انتفاء شرط فلا يلزم و. |
| تُ العِسلَةِ | مَسَالِلا                                            |
| YYY          | الأول : الإجماعُ                                     |
| YYY          |                                                      |
| YYY          | ١ - الصريح                                           |
| ۲۲۳          | ۲ – الظاهر                                           |
| 770          | الثالث: الإيماء، تعريفه، أقسامه:                     |
| 770          |                                                      |
| ٠٢٦          |                                                      |
| ۲۲۲          |                                                      |
| rya          |                                                      |
| (YA          |                                                      |
| (٣١          |                                                      |
| ?*o          |                                                      |
| •            |                                                      |

| قسام المناسب باعتبار المقصود:                                |
|--------------------------------------------------------------|
| ۱ – ما حصول مقصوده يقيني                                     |
| ۲ - ما حصول مقصوده ظني۲                                      |
| ٣ - ما حصوله وعدمه متساویان۳                                 |
| ٤ - ما حصول مقصوده مرجوح                                     |
| ٥ - ما حصول مقصوده معدوم                                     |
| قسام المناسب باعتبار نفس المقصود :                           |
| ١ - الضروري١                                                 |
| ٢ - الحاجي                                                   |
| ٣ - التحسيني                                                 |
| · تسام المناسب باعتبار الشارع له :                           |
| ١ - المؤثر                                                   |
| ٢ - الملائم                                                  |
| ٣ - المُلْغَى                                                |
| ٤ - الغريب (ت )                                              |
| ٥ - المرسَل ( المصلحة المرسلة ، الاستصلاح )                  |
| حجية المصلحة المرسلة ، وبيان أنَّه مقبولٌ عند الكل ( ت ) ٢٤٧ |
| مسألة : فيما تنخرمُ به المناسبةُ                             |
| السادس : الشبه                                               |
| مراتب قياس الشبه                                             |
| السابعُ : الدورانُ                                           |
| الثامنُ : الطردُ                                             |
| التاسعُ: تنقيحُ المناطِ                                      |
| العاشرُ : إلغاءُ الفارقِ                                     |
| خاتِمة : في نَفي مسلَكين ضَعيفَين                            |
| <u>هَ</u> وَادحُ العِ لَهِ                                   |
| الأول : تخلف الحكم عن العلة (أو النقض، أو تخصيص العلة )      |
| الثاني : الكسر الثاني : الكسر                                |
| الثالث : العَكس ٢٧١                                          |
| ال ابع : عدمُ التأثير                                        |

| أقسامُ عدم التأثيرِ :                                    |
|----------------------------------------------------------|
| ١ – عدم التأثير في الوصف ( العلة )١                      |
| ٢ – عدم التأثير في الأصل٢                                |
| ٣ - عدم التأثير في الحكم                                 |
| ٤ – عدم لتأثير في الفرع                                  |
| الخامس: القلبُ                                           |
| قسما القلب :                                             |
| ١ - لتصحيح مذهب المعترض١                                 |
| ٢ - لإبطال مذهب المعترض٢                                 |
| قلب المساواة                                             |
| السادس : القولُ بالموجَبِ٢٨٣                             |
| السابع : القدحُ                                          |
| الثامن : الفرقُ                                          |
| التاسع : فسادُ الوضع                                     |
|                                                          |
| ١ - تلقى التخفيف من التغليظ                              |
| ٢ - تلقي التوسيع من التضييق٢                             |
| ٣ - تلقي الإثبات من النفي٣                               |
| ٤ – تلقي النفي من الإثبات                                |
| ِ العاشر : فسادُ الاعتبار٢٩٢                             |
| الحادي عشر : المنعُ ، وهو ثلاثة أقسام :                  |
| ١ – منع علية الوصف                                       |
| ٢ - منع وصف العلة ١٩٥                                    |
| ٣ - منع حكم الأصل٣                                       |
| الثاني عشر : اختلاف الضابط ، وهو قسمان : • • •           |
| ١ – اختلاف الضابط في الأصل٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢ - اختلاف الضابط في الفرع٢ - اختلاف الضابط في الفرع     |
| الاستفسار۲۰۰۰                                            |
| الثالث عشر : التقسيمُ الثالث عشر : التقسيمُ              |
| محل المنع \$ ٠ '                                         |
| المنع قبا تمام الدليا لمُقدِّمَة ، وهو قسمان :           |

| ٣٠٥                       | ١ - المناقضة                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ٣٠٥                       | ٢ - الغصب ٢ - الغصب                                         |
| ٣٠٥                       | المنع بعد تمام الدُّليل، وهو قسمان :                        |
| ٣٠٥                       | ١ - النقض الإجمالي                                          |
| ٣٠٥                       | ٢ - المعارضة٢                                               |
| خاتِمة القياس             |                                                             |
| ٣٠٧                       | القياس من الدين ( ومن أصول الفقه )                          |
|                           | حكم القياس ( وهو فرضٌ كفاية )                               |
| ٣٠٨                       | أقسامُ القياس باعتبار القوة :                               |
| ٣٠٨                       |                                                             |
| ٣٠٩                       | ٢ - القياس الخفي ( الشبه )                                  |
| ٣٠٩                       | ٣ - القياس الواضح                                           |
| ٣١٠                       | أقسام القياس باعتبار العلة :                                |
| <b>*1.</b>                | ١ – قياس العلة                                              |
| ٣١٠                       |                                                             |
| ٣11f                      | ٣ - القياس في معنى الأصل ٣                                  |
| ى في الاستدلال            | الكتابُ الخامس                                              |
| <b>*1*</b>                |                                                             |
| <b>٣١٣</b>                | القياس الاقتراني                                            |
| <b>*1*</b>                |                                                             |
| ٣١٣                       |                                                             |
| ۳۱٤« ا                    | <ul> <li>الدليل يقتضي أن لا يكون كذا ، خلف في كذ</li> </ul> |
| ٣١٤                       | - 1                                                         |
| 410                       | « الحكم يستدعي دليلاً »                                     |
| ٣١٥                       |                                                             |
| ٣١٥                       |                                                             |
| <b>٣١٦</b>                | •                                                           |
| ٣١٩                       |                                                             |
| ٣١٦                       | ٢_ استصحاب العموم                                           |
| <b>~</b> ( <del>-</del> - | 11 1 1                                                      |

| <b>TIV</b>                           | ٤ ـ استصحاب ما دلَّ الشرع على ثبوته               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                      | ٥ _ استصحاب الإجماع                               |
| ٣٢٠                                  | تعريف الاستصحاب                                   |
|                                      | ٦ ـ الاستصحابُ المقلوب                            |
|                                      | سألة : متى يُطالَبُ النافِي بدليلِ                |
|                                      | الأخذُ بـ« أقلّ ما قيلّ»                          |
| <b>**Y</b>                           | اختلاف العلماء في الأخذِ بالأخفُّ ، أو بالأثقلِ   |
|                                      | سألة : شرع مَن قبلَنا ۚ                           |
| ٣٢٥                                  | سألة : أصل المنافع ، والمضار                      |
| <b>***</b> 7                         | سألة : الاستحسان                                  |
|                                      | سألة : مذهبُ الصحابي                              |
| ٣٣١                                  | التقليد بِمذهب الصحابي                            |
| بی                                   | اختلافُ العلماء في تخصيص العموم بِمذهب الصحا      |
| <b>~~</b> {                          | سببُ اختيارِ الشافعي مذهب زيدٍ في الْفرائض        |
| ٣٣٥                                  | مسألة : في تعريفُ الإلهامِ ، وبَيانِ عدمٍ حُجيتِه |
| ٣٣٦                                  | خاتِمة في القواعدِ الفقهيةِ الأساسيةِ : `         |
| ٣٣٦                                  |                                                   |
| ٣٣٦                                  | ۲ – « الضرر لاَ يُزال »                           |
| rr1                                  | ٣ - « المشقة تَجلب التيسير »                      |
| <b>r</b> ٣٦                          | ٤ - « العادة مبحكمة »                             |
| r~1                                  | ٥ – « الأمور بمقاصدها »                           |
|                                      | man a sur a de demonstra                          |
| الكِتابُ السادس في التعادل والتراجيح |                                                   |
|                                      |                                                   |
|                                      | تعادل القاطعَين                                   |
|                                      | تعادل الأمارتَين                                  |
| <b>* { * </b>                        | تعارض أقوال المجتهد                               |
|                                      | تردد الشافعي في بضعة عشر مسألة                    |
|                                      | القول المخرج ، والطرق                             |
|                                      | تعريف الترجيح                                     |
| " <b>٤</b> "                         | وجوب العمل بالراجح                                |

عدم الترجيح في القطعيات ......

| T\$\$       | إعمال الدليلين                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| ٣٤٥         | عدمُ تقدُّم الكتاب على السنة بلا دليل ، والعكس      |
| ٣٤٦         | طريق دفع التعارض                                    |
| ٣٤٧         | مسألة في أقسام الترجيح الثلاثة :                    |
| ۳٤٧         | الأول : الترجيح بين دليلَين منقولَين ، وهو خمسة :   |
| ٣٤٨         | ١ - الترجيح بحسب الإسناد ( وله ثلاثون وجهاً )       |
| ٣٥٤         | ٢ - الترجيح بحسب المتن ( وله وحد وعشرون وجهاً )     |
| ٣٦١         | ٣ - الترجيح بحسب مدلول اللفظ ( وله ثلاثة أوجه )     |
| ٣٦٥         | ٤ - الترجيح بحسب الأمر الخارجي ( وله خمسة أوجه )    |
| ۳٦٧         | ٥ – الترجيح بالإجماع ( أو بين الإجماعين )           |
|             | المتواتران متساويان                                 |
| ٣٦٨         | الثاني : الترجيح بين دليلَين معقولَين ، وهو نوعان : |
| ۳٦۸         | ١ - الترجيح بين القياسين                            |
| ۳٦۸         | ا - الترجيح بحسب حكم الأصل                          |
| ٣٦٩         | ب - الترجيح بحسب العلة ( أو بين العلل )             |
| ۳۷۰         | ٢ - الترجيح بين الحدود                              |
| ٣٧٦         | المرجحات لا تنحصر فيما سبق                          |
|             | الكتابُ السَّابِعُ في الاجتها                       |
| <b>۲</b> ۷۹ | تعريف المجتهد                                       |
|             | تعريف المجتهد                                       |
| ۳۸٠         | شروط المجتهد :                                      |
| ۳۸۰         | ١ - البلوغ                                          |
| ۳۸۰         | ٢ - العقل٢                                          |
| ۳۸۰         | ٣ – فقه النفس٣                                      |
| ۳۸۱         | ٤ - المعرفة بالدليل العقلي                          |
| ۳۸۱         | ٥ – الدرجة الوسطى في اللغة ، و ،                    |
| <b>"</b> ልነ | شروط إيقاع الاجتهاد                                 |
|             | ما لا يُشترط في الاجتهاد                            |
|             | البحث عن المخصص والمعارض                            |
|             | مُجتهدُ المذهبِ                                     |
| ۳۸٤         | مُحتمدُ الفُتا                                      |

| ٣٨٤   | نَجَزّي الاجتهادِ                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٥   | جوازُ الاجتهادِ للنَّبِيِّ ﷺ                                                                   |
| ٣٨٦   | الاجتهادُ في عصره ﷺ                                                                            |
| ٣٨٧   | مسألة : المصيبُ في الاجتهاد                                                                    |
|       | مسألة : مَتَّى يُنقَضُ الاجتهادُ                                                               |
| ٣٩١   |                                                                                                |
| ٣٩٢   | <del>-</del>                                                                                   |
| ٣٩٢   | مسألة : التفويض                                                                                |
| ٣٩٤   | تَعليقُ الأمرِ باختِيارِ المأمورِ                                                              |
| بد    | التَّقْلِي                                                                                     |
| ٣٩٦   | مسألة: تعريف التقليد                                                                           |
| ٣٩٦   |                                                                                                |
|       |                                                                                                |
|       | مسألة : تقليد المفضول                                                                          |
| £ • • |                                                                                                |
| ٤٠١   |                                                                                                |
| ٤٠٢   | السؤال عن مأخذ المجتهد                                                                         |
|       | مسألة : من يجوز له الإفتاء                                                                     |
| ٤٠٣   | خُلُوُّ الزمان عن المجتهد                                                                      |
| ٤٠٥   | وقت لزوم العاميَ العملُ بقول المجتهد                                                           |
| ٤٠٦   | التزام مذهب معيَّن                                                                             |
| £ • V | تتبع الرخص                                                                                     |
| ىَة   | العَمْي                                                                                        |
| ٤١٠   | مسألة: التقليدُ في الاعتقادِ                                                                   |
| ٤١٢   |                                                                                                |
| ٤١٢   | الله أحد                                                                                       |
| ٤١٣   | الله الأول                                                                                     |
| £14   | حقيقة الله تعالى                                                                               |
| (10   | القَدرالقَدر عليه القَدر |
| : \ ٦ | 1 11                                                                                           |

|                        | لقُدرةلقدرة                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £17                    | لإرادة                                                                                                         |
| £1V                    | لبقاءلبقاء                                                                                                     |
| ٤١٧                    | مِمْاتُ الذات                                                                                                  |
| ٤١٨                    | لصُفاتُ المتشابهة                                                                                              |
| £Y1                    | ,                                                                                                              |
| £YY                    | ت<br>لتَّوابُ ، والعِقابُلتَّوابُ ، والعِقابُ                                                                  |
| £YY                    | لظلمُ مستحيلٌ على الله تعالى                                                                                   |
| £Y£                    |                                                                                                                |
| £YV                    | السعيد ، والشَّقِيا                                                                                            |
| £YA                    |                                                                                                                |
| £79                    | الرِّزْقُا                                                                                                     |
| ٤٣٠                    | -<br>الهداية والإضلالا                                                                                         |
| ٤٣٠                    |                                                                                                                |
| £٣1                    |                                                                                                                |
| ٤٣١                    | الختمالختم                                                                                                     |
| ٤٣١                    |                                                                                                                |
| £٣Y                    | إرسالُ الرُّسلِ                                                                                                |
| £٣٣                    | التَّفاضُلُ بين الأنبياءِ ، والملائكة                                                                          |
| £\forall \( \forall \) | الْمعجزة                                                                                                       |
| ٤٣٤                    |                                                                                                                |
| ٤٣٥                    |                                                                                                                |
| ٤٣٦                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                          |
| £٣V                    | الفسقُ لا يُزيلُ الإيمانَ                                                                                      |
| £٣V                    | الميت فاسقاً تحت المشيئة                                                                                       |
| ٤٣٨                    |                                                                                                                |
| ٤٣٩                    | الْمَوتُ بالأَجَل                                                                                              |
| ٤٤٠                    | عجب الذنب ، والنفس باقيان بعد البدن                                                                            |
| ££1                    | حقيقةُ الزُّوحِ                                                                                                |
| ٤٤١                    | الكرَماتُ أَسَابِينَا الْكَرَماتُ الْعَرَماتُ الْعَرَماتُ الْعَرَماتُ الْعَرَماتُ الْعَلَمْ الْعَلَمُ الْعَلَم |
| £ £ Y                  | خُرِمَةُ تَكَفَيرِ المسلِمِ                                                                                    |
| £ £٣                   | الخووج على الإمام                                                                                              |

| £ £ ₹               | عَذَابُ القبرِ ، وما يَتبَعُه                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| ££7                 | الجنة والنار مخلوقان                                   |
| £ £ ₹               | وُجوبُ نَصبِ الإمام                                    |
| £ £ V               |                                                        |
| £ £ V               | الْمَعادُ الجسماني حقٌّ                                |
| ٤٤٨                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  |
| £ £ 9               | براءة أمِّنا الصديقة رضي الله عنها                     |
| <b>£</b> £ <b>9</b> | وجوب صون اللسان عما جرى بين الصحابة                    |
| ٤٥١                 |                                                        |
| ٤٥٢                 | عقيدةً الأشعريِّ                                       |
| ٤٥٢                 | طريق الجنيد                                            |
| ه في العقيدةِ       | ما لا يَضُرُّ جَهْلُه                                  |
| <u> </u>            | جودُ الشيء عينُه                                       |
| ٤٥٥                 | لمعدوم ليس بشيء                                        |
|                     | لاسمُ هُو الْمُسمَّى                                   |
|                     | سماء الله تعالى توقيفية                                |
|                     | <br>تُحكمُ مَن قال : ﴿ أَنَا مؤمنٌ إِنَّ شَاءِ اللهِ ﴾ |
|                     | الاستدراج                                              |
|                     | المشار به أنّا ،ا                                      |
|                     | <br>نعريف الجوهر ، وثبوته                              |
|                     | ت                                                      |
| .09                 | النِّسَبُ والإضافاتُ أمورٌ اعتِباريةٌ                  |
|                     | . ٠٠٠ .<br>العرَضُ لا يَقومُ بالعَرَضِ                 |
| ٦٠                  | العرض لا يبقى زمانَين                                  |
|                     | العرض لا يحل بمحلين                                    |
|                     | الموثلان لا يُجتمعان                                   |
|                     | النقيضان لا يجتمعان لا يجتمعان                         |
|                     | النفيصان لا يجتمعان                                    |
|                     | طرفا الممدِنِ على سواء                                 |
| ٦٧                  | الممكِن محتاج في بقاته إلى المؤتر                      |
|                     | -W-2 11 *. (C. 1)                                      |

| £72         | الزمانالنزمان المتعادم ا |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٥         | امتناعُ تداخُل العجواهرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٦٥         | الجوهر لا يُخلو عن الأعراض ، ولا يُركَّب منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | الأبعاد متناهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | الْمَعلولُ يَمقِبُ العلَّةَالمُعلولُ يَمقِبُ العلَّةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | اللَّذَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £7V         | الألّمالله المستعدد المس |
|             | ا حكامُ العقل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٦٨         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ξ</b> ¬Λ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٦٨         | ٣ - الممكن٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | خاتِمة في مَبَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٧٠         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٧٠         | علامة ذي النفس الأبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £V1         | العارفُ بالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>£YY</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| £YY         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٧٣         | الخاطر المنهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £Y٣         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٧٥         | التويَّةُ وشرُوطُها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £VV         | الخاطر المشكوك قيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £VV         | الكلُّ واقعٌ بقدرةِ الله تعالى وإرادتِه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>{</b> YY | الخلق لله ، والكسب للعبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>٤</b> ٧A | القدرة لا تصلح للضدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £.Y.A       | العبجز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>٤</b> ٧٩ | التفضيل بين التوكُّل والاكتساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٨٠         | مكاثد الشيطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>£</b> A1 | علامة الموفّق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٨١         | التعريف بالجمع الجوامع 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| £AY         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ٤٨٣   | منهج السبكي في « جمع الجوامع » |
|-------|--------------------------------|
| ٤٨٤   | تعذُّر اختصار « جمع الجوامع »  |
| ٤٨٥   | دعاء المختام                   |
|       | الفَّهَارِس                    |
| ٤٨٨   | فهرس الآيات                    |
| o • ٣ | فهرس الأحاديث، والآثار         |
| 014   | فهرس الأعلام المترجمين لهم     |
| 010   | فهرس المصادر والمراجع          |
| 07£   | فهرس المضمعات                  |



رَفْعُ معبن (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْهُجَنِّى يُّ (سِيكُنْمُ (لِيْرُمُ (لِفِرُوفَ بِرِسَى رَفَعُ بعبں (لرَّحِمْ إِلَّهِ (الْهَجَّنِّ يُّ (سِينَمُ (النِّرُ) (الِفِرُوفُ مِيسَ

